



|         | DATE   | DUE                 |                 |
|---------|--------|---------------------|-----------------|
|         |        |                     |                 |
|         |        |                     |                 |
|         | Due Ba | Leaving<br>iversity |                 |
|         | The Ur | iversity            |                 |
|         |        |                     |                 |
|         |        |                     |                 |
|         |        |                     |                 |
|         |        |                     |                 |
|         |        |                     |                 |
|         |        |                     |                 |
|         |        |                     |                 |
|         |        |                     |                 |
|         |        |                     |                 |
| GAYLORD |        |                     | PRINTED IN U.S. |

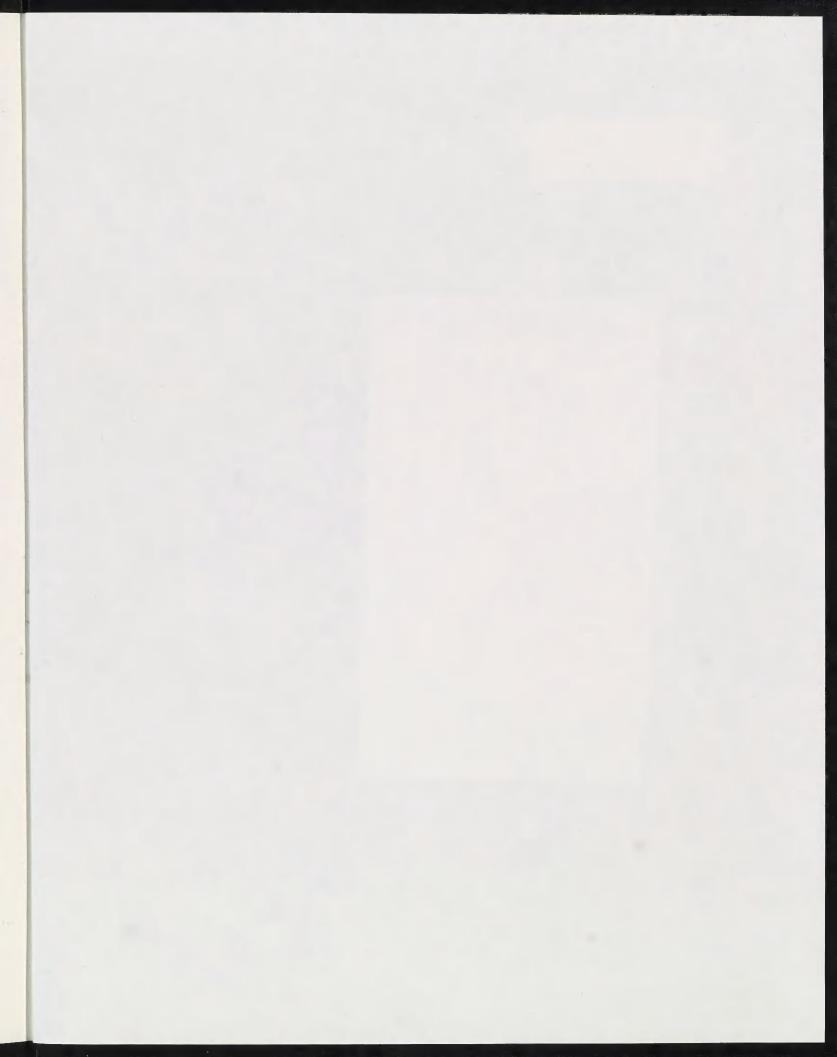

In compliance with current copyright law, Cornell University Library produced this replacement volume on paper that meets the ANSI Standard Z39.48-1992 to replace the irreparably deteriorated original.

2003

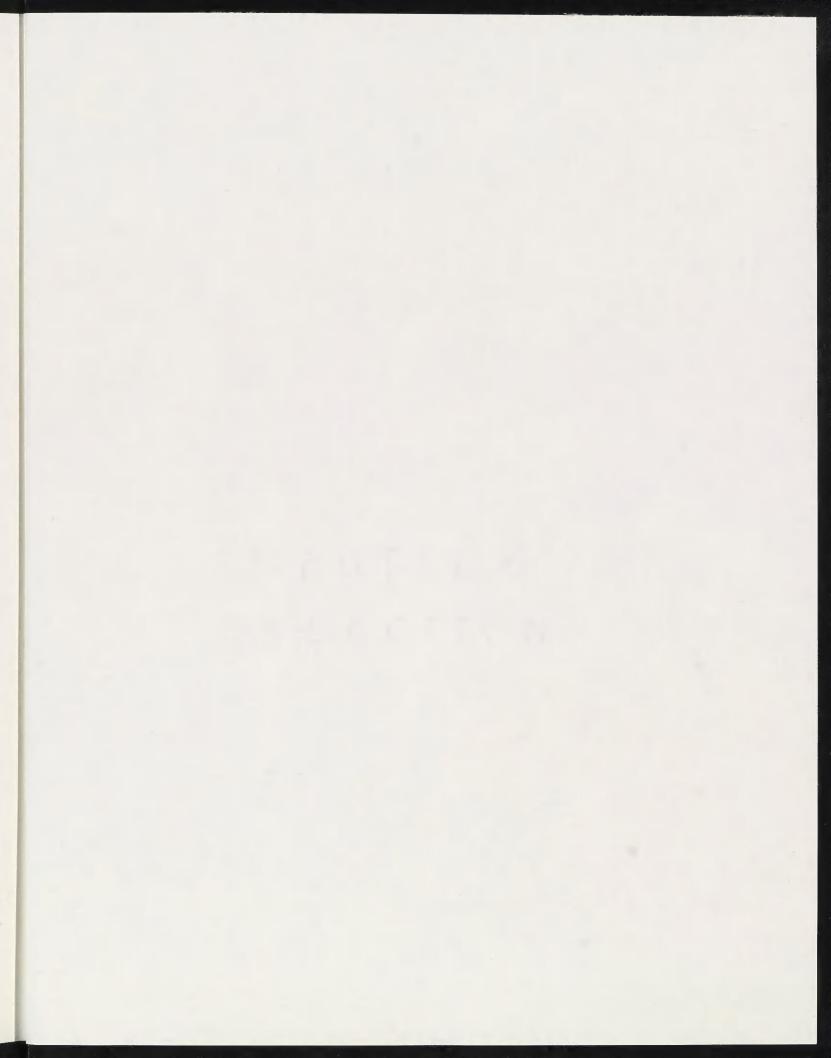

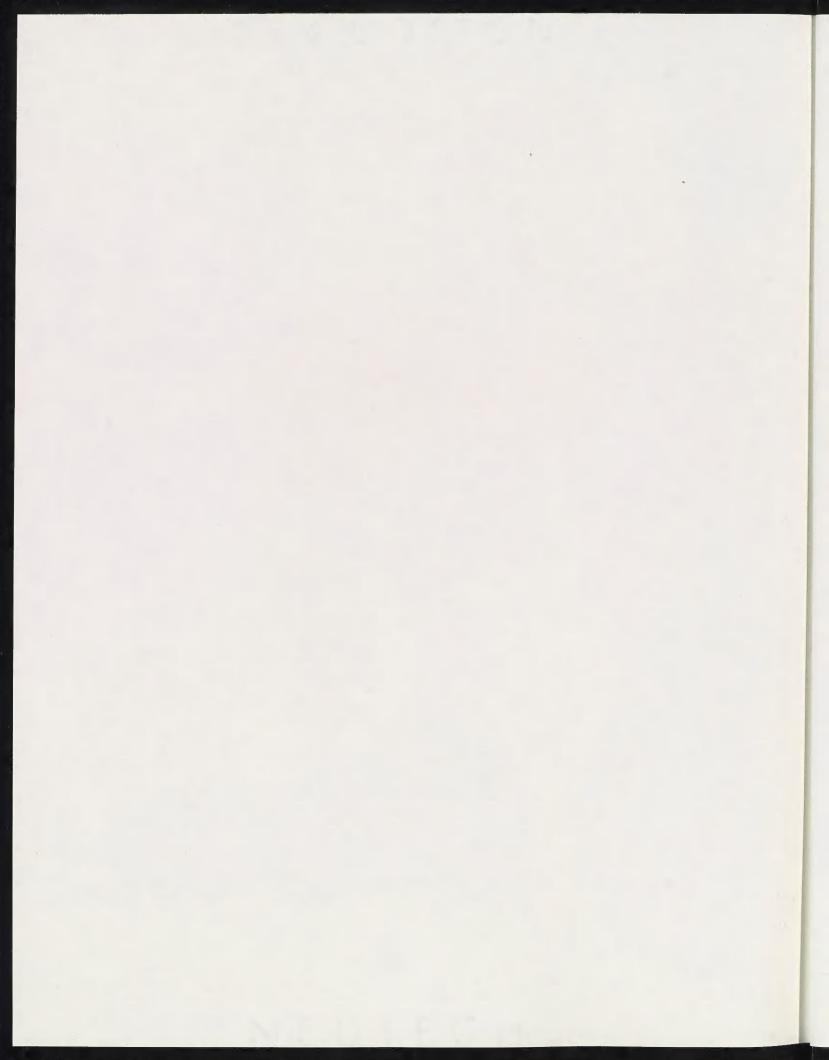

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY



az-Zanahsart. el-Rassar en haqa'iq gawamid at-tanzīl we uyun al-eqawil fi wuguh at-ta wīl.

Top. with: el-Gurgant. l-Hasiya. In the margin:
b. el-Munaiyir l-Isk ndert. al-Intisaf min al-Kassaf; And: Text of the Qur'an. In the same binding: MUNIBPADID al-Hamawi. Tanzīl al-eyat

Cola 's-sawahid min al-abyat sarh al-Kassaf. Cairo
1308 H. 3 vol. in 2.

GAL I 290; S I 509

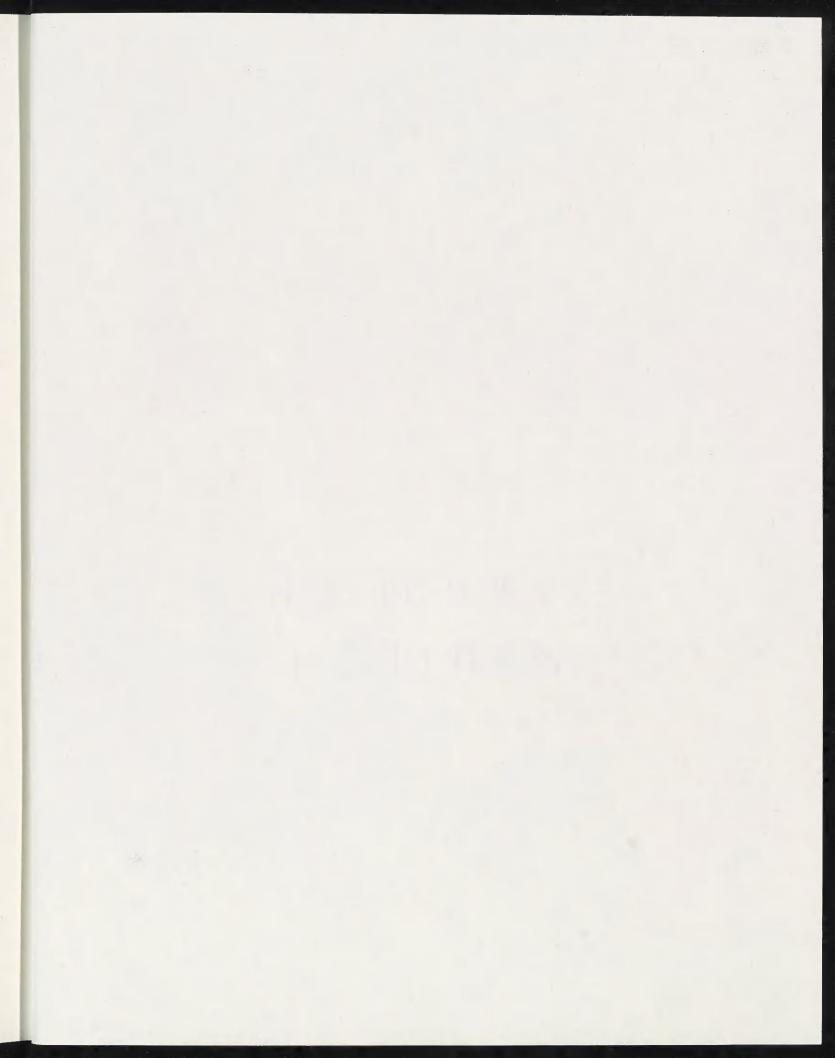





وبسم الله الرحن الرحم

كهمعص) قرأ بفتح الهاء وكسرالياء جزة وبكسرهاعاصم وبضعهما الحسن وقرأ الحسن ذكررجة ربك أي هذا التنوِّمن القرآن ذكر رحة ربك وقرئ ذكر على الأمن \* راعي سنة الله في اخفاء دعوته لان الجهر والإخفاء عندالله سمان فكان الاخفاء أولى لانه أدمدمن لرياء وأدخل في الاخلاص وعن الحسين نداء لأرباءفه أوأخفاه أملايلام على طلب الولدفي ابان الكبرة والشيخوخة أوأسره من مواليه الذين خافهم أوخفت صوته لضعفه وهرمه كاجاء في صفه الشيخ صوته خفات وسمعه تارات واختلف في سنزكر باعلمه السلام فقىل ستون وخمس وستون وسمعون وخمس وسبعون وخمس وغانون قري وهن بالحركات الثلاث واغاذكر العظم لانه عمود البدن وبه قوامه وهوأصل بنائه فاذاوهن تداعى وتساقطت قوته ولانه أشدمافه وأصلمه فاذاوهن كانماوراءه أوهن ووحده لات الواحده والدال على معنى الجنسة وقصده الى أتهد النيس الذي هوالعمود والقوام وأشدتما تركب منه الجسد قدأصابه الوهن ولوجع لكان قصد االى معنى آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها . ادغام السين في الشين عن أبي عمر وشبه الشيب بشوأظ النارفي ساصه وانارته وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ ماشتعال النارثم أخرجه مخرج الاستعارة غ أسند الاشتعال الى مكان الشعر ومنعته وهو الرأس وأخوج الشب عمزا ولمعضف الرأس اكتفاء بعلم الخاطب أنه رأس زكر مافن عُ فصعت هذه الجلة وشهد له الدلاغة . توسل الى الله عما سلف له معه من الاستعانية وعن بعضهم أن محتاجا سأله وقال أنا الذي أحسنت الى وقت كذا فقيال مرحما عن توسل ساالينا وقضى حاجته \* كان مواليه وهم عصبته اخوته و سوعمه شراريني اسرائيل في افهم على الدين أن دغيروه و سدّلوه وأن لا يحسنوا الخلافة على أمته فطلب عقبامن صليه صالحا يقتدي به في احداء الدين و رئيم مراسمه فيه (من ورادي) بعدموني وقرأان كثيرمن وراي القصر وهذا الظرف لاسماق يغف لفساد المدني ولكن بمحذوف أوع في الولاية في الموالي أي خفف فعل الموالي وهو تبديلهم وسو

وهی تسمون وغان اوتسع آبات کی اوتسع آبات کی (بسم الله الرحن الرحیم) کهیمس د کررجت ربانی میدور کریا ادر بادی ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی و اشتمل الرأس شیبارلم آکن بدعا تلک ربشه قیاوانی خفت المسوالی من و رایی وکانت احر آنی عاقرا فهمای و القول في سورة مربي إسم الله الرحن الرحيم) قوله تعالى فهب لى من لدنك ولما الى قوله وقد بلغت من الكبرعثيا (قال ان قلت المطلب أولا وهو وامر أنه على صفة العتى الخ) قال أجد وفيما أجاب بنظر لانه التزم ان كريا استبعد ما وعده الله عن وجل وقوعه ولا يجوز النبي النطق بالا يسوغ لمثل هدده الفائدة التي عيم الزمخ شرى و يمكن حصولها بدونه قالظ اهر في الجواب والله أعم ان طلبة وكريا اغام من وجته وكريا اغام كانت ولدا من حيث الجاة و بحسب ذلك أجيب وليس في الاجابة ما بدل على انه (٣) يولد له وهو هرم ولا أنه من وجته

وهى عاقرفا حقل عنده أن يكون الموعودوها بهذه الحالة واحقه ان تماد لهما قوتهما وشيامها كافعل الله ذلك لغسرها أوأن يكون الولد من غسير وحده العاقر فاستمد

من لدنك ولسا مرتني و رثمن آل يمقوب واجعدله ربرضنيا مازكر دا انانسرك بغملام أسمسه يحسى لم تعمل له من قبل سميا قالرب أنى يكو نالى غـ الم وكانت امرأني عاقسرا وقدمانت من الكرعساقال كذلك قال رىكھوعلىھىن وةدخاقتك من قبلل ولمتكشمأ قالرب اجعل لى آرة قال آرتك ألانكام الناس ثلاث لمال سو دافرجعلي قوممه من الحسراب

الولدمنهماوها بحالهما فاستغبراً يكونوهما كذلك فقيل كذلك أى يكون الولدواً نتما كذلك فقيد انصرف الادماد الى عن الموعود خلافتهممن ورائى أوخفت الذين داون الاحرمين ورائى وقرأعهمان وصحد بنعلى وعلى بنالحسب بنرضى الله عنه مخفت الموالى من ورائى وهداء لى معندين أحدها أن يكون ورائى عهى خلفى وبعدى فيتعلق الطرف بالموالى أى قاوا وعزواء ناقامة أمم الدين فسأل ربه تقويتهم ومظاهرتهم بولى برزقه والثانى أن يكون عهى فدّا في فيتعلق بخفت و بريد أنهم خفوا قدّامه و درجوا ولم يبق منهم من به تقو واعتضاد (من لدنك) تأكيدا كونه وليا من صفيا بكونه مضافا الى الله تمالى وصادرامن عنده والافهد لى وليابر ثنى الماق أو أراداختراعا منك بلاسب لا في واحم أنى لا نصلح للولادة (برثنى وبرث) الجزم جواب الدعاء والرفع صفة وضوه رداً دهمد في وعن ابن عماس والحدري برثنى وارث آلد مقوب نصم على الحال وعن الحدري أو برثنى به وارث ويسمى المتحريد في علم البيان والمرائد الارث ارث الشرع والعلم لان الانهياء لا تورث المال وقيل برثنى الحبورة وصكان حبرا و برث من آلد مقوب المال يقال ورث تعمل المناس المنه وسكان حبرا و برث من آلد مقوب المال يقال ورثت من المنه المنه ويسمى أنسال المتعدد به لان آل يمقوب من المناس ويسلم أنسان ولم المالة عدية لان آل يمقوب من ما تان أخوز كريا وقيل دمقوب هذا وعمران أبوم من أخوان من نسل يعقوب المسلم المن داود (سميا) لم دسم أحد بصي قداه وهذا شاهد على أن الاسامي السنع جديرة بالاثرة واياها في التسمية الكون ما أنسوان ومؤزه عن النبر حتى قال القائل في مدح قوم كانت المورد تنضى في التسمية الكون اأنه والمورة والمالة المنائل في مدح قوم من النبر حتى قال القائل في مدح قوم

سنع الاسامى مسلى أزر \* جرغس الارض الهدب وقال وقرية للنسيابة البكري وقدسأله عن نسبه أناابن العجاج فقال قصرت وعرفت وقيل مثلا وشبع اعن بحاهد كقوله هل تعلم له سمياواغا قيل للثل سمى لان كل متشا كلين يسمى كل واحدمهما باسم المثل والشبيه والشكل والنظيرفكل واحدمنهماهمي الصاحبه ونحويحي فيأسمائهم يممرو يميش انكانت التسمية عربية وقدسمو ابموت أيضاوهو عوت بالزرع قالو المبكن له مثل في انه لم يعص ولم يهم عمصية قط وانه ولد بنشيخ فاذ وعجوز عاقر وانه كان حصورا . أى كانت على صفة العقر حين اناشاب وكهل في ارزقت الولد لآختلال أحدالسببن أفحن اختل السيبان جيماأر زقه (فان قلت) لم طلب أؤلاوهو واص أته على صفة العتى والعقر فليا أسعف بطلبته استبعد واستعجب (قلت) ليجاب بما أجيب به فيزد ادا لمؤمنه ون أيقانا ويرتدع المطاون والافعتقدزكر باأولاوآخراكان على منهاج واحدفى أن الله غني عن الاسباب \* أى المغت عتما وهوالينس والجساوة في المفاصل والعظام كألمود القاحل بقال عما لمودوعسامن أحل الكبر والطعن في السن العالية أو بلغت من مدارج الكبروم اتبه مايسمي عتما وقرأ ابنوثاب وجزة والكسائي بكسر العن وكذلك صلماو ابن مسعود بفقهما فهما وقرأ أبي ومجاهد عسما (كذلك) الكاف وفع أى الام كذلك تصديقاله غالتداقال بكأونص بقال وذلك اشارة الى مهم يفسره هوعلى هنو تحوه وقضينا المهذلك الامرأن داره ولاءمقطوع مصصن وقرأ المسن وهوعلى هين ولا يخرج هذا الاعلى الوحه الاول أي الامركاقلت وهوعلى ذلك يهون على ووجهة خووهوان يشار بذلك أنى ماتقدم من وعدالله لاالى قول زكريا وقال محذوف في كلتا القراءتين أى قال هو على هين قال وهو على هين وان شئت لم تنوه لان الله هو الخاعات والمعنى أنه قال ذلك ووعده وقوله الحق (شيأ) لان العدوم ليس بشي أرشياً يعتدبه كقولهم عبت

فزال الاشكال والله أعلى وقوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكشيا (قال اغماقيل ذلك لان المعدوم ليس بشئ أوسماً بعتد به الخ) قال أحد فسراً ولا على ظاهر الذي الصرف وهوا للق لان المعدوم ليس شمياً قطعا خلافاللم تزلة في قولهم ان المعدوم المكن شئ ومن شركافي الزنخ شرى عن الدقاء على التفسير الاول الى الثاني وجه من التأويل بلاغ معتقد المعتزلة فحمل المذي الشهيئية المعدوم والمن بقاء الظاهر في نصابح

من لاشئ وقوله اذارأى غيرشى ظنه رجلا وقرا الاعش والكسائي وابن و ثاب خافناك المحارب لى علامة أعلم الموقع عما شعرت به قال علامتك أن عنع المكلام فلا تطبق و أنتسلم الجوارسوى المحالف المنافر من المكلام استربه ثلاثة المحارب المنافرة المحارب وعن ابن عباس كتب المحرب المحارب والمحارب و المحارب المحرب المح

وقالت حنان ماأتي بكههنا . أذونسب أم أنت الجي عارف

وفيل حدثنامن الله عليه وحن في معنى ارتاح واشه تناق ثم استعمل في العظف والرأفة وقيل لله حذان كا قيل رحم على سبيل الاستعارة \* والزكاة الطهارة وقيل الصدقة أي يتعطف على الناس و يتصدق عليهم \* سلم الله علمه في هذه الاحوال قال ابن عمينة انها أوحش المواطن (اذ) بدل من مري بدل الاشتمال لان الاحماد مشتملة على مافها وفيه أن المقصود بذكر مرع ذكر وقتها هذا أوقوع هذه القصة العيمة فيه والانتباذ الاء تزال والانفر ادتخلت للعمادة في مكان عماليلي شرقي بيت المقدس أومن دارهامه تزلة عن النماس وقبيل قعدت في مشرفة للزغتسال من الميض محتمية بعائط أو بشي يسترها وكان موضعها المسعد فاذاحاضت نحوات الى بيت خالم افاذاطهرت عادت الى المسعد فبيناهي في مغتسلها أناها الله في صورة آدمي شاب أمردوضي الوجه جعدالشعرسوى الخلق لم ينتقص من الصورة الاتدمية شيأ أوحسن الصورة مستوى الخاق واغامثل لهافي صورة الانسان لنسم تأنس بكارمه ولاتنفر عنه ولوبدا لهافي الصورة المكية لنفرت ولم تقدر على استماع كلامه ودل على عفافها وورعها أنها تموذت بالله من تلك الصورة الحملة الفائقة المسن وكان عثيله على تلك الصفة ابتلاء لهاوسبراله هنها وقيل كانت في منزل زوج أختهاز كرياولها محراب على حدة تسكنه وكان زكربا اذاخر ح أغلق علم الباب فتمنت أن تعد خلوة في الجبل لتفلي رأسها فانفع السقف لهانفرجت فحلست في المشرفة وراء الجمل فاناها اللائه وقبل قام بين يديها في صورة ترب لها اسمه يوسف من خدم بيت المقدسوقيل ان النصارى اتخذت المشرق قبلة لانتباذهم عمكانا شرقيا \* الروح جبرول لان الدين يحيابه وبوحيمه أوسماه اللهروحه على المحازمحسة له وتقريما كانقول لمدل أنتروحي وقرأ أبوحموة روحنا بالفتح لانه سيب لمانيه روح العباد واصابة الروح عندالله الذى هوعدة المقر بين في قوله فاما ان كان من المقربين فروح وريحان أولانه من المقربين وهم الموعودون الروح أي مقربنا وذار وحدا \* أرادت انكان رجى منك أن تقى الله وتحشاه وتحفل الاستمادة به فانى عائدة به منك كفوله تمالى تقية الله خبر لكران كنتم مؤمنين \*أى أغا أنارسول من استعدت به (لا عب الله) لا كون سيافي هبة الغلام بالنفخ في الدرعوف بمض المصاحف الحا أنارسول ربك أص في أن أهب الداوهي حكاية لقول الله تعالى و جعل المسعبارة عن النكاح الحلالانه كناية عنه كقوله تعالى من قبل أن تسوهن أولمستم النساء والتاليس كذلك اغايفال فيه مجر بهاوخيث بهاوماأشيه ذلك وليس بقمن أن تراعي فيه المكامات والا حداب \* والمغي الفاحرة التي تبغي الرحال وهي فعول عند المرد بغوى فادعت الواوفي الماء وقال ابن حني في كتاب التمام هي فعمل ولوكانت فعولا لقيل بغو كاقبل فلان تهوعن المنكر (ولنجمله) تعليل معلله محذوف أي والتجعلة آية للناس فعلناذاك أوهومعطوف على تعليل مضمرأى لنبين به قدرتنا وأنجعله آية ونحوه وخلق الله السموات والارض بالحق والمعزى كل نفس عا كسيت وقوله وكذلك مكاليوسف في الارض والمعله (مقضيا) مقدرا مسطورافي للوح لابدلك منجريه علمك أوكان أمراحقمقابان يكون ويقضى لكونه آية ورجة والمراد بالأية العبرة والبرهان على قدرة الله وبالرحة الشرائع والالطاف وما كان سيافي قوة الاعتقاد والنوصل

فاوحى الهمأنسعوا بكرة وعشماياسي حددالكاب بقوة وآتشاه المكوصيا وحنانامن لدناور كأة وكان تقياو برابوالديه ولمنكن حماراعصما وسلام علمه بوم ولد و نوم يوت و نوم بيمث معياواذ كرفي الكتاب جريح اذانتب ذتمن أهلهامكانا شزقما فأتخلذت مندونهم حابافار سالماالها ووحنا فتمثل لهابشرا سويا فالتاني أعود مالرنجن منك ان كنت تغداقال اغاأنارسول رنك لاهدال غلاما ر كيا قالت أني كون لىغدالام ولمعسسني بشرولمأك بفساقال كَذَلَكُ قَالَ رَبِكُ هُو على هنولند اله للنياس ورجية منيا وكأن أمر أمقطيا

فيهاته فانتسدت به مكاناقوسيا فأجاءها المخاض المجدع النخلة قالت المتى متقبل هذاوكنت نسيامنسيا فناداها من تعتباأن لا تعزني قد جعل ربك تعتلسرا

إلى الطاعة والعمل الصالح فهوجدير بالتكوين وعن إنعماس فاطمأنت الى قوله فدنامم افنفخ في حد درعها فوصلت النفخة الى بطنها فحملت وقيل كانت مدة الحرستة أشهر وعن عطاء وأبي العالمة والضعال سمعة أشهر وقيل غانية ولم يعش مولو دوضع لثمانية الاعيسي وقيل ثلاث ساعات وقيل جاته في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت التعس من يومهاوعن ابن عباس كانت مدة الحسل ساعة واحدة كما جلته نبذته وقبل جلته وهي بنت ثلاث عشرة سنة وقبل بنت عشروقد كانت حاصت حيضتين قبل أن تحمل وقالو امامن مولود الاستهل غيره (فانتبذت به)أى اعترات وهوفي بطنها كقوله \* تدوس سأالحاجم والتربا أى تدوس الجاحية مونعن على ظهورها ونحوه قوله تعالى تندت بالدهن أى تندت ودهنها فهاالجار والمجرور في موضع الحال (قصما) بعيد أمن أهلهاوراء الجبل وقيل أقصى الدار وقيل كانت سمت لان عملااسمه به سف فلاقيل جلت من الزناخاف علم اقتل الملك فهرب م افلا كان سعض الطر مق حدثته نفسه مان بقتلها فَأَناه حِيرِيل فَقِال الله من روح القدس فلا تقتلها فتركها (فأجاءها) أجاء منقول من جاءالا أن استعماله قد تغبر بعدالنقل الى مهنى الالجاء ألانر الدلا تقول جئت الكأن وأجاءنيه زيد كاتفول بلغته وأبلغنمه ونظيره آتي حيث إدستعمل الافي الاعطاء ولم تقل أتيت المكان وآثانيه فلان \* قرأ ابن كثير في رواية (المخاض) بالكسر رقال مخصَّ الحامل مخاصًا ومخاصًا وهو تمغض الولد في بطنها \* طلمت الجدع لتستتربه وتعمَّد علمه عند الولادة وكان جدع بخلة مابسة في الصحراء ليس لهارأس ولاغرة ولاخضرة وكان الوقت شدة والتعريف لايخلوا ماأن بكون من تعريف الاسماء الغالبة كتعريف النجم والصعق كان تلك الصراء كان فهاجذع غنلة متعالم عندالناس فاذا فيسل جذع النخلة فهم منه ذلك ون غيره من جذوع النخل واماأن بكون تمريف الجنس أى حدع هدده الشعرة خاصة كان الله تعالى اغداأ وشدها الى الخدلة ليطعمها منها الرطب الذي هو حسة النفساء الموافقة لهاولان النخلة أقل شي صبراءلي البردو تمارها اغاهي من جارها فلوافقتم الهامع جع الا "مات فيهااخة ارهاله اوأ لجأها المها «قريُّ (مت) بالضم والتكسير يقال مات يموت ومات يمات «النسي مامن حقه أن يطرح وينسي كحرقة الطامث ونحوها كالذبح اسم مامن شأنه أن يذبح في قوله تعالى وفديداه بذيح عظم وعن بونس العرب اذاار تعلواعن الدار قالو اانظر واأنساءكم أى الشئ أأيس مرنعو العصاو القدم والشظاظ تنتلو كانت شميأ تافهالا يؤبه له من شأنه وحقه أن ينسى في العادة وقد نسى وطرح فوجد فيه النسدان الذى هوحقه وذلك لمالحقها من فرط الحياء والتشور من الناس على حكم العادة البسرية لاكراهة لحكم الله أولشدة التكايف علها اذابه توهاوهي عارفة بمراءة الساحة وبضدما قرفت به من اختصاص الله المهابغاية الاجلال والاكرام لأنه مقام دحض قلماتثبت عليه الاقدام أن تعرف اغتباطك بأمر عظيم وفضل بأهر تستعقيه المدح وتسستوجب التعظيم ثم تراه عندالناس لجهلهم به عيبا يعاب به ويعنف بسبمه أولخوفها على الناس أن دهصو الله بسيما وقرأ إن وثاب والاعمش وجزة وحفص نسياما لفتح قال الفراء هالغتان كالوتر والوتر والجسر والجسر ويجوزأن بكون مسمى بالمصدر كالجل وقرأ محدين كعب القرظى نسأبالهمز وهواللمب المخلوط بالماء ينسؤه أهله لقلته ونزارته وقرأالاعمش منسدابال يكسرعلي الاتماع كالمغيرة والمنخر (من تعمة) هوجير بل عليه السلام قيل كان يقبل الولد كالقابلة وقبل هوعيسي وهي قراءة عاصرواني عرو وقيل تحتهاأسفل من مكانها كقوله تجرى من تحتها الانهار وقيل كان أسفل منها تعت الاكه فصاحبها الاتعزني وقرأنافع وحزة والمكسائي وحفص من تعتها وفي ناداها ضميد الملك أوعيسي وعن قتادة الضمر في تحتم النخلة وقرأز روعلقمة خاطمها من تحتما وسئل الذي صلى الله عليه وسلم عن السرى فقال هوالجدول فتوسطاعرض السرى فصدعا . مسحورة متحاور اقلامها وقيل هومن السرو والمرادعيسي وعن الحسن كانوالله عبداسر ما (فان قلت) ما كان حزم الفقد الطعام والشراب حتى تسلى بالسرى والرطب (قلت) لم تقع التسلية بهمامن حيث انهماطعام وشراب ولكن من

حيث انهم امعز تأن تريان الناس أنهامن أهل العصمة والبعد من الريبة وأن مثلها عاقر فوها بعمول وأن

M. Let. 2. Labor V. 4

المائمور االهية غارجةعن العادات خارقة لماألفو اواعتادواحتى بتبين لهمأن ولادهامن غير في اليسبيدع من شأنها (تساقط) فيه تسع قرا آت تساقط بادغام التاء وتتساقط باظهار التاءين وتساقط بطرح الثانمة ويساقط بالماءوادغام التاء وتساقط وتسقط ويسقط وتسقط ويسقط التاءللف لمةوالماءللعذعورطما غمراومفعول على حسب القراءة وعن المردحواز انتصابه مزى وليس بذاك والماء في عدع النعلة صلة المتأكد كقوله تعالى ولاتلقوامأ مدكرالي التهاكة أوعلى مهنى افعلى الهزيه كقوله تخرج في عراقها تصلي قالوا التمرللنفسا عادة من ذلك الوقت وكذلك المعنمك وقالوا كان من البحوة وقد لماللنفساء خمرمن الرطب ولاللريض خبرمن العسل وقبل اذاعسر ولادها لم يكن لهاخبرمن الرطب \*عن طلعة بن سلمان (حندا) بكسر الجم للاتماع أى جعنالك في السرى والرطب فالدتين احداه الاكل والشرب والثانية ساوة الصدر احتونهمامعز تبن وهومعني قوله فكاني وأسرف وقرىء سا أي وطبي نفسا ولاتغتمي وارفضى عنكماأ حرنك وأهمك وقرى (وقرسى) بالكسرلغة نعد (فاماترأن ) بالهيزان الروم عن أبي عمرو وهذامن لغة من يقول لبأت الجوحلا تالسويق وذلك لتأخ بين الممز وحرف اللين في الابدال (صوما) صمتا وفي مصف عدالله صمتا وعن أنس بن مالك مثله وقبل صماما الأأنهم كانوالا بقد كامون في صمامهم وقدنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت لأنه نسخ في أمته أمرها الله بأن تنذر الصوم لئلا تشرعمع الشرالم من لهافي الكارم لمنين أحدهاأن عسى صاوات الله عليه تكفها الكارم عليري بمساحتها والثاني كراهة مجادلة السفهاء ومناقلتهم وفيه أن السكوت عن السفيه واجب ومن أذل الناس سفيه لم يجدمسافها قيل أخبرتهم مانها ندرت الموم بالاشارة وقيل سوع لهاذلك بالنطق (انسما)أي أكلم الملائكة دون الانس الفرى البديع وهومن فرى الجلد (ما أخت هرون) كان أخاهامن أبهامن أمثل بني اسرائيل وقيل هوأخوموسي صلوات الله عليهما وعن النبي صلى الله عليه وسلماء اعنواهرون النبي وكانت من أعقابه في طبقة الاخوة وبينها وبينه ألف سنة وأكثر وعن السدى كانت من أولاده واغلقل المأختهرون كالقال باأخاهدان أي باواحدامهم وقيل رجل صالح أوطالح في زمانها شهوها به أي كنت عندنامنله في الصلاح أوشقوها به ولم ترد أخوة النسب ذكرأن هرون الصالح تبسع جنازته أربعون ألفا كله-م يسمى هرون تبركابه وباسمه فقالوا كنانشهك برون هذا وقرأ عمر بن لجاءالتمي (ماكان أماك امرؤسوم) وقيل احتمل يوسف النجار مربع وابتها الى غارفلبثو افيمه أربعين يوماحتى تعلت من نفاسها غ طعت عمله فكلمهاعد عي في الطريق فقال اأماه أبشري فاني عبد الله ومسيعه فلا دخلت به على قومها وهمأه ليتصالحون تماكواوقالواذلك وقيل هوابرجهاحتى تكامعيسي عليه السلام فتركوها (فأشارت اليه) أي هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه وقيل كان المستنطق المسي زكريا عليه السالام وعن السدى اأشارت المه غضبوا وقالوالسخريتها بناأشد علينامن زناها وروى أنه كان برضع فلياسمع ذلك ترك الرضاع وأقبل علمم بوجهه وانكاعلي يساره وأشار بسمايته وقيل كلهم بذلك تم لم يتكام حتى بلغ ملغانتكم فيه الصيبان (كان) لا يقاع مضمون الجلة في زمان ماض مهم يصلح لقر سه و بعيده وهوههذا اقر سه خاصة والدال علمه منى الكلام وأنه مسوق للتجب ووجه آخرأن بكون تسكلم حكاية عال ماضية أى كيفعهد قبل عيسى أن مكلم الناس صيافي المهد فعاسلف من الزمان حتى نكام هذا \* أنطقه الله أولا مأنه عبداللهرد القول النصارى و (الكتاب) هو الانعبل واختلفو افي سوَّ به فقدل أعطم افي طفوليته أكل اللهء قله واستنبأه طفلانظرافي ظاهرالاته وقسل معناه أن ذلك سيق في قضائه أوحعل الاتي لامحالة كائه قدوجه (مباركاأ ينماكنت) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاعا حيث كنت وقدل معلما المغير "قرى (وبر"ا) عن أبي عما أجعل ذاته برا لفرط بره أونصمه بفعل في معنى أوصاني وهو كلفني لان أوضاني بالصلاة وكلفتها واحد (والسلام على") قبل أدخل لام التعريف لتعرفه بالذكر قدله كقولك جاء نا رجل فكان من فعد لل الرحل كذا والمعنى ذلك السلام الموجه الى يحي في المواطن الثلاثة موجه الى" والصيج أن يكون هذا التمريف تعريضا باللمنة على متهمي من علم السلام وأعدام امن المود وتحقيقه

وهزى المك يحدد المعملة تساقط علمك رطباجنيا فكأى واسربي وقرىءسا فاماتر نمن النشرأجد فقولي الى نذرت الرحن صومافان أكام الموم انسما فأتت به قومها تعمله قالوالام علقد حدث شبأفر باباأخت هـ ونما كانأوك اص أسوء وما كانت أمك بغما فأشارت المه قالوا كمف نكلم من كان في الهدسيا قال الىعددالله آتاني البكاب وحفلني نسا وحعلني مماركا أينما كنت وأوصافي الصاوة والزكوة مادمتحا ومر"ابوالدتى ولم يحملني حباراشقيا والسلام عدلي" بومولدت و بوم أموت و يوم أبعث حما ذلك عسى ان مريم

قول إلى الذى فده عترون ما كانتدان يتخذمن ولدسطانه أذا قضي أمرافاعا مقول له كن فيكون وان الله رىورىك فاعمدوه هذاصراط مستقي فاختلف الاحراب من سنهم فو ملاذن كفروا من مشهد يومعظيم أسمع بهم وأدصر نوم مأتوننالكن الطالون الموم فيضلالمسن وأنذرهم بوم الحسرة اذقضي الامر وهم في عفله وهملادؤمنون انا نحن نرث الارض ومن علها والمنابر جعون واذكرفي الكتاب الراهم اله كان صديقا سااذ فاللاسه باأت لمتعدا

أن اللام الجنس فاذا قال وحنس السلام على خاصة فقد عوض بأن ضده عليكم ونظريره قوله تعالى والسلام على من اتبه عاله دى دعني أن العذاب على من كذب وتولى وكان المقام مقام مذاكرة وعناد فهو مئنة لتحوهــــــــــــــــــ ورأعاصم وابنعام (قول الحق) النصب وعن ابن مسعود قال الحق وقال الله وعن الحسن قول الحق بضر القاف وكذلك في الانعام قوله الحق والقول والقال والقول عني واحد كالرهب والرهب والرهب وارتفاءه على أنه خبر بعد خبراً وبدل أوخبر مبتدا محذوف وأما انتصابه فعلى المدح ان فسر مكامة الله وعلى انه مصدر مؤكد أضمون الجلة ان أريدة ول الشات والصدق كقولك هو عبد الله حقا والحق لاالماطل واغاقسل لعيسي كلة الله وقول الحق لانه لم يولد الايكامة الله وحدهاوهم قوله كرم من غير واسطة أب تسمية للسبب السبب كاسمى العشب بالسماء والشحم بالنداو يحتمل اذاأر بدبقول الحق عسى أن يكون الحق اسم الله عزوجل وأن يكون عمى الشات والصدق ويعضده قوله الذي فيه عمرون أي أصه حقى يقين وهم فيه شاكون (عترون) يشكون والمرية الشك أويتمارون يتلاحون قالت المودساح كذاب وقالت النمارى ابن اللهو تألث ثلاثة وقرأعلى بنأبي طالب رضى الله عنه يمتر ون على الخطاب وعن أبي من كعد قول الحق الذي كان الناس فد م عقرون \* كذب النصاري و بكتم بالدلالة على انتفاء الولد عنه وأنه نمالا بتأتى ولا يتصوّر في العقول وليس عقدور عليه اذمن الحال غير المستقيم ان تكون ذاته كذات من سنشأ منه الولد ع بن اطالة ذلك ان من اذاأراد شيأمن الاجناس كلهاأو حده مكن كان منزهامن شبه الحموان الوالد والقول ههنا بحاز ومعناه أن ارادته للشئ يتمعها كونه لامحالة من غبر توقف فشمه ذلك ما من الا من المطاع اذا وردعلي المأمور المتشل \* قرأ المدنيون وأبو عمرو بفتح أن ومعنا ، ولانه ربي وربكم فاعددوه كقوله وأن المساحد لله فلا تدءو امع الله أحدا والاستار وأنوعب دبالكسرعلي الابتداء وفي رف أبى أن الله ما اسكسر بغير واوو مأن الله أي بسبب ذلك فاعدوه (الاحزاب) المهود والمصارى عن الكلي وقيل النصارى انتحزبهم ثلاث فرق نسطورية ومقوية وملكانية وعن المسن الذين تعز بواعلى الانعماء لماقص علهم قصة عسى اختلفوا فيه من بن الناس (من مشهد يوم عظم) أي من شهودهم هول المساب والخراء في توم القيامة أومن مكان الشهود فيهوهو الموقف أومن وقت الشهود أومن شهادة ذلك الموم عليهم وأن تشهدعاهم الملائكة والانساء وألسنتهم وأبديهم وأرجاهم بالكفروسو الاعال أومن مكان الشهادة أووقتها وقيل هوماقالوه وشهدوابه في عيسي وأمه ولا يوصف الله تعالى التجب واغاللراد أن أسماعهم وأبصارهم بومنذ حديريان يتجب منهما بعدما كانواصماوعمافي الدنما وقبل معناه التهديد عياسيسمعون وبيصرون تمايسوء هم ونصدع قاويهم \* أوقع الظاهر أعنى الظالمن موقع الضمير اشعار المأن لاظلم أشدمن ظلهم حيث أغفاواالاستماع والنظرحين يجدى علهم ويسعدهم والمراد بالضلال المين اغفال النظر والاستماع (قضى الامر) فرغ من المساب وتصادر الفريقان الى الجنة والنار وعن الني صلى الله عليه وسلم أنه ستل عنه أي عن قضاء الامر فقال حين يدع الكيش والفريقان ينظران واذبدل من يوم المسرة أومنصوب المسمة (وهم في غف إنه ) متعلق بقوله في ضلال مبين عن المسن وأنذرهم اعتراض أوهو متعلق بانذرهم أي وأنذرهم على هذه الحال غافلين غيرمؤمنين بيعتمل أنه عمتهم ويخرب ديارهم وأنه رفني أحسادهم ويفني الارض ويذهب بها . الصديق من أبنية المبالغة ونظيره الفحيك والنطيق والمراد فرط صدقه وكثرة ماصدق به من غيوب الله وآياته وكتبه ورسله وكان الرجان والغلمة في هذا المصديق للكتب والرسل أي كان مصدة المحمد عالانبيا وكتهم وكان سيافي نفسه كقوله تعالى بلجاء الحق وصدق المرسلين أوكان بليغاف الصدق لان ملاك أمر النبق ألصدق ومصدق الله الما الهوم عزاته حرى أن يكون كذلك وهذه الحله وقعت اعتراضا بن المدل منه وبدله أعنى ابراهيم و (اذقال) نعو قولك رأيت زيدا ونعم الرجل أخاك و يجوز أن سعلق اذبكان أو بصد قانبياأى كان جامعا للصائص الصد بقين والإنساء حين خاطب أماه تلك الخاطبات والمراديذ كرالسول اباه وقصته في الكتاب أن يتلوذ لك على الناس ويبلغه أياهم كقولهم وأتل علم من أابراهم

والافالله عزوجل هوذا كره ومورده في تنزيله \* التاء في (ماأنت) عوض من ماء الاضافة ولا بقال ماأبني لمثلا يجمع بين العوض والمعوض منه وقيل بالبتال كون الالف بدلامن الماء وشبه ذلك سيبو يهبأ ينق وتعويض الماء فهمعن الواوالساقطة . انظر حين أرادان ينصح أباه ويعظه فيما كان متورط افيه من الخط العظم والارتكاب الشنيبع الذيء صافيه أمرالعقلاءوانسلخ عن قضية التمييزومن الغياوة التي ليس بعدهاغباوة كيفرت الكلام معه في أحسن اتساق وساقه أرشق مساق مع استعمال المجاملة واللطف والرفق واللين والادب الحمل والخلق الحسن منتصحافي ذلك بفصيحة ربه عز وعلا حدّث أبوهر برة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسارأو حى الله الى امراهم علمه السلام انك خليلي حسن خلقك ولومع الكفار تدخل مداخل الابرار فان كلني سيمقت لن حسن خلقه أطله تحت عرشي وأسكنه حظيرة القيد سوأ دنمه من حواري وذلك أنه طلب منه أولا العلة في خطئه طلب منبه على عاديه موقظ لا فواطه و تناهم لان المعمود لوكان حما يميزا سميعا بصيرا مقتدرا على الثواب والعقاب نافعا ضارا الاأنه بعض الخلف لاستخف عقل من أهله للعبادة ووصفه بالرنوبية واسجل عليه بالغي المبن والظلم العظم وانكان أشرف الخلق وأعلاهم منزلة كالملائمة والنيين قال الله تعالى ولايام كمأن تقد دوالللائكة والنبين أربابا أيام كمبا ا كفر بعداد أنتم مسلون وذاك أن العمادة هي غاية التعظيم فلاتحق الالن له غاية الانعام وهوا الحالق الرارق الحي المهيت المثيب المعاقب الذى منه أصول النعم وفروعها فاذاوجهت الى غيره وتعالى علوا كبيرا أن تكون هذه الصفة لغيره المكن الاظلماوعتة اوغياوكفرا وجو داوخروجاعن الصحيح النهرالي الفاسد المطلم فساطنك عن وجه عبادته الي جادليس به حسولا شعور فلايسمع باعابده ذكرك لهوثناءك علمه ولا برى هما تتخضوعك وخشوعك له فضلا أن يفني عنك بأن تستدفعه والا فيدفعه أو تسخ الت عاجة فيكفيكها \* ثم ثني بدعوته الى الحق مترفقا به متلطفا فإرسم أباه بالجهل المفرط ولانفسه بالعد الفائق واكنه قال ان معيط أنفة و العروشيأ منه ليس مُمكُ وذلكُ عَلَم الدُّلالة على الطريق السوى فلا تُستنكف وهب الى واياكُ في مسير وعندي معرفه بالمداية دونكفاتبعني أنجك من أن تضلوتتيه \* ثم ثلث بتثبيطه ونهيه عما كان عليه بأن الشيطان الذي استعصى على وبك الرحن الذي حمد عماعندال ونالنع من عنده وهوعدوك الذي لا يريد بك الائل هلاك وخرى ونكال وعدوا بمك دم وأبناء جنسك كلهم والذى ورطك في هذه الضلالة وأمرك بهاوزينه الكفأنت ان حققت النظرعا بدالشيطان الاان الراهم عليه السلام لامعانه في الاخلاص ولار تقاء همة في الريانية لم مذكرمن جنابتي الشبيطان الاالتي تختص منهيه بابرب العزة من عصيدانه واستهيكاره ولم ملتفت الحاذكر معاداته لا دم وذريته كان النظرفي عظم ما ارتكب من ذلك عمر فكره وأطمق على ذهنه \*عُربع بعنويفه سوءالعاقبة وعايجره ماهوفيه من التبعة والويال ولم يخل ذلك من حسن الادب حيث لم يصرح بأن المقاب لاحقاه وأن العذاب لاصق به ولكنه قال أخاف أنء سك عذاب فذكرا للوف والمس ونكر العذاب وجعل ولاية الشبطان ودخوله في جلة أشباعه وأولهائه أكبرمن العذاب وذلك أن رضو ان الله أكبرمن الثواب نفسه وسماء الله تعالى المشهودله بالفوز العظم حيث قال ورضوان من الله أكبرذاك هو الفوز العظم فكذلك ولاية الشيطان التي هي معارضة رضو أن الله أكبر من العذاب نفسه وأعظم وصدر كل نصيحة من النصائح الاربع بقوله باأبت توسلااليه واستعطافا بمافى مالا يسمع ومالم يأتك يجوز أن تكون موصولة وموصوفة والمفعول في لا يسمع ولا ببصرمنسي غيرمنوي كقولك ليس به استماع ولا انصار (شيماً) يحتمل وحهبن أحدها أن يكون في موضع المدر أى شيامن الغذاء و يجوز أن يقدر نحوه مع الفعال السابقين والثاني أن يكون مفعولا بهمن قولهم أغن عنى وجهك (انى قدجا عنى من العلم مالمياتك) فيه تجدد العلم عنده المأطلعه على سماجة صورة أمره وهدم مذهبه بالحيم القاطعة وناصعه المناصحة الحسمة مع تلك الملاطهات أقب ل عليه الشيخ بفطاطة المكفر وغلطة العنادفنا داه باسمه ولم يقابل باأيت سابني وقدم الخبرعلي المبتداني قوله (أراغب أنت عن المتى بالراهم) لانه كان أهم عنده وهو عنده أعنى وفيه ضرب من التجب والانكار

مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنائشياً عاأدت الحام مالم بأتك فاتبعسى المدال سويا المدال المدال

لارجنك واشحرني ملك قالسلام علىك سأستعفراكرى انه كان بي حفداو أعترارك ومالدعون من دون الله وأدعور بيءسي أنلاأ كون بدعاءري شقما فلااعتزلهم وما دهمدون من دون الله وهناله اسطق ويعقوب وكالرحعان انساووهمنا المم من رجتنا وحعلنا لهم لسان صدق علسا واذكرفي الكتاب موسي اله كان مخاصا وكان وسولانساوناد بناهمن حانب الطور الاعن وقر بنامعداووهناله منرجتنا

\*قوله تعالى سأستفقر للدرى أنه كان بي حفراً (قال ان قلت لم استغفر لاسهوهو كافر الخ)قال أجرد وهذهلظ من سروشرقاعدة التحسين والتقبيح والحوان المقل لأمدخلله في أن يحك مرك الله تعالى قمل ورود الشهرع بهثير لم يوف الرمين عبر ا فاله حمل العقل دستوغ الاستغفار وجعل الشرعمانعامنيه ولا يتصورهذاءلي فاعدتهم المهدمة كالاسمور ورودالشرع عايخالف المقلفى الالمدات نمير قديحكم الشرعبا لانظهر العقل عندهم خـ لافه وأماما نظهر العيقل خد لافه فلا

وغمته عن آلهته وأن آلهته ما ينبغي أن رغب عنما أحد وفي هذا سلوان وثلج لصدر وسول الله صلى الله عليه وساعا كان بلق من مثل ذلك من كفارقومه (لا وحنك) لارمينك بلساني بريد الشم والذم رمنه الرجيم المرفى اللمن أولاقة نسك من رجم الرافي أولاطردنك رميانا الجارة وأصل الرجم الربي بالرجام (مليا) زمانا طو للامن الملاوة أوملما بالذهاب عنى والهعران قدل أن أتخذك بالضرب حتى لا تقدر أن تسرح بقال فلان ملي بكذا اذا كان مطبقاله مضطلعابه (فان قات)علام عطف واهمرني (قات) على معطوف عليه محذوف يدل علم علمك المارجنك أي فاحد ذر في واهم وفي لان لارجنك مدرو تقريم (قال سلام علمك) سلام توديع ومناركة كقوله تعالى اناأعمالناواكم أعمااكم سلام عليكم لأنبتغي الجاهاب وقوله واذاعاطهم الجاهلون قالواسلاما وهذادلمل على حوازمتاركة المنصوح والحال هذه ويجوزان يكون قددعاله بالسلامة استمالة له ألا ترى أنه وعده الاستغفار (فان قات) كيف جازله أن يستغفر الكافروان يعده ذلك (قلت) قالو أراد اشتراط التوبةعن الكفوكا تردالا وامروالنواهي الشرعية على الكفار والراداشتراط الأعان وكايؤم المحدث والفقير بالصلاة والركاة ويراداشتراط الوضوء والنصاب وقالو اغيا استغفر له يقوله واغفر لابيانه كان من الضَّالَ للنه وعده أن دوُّ من واستشهد واعليه بقوله تعلى وما كان استغفار الراهم لابيه الاعن موعدة وعدهاا بأه ولقائل أن يقول ان الذي منع من الاستغفار للكافر اغاهو السعع فأما القضية العقلية فلا تأبآ مفجوزان بكون الوعد بالاستغفار والوفاء بمقبل ورود السمع بناءعلى قضية المقل والذى يدل على صحته قوله تعالى الاقول ابراهم لابيه لاستغفرن لك فاوكان شارط اللاعلان لم يكن مستذكر اومستثني عماوجيت فيه الاسوة وأماءن موءدة وعددة والاء فالواعده وابراهم لاآزراى ماقال واغفر لابى الاعن قوله لاستغفرن لك وتشهدله قراءة حادال اوية وعدها أباه والله أعلا حفيا) الحفي الدايغ في المروالالطاف حنى به وتحقيبه (وأعتزا كم) أراد بالاعتزال المهاجرة الى الشأم المرأد بالدعاء العدادة لانه منهاومن وسائطها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاءهو العدادة وبدل عليه قوله تعالى فلااعتر لهم وما يعبدون من دون اللهو يجوزان برادالدعاء الذي حكاه ألله في سورة الشعراء \* عرض بشقاوتهم بدعا . آله تم مف قوله (عسى أن لا أكون بدعا ربي شقيا)مع التواضع لله بكلمة عسى ومافيه من هضم النفس \* ماحسر على الله أحد ترك الكفار الفسقة لوجهه فعوضه أولاد امؤمنينا نبياء (من رجتنا) هي النبوة عن الحسن وعن الكامي المال والواد وتكون عامة في كل خيرديني ودنيوى أوتوه \* لسان الصدق الثناء السن وعبر باللسان عما يوجد باللسان كاعبر بالمدعما يطاق اليدوهي العطية قال؛ انى أتنى لسان لاأسمها ، ريد الرسالة ولسان المرب لغتم وكالرمهم استحاب الله دعونه واجعلل اسان صدف في الا خرين فصير ، قدوة حتى ادعاه أهل الادمان كلهم وقال عزوجل ملة أبيكم ابراهم وملة ابراهم حنيفاغ أوحينا اليكأن اتبعملة ابراهم حنيفاوأعطى ذلك ذريته فأعلى ذكرهم موا ثني علم مكام على ذكره واتني عليه \* الخلص بالكسر الذي أخلص الميمادة عن الشرك والرياء أوأخلص نفسه وأسلم وجهه لله و بالفتح الذي أخلص مالله . الرسول الذي معه كتاب من الانبياء والنبي "الذي يني عن الله عزوج لوان لم يكن معه كتاب كيوشع \*الاعن من اليمن أي من ناحيته المني أو من اليمن صفة للطور أوللجانب وشهه عن قر"به بعض العظماء الأناجاة حيث كله بغير واسطة ملك وعن أبي المالية قربه حتى مع صريف القلم الذي كتبت به التو واقر (من رجتنا) من أجل رجتناله وتر أفذ اعليه وهبنا له هرون أو بعض رحتنا كافى قوله ووهبنالهـم من رحتنا وأخاه على هذا الوجـه بدل وهرون عطف بيان كقولك رأيت رجلا أخاك زيداوكان هرون أكبرمن موسى فوقعت الهبقهلي معاضدته وموازرته كذاعن ابن عباس رضى الله عنه \* ذكر اسمعيل عليه السلام بصدق الوعدوان كان ذلك موجود افى غيره من الانبياء تشريفاله واكراما كالتقالب بحواطلم والاواه والصديق ولانه المشهور المتواصف من حصاله عن ابن عداس رضى الله عنه أنه وعدصاحباله أن نتظره في مكان فانتظره سينة رناهيك أنه وعد من نفسه الصبر على الذبع فوفى حيث قال ستعدني انشاء الله من الصارين يكان بيداً يأهله في الامر

المسلاح والعبادة المعملهم قدوه لمن و واعهم ولانهم أولى من سائر الناس وأنذر عشيرتك الاقريين وأمس أهلك بالمسلاة قوا أنفسكم وأهام كانار الانزى أنهم أحق بالتصدق علم مفالاحسان الدين أولى وقيد الفلاه أمنه كلهم من القرابة وغيرهم لان أمم الندين في عدادها الهم وفيه أن من حق الصالح أن لا بألو فعما للاجانب فضلاع في الاقارب والمتصلينية وأن يحظهم بالفوائد الدينية ولا يفرط في شيء من ذلك \* قيل سهى ادر دس لكثرة دراسته كتاب الله عزوجل وكان اسمه أخذوخ وهو غير صحيح لانه لو كان افه الدرس لم يكن فيه الاسب واحد وهو العلمة في كان منصر فافامتناعه من الصرف دليل المجة وكذلك ابليس أعجمى وليسم من الادلاس كابزعون ولا يمة وب من المقب ولا اسرائيل السرال كازعم ابن السكيت ومن لم يحقق ولم يتدرب بالصناعة كثرت منسه أمثال هذه الهنات و يجوز أن يكون معنى ادر دس في تلك اللغة قريما من فلا شيئة وهو أول من خطبالق و ونظر في عدالله و عوزان يكون معنى ادر يس في تلك اللغة قريما من خطبالف ونظر في عدالله و أول من خاط الثماب وليسم او كانوا دليسون المحامة الى المحامة الى المحامة الى المحامة الى المحامة الى المحامة المحامة المحامة المحامة المحامة المحامة الى المحامة المحامة

بلغناالماءمجدناوسناونا . والله مرجوفون ذلك مظهراً

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أين ما أماليلى قال الى الجنة (أُولَدُكُ) اشارة الى المذكورين في السورة من لدن ذكر ما الى ادريس عليه السلام ، ومن في (من النبيين) للبيان مثلها في قوله تعالى في آخرسورة الفتح وعدالله ألذين آمنواو عماواالصالحات منهم مغفرة لان جميع الانساء منع علىهم ومن الثانية للتبعيض وكان ادريس من ذرية آدم لقربه منه لانه جداً في نوح وابر آهم عليه السالر من ذرية من حل مع نوحلاته من ذرية سام بن نوح واسمعيل من ذرية ابراهم وموسى وهرون وزكرياو يحي من ذرية اسرائيل وكذاك عيسى لان مرع من ذريته (وعن هدينا) يُعقل العطف على من الاولى والثانية انجعات الذين خبرالاوامَّك كان (اداتتلي) كالرمامسمأنفاوان جعلته صفةله كان خبر افرأشيل بن عمادالمكي يقلى بالتذكير لان التأنيث غير حقيق مع وجود الفاصل \* المكي جع الذكالسحود والقعود في جع ساجـد وقاعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواالقرآن والكوافان لم تمكو افتدا كواوعن صالح المرى رضى الله عنه قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلف المنام فقال لى هذه القراءة باصالح فأن المكاءوعن ابن عماس رضى الله عنهما اذاقرأتم سعدة سعان فلانهاوا بالمعودحتي تمكوا فان لم تمك عن أحدكم فليمك قلبه وعن رسول الله صلى الله علمه وسلم إن القرآن أنزل بحزن فاذا قرأتموه فتحازنوا وقالو الدعو في سحدة ألمثلاوة عامليق بالتهافان قرأ آية تنزيل السعدة قال اللهدم أجعلني من الساجدة في لوجها السعين بعدك وأعوذبك أنأ كون من المستكبرين عن أمرك وان قرأ سجدة سبحان قال اللهم اجعلني من الما كين اليك الم شعينات وان قرأهذه قال اللهم اجعلى من عبادك المنع علم ما المهتدين الساجدين الاالم كين عند تلاوة آلاتك وخلفه اذاعقبه ع قيدل في عقب الخرخلف الفح وفي عقب السوء خلف السكون كاقالو اوعد فى ضمان اللير ووعيد في ضمان الشرعن ابن عباس رضى الله عنه هم الهود تركوا المدلاة الفروضة وشربوا المهرواستعلوانكاح الاخت من الاب وعن ابراهم ومجاهدرضي اللهعنهما أضاعوها والتأخير وينصرالاول قوله الامن تابوآمن يهني الكفار وعن على رضى الله عنه في قوله واتبعوا الشهوات من بني الشد مدورك المنظور والمس الشهور وعن قتادة رضى الله عند مهوفي هدده الامة وقرأ ان مسعود والمسن والضاك رضى الله عنهم الصاوات المع وكل شرعند العرب عي وكل خبر رشاد قال المرقش

فن بلق خبراتحمد الناس أمر و ومن بغولا بعدم على الني لا على وصدف و ومن بغولا بعدم على الني لا على وادفى جهمة ومن الزجاج خراعني كقوله تعالى بلق أثاما أى مجازاة أثام أوغياءن طريق الجنسة وقيل في وادفى جهمة من تستعيد و بني المداون و المداون

أخاه هرون نساواذكر في الكان استعمل اله كان ضادق الوعد وكان وشولاندا وكان بأمي أهله بالصاوة والركوة وكان مندويه صصما واذكسر فيالكاب ادر اس اله كان صديقا والماورفعناه مكاناعلما أولئك الذين أنع الله علمهمن التسبن من ذربة آدموغن جلنامع نو حومن ذرية الراهيم واسرائيل وعن هديثا واحتسااذاتتليعلهم آمات الرجن خرواسعدا ومكانفاف من بعدهم خطف أضاء واالصاوات واتنعوا الشهوات فسدوف القون غيا الامن تابوآمن وعمل صالحا فأولئك مدخلون المنة ولايظلونشأ حنات عدن التي وعد الرحن عساده بالغب

Kitale of orgheins Wilgs

انه كانوعده مأتيا لايسم ون فيالغواالا سلاماولهم رزقهم فيا بكرة وعشياتلاث الجنة التي نورث من عبادتا من كان تقياومانتنزل الابامي وبك له ما بين أيديناوما خافناوما بين فلك وما كان و بكنسيا

قوله تعالى لايسمعون فهاالخوا الاسلاما (قال بجوزان يكون من قوله ولاعيب فهم غسيران سيوقهم

بهن فالول من قراع المكاتب

وان بكون استثناء منقطعا) قال أحد والفرق سالوجهينانه جعل الفاول عساعلي سيسل التعور بتالنقي العب الكامة كاته مقول ان كان فالول ألسوف من القراع عبدافانهام ذووعيب معناه وان لم يكن عيما فليس فهمعيب المثة لانه لاشي سوى هذا فهو بعدهذا التعور والفرض استثناءمتصل \*عادكال مه (قال و معور أن يكون متصلاعلي ان كون السلامهو الدعاء مالسلامة الخ) قال أجددوهذا عمله من المتصل على أصل المفقة لا كالاول الناشئ عن المجار وفي

ولا عنعونه بل دضاعف لهم بما نالان تقدم الكفرلا يضرهم اذا تابوا من ذلك من قولك ما ظلك أن تقعل كذا عنى ما منعك أولا يظلمون البنة أى شمياً من الظلم الما كانت الجنة مستملة على جنات عدن أبدلت منها كقولك أبصرت دارك القاعة والعلى وعدن معرفة علم عنى العدن وهو الاقامة كاجه اوافينة وسعر وأمس فين لم يصرفه أعلا ما لمعانى الفينة والسعر والامس فرى مجرى العدن اذلك أوهو علارض الجنة الكونها مكان اقامة ولولاذلك لما عالا بداللان النكرة لا تبدل من المعرفة الاموصوفة ولما ساغوصفها بالني وقرى حنات عدن وحنة عدن بالرفع على الابتسداء الما أى وعدها وهي غائبة عنهم غير عاضرة أوهم بالني وقرى حنات عدن وحنة عدن الفيم والايمان به قبل في (مأتيا) مفعول عمنى فاعل والوجه أن الوعد هو الجندة وهم يأتونها أو متصديق الغيم والايمان به قبل في (مأتيا) مفعول عمنى فاعل والوجه أن الوعد هو الجندة وهم يأتونها أو هومن قولك أتى الميه احسانا أى كان وعده مفعول مفي فاعل والوجه أن الكلام و مالاطائل تحده وفيه تنبيه عظاهر على وجوب تجنب اللغو و التقائم حدث تره الله عند و اللام و ما لاطائل تحده و أو تسلم المعام على بعض أو تسلم الملائل تعلي الجاهل في افلان تعده و الخواط و من وادى قوله النا تسلم بعض معلى بعض أو تسلم الملائك علم ملغو افلا يسمعون لغوا الاذلاك فهومن وادى قوله ان تسلم بعض معلى بعض أو تسلم الملائك علم ملغو افلا يسمعون لغوا الاذلات فهومن وادى قوله ان تسلم بعض معلى بعض أو تسلم الملائك علم ملغو افلا يسمعون لغوا الاذلات فهومن وادى قوله ان كان تسلم بعض معلى بعض أو تسلم الملائك علم ملغو افلا يسمعون لغوا الاذلات فهومن وادى قوله ان كان تسلم بعض معلى بعض أو تسلم الملائك علم ملغو افلات عدم المنافو اللاذلات فهومن وادى قوله المنافو الملائدة و المالود المهم على المنافول المنافو المالود المالود المنافو المالود المالود

ولاعب فهم غيران سيوفهم = بهن فلول من قراع الكائب

أولا يسمعون فهاالا قولا يسلمون فيهمن العيب والنقيصة على الاستثناء المنقطع أولان معني السلامهو الدعاء بالسلامة ودارالسه لامهى دارالسلامة وأهلها عن الدعاء بالسلامة أغنياء فكان ظاهره من باب اللفو وفضول الحديث لولامافيه من فالدة الاكرام = من الناس من يأكل الوجيمة ومنهم من يأكل متى وحدوهي عادة المنهومن ومنهم من يتغدى ويتعشى وهي العادة الوسطى المحودة ولايكون غالل ولانهار والكن على التقدير ولان التنع عند العرب من وجدغدا اوعشاء وقيل أراددوام الرزقودر ورأه كاتقول إنا عند فلان صياحاومسا وبكرة وغشيا تريد الدعومة ولا تقصد الوقتين الماومين (فورث) وقرئ فورث استمارة أى نق عليه الجنة كانبق على الوارث مال المورث ولان الا تقياء بلقون ربهم وم القيامة قد انقضت أعمالهم وغرتها باقيةوهي الجنة فاذاأ دخاهم الجنة فقدأورثهم من تقواهم كابورث الوارث المال من المتوفي وقيل أورثوا من الجنة المساكن التي كانت لاهل النار لوأطاعوا (ومانتنزل) حكاية قول جير ول صاوات الله عليه حن استبطأه رسول الله صلى الله عليه وسلروى أنه احتبس أربعين نوما وقيل خسة عشر نوما وذلك حين ستلءن قصة أصحاب الكهف وذى القرنين والروح فليدركيف يجبب ورجاأن وحى اليه فيه فشق ذلك عامه مشقة شديدة وقال المشركون ودعه ربه وقلاه فلمانزل جبريل عليه السدلام قالله النبي صلى الله عليه وسلم أبطأت حتى ساءظني واشدة عت اليك قال انى كنت أشوق وأيكني عبد مأمور اذابعث نزلت واذا حست احتست وأنزل الله سجانه هذه الاتية وسورة الضحى والتسنزل على معنيين معنى النزول على مهل وممنى النزول على الاطلاق كقوله \*فاست لا نسى ولكن اللا له تنزل من حق السماء يصوب لانه مطاوع نزل ونزل تكون بعني أنزل وبمعنى المتدريج واللائق بهذا الوضع هوالنزول على مهل والمراد أن نزولنا في الاحامين وقتاعُب وقت ايس الابام الله وعلى مايراه صوابا وحكمة وله ماقدًا منا (وماخلفنا) من الجهات والاماكن (ومايين ذلك) ومانحن فيها فلانتمالك أن ننتقل من جهة الىجهة ومكان الى مكان الابامر المليك ومشيئته وهواللاغط العالم بكلحك وسكون ومايحدث يتجددهن الاحوال لايجوز عليه الغفلة والنسيان فأني لنا أن نتقلب في ملكونه الااذار أي ذلك مصلحة وحكمة وأطلق لنا الاذن فيه وقيل ماسلف من أمم الدنيا ومانستقيل من أمر الالخرة ومابين ذلك مابين المفغتين وهوأر بعون سنة وقيل مامضي من أعمار ناوماغمر منهاوا لحال التي نعن فيها وقيل ماقبل وجود ناوما بعدف تناوقيل الارض التي بين أيدينا إذا نزلذا والسماء التي وراءناوما بين السماء والارض والمني أنه الحيط بكل شئ لاتحني عليه خافية ولايه زبعته مثقال ذرة فكيف نقدم على فعل فعد ته الاصادر اعمالوجيه حكمته ويأمرنابه ويأذن لنافيه وقيل معي (وما كان وبانسيا)

هذاالباب بعددلانه يقتضى البت بان الجنة يسمع فه الغوو فضول وعاس تدفلا غول فه اولالنو

قوله تمالى ويقول الانسان أثدًا مامت لسوف أخرج حيا (قال ان قلت كيف اجتمعت اللام وهي العال مع حرف الاستقبال الخ)قال أحد ولاعتقاد تناقض الحرفين (١٢) منع الكوفيين اجتماعهما واغلج دت اللام من معناها لتلاغ سوف دون أن تجرد سوف

وماكان تاركالك كقوله تعالى ماودعك وبكوماقلا أىماكان امتناع النزول الالامتناع الاهريه وأما الحتماس الوحي فإركن عن ترك الله لك وتوديعه أماك والكن اتبو قفه على المصلحة وقدل هي حكاية قول المتقين حبن مدخاون الجنة أى وماننزل الجنة الايأن من الله علينا بنواب أعمالنا وأمر نابد خولها وهو المالك لرقاب الاموركلهاالسالفة والمترقبة والحاضرة اللاطف فيأعمال الخبر والموفق لهاو لجازى علماغ قال اللهتعالى تقرير القولهم وماكان ربك نسمالا عمال العاملات غافلا عمايجب أن مثابو ابه وكنف يجوزا انسمان والغفلة على ذى ملكوت السماء والارض وماينهما ، غقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فين عرفته على هذه الصفة فأقبل على العدمل واعده بثبث كاأثاب غيرك من المتقين وقرأ الاعرج رضي الله عنه ومايت نزل بالماعلى المنكابة عن حبريل عليه السلام والضمر الوحى وعن ان مسعو درضي الله عنه الا بقول ربك عيان كون الخلاف في النسى مثله في المغي (رب السموات والارض) مدل من ربك و يجوز أن بكون خبر مبتدا محذوف أى هورب السموات والارض (فاعبده) كقوله ﴿وقائلة خولان فانكم فتاتهم ﴿ وعلى هذا الوجه يجوران يكونوما كانربك نسم مامن كلام المتقين ومابعده من كلام رب المزة ، (فان قلت) هلاعدى (اصطبر) بعلى التي هي صلته كقوله تعالى واصطبر علم ا (قات) لان العبادة جملت عنزلة القرن في قولك اللصحارب اصطبراقرنك أي اثبت له فعما يورد علمك من شداته أريدان العمادة تو ردعلمك شدا تدومشاق فاتبت فماولاتهن ولايصق صدرك عن القاءعدانك من أهل الكتاب الدك الاغالمط وعن احتماس الوحى علىك مدة وشمانة الشركين بك العلم يسمشي بالله قط وكانوا يقولون لاصنامهم آلهة والدرى اله واما الذي عوض فيهالالف واللام من الهـ مزة فخصوص به المعبو دالحق غيرمشارك فيه وعن ابن عياس رضي الله عنهم الايسمى أحدال حن غيره ووجه آخرهل تعلمن سمى باسمه على الحق دون الباطل لان التسميمة على الماطل في كونها غيره عتدبها كلا تسمية وقيل مقلا وشبهاأى اذاصح أن لامعبود يوجه اليه العباد العمادة الاهر وحده أميكن بدمن عمادته والاصطمار على مشاقها وتكاليفها بيعمل أن برادبالانسان الجنس باسره وأن يرادبمض المنس وهم الكفرة (فان قات) لم جازت ارادة الاناسي كلهم وكلهم غير قائلين ذلك (قلت) الم كانتهذه القالة موجودة فين هومن جنسهم صح اسناده الىجميعهم كايقولون بنوفلان قتلوافلاناو اغما القاتل رجل منهم قال الفر زدق فسمف بني عيس وقد ضربوابه و نيايدى ورقاء عن وأس خالد فقداً سند الضرب الى بنى عبس مع قوله سابيدى ورقاء وهوورقاء بن رهير بن جذعة المنسى \* (فان قلت) ع انتصب اذاوانت ابه اخرج متنع لآجل اللام لاتقول اليوم لزيدقائم (قلت) بفعل مضمر يدل عليه المذكور (فان قلت) لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطى معنى الحال فكيف عامعت حرف الاستقبال (قلت) لم تجامعها الامخلصة التوكيد كاأخلص تالهمزة في الله التعويض واضععل عنها معنى التعريف ومافى اذاما للتوكيدأيضا فمكانهم قالوا أحقاأ ناسنغرج أحياء حديتمكن فيفاللوت والهملاك على وجه الاستنكار والاستبعاد \*والراد الخروج من الارض أومن حال الفناء أوهو من قولهم خرج فلان علا وخرج شحاعا اذا كان نادرا في ذلك ريدسانو جدانادرا على سبيل الهزؤ \* وقرأ السن وأبو حيوة اسوف أخرج وعن طلحة بنمصرف رضى الله عنه اسأخرج كقراءه ابنمسم ودرضى الله عنه ولسم عطيك وتقديم الظرف واللاؤه حرف الانكارمن قبل انمابعد الموت هووقت كون الحياة منكرة ومنه جاءانكارهم فهوكقولك السيء الح المحسن أحين تمت عليك عمة فلان أسأت اليه . الواوعطفت لا يذكر على يقول و وسطت هزة الانكار بين المعطوف عليه وحرف العطف يدني أيقول ذاك ولايتذكر حال النشأة الاولى حتى لاينكرالاخرى فانتلك أعجب وأغرب وأدل على قدرة الخالق حيث أخرج الجواهر والاعراض من العدم الى الوجود

لتلائم اللاملانه لوعكس هذا للغت سوف اذلا معنى لها سوى الاستقبال وامااللاماذجودتمن الحال بقي لها الموكيد فإتلغ فتعبن واللهأعلم و قوله تعالى أولا يدكر الانسان اناخلقنأهمن قبل ولم يك شيأ (قال ذكر الله الانسان النشأة الاولى ليعترف بالاخرى الخ) قال أجدمذهب أهل السنة اناعادة المدوم حائزة عقلاتم رب السموات والارض وماينهما فاعسده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياو يقول الانسان أنذامامت لسوف أخرج حما أولا مذكر واقعة نقلا والمتزلة وان وافقت على ذلك الاانها تزعم ان العدوم له ذات المتقفى العدم يقضى علمالانهاشي فليس عندهمعدمصرفونني محض قبل الوجودولا بعده فكانهم لولاذلك اقالوا مقول الفلاسفة الذينهم مختصرهم ولانكروا اعادة المبدوم كاأنكره أنقدماء وعقددة أهل السنة هي الطابقة للإ يه لان النشأة الاولى لرسقدمهاوحو دولان

المنشأاب داعم يكن شيأ قبل ذلك واما النشأة الثانية بقد تقدمها وجود وكان النشأة بله اشيأ في زمان وجوده تم عدم اوقع وبطات شيئيته فظهر فرق ما بين النشأ تين كانطق به القرآن واما المعتزلة فان قالوا ان الاحسام بعدمها الله ثم يوجدها فقد قالوا الحق اكن لا يتم على أصلهم فرق بين النشأ تين لان المعدوم فهدما كان شدياً قبل النشأة فان قالوالا تنعدم الاجسام واعمات فرق تجمع (٣) كاصر حبه الزمخشرى لانه تفطن لان القول بان الاجسام تنعدم ثم يوجدها الله تعالى مع القول بان المدوم ثبي يبطل الغرق بيث النشأة بن ولا يعدن القائمة والماهي على هذا التقرير النشأة بن ولم يطق ذلك وقد نطق به القرآن فالتزم ان الاحسام لا تنعدم ليتم له الفرق بين النشأة (١٣) الثانية والماهي على هذا التقرير

جع وتألف الوحود و بين النشأة الارلى التيهي أيحادمعدوم فتنبه لبدعوره واكن هرب من القطي فوقع تحت الماران فهدووا لحالة هذه كالمستغبث من الرمضاء النار واللهولى التوفيق ومعنى تفريق الله تعالى من النشأتين ان الجاحد مهافت لانهاعترف بالاولى وهي أصدم بالنسيمة الىقداس العقل وأنكر الثانمة وهي أسهدل وأهون لان ذلك وأجع الى قدرته تعالى فان المكل ادى قدرة الله تعالى هن على سواء بعادكارمه الانسان أناخلقناه من قبل ولم مك شما فوريك لنعشرنهـم والشياطين تم لنعضرتهم حدول جهدم جنسا م لنزعن من كل شيعة أيهم أشدعلى الرحن عتيا غاضان أعلم بالذي همأولى ماصلما (قال والانسان يعتمل أن راديه العموم الخ) قال أحد التستعليه ارادة العمو مشاول العمومو متهمانون ومن ع خات عمارته

أوقع التأليف مشعونا ضروب اعلم إلتي تحار الفطن فهامن غيرحمذوعلى مشال واقتداع ولف والمكن اختراعاوا بداعامن منسدقاد رجلت قدرته ودقت حكمته وأما الثانسية بقد تقيده تنظيرتم اوعادت لهسا كلذال الحتذى علمه ولس فهاالا تأليف الاجراء الموجودة الماقية وتركيم اوردهاالي ماكانت عليمه مجوعة بمدالتفكيل والتفر تقوقوله تعالى ولم كشيأ دليل على هذا العنى وكذلك قوله تعالى وهوأهون علمه على أن رب العزة سواء علمه النشأ تان لا متفاوت في قدرته الصعب والسمل ولا يحتاج الى احتسداء على مثال ولااستعانة بحكم ولانظرفي عياس ولكن يواجه عاحدا لبعث بذلك دفعافي بحرمعاندته وكشفا عن صفحة جهله . القراء كلهم على لايذ كر بالتشديد الانافعاوان عام وعاصما رضي الله عنهم فقد خففوا وفي حرف أي يتذكر (من قبل) من قبل الحالة التي هوفها وهي حالة بقاله \* في اقسام الله تعالى باسمه تقدست أسماؤه مضافا الخارسول اللهصلى الله عليه وسلم تفخيم اشأن رسول اللهور فع منه كارفع من شأن السماء والارض في قوله تعالى فورب السماء والارض اله لحق والواوف (والشياطين) يجوز أن تمكون للعطف وعمني مع وهيء عني مع أوقع والمني أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشماطين الذين أغووهم قرن كل كافرمع شيطان في سلسلة (فان قلت) هذا اذاأر بديالانسان الكفرة عاصة فان أريد الاناسي على العموم فكيف يستقيم حشرهم مع الشياطين (قلت) اذاحشر جيع الناس حشراوا حداوفهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروامع الشياطين كاحشروامع الكفرة (فان قلت) هلاء زل السعداء عن الاشعناء في الحشر كاعزلواعهم في الجزاء (قلت) لم يفرق بينهم في المحشر وأحضر واحيث تجانوا حول جهنم وأورد وامعهم النارليشاهد السعداء الاحوال التي نجاهم الله منها وخاصهم فيزد ادوالالك غبطة الى غبطة وسرورا الى سرور ويشمتوا باعداء الله وأعدائهم فتردا دمساءتهم وحسرتهم وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشعاتهم مم الفاد قلت) مامعني احضارهم جثيا (قلت) أمااذا فسر الانسان المالحصوص فالمعنى أنهم يقداون من المحشرالى شاملي جهنم عقلاعلى عالهم التي كانواعام افي الموقف حثاة على ركبهم غيرمشاة على أقدامهم وذلك أن أهل الوقف وصفو الالجنوفال اللهة على وترى كل أمة حاثية على العادة المعهودة في مواقف القاولات والمناقلات من تعاثى أهلها على الركب لما في ذلك من الاستيفار والقاق واطلاق المباوخلاف الطمأنينة أولما يدههم من شدة الامر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيعبون على ركبهم حبواوان فسر بالعموم فالمعنى أنهم يتعاثون عندموا فاقشاطئ جهنم على أن جنيا حال مقدرة كاكانوافى الوقف مخائين لانه من توابع التواقف العساب قيل التوصل الى الثواب والمقاب \* المراد بالشيعة وهي فعلة كفرقة وفتية الطائفة التي شاعت أى تبعت غاو يامن الغواة قال الله تمالى ان الذين فرقو ادينهم وكانوا شمهاير يدغتاز من كل طائفة من طوائف الني والفسادة عصاهم فأعصاهم وأعتاهم فأعتاهم فاذا اجتمعواطرحناهم فى النارعلى الترتيب تقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم = أوأراد بالذينهم أولى بهاصلم المنتزعين كاهم كأنه قال ثم أنحن أعلم بتصلية هؤلاء وهم أولى بالصلى من بين سائر الصالين ودركاتهم أسفل وعذاجم أشدو يجوزأن ريد بأشدهم عتمار وساءاا شمدع وأعتهم لتضاعف جرمهم بكونهم ضلالاومضلين قال الله تمالى الذين كفر واوصدواء تسييل الله ردناهم عذا بافوق المذابع كانوا يفسدون وليحمان أثقالهم وأثقالامع أثقالهم واختلف في اعراب (أيهم أشد) فعن الخليل أنه من تفع على آلحكاية تقديره اننزعن الذين يقال فهم أجم أشد وسيبويه على أنه مبنى على الضم اسقوط صدر الحلة الني هى صابته حتى لو جى عبه لاعرب وقيل أيم هو أشد و يجوز أن يكون النزع واقعاعلى من كل شيعة كقوله سيحانه ووهبنا لهم من رجتنا أى لمنزع تبعض كل شيعة فيكا أن قائلا قال من هم فقيل أجم أشدعتها وأجم

هذه عن التحرز والصون فصرح بان الله تعالى أراد بالانسان العموم ومعنى ارادة العموم ان بريد الله تعالى نسبة كلم الشك والكفر الى كل فرد من أفراد الانسان ومعاذ الله وقد صرح الزمخشرى بان النياطي بكارمة الشك بعض الجنس في العمارة خلل كابرى ٣ (قوله كاصرح به الرمخشرى الح) كذا بالاصل وليس فيه جواب الشرط في قوله فان قالوالا تنعدم الخول عرر فهما وكشفااه مصح أشد بالنصب عن طلحة ن مصرف وعن معاذب مسلم الهراء أستاذ الفراء (فان قلب) بم يتعلق على والباء فان تعلقهماالمصدرينالاسييل اليه (قات) عاللمان لاللصلة أو يتعلقان بأفعل أى عتوهم أشدعلى الرجن وصلهم أولى النار كقولهم هو أشدعلي خصمه وهو أولى بكذا (وان منك ) التمات الى الانسان مصده قراءة ان عداس وعكر مة رضي الله عنه ماوان منهم أوخطاب للناس من غير التفات الى المذكور فان أريدا لجنس كله فعنى الورود دخولهم فهاوهي حامدة فمعرها المؤمنون وتنهار بغيرهم عن ابن عساس رضى اللهعنه مردونها كأئنهااهالة وروى دواية وعن جابر من عبدالله انهسأل رسول الله صلى الله علمه وسلم عن ذلك فقال ذا دخل أهل الندة الجنة قال بعضهم لبعض أليس قدوعد نارسا أن نرد النار فيقال الهدم قدور دغوهاوهي حامدة وعنه رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآرة فقال معترسول الله صلى الله علمه وسلم مقول الورود الدخوللاسق ولافاح الادخلهافتكون على المؤمنين وداوس الاماكا كانت على الراهم حتى الالنار ضحامن مردها وأماقوله تعالى أولئك عنهام معدون فالمرادعن عذابها وعن ابن مسعود والحسس وقتادة هوالجوازعلى الصراط لان الصراط مدودعلم اوعن ابن عماس قدر دالشي الشي ولايدخله كقوله تدالى ولماوردماءمدين ووردت القافلة البلدوان لم تدخله ولمكن قريت منه وعن مجاهدور ردالمؤمن النارهو مس الجي جسده في الدنيالقوله عليه السلام الجي من فيج جهم وفي الحديث الجي حظ كل مؤمن من النارو يجوزأن رادبالورود جثوهم حولهاوان أريدالكفارخاصة فالمعنى بن الجتم مصدر حتم الامراذا أحده فسمي بهالموجم كقولهم خلق الله وضرب الاميرأى كانور ودهموا جباءلي الله أوجبه على نفسمه وقضى به وعزم على أن لا يكون غيره \* قرى (نجي) وننجي وينجي وينجي على مالم سم فاعلد ان أريد الجنس ماسره فهوظاهروانأر يدالكفرة وحدهمفني غنجي (الذيناتقوا) أنالتقين يساقون الحالجنة عقيب ورودال كفارلا أنهم يواردونهم غي يتفلصون وفى قراءة ابن مسعود وابن عباس والجدرى وابن أبى ليلى مْ تَصْلِي بِفَتْمَ النَّاء أَى هَمَاكُ وقوله (ونذرالظالمين فهاجثيا) دليل على أن المراد بالورود الجثودوالماوأن المُومنين يفارقون المكفرة الى الجنة بعد تجائبهم وتبقى المكفرة في مكانهم حائين (بينات) من تلات الالفاظ ملخصات المعانى مبينات المقاصد امامح كات أومتشابهات قدتمعها السان الحكات أوبتسين الرسول قولا أوفعلا أوظاهرات الاعار تحدى مافل يقدرعلي ممارضة اأوجهاو براهين والوجه أن تكون عالامؤ كدة كقوله تعالى وهوالحق مصدقالان آيات الله لاتكون الاواضحة وحجما (للذين آمنوا) بحمل أنهم يناطقون المؤمنين بذاك يواجهونهم بهوأنهم مفوهون به لاجلهم وفي معناهم كقوله تعالى وقال الذين كفرواللذين آمنوالوكان خيراماسبقونا اليه \*قرأ ابن كثير (مقاما) بالضم وهوموضع الاقامة والمزل والباقون بالفتح وهوموضع القيام والمرا دالمكان والموضع ، والندى الجلس ومجتمع القوم وحيث ينتدون والمعني أنهم اذا سمعو االا تمات وهم جهلة لا يعلمون الاظاهرا من الحياة الدنياوذلك مبلغه بيم من العلم قالو أأى الغريقين من المؤمنين مالا مان والجاحدين لهاأ وفرحظامن الدنماحتي يجمل ذلك عمارا على الفضل والنقص والرفعة والضعة وبروى أنهم كانوا برجاون شمورهم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون بالزين الفاخرة غيدعون مفتر بن على فقراء المسلمن أنهم أكرم على اللهمنهم (كم) مفعول (أهلكا)و (من) تسمن لابه امهاأى كثيرامن القرون أها كاوكل أهل عصر قرن ان بعد هم لانهم يقتدمون مو (هم أحسن) في على النصب صفة لكر ألا ترى أنك ألوتر كتهم لم يكن الديد من نصب أحسب على الوصفية . الاثاث متاع البيت وقيل هوماجدمن الفرش والخرثي مالبس منها وأنشدا لسن بنعلى الطوسي تقادم الجهدمن أم الوليدينا ، دهر اوصار أثاث الميت خوتما

و قرى على خسة أوجه (رئيا) وهو المنظر والهيئة فعل عنى مفعول من رأيت ورينا على القاب كقولهم راء في رأى ورياعلى قلب الهمزة بأوالا دعام أومن الرى الذي هو النعمة والترفه من قولهم ريان من النعم وريا على حذف المحمزة رأساووجهه أن يخفف القلوب وهورينا بحذف هزته والقاء حركتها على الماء الساكنة

وانمنك الاواردها كانء لي ربك حتما مقضا تمنحي الذي أتقو اوتذر الطالمن فها حثما واذاتتلي علمهم T ما تنا منات قال الذن كنم واللذن آمنواأي الفريقين خبرمقاما وأحسن ندماوكم أهلك قبلهمن قرن هم أحسن أثاثاورتماقل من كان في الضلالة فليمددله الرحن مدا والسارة العددة ان مقال محتمل ان مكون المعريف جنسمافيكون عهددافكون اللفظ من أول وهـ له خاصا والله أعلم . قوله تعالى ا وانمنك الاواردها (قال عتمل ان كون استثناف خطاب للناس ويحتمل ان يكون التفاتا) قال أحد احتمال الالتفات مفرع غلى ارادة العمو ممن الاول فكون المخاطبون أولاهم الخاطمين تأنما الاان الخطاب الاول والفظ الغسمة والثاني بلفظ الحضور وأما اذاشناعل ان الأول اغاأر يدمنه حصوص على التقدير بنجمعا فالتاني ليس التفاتا واعما هوعدول الى خطاب العامية عن خطاب عاص القوم معسن والله أعل

قاله أوز باواشتقاقه من الزي وهو الجع لان الزي محاس مجوعة والمعني أحسن من هؤلا ، يأي مدله الرحن يمنى أمهله وأملى له في المدمر فأخرج على لفظ الامن الذانا وجوب ذلك وأنه مفعول لاعالة كالأمورب المتثل لمقطع معاذ برالضال ويقال له يوم القيامة أولم نعمركم مانتذكر فيه من تذكر أو كقوله تعالى أغاغلي لهم المزداد وااعما أومن كان في الصلالة فليمد دله الرجن مدافي معنى الدعاء بأن عهله الله و ينفس في مدة حياته \* فهذه الا يقوحهان أحدهماأن تكون متصلة بالا يقالني هي رابعتها والا تتان اعتراض بينهما أى قالواأى الفريقين خبرمقاماوأحسن ندما (حتى اذارأو اما بوعدون) أى لا يبرحون يقولون هذا القول ويتولعون به لايتكافون عنه الى أن يشاهدوا الموعودراى عن (اما العذاب) في الدنيا وهو غلمة السلين علهم وتعذيهم الاهم قتلا واسراواظها واللهدينه على الدين كله على أيديهم واما وم القيامة وهوما ينالهم من المأزى والنكال فينتذيه لون عند المعاينة أن الامرعلى عكس ماقدروه وأنهم شرمكانا وأضعف جند الأخير مقاما وأحسن ندبا وأن المؤمنين على خلاف صفتهم والثاني أن تتصل عايلها والمني أن الذين في الضلالة عدود لهم في ضلالتهم والخذلان لاصق بهم احل الله بهم وبأن الالطاف لا تنفع فهم وليسوامن أهاها والمراد بالض المنادعاهم من جهلهم وغلوهم في كفرهم الى القول الذي قالوه ولا ينفكون عن ضلالتهم الى أن معاننوانصرة الله المؤمنين أويشاهدواالساعة ومقدماتها (فان قلت) حتى هـ فده ماهي (قلت) هي التي تحكى بعدها الحل ألاترى الحلة الشرطية واقعة بعدهاوهي قوله اذارأ وامانوعدون (فسيعلون من هوشر مكاناوأضعف جندا) في مقابلة خير مقاماوأ حسن نديالان مقامهم هومكانهم ومسكنهم والندى الجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم والجندهم الانصار والاعوان (ويزيد) معطوف على موضع فلمددلانه واقعموقع اللبر تقديره من كان في الضلالة مدأو عدله الرحن ويزيد أي يزيد في صلال الضال عندلانه ويزيد المهتدين هداية بتوفيقه (والماقمات الصالحات) أعمال الانوة كلهاوقيل الصاوات وقيل سيان الله والجدلله ولا اله الا الله والله أكبرأي هي (خبر تواما) من مفاخرات الدكفار (وخبرم دا) أي من جعا وعاقبة أومنفعة من قولهم ليس لهذا الامر مرة وهل برة بكاى زندا (فان قلت) كيف قيل خبر ثوابا كان لمفاخواتهم تواباحتى يعمل تواب الصالحات خيرامنه (قلت) كانه قيل تواجم النارعلي طريقة قوله فأعتبوا شعماء جرنها الدميل تلوكه به أصلااذاراح المطي غرانا

وقوله بخية بينهم ضرب وجدع بشرى عليه خبر والوفيه ضرب من الته الذي هو أغيظ المتهدم أن الماله عقاداً الذي الماله عقاداً الماله على عن الشدة في برده المالة على المناه الماله الماله بها علم الوصحة الخير عنها السية مهاوا أرأيت في معنى أخبر والفاء عان لافادة معناها الذي هو التعقيب كانه قال أخبراً يضار قصة هذا الكافرواذ كرحديثه عقيب حديث أولئك (أطلح الغيب) من قولهم اطلع الجبل اذا ارتق الى أعلاه وطلع الذية قال جرب الاقيت مطلع الجبال وعورا ويقولون من مطلع الخبال الامرائي عالياله مالكاله ولاختيار هذه الكلمة شأن يقول أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتق الى علم الخبال والمدالة الماله على الماله الماله على الماله الماله على الماله الماله على الماله على الماله على الماله على الماله على الماله على الماله الماله على الماله الماله على الماله على الماله على الماله على الماله على الماله الماله الماله على الماله الماله على الماله الماله على الماله الماله

فأناأقض مكثم فافي أوتي مالا وولدا حينتذ (كلا) ردع وتنابيه على الخطاأي هو مخطع فيما دصة ره لنفسه ويتمناه فليرتدع عنه (فان قلت) كيف قب ل (سنكتب) بسبن التسويف وهو كاقاله كتب من غير تأخير قال الله تمالى ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد (قلت) فيهوحهان أحدهما سنظهر له ونعله أنا كتناقوله على طريقة قوله \* اذاما انتسينالم تندني لئيمة \* أي تبين وعلى الانتساب اني لست باين لئيمة والثاني أن المتوعد بقول الحائي سوف أنتقم منك معنى أنه لايغل بالانتصار وان تطاول به الزمان وأستأخر فحرده هنالمعني الوعيد (وغدله من العذاب مدا) أي نطوّ ل له من العذاب ما دستاً هله وذ دنيه ما لذو ع الذي بعيذب به الكفار المستهزؤن أونزيده من العبذاب ونضاعف له من المدديقال مده وأمده ععني وتدل عليه قراءة على سأبي طالب وغدله بالضم وأكد ذلك بالصدر وذاك من فرط غضب اللهذ وذبه من التعرض لمانستوجب به غضبه ا(ونرته ما يقول)أي نزوي عنه مازعم أنه بناله في الآخرة ونعطمه من يستحقه والمدني مسمى ما يقول ومعني ما يقول وهو المال والواد يقول الرجل أناأ ملك كذافتقول له ولى فوق ما تقول و يحتمل أنه قد تني وطمع أن يؤتمه الله في الدنمامالا وولد أو بلغت به أشعبيته أن تألى على ذلك في قوله لا وتين لانه جواب قسم مضمر ومن يتأل على الله تكذبه فيقول الله عزوجل هب اناأ عطيناه ما اشتهاء أمانر ته منه في العاقبة (و مأتينا فردا) غدا بلامال ولاولد كقوله عزوجل ولقدجتمونافرادي الاته فايجدى عليه غنيه وتأليه ويحتمل أن هذا القول انحا بقوله مادام حيافاذا قبضناه حانا بينهو بين أن يقوله ويأتينار إفضاله منفرداءنه غبرقائل له أولاننسي قوله هـ ذاولانلغيه بل نثيته في صحيفته لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به (و يأتينا) على فقره ومسكنته (فردا) من المال والولد لم نوله سؤله ولم نوَّته متمناه فيحتمع عليه الخطبان تبعة قوله ووياله وفقد المطموع فه فرداعلى الوجه الاول حال مقدره نعوفا دخلوها خالدين لانه وغيره سواءفي اتيانه فرداحين مأتي تريتفاوتون بعدذلك \*أى ليتعزر والم الهتم حيث يكونون لهم عندالله شفعا ، وأنصار ا ينقذونهم من العذاب (كلا)ردع لهم وانكارلتغززهم بالاتلمة وقرأ ابن نهدك كالر (سمكفر ون بعمادتهم) أي سمع دون كالسمكفرون بعمادتهم كقوالثاز يدام رتبغلامه وفي محتسب ابنجني كالربفتح المكاف والتنوين وزعم أن معناه كل هذا الرأى والاعتقاد كالرولقائل أن يقول ان صحت هذه الرواية فه - ي كلا التي هي للردع قلب الواقف علم الفها نونًا كافي قوار براوالضمير في سيكفر ون الالمية أي سجيد دون عادم مرو يذكر ونهاو يقولون والله ماعمدتمونا وأنتم كاذبون قال الله تعالى واذارأى الذين أشركو اشركاءهم فالوار بناهؤ لاءشركاؤ ناالذين كناندعو من دونك فالقوا الهم القول انكر لكاذبون أوللشركين أى ينكر ون لسوء الماقية أن يكونوا قدعمدوها قال الله تمالى عمم تركن فتنتهم الاأن قالو أواللهر بناما كنامشركين (عليهم ضدا) في مقابلة لهم عرا والمرادف دااهز وهوالذل والهوان أى يكونون علهم ضدالا قصدوه وأرادوه كأنه قبل يكونون علمهم فلالالهمعزاأ ويكونون علهم عوناوالضدالمون يقال من أضدادكم أى أعوانكم وكان العون سمى ضدالانه مضادعدوك ويذافيه باعانته لكعليه (فان قلت) لموحد (قلت) وحد توحيد قوله عليه السلام وهم مدعلي من سواهم لاتفاق كلتهم وانهم كشئ واحدافرط تضامهم وتوافقهم ومعني كون الالمحمة عوناعلهم أنهم وقود النار وحصب جهنم ولانهم عذبوا بسبب عبادتهاوان رجعت الواوفي سيكفرون ويكونون الى المشركين فان المعنى و يكونون عليهم أي أعداءهم ضدا أي كفرة بهم بعد أن كانو ايعبدونها \* الا زو الهزو الاستفز أز أخوات ومعناها التهيج وشدة الازعاج أي تغريم على العاصي وتهجهم لهابالوسواس والتسويلات والمعني خلمنا ينهم وبينهم ولمفندهم ولوشاء لنمهم قسرا والمراد تجيب رسول اللهصلي الله عليه وسلم بعد الاسمات التي ذكرفهاالعتاة والمردة من الكفار وأقاو ياهموملاحتهم ومعاندتهم للرسل واستهزاؤهم بالدين من قاديهم فى الغي وافراطهم في المنادو تصميمهم على المكفر واجتماعهم على دفع الحق بعدو ضوحه وانتفاء الشك عنه وانهما كهم لذلك في اتماع الشياطين وماتسول لهم وعلت عليه بكذا إذا استعلته منه أي لا تعل علم ميأن مراكوا وبيدواحتى تستر ع أنت والمسلون من شرورهم وتطهر الارض بقطع دابرهم فليس بينك وبين

هدقوله تعالى لا علكون الشفاعة الامن اتخذ عند الرجن عهدا (يحتّمل أن تكون الواوفى لا علكون ضمر الخ) قال أحدوفى هذا الوجه تعسف من حيث أنه اذا جعله علامة لن فقد كشف معناها وأفصح بأنه امتناولة جماش أعاد على لقظه الافراد ضمر اتخذففه هم الاعادة على المعادة على معناها عايفالف ذلك وهومستنكر عندهم لانه اجال بعد ايضاح وذلك تعكيس في طريق الدلاغة واغاضحة الواضحة الايضاح بعد الاجال والواوعلى اعرابه وان لم تكن عائدة على من الاأنها (١٧) كاشفة لمعناها كشف الضمر العائد

ماتطلب من هلا كهم الاأمام محصورة وأنفاس معدودة كانم افي سرعة تقضيها الساعة التى تعدفها لوعدت وضوه قوله تعالى ولا نسبة على الم كانم موم برون ما بوعدون لم يلبثوا الاسباعة من نهار وعن ابن عباس رضى الله عنه كان اذا قرأها بكى وقال آخر العددخو وجنفسك آخر العدد فراف أهلك آخر العدد دخول قبرك وعن ابن السماك أنه كان عند دالمأمون فقرأها فقال اذا كان الانفاس العددولم يكن لها مددف أسرع ما تنفذ في نما لا يحيط به الوصف أواذكر أسرع ما تنفذ في نما لا يحيط به الوصف أواذكر بوم يحمر و يجوز أن ينتصب بلاعلكون فلا كو المتقون بافظ التبحيل وهوأنهم يجمعون الى رجم سم الذي غيره مرحته وخصهم برطوانه وكرامته كارفد الوفاد على المالا فادعلى الماكر منتظر بن المكرامة عندهم وعن على رضى الله عنه ما يحتشرون والله على أرج الهرم والكرامة عندهم وعن على وذكر الكافر ون أنهم يساقون الى النار باهانة واستعفاف كانهم نع عطاش تساق الى الماء فوالورد المعطاش لان من بر دالماء الا برده الالعطش وحقيقة الورد المسير الى الماء قال

ردىردىورد قطاة صما - كدر تة أعمار دالما

فسمي به الواردون وقرأ المسن يحشر المتقون و ساق المحرمون \* الواوفي (لاعلكون) ان جعل ضمرافهو اللعبادودل عليه ذكرالتقين والجرمين لانهم على هذه القسمة ويجوزأن تكون الامة للجمع كالني في أكلوني البراغيث والفاعل من اتخ فلانه في معنى الجعوم على من اتخ فرفع على البدل أوعلى الفاعلية و يجوزأن ونتصب على تقد مرحذف المضاف أي الاشفاعة من اتخدفوا الراد لأعلكون أن يشفع لهم واتخا ذالعهد الاستظهار بالاعان والعمل وعن ابن مسعودان الذي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابة ذات بوم أ بجز أحدكم أن يتخذ كل صداح ومساءعند الله عهدا قالواوكيف ذلك قال يقول كل صداح ومساء اللهم فاطرالسموات والارض عالم الغيب والشهادة اني أعهد اليك بأني أشهد أن لااله الاأنت وحدلة لاشريك لك وأن محددا عبدك ورسولك وانكان تكلني الى نفسى تفريني من الشروتباء دنى من الخيرواني لاأثنى الابرجتك فاجعل لى عندك عهدا توفينيه وم القيامة انكلا تخاف الميعاد فاذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرش فاذا كان وم القيامة نادى مذادأ س الذس لهم عند الرجن عهد فيد خاون الجنة وقيل كلة الشهادة أو يكون ■نعهدالامير الحفلانبكذا ذا أمره به أي لايشفع الاالمأمور بالشفاعة المأذون إ فهاوتعضده مواضع فى التنزيل وكم من ملك في السموات لا تغني شفاء تم مشهماً الامن بعدان يأذن الله لن يشاء ويرضى ولا تنفع الشفاعة عدد الالمن أذن له مومئذ لا تنفع الشفاعة الامن أذن له الرحن ورضى له قولا \* قرى (ادًا) بالكسر والفتح قال ابن خالويه الادوالاد الجب وقيل العظم المنكر والادة الشدة وأدنى الامروادني أثقاني وعظم على الداريكاد) قراءة الكسائي ونافع بالياء \* وقرى (ينفطرن) الانفطار من فطره اذاشقه والتفطرمن فطره اذاشققه وكررالفعلفيه وقرأان مسعود بنصدعن أىتهدهداأومهدودة أومفعولله أىلانها تهد (فان قلت) مامعني انفطار السموات وانشقاق الارض وخرور الجمال ومن أن تؤثر هـ في الكلمة في الجاءات (قات)فيه وجهان أحدهما أن الله سيحانه يقول كدت أفعل هد الماسعوات والارض والجيال عندوجوده في الكامة غضبامني على من تفوه م الولاحلي ووقارى واني لا أعجل بالمقوبة كاقال ان الله عسك السموات والارض أنتز ولاولتنزالتا ان أمسكهمامن أحدمن بعده انه كان حلماغفورا والثاني

المنتبه المذاالمقد فانه أروج من النقد وقى عنق الحسناه يستحسن العدقد العرف تمالى منه ونفشق الارض منه ونفشق الارض معناه كدت أهدد الخي قال أحدون ظهر الحي قال أحدون ظهر الحي الحيادة الميادة الم

وم نعشر المتقين الى الرحن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا الميلكون الشفاعة الا من التخذ عند دالر حن عدا وقالوا التخذ الرحن ولد القدجة تم شيأ اذا من هدا و وتنشق الارض منده و وتنشق الارض

وتغرالجالهدا والله أعلم وذاك ان الله تمالى قداسة عار لدلالتها على وجوده عز وجل موصوفا بصفات الكال الواجبه له أن جعلها تسج بعمده قال تعالى تسج له السموات تعالى تسج له السموات السمنع والارض ومن فهن وان من شوالا

٣ كشاف في عليه السموات والارض والجيال بلوكل ذرة من ذراته الناتة تمالى مقدس من نسبة الواد اليه وفي كل شئ له آية تدل على أنه واحد فالمتقدنسية الواد الى الله تعالى و تعطل دلالة هذه الموجود ات على تنزيه الله و تقديسه فاستعير لا بطال ما في امن وح الدلالة التي خاقت لا جلها ابطال صورها بالهد والانفطار والانشقاق فسيمان من قسم عباده في العباد تستاذ فتسبح بتسبح داود تكاديم دلمقاله من هو عن باب التوفيق مطرود مي دود

أن يكون است عظامالله كامة وتهو والامن فطاعة اوتصور الاثرها في الدين وهدمها لاركانه وقواعده وأن مثال ذلك الاثر في المحسوسات أن يصيب هذه الاجرام العظمة التي هي قوام المالم ما تنفطر منه وتنشق وتغر وفي قوله لقد حجمة ومافيه من الخاطب قيعد الغيبة وهو الذي يسمى الالتفات في علم الملاغة زيادة تسميل علي مبالحراة على الله والتعرض لسخطه وتنبيب على عظم ما قالوا \*فى (أن دعوا) ثلاثة أوجه أن يكون مجرورا بدلامن الهاء في منه كقوله

على حالة لوأن في القوم حاتم \* على جوده لفن بالماء عاتم

ومنصوبا يتقدير سقوط اللام وافضاء الفعل أي هدالان دعواعلل الخرور بالهد بدعاء الواد للرحن ومرفوعا بأنه فاعل الماأي هدها دعاء الولد للرجن وفي اختصاص الرجن وتبكريره مرات من الفائدة أنه هوالرجن وحده لا يستحق هذا الاسم غيره من قبل أن أصول النع وفروعها منه خلق العالمين وخلق الهم جميع مامعهم كاقال بعضهم فلينكشف عن بصرك غطاؤه فأنت وجميع ماعندك عطاؤه فن أضاف المده ولدافقد جعله كمعض خلقمه وأخرجه بذلكءن استعقاق اسم الرجن هومن دعاعمتي سمي المتعمدي الي مفعولين فاقتصرعلي أحدهما الذي هوالثاني طلماللعموم والاحاطة بكل مادعي له ولداأومن دعاء مني نسب الذى مطاوعه مافى قوله عليه السلام من ادعى الى غير مواليه وقول الشاعر ؛ أنابني نه شل لاندّى لاب؛ أى لا تنتسب اليه البغي مطاوع بغي اذاطل أى ما يتأتى له اتخاذ الولد وما ينطلب لوطلب مثلالانه محال غيرداخل تحت الصحة أما الولادة المروفة فلامقال في استمالتها وأما التدني فلا يكون الافيماه ومن جنس المتبغى وليس القديم سبحانه جنس تعالى عمايقول الظالمون عاوا كبيرا (من ) موصوفة لأنها وقعت بعديل نكرة وقوعها بعدرب في قوله بربمن الضيت غيظ اصدره و وقرأ ابن مسعود وأبوحيوة (آت الرجن) على أصله قبل الاضافة - الاحصاء الحصر والضبط يعنى حصرهم بعله وأحاطبهم (وعدهم عدا) الذين اعتقدوافي الملائكة رعيسي وعزيرأنهمأ ولادالله كانواس كفرين أحدهما القول بأن الرحن يصح أن يكون والدا والثاني اشراك الذين رعموهم لله أولادافي عدادته كايخدم الناس أمناء الماوك خدمتهم لأتبائهم فهدم الله الكفر الاول فيما تقدم من الاتبات تم عقبه بهدم الكفر الاخرو المعني مامن معمود لهمم فى السموات والارض من الملائكة ومن الناس الاوهو يأتى الرحن أي يأوى المدهو يلتم في الى ربوييته عبدامنة دا مطيعاخا شعاخا شياراجيا كايفعل العبيدوكا يجب علمهم لايدعي انفسه مايدعيمه هؤلاء المنلال ونعوه قوله تعالى أوائدك الذن يدعون ستغون الى رجم الوسديلة أيهم أقرب ويرجون رحتمه ويخافون عذابه وكلهم متقلدون في ملكو ته مقهورون قهره وهومهمن علهم محيط بهم وبجمل أمورهم وتفاصلها وكيفيتهم وكميتهم لايفوته شئمن أحوالهم وكل واحدمنهم بأتيه يوم القيامة منفردا ليسمعه من هؤلا الشركين أحدوهم برآءمنهم قرأجناح بنحميش (ودًا) بالكسر والمعنى سحدث لهم في القلوب مودةوبز رعهالهم فهامن غيرتوددمهم ولاتعرض للاسباب التي توجب الود ويكتسب جاالناس مودات القاوب من قرابة أوصداقة أواصطناع برة أوغير ذاك واغهاه واختراع منه ابتداء اختصاصامنه لاوليائه بكرامة خاصة كاقذف في قاوب أعدائهم الرعب والهيبة اعظاما لهم واجلالا لمكانهم والسين امالان السورة مكية وكان المؤمنون حيند معقوتين بين الكفرة فوعدهم الله تعالى ذلك اذادعا الاسلام واماأن يكون ذلك ومالقمامة يعسهم الى خلقه عمايعرض من حسسناتهم وينشرهن دنوان أعمالهم وروى أن الني صلى الله عليه وسلم قال العلى رضى الله عنه ما على قل اللهم اجعل لى عندك عهداو اجعل في في صدورالمؤمنينمودة فأنزل الله هـ ذه الاية وعن ابن عباس رضي الله عنو مايعني بعيدم الله و عسوم الى خلقه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عزوجل باجبريل قد أحميت فلانا فأحمه فيحبسه إجبريل م ينادى في أهل السماءان الله قد أحب فلانافأ حدوه فصد 1 أهل السماء م يضع له الحبية فأهدل الارض وعن قتادة ما أقبل العبد الى الله الا أقبل الله بقاوب العباد اليه \* هده فاعة

أن دعواللرجن ولدا وما ينسغى للرجن أن يتخذولداان كل من فى السموات والارض الآت الرجن عبدا لقداً حماهم وعدهم عدد اوكلهم آتيه يوم القيامه فرداان الذين القيامه فرداان الذين سيععل الهم الرجن ودا فاغايسرناه السورة ومقطعها في كانه قال داغ هذا المنزل أو بشربه وأنذر فاغا أنزلناه (بلسانك) أى بلغتك وهو اللسان المرقى المين وسهلناه وفصلناه (لتبشربه) وتنذر بواللد الشداد الجصومة بالباطل الا تخذون في كل لديد أى في كل شق من المراء والجدال فوط لجاجهم بريداً هل مكة وقوله (وكماً هلكاً) تخويف لهم وانذار وقرق (تسمع) من حسه اذا شعربه ومنه الحواس والمحسوسات وقرأ حنظلة (تسمع) مضارع أسمعت والركز الصوت الخيق ومنه ركز الرمح اذا غيب طرفه في الارض والركاز المال المدفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأ سورة من يم أعطى عشر حسنات بعدد من كذب زكر با وصدق به و يجي ومن يم وعيسى وابراهم واسمحق و يعقر بوم وسي وهر ون واسمعيل وادريس وعشر حسنات بعدد من دعا الله في الدنيا وبعدد من لماله

## ﴿ سورة طه مكية وهي مائة وأربع وثلاثون آية ﴾

## وبسم الله الرحن الرحيم

(طه)أبوعروفيم الطاء لاستعلائها وأمال الهاء وفيهما ان كثير وابن عام على الاصل والداقون أمالوها وعن الحسن رقى الله عنه طه وفسر بأنه أم بالوطء وأن الذي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في مجده على الحدى رحليه فأم بان يطأ الارض بقده مه معا وأن الاصل طأفقا بت هزته هاء أوقلب ألفافي بطأفين قال لاهناك المرتع ثم بنى عليه الامر والهاء للسكت و يجوز أن يكتنى بشطرى الاسمين وها الدالان بلفظهما على المسمدين والله أعلم بصحة ما يقال ان طاها في لفة على في معنى بارجل ولعدل عكات صرفوا في باهذا كانهم في لغتم قالبون الياء طاء فقالوا في باطا واختصر واهذا فاقتصر واعلى هاو أثر الصنعة ظاهر لا يخفى في البيت

انالسفاهة طاهافى خلائقكم الاقتسالله أخلاق الملاءين والاقوال الثملاثة في الفواع أعنى التي قدمة افي أول الكاشف عن حقائق التمنزيل هي التي يموّل علما الألباء المتقنون (ماأنزلنا)ان جعلت طه تعديدالاسماء الروف على الوجه السابق ذكره فهو أبتدا كلام وان جعلة السماللسورة احتملت أن تكون خبراءنهاوهي في وضع المبتداو (القرآن) ظاهر أوقع موقع الضمير لانه اقرآن وأن يكون جوابالهاوهي قسم وقرى مانزل عليك القرآن (انشقى) لتتعب فرط تأسفك علهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا كقوله تعالى اهلك باخع نفسك والشقاء يجيء في معنى التعب ومنه المثل أشقى من رائض مهر أى ماعليك الاأن تبلغ وتذكر ولم يكتب عليك أن يؤمنو الامحالة بعدان لمتفرط فيأداء الرسالة والموعظة الحسنة وقيل ان أباجهل والنضر بن الحرث قالاله انك شقى لانك تركت دين آبائك فأريدر دذلك أن دين الاسلام وهذا القرآن هوااسلم الى نيل كل فوز والسبب في درك كل سعادة ومافيه الكفرة هو الشقاوة بعينها وروى انه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى اسمغدت قدماه فقال له حبر بل عليه السلام أبق على نفسك فان الهاعليك حقاأى ماأنز اناه المنهك نفسك العمادة وتذبقها المشقة الفادحةوما بعثت الابالخنيفية السحعة وكل واحدمن لتشتى وتذكره علة للفعل الاان الاول وجب مجيئه مع اللاملانه ليس لفاعل الفعل المعلل ففاتته شريطة الانتصاب على المعولية والثاني جازقطع اللام عنه ونصمه لاستعماعه الشرائط (فان قلت) أما يجوز أن تقول ما أنزلنا علىك القرآن أن تشقى كقوله تمالى أن تعبط أعمالكم (قلت) بلي ولكم انصبة طارئة كالنصبة في واختار موسى قومه واما النصبة في تذكرة فهي كالتي في ضربت زيد الانه أحد المفاعيل الجسمة التي هي أصول وقو اند لغيرها (فان قلت) هل يجوزان بكون تذكرة بدلامن محل لتشق (قات) لالاختلاف الجنسين ولكنمانصب على الاستثناء المنقطع الذي الا فيه عغى لكن ويحتمل أن يكون المعنى أناأنزلنا عليك القرآن لتحتمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الاسلام ومقاتلتهم وغيرذاك من أفواع الشاق وتكاليف النبوة وماأ تزلنا عليك هذا المتعب الشاق الا ليكون تذكرة وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون تذكرة حالاومة ولاله (ان يخشي) لن يؤل أمره الى الخشية

السائك لتنشربه التقين وتندربه قومالدا وكم أهلكا قبلهم من قرن الحد أو تسمع لهم ركزا وسورة طه مكية وهي مائة وأربع وثلاثون آية علي (بسم الله الرحن الرحيم) القرآن لتشقى الانذكرة القرآن لتشقى الانذكرة

القول في سورة طه (بسم الله الرحن الرحيم) طه ماأنزلنا علمك القرآن التسبق الاتذكرة لن يخشى قال و يحتمل أن مكون المني اناأترلنا علمك الفرآن لتعتمل الخ)قال أحدوفي هذا الوحه الثاني بعد فان فهاثمات كون الشقاء سىما فى تزوله عكمننى الاولوانلمتكناللام سسة فكانت للمعرورة مثلاولم مكن فيهماجرت عادة الله تعمالي به مع المعلى الله علمه وسلم من نهيه ان الشقاء والمرن علهم وضيق الصدر بهم وكان مضمون هذه الاتية متباينا عن قوله تمالى فلايكن في صدرك حرج فاولك باخم نفساك عملي آثارهم ولايعزنك الذين يسارءون في الكفر

ولمن يعلم الله منه أنه يمدل بالكفر اعاناوبا لقسوة خشية في نصب (تنزيلا) وجوه أن يكون بدلامن تذكرة اذاحه لحالالا اذاكان مفعولاله لان الشئ لايعال بنفسه وأن ينصب بنزل مضمر اوأن ينصب بانز انالان معنى ماأنزلناه الاتذكرة أنزلناه تذكرة وأن بنصب على المدح والاختصاص وأن بنصب بخشى مفعولايه أى أنزله الله تذكرة لمن يخشى تنزيل الله وهومه ني حسن واعراب بين وقرئ تنزيل بالرفع على خبر مبتددا محذوف ، مابعد تنزيلا الى قوله له الاسماء السدني تعظم وتفخيم لشأن النزل لنسمته الى من هذه أفعاله وصيفاته ولا يخلومن أن يكون متعلقه اماتنز بلانفسه فيقع صلة أه واما محذوفا فيقع صيفة له (فان قات) ما فائدة النقلة من لفظ التسكام الى افظ الغائب (قلت) غير واحدة منهاعادة الافتنان في السكار موما يعطمه من الحسن والروعة ومنهاأن هذه الصفات اغاتسره تمع لفظ الغسة ومنه اأنه قال أولا أنزلنا ففخم بالاسناد الى ضمير لوا-دالطاع ثم ثني بالنسبة الى الختص بصفات العظمة والتمعيد فضوعفت الفغامة من طريقين و يجوز أن يكون أترلنا حكاية لكالم جبريل والملائكة الناز ابن معه \* وصف السموات الهلى دلالة على عظم قدرة من يخلق مثلها في علوها و بمدمر تقاها \* قرى (الرحن) مجر وراصفة لن خلق والرفع أحسن لانه اما أن يكون رفعاعلى المدعلى تقديرهو الرحن واماأن يكون مبتدامشار ابلامه الى من خاتى (فان قلت) الجلة التي هي (على العرش استوى) ما محله الذاح رت الرجن أو رفعته على المدح (قات) اذا حررت فهي حبر مبتدا محذوف لاغير وان رفعت جازأن تكون كذلك وأن تكون مع الرجن خبرين للبتدا \* الكان الاستوا على المرشوه وسر براالك عمار دف الملك جعلوه كنابة عن الملك ففالوااسة وي فلان على العرش يريدون ملكوان لم يقعد على السرير البتة وقالوه أيضالهم رته في ذلك المهني ومساواته ملك في مؤداه وان كان أشرح وأبسط وأدل علىصورة الامرونعوه قواك يدفلان مبسوطة ويدفلان مفاولة عمني أنهجواد أوبخيسل لافرق بن العمارتين الافع قلت حتى ان من لم يسطيده قط بالنوال أولم تكن له يدرأ ساقيل فيه يده مبسوطة المساراته عندهم قولهم هوجواد ومنه قول الله عزوجل وقالت الهوديد الله مغاولة أي هو بعنيل بليداه مبسوطتان أيهوجوادمن غيرتمة ريد ولاغل ولابسط والتفسير بالنعمة والتحول التثنية من ضيق العطن والمسافرة عن علم البيان مسيرة أعوام (وما تحت الثرى)ما تعت سبع الارضين عن محدين كعب وعن السدى هوالعيفرة التي تحت الارض السابعة «أي يعلم ماأسر رنه الى غيرك وأخنى من ذلك وهو ماأخطرته سالك أوما أسررته في نفسك (وأخني) منه وهوماستسره فهاوعن بعضهم أن أخني فعل يعني أنه يعلم أسرار العباد وأخنى عنهم مابعلمه هوكقوله تمالى يعملهما بين أيديهم وماخلفهم ولايحيطون به علماوليس بذاك (فان قات) كيف طابق الجزاء الشرط (قات) معذاه وان تجهر بذكر الله من دعاءاً وغـ مره فاعم أنه غني عن جهرك فاماأن يكون نهماعن الجهركقوله تمالى واذكرر بكفي نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهرمن القول واماتعلما للعباد أن الجهرليس لاسماع الله وانماه ولغرض آخر (السني) تأنيث الاحسن وصفت باالاسماء الانحكمها حكالمؤنث كقواك الحاءة الحسى ومثلهاما وسأخرى ومن آماتنا الكبرى والذى فضلت أسماؤه في المسن سائر الاسماء دلالتماعلي معاني التقديس والتمعيد والتعظيم والربوبية والافعال التي هي النهاية في المسن وقعاء بقصة موسى عليه السلام ليتأسى به في تحمل أعدا النبوة وتماليف الرسالة والصبر وعلى مقاساة الشدائد حتى بنال عند الله الفوز والمقام المحود \* يجوزان بنتص (اذ) ظرفاللعديث لانه حدث أولمضمر أى حين (رأى نارا) كان كيت وكيت أومفعولالاذ كراسة أذن موسى شعيبا علمه االسلام في الخروج الىأمهوخرج باهله فولدله في الطريق اب في ليدلة شاتية مظلة مثلجة وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته ولاماءعنده وقدح فصلدزند، فرأى النارعندذاك قيل كانت ايلة جعة (امكتوا) أقيموافي مكانكم الايناس الابصار البين الذى لاشهة فيهومنه انسان المين لانه يتبين به الشيء والانس لظهورهم كاقيل الجن لاستتارهم وقبل هوابقارمادؤنس به الوجدمنه الابناس فكان مقطوعام تمقناح تقهلهم بكامةان

لبرطن

من قال ان أخفى فعل ماض الخي قال أحد ماض الخي قال أحد فعل قاصر الفظاوم عنى أما الخداة الفعادة على عليه الحداد المعطوف عليه الحداد المعطوف الماضى على المعطوف عليه المعطوف المعلوف عليه المعطوف المعلوف عليه المعطوف المعطوف عليه المعطوف عليه المعطوف عليه المعطوف عليه المعطوف المعطوف عليه المعطوف المعطوف

تنزيلا عن خلق الارض والسعوات العسلى الرجن على العرش استوى له مافى السعوات ومافى الارض وما بنهما وماتجت الثرى وان تجهر بالقول فانه يملم السعر وأشفى الله لااله الاهو له الاسماء المسنى موسى اذ رأى ناوا فقال لاهله المكثوا الى تستنارا

اسقاط فائدته من حيث ان الله تعالى يعلم السر وماهو أخفى منه فكيف يبق الجهر فائدة وكلاهما عملى الترك الجهر وأما اذا جعل فعلا فيضرج عن مقصود السياق وان الشمل على فائدة أخرى

اشتمل على فأندة أخرى ولسي هذا كقوله تعالى يعلما بن أيديم وما خلفهم ولا يحيطون به على الان بين الساقين

لعلى آتيكم منها بقيس أوأجدعلي النارهدي فلاأتاها نودى ماموسي انى أنار مك فاخلع نعامك انكمالوادى المقدس طوى وأنااخ ترتك فاستمع لمانوحي انبيأنا الله لأأنا فاعبدني وأقمالصلاة لذكريان الساعة آتية أكاد أخفها بوقوله تعالى ان الساعة T تبه أكاد أخفه ا(قال معناء قاريت اللاأقول عي آنية الخ) قال أحد ولايقنع فيردها التأو للابالهو بنافاته س الفساد وذلك ان خفاءها عن الله تمالي محال عقد لا فكنف وصف المحال العقلي فرب الوقوع وأخسن مافي محامل الاسة ماذكره الاستاذ أبو عمليحث قال اراد أكادأر الخفاءهاأي أظهرها اذ اللفاء الغطاءوهوأيضامانجعله المرأة فوقشا بهاسترها ثم تقول العرب أخفته اذاازات خفاء كا تقول أشكيته وأعتبته اذا ازلت شكاشه وعتبه وحنائذ بلتم القراءتان أعيى فتح اله\_موة وضهاو الله سجاله وتعالى أعملم

لموطن أنفسهم . ولما كان الاتمان بالقيس ووجود الهدى مترقبين متوقعين في الاص فهماعلى الرجاء والطمع وقال (لعلي) ولم يقطع فيقول اني (آتيكم) لثلا تعدماليس عستيقن الوفاءيه \* القيس النَّار المقتبسة في رأس عود أوفتها أوغبرهما ومنه قبل المقسية لما يقتدس فيهمن سعفة أونحوها (هدى) أي قوما يهدونني الطريق أوينفعوني بهداهم فيأبوا بالدنءن مجاهد وقتادة وذلك لان أفكار الابرار مغمورة بالهمة الدينية فيجمع أحوالهم لايشغلهم عهاشاغل والمعني ذوى هدى أواذا وجداله داة فقدوجد الهدي ومعني الاستعلاء في على الذار أن أهل الذاريسة عاون اكان القريب مها كافالسيبويه في مروت زيدانه لصوف يقرب وزيدأولان المصطلان بهاوالمستتعن بها اذائكنفوها قماماوقعودا كانوام مرفت علها ومنذقول الاعتبى \* و بات على النار الندى والمحلق \* قرآ أبو عمرو وابن كثير (أني) بالفتح أي نودي بأني (أنار بك) وكسر الباقون أى نودى فقيل باموسى أولان النداء ضرب من القول فعومل معاملته تكرير الضمير في انى أناربك لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة واماطة الشهة روى أنه لما نودى الموسى قال من المتكلم فقال له الله عزوجل انى أنار بكوأن ابايس وسوس المه فقال الهائة عمكالام شيطان وقال أناعرفت أنه كالام الله بأنى أسمعه من جيع جهاتى الست واسمعه بخمه ع أعضائي وروى أنه حين انتى رأى شعرة خضراء من أسفلها الى أعلاها كانم الاربيضاء تتقدوهم تسبيح الملائكة ورأى نوراعظيم انفاف وبهت فألقيت عليه السكينة ثم نودى وكانت الشجرة عو حجة وروى كلياد ناأو بعد لم يختلف ما كان يسمع من الصوت وعن ابن استحق الما دنااستأخرت عنه فلمارأى ذلك رجع واوجس في نفسه خيفة فلى أراد الرجمة دنت منه ثم كلم "قيل أصر بخلع النعاين لانهما كانتامن جلد حسار ميت غيرمدو غءن السدى وقتادة وقيل ليباشر الوادى بقدمية متبركابه وقيل لأن الحفوة تواضع بله ومن غطاف الساف بالكعمة عافين ومنهم من استعظم دخول المعجد سمايه وكان اذاندرمنه الدخول منتعلاته حدق والقرآن ملعلى انذلك احترام للبقعة وتعظيم لحا وتشريف لقدسها وروى انه خلع نعايمه وألقاهم امن وراءالوادى (طوى) بالضم والكسرمنصرف وفير منصرف بتأويل المكان والمقعة وقيل مرتين غوثني أى نودى نداء ين أوقد سالوادى كرة بعد كرة (وأنا احترتك) اصطفيتك للنبرة وقرأ حزة وأنااخترناك (لما يوحي) للذي يوحي أوللوحي تعلق اللام بالسمم عاد باخترتك (لذكرى)لتذكرني فان ذكرى ان اعبدو يصلى في أولتذكرني في الاشتمال الصلاة على الاذكار عن مجاهداً ولانى ذكرتها في الكتب وأمن تبها أولان أذكرك بالمدح والثناء وأجمل لك السان صدق أولذكرى خاصة لاتشو بهبذكرغبرى أولاخلاص ذكرى وطأب وجهى لاترائي بهاولا تقصد بهاغرضا آخراولت كمون لى ذاكر اغبرناس فعل الخلصين في جعلهم ذكر رجم على بال منهم وتوكيل همهم وأفكارهم به كافال لا تلهيم تجارة ولا بيرع عن ذكر الله أولا وقات ذكرى وهي مواقيت الصلاة كقوله تعالى ان الصلاة كأنت على المؤمنين كتابام وقو تاواللام مثله افي قولك جئتك لوقت كذاوكان ذلك لست ليال خاون وقوله تعالى المتنى قدمت لياتى وقدح لم على ذكر الصلاة بعدنسيانها من قوله عليه السيلام من نام عن صلاة أونسي افليصلها اذاذ كرهاوكان حق العمارة أن يقال لذكرها كاقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذاذكرها ومن يتمعله يقول اذاذ كرااص لاة فقدذ كراللة أو بنقد يرحذف المضاف أى الدكر صلافي أولان الذكر والنسيان من الله عز وجل في الحقيقة وقر أرسول الله صلى الله عليه وسلم الذكرى أى أكاد أخف افلا أقول هي آنية لفرط ارادق اخفاء هاولولاما في الاخمار باتيانهام عتمية وقتهامن اللطف المائحبرت بوقيدل معناه أكاد أخفيها من نفسي ولادليل في الكالم على هذا الحذوف وعدوف لادليدل عليه مطرح والذي غرهم منه أن في مصف أبي أكاد أخفها من نفسي وفي بعض المصاحف أكاد أخفه امن نفسي فيكسف أظهركم عليها وعن أبى الدرداء وسعيد بنجير أخفي ابالفتح من خفاه اذا أظهره أى قرب اطهارها كقوله تعالى افتر بت الساعة وقد عاء في ده ض اللغات أخفاه وعني خفاه و به فسر بيت امني القيس فان تدفنوا الداء الانتفاد وان تبعثوا المرب لانقعد . ٢ . ١٧٠ منه و ١٧٠

فأكادأ خفها محمل المعنيين التعزى متعلق التية (عاتسعي بسمها ، أي الايصدنك عن تصديقها والضمير للقيامة ويجوزأن يكون للصلاة (فان قات) العمارة لنهي من لا يؤمن عن صدموسي والقصود نهي موسى عن التكذيب بالبعث أوأص مالتصديق فكمف صلحت هذه العمارة لاداء هذا المقصود (قلت) فيموجهان أحدهما أنصدالكافرين التصديق بهاست للتكذب فذكرالسبب ليدل يلمانس والثاني أنصد الكافرمسبب عن رخاوة الرجل في الدين ولهن شكمته فذكر المسيد ليدل على السيب كقو لهم لاأرينك ههذاالم ادنهيه عن مشاهدته والكون عضرته وذلك سسر ويته أماه فكان ذكر المسسدام الاعلى السدب كانه قبل فكن شديد الشكمة صابب المجمحتى لايتلق - منك أن يكفر بالبعث أنه يطمع في صدّل عما أنت عليه يعني أن من لا يؤمن بالا تنوة هم الجم الغفير اذلاشي أطم على الكفرة ولاهم أشدله نكبر امن البعث فلايهو لنكوفور دهائهم ولاعظم سوادهم ولاتعمل الكثرة مناه قدمك واعلم أنهم وان كثر واتلك المكثرة فقدوتهم فماهم فيههوالهوى واتباعه لاالبرهان وتدبره وفى هذاحث عظم على العمل بالدليل وزجر بليخ عن التقليد وانذار بأن الهلاك والردى مع التقليد وأهله (وما تلك بمينك ماموسي) كقوله تعالى وهذا بعلى شيخافى انتصاب المال عمني الاشارة ويجوزأن تكون تلك اسماء وصولاصلته بمنك اغاسأله لبريه عظم مايعترعه عزوعلا في المشبة المابسة من قلها حمة نضناضة ولمقرر في نفسه الماينة المعمدة من المقاوب عنهوالقه اوباليه وينهه على قدرته الماهرة ونظهره أنبريك الزرادز برة من حسديدو بقول الدماهي فتقول زبرة حديدتم ويك بعد أيام لبوسامسرد افيقول الدهي تلك الزبرة صديرتها الى ماترى من عجيب الصنعة وأنيق السرد \* قرأان أي اسحق عصى على لغة هذيل ومثله ما بشرى أرادوا كسرما قبل ماء التكلم فليقدر واعليه فقلمواالالف الى أخت الكسرة وقرأ المسن (عصاي) كسر الماء لالتقاء الساكنين وهو مثل قراءة حزة عصر خي وعن أن أبي اسعق سكون الماء (أنوكا علم) أعتمد علم الذاأ عييت أووقفت على رأس القطيع وعند الطفرة \* هش الورق خيطه أى أخيطه على رؤس عنى تأكله وعن لقه مان بنعاد أكلت حقاو آبن لمون وجذع وهشة نخب وسيد لادفع والجدلله من غير شبع سمعته من غير واحد من العرب وغنب وادقريب من الطائف كثير السدر وفي قراءة النعبي أهش وكالرهمامن هش الخيزيم ش اذا كان ننكسرلهشاشته وعن عكرمة أهس بالسن أى أنحى علم ازاح الهاوالهس زجر الغنم «ذكرعلى التفصيل والاجال المنافع المتعلقة بالعصاكانه أحسء العقده فداالسؤال من أصعظيم يحدثه الله تعالى فقال ماهى الاعصالا تنفع الامنافع ينات جنسها وكاتنفع العمدان ليكون جوابه مطابقاللغرض الذي فهمه من فوي كالامربه ومحوزأنس يدعزوجل أن يعدد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصاو يستكثرها ويستعظمها غمريه على عقب ذلك الأنه العظمة كانه يقول له أن أنت عن هذه النف عة العظمي والمأربة الكبري المنسمة عندها كل منفعة ومأربة كنت تعتقبها وتحتفل بشأنها وقالوا اغاسأله ليبسط منهو بقال هيبته وقالوااغا أجل موسى ليسأله عن تلك المارب فيزيدفي اكرامه وقالوا انقطع لسائه بالهسة فأجل وقالوااسم العصانيعة وقيل في الما رب كانت ذات شعبة بن ومحين فاذاطال الغصن حناه بالمحين واذاطلب كسره لوام بالشميتين وانسار ألقاهاءلي عاتقه فعلق بهاادواته من القوس والكانة والحسلاب وغيرها واذاكان في البرية ركزها وعرض الزندين على شعبتها وألقى علما الكساء واستنطل واذاة صروشاؤه وصدله بها وكان يقاتل بهاالسماع عن غمه وقيل كان فهامن المجزات أنه كان يستقى بها فتطول بطول البار وتصرشعمناها دلواوتكونان شمعت بن الليل واذاظهر عدوحار بتعنمه واذا اشتهى غرة ركزها فأورقت وأغرت وكان عمل علهاز اده وسقاءه فحملت عاشيه و مركزها فينبع الماء فاذار فعها نضب وكانت تقيه الهوام . السعى المشي بسرعة وخفية حركة (فان قات) كيف ذكرت ألفاظ مختلفة بالحدية والجان والمتعمان (قلت) أما الحيمة فاسم جنس يقع على ألذ كروالانتي والصعفر والكسر وأما الثعمان والحان فيينهم أتناف لان التعبان العظيم من الحيات والجان الدقيق وفي ذلك وجهان أحدها أنها كانت وقت انقلابها حية حلابها

لتحرزى كل نفس بحا تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع بهينك الموسى فال هى عصاى أنو كا عليها ولى فنها ما ترب أخرى و فالقاها فاذا هى حمة فالقاها فاذا هى حمة فالقاها فاذا هى حمة سعى قال خذها ولا تحف سنعيدها سرتها الاولى تعرب بيضاء من غدر بيضاء من غدر و و من المؤلى المؤلى

المنريك من آبات المسترى اذهب الى فصرعون المطنى قال رب السرح للمصدري ويسرلى أمرى واحال عقدة من السانى يفقه والمقال وريرا المنافية والمنافية والمنا

قوله تعالى قال رب اشرح لى صدرى و سرلى أمرى (قال ان قلتما فائدة لى والكارمسيتني بدونهاالخ) قال أحد ويحتمل عندى والله أعل ان تحکون فائدتها الاعتراف بأن منفعة شرحالصدرراحمة السهوعا تدةعلمه فان الله عزوج للاينتفع بارساله ولايستعن بشرح صدره تعالى وتقدس علىخلاف وسول الملك اذاطلب منه أن يرخ عليه فاغلا بطلب منه ماده ود نفدهه عدلي ميساله وي صدل له غدرضد من رسالته والله أعلم

تنقلب حيقصفرا وقبقة غتتورم ويتزا يدجرمها حتى تصير تعبانا فأريديا لجان أول حالها وبالثعبان ماكها والثاني أنها كانت في مخص الثعدان وسرعة حركة الجان والدليل عليه قوله تعالى فلمارآهاته بزكائها مان وقدل كان لهاعرف كعرف الفرس وقيل كان بين لحيها أربعون ذراعا هلار أى ذلك الامر العدالة المائل ملتكهمن الفزع والنفار ماعلك البشرعندالاهوال والتحاوف وعن ابن عباس انقليت ثعماناذ كراستلع الصغر والشحرفل ارآه سلع كل شئ خاف ونفر وعن بعضهم اغماخافها لانه عرف مالق آدم منها وقسل لما قال له ربه لاتخف الغون ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فهاو أخذ بلحها \* السيرة من السير كالركبة من الركوب بقال سار فلان سيرة حسنة ثم اتسع فهافنةات الى معنى الذهب والطريقة وقيل سيرالاولين فصوراً ننتص على الظرف أى سنعيدها في طريقة الاولى أى في حال ما كانت عصاواً ن بكون أعاد منقولا من عاده عمقي عاد اليه ومنه بيت زهير \*وعادك أن تلاقها عداء \* فيتعدى الى مفعولين ووجه الشحسن وهوأن مكون سنعدهامستقلا ينفسه غيرم تعلق بسيرتم اععني أنهاأ نشئت أول ماأنشئت عصائم ذهبت وبطلت بالقلب حمة فسنعيدها بعدذهابها كاأنشأناها أولاونصب سيرتها بفعل مضمرأي تسيرسيرتها الاولى دمني سنعمدها سائرة سيرتها الاولى حيث كنت تتوكأ عليه اولاث فهاالما رب التي عرفها \* قبل لمكل ناحستان حنامان كنياحي العسكم لمحند في المالانسان حنماه والاصل المستعارمن وحناما الطائر سماجناحن لانه مخصهماعند الطيران والمراد الىجنبك تحت العضد دل على ذلك قوله تخرج \* السو الرداءة والقبح في كل شئ في كمني به عن البرص كما كني عن العورة بالسوأة وكان جذعة صاحب الزياء أمرص فكنواعنه بالأبرش والبرص ابغض شئ الى العرب وبهم عنه نفرة عظيمة واسماعهم لاسمه مجاحية فكان حديرا مان مكنى عنه ولاترى أحسن ولاألطف ولاأحرالفاصل من كذامات القرآن وآدايه بروى نه كان آدم فأخرج مده من مدرعته مضاء لهاشعاع كشعاع الشعبي دعشي المصر و مضاءوآ بة عالان مماومن غير سوءمن صلة السضاء كاتقول اسفت من غيرسوء و في نصب آنه وحيه آخر وهو ان مكون باضمار فو خدودونك وماأشيه ذلك حذف لدلالة الكلام وقد تعلق بهذا المحدوف (انريك) أى خذهذه الاتمة أيضابعدقلب العصاحيمة لنريك بهاتين الاتيتين بعض آناتنا المكبري أولنريك بهما المكبري من آناتناأ ولنريك من آناال كمرى فعلناذلك \* لما أص مالذهاب الى فرعون الطاغى لعنه الله عرف أنه كاف أمراعظماوخطما جسماعة اجمعه الىاحمال مالاعتماله الاذوجأش رابطوصدر فسيح فاستوهب ربهأن اشرح صدره ويفسح قلبه ويجعله حليما جولا دستقبل ماغسي بردعلمه من الشداثدالتي بذهب معهاصبر الصائر بعميل الصبروحسن التبات وأن يسهل عليه في الجلة أمن ه الذي هو خلافة الله في أرضه وما يصحها من من اولة معاظم الشؤن ومقاساة جلائل الخطوب (فان قلت) لى فى قوله (اشرح لى صدرى و يسرك أمرى ماجدواه والكارم بدونه مستنب (قلت) قد أبهم الكارم أولا فقيل أشرح لى ويسرف فعلم أن ع مشروحاوميسراغ منورفع الابهام بذكرهافكان آكدلطلب الشرح والتدسيرلصدره وأميء منأن بقول اشرح صدري ويسرأ مريءلي الايضاح الساذج لانه تكرير للعني الواحد من طريقي الإجال والتفصيل #عن ابن عماس كان في اسانه رئة لمار وي من حديث الخرة وير وي أن بده احترقت وان فرعون اجتهدفي علاجها فلمتبرأ ولمادعاه فال الى أى رب تدعوني قال الى الذي أمرأ يدى وقد عجزت عنها وعن بعضهم اغالمتهرأيده لئلايد خلهامع فرعون في قصعة واحدة فتنعقد بينهما حرمة المواكلة واختلف في زوال العقدة بكالمافقيل ذهب بمضهاو بقي بعضه القوله تعالى وأخى هرون هوأ فصمني أساناوقوله تعالى ولايكاديمين وكان في لسان المسن بنعل رضي الله عنه مارتة فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ورئم امن عمموسي وقيل زالت بكالهالقوله ثمالى قدأ وتيت سؤلك باموسى وفي تنكير العقدة وان لم يقل عقد لساني أنه طلب حل بعضها ارادة أن يفهم عنه فهم اجيد اولم يطلب الفصاحة الكاملة و (من لماني) صفة العقدة كاته قيل عقدة من عقدلساني \* الوزير من الوزر لانه يتعمل عن الملك أوزاره ومونه أومن الوزولات اللك

معتصم وأيهو يلج المه أموره أومن المؤاز رةوهي العاونة عن الاصمعي قال وكان القياس أز وافقامت الهمزة الىالواوووجه قلها نفعملاجاء في معنى مفاعل مجما صالحا كقولهم عشم وجليس وقعم دوخليل وصديق ونديم فلماقليت في أخيه قلبت فيه وجل الشي على تطيره ليس بعزيز ونظر الى بوازر واخوته والى الموازرة وربراوهرون مفعولا قوله احمل قدم ثانهماعلى أولهماعداية بامرالوزارة أولى وزيرامفهولاه وهرون عطف ساد الدور برو (أخيى) في الوجهين بدل من هرود وان جعل عطف سان آخر جاز وحسين « قروا جمعااشددواشركه على الدعاء وان عاص وحده أشددوأ شركه على الجواب وفي مصيف ان مسعود أخى وأشددوين أي من كعما أشركه في أصى واشددبه أزرى و يحوز فيم قرأ على لفظ الاصران يجعل أخي مرفوعاعلى الأنتداء واشددبه خبره و يوقف على هرون ، الازر القوة وأزره قواه أي اجعله شريكي في الرسالة حتى نتعاون على عمادتك وذكرك فان المعاون لانه مهيج الرغبات بتزايد به الخمير ويتسكاثر (انك كنت مابصيرا)أىعالم الاحوالناو بأن المعاضد عما يصلحناوأن هرون نعم المعين والشاد لعضدي . أنه أكبرمتي سيناوأ فصح لسانا · السؤل الطامة فعل عمني مفه ول كقولك خبز عدني مخبوز وأكل عني مأكول \* الوجي الى أمموسي اماأن مكون على لسان بي في وقتها كقوله تعالى وأذ أوحيت الى المواريين أوسعث الماما كالاعلى وجمه النبوة كابعث الى مريم أوبريم اذلك في المنام فتتنبه عليه أو يلهمها كقوله تعالى وأوحى بكالى النعمل أى أوحينا المالمر الاستبل الى التوصل اليه ولا الى العمل به الابالوحى وفيه مصلمة درنية فوجب أن يوجى ولا يخلبه أى هويم الوجى لا محالة وهو أهر عظيم مثله يحق بأن يوجى (أن) هي الفسرة لان الوخيء في القول ﴿ القدنف مستعل في معنى الالقاء والوضَّع ومنه قولَه تعالى وقذفُ في قلوبهم الرعب وكذلك الرمى قال \*غلام رماه الله الحسن ما فعا \* أي حصل فيه الحسن ووضعه فيه والضمار كلهاراجعة لىموسى ورجوع بعضهااليه وبعضهاالى التابوت فيسه هجنة الدؤدي اليهمن تنافر النظم (فانقلت) المقذوف في البحرة والتانوت وكذلك الملقي الى الساحل (قلت) ماضرك لوقلت المقذوف والماقي هوموسي في جوف التابوت حتى لا تفرق الضم آثر فيتنافر عليك النظه م الذي هوام أعجسار القرآن والقانون الذي وقع علمه التحدي ومن اعاته أهم ما يجب على المفسر . لما كانت مشيئة الله دمالي وارادته أن لا تخطي حرية ماء اليم الوصول به الى الساحل وألفاه اليه سلافي ذلك سبيل المجاز وجعل الم كائه ذرة مربذاك المطيع الامروعة ثلرسمه فقيل (فليلقه المربالساحل) روى أنه اجعلت فى التابوت قطنا محاوجا فوض مته فيه وجصصته وقبرته ثم ألقته في الم وكان شرع منه الى بستان فرعون نهر كبيرفييناهو حالس على رأس ركة مع آسية اذارالتا وت فاحربه فاخرج ففتح فاذاصي "أصم الناس وجهافا حمه عدوالله حماش ديدالا يتمالك أن يصرعنه وظاهر الاعظ على أن الصر ألقاه بساحله وهوشاطئه لان الماء يسمعله أي يقشره وقذف به عمة فالتقط من الساحل الاأن يكون قد ألقاء المعوضع من الساحل فيه فوهة نهر فرعون ثم أداه النهر الى حيث البركة (مني) لا يخلوا ما أن يتعلق بالقيت فيكون المعنى على أنى أحبيسة الوصن أحبه الله أحسه القلوب واساأن سعلق بحدوف هوصفة لحبة أى محبة عاصلة أوواقعة منى قدركزتهاأنافي القلوب وزرعهافهافلذلك أحمك فرعون وكلمن أبصرك روى أنه كانتعلى وجهه مسحة حال وفي عينيه ملاحة لا يكاد دصير عنه من رآه (على عيني) لتربي و يحسن اليك وأنام ماءيك وراقبك كابراعي الرجل الشئ سينيه اذااعتني به وتقول للصانع اصنع هذاعلى عيني أنظر اليك لذلاتخالف به عن مرادي و بغيني \*ولتصنع معطوف على علة مضموة مثل ليتعطف علمك و ترام و نعوه أوحذف معلاه أي ولتصنع فعلت ذلك وقري ولتصنع ولتصنع بكسراللام وسكونها والجزم على أنه أمر وقرئ ولتصنع بفتح التاء والنصب أى ولمكون علا وتصرفك على عين مني المامل في (انقشي) ألقيت أوتصنع و يجوز أن يكون بدلامن اذأوحينا (فان قات) كيف يصح البدل والوقة ان مختلفان متباعدان (قات) كايصم وان السع الوقب وتباعد طرفاه أن يقول الثالرجل القيت فلاناسنة كذافتة ولوأ نالقيته اذذاك ورع القيه هوفي الولماوانت في آخرها \* يروى أن أخته واسمهام يم جاءت متمرفة خبره فعادفتهم يطلبون له من صعة يقبل

أخى اشهدديه أزرى وأشركه فيأمري كي نسعك كشراونذ كرك كتراانك كنتبنا مصدرا قال قدأوست سؤلك الموسى ولقد منناعليك مرةأخرى اذأوحمنا الحأميك ماء حيأن اقدفدة في المالو تفاقد فيه في الم فاللقه الم بالساحل وأخذه عدولى وعدوله وأاقبت عليك مجية منى ولتصنع على عنى اذعشي أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعنان الى أميك كى تقرعه نهاولاتعن وقتلت نفسا فنعشاك منالغ وفتناك

«قوله تعمالي وألقت علمك محمة منى ولتصنع علىعيني انقشى أختك فتقول هلأدليكعلى من كفله (قال المامل في أذا ماألقيت واما والمسنع الج ) قال أجد والمعهني بوجنب عمل وانصنعفيه لانممني صنيعية علىء منالله عزوجل تربيته مكلوأ بكال تعصو ناعفظه وزمان ترسمه عدلي هذه الحالة هوزمان ردمالى أمهالمشفقة الحنانة واماالقاءالحمة علمه فقسل ذلك أول مأخذه فرعون وأحمه والله سحاله وتعالى أعل

أتديها وذاك أنه كان لا يقبل ثدى امرأة فقالت هلأ دلكم فجاءت بالام فقبل ثديه اويروى أن آسية استوهبته من فرءون وتبنتمه وهي التي أشفقت عليه وطلبت له المراضع . هي نفس القبطي الذي اسم تغاثه علمه الاسرائلي قتله وهوان اثنتي عشرة سنة اغتربسب القتل خوفامن عقاب الله ومن اقتصاص فرعون فغفر اللهله ماست غفاره حبن قال رب اني ظلت نفسي فاغفرلى ونعاه من فرعون أن ينشب فيه أظفاره حبن ها ح به الى مدن (فتونا) يحوز أن تكون مصدر اعلى فعول في المتعدى كالشبور والشكور والكفور وجع فتن أوفتنة على ترك الانتدادية اءالة أنيث تحيوز ويدور ف حزة وبدرة أى فتناك ضروبامن الفتن سأل سعددن حسراب عداس رضى الله عنه فقال خلص ماك من محنة بمدمحنة ولدفى عام كان يقتل فده الولدان فهيذه فتنة باان جبير وأاغته أمهفي البحروهم فرعون بقتله وقتل قبطيا وأجرنفسه عشيرسينين وضل الطريق وتفرَّقْتُ عُمَّه في ليدلة مظلمة وكان يقول عندكل واحدة فهذ. فتندة ياب جبير والفتنة الحنة وكلّ مادشق على الانسان وكل ما يبتلي الله به عبراد ، فتنة قال ونباو كم بالشرو الخيرفتنة (مدين) على على على من مصر وعن وهب أنه لبث عندشعيب عانم اوعشرين سنة ونهامهر ابنته وقضى أوفى الاجابن \* أي سمق في قضائي وقدرى أن أ كلك وأستنبتك في وقت بعين قدوقته لذلك فاحثت الاعلى ذلك القدر غيرمستقدم ولامستأخر وقيل على مقدار من الزمان يوحى فيه الى الانبياء وهوراس أربعين سنة \*هذا تثيل لماخوله من منزلة التقريب والتكريم والتكلم مثل حاله بحال من يراه بعض الماوك لجوامع خصال فيه وخصائص أهلالتلاتكون أحدأ قرب منزلة منه البه ولاألطف محلافيصطنعه بالتكرامة والآثرة ويستخلصه لنفسه ولا يمصر ولايسمع الابعينه وأذنه ولا رأعن على مكنون سره الاسواء ضمره \* الونى الفتور والتقصير وقري تنمانكسر حف الضاوعة للاتماع أى لاتنسمانى ولاأزال منكاعلى ذكر حيثما تقلبتم اوا تحذاذ كرى جناحا تطبران به مسحقة ينبذلك العون والتأييدمني معتقدين أن أمرامن الامور لا يتمشى لاحدالا بذكرى ويجوزأن يريد الذكر تبليغ الرسالة فان الذكريقع على سائر العبادات وتبليغ الرسالة من أجاها وأعظمها فكان جديراً بان يطلق عليه اسم الذكر \* روى أن الله تعالى أوحى الى هرون وهو عصر أن يتلقى موسى وقيل سمع بقبله وقيسل ألهم ذلك \*قرى (ليذا) بالتحفيف والقول اللين نحوقوله تعالى هل لك الى أن نزكى وأهديك الحاربك فتخشى لان ظاهره الاستفهام والمشورة وعرض مافيه الفوز العظام وقيل عداه شياما لايهر مبعده وماكالا ينزع منه الابااوت وأن تبقى له لذة المطعم والشرب والمنكم الى حين موته وقيدل الاتعبراه عمايكره والطفاله في القول اساله من حق تريمة موسى ولما ثنت له من مثل حق الابوَّة وقبل كنهاه وهومن ذوى الكي الثلاث أبوالمياس وأبو الوليد وأبوص م والترجى لهماأى اذهباعلى رجائه كاوطم مكا وباشراالاهم مباشرة من يرجوو يطمع أن يقرعمله ولا يخيب سعيه فهو يجتهد بطوقه و يحتشد باقصى وسعه وحدوى ارسالهما اليهمع العلم أنهلن يؤمن الزام الخجة وقطع المدذرة ولوأناأ هلكنا هم بمذاب من قبسله لقالوار مذلولا أرسلت الينارسولا فنتبع آياتك؛ أي يتذكرو بتأمل فيبذل النصفة من نفسه والاذعان اللَّهِ قِيرًا أُو يَخْشِي) أَن يكون الأمر كاتصفان فعره انكاره الحاله الكه \* فرط سبق وتقدم ومنه الفارط الذي يتقدمُ الواردة وفرس فرط يسبق الخمل أي نخاف أن يعل علمنا بالدقو بةو سادرنام ا وقري (مفرط )مر. أفرطه غبره اذاحله على المجلة خافاأن عمله عامل على الماحلة العدقات من شييطان أومن جسروته واستكاره وادعائه الربوبية أومن حمه الرياسة أومن قومه القبط المتمردين الذين حكى عنهمرب العزة قال الملائمن قومه وقال الملائمن قومه وقرى يفرط من الافراط فى الاذية أى خاف أن يحول بسناويين تىلىغ الرسالة بالمعاجلة . أو يجاوزا لحدفي معاقبتنا ان إدعاجل ساءعلى ماعرفاو حريامن شرارته وعتوه الاطلاق وعلى سبيل الرمز باب من حسين الادب وتعاش عن التفوّ ما العظمة (معكما) أي حافظ كاو ناصر كما

فتو نافلىئتسىنىنى أه\_لمدن غجئت على فدر باموسى واصطنعتك لنفيي اذهب أنت وأحوك ا كاتى ولا تنمافى ذكرى اذهسا الىفرعون إنه طغ فقولاله قولالشا اهله متذكر أويخشي قالارينا انتائعافأن يفرط علمناأ وأن يطغي قال لاتخافا انى معكا أسمع وأرى فاتساه فقولا انارسولا ربك فأرسل ممنابي اسرائيل ولاتعذبهم

وله تمالى انانخاف ان مفرط علمنا أوان وطفي الاثنة (قال معنى مفرط علمنا يجل معنى مفرط علمنا يجل واذا روعى في الادب الملاق هـ ده اللفظة ان براعى في الادب اللاعتراف بتقلدمنة المحرور في قوله اشرح المحرور في قوله اشرح لي ما والله أعلى المحرور في قوله اشرح المناوالله أعلى المحرور في المحرور

(أسمع وأرى)مايحرى بينكاو بينه من قول وفعل فأفعل ما يوجمه حفظي ونصرتي الكافجار أن يقدر

\*قوله تعالى قال علها عندرى فى كتاب لا يضار بى ولا يذسى الذى جعل الحالارض مهداوساك الكرفيه اسملا وأنزل من السماء ماء فأخر جنابه أز واجامن به اتشنى (قال هذا من باب الانتفات الخ) قال أحد الالتفات اغدا يكون فى كارم المتكام الواحد يصرف كلامه على وجوه شنى وما نحن فيه ليس من ذلك فان الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام قوله لفرعون علها عندر بى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى ثم قوله الذى جعل لكم (٢٦) الارض مهدا الى قوله فأخر حذابه أز واجامن نبات شتى فاما ان يجعل من قول موسى

فیکون درباب قول خواص الملث أمرنا وهرنا واغما بریدون الملائولیس هسدنا بالتفاتواما أن یکون کلام موسی قدانتهی عندقوله ولاینسی تم ابتدا الله تعالی وصف

قد جئناك با به من ربا والسلام على من المعالمة المعادر وحو المناأن المداب على من كذب وقولى قال فن الذي أعطى كل شي الذي أعطى كل شي الما القرون الاولى قال علمها عندر في في كتاب الذي جهل لكم الارض مهداوساك لكم الارض معاوساك لكم الارض ماء فأخوجنا به ماء فأخوجنا به

ذاته بصفات انعامه على خلقه فليس التفاتا أيضا واغماه وانتقال من حكاية الحانشاء خطاب وعلى همذا التأويل ينبغي القارئ ان يقف وقيفسة عند قوله ولا ينسي ليستقر بانتهاء الحكاية و يحتمل بانتهاء الحكاية و يحتمل

أقوالكروأفعالكر وجائز أنلا يقدرشي وكانه قيل أناحافظ لكاوناصر سامع مبصر واذاكان الحافظ والناصر كذلك تم الحفظ وصحت النصرة وذهبت المالاة بالدرو \* كانت بنوا سرائيل في ملكة فرعون والقبط يعذبونهم بتكليف الاعمال الصعمة من المفر والبناء ونقل الحجارة والسخرة في كل شئ مع قتمل الولدان واستخدام النساء (قدجتناك ما ية من ربك) جلة جارية من الجلة الاولى وهي انارسولار بك مجرى البيان والتفسيرلان دعوى الرسالة لاتثبت الابينتها التي هي الجيء بالاية اغاو حدقوله باتة ولم بثنومه ابتان الانالمرادفي هذا الوضع تثبيت الدعوى بسرهانها فكاته قال قدجئناك بمجزة وبرهان وحملة على ماادعيناه من الرسالة وكذلك قد حِمَّت كم بينة من ربكم فاتبا يهان كنت من الصادقين أولوجمتك شي مبين \* يريد وسلام الملائكة الذين هم خزنة الجنة على المهندين وتو بيخ خزنة النار والمذاب على المكذبين = خاعم الاثنين ووجه النداء الى أحدهم أوهوموسي لأنه الاصل في النبو وهرون وزيره وتابعه ويحمل أن يحمله حبثه ودعارته على استدعاء كالرم موسى دون كالرم أخيه الماعرف من فصاحة هرون والرثة في لسان موسى ويدل عليه قوله أم أناخير من هذا الذي هومهين ولا يكاديبن (خلفه) أول مفعولي أعطى أي أعطى خليقته كل شي يحتاجون المه و رتعقون به أو تانهما أي أعطى كل شي صورته وشكله الذي يطابق النفعة المنوطة به كاأعطى العين الهيئسة التي تطابق الأيصار والاذن الشكل الذي يوافق الاستماع وكذلك الانف واليد والرجل واللسان كل واحدمنها مطابق لماعلق به من المنفعة غيرناب عنه أوأعطى كل حيوان تطيره في الخلق والصورة حيث جمل الحصان والخرز وجيز والمعبر والناقة والرجل والمرأة فلمزاوج منهاشم أغيرجنسه وماهوعلى خلاف خلقه وقرئ خلقه صفة للضاف أوللضاف البه أىكل شئ خلقه الله لم يخله من عطائه وانعامه (غ هدى)أى عرف كيف يرتفق عاأعطى وكيف يتوصل اليه ولله در هدف الجواب ماأخصره وماأجعه ومأأبينه لن ألغي الذهن و نظر بعين الانصاف وكان طالماللحق \* سأله عن حال من تقدم وخلامن القرون وعن شقاء من شقى منهم وسعادة من سعد فأجابه بأن هذا سؤال عن الغيب وقد استأثر الله به لا يعلم الاهو وماأنا الاعبدم الثلا أعلم منه الاماأخسرف بهعلام الغيوب وعلم أحوال أنقرون مكتوب عندالله في اللوح المحفوظ لا يجوز على الله أن يخطئ شديا أو ينساه . يقال ضالت الشي اذا أخطأته في مكانه فلم تهدله كقوال ضلات الطريق والمنزل وقرئ يضلمن أضله اذاضيعه وعن ابن عباس لايترك من كفر به حتى بنتقممنه ولايترك من وحده حتى يجازيه ويجوزأن يكون فرعون قدنازعه في احاطة الله بكل شئ وتبينه الكلمه اوم فتعنت وقال ما تقول في سوالف القرون وقادى كثرتهم وتباعداً طراف عددهم كيف أحاط بهمو بأجزائهم وجواهرهم فاجاب انكلكائن محيط بهعله وهومثنت منده فيكتاب ولايجوز عليمه الخطأ والنسيان كايجوز انعليك أيها العبدالذليل والعشر الضئيل أى لايضل كاتضل أنتولا ينسى كاتنسى المدعى الريوبية بالجهل والوقاحة (الذي جمل) مرفوع صفة لريى أوخبر مبتدا محذوف أومنصوب على الدحوه فامن مظامه ومحازه (مهدا) قراءة أهل الكوفة أى مهدها مهداأ ويتمهدونم افه علم كالهد وهوماعهدالصي (وساك)من قُوله تعالى ماسلكم في سقرسلكاه نسلكه في قاوب المجرمين أي حصل المر فهاسمبلاووسطهابينا لجبال والاودية والبراري (فأخرجنا)انتقلفيه من لفظ الغيبة الى لفظ المتكام المطاعلماذ كرت من الافتنمان والايذان بانه مطاع تنقاد الاشياء المختلفة لاصم وتذعن الاجناس المفاوتة

بانتها الحكاية و يحتمل وجها آخر وهوان موسى وصف الله تعالى بهذه الصفات على لفظ الغيبة فقال الذى لشبئته جعل الكم الارض مهد اوسلا لكم فيها سبلا وأثرل من السماء ماه فاخرج به أز واجامن نبات شتى فلما حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير الحدوهذا الوجه وجه حسن دقيق الحاشية وهذا أقرب الوجوه الى الانتفات لكن الرمخ شرى لم دمنه والله أعم

قوله تعالى فاجعل بينناو بينك موعد الانخافه نعن ولاأنت مكاناسوى قال موعدكم يوم الزيندة وان يحشر الناس ضعي (قال ان جعلت موعد الاول أسم مكان ليطابق قوله مكاناسوى لزمك الخراج دوفى اعماله وقدوصف بقوله لانخافه بعد الاأن تعمل الجلة معترضة فهوم عذاك لا يخلومن بعد من حيث ان الجلة عقيب النكرة بعيرها الشأن ان تكون من هذاك لا يخلومن بعد من حيث ان الجلة عقيب النكرة بعيرها الشأن ان تكون من واسم وهو ان يعمل موعد السم مكان فيطابق مكانا و يكون بدلامنه و يطابق (٢٧) الجواب الزمان بالتقرير الذي

ذكره و يبقى عود الضمير المنته المسلم المنته هذه المنته المسلم المنان لان حروفه في موالموعد اذا كان اسم مكان فحاصله مكان وعد كااذا كان اسم زمان فحاصله زمان وعد واذا جاز رجوع الضمير الى مادات قوة

آزواجامن نيات شي كلواوارعوا أبعام كان في خلال لا آيات لاولى انهي منها خلقنا كم وفها انهيدكم ومنها خرجكم بارة أخرى واقدار يناه قال أجئتنا لفرجنا من أرض منا بسعول الموسى فلنا تينك سعول من أرض منا بسعول مناد في الموسى فلنا تينك سعول مناد الموسى فلنا تينك الموس

الكارمعايمه وان لم فرجوعه المناهو فرجوعه المناهو كالمناهو يعقى ذاك المحم الوا من صدق كان خيراله فاعادوا الضير على المصدر وقدروه

المشه ينته لاعتنع شئ على ارادته ومثله قوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نمات كل ثي ألم تر أن الله أنزل من السماءما وأخو حدابه عرات محتلفا ألوائها أمن خلق السموات والارض وأنزل احرمن السماء ماءفأنيتنابه حداثق ذات بهجة وفيه تخصيص أيضابأ نافحن نقدرعلى مثل هذاولا يدخل تحت قدرة أحد (أزواحا)أصنافاسمت بذلك لانهامن دوجة ومقترنة بمضهامع بعض (شدى) صفة للازواج جع شتيت كريض ومرضى ويحوزأن يكون صفة النبات والنبات مصدرسمي به النابت كاسمى بالنبت فاستوى فيه الواحدوا لجعيفي أنهاشتي مختلفة النفع والطعم واللون والراقعة والشكل بعضها يصلح للناس وبعضها للهائم قالوامن نعمته عزوعلاأن أرزاق العباداغ أتعصل بعمل الانعام وقدجمل الله علفها بما يفضلعن حاجتهم ولا يقدر ون على أكله \* أى قائلان (كلو او ارعوا) حال من الضمير في فأخر جنا المعي أخرجنا أصناف النبات آذنين في الانتفاع ماميحين أن تأكلوا بعضم اوتعلفوا بعضما \* أراد بخلقهم من الارض خلق أصلهم وهوآدم عليه السلام منها وقيل ان الماك لينطلق فيأخدمن تربة المكان الذي يدفن فيه فيبددهاعلى النطفة فيخلق من التراب والنطف قمما وأرادبا خراجهم منهاأنه يؤلف أجزاءهم المتفرقة المختلطة بالتراب وبردهم كاكانواأحساء ويخرجهم الى المحشر يوم يخرجون من الاجدات سراعا عددالله علهمماعاتى بالارض من من افقهم حيث جعلها لهم فراشا ومهادا يتقلبون علها وسوى لهـم فهامسالك بترددون فهاكيف شاؤا وأننت فهاأص خاف النبات التي مهاأ قواتهم وعلوفات بهاعهم وهي أصاهم الذي منه تفرعوا وأمهم التي منها ولدواثم هي كفاتهم إذا ماتواومن ثمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسحوا بالارض فانها بكريرة (أريناه) بصرناه أوعرفناه محتم اويقناه بهاواغما كذب لظله كقوله تعالى و يحدوابها واستيقنهاأ نفسهم ظلاوعاوا وقوله تعالى لقدعات ماأنزل هؤلاء الارب المعوات والارض بصائر وفي قوله تعالى (آيانناكلها)وجهان أحدهاأن يحذى بهذا التعريف الأضافي حذوالتعريف باللام لوقيل الاتمات كلهاأعني أنها كانت لاتعطى الاتعريف العهدوالاشارة الى الاتمات المعاومة التي هي تسع الآمات الختصة عوسي عليه السلام العصاواليدوفلق البحر والجروا بجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل والثاني أن مكون موسى قداراه آباته وعدد علمه ما أوتسه غيره من الأنساء من آباتهم ومعزاتهم وهوني صادف لا فرق بين ما يخبر عنه و بين مادشا هدبه في كذبها جمع ا (وأبي ) أن بقيل شما منها وقيل في كذب الآمات وأبى قبول الحق \* باوح من حبب قوله (أجئتنا لخرجنامن أرضنا بسعرك) ان فرائصه كانت ترعد خوفا مماجاءبه موسى عليه السلام أعلم موايقانه انه على الحق وان المحق لوأراد قود الجبال لانقادت وان مشله لايخذل ولايقل ناصره وانه غالمه على ملكه لامحالة وقوله بسحرك تعلل وتحسر والافكيف يخفي علمه ان ساحرالا يقدرأن يخرج ملكامثله من أرضه ويغلمه على ملكه بالسحر \*لا يخلو الموعد في قوله (فاجمل بيننا وبينك موعدا) من أن يجمل زمانا أومكانا أومصدرا فان جعلته زمانا نظرافي أن قوله تعالى موعد كم يوم الزينة مطابق له لزمك شيات أن تجمل الزمان مخلفا وأن يمضل عليك ناصب مكانا وأن جعلته مكانالقولة تمالى مكاناسوى زمك أيضا ان توقع الاخلاف على المكان وأن لايطابق قوله موعد كم يوم الزينية وقراءة المسن غيرمطا بقة له مكاناور ماناجيمالانه قرأ يوم الزينة بالنصب فيق أن يحمل مصدر اعمى الوعدو يقدر

منطوقا بالنطق الفعل الذي هومشتق منه واذا أوضح ذلك قاسم المكان مشتق من المصدر اشتقاق الفعل منه فالنطق به كاف في اعادة الضمير على مصدر موالله أعلم وعلى هذين التأويلين بكون جواب موسى عليه السلام من جوامع كلم الانساء لانه سئل ان يواعدهم مكانا فعلم أنه ملا بدأن دسألوه مواعدة على زمان أيضا قساف الجواب عنه وضعنه اجوابا مفردا «ولقائل أن يقول ان كان المسؤل منه المواعدة على المكان فلم أجاب الزمان الذي لم يستل عنه صريحا وجعل جواب ما سئل عنه مضمنا (وجوابه) والله أعلم ان يقول المتنى بقرينة السؤال عن صريح الجواب وأماما لم يسئل عنه فلوضعته لم يفهم قعده المه اذلا قرينة تدل عليه والله أعلم

مضاف محذوف أي مكان موعدو يجعل الصمير في غفاهه للوعدومكانا بدل من المكان المحدوف (فان قلت) فكيفطايقه قوله موعدكم بومالز ينمة ولأبدمن أن تجسله زمانا والسؤال واقع عن المكان لاعن الزمان (قات) هومطابق مدى وان لم يطابق افظالانه لا يدلهم من أن يحتد معوالوم الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه فى ذلك الموم فيذكر الزمان علم المكان وأما قراءة المسن فالموعد فهامصد ولاغير والمدى انجاز وعدكم يوم الزينة وطباق هذاأ يضامن طريق المعنى ويجوز أن لايقدر مضاف تحذوف ويكون المعنى اجعل بينناو بينك وعدالا نعلقه (فان قلت) في ينتصب مكانا (قلت) بالمصدر أو بفعل يدل عليه المصدر (فان قات) فكيف يطابقه الجوأب (قات) اماعلى قراءة الحسن فظاهر وأماعلى قراءة المامة فعلى تقدير وعدكم وعديوم الزينة ويجوزعلى قراءة الحسن أن يكون موعدكم مبتدأعه في الوقت وضعى خدبره على نية التعريف فيه لانهضمي ذلك البوم بعينه وقيل في يوم الزينة يوم عاشوراء ويوم النسيروز ويوم عيدكان لهم ف على عام و يوم كانوا يتخذون فيه سوقاو يتزينون ذلك الموم قرى (غنامه) الرفع على الوصف الموعدو بالجزم على جواب الاص وقرى (سوى) وسوى بالكسر والضرومنة ناوغير منة نوت ومعناه منصفا بينناو بينك عن مجاهدوه يومن الاستواء لأن السافة من الوسط الى الطرفين مستوية لا تفاوت فها ومن لم يفون فوجهه أن مجرى الوصل مجرى الوقف \* قرى (وأن تحشر الناس) بالتاء والمار بدوأن تحشر يافرعون وان يحشراايوم ويجوز أن يكون فيه ضمير فرعون ذكره بلفظ الغيمة اماعلى العادة التي يخاطب ماالماوك أوخاطب القوم بقوله موعدكم وجعل يحشر الفرعون ومحل أن يحشر الرفع أوالجرع طفاعلى اليوم أوالزينة واغاواعدهم ذلك اليوم ايكون علوكلة الله وظهوردينه وكبت المكافر وزهوف الباطل على رؤس الاشهاد وفى الجمع الغاص التقوى رغبة من رغب في اتباع الحق و يكل حد المطلبن وأشماعهم و يكثر المحدث بذلك الامرالع في كل بدوو حضرو يشمع في جميع أهل الومر والمدر (الاتفتر واعلى الله كذا) أى لا تدعوا آياته ومعزاته سعرا . قرى (في حديم) والمحد المة أهل الجاز والاسعان المة أهل عبدوبني عم ومنه قول الفرزدق الاصحماأومجلف في أيتلا تزال الركب تصطكف تسوية اعرابه ون ابن عباس أن نجواهم انغلبناموسى اتبعناه وعرقتادة أنكان ساحر افسنغلمه وانكان من السماء فله أص وعن وهبالاقال ويلكم الاكة قالواماه فدابقول ساح والظاهرانهم تشاور وافي السر وتجاذبوا اهداب القول ثم قالوا ان هذان لساح ان فكانت غبواهم في تلفيق هدذا الكلام وتزويره خوفامن غلبتهم وتثبيط الناسءن اتباعهما . قرأأبوعمرو (ان هذين اساحران) على الجهة الظاهرة المكشوفة وابن كثير وحفص ان هذان الساح انعلى قولك انزيد لنطلق واللامهي الفارقة بين ان النافية والحففة من التقيدة وقرأ أبي ان ذان الاساحوان وقوأاب مسمعودأن هذان سآحران بفتح أن وبغمير لام بدل من النجوى وقيل في القراءة المشهورة ان هدفان لساخوان هي له قد بلحرث بن كعب جه او الاسم المثني نحو الاسماء التي آخوها ألف كعصاوسعدى فليقلبوها باعفى الجروالنصب وقال بمضهم انعفى نعروسا حوان خبرمبتدا محذوف واللام داخلة على الجدلة تقديره لهماساح ان وقد أعب به أنواسعق عسموامذه بهم الطريقة (الثلي) والسنة الفضلي وكل خرب عالديهم فرحون وقمل أرادواأهل طريقتهم المثلي وهم سواسرا ثيل لقول موسي فأرسل معنابي اسرائيل وقيمل الطريقة اسرلوجوه الناس وأشرافهم الذين هم قدوة لغمرهم يقال همطريقة قومهم ويقال الواحداد فاهوطريقة قومه (فأجموا كمدكم) بعضده قوله فجمع كمده . وقرئ فأجموا كمدكم أى ازمعوه وأجعلوه مجمعاءلمه حتى لاتختلفوا ولايخلف عنه واحسد منبكم كالمستثلة المجمع علهيا أمروا أن أتواصفالانه أهيب في صدور الرائين وروى أنهم كانواسه بين الفامع كل واحدمنهم حبل وعصا وقدأقب اوا اقب الة واحددة وعن أبى عبيدة أنه فسرالصف بالصلى لان الناس يجتب معون فيه لعيدهم وصد الاتهم مصطفين و وجه صحته أن يقع على المصلى بعيثه فأمر وابأن بأتوه أو يراد التوامص لي من المصليات (وقدا فغ اليوم من استعلى) اعتراض يعنى وقد فازمن غلب = أن مع ما بعده المامن وب بفعل

لانخافه نعن ولاأنت مكاناسوى قالموعدكم تومالز بنة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فيمع كنده ثم أتى قال لهـم موسى وللكو لاتفترواعلى الله كذبافسطة كم يعذاب وتدخاب من افترى فتنازعو اأمرهمسهم وأسروا النحوى قالوا انهـ ذان اساران بريدان أن يخرط كم من أرضكم المرها وبذهبا بطريقتكم المنلى فاجعوا كيدكم ائتو اصفاوقدأ فلحالموم من استملى قالوا عاموسي اما أن تلقي واماأن كون أول من ألق قال بل ألقوا فأذا حالمم

• قوله تعالى قالواياموسى اما أن تاقى وا ما أن تكون أول من ألقى (قال لقد ألهمهم الله حسن الادب معموسي عليه السلام في تغييره واعطاء النصفة من أنفسهم) قال أحدوق الذلك أدنوامعه بقولهم فاجعل بينناو بينك موعد الانخافة ففوضوا ضرب الموعد المهوكا ألهم الله عزوج لموسى ههذاأن يجعلهم متدئين عمامعهم ليكون الفاؤه المصابعد قذفابا لحق على الماطل فيدمغه فاذاهو زاهق كذالث ألهمه من الاول أن يجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم ليكون الحق أبلج على رؤس الاشهاد فيكون أفصح لكيدهم وأهتك لسترح مهم والله أعلم • قوله عزوجل وألق مافي عينك تلقف ماصينموا (قال وظلمافي عينك ولم يقسل عصاك الخ) قال أحدوا غلا المقصود بصقيرها في جنب القدرة تحقير كيد السحرة بطريق الاولى لانهااذا كانت أعظم (٢٩) منه وهي حقيرة في جانب قدرة الله

تعالى فاالظن مكمدهم وقدلتاقفته هدده المقدرة الضندلة ولاصاب السلاعة ظر دق في علو الدخ بتعظم تجيش عددو المدوح ليمارم من ذلك تعظم حيش المدوح وقدقهمره واستولى علمه فصغرالله وعصمهم يخمل المه من مصرهم أنها تسعى فأوجس في افسدة خيفةموسى فلنالاتخف

انكأنت الاعلى وألق مافى عسلك تاقب ماصنعوا اغاصنعوا كسدساح ولايفلج أمر الغصالدار منه كمدال صرة الداحض مرافي طرفه عين ماد كالامه (قال وتحوران بكون تعظيما لامرها اذفيه تثبيت لقلب موسى على النصر اقال أجد وههنالطفية

مضمرا ومن فوع بانه خبرمبتدا محذوف معناه اخترا حدالامن ينا والامن القاؤك أوالقاؤناوهذا التخيير منهم استعمال أدب حسن معهوتواضعله وخفض جناح وتنبيه على اعطائهم النصفة من أنف مم وكائن الله عز وعلاأ لهمهم ذلك وعلم موسى صلوات الله عليه اختيار القائهم أولامع مافيسه من مقابلة أدب بأدب حتى يبرز وامامهم من مكايد السحر و دستنفدوا أقصى طوقهم ومجهودهم فاذا فعاوا أظهر الله سلطانه وقذف بالحقء بي الباطل فدم فعد وسلط المعزة على السحر فعقته وكانت آية نبرة الناظر بن وعبرة بينة للعتبرين \* قال في اذاهذه اذا المفاح أم والتحقيق فها أنها اذا الكائنة عمني الوقت الطالبة ناصا لها وجلة تضاف الها خصتف بعض المواضع بأن يكون ناصهافع لامخصوصاوهو فعل المفاجأة والجلة ابتدائية لاغبر فتقدير قوله تعالى فاذاحبالهم وعصبهم ففاجأموسي وقت تخييل سعى حبالهم وعصهم وهذاتمثيل والمعنى على مفاجأته حمالهم وعصيم مخيلة المه السعية وقرى (عصهم) بالضم وهو الاصل والكسر اتماع وتعوه دلى ودلى وقسى وقسى \*وقرى (تغيل) على استاده الى ضمير الحيال والعصى وابدال قوله (أنم اتسعى) من الضمير بدل الاشتمال كقواك أعبنى زيدكرمه وتغيال على كون الحمال والعصى مخيلة سامها وتخيل بعنى تتخيل وطريقه طريق تخيل وتخيل على أن الله تعالى هو المخيل للمعنة والابتلاء يروى أنهم لطخوه ابالزئبق فلما صربت عليها الشمس اضطربت واهترت فيلت ذلك ما ايجاس اللوف اضمار شي منه وكذلك توجس الصوت تسمع نبأة يسيرة منه وكان ذلك لطبع الجملة البشرية وأنه لايكاد عكن الخلق من مثله وقيل خاف أن يخالج الناس شــك فلايتبعوه (انك أنت الاعلى) فيه تقرير لفلمته وقهره وتوكيد بالاســتنناف و بكامة التشديدو بتكرير الضميرو والام التعريف وبلفظ العلووهو الغلبة الظاهرة وبالتفضيل وقوله (مافي مينك) ولم يقلعصاك مائزان مكون تصفيرالهاأى لاتمال بكثرة حمالهم وعصهم وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذى في عينك فانه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها وجائزان يكون تعظيم الماأى لاتحتفل مذه الاجرام الكبيرة الكثيرة فان في عينك شيئا أعظم منها كلها وهذه على كثرتها أقل شي وأترره عنده فألقه يتلقفها باذن الله و عقها وقرى (تلقف) بالرفع على الاستئناف أوعلى الحال أى ألقها متلقفة وقرى تلقف بالتخفيف (صنعوا) ههناء في زور واوافته اواكفوله تمالى تلقف ما بأ فكون قرى كيد ساح ) بالرفع والنصب فن رفع فعلى أن ما موصولة ومن نصب فعلى أنها كافة وقرى كيد محريم في ذي معرأوذوى معرأوهم لتوغلهم في محرهم كانهم المحرب منه وبذائه أوبين الكيد لانه يكون محراوغير المعركاتين المائة بدرهم ونعوه علم فقه وعلم نعو (فان قلت) لم وحدسا حرولم بجمع (قلت) لان القصد في هذاالكارم الى معنى الجنسية لا الى معنى العدد فاوجع لليل أن القصوده و العدد ألا ترى الى قوله (ولا يفلي

وهوانه تلقى من هداالفظم أولا قصد المتحقير وثانيا قصد التعظيم فلابد من نسكتة تناسب الامرين وتلك والله أعلم هي ارادة المذكور مهدما لانمافي عينك أبهدم من عماك والعرب مذهب في التذكير والاجهام والاجهال تسلكه من التحقير سأن ما أجمته واله عند الناطقيه أهون من أن يخصه و يوضعه ومرة لتعظم شأبه ولمؤذن انه من عناية المتكلم والسامع عكان يعنى فده الرمز والاشارة فهذاهو الوجه في اسماده بهما جمعاوعندى في الآية وجهسوى قصد التعظيم والشقير والله أعلم وهو ان موسى عليه السلام أول ماعسان العصاآية من الله تعالى عند ماسأله عنها بقوله تعالى وما تلك بمينك باموسى ثم أظهرله تعالى آيتها فلما دخه لوقت الحاجة الىظهورالا يةمنهاقال تعالى وألق مافي عينك ليتيقظ م ذه الصيغة الوقت الذي قال الله تعمالي له وما تلك بعيدك وقد أظهر له آيتها فيكون ذلك تنبيهاله وتأنيسا حيث خوطب عاعهدان يخاطب به وقت ظهور آبتها وذلك مقام بنياس التأنيس والتنبيث ألاترى

الى قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى والله سجانه وتعالى أعلم

الساح حيث أنى فألق السعرة سعدا قالوا آمناب هرون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لك اله لكبير كم الذي علي السعر فلا تنطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا صلبتكم في جدّوع النفل ولتعلن أينا أشد عدّا باوابق قالوان نؤثرك على ماجانامن المبنات والذي فطرنا فاقض ما أنت (٣٠) قاض المانقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بر بناليغفر لناخط ايناوما أكره تناعليه من

الساح)أى هذا الجنس (فان قلت) فلم نكر أولا وعرف ثانما (قلت) اغانكرمن أجل تنكير المضاف لامن أحل تذكيره في نفسم كقول العجاج ﴿ في سعى دنماط الما قدمدت ﴿ وفي حديث عمر رضى الله عنه لافي أمن دنيا ولافى أم رآخوة المراد تنكير الاص كائه قبل ان ماصنعوا كدر مصرى وفي سعى دنيوى وأمردنيوى وآخرى" (حيث أتى) كقولهم حيث سبرواً يه ساك وأينما كان = جان الله ما اعجب أمرهم قد القواح الهم وعصهمالكفروا لجودثم القوار وسهم بعدساءة للشكر والسجودة اأعظم الفرق بين الالقاءين وروى أنهم لم يرفعوار وسهم حتى رأواالجنة والنار ورأواثواب أهاها وعن عكرمة الماخر واسجداأراهم الله في سجودهم منازلهمالتي يصيرون الماع الجنة (لكبيركم) لعظيم بريدانه أسصرهم وأعلاهم درجة في صنا يهم أولعلكم من قول أهل مكة للعلم أمرني كبيري وقال في كبيري كذابر بدون معلهم وأستاذه مفي القرآن وفي كل شيء قرئ \* (فلا قطعن)ولاصلبن التحفيف والقطع من خلاف أن تقطع اليد الميني والرجل اليسري لان كل واحدمن العضو ين خالف الا تو بان هـ ذا يدوذ الد رجل وهـ ذايمن وذاك شمال ومن لا بتداء الغاية لان القطع مبتد أوناثي من مخالفة العضو العضولامن وفاقه اماه ومحل الجار والجرور النصب على الحال أي لاقطعنها مختافات لانهااذاخالف بعضها بعضافقداتم فتالاختلاف \* شيهة كن المعلوب في الجذع بْهَكُن الشَّيُّ الموعى في وعانه فلذلك قيل في جِذُوع النَّفل (أينا) بريد نفسه لمنه الله وموسى صلوات الله عليمه بدليل قوله آمنتم له واللاممع الاعمان في كتاب الله الخمير الله تمالى كقوله تمالى يؤمن بالله ويؤمن للؤمنين وفيه نفاجة باقتداره وقهره وماألفه وضرى بهمن تعذيب الناس بانواع العدذاب وتوضيع لموسى عليه السلام واستنفعاف له مع الهزء به لان موسى لم يكن قط من التعذيب في شي (والذي فطرنا) عطف على ماجاء ناأوقسم \* قرئ (تقضى هذه الحيوة الدنيا) ووجهه اأن الحياة في القراءة الشمورة منتصبة على الظرف فاتسع فى الظرف باجرائه مجرى المفعول به كقواك في صمت بوم الجعة صم يوم الجعة وروى أن السحرة يعنى وسهم كأنواائنين وسمعين الانذان من القبط والسائر من بني اسرائيل وكأن فرعون أكرههم على تعلم السحروروى أغم قالو الفرعون أرناموسي نائحا ففعل فوجدوه تحرسه عصاه فقالو اماهذا بسحر الساحرلان الساح اذانام بطل سعره فأبي الاأن يعارضوه (تركى) تطهر من أدناس الذنوب وعن ابن عباسقال لااله الاالله قيل في هذه الآيات الثلاث هي حكاية قولهم وقيل خبر من الله لاعلى وجه المكاية (فاضرب لممطريقا) فاجعل لهم من قولهم ضرب له في ماله سهماوضرب اللبن عمله \* السسم صدر وصف به يقال يبس يبساو يبساونحوهما المدم والعدم ومن غرصف به المؤنث فقيل شاتنا بيس وناقتنا يبس اذاجف لبنها وقرئ يبساو بابساولا يخلواليبسمن أن يكون مخففاءن اليبس أوصفه على فعل أوجع بابس كصاحب وصعب وصف به الواحدة أكيدا كفوله ومعى جياعاجعله لفرط جوعه كجماعة جياع (لأتخاف) حال من الضمير في فاضرب وقرئ لا تخف على الجواب \* وقرأ أبو حيوة (دركا) بالسكون والدرك والدرك

اسمان من الادراك أعلايدركك فرعون وجنود مولا يلحقو لل \* في (ولا تُعشي) اذا قرى لا تخف ثلاثة

أوجه أن يستأنف كانه قيل وأنت لا تخشى أى ومن شأنك انك آمن لا تخشى وأن لا تكرون الالف المنقلبة

عن الياء التي هي لام الفعل ولـكن زائدة للرطلاق من أجل الفاصلة كقوله فأضاونا السبيلا وتطنون الله

الظنوناوان يكون مثل قوله - كان أم ترى قبلي أسيراء انيا \* (ماغشيم) من باب الاختصار ومن حوامع

المحروالله حبروأيني الهمن مأتربه محرما فانله جهم لاعوت فماولا يحيى ومن بأنه مؤمنا قدعمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العملي جنات عمدن تجرى من تعم االانهار خالدين فيهاوذاك حزاء من تزكى ولقد أوحمنا الى مموسى أنأسر سادى فاضرب لهـم طر بقافي المحسر بيسا لانخاف دركاولا تخشى فأتبعهم فمرعون يحنوده فغشيهممن المماغشيهم وأضل فرعون قومه

\* قوله تعالى فالقى السحرة سجدا الآية قال سجان من فرق من الالقاء في القائم مالم وعديهم الحال المقاط الالقاء والعدول القاط السامع لالطاف من غاية الاعان والسداد وهذا الايقاط لا يحصل على الوجه المالة الما

 \*قوله تعالى وأضل فرعون قومه وماهدى (قال اغاقيل وماهدى تم كابه) قال أحد فان قلت التهكأن بأق بعبارة والمقصود عكس مقتضاها كقولهم انك لا تتاليم الرسيد وغرضهم وصدفه بعند هذين الوصف واماقوله تعالى وماهدى فضعونه هو الواقع فهو حين تذبحر داخبار عن عدم هدايته لقومه \* قلت هو كذلك ولكن العرف في مثل ماهدى زيد عمرانبوت كون زيد عالما بطريق الهداية مهتديا في نفسه واكنه لم يحمرا وفرعون أضل الضالين في نفسه في يتوهم انه يهدى غيرة و تحقيق ذلك ان قوله تعالى وأضل فرعون قومه كاف في الاخبار بعدم هدايته لهم مع من يداخلا له الماهم فان من لا يهدى قدلا يضل في كون كفافا واذا تحقق غراء وأضل فرعون قومه كاف في الاخبار بعدم هدايته لهم مع من يداخلا له الماهم فان من لا يهدى قدلا يضل في كون كفافا واذا تحقق غراء الاول في الاخبار تعين كون الثاني لمعنى سواه وهو الته مع والله أعلى \* قوله تعالى ومن (٣١) يحلل عليه عضي فقدهوى (قال

لهـمالخ) قال أحد

لايسمه أن يحمل

الغضب الاعلى العقوبة

لانهشف صفة الارادة

في جلة مادنفوية من

صفات الكال وأما

ليقاعده السنة فيحور

وماهدى بابني اسرائيل

قدأنعينا كممنعدوكم

وواعدناكم حانب الطور

الاعن ونزلناعلمكم المن

والساوى كلوامن

طمداتمارزقناكمولا

تطغوافهه فيعلعليك

غضى ومن يحلل عليه

غضى فقدهوى وانى

اغدفاران تابوآمن

وعمل صالحاتم اهتدى

وما أعمال عن قومك ما موسى قال هم أولاء

أن يكون المرادمن

فيكون من أوصاف

الغضب ارادة المقوية

علىآثرى

الكام التي تستقل مع قلتها المعانى الكنيرة أى غشهم ما لا يعلم كنه الا الله وقرق فغشاهم من اليم ماغشاهم والتغشيمة التغطية وفاعل غشاهم الله سبحانه أو ماغشاهم المنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة و

قالت هوى من رأس من قبة . فقتت تحتها كبده

ويقولون هوت أمه وأسقط سقوط الانهوض بعده الاهتداء هو الاستقامة والثمات على الهدى المذكور وهو التوبة والاعلن والعرب الصالح وضوه قوله تعالى ان الذين قالو ارينا الله ثم استقاموا وكلة التراخى دلت على تمان المنزلة الاستقامة على الخير دلت عمر وأعنى أن منزلة الاستقامة على الخير ممان تقامة الخيرة الاستقامة على الخيرة من المنظمة الخيرة المنه المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظمة ومناعلى المنظمة المنظمة المنظمة ومناهم الله تعلمه المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمن المنظمة والمنظمة والمن

مدون في الاصول بقال أثر السديف وأثره وهو عمني الاثرغريب (فان قات) ما آعل في سنب الذات و محتمل أن يراد به عماملتهم على الدارة و المون عنزلة به عماملتهم على الدارة و المون عنزلة قوله على الدارة و المون عنزلة قوله على الدارة و الدنياعلى التأويل المعروف أو عسر عن حاول أثر الارادة على المالا و العروف أو عسر عن حاول أثر الارادة على المالا و المالالا و المالا و المال

وعجلت الدك رب لترضي قال فاناقد فتنا قومك من بعدك وأضاههم السامرى فرجع موسي الىقومهغضان أسفا قال باقوم ألم بعدكم ربكم وعداحسناأ فطال عاكم المهد أمأردح أن يعل علم عضا من ربكم فأخلفتم موعدى قالواماأخلفنا موعدك على كاول كا جلنا أوزارامن زينة القوم فقذ فناها فكذلك ألق السامرى فأخرج لهم ع لاحسداله خوار فسالواهذا الهكمواله موسى فنسى أفلا برون أنلابرجع الهمقولا ولاعاك لهمضر اولانفعا والقدد قال الهم هرون من قبل ما قوم

\*قوله تعالى قال فاناقد فتناقومك من يعدك (قال ان قب لم خلق الله ألمسلفتنة لهم) قال أحدده ذاالسوال وجوابه تقدماله فيأول سورة الاءراف وقد أوضعناان الله تعالى اغماته مدنا بالصثءن علل أحكامه لاعلل أغماله وجواب همذا السؤال في قوله تعالى لايستل عمايفعل وهم دسد باون فهذا الامي جائز وقدأخبرالله تدالي وقوعه فلانستي وراء ذلك سلالكن الزنخسري تقتضي فاعدته

العلة فكان الذي سطيق عليه من الجواب أن يقال طلب زيادة رضاك أوالشوف الى كالرمك وتنجز موعدك وقوله هم أولاع على أثرى كاترى غير منطبق عليه (قلت) قد تضمن ماواجهه به رب العزة شيئين أحدها انكارالعلة فينفسها والشاني السؤال عن سب المستنكر والحامل عليه فيكان أهم الاحرين الي موسى سط العذر وعهمذالعلة فينفس ماأنكرعليه فاعتل بأمهم لوجدمني الانقدم يسير مثل لا يعتدبه في المادة ولا يحتفل به وليس بيني وبين من سيقته الامسافة قريبة يتقدم عثلها او فدرأ سهم ومقدمهم ع عده يحواب السوُّ الءن السبب فقال (وعجلت المِكْرب لترضي) ولقآئل أن يقول حارباور دعامه من التهب لعدّات الله فاذهله ذلك عن ألجواب المنطمق المرتب على حدود الكلام، أراد بالقوم الفتونين الذين خلفهم معهرون وكانواسمائة ألف مانجامن عمادة العجل منهم الااثناعشر ألفا (فان قات) في القدة أنهم أقاموا بعدمفارقته عشر سلملة وحسموها أربيهن مع أمامه اوقالواقدا كملناالمدة تمكان أمر العلبعد ذلك فكيف التوفيق بن هذاو بين قوله تعالى لموسى عند مقدمه اناقد فتناقومك (قلت) قدأ خسر الله تعالى عن الفتنة المترقية بأفظ الموجودة الكائنة على عادته أو افترص الساهرى غيبته فعزم على اضلالهم غب انطلاقه وأخلفي تدبيرذلك فكان بدء الفتنة موجودا . قرى (وأضاهم السامري) أي وهو أشدهم ضلالالانه ضال مضل وهوه نسوب الى قسلة من بني اسرائيل بقال لهاالسامرة وقيل السامرة قوم من الموديخ الفونهم في بعض دينهم وقيل كان من أهل باجرما وقيل كان علمامن كرمان واسمه موسى بن ظفر وكان منافقاقد أظهر الاسلام وكان من قوم يعبدون البقر \*الاسف الشديد الغضب ومنه قوله عليه السلام في موت الفعأة رجمة للوُّمنَّ وأخذة أسف للكافروق لل الخرين (فان قات) متى رجع الى قومه (قات) بعدما استوفى الار بعن ذا القعدة وعشرذي الجه \* وعدهم الله سجانه أن يعطهم التوراة التي فع اهدى و فور ولا وعد أحسن من ذاك وأجل حكى اناأنها كانت ألف سورة كل سورة ألف آية يحمل أسفارها سبمون جلا (العهد) الزمان يريد مدة مفارقته لهم يقالطال عدى مكأى طال زمانى بسيم فارقتك وعدوه أن يقموا الي أمره وماتر كهم عليه من الاعمان فأخلفوام وعده دهماديهم التحل (عاكمًا) قريَّ ما لحركات الثلاث أي ما أخلف اموعدك مأن ملكناأم ناأى لوملكناأم ناوخ المذاور اء نالما أخلفذاه وليكن غليفامن جهة السامى وكمده وأي جلنا أحمالامن حلى القبط التي استهمرناهامنهم أوأراد وابالاوزار أنها آثام وتبعات لانهم كانوامعهم في حكم المستأمنين في دار الحرب وايس الستأمن أن اخذمال الحربي على أن الغنائم لم تكن تحل حين على فقد هذاها) فى نار السامى التى أوقدها في الحفرة وأمر ناأن نطرح فم اللي وقرئ حلنا (فكذلك ألقي السامى) أراهمأنه داقى حليانى يده مثل مألقواوا غاالني التربة التي أخذهامن موطئ حيزوم فرس جبريل أوحى اليه وليه الشيطان أنها اذاخالطت مواتاصار حيوانا (فأخرج لهم) السامري من الحفرة عجلا خلقه الله من الحملي التي سمكم النمار يخور كاتخور المجاحيل (فان قلت) كيف أثرت تلك التربة في احياء الموات (قلت) أمايص أن يؤثر الله سجانه روح القدس مذء الكرامة ألحاصة كاآثره بغيرها من الكرامات وهى أن سائمر فرسه بعافره تربة اذالاقت تلك المربة جاداأنشأه الله انشاءعنده ماشرته حيوا فاألاترى كيف أنشأ المسيح من غيراب عند نفخه في الدرع (فان قلت) فلخلق الله العجل من اللي حتى صارة تندة لبني اسرائيل وض - الالا (قلت) ليس بأول محنة محن الله ماعماده استنت الله الذين آمنو الافقول الثابت في الحياة الدنياوفي الاتحرة ويضل الله الطااب ومن عجب من حلق العجل فليكن من حلق الميس أعجب والمراد بقوله اناقد فتناقومك هوخلق المحل الزمتان أي امتعناهم بعناق المحل وجلهم السامري على الصلال وأوقعهم فيه حين قال لهم (هذا الهكم واله موسى فنسى) أي فنسى موسى أن يطلبه ههذا وذهب يطلبه مندالطورأوفنسي السامري أي تركماكان علمه من الاعلان الظاهر (برجع)من رفعه فعلى أن أن مخففة من الثقيلة ومن نصب فعلى انها الناصيمة للافعال (من قبل) من قبل أن يقول الهم السامري ما قال كانهم أول ماوقعت عليه أبصارهم حين طاعمن الحفرة افتتنوابه واستحست وه فقيل أن ينطق السامى عادرهم

هرون عليه السلام بقوله (اعافتنم به وان و بكم الرجن) \* لا من يدة والمعنى مامنعك أن تتبعني في الغضب لله وشددة الزجرعن المكفروا لمعاصى وهلاقاتات من كفرعن آمن ومالك لمتباشر الامركا كنت أباشره أنالو كنتشاهداأ ومالكُ لم تلفقي ورئ (بلميتي) فقي الدم وهي لغة أهل الحباركان موسى صلوات الله عليه رجلاحديدامجبولاعلى المدة والخشونة والتصلب في تلشئ شديد الغضب لله ولدينه فلم بتمالك حين رأى قومه يعبدون علامن دون الله بعدمار أوامن الآيات العظام أن ألقى ألواح التوراة الماغلب ذهنمه الدهشمة العظمة غضمالله واستنكافا وحمسة وعنف أخمه وخليفته على قومه فأقبل علمه ماقبال العدق الكاشف قابضاعلى شعر رأسه وكان أفرع وعلى شعروجهه يحره المهه أي لوقاتات بعضهم ببعض لتفرقوا وتفانوا فاستأنيتكأن تكونأنت المتدارك بنفسك التلافى رأيك وخشيت عتابك على اطراح ماوصيتني به من ضم النشر وحفظ الدهما ولم يكن لى بدمن رقبة وصنتك والعمل على وجها \* الخطب مصدر خطب الامراذاطاله فاذاقيل لن دفعل شيأما خطمك فعناه ماطامك له قرى (بصرت عالم بمصروابه) بالكسر والمه ي علت مالم تعلموه و فطنت مالم تفطنواله \* قرأ الحسن (قبضة) بضم القاف وهي اسم المقبوض كالغرفة والمضغة وأماالقبضة فالمرةمن القبض واطلاقهاعلى القبوض من تسهيسة المفعول مالمه لمر كضرب الامهر وقرأأ يضافقهصت قبصة بالصاد المهملة الصاد بجمسع الكف والصاد بأطرف الاصابع ونعوهم الخضم والقضم اللما بجميع الفهوالة اف عقدمه قرأ ابن مسعود من أثر فرس الرسول (فان قلت) لم سماه الرسول دون جبريل وروح القدس قات عن حلمه ماد الذهاب الى الطور أرسل الله الى موسى جبريل راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب فابصره السامري فقال ان لهذاشأ نافقيض قبضة من تربة موطئه فللسأله موسى عن قصمة قال قبضت من أثر فرس المرسل المك يوم حلول الميعاد ولعله لم يعرف أنه جبريل \*عوقب في الدنيامقو فالأشئ أطم منهاوأ وحش وذلك أنه منع من مخالطة الناس منع كلياو حرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته وكلما يعايشبه الناس بعضا هم بعضاواذااتفق أنعياس أحد آرجلا أواص أقحم الماس والمسوس فتحامي الناس وتحامره وكان يصبح لامساس وعاد في الناس أوحش من القائل اللاجعي الى المرم ومن الوحشي الذافر في البرية ويقال ان قومه باق فهم ذلك الياوم \* وقرئ (لامساس) بوزن فارونعوه قواهمق الظباء اذاوردت الماء فلاعداب وان فقدته فلاأماب وهي أعلام للمسة والعبة والابة وهي المرة من الابوهوالطلب (ان تخلفه) أى لن يخلفك الله موعده الذي وعدك على الشرك والنسادف الارض ينجزه لكفى الآخرة بعدماعا قبك بذلك في الدنما فأنت عن خسر الدنما والا تحرة ذلك هو المسران المن \* وقرى لن تخافه وهذا من أخلف الموعداذ اوجد ته خلفا قال الاعشى أنوى وقصرليله المزودا وفضي وأخلف من قتبلة موعدا

وعن ابن مسعود نخلفه بالنبون أى ان يخلفه الله كائه حكى قوله عزوج لكامن في لاهب الشارطات) وظالت وظالت والاصل ظالت فحذفوا اللام الاولى ونقلوا حركتها الى الظاءومنهم من المينقل (لنحرقنه ه) ولنحرقنه ولنحرقنه ولنحرقنه ولنحرقنه القراء تان من الاحراق وذكراً بوعلى الفارسي في المحرقة أنه يجوزاً نبكون حرق مبالغة في حرق اذا برد بالمبردو عليه القراءة الثالث قوهى قراءة على بنا بى طالب رضى الله عنه (لننسفنه) كسر السين وضعها وهذه عقوية ألثة وهي ابطال ما افتتن به وفتن واهدار وسعيه وهدم مكره ومكر واومكر الله والله خبرا المكرين \* قراط لحة الله الذي لا اله الاهو الرحن رب العرش (وسع على شيء على المحمد وهوكل شي وأما على فانتصابه على التمييز وهو في المعنى فاعل فلم اثقل نقل لى انتجدية الى مفعول واحدوه وكل شي وأما على المهزوا على المحمد والمنافذة من الله على المحمد والمرافذة والمعامل المحمد وهوكل شي وأما على المهزوا على المحمد والمحمد وهوكل شي وأما على المهزوا على المحمد والمنافذة من الله عن عامد المحمد والمحمد وال

اغافتنم به وان ربكم الرحسسن فاتنعوني وأطيعوا أمرى قالوا لننبرح عليه عاكفين حتى برجع اليناموسي قال داهر ون مامنعك ادرأيتهم ضاوا ألا تتبعن أنعصنت أمرى قال مااس أم لاتأخذ بلميتي ولابرأسياني خشيث أن تقول فرقت بين بني اسرائي لولم ترقب قولى قال فأ خطيك باسامرى قال بصرتعالم وصروابه فقيضت فيضية من أثرال سول فنسذتها وكذلك سيقلتالي نفيع قال فاذهب فان ال في المره أن تقول لامساس وان لك موعدا لن تخافه وانظرالي الهك لذى ظات علمه عاكفالعرقنية لننسفنه فيالم نسفا اغااله کم الله الذي لااله الاهو وشع كل شيءُ على كذلك

قاعدته فى وجوب رعاية المسالخ على الله تعالى وتعتم هداية الخلق عليه أن يؤول ذلا و يحرفه فذرهم ومايفترون الميناتك وزيادة في معزاتك والمعتبر السامع ويرداد المستبصر في دينه بصيرة وتتأكد الحية على من عاند وكار وان هذاالذكرالذي تيناك مفي القرآن مشتملاعلي هذه الاقاصيص والاخمار المقمقة بالتفكر والاعتمارلذ كرعظم وقرآن كريم فيه التعاة والسمادة ان أقبل عليه ومن أعرض عنه فقدهاك وشقي \* ريد بالوزر العقوبة الثقيلة الباهظة سماهاوز راتشبهافي ثقلهاعلى الماقب وصعوبة احتمالها بالحل الذي مفدح الحامل وينقض ظهره ويلقى عليمهم وأولانها حاء الوزروه والاغ وقرى يحمل \* جع (خالدين) على المعنى لان من مطلق متناول لغير معرض واحد وتوحيد الضمير في أعرض وما يعده للعمل على اللفظ و نعوه قوله تعمالي ومن دهص الله ورسوله فان له نارجه يم خالد من فيها (فمه) أي في ذلك الورْر أوفي احتماله (ساء) في حكم بأس والضمير الذي فيه يجب أن يكون مهرما يفسره (حلا) والخصوص بالذم محددوف الدلالة الوزرالسابق علممه تقديره ساء جلاوزرهم كاحذف في قوله تعالى نع المبدانه أواب أوبهو الخصوص بالمدح ومنه قوله تعلى وساءت مصيرا أى وساءت مصيراجهم (فان قلت) اللام في لهم ماهى و بم تتعلق (قلت) هى للبيان كافي هيت النا فان قلت) ما أنكرت أن يكون في ساء ضمير الوزر (قلت) الايصح أن بكون في ساءو حكمه حكم بلس ضمير شي بعينه غيرمهم (فان قلت) فلا يكن ساء الذي حكمه حكم ىئس ولىكن ساء الذى منه قوله تعالى سيئت وجوه الذين كفروا بمني أهم وأحزن (قات) كفاك صاداعنه أن يؤل كالرم الله الى قولك وأحزن الوز راهم يوم القمامة حلاوذلك بعدأن تخرج عن عهدة هدفه اللام وعهدة هذا المنصوب - أسندالنفخ الى الالتمريه فين قرأ ننفخ بالنون أولان الملائكة القربين واسرافيل منهم بالمنزله التي همبهامن رب العزة قصح ليكرامهم عليه وقربهم منه أن يسند ما يتولونه الى ذاته تعلى \* وقرى ينفخ لفظ مالم يسم فاعله و ينفخ ويحشر بالياء الفتوحة على النيبة والضميريلة عزوجل أولاسرافيل عليه السلام واما يحشر المجرمون فليقرأبه الاالحسن وقرى في الصور بفتح الواوج مصورة وفي الصور قولان أحسدهماأنه عني الصور وهـ ذه القراءة تدل علمه والثاني أنه القرن . قسل في الزرق قولان أحدهماأن الزوقة أبغض شيءمن ألوان العمون الى العرب لان الروم أعداؤهم وهمرز وفالعمون ولذلك قالوافي صفة العدوأ سودالكيدأ صهما السبال أزرق المن والثاني أن المراد العميي لانحدقة من بذهب نوربصره تزراق "تخافة ملايلا صدورهم من الرعب والهول "يستقصر ون مدة ليثهم في الدنيا امالما العاشون من الشدائد التي تذكرهم أمام النعمة والسرور فيتأسفون علم اود صفونها بالقصر لان أمام السرور قصار واما لانهاذهبت عنهم وتقضت والذاهب وانطالت مدته قصير بالانها ومنه توقيع عبدالله بنالم تز تحت أطال الله بقاءك كفي بالانتهاء قصراوا مالاستطالتهم الانترة وأنها أيدسرمد يستقصر الهاعمر الدنيا ويتقال ابث أهلهافها بالقياس الى لبثهم في الاتنو قوقد استرج الله قول من يكون أشد تقالا منهم في قوله تمالى (اذيقول أمثلهم طريقة اللبقم الايوما) ونعوه قوله تمالى قال كم ليثم في الارض عددسنين قالوا ليثنا الوماأ وبعض يوم فاسئل العادين وقيل المرادليثهم في القبور ويعضده قوله عزوجل ويوم تقوم الساعة تقسم المجرمون مالبنو اغبرساعة كذلك كانوارؤ فكون وقال الذين أوتوا الملوالاء ان لقد المنتهى كتاب الله الى وم المعث (منسقها) يجعلها كالرمل عمرسل علم الرياح فتفرقها كايذرى الطعام (فيدرها) أي فمذرمقارهاوم أكزهاأ ويمعل الضمراللارص وانام يجرلهاذ كركقوله تعالى ماترك على ظهرهامن دابه \* (فان قلت) قد فرقو ابن العوج والعوج فقالو العوج بالكسر في الماني والعوج بالفقر في الاعمان والارض عَنْ فَكُمْ فُ صَعِ فَهِا المُكَسُورِ الْعِينَ (قُلْتُ) اختيارهذا اللفظ له موقع حسن يديدع في وصف الارض بالاستواء والملاسمة ونفي الاعوجاج عنهاعلى أبلغ مايكون وذلك أنك لوعمدت الى قطعمة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفي لاحة واتفقتم على أنه لم يدق في العوجاج قط غ استطاعت رأى المهندس فهاوأمن ته أن مرض استواءهاعلى المقاييس الهندسية لمترفهاعلى عوج في غ يرموضع لا يدول ذلك بعاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي فنفي الله عزوع لاذلك العوج الذي

يقص عليكمن أنداء ماقدستى وقدآ تمناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فانه يحمل مع القيامة وزراعالدن فيه وساءلهم نوم القنامة جلاوم ينفخ في الصور وتعشيرالمحرمين نومثد ر رقايتخافتون بينهم انليثم الاعتبرانين أعلىءا بغولون اذبقول أمثلهم طريقيةان ليثتم الابوماو يسألونك عن الحمال فقييل بنسهاري نستفا فسذرها واعاصفصفا لاترى فهاعوجاولا

\*قوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآناعر بياو صرفنافيه من الوعيد أملهم يتقون أو يحدث (٣٥) همذ كرا (قال معناه وكا أنزلنا عليك

للوعيدالخ) قال أجد المواب في تفسرها المكونواء ليرجاء أمتا بومثذبتمون الداعي لاعدوجله وخشاء تالاصوات للرجن فلاتسمم الاعسا ومنذلا تنفع الشفاعة الامن أذن له الرجن ورضيله قولا يعط ماس أيديهم وماخلفهم ولا يعط ون به عليا وعنت الوجدوه العي القموم وقدغاب من حل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهن مؤمن فلا يخاف ظل ولاهضما وكسذلك أتزلناه قدرآناء وبما وصرفنا فيهمن الوعيد العلهم يتقون أويحدث لهمة كرافتعالى الله اللك المق ولا تبعيل بالقرآن من قسل أن يقضى السكوخسة وقسل وبزدني عليا ولقدعهد تاالي آدممن قبل فنسى ولم تعسدله عزما واذقلنالللاتكة استدوالا امفستدوأ الاالليس

التقوى والتذكر والأ فاو أراد الله من جمعهم التقوى لوقعت وقد تقدمت أشالها

دق ولطف عن الادراك اللهم الا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهند مسة وذلك الاعو جاجك الم يدرك الابالقياس دون الاحساس لحق بالعانى فقيل فيه عوج بالحكسر \* الامت النتو اليسم يقال مدحمله حتى مافيه أمت = أضاف اليوم الى وقت نسف الجدال في قوله (يومئذ) أي يوم اذ نسفت و يعوز أن يكون بدلا بعديدل من يوم القيامة . والمراد الداعي الى المحشر فالواهو أسراف ل فاعلى صغرة ييت المقدس يدعو الناسفيقباون من كل أوب الى صوبه لايعدلون (لاعوجله) أى لا يموج له مدعو بل يستوون اليه من غير انحراف متبعين لصوته \*أى خفضت الاصوات من شدة الفزع وخفتت (فلاتسم الا هسا) وهوالركزال في ومنه الحروف الهموسة وقيل هومن هس الابل وهوصوت أخفافها ادامشت أى لا تسمع الاخفق الا قدام و نقلها الى المحشر (من) يصلح أن دكون من فوعاومنصو ما فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف أى لا تنفع الشفاعة الاشفاعة من (أذن له الرحن) والنصب على المفعولية ومعنى أذن له (ورضى له) لاجله أى أذن الشافع ورضى قوله لاجله و نعوهذه اللام اللام في قوله تعالى وقال الذن كفر واللذن آمذو الو كان خبر اماسمقونا اليه ، أي يعلم ما تقدمهم من الاحوال ومايستقبلونه ولا عيطون عماوماته علما \*المرادبالوجوه وجوه العصاء وأنهم اذاعا ينوا بوم الفيامة الخيمة والشقوة وسوء المساب صارت وجوههم عانية أى ذليلة غاشعة مثل وجوه العناة وهم الاسارى ونحوه قوله تعالى فلارأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفر واووجوه يومئذ باسرة وقوله تمالى (وقدخاب) ومابعده اعتراض كقولك خابواوخسرواوئل من ظلم فهوخائب غاسر ، الظلم أن يأخذ من صاحبه فوق حقه \*والهضم أن يكسر من حق أخيه فلا يوفيه له كصفة المطففين الذين اذا كتالو اعلى الناس يستوفون ويستر يحون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون \*أى فلا يخاف جزاء ظام ولاهنم لانه لم يظلم ولم بهضم . وقرى فلا يخف على النهـى (وكذلك) عطف على كذلك نقص أى ومثل ذلك الانزال وكاأنزانا عليك هولاء الاتيات المضمنة للوعيد أنزلنا القرآن كله على هـذه الوتيرة مكررين فيه آيات الوعيد ليكونو المحيث يرادمنهم ترك العاصي أوفعل الحير والطاعة \*والذكركاذ كرنا يطاق على الطاعة والعمادة \* وقرئ نعدث وتعدث بالنون والتاء أى تعدث أنت

وسكن بعضهم الثاء المتخفف كافي فاليوم أشرب غير مستحقب \* المامن اللهولا واغل (فتعالى الله الله الحق ) استعظام له ولما يصرف عليه عباده من أوامره ونواهيه ووعده ووعده والادارة بين قوابه وعقابه على حسب أعمام وغيرة الثان عليه عمل ملكوته ولماذ كر القرآن والزاله قال على بين قوابه وعقابه على حسب أعمام وغيرة الثان على القرآن وتأن عليك ريم السعمك و يفهمك ثم أقبل سيدل الاستطراد واذا القناف حبر بلما يوحى المامن القرآن وتأن عليك و تماك التعمك و يفهمك ثم أقبل عمام التحفظ بعدذ التواف التحرير بلما يوحى المامن وقرق حتى نقضى المائ وقرق عتى الملكوحية وقوله تعالى (رب زدني علم) عمنه الا تبلغ ما كان منه مجلاحتى بأتيك الميان \* وقرق حتى نقضى الملكوحية وقوله تعالى (رب زدني علم) متضمن المتواضع لله تعالى و الشكرله عندماعلم من ترتب التعلم أي علما أمر الله رسوله بطلب الزدة من على الله الله والمناف كل شي حكمة وعلما وقب لما أمر الله رسوله بطلب الزدة في في الافى المع \* بقال في أوامر الماؤك ووصاناهم تقدم الملك الى فلان واوعز اليه وعزم عليه وعهد اليه على النهم المنافق المام التحرب الشعرة وتوعد في المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق المام المنافقة ولم يستوثق منها وحودهم ومن عمل النفس حتى تولد من قد المنافق المنافق المرافق والمنافق المام المنافقة القلب علما وضافة القلب علما وضاف المنافق النفس حتى تولد من ذلك النسيان وان براد الترك وانه تم ين الوصية العناية الصادقة ولم يستوثق منها ومقد القلب علم اوضيط النفس حتى تولد من ذلك النسيان وان براد الترك وانه ترك ما وصي به من الاحتراس عن الشعيرة وأكل عربه المنافون به من الاحتراس عن الشعيرة وأكل عربه النفس حتى تولد من ذلك النسيان وان براد الترك وانه ترك من الوصية المنابة الصادقة ولم يستوثق منها ومقال الشعيرة وأكل عنه المنافق المناف المام والمنافقة ولم يستوثق منها ومقال الشعيرة وأكل عربه المنافية المادة ولم يستوثق منها ومقرة وأكل المنافق المنافقة ولم يستوثق منها ومقرة وأكل النفس حتى الشعيرة وأكل المنافقة ولم يستوثق منها المقرئ المنافق الم

والجهانه نقل عن سبو يه في تفسد براه لمأول هذه السورة عند قوله تعالى لعله يتذكراً و يخشى ان معناه كونا على وجالكا مرجع

ه فوله تعالى انك أن لا تجوع فهاولا تمرى وأنك لا تظم أفها ولا تضمى (قال ذكر تعالى الاصناف التي م اقوام الانسان الخ) قال أحمد تنبيه حسدن وفي الا يقسر بديع من البلاغ مقد يسمى قطع النظير وذلك انه قطع الطماعي الجوع والضوع والديم من البلاغ مقد والمنطق النظير وذلك انه قطع الطماعي الجوع والضوع والكسوة مع ما بيتم ما من التناسب والغرض من (٣٦) ذلك تحقيق تعداد هذه المعمود حقيفه ولوقرن كلابشكله لتوهم المعدودات نعمة واحدة

وقدرمني أهل البلاغة سماء هذا العني قديما وحديثا فقال الكندي الاما

كائي لم أركب جوادا الذة

ولمأتبطن كاعبا ذات حلنال

ولمأرشف الزف الروى ولمأقبل

اجفال کری کرة بعد

آبي فقلناما آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكامن الجندة فتشقى انالك ألاتجوع فهاولاتعسري وانك لأنظمأ فهاولا تضيى فوسوس أليه الشبطان قال ما آدم هـ ل أدلك على شعرة الخلد وماك لايبلىفأ كالامتهافيدت المماس وآتهما وطفقا مغصدفان علهمامن فقطع ركوب الجواد عن قوله الميلي كرى كرة وقطع تبطن الكاعب عن ترشف الكاسم التفاسب وغرضهأن معددملاذه ومفاخره وبكثرهاوتيعه الكندي الاخ فقال

■ وقرى فنسى اىنساه الشيطان \* العزم التصميم والضى على ترك الاكل وان يتصلب في ذلك تصلمان ويس الشيطان من التسويل له \* والوجود يحوزان يكون عمني العلم ومفعولاه له عزماوان يكون نقيض العدم كانه قال وعدمناله عزما (اذ)منصوب بمضمراي واذكر وقت ماجي غلمه من معاداة الميس ووسوسته اليه وتزيينه له الاكلمن الشعرة وطاعته له بمدما تقدمت معه المصيحة والموعظة المليغة والصدرمن كيده حتى متسن الثانه لم يكن من أولى المزم والثمات \* (فان قلت) المايس كان جنما بدلدل قوله تمالى كان من الجن فف فعن أمر ربه فن أبن تناوله الامروهولللائكة غاصة (قلت) كان في صحبة موكان يعبد الله تعالى عمادتهم فلماأمر والاسعبود لاتدم والتواضع لهكرامة لهكان الجني الذي معهم اجدر بأن بتواضع كالوقام القبل على المجلس علمة اهله وسراتهم كان القيام على واحد بينهم هو دونهم في المنزلة أوجب حتى ان لم يقم عنف وقيل له قدقام فلان وفلان فن أنت حتى تترفع عن القيام (فان قلت) فكيف صح استثنا وموهوجني عن للائكة (قات)على على حكم التغليب في اطلاق اسم الملائكة على موعليه فأخرج الاستثناء على ذلك كقولك خرجوا الافلانة لام أة بين الرجال (أب) جلة مستأنفة كانه جواب قائل قال لم يستعدوالوجه ان لا يقدرله مفعول وهو السعود الدلول عليه بقوله فسجدواوان يكون معناه اظهر الاماء وتوقف وتثبط (فلا بخرجنكا) فلا يكونن سببالا خراجكا \* واغالسندالي آدموحده فعل الشقاء دون حرّاء بعد اشراكهما في الخروج لان في ضمن شقاء الرجل وهوقيم أهله وأميرهم شقاءهم كاان في ضمن سعادته مفاختصر المكارم باستناده المهدون امع المحافظة على الفاصلة أوأريد بالشقاء التعب في طلب القوت وذلك معصوب رأس الرجل وهو راجع المه وروى اله أهبط الى آدم فوراً حرف كان محرث علمه وعمم العرق من حبينه . قرى (وانك) بالكسروالفنح ووجه الفتح العطف على أن لا تجوع (فان قلت) ان لا تدخل على أنَّ فلا يقم ال ان أن زيدا منطاق والواونائبة عن ان وقاعمة مقامها فلم ادخات عليها (قلت الواولم توضع لتكون أبدانا ئبة عن ان اغا هى نائبة عن كل عامل فلالم تكن حرفاموضوعاللفي قي خاصة كان لم يتنع اجتماع ها كالمتنع اجتماع ان وأن \* الشبع والرى والكسوة والكن هي الاقطاب التي يدورعام اكفاف الأنسان فذكره استعماعها له في الجنة وأنه مكفي لايحتاح الى كفاية كاف ولاالى كسب كاسب كايحتاج الىذلك أهل الدنماوذ كرها بلفظ النفي انقائضهاالتيهي الجوع والعرى والظماوالضح وليطرق سمعه باسامي أصناف الشقوة التي حذره منهاحني التمامى السبب الموقع في اكراهة لها \* (فانقلت) كيف عدى وسوس تارة باللام في قوله فوسوس لهما السيطان وأخرى باتى (قلت) وسوسمة الشيطان كولولة الشكلي ووعوعة الذئب ووقوقة الدجاجة في أنها حكامات الاصوات وحكمهما حكم صوت وأجرس ومنه وسوس المبرسم وهوم وسوس بالكسر والفتح لن وأنسدان الاعرابي \* وسوس يدغو مخلصارب الفلق \* فاذا قلت وسوس له فعنا ه لاجله كقوله \* أجرس لها مان أى كباش ، ومعنى وسوس اليه أنهى اليه الوسوسة كقولك حدث المه وأسر المه ، أضاف الشعرة الى الله دوهو الخاود لان من أكل منه الحادير عسه كاقيل الميزوم فرس المياة لان من باشر أثره حيى (ومالك لاسلى)دامل على قراءة المسن بنعلى وابن عماس رضى الله عنهم الاأن تكوناما كمن بالكسر وطفق يفعل كذامثل حمل يفعل وأخذ وأنشأ وحكمها حك كادفى وقوع الخبرة علامضارعاو بينها وبينه مسافة قصيرة هى الشروع في أول الا مروكاد الشارفته والدنومنه \* قرى إيضمان ) المتكثير والتبكر برمن خصف النعل

وقفت وما في الموت شك الواقف كا الك في حفن الردى وهو نائم عمر بك الإبطال كلى هزيمة ووجها وضاح وثغرك باسم وهو فاعترضه مسيف الدولة بأنة المس في قطع الشيء نظيره ولكنه على فطنته قصرفهم هماط الت اليه يدأى الطيب من هدا المعنى الطائل المديع على ان في هذه الآية سرالذلك زائدا على ماذ كروهو أن قصد تناسب الفواصل ولوقرن الظم أبالجوع فقيل ان الك أن المتعدد عنه الإيمان وأحسن به منتظم اوالله أعلى

وهو أن يخرز علما الحصاف أي يلزقان الورف بسوآتهم اللتستروهو ورق التين وقيل كان مدور افصار على هذا الشكل من نعت أصابعهم اوقيل كان لباسهم الطفر فلاأصابا الخطيئة تزع عنهماوتركت هذه المقابا فيأطراف الاصابع عن ابن عباس لاشبه في أن آدم كم عتدل مارسم الله له وتخطى فيه ساحة الطاعة وذلك هو العصد مان والماعصي خرج فعله من أن يكون رشداو خعراف كان غمالا محالة لان الني خلاف الرشدولكن فوله (وعصى آدم ربه فغوى) بهذا الاطلاق وبهذا التصريح وحيث لم يقل وزل آدم وأخطأ وما أشهذ لك عا دمبر بهءن الزلات والفرطات فيه لطف بالكلفين ومنجرة بليغة وموعظة كافة وكانه فيل هم انظر وأواعتبروا كيف نعيت على الذي المعصوم حبيب الله الذي لا يجوز عليه الا اقتراف الصدغيرة غيرا النفرة زلته مهذه الغلظة وبهذا اللفظ الشنبع فلاتها ونواعا يفرط منكم من السمات والصفائر فضلاأن تجسر واعلى التؤرط فى الكائر وعن بعضهم فغوى فيشم من كثرة الاكلوهذاوان صح على لغة من يقاب الماء المكسور ماقبلها ألفافيقول في فني و بقي فناو بقاوهم نوطي تفسير حبيث (فان قلت)مامعني (ثم احتماه ربه) (قلت) ثم قبله بعدالتو بةوقربه اليهمن جي الى كذا فاجتبيته ونظيره جليت على العروس فأجتليته اومنه قوله عزوجل واذالم تأتهما لية فالوالولا اجتبيتهاأى هلاجبيت اليك فاجتبيتها وأصل الكامة الجعو بقولون اجتبت الفرس نفسه الذااجة مت نفسه اراجعة بعد النفار و (هدى)أى وفقه لحفظ التوبة وغيره من أسماب العصمة والتقوى \* الما كان آدم وحوّاء على ما السلام أصلى النشر و السيين اللذين منهما نشوًّا وتفرعو اجعلاكانهما البشرفى أنفسهما فحوطم امخاطمتهم فقدل (فاما بأتينكم) على لفظ الجاعة ونظيره اسنادهم الفعل الى السبب وهو في المقيقة السيب (هدى) كتاب وشريعة \* وعن ابن عباس ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لايضل فى الدنياولايشقى في الأخرة عُرتلا قوله (فن اتبع هداى فلايضل ولايشقى) والمعنى أن الشقاَّ ، في الا تخرة هو عقاب من ضلف الدنياء ن طريق الدين فن أتبع كتاب الله وامتثل أو احره وانته ي عن نواهيه فعلمن الضلال ومن عقابه \* الضنك مصدر يستوى في الوصف به المذكر والمؤنث \* وقرى (ضنكي) على فعلى ومعنى ذلك أن مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله وعلى قسمته فصاحبه ينفق مارزقه بسماح وسهولة فيعيش عيشارافغا كاقال عزوجل فالمحيينه حياة طيبة والمعرض عن الدين مستول عليه الحرص الذي لايزال بطمع به الى الاز دياد من الدنيامسلط عليه الشيح الذي يقبض بده عن الانفاق فعيشه ضلك وحاله مظلة كاقال بعض المتصوفة لادمرض أحدى ذكرربه الاأظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة لكفره قال الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضه من الله ذلك أغهم كانو أيكفر ون ما مات الله وقال ولوأنهم أقام واالمتوراة وألانجيل وما أنزل الهم من ربه ملا كلوا من فوقهم ومن تُحت أرجله-م وقال ولوأن أهل القرى آمنواوا تقو الفتحناعليم مركات من السماء والارض وقال استغفروار بكانه كان غفارا برسل السماء عليكمدر اراوقال وأن لواستقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء عدقا وعن المسين هو الضريع والزقوم في النيار وعن أبي سيعيد الحيدري عيذاب القبر ، وقري (ونعشره) الجزم عطفاءلي محل فأن له معيشة ضنكالانه جواب الشرط وقري ونعشره بسكون الماءعلى الفظ الوقف وهدذامثل قوله ونعشرهم ميوم القدامة على وجوهم عمداو بكاوصم اوكاف مرازر فبالعمي (كذلك) أى مثل ذلك فعلت أنت عم فسر بأن آيا ثنا أتتك واضحة مستنبرة فلم تنظر المابعت المعتبر وُلُمْ تَنْبَصِيرُ وَتُرَكُّمُ الْمُعْمِنَا فِعَالَمُ الْمُومِنِينَ كُلُّ عَلَى عَمَاكُ وَلَا زَيْلُ عُطَاءُهُ عَنْ عَيْنِيكُ \* كَانْوَعَـدُ المعرض عن ذكره بعقو بتين المعشمة الضمنك في الدنياو حشره أعلى في الا حرة حم آيات الوعيد بقوله (ولعدَّاب الآخوة أشدوابقي) كانه قال والعشرعلي العمى الذي لا يزول أبدا أشد من ضيق العيش المنقضي أوأرادولتركنااباه في العمى أشدوا بق من تركه لا ياتنا \* فاعل لم يهد الجلة بعده يريد ألم يهد لم هذا عناه ومضمونه ونظيره قوله تعالى وتركناعليه في الاتنوين سلام على نوح في العالمين أي تركناعليه هذاالكارم

ورق الجنة وعصى آدم ربه فغرى ثم اجتداه ر به فتابء المه وهدى فال اهمطامها الجمعا يعصكم لمعض عدو فاما وأتينكم مى هدى فن اتبع هداى فلايضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة صنكاونعشره نوم القيامة أعى فالرب لمحشرتني أعمى وقد كنت بصبراقال كذلك أتتكآ باتنافنستها وكمذلك اليوم تنسى وكدذاك نعسزى من أسرف ولم دومن بالبات ربه ولمدذاب الإخرة أشددوأ بقيأ فليهدد الهم كم أهل كا قبلهـم من القرون

ويجوزان يكون فيه ضمير الله أو الرسول ويدل عليه القراءة بالنون • وقرى (عشون) يريدان قريشا يتقلبون في بلادعاد وغودو عشون (في مساكنهم) ويعاينون آثار هلاكهم الكامة السابقة هي العدة متأخ يرجزائهم الى الاتنوة يقول لولاهذه العدة الكان منسل اهلا كناعاد اوغودا لازماله ولاء الكفرة واللزام امامصدر لازم وصفيه وامافعال ععني مفعل أي مازم كانه آلة اللز وم اغرط لزومه كاقالو الزاخصيم (وأجل مسمى) لا يحاومن أن يكون معطوفاعلى كلة أوعلى الضمير في كان أى لكان الاخد ذالعاجل وأجل مُسمى لازمين لهم كما كانالازمين لعادوعُود ولم ينفر دالاجل السمى دون الاخـ ذالعاجل (بحمدريك) في موضع الحال أى وأنت عامد لربك على أن وفقك التسبيع وأعانك عليه والراديالتسبيح الصلاة أوعلى ظاهره قدم الفعل على الاوقات أولاوالاوقات على الفعل آخرا في كانه قال صل تلة قبل طابوع الشمس يعني الفجر وقدل غروبها يعني الظهر والعصر لانهما واقعتان في النصف الاخبر من النهار بين زوال الشمس وغروبها وتعمدآ ناءاللسل وأطراف النهار مختصالهما بصلاتك وذلك أن أفضل الذكرما كان اللمل لاجتماع القاب وهدوالرجل والخاتو بالرب وقال الله عزوجل ان ناشئة الليلهي أشدوطا وأقوم قملا وقال أمن هوقانت آثاءاللمل ساحداوقائك ولان الليل وقت السكون والراحة فاذاصرف الي العمادة كانت على النفس أشد وأشق وللمدن أتعد وأنص فكانت أدخل في معنى التكليف وأفض ل عند الله وقد تناول التسبيع في آنا، الكبل صلاة العتمة وفي أطراف النهار صلاة المغرب وصلاة الفجرعلي التبكموار ارادة الاختصاص كالختصت في قوله حافظ واعلى الصلوات والصلاة الوسطى عند بعض المفسرين (فان قات) ماوجه قوله وأطراف النهار على الجعوانما هما طرفان كاقال أقم الصلاة طرفي النهار (قلت) الوجه أمن الالماس وفي التثنية زيادة بمان ونظم تحيى الامرين في الاتبت من مجيئهما في قوله ظهر أهما مثل ظهور الترسمين وقرى وأطراف النهار عطفاعلي آناءاللمل ولعل للمخاطب أي اذكر الله في هذه الاوقات طمعا ورجاءان تذال عندالله ما به ترضي نفسك و سمر قلمك وقرى ترضى أى برضك ربك (ولاعدت عنمك) أى نظر عنمك ومدّ النظر تطو مله وأن لا مكاديرده استحسانا للنظور المهواعجامابه وغشاأن مكون له كافعه لنظارة قارون حين قالواماليت لنا مثل ماأوتى قار ونانه لذوحظ عظيم حتى واجههما ولوالع لاعان بويلك ثواب الله خسير لن آمن وعمل صالحاوفه ان النظر غير المدود معفق عنه وذلك مشل نظر من باده الشي النظر غ غض الطرف ولما كأن النظرالي الزخارف كالمركوز في الطباع وان من أبصر منها شيأ أحب ان عد المه نظره وعلا منه عينيه قيل ولاعدن عمنيك أىلا تفعل ماأنت معتادله وضاربه ولقدشد دالعلاءمن أهل التقوى في وجوب غض المصرعن أنذة الظلة وعددالفسقة في اللباس والمراكب وغيرذلك لانهم اغا اتخذوا هذه الاشياء لعيون النظارة فالناظر الهامحمل لغرضهم وكالمفرى لهم على اتخاذها (أز واجامنهم) اصنافامن الكفرة ويحوزأن منتصب حالامن هآءالضمير والفعل واقع على منهم كانه قال الى الذي متعذابه وهواصناف بعضهم وناسامنهم (فانقلت)علام انتصب (زهرة) (قلت)على أحداً ربعة أوجه على الذموه والنصب على الاختصاص وعلى تضمين متعنامه في أعطينا وحولنا وكونه مفعولا ثانياله وعلى ابداله من محل الجار والمجرور وعلى ابداله من أزوا ماعلى تقدير ذوى زهرة (فان قلت)مامهني الزهرة فين حرك (قلت)مهني الزهرة بمينه وهوالزينمة والمعة كأحاف الجهرة الجهرة وقرئ ارناالله جهرة وانتكون جعزاهر وصفالهم بأنهم زاهر وهذه الدنمالصفاءألوانهم ممايلهون ويتنعمون وتهلل وجوههم وبهاءز يهم وشارتهم بخلاف ماعليه المؤمنون والصلاءمن شعوب الالوان والتقشف في الثياب (لنفتهم) لنساؤهم حتى يستوجبو االعذاب لوجود الكفران منهم أولنعذبهم في الا تحرة بسببه (ور زفر بك) هوما ادخرله من ثواب الا تنوة الذي هوخيرمنه في نفسه وأدوم أومارزقه من نعمة الاسلام والنبوة أولان أموا لهم الغالب علم االغصب والسرقة والحرمة من بعض الوجوه والحدال (خيروأبق) لان الله لا ينسب الى نفسمه الاماحل وطاب دون ما حروضت

عشون في مساكنهم
ان في ذلك لا يات لاولى
انهى ولولا كلة سبقت
من ربك لكان لراما
وأجل مسمى فاصبر
على ما يقولون وسبح
على ما يقولون وسبح
الشمس وقبل غروبها
وأطراف النهار لهاك
وأطراف النهار لهاك
ترضى ولا تمدن عينيك
الى مامته فنابه أزواحا
منه م زهرة الحياة
الدنيالنفتنهم فيه ورزق
ربك خبروابق

\* قوله تعالى ور زق ربك خير وأبقى (قال ممناه ان رقه ولاء المقتعين الدنماأ كثره مكتسب من ألموام الخ) قال أحدلولاان غرض القدرية من هذا اثبات رازف غير الله تعالى كاأنستوا خالقاسوى الله تعالى لكان العث لفظما فالحق والسنة أنكل ستقومه السنةرزق من الله تعالى سواء كان حلالاأوغيره ولايازم من كون ألله تعالى رزقه أن كون حلالا فكإيخلق الله تعالى على بدى العمد مانهاه عنه كذلك مرزقه ماأماح له تناوله لا يستل عما يفعل وهم يستاون والله الموفق الصواب

والمرام لايسمي رزقاأصلا وعن عبدالله بن قسيط عن رافع قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يهودى وقال قلله يقول الثورسول الله أقرضني الى رجب فقال والله لا أقرضته الارهن فقال رسول الله اني الامين في السماء واني لامين في الارض اجل المدرعي الحديد فنزلت ولاعدن عينيك (وأمر أهاك الصلاة) الى واقبل أنت مع أهلك على عمادة الله والصلاة واستعينوا بها على خصاصتكم ولاتهم مأم الرزق والمعشة فانر زقك مكنى من عند دناو نعن راز قوك ولانسألك ان ترزق نفسك ولا أهلك ففرغ الكلام الا تنوة وفي معناه قول الناس من دان في عرل الله كان الله في عمد له وعن عروة بن الربيرانه كان اذار أي ماعند السلاطين قرأولا عدن عينيك الاتية غينادى الصلاة الصلاة رحكم الله وعن بكربن عبد الله المزني كان اذا أصابت أهله خصاصة قال قوموافو الوام ذاأم الله رسوله ثم يتلوهذه الاكية \* اقتر حواعلى عادتهم في المعنت آية على النبوة فقيل لهم أولم تأتيكم آية هي أم الا كات وأعظمه أفي بالاعجاز يعني القرآن من قبل أن القرآن برهان ما في سائر المكتب المنزلة ودايل صحت مالانه مجزة و تلك ليست بجزات فه ي مفتقرة الى شهادته على صحة ما فيها افتقار المحتج عليه الى شهادة الحجة \* وقرى الصحف التحفيف \* ذكر الضمير الراجع الى البينة لانم افي معنى البرهان والدليل قريُّ (نذل ونغزى) على لفظ مالم يسم فاعله (كل) أى كل واحدمنا ومنكم ( متربص) للعاقبة قولما يول المه أمر ناوأمركم \* وقرى السواء عنى الوسط والجيد أوالمستوى والسوءوالسوأى والسوى تصغيرالسوء وقرئ فتتعوانسوف تعلمون قال أبورافع حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة طه اعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين والانصار وقاللا يقرأأهل الجنةمن القرآن الاطهويس

وسورة الانبياء مكية وهي مائة واثنتاع شرة آية

وسم الله الرجن الرحيم

هذه اللام لا تخلومن ان تكون صلة لا قترب أوتاً كمد الاضافة الحساب المهم كقولك أزف العي رحيلهم الاصلازف رحيل الحيثم ازف للعي الرحيل تم أزف للعي رحيلهم ونعوه مأاورده سيبويه في باب مايثني فيه المستقرة كيدا عليك زيدح يص عليك وفيك زيدراغب فيك ومنسه قولهم لاأمالك لان اللام مؤكدة لمعنى الاضافة وهذاالوجه أغرب من الاول والمراد اقتراب الساعة واذااقتربت الساعة فقداقترب ما يكون فهامن الحساب والشواب والعقاب وغير ذلك ونعوه واقترب الوعد الحق (فان قلت) كيف وصف مالاقتراب وقدعدت دون هذاالقول أكثرمن خسمائة عام (قلت) هومقترب عندالله والدليل عليه قوله غزوجل ويستعلونك بالعذاب وأن يخلف الله وعده وان يوماعندر بك كالف سنة بما تعدون ولان كل آت وانطالت أوقات استقباله وترقبه قريب اغا المعيده والذى وجدوا نقرض ولان مابق في الدنيا أقصر وأقل يماسلف منها بدليل انبعاث غاتم النبيين الموعود مبعثه في آخر الزمان وقال عليه السلام بعثت في نسم الساعة وفيخطبة بعض التقدمين ولت الدنيا حذاء ولم تبق الاصبابة كصبابة الاناء واذا كانت بقية الشئ وان كترت في نفسها قليلة بالاضافة الى معظمه كانت خليقة بان توصف بالقلة وقصر الذرع وعن ابن عماس رضى اللهعنه انالمرادبالناس المشركون وهذامن اطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم وهو مايتاوه من صفات المشركين وصفهم بالغفلة مع الاعراض على معنى أنهم غافلون عن حسابهم ساهو تلايتفكرون فى عاقبتهم ولا يتفطنون الترجع المدماقة أمرهم مع اقتضاء عقولهم انه لا بدمن جزاء المعسن والمسىء واذاقرعت لمم العصاونه واعن سنة الغفلة وفطنو الذلك عابتلي علهم من الاتيات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا وقرراعراضهم عن تنسه المنسه وايقاظ الموقط بأن الله يجدد لهم الذكر وقتافو قتاو يحدث لممالا يقنعدالا يقوالسورة بمدالسورة ليكررعلي اسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون فايزيدهم استماع الاتى والسور ومافهامن فنون المواعظ والمصائر التي هي أحق الحق وأجد الجد الالعباوتلهما

وأمر أهلك بالصلاة واصطبرعلهالانسألك رزقانحن نرزقك والعاقمة التقوى وقالوا ربه أولم تأتهم بينة ماقى الصحف الاولى من قبله لقالوا ربنا ولم المالكا المنارسولا المنارسولا المنارسولا المنارس فتربص فتربص فتربصوا الصراط السوى ومن الصراط السوى ومن الهندى

مورة الانبياء مكية وهي مائة واثنتاع شرة آية (بسم الله الرحن الرحيم)

أفترب للناس حسابة م وهم فى غفلة معرضون مايأتهم من ذكرمن

74.7

﴿القول في سورة الانبياء ﴾ (بسم الله الحن الرحيم) \*قوله تعالى قال ربي وعلم القول في السماء والارض وهو السميع العلم (قال ان قات لم عدل عن قوله يعلم السرمع أن المقدم وأسر واالنعبوي الخ) قال أحدوهذا من اتباع القرآن للرأى نعوذ بالله من ذلك لأسما رأى منفى صفات السكال عن الله تمالى م وما الذى دل عليه السيم على العليم من نفى صفتى السمع والعلم في تفسير هما بذلك مع انه لا يفهم في اللغة سميع الا يسمع ولا عليم (٤٠) الا بعلم فانها صفات مشتقات من مصادر لا بدمن فهمها وثبوتها أولا عم ثبوت ما الشتقت منه

ومن أنكر السمع والعلم فقدسارع الى أذكار السميع العلسم وهو لانشعر وليستعرضنا فيهذا المنفسوي الانقاظ لماانطويءامه التكشاف من غوائل الدع ليتجنبها الناظر وأماالادلة الكارمة

من قرية أها كاها

فن فنها تتلقى وعاله

فيما وردهمن أمثال

هذء النزغات مختلف

فرة بوردها عندكارم

يتخيل في ظاهره اشعار ا

بغرضه فوظيفتنامه

حينة ـ ذان ننازع في

الظهور غ قسد نترقي

واستسع اراوالذ كرهوالطائفة النازلة من القرآن وقرأان أبي عبلة (محدث) بالرفع صفة على المحل ، قوله (وهم يلعبون لاهية قاويهم) عالان مترادفتان أومتداخلتان ومن قرألاهية بالرفع فالحال واحدة لأن لاهية قاوبهم خبر بعدخبر لقوله وهم واللاهية من لهاعنه اذاذهل وغفل يعنى أنهم وان فطنو افهم فى فلة جدوى فطنتهم كانهم لم يفطنوا أصلاو ثبتواعلى رأس غفاتهم وذهواهم عن التأمل والتبصر بقاويهم (فان قلت) النجوي وهي اسم من التناجي لا تكون الاخفية في امهني قوله وأسر وا (قلت) معناه وبالغوافي اخفائهاأ وجعاوها بحيث لا يفطن أحدلتناجهم ولا يعلم أنهم متناجون أبدل (الذين ظلو أ) من واووأسروا اشمارابانهم الموسومون بالظلم الفاحش فيماأسروابه أوجاء يلغمن قال أكلوني البراغيث أوهو منصوب المحلء ليالذم أوهومميتد أخسبره وأسرواالنحوى قدم عليه والعني وهؤلاء أسروا المحبوى فوضع المظهر موضع الضمر تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم (هل هذا الابشر مثلك أفتأتون السحر وأنتم تبصرون) هذا محدث الااسمعوه الكلامكله في محمل النصب بدلامن النحوى أي وأسرواهذا الحمديث ويجوزأن يتعلق بقالوامضمرا وهم العبون لاهمة اعتقدوأأن رسول اللهصلي الله عليه وسلم لأيكون الاملكاوان كلمن ادعى الرسالة من البشر وجاء بالمجزة قلوبهم وأسروا النحوى هوساحرومجزته سعرفا ذلك قالواعلى سيل الانكار أفقه ضرون السعروأنتم تشاهدون وتماينون أنه سعر الذين طلواهل هـ ذا (فان قات) لم أسر واهذا الحديث وبالغو أفي اخفائه (قلت) كان ذلك شبه ألتشاور فيما بينهم والتحاور في الابشرمثلك أفتأتون طاب الطريق الى هدم أمره وعمل النصوبة في التثنيط عنه وعادة التشاورين في خطب أن لا يشركوا السحر وأنتم تبصرون أعداءهم في شوراهم ويتجاهدوا في طي سرهم عنهم ماأمكن واستطيع ومنه قول الناس استعينو إعلى قالرى معلم القولفي حوانج كم بالكممان ويرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و يجوز أن يسر وانجواهم بذلك ثم يقولوا السمأء والأرضوهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ان كان ما تدعونه حقافا خبر وناعِيا أسرونا (فان قلت) هلا قيل يعلم السعمع العليم بلقالوا السراة وله وأسر واالنجوي (قات) القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلميه العلم السروز بادة فكان أضعات أحلام بل آكدفي بمان الاطلاع على نجو أهم من أن يقول يعلم السركا أن قوله يعلم السرآ كدمن أن يقول يعلم سرهم افتراه بلهو شاءر عُ بِينْ ذَلْكُ بِأَنَّهِ الْمِمِيعِ الْعِلْمُ لَذَاتَهُ فَكِيفَ تَحْنَى عَامِهُ خَافِيةٌ (فَانَ قَاتَ ) فَلِ ترك هذا الا تكدفي سورة الفرقان فاسأتناما أنه كاأرسل الاولون ما آمنت قداهم

في قوله قل أنزله الذي يعلم السرفي السموات والارض (قلت) اليس بواجب أن يجي عالا كدفي على موضع ولكن يجى بالوكيد تارة وبالا كدأ خرى كايجي بألسن في موضع و بالاحسن في غيره امف تن الكالم افتنانا وتعمع الغاية ومادونها على أن أسلوب الثالا يفخلاف أسلوب هذه من قبل أنه قدم ههناأنهم أسروا النجوى فكانه أرادأن يقول انربي يعلم اأسروه فوضع القول موضع ذلك للبالغة وثم قصدوصف ذاته بان أنزله الذي يعلم السرفى السموات والارض فهو كقوله علام الغيوب عالم الغيب لا يعزب عند ممثقال ذرة \*وقرى فالرفى حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المم \*أضر بواعن قولهم هو محرالى أنه

تخاليط أحلام ثم الى أنه كلام مفترى من عنده ثم الى انه قول شاعر وهكذا الباطل الجهوالمبطل متحير رجاع غيرتا بتعلى قول واحمدو يجوزأن يكون تنزيلامن الله تعالى لاقوالهم في درج الفسادوأن قولهم الثاني أفسد من الاول والثالث أفسد من الثاني وكذلك الرابع من الثالث . صحة التشبيه في قوله ( كاأرسل

الاولون)من حيث انه في معنى كاأتى الاولون الا "مات لان أرسال الرسل متضمن الدتيان بالا "مات ألاترى

الحبيان ظهوره فى عكس مراده أونصوصيته حتى لا يحتمل ما يديمه بوجه ماوقد بلحننا الانصاف الى تسايم الظهور له فنذ كروجه التأويل الذي يرشد اليه دليل المقلوم مقوردن ذامن هذاالرأى عند دكلام لا يحتمله ولايسم به بوجه وغرضه التعسف حى لا يخلى شيأ من كالرمه من تعصب واصرار على باطل فننبه على ذلك أيضاور ذكره عندهذه الاستة من قبيل مايدل النص على عكس م اده فيه وقد أوضحناه (٣) قوله وما الذي الخ كذا بالاصل و اعر رفهما وكشفا اه مصعه

أفهم ومندون وما أرسلما قداك الارحالا نوحى الهدم فاستلوا أهلالذكران كنتم لاتعلون وماحملناهم حسدالانأ كارون الطماموما كانواخالدين تمصدقناهم الوعدد فأنجيناهم ومننشاء وأهاركا المسرفين اقد أنزلنا اليكم كتابافيه ذكركم أفلاتع قاون وكم قصمنامن قرية كانت ظالمة وأنشأ نابع دها قوما آخر من فلمأحسوا بأسها اذاههمتها كركمون لاتركموا وارجعوا الىماأترفتم فمه ومساكنكم لعلكم تسئلون قالواباو بلنا انا كناظالمين فارالت تلك دعواهمم حتى جعلفاهم حصمدا خامدين وماخلقنا السماء والارض وما سهمالاعس لوأردنا أن تم المان المان

انه لا فرق من أن تقول أرسل محمد صلى الله علمه وسلم و بن قولك أتى محمد بالمعزة (أفهم يؤمنون) فيه أنهم أعنى من الذين اقترحوا على أنسام م الاتات وعاهد دوا أنهم مؤمنون عندها فليا عاءتهم نكثوا وخالفوا فأهلكهم الله فلوأ عطمنا همما يقترحون الكانوا أنكث وأنكث وأمرهم أن يستعلوا أهل الذكروهم أهل الكتاب حتى يعلوهم أن رسل الله الموحى المهم كانوابشرا ولم يكونوام لائكة كااعتقدوا واغاأ عالهم على أولدك لانهم كانوا يشايعون الشركين في معاد أة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتواالكتاب من قبلكم ومن الذين أشركو اأذى كثيرا فلايكاذ بونهم فيماهم فيمور ولرسول الله صلى الله عليه وسل (لايا كلون الطعام) صفة بسد والمعنى وماجعلنا الانساء علىم السلام قبله ذوى جسد عير طاعين ووحدالة ملارادة الجنس كانه قال ذوى ضرب من الاجداد وهذار دلقو لهم مالهذا الرسول يأكل الطمام (فان قلت) نعم قدرد انكارهم أن يكون الرسول شراياً كل ويشرب عاد كرت فادار دمن قولهم بقوله (وما كانواخالدين) (قلت) يحتمل أن يقولوا انه بشرمثلنا بعيش كانعيش وعوت كاغوت أو يقولوا هلاكان ملكا لاعطم و محلدا مامعتقد ن أن الملائكة لاعوتون أومسمن حماتهم المتطاولة ويقاءهم الممتد خاودا(صدقناهم الوعد)مثل واختار موسي قومه والاصل في الوعدومن قومه ومنه صدقوهم القتال وصدقني سن بكره (ومن نشاء) هم المؤمنون ومن في بقائه مصلحة (ذكركم) شرف كروصية كم كاقال وانه لذكراك واقومك أوموعظتكم أوفيه مكارم الاخلاق التي كنتم تطلبون جاالثناء أوحسن الذكركسن الجوار والوفا المهدوصدق الديث وأداء الامانة والمضاء وماأشيه ذلك (وكم قصمنامن قرية) واردة عن غضب شديدومنادية على مخط عظيم لان القصم أفظع الكسروهو الكسر ألذى بين تلاؤم الاجزاء بحلاف الفصم وأرادبالقرية أهلها ولذلك وصفها بالظلم وقال (قوما آخرين) لان العني أهلكا قوما وأنشأ ناقوما آخرين وعن أبن عباس أنها حضور وهي وسعول قرية أن اليمن تنسب الم ما الثياب وفي الحديث كفن رسول اللهصلي الله عليه وسلم في تو بين سعولمن وروى حضور بين بعث الله ألهم ندافقة الوه فسلط الله علهم بختنصر كاسلطه على أهل ديت المقدس فاستأصاهم وروى أنهم لما أخذتهم السيوف ونادى مذادمن السماء بالنارات الانبياء ندمواواعترفوابا خطا وذلك حبن لم ينفعهم الندم وظاهر الا يقعلي الكثرة ولعل ابنعباس ذُّ كرحضور بأنها احدى القرى التي أرادها الله بهذه الآية \* فلما علمواشدة عذاب او بطشتنا علم حسر ومشاهدة لميشكوافهاركضوامن دبارهموالركض ضرب الدابة بالرجل ومنمه قوله تعالى اركض برجلك فيجورأن ركبوادوابهم يركضونهاهار بين مهزمين من قريتهم أادركتهم مقدمة العداب ويجوزان يشبهوا في سرعة عدوهم على أرجابي بالراكبين الراكضين لدواجم فقيل لهم (لاتركضوا) والقول محذوف (فان قلت) من القائل (قلت) يحتمل أن يكون بعض الملائكة أومن غمن المؤمنين أو يجعلوا خلقاء بأن يقال لهم ذالك وان لم يقل أو يقوله رب المزة ويسمعه ملائكته لينفعهم في دينهم أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به تفوسهم (وارجعوا الى ماأترفتم فيه) من العيش الرافة والحال النّاعمة والأتراف ابطار النعب مة وهي الترفة (لعلك تستلون) تهكم بهم وتو بيخ أى أرجعوا الى نعيمكم ومساكنكم أهلكم تستلون غدا عاجرى عليكم ونزل باموالكمومسا كنكم فتعيبو السائل عن علمومشاهدة أوارجعوا واجلسوا كاكنتم في مجالسكم وترتبوا في من اتبكم حتى يسألكم عبيد مكم وحشمكم ومن علكون أمن وينف ذفيه أمر كم ونهيكم ويقولوالكم تأمرون وعاذاتر سمون وكيف نأتى ونذركعادة النعدمين الخدمين أويسألكم الناسفى أنديتكم المعاون فى وازل الطوب ويستشير ونكم في المهمات والعوارض ويستشفون بتدا بركم ويستضيؤن بالرائكم أويسألكم الوافدون عليكم والطماع ويستمطر ونسحائب أكفكم وعترون أخلاف معروفكم وأياديكم أمالانهم كانواأ سخياء ينفقون أموالهم رئاء الناس وطلب الثناء أوكانو ابخلاء فقيل لهم ذاكته يكالى تهكم وتو بيخاالي تو بيخ (تلك) اشارة الح يأو بلذالانهادعوى كانه قيل في ازالت تلك الدعوى (دعواهم) والدعوى عمى المدعوة قال تعالى وآخردعواهم أن الجدلله رب العالمين (فان قلت) لم سميت دعوى (قلت) لان المولول كأئه يدء والويل فيقول تعالى يأويل فهمذا وقتك وتلك مرفوع أومنصوب اسماأ وخمرا وكذلك

■قوله تعالى لوأرد ناأن نتخذا هو الا تخذناه من لدنا (قال معناه سيعاننا أن نتخذا هو اولعمالخ) قال أحدوله تحت قوله واستغذائناعن القبح دفين من المدعة والضلالة ولكنه من الكتوزائي يحمى علمها في نارجهم وذلك ان القدرية وجبون على الله تعالى رعاية المصالح وفعل ما يتوهونه حسنا بعقولهم و نظنون أن الحكمة تقتضى ذلك فلا يستغنى الحكم على زعم معن خلق الحسن على وفق الحكمة وفعل ما يتوهونه حسنا بعقولهم و نظنون أن الحكمة تقتضى الاستغناء عنه فالى ذلك بلوح الزنخ شرى وماهى الانزغة سبق المهاضلال الفلاسفة ومن تريقولون مغلاف القبيرة فان الحكمة تقتضى الاستغناء عنه فالى ذلك بلوح الزنخ شرى وماهى الانزغة سبق المهاضلال الفلاسفة ومن تريقولون المناف الحدرة أكل منه وأحسن ثم ايخلقه الله تعالى المناف الجود أو عزايدا في القدرة حتى اتبعهم في ذلك من هذا العالم لانه وفالحق ان الله تعالى الله تعالى القدرة حتى اتبعهم في ذلك من (٢٤) لا نسميه من أهل المة عفا الله عفا الله عنا الكان عند المفوفالحق ان الله تعالى المناف الم

مستغنءن جمع الافعال

حسنة كانت أوغيرها

مفسدة وانله أنلا يخلق

مايتوههالقدرية

حسمنا وله أن مفعل

مأسوهمونه في

لاتخ ذناه من لدناان

كذا فاعلى بل نقدف

مالحق عدلى الماطل

فيدمغه فاذاهوراهق

ولكم الويل ماتصفون

ولهمن في السفوات

والارضومن عنسده

لا يستكبر و نعن

عمادته ولايستحسرون

يسحون الليلوالنهار

لايفترون أم اتخذوا آلهة

الشاهدقبير اوانكل

موجودمن فاعل وفعل

على الاطلاق فبقدرته

وجدفايس في الوجود

الاالله وصفاته وأفعاله وهو مستفن عن العالم

بأسره وحسنه وقعه

دعواهم \*الحصيد الزرع الحصود أي جعلناهم مثل المصيد شبهم به في استئصالهم واصطلامهم كا تقول جملناهم رماداأى مثل الرمادوالضمر النصوب هوالذى كان مستدأو النصو بان بعده كانا خبرين له فل دخل علماجعل نصم اجمعاعلى المفعولية (فان قلت) كيف بنصب جعل ثلاثة مفاعيل (قلت) حكم الاثنين الاتنوين حكم الواحدلان معنى قولك جعلته حاواعامضا جعلته عامعاللطهمين وكذلك معنى ذلك جعلناهم عامعين امائلة الحصيدوا لخودأى وماسق يناهذاالسقف المرفوع وهذاالها دالموضوع ومابينهما من أصناف الخلائق مشمونة بضروب المدائع والبحائب كاتسوى الجمارة سقوفه-موفرشهم وسائر إزخارفه ملهو واللعب واغماس يناهاللفوا لدالدينية والحكم الريانية لتكون مطارح افتكار واعتمار واستدلال ونظر لعداد نامع ما يتعلق لهم علمن المنافع التي لا تعدو المرافق التي لا تعصى \* ثم من أن السدب فيترك اتخاذاللهو واللعب وانتفائه عن أفعالى هوأن المكمة صارفة عنه والافأنا فادرعلي انخاذه ان كنت فاعلالاني على كل شئ قدير \* وقوله (لا تخذناه من لدنا) كقوله رزقامن لدناأى من جهة قدرتنا وقيل اللهو الولديافية المين وقيد ل المواة وقيدل من لدناأى من الملائكة لامن الانس رد الولادة المسيم وعزير (بل) اضرابعن اتحاذ اللهوواللعب وتنزيه منه لذاته كانه قال سجانا أن نتخد اللهوو اللعب بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائناعن القميم أن نغلب اللعب بالجدوندحض الباطل بالحق واستعار لذلك القذف والدمغ تصو برالابطاله واهداره ومحقه فحمله كانه جرم صلب كالصغرة مثلا قذف به على جرم رخوا جوف فدمغه ثمقال (ولكم الويل عاتصفون) مبه عمالا يجوز عليه وعلى حكمته وقرى فيدمغه بالنصب وهوفي سأنرك منزلى لبنيءم \* وألحق الحجاز فأستر بحا

وقرى فيدمغه (ومن عنده) هم الملائكة والمرادأ نهم مكرمون منزلون لكرامة م عليه منزلة القربان عند الملوك على طريق المشتمل والميان الشرفهم وفضلهم على جميع خلقه (فان قات) الاستحسار مبالغة في المسور فيكان الابلغ في وصفهم أن ينفي عنهم أدنى الحسور (قات) في الاستحسار بمان أن ماهم فيه يوجب غاية المسور وأقصاه وأنهم أحقاء لماك المهادات الماهطة بان يستحسر وافعا يفعلون \* أي تسبيحهم متصل دام في جميع أوقاتهم لا يتخاله فترة بقراغ أوشغل آنو \*هذه أم المنقطعة المكائنة عنى دل والهمزة قد آذنت بالاضراب عماقياه والانكار لما بعده اوالمنكرهو اتخاذهم (آلهة من الارض هم ينشرون) الموتى ولمحرى ان من أعظم المنكرات أن ينشر الموتى بعض الموات (فان قات) كيف أذ كرعلهم اتخاذ آلمة تنشر وما كانوا يدعون ذلك أنهم كأنوا مع اقرارهم الله وما كانوا يدعون ذلك أنهم كأنوا مع اقرارهم الله عزوج لهانه خالق السعوات والارض ليقول الله و بأنه القمادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الأولى من يكرين المعث ويقولون من يحيى العظام وهي رميم وكان عندهم من المقدورات كلها وعلى النشأة الأولى من يكرين المعثورة ويقولون من يحيى العظام وهي رميم وكان عندهم من المقدورات كلها وعلى النشأة الأولى من يكرين المعثور ويقولون من يحيى العظام وهي رميم وكان عندهم من

وانسكم وجنكم على المعدور في والمحمد المسأولوان أولكم وآخر كم وانسكم وجنكم على أخر قلب رجل منكم مم قبيل التي قلب رجل منكم المحمد المحمد المعدور المعدو

الا يفالقتبس من نورها يورده المتكامون على صورة النقسم فيقولون لو وجدم الله اله آخر ورجا فالو الوفرض ما يكونا جيما موصوفين بكونا جيما موصوفين بشدرج فيها القدرة وانشارهم وغير ذلك

من الارض هم ينشرون لوكان في ما آلمة الاالله الفسد تافسيمان اللهرب المرش عما يصفون لايسئل عايف الوهم سئاون

من المكات اولايتصف باواحد منهما اوالعدها دون الاخرة يحماون جميع الاقسام وهو السمى برهان اظلف وأدف الاقسام ابطالا قسم اتصافه سماحمها

قبيل المحال الخارج عن قدرة القادرك ثاني القديم فكيف يدعونه للعماد الذي لا يوصف بالقدرة رأسا (قلت) الامركاذ كرت واكنهم باد عائهم في الالهية بازمهم أن يدعو الهاالانشار لانه لا يستعق هذا الاسم ألاالقادرعلى كل مقدور والانشار من جلة المقدورات وفيه باب من التي كج بهم والتو اين والتعهيل واشمار مان ما استبعدوه من الله لا يصم استبعاده لان الالهية لما صحت صم معها الاقتدار على الأبداء والاعادة ونحو قوله (من الارض) قولك فلان من مكة أومن المدينة تريد مكى أومد في ومعنى نسبة الى الارض الايذان مانها الاصنام التي تميد في الارض لان الاسطة على ضربين أرضية وسماوية ومن ذلك حديث الامة التي قال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم أين وبكفاشارت الى السماء فقال انهامؤمنة لانه فهم منهاأن مرادها نفي الا مه الارضية التي هي الاصنام لااتمات السماء مكانالله عز وجل و يجوزأن يراد آلهة من جنس الارض لانهااماأن تنعت من بعض الجارة أوتعمل من بعض حواهر الارض (فان قات) لا بدمن نكتة في قوله هم (قات) النكتة فيمه افادة معنى الخصوصية كانه قيل أم اتخذوا آله مة لا يقدر على الانشار الاهم وحدهم وقرأ المسن ينشرون وهالغتان أنشر الله الموتى ونشرها \* وصفت آ لهة بالا كاتوصف بغيراو قيل T في عنرالله (فان قلت) ما منهك من الرفع على البدل (قلت) لان لو عنزلة ان في ان الكلام معه موجب والمدل لأيسوغ الافى المكالم غير الموجب كقوله تعالى ولايلتفت منكم أحد الاامر أتك وذلك لان أعم الدام يصع نفيه ولايصع ايجابه والمعني لوكان يتولاهما ويدبرأ مرها آلمة شتى غيرالواحد الذي هو فاطرهما الفسدة تاوفه دلالة على أحرب أحدها وجوب أن لا يكون مدرها الاواحدار الثاني أن لا يكون ذلك الواحدالاالياء وحده لقوله الاالله (فان قلت) لم وجب الأص ان (قلت) لعلناأن الرعية تفسد بدير الملكين المايحدث بينهم مامن التفالب والتناكر والاختلاف وعن عبد الملك بنص وان حير قتمل عمرو بنسعيد الاشمدق كان والله أعزعلي من دم ناظري والكن لا يجتمع فحلان في شول وهذا ظاهر وأماطر بقة التمانع فالمتكلمين فها تجاول وطراد ولان هذه الافعال محتاجة الى تلك الذات الممينة بتلك الصفات حتى تثبت وتستقر اذا كانت عادة الماوك والجبابرة أن لايسالم من في علكتم عن أفعالهم وعما يوردون ويصدرون من تدسرما كهم تهيماواج لالامع جواز الطاو الزال وأنواع الفسادعلهم كان ملك الملوك ورب الارباب خالقهم ورازقهم أولى بان لا يستلءن أفعاله مع ماعلو استقرق العقول من أن ما يفعله كله مفعول بدواعي الحكمة ولا يحو زعليه الخطأولا فعل القباغ (وهم يستلون) ايهم عماوكون مستعبدون خطاؤن ف

مسفات الكال وماعداه فيمادى الرأى بيطل فانظركيف اختارله تعيلى ابطال هذا القسم الخيى البطلان فاوضع فساده في الخصر أساوب وأوخ و وأبلغ بديم المكارم ومعزه واغياد بنظم هذاعلى أن يحكون المقصد من قوله هم ينشر ون الزامهم ادعاء صفات الالوهية لا لهم حتى يضرى انهم اختار والقسم الذى أبطله الله تعالى ووكل ابطال ماعداه من الاقسام الرماده في عماده من الاقسام المائية المستعان المعقول وكل خطب بعد بطلان هذا القسم حلل والله الموفق فتأمل هذا الفصل بعين الانصاف تجده أنفس الانصاف والله المستعان المعقول وكل خطب بعد بطلان هذا القسم حلل والله المون تعالى الدرباب وخالقهم ومالكهم ناسب هذا التنسم على على خلقه من الاجلال والاعظام فان آحاد الملوك تمنع مهابته أن بسبق فعد فعله المناف المائية المائية ورجم ثم ان أحاد الملوك عنون على خلقه من الاجلال والاعظام فان آحاد الملوك تمنع مهابته أن بسبق المعام فعولة بدواعي المكمة ولا يحوز علم المائية من المواقد من المو

كقولك هويما توفردواي الناس المده أوصوار فهمعنه وقوله لا يجوز عليه فعل القباع قات وهد فدامن الطراز الاول ولوانه في الذيل · فقدنسيت وما بالمهدمن قدم \* و بعدما القضى دليل التوحيد وابطال الشرك من سمعك أج الزيخشرى وقلك رطب بنقر بره فلم نكصت وانتكست أتقول ان أحداشريك الله في ملكه يفعل مايشاء من الافعال التي تسميم اقباع فتنفي اعن قدرة الله تعالى وأرادته وماالفرق بين من شرك بالله ملكا (٤٤) من الملائكة وبين من شرك نفسه بربه حتى يقول انه يفعل و يخلق لنفه مه مساء الله

الخلقهم بأن يقال لهم المعلم في كل مي فعلوه بكرر (أم اتحذوامن دونه آلهة) استفطاعالشانهم واستعطاما الكفرهم اى وصفتم الله تمالى بان له شريكافها توابرها نيكم على ذلك امامن جهة العقل وامامن جهة الوجى فانكر لاتعدون كتابامن كتب الاولين الاوتوحيد الله وتنزيمه عن الانداد مدعو اليه والاشراك به منهاى عنه متوعد عليه \*اي (هذا) الوحى الوارد في معنى توحيد الله ونفي الشركاء عنه كاور دعلى "فقدورد على جميع الانساءفهوذكرأى عظة للذين معى يدنى أمته وذكرالذين من قبلى بريدام الانساءعام م السلام وقرى (ذكرمن معى وذكرمن قبلي) بالتنوين ومن مفهول منصوب بالذكر كقوله أواطعام في نوم ذي مسغيدة يتماوهوالاصل والاضافة من اضافة المدرالى المفعول كقوله غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد علىمسد فلبون وقرئ من معى ومن قبلى على من الاضافية في هدفه القراءة وادخال الجارعلى مع غريب والعذرفية أنهاسم هوظرف نعوقبل وبعدو عندولان ومأأشبه ذلك فدخل عليه من كايدخل على أخوانه وقرئ ذكرمعي وذكرقبلي كانه قيل بلءندهم ماهوأ صل الشهر والفساد كله وهو الجهل وفقد العلم وعدم القيرنين القي والماطل فن عم جاءهذا الاعراض ومن هذاك وردهذاالانكار = وقرى (المقى) بالرفع على توسيط التوكيد بن السبب والمسبب والمعنى أن اعراضهم بسبب الجهل هو الحق لا الماطل و بعور أن يكون المنصوب أيضاعلى هذا المعنى كاتقول هذاعبد الله الحق لاالماطل (يوجي) ونوجى مشهورتان وهذه الاسمة مقررة السقهامن آى التوحيد \* نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله \* نزه ذا ته عن ذلك ثم أخبر عنهمانهم عداد والعبودية تنافى الولادة الاأنهم (مكرمون)مقر بون عندى مفضلون على سائر العداد لماهم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم فذلك هوالذى غرفتهم من زعم أنهم أولادى تعاليت عن ذلك علق كسراوقرئ مكرمون (ولا يسبقونه) بالضم من سابقته فسبقته أسبقه والمعنى أنهم بتبعون قوله ولا يقولون شيأحي يقوله فلايسمق قولهم قوله والمراد بقولهم فانيب اللام مناب الاضافة أي لا يتقدمون قوله بقولهم كاتقولسيقت بفرسى فرسه ، وكاأن قولهم تابع لقوله فعملهم أيضا كذلك مبنى على أمر ولا يعملون عملا مالميؤهم وأبه وجميع مايأتون ويذرون عماقدموا وأخرواده بنالله وهومجازع معاممه فلاحاطم مذلك مضطون أنفسهم وبراءون أحوالهم ويعمرون أوقاتهم ومن تعفظهم أنهم لا يحسرون أن يشفعوا الالن ارتضاء اللهوأهدله الشفاعة في ازدياد الثواب والتعظيم عانهم معهذا كله من خشدة الله (مشفقون)أى متوقعون من أمارة ضعيفة كالنون على حذرو رقية لا يأمنون مكرالله وعن رسول الله صلى الله عايه وسلم أنه رأى جبر بل عليه السلام لملة المعراج ساقطا كالحلس من خشية الله و ومدأن وصف كرامتهم عليه وقرب منزاتهم عنده وأثنى علهم وأضاف المهم تلان الافعال السنمة والاعمال الرضة فاحأ بالوعيد الشديد وأنذر بمذاب جهنم من أشرك سنهمان كان ذلك على سبيل الفرض والتمثيل مع اعاطة عليه بانه لا يكون كا عَالُ وَلُو أَشْرِكُوا لَمِطْ عَهُم ما كَانُوا يَعْمُلُون قصد بذلك تفظيم أمر الشرك وتعظيم شأن التوحيد \* قرى (ألمير) بغيرواو (رتفا) بفتح التا وكلاه في مدين المفعول كالخلق والنقض أى كانتام رتوقتين (فان قلت) الرتق صالح أن يقع موقع مرتوقتين لانه مصدر فابال الرتق (قلت) هوعلى تقدير موصوف أي كانتا شيأر تقاومعنى ذلك أن المعماء كانت لاصقة بالارض لافضاء بينهما أوكانت السموات متلاصقات وكذلك الارضون لافرج بينهم اففتقها الله وفرج بينها وقيل ففتقناهما بالمطر والنبات بعدما كانت مصمتة وانحا وجمع المبوانات نعوذ عَالَكُ الماكمين مسالك الملك . قوله تعالى سعانه بل عباد مكرمون (قال معناه مكرمون مفضاون على سائر عباد الله)

قال أحدوهذا التفسيرمن جعل القرآن تبعالرأى فانهلا كان يعتقد تفضيل الملائكة على الرسل نزل الاتية على معتقده وايس غرمننا الأبنيان أنهجه لالا يةمالا تعتمه وتناول منهامالا تعطيه لاته ادعى انهم مكره ونعلى سائر الخلق لاعلى بعضهم فدعواه

أرام شأ تعالى الله عما عول الطااون عاوا كبراوالقدرية ارتضوا أماتحذوامن دونهآلمة فلهاتوارها كهذا ذ كرمن معى وذكرمن قبلي بل أكثرهم لا يعلون المق فهم معرضون وما أرسلنا من قال من رسول الانوحى اليهأنه لاال الاأنافاعد دون وقالوا اتخذار حنوادا سحانه بلعباد مكرمون لا يستقونه بالقول وهم بأمره يعاون يعلمانين أيديهم وماخلفهم ولا يشفعون الالمن ارتضى وهم من خشاسه مشفقون ومنيقل منهـم انياله من دونه فذلك نجزيه جهمتم كذلك نعزى الطالب أولم يو الذين كف روا أن الموات والارض كانتيارته افقتقناع وجعلنامن الماءكل شي حى أفلاد وممون لانفسهم شرشرك لان غيرهم أشرك باللائكة وهم أشركوا بنفوسهم وبالسماطين والحن

شاملة ودليله مطلق والله الموفق \*قوله تعالى وجعلنا في الارض رواسي أن غيد بكر (فال معناه كراهة أن غيد بم أوتكون لا محذ فة لا من الالماس) قال أحدوا ولى من هذين الوجهين ان يكون من قوله ما عددت هذه الخشية ان غيل الحائط فادعم قال سيبو به ومعناه ان ادعم الحائط اذا مال واغاقدم ذكر الميل اهما ما شأنه ولانه أيضاه والسبب في الادعام والادعام سبب في اعداد الخشيمة فعالى سبب السبب معاملة السب وعليه حل قوله تعالى ان تضل احداهما فتذكر أحداهما الاخرى 20 كذلك ما محن فيه يكون

الاصل وجعلنافي الارض رواسي لاجل التنشيما اذامادت بهم يحمل الميد هوالسنب كاجدل المل فى المثل المذكورسيما وصارالكلام وجعلنا في الارض رواسي ان وحفانا في الارص رواسي انتسديهم وجعلما فهالجا حاسدلا العلهم بهتدون وحداثا السماء سقفا محقوظا وهمعن آماتهاممرضون وهوالذي خلق اللمل والنهاز والشمس والقمر كل في فلك يسمون وماجعلناليشير صين قىلك الله أفانمت فهم اللاون كل نفس دائقــة الموتونياوكم بالشرواغير

عيدفنندة المحدف قدوله فنندة الائمن الحالا الماس الحازا واختما واختما المقرر المات على المات الم

قيل كانتادون كتالان المرادج عقالسموات وجماعة الارض ونعوه قولهم لقاعان سودا وان أيج اعتان فعل في الضمر نحومافعل في الظهر (فان قلت) مني رأوهمار تقاحتي جاء تقريرهم بذلك (قلت) فيه وجهان أحده اأنه واردفي القرآن الذي هو مجزة في نفسه فقام مقام المرئي الشاهد والثاني أن تلاصق الارض والسماء وتباين ماكلاهما حائزني العقل فلابدالتمان دون التلاصق من مخصص وهو القديم سجانه (وجعلنا) لا يخلوأن يتعدى الى واحدا واثنين فان تدين الى واحد فالمعنى خلقنامن الماء كل حيوان كقوله والله خلق كل دابة من ماء أو كائما خلقناه من الماء لفرط احتماحه السه وحمه له وقلة صمره عنمه كقوله تعالى خلق الانسان من عجل وان تعدى الى اثنين فالمعنى صميرنا كل شئ حى بسبب من الماء لا بدله منه ومن هذا نحومن في قوله عليه السلام ما أنامن ددولا الددمني وقرى حياوهو المفعول الثاني والظرف لغو · أى كراهة (أن تمديهم) وتضطرب أولم التمديم فذف لاواللام واغار حذف لالعدم الالتماس كا تزادلالك في نعوة وله لذ الا يعلم وهـ ذامذهب الكوفيين \* الفي الطريق الواسع (فان قلت) في الفياج معنى الوصف في الهاقدّمت على السمل ولم توخر كافي قوله تعالى السلكوامنها سملا فجاما (قات) لم تقدم وهي صفة ولكن جعلت حالا كقوله \* لعزة موحشاطلل قدم \* (فانقلت) ماالفرق سنم مامن جهة المعنى (قلت) أحدهما الاعلام بانه جعل فهاطرقاواسعة والثاني بأنه حين خلقها خلقها على تلك الصفة فهو بيان لماأج مقة محفوظا حفظه بالامساك بقدرته من أن يقع على الارض و يتزلزل أو بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من الملائكة (عن آماتها) أي عماوضع الله فهامن الادلة والعمير بالشمس والقمر وسأترالف برات ومسايرها وطماوعها وغروبها على الحسماب أتقوع والترتيب الجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة وأيجهل أعظم منجهل من أعرض عنها ولميذهب به وهمه الى تدرها والاعتباريها والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدم ودبرها ونصها هذه النصبة وأودعها ماأودعها عالا دمرف كنهه الاهوعزت قدرته ولطف علموقرئ عن التهاعلي التوحيد اكتفاء بالواحدة في الدلالة على الجنس أي هم متفطنون الردعلم من السماء من المنافع الدنيوية كالاستضاءة بقمريها والاهتداء بكواكها وحياة الارض والحيوان امطارها . وهم عن كونها آية بينة على الخالق (معرضون) \* كل التنوين فيه عوض من المضاف السه أى كلهم (في فلك يسعون) والضمر الشمس والقمر والمرادم ماجنس الطوالع كل يوم وليلة حماوهامتكاثرة لتكاثر مطالعها وهوالسيف جعهمماما اشموس والاقمار والا فالشمس واحدة والقمر واحمدواء اجعل الضمير واوالعقلا الوصف فعلهم وهو السماحة (فان قلت) الجلة ما محلها (قات) محلها النصب على الحال من الشمس والقمر (فان قلت) كيف استبدم مادون الليل والنهار بنصب الحال عنهما (قلت) كاتفول رأيت زيداوهندامة برجة ونعو ذلك اذاجت بصفة بخصها بعض ماتعلق به العامل ومنه قوله تعالى في هدده السورة و وهيناله اسحق و يعقوب نافلة أولا محل لحا لاستنَّنافها (فان قلت) لكل واحد من القمرين فلك الى حدة فكيف قيل جمعهم يسجون في فلك (قلت) هذا كقولهم كساهم ألامير حلة وقلدهم سيفاأى كل واحدمنهم أوكساهم وقلدهم هذين الجنسين فاكتنى اعايدل على الجنس اختصار اولان الغرض الدلالة على الجنس وكانوا يقدر ون أنه سموت فيشمتون عوقه

ذاك ومكروه الله تعالى محال ان يقع كان من اده واجب ان يقع والمشاهد خد الافذلك فكم من زلزلة مادت لها الارض وكادت نقلب عاليه الما المام الما

وقوله تعالى أهذا الذي يذكراً لمتكر قال فيه الذكريكون بغيرو بغيلافه فاذا أطلق قيد القرينة فان كان الذاكر صديقافهم منه المدوانكان عدوًا فهم منه الذم) قال أحدوكذلك القول ومنده قول موسى عليه السدلام أتقولون العقل اجاء كم معناه أتعيبون المق الماءكم ثم البتد أفقال أسحر (٤٦) هذاواع الم يجعله معمولاللقول ومحكا به لانهم قفو اللقول باله سعر فقالواان هذا السحر

فذفي الله تعالى عنه الشماتة بهذا أى قضى الله أن لا يخلد في الدنيا بشرافلا أتت ولاهم الاعرضة للوت فاذا كان الامركذلك فانمت أنت أسق هؤلاء وفي معناه قول القائل

فقل الشامة بن ماأفيقوا \* سيلق الشامتون كالقينا

\*أى غنتبركم عاليب فيه الصبر من البلايا وعايجب فيه الشكر من النعم والينام ، حمكم فئعان يكم على حسب مايوجـدمنكمن الصـبرأوالشكرواغاسمي ذلك ابتلاء وهوعالم عاسكون من أعمال العاملين فبدل وجودهم لانه في صورة الاختبار \* (وقتنة) مصدرمو كدلنبلوكم من غيرلفظه \*الذكر يكون بعدير و بخلافه فاذادات الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد كقواك الرجل سمعت فلانا يذكرك فان كان الذاكر صديقافه وثناء وانكان عدوافذم ومنه قوله تعلى سمعنافتي يذكرهم موقوله (أهذا الذي يذكر آلهة كم) والمنى انهم عاكفون علىذكرا لهتهم بهمهم ومايجب أن لاتذكر بهمن كونهم شفعاء وشهداء ويسوءهم أن يذكرهاذا كر بخلاف ذلك وأماذكرالله ومايجب أن يذكر به من الوحد انية فهم به كافرون لا يصدقون به أصلافهم أحق بأن يتخذوا هز وامنك فانك عن وهم مبطلون وقيل معنى بذكر الرحن قولهم مانعرف الرجن الامسيلة وقولهم وماالرجن أنسجد لماتأمر ناوقيل بذكر الرجن عاأنزل عليك من القرآن والجلة في موضع الحال أي يتخذونك هزؤاوهم معلى حال هي أصل الهزءوالسخرية وهي المكفر بالله وكانوا يستعاون عذاب الله وآياته المعتقة الى المعمو الاقرار (ويقولون متى هذا الوعد) فأراد نهيهم عن الاستعال وزجرهم فقدم أولاذم الانسان على افراط العجلة وأنه مطبوع علم اثمنهاهم وزجرهم كأنه قال ليس بمدع مذكم أن تستجاوا فادكم مجبولون على ذلك وهوطبعكم وسحية كم وعن ابن عباس رضى الله عند مأنه أراد الانسان آدم عليم السلام وأنه حين بلغ الروح صدره ولم يتبالغ فيه أراد أن يقوم و روى أنه لمادخل الروح فعينه نظرالى غارالنة والدخل جوفه اشتى الطعام وقيل خلقه الله تعالى في آخر النهار يوم الجعة قبل غروب الشمس فأسرع فى خلقه قبل مغيبها وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه النصر بن الحرث والطاهر أن المرادالجنس وقيل العمل الطبن الفة جير وقال شاعرهم والفعل ينبت بين الماء والعمل والته أعلى بصحته (فانقلت) لمنهاهم عن الاستعال مع قوله خلق الانسان من على وقوله وكان الانسان عبولا أليس هـ ذا من تكليف مالانطاق (قلت) هذا كارك فيه الشهوة وأصره أن يفلم الانه أعطاه القدرة التي يستظيع بها قع الشهوة وترك العجلة وقرى حلق الانسان \* جوابلو محذوف وحين مفعول به لمعلم أى لو يعلمون الوقت الذى يستعلون عنه بقولهم مى هذا الوعدوهووقت صعب شديد تعيط بهم فيد النارمن وراء وقدام فلا يقدر ونعلى دفعها ومنعهامن أنفسهم ولا يجدون ناصرا ينصرهم الكانو التلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستجال ولكنجهاهم به هوالذي هونه عندهم و يجوز أن يكون (دمم) متروكا بلاته مدية عني لوكان معهم علم ولم يكونوا ماهلينا كانوامستهاين وحين منصوب عضمرأى حين (لا يكفون عن وجوههم الذار) يعلون انهم كانواعلى الباطل وينتفى عنهم هدذا الجهدل العظيم أى لا يكفونها بل تفعوهم فتعلم مديقال الغاوب في الحاجة مهوت ومنه فهت الذي كفراى غلب الراهيم عليه السد الم المكافر وقر أالاعش مأتهم فيهم على المذ كبروالضمير للوعد أوللعين (فان قلت) فالأم يرجع الضمير المؤنث في هذه القراءة (قلت) الى النارأ والى الوعدلانه في معنى الناروهي التي وعدوها أوعلى تأويل العدة أوالموعدة أوالى المن ألانه في معنى الساعة أوالى البغتة وقيل في القراءة الاولى الضمير الساعة • وقرأ الاعمش بغتة بفتح الغين (ولاهم ينظرون) تذكير بانظاره اياهم وامهاله وتفسيح وقت التذكرعلم مأى لاعهاون بمدطول الامهال

ميان ولمنشككوا أتفسهم ولااستفهموا وقدمضي فنهغس هذا واغاأطاقو افي قولهم أهذاالدى يذكرآ لهتكم

فتنة والبناترجعون واذارآك الذن كفروا ان يتعذونك الاهزوا أهذاالذى بذكرا لمتكم وهميذ كرالرجنهم كافرونخلق الانسان منعلسارتكمآناتي فلاتستعاون ويقولون متى هذاالوعدان كنتم صادقين لويعلم الذين كفرواحين لايكفون عنوجوههمالمارولا عنظهورهم ولاهم ينصرون بلتأتيمهم بغتسة فتهتم فلا يستطبعون ردها ولا هم ينظرون ولقداسترئ برسلمن قباك فحاف بالذين سخيروامنهم ما كانوايه يستهزؤن ولمن بكاؤ كم بالأمل والنهار

ولم يقولوا أهذاالذي يذكرا لمشكم بكل سوء لانهم استفطموا حكاية مايقوله الني من القددح في المتهم

ومداياتهالا تسمع ولا تمصر ولاتنفع ولاتضروحا شوهامن نقل ذهها مفصلافا مواالمه بالاشارة المذكورة كالتحاشي المؤمن من حكامة كإة الكفرفيوى الهابلفظ يفهم المقصود بطريق التعريض فسجان من أضلهم حتى تأدوا معالاو انواساؤاالادبعلى الرجن

من الرجن بلهمعن ذ كور بهممعرضون أملهمآ لهدةنعهمن دوتنا لاستقطمعون نصرأنفسهم ولاهم منايصحمون بلمتعنا هؤلاء وآباءهم حنى طالعلهم المسرأفلا برون أنانأتي الارض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل اغما أنذركم بالوحى ولايسم الصمالدعاء ادامان قرون ولئن مستهم نفعة منعذاب ربك ليقولن باو يلناانا كناظالان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلاتظلم نفس شدرأ وانكان مثقال حبةمنخودلأتنابها وكفي بناحاسين ولقد آتنناموسي وهرون الفرقان وضاءوذكرا للتقن الذن يخشون ربهم بالغيب وهممن الساعةمشفقون

ا \* سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استهزائهم به بأن له في الاندساء علم م السلام اسوة وأن ما مفعلونه به يحيق عم كاحاق بالمسترزين بالانساء علمهم السلام مافعلوا (من الرحن) أي من بأسله وعذابه (دل هم) معرضون عن ذكره لا يخطرونه ساهم فضلاأن يخافوا باسه حتى اذار زقوالكارءة منهء رفوامن الكالي وصلحو اللسؤ العنهوالمرادأنه أمررسوله علمه الصلاة والسلام بسؤالهم عن الكالئ تربين أنهم لا يصلحون الذلك لأعراضهم عن ذكرمن بكاؤهم تم أضرب عن ذلك عافى أممن معنى بلوقال (أم له م آله تقنعهم) من العداب تضاوز منعنا وحفظنا \* ثم استأنف فبين أن ماليس بقادر على نصر نفسه ومنعه اولا بمصوب من الله النصر والتأييد كيف عنع غيره وينصره \* ثم قال بل ماهم فيه من الحفظ والكارءة اغاهومنا لامن مانع عنعهم من اهلا كناوما كلائناهم وآباءهم الماضين الاغتيمالهم بالحياة الدنيا وامهالا كامتعناغيرهم من الكفار وأمهاناهم (حتى طال علمهم) الامدوامة دت بهم أيام الروح والطمأنينة فحسم واأن لا يرالوا على ذلك لا مغلبون ولا ينزع عنهم ثوب أمنتهم واستمتاعهم وذلك طمع فارغ وأمد كاذب (أفلا يرون أنا) نتقص أرض الكفرود الالخرب وتعذف أطرافه أبتسليط الساسان عام اواظهارهم على أهلها وردهاد اراسلام (فان قلت)أى فائدة في قوله (نأتي الارض) (قلت) الفائدة فيه تصويرما كان الله يحريه على أيدى المسلين وأنعسا كرهم وسراياهم كانت تغزوارض المشركين وتأتها غالبة عام اناقصة من أطرافها \* قرى (ولا يسمع الصم) ولا تسمع الصم بالماء والماء أي لا تسمع أنت الصم ولا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسمع الصم من أسمع (فان قلت) الصم لا يسم ون دعاء المبشر كالا يسم ون دعاء المنذر في كيف قيل (اذا ما ينذرون) (قلتُ) اللام في الصراسِّارة الى هولا المنذرين كأئنة للمهدلا للعنس والاصدر ولا يسمُّمون اذما منذرون فوضع الظاهرموضع الضمر للدلالة على تصامهم وسدهم أسماعهم اذا أنذروا أيهم على هذه الصفة من الجُواءة والجسارة على التصام من آيات الانذار (ولتن مستهم) من هذا الذي ينذر ون به أدني شيخ لا ذعنوا وذلوا وأقروا بأنهم ظلواأنفسهم حين تصاموا وأعرضوا وفي المس والنفعة ثلاث مبالغات لان التفير في مهني القلة والنهذارة بقال نفيحته الدأبة وهور مح يسمر ونفعه بعطمة رضيفه ولمناء المرة . وصفت (الوازين) بالقسط وهو العدل ممالغة كانهافي أنفسها قسط أوعلى حذف المضاف أي ذوات القسط واللام في (ليوم القيامة)مثلهافي قولك حئته فيسلال خاون من الشهر ومنه بيت النابغة Diw. I. habighala × v11.5.

الوصفية أونصب على المدح أورفع عليه (وهذاذ كرمبارك )هوالقرآن وبركته كثرة منافعه وغزارة خيره \* الرشد الاهتداء لوجوه الصلاح قال الله تعالى فان آنستم منهم رشد افادفع و المهم أمو الهم \* وقرى رشده والرشد دوالرشد كالعدم والعدم ومعنى اضافته اليه أنه رشد مثله وأنه رشدله شأن (من قبل) أي من قبل موسى وهرون علمها السالام ومعنى عله به أنه علمنه أحو الابديعة وأسرار اعسة وصفات قدرضها وأجدهاحتي أهله لخالته ومخالم تهوهذا كقولك فيخسر من الناس أناعالم فلان فكالرمك هذامن الاحتواء على محاس الاوصاف عنزل (اذ) اماأن سعلق ما تعناأو برشده أو بحذوف أى اذكر من أوقات رشده هذا الوقت ، قوله (ماهده التماثيل) تجاهل لهم وتفاب احقر آله تهم و يصغر شأنها مع عله بتعظمهم واجلالهم لها \* لم ينولا ما كفين مفعولا وأجراه مجرى مالا يتعدى كقولك فاعلون العكوف لها أووا قفون لها (فانقلت) هلا قيل علماعا كفون كقوله تعالى يمكفون على أصنام لهم (قلت) لوقصد المعدية لمداه بصلته الني هي على - ما أقبح التقليد والقول المتقسل بغير برهان وما أعظم كيد الشه مطان للقلدين حين استدرجهم الى أن قلدوا آياءهم في عبادة التماثيل وعفر والهاجياههم وهم معتقدون أنه-معلى شي وجاد ودفى نصرة مذهبهم ومحادلون لاهل الحقءن باطلهم وكفي أهل التقليد سية أن عبدة الاصدام منهم (أنتم) من التأكيد الذي لا يصح الكارم مع الإخلال به لان اعطف على ضمير هو في حكم بعض الفعل ممتنع ونحوه اسكن أنت وزوحك الجنمة أراد أن القلدين والمقلدين جيما فخرطون في ساك ضلال الإيخفي على من به أدنى مسكة لاستناد الفريقين الى غيردليل بل الى هوى متبع وشيطان مطاع \* لاستبعادهم أن بكون ماهم عليه ضلالا بقوامتعيين من تضليله الاهموحسيواأن ماقاله اغاقاله على وجه المزاح والمداعية لاعلى طريق الجد فقالواله هذا الذي حثتنايه أهو جدوحق أملنب وهزل \* الضمير في (فطرهن)للسموات والارضا والنماثيل وكونه النمائيل أدخل في تضليلهم وأثبت الاحتجاج عليم «وشم ادته على ذلك ادلاؤه بالحقعلمة وتصحمهما كاتصح الدعوى بالتهادة كأنه قال وأناأ بن ذلك وأبرهن علمه كاتمه من الدعاوى بالمينات لانى است مثلكم فأقول مالاأقدر على اثمانه الحجمة كالم تقدر واعلى الاحتجاج اذهبكم ولمتزيدوا على انكم وجدتم عليه آماءكم \* قرأه عاذ بن جمل مالله \* وقرئ تولوا بعني تتولوا و يقوّيم اقوله فتولو اعنه مدبرين (فان قامت) ما الفرق بين الماء والماء (قلت) ان الماء هي الاصل والماء بدل من الواو المدلة منه اوان التاءفها زيادة معنى وهوالتعمكائه تعممن تسهل الكيده ليده وتأتيمه لانذاك كان أمرام قنوطا منه الصدويته وتعذره ولعدمري ان مثله صعب متعد ذرفي كل زمان خصوصافي زمن غروذ مع عتق واستكاره وقوة سلطانه وتهالكه على نصرة دينه ولكن اذاالله سنى عقد شي تيسرا روى أن آزر حرجيه في يوم عيد لهم فبدؤا سيت الاصنام فدخلوه وسعدوالها ووضعوا بينها طعاما خرجوا به معهم وقالوالى أن نرجع بركت الاكمة على طعامنا فذهبواويق ابراهم فنظرالي الاصنام وكانت سبعين صفامصطفة وغمصنم عظيم مسمقبل الماب وكان من ذهب وفي عينيه جوهر تان تصدا تن الليل فيكسرها كلها مفاس في يده حتى اذالم بمق الاالكبيرعلق الفأس في عنقه عن قتادة قال ذلك سرام قومه وروى معمه رجل واحد (جذاذا) قطاعامن الجذوهو القطع وقرئ بالكسر والفتح وقرئ دذاجع جذة \* واغمااستبق الكبيرلانه غلب في ظنمه أنهم لا يرجه ون الاالمه ما تسامعوه من انكاره لدينهم وسيه الالمةم فيبكتهم عاأجاب به من قوله بل فعدله كميرهم هذا فاسألوهم وعن الكلبي (اليد) الى كميرهم ومعنى هذا لعلهم يرجعون المه كايرجع الى العالم في حل المشكادت فيقولون له ما له ولاء مكسورة ومالك صحيعا والفأس على عانقل قال هـ ذابناعملي ظنه ممااجر وذاق من مكارتهم المقولهم واعتقادهم في المتهم وتعظيهم لهاأوقاله مع علمة أنهم لا يرجعون اليه استهزاء بهم واستعها لاوان قياس حال من يسحدله و يؤهله العبادة أن يرجع السمه في حل كل مشكل (فانقات) فاذارجه والى الصنم بمكابرتهم العقولهم ورسوخ الاشمراك فيأعراقهم فأي فائدة دينية في رجوعهم المه حتى بجعله ابراهم صلوات الله عليه غرضا

وه ذاذكر مبارك أنزلناه أفأنتمله منكرون ولقد آتينا الراهيم رشده من قبل وكنابه عالمن اذقال لا -- 4 وقومه ماهذه التماشر التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدناآ ماءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتروآ ماؤكم في ضلال ميان قالواأ حثتنابا لحق أمأنت من اللاعبان قال الراجيم رب السموات والارض الدى فطرهن وأناعلى ذلكم من الشا هدت وتالله لاكدن أصدنامكم بعدان ولوا مديرين فعاهم جذاذاالا كسرا أهم لعلهم المه وجعون قالوا من فعيل هيذا با لهتناانهان الطالمن

بقال له ابراهم قالوا وأتوابه على أعبن الناس العلهم دشهدون قالوا بالراهم قالبل فعله كبرهم الدافاستاوهم ان كانوا منطقمون فرجعوا الح أنفسهم فقالوا انكمأنتم اظالمون غنكسواعلى رؤسهم القيدعات ماهولاء سطقون قال أفتعسدون مندون اللهمالا منفمكم شهما ولايضركم أفالكم والاتعادون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه والصروا آلهتكم

(قلت) اذارجمواالمه تسن أنه عاجزلا منفع ولا يضر وظهر أنهم في عبادته على جهل عظم مايان من فعل هذاالكسروالحطم لشديد الظام مدودفي الظلة امالجرأته على الالهة الحقيقة عندهم بالتوقير والاعظام وامالانهم رأواافراطافي حطمه وعاديافي ألاستهانة بها (فانقلت) ماحكم الفعلين بمد (سممنافتي)وأي فرق بينهما (قات) عماصفتان لفتي الاأن الاول وهو (يذكرهم) لابدمنه اسمع لانكلاتقول معتزيدا وتسكت حتى تذكر شدأيم إيسمع وأما الذاني فليس كذلك (فان قلت) (الراهم) ماهو (قلت) قيل هو خبر مبتدا محدوف أومنادى والصيح أنه فاعل بقال لان المراد الاسم لا المسمى (على أعين الناس) في معدل الحال عدى معاينامشاهداأى عرأى منهم ومنظر (فان قلت) فامعني الاستعلاء في على (قلت) هووارد على طريق إقالوا معنافتي يذكرهم المثل أي شيت اتدانه في الاعمن ويتم كن فها ثدات الراك على الركوب وعكنه منه (لعلهم شهدون) علمه عاسم منه وعافعله أو يحضرون عقو بتناله روى أن الخدير بلغ غر وذوأ شراف قومه فأس واباحضاره \* هذا من معاريض الكارم واطائف هذا لنوع لا يتغلغل فها الأأذهان الراضة من علماء المعاني والقول فيهأن قصدار اهم صاوات اللهعليه لمريكن الى أن بنسب الفعل الصادرعنه الى الصنم واغاقصد تقريره وأأنت فعلت هذاما لهمما النفسيه واثماته لهاءلي أساو يتعر يضى سلغ فيه غرضه من الزامهم الجة وتمكيتهم وهذا كالوقال الث صاحبك وقدكة يت كتاما عظ رشيق وأنت شهير بحسين الخط أأنت كتنت هذا وصاحبك أمي لا يحسين اللط ولا بقدر الاعلى خومشة فاسدة فقلت له مل كتبته أنت كان قصدك بهذا الجواب تقريره الدمع الاستهزاءبه لانفيه عنك واثباته للاى أوالخرمش لان اثباته والامردائر بينكاللما جزمنكا استهزاءبه واثبات للقادر ولقائل أن يقول غاظته تلك الاصنام حين أبصرها مصطفة من تبة وكان غيظ كبيرها أكبروأشد المارأى من زيادة تعظيهمله فاستدالفعل المهلانه هوالذى تسسيلا ستهانتهم اوحطمه لهاوالفعل كا استداني مباشره يسندالى الحامل عليه و يجوز أن يكون حكاية لما يقود الى تجو يزهمذهم كانه قال لهم ماتنكرون أن يفعله كبيرهم فان من حق من يعمدو بدعي الهاأن يقدر على هذاو أشدمنه و محكى اله قال فعله كبيرهم هذاغض أن تعبدمه هذه الصفار وهوأ كبرمنها وقرأمجدين السميفع فعله كبيرهم بعني فلعله أى فلمل الفاعل كسرهم \* فلما القمهم الحبر وأخذ القهم رجعوا الى أنفسهم فقالوا أنتم الطالمون على المقيقة لامن ظلمة وه حين قلم من فعلى هذابا كمتنا انهلن الظالمن \* نكسته قلبته عِعلَ أسفله أعلاموانة كس انقاب أى استقام واحين رجعوا الى أنفسهم وجاؤا بالفكرة الصالحة ثم انتكسواوانقلموا عن تلك الحالة فأخد ذوا في المجادلة بالماطل والمكارة وان هؤلاءمع تقاصر عالها عن عال الحموان الناطق آلهة معبودة مضارة منهمأ وانتكسواعن كونهم مجادلين لابراهم عليه السلام مجادلين عنه حين نفواعنها القدرة على النطق أوقلبو اعلى رؤسهم حقيقة افرط اطراقهم حلاوانكسار اواغز الاعمامةم بداراهم عليها السلام فسأأحار واجواباالاماهوجحةعلمهم وقرئ نكسوابالتشديد ونكسواعلى لفظ ماسمي فاعله أى تكسوا أنفسهم على وسهم قرأبه رضوان بن عبد المعبود (أف) صوت اذا صوت معلى وسهم على المسلم متضجر أضحره مارأى من تباتهم على عبادته ابعد دانقطاع عذرهم و بعد وضوح الحق وزهوق الباطل فتأفف بهم واللام لمدان المتأفف به أى لكم ولا له تكم هـ ذاالتأفف . أجمو ارأيهم لماغلموا باهلاكه وهكذا المبطل اذاقرعت شهته مالجبة وافتضع لميكن أحدأ بغض اليه من الحق ولم يبق له مفزع الامناصبته كافعلت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم حين عزواعن الممارضة والذى أشار باح اقه غروذ وعن أب عمر رضى الله عنه في الحراب المجمر أدالًا كراد وروى أنهم حين هوا باحراقه حبسوه تم بنوابيدا كالحظيرة مكوثاو جعواشهرا أصناف الخشب الصلاب حتى ان كانت المرأة المرض فتقول ان عافاني الله الجعن حطبالاراهم عليه السلام ترأشعاوا الراعظمة كادت الطبرة ترقف الجؤمن وهجها تروضهوه ف لمنعنيق مقيدا مُغاولًا فرموابه فهافناً داهاجبريل عليه السلام (ياناركوني برداوسلاما) ويحكي ماأحرقت منه الاوثاقه وقال له جبريل علمه السلام حين رمي به هل لك عاجة فقال أما المك فلا قال فسل ربك قال

حسى من سؤالى علم بحالى وعن ان عباس رضى الله عنه اغانجا بقوله حسى الله ونع الوكدل وأطل عليه غروذمن الصرح فاذاهو في روضة ومعه حليس له من الملائكة فقال اني مقرب الى الهك فذبح أربعة آلاف بقرة وكفءن ابراهم وكان ابراهم صاوات الله وسلامه عليه اذذاك ابن ست عشرة سنة واختار واللعاقبة بالنار لانهاأهول ما يعاقب به وأفظمه ولذلك جاء لا دمذب النار الاخالفهاو من عقالوا (ان كنتم فاعلين) أي انكنتم ناصرين آلهتكم نصرامؤ زرافاحتمار واله أهول المعاقبات وهي الأحواف النار والافرطتم ف نصرته اوله فاعظموا النار وتكافوافي تشهيرا مرهاو تفغيم شأنه اولم بألواجه دافي ذلك جعات الذار المطاوعة افعل اللهوارادته كاعمورا مربشي فامتثله والمعنى ذات ودوسلام فمواغ في ذلك كان ذاتها ووسلام والمراداردى فيسلم منك الراهم أوابردى وداغيرضار وعن ابن عباس رضى الله عنه الولم يقل ذلك لاها مكته ببردها(فان قات) كيف ردت الناروهي نار (قلت) نزع الله عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحروالا حواف وأنقاها على الاضاءة والاشراق والاشتعال كاكانت والله على كل شئ قدس و محوزان يدفع قدرته عن جسم ابراهم عليه السلام أذى حرهاو يذيقه فيهاعكس ذلك كايفعل بخزنة جهتم ويدل عليه قوله (على ابراهم) \* وأرادواأن مكيدوه وعكر وابه في كانواالامغاوبين مقهورين عالموه بالجد ال فغلب الله ولفنه بالمكت وفزعواالى القوة والجبروت فنصره وقواه \* نجيامن العراق الى الشام و ركاته الواصلة الى العالمين أن أكثر الانماءعام السلام بعثوافيه فانتشرت في العالمين شرائعهم وآثارهم الدينسة وهي البركات الحقيقية وقمل مارك العنمية مكثرة الماءوالشجر والمروالحصب وطيب عيش الغني والفقير وعن سفيان أنهنرج الى الشأم فقمسل له الى أن فقال الى بلد علا عيه الجراب بدرهم وقيل مامن ماء عذب الاو ينبع أصله من تحت الصغرة التي سيت المقدس وروى أنه نزل بفاسط من ولوط بالمؤتفكة وبينه مامسرة يوم وليلة ، المافلة ولدالولد وقسل سأل استعنى فأعطمه وأعطى معقوب نافلة أى زيادة وفضلا من غيرسو ال (يهدون بأمر نا) فمهأن من صلح لمكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هوبها من جهة الله ليسله أن يخل ماو يتناقل عنها وأول ذلك أن يهتدى بنفسه لان الانتفاع بهداه أعموالمفوس الى الاقتداع الهدى أميل (فعل الخيرات) أصله أن تفعل الخيرات ثم فعلا الخيرات ثم فعل الخيرات \* وكذلك اقام الصلاة وايتاء الركاة (حكم)حكمةوهومايجب فعله أوفصلا بن الخصوم وقيل هوالنبوّة \*والقرية سذوم أى في أهل رجتنا أوفى الحنة ومنه الحديث هذه رجتي أرحمها من أشاء (من قبل) من قبل هؤلاء المذكورين «هو نصر الذى مطاوعه انتصر وسمعت هدايا يدعوعلى سارق اللهدم انصرهم منه أى اجعلهم منتصرين منسه \*والكرب الطوفان وما كان فيه من تكذيب قومه \*أى واذ كره اواذ بدل منهما \*والنفش الانتشار الليل \* وجع الضمير لانه أراده اوا أقعا كين الهماوقرى لكمهما ، والضمير في (ففهمناها) العكومة أوالفتوي وقري فأفهمناها حكم داود بالغثر لصاحب المرث فقال سلمان علمه السلام وهوان أحدى عشرة سنةغرهذاأرفق بالفرية بنفعزم علمه احكمن فقال أرى أن تدفع الغنم الى أهل الحرث ينتفعون بألمانها وأولادها وأصوافها والحرث الحارباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئته نوم أفسدتم يتراذان فقال القضاء ماقضيت وأمضى الحكم بذلك (فان قلت) أحكا بوحى أمهاجتهاد (قلت) حكاجيما بالوحى الاأن حكومة داود نعضت بحكومة سليمان علم ماالسلام وقيل اجتهدا جيه أفجاء اجتماد سليمان عليه السلام أشبه بالصواب (فان قلت) ماوجه كل واحدة من الحكومة بن (قلت) أماوجه حكومة داودعليه السد الام فلان الضر ركم اوقع بالغنم سلت بجنايتها الى الجني عليه كاقال أوحنيفة رضى الله عنه في العبد اذا جنى على النفس يدفعه المولى بذالت أو يغديه وعند الشافعي رضى الله عنه يبيعه في ذلك أو يفديه ولعل قيمة الغنم كانت على قدرالنقصان في الحرث ووجه حكومة سليمان عليه السلام أنه جعل الانتفاع بالغنم بازاء مافات من الانتفاع بالحرث من غيرأن يزول ماك المالك عن الغنم وأوجب على صاحب الغنم أن يعدم لفي الحرث حتى برول الضرر والنقصان مثاله ماقال أحداب انشافعي فمن غصب عبد دافا بق من يده انه يضمن

ان كئم فاعلى قلنا مانار كوفى برداوسلاما على الراهم وأرادواله كدأ فعلناهم الاخسرين ونحيناه ولوطاالى الأرض التي باركنافهاالعالمنووهمنا له اسعق و معقوب نافلة وكالرحملناصالحين وجعلناهم أغميه دون بأمرنا وأوحيناالهم فعمل الخمرات واقام الصاوة وانتاءال كوة وكانوالناعابدت ولوطا آتنناه حكاوعلاونعمناه من القرية التي كانت تعدمل الخبائث انهم كانوا قومسوء فاسقين وأدخلناه فيرحتناانه من الصالحين ونوحا اذنادى من قىسىل فاستحساله فعساه وأهمله منالكرب العظم وأصرناهمن القوم الذين كـ ذبوا ما ماتناانهم كانواقوم سوء فأغرقناهم أجمل وداودوسلمان اديحكان في الحرث اذهشت فيمه غنم القوم وكنا المكمهم شاهدين ففهمذاه اسليان

\* قوله تمالى ولسليمان الربح عاصفة (قال ان قلت قدوصفت هذه الربيخ بانها رخاء وبانها (١٥) عاصف في اوجه ذلك قلت ماهي

الاجمة ماوكانت في نفسها رخاء طيبة وفي سرعة حركة اكالماصف فال أحد وهذا كاورد وصف عصا موسى

وكالرآتينا حكاوعلما وسخرنامعداودالجيال يسحن والطمروكنا فاعلىن وعلناه صنعة لموس اسكم لتحصدكم من بأسك فهدل أنتم شاكرون ولسلمان الريح عاصفة تجرى أمرهاني الارضالتي ماركمافها وكذابكل شئ عالميان ومن شياطات من الخوصوت له و معماون عملادوت ذلك وكذالهم حافظين وأوب اذنادى بدانى مسنى الضر وأنت أرحم الراجين فاستجينا له فكشفنا ما به من ضروآتيناه أهله ومثلهم معهمرحنة من عددنا وذكري للمايدين واسمعيل وادريس وذا الكفل كلمن الصابرين وأدخاناهم فيرجتنا انهم هن الصالحين

تارة بانها جان وتارة بانها تعبان والجان الرقيق من الحيات والثعبان العظيم الجافى

القيمة فينتقم بهاالمغصوب منه بازاء مافق ته الغاصب من منافع المبد فاذاظهر ترادا (فان قلت)فاو وقعت هذه الواقعة في شريعة فاما حكمها (قلت) أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لا برون فيه ضما الاللمل أو بالنهار الاأن يكون مع البيمة سائق أوقالدوالشافعي رضي الله عند يوجب الضمان باللمدل وفي قوله ففهمناها سلمان دليل على أن الاصوب كان مع سلمان عليه السلام وفي قوله (وكار آتينا حكاوعلا) دليل على أنهما جدما كاناعلى الصواب (يسجن) عال عدى مسجات أواستناف كان قائلا قال كنف حفر هر. فقال يسعن (والطير) امامعطوف على الجدال أومفعول معه (فان قلت) لم قدمت الجدال على الطير (قلت) لان تسخيرها وتسبيمها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الاعجاز لانها حادوالطبر حيوان الاأمه غير تاطق روى أنه كان عربالجدال مسجاوهي تعاويه وقيل كانت تسيرمعه حيث سار (فان قات) كيف تنطق الجدال وتسج (قلت) ان يخلق الله فيها الكارم كاخلقه في الشجرة حين كلم موسى وجواب آخر وهو أن يسجمن رآهاتسيريتسميرالله فلاحلت على النسيع وصفت به (وكذافاعلين) أى قادرين على أن نفعل هذاوان كان عِماعندكم وقيل وكذا نفعل بالا نبماء مثل ذلك \* اللبوس اللباس قال . البس لـ كل حالة لبوسها . والمراد الدرعةال قدادة كانتصفاع فأول من سردهاو حلقهاداو فيمت الخفة والتحصين (لتعصنك) قرئ بالنون والياء والتاء وتخفيف الصادوتشديدها فالنون تفاعز وجلو التاء للصنعة أوللبوس على تأويل الدرع والياءلداود أوللبوس = قرى الريح والرياح بالرفع والمنصب فيهما فالرفع على الابتداء والنصب على العطف على الجبال (فان قلت) وصفت هذه الرياح بالمصف تارة وبالرخاوة أخرى في التوفيق بينهما (قلت) كانت في نفسهار خية طبية كالنسم فاذاص تكرسيه أبعدتبه في مدة يسمرة على ماقال غدوها شهر ورواحها المهرفكان جعها بين الاحرين أن تكون رخاء في نفسها وعاصفة في عملهامع طاعم السلمان وهبو بهاعلى احسب مامريدو يحتكم آية الى آية ومعزة الى معزة وقيل كانت في وقت رخا وفي وقت عاصفا لهبو بهاعلى حكم ارادته \*وقد أحاط علنا بكل شي فضرى الاشيا كلهاعلى ما يقنصه علناو حكمتنا \* أي يغو صون له في الصارفيستفرحون الجواهر ويتعاوز ونذلك الى الاعمال والمهن وبناء المدائن والقصور واختراع الصنائع العيبة كافال بعماون له مايشاء من محاريب وتماثيل ، والله ما فظهم أن يزيغوا عن أص م أو سدلوا أو يغير واأو يوجد منهم فسادفي الجلة فعماهم مسخرون فيه "أي ناداه بأني مسنى الضر وقري اني بالكسر على اضم ارالقول أولتضمن النيداء معناه \* والضرّ بالفتح الضرر في كل شيء وبالضم الضرر في النفس من من صوهزال فرق بين البناء بن لافتراق المعنيين ألطف في السؤال حيثذ كرنفسه على وحد الرحة وذكر ربه نفاية الرجة ولم يصرح بالمطلوب ويحكى أن عجوزا تعرضت لسلمان بن عبد الملك فقالت بأأميرا لمؤمنين مشت ح ذان مدتى على العصبي "فقال له اللطف في السوَّ اللاج م لاردَّنها تنب وثب الفهود وم لا "ميها حما كان أنوب عليه السلام روميامن ولداسعت بند مقوب علم مالسلام وقداستنبأه الله وبسط عليه الدنيا وكثرأهله وماله كانله سبعة سنين وسمع بشاتوله أصناف البهائم وخسمائة فدان يتبعها خسمائة عبدلكل عبدام أة و ولدو نخسل فالتلاه الله بذهاب ولده انهدم عليهم البيت فهلكوا و بذهاب ماله و بالمرض في بدنه غانى عشرة سنة وعن قتادة ثلاث عشرة سنة وعن مقاتل سبعاوسبعة أشهر وسبع ساعات وقالته امرأته بومالودعوت الله فقال لهاكم كانت مدة الرخاء فقالت عمانين سنة فقال أنا أستحى من الله أن أدعوه وماللفت مدة بلائي مدة رخائي فلما كشف الله عنه أحياولده ورزقه مثلهم ونوافل مهم وروى أن أمر أنه ولدت بعدسة وعشرين ابنا ، أى لرحتنا المابدين وأنانذ كرهم بالاحسان لانفساهم أورجة منالا يوبوتذ كرة الميره من العابدين ليصبروا كاصبرحتى يثابوا كاأتيب في الدنياوالا تنرة و قدل في ذى الـكفل هوالياس وقيـلزكر ما وقيـل يوشع بن نون وكا نه سمى بذلك لا نه ذوالحظ من الله والحدود على المقبقة وقبل كان له ضعف على الانبياء في زمانه وضعف ثواجم وقبل خسمة فن الانبياء ذوواسمين

منها ووجه ذلك أنها جعت الوصفين ف كانت في خفتها وي سرعة حركتها كالجان وكانت في عظم خلقها كالنعبان فني كل واحد من الريح والمصاعلي هذا التقرير معزنان والقد سيحانه وتعالى أعل

• قُوله تعالى فَنْفَعْنافيه من روحنا (قال ان قات نفخ الروح في البسدعبارة عن احيانه وحين مُذيكون معناه فأحيينا مربع و يشكل اذذاك قات معناه فنفغ ناالروح في (٥٢) عسى في مربع أي أحييناه في جوفها انتهى كلامه) قال أحدوقد اختار الزيخشرى في

اسرائيل ويعقوب الياس وذوالكفل عيسى والمسج بونس وذوالنون مجدوا حدصاوات اللهوسلامه عليهم أجمين (النون) الحود فأضيف اليه برم يقومه لطول ماذكرهم فلهذكر وا وأقاموا على كفرهم فراعهم وظن أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله الاغضالة وأنفة لدينه و بغضالله كفر وأهله وكان عليه أن يصابر و ينتظر الاذن من الله في الهاجرة عنهم فالتلي سطن الحوت . ومعنى مغاصبته لقومه أنه أغضهم عفارقته للوفهم حلول المقاب علم عندها وقرأأ وشرف مغضا \* قرئ قدر و نقدر مخففا ومثقلا و يقدر بالماءا لتحفيف ورقدر ويقدر على المناء للف مول مخففا ومثقلا وفسر تسالتضييق علمه وبتقديرا للهعلمه عقوبة وعن ابن عباس أنه دخل على معاوية فقال لقدضر بتني أمواج القرآن البارحة فغرقت فم افلم أجد لنفسى خلاصاالابك قالوماهي بامعاوية فقرأهذه الآية وقال أو نظن ني "الله أن لا يقدر عليه قال هذا من القدولامن القدرة والخفف يصح ان يفسر بالقدرة على معنى ان أن نعل فيه قدر تناوأن يكون من باب التمثيل ععنى فكانت طله عملة بحال من ظن أن لن نقد رعلمه في مراغمته قومه من عسرانتظار لاحرالله ويجوزأن يسمق داك الى وهمه وسوسة الشمطان غريردعه ويرده بالبرهان كالمفعل المؤمن المحقق بنزغات الشميطان وما يوسوس الممه في كل وقت ومنه قوله تعالى وتطنون الله الظنون والخطاب للومنين (ف الظلمات أى في الظلمة الشديدة المسكانفة في بطن الحوت كقوله ذهب الله بنو رهم وتركهم في ظلمات وقوله يخرجونهم من النورالي الظلمات وقيل ظلمات بطن الحوت والبحر والليل وقيل ابتلع حوته حوت أكبرمنه فحصل في ظلمي بطني الحوتين وظلمة البحرية أى بأنه (لا اله الاأنت) أو بمنى أى عن النبي صلى الله عليه وسلمامن مكروب يدعو بهذا الدعاء الااستجببله وعن ألحسن مانجاه والله ألااقراره على نفسه بالطلم (ننجي) وننجي ونجي والنون لا تدغم في الجيم ومن تمعل لصعته فجعله فعل وقال نحبي النعاء المؤمنين فأرسل الماء وأسمنده الى مصدره ونصب المؤمنين بالفجاء فتمسف باردالتمسف . سأل ربه ان يرزقه ولدايرته ولايده موحيدا بلاوارث ثمردأص مالى الله مستسلماه قال (وأنت خيرالوارثين)أى ان لم ترزقني من يرثني فلا ألى فانك خروارت الصلاح زوجه انجعلها صالحة للولادة بعدعقر هاوقيل تحسين خلقها وكانت سيئة اللق الضمير للذكورين من الانبياء عائهم السلام يريدانهم مااستحقوا الاجابة الى طلباتهم الا لمبادرتهم أبواب الخيرومسارعتهم في تحصيلها كأيفعل الراغبوت في الأمور الجادون \* وقري (رغباورهما) بالاسكان وهوكة وله تعالى يحذر الاستحرة وبرجورجة ربه (خاشعين)قال الحسن ذلالام الله وعن مجاهد أخشوع الخوف الدائم في القلب وقيل متو أضعت وسئل الأعمش فقال أما اني سألت الراهم فقال ألا تدرى قلت أفدنى قال بينه وبين الله اذا أرخى ستره وأغلق بابه فلهرالله منه خير العلك ترى أنه أن يأكل خشنا ويلبس خشناو يطأطئ رأسه (أحصنت فرجها) احصانا كليامن الحلال والحرام جمعا كافالت ولم يسسني بشر ولم أك بغيًّا \* (فَان قلت) نفيخ الروح في الجنسة عبارة عن أحيائه قال الله تعالى فاذ اسوَّ يبه و نفخت فيه من روحي أي أحييته واذا ثبت ذلك كان قوله (فنفخذافيه امن روحنا) ظاهر الاشكال لانه يدل على احداء صريم (قلت)معناه نفخه الروح في عيسي فيهاأي أحييناه في جوفها ونحو ذلك أن يقول الزمار نفخت في يتفلان أى نفغت في الزمار في بيته و يجوزاً نيرادوفعلنا النفخ في من جهة روحناوه وجبريل عليه السلام لانه نفخ في جيب درعها فوصل المفخ الى جوفها (فان قات) هلاقيل آيتين كاقال وحمله الليل والنهار آيتن (قلت)لان عالهما بجموعهما آية واحدة وهي ولادتها الماهمن غير فيل الامة اللة وهذه اشارة الى ملة الاسلام أى ان ملة الاسلام هي ملتكم التي يحب أن تكو نواعلم الا تنحر فون عنها بشار الساملة واحدة غير مختلفة (وأنا) الهكم اله واحد (فاعبدون) ونصب الحسن أمته كم على البدل من هذه ورفع أمة

قوله عزوجل اذأوحمنا الى أمك ماوحى أن اقذفه في التاوت فاقذفيه فيالم فليلقه الم الساحل أن تكون وذا النون اذذهب مهاصم افطن أنالن نقدرعلمه فنادىفي الظلمات أن لااله الاأنت سحانك الى كنث من الطالمين فاستعسا له وضيفاه من الغم وكذلك تنعيى المؤمنين ور كريااد نادى ربه رب لاتذرني فرداوأنتخبر الوارتين فاستحسنا له ووهنذاله يحبى وأصلمنا له زوجه انهمكانوا السارءون في الخرات ويدعوننارغماورهما وكانو الناخاشعين والتي أحصنت فرحها فنفخنا فهامن روحنا وجعلناها وانها آية للعالمين أن هذه أمتحكم أمة واحمده وأناربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل البذا واجعون فندهممل من الصالحات وهو مُومن فلا كفران الضمائر كلهار احمة الى موسى أماالاول فلا اشكال فمه وأما التابوت اذا قذف في اليم وموسى

فيه فقدة ذف موسى في الم وكذلك الشالث واختار غيره عود الصميرين الاخيرين الى التابوت لانه فهم من قوله فافذفيه نحيرا في الم أن المراد التابوت وآماموسى فليقدف في الم والربخ شرى نزل قذف التابوت في الم وموسى فيسه منزلة قذفه في الم الاتية مصداف لما اختاره فان الله تعالى نزل نفخ الروح في عيسى لكونه في جوف هريم منزلة نفخ الروح في هريم فعبر عليفهم مِلاهم هذا

خبراوعنه رفعهما جمعا خبرين لهذه أونوى للشاني مستدأوا الحطاب للناس كافة والاصل وتقطعتم الى أن الكلام حرف الى الغيبة على طريقة الالتفات كانه بنجي على مماأ فسدوه الى آخرين ويقبع عندهم فعلهم ويقول الهم ألاترون الى عظم ماارتك هؤلاء في دين الله والعني جماوا أصرد بنهم فهادينهم قطعا كايتوزع الجاعة الشئ ويتقسمونه فيطمرلهذانصيب ولذاك نصيب عثيلالاختلافهم فيه وصمر ورتهم فرقاوأ حرابا شتى \* ثم توعد هم أن هؤلاء الفرق الحملفة اليه رجعون فهو محاسم مو مجازيم \* الكفر ان مثل في حمان الثواب كاأن الشكرمثل في اعطابه اذا قيدل الله شكور وقد نفي نفي الجنس ليكون أبلغ من أن يقول فلا نكفرسيه (واناله كاتبون) أي نحن كاتبوذاك السدى ومثبتوه في صيفة عمله ومانحن مثبتوه فهوغمر ضائع ومثاب عليه صاحبه \*استميرا لحرام المتنع وجوده ومنه قوله عزوجل ان الله حرمه ماعلى الكافرين أى منعهد ما منهم وأبي ان يكونا الهم \* وقرى حرم وحرم الفتح والكسروح م وحرم \*وم منى (أهلكاها) عزمناعلى اهلاكهاأوقدرنااهلاكها ،ومعنى الرجوع الرجوع من الكفرالي الاسلام والانابة ومجازالا يةان قوماء زمالله على اهلاكهم غيرمت قورأن يرجعوا وينيبواالى أن تقوم القيامة فيند فرجعون ويقولون اويلنا قد كنافي غفله من هداال كناظالمن دعي أنهم علموع على قاويهم فلايزالون على كفرهمو عوتون عليه حتى بروا المذاب وقرئ انهم بالكسروحق هذا أن يتم الكلام قبله فلابدمن تقدير محذوف كائه قيل وحرام على قرية أهلكاهاذاك وهوالمذكورفي الاتية المتقدمة من العمل الصالح والسعى المشكور غيرالم كمفورثم علل فقيل انهم لا يرجعون عن الكفر فكيف لاعتنع ذلك والفراءة بالفتح يصع جلهاعلي هذاأى لانهم لابرجمون ولاصلة على الوجه الاول (فان قلت) بم تعلقت (حتى)واقعة غاية له وأية النلاث هي (قلت) هي متعلقة بحرام وهي غاية له لان امتناع رجوعهم لا يزول حنى تقوم القيامة وهي حتى التي يحكى بعدها الكارم والمكارم المحكى الجلة من الشرط والجزاء أعنى اذا ومافى حيزها \*حذف الصاف الد (يأجوج ومأجوج) وهوسدها كإحذف المصاف الى القرية وهو أهلها وقيل فتحت كاقيل أهاكناها وقرئ آجو جوها قبيلتان من جنس ألانس يقال الناس عشرة أجزاء تسمة مهايأجوج ومأجوج (وهم)راجع لى الناس المسوقين الى المحشر وقيل هم يأجوج ومأجوج يخرجون حين يفتح السدة \* الحدب النشر من الارض وقرأ ابن عباس رضي الله عنه من كل جدث وهو القبر الثاء عازية والفاء تهية و قرى (ينساون) بضم السين ونسل وعسل أسرع و (اذا) هي اذا المفاجأة وهي تقع فى المجازاة سادة مسدّ الفاء كقوله تعالى اذاهم يقنطون فاذاجاءت الفاءمعها نماونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكدولوقيل اذاهي شاخصة أوفه بي شاخصة كانسديدا (هي) ضميرم بم توضعه الا بصار وتفسره كا فسرالذين ظلوارا سروا (ياويلنا) متعلق بحذوف تقديره يقولون ياويلناو يقولون في موضع الحالمن الذين كفروا (ماتعبدون من دون الله) يحتمل الاصنام وأبليس وأعواله لاغم وطاعتهم الهم واتباعهم خطواتهم فىحكم عدتهمو يصدقهمار وىانرسول اللهصلى اللهعلمه وسلم دخل المحدوصناديدقريش فالحطيم وحول المكعبة ثلثماثة وستون صفافياس الهم فعرضاله النضر بن الحرث فكاحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه نم تلاعلم ما الكموما تعبدون من دون الله الاسمة وأقبل عبد الله بن الربعرى ورآهم يهامسون فقال فيم خوضكم فأخبره الوليدب المغيرة بقول رسول الله فقال عبدالله أماو الله لو وحدته المعتده فدعوه فقال الزانعرى أأنت قلت ذلك قال نم قال قد معمل ورب الكعدة اليس الهود عبدواعزيرا والنصارى عبدوا المسيع وبنوملج عبدوا الملائكة فقال صلى الله عليه وسلم الهم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك فأنزل الله تعالى ان الذين سيقت الهم مناالسني الالم يقديه في عزيرا والمسيح والملائكة علهم السلام (فان قلت) لم قرنوا با لهتم (قلت) لانهم لا يرالون اقارنتهم في رياده عمو حسره حيث أصابهم ماأصابهم بسيبهم والنظرالى وجه العدو بأب من العداب ولانه م قدر واأنهم يستشفعون

بهم فى الا خرة و يستنفعون بشفاعتهم فاذاصادفوا الامرعلى عكس ماقدر والمريكن شئ أبغض البهم منهم

السعيه واناله كانبون وحرام على قرية أهلكاها أنهم لا برجعون حتى اذا فضت يأجوج ومأجوج وهممن كل الوعدالة في المالة ا

\* قُوله تعالى كابدانا ولخلق دهيده وعداعليناانا كنافاعلى (قال فيهان قات ماأول الخلق حيى ده كابداء قات أول الخلق ايجاد من العدم وكا أوجده أولاعن عدم يعيده نانياعن عدم) قلت أول الخلق ايجاد من هذا الذي ذكره ههنافي المعادقة عاديه الى الحق ورجع عماقاله في سورة من عديث (٥٤) فسر الاعادة بعم المتفرق خاصة الاانه كدرصفوا عبر افه بالحق تنفسره قوله انا كمافاعلى

لتدرة على الفعل ولا يار معلى هذامن القدرة على الفحل حصوله تحوعاعلى الاالوعوذ به ليس اعادة الاحسام عن عدم وانكانت القدرة صالحة لذلك فهاخالدون لهممفها وقروهم فهالا يسمعون انالذىنسىمقىتالهم مناالحسني أولئك عنها معددون لايسمعون حسسها وهمم فعما اشتهت أنفسهم خالدون لايحزن مسم الفزع الاكسر وتتلقاهم الملائكة هـ ذا يومكم الذى كنتم توعدون يوم نطوى السماء كطي السحيل للبكتب كابدأنا

الأرجة المانين ولكن اعادة الاجزاء على صورها مجتمدة مؤتلفة على ماتقدم له في سورة مريج الاأن يكون الباعث له على

أولخاق نعمده وعدا

علمنا اناكنا فاعلين

ولقد كندنافي الزيورمر

بعدالذ كرأن الأرض

مرثهاعبادي الصالحون

ارفى هذالبلاغالقوم

عايدت وما أرسلناك

فان قلت) اذاءنيت عاتم بدون الاصنام فامعني (لهم فه ارفير ) (قلب) ادا كانواهم وأصنامهم في قرن واحدجار أن يقال لهم رفير وان لم يكل الزافرين الاهم دون الاصنام التفليب ولعدم الالباس \* والحصب المحصوب أى عصب مف الماروا لحصب الرمى وقرى بسكون الصادوص فالماسدرو فرى حطب وحض بالضادم تحركاوسا كما وعن ابن مسعود يجعاون في توابيت من الرفلا يسمعون و يجوز أن يصمهم الله كايممهم (الحسني) الخصلة المفضلة في الحسن تأنيث الاحسن اما السعادة واما البشرى بالثواب واما التوفيق للطاعة يروى أن عليارضي الله عنه قرأهذه الاكية تحقال أنامهم وأبوبكروهمروعمان وطلحة والزبير وسعدوسعيد وعبدالرحن بنعوف ثمأقيمت الصلاة فقام يجررداءه وهو يقول (لايسمعون حسيسها) والمسيس الصوت يحس والشهوة طلب النفس اللذة \* وقرى (لا يحزنهم) من أخزن و (الفزع الاكبر) قيل النفخة الاخيرة بقوله تعالى يوم ينقح في الصور ففزع من في السموات ومن في الارض وعن الحسب الانصراف الى الناروعن الضحال حين بطبق على النار وقيل حين بذيم الموت على صورة كيش اصلح \*أى تستقبلهم (الملائكة)مهنئين على أبواب الجنة ويقولون هذاوقت ثوابكم الذى وعدكم ربكم قد حل العامل في (يوم نطوى) لا يحزنهم أو الفزع أو تتلقاهم وقرى نطوى السماء على المناء للفعول \* (والسحل) بوزن المتلوالسجل بلفظ الدلو وروى ميه الكسروهو الصيفة أى كايطوى الطومارلا كتابة أى ليكتب فيه أو المايكتب فيه لان الكتاب أصله المصدر كالبناء ثم يوقع على المكتوب ومن جع فعذاء للمكتوبات أى لما يكتب فيهمن المعانى الكثيرة وقيل السحل ملك يطوى كتب بني آدم اذار فعت اليه وقيدل كانب كان السول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب على هذااسم الصحيفة المكتوب فها (أول خاق) مفعول نعيد دالذي يفسره (نميده)والمكاف مكفوفة عاوالمعنى نعيدا ولا الحلق كابداناه تشبع اللاعادة بالابداء في تناول القدرة لهما على السواء (فان قلت) وماأول الخلق حتى دميده كابدأه (قلت) أوله ايجاده عن المدم فكا أوجده أولاعن عدم يعيده تأنياعن عدم (فان قلت) مابال خالق منكرا (قلت ) هو كقولك هو أول رجل جاءني تريداً ول الرجال ولمكنك وحدته ونكرته ارادة تفصيلهم رجلار جلافك للكمهني أولخاق أول الخلق بمعني أول الخلائق لان الخاق مصدولا مجع ووجه آخرو ووأن يتصب الكاف بفعل مضمر يفسره نعيده وماموصولة أى نعيد منالاى بدأناه نعيده وأول خلق ظرف ابدأناه أى أول ماخلق أوحال من ضمير الموسول الساقط من اللفظ الثابت في المعنى (وعدا) مصدر مو كدلان قوله نعيده عدة للزعادة (انا كذافا الدين) أى قادرين على أن نفعل ذلك عن الشمى رجمة الله عليه وزورد اودعليه السلام والذكر الموراة وقيل اسم لخنس ما أنزل على الانمماء من الكتب والذكرام الكتاب بعني اللوح \*أي رشها المؤمنون بعد اجلاء المحفاد كقوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارف الارض ومغاربها قال موسى لقومه استعينوا الله واصبرواان الارض لله بورثها من يشاءمن عباده والعاقبة للتقين وعن ابن عباس رضي الله عنه هي أرض الجنة وقيل الارض المقدسة ترثه اأمة محدصلي الله عليه وسلية الاشارة الى المذكور في هذه السورة من الاخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية ومأتبلغ به البغية ، أرسل صلى الله عليه وسلم (رجة العالمين) لانه جاعبايسـ مدهم ان اتبعوه ومن خالف ولم يتبع فاغا أقى من عندنفسـ محيث ضيع أنصيب ممنها ومثاله أن يفجر الله عيناغ ديقة فيستى ناس زروعهم ومواشبهم عائم افيفلو اويبتى ناس مفرطون عن السق فيضيعوا فالعين المفجرة في نفسها نعمة من الله ورجة للفر يقين وليكن الكسلان محنة

تفسير الفعل با قدرة ان اللهذ كرماضا والاعادة وقوعها مستقبل فتعين عنده من غمل المعلى على القدرة على على فقد قارب ومع ذلك فالحق بقاء الفعل على ظاهره لان الأفعال المستقبلة التي علم الله وقوعها كالماضية في المقتفف غ عبر عن المستقبل بالماضي في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز والغرض الايدان بصقيق وقوعه والله أعلم

واله الهاجم الهواحدفهل الهاجم الهواحدفهل الهاجم الهواحدفهل الهاجم الهواحدفهل الهاجم ا

﴿سورة الجمكية وهي

(بديم لله الرجن الرحيم)

يائهاالناسانقوار بكم انزلالة الساعدة شي عظيم يوم ترونه الذهل كل

على نفسه حيث حرمها ما ينفعها وقيل كونه رجة للفعار من حيث ان عقو يهم أخرت بسيمه وأمنوابه عذاب الاستئصال \*اغالقصراككم على شئ أولقصر الشي على حكم كقواك اغاز بدقاع واغا يقوم زيد وقراجتم المالان في هذه الا يقلان (أغابوجي الى )مع فاعد عنزلة اغايقوم زيدو (أغالهكم الهواحد) عنزلة اغاز يدقائم وفائدة اجتماعهم الدلالة على أن الوحى الى رسول الله صلى الله علمه وسلم مقصور على استنثار الله الوحدانية وفي قوله فهل أنتم مسلون أن الوحى الوارد على هد ذاالسد نن موجب أن تخلصوا التوحيدلله وانتعلعوا الاندادوفيه أنصفة الوحدانية يصح أنتكون طريقها السمع ويجوزأن يكون المعنى ان لذى وحي الى فتكون ماموصولة \* آذن منقول من أذن اذاعلم ولكنه كثر استعماله في الجرى مجرى الانذار ومنه قوله تعالى فأذنو ابحرب من الله ورسوله . وقول أب حارة \*آذنة اسينها أسمياء . والمدني أني بعد توليكم واعراض كم عن قبول ماعرض عليكمن وجوب توحيد الله وتنزيهه عن الانداد والشركاء كرجل بينه وبين أعدائه هدنة فأحسمنهم بغدرة فنبذ اليهم العهدوشني والنبذ وأشاعه وآذنهم جمعا بذلك (على سواء) أي مستوين في الاعلام به لم يطوه عن أحدمهم وكاشف كلهم وقشر العصاءن الحام او (ما توعدون) من غلبة المسلمن عليكم كائن لا محالة ولا بدمن أن يلحق كم بذلك الذلة والمسغار وانكنت لاأدرى متى يكون ذلك لان الله لم يعلى علمه ولم يطاعني علمه والله عالم لا يحنى علمه ماتجاهرون به من كلام الطعانين في الاسلام و (ماتكتمونا) منى صدوركم من الاحن والاحقاد للمسلمن وهو عاربكم عليه \*وما درى لعل تأخيرهذا الموء دامتحان لك لينظر كيف تعماون أوعتم لكم (الىحين) المكون ذلك عنه عليكم وليقع الوعد في وقت هوفيه حكمة \* قرى (قل) وقال على حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و (رب احكم) على الاكتفاء بالكسرة ورب احكم على الضم وربى أحكم على أفعل التفصيل وربى أحكم من الاحكام أمر باستجال العداب لقومه فعذنوا بدر \* ومعنى (بالق) لا تعاجم وشدد عليهم كاهو حقهم كاقال اشددوط أتك على مضر يقرئ (تصفون) بالما والماء كانو الصفون الحال على خلاف ماجرت عليه وكانو ايطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة فكذب القظنونهم وخيب آمالهم ونصروسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وخدناهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ فترب الناس حسام ماسبه الله حساما يسبراوصا فعهوسلم عليه كل ني ذكراسمه في القرآن

﴿ سورة الجمكية غيرست آيات وهي هذان خصمان الى قوله الى صراط الحيد وهي عمان وسبعون آية ﴾

وسم الله الرحن الرحيم

الزاراة شدة التحريك والارعاج وأن يضاء في رايل الاسياء عن مقارها ومراكزها ولا تغاو (الساعة) عن المتحد والمقدد والفاعلة لها كائم اهى التى ترال الاسياء على الجازال كمى فتكون الزاية مصدرا مضافا الى فاعله أوعلى تقدير الفاعول فهاعلى طريقة الاتساع فى الظرف واجرائه بحرى الفيد وليه كقوله تعلى بل مكر الليل والنهار وهى الزاية المذكورة فى قوله اذار السالارض زا الهاوا ختلف فى وقتها فعن المسابقة والميامة وعن علقمة والشعبى عند طلوع الشمس من مغربها الممريني آدم بالتقوى عملى وجوبها عليم بدكر الساعة ووصفها بأهول صدفة لمنظر واالى تلك الصدفة بصائرهم ويتصوّروها عمل وجوبها عليم بديم من التردى على المناس التقوى الذى لا يؤمنهم من تلك الا فزاع الأأن يتردوا به وروى ان ها تين الا يتكن زلتا اليلافي غروه من المردى المناس التقوى الذى لا يؤمنهم من تلك الا فزاع الأأن يتردوا به وروى ان ها تين الا يتكن زلتا اليلافي غروه من المواسول التصلى الله علم من المردى عن الدواب ولم يضر والله ومفكر (يوم تروم) عن الدواب ولم يضر والله ومفكر (يوم تروم) عن الدواب ولم يضر والله ومفكر (يوم تروم) من صدوب يتذهل والضمير الزلالة وورئ تذهل كل من صدهة على المناء للفعول وتذهل كل من صدهة أي المناء للمناء للمناء للمناء للمناء للمناء للها كل من صدهة أي المناء للمناء للمن

﴿ القول في سورة الحج ﴾ ﴿ يسم الله الرحن الرحم ﴾ قوله تعالى بأيها الناس اتقوار بكم ان زلزلة الساعة شي عظيم يوم ترونها الدهل كل من صفح على النسب ومن صفحة على كل من صفح على النسب ومن صفحة على كل من صفح على النسب ومن صفحة على النسب لا يلاحظ فيه حدوث الصفة الشتق منها ولكن مقتضاه انه موصوف بم اوعلى غير النسب يلاحظ حدوث الفعل (٥٦) وخروج الصفة عليه وكذلك هوفى الاكتة لقوله عما أرضعت فاخرج الصفة على الفعل

تذهلهاالزلزلة والذهول الذهابعن الاصمع دهشة \* (فانقلت) لم قيل (من ضعة) دون من ضع (قلت) المرضعة النيهي في حال الارضاع ملقمة تديم الصبى والمرضع التي شأنها أن ترضع وان لم تباشر الارضاع فحال وصفهابه فقيل مرضعة لمدل على أن ذلك الهول اذافو جنت به هذه وقد ألقمت الرضيع تديه انزعته عن فيها الله على الدهشة (عما أرضعت)عن ارضاعها أوعن الذي أرضعته وهو الطفل وعن المسان تذعل المرضعة عن ولد عالغيرفطام وتضع الحامل مافى بطنه الغيرة عام \* قرئ (وترى) بالضم من أريتك قاعًا أور و متك قاعًا و (الناس)منصوب ومن فوع والنصب ظاهر ومن رفع جعل الناس اسم ترى وأنشه على تأويل الجاعة وقرى سكرى وبسكرى وهونظير جوعى وعطشى فى جوعان وعطشان وسكارى وبسكارى نعوكسالى وعنالاعمش سكرى وبسكرى بالضم وهوغريب والمعنى وتراهم مسكارى على التشبيه وماهم بسكارى على التعقيق ولمكن مارهقهم من خوف عنذاب الله هو الذى أذهب عقو لهم وطبر تميزهم وردهم في نعو حال من نذهب السكر بعد قله وتمييزه وقيل وتراهه مسكاري من الخوف وماهه مبسكاري من الشراب (فان قلت) لم قيل أولاتر ون تم قيل ترى على الافراد (قات) لان الروية أولا علقت بالرازلة فعل الناسجيعا رائين لهاوهي معاقة أخيرا بكون اناسعلى حال السكر فلابدأن يجعل كل واحدمنهم رائما اسائرهم وقيل نزات في النضرين المرثوكان جدلا يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الاواين والله غيرقادرعلى احياءمن بلي وصارتراباوهي عامة في كلمن تعاطى الجددال فيما يجوز على الله ومالا يجوزمن الصفات والافعال ولايرجع الىعلم ولايعض فيهبضرس فاطع وليس فيه اتباع للبرهان ولانز ولعلى النصعة فهو يخبط خبط عشواء غيرفارق، من الحق والماطل (ويتبع) في ذلك خطوات (كل شميطان) عات \*علم من حاله وظهروتين أنهمن جعله ولياله لمتثمرله ولايته الاالاضلالءن طريق الجنة والهداية الى النار وماأري رؤساءأهل الأهواء والبدع والحشو ية المتاقبين الامامة في دين الله الاداخلين تحت كل هـ ذادخولا أو لما بلهم أشدالشياطين اضلالا وأقطعهم لطريق الحق حيث دونوا الضلال تدوينا ولقنوه أشماعهم تلقينا وكانهم ساطوه بلحومهم ودمائهم والاهم عنى من قال

ويارب مقة والخمالين قومه و طريق نجاة عندهم مستونج جوا ولو قروا في اللوح ما خط فيه من و سان اء و جاج في طريقة عجوا

اللهم ثبتناعلى المعتقد الصحيح الذي رضيته الملائد كتكف سمواتك وأنبوائك في أرضك وادخانا برحتك في عبادك الصالحين والكتبة عليه مثل أي كائما كتب اضلال من يتولاه عليه ورقم به لظهو رذلك في حاله وقري أنه فاته بالفح والكسر في فتح فلان الاول فاعلى كتب والشافي عليه عليه ممن كسر فعلى حكاية المكتوب كاهو كاغما كتب عليه هذا المكلام كانقول كتبت ان الله هو الفنى الجيد أو على تقدير قبل أو على أن كتب فيه معنى القول في قرأ الحسن من البعث بالتحريك وتطيره الجلب والطرد في الجلب والطرد كانه قبل ان أرتبتم في البعث فريل سكم أن تنظر وافي بد الحقد كي والعقة قطعة الدم الجامدة في والمضغة السواك والموداذا والمعنى قول مصفرة خلقا اذا كانت ملساء كان الله تعالى بخاتى المضغ متفاوتة منه اماهو كامل سوّاه وملسه من قول مصفرة خلقا اذا كانت ملساء كان الله تعالى بخاتى المضغ متفاوتة منه اماهو كامل

وألمقه الماء (قال وقوله وترى الناس سكارى وماهم سكارى أثنت لهم أولا السكر الجازى تم ذفي عنهـم السـكر المقيقي) قال أحد والعلماء يقسولونان من أدلة الجارصدق مرضعة عماأرضعت وتضع كلذاتجمل حلهما وترى النماس سكرى وماهم يسكري ولكنءذاب اللهشديد ومن الناس من مجادل فى الله بعر علو بتبع کل شیطان می بدکتب عليه الهمن تولاه فانه يضله ويهديه الىعذاب السعيرياتيماالناس ان كذرتم في ريب من المعث فاناخافنا كم منتراب تممن نطفة غمنعاقة غمنمضفة مخلقمة وغمير مخلقة نقسفه كفولك زيدجار اذاوصفته بالبلادة ثم دصدفأن تقول وماهو بحمارفتننيءنه الحقيقة فكذلك الأمة بعدان أثبت السكراني ازي نني الحقيق أبلغ بني

مؤكد بالما والسرق تأكيد والتنبية على أن هدا السكر الذي هو بهم في تلك الحالة ليس من المهود في شي وغاهو الخلقة أمر لم يعهد واقبله متسله والاستدراك بقوله ولكن عنداب الله شدراجع الى قوله وماهم بسكارى وكله تعليل لا ثبات السكر المجود في الخازى كانه قدل اذا لم يكونو اسكارى من الخروه والسكر المعهود في الخازى كانه قدل اذا لم يتعد المادة والسيدة عندان الله عندالم المنه المهم المادة والسيدة في المناه والموقد الذي يقول كل من الانبياء علم الصلاة والسيدة في الفي الفي المناه المداه والسيدة في الفي الفي الفي المناه والموالم قد المادة والسيدة والمناه والموقد الذي يقول على من الانبياء علم المادة والسيدة والمناه المادة والمناه المناه والموالم قد المناه والمناه وال

الغلقة ألسمن الميوب ومنهاما هوعلى عكس ذلك فيتبع ذلك المتفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وعامهم ونقصانهم واغانقانا كم من حال الى حال ومن خلقة الى خلقة (لنبين لكر) بهذا التيدر يجقدرتناوحكمتناوأن من قدر على خلق المشرمي تراب أولاثم من نطفة ثاندا ولا تناسب بن المياء والتراب وقدرعلي أن يجمل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهر تم يجعل العلقة مضغة والمضغة عظاما قدرعلي اعادة ماأبدأ مسلهذاأ دخل في القدرة من تلك وأهون في القياس وورود الفعل غيرمعدى الى المناعلام بأن أفعاله هذه بتين بهامن قدرته وعله مالا بكتنهه الذكر ولا يحبط به الوصف وقرأان أبي عبلة ليبن لكم ويقربالماء وقرئ ونقر ونخرج كالنون والنصب ويقرو يخرجكو يقر ويخرج كالنصب والرفع وعن يعقوب نقر بالنون وضم القاف من قر الماءاذاصيه فالقراءة بالرفع أخبار بأنه يقر (في الارعام مايشاء) أن يقره من ذلك (الى أجل مسمى)وهووقت الوضع آخرسته أشهر أوتسعة أوسنتين أوأربع \* أو كاشا وقدّر ومالم يشأاقراره مجتمالا رحام أوأسقطته والقراءة بالنص تعاسل معطوف على تعليل ومعناه خلقناكم مدرحين هذا التدر بجلغرضين أحدهماأن نون قدرتنا والثاني أن نقرفي الارمام من نقرحي يولدوا وينشؤًا ويبلغوا حدالة كلمف فأكلفهم ومصدهدُه القراءة قوله (عُلتبلغواأشدكم) \*وحده لان الغَرض الدلالة على الجنس ويحتل تخرج كل واحدمنك طفلا \*الاشد كال القوة والعقل والتممز وهو من ألفاظ الجوعالتي لم يستعمل لهاوا حد كالاسدة والقثود والاماطيل وغبرذلك وكانها شدة في غيرشي واحدفبنيت لذَلكُ على لفظ الجع \* رقريَّ ومنكم من ستوفي أي ستوفاه الله (أرذل العمر) الهرم والخرف حتى دمود كهمينته الاولى في أوان طفولته ضعمف المنه محمف العقل قليل الفهم من أنه كاقدر على أن مرقيه في درجات الزيادة حتى بداغه حدالتمام فهو قادر على أن يحطه حتى رنته بي به الى الحالة السفلي (الكملا يعلم من بعد علم شيأ) أي ليصـ برنسا وبحيث اذا كسب على في الفي شي لم ينشب أن ينساه ويزل عنه علم حتى يسأل عنه عن ساعته يقول لكُمن هذا فنقول فلان في المث لحظة الاسألك عنه وقرأ أبو عمر والعمر بسكون الم \* الهمامدة الميتة المابسة وهذه دلالة ثانية على المعث ولظهورها وكونها مشاهدة معاينة كررها الله في كتابه (اهترت وريت) تحركت بالنبات وانتفخت وقرى ريأت أى ارتفعت \* البهيج السن السار للناظر اليه \* أى ذلك الذىذكرنامن خاق بني آدم واحياء الارض مع مافى تضاعيف ذلك من أصماف الحركم واللطائف حاصل م ذاوهو السدف حصوله ولولاه لم يتصوّر كونه وهو (أن الله هواليق) أى الثابت الوجود وأنه قادر على احياءا الوقى وعلى كل مقدور وأنه حكم لا يخلف ميماده وقدوعد الساعة والبعث فلابدأن يني عِلَوعد \* عن ابن عماس أنه أبوجهل بنهشام وقيل كرركا كررت سائر الاقاصمص وقمل الاول في المقلدين وهذا في القلدين \* والمراد باله لم العم الضروري \* و باله دي الاستدلال والنظر لانه يهدي الى المعرفة \* و بالكتاب المنبر الوجي وأي بجادل بطن وتحمين لا ماحدهذه الثلاثة وتني العطف عمارة عن الكبروا لحم لا عكت مغيراللد ولى" الجيدوقيل عن الأعراض عن أنذكر وعن الحسن ثانى عطفه بفتح العين أى مانع تعطفه (ليضل) تعليل المعادلة قرى بضم الماء وفقه (فان قلت) ما كان غرضه من جداله الضلال (عن سبيل الله) فكيف علل به وما كان أيضامه تدياحتي اذاحادل خرج بالجدال من الهدى الى الضلال (قلت) لما أدى جداله الى الضلال جعل كانه غرضه ولما كان الهدى معرضاله فتركه وأعرض عنه وأقبل على الجدال بالماطل جعل كالحارج من المدى الى الضلال \*وخزيه ماأصابه يوم بدر من الصغار والقتل = والسعب فيمامني به من خزى الدنيا وعذاب الا تنوة هو ما قدّمت بداه وعدل الله في معاقبته الفيار واثابته الصالحين (على حرف) على طرف من الدين لا في وسطه وقلمه وهذا مثل الكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا على سكون وطمأنينة كالذي مكون على طرف من العسكر فان أحس نظفر وغنمة قرواطمأن والافر وطارعلى وجهمه قالوانرات في أعاريب قدموا المدينة وكان أحدهم اذاصح بدنه وتشخت فرسه مهراسر بإو ولدت أمر أته غلاماسو ياوكثر ماله وماشيته قال ماأصيت منذدخلت في ديني هذاالاخمرا واطمأن وان كان الامر بخلافه قال ماأصيت

لنسان الكرونقر" في الارحام مأنشاء الى أجلمسهي ثمنغرجكم طفلاغ لتبلغوا أشدكم ومنكر من سوفى ومنكم من بردالي أردل العمر لكملانعل من بعدعل شما وترى الارض هامدة فاذاأ نزلناعلها المناءاه المستزت وريث وأنبتت من كل زوج جيم ذلكاناتاله هو المن وأنه يحيى للوتي وأنهء لي كل شي قدير وأن الساعة آتية لاريب فها وأن الله بيعث من في القبور ومن الناس من يجادل فىالله بغبرعا ولاهدى ولا كتاب مندر الى عطفيه لنضيل عن سسل الله له في الدنما خزى ونذيقهه وم القدامة عذاب الحريق ذلك عاقدمت بداك وأنالله ليس بطلام للمبيد ومن الناس من بعدد الله على وف فان أصابه خبراطهأن به وان أصابته فتنسة انقلب على وجهشه خسر الدنياو الاتوة ذلك هو المسران المن يدعو من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه ذلك هو

الاشراوانقلب وعن أيسميدا الدرى أنارجلامن الهود أسلف أصابته مصائب فتشاءم بالاسلام فأتي الني صلى الله عليه وسلم فقال أقلني فقال أن الاسلام لا يقال فنزلت \* المصاب الحنة بترك التسليم لقضاء الله والخروج الىماي حظ الله عامع على نفسه محنتين احداها ذهاب ماأصيب به والثانية ذهاب والسالد ايرين فهوخسران الدارين وقرئ فأسرالدنها والاخوة بالنصب والرفع فالنصب على الحال والرفع على الفاعلية و وضع الظاهر موضع الضمر وهووجه حسن أوعلى أنه خبر صبتدا محذوف \* استعمر (الضلال المعيد) من صلال من أبعد في المده ضالا فطالت و بعدت مسافة ضلالته \* (فان قلت) الضرر والنفع منفيان عن الاصنام مثبتان لهافي الاستين وهذا تناقض (قات) اذاحصل المعنى ذهب هذا الوهم وذلك أن الله تمالي سفهالكافر بانه يعبد جادالاعلائضر اولانفعا وهو يعتقدفيه بجهله وضلاله أنه يستنفع به حين يستشفع به غ قال بوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين برى استضراره بالاصنام ودخوله النار بعبادتها ولابرى أثر الشفاعة التي ادعاها لمال لن ضره أقرب من تفعه لبنس المولى ولبنس العشير) أوكر ريدعو كانه قال يدعو يدعومن دون الله مالأ يضره ومالا ينفعه ثم قال لمن ضره بكونه معبو دا أقرب من نفعه بكونه شفه عالمنس المول وفي حرف عبد الله من ضره بغير لام \* المولى الناصر والعشير الصاحب كقوله فبنس القرين \* هذا كلام قددخ له اختصار والمعنى أن الله ناصر وسوله في الدنيا والا تنوة فن كان يظن من حاسديه وأعاديه أن الله يفعل خلاف ذالك ويطمع فيه ويغيظه أنه يظفر عطاويه فليستقص وسعه وايستفرغ مجهوده في ازالة مايغ ظه بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل مبلغ حتى مد حد الالك سماء بيته فاختنق فلمنظر ولمصور في نفسم أنه أن فعل ذلك هل فد ها نصر الله الذي تغيظه \* وسمى الاختماق قطع الان الختنق بقطع نفسمه يحبس مجاريه ومنه قبل المهر القطع وسمى فعله كدر الانه وضعه موضع الكيدحيث لم يقدر على غيره أوعلى سبيل الاستهزاء لانه لم يكدبه محسوده اغا كادبه نفسه والمرادليس فيده الاماليس عذهب المنقيظه وقيل فلمدد يحمل الى السفاء الظلة وليصعد عليه فليقطع الوحى أن ينزل عليه وقيل كأن قوممن السلين لشدة غيظهم وحنقهم على المشركين يستمطؤن ماوعد الله رسوله من النصر وآخرون من المُشركة بريدون الداعة و يخشون أن لا مثبت أحمره فنزلت . وقد فسر النصر بالرزق وقيل معناه أن الارزاق بيدالله لاتنال الاعشديئته ولايدالميدمن الرضابق عته فنظن أن الله غير رازقه وليس به صدير واستسلام فليبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فان ذلك لايقاب القسمة ولايرده مرزوقا ، أي ومشل ذلك الانزال أنزلنا القرآن كله (آيات بينات و)لان (الله يهدى)به الذين يعلم أنهم يؤمنون أويثبت الذين آمنوا ومزيدهم هدى أنزله كذلك مبينا - الفصل مطلق يحتمل الفصل بينهم في الاحوال والاماكن جيعافلا يحازيهم خزاء واحدابغير تفاوت ولايجمعهم في موطن واحد وقيل الاديان خسمة أربعة الشيطان وواحد الرحن = جعل الصابئون مع النصارى لانهم نوع منهم وقيل يفصل بينهم يقضى بينهم أى سن المؤمندين والمكافرين وأدخلت انعلى كل واحدمن جزأى الجلة لزيادة التوكيد ونعوه قول جرير

سميت مطاوعة اله فيما يحدث في امن أفعاله و يحريه أعلمت من تدبيره و تسخيره لها سعوداله تشديما لمطاوعة اله فيما يحدث في امن أفعاله و يحريه أعلمت من تدبيره و تسخيره لها سعوداله تشديما لمطاوعة الدخال أفعال المكاف في باب الطاعة والانقياد وهوالسعود الذي كل خضوع دونه (فان قلت) في تصنع بقوله (وكثير من الناس) وعافيه من الاعتراض أحدها أن السعود على المهنى الذي فسرته به لا يسعده بعض الناس دون بعض والذاني أن السعود قد آسسند على سنيل العرم والى من في الارض من الانس والجن أولا فاسناده الى كثير من المناس عبود طاعة العند حكم الفعل والحائر فعد من من الناس سعود طاعة وعيادة ولم أقل أفسم يسجد الذي هو ظاهر عنى الطاعة والعبادة في حق هؤلاء لان اللفظ الواحد لا يصعد أي وعيادة ولم أقل أفسم يسجد الذي هو ظاهر عنى الطاعة والعبادة في حق هؤلاء لان اللفظ الواحد لا يصعد السعماله في حالة واحدة على معند من ختلف وأورف على الناس الذين هم الناس المناس الذين هم الناس الدين هم الناس أبدل عليه و هو قوله حق عليه اله من الناس الذين هم الناس الدين هم الناس المناس الذين هم الناس الدين هم الناس الدين هم الناس الدين هم الناس أبدل عليه و هو قوله حق عليه الم المناس الذين هم الناس الذين هم الناس الدين الناس الذين هم الناس الدين هم الناس الدين هم الناس الذين هم الناس الدين هم الناس الدين الناس الذين هم الناس الدين هم الناس الناس الذين هم الناس الدين هم الناس الدين المناس الدين المناس المناس الدين هم المناس المناس الدين هم المناس الدين هم المناس المناس

الضلال التعبد يدعو بلن ضره أقرب من تقدمه لبنس المولى ولينس العشير ان الله يدخمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات حدات تعرى من تعتدا الانهارانالله يفعل مايريد من كان يظن أنان بنصره اللهفي الدنداوالاستوه فلمدد يسبب الى السماء ثم المقطع فالمنظو هسل يدهبن كدده مايعسط وكذلك أنزلناه آمات بينات وأن الله يهدى من مريدان الذين آمنو والذينهادواوالصاشر والنصارى والمحوس والدنأشركواانالله بقصدل بينهدم يوم القدامة إن الله على كل شي شهيد ألم ترأن الله يسعدله من في السعوات ومن في الارض والشمس والقسمروالمجوم والجسال والشيسر والدواب وكشير من الناسوكترحقعليه العداب ومنيهن الله قماله من مكرم

ان الله بفسعلمادشاء هذان خصمان احتصموا فى رجم فالذن كفروا قطعت لهم تساب من نار بصب من فوق روسهم الجميد صهريه مافى بطونهم والجاود ولهممقامع منحديد كل أرادواأن يخرجوا منها منغمأعيسدوا فهاوذوقواعه أب المهر دق ان الله دخل الذن آمنوا وعماوا لصالحات جنات تجرى برقعة االانهار يعاون فها من أساور من ذهب ولولوا واماسهم فهاح بروهدوا الى الطب من القدول وهدواالى صراط الحمد انالذن كفروا و دصدون عن سييل الله والمحدد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيسه والماد ومن يردفيه بالحاد بظلم تدقه من عدابألم واذبوأنا

على الحقيقة وهم الصالحون والمتقون و يجوز أن سالغ في تكثير الحقوقين العداب فعطف كثير على كثير غ يخبر عنهم بعق علهم العذاب كانه قيل وكثير وكثير من الناسحق عليهم العداب وقرى حق بالضم وقرىُّ حقاأى حق علم م العذاب حقا \* ومن أهمانه الله مأن كتب عليه الشُّه أوة الماسمة في علمه من كفره أوفسقه فقديقي مهانا أن تجدله مكرما \* وقرئ مكرم بفتح الراء عنى الاكرام انه ( بفعل مايشاء) من الاكرام والاهانة ولايشاءمن ذلك الاما يقتضيه عمل العاملان واعتقاد المعتقدين ، الخصير صفة وصف بها الفوج أوالفر رق فكائه قبل هذان فوحان أوفر رقان مختصمان وقوله هذان للفظ واختصمو اللعني كقوله ومنهم من يستم اليك حتى اذاخر جواولوقيل هؤلاء حصمان أواختصم اجاز يراد المؤمنون والكافرون قال ابن عباس رجع الى أهل الاديان الستة (في رجم) أي في دينه وصفاته وروى ان أهل المكتاب قالو اللومنين نحن أحق اللهوأ قدم منكر كماما ونبينا قب لنبيكم وقال المؤمنون نحن أحق بالله آمناع حمد وآمنا بنبيكم وعاأنزل اللهمن كتأب وأنتم تمرفون كتابناونليناغ تركتموه وكفرتم به حسد دافهد وحصومتهم في ربهم (فالذين كفروا) هوفصل الخصومة المعنى يقوله تعالى ان الله يفصل بينهم يوم القيامة وفي رواية عن الكسائي خصمان بالكسر . وقرئ قطعت بالتحفيف كان الله تعالى يقدرلهم نيرانا على مقاد برجثهم تشتمل علمم كانقطع الثياب المموسة ويجوزان تظاهر على كلواحدمنهم تلك النيران كالثياب المظاهرة على اللابس بعضه افوق بعض ونعو مسرابيلهم من قطران (الحم) الماء الحار عن ابن عباس رضى الله عنه لوسقطت منه نقطة على حدال الدنمالاذابتها (يصهر) بذأب وعن الحسن بتشديد الهاء للمالغة أى اذا ص الجم على رؤسهم كان تأثيره في الماطن معو تأثيره في الطاهر فيلذب أحشاءهم وأمعاءهم كالذب جاودهم وهو أباغ من قوله وسمقواماء جمافقطع أمماءهم \* والمقامع السماط في الحديث لو وضعت مقمعة منهافي الأرض فاجتمع علم االثق الان ماأقلوها ، وقرأ الاعش ردوافها والاعادة والردلا يكون الابعدانالروج فالعني كلساأر أدوأأن يخرجوامنهامن غمنفرجوا أعيدوافها ومعني الخروج مابرويءن الحسين أن النار تضربهم بالهم افترفعهم حتى اذا كانوافي أعلاها ضربوا بالقامع فهو وافها سيمعن خريف (و) قبل لهم (ذوقواعد أب الحريق) وألحريق الغليظ من الغار المنتشر العظم الاهلاك (يحلون)عن أب عباس من حليت المرأة فهمى حال (ولولوا) بالنصب على ويؤتون الولوا كقوله وحوراء يناولولوا بقاب الهمزة الثانية واوا ولوليا بقام ماواوين ثم قلب الثانية باء كادل ولول كادل فهن حرولو لو وليليا بقام - ما ياءن وناب عباس وهداهم الله وألهمهم أن يقولوا الجدلله الذي صدقنا وعده وهداهم الى طريق الجنة ■ يقال فلان محسن الى الفقراء و ينعش المضطهدين لا براد حال ولا استقال واغا براد استقرار وجود الاحسان منه والنعشة في جميع أزمنته وأوقاته ومنه قوله تعالى (ويصدون عن سيسل الله) أي الصدود منهم مستمردام (الناس) أى الذين يقع علهم اسم الناس من غير فرق بين حاضر وبادوتاني وطارئ ومكى وآفاق وقداستشهدبه أصحاب أبى حنيفة قائلين ان المراد بالمسحد المرام مكة على امتناع حو از سعدور مكة واجارته اوعندالشافعي لاءتنع ذلك وقدحاور اسحق بنراهو يهفاحتج بقوله الذين أخرجو امن ديارهم وقال أنسب الدمارالى مالمهاأ وغيرماله كمهاواشترى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه دار السعن من مالكيه أوغير مالكيه (سواء) بالنصب قراءة حفص والماقون على الرفع ووجه النصب أنه ثاني مفعولي جعلماه أي جعلناه مستويا (العاكف فيه والداد)وفي القراءة بالرفع الجلة مفعول ثان \*الالحاد العدول عن القصد وأصله الحاد الحافر وقوله (بالحاد بطلم) عالان مترادفتان ومفعول بردمتر ولة ليتناول كل متناول كانه قال ومن بردفيه من اداماعادلاءن القصد ظلك (نذقه من عذاب ألم) يعني أن الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السدادواله دل في جيع مايهم به ويقصده وقيل الالحادفي الحرم منع الناس عن عمارته وعن سعيدبن جبير الاحتكار وعن عطاء قول الرجل في المابعة لا والله وبلي والله وعن عمد الله ان عمرانه كانله فسلطاطان أحدهافي الحلوالا تنوفي الحرم فاذا أرادأن يعاتب أهله عاتهم في الحل

فقمل له فقال كنانحدث أن من الالمادفيه أن يقول الرجل لا والله وبلى والله وقرئ برد بفتح الماءمن الورود ومعناه من أتى فيه بالحادظ الما وعن الحسين ومن بردالحاده دعلم أراد الحاد افيه فأضافه على الانساع في الظرف كمكر الليل ومعناه من يردأن الحدقيه ظالم أوخيران محذوف لدلالة جواب الشرط عليه أقديره اف الذين كفرواو يصدون عن المسعد الحرام نذيقهم من عذاب أليم وكل من ارتكب فيه ذنبا فهو كذلك عن أن مسمودا لهمة في الحرم تسكت ذنها واذكر حين جعلما (لا براهم مكان البيت) مباءة أي من حعا برجع المه الممارة والعمادة رفع البيت الى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوية جراء فأعلم الله ابراهم مكانه بريح أرسلها بقال ألما الخبوج كنست ماحوله فبناه على أسمه القديم وأن هي المفسرة (فان قلت) كيف بكون النهي عن الشرك والام متطهر البيث تفسير اللتموئة (قلت) كانت التموئة مقصودة من أجل العبادة فكا أنه قبل تعبد ناابراهم قلناله (لاتشرك بيشيأ وطهر بيتي)من الاصنام والاوثان والاقذاران تطرح حوله وقرى يشرك مااياعلى الغيمة (وأذن في الناس) نادفهم وقرأ ان محيص وآذن والنداء الج أن بقول حواأوعليكمالج وروى أنهصعدأ باقسس فقال باأيها الناس حواست ربكموعن الحسن أنه خطاب رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أمن أن يفعل ذلك في حجه الوداع (رجالاً) مشاة جم را جل كفائح وقيام وقرئ ر حالا بضم الراء مخفف الجم ومثقله ورجالي كبحالي عن ابن عباس (وعلى كل صاص) حال معطوفة على حال كانه قال رجالاوركمانا (يأتين) صفه لكل ضام لانه في معنى الجع وقرى يأتون صفة للرجال والركبان والعميق البعيد وقرأان مسعودمعيق بقال شربعيدة العمق والمعق \* ذكر المنافع لانه أراد منافع مختصة مهذه العمادة دينية ودنيو ية لاتوجد في غيرهامن العمادات وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يفاصل بين العبادات قد ل أن يحم فلما ج فف ل الج على العبادات كلهالم شاهد من تلك الخصائص \* وكني عن النحر والذع بذكراسم اللهلان أهل الاسلام لاينفكون عن ذكر اسمه اذا نعروا أوذبعوا وفيه تنبيه على أن الغرض الاصلى فعايتقرب به الى الله أن يذكر اسمه وقد حسن الكادم تحسينا بينا أن جع بين قوله ليذكروا اسم الله وقوله على مار زقهم ولوقيل ليحروافي أيام الومات عقه الانعام لم ترشد أمن ذلك الحسن والروعة \* الايام الماومات أيام العثمر عند أبي حنيفة وهو قول الحسن وقتادة وعند مصاحبيه أيام النحر \* البهمة مهمة في كل ذات أربع في البروالمحرفيينت الانمام وهي الابل والمقر والضأن والمعز ، الاحربالا كل منها أمراباحةلان أهل الجاهلية كانوالا بأكلون من نسائكهم ويجوز أن يكون ندبالما فيهمن مساواة الفقراء ومواساتهم ومن استعمال التواضع ومن عمة استحب العقهاء أن رأ كل الموسع من أضعيته مقدار الثاث وعناين مسموداً نه بعث به دى وقال فيه اذا نحرته في كل وتصدق واد ت منه الى عتبة يه في ابنه وفي الحديث كلواوادخ واوائتجر وا(البائس)الذي أصابه بوس أي شدة و (الفقير) الذي أضعفه الاعسار \* قضاء التفت قص الشارب والاظفار ونتف الابط والاستحداد والتفث الوسخ فالمرادة صاء ازالة التفث \* وقرى ولموفوابتشديد الفاء (نذورهم)مواجب عهم أوماعسي سنذرونه من أعمال البرف عهم (والمطوفوا) طواف الافاضة وهوطواف الزيارة الذيهومن أركان الج ويقعبه عمام التحلل وقبل طواف الصدروهو طواف الوداع (العتبق) القديم لانه أول بيت وضع للناس عن الحسن وعن قتادة أعتق من الجمايرة كم من جبارسار المه لمهدمه فنعمه الله وعن مجاهد لمعال قط وعنه أعتق من الغرق وقيل بيت كريم من قولهم عداق الليل والطير (فان قلت) قد تسلط علمه الخاج فإعنع (قلث)ما قصد التسلط على المدت واغا تحصن به ابن الزبر فاحتال لاخراجه ثم بناه والماقصد التساط عليه أبرهه فعل به مافعل (ذلك) حبر مبتدا محذوف أى الاحروالشأن ذلك كالقدم الكانب جلة من كتابه في بعض المماني ثم اذا أراد الحوض في معني آخر قال هذاوقد كان كذا \* والحرمة مالا عل هتكه و حسع ما كلف مالله تعالى بده الصفة من مناسك الح وغيره فعدملأن مكون عامافي جميع تكاليفه ويحمل أن يكون فاصافهما يتعلق الج وعن زيد ابنأسلا المرمات خس الكعمة الحرام والسحد الحرام والباد الحرام والشهر الحرام والحرمحي يحل (فهوخيرله)أى فالتعظيم خيرله ومعنى المعظيم العلمانهاو أجبة المراعاة والحفظ والقيام عراعاتها . المتلق

لابراهم مكان البيث أن لاتشرك عشما وطهرستي للطائف والقاعبن والركع السعود وأذن في الناس بالج مأتوك رحالاوعلى كل ضامر ، أتهن من كل فيرعمق ليشهدوامنافه لممويذ كروااسم الله في أمام معلومات على مارزقهم منجمة الانعام فكاوامنها وأطعم والبائس الفقيرغ ليقضو اتفتهم ولموقوا تذورهم ولمطوفواباليت العتبو ذلك ومن بعظم حرمات الله فهوخبرله عندربه وأحلت لك **الانمام** 

• قوله تمالى ومن دشرك بالله في حكاف المحافظ المعافظ الطبرا وجهوى به الربح في مكان سعيق (قال) يجور في هذا التشددان مكون من كماوم فرقا فان كان من كماف كانه قال من أشرك بالله فقد أهاك نفسه الهلا كاندس بعده فه ايتمان صور حاله بصورة من خر من السهاء فاختطفته الطبر فصر ته من على حواصلها أو عصفت به الربح حتى هوت به في بعض المطاوح المعمدة وان كان مفرقا فقد شبه الاعمان في علوه ما السهاء والذي ترك الاعمان وأشرك بالله بالسها السهاء وشبه الاهواء التي تتوزع أف كاره بالطبر المختطفة والشيطان الذي يطبق حبه في وادى الضلالة بالربح مهوى عمان على المناوح المتافة (قال أحدم) الماعلى تقديران يكون مفرقا فيحتاج تأويل تشبيه المشرك بالهاوى من السهاء الى التنبيه على أحدام من الماأن يكون الاشراك المرادر دته فانه حينت مفرقا فيحتاج تأويل تشبيه المشرك بالهاوى من السهاء المائي والاشراك أصليا فيكون قدعدة كن المشرك من الاعمان ومن العلو به معدوله عنه اختيار اعتراق عمرة المائي السهاء من هبط كاقال تعالى والذين كفروا أولياؤهم (11) الطاغوت يخرجونهم من عدوله عنه اختيار اعتراق عدوله عنه اختيار اعتراق عدوله عنه اختيار اعتراق عدوله عنه اختيار اعتراق عدوله عنه المائون عدوله عنه المائي المناوح المائي المناوح المناود والمائن على والذين كفروا أولياؤهم (11) الطاغوت يخرجونهم من عدوله عنه اختيار اعتراق عدوله عنه المائية عنه المائية عنه المناوح والمائي المناوح ا

النور الى الطلمان فعدهم مخرجين من النوروما دخاوه قط ولكن كانوامتمكنين منه وقدمضى تقرير هـذا المهنى بابسـط من هـذا وفي تفريره

الاماسل علمك فاحتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للدغير مشركان به ومن مشرك الله فكاغا خرهن السماء فتفطفه الطيرأوم وىبه الريح في مكان سعيق ذلك ومن يعظم شعائر الله تشسه الافحكار المتوزعة للكافر بالطبر المحتطفة وفي تشمه تطويح الشمطان بالهدوى معالر يحفي مكان محمق نظرلان لامرىنذكرافي ساق الايستثنى من الانعام ولكن المعنى (الامايتلى علمك) آية تحرعه وذلك قوله في سورة المائدة حرمت علمكم الميتة والدموالمني أن الله قد أحل له بم الانعام كلها الامااستثناه في كتابه فحافظ واعلى حدوده واما كم أنّ تحرموا مماأحل شيأ كتعريم عبدة الاوثان البحيرة والسائية وغيرذ لكوأن تحاوا ماحرم الله كاحلاهم أكل الموقوذة والمتةوغيرذلك \* الحث على تعظم حرماته وأجدمن بعظمها أتبعه الاحرباحتناب الاوثان وقول الزورلان توحيد اللهونفي الشركاء عنه وصدق القول أعظم الحرمات وأسبقها خطواوجع الشرك وقول الزور في قران واحدوذلك أن الشرك وناب الزور لان المشرك راءم أن الوثن تعقله العمادة فكانه قال فاجتنبواعبادة الاوثان التيهي رأس الزور واجتنبوا قول الزوركله لاتقر بواشيأ منسه لتماديه في القبح والسماحة وماظنك شئ من قبيله عبادة الاوثان وسمى الاوثان رجساو كذلك الخروالميسر والازلام على طريق التشبيه يعني أنكم كاتنفر ون بطما عكم عن الرجس وتجتنبونه فعايكم أن تنفر واعن هذه الأشياء مثل تلك النفرة ونه على هـ ذاالمعنى بقوله رجس من عمل الشيطان فاحتنبوه جعل العلة في احتنابه أنه رجس والرجس مجتب (من الاوثان) بمان للرجس وعمرله كقولك عندى عشرون من الدراهم لان الرجس مهم يتناول غيرشي كانه قيل فاجتنبو الرجس الذي هو الاوثان \*والزور من الزور والازور اروهو الانحراف كاأن الافكمن أفكه اذاصرفه وقبل قول الزورقولهم هذاحلال وهـ ذاحوام وماأشه مذلك من افترائهم وقيل شهادة الزورعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح فلماسلم قام قاعما واستقبل الناس بوجهه وقال عدات شهادة الزور الاشراك بالله عدلت شهادة الزور الاشراك بالله عدات شهادة الزور الاشراك بالله وتلاهد في الاسمة وقيل الكذب والهدّان وقيل قول أهل الجاهلية في تلبيتهم ليك لانمريك النَّالاشريكِ هواكتا كه وما ماك . يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق فان كان تشبهام كياف كانه قال من أشرك بالله فقد أهلك نفسه اهلاكاليس بعده نها بة بأن صورحاله بصورة عال من خر من السماء فاختطفته الطهرفتفرق من عافي حواصلها أوعمد فت به الربح حتى هوت به في مدض المطاوح المعمدة وانكان مفرقا فقدشبه الاعان في علق وبالسماء والذي راك الاعان وأشرك بالله بالساقط من السماء والاهواء التي تدورع أفكاره بالطعر المختطفة والشيهطان الذي بطوح به في وادى الصلالة الريح التي تموى عماء صفت به في بعض المهاوي المتلفة . وقريُّ فَخَطَفه و بكسرالحاء والطاء و بكسرالماء

تقسم حال المكافرالى قسم نفاذ احعل الاول مثلالا حتلاف الاهواء والافكار والثانى مثلا انزغ المسلطان فقد حملهما السيما واحداً لان توزع الافكار واختلاف الاهواء من الى نزغ الشلطان فلا يتحقق التقسم المقصود والذى ينله رفي تقرير التشديد غير مرذلك فنقول المانقسم عن المائر الى قسم نلامن يدعلهم أولا يدخل بنهما التديد والتمادى على المسلك وعيدم المتصم على صدلالة واحدة فهذا القسم من المشرك مسمعه عن اختطفت الطبروتو و عته فلا يستول طائر على من عدم الاانتها مندة آخر و ذلك حال المذبد و لا يلام و من المنافس المائد من المنافس المناف

مع كسرهماوهي قراءة الحسين وأصلها تخطفه . وقرى لرياح \* تعظيم الشيعائر وهي الهدايالانها من معالم الحج أن يختارها عظام الاجرام حسانا ممانا عالية الاغمان ويترك المكاس في شرائم افقد كانوا مفالون في ثلاث و يكرهون المكاسفهن الهدى والاشحيه والرقية وروى ابن عرعن أبيه رضى الله عنهماأته أهدى نحسة طلمت منه بملتمائة دينار فسأل رسول الله صلى الله علمه وسلم أن يسعها ويشترى بثنها بدنافتها ه عن ذلك وقال بل أهدها وأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مائه بدنة فه اجل لا ي جهل في أنفه برة من ذهب وكان ان عمر يسوق البدن مجالة بالقباطي فيتصدق الحومها وبعبلالها ويعتقد أن طاعة الله في التقرب باواهدائهاالى يته المعظم أصعظم لابدأن يقام بهو يسارع فيه (فانه امن تقوى القلوب) أي فان تعظمهامن أفعال ذوى تقوى القلوب فحذفت هده المضافات ولايستقم المعني الابتقد برهالانه لايدمن واجعمن ألجزاء الىمن ليرتبط بهواغاذ كرت القاوب لانهام اكز التقوى ألتي اذا ثبتت فهاوة كنت ظهر أثرهافي سائر الاعضاء (الى أجل مسمى) الى أن تنصر و يتصدق الحومهاويؤ كل منها ، و (ثم) للتراخي فيالوقت فاستمبرت للتراخي في الاحوال والمهني أن ايكر في الهداما منافع كثيرة في دنما كرود منكبروا علامة مد الله بالمنافع الدينية قال سميحانه تريدون عرض الدنياوالله بريدالا تخرة وأعظم هذه المنافع وأبعدها شوطا فىالنفع (محلها الى البيت) أى وجوب نحرها أو وقت وجوب نحرها في الحرم منتهية الى البيت كقوله هديا بالغ الكمية والمراد نحرهافي الحرم الذي هوفي حكم البيت لان الحرم هو حريم الميت ومثل هذا في الاتساع قولك الغناالبلد والماشار فتموه واتصل مسيركم بعدوده وقيل المراد بالشعائر المناسك كلهاو محلهاالي البيت المتمق بأماه \*شرع الله احكل أمة أن ينسكواله أى يذبحو الوجه على وجه التقرب وجعل العلة في ذلك أن ند كراسمه تقدست أسماؤه على النسائك وقرى (منسكا) فتح السين وكسرهاوه ومصدر عمني النسك والمكسوريكونعمى الموضع فله أسلوا)أى أخاصواله الذكرخاصة واجعلوه لوجهه سالماأى خالصا لاتشو وماأشراك \*الخيتون المتواضعون الخاشعون من الخيت وهو المطمئن من الارض وقيل هم الذين لا يظلمون وأذا ظلمو الم ينتصر وا \* وقرأ الحسن (والمقمى الصلاة ) بالنصب على تقدير النون وقرأ ابن مسعود والمقمن الصلاة على الاصل (البدن) جع بدنة سميت لعظم بدنها وهي الابل خاصة ولان رسول الله صلى الله علمه وسلأ الحق المقر بالابل حين قال المدنة عن سبعة والمقرة عن سبعة فعل المقرفي حكم الابل صارت المبدنة في الشريعة متناولة للجنس عندا في حنيفة وأصحابه والإفالبدن هي الابل وعليه تدل الأسمية وقرأ المسين والمدن ضمتين كثمر في جع ثمرة وابن أي اسصق بالضمتين وتشهد بدالنون على لفظ الوقف وقريًّ النصب والرفع كقوله والقمرة درناه (من شعائر الله) أي من أعلام الشريعة التي شرعها الله واضافتها الى اسمه تعظم الها (لكم فهاخير) كقوله لكوفهامنافع ومن شأن الحاج أن يحرص على شي فيد خير ومنافع الشهادة الله عن بعض السلف أنه لم علك الا تسمة دنانبر فاشترى بهابدنة فقيل له في ذلك فقال معتربي بقول الكفهاخبروعن ابعداس دنياوآخوة وعن ابراهم من احتاج الىظهره اركبومن احتاج الدلينهاشرب \*وَذْكُراسم الله أَن يقول عند النحر الله أكرلا اله الأالله والله أكبر اللهم منك واليك (صواف) فاعًات قد صففن أيديهن وأرجاهن وقرئ صوافن من صفون الفرس وهوأن يقوم على ثلاث وينصب الرابعة على طرف سنمكه لان المدنة تمقل احدى مديم افتقوم على ثلاث وقرئ صوافى أى خوالص لوجه الله وعن عمرو من عسد موافذابالتنوين عوضامن حرف الاطلاق عند دالوقف وعن بعضهم صواف نعوم شدل العرب أعط القوسياريم اسكون الياء • وجوب الجنوب وقوعها على الارض من وجب المائط وحدة اذاسقط ووحمت الشمس حمةغريت والمعنى فاذاوحبت جنوبها وسكنت نسائسها حل احكم الاكل منها والاطمام (القانع)السائل من قنعت المه وكنعت اذا حضعت له وسألته قنوعا (والمعتر) المتعرض بغيرسو ال أوالقائم ألراضي بماعنده وعمايه طي من غيرسؤال من قنعت قنعاوقناعة والعترالمتعرض بسؤال وقرأ المسسن والمعترى وعراه وعراه واعتره واعتراه عملني وقرأأ بورجاء القنع وهوالراضي لاغسر يقال قنع فهو قنع وقانع \*من الله على عباده واستعمد الم منان سعرلهم البدن مثل السعير الذي رأواوعلوا يأخد فونها منقادة

فانهامن تقوى القاوب لكرفهامنافع الىأجل مسمى تم محلهاالى الديت العتنق ولكل أمية حعلنام نسكالمذكروا اسم الله على مار رقهم منجمة الانعام فالمك اله وأحدد فله أسلوا وبشرانحسنالذيناذا ذكرالله وجلت قاويهم ماأصابيم والقيي الصاوة وغمار زقناهم منفقون والسذن جعلناهالكمن شعائر الله لحكم فهاخير فاذكر وااسم اللهعلها صرواف فاذاوجيت جنو بهافكاوامها وأطعموا القانع والمتر كذلك مضرناها الكم الملكم تشكرون ان منال الله لحومها ولا د ماؤها وليكن ساله التقوى منكم كذلك محرهالكم لتكبروا اللهءلي ماهدا كمويشر المحسنين أن الله بدافع عن الذين آمنواان الله لايحب كلخوان كفور أذن المدن يقاتلون

ه قوله تمالى فقد كذبت قبلهم الى قوله و كذب موسى قامليت المكافرين ثم أخذتهم (قال) فان قلت لم قبل و كذب موسى ولم يقل وقوم موسى بدون تدكر برالتكذيب قلت لان قوم موسى هم بنواسرائيسل ولم يكذبوه (٦٢) واغا كذبه القبط أولان آيات

موسی کانت باهدره ظاهدره ف کائه قال وکذب موسی أیضاعلی باغم ظلمواوان الله علی نصرهم لقدر الذن

نصرهمم لقدير الذن أخرجوامن دبارهم بغرحق الاأن يقواوا ر بناالله ولولادفع الله الناس بعضم \_م سعض لمدمت صوامع وبيح وصاوات ومساجد يذ كرفهااسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره أنالله لقوىء ـ زيز الذين ان مكاهم في الارض أقاموا الصاوة وآتواال كوة وأمروا بالمسروف ونهواعن النكرولله عاقبة الامور وان كدنوك فقد كذرث قداهم قوم نوح وعادوغودوقوم ابراهم وقدوم لوط وأصحاب مدن وكذب موسى فامليت للكافرين ثرأخ ذتهم فكيف كان: كمرفكائن من قربة أهلكاها وهي ظالمة فهي خاوية

ظهورآبانه) قال أحد ويحتمل عندى والله أعلم انه الصدر الكلام بعكانة تكذيب مع عدداً صناف المكذين

للاخد فطيعة فيعقلونها ويحبسونها صافة قواعها غريط منون في لبانه اولولا تستعير الله لم تطق ولم تمكن بأعجز من يعض الوحوش التي هي أصغر منها حرما وأقبل قوة وكفي عاية أبد من الابل شاهداو عبرة \* أي لن يصيب رضاألله اللعوم المتصدق بهاؤلا الدماء المهراقة بالنحروا لمرادأ صحاب اللعوم والدماء والمعني أن يرضي المضعون والقربون ربهم الاعراعاة النسة والاخلاص والاحتفاظ بشروط التقوى فيحل ماقرب وغبرذلك من المحافظات الشرعية وأوامر الورع فاذالم يراعو أذلك لم تغن عنهم المتضمة والتقريب وان كثر ذلك منهم \* وقرئان تغال الله وليكن تفاله بالتاء والمياء وقيل كانأهل الجاهلمة اذانحر واالبدن نضحو الدماء حول البيت والطغوه بالدم فلي اج المسلون أوادوامثل ذلك فنزلت وكروتذ كيرالنعمة بالنسخير ثم قال التشكروا الله على هدايته الأكلاعلام دينه ومناسك عهدأن تكبر واوتهالوا فاختصر الكلام مان ضمن التكبير معنى الشكروعدى تعديثه وخص الو منين بدفعه عنهم ونصرته لهم كاقال الالننصر رسانا والذين آمنو اوقال انهم لهم النصورون وقال وأخرى تعبوع انصرمن الله وفتح قريب وجعل العلة في ذلك أنه لا يحب أضدادهم وهم الحونة الكفرة الذين يخونون الله والرسول ويخونون أمانتهم ويكفرون نع الله ويغمطونها ومن قرأ مدافع هُمناه يمالغ في الدفع عنهم كما يبالغ من يغالب فيه لان فعل الغالب يجي عاقوي وأباغ \* أذن و يقاتلون قرراعلى افظ المنى للفاعل والمفعول حيما والمعنى أذن لهم فى القتال فحذف المأذون فيه لدلالة بقاتاون عليه ( أنهم ظلوا) أى بسبب كونهم ظلومينوهم مأصحاب رسول اللهصل الله عليه وسلم كان مشركومكة يؤذونهم أذى شديداو كانوارا تون رسول الله صلى الله عليه وسلمن بن مضروب ومشعو جيتظلون اليه فيقول الهم اصبر وافاني فم أومس القتال حتى هاجر فأنزلت هـ ذه الاتية وهي أول آية أذن فهاما اقتال بعد مانهى عنه فى ندف وسيمين آية وقيل نزلت في قوم خرجوامهاجرين فاعترضهم مشركومكة فأذن لهم في مقاتلتهم \*والاخبار بكونه قادراعلى نصرهم عدة منه بالنصر واردة على سنن كلام الجبارة وماهر من دفعه عن الذين آمنوامؤذن عِثل هذه العدة أيضا (أن يقولوا) في عمل الجرعلي الابدال من حق أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الاقرار والقكين لاموجب الاخراج والتسمر ومثله هل تنقمون مناالا أن آمنا بالله \* دفع الله بعض الناس بعض اظهاره وتسليطه المسلم، منهم على السكافرين بالجاهدة ولولاذاك لاستولى الشركون على أهل المل المختلفة في أزمنتهم وعلى متعبداتهم فهدموهارلم يتركو اللنصارى بيعاولالرهبانهم صوامع ولالله ودصاوات ولاللمسلين مساجدا ولغل المشركون عنامة محدصلى الله عليه وسلم على المسلن وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتهم وهدموامت مدات الفريقين وقري دفاع والهدمت بالتففيف وسميت الكنيسة صلاة لانه يصلى فها وقيل هي كلة معربة أصلها بالمرانية صاوتا (من منصره) أى دنصرد منه وأولماءه . هواخدار من الله عز وجل بظهر الغيب عماستكون علمه سيرة الهاجرين رضى الله عنهم ان مكنهم في الارض و بسطلهم في الدنساوكيف يقومون بأمر الدين وعن عثمان رضى الله عنه هذاوالله ثناء قبل الاءبريدأن الله قدأ ثنى عليهم قبل أن يحدثوامن اللبرماأ حدثواو قالوافيد دايل على صدة أص الخافاء الراشدين لان الله لم يعط التمكين ونفاذ الاص مع السيرة العادلة غيرهم من المهاجرين لاحظ في ذلك الدنصار والطلقاء وعن الحسن هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الذين منصوب بدل من قوله من ينصره والظاهرأنه مجرور تابع للذين أخرجو الولله عاقبة الامور) أي مرجعها الى حكمه وتقدره وفيه تأكيدلم اوعده من اظهار أولماله واعلاء كلتهم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسلمة له الست. أوحدى في التكذيب فقد كذب الرسدل قبلك أقوامهم وكفاك بهم أسوة (فان قلت) لم قيل (وكذب موسى) ولم يقل وقوم موسى (قلت) لان موسى ما كذبه قومه بنواسرائد لل واغا كذبه غير قومه وهم القبط وفيه شئ آخر كانه قيل بعدماذ كرت كذيب كل قوم رسولهم وكذب موسى أيضامع وضوح آياته

وطوائفهم ولم ينته الى موسى الابعدطول المكالام حسن تكريره ليلى قوله فامليت المكافرين فيتصل السبب بالسبب كاقال في آية قريد تعديد هم كل كذب الرسل في وعيد فريط العقاب والوعيد ووصلهما بالتكذيب بعدان جدد ذكره والله أعلم

على عروشها وبأرمعطلة وقصرمشيدأ فليسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب معة قلون باأو آذان يسمعون بهافاتها لاتعمى الابصارولكن تعمى القاوب التي في الصدورويستعلونك ماله ذاب ولن يخلف الله وعده وان وماعندريك كالف سنة عماتعدون وكائن من قرية أملت لها وهي ظالمة تم أخذتها والى" المصر قرياأ ماالناس اغاأنا الم نذيرمين فالذين آمذه اوعماواالصالحات الممعقوة

 قوله تعالى وان وما عندريك كالفسنة عماتعدون (قالفيه انذار يحكم الله تعالى ووقاره واستقصاره الامد الطويل حتى ان توماواحداءنده كالفسنة إقال أجد الوقارالقرونا لحكم يفهم لغية السكون وطمأ تبئسة الاعضاء عبد المزعات والاناة والتؤدة ونحوذلكما لابطاق على الله تعالى الابتوقيف وأماالوقار فى قوله تعالى مالىكم لاترجون لله وقارافقد فدس بالعطية فالس من هذا وعلى الحسلة فهرموقوف على تنت فيالنقل

وعظم معزاته في اطناف بفيره \* الذكر عنى الانكار والتغيير حيث أبد لهم النعيمة محنة وبالمياة هلاكا و بالعمارة خراا ي كل مرتفع أطلك من سقف معت أو حمة أوطلة أوكرم فه وعرش يو والخاوى الساقط من اخوى التحم أذاسقط أوالخالى من خوى المنزل اذاخلامن أهله وحوى بطن الحامل وقوله (على عروشها) لايخلومن أن يتعلق بخاوية فيكون المعنى أنهاسا قطة على سقوفها أى خوت سقوفها على الارض تمتهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف أوأنها ساقطة أوخال قمع بقاءعر وشهاوس الامتها واماأن بكون خبرا يعدخبر كاته قدلهي فالمةوهي على عروشها أي فائة مطلة على عروشها على معنى أن السـقوف سقطت ألى الأرض فصارت في قرآر الحيطان و بقيت الحيطان مائلة فهي مشرفة على السعوف الساقطة (فان قلت) ما محل الجانب من الاعراب أعنى وهي ظالمة فهي خاوية (قلت) الأولى في على النصب على الحال والثانية لا محل له الانهامه طوفة على أهلكاهاوهذا الفعل ليس له محل \* قرأ الحسن معطلة من أعطله عمنى عطله ومعنى العطلة انهاعاص قفهاالماءومعها آلات الاستقاء الاأنهاعطلت أي تركت لايستق منها له الله أهلها . والمسيد المحص أوالمرفوع المنيان والمعنى كم قرية أهلكا وكم بترعط لناعن سقاتها وقصرمشيد أخليناه عنساكنيه فترك ذاك ادلالة معطلة عليهوفي هذادليل على أنعلى عروشهاعهني مع أوجمه روىأن مذه بعر نزل علهاصالح عليه السيلام مع أربعمة آلاف نفرعن آمن به ونجاهم اللهمن المداك وهي بعضرموت واغاسمت بذلك لانصالاح بنحضرهامات وغه الدة عندالمراسمها حاضوراء بناها قوم صالح وأمروا علهم جلهس بنجلاس وأقامو ابهازمانا غركفه واوعد دواصفيا وأرسل الله المم حنظلة بنصف أن نسافقت اوه فأهاكهم الله وعطل برهم وخرب قصورهم عيمل أنهم لميسافر وأفحشو اعلى السفرلير وأمصارع من أهلكهم الله بكفرهم ويشاهدوا آثارهم فيعتب مروا وأن يكونواقدسافرواورأواذلك ولكن لم يعتبروا في الواكان لم يسافر واولم يروا . وقرى (فيكون الم قاوب) بالساء ، أى ده قاون ما يجب أن دمقل من التوحيد و يسمعون ما يجب مماعه من الوحى (فأنها) الضميرضميرالشان والقصة يجيءمذكراومؤنثا وفي قراءة ابن مسمودفانه ويجوز أن يكون صميرامم مايفسره (الابصار) وفي تعمى ضمير راجع اليه والمعنى أن أبصارهم صحيحة سالمة لاعمى بها واغااالعمى بقاويهم أولاده تدممي الابصارفكائه ليس بعمى بالاضافة الى عي القالوب (فانقلت) أى فالدة في ذكر الصدور (قات) الذي قد تعور ف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البصر وهوان تصاب الحدقة عايطمس فورهاوا ستعماله في القلب استعارة ومثل فلما أريدا ثبات ماهو خلاف المعتقد من نسبة العمى الى القلوب حقيقة ونفيه عن الابصار احتاج هذا التصويرالي زيادة تعيين وفضل تعريف المتقررأن مكان العدمي هو القداو بالابصار كاتقول ليس المضاء السييف ولكنه السانك الذي بن فكمك فقولك الذيبن فكمك تقر برلما ادعيت مالسانه وتثبيت لان محسل المضاءهوه ولاغمر وكائنك قلبت مانفيت المضاعين السيف وأثفته للسانك فلتة ولاسهوا مني وليكن تعمدت به اماه بعينه تعمدا ؛ أنكر استعالهم المتوعديه من العدد اب العاجل أوالا تحدل كانه قال ولم يستعلون به كانهم يحق زون الفوت واغا يحوزذلك على ميعادمن يجوزعليه الخلف والله عزوعلالا يخلف الممادوماوعده ليصمينهم ولوبعد حنوهوسجانه حلم لايعلومن حلهووقاره واستقصاره المدالطوال أن بوماوا حداعنده كألفسنة عندكم وقيل معناه كيف يستجلون بعذاب من يوم واحدمن أيام عذابه في طول ألف سينة من سنيكم لان أمام الشدالد مستطالة أوكان ذلك الموم الواحدلشدة عذابه كالفسينة منسني الدذاب وقيل ولن يخاف الله وعده في النظرة والامهال وقرئ تعدون بالتا والماء \* غ قال وكم من أهل قرية كانوامثلكم ظالمن قد أنظرته محيناتم أخذتهم بالعذاب والمرجع الى والى حكمى (فان قلت) لم كانت الاولى معطوفة الفاء وهذه بالواو (قات) الاولى وقعت بدلاعن قوله فكيف كان نكبر وأماهذه فحكمها حكم ما تقدمها من الجاتم بن المعطوفة بن الواواعني قوله ولن يخلف الله وعده وان بوماعندر بك كالفسينة بعقال سعيت في أمن فلان اذاأصلحه أوأفسد مدسمه • وعاجزه سابقه لان كل واحدم ما في طاب اعجاز الا تنو

ورزق كريم والذين سعوافي آباننامعاجزين أولئك أصحاب الحم وماأرسلنامن قباك من رسول ولاني الا اذاعن ألق السطان فيأمنيته فينسخ الله مايلتي انشـيطان ثم يحكم الله آيانه والله علم حكم لجعلماياتي الشيطان فتنةلذن في قلوبه-م مرض والقاسيةقلوع موان الظالمن لفي شهقاق بميدول ملم الذين أوتوا العملم أنه الحق من ربك فيؤمنوابه فتغبت له قلوبې-م وان الله لهادى الذن آمنوالى صراط مستقيم ولا مزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأنهم الساعة بغتة أو يأتهم عذاب ومعقم الملك ومتذلله يحكم دانهم فالذين آمنوا وعماوا الصالحات في جنات النعم والذين كفروا وكذبواما كاتنافأولذك اهـم عذاب مهـما والذنهاج وافيسيل الله ع قت اوا أوماتوا الرزقهم الله رزقا حسناوان الله الهوخمر الرازقين ليدخانهـم مدخلا رضوته وان اللهلعام حليم

عن اللحاقية فاذاسيقه قيل أعجزه وعجزه والمعنى سعوافي معناها بالفساد من الطعن فهاحيث سموها سعرا وشعراوأساطيرومن تشيط الناسعنهاسانقان أومسابقان فيزعمهم وتقديرهم طامعين أنكيدهم الدرسلام يتم لهم (فان قلت) كان القياس أن رقال اغا أنالكم بشير ونذيراذ كر الفريقين بعده (قات) لحديث مسوق الى المشركين و باأيم االناس نداء لهـم وهم الذين قيل فهم أ فلريسير وافي الارض و وصفوا الاستعلاواغا أقعم المؤمنون وثوابهم المغاظوا (من رسول ولاني) دايل بن على تغاير الرسول والنبي وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستل عن الانبياء فقال مائة الفوار بعة وعشر ون الفاقيل في الرسال منهم قال تلثمانة وثلاثة عشر جمأ غفيرا والفرق بينهماأن الرسول من الانساء من جع الى المجزة الكتاب المنزل عليه والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب واغا أمرأن يدعو الناس الى شريعة من قبله والسبب في نزول هذه الا ية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الماعرض عنه قومه وشاقر عوضالفه عشير ته ولم دشار عوه على ماجاء به تني لفرط ضعره من اعراضهم ولحرصه وتهاا كهعلى اسلامهمأن لا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذذاك طريقاالي استزام واستنزالهم عن غهموعنا دهم فاستمر بهماتماه حتى نزلت عليه سورة والنعم وهوفى نادى قومه وذلك التمني في نفسه فأخذ بقرؤها فلما بلغ قوله ومناة الثالثة الاخرى (ألقي الشمطان في أمنيته) التي تناها أي وسوس المه على معهابه فسيم السانه على سيمل السهو والغلط الى أن قال تلك الغرانيق العلى وانشفاعتهن لترتجى وروى الغرانقة ولم يفطن له حتى أدركته العصمة فتنبه عليه وقيل نبهه جبريل عليه السلام أوته كلم الشيه طان بذلك فأسمه النياس فلياسعد في آخرها معدمعه جمع من في الذادى وطابت نفوسهم وكان تمكين الشديطان من ذلك محنة من الله والتلاء زاد المنافقون به شكاوطلة والمؤمنون فوراوايقانا والمعنى أن الرسل والانبياءمن قبلك كانتهجيراهم كذلك اذاتمنو امثل ماتمنيت مكن الله الشيطان ليلقي في أمانهم مثل ما ألقي في أمنيتك ارادة المتحان من حولهم والله سجانه له أن عصى عماده عاشاء من صنوف المحن وأنواع الفتن المضاءف تواب الثابتين ور بدفي عقاب الذبذين وقيل تمنى كتاب الله أول الله عنى داود الزورعلى رسل عنى قرأوأنشد وأمنيته قراءته وقب للائالغرانيق اشارة الى ألمائكة أيهم الشفعاء لاالاصنام (فينسخ اللهمايلق الشيطار) أى يذهب و يبطله (تم يحكم الله آياته) أى شنتها والذين (في قلوبهم مرض) المنافقون والشاكون (والقاسية قاويهم) المشركون المكذون (وان الطالمن) بريدوان هؤلاء المفافقين والمشركين وأصله وانهم فوضع الظاهر موضع الضمرقضاء علم مالظلم (أنه الحق من ربك) أى المعلواأن عكين الشيطان من الالقاءه والحق من ربك والحكمة (وأن الله له ادى الذي آمنو الى) أن يتأولوا ما يتشابه في الدين بالتأو بلات الصحة ويطلبوا لماأشكل منه ألمحل الذي تقتضيه الاصول المحكمة والقوانين المهدة حتى لا تلحقهم حيرة ولا تعتريم شهة ولا ترل أقد امهم وقرئ لهاد الذين آمنوا التنوين \* الضمير في (مرية منه ) القرآن أوالرسول صلى الله عليه وسلم \* اليوم العقم وم بدر واغاوه ف وم الحرب العقم لان أولاد النساء يقتلون فيمه فيصرن كانهن عقم لم بلدن أولان القاتلين بقال لهم أبناء الحرب فاذاقتلو أوصف يوم المرب العقم على سبيل الجاروة يلهوالذى لاخبرفيه يقال يح عقم اذالم تنشئ مطراولم تلقم شجراوقيل لامثل له في عظم أمر ه لقتال الملائكة علم م السلام فيه وعن الضعاك أنه يوم القيامة وأن المراد بالساعة مقدماته وبجوزأن برادبالساعة وبيوم عقم يوم القيامة وكانه قبلحتي تأتههم الساعة أو يأتهم عذاجا فوضع يوم عقبه موضع الضمير \* (فان قات) التنوين في (يومئذ) عن أي جلة منوب (قات) تقديره الملك يوم يؤمنون أو يوم ترول مريم ملقوله ولا يزال الذين كفر وأفى من منه حتى تأتهم الساعة \* المعتمم المهاجرة في سبيل الله سوى ينهم في الموعدوأن دوطي من مات منهم مثل ما يعطى من قتل تفض الامنه واحسانا \* والله علم بدرجات العاملين وهم اتب استحقاقهم (حليم) عن تفريط المفرط منهم بفضله وكرمه روى أن طوائف من أحداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم قالوا بانتي الله هؤ لاء الذين قتلوا

ذلك ومنعاقب عثل ماغوقب بهثم بغي عليه لمنصرية الله أن الله لعمفة غفور ذلك بأن الله يولج اللمل في النهار ويوبل النهارف اللمل وأن الله معمد ع يصدير دُلكُ بان الله هو المق وأنمايدعون مندونه هوالباطل وأن اللههو العلى"الكيمرألم ترأن الله أنزل من السماءماء فتصبح الارض مخضرة ان الله لطمف خسر له مافى السموات ومافي الارض وانالله لهو الدني الجمد ألم ترأب الله " عفرا . كمما في الارض والفلا تجرى في البحر مامره وعسك السماء أن تقم عملي الارض الاباذنه ان الله بالناس لرؤف رحم وهوالذي أحماكم عمتكمتم معسكم ان الانسان الكفور الكل أمية حملنامنسكاهم ناسكوه فلايناز عنك في الامر وادعالى وبكانك اعلى هدىمستقيم وان جَادُلُوكُ فَقُلُ اللَّهُ أَعْلِمُ عاتعماون

قدعلناماأعطاه ماللهمن اللبرونين نجاهدمعك كإحاهدوافيالناان متنام مكفأنزل الله هاتين الاستهن \* تسميمة الاستداء بالجزاء للانسسته له من حيث انه سنب وذاك مسنب عنه كايد ماون النظار على النظار والنقيض على النقيض لللابسة \* (قان قلت) كيف طابق ذكر العفق الغفو رهذا الموضع (قلت) المعاقب مبعوث من جهدة الله عزوجل على الأخسلال بالعدقاب والمهفوعن الجاني على طريق التأزيه لأالتحريم ومندوب المه ومستوجب عندالله المدح ان آثر ماندب اليه وسلك سبيل التنزيه فحن فرثوثر ذلك وانتصر وعاقب ولم ينظر في قوله تعالى فن عفاوا صلم فأحره على الله وأن تعفو اأقرب للتقوى ولن صبر وغفر ان ذلك ان عزم الأمور فان الله لعفو عفو رأى لا داومه على ترك مابعثه عليه وهوضامن لنصره في كرته الثانمة من اخلاله بالمفووانتقامه من الباغي عليه ويجوزأن يضمن له النصرعلي الباغي ويعرض مع ذلك بما كانأولى بهمن العفوو ملوح به مذكرهاتين الصفتين أودل بذكر المفو والغه فرة على أنه قادر على العقوية لانه لا يوصف العفو الا القادر على صده (ذلك) أي ذلك النصر بسيب أنه قادر \* ومن آيات قدرته المالغة أنه (ولج اللمل في النهار و يولج النهار في الليل) أو بسبب أنه خالف الليل والنهار ومصرفه ما الا يخفي علمه مايجرى فه ماعلى أيدى عباده من الليروالشروال في والانصاف وأنه (سميع) الما يقولون (بصمير) عما يف- الون (فان قلت) مامه في ايلاج أحد الماوين في الاستخر (قات) تعصيل ظلة هذا في مكان ضيرًا عذاك بغيبوية الشمس وضماءذاك في مكان ظلة هذا بطلوعها كايضيء السرب بالسراج و بظلم فقده وقيل هور بادته في أحدها ما ينقص من الا تخرمن الساعات \* وقرى (تدعون) بالتاء والماء وقرأ الماني وأن مايدعون بلفظ المبني للف عول والو اوراج - قالي مالانه في معنى الا تلمة أي ذلك الوصف يخلق الله في والنهار والاحاطة عايجرى فهم اوادراك كل قول وفعل بسبب أنه الله الحق الشابت الهيته وأن كل ما مدى الهادونه اطل الدعوة وأنه لاشيء أعلى منه شأناو أكبر سلطانا \* قرئ (مخضرة) أي ذات خضر على مف عله كم قلة ومسبعة (فان قلت) هلاقيل فأصعت ولم صرف الى لفظ المضارع (قت) لذكتة فيه وهي افادة بقاء أثر المطرز ماناب مدرمان كاتقول انعم على فلان عام كذافأر وحواغدوشا كراله ولوقلت فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع (فان قات) في اله رفع ولم ينصب جو الالاستفهام (قلت) لونصب لاعطى ماهو عكس الفرض لانمعناه اثبات الاخضرار فينقلب بالنصب الى نفى الاخضر ارمثاله أن تقول اصاحبك ألم تر أنى أنعمت عليك فتشكران نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه فيمه وان رفعته فأنت مثبت للشكر وهذا وأمثاله عما يجب أن يرغب له من السم بالملفى علم الاعراب وتوقيرا هله (لطيف) واصل عله أوفضله الى كل شئ (خبير) عصالح اللق ومنافعهم (مافى الارض) من البهائم مذالة الركوب في البرومن المراكب جارية في البحر وغيرذلك من سائر المسحرات " وقرى (والفلك) الرفع على الابتداء (أن تقع) كراهة أن تقع (الا) عشيئته (أحياكم) بعدان كمترج اداترا باونطفة وعلقة ومضغة (لكفور) الحود لما أفاض عليه من ضروب النع \* هونهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا تلتفت الى قولهم ولا عدام من أن ينازعوك أوهوز جراهم عن التمرض أرسول اللهصلى الله عليه وسلم بالنازعة فى الدين وهم جهال لاعلم عندهم وهم كفارخ اعدر وى أن بديل بنورقاء وبشرين سفيان الخزاعيين وغيرها قالوالله ساين مالكم تأكلون ماقتاتم ولاتأ كلون ماقتله الله يعنون الميتة وقال الزجاج هونم عيله صلى الله عليه وسلم عن منازعتهم كا تقول لايضار بنك فلان أى لا تضاربه وهذا حائز في الفعل الذي لا يكون الابن ائنين (في الاصر) في أمر الدين وقيل في أحم النسائك وقرى فلا ينزعنك أى اثبت في دينك ثبا تالا يطم و و أن يجذوك ايزياوك عنه والمرادز بادة التنبيت النبي صلى الله عليه وسلم على علم حميته و يلهب غضبه لله والدينه ومنه قوله ولايصدنكعن آيات الله ولاتكمونن من المشركين فلأتكون ظهيرالله كافرين وهمات أن ترتع المرسول الله صلى الله عليمه وسلم حول ذلك الحيى وأحكنه واردعلى ما قلت الده المناهيج والالهاب وقال الزجاج هو من نازعته فنزعته أنزعه أى غامته أى لا يغلبنك في المنازعة \* (فان قلت) لم جاء تنظيرة هذه الآية معطوفة بالواووقد نزعت عن هذه (قلت) لان تلك وقعت مع مايدانها ويناسبها من الاسي الواردة

الله يعكم بينكم يوم القيامة فعيا كنترف تختافون ألمتع إأن الله يعمل مافى السماء والارض ان ذلك في كماب ان ذلك على الله يسسير و دميدون من دون الله مالم يـ نزل به سلطانا وماليس اهم به علم وماللظ المن من نصير واذاتتلي علهم آباتناسنات تمرف في وجوه الذي كفروا النكر يكادون بسطون مالذان بتاون عليهم آياتناق ل فأنبتكم بشرمن ذا كم النار وعدهاالله الذن كفروا وبئس المدرياأيها الناس ضرب مشل فاسمه واله أن الذين تدعون من دون الله لن يخلقواذباباولواجمعوا له وان دسام م الذباب شمألا ستنقذوه منه ضعف الطالب والمطاوب ماقدروا للهحق قدره ان الله لقوى عزير الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناسان الله عسع بصير نعلم ماس أيديهم وماخافهم والى الله ترجع الأمور باأيها الذين آمنوا اركعواواسعدواواعيدوا ربكم وافعاوا الخدير

إ في أمر النسائك فعطفت على أخواتها وأماهـ ذه فواقعة مع أباعد عن معناها فإتجـ دمعطفا \* أي وان أواللجاجهم الاالجادلة بعداجهادك أنلا يكون بينك وينهم تذازع فادفعهم بأن الله أعلم اعمالكو وبقيعها وعاتست قون علمامن الجزاءفه ومجازيكيه وهذاوعيدوانذار ولكن يرفق وامن (الله يحكرينك) خطاب من الله المؤمنين والكافرين أي يفصل بينكم بالثواب والعقاب ومسلاة للني صلى لله عليه وسلم اكان يلقى منهـ موكيف يخفى عليه مادهـ ماون وم اوم عند العلماء مالله أنه يعلم كل ما يحدث في السموات والأرض وقد كتبه في اللوح قبل حدوثه \* والاحاطة بذلك واثباته وحفظه عليه (يسمير) لان العالم الذات لا يتعمد ر عليه ولا عتنع تعلق عماوم (و يعبدون) مالم يتمسكوافي صحة عبادته بيرهان سماوى من جهة الوحى والسمم ولاأ الجأهم الهاعلم ضرورى ولا حله معلما دليل عقلي" (وما) للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم من أحد ينصرهمويصوب مدهمم (المنكر) الفطيع من التجهم والبسورا والانكار كالكرم عني الاكرام وقري يمرف والمذكر \* والسطو الوثب والبطش \* قرئ (النار) بالرفع على انه خبر مبتدا محذوف كان قائلا قال ماهو فقيه لالنارأي هوالنهار وبالنصب على الاختصاص وبالجرعلي البيدل من شرمن ذلكم من غيظ كم على التالين وسطوكم علم مأوى اأصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تلي عليكم (وعدها الله) استثناف كلام ويحتمل أن تحكون النارمبندأ ووعدها خبراوأن يكون مألاعنها اذانصبتها أوجريها باضمارقد \* (فأن قلت) الذي جانبه ليس عثل فكيف سما ممثلا (قلت) قد سميت الصفة أو القصة الرائعة المتلقاة بالاستحسان والاستغراب مثلاتشيه الهما ببعض الامثال المسيرة لكونها مستحسنة مستغربة عندهم وقرى (تدعون)بالتا والياء ويدعون مبنماللفعول (ان) أخت لافي نفي المستقبل الاأن ان تنفيه نفيامؤ كداوتأ كيده ههذا الدلالة على أن خاتى الذباب منهم مستعيل مناف لاحواله مكائنه قال محال أَن يُخلقوا (فَان قَاتَ) ما محل (ولواجمه واله) (قلت) النصب على الحال كائنه قال مستحيل أن يخلقوا الذباب مشروطا علمهم اجتماعهم جيعا لخيقه وتعاونه معلمه وهذامن أبلغ ماأنزله اللهفي نجهمل قريش واستركالم عقولهم والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم بخزاته حيث وصفو آبالا لهية التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاوالاحاطة الماومات عن آخرهاصورا وتماثيل يستحيل منهاأن تقدرعلي أقل ماخالقه الله وأذله وأصفره وأحقره ولواجمع والذلك وتساندوا وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء قدرتم مأن هذا الخاق الاقل الاذل لواختطف منهم شيأفاجمعواعلى أن يستخلصوه منه لم يقدر وا \* وقوله (ضعف الطالب والمطاوب) كالتسوية بينهم ومن الذماب في الضعف ولوحققت وجدت الطالب أضعف وأضعف إن الذماب حيوانوهو جادوهوغالبوذالة مغاوب وعن ابنعباس أنهم كانوا يطاونها بالزعفران ورؤسه الالعسل و يعلقون علم الا بواب فيدخل الذباب من الكوى فيأكله (ماقدر واالله حق قدره) أى ماعر فوه حق معرفته حتى لا يسموا باسمه من هو منسطز عن صفاته ماسرها ولا دوّ هاوه للعمادة ولا يتخذو عشر بكاله ان الله قادرغالب فيكيف يتخذالعا جزالغاوب شبهابه \*هذاردا اأنيكروه من أن بكون الرسول من الدشروسان ان رسال الله على ضربين ملائكة وبشر ، غذ كرانه تعالى دراك الدركات عالم احوال المكاه بن مامضى منها وماغبرلا تخنى عليه منهم خافية \*واليد ص جع الاموركلها والذي هو بهذه الصفات لايستل عمايفعل واليس الاحد أن يمترض عليه في حكمه وتدايره واختيار رسله \* للذكرشأن ليس لغيره من الطاعات وفى هذه السورة دلالات على ذلك فن عقد عاللو من أولا الى الملة التي هي ذكر خالص ثم الى العمادة بغيرالصلاة كالصوم والجوالغزوغ عمالك على سائر الخيرات وقيل كان الناس أول ماأسلوا يسجدون بلاركوع و ركمون الاسجود قامرواأن تكون صلاتهم بركوع وسجود وقيسل معنى (واعدوار بكم) اقصدوآبركوعكم وسحودكم وحه الله \* وعن اب عماس في قوله (وافعلوا الحير) صلة الارحام ومكارم

قال أحدو قد تقدم مثله وأنكر ناعليه تحميله القرآن مالا يحتمله فان الاعلم في اللغة ذوالعلم الزائد المفضيل على على فتكيف يفسر علماً يَنْ في صفة العلم البنة هي ان الادلة العقلية لا وجود لها و الله الموفق الصواب والقول في سورة المؤمنون في فوسم الله الرحن الرحم في قوله تعالى قداً فلح المؤمنون الا يقرقال اختلف في الأعان على قوله تعالى قداً فلح المؤمنون الا يقرقال اختلف في الأعان على قولهن أحدها ان كل من نطق الشهاد تدرم واطنا فالمه والشاف مذهب المعتزلة والموحد الفاسق عندهم لا مؤمن ولا كافر ولولم من المعتزلة هذا المعتقدة عرب وعد المؤمنين الكان البحث من المعتزلة هذا المعتقدة عرب وعد المؤمنين الكان البحث من المعتزلة هذا المعتقدة عرب عن وعد المؤمنين الكان البحث المعتزلة هذا المعتزلة هذا المعتزلة هذا المعتربة عند المؤمنين الكان البحث المعتزلة هذا المعتربة عند المؤمنين الكان البحث المعتزلة هذا المعتربة عند المؤمنين الكان المعتربة ال

معهم ملفظما ولكن الاخلاف (لعلكم تفلحون)أى افعلواهذاكله وأنتم راجون للفلاح طامعون فيه غيرم ستيقنين ولاتتكاوا وتمواء ليذلك أمرا على أعمالكم وعن عقبة بن عامر رضى الله عند وقال قات بارسول الله في سورة الج سعد تأن قال نعم أن لم عظيمامن أصول الدين تسجده افلاتقرأهما وعنعب داللهن عمررضي اللهعنه مافضات سورة الج بسحد متن وبذلك احتج الشافعي رضى الله عنه فرأى معبدتين في سورة الجوابوحنيفة وأصحابه رضى الله عنهم لاير ون فها الاسعيدة وقواء دهوقد نقل واحدة لانهم يقولون قرن المعود بالركوع فدل ذلك على انها معدة صلاة لا معدة تلارة (و عاهدوا) أم لعلكم تفلعون وحاهدو بالغز ووعاهدة النفس والهوى وهوالجهادالا كبرعن الني صلى الله عليه وسلمأنه رجع من بعض غزواته في الله حق جهاده هو فقال رجعنامن الجهاد الاصغراني الجهاد الاكبر (في الله) أي في ذات الله ومن أجله \* يقال هو حق عالم اجتباكم وماجعل وجدَّعالم أي عالم حقاوجد اومنه (حق جهاده) (فان قات) ماوجه هذه الاضافة وكان القياس حق الجهاد عليكم في الدين من فيه أوحق جهادكم فيه كاقال و عاهدوافي الله (قلت) الاضافة تكون مأدني ملابسة واختصاص فلماكان حرجملة أسكم ابراهم الجهاد مختصاباللهمن حيث الهمفعول لوجهه ومن أجله صحت اضافته اليه ويجو زأن يتسع في الظرف هوسما كم السابن كقوله و يوم شهد ناه سليماوعام ا (اجتباكم) اختاركم لدينه ولنصرته (وماجعل عليكم في الدين من حرج) من قبل وفي هـ ذا فتقراب التوبة للمعرمين وفسح بانواع الرخص والكفارات والديات والاروش ونحوه قوله تعمالي بريدالله ليكون الرسول شهمدا بكم اليسرولابريد بكم العسر وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الامة المرحومة الموسومة بذلك في المكتب عليكم وتكونوا شهداء المتقدمة المن المه عضمون ما تقدمها كانه قيل وسع دينكم توسعة ملة أبيكم عدف الضاف وأقام ع لى الناس فأقموا

المضاف المه مقامه أوعلى الاختصاص أى أعنى بالدين ملة أبيكم كقولك الجدلله الجيد (فان قلت) لم يكن ابراهيم) أباللامة كلها (قلت) هو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلف كان أبالامة لان أمة الرسول في حكم أولاده (هو ) برجع الى الله تعالى و تيل الى ابراهيم ويشم مللقول الاول قراءة أبي من كعب الله مماكم (من قبل وفي هذا) أى من قبل القرآن في سائر المكتب وفي القرآن أى فضلكم على الام وسما كم بهذا الاسم

الاكرم (ليكون الرسول شهدا عليكم) أنه قد باغتكم (وتكونو اشهداء على النياس) بأن الرسل قد باغتهم واذخصكم مهذه اليكرامة والاثرة فاعبد وه وثقو ابه ولا تطلبوا النصرة والولاية الامند فهو خبرمولي

وناصرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسو رة الج أعطى من الاجر تحجه فدها وعمرة اعتمرها بعدد

وسورة المؤمنون مكية وهي مائة وتسع عشرة آية وعانى عشرة عندال كوفيين

(قد) نقيضة لما هي تنبت المتوقع ولما تنفيه ولاشك أن المؤمنين كانو امتوقه ين النلهد في البشارة وهي الاخدار بنبات الفلاح لهم فحوط بوا على تبات ما توقع وه والفلاح الطفر بالمراد وقيل المقاء في الخير و (أفلح) دخل في الفلاح كابتمر دخل في البشارة ويقال أفلحه أصاره الى الفلاح وعليه قراءة طلحة بن مصرف أفلح على المناء للفعول وعنه أفلح والحلى أكلوني البراغيث أوعلى الابهام والتفسير وعنه أفلح ضعة بغير واو احتراء بها عنها كقوله فلوأن الاطباكان حولى \* (فان قلت) ما المؤمن (قلت) هوفي اللغة المصدف وأما في النمرية قواين أحدها ان كل من نطق بالشهاد تين مواطئا قلبه لسانه فهو مؤمن النمرية قواين أحدها ان كل من نطق بالشهاد تين مواطئا قلبه لسانه فهو مؤمن

فنقل عن قدمائهم كعمرو بن عبيد وطبقته ان الاعلان هو التصديق بالقلب وجيع فرائض الدين فعلاوتركا والا تنو ونقل عن أبي الهذيل العلاف ان الاعان هو حيع فرائض الدين وفوافله ومحتصر دايل القاضي لاهل السنة ان الاعلان لغة هو مجرد التصديق اتفاقا فوجب أن يكون كذلك شرعاعم لا بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول الابلسان قومه مع سلامته عن معارضة النقل فانه لوكان لينه عليه الصلاة والسلام ولو بينه لنقل لانه عما يتني عليه قاعدة الوعد والوعيد ولم ينقل لان النقل اما آحاداً وتواتر الى

ونع النصير هوسـ ورة المؤمنون مكيةوهي مائة وتسع عشرة آنه كه

الماوة وآنوا الزكوة

واعتصموا بالله هو

مولاكم فنسجم المولى

(بسم الله الرحن الرحيم)
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم معرضون والذين هم المركوة فا عاون والذين هم المروجهم حا قطون المقاضى عنهم في رسالة الاعان خمطاطويلا

الاعلى أزواجهم أوماملكت أعلنهم فانهم غير الومن فن ابنغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلوتهم يحافظون

صاوتهم يحافظون آخر ماديه #قوله تعالى والذين هـم للزكاة فاعلون (قال) الريكاة تطلق وأتراديها العين المخرحة وتطاق ويراد مهافعل الزكى فهدى التركنة ويتمنها ان يكون المواد التركية لقوله فاعلون اذالمن المخرحة لم مفعلها المزكى غمضط الصدر على الاطنسلاق مانه الذي دمسدق علمه اله فعل الفاءل فعلى هذاتكون العن المخرجة مصدرا بالنسبة الى الله تعالى وكذلك السموات والارض وكل مخاوق من جوهر وعرض قال في ما الحوادث اذاقيل من فاعلها فهقال الله أو معض الخلق (قال أحد) و يقول السدى فاعل جمعهاعوالله وحده لاشرىكاه ولكناذا سئل بصمغة مشتقة من الفعل على طريقة اسم القاعل مثلات رةالله من القائم من القاعدأمات عنخلق الله الفـعلى يديه حدله محلاله كزيدوهموو

والا تخر أنه صفة مدح لا يستحقها الاالبر المتى دون الفاسق الشتى \* الخشوع في الصلاة خشمة القلب والماد المصرعن قتادة وهو الزامه موضع السحود وعن النبي صلى الله علمه وسلمأنه كان يصلى وافعا بصره الى السماء فلانزات هذه الاتية رمي بصرو نحومسجده وكان الرجل من العلماء اذاقام الى الصلاقهاب الرحن أن دشد بصره الى شئ أو يحدّث نفسه بشأن من شأن الدنما وقيل هو حم الهمة له اوالاعراض عما سواهاومن الخشوع أن يستعمل الاحداب فيتوقى كف النوب والعبث بجسده وثبابه والالتفات والتمطي والتثاؤب والتغميض وتغطية الفم والسدل والفرقعة والتشييك والاختصار وتقليب الحصا رويعن النبى صلى الله علمه وسلمأنه أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لوخشع قلمه خشعت جو ارحه ونظر المسن الى رجل يعبث الحصاوهو يقول اللهم زوجني الحور العين فقال بنس الخاطب أنت تخطب وأنت تعبث (فان قلت ) لم أضيفت الصلاة الهم (قلت) لان الصلاة دائرة بن المعلى والمصلى له فالمعلى هو المنتفع ما وحده وهي عدته وذخير ته فهي صلاته وأما المصلي له فغني متعال عن الحاجة المهاو الانتفاع بها . اللغو مالا دهندك من قول أوفعه ل كاللعب والهزل وما توجب المروءة الغياء ، واطراحه ديني أن بهم من الجد مادشغلهم عن الهزل لماوصفهم بالخشوع في الصدالة أتبعه الوصف بالاعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الانفس للذين ها قاعد تابنا التكليف \* الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى فالعين لقد والذي يخرجه المزك من النصاب الى الفقير والمعنى فعل المزكى الذى هو التزكية وهو الذي أراد مالله فعمل الزكين فاعلمن له ولايسوغ فيه غيره لانه مامن مصدر الا معرعين معناه بالفعل ويقال لحدثه فاعل تقول للضارب فاعل الضرب والقاتل فاعل القتمل والزكى فاعل التزكمة وعلى هذا المكلام كله والحقيق فه أنك تقول في جيه عالحوادث من فاعل هذا فيقال لك فاعله الله أو بعض الخلق ولمعتنع الزكاة الدالة على العن أن يتعلق بها فاعلون الحروجهامن صحة أن يتناوله الفاعل وليكن لان الخلق ليسو أيفاعلها وقد أنشد المطعمون الطعام في السنة الأزي مقوالفاعلون للزكوات منه ويجوزأن رادمال كاة العن ويقدرمضاف محد ذوف وهو الاداء وحل البيت على هذاأ صح لانهافيه مجوعة (على أز واجهم) في موضع الحال أى الاوالين على أز واجهم أوقوامين على ن من قولك كان فلان على فلانة فاتءنه الخاف علم افلان وتطيره كان زيادعلى البصرة أى والماعلم أومنه قولهم فلانة تحت فلان ومن عمة سمت المرأة فراشا والمعني أنهم افروجهم حافظون في كافة الاحوال الافي حال تزوجهم أوتسريهم أوتعلق على بحددوف يدل عليه غيرملومين كائه قيل والامون الاعلى أز واجهم أى يلامون على كل مماشر الاعلى ماأطلق لهم فانهم غيرماومين عليه أوتجعله صلة لحافظين من قوال احفظ على عنان فرسي على تضمينه معنى النفى كاضمن قولهم نشدتك الله الافعات معنى ماطلبت منك الافعاك (فان قلت) هلاقيل من ملكت (قلت) لانه أريد من جنس العقلاء ما يجرى مجرى غير المقلاء وهم الانات عجمل المستثنى حدا أوجب الوقوف عنده تحقال فن أحدث ابتغاءوراءهذاالحدمع فسحته واتساعه وهواياحة أربع من الحراثرومن الاماءماشئت (فأولتكهم) الكاملون في العدوان المتناهون فيه (فان قلت) هل فيه دليسل على تحريم المتعة (قلت) لالأن المنكرحة نكاح المتعة من جلة الازواج اذاصح النكاح \* وقرى (لامانة م) سمى الشيُّ المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهدا ومنه قوله تعالى ان الله بأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها وقال وتخونوا أماناته كم واغانودى العيون لا المعانى و يخان المؤتن عليه لا الامانة في نفسها \* والراعي القائم على اشئ بحفظ واصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية ويقال من راعي هذا الشيَّأي متوليه وصاحبه إيحمَّل العموم في كل ماائتمنواعليه وعوهد وامن جهة الله تمالي ومن جهة الخاتي والخصوص فعاحماه من أمانات الناسوعهودهم \* وقرى على صلاتهم) (فان قلت ) كيف كررد كرالصلاة أولاو آخو القلت) هماذكران مختلفان فليس بتكرير وصفواأ ولابالنشوع فيصلاتهم وآخرا بالحافظة علم اوذلك أن لايسهوا عنها ويؤدوها في أوقاتها ويقموا أركانها ويوكلوا نفوسهم بالاهتمامها وعماد لمبغي أن تتم به أوصافها وأيضا فقدوحدت

أولاليفاد الخشوع فيجنس الصلاة أي صلاة كانت وجعت آخوالتفاد المحافظة على أعدادهاوهي الصاوات الجس والوتر والسنن المرتبة معكل صلاة وصلاة الجعة والعيدين والجنازة والاستسقاء والكسوف والمسوف وصلاة الضعى والتهعدوص لاة التسبيع وصلاة الحاجة وغيرهامن النوافل = أي (أولئك) الجامعون لهذه الاوصاف (هم الوارثون) الاحقاء بأن يسمو اور اثادون من عداهم ترجم الوارثين بقوله (الذين يرثون الفردوس) فياء بفغامة وخ الة لارته ملا تخفي على الناظر ومعنى الارت ما م في سورة مريم ﴿ أَنْتُ الفردوس على تأويل الجنةوه والبستان الواسم الجامع لاصناف الثمر روى أن الله عزوجل بني جنة الفردوس لبنة من ذهب ولينة من فضة وجمل خلاله اللسك الاذفروفي والمة ولينة من مسكمذري وغرس فهامن جيد الفاكهة وحيد الريحان \*السلالة الخلاصة لانهاتسل من سن الكدر وفعالة بنا اللقلة كالقلامة والقمامة وعن الحسن ماء بن ظهر اني الطبن (فان قلت) ما الفرق بن من ومن (قلت) الاول الدربتداء والثاني للمدان كقوله من الاوثان (فان قلت) مامعني (جعلنا) الانسان (نطفة) (قلت) معناه أنه خلق جوهر الانسان أولاطمنا عجمل جوهره بعدذاك نطفة ، القرار الستقر والراد الرحم وصفت بالمكانة التيهي صفة المستقرفه أكقواك طريق سائر أوعكانتهافي نفسهالانها مكنت بحيثهي وأحرزت • قرئ عظماذ كسونا العظم وعظاماف كسونا العظام وعظماف كسونا العظام وعظا ماف كسونا العظم وضع الواحد مكان الجع لروال اللس لان الانسان ذوعظام كثيرة (خاقا آخر) أى خلقاميان اللغاق الاول مباننة ماأبعدها حست جعله حموانا وكان جماداوناطقا وكان أبكم وسميعا وكان أصم وبميراوكان أكمه وأودع باطنمه وظاهره بلكل عضومن أعضائه وكلج عمن أخزائه عجائب فطره وغرائب حكمة لاندرك وصف الواصف ولاتبلغ بشرح الشارح وقداحتج بهأ وحنيفة فين غصب بيضة فأفرخت عنده قال يضمن البيضة ولا يرد الفرخ لانه خلق آخرسوى البيضة (فتبارك الله) فتعالى أمره في قدرته وعله (أحسن الخالق من أى أحسن المقدر بن تقدير افترك ذكر الميزاد لالة الخالقين عليه و فعوه طرح المأذون فيه في قوله أذن للذين بقاتاون لدلالة الصلة وروى عن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المابلغ قوله خلقا آخرقال فتبارك الله أحسن الخالف وروى أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم فنطق بذلك قبل املائه فقال له النبي صلى الله عليه وسدلم أكتب هكذا زلت فقال عبدالله انكان محدنيما يوحى المه فأناني يوحى الى فلحن عكه كافراغ أسلم يوم الفتح \* قرأ ان أبي عبله وان محيصن لماثتون والفرق بن المتوالمائت أن المت كالحي صفة ثائمة وأما المائت فيدل على الحدوث تقول زيد مائت الاتنومائت غدا كقوالثءوت ونحوهاضيق وضائق في قوله تمالي وضائق به صدرك جعل الاماتة التيهي اعدام الحياة والبعث الذي هواعادة ما بفنيه ويعدمه دليلن أيضاعلي اقتيدار عظيم بعدالانشياء والاختراع (فان قلت) فاذا لاحماة الاحماة الانشاء وحماة المعث (قلت) ليس في ذكر المماتين نفي الثالثة وهى حياة القبركالوذكرت ثاقي ماعندك وطويت ذكر ثلثه لم يكن دليلاعلى أن الثلث ليس عندك وأيضا فالغرض ذكره ف الاجناس الثملانة الانشاء والاماتة وألاعادة والمطوى ذكرها من جنس الاعادة الطرائق السموات لانه طورق بعضها فوقر بعض كمطارقة النعسل وكل شئ فوقه مثله فهوطريقة أولانها طرق الملائكة ومتقلباتهم وقيل الافلاك لانهاطرائق الكواكب فهامسيرها \*أراد بالخلق السمواتكانه قال خلقناها فوقهم (وماكنا) عنها (غافلين) وعن حفظها وامساكها أن تقع فوقهم بقدر تناأ وأرادبه الناس وأنهاغ اخلقها فوقهم ليفتح علمهم الارزاق والبركات منهاو ينفعهم بأنواع منافعهاوما كان غافلاعنهم وما يصلحهم (بقدر) بتقدر يسطون معهمن المضرة ويصاون الى المنفعة أو عقدار ماعلناه من حاجاتهم ومصالهم (فاسكناه في الأرض) كقوله فسلكه ينابيع في الارض وقيل جعلناه ثابتا في الارض وقيل انهاخسمة أنهارسيحون نهوا لمندوجيحون نهر الخودجلة والفرات نهرا العراق والنيل نهرمصر أتركهاالله منعن واحدة من عيون الجنة فاستودعها الجب آل وأجراها في الارض وجعل فهامنا فع للناس في أصناف

أولتك هم الوارثون الذبن رؤون الفردوس هم فها عالدون ولقد خافنًا الانسان من سالالة من طب في حملتاه نطفة في قرار مكين عخلقنا النطفة عاقبه فاقنا العاقبة مضغة فاقنا الضيفة عظامافكسو تاالعظام الما غرأنشأناه خلقا آخ فتمارك الله أحسن الحالقين غمانكم يعد ذلك لمتون تمانكم ومالقيامة تستون ولقدخاقنا فوقكم سبع طرائق وماكنا عن الخلق عافلين وأنزلنا من السماء ماء بقيدر فأسكاه فيالارض

واناعل ذهاب اقادرون فأنشأنالك بهحنات من تعمل وأعناب لكم فهافواكه كشرةومها تأكلون وشحره تعرج منطورستناءتنت مالدهن وصبغ للزكلين واناكم في الانمام لمبرة نسقيكم عاني بطوعاول كمفهامنافع كثيرة ومنهاتا كلون وعلها وعدلي الفلك تحمأون ولقدأر سلنا نوحاالى قومه فقال ماقوم اعددوا اللهمالكممن الهغمره أفلاتتقون فقال الملا الذن كفروا من قومه ماهدد الا بشرمثلکم بر بدأن بتفضل علمكم ولوشاءالله لا ترل ملا تكة ما معمدا مرذافي آبائنا الاولين انهوالارجليهجنة فتر بصوا به حتى حان قال رب انصرنى عا كذبون فاوحمنا المهأن اصنع الفلاث بأعيننا

معادشهم وكاقدر على الزاله فهو قادر على رفعه وازالته وقوله (على ذهاب به) من أوقع النكرات وأحزها للفصل والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه وفيه ابذان بأقتدار أأذهب وأنه لا يتعاما على مشئ اذاأراده وهوأبلغ في الايعادمن قوله قل أرأيتم ان أصبح ماؤكم غور افن يأتيكم عاءمهن فعلى العبادأن يستعظموا النعمة في الماء ويقيدوها بالشكر الدائم ويخافو انفارها اذالم تشكر وخص هذه الانواع الثلاثة لانهاأ كرم الشحر وأفضاها وأجعمها للنافع ووصف النحسل والمنسبان تمرهم إجامع ببن أمرين بأنه فاكهمة بتفكهم اوطعام دوكل رطماو بالسارطم اوعنما وغراور بدباوالز بتون بأن دهنمه صالح للاستصباح والاصطباغ جمعاو يجوزأن كون قوله ومنهاتأ كلون من قولهم بأكل فلان من حرفة يحترفها ومن ضمعة دغتلها ومن تحارة بترج بهادمنون أنهاطعمته وجهته التي منها يحصل رزقه كاله قال وهده الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها ترتزة ون وتتعيشون (وشعرة عطف على جنات وقرئت من فوعة على الابتداء أى وعما أنشى لكم شعرة (طورسناء) وطورسنان لا يخلواما أن يضاف فيه الطور الى يقعة اسعهاسننا ووسننون واماأن بكون اسماللعدل مركبامن مضاف ومضاف اليه كامرى القيس وكبعلمك فين أضاف فن كسرسين سينا وفقد منع الصرف للتعريف والعجة أوالتأنيث لانها بقعة وفعلا الأمكون ألفه المتأنيث كعلماءوح ماءومن فنح فإيصرف لان الالف للتأنيث كصراءوقي لهوجمل فلسط منوقيل من مصرواً للة ومنه نودي موسى علمه السلام وقرأ الاعش سيناعلى القصر (بالدهن) في موضع الحال أي تندت وفع الدهن وقرئ تنبت وفيه وجهان أحدهماأن أنبت عمني نبت وأنشدار همر رأيت ذوى الحامات حول بموتهم . قطينا لهم حتى اذا أنفت المقل

والثاني أن مفعوله محذوف أي تنست زيتونها وفيه الزيت وقرى تنسبضم الماء وفتح الباء وحكمه حكم تنبت وقرأ ابن مسمود تغرج الدهن وصبغ الاكان وغميره تغرج بالدهن وفي حرف أبي تثمر بالدهن وعن بعضهم تنبت بالدهمان وقرأ الاعش وصبغاوقرئ وصباغ وغوهما دبغ ودباغ والصبغ الغمس اللابتدام وقيلهي أول شعرة نبتت معدالطو فان ووصفها الله تمالي بالبركة في قوله توقد من شعرة مماركة \* قرئ تسقيكم بتاء مفتوحة أى تسقيكم الانعام (ومنهاناً كلون) أى تتعلق بهامنافع من الركوب والحل وغيرذلك كاتتعلق عالايؤ كل لحهمن الخيل والبغال والجير وفها منفعة زائدة وهي آلاكل الذي هو انتفاع بذواتهاوالقصدبالانعام الىالابللانهاهي المحمول علهائي المادة وقرنها بالفلك التيهي السفائن لانها سفائن البرقال ذوالرمة \*سفدنة رتحت خدى زمامها \* بريدصدحه (غيره) بالرفع على المحل وبالجرعلى اللفظ والحلة استنفاف تجرى مجرى التعامل للامر بالمبادة (أفلاتنقون) أفلاتخافون أن ترفضو اعبادة الله الذىهو ربكم وخالقكم ورازقكم وشكرنعمته التي لاتعصونها واحب علمكم تزندهموا فتعمدوا غمره عما ليس من استحقاق الممادة في شئ (أن يتفضل عليكم) أن يطلب الفضل عليكم و رأسكم كقوله تعالى وتكون الكالكرماه في الارض (بهذا) اشارة الى نوح علمه السلام أوالى ما كلهم به من المتعلى عدادة اللهأى ماسمعنا عثل هذاالكا لرمأو عثل هدذا لذى يدعى وهو بشرأنه رسول الله وماأعجب شأن الندلل لم يرضو اللنبوة بيشر وقدرضو اللالهية بحبر وقولهم ماسمعناجذا يدل على أنهم وآباءهم كانوافي فترة متطاولة أوتكذبوا في ذلك لانهما كهم في الغي وتشمرهم لان يدفعوا الحقء المكنهم وعاءن الهممن غبر عمر من من صدق وكذب ألاتراهم كيف جننوه وقد علواأنه أرج الناسء قلاوأوزنهم قولا \* والجنة الجنون أوالجن أى به جن يخيلونه (حتى حين) أي احتملوه واصمر واعليه الى زمان حتى يتحبلي أهره عن عاقبة فان أفاق من جنونه والاقتاتموه وفنصرته اهلاكهم فكاله قال أهلكهم بسنب تكذيهم المي أوانصرف بدل ماكذبوني كانقول هـ ذابذاك أى بدل ذاك ومكانه والمني أبدلني من غم تكذيب مساوة النصرة علم مأوانصرني باغجازماوعدتهممن المدذاب وهوما كذبوه فيهدن قال اهماني أخاف علمكم عداب يوم عظم (باعيننا) بعفظنا وكالاء تناكان معهمن الله حفاظا مكاؤنه بعمونهم لئلابته رضله ولا نفسدعليه مفسدعمله ومنه

قولهم عليه من الله عين كائمة (ووحينا)أى نام ل كيف تصنع و نعاك روى أنه أو حى اليه أن يصنعها على مثال حَوِّحِوَّ الطائر \* روى أنه قيل لنوح عليه السلام اذار أنت الماء يفور من التنور فارك أنت ومن ممكفى السفينة فلمانه عالماءمن التنورأ خبرته امرأته فركت وقيل كان تنورادم عليه السلاموكان من جارة فصارالى نوح واختلف في مكانه فعن الشدي في مسجد داليكمو فه عن عن الداخس عادلي ماب كندة وكان نوح عل السيفينه وسيط المسحد وقبل بالشأم عوضع بقال له عين وردة وقيل بالهنيدوين ابن عماس رضى الله عنه التنور وجه الارض وعن قتادة أشرف موضع في الارض أي أعلاه وعن على "رضى الله عنه فارالتنو رطلع الفجر وقيل معناه أن فوران التنوركان عندتنو برالفجر وقيل هومثل كقولهم حى الوطيس والقول هو الاول \* يقال ساك فيه دخله وسالك غيره وأسلكه قال \* حتى اذا أسلكوهم في قَدَّالُدة (من كل زوجين) من كل أمتى زوجين وهما أمة الذكر وأمة لانثى كالحمال والنوق والحمان والرماك (اثنين) واحدين من دوجين كالجدل والناقة والحصان والرمكة روى أنه لم يحدمل الامايلد و سمض وقرى من كل الشنوين أي من كل أمة زوحين واثنين تا كمدور بادة بيان ، جيء بعلى مع سبق الضاركا جى اللاممع سبق النافع قال الله تعالى أن الذين سبقت لهم مناال سنى ولقد سبقت كلتنا اعبادنا المرساين ونحوه قوله تعالى لهاما كسنت وعلم اماا كتسبت وقول عمر رضى الله عنه ليتها كانت كفافا لاعلى ولالى \* (فانقلت) لمنهاه عن الدعاء لهم مالنعاة (قلت) التضمنة الا يدمن كونهم ظالمين وايحاب الحكمة أن يغرقوالامحالة لماعرف من المصلحة في اغراقهم والمفسدة في استبقائهم ويمدان أملي لهم الدهر المتطاول فليزيدوا الاضلالاولزمتهم الحجة المالغة لميمق الاأن يجملوا عبرة للعتبرين \* ولقدما الغ في ذلك حيث أتبع النهي عنه الامربال دعلى هلاكهم والنعياة منهم كقوله فقطع دار القوم الذين طلواوالجه الله رب الملين = تم أمن وأن يدعوه بدعاء هوأهم وأنفع له وهوطل أن منزله في السفينة أو في الارض عند خروجه منها منزلا بدارك له فيه و يعطمه الزيادة في خبر الدارين وأن يشفع الدعاء بالثناء علمه المطابق لمستلته وهوقوله (وأنت خيرالمنزلين) (فان قلت) هلاقيل فقولو القوله فآذا استويت أنت ومن معك لانه في معنى فإذا استويتم (قلت)لانه نديهم وامامهم فكان قوله قولهم مع ما فيه من الاشعار بفضل النبوّة واظهار كبرياء الربوبية وأن رتبة تلك الخاطبة لا يترقى الم االاملك أوني \* وقوى منزلاء مني الزالا أوموضع الزال كقوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه (ان) هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارنة بن النافية وبينه أوالمعنى وان الشأن والقصمة (كنالمتاين) أى مصيبن قوم نوح بالاعظم وعقاب شديد أو مخترين بهدفه الأيات عباد نالنفظر من دمتبرو بذكر كقوله تعالى ولقدتر كذاها آبة فهل من مد كر (قرنا آخرين) همعادقوم هودعن انعماس رضي اللهعنهما وتشهدله حكاية الله تعالى قول هودواذ كروا اذجعلكم خلفاءمن بعد قوم نوح ومجى عقصة هو دعلى أثرة صة نوح في سورة الاعراف وسورة هو دوالشعراء \* (فان قلت) حق أرســــ رأن يعدّى بالى كاخوا ته التي هي وجه وأنفذو بعث في الله عدى في القرآن بالى تارة وبغي أخرى كقوله كذلك أرساناك في أمة وما أرسلنا في قرية من نذير (فارسلنا فهم رسولا) أي في عادو في موضع آخر والى عاد أخاهم هودا (قلت) لم يعدّبني كاعدى بالى ولم يحمل صلة مثله ولكن الامة أو القرية جعلت موضعاللارسال كاقال رؤية \*أرسلت فم امصعماذا افعام . وقد عاديعث على ذلك في قوله ولوشئنا لمعتنافي كل قرية نذيرا (أن) مفسرة لارسلناأي قلنالهم على لسان الرسول (اعددواالله) \* (فان قلت) ذ كرمقال قوم هود في جوابه في سورة الاعراف وسورة هود بغير واوقال ألملا الذين كفر وامن قومه انا لنراك في سفاهة قالواياهو دماجئتنا بينة وههناه عالواوفأي فرق بينه ما (قلت)الذي بغير واوعلي تقدير سؤال سائل قال فاقال قومه فقيل له قالواكيت وكيت وأماالذي مع الواو فعطف الماقالوه على ماقاله ومعناه أنه اجتمع في الحصول هذا الحق وهذا الماطل وشية ان ماها ( ملقاء الاسخرة) بلقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقات كقولا شياحيذا جوارمكه أي جوارالله في مكة \*حذف الضمير والعني من مشير و بكر أوحذف منه

و وحمدًا فأذاحاً عاص نا وفارالتنورفاساكفها من كل زوجين اثنين وأهاك الامن سيق علمه القول منهم ولا تأعلمني في الذن ظلوا انهمم مغرقو ن فاذا الستويت أنت ومن معكعلي الفلك فقيل الحدثله الذي نعانامن القومالظلل نوقسل رب أنزاني منزلامماركا وأنتخبرالمنزلين ان في ذلك لا مات وأن كنا المتلان غرأنشأنامن بعدهم قرنا آخرين فارسدانافهم رسولا منه مأن اعددوا الله مالكم من الهغمره أفلاتتقون وقال اللا منقومه الذن كفروا وكذبوا للقاءالا خوة وأترفناهم فيالحماة الدنياماهمذاالابشر مثلكم بأكل عانأكاون منهو بشرب عاتشرون ولأن أطعتم بشراه ثلكم

الدلالة ماقدله عليه (اذا) واقع في جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم من قومهم أى تخسرون عقوا كم وتغبنون في آرائكم \* ثنى (أنكم) للنوكيدوحسن ذلك لفصل ما بين الاول و الثاني بالظرف ومخرجون خبرعن الاول أوجعل أنكم مخرحون مستدأ وادامتم خسراعلي معنى اخواحكم ادامتم ثم أخبر بالجلةعن أنكرأو رفع أنكم مخرجون بفدملهو جزاء الشرط كانه قبل اذامتم وقع اخراجكم ثم أوقعت الجلة الشرطية خبراعن أنكم وفي قراءة ابن مسعود أبعد كم اذامتم \* قرى (همات) بالفتح والكسر والضم كلها بتنوين وبلا تذوين وبالسكون على لفظ الوقف \* (فان قلت) ما توعدون هو المستبعدومن حقه أن بر تفع بهمات كالرتفع في قوله \*فهم اتهم ات العقيق وأهله \*فاهذه الذرم (قلت) قال الزجاح في تفسيره البعد الوعدون أو بعدا الوعدون فين نون فنزله منزلة المصدر وفيه وجه آخر وهوأن يكون اللام ليمان المستمعدماهو بعدالتصويت بكلمة الاستبعاد كاماء فالام في هد قلك ليدان المهدت به و هذا ضعير لا يعلم الدين به الاعا يتلوه من بيانه وأصله ان الحياة (الاحياتنا الدنيا) عوضع هي موضع الحياة لان الحير يدل عليه او يبينها ومنه هي النفس تنحمل ماجلت وهي العرب تقول ماشاءت والمعنى لاحماة الاهذه الحياة لان أن النافية دخلت على هي الني في معنى الحياة الدالة على الجنس فنفتها فوازنت لا التي نفت مادمدها نفي الجنس (غوت ونعيى)أى عوت نعص و يولد بعض ينقرض قرن و بأتى قرن آخر \* ثم قالواما هو الامف ترعلى الله فيما يدعمه من أستنبائه له وفيم العد نامن البعث ومانحن عصد قين (قليل) صفة للزمان كقديم وحديث في قولك مارأيته قدع اولاحديثا وفي معذاه عن قريب وماتو كيداه في قلة المدة وقصرها (الصيحة) صيحة جبريل علمه السدارم صاح علم م فد ص هم (بالحق) بالوجوب لانهم قداستوجموا الهلاك أو بالعدل من الله من قولك فلان يقضى بالحق اذا كان عادلافى قضاياء وشههم في دماوهم بالغداء وهو حمل السمل عابلي واسود من الميدان والورق ومنه قوله تمالى فيمله غثاء أحوى وقد حاء مشدد افي قول اص عالقيس مراد \*من السيل والغثاء فلكة مغزل \* بعداوسعقاود فراونحو هامصادر موضوعة مواضع أفعالهاوهي من جلة المصادرالتي قالسيمويه نصيت بافعال لايستعمل اطهارها ومعنى بعدا بمدواأي هلكوا يقال بمديعدا وبعدانعورشدرشداورشداو (للقوم الطالمين) بيانلن دعى عليه بالبعد نعوهيت لك والتوعدون (قرونا) قوم صالح ولوط وشدميب وغيرهم وعن ان عداس رضى الله عنه مانى اسرائدل (أجلها) الوقت الذي حد لهلاكهاوكتب (تترى) فعلى الالف للتأسيث لان الرسل جماعة وقرئ تترى بالتنوين والتاء بدل من الواو كافي تولجوتيقورأى متواترين واحدابعد واحدمن الوتروه والفردأ ضاف الرسل اليه تعالى والحائمهم ولقدجاءتهم رسلنابالينات ولقدجاءتهم رساهم بالبينات لان الاضافة تكون بالملابسة والرسول ملابس المرسل والمرسل اليهجيما (فأتبعنا) الاعمأ والقرون (بعضهم بعضا) في الاهلاك (وجعلناهم) أخبار ايسمر عاويتجب منها \* الاحاديث تكون اسم جع للعديث ومنه أحاديث وسول الله صلى الله عليه وسلموت كمون حماللا حدوثة التي هي مثل الانحوكة والآلمو بة والاعجوبة وهي بما يتحدث به الناس تلهما و تجماوهو لمرادههنا \*(فانقلت) ماللوادبالسلطان المبين (قلت) يجوزأن ترادالعصالانها كانت أم آبات موسى وأولاها وقدتعلقت بهام محزات شدتي من انقلابها حمة وتلقفها ماأفكته المحرة وانفلاق البحر وانفعار المعمون من الحجر بضربهم ماج اوكوم اطرسا وسمعمة وشعرة خضراء مثمرة ودلواور شاء جعلت كأنها البست بعضها لما استبدت به من الفضل فلذلك عطفت علم اكقوله تعالى وجبريل وميكال ويجوزان ترادالا آيات أنفسها أي مي آيات وحجة بينة (عالمين) متكبرين ان فرعون علافي الارض لايريدون عالوا فى الارض أومتطاوابن على الناس قاهرين بألبغي والظلم \* البشريكون واحداو جعابشراسو بالبشرين فاماترين من البشر \* ومثل وغير بوصف بم مالا تنان والجم والذكر والوَّاث انكم اذامثلهم ومن الارض مثلهن ويقال أيضا هامثلا موهم أمثاله ان الذين تدعون من دون الله عباداً مثالكم (وقومهما) دمني بني اسرائيل كانهم دمدوننا خصوعا وتذللا أولانه كان يدعى الالهمة فادعى الناس العدادة وأنطاعتهم

أنكم اذا للماسرون أدمدكم أنكم اذامتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ههات همات الوعدون أن ه الاحماتناالدنسا غوت ونحيي ومانحن معوثان أن هو الأرجل افترىء\_لى الله كذرا وماض له عومنان قال رب انصرنیء اکذون قال عماقامل ليصعق نادمين فأخذتهم الصعة الق فماناهم غشاء فسددا للقوم الطالمين عُم أنشأنامن بعدهم قروناآخرت ماتسمى من أملة أحلها ومادستأخرون ثر أرسان\_ارسلناتترى كأاحاء أمة رسولما كذبؤه فأتمعنا يعضهم بعضا وحفلناهسهم أعاديث فبعدالقوم لايؤمنون ثمأرسانا موسى وأحاء هـرون ما كاتفاوساطان مين الى فرعون وملئسه فاستكر واوكانواقوما عالين فقالوا أنؤمن لنشر تن مثلنا وقومهما الماعالدون فكذبوها فكانوا من المهلكان ولقدآتشا

\*وقوله عزوجل بائيم الرسل كاوامن الطيمات واعماواصالحا (قال هذا النداء والخطاب اليساعلى ظاهر هم اوكيف والرسل اغما أرساوا متفرقين في أزمنة مختلفة (٧٤) واغما المعنى الاعلام بان كل رسول في زمانه نودي بذلك ) قال أحدهذه الفعة اعتزالية فان مذهب

له عبادة على الحقيقة (موسى الكتاب) أي قوم موسى التوراة (لعلهم) يعملون بشرائعها ومواعظها كاقال على خوف من فرعون وملئهم بريدا ل فرعون وكا يقولون هاشم و ثقيف وغيم و برادة ومهم ولا يجو زأن برجع الضمير في لعله مم الى فرغون و ملئه لان التوراة اغا أوتبه النواسرائيل بمداغراق فرعون وملئه ولقد آتينا موسى المكتاب من بعدما أهامكا القرون الاولى \* (فان قلت) لوقيل آيسن هل كان يكون له وجه (قلت) نعم لان مريم ولدت من غيرمسيس وعيسي روح من الله ألقي المهاوقد تكلم في الهدوكان يحيى الموتى مع معجزات أخرفكان آية من غيروجه واللفظ محتمل للتثنية على تفدير (وجعلنا بن مريم) آية (وأمه آية) تم - ذفت الاول لدلالة الثانية علما \* الريوة والرياوة في رائهما الحركات وقرى ريوة ورياوة مالضم ورياوة بالكسروهي الارض المرتفءة قيلهي المياأرض بيت المقدس وانها كبد الارض وأقرب الارض الى السماء بتماأية عشرميلاءن كعب وقيل دمشق وغوطتها وعن الحسن فلسطين والرملة وعن أبي هريرة الزمواهمة مالرملة والسطين فانهاالربوة التي ذكرهاالله وقيل مصر والقرار المستقرة من أرض مستوية منسطة وعن قتادة ذات عاروماء مني انه لاحل الثمار يستقر فهاسا كنوها \* والمين الماء الظاهر الجارى على وجه الارض وقد اختلف في زيادة ممه وأصالته فوجه من جعله مفعولا أنه مدرك بالعين لظهورهمن عانهاذا أدركه بعينه نحوركمه اذاضربه بركبته ووجهمن جعله فعيلا انه نفاع بظهوره وجريه من الماعون وهو المنفعة \* هذا النداء والخطاب ليساعلى ظاهرهم اوكيف والرسل اغا أرساو امتفر " قين في أرمنة المختلفة واغاالمعني الاعلام بانكل رسول في زمانه نودي لذلك ووصى به ليعتقد السامع أن أمر انودي له جميع الرسل ووصوابه حقيق أن يؤخذبه و يعمل عليه \* والمرا دبالطيبات ماحل وطاب وقيم ل طيبات الرزق حلال وصاف وقوام فالحلال ألذى لايعصى أنلهفيه والصافى الذى لاينسى اللهفيمه والقوام ماعسك النفس ويحفظ العقل أوأريدما يستطاب ويستلذمن الماكل والفواكه ويشهدله مجيئه على عقب قوله وآويناهماالى ربوة ذات قرار وممين ويجوزأن يقع هذاالاعلام عندايوا عيسي ومريم الى الربوة فذكر على سبيل الحكاية أى آويناه اوقلنا لهماهذا أى أعلناها أن الرسل كلهم خوطبوا بهذاف كالرعمار زقناكا واعملاصالحااقتدا بالرسل وقرئ وان بالكسرعلى الاستذناف وأنَّ عنى ولان وأن محففة من النقيلة و (أمتكم) مرفوعة معها ﴿ وقرى (زيرا) جم زيورأى كتما مختلفة يعنى جعلوا دينهم أدياناو زيرا قطعا استميرت من زير الفضة والحديد وزيرا مخففة الماء كرسل في رسل باي كل فرقة من فرق هؤلاء الختلفين التقطعين دينهم فرح باطله مطمثن النفس معتقداً نه على الحق والغمرة الماء الذي يغمر القامة فضربت مثلا الماهم عمور ونفيه من جهاهم وعمادتهم أوشهو اباللاعدين في غمرة الماء اهم عليه من الباطل قال \*كانى ضارب فى غرة لعب \* وعن على رضى الله عنه فى غمراته م (حتى حين) الى أن يقتلوا أو يمو تواسلى رسول الله صلى الله عايمه وسلم بذلك ونهى عن الاستعال بعدابهم والجزعمن تأخيره \* وقرى عدهم و مسارع ويسرع بالياء والفاعل الله سجانه وتعالى ويجوزني يسارع ويسرع أن يتضمن ضمير المدبه ويسارع مبنياللف ول والمعني أن هذا الامدادليس الااستدراجالهم الى الماصي واستجرار الى زيادة الإثموهم يعسبونه مسارعة لهمم في الحيرات وفيما لهم فيه نفع واكرام ومعاجلة بالثواب قبل وقته ويجوزان يراد فبزاءانليرات كايفعل بأهل الليرمن المسلمن و (بل) استدراك لقوله أيحسبون يمني بل هم أشياء البهائم لافطنة بهمولاشمورحتى يتأملوا ويتفكروافى ذلك أهواستدراج أممسارعة في اللير (فان قلت) أين الراجع من خبرأن الى اسمها اذالم يستكن فيه ضميره (قات) هو محذوف تقديره نسارع به و يسارع به ويسارع الله به كقوله ان ذلك لن عزم الامور أى ان ذلك منه وذلك لاستطالة الكلام مع أمن الالباس

أهل السنة ان الله تعالى متكلم آمرناه أزلا ولايشةرط فيتحقق الام وجود المخاطب فعلى هذاقوله كلوامن الطممات واعماواصالحا موسى الكتاب لعلهم يهتدن وجعلناان مرع وأمه آمة وآويناه الى روة ذات قرار ومعمن ماأيم االرسل كاوامن الطيبات واعماواصالحا انىعا تعماونعلموانهذه أمنك أمةواحده وأنا ربكم فاتقون فتقطعو أأصرهم بينهم زرا كل ربعالديهم فرحون فذرهم في عمرتهـم حتى حـان أيعسدون أغاغدهميه منمال وبنين نسارع المدم في المدرات إل لايشهرون ان الذين همونخشيةربهم مشفقون والذنهم ما آمات رجم دؤمنون والذين هم مرجمهم لايشركون والذين علىظاهره وحقيقته عنداهل الحقوهو

ئابت ازلاعلى تفدير وجود المخاطمين فيما لايزال متفرقين كافي هذا الخطاب أومجتمين وأمثالهاعلى المجازوخ

هذا الحطاب أو مجتمعين كافى زعمه والمعتزلة لما أبت اعتقاد قدم المكلام زلت بهم القدم حتى حلواهذه الآية دؤوا وأمثاله على المجاز وخلاف الطاهر وما بال الرمخ شرى خص هده الآية بانها على خلاف الطاهر ومعتقده يوجب حلى مثل قوله تعالى أفيموا الصلاة وآتو الزكاة و جديم الأوامر العامة في الامة على خلاف الطاهر

يؤتون ما آ تواوقاو بهم وحدلة أعمالى ربهم راجعون أولتسك السارعون في الخبرات وهم له اسارقون ولا تكاف تفساالا وسعها ولدسا كتاب سطق مالحق وهم لايظلون ىل قاوىيم فى غمرة من هذا ولهمأعمالمن دون ذلك هم لهاعاء لون حتى اذاأخذنا مترفهم بالمدذاب اذا همم بحارون لانحاروا الموم انكممنا لاتنصرون قدكانت آماتی تھ\_لیءامکم فكنتم عدلي أعقالكم ند كصون مستكبرين به سامن ان عرون أفل بذر واالقول أمحاءهم مالم بأت آ باءهم الاولين أمليعرفوا رسولهم فهممله منكرونأم يقولون به جنه بل جاءهم بالحق

(يؤتون ما آنوا) يعطون ما أعطوا وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلوعا تشة يأتون ما أنوا أي يفعلون مافعاوا وعنهاأنها قالت قات بارسول الله هوالذي بزني ويسرق ويشرب الخروهو على ذلك يخاف الله قال لا بالبنة الصديق واكن هو الذي يعلى و يصوم و يتصدق وهو على ذلك مخاف الله أن لا يقمل منه (يسارعون في الله مرات ) يحمل معنيين أحدهماأن يراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فسادر ونها والثاني أجم يتجلون في الدني المنافع ووجوه الاكرام كاقال فأتناهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاتنوة وآتيذاه أجره فالدنياوانه فى الا تحرقان الصالمين لانهم اذاسور عبها لهم فقد سارعر افى نياهاو تعملوهاوهذا الوجمه أحسن طباقاللا بة المقدمة لان فيه اثبات مانفي عن الكفار الومنين وقرئ يسرعون في الميرات (لما سابقون)أى فاعلون السيبق لاجلها أوسابقون الناس لاجلها أواباها سابقون أى سالونها قبل الاشخرة حمد عجات لهم في الدنماو يجوز أن يكون لها القون خبرابعد خبر ومعنى وهم لها كمعني قوله \* أنت لها أجد من بين المشر . ومنى أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج من حد الوسع والطاقة وكذلك كلما كلفه عماد وماعماوه من الاعمال فغه مرضائع عنده ولهومثبت لديه في كتاب بريدالاوح أو صيفة الاعال ناطق المق لا يقرؤن منه يوم القيامة الاماه وصدق وعدل لاز يادة فيه ولا نقصان ولا يظلم منهم أحد أوأرادأن اللهلا يكاف الاالوسع فادلم يملغ المكلف أن يكون على صفة هؤلاء السابقين بعدأن يستفرغ وسعه ويبذل طاقته فلاعلمه ولدينا كتاب فيهعل السابق والمقتصد ولانظل أحدامن حقه ولا نعطه دون درجته عبل قاوب الكفرة في غفله غاصرة لها (من هذا) أي ماعليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين (ولهم أعمال) متعاورة متعطية لذلك أى لماوصف به المؤمنون (هم لهما) معتادون وبماضارون لا يفطمون عنوا- ي يأخذهم الله العذاب وحتى هذه هي التي يبتدأ بعدها الكارم والكارم الجله الشرطية والمذاب قتاهم يوم بدر أوالوع حيد دعاعلهم رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال اللهم اشدد وطأتك لي مضرواجمله أعلم مسمن كسني يوسف فابتلاهم الله بالفعط حتى أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحترقة والقدوالاولاد \* الجؤار الصراح باستغاثة قال \* جأرساعات النيام لر به \* أي يقال لهم حينتذ (لاتجأروا) فإن الجوارغيرنافع ليكم (منالاتنصرون)لاتغاثون ولاتمنه ون مناأومن جهتنالا يلحقكم نصر ومغوثة والواالصمرف (به) للبيت العتمق أوالعرم كانوا يقولون لانظهر علمناأ حدلانا أهل الحرم والذى سوغ هدذا الاضمار شهرتم مبالاستكار بالبيت وأنه لم تمكن فم مفخرة الاأنهم ولاته والقاعون به و يجوزأن برجع الى آياق الاأنه ذكرلانها في معنى كتابي ومعنى استكارهم بالقرآن تكذيهم به استكار ضمن مستكبرين معني مكذبن فعدى تعديته أويحدث الكم استماعه استكار اوعتوا فأنتم مستكبرون مسمه أوتتعلق الماءيسام اأى سمرون بذكر القرآن وبالطعن فيسه وكانو أيجمعون حول الميت بالليال يسمرون وكانت عامة ممرهمذ كرالقرآن وتسميت مسعرا وشمرا وسمر رسول الله صلى الله علمه وسلم أو به عبرون والسام ينحوال اضرفي الاطلاف على الجع وقرى ممراوسم اراوم عرون ويجرون من أهجر فى منطقة اذاأ فحش والهجر بالضم الفعش ومن هجر الذي هو مبالغة في هجرا داهدي والهجر بالعج الهذيان (القول) القرآن يقول أفليد دبروه ليعلو اأنه اللق المين فيصد قوابه وعن عاءبه بل أرحاءهم مالميأت كماءهم فلذاك أنكروه واستبدعوه كقوله لتنذرقوماما أنذرآ باؤهم فهم غافلون أوليحافو أعند تدبرآ ياته وأقاصيصه مثل مانزل عن قملهم من المكذبين أم جاءهم من الامن مالم يأت آباءهم حين خافو االله فاتمنوا بهو مكتمه ورسله وأطاعوه وآباؤهم اسمعيل وأعقابه من عدنان وقعطان وعن النبي صلى الله عليه وسلم الاتساء امضرولار يبعدفانهما كانامسلم ولاتسبواقسافانه كانمسل ولاتسبوا الحرثان كعب ولاأسد أبن خرعة ولاغم بن صرفائه مكانواعلى الاسلام وماشككم فيه من شي فلاتشكوا في أن تبعل كان مسل وروى في أنصبة كان مسال وكان على شرطة سلمان بن داود (أم لم يعرفوا) محمد اوصفة نسمه وحلوله في سطة هاشم وأمانته وصدقه وشهامته وعقاد واتسامه مانه خدير فتمان قريش واغلط مالتي خطيها الوطااب وقوله تعالى بل جاءهم بالحق وأكثرهم لله في كاره ون (قال فان قات أكثرهم يعطى ان أقلهم لا يكره الحق وكيف ذلك والدكل كفرة قات فيهم من أبي الاسلام حذرا من مخالفة آبائه ومن أن يقال صبأ كابي طالب لا كراهة للحق) قال أجدوا حسن من هذا أن يكون قات فيهم من أبي الاسلام حذرا من مخالفة والماذ كرهذه الطائمة من الجنس بني المكلام في قوله وأكثرهم على الجنس بجملته الضمير في قوله وأكثرهم على الجنس بجملته كقوله ان في ذلك لا يقوم مومني وكقوله وما أكثر الناس ولوح صت عومنين ويدل على ذلك قوله تعالى بل جاءهم بالحق والنبي صلى الله عليه وسلم جاء (٧٦) الناس كلهم و بعث الى المكافة و يحتمل أن يحمل الاكثر على الكل كاحل القليل على الذفي والنبي صلى الله عليه وسلم جاء (٧٦)

إفي نكاح خديجة منت خو يلدكني برغائه امناديا \* الجنة الجنون وكانوا يعلمون أنه برى عمه اوأنه أرجهم عقلا وأثقهم ذهناولكنه جاءهم عباخالف شهواتهم وأهواءهم ولموافق مانشؤ اعلمه وسيط بلحومهم ودمائهم من انساع الماطل ولم يحدواله من داولا مدفع الأنه الحق الا بلج والصراط المستقم فاخلدوالي المتوعولوا على الكذب من الذرب بقالي الجنون والسحر والشدور فان قلت ) قوله (وأكثرهم) فيه أن أقلهم كانوا الايكرهون الق (قلت) كان فهم من يترك الاعلن به أنفة واستنكافامن تو بيخ قومه وأن يقولواصما وترك دين آبائهلا كراهة للعن كايحكى عن أبي طالب (فان قلت) برعم بعض النياس أن أباط المصح اسلامه (قلت) ماسجان الله كائن أباطا لب كان أخل أعمام رسول الله عليه وسلم حتى يشتهر اسلام حزة والعماس وضي الله عنهماو يخفي اسلام أبي طالب دلىم ذاعلى عظم شأن المقو أن السموات والارض ماقامت ولامن فمن الابه فلواتبع أهواءهم لانقلب اطلا ولذهب ما يقوم به العالم فلا يبقي له بعده قوام أوأرادأن الحق الذي جاءه محدصلي الله عليه وسلم وهو الاسلام لواتبع أهواءهم وانقلب شركالجاء الله بالقيامة ولاهاك العالم ولم يؤخر وعن قتادة أن الحق هو الله ومعناه ولو كأن الله الها يتبع أهواءهم ويأمر بالشرك والمعاصى المكان الهاول كان شييطاناوا اقدر أن عسدك السعوات والارض (بذكرهم) أىبالكتاب الذي هوذكرهم أي وعظهم أووصيتهم وفخرهم أوبالذكر الذي كانوا يتمنونه ويقولون لوأن عندناذ كرامن الاولىن لكاعداد الله الخلصين وقرى بذكراهم وقرى خواجا فراح وخرجا فرح وخرجا فحراج وهوما تغرجه الى الامام من زكاة أرض لأوالى كل عامل من أجرته وجعله وقيل المرج ماتر عتبه والغراج مالزمك أداؤه والوجسه ان الغرج أخص من الغراج كقولك خواج القرية وخرج الكردة زيادة اللفظار بادة المعنى واذلك حسنت قراءة من قرأخرجا فحراجر بك يعني أم تسألهم على هدايتك لهم قلم الامن عطاء الخاق فالكثير من عطاء الخالق خمير قد ألزمهم الجبة في هذه الاتمات وقطع معاذ برهم وعالهم بأن الذي أرسل الهمرجل معروف أمره وعاله مخبورسر" ه وعاند مخليق بأن يجتبي مثلد للرسالة من بين ظهرانه موأنه لم يعرض له حتى يدعى عنسل هذه الدعوى العظيمة بباطل ولم يجعل داك سلا الى النيل من دنياهم واستعطاء أموافهم ولم يدعهم الاالى دين الاسلام الدى هو الصراط المستقيم معابرا زالمكنون من أدوائهم وهواخلالهم بالتدبر والتأمل واستهتارهم بدين الاكاء الضلال منغير برهان وتعللهم باله مجنون بمدخلهو والحق وثمات التصدديق من الله بالجزات والاسات النديرة وكواهتم العق واعراضهم عمافيه حظهم من الذكر \* يحتمل ان هؤلا وصفتهماً عم لا يؤمنون الا تخرة (لناكبون) أىعادلون عن هـ ذاالصراط الذكور وهوقوله الى صراط مستقم وأن كل من لا يؤمن بالا تنوة فهوعن القصدناكب \* المأسلة عامة بن أثال الحنفي ولحق بالعمامة ومنع المرة من أهل مكة وأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز عاءا بوسفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أنشدك الله والرحم ألست تزءم أنك بمثت رحة المالمين فقال بلي فقال قتلت الاسماء السيف والابناء بالجوع والمعنى

والشأعلم وأماقول الزمخ شرى ان من عادى على المكفروآ ثراليقاء علمه تقامدالا أأنه لس كارها للعق فردودفان من أحب شأ كره صده وأكثرهم للعق كارهون ولواتبع الحق أهواءهم الفسدت الموات والارض ومن فهن ال أساهم لذ كرهم فهم عن ذكوهم معرضون أمتسئلهم خرجا فراجر بك خبر وهوخبرالراز قبنوانك لتدعوهم الحصراط مستقيم وان الذين لايؤمنون بالاتنوة عن الصراط الماكسون ولورجناهم وكشفنا مابهم من ضرالعوافي طغمانم محمهون ولقدأخذ ناهم بالعذاب فااستكانوا أربهم فاذاأحموا المقاعلي الكفر فقد كرهوا الانتقال عنه الى الاعان ضرورة والله أعلم ثمانجر الكازم الى استعاد

المان أى طالب وتحقيق القول فيه أنه مات على الكفر ووجه ذلك بأنه أشهر عومة النبي صلى الله عليه وسلم فاوكان لو قد أسلم لا شهر أسلامه كالشهر العماس وجزة وأحدر لانه أشهر والقائل باسلامه أن يعتذر عن عدم شهرته بانه الحما أسلم قبيل الاحتضار فإ نظهر له مواقف في الاسلام يشتهر بها كاظهر لغيره من عومته عليه الصلاة والسد لام هذا والظاهرائه لم يسلم وحسبك الاحتضار فإن قوله عليه الصلاة والسلام سألت الله تعالى فيه وانه بعد ذلك الى ضحضاح من ناريغلى رأسه من قدميه فان قبل لا يلزم من ذلك مو ته على المحفر لان كثير ما قبله و تلك المن عصاة الموحدين بعد بالكرمن ذلك \* قلنامن أثبت اسلامه ادعى ان ذلك كان قبيل الاحتضار فالاسلام حب ما قبله و تلك الدقيقة التي صارفها من المسلم نا لا تعتمل من الماصي ما يوجب ذلك والله أعلى

قوله تعالى في استكانوال به مه وما يتضرعون (قال استكان اسية على من الكون أى انتقل من كون الى كون كايفال استحال اذا انتقل من طالى على ) قال أجدهذا التأويل أسلم وأحق من تأويل من اشتقه من السكون وجعله افتعل ثم أشعب الفتحة فتولات الالف كتولدها في قوله \*ساغ من دفرى غضوب جسره \* فان هذا الاشماع ليس بفضيح وهو من ضرورات الشعر فيندني أن ترفع منزلة القرآن عن ورود مثله فيه لكن تنظير الزخيرى له باستحال وهم فان استكان على تأويله أحداً قسام استفعل الذي معناه التحول منزلة القرآن عن ورود مثله فيه للذي في المحلم وأما استحال فتلاثينة على حول اذا انتقل من عالى الى طال واذا كان الثلاثي يفيد معنى التحول لم يبقى الصيغة استفعل فيها أثر فليس استحال من استفعل التحول ولكنه من استفعل بعنى فعل وهوا حداً قسامه اذه برد السداسي فيه على الشراعة الى الشدة على بولقائل أن يقول المعنى عليه في التقول المن على المناقق المن كون التحسير والاعتماص الى كون الخضوع على اله انتقال والضراعة الى الله تعالى من المكس وترى هذه الصيغة لا نفهم الاأحد الانتقال من كون الى كون فليس جله على انه انتقال عن المناق على المناق المكس وترى هذه الصيغة لا نفهم الاأحد الانتقال نفو كانت مشتفة من مطاق الكون الكان أصالها في الانتقال عن المناق ال

اللاص كا غلب في غيرهاوالله أعمروكان ومالتضرعون حتى اذا فتعناعلهم بالاذاعذاب شديداداهمفيهمياسون وهو الذي أنشألكم السمع والايصار والافئدة قلملاماتشكرون وهو الذى ذرأ كم في الارض والمه تحثمرون وهو الذي يحى وعمت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعمقاون ل قالوا مثل ماقال الاولون قاله اأنذامتناوكذاتراما وعظاما أشالمعوثون لقد وعدنانعن وآباؤنا هذامن قبل انهذا الاأساطير الأولينقل

الوكشف الله عنهم هدف الضروهو الهزال والقعط الذي أصابهم برحته علهم ووجدوا الخصب لارتدواالى ماكانواعليه من الاستحكار وعداوة رسول الله صلى الله عليه وسدلم والومندن وافراطهم فهاولذهب عنهم هذا الا بلاس وهذا التمني بن بديه يسترجونه . واستنهد على ذلك بانا أخذناهم أولا بالسيوف وعاجري علم - م يوم بدر من قبل صفاد يدهم وأسرهم في اوجدت منهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع حتى فتعناعلهم باب الجوع الذي هوأشدمن الاسر والقتل وهوأطم المذاب فأبلسو االساعة وخضعت رقاع موجاء أعماهم وأشدهم شكيمة في العناد يستعطمك أومحناهم بكل محنة من القتل والجوع في اردى فهم لين مقادة وهم كذلك حتى اذاعذ بوابنارجهم فينتذ يبلسون كقوله ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون والابلاس المأس من كل خبر وقدل السكوت مع التعبر (فان قلت) ماوزن استكان (قلت) استفعل من الكون أى انتقل من كون الى كون كاقبل استحال اذا انتقل من حال الى حال و يجوز أن يكون افتعمل من السكون أشبعت فتعة عينه كاجا عنتزاح (فان قلت) هلا قبل وما تضرعوا أوفيا يستكينون (قلت)لان المعنى محناهم في اوجدت في معقب الحندة استكانة ومامن عادة هؤلاء أن يستركمنوا ويتضرعواحتى يفتح علم ماب المذاب الشديدوقرئ فتعنا ، اغماخص السمع والابصار والافتدة لانه يتعلق بهامن المنافع الدينمة والدنيو يهمالا يتعلق بغيرها ومقدمة منافعها أن يعملوا أسماءهم وأبصارهم فى آيات الله وأفعاله غينظرواو يستدلوا بقاوجم ومن لم دملها في اخلقت له فهو عنزلة عادمها كاقال تعالى فاأغنى عنهم معهم ولاأدم ارهم ولاأفندتهم منشئ ادكانوا يجعدون باتات اللهومقدمة شكرالنعمة فيها الاقوار بالمنهم واوأن لا يجعل له ندولا شريك \* أى تشكرون شكر اقليلا (وما) من يدة للما كيدعه في حقا (ذراكم)خالفكم وبشكم بالتناسل (واليه) تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم (وله اختلاف الليل والنهار) أى هو مختص به وهومتوالمه ولا بقدر على تصريفه ماغيره \* وقرى يعقاون بالماءن أبي عمر وأى قال أهل مكة كاقال الكفار قبلهم \* الاساطير جع أسطار جع سطر قال روَّية \* الى وأسطار سطر نسطر ا \*

لمن الارصومن فهاان كنم تعلون سيقولون تله قل أذ لا تدكرون قلمن رب السعوات السبع ورب العرش العظم سيقولون الله قلم حدى أبو لعباس أجدن فارس الفقيه الوزير حد الله يد كرفي أنه الماخذ الدخر من الامام الناصر رضى الله عند الفه من الله عند المنافعة المناف

\*قوله تعدائى ادفع بالتي هي أحسن السيئة (قال) فيه هذا أبلغ من أن يقال ادفع بالحسنة السيئة لما فيه من التفضيل كانه قال ادفع بالحسد في اذاا جمّع الصفح والاحسان وبذل الاستطاعة ما لحسد في اذاا جمّع الصفح والاحسان وبذل الاستطاعة فيه كانت حسدنة مضاعفة بازا اسيئة وهذه قضية قوله بالتي هي أحسن (قال أحد) ماذكره تقريرا للفاضلة عبارة عن الاشتراك في أمروا أمّيز بغيره ولا اشتراك بين الحسنة والسيئة فانه ما ضدان متقابلان فكيف تصفق المفاضلة \*قات المرادأن الحسدنة من في أمروا أمّيز بغيره ولا اشتراك بين الحسنة والسيات فتحى الفاضلة عماه وأعممن كون هذه حسنة وهذه سيئة وذلك شأن ما بالحسنات أذيد من السيئة من (٧٨) باب السيات فتحى الفاضلة عماه وأعممن كون هذه حسنة وهذه سيئة وذلك شأن

وهي ماكتب الاولون عالاحقيقة له وجع أسطورة أوفق \*أى أحيبوني عما استعملتكم منه ان كان عندكم فده علوفيه استهانة بهم وتجو يزلفرط جهالتهم بالديانات أن يجهلوا مثل هذا الظاهر المن . وقرى تذكرون بعذف الماء الثانية ومعناه أفلاتتذكرون فتعلوا أن من فطر الارض ومن فها اختراعا كان قادرا على اعادة الخاق وكان حقيقابان لا يشرك بهدمض خلقه في الربوبية \* قرى الاول باللام لاغير والاخيران باللام وهوهكذافي مصاحف أهمل الحرمين والكوفة والشأم وبغم باللام وهوهكذا في مصاحف أهل المصرة فباللام على المعنى لان قوال من ربه وان هوفي معنى واحداً و بغير اللام على اللفظ \* و يجوز قراءة الاول بغيرلام والكنهالم تثبت في الرواية (أفلاتنقون) أفلا تخافونه فلاتشركو ابه وتعصوارسوله \*أجرت فلاناعلى فلان اذا أغنته منه ومنعته يعني وهو يغيث من يشاعن يشاءولا يغيث أحدمنه أحدا (تسعرون). تخدعون عن توحيده وطاعته والخادع هو الشيطان والهوى \* وقرئ أتدنهم وأتدتهم بالفتح والضم (بالحق) بان نسبة الولداليه محال والشرك باطل (واعم لكاذبون) حدث يدعون له ولداومعمة شريكا لذهب كل اله عماخلق)لانفردئل واحدمن الاسلمة بحلقه الذي خلقه واستبدبه ولرأيتر ملك ئل واحدمنهم متميزا من ملك الآتنوين ولغلب بعضهم بعضا كاثرون حال ماوك الدنهام الكهم متمايزة وهم متغالبون وحين لمتروا أثرا لتما يز المالك وللتغالب فاعلموا أنه اله واحديده ملكوت كل شيّ . (فأن قلت) اذالا تدخل الاعلى كلام هو حُزاءوجوا ب فيكمف وقع قوله لذهب حزاءوجوا باولم بتقديمه شرط ولا سقوال سياتل (قلت) الشرط محد ذوف تقديره ولوكان معد آلهة واغماحذف لدلالة وله وما كان معهمن اله عليه وهوجواب لن معمه الحاجسة من المشركين (عما يصفون) من الاندادوالاولاد (عالم الغيب) بالحرصفة لله و بالرفع خبر مبتدا محذوف \* ماوالنون مؤكدتان أى ان كان لا بدمن أن تريني ما تعدهم من العذاب في الدنيا أوفي الا تنوة (فلا تجعلني) قرينا لهم ولاته ذبني بعذاج معن المسن أحبره الله أن له في أمته نقمة ولم يخبره أفي حياته أم بعدموته فاص مأن يدعو بهذا الدعاء (فان قلت) كيف يجوز أن يجعل الله نمد ما المصوم مع الطالمين حتى يطلب أن لا يجم لدمه هم (قلت) يجوز أن يسأل العبدر به ماعل أنه يف عله وان يست ميذبه عاعل أنه لايف مله اظهار اللعبودية وتواضعال بهواخ باناله واستغفاره صلى الله عليم وسلم اذافام من محاسم سبعين مرة أوما تةمرة لذلك وماأحسن قول الحسن في قول أبى بكر الصديق رضي الله عنه - ما ولية - كم ولست بخديركم كان يوملم أنه خديرهموا كن المؤمن يهضم نفسه • ٣ وقرى اماتر تنهم بالهـ مزمكان تريني كافرى فاماتر شوائر ون الجيم وهي ضدميفة ﴿ وقوله رب من تبن قبدل الشرط وقب ل الجوا حث على فضل تضرع وجوَّار \* كَانُوا ينكرون الموء للعداب ويضحكون منه واستجاله مله اذلك فقيل لهمان الله قادر على اتحار ماوعدان تأملتم فاوجه هذا الانكار . هو أبلغ من أن يقال الملسنة السيئة لمافيه من التفضيل كانه قال ادفع بالحسي السيئة والمدنى الصفح عن اساءتهم

كلمفاضلة سنضدين تقولهم العسلأحلي منالل دمنون أنه في الاصناف الحلوة أميز مناخل في الأصناف الخامضة وليسالان أفلاتتقون قلمن سده ما يكوت كل شئ وهو عمرولا بحار علمه ان كنتر تعلون سمقولون للدقل فاني تسحرون مل أتيناهم بالحقوائهم الكادبون مااتحداللهمن ولدوما كان معه من اله اذالذهبكل اله عاخلق والملايعضهم على بعض سحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عمايشركون قل رب اما تربی ما دعدون رب فلا تجملي في القوم الطالم ف واناعلى أن نريكما أمدهم لقادرون ادفع بالتيهي أحسن السنة فعن أعلم

بينهمااشتراكاهاصاومن هذاالقميلما يحكى عن أشعب الماحن أنه قال نشأت أناوالاعش في

عرفلان قازال يعلو وأسفل حتى استوينا بعنى انهما استوياف بلوغ كل منهما الغاية أشعب بلغ الغاية على السفلة ومقالمتا والاعمق بلغ الغاية على المنفسير كلامه عن نفسه و نعود الى الاتية فنقول هي تعتمل وجها آخر من التفضيل أقرب متناولا وهو أن تمكون الفاضلة بن الحسنات التي تدفع بها السيئة فاتها قد تدفع بالصفح والاغضاء ويقنع في دف ها بذلك وقد بزاد على الصفح الاكرام وقد تبلغ غايته بذل الاستطاعة فهذه الانواع من الدفع كلها دفع بحسنة ولكن أحسن هذه الحسنات في الدفع هي الاخيرة لاشتمالها على عدد من الحسنات فأمن الني صلى الله عليه وسل باحسن الحسنات في دفع السيئة فعلى هذا تعرى المفاضلة على حقيقتها من غير حاجة الى تأويل والله أعلى قائم وفائه حسن جدا من أما ترثيم عنه هذه نسخة وفي أخرى وأما ترثني بالحمز كاقرى الخاه مصحعه

\*قوله تعالى فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون (قال ان قلت قد ناقض هذا قوله فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون) قال أحد يحب أن لا يسلك هذا المسلك في ايراد الاسئلة عن فوائد الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل (٧٩) من بين يديه ولا من خلفه

تنزيل من حكيم حيد وسؤال الادبأن دقال قصرفه مي عن الجع بين هاتين الاستنفا وجهمه ولوسأل سائل عربن الخطاب رضى الله عنه عن شئ من كتب الله تمالى بهذه الصيغة

عادصه ون وقلرب أعوذاك من هسترات الشاطان وأعوذ للأرب أن يعضرون حتى إذا جاء أحدهم الموتقال رب ارجع ون اهلى أعمل صالحافها تركت كازانيا كلقهو قائلها ومن ورائهم برزخ الى ومسعشون فاذانفيز فىالصور فلاأنساب بينهم بومئذولا بتساءلون فن الله مواز بنه فاولنك همالمفلمون ومن خفت موازينه فاولئك الذين حسروا أنفسهم فيجهم خالدون تأمح وجوههم الناروهم فهاكا لحون الم تمكن آ ماتي تتملي علم حكم فكنتم بها تكدون قالوار بنا لاوحع ظهره بالدرة

\*عادكالمه الى حواب

السؤال (قالوجمه

ومقادلتها بمأمكن من الاحسان حتى اذااجتمع الصفح والاحسان وبذل الاستطاعة فدم كانت حسنة مضاعفة بازاءسيئة وهذه قضمة قوله بالنيهي أحسن وعن ان عماس رضي الله عنهماهي شهادة أن لااله الاالله والسنئة الشرك وءن مجاهدالسلام يسلم عليه اذالقيه وعن الحسن الاغضاء والصفح وقيل هي منسوخة بالية السيف وقيل محكمة لان المداراة محثوث على الم تؤد الى ثلمدين وازراعمروءة (عادصفون) عايذكرونه من أحوالك بحلاف صفتها أو يوصفهم لكوسوءذكرهم والله أعلى بذلك منك وأقدر على حزائهم \* الممز النفس والممزات جع المرة منه ومنه مهماز الرائض والمني أن الشياطين بحثون الناس على المعاصى ويغرونهم علىها كأته مزالراضة الدواب حثالها على المشي ونعواله مزالازفي قوله تعالى تؤزهم أزاأهم بالتعوذ من تخاسبتهم لفظ المبتهل الحدر به المكر ولنداثه وبالتعوذ من أن يحضروه أصلاو يحوموا حوله وعن ابن عباس رضى الله عنه عندتلاوة القرآن وعن عكرمة عندالنزع (حتى) يتعلق مصفون أى لايز الون على سوء الذكرالى هذاالوقت والاتة فاصلة مينهماعلى وجه الاعتراض والتأكيدللاغضاء عنهم مستعينا اللهعلى الشميطان أن يسترله عن الحلم ويغريه على الانتصارمهم أوعلى قوله وانهم لـ كاذبون \* خطاب الله الفظ الجع للتعظيم كقوله \* فانشنت ومن النساء سواكم \* وقوله \* ألا فارجوني باله محمد \* اذا أيقن بالموت واطاع على حقيقة الامرأ دركته الحسرة على مافرط فيه من الاعمان والعمل الصالح فيه فسأل به الرجعة وقال (لعلى أعمل صالحا) في الاعمان الذي تركته والعني لعلى آتى عمار كته من الاعمان وأعمل فيه مصالحا كاتقول لعلى أبنى على أستر يدأأسس أساوأ بني عليه وقيل فهاتر كت من المال وعن النبي صلى الله عليه وسلم اذاعان المؤمن الملائكة فالو أنرجعك الى الدنيافية ول الى دار الهموم والاحزان بل قدوما الى الله وأما الكافر فيقول رب ارجعون (كاز) ردع عن طلب الرجعة وانكار واستبعاد \* والمراد بالبكامة الطائفة من الكارم المنتظم بعضهام ع بعض وهي قوله لعلى أعمل صالحافيما تركت (هو قائلها) لا محالة لا يخليما ولايسكت عنها لاستيلا الحسرة عليه وتسلط الندم أوهوقائلها وحده لا يجاب الماولا تسمع منه (ومن ورائهم برزخ) والضمر العماء فأى أمامهم عائل بينهم وبين الرجعة الى يوم البعث وليس المعنى أنه-م يرجعون يوم المعتواغ اهواقناط كلى الماعلم أنه لارجعة يوم المبعث الاالى الأسنوة ، الصور بفض الواو عن الحسين والصور الكسر والفقعن أى رزين وهد ادليل فسرالصور بجمع الصورة \* وني الانساب يحتمل أن التقاطع بقع بدنهم حيث يتفرقون معاقبين ومثابين ولايكون التواصل بينهم والتألف الابالاعمال فتلغوالانساب وتمطل وأنه لادمتذبالانساب لزوال التماطف والتراحم بين الاقارب اذيفرالر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وعن ابن مسعود ولايساء لون بادغام الماء في السين (فان قات) مد ناقض هدذا ونحوقوله ولايسم شاحم حماقوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وقوله يتعارفون بينهم فكيف التوفيق بينهما (قلت)فيه جوالان أحدهما أن يوم القيامة مقداره خسون ألف سنة ففيه أزمنة وأحوال مختلفة بتساءلون ويتمارفون في بعضهاوفي بعضهالا يفطنون لذلك اشدة الهول والفزع والثاني أن المتنا كربكون عند النفخة الأولى فاذا كانت الثانية قامو افتمار فواوتسا الواعن ابن عباس \* الموازين جعمور ون وهي المورونات من الاعمال أي الصالحات التي الهاو رن وقدر عند الله تعالى من قوله تعالى فلا نقيم الهم يوم القيامة وزنا (في جهنم حالدون) بدل من خسروا أنفسهم ولا محل للبدل والمدل منه لان الصالة لا على لها أوخبر بعد خبر لا ولئك أوخبر مبتدا محذوف (تلفح) تسفع وقال الرجاج اللفح والنفح واحدالاأن اللفح أشدتأتيرا \* والمكلوح أن تتقلص الشفتان وتتشمر عن الاسنان كاترى الرؤس المشوية وعن مالك ابنديناركان سبب توبة عتمة الغلام أنه مرفى السوق برأس أخرج من التنور فغشي عليه تلاثة أيام وليالهن

الجعينهما أن يحمل ذلك على اختلاف موقف القيامة) قال أحدوكثير اما ينتهز الزمخ شرى الفرصة في انكار الشفاعة ويشمر ذيله المردعلي القائلين ما اذا انتهالي مثل قوله ولا تنفعها شفاعة لا يسع فيه ولا خلة ولا شفاعة ويتغافل حين تدعن طريق الجعبين ما طاهره نفي الشفاعة وبين ما طاهره تبوتم المجمل الاص على اختلاف الاحوال في القيامة والتعالموفق \*قوله عزوجلومن بدع مع الله الها آخولا برهان له به (قال فيه لا برهان له به اماصفة لا زمة أوكا دم معترض لان في الصفة افها مالان الهاسوى الله عكن أن يكون به برهان ( ٨٠) قال احدان كان صفة فالمقصود بها التهام عدى اله مع الله كقوله بلي أشركو ابالله مالم

وروىءن الذي صلى الله عليه وسلمأنه قال تشو يه النارفتقاص شفته العلياحتي تبلغ وسط راسه وتسترخى شفته السفلي حتى تملغ سرته وقرئ كلحون (غلبت علينا) ملكتنامن قولك غلبني فلان على كذا اذا أخذه منك وامتلكه والشقاوة سوءالعاقبة التي علم الله أنهم يستحقونها بسوءا عمالهم قرى شقوتنا )وشقاوتنا بفتح الشين وكسرهافهما (اخسو افها) ذلوافها وانزجو واكاتنزج الكارب اذارجوت يقال خسأ المكلب وحساً بنفسه (ولاتكامون) في رفع المذاب فأنه لا يرفع ولا يخفف قيل هو آخر كارم يتكلمون به نم لا كالرم بمددلك الاالشهمق والزفير والعواء كعواء المكارب لايفهمون ولايفهمون وعن ابن عماس الهمست دعوات اذادخلوا النارقالوا ألف سنةر بناأ بصرناو سممنا فيصاون حق القول مني فينادون ألفاربنا أمتنا اثنتين فيعابون ذا يكممانه اذادعي اللهوحده كفرتم فينادون ألفايامالك ليقض علينار بك فيعابون انكم ماكثون فيذادون ألفار بذاخر نافيجانون أولم تكونو افينادون ألفار يناأخر جنانعه ملصالحا فيجابون أولم نعده وكم فيذا دون ألفارب ارجِمون فيجابون احسو أفها . في حرف أبي أنه كان فريق بالفتح عمدى لانه \* السخري الضم والكسرمصدر عنركا استغرالا أن في اء النسب زيادة قوّة في الفيمل كاقيل الخصوصية في الخصوص وعن الكسائي والفراء أن المكسور من الهزؤ والمضموم من السخرة والعبودية أى تسخر وهم واستعبدوهم والاول مذهب الخليل وسيبو يهقيل هم الصحابة وقيل أهل الصفة خاصمة ومعناه اتخذة وهم هز واوتشاغلتم بهمساخرين (حتى أنسوكم) بتشاغلكم بهم على تلك الصفة (ذكري) فتركتموه أي تركتم أن نذ كروني فتخاذ بي في أولمائي \* وقرعُ (أنهم) بالفتح فالكسر استئناف أي قد فازوا حيث صبروا فجزوا بصبرهم أحسن الجزاءوالفتح على أنه مفعول خريتم كقولك جزيتم فوزهم (قال) في مصاحف أهل البكوفة وقل في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشأم ففي قال ضمير الله أوالمأمور مسؤالهم من الملائكة وفي قل ضمير الملك أو بعض رؤساء أهل الذار \* استقصر وامدة لبهم في الدنما بالاضافة الىخاودهموالهم فدهمن عذام الان المتعن يستطيل أيام محنته ويستقصر ماص عليه من أيام الدعة الهاأولانهم كانوافي سرور وأيام السرور قصارأ ولان المنقضي فيحكم مالم يكن وصدقهم الله في تقالهم لسني لمَنْهِم في الدنياوو بعنهم على غفلتهم التي كانواعلها \* وقرى (فسل العادين) والمعنى لانعرف من عدد تلك السننن الاأنانسة فهونعسمه يوماأو بعض يوم لماغن فيهمن العذاب ومافيذاأن نعدها فسلمن فيه أن دعدومن بقدرأن بلقي المه فكره وقيل فسل الملائكة الذين يعدّون أعمار العبادو يحصون أعمالهم وقرئ المادن بالتحفيف أى الظلة فانهم بقولون كانقول وقرئ الماديين أى القدماء المعمرين فانهم دستقصر ونهافكيف عن دونهم وعن ان عباس أنساهم ما كانوافيه من العذاب بين الففعتين \* (عيشا) عال أي عابثين كقوله لاعبين أومفه ولله أي ماحلقنا كم للعبث ولم يدعنا الى خلقتُكم الاحكمة اقتضتُ ذلكُ وهى أن تتعبدكم ونسكلف كم المشاق من الطاعات وترك الماصي ثم ترجعكم من دار التسكليف الى دار الجزاء فنثد الحسن ونعاقب المسي (وأنكم الينالاترجعون) معطوف على أغا خلقنا كرو يجوز أن يكون معطوفا على عنداأى العدة ولتركيخ غيرم جوعين وقرى ترجعون بفتح الناء (الحق) الذي يحق له الماكلان كل مني منه والمه أوالثاب الذي لأبرول ولولا برول ملكه \* وصف العرش الكرم لان الرحة تنزل منه واللهرو البركة أولنسسته الىأ كرم الاكرمين كايقال بيتكريم اذاكان ساكنوه كراماوقرى الكريم بالرفع وضوه ذوالمرش الحد (الابرهان له به) كقوله مالم ينزل به سلطانا وهي صفة لازمة نعوقوله يطير بجناحية جي عماللتوكيد الاأن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان و يجوز أن يكون اعتراضا بين الشرط والجزاء كقوال من أحسس الى ريدلاأ حق بالاحسان منه فالله منديه وقرى أنه لا يفلح بقتح الهمزة ومعناه حسايه عدم الفلاح

ينزل به سلطانا فنفي انزال السلطان به وان لم يكن في نفس الا مرسلطان غلبت علينا شقوتنا وكذا قوماضا المن رسل

وكذاقوماضالين رشا أخرجنامنهافأن عدنا فاناظ المون قال اخسوا فهما ولاتكامون انه كأن فريق من عدادي مقولون ربنا آمنافاغفر لناوارحناوأنتخمر الزاجين فاتغذغوهم سخر باحتى أنسوكم ذ كـرى وكنتم و نهـم تصركون الىجزيهم الموم عاصرواأنهمهم الفائرون قال كملبتم في الارض عدد سنان قالوالمثنا بوماأو يعض وم فاستل العادين قال أنالمثم الاقلملالوأنكم كنتم تعلون أفحسبتم أغاخلقنا كمعمثاوأنكم الينالا ترجعون فتعالى الله الملاث الحق لا اله الا هورب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها آخر لأبرهان لهبه

لامنزلولاغه برمنزل
ومن جنس مجى الجلة
بعدال كرة وصرفها
عنان كون صفة لها
ماقدمه عندقوله تعالى
فاحه ل بينناو بينك

موعد الإنخافه غن ولاأنت حيث أعرب الزمخشرى موعد امصدر اناصبالمكاناسوى واعترضه بان والاصل المصدر الموسوف لا يعمل الاعلى كره واعتذرت عنه بصرف الجلة عن أن تكون صفة وجه الهام مترضة مؤكدة لمهنى الكارم والله أعل

والقول في سورة النوري وسم الله الرخن الرحيم ووله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة (ذكر) في الفع وجهين أحده الابتداء والخبر محذوف وهواء راب الخليل وسيبويه والتقدير وفي افرض عليكم الزانية والزانى أى جلدها التانى ان يكون الخبر فالماء الماء الفاء الكون الالف واللام بعنى الذي وقد ضمن معنى الشرط (قال أحد) واغماء للسيبويه الى هذا الذي نقله عنه أوجهين لفظى ومعنوى أما الفظى فلان المكلام أمر وهو يخيل اختيار النصب ومع ذلك قراءة العامة فلوجه لل فعل الامر خبرا و بنى المبتدأ عليه لكون المبتدأ مبنياعلى فعل الامر خبرا و بنى المبتدأ عليه لكان خلاف المختار عند الفصياء فالشجأ الى تقدير الخبر (١١) حتى لا يكون المبتدأ مبنياعلى فعل الامر خبرا و بنى المبتدأ عليه والمبتدأ مبنياعلى

والاصلحسابه أنه لا يفلح هو فوضع الكافر ون موضع الضمير لان من يدع في معتى الجع وكذلك حسابه انه لا يفلح في معتى حسابهم أنهم لا يفلح ون جعل فاتحة السورة قدأ فلح المؤمنون وأورد في فاتحة اله لا يفلح الكافر ون فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة عن رسول القصلي الله عليه وسلم من قرأسورة المؤمنون بشريه الملائكة بالروح والريحان وما تقربه عيذ ه عند من ولم ملك الموت وروى أن أول سورة قدأ فلح والمحرب من كنوز العرش من عمل بثلاث آيات من أوله اواتعظ بأربع آيات من آخرها فقد نجاوا فلح وعن هر بن الخطاب رضى القهعة كان رسول القصلي القهايه وسلم اذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوى كدوى الفعل فك ثناساعة فاستقبل القبلة ورفع يده وقال اللهم مزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تم ناولاتم ناوا الجنة ثم قرأ قداً فلح المؤمنون حتى ختم العشر

## وسورة النورمدنية وهي ثنتان وستونآ بة وقيل أربع وستون

## وسم الله الرحن الرحم

(سورة)خبرمبتدامحذوف و (أنزلناها)صفة أوهى مبتدأموصوف والخبرمحذوف أى فع اأوحمناالمك سورة أنزلناها وقرئ بالنصب على زيداضربته ولامحسل لانزلناها لانهامفسرة للمضمر فكانت في حكمه أوعلى دونك سورة أواتل سورة وأنزلناها صفة ومعنى (فرضناها) فرضنا أحكامها التي فهاوأصل الفرض القطع أى جعلناها واجبة مقطوعام اوالتشديد للمالغة في الايجاب وتوكيده أولان فهافر أنضشتي وأنك تقول فرضت الفريضة وفرضت الفرائض أوالكثرة المفروض علمهم من السلف ومن بعدهم (تذكرون) بتشديد الذال وتخفيفها \* رفعهماعلى الابتداء والخبر محذوف عند الخليل وسيبو يه على معنى فيما فرص عليكم (الزانية والزاني) أي جلدها و يجوزأن يكون الخبر فاجلدوا واغاد خلت الفاء لكون الالف واللام عمني الذي وتضمينه معنى الشرط تقديره التي زنت والذي زنى فاجلدوهما كاتقول من زنى فاجلدوه وكقوله والذين يرمون المحصنات ثملم بأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم وقرئ بالنصب على اضمار فعل يفسره الظاهر وهوأحسن من سورة أنزلنا هالاجل الامر وقرى والزان بلاياء \*والجلد ضرب الجلد بقال جلده كقولك ظهره وبطنه ورأسه (فان قلت)أهذا حكم جيع الزناة والزواني أم حكم بعضهم (قلت) بل هو حكم من لبس بعصن منهم فان الحصين حكمه الرجم وشرائط الاحصان عندأى حنيفة ست الاسلام والحرية والعقل والبلوغ والتزوج بنكاح صحيح والدخول اذافقدت واحدة منهافلااحصان وعندالشافعي الاسلامليس بشرط لماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهود بين زنيا وحجة أبى حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بجعصن (فأن قلت) اللفظ يقتضي تعليق الحريج ميم الزناة والزوافى لان قوله الزانية والزانى عام فى الجيع يتناول المحصن وغير المحصن (قلت) الزانية والزانى يدلان على الجنسي المنافيين لجنسى المفيف والمفيفة دلالة مطلقة والجنسية قاعة في الكل والبعض جيمافأ يرم اقصد المسكلم فلاعلمه كا

الامرخاص من مخالفة الاختدار وقدمثلهما تعدل مثابه بقوله تعدلت وعدالمتقون فيها أنهار المحدود المقدل مثل الجنة ولا يستقم بخما أن يكون قوله فها أنهار خبره

فاغـاحـابه عنــدربه انه لايفخ الـكافــرون وقارب اغفر وارحم وأنتخيرالراجين

وسورة النورمدنية وهي ثنتان وستون آية

(بسم الله الرحن الرحيم)

سورة أنزلناهاوفرضناها وأنزلنافياآ بات بينات الماكم تذكرون الزانية والزانية والزانية واحدمنهمامائة جلدة ولا تأخذ كم به مارأفة في دين الله

فتهان تقدر خباره محدوفا وأصله وفيما قصعليكمثل الجنة

ال كشاف ثانى ثملاكان هذا الجالالذكر المثل فصل المجمل بقوله فيها أنهار الى آخرها فيكذلك ههذا كأنه قال وفيما قرض عليم شأن الزانية والزانى ثم فصل هذا المجمل عاذكره من أحكام الجلدو بناسب هذا ترجمة الفقها في كتمم حيث يقولون منسلا الصلاة الزكاة السرقة ثميذكر ون في كل باب أحكامه بريدون عادص نف فيه ويتوب عليه الصلاة وكذلا عنوها فهذا بيان المقتضى عند سيبويه لاختيار حذف الخبر من حيث الصناعة اللفظية وأمامن حيث المعدى فهوان المعنى أثم وأيكل على حذف العبر

مفعل بالاسم المشترك وقرئ ولا بأخذ كم بالماء ورأفة بفتح الهمزة ورآفة على فعالة والمعنى أن الواحب على المؤمنان أن يتصلموا في دين الله و يستعملوا الجدوالمة انه فيه ولا يأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدوده وكفي يرسول اللهصلي الله عليه وسلم أسوة في ذلك حيث قال لوسرقت فاطمة ننت محمد اقطعت بدها وقوله (ان كنتر تؤمنون الله والموم الانخر) من اب التهميج والهاب الغضب لله ولدينه وقيل لا ترجواعلمهما حتى لا تمطاوا الحدود أوحتي لا توجعوهما ضرباوفي الحديث يؤتى وال نقص من الحدسوطافيقول رجمة لعدادك فيقال له أأنت أرحمهم مني فيؤهم به الى النيار و يؤتى عن زادسوطافيقول لمنتهوا عن معاصدك فيؤهر بهالى النار وعن أي هر برة اقامة حديارض خبرلاهلهامن مطر أردمه بناسلة وعلى الامام أن ينصب لليدودر حلاعالم انصرا وقل كنف بضرب والرحل بجلدقاء على مجرده ليس عليه الاازاره ضرما وسطالامبرحاولاهم نامفرقاعلي الاعضاء كلهالا يستثني منهاالاثلاثة الوجه والرأس والفرج وفي لمظ الجاداشارة الى أنه لا يندخي أن يتحاوز الالم الى اللعم والمرأة تحادقا عدة ولا ينزع من ثمام الاالحشو والفرو وبهذه الاتة استشهدأ بوحنيفة على أن الجلد حدغير المحصين بلاتغريب ومااحتج به الشافعي على وجوب التغريب من قوله صلى ألله عليه وسلم المكر بالبكر جلدمائة وتغريب عام وماير ويءن الصحبابة أنهم جلدوا ونفوامنسوخ عنده وعنددأ محابه بالانة أومحمول على وجه التعزير والتأديب من غسروجوب وقول الشافع في تغر سالمر واحد وله في العدد ثلاثة أقاو بل دغرب سنة كالحر و يغرب نصف سنة كايجلد خسد بنجلدة ولأنغرب كاقال أبوحنيفة وجذه الاتية نسخا ليس والاذى في قوله تعالى فأمسكوهن في البموت وقوله تعالىفا تنوهما \* قيل تسميته عذا بادليل على انه عقوبة و يجوزأن يسمى عدا الانه عنع من الماودة كاسمى نكالا الطائفة الفرقة التي عكن أن تكون حلقة وأقها ثلاثة أوأر بعة وهي صلة غالمة كانها الجاعة الحافة حول الثي وعن ان عماس في تفسيرها أربعة الى أربعين رجلامن المصدقين بالله وعن الحسين عشرة وعن قتادة ثلاثة فصاعدا وعن عكرمة رجلان فصاعدا وعن مجاهدالواحد فافوقه وفضل قول ابنعاس لان الاربعة هي الجاعة التي شبت بهاهذا الحد والصيم أن هذه الكبيرة من أمهات الكائر ولهذا قرنها الله بالشرك وقتل النفس في قوله ولا يزنون ومن بفعل ذلك داق أثاما وقالولا تقربوا الزناانه كان فاحشة وساءسيه لا وءن النبي صلى الله عليه وسلمامعشر الناس اتقوا الزنافان فيمست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الا خرة فأما اللاتي في الدنياف ذهب المهاء ويورث الفقرو ينقص العدمر وأمااللاتى فى الآخرة فيوجب المخطة وسوءا لحسباب والخلود في النار ولذلك وفي الله فيه عقد المائة بكاله يخد لاف حدالقذف وشرب الخروثيرع فسه القتلة الهولة وهي الرجم ونهي المؤ منهنء والرأفة على المحاود فيه وأحس بشهادة الطائفة للتشهير فوحب أن تبكون طائفة يحصل بهاالتشهير والواتدوالاتنان ليسوابة التالة واختصاصه المؤمنين لان ذلك أفضع والفاسق بن صلحاء قومه أنعل و شهدله قول انعماس رضي الله عنهما الى أر ممن رجلامن المصدقين الله الفاسق الحديث الدى من شأنه الزناوالتقعب لأبرغب في نكاح الصوالح من النساء واللاتي على خلاف صفته واغابرغب في فاسقة خبيثة من شكله أوفي مشركة والفاسقة الخبيئة السافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال و منفي ون عنها واغلارغب فهلمن هومن شكلها من الفسقة أو المشركين و نكاح المرَّة و المهدوح عند الله الزانية ورغبته فهاوانخراطه بذلك في ساك الفسقة المتسمن بالزنامحرم علمه محظو رلما فيه من التشميه بالفساق وحضورموقع التهمة والتسعب اسوء القالة فيه والغيبة وأنواع المفاسدو محااسة الخطائين كمفها من التعرض لا قتراف اللا " ثام فكيف عزاوجة الزواني والفعاب وقد نسمه على ذلك بقوله وأنكحوا الايامي منكوالصالحين من عمادكم وأمائكم وقيل كان بالمدئية موسرات من بغايا المشركين فرغب فقراء المهاجرين في نكاحهن فأسه مَأذُنوار سول الله صلى الله عليه وسإفتزلت وعن عائشة مرضى الله عنها ان الرجل اذرف مامرأة ليسله أن متزوجها لهذه الاستقواذا باشرها كانزانها وقدأ عازه ابن عماس رضي الله عنهما وشهه بن سرف عُرشيجرة مم استراه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ســ تل عن ذلك فقال أوله سفاح وآنوه نكاح

أن كنم تؤمنون بالله والبوم الا خروايشهد المؤمنين الزاني لا يسكم الازانية المؤمنيك والزانية لا يسكمها الا ذائم على المؤمنيين وحرام والذين برمون المحسنات مليا توابا ربعة شهداء والمنتقبة والمنقبة والمنتقبة وا

لانه بكون قدد كرحكم الزانسة والزاني مجلا حيث قال الزانيسة والزاني وأراد وفيما فترض عليكي حكم الزانية والزاني فلما تشسوف السامع الى تفديل هذ المحمل ذكر حكمهما مفصلا فهوأوقع في النفس من ذكره أولوهلة والله أعلم \*قوله تعالى الزانى لا ينكم الازانية أومشركة والزانية لا ينكمها الازان أومشرك (قال ان قلت أى فرق بين الجلت بن في المهنى قلت معنى الاولى صفة الزانى بكونه غير راغب في المفائف ولكن في الفواجر ومعنى الثانية صقة الزانية بكونه اغسر مم غوب فه اللاعفاء ولكن المزاة وهامعنيان مختلفان) قال أحدوليس فيماذكره ايضاح اطباق الجلتين وضحه فنقول الاقسام الرائى لا برغب الافي عفيفة العفيفة لا ترغب الافي عفيف وهده الاقسام الاربعة قسمين وحاصرة القسمة فنقول اختصرت الاتية من هذه الاربعة قسمين (٨٣) واقتصرت على قسمين أحرى من

المسكوتعنهمالحاءت مختصرة جامعة فالقسم لاول صريح في القسم الاول ويفهم الثالث والقسم الثاني صريح في القدم الثاني ويفهم الرابع وألقسم الثالث والرابع متسلازمان من حيث ان المقتضى لأنعصار رغبة العفيف في العسميمة هو اجتماعهمافي الصفة وذلك دسنمه مقتض لانعمار رغبتها فمهثم مفصل المسرعن وصف الزناة والاعفاء عيا لاسقل عن ذكر الرناة وجوداوسلمافان معني الاول الزازة لاينكعها عضف ومعيني الثاني . العيفية لاسكها ران والسرفي ذلك ان الكازم فيأحكامهم فذكر الاعفاء سال نقائمهم حتى لا يخرج بالكالرم عاهو المقصود منه غربينه في استاد النكاح فيهذن القسمانالذ كوردون

والحرام لا يحرم الحلال وقيل المرادبالذكاح الوط وليس بقول لام ين أحدها أن هذه الكامة أيفا أوردت في القرآن لم ترد الافي معنى المقد والثاني فساد المعنى وأداؤه الى قولك الزاني لا يزني الايزانية والزانية الانزني باالازان وقيل كان نكاح الزانية محرمافي أول الاسلام ثم نسخوالناسخ قوله وانكو الايام منكم وقدل الأجاع وروى ذلك عن سميدين المسيب رضي الله عنه (فان قلت) أى فرق بين معنى الجلة الأولى ومعنى الثانية (قلت)معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب لى العفائف وليكن في الفواح ومعنى الثانية صفة الزائمة بكونهاغ مرغوب فع اللاعفاء ولكن للزناة وهامعنمان مختلفان (فان قلت) كيف قدمت الزانية على الزاني أولائم قدم علها ثانيا (قلت)سبقت تلك الاتية لعقوبة ماعلى ماجنيا والمرأة هي المادة التي منهانشأت الجناية لانه الولم تطمع الرجل ولم تومض له ولمقلمنه لم يطمع ولم يقد كمن فلما كانت أصلاو أولا فى ذلك بدى بذكرها وأماالثانية فسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لانه هو الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطاب وعن عمرو من عبيدرضي الله عنه لايذكم بالجزم على النهي والمرفوع فيحه أيضامهني النهبي واكن أباغ وآكدكاأن رجك اللهو برجك أبلغ من لبرجك ويجوزان يكون خبرامحضاعلى معنى أن عادته مرحار بة على ذلك وعلى المؤمن أن لا مدخل نفسه تعت هذه العادة و متصوّن عنها \* وقرى وحرم بفح الحاء \* القذف بكون الزناو بغيره والذي دل على أن المراد قذفهن الزناشيات أحده اذكر المحصنات عقيب الزواني والثاني اشتراط أربعة شهداءلان القذف بغيرالزنا يكفي فيه شاهدان والقذف الزناأن يقول الحر المعاقل المالغ لمحصدنة مازانية أولمحصدن بازاني ماابن الرافية ماولد الزنا لستلابيك لست الرشدة والقذف بغيرالزناان يقول ياآكل الرما بإشارب الجر بايهودى بامجوسي بافاسق باخبيث بإماص إبظارأمه فعليه التعزير ولايبلغ به آدنى حدالعبيدوهوأر بموت بل ينقص منه وقال أبو يوسف يجوزان يملغ به تسعة وسيعون وقال للامام أن بعز رالى المائة وشروط احصان القذف خسة الحربة والباوغ والعقل والاسلام والعفة ، وقرئ اربعة شهداء التنو من وشهداء صفة (فان قلت) كيف بشهدون مجتمعين أومة مرقين (قلت) الواجب عنداني حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم أن يحضر وافي مجلس واحدوان جاؤا متفرقين كانواقدفة وعندالشافعيرضي الله عنه يجوزأن يحضروا متفرقين (فان قلت) هل يجوز أن يكون ر وج المقذوفة واحدامهم (قات) يجوزعندا في حنيفة خلافاللشافعي فان قلت كيف يجلد القاذف (قلت) كاجادالزاني الاأنه لاينزع عنه من ثيابه الاماينزع عن المرأة ون الحشووالفر ووالقاذفة أيضا كالزانيمة وأشدالضرب ضرب المتعزير غضرب الزناغ ضرب شرب الخبر غضرب القاذف قالوالان سبب عقوبته محتمل للصدق والمكذب الآأنه عوقب صيانة اللاعراض وردعاءن هذكها (فان قات) فاذالم يكن المقذوف محصنا (قلت) يمز والقاذف ولا يحدالا أن يكون المقذوف ممر وفاع اقذف به فلاحدولا تمزير ورشهادة القاذف معلق عندابى حنيفة رضى الله عنه باستيفاء الحدفاذا شهدقيل الحداوقيل تمام استيفائه قبلت شهادته فاذااستوفى لم تقبل شهاد ته أبداوان تاب وكان من الارار الا تقياء وعندالش فعي رضى الله عنه يتعلق رد

الانات بحلاف قوله الزانسة والزانى فانه جمل لكل واحدمنهما ثم استقلالا وقدم الزانية على الزانى والسبب فيه ان المكالم الاول في حكم الزناو الاصل في يما لناه المراقة لما يعدومنها من الاعماض والاطماع والمكالم لذا في في ذكاح الزناة اذا وقع ذلك على الصحة والاصل في النكاح الذكور وهم المبتدون بالخطبة فلم يسند الالهم لهذا وان كان الغرض من الآية تنفير الإعفاء من الذكور والاناث من مناكة الزناة ذكور واوانا ثاف حرف الفاحشمة ولذلك قرن الزناو الشملة ومن ثم صكره مالك رجمه الله من المقامة من المناه المناه من اعتبار المكفاء قودن قل بعض أصلاحا عنى المذهب على أن المراقة أولن قام من أوليائم السحن تكاح الفاسق ومالك أبعد الماس من اعتبار المكفاء ق

شهادته بنفس القدف فاذاتاب عن القذف بان رجع عنه عادم قبول الشهادة وكالرهما مقسك بالاتمة فأبو حنيفة رضى الله عنه جعسل جزاء الشرط الذي هو الرمى الجلدور دالشهادة عقس الجلد على التأسد فكانوا مردودي الشهادة عنده في أبدهم وهومدة حياتهم وجعل قوله (وأولئك هم الفاسقون) كالرمامستأنها غبرداخل في حيز خراء الشرط كانه حكاية حال الرامين عند الله بعدا نقضاء الحديد الشرطية و (الاالذين تابوا) السية تناءمن الفاسيقين ويدل عليه قوله (فان الله غفور رحم) والشافعي رضي الله عنه جعل جزاء الشرط الجلتمة بأيضا غمرأنه صرف الابدالي مدة كونه قاذفاوهي تنتهلي بالتوبة والرجوع عن القدف وجمل الاستثناء متعلقابا المذالثانية وحق المستثنى عنده أن يكون مجرورا بدلامن هم في لهم وحقه عند أبي حنيفة رضي الله عنه أن يكون منصوبا لانه عن موجب والذي يقتضمه ظاهر الاكية ونطمها أن تيكون الجل الثلاث بموعهن حزاء الشرط كانه قيل ومن قذف المحصينات فاجادوهم وردواشهادتهم وفسقوهم أي فاجعوا لهم الجلدوال دوالتفسيق الاالذين تابواعن القدف وأصلحوا فان الله يغفرهم فينقلبون غير مجاودين ولامردودين ولامفه قين (فان قلت) الكافريقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته بالإجماع والقاذف من المسلمين يتوب عن القذف فلا تقب ل شهاد ته عندا بي حنيفة رضي الله عنه كان القدف مع الكفرأهون من القذف مع الاسلام (قلت) المسلون لا يعبؤن بسب الكفار لانهم شهر وابعد اوتهم والطعن فهم بالماطل فلا يلحق المقذوف بقذف المكافرمن الشين والشنار ما يلحقه بقذف مسلمة له فشدد على القاذف من المسلمين ردعا وكفاعن الحاق الشينار (فان قلت) هل للقذوف أوللا مام أن يعفو عن حد القاذف (قلت) لهماذلك قبل أن يشهد الشهودو يثبت الحدو المقد ذوف مندوب الى أن لا مرافع القاذف ولايطالبه بالمدويعسين من الامام أن يحمل المقه ذوف على كظم الغيظ ويقول له اعرض عن هذاودعه الوجه الله قبل ثبات الحدفاذ اثبت لم يكن لواحدمن مماأن ده فولاته خالص حق الله ولهذا لم يصم أن يصالح عنه على (فان قلت) هل مورث الحد (قلت) عند أبي حنيفة رضى الله عنه لا يو رث القوله صلى الله عليه وسلم المدلابورث وعندالشافعي رضي اللهءنه بورثوا ذاتاب القاذف قمل أن يثبت المدسقط وقمل نزلت هذه الاته في حسان بن المدرضي الله عنه حين تاب عماقال في عادشه رضي الله عنها \* قاذف اص أنه اذا كان مسلاح الالغاعا قلاغير محدودفي القذف والمرأة بهذه الصفةمع العفة صبح اللعان بينهما اذاقذفها بصريح الزنا وهوأن يقول لهمامازانيسة أوزنيت أورأيتك تزنين واذا كأن الزوج عمددا أومحدودافي فذف والمرأة محصنة حدكافي قذف الاجنبيات ومالم ترافعه الى الامام لم يجب اللعان واللمان أن يبدأ الرجل فيشهد أربع شهادات بالله انه لن الصادقين فيمارماها به من الزناو يقول في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذيين فيمارماها بهمن الزنا وتقول المرأة أربع مرات أشهد بالله انهلن الكاذبين فيمارماني بهمن الزناغ تقول في الخامسة انغض الله علهاان كانمن الصادقين فمارماني بهمن الزنا وعند الشافعي رضي الله عنه بقام الرجل قائماحتي يشهدوا لمرآة قاعدة وتقام المرأة والرجه لقاعد حتى تشهدو يأمر الامام من يضع يدة على فيهو يقولله انى أخاف ان لم تكن صادقاأن تبوء بلعنة الله وقال اللمان عكة بين المقام والبيت و بالمدينة على المنسروبيت القدس في مسجده ولعان المشرك في الكنيسة وحيث يعظم واذالم بكن له دين فني مساجدنا الافي المسجد الحرام اقوله تعالى اعلاالشركون نعس فلا يقربوا المسجد الحرام عيفرق القاضي ينهدما ولاتقع الفرقة بينهماالا بتفريقه عندأبي حنيفة وأصحابه رضي اللهعنهم الاعند زفرفان الفرقة تقع باللعان وعن عثمان الدى لافرقه أصلا وعندالشافعي رضي الله عنه تقع مامان الزوج وتكون هذه الفرقة في حكم التطليقة المائية عندأى حنيفة ومحدرضي الله عنه ماولا يتأبد حكمها فاذاأ كذب الرجل نفسه بعدذاك فحقبازأن يتزوجها وعندأي وسف ورفر والمسن بنزياد والشافعي رضي الله عنهم هي فرقة بغسير طلاق توجب تحريما مؤيداليس لهماأن بجمما بعدذلك بوجه وروى أن آية القدف الماتزات قرأهارسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقام عاصم من عدى الانصارى رضى الله عنه فقال حملني الله فدال أن وحدر جل

وأولئك همالفاسقون الاالذن تابوا من بعد ذلك وأصلحوافان الله غفور رحيم والذين رمون أزواجهم ولم ركن لهم شهداء الاأنفسيهم فشهادة أحدهمأربع شهادات بالله الهلن الصادقان والمامسة أنلعنت ألته علمه ان كان من الكاذبان وبدروعنها العذاب أن تشهدأ ربع شهادات بالله أنه لن الكاذبان والخامسة أنغضت اللهعلماان كان من المسادقين ولولا فضل الله عليكم ورجته وأن الله تواب حكم أن الذين جاوًا بالافل عصيمة منكم لاتحسبوه شرالتكميل الافي الدىن وأمافي النسب فقد يلغه أنهم فرقواسعر سةومولى فاستعظمه وتلاياتها الناس اناخلقنا كممن ذكروأنثي وجعلناكم شعو باوقيائل لتعارفوا ان أكرمكم عندالله

\*قوله تعالى لولا ادْسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا (قال معناه ظنوابالذين منهم من المؤمنات كلفوله نعالى ولا تلز واأنفسكم) قال أحدو السرفي هذا التعبير تعطيف المؤمن على أخيه ونو بيضه على أن (٨٥) يذكره بسوء وتصوير ذلك

بصورة من أخذيقذف فيامن الفاحشة ولا فيامن الفاحشة ولا شي أشيع من ذلك والله أعلم #عادكلامه (قال ونقل ان أباأبوب الانصاري قال لامن أنه ألارين مقالة الناس قالت له لو كنت بدل قاحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلسوا قال لاقالت ولو كنت

هوخدرلكم لكل امرئ منهماا كتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم لهعذاب عظيم لولااذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خديراوقالوا

أنابدل عائشة ماخنته وصدة وانخير منك وعائشة خبر منى قال المحدولة المحت بنور الاعان الى هذا السر الذي انطوى عليه المؤمني بالنفس فانها المؤمني بالنفس فانها صفو ان ونفسها منزلة عائشة تم أثبتت لنفسها ولزوجها البراءة والامانة وعائشة بطريق الاولى

مع اص أنه رحلا فأحمر جلد ثمانين وردت شهادته أيداو فسق وان ضربه بالسدف قتل وان سكت سكت على غيظ والى أن يجى وبأر بعة شهدا وفقد قضى الرجل حاجته ومضى اللهم افتح وخرج فاستقمله هلال بن أمية أوعوعر فقالماوراءك قالشر وجدت على بطن اص أتى خولة وهي بنت عاصم شريك بسحماء فقال هذاوالله سؤالي ماأسرع ماالتلت وفرجعا فأخبرعا صررسول اللهصلي الله علمه وسلف كلم خولة فقالت الأأدرى الغسيرة أدركته أم بخلاعلي الطعام وكان شريك تربلهم وقال هلال لقدرا يتسه على بطنها فنزات ولاعن ببنهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله وقوله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليها آمين وقال القوم آمين وقال لهاان كنت ألمت بذنب فاعترفي به فالرجم أهون عليك من غضب الله ان غضب هوالنسار وقال تعينوابها الولادة فانجانت به أصهب أثييج يضرب الى السواد فهولشر يكوان جاءت به أورق جعداجاليا خدلج الساقين فهولغير الذى رميت بهقال آن عماس رضى الله عنهما فجانت باشميه خلق اللهاشر يك فقال صلى الله عليه وسلم لولا الاعلان الكان في ولماشأن دوقر عُ ولم تكن مالتا ولان الشهداء جماءة أولانهم في معنى الانفس التي هي بدل ووجه من قرا أربع أن ينتصب لانه في حكم المصدر والعامل فيه المصدر الذى هوفتهادة أحدهم وهي مبتدأ محذوف الخسير تقديره فواجب شهادة أحدهم أربع شهادات بالله وقرئ أن لعنة الله وأن غضب الله على تخفيف أن ورفع ما بعدها وقرى أن غضب الله على فعل الغضب وقرئ بنص الخامسة بن على معنى وتشهد الخامسة (قان قلت) لم خصت الملاعنة بان تخمس بغضب الله (قلت) تفليط علم الانهاهي أصل الفعور ومنبعه بخلابة اواطماعها ولذلك كانت مقدمة في آية الجلدويُشهد لذلك قوله صلى الله عاميه وسلم لخولة فالرجم أهون عليك من غضب الله \* الفضل التفضل وجواب لولامتروك وتركه دال على أمرعظم لا مكتنه ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به • الافك أبلغ مايكون من البكذب والافتراء وقبل هوالهتّأن لاتشعر به حتى يفحأك وأصله الافك وهو القلب لانه قول مأفوك عنوجهه والمرادماأفك بهعلى عائشة رضى الله عنها والعصمة الجماعة ون العشرة الى الاربعين وكذلك العصابة واعصوصبوا اجتمعواوهم عبدالله بنأبي رأس النفاق وزيدب رفاعة وحسان بثابت ومسلط بن أثاثة وجنة بنت عش ومن ساعدهم وقرى كبره مااضم والكسروه وعظمه والذي تولاه عبدالله لآمعانه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهازه الفرص وطلبه سليلا الى العمرة . أي يصيب كل خائض في حديث الافك من تلك العصبة نصيبه من الا ثم على مقدار خوصة . والعذاب العظيم العبدالله لان معظم الشركان منه يحكى أن صفوان رضى الله عنه مرب ودجها عليه وهوفى ملاءن قومه فقال من هذه فقالواعاتشة رضي الله عنها فقال والله ما نجت منه ولا نجامنها وقال امن أقذ بيكر باتت معرجل حتى أصبحت ثم عاء بقودها \* والخطاب في قوله (هو خبرا ـ كي لمن ساء ه ذلك من المؤمنين وغاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى كروعائشة وصفوان بن المطل رضي الله عنهم ومعنى كونه خبر الهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظم لانه كان بلاءمبيناو محنة ظاهرة وأنه نزلت فيه عانى عشرة آية كل واحدة منها مستقلة عهاهو تعظيم لشأن رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم وتسلمة له وتنزيه لام المؤمنان رضوان الله علمها وتطهير لاهل البيت وتهويل أنَّ تكام في ذلك أوسمع به فلم تجده أذناه وعدة ألطاف للسامع بن والتَّالين الي يوم القيامة وفوائد دينية قواحكام وآداب لاتخني على متأملها (بأنفسهم) أى بالذين منهدم من المؤمنة ين والمؤمنات كقوله ولاتلز واأنفسك وذلك نحوما يروى أن أباأ بوب الانصارى قال لام أبوب ألاترين مايقال فقالت لوكنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوأ فال لا قالت ولوكنت أنا بدل عائشة قرضي اللهءنم الماخنت رسول اللهصلى الله عليه وسلم فعائشة خير مني وصفو ان خبر منك (فان قلت) هلاقيل لولا أذسمعتموه ظنفتم بأنفسكم خيراو قلتم ولم عذل عن الخطأب الى الغيبة وعن الضمير

رضى الله عنها ويحتمل والله أعلم خلاف ماقاله الزنخ شرى وهوأن يكون التعبير بالانفس حقيقة والمقصود الرامسي الظن بنفسه لانه لم يعتد بوازع الاعلان في حق غيره وألغاه واعتبره في حق فسه وادعى لحيا البراءة قبل معرفته بحكم الحوى لا بحكم الحدى والله أعلم

\*قوله تعالى وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم قال ان قات القول لا يكون الابالافواه فافائدة ذكرها قلت المراد ان هذا القول لم يكن عبارة عن علم قام بالقلب (٨٦) واغاهو مجرد قول اللسان) قال أحدو يحمّل أن يكون المراد المبالغة أوتعريضا بانه رباية شدف

الى الظاهر (قلت) ليم الغ في التو يج بطريقة الالتفات وليصرح بلفظ الاعان ولالة على أن الاشتراك فيه مقتض أنلابصدق مؤمن على أحيه ولامؤمنة على أختها قول عائب ولاطاعن وفيه تنبيه على أن حق لمؤمن 'ذاسمع قالة في أخيه أن يبني الام فهاءلي الطن لا على الشه ك وأن يقول عمل وفيه بنياء على ظنه بالمؤمن الخير (هذاافكمبن) هكذا بلفظ المصرح ببراءة ساحته كارقول المستبقن المطلع على حقيقة الحال وهذامن الادب الحسين الذي قل القاعم به والحافظ له وليتك تجدمن يسمع فيسكت ولايشديع ماسمعه الخوات وعمل الله التفصلة بين الرمى الصادق والكاذب بموت شهادة الشهود الاربعة وانتفاءها والذين رمواعائشة رضى الله عنها أم تكن لهم بينة على قولهم فقامت عليهم الحجة وكانوا (عندالله) أى في حكمه وشريعته كاذبين وهذاتو بيخ وتعنيف للذين سمعو االافك فلإيجدوا في دفعه وانكأره واحتجاج علم مجاهو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذب القاذف بغير بينة والتنكيل به اذا قذف احرأة محصنة من عرض نساء المسلمن فكيف بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة حبيب الله \*لولا الاولى التحضيض وهذه لامتناع الشئ لوجو دغيره والمني ولولا أبي قضيت أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب النهم التي من جلتها الامهال المتوبة وأن أثر حم عليكم في الاسخرة بالعفو والمففرة لعاجلة كم بالعقاب على ما حضم فيه من حديث الافك ، يقال أفاض في الحديث واندفع وهض وخاص (اذ) ظرف اسكم أولا فصتر (تلفونه) يأخذه بعضكم من بعض يقال تلقى القول وتلقنه وتلقفه ومنه قوله تعالى فتاقى آدم من يه كلمات \* وقرى على الاصل تتلقونه واذتاقونه بادغام الذال في الماء وتلقونه من لقيه عمني اقمه وتلفونه من القائه بعضم على بعض وتلقونه وتألقونه من الوافي والالق وهو الكذب وتلقونه محكيةعن عائشة رضى الدعنها وعن سفيان ممت المى تقرأ اذتنففونه وكان أبوها يقرأ بحرف عبد اللهب مسعودرضي الله عنه (فان قلت)مامعني قوله (بافواهكم)والقول لايكون الابالفم (قلت)معناه أن الشي المعاوم يكون عله في القاب فيترجم عنه السان وهذا الأفك ايس الاقولا يجرى على السنتكم ويدور في أفواهكم من غيرتر جمة عن علم به في القلب كقوله تعالى يقولون بأفواههم ماليس في قاو بهم \* أي تحسبونه صفيرة وهوعندالله كبيرة موجبة وعن بعضهم أنهجز ععندالموت فقيل له فقال أخاف ذنبالم يكن مني على بالوهوعندالله عظيم وفى كالرم بعضهم لاتقوان اشئ من سياتك حقير فلمله عندالله نخلة وهوعندك نقير وصفهم ارتكاب ثلاثة آثام وعلق مس العذاب العظيم بها أحدها تلقى الافك بألسنتهم وذاك أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له ماوراءك فعدته بعديث الأفك حتى شاع وانتشر فلم بمق بيت ولا نادالاطارفيه والثانى التكم عالاعم لهم والثالث استصغارهم لذلك وهوعظمة من العظائم \* (فان قات) كيف جازالفصل بين لولا وقلتم (قلت) للطروف شأن وهو تنزله امن الاشهياء منزلة أنفسه الوقوعها فيهاوأنها لاتنفك عنما فلذلك يتسع فيماما لايتسع في غيرها (فان قلت) فأى فأندة في تقديم الظرف حتى أوقع فاصلا (قلت) الفائدة فيمه بيان أنه كان الواجب عليهم أن يتفاد واأول ما سمعوا بالافك عن المكلم به فلما كان ذكرالوقت أهم وجب التقديم (فان قلت) في أمعني يكون والكلام بدونه متلقب لوقيل ما لذا أن نتكام بهذا (قات) معناه معنى ينبغي ويصح أى ما ينبغي لناأن نتكام بهذا وما يصح لناونعوه ما يكون لى أنأ قول ماليس لى بعق و (سبعانك) للتعب من عظم الامر (فانقلت) مامعني التعب في كلة التسبيم (قلت) الاصل في ذلك أن يسم الله عندر ويه الجيب من صنائعه عم كثر حتى استعمل في على متجب منه أولتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيه عليه السلام فاجرة (فان فلت) كيف عاز أن تكون امر أة

و قضي تشدق مارم والموهذا أشدوأقطع وهوالسرالذي أنبأءنه قُوله المالي قد يدن المغضاءمن أفواههم والله أعلم وقوله تعالى سمانك هـ ذابهتان عظيم (قال)معناه ألتجر هذا افك ممن لولاحاؤ علسه بأربعة شهداء فاذله بأتوا بالشهداء فأولئك عندداللههم الكاذبون ولولافضل الله عليكم ورحمته في الدنما والاتخرة لسكر قما أفضم فيهعذاب عظم اذتاقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ماليس لكم بهعملم وتعسبونه هشاوهو عندالله عظم ولولااذ -معتموه قلتم ما يكون لنا أن تكام الما سمانك هـ دابهتان عظے دعظ کم الله

من عظیم الامروأصله ان الانسان ادارای عجد ا من صدنائع الله تعالی سجه م کاردی استعمل عند کل متعبمنه م اوردهاهناسوالاعلی و بعهم علی ترك التعب و قال ان قات ام جازان تركون زوجه النی

كافرة كامراً فنوح ولوط ولم يجزان تمكون فاجرة ولم يكن كفرها متجمامنه و فورها متحب منه قات لان الانبياء النبي مبعوثون الى الكفارليد عوهم فاذا ألحقوا المهم وكفر الزوجة غير مانع ولا منفر بخلاف الكشفنة (قال أحد) وما أورد عليه الردمن هذا السؤال كائن أحدا بشكل عليه أن ينسب الفاحشة الى مثل عائشة عماية كره على عاقل و يتبعب منه عل لبيب والله الموفق

الني كافرة كامرأة نوح ولوط ولم يجزأن تكون فاجرة (قلت)لان الانساءممع وون الى الكفارليد عوهم و دستعطفوهم فصب أن لا يكون معهم ما ينفرهم عنهم ولم يكن الكفر عندهم عاينفر وأما الكشينية في أعظم المنفرات \* أي كراهة (أن تعودوا) أوفي أن تعودوا من قولك وعظت فلا تافي كذافتر كه وأبدهم مادامواأحياءمكافين و (انكنتم مؤمنين) فيده تهييج لهم ليتعظو اوتذ كبرعما وحب ترك العود وهواتصافه مالاعان أصاد عن كل مقبح ويسن الله اكم الدلالات على عله وحكمته عا منزل علممن الشرائع ويعلكم من الا داب الجيلة ويعظ كمبه من المواعظ الشافية والله عالم بكل شي فاعل المفعلة بدوعي الحكمة \*العني يشدون الفاحشة عن قصدالي الاشاعه وارادة ومحمة لها وعذاب الدنما الحدولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله من أبي وحسانا ومسطع اوقعد صفوان السأن فضربه ضرية بالسيف وكف بصره وقيل هو المراد بقوله والذي تولى كبره منهم (والله يعلم) مافي القاوب من الاسرار والضمائر (وأنم لا تعلون) يعنى أنه قدعم محبة من أحب الاشاعة وهومما قبه علم الدوكر والمنة بترك الماجلة بالعقاب عاذفا جواب لولا كاحذفه عقوفي هذاالتكريرمع حذف الجواب مبالغة عظيمة وكذلك في التواب والرؤف والرحم الفعشاء والفاحشة ماأفرط قعمة قال أبوذؤ يسدخ مراثر حرمى تفاحش غارها ،أى أفرطت غيرتها والمنكر ماتنكره النفوس فتنفر عنه ولاثر تضيه وقرئ خطوات بفنح الطاءوسكونهاوزكى بالتشديدوالضمريقة تمالى ولولاأن الله تفضل عليكم بالتوبه المعضة الماطهر منكم أحدة خوالدهرمن دنس اتحالافك ولكن الله يطهر التائب بن بقبول تو بتم ماذ المحضوه عدوه (سميع) لقولهم (علم) بضمائرهم واخلاصهم \*هومن ائتلى اذاحلف افتعال من الالية وقيل من قولهم ما ألوت جهدا اذالم تدُّخر منه شيأو دشهد الدول قراءة الحسن ولايتأل والمعنى لا يحلفوا على أن لا يحسنو اللى المستعقب للرحسان أولا يقصروا في أن يحسنو اللهم وان كانت بنهم وبينهم شحناء لجناية اقترفوها فليعود واعلمهما احفو والصفيح ولمفعاواجهم مثل مابرجون أن دفعل جمر بهم مع كثرة خطاماهم وذنو بهم ترلت في شأن مسطح وكان ابن خالة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ماوكان فقيرا امن فقراء الهاجرين وكان أبو بكريذ فق عليه فلما فرط منه ما فرط آلى أن لا ينفق عليه وكفي به داعد الى الجاملة وترك الاشتغال المكافأة للسيء وبروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها على أي بكر فقال بلي أحب أن مفوالله لى ورجع الى مسطح نفقة ـ ه وقال والله لا أنزعها أبدا وقرأأ بوحموة واستقطم أن تؤتو ابالتاءعلى الالتفات و مضده ة وله ألا تحمون أن مف فرالله الكم (الغافلات)السلمات الصدور النقدات القاوب اللاتي ليس فين دهاء ولامكرلا عن لم يحرب الامور ولم لرزن الاحوال فلا مفطن الفطن له المجريات العرافات قال

ولقد لهوت بطفلة مدالة بلهاء تطلعني على أسرارها وكذلك المدله من الرحال في قوله عليه الصلاة والسلام أكثراً هـل الجنة المدووري شده دمالهاء والحق ما النصب صفة الدين وهو الجزاء و بالرفع صفة تله ولوفليت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة فم ترالله تعالى

مالنصب صفة الدين وهو الجزاء و بالرفع صفة الله ولو القرآن كله وفتشت عا أوعد به العصاة لم ترالله تعالى قد غلظ في شئ تغليظه في افكائسة ورضوان الله علم الأثرل من الاتبالة وارع المشعونة بالوعسد الشديد والدين البليغ والرجر العنيف واستعظام ماركب من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة كل واحد منها كاف في بابه ولولم ينزل الاهذه الثلاث لكفي ما حيث جعل الفذفة ملعونين في الدار ين جمعا وتوعدهم بالعذاب العظم في الاتخرة و بان السنة م وأيد بهم وأرجلهم تشهد علم مجا أفكو اوم تواو آنه يوفيهم جزاء هم الحق الواحب الذي هم أهله حتى يعلمواعند ذلك (أن الله هو الحق المبين) فاوجز في ذلك وأشد عوضل وأجل وأكدو كرر وجاء عالم يقع في وعيد المشركين عمدة الأوثان الإماه و دونه في الفظاعة وماذالة الالامن وعن ابن عاس رضى الله عنه ما المن من منا من منا منا منه قبلت توبته الامن وكان بسأل عن تفسير القرآن حتى سئل عن هذه الاتات فقال من أذنب ذنبائم تاب عنه أوسف بلسان وكان بسأل عن تفسير القرآن حتى سئل عن هذه الاتات فقال من أذنب ذنبائم تاب عنه أوسف بلسان خاص في أمرعا تشة وهذه منه مبالفة وتعظم لام الافك واقد برأ الله تعالى أر بعة بار يعقبراً يوسف بلسان خاص في أمرعا تشة وهذه منه مبالفة وتعظم لام الافك واقد برأ الله تعالى أر بعة بار يعقبراً يوسف بلسان

أن تعودوالثله أبدان كنت مؤمنان وبسالله الكم الا مات والله علم حكم ان الذين بعبون أن تشيع الفاحشة في الذنآمنوالهمعذاب ألم في الدنما والا ترة والله يعلم وأنتم لاتعلم ن ولولا فضل الله علمكم ورجته وأن الله روف رحم باأيم الذن آمنوا لاتتموا خطموات الشيطان ومن يتسح خطوات الشيطان فانه بأمر بالفعشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورجته مازك منكم من أحدد أبدا وليكن الله نركى من يشاء والله سميع عاير ولايأتلأولوا الفضل منكم والسعة أن دؤتوا أولى القربى والمساكين والهاحرنفي سدل الله ولمعفوا وليصفعوا الاتحمون أن دهفر الله المموالله غفور رحيم ان الذين برميون الحصانات الغافلات المؤمنات لعذوافي الدنيا والاسنوة واهمعذاب عظم ومتشهدعام-م ألسنتهم وأمديه وأرجلهم عاكانوا يعملون ومئذ وفهم اللهدينهم ألمق ويعلون أنالله

هوالحقاليين

قوله تعالى ان الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات الا يقرقال ان كانت عائشة هي المرادفل جع قلت المراد اما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا الوعد لاحقارقاذ فهن و اماعائشة و جعت ارادة له اولمناتها كاقال قد في من نصر الحميدين قدى \* يعنى عبد الله بن الزبير وأ تباعه و كان يكني أبا خبيب قال أحد و الاظهر أن المراد عوم الحصنات و المقصود بذكرهن على العموم وعيد من وقع عبد الله على الله عليه في عائشة على أبلخ الوجوه لانه ذا كان هذا وعيد قاذ في آحاد المؤمنات فاالطن بوعيد من قذف سيدتهن و وجسيد البشر صلى الله عليه وسلم على أن تعميم الوعيد أبلغ وأقطع من تخصيصه وهذا معنى قول زليخا ما جزاء من أراد باهاك سوأ الاأن يسحن أوعذاب ألم فعمت وسلم على أن تعميم الوعيد أبلغ وأقطع من تخصيصه وهذا معنى قول زليخا ما جزاء من أراد باهاك سوأ الاأن يسحن أوعذاب ألم فعمت وأرادت بوسف تهو يلاعليه وارجا فا (٨٨) و المعصوم من عصمه الله تعالى \* قوله تعالى الخييثات الخيمة و المحموم الله تية و المحموم من عصمه الله تعالى الخييثات الموسلة المحموم المحموم من عصمه الله تعالى الخيرات المحموم المحموم المحموم الله تعلى المحموم المحموم الله تعلى المحموم الله تعلى المحموم المحموم الله تعلى المحموم الله تعلى المحموم الله تعلى الله تعلى المحموم المحموم المحموم المحموم الله تعلى المحموم المحموم

أمرس أحددهماأن

مكون المراد المكلمات

اللمدثة الغماثين والمواد

الافك ومن أفاض علمه

وعكسه في الطسات

والطييسان الثانىأن

مكون المرادما للمدثات

النساء وبالخبيثان

الخبيثات المغمدث

والخيديون للغييثات

والطسات الطسسان

والطسون للطسات

أولئمك ممرؤن عما

يقولون لهمممفرة ورزق

كريح باأيج االذين أمنوا

لاتدخلوا سوتاغير

بيوتكرحتي تستأنسوا

وتسلواعلى أهلها

الرجال (قال أحد)ان

كان الاحر على التأويل

الثاني فهـ ذه الاتة

تفصمل لماأجله قوله

تمالى الزائمة لاينكه

الازان وقدديناانها

الشاهد وشهدشاهدمن أهلهاوبرأ موسى من قول الهودفيه مالخرالذى ذهب بثوبه وبرأمر يمانطاق ولدها حين نادى من حجرها انى عبد الله وبرأ عائشة بهذه الاسمات العظام في كتابه المعز التلوعلي وجه الدهر مثل هذه التبرأة بهذه المالغات فانظركم بينهاو بن تبرأة أولئك وماذاك الالاظهار علومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنبيه على انافة محل سيدولدآدم وخبرة الاولين والاتنوين وعقالله على العالمن ومن أراد أن يتعقق عظمة شأنه صلى الله عليه وسلم وتقدم قدمه واحرازه لقصب السبق دون كل سابق فليتلق ذلك ق. آيات الافكولية أمل كيف غضب الله أه في حرمت ه وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه (فان قلت) ان كانت عائشة هي المرادة فكمف قيل المحصنات (قلت)فيه وجهان أحدهما أن يراد بالمحصنات أزواج رسول اللهصلي الله عليه وسلموأن يخصص بان من قذفهن فهذا الوع دلاحق به واذا أردن وعائشة كبراهن منزلة وقرية عندرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المرادة أولاو الثاني أنهاأم المؤمنين فجمعت اراده الهاولبناتها من نساء الامة الموصوفات الاحصان والغفلة والاعلن كاقال ، قدني من نصر الليمين قدى ، أرادعبد الدبنالز بيروأشياءه وكان أعداؤه يكنونه بحبيب ابنه وكان مضموفا وكنيته المشهورة أبو بكرالاأن هذافي الاسموذاك في الصفة (فان قات) مامه في قوله هو الحق المسين (قلت) معناه ذو الحق المين أي العادل الظاهر العدل الذى لاظلم في حكمه والحق الذى لا يوصف ساطل ومن هذه صفته لم تسقط عنده أساءة مسئ ولااحسان محسن فق مثله أن يتقى و يحتنب محارمه \* أي (الخميثات) من القول تقال أو تعد (الخميثين) من الرجال والنساء (والخبيثون) منهم يتعرضون (الخبيثات) من أنقول وكذلك الطيبات والطيبون (أولئك) اشارة الى الطيمين وانهم مبرؤن عما يقول الخبيثون من خبيثات الكام وهوكلام جارمجري المثل لعائشة ومارميت بهمن قول لايطابق حالهافي النزاهة والطيب ويجوزان يكون أولئك اشاره اليأهل البيت وأنهم مبرؤن ممايقول أهل الافك وأن يرادبا لخميثات والطيبات النساء أى الخبائث يتزوجن الخمات والخمات الخمائث وكذلك أهل الطبب وذكر الرزق الكري ههذامدله في قوله وأعدنا لهارزقا كرعا وعن عائشة لقد أعطيت تسعاما أعطيتهن احمرأة لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حين أمررسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني ولقد تزوجني بكراوما تروج بكراغيرى واغدتوفي وان رأسه لفي حرى ولقد قبرفي يتى ولقد حفته الملائكة في ستى وان الوحى لينزل عليه في أهله فيتفرقون عنده وان كان لينزل عليمه وأنامعه في لحافه واني لابنة خليفته وصديقه واقد نزل عذري من السماء واقد خلقت طيبة عندطيب ولقدوعدت مغفرة ورزقا كريما (تستأنسوا) فيمه وجهان أحدهما أنه من الاستئناس الظاهر الذى هوخ ـ لاف الاستعاش لان الذى يطرق بابغ ـ يره لا يدرى أيو ذن له أم لا فهو كالستوحش

مشتقلة على هذه الاقتصار المعافر الدى هو حدالا ته مصرحة الجميع وقداشقات على فائدة أخرى وهى الاستشهاد من على براءة أم المؤمنين انهاز وجة أطبب الطبين فلا بدوأن تكون طاهرة طبية مبرأة عما أفكت به وهذا التأويل الثاني هو الظاهر فان بعد الآية لهم مغفرة ورزق كرع وبهذا وعدار واجه عليه السلام في قوله تعالى نؤتها أجرهام من وأعتد تالهارز قاكري اوالله أعلم عاد كلامه (قال ونقل عن عائشة أنها قالت لقد أعطت تسعاما أعطيت المراد بالمراد بنا المائية عند طبيب (قال أجدوهذا أيضا يحقق ماذكرته من أن المراد بالطبين فيلزم أن تكون طبية وقاء يقوله والطبيون المسان والقليمات والله أعسل عولي المراد بذلك اظهار براء قائشة بانهاز وج أطب الطبيين فيلزم أن تكون طبية وقاء يقوله والمراد بالسنواء بروتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله القال فيه وجهان أحدهما انه من الاستئناس الذي هوضد الاستيماش أي حتى يؤذن الكم فتستأنسوا عبر

ذلكم خسسرلكم لعاكم دكرون فان لم تجدوافها أحدا فلا تدخاوها حتى يؤذن لكم وان قيل الكم ارجعوا فارجعواهو أزكى لكم والله عا تعاون علم ليس عليكم خناح أن تدخاوا بيوتا غيرم سكونة فهامتاع

بالشئ عاهورادفله الشاني أن يكون من الاستعلام من أنس اذاأيصر والمنيحتي تشتكشفوا الحالهل واددخهوا كم أملا وذكم أنضاوجها بعبدا وهوأن المراد حتى تعلوا هـل فهـا انسان أملا (قال أحد) فبكون على هذاالاخبر بني من ألانس استفعل والوجه الاول هوالين وسرالتع ورفيه والمدول المهعن الحقيقة ترغيب الخاطس في الاتمان بالاستئذان واسطة ذكرفان له فالدة وغرة غمل النفوس اليها وتنفرمن ضدها وهو الاستماش الحاصل متقدر عدم الاستئذان ففيه تنبيض الدواعي على ساوك هذا الادب والقسيعانه وتعالى أعلم

من خفاءا لحال عليه فاذاأذناه استأنس فالمعنى حتى يؤذن لكم كقوله لاتدخاوا يموت الذي الأأن يؤذن انكم وهذامن ماب الكابة والارداف لان ه في ذاالنوع من الاستثناس ردف الاذن فوضع موضع الاذن والثاني أن يكون من الاستثناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف استفعال من أنس الذي اذا أبصره ظاهرا مكشوفاوالعنيحتي تستعلوا وتستكشفوا الحالهل يراددخولكمأم لاومنه قولهم استأنس هل ترى أحداواستأنست فلأرأحداأي تعرفت واستعلت ومنه بدت النابغة على مستأنس وحد و يجوز أن يكون من الانس وهوأن يتعرف هل عمة انسان وعن أبي أبوب الانصاري رضى الله عنه قلنا مارسول الله ماالاستئناس قال سكام الرحل التسبعة والتكميرة والتحميدة ويتعنع دودن أهل البيت والتسلم أن يقول السلام عليكم أأدخل ثلاث من اتفان أذن له والارجع وعن أبي موسى الاشمرى أنه أتي باب عمر رضى الله عنهما فقال السلام عليكم أأدخل قالها ثلاثا تمرجع وقال معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثة واستأذن رجل على رسول الله صلى الله علمه وسل فقال أألج فقال صلى الله علمه وسلم لأمرأة يقال لهاروضة قومي الى هذا فعلمه فانه لا يحسن أن يستأذن قولي له يقول السلام عليكم أ أدخل فسمعها الرجل فقالها فقال ادخل وكان أهل الجاهلية بقول الرجل منهم اذادخل بيتاغير بيته حييتم صماحا وحييتم مساءتم يدخل فرع اأصاب الرجل مع اص أنه في الحاف واحد فصد الله عن ذلك وعلم الاحسن والاجل وكم من باب من أبواب الدين هوعند الناس كالشريعة النسوخة قد تركوا الدمل به وبأب الاستئذان من ذلك بينا أنتفى يتك اذار عف عليك الماب واحدمن غير استئذ ان ولا تحية من تحاما اسلام ولا عاهلية وهومن مع ماأنزل الله فيه وماقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ولكن أبن الاذن الواعمة وفي قراءة عمد الله حتى تسلموا على أهلها وتستأذنواوين ابن عماس وسيعد بن حميراغاهو حتى تستأذنوا فاخطأ البكاتب ولا يعتول على هذه الرواية وفي قراءة أبي حتى تستأذنوا (ذاكم) الاستئذان والتسليم (خيراكم) من تحية الجاهلية والدمور وهو الدخول بغيرادن وأشتقاقه من الدمار وهوالهلاك كانت صاحبه دام رأعظم ماارتكب وفي الحديث من سبقت عينه استئذانه فقد دهرور وي أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أ أستأذن على أمي قال نعم قال انهاليس لهاخادم غيرى أأسة أذن علم اكلا حاد خلت قال أتعب أن تراها عر بانة قال الرجل لاقال فاستأذن (العلكم تذكرون) أى أنزل علمكم أوقيل الكم هذا ارادة أن تذكر واو تتعظو او تعملواء اأمرتم به في ماب الاستئذان \* يحتمل (فان لم تعدوافها أحدا) من الآذنين (فلا تدخلوها) واصبر واحتى تعدوا من يأذن لكم و يحتمل فان لم تجدوا فيهاأحدامن أهله اولكم فيها حاجة فلا تدخاوها الاباذن أهلها وذلك أن الاستئذان لمرشرع لذلا وطام الدام على عورة ولا تسمق عينه الى مالا يحل النظر المه فقط واغاشر علد لا يوقع على الاحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم ويتعفظون من اطلاع أحد عليها ولانه تصرف في ملك غــرا فلابدمن أن كون برضاه والاأشبه الغصب والتغلب (فارجعوا) أى لا تلح وافي اطلاق الاذن ولاتلحوا في تسهيل الحاب ولا تقفو اعلى الابواب منتظر بنلان هذا بما يجلب الكراهة و مقدح في قلوب الناس خصوصااذا كانواذوى مروأة ومرتاضان بالاراب المسنة واذانها عن ذلك لادائه الى الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدى المهامن قرع الباب بعنف والنصيع بصاحب الدار وغمر ذلك عما مدخل في عادات من لم يتهذب من أكثر الناس وعن أبي عسد ماقرعت بالماعلى عالم قط وكفي بقصة بني أسدر اجرة ومانزل فيهامن قوله ان الذين ينادونك من وراء الخرات أكثرهم لا يمقاون (فان قلت) هل يصم أن يكون المعنى وأنام يؤذن الكم وأمرتم بالرجوع فامتثاوا ولاتدخاوامع كراهتهم (قلت) بعدان جزم النهي عن الدخول مع فقد الاذن وحده من أهل الدار حاضر بن وغائب فلم تبق شديه في كونه منهما عنده مع انضمام الاص الرجوع الى فقد الاذن (فان قلت) فاذاءرض أمن في دارمن حريق أوهجوم سارق أوظهورمنكر يجب انكاره (قلت) ذلك مستثنى بالدليل ، أى الرجوع أطيب الكرو أطهر الفيه من سلامة الصدور والمعدمن الربية أوأنفع وأغى خيرا وتم أوعد الخاطبين بذلك بانه عالم عما أنون وما يذرون عما خوطبوا به فوف حزاءه

علمه استثنى من البيوت التي يجب الاستئذان على ذاخلها ماليس عسكون منها وذلك نحو الفنادق وهي الخانات والربط وحوانيت البماعين \* والمتاع المنفعة كالاستكنان من الحروالبرد والواء الرحال والسلع والشراء والسعوير ويأن أمامكر رضي الله عنه قال مارسول الله ان الله تعالى قد أنزل علمك آرية في الاستئذ أنّ وانانختلف في تعار اتنافننزل هذه الخاتات أفلاند خلها الاباذن فنزلت وقيل الخربات يتبرز فهاو المتاع التبرز (والله دملم ما تبدون وما تكتمون) وعيد للذين يدخلون اخر بان والدور الخالية من أهل الربية من التبعيض والمرادغض المصرعما يحرم والاقتصار بهعلى مايحسل وجو زالاخفش أنتكون من مدة وأماه سيبويه (فان قلت) كيف دخلت في غض البصر دون حفظ الفروج (قلت) دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن المحارم لاماس النظر الى شدهورهن وصدورهن وثديهن وأعضادهن وأسوقهن وأقدامهن وكذلك الجوارى المستعرضات والاجنبية منظرالي وجهمها وكغهاوقدمها في احدى الروايتين وأماأم الفرج فضيق وكفاك فرقاأن أبيج النظر الامااستثني منهو حظرالجاع الامااستثني منهو يجوزأن يرادمع حفظها عن الافضاء الى مالا يحـل حفظهاعن الابداء وعن ابنزيد كل مافي القرآن من حفظ الفرج فهوعن الزنا الاهدذا فانه أراديه الاستتار . عُ أخبرانه (خبير) بأفعالهم وأحوالهم وكنف يجملون أبصارهم مركبف يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم فعامهم اذعر فواذلك أن مكونوامنه على تقوى وحدر في كل حركة وسكون . النساءمأمورات أنضابغض الانصار ولا على المرأة أن تنظر من الاجنبي الى ما تعت سرته الى ركبته واناشت غضت بصرها رأساولا تنظرمن المرأة الاالى مثل ذلك وغضها بصرهامن الاجانب أصلا أولى بهاوأ حسن ومنه حديث ابن أم مكتوم عن أمسلة رضى الله عنها قالت كنت عندالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده صيمونة فاقبل ابنأم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا الحباب فدخل علمنا فقال احتصبا فقلما يارسول الله أليس أعمى لا ربصرنا قال أفعه ماوان أنتما ألستما تبصرانه (فأن قلت) لم قدم غض الابصار على حفظ الفروج (قلت) لان النظر بريدال ناورائد الفعور والملوى فيه أشيدوا كثر ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه \* الرينة ماتزيفت بهالمرأة من حلى أوكل أوخضاب فاكان ظاهر امنها كالخانج والفقفة والكعل والخضاب فلايأس البدائه الدجانب وماخفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والاكليل والوشاح والقرط فلاتبديه الالهؤلاءالذ كورين وذكرالز ينقدون مواقعهالل الغةفي الاحرىالتصون والتسترلان هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر اليهالفير هولاء وهي الذراع والساف والعضد والعنق والرأس والصدر والاذن فنهي عن أبداء الزين نفسه المعلم أن النظر اذالم يحل اليها للابستها ذلك المواقع بدليل أن النظر اليها غيرملابسةلهالامقال في حله كان النظر الى المواقع أنفسها مقد كنافي الخطر ثابت القدم في الحرمة شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقن الله في الكشف عنها (فان قلت) ما تقول في القراميل هل يحل نظرهولا اليها (قلت) مر (فان قلت) أايس موقعها الظهر ولا يُعل لهم النظر الى ظهرها و بطنها وربا ورد الشمر فوقعت القراميل على ما عاذى ما تحت السرة (قلت) الاص كا قلت ولكن أمر القراميل خالف أمرسار الحلى لانه لايقم الافوق اللماس ويجوز النظرالي الثوب الواقع على الظهر والبطن اللاجانب فضلاء صدادا كأن صفار قته فلا يحل النظر المده فلا بحل النظر الى القراميل واقعمة عليمه (فان قلت) ما المرادعو قع الزينمة ذلك العضوكامة أم القمدار الذي تلابسه الزينمة منه (قَلْتُ) الصحيح أنه العضوكله كافسرت مواقع الزينة الخفية وكذلك مواقع الزينة الظاهرة لوجه موقع المحلق عمنيه والخضاب الوسمة في عاجيمه وشاريه موالغه مرة في خديه والمكف والقدم موقع الغاتم والفتخمة والخصاب بألخما وفان قلت) لمسوم مطاقا في الزينة الطاهرة (قلت) الان سترهافيه حرج فأن المرأة لا تجديدامن من اولة الاشياء يديم اومن الحاجة الى كشف وجهها خصوصا فالشهادة والحاكمة والنكاح وتضطرالي المثي في الطرقات وظهور قدمها وخاصة الفقيرات منهن وهذا معنى قوله (الاماظهرمنها) يعنى الاماجرت العادة والجدلة على ظهوره والأصل فيه الظهور واغاسو مع في الزينة الخفية أولئك المذكورون ااكانوامختصين بمن الحاجة الضطرة الى مداخلتم ومخالطتهم ولقلة

والله بعسلم اتسدون وماسكتمون قل للومند تغضوا من أيصارهم ويحفظوافروجهم ذلكأز كىلهمان الله خسر عادصنعون وقل للؤمنات يغضضن من أسارهن ومعفطن فروجهن ولاسدن زينتهن الاماظهرمنها والمر بالعمارهن عمليجيوبهسن ولا سيدن منهدن الا المعولتين أوآ بائهون أوآماء بعواتهن أوأسائهر أوأساء بعدولته بن أو اخوانهن أوبني اخوانهن جقوله تعالى ولاسدن وتنتهن الاماظهرمنها (قال المراد النهيعن ابداءمواضع الزينة فلس النه وعن اظهار الزينة مقصود العينه ولكن جعل نفسهاكنامة عن الهيء عن الداء مواقعها بطريق الاولى قال أحدوقوله تعالى عقيب ذلك ولايضربن بارجاهن لمعلما يخفين منزينتن غعققان ايداء الزنسة بعينسه مقمدودالنهي لانه قدنهى عماه وذرامة المعاصة اذالضرب بالارجل لمدملل النهي عنسه الابعل أن الرأة دات زينة وأن لم تظهر فضلا عن مواضعها واللداعا أوبنى أخوام-تأو

نسائهن أوماملكت

أعانهن أوالتابعان

غديرأولى الاربة من

الرجال أوالطفل الذين

النساء ولا يضربن

النساء ولا يضربن

من ينتهن وتو بواللي

الله جيماأية المؤمنون

الا باي منكم والصالحين

الزيك تفلح ون وأنكموا

الا باي منكم والصالحين

النكونو افقراء يغنهم

النكونو افقراء يغنهم

توقع الفتنة من جهاتهم ولمافي الطباع من النفرة عن عماسة القرائب وتحداج المرأة الى صبتهم في الاسفار النزولوالركوبوغيرذاك وكانت جيوبي واسعة تبدومنها فحورهن وصدورهن وماحوالهاوك يسدلن الخرمن ورائهن فتبقى مكشوفة فأمرن بان يسدام امن قدامهن حتى يفطينها ويجوزأن برادبا لجيوب الصدور تسمية عايلها ويلابسها ومنه قولهم ناصح الجيب وقواك ضربت بخمارها على جيبها كقواك ضربت بيدى على الحائط اذا وضعتها عليه وعن عائشة وضى الله عنها مارأ يت نساء خيرامن نساء الانصار لما زلتهذه الاته قامت كل واحدة منهن الى مرطة اللرحل فصدعت منه صدعة فاحتمرن فأصبحن كان على رؤسهن الغربان وقرى جيوبهن بكسرالجيم لاحل الماء وكذلك بيوتاغير بيوت كم «قيل في نسائهن هن المؤمنات لانه ليس للؤمنية أن تعرد من مدى مشركة أوكتاسة عن ابن عباس رضى الله عند ماوالظاهر أنه عنى بنسائم ن وماملكت أعلنهن من في صبة ن وخدمتن من المراثر والاماء والنساعكاه ن سواه في حل نظر بعضهن الى بعض وقيل ماملكت أعانهن هم الذكور والاناث جميعا وعن عائشة رضي الله عهاأنهاأباحت النظر الهالعبده اوقالت لذكوان انكاذاوضعتني في القبر وخرجت فأنتحر وعن سمعيد ابن المسيب مثله غرجع وقال لاتغرنكم آية النورفان المرادم االاماء وهذاهو الصيح لان عبد المرأة عنزلة الاجنبي منهاخصيا كآن أوفحلا وعن ميسون بنت بحدل الكلابية أن معاوية دخل عليها ومعمه خصى فتقنمت منسه فقال هوخصي فقالت بامعماوية أترى أن المثلة به تحالى ماحرم آلله وعندأ بي حنيفة لا يحل استخدام الخصيان وامساكهم وبيعهم وشراؤهم ولم ينقل عن أحدمن السلف امساكهم (فان قلت) روى أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصى فقيله (قات) لا يقبل فيما تعميه الباوى الاحديث مكشوف فان صح فلعلد قبله ليعتقه أولسيب من الاسماب (الاربة) الحاجة قيل هم الذين يتبعوز كم ليصابوا من فضل طمامكم ولاحاجة لهم الى النساء لانهم بله لادمر فون شيأمن أصرهن أوشمموخ صلحاء اذاكانوا معهن غضواأبصارهمأو بهمعنانة وقرئ غير بالنصب على الاستثناء أوالحال والجرعلي الوصفية «وضع الواحد موضع الجعلانه يفيدا لجنس ويبين مايهده أن المراديه الجع ونعوه نغرجكم طفلا (لم نظهر وا) امامن ظهر على الشئ أذا اطلع عليه أى لا يعرفون ما العورة ولا عمرون سنهاو بين غيرها وامامن ظهر على فلان اذاقوى عليه وظهرعلى القرآن أخذه وأطاقه أى لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء وقرى عورات وهي لغة قهذيل (فانقلت) لم لم يذكر الله الاعمام والاخوال (قلت) سئل الشمي عن ذلك فقال الثلايصفها العم عنداب والخال كذلك ومعناه أنسائر القرابات يشترك الأبوالابن في المحرمية الاالعموالخال وأبناءهم أدادارآها الاب فرعاوصفهالابنيه وليس عجرم فيداني توتوره فمابالوصف نظره الهاوهد ذاأ بضامن الدلالات الملهغة على وجوب الاحتساط علم ن في التسترج كانت الرأة تضرب الارض برجله المتقعقع خلتا لمافيعلم أنهاذات لحال وقيه لكانت تضرب احدى رجلها الاخرى ليعلم أنهاذات لحمالين واذانه بنءن اظهار صوت اللي بعد دمانه من عن اظهار اللي على بذاك أن النه ي عن اظهار مواضع اللي أبلغ وأبلغ وأوامر الله ونواهيه في كل باب لا يكا د العبد الضعيف يقدر على من اعاتها وان ضبط نفسه وأجهد ولا يخاومن تقصير يقع منه فلذلك وصي المؤمنين جيما بالتو بة والاستغفار وبتأميل الفلاح اذاتا بواواستغفر وا وعن ابن عباس رضي الله عنه ما تو بوايما كنتم تفعلو نه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والا تخرة (فان قلت) قد صحت التو بقبالاسلام والاسلام يجب ماقبله فسامعني هذه التوبة (قلت) أرادبهاما يقوله العلاءان من أذنب ذنباغ تاب عنه الزمه كل تذكره أن يجدد عنه التو بة لانه الزمه أن يستمر على ندمه وعزمه الى أن يلقى به وقرئ أيها الومنون بضم الهاء ووجهه أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل الالف فلما سقطت الالف لالتقاء الساكنين أتبعت حركة احركه ماقيلها (الايام)واليتام أصلهما أناغ ويتاغ فقلباوالا بمالرح لوالرأة وقدآم وآمت وتأعا ذالم بترقط بكرين كالاأوثيين قال فان تمكي أنكم وان تتأيى \* وان كنت أنتي منكم أتأيم

· قوله تمالى وأنكو الايامي منسكم الاسية (قال هذاأ مروا ارادبه النذب عندكراً عاديث تدل على ذلك وأدرج فها قوله عليه الصلاة والسلاممن وجدنكا حافل فليسمنا قال أحد وهذا بأن يدل على الوجوب أولى ولكن قدور دمث لدفي تراء السن كثيرا وكائن المرادمن لم يستن بسنتناعلى انه قدور دفى الواجب كقوله من غشناليس مناوجانبة الغش واجبة ومن شهر السلاح فى فتنة فليس منا ومثلة كثير \*عادكلامه قوله ان يكونوافقراء يغنهم الله من فضله (قال فيه ينبغي أن تكون شريطة الحكمة والمصلحة غير منسمة واستشهد على ذلك بقوله وان خفتم عيلة فسوف بغنيكم الله من فضله انشاء ) قال أجد جنوحه للعتقد الفاسد عتم عليه الصواب فانمعتقده وجوبرعاية المصالح على الله تعالى فن غشرط الحكمة والصلحة محجرا واسعامن فضل الله تعالى غراستشهد على ذلاء على شهدعامه لاله فان قوله تعالى فى الا يقالانوى انشاء يقتضى ان وقوع الغنى مشروط بالشيئة خاصة وهذا معتقداً هل الحق فطاح أشتراط ألمكمةعن محل الاستدلال تعالىءن الايجاب رب الارباب لكن ينبغي التنبه لنكتة تدعو الحاجة الى التنبيه علم اليع نفعها ويعظم وقمها انشاءالله وذلك انااذابنيناعلى أنثم شرطامحذوفالأبدمن تقديره ضرورة صدف الخبراذلواء تقدناان ألله تعالى يغني كل متزوج على الاطلاق مع انانشاهد كثيرا عن استمر به الفقر بعد النكاح بل زاد للزم خلف الوعد تقدس الله وتمالى عن ذلك فقد تبت الاصطرارالى تقدرشرط للعمع بن الوعد والواقع فالقدرية يقولون المرادان اقتضت الحكمة ذلك فكل من لم يغنه الله باثر التروج وقدأ بطلناأ نيكون هذاالشرط عوالمقدر وحقناان المقدرشرط المشيئة كاظهرفي فهوعن لمتقتض الحكمة اغناءه (95)

فكل من لم يستمن

بالنكاح فدلك لان

الله تعنالي لم دشأغنها

« فاقائل أن مقول اذا

كأثب المسيئمة هي

المتبرة في غني التزوج

فهمى أيضا المترةفي

غنى الاعزب فمأوجه

وبطوء دالغني بالنكاء

معان حال الناكم

منقم في الغدى على

حسب الشيئة فن

الاتهالاخرى وحسنتذا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انانعو ذبك من العيمة والغمية والاعية والمكزم والقرم والمرادأ نكحوا من تأع منكم من الاحرار والحرائر ومن كان فيه صلاح من غلمانكم وجواريكم وقرئ من عبيدكم وهذا الامرالندب لماعلم من أن النكاح أمر مندوب اليه وقد يكون للوجوب في حق الاولياء عند طلب المرأة ذلك وعندأ صحاب الظواهر النكاح واجب وممايدل على كونه مندوبااليه قوله صلى الله عليه وسلمن أحب فطرتي فليستن بسنتي وهي النكاح وعنه علية الصلاة والسلام من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا وعنه عليه الصلاة والسالام اذاتر وجأحدكم ع شميطانه ياو يله عصم ابن آدم عنى ثلثي دينه وعنه عليه الصلاة والسلام ماعياض لاتروجهن عجوزاولا عاقرافاني مكاثر والاحاديث فيهءن النبي صلى الله عليه وسلوالا "ماركشرة ورعما كانواحب الترك اذاأدى الى معصية أومفسدة وعن النبي صلى الله عليه وسلم اذاأتي على أمتى مأنة وعمانون سسنة فقد حلت لهم العز بة والعزلة والترهب على رؤس الجيال وفي الحديث مأتى على النماس زمان لا تنال العيشمة فيه الابالمصية فاذا كان ذلك الزمان حات العزوية (فان قات) لمخص الصالحين (قلت) ليعصن دينهم و يحفظ علم مصلاحهم ولان الصالحين من الارقاءهم الذين والهم بشفقون علهم وينزلونهم منزلة الاولادفي الاثرة والمودة فكانوا مظنة للتوصية بشأنهم والاهتمام بهم وتقبل الوصية فيهم وأما المفسدون منهم فحالهم عندمو اليهم على عكس ذلك أوأر يدبالصلاح القيام ا بعقوق النكاح وينبغي أن تكون شريطة الله غير منسية في هذا الموعد ونظائره وهي مشيئته ولايشاء

مستفىيه ومن فقدركا ان حال غيرالناكم كذلك منقسم وليس هذا كأضر ارشرط المشيئة فى الغفران للوحد العاصى فان الوعد ثم له ارتباط بالتوحيد وانارتمط بالمشيئة أيضامن حيث انغير الموحد لايغفر الله له حتماولا تستطيع أن تقول وغير الناكم لا يغنيه الله حتمالان الواقع مأناه \* فالموات والله التوفيق أن فائدة ربطه الغنى بالنكاح انه قدر كزفى الطباع السكون الى الاسباب والاعقاد علم اوالف فلة عن المسد حلوعلا حتى غلب الوهم على المقل فيل ان كثرة العيال سبب يوجب الفقر حتم اوعدمه اسبب يوجب توفيرالمال حماوات كان واحدمن هذين السيبين غيرمؤثر فيماريطه الوهميه فاريدقلع هذا الخيال الممكن من الطبع بالايذان بان الله تعالى قد وفرااال ويفيهمع كثرة العمال التي هي سبب في الاوهام لنفاد المال وقد يقدر الاملاق مع عدمه الذي هوسيف في ألا ك ثار عند الاوهام والواقع يشهداذاك بلاص اءفدل ذلك قطعاعلى أن الاسباب التي يتوهها البشرص تبطات عسبماتها ارتباطالا بنفك ليستعلى ما يرغمونه واغما يقدر الغني والفقرمسيب الاسباب غيرم وقوف تقدير ذاك الاعلى مشيئة خاصة وحينئذ لاينفر العاقل المتيقظ من النكاح لانه قداستقرعنده ان لاأثرله في الاقتار وان الله تعالى لا عنعه ذلك من اغنائه ولا يؤثر أيضا الخاوع في النكاح لاحل التوفير لانه قد استقران لا أثر له فيه وان الله تعالى لا عنعه مانع ان يقترعليه وان العبدان تعاطى سيبا فلا يكن ناظر اليه وليكن الى مشيئة الله تعالى وتقدس فعني قوله حينئذان يكونوافقراء الاسمة ان النكاح لاعتمهم الغني ونفضل الله فعبرعن نفي كونه مانعامن الغني وجودهممه ولاتبطل المانعية الاوجودما يتوهم عنوعامع مايتوهم مانعا ولوفي صورة من الصورعلى اثر ذلك فن هداالوادي

والله واسسع عليم وليستعفف الدين الايجدون فيكاحتى يغنيهم الله من فضله على الذين يمتغون الكتاب على منكت أعانكم فيهم فيكاتبوهم ان علم فيهم الله الذي آتا كم

أمثال قوله تعالى فاذا قصيت الصلاة فانتشروا في الارض فان ظاهر الام طلب الانتشار عنسدانقضاء الصلاة وليس ذاك عرادحقيقة وليكن الغرض تعقيق زوال المانع وهمو المسلاة وبسانان الصلاةمتي قصيت فالإمانع فمبرعن نني المانع بالانتشارعا يفهم تقاضى الانتشار مبالغةفي تحقيق المعي عندالسامع واللهأعل فتأمل هذآ الفصل واتخذه عضدا حث الحاجةاليه

المكم الامااقتضة المكمة وماكان مصلحة ونعوه ومن بتق الله يجعل له مخرجاوير زقه من حث لايعتسب وقدجاءت الشريطة منصوصة فى قوله تعالى وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله انشاء ان الله على حكم ومن لم ينس هـ فذه الشهر بطة لم ينتصب مه ترضأ بعزب كان غنيها فأفقره النه كاح و بفاسق تابواتق اللهوكانله شئ ففني وأصبح مسكمنا وعن الني صلى الله علمه وسلم التمسو الرزف النكاح وشكا المهرحل الحاحة فقال علمك بالماءة وعن عمر رضي الله عنه عجب لمن لا يطلب الغني بالمياءة ولقد كأن عندنا رجل وازح الحال غرابته بعد سنن وقدانته شت عاله وحسنت فسألته فقال كنت في أول أمرى على ماعلت وذلك قيسل أناأر زق ولدافل أرزقت بكر ولدى تراخيت عن الفقر فلا ولدلى الثاني زدت خيرافل تمامو اللائةصب الله على الخيرصافا صعت الى ماترى (والله واسع) أى عنى ذوسعة لايرز وما عناء الله لائق وليكنه (علم) يبسط الرزقلن يشاءو بقدر (وليستعفف) وليجتهد في العفة وظلف النفس كأن المستعف طالب من نفسه العفاف وحاملها علمه (الا يجدون نكاماً) أي استطاعة تروج يجوز أن براد بالذكاح ما ينكم به من المال (حتى بغنهم الله) ترجية السية عنى وتقدمه وعد بالتفضل علم مالغني لمكون انتظار ذلك وتأميله لطفالهم في استعفافهم وربطاعلى قلوبهم وليظهر بذلك أن فضله أولى الاعفاء وأدني من الصلحاء وماأحسن مارتب هذه الاواص حيث أص أولاعا بعصم من الفتنة ويبعد من مواقعة المعصية وهوغض المصرثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقعبه الاستغناء بالحلال عن المرامثم بالجل على النفس الامارة بالسوء وعزفها عن الطموح الى الشهوة عند العجز عن النكاح الى أن مرزق القدرة علمه (والذين متغون) مرفوع على الاستداء أومنصوب بفعل مضمر بفسره فكأنبوهم كفواك زيدا فاضربه ودخلت الفاءلتضين معني الشرط والمكتاب والمكاتمة كالوتياب والمعاتمة وهوأن بقول الرجل املوكه كانبتك على ألف درهم فانأداهاعتق ومعناه كتبت الماعلى نفسي أن تعتق مني اذاوفيت بالمال وكتبت لى على نفسك أنتف بذلك أوكتنت عليك الوفاء بالمال وكتنت على العتق ويجوز عندأى حنيفة رضي الله عنه مالا ومؤجلا ومنعماوغير منجملان الله تعالى لم يذكرا لتنصبم وقياساعلى سائر المقودوعند الشافعي رضي الله عنه لايعو زالامؤ جلامنهما ولايجوز عنده بنجم واحدلان المسدلا علتشم أفعقده عالامنع من حصول الغرض لانه لايقدرعني أداء الددل عاجلا ويحوزعقده على مال قليل وكثير وعلى خدمة في مدة معلومة وعلى على معاوم موقت مثل حفر برفى مكان بعنه معاومة الطول والعرض و ساءدار قد أرام آجها وحصها وماييني بهوان كاتبه على قمته لم يجزفان أواهاءتن وان كاتبه على وصيف جاز لقاد الجهالة ووجب الوسطوليس له أن يطأ المكاتبة واذا أدىءتق وكان ولا وملولاه لانه جادعليه بالكسب الذى هوفى الاصل له وهذا الاحرالند دب عند عامة العلماء وعن الحسن رضى الله عنه ليس ذلك بعزم انشاء كانب وانشاء لم تكانب وعن عمر رضي الله عنه هي عزمة من عزمات الله وعن ابن سيرين مثله وهومذهب داود (خبرا) قدرة على أداءما مفارقون عليه وقيل أمانة وتكسما وعن سلمان رضي الله عنه أن مماوكاله المتغي أن تكاتمه فقال أعندك مال قال لا قال أفتاً من في أن آكل غسالة أبدى الناس (وآنوهم) أمر للمسلم على وحه الوجوب باعانة المكاتبين واعطائهم سهمهم الذي حمل الله لهم من يبتُ المال كقوله تعالى وفي الرقاب عند أى حندفة وأصابه رضى الله عنهم (فأن قات) هل على لولاه اذا كان غنياأن يأخذ ما تصدق به عليه (قات) نع وكذلك اذالم تف الصدقة بعميم المدل وعجزي أداء الباقي طاب المولى ما أخذه لانه لم بأخد مسد الصدقة ولكن يسب عقد المكاتبة كن اشترى الصدقة من الفقيراً وورثم اأووهبت له ومنه قوله صلى ألله علمه وسلف حديث بربرة هولها صدقة ولناهدية وعندالشافعي رضى اللهعنه هو أيجاب على الموالى أن معطوالمم من مال الكتابة وان لم مفعلوا أحبروا وعن على رضى الله عنه يحطله الربع وعن ابن عماس رضي الله عنه ما مرضح له من كتابته شيما وعن عمر رضى الله عنه أنه كاتب عبد اله يكني أما أمسة وهو أول عمد كوت في الاسلام فأتاه بأول نجم فدفعه المه عمر رضى الله عنه وقال أستعن به على مكاتبتك فقال لوأخرته الى آخر نجم فقال أخاف أن لا أدرك ذلك وهذاءندأ بي حنيفة رضى الله عنه على وجه الندب وقال انه عقد

معاوضة فلايجبرعلى الحطيطة كالبيع وقيسل معنى وآتوهم أسافوهم وقيل أنفقو اعلم مبعدأن دؤدوا ويمتقواوهذا كلهمستعب وروى أنه كان لحو يطب بنعبد العزى علوك قالله الصبيح سأل مولاه أن يكاتبه فأبي فنزلت \* كانت اماء أهل الجاهلية يساعين على موالين وكان لعبد الله بن أي رأس النفاقست جوارمعاذة ومسكة وأممة وهمرة وأروى وفتملة بكرههن على المغاءوضر اعلمن ضرائب فشكت ثنة ان منهن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ﴿ و يكني بالفتى والفتاة عن العبد والامة وفي الحديث ليقل أحدكم فتاى وفتاتى ولا يقل عبدى وأمنى والبغاءمصدر البغى (فان قات) لم أقعم قوله (ان أردن تعصمًا) (قالت) لان الاكراه لايتأتى الامع ارادة القصن وآمر الطبعة المواتية للبغاء لايسمي مكرها ولاأمره اكراها وكلة انوايثارهاعلى اذاايدان بان المساعرات كن يفعل ذلك برغمة وطواعية منهن وأن ماوجدمن معاذة ومسيكة من حيز الشاذ الذادر (غفور رحم) لمم أولهن أولهم ولهن إن تابواوا صلحوا وفي قراءة ابن عماس لهن غفور رحم (قان قلت) لاحاجة الى تعليق المغفرة بهن لأن المكرهة على الزنابخلاف المكره عليه في أنها غيرا عمة (قات) لعل الاكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من اكراه بقتل أو بما يخاف منه التلف أوذهاب العضومن ضرب عنيف أوغيره حتى تسلم من الاثم ورج اقصرت عن الحدالذي تعذر فيه فتكون آغة (مبينات)هي الاكات التي بينت في هذه السورة وأوضحت في معاني الاحكام والحدود ويجوز أن يكون الاصل مينافه افاتسع في الظرف وقرئ بالكسر أى سنت هي الاحكام والدود جمل النعل له اعلى المجاز أومن بين ععنى تبين ومنه المثل قدين الصبح لذى عينين (ومثلامن) أمثال من (قبلكم) أي قصة عيسة من قصصهم كقصة بوسف ومن ع يعني قصة عائشة رضى الله تعالى عنها (وموعظة) ماوعظ به في الاسمات والمشال من غوقوله ولاتأخذ كم بهمارا فقف دين الله لولا اذسمعتموه ولولا اذسمعتموه دمظ كم الله أن تعود والمثلة أبدا \* نظير قوله (الله نور المع و الموات والارض) مع قوله مثل نوره و عدى الله لنوره قولك ريد كرم وجودغ تقول ينعش الناس كرمه وجوده والمدني ذونور السموات وصاحب نورالسموات ونور السموات والارض الحقشبه مالنور في ظهوره و بمانه كقوله تعالى الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور أى من الماطل الى الحق وأضاف النور الى المعوات والارض لا حدمعنين اماللد لالة على سبعة اشراقه وفشوّ اضاء تهجتي تضيءله السموات والارض واماأن برادأهن السموات والارض وأنهم يستضيئون به (مثل نوره) أى صفة نوره العجيبة الشأن في الاضاءة (كشكاة) كصفة مشكاة وهي ٱلكوّة في الجدار غير النافذة (فه امص باح) سراح ضخم ثاقب (في زجاجة) أراد قند و لامن زجاج شامى أزهر \*شهه في زهرته باحد الدراري من الكواكب وهي الشاهير كالمشترى والرهرة والمريخ وسهمل ونحوها (تُوقد) هذاالمصماح (من شحرة) أي ابتدأ ثقو به من شجرة الزيتون يمني زويت ذبالته بزيتها (مباركة) كثيرة المنافع أولانها تندت في الارض التي ارك فه اللعالمن وقد ل ارك فهاسمعون نبيامنهم أبراهيم عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم عليكيم بذه الشعبرة زيت الزيتون فتداووا به فانه مصحة من الباسور (لاشرقية ولاغربية) أى منبها الشام وأجود الزيتون زيتون الشام وقيل لافي مضمى ولامقنأة والكن الشمس والظل يتعاقبان علماوذلك أجود لحلها وأصغي لدهنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلملاخير في شجرة في مقنأة ولانبات في مقنأة ولاخير فهمافي مضحي وقيل ليست ما تطلع عليه الشمس فى وقت شروقها أوغروبها فقط بل تصيبها بالغداة والعشى جيمافه ي شرقيمة وغربية تم وصف الزيت بالصفاء والوبيص وانه لتلائلته (بكاد) يضي من فيرنار (نور على نور) أي هذا الذي شبت به الحق نور متضاعف فدتناصرفيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت حتى لم تبقي عماية وي النورويريده اشراقا وعده ماضاءة بقية وذلك أن المصباح اذا كان في مكان متضايق كالمشدكاة كان أضو أله وأجع لنوره بخلاف

الا كراه لا يكون الا اذا أردن قصالا ولا يتصوّر الا كذاك اذاؤلا ذلك لكن مطاوعات ولم يجبعا يشفى الغليل) وعند الفقير الى الله وعالى ان فائدة ذلك المناسلة والمناسلة المناسلة الم

ولاتكرهوا فتماتكم عيل المفاء اتأردت تحصنا لتبتغواءرض الحساة الدنما ومن تكرههن فاناللهمن تعداكراههن غفور رحم ولقدأنزلنااليكم Tرات مسلمات ومثلا من الذين خياوا من قبلكم وموعظة للتقين الله نور السموات والارض مشل نوره كشكاة فهامصاح المصماح في زعاجة الزحاحة كاماكوكب درى وقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقسة ولاغربية مكادر سايضي ولولم السسه نار نورعلي نور و لله أعل ان ينشم عند المحاطب الوقوعفيه الكي سقط أنه كان سنجيله ان أنف من هذه الرذيلة وأنالمكن

زاح شرعي و وجـه

التشييع عليهان

مضمون الآية النداء عليه بأن أمته خبر منه لانها آثرت المصن عن الفاحشة وهو يأى الااكر اهها عليه اولوابر ز المكان مكنون هذا المعنى لم يقع الراجومن النفس موقعه وعسى هذه الاية تأخذ بالنفوس الدنية فكيف بالنفوس العربية والله الموفق

يهد دى الله لنوره من بشاء و بصرب الله الامثال للناس والله بكل شئ علم في سوت ادْن الله ان ترفع ويدكر فهااسمه يسمع لهفها بالغدووالا صال رجال لاتلهمم تجارة ولابدع ■. ذکوانته واقام الصلوة وابتاءال كوة مخافون وماتتقاب فده القاوت والانصار العزيهمالله أحسن ماعماواو بريدهممن فضله والله يرزقهن دشاء بغسر خساب والذن كفرواأعمالهم كسراب بقيمة يحسيه الطما تنماء حتى اذا عاده لم تحدده شدا ووجدالله عنده فوفاه حسابه والله سردح المساب أوكظلمات في بحر الحي يغشاه موجمن فوقهموج من فوقه سعاب ظاات بعضهافوق بعض

المكان الواسع فان الضوء نبث فيه وينتشر والقنديل أعونشي على زيادة الانارة وكذلك الزيت وصفاؤه (يهدى الله) لهد النور الثاقب (من يشاء) من عباده أي يوفق لاصابة الحق من نظر وتدر بعد بعد عقله والانصاف من نفسه ولم يذهب عن الحادة الموصلة المه عيذاوشم الاومن لم يتدبر فهو كالاعمى الذي سواء عليه جنح الليل الدامس وضيوة النهار الشامس وعن على رضى الله عنه الله فورا اسموات والارض أي نشر فهاالمق ويثه فأضاءت بنوره أونو رقاوب أهلهابه وعن أبي بنكمبرضي الله عنه متسل فورمن آمن به وقرئ زعاجة الرعاجة بالفتح والكسر ودرى منسوب لى الدرأى أبيض متلائلي ودرى وزن سكيت يدرأ الظلام بضوئه ودرسي عكرتيق ودرسي كالسكينة عن أبي زيدوتو قدععني تتوقدو الفعل للزعاجة ويوقد وتوقد بالتخفيف و يوقد بالتشديدو يوقد بحذف التاء وفتح الماء لاجتماع حرفين زائدين وهوغر وعسسه بالياءلان التأنيث ليس بعقيق والضمر فاصل (فيبوت) بتعلق عاقبله أى كشكاة في بعض بدوت الله وهي الساجد كانه قيل مثل نوره كابرى في المحد نور المشكاة اني من صدفتها كيت وكيت أوع ابعده وهو يسج أى يسم الرجال في يوتوفها تكرير كقواك زيد في الدارجالس فها أو بحد دوف كقوله في تسع آبات أي سعوا في سوت \* والمراد بالاذن الامرور فعها بناؤها كقوله بناهار فع سمكها فسو اهاو اذبر فع الراهم القواعد وعنابنء اسرضي الله عنه ماهي الساجد أمر الله أن تدني أو تعظيمها والرفع من قدرها وعن المسن رضي الله عنه ما أمر الله أن ترفع بالبناء ولكن بالتعظيم (ويذكر فيها اسمه) أوفق له وهوعام فى كل ذكر وعن ابن عباس رضى الله عنهما وأن يتلى فها كتابه ، وقرئ يسج على البناء للفعول و يسندالى أحدالظروف الثلاثة أعنى له فهامالغدة ورجال مرفوع بادل عليه يسبع وهو يسبع له وتسبع بالتاء وكسر الداء وعن أبى جعفر وضي الله عنه بالتاء وفتح الماء وجههاأن يسندالي أوقات الغدو والاتصال على زيادة الماءوتعمل الاوقات مسجة والرادر بهاكصيدعايه بومان والمرادوحشهما والاتصال جع أصلوهو العشى والمعنى بأوقات الغدوأي بالغدوات وقرئ والايصال وهوالدخول في الاصمل بقال أصل كاظهر وأعم والتحارة صناعة التاحروهو الذي يسعو يشترى للرج فاماأن يريدلا بشغلهم نوع من هذه الصناعة غخص البيع لانه في الالهاء أدخل من قبل أن التاجراذ التجهت له بيعة رابحة وهي طلبته السكاية من صلاعته ألحته مالا يلهيه شراءشي يتوقع فيهالر بعفى الوقت الثاني لان هذا يقين وذاك مظنون وأماأن يسمى الشراء تجارة اطلاقالاسم الجنس على النوع كاتقول رزق فلان تجارة رابعة أذا اتجه له بدع صالح أوشراء وقيل النجارة لاهل الجلب اتجرفلان في كذااذ اجلبه . التاء في اقامة عوض من المين الساقطة للاعدلوالاصلاقوام فلماأضيفت أقيمت الاضافة مقامحرف التغويض فأسقطت ونحوه . واخلفوك عدالام الذي وعدوا و وتقلب القلوب والابصار اماأن تتقلب وتتغير في أنفسها وهو أن تضطرب من الهول والفزع وتشخص كقوله واذراغت الابصار وبلغت القاوب الحناجر واماأن تتقلب أحواله اوتتغبر فتفقه القاوب بعدأن كانت مطبوعاعلها لاتفقه وتبصر الابصار بعدان كانت عمالات مصر (أحسن ماعملوا) أى أحسن جزاء أعما لهم كقوله للذين أحسد مواالسني والعني يسجون ويخافون ليحزيهم ثواج ممضاعها ويزيدهم على الثواب تفضلا وكذلك معنى قوله الحسنى وزيادة المثوبة الحسنى وزيادة علم امن التفضيل وعطاءالله تعالى اما تفضل واما فواب واماعوض (والله يرزق) ما ينفضل به (بغير حساب) فاما الثواب فله حساب الكونه على حسب الاستعقاق \* السراب ماسى في الفلاة من ضوء الشمس وقت الطهيرة يسرب على وحه الارض كانه ما يجرى \*والقدمة عنى القاع أوجع قاع وهو المنسط المستوى من الارض كيرة فيجار وقرئ بقيغات بتاءعطوطة كدعيات وقميات في دعة وقعة وقد جعل بعضهم بقيعاة بشاءمدورة كرجل عزهاة شبه ماده مله من لا يعتقد الاعمان ولا بتبيع الحق من الاعمال الصالحة التي يحسب ما تنفعه عندالله وتنجيمه من عذابه عم تغيب في العاقمة أمله و ياتى حدالف ماقدر بسراب براه الكافر بالساهرة

وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ما فيأتيه فلا يجدمار جاه و يجدز بانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه الى جهنم فيستقونه الحيم والغساق وهم الذين قال الله فيهم عاملة ناصبة وهم يحسب ون انهم يحسب ون صنعا وقدمنا الى ماعلوا من عمل فعلناه هما عمنفورا وقيل نزلت في عتمية بن أمية قد كان تعدد ولبس المسوح والتمس الدين في الجاهلية ثم كفر في الاسلام \* اللجي "العميق الكثير الماء منسوب الى اللجوهو معظم ماء البحرة وفي (أخرج) ضمير الواقع فيه (لم يكدير اها) مبالغة في لم يرها أي لم يقرب أن يراها فضلا عن أن يراها ومثلة قول ذي الرمة

اذاغيرالمأى الحبين لميكد . رسيس الهوى من حب مية يبرح

أى لم يقرب من البراح في الله يمر حشمه أعمالهم أولافي فوات نفعه اوحضور ضررها بسراب لم يجدده من خدعه من بعمد شدماً ولم مكفه خسة وكمداأن لم يحدشه مأ كفيره من السيرات حتى وحدعنده الزيانسة تعتمله الى النار ولا يقتمل ظمأه بالماء وشمها تانيافي ظلم اوسواده الكوم اباطلة وفي خلوها عن نور المق بظلمات مترا كمة من لج الحر والامواج والسحاب • غقال ومن لم بوله نور توفيقه وعصمته واطفه فهوفى ظلمة الماطللانورله وهدذا الكلام مجراه مجرى الكايات لأن الالطاف اغاردف الاعان والعمل أوكونهما مترقبين ألاترى الى قوله والذين جاهدواف النهدينهم سبلنا وقوله ويضل الله الظالمين وقرئ سحاب ظلمات على الاضافة وسحاب ظلمات رفع سحاب وتنو بنسه وجر ظلمات بدلا من ظلمات الاولى (صافات) يصفف أجفتهن في الهواء \* والضمر في (علم) لكل أولله وكذلك في (صلاته وتسبيعه) والصادة الدعاء ولابمعدان واهم الله الطهردعاء ه وتسبيحه كاألهمها سائر العاوم الدقيقة التي لا مكاد العمة لا يهتدون الها (مرجى) دسوق ومنه المضاعة المزحاة التي بزحها كل أحدد لا برضاها \* والسحاب يكون واحدا كالعماء وجعا كالرناب ومعنى تأليف الواحدأنه تكون قزعا فيضر بعضه الى بعض وحاز مينه وهو واحد لان المعنى بن أجزائه كاقيه لفي قوله \* بن الدخول فحومل \* والركام التراكم بعضه فوق بعض \*والودق المطر (من خلاله) من فتوقه ومخارجه جع خال كجبال في جبل وقرئ من خلله (وينزل) بالتشديد . و يكادسناعلي الادغام \* و برقه جع برقة وهي المقدار من البرق كالغرفة والاقمة ويرقه بضمتين للاتماع كاقيل في جعرفه لذفعلات كظلمات وسناء يرقه على المدّااة صور ععني الضوء والمهدود عمى العلو والارتفاع من قولك سـني للرتفع \* و (يذهب بالابسار) على زيادة الماء كقوله ولاتلقوا بأيديك عن أبى جعفر المدنى وهذامن تعديد الدلائل على ربو بيته وظهور أمر محيث ذكر تسبيح من في السموأت والارض وكل مايطير بين السماء والارض ودعاءهماه وابتها لمه وأنه مخر السحاب التسخير الذى وصفه وما يحدث فيه من أفعاله حتى ينزل الطرمنه وأنه يقسم رحته بين خلقه ويقبضها ويبسطها على ما تقتف مه حكمته و بريهم البرق في السحاب الذي تكاديخطف أنصارهم لمعتبر واويحذر واو دماقب بين الليل والنهار و يخالف بينه ما بالطول والقصر وماهذه الابراهين في عاية الوضوح على وجوده وثباته ودلائل منادية على صفاته لن نظر وفكر وتبصر وندبر (فان قلت) مني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستيعمن في السموات ودعاءهم وتسليح الطير ودعاءه وتنزيل المطرمن جبال بردفي السماءحتي قيلله الم تر (قات)علم من جهة اخبار الله ايا مذلك على طريق الوحى (فان قلت) ما الفرق بين من الاولى والثانية والثالثة في قوله من السماء من حيال من برد (قات) الاولى لا مداء الغاية والثانية للتبعيض والثالثة البيان أوالاوليان للابتداء والاتحرة للتبعيض ومعناه أنه ينزل البردمن السماءمن جبال فها وعلى الاول مفعول ينزل من جمال (فان قات)مامعني من جمال فهامن برد (قلت) فيه معنيان أحدها أن يخلق الله في السماءجبال بردكاخلق في الارض جبال حبر والشاني أن ير يدالكثرة بذكر الجبال كالقال فلانعلك حبالامن ذهب \* وقرى خالق كل دابة ولما كان اسم الدابة موقعاعلى الميز وغير الميزغلب الميزفاعطى ماوراءه حكمه كأن الدواب كلهم ممرون فن عمة قيدل فنهم وقيدل من عشى في الماشي على بطن والماشي

اذا أيّوج بدمام تكد براها ومن لم يحمل الله له نورا فياله من نور ألم ترأن الله يسبح له من فىالسموات والارض والطهر صافات كل قد علصاوته وتستجه واللهعام عالمعاون ولله ولله الفالسموات والا ولى الله المصدر ألم ترأن الله بزجى حاما غ دولف يدنه غ يجعدله ركاما فترى الودق يخرجمن خلاله وينزل من السعاء من جمال فهامن برد فيصاب به من دشاء ويصرفه عن من يشاء تكادسنا رقه بذهب بالابصار بقلب الله اللسلوالنهارانفي ذلك لعميرة لاءولى الابصار واللهخلق كلدابة

في اغن فيه العدمالى خاق كل دابة من نوع من الماء محمدوس وهو النطقة تم خالف اختلاف نطقها فنها كذا ومنها كذا ومنها كذا ومنها كذا وعده ونفضل بعضها على بعض في الاكل واما آية اقترب

منماء فتهم منعشى على بطنه ومنوحممن عدى على رجان ومنهم منعشى علىأربع يخلق الله مادشاءان الله على كل شي قدر القد أنزلنا آنات منتنات والله بهدىمن دشاءالى صراط مستقم ويقولون آمذابالله وبالرسول وأطعناتم بتولى فريق منهممن ومدذلك وما أولئك المؤمنان واذا دعوا الى اللهو رسوله العكم بينهدم اذافريق منهم معرضون وأن بكن لهم الحق بأتواليه مدعنين أفي قاوع-م مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله فالغرض فهاأن أجناس المهوانات كلها مخاوقة من هذا الجنس)قال أحدوتعر برالفرقان المقصدفي الأولى اظهار

الا مقدأن شيأواحدا

على أر بع قواتم \* (فان قلت) لم نكر الما عنى قوله (من ماء) (قلت) لان المني أنه خي كل دابة من فوع من الماء مختص بتلك الدابة أوخلقهامن ماءمخصوص وهوالنطفة تمخالف بين المخلوقات من النطفة فنهاهوام ومنها بهائم ومنها ناس ونحوه قوله تمالى يسقى عاءوا حدو نفضل بعضها على بعض في الاكل (فان قلت) فيا باله معرفاني قوله وجعلنامن الماءكل شئحي (قلت) قصد تقةمه في آخروه وأن أجناس الحيوان كلها مخاوقةمن هداالجنس الذى هوجنس الماء وذلك أنه هوالاصلوان تخللت بينه وبينه اوسايط قالواخلق الملائكة من ريح خلقهامن الماءوالجن من نارخلقهامنه وآدم من تراب خلقه منه = (فان قات) لم جاءت الاجناس الثلاثة على هذا الترتيت (قلت) قدم ما هوأعرق في القدرة وهو الماشي بغيرا أنه مشي من أرجل أوقوائم ثم الماشي على رجاين ثم الماشي على أربع (فان قات) لمسمى الزحف على البطن مشما (قات) على سدل الاستعارة كاقالوافي الامرالستم قدمشي هذا الامرو يقال فلان لا يتمشى له أمر ونعوء استعارة الشقة مكان الجفلة والمشفرمكان الشفة ونحوذاك أوعلى طريق المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشين (وما أولئك المؤمنين اشارة الى القائلين آمنا وأطعنا أوالى الفريق المتولى فعناه على الاول اعلام من الله بأن جمعهم منتفء نهم الاعان لاالفريق المتولى وحده وعلى الثانى اعلام بأن الفريق المتولى لم يكن ماسبق لهم من الاعمان اعمانااغما كان ادعاء السمان من غمر مواطأة القلب لأنه لو كان صادراعن صحمة معتقد وطمأنينة نفس لم يتعقبه التولى والاعراض والتعريف في قوله بالؤمنين دلالة على أنهم ليسو ابالمؤمنين الذين عرفت وهم الثابتون المستقيمون على الاعان الموصوفون في قوله تعالى اغا المؤمنون الذين آمنو ابالله ورسوله عُم برتابوا \*معنى (الى الله ورسوله) الى رسول الله كقولك أعجبني زيدوكرمه تريد كرم زيدومنه قوله المفاسته قبل القطاوفر طه و أرادقبل فرط القطا روى أنها نزات في بشر المنافق وخصمه الهودى حين احتصمافي أرض فيه لل المودى يجره الدرسول الله والمنافق بجره الى كعب بن الاشرف ويقول ان مجدا يحيف عليناور وىأن المغيرة بنوائل كان بينه وبين على بن أبي طالب رضى الله عنده خصومة في ماء وأرض فقال المغيرة أما محمد فاست آنيه ولا أحاكم المه فانه سغضني وأناأخاف أن يحيف على (المه) صلة باتوالان أقى وجاء قدجا آمعديين بالى أويتصف عذعنين لانه في معني مسرعين في الطاعة وهذا أحسن لتقدم صلته ودلالته على الاختصاص والمعنى أنهم المرفتهم أنه ايس معك الاالحق المروا اعدل البحث يرور ون عن الحاكة الماداد كرمهم الحق لللاتنتزعه من أحداقهم قضائك علهم للصومهم وان ثبت لهم حق على خصم أسرعوااليك ولم يرضو االابحكومتك لتأخ فد مماذاب لهم في ذم فالخصم و ثم قدم الامر في صدودهم عن حكومته اذا كان الق علم مين أن يكونوا مرضى القلوب منافقين أومن تابين في أمر نبوته أوخائفين الميف في قضائه ثم أبطل خوفهم حيفه قوله (بل أولئك هم الظالون) اى لا يخ افون أن يحيف عليهم العرفتهم بحاله واغماهم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق علمهم ويتم لهم يحوده وذلك شي الاستطيعونه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فن عمة يأ ون الحاكمة آليه ، وعن المسن قول المؤمنين اللفع والنصب أقوى لان أولى الاسمن كونه اسمالكان أوغلهما في المعريف وأن يقولوا أوغلله الاسميل عليه المتنكير بخلاف قول المؤمنين وكان هدامن قبيل كان في قوله ما كان تله أن يتفد من ولد ما يكون لناأن نتكام بهذا وقرى ليحكم على البناء للفعول (فان قلت) الامأس نديح ولا بدله من فاعل (قلت) هومسندالى مصدره لان معناه المفعل الحكم بينها مومثله جع بينها حاوالف بينها ومشاله لقد ا تقطع بينكم فين قدراً بينكم منصوبا أى وقع التقطع بينكم وهدده القدراءة مجاوبة لقوله دعوا \* تريُّ و يتقه بكسر القاف والهاءمع الوصل و بغير وصد ل و بسكون الهاء و بسكون القاف وكسر الهاء سبه تقه بكتف ففف كقوله \* قالت سلمي اشتراناسو يقا ، ولقد جم الله في هذه الا يه أسباب الفور

١٣ كشاف في تكوّنت منه بالقدرة أشياء مختلفة ذكر تفصيلها في آية النور والرعد والمقصد في آية اقترب أنه خاق الاشياء المتفقة في حنس المياة المختلف الانواع فذكر مورفالبشمل أنواعه المختلفة فالا ية في الاول لاخراج المختلف من المتفق والله أعلم

وعن ابن عباس في تفسيرها (ومن يطع الله) في فوائضه (ورسوله ) في سننه (و يخش الله) على مامضي من ذنو به (و يتقه )فيمايستقبل وعن بعض الماوك أنه سأل عن آية كافية فتليت له هذه الا تمة \* جهد عمنه مستعارمن جهدنفسه اذابلغ أقصي وسعها وذلك ادابالغ في المين وبلغ غاية شدتها و وكادتها وعن ابن عماس رضى الله عنده من قال بالله فقد جهد عينه وأصل أقسم جهد المن أقسم جهد المن جهد افذف الفعل وقدم المصدر فوضع موضعه مضافا الى المفعول كقوله فضرب الرقاب وحكم هد النصوب حكم الحالكاته فالحاهدن أعانهم و (طاعقممروفة) خرمستدامح فوف أومستدامح نوف العبراي أمركم والذي يطلب منك طاعة معروفة معاومة لانشك فهاولا مرتاب كطاعة الخلص من المؤمنه بن الذين طابق ماطن أمرهم ظاهره لاأعان تقسمون بمامأ فواهكم وقاوبكم على خلافها أوطاعة كمطاعة معروفة بأنها بالقول دون الفعل أوطاعة معروفة أمشل وأولى كمن هـ فمالاعان الكاذبة وقرأ الهزيدي طاء ـ قمعروفة بالنصب على معنى أطبعواطاعة (ان الله خسر) دملم افي ضمائر كمولا يخفي عليه شيء من سرائر كموانه فاضعكم لامحالة ومجاز بكم على نفاقكم وصرف المكارم عن الغسة الى الخطاب على طريقة الالتفات وهو أبلغ في تبكيتهم عير يدفان تتولو اف اضر رغوه واع اضر رغ أنفسكم فان الرسول ليس عليه الاماحله الله وكلفه من أداء الرسالة فاذا أدى فقد درج من عهدة تكليفه وأما أنتم فعليكمما كلفتم من التلقى القبول والاذعان فان المتفعاوا وتوليتم فقدعوضة نفوسكم لسعط اللهوعذابه وان أطعموه فقدأ حوزتم نصيبكم من الخروج عن الصلالة الى الهدى فالنفع والضررعائد ان اليكم وما الرسول الاناصح وهادوما عليه الاأن يبلغ ماله نفع في قبول كم ولاعليه ضرر في توليكم \* والملاغ عنى التمليغ كالادا عنى المأدية \* ومعنى المبين كونه مقر ونامالا مات والمحزات الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه ومنكم الميان كالتي في آخرسورة الفتح وعدهم الله أن ينصر الاسلام على الكفرويو رثهم الارض و يجعلهم فها خلفاء كافعل ببني اسرائيل حين أورغم مصروالشام بعداهلاك الجمارة وأنعكن الدين المرتضى وهودين الاسلام وعكينه تثبيته وتوطيده وأن يؤمن سربهم وبزيل عنهم اللوف الذي كانو اعليه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه مكثواتكة عشرسنين خائفين والماهاج واكانوا بالمدينة يصبحون في السلاح وعسون فيمدحتي قال رجلما بأتى علينا يوم تأمن فيه ونضع السلاح فقال صلى الله عليه وسلم لا نغبرون الأيسيراحتي يجلس الرجل منكم في الملا العظم محمد اليس معه حديدة فانحز الله وعده وأظهرهم على حزيرة العرب وافتتحوا بعد الاد المشرق والمغرب ومن قواملك الاعكاسرة ومذكروا خزائنهم واستولواعلى الدنيا تحنوج الذين على خلاف سيرتهم فكفروا بتلك الانع وفسقوا وذلك قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدى ثلاثون سنة عمال الله من يشاء فتصير ملكاتم تصيريز بزى قطع سبيل وسفك دماء وأخذ أموال بغير حقها \* وقرى كالسخاف على المناء للفعول وليمد انهم بالتشديد (فان قلت) أين القسم المتلقى باللام والنون في (ليستخلفنهم) (قات) هو محذوف تقديره وعدهم الله وأقسم ليستحافنهم أونزل وعدالله في تحققه منزلة القسم فتلقى عاستلق به القسم كائه قيل أقسم الله ليستخلفهم (فان قات) مامحــل (يعبدونني) (قلت) ان جعلته اشــتئنا فالم يكن له محل كان قائلا قال مالهم يستخلفون ويؤمنون فقال يممدوني وانجملته طالاعن وعدهم أى وعدهم اللهذلك في حال عمادتهم واخلاصهم فعله النصب (ومن كفر) يريد كفران النعمة كقوله فكفرت بانع الله (فاولئك هم الفاسقون) اى هم الكاملون في فسقهم حيث كفرواتلك النعمة العظمة وحسرواعلى عطها (فان قلت) هل في هذه لا يقدليم على أمم الخلفاء الراشدين (قلت) أوضع دليسل وأبينه لأن المستخلفين الذين آمنوا وعماوا الصالحات هم هم (وأقموا الصلاة) معطوف على أطبعواالله وأطبعوا الرسول وليس سعيد أن يقع بن المعطوف والمعطوف عليه فاصل وان طال لانحق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه وكررت طاعة الرسول تاكيد الوجوبها وقرئ لا يحسب بالياء وفيه أوجه أن يكون معتزين في الارض ها المفعولات والمنى لايحسبن الذين كفروا أحدا يعزالله في الارض حتى يطمعواهم في متل ذلك وهدامعني قوى

علمهم ورسوله بل أولَّتُكُ هم الطالون اغا كان قول المؤمنين أدادعواالي اللهورسوله احكم دائم أن قولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هما القلحون ومن بطع اللهورسوله ويخش الله و سقه فاولدك هيم الفائر ونوأقسمو الالله جهددأعانهماأن أمرتهم ليحرجن قل لاتقسم واطاعة معروفة انالله خسرعاتعاون قيل أطمع وا الله وأطبعوا الرسول فان تولوا فاغاعلمهماجل وعليكم ماحلتم وان تطيعوه تهتدوا وماعلي الرسول الاالسلاغ المن وعدالله الذين آمنوا منكم وعماوا المالحات ليستحلفهم في الارض كااستخاف الذين من قبلهم وليمكنن ممديهم الذي ارتضى لحم ولسدائهم من بعد خوفهم أمنا يعمدونني لايشركون بىشمأ ومن كفر العيد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقموا الصلاموآ بوا الزكوة وأطمعوا الرسول لعلكيرجون لا تحسين الذين كفروا معرين في الارض

ومأواهم الناروا بئسي المسهر باأيها الذي آمنو البستاذيك الذن ملكت أعانك والذن لمسلغوا الحمامنكم ثلاث مرات من قدل صدلاة الفعروحيان تضـ مون ثيبا بكرمن الطهيرة ومن مدصاوة المشاء ثلاثء ورأت الكم أنس علمكمولا علهم حناح بعدهن طوافون عليكر بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الا كات والله علم حكم واداباغ الاطفال منك الحلم فاستأذنوا كالستأذن الذِّسْ من قبلهم كذلك سسان الله ليكم آياته والله علم حصيم والقواعد من النساء اللاتي لا برجُون نكاحا فليس علين جناج أن يضعن ثبابهن

حدد أن مكون فيه ضمر الرسول اتقدم ذكره في قوله وأطيعو الرسول وان يكون الاصل لا يحسبنهم الذين كفر وامتحر سمح منف الضمير الذي هو المفعول الاولوكات الذي سوع ذلك أن الفاعل والمفعولين أل كانت الثين واحد اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث وعطف قوله (ومأواهم النار) على لا يحسر بن الذين كفروام يحرُّ بن كائه قبل الذين كفروالا يفو تون الله ومأواهم الذار والرادم مالقه مؤن جهداً عام مام مأن بسية اذن العسدوق ل العسدوالا ماء والاطفال الذين الم يحتملوا من الاحرار ( ثلاث مرات) في الموم والليلة قبل صدالاة الفعرلانه وقت القيام من المضاجع وطرح ماينام فيسه من الثياب وليس ثياب اليقظة وبالظهيزة لانهاوقت وضع الثماب للقاثلة وبمدصلاة العشاء لانه وقت التحرد من ثماب المقظة والالتحاف شأب النوموسى كلواحدة من هده الاحوال عورة لان الناس يختل تسترهم وتعفظهم فها والمورة الخالومنهاأعورالفارس وأعورالمكان والاعورالحتل المين \* معذرهم في ترك الاستئذ أن وراءهده المراث وبيزوجه العذر في قوله (طوافون عليكم) يعمني أن بكم وجهم عاجة الى الخالطة والمداخلة بطوفون علمم الغدمة وتطوفون علمهم للاستخدام فلوبؤم الامربالاستئذان في كل وقت لادى الى الحرج وروى أن مذالجن عمر ووكان غلاماأنه أرياأ رسله رسول الله صلى الله عليه وسلموقت الظهرالي عمرليدعوه فدخل عليه وهوناغروقدانكشف منه ثوبه فقال عمرلوددث أن الله عز وجلنه لي الباء ناوأ بناءنا وخدمناأن لايدخلوا علمنا هذه الساعات الاباذن ثم انطلق معه الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وقد أنزلت عليه هذه آلاتية وهي احدى الا مات المنزلة بسبب عمر وضى الله تعالى عنه وقيل نزات في أسماء بنت أبي من شدة الت أنا لندخه لءلي الرجل والمرأة واملهما يكونان في لحاف واحدوقيل دخل علم اغلام لها كبير في وقت كرهت دخوله فاتترسول اللهصلي الله علمه وسلم فقالت ان خدمنا وغلما ننايد خلون علينافي حال نكرهها ، وعن أبي عمر والحمل بالسكون وقرئ ثلاثء وأرات النصب بدلاءن ثلاث مرات اي أوقات ثلاث مورات وعن الْاعمش عوراتُ على لغة هذيل \* (فان قلت) ما محل ليس عليكم (قلت) اذار فعت ثلاث عورات كان ذلك في محل الرقع على الوصف والمعنى هن ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذ ان واذا نصبت لم يكن له محل وكان كلاما مقر واللام مالاستئذان في تلك الاحوال خاصة (فان قلت) بم ارتفع (بعضكم) (قلت) بالابتذاء وخمره (على رمض) على معنى طائف على بعض وحد ذف لان طوافون بدل عليه و يجوز أن يرتفع بيطوف مضمر التلك الدلالة (الاطفال منكم) اي من الاحرار دون المماليك (الذين من قبلهم) يريد الذين بلغوا المهمن قبلهم وهم الرجال أوالذين ذكر وامن قبلهم في قوله بالبها الذين آمنو الاند خلوابدو تاغير بموتكم حتى تستأنسوا الاتنة والمغي أن الاطفال مأذون فم في الدخول بغيراذن الافي العورات الثلاث فاذا اعتاد الاطفال ذلك م خوجواعن حدة الطفولة بان يحتلواأ وبلغواالسن التي يحكم فهاعلهم بالبلوغ وجب أن يفطموا عن قال المادة و يحملواعلى أن يستأذنوا في حسع الاوقات كالرجال الكمار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم الاماذن وهذاها الناسمنه في غفلة وهوعندهم كالشريعة المنسوخة وعن انعباس آية لا يؤمن جاأ كثرالناس آنة الاذنواني لا مم حارتي أن تستأذن على وسأله عطاء أأستأذن على أختى قال نعوان كانت في حرك غونهاوتلاهذه الاتهوعنه ثلاثآبات عدهن الناس الاذن كله وقوله انأ كرمكم عندالله أتقاكم فقال ناس أعظمكم يبتاوة وله واذاحضر القسمة وعن ابن مسعود عليكم أن تستأذنوا على آبائكموا مهاتكم وأخواتكم وعن الشمى ليست منسوخة فقيله ان الناس لا يعلون بمافقال الله المستعان وعن سعمدين جبير يقولون هي منسوخة ولا والله ماهي منسوخة ولكن الناس تماونوا بما (فان قلت) ما السن التي يديم فيها بالباوغ (قات) قال أبو حنيفة عماني عشرة سنة في الفلام وسبع عشرة في الجارية وعامة العلماء على خس عشرة فهماوعن على رضى الله عنه أنه كان يمتبر القامة ويقدرة بعمسة أشبار وبه أخذ الفرردق في قوله مازال مذعقدت بداء ازاره \* فيهافادرك خسة الاشار واعتبرغسيرة الائبات وعن عممان رضي الله عند أنه سأل عن غلام فقال هـ ل اخضر ازاره \* القاعد التي

قعدت عن الحيض والولدلكبرها (لا برجون تكاما) لا يطعمن فيه والمراد بالثياب الثياب الظاهرة كالملفة

• قوله تعالى والقواعد من النساء اللاق لا يرجون نكاحافليس عليهن جناح ان يضعن ثماجين غيرمتبر حات برينة وان يسمعففن خير فن « قرأ ال مخشري هذه الا تقعلى ظاهرها . و يظهر لى والله أعلم ان قوله تعالى غير متبر عات برينة من باب على لاحب لا يهدى ٠٠١ فهتدى به وكذلك المرادهناوالقواعدمن النساء اللاقى لازينة لهن فيتبرجن بهالان الكلام فين عناره ، أى لامنارفيه

هي بده الثابة وكان الغرض من ذلك أن ه ولاء استعفافهم عن وصع الشاب حبر لمن فاطنك بذوات الزينة من الثياب وأبلغ مافي

ذاك أنه حمل عدم وضع

غيرمتبرحات رينة وأن دستعففن خدير لفن والله سميع عليم ليس على الاعمى حرجولا على الأعرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بموتكم أو بموت آبائكم أوسوت أمهاتكم أوسوت اخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوتأعمامكم أوسوت عماتكم أو سوت أخوالكم أوبدوت خالاتكم أوماماكم مفاتعه أوصديقكم ليسعلكم حناحأن

الثماب فيحق القواءد من الاستعفاف الدانا بأن وضع الثياب لامدخل له في المقة هـذا في القواء\_د فكيف بالكواعب والله أعلم، قوله تمالى

والجلماب الذي فوق الحار (غيرمترجات برينة)غير مظهرات زينة بريد الرينة الخفية التي أرادهافي قوله ولاسدين بنتن الالمعولتن أوغيرقاصدات الوضع التبرج ولكن القفف اذا احتجن اليه والاستعفاف من الوضع خبر لهن \* الماذ كرالجائز عقبه السقع بمثامنه على اختدار أفضل الاعمال وأحسنها كقوله وأن تعفوأقربالمقوى وأن تصدقوا خيراكم (فان قلت)ماحقيقة التبرج (قلت) تكاف اظهار مايعب اخفاؤه من قولهم سفينة بارج لاغطاء علمها والبرج سعة العبن يرى ساضها محيطابسو ادهاكله لا يغيب منه شئ الاأنه اختص بأن تتكشف المرأة للرجال ابدائز ينهاواظهار محاسنهاو بداوير زعمن ظهرمن أخوات تبرج وتبلج كذلك علن المؤمنون مذهبون بالضعفاء وذوى العاهات الى بموت أز واحهم وأولادهم والى بيوت قراباتهم وأصدقائهم فيطعمونهم منها فحالج قاوب المطعمين والمطعمين يمة في ذلك وعافوا أن يلحقهم فيه حرج وكرهوا أن يكون أكار بغسر حق لقوله تعالى ولاتا كلواأموا الكم يينكم بالماطل فقيل لهم ليسعلى الضعفا ولاعلى أنفسكم يعنى عليكم وعلى من في مثل حالكم من المؤمنية برج في ذلك وعن عكرمة كانت الانصارفى أنفسها قزارة فكانت لاتأ كلمن هده البيوت اذااستغنوا وقيل كان هؤلاء يتوقون مجالسة الناس ومواكلتهم اعسى يؤدى الى الكراهة من قبالهم ولان الاعمى رعاسي قت يده آلى ماسبقت عين أكيله اليهوهولا يشعر والاعرج يتفسح في مجلسه وبإخذأ كثرمن موضعه فيضيق على جليسه والمريض الايخلومن رائحة تؤذى أوجرح ببض أوأنف بذن ونحوذاك وقيل كانوا يخرجون الى الغزوو يخفون الضعفاء في بيوتهم وبدفعون المهم المفاتيج وباذنون لهمأن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرجون حكى عن الحرث بن عمرو أنه خوج غازيا وخلف مالك بنزيد في بيته وماله فلارجع رآء مجهود افقال ماأصابك قال لم يكن عندي شي ولم يحللحان آكل من مالك فقيل ليس على هؤلاء الضعفاء حرج فيما تحرج واعنه ولاعليكم أن تأكلوا من هذه المهوت وهذا كلام صحيح وكذلك اذافسريأن هؤ لاءليس علمهم حرج في العقود عن الغز وولاعلكم أن تاكلوا من البيوت المذكورة لالتقاء الطائفتين في أن كل واحدة منهما منفي عنها الحرج ومثال هذا أن يستفتيك مسافرعن الافطار فيرمضان وعاج مفردعن تقديم الحلق على المحرفقات ايس على المسافر حرج أن يفطر ولاعليك باعاج أن تقدم الحلق على النحر (فان قلت ) هلاذ كر الاولاد (قلت) دخيل ذكرهم تحت قوله (من بيوتكم) لانولدالرجل بعضه وحكمه حكم نفسه وفي الديث ان أطيب مايا كل المرعمن كسبه وان ولدهمن كسمه ومعني من سوتكم من البيوت التي فهاأز واجكم وعماله كم ولان الولدأ قرب عن عدد من القرابات فاذا كانسبب الرخصة هو القرابة كان الذي هوأ قرب منهم أولى (فان قلت) مامعني (أوماملكم مفاتحه) (قلت) أموال الرجل إذا كان له عليم اقيم و وكيل يحفظها له أن ما كلُّ من عمر بستانه و يشرب من لبن ماشيته ومُلكُ المفاقح كونها في يده وحفظه وقيل بيوت المهاليك لان مال المبدلولا ه وقرئ مفتاحه (فان قلت) فمامع في (أوصديقكم) (قات) معناه أو بيوت أصدقا لكم والصديق يكون واحدا وجعاو كذلك الخايط والقطيز والعدو يحكى عن الحسن أنه دخل داره واذاحلقة من أصدقائه وقداستاواسلالامن تحت سريره فيهاا كبيص وأطايب الاطمعة وهممكبون عليهايا كلون فتهالت أسارير وجهمه سروراوضحك وفالهكذاوجدناهم هكداوجدناهم يريدكبراءالصحابة ومن لقيهممن البدريين رضي اللهءنهم وكان الرجل منهم يدخل دارصديقه وهوغائب فيسال جاريته كيسه فياخذمنه ماشاءفاد احضرم ولاهافاخبرته أعتقها

ولاعلى أنفسكرأن تأكلوامن بيوتهم الى قوله تمالى أوصديقكم (قال الصديق يكون واحدا وجماو المرادهنا الحم) قال أحمد وقد قال الز مخشرى ان سرافراده في قوله تمالى فالنامن شافعين ولاصديق جم دون الشافعين التنسه على قلة الاصدة قاء ولا كذلك الشافعون فان الانسان قديحمي له ويشفع في حقه من لا يعرفه فضلاعن أن يكون صديقا ويحمل في الا يمين والله أعلمان يكون المرادبه الجم فلا كالرمو يحمل أن مراد الافراد فيكون سره ذلك والله أعلم

تأكاواجمعاأ وأشتاتا فاذادخات سوتافسلوا علىأنفسكم تحمةمن عندالله مماركة طسة كذلك سين الله الكم لا مات لما يكم تمقاون اغياللومنون الذين آمنوا اللهورسوله وادا كانوامعه على أجر حامع لم ذهبواحتي يستأذنوه ان الذن ستأذ نونك أولئك الذين ومنون بألله ورسيوله فأذا استأذنونك لمعض شأنهم فائذنان شئت منهم واستغفرلهم اللهان الله غفوررحم لاتجملوا دعاء الرسدول بيتكم كدعاء يعضكم بعضا قدرمل الله

 قوله تعالى فاذادخلتم سو تافسلواعلى أنفسكم تحمة من عندالله مماركة طمية (قال معداه فسلوا على الجنس الذي عو منكم د مناوقرابة) قال أجدوفي التمسرعهم بالانفس تنبيمه على السرالذي اقتضى الاحة الاكلمن هذه السوت المعدودة وان ذلك اغما كان لإنهاما انسة الى الداخل كديث نفسه لاتحاد القرابة فاسطب نفسا بانساط فها واللهأعلم

مرورا بذلك وعن جعفر ت محمد الصادف رضي الله عنهما من عظم حرمة الصديق أن جعسله الله من الانس والثقية والانسساط وطرح المشمة عنزلة النفس والائب والاعخ والابنوعن ابن عبياس رضي الله عنهدما الصديق أكبرمن الوالدين أن الجهفيين أيا استغاثوالم يستغيثو آبالا تماء والامهات فقالوا فيالنامن شافعين ولاصديق جمروقالوااذادل ظاهرا لحال على رضاالمالك قام ذلك مقام الأذن الصريع ورعاسم الاستئذان وثقلكن قدم اليه طعام فاستأذن صاحبه في الاكل منه (جمعاأ وأشتاتا) أي مجتمعين أو متفرقين نزلت في بني ليث من عمرومن كذانة كانوا يتحرجون أن يأكل الرجسل وحده فرع فاقعد منتظر انهاره الى اللمل فان لم يجدمن بواكله أكل ضرورة وقيل في قوم من الانصاراذ الزلجم ضيف لايا كلون الامع ضيفهم وقيل تحرجواءن الاجتماع على الطعام لاختلاف النياس في الاكل وزيادة بعضهم على بعض ( فآذاد خلم بيوتا) من هذه البيوت لتأكُّلوا فبدؤابالسلام على أهلها الذين هم منكم ديناوقرابة (تحيـة من عند الله) أي ثابتية بأمره مشروعة من لدنه أولان التسليم والشحيرة طلب سلامة وحياة للسراع عليه والمحيا من عندالله \*ووصفهابالبركة والطيب لانهادعوة مؤمن اؤمن يرجى بهامن الله زيادة الخمير وطيب الرزق وعن أنس رضى الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله علمه وسلم عشر سنن وروى تسع سنن فا قال لى اشى فعلته لم فعلته ولا قال لى لشيخ كسرته لم كسرته وكنت واقفاعلى رأسه أصب الماء على يديه فرفع رأسه فقال ألا أعلك ثلات خصال تنتفع ماقلت بلى بأبى وأمى بارسول الله قال متى لقيت من أمتى أحيد افسلم عليه يطل عمرك واذادخات بيتك فسلم علم مكثر خبر بيتك وصل صلاة الضعى فاغ اصلاة الايرار الاوابين وقالواأن لم يكن فى البيت أحد فليقل السبالام علينا من وبنا السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين السلام على أهل البيت ورجيةالله وعن انعماس اذا دخلت المسجد فقل السيلام علمناوعلى عماد الله الصالحين تحيية من عندالله وانتصب تحية بسلموالانها في معنى تسليما كقواك قد دت جلوسا \* أراد عزوجل أن يريه بم عظم الجنساية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بفر براذنه (اذا كانوامعه على أمر جامع) فحمل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه تالت الاعان بالله والأعان رسوله وجعلهما كالتشبيب له والبساط الذكره وذالتمع تصدروا لجلة باغا وايقاع لمؤمن بنمبتدأ نحبراعنه بوصول أحاطت صلته بذكر الاعانين عقبه عايز يده توكيدا وتشديدا حيث أعاده على أسلوب آخر وهوقوله ان الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وضمنه شما آخروهوأنه جعمل الاستنذان كالمصداق الصحة الاعمانين وعرض بحال المنافقين وتسالهم لواذا \* ومعنى قوله (لم يذهبوا حتى يستأذنوه) لم يذهبوا حتى يستأذنوه و يأذن لهم ألاتراه كيف علق الأمريد حدود وداستنذانه م عشيئته واذنه لن استضوب أن يأذن له والام الجامع الذى يجمع له الناس فوصف الاحرمالج على سيل الجاز وذلك نحومقاتلة عدواً وتشاور في خطب مهم أوتضام لارهاب مخالف أوعاسع في حلف وغسر ذلك أوالام الذي يع بضر ره أو بنفعه \*وقرى أم جميع وفى قوله اذا كأنو امعه على أهرجامع أنه خطب جليل لابذار سول الله صلى الله عليه وسلم فيه من ذوى رأى وقوة يظاهرونه عليه ويعاونونه ويستضىءا كرائهم ومعارفهم وتحاربهم فى كفايته ففارقة أحدهم فى مثل تلك الحال بما يشق على قلمه و يشعث علمه رأيه في عُه غلط علم موضيق علم الامر في الاستئذان مع المذر البسوط ومساس الحاجة المه واعتراض مايهمهم و يعنيهم وذلك قوله (المعض شأنهم) \* وذكر الآستغفار لأستأذنين دليل على أن الاحسن الافضل أن لا يُعدَّقُوا أنفَّسُهم الذُّهَــابُ وْلايسَّتَأْ ذُنُوا فيه وقيلِ نزلت فى حفرا للند قوكان قوم يتسالون بغيراذن وقالوا كذلك ينبغي أن يكون الناس مع أعتهم ومقدمهم في الدين والعلم يظاهر ونهم ولا يتخذلونهم في نازلة من النو ازل ولا يتفرقون عهم والامر في الاذن مفوض ألى الإمام انشاء أُذن وانشاء لم يأذن على حسب ما اقتضاه رأيه \* اذا احتاج رسول الله صلى الله علم وسلم الى اجتماعكم عنده لامر فدعاكم فلاتفرقوا عنه الاباذنه ولاتقيسوا دعاءه اباكم على دعاء بعضكم بعضاور جوعكم عن الجميم بغيراذن الداعى أولا تجملوا تسميته ونداء بينكم كايسمى بمضكم بعضاو يناديه بأسمه الذي سمياه

فان غسمه عور الفناء فرعا \* أقام به بعد الوفودو فود وضوقول زهير أخى نقدة التباك المناطقة على المناطقة والمنافقة على المناطقة المناطقة والمنافقة على المناطقة والمنافقة والمنافقة

## وسورة العرقان مكية وهي سعوسيعون آية

## لإبسم الله الرحن الرحم

\*البركة كثرة الخير وزيادته ومنها تبارك الله وفيه معتبان ترايد خيره وتبكاثر أو ترايد عن كل شي و تعالى عنه في صفاته وأفعاله \* والفرقان مصدر فرق بين الشيئين اذاف لل بنه ماوسمى به القرآن لفصله بين الحق والمباطل أولانه لم ينزل جلة واحدة وليكن مفر وقامف ولا بين بعضه و بعض في الانزال ألا ترى الى قوله وقرآ نافر قناء لتقرأ على الناس على مكث و نزلناه تنزيلا وقد جاء الفرق بعمذاه قال ومشرك كافر بالفرق \* وعن ابن الزير رضى الله عنه على عباده وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته كاقال لقد أثر لما النيك قولوا آمنا بالله ومأتر لله المنافذ في النيا المنافز النيك و منه قوله تعالى فكيف كان عذابي و نذر (الذي له) رفع على الابدال من الذي نزل أور فرعلى المبدل أورفع على الديك و أون صب عليه (فات قات) كيف جاز الفصل بين المبدل والمبدل منه (قلت) ما فصل بينه ما بشي لان المبدل أورفع على المبدل

الانكار ومنه قوله تعالى فكيف كان عذائى ونذر (الذى له) رفع على الابدال من الذى نزل أورفع على المدل أونه ما الله المن البدل والمبدل منه ما فلت) ما فصل بينه ما شي لان المبدل منه صلته نزل وايكون تعليل له فكان المبدل منه لم يتم الابه (فان قات) في الملق معنى التقدير فيامعنى قوله (وخاق كل شي فقدره (قات) المعنى أنه أحداثا مراعى فيه التقدير والتسوية فقدره وهيأه لما يصلح له مثاله أنه خلق الانسان على هدا الشكل المقدر المستوى الذى تراه فقدره المتاليف والمصالح المنوطة به في الدين والدنيا وكذلك كل حيوان و حمادها به على المبدلة المستوية القدرة بأمثلة الحكمة والتدبير فقدره لامرما ومصلحة مطابقال قدر له غير متحاف على المبدلة المستوية القدرة بأمثلة الحكمة والتدبير فقدره لامرما ومصلحة مطابقال قدر له غير متحاف على المبدلة المستوية القدرة بأمثلة الحكمة والتدبير فقدره لامرما ومصلحة مطابقال قدر له غير متحاف

الذن سللون منكم لوادًا فلعددرالذن يحالفونءن أمرهأن تصديهم فسنة أو يصليهم عذاب ألم ألاان للمافي السميو أتوالارض قديملم أأنتج عليه ويوم مرجعون البه فينشهم علواوالله يكل شيءا (سورة الفرقان مكية وهىسعوسعونآية (بسم الله الرحن الرحيم) تمارك الذي نزل الفرقان على عدد المكون للعالمن نَذُوا الذَّيْلَةِ مُـاكُّ السموات والارصولم يتخسذولدا ولمنكناه شربك في الملك وخلق كلشي فقدره تقدرا القول في سورة الفرقان (بسم الله الرحن الرحيم) و قوله تعالى تمارك الذي مرل الفرقان على عدده (قال محور أن رادوصفه بالفرقان تفريقه بن ألحق والماطل ويحور ان رادنزوله مفرقاتساً فشمنا كاقال وقرآنا فرقناه) قال أحد والاظهرههناهوالعني الثانىلان فياثناء السورة بمدآمات وقالو لولانزل عليه القرآن حلة واحددة قال الله تعالى كذلك أى أترلناه مفرقا كذلك لنثبتيه فوادل فكون وصفه بالفرقان فيأول السورة والله أعمل كالقدمية

والترطئه الاأقسد

عنه أوسمي احداث التنخلقالانه لاعدت شاكمته الاعلى وجه التقدر من غيرتفاوت فاذاقس لخاق الله كذافهو عنزلة قولك أحدث وأوحد من غير نظر الى وجه الاشتقاق فكانه فيل وأوجد كل شي فقدره في ايجاده لم يوحد متفاوتا وقدل فحل له غاية ومنتهى ومعناه فقدر ماليقاء الى أمدمماوم والخلق عمني الافتعال كأفي قوله تعالى اغما تعسدون من دون الله أوثانا وتخلقون افسكا والمعني أنهه مآثروا على عمادة الله سبعانه عبادة آلهـ قلاعز أبين من عزهم لايقدرون على شئ من أفعل اللهولامن أفعال العبادحيث لا يفتعاون شيأوهم بفته اون لان عبدتهم يصنعونهم بالنعت والتصوير (ولاعلكون) أى لا يستطيعون لانفسهم دفع ضررعنها اوجلب نفع الهاوهم يستطيعون واذاعجزواعن الافتعال ودفع الضرر وجلب النفع التي يقدر علم االعماد كانواعن الموت والماة والنشور التي لايقدر علم الاالله أعجز (قوم آخرون) قيلهم الهودوقمل عداس مولى حويط بنعسد العزى ويسارمولى العلاء بنالحضرى وأوفكم قالروى قال ذلك النضرين الحرث بن عبد الدار . حاء وأتى يستعملان في معنى فعل فيعدِّيان تعديثه وقد يكون على معنى وردواظاما كاتقول حئت المكان ويحوزأن يحذف الجارة ويوصل الفعل ، وظلمهم أن حماوا العربي تتلقن من العمى " لروى كازماعر بماأعز بفصاحته جميع فصاء العرب • والزور أن بهتوه بنسبة ما هو برىء منهاليه (أساطبرالاقابن) ماسطره المتقدمون من نعوأ عاديث رستر واسفند بارجع أسطار أوأسطورة كاحدوثة (اكتتبها) كتهالنفسه وأخذها كانقول استكب الماء واصطيه اذاسكيه وصيه لنفسه وأخذه وقرى كتتبها على البناء للفعول والمعنى اكتنبها كانب له لانه كان أميالا يكتب بمده وذلك من تمام اعجازه غ حذفت اللام فأفضى الفعل الى الضميرف أراكتتم العامكاتب كقوله واختار موسى قومه غ بني الفعل للضهير الذيهو الماه فانقلب مرفوعامس تترابعدان كانبار زامنصوباوبقي ضميرالاساط يرعلي حاله فصار اكتتبها كاترى (فان قلت) كيف قد ل كتتبها (فهي تملي علمه) واغا قال أمارت علمه فهو مكتنبها (قلت) فمه وحهان أحدها أرادا كتتام اأوطلسه فهي تملي علمه أوكتنت له وهو أمي فهي تملي علمه أي تلق عليه من كتابه يتعفظه الانصورة الالقاء على الحافظ كصورة الالقاء على المكاتب وعن الحسين اله قول الله سبعانه يكذبهم واغايستقيم أن لوفتحت الهمزة للاستفهام الذي في معنى الانكار و وجهه ان يكون أفرح أن أرز الكراموأن • أورث ذود اشصائصاله ا

واتحذوامن دونه آلمة لايخلقون شمأوهم يخلقون ولاءلكون لانفسهم ضراولانفعا ولاءا كونمسو تاولا حيوة ولانشور أوقال الذين كفرواان هــذا الاافك افتراه وأعانه علمه قومآخوون فقد حاؤاظلماوز وراوقالوا أساطر الاولين كتتها فهى على علم لكرة وأصدلاقل أنزله الذي ده إالسرفي السموات والارضاله كان عمورا رحما وقالوامالهذا الرسول بأكل الطعام وعشى في الاسواق لولا أنزل اليه ملك فمكون معه نذراأ وبلق اليه كنزأوتكون لهجنة رأ كل منها وقال الظالمون انتسعون

Keles Ibakas المحارفان ويهجهم حائرة وقدرة الله تعالى صالمة وقد تطافرت الطواهر على وقوع هذا الحائر وعلى ان الله تمالى يخاق لماادراكا حدماوعقلما

الظاهرموضع المضمرليستعيل علم ممالظ فياقالواو قرئ فيكون بالرفع أويكون له جنه بالياءوناكل بالنون (فان قات) ماوجها الرفع والنصف في فيكون (قلت) النصب لانه جواب لو لاعمني هلاو حكمه حكم الاستفهام والرفع على انه معطوف على أتزل ومحله الرفع الاتراك تقول لولا ينزل بالرفع وقدعطف عليه يلقي وتكون مرفوعت ولا يجوز النصب فهمالانهمافى حكم الواقع بعدلولا ولا يكون الامرفوعا والقاتلون هم كفارقريش النضر بن الخرث وعبد ألله بن أى أمية ونوفل بنخو يلدومن ضامهم (مسحورا) سعرفغاب على عقله أوذا سعروهو الرئة عنو أأنه بشر لا ملك (ضربو الك الامثال) أي قالو افدك تلك الاقوال واخترعوا لك تلك الصفات والاحوال الذادرة من نبوّة مشتركة بين انسان وملك والقاء كنزعلمك من السماء وغير ذلك فبقوا متحيرين صلالالا يجدون قولا يستقرون عليه أوفضاوا عن الحق فلا يجدون طريقا اليه \* تكاثر خير (الذي أنشاء) وهب لكف الدنيا (خيرا) مماقالواوهو أن يجل للنمنسل ماوعدك في الا توةمن الجنات والقصور وقرئ ويجعل الرفع عطفاعلي جعمل لان الشرط اذاوقع ماضياجاز في جزائه الجزم والرفع كقوله

وانأتاه خليل يوم مسئلة ، يقول لاغائب مالى ولا حرم

ويجوزفي ويجعمل الثاذاأ دغمت أن تكون اللامف تقديرا لجزم والرفع جيعا وقرئ بالذص على انه جواب الشرط بالواو (بلكذبوا) عطف على ما حكى عنهم مقول الأتوا بأعجب من ذلك كله وهو تركذ وبهمالساعة ويجوزأن يتصل عايليه كانه قال بل كذبوا بالساعة فكمف بالتفتون الى هذا الجواب وكمف مصدقون بتجيل مثل ماوعدك في الاستوة وهم لا دومنون مالاستوة \* السعمر النار الشديدة الاستعار وعن الحسن رضى الله عنه انه اسم من أسماء جهم (رأتهم) من قولم دورهم تتراأى وتتناظر ومن قوله صلى الله عليه وسلم لانراأى ناراهما كائن بعضها يرى بعضاعلى سبيل المجاز والمعنى اذا كانت منهم عرأى الناظرفي المعد بالساعة سعيرا اذارأتهم اسمعواصوت غليانهاوشبه ذلك بصوت المتغيظوالز افرو يجوزأن يرا داذارأتهم زبانية اتغيظواوز فرواغضما على الكفار وشهوة للانتقام منهم المكرب مع الضيق كاأن الروح مع السعة ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضهاالسموات والارض وجاءفي الاحاديث ان لكل مؤمن من القصور والجنان كذاو كذاوا قدجم الله على أهل النار أنواع التضييق والارهاق حيث ألقاهم في مكان ضيق بتراصون فيسه تراصا كاروى عن ابن عباس رضى الله عنهما في تفسيره أنه رضيق علم م كايضيق الزج في الرجع وهم مع ذلك الضيق مسلساون مقر نون في السلاسل فرنت أيديهم الى أعناقهم في الجوامع وقيل يقرن مع كل كأفرشيط انه في ساسلة وفي أرجلهم الاصفاد والشووالهلاك ودعاؤه أن يقال واثبوراه أى تعالىا تبور فهذا حينك وزمانك (لا تدعوا) أى يقال لهم ذلك أوهم أحقاء بأن يقال لهم وان لم يكن عُدّ قول \* ومعنى (وادعو البوراكثيرا) انكم وقعم فيما ليس ثموركم فيه واحدااغاهو شوركثيرامالان العداب أنواع وألوان كل فوع منها شور اشدته وفطاعته أولانهم كلمانضعت جاودهم بدلواغيرها فلاغاية لهلاكهم الراجع الىالموصولين محذوف دمني وعدها المتفون ومايشاؤنه واغاقيل كانت لانماوعده اللهوحده فهوفي تحققه كالهقد كان أوكان مكتو مافي اللوح قبل ان رأهم أزمنة متطاولة ان الجنة خراؤهم ومصرهم (فان قلت) مامعي قوله (كانت لهم جزاءومصيرا) (قلت) هو كقوله نع الثواب وحسنت من تفقاف دح التواب ومكانه كاقال بنس الشراب وساءت من تفقافذم العقاب ومكائه لأن النعيم لايتم للتنعم الابطيب المكان وسعته وموافقته للرادو الشهوة وأن لاتنغص وكذاك العقاب يتضاعف بغثاثة الموضع وضيقه وظلمته وجعه لاسباب الاجتواء والكراهة فلذلكذ كرالمصرمع فكرالزاء والضمرف (كان) الماشاؤن والوعد الموعوداي كان ذلك موعودا واحباعلى ربك انجازه حقيقاأن يستلو يطلب لانه خراء وأجرمستصق وقيل قدسأله الناس والملائكة في دعواتهم ويناوآ تناماوعد تناعلى وساكر بناآ تنافى الدنياحسنة وفى الاخوة حسنة وبناوأ دخلهم جنات

الارجلام عوراانطر كمف ضربوالك الامثال فضاوافلا يستطيعون سدلاتدارك الذىان شاءحملاكخمرامن ذلك جنات تجرىمن تحتهاالانهارو بجعلاك قعوراس كذبوابالساعة وأعتب دنالن كذب من مكان بعيد سمعوا لهاتغمظاور فعرا واذا ألقوامنهامكانا ضقا مقرنان دعواهنالك تبورالاتدعوا البوم ثبورا واحداوادعوا شورا كشراقل أذاك خيرأمجنةالخادالتي وعدالمتقون كانتالهم جزاء ومصرالهم فتهاما يشاؤن خالدى كانءلى ربك عدامسؤلا

ألاترى الى قوله سمعوا فماتغمظأوالى محاحتها معالجنة والىقولهاهل من من مدوالي اشتكائها الى رج افأذن لهافي

نفسين الى غير ذلك من الطواهر التي لاسبيل الى تأو بلها اذلا محوج اليه ولوفت باب التأويل والمجاز في أحوال المعادلقطوح الذي يساك ذلك الى وادى الصلالة والتحير لى فرق الفلاسفة فالحق انامة عمدون بالظاهر مالم عنع مانع والله أعلم \*قوله تعالى و يوم غشرهم وما يعبدون من دون الله الى قوله قوم الورا (قال) في هذه الآية كسرين لن برعم ان الله تعالى دخل عباده حقيقية حيث يقول العبودين من دونه أنتم أضالتم عبادى هؤلاء أم هم ضاوا بأنف هم فيتبرؤن منهم ويستعيذون عمانسب اليهم ويقولون بل تفضال على هؤلاء أوجب ان جعلواء وضالت كركفرا فاذا برآت الملائكة والرسل أنف هم من ذلك فهم لله أشد تبرئة وتنزيها منه ولقد نزهوه حيث أضافو التفضل بالنهمة الى الله تعالى وأسندوا الضلال الذى نشأعنه الى الضالين فهوشر حلالسناد المجازى في قوله يضل من يشاءولو كان مضلاحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا بل أنت أضلاتهم (قال أحد) قد تقدم شرح عقدة أهل الحق في هذا المهنى وان الماعث لهم على اعتقاد كون الضلال من خلق الله تعالى التزام هم التوحيد المحض والاعان الصرف عقدة أهل الحق في هذا الم المقالة وله تعالى الله فالق كل شئ والضلال شئ فوجب كونه فالقه هذا من حيث العموم واما من حيث المحموم واما من حيث المحموم واما من عيث المحموم واما من المحمول فامذال قوله تعالى تضل بهامن تشاء وتهدى من تشاء والاصل الحقيقة (١٠٥) وقول موسى عليه السلام ان هي حيث المحموم واما من المحموم واما من المحمولة والمحمولة والمحموم واما من عيث المحمولة والمحمولة والمحموم واما من المحمولة والمحمولة و

الافتانة كتضليها من تشاء وته دى من تشاء في وكان الاضلال مستحد للعلى الله تعالى المادة المادة كالمي عالم عن المضيل الميادة من المنادة منادة منادة من المنادة منادة منادة

ويوم يحشرهـــموما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضالتم عبادى هؤلاء أمهـم ضاوا السبيل

أصل هؤلاء وأغاقيل لمما أنم أصلام وهمام المعادق المسالحواب المطادق المسيد ان يقولون أنت أصلاتهم ولو كان معتقدهمان الله تعالى هوالمضل

عدن التي وعدتهم \* يحشرهم فيقول كارهما بالنون والماء وقرئ يحشرهم بكسرالسين (وما يعبدون) يريدالمعبودين من الملائكة والمسجوء زيروءن المكلي "الاصفام ينطقها الله و يجوز أن يكون عاما لهم جميعا (فان قلت) كيف صبح استعمال مافي العقلاء (قلت) هوموضو ع على العموم للعقلاء وغيرهم بدليل قولك اذارأ يتشجامن بعيدماه وفاذاقيل لكانسان قات حينتذمن هو ويدلك قولهممن المادمقل أوأريدبه الوصف كائه قدل ومعبوديهم ألاتراك تقول اذاأردت السؤال عن صفة زيدماز يدتعني أطويل أم قصيراً فقيه أم طبيب ( فان قلت ) مافائدة أنتم وهم وهلاقيل أضلام عمادى هؤلاء أم هم ضاوا السبيل (قات) ليس السوُّ العن الفعل ووجوده لانه لولا وجوده الوجه هذا العتاب واغاهوعن متولمه فلابدمن ذكره واللائه حرف الاستفهام حتى يعلم أنه المسؤل عنه (فان قلت) فالله سجانه قدسيق علم بالمسول عنه فافائدة هذاالسوال (قلت) فالدنه أن يجيبواء الطبواب حتى يبكت عبدتهم بتكذيهم اياهم فيهتواو ينخذلواوتز يدحسرتهم ويكون ذلك نوعام ايلحقهم منغضب اللهوء فابهو يعتبط المؤمنون ويفرحوا بحالهم ونجاتهم من فضحة أولئك وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفالل كلفين وفسه كسريان لقول من يزعم أن الله يضل عباده على المقيقة حيث يقول للعبودين من دونه أأنتم أضالتموهم أمهم ضلوا بأنفسهم فيتبرؤن من اضلافهم ويستعيذون به أن يكونو امضلين ويقولون بل أنث تفضلت من غيرسا بقة على هؤلاء وآبائهم تفضل جوادكر يم فعماوا النعمة التي حقهاأن تكون سبب الشكرسيب الكفرونسيان الذكروكان ذلك سبب هلاكهم فاذار "أت الملائكة والرسل أنفسهم من نسبة الاضلال الذي هوهمل الشياطين الهم واستعاذوامنه فهمل بهم الغني العدل أشدتبرته وتنزيها منه ولقدنزهوه حن أضافو الله التفضل بالنعمة والتتبع ماوأ سندوانسيان الذكروالتسب بهلبوارالي الكفرة فشرحوا الاضلال الجازى الذى أسنده الله الى ذاته في قوله يضلمن يشاء ولوكان هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا بل أنت أضلاتهم والمعنى أأنتم أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق أم هم ضاوا عنه بأنفسهم وضل مطاوع أضاد وكان القياس ضلعن السبيل الاانهم تركوا الجاركاتركوه في هداه الطريق والاصل الى الطريق وللطريق وقوله مأضل المعير في معنى جعله ضالا أى ضائعالما كان أكثر ذلك بتفريط من

11 كشاف في حقيقة الكان قولهم في جواب هذا السؤال بل أنت أضالتهم مجاورة لمحز السؤال ومحده واغاكان هذا الجواب مطابقا لوقيل له من أضل عبادى هؤلاء فقد وضع ان هذا السؤال لا يجاب عنه عائفيله الرخشرى بتقديراً ن يكون معتقدهم أن الله تعالى هو الذى أضلهم وان عدوهم عنه ليس لا نهم لا يعتقدونه ولكن لا نه لا يطابق و راء ذلك نظر في أن جواجم هذا يدل على معتقدهم الموافق لا هرا لحق لا أن الهوارة برا في الموافق لا هروا علما مقسور بن كاهم مقسور ون على أفعال كثيرة يخلقها الله فيهم كالحركات الرعشية و في وهاوقد قدمنا في مواضح أن كل فعل اختيارى له نسبتان ان نظر الى كونه مخلوقا فهو منسوب الى الله تعالى وان نظر الى كونه اختيار بالا عبد فهو منسوب الى العبد و بذلك قطعت الملائد كو الهم أى الا نهم المدون المنافئة على النسبان لا نهم في الشهوات الذي نشأ عنه النسبان لا نهم في الشهوات الى الله تعالى وهو استدراجهم اختيار وه لا نفسم مفصد قت نسبته المهم و نسبوا السبب الذي اقتضى نسبانم وانهما كهم في الشهوات الى الله تعالى وهو استدراجهم المنافئ والمنافئ بين معتقداً هل الحق و بين صفعون ول الملائكة حينتذبل هامة واطنان على أمم واحدوالله على معتفرة والله المنافئ بين معتقداً هل الحق و بين صفعون ول الملائكة حينتذبل هامة واطنان على أمم واحدوالله على المراحدوالله على المراحدوالله على المراحدوالله على المراحدوالله على المراحدوالله أعلى المراحدوالله على المراحدوالله على المراحدوالله على المراحدوالله على المراحدوالله أعلى المراحدوالله أله المراحدوالله أعلى المراحدوالله أعلى المراحدوالله أعلى المراحدوالله أعلى المراحدوالله أله أنه المراحدوالله أعلى المراحدود الله أعل

صاحبه وقلة احتياط في حفظه قبل أضاله سواء كان منه فعل أولم يكن (سيحانك) تحسمنهم قد تحبوا بما قبل في المناه في المناه و المناه معصوم و نفا أبعدهم عن الاضلال الذي هو محتص بابليس وحزية أو نطقوا استحانك ليدلوا على أنهم المسبحون المتقدّسون الموسومون بذلك في كمف يابق بحالهم أن يضاوا عماده أزقم دوابه تنزيه عن الانداد وأن يكون له بني "أو المناوغيرها نذات قالوا ماكان يصح لناولا يستقيم و في معصومون أن نتولى أحداد ونك في كما يكفل الناه تعلى أن يتولونا دونك أو ماكان يسمح لناولا يستقيم و في المناه المناه المنافي توليهم الكفار كاتولاهم الكفار قال الله تمالى فقا تلوا أولماء الشحيطان بريد المنافز وقال والذين كفر واأولما أو هما المافا وتورقرا أوجوم المدنى تتخذعلى المناء المفعول وهدا الفعل أن نكون أمثال السياطين في تولك التخذيب المناه المنافز والمنافز وفي والمنافز وا

وَالْوَاخِرَاسَانَ أَقْصَى مَا يُرَادَبُنّا ﴾ ثم القَمْول فَقَدَجْنَنا خُرَاسًا نَا

\*وقرئ يقولون بالمناء واليا ، فعني من قرأ بالنا ، فقد كذيو كم بقول كم انهم آلهة ومهني من قرأ باليا ، فقد كذيوكم بقولهم سبحانكُ ما كان يذيني لناأن نُصَّدُ من دونك من أولياء (فان قلت) هل يختلف حكو الماءمع التاءوالما (قلت) أى والله هي مع الماء كقوله بل كذبوابالحق والجار والمجرور بدل من الضمير كانه قيل فقد كذبوا عاتقولون وهي مع الماء كقولك كتنت بالقلم وقرئ يستطيعون بالماء والماء أيضايه في فاتسمط معون أنتم باكفارصرف المدذاب عنكم وقيل الصرف التوبة وقيل الحيلة من قولهم أنه ليتصرف أي يعتال أوف يستطيع آلهتك أن يصرفواعنك العذاب أوأن يحتالوالكي الخطاب على العموم للكاهن، والعذاب الكبير لاحق بكل من ظلمو الكافر ظالم لقوله ان الشرك لظلم عظيم والهاست في ظالم لقوله ومن لم يتب فاولئك هـ م الظالمون \* وقرئ فذقه الما وفيه صمير الله أوضمير مسدر تظلم \* الجلة بعد الاصفة لوصوف محذوف والمني وماأر سلنا قبلك أحدامن المرساين الاآكلين وماشين واغاحذف اكتفاء بالجار والمجر ورأءني من المرسلين ونحوه قوله عزمن قائل ومامنا ألاله مقام معلوم على ه عنى ومامنا أحد \* وقرى و يشون على البناء للف عول أى تمشهم حوائبهم أوالناس ولوقرئ يشون الكان أوجه لولا الرواية وقيل هوا حقباح على من قال مالهذا الرسول بأكل الطعام وعشى في الاسواق (فتنة) أي محنة وابتلاء وهذا تصمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ماقالوه واستبدعو ومن أكله الطعام ومشيه في الاسواق بعدماا حتج عليهم بسائر الرسل يقول وجرت عادتي ومؤجب حكهتي على ابتلاء بمضكم أيهاالناس بعض والمهنى انه ابتلى المرسلين المرسل الهم وعناصبتهم لهم العداوة وأقاويلهم الخمارجةعن حدالانصاف وأنواع أذاهم وطاب منهم الصبرالجيل ونحوه ولتسمعتم الذين أوتواالكتاب من قملكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراوان تصبير واوتتقوا فان ذلك من عزم الامور وموقع (أتصرون) بعدذ كر الفتنة موقع أبكم بعد الابتلاء في قوله ليبلوكم أبكم أحسن عملا (بصيرا) عالما بالصواب فهايبتلى به وغيره فلا يضيقن صدرك ولا يستففنك أفاو يلهم فان في صبرك علماسعاد تكوفورك في الدارين وقيل هوتسليقله عماعبروه بهمن الفقرحين فالواأوياتي اليه كنزأو تكون لهجنة وانهجمل الاغنياء فتنة الفقراء لينظرهل يصبرون وانها حكمته ومشيئته يفني من يشاءو يفقره ن يشاءوقيل جعلناك فتنة لهم لانكلو كفت غنياصاحب كنوز وجنان لمكان مياهم اليكوطاء تهمالا للدنيا أوممز وجة بالدنيافاء ابعثناك فقبرا ليكون طاعة من عطمه كالصة لوجه الله من غبرطمع دنيوى وقيل كان أبوجهل والوليدين المغبرة

قالواسمهانكماكان ونبغى لناأن تتخذمن دونك من أولما ولكن متعتبه وآباءهمحتي نسروا الذكر وكانوا قومانورا فقدكدنوكم عاتقولو نفاتستطمعون صرفاولانصر اومن بظلمنكم نذقه عذابا كبيرا وماأرسلنا قدلك من الرساس الاانهـم ليأكاون الطعام وعشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصرون وكان ريك بصراوة الانن لايرجون اقاءنالولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ينالقداستكبروا

والعاصى بنوائل ومن في طبقته منقولون ان أسلنا وقد أسم قبلنا همار وصهيب وبلال وفلان وفلان ترفعوا علنها الالالالسابقة فهو افتتان بعض معض المائل الماؤن لقاء نابا لحير لانهم كفرة أولا يخافون لقاء نابا الشهر والرجاء في المقتم المائلة الموقوق المعتم المائلة والمعتم المائلة فتعبرهم بأن شجد اصادق حتى عنزلة لقائله وكن ملقه المعتم المائلة فتعبرهم بأن شجد اصادق حتى يصدقوه أو ير والله جهرة فيأم هم بتصديقه واتباعه ولا يخواما أن يكونوا عالمن بأن الله لا يسلم المائلة المعتم والمعتم والم

وحارة حساس أناناها • كلساغلت ناب كليب واؤها وفي فحوى هذاالفهل دليل على التبحب من غيرافظ الجمب ألاترى أن العني ماأشداستكارهم وماأكبر عتوهم وماأغلى ناما واؤها كليب (يوم يرون) منصوب باحده شئين اماعادل عليه لابشرى أى يوم يرون الملائكة عنمون البشرى أو يعدمونها ويوه تذللتكرير واماياضم أراذكرأى اذكريوم رون الملائكة تُمَقَالَ (لانشرى يومئذ للمعرمين) وقوله للمعرمين الماظاهر في موضع ضمير والمالانه عام فقدتناولهم بعمومه (حرامح ورا) ذكره سيبويه في اب المادر غير المتصرفة المنصوبة بافعال متروك اظهار هانعو معاذالله وقعدك الله وعرك الله وهذهكامة كانوابتكامون باعندلقاءعدوموتورأ وهيوم نازلة أونحو ذلك يضعونها موضع الاستعادة قال سيبويه ويقول الرجل للرجل أتفعل كذاوكذا فيقول حرا وهيمن حره اذامنعه لان المستعيد طالب من الله أن عنع المكروه فلا يلحقه فكان المفي أسأل الله أن عنع ذلك منها ويحيره ححرا ومجيئه على فعل أوفعه لفي قراءة الحسن تصرف فيه لاختصاصه عوضع واحدكا كان قعدك وعرائ كذلك وأنشدت لبعض الرجاز قالت وفهاحددة وذعر = عوذبر بي منكرو حمر (فان قلت) فاذقد ثبت أنه من باب المصادر في امعني وصفه بحجور (قلت) جاءت هذه الصفة لمّا كيد معني الحجركا فالواذيل ذائل والذيل الهوان وموت ماثت والمني في الآتية أنهم يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه وهم اذارأوهم عندالموتأ ويوم القيامة كرهو القاءهم وفزعوامنهم لانه-م لايلقونهم الاعما يكرهون وقالواعندرؤ يتهمما كانوا يقولونه عندلقاء المدوالموتور وشدة انذازلة وقدل هومن قول الملائكة ومعناه مراما محرماعليكم الغفران والجنه والبشرى أى جمل الله ذلك حراماعليكم . اليس ههنا قدوم ولامارشبه القدوم وليكن مثلت عال هؤلاء وأعمالهم التي علوهافي كفرهم من صداة رحم واغاثة ملهوف وقرى اضيف ومن على أسير وغيرذاك من مكارمهم ومحاسنهم بحال قوم خالفو اسلطانهم واستعصوا علمه فقدم الى أشيائهم وقصد الى ما تعت أيديم ما أفسدها ومن قها كل مخرق ولم يترك لها أثر اولا عثيرا \* والهداء ما يخرج من الكوة معضوء الشمس شبيه الغيار وفي أمثالهم أقل من المباء (منثورا) صفة الهباء شبه عالهباء في فلته وحقارته عنده وأنه لا ينتفعه غربالمنثور منه لانكتراه منتظما مع الصوعفاذ احركته الريح رأيته قدتناثر وذهب كلمذهب ونحوه قوله كعصف مأكول لم يكفأن شبههم بالعصف حتى جعله مؤوفا بالاكال ولاانشبه عملهم بالهباءحتى جعله متناثر اأومفعول ثالث لجعلناه أي فجعلناه عامعا لقارة الهماء والتناثر كقوله كونو اقردة خاسئان أي حامعين المعن واللس ولام المباءواو بدايل الهبوة \* المستقر المكان الذي يكونون فيه في أكثر أوقاتهم مستقرين يتعالسون ويتعادثون ووالمقيل المكان الذي يأوون

فأنفسهم وعنواعتوا كبيرا وم يرون الملائكة المبيرى ومنسند المبيرة ويقولون حجرا مجورا وقدمنا الماء على المبيرة ويماء منثورا المبيرة ويماء منثورا المبيرة ويماء منثورا المبيرة المبيرة ويماء المبيرة ويما

اليه للرسة ترواح الى أزواجهم والقمع بغازلتن وملامسة ن كاأن المترفين في الدنيا يميشون على ذلك الترتيب وروى أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل الذار في النار وفي معنَّاه قوله تعالى ان أحجاب الجنـــة الموم في شــغل فا كهون هم وأز واجهــم في ظلال على الارائك متكئون قيل في تفسير الشغل افتضاض الابكار ولانوم في الجنة واغياسمي مكان دعتهم واستر واحهم الي الحورمقيلاعلى طريق التشبيه وفي لفظ الاحسن رمن الى مايتزين به مقيلهم من حسن الوجوه وملاحة الصور الى غير ذلك من التحاسب والزين ، وقرى (تشقق) والاصل تتشقق فذف به ضهم الناء وغيره أدغهاوا الكان انشقاق السماء بسلب طاوع الغمام منهاجه لاالغمام كانه الذي تشقف به السماء كاتقول شق السمام بالشفرة وانشق به او نظيره قوله تعالى السماء منفطر به (فان قلت) أي فرق بن قولك انشقت الارض النبات وانشقت عن النبات (قلت) معنى انشقت به أن الله شقه الطاوء ه فانشقت به ومعنى انشة عنه أن التربة ارتفعت عنه عند طلوعه والمهني أن السماء تنفق بغمام يحرج منها وفي الغمام الملائكة ينزلون وفى أيديهم محالف أعمال العباد وروى تنشق سماء سماء وتنزل الملائكة الى الارص وقيل هو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة ولم يكن الالبني اسرائيل في تمهم وفي معناه قوله تعالى هل ينظرون الاأن مأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة \*وقرى وننزل الملائكة وننزل الملائكة ونزل الملائكة ونزلت الملائكة وأتزل الملائكة وتزل الملائكة ونزل الملائكة على حدف النون الذي هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهلمكة ، الحق الثابت لان عل ملك يرول ومندو يبطل ولا يبق الاملك ، عض اليدين والانامل والسقوطف اليدوأكل البنان وحرق الاسنان والارم وقرعها كنايات عن الغيظ والحسرة لانهامن روادفها فيذكر الرادفة ويدلج اعلى المردوف فيرتفع الكلامية في طبقة الفصاحة و يجد السامع عنده في نفسه من الروعة والاستحسان مالا يحده عندافظ المكنى عنه وقيل تراتف عقبة بن أبي معيط بن أمية بن عبد شمس وكان بكثر مجااسة رسول اللهصلي الله عامة وسلم وقيل اتخذ ضيافة فدعاالم أرسول الله صلى الله علمه وسلم فأبي أن أكل من طعامه حتى ينطق الشهاد تكن فقعل وكان أى بن خلف صديقه فعاليه وقال صد بأث باعقبه قاللا ولكن آلى أن لاياً كل من طعامي وهوفي سي فاستحميت منه فشهدت له والشهادة ليست في نفسي فقال وجهى من وجهك مرام ان لقيت محمد أفل تطأقفاه وتبرق في وجهه وتلطم عينه فوجده ساجد افي دار الندوة ففعل ذلك فقال الني صلى الله عليه وسإلا ألقاك خارجامن مكة الاعاوت وأسك بالسيف فقتل يوم بدرأم علمارضي اللهعند بقتيله وقدل فتله عاصرين تابت منأقلج الانصاري وقال ماصحدالي من الصبية قال الى النار وطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أساراً حدفر حم الى مكه فيات . والدرم في (الطالم) يجوزان تكون العهد برادبه عقبة عاصة و يجوز أن تكون العنس فيتناول عقبة وغيره \* تني أن لوحب الرسول وسالتمعه طريقا واحداوهوطريق الحقولم يتشمب بهطرف الصلالة والهوى أوأراداني كنت ضالالم يكن لى سبيل قط فليتني حصلت لنفسي في محمة الرسول سبيلا ، وقرئ ياو ياتي بالماء وهو الاصدل لان الرجل ينادى ويلته وهي هاكمته يقول لهاتماني فهذا أوانك واغاقلب الماء ألفا كافي صحاري ومدارى \* فلان كناية عن الاعلام كاأن الهن كناية عن الاجناس فان أريد بالظالم عقبة فالمعنى ليتني لم أتخذ أبيا خليلافكي عن اسمه وان أريدبه الجنس فكل من اتخذمن المضابن حليلا كان المياله اسم علا محالة فجعله كناية عنه (عن الذكر) عن ذكر الله أو القرآن أومو عظم الرسول و يجوز أن ير يد نطقه بشهادة الحق وعزمه على الاسلام \* والسيطان اشارة الح خليله مهاء تسيطانا لانه أصله كايضل الشيطان ع خذله ولم ينفعه في العاقبة أوأرادا بليس وأنه هوالذى حله على مخالة المضل ومخالفة الرسول غ خذله أوأرادا لجنس وكل من تشيطن من الجنوالانس و يحمل أن يكون وكان الشيطان حكاية كلام الظالم وأن يكون كلام الله ، اتخذت يقرأ على الادغام والاظهار والادغام أكثر، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقومه قريش حكى الله عنه شكواه قومه اليه وفي هذه المسكاية تعظم الشكاية وتخويف لقومه لأن الأنبياء كانوا اذا التعبق اليه وشكوا اليه قومهم حل بهم العذاب ولم ينظروا ١ ثم أقبل عليه مسلم اوموس ماوواعد النصرة عليهم فقال (وكذلك)

الظالم على يديه يقول المستدن مع المستدن المحدد مع المدين الدكر المدين الدكر المداضات وكان المدول وقال الوران قوى المحدول وقال المحدول وكذلك حعلنا المكل وقال الذين كفروالولا وقال الذين كفروالولا وقال الذين كفروالولا

كانكل ني قبلك مبتلى بعداوة قومه وكفاك بي هاديا الى طريق قهرهم وانتصارمهم وناصر الأعلهم \* مه عوراتر كوه وصدواءنه وعن الاعان به وعن الذي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعله وعلق معتفا لمستعاهده ولم ينظر فيهجا بوم القيامة متعلقابه يقول بارب العالمن عبدك هذا أتحذني مهجورا اقضيني وبينه وقيل هومن هعراد أهذى أى حعاوه مهعورافه فذف الجاروهو على وجهن أحدها زعهمأنه هذمان وباطل وأساطير الاولين والثاني أنهم كانو الذاسمموه همر وافعه كقوله تعالى لاتسمعو الهذاالقرآن والغوافيه ويجوزأن كون الهجور عفي الهجر كالمجاود والمعقول والممنى اتخذوه هجرا . والعدو يجوزأن كونواحدا وجعا كقوله فانهم عدولى وقيل المعنى وقال الرسول يوم القيامة (نزل) ههناء عنى أنزل لاغير كبرعنى أخمروالا كانمتدافعا وهذاأ بضامن اعتراضاتهم واقتراعاتهم الدالة على شرادهم عن الق وتعافيهم عن اتماعه قالواهلا أنزل عليه دفعة واحدة في وقت واحدكما أنزلت الكتب الثلاثة وماله أنزل على التفاريق والقاتلون قريش وقيل الهود وهذافضول من القول وعماراة عمالاطائل عتملان أمن الاعجاز والاحتماجيه لا يختلف بنزوله جلة واحدة أومفرقا وقوله (كذلك) جواب لهم أى كذلك أنزل مفرقا \* واللكمة فيه أن نقوى بتفريقه فو ادا حتى تعمه وتحفظه لأن المتلقن اغا بقوى قلمه على حفظ العلم شدا بعدشي وجزأء قيب جزء ولوألتي علمه جلة واحدة لمعل به وتعما بعفظه والرسول صلى الله علمه وسلم فارقت عاله حال موسى وداودوعيسي علهم السلام حمث كان أممالا بقرأ ولا يكتب وهم كانوا قار أس كاتمان فلريكن له بدمن التلقن والمحفظ فأنزل علمه منحما في عشر بن سنة وقمل في تلاث وعشر بن وأدضافكان بنزل على حسب الحوادث وجوابات السائلين ولان بعضه منسوخ و بعضه ناسخ ولا يتأتى ذلك الافها أنزل مفرقا (فانقلت) ذلك في كذلك يجب أن يكون اشارة الى شئ تقدمه والذي تقدم هو انزاله جلة واحدة فكيف فسرته بكذلك أنزلناه مفرقا (قلت) لان قولهم لولا أنزل علمه حلة معناه لم أنزل مفرقا والدلمل على فسادهذا الاعتراض أنهم عزواعن أن يأنو ابنعم واحدمن نعومه وتعدوا بسورة واحدة من أصغر السورفأ برزوا صفعة عزهم وسعلوابه على أنفسهم حين لاذوابالمناصمة وفزعوا الى المحاربة غم قالواهلانزل جملة وأحدة كانهم قدر واعلى تفاريقه حتى يقدر وأعلى جلته (ورتاناه) معطوف على الفعل الذي تعلق به كذلك كانه قالكذلك فرقناه ورتلناه ومعني ترتيله أن قدره آية بعداية ووقفة عقيب وقفة ويجوزان يكون المعني وأمرنا بترتيل قراءته وذلك قوله ورتل القرآن ترتيلاأى اقرأه بترسل وتثنت ومنه حديث عائشة رضي الله عنمافي صفةقراءته صلى الله عليه وسلم لاكسردكم هذالوأر ادالسامع أن بعد حروفه بعدها وأصله الترتيل في الاسنان وهو تفلحها يقال ثغر رتل ومرتل ويشمه سورالا قعوان في تفلحه وقبل هوان نزله مع كونه متفرقاعلي عَـكَ وعَهل في مدة متباعدة وهي عشر ونسنة ولم نفرقه في مدة متقاربة (ولا مأتونك) بسؤال عبيمن سؤالاتهم الباطلة كانهمثل في البطلان الاأتيناك نعن بالجواب الحق الذي لاتحسد عنه وعماهوأحسن معنى ومؤدى من سؤالهم \* ولما كان التفسيرهو التيكشيف هما بدل عليه المكلام وضع موضع معناه فقالوا تفسيرهذا الكلام كمتوكت كاقدل معناه كذاو كذاأولا بأتونك بحال وصفة عجسة بقولون هلا كانتهذه صفتك وحالك نعوأن يقرن كماك ينذرمهك أوياقي اليك كنزأ وتكون الأجندة أوينزل عليك الفرآن جلة الاأعطيناك نحن من الاحوال مايحق لك في حكمتنا ومشيئتنا أن تعطاه وماهو أحسن تكشيفالما بعثت عليه ودلالة على صحته يعني أن تنزيله مفرقاوتحديهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاريق كلما نزل شئ منهاأ دخل في الاعجاز وأفور الععة من أن ينزل كله جلة ويقال لهم جيؤ اعتل هذا الكتاب في فصاحته معدد دمارين طرفيه كانه قيل لهم ان حامل كاعلى هذه السؤ الاتأنك تضللون سيله وتحتقرون مكانه ومنزلته . ولونظرتم بعين الانصاف وأنتم من المسعو بين على وجوههم الى جهنم لعلم أن مكانكم شرمن مكانه وسيما كم أضل من سبيله وفي طريقته قوله قل هل أنبشكم بشرمن ذلك مثو بة عند الله من لعنه الله وغضب عليه الاسية ويجوز أن يراد بالمكان الشرف والمنزلة وان يراد الدار والسكن كقوله أى الفريف ين

تزل علمه الفرآن حلة واحدة كذلك لنشت يه فو ادك و رتشاه ترتيلا ولايأتونك عثل الاجتناك مالحق وأحسن تفسيرا الذين عشرون على وجوههم الىجهيم أولئه كشر مكانا وأضل سلملا ولقدد آتيناموسي الكابوحملنامعه خاههرونوز يرافقلنا اذهماالىالقومالذن كذبوا ما ما تنا فدمس تاهم تدميراوقوم نوحلا كذبواالرسل أغرقناهم

خيرمقاما وأحسن ندماووصف السدمل بالضلال من الاستناد المجازي وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس وم القيامة على ثلاثة أثلاث ثلث على الدواب وثلث على وجوههم وثلث على أقدامهم ينساون نسلا \* الو زارة لاتنافي النبوّة فقد كان سعث في الزمن الواحد أنساء ووُّم ون بأن بواز ر بعضهم بمضاد والعني فذهما المهم فكذبوهمافد مرناهم كقوله اضرب بعصاك الصرفانفاق أى فضرب فانفاق أراداختصار القصة فذكر حاشيتها أولها وآخرها لانهم اللقصودمن القصة بطولها أعني الزام الحجة سعثة الرسل واستعقاق التدمير بتكذبهم وعنعلى رضي الله عنه فدص تهم وعنه فدم اهم وقري فدم انهم على التأكمد بالنود الثقيلة \* كأنهم كذبوا نوحاومن قبله من الرسدل صريحا أوكائن تمكذبهم لواحد منهم تمكذب العمدع أولم روابعثة الرسل أصلا كالمراهة (وحملناهم) وجعلنا اغراقهم أوقصته والطالمان) اماأن بعني بهم قوم نوح وأصله واعتدنالهم الاأنه قصد تظلمهم فأظهر واماأن بتناولهم بعمومه عطف عاداعلي هم في جعلناهم أوعلى الظالمين لان المعني و وعدنا الظالمين ﴿ وَقُرِئُ وَقُودِ عَلَى تُأْوِيلَ القِيمِ لِهُ وأما المنصرف فعلى تأويل الحي أولانه أسم الاب الاكبر \* قيل في أحجاب الرس كانوا قومامن عبدة الاصنام أصحاب آبار ومواش فبعث الله البهم شعيبافدعاهم الى الاسلام فتمادوا في طغيانهم وفي ايذا ثه فبيناهم حول الرسوهو البئرغير المطوية عن أبي عبيدة انهارت بم فسف بم و بديارهم وقيل الرس قرية بفل المامة فتلواندم فهلكواوهم بقمة ثودقوم صالح وقبل هم أصحاب الذي حنظلة من صفوان كانوا مبتلين بالعنقاء وهي أعظم مالكون من الطير سمت لطول عنقها وكانت تسكن حيلهم الذي بقيال له فتح وهي تنقض على صيمانهم فتخطفهم انأعوزهاالمصدفدعاعلها حنظلة فأصابتها الصاعقة ثمانهم قتلوا حنظلة فأهلكواوقيلهم أصاب الاخدودوالرسهوالاخدود وقبل الرسمانطاكية قتلوافه احسماا أنجار وقمل كذبواندمم ورسوه في بْرَأَى دسوه فها (بِسَدْلك)أَى بِسَدْلكَ المَدْ كُورُ وقَدَيْدَ كُرُالْذَا كُورُ شَـيًّا مُحْتَلَفَهُ ثُمِّيشُ يُرَالُهَا بِذَلْكُ ويحسب الحاسب أغدادامتكاثرة ثم يقول فذلك كيت وكيت على معنى فذلك المحسوب أوالمعدود (ضربنا له الامثال) بيناله القصص العسة من قصص الاولين ووصفنالهم ماأجروا المه من تبكذب الانبياء وجرى عليهم من عذاب الله وتدميره \* والتتبير التفتيت والتكسير ومنه التبروه وكسار الذهب والفضة والزجاج \* وكار الاول منصوب عادل عليه ضرّ يناله الأمثال وهو أنذر ناأو حذرنا والثاني شرنالانه فارغله \*أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوطوكانت جساأهاك الله تعالى أريعا بأهلها وبقت واحدة ومطرالسوء الحارة يعنى أن قريشامروامرارا كثيرة في متاج هم الى الشام على تلك القرية التي أهلك سالح الرة من السماء (أفلم يكونوا) في من ارهم ورهم ينظرون الى آثار عذاب الله ونكاله و يذكرون (ول كانوا) قوما كفرة بالمعت لا يتوقعون (نشورا) وعاقبة فوضع الرجاء موضع التوقع لانه اغايتوقع العاقبة من رقمن فن عُم ينظر واولم يذكر واوم وابها كام تركابهم أولا يأماون نشورا كايامله المؤمنون لطمعهم في الوصول الى تواب أعمالهم أولا يخافون على اللغة المامية \* ان الاولى نافسة والثانية مخففة من الثقبلة واللامهي الفارقة بينهما \* واتخذه هزوافي معنى استهزأبه والاصل انخذه موضع هزؤأومهزوأبه (أهذا) محكى بعد القول المضمر وهذ الستصغار (و بعث الله رسولا) واخراجه في معرض التسلم والأقرار وهم على غاية الحود والانكار محرية واسترزا ولولم يسترز والقالو أأهذا الذي زعم أوادعي الهمم وثمن عندالله رسولا وقولهم (انكادليضلنا) دليل على فرط مجاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتهم وبذله قصارى الوسع والطاقة في استعطافهم معرض الاتات والمعزات علهم حي شارفوا برعهمأن يتركوادرنهم الى دين الاسلام اولا فرط باجهم واستمسا كهم بعمادة آله تهم ( الولا) في مثل هذا المكلام مار من حيث المعني لامن حيث الصنعة مجرى التقييد الحكم المطاق (وسوف يعلون) وعدود لالة على أنهم لا مفوتونه وانطالت مدة الامهال ولا بدللوعدان يلحقهم فلا مغرنهم التأخير وقوله (من أضل سدملا) كألجواب عن قولهم ان كادليضلنا لانه نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى الضلال من حيث لانصل غيره الامن هوضال في نفسه ويروى أنه من قول أي جهل لعنه الله عن كان في طاعة

وجملناهم للناس آية وأعتدناللظالمنعدايا أأعاوعا داوغو دوأصحاب اله س وقرونا من ذلك كثيرا وكالاضربناله الامثال وكلاتمرنا تتسمرا ولفدأ تواعلي القويةالتي أمطرت مطرالسوءأفليكونوا مرونها الكانوالأبرجون نشهرا وادارأوك ان يتغيذونك الاهزوا أه\_د الذي بعث الله رسولا انكاد لمضلنا ع. آلمتنالولاأن صرنا علما وسوف يعلون حان برون العداب منأصلسلا

أرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاأم تحسب أنأ كثرهم بسمعون أو دمقاون ان هـم الا كالانمام ملهم أضل سبيلا ألمترالى ربك كيفمدالظلولوشاء لجعلدسا كذائم جعلنا الشمس على وليلاتم قبضناه البناقيضايسيرا وهوالذي جعل لكم اللسل لناسا والنوم سبباتاوجعم النهار نشمورا وهوالذي أرسل الرباح بشراءت مدى رجته وأنزلنامن السياءماءطهورا

\* قوله تعالى أرأت من اتخــ ذالهه هواه (قال انقلت لماقدم الههوهو المعول الثاني وأحاب أنه قدم عذامة المكفولك ظننت منطاقا ربدااذا كانت عناسك النطاق)قال أحدوقيه نكتة حسنة وهي افادة المصرفان الكلام قسل دخول أرأيت مبتدأ وخبرالمتداهواه واللبرالهه وتقديم اللبر كاعلت بفيدا كمر فكانه قال أرأتمن لميتخذمعبوده الاهواه فهوأبلغ فىذمموتو بيخه واللهأعلم

الهوى في دينه بتيمه في كل ما يأتى ويذر لا يتبصر دلي الاولا يصغى الى رهان فهو عايدهوا ، وجاعد له الهده فيقول رسوله هذا الذى لابرى معبودا الاهواه كيف تستطيع أن تدعوه الى الهدى أفتتوكل عليه وتجبره على الاسلام وتقول لابدأن تسلم شئت أوأبيت ولااكراه في الدين وهذا كقوله وماأنت علهم بحيار لست عليه عصمطرور وىأن الرجل منهم كان دعدا لحرفاذارأى أحسن منه رمى به وأخذ آخر ومنهم الحرث بن قىس السهمي \*أم هده منقطعة معناء بل أتحسب كان هده المذمة أشدمن التي تقدم تهاحتي حقت بالاضراب عنهاالهاوهي كونهم مساوي الاسماع والمقوللانهم لايلقون الى استماع الحق اذنا ولاالى تدبره عقلاومشبه نبالأنعام التي هي مثل في الغفلة والضلال ثم أرج ضَّ الله منها ( فان قلت) لم أخرهوا هو الاصل لفضل عنايتك المنطاق (فان قات) مامعنى ذكر الاكثر (قات) كان فهم من فم يصده عن الاسلام الاداء واحدوهوحب الرياسة وكفي بهداءعضالا (فان قلت) كيف جعاوا أضل من الانمام (قلت) لان الانمام تنقاد الرباج االتي تعلفها وتتعهدها وتعرف من يحسن الهامن يسيء الها وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها وتهتدي الراعهاومشاربها وهؤلاء لاينقادون لربهم ولايعرفون احسانه الهممن اساءة الشلطان الذي هوعدوهم ولايطلبون الثواب الذيهو أعظم المنافع ولايتقون المقاب الذيهو أشدالمضار والهالكولا يهتدون العق الذي هو المشرع الهني والعذب الروى (ألم ترالي ربك) ألم تنظر الى صنع ربك وقدرته \* رمعني مدالظل أن جعله عتدو ينبسط فينتفع به الناس (ولوشاء لجعله سأكنا)أى لاصقاباً صلى مظل من حيل وبناءوشعرة غيرمنسط فإينتفع به أحدسمي انبساط الظل وامتداده تحركامنه وعدم ذلك سكونا ومعنى كون الشمس دايلا أن الناس يستدلون بالشمس و بأحو الهافي مسيرها على أحوال الظل من كونه ثابتا في مكان رائلا ومتسعاو متقلصافينون عاجتهم الى الظل واستغناءهم عنه على حسب ذلك \* وقبضه السه أنه ينسخه بضع الشمس (يسيرا) أي على مهل وفي هـ ذا القبض اليسير شيأ بعد شئ من المنافع ما لا بعد ولا عصر ولوقيض دفعة واحدة لتعطات أكثرهم افق الناس بالظل والمشمس جمعا (فان قلت) تجفى هدذين الموضعين كيف موقعها (قلت) موقعهالبيان تفاضل الامورالثلاثة كان الثاني أعظم من الاول والثالث أعظم منهما تشبها لتباعد مابينهمافي الفضل بتباعد مابين الحوادث في الوقت وجه آخر وهوأته مدالظل حن بني السماء كالقمة المضروبة ودحا الارض تحتها فألقت القية ظلها على الارض فينا ناما في أدعه جوب لمدم النبر ولوشاء لجعله ساكنا مستقراعلي تلك الحالة ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الطل أي سلطها عليه ونصهادليلا متبوعاله كايتبع الدليل في الطريق فهو بريد بهاو ينقص وعتدو يتقلص ثم نسخه بهافقيضه فيضاسهلا يستراغيرعسير ويحتمل أنير يدقيضه عندقيام الساعة بقبض أسبابه وهي الاجرام التي تلقي الطل فمكون قدذ كراعدامه باعدام أسبابه كاذكرانشاء مبانشاء أسبابه وقوله قبضناه المنايدل عليه وكذلك قوله يسيرا كاقال ذلك حشرعلينا يسير \*شبه ما يسترمن ظلام الليل بالاباس الساتر \* والسيات الموت والمسبوت الميت لانه مقطوع المياة وهد ا كقوله وهوالذي يتوفاكم بالايل (فان قلت) هلافسرته بالراحة (قلت) النشور في مقابلته يأباه المعلوف الوردوهوم منق وهده الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فها اظهار لنعمته على خلقه هلان الاحتجاب بسترالليل كم فيه الكثير من الناس من فوائد دينية ودنيوية والنوم واليفظة وشبهه مابالموت والحياة أي عبرة فهالن اعتبر وعن لقمان أنه قال لابنه مابني كانهام فتوقظ كذلك تموت فتنشر \* قرى الريح والرياح نشراا حياء ونشراجع نشور وهي الحيية ونشرا تخفيف نشروبشراتخفيف بشرجع بشو روبشرى و(بين يدى رحمه استعارة مليحة أى قدام المطر (طهورا) المفافي طهارته وعنأجدين يعيى هوماكان طاهرافي نفسه مطهر الغيره فانكان ماقاله شرحا لملاغته فى الطهارة كانسمديدا و يعضمه قوله تعالى و بنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به والا فليس فعول من التفعيل فيشئ والطهور على وجهين في العربية صفة واسم غيرصفة فالصفة قولكما علهور كقوال طاهر

والاسم قولك لما يتطهر به طهور كالوضوء والوقود لما يتوضأ به وتوقد به الذار وقولهم تطهرت طهور احسنا كقولكُ وضوء حسناذ كره سيمو مهومنه قوله صلى الله عليه وسلالاً صلاة الابطه و رأى طهارة (فان قلت) ماالذي يزيل عن الماءاسم الطهور (قلت) تيفن مخالطة النجاسة أوغلبها على الظن تغيراً حداً وصافه الثلاثة أولم نتغير أواستعماله في المدن لاداءعمادة عندا في حنيفة وعندمالك من أنس رضي الله عنه مامالم يتغيراً حداً وصافه فه فهو طهور (فان قلت)في اتقول في قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بشر بضاعة فقال الماعطهورلا ينعسه شيء الاماغرلونه أوطعمه أوريحه (قلت)قال الواقدى كان الريضاعة على دقاللاء الى البساتين واغاقال (ميتا) لان البلدة في معنى البلد في قوله فسقناه الى للدميت وأنه غير حارَّ على الفعل كفعول ومفعال ومفعيل \* وقرى نسقيه بالفتج وستى وأستى لغتان وقيل أسقاه جعل له سقيا \* الاناسي جع انسى أوانسان ونحوه ظرابي في ظريان على قلب النونيا والاصل أناسين وظرابين وقرى بالتخفيف بعدف العَقْفَاعِيلَ كَقُولِكُ أَنَاعِمِ فِي أَنَاعِمِ (فَانَ قَاتَ) الرَّالُ الماءموصوفَابِالطهارةوتعلم له بالاحماء والسق يؤذن بأن الطهارة شرط في صحة ذلك كانقول حلني الامبرعلي فرس جو ادلاصيد عليه الوحش (قلت) لما كان سق الانامي من جلة ما أنزل له الماءوصفه بالطهو واكرامالهم وتتميماللنة عامم و سانا أن من حقهم حين أرادالله اهم الطهارة وأرادهم علماأن يؤثر وهافي واطنهم ثمفي ظواهرهم وأن يربؤا بأنفسهم عن مخالطة القاذورات كاها كار بأبهم ربهم (فان قلت) لماخص الانعام من بين ماخلف من الحيوان الشارب (قلت) لان الطبر والوحش تمعيد في طلب الماء فلا دعو زها الشرب بخيلاف الانعام ولانها قنهية الأناسي وعامةً منافعهم متعلقة بها فيكان الانعام عليهم بسقى أنعامهم كالانعام بسقهم (فان قات) في أمعني تذكير الانعام والاناسي ووصفها بالبكثرة (قلت) معنى ذلك أن علية الناس وجله م مفيخون بالقرب من الاودية والإنهار ومنابع الماءفهم غنيةعن سقى السماء وأعقابهم وهم كثيرمنهم لابعيشهم الامارنزل الله من رجتبه وسقما سمائه وكذلك قوله لضبي به ملدة مهة الريديعض الإدهو لاء المتهمية من مظان المياء (فان قات) لمياقدم احياء الارض وسقى الأنعام على سقى الاناسى (قلت) لان حياة الاناسى بحياة أرضهم وحياة أنعامهم فقدم ماهوسنب حياتهم وتعيشهم على سقهم ولانهم أذاظ فرواعا يكون سقياأرضهم ومواشهم أم يعدموا سقياهم يريدولقدصرفناهذاالقول بنالناس في القرآن وفي سائر الكتب والصحف انتي أنزلت على الرسل عليهم السلاموهوذ كرانشاءالسحاب وانزال القطرليف كمرواو يعتبرواو يعرفواحق النعمة فيهو يشكروا (فأبي) أكثره مالاكفران النعمة وجودها وقلة الاكتراث لها وقيل صرفنا المطربينهم في الملدان الختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من واللوطل وحودور ذاذوده يهورهام فأبوا الاالكفور وأن بقولوا مطرنا بنوء كذاولا بذكروا صنع اللهو رجته وعن ابنء ماس رضي الله عنه مامامن عام أقل مطوا من عام والكن الله قسم ذلك بين عباده على ماشاء وتلاهد مالاته وروى أن الملائد كه دمر فون عدد المطر ومقداره في كل عام لا نه لا يختلف وليكن تختلف فيه البلادو منتزع من ههذا جواب في تذكير الملدة والانعام وألاناسي كامه قال انعيى به بعض الملاد الميتة ونسقيه بعض الأنعام والأناسي وذلك المعض كثير (فان قلت) هل يكفر من يفسب الإمطار إلى الانواء ( قات ) أن كان لا براها الا من الانواء و يجعد أن تبكرون هي والانواء من خلق الله فهو كأفر وان كان برى أن الله خالقها وقد نصب الانواء دلائل وأمارات علم الم يكفر = يقول رسوله صلى الله عليه وسلم (ولوشنا) الففنا عنك أعماء نذارة جدع القرى و (لمعثنا في كل قرية) نساينذرها وأغاقصرنا الامرعليك وعطمناك بهوأجلناك وفصلناك على سائر الرسال فقابل ذلك بالتشدد والتصبر (فلاتطع الكافرين) فيمـايريدونكءايه واغــاأرا دبهذا تهييجه وتهييج المؤمنين وتحريكهم 🍙 والضمير المقرآن أواترك الطاعة الذي يدل عليه فلانطع والمرادأن المكفار يجدون ويجتهدون في توهين أمرك فقابلهم من جدك واجتهادك وعضاك على تواجدك عانفاعميه وتعاوهم وجعله جهادا كبرالما يحتمل فيهمن المساق العظام ويجوز أن يرجع الضمير في به الى مأذل علم مولوشة نالب شنافي كل قربة نذيرامن كونه نذير كافة القرى لانه لودت في كل قرية نذيرا لوجبت على كل نذير مجاهدة قريته فاجتمعت على

لنحيى به بالدة ميتا ونسقيه مماحلقناأنعام وأناسى كثيرا ولقد صرفناه بينهمليذكرو فأبىأ كثرالناسالا كفوراولوشئنا لبعثنا فىكل قرية نذيرافلا تطع المكافرين

وحاهدهمه جهادا كبيرا وهوالذي مرج العرن هداعذب ارات وهذاملخ أعاج وحمل المهدما برزعا وعرامح وراوهوالذي خلق من الماء بشرا فعله نسما وصهراوكان وملاقد وا و بعيدون من دون الله مالا منفعهم ولايضرهم وكان المكافر على ربه ظهـ برا وما أرساناك الامشرا ونذبراقل ماأسة للكم علمه من أح الامن شاء أن يقد الى ربه سلا وتوكل على الحي الذي لاعوت وسيم بعسمده وكفي به بذنوب عباده خسيرا الذي دارو السموات والارض وملأ بينهما في ستة أمامتم استوىءلى العرش

رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحاهدات كلهاف كبرجهاده من أجل ذلك وعظم فقال له (وجاهدهم) سبب كونك نذير كافة القرى (جهادا كبيرا) جامعال كل مجاهدة عسمى الماءن الكثيرين الواسمون بحرين والفرات المليخ المذوبة حتى يضرب الى اللاوة والاجاج نقيضه ومرجهما خلاهما متعاورين متلاصقان وهو بقدرته يفصل بينهما وعنعهما التمازج وهدذامن عظم اقتداره وفي كالرم بعصهم ومعرات أحدهمامع الاستويمزوج وماء العذب منهدما بالاجاج بمزوج (برزعا) عائلامن قدوته كقوله تعالى بغيرهمد ترونها ير يد بغير عدم مديد وهو قدرته \* وقرى مع على فعل وقدل كانه حدف من مالح تخفيفا كافال وصلينا برداير بدياردا (فانقلت) (وحرامحمورا)مامعناه (قلت) هي الكلمة التي يقولها المتموذ وقد فسرناها وهي ههذاوا قعة على سيل المجاز كان كل واحدمن البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له حرامح عورا كافال لاسغيان أيلابيني أحدهما على صاحبه بالممازحة فانتفاء المغيغة كالتموذههنا حعل كل واحدمنهما في صورة الماغي على صاحبه فهو يتموذ منه وهي من أحسن الاستعارات وأشهدها على الملاغة ، أراد فقسم البشرقسمين ذوىنسبأى ذكورا ينسب الهمم فيقال فلان بن فلان و فلانة بنت فلان و ذوات صهر أى انا المصاهر بهن و فعوه قوله تمالى فعلمنه الروجين الذكر والانثى (وكان بك قديرا) حيث حلق من النطفة الواحدة بشرانوء منذكراوأنثي الظهيروا لمظاهر كالمو منوالمعاون وفميل بمعنى مفاعل غيير عزيز والمدنى ان الكافر يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة والشرك روى أنها ترلت في أى جهل و يجوزأن يريد بالظهيرا لجاعة كقوله والملائكة بعد ذلك ظهير كاجاء الصددق والخليط ويريد بالكافرالجنس وأن بعضهم مطاهرلبعض على اطفاء فوردين الله وقيل معناه وكان الذي يفعل هذا الفعل وهوعبادة مالاينفع ولايضرعلى ربه هينامهينامن قولهم ظهرت بهاذا خلفته خلف ظهرك لاتلنفت اليهوهذا نحوقوله أولئك لاخـ القالم م في الا تنوة ولا يكلمهم الله ولا ينظر الهم . مثال (الامن شاء) والمراد الافعـ لمن شاء واستقنائه عن الاحر قول ذي شفقة عليك قدسعي لك في تحصيل مال مأأطلب منك ثواباعلى ماسعيت الاأن تحفظ هدذا المال ولاتضيعه فليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه باسمه فافاد فائدتين احداهه اقلع شهة الطمع في الثواب من أصله كانه يقول لك ان كان حفظك الكثوابافاني أطلب النواب والثانية اظهار الشفقة المالغة وأنك انحفظت مالك اعتد بحفظك ثوابا ورضىبه كابرضى المثاب بالثواب ولعمرى انرسول الشصلي الشعليه وسلم كان مع المعوث الم مم بذا الصددوفوقه \*ومعنى اتخاذهم الى الله سبيلاتقريهم اليه وطلهم عنده الزلق بالاعان والطاعة وقيل المراد التقرب بالصدقة والنفقة في سبيل الله \* أصره بان شق به و يسند أصره المه في استكفاء شرورهم مع التمسك قاعدة التوكل وأساس الالتعاء وهوطاعته وعمادته وتنزيمه وتعميده وعرفه أن الحي الذي لاعوت حقيق ان يتوكل عليه وحده ولا يتكل على غيره من الاحماء الذين عوتون وعن بعض السلف أنه قرأها فقال الانصح لذىء قل أن يثق بعد ها عجاوق ثم أراه أن ليس اليد من أمر عباده شئ آمنو اأم كفرواوأنه خبير باحوالهم كاف في خراء أعمالهم (قي ستة أيام) يعني في مدة مقدارها عده المدة لانه لم يكن حين مذا ولاليل وقيل ستةأيا من أيام الا خوة وكل يوم ألف سنة والظاهرانها من أيام الدنياو عن مجاهدا ولها يوم الاحمد وآخرها يوم الجعمة ووجهه أن يسمى الله الازكته تلك الامام المقدرة بهمذه الاسماء فلماخلق الشمس وأدارها وترتب أمرالعالم على ماهوعليه جرت التسمية على هذه الايام وأما ألداعي الى هذه العدد أعني الستة دون سائر الاعداد فلانشك الهداعي حكمة لعلما أنه لا يقدر تقدير الأبداعي حكمة وان كما لا نظلع عليه ولا نهتدى الى معرفته ومن ذلك تقدير الملائكة الذين هم أسحاب التار تسعة عشرو حلة العرش عانية والشهور اتنى عشروالسموات سبعاوالارض كذلك والصلوات خسا وأعدادالنصب والمدودوالكفارات وغيرذلك والاقراربدواعي الحكمة فيجيع أفعاله وبانماقدره حق وصواب هوالاعيان وقدئص عليه في قوله وما جعلناأ صحاب النار الاملائكة وماجعلنا عدتهم الافتنة للذين كفرواليستيقن الذين أوتو الكاب ويزداد

الذين آمنوااعاناولا رناب الذين أوتواالكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قاويم مرض والكافرون ماذاأرادالله بمذامثلا غ قال وماد الحنو دريك الاهو وهوالجواب أيضافي أن الميخاقها في لحظة وهو قادر على ذاك وعن سعيدين جبير رضى الله عنه والقياخ القهافى ستة أمام وهو يقدر على أن صلقها في المظمة تعليا لخلقه الرفق والتثنت وقبل اجتمع خاقها بوم الجعة فحله الله عبد اللمسلان • الذي خلق مبتدأ و (الرحن) خبره أوصفة للحي والرجن خبر آميتدا محذوف أو مدلء بالمستترفي استوى • وقرعً الرجن بالله صفة الحي \* وقرى فسل والماء في به صلة سل كقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع كاتكون عن صلته في نحوقوله غ لنسألن يومنذعن النعم فسألبه كقوله اهم به واعتنى به واشتغل به وسأل عنه كقواك بحث عنه وفنش عنه ونقرعنه أوصلة خسرا وتعمل خسرام فعول سلير مدفساءنه رجلاعار فايخبرك برجته أوفسل رحلا خبيرابه وبرحته أوفسل بسؤاله خسرا كقواكرأت بهأسداأى برؤيته والعني انسألته وجدته خسرا أوتجعله حالاءن الهاءتريد فسال عذبه عالمانكل شيئ وقبل الرجن اسيرمن أسماءالله مذكور في المكتب المتقدمة ولم يكونو ايعرفونه فقيل فسل بهذا الاسيرمن يخبرك من أهل المكتاب حتى يعرف من ينهكره ومن هُهُ كَانُوا يَقُولُونَ مَانْعُرِفَ الرِّجْنِ الْالذِّي مِالْمُ الْمُدْمِنُونَ مُسْلِمَةُ وَكَانِ يَقَالُ لِهُ رَجْنَ الْمُمَامَةُ (وماالرِّجن) اليجوزأن يكون سؤالاعن المسمى به لانههم ماكانوا يعرفونه بهداالاسم والسؤال عن الجهول عاويجوزأن بكونسؤ الاعن معناه لانه لم يكن مستعملافي كلامهم كالستعمل الرحم والرحوم أوالراحيم ولانهم أنكروا اطلاقه على الله تعالى (الماتأمرنا) أى للذى تأمرناه عمني تأمر ناسيوده على قوله أمر تال المرأولامرا لنا وقرى الياء كان بعضهم قال لمعض أنسجد لما يأم تامجد صلى الله عليه وسلم أو يأم نا المسمى بالرحن ولانعرف ماهووفي (زادهم) ضميرا سجدواللرحن لانه هوالمقول . البروج منازل الكواك السيمة السمارة الحلوالثور والجوزاء والسرطان والاسدوالسنملة والمزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت مميت بالبروج التيهي القصور العالية لانها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها واشتقاق المرج من التبرج لظهوره و والسراج الشمس كقوله تعالى وجعل الشمس سراحا وقري سرحاوهي الشمس والكواكب الكارمعها ، وقرأ الحسين والاعمش وقرامنداوهي جمع ليلة قراءكانه قال وذاقرمنبرا لان الليالى تكون قرا بالقمر فاضافه الهاونظيره في يقاء حكم المضاف بعد سقوطه وقيام المضاف المهمقامه قول حسان = بردى دصفق الرحمق السلسل = بريدماء بردى ولا يبعد أن يكون القهر عمني القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب الخلفة من خاف كالركمة من ركب وهي الحالة التي يخلف على الله ل والنهار كل واحدمنه ماالا تخروا لمني جعلهما ذوى خلفة أي ذوى عقبة أي يعقب هداداك وذاك هذاو يقال الليل والنهار يختلفان كايقال منتقمان ومنمه قوله واختلاف الليل والنهار ويقال فلان خلفة واختلاف اذا اختلف كثيراالى متبرزه \* وقرى يذكرو يذكروعن أبي بن كعب رضى الله عند مدورة العني لينظر في اختلافه ماالناظر فمعلم أن لابدلانتقالهمامن حال الى حال وتغيرهمامن ناقل ومغير ويستدل بذلك على عظم قدرته ويشكرالشا كرعلي النعمة فهمامن السكون الليل والتصرف بالنهار كاقال عزوعلاومن رجته جعل الكم الليل والمنهار لتسكنوافها ولتبتغوا من فصله أوليكو ناوة تين للتذكرين والشاكرين من فاته في أحدهماورده من العبادة قام به في آلا تنو وعن الحسين رضي الله عنه من فاته عمله من التذكر والشكر بالنهار كان له في الليل مستعتب ومن فاته الليل كان له في النهار مستعتب (وعباد الرحن)مبتدأ خبره في آخر السورة كانه قيل وعبادالرجن الذين همذه صفاتهم أولئك يجزون الغرفة ويجوزأن كون خبره الذين عشون وأضافهم الى الرجن تخصيصا وتفضيلا \* وقرى وعباد الرجن • وقرى عشون (هونا) عال أوصفة للشيء عنى هينين أومشياهينا الاان في وضع المصدر موضع الصفة مبالغة والهون الرفق واللين ومنسه الحديث أحبب حبيبك هوناماوقوله المؤمنون هيتون لينون والمثل اذاعز أخوك فهن ومعناه اذاعاسر فياسر والمعنى أنهم عشون بسكينة ووقار وتواضع لايضر بون اقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشراو بطرا

الرحن فاستل به خبيرا واذا قبل الهـماسجدوا المرحن قالواوما الرحن فوراتمارك الذي جعل في السماء وجاوجعل في السماء وجول الذي حمل الليل والنهار خامة المن أراد وعساد الرحن الذي عشون على الارض هونا عشون على الارض هونا

ولذلك كروبعض العلاء الركوب في الاسواق ولقوله عشون في الاسواق (سلاما) تسليما منكم لا نعاها كم ومتاركة لاخير بيننا ولا شرأى نتسلم منكم تسليما فاقيم السلام مقام التسلم وقيل قالواسدادامن القول يسلمون فيه من الايداء والاثم والمرادبا لجهل السفه وقلة الادب وسوء الرعة من قوله ألا لا يعهل أحد علمنا \* فنعهل فوق جهل الجاهلينا

وعن أبى العالمة نسختها آية القدال ولا عاجة الى ذلك لان الاغضاء عن السفها، وترك المقابلة مستحسن في الادب والمروءة والشريعة وأسلاله رض والورع \* الميتوتة خلاف الظلول وهو أن يدركك الله ل غناً ولم تنه وقالو امن قرأ شيأ من القرآن في صلاته وان قل فقد بات ساجدا وقاعًا وقيل هم الركعة ان بعد الغرب والركعة ان بعد الغرب والركعة ان بعد الفراء والمناه والظاهر أنه وصف لهم باحياء الله حل أواً كثره يقال فلان يظل صاعًا وبيت قاعًا (غراما) هلا كاو خسر انام لحالا زماقال

يوم النسار ويوم الجفا و ركاناعداباوكاناغراما انبعا قى مكن غراماوان بع شط جزيلا فانه لاساك

ومنه الغريم لا لحاحه ولزامه \* وصفهم باحياه الليل ساجدين وقاعين غ عقبه بذكرد عوتهم هذه ايذانا بانهم مع اجتهادهم خائفون مبته اون الى الله في صرف العداب عنهم كقوله تمالى والذين يؤتون ما آتواوقاو بم-م وجلة (ساءت) في حكم بنست وفيها ضميرمهم يفسره مستقراو المخصوص بالذم محددوف معناه ساءت مستقراومقاماهي وهذاالصمرهوالذيربط الجلة باسم انوحملها خبرا الهاو يجوز أن يكونسا تعفي أخزنت وفهاضميراهم ان ومستقراحال أوتمييز والتعليلان يصح أن يكو نامتد اخلين ومترادفين وأن يكونا من كلام الله وحكاية لقولهم قرى يقتر وابكسر الماءوضهاو يقتروا بخفيف الماءو تشديدهاوالقتروالاقتار والتقتير التضييق الذي هونقيض الاسراف والاسراف مجاورة الحدفي النفقة \* ووصفهم مالقصد الذي هو من الغلق والتقصير وعثله أحررسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجمل يدك مفاولة الى عنقك ولا تعسطهاكل البسط وقدل الاسراف اغاهو الانفاق في المعاصى فاما في الفرب فلا اسراف وسمع رحل رجلا يقول لاخير في الاسراف فقال لااسراف في المدروين عمر من عبد العزيز رضي الله عنه أنه شكر عبد الملائن مروان حين وحها انتهوأ حسن المه فقال وصات الرحم وفعلت وصنعت وحاء مكارم حسن فقال أب لعبد الماك اغماهو كالرم أعده لهذا المقام فسكت عبد الملك فلما كان بعد أمام دخل عليه والابن حاضر فسأله عن نفقته وأحواله فقال الحسنة سن السيئتين فعرف عبد المك أنه أرادما في هذه الاية فقال لا بنه بابني أهذا أيضاع اعده وقبل أولئك أحداب محمدص لى الله عليه وسلم كانوالايا كلون طعاماللتنع واللذة ولايلبسون ثوباللجمال والز ينةولكن كانوايا كلون مايسدجوعتهم ويعينهم على عبادة ربهم ويليسون مايسترعو واتهم ويكنه-م من المروالقر وقال عمر رضي الله عنه كغي سرفاأن لا يشتى وجل شيأ الا اشتراه فأكله ، والقوام العدل بن الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالهما ونظير القوام من الاستقامة السواءمن الاستواء وقرئ قواما بالكسروهوما يقامبه الشئ يقال أنت قوامناععني ماتقاميه الحاجة لايفضل عنهاولا ينقص والمنصوبان أعنى من ذلك قواما جائزان يكوناخبرين معاوان يجعل بين ذلك لغواوقوامامستقراوان يكون الظرف خبرا وقواما حالامؤ كدة وأجاز الفراءأن مكون سذذاك اسم كان على أنه منى لاضافته الى غيرمتمكن كقوله لاعنع الشرب منه اعبرأن نطقت \* وهومن جهـ قالاعراب لا بأس به والكن العني ليس بقوى لا نما بن الاسراف والمتقتير قوام لامحالة فايس في الخبر الذي هو معتمد العائدة فائدة (حرم الله) أي حرمها والمعني حرم قتلها و (الامالة ق) متعلق بهذا القتل الحذوف أو بلايقتاون ونفي هذه القيحات العظام عن الوصوفين بتلك الدلال العظيمة في الدين المتعريض على كان عامه أعداء المؤمنين من قريش وغيرهم كانه المالوالذين مرأهم الله وطهرهم بماأنتم عليه والقتل بغيزحق يدخل فيه الوأد وغيره وعن ابن مسعود رضي الله عنه قلت ارسول الله أى الذنب أعظم قال أن تجمل لله نداوه وخلقك قلت عُم أى قال أن تقدر ولدك خشية أن يأكل

واذاغاطبهم الجاهاون
ما والذين المحدا والذين وقياما والذين يقولون وبنااصرف عناء ذاب عناء ذاب عناء أن عذابها كان عناء في المانها والمانها المانها المانها المانها المانها المانها والمانها المانها والمانها المانها والمانها المانها والمانها المانها والمانها والمانها

معكَّقَاتُ ثُمَّاى قَالَ أَنْ تَرَافَى حليلة جاركُ فَأَ نَزَلَ الله تصديقه • وقرئ بلقى فيه أَ ثَامَا وقرئ بلقى باثبات الالفوقد مرمثله والا ثام جزاء الا ثم يوزن الو بال والذكال ومعناهما قال

خى الله انعروة حن أمسى عقوقاو العقوق له أثام

وقيل هو الاغرومعناها يلق جزاءاً ثام وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه أياما أى شدانًد يقال يوم ذواً يام الميوم الله صيب (يضاعف) بدل من يلق لانهما في معنى واحد كفوله

متى تأتنا تلم بنافى دمارنا \* تجد حطم اجزلاو ناراتا ججا

وقرى يضعف ونضعف له العذاب النون ونصب العيذاب وقرئ الرفع على الاستئناف أوعلى الحال وكذلك يخلد وقرئ ويخلدعلى البناء للفعول مخففا ومثقلامن الاخلادوا لتخليد وقرى وتخلد بالتاء على الالتفات (يبدل) مخفف ومثقل وكذلك سياتهم (فان قات) مامعني مضاعفة المذاب وابدال السيات حسفات (قات) اذاارتكب المشرك معاصى مع الشرك عــ فدعلى الشرك وعلى الماصى جمعافة ضاعف العقوبة المضاعفة العاقب عليموابدال السيات حسنات أنه يحوها بالتوبة وبثبت مكانها الحسنات الاعان والطاعة والتقوى وقدل ببدلهم بالشرك اعاناو بقتل المسلمن قتل المشركين وبالزناعفة واحصانا ببريدومن بترك المعاصي و مندم علم اويد خيل في العمل الصالح فإنه بذلكُ تائب الى الله (متاماً) من ضيما عنده مكفر اللغطاما محصلا للشواب أوفانه تائب متاماالي الله الذي دعرف حق التائمان ويفعل بهم ما يستوجبون والذي يحب التوابيزويح التطهرينوفي كلام بعض العرب للهأفرح بتوبة العبدمن الضل الواجدوالظمآ ت الوارد والعقيم الوالدأوفانه يرجع الى اللهوالى ثوابه مرجعا حسيماوأي مرجع \* يحتمل أنهم منفرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائن فلاعضرونها ولايقر بونها تنزه اعن مخالطة الشروأهله وصيانة لدينهم عمايثله لانمشاهدة الباطل شركة فيهولذلك قيلف النظارة الى تلمالم تسوغه الشريعة هم شركا ، فاعليه في الاثم لان حضورهم ونظرهم دليل الرضابه وسيب وجوده والزيادة فيهلان الذي سلط على فعله هواستحسان النظارة ورغبتهم فالنظر اليه وفى مواعظ عيسى انم عامه السلام الاع ومجالسة الخطائين ويحتمل أنهم الايشهدون شهادة الزورفذف المضاف وأقم المضاف المهمقامه وعن قتادة مجالس الباطل وعن أبن الحنفية الله ووالغناءوعن مجاهدا عياد المشركان اللغوكل ماينبغي أن يلغي ودطرح والمدي واذام وابأهل اللغووالمستغلبن بهمروامعرضين عنهم مكرمين أنفسهم عن التوقف علمهم والخوص معهم كقوله تعالى واذا معمو اللغواعرضو اعنه وقالو الناأعمالناولكم أعمالكم سلام عليكم لانبتغي الجماهاين وعن الحسن رضي الله عنهام تسفههم المعاصي وقيل اذاءه وامن المكفار الشتم والاذي أعرضوا وصفعوا وقيل اذاذ كرواالنكاح كنواعنه ( لم يخرواعلها)ليس بنق الخرورواغاهواثبات له ونفي الصمموالدمي كانقول لا يلقاني زيدمسا هونني للسلام لاللقاء والمعني أنهم اذاذ كرواج اأكرواعلها حرصاعلى استماعها وأفبلواعلي المذكر بهاوهم فى اكبابهم عليه اسامه ون ما ذان واعدة مبصرون بعدون راعية لا كالذين يذكرون بهافتراهم مكبين عليها مقباين على من يذكر بها مظهرين الحرص الشديد على استماعها وهم كالصم العمدان حمث لا يعونه أولا يتبصرون مافها كالمنافقين وأشباههم \* قرئ ذريتنا رذرياتنا وقرة أعين وقرات أعين سألوا رجهم أن ير رقهم أز واجاواعقاما عمالالله يسرون بكانهم وتقر بهم عيونهم وعن محدين كعب ليسشئ أقر العين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطمعين لله وعن ابن عماس رضى الله عنه ماهو الواد اذار آه مكتب الفقه وقيل سألوا أن يلمق الله بهـ مأز واجهم وذريتهم في الجنة ليم لهم سرورهم \* أراد أعمة فاكتفى بالواحدادلالته على الجنس واعددم اللبس كقوله تمالى غيخر حكم طفلاأ وأرادوا جعسل كل واحدمنا اماما أوأرادجع أمكصاغ وصيام أوأرادوا جعلناا ماماوا حدالاتحاد ناوا تفاف كلتنا وعن بعضهم في الاتية مايدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب و رغب فها وقيل زلت هذه الا مات في العشرة المشرين بالجنة (قان قلت) من في قوله من أزواجناماهي (قلت) يحمل أن تكون سائمة كانه قيل ها لذا قرة

يضاعف 4 المدذاب بوم القيامة ويخلدنيه منهاناالامن تابوآمن وعمل عملاصالحا فأولقنك سدلالله سياتهم حسمات وكان الله غفو زارحماومن تابوعمل صالحافانه يتروب الحالله متاما والذن لادشهدون الزور وإذام والالغو جروا كراما والذن اذاذكرواما ماتريهم لم يخر واعلم احماو عمامًا والذين يقولون رسا هب لنامن أزواحنا وذرباتناقسرة أعسن واجعلنا للتقدين اماما أولئك يجزون الغرفة

عاصبروا و باقون فهاتعية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قلما بعبؤ كم ر في لولادعاؤ كم فقد كذبتم فسوف يكون

وسورة الشعراء مكية وهي مائتان وسبع وعشرون آية ك

(بسم الله الرحن الرحيم) طسم ثلك آيات الحكاب المين لماك باخع نفسك ه قد إد تمالي هو لنا

\* قوله تعالى هـ لنا منأز واجناوذر باتنا قرة أعين (قال ان قلت لم وال الاعمل اذالاعمل صسيغة جع قلة قلت لان أعين المتقبن قلمل بالاضافة الىغسرهم مدل عملى ذلك قوله وقليسل منعسادي الشكور) قال أحد والطاهر أنالج كر كالرم كل أحدهن المتقسى فكأنه قال بقول كلواحدمنهم أجعل لفامن أزواجنا وذرياتنا فرةأعين وهذاأسلم منتأو اله فان المتقن وان كأنوا بالاضافة الى غيرهم قلم الاأنهم في أنفسهم على كثرة من لعددوالمتبرفي اطلاق جع القدلة أن يكون المحموع فليسلافي تفسنة لأبالنسينة والاجنافة والله أعلم

أعبن تميينت القرة وفسرت بقوله من أز واجناوذر باتناومعناه أن يجعلهم الله لم قرة أعين وهومن قولهم رأيت منكأ سداأى أنت أسدوأن تكون ابتدائية على معنى هب لنامن جهتهم ما تقربه عموننا من طاعة وصلاح (فان قلت) لم قال قرة أعن فنكر وقلل (قلت) أما التنكر فلاجل تنكر القرة لان المضاف لاسبيل الى تذكره الا منذ كم المضاف المه كائه قدل ها لنامنهم سر وراوفرها واعاقيل أعين دون عيون لانه أراد أءمن المتقين وهي قليلة بالاضافة الى عيون غيرهم قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور و يجوز أن يقال في تذكيراً عن انهاأ عين خاصة وهي أعين التقدين \*المراديجزون الغرفات وهي العلالي في الجندة فوحد اقتصاراعلى الواحد الدال على الجنس والدايب لعلى ذلك قوله وهم فى الغرفات آمنون وقراءة من قرأ في الغرفة (عاصم وا) بصبرهم على الطاعات وعن الشهوات وعلى أذى الكفار ومجاهدتهم وعلى الفقر وغير ذلك واطلاقه لاجل الشياع في كل مصبور عليه \* وقرى بلقون كقوله تعالى واقاهم نضرة وسروراو بلقون كقوله تعالى داق أثاما \* والتحية دعاء التعمير والسلام دعاء السلامة دمني أن الملائكة يحيونهم ويسلمون علهمأويحي بعضهم بعضاو يسلعله أويعطون التبقية والتخليدمع السلامةعن كل آفة اللهم وفقنا الطَّاءمْكُ وأجعلنامع أهل رحمد ك وارزقنام الرزقهم في دار رضوانك يداوصف عبادة المسادوعدد صالحاتهم وحسناتهم وأثنى علهم من أجاها ووعدهم الرفع من درجاتهم في الجنه أتبع ذلك مسان أنه اعا اكترث لاولمك وعباجم وأعلىذ كرهم ووعدهم ماوعدهم لاجل عبادتهم فأص رسوله أن بصرح للناس ويعزم لهم القول بأن الاكتراث لهم عندر بهم اغله وللعبادة وحدهالا لمني آخر ولولا عمادتهم لم يكترث ام البتة ولم يعتد بهم ولم يكونوا عنده شيأيدالى به والدعاء العبادة ومامتضينة اهنى الاستفهام وهي في عل النصبوهي عمارة عن المصدر كانه قبل وأي عب و معما بكم لولادعا و كر معنى أنكم لا تسمة اهلون شيأمن العب وبكم لولاعبادتكم وحقيقمة قولهم ماعبأت بهمااعتددت بمن فوادح هوى ومما يكون عبأعلى كاتقولماا كترثتله أىمااعتددت بهمن كوارثى وعماجهمني وقال الزعاج في تأويل ما يعمأ بكمري أي ورْن يكون لكم عنده و يجوز أن تبكون ما نافية (فقد كذبتم) يقول اذا أعلمة كم أن حكمي أني لا أعدد بعمادى الالعمادتهم فقد غالفتي متكذيبكم حكمى فسوف الزمكم أثر تكذيبكم حتى مكبكم فى النار وتطيره فى الكلامأن يقول اللاكلن استعصى عليه ان من عادتى أن أحسن الى من عطيه في و متمع أمرى فقد عصدت فسوف ترى ماأحل بك سعد عصمانك وقيل معناه مادصنع بكمر بى لولادعاؤه اما كم آلى الاسلام وقيل ما يصنع بعذا بكم لولادعاؤكم معه آلهة (فان قلت) الى من يتوجه هذا الخطاب (قلت) الى الناس على الاطلاق ومنهم مؤمنون عابدون ومكذبون عاصون فحوطبواء اوجدفى جندمهمن العبادة والتكذيب وقرئ فقدكذبالكافرون وقيل يكون العذاب لزاما وعن مجاهدرضي الله عنه هو القتــل يوم بدر وأنه لو زم بين القتلي لزاما \* وقرئ لزاما بالفتح بعني اللزوم كالثبات والثبوت والوجمه أن ترك اسم كان غير منطوقبه بعدماع أنه محاتوعدبه لاجل الابهام وتناول مالا بحكتنهه الوصف والله أعطيا الصواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة الفرقان الحي الله يوم القيامة وهومومن بأن الساعة آتية ارسفهاوأدخلا النقيعرنصب

وسورة الشعراءمكية الاقوله والشعراء الى آخر السورة وهي مائدان وسبع وعشرون آية وفير واية ستوعشرون الله

## لإسم الله الرحن الرحيم

(طسم) بتفني الالف وامالة اواظهار النون وادغامها (الكتاب المبين) الظاهر اعجازه وصدة انه من عند الله والمراد به السورة أوالقرآن والمعنى آيات هذا المؤلف من الحروف المسوطة تلك آيات الكاب المبين \* المضع أن يملغ بالذي المخاع بالماء وهوعرف مستبطن الفقار وذلك أقصى حدّ الذا بح ولعل المرشفات بعني

أشدفق على نفسك أن تقتلها حسرة على مافاتك من اسلام قومك (ألا يكونوا مؤمنين) لئلايؤمنوا ولامتناع اعانهم أوخيفة أن لا يؤمنوا وعن قتادة رضى الله عنه باخع نفسك على الاضافة \* أراد آية ملحئة الى الاعمان قاصرة علمه (فطلت) معطوف على الجزاء الذي هوننز للانه لوقيم الزلذالكان صحيحاً ونظيره فأصدفُ وأكن كانه قيل أُصدّق وقد قرعُ لوشنالانزلنا وقرعُ فتظل أعناقهم (فان قلت ) كيف صح مجى، خاصمان خبراعن الاعماق (قات)أصل المكلام فطاوالها خاصمين فأقعمت الاعماق لسان موضع الخضوع وترك الكادم على أصله كقوله ذهبت أهل المامة كائن الاهل غيرمذ كورأو الوصفت بالخضوع الذى هوللعقلاء قيل خاضعين كقوله تعالى لىساجدين وقيل أعناق الناسر ؤساؤهم ومقدموهم شهوا بالاعناق كاقبل لهم هم الرؤس والنواصي والصدور قال \*في محفل من نواصي الناس مشمود \*وقيل جاعات الناس يقال جاءناء نقمن الناس لفوج منهم وقرئ فظلت أعناقهم لهاخات قوعن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الا ية فيناوف بي أمية قال ستكون لناعلهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بمدصعوبة ويلقهم هوان بعد عزة \*أى وما يجدد أهم الله بوحيه موعظة وتذكير اللاجدد وااعراضاعنه وكفرابه (فان قلت) كيف خولف بين الالفاظ والغرض واحدوهي الأعراض والتيكذيب والاستهزاء (قلت) اغُاخولف بينها لإختلاف الاغراض كانه قيل حين أعرضواعن الذكر فقد كذبوابه وحين كذبوابه فقد خف عندهم قدره وصارعرضة للرسستهزاءوالسخر يةلان ن كان قابلاللعق مقبلاعليه كان مصدقابه لا محالة ولم يظن به التكذيب ومن كانمصدقابه كان موقراله (فسيأتهم) وعيد لهمواندار بأنهمسيه لمون اذامسهم عذاب الله يوم بدراويوم القيامة (ما) الشي الذي كانوايسة ترونبه وهو القرآن وسدياً تهم أنباؤه وأحواله التي كانت خافية عليهم \*وصف الزوج وهوالصنف من النبات بالكرم والكري صفة لكل مايرضي و يحمد في بابه يقال وجه كريم اذارضي في حسنه وجاله وكتاب كري مرضي في معانيه وفوائده وقال \*حتى يشق الصفوف من كرمه \* أى من كونه من صفيا في شعباعته وبأسة والنبات المكريم المرضى فيما يتعلق به من المنافع (ان في) انبات تلك الاصناف (لا يه) على أن منه اقادر على احداء الموتى وقد على الله أن أكثرهم مطموع على قلوم م غدير مرجو اليام م المراد (فان قلت) مامه في الجع بين كم وكل ولوقيل كم أنبتنافيه امن زوج كريم (قلت) قددل كل على الاحاطة بأزواج النبسات على سبيل المقض يلوكم على أن ه\_ ذاالحيط متكاثر مفرط ألكثرة فهذا معني الجع بينو-ما و بهنبه على كال قدرته (فان قلت) في المعنى وصف الزوج بالكريم (قلت) يحتمل معنيدين أحدهم أن النبات على نوعين نافع وضارفذ كركترة ماأنبت في الارض من جيرة أصناف النبات الما أفع وخيلي ذكر الضار والثانى أن يع جسع النبات نافعه وضاره و يصفهما جيما بالكرم و ينبه على أنه ما أنبت شيأ الاوفيه فائدة لان الحكم لا يفعل فعد الاالالغرض صحيح ولحكمة بالغدة وان غف ل عنه الغافاون ولم يتوصل الى معرفتها العافلون (فان قات) في ين ذكر الاز واجودل علمها بكامتي الكثرة والاحاطة وكانت بحيث الايحصيها الاعالم الغيب كيف قال أن في ذلك لا يقوه لاقال آيات (قات) فيه وجهان أن يكون ذلك مشارابة الى مصدر أنبتنافكا ته قال ان في الانبات لا يقاى آية وأن يراد ان في كل واحد من تلك الازواج لا يقوقد سيمقت لهذا الوجمه نطائر \* معل عليهم بالظلم بأن قدم القوم الظالمين ع عطفهم عليم عطف البيان كان معنى القوم الطالمان وترجته قوم فرعون وكا نهماعمار أن تعتقبان على مودى وأحدان شاء ذاكرهم عبرعنهم بالقوم الطاابن وانشاءعبر بقوم فرعون وقداس تعقواهذا الاسم من جهتن من جهة ظلهم أنفُ عمالكفر وشرارتهم ومن جهة ظلهم لبني اسرائيل باستعبادهم لهم «فرى ألا يتقون بكسر النون بمعنى ألايتقوني فحدد فت النون لا جمّاع النونين واليا اللاكتفاء بالكسرة (فان قات) بمتعلق فأذا أدخلت كلافقد قوله الايتقون إ (قلت) هوكلام مستأنف أتبع معز وجل ارساله الهم للانذار والتسحيل علهم بالظلم أدنت ستكريره آماد تعييا لموسى من عالهم التي شمنعت في الظلم والعسف ومن أمنهم العواقب وقلة خوفهم وحذرهم من أنام كل صنف لأ آ حادصنف

ألانكو توامؤمنانان نشأ ننزل علمهم من السماء آية فظلت أعناقهم أهاخاصعين وما بأتهم من ذكر من الرجن محدث الا كانواعنه معرضين فقد كذبوا فسيأتهم أنباء ما كانوابه دستهزؤن أولم وا الى الارض كم أنبتنافيها منكل روج كرع انفي ذلك لا ية وماكان أكثرهم مؤمنن وانرىك لهو العز بزارحيم واذنادي القول في سورة الشعراء (بسم الله الرحن الرحيم) ■ قوله تعالى كم أنسنا فهامن كل زوج كريم (قال ان قات ما فائدة ألجع بنكل وكم وأحاب أنكلا دخلت للاحاطة بأزواج النمات وكردات على أن هـذا الحاطبه متكاثر مفرط الكثرة) قالأجد فعلى مقتضى ذلك بكون القصود بالتكثير الأنواع والطأهرأن القصودآمادالارواح والانعام وبدل علمه أنه لو أسقطت كل فقلت انظروا الى الارض كم أنات الله فيها من الصنف الفلاتي لكنت مكتناعن آحاد ذلك الصينف الشار البه

معين والله أعل

الله ويحتمل أنكون لابتقون حالامن الصمير في الظالمن أي يظلون غير متقن الله وعقابه فادخلت هزة الانكارعلي الحال وأمامن قرأ ألا تتقون على الخطاب فعلى طريقية الالتفات اليهم وجمهم وضرب وحوههم بالانكار والغضب عليهم كاترى من دشكومن ركب جناية الى بعض أخصائه والجاني مأضر فاذا اندفع في الشكامة وحرسم اجه وحي غصبه قطع مباثة صاحبه وأقبل على الجاني يو بخه و معنف به و مقول له المنتق الله الم تستعي من الناس (فان قلت) فافائدة هـ ذا الالتفات والططاب مع موسى عامه الصلاة والسلام في وقت المناجاة والملتفت اليهم غيب لا يشعرون (قات) اجراء ذلك في تكلم المرسل اليهم في معنى اجرائه بعضرتهم والقائه الى مسامعهم لانه مبلغه ومنهيه وناشره بين الناس وله فيه اطف وحث على ر مادة التقوى وكرمن آنة انزلت في شأن المكافرين وفهاأ وفرد صيب المؤمنة نتدر الها واعتمار اعور دهاوفي ألاً يتقون الماء وكسرالنون وجه آخر وهو أن يكون المني ألاياناس اتقون كقوله ألاما اسجدوا ، ودضيق وينطلق الرفع لانهمامعطوفان على خبران وبالنصب اعطفهما على صلة أن والفرق بينهما في المني أن الرفع مقدأن فه ثلاث علل خوف التكذيب وضيق الصدر وامتناع انطلاق اللسان والنصب على أن خوفه متعلق مِذه الثلاثة (فان قات) في النصب تعليق الخوف بالامور الثلاثة وفي جلته انفي أنطلاق اللسان وحقيقة الخوف اغاهى غم يلحق الانسان لا مرسيقع وذلك كان واقعاف كيف عار تعليق الخوف به (قلت) قدعاق انلوف ستكذبهم عاعصل له يسلمه من ضمق الصدر والجيسة في اللسان والدة على ما كان يه على أن تلك الحسمة التي كأنت به قدر الت بدعوته وقيل بقيت منها بقية يسمرة (فان قلت) اعتذارك هذا برده الرفع لان العني اني خائف ضيق الصدر غير منطلق اللسان (قلت) يجوز أن يكون هذا قبل الدعوة واستجابتها و يحوزأن بريد القدر البسر الذي بقيه و يجوز أن لا يكون مع حل العقدة من لسانه من الفصاء المصاقع الذن أوتواس لاطة الالسينة وبسطة المفال وهرون كان بتلك الصفة فأراد أن يقرن به ويدل عليه قوله تعالى وأخى هرون هو أفصح مني لسانا ومعنى (فارسل الى هرون) أرسل اليه جيرائيل واجعله نساو أزرنى يه والمديه عضدى وهذا كلام مختصر وقد بسطه في غيرهذا الموضع وقد أحسين في الاختصار حدث قال فارسل الى هم ون فحاء عايتضي معنى الاستنباء ومثله في تقصير الطو الة والحسن قوله تعالى فقلنا اذهماالي القوم الذين كذبواما تناتذا فدمن ناهم تدميرا حيث اقتصرعلي ذكرطوفي القصة أولها وآخرها وهما الانذار والتدمير ودل نذكرهاعلى ماهو الغرض من القصمة الطودلة كلهاوهو أنهم قوم كذبواما مات الله فاراد الله الزام الحجة عليهم فيمث المهم رسولين فكذبوهما فاهلكهم (فان قات) كيف ساغ أوسي عليه السلام أن يأمره الله رأمر فلا رمقيله بسمع وطاعة من غير توقف وتشيث بعلل وقد علم أن الله من وراثه (قلت) قد امتثل وتقبل ولكنه التمس من ربه أن يعضده بأخيه حتى يتعاونا على تنفيذاً من ه وتمام غرسالته فهدقمل التماسسه عذره فعماالتمسه ثرالتمس بعدذلك وتمهيد العذرفي التماس المعين على تنفيذ الأمرابيس بتوقف في امتثال الامرولانة على فيه وكني بطلب المون دلملاعلى التقدل لاعلى التعال 🔳 أراد بالذنب قتله القبطي وقمل كان خمار فرعون واسمه فاتون بعني ولهم على تبعمة ذنب وهي قود ذلك القتل فاخاف أن يقتلوني به فخذف المضاف أوسمى تمعة الذنب ذنياكاسمى جزاء السيئة سيئة (فان قلت) قداً بيت أن تكون تلك الثلاث علاوجعلها تهد الله ذرفه المسهفا قولك في هذه الرابعة (قلت) هذه استدفاع الملية المتوقعة وفرقمن أن يقتل قيل أداء الرسالة فيكيف يكون تعلار والدليل علمه ماجاء بعده من كلة الردع والموعد بالكلاءة والدفع بججع الله للاستحابتين ممافي قوله (كلا فاذهما) لانه استدفعه بلاءهم فوعده الدفع بردعه عن المعوف والتمس منه الموازرة باخمه فاحابه بقوله اذهماأى اذهب أنت والذى طلبته وهوهرون (فان قلت) علامعطف قوله فاذهما (قلت) على الفعل الذي يدل على مكلا كانه قيل ارتدع باموسى عما تظن فاذهب أنتوهرون وقوله (معكم مستمعون) من مجاز الكارم ير بدأ نالكما واعدوكا كالناصر الظهير لكاعليه اذاحضرواسمعمايجرى بنكاو بينه فاظهركاوغليكاوكسرشوكتيه عنكاونكسده ويجوزان يكوناخيرين

ربكم وسى أنائت القوم الظالم ين قوم فرعون ألا يتقون قال رب انى أخاف أن يكذبون و يضيق صمدرى ولا ينطلق لسانى فارسل الى هرون ولهم على ذنب فاخاف أن يقتلون قال كلافاذ همايا كانفا فرعون فقولا انارسول فرعون فقولا انارسول لان أو يكون مستمه ون مستقر او معكم لغوا (فان قلت) لم جعلت مستمع ون قرينة معكم في كونه من باب المجاز والله تعالى يوصف على الحقيقة بانه سميع وسامع (قلت) ولكن لا يوصف المستمع على الحقيقة بانه سميع وسامع وقلت) ولكن لا يوصف المستمع على الحقيقة بانه سميا عمن السمع عنزلة النظر من الروية ومنه قوله تعالى قل أوحى الحستم الستمع نفر من الجن فقالوا اناسمعناقر آنا عبا ويقال استمع الى حديثة وسمع حديث المقون صبق أذني سه المبرم السمع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من استمع الى حديث قوم وهم اله كار هون صبق أذني سه المبرم فان قال المبالة في المرسل وعنى المرسل وعنى المرسل وعنى المرسل وعنى المسالة في المرسل فل يكن بدّمن تثنيته وجمل ههذا عنى الرسالة في ان التي يقفيه اذا وصف به بين الواحد والمتنية والجمع كايفعل في الصفة بالمصادر نحوصوم وزور قال

ألكني المهاوخير الرسو \* لأعلم منواحي الخبر الجماعة والشاعد في الرسول بعني الرسالة قوله

القدكذب الواشون مافهت عندهم ، بسر ولا أرسلتهم برسول

ويجوزان وحدلان حكمهم التساندهاوا تفاقهما على شريعة واحدة واتحادهم الذلك وللرخوة كانحكا واحدا فكأنه مارسول واحدأوأريدان كل واحدمنا (أنأرسل) عمني أى أرسل لتضمن الرسول معنى الارسال وتقول أرسلت المكأن افعل كذالمافي الارسال من معنى القول كافي المناداة والكتابة ونحوذلك ومعنى هذا الأرسال التخلية والاطلاق كقواك أرسل البازى بريدخاهم بذهبوا معناالي فلسطين وكانت مسكنهما ويروى أنهما انطلقا الى باب فرعون فليو ذن لهم اسنة حتى قال المو أب ان ههنا انسانا يزعم أنه رسول رب المالمين فقال ائذن له اعلنا نضحك منه فأديا اليه الرسالة فعرف موسى فقال له (ألم زيك) حدف عأتيافرعون فقالاله ذلك لانه معلوم لايشتبه وهذا النوع من الاختصار كثير في التنزيل \* الوليد الصبي القرب عهده من الولادة \* وفي واية عن أبي عمر ومن قرك بسكون المم (سنين) قيل مكث عندهم ثلاثين سنةوقيل وكزالقبطي وهوان تنتيء شرة سسنه وفرة منهم على أثرها والله أعلى بصحيح ذلك 🔹 وعن الشعبي فعلتك الكسروهي قتلة القبطى لانه قتله بالوكزة وهوضرب من القتل وأما الفعلة فلانها كانت وكزة واحدة عمددعليه نعمته منتر بيته وتبليغه مبلغ الرجال ووجه عماجرى على يدءمن قتل خبازه وعظم ذلك وفظعه بقوله وفعلت فعلتك التي فعلت (وأنت من المكافرين) بجوز أن يكون عالا أى قتلته وأنت لذاك من الكافرين بنعمتي أووأنت اذذاك يمن تكفرهم الساعة وقدادترى علمه أوجهل أمره لانه كان دمادشهم بالتقية فانالله تعمالى عاصم من يريدأن يستنبئه من كل كبيرة ومن بعض الصغائر فابال الكفرو يجوزأن يكون قوله وأنتمن المكافرين حكاعليه بانه من المكافرين بالنع ومن كانتعادته كفران النع لم يكن قتل خواص النع عليه بدعامنه أو بأنه من الكافرين لفرعون والهسه أومن الذين كانوا يكفرون في دينهم فقد كانت اهم الهة يعبدونهم يشهد لذلك قوله تعالى ويذرك و الهتك وقرى الهتك \* فاعابه موسى بأن تلك الفعلة اغافرطت منه وهو (من الصالين) أي الجاهابن وقراءة ابن مسعود من الجاهلين مفسرة والمعنى من الفاعلين فعل أولى الجهل والسفه كاقال نوسف لاخوته هل علم مافعلم بيوسف وأخيمه اذأنت جاهاون أوالخطئينكن يقتل خطأمن غيرتعمد للقتل أوالذاهبين عن الصواب أوالماسين من قوله أن تضل احداها فتذكراحداهاالاخرى وكذب فرعون ودفع الوصف الكفرعن نفسه وبرأساحته بأن وضع الضالين موضع الكافرين وبأعمل من رشح للنبوة عن ذلك الصفة وثم كرعلى امتنانه عليه بالتربية فأبطله من أصله واستأصله من سنعه وأي أن يسمى نعمته الانقمة حمث سن أن حقيقة انعيامه عليه تعبيد بني اسرائيل لان التعسدهم وقصدهم بذبح أبشاعهم هو السب في حصوله عنده وترسته فكله امين عليمه بتعسد قومه اذا حققت وتعميدهم تدلياهم وانحاذهم عسدا بقال عمدت الرحل وأعمدته اذاا تحذته عمداقال

علاميمدنى قومى وقد كثرت \* فدهم أباعرما شاؤاوعمدان

أن أرسال معنابي اسرائيل قال ألم ربك فيناوايد اولبنت فينا وعملة من عمولة سنن وفعلت من المكافسرين قال فعارت منكم لما خفتكم فعررت منكم لما خفتكم وجعلني من المرسلين وبال فعال عدت بني اسرائيل قال فرعون

\* وله تعالى حكاية عن فسرعون وفعلت فعلتك الني فعلت الاتبة (قالعددنعمتهعليه وو معه عاجريء لي مديه من قتسل خماره وقطعه علمه بقوله وفعلت فعلمك ) قال أحدووجه التفظيع عليه من ذلك أن في اتمانه بمجملاههما الذانا بأنه لفظاءته عا لاينطق به الامكنيا عنه ونظيره في التفعيم المستفاد من الابهام قوله تعالى فغشهم من المماغشهماذيفتي السدرة مادفشي فأوجى الىعيده ماأوجى ومثله كثير والله أعلم

ومارب العالمان قال رب السموات والارض وماستها ان كنستم موقنين قاللن حوله ألاتستمعون قالربكم ورب آمائيكم الاولين قال ان رسوائك الذي أرسل الكالحنون فال رب المشرق والمغرب ومأ سنهماان كنتم تمقاون قال الن الخدد الما غـ برى لاحملنكمن المحونان قال أولو حئتك بشئ مبان قال فات ان کنت من الصادقان فالوعما

(فان قلت) اذاجواب وجزاءمعاوالكارم وقع جوابالفرعون فكيف وقع جزاء (قلت) قول فرعون وفعات فعلمك فيهمعنى انكحاز بتنعمتي عافعلت فقال له موسى نعم فعلتم انجاز بالك سليمالقوله لان نعمته كانت عنده جدرة مان تجازي بخوذاك الجزاء (فان قلت ) لمجم الصمير في منكم وخفتكم مع افراده في تمنها وعبدت (قلت) الخوف والفراركم كونامنه وحده ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله بدليل قوله إن الملا عام ون الله علي وأما الاحتنان فنه وحد موكذلك التعبيد (فان قلت) تلك اشارة الى ماذاوان عبدت مامحلهامن الاعراب (قات) تلك اشارة الى خصلة شنعاءمهمة لايدرى ماهى الابتفسيرهاو محل أنعبدت الرفع عطف سان لةلك وتطبره قوله تعالى وقضينا المهذلك الامرأن دابرهو لاءمقطوع والمهني تعبيدك بني اسرائيل نعسمة تمنهاعلى وقال الزجاج و بحوراً ن يكون أن في موضع نصب المعنى اعلامارت انعمة على النعمدت بني اسرائيل أي لولم تفعل ذلك لكفلني أهلى ولم يلقوني في الم الما الماله بوابه ان ههنامن بزعم أنه رسول رب العالمن قال له عند دخوله (ومارب العالمن) بريداى شي رب العالمن وهـ ذا السؤاللا يخاو اماأن يريدبه أيشي هومن الاشياء الني شوهدت وعرفت أجناسها فأجاب عايستدلبه علمه من أفعاله الحاصة ليعرفه أنه ليس بشي مماشوهمد وعرف من الاجرام والاعراض وأنه شي مخالف لجميع الاشمياء ليس كمثله شيء واماأن يريدبه أي شيء هوء لي الاطلاق تفتيشا عن حقيقته الخاصمة ماهي فاجآبه بان الذى المهسليل وهو الكافي في معرفة معرفة ثما ته بصفائه استدلالا بافعاله الخاصة على ذلك وأماالتفتيشءن جقيقته الخاصة التيهي فوق فطرالعقول فتفتيش عمالا سيسل المهوالسائل عنمه متعنت غيرطال المعق والذي يليق بعال فرعون ويدل علمه المكلام أن يكون سؤاله هداانكارا لان يكون العالمن ربسواه لادعائه الالهمة فلماأحاب موسى عماأحاب عجب قومه من جوابه حدث نسب الريو يسه الى غيره فلما ثني يتقرير قوله جننه الى قومه وطنز به حيث سماه رسولهم فلماثلث يتقرير آخر احتدواحتدم وقال الناتخذت الهاغيري وهذا يدل على صحة هذا الوجه الاخبر = (فان قلت) كيف قيل (ومابينهما) على التثنية والمرجوع اليه مجوع (قلت) أريدوما بين الجنسين فعل مالضير مافعل بالظاهر من قُال في الهيجاج الين (فان قلت) ما معنى قوله (ان كنتم موقنين) وأين عن فرعون وملئه الايقان (قلت) ممناه ان كان يرجى منكم الايقان الذي يؤدى اليه النظر الصيم نفيكه دا الجواب والالم ينفع أوان كنتم موقنين بشئ قط فهذا أولى ما توقنون به اظهوره وانارة دايله (فان قلت)ومن كان حوله (قلت) اشراف قومه قيل كان جسمائة رجل عليهم الاساور وكانت للوائعاصة (فان قلت) ذكر السموات والأرض وما بينهما قد استوعب به الخلائق كلهاف امه في ذكرهم وذكرا آنام معد ذلك وذكر المشرق والمغرب (قلت) قد عمأولا مخصصمن العام للسان أنفسهم وآماءهم لان أقرب المنطور فيهمن العاقل نفسه ومن ولدمنه وماشاهد وعاين من الدلائل على الصانع والناقل من هيئة الى هيئة وحال الى حال من وقت مملاده الى وقت وفاته غ خصص المشرف والمغرب لان طلوع الشمس من أحدا خلافقين وغروج افى الا تحوعلى تقدير مستقم في فصول السنة وحساب مستومن أطهرما استدل به ولظهوره انتقل الى الاحتجاج به خليل الله عن الاحتماح بالاحياء والاما تقعلى غروذ بن كنعان فهت الذي كفر وقرئ رب المشارق والمغارب الذي أوسل المكر بفتح الهمزة \* (فان قلت) كيف قال أولا أن كنتم موقنين وآخوا ان كنتم تعقلون (قلت) لاين أولا فلما رأى منهم مشدة السكيمة في العناد وقلة الاصفاء الى عرض الجيم فاشن وعارض ان رسوا يكم لجنون بقوله انكنتم تعقاون (فان قلت) ألم مكن لا سحننك أخصر من لا جعلنك من المسحونين ومؤدما مؤداه (فلت) أماأخصر فنعموأ مامؤ دمؤداه فلالان معناه لاجعلنك واحداى عرفت عالهم في سجوف وكان من عادته أن بأخذمن يريد محنه فيطرحه في هوة ذاهمة في الارض بعيدة العمق فرد الا يبصرفها ولايسمع فمكان ذلك أشدمن القتل وأشــد . الواوفى قوله (أولوجئتك) واوالحال دخلت علم اهمزة الاستفهام معناه أتفعل في ذلك ولو جئتك بشئ مبين أي جائد الماجمزة وفي قوله (ان كنت من الصادقين) أنه لا يأتي بالمجمزة

وقوله تعالى حكاية عن فرعون قال فأتبه ان كثيت من الصادق فرافيه على فرعون أنه لا يأتى بالمجزة الاصادق في دعواه لان المجزة تصديق من القديق من القديق من القديق على النه المنه والحكم لا يصدق الكاذب ومن المجب ان فرعون المخف على هذاو خفى على طائعة من أهل القبلة حيث حوز واالقبيع على النه المتعافى في المنه والكاذبين بالمجز المنه والكاذبين المجز المنه والكاذبين المجز المنه المنه والكافي المنه والكافي المنه والكافي المنه والكافية على المحواله المنه والكافية والمنافية والكافية والكافية

الوثوق بحزات الانبياء حيث كان على يدغيرهم من الكذابين الاشقياء قيل معاذ الله أن ناخذ ذلك بنفس مطمئنة

فاذاهى تعبان مبين وتزعيده فاذاهى بيضاء الناطرين قال اللاحوله ان هذالسا وعليم بريد أن يغرج كمن أرضكم بسصره في اذا تامي ون قالوا أرجمه وأخاه وابعث في المدائن

بحصول العلم لهامن وقوع ماجوزه العقل ولوقدح الامكان العقلي في علم حاصل يقيني الزم

الاالصادق في دعواه لان المجزة تصديق من اللهادي النبوة والحكم لا يصدق الكاذب ومن العجب ان مثل فرءون لم يخف عليه هذاوخني على ناس من أهل القبلة حيث جو ز واالقبيم على الله تعالى حتى لزمهم تصددق الكاذبين بالمجزات وتقديره ان كنت من الصادقين في دعوالا أتيت به فذف الجزاء لان الام بالاتمان به بدل علمه (تعمان مين) ظاهر الثعمانية لاشئ يشبه الثعمان كاتكون الاشماء المزورة بالشعوذة والمتحروروياتها أنقلب حية أرتفعت في السماء قدرميل ثم انحطت مقبلة الى فرعون وجعات تقول الموسى مرنى ع اشنت و يقول فرعون أسألك الذي أرساك الأأخذ تهافا حذها فعادت عصا (للداظرين) دارل على أن ساضها كان شيأ يجمع النظارة على النظر المه الروجه عن العادة وكان ساضانور ما روى ان فيعون الأسمر الاسة الاولى قال فهل غبرها فاخرج بده فقال له ماهذه قال بدك فافها فادخلها في ابطه غ زعهاولهاشاع يكاديفشي الابصار ويسد الافق \* (فأن قلت) ماالعامل في حوله (قلت) هومنصوب نصيبن نصب في اللفظ ونصب في المحل فالعامل في النصب اللفظي ما يقدر في الظرف والعامل في النصب الحلى وهو النصب على الحال قال ■ ولقد تحير فرعون لما أبصر الاتيتين وبقى لا يدرى أي طرفيــ ه أطول حتى زل عنه ذكر دعوى الالهية وحط عن منكبيه كبر ماء الربوبية وارتعدت فراتصه وانتفح معره خوفا وفرقاو بلغت به الاستكانة القومه الذين هم بزغمه عبيدة وهوالههـم أن طفق يؤامر هـم و يعترف لهم عما حذر منه وتوقعه وأحس به من جهة موسى عليه السلام وغلبته على ملكه وأرضه وقوله (ان هذالساح علم) قول باهت اذاغلب ومتمعل اذاألزم (تامرون) من المؤامرة وهي المشاورة أومن الامرالذي هو صدالنهي جمل العبيد أمرين وربهم مامورالما استولى عليه من فرط الدهش واليرة وماذامنصوب امالكونه في معنى الصدر وامالانه مفعول به من قوله أص تك الخدر \* فريَّ ارجَّه وارجــ ه بالهــ من والتخفيف وهمالغتان يقال أرجأته وأرجيته اذاأخرته ومنه المرجئة وهم الذين لا يقطعون بوعيد الفساق ويقولون همم حؤن لامرالله والمني أخره ومناطمرته لوقت اجتماع السحرة وقيسل

الا أن الشك في أن جبال الارض قدعادت تبراأ جروترا بها مسكا أذفروا نقاب المجارد ما عبيطالان ذلك عكن في احسه المقل بلاخلاف ولا يشكا في فسه في هذا الامكان الاذو خبل وعمد وعدو أن الر محتمري من الحدث الصحيح في الشاب الذي للدجال في قسمه بالسيف خلتين في هي بينه ما تحقيق قول له عدفية و حديافية وله ما از ددت فيك الابصرة أنت الدجال الذي وصفه لنارسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حين تذخيراً هل الارض أومن خبر أهل الارض أفراً بت هذا المؤمن لما نظر الخراق العادة على بدأ كذب المكاذبين حتى شاهد ذلك في نفسه لم يشككه ذلك في معلومه فل يتلكا في معاومة فل المناق الما نفرة و منه المناق المناق

ماشرين بأتوك بكل معارعام فمعالم لمقات يوم معاوم وقمل للناس هلأنتم مجتمعون لعلنا نتسع المحرة انكانواهم الغالب بن فلاعاء السحرة قالو الفرعون أئن إنها لاج ا ان كنا نعن الغالمان قال نع وانكاذان القريات قال لهمموسي ألقوا ماأنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصهم وقالوا معزة فرعون انالفين الغالبون فألق موسى عصاء فاذاهى تلقف مادأفكون فألقى السعرة ساجسدين قالوا آمنارب العالمن رب موسى وهرون قال آمنتها فيلان ذن الكرانه لكبيركم الذي عالم المحرفاسوف تعليب ونالا قطعن أردرك وأرجلكم منخلاف ولاصلمك أجعن فالوالاضرانا الى سامنقلمون انا نطمع أن مغفر لنارينا خطامانا ان كنا أول المؤمنين وأوحمناالي موسى أن أسر تعمادى انكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن عاشر ت

احسه (عاشرين) شرطايحشرون السعرة وعارضواقوله ان هـ ذالساح بقولهم بكل سعار فحاوًا بكلمة الاحاطة وصفة المالغة ليطامنوامن نفسه ودسكنوا بعض قلقه بوقرأ الاعمش بكل ساح \* الدوم المعاوم ومالزينة وميقاته وقت الضعي لانه الوقت الذى وقتمه لهم موسى صلوات الله عليه من يوم الزينسة في قوله موعدكم بوم الزينة وأن يحشر الناس ضيى والمقات ماوقت به أى حددمن زمان أومكان ومنه مواقيت الاحرام (هلأنتم مجتمعون) استبطاءاهم في الاجتماع والمرادمنه استجالهم واستعثاثهم كالقول الرجل لفلامه هلأنت منطلق اذاأرادأن يحرك منه ويحته على الانطلاق كاغايخيل له أن الناس فد أنطلقو اوهو واقف ومنه قول تأبط شرا هل أنت اعث دينار الحاجتنا ، أوعدر بأخاعون بن مخراق س دا بعثه المناسر بعاولاته طي به ( لملنانته عالسحرة )أى في دينهم ان غلبوا موسى ولانتسع موسى في دينه وليس غرضهم اتداع السعرة واغا الغرض الكلي أن لا يتبعوا موسى فساقوا الكلام مساق الكناية لانهماذا المعوهم لم يكونو امتمعين لموسى عليه السلام \*وقرى نع الكسروهم الغدان ولما كان قوله (ان لنا لاجرا) في معنى جزاء الشرط لدلالته عليه وكان قوله (وانكراذ المن المقربين) معطوفا عليه ومدخلافي حكمه دخلت اذاقارة في مكانه الذي تقتضه من الجواب والجزاء وعدهم أن يجمع لهم الى الثواب على سحرهم الذي قدر واأنه مم يغلبون به موسى القربة عنده والزلني ، أقسم وأبعزة فرعون وهي من أعان الجاهلية وهكذاكل حلف بغير الله ولا يصح في الاسيلام الاالحلف الله معلقا بعض أسمائه أوصفاته كقو الشالله والرجن وربى ورب المرش وعزة الله وقدرة الله وجلال الله وعظمة الله قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لاتحلفوابا تبائكم ولابامها تكمولا بالطواغيت ولاتحلفو االاباللة ولاتحلفو ابالله الاوأنتم صادقون ولقد استحدث الناس في هذا الماب في اسلامهم حاهلية نسبت لها الجاهلية الاولى وذلك أن الواحد منهم لوأ فسم باسماءالله كلهاوصفاته على شي لم يقبل منه ولم دمتد بهاحتى بقسم برأس سلطانه فاذا أقسم به فتلك مندهم جهدالين التي ليس وراءها حلف لحالف (ما مأفكون)ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسعرهم وكيدهم ويزورنه فيخيلون فىحمالهم وعصهم أنهاحمات تسعى التمويه على الماطرين أواذ كمهم سمى تلك الاشماء افكا مبالغة \*روى أنهم قالواان دائما عاعبه موسى مصرافلن بغلب وان كان من عند الله فلن يخفي عليما فل اقذف عصاء فتلقفت ماأ توابه علوا أنه من الله فا منواوعن عكرمة رضى الله عنه أصعوا معرة وأمسوا فسهداء \* واغاء برعن الخرور بالالقاء لانه ذكرمع الالقاآت فسلك به طريق المشاكلة وفيدة أيضام مم أعاة المشاكلة أتهم حين رأواما رأوالم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم الى الارض ساجدين كانهم أخذوا فطرحوا طرحا (فان قلت) فاعل الالقاء ماهولوصرح به (قلت) هو الله عز وجل باخواهم من التوفيق أوايمام م أوماعاً ينوامن المجزة الماهرة ولكأن لا تقدر فاعلالان ألقو اعمى خروا وسقطوا (ربموسى وهرون) عطف بمان لرب العالين لان فرعون امنه الله كان يدعى الربويية فأرادوا أن يعزلوه وممنى اضافته الهمافي ذلك المقام أنه الذي يدعو المه هـ ذان والذي أجرى على أيديه ماما أجرى (فلسوف تعلمون) أى وبال ما فعلم \*الضر والضير والضور واحد أرادوالاضر رعلينافي ذلك بل لنافيه أعظم النفع لما يحصل لنافي الصرعلم لوجه اللهمن تكفير الخطاما والثواب العظم مع الاعواض الكثيرة أولا ضبرعلمنا فقاتتوعد نابه من القتل أنه لابدلنامن الانقلاب الى وبنابسيب من أسباب الموت والقتل أهون أسبابه وأرجاها أولاضر علمذ في قتلك انكان قتاتنا انقلينا الى ربنا انقلاب من بطمع في مغفرته وبرجو وحته المارز قنامن السبق الى الاعمان وخبرلا محذوف والمعنى لاضر في ذلك أوعله: [ (أن كذا) معناه لان كناو كانو اأول جاءة موَّ منهن من أهل زمانهم أومن رعمة فرعون أومن أهل المشهدوقرئ ان كنامال كسروهومن الشرط الذي يجيء به المدل بأمره المتعقق لصحته وهم كانوام تعققين أنهم أول المؤمنين ونطيره قول العامل لن يؤخر حدلدان كنت عملت الثفوفني حقى ومنه قوله تعالى ان كفتر خوجتم جهادافي سميلي وابتعاءم رضاتي مع عله أنهم لم يخرجوا الالذلك \*قرى أسر بقطع الهمزة ووصلها وسر (انكم متبعون) على الاس بالاسراء الباع فرعون وجنوده

وجعوصفهم أيعلم أن على ضرب منهم قليل واختار جع السلامة ليقيد القلة) قال أحد ووجه آخر في تقليلهم يكون خامسا وهوان جع الصفة والوصوف منفرد قد يكون مبالغة في لصوق ذلك الوصف

ان هولاء اشردمة قايداون وانهدم لنا الفائظون وانا لجمع عاذرون فأخرجناهم من جنات وعيدون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني اسرائيل فأتبعوهم مشرقان فلا تراءى الجمان قال أحداب موسى انالمدركون قال کار انمے بیربی سمدن فأوحسالي مدوسي أن اضرب بعضاك العر فأنفلق فكانتل فرق كالطود العظمم وأزلفنا ثم ألانو تن وأنجيناموسي ومن معهاجين ع أغرقناالاخرىن

بالوصوف وتناهيه فيه بالنسبة الىغيره من الموصوفين به كقولهم معازيد جياع مبالغية في وصفه بالجوع فكذلك ههنا

آثارهم والمعنى أنى بنيت ندبرأم كموأمرهم على أن تتقدموا ويتبعوكم حتى يدخلوا مدخلكم ويسلكوا مسلككم من طريق المحرفا طبقه علم م فأهلكهم وروى أنه مات في تلك الله له في كل بيت من سوته مرواد فاشتغاواعو تأهم حتى خرجموسي بقومه وروى أن الله أوحى الى موسى أن اجع بني اسرائيل كل أربعة أساتفييت غاذبعوا لداءواضر بوابدمائهاعلى أبواركم فافيسا مماللا أسكة أنلا يدخلوا بيتاعلى بابهدم وساتمرهم بقتل أبكار القبط واخبز واخبز افطهرا فانه أسرع اكرتم اسر بعبادي حتى تذتهي الى البحر فيأتيك أمرى فأرسل فرعون فيأثره ألف ألف وخمسم أثة ألف ملك مسور معكل ملك ألف وخرج فرعون فيجع عظم وكانت مقدمته سبعمائة ألف كل رجل على حصان وعلى رأسه سضة وعن ابن عباس رضي الله عنهما خ برفرعون في ألف ألف حصان سوى الاناث فلذلك استقل قوم موسى عليه السلام وكانوا سمّائة ألف وسيعين ألفاوسم اهمشر ذمة قليلين (ان هؤلاء) محكى بعد قول مضمر \* والشرذمة الطائف ة القليلة ومنها قولهم توب شراذ مللذي بلي وتقطع قطعاذ كرهم مبالاسم الدال على القلة تم جملهم قليلا بالوصف تمجم القليل فعل كل حزب منهم قليلا وأختار جمع السلامة الذي هو للقلة وقد يجمع الفاسل على أقلة وقال ويحوز أنر بدبالقلة الذلة والقماءة ولاريدقلة العددوالعني أنهم لقلتهملا بمالى بهم ولايتوقع غلبتهم وعاوهم والكنهم يفعلون أفعالا تغيظنا وتضيق صدورنا ونحن قوممن عادتنا التيقظ والحدر واستعمال الحزمف الامور فاذاخرج عليناغارج سارعناالي حسم فساده وهذه معاذيراء تسذر بهاالي أهس المدائن لئلايظن به مانكسرمن قهره وسلطانه وقرى حذرون وحاذرون وحادر ونبالدال غبرالبحمة فالحذر المقظ والحاذر الذى يجدد حذره وقيل المؤدى في السلاح واغا يفعل ذلك حذرا واحتياط النفسه والحادر السمين القوى أحد الصي السوءمن أجل أمه ، وأبغضه من بغضها وهو حادر

أراد أنهم أقوياء أشداء وقد لمد جيون في السلاح قد كسم مذلك حدارة في أحسامهم «وعن مجاهد سماها كنوز الانهم لم ينفقوا منها في طاعة القه والمقام المكان بريد المنازل الحسنة والمجالس الهية وعن الضحاك المنابر وقبل السرفي الحال (كذلك) يحمّل ثلاثة أوجه النصب على أخر جناه ممثل ذلك الانواج الذي وصفناه والجرعلى أنه وصف لمقام أي مقام كريم شرف المقام الذي كان له موال فع على أنه خسر المبتد المحدوف أي الامركذاك فأ تبعوهم في فلحقوهم وقرئ فا تبعوهم (مشرقين) داخلين في وقت الشروق من محدوف أي الامركذ المقاد المعدين) طريق النجاة من ادرا كهم واضراره م «وقرئ فلماترا» تلهم في المتشدد وقاد الحال وكسرال العمن الدال وكسرال المن المناه بيت الحاسة عنى ومند قوله تعالى بل ادارك علهم في الاسترة قوله تعالى بل ادارك علهم في الاسترة وقال الحسن جها واعم الاسترة وفي معناه بيت الحاسة

أبعديني أمى الذين تما بعوا . أرجى الحياة أممن الموت أخرع

والمهنى المالمتنابعون فى الهلاك على أيديم مم حتى لا يبقى مناأحد الفرق الجزء المتفرق منه وقرئ كل فلق والمهنى واحد والطود الجبل العظميم المنطاد فى السماء (وأزاهذا ثم) حيث انفلق البحر (الاستوين) قوم فرعون أى قربناهم من بنى اسرائيسل أوأدنينا بعضه ممن بعض وجعناهم حتى لا يتحبومنهم أحداً و قدمناهم الى البحر وقرئ وازلقنا بالقاف أى أزللنا أقدامهم والمعنى أذهبنا عزهم كقوله

تدار كتماعيساوقد ثل عرشها • وذبيان اذرات بأقد امها النعل من عند من عند المناه

ويحمل أن يجعل الله طريقه مفى البحر على خلاف ما جعله لبنى اسرائيل ينسافير لقهم فيه وعن عطاء بن السائب أن يجعل السائم كان بن بنى اسرائيل وبين آل فرعون فكان يقول لبنى اسرائيل ليلحق آخركم بأولكم ويستقبل القبط في قول رويد كم يلحق آخركم فلاانتهى موسى الى البحر قال له مؤمن آل فرعون وكان بين يدى موسى أين أمرت فهذا البحر امامك وقد غشيك آل فرعون قال أمرت بالمجر ولا يدرى موسى

مع قليلاوكان الاصل افر اده فيقال لشرذمة قليلة كا أفرد في قوله كم من فئة قليلة ليدل بجمعه على تناهيم في القدلة لكن ينفي النظر في أن هذا السريبي الوجوة الذكورة على ماهي عليه أو يسقط منها شيأ و يخلفه فتأمله والله الموقق

بتغريط الانسان في مطعمه ومشريه)قال أحمد والذي ذكره غسر الزمخشري ان ان في ذلك لا "مة وما كان أكثرهم مؤمنين وان بك لهوالميزين الرحم واتل علم سأ ايراهم اذقاللاسم وقومه ماتعددون قالوا نعيدأصناما فنظل لها عاصكفين قالهل يسمعونكم اذتدعون أو منفعونكم أوعضرون فالوا الوجدنا آماءنا كذلك هـ ماون قال أفرأيتم ماكنتم تعبدون أنتح وآناؤ كم الاقدمون فانم معدولي الارب العالمين الذي خلقني فهويهدين والذيهو يطعمني ويسقن واذا مرضت فهو دشفان والذيعمتني تم يحسن والذي أطمع أن يغفر لى خطمئتي وم الدين ربهمالى حكاوأ لحقي بالصالحان واجعللى لسان صيدق في الا خرين واجعلني منورثةجنةالنميم واغفرلابيانه كانمن الصالين ولاتخزني يوم السرفي اضافة المرض الى نفسه التأدبمع

الدتمالي بتغصيصه

مادصنع فاوحى الله تعالى اليه أن اضرب بعصاك المحرفضر به فصار فيه اثناعشرطر يقالكل سبط طريق وروى أن بوشع قال ما كليم الله أين أمن تفقد غشينا فرءون والبحر أمامنا قال موسى ههذا فحاض بوشع الماء وضرب موسى بعصاء المحرفد خاوا وروى أن موسى قال عند ذلك بامن كان قبل كل شي والمكون لكل شئ والكائن بمدكل شئ و يقال هذا البحره و بحرالقلزم وقيل هو بحرمن وراءمصر يقال له اساف (ان في ذلك لا من ) أنه آنه وآنة لا توصف وقد عانه الناس وشاع أص هافهم وما تنبه علما أكثرهم ولا آمن بالله وبنو اسرائيل الذين كانواأ محاب موسى الخصوصان الانجاء قدسألوه بقرة يعبدونها وانخذوا العجل وطلموا ر وْ ية الله جهرة (وان ربك له والمزيز) المنتقم من أعدائه (الرحيم) بأوليائه ، كان ابراهم عليه السلام يعلم أنهم عبدة أصنام وليكنه سألهم لعربهم أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شي كاتقول للتاحر ما مالك وأنت تعد أنماله الرقيق عُ تقول له الرقيق جال وليس عِلى \* (فانقلت) (ماتعبدون) سؤال عن العمود فحسب فكان القياس أن يقولوا أصناما كقوله تعالى ويستلونك ماذا ينفقون قل العفو ماذاقال ربك قالوا المق ماذا أنزل ربكم قالواخيرا (قلت) هو لاء قد حاوًا بقصة أمرهم كاملة كالمتهمين بما والفنخرين فأشتمات على جواب ابراهم وعلى ماقه دومهن اظهار مافي نفوسهم من الابتهاج والافتحار ألاتراهم كيفعطفوا على قولهم نعبد (فنظل لهاعا كفين) ولم يقتصر واعلى زيادة نعب وحده ومثاله أن تقول البعض الشطار ماتلبس فى بلادك فيقول ألبس البرد الأتحمى فأجر ذيله بينجوارى الحي واغاقالوانظل لانهم كانوا يعمدون اللهاردون اللمل ولابدفي (يسمعونكم)من تقدير حذف المضاف معناه هل يسمعون دعاءكم وقرأ قتادة يسمعونكم أىهل يسمعونكم ألجوابعن دعائكم وهل يقدرون على ذلك وحاءمضارعامع القاعه في اذعلى حكاية الخال الماضية ومعناه استحضر واالاحوال الماضية التي كنتم تدعونها فبهاوة ولواهل معموا أوأسمعواقط وهذاأ ملغ في التبكيت \* الما أجابوه بجواب المقلدين لا تمائهم قال لهم رقوا أم تقليدكم هذا الى أقصى غاماته وهي عبادة الاقدمين الاولين من آمائكم فان انتقدم والاولدة لا يكون رهاناعلى الصعة والماطل لا ينقلب حقالالقدم وماعمادة من عمدهذه الاصنام الاعمادة أعداء له ومعنى العداوة قوله تعالى كالاسيكفرون بعبادتهم ويكونون علهم ضداولان الغرى على عبادته اأعدى أعداء الانسان وهو الشيطان واغاقال (عدولي) تصو راللسئلة في نفسه على معنى أنى فكرت في أمرى فرأ . تعداد ق لهاعدادة المدو فاجتنبتهاوآ ثرت عبادةمن الخبركله منه وأراهم بذلك أنها نصحة نصحبها نفسه أولاو بي علماتد مراهم المنظر وافيقولوا مانصناا براهم الاعانصح بهنفسه وماأرا دلناالاماأ وآدار وحهليكون أدعى أمرالي القبول وأبعث على الاستماع منهولوقال فانه عدوا يرام مكن بتلك المثابة ولانه دخل في ماب من التعريض وقد ساخ التعريض للنصوح مالا يبلغه التصريح لانه يتأمل فيه فرع اقاده التأمل الى التقسل ومنه ما يحكى عن الشافع رضى الله تعالى عنه أن رجلا واجهه بشئ فقال لو كنت بحيث أنت لاحتجت الى أدب وسمع رجل ناسا يتعدنون في الحرفة الماهو سيتي ولاستكروا المدو والمدديق يجيئان في معنى الوحدة والحساعة قال وقوم على دوى مئرة \* أراهم عدواو كانواصديقا

ومنه قوله تعالى وهم لك عدوسه المالما در الموازنة كالقبول والولوع والحنين والصهيل (الارب العالمان) استثناء منقطع كانه قال ولكن رب العالمين (فهو يهدين) بريدانه حيناً تم خلقه و ففخ فيه الروح عقب ذلك هدايته المتصلحة التي لا تنقطع الى كل ما يصلحه ويعني هو الافن هداه الى أن يغت ذى بالدم في البطن امتصاصا ومن هداه الى معرفة الثدى عند الولادة والى معرفة مكانه ومن هداه لكيفية الأرتضاع الى غير ذلك من هدامات الماش والمعاد و واغاقال (مرضت) دون أمرضني لان كثير امن أسباب المرض يعدث بتفريط من الانسان في مطاعمه ومشار به وغير ذلك ومن ثم قالت المكاء لوقيل لا كثر الموقى ماسبب

داسية الشفاء الذى هوزورة فاطاهرة المهتمالي ولعل المعتبرى اغماعدل عن هذالان ابراهم عليه السلام قدا ضاف الامائة الى الله المعالية المائة الى الله المعالية المرض فلم يتبت عنده المعنى المذكور ولكن المهنى الذي أبداه الرمختبري أيضافي المرض بنكسر بالموت فان المرض

فيسفيني كاقال في غيره في اعدل عن المطابقة الجانسة المأثورة الالذلك والله أعلم

آمالكم لقالو التعم وقرى خطاماى والمرادما مندرمنه من بعض الصغائر لان الانساء معصومون مختارون على العالمن وقيل هي قوله اني سقم وقوله بل فعله كبيرهم وقوله اسارة هي أختى وماهي الأمماريض كلام وتخييلات الكفرة وليست بخطاما يطلب فما الاستغفار (فان قلت) اذالم يندرمنهم الاالصغائر وهي تقع مكفرة فاله أثبت لنفسه خطيئة أوخطابا وطمع أن تغفرله (قلت) الجواب ماسبق لى أن استغفار الانبياء تواضع منهمل بهموهضم لانفسهم ويدل عليه قوله أطمع ولميحزم القول بالغفرة وفيه تعلم لاعهم وليكون لطفالهم في احتناب المعاصي والحدرمنه اوطلب المغفرة عما يفرط منهم (فان قلت) لم علق مغفرة الخطيئة بموم الدين واغاتغفر في الدنما (قلت) لان أثر هايتبين بومة ذوهو الاتنخفي لا بعز الحكم الحكمة أوالحكم بن الناس بالحق وقيل النبوة لأن النبي ذوحكمة وذوحكم بن عباد الله والالحاق بالصالحين أن يوفقه لعمل ينتظم به في جلتهم أو يجمع بينه و بينهم في الجنة ولقد أجابه حيث قال وانه في الا تحرة لن الصالحين \* والاخزاء من الغزى وهو الموان ومن الغزاية وهي الحياء وهذا أيضامن نحواسة عفارهم عماعلوا أنه مغفور وفي (سعثون) ضمر العمادلانه معلوم أوضمر الضالين وأن يجعل من جلة الاستغفار لاسه دعني ولا تغزني يوم يَبْعَثَ الصَّالُونُ وَأَي فَهِم (الامن أَتَى الله) الإحالَ من أتى الله (بقلب سليم) وهو من قولهم ■ تحيدة بينهم ضرب وجيع \* وماثوابه الاالسيف و بدائه أن يقال أل هل لزيدمال و بنون فتقول ماله وبنوه سلامة قلبهتر يدنني المال والبنان عنه واثبات سلامة القلب له بدلاعن ذلك وان شئت حلت الكلام على المعنى وجعلت المال والمنسن في معنى الغنى كانه قيه ليوم لا ينفع غنى الاغنى من أتى الله بقلب سلم لان غنى الرحل في دينه بسلامة قلبه كاأن غناه في دنياه عاله و بنيه والأآن تجعل الاستثناء منقطعا ولأبدلك مح ذلك من تقدر المضاف وهوالحال والمرادم السلامة القلب وليست هي من جنس المال والبنين حتى يؤل المعنى الى أن المال والبنين لا ينفعان واغاينفع سلامة القلب ولولم يقدر الضاف لم يتحصل للاستثناء معنى وقدجعل من مفعولا المنفع أى لا ينفع مال ولا ينون الارجلاسل قلبه مع ماله حيث أنفقه فى طاءة الله ومع بند محيث أرشدهم الى الدين وعلهم الشرائع و يجوز على هذا الامن أتى الله بقلب سلم من فتنة المال والبنين ومعنى سلامة القلب سلامته من آفات الكفر والعاصى وعما أكرم الله تعالى به خليله وسهعلى جلالة محله في الاخلاص أن حكى استثناءه هذا حكامه راض باصابته فيه تم حعله صفة له في قوله وانمن شيعته لابراهم اذاحاء ربه بقلب سلم ومن بدع التفاسير تفسير بعضهم السلم باللديغ من خشية الله وقول آخرهو الذى سلم وسلم وأسلم وسالم واستسلم ومأأحسن مارتب ابراهم عليه السلام كالرمه مع الشركين حين سألهم أولاع العبدون سؤال مقر ولامستفهم عرائحي على ألهتم فابطل أمرها بانهالا تضر ولاتنفع ولاتمصر ولاتسمع وعلى تقامدهم آباءهم الاقدمين فكسر وأخرجه من أن يكون شهة فضلاأن بكون يحة تم صور المسئلة في نفسه دونهم حتى تخلص منها الى ذكر الله عز وعلافعظم شأنه وعد دنعمته من الدن خلقه وأنشائه الى حين وفاته مع ماير جي في الا تنوة من رجته ثم أتبع ذلك ان دعاه بدعوات الخلصين وابتل المهابة الالاواس غوصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه ومآيد فع المها الشركون يومند من الندم والمسرة على ما كافوافيه من الضلال وعنى الكرة الى الدنياليؤمنواو يطبعوا الجنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون الهاو يغتبطون بأنهم المحشرون الهاو النار تكون بارزة مكشو فقالا شقياء عرأى منهم بتعسرون على أنهم المسوقون الها قال الله تعالى وأزلف الجنة للتقين غير بعيد وقال فلاراوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا \* يجمع عليهم الغموم كلها والمسرات فتعمل النارعر أى منهم فع الكون عمافى كل الظة ويو بخون على اشراكهم فيقال لهم أن آله تكرهل بنفعونكم بنصرتهم الكم أوهل ينفعون النفسهم التصارهم لانهم وآ لهم وقود النار وهوقوله (فكبكبوافهاهم) أى الا لمية (والغارون) وعدتهم الذين ورت لهم الحيم ، والكبكية تكرير الكب جعل التكرير في اللفظ دايلاعلي التكرير منه وأما الرض فلما كان قديته في وقد لا أورد مقرونا بشرط اذافقال واذام صف وكان عكا أن يقول والذي أمرض

وتدأضافه إلى الله تعالى و عكن أن مفرق من نسبة الموت ونسبة الم ض في مقتضى الأدب وان الموت قد علم وأشتر أنه وضاء محموم من الله تعالى على سيائر البشر وحكم عام لا يخص ولا كذلك المرض فكرمن معافىمنه قديغتسه الموت فالتأسى بعموم الموت لعلة يسقط أثر كونه نلاء فيسوغ في الادب نسبته الى الله يمعثون يوملا ينفعمال ولابنون الامن أتى الله مقاب سلم وأزافت المنة التقس ويررت الحمرالغاو ت وقعل لهم أينماً كنتم تعددون من دون الله هــل منصرونكي أومنتصرون فكبكبوا فمأهموالغاوون تعالى وأمااا ـرض فلما كان ممايخصيه تعص البشردون بعض كان والاعجمقافا قنصي العاو في الادب مع الله تعالى أن سسمه الانسان الى نفسـ4 اعتمار ذاك السنب الدى لا يخاو منه ويويد ذلك أن كل مأذ كره مع ألرض أخمرعن وقوعهتا وحزما لانه أمر لايد

مقوله تمانى في النامن شاف من ولاصديق حير قال الفياجع الشافعون ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة اذائر في النسان خطب عن يعرفه وعن لا يعرفه وأما الصديق فقايل على أرادة الافرادي عن يعرفه وعن لا يعرفه وأما الصديق فقايل على أو المدالي المراد الافراد الافرا

قوم نوح المرسان (قال المرادنوح كاتقول فلان بركب الدواب و بلس السبر ودوماله الادامة

وجنوداللس أجعون فالواوهم فهايختصمون تاللهان كذا لفي ضلال مين اذ نسو يكر برب العالمان وماأضلنا الا المجرمون فبالنيامن شافعين ولاصددق حسيم فالوأن لنساكرة فنكون =ن المؤمنان ان في ذلك لا تمة وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك لهوالمزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين اذقال لهسم أخوهم نوح ألاتتقون انى لىكرسول أمسن فاتقوا الله وأطعون وماأستلكم عليهمن أح ان أحى الاعملي رب العالمان فاتقواالله وأطيعون قالواأنومن لك واتبعك الاردلون فالوماعلى عماكانوا دعهماون ان حسابهم

و برد) قال أحد لاحاجة الى تأويل الجع الواحد ههنا مع القطع بان كل من كذب رسولا

الاعلىرى

في المعنى كائه اذا ألقى في جهم ينكب من وبعد من قد حتى يستقر في قعرها اللهـم أج نامنه الماخير مستحار (وجنودايليس) شياطينه أومتمعوه من عصاة الجن والانس \* يجو زأن ينطق الله الاصنام حتى يصح التقاؤل والتخاصر ويحوز أن يجرى ذلك بن العصاة والشياطين \* والمراديا لمحرمين الذين أضاوهم روساؤهم وكبراؤهم كقوله رينااناأطعناساد تناوكبراءنافاضاونا السبيلا وعن السدى الاولون الذين اقتدينا بهم وعن ابن حريج الديس وابن آدم القاتل لانه أول من سن القتل وأنواع المعاصى (فالنامن شافعان) كأنرى المؤمنان لهم مشفعاء من الملائكة والنبين (ولاصديق) كانرى لهم أصدقا الأنه لا يتصادق في الاستوة الاالمؤمنون وأماأهل النارفيينهم التعادى والتباغض قال الله تعالى الاخلاء يومتذ بعضهم لبعض عدو الاالتقين أوفالنامن شافعين ولاصديق حمرمن الذين كنانعدهم شفعاء وأصدقاء لانهم كانوا يعتقدون فى أصنامهم أنهم شفعاؤهم عندالله وكان لهم الاصدقاء من شياطين الانس أوأرادوا أنهم وقعوافي مهاكمة علواأن الشفعاء والاصدقاء لاينفعونهم ولايدفعون عنههم فقصدوا بنفههم ذفي مابتعلق بهم من النفع لان مالا ينفع حكمه حكم المعدوم \* والجيم من الاحتمام وهو الاهتمام وهوالذي يهمه مأيم مل أومن الحامة عيني الخاصة وهو الصديق الخاص (فان قلت) لم جع الشافع ووحد الصديق (قلت) الكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق ألاترى ان الرجل اذاامتحن بارهاق ظالمنهضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته رجةله وحسية وان لم يسيقله بأكثرهم معرفة وأما الصديق وهو الصادق في ودادك الذي يهمه ماأهك فأعزمن بيض الانوق وعن بعض الحيكاء أنهستلءن الصديق فقال اسم لامعني له ويجوزان بريد بالصديق الجم \*الكرة الرجمة الى الدنيا \* ولوفي مثل هذا الموضع في معنى التمنى كائنه قيل فليت لذا كرة وذلك أل بن معنى لو وليت من التدلاقي في التقدير ويجوز أن تبكون على أصلها و يحذف الجواب وهو لف علنا كيت وكمت "القوم مؤنثة وتصغيرها قوعة "ونظير قوله (المرسلين) والمرادنوح عليه السلام قولك فلان يركب الدواب و ملس البرود وماله الادابة و برد وقيل أخوهم لانه كان منهم من قول العرب بأغابني تمير يدون باواحدامنهم ومنه بدت الحاسة

لايسألون أخاهم حين يندبهم . في النائمات على قال برهانا

\* كان أمينافيهم مشهوراً بالامانة كحمد صلى الله عليه وسلم في قريش (وأطيعون) في نصعى لكمون ما أدعوكم اليه من الحق (عليه) على هذا الامروعلى ما أنافيه دعنى دعاء و نصحه ومعنى فا تقو الله وأطيعون فا تقو الله في طاعتى وكرره ليو كده عليهم و يقرره في نفوسهم مع تعليق كل واحدة منه ما بعلة جعل علة الاول كونه أمينافي ابينهم و في الثانى حسم طمعه عنهم \*وقرى وا تباعث جع تابع كشاهد وأشهاد أو جع تبع كبطل وأبطال والواولا عال وحقها أن يضمر بعدها قدفى واتمعت \* وقد جع الارذل على الصحة وعلى التكسير في قوله الذين هم أراذ لنا والم ذالة والنذ الة الخسسة والدناء تواغا استرذلوهم لا تضاع نسبهم وقلم نصيبهم من الدنيا وقيل كانوامن أهل الصناعات الدنية كالحياكة والحامة والصناعة لا تزرى بالديانة وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمناقب الله عليه الله عليه والمرات على الله عليه الله عليه والمرات على الله عليه الله عليه وعن الناعات المناقبة وعن عكرمة الحاكة والاساكفة وعن مقاتل السفلة (وماعلى) وأى شي على والمراد انتفاء عله باخم وأعما الماذالة وعن عكرمة الحاكة والاساكفة وعن مقاتل السفلة (وماعلى) وأى شي على والمراد انتفاء عله باخم وأعما المراقبيم وأعما هم و باطنه واغاقال هذا لا نهم قدطعنوامع استرذالهم في اعلى ما عمانهم والمنه واغانهم والمعاه والمراهم في المحافية موائم والمنه وال

واحدا فقد كذب جيم الرسلانه مامن نبى الاومستند صدقه المجزة الدالة على الصدق فقد كذبوا كل من استند صدقه الي دليل المجزة وكذلك وقدت الاشارة بقوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله لان التفرقة بينهم توجب تكذيب الكل و تصديق واخد بوجب تصديق الكل والله أعلم قوله تعالى أتمنون بكل ربع آية تعمنون (قال كانوابه تدون في أسفارهم بالنجوم فاتخذوا في طرقهم أعلاما فعمنوا بذلك اذا أنجوم فياغنية عنه وقيل المراد القصور المسيدة وقيل بروج الجام) قال أحدوتأو يلها على القصور اظهر وقدورد ذم ذلك على لسان نبينا سيل الله عليه وسياحيث وصف البكائنين آخر الزمان بانهم يقطاولون في البنيان وما أحسن قول مالك رضى الله عنه ولا يصلى الامام على شئ أرفع عاعليه أصحاب كالدكالة تكون من تفعة في الحراب ارتفاعا كبير الانه مدعن ترفع ومه في البنيان بالعبث وأما التكروم طاولتم المأمومين بالعبث (١٢٨) كتعميرهو وصلوات الله عليه وسلامه عن ترفع قومه في البنيان بالعبث وأما

الميؤمنواءن نظرو بصيرة واغا آمنواهوى وبديهة كاحكى الله عنهم في قوله الذين هم أراذلنا بادى الرأى ويجوزأن يتغابى لهمنوح عليه السلام فيفسر قولهم الارذلين عماهو الرذالة عنده من سوء الاعمال وفساد العقائدولا يلتفت الى ماهو الرذالة عندهم غيني جوابه على ذلك فيقول ماعلى الااعتب ارالطواهردون التفتيش عن أسرارهم والشقعن قلوبهم وان كان لهم عمل سئ فالله محاسبهم ومجازيهم عليه وما أنا الامنذر لامحاسب ولامجاز (لوتشعرون)ذلكولكنكم تجهلون فتنساة ون مع الجهل حيث سيركم وقصد بذاكرة اعتقادهم وانكارأن يسمى المؤمن رذلاوان كان أفقر الناس وأوضعهم نسبافان الغني غنى الدين والنسب نسب التقوى (وماأنا بطارد المؤمنين) يريدايس من شأنى ان أتبع شدهوا تكروأ طيب نفوسكر بطرد المؤمن بن الذين صح اعلم مطم مافى اعلنكم وماعلى الاأن أنذركم انذار ابيناما الرهان الصيح الذي لتميزيه المق من الماطل عُ أنتم أعلى شأذكم وليس هذا باخبار بالتكذيب العلمة أن عالم الغيب والسهادة أعل ولكنه أرادأني لاأدعوك علمهم ماغاظوني وآذوني واغاأدعوك لاجاك ولاجل دينك ولانهم كذبوني في وحمك ورسالتك فأحكم (بيني وبينهم) والفتاحة الحكومة والفتاح الحاكم لانه يفتح المستغلق كاسمى فيصلالانه يفصل بن الخصومات \* الفاك السفينة وجعه فالدُّقال الله تعالى وترى الفاك فيه مواخر فالواحد بوزن قفل والجع بوزن أسدكسر وافع الاعلى فعمل كاكسر وافعلاعلى فعللانه ممااخوان في قولك العرب والعرب والرشدوالرشد فقالواأسدوأسد وفاكوفاك ونطيره بعيرهجان وابل هجان ودرع دلاص ودروع دلاص فالواحديو زنكناز والجعيوزنكرام والشحون الماوء يقال شحنهاعلم حيلاور حالا وفرئ كل ردع بالكسر والفتح وهوالمكان الرتفع قال المسبب علس

فى الاكر رفعها و يخفضها \* ردع باوح كانه سحل

ومنه قواهم كرد م أرضا وهوار تفاعها \*والا "بة العلوكانوا عن محتدون النجوم في أسفارهم فاتخدوا في طرقهم أعلاما طوالا فعيثو ابذلك لانهم كانوامس تغنين عنها بالنجوم وعن مجاهد بنوابكل ديم بروج الحيام \* والمصانع مأخذالا و قبل القصور المشيدة والحصون (لعلكم تخلدون) ترجون الخاود في الدنيا أو تشده عالك حال من محلدوفي حرف أي كانكم \*وقرئ تخلدون بضم التا مخففا ومشددا (واذابطشتم) بسوط أوسيف \*كان ذلك ظلم اوعاوا وقبل الجمار الذي يقتل و يضرب على الغضب وعن الحسن تمادرون تحدل العذاب لا تتثنتون متفكرين في العواقب \*الغف تنبههم على نعم الله حيث أجلها تم فصلها مستشهد بعلهم وذلك أنه أيقظهم عن سنة غفلتم عنها حين قال (أمد كم عاتعلمون) تم عددها عليهم وعرفه ما لمنعم بعديد ما يعلمون عن نعمته وأنه كاقدر أن يتفضل عليكم بذه انعمت فهو قادر على الثواب والعقاب فا تقوه ونعوه قوله تمالى و محذر كم الله نفسه واللهر وف العباد \* (فان قلت ) كيف قرن البنين بالانعام (قلت ) هم الذي معن واحدو بينهما فرق لان المرادسوا علينا أفعات هذا الفعل الذي هو الوعظ مم تكن أصلا (قلت ) ليس المعني واحدو بينهما فرق لان المرادسوا علينا أفعات هذا الفعل الذي هو الوعظ مم تكن أصلا

تأويل الآية على انعادهم الاعلام في لو تشمرون وماأنا بطاردالومنين انأنا الانذيرمين فالوالثنام تنتمه بانوحلتكون من الرحوميان قال رب ان قومی کذون فافتح يني ينهم فتحا ونحني ومن معيمن الؤمنس فأنحساه ومن معمه في الفاك الشعون نمأغسرقنا بعد الماقن أن في ذلك لأتقوما كان أكثرهم مؤمنانوان بكاهو المزيز الرحم كذبت عادالم سلىن اذقال لهم أخوهم هودألا تتقون انى لكرسول أمسان فاتقوا الله وأطمعون وماأسئا كم عليه من أحرانأجرىالاعلى رب المالمين أتبنون بكلريع آيه تعبثون وتتحذون مصانع لعامكم تخلدون واذابطشم بطشم حبارين فاتقوا الله وأطبعون وأتقوا

الذى أمدكم عام المورية الموري

الطرفات وقد كانت لهم النجوم كفاية ففيه بعد من حيث ان الحاجة تدعوالى ذلك لغيم مطبق وما يجرى مجراه ولو وضع هذا في زماننا البوم لهذا المقصد لم يكن عيثا والله أعلم

فاتقواالله وأطمعون وماأستلك عليهمن أجوان أجرى الاعملي رب العالما أتتركون فماههنا آمنين في حنات وعمون وزروع ونخل طلعها هضميم وتنعتون من الحال سوتافرهمن فاتقو الله وأطمعون ولاتطمعوا أمر المسرفين الذين مفسدون في الارض ولايصلحون قالوا اغا أنتمن المسجسرين ماأنت الابشرمثلنا فأتبا مةان كنت من الصادةين والهدنيه ناقمة لهاشربولك شرب وممع اومولأ عسوها بسوءفيأخذكم عذاب يوم عظم فعقروها فاصبعوانادمين فأخذهم العيذاب ان فىذلكلا مةوسا كان أكثرهم مؤمنين وانربك لهوالعزيز الرحم كذب قوملوط المرسلين اذقال لهمم أخوهملوط ألاتتقون انىلكرسولأمان فاتقوا اللهوأطمون وما أستلكم عليهمن أجرانأجى الاعملي رب العالمان أتأنون الذكران من العالمان وتذرون ماخلق لك ربكمن

من أهله ومماشر يه فهو أبلغ في قلة اعتدادهم وعظه من قوالنَّا ملم تعظ من قرأ خلق الاولين بالفتح فعذاه أن ماجئت به اختلاق الاولين وتخرصهم كاقالو الساطير الاولين أوما خلقناهدذا الاخلق القرون الخالمة نعيا كاحيواوغوت كاماتواولا بعث ولاحساب ومن قرأخلق بضمتين وبواحدة فعناهماهذاالذي نعن عليه من الدين الاحلق الاولين وعادتهم كانوا يدينونه ويعتقدونه ونعن بهم مقتدون أوماهذا الذي نعن عليه من الجماة والموت الاعادة لم برل علم الناس في قدم الدهر أوماهذا الذي حثت به من الكذب الاعادة الأولين كانوا يافقون مثله ويسطرونه (أتتركون) يجوز أن يكون انكار الان يتركو انحلدين في نعمهم لايز الون عنهوأن يكون تذكيرا بالنعمة في تُخلية الله الاهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع الامن والدعة (فيما ههنا) في الذي استقر في هذا الكان من النعم ثم فسره بقوله (في جنات وعبون) وهذا أيضا اجال ثم تفصيل \*(فان قلت) لم قال (ونحل) بعد قوله في حنات والجنة تتناول النحل أول شي كا يتناول النعم الابل كذلك من بين الازواج حتى انهم ليذ كرون الجنة ولا يقصدون الاالنفيل كايذ كرون النعم ولا يريدون الاالابل قال زهبرتسقى جنة محقا (قلت)فيه وجهان أن يخص النفل بافراده بمددخوله في جلة سائر الشحرتندياعلى انفراده عنها بفضله عليهاوان يريد الجنات غيرهامن الشحرلان اللفظ يصلح لذلك تم يعطف عليها النعل \* الطلعةهي التي تطلع من النخلة كذمل السيف في جوفه شمار يخ القنو والقنواسم للخارج من الجذع كاهو بعر جونه وشماريخه والهضيم اللطيف الصاص من قولهم كشيع هضيم وطلع اناث النخل فيه الطف وفي طلع الفعاديل جفاء وكذلك طلع البرني ألطف من طلع اللون فذكرهم أنعمة الله في أن وهب لهم أجود النخل وأنفعه لان الاناث ولادة التمر والبرنى أحودالتمر وأطيمه ويجوزأن يريدأن نخيلهم أصابت جودة المنابت وسعة الماءوسلت من العاهات فحملت الحل المكثير واذا كثرالجل هضم واذا قل جاء فاخراو قيل الهضم اللبن النصيج كانه قال ونعل قد أرطب غرم \* قرأ المسن و تنعتون بفتح الحاء و قرئ فرهين وفارهين والفراهة الكيس والنشاط ومنه خيل فرهة \*استعبر لامتثال الامن وارتسامه طاعة الآمن المطاع أوجعل الامن مطاعاعلى الجازال كمي والمرادالا صومنه قولهم النعلى اص مطاعة وقوله تعالى وأطبعو اأصى فان قلت)مافائدة قوله (ولايصلحون) (قلت) فائدته أن فسادهم فسادمه عتليس معه شي من الصلاح كا تكون عال بعض المفسدين مخاوطة سعض الصلاح \*السعر الذي سعر كثيراحتى غلب على عقله وقيل هو من السعر الرئة واله بشر على الشرب النصيب من الماء نعو السقى والقيت العظ من السقى والقوت وقرى بالضمروى أنهم قالوانريد ناقة عشراء تغرج من هذه الصفرة فتلدس قدافة مدصالح بتفكر فقال له جبريل عليه السلام صل ركعتين وسل ربك الناقة ففعل فحرجت الناقة وبركت بن أيديهم ونتعب سقدا مثله افي العظم وعن أبي موسى رأيت مصدرهافاذا هوستون ذراعاوعن فتادة اذا كأن يوم شربها أسربت ماءهمكله ولهم شرب يوم لا تذرب فيه الماء (بسوء) بضرب أوعقراً وغير ذلك عظم اليوم الحاول المذاب فيه ووصف المومه أبلغ من وصف العداب لان الوقت اذاعظم بسيبه كان موقعه من العظم أشد \* وروى أن مسطعا ألجاهاالى مضيق في شعب فرماها دسهم فأصاب رجله افسقطت عضربه اقدار وروى أن عافرها قال الأعقرها حق ترضوا أجعين فكانو أيد حاون على الرأة في خدرها فيقولون أترض بن فتقول نعم وكذلك صياعم \* (فان قات) لم أخذهم المداب وقد ندموا (قلت) لم يكن ندمهم ندم تائيين وليكن ندم خاففين أن يعاقبواعلى المقرعقاباعا جلاكن يرى في بعض الامور رأيافاسداويدني علمه غيندم ويتعسر كندامة الكسعي أوندمواندم نائبين ولكن في غير وقت التوبة وذلك عندمعا ينة العداب وقال الله تعالى وليست المتو بة للذين يعملون السيآت الا يقوقيل كانت ندامتهم على ترك الولدوهو بعيد . واللام في المداب اشارة الى عد ال وم عظم \* أراد مالمالين الناس أي أنا تون من من أولاد آدم عليه السلام على فرط كثرتهم وتفاوت أجناسهم وغلبة أناثهم على ذكورهم في الكثرة ذكرانهم كائن الاناث قداً عوزتكم أوأتأنون أنتم من إسنمن عداكم من العالمن الذاكران معنى أذكر ما قوم لوط وحدكم مختصون مهذه الفاحشة والعالمون على هذا

وقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق الإربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون (قال يحمّل أن يكون من أزواجكم ساناكماخاق وأن يكون التبعيض ويرادبه العضو المباح منهن وفي قراءة ابن مسعود ماأصلى ليكربكم من أز واجكم فكانهم كانوا يفعلون ذُلْكُ بنساعهم)قال أَحدوقدأشار الريخشري بهذه الاشارة للاستدلال بهذه الا ية على حظراتيان المرآة في غيرا المأتى وبيأنه ان من لو كانت بيا نالكان المعنى حينئذ على ذمهم بترك الازواج ولاشك انترك الازواج مضموم الى اتيان الذكران وحينئذ يكون المنكرعلهم الجع بين ترك الاز واجواتيان الذكران لاأن ترك الازواج وحده منكر ولوكان الأمركذلك لكان النصب في الثاني متوجها على الحم وكان اماالافصح أوالمتعين وقداجة مت العامة على القراءة به من فوعاولا يتفقون على ترك الافصح الى مالامدخل له في الفصاحة أوفي الجوازأصلا فلاوضع ذلك تبينان هذا المعنى غيرص ادفيتعين حلمن على البعضية فيكون المنكر علهم أمرين كل واحدمنه مامستقل مالانكار أحدهااتيان الذكران والثاني مجامنة اتيان النساء في المأتى رغبة في اتيانهن في غيره وحينتذية وجه الرفع لفوات الجع اللازم على الوجه الاول واستقلال كل واحدمن هاتين العظمتين النكير والله الموفق «قوله تعالى قالو النَّ لم تنته بالوط لتكون من الخرجين (قال أى من جلة من أخر جناه (١٣٠) ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أسواحال من تعنيف به واحتماس لاملاكه واشباه ذلك) قال أحدوكشر اماورد

القول كلماينكم من الحيوان (من أز واجكم) يصلح أن يكون تبيينا الماحلق وأن يكون المتبعيض ويرادعا خلق العضو المباحمنهن وفي قراءة ابن مسعودما أصلح الكرربكم من أز واجكم وكانهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم . العادى المتعدى في ظلم المتحاوز فيما لحدوم عناه أترتكمون هذه المعصمة على عظمها بل أنتر قوم عادون في جميع المعاصي فهذا من جلة ذاك أو بل أنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان حيث ارتسكمتم مثل هذه العظيمة (أمن لم تنته) عن نهينا وتقميح أمرنا (لتكونن) من حلة من أخرجناه من بين أظهر ناوطردناه من الدناولعله م كانوا يخرجون من أخرجوه على أسواحال من تعنيف به واحتياس لاملاكه وكا يكون حال الظُّلْة اذاأ حاوانعض من يغضمون عليه وكاكان يفعل أهل مكة عن يريد المهاجرة \* و (من القالين) أبلغ من أن يقول الى العماكم قال كا تقول فلان من العلما فيكون أبلغ من قولك فلان عالم لا نك تشهد له مكونه معدوداً في زمن تهم ومعلوفة مساهمات لهم في العلم ويجوزاً ن يريد من الكاملين في ولا كم والقلي البغيس الشديد كانه بغض يفلى الفؤاد والكيدوفي هذادليل على عظم المصية والمراد القلى من حيث الدين والتقوى وقد تقوى همة الدين في دين الله حتى تقرب كراهته للعاصي من الكراهة الجدامة (عماده ماون) من عقو بة عملهم وهو الطاهر ويحمل أن ريد التنصية العصمة \* (فان قلت) في المعنى قوله (فنجيناه وأهله أجمين الاعبورا) (قلت) معناه أنه عصمه وأهله من ذلك الاالعبور فانها كانت غير معصومة منه لكونهار اضيفه ومعينة عليه ومحرّ شة والراضي بالمعصية في حم العاصي (فان قلت) كان أهله موَّ منين ولولا ذلك المالب لهم النجاة فيكيف استنفيت المكافرة منهم (قلت) الاستنفاء اغاوقع من الأهل وفي هذا الاسم الهامه هم شركة بعق الزواج وان لم تشاركه م في الاعيان (فان قات) (في الغايرين) صفة لها كانه قيل الاعجوز اغابرة ولم يصكن الغبور صفة اوقت تنجية مم (قلت) معناه الاعجوز امقدراغمورها أومعمني الغمايرين في العداب والهملاك غمير النماجمين قيم ل انهما هلكت مع من خرج من القرية إعاأ مطرعليه من الجارة والمرادبة مرهم الانتفاك بهم وأما الامطارفين قتادة أمطر الله على لاجعانك من المسحونين

أزواجكم بل أنتمقوم عادون قالوا لـ من لم تنتبه بالوط لتكونن من الخرجين قال اني لعملكم من القالينرب تعبى وأهلى مما يعاون فحسناه وأهله أجمين الأعجوزاني الغارن ثم دمرنا الاسنو بن وأمطرناعلهم مطرافساء بالصفة المشقة ترجعل الموصوف ما واحدا منجع كقول فرعون

فالقرآنخصوصافي

هذه السورة العدول

عن التعب بربالفعل

الحالتمير

وقولهم سواعط بناأ وعظت أملمتكن من الواعظين وقولهم لتكون من المرجومين وقوله الى لعملكم من القالين وقوله تعالى في غيرها رضوابان يكونوامع الخوالف وكذلك ذرنانكن مع القاء ـ دين وامثاله كثيرة والسرفي ذلك والله أعلان التعمير بالفعل اغمايفهم وقوعه خاصة وأماالتعبير بالصفة عجعل الموصوف بالواحدامن جعفانه يفهم أمرازا ثداعلي وقوعه وهوأن الصفة أأذكورة كالسمة لوصوف ثابتة العلوق به كانه القب وكانه من طائفة صارت كالنوع الخصوص الشهور سمض السمات الرديئة واعتبر ذلك لوتلترضوابأن يتحلفوا لماكان فى ذلك من يدعلي الاخبار بوقوع التخلف منهم لأغير وانظرالي المساق وهوقوله رضوا بأن يكونوا مع الخوالف كيف ألحقهم لقدار دبأ وصيرهم من نوع رذل مشهور بسمة التخلف حتى صارت له لقبالا صقابه وهذا الجواب عام في جيه مآيرد عليكمن أمثال ذلك فتأمله واقدره قدره والله الموفق للصواب «قوله تعالى الاعجوز افي الغايرين (قال المجر ورصفة له اكانه قيل الاعجوزاغابرة ولميكن الغبور صفتهاوقت تبخيتهم فالمعنى هـ ذاالانجوزامقدراغبورهاأى في الهلاك والعذاب) قال أحدوان تجلت مرفع القاعدة المهدة آ فافاعد إن السرالذي اقتضى العدول عن أن يقول مثلا الاعجوز اغارة الى ماذ كرف المتلوهوان المذكور في التلاوة يقتضي الاسجال عليها بانهامن أمةموسومين بذه العقمن الهلاك كاقدمته الات فهوأ بلغ من مجردوصفها بالغبور والله أعلم

مطرالله درسان في ذلك لا له وما كان أكثرهم مؤمنانوان ربكالهوالعزيزالرحيم كذب أصحات الامكة المرسان اذقال لهمم شعيب ألا تتقوناني لکے رساول امان فاتقوا الله وأطمعون وماأسئلكم عليمهن أجران أجرى الاعلى وب العالمن أوفوا الكمل ولاتكونوامن المحسرين وزنوا بالقسيطاس السيتقم ولاتحسوا الناس أشنماءهمولا تمتدوا في الارض مفسدن واتقواالذي خلقك والجملة الاولين قالوا اغما أنت من المسحرين وماأنت الا مشرمتانا وان نظنك الكاذبين فأسقط علمنا كسفا من السماء ان كنت من الصادقات قالر بى أعلى عاتمماون فكدوه فأحددهم عداب وم الطدانه كان عداب ومعطيم ان في ذلك لا مُهُومًا كان أكثرهم مؤمنين وانربك لهو العرير

اشذاذالقوم حارةمن السماء فأهلكهم وعن ابنزيدلم برض بالائتفاك حتى أتسم مطرامن حارة وفاعل اساء (مطرالمندرين)ولم ردىالمندرين قوما ماعمانهم الماهوالعنس والمخصوص بالذم محمدوق وهومطرهم \*قرئ أحداب الا مكة بأله مزة و بقفه فه اوبالجرعلي الاضافة وهو الوجه ومن قرأ بالنصب وزعم أن ايمكة الوزن لملة اسم ملدفتوهم قاد المه خط الصيف حدث وجدت مكتو بة في هذه السورة وفي سورة ص يغير ألف وفي المصيف أشياء كنبت على خلاف قياس أخلط المصطلح عليه واغا كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ كالكتب أصحاب النحولان ولولاعلى هذه الصورة لممان لفظ المخفف وقد كتعت في سألز القرآن على الاصل والقصة واحدة على أن اليكة اسم لا يعرف وروى أن أصحاب الايكة كانو الصحاب شعر ملتف وكان شجرهم الدوم \* (فان قلت) هلا قيل أخوهم شعيب كافي سائر المواضع (قلت) قالو ان شعيد الم يكن من أحماب الايكة وفي الحديث ان شعيدا أخامدين أرسل المهم والى أصحاب الأيكة والكيل على ثلاثة أضرب واف وطفيف وزائد فأمر بالواجب الذي هوالا يفاءونم يئ المحسرم الذي هوالة طفيف ولم يذكر الزائد وكان تركه عن الامروالنه مي دليل على أنه ان فعله فقد أحسن وان لم يفعله فلاعلمه قري بالقسط اس مضموما ومكسورا وهوالمزان وقمل القرسطون فانكان من القسط وهوالعدل وجعلت العمن مكررة فوزنه فعلاس والافهو رباعي وقبل هو بالرومية العدل \* بقيال بخسيته حقه اذا نقصته ايا، ومنه قبل الكس البخس وهوعام فى كل حق تبت لاحد أن لا يهضم وفى كل ملك أن لا يغصب عليه مالكه ولا يتحيف منه ولا يتصرف فيمه الأباذنه تصرفاشرعيا \* يقال عثافي الارض وعنى وعاث وذلك عوقطع الطريق والغارة واهلاك الزروع وكانوا يفعلون ذلك مع توليهم أنواع الفسادفهوا عن ذلك \* وقريَّ الجبلة يوزن الابلة والجيلة بوزن الخلقة ومعناهن واحداى ذوى الجيلة وهوكقواك والخلق الاولين وفان قلت) هل اختلف المعنى بادخال الواوههناوتركهافي قصة عود (قلت) اذاأ دخلت الواوفقد قصدمهنيان كالرهم امناف المرسالة عندهم التسحير والبشرية وان الرسول لا يجوز أن يكون مسحراولا يجوز أن يكون بشراواذا ترك اله او فل مقصد الامعنى واحدوهو كونه مسحراتم قرر بكونه بشرام ثلهم \* (فان قلت) أن الحففة من الثقيلة ولامها كيف تفرقتاعلى فعلى الظن وثاني مفعوليه (قلت) أصلهما أن يتفرقاعلي المتداواللمر كقولك أن زيدلنطلق فلاكان المالان أعنى باب كان وباب طننت من جنس باب المتداو المبرفدل ذلك في الماس فقيل ن كان زيد انطاقا وان ظننتة لنطاقا \* قرئ كسفايا اسكون والحركة وكالرهماج ع كسفة نحو قطع وسدر وقيل الكسف والكسفة كالريع والربعة وهي القطعة وكسفه قطعه والسماء السحاب أوالمظلة وماكان طالهمذلك الالتصميهم على الحودوالتكذيب ولوكان فهم أدنى ميل الى التصديق لماأخطروه سالهم فضلا أن يطلبوه والمعنى ان كنت صادقاأنك بي فادع الله أن يستقط عليذا كسيفامن السماء (ربي أعلم تعملون) مريدان الله أعلم بأعمالكم وعماتستوجمون علم امن العمقاب فان أراد أن يعاقمكم باستفاط كسف من السماء فعل وأن أراد عقابا آخر فالمه الحكم والمشيئة (فاخذهم) الله بنعوما اقترحوامن عذاب الظلة ان أرادوا بالسماء السحاب وان أرادو المظلة فقد خالف م-من مقترحهم يروى أنه حسس عنه-م الراع سبعا وسلط عليهم الومدفأ خذبا نفاسهم لاينفعهم ظل ولاماء ولاسرب فاضطروا الى أن خرجوا الى المرية فأطلته مسحابة وجدوالها برداو تسمافا جمعواتحم افأمطرت علمهم نارافا حبرقوا وروىأن شمسابعث الى أمنين أحداب مدين وأحداب الابكه فأهلكت مدين بصحة حبريل وأحداب الابكة بعذاب وم الظ له \*(فان قلت) كيف كررف هدد مالسورة في أول كل قصة وآخر هاما كرد (قلت) كل قصدة منها كتنزيل مرأسه وفهامن الاعتبار مثل مافي غيرها في كانت كل واحدة منها تدلى بحق في أن تفتيع عما افتصت مه صاحبتها وأن تفتتم عااحتمت به ولان في التكرير تقرير اللمعاني في الانفس وتثبيتا لهافي الصدور ألاتري الهلاطريق الى تعفظ العاوم الاترديدما وادتعفظهمنها وكلازاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأتبت للذكر وأبعد من النسمان ولان هذه القصص طرقت ما آذان وقرعن الانصات العق وقاوب غلف عن تدبره في كموثرت بالوعظ والتذكير وروجعت بالترديد والتكر برلمل ذلك يفتح أذناأ ويفتق

عادكالمه (قال)واعم أن الأيات الاول كالقدمات لهذه الايات فان الله تعلى أبان أنه منزل بلغتهم التي لا يعرفون غيرهاوعلى لسان عربي لو أشكل عليهم فهم شيء منه (١٣٦) إحكان البيان عنده عقيدا ناجزاوما نزله على لسان عمى قديمة ذرون بأنه لا يفهمهم ما استعلق

ذهنا أو يصقل عقلاطال عهد مالصقل أو يجاوفهما قدغطى عليه تراكم الصدا (وانه) وان هذا التنزيل دمني مانزلمن هدده القصص والاتمات والمراد بالتنزيل المنزل والماء في نزل به الروح ونزل به الروح على القراء تمن المتعدية ومعنى تزليه الروح جعل الله الروح نازلا (بععلى قلبك) أي حفظكه وفهمك اماء وأثبته في قلمك اثمات مالا بنسى كقوله تعالى سنقرتك فلاتنسى (بلسان عربي) اماأن يتعلق بالمنذر بن فيكون المعنى لتكون من الذين أنذر وابهذا اللسان وهم خسة هو دوصالح وشعيب واسمعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام واماأن يتعلق بنزل فيكون المعنى نزله باللسان المربى لتنذر به لانه لونزله باللسان الاعجمتي لتجافو اعنه أصلا ولقالوا مانصنع عالانفهمه فيتعذرا لانذار بهوفي هذا الوجه أن تنزيله بالعربسة التي هي لسانك ولسان قومك تنزيلله على قلبك لانك تفهمه وتفهمه قومكولوكان أعجميا الكان تازلاعلى سمعك دون قلبك لانك تسمع أجرأس حروف لاتفهم معانها ولاتعها وقديكون الرجل عارفا بعدة لغات فاذا كلم باغته التي اقنهاأ ولاونشأ علهاو تطمع بهالم بكن قلمه الآالي معاتى المكلام بتلقاها بقلمه ولايكاد يفطن للالفاظ كمف حرت وان كلم بغير التلكُ اللَّغَدَةُ وأن كان ماهر المعرفة اكان تطره أولافي ألفاظها تم في معانم افهذا نقر مرأنه نزل على قليه لنزوله ملسان عربى مين (وانه)وان القرآن يعنى ذكره مثنت في سائر الكتب السماوية وقدل ان معانمه فياويه يحتج لاى حنيفة فى جواز القراءة بالفارسية في الصلاة على أن القرآن قرآن اذا ترجم بغير المربية حيث قيل وانهلنى زبرالاولين لكون معانيه فمهاوقيل الضمير لرسول اللهصلي الله عليه وسلم وكذلك في أن يعلم وليس واضح وقرئ يكن التذكير وأية بالنصب على أنها خبره وأن يعله والاسم وقرئ تكن بالتأنيث وحملت آية اسماوأن يعله خبراوليست كالاولى لوقوع النكرة اسماوا لمعرفة خبراوقد خرج اهاوجه آخر ليضلص من ذلك فقسل في تكن ضمير القصة وآية أن يعلم جلة واقعة موقع الخبر و يجوز على هذا أن يكون لهم آية هي جلة الشأن وان يعلم بدلاءن آية و بحوز مع نصب الا ية تأنيث تبكن كقوله تعالى عُلم تبكن فتنته مالا فضى وقدمها وكانت عادة \* منهاذاهى عردت أقدامها ٢٠٠٠ أنقالو اومنه سياسد وقرى تعلمالتاء وعلاءني اسرائيل عبدالله بنسلام وغيره قال الله تعالى واذا يتلى عليهم قالو الممنابه انه الحق من ربنااناكنامن قبله مسلمين (فان قلت)كيف خط في المصمف علاء بواوقبل الالف (قلت) خط على لغة من عمل الالف الى الواووعلى هلذه اللغة كتنت الصلاة والزكاة والرباء الاعجم الذي لا يفصح وفي لسانه عجمة واستعام والاعجمى مشله الاأن فيه لزيادة ماء النسبة زيادة تأكيدو قرأ الحسن الاعجمين ولماكان من يتكلم السان غمراسانهم لا مفقه ون كارمه قالواله أعجم وأعجمي شهوه عن لا يفصح ولا سين وقالوا لكل ذي صوت من المام والطمور وغيرهاأ عم قال حمد \* ولاعر ساشاقه صوت أعجما \* سلكناه أدخلناه ومكناه والمعنى أنا أتزلناه لذاالقرآن على رجل عربي بلسان عربي مبين فسمعو ابه وفهموه وعرفوا فصاحته وأنه مجز لادمارض بكلام مشمله وانضم الى ذلك اتفاق علماء أهل الكتب المنزلة قبله على أن البشارة مانزاله وتعلمة المنزل علمه وصفته في كتهم وقد تضمنت معانمه وقصصه وصع بذلك أنها من عند الله وليست باساطه كازعوا فإيومنوابه وجدوه وسموه شعرا تارة وسحراأ خرى وقالواهومن تلفيق محدوافتراله (ولو زلناه على بعض) الأعاجم الذي لا يحسب العربية فضلا أن يقدر على نظم مثله (فقرأه علم م) هكذا فصحامع زاستعدى به

الكفروابه كاكفرواولتمعلوا لحودهم عذار والموه معراغ قال (كذلك سلكناه) أي مثل هذا السلاك سلكناه

فى قاو بهم وهكذامكناه وقررناه فها وعلى مثل هذه الحال وهذه الصفة من الكفر به والتكذب له وضعناه

فهافكيفهافعل بهموصنع وعلى أى وجهدم أمرهم فلاسبيل الى أن يتغير واعماهم عليه من حوده وانكاره كا

قَالُ ولو نزلناعليكُ كتابا في قرطاس فلسوء بأيديهم لقال الذين كفرواان هيذا الاستحرميين ( قان قات ) كيف

أسندالسلك بصفة التكذيب الى ذاته (قلت) أرادبه الدلالة على عكنه مكذبا في قاو بهم آشد التركين وأثبته

على أفهامهم من معانيه فقد أزاح أعذارهم ودحض عبهم وسلسكه في قلوجم ومكنهم من ولسكن لم يوفقهم بل قدر عليم أنهم لا يؤمنون عليم أنهم لا يؤمنون عليم أنهم المدوعلم مأنه مم أنهم لا يؤمنون علم أنهم عليم عليم عليم عليم أنهم والحق عنده العلم والحق

وانه لتازيل رب العالمين تزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين وانه لفي زبر الاولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى اسرائيل ولونزلنا وعلى بعض الاعجمين فقرأه عليم ماكانو ابه مومنين عليم ماكانو ابه مومنين الحرمن

ان الله تعالى أراد منهم النهم لا يؤمنون وهذا تقرير الجواب عن سؤال مقدر وهوأن يقال القواب عن قبول القواب القواب القواب والله المناف الم

سلكا منى قاوب المجرمين (قال ان قلت كيف أسندال الكن صيغة التكذيب الى داته قلت المراد الدلالة على عكمة مكذبا فعله في قال أحد في قال أح

لا دۇمنون بەحتى بروا المذاب الالم فنأتهم بغته وهم لانشعرون فيقو لوا هـل نعن منظر ون أفسد داينا يستهاون أفرأسان متعداهم سسنين شج جاءهم ماكانوا يوعدون ماأغي عهرما كانوا عتمون وماأهلكامن قر تة الألهامنذرون ذ كرى وما كناظالمن وما تنزلت به الشماطين وماللسعي لهمم وما يستطيعون انهمءن السمم لمعز ولون فلا تدعمع الله الها آخر فتكون من المذرين وأنذر عشسيرتك الاقرس وأخفض حناحك

وماينقم من بقائه على ظاهره الا أنه التوحيد المحض والاعان الصرف وان الله تعالى خلق قلوجهم نائية عن قبول المقوالقدرية لا يملغون في التوحيد الى هذا الحدوالله سيمانه وتعالى أعلم

فعسله عنزلة أمرقد حباواءايه وفطروا ألاترى الى قولهم هومجمول على الشعرر بدون تحكن الشع فيهلان الامور الخلقية أثبت من العارصة والدليل عليه أنه أسند ترك الاعان به المهم على عقيه وهو قوله لا يؤمنون ابه (فان قلت) ماموقع (لا يؤمنون به) من قوله سلكاه في قاوب المجرمين (قلت) موقعه منه موقع الموضع والماض لانهمسوق لثماته محكذا مجودافي قلوبهم فاتبع مايقرره ذاالعني من أنهم لا يرالون على التكذيب به و جوده حتى رهاينواالوعدو يجوزأن يكون حالاأى سلكاه فهاغيرمؤمن به \*وقرأالسن فتأتهم بالماءيعني الساعة وبغتة بالنحر رن وفي حرف أبي ويروه بغتة (فان قلت) مامه في المتعقب في قوله فيأتهم بغتة فيقولوا (قلت) ليس المعني ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال النظرة فيه في الوجودواغا الممنى ترتبها في الشدة كانه قبل لا دؤمنون القرآن حتى تكون و يتم للمذاب في اهوأ شدمنها وهو لحوقه بهم مفاحأة فاهوأشدمنه وهوسؤ المم النظرة ومثال ذاك أن تقول لن تعظه ان أسأت مقتك الصالحون فقتك الله فانك لا تقصد بهذا الترتيب أن مقت الله وجد عقب مقت الصالحين واعاقصدك الى ترتيب شدة الامرعلى المسيء وأنه يحصلله بسبب الاساءة مقت الصالحين فاهوأشدمن مقتهم وهومقت الله وترى ثم يقع في هذا الاسـ اوب فيحل موقعه (أفيعذا بنايسـ شجاون) تمكيت لهميان كار وتمكم ومعناه كيف يستجل المذاب من هو معرض لعذاب بسأل فيه من حنس ما هو فيه اليوم من النظرة والامهال طرفة عمن فلا يجاب المهاويحمل أن مكون هذاحكا مه تو ايخ يو يحون به عنداستنظار هم يومندو يستعلون على هذا الوجه حكاية عال ماضية ووجه آخر متصل على مده وذاك أن استعالهم العذاب اعما كان لاعتقادهم أنه غيركائن ولالاحق بموأنهم متعون أعمار طوال فيسلامة وأمن فقال تمالى أفعذا بنايستعجلون أشرا و بطراواستهزاء واتكالاعلى الامل الطويل بثم قال هاأن الاص كايمتقدون من عتمعهم وتعمرهم فاذا لحقهم الوعيد بعدذال ماينفعهم حينتذمامضي ونطول أعمارهم وطيب معايشهم وعن معون بنمهران أنهلقى المسان في الطواف وكان يمني لقاءه فقال له عظني فلم يزده على تلاوة هذه الاته فقال معون لقد وعظت فأباغت \* وقرى عتمون التعميف (منذرون) رسل ينذرونهم ذكري) منصوبة عمى تذكرة امالان انذر وذكرمتقاربان فكأئه قيلمذكرون تذكرة وامالانها حالمن الضميرفي منذرون أى ينذر ونهم ذوى تذكرة وامالانها مفعول له على معنى أنهم ينذرون لاجل الموعظة والتذكرة أوص فوعة على أنها خبرمبتدا محذوف عني هذه ذكرى والجلة اعتراض مة أوصفة بمني منذر ون ذووذكرى أوجعلوا ذكرى لامعانهم فى التذكرة واطنابهم فهاو وجمه آخر وهوأن كرى متعلقة بأها كمامفعولاله والمعى وماأهلكامن أهل قرية ظالمن الابعدماألز مناهم الجقارسال النذرين المهمليكون اهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصو امتل عصمانهم (وماكناظالين) فنهلك قوماغيرظ المنوهذا الوجه علمه العقول (فان قات) كيف عزات الواوين الجيلة بعد الاولم تعزل عنها في قوله وما أهلكا من قرية الاولميا كتاب معلوم (قلت) الاصل عزل الواولان الجلة صفة اقرية واذاريدت فلتأكيدوصل الصفة بالموصوف كافي قوله سيمة و تامنهم كليم • كانوارة ولون ان محمد اكاهن ومايت نزل عليه من جنس مايت نزل به الشماطان على الكهنة فكذبوا بان ذلك عالا يتسهل للشماطان ولا يقدر ون عليه لانهم مرجومون بالشهب معز ولوت عن استماع كلام أهل السماء \* وقر أالحسن الشماطون ووجهه أنه رأى آخره كاتخر بعر س وفاسطين فتغبر سأن يجرى الاعراب على النون وسأن يحريه على ماقبله فيقول الشياطين والشياطون كاتخبرت العرب بنأن يقولواهذه بيرون ويبرين وفلسطون وفلسط منوحقه أن تشتقه من الشيطوطة وهي الهلاك كافيل له الماطل وعن الفراء غلط الشيخ في قواءته الشياط ونظن أنها المون التي على هجائين فقال النضرب شميل انجازأن يحتج قول العماج ورارية فهد الاجازأن يحتج بقول الحسن وصاحبه ريد محدين السميفع مع أنانه إنه مالم يقرآبه الاوقد سمافيه فقدعا أن ذلك لا يكون ولكنه أراد أن يحرك منه لازدياد الاخلاص والتقوى وفيمه لطف اسائر المكافين كاقال ولوتقول علىنادوض الاقاويل فان كنت في شكما

ا أنر لناالمك فمهوحهان أحدها أن دوم ماندار الاقرب فالاقرب من قومه وسدا في ذاك عن هو أولى بالمداءة غجن بلمه وأن يقدم انذارهم على انذار غيرهم كار وي عنه علمه السلام أنه الدخل مكة قال كل ريا فى الجاهلية موضوع تعتقدى هاتين وأولما أضعه رباالمماس والثاني أن دوم بان لا بأحذه ما بأخذ القر سالقر سمن العطف والرأفة ولايحامهم في الانذار والتخو مف وروى أبه صعد الصفالما زلت فنادى الاقرب فالاقرب فذا فذا وقال مانى عبد الطلب ياني هاشم مابني عبدمناف باعماس عمالني باصفية عمة رسول اللهافى لاأملك لكم من الله شيأ ساوني من مالى ماشئتم وروى أنه جع بني عبد المطلب وهم يومدن أربعون رجلا الرحل منهم بأكل الجزعة ويشرب العس على رجل شاة وقعت من لبن فأكلو اوشر بواحتي صدروا عُأَندرهم فقال ماني عمد المطلب لوأخبرتكم أن بسفي هذا الجيل خدادا كنتم مصدقي قالوانعم قال فانى نذىر الكرين يدىءذاب شديدور وى أنه قال بابنى عبد المطلب بانى عمد مناف افتدوا أنفسكم من النارفاني لا أغنى عنكم شيأ تم قال بإعائشة بنت أبي بكرو ماحفصة بنت عمر و ما فاطهة رنت محمد و ماصفة عة محداشتر س أنفسكن من النارفاني لاأغنى عنكن شمأ \* الطائر اذا أرادأن يخط للوقوع كسرحناحه وخفضه واذاأرادأن نهض للطبران رفع جناحه فحمل خفض جناحه عندالا نحطاط مشلافي التواضع ولين الجانب ومنه قول بعضهم وأنت الشهير بخفض الجناح \* فلاتك في رفعه أجدلا ينها معن التكبر بعد التواضع (فان قلت) المتبعون للرسول هم الوّمنون والمؤمنون هم المتبعون الرسول فاقوله (ان اتبعالمن المؤمنين) (قلت)فيه وجهان أن يسمه مقبل الدخول في الاعان مؤمنين المشارفة م ذلك وأن ير يدبالمؤمنين المصدقين بألسنتهم وهم صنفان صنف صدق واتبع رسول الله فيماجا به وصنف ماوجدمنه الاالتصديق فحسب غماماأن يكونوا منافقات أوفاسقان والمنافق والفاسق لايخفض لهما الجناح والمهني من المؤمنين من عشير تكوغيرهم دمني أنذر قومك فان اتمعوك وأطاعوك فاخفض لهم جناحك وان عصوك ولم يتبعوك المديراً منهم ومن أعمالهم من الشرك بالله وغيره (وتوكل) على الله يكفيك شرمن العصيمك منهم ومن غيرهم والتوكل تفويدض الرجل أمن هالي من علائة من ويقدر على نفعه وضره وقالوا المتوكل من أن دهمة أمر لم يحاول دفعه عن نفسه على هو معصمة لله فعلى هذا اذا وقع الانسان في محنة تمسأل غبره خلاصه لم يخرج من حد التوكل لانه لم يحاول دفع مانزل به عن نفسه بعصدة الله وفي مصاحف أهل الدرنة والشأم فتوكل وبه قرأنافع وابن عامروله مجملان في العطف أن معطف على فقل أوفلاتدع (على المز بزالرجم) على الذي يقهراعداوك بعزته وينصرك علهم برجته \* ثم أتبع كونه رحماعلى رسوله ماهو من أسباب الرحة وهوذ كرماكان يفعله في جوف الليل من قيامه للته عدو تقليه في تصفح أحو ال المتهجدين من أصحابه ليطاع عليهم من حمث لا يشعرون و يستبطئ سرأ من هم وكنف يعيدون الله وكيف يعملون لاتنوتهم كايحكى أنه حن نسخفرض قيام اللمل طاف تلك اللملة بدموت أصحابه لمنظر ماده منعون لحرصه علمم وعلى مالوجدمتهم من فعدل الطاعات وتكثيرا لحسنات فوجدها كبيوت الزناسرا اسمع منهامن دندنتهم مذكرالله والتلاوة \*والمرادبالساجدن المصاون وقيل معناه براك حين تقوم الصلاة بالناس جاعة وتقلمه في الساحدين تصرفه فيمايينه مبقيامه وركوعه وسعوده وقعوده اذاأمهم وعن مقاتل أنهسأل المحندفة رجه الله هل تجد المدلاة في الحاعة في القرآن فقال لا يحضر في فتلاله هذه الأسمة ويحتمل الهلا يخفي علىه طالك كلاقت وتقلب مع الساحدين في كفانة أمور الدين (انه هو السميع) لما تقوله (العلم) عما تنويه وتعمله وقيل هوتقاب بصره فين يصلى خلفه من قوله صلى الله عليه وسلم أغوا الركوع والمحبود فوالله اني لاراكم من خاف ظهري اذاركمتم وسعدتم ، وقرى ويقلبك (كل أفاك أثم) هم الكهنة والمتنبقة كشق وسطيم ومسيلة وطليعة (يلقون السمع)هم الشياطين كانوا قبل أن يحببوا الرجم يسمعون الى الملا الاعلى فيختطفون بعض ماستكامون به عمااطلعواعلمهمن الغيوب ثم يوحون به الى أوليائهم من أولمك (وأكثرهم كاذبون) فيما وحون به الهم لانهم يسمعونهم مالم يسمعوا وقيل بلقون الى أوليائهم السمع

ان البعك من المؤمنين فان عصوك فقل الى برىء عما تعماون وتوكل عملى المزيز الرحم الذي يراك حين الساجدين انه هو السميع العلم همل الشماطين تنزل على السمعوا كثرهم كاذبون

والشدواء يتمعهم الغاوون ألم ترأنهم فى كل واديج عون وأنهم و الالذي آمنوا وعملوا السالمات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعدما ظلوا

أأى المسموع من الملائكة وقيل الافاكون بلقون السمع الى الشياطين فيتلقون وحمم الممأو يلقون المسموع من الشياطين الى الناس وأكثر الافاكين كاذبون يفترون على الشياطين مالم يوحو االمهموترى أكترما يحكمون بماطلاوز ورا وفي المديث الكلمة يتخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيزيد فيهاأ كثر من مائة كذبة والقرالص (فان قلت) كيف دخل حوف الجرعلى من المتضمنة لم في الاستفهام والاستفهام له صدرالكارم ألاترى الى قواك أعلى زيدمروت ولا تقول على أزيد مروت (قلت) ليسمه في التضمن أن الاسم دل على معندين معامعني الاسم ومعنى الحرف واغمامهناه أن الاصل أمن فذف حف الاستفهام واستمر الاستعمال على حذفه كاحذف من هلوالاصل أهل قال \* أهل رأونا بسفر القاعذي الاكم \* فاذا أدخلت وف الجرعلي من فقدرا لهم مزة قبل وف الجرفي ضميرك كأنك تقول أعلى من تنزل الشماطين كقولك أعلى زيدمررت (فان قات) يلقون ما محله (قلت) يجوز أن يكون فى محل النصب على الحال أي تنزل ملقين السمع وفي على الحرصفة الكل أفاك لانه في معنى الجعو أن لا يكون له محل النيسة أنف كان فائلاقال لم تنزل على الافاكن فقيل يفعلون كيت وكيت (فان قلت) كيف قيل وأكثرهم كاذبون بعدماقضى عليهمأن كل واحدمهم أفاك (قلت) الافاكون هم الذين مكثر ون الافك ولا مدل ذلك على أنهم لا منطقون الأمالافك فأرادأن هؤلاء الافاكين قلمن يصدق منهم فيما يحكى عن الجني وأكثرهم مفترعليمه (فان قلت) وانه لتنزيل وبالعالمن وماتنزلت به الشياطين هل أنبئك على من تنزل الشياطين لم فرق بينهن وهن أخوات (قلت) أريدالتفريق بينهن ما مان ليست في معناهن لمرجع الى المجيء بهن وتطرية ذكرمافهن كرة بعدكرة فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزان فيه من المعانى التي السيندت كراهة الله الدافها ومثاله أن يحدث الرجل بحديث وفى صدره اهتمام بشئ منه وفضل عناية فتراه بعيدذ كره ولا ينفك عن الرجوع اليه (والشعراء)مبددة و (يتبعهم الغاوون)خبره ومعناه أنه لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم وفضول قولهم وماهم علمه من الهجاء وغزيق الاعراض والقدح في الانسياب والنسيب بالحرم والغزل والابتهار ومدحمن لايستحق المدح ولايستمسن ذلك منهم ولايطرب على قولهم الاالفاوون والسفها والشطار وقبل الفاوون الراوون وقيل الشياطين وقيلهم شعراءقريش عبداللهن الزيعرى وهبيرة بنأبي وهب المخزوي ومسافع النعبدمناف وألوعزة الجعي ومن ثقيف أمية بن أى الصلت قالو انحن نقول مثل قول محدوكانواج عونه ويجتمع الهم الاعراب من قومهم يستمعون أشعارهم وأهاجهم وقرأعيسي من عمر والشمراء بالنصب على اضمارفعل يفسره الظاهرقال أبوعسدكان الغالب عليه حب النصب قرأحالة الحطب والسارق والسارقة وسورة أنزلناها وقرئ يتدمهم على التخفيف ويتمعهم بسكون العدين تشبها المعدم صد \*ذكر الوادى والهيوم فيه تمثيه للذهاج مفي كل شعب من القول واعتسافهم وقلة ممالاتهم بالغلوفي المنطق ومجاوزة حمة القصدفيه حتى يفضاواأجبن الناس على عنترة وأشعهم على حاتم وأن يبهتو االبرى ويفسه قواالتقي وعن الفرزدق ان سلمان بن عبد الملك سعم قوله

فيتن بحاني مصرعات وبتأفض اغلاق الختام

فقال قدوجب علمك الحدّفقال بالمرابق من قددراً الله عنى الحد بقوله وانهم يقولون مالا يفعلون الشعرواذا الشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثر ون ذكر الله وتلاوة القرآن وكان ذلك أغلب عليهم من الشعرواذا قالوا شعراقالوه في توحيد الله والمناء عليه والحكمة والموعظة والزهد والا تداب الحسينة ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسحابة وصلحاء الامة ومالا بأسبه من المعانى التي لا يقلطن ون فها بذنب ولا يتلبسون بشائنة ولا منقصة وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار عن عجوهم قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظاوذلك من غيراء تداء ولازيادة على ماهو حواب لقوله تعالى فن اعتدى عليك فاعتد والمه على مناف المناف المناف المناف المدرى ليحيش بالشعر فقال عليه عثل ما المناف المناف

والقول في سورة النمل والسم الله الرحن الرحم والحيم والمال وهم الا تنوة هم يوقنون (قال فيه كرر الضمير حتى صارمه في الديمال مون من الاعمان المال المناز مون الا تنوة الماليم ال

المكارم وقيل المراد بالمستنب عبد الله بن واحة وحسان بن ثابت والمكعمان كعب بن مالك وكعب بن رهبر والذين كانواينا فون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و يكافون هجاة قريش وعن كعب بن مالك أن الذي صلى الله عليه وسلم قال له الهجهم فوالذى نفسى بيده فواشد عليهم من النبل وكار يقول لحسان قل وروح القدس معت وتاسورة بالمنه فاطقة علاشئ أهمت منه وأهول ولا أنكى لقاوب المتأملان ولا أصدع لا كباد المتدبر بن وذلك قوله (وسيعلم) ومافيه من الوعيد المليغ وقوله (الذين ظلوا) واطلاقه وقوله (أى منقلب بن وذلك قوله (وسيعلم) ومافيه من الوعيد المليغ وقوله (الذين ظلوا) واجامه وقد تلاها أو بكراه مورضى الله عنهد اليه وكان الساف الصالح يتواعظون مها و يتناذر ون شدتها و تفسير الظلم بالكفر تعليل ولان تحاف فتبلغ الامن خبر من أن تأمن الله وسيعلون أن ينفلتوا من عذاب الله وسيعلون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات وهو النجاد اللهم اجعلنا عن حعل هذه الا يه من عمل سبئة فه ومن الذين ظلوا والله أعلم بالصواب قال وسول الله صلى الله عليه وصالح وراب اهم و بعدد من كذب بعدي وصدف عصر حسينات بعدد ون صدق بنوح وكذب به وهود وشعيب وصالح وابراهم و بعدد من كذب بعدي وصدف عصر عليهم الصلاة والسلام

## ﴿سورة النمل مكية وهي ثلاث وتسعون آية وقيل أربع وتسعون ﴾ ﴿بسم الله الرحن الرحم ﴾

(طس) قرئ بالتفخيم والامالة و (تلك) اشارة الى آيات السورة والكتاب المبين اما اللوح وابانته انه قدخط فيه كل ماهو كائن فهو يسنه للناظر بن فيه الله واما السورة واما الفرآن وابانة ما أنهما سنان ماأودعاه من العلوم والحكم والشرائع وأن اعجازه اظاهر مكشوف واضافة الاتمات الى القرآن والكتاب المبن على سيسل التفخيم له اوالتعظم لان المضاف الى العظم يعظم بالاضافة اليه (فان وات) لم نكر الكاب المسين (قَلْتُ) لِيهِم التَّذِيكِيرِ فيكُون أَلْخُمِله كقوله تعالى في مقامد صدق عند مليك مقتدر (فان قلت) ماوجته عُطفه على القرآن اذا أريديه القرآن (قات) كايعطف احدى الصفة من على الاخرى في نحو قولك هذا فعل السخى والجواد الكريم لأن القرآن هوالنزل البارك المددق لماس ديه فكان حكمه حكم الصفات المستقلة بالمدح فكأنه قيسل تلك الاتيات آيات المنزل المبارك أي كتاب مبين وقرأ ابن أبي عبدلة وكتاب مبين الرفع على تقدير وآيات كتاب مبين فحذف المضاف وأقيم المضاف المهمقامه (فان قلت) ما الفرق من هذاو من قوله الر تلك آيات الكاب وقرآن مين (قلت) لا فرق منهم الاماس المعطوف والمعطوف علمه من التقدم والتأخر وذلك على ضرب فرب جارمجرى التثنيمة لايترج فيه جانب على جانب وضربفه ترج فالاول نحوقوله تمالى وقولو احطة وادخلواالماب حدا ومنه مانحن بصدده والذاني نعو قوله تعالى شهدالله أنه لا اله الاهو والملائكة وأولو العلم (هدى وبشرى) في محل النصب أوالو فع فالنصب على الحال أى هادية ومبشرة والعامل فهاما في تلك من معنى الاشارة والرفع على ثلاثة أوجـــه على هي هدى وبشرى وعلى المدلمن الاتبات وعلى أن يكون خمر المدخم أي جعت أنها آبات وأنهاهدى وبشرى وللعنى فى كونهاهدى للؤمنين أنهاز الدة في هداهم قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم اعمانًا (فَانْقَلْتُ) (وهم بالا خرة هم يوقنون) كيف بتصليم اقبله (قلت) يحتمل أن يكون من جلة صلة الموصول و يحمل أن تم الصلة عنده و يكون جلة اعتراضية كأنه قيل وهؤلاء الذين يؤمنون ويمماون الصالحات من اقامة ألصلاة وايتاء الزكاة هم الوتنون بالا خرة وهو الوجه ويدل علمه أنه عقد حدلة ابتدائية وكروفها المتدأ الذي هوهم حتى صارمعناها ومايوقن بالا توة حق الابقان الاهؤلاء الجامعون بن الاعان والعمل الصالح لان خوف العاقبة بعملهم على تعمل المساق

تحمل الشاق) قال أحد قدتق دمفي غبر موضع اعتقادان القآع الضمير مستدأ بفيد المصركام له في قوله تعالىهم ينشرونأن معناه لانتشر الاهم وعد الضمرم. آلات الحصركام السس وقيدملنالمح والصمير فيسورةاقترب وحها سوى المصروا ماوحه وسيغلم الذينظاموا أىمنقلب بنقلبون (سورة الفل عكمة وهي ثلاث وتسعون آية) (بسم الله الرحن الرحيم) طس تلك آمات القرآن وكتاب مسن هدي وشرى للؤمنين الذين يقمون الصاوة ودؤتون الركوة وهمالا خرة هـم وقنون أن الذين لادومنه ونالا حرة ر سالهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذن لهم

تكراره ههناوالله أعلم الدكاره ههناوالله أعلم الدكارم وهم يوقنون بالا حرة ثم قدم الجرور على عامله عناية به فوقع فأريد أن يلى المتدا والمعرور فدحال الجرور بيتهرما فطرى ذكره

ليليه الخبر ولم يفت مقصود العناية بالمجرور حيث بقى على حاله مقدماولا يستنكر ان تعادال كامة مفصولة له وحدها وفان العدمان وجب التطرية فاقرب منها ان الشاعرة ال

والاصلوا طقنا بذاالشهم فوقع منتصف الرجز أومنتهاه على القول بان مشطور الرجزييت كامل عند اللام و بنى الشاعر على انه لا بنه عند المنتصف أوالمنته عند المنتسوك تقديره وقفة العندي وقفة المناصل فالمحدير بالتأمل والله أعلاه وقفة المنتسول والمنتسول والمنتسول

الحسن ان المرادزينا فهم أعمال البرفعمهوا عنها ولم يهتدوا الى العمل بها) قال أحد وهذا الجواب مبنى على القاعدة الفاسدة في العاب رعاية الصلاح والاصلح وامتناعان يخلق الله تعالى العسد الاماهو مصلحة في

سوءالعذاب وهمفي الأنوة همالاخسرون وانك لتلقى القدرآن من لدن حكميعاميم اذ قال موسى لاهله امكنواني آنستنارا سا تنكومنها الخداراو آتيك نشهاب قيس لعدكم تصطاون فلما ماءها نودىأن ورك منفىالنارومنحولها م جعل اسناد التريين الى الله تعالى مجاز اواتى الشيطان حقيقة ولو عكس الجواب لفاز بالصوابوتأملميله الى التأويل الآخرمن انالرادأعالالبرعلى بعددلانه لايعرض

\* (فانقات) كيف أسندترين أعالهم الىذاته وقد أسنده الى الشيطان في قوله وزين لهم الشيطان أعمالهم (قلت) بين الاسنادين فرق وذلك أن استاده الى الشيطان حقيقة واستناده الى الله عزوجل مجازوله طريقان فيعم البيان أحدها أن يكون من الجاز الذي يسمى الاستعارة والثاني أن يكون من الحاز الحكمي فالطريق الاول انه لما متعهم بطول العمروسيعة الرزق وجعلوا انعام الله بذلك علمه-م واحسانه اليهمذر يعةالى اتداع شهواتهم وبطرهم وايثارهم الروح والترفه ونفارهم عمايلزمهم مفسه التكاليف الصعبة والشاق المتعبة فكائه زين لهم بذلك أعالهم واليه أشارت الملائكة صلوات الله عليهم في قولهم واكن متعتهم وآباءهم حتى نسواالذكر والطريق الثاني أن امهاله الشيطان وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للترين فاستداليه لان الجازا لكمي يصعه بعض الملابسات وقيل هي أعمال الخبرالتي وجب عليهم أن يعملوهاز ينهالهم الله فعمه واعنها وضاوا ويعزى الى الحسن «والعمه التحير والتردد كاليكون عال الضال عن الطريق وعن بعض الاعراب أنه دخل السوق وما أبصرها قط فقال رأيت الناسع هين أرادمترددين في أعمالهم وأشغالهم (سوءالعذاب)القتلوالاسريوم بدر ، و(الاخسرون)أشدالناس خسرانا لانهم لوآمنوالكانوامن الشهداء على جميع الام فسرواذلك مع خسران المجاة وثواب الله (لتلقى القرآن) لتو تاه وتلقنه (من) عندأى (حكيم) وأى (علم) وهذام عنى مجيئهمانكر تين وهذه الا يقبساط وتهيد ألا يدأن يسوف بعدهامن الاقاصيص ومافي ذاكمن لطائف حكمته ودفائق عله (اذ) منصوب عضمروهواذكركانه قال على اثرذاك خذمن آثار حكمته وعله قصة موسى و يجوز أن ينتصب بعلم \* وروى أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غيراهم أنه وقد كني الله عنه ابالاهل فتبع ذلك ورودا للطاب على لفظ الجعوهوقوله امكثوا الشهاب الشعلة والقبس النار القبوسة وأضاف ألشهاب الى القبس لانه مكون قبساوغبرقبس ومن قرأ بالتنوين جعل القبس بدلا أوصفة لما فيه من معنى القبس \* والخبرما يخبر به عن حال الطريق لانه كان قد ضله (فان قلت) ساتيكم منها بخبر ولعلى آتيكم منها بخبر كالمتد افعين لان أحدها ترجوالا مخرتيقن (قلت) قديقول الراجى اذاقوى رجاؤه سأفهل كذاوسمكون كذامع تعويره الخيمة (فان قلت) كيف جاءبسين التسويف (قلت) عدة لاهله أنه يأتهم به وان أبطأ أو كانت المسافة بعيدة (فان قلت) فلم جاء بأودون الواو (قلت) بني الرجاء على أنه ان لم يظفر بحاجتيه جمع الم يعدم واحدة منهما الماهداية الطريق وامااقتباس النارثقة بمادة الله أنه لايكاد يجمع بين حرمانين على عبده وماأدراه حينقال إذلك أنه ظافر على النار بحاجتيه الكليتين جيعاوهما المزان عز الدنياو عزالا "خوة (أن) هي المفسرة لان النداء فيه معنى القول والمعنى قبل له بورك (فان قلت) هل يجوزان تكون الخففة من الثقيلة وتقديره انودى بأنه بورك والصمير ضمير الشأن (قلت) لألانه لا بدّمن قد (فان قلت) على اضمارها (قلت) لا يصم لانهاعلامةلاتعدف، ومعنى (بورك من في النار ومن حولها) بورك من في مكان النار ومن حول مكانها ومكانها البقعة التى حصلت فيهاوهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى فودى من شاطئ الوادى الاعن

1۸ كشاف نى لقاعدته بالنقض وانى لهم ذلك وقداً فى الله بنيانهم من القواعد على ان التربين قدور دفى الخبر فى قوله تعالى ولكن الله حب المهوات زين للذين كفروا الحياة الدنيا وكذلك حب اليكم الاعان وزينه فى قاويكم على ان غالب وروده فى غير البركقوله زين للناس حب الشهوات زين للذين كفروا الحياة الدنيا وكذلك زين لكثير من المشركين وعمل بعد حله على اعمال البراضافة الهم لاعمال المهم في قوله اعمالهم واعمال البرليست مضافة الهم لانهم المناسفة والما وقوله قلا تنواعلى السلامكم بل الله عن عليكم يعملوها قط فظاهر الاضافة يعمل ذلك الاترى الى قوله تعالى ولما يدخل الاعمان في قلوبكم وقوله قل الاعمان في المكانين عن اضافته الهم لانه لم يصدر منهم وأضاف الاسلام الظاهر اليم الانه صدر منهم والله اعلى الما هذا كم الرعان في المحالة والمعان في المكانين عن اضافته الهم النه المدرمة مواضاف الاسلام الظاهر اليم الانه صدر منهم والله اعلى

فالبقعة الماركة وتدل عليه قراءة أى تباركت الارض ومن حولها وعنه وركت النار والذي وركت له البقعة ويورائه من فيهاوحو الهاحدوث أمرديني فهاوهو تبكليج اللهموسي واستنباؤه لهواظهار المعزات علمه ورب خبر يتعدد في من المقاع فمنشر الله تركه ذلك اللمرفي أقاصها و مدت آثار عنه في أباعدها في كيف عِثْلُ ذَلْكُ الا من العظم الذي جرى في ثلث البقعة قوقيل المراد بالمبارك فيهدم موسى والملائد كمة الحاضرون والظاهر أنهءام في كل من كان في تلك الارض وفي ذلك الوادي وحو اليهمامن أرض الشام ولقد جعل الله أرضالشأم بالبركات موسومة في قوله ونعيناه ولوطاالي الارض التي باركنافه اللمالمن وحقت أن تكون كذلك فهي مدمث الانساء صلوات الله عليهم ومهدط الوجي اليهم وكفأتهم أحياء وأموانا (فان قات) فا معنى ابتداء خطاب الله موسى بذلك عند مجيئه (قلت) هي بشارة له بأنه قدقضي أص عظم تنتشرمنده في أرض الشأم كلها البركة (وسجان الله رب العالمين) تنجيب لموسى عليه السلام من ذلك وآيدان بأن ذلك الامرم بيده ومكونه رب المالمن تنبيها على أن السكائن من جلائل الامور وعظام الشؤن \* الهاعلى (انه) يجوز أن يكون ضميرالشان والشان (أناالله) مبتدأ وخبر و (العزيزا لحكم)صفتان للخبروأن يكون راجعا الى مادل عليه ما قدله يعني أن مكلمك أناوالله بيان لاناوا اعزيزا لدكم صفتان للبين وهذا تهديدا أراد أن يظهره على يده من المعزة يريدانا القوى القادر على ما يبعد من الاوهام كقلب العصاحية الفاعل كل ما أفعله بحكمة وتدبير \* (فان قلت) علام عطف قوله (وألق عصاك) (قلت) على يورك لان المعني نودي أنورك من في النار وأن ألق عصاك كالرهم الفسد برلنودي والمعنى قيل له ورك من في النار وقيل له ألق عصاك والدليل على ذلك قوله تعالى وأن ألق عماك بعدقوله أن ياموسي اني أنا الله على تكرير حرف المنفسير كاتقول كتبت اليك أن جوأن اعتمروان شئت أن جواعتمر \* وقرأ المسن جأنَّ على لغة من يجدَّق الهرب من التقاء الساكنين فيقول شأبة ودأبة ومنها فراءة عمرو من عبيد ولا الضألين (ولم يعقب) لم يرجع بقال عقب فاعقبوااذقيل هلمن معقب • ولانزلوانوم الكريمة منزلا القاتل اذا كرة بمدالفرارقال واغمار عب لظنمه أن ذلك لا مم أريد به ويدل عايمه (اني لا يخاف ادى المرساون) و (الا) بعني لكن لانه لماأطلق نفي الخوفءن الرسل كان ذلك مظنة لطر والشهة فاستدرك ذلك والمدي وليكن من ظلمهم أي فرطت منه صفيره عما يجوزعلي الانسياء كالذي فرط من آدمو يونس وداودوسليمان واخوة يوسفومن موسى بوكزة القبطي ويوشك أن يفصد بهذاالتعريض عاوجد من موسى وهومن التعريضات التي يلطف مأخذها وسماه ظلما كاقال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفرلي \* والمسن والسوء حسن التوبة وقبع الذنب وقرئاًلامنظلم بحرف التنبيه وعن أبي عمروفي رواية عصمة حسنا (في تسع آيات) كلام مستأنف وحرف الجرفيه يتعلق عُعدوف والمعنى اذهب في تسع آيات (الى فرعون) ونعوه

فقلت الى الطعام فقال منهم . فريق يحسد الانس الطعاما

ويجوز أن يكون المدى وألق عصاك وأدخل يدك في تسع آثيات أى في جلة تسع آبات وعدادهن والقال المنقادع يقول كانت الآيات احدى عشرة ثنتان منها اليدوالعصاو التسع الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجدب في بواديهم والنقصان في من ارعهم المبصرة الظاهرة المينة جعل الابصار الهاوه وفي الحقيقة لما يتم لا بسوها وكانوابسيب منها منظرهم وتفكرهم فها ويجوز أن براد بحقيقة الابصار كل ناظرفيها من كافقاً ولى العقد لوأن براد ابصار فرعون ومائه لقوله واستيقنها أنفسهم أوجعلت كانها نبصر فتهدى لان العمى لا تقدر على الاهتداء فضلا أن تهدى غيرها ومنه قولهم كلة عيناء وكلة عوراء لان المحلمة المستقرشد والسيئة تغوى و نعوه قوله تعالى لقد علت ما أنزل هؤلاء الارب السموات والارض المحلمة المستقرشة و مجفرة أى مكانا بكثر فيه التبصر الواوق (واستيقنها) واوالحال وقد بعدها مضمرة وهي نعوج عبنة ومجفرة أى مكانا بكثر فيه التبصر الواوق (واستيقنها) واوالحال وقد بعدها مضمرة والعلوا الكبر والترفع عن الاعان عاجاء به موسى كقوله تعالى فاستكبر واوكانواقو ما عالمن فقالوا أنؤمن لدشرين مثلنا والترفع عن الاعان عاجاء به موسى كقوله تعالى فاستكبر واوكانواقو ما عالمن فقالوا أنؤمن لدشرين مثلنا والترفع عن الاعان عاما عادي عاموني عشرة على عن المناه عن العان فالمناه المناه المناه

وسعان اللهرب العالمن عاموسي انه أناالله المزبز المكم وألق عصالة فليا وآهاتم تزكانها مانولى مدبرا ولم يعقب باموسي لاتخف الى لا يخاف لدى الرساون الامن ظلم تميدل حسنا بعد سوءفاني غفور رحم وأدخل مكف جسك تخرج بسفاءمن غمدر سوء في تسع آ بات الى فرعون وقومه أنهم كانواقومافاسقين فلأ جاءتهم آباتنام مصرة قالوا هـ داسعرمس وحدوابهاوا ستنقنتها أنفسهم ظلماوعاةا فانظركمف كانعاقمة المفسدن ولقدآتينا داودوسلمان

المتعبض والتقليل من التنكير وكايرد للتقليب ل من شأنه شأن المنكر فيكذلك المسرا المرا نفاف قوله تعالى من لدن حكم علم ولم والمن لتناقي القيرض من المنكير المقيم المناهر المقيم كائه قال من والغرض من المنكير المقيم كائه قال من فضلا المناهر المناهر المناهر وسلمان علم في المناهر وسلمان علما في سماق المناود الامتنان تعظم

علاوقالا الحدشالذي فضلنا على كشيرمن عباده المؤمنين وورث سلمان و الووقال بالناس علنا منطق الفضل المسروا وتينامن كل المسرو حشر لسلمان حنوده من الجن والطير فهم

العلم الذي أوتماه كائه قال علما أي علم المحالية علم المحالية علم المحالية علم المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية أعلم المحالية أعلم قوله الذي والا المحالية أعلم قوله الذي والا المحالية أعلم قوله الذي والا المحالية الم

وقومهمالناعابدون وقرئ علياوعليابالضم والكسر كاقرئ عتماوعتما وفائدةذ كرالانفس أنهم يحدوها بألسنتهم واستيقنوها فيقلوبهم وضمائرهم والاستيقان أبلغ من الايقان وقدقو بلبين المبصرة والمبين وأى طير الخش من ظلم من اعتقد واستبقن أنها آيات بينة واضحة جاءت من عندالله ثم كابر بتسمية اسحرا بينامكشو فالاشهة فيه (علما)طائمة من العلم أوعلم اسنياغزيرا (فان قلت) أليس هذا موضع الفاء دون الواوكقولك أعطمته فشكر ومنعته فصر (قلت) بلي ولكن عطفه بالواواشمار بان ماقالاه بعض ماأحدث فهرماا متاء العلم وشيء من مو احمه فأضمر ذلك مع عطف علمه التحميد كانه قال واقد آتيناهما علما فعسماله وعلماء وعرفاحق المنعمة فيه والفضيلة (وقالا الجدلله الذي فضلنا) \* والكثير الفضل علمه من لم يؤت علما أومن لم يوت مثل علهما وفيه أنه حافضا على كثير وفضل علم ما كثير وفي الآية دايل على شرف الملم وانافة محله وتقدم حلته وأهله وأننعمة العلمن أجل النعم وأجزل القسم وأن من أوتيه فقدأوتي فضلا على كثهرمن عبادالله كاقال والذين أوتو المهر درجات وماسماهم رسول الله صلى الله علمه وسلمو رثة الاندماء الالمداناتهم أهم في الشرف والمنزلة لانهم القوام بابعثوامن أجله وفيهاأنه بلزمهم لهذه النعم هالفاضلة لوازم منهاأن يحمدوا اللهعلى ماأوتوه من فضاهم على غيرهم وفها التذكير بالتواضع وأن يعتقد العالمأنه وانفضل على كثير فقد فضل عليه مثلهم وماأ حسن قول عركل الناس أفقه من همر ورثمنه الستوه والملك دون سائر بنيه وكانواتسه عقاشر وكان داودأ كثرتعبدا وسلمان أقضى وأشكر لنعمة الله (وقال ماأيهاالناس) تشهر النعمة اللهوتنويها بها واعترا فاعكانها ودعاء للناس الى التصدد ق بذكر المعزة التي هي علم منطق الطير وغير ذلك الما وتدمن عظام الامور والمنطق كل مايصوت به من المفرد والمؤلف المفيد وغير الفيد وقد ترجم يعقوب بالسكيت كتابه باصلاح المنطق وماأصلح فيه الامفردات المكلم وقالت العرب نطقت الحامة وكل صنف من الطيريتفاهم أصواته والذي عله سلمان منطق الطيرهوما يفهم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه و يحكى أنه ص على البل في شجرة يحرك رأسمه وعيل ذنبه فقال لاصابه أتدوون مايقول قالوا اللهونيسه أعلم قال يقول أكلت نصف غرة فعلى الدنيا العف وصاحت فاختة فاخمرأنها تقول ليت ذاالخلق لم يخلقوا وصاحطاووس فقال يقول كاتدين تدان وصاحهدهد فقال يقرل استغفر واالله بامذنس وصاحطيطوى فقال يقول تلجى ميتوكل جديديال وصاحخطاف فقال مقول قدموا خبرا تجدوه وصاحت رخة فقال تقول سجان رى الاعلى مل عماله وأرضه وصاح قرى فاخبرأنه يقول سيحان ربى الاعلى وقال الحدأ يقول كل شئ هالك الاالله والقطاة تقول من سكت سلم والببغاء تقول ويللن الدنياهم والدبك يقول اذكروا الله ياغافلين والنسر يقول باان آدم عش ماشئت آخراد الموت والعمقاب يقول في المعمد من الناس أنس والصفدع يقول سيحان ربي القدوس \*وأراد بقوله (من كل شيّ) كثرة ماأوتى كاتفول فلأن يقصده كل أحدو يعلم كل شيّ تريد كثرة قصاده ورجوعه الى غزارة في العلم واستكثار منه ومثله قوله وأوتيت من كل شئ (ان هذا لهو الفضل المبين) قول واردعلى سبيل الشكروالمحمدة كاقال رسول اللهصلي اللهعليه وسلم أناسيدولد آدم ولافخرأى أقول هذا لقول شكرا ولا أقوله فحرا (فان قلت) كيف قال علناوأوتيناوهومن كلام المدكرين (قلت)فيه وجهان أحدهاأن يريدنفسه وأباه والثانى أنهده النون يقال الهانون الواحد المطاع وكأن ملكامطاعا فكلم أهل طاعته على صفته وحاله التي كان علها وليس التكبر من لوازم ذلك وقديتملق بتجمل الملك وتفخمه واظهارآ يبنه وسياسته مصالح فيعودتكاف ذلك واجبا وفدكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم يفعل نحوا من ذلك اذا وفد عليه وفد أواحتاج أن يرج في عين عدو ألا ترى كيف أمن العباس رضي الله عنه ان يحس أماسفدان حتى تمرعلمه الكاتب روى أن معسكره كان مائة فرسخ في مائة خسة وعشرون البين وخسمة

من عباده المؤمنين (قال) بعلانعمة الله عليها من حيث قولهما فضلنا وتواضعا قولهما على كثير ولم يقولا على عباده اعترافا بان غيرها مفضله خاحد رامن الترفع

وعشرون للانس وخسة وعشرون للطير وخسة وعشرون للوحش وكان له ألف بيت من قوار برعلي

لك ذلك قال لان الله ع: وحل قال قالت عله ولوكانت ذكر القال قالغلة) قال أجد لاأدرى العدمنه أم من أبي حنيفة ان شي ذلك عنمه وذلك أن الفلة كالجامة والشاة تقع على الذكر وعلى الأتىلانهاسم جنس يقال غلة ذكر وغالة ورعون حتى اذا أنوا على وادى الفل قالت علة ماأيهاالفلادخاوا مساكة كالاعطمنك سلمان وحنوده وهم لانشمرون فتسم ضاحكا من قولما وقالرب أوزعيأن أشكرنع متك التي أنعمت على وعلى والدى" وأن أعمــل صالحاترضاه

أنى كايقولون جامة أنى ذكر وجامة أنى وشاة ذكروشاة أنى فلفظها مؤنث ومعناه محتمل فيكن ان تؤنث واقعة على ذكر بلهذا هو الفصيح المستعمل السلام والسلام والسلام والسلام والسلام

الخشب فيهائلثماثة منبكوحة وسيمعمائة سرية وقد نسجت له الجن بساطامن ذهب وابريسم فرسخافي فرسخ وكان يوضع منبره في وسله وهومن ذهب فيقعد عليه وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة فيقعدالانبياءعلى كراسي الذهب والعلماءعلى كراسي الفضمة وحولهم الناس وحول الناس الجن والشمياطين وتطله الطير بالجنحتها حتى لايقع عليه الشمس وترفع ريح الصبااليساط فتسير به مسيرة شهر ويروى أنه كان يأم الريح الماصف تحمله يأم الرغاء تسيره فأوحى الله المهوهو يسبر بن السماء والارض انى قدزدت في ملكك لايت كلم أحديشي الاألقنه الريح في سمعك فيحكي أنه من بحرات فقال لقدأوق آل داود ما كاعظم افألفته الريح في أذنه فنزل ومشى الى الحراث وقال اغامشيت اليك لملا تمني مالاتقدرعليه عمقال السبيعة واحدة يقبلها الله خير ماأوتى آلداود (يوزعون) يحبس أولهم على آخرهم أى توقف سلاف العسكرحتي تلحقهم التوالى فيكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحد وذلك للكثرة العظمة \*قيل هوواد بالشأم كثيرالنمل (فان قات) لم عدى أتوابعلى (قات) يتوجه على معنيين أحده اأن اتيانهم كانمن فوق فأتى بعرف الاستملاء كاقال أبو الطيب ولشدما قريت عليك الانجم الماكان قريامن فوق والشافى أن يراد قطع الوادى وباوغ آخره من قولهم أتى على الشي اذا أنفده وبلغ آخره كالنه م أرادواأن ينزلواعندمنقطع الوادى لانهـممادامت الريح تحملهم في الهواء لا يخاف حطمهم \* وقرى عُنالة با أيم النمل بضم المم وضم النون والمم وكأن الاصل الفل بوزن الرجل والفل الذي عليه الاستعمال عفيف عنه كقولهم السبعرف السبعقيل كانت تمشى وهي عرجاء تتكاوس فنادت باأيها النمل الاسيم فسيم سليمان كالرمهامن ثلاثة أميال وقيلكان اسمهاطاخية وعن قتاده أنه دخل الكوفة فالتفعليه الناس فقال سلواع اشئتم وكانأ توحنيفة رحمه الله حاضراوهوغلام حدث فقال ساوه عن غلة سليمان أكانت دكراأم أنثى فسألوء فأفحم فقال أوحنيفة كانتأنثي فقيسل له من أين عرفت قال من كتاب الله وهوقوله قالت غلة ولوكانت ذكرالقال قالغلة وذلك أن النملة مثل الحامة والشاة في وقوعها على الذكر والانتي فميز بينهما بعلامة نعوقولهم حمامة ذكر وحمامة أنثى وهو وهي وقرئ مسكنكم ولا يحطمنكم بتخفيف النون وقري الاعطمنكي بفتح الحاءوكسرهاوأصله يعتطمنك ولااجملها قائلة والفل مقولالهم كايكون في أولى العقل أجرى خطابهم مجرى خطابهم (فان قلت) لا يعطمنكم ماهو (قلت) يحمّل أن يكون جو اباللامروأن يكون عمايدلامن الامروالذى جوزأن يكون بدلامنه أله في معنى لاتنكونو احيث أنتم فعطمكم على طريقة لأأر ينكههناأرادلا يحطمنكم جنود سلمان فجاء عاهوأ بلغ ونحوه عجبت من نفسي ومن اشفاقها \*ومعني تسمضا حكانسم شارعافي الضعك وآخذافيه يعني أنه قد نعاوز حدالتسم الى الضعك وكذلك ضعك الانبياء علم مالسلام وأمامار وىأنرسول اللهصلي اللهعليه وسلم ضحك حتى يدت نواجده فالغرض المالغة في وصف ماوجدمنه من الضحك النبوي والافبدوالنواجذ على الحقيقة اغابكون عندالاستغراب وقرأان السميفع ضحكا (فان قلت)ماأضحكه من قولها (قلت)شما تن اعجابه عادل من قولها على ظهور رجته ورجة جنوده وشفقتهم وعلى شهرة حاله وحالهم فياب التقوى وذلك قولها وهم لايش عرون تدني أنهم لوشد عروالم يفدلوا وسروره عباآتاه الله عمالم يؤت أحدامن ادراكه بسمعه ماهس به بعض المسكل الذي هومثل في الصفر والقلة ومن احاطته عمناه ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع الله شكرما أنع به عليه من ذلك وعلى استيفاقه (بادة العمل الصالح والنقوى \* وحقيقة أوزعني اجعلني أزع شكر نعمتك عندي وأكفه وأرتبطه لا ينفلت ا عنى حتى لا أنفك أناك والمائد والمائد و لا كروالديه لان النعمة على الولدند مة على الوالدين خصوصا

لا تضعى بعورا ، ولا عفا ، ولا عمدا ، كيف أخوج هذه الصفات على اللفظ مؤنثة ولا يعنى الانات من الانعام خاصة فحين أذ النعمة قوله تعالى قالت غلة روعى فيه تأنيث اللفظ واما المعنى فيعتمل على حدسوا ، واغا أطلت في هذا وان كان لا يتمشى عليه حكم لانه نسب به الى الامام أي حنيفة على بصيرته باللغة تم جعل هذا الجواب مجم النعمان على غزارة علم و تبصره بالمنقولات تم قرر الكلام على ماهو

النعمة الراجعة الى الدين فانه اذا كان تقيانفه ما بدعا تموشفاعته وبدعاء المؤمنين فما كليادعواله وقالوا رضى الله عنك وعن والديك وروى أن الفيلة أحست بصوت الجنود ولا تعلم أنهم في الهواء فأمسلمان الريم فوقف لئلا مذعر نحق دخلن مساكنهن تم دعا بالدعوة \* ومعنى (وأدخلني برجت لفي عبادك الصالحان) واجعاني من أهل الجنة \*أم هي المنقطعة تطرالى مكان الهدهد فلي سصره فقال (مالى لاأرى) ه على معنى أنه لا براء وهو حاضراسا ترستره أوغير ذلك ثم لاح له أنه غائب فأضرت عن ذلك وأخذ بقول أهو غائب كانه يسال عن سحة مالاح له وغوه قو لهم أنهالا بل امشاء وذكر من قصة الهذهد أن سلمان حبن تم له بناء بيت المقدس تجهز العبج يحشره فوافي الحرم وأفام به ماشاء وكان يقرب كل يوم طول مقامه بخمسة آلاف ناقة وخسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة تمعزم على السيرالي التمن فحرج من مكة صيما حادؤم سهملافوافي صنعاءوقت الزوال وذلك مسبرة شهرفرأى أرضاحسناه أعجمته خضرتها فنزل لمتغذى ويصلى فليحدوا الماء وكان المدهد وتناقنه وكان مرى الماءمن تعت الارض كابرى الماء في الرجاحة فيجيى والشهاطين فيسلخونها كإيساغ الاهاب ويستغرجون الماء فتفقده اذلك وحبن نزل سلمان حلق الهدهد فرأى هدهد أواقعا فانعط المه فوصف له ملك سلمان وما مخرله ونكل شئ وذكر له صاحبه ملك القيس وأن تحت بدها اثني عشر ألف فائد تعت كل قائدمائة ألف وذهب معه لينظر في ارجع الابعد العصروذ كرأنه وقعت نفيعة من الشمس على وأسسلمان فنظر فاذاموضع الهدهدخال فدعاعر بف الطير وهو النسرفسأله عنه فإ يحدعند وعلهم قال استبد الطبر وهو العقاب على به فار تفعت فنظرت فاذاه ومقيل فقصدته فذاشدها ألله وقال بعق الله الذى قوالة وأقدرا على الارجتني فتركته وقالت ثكلتك أمكانني الله قدحلف ليعذبنك قال ومااستثني قالت بلى قال أوليأتيني بعذرمين فلاقرب من سلمان أرخى ذنيه وحذاحيه يجرها على الارض تواضعاله فلادنامنه أخذراسهفده المهفقال ماني اللهاذكر وقوفك سندى الله فارتعد سلمان وعفاءنه غسأله \*تعذيبه أن يؤدب عا عمله حاله لمعتبر به أبناء حنسه وقيل كان عذاب سلمان الطير أن ينتف ريشه ويشمسه وقيل أن يطلى بالقطران ويشمس وقيل أن يلقي للنمل تأكله وقيل البداعه القفص وقيل التفريق بينهو سنالفه وقبل لالزمنه محمة الاضداد وعن بعضهم أضدق السحون معاشرة الاضداد وقبل لازمنه خدمة أقرانه (فان قلت)من أن حلله تعذيب الهدهد (قلت) يجوز أن يبيح له الله ذلك لمار أي فيهمن المصلحة والمنفعة كاأباحذ بمالهام والطيو والاكلوغيره من المافع واذا سخر له الطير ولم يتم ماسخراه من أجله الابالتأديب والسماسة حاز أن يباحله ما يستصلح به «وقرى ليأتيني وليأتين و والسلطان الخية والمذر (فان قلت) قد حلف على أحد ثلاثة أشياء فحلفه على فعليه لا مقال فيه ولكن كيف صم حلف ه على فعل الهدهدو من أين درى أنه بأتى بسلطان حتى بقول والله لمأتيني بسلطان (قات) المانظم الثلاثة بأوفى الحكم الذي هوالحلف آل كارمه الى قواك الكون أحد الامور دوني ان كان الأتمان مالسلطان لم يكن تعذيب ولاذبع وان لميكن كان أحدهما وليس فيهذا ادعاء دراية على أنه يجو زأن يتمقب حلف مبالفعلين وحى من الله بأنه سمأته بسلطان ممين فثلث بقوله أولمأ تبني بسلطان ممين عن دراية وايقان (فكت) قريًّ ففع الكاف وضمها (غير بعدد)غير زمان بعدكقوله عن قرب ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على اسراعه حوفامن سليمان وليعلم كيف كان الطير مسخراله ولسيان ماأعطى من الجمه زة الدالة على نبيَّوته وعلى قدرة الله تعالى (أحطت) بادغام الطاء في التاء باطماق و بغير اطماق الهم الله المدهد ف كافع سلم أن مذا الكلام على ماأوتى من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجة والاعاطة بالماومات الكثيرة التل الاعله في علموتندم اعلى أن أدنى خلقه وأضعفه من أحاط على على على المتحافر اليه نفسه و يتصاغر المه علمه و يكون لطفاله فيترك الاعجاب الذي هوفتنة العلماء وأعظمهم افتنة والاحاطة بالشئ علما أن يعلم من جميع جهانه لا يخفي منه معاوم قالواوفيه دليل على بطلان قول الرافضة ان الامام لا يخفي عليه شئ ولا يكون في زمانه أحداً علم منه \* سباقري بالصرف ومنعه وقدروي بسكون الماءوعن ابن كشر في رواية سيابالالف كقولهم ذهبوا أيدى سباوه وسبأبن يشجب بن يعرب بن قعطان فن حعله اسماالقبيلة لم يصرف ومن حعدله اسما للعي أو

وأدخلنى برجتك في عبادك السالمين وتفقد الطهرفقال مالى المسدهد أم كان من الغائبين المديدا أولاذ بعنه أوليأتيني بسلطان مين فكث غير بعيد فقال أحطت عالم تعطيه

عليــهمصوناله فيالله الجمب العمــاب والله الموفق للصواب

الاب الاكرمرف قال من سدأ الحاضر ن مأرب اذ \* منون من دون سمه العسرما الواردون وتم في ذرى سيا ، قدعض أعناقهم حلد الحواميس و قال غ سميت مدينة مأرب بسباوينهاويين صنعاعمسيرة ثلاث كاسميت معافر بمعافر بن أدويح مل أن براد المدينة والقوم والنمأ الخبر الذي له شأن وقوله (من سماينما) من جنس المكلام الذي سماه المحسد تون البدد عوهومن محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ بشرط أن يجيء مطبوعا أودصنعه عالم بحوهر الكلام يحفظ معه صحة المعنى وسداده ولقد حاءه هناز انداءلي الصحة فحسن وبدع لفظارمهني ألاترى أبه لو وضع مكان بنما يخبرل كان المعنى صحيحاوه وكاحاء أصمل في النمامن الزيادة التي بطابقها وصيف الحال المرأة بلقيس منتشر احمل وكان أوهاماك أرض المن كلها وقدولده أربعون مليكا ولم يكن له ولدغ يرها فغلبت على الملك وكانت هي وقومها مجوسا يعبدون الشمس والضمير في (تملكهم) راجع الى سبافان أريدبه القوم فالامرظاهروان أريدت المدينة فمناه علا أهلها وقمل في وصف عرشها كان عانى ذراعا في عانين وسمكه غانين وقيل ثلاثين مكان غانين وكان من ذهب وفضة مكالابأنواع الجواهر وكانت قواعده من القوت أجر وأخضر ودر وزهم ذوعليه مسعة أيمات على كل بيت باب مغلق (فان قلت) كيف استعظم عرشهامعما كان برى من ملك سلمان (قات) يحوز أن ست مغرط المالى حال سلمان فاستعظم لهاذلك المرش ويحوزأن لايكون لسلمان مشله وأن عظمت عملكته في كل شئ كايكون ليعض أمراء الاطراف شئ لا يكون مثله اللك الذي علك علمهم أمرهم ويستخدمهم ومن نوكى القصاص من يقف على قوله ولها عرش غريبتدئ عظيم وجدتها بريدأ مرعظم ان وجدتها وقومها يسعدون الشمس فرمن استعظام الهدهدعرشهافوقع في عظيمة وهي مسخ كتاب الله (فانقلت) كيف قال (وأوتيت من كل شئ) مع قول سليان وأوتينامن كل شئ كائنه سوى بينهما (قلت) بينهما فرق بين لان سلمان علمه السلام عطف قوله على ماهو مجزة من الله وهو تعلم منطق الطير فرجع أولا الى ماأوتى من النبوة والحكمة وأسماب الدين ثم الى المال وأسباب الدنيا وعطف الهده دعلى المالك فلررد الاماأ وتبت من أسماب الدنيا للائقة يحالهافبين الكلامين ون بعيد (فان قلت) كيف ختى على سليمان مكانها وكانت المسافة بن محطمه وسنادها قريبة وهي مسيرة ثلاث سنصنعاء ومأرب (قلت) لعل الله عز وجل أخفي عنه ذلك لمصلحة رآها كاأخفي مكان وسف على مقوب \* (فان قلت) حن أن الهدهد التهدي الى معرفة الله ووجوب المحودله وانكار معودهم للشمس واضافته الى الشيطان وتزيينه (قلت) لابيعدان والهمه اللهذلك كاألهمه وغيره من الطيو روسائر الحموان المعارف اللطمفة التي لا يكاد المقلاء الرحاح العقول يهتدون لها ومن أراداستقراءذلك فعلمه مكاب الحموان خصوصافي زمن ني سخرت له الطيور وعلم منطقه وجعل ذلك مخزة له همن قرأ بالتشديد أراد فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا فحذف الجارمع أن و يحوز أنتكون لامزيدة ويكون المني فهم لايهتدون الى أن يسجدوا ومن قرأ بالتحفيف فهو آلايا اسجدوا ألاللتنسة واحرف النداء ومناداه محذوف كاحذفه من قال . ألايا اللي على البلي . وفي حرف عبدالله وهي قراءة الاعش هلاوه لابقل الهمزتينهاء وعن عبدالله هلات حدون بعني ألا تسجدون على اللطاب وفي قسراءة أبي الاتسعدون لله الذي يخرج اللبءمن السماء والارض و بعلم مركم وما تعلنون . وسمى الخبوء بالمدروهو النبات والطروغ برهم الماخدا معزوعلا من غيوبه \* وقرئ اللب على تخفيف الهدمزة بالحيذف والخياعلى تخفيفها بالقلب وهي قراءة ابن مسيعود ومالك مندينار ووجههاأن تغرج على لغية من يقول في الوقف هيذا الخمو ورأيت الخباوم رت الخيي ثم أجرى الوصل مجرى الوقف لاعلى لغة من يقول الكاة والحاة لانها ضعيفة مسترذلة \* وقرئ يخفون و ملنون بالماء والتاء وقبل درأحطت الى العظيم هوكلام اله دهدوقب لي كلام رب العزة وفي انواج الحب أمارة على أنه من كلام الهدهدلهندسته ومعرفته الماءتحث الارض وذلك مالهام من يخرج الخبء في السموات والارض

وحِتمال عن سمارنما يقان انى وحدت امرأة غلكهم وأوتدت من كل شئ ولهاء\_رش عظم وجدتها وقومها يسحدون للشمس من دون اللهوز من لهـم الشيطان أعالهم فصدهم عن السيل فهـملايهتـدون ألا يستعدواللهالذي يخرج الخبء في السميه ات والارض و معسلم ماتحفون وماتعلنون الله لا اله الاهـورب المرش العظم قال

سننظرأصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بکای هـدا فألقه الهم عولعهم فانظ رماذا رجعون قالت ياأيهاالله أني ألقى الى كتابكرى انهمن سليمان وانه بسم الله الرحن الرحيم ألاتع اواعلى وأتونى مسالين قالتاأيرا الملا أفتوني في أمري مأكنت قاطعه أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولواقوة وأولوا بأس شديد والامن المكفانظم وعمادا تأمرين

«قوله تعالى قال سننظر أصدقت أمكنت من الكاذبين (قال معناه أصددقت أمكذت الاانعمارة الاكة أملغ لانه اذاكان معر وفالالكذبائهم في جلة احماره فإبوثق يه)قال أحدوهذا عما نهتءاديه في سورة الشيعراءمن المدول عن الفعل الذي هو أم كذبت وعن مجرد صفته في قوله أم كنت كاذباالى جعله واحدا من الفئه الوشومة بالكذب فهوأبلغ في مقصودساقالاتية من التهديد والله أعلم

حنيفة سعدة تلاوة وعندالشافعي سعدة شكروفي سعدتي سورة الجوماذ كره الزحاح من وحوب السعدة مع التحقيف دون التشديد فغير مرجوع المه (قان قلت) هل يفرق الواقف بن القراء تين (قلت) نعراذا خفف وقف على فهم ملايهمدون ثمار تدأ ألاماا محدوا وانشاء وقف على ألاما ثم استعدوا واذاشد دلم يقف الاعلى العرش العظيم (فان قلت) كيف سوى الهدهد بين عرش القيس وعرش الله في الوصف العظم (قلت) بين الوصفين بون عظم لان وصف عرشه اللعظم تعظم له بالاضافة الى عروش أساع جنسها من الملوك و وصف عرش الله بالعظم تعظم له بالنسسة الى سائر ما حلق من السموات والارض \*وقرى العظم بالرفع (سننظر) من النظر الذي هو التأمل والتصفيح وأرادا صدقت أم كذبت الاأن كنت من المكاذبين أبلغ لانه اذا كان معروفا بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذبالا محالة واذا كان كاذبالتم ــ مبالـ كمذب فعما أحبريه فلم وثق به (تول عنهم) أفع عنهـم الى مكان قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولونه عسمع منك و (برجمون) من قوله تمالى يرجع بعضهم الى بعض القول فيقال دخه لعلمامن كوّة فألقي المكتاب المهاوتواري في الكوّة (فانقلت) لم قال فالقه المهم على لفظ الجع (قلت) لانه قال وجدته اوقومها يسعدون للشمس فقال فالقه الى الذين هذادينهم اهتمامامنه بامرالدين واشتغالابه عن غيره وبني الخطاب في الكتاب على لفظ الجع لذلك (كريم) حسن مضمونه ومافيه أووصفته بالكرم لانه من عندماك كريم أومحتوم قال صلى الله عليه وسلم كرم الكتاب حمه وكان صلى الله عليه وسل يكتب الى الجم فقيل له انهم لا يقبلون الاكتاباعليه خاتم فأصطنع غاتما وعن ابن المقفع من كتب الى أخيه كتابا ولم يختمه فقد استخف به وقيل مصدر بيسم الله الرحن الرحم \*هواستئناف وتلمن المأألق الهاكانهالما قالت الى ألق الى كتاب كريم قيل لها عن هو وماهو فقالت انهمن سلمان وانه كست وكبت وقرأعمد اللهوانه من سلمان وانه عطفاعلى أنى وقرى أنهمن سلمان وأنه بالفتح على أنه بدل من كذا كانه قدل ألقى الى أنه من سلمان و معوز أن تريد لانه من سلمان ولانه كانها عللت كرمه مكونه من سليمان وتصديره ماسم الله وقرأ أي "أن من سليمان وأن بسم الله على أن الفسرة وأن في (ألاتعلوا)مفسرة أيضالاتعلوالاتتكبروا كإيفهل الملوك وقرأ ابن عباس رضي الله عنهـ مامالغين معجة من الغلو وهوم الخد يروى أن نسخة الكاب من عبد الله سليمان بداود الى بلقيس ملكة سبأ السلام على من اتبع الهدى أماد مدفلاته لواعلى وأتونى مسلمن وكانت كتب الأنبياء علم مم السلام جلالا بطيلون ولايكثرون وطبع الكتاب بالمسك وختمه بخناغه فوجدها الهدهدر اقدة في قصرها بأرب وكانت اذار قدت غلقت الابواب ووضعت المفاتيج تحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على نعرها وهي مستلقية وقيل نفرها فانتهت فزعة وقيل أتاها والقادة والجنودحواليها فرفرف ساعة والناس ينظرون حتى رفعت رأسهافألتي الكتاب فيحرها وكانت قارئة كاتبةعر بيةمن نسدل تبعين شراحيل الجبري فلمارأت الخاتم ارتعدت وخضعت وقالت لقومها ماقالت (مسلمن) منقادين أومؤمنين الفتوى الجواب في الحادثة اشتقت على طريق الاستعارة من الفتافي السن والمراد بالفتوى ههذا الاشارة عليهاء عاءندهم فيماحدت لمامن الرأى والتدبير وقصدت بالانقطاع اليهم والرجوع الى استشارتهم واستطلاع آرائهم استعطافهم وتطييب نفوسهم لمالتوهاو يقوموامعها (قاطعة أص ا) فاصلة وفي قراءة ابن مسمودرضي الله عنه قاضية \*أى لا أبت أمر الا بحضركم وقيل كان أهل مشورتها ثلاثا أله وثلا ثه عشر رجلاكل واحد على عشرة آلاف \*أرادوابالقوة فوة الاحساد وقوة الا "لاتوالعدد \* و بالمأس النجدة والملاء في الحرب (والامراليك)

حلت قدرته ولطف عله ولا بكاد تخفي على ذي الفراسة النظار بنورالله مخائل كل مختص بصناعة أوفن من

العلف ورائه ومنطقه وشمائله ولهذاوردماع ل عدعملا الاألق الله عليه رداء عمله (فان قلت) أسعدة

التلاوة واحبة في القراء تين جمعاأم في احداها (قلت) هي واحبة فهما جمعالان مواضع السعدة اماأم

بهاأومد علن أتي بهاأوذ ملن تركها واحدى القراءتين أمريال مجود والاخرى ذمالتسارك وقداتفق أبو

حنيفة والشافعي رجهما الله على أن سعدات الفرآن أربع عشرة واغا اختلفا في سعدة ص فهري عنداً في

أى هوموكول اليكو نعن مطمعون لك فرينا مامرك نطعك ولانخالفك \* كانم م أشار واعليها مالقتال أوأرادوانعن من أبناء المرب لامن أبناء الرأى والمشورة وأنت ذات الرأى والتديير فانظرى ماذاتر سنتمع رأيك الحست منهم الميل الى الحاربة رأت من الرأى الميل الى الصلح و الابتداء عماه وأحسن ورتست الجواب فزيفت أولاماذ كروه وأرتهم الخطأفيه برأن الماوك اذاد خلوا قرية) عنوة وقهرا (أفسدوها) أىخر بوها ومن عُه قالواللفسادالخرية . وأذلواأعزتهاوأهانواأشرافهاوقتاواؤسروافذ كرت لهـ بم عاقبة الحرب وسوء مغيتها عُقالت (وكذلك بف ماون) أرادت وهذه عادتهم المستمرة الثابتة لتى لاتتغمر لانها كانت في بيت الملك القديم فسمه من نحو ذلك ورأت تم ذكرت بعد ذلك حديث الهدية ومارأت من الرأى السديد وقيل هوتصديق من الله لقولها وقديتملق الساءون في الارض بالفساد بهذه الاسمو يجعلونها حقلانفسه مومن استساح وامافقد كفرفاذاا حتجله بالقرآن على وجه التحريف فقد جع من كفرين (مرسلة المهميدية) أي مرسلة رسيلايدية أصانعه بهاعن مليكي (فناظرة) ما يكون منهجة أعمل على حسب ذلك فروى أنها بعثت خسمائة غلام عليههم ثياب الجوارى وحليهن الاساور والاطواق والقرطة راكبي خمل مغشاة بالديباج محلاة اللحموالسروج بالذهب المرصع بالجواهر ونحسما تقحار بقعلي رماك فيزى الغلان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجام كالابالدر والمآقوت المرتفع والمسك والعنبر وحقافيه درة عيذراءو خ عة معوحة الثقب و بعثت رحلان من أشراف قومها الندرين عمر ووآخرذارأى وعقل وقالت ان كان زيماه بن بن الغلمان والجواري و ثقب الدرة تقمامست و ماوساك في الخرزة خسطا عمقالت المنذران نظرالمكنظر غضمان فهوماك فلايهولنكوان وأيتمه بشالطيفافهوني فأقبل الهدهد فأخبر سلمان فاص الجروضم بوالبن الذهب والفضة وفرشوه في ممدان من بديه طوله سبعة فراسخ وجعاوا حول المدان حائطا شرفهمن أنذهب والفضمة وأمر ماحسس الدواب في المروالمحرفر بطوها عنء من الميدان و بساره على اللين وأهم باولاد الجن و هم خلق كثير فأقمو اعن المين والبسار تم قمد على سيريره والمكراسي من جانبيه واصطفت الشياطين صفو فافراسخ والانس صفو فافراسخ والوحش والسياع والهوام والطيور كذلك فلادنا القوم ونظر وابهتموا ورأواالدواب تروث على اللبن فتقاصرت اليهم نفوسهم ورمواع امعهم والوقفواس بديه نظر المهمروجه طاق وقال ماوراعكم وقال أن الحق وأخبره جبر ساعلمه السلام عافمه فقال لهم أن فيه كذاوكذاح أمر الارضة فأخذت شعرة ونفذت فيها فحمل رقها في الشعرة وأخذت دودة مضاء الخيط مقها ونفذت فها فحمل و رقهافي الفواكه ودعاماله فكانت الجارية تأخذالها ويبدها فتجعله فى الاخرى ثم تضرب به وجهها والغلام كايأ خذه يضرب به وجهه ثمر د الهدية وقال للنذر ارجع اليهم فقالت هدني ومالناله طاقة فشخصت المه في اثني عشراً لف قمل تحت كل قمل ألوف \*وفي قراء مان مسعود رضي الله عنه فل اجاوًا (أعدونني) وقرى عنف الماء والاكتفاء بالكسرة و بالادعام كقوله أنحاحوني و بنون واحدة أعدوني والهدية أسم المهدى كاأن العطية اسم العطي فتضاف الى المهدى والمهدى اليه تقول هذه هدية فلان تريدهم التي أهداها أو أهديت الموالماف المههمناه والهدى المه دوالعني أن ماعندي خبرتماءندكم وذلك أن الله آتاني الدين الذي فيه الخيظ الاوفر والغني الاوسع وآتاني من الدنسامالا دستزام عليه فكيف يرضى مثلى بان عدعال و يصانع به (بل أنم) قوم لا معلون الأظاهر امن الحياة الدنيا فلذلك (تفرحون) عاتزادون ويمدى اليكولان ذلك مبلغ همتكم وطالى خلاف عاليكم وماأرضى منكم بشئ ولاأفرحبه الابالاعمان وترك المجوسية (فان قلت) ما الفرق بين قولك أعدى عال وأنا أغنى منك وبين أن تقوله بالفاء (قات) اذاقلته بالواوفقد جملت مخاطبي عالماً يُريادتي عليمه في الغني واليسار وهومع ذلك عدني مالمال واذاقلته مالفاء فقد جعلته عن خفيت علمه حالى فأناأ خبر الساعة عمالا أحتاج معه الى امداده كا في أقول له أنكر علمك مافعلت فانى غنى عنه وعلمه وردفوله في آتاني الله (فان قات) فيا وجه الاضراب (قلت) لماأنكرعلمه مالامدادوعلل انكاره أضرب عن ذلك الى بمان السبب الذي جلهم عليه وهوأنهم لا يعرفون سبب رضاولا فرح الاأن يهدى المهم حظ من الدنماالتي لا يعلمون غمرها

قاات ان الماوك اذا دخلواقرية أفسدوها وجه اوا أعزة أهلها أذلة وكذلك بعداون وانى مرسلة الهرم برجع بهدية فناطرة بم برجع سلمان قال أعدونني عال فعا آناني الله خيرها آنا كم بل أنتم عبديت كم تفرحون

ارجع الممؤلنا تيتهم محنودلافسل لهمم بهما ولنعرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال ماأيم الملاأ أكر بأتنتي بعرشهاا قبل أن الولى مسلين قال عقريت من الجن أناآ تدكبه قدرأن تقوم من مقامك واني عليه لقوى أمن قال الذي عنده علمن الكاب أناآنلك قسلأن رتد المك طرفك فلاارآه مستقرأ عنده قال هذامن فضل ر بىلساونى أأشكرام أكفرومن شكرفانما شبكر لنفسه ومن كفر فانرى غنى كريم قال نكروا لهاعرشها ننظر أتهتدى أمتكون من الذن لايه تد ون فلا جات قيل أهكذا عرشك قالت كانههو

ويجوز أنتجمل الهدية مضافة الى المهدى ويكون المعنى بل أنتم بهديتكم هدنه التي أهديتم وهاتفر حون فرح افتخار على الماوك بانكم فدرتم على اهداء مثلها ويحتمل أن يكون عبارة عن الردكانه قال بل أنتم من حقكم أن تأخد ذواهديد كروتفر حواج ا(ارجع) خطاب الرسول وقيل الهدهد محلا كتابا آخر (لاقبل) لاطاقة وحقيقة القبل القاومة والمقابلة أى لا يقدرون أن يقابلوهم وقرأ ابن مسعودرضي اللهعنه لاقبل لهم م \* الضمر في منه السبأ \* والذل أن يذهب عنهم ما كانوافيه من العزو الملك . والصغار أن يقعوا فى أسرواستعمادولا يقتصربهم على أن رجعواسوقة بعدان كانواملوكا \* بروى أنها أص تعند خروجها الى سلمان عليه السلام في مل عرشهافي آخرسيعة أبيات بعضهافي بعض في آخر قصر من قصور سبعة لما وغلقت الابواب ووكلت به حرسا يحفظونه واهله أوجى الى سليمان عليسه السلام باستيثاقها من عرشها فاراد أن دغرب علم اوسر بها بذلك بعض ماخصه الله به من اجراء العائب على بده مع اطلاعها على عظم قدرة الله وعلى ما يشهد لنبوة سلم ان علمه السلام ويصدقها وعن قتادة أراد أن ماخدة قبل أن تسلم لعلم أنهااذا أسلت لم عله أخد ذمالها وقيل أراد أن يؤتى به فينكرو يفير ثم ينظر أتثبته أم تنكره اختبار العقلها وقرئ عفرية والمفروالعفريت والعفرية والعفراة والعفارية من الرحال الحبيث المذكر الذي يعفرا قرانه ومن الشياطين الخبيث المارد وقالوا كان اسمهذ كوان (لقوى) على حله (أمين) آنى به كاهولا أخترل منه شمأولاأبدلله (الذيعند معلمن الكاب) رجل كانعنده اسم الله الاعظم وهو ماحي ما قموم وقدل ماالهذا واله كلشئ الهاواحدالا اله الاأنت وقبل ماذا الجلال والاكرام وعن الحسن رضي الله عنه الله والرحن وقيل هوآصف بنبرخما كاتب سليمان علمه السلام وكان صديقاعالما وقيل اسمه اسطوم وقيل هوجبريل وقيل ملك أيدالله بسلمان وقيل هوسلمان نفسه كانه إستبطأ العفريت فقالله أناأر يكماهو أسرع عماتقول وعن ابن لهيمة بلغني أنه الخضر عليه السلام \* علمن الكتاب من الكتاب المنزل وهو علم الوحي والشرائع وقيل هواللوح والذي عنده علممنه حبريل علمه السلام . وآتيك في الموضعين بحوز أن يكون فعلا واسم فاعل الطرف تحريك أجفانك اذانظرت فوضع موضع النظرولما كان الناظر موصوفا بارسال وكنت اذاأر سلت طرفك وأندا = لقلبك يوما أتعبتك المناظر الطرف في نحوقوله وصف بردالطرف ووصف الطرف بالارتداد ومعنى قوله (قبل أن يرتد المك طرفك) أنك ترسل طرفك الى نى فقيل أن ترده أبصرت العرش بن يديك ويروى أن أصف قال لسلم ان عليه السلام مدعينيك حتى ونتهي طرفك فدعمنيه فنظر نحوالين ودعا آصف فغار العرش في مكانه عأرب ثمنه غ عند مجلس سليمان علمه السلام بالشأم بقدرة الله قدر الته قدرة الله قدرة العي عبه كا تقول اصاحبك افعل كذافي لخطة وفي ردة طرف والتفت ترنى وماأشبه ذلك تريد السرعة (مشكر لنفسه) الأنه يحط بهعنهاعب الواجب ويصونهاعن معة الكفر أن وترتبط به النعمة ويستمد المزيد وقدل الشكرقيد للنعمة الموجودة وصيد النعمة الفقودة وفى كالرم بعض المتقدمين ان كفران النعمة بوار وقل أقشعت نافرة فرحعت في نصابه افاستدع شاردها بالشكرواستدمراه نهابكرم الجوارواع لم أنسبوغ سيترالله متقلص عماقريب اذاأنت لم ترج لله وقارا (غني)عن الشكر (كريم) بالانعام على من يكفرنهمته والذى قاله سليمان عليه السملام عندرؤ ية العرش شاكرا لربه جرى على شأكلة أبناء جنسه من أنساء الله والخلصين من عباده بتلقون النعمة القادمة بحسن الشكركا يشسيعون النعمة المودعة بحميل الصمر (نكروا) اجعاده متذكرامتغيراعن هيئته وشكله كايتنكرالرجل للناس لتلايعرفوه قالواوسعوه وجعاوا مقدمه مؤخره وأعلاه أ-فله \* وقرى الظريالجزم على الجواب وبالرفع على الاستئذاف (أتهتدى) المعرفته أوللجواب الماسواب اذاسئات عنه أوللدين والاعلان بنبوة سلعلن عليه السلام اذار أت تلك المعزة البيئة من تقدم عرشها وقد خلفته وأغلقت عليه الانواب ونصبت عليه الحراس و هكذا ثلاث كليات حرف التنبيه وكاف النشبيه واسم الاشارة لم يقل أه في اعرشك ولكن أمثل هذاعرشك لثلا يكون تلقيها

ه قوله تمالى أهكذاغرشك (قال فيدلم يقل أهذاعرشك للذلايكون تلقينا قالت كانه هوولم تقل هو هو ولا ليس م ووذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقطع في المحتمل) (١٤٦) قال أجدوفي قولها كانه هوعدولها عن مطابقة الجواب للسؤال بان تقول هكذا هو

ف (قالت كاله هو) ولم تقل هو هو ولا ايس به وذلك من رحاحة عقلها حيث لم تقطع في الحدمل (وأوتينا العمم)من كارمسليمان وملئه (فان قات) علام عطف هدذاالمكلام وعماتصل (قلت) الماكان المقام الذي سئلت فيمه عن عرشها وأحانت عما أحانت به مقاما أجرى فيه سلمان وملؤه مايناس قولهم وأوتينا الدي نحوأن يقولواعند قولها كانه هوقدأصابت فيجوابها وطبقت المفصدل وهي عاقلة ليبية وقدر زقت الاسلام وعلت قدرة الله وصحة النبيرة فبالاتبات التي تقدمت عندوفدة المنذر وبهذه الآية المجيبة من أمر عرشهاعطفواعلى ذاك قوطم وأوتينانحن الممل اللهو بقدرته وبصحة ماجاءمن عنده قسل علهاولم نزل على دين الاسلام شكرالله على فضلهم علها وسيقهم الى العلم بالله والاسلام قبلها (وصدها) عن التقدم الى الاسلام عمادة الشمس ونشؤها بن ظهراني الكفرة وبحوز أن يكون من كلام بلقيس موصولا بقولها كانه هووالمهني وأوتينا العلمالله وبقدرته وبصحة نبرة مسلمان عليه السلام قبل هذه المجزة أوقبل هذه الحالة تعنى ماتبينت من الأكيات عندوفدة المنذرود خلنافي الاسلام ثم قال الله تعالى وصدها قبل ذلك عما دخلت فيه صلالهاعن سواء السبيل وقيل وصدها الله أوسلهان عما كانت تعبد بتقدر حدف الجار وأيصال الفيمل . وقرئ أنها بالفرة على أنه بدل من فاعل صدأ وعمني لانها \* الصرح القصر وقيل صحن الدار \* وقرأ ابن كشرساقه المالهمزووجهه أنه سمع سؤقافاً جرى عليه الواحد . والمرد المملس وروى أن سليمان عليه السلام أمن قبل قدومها فبني له على طريقها قصرمن زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء وألق فيمه من دواب البحر السمك وغميره ووضع سريره في صدره فجاس عليمه وعكف عليمه الطبروالن والانس واغافعل ذلك ليزيدها استعظاما لامره وتحققالنبوته وثماتاعلى الدين وزعمواأن الجن كرهواأن لتزوجها فتفضى اليمه اسرارهم لانها كانت ننت جنمة وقيل خافواأن يولدله منها ولدتجتمع له فطنة الجن والانس فيخرجون من ملك سليمان الى ملك هوأشد وأفظع فقالواله ان في عقلها شيهاو هي شعراء الساقين ورجلها كافرالجار فاختبر عقلها متنكير المرش واتخذالصرح ليتعرف ساقها ورجلها فكشفت عنهما فاذا هي أحسن الناس ساقاو قدماالا أنها شعراء تم صرف بصره ونا داها (انه صرح مردمن قوارير) دقيل هي السبب في اتخاذ النورة أمربها السياطين فانخذوها واستنكمها سليمان عليه السيلام وأحياو أقرها على ملكهاوأم الحن فبنوالها سيلين وغدان وكان برورهافي الشهرمى قيقم عندها دلاثة أيام وولدتله وقيل بلزوجها ذاتبع ماكهدان وسلطه على اليمن وأمرزو بعة أميرجن المن أن يطيعه فبني له المصانع ولم بزل أميرا حتى مان سليمان (ظلمت تفسى) تريد بكفرها فيما تقدم وقيل حسبت أن سليمان عليه السلام بغرقها فاللجة فقالت ظلمت نفسي بسوعظني بسلمان عليه السلام . وقريَّ أن اعمدوابالضم على اتماع النون الماء (فريقان)فريق مؤمن وفريق كافر وقيل أريد بالفريقين صالح عليه السلام وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد (يختصمون) يقول كل فريق القيمعي ، السيئة العقو بة والحسنة التوية (فان قلت) مامعني استعالهم بالسيئة قبل الحسنة واعما يكون ذلك اذا كانتا متوقعتين احداها قبل الاخرى (قلت) كانوا يقولون لجهلهم ان العقوبة التي يعده أصالح عليه السلام ان وقعت على زعمه تبنا حينئذ واستغفرنا مقدرين ان التوبة مقبولة في ذلك الوقت وان لم تقع فضن على مانحن عليه فخاطبهم صالح عليه السلام على حسب قولهم واعتقادهم \* عُ قال لهم هلاتستغفرون الله قبل ترول المذاب (لعلكم ترجون) تنمها لهم على اللطافيم اقالوه وتعجم الافيم اعتقدوه اكان الرجل يخرج مسافر افيمر بطائر فيرجره فان مرسانعاتيمن وان مربار حاتشاءم فلانسبوا الغيروا اشرالي الطائر استعبراكا كان سبه مامن قدر الله وقسمته أومن عمل العبد

نكتة حسنة ولعل ال فائلا بقول كالاالعمارتين تشده اذ كاف التشديه فهما جمعاوانكانت فياحداهاداخلةعلى اسمالاشارةوفي الاخرى داخيلة عيلى المضمر وكلاهما أعمني اسم وأوتينا العلم من قبلها وكنامسلين وصدها ما كانت تعدمن دون اللهانها كانت من قوم كافرين قيل لهماا دخلي الصرح فلما رأته حسنته لجة وكشفت عن ساقم اقال انه صرح مرد من قوار برقالت رب انىظلمت نفسى وأسلت معسلمان للهرب المالمن ولقد أرسلناالى غودأخاهم صالحاأن اءبدو اللهفاذ هم فريقان يختصمون قال باقوم لم تستجاون بالسيئة قبل المستة لولاتستففرون الله لعلكم ترجمون قالوا اطبرنامك وعن ممك الاشارة والمضمر واقع على الذات المسبهة وحيننذ تسيدوي العبارتان في المدني ويفضل قولهاهكذا هوعطا فتقالسوال الا يدفى اختيار كانه هومن

حكمة فنقول حكمته والله أعلمان كانه هي عبارة من قرب عنده الشده حتى شكا فنفسه في التغاير بين الام ين فكاديقول الذي هو هو و تلك حال بلقيس و أما هكذا هو فعمارة جازم بتغاير الام بن حاكم بوقوع الشهة بينه ما لاغير فالهذا عدات الى العبارة المذكورة في التلاوة لمطابقتها لحالها والله أعلم وقول الريخ شرى ولاليس به وان كان من قوله فو هم والصواب ولاليس به والله سيمانه و تعالى أعلم

هِ قُوله تمالى النبية له وأهله ثم انقوان الوليه ما شهد نامهاك أهله وانالصاد قون (قال فيه ان قلت كيف بكونون صادقين وقد محدوا ما فعلوا فأتو النبية والما المياتين ميه الأرام المتقدوا المهاد الميتواصاد قين وفي هذا دليل قاطع على ان الكذب قبي عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه ولا يخطر سألهم ألا تراهم قصدوا فتل نبي الله ولم وضوالا نفسهم بأن يكونوا كاذبين حتى سوواللصدق حيلة يتصفون بهاعن الكذب قال أحدو حيلة الزمخ شرى لتصبح قاعدة التحديد المقالة قبير والما الله تعلق الما تعلق المناقب الما الله تعلق الما الله تعلق الله تعلق الله تعلق الما الله تعلق الله تعلق الما الله تعلق الله الله تعلق الله تعلق

القاء دة المذكورة في موافقة قوم لوط عليها اذاستقعوا الكدنب بمقولهم لابالشرع وأنى يتمله ذلك أولهم وهم كاذبون صريح الكذب في قولهم قال طائر كم عندالله بالأنترقوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط مفسيدون في الارض ولا يصلحون قالواتقاسموابالله لنستنه وأهله تملنقولت لولمه ماشهدنا مهلك أهله وانالصادةونومكروا مكرا ومكرنامكراوهم لانشعر ون فانظر كدف كان عافية مكرهمأنا دم ناهم موقومهم أجعن فتاك بموتهمم خاوية بما ظاموا ان في ذلك لا يق لقدوم يعلمون وأنعمناالذين آمنواوكانوا يتقون

مشهد نامهاك أهسله وذلك انهم فعلوا الامرين ومن فعل الامرين فحد

الذي هو السبب في الرحة والنقمة ومنه قالواطائر الله لاطائرك أي قدر الله الغالب الذي ينسب اليه اللير والشرلاطائرك الذي تتشاءم به وتتمن فلما قالو الطبرنا بكم أي تشاء مناوكانو افد قعطو القال طائر كم عندالله) أىسديكم الذى يحيىء منه خيركم وشركم عند للهوهو قدره وقسمته انشاء رزقكم وانشاء حرمكم ويجوزان بريد عمليكم مكتوب عندالله فنه نزل بكرمانزل عقوبة لدكروفتنة ومنسه قوله طائر كممكم وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه وقريُّ تطيرنا بكر على الاصلوم عني تطير به تشاءم به وتطيره منه نفر منه ( تفتنون ) تختبرون أو تعذون أو يفتنكم الشيطان نوسوسته البكم الطبرة (الدينة) الجرب واغا جاز عيز التسعة الرهط لانه في معنى الماءة فكانه قبل تسمة أنفس والفرق من الرهط والنفرأن الرهط من الثملاتة الى العشرة أومن السبعة الى العشرة والنفر من الثلاثة الى التسعة وأسماؤهم عن وهب الهذيل بن عبدرب عنم بن غنم رياب بن مهرج مصدع بنمهرج عمر بنكردبة عاصم بنخرمة سبيط بنصدقة سمعان بنصفي قدار بنسالف وهم الذين سعوافي عقر الناقة وكانواءتاه قوم صالح عليه السلام وكانوامن أبناء أشرافهم (ولا يصلحون) يمني أنشأنهم الافساد البحت الذى لا يخلط بشئ من الصلاح كاترى بعض الفسدين قديندر منه بعض الصلاح (تقاسموا) بحمل أن يكون أمر اوخبر افي محل الحال باضمار قد أي قالوامتقاسمين وقرئ تقسموا . وقرئ لتميتنه بالتاء والياء والنون فتقاسموامع النون والتاء يصح فيه الوجهان ومع الماء لا يصح الأأن يكون خبرا والمتقاسم والتقسم كالتطاهر والتظهرالتحالف والبيات مماغتة العدوليلاوعن الاسكندرأنه أشسيرعليه بالمهات فقال ليس من آيين الملوك استراق الطفر \* وقرئ مهاك بفتح الم واللام وكسرها من هلك ومهاك بضم الميمن أهلك ويحمل المصدر والزمان والمكان \* (فأن قلت) كيف يكونون صادقين وقد عدوا مافعلوا فأتوابا المبرعلى خلاف الخبرعنه (قلت) كانهم اعتقدوا انهم اذابيتو اصالحاو بيتواأهل فحمدوابين البياتين تم قالواما شهدنامهاك أهله فذكر واأحدها كانواصادقين لانهم فعلوا البياتين جيعالا أحدهاوفي هدذا دليل قاطع على أن الكذب قبيع عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه ولا يخطر سالهم ألا ترى أنهم قصدواقتلني القولم رضوالا نفسهم بأن يكونوا كاذبن حتى سؤواللصدف في خبرهم حيلة يتصفون جاءن الكذب \* مكرهم ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح عليه السلام وأهله ومكر الله اهلاكهم من حيث لابشعرون شبه عكرالما كرعلى سبيل الاستعارة روى أنه كان لصالح مسجد في الخرفي شعب يصلي فيه فقالوا زءمصالحءايه السسلامأنه يفرغ مناالي ثلاث فنص نفرغ منهومن أهله قبل الثلاث فحرجوا الى الشعب وقالو ااذاحاء يصلي قتلناه ثم رجعناالي أهله فقتلناهم فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم فبادر وافطيقت الصغرة عليم فم الشعب فلي يدرة ومهما أين هم ولم يدر واما فعل بقومهم وعذب الله كالدمنهم في مكانه وغجي صالحاومن معه وقيل جاؤابا لليل شاهرى سيوفهم وقدأرسل الله الملائكة ملء دارصالح فدمغوهم بالجارة بر ون الحارة ولا بر ون راميا (اناد من ناهم) استناف ومن قرأ بالفقر فعه بدلا من العاقبة أو خبر مبتدا محذوف تقديره هي تدميرهم أونصبه على مدى لا ناأو على أنه خبر كان أي كان عاقبة مكرهم الدمار (خاوية)

فعل احدها له مكن في فريته من يقواعا كانت الحيلة تم لوفعالوا أمن افادعى عليم فعل أمن ين فيحدوا المجموع ومن ثم لم تختلف العلاء في ان من حلف الأأضر بن يداوعرا ولا آخل وغيفين فاكل أحدهما فان من ان من حلف الأأضر بن يداوعرا ولا آخل وغيفين فاكل أحدهما فان من هذا محل خلاف العلى المعلقة وعدمه فاذا تجهد أن هو لا عكذ بون صراحا في قولهم ما شهدنامها القطع انه الاحداد الهم في الخلاص من الكذب فلا يخلو أمر هم أن يكونوا عقلاء فه ملايتواطون على اعتقاد الصدق من الكذب فلا يخلو من المست جياة ولا شهدة القريمة واعدمة المدرية وافقة قوم غير عقلاء على حمة الحسمة مارضي به لدينه والسلام

ولهطا اذفال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تمضرون أتسكولتأتون الرجال شهوة من دون النساء لأنتم قسوم تجهاون فاكان حواب قدومه الاأنقالوا اخرجوا آلاوط من قريتكم انهم اناس بتطهر ونفانعساه وأهـــله الاامرأته قدرناها من الغارين وأمطرناءامهم مطرا فساءمطر النسذرين قل الحدلله وسلام على عماده الذن اصطفى آلله خبرأما شركون أمنحلق ألسموات والارض وأتزل أيج من السمياء ماءفانتنابه حدائق

وله تمالى آلله خير أمارشركون (قال فيه معلوم أن لاخير فيرازن أشركوه حي وازن على هو خالو كل خير ومالكه واغاهو الرام لهم وتمكيت )قال أحد كلام مرضى بعد النصح خالى كل شي خير فانه تخصيص مكان قوله خالى كل شي قدرى أواشراك حي والتوحيد الابلح وتعالى أعلم والله على ماقاناه والله على والما والما والله على والما والما

حال عل فه امادل عليه تلك وقرأ عيسي من عمر خاوية بالرفع على خبر المبتدا المحذوف (و) اذكر (لوطا) أو أرسلنالوطَّالدلالة ولقدأرسلماعليه \* واذبدل على الأول ظرف على الدَّاني (وأنتم تبصر ون) من بصر القلب أى تعلون أنها فاحشة لم تسبقوا الها وان الله اغاخلق الانتى للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الانتى للذنثى فهي مضادة لله في حكمته وحكمه وعلكم بذلك أعظم اذنو بكر وأدخل في القبح والسماجة وفيه دليل على أن القبيم من الله أقبح منه من عباده لانه أعلم العالمن وأحكم الحالكين أوتمصر ونها بعضكم من بعض لانهم كانوا فى ناديهم برتك ونهام عالنين بهالا يتستر مضهم من بعض خلاعة ومجانة وانهما كافي العصمة وكأن أبانواس و عماسم ما تأتى وذربى من الكنى • فلاخبر في اللذات من دونها سر درجه ن على مذهم م وله أوتبصرون آثار العصاة فبلك ومازل بهم (فان قلت) فسرت تبصرون بالعلم بعده (بل أنم قوم تجهاون) فكمف بكونون علاء جهلاء (قات) أواد تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع على بذلك أو تعهلون العاقبة أوأرادما لمهل السفاهة والمجانة التي كانواءام ا(فان قلت) تجهاون صفة لقوم والوصوف لفظه لفظ الغائب فهلاطابقت الصفة الموصوف فقرى بالماء دون الماء وكذلك بلأنتم قوم تفتنون (قلت) اجتمعت الغيبة والخاطبة فغلبت الخاطبة لانهاأ قوى وأرسخ أصلامن الغسة «وقرأ الاعمش جواب قومه مالرفع والشهورة أحسن (يتطهرون) يتنزهون عن القاذورات كلهافينكرون هذا العمل القذر ويغيظنا انكارهم وعن أبن عباس رض الله عنهما هواستهزاء (فدرناها) قدرنا كونها (من الغارين) كقوله فدرنا انها ان الغارين فالتقدر واقع على الغبور في المني • أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن تناوهذه الاتات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شئ وحكمته وأن يستفتح بتعمده والسلام على أنسائه والمصطفين من عماده وفيه ذملم حسن وتوقيف على أدب حمل وبعث على التمن بالذكرين والتبرك بهما والاستظهار عكانهما على قبول ماناق إلى السامعين واصفائهم اليه وانزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغها المسمع ولقد توارث العلماء وألخطية والوعاظ كاراعن كابرهذاالادب فحمدوا اللهعز وجل وصاواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلمأمام كل علم مفادوقيل كل عظة وتذكرة وفي مفتح كل خطبة وتبعه ما الرساون فأجر واعليه أوائل كتمهم في الفتوح والتهاني وغبرذاك من الحوادث التي لهاشأن وقيل هومتصل عاقبله وأص بالتحميد على الهالكان من كفار الاحروالصلاة على الانساء علهم السلام وأشماعهم الناجين وقمل هو خطاب الوطعلمه السلام وأن يحمد الله على هلاك كفار قومه و يسلم على من اصطفاء الله ونجاه من هلكم موعصمه من ذنو بهم و معاوم أن لاخبر فعماأ شركوه أصلاحتي بوازن بينه ويهنمن هوغالق كل خبر ومالكه واغماهو الزام لهم وتمكمت وتهك بحالهم وذلك أنهم آثر واعبادة الاصنام على عبادة الله ولا يؤثر عاقل شياعلي شي الالداع يدعوه الى الثارهمن زيادة خبر ومنفعة فقيل لهم مع العلم بأنه لاخبرفها آثروه وأنهم لم يؤثر وه لريادة الحبر ولكن هوى وعبثالينهواعلى الخطاالفرط والجهل المورط وأضلااهم التميز وننذهم المقول وليعلوا أن الاشاريجب أن كون الغير الزائدو نحوه ماحكاه عن فرعون أم أناخير من هــذا الذي هومهن مع عله أنه ليس لوسي مثل أنهاره التي كانت تجري تحته . غ عدد سجانه الخيرات والمنافع التي هي آثار رجته وفضله كاء\_ يدهافي موضع آخو ثم قال هل من شركا أكر من يفعل من ذاكر من شي \* وقرى شركون بالماء والتاءوعن رسول اللهصلى الله عليه وسلمأنه كان اذا قرأها يقول بل الله حدير وأبقي وأجلوا كرم (فانقلت) ماالفرف بين أموأم في أم ماتشركون وأمن خلق (قلت) تلك متصلة لان المني أيهما خبر وهـ ذه منقطعــة يمعني بلوالهــمزه ١ عالى الله تعــالى الله خــيزاً م الأكهــة قال بل أمن خلق السموات والاوض خيرتقسر برالهم بأن من قدر على خلق العالم خير من حياد لا يقيدر على شي وقرأ الاعش أمن بالتفقيف ووجهده أن يجعل بدلامن الله كانه قال أمن خلق السموات والارض خدراً مماتشركون • (فان قلت) أي : كنة في نقدل الاخسار عن الغيسة الى التكلم عن ذاته في قوله فأستنا (قلت) تأكيده منى اختصاص الفعل بذاته والايذان بأن أنبات الحدائق اتختلف ة الاصناف والالوان والطعوم والروائع والاشكال مع حسنها وججهاء عاواحدلا بقدرعامه الاهووحده ألاترى كيفرشح مصلحة ولهذالا عسن دعاء العبد الاشارطا فيه المصلحة ) قال أحد المصادة ا

ذات عجماكان اي أنتنسوا أحرهاأاله مع الله بله علم قوم معدلون أمنجعمل الارضقرارا وجعل خلالهاأنهاراوجعل لمارواسي وجعمل سنالهم بنحاج اأاله مع الله بلأ كثرهم لايعلون أمن يحسب المضطراد ادعامو يكشف السوءو بعما كحلفاء الارض أالهم عالله فلملاماتذ كرون أمن يهديكم فىظلمات البر والبعسر ومن رسل الرياح بشرا بينبدى رجته أاله مع الله تعالى الله عمايشركون أمن ىمدۇانلىق ئىدىسىدە ومن برزقكم من السهاء والارضأاله مع الله قلهاتوا رهانيكم ان كنتر صادقان قل لأدمل منفى السموات والارض الغب الا الله وما يشعرون امان بمعثون بل ادارك علهم

مقرونة بالشبئسة لابالمحلمة وأغانقف الاجابة على المصلحة

معنى الاختصاص بقوله (ما كان ليكم أن تنبتو أنصرها) ومعنى الكينونة الانبغاء أراد أن تأتى ذلك حال من غيره وكذلك قوله بلهم بعد الخطأب أباغ في تخطئة رأيهم والحديقة الدستان عليه عائط من الاحداق وهوالاعاطة وقبلذات لان المني جماعة حدائق ذات ع عة كايقال النساء ذهبت والبعة الحسينلان الناظرية على الله مع الله ) أغيره يقرن به و محمل شريكاله وقرى ألهامع الله عفي أندعون أوأتشركون والدُّأَن تَعَقَى الْمُمرِّتِينَ وتوسط بينهمامدة وتخرج الثانية بين بن (يعدلون) به غيره أو يعدلون عن الحق الذى هوالتوحيد (أمن جعل) وما بعده بدل من أمن خلق فكان حكمهم أحكمه (قرارا) دعاها وسواها للاستقرار عليها (عاجزا) كقوله مرزعا \* الضرورة الحالة المحوجة الى اللحاء والاضطرار افتمال منها مقال اضطره الى كذاو الفاعل والفعول مضطر والمضطر الذي أحوجه مرض أوفقر أونازلة من نوازل الدهرالي اللهاء والتضرع الىالله وعن ابن عساس رضي الله عنه ماهو الجهود وعن السدى الذي لاحول له ولاقوة وقيل المذنب إذااسة منففر (فان قلت) قدعم المضطرين بقوله يجيب المضطواذ ادعاه وكم من مضطريدعوه فلا يحاب (قلت) الاحابة موقوفة على أن تكون المدعوبه مصلحة ولهذالا يحسن دعاء العبد الاشارطافيه المصلحة وأما المضطرفة اول العنس مطلقا يصلح الكله ولمعضمه فلاطريق الى الجزم على أحدهم االابدارل وقدقام الدليل على المعض وهو الذي احامته مصلحة فبطل التناول على العموم (خلفاء الارض) خلفاء فها وذلك توارثهم سكاها والتصرف فهافرنا بعدقرن أوأرادما لخلافة اللك والتسلط \* وقرى مذكرون الماء مع الادغام وبالتاءمع الادغام والحذف ومامن يدة أى يذكرون تذكرا قليلا والمعني نفي التذكر والقلة تستهمل في معنى النفي (يمديكم) بالمحبوم في السماء والعلامات في الارض اذاحن اللساعليكم مسافرين في البروالعور \* (فان قلت) كيف قبل لهم (أمن يبدؤ الله الى تربعيده) وهم منكرون الدعادة (قات) قدأز يحت علم مالم مكين من المعرفة والاقرار فلم يبق لهم عذر في الانكار (من السماء) الماء (و)من (الارض) النبات (انكنتم صادقين) أن مع الله الهافأين دليا كم عليه (فان قلت) لمرفع اسم الله والله بتعالى أن يكون عن في السموات والارض (قلت) جاء على لغة بي تم حيث يقولون مافي الداراحد الاجارير يدونمافهاالاجاركان أحدالم يذكر ومنهقوله

عشية مانفني الرماح مكاتها . ولاالنبل الاالمشرفي المصمم

وقولهمما أتافى زيدالا عرو وما أعانه اخوانك الا اخوانه (فان قات) ما الداعى الى اختمار المذهب التميى على الحجازى وقات ) دعت المه تكته سرية حيث أخرج المستثنى مخرج قوله الا المعافير بعد قوله السيما أنيس المؤل المهنى الحقول النهم في السيم المستفالة أن يكون الله منهم على السيما العين وفي المعافير أنيسا ففي النهم المنابقة كاستفالة أن يكون الله منهم على السيما المنابقة كاستفالة أن يكون الله منهم المنابقة عن المنابقة كالمون المنابقة عن المنابقة في المنابقة والمنابقة والمنابقة في المنابقة في

عندالقدرية لا يجام على الله تعالى رعاية المصالح فقول الزمخ شرى لا يحسب الدعاء من العبد الاشارطانيه المصلحة فاسد فأن الشيئة شرط في العام القائمة فاسد فان الشيئة شرط في العام القائمة فالمسلمة في المام الله عاداً والمائن عند المائن الما

مل أدوك بل ادرك بل ادارك بل تدارك بل أأدرك به مرتى بل آ أدرك بألف بينه ما بل ادرك بالضفيف والنقل بلادرك بفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل ادرك على الاستفهام لي أدرك بلي أأدرك أم تدارك أم أدرك فهذه تنتاع شرة قراءة وادارك أصله تدارك فأدغت التاء في الدال وادرك افتحل ومعني أدرك علهمانتهى وتكامل واذرك تتامع واستحكم وهوعلى وجهين أحدهاأن أسياب استحكام العلم وتكامله بان القدامة كائنة لار سفه قدحصلت لهمومكنو امن معرفته وهمشا كون جاعلون وهوقوله بلهم فيشكمنها بالهممنها عون وريدالشركين عن فالموات والارض لانهما كنواى حلتهم نسب فعلهم الى الجيع كارة البنو فلان فعلوا كذا واعافعله ناس منهم (فان قلت) ان الاسية سيقت لا ختصاص الله بعلم الغيب وأن العبادلاع إلم بشئ منه وأن وقت به تهم ونشورهم من حلة الغيب وهم لانشه عرون به فكيف لاءم هدذالله ي وصف المشركان مانكارهم المعتمع استحكام أسدماب العلوالتحكن من المعرفة (قلت) الماذكرأن العبادلا يعلمون الغب ولانشعرون بالمعث المكائن ووقته الذي يكون فمهوكان هذا سانا العزهم ووصفالقصورعلهم وصلبه أنعندهم عزاأ الغمنه وهوأمهم يقولون لاحكائن الذى لابدأن يكونوهو وقت جزاء أع الهملا بكون مع أن عندهم أسال معرفة كونه واستحكام العليه والوجه الثاني أن وصفهم باستحكام العلموت كامله تهركم عما تقول لاحهل الناس ماأعلك على سدر الهزؤ وذلك حدث شكوا وعموا عن اتماته الذي الطريق الى على مساوك فضلاأن يعرفوا وقت كونه الذي لاطريق الى معرفته وفي أدرك علهموادارك علهم وجهآخر وهوأن مكون أدرك عمنى انتهى وفنى من قولك أدركت الثمرة لان تلك غاسته الني عندها تعدم وقدفسره الحسن رضي الله عنه باضمعل علهم وتدارك من تدارك بنو فلان اذا تتابعوا في الهلاك (فانقلت) فياوجه قراءة من قرأ بل أأدرك على الاستنهام (قلت)هو استفهام على وجه الانكار لادراك علهم وكذلك من قرأ أم أدرك وأم تدارك لانها أم التي عمني بل والممزة (فان قلت) فن قرأ بلي أدرك وبلي أأدرك (قات) الماء ببلي بعد قوله وما يشدرون كان معناه بلي يشعرون ثم فسر الشدعور بقوله أدرك علهم في الا خرة على سبيل الته كم الذي معناه المبالغة في نفي العلم فكانه قال شدهور هم يوقت الا خرة أنهم لايعلون كونهافيرجع الى نفي الشعور على أبلغ ما يكون وأمامن قرأ بلي أ أدرك على الاستفهام فعناه بلي مشعر ون متى بعدون ثم أنكر علهم بكون اواذا أنكر علهم بكونها لم يقعصل لهم شعور بوقت كونم الان العلم بوقت المكائن تابع للعلم بكون السكائن (في الا تنرة) في شأن الا تنرة ومعناها (فان قلت) هذه الاضرابات الثلاثةمامعناها (قلت) ماهي الاتنزيل لاحوالهم وصفهم أولا بأنهم لايشعرون وقت البعث ثم انهم لايعلون أن القيامة كائنة عانهم يخبطون في شك ومن ية فلا يزبلونه والازالة مستطاعة ألاترى أن من لم يسمع اختلاف المذاهب وتصليل أرمام العضهم المعض كان أصره أهون عن سمع بهاوهو جائم لا يشخص به طاب التميز بين الحق والباطل تجاهوا سوأحالا وهوالعمى وأن يكون مثل أأجمه قدعكف ههعلي بطنه وفرجه لا يخطر ساله حقا ولا ماطلا ولا مفكر في عاقبة وقد جعل الا تنوة مبدأ هما هم ومنشأه فلذلك عداه عن دون عن لان الكفر بالماقية والجزاء هو الذي جعلهم كالمائم لا يتدير ون ولا يتبصرون \* العامل في اذا مادل عليه أتنالخرجون وهو نغرج لان سن يدى عمل اسم الفاعل فيه عقاباوهي هزة الاستفهام والأولام الابتداءو واحدة منهاكافية فكدف آذاا جتمعن والمرأد الاخراج من الارض أومن حال الفنياء الى الحياة وتكرير حرف الاستفهام بادخاله على اذاوان حيما انكارعلى انكار وجودعقيب حودودايه لوعلى كفر مو كدمبالغ فيه والصمر في انالهم ولا يائهم لان كونهم ترابا قد تناولهم وآباءهم (فان قات) قدم في هذه الا ية هذا على نعن وآباؤناوفي آية أخرى قدم غن وآباؤنا على هذا (قلت) النقديم دليل على أن القدم هو الغرض المتعمد بالذكر وأن المكلام اغماسيق لاجله ففي احدى الأستين دل على أن اتحاذ المعتهو الذي تعمد مالكار موفى الأخرى على أن اتفاذ المعوث بذلك الصدد ولم تلحق علامة التأنيث بف على العاقبة لان تأنيم اغبر حقيق ولان المني كيف كان آخرا من هم وأراد بالمحرمين الكافرين واغماعبر عن الكفر تلفظ

فى الا خرة بل هم منها همون المسلم منها همون وقال الذين كفرو أثنا قرابا وآباؤنا هما المسلم المسلم والمنافذالا أساطير الدوض فانظر واكيف كان عاقبة الحرمين

ولاتحزن علمهم ولا تكن فيضيق بما عكر ونوبقولون مي صادقان قلعسيأن مكون ردف لكر مض الذي تستعاون وان ربك لذو فضل على الناسواكن أكثرهم لايشكر ونوان رك لمعلماتكن ضدورهم وما دهائون وما من غائبة في السماء والارض الافي كتاب مين ان هذا القرآن يقصعلي بني اسرائيسل أكثر الذىهمفيه يختلفون وانه لهدى ورجمة للؤمنان انربك يقضى النهام المككسمة وهو العز بزالعاسم فتوكل على الله انك على اللق المبسبن انك لاتهمع الموتى ولاتسم عالصم الدعاءاذاولوامديرين

وماأنت بهادى العمى

عنضلالتم

عماخطياتم مأغرقوا (ولا تعزن علم-م) لا عمل شعوك ولم يسلوا فيسلوا وهم قومه قريش كقوله تعالى فله السَّاخع نفسك على آثارهم أن لم يُؤمنو إم ذا الحديث أسفا (في ضيق) في حرج صدر من مكرهم وكيدهم ال ولاتبال بذلك فان الله يعصمك من الذاس بقال ضاف الشي ضيقاوض يقابا الفتح والكسر وقد قرى بهما والضيق أيضا تخفيف الضيق قال الله تعالى ضيقاح جاقري مخففاو مثقلا ويجوز أن يرادفي أمرضيق من مكرهم \* استجلوا العذاب الموعود فقيل لهم (عسى أن يكون) ردف كم بعضه وهوعذاب يوم بدرفز بدت الدمالة كمدكالماءفي ولاتلقوا بأيديكم أوضمن معنى فعل بتعدى باللام نحودنا ليكم وأزف الكم ومعناه تمعكم ولمقكر وقدعدى على قال فل اردفه امن عمر وصعمه • تولو اسراعاو المنهة تعنق يمنى دنونامن عمر وقرأ الاعرج ردف لكربوزن ذهب وهمالغتان والكسرا فصح وعسى واسل وسوف في وعدالماولة ووعيدهم يدل على صدف الامروجة ، ومالا مجال الشائبعده واغامنون بذلك اظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون الانتقام لادلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوهم لا يفوتهم وأن الرمن ة الى الاغراص كافية من جهة م فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده \*الفضل والفاضلة الافضال ولفلان فواضل في قومه وفضول ومعناه أتهمفضل علهم بتأخير العقوبة وأنهلا يعاجلهم مهاوأ كثرهم لا يعرفون حق النعسمة فيه ولايشكرونه والكنهم بجهلهم يستعاون رقوع العقابوهم قريش ورئ تكن يقال كننت الشئ وأكننته اذاسترته وأخفيته يعنى أنه دعلما يخفون ومادعانون من عدواة رسول الله صلى الله علمه وسلم ومكايدهم وهومعا فهم على ذلك عايسة وحمونه \* سمى الشي الذي يغيب و يخفي غائبة وغافية في كانت التاءفي عما عنزلتهافي العافية والعاقبة ونظائرهم اللطحة والرمية والذبحة فيأنهاأسم اعف يرصفات ويجوزأن تكونا صفتين وتاؤهم اللبالغة كالراوية في قولهم ويل الشاعرمن راوية السوعاته قال ومامن شي شديد الغيبوية والخفاءالاوةدعلهالله وأحاط به وأثبته في اللوح المبن الطاهر البين لن ينظرفيه من الملائمكة «قداختلفوا في المسيع فتحز بوافيه أخزاباو وقع بينهم التذاكر في أشياء كثيرة حتى لعن بهضهم بعضا وقد نزل القرآن بييان مااختلفوافه لوأنصفواوأخذوابه وأسلوار بدالهودوالنصارى (للؤمنين) لن أنصف منهم وآمن أى من بني اسرائيل أومنهم ومن غيرهم (بينهم) بين من آمن بالقرآن ومن كفريه (فان قلت) مامعني يقضى عكمه ولا يقال درضرب يضربه وعنع عنعه (قلت) معناه عاعكم به وهوعدله لانه لا يقضى الايالعدل فسمى الحكوم به حكما أوأراد بحكمته وتدل عليه قراءة من قرأ بحكمه جع حكمة (وهو العزيز) فلارد قضاؤه (العلم) عن يقضي له وعن يقضي علمه أو العزير في انتقامه من المطلب العلم بالفصل بينهم و بين الحقين . أحره مالتوكل على الله وقله المالاة ،أعداء الدين وعلى التوكل ،أنه على الحق الا بلج الذي لا يتعلق به الشكوالظن وفيه بدان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله و بنصرته وان مشله لا يخذل (فان قلت) (انكالاتسمم الموتى) يشم مأن يكون تعليلا آخرالتوكل فاوجه ذلك (قلت) وجهه أن الأمر بالتوكل جعل مسيباعما كان يغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة المشركين وأهل المكاب من ترك اتباعه وتشييع ذلك بالادى والعداوة فلاءم ذلك أن يعلل توكل متوكل مثله بأن اتباعهم أمر قدينس منه فإين الاالاستنصار علهم لعداوتهم واستكفاء شرورهم وأذاهم وشبه والالوق وهمأ حياء صحاح المواسلانهم اذاسه وامايتلي عليهم من آيات الله فكانواأ فياع القول لا تعيه آذانهم وكان سماعهم كالرسماع كانت حاله ملانتفاء جدوى السماع كال الموتى الذين فقدوا مصمع السماع وكذلك تشديهم بالصم الذين ينعق بهم فلايسممون وشهوا بالعمى حيث يضاون الطريق ولا يقدر أحدان ينزع ذلك عنهم وأن يجعلهم هداة بصراءالا الله عزوجل (فان قلت)مامعني قوله (اذاولوامدرين) (قلت) هوتاً كيد الله الاصم لانهاذاتهاعدعن الداعي بأن يولى عنه مديرا كان أبعد عن ادراك صويه \* وقرى ولايسم الصم وماأست بهادالهمي على الاصلوتهدى العمى وعن ابن مسعودوما انتهدى العمى وهداه عن الصلال كقواك

الاجرام ليكون لطفاللمسلين فيترك الجراع وتحقف عاقبتها ألاترى الى قوله فدمدم عليهم وبهم بذنبهم وقوله

سقاه عن العمة أي أبعده عنها السقى وأبعده عن الضلال بالهدى (ان تسمع) أي ما يجدى اسماعك الاعلى الذن على الله أنهم دو منون ما آياته أي دصد قون جا (فهم مسلون) أي خاصون من قوله بلي من أسلوجهه الله تعنى جعله سالمالله خالصاله وسمى معنى القول ومؤدّاه بالقول وهو ماوعد وامن قمام الساعة والعداب ووقوعه حوله والمرادمشارفة الساعة وظهو رأشراطها وحن لاتنفع التوبة بوداية الارض الجساسة حاء في الحدث أن طوله عاستون ذراعالا يدركه أطالب ولا يفوته أهارب وروى لها أربع قوامُّ وزعْت ور مش وجناحان وعن انح يم في وصفه ارأس ثور وعن خنزير وأذن فيل وقرن أبل وعنق نعامة وصدراسد ولونغر وخاصرةهر وذنب كبش وخف بعبر وماسن المفصاب اثناعشر دراعابذراع آدم عليه السلام وروى لاتخرج الارأسه اورأسها يبلغ عنان السماء أو يبلغ السحاب وعن أبي هريرة فها من كل لون وما من قرنها فر مخالرا كب وعن الحسن رضي الله عنه لا يتم خر وجها الا بعد ثلاثه أمام وعن على رضى الله عنه أنها تخرج ثلاثة أمام والناس منظرون فلا يخرج الاثلثما وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتلمن أين تخرج الدابة فقال من أعظم المساحد حرمة على الله تعالى دمني المسجد الحرام وروى أنها تخرج ثلاث خرجات تخرج بأقصى اليمن ثم تتكمن ثم تخرج بالبادية ثم نتكمن دهراطو يلافبينا الناس في أعظم المساجد حرمة وأكرمها على الله في الهوله م الانووجهامن بين الركن حذاء دار بني مخزوم عن عن الخارج من المسجد فقوم بهر بون وقوم يقفون نظارة وقيل تخرج من الصفافة كالمهم بالعربية بلسان أُذُلِّقُ فَتَقُولُ (ان النَّاسَ كَانُوالِمَا مُاتِّنَالَا لُوقِّنُونَ) يَعْنَى أَنْ النَّاسَ كَانُوالَا لِوقْنُونَ بَحْرُوجِهِمَا من الا بات وتقول ألالعنة الله على الظالمن وعن السدى تكامهم سطلان الاديان كلهاسوى دين الاسلام وعن ابن عمورضي اللععنه تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل المشرق ثم السأم ثم العين فتفعل مثل ذلك وروى تغرج من أجياد وروى بيناعيسي عليه السلام يطوف البيت ومعه المسلون اذتضطرب الارض تعتم تحرك القندبل وينشق الصفاعا بلي المسعى فتخرج الدابة من الصفاومعهاعصا موسى وخاتم سلمان فتضرب المؤمن في مسجده أو فعاس عينيه بمصاموسي عليه السلام فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة في وجهه حتى يضي علم اوجهه أوفتترك وجهه كأنه كوك درى وتكتب بين عمنمه مؤمن وتنكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو النكتة حتى يسود لهاوجهه وتكنب بن عينيه كافر وروى فتجاو وجه المؤمن بالمصاويخ طمأنف البكافر بالخاتم ثم تقول لهم بافلان أنت من أهل الجنية وبإفلان أنتمن أهل الذار وقرئ تكامهم من الكلم وهو الجرح والمرادبه الوسم بالعصاو الخاتم ويحوز أن يكون تكامهم من الكام أيضاعلى معنى التكثير بقال فلان مكام أي مجر و يجوز أن يستدل التفقيف على أنالمرا دبالتكليم التجريح كافسر لضرفته بقراءة على رضى الله عنه اضرفنه وأن يستدل قراءة أبى تنبئهم وبقراءة ابن مسعودت كأمهم بأن الماس على أنه من المكلام والقراءة بان مكسورة حكاية لقول الدابة اما لان المكارم عنى القول أوباضمار القول أى تقول الدابة ذلك أوهى حكاية لقوله تعالى عند ذلك (فان قلت) اذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف تقول با آياتنا (قلت) قوله احكاية لقول الله تعالى أوعلى معنى با آيات ربناأ ولاختصاصها بالله وأثرتها عنده وأنهامن خواص خلقه أضافت آيات الله الى نفسها كايقول بعض خاصة الملك خيلناو بلادنا واغماهي خيل مولاه و بلاده ومن قرأ بالفتح فعلى حدف الجارأى تسكلمهم بأن (فهم بوزعون) يحيس أولهم على آخرهم حتى عِتمعوافيكمكموافي الناروهذه عمارة عن كثرة العددوتباعد أطراقه كاوصفت جنود سليمان بذلك وكذلك قوله فوجافان الفوج الجاعة الكثيرة ومنسه قوله تعالى مدخاون فيدين الله أفواجا وعن انعساس رضى الله عنهما أوجهل والوامدين المعمرة وشيمة بنربيعمة يساقون بين يدى أهل مكة وكذلك يحشر قادة سائر الاح بن أيديم ـ م الى النار (فان قلت) أى فرق بين من الاولى والثانية (قات) الاولى المتبعيض والثانية المتبيين كقوله من الاوثان . الواوالحال كائنه قال كذبتم بالادع الرأى من غسرفكر ولا تطر يؤدى الى اعاطمة العابك بهاوانها حقيقة بالتصديق

ان سمع الامن يؤمن واننافه مسلون واذا وقع القول علهم أخرجناله من الارض تكلمهم أن الناس كانوابا الناس الناس ويوم في من كل أمة فوجا عن يكذب بالإنتا فهم قال أكذبتم بالياتي ولم قال أكذبتم بالياتي ولم قال أكذبتم بالياتي ولم تعييط والما على تعييط والما على المناس الم

أمماذا كنيرتع ماون ووقع القول علممعا ظلمو افهملا شطقون ألمروا أناجعلنااللمل لسكنوافيه والنهار ممصرا أن في ذلك لأتات لقوم دومنون ووم ينفخ في الصور ففزعمن في السموات ومن في الارض الا منشاءالله وكل أتوه داخوين وترى الجمال تعسمها عامدة وهي تمر"هن"السحاب صنع الله الذي أتفن كل شئ الهخمسر عاتفعاون من ماء بالحسينة فله خبرمنها وهممن فزع ومند آمنون ومن جاءالسنثية فكنت وجوههمفىالنار

أو بالتكذب أوللعطف أى أحدغوها ومع حودكم لم تلقو اأذهانكم لتحققها وتبصرها فان المكتوب اليه قديج دأن يكون الكاب من عندمن كتبه ولا يدع مع ذلك أن يقرأ هو يتفهم مضامينه و يحمط ععانمه (أم ماذا كنتر تعملون) بماللتمكيت لاغير وذلك انهم لم يعملوا الاالتكذيب فلايقدرون أن يكذبوا ويقولو أقد صدقنابها وليس الاالتصدرق بهاأ والتكذيب ومثاله أن تقول لراعيك وقدعرفته رويعي سوء أتأكل نعمي أحماذاته مل مافتح على ماتستدى و تعلله أصل كالرمك وأساسه هو الذي صح عندال عن أكله وفساده وترمى بقولك أمماذا تعمل بهامع علك أنه لا يعمل باالاالا كل لتبته وتعلم علك أنه لا يحيى عمنه الاأكلها وأنه لايقدرأن يدعى المفظ والاصلاح لماشهر من خلاف ذلك أوارا دأما كان لكحمل في الدنداالاالكفر والتكذيب التات الله أمماذا كنم تعد اون من غيرذاك يدى أنه لم يكن لهدم عمل غيره كأنهدم لم يخاقوا الاللكفر والمعصية واغاخا قواللاعان والطاعة يخاطبون بهذاقبل كهم فى النارغ يكدون فهاوذاك قوله (ووقع القول علمم) بريدأن العذاب الموعود يغشاهم بسبب ظلمهم وهو التكذب بأكمات الله فيشغلهم عن النطق والاعتذار كقوله تعالى هذا يوم لا منطقون \* حمل الابصار النهار وهو لاهله (فان قات) ماللتقابل لم راع في قوله ليسكنو أومبصراحيث كانأحدهماعلة والانتوحالا (قلت) هوم ماي من حدث المعنى وهكذاالنظم الطبوع غرالة كاف لان معني مصر البيصر وافيه طرق التقلف في المكاسب \* (فان قلت) لمقيل (ففزع) دون فيفزع (قات) لذكمتة وهي الاشعار بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لامخالة واقع - لي أهل السموات والارض لان الفعل الماضي بدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به والمراد فزعهم عند المفغة الاولى حين يصعقون (الامن شاءالله) الامن ثنت الله قلمه من الملائكة قالواهم جبريل وممكاتيل واسرافيل وملك الموت علم مالسلام وقيل الشهداء وعن الضحاك الحور وغزنة الناروجلة العرش وعن جارمنهم موسى عليه السلام لانه صعق من قوم شاه قوله تعلى وتفخ في الصور فعد مقمن في السموات ومن في الارض الامن شاءالله \*وقرعُ الوه وأتاه ودخرين فالجيع على المعنى والتوحيد على اللفظ والداخر والدّخر الصاغر وقيسل مهنى الاتيان حضورهم الموقف بعدالنفغة الثانية ويجوزأن برادر جوعهم الى أمره وانقيادهمله (جامدة)من جدفي مكانه اذالم يبرح \* تجمع الجيال فتسير كاتسير الريح السحاب فاذا نظر المها الناظرحسب اواقفة ثابتة في مكان واحد (وهي غر) من احثيثا كاعرالسحاب وهكذ االاجرام العظام المتكاثرة المدد اذاتعركت لاتكادتتمن حركها كاقال النابغة في صفة جيش

والمعاقبة الله عن المصادرال كلام كدة كقوله وعد الله وصبغة الله الا ان مؤكده محذوف وهو الناصب ليوم يغفج والمعنى ويوم ينفخ في المصور وكان كيت وكيت أناب الله المحسنة بنوعا قب المجرمين ثم قال صنع الله يريد به الا أبة والمعاقبة وحمل هذا الصنع من حسلة الآسياء التي أنقنها وأتى بهاعلى الحكمة والصواب حيث قال صنع الله والمعاقبة في أن مقاداته المسنة بالثواب والسيئة بالمقاب من جلة احكامه المرشيماء واتقانه لها واجرائه الهاعلى قضايا الحكمة انه عالم على المعادوع استوحمون عليه فيكافئهم على حسب ذلك ثم خص ذلك بقوله (من جاء المسمنة) الى آخر الاستين فانظر الى دلاغة هذا المكادم وحسن نظمه وترتيبه ومكانة أضماده ورصانة تفسيره وأخذ بعضه بجنزة بعض كان أفرغ افراغاوا حداولام ما أعجز القوى وأخرس الشقاشق وضوهذا المصدر اذاجاء عقيب كارم جاء كالشاهد بصحته والمنادى على سداده وأنه ما كان ينبغي أن يكون الا كاقد كان ألا ترى الى قوله صنع الله وصبغة الله ووعدالله وقطرة الله بعد ماوسمه المضافتها السيدوم وشتان ما بن فعل العبدوفعل السيدوقيل فله خير منها أي بريد الاضعاف وأن العمل يتقضى والثواب يدوم وشتان ما بن فعل العبدوفعل السيدوقيل فله خير منها أي المنافرة النه عير متمكن ومنصوبا مع تنوين بدوم وشتان ما بن فعل العبدوفعل السيدوقيل فله خير منها الي المنافية النه والمنافقة المنافرة الشهادة بوقري ومتصوبا مع تنوين بدوم وشتان ما بن فعل العبدوفعل السيدوقيل فله خير منها الهنه في متمكن ومنصوبا مع تنوين عماسا المسنة كلة الشهادة به وقري ومتدمة وحامة الاضافة لانه أصيف الي عبر متمكن ومنصوبا مع تنوين المنافعة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة بالمنافرة بال

و قوله تعالى اغمان من أن أعبدرب هذه البلدة الذي حرمهاوله كل شي (قال فيه المراد بالبلدة مكة واضافة اسم الله تعالى الم التشريفها وذكر بحر يها لا نه أخص أوصافها وأسنده الى ذاته تأكيد الشرفها تم قال وله كل شي فحمل دخول كل شي تحتر بو بيته وما كونه كالتابع لدخول هذه البلدة (١٥٤) المعظمة وفي ذلك الشارة الى أن ملكا قدماك هذه البلدة المكرمة وملك المها كل شي انه

لعظم الشأن) قال أجهد وتعت قوله وله كل شيّ فالدة أخرى سوى ذلك وهي انها أضاف اسعه الى الملدة الخصوصة تشريفا لهما أتبع ذلك اضافة كلشئ سواها الىماكه قطعا لتوهم اختصاص ملكه هل نجز ون الاماكنة تعملون اغاأم تأن أعدر رب هذه البلدة الذي حرمهاوله كلشئ وأمرتأن أكورمن المسلمن وأن أتلو القرآن فن اهتدى فاغا بهتدى لنفسه ومن ضل فقل اغاأنا من المنذرين وقل الجد للهسسيريكم آياته فتعرفونهما وماريك مغافل عما تعسماون السورة القصص مكمة وهي ثمان وثمانون آية ﴾ (بسم الله الرحيم) طدم تلكآ مات المكاب المن نتاوعلمكمن نما موسى وفرعون باللق بالباحدة المسارالها وتثبهاعلى ان الاضافة الاولى اغاقصد مها التشريف لالانهاماك

الله تعالى خاصة والله أعلم

فزع (فانقلت) ما الفرف من الفزعن (قلت) الفزع الاول هو مالا يخاومنه أحد عند الاحساس بشدة تقع وهول يفعأمن رعب وهسةوان كان المحسن بأمن لحاق الضر ربه كايدخل الرجل على الماك بصدرهماب وقلت وجاب وانكانت ساعة اعزاز وتكرمة واحسان وتولية وأما ألثاني فالخوف من المذاب (فان قلت) في قرأمن فزع التنوين مامعناه (قلت) يحتمل معنيين من فزع واحدوه وخوف العقاب وأماما يلحق الانسان من المهب والرعب الرى من الاهو الوالعظام فلا يخلون منه لان الدشمر به تقتضى ذلك وفي الاخمار والا "ثارمايدل عليه ومن فزع شديد مفرط الشدة لا يكتنهه الوصف وهو خوف النار ، أمن يعدى بالجارو بنفسه كقوله تعالى أفأمنو امكرالله ، وقيل السيئة الاشراك ، دمبرعن الجلة بالوجه والرأس والرقية فكانه قيل فكموافى الناركقوله تمالى فكمكموافها ويجوزان كرون ذكر الوجوء الذانا بأنهم مكمون على وجوههم فيهامنكوسين (هل تجزون) يجوزفيه الالتفات وحكاية مايقال لهم عندالكب باضمار القول \* أمررسوله بأن يقول (أمرت) أن أخص الله وحده بالعمادة ولا أتخف له شريكا كافعات قريش وأن أكون من المنفاء الثابتين على ملة الاسلام (وأن أتلو لقرآن) من التلاوة أو التلو كقوله واتبع مألوحى اليك • والبلدة مكة حرسها الله تعالى اختصها من بين سائر البلد ماضافة اسمه الهالانها أحب الده اليه وأكرمهاعليه وأعظمهاعنده وهكذاقال النبي صلى اللهعليه وسلمحين خرج في مهاجره فلما بلغ الحزورة استقبلها بوجهه الكريم فقال انى أعلم أنك أحب بلاد الله الى الله ولولا أن أهلك أخرجو في ماخرجت وأشار الم الشارة تعظيم لهاو تقريب دالاعلى أنهاموطن نبيه ومهمط وحيه \* ووصف ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفها فأجزل بذلك قسمهافي الشرف والعاق ووصفها بانها محرمة لاينتهك عرمتها الاظالم مضاذل بهومن يرد فيهبا لحاد بظلم نذقه من عذاب ألم لا يختلى خلاها ولا يعضد شعيرها ولا ينفرص مدها واللاجي الما آمن وجه لدخول كل شئ تعدر أو بيته وما يكونه كالتابع لدخو لها تحتم ماوفي ذلك اشارة الى أن ملك ملك مثلهذه البلدة عظيم الشان قدملكها وماك الهاكل شئ اللهم بارك لنافي سكاها وآمنافها أسركل ذي شر ولاتنقلناه نجوار بيتكالاالى داررجتك وقرئ التي حرمها واتل علهم هذا القرآن عن أبي وأن اتل عن ابنمسمعود (فن اهتدى) باتباعه اياى فيماأناب مدده من توحيد الله ونفي الانداد عنه والدخول في المله النيفية واتباع ماأنزل على من الوحى فنفعة اهتدائه راجعة اليه لاالى (ومن صل) ولم ينبع في فلاعلى وماأنا الارسول منذر وماعلى الرسول الاالبلاغ \* ثم أمره أن يحمد الله على ماخوله من نعمة النبوة التي لا توازيما نهمة وأن يهدد أعداءه عباسيريهم الله من آياته التي تلجتهم الى المعرفة والاقرار بأنها آيات الله وذلك حين الإننف بهمالم وفة دمني في الاستوءن الحسن وعن المكامي الدخان وانشقاق القمر وماحل عممين نقمات الله في الدنماوقيل هو كقوله سمنريهم آياتنافي الا فاق وفي أنفسهم الا يه . وكل عمل دمماونه فالله عالم به غير غافل عنه لان الغفلة والسمولا يجوز أن على عالم الذات وهو من وراء جزاء العاملين . قرئ تعمماون بالتاء والماءعن رسول اللهصلي الله عليه وسلمن قرأطس سلهان كان له من الاجرعشر حسنات بعدد من صدق سلمان وكذب به وهو دوشعيب وصالح وابرأهم ويخرج من قبره وهو ينادى لااله الاالله

وسورة القصص مكيةوهي عانوعانون آيه

وسم الله الرحن الرحم

(من نباموسى وفرعون) مفعول نتاوأى نتاوعليك بعض خبرهما (بالحق) محقين كقوله تنبت الدهن

« قوله تعالى وماربك بغافل عانعماون (قال فيه لان العالم بالذات لا يجوز عليه الغفلة) قال أحد قد سبق له محد صفة العلم (لقوم وأيهام ان ساما داخل في تنزيه الله تعالى لان علم المنافذة عليه معللة بأن التعلق بعمد عالوا حبات والمكات والمتنعات لان علم لا يعرب عند مثقال ذرة في السموات ولا في الارض بل هو علم قديم أن في عام التعلق بعمد عالوا حبات والمكات والمتنعات

(اقوم يؤمنون) لن مدوق علمنا أنه يؤمن لان التلوة اغلان على هؤلا وون غيرهم (ان فرعون) جلة مستأنفة كالتفسير للمعمل كان قائلاقال وكيف كان نبؤها فقال ان فرعون (علافى الارض) يعنى أرض علكته قدطنى فها وحاوز الحدفى الظهو العسف (شيعاً) فرقايشيعونه على مايريد ويطيعونه لاعلاء أحد منهم أن ياوى عنقه قال الاعشى

وبلدة برهب الجوّاب دلجتها . حتى تراه علها يبتغي السَّما

أو يشمع بعضهم بعضافي طاعته أوأصنا فافي استخدامه يتسخر صنفافي بناءوصنفافي حرثوصه نفافي حفر ومن لمنستعله ضرب علمه الجزية أوفرقا مختلفة فدأغرى بينهم العداوة وهم بنو اسرائيل والقبط والطائفة المستضعفة بنواسرائيل وسلبذ بحالا بناءأن كاهناقال له يولدمولود في بني اسرائيل يذهب ملكث على مده وفعه دامل من على شخانة حق فرعون فانه ان صدق الكاهن لم يدفع القتل المكائن وان كذب في اوجه القتل و (يستضعف) عال من الضمر في وجعل أوصفة لشيعا أوكلام مستأنف و (يذيح) بدل من يستضعف وقوله (انه كان من المفسدين) بيان أن القتل ما كان الافعل المفسدين فسي لانه فعل لاطائل تحته صدق الكاهن أوكذب . (فان قات) علام عطف قوله (ونريدأن غن) وعطفه على نتاو و يستضعف غيرسديد (قلت) هي جالة معطوفة على قوله ان فرعون علافي الارض لان أنظيرة تلك في وقوعها تفسير النباموسي وفرعون واقتصاصاله ونريدحكاية عال ماضية ويجوزأن يكون عالامن يستضعف أي يستضعفهم فرعون ونعن تريدأنه غن علهم (فان قلت) كيف يجتمع استضعافهم وارادة الله المنة علهم واذاأراد الله شيأ كان ولم يتوقف الى وقت آخر (قات) 1 كانت منة الله بخلاصهم من فرعون قريسة الوقوع جعلت ارادة وقوعها كانها مقارنة لاستضعافهم (أعمة) مقدمين في الدين والدنما وطأ الناس أعقابهم وعن ابن عماس رضي الله عنه ما قادة يقتدى بهم في الخير وعن مجاهد رضى الله عنه دعاة الى الخدير وعن فتادة رضى الله عنه ولاة كقوله تعالى وجما يكم مأو كا(الوارثين) يرثون فرعون وقومه ملكهم وكلما كان لهم مكن له اذاجعل له مكانا يقعدعليه أو يرقد فوطأه ومهده ونظمره أرض له ومعنى التمكين لهم في الارض وهي أرض مصر والشأم أن يجعلها بحيث لا تنبو بهم ولا تفت علمم كاكانت في أمام الجمارة و ينفذ أص هم يطلق أيديهم و دسلطهم \* وقرى و برى فرعون وهامان وجنودهاأى برون (منهمما) حذر وهمن ذهاب ملكهم وهلا كهم على يدمولود منهم الم البحرقيل هوايل مصر (فانقلت) ما المراد بالخوفين حتى أوجب أحدهما ونه بي عن الاستر (قلتُ)أمَّا الاول فالخوف عليه من الفتل لانه كان اذاصاح خافت أن يسمع الجسيران صوته فيمواعليه وأما الشانى فالخوف عليه من الغرق ومن الضياع ومن الوقوع في يدبعض العيون المبثوثة من قبل فرعون في تطلب الولدان وغمر ذلك من الخاوف \* (فأن قلت) ما الفرق من الخوف والمزن (قلت) الخوف غميل ق الانسان الموقع والخزن غم لحقمه لواقع وهوفراقه والاخطار به فهيت عنه ماجيعا وأومنت بالوحى اليها ووعدت مايسلها ويطامن قابها و يملؤ هاغيطة وسروراوهورده الهاوجعله من الرسلين وروى أنه ذبح في طلب موسى عآبه السلام تسعون ألف ولمدوروي أنهاحين أقربت وضربها الطلق وكانت بعض الفوابل الموكلات بحمالى ني اسرائيل مصافية لهافقالت لهالينفعني حمل اليوم فعالجتها فلياوقع الى الارض هالها نور بنعيفيه وارتعش كل مفصل منها ودخل حبه قلها غ فالتماج تنك الالاقبل مولودك وأخبر فرعون ولكني وجدت لابنك حباما وجدت مثله فاحفظيه فأخرجت جاءعيون فرعون فاغته في خرقة ووضعته فى تنورمسعور لم تعلم ماتصنع لماطاش من عقلها فطلبوافل داقوا شيماً فحرجواوهى لاتدرى مكانه فسمعت بكاءه من التنور فانطلقت اليه وقد جعل الله النارعليه مردأوس الامافل ألخ فرعون في طلب الولدان أوحى الله الما فألفته في الم وقدر وى أنها أرضعته ثلاثة أشهر في تابوت من بردى مطلى بالقار من د أخله \*اللام ف (ايكون) هي لام كى التي معناها التعليل كقواك جئتك لتكرمني سواء بسواء ولكن معنى التعليل فيها واردعلى طريق الجازدون الحقيقة لانه لم يكن داعهم الى الالتقاط أن يكون لهم عدواو حزناولكن الحبة

القــوم يؤمنون ان فرعون علافي الارض وجعمل أهلهاشمعا يستضعف طائفة منهم يدبح أساءهم ويستعيى نساءهم اله كان من المفسدين ونريدان انعلى الذين استضعفوا في الارض ونجملهم أغة ونجماهم الوارثين وغمكن لهم في الارض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحدذرون وأوحيناالي أمموسي أنأرضعه فاذاخفت علمه فألقيمه في الم ولاتخافي ولاتعزني انا رادوه المك وعاعلوه من المرسلات فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواوحرناان فرءون وهامان وجنودهما ولا يتوقف تنزيهه تعالى

على تعطيل صفائه وكاله وجلاله تعالى الله عما

يقول الطالمونء الوا

والمتبنى غيران ذلك أاكان نتيجة التقاطهم له وغرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لاجله وهو الاكرام الذى هونتيجية الجيء والتأدب الذى هوغرة الضرب في قولك ضربته ليتأدب وتعريره أن هذه اللام حكمها حكم الاسدحيث استمعرت المشمه التعليل كادستعار الاسدان دشه مه الاسد و قرئ وحزناوهما لغتان كالعذم والعدم (كانواخاطئين) في كل شئ فليس خطؤهم في تربية عدوهم بدع منهم أوكانوامذنيين مجرمين فعاقبهم الله بأن ربى عدوهم ومن هو سب هلا كهم على أبديهم وقر عُ خاطب تخفيف خاطب أوخاطين الصواب الى الخطادروي انهم حين التفطو االتابوت عالجو افتحه فليقدر واعليه فعالجوا كسيره فأعياهم فدنت آسية فرأت في جوف التابوت فورافعا لجته ففتحته فاذابصي نوره بين عينيه وهو عص اجهامه لبنا فأحبوه وكانت اغرعون منت برصاء وقائت له الاطماء لاتبرأ الامن قسل المحر بوحد فيهشمه انسان دواؤهار يقه فلطغت البرصاء رصهام يقه فبرأت وقيسل المانطرت الى وجهه رأت فقالت انهذه لنسمة مباركة فهذا أحدماء طفهم عليه فقال الغواة من قومه هوالصى الذى نحذر منه فأذن لنافى قتله فهم بذلك فقالت آسية (قرة عن لى ولك) فقال فرعون لك لالى وروى في حديث لوقال هو قرة عن لى كاهواك لمداه الله كاهداهاوهداعلى سبيل الفرض والتقد يرأى لوكان غيرمطموع على قلمه كالسمية لقال مثل قولم اولا سلم كاأسلت هذا ان صح الحديث تأويله والله أعلى بصحته وروى أنه اقالت له لعله من قومآخر بنايس من بني اسرائيل قره عن خبر ممتدا محذوف ولا يقوى أن تجعله مبتدأ ولا تقتلوه خبرا ولونصب الكان أقوى وقراءة انمسم ودرضي الله عنه داسل على أنه خبر قرألا تقت اوه قرة عين لى وال بتقديم لاتقت اوه (عسى أن ينفهذا) فان فيد مخايل المن ودلائل النفع لاهله وذلك الماعانت من النور وارتضاع الابهام وبرع البرصاء ولعلها توسمت في سماء النجابة المؤذنة بكونه نفاعا ، أو نتيذاه فانه أهل التدني ولان يكون ولد البعض الموك (فان قلت) (وهم لا يشعرون) حال فا ذوحا لها (قلت) ذوحا لها آل فرءون وتقدير الكلام فالتقطمة لفرعون ليكون لهم عدواو خزناوقال احرأه فرعون كذاوهم لايشعرون أنهم على خطاعظم فى التقاطه ورجاء النفع منه وتنسم وقوله ان فرعون الاتية جلة اعتراضية واقمة بين المعطوف والمعطوف عليسهمؤ كدملهني خطئهم وماأحسن تطمهذا الكلام عندالر تاض بعلم محاسن النظم (فارغا) صفرامن العقل والمني أنهاحن معت يوقوعه في دفرعون طارع قلها لماده هامن فرط الجزع والدهش ونحوه قوله تعالى وأفئدتهم هواءأى حوف لاعقول فها ومنه بيتحسان

وذلك أن القاوب مم اكز العقول ألا ترى الى توله فتكون لهم قاوب يعقلون بها ويدل عليه قراءة من قرأ فرغا وقرى قرعا أى خاليا من قوله م أكز العقول ألا ترى الى توله فتكون لهم قاوب يعقلون بها ويدل عليه قراءة من قرأ فرغا وقرى المناء وقرى الفناء وفرى المن قوله مدماؤهم ينهم فرغ أى هدر يعنى بطل قامهاوذهب و بقيت لا قلب لها من شدة ما وردعلها (لتبدى به) لتصحر به والضمر لوسى والمراد بالمناه وقوله الماد بالمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناء لى قلم ا) بالهام المدرك بوط على الشي المنفات ليقر و يطمئن (لتكون من المؤمنين) من المددة بن وعدالله وهو قوله اناراد وه الميك و يجوز وأصبح فوادها وارقام نالهم حين معت أن فرعون عطف عليه و تبناه ان كادت لتبدى أنه ولدها لا نها لم قلك نفسها فرط وسر ورا على معت لولا أناطامنا قلم اوسكا قلقه هو قرى مؤسى بالهمز جعلت الضمة في جارة الواو وهي المؤمنين الواثقين بوعد الله لا يتبعى أثره و تتبعى خبره \*وقرى فيم من من مناكس تقال قعد الها يتما و المناقب ا

كانواخاطئسان وقالت امرائ فرعون قرة عين امرائ فرعون قرة عين المواثقة الموسى ولدا وهم لا فشعر ون فارغان كادت لتبدى وأصح فؤاداً م موسى به لولاأن ربطنا على المؤمنين وقالت لا خته قصيه فيصرت به عن حنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع

Diw. J. Honor p. 9

ناصحون قال فيهروى انهم اتهموها لماقالت وهمله ناصحون عمرفة موسىعلمهالسلام فقالت اغاأردتوهم للكفرءون ناصحون من قبل فقالت هل أدلكم على أهل ست كفاونه لكم وهممله ناصحون فرددناه الى أمه كى تقرعها ولاتحزن واتعلم أنوعداللهحق ولكن أحكارهم لايعلون وللبلغ أشده واستوى آتساه م وعلى وكذلك نعيرى الحسنان ودخل المدينة على حديث غقدلة من أهلها فوجد فهارجان القتدلان هذامن شاعته وهذامن عدوه فاستغاثه الذىمن شمعته على الذىمنعدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذامنعلالشطان الهعدومصل ممان فالرب انى ظلمت نفسى فاغفرلى فغفرله انههو الغفورالرحم فالرب عما أنعمت عملي فلن كونظهر اللجعرمين فاصبح فى الدينة خائما فصلت من التهمة) قالأحدأوردتهذه التورية استحسانا الفطنتها والكونهامن

أوجع مرضع وهوموضع الرضاع يعنى الذه ىأوالرضاع (من قبل) من قبل قصصها أثره روى أنها الماقالت (وهمله ناحيون) قال هامان انهالتعرفه وتعرف أهله فقالت اغاز دت وهم للك ناحيون والنصح اخلاص المعلمين شائب الفساد فانطلقت الى أمها باص هم فحاءت بها والصدى على يدفوعون يعلله شفقة علمه وهو يمكى يطلب الرضاع فين وجدر يحها استأنس والنقم ثديها فقال لها فرعون ومن أنت منه فقد أبى كل تدى الاثديث قالت انى اص أه طيمة الربح طيمة اللبن لا أوتى صبى الاقباني قدفه المهاوأ جرى عامها وذهبت به الى بدوليث ومن أن ما معمدة الربح طيمة اللبن لا أوتى صبى الاقباني قدفه المهاوأ جرى عامها وذهبت به الى بدوليث بمناه ويقد كن (فان قلت) كيف حل لها أن تأخيذ الاجرعلى الرضاع ولدها (قلت) ما كانت تأخذه على وجه الاستماحة وقوله (ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه حق أكثرهم الملايمة ولدي تقديم المنافزة ولا منها حين سمى يغير موسى فرعت والمحرف والدها فارغاير وي انها حين فيرتابون ويشمه التعريض عالمان فقال له الأم موسى كرهت أن يقت ل فرعون موسى فتو حيدالله و يحوز أن ألقت التابوت في المحرفة ولم المائلة و يحوز أن المنافزة ولم المنافزة ومن موسى فتو حيدالله ويحوز أن المنافزة ولمن قرة المين وذهاب المؤن (واستوى) الاكثر لا يعلمون بأن هذا هو الغرض الادنى والمدالة على المنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة المين وذهاب المؤن (واستوى) واعتدل وتم المنافذة المرض الدنى وهو علها بصدق وعدالله واستوى واعتدل وتم المنافذة المرض الدنى وهو علها بصدة وعدالله واستوى) واعتدل وتم استحكامه و بلغ المنافز الدى لا رادعا من قرة المين وذهاب المؤن (واستوى) واعتدل وتم استحكامه و بلغ المنافز الدى لا يزاد عليه كاقال لقيط

واستحملواأم كملله دركمو \* شزرالمر يرة لاقعماولاضرعا وذلك أربمون سنة ويروى أنه لم به مثني الاعلى رأس أربعن سنة \* العلم التوراة والحكم السنة وحكمة الانبياء سنتهم قال الله تعالى واذكرن ماستلى في سوتكنّ من آمات الله والحكمة وقسل معناه آتيناه سيرة الحكاءالعلماءوسمة م قبل المعث فيكان لا يفعل فعلا يستحبهل فيه \* المدينة مصروقيل مدينة منف من أرض مصر \* وحين غفلة مماين العشاء ين وقيل وقت القائلة وقيل يوم عيدلهم هم مشتغاون فيه بلهو هم وقيل الماشب وعقل أخذيت كالمباطق ويذكر علمهم فاخافوه فلايدخل قرية الاعلى تغفل \* وقر أسببو يه فاستعانه (من شيعته ) بمن شايعه على دينه من بني اسرا ثيل وقيل هو السامي (من عدوه) من مخالفيه من القبط وهوفاتونوكان يتسخر الاسرائيلي لجل الحطب الى مطيخ فرعون \* والوكز الدفع بأطراف الاصابع وقيل ا بجمع الكف وقرأ ابن مسعود فلكزه باللام (فقضى عليه) فقتله \* (فان قلت) لم جعل قتل الكافرمن عملالشيطانوسماه ظلمالنفسه واستغفر منه (قلت)لانه قتله قبل أن يؤذن له في القتل فكان ذنبا يستغفر منه وعن ابنجر يج ليس انبي أن يقتل ما لم يؤمر (عا أنعمت على) يجوزان يكون قسما جوابه محدوف تقديره اقسم بانعامك على بالمففرة لا توبن (فلن أكون ظهير اللمعرمين) وان يكون استعطافا كانه قال رباعهمني بعق ماأنعمت علىمن الغفرة فأن أكون انعصمتني ظهيرا للمبرمين وأراد عظاهرة الجرمين اماصحبة فرعون وانتظامه في جلته وتكثيره سواده حيث كان يركب بركو به كالولد مع الوالدوكان يسمى ابنفرعون وامامظاهرة من أدت مظاهرته الى الجرموالاثم كتظاهرة الاسرائيلي الودية الى القتل الذي لم يحلله وعن ابن عباس لم يستة ثن فابتلى به مرة أخرى يعني لم يقل فان أكون ان شاء الله وهذا نحوقوله ولا تركنوا الى الذين ظامواوعن عطاءان رجلاقال لهان أخى يضرب بقله ولايعدور زقه قال فن الرأسيعني من يكتبله قال خالد بنعبد الله القسرى قال فأين قول موسى وتلاهده الاتية وفي الحديث يذادى مناد ومالقيامة أين الظلة وأشباه الظلة وأعوان الظلة حتى من لاق لهـ مدواة أوبرى لهم قلَّا فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى به في جهم وقيل معناه عاأنه متعلى من القوة فلن أستعملها الافي مظاهرة أوليائك

به تالنبوة وأخت النبي فقيق لهاذلك ، قوله تعالى قالرب عا أنعمت على فان أكون ظهير اللمجرمين (قال) ٣ فيه القد تبرأ من عظيم لا ي ظهير الجرمين شريكهم في اهم بصدده ويروى انه يقال يوم القيامة أين الظلة وأعوان الظلة فيوقى م حتى بن لات المحم

وأهل طاعتك والاعان بكولا أدع قبطما بغلب أحدامن بي اسرائيل (بترقب) المكروه وهو الاستقادة منه أو الاخبار ومايقال فيه \* ووصف الاسرائيلي الني لانه كانسب قتل رجل وهو يقاتل آخر \* وقريُّ سطش الضم \* والذي هو عدوله ما القبطي لانه ليس على دينه ما ولان القبط كانو أأعداء في اسرائه ل \*والجمار الذي يفعل ماير يدمن الضرب والقتل بظلا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسبن وقيل المتعظم الذى لابتواضع لام الله ولماقال هذاأفشي على موسى فانتشر الحدث في المدينة ورقى الى فرعون وهموانقتله \* قبل الرجل مؤمن آل فرعون وكان ابن عم فرعون (سعى) يجوز ارتفاعه وصفالرحل وانتصابه عالاعنه لأنه ودتخص بأن وصف فوله من أقصى المدينة وأذاجع لرصلة لجاء لم يحزف يسعى الاالوصف . والائتمار التشاور يقال الرجلان يتآحم ان و يأتمر ان لان كل واحدمنهما يأحم صاحبه بشي أو يشير عليه بأمر والعني يتشاور ون بسيدك (لك) بيان وايس بصلة الناصين (يترقب) التعرض له في الطريق أوان يلحق (تلقاءمدين) قصدها ونعوها ومدن قرية شعب عليه السلام سمت عدين بالراهم ولم تمكن في سلطان فرعون وبينه أو بين مصرمسيرة عمان وكان موسى لا يعرف المها الطريق قال أب عباس خرج وليس له على الطريق الاحسين طنه بربه \*و (سواء السيمل) وسطه ومعظم عه وقبل خرج حافيا لابعيش الابورق الشيحرف اوصل حتى سيقط حف قدمه وقبل عاءه ملك على فرس بمده عنزة فانطاق به الى مدين (ماءمدين) ماءهم الذي يستقون منه وكان بترافيار وي دو وروده مجينه و الوصول اليه (وجد علمه) وجدفوقشفيره ومستقاء (أمة) جاعة كثيفة العدد (من الياس) من أناس مختلفين (من دونهم) في مكان أسفل من مكانهم \*والذود الطرد والدفع وانحا كانتا تدودان لان على الماء من هوأ قوى منهما فلا يتمكنان من السبق وقبل كانتات كرهان المزاحة على الماء وقيسل لذلا تختلط أغذامهما بأغذامهم وقيسل تذودانءن وجوهه مانظرالناظراتسترهما (ماخطبكا) ماشأنكا وحقيقته مامخطو بكاأي مطاوبكا من الذياد فسمى الخطوب خطما كاسمى المشؤن شأنافي قولك ماشأنك بقال شأنت شأنه أي قصدت قصده وقرئ لانسق و يصدر والرعاء بضم النون والياء والراء والرعاء اسم حمع كالرخال والثناء وأما الرعاء بالكسر فقياس كصيام وقيام (كبير) كبيرالسين (فسقي الهما) فسقى غنمهمالا جلهماوروي ان الرعاة كانوا بضعون على رأس المترجر الانقله الاسمعة رحال وقسل عشرة وقسل أربعون وقبل مائة فأقله وحده وروى انه سألهم دلوا من ماء فأعطوه دلوهم وقالوا استق بهاو كانت لا ينزعها الاأر بعون فاستقى بهاوصها في الحوضودعا بالبركة ورقى نمهماوأصدرهما وروى أنهدفعهم عن المباحتي ستي لهماوقيل كانت بتراأخرى عليها الصغرة واغافه ل هذارغبة في المعروف واغاثة لللهوف والمعنى انه وصل الى ذلك الماء وقد ازدجت علمه أمةمن اناس مختلفة متكاثفة العددورأى الضعيفتين من ورائهم مع غنيم تهامتر قبتين لفراغهم فانحطأت همته في دن الله تلك الفرصة مع ما كان به من النصب وسقوط خف القدم والجوع ولكنهرجه مافاغاتهماوكفاهاأم السبقي في مثل تلك الزجمة بقوة قلبه وقوة ساءده وما آتاه الله من الفضل في متانة الفطرة و رصانة الجبلة وفيه مع ارادة اقتصاص أمره وما أوتى من البطش والقوة ومالم يغفل عنمه علىما كان به من انتهاز فرصة الاحتساب ترغيب في الخير وانتهاز فرصه وبعث على الاقتداء في ذلك الصالحين والاحذبسيرهم ومذاهبهم (فانقلت) لم ترك المفعول عمرمذ كورفي قوله يسقون وتذودان ولانسقى (قلت) لان الغرض هو الفعل لا المفعول ألا ترى أنه اغارجهم الانهما كانتاعلى الذياد وهم على السيقي ولم يرجهمالان مذودهماغنم ومسقهم ابل مثلاوك ذلك قولهمالانسقي حتى يصدر الرعاء القصود فيه السقى لا المسقى (فان قلت) كيف طابق جوابهم اسواله (قلت) سألهما عن سبب الذودفق التا لسب في ذلك اناام أتان صعيفتان مستورتان لا نقدر على مساحلة الرحال ومن احتم ولامدانامن تأخير السقى الحائن بفرغوا ومالنار جل يقوم بذلك وأبو ناشيخ قداضعفه الجير فلايصلح القياميه أبلة اليه عذرهمافي توليهما السقى انفسهما (فان قلت) كيف ساغ لني الله الذي هوشعب عليه السدارم ان رضى لاسته يسقى الماشية (قلت) الامن في نفسه ليس بمعظور فالدين

القةأو رى لهمقلا فعماؤن في تاوت من حديدو بلقيم مفى النار ٣ يترق فاذا الذي استنصره بالامس استمرخه قالله و مى انك لغوى مبد فااأنأرادأنسطش بالذى هوعدولهماقال ماموسي أتريد أن تقتلي كاقتلت نفسانالامس ان تريدالاأن تسكون حدارافي الارضوما تر يد أن تكون من المصلين وجاءرحل من أقصى المديسة نسعى قالىاموسىان المالأ مأغم ون مك لمقت اوك فاخرج اني الأمن الناصحان فحرج منهاخاتفا سرق قال رب نعيى من القوم الظالمين والحالوجيه تلقاءمدين قالعسي ربىأن بديي سواه السبيل ولمأوردماء مدين وجدعليه أمة من الناس يسقون ووجدد من دونه-م امرأتين تذودان قال ماخط كاقالتالانسقي حتى دصدر الرعاء وأنويا شيخ كمرفستي لهمائم تولى الى الطل فقال رب

\*قوله تعالى قالت احداها بالمنت استأجره ان خير من استأجرت القوى الامن (قال فيه هذا المكلام حكم عامع لا تزاد عليه لانه اذا اجتمعت القوة والامانة في القائم بامن ك فقد فرغ بالك وقد استغنت بارسال هذا المكلام الذى ساقته سياق المثل والمكرع من أن تقول فانه قوى أمين) قال أحدوهو أيضا أجل في مدح النساء للرجال من ألمدح اللهاص وأنقى العشمة (١٥٩) وخصوصا ان كانت فهمت

ان غرض أساعلم السلام أن روحها منهوماأحسنماآخذ الفار وقرضي الله تعالى عنهه فاللعني فقال أشكو الى اللهضعف الامن وخمانة القوي فيني مضمون هدده الشكاية سؤال الله تعالى انى المأنزلت الىمن خبرفقير فاءته احداها غثىءلى استعماء قالت ان أى دعوك أيخرنك أحرماس قدت لنافل جاءه وقص عليه القصص قاللاتحف نعوتمن القوم الطالمن قالت احداها ماأدت استأجره انخبرمن استأجرت القوىالامن قال انى أريد أن أنكعسك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني تماني يخب أن يتعفه عن جرح الوصفن فكان قويا أمينا دسستعان بهعلى ماكان بصدده رضي الله عنه وهذاالايهامهن ابنة شعب صاوات الله علمه وسلامه قدساكته والمفامع بوسف عليسه السلام ولكن شتان ماس الحساء الحبول

الايأباء وأماا الروأة فالناس مختلفون في ذلك والعادات متباينة فيه وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العمومذهب أهل البدوفيه غيرمذهب أهل المضرخصوصااذا كانت الحالة حالة ضرورة (اني) لاي شَيُّ (أَرْلَتُ الى)قَلْيِلِ أُوكَثِيرِ عَتْ أُوسِمِينَ الْفَقِيرِ) والْمُاعِدي فَقِيرِ بِاللَّادِ مِلانه ضمن معنى سائل وطالب قيل ذكر ذلكوان حضرة المقل تتراأى في بطنه من الهزال ماسأل الله الاأكلة و يحتمل أن يريد اني مقير من الدنيا لاجلما أنزلت الىمن خيرالدين وهوالحباة من الظالمين لانه كانء ندفرعون في ملك وثروة قال ذلك رضا بالبدل السيني وفرحابه وشكراله \*وكان الطل طل سمرة (على استحياء) في موضع الحال أي مستحيية متعفرة وقيل فداستترت كردرعهار وى انهمالمارجعتاالى أبهماقبل الناس وأغنامهما حفل بطان قال المماما أعجابكا فالتاوجد نارجلاصالحارجنافستي لنافقال لاحداها اذهبي فادعيه لى فتبعها موسى فألزقت الريح توبها بجسدها فوصفته فقال لهاامشي خلفي وانعتى في الطريق \* فلما قص عليه قمسته قال له لا تخف فلاسلطان الفرعون بأرضنا (فان قلت) كيف ساغ لوسي أن يعمل بقول امرأة وان عشي معهاوهي أجنبية (قلت) أما العمل بقول امرأة فكانعمل بقول الواحد حراكان أوعبداذ كراكان أوأنثى في الاخمار وماكانت الامخبرة عرأبهابانه يدعوه ليحزيه وأماماها شأته اهرأة أجنبية فلابأس بهافي نظائر تلك الحال مع ذلك الاحتياط والتورع (فأن قلت) كيف صم له أخذ الاجرعلى البر والممروف (قلت) يجوز أن يكون قدفعه لذلك لوجه الله وعلى سبيل البرو المعروف وقبل اطعام شمعيب واحسانه لاعلى سبيل أخذالاجر وايكن على سيبل التقب للعروف مبتدا كيف وقدقص عليه قصده هوعرفه انه من بيت النبرة فامن أولاد يعقوب ومثله حقيق بأن يضيف ويكرم خصوصافى دارنبي من أنبياء اللهو ليس بمنكرأن يفعل ذلك لاضطرارالفقروالفاقة طلباللاجر وقدروى مايعضدكلا القوأين روى انهالما قالت ليجزيك كرمذلك والماقدم اليه الطعام امتنع وقال اناأهل بيت لانبيع ديننا بطلاع الارض ذهبا ولانأخذ على المعروف غنا حتى قال شديب هذه عادتنامع كل من ينزل بنا وعن عطاء بن السائب رفع صوته بدعاته ليسمعهد ما فلذلك قيل له ليجز بك أجرماسقيت أي حزاء سقيك والقصص مصدر كالعال سمى به المقصوص وكبراهما كانت تسمى صفراء والصغرى صفيراء وصفراءهي التي ذهبت به وطلبت الى أسها ان يستأجره وهي التي تز وجها وعن ابن عباس ان شه عبد أحفظته الغديرة فقال وما علك قوّته وأمّانته فذكرت اقلال الحجر ونزع الدلو وانهصوب وأسهدين الغته وسالته وأمرها بالشي خلفه وقولها (ان خبرمن استأجرت القوى الامين) كارم حكيم جامع لأبزاد عليم لانه اذااجتمعتها تان الخصائات أعنى الكفاية والامانة في القائم باحرك فقدفرغ بالكوتم مرادك وقداستغنت بارسال هذاالكلام الذى سياقه سياق المثل والحكمة ان تقول استأجره لقوته وأمانته (فانقلت) كيف جعل خبرمن استأجرت اسمالان والقوى الامين خبرا (قلت) ألاان خبر الناس حماوها الكا \* أسر ثقيف عندهم في السلاسل فى ان العناية هى سبب التقديم وقد صدقت حتى جعل لهاماه وأحق بان يكون خبر السما وورود الفعل يلفظ الماضي للدلألة على انه أمر قد حرب وعرف ومنه قولهم أهون ما أعملت اسان كلخ وعن ابن مسعود رضى الله عنه أفرس الناس ثلاثة بنت شده م وصاحب يوسف في قوله عسى أن ينفعنا وأبو بكر في عمر \*روى انه أنكعه صفراء وقوله (هاتين) فيهدايل على انه كانت له غيرهما (تأجرني) من أجرته اذا كنت له أحمرا كقولك أبوته اذا كنت له أباو (عُلى عج ) طرفه أومن أحرته كذا اذا أَثْنته الماه ومنه تعز به رسول الله

والمستعمل وليس التكون العينين كالكول حيث قالت اسمدها ماجراء من أراد باهلات سوأالا أن يسجن أوعذاب ألم وهي تعنى ماحراء يوسف عا أراد في من السوء الآأن تسحمه أو تعذبه عذابا ألم اولكنها أوهمت زوجها الحياء والخفران تنطق بالعصمة منسوبا الما الخناايذ انايان هذا الحياء منه الذي عنعها أن تنطق م ذاالا من عنعها من من اودة يوسف بطريق الاحرى والاولى والله أعلم

فان أقدمت عشرافن عندا وما أريدان أشق عليك ستجدني انشاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أعلا عدوان على والله على مانقول وكيل فلا قضى مانقول وكيل فلا قضى باعلم آنس من حانب الطور ثارا قال لاهله المكتوا الى آنست

\* قوله تعالى على أن تأجرني عماني حيم (نقل منمذهبأبيحنيفة منع النكاح على مثل خدمته بعينه وجوازه على مثل خدمةعده سنةوفرقانه فيالاولي سلمتقسه والسرعال وفي الثانية سياعيده وهو مال ونقه لمءن الشافعي جوازالنكاح على المنافع المساومة مطلقا) قال أحد ومددهب مالك على ثلاثة أقوال المنمع والكراهمة والجواز والعجب من احارة أبي حنيفة النكاح على منافع المديخ للاف منه أفع الزوج معان الا ية اجازت الدكاح على منافع الزوج ولم تتعرض القيره وماذاك الالترجيم العبى الذي أشار المهال مخشري أوتفر دما عملي أن لادليل في شرعمن

قدلناأ وغبرذاك والله أعي

صلى الله عليه وسلم أجركم الله ورحكم وعمانى جيم مفعول به ومعناه رعية عمانى حجيم (فان قلت) كيف صح أن ينكعه احدى المنته من غير غير عيد من (قلت) لم يكن ذلك عقد الله كاح ولكن مواعدة ومواصفة أمر قدعزم علمه ولو كان عقد القال قد أنكع تك ولم يقل الى أريد أن أنكه ك (فان قلت) فكيف صح أن عهرها إجارة نفسمه فى رعية الغنم ولابدمن تسلم ماهومال ألاترى الى أبي حنيفة كيف منع أن يتزوج ام أة بان بخدمهاسنة وجو زأن يتزوجها مان يخدمها عبده سنة أو دسكنها داره سنة لانه في الاول مسلم نفسه وليس عِلْ وفي الثاني هومسلم الاوهو المبدأو الدار (قلت) الامرعلي مذهب أبي حنيفة على ماذكرت وأما الشافعي فقدجور التزوج على الاجارة لمعض الاعمال والخسدمة اذكان المستأجرله أوالخدوم فيسهأمها معلوماواعل ذلك كان عائز افي تلك الشريعية ويجوز أن يكون المهرشيأ آخر واغماأر ادأن يكون راعى غفه همذه المدة وأرادأن ينكعه النته فذكرله المرادين وعلق الانكاح الرعية على معنى انى أفعل هذااذا فملت ذاك على وجه المعاهدة لاعلى وجه المعاقدة ويجوزان يستأجره لرعية عمانى سنين عبلغ معلوم ويوفيه الماه ثم ينكحه المنته به و يجهل قوله على أن تأجرني عماني حجم عبارة عماجري بينهما (فان أعمت) على عشر حج (فنعندك) فاعممن عندك ومعناه فهومن عندك لامن عندي يني لاألرمكه ولاأحمه عليك ولَكُنْكُ ان فعلته فهو منك تفضل وتبرع والافلاعليك (وماأر يدأن أشق عليك) بالزام أتم الاجلين وإيجابه (فان قلت)ماحقيقة قولهم شققت علمه وشق عليه الامر (قلت)حقيقته أن الأمر اذاته اظمك في كله شق علمك ظنك باثنين تقول تارة أطبقه وتارة لاأطبقه أووعده المساهلة والسامحة من نفسه وانه لايشق علمه فبماا سستأجره له من رعي غنمه ولا يفعل نحوما يفعل المعاسرون من المسترعين من المناقشة في مراعاة الأوقات والمداقة في استيفاء الاعمال وتدكاء ف الرعاة أشغالا غارجة من حد الشرط وهكذا كان الانساء عليهم السلام آخذين بالاسمح في معاملات الناس ومنه الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكي فكان خيرشريك لايدارى ولايشارى ولاعارى وقوله (ستعدني انشاء الله من الصالحين) يدل على ذلك بريدالصلاح حسن المعاملة ووطأة الخلق وامن الجانب ويجوزأن بريدالصلاح على العموم ويدخل تعته حسب المعاملة والمراد باشتراط مشيئة الله فماوعدمن الصلاح الاتكال على توفيقه فيه ومعونته لاأثه يستعمل الصلاح انشاء الله وانشاء است مل خلافه (ذلك) مبتدأ و (بيني و يدنك) خبره وهو اشارة الى ماعاهده عليه شديب ير يدذلك الذي قلته وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم بينناجيع الانخر ح كالاناعنه لاأناعماشرطت على ولاأنت عماشرطت على نفسك \* عمقال أى أجل من الاحلين قصيت أطولهما الذي هوالعشراوا قصرهما الذي هوالثمان (فلاعدوان على) أي لا يعتدى على في طلب الزيادة عليه (فان قلت) تصور المدوان اغماهوفي أحدالاجان ألذى هوالاقصر وهو المطالبة بتمة لعشرفامهني تعليق العدوان ب-ماجيعا (قامت) معناه كااني ان طوليت الزيادة على العشركان عدوانا لاشك فيه ف كذلك ان طوليت بالزيادة على الثمان أراد بذلك تقريراهم الخيار وانه ثابت مستقر وأن الاجابن على السواء اماهذا واماهذا منغيرتفاوت بينهمافي القصاء وأماالتمة فوكولة الى رأى انشئت أتيت براوالالم أجبرعلها وقيل معناه فلاأكون متعديا وهوفي نفي العدوان عن نفسه كقولك لااثم على ولاتبعة على وفي قراءة أبن مسعودأي الاجلىن ماقضيت وقرئ أعابسكون الماء كقوله

تنظرت نصراوالسم اكن أيهما \* على من الغيث استهات مواطره

وعن ابن قطيب عدوان بالكسر (فان قات) ما الفرق بين موقى ما آلز يدة في القراء تين (قات) وقعت في المستفيضة مو كدة لا بهام أي رائدة في شياعها وفي الشاذة تأكيد الاقضاء كائنه قال أي الا جلين صعمت على قضائه و جدت عزي له \* الوكيل الذي وكل اليه الا من ولما استعمل في موضع الشاهد والمهين والمقيت عدى بعلى لذلك روى أن شعيبا كانت عنده عصى الانبياء فقال الوسى بالليل ادخد لذلك البيت فخذ عصا من تلك العصى فأخذ عصاه بطبه الرائدة ولم يزل الانبياء بتوار قون احتى وقعت الى شعيب فسه او كان

نارالعلى آنيك منها بخبر أوجذوه من الذارلط كم نصطلون فلما أناها نودى من شاطئ الوادى الائين في البقعة المباركة من الشعرة أن ياموسى الى أنا القرب المالمن وأن أنا القرب المالمن وأن كائنها جان ولى مديراولم دمقب ياموسى أقبل ولا تعفى انك من الا منين اسوه واضمم المسك سوه واضمم السك مكفو فافض مهافقال غيرها في وقع في يده الاهي سبع مرات فعل آن له شأناو قيل أخذها جبريل بعدموت آدم في كانت معه حتى لقي بها موسى ليلا وقيل أو دعها شعبه الماك في صورة رجل فأمر بنته أن تأتيه بعصا فأتته بها فردها سبع مرات فلا رقع في يدها غيرها فدفعها اليه تم ندم لا نها و دعة فقيمه فا حقيما فها ورضيا أن في الماليات فقيل القياها في وفعها فهي له فعالجها الشيخ فلا يطقها ورفعها موسى وعن المسين ما كانت الاعصا من الشير اعترضها اعتراضا وعن المكلي الشيرة التي منها نودي شيوة العوسي ومنها كانت عصاء ولما أصبح قال له شعب اذا بلغت مغرق الطريق فلا تأخذ على عينك فان المكلة وان كان بها كثر الاأن فها تنينا أخشاء على الفنم فأحذت الغنم ذات العين ولم يقدر على كفها فشي على أثرها فاذا عشب وريف لم يرمث له فنام فاذا بالتنين قدأ قسل فاريته العصاص وعلى تقلته وعادت المحنب موسى فاذا على منه والتنين مقتولا ارتاح لذلك ولمارجع الى شعب مس الغنم فوجدها ملائي واحدة الاوضعات أرس والمنا في الفنم فقعل ثمسي في أخطأت البطون غن يرة اللهن فأخسره موسى ففرح وعلم أن اصرب بعصاله مستى الفنم فقعل ثمسي في أخطأت واحدة الاوضعات أدرع ودرعاء فأوحى اليه في المنام أن اضرب بعصاله مستى الفنم فقعل ثمسي في أخطأت فقال أدم عدم الموضعة أدرع ودرعاء فأوحى اليه في المنام أن اضرب بعصاله مستى الفنم فقعل ثمسي في أخطأت فقال أدم حدم الموضعة أدرع ودرعاء فأوحى اليه في الفائد فالمالية عليه وسلم أى الاحاد قضى موسى فقال أدم حدم المالية النائدة المالية القال المنائدة والمنائدة والمنائدة المالية المنائرة ولم تكن قال كثير منائدة المنائدة والمنائدة والمنائدة المنائدة والمنائدة والمنائدة

وألق على قنس من النارج ذوة ، شديداعايه وها والتهابها وقال \*من الاولى والثانيية لا بتداء الغايه أي أتاه النداء من شياطئ الوادي من قبل الشجرة \* و (من الشجرة) بدل من قوله من شاطئ الوادى بدل الاشتمال لان الشعرة كانت نابقة على الشاطئ كقوله تعالى الجعلنا ان كمفر بالرحن لبيوتهم . وقرئ المقعمة بالضم والفتح ، والرهب بفتحتين وضمت بن وفتح وسكون وضم وسكونوهوا لخوف (فان قلت) مامعني قوله (واضم البيك جناحك من الرهب) (قلت) فيه معنيان أحدهاأن موسي عليه السلام لماقاب الله العصاحية فزع واضطرب فاتقاها بيده كأيفعل الخائف من الثيي فقيل لهان اتقاءك بمدائفته غضاضة عندالاعداء فاذاأ لقيتها فكاتنقل حمة فأدخل مدك تحتعض مك مكان اتقائك بمائم أخوجها بيضاء ليحصل الاحران اجتناب ماهوغضاضة علمك واظهار معزة أخرى والمراد بالجناح المدلان يدى الانسان عنزلة جناحي الطائر واذاأ دخل يده المني تحت عضديده اليسرى فقدضم جناحهاليه والثاني أن راديضم جناحهاليه تجلده وضبطه نفسهوتشدده عندانقلاب العصاحية لا يضطر بولا بردهب استعارة من فعل الطائر لانه اذاخاف نشر جناحمه وأرخاها والافحناحاه مضمومان المهمشمران ومنه مايحكي عن هر بنعد العزيزأت كاتباله كان يكتب بن يديه فانفلتت منه فلتقريح فحجل وانكسر فقام وضرب بفله الارض فقال له عمرخ فالكواضم الملك حناحك وليفرخ روعك فانى ماسعمتهامن أحدأ كثرعماسمعتهامن نفسي ومعنى قوله من الرهب من أجل الرهب أى اذا أصادك الرهب عندرؤ يةالحية فاضمماليك خناحك جعل الرهب الذي كان يصيبه سيباوعلة فيماأ مربه من ضم جناحه اليه ومعنى واضمم اليك جناحك وقوله اسلك يدك في حييك على أحد التفسيرين واحدولكن خولف بين العبارتين واغا كررااعني الواحد لاخت الاف الغرض بن وذلك أن الغرض في أحد مهاخر وج اليدبيضاء وفى الشانى اخفاء الرهب (فان قلت) قد جعل الجناح وهو اليدفى أحد الموضعين مضموما وفى الا تنو مضمومااليه وذلك قوله وأضمم اليك جناحك وقوله وأضمم يدك الى جناحك فيالتوفيق بينه - ما (قلت) المرادبا لجناح المضموم هواليسدأليني وبالمضموم اليه اليداليسرى وكل واحسدة من عني اليدين ويسراهما جناح ومن بدع التفاسد يرأن الرهب الكرباغة جبر وأنهم يقولون أعطني ممافي رهبك وليت شعري كيف صحته فى اللغمة وهل سمع من الاثمات الثقات الذين ترتضى عربيتهم ثم ليت شعرى كيف موقعه في الاتية

وكيف تطبيقه المفصدل كسائر كليات التسنز دل على أن موسى عليمه السيلام ما كان عليه ليسلة المناجاة الاز رمانة من من صوف لا كمى لها (فذانك) قرئ مخففا ومشدد افائحفف منى ذاك والمسدد منى ذلك (برهانان) حتان بينتان نيرتان (فان قلت) لم سميت الحيمة برهانا (قلت) ليماضها وانارتها من قولهم المرأة البيضاء برهرهة بتكرير العين واللام معا والدليسل على زيادة النون قولهم أبره الرحل اذاجاء البرهان ونظيره تسميتهم اياها سلطانا من السليط وهو الزيت لانارتها \* يقال ردانه أعنته والرداسم ما يعان به فعل عنى مفعول به كاأن الذف السم لما يدفأ به قال سلامة بن جندل

وردئ كل أبيض مشرفي \* شعيد المدّعة عدى فلول

وقرى رداعلى التخفيف كاقرى الخب (ردا يصدقنى) بالرفع والجزم صفة وجواب نعووليا برقنى سواء (فان قلت) تصديق أخيه ما الفائدة فيه (قلت) ليس الغرض بتصديقه أن يقول له صدقت أو يقول الناس صدق موسى واغاهوان يلخص بلسانه الحق و يبسط القول فيه و يجادل به الكفار كا يفعل الرجل المنطيق ذوالهارضة فذلك جاري التصدد ق الفيسد كايصد قالقول بالبرهان ألا ترى الى قوله وأخى هرون هو أفضح منى لسانا فأرسله معى وفضل الفصاحة اغلى يحتاج المدهن الا تولاد من القصد منى لسانا فأرسله معى وفضل الفصاحة اغلى يحتاج الده المناف ا

أني ليدي لستمو سد \* الايد الست لهاعضد

و يقال في دعاء الخير شدالله عضدك وفي ضده فت الله في عضدك ومعنى (سنشد عضدك بأخيك) سنقو يك به ونعينك فاماأن يكون ذلك لان المدتشند بشدة العضد والجلة تقوى بشدة البدعلي همزاولة الاصور واما لان الرجل سبه باليد في استداد ها باستداد العضد فعل كانه بدمشتدة بعضد شديدة (سلطانا) غلية وتسلطاأو عة واضحة (با ياتنا) متعلى بحوماته الى به في تسع آيات أي اذهبايا كاتناأو بنج مل ايكا سلطانا أى نسلط كابا ماتنا أو بالاصلون أى عمد عون منهم ما ماتنا أوهو سان للغالبون لاصلة لامتناع تقدم الصلة على الموصول ولوتأخر لم يكن الاصلة له ويجو زأن يكون قسما جوابه لا يصاون مقدما عايد أومن لغو القسم (سحرمف ترى) محرتهمله أنت تم تف تربه على الله أوسحرطاهر افتراؤه أوموصوف بالافتراء كسائر أنواع السحروليس بمجزة من عندالله (في آمائما) حال منصوبة عن هذاأي كائنافي زمانهم وأيامهم يريد ماحد ثنابكونه فهمم ولايخلومن أن يكونوا كأذبهن في ذلك وقد سمعوا وعلوا بضوه أوبريدوا أنهم لم يسمعوا عثله في فطاعته أوما كان الكهان يخبرون بظهو رموسي ومجيئه علماء به وهذا دليل على أنهم حواو بهتوا وماوجد دواما يدفعون به ماجاءهم من الاتان الاقولهم هذا محرو بدعة لم يسعموا عملها يقول (ربي أعلم) منكم بحال من أهله الله الفلاح الاعظم حيث جعله نيباو بعثه بالحدى ووعده حسين المقبى بعني نفسيه ولوكان كاتزعون كاذباسا حرامف تربالما أهدلذلك لانه غنى حكم لايرسل الكاذبين ولايني الساحرين ولا يفلح عنده الظالمون و (عاقبة الدار) هي العاقبة الحمودة والدليل عليه قوله تعالى أولئك لهم عقى الدارجنات عدن وقوله وسيعلم الكفاران عقى الدار والمراد بالدار الدنيا وعاقبتها وعقماها أن يختم للعيد بالرجة والرضوان وتاقى الملائكة بألبشرى عندالموت (فان قلت) العاقية المحمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن تسمى عاقب قالداولان الدنيااماأن تكون عاءتها بحديرا وبشر فإ اختصت عاءتها باللسير بهده التسمية دور خاتمته امالشمر (قلت) قدوض الله سجمانه الدنيا مجاز الى الا تخرة وأراد بمباده أن لا يعدم اوا فهاالا الخسير وماخاقهم الالاجلد استلقو آخاتة الخسير وعاقبة الصدق ومن عسل فهاخ الاف ماوضعها

فدانك ترهانان من وتكالى فرعون وملته انهم كانواقوما فاسقين قال رب انى قتلت منهم ففسافأخاف أن مقتلون وأخيهر ونهوأ فصيح مني لسانافأرسله معي ودأدصدقني انى أخاف أن مكذون فالسنشد عضدك بأخيك ونجعر الكاسلطا تافلا مصاون الكاما كاتناأ نقاومن اتمكا الغالمون فلا جاءهم موسى بالتماتنا سنات قالواماهذاالا سعرمفترى وماسمعنا بهذافي آبائنا الاواين وقال موسى ربى أعلم عن مامالهدى منعنده ومن تكون له عاقمة الداراته لايفخ الظالمون وقال فرعون ماأيها الملا مأعلت ليكمن الهغيرى وقوله تعالى رى أعلم حاعالهدى منعنده ومن تكون له عاقبة الدار (قال) العاقبة هم العاقبة المحمودة والدلمل عليمه قوله عزوجل أولئك لهمءقى الدار جنات عدن وقوله وسيعل الكافرانءقى الدار والمرادد ارالدنما وعاقبتها أن يخم الانسان فها مالرحسة والرضيوان وتتلقاه المسلائكة بالبشرى عندالوت وال فان قلت العاقبة المجودة والمذمومة كالرجائهم

أن تسمى عاقبة لان الدنيا الما أن تكون غائمة اخبرا أوشرافها ختصت غائمة النافير بهذه التسمية دون غائمة المالشرقات لان التفسيمانة وتعالى وضع الدنيا مجاز الارتخاص المعاده في النعيد وهولا يعملوا الالخدوا ما عاقبة النبر فلا اعتداد بهالانها من تحريف للمعدون فن هل في الدنيا على خلاف ذلك فقد حرف لان عاقبة الاصلية هي عاقبة الخير وأما عاقبة النبر فلا اعتداد بهالانها من تحريف الفيار) قال أحدوقد تقدم من قواعدا هل الحق ما يستماء به في هذا المقام والقدر الذي يعتاج الى تجديده ههذا ان استدلاله على أن عاقب الخير وعبادة الله تعالى هي المرادة له لاسواها قوله تعلى وما خلقت الجن والانس الالمعمدون معارض بامثال في أدلة أهسل عاقب الخير عبادة الله تعالى وما خلقت المن والانس الالمعمدون معارض بامثال في أدلة أحسل المنقب ومن ذلك ما يروى عن الفاروق رضى الله عنه المناوات كم آل المغيرة فرأ النارأ ي خلقها فلن دلت آية الذاريات ظاهرا على أن المقلى لتكون المقلى المناولة على المناولة المناولة والمناولة المناولة المناو

من النجاة والنعيم ألمقيم ونهاهم عن ضدها وتوعدهم على ساؤكها بأنواع العذاب الاليم وركب فهمم عقولا ترشدهم الىعاقبة للير ومكنهم منهاوأراج عللهم ووفر دعاويهم فكان من حقهم أن لا ومدلواعن عاقبة اللعر ولاسلكواغرطريقها وأن يتخذوها نصب أعينهم فأطلقت العاقية والرادبهاالخيرتفريما عملى ذلك والله أعملم والحاصل انهالما كانت

الله فقد دس فاذاعاقبها الاصلية هي عاقبة الحسر وأماعاقبة السوفلا اعتداد بهالانها من نقائج تحريف الفيار وقرأ ابن كثير قال موسى بغير واوعلى ما في مصاحف أهل مكة وهي قراءة حسنة لان الموضع موضع سؤال و بحث عما أجابهم به موسى عليه السسلام عند تسميتهم مثل تلك الا يات الماهرة محرام فترى ووجه الاخرى أنهم قالواذلك وقال موسى عليه السلام هذاليوازن الناظر بين القول والمقول ويتبصر فساد أحدها وصحة الا من ونقد التبين الاشهاء وقرى تكون بالتاء والياء روى أنه لما أمن بيناء الصرح جع هامان العسمال حتى اجتمع خسون ألف بناء سوى الاتباع والاجراء وأمر بطم الا تجو والجس ونجر الخسب وضرب المسامع فشيدو حتى بلغ مالم بيافه بنيان أحدمن الخلق في كان المانى لا يقدر أن يقوم على رأسه بني فبعث الله تمال حيريل عليه السلام عند غروب الشمس فضر به مجناحه فقط مة ثلاث قطع وقعت والمعهد في المعروقط مقال المنافق المنافق

هى المامور بها والمحصوض علمها عومات معاملة ماهوم ادوان لم تكن م ادة من كثير من الخلق وقال لى بعضهم ما عنمك أن تقول لم يفهم كون العاقبة المطلقة هي عاقبة المير من اطلاقها ولكن من اضافتها الحذو يها باللام في الاكافر لمن عقيى الدار والعاقبة المتقين فأفهمت اللام انها عاقبة الخير اذهى لهم وعاقبة السوعليم الألهم كا يقولون الدائرة الفلان ومنون دائرة الملك في الدار وسيعلم المكافر والدائرة على فلان دمنون دائرة الملك له المنه ولم يقل عليهم فاستعمال اللام مكان على دايل على ايفاء الاستدلال باللام على ادادة عاقبة الميروالله أعلمت المحروالله أعلمت المرافعة الماموم الاستدلال باللام على ادادة عاقبة الميروالله أعلمت الكرمن اله عبرى الاكتبة (قال عبرعن في العلوم بني العلم واغا كان كذلك الموالم الماموم الاستعمال الموالم عبري الاكتبة (قال عبرعن في كونه مع ودا بني كونه معلوما) قال أحداث ما منه منه الوهم لم يستأمل كيف سقوط السهم واغسا في من والمنه والمنافعة والمرافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة

المعاوم أن فرعون كان يدى الالهيدة و يعامل عله معاملة على الله تعالى فى أنه لا يعز بعنه شي فن تم طبى وتسكير وغير سفى عله عن نفى المعاوم تدانسا على مائه و تابيسا على عقولهم السعيفة والله أعل و سناسب تعاظمه هذا قوله فأوقد لى باهامان على الطبن ولم يقل فاطبخ لى المعاوم تدانسا على مائه و تعلي و تعلي و تعلي و المعارة المعارة المعاطم كافال تعالى و العظمة و الكبرياء تهاو ناجا و ذلك من تعبر الملوك حل الله وعن ومن تعاظم فرعون أيضائدا و موفوري و العمارة الجامعة لا نواع الكفر على وجه الكبرياء تهاو ناجا و ذلك من تعبر الموك حل الله وعن ومن تعاظم فرعون أيضائدا و موفوريو و مائه الموكم و على المعارة الموكم و بناؤه الصرح ورجاؤه الاطلاع دامل على أنه لم يكن مصموا على الحود قال الزنخ شرى و مناقص المائم و مناقس على قومه لغباوتهم و كاتبة وذلك من اله غيرى فاما أن يخفي هذا التناقب على قومه لغباوتهم و كاتبة وذلك من اله غيرى فاما أن يخفي هذا التناقب على قومه لغباوتهم و كاتبة

أذهام مر واما أن يتفط والهاو يخافوا نقمته فيصر واقال أحدولقائل والله أعلم أن يحمل قوله ماعلت المثل ونفي علم خاصة واجرائه مجرى سائر عاوم الخاق

فأوقد لى ماهامان على الطان فاحعل لى صرحا أولى أطلع الى الهموسي واني لأظنمه من الكاذبين واستكبر هووجنوده فيالارض يغبرا لحق وظنوا أنهم البنا لارجعون فآخلذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كمر كان عاقبه الطالمن وحملناهم أغمة يدعون الىالمار في أنه لا مازم من نفي تعلقه بوجودأمرنني ذلك الامر لجوازأن يكون موجوداعازيا

بدليل قوله وانى لا علنه من الكادبين واذاظن موسى عليه السلام كاذباي اتماته الهاغيره ولم يعلم كاذبا فقد ظنأن في الوجود الهاغيره ولولم يكن الخذول ظاناطنا كالمقين بل عالما بصحة قول موسى علمه السلام لقول موسىله لفدعلت ماأنزل هؤلاء الارب السموات والارض بصائر الماتكاف ذلك البنيان العظم ولماتعب في بنائه ما تعب لعله يطلع بزعه الى اله موسى عليه السلام وان كان جاهلا مفرط الجهل به و بصفاته حيث حسب أنه في مكان كان هوفي مكان وأنه يطلع المده كاكان يطلع المداذ اقعد في عليته وأنه ملك السماء كاأنه ملك الارض ولاترى بينة أثنت شهادة على أفراط جهله وغ اوته وجهل ملله وغباوتهم عن أنهمر أموا فمل أسباب الموات بصرح بينونه وليت شعرى أكان يلبس على أهل بلاده و يضعك من عقو لهم حيث صادفهم أغى الناس وأخلاهم من الفطن وأشبهم بالمائم بذلك أمكان في نفسه بتلك الصفة وانصع ماحكي من رجوع النشابة السهملطوخة بالدم فتهكيه بالفعل كاجاء التهكي بالقول في غيرموضع من كتاب الله بنظرائه من الكفرة و يجوز أن يفسر الطن على القول الاول باليقين كقوله \* فقلت لهم ظنو الله مدجج بويكون بناءالصرح مناقضة لماادعاه من العلمواليقين وقدخف يتعلى قومه لغياوتهم ويلههم أولم تخف علمم ولكن كلا كان يخاف على نفسه سوطه وسيفه واغاقال (أو قدلى ماهامان على الطين) ولم يقل اطبخ لى الاجودا فنذه لانه أول من عمل الاجرفهو يعلمه الصنعة ولان هذه العمارة أحسن طماقا لفصاحة القرآن وعاقط بقته وأشبه بكلام الجبابرة وأصرهامان وهووزيره ورديفه بالا بقادعلي الطين منادي باسمه بيافى وسط المكازم دليل المعظيم والتعبر وعن عمر رضى الله عنمه أنه حين سافرالى الشأمو رأى القصور المسدة بالا جوفقال ماعلت أن أحدابني بالا جرغبر قرءون والطاوع والاطلاع الصعود يقال طلع الجدل واطلع عنى الاستكبار بالحق اغاه ولله تعالى وهو المد كبرعلى الحقيقية أى المتبالغ في كبر ما الشان قال رسولااللهصلى الله عليه وسلم فيماحكى عن ربه المكبرياء ردائى والعظمة ازارى فن نازعنى وإحدامنهما ألقيته فى الناروكل مستكرسواه فاستكباره بغيرالي (برجعون) بالضم والفتح (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في فالم )من الكارم الفخم الذي دلبه على عظمة شأنه وكبرياء سلطانه شبهم استقار الهم واستقلالا لعددهم وانكانوا الكثيرالكثيروا لجم الغفير بحصيات أخذهن آخذفي كفه فطرحن في المحرونع وذلك قوله وجعلنا فهارواسي شامخات وجلت الارض والجبال فدكتادكة واحدة وماقسدر واالله حق قدره والارض جمعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بمينه وماهى الاتصو يرات وغثيلات لاقتداره وأنكل مقدور وأن عظم وجل فهومستصغرالي حنب قدرته (فان قلت)مامعني قوله (وجعلناهم أعَّة يدعون الى النار) (قلت) معناه ودعوناهم أعقدعاة الىالنار وقلناانهم أغقدعاة لىالناركايدى خلفاء المق أعقدعاة الى الجنة وهو

عن على وحيند لا يكون تناقضاولولم يكن حله هذاهوالاصلال الموغناان برفع التناقض عن كلامه لانه أحقر من عن على وحيند لا يكون تناقضاولولم يكن حله هذاه والا كالم مقابلة لاستكاره بفعل عبرعنه على المورته أخد خصيات عهنات من ذلك على المورت المورق المورت المورت الم

\* قوله تعالى بصائر للناس وهدى ورحة لعلهم يتذكرون (قال معناه ارادة تذكرهم لان الارادة تشنه الترجى فاستعبر لهاأو يراديه ترجى موسى عليه السلام) قال أحد الوجه الثانى هو الصواب واحذر الاول فانه قدرى \* قوله تعالى ولولا ان تصيبهم مصيبة عاقدمت أيديهم فيقولوار بنالولا أرسلت اليناوسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين (قال لولا الاولى ١٦٥ امتناعية والثانية تعضيه مقا

والفاءالاولىعاطمة الثانية جواب جواب العنى لولاانهم قاتلون ونوم القيامة لاينصرون وأتبعناهم في هـذه الدنيالعنة ويوم القيامة هم من القبوحات ولقد آتيناموسي البكاي من دعد ماأها كا القرون الاولى بصائر للناس وهدىورجة لماهم يتذكرون وما كنت بحانب الغرى اذ قضينا الى موسى الاص وماكت من الشاهدين ولكا أنشأناقه ونا فتطاول علمهم العمروما كنت تاومآفي أهيل مدين تتاوعلهم آباتنا وليكأ كناص سان وما كنت يعانب الطوراذ الدىناولىكن رجةمن ربك لتنذرقو ماماأتاهم من تذير من قبال العلهم سندكرون ولولاأن تصيبهم مصيبة عاقدمت أبدهم فيقولوارسا لولاأرسات المنارسولا فنتسع آماتك ونكون من الوصيل

اذاعوقبوالولاأرسلت المنارسولامحتين مذلك الما أرسست

من قولكَ جدله بخد الوفاسقااذا دعاه وقال اله بخيل وفاسق ويقول أهل اللغة في تفسيسرفسقه و بخله جعله يخملا وفاسفاومنه قوله تعالى وجملوا الملائكة الذين همعباد الرجن اناثا ومعنى دعوتهم الى الناردعوتهم لى موجباتها من الكفروالماصي (ويوم القيام قلاينصرون) كاينصرالاعمة الدعاة الى الجنه ويجوز خدنداهم حتى كابواأعمة الكفر ومعنى الخذلان منع الالطاف وأغماء معهامن عمل أنهالا تنفع فسهوهو المصمم على الكفرالذى لاتغنى عنه الاتيات والنذر ومجراه مجرى المكاية لان منع الألطاف يردف التصميم والغرض بذكره التصميم نفسه فكائه قيل صمهواعلى الكفرحتي كأنوا أغية فيهدعاة اليهوالي سوعاقبته (فان قلت) فأي فائدة في ترك المردوف الى الرادفة (قلت) ذكر الرادفة بدل على وحود المردوف فعلوجود المردوف مع الدليل الشاهد وجوده فيكون أقوى لا ثباته من ذكره ألا ترى أنك تقول لولا أنه مصممعلى الكفر مقطوع أمره متبوت حكمه لمامنت الهالالطاف فبذكر منع الالطاف يحصل العليوجود التضميم على الكفروز نادة وهوقيام الحبة على وحوده وينصره ذا الوجه قوله و يوم القيامة لا ينصرون كائه قدراً وخذلناهم فى الدنياوهم توم القيامة مخذولون كاقال (وأتبعناهم فى هذه الدنيالعنة) أى طردا وابعاداعن الرحة (ويوم القيامة هم من المقبوحين) أي من المطرودين المبعدين (بصائر ) نصب على الحال والمصيرة نور القلب الذي دستمصريه كاأن المصرفور العن الذي تمصريه مرمدا تنناه التو واه أنو او اللقاول لانها كانت عماء لاتستبصر ولاتمرف حقامن باطل وارشاد الانم مكانوات بطون في صلال (ورحة) لانم ملوغ اوابها وصاواالى نمل الرجة (لعلهم يتذكرون) ارادة أن يتذكرواشهت الارادة بالترجي فاستمر في او يحوز أن براديه ترجى موسى عليه السلام لتذكرهم كقوله تعالى لعله يتذكر (الغربي) المكان الواقع في شق الغرب وهوالمكان الذي وقع فيه ميقات موسى عليه السلام من الطور وكتب الله افي الالواح \* والامرالقضى الىموسى عليه السلام الوحى الذي أوحى اليه والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسليقول وماكنت عاضر المكان لذي أوحمنافيه الى موسى عليه السلامولا كنت (من) جلة (الشاهدين) للوحي اليه أوعلى الوحي المهوهم نقباؤه الذين اختارهم للقاتحتي تقف من جهمة المشاهمة على ماجري من أمن موسى عليمه السلام في معقاته وكتبه المتوراة له في الالواح وغير ذلك \* (فان قلت) كيف يتصل قوله (ولكناأ نشأنا قرونا) بهذا الكلامومن أى وجه يكون استدراكاله (قلتُ) انصاله به وكونه استدراكاله من حيث ان ــناهُولَـكُناأنشأنابهدعهدالوجي الى عهــدك قرونا كثيرة (فتطاول)على آخوهموهو القرن الذي أنت فهم (العدمر) أى أمدانقطاع الوجى واندرست العاوم فوجب ارسالك الهم فأرسلناك وكسيناك العلم بقصص الانساء وقصة موسى علهم السلام كأنه قال وما كنت شاهد الموسى وماجرى علمه ولكا أوحسنا اليك فذكر سبب الوحى الذي هواطالة الفترة ودل به على المسبب على عادة الله عزوج ل في اختصار أنه فاذاهذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده (وماكنت ثاويا)أى مقيما (في أهل مدين) وهم شعيب والمؤمنونبه (تتاوعلهم آباتنا) تفرؤهاعلهم تعلمامهم بريدالا كيات التي فهاقصة شعم وقومه ولكنا أرسلناك وأخسرناك بهاوعلناكها (اذنادينا) بريدمناداة موسى عليه السلام لملة المناحاة وتكلمه و (الكن)علناك (رحة) وقرى رحدة بالرفع أي هي رحة (ما أناهم) من نذ رفي زمان الفترة بينك و بن عيسى وهي خسمائة وخسون سينة ونعوه قوله لتندذر قوماماأنذرآ باؤهم و (لولا)الاولى امتناعية وجوابها محد ذوف والثانية تحضيضية واحدى الفاءين العطف والاخرى جواب لولالكونها في حكم لامرمن قبل أن الاحرباء شعلى الفعل والماء شوالحضض من وادواحد والمهنى ولوأنه مقائلون اذا

الهم آحدا فان قلت كيف استفهام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة سبباق الارسال لا القول الدخول حرف الامتذع علم ادونه قلت العقوبة سبب القول وهي سبب السبب فعلت سبباوعطف السبب الاصلى عليها بالفاء السببة) قال أحدوذ لك مثل قوله تعالى ان تصل احداها فتذكر احداها الاخرى والسرف جعل سبب السبب سبباوعطف السبب الاصلى عليه أمر ان أحدها ان من يدالعنا ية

وجب التقديم وهد ذاهو السرالذي أبداه سيبويه الثاني ان في هذا النظم تنبيها على سبية كل واحدم نهما أما الاول فلا قترانه بحرث التعليل وهوان واما الثاني فلا قترانه بعاطى هذا المعنى الامن قوالثان تضل احداها فتذكر لامن قول القائل ان تذكر احداها الاخرى اذا ضلت وكان بعض النعاة يوردهذه الاتهاشكالا على النعاة وعلى أهل السنة من المتكلمين فيقول لولا عندا هل الفن تدل على امتناع جوابم الوجود ما بعدها 177 وحينئذ بكون الواقع بعدها في الاتية موجود اوهو عقو بة هو لا عالمذكورين بتقدير

عوقبواء اقدموامن الشرك والمعاصى هلاأرسلت المنارسولا محتجين علمنا بذلك لماأرسلنا المهم يعني أن وسال الرسول الهم اغماهولم لزمواا لحجمة ولايازموها كقوله لئلا يكون للناس على الله حق بعد الرسل أن تقولواماجا ونامن بشيرولانذيرلولا أرسلت الينارسولا فنتدع آياتك فانقلت كيف استقام هذاالمعني وقد جعلت العقوبة هي السبب في الارسال لا القول لذخول عرف الامتناع علم ادونه (قلت) القول هو المقصود بأن يكون سيمالارسال الرسل لولكن العقوبة لما كانتهى السيب القول وكان وجوده بوجودها جعلت المقوبة كانهاسب الارسال واسطة القول فأدخات علمالولاوجي والقول معطو فاعلما بالفاء المطية معنى السميية ويؤلمه ناه الى قواك ولولا قولهم هذااذاأصابتهم صيبة الماأر سلناولكن اختبرت هذه الطريقة لنكتة وهي أنههم لولم يعاقبوا مثلاعلى كفرهم وقدعا بنواما ألجئوابه الى العلم المقن لم يقولوالولا أرسلت البنارسولا واغا السبب في قولهم هذا هو العقاب لاغبرلا التأسف على ما فاتهم من الأعان بخالقهم وفى هذامن الشهادة القوية على استعكام كفرهم ورسوخه فهممالا يخفى كقوله تعالى ولوردوالعادوالمأ عواعنه ولما كانت اكثر الاعمال تراول بالايدى جمل كل عمل معبر اعنة باجتراح الايدى وتقديم الايدى وان كان من أعمال القاوب وهذا من الاتساع في المكلام وتصمير الاقل تابعاللا كثروتغليب الاكثر على الاقل (فلما جاءهماليق)وهوالرسول المصدق بالكتاب المجزمع سائر الهجزات وقطعت معاذيرهم وسدطريق احتجاجهم (قالوالوأوتي مثل ماأوتي موسي)من الكتاب المنزل جلة واحدة ومن قلب المصاحبة وفلق المحروغيرهما من الاكات فجاؤابالا فتراحات المنسة على المتعنت والعناد كافالو الولا أنزل عليه كنزأ وحاءمه ملك وماأشه ذلك (أولم يكفروا) يعني أبناء جنسهم ومن مذهبهم مذهبهم وعنادهم عنادهم وهم الكفرة في زمن موسى عليه السلام (عا أوتى موسى) وعن السن رجمه الله قد كان المرب أصل في أيام موسى عليه السلام فعذاه على هـ ذاأولم يكفرآ باؤهـ مرفالوا) في موسى وهرون (ساحران تظاهرا) أى تعاوناو قرئ اظاهراعلى الادعام وسعران عنى ذوا حرأوجه لوهما سعر بن مبالغة في وصفهما بالسحر أوأرادوا نوعان من السعر (بكل) يكل واحدمتهما (فان قلت) معاقت قوله من قبل في هذا التفسير (قلت) بأولم يكفروا ولى أن أعلقه باوتى فينقل المعنى الى أن أهل مكة الذن قالواهدة المقالة كاكفروا بحمد صلى الله عليه وسلمو بالقرآن فقد كفرواعوسى علمه السلامو بالتوراة وقالوافي موسى ومحدعلهما الصلاة والسلام سأحران تطاهرا أوفى المكابين محران تظاهر اوذلك حين بعثو الرهط الى وساء الهود بالمدينة يسألونهم عن محمد صلى الله عليموسلم فأخبر وهمأنهنعته وصفته وأنه في كتابهم فرجع الرهط الى قريش فأخبروهم بقول الهود فقالوا عند ذلك ساحران تطاهر ا(هو أهدى منهما) مما أنزل على موسى عليه السلام ومما أنزل على بهذا الشرط من نعوماذكرت أنه شرطالد أبالامرالمتعقق لصحته لانامتناع الاتيان بكاب أهدىمن الكابن أمرمعاوم متعقق لا مجال فيه الشك و يجوزان بقصد بعرف الشك التهكيم \* (فان قلت) ما الفرق بن فعد ل الاستجابة في الآية وبينه في قوله فلم يستجبه عندذاك مجيب الحيث عدى بغير اللام (قات) هذا الفعل يتعدى الى الدعاء بنفسه والى الداعي باللام و يعذف الدعاء اذاء دى الى الداعى في الغيالب في قال استحاب الله دعاءه أواستجاب له ولا يكاديقال استجاب له دعاءه وأما البيت فعناه فليستجب دعاءه على حدف

عدم بعثة الرسسل وحوابها المحذوف غير واقعوهوعدمالارسال لانه عتنع بالاولى ومتى لم يقع عدم الارسال كان الارسال واقعاضرورة فاشكل الواقع بعدها سلى أهل السنة لانهم يقولون لاظرقمل بعثة ألرسل فللأتتصور المقو بة تقدر عدم المعثةوذاك لانهاواقعة خ اء على مخالفة فليا ماءهم المعقمن عندناقالو الولاأوتى مثل ماأوتي موسى أولم يكفروا ع اأوتى موسى من قبل فالواسمران تظاهرا وقاله اأناتكل كأفرون قلفاتوابكاب منعند اللههو أهدى منهما أتبعهان كنتم صادقين فان لم يستحب والكفاعل اغا يتبعون أهواءهم أحكام الشرعفان لم مكنشرع فلانخالفة ولا عقوبة ويشكل الجواب على النحاة لانه للزمأن لالكون واقعا وهوعدم بعثة الرسل اكن الواقع بمدها

يقتضى وقوعه ثم كان موردهذا الاشكال يحيب عنه بتقدير محذوف والاصل ولولا كراهة ان تصديم مصيبة وحينئذ المضاف مرول الاشكال عن الطائفة بنوالقصيق عندى في الجواب خلاف ذلك واغاجاء الاشكال من حيث عدم تجويزا لنحاقله في لولا ان يقولون انها تدل غلى ان ما بعدها موجود وان جوابها يمتنع به والنحرير في معناها أنها تدل على ان ما بعدها مانع من جوابها عكس لوفان معناها لم ومجوابها لما يعدها ثم المانع قد يكون موجود اوقد يكون مفروضا والا يه من قبيل فرض وجود المانع وكذلك اللزوم في لوقد يكون

ومن أصل عن اتبع هوامنغر هدىمن الله ان الله لايمدى القوم الطالم ولقدوصلناهم لقول لعلهم سذكرون الذنآتيناهمالكاب من قبل هميه دؤمنون واذابتلي علمهم فأوا آمنابه اله الحق مين ر ساانا كنامن قبسله مسلى أولد للدو ون م همس تانع اصروا و مدرون الحسنة السيئة وعارز قناهم لنفقون واذاسمعو اللغوأعرضوا عنمه وقالوالناأعالنا ولكم أعمالكم سلام عليك لأنبتغي ألجاهلين انكلاته\_دىمن أحست ولكن الله م دى من دشاءوهو أعلىالهسدين وقالوا ان تبع الهدى معك تغطف من أرصنا أولم عكن لهم حرما آمنا بحي السه عرات كل يئ رزقامن لدنا ولكن أكثرهم لايعلون

الشئ الواحد لازما الشئان فلايلزم نفيه من في أحدماز وميه وعلى هذا التحرير بزول الاشكال الوارد على لوفي قوله نم العبد مهيب لولم يخف الله لم يعف الله لم الفصل والله الموفق الله الما والله الموفق الما الما والله الموفق الما الما والله الموفق الما والما وا

المضاف (فأن قلت) فالاستحابة تقتضي دعاء ولادعاء ههنا (قلت) قوله فأتو ابكاب أمر بالاتمان والامر بعث على الفعل ودعاء اليه فكائه قال فان لم يستعبدوادعاء كالى الاتدان الكاب الاهدى فاعلم أنهم قد أزمواولم تىق لىم جهالااتباع الموى ثم قال (ومن أصل من )لايتمع في دينه الا (هوا ، بغيرهدى من الله) أي مطبوعا على قلبه عنوع الالطاف (ان الله لا يم ـ دى )أى لا دلطف القوم الثابتين على الظلم الذين اللاطف م ـ معاث وقوله بغيرهدى في موضع الحال منى مخذولا مخلى بينه و بين هواه \* قرئ (وصانا) بالتشديد والتحفيف والمعنى انالقرآن أتاهم متتابعا متواصلاوعداووعسداوقصصا وعبراومواعظ ونصائح ارادة أن يتذكروا فيفلح واأونزل عليهم نزولا متصلا بعضه في اثر بعض كقوله وما مأتهم من ذكرمن الرحن محدث الاكانواءنه معرضن \* نزلت في مؤمني أهل الكتاب وعن رفاعة بن قرطة نزلت في عشرة أناأ حدهم وقيل في أربعين من مسلى أهل الانجيل اثنان وثلاثون جاوًا مع جعفر من أرض المستدوع انية من الشام والضمر في من قبله للقرآن \* (فان قلت) أى فرق بن الاستمنافين الهوانا (قلت) الاول تعليل للاعان به لان كونه حقامن الله حقيق ان يومن به والثاني سان اقوله آمنا به لانه يحمل أن يكون اعانا قريب العهدو بعيده فأخبروا أن اعانهم به متقادم لان آماء هم القدماء قر وافي الكتب الاولذ كره وأبناء هم من بعدهم (من قبله) من قبل وجوده ونزوله (مسلمن) كائنين على دين الاسلام لان الاسلام صفة كل موحد مصدق الوحى (عاصروا) بصبرهم على الاعان التوراة والاعان بالقرآن أو بصبرهم على الاعان بالقرآن قبل نزوله وبعد نزوله أو بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب ونعوه دؤتكم كفاين من رحمته (بالحسنة السنة) بالطاعة المصية المتقدمة أو بالحلم الاذى (سلام عليكم) توديع ومتاركة وعن المسن رضى الله عنسه كلة حلم من المؤمنين (لانبتغي الجاهلين)لانريد مخالطتهم وصحبتهم (فانقلت) من خاطبوا بقولهموا يج أعمالكم (قلت) اللاغين الذين دل عليم قوله واذاسمه وااللغو (لاتهدى من أحببت)لاتقدر أن تدخل في الاسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم لانك عبدلا تعلم المطبوع على قلبه من غيره (ولكن الله) يدخل في الاسلام (من يشاء)وهو الذيعيم أنه غيرمطبوع على قلمه وأن الالطاف تنفع فيه فيقرن به ألطافه حتى تدعوه الى القبول (وهو أعلم بالمهتدين) بالقابلين من الذين لا يقملون قال الزجاج أجع المسلون أنه انزات في أبي طالب وذلك ان أباطالب قالعندموته بامعشربني هاشم أطيموا محداوصدةوه تفلحواوتر شددوافقال الني صلى اللهعليه وسلم بأعم تأمرهم بالمصحة لانفسهم وتدعها لنفسك قال فاتر بدااب أخى قال أريدمنك كلة واحدة فانك في آخر وممن أيام الدنيا أن تقول لا اله الا الله أشهد الثبها عند الله قال ما ابن أخى قد علت انك اصادف واسكني أكره أن يقال نوع عند الموت ولولا ان تكون عليك وعلى في أبيك غضاضة ومسبة بعدى لفاتها ولا قروت بم اعيذك عندالفراق الماأرى من شدة وجدك ونصعتك والكني سوف أموت على ملة الاشدياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف \* قالت قريش وقيل ان القائل الحرث بن عمان بن نوفل بن عبد مناف تحن نعلم انك على الحق ولكناغاف اناتبعناك وخالفناالعرب يذلك واغافن اكلة رأسأى قلياونان يتخطفونامن أرضنا فألقمهم الله الحجر بأنه مكن لهم في الحرم الذي آمنه بحرمة البيت وآمن قطانه بحرمته وكانت العرب في الجاهليك حولهم بتغاورون ويتناحرون وهمآمنون فحرمهم لايخافون وبحرمة البيتهم قاربن بواد غيرذى زرع والثمرات والارزاق تجبى المهمن كل أوب فاذاخولهم اللهما خولهم من الامن والرزق بحرمة البيت وحدهاوهم كفرة عبدة أصنام فكيف يستقم أن يعرضهم للتحوف والتخطف ويسلهم الامن اذا ضمواالى حرمة البيت حرمة الاسلام واسناد الامن الى أهل الحرم حقيقة والى الحرم مجاز (تجي اليه) تجاب وتعمع قرئ بالياء والتاء وقرئ تعنى بالنون من الجي وتعديته بالى كقوله يعنى الى فيمه و يعنى الى اللهافة \*وغرات بضمة بن وبضمة وسكون \*ومعنى الكامة الكثرة كفوله وأوتبت من كل في (ولكن أكثرهم لا يعلون)متعلق بقوله من لدنا أى قليل منهم بقرون بأن ذلك رزق من عند الله وأكثرهم جهلة لا يعلون ذلك ولايفطنون له ولوعموا انه من عند الله العماواان اللوف والامن من عنده ولما خافوا التخطف اذا آمنوابه

وخاه والداده \* (فان قاب ) م انتصب رقا (قلت) ان جعلته مصدرا ما زان منتصب عنى ماقدله لان معنى يجيى المه غرات كل شئ و برزق غرات كل شئ واحدوان يكون مفعو لا له وان جعلته عنى مم زوق كان ما لا من الثمرات تخصصها الاضافة كا تنتصب عن النكرة المخصصة بالصفة \*هذا تخو يف لا هل مكة من سوء عاقب قوم كانوافي مثل ما هم من انعام الله على مبار قو دفي ظلال الامن و خفض العيش فغه طو النعمة وقا باوها بالا شهرو البطر فد من هم الله و خرب دبارهم \* وانتصنت (معيشها) اما بعد ف الجار وايصال الفعل كقوله تعالى واختار موسى قومه و اماعلى الظرف بنفسها كقوله زيد طنى مقم أو بتقد برحد ف ازمان المضاف أصد له بطرت أمام معيشها كفوق المخمومة عدم الحاج و أما بتضم و مطرت عنى كفرت و خمطت المضاف أصد له بطرت أمام معيشها كفوق المخمومة عدم الحاج و أما بتضم و مال المنافر ومار الطريق وهو ان لا يحفظ حق الله فيه (الاقلم لا) من السكني قال ابن عماس رضى الله عنهما لمن المسافر ومار الطريق في وما أوساعة و يحتمل أن شؤم معاصى الهلكين بقي أثره في دبارهم في منافر من سكنها الا المسافر ومار الطريق في الأقلم لا (وكذا غن الوارثين) لتلك المساكن من ساكنها أي توكن من ساكنها أي تركناها على حال لا يسكنها أحدا و خربناها وسويناها الارض

تتخلف الأثارين أصحابها عصناو بدركها الفناء فتتمع

وماكانت عادة ربك أن م الدالقرى في كل وقت (حتى يبعث في) القرية التي هي المهاأي أصلها وقصيم التي هى أعمالهاوتوابعها (رسولا) لال ام الحجة وقطع المعذرة مع علمة أنهم لا يؤمنون أو وماكان في حكم الله وسابق قضائه أن يهلك القرى في الارض حتى بمعت في أم القرى تعنى مكة رسولا وهو محد صلى الله علمه وسلم عاتم الانبياء \* وقرى أمهابضم الهمزة وكسرها لاتباع الجر \* وهذابيان لعدله وتقدسه عن الظلم حيث أخبر بأنه لايهلكهم الااذااستعقواالاهلاك بظلهم ولايهلكهم معكونه-مظالين الابعدتأ كيدالجة والازام بيمثة الرسل ولا يعمل عله بأحوالهم حقعلهم ونزهذا ته أن بالكهم وهم غيرظ المن كاقال تعالى وماكان ربك الهاك القرى بظلم وأهلهامصلمون فنصفى قوله بظلم أنهلو أهلكهم وهم مصلحون الكان ذاك ظلمامنه وأن حاله في غناه وحكمته منافية للظلم دل على ذلك بحرف النبي مع لامه كاقال الله تعالى وما كان الله لمضمع اعمانكم \*وأىشى أصبتموه من أسباب الدنيافاهو الاغتم وزينة أياما قلائل وهي مدة الحياة المتقضية (وماعندالله وهو وابه (خير) في نفسه من ذلك (وأبقى) لان بقاءه دائم سرمد . وقرى بمقاون بالياءوهو أباغ في الموعظة وعن ابن عباس وضي الله عنه ماأن الله خلق الدنما وجعل أهلها ثلاثة أصداف المؤمن والمنافق والكافر فالمؤمن يتزودوالمنافق يتزين والمكافريتمتع وهذه الاتية تقرير وايضاح للتي قبلها والوعداليس الثواب لانه منافع داعَّة على وجه المتعظم والاستحقاق وأي شئ أحسن منه اولذلك مني الله الجنة بالحسني \* و [لا قيه] كقوله تعالى ولقاهم نضرة وسرورا وعكسه فسوف القون غيا (من المحضرين) من الذين أحضروا إلنار ونحوه اكنتمن الحضر بن فكذبوه فانهم لمحضر ون قيل نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي جهل وقيل فى على وحرة وأبى جهل وقيل في عمار بن ماسروالوليدين الغييرة (فان قلت) فسرل الفاء ين وغ وأخبرني عن مواقعها (قلت) قدد كرفي الا يقالتي قبلهامتاع الحماة الدنياوماعندالله وتفاوتهما عم عقمه بقوله أفن وعدناه على معتى أبعده في التفاوت الظاهر يسوى بين أبناء الاسترة وأبناء الدنيافه في الماء الاولى وبيان موقعها وأما الثانية فللتسبيب لان لقاء الموعود مسببءن الوعد الذي هو الضمان في اللير وأماثم فلتراخى حال الاحضار عن حال التمتيع لالتراخي وقته عن وقته \* وقرى ثم هو بسكون الها كاقيل عضد فعضد تشبيم اللنفصل بالمتصل وسكون الهاء في فهووهو ولهو أحسن لان الحرف الواحد لا ينطق بهوحده فهوكالتصلّ (شركاعي)مبني على زعمهم وفيه تهكم \* (فان قلت) زعم دطلب مفعولين كقوله \*ولمأزعك عن ذاك معزلا \* فأين هـ ا (قلت) محذوفان تقديره الذين كنم تزعونهم شركائي يعوزد ف المفعولين في اب ظننت ولا يصح الاقتصار على أحدها (الذين حق علهم القول) الشياطين أو أعمة الكفرور وسه ومعنى حق علهم القول وجب علهم مقتضاه وثبت وهوقوله لأعملان جهم من الجنة والناس أجعمين

يكن بعث رسدل اذ الودي من عنه ما العول وجب العقل ما كم ذلا يجدون الخلاص من هذا السؤ السيد

الااذااستعقه االعذاب

ولايستعقواحتي تتأكد

علهم الحقسعثة الرسل

قال أجدهذااسلاف

من الرجيشري لواب

ساقط عنسوال وارد

على القدرية لاجواب

وكم أهلكا من قرية

دطرت معيشتها فتاك

مساكنهم لمتسكن من

بعدهم الأقلملاوكنا

نعن الوارثان وماكان

وبالأمهلك القريحتي

سعث فيأمها رسولا

متاواعلم مآباتناوما

كنامها يجي القرى الا

وأهله اظالمه نوما

أوتيتم منشئ فتاع

الحياة الدنساور منتها

وماعنداللهخير وأبقي

أفلاته مقاون أفن

وعدنا وعداحسنا

فهولاقمه كن متعناه

متاع الماة الدنياغ

هو يوم القسامة من

المحضرين ونوم يناديهم

فيقول أين شركاءى الذن

كنتم تزعمون قال الذب

حق علمم القول ريا

المعنه بنشأ السؤال

في هذه الآية فيقال

لوكانت العقول تحك

عن الله تعالى احكام

التكامف لقامت ألحة

عدلي النباس وان لم

هولاء الذين أغو سا أغو بذاهم كاغويذا تبرأنا المكما كانواامانا بعبدون وقبل ادعوا شركاء كرفدعوهم فإ يستحببوالهم ورأوا العذاب لوأنهم كانوا يهددون و يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسان فعميت علهم الانباء بومتد فهم لايتساءلون فامامن تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلين وربك يخلق مايشاء ويختارما كان لممانغيرة سحانالله وتمالى عمايشركون وربك يعمل ماتكن صدورهم ومايعلنون وهوالله الاهوله الجدفي الاولى والاتنوه وله الحكم والمه ترجعون قلأزأيتم أن حمل الله عليكم الليل سرمداالي نوم القيامة من اله غرالله باتيك

و (هؤلاء)مبتدأ و (والذين أغوينا)صفته والراجع الى الموصول محذوف و (أغويناهم) الخبر ، والكاف صفة مصدر محددوف تقديره أغويناهم فغوواغيامثل ماغوينا يعنون أنالم نغو الالاختيار نالاأن فوقنا مغوين أغوونا بقسرمنهم والجاءأودعوناالي الغي وسولوه لذافهؤلاء كذلك غوواباختيارهم لان اغواءنالهم لميكن الاوسوسية وتسو بلالاقسراوا لجاءفلافرق اذابين غيذاوغهم وانكان تسو بلناداعمالهم الي المكفر فقد كان في مقابلته دعاء الله لهم الى الاعمان عاوضع فيهم من أدلة المقل ومادمث المهم من الرسل وأنزل عليهم من الكتب المشحونة بالوعد والوعيد والمواعظ والزوأج وناهيك بذلك صارفاءن الكفرود اعيالي الاعيان وهد ذام في ماحكاء الله عن الشيطان ان الله وعدكم وعد الحق ووعد تركم فأخلفته كم وما كان لي عليكم من سلطان الاأن دعوتكم فاستعبتم لى فلاتلومونى ولوموا أنفسكم والله تعالى قدم هذا المعنى أول شئ حيث قال لابليس انعبادى ليس لك عليم سلطان الامن اتبعك من الغاوين (تبرأ نااليك) منهم وعما اختار وممن الكفريانفسهم هوى منهم للماطل ومقاللعن لايقوة مناءلي استكراههم ولاسلطان (ماكانوا امانا يعبدون) اغا كانوادميدون أهواءهم ويطيعون شهواتهم واخلاء الجلتين من الماطف الكونهم أمقررتين لمني الجلة الاولى (لوأنهم كانواج تدون) لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب أولوأنهم كانوامه تدين مؤمنين لما وأوه أوغنوا لوكانوامهتدين أوتعير واعندر ويتهوسدر واغلايه تدون طريقا حكى أولاما يوبغهم بهمن اتخاذهم له شركاء ثم ما يقوله الشياطين أواعبتم عند توبيخهم لانهم اذاو بحوالعبادة الا مهة اعتذروابان الشماطان همالذين استغووهمور ينوالهم عمادتها غرمايشيه الشماتة بهممن استفاتتهم آلهتهم وخذلانهم لهم وعجزهم عن نصرتهم ثم ما يبكمون به من الاحتجاج علم مارسال الرسل وازاحة العلل (فعمت عليهم الانباء) فصارت الانباء كالعمى علم مجمعالا تهتدى المم (فهم لايتداء لون) لا يسأل بعضه م بعضا كا بتساءل الناس في الشكالات لانه مع يتساوون جمعافي عمى الانماء عليهم والجزء في الجواب وقرى فعميت والمراد بالنباالخبرعما أحاببه المرسل المهرسوله واذا كانت الانساء فمول ذلك الموم يتعتعون في الجواب عن مثل هـ ذاالسؤال و مفوضون الامرالي علم الله وذلك قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذاأ جمتم فالوالاع لناانك أنت علام الغيوب فاظنك الضلال من أعنم (فامامن تاب) من المشركين من الشرك \*وجيع بن الاعمان والممل الصالح (فعسى أن) يفلح عند الله وعسى من الديكرام تحقيق يحوز أن يراد ترجى التائب وطمعه كانه قال فليطمع أن يفلح = الخيرة من التغير كالطبرة من القطيرة سقعمل عني المصدروهو الضيروعمني المتفير كقولهم محمد دخيرة الله من خلقه (ما كان لهم الليرة) بمان لقوله و يختار لان معناه ويحتمارما بشاءوله فالميدخل العاطف والمعني أن الخيرة لله تمالي في أفعاله وهو أعلم يوجوه الحكمة فيها اليس لاحدمن خلقه أن يحتار عليه قبل السبب فيه قول الوايدب المفيرة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يدي لابيعث الله الرسل باختيار المرسل المهم وقيل معناه ويختار الذي لهم فيسه الخبرة أي يختار للممادما هوخبر لهم وأصلح وهوأعلم عصالحهم من أنفسهم من قولهم في الامرين ليس فيه ماخيرة لحدار (فاندات) فإن الراجع من المالة الى الموصول اذاجملت ماموصولة (قلت) أصل الكلام ما كان لهم فيه اندبرة فذف فيه كاحد ف منده في قوله ان ذلك لن عزم الامورلانه مفهوم (سجان الله) أى الله رىءمن اشراكهم وما يحملهم المسه من الجراءة على الله واختمارهم عليه مالا يختَّار (ماتكن صدورهم) من عداوة رسول الله وحسده (ومادملنون) من مطاعنهم فيه وقو لهم هلا اختبر عليه غيره في النبوة (وهو الله) وهو المستاثر بالالهية المختصب او (لا أله الاهو) تقرير أذلك كقولك المحمدة القبلة لا قبلة الاهي (فان قلت) الجد في الدنياطاهرف اللدفي الاستوة (قلت) هوقولهم الحدلله الذي أذهب عنا الحزن الحديثة الذي صدفنا وعده وقيل الحددلله رب العالين والشميدهذاك على وجمه اللذة لاالكافعة وفي الحديث يلهمون التسبيع والتقديس (وله الحكم) القضاء بين عباده (أرأيتم) وقرى أريتم بعذف الهمؤة وليس بعذف قياسى ومعناه أخبرونى من يقدر على هذا والسرمد الدائم التصل من الدردوهو المتابعة ومنه قولهم فى الاشهر الحرم ملائة سردووا حد فردوالم مريدة وورنه فعمل وتطيره دلامص من الدلاص \* (فان قلت)

هلاقيل بنهار تتصرفون فيه كاقيل بليل تسكنون فيه (قلت)ذكر الصياءوه وضوء الشمس لان المنافع التي تتعلق به متكاثرة ليس التصرف في المعاش وحده والطلام ليس بتلك المنزلة ومن عدة قرن الضياء (أفلا تسمعون الان السمع مدرك مالامدركه المصرمن ذكرمنافعه ووصف فوائده وقرن باللمل أفلاته صرون) لان غيرك بيصرمن منفعة الظلام ماتيصره أنت من السكون ونعوه (ومن رحته) زاوج بين الليل والنهار لاغراض ثلاثة لتسكنوا في أحدهماوهو الليل ولتبتغوا من فضل الله في الاستووهو النهار ولارادة شكركم وقدسلكت بهذه الاتقطريقة اللف في تكرير التو بيخ اتخاذ الشركاء الذان بان لا ثبي أجل لغض الله من الاشراك به كالاشئ أدخل في من من اله مر توحد دع اللهم في كا أدخلتنا في أهل توحد دل فادخلنا في الذاجين من وعمدك (ونزعنا) وأخرجنا (من كل أمة شهدا) وهوندمم لان أنساء الام شهداء علم مشهدون عِما كانواعليه (فقلنا) للامة (هانوابرهانكم) فيما كنتم عليه من الشرك وتخالفة الرسول (فعلوا) حمنتذ (أنالق بقه)ور سله لا لهم ولشياطينهم (وصل عنهم) وغاب عنهم عيمة الشي الضائع (ما كانوا يفترون) من الكذب والماطل (قارون) اسم أعجمي مثل هرون ولم ينصرف العجة والتعريف ولوكان فاعولامن قون لانصرف . وقيل معنى كونه من قومه انه آمن به وقدل كأن اسرائيليا ابن عمر موسى هو قار ون بن يصهر بن قاهت بالاوى بن يعقوب وموسى بن همران بن قاهت وقيل كان موسى ابن أخيه وكان يسمى المنور لمسن صورته وكان أقرأ بني اسرائس التوراة ولكنه نافق كانافق السامى وقال اذا كانت النبوة لموسى علمه السسلام والمذع والقربان الى هرون فالحور وى أنه الماحاوز بهم موسى البحروصارت الرسالة والحبورة لمرون يقرب القربان ويكون رأسافهم وكان القربان الى موسى فحمله موسى الى أخيه وجدة فارون في نفسمه وحسده فقال لموسى الامرا كاولست على شئ الى متى أصبرقال موسى هداصنع الله قال والله الأصدقك حتى تأتى بالية فامررؤساء بني اسرائيل أن يجي على واحد بعصاء فحزمها وألقاها في القبة التي كانالوجي بنزل عليه فها وكانوا يحرسون عصهم الليل فاصعواواذا بعصاهرون تهدير ولهاورق أخضر وكانت من شجيراللوز فقال فارون ماهو باعجب عما تصنع من السحر (فبغي علمهم) من البغي وهو الظلم قيل ملكه فرعون على بني اسرائل فظلهم وقيل من المغي وهو الكبر والبذخ تبذخ علم مكثرة ماله وولده وقيل زاد عليه-م في الثياب شيرا . المفاتح جمع مقتم بالكسروهوما يفتح به وقيل هي اللرائن وقياس واحدهام فتح بالقَّحْ \* ويقال نا به الحل اذا أتقله حتى أماله \* والعصبة الجاعة الكثيرة والعصابة مثلها واعصوصبوا اجقعوا وقبل كانت تحمل مفاتيم خزائنه سيتون بغلال كل خزانة مفتاح ولايزيد المفتاح على أصبع وكانت من جاودقال أبورزين مكني الكوفة مفتاح وقدبواغ فى ذكر ذلك بلفظ الكنو زوالمفاتح والنوع والعصبة وأولى القوة وقرأ بديل بن ميسرة لمنوء بالماءووجهه أن يفسر المفاتح بالخزائن و يعطمها حكم ماأضيف اليه لللابسة والاته الكفولكذ همت أهل الممامة ، ومحل اذمنصوب بتنوع (لاتفرح) كقوله ولاتفرحوا عِـا آناكم وقول القائل . واستعفراح اذا الدهرسرني ، وذلك أنه لا يفرح بالدنيا الامن رضي بها واطمأن وأمامن قلبه الحالا خرة ويعلم أنه مفارق مافيه عن قريب لم تعدثه نفسه بالفرح وماأحسن ماقال القادل أشدالغم عندى في سرور ، تيقن عنه صاحبه انتقالا (وابتغ فيما آتاك الله) من الغني والمتروة (الدارالا خوة) بان تفعل فيه أفعال الخيرمن أصناف الواجب

(وابتغ فيما آناك الله) من الغنى والثروة (الدارالاتنوة) بأن تفعل فيه أفعال الخير من أصناف الواجب والمندوب اليه و تجعله زادك الى الآخرة (ولا تنس نصيبك) وهو أن تاخذ منه ما يصفيك والمساد في الى عبادالله (كاأحسن الله اليك) أو أحسن بشكرك وطاعتك لله كاأحسن اليك والفساد في الارض ما كان عليه من الظلم والبغى وقيل ان القائل موسى عليه السلام وقرى واتبع (على على أى على السخة قاق واستجاب لمافى من العلم الذى فضلت به الناس وذلك أنه كان أعلم في اسرائيل بالتوراة وقيل هو على الكيمياء عن سعيد بن المديب كان موسى عليه السلام يعلم علم المحكمياء فافاد يوشع بن نون ثلثه وكالب بن يوفنا للثيماء عن سعيد بن المديب كان موسى عليه السلام يعلم علم الحكمياء فافاد يوشع بن نون ثلثه وكالب بن يوفنا للثيما والمناس فصعله هاذهما في المدين ا

افلا تسمعون قل أرأيتم انحمل اللهعلمك الهارسرم\_داالي يوم القمامة من اله غيرالله باتسك بلمل تسكنون فده أفلاته صرون ومن رجته حعل اكاللمل والنبار لتسكنو أفسه ولتنتغوا من فضاله والملكح تشكرون وبوم بناديهم فيقول أين شركاءي ألذين كنستم تزعمون ونزعنامن كل أمة شهدافقلناهاتوا برهانك فعلمواأن المق لله وضل اعتبهما كانوا مفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغي علمهم وآتيناه من الكنوز ماان مفاتحه لتنوء بالمصمنة أولى القوة اذفالله قومه لاتفرح ان الله لا يحب الفرحسان والتغفيا T تاك الله الدار الآخ ه ولاتنس نصيبكمن الدنسا وأحسدن كا أحسين التبه المك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا عب المسدى قال اغاأوتيته على علم

عندى أولم يعلم أن الله قد أهاك من قدادمن القرون من هوأشد منه قوة وأكثرجعا ولايستل عن ذنوبهم المحرمون فحوج عملي قومه في زينته قال الذين يريدون الحماة الدنيا بالبت لنأمثل ماأوتى قارون انهلذو حظ عظم وقال الذين أوتوا العمل وملكم ثواب الله خبران آمن وعمل صالحا ولا داهاها الاالصارون فسفنايه ومداره الارصفاكان له من فئة منصرونه من دون الله وساكان

وقسل عااللهموسي عرالكيما فعله موسى أخته فعلمه أخته قارون وقيسل هو بصره بأنواع التجارة والدهقنة وسائر المكاسب وقبل عندي) معناه في ظني كاتقول الامرعنيدي كذا كائه قال اغما وتبيته على علم كقوله تعمالى ثم اذاخولناه نعمة مناقال اغما أوتيت معلى علم ترادعندى أى هوفى ظني ورأيي هكذا « يحوزان مكون اثما تالعمله مأن الله قدأهاك من القرون قسيله عن هوأ قوى منه مواغني لانه قد قرأه في التوراة وأخبر به موسى وسمعه من حفاظ التواريخ والايام كأنه قيل (أولم يعلم) في جلة ماعنده من العلم هذا حتى لا نفتر بكثرة ماله وقوته و بحوز أن مكون نفيالعله بذلك لانه القال اوتيته على على عندى فتنفج بالعلم وتعظم به قيل أعنده مثل ذلك العلم الذي ادعاه ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة ولم يعلم هذا العلم النافع حتى يقى به نفسمه مصارع الهالكين (وأكثر جما) المال أوا كثر جماعة وعددا ( فان قلت) ماوجه أتصال قوله (ولايسئل عن ذنوجهم المجرمون) عاقبله (قات) الماذ كرقار ون من أهلكمن قبله من القرون الذين كانواأقوى منه وأغنى قالعلى سبيل التهديدله واللهمطلع على ذنوب الجرمين لايحتاج الحسؤ الهمعنها واستملامهم وهوقادرعلى أن دماقهم علما كقوله تعمالي والله خمم عاتمماون والله عاتمماون علم وماأشمه ذلك (في زينته)قال الحسن في الحرة والصفرة وقيل خرج على بغلة شهماء علم الارجوان وعلمًا سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف على زيه وقيل عليهم وعلى خيوهم الديباح الاحروع نعينه تلقمائة غلام وعن يساره ثلقمائة جارية بمض علمن الحلي والديداج وقدل في تسعين ألفاعلهم المعصفرات وهوأول وم ر وى فنه المعصفر \* كان المتمنون قوم المسلمن واغا تمنوه على سبيل الرغبة في البسار والاستغناء كما هوعاً دة البشروعن قتادة عنوه ايتقر بوابه الى الله وينفقوه في سبل الخير وقيل كانواقوما كفارا الغابط هوالذي يتمنى مثمل نعمة صاحبه من غمر أن ترول عنه والحاسده والذي يتمنى أن تمكون نعمة صاحبه له دونه فن الغبطة قوله تعالى باليت لشامثل ماأوتي قارون ومن الحسدقوله ولاتتمنو امافضل الله بعضكم على بعض وقبل لرسول الله صدلي الله عليه وسدلم هل يضر "الغبط فقال لا الا كا يضر العضاه الخبط . والخط الجدوهو البعت والدولة وصفوه بأنه رجل مجدود محوت قال فلان ذوحظ وحظيظ ومحظوظ وماالدنها الاأحاط وجدود \* و يلك أصله الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجروالردع والمعث على ترك مالاً برتضي كالستعمل لاأبالكوأصله الدعاءعلى الرجـ ل بالاقراف في الحث على الفحل . والراجع في (ولا يلقاها) المكامة التي تكلمها العلاءا وللثواب لانه في معنى المثو بة أوالجندة أولاسيرة والطريقة وهي الاعيان والعمل الصالح (الصابرون) على الطاعات عن الشهوات وعلى ما قسم الله من القليل عن الكشير \* كان قارون يؤذي أي اللهموسي عليهالسسلامتل وقت وهويدار بهللقرابة التي بنهماحتي نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألف دينارعلى دينار وعن كل ألف درهم على درهم فحسبه فاستكثره فشحت به نفسه فجمع بني اسرائيل وقال ان موسى أرادكم على كل شيء وهو مريد أن مأخذ أمو الكرفقالوا أنت كبيرنا وسيد ناتفر عاشلت قال ببرطل فلانة المغى ختى ترميه بنفسها فيرفضه بنواسرائيل فجعسل لهاألف دينار وقيل طستامن ذهب وقيسل طستامن ذهب محاوءة ذهماوقع لرحكمها فلياحكان يومعمد قام موسى فقال بابني اسرائي لمن سرق قطعناه ومن افترى جلدناه ومن رنى وهوغ مرمحص خلدناه وان أحصن رجناه فقال قارون وان كنت أنتقال وانكنت أناقال فاندني اسرائهل مزعمون أنك فحرت فلانة فأحضرت فناشدها موسي بالذي فلق الهبر وأنزل التوراة أن تصدق فتداركها الله فقالت كذبو اللجعل لى قارون جعلاعلى أن أقذ فك بنفسي فرموسي ساجداسكي وقال بارب ان كنت رسواك فاغضب لى فأوحى المه أن مر الارض عاشدت فانها مطيعة لك فقال بابني اسرائيك النالله بعثني الى قارون كالعثني الى فرعون في كان معه فليلزم مكانه ومن كانمى فليعتزل فاعتزلوا جيعاغير رجابن عقال باأرض خذيهم فأخدنهم الى الركب عقال خديهم فأخذتهم الى الاوساط ثم قال خذيهم فأخه نتهم الى الاعناق وقارون وأصحابه متضرعون الى موسى عليمه السلامو يناشدونه باللهوالرحم وموسى لايلتفت المهماشدة غضمه توقال خذيهم فانطبقت علمم وأوجى الله الى موسى ماأ فظل استفاقوابك مراوافل ترجهم أماوعزتى لواماى دعواص ة واحدة لوجدوني قرسامي

قُوله تعالى تلك الدارالا خوة شجعلها الذين لا يريدون علوافى الارض ولاف اداوالعاقبة للتقين (قال لم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ولكن بترك ارادتهما كاقال تعلى ولا تركنوالى الذين ظاموافتم المارفعاتي الوعيد بالركون الى الطلة وعن على أن الرجل يجمه ان كون شراك نعله خيرا من شراك (١٧٢) نعل أخيه فيدخل تعتما وعن عربن عبد العزيرانه كان يرددها حتى قبض وعن الفضيل كون شراك نعله خيرا من شراك (١٧٢)

يكون شراك تعلي عبرامر انه قرأها وقال ذهبت الاماني ههنا ومن الطماع من يجمل اله اولفرعون والفساد

فاصحت بنواسرائيل بننا جون بينهم اغداد عاموسى على قارون ليستنديداره وكنوزه فدعا الله حتى خسف بداره وأه واله (من المنتصرين) من المنتقه بن من موسى عليه السلام أومن المهتنعين من عذاب الله بقال نصره من عدوه فانتصرأى منعه منه فامتنع و قديد كرالامس ولا برادبه اليوم الذى قبل يومك وليكن الوقت المستقرب على طريق الاستعارة (مكانه) منزلته من الدنيا (وى) مفصولة عن كان وهى كلة تنبه على الخطاو تندموه مناه أن القوم قد تنهوا على خطئهم في تنهم وقولهم باليت لنام ثل ما أوقى قارون وتندموا على المناه المناه وهومذهب الخليل على المناون الفلاح وهومذهب الخليل وسيموية قال وى كائن من يكن له نشب يحسب ومن يفتقر يعش عيش ضر

وحكى الفراءأن اعراسة فالتازوجهاأ بنائفقال وىكائه وراء الستوعند الكوفين أنو مكعدى وبالنوأن المعنى ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون و يجوزأن تكون الكاف كاف الخطاب مضمومة الى وى كفوله ويك عنترأ قدم وأنه بعني لانه واللام لبيان المقول لاجله هـ ذاالقول أولانه لايفلح المكافرون كان ذلك وهو اللسف بقارون ومن الماس من يقف على وى ويبتدئ كائه ومنهم من يقف على ويك وقر أالاعش لولا من الله علينا، وقريُّ ( الحسف سنا) وفيه ه ضمير الله ولا نخسف سنا كقولك انقطع به ولتخسف سنا ( تلك ) تعظيم لم اوتفغيم لشأنها يعني تلك التي سمعت بذكرها وبلغك وصفها \* لم يعلق الموعد بترك العلو والفساد ولكن بتراث ارادتهم اوميل القاوب المهما كافال ولاتركنو الى الذين ظلوافعلق الوعيد بالركون وعن على رضى الله عنه ان الرجم ليعمه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخم لتحمم اوعن الفضيل أنه قرأهاتم فال ذهبت الاماني ههذاوين عمر من عبد العزيزأنه كان يرددها حتى قبض ومن الطماع من يجعل الملولفرعون والفسادلقار ونمتعلقا بقوله انفرعون علافي الارض ولاتمغ الفسادفي الارض ويقول من لم مكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة ولا يقد برقوله (والماقية للتقين) كاتدبره على والفضيل وعمر جمعناه فلا يجزون فوضع (الذين عملواالسيات) موضع الضميرلان في اسناد عمل السيئة المهم مكررا فضل ع- بن العمور بادة تبغيض السيئة الى قاوب السامة بن (الاما كانوايه ماون) الامتال ما كانوا معملون وهذامن فضله العظيم وكرمه الواسع أن لا يجزى السيئة الاعتلهاو يجزى المسنة بعشراً متالها و مسعمائة وهومه في قوله فله خيرمنها (فرض عليك القرآن) أوجب عليك تلاوته وتبايغه والعمل عافيه دون إن الذي حال صعوبة هذا التكامف لمثيبك علم الوابالا يحيط به الوصف و (ارادك) بعد الموت (الى معاد) أي معادوالي معادليس اغيرك من البشروتنكير الماداذاك وقيل المراديه مكه ووجهه أن يرادر ده المهايوم الفترووجه تذكيره أنها كانت في ذلك الموم معاداله شأن ومرجعاله اعتداد لغلمة رسول الله صلى الله علمه وسلمعام اوقهره لأهلها ولظهور عزالاسلام وأهله وذل الشرك وحزبه والسورة مكية فكائن الله وعده وهو عكة في أذى وغلبة من أهاها انه يهاجر به منها و يعيده الهاطاه واطافرا وقيل ترات عليه حن الغ الحفة في مهاسره وقداشة الى مولده ومولد آن به وحرم ابراهم فنزل حبريل فقال له أتشة الى الى مصحة قال نعم وأوحاهااليه (فاد قلت) كيف اتصل قوله تعالى (قلرب أعلم) عاقب له (قلت) لما وعدرسوله الردالي مهادقال قل الشركين وفي أعلمن جاعاله مدى يعني نفسمه ومانستحقه من الشواب في مهاده (ومن هوفي صلالمين) يعنيم ومايست قونه من العقاب في معادهم (فان قلت) قوله (الارجمة من ربك) ماوجه

مناللنتصرين وأصبع الذين تمندوا مكانه بالأمس يقولون وي كا نالله مسط الرزق المن دشاء من عماده و مقدراولاأن من الله علمنا نلسف ساوي كانه لايفل الكافرون تلك الدار الأخوة يجعاهاللذن لاريدون عاوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للنقين من جاءبا لحسستة فله خدرمتها ومدن جاء بالسيئة فلايجزى الذيز علوا السمات الاما كانواسماون انالذي فرض علمك القرآن لرادك الى معادقل ربى أعزمن جاءالمدىومن هوفى صلال مسنوما كنت ترجواأن يلقى المالكابالارجة من وبك فـ لا تـ كمونن ظهرا للكافرين ولا تصديك عن آيات الله لقارون لفوله ان فرءون علافي الارض وقوله ولاتبغ الفساد

والفضيل) قال أحده وتمرض لغيص أهل السنة في ان كل وحدم أهل الجنة واغاطمه والتدبر هاعلى وعمر الاستثناء والفضيل قال أحده وتمرض لغيص أهل السنة في ان كل وحدم أهل الجنة واغاطمه واحدث أطمه هم الله تعالى بلحقق ظمه هم في رحته حيث يقول رسوله عليه الصلاة والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زناوان سرق ثلاثاو في الثالثة وان رغم انف أي ذر الله حماقيم لناه ن رجاء رحمت المات عمنا به من القنوط ومن خشيت المات ولبه بينناو بين معاصيك والله الموقق المصوات

الاستثناء فيه (قلت) هذا كلام محمول على العنى كانه قيل وما القى عليك الكتاب الارجة من ربك و يجوزان يكون الاجعنى لكن الاستدراك أى ولكن لرجة من ربك القى اليك وقرى محتنا من أصده بعنى صده وهى في الغه كلب وقال أناس أصدوا الناس بالسيف عنه هو و صدود السواقي عن أنوف الحوائم (بعداد أنزلت اليك) بعد وقت انزاله واذتضاف اليه أسمناء الزمان كقواك حينتذوليا تتذو يومنذوما أشبه ذاك والنه عن مظاهرة الكافرين ونحوذ الكمن باب التهميج الذى سبق ذكره (الاوجهه) الااباء والوجه بعدد والدات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراطهم القصص كان له من الاجر بعدد من صدق موسى وكذب ولم يبق ملك في السموات والارض الاشهدله يوم القيامة أنه كان صادقا أن كل من شراطه المن الدوجه المناه الحرود والمنه ترجعون

# وسورة المنكبوت مكيةوهي تسعوستون آية

## وسم الله الرجن الرحم

\*الحسمان لا يصم تعليقه عماني المفردات ولكن عضامين الجل ألاترى أنك لوقات حسيت زيد اوظننت الفرس لم بكن شياحتى تقول حسبت ريداعالماوظننت الفرس جوادالان قوالت ريدعالم أوالفرس حواد كالرمدال على مضمون فاردت الاخمار عن ذلك المضمون ثابتاء فيدلة على وجه الظن لا المفتن فل تجديد افي العمارة عن ثمانه عندك على ذلك الوجه من ذكر شطرى الجلة مدخلاعلم ما فعل المسمان حتى ستماك غرضك (فان قلت) فأين المكارم الدال على المضمون الذي يقتضيه الحسيان في الاتية (قلت) هوفي قوله (أن يتركواأن يقولوا آمناوهم لايفتنون) وذلك أن تقديره أحسبواتركهم غيرمفتونين القولهم آمنا فالترك أول مفعولى حسب ولقولهم آمناه والخبر وأماغير مفتونين فتتمة الترك لانه من الترك الذي هو عمني التصمير كقوله \* فتر كته خرر السباع بنشنه \* ألا ترى انك قبل الحي عالمسبان تقدر أن تقول تركهم غرمفتونان لقولهم آمناعلى تقدير حاصل ومستقرقبل اللام (فان قلت) أن يقولوا هوعلة تركهم غير مفتونين فيكيف يصيح أن يقع خسرمبتدا (قلت) كاتقول خروجه لمخافة الشروضر به للتأديب وقدكان التأديب والمحافة في قولات خرجت محافة الشروضريت تأديبا تعليلين وتقول أيضاحسيت خروجه لمحافة الشروظينتضربه للتأديب وتعمله ممام معولين كاجملته مامبتدأ وخبرا والفتنة الامتحان شدائد القيكامف من مفارقة الاوطان ومجاهدة الاعداء وسائر الطاعات الشياقة وهجر الشهوات والميلاذ وبالفقر والقعط وأنواع المصائب في الانفس والاموال وعمارة الكفارعلي أذاهم وكيدهم وضرارهم والمعني أحسب الذين أجروا كلة الشهادة على ألسنتهم وأظهر واالقول بالاعان أنهم بتركون بذلك غير محنين الجينهم الله بضروب المحن حتى يباوص مرهم وثباث أفدامه موصفة عقائدهم ونصوع نباتهم ليتمير الخلص من غير الخاص والراسخ في الدين من المضطرب والممكن من الما بدعلي حرف كافال لتماون في أموالك وأنفسكم ولتسمعن من الذين أونواالكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كشيراوان تصبرواو تتقوا فان فلكمن عزم الامور وروى أنه انزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسد إ قد جزعو امن أذى المشركين وقيل في عمار بن باسر وكان دهذب في الله وقيل في ناس أسلو اعكة فيكتب المهم المهاجر ون الأيقيل منكراسلامكم حتى تهاجر والفرجوافتبعهم المشركون فردوهم فلمانزات كتبوابها المم فرجوا فاتسهم المشركون فقأتاوهم قنهممن فتل ومنهم من نجا وقيل في مهجع بن عبدالله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أول قنيل من المسلمن يوم بدر رماه عامر بن الحضرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداءمه ععوهوأول من يدعى الى بابالمنه من هده الامة فزع عليه أبواه واص أته (ولقدفتنا) موصول احسب أوبلا يفتنون كقواك ألا يتعن فلان وقدامتين من هوخد يرمنه بعني أن اتباع الانساء عليهم السلام قبله مقدأصام من الفتن والمحن نحوماأصابهم أوماهو أشدمنه فصبروا كاقال وكأئن من

رهداداً ترات اليكوادع الى ربك ولاتكون من الشركين ولا تدع عالله الما الموكل شي هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجهون

﴿سُورَهُ العَنْكُبُوتُ مُكِيةً وهي تسع وستونآية ﴾

(سم الله الرحن الرحم) الم أحسب الناس أن يتر كواأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون واقد فتنا الذين من قدادهم والقول في سورة العنكموت في سم الله الرحن الرحم \* قوله تعالى وليعلن الله الذين صدقو اوليعلن الكاذبين (قال ان قات هولم يزل يعلم الصادقين والكاذبين (1٧٤) قبل الاصحان في الوجه هذا لكارم قلت لم يزل يعلم معدوما ولا يعلم موجودا الااذا

نى قتل معهر بيون كثيرف اوهنو اللآية وعن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ فيوضع المنشارعلى وأسمه فدفرق فرقتين مايصرفه ذلكعن دينمه وعشط بامشاط الحديد مادون عطمه من ملم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه ( فليعلن الله) ما لا متحان (الذين صدقوا) في الاعان (وليعلن المكاذبين) فيه (فأن قات) كيف وهوعالم بذلك فيمالم يزل (قلت) لم يزل بعلم معدوماولا يعلم وجود االا اذاوجدوالمعنى وليتمنزن الصادق منهم من الكاذب ويجو زأن كون وعداو وعبدا كائه قال وليشهن الذين صدقوا وليعافين المكاذبين وقرأعلى رضي الله عنه والزهري وليعلن من الاعلام أي وليعرفنه م الله الناس من هم أوليسمنهم بملامة يمرفون بهامن بياض الوجوه وسوادها وكحل العيون وزرقتها (أن يسمقونا)أن يفوتونا يعنى أن الجزاء يلحقهم لامحالة وهم لم يطمه موافى الفوت ولم يحدثوا به نفوسهم ولكنهم المفاتهم وقلة فكرهم فى العاقبة واصر ارهم على المعاصى في صورة من يقدّرذاك ويطمع فيه ونظيره وماأنتم بحزين في الارض ولاتحسين الذين كفرواسيقواانهم لا يعجزون (فأن قلت) أين مفعولا حسب (قلت) اشتمال صلة أن على مسندومس نداليه سدمسدالف وابن كقوله تعالى أم حسيتم أن ندخاوا الجنة و يحور أن يضمن حسب معنى قدر وأم منقطعة ومعنى الاضراب فهاأن هذا الحسبان أبطل من الحسبان الاول لان ذاك يقدرانه لاعتمن لاعمانه وهد ذايظن أنه لا يجازى عساويه (ساءما يحكمون) بنس الذي يحكمونه حكمهم هذا أو بئس حكايكمونه حكمهم هذا فذف الخصوص بالذم القاء الله مثل للوصول الى العاقبة من تلقى ملك الموت والمعث والحساب والجراء مثلت تلك الحال بحال عدقدم على سمده بمدعهد طويل وقداطلع مولاه على ما كان يأتى و يذر فاماأن ياهاه بيشر و ترحيب لمارضي من أفعاله أو بضد ذلك الما مخطه منها هُ مَى قُولِه (من كان برجو القاء الله) من كان بأمل تلك الحال وأن يلقى فها الكرامة من الله والبشر (فان أجل الله) وهو الموت (لا ت ) لا عالة فلسادر العمل الصالح الذي يصدق رجاءه و يحقق أمله و يكنسب به القربة عندالله والزلفي (وهو السميع العلم) الذي لا يخفي عليه شي عما يقوله عباده وعما يفعلونه فهو حقيق بالتقوى والخشمة وقيل برجو يخاف من قول الهذلي في صفة عسال \* اذالسعته الدبر لم يرج لسعها \* (فان قلت) فان أجل الله لات كيف وقع جو الالشرط (قلت) اذاعم أن لقاء الله عنديت به تلك الحال الممثلة والوقت الذى تقع فيه مالك الحال هو الاجل الضروب للوت فكانه قال من كان يرجو لقاء الله فان لقاء الله لات لان الاجل واقع فيه اللقاء كانقول من كان رحواها الملك فان يوم الجمة قريب اذاعم أنه يقعد للناس يوم الجعة (ومن جاهد) نفسه في منعها ما تأمر به وجلها على ما تأباء (فاغا يجاهد) لهالان منفعة ذلك راجعة الهاواغا أمرالله عزوجل ونهى رجة لعماده وهوالغنى عنهم وعن طاعتهم الماأن يريد قومامسلين صالين قدأساؤافي مض أعمالهم وسياتنم معمورة بحسناتهم فهو يكفرهاعنهم أى يسقط عقابه ابتواب الحسنات ويجزيهم أحسن الذي كانوايعملون أى أحسن خراءا عمالهم واماقومامشركين آمنواوعماو الصالحات فالله عزوجل يكفرسها تهمهان يسقط عقاب ماتقدم الهم من الكفر والمعاصي يجزيهم أحسن اجزاءأعمالهم فى الاسلام \*وصى حكمه حكم أمر في معناه وتصرفه يقال وصيت زيدابان يفعل خيرا كاتقول مرأتهان بفعل ومنهبيت الاصلاح

وذبيانية وصت بنها المانكذب القراطف والقروف كان كذب القراطف والقروف كالوقال أمرتهم بان بنهم وهم بها الموقال أمرتهم بالموقال أمرتهم بالموقال أمرتهم بالموقال ومينا ومينا ومينا الموقع والموقع و

أحسن الذي كانوا يعملون (قال المرادع ولاء أحدفريق اماقوم مسلون سياتهم صغائر مغمورة بالحسنات واماقوم بوالديه آمنواو عملوا الصالحات بعد كفرفالا سلام يجب ماقبله) قال أحد حرواسعامن رحمة الله تعالى بناء على أصله الفاسد في وحوب الوعد على من تكب السيات الكاثر لا بالتو به وأطاق تكفير الصغائر وان لم تكن و به اذا غرض الحسنات وكلا الاصلين قدري محتنب والله الموفق

وحد) قال أجدفها ذكرأيهام بذهب فأسد وهواعتقادان العمل بالكائنء عراله إيان سيكون والحقانء الله تعالى واحد سعلق بالموحودرمانوحوده وقبله ويعده على ماهو علمه وفائدهذ كرالعل ههنا وان كانساها على وجودالماوم التنبيه فلمعلى الله الذين صدقه وليعلن الكاذب نأم حسب الذين دعماون السمات أن سمقونا ساعما يحكمون من كان مرحوا لقاءالله فان آحــ الله لا توهو السميم العلميم ومن ماهـدفاءاعاهـ لنفسه ان الله لغني عن العالمن والذنآمنوا وعراوا الصالحات لذكفرن عنهمساتهم والعرائه مأحسن الذي كانوا نعماون ووصيناالانسان

بالسب على المسبب وهو الجدراء كائه فال تمالى لنعلم فلنجازينم والله بحسب علمه فيهم والله أعلم والذين آمنوا وهما والذين آمنوا وهما والمسائم والشيز نهم والميز نهم

«قوله تعالى وقال الذين كفر واللذين آمنوا اتبعواسيلنا والحمل خطاياً كموما هم بعاملين من خطايا هم من شئ انهم الكاذبون (قال و بعض المتسمين بالاسلام اذا أراداً ن يشعع صاحبه على ذنب قال له افعل هذا واتحه في عنق (١٧٥) ومنه ما يحكى ان رجلار فع الى

المنصور حوائعة فلما قضاها قال باأمسر المؤمني بقيت في المك عاجة هي العظمي قال وماهي قال شفاعتك في المحشر فقال عمر وباأ مبر بوالديه حسينا وال

توالديه حسينا وان عاهداك لتشركى ماليسلكبه علم فلا تطعهما الى مرجعكم فأنشك عاكنة تعماون والذن آمنو أوعماوا الصالحات لندخلهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنايالله فاذا أوذى في الله جعل فتنة الناس كعهذاب الله ولأناجاء نصرمن ربك ليقولن اناكنا معكم أوليس بأعلم عافى صدور العالمان وليعلن الله الذن آمنوا وليعلن المنافقين وقال الذين كفرواللنات آمنوا اتبعو استماناولنحمل خطاناكروماهم بعاملان من خطاياهم منشئ

المؤمنين الله وهؤلاء فهم قطاع الطريق في المأمن) فال أحد عمرو ان عيد أول القدرية المنكرين الشفاعة فاحذره وليست الآية مطابقة الحكاية ولكن الزمخ شرى ربني على انه

والديه حسنا) وصيناه مايتاء والديه حسناأ ومايلاء والديه حسناأى فعلاذا حسن أوماهو في ذا ته حسن لفرط حسنه كقوله تمالى وقولو اللناس حسنا وقرئ حسناواحسانا ويجوزأن تجعل حسنامن باب قولك زيدا باضمار اضرباذارأ يتعمته بأللضرب فتنصبه باضمارأ ولهماأ وافعل بهمالان التوصية بهمادالة عليهوما بعده مطابق له كانه قال قلنا أولهما معروفاو (لا تطعهما) في الشرك إذا حلالة عليه وعلى هذا التفسيران وقف على بوالديه وابتدأ حسدنا حسن الوقف وعلى التفسير الاول لابدمن اضمار القول معناه وقانساات حاهداك أيها الانسان (ماليس لك به علم) أي لاعلم لك الهيقه والمراد سنى العلم ننى المعلوم كانه قال التشرك بي شيألا يصح أن يكون الهاولا يستقم وصاه بوالديه وأصره بالاحسان المهماغ نمه بنهيه عن طاعتهما اذاأراداه على ماذ كرعلي أن كل حقوان عظم ساقط اذاحاء حق الله وانه لاطاعة تخاوق في معصمة الخالق \* ثم قال الى مرجع حن آمن منكم ومن أشرك فأجاز يكم حق جزائدكم وفيه شيات أحدها أن الجزاء الى فلاتحدث نفسك بجفوة والديكوعقوقهما لشركهما ولاتحرمهما بركؤ ومعروفك في الدنيا كاأني لاأمنعهما رزقي والثاني التحذيرمن متابعتهماعلى الشرك والحث على الثبأت والاستقامة في الدين بذكر المرجع والوعيدروى أن سعدب أبى وقاص الزهرى رضى الله عنه حين أسلم قالت أمه وهي حنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس باسعد بلغني أنك قدصمأت فوالله لايظلني سقف بيت من الضع والريح وان الطعام والشراب على حرام حتى تدكفر بحمدوكان أحب ولدها المهافأ في سعدو نقب ذلاته أنام كذلك فحاء سعد الى رسول الله صلى الله علمه وسلموشكاالمه فنزلت هذه الاتية والتي في القيمان والتي في الاحقاف فأصره رسول الله صلى الله عليه وسلمأن يداريهاو يترضاها بالاحسان وروى أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة الخزوى وذلك أنه هاجرمع عمرين الخطاب رضي الله عنهما مترافقان حتى تزلا المدينة فخرج أبوجهل بنهشام والحرث بنهشام أخواه لامه أسماء بنت مخرمة اصرأة من بني تميم من بني حنظلة فنزلا بعياش وقالاله ان من دين محدصلة الارحام ورالوالدين وقدتر كتأمك لاتطع ولاتشرب ولاتأوى بيتاحتي تراك وهي أشد حمالك منا فاخرج معنا وفتالا منه في الذروة والغمارب فاستشار عمررضي الله عنه فقال هما يخدعانك ولك على أن أقسم مالى بيني وبينك فماز لابه حتى أطاعهما وعصى عمر فقالله عمرأ مااذعصميتني فخذناقتي فليس في الدنياب يريلحقها فانرابك منهدماريب فارجع فلماانته والى البيداء قال أبوجهل ان ناقتي قدكلت فاحلني معك قال نعم فنزل ليوطئ لنفسه وله فأخذاه وشداه وثاقاو جاده كل واحدمنه مامائة جادة وذهبابه الى أمه فقالت لاتزال في عُذَاب حتى ترجع عن دين محدفنزلت (في الصالحين) في جلتهم والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين وهو صمى أنبياء الله قال الله تعالى حكاية عن سلم أن عليه السلام وأدخاني برحة ثفي عبادك الصالحين وقال في ابراهيم علمه السلام وانه في الاسخرة لمن الصالحين أوفى مدخل الصالحين وهي الجنة وهذا نعوقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولمُكُ مع الذين أنع الله عليهم الا يه يهم ناس كانوايو منون بألسنة مفاذا مسهم أذى من الكفار وهوالمرادبفتنة الناس كان ذلك صارفالهم عن الاعان كاأن عذاب الله صارف للؤمنين عن الكفر أوكايجبأن يكون عذاب الله صارفا \* واذا نصر الله المؤمنين وغفهم اعترضوهم وقالوا (انا كنام يم) أي مشادة من الكم في دينكم البتين عليه الما تكرما قدر أحد أن يفتننا فأعطو النصيد امن المغم \* ثم أخبر سلحاله أنه أعلم (عِلله صدور العالمين) من العالمين على صدورهم ومن ذلكماتكن صدوره ولا عمن المفاق وهذا اطلاع منه للومنين على ما أبطنوه \* غوعد المؤمنين وأوعد المنافقين وقرى ليقول بفتح الارم \* أمروهم باتباع سبيلهم وهي طريقتهم التي كانواعلهافي دينهم وأمروا أنفسهم مجل خطاياهم فعطف الامرعلي الامر وأرادوالعبته عهذان الامران في الحصول أن تنبعواسيلناوأن عمل خطابا كموالم في تعليق الحل بالانباع وهذاقول صاديدقريش كانوا يقولون لن آمن منهم لانبعث نعن ولاأنتم فان عسى كان ذلك فانانهما

لا فرق بن اعتقاد الشفاعة واعتقادان الكفار يحملون خطايا تماعهم فلذلك ساقه ما مساقا واحد انموذ بالله من ذلك وفي قوله تعالى انهم لكاذبون الكرم والترم نغريج حميع ماورد في ذلك انهم لكاذبون الكاسم من أنكره والترم نغريج حميع ماورد في ذلك

على أصل الام ولم يتم له ذلك في هذه الاتبة لان الله تعالى أردف قولهم ولنصمل خطاياً كم على صيغة الام يقوله انهم لكاذبون والتكذيب الحايتطرف الى (١٧٦) الاخبار \* قوله تعالى فلبت فهم ألف سنة الاخسين عاما (قال عدل عن تسعما ئة وخسين لانه

عنكم الاغ وترى في المتسمين بالاسلام من يستن بأولئك فيقول لصاحبه اذا أراد أن يشجمه على ارتكاب بعض العظائم افعلهذا وانمه في عنقي وكم من مغرور عثل هذا الضمان من ضعفة العامة وجهاتهم ومنه مايحكى أن أباجعفر المنصور رفع اليدة بعض أهل المشوحو المجه فل اقضاها قال ياأمير المؤمندين قيت الحاجة العظمي قال وماهي قال شمفاعتك وم القيامة فقال له عمر و ين عبيد رجمه الله أيالة وهؤلاء فانهم قطاع الطريق في المأمن (فان قلت) كيف مماهم كاذبن واغاضمنو اشياعد الله أنهم لا بقدر ون على الوفاء بهوضامن مالايعلم اقتداره على الوفاء به لا يسمى كاذبالا حين ضمن ولا حين عجز لانه في الحالين لا يدخل تحت حدّالكاذب وهو الخبرعن الذي لاعلى ماهو عليه (قلت)شبه الله عالهم حيث علم أن ماضمنو ولاطريق لهم الحأن يفوابه فكان ضمانهم عنده لاعلى ماعليه الضمون بالكاذبين الذين خبرهم لاعلى ماعليه الخسرعنه ويجوز أنبر يدأنهم كاذبون لانهم قالواذلك وقلوبهم على خلافه كالسكاذبين الذين يمدون الشي وفي قلوبهم نية الخلف (وليحملن أثقالهم) أي أثقال أنفسهم (وأثقالا) يعني أثقالا أخوغبرا لخطاما التي ضمنو اللؤمنين جاهاوهي أنقال الذين كانواسبهافي ضلالهم (والسئان) سؤال تقريع (عما كانوا يفترون) أي يختلقون من الا كاذيب والاباطيل \* وقرئ من خطياتهم ، كان عمر نوح عليه السلام ألفاو خسين سنة بعث على رأس أربعن ولبث فى قومه تسعمائة وخمسين وعاش بعد الطوفان ستين وعن وهب أنه عاش ألفاوأر بعمائة سنة (قَان قلت) هلاقيل تسعمائة وخسين سنة (قلت)ما أورده الله أحكولانه لوقيل كاقلت لجازان يتوهم اطلاق هذا المددعلي أكثره وهذا التوهم زائل مع نجيئه كذلك وكانه قبل تسعمائة وخسين سنة كاملة وافيمة العدد الاأن ذلك أخصر وأعذب لفظاو أملا الفائدة وفيه نكته أخرى وهي أن القصة مسوقة لذكرما ابتلى به نوح عليه السلام من أمته وما كابده من طول المصابرة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتثميتاله فكان ذكر رأس المددالذي لارأس أكثرمنه أوقع وأوصل الى الغرض من استطالة السامع مدة صبره (فان قلت) فإجاء المعر أولا بالسنة وثانه المالعام (قات) لان تكرير اللفظ الواحد في الكادم الواحد حقيق بالأجتناب في المدلاغة الااذاوة ع ذلك لاجل غرض ينتفيه المتكلم من تفخيم أوتهو بل أوتنو يه أو غوذلك و (الطوفان) ماأطاف وأحاط مكثرة وغلبة من سيل أوظلام ليل أو نعوهم أقال العجاج ■ وغمطوفان الظلام الا "ثأباب (أحداب السفينة) كانواعًانية وسبعان فسانصفهم ذكور ونصفهم انات منهم أولادنوح عليه السلام ساموحام ويافث ونساؤهم وعن مجدين اسحق كانواعشرة خسة رجال وخس نسوة وقدر ويءن النبي صلى الله عليه وسلم كانواعًانية نوح وأهله وبنوه الثلاثة \* والضمير في (وجعلناها) السفينة أوللحادثة والقصة نصب (ابراهم) باضماراذ كروابدل عنه (اذ)بدل الاشتمال لان الاحدان تشمل على ما فيها أوهو معطوف على نوحاوا ذُظرف لأرسلنا دمني أرسلناه حين والغ من السن والعلم مبلغا صلح فيه لان يعظ فومهو ينصعهم ويعرض عابهم الحق ويأمرهم العبادة والتقوى وفرأ ابراهم النحفي وأبوحنيفة رجهماالله وابراهم بالرفع على معنى ومن المرساين ابراهيم (ان كنتم تعلمون) يعني ان كان فيكم علم علم علم الكرىماهوشراكم أوان نظرتم بعين الدراية المصرة دون عين الجهل العمياء علم أنه خيراكم . وقرى تخلفُون من خلق بمعمني الدّكثير في خلق وتخلقون من تخلق بعني تكذب وتخرص \* وقرئ أفكا وفيه وجهان أن كون مصدرا نحوكذب ولعب والافك مخفف منه كالكذب واللعب من أصلهما وأن يكون صفة على فعل أى خلقاأ فكا أى ذا افك و باطل واختلاقهم الافك تسميتهم الاوثان [ لهة وشركا الله أوشفعا المهأوسمي الاصنام افكاوعملهم لهاونحتهم خاقاللافك (فانقلت) لم نكر الرزق عوفه (قلت) لانه أراد لايستطيعون أن يرزقو كم شيأمن الرزق فابتغوا عندالله الرزق كله فانه هو الرزاق وحده لايرزق غيره (اليه ترجمون )وقرى فقح الداء فاستعدوا القاله بعنادته والشكرله على أنعمه . وان تكذبوني فلاتضروني

يحتمل فمه اطلاق العدد على أكثره بخلاف محميته مع الاستثناء) قال أجد لان الاستثناء استدراك ورجوععلى الجلة بالتنقيص تحريرا انهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالامع أثقالهم وليسئلن بوم القيامة عماكانوا مفترون ولقدأرسلنا نوحا الى قومه فليث فيهم ألف سئة الانجسان عامافأخذهمالطوفان وهمظالمون فأنجمناه وأصحاب السيفنة وجعلناها آية للعالمن والراهم اذقال اقومه اعبدوا الله واتقوه دُلكِ خيرا كان كنتم تعلون اغاتمدون من دون الله أوثانا وتخلقون افكاان الذبن تعبد ون من دون الله لاعلكون لكح رزقا فاستغو اعندالله الرزق واعبدوه واشكروا لهاليه ترجعون

لل د د فلا محمل المبالغة لا غما لا يجوز معها العدد عادكلامه والموفية نكتة أخرى وهي أن القصية مسوقة لذكرما اللي به نوح وكابده من طول

المصابرة تسلية له عليه السلام في كان ذكر رأس العدد الذي لارأس أكثر منه أوقع على الغرض قال واغا فالف متكذب كم بين اللفظين فذكر في الاول السنة وفي الثاني العام عن بالله عليه الالقصد فعنم أو تعظيم) قال أحدولو فعم المستثنى

لعاد ذلك برعض تفغيم المستثنى منه وتكبير معند السامع والله أعلى قوله تعالى أولم يرواكيف يبدى الله الخاق ثم يعيده (قال فيه يعيده لعاد دلك برعض يفغيم المستثنى منه وتحبار على حياله كاوقع كيف بدأ الخلق ثم الله ينشى (١٧٧) النشأة الا تحرة كقولك مازلت

أوثر فلانا وأستعافسه مدى قال أجدوقد تقدم له عندقو له تعالى أمن يبدذو الخلقء تمسده الهمعطوف وصحم العطف وانكانوا سكر ون الاعادة لان ألاء تراف بهالأزم لهم وان تكذبوا فقدكذب أمم من قباكم وماعلى الرسدول الاالسلاغ المهن أولم رواكيف سدى الله الحلق ع يعيده انذلك على الله سسرقل سسروافي الارض فانظر واكنف بدأ الخلق ثم الله بنشئ النشأة الأخرة ان الله على كل شي قد ترده ذب من بشاء وبرحه من دشآء والمه تقلبون وما أنم بجرن في الارض ولافي السماء ومالكم من دون الله منوك ولانصروالذين

وقد أي ههذا جدله
معطوفا فالفرق والله
أعلم أنه ههذا لوعطف
الاعادة على الدداءة
الدخات في الرؤية
الماضية وهي لم تقعيمه
ولا كذلك في آية النمل
ولقائل ان يقول هاي
وان لم تقع الاأنها الخيار

إبتكذبيك فان الرسل قبلي قد كذبتهم أعهم وماضر وهمواغ اضروا أنفسهم حيث حل بهم ماحل بسبب تكذيب الرسل وأماالرسول فقدتم أصء حن بلغ الملاغ المين الذي زال معه الشيك وهو اقترانه ما مات الله ومعزاته أووان كنت مكذبا فيمايينكر فلي في سائر الانبياء أسوة وساوة حيث كذبوا وعلى الرسول أن بملغ وماعليه أن يصدف ولا يكذب وهذه ألا ية والا يات التي بعدها الى قوله فيا كان جواب قومه محتملة أن تكون من جلة قول ابراهم صلوات الله عليه القومه وأن تكون آيات وقعت معترضة في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأن قريش بين أول قصة ابراهم وآخرها (فان قلت) اذا كانتمن قول ابراهم في المرادبالام قبله (قات) قوم شيث وادريس ونوح وغيرهم مركني بقوم نوح أمة في معني أم حة مكذبة واقد عاش أدريس ألف سنة في قومه الى أن رفع الى السماء وآمن به ألف انسان من معلى عددسنيه وأعقابهم على التكذيب \* (فان قلت) في اتصنع بقوله قل سير وافي الارض (قلت) هي حكاية كلام الله حكاه ابراهيم عليه السلام لقومه كا يحكى رسولنا صلى الله عليه وسلم كلام الله على هذا المهاج في أ كثر القرآن (فان قلت) فاذاكانت خطابالفريش فحاوجه توسطها بينطرفي قصة ابراهيم والجلة أوالجل الاعتراضية لابداها من اتصال عاوة مت معترضة فيه ألا تراك لا تقول مكة و زيداً بو ، قائم خير بلادالله (قلت) الرادقهدة الراهم ليس الاارادة للمتنفيس عن رسول الله صلى الله علية وسلم وأن تبكون مسلاة له ومتفريجا بأن أماه الراهيم خليل الله كان عمنوا بنعوما منى به من شرك دومه وعداد تمدم الاو ثان فاعترض بقوله وأن تكذفوا علىمةني أذكر يامعشر قريش انتكذبوا محدافقد كذب ابراهم قومه وكل أمة نبهالان قوله فقد كذب أم من قبلك لابدمن تناوله لامة ابراهم وهوكانري اعتراض وافع متصل تم سائر الاتيات الواطئة عقبهامن أذبالهاوتوابعها لكونها باطقة بالتوحيدودلائله وهدم الشرك وتوهن قواعده وصفة قدرة الله وسلطانه ووضو حجته ورهانه \* قرئ بر وأباليا والتاء وببدئ وببدأ وقوله (غ يعيده) ليس بعطوف على بمدئ وليست الرؤية واقمة عليه واغاهو إخبار على حياله بالاعادة بمدالموت كاوقع النظر في قوله تعالى فانظروا كيف بدأ الخلق ثمالله ينشئ النشأة الاتنو ةعلى المسدودون الانشاء ونعوه قولك مازلت أوثر فلانا وأستخالفه على من أخلفه (فان قات) هو معطوف بحرف العطف فلابدله من معطوف عليه في اهو (قات) هو جلة قوله أولم رواكيف بيدئ الله الخلق وكذلك وأستخلف معطوف على جلة قوله مازات أوثر فلانأ (ذلك) يرجع الى مايرجع اليه هوفي قوله وهوأ هون عليه من معنى يعيد \* دل بقوله (النشأة الاسخرة) على أنهما أنشأ تآن وأنكل وآحدة منهما انشاءأى ابتداء واختراع واخواج من العدم ألى الوجود لاتفاوت بينهما الاأن الا تنحرة انشاء بعد انشاء مثله والاولى ليست كذلك وقرى النشاة والنشاءة كالرأفة والرآفة (فان قلت) مامهني الافصاح باسمه مع ايقاعه مبتدأ في قوله ثم الله ينشئ النشأة الا تحرة بمداصماره في قوله كيف بدأ الخاق وكان القياس أن يقال كيف بدأ الله الخلق عُرنشي النشأة الا خرة (قلت) الكلام معهم كان واقعا فى الاعادة وفها كانت تصطك الركب فلما قررهم في الابداء بأنه - ن الله احتج علهم بأن الاعادة انشاء مثل الايداء فاذا كان الله الذي لا يجزه شي هو الذي لم يعبره الابداء فهو الذي وجب أن لا تبحزه الاعادة فكانه قال تم ذاك الذي أنشأ النشأة الاولى هو الذي ينشئ النشأة الا تخرة فللدلالة والتنبيه على هـذا المعني أيرز اسمه وأوقعه مبتدأ (بعذب من يشاء) تعد يبه (وبرحم من يشاء) رجته ومتعلق المشيئتين مفسرمية بن في مواضع من القرآن وهومن يستوجبهما من الكافر والفاسق اذالم يتو باومن المعصوع والتائب (تقابون) تردون وترجعون (وماأنتم بجزين) ربكم أى لا تفو تونه ان هربتم من حكمه وقضائه (في الارض) الفسيعة (ولا في السماء) التي هي أفسح منه أوا بسلط لو كنتم فيها كقوله تعالى أن استطعمَّ أن تنفذوا من أقطار

٢٣ كشاف في كالواقعة المرئية فعومات معاملة مار وى وشوهدالا أن جعله خبرا ثانيا أوضح والله اعلى قوله تعالى قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الا خرة (قال ان قلت ماوجه الافصاح باسمه تعالى مع النشأة الا خرة هي المقصودة وفيها كانت تصطف أل كي ف كانت خليجة بابراز اسم منعالى بعدات ما وفي المناف الم

كفرواما مات الله واقاله

االسموات والارض فانفذوا وقسل ولامن في السماء كاقال حسان رضي الله عنه أمن عورسول الله منك . وعدحه و ينصره سواء ويحتمل أن يرادلا تعجزونه كيفهاهمطتم في مهاوي الأرض وأعماقها أوعلوتم في البروح والقلاع الذاهمة في السماء كقوله تعالى ولوكنتم في روح مشيدة أولا تعزون أمن ه الجاري في السماء والأرض أن يحرى عليكم فيصيبكم سلاء يظهر من الارض أوينزل من السماء (ما "مات الله) بدلا اله على وحدانيته وكنبه ومجزانه ولقاله والبعث (ينسوامن رحتي) وعبدأي سأسون بوم القيامة كقوله وبوم تقوم الساعة بياس المحرمون أوهو وصف لحالهم لان المؤمن اغا يكون واجماعا شمافا ماالكافر فلا يخطر بداله رجاء ولاخوف أوشبه عالهم في انتفاءالرحة عنهم بحال من بئس من الرحة وعن قتادة رضى الله عنه أن الله ذم قوماها فواعليه فقال أولتك ينسوامن رحتى وقال انه لايمأس من روح الله الاالقوم الكافرون فينبني للؤمن أن لايمأس من روح الله ولا من رحمته وأن لا يأمن عذابه وعقابه صفة المؤمن أن يكون راجمالله عزوج لى خائفا \* قرى (جواب قومه) بالنصب والرفع (قالوا)قال بعضهم لمعض أوقاله واحدمنهم وكان الماقون راضين فكانواجمعافي حكم القائلين \*وروى أنه لم ينتفع في ذلك اليوم بالذارنه في يوم ألقي ابراهم في الذار وذلك لذهاب وها \* قريُّ على النصب بغيراضافة وباضافة وعلى الرفع كذلك فالنصب على وجهين على التعليل أى لتدو ادوادينكم وتتواصلوا لاجماعكم على عمادتها واتفاقكم علم الوائتلافكم كالتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب علم وتصادقهم وأن يكون مفعولا ثانيا كقوله اتخذاله مهواه أى اتخذتم الاوثان سبب المودة بينكم على تقدير حذف المضاف أوا تخذتموهامودة بينكيء عني مودودة بينكر كقوله تعالى ومن الماسمن يتخذمن دون الله أنداد يحموم سمكب الله وفى الرفع وجهان أن يكون خسير الان على أن ماموصولة وأن يكون خبرمسدا محمذوف والمعنى أن الاوثان مودة بيذكم أى مودودة أوسب مودة وعن عاصم مودة بيذكم بفتح بيذكم مع الاضافة كاقرى لقد تقطع بينكم ففتح وهوفاعل وقرأ ابن مسعودرضي الله عنه أو تانا اغامودة بينكم في الحماة الدنساأى اغاتتوا دون علماأو تودونها في الحماة الدنما (غريوم القيامة) يقوم بينكم التهاعن والتماغض والمعادى يتلاعن العبدة ويتلاعن العبدة والاصنام كقوله تعالى وبكونون علهم ضدا اكن الوطاب أخت الراهم علم مالسلام وهوأول من آمن له حدر أى النارلم تحرقه (وقال) يعني الراهيم (اني مهاجر) من كوثي وهي من سواد الكوفة الى حران تم منهاالي فلسطين ومن عُدَّة قالوالكل نبي هجرة ولا براهم هجرتان وكان معه في هيرته لوط وامرأته سارة وهاج وهوان خس وسيعين سنة (الى ربي) الى حيث أص في بالهجرة المه (انه هوالعزيز) الذي عنعني من أعدائي (الحكم) الذي لا يامرني الاع اهو مصلحتي (أجره) الثناء الحسن والصلاة عليه آخر الدهر والذرية الطبية والنبرة وأناهل الملل كلهم يتولونه \* (فان قلت) ما الاسمعيل علمه السلام لم يذكروذكر اسحق وعقمه (قلت) قددل علمه في قوله وجعلنا في ذريته النبوة والكاب وكفي الدليل لشهرة أمره وعلوقدره \* (فان قات) ما المراد بالكتاب (قات) قصدبه جنس الكتاب حتى دخل تحته مانزل على ذريته من الكتب الاردمة التي هي التوراه والربور والانعيل والقرآن (ولوطا) معطوف على ابراهيم أوعلى ماعطف عليه و (الفاحشة) الفعلة البالغة في القيح و (ماسيقكم بهامن أحدمن العالمين) - لمة مستأنفة مقررة افعاشة تلك الفعلة كان قائلا قال لم كانت فاحشة فقيل له لان أحدا قبلهم لم يقدم عليها اشمتزازامنها في طباعهم لافراط فبعهاحتي أقدم علماقوم لوط فيتشطينهم وقذرطباعهم قالوالم ينزل ذكر على ذكر قبل قوم لوط قط ، وقرى انكر بغيراسة فهام في الاول دون الثاني قال أبوعبم دوجدته في الامام بحرف واحد بغيريا ءورأ يت الثاني بحرفين الياء والنون وقطع السبيل عمل قطاع الطريق من قتل الانفس وأخدذ الاموال وقيل اعتراضهم السابلة بالفاحشة وعن الحسن قطع النسدل باتمان ماايس بحرث و (المسكر )عن ابن عباس رضي الله عنهـ ماهو الخدف الحصي والرمى بالبنادق والفرقعـ قومضغ العلك والسواك بن الناس وحل الاز رار والسياب والفعش في المزاج وعن عائشة وضي الله عنها كانوا

أولئك سوامن رجتي وأولئك لهمعذاب ألم فا كان حوات قومه الأأن قالوا اقتاوه أو حرقوه فانحاه اللهمي الناران في ذلك لا كات لقوم يؤمنون وقال اغا اتخدتم من دون الله أونانامودة بينكرفي الحماة الدنياغ نوم القيامة بكفر بعضكم سعص و بلعن بعضك يعضاومأواكم النسار ومالكم من ناصرين فأتمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي الههو العزيزالحكم ووهينا له استعق و تعلمقوب وجعانافي ذريته النبؤه والكتاب وآتيناه أح فى الدنها وانه فى الآخرة لمن المصالحين ولوطااد قال لقومه أنكيلة أتون الفاحشة ماسقكها من أحددمن العالمن أتنكم لتأنون الرجال وتقطعون السسسل وتأتون في ناديكم المنكر فاكان حواب قومه الا أن قالو التنايمذاب الله

تحقيقالنسية الاعادة الى من تسدت الدـه الاولى) قال أحمد والاصلاالظهارتم الاضمار ويلمه لقصد التفغم الاظهار بعد الاظهار ودامه وهو أفخم الثلاثة الاظهار ومدالا ضمار كافي الاتة واللهأعل

ان كنت من الصادقين قال رب انصر في على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انامها كوا أهل هذه القرية ان أهلها كانواطالين قال ان فيه الوطاسي على المنافع المنا

بهم وضافيه مدرعا وفالوالاتخف ولأتعزن انامنحوك وأهلك الا امرأتك كانت مدن الغارسانام نزاون على أهل هذه القرية رخوامين السماء عما كانوالفسقون ولقد تركنا منها آمة سنسة لقوميع قاون وألى مدن أخاه مشعسا فقال باقوم اعمدوا اللهوارحموا المموم الا خوولاتعثيوا في الارض مفسدين فكذبوه فأحدثهم الرحفة فأصحوافي دراهم ماغين وعادا وغودوقدتسالكمن مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السييل وكانوامستىصرى وقارون وفرعون وهامان ولقدعاءهم مدوسي بالبينات فاستكبروا في الارض وماكانوا سابقين فكالرأحدنا بدنيه فنهم من أرسلنا عليه عاصداومهم من أحدثه الصحة ومنهم من خسفنايه الارض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلهم ولكن

إيتحابقون وقيل السخرية عن مربهم وقيل الجاهرة في ناديهم بذلك العمل وكل معصمة فاظهارها أأجمن استرهاولذلك عاءمن خوق حلماب الحماء فلاغسقله ولايقال ألمعاس نادالامادام فيه أهله فاذاقام واعنه لم يبق ناديا (ان كنت من الصادقين) فيما تعدناه من نزول العداب \* كانوا بفسدون الناس بحملهم على مأكانواعليه من المعاصي والفواحش طوعاوكرهاولانهم ابتدعوا الفاحشة وسنوهافنن بعدهم وقال الله تعالى الذين كذبه واوصدواء وسيمل اللهز دناهم عذابافوق العذاب عاكانوا بفسدون فأرادلوط علمه السلام أن رشتة غضب الله عليهم فذكر لذلك صفة المفسدين في دعائه (بالنشري) هي المشارة بالولدوالنا فلة وهما استقور يعقوب \* وأضافة مهلكو اضافة تخفيف لا تعريف والعني الاستقبال والقرية سدوم التي قيل فهاأجورمن قاضي سدوم (كانواظالمن) معناه أن الظلم قد استمرمنهم ايجاده في الايام السالفة وهم عليه مصرون وظامهم كفرهم وألوان معاصهم (ان فهالوطا) ايس اخبار الهم بكونه فها واغماه وجدال في شأنه لانهم الماعلاو ااهلاك أهلها بطلهم اعترض علهم بأن فهامن هو برىءمن الظلم وأراد بالجدال اطهار الشفقة عليه ومايجب للؤمن من التحزن لاخيه والتشمر في نصرته وحياطته والخوف من أن عسه أذى أو يله قه ضررقال قتادة لا مرى المؤمن أن لا يحوط المؤمن ألا ترى الى جوابهم بأنهم أعلم منسه (عن فها) يعنون نحن أعلممنك وأخسر بحال لوط وحال قومه وامتيازهمنهم الامتياز البين وأنه لايسم أهل مايستاهاون ففض على نفسك وهون عليك الخطب وقرى لنحينه بالتشديدو المتفيف وكذاك منعوك (أن) صلة أكدت وجود الفعلين مترتما أحدهما على الاتنوفى وقتين متحاور ين لافاصل بينهما كأنهما وجدافى جزء واحدمن الزمان كانه قيل كاأحس بجيئهم فأجاءته المساءة من غبرريث خيفة علىهم من قومه (وضاف بهم ذرعا)وضاق بشأنهم وبتدييرام مهذرعه أى طاقته وقد جملت العرب ضيق الذراع والذرع عبارة عن ققد الطاقة كافالوارحب الذراع بكذااذا كان مطيقاله والاصل فيهأن الرجل اذاطاآت ذراعه نال مالايناله القصيرالذراع فضرب ذلك مثلافي المجزو القدرة \* الرجزو الرجس العداب من قولهم ارتجزوارتجس اذا اضطرب المحق المذب من القاق والاضطراب وقرى منزلون مخففا ومشدد ا(منها) من القرية (آية بينة)هي آثار منازلهم الحربة وقدل بقية الحارة وقيل الماء الاسود على وجه الارض وقيل الخبرعم اصنع ب-م (لقوم) متعلق بتركناأو بمينة (وارجوا) وافعلواما ترجون به العاقبة فأقم المسبب مقام السمب أو أمروابالرجاء والمرادا شتراط مايستوغهمن الاعمان كايؤمر الكافر بالشرعمات على أرادة الشرط وقسلهو من الرجاع، في الخوف \* والرجفة الرائة الشديدة وعن الفحاك صعة حيريل عليه السلام لان القاوب رجفت لها (في دارهم في بلدهم وأرضهم أوفى دبارهم فاكتفى بالواحد لانه لايلبس (جانين) باركين على الركب ميتان (وعادا) منصوب ماضمارا هلكالان قوله فأخذتهم الرجفة بدل عليه لانه في معنى الاهلاك ( وقد تبين اركم) ذلك يعني ماوصفه من اهلاكهم (من )جهة (مساكنهم) اذا نظرتم الها عند مروركم بها وكان أهل مكة عرون علم افي أسفارهم فيمصرونها (وكانو أمستنصرين)عقالاء متكنين من النظروالا فتكار ولكنهم لم يفعلوا أوكانوا متسنين أن المذاب نازل بهم لان الله تعالى قد ين لم على ألسنة الرسل علمم السلام ولكنهم أواحتى هلكوا (سابقين) فائتين أدركهم أمن الله فلي يفونوه . الحاصب لفوم لوط وهير بح عاصف فهاحصهاء وقيدل ملك كان يرمهم والصحة لمدين وغود والمسف لقارون والغرق لقوم نوح وفرعون والغرض تشسه مااتخذوه متكلا ومعتمدا في دنهم وتولوه من دون الله علهو مثل عندالناس فالوهن وضعف القوة وهو نج العنكبوت ألاترى الى مقطع التشبيه وهوقوله (وان أوهن البيوت الميت المنكبوت) (فان قلت) مامعني قوله (لوكانوا يعلمون) وكل أحديم لم وهن بيت العنكبوت (قلت)

كانواأنفسهم يظلمون متل للذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت انخذت بية اوان أوهن البيوت لبيت العنكموت لوكانوا

معناه لو كانوا يعلمون أن هذامناهم وأن أص د بنهم بالغ هذه الغاية من الوهن ووجه آخ وهو أنه اذاصم تشييه مااعمدوه في دينهم سيت العنكموت وقدصم أن أوهن البدوت ست المنكبوت فقد تسسن أن دينهم أوهن الادمان لوكانوا يعلمون أوأخرج الكلام بعدتصيح التشديه مخرج الجازفكانه قال وان أوهن مايعتمد علمه في الدن عبادة الاو ثان لو كانوا يعلون ولقائل أن قول منه ل المشرك الذي يعبد الوثن القياس الى المؤمن الذي دممد الله مته ل عند كموت يتخذ ستامالا ضافة إلى رحل مدى ستاما تجووحص أو ينعته من صغر وكاأن أوهن البيوت اذااستقريتها ميتاميت العنكموت كذلك أضعف الادمان اذااسي تقريتها دينادينا عمادة الاوثان لو كانوا يعلون \* قرئ تدعون التاء والماء وهـذاتو كد المثل وزيادة عليه حيث لم يعمل مايدعونه شمية (وهوالعزيزا لحكم) فيمة تعهدل لهم حيث عبدوا ماليس شي لانه جمادايس معدمصح المعلم والقددرة أصلاوتر كواعبادة القادر القاهر على كل شئ الحكم الذي لا يفعل شمأ الاحكمة وتدبير \* كان الجهلة والسفهاءمن قريش بقولون ان رب محديضرب المنسل بالذباب والعنكموت ويضحكون من ذلك فلذلك قال (وما يعقلها الاالمالون) أي لا يعقل صحبة اوحسنها وفائدتها الاهم لان الامثال والتشعيات اغاهى الطرق الى المعاني المحتمية في الاستارحتي تبرزها وتكشف عنها وتصوّرها للافهام كاصوّرهمذا التشبيه الفرق بن حال المشمرك وحال الموحد وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلاهذه الا "مه فقال العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه (بالحق) أى الغرض الصحيح الذي هو حق لا باطل وهو أن تكونا مساكن عباده وعبرة للمتبرين منهم مودلاتل على عظم قدرته ألاترى الى قوله (ان في ذلك لا ية للومني ن) ونعوه قوله تعالى وماخلقنا السماء والارض ومايين ماباطلاغ قال ذلك ظن الذُن كفروا . الصلاة تكون الطفافي ترك المماصي فيكانم اناهمة عنها (فان قلت) كم من مصل برتك ولاتنها مصلاته (قلت) الصلاة التيهى الصلاة عندالله المستحق بهاالثواب أن مدخل فهامقدماللتو بةالنصوح متقبالقوله تعلى اغل متقبل الله من المتقين و يصلها خاشعاً بالقلب والجوارح فقذروي عن حاتم كان رجلي على الصراط والجنهة عن عنى والنارعن يسارى وملك الموت من فوفى وأصلى بين الخوف والرجاء ثم يحوطها بعد أن يصلم افلا يحبطها فهى الصلاة التي تنهى عن الفعشاء والمنكروعن ابنء اسرضي الله عنهما من لم تأمره صلاته بالمروف وتنهه عن الممكرلم يزدد بصلاته من الله الابعداوعن الحسن رجه الله من لم تنه و صلاته عن الفعشاء والمنكر فانست لاته بصلاة وهي وبالعليه وقدلمن كان مراعياللصلاة جره ذلك الى أن ينتهى عن السيات يوماما فقدروى أنه قيل ارسول اللهصلى الله عليه وسلم ان فلانا يصلى النه ارو يسرق الليل فقال ان صلاته لتردعه وروى ان فتى من الانصاركان يصلى معه الصاوات ولايدع شيأ من الفواحش الاركبه فوصف له فقال ان صلاته ستنه اه فليلبث أن تاب وعلى كل حال ان المراعى الصلاة الابدأن يكون أبعد من الفعشا والمنكوعن لابراعها وأيضافكم ن مصابن تنهاهم الصلاة عن الفعشاء والمنكر واللفظ لا يقتضي أنالا يخرج واحدد من المصاب عن قضيتها كانقول ان زيدانهي عن المنكر فليس غرضك أنه ينهدي عن جميع المناكرواغا تريدأن هده الخصلة موجودة فسيه وحاصلة منه من غير اقتضاء العموم (ولذكر الله أكبر) يريدوللصلاة أكبره ن غيرهامن الطاعات ومعاهابذ كرالله كاقال فاسعوالي ذكرالله واغما قال ولذكر الله ليستقل بالتعامل كائه قال وللصلاة أكبرلانهاذكر الله أوولذ كرالله عندالفعشاء والمنكر وذكرنهمه عنهما ووعمده علمماأ كبرفكان أولى ان نهي من اللطف الذي في الصدلاة وعن ابن عباس رضى الله عنهما واذكر الله اما كم رحمة أكرمن ذكركم اماد بطاعته (والله بعلم ما تصمون) من الخيروالطاعة فمنمكم أحسن الثواب (بالتي هي أحسن) بالخصلة التي هي أحسن وهي مقابلة الخشونة باللين والغضب الكظم والسورة بالاناة كافال ادفع بالتي هي أحسن (الاالذين ظاموا) فأفرطوا في الاعتداء والعنادولم قبلوا النصح ولم ينفع فهم الرفق فاستعملوا معهم الغلظة وقيل الاالذين أذوارسول اللهصلي اللهعليه وسلم وقيل الا الذين أتبتو الولدوااشر بكوقالوا بدالله مغاولة وقيل معناه ولاتحاد لوالد إخاب في الذمة المؤدين

وهو العرز را لحكيم والخالا مثال نضر بها الغالون خلق الله المعالون خلق الله المعالون خلق الله المعالون خلق الله المعالون فالخلال المعالون فالمعالون المعالون المعالون

\* قوله تعالى خاق الله السمسوات والارض بالحق (قال فيسه أى الغرض العمم) قال أحدية ومعتقدردى قد تقدم الكاره على القدرية ولوكان ماقالوه حقا احتناب هذه العمارة الحتناب هذه العمارة والله حقائة وتعالى أعلى المحدود والله حقائة وتعالى أعلى والله حقائة وتعالى أعلى المحدود والله حقائة وتعالى أعلى المحدود والله حقائة وتعالى أعلى والله حقائة وتعالى أعلى المحدود والله حقائة والمحدود والله وال

وقولوا آمنامالذىأنزل المناوأتزل المكروالهنا والهبكرواحسد ونعن له مسلمون وكذلك أزلنا الكالكاب فالذنآ تيناهم الكاب دومنون بهومن هؤلاء من دؤمن به وما يجيد ما ماتنا الاالكافرون وماكنت تتاوامن قدله من كتاب ولانخطـه بمنك اذالارتات المطاون سلهوآ بات منتات في صدو رالذن أوتوا العلروما يجعد بأتالا الظالون وقالوالولاأنزلعلمه T مات من ربه قل انج الاسماتءندالله واغيا أنانذ ترمين أولم يكفهم أناأنز لتاعلمك البكاب يتلى علمهمان في لك الحـةود كرى اقوم دومنون قل كفي بالله بنى وبينكم شهيدا يعمل مافي السموات والارض والذن آمنوا بالماط لوكفروامالله أولئك هم الحاسرون

للعزية الامالتي هي أحسن الاالذين ظلموافنه ذوا الذمة ومنعوا الجزية فان أولئك مجادلته ممالسيف وعن قتادة الآية منسوخة بقوله تعالى قاتلوا الذين لايؤمنون الله ولاباليوم الآخر ولامجادلة أشدمن السيف ■ وقوله (قولوا آمنابالذي أنزل الينا) -نجنس المجادلة بالتي هي أحسن وعن النبي ملى الله عليه وسلم ماحدثكم أهسل الكاب فلاتصدقوهم ولاتكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتسه ورسله فانكان باطلا المتصدقوهم وان كانحقالم تمدوهم \* ومثل ذلك الأنزال (أنزلنا الدك الكتاب) أى أنزلناه مصدة السائر المكتب السماوية تحقيقالقوله آمنا بالذى أنزل المناوأنزل اليكروقيسل وكاأنز لنااليكتب اليامن كان قبلك أنزلنااليك الكتاب (فالذين آتيناهم الكتاب)هم عبدالله ين سلام وسن آمن معه (ومن هؤلاء) من أهل مكة وقيل أرادبالذين أوتواالكاب الذين تقدموا عهدرسول اللهمن أهل الكابومن هؤلاء عن في عهده منهم (وما يجعدا الاتنا)معظهورهاوز وال الشهةعنهاالاالمتوغلون في المكفر المحمون علمه وقدل هم كعب سن الاشرف وأصحابه \* وأنت أمي ماعرفك أحدقط بقلاوة كتاب ولاخط (اذا) لو كان شي من ذلك أي من المّلاوة والخط (لارتاب المطاون) من أهل المكّاب وقالو الذي نُعِده في كُذِيناً في لا يكتب ولا يقر أ ولىس به أولار تاب مشركو مكه وقالو العله تعلمه أوكتبه بده (فان قلت) لمسم اهم مطلب ولولم بكن أميا وقالوا ليس بالذي نجده في كتينال كانواصاد قن محقن ولكان أهل مكة أدضاعلي حق في قوله مراّعله تعلم أوكتمه فانه رجل قاري كاتب (قات) سماهم مطلين لانهم كفر وابه وهو أمي بعيد من الريب في كانه قال هؤلاء المبطلون في كفرهم به لولم يكن أممالا رتابو اأشدال و فيناليس قاري كاتب فلاوجه لارتياجم وشئ آخروهوأن سائر الانساءعلم مالسلام لم يكونوا أمين ووجب الاعان بهم وعماجا وابه ليكونهم مصدة بن من جهة الحكم المجرّات فهم أنه قارئ كانت في الهدم لم ومنوابه من الوجه الذي آمنوامنه عوسى وعيسى علم ماالسلام على أن المنزلين ليساعهزين وهذاالمنزل مجزفادن هم ميطاون حيث لم يؤمنوا به وهوأى ومبطاون اولم يؤمنوا به وهوغيرامي (فان قلت) مافائدة قوله بمينك (قلت) ذكر المين وهي الجارحة التي يزاول بمأالخط زيادة تصويرالانفي عنه من كونه كاتما آلا ترى أنك اذا قات في الاثمات رأت الامير يخط هذا الكابيمينه كان أشدلا ثمانك أنه تولى كتعته ف كذلك النفي (دل) القرآن (آيات بينات في صدور) العلايه وحفاظه وهمامن خصائص القرآن كون آيانه بينات الاعجاز وكونه محفوظاني الصدور يتلوه أكثر الامةظاهر المخلاف سائر الكتف فانهالم تبكن معزات وما كانت تقرأ الامن المصاحف ومنه ماجاء في صفة هذه الامة صدورهم أناجيلهم (وما يجعد) الآيات الله الواضحة الاالمة وغلون في الطلم المكامرون = قرى آية وآيات أرادواه \_ الأنزل علمة آية مثل ناقة صالح ومائدة عيسى علم ماالسلام ونعو ذلك (اغاالا مات عند دالله) منزل أمهاشاء ولوشاء أن منزل ما تقتر حونه لفعل (واغا أنانذير) كلفت الانذار والانته عاأعطمت من الأكات وليس لى أن أغير على الله آناته فأقول أنزل على أية كذادون آنة كذامع على أن الغرض من الآية ثموت الدلالة والا مات كلهافي حكم آية واحدة في ذلك عمقال (أولم يكفهم) آية مغنية عن سائر الا "مأت أن كانو اطالمن العق غيرمتعنتين هـ ذا القرآن الذي تدوم تلاو ته عليم في كل مكان وزمان فلا بزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمعل كا تزول كل آية بعد كونها وتكون في مكان دون مكان \* ان في مثل هـ ذه الا منه الموجودة في كل مكان وزمان الى آخر الدهر (لرحة) لنعمة عظيمة لا تشكر ■ وتذكرة (لقوم يؤمنون) وقيل أولم يكفهم ميمني الهود أناأ نزلنا علمك الكتاب بتلي علمهم بتعقيق ما في أيديهم من نعتك ونعت و ينك وقيل ان ناسامن المسلِّين أتو ارسول الله صلى الله عليه وسلي تكتب قد كتيموافها بعض ما يقول الهود فلما أن نظر المها ألقاها وقال كفي بهاج اقة قوم أوصد لالة قوم أن رغبو اعماء هميه نديهم الى ماجانه غيرند بهم فنزلت والوجه ماذكرناه (كفي بالله بدي وبينكم شهيدا) أني قد بلغتكم ماأوسلي به اليكروأ نذرتكم وأنكر قا المتموني الحدوالة كذب (دملماني السموات والارض) فهو مطلع على أمرى وأمركم وعالم بحقى و باطلكم (والذي آمنو ابالباطل) منكم وهوماتهدون من دون الله (وكفروآبالله) وآباته

(أولئك هم الخاسرون) الغبونون في صفقتم حيث اشتروا الكفر بالاعان الأأن الكلام وردمورد الانصاف كقوله واناأ واما كم لعلى هدى اوفى ضلال ممين وكقول حسان ، فشركا للمركا الفداء ، وروى أن كمب ن الاشرف وأصحابه قالوا ما محدمن شهدال مانكرسول الله فنزلت \* كان استعال العذاب استهزاء منهموتكذيبا والنضر سالمرثهوالذي قال اللهمأمطر علمنا يحارة من الماء كاقال أصحاب الابكة فاسقط علمنا كسفامن السماء (ولولاأحل) قدسماه الله وبينه في اللوح لعذا بهم وأوحبت الحكمة تأخيره الى ذلك الاجل المسمى ( لجاءهم العذاب) عاجلا والمراد بالاجل الا خرة لمار وى أن الله تعالى وعدرسول الله صلى الله علمه وسلم أن لا يعذب قومه ولا يسم أصلهم وأن يو خرعذا بهم الى يوم القيامة وقيل يوم يدر وقيل وقت فنائهم ما حالهم (لحيطة)أى ستعيط بهم ( يوم دفشاهم العذاب) أوهى محيطة بهم في الدنمالان المعاصى التى توجها محيطة بهمأ ولانهاما مموص جعهم لامحالة فكانهاالساعة محيطة بهمو يوم بغشاهم على هذا منصوب عضمرأى بوم دفشاهم العداب كان كمت وكست و (من فوقهم ومن تعت أرجلهم) كقوله تعالى لممن فوقهم ظالم من النار ومن عمم ظالل (ونقول) قرى بالنون والداء (ماكتم تعماون) أى جزاء، \* معنى الا ية أن المؤمن اذالم يتسهل له العبادة في بلدهو فيه ولم يتمش له أصرد بنه كا يحب فلها حرعنه الى للديقة قرأنه فيمه أسلم قلباوأصح ديناوأ كثرعبادة وأحسن خشوعا ولعمري ان البقاع تتفاوت في ذلك التفاوت الكثير ولقدجر بناوجرب أولونافل نجدفها درناودار واأعون على قهرالنفس وعصمان الشهوة وأجع للقلب المتلفت وأضم للهم المنتشر وأحث على القناعة وأطر دللشه مطان وأبعد من كثير من الفتن وأض مط للزم الديني في الحلة من سكني حرم الله وجو الربيث الله فلله الحد على ماسهل من ذلك وقرب ورزق من الصدوأو زعمن الشكروعن الني صلى الله عليه وسلم من فر "بدينه من أرض الى أرض وإن كان شيرا من الارض استوجب الجنة وكان رفيق ابراهم وهجمد وقيل هي في المستضعفين عِكمة الذين نزل فهم ألم تبكن أرض الله واسمعة فتهاجر وافها واغما كان ذلك لان أحرد ينهم ما كان دستنب لهم بين ظهر آني المفرة (فاماي فاعبدون) في المنكلم نحواياء ضريته في الغائب وابالة عضتك في المخاطب والتقدير فاماي فاعسدوا فاعددون (فان قات)مامعني الفاء في فاعبدون و تقديم المفعول (قلت) الفاء حواب شرط محذوف لان المعني ان أرضى وأسعة فان لم تخلصوا العبادة لي في أرض فأخلصوها لي في غيرها تم حد ذف الشيرط وعوض من حذفه تقديم المفعول مع افادة تقدعه معنى الاختصاص والاخلاص المامي عماده مالحرص على العمادة وصدق الأهممام به احتى يتطلبوا لهما أوفق البلاد وان شسعت أتبعه قوله (كل نفس ذائقة قالموت) أى واجدة من ارته وكربه كا يحد الذائق طع الذوق ومعناه انكم متون فواصلون الى الزاءومن كانت هـ ذه عاقبته لم يكن له يدّمن الترود في او الاستعداد يجهده (لنبوَّنهم) لننزلهم (من الجندة) علالي وقرئ لنثق ينهم من الثواءوهو النزول للاقامة يقال ثوى في المنزل وأثوى هو وأثوى غيره وثوى غيرمتعمد فاذاتع دى زيادة همزة النقل لم يتحاو زمفعولا واحدانحوذهب وأذهبته والوجه في تعديته الى ضمير المؤمنان والى الغرف امااج اؤه مجرى لننزلنه مونبوتنه مأوحه ذف الجار وايصال الفعل أوتشبيه الظرف الوَّقَتْ بِالمِهِمِ \* وقرأ يحيى بنوناب فنع بزيادة الفياء (الذين صبروا) على مفارقة الاوطان والهجرة الاحسل الدين وعلى أذى المشركين وعلى المحن والمسائب وعلى الطاعات وعن المعاصى ولم سوكلوا في جميع وذلك الاعلى الله \* لما أمررسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم عكة ما أهجرة عافو الفقر والصيعة فكان هول الرحل منهم كيف أقدم بلدة الست لى فهامعيشة فنزلت \* والدابة كل نفس دبت على وجه الارض عقات أولم تعقل (لاتحمل رقها) لاتطبق أن تحمله لضعفها عن حمله (الله مرزقها والاكم أي لا مرزق تلك الدواب الضد علف الاالله ولأبر زقكم أيضاأ بها الاقوياء الاهو وان كنتم مطيقين للدل أرزاقك وكسمالانه لولم قدركم ولم يقدراكم أسباب الكسب لكنتم أعجز من الدواب التي لا تعمل وعن المسسن لا تعسمل رقهالا تدخره اغاتصب فيرزقها الله وعن ابن عين فليس شي عنا الاالانسان

و يستحلونك العداب ولولاأحل مسي لحاءهم العدذاب ولمأتنهم مغتة وهم لايشعرون يستعلونك العداب وان جهم لحطمة بالكافر ن يوم نفشاهم العلااب من فوقهم ومن تحتأر جلهم ونقول ذوقواما كنتم تعماون ماعمادى الذن Tمنواان أرضى واسعة فالاي فاعمدونكل نفس ذائقة الوتخ المناترجعون والذين آمنواوعماواالصالحات لنبوتهم منالجنة غرفا تجرى من تعم الانهار خالد من فهانع أجر العاماين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكاسمن دابة لاتعمل رزقها القدرزقها واياكم

وهوالسميع العلم والثن سألم من خلق السموات والارض وسعفر الشمس والقهر لمقولين الله فأبي دو فكون الله مسط الرزق ان ساء من عماده و مقدرله ان الله بكلشيءام والن سألم من ترلمن السماء ماءفاحي به الارضمن بعدموتها ليقوان الله قل الحدلله الرا كثرهم لايعقاون وماهذه الماة الدنما الالهوولعبوان الدار الاستحقال الحموان لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلص من له الدن فلمانجاهم الى البراذاهم دثمركون لمكفر واعما آتيناهـم وليتمتعوا فسوف يعلون أولم بروا أناحعلنا حماآمنا ويتخطف الناسمن حولهم أفدالماطل يؤمنون وسعمة الله يكفرون ومن أظلمن افترىءلى الله كذبا أو كذب الحق الماءه

ظم فتدالغ في الاخرة لهي الحيوان الدار الاخرة لهي الحيوان الكائنة ول المائنة ولا الماء حدا عدن المائة المائة المائة والمائة وا

والفاة والفأرة وعن بعضهم رأيت البليل يحتكر في حضنيه ويقال للعقة في مخابي الاأنه ينساها (وهو السميع) لقول كم نغشى الفقر والضمعة (العلم) على ضمارً تم \* الضمر في (سألتهم) لأهل مكة (فأني يؤف كون) فكيف بصرفون عن توحيد الله وأن لاشركوابه مع اقرارهم بأنه عالق السموات والارض «قدر الرزق وقتره عمني اذا ضيقه (فان قلت) الذي رجع المه الضمير في قوله (و يقدر له) هو من يشاء فيكان بسط الرزق وقدره جملالواحد (قائت) يحتمل الوجهين جيعًا أن يريدو يقدر لن يشاء فوضع الضمير موضع من يشاء لان من يشاء مهم عير معين فكان الضمير مهم مامثلة وأن يريد تعاقب الاحرين على واحد على حسب المصلحة (ان الله بكل شيء علم) يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم \* استحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه بمن أقر المتعوما أقروابه ثم نفه مهذلك في توحيد اللهون في الانداد والشركاء عنمه ولم يكن اقرارا عاطلا كافرارالمشركين وعلى أنهم أقرواء اهوجة عليهم حيث نسبو االنعمه الى الله وقد جعاوا العبادة للصم غ قال (بلأ كثرهم لا يعقلون)ما يقولون وما فيه من الدلالة على بطلان الشرك وصحة التوحيد أولا يمقلون مأتر يدبقولك الجدلله ولايفطنون لم حدث الله عندمقا لنرم (هذه) فهاازدرا اللدنياو تصغير لامرها وكيف لايصفرهاوهي لأتزن عنده جناح بعوضة بير يدماهي اسرعةز والهاعن أهلها وموتهم عنهاالا كايلمب الصدان ساعة غيتفرقون (وان الدار الاسترة لهي الحيوان) أي ليس فها الاحياة مستمرة داعّة خالدة لاموت فهافكا نهافى ذاتها حياة والحيوان مصدرحي وقياسه حييان فقايت الياء الثانية واواكم فالواحيوة في اسمرحل وبهسمي مافه حماة حموانا قالوااشترمن الوتان ولاتشترمن الحموان وفيها لحبوان زيادة معنى ليس في بناءا لمياة وهي ما في بناء فعد الان من مى الحركة والأضطراب كالنزوان والنغضان واللهبان وماأشسه ذلك والحياة حركة كاأن الموت سكون فجيئه على بناء دال على معنى الحركة مبالغة في معنى الحياة ولذلك اختيرت على الحياة في هـ ذا الموضع المقتضى للبالغة (لو كانو العلمون) فلم يؤثر واالمماة الدنياعام ا \* ( فأن قات ) بم اتصل قوله فاذار كبوا (قلت ) عدوف دل عليه ما وصفهم به وشرح من أمرهم معناه هم على ماوصفوا به من الشرك والعناد (فاذاركبو افي الفلادعو الله مخلصين له الدين) كائنبن في صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين حيث لايذكرون الاالله ولايدعون معه الهـ آخر وفي تسميم مخلصين ضرب من اله كر فل انجاهم الى البر) وآمنو اعادو الى حال الشرك واللام في (لمكفروا) محمَّلة أن تبكون لا مكى وكذلك في (وليممنعوا) فين قرأها بالكسر والمعنى أنهم يعودون الى شركهم ليكونوا مااعود الى شركهم كافرين بنعمة النعاة قاصدين القتع بهاوالتاذذلاغير على خد الاف ماهوعادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة اذاأ نعاهم الله أن يشكر وانعمة الله في انجائهم و يحملوانعمة النعياة ذريعة الى ازدياد الطاعة لاالى المقتع والتلذذ وأن تكون لام الاحروقراءة من قرأ وليقتعو الاسكون تشهدله ونحوه قوله تعالى اعماد اماشيَّم الهجا تعماد نبصير (فان قلت) كيف جاز أن يأمر الله تعالى بالكفر و بأن يعمل العصاة ماشاؤا وهوناه عن ذلك ومتوعد علمه (قلت)هو مجازعن الخدلان والتخلمة وأن ذلك الامر متسخط الى غاية ومثاله أنترى الرجل قدء زم على أمر وعندك أن ذلك الامن خطأ وأنه يؤدى الى ضرر عظم فتبالغ في نضمه واستنزاله عن رأيه فاذالم ترمنه الاالاباء والتصميم ودت عليه وقلت أنت وشأنك وافعتل ماشتت فلاتريدبهذا حقيقة الاص وكيف والاحم بالشئ مس بدله وأنت شديد الكراهة متحسر ولكنك كانك تقول له فاذقداً بنت قدول النصحة فأنت أهل ليقال لك افعل ماشئت وتبعث عليه ليتبين لك ادافعلت صحة رأى الناصح وفسادراً يك كانت المرب حول مكة مغز و بعضهم بمضاو يتغاور ون ويتناهمون وأهل مكة قارون آمنون فيهالا يغزون ولايغار عليهم عقلتهم وكثرة العرب فذكرهم الله هذه النعم مقاللاصقعام موو بحهم بانهم يؤمنون بالباطل الذي هم عليه ومثل هذه النعمة المكشوفة الظاهرة وغيرهامن النعم ألتي لايقدر علماالا اللهوحده مكفورة عندهم \*افتراؤهم على الله كذباز عهم أن لله شريكا \* وتكذبهم عاجاءهم من اللق كفرهم الرسول والكتاب، وفي قوله (الماء) تسفيه لهم معنى لم يتلعمو افي تكذيبه وقت معوه ولم يفعلوا كا يفعل المراجع العدة ول المثبتون في الا موريسمة ون الخبر فيست معلون فيه الروية والفكر ويستأنون الى أن يضح لهم صدقه أوكذبه (أليس) تقرير لم والمهم في جهم كقوله السيخ حبر من ركب المطالة قال بعضهم ولو كان استفها ما ما أعطاه الخليفة ما تمة من الابل وحقيقته أن المهزة همزة الانكار دخلت على النفى فرجع الى معنى التقرير فهما وجهان أحدهما ألايم ون في جهم وألا يستوجبون الموافقها وقدافتر وامثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق هذا التكذب والمانى ألم يصع عندهم أن في جهم متوى المكافرين حتى احترق امثل هذه الجراة \* أطلق المجاهدة ولم يقيدها عفعول المتناول كل ما يجب مجاهدته من النفس الامارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين (فينا) في حقما ومن أجلنا ولوجهنا خالصا (لنهد بنه سبلنا) لنزيد نهم هداية الى سبل الخير و توفيقا كقوله تعالى والذين اهتدواز ادهم ولوجهنا خالصا (لنهد نهم سبلنا) لنزيد نهم هداية الى سبل الخير و توفيقا كقوله تعالى والذين اهتدواز ادهم هدى وعن أبى سلم الذي والذين حاهدوا فيما علوالنه دينه ممال من المراح عند عمل على الله عاده ان الذي نول الله على والذين الهمن الأخوال المورة العنكموت كان له من الاح عشر حسنات لناصرهم ومعينهم عن وسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأسورة العنكموت كان له من الأحواسات المناولة المناولة الناسية المالة من والمناولة المناولة الم

# ﴿ سورة الرومستون آية مكية الافوله فسجان الله ﴾ ﴿ سِهِ الله الرحن الرحم ﴾

\*القراءةالمشهورةالكشرة (غلبت)بضم الغينوسيغلبون بفتح الياءوالارض أرض العرب لان الارض المعهودة عندالعرب أرضهم والمعنى غلبوافي أدنى أرض العرب منهموهي أطراف الشأم أوأراد أرضهم على انابة اللام مناب المضاف اليه أى في أدنى أرضهم الى عدوهم قال مجاهدهي أرض الجزيرة وهي أدنى أرض الروم الى فارس وعن انعماس رضى الله عنه الاردن وفلسطين ، وقرى في أداني الارض ، والمضعما بين التلاث الى العشر عن الاصمعى وقيل احتربت الروم وفارس بين أذرعات و بصرى فغلبت فارس الروم فبلغ الغيرمكة فشق على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلين لانفارس تجوس لاكتاب لهم والروم أهل الكتاب وفرح المشركون وشمتوا وقالواأنتم والنصارى أهل الكتاب وغن وفارس أميون وقدظهم احوانناعلي اخوانكم ولنظهرن نحن عليكم فنزلت فقال لهسمأ يو بكررضي اللهعنسه لايقر رالله أعينكم فوالله لتظهرن الروم على فارس بعد بضع سنن فقال له أي بن خلف كذبت باأباف صيل اجعل سننا أجلا أتاحد كعليه والمناحمة الم اهنة فناحيه على عشر قلائص من كل واحد منه ماوج ملا الاجل ثلاث سنين فأخبراً بويكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلوفقال البضع مابين الثلاث الى التسع فزايده في الخطر وماده في الاجل فجعلاها رأسسبعسنين وقيل كان النصر يوم بدرالفر يقين فأخذأ يو بكرا الحطرمن ذرية أى وعاءبه الى رسول الله صلى لله عليه وسلفة فقال تصدق به وهذه الا تهمن الاتات السنة الشاهدة على صحة النبوة وأن القرآن من عند الله لانها أنبأ عن علم الغيب الذي لا يعلمه آلا الله وقرى غلم م بسكون الدرم والغلب والغلب مصدران كالجلب والجلب والحلب والحلب وقرئ غلبت الروم بالفتح وسيغلبون بالضم ومعناء أن الروم غلبواءلي ريف الشأم وسيغلهم المسلمون فيبضع سسنت وعندانقضاءهذه المدة أخذالمسلمون فيجهادالروم واضافة غلهم تختلف باختلاف القراءتين فهك في احداهما اصافة المصدر الى المفعول وفي الثانية اصافته الى الفاعل ومثالهما محرم عليكم اخراجهم ولن يخلف الله وعده (فان قات) كيف صحت الماحية واغاهي قار (قات) عن فتادة رجه الله انه كان ذلك قبل تحريج القمار ومن مذهب أبى حنيفة ومحمد أن العقود الفاسدة من عقود الرناوغبرها جائزة في دارالحرب من المسلمن والكفار وقداحتجاء بي صحة ذلك عاءة ده أبو بكر بينه و من أبي بن خلف (من قبل ومن بعد) أى في أول الوقتين وفي آخر هما حين غلبوا وحين يغلبون كانه قيل من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم مغاوبين ومن بعدكونهم مغاوبين وهو وقت كونهم غالبين بعني أن كونهم مغاويين

أليس في جهم مثوى للكافسرين والذين جاهدوافينالنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين

وهى ستون آية كالم وم مكية وهى ستون آية كالم الله الله الله الله الرحم في أدنى الم علبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد عليهم سيغلبون في يضع سنين لله الامي من قبل ومن بعد

الدندا(قال)فده يعلون إيدل من الاول وفي السدل انكتة وهي الأشعار باله لافرق س عدمالمالذىهوالجهل وبين العلم بظاهرالدنيا ولومتذيفرح المؤمنون بنصر الله بنصر من يشاءوهو العزيز الرحيم وعدالله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناسلايعلون يعلون طاهرامن الحماة الدنما وهم عن الا خرة هم غافلون أولم يتفكروا فى أتفسهم ما خلق الله السموات والارضوما منهما الابالحق وأجل مسمى وان كشيرامن الناس بلقاءربهم اكافرون أولم يستروا في الارض فينظروا كمف كانعاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهـم قوة وأثاروا الارضوعم وهاأكثر بماعروها وجاءتهم رسلهم بالمنتاث فاكان الله ليظلهم ولكن كانوا أنفسهم يظلون حتى كانهماشئ واحد فالدلأحدهامن الأخر وفائدة تنكبر الظاهر انهملا يعلون الاظاهرا واحدامن حلفظواهرها (قال)

أ أولاوغالبين آخراليس الإمام رالله وقضائه وزلك الامام نداوله لين الناس وقرئ من قد بلومن بعيد على المرمن غير تقدير مضاف المسهوا قتطاعه كانه قمل فبلاو بعدا بعني أولاو آخرا (ويومنذ) ويوم تغلب الروم على فارس ويحل ماوعد الله عزوج ل من غلبة مريفرح المؤمنون بنصر الله) وتُعلَّيه من له كتاب على من لا كتاب له وغيظ من شهت بهم من كفارمكة وقبل اصرالله هو اظهار صدق المؤمنان فها أخبروا به المشاركين من غلبة الروم وقيل نصرالله أنه ولى معض الطالمن بعضا وفرق من كلهم حتى تفانو اوتناقصواوقل هؤلاء شوكة هؤلاءوفى ذلك قوة الدسلام وعن أبى سعيد الحدرى وافق ذلك يوم بدر وفي هذا اليوم نصر المؤمنون (وهو العزيز الرحيم) منصر عليكة تارة و منصركم أخرى (وعد الله) مصدر مو كد كقولك لك على ألف درهم عُرِفًا لأَن مَعْنَاهُ أَعْتَرُفُ لِكُ بِما أَعْتَرَافًا و وعدالله ذلك وعدالان ماسيقه في معنى وعدد د مهم الله عزوجل بانهم عقلاء فيأمو والدنيابل فيأمو والدين وذلك أنهم كانوا أصحاب تجارات ومكاسب وعن المسن بلغمن حذفا حدهم أنه ياخــ ذالدر هم فينقره باصبعه فيه إزدى عهواً مجيد . وقوله (يعلون) بدل من قوله لا يعلون وفي هذا الأبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويسدمسده ليعملك أنه لافرق بينعدم العلم الذي هو الجهل وبين وجو د العلم الذي لا يتحاوز الدنيا، وقوله (ظاهر امن الحياة الدنيا) يفيد أنالدنياظاهراوباطنا فظاهرهاما يعرفه الجهال من التمتع بزخار فهاوالتنع علاذهاو باطنها وحقيقة اأنها مجاز الى الا تحرة يتزودمنها الهابالطاعة والاعمال الصالحة وفى تنكير الظاهران ملايعلون الاظاهرا واحدامن جملة الظواهر وهم الثانمة يجوز أن مكون مستدأو (غافلون) خبره والجلة خبرهم الاولى وأن يكون تكريراللاولى وغافلون خبرالاولى وأبة كانت فذكرها منادعلي أنهم معمدن الغفلة عن الاسخرة ومقرهاومعلهاوأنهامنهم تنبع واليم ترجع (في أنفسهم) يحتمل أن يكون ظرفا كانه قيل أولم يحدثوا التفكر فيأنفسهم أىفي قاويم الفارغة من الفكر والتفكر لايكون الافي القاوب والكنهز بادة تصوير المال المتفكرين كقواك اء تقده في قليل واضمره في نفسك وأن يكون صلة التفكر كقواك تفكر في الامر وأحال فيه فكره و (ماخاق) متعلق مالقول الحذوف معناه أولم بتفكر وافيقولوا هذا القول وقيل معناه فيعلوالان في الكارم دايلاعليه (الابالق وأجل مسمى) أى ما حلقه اباطلاو عبدا بغير غرض صحيح وحكمة بالغة ولالتبق خالدة واغاخاقها مقرونة بالحق مععو بةبالحكمة وبتقديرا جلمسمى لابداها منأن تنتى اليهوهوقيام الساعة ووقت الساب والثواب والعقاب ألاترى الى قوله تعالى أفسيتم أغاخلفناكم عبثاوأنك المنالاترجمون كيف سمى تركهم غيرراجعين اليهعبثا والباءفي قوله الابالحق مثلهافي قولك دخلت عليه بئياب السفر واشترى الفرس سرجه ولجامه تريدا شتراه وهوملتبس بالسرج واللجام غير منفك عنها وكذلك المعنى ما خلقها الاوهى ملتبسة بالحق مقسترنة به (فان قلت) اذا جعلت في أنفسهم صلة التفكر فامعناه (قلت) معناه أولم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب الهم من غيرهامن الخاوقات وهمأعلج وأخبر باحوالهامنهم ماحوال ماعداهافيتدبروا ماأودعها القهطاهرا وباطنامن غرائب الحكم الدالة على التددير دون الاهال وأنه لابدلهامن انهاء الى وقت يجازيها فيسه الحكم الذي درأم ماعلى الاحسان احسانا وعلى الاساءة مثلها حتى يعلمواء ندذلك انسائر الخلائق كذلك أمرها جارعلى الحسكمة والتدبير وانه لابدلها من الانتهاء الى ذلك الوقت . والمراد بلقاء ربهم الاجمل السمى (أولم يسيروا) تَقريراسُ برهم في الملادونظرهم الى آثار المدهرين من عادوة ودوغيرهم من الاحم العاتبة \* ثم أخذيصف لهـم أحوالهم وأنهم (كانو اأشـدمنهم قوة وأثار واالارض) وحرثوها قال الله تعالى لاذلول تثمير الارض وقيل لبقرا لرت المثيرة وقالواسمي ثور الاثاريه الارص و بقرة لانها تبقرها أى تشقها (وعروها) دمى أولئك المدمرون (أكثر عماعمروها)من عمارة أهل مكة وأهل مكة أهل وادغير ذى درعما لهم اثارة الارض أصلاولاعمارة لهارأسافه هوالاته كيم مريضعف عالهم في دنداهم لان معظم

٢٤ كشاف في أحدوف التنكير تقليل العاومهم و تقليله يقربه من النفي حتى يطابق المدلمنه وروى عن المستقالة و المستقالة

مايستظهر به أهل الدنماو يتماهون به أمر الدهقنة وهم أيضاضماف القوى فقوله كافوا أشدمنهم قوة أى عادوغودوأضراع من هذاالقبيل كقوله أولم رواأن الله الذى خلقهم هوأشدمهم قوة وانكان هذاأ ملغ لانه خالق القوى والقدر عفاكان تدمره اماهم ظلم الهم لان حاله منافية الظروا كمهم ظلم والنفسهم حيث عماوا ماأوجب تدميرهم \* قرئ عاقبة بالنصب والرفع و (السوأي) تانيث الأسواوه و الاقبح كاأن الحسني تأنيث الاحسن والمعنى أنهم عوقبوافي الدنيابالدمارغ كانت عاقبته مالسوأى الاأنه وضع المظهرموضع المضمرأي العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الا خوة وهي جهنم التي أعدث للسكافرين و (أن كذبوا) ععنى لان كذبواو يجوزان كون أن عدى أى لانه اذا كان تفسير الاساءة التكذيب والاستهزاء كانت في معنى القول نحو نادى وكتب وماأشبه ذلك ووجه آخروهوأن تكون أساؤا السواى عنى اقترفو الخطيئة اتى هى أسوأ الخطاياوأن كذبو اعطف مان لهاوخبركان محددوف كايحد ذف جواب الواوارادة الابهام (ثم المه ترجمون) أى الى توابه وعقابه وقرئ بالماء والماء . الابلاس أى ببقى بالساسا كنا متحمرا يقال الطوية فابلس اذالم ينبس ويئس من أن يحتج ومنه الناقة المبلاس التي لا ترغو . وقوى يبلس بفتح اللام من أبلسه اذا أسكته (من شركائهم) من الذين عبدوهم من دون الله (وكانو ابشركائهم كافرين) أي يكفرون المية مويج عدونها أووكانوافي الدنياكافر بنبسهم • وكتب شفعواء في المصف بواوقبل الالف كاكتب علواءبني اسرائيل وكذلك كتبت السوأي بالف قبل الماءاثبا باللهمزة على صورة ألحرف الذي منه حركتها \* الضمير في (يتفرقون) للمسلين والمكافرين لدلالة ما بعده عليه وعن الحسه ن رضي الله عذبه هو تفرق المسلين والكافرين هؤلاءفي عليين وهؤلاء في أسفل السافلين وعن قتادة رضي الله عنمه فرقة لا اجتماع بعدها (في روضة) في بستان وهي الجنة والتنكير لابهام أمرها وتفعيمه والروضة عند العرب كل أرض ذات نبات وماء وفي أمثالهم أحسدن من بيضة في روضة يريدون بيضة النعامة (يحبرون) يسرون يقال حبره اذا سره سروراتهال لهوجهه وظهرفيه أثره ثم اختلف فيسه الاقاو يللاحتماله وجوه جميع المسارفين مجاهد رضى اللهعنمه يكرمون وعن قتادة ينعمون وعن ابن كيسان يحاون وعن أبى بكربن عياش التصانعلي رؤسهم وعن وكيع السماع في الجنة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الجنة وما فهامن النعيم وفي آخر القوم اعرابي فقال بارسول الله هل في الجنهة من سماع قال نع باأغرابي ان في الجنة لنهو احافتاه الأيكار من كل بيضا ، خوصانية يتغنين باصوات لم تسمع الحلائق عثلها قط فذلك أفضل نعم الجنة قال الراوى فسألت أبا الدرداءم يتغنين فالبالتسبيح وروى أن في الجنة لاشعار اعلهاأجراسمن فضة فاذاأر ادأهل الجنة السماع بعث الله ويحامن تحت العرش فتقم في تلك الأسجار فتحرك تلك الاجراس اصوات لوسمعها أهل الدنيالماتوا طريا (محضرون)لايغيبون عنه ولايخفف عنهم كقوله وماهم بخارجين منهالا يفترعنهـم للا كرالوعد والوعيد أتمعهذ كرمانوصل الى الوعدو ينجي من الوعيد \* والمراديا لتسبيح ظاهر ، الذي هو تنزيه الله من السوء والثناءعليه مانطيرفي هذه الاوقات لما يتجدد فهامن نعمة الله الظاهرة وقيل الصلاة وقيل لابنعباس رضى الله عنه ماهس تعبد الصاوات الجس في القرآن قال نعمو تلاهد مالاتية (عسون) صلاقا لغرب والعشاء (وتصعون) صلاة الفعر (وعشما) صلاة العصرو (تظهرون) صلاة الظهر وقوله وعشد امتصل بقوله حين عسون وقوله وله الحدفي السموات والارض اعتراض بنهده اومعناه أن على المعزين كلهم من أهل السموات والارض أن يحمدوه (فان قلت) لمذهب السهن رجه الله الى أن هـ فه الآية مدنية (قلت) لانه كان يقول فرضت الصاوات الجس بالمدينة وكان الواجب عكة ركعتين في غمروقت معاوم والقول الاكثرأن الحس اغما فرضت بكة وعن عائشة رضى الله عنها فرضت المسلاة ركعتين فلماقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وعن رسول الله صلى الله عليم وسلم من سره أن يكال له بالقفير الاوفى فليقل فسيحان الله حين عسون وحين تصبعون الأسته وعنه معلمه السألام من قال حن يصبح فسحهان الله حين تمسون وحن تصيحون الى قوله وكذلك

مُ كان عاقسة الذين أساؤاالسوأىأن كذبو مات الله وكانواء ىسىم رۇن الله سىدۇ الخلق تم يعيده ثم المه ترجعون وبوم تقوم الساعة بماس المحرموز ولم يكن لهممن شركائهم شفعواءوكانو بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة بومئيذ بتفسرقون فأماالذن آمنواوعماواالصالحات فهمفي وصقيعمرون وأماالذن كفرواوكذبو بأ الناولقاءالا خرم فاولتك في المداب محضرون فسجان الله حمان عسون وحان تصعون وله الحد في السموات والارض وعشياوحين تظهرون

و قوله تعالى ومن آباته بريك البرق خوفاوطم عارقال فان قلت أينصب خوفاوطم عامة عولا فماولنسا فعلى فاعل المعلى المعلى فاوحه ذلك قلت المفعولون هنافاع أون لائم مراؤن فتقديره يعملكم رائين البرق خوفاوطم ما أوعلى حذف مضاف تقديره ارادة خوفكم وطمعكم) قال أحد الخوف والطمح من حلة مخلوقات الله تعالى وآثار قدرته وحين تذيازم (١٨٧) اجتماع شرائط النصب فهما

وهى كونهمامصدرين ومقارنين فى الوجود والفاعل الخالقواحد

يخرج الحي من الميت ويمغرج البت من اللي ويحى الارض بعسد موتهأوكذلك تخرحون ومنآياته أنخاهكم =ن تراب ثم اذا أنتم بشرتنتشرون ومن آيانه أنخلق ليكرمن أنفسكم أزواجا لتسكنوا الها وجعل بيذكم مودة ورجةان فىذلك لا مات لقوم بتفكرون ومنآباته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتك وألوانكم ان فى ذلك لاكات للعالمن ومن آياته منامكم باللهــل والنهار والتغاؤ كمن فضله ان في ذلك لا مات القوم يسمعون ومن آماته ويكالعرف خوفا وطهيما و منزل من السماء ماء فيحيي يه الارضيعدموتهاان في ذلك لا مات لقوم معقاون

فلا بدمن التنبيه على تخريج النصب على غير

تخرجون أدرك مافانه في ومهومن قاله احتى على أدركما فانه في ليلتمه وفي قراءة عكرمة حمنا قسون وحيناته بحون والمني تمسون فيهوتصحون فيهكقوله بومالا تجزى نفسعن نفس شيأعمني فيه (الحي من المت) الطائر من الميضة و (المتمن الحي) الميضة من الطائر \* واحداء الأرض اخراج النمات منها (وكذلك تخرجون) ومثل ذلك الاخواج تخرجون من القبور وتبعثون والمعني أن الابداء والاعادة متساويان في قدرة من هو قادر على الطرد والعكس من اخواج الميت من الحي واخواج الحي من الميت واحياء الميت واماته الحيى وقرئ الميت بالتشديد وتخرجون بفتح الماء (خلقكم من تراب) لانه خلق أصلهم منه و (اذا) للفاجأة وتقدير عنم فاجأتم وقت كونكم بشرامنتشرين في الارض كقوله وبثمنهما رجالا كثيرا ونساء (من أنفسكم أزواما) لان حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجالة أومن شكل أنفسكم وجنسها لامن جنس آخر وذلك لمابين الاثندين من جنس واحدمن الالف والسكون ومابين الجنسب ألختلف ننمن التنافر (وجعل بيذكم) التوادوالتراحم بعصمة الزواج بعدان لم تكن بينكر سابقة مرفة ولالفاء ولاسب وجب التعاطف من قرابة أورحم وعن الحسسن رضي اللهعنه المودة كناية عن الجاع والرحة عن الولد كأقال ورحة منا وقال ذكر رحت ربك عمده ويقال سكن اليه اذامال اليه كقولهم انقطع اليه واطمأن اليهومنه السكن وهوالالف المسكون اليه فعل عمني مفعول وقبل ان المودة والرحة من قبل الله وان الفرك من قبل الشيطان \* الالسنة اللغات أو أجناس النطق وأشكاله خالف عز وعلابين هذه الاشماءحتي لاتبكاد تسمع منطقين متفقين في هس واحدولاجهارة ولاحدة ولارغاوة ولافصاحة ولالكنة ولانظم ولاأساوب ولاغيرذلك من صفات النطق وأحواله وكذلك الصور وتخطيطها والالوان وتنو يمها ولاختلاف ذلك وقع المتعارف والافلوا تفقت وتشاكلت وكانت ضربا واحدا لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت مصالح كثبرة ورجارأ يت توأ من يشتهان في الحلية فيعروك الخطأفي التمسزين بهاوتعرف حكمة الله في الخالفة من الحلى وفي ذلك آية سينة حيث ولدوامن أب واحدو فرعوامن أصل فذوهم على الكثرة التي لا يعلمها الااللة مختلفون متفاوتون \* وقر عُالمعالمين بفتح اللام وكسرها ويشهد للكسير قوله تعالى وما يمقلها الاالعالمون «هذا من باب اللف وترتيبه ومن آياته مناهكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار الاأنه فصل بين القرينين الاولين بالقرينين الاتنوين لانهما زمانان والزمان والواقع فيهكشي واحد مع اعانة اللف على الانحاد ويجوزأن يرادمنامكم في الزمانين وابتغاؤ كم فهدما والظاهرهو الاول اتكرره في القرآن وأسد المعانى مادل عليه القرآن \* يسمعونه بألا ذان الواعية . في إريكم) وجهان اضمارأن وانزال الفعل منزلة المصدر وبهمافسر المثل تسمع بالمعيدى خيرمن أن تراه وقول القائل

وقالواماتشاء فقلت ألمو الحالات المساح آرذى أثير (خوفا) من الصاعة أومن الاخلاف (وطمعا) في الغيث وقيل خوفا للسافر وطمعا التعاضر وهما منصوبان على المفعول له (فان قلت) من حق المفعول له أن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل والخوف والطمع ليساكذ التقلق في المناف أحدها أن المفعولين فاعلون في المعنى لائم مراون فكا ته قيدل يجعلكم واثين المبرق خوفا والثانى أن يكون على تقدير حذف المضاف أى ادة خوف وارادة طمع فحذف المضاف وأعيالهم المهمة المهو يجوز أن يكونا حالين أى خاتف ين وطامعين وقرى ينزل بالتشديد

هذا الوجه فنقول معنى قول النحاة في المعمول له لا بدوأن يكون فعل الفاعل أى ولا بدأن يكون الفاعل متصفابه مثاله اذاقلت جئتك اكرامالك فقد دوصفت نفسك الاكرام فقلت في المعنى جئتك مكرمالك والتختيا في الخوف والطمع لعباده الاأنه مقدس عن الاتصاف بهدا في ما المنتف على المذهبين جيعا والله أعلم

به قوله تعالى ومن آياته ان تقوم السماء والارض بأمره شادادعا كم دعوة من الارض اذا أنته تغرجون الاسمة (قال ان قات ما بالاعادة السمة عظمت في قوله ثم اذادعا كم حتى كانم افضلت على قسام السموات والدرض قلت الاعادة في نفسها عظمة ولكنم اهوزت بالاعادة السمة الى الانشاء) قال أحدا غياية في السوال تعظيم الاعادة من عطفها بثم ايذا نا انتفاء برم تدبم او على الموات والدرض بأمره وقيامهما المداء وانشاء أعظم من هونت بالاعادة في المراقب الما تعلى المالم الموات والارض بأمره وقيامهما المداء وانشاء أعظم من الاعادة في المراقب المالة المحلوف عليه المالة المحلوف عليه المداء وانسلم المراقب المر

(ومن آياته) قيام السموات والارص واستمساكهما بغير عد (بأمره) أي بقوله كونا قاعتين والمراد باقامته الهماارادته الكونهماعلى صفة القيام دون الزوال وقوله (اذادعاكم) عنزلة قوله يريك في القاع الجلة موقع المفرد على المعنى كله قال ومن آماته قدام السموات والارض ثم خروج الموقى من القبورا ذادعاهم دعوة واحدة باأهل القبوراخرجواوالمراد سرعة وجودذاكمن غعر توقف ولاتلث كايحس الداعي المطاع مدعوه كاقال دعوت كلسادعوة في كاعل الموداوهو أسرع يريد بان الطود الصدى أوالخراذ الدهدى واغاعطف هدذاعلى قيام السموات والارض بتم بيا نالعظم ماتكون من ذلك الامر واقتداره على مثله وهوأن يقول باأهل القبور قومو افلاتيتي نسمة من الاوابن والا تنوين الاقامت تنظر كاقال تعالى عنفخ فيه أخرى فا ذاهم قدام ينظر ون \* قولك دعو ته من مكان كذا كايجوزأن يكون مكانك يجوزأن يكون مكان صاحبك تقول دعوت زيدامن أعلى الجبل فنزل على ودعوته من أسفل الوادى فطلع الى (فان قلت) بم تعلق (من الارض) أبالفعل أم بالممدر (قلت) همات اذاجاء فهر الله بطل تهرم عقل = (فان قلت) ما الفرق من اذا واذا (قلت) الاولى الشرط والثانية للفاجأة وهي تنوب مناب الفاعف جواب الشرط \* وقرئ تخرجون بضم الماءوقعها (قانمون) منقادون لوجود أفعاله فيهم لاعتنعون عليه (وهوأهون عليه)في الحب عندكم وينقاس على أصولكم ويقتصيه معقولكم لانمن أعاد منكرصنعة ثئ كانتأسهل عليه وأهون من انشائه اوتعتذر ونالصانع اذاخطئ فيعض ماينشته يقولك أول الغزو أخرق وتسمون الماهرفي صناعته معاودا تعنون أنه عاودها كرة بعد أخرى حتى من علها وهانت عليه (فان قلت) لمذكر الضمير في قوله وهوأ هون عليه والمراديه الاعادة (قلت) معناه وأن دميده أهون عليه (قان قلت) لم أخرت الصلة في قوله وهو أهون عليه وقدمت في قوله هو على هن (قلت) هذاك قصدالاختصاص وهومحزه فقيل هوعلى هن وانكان مستصعباعندكم أن يولد بن هموعاقر وأماههنا فلامعنى للزختصاص كيف والامرمبني على ما يعقلون من أن الاعادة أسهل من الابتداء فاوقد مت الصلة لتغير المعنى (فان قلت) ما بال الاعادة استعظمت في قوله تم اذادعا كم حتى كانها فضلت على قيام السموات والارص بأمره ع هونت بعد ذلك (قلت) الاعادة في نفسها عظيمة ولكها هونت بالقياس الى الانشاء وقيل الضمير في عليه للخلق ومعناه أن المعث أهون على الخلق من الانشاء لان تكوينه في حد الاستحكام والتمام أهون عليه وأقل تعماوكم دامن أن يتنقل في أحوال ويتدرج فيما الى أن يملغ ذلك الحدوقيل الاهون عمني الهبن ووجه آخروهوأن الانشاءمن قبيل التفضل الذي يتغيرفه الفاعل سأن يفعله وأن لا يفعله والاعادة منقبيل الواجب الذى لابدله من فعله لانها لجزاء الاعمال وجزاؤها واجب والافعال اما محال والحال عمتنع أصلاخارج عن المقدور واماما يصرف الحكم عن فعله صارف وهو القبيح وهورديف المحال لان الصارف

وذلك نادر في محملها لتراخى الماتب فان العطوف حسندفي أكثر المواضع أرفع درجة من العطوف علمه والله أعل عقوله تعالى وهو الذي سدأ الحلق تربعيده وهو أهون عليه (قال)ان قلت لم أخرت الصدلة ههنا وقدقدمت في ومن آناته أن تقوم السماء والارض أمره شم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا أنتم تخرجون وله من في السموات والارضكل له قانتون وهو الذي مدؤ الخاق غريمده وهوأهونعليه

قوله تعمال هو على همن قات الان المقصود عماني فيه خمالا في المقصد المناك فانه المقدرة على الادالهم بالقدرة على اللادالهم

وله الملل الاعلى في السموات والارص وهو العزيز الحكم صربالكم مسالامن أنفسكم الملكمن ماملكت أعانكمن شركاء فمارزقناكم فأنترفه سواءتخأة ونهم عجيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الاتات القوم مقاون مل اتبع الذين ظلواأهواءهم بغبرعل فن بهدى من أصل الله ومالهم من ناصرين فأقموجهنك للدين حنمفافطرت اللهالني فط الناس علما لاتمدىل المفالله ذلك الدين القسيم ولكن أ كثرالناس لايعلون منسن السهواتقوه وأقعوا الصلاة ولا تكونوامن الشركان منالذن فرقواديتهم وكانواشماكل حزب عالديهم فرحون وذا مس الناس ضرّدء وا وبهم منيين البيه ثم أذا أذاقهم منهرجة اذافريق منهمريهم شركون

اذلولامصلية اقتصت الانشاء لماوقع وتاك المصلحة توجب متعلقها فقدوضع ان المصنف لاالى معالى السحة رقى ولاف حضمض الإعترال بقى فلله العصمة

عنع وجودالفعل كاتمنعه الاحالة واماتفضل والتفضل حالة بينبين للفاعل أن يفعله وأنلا يفعله واماواجب الابدمن فعله ولاسبيل الى الاخلال به فكان الواجب أبعد الافعال من الاهتناع وأقربها من المصول قل كانت الاعادة من قبيل الواحب كانت أبعد الافعال من الامتناع واذا كانت أبعدها من الامتناع كانت أدخلها في التأتي والتسهل فكانت أهون منها واذا كانت أهون منها كانت أهون من الانشاء (وله المثل الاعلى) أى الوصف الاعلى الذي ليس لغيره مثله قدعرف به ووصف في السموات والارض على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل وهوأنه القادر الذى لا يجزعن شئمن انشاء واعادة وغيرها من المقدورات ويدل عليه قوله تعالى (وهو العزيز الحكيم)أى القاهر اكل مقدور الحكيم الذي يجرى كل فعل على قضاما حكمته وعله وعن مجاهد المذل الاعلى قول لااله الاالله ومعناه وله الوصف الاعلى الذي هو الوصف بالوحدانية ويمضده قوله تعالى ضرب اكم مثلامن أنفسكم وقال الزجاج وله المثل الاعلى في السموات والارض أى قوله تعالى وهو أهون عليه قد ضربه لكم مثلافه أنصعب ويسمل بريد التفسير الاول (فان قات) أى فرق بين من الاولى والثانية والثالثة في قوله تعالى من أنفسكم عماملكت أعمانكم من شركاء (قلت) الاولىلاربتداء كانه قال أخذمث للاوانتزعه من أقرب ثيئ منكم وهي أنفسكم ولم يبعد والثانية فالتبعيض والثالثة من يدة لتأكيد الاستفهام الجارى مجرى النفي وممناه هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم أمثالكم بشعر كبشروعبيدكعبيد انيشارك كم بعضهم (فيمارزقناكم)من الاموال وغيرها تدكونون أنتم وهم فيه على السواءمن غير تفصلة بين حروعبد \* تهاون أن تستبدوابتصرف دونهم وان تفتاتوا بتدبير علهم كأيهاب بعضكم بعضامن الاحرار فاذالم ترضوا بذلك لانفسكم فكيف ترضون لرب الارباب ومالك الاحرار والعميد أن عبد الاسمان عبيد مله شركا و كذلك أى مثل هذا التفصيل (نفصل الاسمات) أى نبين الان المثيل عمايكشف المعانى ويضحها لانه عنزلة المتصوير والتشكيل لهاألاترى كيف صورالشرك بالصورة المشوهة (الذين ظلموا) أى أشركوا كقوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم (بغسيرعلم) أى اتبعو اأهواء هم جاهلين لان العالم اذاركب هو امر عاردعه عله وكفه وأما الجاهل فيهم على وجهه كالجيمة لا يكفه شي (من أضل الله) من خذله ولم يلطف به لعلم أنه عن لالطف له فن يقدر على هذا ية مثله وقوله (وما لهم من ناصرين) دليل على أن المراد بالا ضلال الخذلان (فأقم وجهك الدين) فقوم وجهك الهوعد له غير ملتفت عنه عيذاولا شمالا وهوتمثيل لاقباله على الدين واستقامته عليه وثباته واهتمامه بأسبابه فان من اهتم بالشئ عقدعليه طرفه وسدداليه نظره وقوم له وجهه مقبلا به عليه و (حنيفا) حال من المأمور أومن الدين (فطرت الله) أي الزموا فطرة الله أوعليكم فطرة الله واغا أضمرته على خطأب الماعة لقوله منيين السه ومنيدين مالمن الضمر في الزمواوقوله وانقوه وأقمواولا تكونوا معطوف على هذا الضمر والفطرة الخلقة ألاترى الى قوله الاتمديل فللق الله والمعنى أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الاسلام غيرنا أمن عنه ولامنكرين له ليكونه مجاوبا العقل مساوقاللنظر الصحيح حتى لوتركوالمااختار واعليه دينا آخرومن غوى منهم فباغواء شياطين الانس والجنومنه قوله صلى الله عليه وسلم كل عبادى خلفت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا في غيرى وقوله عليه السلام كل مولود بولد على الفطرة حتى بكون أبواه ها اللذان يهودانه و منصراله (لا تبديل لخلق الله) أي ما ينبغي أن تمدل تلك الفطرة أوتغير (فان قلت) لم وحدا لخطاب أولا ثم جع (قلت) خوطب وسول اللهصلى الله المهوسلم أولاوخطاب الرسول خطاب لامتهمع مافيه من التعظيم الدمام تْم جع بعد ذلك للبيان والملخيص (من الذين) بدل من المشركين (فارقو ادينهم) تركوادين الاسلام وقري فرقوادينهم بالتشديدأى جعلوه أدبانا مختلفة لاختلاف أهوائهم (وكانو شبيعا) مرقا كلواحدة تشادح ا مامها الذي أضلها (كل حزب) منهم فرح عذهب مسرور يحسب باطله حقا و يجوز أن يكون من الذين منقطعا بماقبله ومعناه من المفارقين دينهم كل حزب فرحين بمالديهم ولكنه رفع فرحون على الوصف لمكل كقوله \* وكل خليل غيرهاضم نفسه \* الضرالشدة من هزال أومرض أو تعط أوغيرذلك . والرحة

الخلاص من الشدة واللام في (لمكفروا) مجاز مثلها في ليكون لهم عدوا (فتمتعوا) تظيرا عماوا ماشتم (فسوف نعلون) وبال عَنعكر وقرأ ان مسعود وليتمتعوا \* السلطان الخية وتكلمه مجاز كانقول كتابه ناطق بكذاوهذا عانطين القرآن ومعناه الدلالة والشهادة كانه قال فهو يشهد بشركهم و بصحته ومافى (عاكانوا) مصدرية أىبكونهم بالله يشركون ويجوزأن تكون موصولة ويرجع الضميرالهاومعناه فهويتكلم بالامرالذي بسبيه بشركونو يحمل أن يكون المعنى أم أنزلناعلهم ذاسلطان أى ملكامعه برهان فذلك الملك يتكلم با البرهان الذي بسيمه يشركون (واذاأذقنا الناس رجة) أي نعمة من مطرأوس عنة أوصحة (فرحو أجاوان تصهم سئة )أى بلاء من حدب أوضيق أومرض والسنب فهاشؤم معاصهم قنطوامن الرجة \* ثم أنكر علمم بأنهم قدعلواأنه هوالباسط القابض فالمم يقنطون من رحته وماهم لا مجمون المه تائمه من من المعاصى التي عوقبوا بالشدة من أجاها حتى يعمد المهمرجة بدحقذى القرف صلة الرحم بوحق المسكن وان السيل نصيبهمامن الصدقة المسماة لهماوقد احتبا وحنيفة رجه الله بهذه الا يه في وجوب النفقة للمعارم أذاكانوا محتاجين عاجزين عن الكسب وعندالشافعي رحه الله لانفقة مالقرابة الاعلى الوادوالوالدين قاس سأتر القرابات على أبن المرلانه لاولاد بينهم (فان قلت ) كيف تعلق قوله (فات ذا القربي) عاقدله حتى جىءالفاء (قلت) لماذكران السيئة أصابتهم علاقدمت أمديهم أتبعه ذكرما يجب أن دفعل ومايجب أن ربرك (بريدون وجه الله) يحتمل أن يراد بوجهه ذاته أوجهته وجانبه أي يقصدون عمر وفهم الماه خالصاوحقه كقوله تعالى الاانتغاء وحدريه الاعلى أو بقصدون جهة التقرب الى الله لاحهة أخرى والعندان متقاربان ولكن الطريقة مختلفة . هذه الاكه في معنى قوله تعالى بمعنى الله الرياوير في الصدقات سواء بسواء سريد وماأعطمتماً كلة الربا (من ربالبريوفي) أمو الهم ليزيدو يزكوفي أمو الهم فلابزكو عند الله ولا سارك فيه (وما آتيتم من زكاة) أى صدقة تبتغون به وجهه ظالصالا تطلمون به مكافأة ولار با وسمعة (فأولئك هم المضعفون ) ذووالاضعاف من الحسنات ونظير الضعف المقوى والموسيراذي الفوقو البسار وقري بفتح المهن وقبل نزلت في ثقيف و كانوا مريون وقبل المرادأت يهب الرجل للرجل أو يهدى له ليعوضه أكثر عاوه ي أوأهدى فليست تلك الزيادة بعرام والكن المعوض لايشاب على تلك الزيادة وقالوا الربار بوان فالحرام كل قرض دؤخ منفه أكثرمنه أو بحرمنفعة والذى ايس بعرام أن يستدى بهيته أو بهديته أكثرمنها وفي الدىث المستغزر بثاب من هبته وقرى وماأنيتم من رباء مني وماغشيتم وه أورهقتم ومن اعطاء رباوقري لتربوا أى لتزيدوا في أمو الهم كقوله تعالى و مر في الصدقات أي يزيدها وقوله تعالى فأولئك هم المضعفون التفات حسن كانه قال للائكته وخواص خلقه فأولئك الذن يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون فهو أمدح لهممن أن يقول فأنتم المضمفون والمني المضعفون به لانه لابدمن ضمير برجع الىما ووجه آخر وهو أن مكون تقدره فؤتوه أولتك هم المضعفون والخذف المالى المكلام من الدليك علمه وهذا أسهل مأخذاوالاولأملاً الفائدة (الله)مبتدأوخبره (الذي خلقكم) أي الله هو فاعل هذه الافعال الخاصة التي لا بقدر على شئ منهاأ حد غيره ثم قال (هل من شركائكم) الذين اتخذ عوهم أنداد اله من الاصنام وغرها (من رفعل) شيأة ط من تلك الافعال حتى يصح ماذهبتم المه ثم استبعد عاله من حال شركائهم و يجوز أن يكون الذي خلقكم صفة للبقدا والخبرهل من شركائكم وقوله (من ذلكم) هوالذي ربط الحلة بالمبتدالان معناه من أفعاله ومن الاولى والثانية والثالثة تلواحدة منهن مستقلة بنا كندلتهم شركائهم وتعهيل عبدتهم (الفسادف البرواليمر) نحوا لجدب والقعط وقلة الربع في الزراعات والربع في التعبارات و وقوع الموتان فى الناس والدواب وكثرة الحرق والغرق واخفاق الصيادين والغاصة وتحق البركات من عل شئ وقله المنافع في الجلة وكثرة المضار وعن ابن عباس أجدبت الارض وانقطعت مادة المحروقالوا اذا إنقطع القطر هميت دواب البحر وعن الحسن أن المرادبالبحر مدن البحر وقراه التي على شاطئه وعن عكرمة المرب تسمى الامصار المحار وقرى في البروالحور (علاكسنت أبدى الناس) بسنب معاصم موذنو بهم

لكفر واعاآ تيناهم فتمتعوا فسوف تعلون أمأنزلناعلهم سلطانأ فهو سكام عاكانواله شركون واذاأذقنا الناسرجة فرحوابها وان تصمهم سنةعا قد متأرديهم اذاهم مقنطون أولم برواأن الله يسمط الرزقان شاءو مقدران في ذلك لأسات لقوم دومنون فاتذا القرىحقه والسكن وان السييل والت خبرالذين تريدون وحدالله وأولئك هم الفلون وماآتيم من ربالبر وفي أموال الناس فلابر بوعند الله وما آتيتم من ركاه تريدون و جـه الله فأولئك همالمضعفون لله الذي خلقكم ثم رزد کم عید کم ع عيكم هلمن شركانك من يفعل من ذلكم من شئ سيانه وتعالى عماشركون ظهر الفساد في البرواليحرء كسبت أبدى الناس

ليدرقهم بعض الذى عاوا لعلهم رجعون قلسروافي الارض فانظ رواكيف كأن عاقمة الذن من قبل كان أكثرهم مشركان فأقم وجهدك للدن القهمن قبل أن مأتي وم لامردله من الله تومئذ دصدعون من كفرفعلمه كفره ومن عملصالحافلانفسهم عهدون أيحزى الذين آمنو اوعلواالصالحات من فضله اله لا يحب الكافرين ومن آماته أن برسيل الرباح مشرات ولمذاقك من رجته والعرى الفلاثام مولتنتغوا من فضله ولعاصكم تشكرون ولقذأرسلنا من قبلكرسد لا الى قومهم فحاؤهم بالسنات فانتقصمنا من الذن أجرمو اوكان حقاعلتنا نصر المؤمنين الله الذي برسمل الرياح فتشمر محابا فيسسطهفي السماء كمدف دشاء ويجمله كسفافترى الودق بخسرج من خـ لاله فاذا أصابيه من بشاءً من عبياده اذاهم يستنشرون وان كأنوا من قبل أن منزلءابهم

كقوله تعالى وماأصابكم مصيبة فماكسبت أيديك وعن ابنعباس ظهر الفسادفي البرققدل ابادم أخاه وفي الصر بأن جاندي كان بأحذ كل سفينة غصباوعن قتادة كان ذلك قبل البعث فلما بعث رسول الله صلى الله عامه وسل وحمر احمون عن الضلال والظلم ويحوز أن يريد ظهور الشير والمعاصي بكسب الناس ذلك \* (فان قلت) مامه في قوله (ليذيقهم بعض الذي علو العلهم رحمون) (قلت) أماعلى التفسير الاول فظاهر وهو أن الله قدأ فسدأ سياب دنياهم ومحقه اليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة العالم مرجعون عماهم عليه وأماعلي الثاني فاللام مجازعلي معنى أن ظهور الشرور بسبهم عما استوجبوابه أن يذيقهم الله وبالأعمالهم ارادة الرجوع فكائم ماغا فسدواوتسببو الفشو المعاصى في الارض لا جل ذلك وقرئ لنذيقهم بالنون • ثم أكدتسبب المعاصي لغضب الله ونكاله حيث أمرهم أندسيروا في الارض فينظروا كيف أهلك الله الامموأذا قهم سوء العاقب له لمعاصهم ودل بقوله (كان أكثرهم مشركين على أن الشرائ وحده لم يكن سبب تدميرهم وأن مادونه عن المعاصى يكون سبمالذلك \*القيم البايغ الاستقامة الذي لايماتي فيه عوج (من الله) اماأن يتعلق سأتي فيكون المعنى من قبل أن مأتي من الله وم لا برده أحد كقوله تعالى فلا يستطيعون ردهاأ وعرد على معنى لا برده هو بعدأن يجيء بهولا ودله من حهته . والمردم صدريمني الرد (دصدعون) متصدعون أي متفرقون كقوله تعالى و وم تقوم الساعة يومئذيتفرقون (فعليه كفره) كلة عامعة لاغاية وراءه من المضارلان من كأن ضاره كفره فقد أحاطت به كل مضرة (فلا تفسهم عهذون) أي يسوون لا نفسهم مايس يه لنفسه الذي عهد فراشه و يوطئه لئلادصيبه في مضيعه ما ينسه عليه وينغص عليه من قده من نتوءاً وقضض أو بعض مايؤذي الراقدو يجوز أن مريد فعلى أنفسهم يشفقون = ن قولهم في الشفق أمّ فرشت فأنامت وتقديم الطرف في الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفرلا يعود الاعلى الكافرلا يتعداه ومنفعة الاعان والعمل الصالح ترجع الى المؤمن لا تتحاوزه (ليعزي) متعلق بعهدون تعلمل له (من فضله) مما يتفضل علم مربعد توفية الواجب من الثواب وهذايشيه الكاية لان الفضل تبع للثواب فلايكون الابعد حصول ماهو تبعله أوأراد من عطاته وهو ثوايه لأن الفضول والفواضل هي الأعطية عند العرب وتبكر ر (الذين آمنو أوعما والصالحات) وترك الضميرالي الصريح لتقرير أنه لا يفطعنده الاالمؤمن الصالح وقوله (انه لايحب الكافرين) تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس (الرياح) هي الجنوب والشمال والصاوهي رياح الرحة وأما الدور فريح العذاب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهار باحاولا تجعلها ريحا \* وقدعدد الاغراض في ارسالها وأنه أرسلها للبشارة بالغيث ولاذاقة الرحة وهي نزول المطير وحصول الخصب الذي يتبعه والروح الذي مع هيوب الريم وزكاء الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كثرت المؤتفكات زكت الارض وازالة العفونة من الهواء وتذرية الحموب وغيرذلك (ولتحرى الفلك) في الصرعندهمويها \* واغازاد ( أمره ) لان الربح قدتهب ولاتكون مؤاتية فلابدمن ارساء السفن والاحتيال لحبسها ورعياء صفت فاغرقتها (ولتبتغو امن فضله) ر مدتجارة البحر \*ولتشكروانعه الله فيها (فان قلت) بم يتعلق وليدني قبكم (قلت) فيه وجهان أن معطوفاعلى ميشرات على المعنى كأنه قبل ليشركم وليذيق كوأن يتعلق بمخوف تقديره ولمذرقك ولمكون كذاوكذاأر سلناها اختصر الطريق الى الغرض أن أدرج تحت ذكر الانتصار والنصر ذكر الفريقن وقد أخلى المكلام أولاعن ذكرهماوة وله (وكان حقاعلينا نصر المؤمنين) تعظم للؤمنين ورفعمن شأنه م وتأهيل لكرامة سنية واظهار لفضل سابقة ومن بة حيث جعلهم مستحقين على الله أن منصرهم مستوحمين علمه أن يظهرهم ويظفرهم وقد يوقف على حقاومهذاه وكان الانتقام منهم حقائم يبتدأ علينا نصرا لمؤمنين وعن النبي صلى الله عليه وسلمامن اهرى مسلم يردعن عرض أخيه الاكان حقاعلي الله أن ردعنه نارجهنم وم القيامة ثم تلاقوله تعالى وكان حقاء لمنافص المؤمنان (فيسطه) متصلاتارة (و صحمله كسفا)أى قطعاتارة (فترى الودق يخرج من خلاله) في التارتين جمعاوا لمراد بالسماء سعت السماء

وشقها كقوله تعالى وفرعها في السماء وماصابة العباد اصابة بلادهم وأراضهم (من قبله) من باب التكرير والتوكيدكقوله تعالى فكان عاقبته ماأنهمافي النار خالدين فهاومعني التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم المطرقد تطاول و بعد فاستحكم بأسهم وعمادي اللسهم فكان الاستدشار على قدر اغتمامهم بذلك . قرئ اثروآ ثارعلى الوحدة والجم وقرأ أوحموة وغيره كمف تعي أى الرحة (انذلك) دمني انذلك القادر الذي يحى الارض بعدموته اهو الذي يحى الناس بعدموتهم (وهوعلى كل شيٌّ) من القدورات قادر وهذامن جَلْةَ المقدورات بدليلُ الانشاء (فرأوه)فرأوا أثر رحةُ الله لانرحة الله هي المغيث وأثرها النبات ومن قرأ بالجع رجع الضميرالى معناه لأن معنى آثار الرحة النبات واسم النبات يقع على القليل والكثير لانه مصدر سمى به ماينيت \*وائن هي اللام الموطئة للقسم دخلت على حرف الشرط و (لظاوا) جواب القسم سدمسد الجواسأعنى جواب القسم وجواب الشرط ومعناه ليظان ذمهم الله تعيالي مانه اذا حيس عنهه مالقطس قنطوامن رجتمه وضربواأ ذقائهم على صدورهم مساسين فاذاأصابهم يرجته ورزقهم المطراستيشروا وابتهء وافاذا أرسل ريحافضر سرزر وعهم بالصفار ضحوا وكفر وابنعمة أنته فهم في جسع هذه الاحوال على الصفة المذمومة كانعلهمأن يتوكلواعلى اللهوفضاء فقنطواوأن يشكر وانعمته ويحمدوه علهافل يزيدوا على الفرح والاستبشار وأن يصبر واعلى بلائه فكفروا والريح التي اصفر لها النبات يجوزأن تكون حرورا وحرجفا فكاتاهما عايصوح له النبات ويصبح هشماوقال مصفر" الان تلك صفرة عادثة وقسل فرأوا السحاب مصفر الانه اذا كان كذلك لم عطر \* قرى بفتح الضاد وضمها وهما لغتان والضم أفوى في القراءة لماروى ابن عمر رضي الله عنه ماقال قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف فأقرأ في من ضعف وقوله (خاه كم من ضعف) كقوله خلق الانسان من عجسل يعني أن أساس أمركم وماعليه حبلتكم وبنيتكم الضعف وخلق الانسان صعيفاأى ابتدأنا كمفي أول الامرض عافا وذلك حال المطفولة والنشء حتى بلغتم وقت الاحتلام والشييبة وتلك عال القوة الى الاكتهال وبلوغ الاشدغ رددتم الى أصل عالك وهو الضعف بالشيخوخة والهرم وقدل من ضعف من النطف كقوله تعالى من ماءمهان وهذا الترديد في الأحوال المختلفة والتغسر من هيئة الى هنة وصفة الى صفة أظهر دليل وأعدل شاهد على الصانع العلم القادر (الساعة) القدامة سميت يذلك لانهاتقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا أولانها تقعيفته وبديهة كاتقول في ساعة لمن تستع له وجرت على الها كالنحم الثر ماواله كموك المزهرة وأرادواله ثهر مفى الدنيا أوفي القبور أوفها من فناء الدنياالي المعثوفي الحديث ماس فناء الدنماالى وقت البعث أربعون قالو الانعل أهي أربعون سنة أم أربعون ألف سنةوذاكوقت بفنون فيهو ينقطع عذابهم واغا يفدرون وقت ليثهم بذلك على وجه استقصارهم لهأو منسون أويكذبون أو يخمنون (كذلك كانوايؤف كمون) أى مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدف والتحقيق في الدنيا وهكذا كانواسنون أمرهم على خلاف الحق أومثل ذلك الافك كانوادؤف كمون في الاغترار عاتمت لهم الات أنهما كان الاساعة \*القائلون هم الملائكة والانساء والمؤمنون (في كتاب الله) ف اللوح أوفى علم الله وقضائه أو فعما كتبه أي أوجمه المحكمة مدرواما قالوه وحلفوا علمه وأطلعوهم على المقبقة \* ثم وصافواذلك متقريعهم على انكار المعت بقولهم (فهذا يوم المعت ولكنك كنتم لا تعلمون) أنه حق لتفريطك في طلب الحق واتماعه (قان قلت)ماهـذه الفاء وماحقيقة ا (قلت)هي ألتي في قوله فقد جئنا خواساناوحقيقة اأنهاجواب شرط يدل عليه الكارم كائه قال انصح ماقلم ون أن خواسان أقصى مايراد بنا فقدجئنا خواسان وآن لناأن نخلص وكذلك ان كنتم منكرين البعث فهدذا وم البعث أى فقد متبين بطلان قولكم وقررًا الحسن يوم البعث بالتحريك (لا ينفع) قرى بالياء والتاء (يستعتبون) عن قولك استعتبني فلان فأعتلته أى استرضافي فارضيته وذلك اذاكنت طانياعليه وحقيقة أعتبته ازلت عتبه ألاترى الى قوله غضنت عم أن تقتل عامى الموالفسار فأعتبو المالصل

كيف جعلهم غضاباغ قال فأعتبواأى أزيل غضمهم والغضب في معنى العتب والعني لا يقال لهم أرضوا

مى قىل لىلسان فانظر الى آ ئار رحت الله كف يعبى الارض ومدموتهاان ذلك لمحيي الوتروهوعلىكلشي قدر والمنأرسلنار محا قر ومصفر الطاوامر بعده يكفرون فانك لاتسمع الموتى ولاتسمع الصم الدعاء اذاولوا مدرين وماأنت بهادى العمىءن ضلالتهمان تسمع الامن يؤمن ما ماتنافهم مسلون الله الذي خلقكم من صعف غ جعدلمن دمدضعف قوة غ جعل من بعدد قوة صدها وشيبة يخلق مايشاء وهوالعليم القديرويوم تقوم الساعية بقسم المحرمون ماليثوا غير ساءـة كذلك كانوا مؤفكون وقال الذن أوتوا العطوالاعان لقدلبنتم في كتاب الله الى يوم البعث فهددا وم المث ولكنكم كنتم لاتعلون فبومئذ لاينفع الذين ظلموا معتذرتهم ولاهم نستعتبون

ربكي متو بة وطاعة ومثله قوله تعالى لا يخرجون منها ولاهم يستعتبون (فان قلت) كيف جعاواغيرمستمتمين في دعض الا يات وغيرمته عين في يعضها وهو قوله وان يستعتبوا في الهيمن المعتبين (قلت) أما كونهم غيرمستعتبين فهذامعناه وأماكونهم غبرمعتبين فعناه أنهم غيرراضين عافيه فشهت مالهم بحال قوم حنى علمه فهم عاتبون على الجانى غير واضن منه فان دستعتبوا الله أى يسألوه ازالة ماهم فيه فاهم من المحايين الى ازالته (ولقد) وصفنا لهم كل صفة كانها مثل في غرابة اوقصصنا علم مكل قصة عجيبة الشان كوسفة المعوثين يوم القيامة وقصبتهم ومايقولون ومايقال لهمومالا ينفع من اعتذارهم ولايسمع من استعتاجهم والكنهم لقسوة قلوبهم وهيج أسماعهم حديث الاسنحرة اذاجئته مماسية من آيات القرآن قالواجئتنا بزور وباطل • ثم قال منه لذلك الطبع بطبع الله على قاوب الجهلة ومعنى طبع الله منع الالطاف التي ينشر حلما المدورحتي تقبل الحق واغاءنه هامن علم أنهالا تجدى علمه ولاتغنى عنه كاعنع الواعظ الموعظة من بنيان له أن الموعظة تلغو ولا تنجع فيه فو قع ذلك كنا يةعن قسوة قاويهم وركوب الصداوال بن اياها فكائه قال كذلك تقسووت صدأ قلوب الجهلة حتى يسمو المحقين مبطلين وهم أعرف خلق الله في تلك الصدفة (فاصبر) على عداوتهم (انوعدالله) بنصرتك واظهار دينك على الدين كله (حق) لايدمن انجازه والوفاعيه \*ولا يحملنك على الحمة والقلق خرعام ايقولون ويفعلون فانهم قوم شاكون ضالون لا يستمدع منهم ذلك وقرئ بتخفيف النون وقرأ ابرأبي اسحق ويعقوب ولايستحقنك أىلايفتننك فيملكوك ويكونواأحق بكمن المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرأ سورة الروم كان له من الاجرعشر حسنات بعدد كل ملك سبج الله بين السماء والارض وأدرك ماضيغ في يومه وليلته

وسورة لقمان مكية وهي أربع وثلاثون آية وقيل ثلاث وثلاثون

#### وبسم الله الرحن الرحيم

الكاب الحكم) ذى الحكمة أووصف بصدفة الله تعالى على الاسدناد المجازى و يجوز أن يكون الاصل الحكم قائله فدف المضاف المه مقامه فعان قلابه مم فوعا بعد الجراسة كن في الصفة المشهة (هدى ورجمة) بالنصب على ألحال عن الآيات والعامل فيها ما في تلك من معنى الاشارة و بالرفع على أنه خبر بعد خبراً وخبر مبتدا محذوف (المعسنين) للذين يعملون الحسنات وهي التي ذكرها من الحامة الصلاة والتاء الركاة والالغان بالاتنو و تظره قول أوس

الالمعي الذي يظن بك الظن كائن قدراى وقد سمعا

حكى عن الاصمعى أنه سئل عن الالمعى فا تشده ولم يرد أوللذين بعماون جيد عما يحسن من الاعمال مخص منهم القاءً ين بهذه الثلاث لفضل اعتداد بها \* اللهو كل باطل ألهى عن الخير وعماية عنى و (لهوالحديث) نحو السمر بالاساطير والاحاديث الني لأصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وضول المكلام ومالا بنبغى من كان وكان ونتح والفنا و دم الموسيقار وماأ شبه ذلك وقيل تزلت في النصر من الحرث وكان يتجر الى فارس في شرى كتب الاعاجم فصدت بها قريشاو يقول ان كان محمد يحدث كم يحديث عادوة و دفا ناأحدث كم الحاديث رسم و بهرام والاكاسرة وماوك المعرمة في ستم يلمون حديثه و يتركون استماع القرآن وقيل كان شرى المغنمات فلا يظفر باحدير بدالاسلام الا انطاق به الى قينته فيقول أطعمه واسد قيه وغول يشرى المغنمات فلا يطور و الشعارة والصيام وان تقاتل بين يديه و عديث النبي صلى الله عليه وسلم مامن وجل يرفع صوته بالغناء الابعث الله عليه من ولا الشعارة في ن ولا الغناء منفدة الحال مسخطة للرب مفسدة المقاب ضربانه بار حلهما حتى يكون هو الذي يسكت وقيل الغناء منفذة الحال مسخطة للرب مفسدة المقاب ضربانه بار حلهما حتى يكون هو الذي يسكت وقيل الغناء منفذة الحال مسخطة للرب مفسدة القالم في المدى المدى الله والى الحديث (قات) معناها التبيد بنوهي الاضافة بعني من وأن يضاف الشي الماه ومنه كقولك صفة خرو باب ساح والمدى من يشترى اللهومن الحديث لان الله ويكون من الشيء الى ماه من كولان الله ويكون من الشيء الى ماه من كولان الله ويكون من الشيء الى ماه ومنه كقولك صفة خرو باب ساح والمنى من يشترى اللهومن الحديث لان الله ويكون من

ولقدضر بناللناس في هدا القرآن من كل مثل ولئن حثم ما آية ليقول الذين كفروا كذلك وطبع الله عدلي قاصران وعدالله حق ولايستففنك الذين الموقنون

﴿سُورة الفَمَانَ مَكَيَةُ وهي أربع وثلاثون آية ﴾

الم الله الرحم الله الرحم الم الم الله المالة المالة المالة المحسنة الذن يقيمون المسلاة و يؤتون الزكاة وهم الا تنزة هم المعلمة والمالة المالة المالة

المدنث ومن غيره فدس الحديث والمراد بالحديث المدر كاطاء في الحدث الحديث في السعد مأكل السينات كاتأكل البهمة المشيش ويجوز أن تكون الاضافة عدى من التسمضية كانه قيل ومن الناس من دشترى عض الديث الذي هو اللهومنه . وقوله دشترى امامن الشراعيلي ماروى عن النصر من شراء كتب الاعاجم أومن شراء القدان وامامن قوله اشتروا الكفر بالاعان أي استمدلوه منه واختار ومعليه وعن فتادة أشعراؤه استعبابه يختار حديث الباطل على حديث الحق \* وقرى (ليضل) إبضم الياءوفقها و (سبيل الله)دين الاسلام أو القرآن (فان قلت) القراءة بالضم بينة لان النضر كان غرضه اشتراءاللهو أندصدالناسءن الدخول في الاسلام واستماع القرآن ويضلهم عنه فاحمني القراءة بالفتح (قلت) فيه معنمان أحدهم المثنت على ضلاله الذي كان عليه ولا يصدف عنه ويزيد فيه وعده فان المخذول كانشد يدالشكمة في عداوة الدين وصدالناس عنه والثاني أن يوضع ليضل موضع ليضلمن قبل أن من أض كأن ضالًا لا محالة فدل بالر ديف على المردوف (فان قلت) ما معنى قوله (بفيرعلم) (قات) لما جعله مشمتريا لهوالحديث بالقرآن قال يشمرى بغيرع بالتحارة وبغير بصبرة بهاحث يستبدل الضلال بالهدى والماطل بالق ونعوه قوله تعالى فار بعت تعارتهم وما كانوامهدين أى وما كانوامهدين التعارة بصراء ما . وقرى (و يتخذها) بالنصب والرفع عطفاعلى نشترى أوليضل والضمر للسبيل لانهامؤنثة كقوله تعالى وتصدون عن سيدل الله من آمن به وتمفونها عوجا (ولى مستكبرا) زامالا بعمام به اولا برفع به ارأسا \* تشمه عاله في ذلك عال من لم يسمعها وهوسامع (كان في أذنيه وقرا) أي ثقـ الولاو قرفهـما وقري يسكون الذال (فان قلت) ما محل الجلت بن الصدر تبن بكائن (قلت) الاولى عال من مستكبر اوالثانية من لم يسمعها و يجوزأن تكونا استئنافين والاصل في كائن الخففة كانه والضمير ضمير الشان (وعدالله حقا) مصدران مؤكدان الاول مؤكد لنفسه والثاني مؤكد لغيره لان قوله لهم جنات النعيم في مدى وعدهم الله جنات النعيم فأكدمهني الوعد بالوعد وأماحقافدال على معنى الثدات أكدبه معنى الوعدومؤ كدهما جمعاقوله لهم جنات النعم (وهو المزيز) الذي لا يغلبه شي ولا يعزه يقدر على الشي وضده فيعطى المعم من شاء والبؤس من شاءوهو (الحكم) لايشاء الاماتوجيد مالحكمة والعدل (نرونها) الضميرفيه السيموات وهواستشهاديرؤ يتهم لهاغيرمعمودة على قوله بغيرعد كانقول اصاحبك أنابلاسيف ولارج تراني (فان قلت) مامحلهامن الاعراب (قلت) لامحل لهالانهامستأنفة أوهي في محل الحرصة للعمد أى بغير عدم أنية يعني أنه عدها بعيم دلاترى وهي امساكها بقدرته (هذا) اشارة الى ماذكرمن عادقاته \* والخلق عمني الخافو (الذين من دونه) آلمتهم مكتهم أن هذه الاشداء العظمة عاخلقه الله وأنشأه فأروني ماذاخلقته آ لهتكم حتى استوجبواءندكم العبادة • غ أضرب عن تبكيتهم إلى التسحيل على مالتو رط في ضلال ليس بعده ضلال \* هولقمان بناعور الناخت أبوب أوان خالته وقيل كان - و أولاد آزر وعاش ألف سنة وأدرك داودعايه السلام وأخذمنه العلم وكان يفتى قبل مبعث داود علمهاالسلام فلمابعث قطع الفتوى فقمل له فقال ألاا كتفي اذا كفيت وقيل كان قاضيافي بني اسرائيل وأكثرالافاو يلأنه كان حكما ولم يكن نسا وعن ابن عباس رضى الله عنه مالق مان لم يكن نبياولا ملك ولكن كانراعياأ سودفرزقه الله العتق ورضى قوله ووصيته فقص أمره في القرآن لتمسكو ابوصية - ه وقال عكرمة والشعبي كاننسا وقبل خمر بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة وعن ابن المسيب كان أسود منسودان مصرخماطا وعن مجاهدكان عبدا اسودغليظ الشفتين متشقق القدمين وقيل كان نجارا وقيل كانراعيا وقيل كان يحتطب اولاه كل يوم خرمة وعنه أنه قال إجل ينظر السه ان كنت ترانى غَلَيْظِ الشَّهِ مُنَّانُهُ يَخْرِجُ مِنْ بِينِهِ مِنْ كَلَّامُ رَفِّيقَ وَانْ كُنْتُ تَرَانَي أَسُود فَقَالِي أَبِيضَ وروى أَنْ رجلا وقف عليه في مجلسه فقال ألست الذي ترعى معى في مكان كذا قال بلي قال ما بلغ الما مارى قال صدق الحديث والصمت عمالا يعنيني وروى أنه دخه ل على داود عليه السلام وهو يسرد الدرع وقد لين الله

أيضل عن سيمل الله منسرعا ويتعذهاهر وا أولئك لهمءذاب مهن واذاتتلي عليه آباتنا ولى مستكبرا كأنالم يسعمها كانفى اذنسه وقرافيشره بعذاب أليم ان الذين آمنو اوعماوا الصالحات لهمجنات النعيم فالدين فهاوعد الله حقا وهو ألمزيز المكمخلق السموات يغار تفمدترونها وألقي فيالارض رواسي أن تمسد كرونث فهامن كل دابة وأترلناً من السماءماء فأنبتنافها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذن من دونه مل الظالمون في صلال مسر

(بسم الله الرحن الرحيم \* قوله تعمالى واذقال لقمانلاسه وهو تعظه الاسمة (ذكرفي ذلك اختلاف العلماء فى سوَّته وذكراً تناء ذلك أنه خبرس الشوة والحكمة فاختار الحكمة) قالأحد وفيهذابعدسوذاك انالحكمةداخلةفي النبرة وقطرة من بحرها وأعلى درجات الحكاء تخطعن أدنى درحات الانساء عالا يقدر قدره وليسمن الجكمة

اختسار الحكمة الحردومن النبؤه

(القول في سورة لقمان

ماليس شي وعبر سفي العلم اعن نفى المداوم) قال أحدهومناب قوله \*على لاحدالا يمتدى عناره أىماليسىاله فيكون التعلم بالألهية وليس كاذكره في قول فرعون ماعلت لكم من الهغيرى وقد ولقددآ تدتا لقهمان الحكمة أناشكر لله ومن سُكَّر فاغيا الشكرلنفسمه ومن كفرفان الله غنى حيد واذقال لقمان لامنه وهمو تعظمه بانني" لاتشرك باللهان الشرك اظم عظيم ووصينا الانسان والدمه جلته أمه وهنأء لي وهن وفصاله فيعام بنأن اشكرني ولوالديك الى المعروان عاهداك على أنتشرك في ما ايساك به عمان الا تطعهماوصاحهمافي الدنيامع روفاواتمع سييل من أناب الى تم الىمرجعكم فأندكم عما كسم تعماون بابني انها ان تك مثقال حمة من خودل فتكن في صغره أوفي السموات أوفى الارض مرمعناه فيما تقدم

له الحديد كالطين فأرادأن يسأله فأدركته الحكمة فسكت فلما أتمهاليسما وقال نع لبوس الحرب أنت فقال الصمت حكمة وقليل فاعله فقال له داود بعق ماسميت حكماور وى أن مولاه أمره بذع شاة و بأن يخرج منهاأطيب مضغتين فأخوج اللسان والقلب ثم أص معتسل ذلك بعدأ يام وأن يخرج أخبث مصغتين فأخوج اللسان والقل فسأله عن ذلك فقال هماأطيب مافع الذاطابا وأخبث مافع الذاخبذا وعن سعيد بنالمسيب أنه قال لاسودلاتحزن فانه كان من خير الناس ثلاثة من السود ان بلال ومهجع مولى عمرولقهان (أن)هي المفسرة لانابتا الحكمة في معنى القول وقدنه الله سجانه على أن الحكمة الاصلية والعلم المقيقي هو العدمل بهدماوعبادة الله والشكوله حيث فسرايتا الحكمة بالبعث على الشكر (غني) غدرمحتاج الى الشكر (حميد) حقيق بأن يحمدوان لم يحمده أحد فيدلكان اسم ابنه انعم وقال المكلي اشكر وقيلكان ابنه وامرأته كافرين فيازال بهدما حتى أسلى (لظلم عظيم) لان التسوية بين من لا نعمة الأهي منه ومن لانعمة منه البتة ولا يتصوّر أن تكون منه ظلم لا يكتنه عظمه \* أي (حلته) تهن (وهناعلى وهن) كقواك رجع عود اعلى بدعمه في دمو دعود اعلى بدءوهوفي موضع الحال والممنى أنها تضعف ضعفا فوق ضعف أي يتزايد ضعفها ويتضاعف لان الحمل كلمااز دادوعظم ازدادت ثقلا وضعفا وقري وهذاعلي وهن مالتمريك عن أبي عمرو يقال وهن يوهن ووهن عن = وقرى وفصله (أن اشكر) تفسير لوصيدا (ماليس المنبع على) أراد بنفي العلم به نفيه أى لا تشرك بي ماليس بشئ بريد الاصنام كقوله تمالى ما يدعون من دونه من شئ (مغروفا) صاباأ ومصاحبامه روفاحسنا بخلق حيل وحلم واحتمال وبروصلة وما يقتضيه الكرم والروءة (واتبع سبيل من أناب الى") بريدوا تبع سبيل الومنين في دينك ولا تتبع سيلهما فيه وان كنت مأمور العسان مصاحبتهمافي الدنياتم الى مرجعك ومرجعهما فأجاز يكعلى اعانك وأجازيهماعلى كفرهماعلى بذلك الدنياوما يجبعني الانسان في صحبتهما ومعاشرته مامن من اعاة حق الابقة وتعظيمه ومالهمامن الواجب التى لايسوغ الاحلال ماغ بين حكمهما وعالهما في الا تنوة وروى أنه الزلد في سمدين أبي وقاص وأمه وفي القصمة انهامكثت ثلاثالا تطعم ولاتشرب حتى شجروا فاهابعودور وي أنه قال لو كانت لهما سمعون نفسا فرجت المارتددت الى الكفر (فان قلت) هذا المكالم كيف وقع في أثناء وصية لقمان (قلت) هوكلام ا عترض به على سبيل الاستطر ادتاً كيد المافي وصية لقمان من النه عن الشرك (فان قات) فقوله حلته أمه وهناعلي وهن وفصاله في عامين كيف اعترض به بين المفسر والمفسر (قلت) لماوحي بالوالدين ذكر ماتكابده الاموتعانيه ممن المشاق والمتاعب في حمله وفصاله همذه المدة المتطاولة الحالاللة وصية بالوالدة خصوصاوتذ كيرابعقهاالعظيم مفردا ومن تمقال رسول اللهصلي الله عليه وسلملن قال له من أبر أمك تم أمك عُ أمك مُ قال بعد ذلك عُ أماك وعن بعض العرب أنه حل أمه الى الحج على ظهر ، وهو يقول في حداله أحل أي وهي الحاله \* ترضعني الدرة والعلاله • ولا يجازي والدفعاله (فان قلت) مامد في توقيت الفصال العامين (قلت) المني في توقيته بم في المدة أنه الغاية الني لا تتجاوز والامر فيمادون المامين موكول الى اجتهاد الامان علت أنه يقوى على الفطام فلهاأن تفطمه ويدل عليه قوله تعالى والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملينان أرادأن يتم الرضاعة وبه استشهدالشافعي رضي القدعنه على أنمدة الرضاع سنتان لاتثبت ومة الرضاع بعدانقضائه واوهومذهب أبي يوسف ومحدواما عندأبي حنيفة رضى الله عنه فدة الرضاع ثلاثون شهراوين أبي حنيفة ان فطمته قبل العامين فاستغنى بالطعام ثم أرضعته لم يكن رضاعا وان أكل كلز ضعيفالم يسستغن بهعن الرضاع ثم أرضعته فهورضاع محرم \* قرى مثقال حبة بالنصب والرفع فن نصب كان الضمير للهنة من الاساءة أو الاحسان أي انكانت مثلا

■ قوله تعالى حلتـــه أمه وهذا على وهن الآية (قال ميه تخصيص حق الام وهو مطابق بدايته فذ كرهافي وجوب البرق الديث المأور) قال أحدوهذا من قبيل ما يقوله الفقهاءان الدم من على الواد قبل الحلم جلدوه وعما يفيد تأكيد حقه اوالله أعمل به قوله تعالى أنهاان تكم ثقال

فىالصغروالقماءة كمبة الخردل فكانت مع صغرهافي أخفي موضع وأحرزه كجوف الصخرة أوحيث كانت

فى العالم العاوى أو السفلي ( يأت به الله) يوم القيامة في السبم اعاملها (ان الله اطيف) يتوصل علم الى كل خني " (خيير) عالم كم مه وعن قدادة اطيف السفراجها خيير عستقرها ومن قرأ بالرفع كان ضمه مرالقصة واغما أنث المثقال الاضافته الى المسمة كاقال في كاشرقت صدر القناة من الدم؛ وروى أن ابن القمان قال له أرأيت الحبة تكون في مقل العراى في مغاصه يعلها الله فقال ان الله يعلم أصغر الاشياء في أخفى الا مكنة لان المبية في الصغرة أخنى منهافي الماء وقيل الصغرة هي التي تحت الارض وهي السحين بكتب فهاأعمال الكفار ، وقرى وتكن مكسر الكاف من وكن الطائر مكن اذااستقر في وكنته وهي مقره لملا (واصبر على ماأصابك يجوزأن يكون عامافى كلما يصيبه من المحن وأن يكون خاصاء الصيبه فعما أمربه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكومن أذى من يعتم على الخدير وينكر علم م الشر" (ان ذلك) عاءزمه الله من الامورأي قطعه قطع ايجاب والزام ومنه الحديث لاصيام لمن لم يعزم الديام من الليل أي لم يقطعه بالنية ألاترى الى قوله عليه السلام لن لم يبيت الصيام ومنه ان الله عب أن يؤخذ برخصه كايح أن يؤخذ بمزاعم وقولهم عزمة من عزمات وبناومنه عزمات الملوك وذلك أن يقول اللك لمعض من تحت يده عزمت عليك الافعات كذااذا قال ذلك لم مكن للمزوم علمه بدمن فعله ولامندوحة في تركه وحقيقته أنه من تسمسة المفعول المصدر وأصله من معزومات الامورأي مقطوعاتها ومفروضاتها ويحوزان بكون مصدرافي مفي الفاعل أصله من عازمات الامورمن قوله تعالى فاذاعزم الامركقولك جدالا مروصدق القنال وناهمك بهذه الاية مؤذنة بقدم هذه الطاعات وأنها كانت مأموراج افي سائر الامم وأن الصلاة لم ترل عظمة الشان سابقة القدم على ماسواها موصى بهافي الادمان كلها ونصاعروت معر بالتشديدوالتحفيف بقال أصعرخده وصعره وصاعره كقولك أعلاه وعلاه وعالاه عمني والصعر والصدداء دصيب المعبر باوي منه عنقه والعني أقبل على الناس بوجها تواضعار لا تولهم شق وجها وصفعته كايفعل المتكبرون ، أراد (ولاغش) غرح (مرما) أوأوقع المصدرموقع الحال عمني صرحاو يجوزأن بريد لاغش لاجل المرح والاشرأى لا يكن غرضك فى المشى البطالة والاشركاء شي كثير من النساس لذلك لالكفاية مهم ديني أودنموى ونحوه قوله تعالى ولاته كونوا كالذن خرجوامن دياهم بطراورتاء الناس ، والمختال مقابل لله شي مرحا ، وكذلك الفخور المصور خده كبرا (واقصد في مشيك) واعدل فيه حتى مكون مشيابين مشين لا تدب دبيب المماوتين ولا تثب وند الشطار فالرسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة المشي تذهب ماء المؤمن وأما قول عائشة في عمر رضي الله عنهما كان اذامشي أسرع فاغا أرادت السرعة الرقفعة عن دسب التماوت ، وقرى وأقصد يقطع المهزة أى مدد في مشبك من أقصد الرامي اذا سدد سهمه نحو الرمية (واغضض من صوتك) وانقص منه واقصر من قولك فلان مغض من فلان اذاقصر به ووضع منه (أنكر الاصوات) أوحشها من قولك شئ نكر إذا أنكرته النفوس واستوحشت منه ونفرت \* والحيار مثل في الذم البلدغ والشتمة وكذلك مهاقه ومن استفعاشهمالذكره مجرداوتفاديهم من اسمه انهم بكنون عنه وبرغبون عن التصريح به فيقولون الطويل الاذنان كالكنيءن الاشماء المستقذرة وقدعد في مساوى الآداب أن يجرى ذكر الحارفي مجلس قوم من أولى المروءة ومن المرب من لا يركب الحار استنكافا وان الغت منه الرجلة فتشييه الرافعين أصواته منالجير وغشل أصوانهم بالنهاق ثماخلاء الكلام من لفظ التشبيه واخواجه مخرج الاستمارة وأن حعلوا حمرا وصوتهم نهاقام بالغة شديدة في الذم والتهعين وافراط في التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه وتنبيه على أنه من كراهة الله عكان (فان قات) لم وحدصوت الجيرولم يجمع (قلت) ايس المرادأن يذكر صوت كل واحد من آعادهذاالهنسحى يجمع واعماللرادأن فلجنس من الحموان الناطق له صوت وأنكر أصوات هذه الاجناس صوت هذا الجنس فوجب توحيده (مافي السموات) الشمس والقمر والنجوم والسصاب وغيرذلك (ومافي الارض) المعارو الانهار والمعادن والدواب ومالا يحصى (وأسبغ) قرى السين والصاد وهكذا كل إسانا جمع معه الغيرة والله والقاف تقول في سلم صلم وفي سقرصقروف الغصالغ، وقرى نعمه ونعمة

يأت بهالله انالله لطمف حسرباني أقم المناؤة وأمر بالعزوف وانهءن النكر واصبر علىماأصابك انذلك من عسرم الامور ولا ته عرحداك الناس ولاتمش في الارض مرحا انالله لايحب كالمختال فورواقصد في مشدك واغضض من صوتك ان أنكر الاصوات لصوت الجبر ألمتروا أنالله سخر الكرمافي السموات وما فىالارض وأسبع عليكم نعسمه طاهرة وباطنة ومن الناسمن محادل في الله بغير عدا ولاهدى ولاكتاب منسير واذا قيللهماتبمواما أنزل الله قالوا بل تتبعما وحدثاعليه آباءنا

حمة من خودل فتكن في ضغرة (قال فيه هذا من المديع الذي يمي التمم) قال أحد دوني اله تتمخفاها في ففسها بعفاء مكانها من العضرة وهو من وادي قولها كائه علم في رأسه الر

أولوكان الشيطان يدعوهمالي عداب السعير ومن يسلم وجهد الى الله وهو محسن فذه استمسك العروة الوثق والىالله عاقبة الامور ومن كفر فلا يحسرناك كفره المناصحعهم فننبئهم عاعماوان الله «الم بذات الصدور غنه هم قلملا غنضطرهمالي المناب غليظ وللناسألتهم منخلق السموات والارض لمقولن الله قل الدسة لأ كثرهم لايعلمون لله مافي السموات والارضان الله هو الذي الحيد ولو أن مافي الارض من مجرة أقلاموالجريده من بعده سيمعة أبحر مانفدت كلاات

\*قوله تعالى ع نضطرهم الىء\_ذابغليظ(قال شبعال امهم التعذيب ناضطرار المضطرالي الشئ الذي لأبقدر على لفكالا منه )قال أجد وتفسازهذا ألاصطرار فالمديثفاميم الشدةما كالدوث من النار بطلبوت البرد فمرسل الله علمة الزمهرير فكون علهم كشده اللهب فيتمنون عود اللهب اصطرارافهو اخسارين اصطرار وباذبالهذه الملاغة

ونعمته (فان قلت) ما النعمة (قلت) كل نفع قصديه الاحسان والله تعالى خلق العالم كله نعمة لانه اما حموان واماغبر حيوان أاليس بحيوان نعمة على الحيوان والحيوان نعمة من حيث ان اعداده حيانعمة على الانه لولا اتحاده حداليا صحرمنه الانتفاع وكل ماأدي الى الانتفاع وصححه فهو نعمة (فان قلت) لم كان خلق العالم مقصودابه الاحسان (قات) لانه لا يخلقه الالغرض والاكان عشاو العت لا يحوز عليه ولا يحوز أن مكون الغيرض واحعرالمه من نفع لانه غني تغير محتاج الى المنيافع فلإيه بي الا أن يكون لغرض مرجع الى الحيوان وهو نفعه \* (فان قلت) في امعني الظاهرة والماطنة (قلت) الظاهرة كل ما يعلم بالشاهدة والماطنة مالا يعلم الابداسل أولا بعيرا صلافكه في بدن الانسان من نعسمة لايعلها ولايه تدى الى العلم بها وقدا كثروا في ذلك فعن مجاهدالظاهرة ظهورالاسلام والنصرة على الاعداء والباطنة الامدادمن ألملائكة وعن الحسن رضي اللهعنه الظاهرة الاسلام والماطنة الستر وعن الضحاك الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة وتسو بةالاعضاء والباطنة المعرفة وقيل الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر الجوارح الظاهرة والماطنة القلب والعقل والفهم موماأشمه ذلك ويروى في دعاء موسى علمه السلام الهي داني على أخفي تعمدك على عبادلة فقال أخني نعمتي عليهم النفس وبروى ان أيسرما دمذب به أهل النار الاخذ بالانفاس \*معناه (أ) يتبعونهم (ولو كان الشيطان يدعوهم) أي في حال دعاء الشيطان المهم الى العذاب «قرأعلى من أبي طالب رضى الله عنه ومن يسلم بالتشديد يقال أسلم أمن له وسلم أمن له الى الله (فان قلت) ماله عدى بالى وقد عدى باللام في قوله بلي من أسلم وجهه لله (قلت) معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهوذا ته ونفسه سألما للة أى خالصاله ومعناء مع الى أنه سلم المه نفسه كأدسه المتاع الى الرجل اذا دفع المه والمراد التوكل علمه والتفويض اليه (فقداستمسك بالعروة الوثق) من باب التمثيل مثلت حال المتوكل بحال من أراد أن بتدلى م. شاهق فاحتاط لنفسه مان استمسك ماوثق عروة من حيل متن مأمون انقطاعه (والى الله عاقبة الامور) أي هي صائرة المه ورجّي بحزنكُ و يحزنكُ من حزن وأحزن والذي علمه الاستعمال المستفيض أحزنه و يحزنه والمهنى لايهم منك كفرمن كفر وكيده للاسمالام فان الله عز وجل دافع كيده في نعره ومنتقم منه ومعاقبه على عله (ان الله) دوم مافى صدور عباده فيفعل عم على حسب في غدهم) زمانا (قليلا) بدنياهم (غنضطرهم الى عذاب غليظ) شميه الزامهم التعدديب وأرهاقهم اياه باضطرار المضطراك الشي الذي لا يقدر على الانفكاك منه والغاظ مستعارمن الاجوام الغايظة والمراد الشدة والثقل على المدنب (قل الحديثة) الزام لمهاعلى اقرارهم بأن الذي خلق السموات والارض هو الله وحده وأنه يجب أن يكون له الجدوالشكر وأن لانعية معه غيره ثم قال (مل أكثرهم لا يعلمون) أن ذلك ملزمهم واذانه و اعلمه لم منتهوا (ان الله هوالغني) عن جدالمامدن المستحق العدمدوان لم يحدمدوه وقرى والبحر بالنصب عطفا على اسم أن و بالرفع عطفا على محل أن ومعمولها على ولوثنت كون الاشحار أقلاما وثبت الصريمدود ابسبعة أيحر أوعلى الابتداء والواوالعال على معنى ولوأن الأشحار أقلام في حال كون الصريحدودا وفي قراءة ان مسعودو بعرعده على التنكيرو عيان عمل هذا على الوحه الاول جوقري عدمو عدّه وبالناء والماء (فان قلت) كان مقتضى الكلام أن مقال ولوأن الشعراقلام والعرمداد (قلت) أغنى عن ذكر المداد قوله عدّه لانه من قولك مذالدواة وأمذها جمل الحرالاعظم عنزلة الدواة وجعل الأبحر السبعة عموءة مداداقه عي تصب فيه مدادها أبداص بالابنقطع والمني ولوأن أشجار الارض أقلام والصريمدود بسيمعة أبحر وكتبت بتلك الأفلام وبذلك المداد كليات الله اعتفدت كلياته ونفذت الاقلام والمداد كقوله تعالى قل لو كان المحرمداد لكامات رى لنفد العرقيل أن تنفد كليات رفي (فان قلت) زعمت أن قوله والمجرعة وحال في أحدوجه بي الرفع وليس فده ضمير اجع الى ذى الحال (قلت) هو كقوله ، وقد اغتدى والطير في وكناتها ، وحثت والجيش مصطف وماأشبه ذلك من الاحوال التي حكمها حكم الظروف ويجوز أن يكون المني وعرها والصميراللارض (فانقلت) لمقيل من شعرة على التوحيد دون اسم الجنس الذي هوشعر (قلت) أويد

ان الله عدر برحكسيم ماخلقكم ولا بمشكر الاكنفس واحدة أن الله اعد عرصراً لم تر أن الله و لج الله لف انهار و ولجاانهارفي اللسل وسخرالشمس والقمركل يحرى الى أجل مسمى وأنالله عاتمماون عسر ذلك بان الله هوالي وأن مايدعون من دونه الماطل وأناللههو العلى الكمعر ألم ترأن الفلاتنجري فيالحر سعمه الله لمريك من آباته ان في ذلك لا شمات الكل صدر الشكور وادًا غشمهم موج كالظلل دءوالله مخلص من له الدس فلا فعاهم الى العرفهم مقتصد وماتحد نأ ثاتنا الاكل ختار كفور مأأيها النياس اتقوارتكم واخسوا ومالاعزى والدعن ولدهولامولودهوماز عن والدهشية ان وعد الله حق فلاتعسر اكم الحموة الدنماولا بغرنكم بالله الغرور

تفصيل الشجر وتقصم اشجرة شجرة حتى لابيق فن جنس الشجر ولا واحدة الاقديريت أقلاما (فان قلت) الكلمات جع قلة والموضع موضع التكثيرا التقليل فهلا قيل كلم الله (قات) معناه أن كلَّاته لاتفي بكتبتها المجارفكيف بكلمه وعن أبن عباس رضي الله عنه ماأنه انزلت جوابالله ودا اقالواقدا وتينا التوراة وفها كل الحكمة وقبل ان الشركين قالواان هذا يعنون الوحى كارم سينفد فأعر الله أن كالرمه لاينفدوهذه الا يةعند بعضهم مدنية وأنه اترلت بعدا لهجرة وقيل هي مكمة واغا أحراله ودوفد قريش أن يقولو الرسول الله صلى الله عليه وسلم الست تتاوفيما أنزل عليك أنا قد أو تينا التوراة وفها علم كل سي (ان الله عزيز) لا يجمزه شيّ (حكم) لا يخرج من علمه وحكمته شيّ ومثله لا تنفد كلّ اته وحكمه (الأكنفس واحدة) الا تحلقهاو بعثماأي سواءفي قدرته القلمل والكثير والواحدوا إجلابتفاوت وذلك أنه اغاكانت تتفاوت النفس الواحدة والنفوس الكثيرة العددأن لوشغله شأنءن شأن وفعل عن فعل وقدته الىعن ذلك (ان الله عميم بصر) يسمع كل صوت و مصركل ممصرفي عالة واحدة لانشغله ادر الديه ضهاء وادراك بعض فكذلك الله المعث على واحد من الشمس والقدم يجرى في فلكه و يقطعه الى وقت معاوم الشمس الى آخرالسنة والقمرالي آخرالشهر وعن المسن الاحل المسمى بوم القيامة لانه لا ينقطع جويهما الاحينئذ دلأيضاهالليل والنهار وتعاقبهماوز بادتهما ونقصانهما وجرى النيرين في فلكهما كلذلك على تقدير وحساب وباحاطته بجميع أعمال الخلق على عظم قدرته وحكمته (فان قلت) يجري لاجل مسمى و يجرى الى أجلم مى أهومن تعاقب الحرفين (قلت) كالرولا يسال هذه الطريقة الابليد الطبع ضيق العطن واسكن المعنمين أعنى الانتهاء والاختصاص كل واحدمنه ماملاغ لصعية الغرض لان قوالك يحرى الح أجل مسمى معناه بملغمه وينتهي المسه وقولك يجرى لاجل مسمى تريد يجرى لادراك أجل مسمى تجعل الجرى مختصاباد والدأجل مسمى ألاترى أنجى الشمس مختص بالخوالسنة وحرى القمر مختص يا من الشهر ف كلا ألعندن غيرناب به موضعه (ذلك) الذي وصف من عجائب قدرته و حكمته التي يجزعنها الاحماء القادر ون العلاون فكمف بالحاد الذي تدعونه من دون الله اغله هو بسبب أنه هو الحق الثابت الهيته وأن من دونه باطل الالهية (وأن الله هو العلميّ) الشأن (الكبير) السلطان أوذلك الذي أوحى اليك من هذه الا من التسميد مان أن الله هو الحق وأن الماغير مناطل وأن الله هو العلى الكبير عن أن يشرك به \* قرى الفلك بضم اللاموكل فعل يحو زفيه فعل كا يحوز في كل فعل فعل على مذهب التعويض \* و سنعمات الله بسكون الدين وغين فعلات بجوز فها الفتح والكسروالسكون (بنعه مقالله) باحسانه ورجته (صيار) على بلانه (شكور) لنه مائه وهماصفتاللومن فكانه قال انفى ذلك لا مات لكل مؤمن برتفع الموج ريتراكب فيمودمثل الظلل والظلة كلماأظلكمن جيل أوسحاب أوغيرها وقرى كالظلال جعظله كفلة وقلال (فنهم مقتصد) متوسط في الكفر والظلم خفض من غلواله والزجر بعض الانزجار أومقتصد فى الاخلاص الذى كان علم مفى البحر يعنى أن ذلك الاخلاص الحادث عندا لخوف لا يبقى لاحدقط والمقتصدقليل نادر وقيل مؤمن قدئيت على ماعاهد عليه الله في الصروا المترأشد الغدر ومنه قولهم انك الاعدلناشرامن غدر الامددنالك اعامن خترقال

وانك لورأيت أباعمير . ملائت يديك من غدر وختر

(لا يجزى) لا يقضى عنه شيئاً ومنه قبل للتقاضى المتجازى وفى المديث في جدّعة ابن ارتجزى عنك ولا تجزى عنك ولا تجزى عن الديث في حدّ عند المعنى لا يجزى فيه في لذف تجزى عن المعنى الدينا وقبل تاليم في المعصمة المغفرة وعن سعيد بنجيع رضى الله عنه الغرة بالله أن يتمادى الرجل في المعصمة و يتمنى على الله المغفرة وقبل ذكرك لمسينا تكونسيات تك غرة وقرى بين عنه الدينا لا تمادى الرجل في المعصد عنى ورا حمل الغرور عنا العمل ورغارا كاقبل جدجده أوار يدرينة الدنيا لا تعافرور

\* قوله تعالى اليها الناس القوار بكم الى قوله شياً (قال ان قلت لم أكدالجلة الثانية دون الاولى قلت لان أكثر المسلمن كان آباؤهم قدماتوا على الكفر فلما كان اغناء المكافر عن المافر قد يقع في الاوهام على الكفر فلما كان اغناء المكافرة ديقع في الاوهام

(فان قلت) قوله ولامولوده و جازى والده شيأو اردعلى طريق من التوكيد لم يردعا به ماهو معطوف عليه (قلت) الأمركة للثالان الجلة الاسمية آكدمن الفعلية وقد انضم الى ذلك قوله هو وقوله مولود والسبب في مجيئه على هذا السن نأن الخطاب للومنين وعلية مم قبض آبائه معلى الكفر وعلى الدين الجاهلي فأريد حسم أطماعهم وأطماع الناس فهم أن ينفعوا آباءهم في الاسخرة وأن يشفعوا لهم وأن يغنواعنهم من الله شأفلذلك جيءبه على الطريق الاستكدومني التوكيدفي لفظ المولودأن الواحدمنهم لوشفع للادب الادني الذى ولدمنه لم تقبل شفاعته فضلا أن يشفع لن فوقه من أجداده لان الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاف المولود فانه ان ولدمنك وى أن رحد لامن محارب وهو الحرث بن عمر و من حارثة أتى الني صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله أخسرني عن الساعة متى قيامها وانى قد ألقيت حياتى في الارض وقد أبطأت عنا السماءفتي غطر وأخسرني عن احرأتي فقد اشتمات مافي بطنهاأذ كرأم أنثى واني علت ماعمات أمس ف أعمل غدا وهذام ولدى قدعوفته فأت أموت فنزلت وعن النبي صالي الله عليه وسلم مفاتح الغيب خس وتلاهده الآية وعن ابن عماس رضى الله عنه مامن ادعى على هذه الحسمة فقد كذب اما كم والمكهانة فان الكهانة تدعوالى الشرك والشرك وأهله في النار وعن المنصور أنه أهمه معرفة مدة عمره فرأى في منامه كأن خيالا أخرج يده من المحروأشار اليه بالاصابع الحس فاستفتى العلماء في ذلك فتأولوها بحنهس سنبن وبخمسة أشهرو بغ مرذلك حتى قال أبو حنيفة رحمه الله تأويلها أن مفاتح الغيب خمس لا يعلها الاالله وأت ماطلبت معرفته لاسبيل الثاليه (عنده علم الساعة) أيان صرساها (و ينزل الغيث) في ابانه من غير تقديم ولاتأخيروفي بلدلا يتعاوزه به (ويعلمافي الارحام) أذكرام أنى أنام أم ناقص وكذلك ماسوى ذاكمن الاحوال (وماتدرى نفس) برقة أوفاجرة (ماذاتكسب غدا) من خبر أوشر وربا كانت عازمة على خبر فمهلت شراوعازمة على شرفعملت خيرا (وماتدري نفس) أين تموت ورعا أقامت بأرض وضريت أو تادها وقالت لاأبرحها وأقبرفها فترمى بهامراي القدرحتي تموت في مكان لم يخطر سالها ولاحدثها به ظنونها وروىأن ملك الموت مرةعلى سلمان فحمل ينظر الى رجل من جلسائه يديم النظر المه فقال الرجل من هذا قال ملك الموت فقال كانه يريدني وسأل سلمان أن يجله على الرج و يلقمه مالادا لهند ففعل ثم قال ملك الموت الساعان كان دوام تطرى المه تجمامنه لانى أص تأن أقبض روحه بالهندوه وعندال وجعل العاملة والدراية للعبدا فالدواية من معنى الختل والحيسلة والمعنى أنهالا تعرف وان أعملت حيلها مايلصق بهما ويختص ولا يتغطاها ولاشئ أخص الانسان من كسمه وعاقبته فاذالم يكن له طريق الى حرفتهما كان من معرفة ماعداه البعد وقرى بأية أرض وشبه سيبويه تأنيث أى بتأنيث كل في قوله مكلم ن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة لقمان كان له لقمان رفيقا يوم القيامة وأعطى = ن الحسنات عشراعشرابعددمن عمل بالعروف ونهيى عن المنكر

وسورة المجدة مكيةوهي ثلاثون آية وقيل تسعوعشرون آية

## وبسم الله الرحن الرحيم

(الم) على أنها اسم السورة مبتدأ خبره (تنزيل المكتاب) وان جعلها تعديد اللحروف ارتفع تنزيل المكتاب بأنه خبر مبتدا محذوف أوهو مبتدأ خبره (لاربس فيسه) والوجه أن برتفع بالابتداء وخبره (من رب العالمين) ولارب فيسه اعتراض لا محل له والضمير في فيه راجع الى مضمون الجلة كائه فيل لاريب في ذلك أى في كونه منزلامن رب العالمين ويشهدلو جاهته قوله (أم يقولون افتراه) لان قولهم هذا مفترى

آكدنفيه) قال أحد وهذا الجواب تتوقف كان غاصا بالموجودين حين تلذوالصح انه عام عليه الماس فالجواب الماس فالجواب المعتبر والله أعلم ان الله علم وما تدرى نفس ماذا تكسب في الارحام وما تدرى نفس عادا وما تدرى نفس

﴿ سورة السعدة مكية وهي ثلاثون آية ﴾

علمخسر

ماى أرض قوت ان الله

(بسم الله الرحن الرحم) الم تمنزيل الكتاب لاريب فيممن رب لمالمن أم يقولون افتراه

وجوب الميعولون افاراه وأوجب على الولدأن يكفى والده مادسوء عسب على الولدأن عسب على الولدأن وطع ههناوه مالوالد فى ان يكون الولد فى القيامة مجزيه بعقه من أهوال القيامة كا أوجب الله عليه فى الدنياذلك فى حقه فلا

كان اجزاء الولدعن الوالد مظنون الوقوع لان الله حصه عليه في الدنيا كان جديرابتا كيد النفي لاز اله هد الوهم ولا كذلك العكس فهذا جواب كاف شاف العلم ان شاء الله تعالى

﴿ القول في سورة السعدة ﴾ ﴿ بسم الله الرحيم ؛ قوله تعالى لتنذر قوماما أناهم من نذر من قباك (قال بعني قريشالانها المسعث في المس

انكارلان يكون من رب العالمين وكذلك قوله (بلهوالحق من ربك) ومافيه من تقرير أنه من الله وهذا أساوب صيم محكم أ تبت أولاان تنزيله من رب العالمين وان ذلك مالاريب فيده ثم أضرب عن ذلك الى قوله أم يقولون افتراه لان أمهى المنقطعة الكائنة عدى دل والهمزة انكار القولهم وتجميامنه لظهورام في عجز بلغائه معن مثل ثلاث آيات منه ثم أضرب عن الانكار الى البات أنه الحق من ربك ونظيره أن يملل العالم في المسئلة بعلة صحيحة عاممة قد أحتر زفها أنواع الاحتراز كقول المتركمين النظر أول الأفعال ألواجبة على الاطلاف التي لا يعرى عن وجوب مامكاف تم يعترض عليه فها بعض ماوقع احترازه منه فيرده بتلخيص أنه احترزمن ذلك تم يمودالي تقرير كالرمه وتمشيته (فان قلت كيف نفي أن يرتاب في أنه من الله وقدأتيت ماهوأطم من الريب وهو قولهم افتراه (قلت) معنى لاريب فيه أن لامدخل للريب في أنه تنزيل الله لان نافي الريب وعميطه معه لاينفائ عنه وهوكونه مجمز اللبشر ومثله أبعدشي من الريب وأما قولهم افتراه فاماقول متعنت مع علمة أنه من الله لظهور الاعجازله أوجاهمل يقوله قبسل التأمل والنظر لانه مع الناس يقولونه (ماأتاهم من نذير من قبلك) كقوله ماأنذرآ باؤهم وذلك أن قريشالم يبعث الله الهمرسولا قبل محمدصلى الله عليه وسلم (فان قلت) فاذالم يأتهم نذير لم تقم عليهم عجة (قلت) أما قمام الحبة بالشرائع التي لايدرك علها الابالرسل فلاوأماقيامها عمرفة الله وتوحيده وحكمته فنعم لان أدلة العقل الموصلة الى ذلك معهم على زمان (العلهم يهتدون) فيموجهان أن يكون على الترجى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كاكان امله يتذكر على الترجى من موسى وهرون علم ما السلام وأن يستمار لفظ الترجىاللرادة (فانقلت) مامعني قوله (مالكم من دونه من ولى ولاشفيه) (قلت) هوعلى معنيين إحدهاأنكم اذاجاو زتم رضاه لم تجدوالانفكم وليأاى ناصراينصركم ولاشفيعا يشفع لكم والثاني أن الله وليكم الذي يتولى مصالح كروش فيعكم أى ناصركم على سبدل الجازلان الشفيد عينصر المسافو عله فهو كقوله أعالى ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير فاذا خذا كم لم يمق لكم ولى ولا نصير (الاهم) المأمور به من الطاعات والاعمال الصالحة منزله مديرا (من السماء الى الأرض) ثم لا يعمل به ولا يصعد المه ذلك المأمور به خالصا كايريده ويرتضمه الافي مده مقطاولة لقلة عمال الله والخلص من عباده وقلة الأعمال الصاعدة لانه لا يوصف بالصد و دالا الخالص و دل علمه و له على أثره قليلاما تشكر ون أو يديراً من الدنيا كلهامن السماء الى الأرض الكل يوم من أيام الله وهوا لفسينة كافالوان يوماعندر بك كالفسنة عما تعدون (عُمِيعر جاليه) أي يصيراليه ويثبت عنده ويكتف في صحف ملائكته كل وقت من أوقات هذه المدة مايرتفع من ذلك الأمر ويدخسل تحت الوجود الى أن تبلغ المدة آخرها عيد برأ يضاله وم آخر وهلم جرا الى أن تقوم الساعة وقيل بنزل الوحى مع جبريل عليه السلام من السماء الى الأرض ثم يرجع اليه ما كان من قبول الوحية ورده مع جبر يل وذلك في وقت هو في القيقة ألف سنة لان المافة مسرة ألف سنة في الهبوطوالصعودلان مابين السمآء والارض مسيرة تهسمائة سنة وهويوم من أيامكم لسرعة جبريل لانه يقطع مسيرة ألف سنة في يوم وأحد وقيل يديرا من الدنيامن السماء الى الأرض الى أن تقوم الساعة ثم يعرج اليه ذلك الامركله أي دمراليه احكوفه (في نوم كان مقداره ألف سنة) وهو نوم القيامة وقرأ ان أبي عبلة يعرج على المناء للفعول ، وقرئ يعدون بالماء والداء (أحسن كل شئ) حسنه لانه مامن شئ خلقه الاوهو مرتب على مااقتضته الحكمة وأوجبته المصلحة فمدع الخلوقات حسنة وان تفاوتت الى حسن وأحسن كاقال لقدخافنا الانسان في أحسن تقويم وقيل عم كيف يخلقه من قوله قيمة المرعما يحسن وحقيقته يحسن معرفته أى يعرفه معرفة حسمنة بتحقيق واتقان وقرئ خلقه على البدل أى أحسس فقدخلق كل شئ وخلقه على الوصف أى كل شئ خلقه فقد أحسنه بسمت الذرية نسلالانها تنسل منه أى

بالرسل لاستمل المه واماقدامها ععرفةالله تمالى وتوحده وحكمته فنعم لأنأدلة العقل معهدم في كل زمان) قال أحدمذه فالمل السينة انه لا بدراء علم شي من أحكام الله تعالى بلهوا لحقمن بك لتنسذر قوماما أتاهم من نذير من قبال لعلهم يهتدون الله الذي خلق السموات والارضوما ينهمافى ستة أيام تم أستوىءلى العرش مالكم مندونه ونولى ولاشفيع أفلاتتذ كرون يدبرالآمر من السعياء . ألى الارض ثم يعـرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة عماتعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العمر يزالرحيم الذى أحسن كل عي حلقه وبدأ خلق الانسان منطين تم جعل نسله منسلالة منماءمهين

التكامفية الابالشرع وماذكرة الرخشرى تفريع على قاعدة التحسدين والتقبيج بالمقلوقد مجها السمع فل يج بهاالقلفا عرض عند حتى يخوض في حديث غيرة واغدا

قامت الخبة على العرب عن تقدم من الرسل اليهم كابيهم اسمعيل وغيره والمراد بقوله تعالى ما أناهم من نذير يعنى تنفصل فرية العرب في زمانه عليه الصلاة والسلام اذلم بعث اليهم نذير معاصر فلطف الله تعالى بهم و بعث فيهم سولا منهم صلى الله عليه وسلم

تمسوأه ونفخ فممن روحه وحمل كالسيع والانصار والافتدة فلملا ماتشكرون وقالواأتذا صالنا في الارض أثنا لفي خلق جديد دلهم بلقاءر عمكافر ونقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ر، کا ترجه ون ولوتری اذ ألحرمون ناكسوا روسهم عندربهمرينا أنصرنا وسمعنا فارحعنا تعلصا لحاانامو قنون ولوشمئنالا تينا كل نفس هداهاوا كن حيق القول مني لاملائن جهممن الجنة والناس أحمان فذوقواعانسيتم لقاء ومكرهذا انانسناكم وذوقواعذاب الخلدعا كنتر تعماون اغايؤمن ما ياتناالذين اذاذ كروا بهاخر واسعداوسعوا بعمدربهم وهملا ىستىكىرون تشجافي جنوبهم عن المضاجع ■ قوله تعالى وذوقوا عداب الحلديا كنت تعماون (قال معمامها كنتم تعماون من الكفر والكائر المو بقة )قال الجد قدعهدعن مداهب أهل السنة ان المقتضى لاستعقاق اللاود في العيذاب هوالكفر خاصة وأمامادونهمن الكائر فلا توجب

تنفصل منه و تغرب من صابه ونعوه قولهم الوادسايل وغبل و (سواه) قومه كقوله تمالى في أحسن تقويم \* ودل باضافة الروح الى ذا ته على انه خلق عبي لا يعلم كنهه الاهو كقوله و دسألونك عن الروح الاسمة كانه قال ونفخ فيه من الشي الذي اختص هو به وعمر فته (وقالوا) قبل القائل أبي بن خاف ولرضاهم مقوله أسندالهم جميعا \* وقرى أتناوانا على الاستفهام وتركه (ضللنا) صرناتراباوذهمنا مختلطين براب الأرض لانتميزمنة كايضل الماء في اللبن أوغينا (في الارض) بالدفن فهامن قوله \* وآب مضاو ، بعن جامة \*وقرأ على وابن عباس رضى الله عنهما صالنا كسر اللام يقال ضل يضل وضل يضل وقرأ الحسن رضى الله عنه صالنا من صل اللحم وأصل اذاأنتن وقيل صرنامن جنس الصلة وهي الارص (فان قات) بم انتصب الظرف في أئذاضالنا (قلت) عايدل علمه انالني خلق جديدوهو نبعث أو يجدد خلفنا \* لقاءر بهم هو الوصول الى العاقبةمن تلق ملك للوت وماوراءه فلماذ كركفرهم بالانشاء أضرب عنه الى ماهو أبلغ في المكفروهو أنهم كافرون بجميع مايكون في الماقبة لا بالانشاء وحده ألا ترى كمف خوطموا شوفى ملك الموت وبالرجوع الى رجه م بعد ذلك معو تمن للعساب والجزاء وهذام عني لقاء الله على ماذكرنا . والتوفي استيفاء النفس وهي الروح قال الله تعالى الله متوفى الانفس وقال أخرجو اأنفسك وهوأن يقمض كلها لا بترك منهاشي من قولك نوفيت حقى من فلان واستوفيته اذاأ خدنه وأفيا كاملامن غبرنقصان والتفعل والاست فال التقيان في سواضع منها تقصيته واستقصيته وتعجلته واستعلته وعن مجاهد رضى الله عنه حويت للك الموت الارض وجعلتله مثل الطست يتناول منهاحيث بشاءوعن قتادة يتوفاهم ومعمه أعوان من الملاءكة وقمل ملك الموت يدعوالار واح قصيمه ثم يامر أعوانه بقيضها (ولوترى) يجوزان يكون خطابالرسول الله صلى الله عليه وسلموفيه وجهانأن يرادبه التمني كانه قال وايتك ترى كقوله صلى الله عليه وسلم للغيرة لونظرت الهاوالتمني السولالةصلى الله عليه وسلم كاكان الترجى له في لعلهم يمددون لانه تجرع منهم الغصص ومن عداوتهم وضرارهم فجعل اللهاه تني أن يراهم على تلك الصفة الفظيعة من الحياء والخرى والغم ليشمت بهم وأن تكون لوالامتناعية قدحذف جوابهاوهولرأيت أمرافظيها أولرأيت أسوأ حال ترى ويجوز أن يخاطف بكل أحد كاتقول فلان لثم ان أكرمته أهانك وان أحسنت المهاساء المك فلاتر يدبه مخاطم ابعينه فكأنك قلت ان أكرم وانأحسن المهولو واذكارهم اللضي واغماحار ذلك لان المترقب من الله عنرلة الموجود المقطوع به في تحققه ولايقد در الترى مايتناوله كانه قيل ولوتكون منك الرؤ ية والظرف له \* يستغيثون بقولهم (ربنا أبصرناوسمعنا) فلايغاثون يعني أبصرنا صدق وعدك ووعمدك وسمعنا منك تصديق رسلك أوكناعما وصما فابصر ناوسممنا (فارجمنا) هي الرجعة الى الدنيا (لا تيناكل نفس هداها) على طريق الالجاء والقسر ولكننا بنيناالامرعلى الاختداردون الاضطرار فاستعبوا العمي على الهدى فحقت كلة العذاب على أهل العمى دون البصراء ألا ترى الى ماء قدمه من قوله (فذوقواء انسيتم) فيمل ذوق العذاب نتيجة فعالهم من نسيان العاقبة وقلة الفكرفه اوترك الاستعدادها والمرادبالنسيان خلاف التذكر يعنى أن الانهماك في الشهوات أذها كم وألها كم عن تذ كر العاقبة وسلط عليك نسيانها تم قال (انانسيناكم) على المقابلة أي حازينا كمجزاءنسيانكم وقيلهو عمني الترك أي تركتم الفكرفي العاقبة فتركنا كممن الرحة وفي استئناف قوله انانسيناكم وبناء الفعل على ان واسمهاتشديد في الانتقام منهم والمدني فذوقواهذا أي ماأنتم فيهمن نكس الرؤس والخزى والغربسيب نسبان اللقاء \* وذوقو المداب الحلد في جهنم بسبب ماعملتم من المعاصى والكائر المو بقية (اذاذ كروابها)أى وعطوا سجدوا تواضعالله وخشوعاوشكر اعلى مارزقهم من الاسلام (وسعوا بعمدريهم) وزهو االله من نسبة القبائح اليه وأننو اعليه عامدين له (وهم لايستكبرون) كايفه لمن يصرمستكرا كان لم يسمعها ومثله قوله تعالى ان الذين أوتو العلم من قدله اذا يتلى علم مخرون للاد قان معداو يقولون سعان ريسا (تعافى) ترتفع وتنفى (عن المضاجع) عن الفرش وه واضع النوم \* داعينر بهم عابدين له لاحل خوفهم من مخطه وطمعهم في رحمة وهم المع جدون وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها قيام العدد من الليسل وعن المسن رضى الله عنه أنه الته عد وعن رسول الله

خاود اوالسئلة معية وأداتها من الكتاب والسنة قطعية خلافالاقدرية ووله تعالى فلا تعلى نفس ما أحقى لهم من قرة أعين جزاء على كانوا يعملون (قال هذا حسم لاطماع المتمنين) قال أحديث يرانى أهل السنة لاعتقادهم أن المؤمن العاصى موعود بالجنة ولا يدمن دخوله اياها وفاء الوعد الصادق وان أحد الا يستقى على الله بعمله شيئا فلما وجدة وله تعالى جزاء على كانوا يعملون اغتم الفرصة في الاستشهاد على معتقد القدرية في ان الاعمال أسماب موجبة المجزاء ولا دليل في ذلك المتقدهم مع قوله صلى الله على وجه أحدم على المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المنا

صلى الله عليه وسلم اذاجه عالله الاولين والا حزين يوم القيامة جاءمذاد يذادى بصوت يسمع الللائق كلهم سيعلم أهل الجع اليوم من أولى السكرم ثم يرجع فينادى ليقم الذين كانت تشجافي جنوبه-م عن المضاجع فيقومون وهم قايل غرجع فينادى ليقم الذن كانوا يحمدون الله في البأساء والضراء فيقومون وهم قليل فيسرحون جيعا الى الجندة ع يعاسب سائر الناس وعن أنسب مالك رضى الله عند مكان أناس من أصداب رسول اللهصلى الله عليه وسلم يصاون من صلاة المغرب الى صلاة العشاء الاتخرة فنزات فهم وقيل هم الذين يصاون صلاة العممة لاينامون عنها (ماأخني لهم) على البناء للفعول ماأخفي لهم على البناء للفاعل وهو التهسيحانه وماأخني لهمم ومانحني لهم ومأأ خفيت لهم الثلاثة للتكلم وهو الدسجانه وماعمني الذي أوعمني أى = وقرئ من قرة أعين وقرات أعين والمعنى لانعلم النفوس كلهن ولانفس واحدة منهن لاملك مقرب ولا ني مسل أي نوع عظم من الثواب ادخرالله لا ولئك واخفاه من جيم خلائقه لا يعلم الاهوى اتفريه عيون-مولامن يدعلي هـ ذه العدة ولامطم وراءهام قال (جزاءع كانوايعملون) فيم أطماع الممنين وعن الني صلى الله علم موسيم يقول الله تعالى أعددت لعبادى الصالحين مالاعبن وأت ولا أذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشريله ماأطامتم عليه اقرؤاان شئتم فلاتعلى نفس ماأخني لهم من قرة أعين وعن الحسن رضى الله عنه أخفي القوم أعمالا في الدنيا فاخفي الله لهم ما لاعبن رأت ولا أذن سمعت (كان مومنا)و (كان فاسقا) محولان على لفظ من و (لا يستون) محمول على المعنى بدايل قوله تعالى (أما الذين آمنوا \* وأما الذين فسقوا \*وخوه قوله تعالى ومنهم من يستمع اليكحتي اذاخوجوا من عندا و (جنات المأوى) نوع من الجنان قال الله تعلى ولقد درآه نزلة أخرى عند سدرة المنهى عنده اجنسة المأوى سميت بذلك أروى عن ابن عباس رضى الله عذمه قال تأوى الهاأر واح الشهداء وقيل هي عن عين العرش وقرى جنمة المأوى على التوحيد (نزلا) عطاعا عمالهم والنزل عطاء النازل عصارعاما (فأواهم النار) أي ملوهم ومنزلهم ويجوز أن براد فنمة مأواهم النارأي النارام مكان جنه المأوى الومنين كقوله فبشرهم بعذاب ألم (العدذاب الادني) عذاب الدنيامن القتل والاسر ومامحنوابه من السنة سبعسنين وعن مجاهدرضي الله عند عذاب القبرو (العداب الاكبر)عداب الا خرة أى نذيقهم عداب الدنيا قـ لأن يصاوا الى الا تنرة (العله مرجعون) أى يتو بون عن الكفر أولعلهم بريدون الرجوع ويطلبونه كقوله تمالى فارجعنا نعسمل صالحاوسميت ارادة الرجوع رجوعا كاسميت أرادة القيام قياما فى قوله تعلى اذا قتم الى الصلاة ويدل عليه قراءة من قرأ يرجعون على المناء للفعول (فان قلت) من أين صم تفسيرال جوع بالتوبة ولمل من الله ارادة واذاأراد الله شيأ كان ولم عتنع وتوبتهم عمالا يكون ألاترى أنها

مذاك فان المسذكور في الأسة محردد خول الجنسة لااقتسام يدعون رسم خوفا وطمعاوى ارزقناهم سفقون فلا تسارهس ماأخني لهممن قرة أعسن واءعاكانوا يعماون أفن كان مؤمنا كن كان فاسيقا لا يستوون أماالذ نآمذو وعلواالصالحات فلهم جنات المأوى نرلاعا كانوا يعملون وأماالذىن فسقوافأواهم النار كلماأرادواأن يخرجوا منها أعيدوافها وقيل لهم ذوقواعذابالنار الذى كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العداب الاكبراءاهم برجعون ماسماتويه درجاتها وأما ان

تحمل وهو الظاهر

والله أعلى ان الله تعالى الوعد المؤمن جنته و وعده بحب ان يكون حقا وصدقاتها لى وتقد س صارت الاعمال الوعد كانها أسباب موجدات فعو ملت في هذه العبارة معاملة او المقصود من ذلك تأكيد صدق الوعد في النفوس و تصوره بصورة المستحق بالعمل كالاجرة المستحقة شاهد اعلى العمل من بمجاز التشديم والله أعلوذ كر الزمخ شرى الحديث المشهور وهو أعددت اعمادى الصالحين ما لاعن وأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشراقر والنشئة فلا تعلن في سما أخفى لهم من قرة أعين وكان جدى رجمه الله يستحسن ان تقرأ الاستفيضة والسب في يستحسن ان تقرأ الاستفيضة والسب في المتمار ذلك مطابقة صدير الحديث وهو أعددت اعمادى ما لاعن وأت ولا أذن سمعت الكون الكل راجعالى الله تعالى مستدالى ضميرا سمعت وحل صريحال الله تعالى مستدالى معمادة في ورده الديد ون العذاب الاكبراء الهم يرجمون (قال) معناه ضميرا سمعت وحل صريحا والله الموفق و قوله تعالى ولنذيقهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبراء الهم يرجمون (قال) معناه

لعلهم يتو بون فان قلت من أين صح تفسير الرجوع بالتو بقواهل من الله ارادة واذا أراد النه شيأ كان وتوبهم عالا يكون لانهم لو تأبو الم يكونواذا تقين العذاب الاكبر قلت ارادة الله تعلق افعاله وأفعال عباده فاذا أراد شيأ من أفعاله كان ولم عنه المرقد الروخلوص الداعى واما أفعال عباده فاما أن يريدها وهم مختار ون لهيأ ومضطرون اليها بقسره فان أرادها وقد قسرهم عليها في يكمها حكم أفعاله وان أرادها على أن يختار وها وهو عالم أنهم لا يختار ونها لم يقدح ذلك في اقتداره كالا يقدح (٢٠٣) في اقتدارك ارادتك أن يختار

عبدكالطاعةاكوهم لايختارهالان اختداره لاسملق بقدرتك فلا مكون فقده عزامنك (قال أحد) هذاالفصل ردىء جدا مفرع على ثم أعرض عنها المامن الحرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلاتكن فيمريةمن لقاله وجعلناه هدى لبني اسرائيل وحملنا مهماعة مدون أمرنا الماصر واوكانواما كاتنا يوقنون انربكهو رفصل رديهم ومالقدامة فما كانوافيه يختلفون أولم بداهم كم أهلكا من قبلهم من القرون عشون في مساكنهـم ان في ذلك لا مات أ فلا يسمعون أولم رواأنا نسوق الماءالي الارض الاشراك الجلي لاعلى الاشتراك الملخي فاعتصم مدليل الوحمدانية على رده واجتنابه من أصله والله المستعان واغاجه في تفسيرا ال الى الارادة والحق في

لو كانت عما يكون لم يكونواذا تقين العذاب الاكبر (قلت) ارادة الله تتعلق بأفعاله وأفعال عماده فاذا أراد شيأمن أفعاله كان ولم عتنع للاقتدار وخلوص الداعي وأما افعال عباده فاماأن بريدهاوهم مختار ون لها أومض طرون المابق مره والجاله فان أرادها وقد قدم هم علما فحكمها حكم أفتاله وان أرادها على أن ايختار وهاوهوعالمأنه بملايختارونها لميقدح ذلك فياقتداره كالايقدح فياقته دارك اراداتك أن يحتسار اعبدك طاعتك وهولا يختارهالان اختماره لابتعلق بقدرتك واذالم بتعلق بقدرتك لمركن فقده دالاعلى اعزك وروى في نزولها أنه شحر سن على بن أبي طالب رضى الله عنه والوليد بن عقبة بن أبي معيط يوم يدركارم فقال له الوليد اسكت فانكصى أناأش منكشابا وأجلد منك جلداوأ ذرب منك لسانا وأحدمنك سنانا وأشجع منك جنانا وأملا منك حشوافي الكتدية فقال له على رضى الله عنه اسكت فانك فاسق فنزلت عامة للومنت والفاسق فتناولته ماوكل من كان في مثل حالهما وعن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه قال للوليد كمف تشتم علما وقد سماه الله مومنافي عشر آيات وسماك فاسقاد غم في قوله (غم أعرض عنها) للاستبعاد والمعني أن الاعراض عن مثل آيات الله في وضوحها وانارتها وارشادها الى سواء السيبل والفوز بالسعادة العظمي ومدالتذكير بهامستبعدني المقل والمدل كاتقول لصاحبك وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعادا المركه الانتهاز ومنه تم في بيت الجاسة لا يكشف الغماء الاان حرة \* برى غمرات الموت ثم يزورها استمعدأن مر ورغم رات الموت بعدان رآها واستيقنها واطلع على شدتها ، (فان قات) هلا قيل المند منتقمون (قلت) لاحمله أظلم كل ظالم عنوعد الجرمين عامة بالانتقام منهم فقددل على اصابة الاظلم النصد الاوفرمن الانتقام ولوقاله بالضمير لم يفدهذه الفائدة (الكتاب)الجنس والضمير في (لقائه) له ومعناء اناآتدنا موسي عليه السلام مثل ما آتيناك من الكتاب ولقيناه مثل مالقيناك من الوحي فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله ولقيت نظيره كقوله تعالى فان كنت في شكيا تزلنا المك فاسأل الذي بقر ون المكتاب من قبلك ونحوقوله من لقائه قوله وانكلتاتي القرآن من لدن حكم علىم وقوله ونخرج له يوم القيامة كنابا بلقاء منشورا \*وجعلنا المكاب المنزل على موسى عليه السلام (هدى) القومه (وجعلنامنهم أعمه بهدون) الناس ويدعونهم الىمافي التوراة من دين الله وشرائعه لصبرهم وايقائهم بالاسيأت وكذلك لنجعلن المكتاب المنزل اليكهدى ونورا وانعمان من أمتك أعقم مدون مثل تلك الهداية الصمرواعليه من نصرة الدين وثنتوا عليه من اليقين وقيل من لقائل موسى عليه السلام ليلة الاسراء أو يوم القيامة وقيل من لقاء موسى عليه السلام السكاب أي من تلقيه له بالرضاو القبول • وقرى المصروا ولماصروا أي لصرهم وعن الحسن رضى الله عنه صبرواعن الدنياوقيل اغماحهل الله التروراه هدى البني اسرائيل خاصة ولم يتعبد عمافها ولد اسمعيل عليه السلام (يفصل بينهم) يقضى فميز المحق في دينه من المطل \* الواوفي (أولم يهد) للمطفعلي معطوف عليه منوى من جنس المطوف والضميوف (لهم) لاهل مكة وقري النون والياء والفاعل مادل عليه ( كم أهلك ) لان كم لا تقع فاعلة لا يقال جاءني كم رجل تقديره أولم يهد لهم كثرة اهلا كنا القرون أوهذا المكارم كاهو عضمونه ومعناه كقولك يعصم لااله الاالله الدماء والاموال يجوزأن يكون فسمة ضم مرالله بدلالة القراءة بالنون و (القرون) عادوغودوقوم لوط (عشون في مساكتهم) يمني أهل مكة عرون في

تفسيرها انهالترجى الخاطيين امتفاع الترجى على الله تعالى كذافسرها سيبويه في اتقدم والله أعم قوله تعالى وأما الذي فسيقوا فأواه م النار (قال سيب ترولها انه شعر بين على بن أبى طالب كرم الله وجهه والوليدب عقبة يوم بدركار م فقال له الوليد اسكت فانك ضي أنا أشب منك شبها وأجلد جلدا وأذرب لسانا وأحد منك سنانا وأصبع جنانا وأملا حسوافي الكتيمة فقال له على اسكت فانك فاسق قال الريخشرى فنزلت عامة للومنين والكافرين تتناولها معا (قال أحدد كوالسبب المحقق لان المراد بالفاسق و بالذين فسقوا متاح هم على ديار هم و بلادهم وقرى عشون بالتشديد (الجرز) الارض التي حر زنداتهاأى قطع امالعدم الماءوامالانه رعى وأزيل ولا بقال التي لاتندت كالسماخ حرز ويدل عليه قوله (فنخرج به زرعا) وعن ابن عماس رضى الله عنه أنها أرض المين وعن مجاهد رضى الله عنه هي أبن \*به بالماء ( تاكل) من الزرع (أنعامهم) من عصفه (وأنفسهم) من حمه وقري ما كل بالماء \* الفتح النصر أو الفصل بالحكومة من قوله ربنا افتح بيننا وكان المسلون بقولون ان الله سيفتح لناعلى المشركين أو يفتح بينناو بينهم فاذاسم المشركون قالوا (متى هذا الفتح)أى في أى وقت مكون (ان كنتم صادقين) في أنه كائن و (يوم الفتح) يوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم ويوم نصرهم علمم وقيلهو يوم بدر وعن مجاهدوا أسسن رضي الله عنه مايوم فتح مكة (فان قلت) قدساً لواعن وقت الفتح فكيف ينطبق هـ ذاالـ كالم جواباعلى سؤ المم (قلت) كان غرضهم في السؤال عن وقت الفق استعالا منهم على وجه التكذيب والاستهزاء فاجيبوا على حسب ماعرف من غرضهم فى سؤالهم فقمل لهم لا تستعملوا به ولا تستمز وافكاني كروقد حصلتم في ذلك الموم و آمنتم فإينف كم الاعمان واستنظرتم في ادر الـ المذاب فلم تنظروا (فان قلت) فن فسره سوم الفح أوسوم بدركيف يستقم على تفسيره انلامنه عهم الاعمان وقد نفع الطلقاء يوم فتح مكة وناسابه مبدر (قلت) المراد أن المقتولين منهم لاينفعهم اعمانهم في حال الفتل كالم ينفع فرعون اعمانه عندادراك الغرف (وانتظر) النصرة عليهم وهلاكهم (انهم منتظرون) الغلبة عليكم وهلاككم كقوله تعالى فتربصوا انامعكم ، تربصون وقر أأن السميفع رجمه الله منتظرون فتح الظاهومعناء وانتظرهلا كهم فانهم أحقاء بأن ينتظرهلا كهم يمني انهم هالكون لامحالة أووانتظر ذلك فان الملائكة في السماء ينتظر ونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الم تنزيل وتبارك الذي مده الملك أعطى من الاجركاف أحيا ليلة القدر وقال من قرأ الم تنزيل في بيته لم يدخل الشهطان يلته ثلاثه أيام

## (سورة الاحزاب مدنية وهي ثلاث وسبعون آية) (بسم الله الرحن الرحم)

عن زرقال قال لى أبي تكميرضي الله عند مكر تعدون سورة الاحزاب قلت ثلاثا وسيمعين آية قال فوالدي يحلف بهأبى بنكعب انكانت لتعدل سورة المقرة أوأطول ولقدقر أنامنها آمة الرجم الشيخ والشيخة اذازنها فارجوها البتة نكالامن اللهوالله عزيز حكيم أرادأبي رضي الله عنه أن ذلك من جلة ما نسخ من القرآن وأما ماء كى أن تلك الزيادة كانت في صيفة في بيت عائشة رضى الله عنها فا كلتما الداجن فن تأليفات الملاحدة والروافض \*جعلنداءمبالنبي والرسول في قوله (يا يهاالنبي اتقالله) يا يهاالنبي لم تحرميا يها الرسول بلغما أنزل المكورك نداءما عمه كاقال باآدم باموسى باءيسى باداودكرامة له وتشريفاور باعماد وتنويما بفضله (فان قلت)ان لم يوقع اسمه في النداء فقدأ وقعه في الاخبار في قوله مجمد رسول الله وما مجمد الارسول (قلت) ذاك لتعليم الناس بأنه رسول الله وتلقين لهمأن يسموه بذلك ويدعوه به فلاتفاوت بين النداء والاخبار ألاترى الى مالم يقصد به التعليم والتلقين من الاخبار كيف ذكره بنعوماذ كره في النداء لقد جاء كم رسول من أنفسكم وقال الرسول بارب القدكان لكرفي رسول الله أسوة حسنة والله ورسوله أحق أن يرضوه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ان الله وملا أ. كمته يصلون على النبي ولو كانوا يومنون الله والذي \* اتق الله واظـعلى ما أنث عليهمن التقوى واثبت عليه وازد دمنه وذلك لان التقوى باب لا يبلغ آخره (ولا تطع الكافرين والمنافقين) لاتساعدهم على شئ ولا تقبل لهمرأ باولامشورة وجانهم واحترس منهم فانهم أعداء الله وأعداء المؤمنين لابريدون الاالمضارة والمضادة وروى أن النبي صدلي الله عليه وسلم لما هاجرالي المدينة وكان يحب اسلام البهودقر يظةوالنضيروبني قينقاع وقدمادمه ناسمنهم على النفاق فكان بابن اهم جانبه ويكرم صغيرهم وكبيرهم واذاأتى منهم قبيج تجاوزعنه وكان يسمع منهم فنزلت وروىأن أباسه فيأن بنحب وعكرمة ابنأى جهال وأباالاعور السلى قدمواعليه في الموادعة التي كانت بينه وبينهم وقام معهم عمد الله بن أبي

المرزفغورجهزرعا
تأكل منهأنعامهم وانفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هددا الفتح الاينفع في الدين كفر والعانهم ولاهم ينظرون المعرون المعرون

(سورة الاحزاب مدنية وهى ثلاث وسبعون آية) (بسم الله الرحن الرحيم) باأيها النهار عن القالله ولا تطع الكافرين والمنافقين

الذن كفروالانهازات قالوليد وهو كافر حيناند نمأدرج فيه المؤمن تحصالدهبه في وجوب خاود فساف المؤمنين كفساف الكافرين فلم زليورد هذه المقائد الفواسد ولقد اتسع الخيرق

ان الله كان علم احكما واتبع ماوحي البك من ربك أن الله كان عانعهاون خسيرا وتوكلء لي الله وكفي بالله وكملاماجعل الله الرجدل من قلمن في جوفهوماجعل أزواجكم اللاءى تظاهـرون منهنأمهاتكم

القولفسورة الاحزاب

(بسم الله الرحن الرحم) # قوله تعالى ماحعل الله لرحل من قلس في حوفه (قال) أشد ماذكر فسه من التأو للات انهم كانوا مدعون لابن خطـل قلمن فنني الله صحة ذلك وقرنه عماكانو القولونه من الاقاويل المتناقضة كعمل الادعماء أساء والزوحات أمهات قال وهذه الامورالثلاثة متنافسة أما الاول فلانه يلزم من اجتماع القابسين قيام أحدد المنيدين باحددها وضده في الأخروذلك كالعزوالجهل والامن واللوف وغيرذلك وأما الثانى فلان الزوجة في مقام الامتهان والام فى محل الاكرام فنافى أنتكون الزوجة أما وأماالثالث فلان السوة اصالة وعراقة والدعوة

ومعتب بن قشير والجدبن قيس فقالو اللنبي صلى الله عليه وسلم ارفض ذكرآ له تناوقل انها تشفع وتنفع وندعك وريك فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وهموا بقتلهم فنزلت أى اتن الله في نقض العهد ونبذالموادعة ولاتطع المكافرين من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة فيماطاب واليك وروى أن أهلمكة دعوارسول اللهصلى اللهعليه وسلمالى أن يرجع عن دينه و يعطوه شطرام والهم وأن يزوجه شيبة امن رسعة منته وحوَّفه منافقو اللدينة أيزهم بقتلونه أنَّ لم سرحة فنزلت (ان الله كان علمها) بألصواب من الخطاوالمصلحة من الفسدة (حكمما) لا يفعل شيمأولا بأمريه الابداعي الحكمية (واتدع ما يوجي المك) في ترك طاعة الكافر بن والمنافقين وغيرذلك (ان الله) الذي يوجي للك خيير (عياتعماون) فوح المكمايه لح به أعمالكم فلاحاجة بكم الى الاستماع من الكفرة وقرئ يعملون بالماء أى عمايعمل المنافقون من كيدهم الكرومكرهم بكر وتو كل على الله) وأسندام ل اليهوكله الى تدبيره (وكيلا) حافظام وكولااليه كل أمر \*ماجع الله قابين في جوف ولاز وحية وأمومة في اص أة ولا بنوة ودعوة في رجل والمعنى ان الله سحاله كالم وفى حكمته أن يجعل للانسان قلبين لانه لا يخلوا ماأن يفعل بأحددها متل ما يفعل بالا خو من أفعال القاوب فأحدها فضلة غبرمحتاج المهاوا ماأن يفعل بهذاغ يرما يفعل بذاك فذلك يؤدى الى اتصاف الجلة بكونه مرمدا كارهاعالماظانامو قناشا كافي حالة واحدة لمرأيضاأن تبكون المرأة الواحدة أمالرجل زوجاله لان الام مخدومة مخفوص لهاجناح الذل والزوجة مستخدمة متصرف فما بالاستفراش وغييره كالماوكة وهمأطالتان متنافيتان وأن يكون الرجل الواحددعيالرجل وابناله لان البنوة اصالة في النسب وعراقة فيه والدعوة الصاق عارض بالتسمية لاغير ولا يجتمع في الشئ الواحد أن يكون أصيلاغير أصيل وهذا مثل ضربه الله في زيدين حارثة وهو رجل من كلب سي صغيرا وكانت العرب في حاهامة التغاور ون ويتسابون فاشتراء حكم بن حزام لعمته خديجة فلما تزوجها رسول اللهصلي الله عليه وسلم وهبته له وطلبه أبوه وعمه فحر فاختاررسول اللهصلي اللهعليه وسلم فأعتقه وكانوا يقولون زيدبن محمد فأنزل الله عزوجل هدده الآية وقوله ما كان محمداً باأحد من رجالكم وقيل كان أومعمور جلامن أحفظ العرب وأرواهم فقيدله ذوالقلبين وقيل هو جيل بن أسد الفهري وكان بقول ان لى قابين أفهم بأحدها أكثر بما يفهم محمد فروى انه انهزم يوم ا بدرفر بأى سفيان وهومعلق احدى نعليه بيده والاخرى في رجله فقال له مافعل الماس فقال هم مابين مقتول وهارب فقال له مامال احدي نعامك في رجلك والاخرى في بدك فقال ماظننت الاأنهما في رجلي فأكذب الله قوله وقولهم وضربه مثلاني الظهار والتبني وعن ابن عباس رضي الله عنهم اكان المنافقون يقولون أمحدقلبان فأكذبهمالته وقيل سهافي صلاته فقالت الهودله قليان قلب مع أصحابه وقاب معكم وعن الحسن نزلت في أن الواحـ ديقول نفس تأمر في ونفس تنها في "والتنكير في رجل وادخال من الاستغراقية على قلبين تأكيدان لماقصدمن الممنى كأنه قال ماجعل الله لامة الرحال ولالواحد منهم قلبين البتة في جوفه \*(فَانَ مَلَتَ)أَى فَانَدَهَ فَى ذَكُوا لِمُوفَ (قَلَتَ) الفَانَّدَةَ فِيهَ كَالْفَانَّدَةُ فِي قُولِه القَاوِبِ التي في الصدور وذلك مايحصه للسامع من زيادة التصوّر والتجلي للدلول عليسه لانه اذاسمع به صور لنفسه جو فايشتمل على قلبين فكانأسرع الى الانكار \* وقرئ اللا في بهاء وهزة مكسورتين واللاءى بياءسا كنة بعدالهمزة \*وتطاهرون من ظاهروتطاهرون من اظاهر عمني تظاهرو تظهرون من أظهر عمي تظهرو تظهرو**ن من** ظهر بعني ظاهر كعقد بعني عاقد وتظهرون من ظهر بلفظ فعل ن الظهور ومعنى ظاهرمن احمأته قال لماأنت على كظهر أي ينحوه في العبارة عن اللفظ الى الحرم اذاقال لبيك وأفف الرجل اذاقال أف واحوات المن (فان قات) في أوجه تعديته وأخواته عن (قات) كان الظهار طلا قاعند أهل الجاهلية في كانوا يتجنبون المرأة المطاهرمنها كايتجنبون المطلقة فكان قولهم تطاهرمنها تباعدمنها بجهسة الطهار وتظهرمنها تعرز منهاوظا هرمنها حاذرمنها وظهرمنها وحشمنها وظهرمنها خلصمنها ونظيره آلىمن امرأته لماضمن معني التباعدمن اعدى عن والافاكل في أصله الذي هو عمني حلف وأقسم ليس هذا يحكمه (فان قلت)مامعني الاصقة عارضة فهمامتنافيان وذكرا لجوف ليصور بهصورة اجتماع القلبين فيهحتى يمادره السامع بالانكار

| قولهم أنت على كظهرامى (قلت)أرادواأن يقولواأنت على حرام كبطن أمى فكنواعن البطن بالظهر لتلا مذكروا المطن الذيذكره بقاربذكوالفرج واغاجعه واالكاية عن المطن الظهرلانه عمود المطن ومنهحديث عمررضي اللهعنه يجيءبه أحدهم على عمود بطنه أرادعلي ظهره ووحه آخروهو أن اتمان المرأة وظهرهاالي السماءكان محرماعندهم محظوراوكان أهسل للذبنية بقولون اذاأ تبت المرأة ووجههاالي الارض جاءالولدأ حول فلقصد المطلق منهم الى التفليظ في تحريم أمرأ ته عليه شبهه ابالظهر تم لم يقنع بذلك حتى جعد له ظهر أمه فلم بترك \* (فان قلت) الدعى فعدل عنى مف عول وهو الذي يدعى ولد افساله جمع على أفعلاء وبابه ما كان منه منه فاعل كتقي وأتقياء وشقى وأشقياء ولا يكون ذلك في نحور مي وسمى (قلت) ان شــ ذوذه عن القياس كشــ ذوذ قتلاء واسراء والطريق في مثــ لذلكُ التشبيه اللفظي (ذلكم) النسب هو · قول كوبأفواهكي) هـ ذاابني لاغير من غـ مرأن بواطئه اعتفاد لصحته وكونه حقا \* والله عزوج للايقول الاماهو حق ظاهره و باطنه ولا يهدى الاسسل الى ب عقال ماهو الحق وهدى الى ماهو سيل الحق وهوقوله (ادعوهم لا أيامهم)و بن أن دعاءهم لا أيامهم هو أدخ ل الاحرين في القسط والعدل وفي فصل هـ ذه الجر و وصلها من الحسرن والفصاحة مالا بفي على عالم بطرق النظم \* وقرأ قتادة وهو الذي يهدى السمدل وقدل كان الرجل في الجاهلية اذا أعجبه جلد الرجل وظرفه ضمه الى نفسه وجهل له مثل نصيب الذكومن أولاده من ميراثه وكان ينسب اليه فيقال فلان ابن فلان (فان لم تعلوا) لهم آباء تنسبونهم اليه-م (ف)هم (اخوانكم فى الدين) وأواياؤكم فى الدين فقولواهدذاأخى وهدامولاى و ماأخى و يامولاى بريد الاخوة فى الدير والولاية فيمه (ماتعمدت)فى محل الجرعطفاعلى ماأخطأتم و يجوزأن مكون من تفعاعلى الابتداء والخبرمحذوف تقديره ولكن ماتعمدت قاوبكرفيه الجناح والمعنى لأأثم عليكم فعم افعلتموه من ذلك مخطئتن حاهلين قبل ورودالنهي ولكن الاثم فيماته مدتموه بعدالنهي أولاا تم عليكم اذا قلتم لولدغيركم مابني على سمل أناطا وسدق اللسان ولكن اذاقلتموه متعمدين و يجوز أن يراد العفوعن الخطادون العمد على طريق العموم كقوله علمه الصلاة والسلام ماأخشى علمكم الخطأ ولكن أخشى علمكم العمد وقوله عليه الصلاة والسلام وضع عن أمتى الط أوالنسدان وماأ كرهو اعليه عرتناول العمومه خطأ التبني وعمده (فان قلت) فاذاوحدالتنني في احكمه (قلت) إذا كان التيني مجهول النسب وأصغر سنامن التيني ثبت نسبه منه وان كانعمد اله عتق مع ثموت النسب وان كان لا تولد مثله للله لم يثنت النسب ولكنه يعتق عند أنى حنيفة رجه الله تعالى وعندصاحبيه لا يعتق وأما العروف النسب فلا يثنت نسبه بالتبني وان كان عبداعتق (وكان الله عفور ارحيما) لعفوه عن الخطاوعن العمداذا تاب العامد (النبي أولى بالمؤمنين) في على شي من أمور الدين والدنيا (من أنفسهم) ولهذا أطلق ولم يقيد فيحب علهم أن يكون أحب الهم من أنفسهم وحكمه أنفذ عليهم من حكمها وحقه آثراديهم من حقوقها وشفقتهم علمه أقدم من شفقتهم علها وأن يدلوهادونه و تععلوها قداءه اذا أعضل خطب ووقاءه اذالقعت حرب وأن لابتهم واماتدعوهم المه نفوسهم ولا ماتصرفهم عنهو يتبعوا كل مادعاهم اله رسول اللهصلي الله علمه وسلم وصرفهم عنه لان كل مادعا اليه فهو ارشادهم الى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين وماصرفهم عنه فاخذ بحجزهم لثلا يتهافتوا فمارى بهم الىالشة فاوة وعذاب النارأوهوأولى بمسمعي معنى أنه أرأف بهموأعطف علمهم وأنفع لهم كقوله نعالى بالمؤمنين رؤف رحيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم مامن مؤمن الإأما أولى به في الدنيا والاستخرة اقروا ان شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأعيام ؤمن هلك وترك مالافلير ثهء صبته من كانواوان ترك دينا أوضياعا فالحوق قراءة ان مسعود الني أولى بالمؤمنان من أنفسهم وهو أب لمم وقال مجاهد كل ني فهوأ وأمته ولذلك صاراً الومنون الحوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبوهم في الدين (وأز واجه أمها تم م) تشبيه فن الامهات في بعض الاحكام وهو وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحري نكاحهن قال الله تعالى ولا أن تنكهوا أزواجهمن بعده أيداوهن فعاوراء ذالتعنزلة الاجنبيات ولذلك فالتعا تشةرضي اللهعنه السناأمهات النساءتعني أنهن أغاكن أمهات الرجال أركمونهن مخرمات علهم كتحريم أمهاتهم والدليل على ذلك أن هذا

وماجهل أدعيا كم أساءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله بقول المقوهو يم دى السيمل ادعوهم لا بائم ـم هوأقسط عتدالله فانام تعلوا آلاءهم فاخوانكرفي الدىن ومواليكروليس عامكم حناح فما أخطأتم به ولكن ما تممدت قلوبكم وكان الله عفورار حماالنبي أولى بالومندين من أنفسهم وأزواحه أمهاتهم وأولو الارحام بمضهم أولى معض

تخصيصا بعدالتعضيم تفضي الالهم فقدم أفضل الخصوصيان) قال أحدوليس التقديم في الذكر عقيض الذلك ألاترى الى قوله بهاليل منهم جعفروان على ومنهم أحدالتحير فى كتاب اللهمن المؤمنات والمهاجران الاأن تفعلوا الى أولمانك معمر وفاكان ذلك في الكابمسطوراواذ أخدذنامن النبيدين ميثاقهم ومنك ومن فوح والراهم وموسى وعيسى من من ع وأخذنا منهـمميشاقا غليظا ليسأل الصادقت صدقهم وأعدللكافرين عذارا ألمارا يهاالذين آمنوااذكروانعمةالله عليكم اذجاءتكم جنود فارسلناءامهر يحا وحنو دالم ترونهاوكان

فأخرذ كرالنبي صلى الله عليه وسلم أعجم ا تشريفاله واذانبتأن التفضيل ليسمن لوازم التقديم فيظهر واللهأعلم فيسرتقديمه علمه الصلاة والسلام على فوجومن بعده في

التحريم لم يتعد الى بناتهن وكذلك لم يثبت المن سائر أحكام الامهات كان المسلمون في صدر الاسلام يتوارثون الولاتة في الدين وبالهجرة لا بالقرابة كا كانت تتألف قلوب قوم باسهام لهم في الصدقات تم نسخ ذلك الدجا الاسلام وعزأه له وجمل التوارث بعق القرابة (في كتاب الله) في اللوح أو فعا أو حي الى نبيه وهو هذه الآية أوفي آمة المواريث أوفع افرض الله كقوله كتاب الله عليكم (من المؤمنين والمهاجرين) يجوز أن يكون بيانا لاولى الارحام أي الاقرباء من هؤلاء بعضهم أولى مان برث بعضامن الاجانب و يجوز أن مكون لا بتداء الغاية أى أولو الارحام بحق القرابة أولى الميراث من المؤمنين بعق الولاية في الدين ومن المهاجرين بعق الهجرة \* (فان قلت ) مم استثنى (أن تفعلوا) (قلت) من أعم العام في معنى النفع والاحسان كاتقول القريب أولى من ألاجني الافي الوصية تريدانه أحق منه في كل نفع من ميراث وهبة وهدية وصدقة وغير ذلك الاف الوصية والمراد بفعل العروف التوصية لانه لاوصية لوارث وعدى تفعلوا بالى لانه في معنى تسدوا وترلوا والمرادبالاولياءالمؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين (ذلك) اشارة الى ماذكر في الاكتمن جمعاو تفسم الكتاب ماص آنفاوالجلة مستأنفة كالخاعة المذكر من الأحكام (و) اذكر حين (أحذنا من النيين) جمعا (ميثاقهم) بتبليغ الرسالة والدعاء الى الدين القيم (ومنك) خصوصا (ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى) واغافعلناذلك (ليسأل) الله يوم القيامة عند تواقف الأشهاد المؤمنين الذين صدقواعهدهم ووفوا به من جلة من أشهدهم على أنفسهم الست بريكم قالوابلي (عن صدقهم) عهدهم وشهادتهم فيشهد لهدم الانبياء الهدم صدقواعهدهموشهادتهم وكانوامؤمنين أوليسأل المصدقين للانساء عن تصديقهم لان من قال الصادق صدقت كان صادقافي قوله أوليسأل الانساءما الذي أجابتهم به أعمهم وتأويل مسئلة الرسل تبكيت الكافرين عِم كَقُولُهُ أَأَنْتُ قَالَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وأَمِي الْمِينِ من دون الله (فان قلت) لم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوح فن دمده (قلت) هذا العطف لبيان فضيلة الانبياء الذين هم مشاهيرهم وذراريم مفلا كان مجد صلى الله عليه وسلم أفضل هو لاء المفضاين قدم عليهم لبيان أنه أفضلهم ولولا ذلك لقدم من قدمه زمانه (فان قلت) فقدقدم عليه نوح عليه السلام في الآية التي هي أخت هذه الآية وهي قوله شرع ليكر من الدين ماوصي به نوحاوالذي أوحينا المكتم قدم على غيره (قلت) مورده فه الاتقالي طريقة خلاف طريقة تاكوذلك أن الله تعالى اغما أوردها لوصف دين الاسلام بالاصالة والاستقامة فكانه قال شرع لكم الدين الاصيل الذي بعث عليه نوح في العهد القديم و بعث عليه محمد خاتم الانبياء في العهد الحديث وبعث عليه من توسيط بينهما من الانبياء الشاهير \* (فان قالت) فا أراد بالمثاق العليظ (قلت) أراد به ذلك المثاق بعينه معنا موأخذنا منهم بذلك الميذاق ميذا قاغليظا والغلظ استعارة من وصف الاجرام والمرادعظم الميثاق وجلالة شأنه في ابه وقيل الميذاق الفليظ اليمين الله على الوفاء علم الواد (فان قلت) علام عطف قوله (وأعدالكافرين) (قلت) على أخذنامن النيمين لان المني أن الله أكدعني الانساء الدعوة الى دينه لاجل اثابة المؤمنين وأعد للكافرين عذاباً اليماأوعلى مادل عليه ليسأل الصادقين كانه قال فأثاب المؤمنين وأعداله كافرين (اذكروا) ماأنهم الله به عليكم يوم الاخراب وهو يوم الخندق (اذباء تكم جنود) وهم الاحزاب فارسل الله عليمر غ الصافال وسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصباوا ها يكت عاد بالدبور (وجنود المتروها)وهم الملائكة وكانوا الفا بعث الله عليم صباباردة في أملة شاتية فاحصرتهم وسفت التراب في وجوههم وأمر الملائكة فقلعت الاوتاد وقطعت الاطناب واطفأت النيران وأكفأت القدور وماجت الخيل بعضها في بعض وقذف في قاوج هم الرعب وكبرت الملائكة في جوانب عسكرهم فقال طلعة بن حو يلد الاسدى أما محدفقد بدأكم بالسعر فالنجاء النجاء فانهزم وامن غيرقتال وحين معرسول الله صلى الله عليه وسلما قبالهم ضرب الخندق على المدينة أشار عليه بذلك سلمان الفارسي رضى الله عنه غرج في ثلاثة آلاف من السلمان فضرب معسكره والخندة الذكرانه هوالخاطب من بينهم والمنزل عليه هذا المتلوف كان تقدعه اذلك ثمل اقدمذ كره عليه المد الاة والسلام جرى ذكوالا نبياء

صلوات الله عليم بعده على ترتيب أرمنة وجود هم والله أعلم

بينمه ومن القوم وأمس الذرارى والنساء فرفعوافي الاطام واشتداخ وفوفن المؤمنون كل ظن وخيم النفاق من المنافقين حتى قال معتب بن قشم كان مجدده دنا كنوز كسرى وقد صرلانقدر أن نذهالى الغائط وكانت قريش قدأ قبلت في عشرة آلاف من الاحاديش وبني كنانة وأهلتها مة وقائدهم أبوسفمان وخرج غطفان في ألف ومن تابعهم من أهل نحدوقا مدهم عمينة بن حصن وعاص بن الطفيل في هو أزن وضامتهم الهودمن قريظة والغضير ومضيءلي الفريقين قريب من شهولا حرب بينه م الاالترامي بالنمل والخارة حتى أنزل الله النصر (تعملون) قرى التاء والماء (من فوقدكم) من أعلى الوادي من قبل المشرق بنو غطفان (ومن أسفل منكم) من أسفل الوادى من قبل المغرب قريش تعزيوا وقالواسنكون حلة واحدة حتى نستأصل محمد ا(زاغت الابصار)مالت عن سنه اومستوى نظرها حيرة وشعوصا وقيل عدلت عن كل شئ فلم تلتفت الاالى عدوهالشدة الروع الخجرة رأس الغلصة وهي منته بي الحلقوم واللقوم مدخل الطعام والشراب قالوا اذا انتففت الرئة من شدة الفزع أوالغضب أوالغم الشديدر بت وارتفع القلب ارتفاعهاالى أسالخ عرة ومن عدق للعمان انتفع سعره و يحوز أن يكون ذلك مثلافي اضطراب القلوب ووجيهاوان لم تداخ الخناج حقيقة (وتطنون الله الطنونا) خطاب للذي آمنواومنهم الثمت القاوب والاقدام والضعاف القاوب الذين همعلى حف والمنافقون الذين لم يوجد منهم الاعان الامالسنة مفظن الاولون الله أنه ستلهم يفتنهم فخافو الزال وضعف الاحمال وأماالا خرون فطنو ابالله ماحكي عنهم وعن الحسن ظنو اظنونا تحتلفة ظن المنافقون ان المسلمن يستأصلون وظن الومنون انهم يتلون وقرى الظنون بغيرالف في الوصل والوقف وهو القياس و بزيادة ألف في الوقف زادوها في الفاصلة كازادها في القافية من قال، أقلى اللوم عاذل والمتابا، وكذلك الرسولا والسبيلا وقرئ بزيادته افي الوصل أيضا اجراءله مجري الوقف قال أبوعسدوه كلهن في الأمام بألف . وعن أبي عمرواشمام زاى در الوا \* وقرى زلز الامالفتح والمعني أن الخوف أزعجهم أشدالازعاج (الاغرورا) قيل قائلة معتب من قشمر حمن رأى الاحراب قال معدنا محمد فتح فارس والروم وأحد نالا مقدر أن سرز فرقاما هـ ذا الاوعد غرور (ط تُمة منهم) هـم أوسين قيطي ومن وافقه على رأيه وعن السدى عبد الله بن أبي وأحدابه \* ويثرب اسم الدينة وقيل أرض وقعت المدينة في ناحية منها (الامقام اليم) قرى بضم الميم وفتحها أي لاقرار اليم ههذا والأمكان تقيمون فيه أو تقومون (فارجعوا) الى المدينة أمروهم بالهرب من عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل قالو الهم رجعوا كفار اوأسلوا مجداوالافلاست بترب لكوعكان = قرئ عورة بسكون الواووكسرها فالمورة الخال والعورة ذات العورة مقال عورالمكان عورا اذابدافيه خال يخاف منه العدد ووالسارق و يجوزأن تكون عورة تخفيف عورة اعتذر واأن يوتهم معرضة للعدووي كنة للسراق لانهاغبر محرزة ولامحصنة فاستأذنوه أيحسنوهاغ برجموااليه فأكذبهم الله بانهم لايخافون ذلك واغمار يدون الفرار (ولود خلت علمم) المدينة وقسل موتهم من قولكُ دخلت على فلان داره (من أقطارها) من جوانها ريدولودخات هـذه العسا كرالمتحزبة التي يفرون خوفامهامدينتم وبموتهم من نواحها كلهاوانثالت على أهالهم وأولادهم ناهبين سايين (غستاوا) عند ذلك الفرع وتلك الرجفة (الفتنة) أى الردة والرجعة الى الكفر ومقاتلة المسلم في الجاؤها وفعلوها \*وقرى لا "توهالاعطوها (وماتليثوابها)وما ألبثوااعطاءها (الايسيرا)ريما يكون السؤال والوالوا من غير توقف أوومالبثو الملدينة بمدار تدادهم الادسيرافان الله يهاكهم والمدى أنهم يتعللون باعوار بدوتهم ويتمعاون لدفرواءن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنان وعن مصاغة الاحزاب الذين ملؤهم هولا ورعباوهؤلاءالا حزاب كاهملوكيسواعلهم أرضهم وديارهم وعرض علهم الكفروقيل لهم كونواعلى المسلين لسارعوا المهوما تعللوا بشئ وماذاك الالقتم الاسلام وشدة بغضهم لاهله وحهم الكفروتها لكهم على حزبه وعنان عتاس عاهدوارسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقية أن عندوه ماعنعون منه أنف مم وقيل هـمقوم غابواعن بدرفق الوالمن أشهدنا الله قت الالتقاتلن وعن محدين اسحق عاهدوابوم أحدان

عاته ماون بصدرا اذحاؤ كمن فو فك ومن أسفل منكم واذ زاغت الانصار وملغت القاوب الحناح وتطنون باللهالظنونا هنالك الله المؤمنون وزلالوازل الاشديدا واذبقول المنافقيون والذين في قداو بهـم مرض ماوعدناالله ورسوله الاغرو راواذ قالت طائفيةمنيه باأهل شرب لامقاملك فارجعواو يستأذن فرريق منهم الندي يقولون انسوتناعورة وماهى بعدو رمان بر مدون الافرار اولو دخات علم \_\_من أقطارها تمسئلوا الفتنة لأتوهاوماتا يثوابها الابسيرا ولقدكانوا عاهدوااللهمن قدسل لانولون الادماروكان

عهدالله مسؤلا فلالن منفعكم الفواران فروتم مراللوت أوالقتسل واذالاغتمون الاقلملا قل من ذاالذي يمصمكم من الله ان أراد بكر سوأ أوأرادكم رحمهولا يحدون لهممن دون الله ولماولا تصديراقد بعالله الموقان منك وألقائلين لأخوانهم ه\_إ"الساولاراتون المأسالاقلملاأسعة عامك فاذاحاء الخوف وأبتهم ينظرون المك تدوراعيهم كالذى يغشى عليه من الموت فاذا ذهب اللوف سلقوكم بألسنة حداد أشعة على الخبر أواملك لميؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله دسمر المحسمون الاحراب لم رده مواوات أت الاحراب بودوالو أنهم ادون في الأعراب يسمئلون عن أندائك ولوكانوافيكم ماقاتلوأ الاقليلا لقدكان لك في رسول الله أسروة حسنة ان كان رجوالله والموم الاسنو وذكر الله كشرا والمارأى المؤمنون الاحراب

لايفروابعدمانزل فهممانزل (مسؤلا) مطاويامقتضى حتى وفي به (ان ينفحكم الفرار) عالابداكمن نز وله يكومن حتف أنف أوقتل \* وان نفعكم الفرار مثلا فتعمّ بالتأخير لم يكن ذلك التمتيع الازمانا قليلاوءن يعض المروانية أنه من يحالط مائل فأسرع فتايت له هـ فده الاتية فقال ذلك القليل نطلب (فان قلت) كمف جعلت الرجة قرينة السوء في العصمة ولاعصمة الامن السوء (قلت) معناه أو دصيركم بسوءان أراد كرجة فاختصرالكارم وأجرى مجرى قوله متقلداس مفاورمحا أوحل الثاني على الاول أسافي العصمة من معنى المنع (المنوَّقين) المنبطين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون ، كانوا يقولون (الاخوانهم) من ساكني المدينة من أنصار رسول الله صلى الله علمه وسلم المحمد وأصحابه الاأكلة رأس ولوكانوا للالتهمهم أوسفيان وأصحابه فخاوهم و (هل الينا)أى قروا أنفسكم اليناوهي لغة أهل الحازيسوون فمه سنالواحدوالجاعة وأماغم فيقولون هليارجل وهلوابار حال وهوصوت سمي به فعل متعدمثل أحضر وقرت قل هل شهداءكم (الاقليلا) الااتماناقليلا يخرجون مع المؤمنين وهونهم أنهـممههـمولاتراهم يبار زون ويقاتلون الأشمة أقليلا اذااضطروا المهكقوله ماقاتلوا الاقليلا (أشحة عليكم) في وقت الحرب أصناء بكريتر فرفون عليكم كايفعل الرجل بالذاب عنه المناصل دونه عندا الحوف (ينظر ون الميك) في تلك الحالة كادنظر ألمفشي عليمه من معالجة سكرات الموت حذرا وخور اولواذا بكفاذ أذهب الخوف وحبرت الغنائم ووقعت القسمة غلواذلك الشح وتلك الصنفة والرفرفة علمكم الي الخبر وهوالمال وألغنهمة ونسو أتلك الحالة الاولى واجدتر واعليكم وضرتوكم بألسنتهم وقالواوفر واقسمتنافا ناقدشاهدنا كم وقاتلنامه كموء كانناغلبتم عدوكم و بنانصرتم عليه ونصب (أشحة) على الحال أوعلى الذم وقرى أشحة بالرفع وصلقوكم بالصاد ، (فأن قات) هل بثنت للمنافق عمل حتى مردعلمه الاحماط (قات) لاولكم به تعلم لمن عسى يظن أن الاعمان اللسان عمان وان لم يواطئه القلب وأن ما يعمل المنافق من الاعمال يحدى علم فين أن اعمانه اليس باعمان وأن كل عل يوجد منه باطل وفيه بعث على اتقان المكاف أساس أمن موهو الاعان الصحيح وتنبيه على أن الاعمال الكثيرة من غير تصحيح المعرفة كالمناء على غير أساس وأنها عمايذهب عندالله هداء منثور ا(فان قلت) مامعني أوله (وكان ذلك على الله يسيرا) وكل شي عليه يسمر (قلت)ممناه أن أعمالهم حقيقة بالاحباط تدعواليه الدواعي ولا يصرف عنه صارف (يحسبون) أن الاحراب لم ينهزموا وقدانه زموا فانصر فواعن اللندق الى المدينة راجه ين المانزل بهم من الخوف الشديدود خالهم من الجين المفرط (وان يأت الاحراب) كرة ثانية تمنو اللوفهم عامنوابه هذه الكرة الهمفارجون الى المدوحاصلون بين الاعراب (يسألون) كل قادم منهم من جانب المدينة عن أخمار كم وعماجرى عليكم (ولوكانوافيكم) ولم يرجعوا الى المدينة وكان قتال لم يقاتلوا الاتعلة رباءوسمهــة \*وقرئ بدى على فعل جع ادكفار وغزى وفي رواية صــاحــ الاقليد بدى بوزن عدى ويساءلون أى يتساءلون ومعناه يقول بعضهم لمهض ماذا معتماذا بلغك أويتساءلون الاعراب كاتقول رأيت الهلال وتراءيناه \* كانعليكم أن تواسوارسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسكم فتوازروه وتثبتوامعه كاأساكم بنفسه فى المسرعلى الجهاد والثدات في مرحى الحرب حتى كسرت رباعيته يوم أحدوشج وجهه (فانقلت) فاحقيقة قوله (لقد كان الكففرسول الله اسوة حسنة) وقري اسوة بالضم (قلت) فيه وجهان أحدهاأنه في نفسه أسوة حسنة أى قدوة وهو المؤتسى أى القتدى به كا تقول في البيضة عشرون مناحديد أىهى فى نفسها هذا المبلغ من الحديد والثاني أن فيه خصلة من حقها أن يؤتسي بها وتتبع وهي المواسساة بنفسه (لمن كان يرجوالله) بدل من الح كقوله للذين استضعفو المن آمن منهم و يرجوالله و الموم الا تخومن قواك رجوت زيداوفف له أى فضل زيداو برجوا بام الله واليوم الا تنوخصوصا والرجاء عني الامل أو الحوف (وذكرالله كثيرا)وقرن الرجاء الطاعات الكثيرة والتوفر على الاعمال الصالحة والمؤتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم عن كأن كذلك وعدهم الله أن يزلزلوا حتى يستغيثوه ويستنصروه في قوله أم حسبتم أن تدخلوا المتقولا أتكم مثل الذين خلوامن قبلكم فلاجاء الاحراب وشخص بهم واضطر بواور عبواالرعب

صلى الله علمه وسد إلا صابه ان الا حواب سائر ون المكر تسعا أوعشر الى ق آخر تسع ليال أوعشر فلسار أوهم قدأ قداو المعاد قالو اذلك ، وهـ ذا اشارة الى الخطب أو الملاء (اعانا) بالله و عواعيده (وتسليما) لقضاياه وأقدار \* فندر رجال من الصحابة أنه - ماذالفوا حربامع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثبتو أوقا الواحتى يستشهدواوهم عمان تعفان وطلحة تعسدالله وسعدين بدين عمرو بننفيل وحزة ومصدوب ينعمر وغيرهم رضي الله عنهم (فنهم من قضي نعبه) يعني حزة ومصعبا (ومنهم من ينتظر) يعني عثمان وطلحة وال الحديث من أحب أن منظر الى شرمديث على وجه الارض فلمنظو الى طلحة (فان قلت) ماقضاء النحب (قَاتَ) وَقَعُ عِبِـارَةُعِنَ المُوتَ لَانَ كُلُّ حَيْلًا بِدَلَهُ مِنْ أَنْعُوتُ فَكَانَهُ نَذُرُلَازَ مِ فَي رَقِيتِـــهُ فَاذَا مَاتَ فَقَدَ قَضَى نحبه أى نذره وقوله فنهم من قضى لحمه يحمل موته شهيدا ويحمل وفاءه بنذره من الشات معرسول الله صَّلَى الله عليه وسلم \*(فان قلت) في حقيقة قوله صدقوا ماعا هدوا الله عليه (قلت) بقال صدقني أخوك وكذبني اذاقال الشالصيدق والبكذب وأماالمثل صدقني سين بكره فوناه صيدقني فيسن بكره بطرح الجار وايصال الف عل فلا يخلوما عاهدواالله عليه اماأن يكون عنزلة السدن في طرح الجار واماأت يجعل الماهد عليهمصدوقاعلي المجاز كانهم قالواللعاهد عليه سنفى بكوهم وافون به فقدصه قوه ولو كانوانا كثين لكذبوه ولكان مكذوما (ومابدلوا) المهدولاغمر وه لاالمستشهدولامن بنتظر الشهادة واقد ثنت طلحة معرسول اللهصلى الله علمه وسلم يوم أحدحتي أصدت مده فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم أوجب طلمة وفده تعريض بنبدلوامن أهل النفاق ومرض القاوب جعل المنافقون كانهام قصدواعا قمة السوء وأرادوها بتديلهم كاقصد الصادقون عاقبة الصدق وفائهم لانكلا الفريقين مسوق الى عاقبته من الثواب والعقاب فكانه مااسته يافي طلمهما والسعى لتحد ملهما و يعذبهم (انشاء) اذالم يتو بوا (أو يتوب علمهم) اذا تابو (وردالله الذين كفروا) الاحزاب (بغيظهم) مغيظين كقوله تندت بالدهن (لم ينالو اخيرا) غيرظافرين وها عالان بتداخل أوتعاقب ويجوز أن تكون الثانية ساناللاولى أواستثنافا (وكفي الله المؤمنين القنال) بالريح والملائكة (وأتزل الذين) ظاهر واالاحزاب من أهل الحكتاب (من صماصهم) من حمونهم والصيصية ماتحصن به يقال اقرن الثور والظي صيصيمة والشوكة الديكوهي مخليه التي في ساقه لانه يتعصن بهاروى أن حبر بل علمه السلام أتى رسول الله صلى الله علمه وسلم صبيحة الله لة التي انهزم فهاالا حزاب ورجع المسلون الحالد ينقووض عواسلاحه معلى فرسه الحيزوم والغدار على وجه الفرس وعلى السرج فقال ماهذا ياجبريل قال من متابعة قريش فجعل رسول الله صلى الله عامه وسلى على الغمار عن وجه الفرس وعن سرجه فقال مارسول الله ان الملائكة لم تضع السلاح ان الله مأملة بالمسسر الى بني قريظة وأناعامد المهم فان الله داقه مدق البيض على الصفاوان مم الكوطع مقفاذن في الناس أن من كان سامعامط ما فلا يصلى المصر الافي بي قريطة فاصلى كثير من الناس المصر الابعد العشاء الاسخرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم خساوعشر ين ليلة -تي جهدهم الحصار فقال لهسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزلون على حكمى فأبوافق العلى كرسعد بنمماذفرضوابه فقال سعد حكمت فهم ان تقتل مقاتلتهم وتسى ذراريهم ونساؤهم فكبرالني صلى الله عليه وسلم وقال اقد حكمت بعكم الله من فوق سبعة أرقعة ثم استنزلهم وخندق في سوق المدينة حندقا وقدمهم فضرب أعناقهم وهم من عُناعاته لي تسعما ته وقيل كَانُواسِمَائَةُ مِقَاتِلُ وسِمِمِائَةً أَسِيرٍ \* وقرئ الرعب بسكون العين وضمها وتأسر ون بضم السين \* وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقارهم الهاجرين دون الانصار فقالت الانصار في ذلك فقال الكه منازلكم وقال عروضي الله عنه أما تخمس كاحست ومبدرقال لااغما جعلت هذه لحاطعه مقدون النماس قال وضيناء اصنع الله ورسوله (وأرضالم تطوها) عن الحسن وضي الله عنه فارس والروم وعن قتادة رضي الله عنه كنا نحدث أنهامكة وعن مقاتل رضى الله عنه هي خيير وعن عكرمة كارض تفتح الى يوم القيامة ومن بدع التفاسر أنه أرادنسا عهم اردن شيأ من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتفايرن فغر ذلك

الشديد (قالواهداماوعدناالله ورسوله) وأيقنوابالجنة والنصر وعن ان عماس رضي الله عنهما قال النبي

قالواهدا ماوعدناالله ورسوله وصيدق إبته ورسوله ومازادهمالا اعاناوتسلمامن المؤمنين وحال صدقو اماعاهدوا الله عليه فنهم من قضى تعبه ومنهمين منتظر ومايدلو اتبد بلالعزي الله الصادقين بصدقهم و دمذب المنافقات ان شاءأو متوسعلهمان الله كان غفور ارحما وردالله الذين كفروا بغيظهم لمينالواخبرا وكني الله المؤمنسان القتال وكان الله قوما عمريزا وأنزل الذين ظاهروهممن أهل الكابمنصياصهم وقدنف فيقلوبهم الرعب فريقا تقتاون وتأسرون فريقاو أورثك أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضالم تطوهاوكان اللهعملي كل شي قديرايا أبهاا انبي قللاز واجل ان كنتن تردن الحساة الدنسا وزينتهافتمالين

أمتعكن وأسرحكن سراحاجيلا وان كنتن تردن الله و رسوله والدارالا خوة فان الله أعدالمعسنات منكن أجراعظيما بانساء النبي من يأت منكن من حضية يضاعف فاحشة مينة يضاعف وكان ذلك على الله ورسوله يسيرا ومن يقنت وتعدم لصالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا في الله المارزقا كريا

رسول اللهصلي الله علمه وسلم فنزلت فمدأ بعائشة رضى الله عنها وكانت أحبين المه فخبرها وقرأعلها القرآن فاختارت الله ورسوله والدار الاسخرة فرؤى الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختارت جمعهن اختمار هافشكر فن الله ذلك فأنزل لا يحسل لك النساء من بعد ولا أن تبدل من من أز واج روى أنه قال لعائشة انى ذاكراك أمراولا عليك أن تجلى فيه حتى تستأمري أبويك ثم قرأعلم القرآن فقالت أفي هذا أستأمرا وى فانى أريدالله ورسوله والدارالا تحرة وروى أنها قالت لا تحر أز واجك أنى اخترتك فقال اعَابِعِثْنَى الله مملفاولم يبعثني متعنتاً (فان قلت)ما حكم التخيير في الطلاق (قلت) اذا قال لها اختارى فقالت اخترت نفسي أوقال اختارى نفسك فقالت اخترت لأبدمن ذكر النفس في قول المخبرأ والمخبرة وقعت طلقة بائنةءندأبي حنيفة وأصحابه واءتبر واأن بكون ذلك في المحلس قبل القيام أوالاشتغال عبايدل على الاعراض واعتبرالشافعي اختيارهاعلى الفوروهي عنده طلقة رجعية وهومذهب عموان مسعود وعن الحسن وقتادة والزهرى رضي الله عنهمأم هاسدهافي ذلك المحلس وفي غبره واذا اختارت زوحهالم بقعشي باجاع فقهاء الامصار وعن عائشة رضى الله عنها خبرنارسول الله صلى الله علمه وسلفا خترناه ولمعده طلافاوروى أفكان طلاقاوعن وليرضى اللهءنه اذااختارت زوجها فواحدة رجعية وان اختارت نفسها فواحدة مائنة ور وى عنه أنضا أنه الناخة ارت روجها فاليس شيّ \* أصل تعال أن يقوله من في المكان المرتفع لن في الميكان المستوطئ ثم كثرحتي استهوت في استعماله الامكنة ومعنى تعالمن أقدان ماراد تيكن واختساركن لاحدأمس بنولم يردنه وضهن المه بأنفسهن كانقول أقبل يخاصمني وذهب يكامني وقام يهددني (أمتعكن) أعطيكن متعة الطلاق (فان قلت) المتعة في الطلاق واجبة أم لا (قلت) المطلقة التي لم يدخل م الولم يفرض لهافي العقدمة عتما واحبة عندأى حنيفة وأححابه وأماساتر المطلقات فتعتهن مستحية وعن الزهرى رضي اللهعنه متعتان احداهما يقضي باالسلطان من طلق قبل أن يفرض ويدخل بها والثانية حق على المتقين من طلق بعدما يفرض و بدخل وخاء عد اص أة الى شريح في المتعة فقال متعهاان كند من المتقن ولم يحرو وعن سميدين جب بررضي الله عنه المتعة حق مفروض وعن الحسين رضي الله عنه لكل مطاقة متعة الاالمختلعة والملاعنة والمتعة درعونهار وملحفة على حسب السعة والاقتار الاأنكون نصف مهرهاأقل ن ذلك فعب لما الاقل منهماولا تنقص من خسة دراهم لان أقل المرعشرة دراهم فلا ينقص من نصفها (فَانَ قَلْتَ)ماوجه قراءة من قرأ أمتمكن وأسرحكن بالرفع (قلث)وجهه الاستثناف (سراحاجملا)من غيرضرارطلاقابالسنة (منكن) للبيان لالتبعيض \* الفاحشة السيئة البليغة في القيموهي الكبيرة \*والمينة الظاهر فحشها والمرادكل ما اقترفن من الكاثر وقيل عصمانهن رسول الله صلى الله علمه وسل ونشوزهن وطلبهن منه مايشق عليه أومايضيق بهذرعه ويغتم لاجله وقيل الزناو الله عاصم رسوله من ذلك كامر فى حديث الافك واغاضو عف عذابهن لان ماقبح من سائر النساء كان أقبح منهن وأقبع لان زيادة قبع المعصبة تتبع زيادة الفضل والمرتبية وزيادة النعمة على العاصي من المعصى وليس لاحد من النساء مثل فضل نساءالنبي صلى الله عليه وسلوولا على أحدمنهن مثل مالله علهن من النعمة والجزاء بتمع الفعل وكون الجزاء عقابا بتبع كون الفعل قبيحافني ازداد قصااز دادعقابه سدة ولذلك كاندم العقلا الماصي المالم أشدمنه للعاصي الجاهل لان المعصمة من العالم أقبع ولذلك فضل حدالاحوار على حد العسد حتى إن أباحد فق وأصحابه لا يرون الرجم على المكافر (وكان ذلك على الله دسيرا) الذان أن كونهن نساء الذي صلى الله عليه وسل ايس بغن عنهن شديا وكيف يغني عنهن وهوسبب مضاعفة ألمذاب فكان داعيا الى تشديد الامرعلهن غير صارف عنه "قرى بأن بالماء والماء "مبينة بفخ الماء وكسرهامن بين بعني تبين "يضاعف و يضعف على المناء للفعول و مضاعف ونصعف بالماء والنون ، وقرى تقنت وتعسمل بالتاء والماء ونوتها بالماء والنون والقنوت الطاعة واغماض وعفأجرهن لطلهن رضار سول الله صلى الله عليه وسلم بحسس اخلق وطيب المعاشرة والقناعة وتوفرهن على عبادة الله والتقوى \* أحد في الاصلى عيني وحدوهو الواحد ثموضع في

\* قوله تعالى استن كاحدمن النساء (قال فيه معناه لستن كماعة واحدة من جاعات النساء أى اذا تقصيت أمة النساء جاعة جاعة لم يوجده نهن جماعة واحدة (٢١٢) تساويهن في الفضل والسابقة ومثله ولم يفرقوانين أحدمنهم) قال أحد انحاب شه على جمل

التفضيل بن نساء النفي العام مستويافيه الذكروالمؤنث والواحدوماوراء مهومعني قوله (استن كاحدمن النساء) لستن الني عليه الصلاة كجماعة واحدة من جماعات النساءأي اذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة والسلاموسنجاعات تساو تكنفي الفضل والسابقة ومثله قوله تعالى والذن آمنو امالله ورسله ولم بفرقو اس أحدمنهم ريديين النساءلا آمادهن أن جاعةواحدةمنهم تسوية بينجيعهم فأنهم على الحق المبين (ان اتقياتن) ان أرد تن التقوى وان كنتن كطابق بن المقاصات منقيات (فلا تخضه من بالقول) فلاتجب بقولكن خاضها أى ليناخنثامثل كلام المريبات والمومسات مانساء الني لستن كاحد (فيطمع الذَّى في قلمه مرض) أى ريمة وفجور وقرى الجزم عطفاء لي محل فعل النهدى على أنهن عهن عن من النساء ان اتقس الخضوع بالقول ونهي المريض القلبءن الطمع كانه قيه للانتخضعن فلابطمع وعن ابن محيص أنه قرأ فلا تخضمن بالقول بكسم الميم وسنيله ضم الماءمع كسرها واسناد الفعل الى ضمير القول أى فيطمع القول المريب (قولاممروفا) فيطمع الذى في قلبه هرض وقلن قولامه وفا وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الماهلية الاولى وأقن الماوة وآتىنال كوة وأطعن الله ورسوله اغماريد الله ليـدهب عنكم الرجس أهل النبت ويطهركم تطهداوا واذ كرن مايت لي في بموتكن من آمات الله والحكمة ان الله كان الطيفاخيراان المسلين والمسلات والمؤمنان والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين رالصادقات والصارت والمارات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدفات والصاغب

والصائبات لان الاول جاعة وقد كانمستغندا عن ذلك محمل الكلام على واحدة ومكون ألمعني

بعيدامن طمع المريب بحدود شونة من غير تخنيث أوقولا حسنامع كونه خشنا . وقرن بكسر القاف من وقريقر وقارآأومن قريقر حذفت الاولى من رائى اقررن ونقلت كسرته الى القاف كاتقول ظلن وقرن بفتعها وأصله اقررن فحذفت الراء وألقيت فتعماعلى ماقبلها كقولك ظلن وذكرا والفتح الهمداني في كتاب التبيان وجها آخرقال قاريقاراذاا جتع ومنه القارة لاجتماعها ألاترى الى قول عضر والديش اجتمعوا فكونواقارة و (الجاهلية الاولى) هي الفدعة التي يقال لها الجاهلية الجه لاءوهي الزمن الذي ولدفيه ابراهيم عليه السلام كأنت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشى وسط الطريق تعرض نفسه اعلى الرجال وقيل مابين آدمونوح وقيل بين ادريس ونوح وقيل زمن داودوسلم ان والجاهلية الاخرى مابين عيسى ومحمد عليه ما الصلاة والسلام ويجوزأن تبكون الجاهلية الاولى جاهلية الكفر قبل الاسلام والجاهلية الاخرى جاهلية الفسوق والفعور فى الاسلام فيكائن المعنى ولا تعد تن بالتبرج حاهلية فى الاسلام تنشيهن بها بأهل جاهلية الكفرو يعضده ماروى أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابى الدرداء رضى الله عنه أن فيك جاهلية قال جاهلية كفرأم اسلام فقال بلجاهلية كفره أمرهن أمراخاصا بالصلاة والزكاة تمجاءبه عامافي جميع الطاعات لان هاتين الطاعت بن المدنية والمالية هما أصل سائر الطاعات من اعتني بهما حق اعتماله جرتاً م الى ماوراه ها تم يتن أنه أغام أهن وأمرهن ووعظهن لللايقار ف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الماتثم وليتصو نواعنها بالتقوى . واستعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهرلان عرض المقترف للمقبحات يتاتوث بهاو يتدنس كايتاتوث بدنه بالارجاس وأماالمحسنات فالعرض معهانق مصون كالثوب الطاهر وفي هذه الاستعارة ماينفرأ ولى الباب عماكرهه الله لعماده ونهاهم عنه وبرغهم فعمارضيه فمهوأم مهمبه وأهل البيت)نصب على النداء أو على المدح وفي هذا دليل بين على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته \* عُذكرهن أن بيوتهن مهابط الوجي وأمرهن أن لا ينسين ما يتلي فيها من الكتاب الجامع بين أمرين • وآبات بينات تدل على صدق النبيرة لانه مجمزة بنظمه وهو حكمة وعلوم وشرائع (ان الله كان لطيفا خبيرا) حين علماً ينفعكم ويصلح كي في دينكم فأنزله عليكم أوعلم من يصلح النبيّر ته ومن يصلح لان يكونوا أهل بيته أو حيث جعل المكلام الواحد جامعا بين المرضين \* يروى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قان يارسول الله ذكرالله الرجال في القرآن بحيراً في افيذا خبرنذ كريه المانحاف أن لا تقد بل مناطاء قوقيل السائلة أم سلمة وروى أنه النازل في نساء الذي صلى الله عليه وسلم ما نزل قال نساء المسلمن في نزل فينا شي فنزات . والمسلم الداخل فى الساب مدال وبالمنقاد الذى لا يمانداً والمفوض أصره الى الله المتوكل عليه من أسار وجهه الى الله ■ والمؤمن المدف بالشور سوله وعايج أن يصدف به والقانت القام بالطاعة الدام علما . والصادف

ألمغروا لتقدير ليست واحدة منكن كاحدمن النساءاي كواحدة من النساء ويلزم من تفضيل كل واحدة منهن على كل وآحدة من آحاد النساء تفضيل جماعتهن على حماعة ولا يازمذلك في المكس فتأمله والله أعلم وجاء التفضيل ههذا كجعيته في قوله تمالى أفن يخلق كن لا يخلق وقوله وأيس الذ كركالا الشي في تقديم الافضل عند التفضيل وقد مضت في ذلك نكته حسنة والله الموفق

والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدالله لهم مغفرة وأحراعظيما وماكان المؤمن ولامؤمنة اذا وضي الله ورسوله أمن المرهم ومن يعص من أممهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل طلامينا واذ تقول الذي أنع الله عليه أمسك عليه أمسك عليه أمسك عليه أو النه الله وان اله وان الله وان الله وان الله وان الله وان الله وان الله وان الله

الذي يصدق في نيته وقوله وعمله \*والصابر الذي يصبر على الطاعات وعن الماصى \* والخاشع المتواضع الله بقلبه وجوارحه وقيل الذي اذاصلي لم يعرف من عن عينه وشماله والمتصدق الذي مزكي ماله ولايخل بالنوافل وقبل من تصدق في أسموع بدرهم فهو من المتصدقين • ومن صام البيض من كل شهر فهومن الصاءين ﴿ والذَّاكُو الله كثيرامن لا يُكَاديخُ لُومَن ذُ كُوالله بقليه أولسانه أو بهما وقراءة القرآن والاشتغال بالعلمن الذكر وقال وسول الله صلى الله علمه وسلمن استمقط من نومه وأيقظ احرأته فصلما جمعار كعتين كتبامن الذاكرين الله كثيراوالذاكرات \* والمغنى والحافظاتها والذاكراته فحذف لان الظاهريدل عليه (فَانِقَلْتُ) أَى فرق بِينَ العطف بِنَا عَني عطف الآنات على الذُّكُورِ وعطف الزوجين على الزوجين (قلت) العطف الاول نعوقوله تعالى ثيبات وأكارافي أنهما جنسان مختلفان اذا اشتركافي حكم لميكن بدمن توسيط العاطف بينهما وأماالعطف الثاني فنعطف الصفة على الصفة بحرف الجع فكأن معناه ان الجامعين والجامعات فذه الطاعات (أعدالله فمم) \* خطب رسول الله صلى الله عليه وسار بنب بنت حش بنت عمته أصمة بنت عبدالمطلب على مولاه زيدت حارثة فأبت وأمي أخوها عبد الله فنزلت فقالا رضينا بارسول الله فأنكعهااياه وساقعنه المهامهرهاستين درها وخاراو ملفة ودرعاواز اراو خسين مدامن طعام وثلاثين صاعامن تمر وقيسل هي أحكائه ومنت عقبة من أبي معيط وهي أول من هاجو من النساء وهيت نفسم اللنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قملت وزوجها زيداف عطت هي وأخو هاوقالا اغا أرد نارسول الله صلى الله عليه وسلفز وجناعبده والمعني وماصح لرجل ولااص أة من المؤمنين (اذاقضي الله ورسوله) أي رسول الله أولان قصاء رسول الله هو قضاء الله (أمرا) من الامور . أن يختار وامن أمر هم ماشاؤابل من حقهم أن يجعاوارأيهم تبعالرأ به واختيارهم تأوالاختياره (فان قلت) كان من حق الضميرأن بوحد كاتفول ماجانى من رجل ولا أمرأة الا كان من شأنه كذا (قات) نعم وليكنه مأوقعاتحت النفي فعماً كل مُوَّمن ومؤمنة فرجع الضمير على المعنى لا على اللفظ \*وقرى بكون بالماء والماء و (اللبيرة) ما يتخير (المذى أنهم الله عليه) بالاسلام الذي هو أجل النعرو بتوفيقك العتقه ومحبته واختصاصه (وأنعمت عليه) عاوفقك الله فيه فهومتقلب في ا نعمة الله ونعمة رسوله صلى الله علمه وسلوه و زيدى حارثة (أمسك عليك روجك) منى رينب بنت حش رضى الله عنها وذاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصرها بعدما أنكعها اما فوقعت في نفسه فقال سحان الله مقاب القاوب وذلك أن نفسه كانت تحفو عنها قدل ذلك لاثر بدها ولو أرادتها لاختطها وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرته الزيد ففطن وألقي الله في نفسه كراهة محمة اوالرغبة عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى أريد أن أفارق صاحبتي فقال مالك أرابك منهاشي قال لاوالله مارأيت منهاالاخسيرا ولكنها نتعظم على أشرفها وتؤذيني فقال له أمسك عليك زوجك واتق الله تم طاقها بعدفل اعتددت قالرسول اللهصلى الله عليه وسلم مأجدا حدا أوثق في نفسي منك اخطب على زينب قال زيد فانطلقت فاذاهى تخمر عينتها فلارأ يتهاءظمت فى صدرى حتى ماأستطيع أن أنظر الهاحين علت أن رسول اللهصلي الله عليه وسليذ كرهافو لتهاظهر ى وقلت باز منب أشترى ان رسول الله عليه والله عليه وسلم يخطبك ففرحت وقالت ماأنا بصانعة شيأحتي أوامرر بي فقامت الى محجدها ونزل القرآن زوجنا كها وتغز وجهار سول الله صلى الله عليه وسدارود خليم اوماأ ولم على اهرأة من نسيانه ماأ ولم عليها ذبع شاة وأطعم الناس الخيز واللحم حتى امتد النهار (فان قلت) ماأر ادمقوله (واتق الله) (قلت)أر ادواتق الله فلا تطلقها وقصدنهى تنزية لاتحريم لان الاول أن لايطاق وقيل أرادواتن الله فلاتذمها بالنسبة الى الكيرواذي الزوج (فان قلت) ما الدَى أَخِفي في نفسه (قلت) تعلق قلمه بها وقيل مودة مفارقة زيداياها وقيل عله بأن زيداسيطلقهاوسينكعهالان اللهقدأعله بذلك وعنعائشةرضي المتعنمالوكتم رسول اللهصلي اللهعليه وسلم شيأعماً وحى اليه لكتم هذه الا يه (فان قلت) فاذا أراد الله منه أن يقوله حين قال له زيدار يدمفارقها وكان من المجنسة أن يقول له افعل فانى أر يدنكاحها (قلت) كان الذي أرادمته عز وجل أن يصمت عند

إذلكأو يقول له أنت أعلى شأنك حتى لا يخالف سره في ذلك علانيت لان الله يريد من الانداء تساوى الطاهر والماطن والتصلب في الأمور والتحاوب في الاحوال والاستمرار على طريقة مستتبة كاحاء في حديث ارادة رسول الله صلى الله علمه وسلم قتل عبد الله من أبي سرح واعتراض عممان بشفاءته له أن عمر قال له لقد كان عنى الى عينك هل تشمر الى فاقتله فقال ان الانساء لا تومض ظاهرهم و باطنهم واحد (فان قلت) كيف عاتمه الله في سترما استهعن التصريح ولايستهعن الذي صلى الله علمه وسلم التصريح بشي الاوالشي في نفسه مستهين وقالة الناس لاتتعلق الاعايستقيع في العقول والعادات وماله لم معاتبه في نفس الامرولم بأمره بقمع الشهوة وكف النفس عن أن تنازع الى زينب وتتبعها ولم يعصم نبيه صلى الله عليه وسلم عن تعلق الهجنة به وما يعرضه القالة (قلت) كم من شي يتحفظ منه الانسان و يستحي من اطلاع الناس علمه وهوفي نفسه مماح متسع وحلال مطاق لامقال فيه ولاعب عندالله ورعاكان الدخول في ذلك الماح سلاالى حصول واجمات معظم أثرها في الدين و يجل قوام اولولم يتعفظ منه لاطلق كثير من الناس فدم ألسنتهم الامن أوتي فضلاو على وديناونظر افي حقائق الامور ولمو بهادون قشورها ألانرى أنهم كانوا اذاطعموافي سوت رسول اللهصلي الله علمه وسلم قواص تكزين في مجالسهم لا يرعون مستأنسان الدرت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيه قعودهم و دضيق صدره حديثهم والحماء دصده أن يأمن هم بالانتشار حتى نزات ان ذا يك كان مؤذى الذي فيستعي منكر والله لايستعي من الحق ولوأ برز رسول الله صلى الله علمه وسلم مكنون ضمره وأمرهم أن ينتشر والشق علم مولكان بعض القالة فهذامن ذاك القبيل لان طموح قلب الانسان الى معض مشتهماته من احراة أوغيرها غيرموصوف القبح في العقل ولافي الشرع لانه ليس بفعل الانسان ولاوجوده باختماره وتناول المباح بالطريق الشرعي المس بقبيج أيضا وهوخطمة زينب وزيكاحهامن غير استنزال ويدعنها ولاطلب المهوهو أقرب منه من زرقيصه أن يواسيه عفارقتها مع فوة المربان نفس زيد المتكن من التعلق بهافي شئ بل كانت تجفوع نهاونفس رسول الله صلى الله علمه وسلم متعلقة بهاولم مكن مستنكراعندهمأن بنزل الرجلءن امرأته لصديقه ولامستهعنا اذانزل عنهاأن ينكعها الاتنوفان المهاج ينحبن دخماوا المدينة استهم الانصار بكل شئ حتى ان الرجل منهم اذا كانت له امرأ تان تزلعن احداهاوأ نكعها المهاجرواذا كان الاصمماحامن جمع جهاته ولميكن فيه وجهمن وجوه القبع ولامفسدة ولامضرة نزيد ولاياحديل كان مستعرامصالخ ناهيات واحدة منهاأن بنت عمة وسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت الاعجة والصعة ونالت الشرف وعادت أمامن أمهات المسلمن اليماذ كرالله عز وحل من المصلحة العامة في قوله الحكي لا يكون على المؤمنات وج في أزواج أدعمائهم اذا قضوامنهن وطرا فبالحرى أن دمات الله رسوله حين كتمه و مالغ في كتمه يقوله أمسك عليك وحلكواتق اللهوأن لا برضي له الااتعاد الضمر والظاهر والثبات في مواطن الحق حتى يقتسدى به المؤمنون فلا يستحدوا من المكافحة بالحق وان كان مرا (فان قلت) الواوف وتخفى فى نفسك وتخشى الناس والله أحق ماهى (قلت) واوالحال أى تقول إز مدامسك علمك وجك مخفيا في نفسك ارادة أن لاعسكها وتخفي خاشيا قالة الناس وتخشى الناس حقيقا في ذلك أن تخشى الله أوواو العطف كانه قيل واذتجمع من اولك أمسك واخفاء خلافه وخشمة الناس والله أحق أن تخشاه حتى لا تفعل مثل ذلك \* اذا للغ المالغ طحته من شي له فيه همة قدل قضي منه وطره والعني فلالمسقال يدفها عاجمة وتقاصرت عنهاهممته وطاست عنها نفسمه وطلقها وانقضت عدتها (زوحناكها) وقراءة أهل المنتزوجتكها وقسل لجعفر ب محدرضي الله عنه ما أليس تقرأ على غسر ذلك فقال لاوالذي لااله الاهو ماقرأته اعلى أبي الاكذلك ولاقرأها الحسسن بن على على أسمه الاكذلك ولا قرأها على من أبي طالب على الذي صلى الله عليه وسلم الا كذلك (وكان أمن الله مفعولا) حلة اعتراضية العسني وكان أمر الله الذي يريد أن يكونه مفعولا مكونالا محالة وهومت للا أراد كونه من ترويج رسول اللهصلى الله عليه وسلم زينب ومن نقى الحرج عن المؤمنين في اجراء أز واج المتمن مجرى أز واج البنين

وتعنى فى نفسك ماالله مديه وتعنى الناس والله أحق أن تعشاه فلماقضى زيد منها وطراز وجنا كهالكيلا حرج في أزواج أدعيائهم وكان أمرالله مفعولا ما كان على الذي من حرج فيما

في عرعهن على مبعد القطاع علائق الزواج بينهم وبينهن و يجوز أن يراد بأمر الله المكون لائه مفعول بكن وهوأمرالله (فرض الله له) قديم له وأوجب من قولهم فرض اغلان في الديوان كذا ومنه فروض العسكر الرقاتهم (سنة الله) اسم موضوع موضع المصدر كقولهم ترباو حندلامؤ كدلقوله تعالى ما كان على النبي من حرج كانه قدل سن الله ذلك سينة في الانساء الماضي وهو أن لا يحرج علم مفي الاقدام على ما أماح لهم ووسع علهم في ال النكاح وغيره وقد كانت تعمم الهائر والسراري وكانت لد أود عليه السلام مائة أمراً ه وثلق أنة سرية ولسلم ان علمه السلام ثلق انة وسمعمائة (في الذين خداوا) في الانساء الذين مضو [ (الذين يبلغون ) يحتمل وجوه الاعراب الجرعلي الوصف الانساء والرفع والنصب على المدح على هم الذين يبلغون أوعلى أعنى الذين سلفون . وقرئ رسالة الله ، قدر امقدور أقضاء مقضاو حكم مستو تاووصف الانداء بأنهم لا يخشون الاالله تمريض بمدالتصريح في قوله تعلى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه (حسيما) كافيالله مغاوف أومحاسباءلي الصغيرة والكبيرة فيحب أن بكون حق الخشيبة من مثله (ما كأن محمداً ما أحدمن رجالكم)أى لم مكن أمارجل منكم على المقيقة حتى بثبت بينه وبينه ما يثبت بين الاب وواده من حرمة الصهر والنكاح (ولكن) كان (رسول الله) وكل رسول أنوأ مقده فعارج ع الى وحوب التوقير والتعظيم له علمهم ووجوب الشفقة والنصحة لهم علمه لافي سائر الاحكام الثابتية بين الآياء والابناءوزيد واحدمن رجالكم الذين اليسوا بأولاده حقيقة فكان حكمه حكمكم والادعاء والتني من باب الاختصاص والتقريب لاغير (و) كان (خاتم النيسين) يعني أنه لو كان له ولد بالغ مبلغ الرجال لكان نداو لم يكن هوخاتم الانساء كأبروى أنه قال في الراهم حسين توفي لوعاش لكان نسا (فان قلت) أما كان أباللطاهر والطمب والقاسم والراهم (قات) قدأخرجوامن حكم النفي بقوله من رجالكم من وجهين أحدهماأن هؤلاء لمسلغوامبلغ الرحال والثاني أنه قد أضاف الرجال الهم وهؤلاء رجاله لارجالهم (فان قلت) أما كان أما العسن والحسين (قلت) بلى ولكنهم الم يكونار جلين حينيد وهما أيضامن رجاله لامن رجاله موشي آخر وهوأنه اغاقصدولده خاصة لاولدولده لقوله تعالى وخاتج الندس ألاترى أن السين والحسين قدعاشا الى أن نمف أحدهما على الار بعين والا ترعلى الحسين وقرى ولكن رسول الله بالنصب عطفا على أبا أحد وبالرفع على واكن هورسول الله واكن التشديد على حذف اللبرتقديره والكن رسول الله من عرفتموه أي لم يعش له ولدذ كروخاتم بفتح الماءععني الطابع ومكسرهاعمني الطادع وفاعل اللتم وتقوّ به قراءة اس مسعود ولكن نبياختم النبيين (فأن قات) كيف كأن آخر الانبياء وعيسى ينزل في آخر الزمان (قلت) معنى كونه آخر الانهاء أنه لاينمأ أحديه مده وعدى عن نئ قب له وحين بنزل بنزل عاملا على شريعة محمد مصلما الى قبلته كانه بعض أمته (اذ كرواالله) أننواعليه بضروب الثناءمن التقديس والتحميد والتهليل والتكبير وماهو أهدوا كثرواذلك (بكرة وأصيلا) أى في كافة الاوقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلمذ كرالله على فم كل مسلور وى فى كل قاب مسلم وعن قتادة قولوا سيحان الله والحدلله ولا اله الا الله والله أكر ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم وعن محاهدهذه كلات يقولها الطاهروالجنب والغفلان أعنى اذكرواوسبعوا موجهار الى البكرة والاصدل كقولك صم وصل يوم الجمة والتسبيم من جلة الذكر واغا اختصه من سن أنواءه اختصاص جبريل وممكائيل من بن الملائكة لمدن قضله على سائر الاذ كارلان معناه تنزيه ذاته عمالا يحوز عليه من الصفات والافعال وتبرئته من القباغ ومثال فضله على غيره من الاذكار فضل وصف العبد بالنزاهة من أدناس الماصي والطهر من أرحاس الماتم على سائر أوصافه من كثرة الصلاة والصيام والتوفر على الطاعات كلهاوالاشتمال على الماوم والاشمهار بالفضائل ويجوزأن يريدبالذ كرواكثاره تكثير الطاعات والاقبال على العبادات فان كل طاعة وكل خيرمن جلة الذكر ثم خص من ذلك التسبيح بكرة وأصميلاوهي الصلاة فيجدع أوقاته الفضل الصلاة على غيرها أوصلاة الفيروالمشاء بنلان أداءها أشق ومن اعاتها أشد الماكان من شأن المصلى أن ينعطف في ركوعه وسعوده استعبران ينعطف على غيره حنو اعلمه وتروفا

كعائدالم دض في انعطافه عليه والمرأة في حنوها على ولدها ثم كثر حتى استعمل في الرحة والتروف ومنه قولهم صلى الله علمك أي ترحم علم ل وترأف (فان قلت) قوله (هو الذي يصلى علم كم) ان فسرته بيتر حم علم وبترأف في اتصنع بقوله (وملائكته)ومامعني صلاتهم (قلت)هي أولهم اللهم صل على المؤمنين جعلوا الكونهم مستحابي الدعوة كانهم فاعلون الرحة ولرأفة ونظيره قولك حيالة الله أي أحيالة وأبقاك وحميتك أى دعوت الربان عسك الله لانكالا تكالك على احابة دعوتك كانك تعقمه على الحقيقة وكذلك عرك الله وعمرتك وسقاك الله وسقيتك وعلمه قوله تعيالي أن الله وملائكته دصياون على النهر باأيها الذين آمنو أصلوا علمه أى ادعوا الله بأن يصلى عليه والعني هو الذي يترحم عليكم ويترأف حيث يدعوكم الى الله ير ويأمن كم با كثارالذ كروالتوفر على الصلاة والطاعة (ليخرجكم) من ظلمات المعصمة الى تو رالطاعة (وكان ما الوَّ منه رحما)دلسل على أن المراد الصلاة لرحة ومروى أنه المائرل قوله تعالى ان الله وملا يكته يصاون على الذي قال أونكر رض الله عنه مأخصات الله مارسول الله مشرف الاوقد أشركنافيه فأنزلت (تحديم) من اضافة المصدر الى المفعول أي محمون وم لقائه دسلام فعو وأن دهظمهم الله دسلامه على مركا فعل مهمسائر أفواع التعظيم وأن يكون مثلا كاللقاءعلى مافسرناوقيل هوسلام ملك الموت والملائكة مقه عليم وبشارتهم بالجنة وقيل سلام الملائكة عندالخروج من القبور وقيل عند دخول الجنة كاقال والملائكة بدخلون علهم من كل ابسلام عليك والاجرال كرع الجنة (شاهدا)على من بعثت الهم وعلى تكذيبهم وتصديقهم أى مقبولا فولك عندالله لهموعلهم كايقيل فول الشاهد المدل في الحري فأن فلت وكيف كان شاهداوقت الارسال وانمايكون شاهدًا عندتحمل الشهادة أوعنداً دائها (قات)هي عال مقدرة كمسئلة الكتاب مررت برجل معه مقرصائدابه غدائي مقدرابه الصيدغدا (فان قلت) قدفهم من قوله اناأرسلناك داعياأنه مأذون له في الدعاءفافائدة قوله (باذنه) (قلت) لم بردبه حقيقة الاذن واغاجمل الاذن مستعار اللتسهيل والتيسيرلان الدخول في حق المالك متعذر فاذاصو دف الاذن تسهل وتيسر فلما كان الاذن تسهم الالماتعذر من ذلك وضع موضعه وذلكأن دعاءأهل الشرك والجاهلية الدالتو حيدوالشرائع أمرفي غابة الصعوبة والتعذر فقمل باذنه للابذان بأن الامرصع لابتأتي ولابستطاع الااذاسه له الله ودسره ومنه قولهم في الشحيم اله غيرمأذون له في الانفاق أي غسر مسهل له الانفاق لكونه شاقا علمه داخلافي حكوالتعذر وحلى به الله طلمات الشرك واهتدىبه الصالون كايجلى ظلام الليل بالسراج المنبر ويهتدى به أوأمد الله بنور نبوته نور لمار كاعد سور السراح فور الانصار ، ووصفه بالانارة لان من السراج مالا يضي اذاقل سليطه ودقت فتهلته وفى كلام بعضهم ثلاثة تضني رسول بطي وسراج لايضي ومائدة ينتظر لهامن يحيى وسثل بعضهم عن الموحشين فقال ظلام ساتروسراج فاتروقيل وذاسراج مندراً ووثالما سراحا مندرا ويجه زعلي هذا التفسير أن يعطف على كاف أرسلناك \*الفضل ما يتفضل به علهم زيادة على الثواب واذاذكر المتفضل به وكبره فاظنك النواب ويجوزأن بريدالفضل النواب من قولهم العطاما فضول وفواضل وأن يريدأن لهم فصلا كسراعلى سائر الام وذلك الفضل من جهة الله وأنه آتاهم مافضاوهم به (ولا تطع المكافرين) معناء الدوام والشَّات على ما كان عليه أو التهييج (أذاهم) يحمَّل اضافته الى الفاعل والمفعول يعني ودع ان تؤذيه م بضرر أو قتل وخذ نظاهرهم وحساجم على الله في اطنهم أوودع ما دؤذ ونك به ولا تجازه معامد حتى تؤمر وعن ابن عماس رضى الله عنهما هي منسوخة ما ية السيف (وتوكل على الله) فانه يكفيكهم وكفي به مفتوضا المه ولفائل أن يقول وصفه الله بخمسة أوصاف وقابل كالامنه ابخطاب مناسب له قابل الشاهد بقوله وبشرالمؤمنين النه يكون شاهداعلى أمته وهم يكونون شهداءعلى سائر الاعمو والفضل الكمير والمبشر بالاعراض عن الكافرين والمنافقين لانه اذاأعرض عنهم أقبل جميع اقباله على المؤمنين وهومناس للبشارة والندير يدعأذاهم لانه اذاترك أذاهم في الحاضر والاذي لابدله ونعقاب عاجل أوآجل كانوامندرين به في المستقبل والداعي الى الله تيسيره بقوله وتو كل على الله لان من تو كل على الله دسر عليه كل عسير والسراح

هوالذي بمدلى عليكم وملائكته ليفرحكم من الظلمات الى النور وكانالمؤمنين رحما تحديم بوم دلقونة سلام وأعد أهمأ جوا كرعبا ماأيم اللني الأرسلناك شاهداومنشراونديرا وداعما الى الله بادنه وسمراحامت برا وبشر الومنين بأن لهممن الله فضلاكمر اولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفي بالله وكسلا مائيها الذين آمنوااذا أكميتم المؤمنات

«قوله تعالى هو الذي دصلي على كوملا أكمته أعرجكمن الظلاات الى النور الآية (قال ان حملت دصليء في الرحدم فالالعطف اللائكة علمه فأحاب مانهم لماكانوا يدعون الله الرحة ويستعيب دعاءهمم بذلك حماوا كانهم فاعلون الرجة كا تقول حياك الله عمني أحياك ثم تقول حسته عمني ذعوت الله له بالحماة والمقضد بذلك جعل الماة محققة له كانك قلت دعوت إدبالحداة فاستعبت الدعرة) قال أجدكت راما مغر الزمخشري من اعتقاد

م طلقتموهن من قبل الم عسوهن فالديم عليهن من عدة تعدونها عليهن مراحا حدالا بالمها النسبي اناأحلانا الله المورهن وماملكت المورهن وماملكت عينك عما تلك وبنات خالك وبنات خالاتى اللاتى هاجرن معك وامرأة هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت

ارادة المقبقة والجاز معا بلقظ واحد وقد المتزمه ههذا ولكن جعل المدلاة من الله حقيقة ومن الملائكة مجاز الانه جلهاء لى الرحة وأماغيره فيملها على الدعاء وجعلها من الملائكة حقيقة ومن للائكة حقيقة ومن للائحان الالتهامن

المنسير بالا كتفاءبه وكيلالان من أناره الله برهانا على جيع خلقه كان جدير أبأن يكتفى به عن جيع خلقه \* النيكاح الوطووسية العقدن كاحالملا بسته له من حيث انه طور في الميه وتطعره تسميتهم المراعمالانها سبب في اقتراف الاثم وغوه في علم البيان قول الراج ، أسفة الاتال في سحابه ، سمى الماء أسفة الاتال لانهسب من المال وارتفاع أسفته ولم برد لفظ الذكاح في كتاب الله الافي معنى العسقد لانه في معمني الوطء من باب التصريح به ومن آداب القرآن المكاية عنه ملفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشي والاتمان (فان قائت) لم خص المؤمنات والحكم الذي نطقت به الاكة تستوى فيمه المؤمنات والمكابيات (قلت) في اختصاصهن تنبيه على أن أصل أمم المؤمن والاولى به أن يتخبر لنطفته وأن لا ينكم الامؤمنة عفيفة ويتنزه عن من اوجة الفواسق في الله الكوافرو دستنكف أن يدخه ل تحت لحاف واحد عدوة الله ووليه فالتي فيسورة المائدة تعليم ماهو حائز غيرمحرم من نكاح المحصدات من الذين أوتو الكتاب وهذه فها تعليم ماهوالاولى بالمؤمن من نكاح المؤمنات (فان قلت) مافائدة عف قوله (تُم طلقتموهن) (قات)فائدته نفي التوهم عن عسى يتوهم تفاوت الحكم بن أن يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح وبين أن يبعد عهدها بالنكاح ويتراخى بها المدة في حبالة الزوج عريطاقها (فان قلت) ذاخ البها خلوة عكنه معها الماس هل يقوم ذلك مقام المساس (قلت) نع عند أبي حنيفة وأصحابه حكم الخلوة الصححة حكم الساس وقوله (فالح علم ن من عدة ) دليل على أن المدة حق و اجب على النساء للرجال (تعتدونها) تستوفون عددها من قولك عددت الدراهم فاعتدها كقولك كلته فاكتاله ووزنته فاترنه وقرئ تعتدونها مخففاأى تعتدون فهاكقوله ويوم شهدناه والمرادبالاعتداء ما في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرار التعتدوا (فان قلت) ماهـ نذا التمتيع أواحبأم مندوب المه (قلت) ان كانت غير مفروض لها كانت المتعة واحمة ولاتجب المتعة عندأ بي حنيفة الالهاوحدهادون سائر المطلقات وانكانت مفروضا لهافالمتعة مختلف فهافيعض على الندب والاستعباب ومنهم أبوحنيفة وبعض على الوجوب (سراعاجيلا) من عيرضرار ولامنع واجب (أجورهن) مهورهن لان المهرأ جرعلى المضع وابتاؤها اما اعطاؤها عاجلا وامافرضها وتسميتها في العقد (فان قلت) لمقال اللاتى آتيت أجورهن ويما أفاء الله عليك واللاتي هاجرن معك ومافائدة هذ، التخصيصات (قلت) قد اختار الله رسوله الافضل الاولى واستعبه بالاطيب الازكى كالختصه بفيرهامن الخصائص وآثره عاسواها من الاثروذلك أن تسمية المهرفي العقد أولى وأفضل من ترك التسمية وان وقع العقد عائز اوله أن عاسها وعليه مهرالمثل ان دخل بهاوالمتعة ان لميدخل بهاوسوق المهرالها عاجلا أفضل من أن سميه و يوجله وكان التجيل ديدن السلف وسفتهم ومالا دمرف بينهم غبره وكذلك ألجارية اذا كانتسبية مالكها وخطبة سيفه ورمحه وبماغنه اللهمن دارا لحرب أحل وأطيب بمايش ترى من شق الجلب والسي على ضربين سي طيبةوسي خبثة فسي الطيبة ماسي من أهل الحرب وأمامن كان له عهد فالسي منهم سي خبثة ويدل عليه قوله تعالى (عماأفاء الله عليك) لان في الله لا يطابي الاعلى الطيب دون الله ميث كاأن رزق الله يجب اطلاقه على الحلال دون الحرام وكذاك اللاتي هاجرن معرسول الله صلى الله عليه وسلمن قرائمه غيرالحارم أفضل من غمر المهاجرات معهوى أمهافي بنت أبي طالب خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت المه فعذرني عُ أنزل الله هـ ذه الآية فل أحل له لاني لم أهاجرمعة كنت من الطلقاء . وأحالنا ألك من وقع لمانته بالك نفسها ولاتطلب مهرامن النساء المؤمنات ان اتفق ذلك ولذلك نكرها واحتلف في اتفاق ذلك فعن ابن عباس رضى الله عنه مالم يكن عندرسول الله صلى الله عليه وسلم أحدد منهن الحبة وقيل الموهو باتأربع ميمونة بنت الحرث وزينب بنت خزعة أمالسا كن الانصارية وأمشريك بنت جابر وخولة بنت حكم رضي الله عنهن \* قرى (انوهبت) على الشرط وقرأ السن رضي الله عنه أن الفتح على التعليل بتقدير حذف اللام ويجوز أن يكون معدر الحذوفامعه الزمان كقولك اجاس مادام زيد حالسا عمنى وقت دوامه عالساووقت هبتهانفسها وقرأاب مسمودبف يران (فان قلت) مامعنى الشرط الثاني

مع الاول (قلت) هو تقييدله شرط في الاحلال هيهانفسهاوفي الهية ارادة استنكاح رسول الله صلى التهعليه وسلم كأنه قال أحللنا هالك أن وهمت لك نفسها وأنت تريد أن تستنكعها لأن ارادته هي قمول الهمة ومابه تتم (فان قلت) لم عدل عن الخطاب الى الغيمة في قوله تعالى (نفسها الذي ان أراد الذي) ثم رجع الى الطاب (قلت) للايذان بأنه عماخص به وأوثر وعجمته على افظ الدي للدلالة على أن الاختصاص تكومة له لاجسل النبوة وتكريره تفغيم له وتقرير لاستعقاقه الكرامة لنموته . واستنكاحها طلب نكاحها والرغمة فمه وقداستشهديه أوحنيفة على حواز عقدالنكاح بلفظ الهمة لانرسول اللهصلي الله عليه وسلم وأمتهسواه في الاحكام الافعاخصه الدامل وقال الشافعي لايصح وقدخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عمى الهبة ولفظها جمعا لان اللفظ تابع للعني والمدعى للاشتراك في اللفظ يحتاج الى دارل وقال أبوا لسسن الكرخى انءقد النكاح بافظ الأجارة حائز لقوله تعالى اللاتي آتيت أجورهن وقال أبو بكرالرازى الانصح لأن الاجارة عقدمؤقت وعقد الذكاحمؤ بدفهمامتنافهان (خالصة) مصدرمؤ كدكوعدالله وصغة الله أى خاص لك احلال ماأحللنالك خالصة عمني خاوصا والفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزين كالخارج والقاعد والمافية والكاذبة والدامل على أنها وردت في أثر الاحلالات الاربع مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التوكيد لها قوله (قد علناما فرضنا علهم في أزواجهم وماملكت أعانهم) المدقولة من دون المؤمنين وهي جلة اعتراضية وقوله (الكملايكون علمك حرج) متصل بخالصة الدمن دون المؤمنين ومعنى همذه الجلة الاءتراضية أن الله قدعا ما يجب فرضه على المؤمنين في الازواج والاماء وعلى أى حدوصة يجب أن يفرض علم وففرضه وعلم الصلحة في اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصه به ففعل ومعنى لكملا مكون علىك حرج لتلا مكون علىك ضيق في دينك حيث اختصصناك بالتنزيه واختمارماهوأولى وأفضل وفي دنساك حسث أحللنالك أحماس المنكوحات وزدنالك الواهمة نفسها وقري خالصة بالرفع أى ذاك خلوص النوخصوص من دون المؤمنين ومن حمل خالصة نعتا المرأة فعملي مذهبه هـ فده المرأة خالصة لكمن دونهم (وكان الله غفورا) للواقع في الحرج اذا تاب (رحيما) بالتوسعة على عباده روىأن أمهات المؤمنين حين تغايرن وابتغين الدة النفقة وغظن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرهن شهرا ونزل التخيير فاشفق أن دطلقهن فقان بارسول الله افرض لنامن نفسلة ومالك ماشئت وروى ان عائشةرضي الله عنها فالتيارسول الله اني أرى ربك سارع في هو الدُ (ترجى) بهمزوغر هز تؤخر (وتؤوى) تضم بعسنى تترك مضاجهة من تشاءمنهن وتضاجع من تشاء أوتطاق من تشاء وعسك من تشاء أولا تقسم لائيةن سنت وتقسم لن شئت أو تترك تزوج ون شنت من نساء أمتك و تتزوج من شئت وعن الحسان رضى الله عنه كان الذي صلى الله علمه وسلم اذ اخطب امر أه لم يكن لاحد أن يخطم احتى يدعها وهذه قسمة عامعه قالعوالغرض لانه اماأن بطلق واماأن عسك فاذاأمسك ضاجع أوترك وقسم أولم يقسم واذاطلق وعزل فاماأن يخلى المعزولة لاستغماأو ستغما روىأنه أرجى منهن سودة وجويرية وصفية وممونة وأم حبيبة فكان يقسم لهن ماشاء كاشاء وكانت عن آرى المه عائشة وحفصة وأمسلة وزينب رضي الله عنهن أرجى خساواوى أربعاوروى أنه كان يسوى مع ماأطلق له وخيرفيه الاسودة فانه اوهب ليلم العائشة وقالت لاتطلقنى حتى أحشرفى زمرة نسائك (ذلك) التفويض الى مشيئتك (أدنى) الى قرة عيونهن وقلة خزنهن ورضاهن جميعالانه اذاسوي بينهن في الابواء والارجاء والعسزل والابتغاء وارتفع التفاضل ولم يكن لاحداهن عاتريدوعالاتر يدالامشل ماللاخرى وعلن أنهذاالتفويض منعندالله ووحيه اطمأنت تفوسهن وذهب التنافس والتغار وحصل الرضاوقرت العيون وسلت القلوب (والله يعلم مافي قلو بكم)فيه وعمدان لم ترض منهن عادر الله من ذلك وفوض الى مشيئة رسول الله صلى الله عليه وساو بعث على تواطئ قاوبهن والتصافي بينهن والتوافق على طلب رضار ولالقصلي الله عليه وسلم ومافيه طيب نفسه . وقرى تقرأعينهن بضم التاءونصب الاعين وتقرأعينهن على البناء للفعول (وكان الله علماً) بذات الصدور (حلما)

تقسهاالنسي أن أرد الني أن يستنكعها خالمـةاكمن دون الومني بن قيد علناما فرصنا علم سمفي أزواجهم وماملكت أعانهم لكملا مكون علمك حرج وكان الله عفدورارحما ترجي من تشاءمهن و تؤوى الساكمن تشاء ومن التغيث عن وزلت فلا حناح علمكذلك أدنى أنتقرأعينهن ولايعزر وبرصم عاآ تدين كلهن والله يعمل مافي قاو بكروكان عليم احلي لا من النها النساء من المن المنتقل من أزواج ولوأ عمك من أزواج ولوأ عمك عين الماملكت عين المنوالا المناه الذي المنوالا الدخاوا المنوالا ال

لانعاجل بالعقاب فهو حقيق بان يتقى و يحذر \* كلهن تأكيدلنون برض من وقرأ ابن مسعودو برضين كلهن عِلاً تيمن على التقدد ع وقرى كلهن تأكيد الهن في آتيمن \* (لاتحل) وقرى التد كرلان تأنيث الجع غبر حقيق واذاحار بغيرفصل في قوله تعالى وقال نسوة كان مع الفصل أحوز (من بعد) من بعد التسع لأن التسع نصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الازواج كاأن الاربع نصاب أمته منهن فلا يحل له أن يتجاو زالنصاب (ولاأن تدليهن)ولاأن تستبدل م ولاء التسع أز واجاأ خر بكلهن أو بعضهن أرادالله لهن كرامة وحزاءعلى ما اخترن ورضن فقصر النبي صلى الله علمه وسلم علهن وهي التسع اللاتي مات عنهن عائشة منتأى مكر حقصة منتعمر أم حسه المتأى سفدان سودة المترامة أمسلة بنت أى أمة صفية بنتحى الخيسرية ممونة بنت الحرث الهلالية زينب بنت حش الاسدية جويرية بنت الحرث الصطلقية رضي الله عنهن \*من في (من أزواج) لمنا كيد النفي وفائدته استغراق جنس الازواج بالتحريم وقدل معناه لاتحل لك النساء من بعد النساء اللاتي نص احلالهن للدمن الاجناس الاربعة من الاعرابيات والغرائب أومن الكابيات أومن الاماء النكاح وقيل في تعريج التبدل هومن البدل الذي كان في الجاهامة كان يقول الرجل للرجل بادلني مام أتك وأباداك ام أتى فينزل كل واحدمنهماعن ام أنه اصاحمه و يحكي أنعينة ينحصن دخل على الذي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة من غير استئذان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناعيينة أبن الاستئذان قال بارسول الله ما أستأذنت على رجل قط عن مضى منذأ دركت ثم قال من هذه الجيلة الى جنبك فقال صلى الله عليه وسلم هذه عائشة أم المؤمنين قال عيدنة أفلا أنزل الك عن أحسن الخلق فقال صلى الله عليه وسلم ان الله قد حرم ذلك فلي خرج قالت عائشة رضى الله عنه امن هذا يارسول الله قال أجن مطاع وانه على ماتر بن السيدقومه وعن عائشة رضى الله عنهامامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلله النساءتعني أن الا ية قد نسخت ولا يخلونسخها اما أن يكون السنة واما يقوله تعالى انا احللمالك أز واجلة وترتيب النزول ليس على ترتيب الصف (ولواعبك) في موضع الحال من الفاعل وهو الضمير في تبدل لامن المف عول الذي هومن أز واج لانه موغل في التنكير وتقديره مفر وضااع الناجن وقبلهي أسماء بنت عيس الخدممة اص أة حمفر من أبي طالب والمرادأ نهايمن أعجمه حسنهن واستثنى بمن حرم عليه الاما ورقسما) ما فظامه مناوه و تعذر عن مجاوزة حدوده و تخطى حلاله الى حرامه (أن يؤذن لكم) في معنى الظرف تقديره وقت أن يؤذن اليم و (غير ناظرين) عال من لا تدخاوا وقع الاستثناء على الوقت والحال معا كانه قبل لا تدخلوا يبوت النبي صلى الله عليه وسلم الاوقت الاذن ولا تدخلوها الاغير ناظرين وهؤلا قوم كانوا يتحينون طعام وسول اللهصلي الله عليه وسلف نخاون ويقعدون منتظر ين لادرا كه ومعناه لا تدخلوا ياه ولاء المتحينون للطعام الاأن يؤذن لكم الى طعام غيرناظرين اناه والافاولم يكن له ولا خصوصالمامان لاحدأن يدخل بموت النبي صلى الله علمه وسلم الاأن يؤذن له اذنا غاصارهو الاذن الى الطعام فسب وعن ابنابيء لهأنه قرأغير ناظرين مجرو راصفة لطعام وليس بالوجه لانه جرى على غسيرماهوله فن حق ضمير ماهوله أن يمر زالى اللفظ فيقال غيرناظرين اناه أنتم كقولك هندزيد ضاربته هي واني الطعام ادراكه يقال أنى الطعام انى كقولك قلاه قلى ومنه قوله بينجيم آن بالغاناه وقيل اناه وقته أي غير ناظر نوقت الطعام وساعة أكله وروى أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بمروسويق وشاء وأم أنساأن يدعو بالناس فترادفواأ فواجايا كل فوج فيخرج ثم يدخسل فوج الحان قال بارسول الله دعوت حتى ماأجد أحداأدعوه فقال ارفعو اطعامكم وتفرق الناس وبتي ثلاثة نفر يتعدثون فأطالوا فقام رسول الله صلى الله علمه وسالم ليخرجوا فانطلق الى حرة عائشة رضى الله عنما فقال السلام عليكم أهل الميت فقالو اوعلمك السدادم بارسول الله كيف وحدث أهاا فوطاف بالخرات فسلمعلم ن ودعون له و رجع فاذا الثلاثة جاوس يتحدثون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد المياء فتولى فلمارا وه متوليا خرجوا فرجع وزلت (ولا مستأنسين لحديث) نهواعن أن يطلبو الجاوس يستأنس بعضهم سعض لاجل حديث يحدثه به أوعن

أأن دستأنسوا حديث أهل البيت واستثناسه تسمعه وتوجسه وهوججر و رمعطوف على ناظرين وقيل هومنصوب على ولا تدخاوهام ستأنسين ولابدفي قوله (فيستيني منكم)من تقدير المضاف أي من اخراجكم بدليل قوله والله لا يستعي من الحق يعني أن اخواجكم حق ما ينبغي أن يستحيامنه ولما كان الحياء يماء عاء المي من بعض الافعال قيل (لا يستمي من الحق) عمني لاعتناع منه ولا يتركه ترك الحي منكم وهذا أدب أدَّ الله به الثقلاء وعن عائشة رضى الله عنها حسيك في الثقر الله تعالى المحتملهم وقال فاذاطعهم فانتشر وا وقري لا يستحي بماء واحدة \* الضمير في (سألموهن) انساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرن لان الحال ناطقة بذكرهن (متاعا) عاجة (فأسئلوهن) المتاع قيل ان عمر رضى الله عنه كان يعبضرب الخاب علهن محبة شديدة وكان يذكره كثعراو بودأن منزل فده وكان بقول لوأطاع فمكن مارأتكن عبن وقال مارسول الله مدخل علمك المروالفاح فاوأص تأمهات المؤمن من مالحاب فنزلت وروى أنه صعلهن وهن مع النساء في المسجد فقال لأن احتصبتن فان الكن على النساء فضلا كاأن لروحكن على الرجال الفضل فقالت زينب رضى الله عنها ماان الخطاب الكالتغار عايناوالوجي ينزل في بيوتذافل يلبثو االايسيراحي نزات وقيل انرسول اللهصلى الله عليه وسلم كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يدرجل منهم يدعائشة فكره النبى صلى الله عليه وسإذلك فنزات آية الحجاب وذكرأن بعضهم قال أننهس أن نكام بنات عنا لامن وراء حاب المن مات محمدلا تر وجن عائشة فأعلم الله أن ذلك محرم (وما كان لكم) وماصح لكم الداء وسول الله صلى عليه وسلم ولانكاح أزواجه من بعده . وسمى نكاحهن بعده عظم اعنده وهومن أعلام تعظم الله لرسوله وايجاب ومته حياوميتا واعلامه بذلك عاطيب به نفسه وسرقابه واستغز رشكره فان تعوهداعا بحدث الرجل به نفسه ولا يخلى منه في كره ومن النياس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت لئلا تنكم من بعده وعن بعض الفتيان أنه كانت له جارية لابرى الدنياج اشففا واستهتار افنظر الهاذات يوم افتنفس الصعداءوا نتحب فعلانصيبه عاذهب بوفكره هذاالمذهب فليزل بوذلك حتى قتلهاتصق رالماعسي ليتفق من قائم ابعده وحصولها تحت يدغيره وعن بعض الففهاء أن الزوج الثاني في هدم الثلاث عما يجرى محرى العقوبة فصينرسول الله صلى الله عليه وسلم عمايلا حظ ذلك (ان تبدوا شيأ) من نكاحهن على ألسنتكم (أوتخفوه) في صدوركم (فان الله) يعلم ذلك فيعاقبكم به واغماجاء به على أثر ذلك عامال كل بادوخاف لمدخل تحتمه فنكاحهن وغمره ولانه على هده الطريقة أهول وأجزل روى أنها المرائد آية الحاب قال الاتاء والابناء والاقارب مارسول الله أونعن أيضانه كامهن من وراء الحاب فنزلت (لاجناح علمن) أي لا اثم علهن فيأن لا يحتجبن من هؤلاء ولم يذكر العم والخال لانهسما يجر مان مجرى الوالدين وقد جاءت تسمية العم أماقال الله تعالى واله آمائك الراهيم واسمعيل واسحق واسمعيل عم يعقوب وقيل كره ترك الاحتجاب عنهما الانهمايصفانهالابنائهماوأبناؤه فاغيرمحارم \* ثم نقل المكارم من الغيبة الى الخطاب وفي هذا النقل مايدل على فضل تشديد فقيل (وانقن الله) فع اأمر تن به من الاحتجاب وأنزل فيه الوحي من الاستتار واحتطن فيه وفيمااستثني منه ماقدرتن واحفظن حدودها واسلكن طريق التقوى في حفظهم ماوليكن عملكن في الحب أحسن ما كان وأنتن غير محمم ات ليفضل مركن علنه كان الله كان على كل شيّ )من المروالعلن وظاهرالجاب وباطنه (شهيدا) لا يتفاوت في علم الاحوال \* قرى وملا تكتم بالرفع عطفا على محل أن واسمها وهوظاهرعلى مذهب الكوفيين ووجهه عندالبصر سنأن يحذف الخيرادلالة مصاون علمه (صاواعليه وسلوا)أى قولو االصلاة على الرسول والسلام ومعناه الدعاء بأن يترحم علمه الله و يسلم فان قلت) الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة أممندوب المها (قلت) بلواجبة وقد اختلفوافي عال وجو بها فنهم من أوجها كلياجي ذكره وفي الحديث من ذكرت عنده فلريصل على قدخل النار فأبعده الله ويروى انه قيل الرسول الله أرأيت قول الله تعالى ان الله وملائكته يصاون على النبي فقال صلى الله عليه وسلم هذا

فيستخىمنكم والله لاستحى منالل واذاسأ لتموهن متاعا فاستاوهن منوراء حاسداك أطهسر اقاويك وقاويهن وما كان ليكر أن توذو ارسول الله ولاأن تنكحوا أزواجه من بعده أبداان ذلك كان عند الله عظماان تمدوانسأ أوتحفوه فان الله كان مكل شي علمالا جداح علين في آمائين ولا أسائهن ولااخوانهن ولاأمناءاخوانهن ولا أناء أخواتهن ولا نسائهن ولاماملكت أعانون واتقاناله ان الله كان على كلُّ شَيُّ شبهداان اللهوملائكته يصاون على النبي ياسيما الذنآمنواصاواعليه وساواتسلما

ان الذين يؤذون الله و رسوله المهمام الله في الدنماوالا خوه وأعد يؤذون المؤمنات بغير والمؤمنات بغير ما كتسبوافقدا حملوا بهناناوا في المؤمنين النبي قال ونساء المؤمنين المؤمنين المؤمنين علمان من يدنون فلا يؤذين ومون فلا يؤذين ومون فلا يؤذين

من العلم المكنون ولولا أنكر سألتمونى عنه ماأخبرتكيه ان الله وكل في ملكين فلا أذكر عند عمد مسلم فعصلي على الأقال ذانك الملكان غفرالله لك وقال الله تعالى وملائكته جوابالذينك المكن آمين ولاأذكر عند عدمسا فلادصلى على الاقال ذانك اللكان لاغفرالله لك وقال الله وملائكته لذنك الملكن آمين ومنهم من قال تعبفى كل مجلس من وان تكرر ذكره كاقيل في آية المحدة وتشمت العاطس وكذاك في كل دعاء فيأوله وآخره ومنهم من أوجها في العمر ص ة وكذا قال في اظهار الشهاد تين والذي يقتضه الاحتماط الصلاة عليه عندكل ذكرا اوردمن الاخبار (فان قلت) فالصلاة عليه في الصّلاقا هي شرط في حوازها أملا (ذلت) أبوحد فة وأحدابه لابر ونهاشرطا وعن ابراهم النخعي كانوا يكتفون عن ذلك يعني الصحابة النشهدوهوااسدارمعليك أيهاالني وأماالشافعي رجه الله فقد جعلها شرطا (فان قلب) فا تقول في الصلاة على غيره (قات) القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى هوالذي يصلى عليكم وقوله تعالى وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أب أوفى وا يكن العلما، تفصيلا في ذاك وهو أنهاان كانت على سبيل التبع كقولك صلى الله على النبي وآله فلا كلام فها وأمااذا أفرد غره من أهل البيت الصلاة كالفردهو فكروه لان ذلك صارش عار الذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه يؤدى الى الاتهام الرفض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الا تنوفلا يقفن مواقف التهم (يؤذون اللهورسوله)فيه وجهان أحدهاأن بعبربا بذائم ماعن فعل ما يكرهانه ولا برضانه من الكفر والمعاصي وانكار النموة ومخالفة الشر دعة وما كانو الصيبون به رسول الله صلى الله عليه وسلمن أنواع المكروه على سدل الجاز وانما جعلته مجازافهم اجمعا وحقيقة الابذاء صحيحة في رسول اللهصلي الشعليه وسلم لثلا أجعل العبارة الواحدة معطية معنى الجاز والحقيقة والثاني أن وادرؤ ذون رسول اللهصلي الله عليه وسلم وقيل في أذى الله هو قول المهود والنصارى والمشركة بدالله مغلولة و الثاث ثلاثة والمسيح اينالله والملائكة بنات الله والاصمنام شركاؤه وقدل قول الذين يلحدون في أسمائه وصفاته وعن رسول اللهصلي الله عليه وسلم فعما حكى عن ربه شمني ابن آدم ولم بندغ له أن يشتمني وآذاني ولم ينبغ له أن رودن فأماشته الاى فقوله أني اغذتولدا وأما ذاه فقوله ان الله لا معدني دهدأن بدأني وعن عكرمة فعل أحداب التصاو برالذين برومون تكوين خلق مثل خافي الله وقيل في أذى رسول الله صلى الله عليه وسإقولهمسا وشاءركاهن محنون وقيل كسرر باعيته وشجوجهه يومأحد وقيل طعنهم عليه في ذكاح صفية بنت حيى وأطلق ايذاءالله ورسوله وقيدايذاء المؤمنين والمؤمنات لان أذى الله ورسوله لايكون الا غير-قأبدا وأماأذى المؤمنين والؤمنات فنهومنه وسعني (بغيرمااكتسـبوا) بغيرجنا يةواستحقاق للاذى وقيل نزات في ناس من المنافقين يؤذون علم ارضى الله عنه و يسمعونه وقد ل في الذين أف كو اعلى عائشة رضى الله عنها وقيل في زناة كأنوا يتبعون النساءوهن كارهات وعن الفضيل لا يحل لك أن تؤذى كلباأوخنز يرابغ مرحق فكيف وكان ابنءون لايكرى الحوانيت الامن أهل الذمة لمافيه من الروعة عندكرا الول \* الجلداب توب واسع أوسع من الخار ودون الرداء تلويه الرأة على رأسها وتبقى منه ماترسله على صدرها وعن ابن عباس رضى الله عنه من الرداء الذي يسترمن فوق الى أسفل وقيل الملفة و مايتستربه من كساء أوغيره قال أبو زييد عجلم من سواد الليل جليانا \* ومعنى (يدنين علم ن من جلابيهن برخينهاعلهن ويغطين باوحوههن وأعطافهن يقال اذازل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثويك على وجهك وذلك أن النساء كن في أول الاسلام على هجيرا هن في الجاهاية متبدلات تبرز المرأة في درع وخمارلافصل سنالم ووالامة وكان الفتمان وأهل الشطارة سمرضون اذاعرجن بالليل الى مقاضي حواتعهن في النخيل والغيطان الزماء ورعاته وضواللحرة بعلة الامة بقولون حسيناها أمة فأمن أن يخالفن بريهن عن زى الاماء بلس الاردية والملاحف وسترالرؤس والوجوه ليعتشهن ويهين فلانطب فهن طامع وذلك قوله (ذلك أدنى أن يعرفن) أي أولى وأجدر بان يعرفن فلا يتعرض أمن ولايلقين ما يكرهن

فها الاقلملا (قال فيه الراد بقوله تعالى الا قاللار يثما يلتقطون وكان الله غفور ارحما المنالم ينته المنافقون والذين في قاوم \_\_م مرض والرحفون في المدينة لنغرينك بهـم ترلا يعاور ونك فهاالا قلسلاملعونان أيفا ثقفواأخ ذوا وقتاوا تقتسلا سلنة اللهفي الذين خلوا من قبل ول تحدد لسنة الله تبديلاستلك الناس عن الساعمة قل اغما علهاعنداللهومايدريك لعلل الساعة تكون قريبا انالله لحن الكافرين وأعدلهم سمرا خالدين فهاأيدا لا يحدون ولما ولا نصرا وم تقلب وجوهه-م فى النار بقولون بالبتنا أطعين إلله وأطعن الرسولا وقالوار بناانا أطعناسادتنا وكبراءنا فأضاونا السييلا ربنا آ تهـم ضـعفان من العذاب والعنهم لعنا كميراما يهاالذين آمنوا لاتكونوا

عيالاتهــم وأنفسهم لاغير)قال أجدوفيها اشارة الىأنءن توجه

(فان قلت)مامعني من في من جلابليهن (قلت) هوالتبعيض الأأن معنى التبعيض محمقل وجهان أحدها أن يتحلمين معض مالهن من الجلامات والمراد أن لا تمكون الحرة متبذلة في درع وخيار كالامة والماهنة ولها حلمامان فصاعدا في بيتها والثاني أن ترخى المرأة يعض جلما بها وقضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الامة وعن اننسيرين سألت عبيدة السلياني عن ذلك فقال أن تضع رداءها فوق الحاجب ثم تدبره حتى تضعه على أنفها وعن السدى أن تغطى احدى عينها وجهة اوالشق الاتخر الاالعسين وعن الكسائي يتقنعن علاحفهن منضمة عليهن أرادبالانضمام معنى الادناء (وكان الله غفورا) الماساف منهن من التفريط مع التوبة لان هذاي اعكن معرفته بالعقل (الذين في قاوبهم من )قوم كان فهم صعف اعلان وقلة ثمات عليه وقدل هم الزناة وأهل الفعور من قوله تعالى فيطمع الذي في قلمه من (والرجفون) ناس كانوا برجفون باخد السوءعن سرابار سول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون هزموا وقتاوا وجيء عليهم كيت وكبت فكسرون بذلك قلوب المؤمنين بقال أرجف بكذا أذاأخبر به على غير حقيقة لكونه خيراه تزلز لاغيرثابت من الرجفة وهي الزلزلة والمعنى لثن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم والفسقة عن فجورهم والمرجفون عماية افون من أخدار السوء لنأم زلك مان تفعل مم الافاعيل التي تسوءهم وتنوءهم ثم مان تضطرهم الى طلب الجلاءعن المدينة والى أن لا يساكنوك فها (الا) زمنا (قليلا) ريثما رتحاون و يتلقطون أنفسهم و ميالاتهم فه مي ذلك اغراء وهو التحريش على سبيل المجاز (ملعونان) نصب على الشهة أو الحال أى لا يجاور ونك الا ملمونين دخل حرف الاسـ تثناء على الظرف والحال مما كام في قوله الاأن يؤذن ليكم الي طعام غير ناظرين اناه ولأيصح أن منتصب عن أخذوالان ما بعد كلة الشرط لا يعمل فيما قبلها وقيل في فلم لاهو منصوب على المال انضاومهذا هلا يحاورونك الأأة لاء اذلاء ملعونين (فان قلت) ماموقع لا يجاورونك (قلت) لا يجاورونك عطف على لنغر بنك لانه يجو زأن يجاب به القسم ألا ترى الى صحة قولك لمن الم ينته والإيجاور ونك (فان قلت) أما كان من حق لا يجاور ونك أن يعطف الفاء وأن يقال لنغر ينك بهم فلا يجاور ونك (قات) لوجهل الثاني مسدماءن الاول الكان الامر كاقات ولكنه جعل جواما آخرالقسم معطوفاعلي الاول واغاعطف بثم لان الجلاء عن الاوطان كان أعظم علم مواعظم من جميع ما أصيبوابه فتراخت ماله عن حال المعطوف علمه (سنة الله) في وضع مصدر مؤكد أي سن الله في الذين سأفقون الانساء أن يقتاوا حيثما ثقفوا وعن مقاتل بعني كاقتل أهل بدروأسروا كان المشركون يسألون رسول اللهصلي الله عليه وسلعن وقت قيام الساعة استعالاعلى سدل الهزوالهو ديسألونه اصحانالان الله تعالى عمى وقتهافي التوراة وفي كل كتاب فامررسول اللهصلي الله علمه وسلمان عيمهم انه علم قداسة أثر الله به لم يطلع علمه ملكاولاندا ثم بن رسوله أنهاقر بمة الوقوع تهديد المستعان واسكاتالله متعنين (قريما) شيأقر بماأولان الساعة في معنى اليوم أوفي زمان قريب السمير النارالمديعورة الشديدة الايقاد \*وقرئ تقلب على المناء للفعول وتقاب عنى تتقاب ونقلب أي نقلب نحر وتقلب على أن الفعل للسعير ومعنى تقليم انصر يفها في الجهات كاثرى المضعة تدور في القدر اذاغلت فترامي بالغليان من جهة الى جهة أو تغيرها عن أحوالها وتحو بلها عن هيئاتها أوطرحها في النار مقاويين مذكروسن وخصت الوجوه بالذكرلان الوجه أكرم موضع على الانسان من جسده و يحوز أن مكون الوجه عدارة عن الحلة وناصب الظرف يقولون أومحذوف وهو اذكرواذانصب المحذوف كان يقولون حالا وقرئ سادتناوساداتناوهمر وساءالكفرالذين لقنوهم الكفروز بنوه لهم يقال صل السيدل وأصله اماه وزيادة الالف لاطلاق الصوت جعلت فواصل الاتي كقوافي الشعر وفائدتم االوقف والدلالة على أن المكارم قد انقطع وأن مابعده مستأنف \* وقرى كثيرانكثير الاعداد اللعائن وكبير المدل على أشد اللهن وأعظمه (ضعفان) ضعفالصلاله وضعفالا ضلاله يعترفون ويستغيثون ويتمنون ولا ينفعهم شيءمن ذلك (لا تدكونوا

كالذن آذوا موسى فرأه الله يماقالواوكان عندالله وحما ماأيها الذن آمنو التقو الله وقولوا قولاسديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفرا كأذنو كرومن دطع الله ورسوله فقد فاز فو زاعظميا انا عرضينا الامانة على السموات والائرض والحسال فأس أن محملنها وأشفقن منها وجلهاالانسانانهكان ظاوماحهولا لمعذب الله المنافقان والمنافقات والمشركين والمشركات و شوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكانالله غفورارحما

كالذين آذواموسي قيل نزلت في شأن زيدور ينب وماسمع فيه من قالة بعض الناس وهيل في أذى موسى عليه السلام هوحديث المومسة الني أرادها قارون على قدفه بنفسه اوقيل اتجامهم اياه بقتل هرون وكان قدخرج معه الى الجدل ف اتهناك في ماته الملائكة ومن وابه علم ممتافاً بصروه حتى عرفواأ به غسير مقتول وقبل أحياه الله فأخبرهم ببراءة موسى عليه السلام وقبل قرفوه بعيب في جسده من برص أوأدرة فأطلعهم الله على انه رىءمنه (وجها) ذاحاه ومنزلة عنده فلذلك كانعمط عنه التهم ويدفع الاذى و يحافظ علمه لئلا يلحقه وصم ولا يوصف بنقيصة كالفعل اللاعبن أه عنده قرية ووجاهة وقرأ ان مسعود والاهش وأبوحيوة وكان عبدالله وجم اقال ابن خالو يه صليت خلف ابن شنبوذ في شهر رمضان فسمعته يقرؤها وقراءة المامة أوجه لانهام فصحة عن وجاهته عندالله كقوله تعالى عندذى العرش مكين وهذه ليست كذلك (فان قلت ) قوله عاقالوامعناه من قولهم أومن مقولهم لان ماامام صدرية أوموصولة وأيهما كان فكمف تصح البراءة منه (قلت) المراد بالقول أوالمقول مؤداه ومضمونه وهو الامر المميب ألاثرى أنهم سمو السيمة بالقالة والقالة عمني القول (قولاسديدا) قاصد الى الحق والسداد القصد الى الحق والقول بالمدل بقال سدد السهم نعو الرمية اذالم يعدل بهعن سمتها كاقالواسهم قاصدو المرادنهم علفاضوافيه من حديث زينب من غيرقمدوعدل في القول والمعتعلى أن يسدقو لهم في كل باب لان حفظ اللسان وسداد القول رأس الخيركله والمعنى راقبوا الله في حفظ ألسنة كم وتسديد قولكم فانكمان فعلم ذلك أعطاكم الله ماهوغاية الطلبة من تقبل حسناتكم والاثابة عليهاومن مغفرة سيآتكم وتكفيرها وقيل اصلاح الاعمال التوفيق في الجيء بها صالحة مرضية وهذه الاته مقررة التي قبله است تلك على النهدي عما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه على الامرياتقاءالله تعالى في حفظ اللسان ليسترادف عليهم النهبي والامرمع اتباع النهبي ما يتضمن الوعيدمن قصةموسي عليه السلام واتباع الامم الوعد المليغ فيقوى الصارف عن آلاذى والداعي الى تركه \* لماقال(ومن يطع الله ورسوله) وعلق بالطاعة الفوز العظم أتبعه قوله (اناعرضنا الامانة) وهو يريد بالامانة الطاعة فعظم أمرها وفعمشأن اوفيه وجهان أحدهاأن هذه الاجرام العظام من السموات والارض والجيال قدانقادت لام اللهعز وعلاانقياد مثلهاوهوما يتأتى من الجيادات وأطاعت له الطاعة التي تصع منهاوتايق بهاحيث المتمتنع على مشيئته وارادته ايجاداوتكو يناوتسو يةعلى هيآت مختلفة وأشكال متنوعة كاقال قالتا أتيناط أنعين وأما الانسان فإتكن حاله فيما يصحمنه من الطاعات ويليق به من الانقياد لاوامرالله ونواهيه وهوحيوان عاقل صالح للتكليف مثل حال تلك الحيادات فيما يصيح منها ويليق بجامن الازقيادوعدم الامتناع والمراد بالامانة الطاعة لانهالازمة الوجود كاأن الامانة لازمة الاداء وعرضهاعلى الحادات واباؤها واشمفاقها محاز وأماحل الامانة فن قولك فلان عامل للامانة ومحمل لهاتر مدأنه الايؤديهاالىصاحبهاحتى تزولءن ذمته ويخرج عنءهدتها لانالامانة كأنهاراكبة للؤتن علهارهو الماهاألا تراهم يقولون ركسه الدبون ولى علمه حق فاذاأ داهالم تبق واكبة له ولاهو حاملا لهـ أونحو قولمم لاعاكمولى لولى نصرابر يدون أنه يبذل النصرة له ويسامحه بهاولاء سكها كاعسكها الخاذل ومنه أخوك الذي لاتماك الحس نفسه ، وترفض عندالحفظات الكيائف أى لاعسك الرقة والعطف امساك المالك الصنين مافى يده بل مذل ذلك ويسمع به ومنه قولهم ابغض حق أخيك لانه اذاأ حبه لم يخرجه الى أخيه ولم يؤده واذا أبغضه أخرجه وأداه فعنى فأس أن يحملها وجلها الانسان فابن الاأن يؤديه اوأبي الانسان الأأن يكون محملا له الايؤديها • عُوص عَم الطل الكونه تاركا الاداءالامانة وبالجهل لاخطائهما يسعد عمكنه منه وهوأداؤها والثاني أنما كلفه الانسان بلغمن عظمه وثقل محمله أنه عرض على أعظم ماخلق الله من الاجرام واقواه وأشده أن يتعمله ويستقل به فأبي حله

والاستقلال به وأشفق منه وجله الانسان على ضعفه ورخاوة قوّنه (انه كان ظلوما جهولا) حيث حل الامانة مم رف بهاو ضعفه المناه في المانة المرب وماجاء القرآن الاعلى

السورة سأمكنة وهي اربعوجسون آية (يسم الله الوجن الرحيم) الحديقة الذيلة مافي السموات ومافى الارض وله الحدفي الاتوة وهو الحكم الخدير يعدا ماسلم في الارض ومايخرج منهاوما ينزل من السعناء ومانعرج فهاوهوالرحم الغفور وقال الذن لاتأتينا الساعة قل الى وراى لتأتينكم عالم الغمب لايعزب عنده والقول في سورة سام (بسم الله الرحن الرحيم)

· قوله تعالى الحداله الذىله مافى السموات ومافى الارض وله الحد في الا خرة (قال فيه الجدالاولواحسلانه على نعمة متفضل بها والثاني ليس بواجب لانه على نعسمة واحمة على المنعم) قال أحد والحق في الفرق سن الحدين ان الاول عمادة مكلفها والثانيغير مكاف به ولامتكاف وانما هو في النشأة الثانية كالملااتفي النشأة الاولى ولذلك قال علسه الصلاة والسالام الهمون التسيم كا يله-مون النفس والا فالنعمة

طرقهم وأسالمهم من ذلك قولهم لوقد لالشحم أين تذهب لقال أسقى العوج وكم وكم لهم من أمثال على ألسنة المائم وألجادات وتصورمقاولة الشحم محال واكن الغرض أن السمن في الحيوان عما يحسن قبحه كاأن المخف عمايقي حسنه فصور أثر السمن فيه تصويراهو أرقع في نفس السامع وهي به آنس وله أقبل وعلى حقيقته أوقف وكذلك تصو برعظم الامانة وصمعوبة أهرها وثقل مجمله اوالوفاء بها (فان قلت) قدعلم وجه التمثيل في قولهم للذي لا يثبت على رأى واحداراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى لانه مثلت عاله في تميله وترجه بين الرأيين وتركه المضي على أحدهما بحال من يتردد في ذهابه فلا يجمع رجاله للضي في وجهه وكل واحدمن الممثل والممثل به شي مستقير داخل نعت الصحة والمعرفة وليس كذلك مافي هـ ذه الاكية فان عرض الامانة على الجادواماء واشفاقه تحال في نفسه غير وستقير فيكنف صحربناء التمثيل على المحال ومامثال هذاالاأن تشبه شأوالمشهب عبر معقول (قلت) المقلبه في الأسهوفي قو لمملوق مل الشعم أن تذهب وفي نظائره مفروض والمفروضات تضير فى ألذهن كالمحقفات مثلت حال التكايف في صعوبته وثقل محمله بحاله المفروضة لوعرضت على السموات والارض والجمال لا بن أن يحملنها وأشفقن منها \* واللام في لمعذب لام التعليدل على طريق الجازلان التعديب نتيجة حل الأمانة كاأن التأديب في ضربته التأديب نتيجة الضرب . وقرأ الاعمش ويتوب ليج مل العلة قاصرة على فعل الحامل ويبتدئ ويتوب الله ومعنى قراءة العامة ليعدنب الله عامل الامانة ويتوب على غيره عن لم يحملها لانه اذا تيب على الوافى كان ذلك نوعامن عذاب الغادر والله أعلى قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من قرأسورة الاخراب وعلها أهله وماملكت عمنه أعطى الامان من عذاب القبر

## وسورة سبأمكية وهي أربع وخسون آية

## فراسم الله الرحن الرحيم

ما في السموات والارض كله نعمة من الله وهو الحقيق بأن يحمد و يثني عليه من أجله ولما قال (الحدلله) عم وصفذاته بالانمام بجممه عالنعم الدنمو بةكان معناه أنه المجود على نعم الدنما كاتقول احداخاك الذي كساك وحلك تريد احده على كسوته وخلانه ولماقال (وله الحدفي الاخوة) علم أنه المحود على نعم الاخوة وهوالثواب (فان قلت) ما الفرق بين الحدين (فلت) أما الحدفي الدنيافواجم لانه على نعمة متفضل بهاوهو الطريق الى تعصيل نعمة الا تنوة وهي الثواب وأما الحدفي الا تنوة فليس بواجب لانه على نعمة واجبة الايصال الى مستعقها اغاهو تقة سرور المؤمنين وتكمه لة اغتباطهم يلتذون به كايلتذمن به العطاش بالماء البارد (وهو المهكم)الذي أحكم أمورالدارين ودبرها بعكمته (الخبر) بكل كانتكون \* ثم ذكر عما يعمط به علما (ما يلج في الارض) من الغيث كقوله فسلكه ينابيع في الأرض ومن المكنور والدفائن والاموات وجميع ماهي له كفات (وما يخرج منها) من الشجر والنبات وماء العيون والغلة والدواب وغيرذلك (وماينزل من السماء) من الامطار والثاوج والبردوالصواعق والار زاق والملائكة وأفواع البركات والمقاد بركاقال تعالى وفي السماء رزقكرومانوعدون (ومايمرجفها) من الملائكة وأعمال العماد (وهو) مع كثرة نعمه وسموغ فضله (الرحيم الغفور) للفرطين في أداءم واحب شكرها • وقرأ على ن أبي طالب رضي الله عنه منزل بالنون والتشديد ، قولهم (لاتأتينا الساعة) نفي المعثوانكارلجي الساعة أواستبطاء لماقدوعدوه من قيامها على سيل الهزو السخرية كقولهم متى هدا الوعد . أوجب ما المدالنفي سلى على معنى ان اليس الامر الااتيان اثم أعيدا يجابه مؤكداء اهوالغاية في المتوكيدوالتشديدوهوالتوكيد ماليمن بالله عزوجل ترامد التوكيد القسمي امداداء اأتبع القسم به من الوصف علوصف به الى قوله ليعزى لان عظمة حال المقسم تؤذن بقوة عال المقسم عليه وشدة ثماته واستقامته لانه عنزلة الاستشهاد على الامر وكل كان المستشهديه أعلى كماوأ بين فضلا وأرفع منزلة كانت الشهادة أقوى وآكدو المستشهد عليه أنبت وأرسخ (فان قات) هلالوصف الذي وصف به المقسم به وجه اختصاص بهدا العني (قلت) نعم وذلك أن قيام الساعة من

مثقال ذرةفي المعوات ولافي الارض ولا أصفر من ذلكولا أكبرالا في كتاب مين العيزى الذن آمنوا وعاواالصالحات أولتك لهـممغـفرةورزق كرم والذن سعوافي آماتنامعاجز بنأولئك لمدم عذاب من رجز ألم وبرى الذين أونوا المرااذي أنزل الملك من ربك هو الحمق ويهددي الى صراط المسؤ مزالحسد وقال الذن كفرواهل تدلك على رحـل ننبدك اذا من فتم كل مسرق أنكم لني حلق جديد

مشاهير الغيوب وأدخلها في الخفية وأولهامسارعة الى القاب اذا قبل عالم الغيب في من أقسم باسمه على اثمات قيمام الساعة وأنه كائن لامحالة تروصف عما يرجم الى المنس وأنه لأيفوت علمة شئ من الخفيات اندرج تعته احاطته وقت قمام الساعة في اعما تطلمه من وحه الاختصاص محمدًا واضعا (فان قلت) الماس قدأنكروا اتيان الساعة وتحدوه فهرأنه حلف لهم بأغلظ ألاعان وأقسم علمهم جهدا أقسم فمن منهو في معتقده ممفتر على الله كذما كيف تكون مصحة لماأنكرو، (قلت) هذا لواقتصر على الممينولم يتبعها الحجة القاطعة والبينة الساطعةوهي قوله ليجزى فقدوضع اللهفي العقول وركب في الغرائر وجوب الجزاء وأن المحسن لابدله من قواب والمسى الابدله من عقاب وقوله ليجزى متصل بقوله لتأتينكم تعليدا له . قرى لمَّ أتينكم الناء والما، ووجه من قرأ مالماء أن يكون ضمر وللساعة عمى الموم أو يستند الى عالم الغيب أى ليأتينكم أمره كاقال تعالى هل ينظرون الاأن تأتمهم الملائكة أو يأتي بكوقال أو يأتي أمرريك \* وقرى عالم الغيب وعلام الغيب الجرصفة ل يوعالم الغيب وعالم الغيوب الرفع على المدح ولايمزب بالضم والكسرفي الزايمن العزوب وهوالبعد يقال روض عزيب بعيدمن الناس (مثقال ذرة ) مقدار أصغرغلة (ذلك) اشارة الى مثقال ذرة ، وقرى ولا أصفر من ذلك رلا أكبر بالرفع على أصل الابتداء وبالفتح على نفي الجنس كقولك لاحول ولاقوة الابالله بالرفع والنصب وهوكلام منقطع عماقبله (فانقلت) هل يصم عطف المرفوع على مثقال ذرة كانه قبل لا يعزب عنه مثقال ذرة وأصغر وأكبر وزيادة لالتأكيد النفي وعطف المفتوح على ذرة بأنه فنح في موضع الجرلامتناع الصرف كانه قيل لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا مثقال أصغر من ذلك ولا أكبر (قلت) بأبي ذلك حرف الاستثناء الااذاجعلت الضمرفى عنه للغيب وجعلت الغيب اسم اللغفيات قبدل ان تكتب في اللوح لان اثباتها في اللوح نوع من المرور عن الخباب على معنى أنه لا ينفصل عن الغيب شي ولا مزل عنه الامسطور افي اللوح \* وقريَّ مجنوبين وأليم الرفع والجردوعن قتادة الرجزسوء المذاب (ويرى) في موضع الرفع أي ويعلم أولو العلم يعني أحداب رسول اللهصلي الله عليه وسلمومن بطأ أعقابهم من أمته أوعلماه أهل المكتاب الذين أسلموا مثل كعب الاحدار وعبدالله بنسلام رضى الله عنه ما الذي أنزل المك المقوهمامفعولان ليرى وهو فصل ومن قرأ الحق بالرفع جعمله مبتدأ والحق خبرا والجلة في موضع المفعول الثاني وقيل برى في موضع النصب معطوف على العزى أى والمعلم أولو العلم عند مجى والساعة أنه الحق على الايراد علمه في الايقان و يحتم وابه على الذين كذوا وتولوا ويجو زأن يريدوليه لم من لم يؤمن من الاحبار أنه هو الحق فيزداد واحسرة وغما (الذين كفروا) قريش قال بهضهم المعض (هـ ل ندا يم على رحل) يعنون محداص الله على هوسل يحدثكم بأعجو بة من الاعاجيب انكرتم مثون وتنشؤن خلفا جديدا بمدان تكونوا رفاتا وترابا وعزف أجسادكم البلي كلعزف أى يفرقكم ويددأ خراءكم ثل تبديد \* أهومفترعلى الله كذبافها ينسب المه من ذلك أم به جنون يوهمه ذلك و القيه على لسانه \* ثم قال سحانه ليس مجدمن الافتراء والجنون في شي وهو مرامنه ما ال هو لا القائلون المكافرون المعث واقعون فيعذاب الذار وفعما يؤديهم المصمن الضلال عن ألحق وهم معافاون عن ذلك وذلكأجن الجنون وأشده اطماقا على عقولهم جعل وقوعهم في العذاب رسد لالوقوعهم في الضلال كانهما كائنان فى وقت واحدلان الصلال الماكان العذاب من لوازمه وموجماته جملا كام مافى الحقيقة مقترنان \*وقرأز يدبن على رضى الله عند مندي (فان قلت) فقد جملت المزق مصدرا كبيت المكاب

ألم تعلى المروز أن يكون مكانا (قلت) نعم ومعناه ما حصل من الاموات في طون الطير والسباع ومامي تبه فهل بحوز أن يكون مكانا (قلت) نعم ومعناه ما حصل من الاموات في بطون الطير والسباع ومامي تبه السبول فذهب به على مذهب وماسفته الرياح فطرحته كل مطرح \* (فان قلت) ما المعامل في اذا (قلت) ما دل على خلق حديد وقد سبق نظيرة \* (فان قلت) الجديد وقيل عنى فاعل أم مفعول (قلت) هو عند البصرين عنى فاعل تقول جديد فهو جديد كدفه و حديد وقل فهو قليل وعند الكوفين عنى مفعول من حده اذا قطعه وقالواهو الذي جده الناسع الساعة في الثوب عشاع ويقولون و الحذاق الواصلة قالوا ملحقة

جديدوهي عندالبصريين كقوله تعالى ان رحة الله قريب ونعوذ النفر فان قلت المأسقطت الهمزة في قوله افترى دون قوله آلسيروكلة اهمزة وصل (قلت) القياس الطرح ولكن أمر الضطرهم الى ترك اسقاطها في فعوا المعروه وخوف التماس الاستفهام بالخبرا يكون هزة الوصل مفتوحة كهمزة الاستفهام (فان قلت) مامعنى وصف الضلال بالبعد (قلت) هومن الاسناد المجازى لان الممدصفة الضال اذابعد عن الجادة وكليا زداد عنها بمداكان أضل (فان قلت) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور اعليافي قريش وكانانهاؤه بالبعث شائعاء ندهم فامعني قوله هل ندليك على رجل بنبئكم فنكروه فمم وعرضواعام م الدلالة عليه كايدل على مجهول في أمرجه ول (قات) كانوا يقصدون بذلك الطنزوالسخرية فاخرجوه مخرج التحلي ببعض الاحاجى التي يتحاجى بماللضحك والمتلهى متعاهلين بهو بأمره ، أعمو افلم ينظروالى السعاء والارض وأنهما حيثما كانواوأ يفماسار واأمامهم وخلفهم محيطتان بهم لايقدر ونأن ينف ذوامن أقطارهما وأن يخرجوا عماهم فيهمن ملكوت الله عزوجل ولم يخافواأن يخسف اللهبهمأو يسقط علهم كسفالت كذيبهم الاتمات وكفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وعاجاء به كافعل بقارون وأصحاب الا يكة (ان في ذلك) لفظر الى السماء والارض والفكر فهما ومايدلان عليه من قدرة الله (لاكة) ودلالة (لكل عبد مندب) وهو الراجع الى ربه المطيع له لان المنيب لا يخلومن النظر رفي آيات الله على أنه قادر على كل شئ من المعتومن عقاب من يكفر به \* قرى يشأو يخسف و يسقط بالداء لقوله تعلى أفترى على الله كذباو بالنون لقوله ولقد آتينا وكسفا فتح السين وسكونه \* وقرأ الكسائي يخسف جم بالادغام وليست بقوية (ياحدال) اماأن يكون بدلامن فضلاوامامن آتينا بتقدير قولناياجمال أوقلنايا جمال دوقري أوبى وأوبى من التأويب والاوب أى رجعي معه التسليم أوارجي ممه في التسليم كلارجع فيه لانه اذارجه فقد درجع فيهومهي تسبيح الجسال أن الله سجانه وتعمالي يخلق فه انسبيحا كاخلق الكلام في الشجرة فيسمع منهاما يسمع من المسبع معزة لداود وقيل كان دنوح على ذنبه بترجيع وتعزين وكانت الجبال تسعده على نوحه بأصدائها والطير بأصواتها \* وقرى والطير رفعاو نصماعطفاعلى أفظ الجدال ومحلها وجور واأن ينتصب مف ولامعه وأن يمطف على فضلاع عنى وسضّر ناله الطير (فان قلت) أى فرق من هذا النظم و بين أن يقال وآتينا داود منافضلانأو بالجمال معمه والطير (قلت) كم بينهم ماألاتري الى مافيمه من الفخيامة التي لا تخفي من الدلالة على عزة الربويية وكبرياء الالهية حيث جعلت الجسال منزلة منزلة العقلاء الذين اذا أمرهم أطاعوا وأذعنوا واذادعاهم سمعواوأ جابوااشعارا بأنهمامن حيوان وجمادوناطق وصامت الاوهومنقاد لشيئته غبر عمتنع على ارادته (وألذاله الحديد) وجعلذاه له اينا كالطين والجين والشمع يصرفه بيده كيف يشاءمن غير نار ولاضرب عطرقة وقبل لان الحديد في بده الأوتى من شدة القوة \* وقريَّ صابعات وهي الدروع الواسعة الضافية وهوأول من اتخذها وكانت قبل صفائح وقيل كان بييع الدرع بأد بعية آلاف فينفق منهاعلى انفسه وعياله ويتصدف على الفقراء وقيل كان يخرج حين ملك بني المرائيل متذكر افيسأل الناسءن زفسه ويقول لهمما تقولون في داودف ثنون عليه فقيض الله له ملكافي صورة آدى فسأله على عادته فقال نع الرجل لولاخصلة فيه فريع داودفسأله فقال لولا أنه يطع عياله من بيت المال فسأل عندذلك ربه أن يسبب له مايستغنى به عن بيت المال فعلم صنعة الدروع (وقدر) لا تعمل المسامير د قاقافتقا ق ولاغلاظا فتفصم الحلق \* والسرد تسج الدروع (واعملوا) الضم مرلداودوأهله \* (و) سخرنا (لسلمان الريح) فين نصب واسلمان الريم مسترة فين رفع وكذلك فين قرأ الرياح بالرفع (غدوهاشهر) جريها بالغداة مسيرة شهر وجريم المامشي كذلك وقرئ غدوته اوروحتها وعن المسن رضي الله عنه مكان يغدو فيقيل باصطغر غروح فيكون رواحه بكابل ويعكى أن بعضهم رأى مكتو بافي منزل بناحية دجلة كتبه بعض أصحاب سليمان نحن نزلناه ومانيناه ومينياوجدناه غدونامن اصطغرفقلنياه ونحن راشحون منه فبائتون بالشام ان شاء الله القطر النماس المذاب من القطران (فان قلب) ماذا أراد بعدين القطر (قلب)

افترىءلى الله كذما أم به حنسمه اللذي لايومنون الاخرة في العذاب والضلال المعدد أفيارواالي ماس أيديهم وماخافهم من السماء والارض انسأ فغسف مم الارض أونسقطعامم كسفا من السياءان في ذلك لا مه ايكل عبد منيب ولقد آتدنا داودمنافصلا باحدال أربى معه والطبر وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدرفي السرد واعملواصالحا انيءا تعماون بصر ولسلمان الريح غدوها شهر ورواحهاشهروأسلنا أعسين القطسر ومن أبلجن من دعمل سن ردمه

أراديه امعدن النعاس ولكنه أساله كاألان الحديد الداود فنبع كا ينبع الماء من العين فلذاك مماء عن القطر السيم ما آل المده كاقال الى أرافى أعصر خرا وقبل كان يسيل في الشهر ثلاثة أمام (باذن به) باصم (ومن بزغ منهم) ومن يعدل (عن أمر نا) الذي أمر ناه به من طاعة سلم ان وقري يزغ من أزاغه \* وعداب السيم عير المنا لا خرة عن ابن عباس رضى الله عنه ما وعن السيدي كان معه ملك بيده سوط من ناركا استعصى عليه ضربه من حيث لا براه الجني العالم المساكن والمجالس الشريفة المصونة عن الابتذال سميت على رسيلانه يحاور بسيال المنا المنا

عداب السعير يعماون له مايشا من محاريب وقدور وقدور والسمان اعماوا آل داود شكراوقليل من عبادى الشكور فلما منداء على موته الا منسأته فلما نوتيينت دابة الارض تأسكل الغيب ماليتوا في العداب المها القدكان العداب المها القدكان المها المداب المها القدكان المها المداب المها القدكان المها المداب المها القدكان المها المداب المداب المها المداب الم

باذن بهومن برغ منهم

عن أمرنا لذقسهمن

لان الما مي فهاأي يجع جرول الفعل لها مجاز اوهي من الصفات الغالبية كالدابة قيل كان يقعد على المفنة ألف رحل وقرى عدف الماء كمفاء الكسرة كقوله تعالى يوم يدع الداع (راسمات) ثابتات على الا أفي لا تنزل عنم العظمها (اعماوا آل داود) حكامة ما قمل لا لداودوانتصب (شكرا) على أنه مفعول له أي اعلوالله واعد دوه على وجه الشكر لنعمائه وفد مدليل على ان العمادة يجب أن تؤدى على طريق الشكر أوعلى الحال أى شاكرين أوعلى تقديرا شكروا شكر الان اعلوافيه معنى اشكروا من حيث ان العمل النج شكرله ويحوزأن ينتصب باعلوا مفعولا به ومعناه انا مضرنا اكم الجن يعملون اكم ماشئتم فاعملوا أنتم شكرا على طريق المشاكلة (والشكور) المتوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فيه قد شغل به قلمه ولسائه وحوارحه اعتقاداواعترافاوكدعاوأ كثرأوقاته وعن ابنعاس رضى اللهعنهمامن بشكرعلى أحواله كلهاوعن السدى من يشكر على الشكر وقيل من رى عجزه عن الشكر وعن داودانه حراساعات اللسل والنهار على أهله فلرتكن تأتى ساعة من الساعات الاوانسان من آلداود قائم يصلى وعن عمر رضى الله عند أنه سمم رجلا بقول اللهسم اجعلني من القليل فقال عرماه فالدعاء فقال الرجل اني سمعت الله يقول وقاسل من عمادي السُّكورِ فانا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل فقل عمر كل الناس أعلم من عمر ، قرئ فلم اقضى عليه الموت وداية الارض الارضة وهي الدويمة التي يقال فما السرفة والارض فعلها فأضمف المه يقال أرضت الناشمة أرضااذا أكلتم الارضة \* وقريُّ ؛ فتح الراء من أرضت الناشمة أرضاوهو من ماب فعلته فقعل كقولك أكات القوادح الاسنان أكاز فأكار أكال \* والمنسأة المصالانه بنسأ بهاأى بطردو دوَّخر \* وقريَّ بفتح الم وبتضفيف الهمزة فلباوحذ فاوكا زهماليس بقياس ولكن الحراج الهمزة بين بين هوالتحفيف القياسي ومنساءته على مفعالة كايقال في المضأة ميضاءة من سأته أي من طرف عصاء ممت سأة القوس على الاستعارة وفهالغتان كقولهم قعة وقعة وقعة وقريًّا كلت منسأته (تبينت البن) من تبين الشيّ اذاظهر وتعلى • و (أن) مع صانها بدل من الجن بدل الاشتمال كقولك تبين يدجه له والطهور له في العني أي ظهران المن (لو كانوايعلون الغيب مالبثوافي العذاب) أوعلم الجن كلهم على بينابعد التباس الاصرعلى عامتهم وضعفتهم وتوههم أن كبارهم يصدقون في ادعائهم علم الغيب أوعلم الدعون علم الغيب منهم عرهم وانهم الايعلون الغب وانكانواعالمن قبل ذلك بعالهم واغاأر بدالنه كربهم كانته كج عدى الباطل اذاد حضت حتمه وظهر ابطاله بقولك عل تعينت انك ممطل وأنت تعلم انه لم يزل كذلك متسنا وقرى تعينت الجن على البناء للفعول على أن المتمن في المني هوأن مع مافي صلة الانه بدل وفي قراءة أبي تدينت الانس وعن الضماك

تما ينت الانس عمني تعمارف وتمالت والضمير في كانو اللين في قوله ومن الجن ون يعمل من يديه أي علت الأنسأن لوكان الجن يصدقون فعالوهونهم من علهم الغيب مالمتوا وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه تبينت الانس أن الجن لو كانو العلون الغيب روى أنه كان من عادة سليمان عليه السلام أن يعتكف في مسجد بيت المقدس المدد الطوال فلاد ناأجله لم يصبح الارأى في محرابه شجرة نابتة قد أنطقها الله فيسألها لاى "في أنت فتقول لكذاحتي أصبح ذات يوم فرأى الخروبة فسألها فقالت نبت لخسراب هدا المحد فقالما كان الله ليخربه وأناحى أنت الني على وجهك هلاكى وخراب بيت المقدس فترعها وغرسها في حائط له وقال اللهم عم على الجن موتى حتى يعلم الناس أنهم لا يعلمون الغيب لا نهم كانو ايسترقون السمع ويموهون على الانس أنهدم يعلمون الغيد وقال الك الموت اذاأ مرتبي فاعلمني فقال أمرت ، ك وقد ، قيت من عمرك ساعة فدعاالشبياطين فبنواعليه صرحامن قوار برايس له مأب فقام يصلى متكمّاعلى عصاه فقبض وحهوهو متكئي علماوكانت الشياطين تجتمع حول محرابه أيفاصلي فليكن شيطان ينظر اليه في صلاته الااحترق فر به شيطان فلم يسمع صوته تمرجع فلم يسمع فنظر فاذاسلمان قدخوميتا ففقحواءنه فاذا العصاقد أكلتها الارضة فارادواأن يعرفوا وقت موته فوضعو االارضة على العصافأ كلت منهافي يوم وايلة مقدار افحسبواعلى ذلك النعو فوجدوه قدمات منذسنة وكانوا يعماون بين يديه ويحسبونه حيافأ يقن الناس أنهم لوعلوا الغيبال لبنوافى العذاب سنةور وى أن داود عليه السلام أسس سناء بيت المقدس في موضع فسلطاط موسى عليه السلامفات قبل أن يتمه فوصى به الى سلمان فاصر الشياطين باتمامه فلارق من عمره سنة سأل أن يعي عليهم موته حتى يفرغوامنه وليبطل دعواهم علم الغيب روى أن أفريدون حاءا مصعد كرسمه فلمادنا ضرب الاسدان ساقه فكسراها فإيجسرأ حديمدأن يدنومنه وكان عرسلمان ثلاثاو خسين سنة ملكوهوابن ثلاث عشرة سنة فبق في ملكه أربعين سنة وابتدافي بناء بيت المقدس لاربع مضين من ملكه \* قرى (لسبا) الصرفومنعه وقلب الهمزة ألفا \* ومسكم م فق الكاف وكسرها وهوموضع سكاهم وهو بلدهم وأرضهم الني كانوامقيمن فهاأومسكن كلواحدمهم وقرئ مساكهم و(جنتان)بدل من آية أوخبر مبتدا محذوف تقديره الاته جنتان وفى الرفع معنى المدح تدل عليه قراءة من قرأ جنتين بالنصب على المدح (فان قات)مامعني كونهما آية (قلت) لم يجمل الجنتين في أنفسهما آية واغاجمل قصة ماوان أهاهما أعرضوا عنشكرالله تعالى عليهما فرتبهما وأبدلهم عنهما الخط والاثل آية وعبرة لهمليعتبرواو يتعظوا فلايعودوا الىما كانواعليهمن الكفروغمط النم ويجوزأن تجعلهما آيةأى علامة دالة على الله وعلى قدرته واحسانه ووجوب شكره (فان قلت) كيف عظم الله جنتي أهل سباو جعله ماآية ورب قرية من قريات العراق يحتف بهامن الجنان ماشئت (قات) فم ردبستانين اثنين فسب واغاأراد جاعتين من الدساتين جاعة عن عين بلدهم وأخرىءن شمالها وكل واحدمن الجاءتين في تقاربها وتضامها كانها حنة واحدة كانكون بلاد الريف العامى ة و بساتينها أوأراد بستاني كل رجل منهم عن عين مسكنه وشعاله كاقال جعلنا لاحده اجنتين من أعناب (كلوامن رزفر بكم) اماحكاية لماقال لهم أنساء الله المبعو ون المهم أولما قال لهم لسان الحال أوهم أحقاء بان يقال لهم ذلك ولاقال كلوامن روقع بكم (واشكرواله) أتمعه قوله (بلدة طيبة ورب غفور) يعني هذه البلدة التي فهارزة كم الدة طيبة وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور لن شكره وعن اب عباس رضي اللهعنهما كأنت أخصب البلاد وأطمها تغرج المرأة وعلى رأسها المكتل فتعمل بمديم اوتسير بين تلك الشعرفعةلي المكتل عابتساقط فيهمن الثمر طيبة لمتكن سخة وقيل لميكن فهادءوض ولاذباب ولابرغوث ولاعقرب ولاحيمة وقرئ بلدة طيبمة ورباغة ورابالنصب على المدح وعن تعلب معناه اسكن واعبد (العرم) الجرزالذى نقب علهم السكوضرب لهم بلقيس الملكة بستمارين الجبلين الصغر والقار فحقنت بهماء العيون والامطاروتر كت فيمنو وقاعلى مقدارما يحتاجون المه في سقيم فللطغو اقيل بعث الله الهم ثلاثة عشرنسا يدعونهم الى الله ويذكرونهم نعمته علهم فكذبوهم وقالوا مأنعرف لله نعمة سلط الله

لسبانی مسکنه مآیه حندان عن عن وشمال کلموا من رزق ربکم واله بلده طیبه ورب غفور فاعرضوا فارسیانا علیهمسیل العرم و بداناهم

يحننهم حنتن ذواتي أكل خطوأنل وشي من سدرقلمل ذلك خ بناهم عما كفروا وهل نعارى الاالكفور وحملنا للنهدم وبين القرى التياركنانها قرى ظاهرة وقدرنا فهاالسدرسروافها لمالي وأناما آمنيان فقاله ارساباعدد من أسيفارنا وظلموا أنفسهم فعلناهم أحادث ومن قناهم كل مزق أن في ذلك لا مات لكل صمارشكور ولقدمسدقعلهم الليس ظنه فاتبعوه

على سدهم الخلد فنقيه من أسفله فغرقهم وقيل العرم جمع عرمة وهي الجارة الركومة ويقال الكدسمن الطعام عرمة والراد المسناة التي عقدوها سكراوقيل العرم اسم الوادي وقيل العرم الطرا اشديد وقري العرم بسكون الراء وعن الضحالة كانوافي الفترة التي من عيسي ومحد صلى الله علم ماوسلم \* وقريَّ أكل مالضم والسكون و مالتنو سوالاضافة والاكل المرب والخط شعرالاراك وعن أي عبيدة كل شعرذي شوك وقال الزعاج كل نيت أخد خطعما من من ارة حتى لاعكن أكله و والاثل شعر دشمه الطرفاء أعظم منه وأجود عوداووجهمن نونأن أصله ذواتي أكل أكل خط فحذف الضاف وأقم المضاف المهمقامه أووصف الاكل بالخط كأنه قيلذواتيأ كلبشع ومنأضاف وهوأبوعمرووحده فلانأكل الخطفي معني البرير كأنه قيل ذواتي ريروالاتن والسدر معطوفان على أكل لاعلى خط لان الاتل لا أكل له وقري وأثلاو شيما النصب عطفاءلي جنتين وتسمية البدل جنتين لاجل المشاكلة وفيه ضرب من التهكم وعن الحسن رجه الله قلل السدرلانه أكرم مابدلوا \* وقرى وهل يحازى وهل نجازى بالنون وهل يجازى والفاءل الله وحدد وهل يجزى والمني أن مثل هـ ذا الجراء لا يستعقه الا الكافروهو العقاب العاجل وقيدل المؤمن تكفرسيات بحسناته والكافر يحبط عمله فبحازي بجميع ماعمله من السوء ووجه آخروه وأن الجزاءعام لمكل مكافأة يستعمل تارة في معنى المعاقبة وأخرى في معنى الاثابة فلما استعمل في معنى العاقبة في قوله جزيناهم بما كفرواء منى عاقبناهم بكفرهم قيل وهل يحازى الاالكفور عمني وهل يعاقب وهو الوجه العميم وليس لقائل أن يقول لم قيدل وهل يجازي الاالكفور على اختصاص الكفور بالجزاء والجزاء عام الكافروا لمؤمن الانه لم ردالخراء العام واغما أراد الخاص وهو العقاب بللا يجوز أن براد العموم وليس عوضعه ألاترى أنك لوقات بزيداهم عاكفرواوه ليجازى الاالكافروالمؤمن لم يصحولم يسد كلامافتس أن ما يتخيل من السؤال مضمعل وأن الصعيم الذى لا يجوز غيره ماجاعليه كلام الله الذى لا مأتيه الماطل من بين يديه ولامن خاهه (القرى التي ماركنافها) هي قرى الشام (قرى ظاهرة) متواصلة برى بعضها من بعض لتقاربهافه-ى ظاهرة لاءين الناظرين أوراكسة متن الطريق ظاهره السابلة لم تمعد عن مسالكهم حتى تخفي علم-م (وقدرنافهاالسير) قيل كان الغادى منهم بقيل في قرية والرائع سيت في قرية الى أن سلغ الشأم لا يخاف جوعاولاعطشاولاعدواولا يحتاج الى حسل رادولاماء (سيروافها) وقلنالهم سيرواولا قول ثم وليكنهم مكنوامن السيروسويت لهم أسمابه كانهم أمروا بذلك وأذر لهم فيه (فان قلت)مامهني قوله (ليالي وأياما) (قات)معناه سيروافها نشئم بالليل وانشئم بالنهار فان الامن فهالا يختلف الختلاف الاوقات أوسيروا فها آمنين لاتخافون وان تطاولت مدة سفركم فهاوامندت أياماوليالي أوسسروافي الياليكم وأيامكم مدة أعماركم فانكم في كل حين وزمان لا تلقون في الا الامن وقري بناماء دين أسفار ناو بعدو باريناعلى الدعاء بطرواا لنعمة وبشموامن طيب الميش وماواالعافية فطلبواالكدوالتعب كاطاب بنواسراته لالبصل والثوم مكان المن والساوى وفالوالوكان حنى حنائنا أبعد كان أجدر أن نشتهمه وتمنوا أن يجعل الله ينهم وسن السأم مفاور البركبوا الرواحل فهاو بترودوا الازواد فعمل الله لهم الاحابة وقري رينا بعد بين أسفار ناويعد بين أسفار ناعلى النداء واستاد الفعمل الى بين ورفعه به كاتقول سيرفر سعان و وعدين أسفار ناوقري بناماعد بين أسفارناو بين سفرناو بمدر فعر بناعلى الابتداء والمعنى خلاف الاول وهو استبعاد مسايرهم على قصرها ودنوهالفرط تنعمهم وترفههم كأنهم كانوايتشاحون على رجم ويتعازنون عليه (أحاديث) يتعدث الناس بهم ويتعبون من أحوالهم \*وفرقناهم تفر بقااتخذه الناسمة المضرو بالقولون ذهبو أأيدى سنا وتفرقوا أبادى سياماء زما كنت بعدكم العيال العينين بعدا منظر لحق عسان الشأم وأغار بيثرب وحدام بترامة والازديممان (صار) عن العاصى (شكور) النع يقري صدق التشديد والفيفيف ورفع الديس ونصب الظن فن شدد فعلى حقق عليهم ظنه أووجده صادقاومن خفف فعلى صدق في ظنه أوصد قدن ظن ظنانحو فعلته جهدك وبنصب الميس ورفع الظن في شدد فعلى

is to you to, courts the marrow in a tange buil, 23 (

وحده ظنه صادقاومن خفف فعلى قال له ظنه الصدق حين خيله اغواءهم بقو لون صدقك ظنك وبالتخفيف ورفعهما على صدق علمهم ظن ابليس ولوقرئ التشديد معرفعهما الكان على المالغه في صدق كقوله صدقت فهم ظنوني ومعنّاه أنه حين وجدآ دم ضعيف العزم قدأصغي الى وسوسته قال ان ذريته أضعف عزما منه فظي بهم أتماعه وقال لاضلنهم لاغو ينهم وقيل ظن ذلك عند احمار الله تعالى الملائكة أنه يعل فهامن مفسدفها . والضمر في علهم واتبعوه امالاهل سبأ وليني آدم . وقلل المؤمنين بقوله (الافريقا) لانهم قال الأضافة الى المحفار كأفال لاحتنكن ذريته الاقليلاولا تجدأ كثرهم شاكرين (وما كان له علمهم) من تسليط واستبلاء بالوسوسة والاستغواء الالغرض صحيح وحكمة بينة وذلك أن يتميز الومن بالأخوة من الشاك فهاوعلل التسايط بالعلم والمرادما تعلق به العمل . وقرى ليعلم على المنا اللفه ول (حفيظ) محافظ علمه وفعيل ومفاعل متا تحيان (قل) اشرك قومك (ادعو الذين)عب مقوهم من دون الله من الاصنام والملائكة وسميتموهم باسمه كاتدعون الله والتعبنو االهم فمادمووكم كاتلتعبنون المه وانتظروا استعابتهم الدما ايكرورجتهم كاتنتظرون أن يستحيب لكروير مكم ثم أجاب عنهم بقوله (الاعلكون مثقال ذرة) من خير أوشر أونفع أوضر (في السموات ولافي الارض ومالهم) في هذين الجنسين من شركة في الخلق ولافي اللك كقوله تعالى ماأشهدتهم خلق السموات والارض (وماله منهم) منءو ين بعينه على تدبير خلقه يريدانه-م على هذه الصفة من البحز والبعد عن أحوال الربوسة فكيف يضم أن يدعوا كايد عي ويرجوا كايرجي (فان قلت) أن مفعولازعم (قلت) أحدهما الضمير الحذوف الراجع منه الى الموصول وأما الثاني فلا يخاوا ماأن . كمون من دون الله أولا على كمون أو محذو فافلا يصم الاول لان قولك هم من دون الله لا بلتم كلا ماولا الثاني لانهمما كانوا برعمون ذلك فكيف يتكلمون عماهو حقعلهم وعمالوقالوه فالواماهو حق وتوحيد فدفي أن كون محذوفا تقديره زعمموهم آلمة من دون الله فذف الراجع الى الموصول كاحذف في قوله أهذا الذي أتعث الله رسولا استخفافا لطول الموصول بصلته وحذف آلهة لانه موصوف صفته من دون الله والموصوف عور حذفه واقامة الصفة مقامه اذاكان مفهوما فاذن مفعولان عم محذوفان جمعادسيس مختلفان يتقول الشفاعة لزيدعلي معنى انه الشافع كاتقول المكرم لزيدوعلى معنى انه المشفوع له كاتقول القيام لزيد فاحتمل قوله (ولا تنفع الشفاعة عنده الالمن أذن له) أن يكون على أحدهذ بن الوجه من أى لا تنفع الشفاعة الاكائنة المن أذناه من الشافعين ومطلقة له أولا تنفع الشفاعة الاكاثنة ان أذناه أى تشفيعه أوهى اللام الثانية في قولك أذناز يداعمروأى لاجله وكائه قيل الالمن وقع الاذن الشفيع لاجله وهذاوجه لطيف وهو الوجه وهذاتكذت لقولهم هؤلاء شفعاؤناء مدالله (فانقلت) بماتصل قوله (حتى اذا فزع عن قاويهم) ولائي شي وقعت حتى غاية (قلت) عمافهم عن هد الكلام من أن ثم انتظار اللاذن وتوقع اوغه الوفز عامن الراحين للشفاعة والشفعاءهل يؤذن لهم أولا يؤذن وأنه لإيطلق الاذن الابعدملي من الزمان وطول من التربص ومثل هذه الحال دلعليه قوله عزوجل رب السعوات والارض وماينهما الرحن لاعلكون منه خطابانوم يقه مالروح والملائكة صفالا يتكامون الامن أذن له الرحن وقال صواما كائه قيل بتربصون ويتوقفون كلما فزءان وهلين حتى اذافزع عن قاوجم أى كشف الفزع عن قاوب الشافعين والمشفوع لهم مكامة يتكلم عا رب العزة في اطلاق الاذن \* تباشر وابذلك وسأل بعضهم بعضا (ماذا قال ربك قالوا) قال (الحق)أى القول الحق وهو الاذن الشفاعة لن ارتضى وعن ابن عباس رضي الله عنهماء ن النبي صلى الله عليه وسلم فإذاأ ذنان أذن أن يشفع فزعته الشهفاعة وقرئ أذنله أى أذن له الله وأذن له على البناء للفعول وقرأ المسرر فزع مخففاء منى فزع وقرئ فزع على المناءالفاعل وهوالله وحمده وفرغ أى نفي الوجل عنها وأفنى من قولهم فرغ الزاد ادالم يبق منه شي ثم ترك ذكر الوجل وأسمندالي الجمار والمحرور كاتقول دفع الى زيداذاعه لم ماللدفوع وقد تخفف وأصدله فرغ الوجه لءنهاأى انتفي عنها وفني تم حذف الفاعل وأسند الى الماس والمخرور وقرع افرنقع عن قاوج معدى انكشف عنها وعن أبي علقمة انه هاج به المرار

الافريقامن المؤمنان وما كاناله عليهم من سلطان الالتعدل من دؤمن بالأخرة عن هو منهافي شك وريك على كلشي حفيظ قدل ادعواالذبنزعممن دون الله لاعلكون مثقال ذرةفي السموات ولافي الارض ومالهم فيهمامن شرك وماله منهم منظهر ولا تنفع الشاهاعةعنده الألن أذن له حتى أذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قالربكم قالوا المق

• قوله تعالى واناأواما كم لعلى هدى أوفى ضلال مبين (قال) لما ألزمهم الحبة فى جدقوله قل ادعو الذين رعمة من دون الله لا على مثقال درة فى السموات ولافى الارض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير وها جرالى الا تقالمذكورة وهذا الالزام أن لم يزد على اقرارهم بألسنتهم لم يتقاصر عنه أمن يقول واناأواما كم لعلى هدى أوفى ضد الأمبين ومعناه ان أحد الفريقين من الوحدين الراق من السموات والارض بالعبادة ومن الذين دشركون به الحماد الذي لا يوصف بالقدرة على ذرة لعلى أحد الامرين من الهدى أو الضلال وهذا من السموات الكلام المنصف الذي كل من معهمن وافق أو مخالف قال (٢٣١) للمخاطب به قد أنصفك صاحبك

والتعريض أنضل بالمحادل الى الغرض وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وفل شوكته بالهويذا لصاحب الله يعلم الصادق من ومنك

وهوالعلى الكمير قل من برزقكم من السموات والارض قسل الله وانا وانا كم لعلى هدى أوفى صلال مين قل لا تستاون عما أحرمنا ولا نستال عما تحماون قل يحم بيننار بناتم وهو الذين ألحقم به تسركاه كارتل

ان أحدنا الكاذب ومنه قول حسان أتهجوه ولست له بكت فشركا للبركا الفداء (قال أحد) وهدا تفسيرمهذب وافتداب مستعذب رددته على

فالتفعليم الناس فلمأ فاقبال مالكم تكاكاكم على تكاكاكا كم على ذى جنية افونقعوا عنى والكلمة مركبة من حروف المفارقة مع زيادة العدين كاركب اقطر من حروف القدمط مع زيادة الراء وقرى الحق بالرفع أى مقوله الحق (وهو العلى الكبير) ذو العلق والمكبرياء ليس للك ولانبي ان يتكلم ذلك الموم الا باذنه وأن يشفع الالمن ارتضى \* أمن مبان يقررهم يقوله (من يرزقكم) ثم أمن منان يتولى الاجابة والاقرار عنهم بقوله يرزقكم الله وذلك للرشد مار بانهم مقرون به مفاويهم الاأنهم رعا أبوا أن يتكاموا به لان الذي عمكن في صدورهم من العنادوحب الشرك قد ألجم أفواهه معن النطق بالحق مع عله من صحته ولانهم ان تفوه وابان الله رازقهم را مهم أن يقال لهم فالكم لا تعبدون من ير زقكم وتؤثر ونعليه من لا يقدر على الرزق ألاترى الى قوله قل من مرزقكم من السماء والأرض أمن علك السمع والابصارحتي قال فسيقولون الله ثم قال فاذابعد الحق الاالضلال فكاعنهم كانوا يقرون بالسنتهم مرة ومرة كانوا يتلعمون عناداوضراوا وحذارامن الزام الحجة ونحوه قوله عزوج لقل من رب السموات والارض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أوليا الاعلكون لانفسهم نفعاولا ضراد وأصره أن يقول لهم بعد الالزام والالجام الذي ان لم يزدعلي أقوارهم بالسنتم لم يتقاصر عنه (واناأوايا كم لعلى هدى أوفى ضلال مبين) ومعناه وان أحد الفريقين من الذين يتوحدون الرازق من المعوات والارض بالعبادة ومن الذين يشركون به الجاد الذي لا يوصف بالقدرة لعلى أحدالامرين من الهدى والضلال وهـ ذامن الـ كارم المنصف الذى كل من معهمن وال أومناف قال ان خوطب به قد أنصفك صاحبك وفي درجه بعد تقدمة ماقدم من التقرير البليخ دلالة غيرخفية على من هومن الفريقين على الهدى ومن هوفي الضلال المبن ولكن التعريض والتورية أنضل بالجادل الى الغرض وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وفل شوكته بالهو يناوغوه قول الرجل لصاحبه علم الله الصادق منى ومنكوان أحد تالكاذب ومنه بيت حسان أتهاءوه ولستله بكف \* فشركا للمركا الفداء

(فانقلت) كيف خولف بين حرفى الجرالداخلين على الحق والصلال قلت) لان صاحب الحق كانه مستعل على فرس جواد يركفه حيث شاء والصال كانه منه مسفى ظلام من تدك فيه لا يدرى أين بتوجه وفى قراءة أبي وانا أوايا كم اما على هدى أوفى ضلال مبين «هذا أدخل فى الانصاف وأبلغ فيه من الاول حيث أسند الاجرام الى المخاطبين والمحال الى المخاطب وان أراد بالاجرام المسغائر والزلات التى لا يخلوم نها مؤمن و باله حمل الكفر والمعام «وفتح الله بنهم وهو حكمه و فصله أنه يدخل هؤلاء الجنة وأولئك النار «فان قلت) ما معنى قوله (أرونى) وكان يراهم و دمر فهم (قلت) أراد بذلك أن يريم ما خطأ العظم فى الحاق الشركاء بالله وأن يقايس على أعينهم بينه و بين أصنامهم ليطلعهم على احالة القياس اليه والاشراك به و (كلل) ردع لهم عن مذهبهم بعدما كسده بابطال القايسة كاقال ابراهيم عليه الصلاة والسلام أف الكروا اتعبدون

واستهاده الخاطركانى بطى الفهم حين يفيدولا ينبغى أن يذكر بعد ذلك على الطريقة التى أكثر تعاطيه امتأخر والفقها في مجادلاتهم ومحاوراته موذلك قوله مراحدالام بن لازم على الابهام فهذا المساكمن هذا الوادى غير بعيد فتاً مله والله الموفق «قوله تعالى قل لا تستلون عما أجومنا ولا نسئل عما تعملون (قال وهذا لقول أدخل فى الانصاف من الاول حيث أسند الاجرام الى النفس وأراد به الرلات والصفائر التى لا يخلوعنها مؤمن وأسند العمل الى المخاطمين وأراد به المكفر والمعاصى والديكائر )قال أجد فعبر عن الهفوات عما وعبر به عن الهفوات الترام الملائص على ذلك الهذكر الاجرام المنسوب الى النفس بصيفة الماضى الذى يعطى تحقيق المهنى وعن العمل المنسوب الى الخصم عمالا يعطى ذلك والله أعلم

هوالله العزيز الحكم وماأرسلناك الاكافة للناس بشمرا وتذبرا واكن أكثرالناس لايعلون ويقولون متيهذاالوعدانكنتم صادقين قل ليكرمنعاد وملاتستأخ ونعنه ساعةولاتستقدمون وقال الذن كفر والن تؤمن وذاالقرآن ولا مالذى من مديه ولوترى اذالطااون موقوفون عتدر بهـم برجـع بعضهم الى بعض القول بقول الذئ استضعفوا للذين استكروا لولا أنتزلكامؤمنانقال الذين استكمرو اللذين استقمعه واأندن صددتا كرعن المدى بعددادماء كميل كنتم محرمسان وقال الذين استضعفوا للدنن استكبروابل مكواللما والنهسار اذتأم وننا أن تكفر مالله ونجعل لهأندادا

من دون الله بعدما حجهـ موقد نبه على تفاحش غلطهـ موأن لم يقدروا الله حق قدره بقوله (هوالله العزير المكم) كانه قال أن الذي ألحقم به شركاءمن هده الصفات وهوراجع الى الله وحده أوضمير الشان كافي قوله تعالى قل هو الله أحد (الا كافة للناس) الاارسالة عامة لهم عبطة بهم لانهااذ اشمات م فقد كفتهم أن بخرج منهاأ حدمنهم وقال الزحاج المعني أرسلناك جامعاللناس في الانذار والادلاغ فعلد عالامن الكاف وحق التاءعلى هذاأن تكون للمالغة كتاءال اوية والملامة ومن حمله حالامن المجر ورمتقدماعلمه فقد أخطألان تقدم حال المحرو وعلمه فى الاحالة عنزلة تقدم المجرور على الجاروكم ترى من مرتك هدا الططأ تم لا يقنع به حتى يضم اليه أن يجعل اللام عمني الى لانه لا يستوى له الخطأ الاول الابالخطا الثاني فلا مدّله من ارتكاب الخطأين فرئ ميماد يوم وميماديوم وميماديوما والمعادظرف الوعدمن مكان أوزمان وهو ههذا الزمان والدليل عليه قراءة من قرأ مبعاد يوم فأبدل منه الدوم (فان قلت) فا تأويل من أضافه الى يوم أونصب بوما (قات) أما الاضافة فاضافة تبين كا تقول معنى توبو بعيرسانية وأمانص اليوم فعلى التعظيم باضمارفه ل تقديره لكم ميعاد أعنى يوما أوأر يديوما من صدفته كيت وكيت و يجوزان يكون الرفع على هذاأعنى المعظم (فان قلت) كيف انظمق هذا حواماعلى سوًّا لهم (قلت) ماسألواع ذلك وهم منكرون له الاتعنقالا استرشاد الخاء الجواب على طريق التهديد مطابقالجي والسؤال على سيرل الانكار والتعنت وأنهم من صدون الموم مفاحوهم فلا دستطمعون تأخراعنه ولا تقدماعامه والذي من مدمه مازل قدل القرآن من كنب الله مروى أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب فأخبر وهم أنهم يحدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلمفى كتهم فأغضهم ذلك وقرنواالى القرآن جميع ماتقدمه من كتب الله عزوج ل في الكفر في كفر واجها جيعا وقيل الذى بين يديه وم القيامة والمعنى أم معدواأن مكون القرآن من الله تعالى وأن مكون المادل علمه من الاعادة للعزاء حقيقة \* ثم أخبر عن عاقبة أمن هم وما مل من الا خرة فقال رسوله علمه المدلاة والسلام أوللمخاطب (ولوتري) في الا تحرة موقفه-موهم يتجاذبون أطراف المحادثة و بتراجعونها مدنوم الرأيت العيب فحذف الجواب والمستضمفون هم الاتباع ، والمستر يمبرون هم الرؤس والقدمون، أولى الأسم أعنى فعن حوف الانكارلان الغرض انكارأن يكونواهم الصادين لهم عن الاعان واثمات أنهم هم الذين صدوأ بأنفسهم عنه وأنهم أتوامن قبل اختيارهم كاتنهم قالوا أنحن أجبرناكم وحلنا بيذ كروس كوذكي يمكنان مختارين (بهدانجاعم)بعدان صممة على الدخول في الاعان وصعت نماتكم في اختماره ال أنتم منعم أنفسكم حظهاوآ ثرتم الصلال على الهدى وأطعم آمرالشهوة دون آمرالنهى فكمم محرمين كافرين لاختماركم لالقولناوتسو يلنا (فان قلت) اذواذامن الظروف اللازمة للظرفية فلروق مت اذمضا قاله (قات) قد أتسع فى الزمان مالم يند ع في غير وأضم ما الزمان كاأضيف الى الحل في قولك حِنْدَكُ بعد أَدْجًا وزيد وحمنيَّذ ويومنذوكان ذلك أوان الحجاج أمير وحسن خرج زيد \* لما أذ كر المستكبرون بقولهم أغون صددنا في أن يكونواهم السبب في كفرالس تضعفين وأثبتوا بقواهم (بل كنتم مجرمين)أن ذلك بكسم واختمارهم كرعلهم المستضعفون بقوهم بل مكر الليل والنهار) فأبطاوا اضرابهم باضرابهم كانهم قالواما كان الاجرام منجهتنا بلمنجهمة مكركم كنادائباليلاونها واوحدكم الاناعلى الشرك واتحاذالا ندادومهني مكرالليل والنهارمكركم في الليل والنهار فأتسع في الظرف باجرائه مجرى الف مول به واضافة المكر اليه أوجعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الاسناد المحازى وقرئ بل مكر الليل والنهار بالتنوين ونصب الظرفين وبل مكر الليل والنهار بالرفع والنصب أى تكرون الاغواء مكر" ادائه الاتفترون عنه (فان قلت) ماوجه الرفع والنصب (قات) هومبتدأأوخبرعلى معنى بلسب ذلك مكركم أومكر كأومكر كم أومكركم المسب ذلك والنصب على بل تكرون الاغواء مكر الليل والنهار (فان قلت) لم قيل قال الذين است كبر وأبغير عاطف وقيل وقال الذين استضعفوا (قات) لان الذين استضعفوا من أولا كلامهم في عالجواب محذوف الماطف على طريقة ألاسة منذاف تمجى و بكارم آخر الستضعفين فعطف على كارمهم الاول \* (فان قلت) من صاحب

الضمير في (وأسروا) (قلت) الجنس المشتمل على النوعين من المستكبر بن والمستضعف وهم الطالمون في قوله اذالطالمونمو قوفون عندرجم يندم الستكبرون على ضلالهم واضلالهم والستضعفون على ضلالهم واتماعهم المضلان (في أعداف الذين كفروا) أي في أعداقهم في اعمالهم يح للتنويه بذمهم وللدلالة على ما استعقوابه الاغلال وعن قنادة أسروااله كألرم بذلك بينهم وقدل أسر والندامة أظهر وهاوهومن الاضداد \* هذه تسلمة لسول الله صلى الله علمه وسمع عامنى به من قومه من التكذيب والكفر عاما به والمنافسة بكثرة الاموال والاولاد والمفاخرة وزخارفها والتكدر بذلك على المؤمنين والاستهانة بهم من أجله وقولهمأى الفريقين خبرمة اماوأ حسيسن ندبا وأنهلم برسل قط الى أهل قرية من نذير الاقالواله مثل ماقال لرسول الله صلى الله علمه وسلم أهل مكة وكادوه بنعوما كالوه وفاسواأ من الاتنزة الموهومة أو المفروضة عندهم على أمرالدنياواء تقدواأنهم لولم يكرمواعلي اللها ارزقهم ولولاأن المؤمنين هانواعلمه لماح مهم فعلي قياسهم ذلك قالوا (ومانحن عدين) أرادواأنهم أكرم على الله من أن يعلنهم نظر الى أحوالهم في الدنيا ، وقد أدطل الله تعالى حسدانهم بان الرزق فضل من الله يقسمه كادشاء على حسب مابراه من المصالح فرعاوسع على العاصى وضيق على المطيع ورعماعكس ورعما وسع علهم أوضيق علهم افلا بنقاس عليه أمن الثواب الذى مبناء على الاستحقاق \* وقدر الرزق تضييقه قال تعالى ومن قدر عليمه رزقه \* وقرى بقدر بالنشديد والتخفيف \* أرادوماجاعة أموالكم ولاجاعة أولادكم بالتي تقريكم وذلك أن الجمع المكسرعة لاؤه وغير عقلائه سواءفي حكوالتأنيث ويجوزأن يكون انيهي التقوى وهي المقربة عندالله زآني وحدهاأي ليست أموالكم بتلك الموضوعة للتقريب \* وقرأ الحسين باللاتي تقريكم لانه اجماعات وقري بالذي يقربكم أي بالشي الذي يقربكم . والزاني والزلفة كالقربي والقربة ومحلها النصب أي تقربكم فربة كقوله تعالى أنبتكم من الارض نهاتا (الامن آمن) استثناء من كم في تقريكم والمدني أن الاموال لا تقرب أحد االاالمؤمن الصالح لذى ينفقها في سيل الله والاولادلا تقرب أحدا الامن علهم الليروفقههم في الدين ورشعهم المسلاح والطاعة (جزاء الضعف) من اضافة المصدر الى الفعول أصله فاولئك لهم أن يجاز واالضعف تم خزاء الضعف ثم خزاءالضعف ومعنى غزاءالضعف أن تضاءف لهم حسناتهم الواحدة عشراو قرئ جزاء الضعف على فاولتك لهم الضعف جزاء وجزاء الضعف على أن يحار واالضعف وجزاء الضعف من فوعان الضعف بدل من جزاء \* قرى في الغرفات بضم الراء وفقعها وسكونه اوفي الغرفة (فهو يخلفه) فهو يعوضه لامعوض سواء اماعا جلالللل أو بالقناعة التي هي كنزلا يذفد واما آجلابالثواب الذي كل خلف دونه وعن مجاهد من كان عنده من هذا المال مايقيمه فليقتصد فان الرزق مقسوم ولعل ماقسم له قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه فينفق جميع مافى بده ثم يبقى طول عمره في فقر ولا يتأولن وماأ نفقتم من شئ فهو يخلفه فان هـ ذافي الا خوة ومعنى الا يدوما كان من خلف فهو منه (حيرالرازقين) وأعلاهم رب العزة لانكل مارزق غيره من سلطان يرزق جنده أوسيديرزف عبده أورجل يرزف عياله فهومن رزق الله أجراه على أيدى هؤلاءوهو خالق الرزف وخالق الاسماب التي مهاينة فع المرز وق الرزق وعن بعضهم الحديثة الذي أوجدني وحماني عن يشتهي فكرمن مشته لا يجدوواجدلا يشتهي \*هـ ذاالكارم خطاب لألا تكة وتقريع للكفار واردعلي المثل السائر اماك أعني واسمعي باجارة ونحوه قوله تمالى أأنت قات للناس اتخلذوني وأمى آلهب من دون الله وقدع إسحاله كون الملائكة وعيسى منزهين برآءعما وجمعلهم من السؤال الوارد على طريق التقرير والغرض أن يقول ويقولوا ويسأل ويجيموا فيكون تقريمهم أشدوتعيرهم أبلغ وججاهم أعظم وهوانهم ألزم ويكون أقتصاص ذاك اطفالن سعمه وزاح ان اقتص علمه والموالاة خلاف المعاداة ومنها اللهم والمن والاه وعادمن عاداه وهي مفاعلة من الولى وهو القرب كاأن المعاداة من العدواء وهي البعد والولى يقع على الموالي والموالى جيماولله في أنت الذي تواليه من دونهم اذلاموالاة بينها وبينهم فبينوابا ثبات موالاة الله ومعاداة الكفار براءتهم من الرضايع ادتهم لمهم لان من كان على هدف الصفة كانت حاله مذافية اذلك (بلكانوا

وأسروا الندامة الاأو العذاب وجعلنا الاغلال في أعناق الذين كفروا ها بعد ون الأما كانوا دعماون وماأرسلنافي قرية من نذير الاقال مترفوها أباء اأرسلم مه كافرون وقالوانحن أكثرأ موالاوأولاداوما فعر عمد دان قل ان ربى مسطال زقان شاء ويقدر ولكن أكثر الناس لايعلون وما أموالك ولاأولادكم بالتي تقدر بكعندنا رافي الامن آمن وعمل صالحافاولتك لهمجزاء الضعف عاعماواوهم في الفسرفات آمنون والذندست ونفي آناتنامها خزين أولئك فى المذاب محضرون قل ان ربى مسط الرزق الريشاء من عياده ويقدرله وماأنفقتم من شئ فهو يخافه وهوخير الرأزقان ويوم تعشرهم جمعا ع نقول لللا لكة أهولاءاماكم كانوا ممدون قالواسيمانك أنت ولمنامن دونهمم ىل كانوا

معدون الحن ريدون السياطين حيث أطاعوهم في عيادة غيرالله وقيل صورت لهم الشياطين صورقوم من الجن وقالواهده صور الملائكة فاعمدوها وقبل كانوا بدخاون في أجواف الاصنام اذاعمة تفعمدون معادتها \* وقريُّ غشرهم و نقول النون والماء \* الاص في دلك المومللة و- د الاعلان في م أحدمن فعة ولامضرة لا حدد لان الداردار توأب وعقاب والمثيب والمعاقب هو الله فكانت عالما خد الاف عال الدنما التي هي دارته كليف والنياس فها مخلي بينهم متضارون ويتنافه ون والمراد أنه لاضار ولانافع يومتذا لاهو وحده \* غذ كرمعاقبته الطالبن بقوله (ونقول الذين ظاموا) معطوفاعلى لاعلات . الاشارة الاولى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والثانية الى القرآن والثالثة الى القواليق أمن النبوة كله ودين الاسلام كا هووفي قوله (وقال الذين كفروا)وفي أن لم يقل وقالو اوفي قوله (العن لماجاءهم) ومافي اللاحمين من الاشارة الى القائلين والقول فيه وفي المادهة الكمر دليل على صدور الكارع عن انكار عظم وغضب شديد وتعيب من أم هم بليغ كأنه قال وقال أولئك الكفرة الممردون بجراء تهم على الله ومكارتهم لمثل ذلك المق النعرقب لأن يدوقوه (ان هـ ذاالاسعرمين) فيتواالقضاء على أنه سعر ثم يتوه على أنه بين ظاهر كل عاقل تأمله سماه سعوا . وما آتيناهم كتما يدرسونها في الرهان الي صعة الشرك ولا أرسلنا الم-منذ مرا منذرهم بالعقاب ان لم يشركوا كافال عزوجل أم أنزلنا علمهم سلطانافهو يتكلمها كانوابه يشركون أووصفهم بأنهم مقوم أميون أهسل جاهلية لاملة لهموليس لهم عهد بانزال كتاب ولابعثة رسول كاقال أم آتيناهم كتابا من قب لدفهم به مستمسكون فليس لتكذبهم وجهمتشدث ولاشم بقمتعلق كايقول أهل المكاب وان كانواميطان نعن أهدل كتب وشرائع ومستندون الحرسدل من رسل الله ثم توعدوهم على تكذيه مبقوله (وكذب الذين) تقدموهم من الام والقرون الخالية كاكذبوا . ومأبلغ هؤلاء يعض ما آتيناأولئك من طول الاعمار وقوة الاجرام وكثرة الامول \* فين كذبوارساهم حاءهم ما نكاري بالتدمير والاستئصال ولمية نعنهم استطهارهم عاهميه مستظهرون فاللهؤلا . قرى يدرسونها من التدريس وهوتكر برالدرس أومن درس الكاب ودرس الكنب ويدرسونها بتشديد الدال مقتعاون من الدرس \* والممشاركالمرباعوه العشروالربع = (فانقلت) مامعني (فكذبوارسلي)وهومستغني عنه بقوله وكذب الذين من قبلهم (قلت) الماكان معنى قوله وكذب الذين من قبلهم وفعل الذين من قبلهم التكذب وأقدمواعليه حعسل تكذب الرسل مسماعنه ونظيره أن يقول القائل أقدم فلان على الكفر فكفر بحمدصلي الله علمه وسلم ويجوزأن سعطف لمي قوله ومابلغوا كقولك مابلغ زيد معشار فضل عمرو فتفضل عليه (فكيف كان نكبر) أى الكذبين الاولين فلعذروامن مشله (بواحدة) يخصلة واحدة وقد فسرها يقوله (أن تقوموا) على أنه عطف سان لهاو أراديقيامهم اما القيام عن مجلس رسول الله صلى اللهعليه وسلموتفرقهم عن مجتمعهم عنده واما القيام الذي لايراديه المثول على القدمين ولكن الانتصاب في الامرواانهوض فيه بالهمة والممنى اغا أعظكم واحده ان فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم وهي أن تقوموا الوحه الله خالصامتفر قين اثنين اثنين وواحداوا حدا (ع تتفكروا) في أمر مجد صلى الله عليه وسلم وماجاء أماالا ثنان فيتفكران و دمرض كل واحدمنهما محصول فكره على صاحبه وينظران فيه نظر متصادقين متناصفين لاعيل بهما اتماع هوى ولاينيض لهماعرق عصيبة حنى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصعيم على جادة الحق وسننه وكذلك الفرد مفكرف نفسه بعدل ونصفة من غيران يكابرها و يعرص فيكره على عقله وذهنه ومااستقر عنده من عادات المقلاء ومجارى أحوالهم والذي أوجب تفرقهم مثني وفرادي أن الاجتماع بمايشوش الخواطرويممي البصائر وعنع من الروية و يخلط القول ومع ذلك يقل الانصاف و يكثر الاعتساف و يثور عام التمص ولا يسم الانصرة المدهب وأراهم بقوله (مابصاحبكمن جنة) أنهـ ذا الأمر العظم الذي تعته ملك الدنما والاتنوة جمع الابتصدى لادعاء مشله الارجلان اما مجنون لايبالي بافتضاحه اذاطولب بالبرهان فجز بللايدرى ماالافتضاج ومارقبة المواقب واماعاقل

معمدون الجن أكثرهم بهدم مؤمنون فالدوم لأعلك بعضك لمعض تفسعاولا ضرا ونقول للمذن ظلمواذوقوا عذاب النارالتي كنتم ساتكذبون واذانتلي عليهم آياتنا بلنات فالوا ماهذاالارحلىرىدأن دصدكم عما كان دهمد آباؤكم وقالواماهـدا الاافك مفترى وقال الذين كفروا للحق1 ماءهم ان هذا الاسعر مين وما آتيناه\_م مسن كتب بدرسونها وماأرسلناالهم قبلك من نذروكذب الذين من قماههم وماملغوا معشارما آتيناهم فكذوارسلي فكنف كان كرقل اغا عنا ي واحدة أنتقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا مابصاحكم من جنة ان هوالأ مدبراكي

اراج المقلص شح للنموة مخدارمن أهل الدنمالا بدعيه الابعد صحته عنده بحجته ورهانه والافسا يجدى على العاقل دعوى شئ لا بينة له علمه وقد علم أن محمد اصلى الله عليه وسلما به من جنة بل علتموه أرج قريش عقلا وأرزعهم حلما وأثقهم ذهنا وآصلهم رأيا وأصدقهم قولا وأتزههم نفسا وأجعهم الايحمدعام الرحال وعدحون وفكان مظنه لان تظنوابه الخير وترجحوا فيهجانب الصدق على الكذب واذافعالم ذلك كفا كم أن تطالمو مبأن بأتمكما ية فاذا أقيم البين أنه نذير مبين \* (فان قلت) ما بصاحبكم بم يتعلق (قلت) يجوزأن بكون كالرمامستأنفا تنبهامن الله عزوج لعلى طريقة النظرفي أمررسول الله صلى الله علمه وسلم ويحوزان كدنالعني غ تتفكروا فتعلوا مابصاحبكمن جنه وقدح قربه ضهمان تكون مااستفهامية (من مدى عداب شديد) كقوله علمه الصلاة والسلام بعثت في نسم الساعة (فهو لكم) جزاء الشرط الذي هو قُولُه ماسألتكم من أجرته عدره أى شي سألتكم من أجرفهوا كم كقوله تعمال ما يفتح الله للناسمن رجمة وفيه معندان أحدهمانني مسئلة الاجر وأساكا يقول الرجل لصاحبه ان أعطمتني شيأ فحذه وهو يعلم أنه لم يعطه شيأول كنده بريديه المت لتعليق ه الاخ في الم يكن والثاني أن يريد بالاجرما أراد في قوله تعلى قل ماأسأل كوعليه من أجرالا من شاءأن يتخذالي وبه سعيلاوفي قوله قللاأسال كم عليه أحراالا المودة في القربي لان اتخاذ السبيل الى الله نصيهم ومافيه نفعهم وكذلك الودة في القرابة لان القرابة قد انتظمته والاهم (على كل شئ شهيد) حفيظ مهين يعلم أنى لا أطلب الاجوعلى نصيميت كرودعا أحكم المه الامنه ولا أطمع منه كي في شئ والقذف والرمى تزجيمة السبهم ونحوه بدفع واعتماد ويستعاران من حقيقتهما لمعنى الالقاء ومنه قوله تعلى وقذف في قلوم م الرعب أن اقذفيه في التيابوت ومعنى (يقذف اللق) بلقيمه وينزله الى أنبيائه او مرج به الماطل فيدمغه و مزهقه (علام الغيوب) رفع محمول على محل ان واسمها أوعلى الستدكن في يقذف أو هوخبرمستدا محذوف وقرئ النصب صفة لرف أوعلى المدح وقرئ لغيوب الحركات الثلاث فالعيوب كالبموت والفيوب كالصبوروهوالام الذي غاب وخنى جدا \* والحي "اماأن سدى فعلاأو معيده فاذا هلك لمسقله ابداءولااعادة فجعلوا قولهم لاسدى ولايعمد مثلافي الهلاك ومنه قول عمد

أقفر من أهله عسد \* قالموم لاسدى ولا يعمد

والمعنى جاءالحق وهلك الماطل كقوله تعمالي جاءالحق وزهق الماطل وعن ابن مسعو درضي الله عنه دخل الني صلى الله عليه وسلمكة وحول الكعبة ثلقائة وستون صفافعل يطعنها بمودنيعة ويقول جاءالحق ورهن الماطل أن الماطل كانزه وقاماء الني وماسدي الماطل وما يعيد \*والحق القرآن وقيل الاسلام وقدل السيف وقيل الماطل ادايس لعنه الله أي ما ينشي خلقا ولا يعيده المشي والماعث هو الله تعلى وعن المسن لاسدى لاهد خعراولا مسده أى لا ينفعهم في الدنداو الاسترة وقال الزجاج أي شي ينشئ الليس و دميده فحمله للاستفهام وقيل الشيطان الماطل لانه ضاحب الماطل أولانه هالك كاقيل له الشيطان من شاط اذاهلك \* قرى صلات أضل بفتح العين مع كسرها وصلات أضل بكسرهامع فقهاوهما لغتان نحو طللت أظل وظلات أظل وقرى اصل بكسر الهمزة مع فتح العين (فان قلت) أين التقابل بين قوله فاغاأضل على نفسى وقوله فم الوجى الى "ربى واغما كان يستقيم أن يقمال فاغما أضل على نفسى وان اهتمد مت فاغما أهتدي لها كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلم افن اهتدى فلنفسه ومن ضل فأغايضل علماأو بقال فاغاأضل بنفسي (قلت)همامتقا بلان من جهة المعني لان النفس كل ماعلم افهو بهاأعني أنكلماهووبال علماوضار لهافهو بهاو بسبهالانهاالامارة بالسوءومالها علينفعهافهدا يقربها وتوفيقه وهذاحك عام لكل مكلف واغا أمررسوله صلى الله علمه وسلم أن يسنده الى نفسه لان الرسول اذادخل تحقه مع جلالة محله وسداد طريقته كان غيره أولى به (انه سميع قريب) بدرك قول كل صال ومهدو فعله لا يخفي عليه منه ماشي (ولوتري) جوابه محمد ذوف يعني لرأيت أمر اعظم او مالاهائلة ولو واذوالا فعال التي هى فرعواوأخذواوحيل بينهم كلهاللصى والمرادب االاستقبال لان ماالله فاعله في المستقبل عنزلة ماقد كان

بین یدی عذاب شدید قل ماسألت کم من آجو فهول کم ان آجری الا علی الله وهوء لی کل شی شهید قل ان ربی بقد فف المق عدام الغیوب قل جاء الحق وماییدی الباطل وما معید قل ان ضالت فاغا اصل علی نفسی وان اله تحدیث فیما یوحی الی ربی انه همی سعو قریب ولوتری انفزعوا

فلافوث وأخذوامن مكان قسرس وقالوا آمنابه وأنى لهم التناوش من مكان بعسد وقد كفروا به من قبسل ويقذفون بالغيب من مكانبهملد وحيال ينهم وراث مايشتهون كافعل بأشياعهم من قىلانهم كانوافى شىك وسورة الملائكة مكمة وهي خسوأرسون (بسم الله الرحن الرحيم الجديقة فاطر السموات والارض جاءسل اللائكةرسيلا أولى أجنعة مثنى وثلاث ورباع

ووحداتعققه ووقت الفزعوقت المعث وقمام الساعة وقمل وقت الموث وقمل بوميدر وعن انعماس رضي الله عنهما ترلت في خسف المددا وذلك أن عانين الفائغز ون الكعدة لعز وهافاذا دخاواالمداء خسف عم (فلا ذوت) فلا مفو تون الله ولا دسيمقونه وقرقُ فلا ذوت \* والاخذ من مكان قريب من الموقف الى الذار اذا بعثوا أومن ظهر الارض الى بطنها اذاماتوا أومن صحراء بدر الى القلب أومن تحت أقدامهم اذاخسف بهم (فان قلت) علام عطف قوله وأخذوا (قلت) فيه وجهان العطف على فزعوا أي فزعوا وأحذوا فلافوت لهسم أوعلى لافوت على معنى اذفزعو افإيفو تواوأخذوا وقرئ وأخسذوهو معطوف على محل لافوت ومعناه فلافوت هناك وهناك أخذ (آمنابه) بحمد صلى الله علمه وسلم ارورذ كره في قوله ما بصاحبكم منجنة ■ والتناوش والتناول أخوان الاأن التناوش تناول سهل لشي قريب بقال ناشه بنوشه وتغاوشه القوم ويقال تناوشوافي الحرب ناش بعضهم بعضاوهذا تمثيل لطامهم مالا يكون وهوأن ينفعهم اعانهم في ذلك الوقت كا ينفع الومنين اعلنهم في الدنيامثلت حالهم بعال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة كالتناوله الاتخر من قيس دراع تناولا مهلالا تعب فيه وقرى التناؤش همزت الواوالمضمومة كاهزت في أجوه وأدؤر وعن أبى عمرو التناؤش الممز التناول من بعدمن قولهم نأشت اذا أبطأت وتأخرت ومنسه البيت = تمنى نئيشاأن يكون أطاعني = أى أخـمرا (و بقذفون) معطوف على قد كفرواعلى حكاية الحال الماضية يمنى وكانو ايتكامون (بالغيب)ويا تونبه (من مكان بعيد)وهو قولهم في رسول الله صلى اللهعليه وسلم شاعرسا حركذاب وهذاتكم بالغيب والامراخ في لانهم لم يشاهد وامنه معراولا شعراولا كذبارقدأ توانهذا الغب من جهة دميدة من حاله لان أيعدثه مجاحاته الشعبر والسحير وأبعد ثبيع من عادته التى عرفت بدنهم وجربت الكذب والزور وقرئ ويقذفون بالغيب على البناء الفعول أى يأتهم بهشياطينهم ويلقنونهماماه وانشئت فعلقه بقوله وقالوا آمنابه على أنه مثلهم في طامهم تعصيل ماعطلوء من الاعلان فالدنيا قولهم آمناف الاتحرة وذلك مطاب مستبعد عن يقذف شيأمن مكان بعيد لا مجال الطن في الوقه حيث يريدأن بقع فد 12 ونه غائما عنده شاحطاو الفيد الشي الفائد وصوران بكون الضمير للعذاب الشديد في قوله بان يدى عذاب شديدوكانوا يقولون ومانحن عمد بان كان الامر كاتصه فون من قيام الساعة والعقاب والثواب وغين أكرم على الله من أن يعذ ساقاد سان أمن الاسترة على أمن الدندافهذا كان قذفهم بالغب وهوغيب ومقيذوف بعمن جهية معمدة لان دارالجيزاء لاتفقاس على دار التكامف (مايشتهون) من نفع الاعمان يومئذوا أنعاقبه من النار والفور بالجنة أومن الردالي الدنيا كاحكي عنهم أرجعمانعمل صالحا (بأشياعهم) بأشباههم عن كفرة الاممومن كان مذهمه مذهمم (مريب) امامن أرابه اذاأوقعه في الرسة والمهمة أومن أراب الرجل اذاصار ذارسة ودخل فها وكلاهما محاز الاان سنهدما فريقا وهوأن المريب من الاول منقول عن يصح أن يكون مريمامن الاعمان المالمدني والمريب من الشاف منقول من صاحب الشك الشك كاتقول شعرشاعرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة سما لم يبقرسول ولاني الاكان له يوم القيامة رفيقا ومصافحا

## وسورة الملائكة مكية وهيخس وأربعون آيه

## وسم الله الرحن الرحم

(فاطرالسموات)مبتدئهاومبتدعهاوعن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما ما كنت أدرى ما فاطر السموات والارض حتى اختصم الى أعرابيان في بثر فقال أحدهما أنا فطرتها أى ابتد أتهاوقر ئى الذى فطر السموات والارض وجعل الملائكة وقرئ جاعل الملائكة ما لفع على المدح (رسد الا) بضم السين وسكونها (أولى أجنعة) أصحاب أجنعة وأولواسم جع الذوكا أن أولا عاسم جع الذاونطيره ما في المقكدة المخاص والخلفة (مثنى وثلاث ورباع) صفات لا جمعة واغالم تنصرف لتكرر العدل فيها وذلات أنها عدلت عن ألفاظ يريد فى الخاق مايشاء ان الله على كل شى قدير مايغتم الله الناس من رحة فلا عسل له وماعسل فلا مرسل له من بعده وهو العزير الحكم باأيم الناس اذ كروا نعسمت الله عليكم هل من خالق غير الله

الاعداد عن صيغ الى صيغ أخو كاعدل عرعن عامروحمذام عن حاذمة وعن تكرير الى غسيرتكريروأما الوصفية فلايفترف الحال فعابين المدولة والمعدول عنهاألاتراك تقول مررت بنسوة أربع وبرجال ثلاثة فلا يعرج علها والمعنى أنالملا أكمة خلقاأ جنعتهم اثنان اثنان أى لكل واحدمنهم جناحان وخلقاأ جنعتهم ثلاثة ثلاثة وخالقاأ جعتهم أربعة أربعة ( مزيدفي الخالق مانشاء) أي مزيد في خلق الاجتعة وفي غيره ما تقتضمه مشيئته وحكمته والاصل الجناحان لانهما ينزلة المدن تج الثالث والرابع زيادة على الاصل وذلك أقوى للطبران وأعون علمه (فان قلت) قياس الشفع في الاجتعة أن يكون في كل شدق نصفه في اصورة الثلاثة (قات) لعل الثالث يكون في وسط الظهر بن الجناحين عده القوة أولمه لغير الطيران فقدم بي في معض الكتب أن صنفامن الملائكة لهمستة أجنعة فجنا عان يافون بهما أجسادهم وجناحان يطيرون بهمافي الامن من أمورالله وجناطان من خمان على وجوههم مماءمن الله وعن رسول الله صلى الله علمه وسم إنه رأى حبر دل علمه السلام لملة المعراج وله ستماثة جناح وروى أنه سأل جبريل عليمه السلام أن متراءى له في صورته فقال انكان تطيق ذلك قال افي أحسان تفعل فحرج رسول اللهصلي الله عليه وسلم في ليلة مقمرة فأتاه حبريل في صورته نغني على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفاق وجبريل علمه السلام مسنده واحدى يديه على صدره والانرى من كتفيه ففال سعان الله ما كنت أرى أن شيماً من اللاق هكذا فقال حمريل فكيف لورأيت اسرافيسلله اثناء شرجنا حاجناح منها بالمشرق وجماح بالمغرب وان العرش على كاهداه وأنه لمتضاءل الإحاس لعظمة الله حتى مو دمثل الوصعوه والعصمة ورالصغير وروى عن رسول الله صلى الله علمه وسلم في قوله تعالى مزيد في الخلق مايشاء هو الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الجسن وقدل الخط المسين وعن قتادة الملاحة في العينين والا تقمطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة وأعتدال صورة وتمام في الاعضاء وقوة في المطش وحصافة في المقل وخرالة في الرأى وجراءة في القلب وسماحة في النفس وذلاقة في اللسان ولباقة في التكلم وحسن تأن في من اولة الامور وما أشبه ذلك ممالا عسطيه الوصف \* استمير الفتح للاطلاق والارسال الاترى الى قوله فلا مرسل له «ن بعده مكان لا فاتح له يعني أي شي وطلق اللهمن رجة أي من نعمة رزق أومطر أوصحة أوأ من أوغير ذلك من صنوف نعماله التي لا يحاط بعددها وتنكيره الرجة للزشاعة والاجام كانه قال من أية رجة كانت هاوية أوأرضية فلاأحديق رعلي أمساكها وحيسهاوأى شيء عسك الله فلاأحد يقدر على اطلاقه (فأن قلت) لم أنث الضميرا ولا تمذكر آخر اوهوراجع في المالين الى الاسم المتضمن معنى الشرط (قلت) هالغتان الجل على المعنى وعلى اللفظ والمتكلم على اللمرة فهما فأنثعلى معنى الرحة وذكرعلى أن لفظ المرجوع المهلا تأنيث فيمه ولان الاول فسر بالرجة فحسن اتباع الضمير التفسير ولم يفسر الثاني فترك على أصل التذكير ، وقرى فلامرسل له ا (فان قلت) لا بدللثاني من تفسير فاتفسيره (قلت) يحمل أن يكون تفسيره مثل تفسير الاول والكنه ترك لدلالته عليه وأن يكون مطاقافي كلماء سكهمن غضبه ورحته واغاف مرالاول دون الثاني للدلالة على أن رحته سيقت غضيه (فان قات) في اتقول فين فسر الرحة مالتو بة وعزاه الى ان عماس رضى الله عنهما (قلت) ان أراد مالتو بة الهداية لهاوالتوفيق فهاوهوالذى أراده اب عباس رضى الله عنهما انقاله فقبول وان أرادانه انشاءان يتوب الماصي تاب وان أميشا لم يتب فردود لان الله تعالى شاء المو بة أبداو لا يجوز عليه أن لا يشاء ها (من بعده) من بعدامساكه كقوله تعالى في يهديه من بعدالله فيأى حديث بعدالله أى من بعدهدايته وبعد آياته (وهوالعريز) الغالب القادرعلي الارسال والامساك (الحكم) الذي يرسل وعسك ماتقتضى الحكمة ارساله وامساكه وليس للراديذ كرالنعمةذ كرها بالسان فقط ولكن به وبالقاب وحفظها من الكفران والغمط وشكرها بمرفة حقها والاعتراف بماوطاعة مولها ومنه قول الرجل ان أنع عامه اذكر أمادي عندك بريد حفظه اوشكر والعمل على موجهاوا لطابعام الجميع لانجمهم مغمورون في نعمة اللهودن انعباس رضي الله عنهما يريداأهل مكه اذكر وانعمة الله عليكم حيث أسكنكر حرمه ومنعكم

﴿القول فسورة اللائكة ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم الاتية (قال فيه ان قلت ما على مرزقكم قلت يحقل أن يكون له محل إذا أوقعته صفة الحالق والايكون له محل اذا جعلته تفسيرا وجعات من عالق مرفوع المحل بفعل يدل عليه هذا كانه قدل هلى رزة كم خالق غيرالله أوجعلت برزة كم كارماميتداً )قال أجدوالوجه المؤخر أوجهها عاد كارمه (قال) فان قلت هل فيه دليل على ان الخالق لا يطاق على غير الله دماك قلت نعم ان جملت يرزقك كالدمام بتدأوهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة وأماعلي الوجهب نالاتنو ينوهما الوصف والتفسير فقد تقيد فهما بالرزق من السعوات والارض وخرج من الاطلاق فكيف يستشهدبه على نفيه مطلقا (قال أحد) القدرية اذاقرعت هذه الا يقاسماعهم قالوا بجرأة على الله تعالى نعم غ خالق غير الله لان كل أحدعندهم يخلق فعل نفسه فلهذا (٢٣٨) رأيت الزمخشرى وسع الدائرة وجلب الوجوه الشاردة النافرة وحمل الوجهين بطابقان

> ممتقده في انمات خالق غمرالله ووجهاهوالحق والظاهـروأخره في الذكرتناساله والذي يعقق الوجه الثالث والدهوالرادأت

> برزقكم من السماء والارض لااله الاهو فأنى تؤفكون وان بكذبوك فقدد كذبت رسل من قداك والى الله برجع الامورياأيها الناس ان وعد الله حق فيلانف رنكالحوه الدنساولا يغرنكم بالله الغروران الشيطان اكعدوفا تخذوه عدوا اغمأ مدعوخ به لمكونوا من أحداب السنامير الذن كفروالهم عذاب

الاتمة خوطب بماقوم على الهممشركون اذاسئلواعن رازقهم

علمناقصته ومافعل بأبينا آدم عليه السلام وكيف انتدب لمداوة جنسنامن قبل وجوده ويعده وفعن على ذلك نتولاه ونطيعه فعمار يدمناهما فيههلا كذافو عظمناعز وجل بانه كاعلم عدوكم الذى لاعد وأعرف العداوة منه وأنتم تعاملونه معاملة من لاعلم له بحاله (فاتخذوه عدوا) في عقائد كم وأفعال كرولا بوجدن منكم منالسموات والارض قالواالله فقرر وابذلك وقرعوابه اقامة للعجة علهم باقرارهم ولوكان على غيرهذا الوحه قيدا كان مفهومه اثبات خالق غير الله لكنهلا يرزقوه ولاءالكفرة قدتبرؤا عن ذلك فلاوجه لتقريعهم عادلائم قولهم هذا ترجيح الوجه الثالث من حيث مقصود مسماق الاتمة وأمامن حمث الفظم اللفظي فلان الجلتان اللتين هاقوله يرزقكم وقوله لااله الاهو سبقتا سيافا واجداو الثانية مفصولة اتفاقًا ماتقدم فكذلك وزيفتها . قوله تعالى يأيم الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا الآية (قال معناه ولا يقولن لكم الشيطان أعملوا ماشتترفان الله غفور يغفركل كبيرة ويعفوعن كاخطيئة (قال أحدهو يعرض باهل السنة في اعتقادهم جواز مغفرة المكاثر الوحدوا ناميكن توبةوهذالا يناقض صدق وعده تمالى لان الله تمالى حيث توعد على المكاثر قرن الوعد المشيئة في مثل قوله لهمان الله لا يغفران يشرك به و يغفرما دون ذلك لن يشاعفه مهاذ امصدقون بوعدالله تعالى موقتون بعلى حسب ماورد

من جيم العالم و لناس يتخطفون من حولكر وعنه نعمة الله العافية \* وقرى غير الله الحركات الثلاث فالحر والرفع على الوصف لفظاو محلاوالنصب على الاستثناء (فان قلت) ما محل (برزة كم) (قلت) يحتمل أن يكون له محل اذا أوقعته صفة اللقوأن لا يكون له محل اذار فعت محل من خالق باضمار برزة كروا وقعت يرزقكم تفسد براله أوجعلته كلامامبتدابع مدقوله هل من خالق غيرالله (فان قلت) هل فيه دليل على أن الحالق لانطلق على غيرالله تعالى (قلت) نعم ان جعلت يرزقكم كالرمامية دأوهو الوجه الثالث من الاوجه الثلاثة وأماعلى الوجهين الاتنوين وهماالوصف والتفسيه يرفق دتقيد فهما بالرزق من السماء والارض وخرج من الاطلاق فكيف يستشهدبه على اختصاصه بالاطلاق والرزق من ألسماء الطرومن الارض النبات (لااله الا هو) حلة مفصولة لا محل لهامثل برز فكر في الوجه الثالث ولو وصلتها كاوصلت برز فكر لم يساعد عليه المعني لان قولك هل من خالق آخوسوى الله لا الاذلك الخالق عبر مستقم لار قولك هل من خالف سوى الله اثمات الله فلوذه ، تقول ذلك كنت مناقضا بالنفي بمدالا ثمات (فأني توَّفكون) فن أي وجه تصرفون عن التوحيدالي الشرك \*نعي به على قريش سوء تلقهم لا "مات الله وتكذبهم بهاوسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بأنله في الانساء قبله اسوة حسنة ثم جاءبما يشتمل على الوعد والوعيد من رجوع الامور الى حكمه ومجازاة المكذب والمكذب عايستعقانه \* وقرى ترجع بضم المناء وفتحها (فان قات) ماوجه صحة جراء الشرط ومن حق الجزاء أن يتعقب الشرط وهـ ذاسابق له (قلت) معماه وان يكذبوك فتأس تمذيب الرسل من قباك فوضع فقد كذبت رسل من قباك موضع فتأس استغناء بالسبب عن المسبب أعنى بالتكذيب عن التأسي (فان قلت) مامعني التنكمر في رسل (قلت) معناه فقد كذبت رسل أي رسل ذوو عددكنبر وأولو آبات ونذر وأهل أعمارطوال وأصحاب صبر وعزم وماأشبه ذلك وهذاأسلي له وأحث على المصابرة \* وعدالله الجزاء بالثواب والمقاب (فلا تغرنكم) فلا تخدعنكم (الدنيا) ولا يذها في كالتمتع بها والتلذذ بمنافعهاعن العمل للا تخرة وطلب ماعندالله (ولا يفرنكي بالله الغرور) لا يقولن لكم اعماؤا ماشئتم فان الله عفور يغفركل كبيرة ويعفوعن كل خطيئة والغرور الشيطان لان ذلك ديدنه وقرئ بالضموهو مصدرغره كاللزوم والنهوك أوجع غاركقاعد وقمود أخبرنا التهعز وجل ان الشيطان لناعدوم من واقتص

الامايدل على معاداته ومناصبته في سركم وجهركم \* تم المسلم مرامره وخطأمن اتبعه بان غرضه الذي يؤمه في دعوة شهيمة ومتبعى خطواته هوأن يوردهم موردالشقوة والهلاك وأن يكو نوامن أصحاب السهير بشف الغطاء وقشر اللحاء ليقطع الاطماع الفارغة والاماني الكاذبة فني الامركله على الاعمان والعمل وتركهما علماذكر الفريقين الذي كفر واو الذين آمنو اقال لنديه (أفن زين الهسوء عمله فرآه حسنا) يعنى أفن زين الهسوء عمله من هذين الفريقين كن لم يزين اله فكائن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فقال (فان الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) ومعنى تزيين العمل والاضلال واحد وهو أن يكون الماصى على صفة لا تجدى عليه المصالح حتى يستوجب بذلك خذلان الله تعالى وتفليته وشأنه فعند ذلك يهم في الضلال و يطلق آمر النهبي و يعتنق طاعة الهوى حتى يرى القبيم حسدنا والحسن قبيعا

اسقنى حتى ترانى . حسناعندى القبيم

واذاخدذلالله المصمين على الكفر وخدلاهم وشأنهم فان على الرسول أن لا يهتم بامم هم ولا يلقى بالا الى ذكرهم ولا يحزن ولا يتحسر عليهم اقتداء بسدة الله تمالى في خذلا نهم وتخليتهم وذكر الزجاج ان المهنى أفن زين له سوء عمله ذهب نفسك عليه أو أفن زين له سوء عمله ذهب نفسك عليه أو أفن زين له سوء عمله كن هداه الله فذف ادلالة فان الله دخت لمن بشاء و يهدى من دشاء عليه هدم حدمرات مفعول له دمنى فلا تهلك نفسك العسرات وعليهم صدلة تذهب كا تقول هائ عليه حبار مات عليه حزنا أوهو بيان المحتسر عليه ولا يحوز أن يكون حالا كان كلها صارت المدرات الموسود الموسود عليه صابه و يجوز أن يكون حالا كان كلها صارت المدرات الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الله الموسود الله عليه صابه الموسود الموسود الله الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الله الموسود ال

مشق الهواجر لجهن مع السرى • حتى ذهبن كال كالروصدورا بريدرجعن كال كالروصدوراأى لم يبق الا كالركاه اوصدورها ومنه قوله

فعلى الرهمة ساقط نفسي 🔳 حسرات وذكرهم لى سقام

وقرى فلاتذهب فسك (أن لله علم عايصنه ون) وعيد لهم بأله قاب على سوع صنيعهم دوقرى أرسل الربح (فان قات) لم جاء فتثير على المضارعة دون ما قبله وما بعده (قلت) ليحكى الحال التي تقع فيها اثارة الرباح السحاب وتستحضر تلك الصور البديمة الدالة على القدرة الربانية وهكذا يفعلون بفعل فيه فوع تمييز وخصوصية بحال تسنغرب أوتهم المخاطب أوغيرذاك كاقال تأبط شرا

بأنى قداقيت الغول تهوى • بسهب كالصحيفة صحصان فأضر بها الادهش فخرت \* صريعا السدن والعران

لانه قصداً أن دصوراقومه الحالة التى تشعيع فيها برعمه على ضرب الغول كانه يبصرهم اياهاو يطاههم على كنهها مشاهدة التبحيب من حراً ته على كل هول وثباته عندكل شدة وكذلك سوف السحاب الى الدلالليت واحداء الارض بالمطر بعدموتها لما كانامن الدلائل على القدرة الباهرة قبل ف قناوا حدينا معدولا بهما عن لفظ الغيمة الى ماهوا وخلى الاختصاص وأدل عليه هوالكاف في (كذلك) في محل الرفع أى مثل احياء الموات وروى أنه قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحيى الله الموتى وما آية ذلك في الموات نشور الاموات وروى أنه قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحيى الله الموتى وما آية ذلك في خلقه وقبل يحيى الله الحلق على الموتى ومناه أنه تعداد الموتى ومناه والموتى والموتى ومناه الموتى وما آية ذلك في خلوا و في خلوا و في الله الموتى و مناه الموتى و ال

والذن آمنواوهاوا الصالحات لهم مغفرة وأجركبر أفن زين له سوه عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء فلا و يهدى من يشاء فلا تذهب نفسلك عليم حسرات ان الله عليم عليصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير ميت فأحينا به الارض ميت فأحينا به الارض الغرة فلله العزة جمعا الغرة فلله العزة جمعا

الاانكأقت مايدل عليه مقامه ومعنى فلله العزة جمعاأن العزة كلهامختصة بالله عزة الدنما وعزة الاتنوة غوف أن ما تطلب به العزة هو الاعبان والعيمل الصالح ، قوله (المه دمية دالكام الطب و العمل الصالحيرفعمه) والكام الطيب لااله الاالله عن ان عباس رضى الله عند مادين أن هذه الكام لا تقدل ولاتصددالي السماء فتكتب حسث تكتب الاعمال المقدولة كاقال عزوجل ان كتاب الاراراني علمن الااذااقترن باالعمل الصالح الذي يعققها ويصدقها فرفعها وأصعدها وقيمل الرافع المكلم والمرفوع العمل لانه لايقيل عمل الامن موحد وقيل الرافع هوالله تمالى والرفوع العمل وقيل الكلم لطببكل ذكرمن تبكيير وتستج وتهليل وقراءة قرآن ودعآء واستغفار وغيرذلك وعن النه صلى الله علمه وساهو قول الرجل سيحان الله والحديقه ولااله الاالله والله أكبر اذاقالها العدد عرج باللك الى السماء فمام اوحه الرجن فاذالم يكن عمل صالح لم يقب ل منه وفي الحديث لا يقبل الله قولا الا بعمل ولا يقب ل قولا ولاعملا الابنية ولايقبل قولاوعملاونية الاماصابة السينة وعن ابنالمقفع قول الاعمل كثريد بلادسم وسحاب الا مطروقوت يلاوتر وقرئ المه يصعدال كام الطب على المتاء الفعول والمه بصحدال كالم الطب على تسمية الفاعل من أصعدوالمصعدهو الرجل أي دصعد الى الله عز وجل الكلم الطيب والمهد صعدال كالرم الطمب وقرئ والعمل الصالح يرفعه بنصب العمل والرافع الكلمأو الله عزوجل (فان قلت)مكرفعل غير متمدلايقال مكرفلان عمله فيم نصب (السيات) (قات) هذه صفة المصدر أوالان حكمه كقوله تمالى ولا يحيق المكرالسي الابأهل أصله وألذن مكروا المكرات السمات أوأصناف المكرالسمات وعني بهن مكرات قريش حتناجتم وافي دارالندوة وتداوروا الرأى في احدى ثلاث مكرات عكرونها رسول الله صلى الله عليه وسيلم امااثماته أوقت له أواخراجه كاحكى الله سجانه عنهم واذعكر مك الذين كفر والمثمتوك أو يقتاوك أو يخرجوك (ومكرأولئك هو يبور)يمني ومكرأولئك الذين مكر واللك المكرات المثلاث هو خاصة يبور أى يكسدو يفسددون مكرالله بمحين أخرجهم من مكة وقتاهم وأثدتهم في المديدر فجمع عليهم مكراتهم جمعاوحقق فم مقوله و عكرون و عكر الله والله خبرالما كرين وقوله ولا يحتى المكرالسي الأياهله (أزواجا) أصنافا أوذكر اناوانا الكقوله تعالى أو يزوجهم ذكر اناوانا أنا وعن قدادة رضي الله عنه زوج بعضهم بعضا (بعله) في موضع الحال أي الامعاومة له \* (فان قلت) مامعني قوله وما يعمر من معمر (قلت)معناه وما يعمر من أحدواغ اسماه معمراء عاهو صائر اليه (فان قلت) الانسان امامعمر أي طويل العمرأ ومنقوص العمرأي قصيره فأماأن بتعاقب عليه التعمير وخلافه فعال فكيف صع قوله (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عره) (قت) هذا من الكلام التساعي فيه ثقة في تأويله بافهام السامعين واتكاد على تسديدهم معناه بعقولهم وأنه لايلتيس علهم احالة الطول والقصرفي عمر واحد وعليمه كالرم الناس المستفيض يقولون لايثيب الله عبداولا بماقيه الابحق وماتنعمت الداولا اجتويته الاقل فيهثوائي وفيه تأويل آخروهوأنه لإيطول عمرانسان ولا مقصر الافي كتاب وصورته أن يكتب في اللوح ان ج فلان أوغزا فعمره أربعون سنة وانجوغز افعمره ستون سنة فاذاجم بينهما فبلغ الستين فقدعمر واذاأ فردأ حدهافا يتجاوز به الاربمون فقد نقص من عره الذي هو الغاية وهو السنون واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ان الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الاعمار وعن كعب أنه قال حبن طعن عمر رضي الله عنه لوآن عمردعا الله لاخرفي أجله فقيل لكمم أليس قدقال الله اذاجاء أجلهم فلادسة أخرون ساعة ولا يستقدمون قال فقدقال الله ومايعمر من معمر وقداستفاض على الالسنة أطال الله قاءك وفح في مدتك وماأشهه وعن سعيدين جبير رضى الله عنه يكتب في الصحيفة عمره كذاوكذاسنة ثم مكنب في أسفل ذلك ذهب بوم ذهب بومان حتى داتى على آخره وعن قداد فرض الله عنه المصرمن بلغ ستين سنة والنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة والسكتاب اللوح عن ابن عباس رضي الله عنهما ويجوز أن يراد بكتاب الله علم الله أوصيفة الانسان وقرى ولاينقص على سمية الفاعل من عمره بالتحفيف \* ضرب المحرين العذب

المه صعدالكلم الطبب والعمل الصالح مرفعه والذنعكرون السيها تالم عذاب شديد ومكرأولتك هو سور والله خافك من تراب عمن نطفة عجماكي أزواجا وما تعمل من أنثى ولا تضع الابعله ومايعسمرمن معمر ولاينقصمن عمره الافي كمادان ذلك عيل الله سيمر وماستوى العران هذاعذب فراتسائغ شرابه وهذامع أجاج

ومن كل تأكلون الحاطريا وتستغرجون حاسة تلسونها وترى الفلك فيهمواخ لتبتغوامن فضله ولعلك تشكرون ولج الله في النهار و ولج النهار في الله الوسطر لشمس والقمر كل بجرى لاجلمسمى ذاكرالله ربكم له الملك والذن تدعمون من دونه ماعلكون منقطميران تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولو سمعـوا مااستعانوالكم ونوم القمامية تكفير ون بشركك ولاينمثك مثل خدريانيها الناسانة الفقراءالى اللهواللههو الغنى الجيد انيشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وماذلك على الله بمزيزولا تزروازرة وزرأخرى وانتدع مثقلة الى جلهالا يحلمنه شئ

والمالح مثلين للؤمن والكافرغ قال على سبيل الاستطراد في صفة البحرين وماعاتي م مامن تعمته وعطائه (ومن كل")أى ومن كل واحدمنه ما (تأكاون لجاطريا) وهوالسمك (وتستفر جون حليمة )وهي الأواق والمرجان (وترى الفلك فيم) في كل (مواخر) شواق للهاء بجريه ايقال مخرت السفينة الماء ويقال السحاب بنات مخولانها تمغراله واء والسفن الذى اشتقت منه السفينة قريب من المخولانها تسفن الماء كام اتقشره كا تمغيره (من فضله) من فضل الله ولم يجرله ذكر في الاكتة وا كن فيما قبلها ولولم يجرلم بشكل لدلالة المعنى عليه \*وحرف الرحاء مستعارله في الارادة ألا ترى كيف ساك به مساك لام التعليل كأغافه للتنغو اولنت كروا \*والفرات الذي بكسر العطش \*والسائغ المرى السهل الانعدار لعذر بته وقرئ سيغ وزن سيدوسيغ بالتعفيف وصلح على فعل دوالاحاج الذي يحرف علوحته ويحقم ل غيرطر يقة الاستظراد وهوأن دشمه الجنسان الحرين غيفصل العرالاجاج على الكافر بأبه قدشارك العدنب في منافع من السمك واللواؤ وجرى الفلك فيهوالكافرخلومن المفع فهوفي طريقة قوله تمالى ثم قست قلوبكم من يعدذاك فهي كالحارة أوأشد قسوة غ قالوان من الخارة لما يتفعر منه الانهار وان منها الماشقي فضرح منه الماءوان منه الماع مط من خشية الله (ذلك) مبتدأو (الله ربكي له الملك) أخمار مترادفة أوالله ربكم خبران وله الملك جلة مبتدأة واقعة في قران قوله (والذين تدعون من دونه ماءا كمون من قطمير) و بجوز في حكم الاعراب ايقاع اسم الله صفة لاسم الاشارة أوعطف سانور بكخبر الولاأن المنى يأ اه والقطمير لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة علما \* انتدعوالاو ثان (لا يسمعوادعاءكم) لانهم حاد (ولوسمعوا) على سبيل الفرض والتمثيل المااستيابوالكم)لانهم لايدعون ماتدعون لهممن الالهية وبتبرؤن منهاوقيل مانفعوكم (يكفرون بشرككم ولاينينك مثل خبير )ولا يغبرك الامر مخبرهو مثل خبيرعالم بهيريدان الخبير بالامر وحده هو الذي يخبرك بالمقيقةدونسار الخبرينيه والمعنى أنهذاالذى أخبرتكي بمن حال الاوثان هوالحق لاني خبير عاأخبرت به وقرى يد ون بالماء والماء (فان قلت) لم عرف الف قراء (قلت) قصد بذلك أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم المههم جنس الفقراء وان كانت الخلائق كلهم مفتقرين المهمن الناس وغيرهم لان الفقر ممايته ع الضعف وكليا كان الفقير أضعف كان أفقر وقد شهدالله سجانه على الانسان بالضعف في قوله وخلق الانسان ضعيفا وقال الله سجانه وتعالى الله الذي خلقكم من صعف ولونكر لكان المعنى أنتم بعض الفقراء \* ( فان قلت ) قد قوبل الفقراء الغني "فافائدة الحدد (قلت) الما أندت فقرهم المهوغذاه عنهم وايس كل غني تنافعا بغذاه الا اذا كان الغنى جوادامنهما فاذاجادوأنع جده المنع عليهم واستعقى عليهم المدذكر الحيدليدل به على انه الغنى النافع بغناه خلقه الجواد النعم علهم السَّقق بانعامه علهم أن يحدوه الجيدعلي ألسنة مؤمنهم (بعريز) عمتنع وهذاغض علهم لاتخاذهم له أنداد اوكفرهم ماتيانه ومعاصهم كافال وان تتولوا يستبدل قوماغيركم وعن أبن عباس رضي ألله عنهما يخالى بعدكم من يعبده لايشرك به شيئا \* الوزر والوقو أخوان ووزوالهي اذاحله \*والوازرة صفة للنفس والمعني أن كل نفس يوم القدامة لا تجل الاوزرها الذي اقترفته لا تؤخذ نفس بذنب نقس كاتأخذ حمارة الدنما الولى بالولى والجار بالجار إفان قلت إهلا قمل ولا ترزيفس وز رأخري ولمقيل وازرة (قات)لان المني أن النفوس الواز رات لاترى منهن واحدة الاعاملة وزرهالا وز رغيرها (فان قلت) كيف توفق بين هذاو بين قوله وليحمان أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم (قات) تلك الآية في الضالين المضلين وأنهم يجلون أثقال اضلال الناسمع أثقال ضلالهم وذلك كله أوزارهم مافيهاشي من وزرغ مرهم ألاترى كيف كذبهم اللة تمالى في قوله م اتبعو اسبيانما ولنح مل خطاما كم بقوله تعالى وماهم بعاملين من خطاماهم من شئ (فان قات )ما الفرق بين معنى قوله (ولا تزروازرة وزراً خرى)و بين معنى (وان تدع مثقلة الى جاهالا يجل منهشي (قات) الاول في الدلالة على عدل الله تعالى في حكمه وأنه تعالى لا يو اخذ نفسا بغيرذنبها والثانى فىأن لاغياث يومتذلن استغاث حتى ان نفساقداً ثقلتها الاو زار وبهظتها أودعت الى أن يخفف بعض وقرهالم تجب ولم تغث وان كان الدعق بعض قرابتها من أب أو ولد أو أخ (فان قلت) لام أسند

كان في (ولوكان ذاقري) (قلت) الى المدعو المفهوم من قوله وان تدع مثقلة (فان قلت ) فلم ترك ذكر المدعو (قلت )ليم ويشمل كل مدعة (فانقلت) كيف استقام اضمار المام ولا يصح أن يكون المام ذاقر في المقلة (قات) هومن العموم المكائن على طريق المدل (فان قلت )ما تقول فيمن قرآ ولو كان ذوقر بي على كان التامة كقوله تعالى وان كان ذوعسرة (قلت) نظم الكارم أحسس ملاءمة للناقصة لان المعنى على أن المقلة ان دعت أحداالى جلها لا يحل منه مشي وان كان مدعة هاذا قربي وهو معني صحيم ملتم ولو قلت ولو وجد ذوقرى اتفكك وخرج من اتساقه والتئامه على أن ههناماساغ ان دسيتترله ضمير في الفيدل بخيلاف ماأوردته (بالغيب) حال من الفاعل أو المفعول أي يخشون ربيم عائب من عذايه أو يخشون عذايه عائدا عنهم وقيل بالفتف في السروهذه صفة الذين كانوامع رسول الله صلى الله عليه وسلمن أصحابه فكانت عادتهم المستمرة أن يخشو االله وهم الذين أقاموا الصلاة وتركوهامنار امنصو باوعلام فوعاييني اغاتقدر على انذار هؤلاء وتحذيرهم من قومك وعلى تحصيل منفعة الانذار فهم دون مقرديهم وأهل عنادهم (ومن تزكى) دمن تطهر بفعل الطاعات وترك الماصي وقرى ومن ازكى فأغار كى وهواعتراض مؤكد المشيتهم واقامتهم الصلاة لانهمامن جلة التركى (والى الله المصر) وعد للتركين الثواب (فان قلت) كيف انصل قوله اغمات ذرعاقبله (قلت) لماغض علهم في قوله ان يشايذ هبكم أتبعه الأنذار بيوم القيامة وذكر أهوالهائم قال اغاتنذركا نرسول اللهصلي ألله علمه وسلم أسمعهم ذلك فلينفع فنزل اغاتنذرا وأخبره الله تمالى بعلم فهم (الاعمى والمصير) مثل للكافر والمؤمن كأضرب الصرين مثلالهما أوالصنم والله عز وجل \*والظلات والنوروانطل والحرورمثلان العق والداطل وما يؤديان اليه من الثواب والعقاب \*والاحياء والاموات متسلللذين دخلوافي الاسلام والذين لم يدخلوا فيسه وأصرواعلى الكفر \* والمرو والسموم الاأن السموم يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار وقيل بالليل خاصة (فان قلت) لا المقرونة بو اوالعطف ماهي (قات) اذاوقعث الواوفي النفي قرنت م التأكيد معنى النفي (فان قلت) هـ ل من فرق بن هـ ذه الواوات (قلت) بعضم اضمت شفه الى شفع و بعضها وتراالى وتر (ان الله يسمع من بشاء) دمني أنه قدعلم من يدخل في الاسلام عن لا يدخل فيه فهدى الذي قدعم أن الهداية تنفع فيه و يخذل عن عمر أنها لا تنفع فيه \*وأماأنت في عليك أهرهم فاذلك تحرص وتته الكعلى اسلام قوم من المحذولين ومثلك في ذلك منسل من يريد أن يسمع المقبورين و ينذر وذلك ما لاسبيل اليه \* ثم قال (ان أنت الاندير) أي ما عليك الاأن تبلغ وتنذرفان كان أأنه ذرعن يسمع الانذار نفع وان كان من المصرين فلاعليك ويحتم لأن الله يسمع من يشاء أنه قادرعلى أن يهدى الطموع على قلوبهم على وجه القسر والالجاء وغيرهم على وجه الهداية والتوفيق وأماأنت فلاحيطة لك في المطبوع على قلومهم الذين هم عنزلة الموقى (مالحق) عال من أحدد الضميرين يعني محقاأو محقن أوصفة للمدر أى ارسالا مصورانا لحق أوصلة ليشير ونذبر على بشد يرابالوعدا لحق ونذيرا بالوعيدالي \*والامة الجاعة الكثيرة قال الله تعالى وحد عليمة أمة من الناس و يقال لاهل كل عصر أمة وفى حدود المتكامين الامةهم المصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم دون المبعوث اليهم وهم الذين يعتبر اجاعهم والمرادههذا أهل العصر (فانقلت) كم من أمة في الفترة بن عيسى ومحد عليه االصلاة والسلام ولم يخل فهانذير (قات) اذا كانت أثار النذارة باقية لم تخل من نذير الى أن تندرس وحين اندرست آثار انذار فعيسى بعث الله محمدا على الله عليه وسلم (فان قلت) كيف اكتفى بذكر النذير عن البشير في آخر الاتية بمدذكرها (قات) الكانت النذارة مشفوعة بالبشارة لامحالة دلذكرها على ذكرها لاسماوقداشملت الآية على ذكرها (بالبينات) بالشواهد على صحة النبوة وهي المعزات (وبالزبر) وبالصحف (وبالكتاب المنير) نعوالتوراة والانجيل والزبورا كانتهذه الاشها في جنسهماً سندالجي عهاالهم اسنادامطلقا وانكان بعضها فيجمعهم وهي البينات وبعضهافي بعضهم وهي الزبر والكتاب وفيه مسلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ألوانها) أجناسه امن الرمان والتفاح والتين والعنب وغيرها عمالا يحصر أوهمتاته امن

ولوكان ذاقربي اغاتنذر الذين يخشون ربهم بالغسواقام واالصاوة ومن تزكي فاغما متزكي ليفسه والىالله المصبر ومايستوى الاعي والمصر ولاالطلمات ولاالنورولاالظلولا المور ومادستوى الاحياء ولاالاموات ان الله يسمع من يشاء وماأنت بسمع من في القبوران أنت الانذير اناأرساناك الحق بشير ونذيرا وانمن أمية الاخلافها نذبروان مكذبوك فقدكذب الذين من قبلهم جاءتهم وسلهم بالمينات و بالزير وبالكاب المنبرثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنابه غرات مختلفا ألوانهاومن الجيال جدد يبض وحرمختاف ألوانها

الجرة والصفرة والخضرة وتحوها \*والجدد الخطط والطرائق قال لمد . أومذهب حدد على ألواحه \* ويقال جدة الحار الخط قالسوداء على ظهره وقديكون المظي جدتان مسكيتان تفص الان بين لوني ظهره و بطنه (وغرابيب)معطوف على يدض أوعلى جددكا ته قيل ومن الجمال مخطط ذوجددومنها ماهوعلى لون واحدغرابيب وعن عكرمة رضى الله عنه مي الجمال الطوال السود (فان قات) الغربيت تأكيد للاسود مقال أسودغر سيوأسود حاكوك وهوالذى أبعد في السو ادواغر فيهومنه الغراب ومن حق التأكيد أن يتبع المو كدكفواك أصفرفاقع وأبيض يقق وماأشبه ذلك (قلت) وجهه أن يضمر المؤكدة يلدو تكون الذي بعده تفسيرالماأضمر كقول النابغة والمؤمن العائذات الطبر واغا يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث يدل على المنى الواحد من طردق الاظهار والاضمار جيعا ولابد من تقدير حذف المضاف في قوله تعالى ومن الجبال جدد عمني ومن الجبال ذوجد دبيض وحر وسودحتي يؤل الى قولك ومن الجبال مختلف ألوانه كاقال ثمرات مختلفاً الواح ا (ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه) يمني ومنهـم بعض مختلف ألوانه وقرئ ألوانه اوقرأ الزهرى جددالضم جعجديدة وهي الجدة يقال جديدة وجددوجدا أمد كسفينة وسفن وسفائن وقد فسربها قول أبي ذؤ يب يصفح اروحش = جون السراة له جدا ندار بع وروى عنه جدد بفقتين وهوالطريق الواضع السفروض مموضع الطرائق والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض \* وقوعٌ والدواب مخففاً ونظيرهذا التحفيف قواءة من قرأ ولا الصَّالِين لان كل واحدمنه - ما فرار من التقاء الساكنين فحرك ذاك أوله ماوحذف هذا آخرها وقوله (كذلك) أى كاختلاف الثمرات والجبال. \*المراد العلماعية الذين علوه دهم فاله وعدله وتوحمد وما يجوز علمه ومالا يجوز فعظموه وقدر وه حق قدره وخشوه حق خشيته ومن از داديه على از دادمنيه خو فاومن كان عله به أقل كان آمن وفي الحديث أعليكم بالله أشدكم له خشمة وعن مسروق كفي بالمرعلا أن يخشى وكفي بالمراحه للأا ويجب بعله وقال رجل للشعبي أفتني أيم االمالم فقيال العالم من خشى الله وقيل نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه وقد ظهرت عليه الخشمية حتى عرف فيه (فان قلت) هل يختلف المعنى اذاقدم المفعول في هذا المكلام أوأخو (قات) لابدمن ذلك فانك اذ قدمت اسم الله وأخرت العلماء كان المعنى ان الذين يخسون الله من بين عباده هم العلماء دون غيرهم واذاعمات على العكس انقلب المني الى أنهم لا يخشون الاالله كقوله تمالى ولا يخسون أحدا الاالله وهامه منيان مختلفان (فان قلت)ما وجه اتصال هـ ذاالكلام عاقبله (قلت) لماقال المترجعني ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء وعدد آيات الله وأعلام قدرته وآثار صدنعة وماخلق من الفطير المختلفة الاجناس ومايستدل به عليه وعلى صفاته أتبع ذلك (انما يخشى الله من عباده العلماء) كأنه قال انما يخشاه مثلك ومن على صفتك بمن عرفته حق معرفته وعله كنه عله وعن النبي صلى الله عليه وسلم أناأرجو أن أكون أتقا كم للهوأ علمكيه (فان قات) في اوجه قواءة من قرأ اغيايخة بي الله من عباده العلماءوهو عمر ابن عمدالمزيز ويحكى عن أبي حنيفة (قلت)اللشية في هذه القراءة استعارة والمعنى الما يجاهمو يعظمهم كايجل الهيب المحشى من الرجال بين الماس من بين جميع عباده (ان الله عزيز غفور) تعليل لوجوب الخشية لدلالته على عقو بة العصاة وقهرهم واثابة أهل الطاعة والعفوع بم والمعاقب المثيب حقه أن يخشى (يتلون كتاب الله) يداومون على تلاونه وهي شأنهم وديدنه مروءن مطرف رحمه الله هي آية القراءوءن المكلي رجهالله بأخذون عافيه وقيل يعلمون مافيه ويعملون به وعن السدى رجه الله همأصحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم ورضى عنهم وعن عطاءهم المؤمنون (برجون) خديران \*والتجارة طلب الثواب الطاعة و (ليوفيم) متعلق بان تبوراًى تجارة ينتني عنها الكسادو تنفق عندالله ليوفيهم بفاقها عنده (أجورهم) وهي مااستعقوه من الثواب (ويزيدهم)من التفصيل على الستعقى والاشتت جمات برجون في موضع الحالء لى وأنفقوا راجين ليوفهم أى فعاواجميع ذلكمن التلاوة واقامة الصلاة والانفاق في سيل الله لهذا الفرض وخبران قوله (انه عفورشكور) على معنى عفور لهمشكور لاعمالهم والشكر مجاذعن الاثابة

\* قوله تعالى مُ أور ثناال كاب الذين اصطفيذا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله (قال يعنى بالمصطفين أمة محمد عليه الصلام في قسمتهم الاسمة الحالم لنفسه وهو المرج ألا مم الله والدى حاط علاصالحا وتخرسينا والى سابق م قال الزيخ شرى فان قلت كيف جعل الجناب بدلا من الفضل الكدير وذلك في تتمة الاسمة قوله ومنهم سابق ما الحيرات والفضل الكدير وذلك في تتمة الاسمة ما الحيرات وهو السعد في الخيرات وهو السعد في الخيرات وهو السعد في الخيرات وهو السعد في الخيرات وهو السعد في المنافذ الله قول المدير والفضل الكدير و المنافذ ا

(الكتاب) القرآن ومن للتسين أوالجنس ومن للتبعيض (مصدقا) حال مؤكدة لان الحق لا ينفك عن هذا التصديق (لمابن بديه) الماتقدمه من الكتب (علير بصير) يعنى أنه حيرك وأبصرا حو التفرآك أهلا لان وحى اليك مثل هذا الكتاب المجز الذي هو عمار على سائر الكتب (فان قلب ) ما معدى قوله (ثم أورثما السكتاب) (قات)فيه وجهان أحدها انا أوحينا ليك القرآن ثم أور تنامن بمدك أي حكمنا بموريثه أوقال أورثناه وهو يريدنور "تهاعليه أخبار الله (الذين اصطفينامن عبادنا) وهم أمته من الصحابة والتابعين وتابعهم ومن بعدهم الى يوم القيامة لان الله اصطفاهم على سائر الامم وجماعم أمة وسطاله كمونواشهداء على الناس واختصهم بكرامة الانتماء الى أفضل رسل الله وحل الكتاب الذي عو أفضل كتب الله \* ثم قسمهم الى ظالم لنفسه مجرم وهو المرجأ لامن اللهوه قتصدوهو الذى خلط عملاصالحا وآخر سيأوسابق من السابقين والوحه الثاني أنه قدم ارساله في كل أمة رسولا وأنهم كذبوار سلهم وقد حاؤهم بالبينات والزبر والمكتاب المبسر عرقال ان الذين يتاون كتاب الله فأثنى على التالين الكتبه العاماين بشرائعه من بين المكذبين بهامن سائر الاحم واعترض بقوله والذى أوحينا المكمن المكتاب هوالحق ثم قال ثم أورثنا المكتاب الذين اصطفيذا من عمادنا أى من دودا ولمنك المذكورين بريد بالمصطفين من عماده أهل المالة الحنفيمة (فان قات) فكيف جملت (جنات عدن) بدلامن الفضل الكبير الذي هو السبق بالخيرات المشار اليه بذلك (قلت) لما كان لسب فينيل الثواب نزل منزلة السبب كائنه هوالثواب فابدات عنه جنات عدن وفي اختصاص السابقين مدد التقسم بذكر ثواج موااسكوت عن الاحرين مافيه من وجوب الخدر فليحذر القتصد وأيملك الطالم لنفسه حذراوعلهم ابالتوبة النصوح المخلصة من عذاب الله ولا بغتراء ارواه عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقناسابق ومقتصدناناج وظالمنامغفورله فانشرط ذلك صحة التو بةلقوله تعالىءسي الله أن يتوب عليهم وقوله امايه فبهم وامايتوب عليهم ولقد نطق القرآن بذلك في مواضع من استقراها اطلع على حقيقة الاحر ولم يعلل فسه بالحدع وقرئ سباق ومعنى باذن الله تيسيره وتوفيقه (فان قات) لم قدم الظالم مُ المقتصدمُ السابق (قلت) للايذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وأن القتصدين قليل بالاضافة الهم والسابقون أقُل من القايل \* وقرى جنه عدن على الافرادكا أنها جنه مختصة بالسابقين وجنات عدن بالنصب على أضمار فعلى مفسره الظاهرأى يدخلون جمّات عدن يدخلونها ويدخلونها على الممنا للفعول ويعلون من حلت المرأة فه على (والوالوا) معطوف على معلم أساور \*ومن داخلة للتبعيض أي يحاون بعض أساور من ذهبكاً له بمض سابق لسائر الابعاض كاسبق المسوّرون به غيرهم وقيد لآن ذلك الذهب في صفاء اللوُّلو وفرى ولواو ابتنفيف الهـ مزة الاولى \* وقرى النون والمراد حن المتقين وهو ما أههم من خوف سوءالماقية كقوله تعالى اناكناقب لف أهلنامشفقينفن الله عليناو وقاناعداب المعوم وعن ابن عياس رضى الله عنهم احزن الاعراض والا فات وعند محزن الموت وعن الضعالة حزن ابليس ووسوسته وقيل همااعاش وقيسل حزن زوال النع وقدأ كثرواحتى قال بعضهم كراء الدار ومعناه أنه يع كلحزن من أسزان الدين والدنياحتي هذاوعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايس على أهل لا اله الا الله وحشة في قبو رهم

الجنات ونين الثواب فاقام الساب مقام السبوفي اختصاص السابقان بذكرالجزاء دون الأشنو بن مابوجب الحذر فليعذر القتصد وأعلك الطالم المفسه منالكابهوالي مصدقالاسديهانالله بعباده فليمر بصدرتم أورثنا الكاب الذين اصطفينامن عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهمسابق بالميرات ماذن الله ذلك هوالفضل الكسرحنات عدن بدخاونم العاون فهامن أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهمهما حرير وقالوا الجدلله الذي أذهب عناالمزن ان ربنالفه ورشكورالذي حذراوعلهما بالتوية النصوح ولانعترها رواه عمر رضي الله عنه عن الني صلى الشعليه وسلمائه قال سابقناسابق ومقتصدناناج وظالمنا مغفورله فانشرط

ذاك محة التوبة فلا

يعلل نفسه بالخداع) قال أحدوقد صدرت هذه الاتة بذكر المصطفين من عباد الله عقيم والمستحد المستحد المستحد

أحلنادار المقامة من فضله لاعسنافهاند ب ولاعسمنا فهالغوب والذين كفر والهم ار جهنم لايقضىعلهم فموتوا ولالحنف عهممن عذابها كذلك نحزى كل كفو روهم مصطرخون فهارينا أخ حناهملصالحا غرالذي كانعمل أولم نامركم مايتذكرفيه من تذكروجاء كم النذير فذوقو افاللطالس من إنصران الله عالم غسالهموات والارض انه علم بذات الصدور هـو الذي حعلكم خلائف في الارض فن كفرفعالمه كفره ولا بزيدالكافرين كفرهم عندربهم الامقتاولا بزيدالكافرين كفرهم الاخسارا قلأرأيتم شركاء كمالذن تدعون من دون الله أروفي مادًا خاقو امن الارض أم لهمشرك في السموات أمآ تدناهم كتابا فهم على بنة منه بلان بعد الطالون بعضهم معضاالاغرورا انالله عسال السمنوات والارض أن تزولا ولئن زالتاان أمسكهما من أحددمن بعيده

ولافى عشرهم ولاف مسرهم وكائن بأهلااله الاالله يخرجون من قبورهم وهم ينفضون الترابعن رؤمهم ويقولون الحديثة الذي أذهب عنا الحزن \* وذكر الشكوردليل على أن القوم كثير والحسنات \* المقامة عنى الاقامة بقال أقت اقامة ومقاما ومقامة (من فف له )من عطائه وافضاله من قولهم لفلان فضول على قومه وفواضل وليسمن الفضل الذي هوا لتفضلان الثواب عنزلة الاجرالستحق والتفضل كالتبرع \* وقرئ لغوب الفتح وهواسم ما ياغب منه أي لانتكاف عملا يلغبنا أومصدر كالقبول والولوع أوصفة الصدر كانه لغوب اغوب كقولك موتمائت (فان قلت)ما الفرق من النصب واللغوب إقلت النصب التعب والشقة التي تصيب المنتص للزمر المزاول له وأما الأغوب فيا يلحقه من الفتور بسعب النصب فالنصب نفس المشقة والكلفة واللغوب تجته وما يحدث منه من الكال والفترة (فموتوا) حواب النفي ونصمه بأضم ارأن وقرئ فعوتون عطفاءلي بقضى وادخالاله فيحكم النفي أى لا يقضى علم م الوت فلاعوتون كقوله تعالى ولا دؤذن لهم فدمتذر ون (كذلك) مثل ذلك الجزاء ( يجزى) وقرى يجازى ونجزى (كل كفور) النون (مطرخون) بتصارخون مفتعلون من الصراخ وهو الصماح بجهدوشدة قال \* كصرخة حملي أسلم اقسلها واستعمل في الاستفائة لجهد المستغيث صوته \* (فان قلت) هلا اكتفي بصالحا كا كتفي به في قوله تعالى فارجعنانهمل صالحاوما فائدة زيادة (غيرالذي كنانعمل) على أنه يؤذن أنهم يعملون صالحا آخر غبرالصالح لذي علوه (قلت) فائدة ذريادته التعسر على ما علوه من غيرالصالح مع الاعتراف به وأماالوهم فزائل اظهور حالهم في الكفر و ركوب المماصي ولانهم كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة كافال الله تعالى وهم يعسمون أنهم يحسنون صنعافة الوا أخرجنانعمل صالحاغير الذى كذانعسمه صالحافنهم لد (أولم نعمركم) تو بيخ من الله دوني فنقول لهم . وقرئ ما يذكر فيه من اذكر على الا دغام وهومتناول الكل عمر تمكن فيله المكلف من اصلاح شأنه وان قصرالا أن التو بيخ في المتطاول أعظم وعن النبي صلى الله عليه وسلم العمر الذي أعذرالله فدم الى ان آدم ستون سنة وعن مجاهدماس العشرين الى الستر وقيل عماني عشرة وسمع عشرة و (النذر) الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل الشبب \* وقرى وجاءتكم النذر (فان قلت) علام عطف وجاءكم النذير (قات) على معني أولم نعمركم لأن لفظه لفظ استخبار ومعناه معنى اخباركا به قبل قد عمرنا كم وحاءكم النذمر (انه عليم بذات الصيدور) كالتعليل لانه اذاعله ما في الصدور وهو أخفي ما يكون فقد على كل غيب في العالم وذات الصدور مضمراتها وهي تأنيث ذوفي نعوقول أبى مكررضي الله عنه ذو بطن خارجة حار بقوقوله التغنيءن ذااناتك أجعا \* المعنى ما في بطنها من الحبل وما في اناتك من الشراب لان الحبل والشراب يصمان البطن والاناءألا ترى الى قولهم معها حبل وكذلك المضمرات تصعب الصدور وهي معها وذوموضوع لعني الصمة وقال المستخلف خليفة وخليف فالخليفة تجمع خلائف والخليف خلفاء والعني أنه جعلكم خلفاءه في أرض وقدما كريم مقاليد التصرف فيها وسلط كم على مافيها وأباح الكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة (فن كفر)منكر وغط مثل هذه أأنعمة السنية فويال كفره راجع عليه وهو مقت الله الذي ليس وراءه خزى وصغار \*وخسار الا توة الذي ما بقي بعده خسار والقت أشد البغض ومنه قيل ان ينكم امر، أة أبيه مقتى الكونه عقوتافي كل ولب وهوخطاب الناس وقيل خطاب ان بعث الهم رسول الله صلى الله عليه وسلج جعلكم أمة خلفت من قبلها ورأت وشاهدت فيمن سلف ماينبغي أن تعتبر به فن كفر منكم فعلمه جزاء كفره من مقت الله وخسار الا تنوة كاأن ذلك حكمن قبلكم (أروف) بدل من أرأيتم لان معلى أرأيتم أخسروني كأنه قال أخبر ونيء هؤلاء الشركاء وعما ستحقوابه الالهية والشركة أروني أي جزءمن أجراء الارض استبدوا علقه دون الله أم لهم عالله شركة في خلق السموات أم معهم كتاب من عند الله منطق بانهم شركاؤه فهم على حسة وبرهان من ذلك الكتاب أويكون الضمير في آتيناهم الشركين كقوله تعالى أم أنزلنا علهم سلطاناأم آتيناهم كما المن قبله . بل ان بعد بعضهم وهم لرؤسا وبعضا وهم الاتباع (الاغرورا) وهوقولهم هؤلاء شفه اؤناء ندالله ، وقرى بينات (أن تزولا) كراهة أن تزولا أو عنعهما من أن تزولالان

انه كان حلماغفورا وأقسموا بالله حهد أعامهم أشاحاءهم نذبر لكون أهدىمن احدى الام فلاحاءهم تدبرماز ادهمالانفورا استكارافي الارض ومكرالسئ ولايحمق الكرالسي الانأهله فهل منظر ون الاسنت الاولىن فانتجداسنت الله تديلا ولن تحد السنت الله تحدو دلا أولم دسمر وافى الارض فمنظر واكمف كان عاقمة الذن مورقلهم وكانواأشدمنهم ووة وماكان الله أيتحره من شئ في السموات ولا في الارضائه كانعلما قدرا ولو تؤاخذالله الماس عا كسدوا ماترك علىظهرهامن دابة ولكن يؤخرهم الى أحسل مسمى فاذا حاء أجلهم فان الله كان اسادهنصرا

وسورة يسمكية وهي ألاث وغيا ون آية كلاث وغيا المحن الرحيم الله الرحيم الله الرحيم الله الموسائ على الموسائل على الموسائل على المعربة ا

الامساكمنع (انه كان حليماغفورا)غيرمعاجل بالعقو بةحيث عسكهما وكانتاجد يرتين بأن تهداهد العظم كلة الشرك كأقال تكاد السموات بتنظر ن منه وتنشق الارض \* وقرئ ولو زالتًا وان أمسكهما جواب القسم فى ولمَّن زالتاسد مسدّالجواب ومن الاولى من بدة لمَّا كيد الذي والثانية الدبتداء من بعده من بعد امساكه وعن ابن عماس وضي الله عنده أنه قال رجل مقبل من الشام من لقيت به قال كعما قال وماسمعته يقول قال معته يقول ان السموات على منكب ملك قال كذب كعب أما ترك يهوديته دعد تحقر أهذه الاتية · داغ قر يشافيل معترسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب كذبوارساهم فقالوالعن الله الهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم فوالقداش أتانارسول لنكونن أهدى من احدى الام فلما يعث رسول الله صلى الله علمه وسلم كذبوه = وفي (احدى الاحم)وجهان أحدها من بعض الاحمومن واحدة من الاحم من الهودوالنصارى وغمرهم والثاني من الامةالتي يقال لهااحدى الام تفضيلا لهاعلى غيرها في الهددي والاستقامة (مازادهم)اسسنادمجازى لانه هوالسب في أن زادوا أنفسهم نفو راعن الحق وابتعاداعنه كقوله تعالى فزادهم رجساللي رجسهم (استكارا) بدل من نفو را أومفعول له على معنى فيازادهم الاأن نفروااستكاراوعاوا (في الارض) أوحال عمني مستكبرين وماكرين برسول الله صلى الله عايه وسلم والمؤمنين ﴿ وَيَجُو رَأْنَ يَكُونُ (ومكر السيئُ) معطوفًا على نفورًا (فَانْ قَلْتُ) في أوجه قوله ومكر السيئ (قلت) أصدوأن مكروا السيء أى المكر السيء تمومكرا السيء ثمومكر السيء والدليل عليه قوله تعالى (ولا ا يحيق المكر السي الابأهله)ومعني يحيق يحيط وينزل وقرق ولا يحيق المكر السي أى لا يحيق الله والقدماق بهم يوم بدر وعن النبي صلى الله عليه وسلم لاتح كمر واولا تعينواما كرافان الله تعالى يقول ولا يحيق المكرالسي الابأهله ولاتبغواولا تعينواباغيا يقول الله نعالى اغابغيكم على أنفسكم وعن كعب انه قال لاب عباس رضى الله عنهما قرأت في المنو راة من حفر مغواة وقع فها قال أناوجدت ذلك في كتاب الله وقرأ الاتية وفي أمثال المعرب من حفرلا خيه جبا وقع فيه منه كما وقرأ حزة ومكر السئ اسكان الهمزة وذلك لاستثقاله الحركات مع الماء والهمزة ولعله اختلس فظن سكونا أو وقف وقفة خفيفة ثم ابتدأ ولا يحيق وقرأ ابن مسعود ومكوا سما (سنت الاولين) انزال المداب على الذين كديوابرسلهم من الام قداهم وجعل استقما لهم لذلك انتظاراله منهم وبين أنعادته التيهي الانتقام من مكذبي الرسل عادة لا يدّلها ولا يحوّلها أي لا يغيرها وأن ذلك مفعول له لامحالة واستشهد عليهم عاكانوايشاهدونه في مسايرهم ومتاجرهم في رحلهم الى الشأم والعراق واليمن من آثار الماضين وعلامات هلا كهمو دمارهم (ليجزه) ليسبقه ويفوته (عما كسبوا) عما اقترفوا من معاصيم (على ظهرها) على ظهر الارض (من دابة) من نسمة تدب عليها يريد بني آدم وقيل ما توك بني آدم وغيرهم من سأتر الدواب بشؤم ذنو بهم وعن أبن مسعود كاد الجعل مذب في حجره بذنب اب آدم تم تلاهذه الاتية وعن أنس ان الضام اليموت هزلا في حمره بذنب ان آدم وقيل المعسس المطرفع ال كل شي (الى أجل مسمى) الى يوم القيامة (كان بعداده بصديرا) وعيد بالجزاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة الملائكة دعمة عانية أواب الجنة أن ادخل من أى باب شئت

## وسورة يس مكيةوهي ثلاث وغانون آية

## وبسم الله الرحن الرحيم

■ قرئ يسبالفتح كائن وكمف أوبالنصب على أثل يس وبالكسر على الاصل كبر وبالرفع على هذه يس أوبالفتم كيث وفحمت الالف وأميلت وعن ابن عباس رضى الله عنه مامه نا وبالنسان في لغة طبئ والله أعلم بصحت ه وان صح فوجه مان يكون أصله باأنيسين فكثر النداء به على ألسنة محتى اقتصر واعلى شطر على كا فالوافى القسم مالله في أعن الله (الحكم) ذى الحكمة أولانه دليل ناطق بالحكمة كالحى أولانه كلام حكم فوصف بصفة المتكلم به (على صراط مستقم) خبر بعد خبر أوصلة للرساين (فان قلت)

والقول في سورة يس من الله الرحن الرحيم) يس والقرآن الحكيم انك ان المرساين على صراط مستقيم (قال فيه ان قات ما سر قوله على صراط مستقيم وقد على كونه من المرساين انه كذلك وأجاب ان الغرض وصفه و وصف ما جاء به في اعالوصة بن فظام واحد وكانه قال انك المرساين على طريق المنت قال وأيضا فني تنكير الصراط الله مخصوص من بن الصرط المستقيمة بصراط لا يكتبنه وصفه انتهى كلامه وقال المحدد تقدم في مواضع ان التنكيرة ونفيد تفغيما و مناه عام هذا منه وقوله تعالى لنذر قوما ما أنذرا الوهم وقال فيه انه على الدار المؤهم على الدار على أن ما مصدرية أوموصولة قال والفي النافي بن موقع الفاعلى التفسير بن أنها على الاول متعلقة بالنبي معنى جواباله والمعنى ان في اندارهم هو السبب في فقلتهم وعلى الثاني بقوله ان المرساي المنتفي المناك المناك

بأن آباءهم الاباعدهم المنذرون لا آباؤهم الادنون قال ثمنسل تصميم على المكفر وانه مون ولا ترجون ولا تالغ اولن القميين كالغ اولن القميين

قوماما أنذرآباؤهم فهم غافلون لقدحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون اناجعانا في أعناقهم أغلالا

فى أنهم لا داتفتون الى الحق ولا يطأطؤن رؤسهم له وكالحاصلين بين المسموون لاما خلفهم قال والضمر للاغلال لان طوق الغليكون

أى عاجة المه خبرا كان أوصلة وقد علم أن المرسلين لا يكونون الاعلى صراط مستقيم (قات) ليس الغرض بذكره ماذهبت اليه من تمييزمن أرسل على صراط مستقيم عن غيره من ليس على صفته واغا الغرض وصفه ووصف ماجاءبه من الشريعة فجمع بين الوصفين في نظام واحد كانه قال انك المرسلين الثابتين على طريق تابت وأيضافان التنكير فيهدال على أنه أرسل من بين الصرط المستقمة على صراط مستقم لا تكتنه وصفه . وقرئ تنزيل العزيز الرحم بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف و بالنصب على أعنى و بالجرعلى البدل من القرآن (قوماما أنذرا باؤهم) قوماغيرمنذرا باؤهم على الوصف وغوه قوله تمالى لتنذر قوماما أناهم من نذير من قبلك وماأر سانا الم ــ مقبلك من نذير وقد فسرما أنذر آباؤهـ معلى اثمات الاندار و وحه ذلك أن تجعل مامصدر بةلتنذر قوما أنذار آنائهم أوموصولة ومنصوبة على المفعول الثاني لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من المذاب كقوله تعالى اناأنذرنا كمعـذاباقريبا (فانقلت) أى فرق بن تعلق قوله (فهـم غافلون) على التفسيرين (قلت) هوعلى الاول متعلق بالنفى أى لم ينذر وافهم مفافلون على أن عدم انذارهم هوسيب غفلتهم وعلى الثاني بقوله انكان المرسلين لتند ذركا تقول أرسلتك الى فلان لتند ذره فانه غافل أوفهو عافل (فان قلت) كيف مكونون منذرين غيرمنذرين لمناقضة هذاما في الاتحالا خو (قلت) لامناقضة لان ألاتى في نفي انذارهم لافي نفي انذار آبائهم وآباؤهم القدماء من ولدا معميل وكانت ألنذارة فهم (فان قات) ففي أحد التفسيرين أن آباءهم لم ينذر واوهو الظاهر فاتصنع به (قلت) أريد آباؤهم الادنون دون الاباعد (القول)قوله تعالى لاملا ً نجهم من الجنة والناس أجعين بعني تعلق بهم هـ ذا القول وثبت علم مووجب الانهم من علم أنهم عوتون على الكفر . ثم مثل تصميمهم على الكفروأنه لاسبيل الى ارعوائهم بأن جعلهم كانفاولن القصيرين فيأنهم لايلة نتون الى الحق ولايعطفون أعناقهم غوه ولايطأطؤن وسهمله

في ملتق طرفيه تحب الذقن حلقة في ارأس العمود نادرامن الحاقة الى الذق فلا يخلمه دطاً طي رأسه فلا يرال مقععا انهى كالرمه (قلت) اذافرقت هذا التشعيم كان تصميمهم على السكفر مشها بالاغلال وكان استكارهم عن قبول الحق وعن الخضوع والتواضع لاسمة عهم مدهم المنطر في العواقب المستقدلة مشها بسدمن قدامهم بخال (فان قلت) في اقوال في في معلى الفي المنافعين المنافعين المنافعين المنافعين على المنافعين ال

وكالحاصلين بنسدين لايبصر ونماقدامهم ولاماخلفهم فىأن لاتأمل لهم ولاتبصر وأنهم متعامون عن النظرفي آيات الله (فان قلت)مامعني قوله (فه عن الى الاذقان) (قلت)معناه فالاغلال واصلة الى الاذقان ملزوزة المها وذلكأن طوق الغسل الذىفي عنق المغاول يكون ملتقي طرفيه متعت الذفن حلقة فهارأس العمود نادرامن الحلقة الى الذقن فلاتخابه بطأطئ رأسه وبوطئ قذاله فلايزال مقمعا والمقمح الذي يرفع رأسهو يغض بصره يقال قمح البعيرفهو قامح اذاروي فرفع رأسه ومنه شهرا قياح لان الابل ترفع رؤسهاءن الماءلبرده فيهماوها الكانونان ومنه اقتصعت السويق (فان قلت) فاقولك فين جعل الضمر للايدى وزعمأن الغمل اكان عاممالليد والعنق وبذلك يسمى عامعة كان ذكر الاعناق دالاعلى ذكر الايدى (قات) الوجه ماذ كرت الثوالدايل عليه قوله فهم مقمعون ألاترى كيف جمل الافاح نتيجة قوله فهي ألى الأذقان ولوكان الضمير للايدى لم يكن معنى التسبب في الاقياح ظاهر اعلى أن هذا الاضمار فيهضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى الى نفسه الى الباطن الذي يحفو عنه وترك للحق الابلج الى الماطل اللجلج (فان قات) فقدقراً ابن عماس رضى الله عنه ما في أيديهم وابن مسعود في أعلنهم فهل تجوَّز على ها تبن القراء تبن أن تجعل الضمر للا يدى أوللاعان (قلت) يأبي ذلك وان ذهب الاضمار المتعسف ظهور كون الضمر للاغلال وسداد المني علمه كاد كرت ، وقرئ سداما لفتح والضم وقيل ما كان من على الناس فبالفتح وما كان من خاق الله فبالضم (فأغشيناهم) فأغشينا أبصارهم أى غطيناها وجعلنا علمهاغشاوة عن أن تطميح الى مريئ وعن مجاهد فأغشيناهم فألبس ناأبصارهم غشاوة وقرى بالعين من العشاوقيل نزلت في بني مخز وموذلك أن أباجهل حلف لمن رأى محمد الصلى المرضحين رأسيه فأتاه وهو يصلى ومعه عمر لمدمغه به فلمارفع بده أثبتت الى عنقه ولرق الحريده حتى فكوه عنها مجهد فرجع الى قومه فأخبرهم فقال غنرومي آخرأ ناأ فتله بهذا الجرفذهب فأعمى الله عمنيسه (فان قلت) قدد كرمادل على انتفاءاء انهم مع ثموت الاندارغ قفاه بقوله اغاتنذرواغاكات تصح هذه التقفية لوكان الاندارمنفيا (قلت) هو كاقلت وأبكن الماكان ذلك نفياللاعان مع وجود الانذار وكان معناءات البغية المرومة بالانذار غسر عاصلة وهي الاعان قفي بقوله اغاتنذر على معنى اغاتحمل البغية بانذارك من غيره ولاء المنذر بن وهم التبعون للذكر وهوالقرآن أوالوعظ الخاشون ربهم (نحى الموتى) نبعثهم بعد عاتهم وعن الحسن احياؤهم أن يخرجهم من الشرك الى الاعان (ونكت ما) أسلفوامن الاعمال الصالة وغيرها وماهل كمواعنه من أثر حسن كماعلوه أوكتاب صنفوه أوحميس حيسوه أوبناء سوءمن مسحد أورباط أوقنطرة أونعوذاك أوسئ كوظيفة زظفها المص الظلام على المسلمن وسكة أحدثها فيها تخسيرهم وشي أحدث فيه صدعن ذكر الله من ألحان وملاه وكذلك كل سنة حسنة أوسيئة يستنج اونعوه قوله ذوالى بنبأ الانسار بومنذعا قدم وأخرأى قدم من أعماله وأخرمن آثاره وقيلهي آثار المشائن الى الساحدوعن عار أردنا النقلة الى المسعد والمقاع حوله غالبة فملغ ذاكرسول اللهصلى الله علمه وسلم فأتانافي دبار ناوقال بابي سلة بلغني أنكر تريدون النقلة الى المسجد فقائنا نع بعد علىذا المسجد والبقاع حوله خالية فقال عليكر داركم فأغاتكت آثاركم قال فارددنا حضرة المسجدا قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم وعن عمر من عبد المزيزلوكان الله مغفلا شيألا عفل هذه الات ارالتي تعفها الرباح \* والامام اللوح وقري وبكتب ما قدّم واوآثار هم على المناء للفعول وكل شي بالرفع (واضرب لهم مثلا) ومثللهم مثلامن قولهم عندى من هذاالضرب كذاأى من هذا المثال وهذه الاشيآعلى ضرب واحداى على مثال واحدوالمعنى واضربلهم مثلامثل أصحاب القرية أى اذكراهم قصة عجيبة قصة أحداب القرية والمثل الثانى بمان الدول \* وانتصاب اذبانه بدل من أصاب القرية انطا كمة و (المرسد اون)رسدل عسى عليه السلام الى أهاها بعم مدعاة الى الحق وكانواعم دمأوثان و أرسل اليهم الني فلا قريامن المدينة رأياشيخاره عنمات له وهو حبيب النجارصاحب يس فسألهم افأخبراه فقال أمعكما آية فقالانشفي المريض ونبرى الاكمه والابرص وكان له وادمريض من سنتين فسحاه فقام فالمن حبيب وفشي المابر فشني

فهي الى الادقان فهم مقمعون وجعلنامن س أيديهم سدا ومن خافهم سدافأ غشيناهم فهملا سصرون وسواء على مأأندرتهمأملم تنذرهم لايؤمنون أغا تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحن بالغيب فالشره عففرة وأجركريم اناس نعسى الوتي وتكتب ماقيدم وا وآثارهمم وكلشي أحصيناه في امام ميمن واضرب لهممشلا أححاب القرية أذجاءها المرسداون اذأرسلنا الهم أثنين فكذوها

· قوله تعالى اغاتنذر من اتبع الذكر الاتة (قال ان قات) قد ذكر مادل على انقفاء اعام جرع ثبوت الانذار ثرقفاه بقوله اغاتنذر واغا كانت التقفية تصملو كان الائذار منفيا وأحاب بأن الامر كذلك واحكن الماس أن البغية الرومة بالانذار وهي الاعبان منفيةعنهم قفاه بقوله اء تنذر أى اعاتعصل بغة الاندارعن أتبع الذكرانة وكالممه (قات) في السوال سوء أدبو للمعي أن يقال وماوجهة كرالآنذار الثباني فيمعيوض المحالفة الزول معان الاول اثبات والانذار الثاني كذاك

فعزز ناشالث فقيالوا انا ليكر مساون قالوا ماأنتم الابشر مثلنا وماأنزل الرحن منشي ان أنتم الانكذون قالوار بالعسلم الماليكم المرساون وماعلمناالأ الملاغللين قالوا أنا تطبرنا تكالن امتنتهوا لنرجنكم وليمسنكم مناء ـ ذاب ألم قالو أ طَارُ كُم مَكُم أَنْ ذُكُوتُم بلأنتم قوم مسرفون وجاءمن أقصى المدينة رجل يسعى قال ما قوم اتبعواللرسان اتبعوا

• قوله تعالى انااليكم مساون (قال انقلت المأسقط اللام هنا وأثبتها فى الثانية عند قوله ربنايعلم انااليكم المرساون قلت الاول ابتداء اخبار والثانى جواب انكار) قال أحداًى فلاق توكيده

على أبديه ماخاق كثير ورقى حديثه مالى الملك وقال لهما ألنا الهسوى آلمتنا قالانع من أوحدك وآلمتك فقال حتى أنظر في أمر كافتيعهما الناس وضروهما وقيل حيسائم بعث عيسى عليه السلام شعون فدخل متنكراوعاشرحاشمة الملكحتي استأنسوابه ورفعواخبره الىالملك فأنسبه فقالله ذات وملغني أبك حيست رحان فهل سعمت ما يقولانه فقال لاحال الغضب يني و بن ذلك فدعاها فقال شعمون من أرسله كا قالاالله الذي خاتى كل شئ وليس له شر دك فقال صفاه وأوجزا قالا يفعل مايشاء و يحكم ماس يد قال وما آيتكا قالاما يتمنى الملك فدعايفلام مطموس العينين فدعو اللهحتي انشق له بصروأ خدابند قتين فوضعاع افي حدقتيه فكانتام قلتين ينظرهم افقال له شمعون أرأيت لوسألث الهك حتى يصنع مثل هذا فيكون الكول الشرف قال ايس لى عند المسرّان الهنالا بمصرولا يسمع ولا يضر ولا ينفع وكان شمعون مدخسل معهم على الصغرفه صلى ويتضرع ويحسدون أنه منهم ع قال ان قدر اله يجاعلي احياء ميت آمذابه فدعو ابغلام مات من سمعة أنام فقام وقال انى أدخلت في سبعة أودية من النار وأناأ حذركم ما أنتر فيه فالتمنوا وقال فتحت أبواب السماء فرأيت شاما حسن الوجه يشفع له ولاء الثلاثة قال الملك ومن هم قال شمعون وهذان فتعمب الملك فلارأى شمعون أن قوله قد أثرفد منصحه فالمن وآمن معده قوم ومن لم يؤمن صاح علهم جبر سل عليه السيلام صحة فهاكوا (فعززنا) فقو منابقال المطريعز زالارض اذالمدها وشدها وتعزز لحم الناقة وقرئ بالتخفيف من عز مده : ماذاغلمه أى فعلمناوقهر نا (شالث) وهوشمعون (فان قلت) لم ترك ذكر المفعوليه (قلت)لان الغرص ذكر المعز زيه وهو شمعون ومالطف فيه من التدبير حتى عزالحق وذل الماطل واذا كان الكالام منصبالي غرض من الاغراض جعل سياقه له وتوجهه المهكائن ماسواه مرفوض مطرح ونظيره قولك حكم السلطان الموم بالحق الغرض المسوق المه قولك الحق فلذلك رفضتذ كرالحكوم له والحكوم علمه عالم المار فعرت ونصف في قوله ماهذا بشرالان الاتنقض النفي فلا يبقى المشهمة بايس شبه فلا يبقى له عمل \*(فان قلت) لم قيل انااليكم مساون أولاو (انا اليكم لمرسلون) آخوا (قلت) لأن الاول ابتداء اخدار والثاني جواب عن انكار . وقوله رينايع إجار مجرى القسم في التوكيد وكذلك قولهم شهد الله وعلى الله واغا حسن منهم هذا الجواب الوارد على طريق التوكيد والتحقيق مع قولهم (وماعلينا الأالب الاغ المبين) أي الظاهرالمكشوف الأتات الشاهدة لصته والافلوقال المدعى واللهاني لصادق فما ادعى ولم عضر المينقة كان قبيحا (تطيرنا بكي) تشاءمنا بكروذاك أنهم كرهوادينهم ونفرت منهم نفوسهم وعادة الجهال أن يتمنوا بكأ شي مالوا المهواشتيه موآثر وموقداته طباعهم ويتشاءموا سانفر واعنه وكرهوه فان أصابه منعمة أو بلا عالواسركة هذاو بشؤم هذاكا حكى الله عن القبط وان تصهم سينة بطعر واعوسي ومن معهوى مشركى مكة وانتصهمسيئة يقولواهذه من عندك وقيل حبس عنهم القطر فقالوا ذلك وعن قتادة ان أصابناشي كانمن أ- اركر طائر كم معكم) وقرى طهركم أى سبب شؤمكم معكم وهو كفرهم أواسماب شؤمكم معكروهي كفرهم ومعاصهم وقرأ الحسن أطبركم أى تطبركم \*وقرى أئن ذكرتم بهمزة الاستفهام وحوف الشرط وآئن ألف ينهما بمغنى أنطيرون ان ذكرتم وقرئ أأنذكرتم بهمزة الاستفهاموان الناصبة يعني أنطيرتم لانذكرتم وقرئأن وانبغيراسة فهاملعني الاخبار أي تطيرتم لان ذكرتم أوان ذكرتم تطيرتم وقرئ أينذ كرتم على العنفيف أى شؤمكم كحيث جرى ذكركم وإذا شم المكان بذكرهم كان محاولهم فيه أشأم (بلأنتم قوم مسرفون) في المصديان ومن ثم أناكم الشؤم لامن قبل رسل الله وتذكيرهم أو بل أنتم قوم مسرفون في ضلالكم مقادون في غيكم حيث تتشاءمون عن يجب التبرك بهمن رسل الله (رجل يسعى) هو حبيب بناسرائيل النجار وكان ينعث الاصنام وهوعن آمن برسول اللهصلي الله عليه وسلوبينهم استمائة سنة كاآمن به تبع الا كبر وورقة بن فوفل وغيرها ولم يؤمن بفي أحد الابعد ظهوره وقيل كان في غار دميد الله فلابلغه خبرالرسل أتأهم وأظهرد ينه وقاول الكفرة فقالو أأوأنت تخالف ديننا فوثبوا عليه فقتاوه وقيل توطؤه بأرجلهم حتى خرج قصمه من دره وقبل رجوه وهو يقول اللهم اهدفوى وقبره في سوق انطاكية

فلياقتل غضب اللهعلم فأهلكوابصعة جبريل عليه السلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سباق الام اللائة لم يكفر والالله طرفة عن على من أبي طالب وصاحب يس ومؤمن آل فرعون (من لايس ملك كراجوا وهممهتدون) كلة جامعة في الترغيب فهم أى لا تخسر ون معهم شيامن دنيا كم وتر يحون حدديذكم فينتظم الكرخير الدنيا وخدير الا تنوة \* تُح أبر زالكا لم في معرض المناصحة لنفسه وهو بريد مناصحتهم لتلطف بهمو يداريهم ولانه أدخسل في امحاض النصح حيث لابر يدهم الامابر يدار وحه ولقد وضع قوله (ومالى لا أعبد الذى فطرف) مكان قوله ومالكولا تعبد دون الذي فطركم الاترى الى قوله (واليه ترجمون) ولولاأنه قصد ذلك لقال الذي فطرف واليه أرجع \* وقد ساقه ذلك المساق الى أن قال آمنت بربك فاسمعون بريدفاسمه واقولى وأطيعوني فقدنبهتكم على الصيم الذى لامعدل عنيه أن العبادة لا تصم الألمن منيه مبتدؤ كم واليسه من جعكم وماأدفع المقول وأنكرهالان تستعموا على عمادته عمادة أشساءان أرادكم هو بضروش فع الكرهولاعلم تنفع شفاعتهم ولم كننوامن أن يكونواش فعاء عنده ولم يقدر واعلى انقاذكم منه بوجهمن الوجوه انكرفي هذا الاستصاب لواقمون في ضلال ظاهر بن لا يخفى على ذي عقد وعير وقدل المانصيح قومه أخذوا برجونه فأسرع نحوالرسل قبل أن يقتل فقال لهم (اني آمنت بربك فاسمعون) أى اسمه والعَــانى تشهدوالى به 🌘 وقرى أن يردنى الرحن بضرَّاء هــنى ان يوردنى ضرًّا أي يجملني مو ردا المضر . أى الماقتل (قيل) له (ادخل الجنمة) وعن قتادة أدخله الله الجنمة وهوفه احي رزق أراد قوله تعالى بلأحياء عندر بهمبرزقون فرحس وقسل معناه البشرى بدخول الجنسة وأنهمن أهلها (فان قلت ) كيف مخرج هذا القول في علم البيان (قلت) مخرجه مخرج الاستثناف لان هذامن مظان المسئلة عن حاله عندلقا وبه كأن قائلا قال كيف كان لقاء وبعدد ذلك التصلب في نصرة دينه والتسخي لوجهه بروحه فقيل قيل ادخل الجنة ولم يقل قيل له لانصماب الغرض الى المقول وعظمه لا الى المقول له منر كونه معاوما وكذلك (قال باليت قومي يعلمون) من تب على تقدير سؤال سائل عما وجدمن قوله عنه دذلك الفوز العظيم واغاغني علم قومه بعاله ليكون علهم بهاسيمالا كتساب مثلها الانفسهم بالتوية عن الكفر والدخول فى الاعان والعمل الصالح الفضين بأهلهما الى الجنة وفى حديث مرفوع نصح قومه حماوميتا وفيه تنبيه عظيم على وجوب كظم الغيظ والجمعن أهل الجهل والنروف على من أدخل نفسه في عمار الاشرار وأهل المغي والتشمر في تخليصه والتلطف في أفتدائه والاشته غال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه ألاتري كمف غنى الخيرلقتلته والماغين له الغوائل وهم كفرة عمدة أصنام و يجوزأن يقنى ذلك ليعلموا أنهم كانواعلى خطاعظم فأمره وأنه كانعلى صواب ونصحة وشهقة وانعداوتهم لم تكسبه الافوزا ولم تعقبه الاسعادة لان في ذالُّ فريادة غيطة له وتضاعف لذة وسرور والاول أوجه • وقرئ المكرمين \* (فان قلت) ما في قوله تمالى (عاغفرلى رى)أى المات هي (قلت) المصدرية أو الموصولة أى بالذى غفره فى من الذنوب ويحمل أنتكون استفهامية يعني بأى شئ غفرلى ربي يديهما كان منه معهم من المصارة لاعزاز الدين حتى قتل الاأن قواك م غفر في بطرح الالف أجودوان كأن اثباتها جائزا يقال قد علت عاصد نعت هذا أي باي شي صنعت و عصنعت \* العني أن الله كني أمرهم بصحة التولم بنزل لاهلا كهم جندامن جنود السماء كا فعل يوم بدر والخندق (فان قلت)ومامعي قوله (وما كذامنزلين) (قلت) معنا، وما كان يصع في حكمتنا أن نقر أ في اهلاك قوم حميد جندامن السماء وذلك لان الله تعالى أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوء دون المعض وماذلك الاسناعلى مااقتضته الحكمة وأوحمته المصلحة ألاترى الى قوله تعالى فنهم من أرسلنا عليه عاصباً ومنهم من أخذته الصحة ومنهم من خسفنابه الارض ومنهم من أغرقنا (فان قات) فإ أنزل الجنودمن السماء يوم بدر والخندق قال تعالى فأرسلناعله مريحا وحنودا لمتر وهارألف من الملائدكة مردفين شالانة آلاف من الملائكة منزلين بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين (قلت) اغاكان بكني مان واحدفقد اهلكت مدائن فوع لوط برنشة من جناح جبريل وبلادغودوقوم صالح صعةمنه والكن الله فضل محمد اصلى الله عليه وسلم بكل شيء على كبار الانساء وأولى العزم من الرسل فضلاعن حمدب

من لايسئلك أجوا وهممهتدون ومالى لاأعدد الذي فطرني والبه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة ان بردن الرجن بضرلاتهن عني شفاءتهم شأولا ينقذون انى اذالنى ضلال مسن اني آمنٽ تربڪم فاسمعون قبل ادخل الجنه قال مالمت قوى يعلون عاغفرلى ربى وحطلي من المكرمين وماأنزائاءلى قومهمن دمده من جندمن السياءوما كنامنزلين

تفيد الاعاطة حتى لاينفلت عنهم أحدد وجسع تفيدالا جماع وهوفعيل عنى مفعول وينه-مافرقانة-ي كلامه)قال أجدومن تموقع أجع فى التوكيد تابعالكل لانه أخص ان كانت الاصد واحددة فاذاهم خامدون باحسرة على العمادماياتهم من رسول الأكانوابه يستهزؤن ألم يرواكم أهلك العلهم مين القرون أنهم الهم لابرجعون وانكلا جميع لدينامحضرون وآية لهمهم الارض المتة أحديناها وأخرجنا منهاحيا فنهابأ كلون وجعلنا فهاجنات من نخيل وأعناب وفحرنا فهامن العمون لمأكلوا من غيره وماعلته أيديهم أفلاد شكرون سيعان

منه وأزيد معنى و قوله تمال وآية لهم الارض المشه أحييناها الآية (قال يجوزأن يكون أحييناها صغة للارض وضع ذلك لان المراد بالارض الجنس ولم يقصد وأن بكون بيانا معينة وأن بكون بيانا

النجار وأولاه من أسباب الكرامة والاعزاز مالم بوله أحدا في ذلك أنه أن لله جنود امن السماء وكانه أشار مقوله وما أنزلنا وما كنامنزل بن المثلث ما كنانه مله مقوله وما أنزلنا وما كنامنزل بن المثلث ما كنانه مله المعرك (ان كانت الاصحة واحدة) ان كانت الاخذة أوالعقوبة الاصحة واحدة وقرأ الوجعفر المدنى بالرفع على كان التامة أي ماوقع شاء الاصحة والقياس والاستعمال على تذكير الفعل لان المعنى ماوقع شئ الاضحة ولكنه نظر الى ظاهر الله طوأن الصحة في حكم فاعل الفعل ومثلها قراءة الحسن فأصحو الاترى الامساكنهم وبيت ذي الرمة ومنه المثل أثقل من الزواق (خامدون) خدوا كاتحمد النارفة عود رمادا كاقال المد

وماللو الاكالشهاب وضوئه . يحور رماد ابعد أذهو ساطع ٧٠٠ . صمية ٥٠٠ (ىاحسرة على العماد) نداء الحسرة علم مكاعا قيل لهاتمالى باحسرة فهده من أحو الك التي حقك أن تحضرى فهاوهي حال استهزائهم الرسل والمعنى انهمأ حقاء بأن تحسر علهم التحسرون ويتلهف على حالهم المتلهفون أوهم متحسر عليهم منجهة الملائكة والمؤمنين من النقلين ويحور أن يكون من الله تعلى على سديل الاستعارة في معنى تقطيم ما جنوه على أنفسهم ومحنوها به وفرطان بكاره له و تعجيبه منه وقراءة من قرأ بالحسر تاةمضدهمذاالوجه لأن المعنى باحسرتي وقرئ باحسرة العباد على الاضافة اليهم لاختصاصهابهم من حيث انهامو حهة الهم و باحسره على العماد على اجراء الوصل مجرى الوقف (ألم يروا) ألم يعلوا وهو معلق عن العمل في ( كم) لان كم لا يعمل فهاعامل قبلها كانت للاستفهام أوللغبر لان أصلها الاستفهام الاأب معناه نافذفي الحدلة كانفذفي قولك ألمير والرزيد المنطلق وان لم يعمل في لفظه و (أنهم الهم لا يرجعون) بدل من كم أهد كنا على المعنى لا على اللفظ تقديره ألم يروا كثرة اهلا كنا القرون من قبالهم كوتهم غيررا جمين الهموعن الحسن كسران على الاستئناف وفي قراءةً ابن مسعود ألم روامن أها يَخَاوْالمدل على هذه القراءة بدل اشتمال وهذايما ودقول أهل الرجمة ويحيى ان ابن عباس رضى الله عنهما أنه قدله ان قوما يرعمون أن علما معوث قبل وم القيامة فقال بنس القوم نعن اذن تكعنانساء موقسمنا مبرائه وري الاسالة فنف على ان ماصلة المتأكيدوان مخففة من الثقيلة وهي متلقاة باللام لامحالة ولما بالتشديد يعني الأكالتي في مسئلة الكتاب نشدتك الله العملت وان نافية والتنوين في فل هوالذي يقع عوضامن الضاف اليه كقواك مررت بكل قاعاوالمه فيأن كلهم محشورون مجوعون محضرون للعساب توم القيامة وقيل محضرون معد ون \* (فان قلت) كيف أخر برعن كل بجميع ومعناهما واحدد (قلت) ليس بواحد لان كاريفيدم عنى الاحاطة وأنلا ينفلت منهم احدوالجسع معناه الاجتماع وأن المحشر يجعهم والجميع فعيل بعني مفءول نقال حي جميع وجاوًا جمعا \* القراءة بالمبتة على الخفة أشريع لسلسها على اللسان (وأحميناها) استئناف سان لكون الأرض المبتة آية وكذلك نسلخ ويجوزان توصف الارض والليسل بالف على لانه أريد مدما ألجنسان مطلقين لاأرض وليل بأعيانهما فعوملا معاملة النكرات في وصفهما بالافعال ونعوه

\* ولقداً مرعلى الله يسبن • وقوله (فنه ما كلون) بتقديم الظرف للدلالة على أن المبهوالشي الذي يتعلق به معظم العيش و يقوم مالارتراق منه مسلم الانس واذا قل حاء القعط ووقع الضرواذا فقد حاء الهلالة وترل المسلاء • قرى (و فحرنا) بالتخفيف والتثقيل والفجر والتفعير كافق والتفتيح لفظاومعنى وقرى ثمره) بفتحتين وضمة وسكون والضمر لله تعالى والمهنى لما كلوا هما خلقه الله من الممر (و) من (ما عملته أيديهم) من الغرس والسل والابار وغير ذلك من الاعمال الى أن المعالم المحرمة اموامان أكله وهنى أن الممرف فعدل الله وخلقه وفيه آثار من كذبنى آدم وأصله من عرنا حمالي المخدل و تترك الاعمال المخدل و تترك الاعمال المخدل و تترك الاعمال المخدل و تترك الاعمال مرجوع الهالانه عمام الى الفضيط و معلم المحدوم المحدوم المالة كوروه والجنات من حوع الهالانه عمام الفيدة كوروه والجنات

لوجه الا مة فيها) قال احدوغيره من المحاة عنع وقوع الجلة صفة العرف وان كان جنسب واليس الغرض منه معيناو براعي هذا المانع المطابقة اللفظية في الوصفية ومنه \* ولقد أمر على اللئم يسبى \*

قلت لان الشمس بطمئة السير تقطع فلكهافي سنة والقمر بقطع فاكمه فىشبهر فكانت الشمس لطئها حدرة بالتوصف بالادراك والقدمر السرعته حددرانات وصف بالسبق انتي كارمه (قلت) يؤخذ من هده الآيةان النهارتابع لليل وهو المذهب المسروف الذىخل ق الازواج كلها عاتنيت الارض ومن أنفسهم وتمالا يعلمون وآمة الهم اللمل نسلخ منسه النهارفاذا هم مظاون والشمس تحرى استقراها ذلك تقدير العسؤ برالعلي

القمر القمر الفقهاء وبيانه من الاثيةانه جمسل الشمس التي هيآية النهارغيرمدركة القمر الذي هوآية الليل واعاني الادراك لانه هوالذي عكن ان يقع

والقمرقدرناه منازل

حتى عادكالعـرجون

القددع لا الشمس

كافالرؤبة فهاخطوط = نياض وبلق = كانه في الجلد توليع الهق فقيل له فقال أردت كان ذاك واك أن يجعل مانافية على أن المرخلق الله ولم تعمله أيدى الناس ولا يقدرون عليه وقرئعلي الوجه الاول وماعملت من غير راجيع وهي في مصاحف أهل الكوفة كذلك وفي مصاحف أهل المرمين والمصرة والشام مع الضمير (الازواج) الاجناس والاصناف (وعمالا يعلون) ومن أزواج لم يطامهم الله علم اولا توصد او الى مرفتم ابطريق ن طرق العدام ولا يبعد أن يحلق الله تعد الى من الحد لا ثق الحيوان والجادمالم يجمل النشرطريقا لى العلم به لانه لاحاجة بهم في دينهم ودنياهم الى ذلك العلم ولوكانت جم المه طحة لاعلهم عالا يعلون كاأعلهم وحود مالا يعلون وعن ابن عماس رضي الله عنهما لم يعمهم وفي اللديث مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشريله ماأطلعتهم عليه فأعلمنا بوجوده واعداده ولم يعلنابه ماهوونعوه فلاتعلم نفس ماأخني لهممن قرة أعينوفي الاعلام بكثرة ماخاق مماعلوه ومماجهاوه مادل على عظم قدرته واتساع ملكه وسلخ جلد الشاة اذا كشطه عنها وأزاله ومنه سلخ الحية الرشائها فاستعيرلازالة الضوءوكشفه عن مكان الليل وملقى ظله (مظلون) داخلون في الظلام يقال أظلمنا كاتقول أعتناوأدجيذا (لمستقرلها) لحدله امؤقت مقدرته عي المهمن فلكهائ آخرالسنة شبه عستقرالمسافر اذاقطع مسميره أولمنتهي لهمامن المشارق والمغارب لانها تنقصاها مشرقام شرقاومغر بامغر باحتي تبلغ أقصاها ثمترجع فذلك حدها ومستقرها لانها لاتعدوه أولحدام امن مسيرها كل يوم في من أي عيونناوهو المغرب وقيل مستقرها أجلها الذي أقرالته عليه أمرهافي جريها فاستقرت عليه وهوآخر السنة وقيل الوقت الذي تستقرفيه وينقطع جريها وهو يوم القيامة وقرئ تجري الى مستقرلها وقرأ الن مسعود لامستقرالها أى لا ترال تجرى لا تستقروقرى لا مستقرف على أن لاء منى ايس (ذلك) الحرى عن ذلك التقدير والحساب الدقيق الذى تبكل الفطن عن استخراجه وتحير الافهام في استنباطه مأهو الاتقدير الفالب بقدرته على كل مقدور الحيط على بكل معلوم \* قرى والقمر رفعاعلى الابتداء أوعطفاعلى الليل يريد من آياته القمروذ صبا بفعل يفسره قدرناه ولابد (في قدرناه منازل) من تقدير مضاف لانه لامعني لتقدير نفس القرمنازل والمعنى قدرنامسيره منازل وهي غانية وعشرون منزلا بنزل القركل لملة في واحدمنها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه على تقدير مستولا يتفاوت يسيرفها من ليلة المستهل الى الثامنة والعشرين غ يستترايلتين أوليلة اذانقص الشهروه فالمنازل هي مواقع النحوم التي نسات الهاااعرب الانواء المستمطرة وهي الشرطان البطين الثريا الدبران الحقمة الهنمة الذراع النثرة الطرف ألجبهة الزبرة الصرفة العوا السماك الغفر الزباف الاكليل القلب الشولة النعائم البلدة سعدالذابح سعديلع سعدالسعود سعدالاخبية فرغالدلو المقدم فرغ الدلو المؤخر الرشافاذا كان في آخر منازله دق واستقوس و (عاد كالعرجون القديم) وهوعود الدفق مابين شمار يخه الى منهته من النخلة وقال الزجاج هوفه لون من الانمراج وهو الانعطاف ، وقرى العرجون وزن الفرجون وهالغتان كالبزيون والبزيون والقديم الحول واذاقدم قوانعني واصفر فشبهبه من ثلاثة أوجه وقيدل أقل مدة الموصوف القدم الحول فاوان رجلا قال كل محاولة لى قديم فهو حرأ وكتب ذلك في وصيته عتق منهم من مضى له حول أوا كثر وقرى سابق النهار على الاصل والمعنى ان الله تعالى قدم لكل واحدمن الليل والنهار وآيتهماقسمامن الزمان وضربله حدامه اوماو دبرأ مرهاءلى الداقب \*فلاينبغى الشمس أى لايتسهل الهاولا يصح ولايستقم لوقوع المدبيرعلي المعاقبة وأن جعل اكل واحدمن النيرين سلطان على حياله (أن تدرك القمر) فتعتم معه في وقت واحدوتد اخله في سلطانه فتطمس نوره

وذلك يستدى تقدم القمروت عيقالشمس فانه لا يقال أدرك السابق اللاحق وليكن أدرك اللاحق السابق ولا و بعسب الامكان توقيع النبي فالليل اذامت وعوالنهار تابع \* فان قيل هل يلزم على هذا أن يكون الليل سابق النهار وقد صرحت الاية بأنه ليس سابقا عناجواب أن هذاه سترك الالزام وبيانه ان الاقسام المحتملة ثلاثة اما تبعية النهار لليل وهو مذهب الفقها، أوعكسه وهوالمنقول عن طاقه قمن المحاة أواجماء همافه في الثالث منى باتفاق فليسق الا تسعية النهار النيل وعكسه وهسذا السؤال والدعلم ما جيعالان من قال ان النهار سابق الليل زمه أن يكون مقتضى البلاغة أن بقال ولا الليل بدرك النهار فان المتأخر اذا نفى ادراكه كان أبلغ من نفى سابقه مع انه يتناءى عن مقتضى قوله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر تنائيسالا يجمع سمل المعنى باللفظ فان الله نالدن في أن تكون مدركة فضلاعن أن تكون سابقة فاذا أثبت ذلك فالجواب المحقق عنه أن المنفى السبقية الموجمة لتراخى النهار عن الليل وقال زمن آخر بينهما وحمن نشرت التعاقب وهو من ادالا يقو أماسيق أول المتعاقبين الد خرمنهما فانه غير معتبر ألا ترى الى جواب موسى بقوله هم أولاء على أثرى فقد قريم منه عذراعن قوله تعالى (٢٥٣) وما أعجاك عن قومك ف كانه

سهل أصرهذه العلق ولاالليل سابق النهار وكل في فلك السجون وآلة لهمأنا جلناذريتهم في الفلك المشعون وخاقنالهممن مثله مایرکون وان نشأ نغرقهم فلاصريخ لهم ولاهم منقددون الا رجية مناومتاعاالي حين واذاقيل لهمم اتقواماس أيديكم وما خلف كراما كم ترجون وماتأتهم منآبة من T ماتر بهم الاكانوا عندامعوضين واذاقيل المرأنفقواعار زقك الله قال الذن كفروا للذنآمنواأنطعمن لو نشاء الله أطعمه ان أنترالافي ضلال مين الوعدان كنتم صادفين ماسطرون الاصحة واحده تأخذهم وهم يخصمون بكونهم على أثره فيكيف

\* ولايسم ق الليل النهار يعني آية الليل آية المهار وهما النيران ولا يزال الاصم على هذا الترتيب الى أن سطل الله ما درمن ذلك و منقض ما آلف فيجمع من الشهس والقمر ويطلع الشمس من مغربها (فان قلت) لم جعلت الشمس غبرمدركة والقمر غبرسابق (قلت) لان الشمس لا تقطع فلكها الافي سنة والقمر يقطع فلكه شهر فكانت الشمس حديرة بأن توصف بالادراك لتباطئ سيرهاعن سديرا اغمز والقمر خليقابأن يوصف بالسيبق لسرعة سيره (وكل) التنوين فيه عوض عن المضاف اليه والمني وكلهم والضمير للشموس والاقسار على ماسمقذ كره (ذريتهم)أولادهم ومن يهمهم حله وقيل اسم الذرية يقع على النساءلانهن من ارعها وفي الديث أنه على عن قتل الذراري دمني النساء (من مثله) من مثل الفلك (ماير كبون) من الابلوهي سفائن البر وقيل الفلك المشحون سنمينة نوح ومعنى حل اللهذر باتهم مهاأنه حل فها آباءهم الاقدمين وفي أصلابهم هم وذرياتهم واغاذ كرذرياتهم دونهم لانه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التبعيب من قدرته في حل أعقابه ما لى يوم القيامة في سفينة نوح ومن متدله من مثل ذلك الفلك ما يركبون من السفن والزوارق (الاصريخ) لامغيث أولا اعاثة يقال أتاهم الصريح (ولاهم ينقذون) لا ينجون من الموت بالغرق (الارجة) الالرجة مناولتمتيع بالحياة (الى حين) الى أجل عوتون فيه لابد لهـ ممنه بعد النعاة من موت ولمأسلم لكي أبقى ولكن \* سلت من الجام الى الجام الما المام الغرق ولقدأ حسن من قال وقرأ الحسن رضي الله عنه نغرقهم (انقواما بين أيديكم وماخلفكم) كقوله تعالى أفلم يرواالى ما بين أيديهم وماخلفه ممن المعماء والارض وعن مجاهد ماتقدم من ذنو يكروما تأخر وعن قتادة مابين أيديكمن الوقائع التى خلت يعنى من مشل الوقائع التى ابتليت بهاالام المكذبة بأنسائها وماخلف كمن أمر الساعة (الملكم ترجون)لتكونواعلى رجاءرجة الله وجواب اذا محذوف مدلول عليه يقوله (الا كأنواعنه امعرضين) فكانه قال واذاقيل لهم انقو اأعرضوا أع قال ودأبهم الاعراض عندتل آية وموعظة \* كانت الزنادقة منهم يسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله تعالى عشيئته فيقولون لوشاء الله لاغني فلاناولوشاء لاعزه ولوشاء لكان كذافأخرجوا هدذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين وعما كانوا يقولونه من تعليق الامو رعشيئة الله ومعناه أنطع المقول فيه هـ ذا القول بينكر وذلك أنهـ م كانو ادافه من أن يكون الغني والفقر من الله لانه-م معطلة لا يؤمنون بالصائع وعن ابن عباس رضى الله عنهما كان عكة زناد قة فاذا أمروا بالصدقة على المساكين فالوالاوالله أيفقره اللهو نطعمه نحن وقيل كانوابوهمون أن الله تمالى لماكان فادراعلى اطعامه ولايساءاطمامه فنعن أحق بذلك تزلت في مشرك قريش حين قال فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطونا مازعمم من أموالكم أم الله يعنون قوله وجعاوالله ماذر أمن الحرث والانعام نصيبا فحرموهم وقالوالوشاءالله لاطعمكم (ان أنتم الافي ضلال مبين) قول الله لهم أو حكاية قول المؤمنين فم أوهو من جلة

لوكان متقدما وهم في عقد الا يتخلل بينهم و بينه مسافة فذاك لوا تفق لكان سماف الا يقوج من أنه لا بعد بحلة ولاسبقا في نذيكون القول بسمقية النهار للدن مخالفا صدر الا تقطى وجه لا يقبل المتأويل فان بن عدم الادراك الدال على التأخير والتبعية و بين السبق و يكون و الدميد او مخالفا أيضا لمقية الا يقفانه لو كان الليل تابعا ومتأخو المكان أحرى ان وصف بعدم الادراك ولا بداغ به عدم السبق و يكون القول بتقدم الليل على النهار مطابقال صدر الا يقصر بحاول مخره الوحم من التأويل مناسب لنظم القرآن و تبوت ضده أقرب الى المقول و تسديده \* قوله تعالى وان نشأ نغر قهم فلا صريح أحد الى قوله و متاعالى حين المقارف المناسب لنظم الى الحديث المناسب المناسبة الم

214m, 264 v-40

فلاستطاءون وضاة ولاالىأهاهم رجعون ونفخ في الصور فاذاهم مرالاحداث الحارجهم منسلون قالواماو ملنا من معتنامن من قدنا هددا ماوعد الرخن وصدق الرساون أن كانت الاصعة واحده فاذاههم جسملاينا محضر ون فالموم لا تطل نفس شبأ ولاتحزون الاما كنتر تعملون أن أصابالنةالمومفي شـغلفا كهونهـم وأزواجهم فيظلال على الاراثك متكون له\_م فها فاكهة ولهم مايدعون

ان سلوا من موت الغرق فتلك السلامة متاع الىحال اى الى أحلءوتونفهولايد قوله تعمالى فى شغل فاكهون (قلت)هذا بماالتنكرف التفغيم كائنه قبل في شغل أي شغل وكذا قوله تعالى سملام قولا من رب رحم ومنهقوله تعالى وان اعد دونی هدا صراط مستقم قال ومعناه لاصراط أقوم منسه والتنكبر بفيد دلك افادته اماه في قول كشرعزة

فان کان بهدی برد آنیابهاالعلی

لافقرمني البيت

جوابهم للؤمنين \* قرئ وهم يخصمون بادعام التاء في الصادمع فتح الحاء وكسرها واتباع الياء الحاء في الكسم ويختصمون على الاصلو يخصمون من خصمه والمعنى أنها تبغته موهم في أمنهم وغفاتهم عنه الا يخطرونها سافهم مستغلن بخصوماتهم فم متاحرهم ومعاملاتهم وسائرما يتخاصهون فيهو يتشاجرون ومعني يخصمون يخصم بعصهم بعضا وقبل تأخذهم وهم عندأ نفسهم بخصمون في الحبة في أنهم لا يبعثون (فلا يستطيعون) أن وصوافي شيمن أمورهم (توصمة) ولايقدر ونعلى الرجوع الىمنازهم وأهالهم بل عوتون بعيث تفيوهم الصحة \* قرى الصور بسكون الواووهو القرن أو جعصورة وحركها بعضهم و (الاحداث) القمور وقرى الفاء (ينساون) يعدون بكسر السين وضمهاوهي النفخة الثانية \* قرى ياو يلتنا \* وعن ابن مسعود رضى الله عنه من أهبنا من هدمن نومه اذا انتبه وأهبه غديره وقرى من هبنا بعني أهبنا وعن بعضهم أرادهب منافحذف الجار وأوصل الفعل وقرى من بعثناومن همناعلي من الجارة والمصدر و (هذا)مبتدأ و (ماوعد)خبره ومامصدر بة أوموصولة و يجوز أن يكون هذاصفة للرقدوماوعد خبرمبتدا محذوف أى هذاوعد الرحن أومستد أمحذوف الليرأى ماوعد (الرحن وصدق المرسلون) حق وعن مجاهد لل كفارهجمة يحدون فهاطعم النوم فاذاصح بأهل القبو رقالوامن بعثنا وأماهذاما وعدالر حن فكالرم الملائكة عن ابن عباس وعن الحسن كالرم المتقين وقيل كالرم الكافرين يتذكرون ماسمعوه من الرسل فيحيبون به أنفسهم أوبعضهم بعضا (فان قلت) اذاجعلت مامصدرية كان المعنى هذاوعد الرجن وصدق المرساين على تسمية الموعودوالمصدوف فيمالوعدوالصدف فاوجه قوله وصدف المرساون اذاجعلم اموصولة (قات) تقديره هذا الذى وعده الرحن والذى صدقه المرساون عنى والذى صدق فيه المرساون من قوله مصدقوهم الحديث والقتال ومنهصد قني سن بكر = (فان قلت) من بعثنا من من قد ناسؤال عن الباعث فكيف طابقه ذلك جوابا (قلت) معناه بعد يج الرحن الذي وعدكم البعث وأنبأ كم به الرسل الاأنه جي عبه على طريقة سيئت بها قلوبهم ونعيث الهمأ حوالهموذ كروا كفرهموت كذيهم وأخبروا يوقوع ماأنذر وابهوكائه قيل لهم ليس بالمعث الذى عرفقوه وهو بعث الناتم من مرقده حتى يهدمكم السؤال عن الباءث ان هذاه والبعث الاكبرذو الاهوال والافزاع وهوالذي وعده الله في كتبه المنزلة على ألسنة رسله الصادقين (الاصحة واحدة) قرئت منصوبةوم فوعة (فالبوم لانظم نفس شيأهان أصاب الجنة اليوم في شغل) حكاية مايقال لهم في ذلك الموموفى مثل هذه الحكاية زيادة تصوير للوعودو قكدناه في النفوس وترغيب في الحرص عليه وعلى ما بقره في شغل في أي شد فل وفي شغل لا يوصف وماظنك بشغل من سعد بدخول الجنة التي هي دار المتقين ووصل الى نيل تلك الغبطة وذلك الملك الكبير والنعيم المقيم ووقع في تلك الملاذ التي أعدها الله للرتضين من عباد عثوابا لهم على أعمالهم مع كرامة وتعظيم وذلك بعد ألوله والصبآبة والتفصي من مشاق التكايف ومضايق التقوى والخشمة وتخطى الاهوال وتجأوز الاخطار وجواز الصراط ومعاينة مالق العصاة من العذاب وعنابن عياس في افتضاض الا بكار وعنه في ضرب الاو تار وعن ابن كيسان في التراور وقيل في ضيافة الله وعن الحسن شعلهم عمافيه أهل النار التنعيج عاهم فيه وعن الكلبي هم في شعل عن أهالهم من أهل النار الايهمهمأمرهم ولايذكر ونهم لئلا يدحل علمهم تنغيص في نعمهم وقرئ في شدخل بضمتين وضمة وسكون وفضين وفتحة وسكون والفاكه والفكه المتنع والمتلذذومنه الفاكهة لانهاعما يتلذذبه وكذلك الفكاهة وهي المزاحة \*وقرى فاكهون وفكهون كسر الكاف وضمها كقولهم رجل حدث وحدث ونطس ونطس وقرئ فاكهن وفكهن على أنه حال والطرف مستقر (هم) يحتمل أن يكون مبتدأ وأن يكون تأكيدا للضمر في في شغل وفي فا كهون على أن أز واجهم بشاركنهم في ذلك الشيغل والمقف كه والانكاء على الاراتك تحتّ الظلال \* وقرى في ظلل والاريكة السرير في الجالة وقيل الفراش فها وقرأ ابن مسعود متحكين (يدعون) يفتعلون من الدعاء أي يدعون به لانفسهم كقواك اشـ توى و آجم ل اذا شوى و جل لنفسه قال لبيد \* فاشنوى ليلة رج واجمل \* و يجو زأن يكون عنى يتداعونه كقولك ارتموه وتراموه وقيل يتمنون

سلامق ولامن رب رحم وامتاز وااليوم أيهأالمحرمون ألمأعهد السيكماني آدمأن لا تعدوا الشيمطاناته الكاعسدومدسان وأن اعبدوني همذاصراط مستقيم ولقدأضال منكح جدالا كثيرا أفل تكونو اتعقاون همذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوهااليومعاكنتم تكفسرون اليوم نحتم علىأفواههموتكلمنا أيديهم وتشهدأ رجلهم عا كانوالكسيونولو نشاء لطمسماء على أعنهم فاستبقو االصراط فأنى سصرون ولونشاء المخداهمعلى

يعتقد اله مستقم كا يقول الرجل لولده هذا فيما أطن قول نافع غير ضار تو بيخاله على الاعراض عن نصائحه من قولهم ادع على ماشئت عمني تنه على وفلان في خبر ما ادعى أي في خبر ما تني قال الزجاج وهومن الدعاء أىماددعوبه أهل الجنة بأتيم و (سلام) بدل عاددعون كانه قال الهم سلام بقال لهم (قولامن) جهة (رب رحم )والمعنى أن الله يسلم علم مرواسطة الملائكة أو يغير واسطة ممالعة في تعظمهم وذلك متمناهم ولهم ذلك لاعتمونه قال ابن عماس فالملائكة مدخلون علمم التحمة من رب العالمين وقبل ما يدعون مستدأ وخبره سلام عمنى ولهم مايدعون سالم غالص لاشو بفيه وقولا مصدر مؤكد لقوله تعالى ولهم مايدعون سلام أيعدة من ربرحم والاوجه أن ينتصب على الاختصاص وهومن مجازه وقرئ سلموهو عمني السلام في المعنيين وعن ابن مسعود سلامانصب على الحال أي لهم من ادهم خالصا (وامتاز وا) وانفردواعن الومنين وكونوا على حدة وذلك حين عشر المؤمنون و يسارج مالى الجنة ونحوه قوله تعالى و وم تقوم الساعة ومدن يتفرقون فأما الذي آمنوا وعملوا الصالحات فهمفي وضة يحمرون وأما الذين كفروا الاتمة يقال مازه فاغاز وامتاز وعن قتادة اعتزلواءن كل خير وعن الضعاك لكل كافر بيت من الناريكون فيه لا يرى ولا يرى ومعناه أن بعضهم عتاز من بعض العهد الوصية وعهد اليه اذاوصاه وعهد الله الهم ماركزه فيهم من أدلة العقل وأنزل عليهم من دلائل السمع وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به اليهم ويزينه لهم و وقرى اعهدبكسرالهمزة وباب فعل كله يجوز في حروف مضارعته المكسر الاى الماء واعهد دبكسر الهماء وقدجوز الزجاح أن يكون من باب نع ينع رضرب يضرب وأحهدا لحاء وأحدوهي لغة غم ومنه قولهم دعامحا (هذا) اشارة الى ماعهد اليهم من معصية الشيطان وطاعة الرجن اذلا صراط أقوم منه ونحو التنكرفيه مافي المن كان يهدى برد أنيابها العلى . لافقر منى اننى لعقير

أرادانني لفقير بليغ الفقرحقيق بأن أوصف به لكال شرائطه في والالم يستقم معنى البيت وكذلك قوله هذا (صراط مستقم) بريدصراط بلدغ في باله بلمغ في استقامته عامع لكل شرط يحب أن يكون علمه و يجوز أن رادهذابعض الصرط المستقمة تو بيخالهم على العدول عنه والتفادي عن سلوكه كالتفادي الناسعن الطريق المنوج الذي يؤدى الى الضلالة والتهاكة كانه قيل أقل أحوال الطريق الذي هو أقوم الطرق أن يعتقدفيه كايعتقد في الطريق الذي لايضل السالك كايقول الرجل لولده وقد نصعه النصح المالغ الذي ليس بعده هذافيم الظن قول نافع غيرضارتو بيخاله على الاعراض عن نصائحه \* قرى جبلا بضمة بن وضمة وسكون وضمتين وتشديدة وكسرتين وكسرة وسكون وكسرتين وتشديدة وهذه اللغات في معنى اللهاق وقرى جبلا حعجبلة كفطروخلقوفي قراءة على رضي الله عنه جيلاوا حدالا حيال برسوي أنهم يجعدون ويتعاصمون فتشبد علمهم حبران سموأهالمهم وعشائرهم فيعلفون ماكانوامشركان فمنشد يغتم على أفواههم وتمكم أدديهم وأرجلهم وفي الحديث يقول العبد ديوم القيامة اني لاأجبز على شاهد االامن نفسي فيختم على فيه ويقال لاركانه انطقي فتنطق باعماله ثم يخلي بينه وبين المكارم فيقول بعدالكن وسحقا فعنكن كنت أناضل \*وقرى عنم على أفواههم وتتكام أيديهم وقرى ولتكامنا أيديهم وتشهد الامك والنصب على معنى ولذلك نعتم على أفواههم وقرى ولتكامنا أبديهم ولتشهد ولام الامر والجزم على أن الله مأمر الاعضاء الكلام والشهادة والطمس تعفية شق العين حتى تعود مسوحة (فاستبقوا الهمراط) لايخلومن أن يكون على حذف الجار وايصال الفعل والاصل فاستبقوالي الصراط أويضمن معنى ابتدر واأو يجعل الصراط مسموقا لامسبوقااليهأو ينتصب على الظرف والمعنى أنه لوشاء لسح أعينهم فلورام واأن يستبقوا الى الطريق المهيع الذى اعتادوا سلوكه الى مساكنهم والى مقاصدهم المألوفة التي ترددو اليهاكثيرا كاكانوا يستبقون اليه ساعين في متصرفاتهم موضعين في أموردنياهم مليقدرواوتعالاعليهم أن يبصروا ويعلوا جهمة السلوك فضلاعن غيره أولوشاه لاعماهم فلوأراد واأنعشوامستبقين في الطريق المألوف كاكان ذلك هجيراهم الميستطيعوا أولوشاء لاعاهم فاوطلبوا أن يخلفوا الصراط الذي اعتادوا المثي فيه لجزواو لم يعرفوا طريقا بعنى أنهم لا يقدر ون الاعلى ساول الطريق المعاددون ماوراءه من سائر الطرق والمسالك كاترى المميان

مهدون فيما ألفوايه وضروابه من المقاصددون غيرها (على مكانتهم) وقرى على مكاناتهم والمكانة والمكان واحد كالمقامة والقام أى استفاهم مستعايجمدهم مكانهم لا يقدرون أن سرحوه باقدال ولا ادبار ولامضى ولارجوع واختلف في المسخفين ابن عماس لمستناهم قردة وخناز بر وقيل حارة وعن قتادة لاقعدناهم على أرحلهم وأزمناهم \* وقرى مضالا لحركات الثلاث فالضي والمضي كالعتى والمضي كالصي (ننكسه في الخلق) نقليه فيسه فنخلقه على عكس ماخلقناه من قسل وذلك أناخلقناه على ضعف في جسدوخلة منعقل وعلى معاناه متزايدو ينتقل من حال الى حال وبرتق من درجة الى درجة الى أن ساخ أشده و دسته كمهل قوته و دمقل و دمام ماله وماعلمه فإذاانته ي تكسيناه في الحلق فجملناه بتناقص حتى يرجع في مالشيهة بعال الصى في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه من العلم كاند كس السهم فيعمل أعلاه أسفله قال عز وحلومنكم من بردالي أرذل الممرلكي لايعلم من بعد علم شأثم رد دناه أسفل سافلين وهذه دلالة على أن من ينقلهم من الشباب الى الهرمومن القوّة الى الضعف ومن رجاحة العقل الى الخرف وقلة التمهيز ومن العلالى الجهل بعدمانقلهم خلاف هذا النقل وعكسه قادرعلى أن بطهس على أعمنهم وعصفهم على مكانتهم ويفعل بهم ماشاء وأراد وقرئ بكسر المكاف وننكسه وننكسه من التنكيس والانكاس (أفلا بعقاون) بالماء والتاء \* كانوا يقولون لرسول الله صلى الله علمه وسلم شاعر وروى أن القائل عقمة من أبي معيط فقيل (وماعلناه الشعر) أي وماعلناه بتعلم القرآن الشعر على معنى أن القرآن ليس بشعر وماهو من الشعر في شئ وأين هوعن الشعر والشعراعاه وكالرمموز ون مقفى مدل على معنى فأن الورن وأن المقفمة وأن المعاني التى ينتحيها الشعراءين معانيه وأين نظم كالرمهم عن نظمه وأساليمه فاذا لامذاسية بينه وبين الشعراذا حققت اللهم الاأن هـ ذالفظه عرف كأنذاك كذلك (ومانيني له) ومايصم له ولا يتطلب لوطليه أى جعاناه بحدث لوأرا دقرض الشعرلم بأتله ولم يتسهل كاجعاناه أميالا دتهدى الغط ولا يحسنه لتكون الحق أثبت والشهة أدحض وعن الخليل كان الشعر أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير من المكاذم وا كن كان لا ستأتى له (فان قلت) فقوله أنا لنبي لا كذب \* أنا ان عبد ألطلب

وقوله

(قلت) ماهوالاكلام من جنس كلامه الذى كان يرمى به على السايقة من غير صنعة ولا تكاف الاانه اتفق ذلك من غيرة صدالد ذلك ولا التفات منه اليه أن جاء موز و ناكا يتفق في كثير من انشا آت الناس في خطبهم ورسائلهم ومحاوراتهم أشياء موز و نة لا يسميها أحد شعر اولا يخطر ببال المسكلم ولا السامع أنها شيعروا ذا فتشت في كل كلام عن نحوذ لك وجدت الواقع في أوزان المحور غير عنى أن الخليل ما كان دهد المشطور من الرخ شعر اولماني أن يكون القرآن من جنس الشعر قال (انهو الاذكر وقرآن مبين) يعنى ماهو الاذكر من الله تعالى وعلى به الانس و الجن كاقال انهو الاذكر للعالمة وماهو الاقرآن كتاب معلوي يقرأ في المحادث وينال بتلاوته و العمل عافيه فوز الدارين فكرينه و بن الشيعر الذي هو من الماسيطين (لينذر به اذا علم (من كان حيا) أي اقرات الشياطين (لينذر) القرآن أو الرسول وقرى المنذر بالتاء ولينذر من نذر به اذا علم (من كان حيا) أي عاقلا مما ملالان الغافل كالميث أومعاوما منه أنه يؤمن في عابلاً عين (و يحق القول) و تعب كلمة العذاب على المكافرين) الذين لا يتأملون ولا يتوقع منهم الاعان (عما عات أيدينا) عما تولينا في المنافول بالمنافول ولا يتوقع منهم الاعان (عما عات أيدينا) عما تولينا في المنافول بالدن الغافل كالميت أومعاوما منه أنه يؤمن في المائية له يأمدنا) عما تولينا في الذين لا يتأملون ولا يتوقع منهم الاعان (عما عات أيدينا) عما تولينا في المنافول بقد رعالية عان (عما عات أيدينا) عما تولينا في المنافول بي الذين لا يتأملون ولا يتوقع منهم الاعان (عما عات أيدينا) عما تولينا في المنافول بي الذين لا يتأملون ولا يتوقع منهم الاعان (عما عات أيدينا) عما تولينا في موراً المنافول بي الذين لا يتأملون ولا يتوقع منهم الاعان (عما عات أيل بي الذين لا يتأملون ولا يتوقع منهم الاعان (عما عات أيلينا عالى الدين لا يتأملون ولا يتوقع منهم الاعان (عما عالى المنافول المنافول و على المنافول و على المنافول و على المنافول ولا يتوقع منهم الاعان (عما عالى المنافول و الم

أصحت لأحل السلاح ولا • أملك رأس المعيران نفرا أى لا أضبطه وهومن حلة النم الظاهرة والافن كان بقدر عليها لولا تذليله و تعميره لها كافال القائل يصرفه الصي بكل وجه \* وعسه على الخسف الجرير

على توليه غيرنا واغاقال ذلك لبدائع الفطرة والحكمة فيها التي لا يصغ أن يقدر عليها الاهو وعل الأيدى استعارة من على من يعماون بالايدى (فهم لها مالكون) أى خلقنا ها لا جلهم فلكا ها اياهم فهم متصرفون فيها تصرف الملاك مختصون بالانتفاع فيها لا يزاجون أوفهم الها عندا بطون قاهرون من قوله

مكانتهم فاستطاءوا مضماولا برحمون ومن نعمره ننكسه في الخاق أفلا معقلون وما علناه الشعر وماننعي له ان هو الاذكر وقرآن مين لينيذر من كان حماو يحق القول على الكافر سأولم رواأنا خلقنالهماعات أيدينا أنعامافه ملها مالكون وذالناهالهم فتهاركوبهم ومنها رأ كلون ولهـمفهـا «قوله تعالى ومن نعمر a ننكسه في الخلق (قال) فيهمناسية لقوله ولو نشاءلط خسناعلى أعينهم من حست أنه استدلال بقدرته عملى رده الى أرذل العمر والى الضعف تمدالقو وكاأنه قادرعلى طمس أعينهم واللدأعل

وتضريه الوليدة بالهراوى . فلاغبراد يه ولانكبر

ولهذاألز مالله سيحانه الراكب أن يشكرهذه النعمة ويسبع بقوله سبحان الذي سخرلناهذاوما كناله مقرنين \* وقرى كو ج-موركو بتهم وهماما يركب كالحاوب والحاوية وقيل الركوية جم وقرى دكوج مأي ذو ركوبهم أوفن منافعهاركوبهم (منافع) من الجاود والاوبار والاصواف وغير ذلك (ومشارب) من اللبن ذكرها مجلة وقد فصلهافي قوله تعالى وجعل اكم من جاود الانعام بيوتا الاته والمشارب جع مشرب وهو موضع الشرب أوالشرب \* التخذو االا " له قطم ما في أن يتقوّ واجم و يعتضدوا عكانهم والآمر على عكس ماقدر واحيثهم جندلا لهتهم معدون (محضرون) يخدمونهم ويدبون عنهم ويغضبون فحم والالهة لااستطاعة بهم ولاقدرة على النصرأ وأتخذوهم المنصروهم عندالله ويشفعوا لهم والامرعلي خلاف ماتوع واحيث هم يوم القيامة جندمعدون لهـم محضر ون لعذاب ملائهم يجعلون وقود اللنار \* وقرى فلا يحزنك بفتح الساءوضمهامن خزنه وأخزنه والمعنى فالايهم منك تكذيهم وأذاهم وجفاؤهم فاناعالمون عما يسرون للنَّمن عداوته-م (ومايعلنون)وانا مجاز وهم عليه في مثلاث أن يتسلى بهذا الوعيدو يستصفر في نفسه صورة حاله وحاله م في الا تخرة حتى ينقشع عنه الهم ولا يرهقه الحزن (فان قات) ما تقول فين يقول ان قرأقاريُّ أنانه إلى الفتح انتقضت صلاته وان اعتقد ما يعطيه من المهني كفر (قلت) فيه وجهان أحدهما أن يكون على حذف لام المتعلمل وهو كثير في الفرآن وفي الشد عروفي كل كلام وقداس مطرد وهذامعناه ومعنى الكسرسواء وعلمه تلمية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجدو النعمة لك كسرا يوحنه فه وفتح الشافعي وكالاهما تعليل والثاني أن يكون بدلامن قولهم كانه قيل فلا يحزنك أنانه لم مايسرون وما يعلنون وهذاالمهني قائم مع المكسورة اذاجعاتها مفعولة للقول فقدتمين أن تعلق الحزن بكون الله عالما وعدم تعلقه لابدوران على كسران وفقها واغايدوران على تقديرك فتفصل ان فنعت بأن تقدر معنى التعليل ولا تقدر المدل كاأبك تفصل بتقدير معنى التعلمل اذاك مرتولا تقدرمهني المفعولية ثمان قدرته كاسراأ وفاتعاعلي ماعظم فيه الحط ذلك القائل فافعه الانهي وسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزن على كون الله عالما بسرهم وعلانيتهم وليس النهىءن ذلك بما يوجب شيأ ألانرى الى قوله تعالى فلا تكون ظهم اللكافرين ولاتكون من المشركين ولا تدع مع الله الماآخر \* قبح الله عزوج لا أحكارهم المعث تقبيعا لا ترى أعجب منه وأبلغ وأدل على تمادى كفر الانسان وافراطه في حود النعم وعقوق الايادي وتوغله في الحسية وتغلف له في القية حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه منسه هو أخس شئ وأمهنه وهو النطفة المذرة الخارجة من الاحليل الذي هو قناة النجاسة \* ترجب من حاله بأن يتصدى مثله على مهانة أصله و دناءة أوله لخاصمة الجيار وشرزصف تهلحادلته ويركب متن الباطل ويلجو يحاث ويقول من يقدر على احياء المت بعدمارمت عظامه غريكون خصامه في الزموصف له وألصقه به وهوكونه منشأمن وات وهو بنكر انشاءه من مواتوهي المكابرة التي لامطم وراءها وروى أن حاعة من كفارقريش مهم أبي ن خلف الجهي وأوجهل والعاصي بنوائل والوليدين المغيرة تكاموافي ذلك فقال لهمم أي ألاتر ون الى ما يقول محمدان الله يبعث الاموات غ قال والدرت والعزى لأصبرن المه ولاخصمنه وأخذعظما بالمافح مريفته بمدء وهو تقول بالمحمد أترى الله يحيى هذا بمد مأقدرم قال صلى الله عليه وسلم نعرو يبعثك ويدخلك جهنم وقيل معنى قوله (فاذاه وخصم مين)فاذاه و بعدما كانماءمهينار حل عمر منظمي فادرعلي المصاممين معرب عما في نفسه فصيح كاقال تعالى أومن منشأ في الحلمة وهو في الخصام غيرميين ﴿ فَأَنْ قَلْتَ ) لم سمى قوله (من يحيي العظام وهي رمم) مثلا (قلت) لمادل علمه من قصة عجيمة شعمة بالمثل وهي انكار قدر الله تعالى على احداء الوق أوا افيه من التشبيه لان ماأنكر من قبيل ما يوصف الله القدرة عليه بدليل النشأة الاولى فاذا أقيل من يحيى العظام على طريق الانكار لان يكون ذلك يما يوصف الله تعالى بكونه قادر اعلمه كان تجيزالله وَتَشْبِهِ الله بَخْلِقَه فِي أَنْهِم غير موصوفين بالقدرة عليه \* والرميم اسم اللي من العظام غير صفة كالرمة والرفات

منافع ومشارب أفلا دشكر ونواتخه ذوا من دون الله آلهـــة لعلهم مصرون لا دستطمعون نصرهم وهم لهم جندم عضرون فلايحزنك قولهم انا نعمل ماسترون وما معلنون أولم والانسان اناخلقناه من نطفه فاذاهوخصم مبين وضرب لنامثلاونسي خلقه قالمنجي العظاموهي رميم قل يحمها الذى أنشأها أولمرة

فلايقال لملم يؤنث وقدوقع خبرا الونث ولاهو فعيل ععني فاعل أومف ول ولقداستشهد بهمذه الاستممن شت الحماق في العظام ورقول انعظام المته فعسه لان الموت رؤير فهامن قدل أن الجماة تعلها وأما أصحاب أي حنيفة فه وعندهم طاهرة وكذلك الشدر والعصب وترغمون أن الحماة لاتحلها فلادؤثر فها الموت ويقولون المراد احماء العظام في الا ية ردها الى ما كانت علمه غضة رطمة في بدن حي حساس (وهو بكل خلق عليم) يعمل كيف يخلق لا متعاظمه شي من خلق المنشأ توالمعادات ومن أجماسها وأنواعها وجلاتًا هاؤد قائقها \* ثُرِدُ كرمن مدائع خلقه انقداح النارمي الشحر الاخضر مع مضادة الناو الماء وانطفائها بهوهي الزنادالتي نورى بماالاعراب وأكثرهامن المرخ والعفار وفي أمثاله مفي كل شعيرنار واستعيد الرخ والعفار يقطع الرجل منهماغصنين مثل السواكين وعماخضراوان يقطرمنهماالماء فيسعق المرخ وهوذكرعلى العفاروهي أنثى فتنقدح النارباذن الله وعن ابن عباس رضى الله عنهم اليس من شعرة الا وفهاالنار الاالعناب قالواولذلك تقد ذمنه كذينقات القصارين \* قرى الاخضر على اللفظ وقرى الخضراء على العنى ونعوه قوله تعالى من شعر من زقوم فالمون منها البطون فشار بون عليه من الجم من قدر على خاق السموات والارض مع عظم شأنه حمانه وعلى خلق الاناسي أقدر وفي ممنساه قوله تعلى لخلق السموات والارض أكبرمن خلق الناس وقرئ يقدر وقوله (أن يخلق مثلهم) يحتمل معنس أن يخلق مثله مفالصغر والقماءة بالاضافة الى السموات والارض أوأن يعيدهم لان المهادمثل للمتداوليس به (وهوالخلاق) الكثير المخلوقات (العلم) الكثير المهاومات وقرى الخالق (اغام، م) اغاشأ به (اذاأراد شُد أ) اذادعاه داعى حكمة الى تكوينه ولاصارف (أن يقول له كن) أن يكونه من غيرتوقف (فيكون) فيعدث أى فهوكائن موجودلا محالة (فان قلت)ماحة قة قوله أن يقول له كن فيكون (قلت) هو مجازمن الكلام وغثيل لانه لاعتنع عليه شئمن المكونات وأنه عنزلة المأمو والمطيع اذاور دعليه أمر الاحم المطاع (فان المن ) في اوجه القراء تين في فيكون (قلت) أما الرفع فلانه اجلة من مبتد اوخبرلان تقديرها فهو بكون معطوفة على مثلهاوهي أمره أن يقول له كن وأما النصب فللمطف على يقول والمعني أنه لا يجوز علمه شئ ما يجوز على الاجسام اذافعات شدة عما تقدر علمه من الماثيرة عما القدرة واستعمال الالالات ومايتبع ذاكمن المشقة والمعم واللغوب اغاأص وهوالقاد والعالم لذاته أن يخلص داعسه الى الفسعل في مكون فدله كيف بعجزي مقدور حتى يعزين الاعادة (فسجان) تنزيه له مماوصفه به المشركون وتعمد من أن يقولوافيه ماقالوا (بيده ملكوت كل شي) هو مالك كل شي والمتصرف فيه عواجب مشيئته وقضابا حكمته وقرئ ملكة كلشي وعلكة كلشي وملك كل عي والعني واحد (ترجعون) بضم الماء وفتحها وعن ابن عماس رضى الله عنهما كنت لاأعلم ماروى في فضائل يس وقراءتها كيف خصت بذلك فاذاانه لهذه الاتية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لكل شئ قلباوان قلب القرآن يسمن قرأ يس مريد بهاوجه الله غفرالله تعالى له وأعطى من الاجركاف اقرأ القرآن اثنتين وعشرين من قواع امسلم قرى عنده اذا ترليه ملك الوتسورة يس نزل كل حف منهاء شرة أملاك يقوم ون بن يد يه صفو فادصاون عليه و دستغفر ون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصاون عليه وشهدون دفنه وأعامس إقرأ يس وهوفي سكرات الموت لم يقبض ملك الموت وحدحتي يحسه رضوان خاز د الجنة بشربة من شراب الجنة دشر بهاوهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان وعكث فى قدره وهو ريان ولا يحتاج الى حوض من حياض الانبياء حتى يدخل الجنة وهوريان وقال عليه الصلاة والسلام ان في القرآن سورة يشفع قارئه او يغفر استم، ها ألاوهي سورة يس

وهو بكل خاق عايم الذي جعدل لكمن الشحر الاخضر نارا فاذا أنم منه توقدون أوابس الذي خلق على أن يخلق مثلهم على أن يخلق مثلهم أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون ملكون كل شي واليه ملكون كل شي واليه ترجون

وسورة والصافات مكية وهيما فواحدى وغانون آية وقبل واثنتان رغانون

وسم الله الرجن الرحيم

\*(القول في سورة والصافات) \* ودسم الله الرحن الرحيم كوفه تعالى والصافات صفافال اجرات زجرا فالتاليات ذكر اللا يه (قال) في تفسيرها المفسم به طوائف الملائكة أو نفوسهم والمراد صفهم في الصلاة وزجرهم السحاب أي سوقهم وتلاوتهم ذكر الله أو العلاول المعلم تصافف أقد امهم في الصلاة وزجرهم بالمواعظ عن المعاصى وتلاوتهم الذكر أو الغزاة مصدفون في الحرب ويزجر ون الخيل ولا يشغلهم ذلك عن تلاوة الذكر فان قلت ما حكم الفاء العاطفة الصفات وأجاب أنها تقع لثلاثة أوجه اما المعاقب وقوع الصفات وجودا كقوله يا لمف زياية العرث الدهم ما العالم فالايب أوعلى ترتبه التفاوته امن بعض الوجوء كقولك اعلى الاحسدن فالاجل واما لترتب موصوفاتها كقوله رحم الله الحالة المفات في التفاضل موصوفاتها كقوله رحم الله الحقين فالقصرين فعلى هذا ان وحدت الموصوف كانت الدلالة (٢٥٩) على ترتب الصفات في التفاضل

وان ثلثته فهم الدلالة على ترتد الموصوفات فمهومعي توحدهاان تعتقدان صنفاعاذ كر في التفاسر الذكورة جامع الصفات الثلاثة ويجوز أولى الصفات وسورة والصافات مكية وهيمائة واحدى وعانون آيه (بسم الله الرحن الرحيم) والمافات صيفا فالزاح اترح افالتاليات ذكراان الهكم لواحد رب الموات والارض وما ينهدما ورب المشارق اناز يناالهماء الدنيار بنة الكواكب وأفضاها أوعسلى المكس ومعنى تثليثها أن تجعل كل صدفة

لطائف موسكون

لتفاصل شالطواتف

اماعلى أن الأول هو

الافصل أوعلى

\*أقدم الله سجانه بطوائف الملائكة أو بنفوسهم الصافات أقدامها في الصدلاة من قوله تعالى وانالحن المصافون أو أجنع في الموادواقفة منقطرة لاحم الله (فالزاجرات) السحاب سوقا (فالتباليات) لكلام الله من الكتب المنزلة وغيرها وقيل الصافات الطير من قوله تعلى والطير صافات والزاجرات كل مازجرعن معاصى الله والمتاليات كل من قلا حكما الله ويجوز أن يقسم بنفوس العلى العلى المافات أقدامها في التهدد وسائر الصافات وصفوف الجماعات فالزاجرات بالمواعظ والنصائح فالقاليات آيات الله والدارسات شرائعه أو بنفوس قو ادالمغزاة في سبيل الله التي تصف الصفوف وترجرا لحيل المجادوت الفاء اذاجاء تلا تشغلها عنه تلك الشواغل كا يحمى عن على "بن أبي طلب رضى المدعنه (فان قلت) ما حكم الماء اذاجاء تا عاطفة في الصفات (قات) ما أن تدل على ترتب معانها في الوجود كقوله

بالمفرز بابة العرث الشمام فالغانم فالأس

كائه قيل الذي صبح فغنم فابواماعلى ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه كقولك خد ذالافضل فالاكل واعمل الاحسدن فالاجل واماعلى ترتب موصوفاته افى ذلك كقوله رحم الله المحلقين فالمقصرين فعلى هذه لقوانين الثلاثة ينساق أص الفاء العاطفة في الصفات (فان قلت) فعلى أى هذه القوانين هي فيما أنت دصدده (قات) ان وحدث الموصوف كانت المدلالة على ترتب الصفات في التفاضل وان ثلثته فهي المدلالة على ترتب الموصوفات فيه بيان ذلك انكاذاأجريت هذه الاوصاف على الملائد كمة وجعلتهم عامعين لهاف طفها بالفاء يغيد ترتبالها في الفضل اما أن يكون الفضل الصف ثم للزجر ثم للتلاوة واماعلى المكس وكذلك ان أودت العلماء وقواد الغزاة وان أجريت الصفة الاولى على طوائف والثانية والثالث تمالي أخرفق دأفادت ترتب الموصوفات في الفضل أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أبهرفضلا أو على المكس وكذلك اذا أردت بالصافات الطهر وبالزاحوات كل مايز جرعن معصية وبالتاليات كل نفس تتاو الذكرفان الموصوفات مختلفة \* وقرئ بادغام المتاء في الصادو الزاى والذال (رب السموات) خبر بعد خبرا و خبرمبتدا محذوف و (المشارق) ثلثمائة وستون مشرقا وكذلك المغارب تشرق الشمس كل يوم في مشرق منها وتغرب في مغرب ولا تطلع ولا تغرب في واحديومين (فان قلت) فاذا أراد بقوله رب المشرقين ورب المغربين (قلت)أرادمشرقي الصيف والشماء ومغربهما (الدنيا) القرى منكي \* والزينة مصدر كالنسبة واسم لمايرات به الشئ كالليقة اسم الما تلاقبه الدواة و يحمَّلها قوله (برينة الكواكب) فأن أردت المصدر فعلى اضافته الى الفاعل أى بأن وانتها الكواكب وأصله برينة الكواكب أوعلى اضافته الى المفعول أى بأن وان الله الكواكب وحسنهالانهااعارينت السماء لحسنهاف أتفسهاوأصله بزينة الكواكبوهي قراءة أبى بكر والاعش وابن

المكس انته يكلامه (قلت) قد جوز أن يكون ترتها في التفاصل على آن الاول هو الاعضل وعلى العكس ولم يبن وجه كل واحدمهما من حيث صفة المديع ونحن نبيثه فنقول وجه البداءة بالافضل الاعتناء بالاهم فقدم ووجه عكس هذا الترقيمين الادني الى الاعلى ومنه قوله به على ومنه قوله به على ومنه مأحد المتغير

ولا بقال أن هذا اغلساغ لان الواولا تقتضى رتبة فان هذا غايته انه عذر وماذ كرناه بيان لما فيه من مقتضى المديع والمسلاغة وفي هذه الآية دلالة على مذهب سيبو به والخليل في مثل والليل اذا بغشى والنها واذا تجلى فانهما يقولان الواوالة المة وما بعد هاعواطف وغيرهما يذهب الحال نها حروف قدم فوقوع الفاء في هذه الآية موقع الواووالم في واحد الاأن ما تريده الفاء من ترتيبها دليل واضع على أن الواق الواقعة في مثل هذا السياق الدطف لا القسم

• قوله تعالى وحفظا من كل شميطان ماردلا يسمعون (أبطل) أن يكون لا يسمعون صفة لان الحفظ من شميطان لا يسمع لا معنى له وأبطل أن يكون أصله لذلا يسمع وافذف اللام وحذفها كثير عدف أن واهدر عله امثل

الأأم ذاال الرى أحضر الوغى وان أشهد اللذات هل أنت تخلدى واستبعد اجتماع هذين الحذفين وان كان كل واحدمنه ما بانفراده ما ألا أم ذاال المرافق المرافق والمرافق المرافق ال

وثاب وان أردت الاسم فالرضافة وجهان أن تقع المكوا كب بياناللزينة لان الزينة مهمة في المكواكب وغميرها يمايزان بهوان يرادماز بنت به الكواك وجاءعن ابن عباس رضي الله عنه مايز بنة المكواكب بضوء الكواكب وبجوز أن يراد أشكالها لختافة كشكل الثرباو بنات نعش والجوزاء وغيرذاك ومطالعها ومسايرهاوقرئءلي هذاالمعني بزينة الكواكب يتنوين زينة وجوالكواكب على الابدال ويجوزفي نصب الكواكبأن بكون بدلامن محل برينة (وحفظا) مماحل على المعنى لان المعنى أنا خلقنا الكواك رينة اللسهاء وحفظامن الشياطين كاقال تعالى ولقدر بناالسهاء الدنماء صابيح وجعلناها رجو مالاشهاطين ويجوزأن يقدر الفعل المعلل كأنه قيل وحفظا (من كل شيطان) زيناها بالكواك وقيل وحفظناها حفظا \*والماردانار جمن الطاعة التملس منها \* الضمير في (الا يسمعون) لمكل شيطان الانه في معنى الشياطين وقرئ بالتخفيف والتشدديدوأ صدله يتسمعون والتسمع تطلب السماع يقال تسمع فسمع أوفا يسمع وعن ابن عباس رضى الله عنهماهم بتسمعون ولا يسمعون وبهذا بنصر التففيف على التشديد فأن قلت ) لا يسمعون كيف اتصل بحاقبله (فلت) لا يخاومن أن يتصل بحاقبله على أن يكون صفة لـ كل شهد طان أو استئنافا فلاتصع الصفةلان الحفظ من شياطين لا يسمعون ولا يتسمعون لامهني له وكذلك الاستثناف لانسائلا الوسأل لم تعفظ من الشياطين فأجيب بأنه مالا يسمعون لم يستقم فبسق أن يكون كلا مامنقط عامبتدأ اقتصاصالماعليمه حال المسترقة للسمع وأنهم لايفدر ونأن يسمعواالي كلام الملائكة أويتسمعوا وهمم مقذوفون بالشهب مدحور ونعن ذلك الامن أمهل حتى خطف خطفة واسترق استراقة فمندها تماجله الملكة اتباع الشهاب الناقب (فان قلت) هل يصع قول من زعم أن أصله لدلا يسمعوا في ذفت اللام كاحد فف فولك جئتك أن تكرمني فبق أن لا يسمعوا فذف أن واهدر عملها كافي قول القائل ألاأم ذاالزاجري أحضرالوغي (قلت)كل واحدمن هذين الحذفين غيرهم دود على انفراده فأمااجتماعهما فنكرمن المنكرات على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف وأجب ( فان قات) أي فرق بين معمد فلانا يتعدث ومعت اليه يتعدث ومعت حديثه والى حديثه (قلت) العدى سفسه بفيد الادراك والمعدى بالى يفيدالا في فاءمع الادراك \* والملا الاعلى الملائكة لانه مريك نون السهوات والانس والجن هم الملاء الاسفللانهم سكآن الارض وعن ابن عباس رضى الله عنهم اهم الكتبة من الملائكة وعنه أشراف الملائكة (من كل جانب) من حميد ع جوانب السماء من أي جهة صعدواللاستراق (دحورا) مفه ول له أي ويقذفون للدحور وهوالطردأومدحورين على الحال أولان القذف والطردمة قاربان في المعنى فكانه قيل يدحرون أوقذ فاوقرأ أبوعبد الرحن السلي بفتح الدال على قذفاد حور اطرودا أوعلى أنه قدجا يمحى القبول والولوع \*والواصب الداع وصب الاص وصو ما يمنى أنهم في الدنيامي جومون مالشهب وقد أعد لهـم في الاستنرة فوع من العدد ابدائم غير منقطع (من) في محل الرفع بدل من الواوفي لا يسمعون أى لا يسمع الشياطين الا السيطان الذي (خطف الخطفة) وقرى خطف مكسرالهاء والطاء وتشديدها وخطف بفتح الحاء وكسرالطاء

كونه محفوظ امنه هي حاله حال كونه لا يسمع واحدى الحالين لازمة لا يحقي عالم المنع أن يحقي عالم المنطق المنطق

وحفظامن كلشيطان

ماردلادسمه ون الى الملا الاعلى و مقذفون من كلجانب دحورا ولهم عدداب واصب الامن خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب قوله تعالى وستحركم الليل والنهار والشمس والقسهر والنجسوم مسخسرات بأمره فقوله تعالى مسخرات حال عاتقدمه العامل فيه النول الذي مضرومعناه مستقيم لان تسصرهادستارم يكؤنها مسطفرة فالحال

التى مضرت فه اهى الحال التى كانت فيها مسطرة لا على معنى تسخيرها مع كونها مسخرة قبل ذلك و ما أشارله الرمح شرى وتشديدها في هدده الا يققر يدمن هذا التفسير الاأنهذكر معه تأويلا آخر كالمستشكل له ذا الوجه فجعل مسخرات مع مسخر مصدر كمن قو وجعل المهنى و سخر الما المار و الشمس و القمر أنواعامن التسخير و فيماذ كرناه كفاية ومن هذا الفط عمار السلنا و الما كانوالا يسمعون الابالحفظ وأما الجواب عن الشكاله الثاني فور ودحد فين في مثل قوله تعلى بهن التداكم أن تصافر الما للتلام ولاجمعامن محلهما

فأستفتم أهمأشد خلقا أممن خلقنا انا خاقباهم من طين لازب بسل عبت الاسمرون واذاذكروا لايذ كرون واذارأوا آية يستسعرون وقالوا انهذا الاسعرمين أثذا متنبا وكنا ترآما وعظاما أئنالمعوثون أوآ ماؤناالاولون قل نعموأنتم داخرون فاغسا هي زجرة واحدة فأذاهم منظرون وقالوا ماو ملنا هذا بوم الدين هذا وم الفصل الذي كنيه تكذون احشروأ الذين ظلوا وأزواجهم وماكانوا معبدون من دون الله فاهدوهم الحاصراط الجم وقفوهمانه-م مسولون مالك لاتناصرون

وتشديدها وأصلهما اختطف و وقرئ فأتبعه وفاتبعه الهمزة وان ترجت الى معنى التقر برفهي ععنى الاستفهام في أصلها فلذلك قيل (فاستفهم) أي استخبرهم (أهم أشد خلقا) ولم يقل فقر رهم والضمير لشركى مكة قسل رات في أبي الاشدن كلدة وكني بذلك الشدة بطشه وقوته (أم من خلقنا) بريدماذ كرمن خلائقه من الملائكة والسفوات والأرض والمشارق والكواكب والشهب الثواقب والشياطين المردة وغلب أولى العقل على غيرهم فقي ال من خلقنا والدليل عليه قوله بعد عدهذه الاشداء فاستفتهم أهم أشدخلقا أممن خلقنا بالفاء المعقبة وقوله أممن خلقنا مطاقاه نغير تقييد بالسان اكتفاء بيبان ما تقدمه كانه قال خلقنا كذاوكذامن عجائب الخلق وبدائعه فاستفتهمأهم أشدخلقاأم الذي خلقناه من ذلك ويقطع بهقراءة من قرأأم من عددنا بالتحفيف والتشديد وأشد خلقا يحتمل أقوى خلقامن قولهم شديدا لخلق وفي خلفه شدة وأصعب خلقاوأش قهعلى معنى الردلانكارهم البعث والنشأة الاخرى وأنمن هان علم مخلق هذه الخلائق العظمة ولم يصعب علمه اختراعها كان حلق البشرعلمه أهون وخلقهم (من طين لازب) اماشهادة علم مالضعف والرخاوة لان ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوة أواحتجاج علم ان الطين اللزرب الذي خلقوامنه تراب فن أن استنكروا أن يخلقوامن تراب مثله حيث قالوا أتذاكنا تراباوهذا العني يعضده مايتاوه من ذكرانكارهم البعث وقيل من خلقنامن الامم الماضية وليس هذا القول علام = وقرى لازم ولاتب والعنى واحد والثاقب الشديد الاضاءة (برعبت) من قدرة الله على هذه الحلائق العظيمة (و)هم (يسخرون) منكومن تعبك ويماتريم من آثار قدرة للدأومن انكارهم المعتوهم يسخرون من أمر البعث وقرئ بضم التاء أى بلغ من عظم آياتي وكثره خلائتي أني عجبت منها فكمف بعبادى وهؤلاء بحهاهم وعذادهم يسخرون منآياتي أوعبت من أن ينكروا البعث عن هذه أفعاله وهم يسخرون عن ده ف الله القدرة علمه (فان قلت) كيف يجوز العجب على الله تعمالي وانما هوروعة تمترى الانسان عنداستهظامه الشئ والله تماكى لا يجوز علمه الروعة (قلت) فيه وجهان أحدها أن يجرد المجسلهني الاستعظام والشاني أستغيل المجسويفرض وقدجاء في الحديث عبر بكرمن ألكم وقنوطكم وسرعة احابته اماكم وكان شريح يقرأ بالفقع يقول ان الله لا يعمد من شي واغما يعمد من لا يعلم فقال ابراهم الفعى انسر يحاكان بعبه عله وعبد الله أعلى مدعبد الله بن مسمود وكان يقرأ بالضم وقيل معناه قلى المحديل عجبت (واذاذ كروا) ودابهم أنهم اذاوعظوابشي لا يتعظون به (واذارأوا آية) من آيات الله البينة كانشقاق القمر ونحوه (يستسخرون) ببالغون في السخرية أويستدعي بعضهم من بعض أن يسطرمنها (وآباؤنا)معطوف على محل ان واسمها أوعلى الصمير في مبعوثون والذي جوز العطف علمه الفصل بهمزة الاستفهام والمغنى أيبعث أيضا آباؤناعلى زيادة الاستبعاد يعتون أنهم أقدم فبعثهم أبعد وأبطل وقري أوآياؤنا (قل نعم) وقرى نعم بكسر العين وهم الغدان وقرى قال نعم أى الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم والمغنى نعم تبعثون (وأنتم دانحوون)صاغرون (فاغا) جواب شرط مقدر تقديره اذا كان ذلك في الأ زجرة واحدة)وهي لاترجع الحشي اغماهي مهدمة موضها خبرهاو يجوز فاغما البعثة زجرة واحدةوهي النفيغة الثانية والزجوة الصحةمن قواك زجوالراعي الابل أوالغنم اذاصاح عليهافر يعت لصوته ومنه قوله رْجِرا بي عروة السماع اذا ، أشفق أن يختلطن بالعثم

بريدتصويته بها (فاذاهم) أحداً وبمراء (ينظرون) يحمل أن يكون (هذا يوم الدين) الى قوله احشروا من كلام السكفرة ومضهم مع بعض وان يكون من كلام الملائكة لهم وأن يكون باويلنا هذا يوم الدين كلام الملائكة لهم وأن يكون بافيلا أي ينجازي باعمالنا ويوم و (هذا يوم الفصل يوم الفيف أي يجازي باعمالنا ويوم الفيف يوم الدين اليوم الذي ندان فيه أي يجازي باعمالنا ويوم الفيف يوم الفيف الفيف الفيف الفيف و الفيف و المعالمة والمحمل وهم نظر اوهم وأشباههم من العصاة أهل الزنا واحهم) وضرباء هم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم نظر اوهم وأشباههم من العصاة أهل الزنا مع أهل الزناو أهل السرقة وقيل قونا وهم من الشماطين وقيل نساؤهم اللاتي على دينهم مع أهل النباط وقيل قوناؤهم من الشماطين وقيل نساؤهم اللاتي على دينهم في أنهر فوهم طريق النارحتي وسلمكوها وهذا تم كرم وتو بيخلم بالمجزع والمتناصر بعدما كانوا

بلهماليوممستسلون و قبل بعضهمعلى مض متساءلون قالوا ا كي كنتي تأنون اعن المت قالو ابل المتكونوا مؤمنين ومأكان لنا عليكم منسلطان بل كنترة وماطاغين في عدمها قول رساانا لذائقون فأغويناكم اناكناغاوين فانهم ومدنف العددات مشتركون اناكذلك تفعل الجرمان انهم كاوا أذاقيل لهملاله الاالله يستمكرون و مقولون أثنالماركوا T له تنالشاعر مجنون ملحاءالق وصدق المرسلىن انكر لذائقوا تحزون الاماكنة تعملون الاعبادالله الخلصين أولئك لهم ر زقمعماوم فواكه وهممكرمون فيحنات النعمعلى سرومتقابلين بطافعلم\_مبكاس מנימחוט

على خلاف ذلك في الدنيامة عاصدين متناصرين (بلهم اليوم مستسلون) قد أسل بعضهم بعضاو خذله عن عِزِفَكَاهِم مستساغِير منتصر \* وقرى لاتتناصرون ولاتناصرون الادغام \* اليمن الكات أشرف العضوين وامتنهما وكانوايتمنون بهافها مصافحون وعامحون ويناولون ويتناولون ويزاولون أكثر الامور ويتشاءمون الشمال ولذلك سموها الشؤى كاسموا أختها المني وتعنو اللساغ وتطبر والليارح وكان الاعسرمعيبا عندهم وعضدت الشريعة ذلك فأص تعماشرة أفاضل الامور بالمين وأراد لهامالشمال وكان وسول القصلي الله عليه وسلم التمامن في كل شي وحملت المن الكاتب المسنات والشمال الكاتب السمآت ووعد الحسن أن دوقي كتابه بمينه والسيء أن دؤناه بشماله استعبرت لهة الغير وحانبه فقدل أناه عن المين أى من قبل الحير وناحيته فصده عنه وأضله وجاء في بعض التفاسير من أناه الشيطان من جهة المهنأ تاهمن جهة الدين فليس عليه المقومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الشموات ومن أتاه من من يديه أناه من قبل التكذيب بالقيامة وبالنواب والعقاب ومن أناه من خلفه خوّفه الفقر على نفسيه وعلى من يخلف بعده فلم يصل رحما ولم يؤدزكاة (فان قلت) قولهما تاه من جهة المعمر و ناحيته مجاز في نفسه فكيف جعلت المن عجازاءن المجاز (قات) من المجاز ماغلب في الاستعمال حتى لمق الحقائق وهذا من ذاك والدان تجعلها مستعارة القوة والقهرلان المن موصوفة بالقوة وبهايقع البطش والمعنى أذكم كنتم تأتونناعن القوة والقهر وتغصدونناعن السلطان والغامة حتى تحملوناعلى الضللال وتقسروناعليه وهـ ذامن خطاب الاتباع لوسائهم والغواة لشدياطينهم (بللم تكونوامؤمنين) بل أبيتم أنتم الأعمان وأعرضة عنه مع قد كندكم منه مختار من له على الدكفر غير ملحتين المه (وما كان لناعلم ) من تسلط نسلم به عَكَمْ يَكُواْحَتْمَارَكُمْ (بِلَكُنْمُ قُومًا) مختار بن الطغدان (فحق عليمًا) فلزمنا (قول ربنا اللذا تقون) يمني وعيد الله بأناذائقون لمذابه لاعالة لعلم بحالناواستعقاقابها المقوبة ولوحكي ألوعمد كاهولقال انكرادائقون والكنه عدلبه الى لفظ المتكام لانهم متكامون بذلك عن أنفسهم ونعوه قول القائل \* اقدرُعمت هوازن قلمالي \* ولوحكي قوله القال قلمالك ومنه قول لمحاف العالف احاف الاخرجن ولتضرحن الممزة لمكاية لفظ الحالف والتاءلا قبال الحاف على المحاف (فأغوينا كم) فدعونا كم الى الغي دعوة محصلة للبغية لقبولكم لهاواستعبابكم الغي على الرشد (اناكناغاوين) فأردنا غواء كم المكونو اأمثالما (فانهم) فان الاتباع والمتبوعين جمعا (يومئذ) يوم القيامة مشتركون في العذاب كاكوامشتركين في الغواية (انا) مثل ذلك الفعل (نفعل) بكل مجرم يعني أن سبب العقوبة هو الاجرام فن ارتكبه استوجبها (انهم كانو أاذا) سمعوابكامة التوحيد نفر واأواستكبر واعنهاوأ واالاالشرك (لشاعر مجنون) يعنون محداصلي الله عليه وسل (بل عاماليق) ردعلي المشركين (وصدق المرسلين) كقوله مصدقالما بين بديه ، وقرى الذائقو العذاب بالنصب على تقدير النون كقوله \* ولاذا كرالله الاقاملا . بتقدير التنوين ، وقرى على الاصل اذا تقون الهذاب (الاماكنيم تعملون) الامثل ماعملم جزاء سيأبعمل سيّ (الاعباد الله) ولكن عباد الله على الاستثناء النقطع \*فسر الرزف الماوم بالفواكه وهي علم التاذنيه ولا يتقون الفط الصحة يمني أن رزقهم كله فواكه لانهم مستغنون عن حفظ الصحة بالاقوات بأنهم أجسام محكمة مخلوقة للابدف كل ما يأكلونه بأكلونه على سيل التلذذ ويجوزأن برادر زفمه اوممنو وتعنمائص خلق علم امن طيب طعم وراثعة ولذة وحسن منظر وقيل معلوم الوقت كقوله ولهمرزقهم فها بكرة وعشيا وعي فقادة الرزق المعلوم الجنة وقوله في حنات بأياه وقوله (وهم مكرمون) هو الذي يقوله العلماء في حدالة وابعلى سيل المدح والتعظيم وهومن أعظم مايحيان تدوق المه نفوس ذوى الهم كاأن من أعظم مايميان تنفرعنه نفوسهم هوان أهل النار وصفارهم التقامل أتم السرور وآنس وقيل لا ينظر بعضهم الى قفاء عض على قال الزجاجة فه الخركاس وتسمى الخرنفسها كأساقال وكأس شريت على لذة \* وعن الاخفش كل كأس في القرآن فهي الجروكذا ف تفسيران عباس (من معين) من شراب معين أومن عرمعين وهوالجارى على وجه الارض الطاهر

لأفهاغول ولاهم عنها ينزفون وعندهم فاصرات الطرف عن كانهن بيض مكنون فأقدل بهض مكنون يتساون قال قائل منهم الى كان لى قرن قال قائل المداملة وعظاما أثنا المدامون فاطلع فرآه في سواء فاطلع فرآه في سواء الجرد بولولانه مة ربي المحضر بن المحسر ب

سماء لدة للشارين

\* قوله تبارك وتعالى يطاف عليهم بكاس من معمن الى قوله فأقد ل بعضهم عملى دعض يتساءلون (قال) فيهم عناه يتساءلون (قال) فيهم عناه ويتعلى الشراب كعادة الشرب

أفانعن عمتسان

الاموتتنا الاولى وما

المحن عمدانات

ومابقيت من اللذات الا

أحاديث الكرام على الشراب

■ قوله تعالى هل أنتم ه طلعون (قال) فأطلع على صيغة المضارع النصوب قال في موجب هذه القراءة ان معناها انه لا يستند بأمردونهم فشرط في اطلاعه اطلاعهم وذلك من آداب المحالسة المعدون وصف على يوصف به الماء لانه يجرى في الجندة في أنهار كا يجرى الماء قال الله تعلى وأنهار من معمر (سطاء) صفة للكائس (لذة) اما أن توصف اللذة كائها نفس اللذة وعينها أوهى تأنيث اللذيقال لذالشي فهولذ ولذيذو وزنه فعل كقولك رجل طبقال

ولذ كطع الصرخدى تركته ، بأرض العدامن خشية الحدثان

ريدالنوم \* الغول من غاله دغوله غولا اذا أهلكه وأفسده ومنه الغول الذي في تبكاذيب العرب وفي أمثالهم الغضب غول الحفول ينزفون) على البناء للفعول من نزف الشيارب اذاذهب عقله ويقال السكران نزيف ومنزوف ويقال للطعون نزف في اثاذا خوج دمه كله ونزحت الركيدة حتى نزفتها اذا لم تترك فيها ماء وفي أمثا لهم أجبن من المنزوف ضرطا وقرى ينزفون من أنزف الشارب اذاذهب عقله أوشرابه قال

لعمرى النَّ أَنْ فَمُواُ وحوتمو . لبنَّس الندامي كنتموآ ل أبحرا

ومعناه صار ذائرف ونظيره أقشع السعاب وقشعته الريم وأكسالر حل وكبيته وحقيقة هادخلافى القشع والكب وفي قراءة طلحة بن مصرف ينزفون بضم الزاى من نزف ينزف كقرب يقرب اذا سكر والعني لا فها فسادة طمن أبواع الفساد التي نكون في شعرب الجرمن مفص أوصداع أو جمار أوعر بدة أولغوا وتأثيم أوغير ذلك ولاهم بسكر ون وهو أعظم مفاسدها فأفرزه وأفرده الذكر (قاصرات الطرف) قصرت أدصارهن على أز واجهن لاعددن طرفا لى غيرهم كقوله تعالى عربا \* والعين النجل العيون شههن بييض النهام المكنون في الادا حي وما تشبه العرب النساء وتسمين بيضات الحدور (فان قلت) علام عطف قوله (فأقبل بعضهم على بعض) (قلت) على بطاف عليهم والمعنى دشيريون في تعادون على الشراب كمادة الشرب قال

فيقبل بعضهم على بعض (يتساءلون) عماجري لهمو على مفى الدنما الاأنه جي به ماضياعلى عادة الله في أخماره ■ قريعُ من المصدقين من التصديق ومن المصدقينَ مشدد الصادمن التصدق وقيل ترلت في رجل تصدق عماله لوجه الله فاحتاج فاستعدى بعض اخوانه فقال وأبن مالك قال تصدقت به لمعوضني الله به في الا تنوة خبرامنه فقال أثنك أن المدقين سوم الدين أومن المتصدقين اطلب الثواب والله لا أعطيك شيأ (لمدينون) لحزيون من الدين أوالجزاء أولمسوسون مربو نون مقال دانه ساسه ومنه الحديث العاقل من دان نفسه (قال)يمني ذلك القائل (هل أنتم مطلمون) الى النار لار يكوذلك القرين قيل ان في الجنة كوي ينظر أهلها منهاالي أهل الناروقيل القائل هوالشعزوجل وقيل بعض الملائكة بقول لاهل الجنة هل تحبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلة كم من منزلة أهل النار وقرى مطلعون فاطلعوفا طلع بالتشديد على لفظ الماضي والمضارع المنصوب ومطلعون فاطلع وفأطلع بالتحفيف على لفظ الماضي والمضارع المنصوب يقال طلع علينا فلان واطلع وأطلعته فى واحدد والمعنى هل أنتم مطلعون الى القرين فاطلع أناأ يضا أوعرض علم م الاطلاع فاعترضوه فاطلع مو بعد ذلك وان جعلت الاطلاع من أطلعه غيره فالمعني أنهاسا شرط في اطلاعه اطلاعهم وهومن آداب المجااسة أن لا يستبديت يدون حاسانه فكانهم مطلعوه وقيل الخطاب على هذا لللائكة وقري مطلعون بكسرالنون أرادمطاعون الماى فوضع المتصل موضع المنفصل كقوله هم الفاعلون الير والاحم ونه أوشبه اسم الفاعل في ذلك الممارع لتأخ بينهما كأنه قال تطلعون وهوضعيف لا يقع الافي الشعر (في سواء الحم) في وسطها يقال تعبت حتى انقطع سوائى وعن أبي عبيدة قال لى عيسى ب عركنت أكتب بالباعبيدة حتى ينقطع سوائى (ان) مخففة من الثقيلة وهي تدخل على كادكاتد خل على كان ونعوه أن كادليضلذ اواللام هي الفارقة ينهاو بن النافية \* والارداء الأهلاك وفي قراءة عبدالله لتغوين (نعمة ربي) هي العصمة والتوفيق في الاستمساك بعروة الاسلام والمراءة من قرين السوء أوانعام الله الثواب وكونه من أهل الجنة (من الحضرين) من الذين أحضر واالعذاب كاأحضرته أنت وأمثالك . الذي عطفت علمه الفاء محذوف معناه أكن مخلدون منعمون فانحن عيتين ولامعذبين وقرى عائتين والمعنى أن هذه حال المؤمنين صفتهم

وماقضى الله به لهم المهر بأعمالهم أن لا يذوقو االا الموته الاولى بخلاف الكفار فانهم فيما يتمنون فيه الموت كل ساعة وقبل لمعض الحبكاء ماشرمن الموت قال الذي يتمني فيه الموت بقوله المؤمن تحدثا لنعمة الله واغتياطا بحاله وعسمع من قرينه ليكون تو بيخاله مزيد به تعذبا وليحكسه الله فيكون لذا لطفاوز احرا ويحوز أن يكون قولهم جمعاوكذلك قوله (ان هذالهوالفور العظم) أي ان هذاالام الذي نحن فعه وقيل هو من قول الله عزوجل تقريرالقولهم وتصديقاله وقرئ لهو الرزق العظم وهومار زقوهمن السعادة عتقصة المؤمن وقرينه غررجع الىذ كرالرزق المعلوم فقال (أذلك) الرزق (خيرنزلا) أى خير حاصلا (أم شعرة الزقوم) وأصل النزل الفضل والريع في الطعام يقال طعام كثير النزل فاستعبر للحاصل عن الشي وعاصل الرزق المعاوم اللذة والسرور وحاصل محبرة الزقوم الالموالغم وانتصاب نزلاعلى القيمز ولك أن تجعله حالا كانقول أغرالخلة خبر الماأمر طماده في أن الرزق المعلوم نزل أهل الجندة وأهل النار نزلهم شعرة الزقوم فأيهم اخير في كونه نزلاوالنزل مايقال المذازل مالمكان من الرزق ومنه انزال الجندلار ذاقهم كايقال المايقام أساكن الدارالسكن ومعنى الاول أن المرزق المسلوم زلاوالمعرة الزقوم نزلا فأعهما حبرنزلا ومعاوم انه لاخير في معرة الزقوم وليكن المؤمنين لمااختار واماأدي اليالرزق المعلوم واختار السكافر ون ماأدى الي شعرة الزقوم قسيل لهم ذلك تو بضاء لى سوء اختمارهم (فتنة للظالمن) محنة وعدابالهم في الا تنوة أوابتلاء لهم في الدنياو ذلك أنهم قالواكيف كمون في النارشجرة والنار تحرق الشجرة كمذبوا وقرئ نابتة (في أصل الجحم) فيل مندتها في قدر جهنر وأغصانها ترتفع الى دركاتها \* والطلع النخلة فاستعمرا اطلع من شحرة الزقوم من جلها اما استعارة لفظية أومعنو ية وشبه مرؤس الشياطان دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر لان الشيطان مكروه مستقبح فيطباع الناس لاعتقادهم أنهشر محض لايخلطه خبرفيقولون في القميم الصورة كانه وجه شيطان كائه رأس شيطان واذاصوره المورون جاؤاب صورته على أقبح ما يقدر وأهوله كاأنهم اعتقدوافي الملك أنه خبرمحض لاشرونمه فشموابه الصورة لحسنة قال الله تعالى ماهذا بشراان هذا الاملك كريموهمذا تشدمه تخدلي وقدل الشسمطان حمة عرفاءا هاصورة قبيعة النظر هائلة حدا وقدل انشعر القال آه ألاستن خشنامنتناص امنكرالصورة يسمى غره رؤس الشياطين وماسمت العرب هذا الغريرؤس الشياطين الاقصداالي أحدالتشديان ولكنه دعدالتسمية بذلك رجع أصلا ثالثاد شدمه به (مندا) من الشعرة أي من طلعها (فالمون) بطونهم أالغلهم من الجوع الشديد أو تقسرون على أكلهاوان كرهوها لكون بايامن العذاب فاذاشبعواغلهم العطش فيسقون شرايامن غساف أوصديد بشوبه أى من اجه (من جم) بشوى وحوههمو يقطع أمعاءهم كاقال في صفة شراب أهل المنه ومن اجه من تسنيم وقرى الشو بالاضم وهو اسم مايسان والأول سمية بالمصدر (فان قات) مامعنى حوف التراخي في قوله ع ان لهم علها لشو باوفي قوله (ثمان مرجعهم) (قلت) في الاول وجهان أحدهما أنه م يلؤن البطون من شجر الزقوم وهومار يحرف بطونهمو معطشهم فلايسقون الابعدملي تعذيبا بذلك العطش غ دسيقون ماهوأح وهوا الشراب المشوب الخموالثاني أنهذ كوالطعام بتلك الكراهة والنشاعة ثرذكوالشراب عاهوأ كره وأنشع فجاء بتمالدلالة على تراخى حال الشراب عن حال الطعام ومباينة صفته اصفته في الزيادة عليه ومعنى الثاني أنهم يذهب بهمءن مقارهم ومنازلهم في الجيم وهي الدركات التي أسكنوها الى شعرة الزقوم فدأ كلون الى أن يتملؤاو يستقون بعدد الكثم يرجعون الى دركاتهم ومعنى التراخى في ذلك بين وقرى ثم ان منقلهم ثمان مصعرهم عُ انمنفذهم الى الحيم = علل استحقاقهم للوقوعف التا الشدالد كلها بتقليد الاتا على الدين واتماعهم الأهم على الضلال وترك اتماع الدليل \* والاهراع الاسراع الشديد كانهم عدون حدا وقيل اسراع فيه شديه بالرعدة (ولقد صل قبلهم) قبل قومك قريش (مندرين) أنبياء حدر وهم المواقب (المنفرين) الذين أنذر واوحذر واأى أهلكواجيعا (الاعبادالله) الذين آمنوامنهم وأخلصوادينهم لله أُوأخلصهم الله لدينه على القراءتين . لماذكرارسال المنفدرين في الاعمانا المقوسوع أقبة المندرين أنبع

ان هذاه والفور العظم لتسل هذا فلمسمل العاماون أذلك حبرتزلا أم تحرة الزقوم الا حملناهافتنةالظالان انهاشجرة تخرجني أصل الجحم طاهها كانه ر وسالشماطين فانهم لاسكلون منهاف الثون منهاالطون تمانهم علمالشوبا منجيم شران مى جعهم لالى الجحمانهم ألفوا آباءهم صالىن فهم على آثارهم يهرعون ولقد صل قبلهم أكترالاولين ولقد أرسانا فهمم منذرين فانظركمف كانعاقسة المنذرين الاعداد الله المحلصيان ولقد نادانانوح فانعم المحسون ونعيناه وأهله من المكرب العظم وجعلناذريته

هم الباقينوتر كناعليه في الا خون سـ الام على توخ في العالمانانا كذلك نعزى الحسنان الهمن عبادنا المؤميين ثم أغرقنا الا خوين وان منشيعته لابراهم إذ حاور به بقلب سلم اذ قاللاسهوقومه ماذا تعدون أتفكا آلمة دون الله تريدون في ظنكر رب العالمان فنظو نظرة في النجوم فقال انى سقم فتولواعنه مدرين فراغالي آلمتهم فقال ألاتا كلون مالكم لاتنطقون

ذلكذ كرنوح ودعائه اياه حين ايسمن قومه واللام الداخلة على نع جواب قسم محمدوف والخصوص بالمدح محذوف وتقديره فوالله انعم الجيبون غن والجع دليل العظمة والكبرياء والمعنى اناأجيناه أحسان ألاحابة وأوصلهاالى مراده وبغيته من نصرته على أعدائه والانتقام منهم بالغ مايكون (هم الباذين) هم الذن قواوحدهم وقدفني غبرهم فقدروي أنهماتكل من كان معه في السفينة غير ولده أوهم الذين قوا متناسلين الى يوم القيامة قال قتادة الناس كلهم من ذرية نوح وكان لنوح عليه السلام ثلاثة أولادسام وحام ويافث فسامأ والمربوفارس والروم وحامأ والسودان من المشرق الى المغرب ويافث أبوالترك ويأجوج ومأجوج (وتركناعليه في الاسنوين) من الأم هذه الكلمة وهي (سلام على نوح) يعنى يسلون عليسه تسليماً و يُدعون له وهومن المكارم المحكى كقولك قرأت سورة أنزلناها (فان قلت) هـامعني قوله (في العالمين) (قلت) معناه الدعاء شبوت هذه التعية فهرم جمعاو أن لا يخلو أحدمهم منها كانه قيل ثبت الله التسلم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين يسلمون علمه ان آخرهم علل مجازاة فوج عليه السلام بتلك المتكرمة السنيةمن تبقيةذ كرموتسلم العالمن عليه الى آخوالدهر بأنه كان محسنا أعال كونه محسناانه كانعمدامؤ منالير بكح لالة محل الاعتان وأنه القصارى من صفات المدح والتعظيم وبرغبك في تعصيله والازديادمنسه (من شيعته) عن شايعه على أصول الدين وان اختلفت شرائعهما أوشايعه على التصلب في دين الله ومصابرة المكذبين وبجوزان كون بينشر دمتهما اتفاق في أكثر الاشياء وعن ابن عباس رضي الله عنهمامن أهل دينه وعلى سنته وماكان بين نوح وابراهم ألانسان هو دوصالح وكان بين نوح وابراهم ألفان وستمائة وأربعون سنة (فان قلت) بم تعلق الظرف (قلت) عمافي الشيعة من معنى المشايعة يعنى وان عن شايعه على دينه وتقواه حين جاءر به بقاب سلم لا براهم أو عدوف وهواذ كر (بقلب سلم) من جميع آفات القاوب وقسل من الشرك ولامه في للتفصيص لانه مطلق فليس بعض الا فأت أولى من بعض فيتناولها كلها (فان قلت) مامه في الجيء قلبه وبه (قلت) معناء أنه أخلص لله قلمه وعرف ذلك منه فضرب الجي. مثلالذلك (أَتَفْكا) مفعول له تقديره أتريدون آلهـ قمن دون الله افكاواغا قدم المفعول على الفعل للمناية وقدم المفعول له على المفعول به لانه كان الآهم عنده أن يكافحهم بانهم على افك وبأطل في شركهم و يجوزأن يكون افكامفعولا يعنى أتريدون به افكاثم فسرالا فك بقوله آله قمن دون الله على أنها افك في أنفسها و يجوزأن يكون عالاءمني أثر يدون آلهة من دون الله آفكين (فساطنكم) بن هو الحقيق بالعبادة لان من كان وباللعالمين استعق علم مأن يعبدوه حتى تركتم عبادته الى عبادة الأصمنام والمعنى انه لا يقدّر في وهم ولاظن مايصدى عبادته أوفي اظنكيه أى شي هومن الاشياء حتى جعلتم الاصنام له أندادا أوفي اظنكم به ماذا يفدل بكر وكيف يعاقبكم وقد عبد لتم غييره (في النعبوم) في علم النعبوم أوفي كتابها أوفي أحكامها وعن بعض الملوك أنهستل عن مشتم ا مفقال جيب أنظر السه ومحتاج أنظر له وكتاب أنظر فيه كان القوم نعامين فاوههم أنه استدل امارة في علم النجوم على أنه يسقم (فقال اني سقم) اني مشارف السقم وهو الطاعون وكان أغلب الاسقام علمهم وكانو ايخافون المدوى ليتفرقو اعنه فهر بوامنه الىعيدهم وتركوه في ست الاصنام ليسمعه أحد ففعل بالاصنام مافعل (فان قلث) كيف جازله أن يكذب (قلت) قد جوزه بعض الناس في المكددة في الحرب والمقيسة وارضاء الزوج والصاع بن المتفاعمين والمع بن والصيح أن المكذب حرام الااذاعرض وورى والذى قاله ابراهم عليمه السلام معراض من الكلام ولقد نوى به أن من في عنقه الموت سقم ومنه المثل كفي بالسلامة دا اوقول لسد

فدعوت رفي السلامة ماهدا وليصني فاذا السلامة داء

وقدمات رجل فأة فالتف عليه الناس وقالوامات وهوضيح فقال أعراب أصحيم من الموت في عنقه وقيل أراد انى سقيم النفس لكفركم (فراغ الى آلهتم) فذهب الهانى خفية من روغة الثعلب الى آلهتم الى أصنامهم التى هى في زعهم آلهة كقوله تعالى أين شركائى ألا تاكون مالكم لا تنظفون استزامها

قوله تعالى والله خاقك وما تعملون (قال) فيه بعنى خاقك وما تعملون من الاصنام كقوله بلر بكرب السموات والارض الذى فطرهن فان قات كيف يكون الشئ الواحد بخاوقاللة تعالى معمولا لهم وأجاب بان هدا كانقال عمل أنحار الباب فالمراد عمل شكله لاجو هره وكذلك الاصنام جواهر ها مخاوفة لله تعالى واشكالها وصورها معمولة لهم وفان قات ما منعك أن تكون ما مصدرية لاموصولة و يكون المعنى والله خاقك كا يقول المجبرة \* وأجاب بان أقرب ما يبطل به هذا السوال بعد بطلائه بالحج المقلمة أن معنى الا يه يأباه فان الته تعالى العابد منهما هو الذي

وبالخطاطهاءن حال عبدتها (فراغ عليه-م) فاقبل عليهم مستخفيا كانه قال فضربهم (ضربا) لان راغ عليهم عمنى ضربهمأ وفراغ علىسم يضربهم ضرباأ وفراغ علىسمضر باعمني ضار باوقرئ صفقا وسفقا ومعناها الضربومعنى ضربا (باليمن)ضرباشديداقو بالآن اليمن أقوى الجارحة بن وأشده اوقيل بالقوة والمتانة وقيدل بسبب الحلف وهو قوله تالله لا كيدن أصنامكم (برفون) يسرعون من زفيف النعام وبرفون من أزف اذادخل فى الزفيف أومن أزفه اذاحله على الزفيف أى يزف بعضه مبعضاو يزفون على المناء للفعول أى يحماون على الرفيف ويزفون من ورف يزف اذاأسرع ويرفون من رفاه اذاحداه كائن بعضهم يزفوا بعضالتسارعهم المه فان قلت ) من هذاو من قوله تعالى قالوامن فعل هذا بالمتناله لن الطالمن قالواسمعنا فتى يذكرهم يقال له أبراهيم كالتناقض حيثذ كرههناأنهم أدبرواءنه خيفة العدوى فلما أبصروه يكسرهم أقباوا المهمتبادرين ليكفوه ويوقع وابهوذكر ثم أنهم سألواءن الكاسرحني قيل فمم سمعنا ابراهيم يذمهم فلعله هوالكاسرفني أحدهم أأنهم شاهدوه يكسرها وفي الاتنوانهم استدلوا بذمه على أنه الكاسر (قلت) فيمه وجهان أحدهم أن يكون الذين أبصر وه وزفو السمه نفر امنهم دون جهورهم وكبرائهم فلمارجع الجهور والعلية من عيدهم الى بيت الاصناملية كلوا الطعام الذي وضموه عندهالتبرك عليهورا وهامكسورة اشمأز وامن ذلك وسألوامن فعل هذابها ثم لمبغ عليه أولئك النفرعية صريحة ولكن على سبيل التورية والتمريض بقولهم معنافتي يذكرهم لبعض الصوارف والثاني أن يكسرها ويذهب ولايشعر بذلك أحدو يكون اقبالهم اليه يزفون مدرجوعهم عن عيدهم وسؤالهم عن الكاسر وقولهم فالوافاتوابه على أعين الناس (والله خلقكم وماتعملون) يعنى خلقكم وخلق ماتهماونه من الاصنام كقوله بلربكم رب السموات والارض الذي فطرهن أى فطر الاستنام (فان قلت) كيف يكون الشي الواحد مخاوقالله معمولا لهم حيث أوقع خلقه وعملهم علم اجمعا (قلت) هذا كالقال عمل النجار الماب والكرسي وعمل الصائغ السوارى والخلخ ال والمرادعل أشكال هـ فده الأشهاء وصورهادون جواهرها والاصنام جواهر وأشكال فحالق جواهرها الله وعاملواأشكالها الذين يشكلونها بنعتهم وحذفهم بعض أجزائه احتى يستوى التشكيل الذي يريدونه (فان قلت) فا أنكرت أن تكون مامصدر به لاموصولة ويكون المعنى والله خلقكم وعملكم كاتقول الحبرة (قلت) أقرب ماسطل به هـ ذاالسؤال بعد بطلانه بحج العقل والتكتاب أنمعني الاتة بأباء اباء جليا وينبوعنه نبواظاهرا وذلك أن الله عز وجل قداحتم عليهمان العابدو المعبود جميعا خلق الله فكيف بعبد الخلوق الخلوق على ان العابد منهم اهو الذي عمل صورة المعبودوشكله ولولاه الماقدرأن يصور نفسه ويشكلها ولوقات والله خلقكم وخلق عملكم لميكن محتج اعليهم ولا كان ا كالرمك طباق وشي آخر وهوأن قوله ما تعملون ترجمه عن قوله ما تنعتون وما فى ما تنعمون موصولة لامقال فها فلاده دل باعن أختم الامتعسف متعصب اذهبه من غير نظر في علم السان ولا تبصر لنظم القرآن (فان قلت) أجعلها موصولة حتى لا بازمني ما ألز مت وأريدوما تعدماونه من أعمالكم (قلت) بل الالزامان في عنفك لا يفكهما الاالاذعان العق وذلك انك وان جعلتها

عسل صورة المعبود الله قال ولوقلت والله خاقه وعملكم لميكن المكالم ملات وشئ تعملون شرحه في قوله وما أتعبدون ما تنتمون موصولة فالتفرقة موصولة فالتفرقة الموسولة ومعناها وما الكرة معال فان قلت أجعلها ومعال فان قلت أجعلها تعملونه من أعمال كرة تعملونه من أعمال كرة قال فان قلت أجعلها تعملونه من أعمال كرة تعملونه من أعمال كرة قال فان قلت أجعلها تعملونه من أعمال كرة قال فان قلت أعمال كرة قال فان قلت أعمال كرة قال فان قلت أعمال كرة قلت المكالمة قلت المك

فراغءام مضربانالين فاقبلوا المه رفون قال أتعسدون ماتصتون واللهنداة كروماتعملون فالوا ابنواله ننيانا فالقوه وحينتذ توافق الاولى في أنها موصولة فلا بازمني التفرقة ينهما وأجاب فقال مل الالزامان في عنقل لا يفكه باالا الاذعان للعق وذلك انك وان جعلتها موصولة فهي واقعة عندك على المسدرالذيء جوهـرالمـم وفي ذلك فكالنظم وتبتبر

كالوجعاتها مصدرية انتهى كلامه (قلت) اذاجاء سيل اللهذهب سيل معقل فنقول بتعين جلهاعلى المصدرية وذلك موصولة انهم م معقل فنقول بتعين جلهاعلى المصدرية وذلك موصولة انهم م معقل معتمد والمناه من حيث كونها هارة ليست مصورة فلوكان كذلك في يتعانوا في تصويرها ولا اختصوا بعبادتهم عجر ادون حجر فدل أنهم اغايم دونها المتعانوا شيكا في المورها التي هي أثر علهم فني المقيقة أنهم عبدوا علهم وصلحت الحقة عليهما نهم مثله مع أن المدود حكسب العابدوهما وقد فقد ظهر أن الحقيقة دير أن تسكون ما مصدرية أوضح قيام وأبلغه فاذا أثبت ذلك

قليتنبغ كلامه بالابطال أماقوله انهام وصولة وان المراذبعيله ملها هل أشكالها الفناهر فانة مقتقر الى حذف مطاف في موضع البأس يكون تقديره والله خلقكم وما تعملون شكله وصورته بخلاف توجيه أهل السنة فانه غيرم فتقر الى حدف البتة تم اذا جمل المعبود نفس الجوهر فكيف يطابق تو بعنهم بيان أن المعبود من عمل العابد مع موافقته (٢٦٧) على أن جواهر الاصنام

ليست من عملهم فا هو من عملهـموهو الشكل ليس معمودا لمم على هـ ذاالتأورل وماه ومعبودهم وهوجوهرالصم ليس من عملهم فأيستقوله قرارفي أن المبودعلي تأويله من عمل العابد وعلىماقررناه بتضح في الخميم فارادوابه كيد الجعاناهم الاسفلين وقال انى ذاهب الى رىسېدىن رساھى لى من الصالحيين فبشرناه بغلام حلم فلابلغ معهااسعيقال يابني انىأرى في المنام أنى أذبعك فانظرماذا ترى قال ماأسة افعل ماتؤم ستعديان

اموصولة فانك في ارادتك م العمل غير محتج على المشركين كالكوقد جملة امصدرية وأيضا فانك قاطع بدلك الوصلة سنماتعملون وماتختون حيث تخالف سالرادين جمافتر بدعا تختون الاعدان التي هي الاصنام وعاتم ماون المعانى التي هي الاعمال وفي ذلك فك النظم وتنتبره كااذا جعلته امصدرية (الجم) النار الشديدة الوقود وقيل كل نارعلى نار وجرفوق جرفهي جيم والمهني أن الله تعالى غليه علم في المقالمين جمها وأذلهم من يديه أرادوا أن يغلبوه بالخجة فلقنه الله وألهمه ما ألقمهم به الخروقهرهم فالوالي المكرفأ بطل الله مكرهم وحملهم الاذلين الاسفلين لم يقدر واعليه \*أراد بذهابه الى به مهاجرته الى حيث أص مالمهاجرة اليه من أرض الشأم كاقال اني مهاجر الى ربي (سهدين) سيرشدني الى مافيه صلاحي في ديني و يعصمني و يوفقي كاقال موسى علمه السلام كالران معى ربي سهدين كان الله وعده وقال له سأهديك فأجرى كالرمه على سن موعد ربه أويناه على عادة الله تعالى معه في هدايته وارشاده أوأظهر بذلك توكله وتفويضه أمره الى الله ولوقصيد الرحاء والطمع لقال كاقال موسى عليه السدار معسى ربى أن يهديني سواء السيل (هب لى من الصالحين) هدلى بعض الصالحين بريد الولد لان لفظ الهبسة غلب في الولدوان كان قد جاء في الاخ في قوله تعالى ووهبنا لهمن رحتناأ خاه هرون نبياقال عزوجل ووهبناله اسحق ويعقوب ووهبناله يحى وقال على بن أى طالب الانعماس رضى الله عنهم حين هناه بولده على أبى الاملاك شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب ولذلك وقعت التسمية بهية الله وجوهوب ووهب وموهب . وقد انطوت البشارة على ثلاث على أن الولد غلام ذكروأنه ببلغ أوان الحلموأنه يكون حليما وأىحلم أعظم من حله حن عرض عليه أنو مالذ بح فقال ستعدني ان شاء الله من الصابرين ثم استسل لذلك وقيل ما نعت الله الاندياء علهم السلام بأقل عما نعتهم بالطيروذ لل العزم وحوده ولقدنعت اللهبه إبراهم في قوله ان ابراهم لا واه حلم ان ابراهم لحلم أواهمني لان الحادثة شهدت ا معلهما جمعا وفل النغ أن يسمى مع أبيه في أشعاله وحوائعه (فان قلت) (معه) بم يتعلق (قات) لا يخداو اماأن سعلق سلغ أوبالسعى أو بعدوف فلايصح تعلقه سلغ لاقتضائه باوغهما معاحد السعى ولابالسعى لان صلة المصدر لا تتقدم عليه فبقى أن يكون بيانا كانه لماقال فلما بلغ السعى أى الحد الذي يقدر فيه على السعى قمل معرمن فقال معرأبيه والمعنى في اختصاص الاب أنه أرفق الناس به وأعطفهم عليه وغيره رعاء نف به في الاستسماء فلايحتم له لانه لم تستميكم قوته ولم يصلب عوده وكان اذذاك ابن ثلاث عشرة سنة والمرادانه على غضاضة سنه وتقلمه في حد الطفولة كان فيه من رصانة الحار وسعة الصدرما جسره على احتمال تلك الملية العظمة والاحابة بذلك الجواب الحكم \* أتى في المنام فقيل له اذبح ابنك ورؤما الانبياء وحي كالوحي في اليقظة فلهذاقال (انى أرى في المنام أني أذبحك) فذ كرتأويل الرؤيا كايقول المصن وقدرا عائه راكب في سفينة رأت في المنام أفي ناج من هذه المحنة وقيل رأى ليلة التروية كان قائلا يقول له ان الله يأمرك بذبح ابنك هذافل أصحروى في ذلك من الصباح الى الرواح أمن الله هذا الحيرة ومن الشيطان فن عمى يوم التروية فلماأمسي وأى مشل ذلك فعرف أنه من الله فن تمسمي يوم عرفة تمرأى مثله في الليلة الثالث قفهم بنعره فسمى الموموم النصر وقمل الالملائمكة حين بشرته بغلام حلم قال هواذن ذبيح الله فلماولدو الغحد السعي معه قبل له أوف بنذرك (فانظرماذاتري)من الرأي على وجمه المشاورة وقرى ماذاتري أي ماذاتب مرمن وأبكوتمديه وماذاترى على البناء للفعول أي ماذاتريك نفسك من الرأى (افعل ماتؤمر) أي ماتؤمريه فَدْف الجار كاحدْف من قوله ﴿ أَم رَبُ الْعَارِ فَافْعَلْ مَا أُم رَبِهِ ﴿ أُواْم رَبُّ عَلَى اضَافَة المدرال المفعول

وأماقوله أن المطابقة تنفك على تأويل أهل السنة بين ما ينعتون وما يعماون فغير صحيح فان لناأن شجل الاولى على أنهام صدرية وانهم في الحقيقة اغامدوا نعتم لان هذه الاصنام وهي حارة قبل النعث

شاء الله من الصائر بن

فلااأسلا

لم يكونوا يعبدونها فلما علوا فها النصت عبدوها في الخقيقة ما عبدواسوى نعتهم الذى هو عملهم فالمطابقة اذاً حاصلة والالزام على هذا أبلغ وأمنن ولو كان كاقال لقامت لهم الحجة ولقالوا كايقول الزخشرى مكافحين لقوله والله خلق كرمة من على المنافعة والمنافعة والمنافعة

وتسمية المأمورية أمرا وقرع ماتوم به (فان قلت) لمشاوره في أم هو حتم من الله (قلت) لم يشاوره ليرجع الى رأ يه ومشور ته والكن ليعلم ماعنده فيما ترل به من بلاء الله فيشت قدمه و يصبره ان خرع و مأمن علمه الزلل ان صبر وساوليعله حتى براجع نفسه فيوطنهاو يهون علماويلق الملاءوهو كالمستأنس بهويكتسب المثوية بالانقيادلام واللهقبل نزوله ولآن المغافصة بالذبح عمايستسميج ولمكون سنةفي المشاورة فقدقمل لوشاورآ دم الملائكة في أكله من الشحرة لما فرط منه دلك (فان قلت) لم كان ذلك المنام دون المقطة (قات) كاأرى بوسف عليه السلام محبودا بويه واخوته له في المنام من غير وحي الى أبيه وكاوعدر سول الله صلى الله عليه وسلم دخول المسعد الخرام في المنام وماسوى ذلك من منامات الاندياء وذلك لتقوية الدلالة على كوم مصادقين مصدوقين لان الحال اماحال يقطة أوحال منام فاذا تطاهرت الحالتان على الصدق كان ذلك أقوى للدلالة من انفر أداً حدها \* يقال سلم لا مرالله وأسلم واستسلم عمني واحد وقد قرى بهن جمعا اذا انقادله وخضع وأصلهامن قولك سيرهذالفلان اذاخلص له ومعناه سيلمن أن ينازع فيه وقولهم سلم لامر الله وأسلم له منقولان منه وحقيقة معناها أخلس نفسه للهوجعلها سالمة له خالصة وكذلك معني استسلم استخلص نفسه لله وعن قتادة في أسلاأ سلم هذا ابنه وهذا نفسه (وتله للجبين) صرعه على شقه فوقع أحد جيننيه على الارض تواضعاعلى مباشرة الام رصبر وحلد ليرضيا الرجن ويخز باالشيطان وروى أن ذلك كان عند العفرة التي عنى وعن المسن في الموضع المشرف على مسجد منى وعن الضحاك في المحر الذي ينحرفه اليوم (فان قلت) أبن جوابلا (قلت) هو معذوف تقدير و فلما أسلاوتله للجيين (وناديناه أن ياابر اهم قدصد قت الروبا) كان ماكان عما تنطق به الخال ولا يحيط به الوصف من استبشارها وأغتماطهما وحدهما لله وشكرهما على ما أنعر به علمهما من دفع البلاء العظم بعد حلوله وماا كتسم افي تضاعيفه بتوطين الانفس عليه من الثواب والأعواض ورضوان الله الذي أيس وراءه مطاوب وقوله (انا كذلك نجزى المسلمين) تعليل التخويل ماخوهمامن الفرج بعدالشدة والطفر بالمغية بعدالمأس (الدلاء المبن) الاختيار المن الذي يتميز فيه الخلصون من غبرهم أوالمحنة المينة الصعوبة التي لامحنة أصعب منها . الذبح اسم ما يذبع وعن ابن عباس رضي الله عنهما هوالكبش الذى قربه هابيل فقبل منه وكان برعى في الجنة حتى فدى به اسمعيل وعن الحسن فدى بوعل أهبط عليه من تبير وعن ابن عباس لوعت تلك لذبعة اكانت سنة وذبح الناس أبناءهم (عظم) ضغم المنة سمين وهي السنة في الاضاخي وقوله عليه السلام استشرفو اضحاما كم فانها على الصراط مطاما كم وقيل لانه وقع فداءعن ولدابراهم وروى أنه هرب من ابراهم عليه السلام عندا المره فرماه بسبع حصيات حتى أخدذه فبقيت سنة في الرمى و روى أنه رمى الشيطان حين تعرض له بالوسوسة عند ذيح ولده وروى أنه لماذيحه قال جبريل الله أكبرالله أكبرفقال الدبيح لااله الاالله والله أكبرفقال الراهم عليه السلام الله أكبرولله الحدفيق سنة وحكى في قصة الذبح أنه حين أراد ذبحه قال بابني "خذا لحيل والمدية وانطلق بذا في الشعب نعقطب فلما توسطاشعب تبير أخبره عماأمر فقال له اشددر باطي لا أضطرب وا كفف عني ثما بك لا ينتضم عليهاشي من دمى فينقص أجرى وتراه أمى فتعزن واشحذ شفرتك وأسرع امرارها على حافى حتى تعيز على المكون أهون فانالموت شديدوا قرأعلى أمسلام وانرأيت أن تردقيصى على أمى فافعدل فانه عسى أن يكون أسهل المافقال ابراهم عليه السلام نعم العون أنت يابي على أمر الله ثم أقبل عليه يقبله وقدر بطه وهما يمكان ثموضع السكتن على داقه فلم تعمل لان الله ضرب صفيحة من نحاس على حلقه و فقال له كبني على وجهى فانك اذا تطرت وجهى رحمتني وأدركت كرفة تعول بينك وبن أمر الله ففعل ثم وضع السكين على قفاه فانقلب السكين ونودى ماابراهم قدصدقت الرؤ مافنطر فاذاجبريل عليه السلام معد كبش أقرن أملح فكبر جبريل والكبش وابراهم وابنه وأتى المنعرمن منى فذبعه وقيل الوصل موضع السعودمنه الى الارض ا جاء الفرج وقد استشهدا بو حنيف قرحه الله بمده الاسته فين نذرذ بحولده أنه بازمه ذبح شاة (فان قلت) من كان الذبيج من ولديه (قات) قداخت الف فيه فعن ابن عماس وابن عمر ومحمد بن صحالقرظي

وتله تلجب فوناديناه أن بالراهم م قد صدقت الرؤيااتا كذلك في مجزى المحسسة في المدالم والبلاء المسين ان وركنا عليه في الا خوين سلام على ابراهم

الاأن تكون لناالحة المنافخة الفارغة فهذا الزاميل المام الفالف السنة وغل بمنقه وعقر بكتفه وضرب على يده حتى وضرب على الحق السالدة المام الم

\* قولة تعالى قدصد قت الرقطانا كذلك بخرى الحسنين أن هذا لهو البلاء المين وقديناه بذبع عظم (قال) فيه فان قلت قد أوحى الى الراهم فى المنام أن يذبع ولده ولم ينبغ وقيل له قدصد قت الرقياوا عاكان يصدقها لوضع منه الذبع ولم يصح \* فاجاب بأنه قد بذل وسب ه وفعل ما يفعله الذابع من بطعه على شقه والمرا الشيفرة على حلقه ولكن الله سبحانه منع الشفرة أن تفضى فيه وهذا لا يقدح فى قعل الراهيم ألا ترى انه لا يسمى عاصد على المفرط ابل يسمى مطيعا وجمه دا كالومضة فيه الشفرة وفرت الاوداج وانهرت الدم وليس هذا من ورود النسخ على المأمور به قبل الفعل ولا قبل أوان الفعل في شيئ كا يسبق الى بعض الاوهام (٢٦٩) حتى بشتغل الكلام عليه من ورود النسخ على المأمور به قبل الفعل ولا قبل أوان الفعل في شئ كا يسبق الى بعض الاوهام (٢٦٩) حتى بشتغل الكلام عليه

انتهى كالرمه (قلت) كل ماذ كردندنة حول امتناع السيخقسل القكن من الفعل وتلك قاعدة المعتزلة وأما أهمل السينة فشتون حوارهلان التكايف ثابت قبل القيكن من القعندل تفازرنعه كالمنوت وأيضا فيكل نسخ كذلكلانالقدرةعلى الممل عندنامقارية لامتقدمة عرشتون وقوعهم فالانة ووجه الدامل منهاان أتراهم عليه السلام أمر بالدع بدلدل افعل ماتؤم وسم قسل القكن بدلس العدول الى الفداء فن تم تحوم الزمخشرى على أنه المل غاية وسعه من بطعه على شقه وامرار الشفرة على حلقه واغا امتنعت بأمن من الله تعالى وغرضه الذاك أحدد أصرين اماأن بكون الاص اغاثوجه علمه عقدمات الذبح

وجاء \_ قمن المابعين أنه اسمعيل والحجة في مان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الدبيعين وقال له أعرابي بابن الذبيعين فتدسم فسئل عن ذلك فقال انعيد المطلب المحفر بشر زمن م نفر لله لمن سهل الله له أم هاليدنجن أحدواده نخرج السهم على عبدالله فنعه أخواله وقالواله افدابنك عائة من الابل ففيداه عائة من الابل والثاني اسمعيل وعن محمد بن كعب القرظى قال كان مجتهد بني اسرائيل يقول اذادعا اللهم اله الراهم واسمعيل واسرائيل فقال موسى عليه السلام بارب مالجتهديني اسرائيل اذادعاقال اللهماله ابراهم وأسمعيك واسرائدل وانابين أظهرهم قدأسمعتني كالأمك واصطفيتني رسالتك قال باموسي لم يحبني أحد حب ابراهم قط ولاخير بيني وين شئ قط الااختار في وأماا معيل فانه عاديدم نفسه وأما اسرائيل فانه لم سأسمن روحى فى شدة نزلت به قط ويدل عليه أن الله تعالى المائح قصة الذبيح قال ويشرناه باسحق نبياوعن مجدن كعبأنه قال العمر بنعبد العزيزهو اسمعيل فقال عمران هذاشي ماكنت أتطرفيه وانى لاراه كاقلت ثرأرسل الى يهودى قدأسل فسأله فقال ان الهود لتعلم أنه اسمعيل ولكنهم يحسدونكم معشر العربويدل علمه أن قربي الكيش كانامنوطين في الكعيسة في أيدي بني اسمعيسل الى أن احترق البيت وعن الاصمعي" قال سألت أباهمروبن الملاءعن الذبح فقال ماأصمعي أين عزب عنك عقلك ومتى كان اسحيق بمكة واغاكان اسمعمل عكة وهوالذى بني البيت مع أبيه والمنحر عكة وتما بدل عليه أن الله تعالى وصفه بالصيردون أخيه استعقى قوله واسمميل واليسع وذاالكفل كلمن الصارين وهوصيره على الذبح ووصفه بصدق الوعدف قوله انه كانصادق الوعدلانه وعداً ماه الصررمن نفسه على الذبع فوفى به ولان الله بشره ماسعق وولده يمقوب فى قوله فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراءاسعى يمقوب فأوكان الذبع استق لكان خلفاللوعد في يعقوب وعن على "بن أبي طالب وابن مسعود والعباس وعطاء وعكرمة وجهاعة من التابعين أنه استعنى والحجة فيهأن الله تمالى أخبرعن خليله ابراهم حين هاجرالى الشأميانه استوهبه ولدائم اتبع ذلك البشارة بغلام حلم ثمذ كررؤياه بذبح ذلك لغلام المشربه ويدل عليه كتاب يعقوب الى يوسف من يعقوب اسرائيل الله بن اسعى ذبيح الله بن ابراهم خليل الله (فأن قلت) قدأو حى الى ابراهم صلوات الله عليه في المنام بأن يذبح ولده ولم يدبع وقيل له قدصدقت الرؤ يأواغا كان يصدقها لوصح منه الذبع ولم يصم (قلت) قد بذل وسعه وفعل ما يفعل الذابح من بطعه على شقه واص أر الشفرة على حلقه ولكن الله سجانه جاء عامنع الشفرة أن تمضى فيه وهد الانقد ح في فعل ابراهم عليه السدلام ألا ترى أنه لا يسمى عاصياولا مفرطابل يسمى مطهماو مجتهدا كالومضت فيه الشفرة وفرت الاوداح وأنهرت الدموليس هذامن ورود النسخ على المأمور به قبل الفعل ولاقبل أوان الفعل في شي كايسبق الى بعض الاوهام حتى يشتغل بالكارم فيه (فان قات) الله تعالى هو المفتدى منه لانه الا مربالذع فكيف يكون فادياحتي قال وفديناه (قلت) الفادى هوابراهم عليه الصلاة والسلام والله عزوجل وهبله المكبش لمفدى به واغاقال وفديناه أستأد اللفداء الى السبب الذي هو الممكن من الفداء بمبته (فان قلت) فأذا كان ما أتى به ابراهيم من البطح والمرار الشفرة في حكم الذبع فامعنى الفداء والفداء اغاه والتخليص من الذبع بدل قلت ودعم عنع الله أن حقيقة

وقد حصلت لا بنفس الذبح أوتوحه الامن منفس الذبح وتعاطيه ولكن لم يتمكن وكلا الامن ين لا يخلصه أما قوله أمن عقد مات الذبح فباطل هوله انى أرى في المنام أنى أذبحك وقوله افعل ما تؤمن وأما قوله لم يتمكن لان الشفرة منعت بامن من الله تعالى بعد تسلم الامن بالذبح فعاصله انه لم يتمكن من الذبح المأمور به فكان النسخ اذا قبل التمكن وهوعين ما أنكره المعترفة والمالم يتمن في هذين الجوارين لهم خلاص الما بعضهم الى تسلم انه أمن الذبح ودعوى أنه ذبح ولسكنه كان يلتحموه وباطل لا تبوت له وسياق الا يتم يخل دعواه ويقل تنهاه

الذبع لم تحصل من فرى الاوداج وانه ارالدم فوهب الله له الكبش ليقيم ذبعه مقام تلك الحقيقة حتى لا تعصل تلك الحقيقة في نفس اسمعيل ولكن في نفس الكيش بدلامنه (فان قات) فأى فائدة في تعصمل تلك الحقيقة وقداستغنى عنها بقيام ماوجد من أبراهم مقام الذبع من غير نقصان (قلت) الفائدة في ذلك أن يوجد ما منع منه في بدله حتى يكمل منه الوفاء بالمنذور واليجاد المأمور به من كل وجه (فان قلت) لم قيل ههذا (كذلك نعزى الحسنين) وفي غيرها من القصص انا كذلك (قلت) قدسيقه في هذه القصة انا كدلك في كاعلاستخف بطرحه اكتفاء بذكره من معن ذكره ثانية (نيما) عال مقدرة كقوله تعالى فادخاوها عالدين (فان قلت) فرق بنهداو بن قوله فادخلوها خالان وذلك أن المدخول موجود مع وجود الدخول والخ اودغد موجودمعهمافقذرت مقدرن اللاودفكان مستقماولس كذلك المشربه فانه معدوم وقت وحود المشارة وعدم المبشربة أوجب عدم حاله لامحالة لان المال حلية والحلية لاتقوم الامالحلي وهد ذاللنشر به الذي هو اسعق حن وحدالنبوة أيضا وحوده دل تراخت عنه مدة متطاولة فكمف يعمل نساحالا مقددة والحال صفة الفاعل أوالمفعول عندوجود الفعل منه أوبه فالخاود وان لم يكن صفةم عند دخول الجنة فتقدرها صفتهم لان العني مقدرين الخلودوليس كذلك النبتوة فانه لاسبيل الى أن تكون موجودة أو مقدرة وقت وجود البشارة ماسحق لعدم استق (قلت) هذاسؤال دقيق السلك ضيق المسلك والذي يحل الاشكال أنه لابدمن تقدير مضاف محذوف وذاك قولك وبشرناه بوجودا سعن نبياأى بأن بوجد مقدرة نبوته فالمامل في الحال الوجودلافعل المشارة وبذلك برجع نظمير قوله تعالى فادخم الوهاغالدين (من الصالين) حال ثانية وورودها على سيل الثناء والتقريط لانكل أي لا بدأن يكون من الصالحين وعن قتادة بشره الله بنبوة اسعق بعدما امتعنه بذبحه وهدا جواب من يقول الذبح اسعق لصاحبه عن تعلقه بقوله وبشرناها سحققالوا ولايجو زأن يشره الله عولده ونبقته معالان الاحتمان بذبحه لايصع مع علمه بأنه سيكون نبيا (وباركناعليه وعلى اسعق) وقرى وبر كناأى أفضناعله مابركات الدين والدنيا كقوله وآتيناه أجره فى الدنياوانه فى الا تنوة لن الصالحين وقيل اركناعلى الراهم فى أولاده وعلى استق بأن أخوجنا أنهياء بني اسرائيل من صلبه و توله (وظالم لنفسه) تطيره قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وفيه تنبيه على أن الخبث والطيب لا يحرى أمرها على العرق والعنصر فقد بلد البرالفاج والفاج البروهذا بمايهدم أمى الطمائع والعناصر وعلى أن الظلف أعقابهما لم يعدعنهما بعيب ولانقيصة وان المرعاع ادماب السوء فعله و يعاتب على مااجترحت يداه لاعلى ماوجد من أصله أو فعله (من المكرب العظيم) من الغرق أو من سلطان فرعون وقوم وغشمهم (ونصرناهم) الضميرالهما ولقومهما في قوله ونعيناها وقومهما (الكتاب المستمين) الملمغ في مانه وهو التوراة كاقال اناأنزلنا التوراة فهاهدى ونور وقال من حوزأن تكون التوراة عربية أن تشتق من ورى الرند فوعلة منه على أن التاءميد لة من واو (الصراط المستقم) صراط أهل الاسلام وهي صراط الذين أنعم الله علم عبر المفضوب علم مولا الضالين \* قرى الماس بكر الهمزة والماس على لفظ الوصل وقيل هو أذر يس الني وقرأ ابن مسعودوان ادريس في موضع الماس وقري ادراس وقيل هوالياس بناسين من ولدهر ون أخى موسى (أندعون بعلا) أتعبدون بعلا وهوعل لصنم كانالهم ممناة وهمل وقبل كانمن ذهب وكانطوله عشر بنذراعاوله أربعه أوحه فتنوابه وعظموه حتى أخدموه أربعما تقسادن وجعاوهم أنساءه فكان الشدطان يدخسل في جوف يمسل ويتبكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعمونها الناسوهم أهل يعليكمن بلادالشأم أبه سميت مدينة معلمك وقيدل المعدل الرب لغسة المن يقال من بعدل هده الدار أي من رج اوالمعنى أتعمد دون بعض المعول وتتر كون عبادة الله (الله ربكم و رب آبائكم) قرى بالرفع على الابتداء وبالنصب على البدل وكان حزة اذاوصل نصب واذاوقف رفع \* وقرئ على الماسد بن وآدر يسد بن وادر اسدين وادرس سنعلى انهالغات في الماسوادريس ولعل الاحال عادة الساء والنون في السريانسة معنى وقرى على الماسين الوصل على أنهجم وادبه الماس وقومه كقولهم المسيون والمهلبون (فان قلت) فهلا حلت على

كذلك غيزى المحسنين الدمن عباد باللؤمنين وبشرناه ماسحقنسا مع الصالحين و باركنا عليه وعلى اسعق ومن ذريتهامحسن وظالم لنفسه مسن ولقدمننا عـ لي موسى وهرون ونحيناهما وقومهما من الكرب العظم ونصرناهم فكانواهم الغالب ن وآتنناهما الكاب السنسان وهديناهما الصراط المستقموتر كناعلهما في الا تر بنسلام على موسى وهـرو نانا كذلات نجزى المحسنين المهمامن عبادنا المؤمنين وأنالماسلى المرسلين اذواللقومه ألاتتقون ألدعون ملاوتدرون أحسس اللالقانالله ر کمورب آبانک الاولىن فكذبوه فأنهم لحضرون الاعمادالله الخلصين وتركناعليه في الا ينون سلام على الماسيين اناكم ذلك م العسان العامل عمادناالمؤمنين وأن لوطالق الرسيان أذ تعمناه وأهله أجعان الاعورافي الغارين وعن أالا منوين وانكم القرون علهم

مصعين وباللسل أفلا تعقاون وان بونس ان المر سان ادادق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضان فالتقهه الحوت وهو ملم فاولا أنه كانمن المسحبن المثفي بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعسراء وهوستقيم وأستناعله مصورةمن مقط من وأرساناه الى مائة ألف أوبزيدون فا منوافتيناهم الى حين فاستفتهم ألر ،ك المناتولهم البنون

هذاالياسين على القطع واحواته (قلت) لو كان جعالمرف بالالف واللام وأمامن قرأ على آل باسين فعلى أن باسن أسم أي الماس أضيف المه الال (مصحين) داخلين في الصباح يعني عرون على مناز لهم في مناجركم الى الشام ليد الونهار افسانيك عقول تعتسبرون بها ، قرى يونس بضم النون وكسرها ، وسمى هربه من قومه بغير إذن ربه أماقاء لي طريقة الجار ، والمساهة المقارعة ويقال استهم القوم اذا اقترعوا ، والمدحض المغلوب القروع وحقيقته المزاقءن مقام الظفروالغلية روى أنه حين ركب في السفينة وقفت فقالواههنا عسدانق من سيده وفعيا مزعم المحارون أن السفينة اذا كان فها آبق لم تجرفا قترعوا فرجت القرعة على بونس فقال أناالا تقورج بنفسه في الماء (فالتقمه الحوت وهوملم) داخل في الملامة بقال رب لائم ملم أى الوم غديره وهوأ حق منده باللوم وقرى مليم بفتح الميمن ليم فهومليم كاجاء مشيب في مشوب مبنياعلى شيب وغوه مدعى ساعهلى دعى (من السجين) من الد اكرين الله كثير الالتسبيح والتقديس وقيل هوقوله فيطن الحوت لااله الاأنت سحانك افى كنت من الطالمن وقيل من المصلين وعن ان عماس كل تسبع في القرآن فهوص الاة وعن قتادة كان كثير الص الاة في الرغاء قال وكان يقال ان العمل الصالح برفع صاحبه أذا عثرواذاصرع وجدمتك وهدذا ترغيب من الله عزوجل في اكثار المؤمن من ذكر معاهوا هداه واقباله الى عدادته وجع همه لتقييد نعمته بالشكر في وقت الهلة والفسعة لينفعه ذلك عنده تعلى في المضايق والشدائد (البث في بطنه) الظاهرابيثه فيه حيالي بوم المهت وعن قدادة لكان بطن الحوث له قبرالي يوم القدامة وروى أنه حدين ابتلعه أوجى الله الى الحوت اتى جملت بطنك له سجنا ولم أجعد له لك طماما واختلف ف مقدارابته فعن المكلي أربعون يوماوعن الضحالة عشرون يوماوعن عطاء سيعة وعن يعضهم ثلاثة وعن الحسن لم يلبث الاقلم لاثم أخرج من بطنه بعيد الوقت الذي التقم فيه وروى أن الحوت سارمع السفينة رافعارأسه يتنفس فيمه يونس ويسج ولميفارقهم حتى انتهواالى المرفاغظه سالمالم يتغيرمنه شئ فأسلوا وروى أن الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل ، والمراء المكان الخالي لا شعر فيه ولا شي يفطيه (وهو سقم)اعتل عماجيل به وروى أنه عاديدنه كبدن الصيحين بولد والمقطين كل ماينسدح على وجمه الارض ولا يقوم على ساق كشعرة البطيخ والقناء والمنظل وهو يفعيل من قطن بالمكان اذا أقام به وقيسل هو الدباء وفائدة الدماء أن الذباب لا يجتمع عنده وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انك لتعب القرع فالأجل شعرة أخى يونس وقيلهي التين وقيل شعرة الموز تغطى يورقها واستطل بأغصانها وأفطر على ثمارها وقيل كان يستظل بالشعرة وكانت وعلة تختلف المه فيشرب من لمنهاوروي أنه مرزمان على الشعرة فيدست فبكي حزعافأوجي الله اليه مكيت على شحرة ولا تمكي على مائة ألف في بدالكافر (فان قلت) ما معني وأنبتنا عليه المجرة (قلت) أنبتناها فوقه مظلة له كالطنب الميت على الانسان (وأرسلناه الى مائة ألف) المراديه ماسمق من ارساله الى قومه وهم أهل نينوي وقيل هوارسال ثان بعدما جي عليه الى الاولين أو الى غيرهم وقيل أسلوافسألوه أنبرحع المهم فأى لان الني اذاها جرعن قومه لم يرجع المهم مقيمافهم وقال لهم ان الله ماعث اليكونييا (أو يريدون )في مرأى الناظر أى اذار آهاال الى قال هي مائة ألف أوا كثروالغرض الوصف بالكثرة (الىحين)الىأجِل مسمى وقرئ ويزيدون بالواووحتى حين (فاستفتهم) معطوف على مثله في أول السورة وانتماعدت بينهما المسانة أحرر وله باستفتاء قريش عن وجه انكار المعث أولاغ ساق المكارم موصولا بعضه بيعض ع أمره باستفتاع معن وجه القسمة الضيرى التي قسموها حيث جعلوالله الاناث ولانفسهم الذكورفي قولهم الملائكة بنات اللهمع كراهتهم الشديدة لهن ووأدهم واستنكافهم من ذكرهن ولقدارتكبوافي داك ثلاثة أنواع من الكفراحدها التبسيم لان الولادة مختصة بالاجسام وانشاني تفضيل أنفسهم على ربهم حين جعلوا أوضع الجنسين له وأرفعهما لمم كاقال واذابشر أحدهم عاضرب للرحن مثلا ظلوجهه مسوداوهو كظم أومن بنشافي الحلمة وهوفي اللهام غيرمين والثالث أنهم استانوا بأكرم خلق الله عليه وأقربهم المه حيث أنثوهم ولوقيل لا قلهم وأدناهم فيك أنو ته أوشكاك شكل النساء

السراقائل جلدالغرولانقلب حالقيه وذلك فيأهاج مسرين مكشوف فكررالته سجانه الانواع كلهافي كتابه مرات ودل على فظاعتها في آمات وقالوا اتخذال جن ولدالقد جئتم شيأ اذا تكاد السموات منفط, ون منه وقالوااتخذار حن ولداسحانه بلعماد مكرمون وقالوا اتخذالله ولداسجابه بلله مافي السموات والارض يددم السموات والارض أفى يكون له ولدألا انهم من افكهم ليقولون ولدالله وجماواله من عياده عزاو يجعلون لله المنات سعانه ولهم مايشة ون أمله البنات ولكر البنون ويجملون للهما يكرهون أصطفى البنات على البنين أم اتخذه ا بحلق بنات وأصفا كم البنين وجعاو الللائكة الذين هم عباد الرجن اناثا (أم خلقنا الملاثكة اناثاوهم شاهدون) (فأن قلت) فم قال وهم شاهدون في علم المشاهدة (قلت) ماهو الااستهز المهم وتعهيل وكذلك قوله أشهدوا خلقهم ونعوه قوله مأأشهدته مخلق السموات والارض ولاخلق أنفسهم وذلك أنهم كالم يعلواذلك بطريق الشاهدة لم يعلوه بخلق الله عله في قاويهم ولا باخبار صادق ولا بطريق استدلال ونظرو يجوزأن مكون المعنى أنهم يقولون ذاك كالقائل قولاعن ألج صدر وطمأنينة نفس لافراط جهاهم كانهم قدشاهدو اخلقهم \* وقري ولد الله أي الملائكة ولده والولد فعل عدى مفعول بقع على الواحد والجعوالمذكروالمؤنث تقول هـ فدهولاي وهؤلا ولدى \* (فان قلت) (أصطفى المنات) بفتح الهـ مزة الستفهام على طريق الانكار والاستبعاد فكيف صحت قراءة أبي حعفر بكسرالهمزة على الانبات (قلت) جعله من كلام الكفرة مدلاءن قولهم ولدالله وقد قو أبها جزة والاعمش رضي الله عنهما وهـ ذه القراءة وان كانهذا مجملها فهي صعيفة والذى أضعفها أن الانكار قداكتنف هذه الحلة من حانيها وذلك قوله واعم الكاذبون (مالك كمف تحكمون) فن جعلها للاثمات فقدأ وقعها دخيلة من نسيمين ﴿ وَقَرَيْ يَذَكُرُونِ مِنَ ذكر (أم الكر سلطان)أى عقر لتعليك إن السماء وخير بان الملائكة بنات الله (فأتوابكا بكر) الذي أنزل عليكم فى ذلك كقوله تعلى أم أنزلنا علمهم سلطانافهو يتمكم على كانوابه يشركون وهذه الا يأت صادرة عن مغط عظم وانكار فظيع واستبعاد لأقاويله مشديد وماالاساليب التي وردت علماالا ناطف فبتسفيه أحلام قررنش وتعهدل نفوسهاواستر كالأءقو فمام مآستهزا وتهبكه وتعجب من أن يخطر مخطر مثل ذلك على ال و يحسد ثبه نفسافض للأأن يحمله معتقد او يقطاهر به مذهوا (وجعاوا) من الله وبين الجندة وأراد الملائكة (نسبا)وهوزهمهم أنهم ميناته والمني وجعلواء اقالوانسية بين للهو بديهم وأثبتواله بذلك جنسية جامعةله ولللادِّكة (فان قلت) لم سمى الملاءُكة جنة (قلت) قالوا الجنس واحدولكن من حبث من الجن وص دو كان شراكله فهو شيطان ومن طهر منهم ونسك وكان خبر اكله فهو ملك فذكرهم في هذا الموضع ماسم جنسهم وانحاذكرهم بمذاالاسم وضعامهم وتقصيرا بهموان كانوا معظمين في أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي أضافو هااليهم وفنه اشارة الى أن من صفته الاجتنان والاستتار وهو من صفات الاجرام لايصلم أن سناسب من لا تيجوز علمه ذلك ومثاله أن تسوى سن اللك و سن بعض خواصه ومقربيه فيقول لك أتسوى بيني و بين عبدى واذاذ كره في غيرهد ذاالمقام وقره وكذاه \* والضمير في (انهم لحضرون) للكفرة والمهنى أنهم يقولون مايقولون في الملائكة وقدع الملائكة أنهم في ذلك كاذبون مفترون وأنهم محضرون لنار معذون عايقولون والمراد المالغة في الدّكذ ف حيث أضيف الى على الذين ادعو الحم تلك النسبة وقيل قالوا ان الله صاهرالين فرحت الملاتكة وقسل قالوان الله والشيطان أخوان وعن السين أشركو البن في لماعة اللهو يجوز اذا فسرالجنة بالشياطين وأن يكون الضمرفى أنهم لحضرون لهم والمدنى ان الشياطين عالمون بأن الله يعضرهم النارو يعذبه مولوكانوامنا سينه أوشركا في وجوب الطاعة العذبهم (الاعبادالله المخلصين)استثناء منقطع من المحضرين معناه واكمن المخصلين ناجون وسجان اللهاء تراض بين الاستثناء وبين ماوقع منه و مجوزان يقع الاستثناء من الواوفي يصفون أي يصفه هؤلاء بذلك ولكن الخلصين برآء من أن يصفوه به الضميرف (عليه) لله عزوجل ومعناه فانكر ومعبوديكم اأنتم وهم جيعا بفاتنين على الله الا أصحاب النارالذين سبق في عله أنهم اسوءا عمالهم يستو حبون أن بصاوها (فان قلت) كيف يفتنونهم على الله

أمخاقنا الملائكه اناتا وهمشاهدون ألاانهم من اذكهم ليقولون ولدالله وانهم لكادون أضظني الشاتء لي المندين مالك كف تحكمون أفلا يَّدُ كرونأ ماكي سلط ان مبدين فأتوابكا دكان كنتر صادقان وجعماوا بينه وبان ألجنسة نسما ولقدعلت الجنةانهم لمحضرون سيحان الله عماده مفون الاعباد الله المخلصين فانكروما تسدون ماأنم عليه

(قلت) بفسدونهم عليه ماغوائهم واستهزائهم من قولك فتن فلان على فلان امرأته كاتقول أفسدها عليه وخيها عليه و يجوز أن يكون الواوف وما تعبدون بعنى مع مثلها في قولهم كل رجل وضيعته فسكاجاز السكوت على كل رجل وضيعته جاز أن يسكت على قوله فانكر وما تعبدون لان قوله وما تعبدون سادمسد الخبر لان معناه فانكره مع ما تعبدون والمهنى فانكر مع آلمه تكرأى فانكر قرناؤهم وأصابهم لا تبرحون تعبد و نها تانين أو عاملين على طريق وأصابهم لا تبرحون تعبد و نها المن هو ) ضال مثلكم أو يكون في أسلوب قوله

فانكوالكار الى على \* كدابغة وقد حا الاديم

وقرأ المسن صال الحي بضم اللام وفيه ثلاثة أوجه أحدهاأن يكون جعاوسقوط واوه لالتقاء الساكنين هي ولام التعريف (فان قات) كيف استقام الجعمع قوله من هو (قلت)من موحد اللفظ مجوع المعني فحمل هوعلى لفظه والصالون على معناه كاجل في مواضع من التنزيل على افظمن ومعناه في آية واحدة والثاني أن بكون أصله صائل على القلب تم يقال صال في صائل كقو لهم شاك في شائك والثالث أن تعذف لا مصال تخفيفا ويجرى الاعراب على عينه كاحدف من قوله مماماليت والهوا صلها بالية عن بالى كعافية من عافى ونظيره قراءة من قرأ وجنى الجنتين دان وله الجوار المنشات باجراء الاعراب على العين (ومامنا) أحد (الاله مقام معلوم) فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه كقوله أناابن جلاوطلاع الثنايا \* بكفي كان من أرمى البشر مقام معساوم مقام في العمادة والانتهاء الى أمر الله مقصور علسه لا يتعباوزه كاروى فنهم راكع لا بقم صلمه وساجدلا برفع رأسه (انعن الصافون) نصف أقدامنا في الصلاة أواجنعتنا في المواءمنتظر سمانؤم وقيل نصف أجفتنا حول العرش داء من الومنين وقيل ان المسلمن اعا اصطفوا في الصلاة منذ تزلت هذه الاله وليس دصطف أحدمن أهل الملل في صلاتهم غير المسلم (المسجون) المنزهون أو المصاون والوجه أن يكون هذا وماقدله من قوله سجان الله عايد فون من كالرم الملائكة حتى بتصل بذكرهم في قوله ولقد علت الجنة كأنه قدل ولقد على الملائكة وشهدوا أن المشركين مفترون علم مفي مناسبة رب العزة وقالوا سمان الله فنزهوه عن ذلك وأستنم اعماد الله الخلصين وبرؤهم منه وقالو اللكفرة فاذاصع ذلك فانكم وآلمذكولا تقدرون أن تفتنو اعلى الله أحدامن خلقه وتضالوه الامن كان مثلكم عن علم الله الكفرهم لالتقديره وارادته تعالى الله عمايقول الطالمون علواكبيراأنهم من أهل الناروكيف ألمكون مناسبين لرب العزة ويجهذا والاه حنسية وآحدة ومانحن الاعسداذلاء بن يديه ليكل مذامقام من الطاعة لا يستطم عرأن يزل عنه ظفر اخشو عالعظمته ويواضعالجلاله ونعن الصافون أقدامنا لعمادته أوأجنعتنا مذعنين فاضعين مسمين عمدين وكالمحماء العمادل بهم وقيل هومن قول رسول اللهصلي الله عليه وسلم يعني ومامن المسلى أحدالاله مقام معلوم ومالقيامة على قدرعمله من قوله تعالىءسى أن سعثكر بك مقاما محودا تمذكرأع الهم وأغهم الذين يصطفون في الصلاة ويسجعون الله وينزهونه ممايضيف اليهمن لا يعرفه عمالا يجوزعليه . هم مشركوقريش كانوا يقولون (لوأن عندناذ كرا) أى كتابا (من) كتب (الاولين) الذين نزل عليهم التوراة والانحيل لاخلصنا العبادة للهوا كذبنا كاكذبوا والماخالفنا كاخالفوا فجاءهم الذكر الذى هوسيدالاذ كاروالكتاب الذى هومعزمن بين الكتب فكفروابه ونعوه فلماجا وهم نذير مازادهم الانفورا (فسوف يعلون) مغبة تكذيهم وما يحل بهم من الانتقام . وان هي الحففة من الثقيلة واللام هي الفارقة وفي ذلك أنهم كانوا يقولونه مو كدين القول عادين فمه فكرين أول أمرهم وآخره \* الكامة قوله (انهم لهم المنصور ون وان جند نالهم الغالبون) واغاسماها كلة وهي كلان عدة لانهالما انتظمت في معنى واحدكانت في حكم كلة مقردة \*وقرى كلماتنا والمراد الموعد بعاق هم على عدوهم في مقاوم الحاج وملاحم القتال في الدنداوعلق هم علم م في الا تنوة كاقال والذين اتقو افوقهم يوم القيامة ولا يلزم انه رامهم في بعض المشاهدوما جيءام من القتل فان الغلبة كانت لهم ولن بعدهم في العاقبة وكفي عشاهد رسول الله صلى الله

ماتنين الامن هوصال الحيم ومامنا الاله مقام معسلوم وانالنين الصافون وانالنين المسجون وان كانوا ليقولون لوأن عندنا عباد الله المخاصين وكمورابه فسوف ولقد سيقت ولائم لمم المنصورون وان جندنا للمم الغالبون وان جندنا لهم الغالبون

عليه وسلم والخلفاء الراشدين مثلا يعتذى علها وعبرا يعتبها وعن السن رجه الله ماغلب ني فرب ولاقتل فهاولان قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه الظفر والنصرة وان وقع في تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء والحنة والحكم للغالب وعن ابن عماس رضى الله عنهما ان لم ينصر وافي الدنيا نصر وافي الاستوة وفي قراءة ابن مسعود على عبادنا على تضمين سبقت ممئى حقت (فتول عنهم) فأعرض عنهم وأغض على أذاهم (حتى حين) الى مدة يسيرة وهي مدة الكف عن القتال وعن السدى الى يوم بدر وقيل الى الموت وقيل الى يوم القيامة (وأبصرهم) وما يقضى علمهم من الاسروالقتل والعذاب في الاستوة فسوف يبصرونك ومأيقضى لكمن النصرة والتأبيد والثواب في العاقبة والمراد بالامر بابصارهم على الحال المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها كائنة وافعة لامحالة وأن كينونها قريبة كانها قدام ناظريك وفي ذلك تسأية له وتنفيس عنه وقوله (فسوف ببصرون) للوعيد كاسلف لاللتبعيد \* مثل العذاب النازل بهم بعدما أنذروه فأنكروه بجيش أنذر بهجومه قومه بعض نصاحهم فإيلتفتوا الى انذاره ولاأخذواأهبة مولادير واأمرهم تدبيرا ينجهم حتى أناخ بفنائهم بفتة فشن علهم الغارة وقطع دابرهم وكانت عادة مغاويرهم أن يغير واصباحا فسميت الفارة صباحاوان وقعت في وقت آخر وما فصحت هذه الاتية ولا كانت لها الروعة التي تحسبها ويروقك موردهاعلى نفسك وطبعك الالجيئهاعلى طريقة التمثيل جوقراً ابنمسعود فبنس صباح = وقرئ نزل بساحتهم على اسناده الى الجار والمحرور كقولك ذهب تريدونزل على ونزل العذاب والمعنى فساعصاح المنذرين صباحهم واللام في المنذرين مهمم في جنس من أنذر والانساء وبنس يقتضمان ذلك وقسل هونر ول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عكة وعن أنس رضى الله عنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وكانواخارجين الى من ارعهم ومعهم المساحي قالوا محدوا الميس ورجعوا الى حصنهم فقال عليه المسلاة والسلام الله أكبر عن خيبرانا اذا ترلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ، واغاثني (وتول عنهم) ليكون تسلمة على تسلمة وتأكيد الوقوع المعادالى تأكيدوفيه فائدة زائدة وهي اطلاق الفعلين معاعن التقييد المفعول وأنه يبصروهم يبصرون مالا يحيط به الذكرمن صنوف المسرة وأنواع المساءة وقيل أريد بأحدها عذاب الدنياو بالا توعذاب الا تنوة هأضيف الرب الى العزة لاختصاصه بهاكانه قيل ذوالعزة كانقول صاحب صدق لاختصاصه بالصدق ويجوزأن يرادأنه مامن عزة لاحدمن الماوك وغيرهم الاوهور بها ومالكها كقوله تعالى تعزمن تشاءا شملت السورة على ذكرما قاله الشركون في الله و نسموا المه يماهو منزه عنه وماعاناه المرساون منجهتم وماخؤلوه في العاقبة من النصرة علهم فحتمه ابجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به المشركون والتسام على المرساين (والجدلله رب العالمين) على ماقيص لهم من حسن العواقب والغرض تعلم المؤمنين أن يقولواذاك ولا يخاوابه ولا يففاواءن مضمنات كتابه البكري ومودعات قرآنه المجيد وعن على رضي الله عنه من أحب أن كتال مالمكال الاوفي من الاجريوم القيامة فليكن آخر كالرمه اذاقام من مجاسه سبحان والوب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والجدللة رب العالمين عن رسول اللهصلي الله علمه وسلم من قرأ والصافات أعطى من الاجرع شرحس نات بعدد كل جني وشمطان وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرئ من الشرك وشهدله حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمنا بالمرسلين

وسورة ص مكيةوهي ستوغانون وقيل غانوغانون آية

وبسم الله الرحن الرحي

(ص) على الوقف وهي أكثر القراءة وقرى بالكسر والفتح لالتقاء الساكنين و يجوز أن ينتصب بحذف حوف القسم والمفتح في موضع الجر حوف القسم والمفتح في موضع الجر كقولهم الله لا فعل بالجروالمتناع الصرف المتعريف والتأنيث لانها بمغنى الصورة وقد صرفها من قرأ ص بالجرو التنوين على تأويل المكاب والتنزيل وقيل فين كسرهو من المصاداة وهي المعارضة والمعادلة ومنها

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسدوف يبصرون أفده فاذازل يستعلون فاذازل بساحتهم فساء صباح المنذرين ونول عنهم بيصرون سجان بك يبصرون سجان بك وسالعزة همايصفون وسالعزة همايصفون وسالام على الموساين والمحدد والعالمين والمحدد والمالين والمحدد والمالين

الصدى وهوما مارض الصوت في الاماكن الخالية من الاجسام الصابة ومعناه ماعارض القرآن بعماك فاعمل بأوامر موانقه عن نواهمه (فان قلت) قوله ص (والقرآن دى الذكر بل الذين كفروافي عزة وشقاق) كالرمظاهره متنافر غيرمنتظم فماوجه انتظامه (قات)فيه وجهان أحدهماأن يكون قدذكراسم هذا المرف من حروف المعم على سبيل التحسدي والتنسيم على الاعجاز كام ، في أول المكاب ثم أتمعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدى عليه كائه قال والقرآن ذي الذكرانه لكلام مجز والثاني أن يكون ص خبرمبتدا محذوف على أنهااسم للسورة كائه قال هذه ص يعنى هذه السورة التي أعزت العرب والقرآن ذى الذ كركا تقول هـ ذاحاتم والله تريدهذا هو المشهور بالسحاء والله وكذلك اذاأ فسم بها كائه قال أقسمت بصوالقرآن ذي الذكرانه المجزع قال بل الذين كفروافي عزة واستكارعن الاذعان الألث والاعتراف المق وشقافالله ورسوله واذاجعلتها مقسماع اوعطفت علها والقرآن ذى ألذ كرجازاك أن تريد بالقرآن التنزيل كله وانتر بدالسورة بعيما ومعناه أقسم بالسورة الشريفة والقرآن ذي الذكر كا تقول مررت الرحل الكرع وبالنسمة الماركة ولاتر بدبالنسمة غبرالرجل والذكر الشرف والشهرة من قولك فلان مذكوروانه لذكراك ولقومك أوالذكرى والموعظة أوذكرما يحتاج المهفى الدين من الشرائع وغيرها كاتفاصيص الانبيا والوعدوالوعيدوالتذكير في عزة وشقاق للدلالة على شديهما وتفاقه ما وقريَّ في غرة أي في عفلة عمايعب علمهم من النظر واتماع الحق (كم أهلكا) وعيدلذوى العزة والشقاق (فنادوا) فدعوا واستغاثوا وعن الحسدن فغاد والالتوبة (ولات) هي لاالشمه قبليس زيدت علم اتاء التأنيث كازيدت على رب وغ للتوكيدوتغير بذلك حكمها حيث لمتدخل الاعلى الاحمان ولم يبرز الاأحدمقتضيها اما الاسم واما اظمر وامتنعم وزهاج معاوهذامذهب ألليل وسيبويه وعندالاخفش أنهالا النافية للعنس زيدت علماالتاء وخصت بنفي الاحدان و (حين مناص) منصوب عاكانك قلت ولاحين مناص لهم وعنه أن ما ينتصب بعده يفعل مضمرأى ولاأرى حين مناص ويرتفع بالابتداء أي ولاحين منّاص كأن لهم وعندها أن النصب على ولات المين حين مناص أى وليس المين حين مناص والرفع على ولات حين مناص حاصلالهم وقرى حين مناص الكسر ومثله قول أبي زسدالطائي

طلبواصلحناولاتأوان ، فأحسناأنلات حسن هاء

(فان قلت) ما وجه الكسر في أوان (قات) شه ما ذفي قوله وأنت اذصيح في أنه زمان قطع منه المضاف المه وعوض التنوين لان الاصل ولات أوان صلح (فان قلت) في اتقول في حين مناص والمضاف المه قائم (قلت) نزل قطع المضاف المه من مناص لان أصله حين مناصم منزلة قطعه من حين لا تعاد المضاف والمضاف المه وجعل تنوينه عوضا من الضمر الحذوف عبى الحين الكونه مضافا الى غير متكن وقرئ ولات كسرالة اعلى المناع على الناء عبر (فان قلت) كيف وقف على لات (قات) بوقف علم اللاا عام المناف الذي متصل به تاء التأنيث وأما الكسائي فيقف علم إما لهاء كارقف على الاسماء الونث وأما قول أبي عيدان الماء داخلة على حين فلا وجه له واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين في الامام لامتشبث به في كو وقعت في المصف أشداء على حين قياس الخطو المناص المنطو الفوت بقال ناصه بنوصه إذا فا ته واستناص طلب المناص قال حارثة وأما رحة عن قياس الخطو المناص المنطو الفوت بقال ناصه بنوصه إذا فا ته واستناص طلب المناص قال حارثة

ابن بدر غيرا الراء اذاقصرت عنانه على بيدى استناص ورام جرى المسحل (مندرمنهم) رسول من أنفسهم (وقال الكافرون) ولم يقل وقالو ااظهار الغضب عليهم ودلالة على أن هذا القول لا يحسر عليه الاالسكافرون المتوغلون في الكفر المنهكمون في الغي الذين قال فيهم أولتك هم الكافرون حقاوهل ترى كفراأ عظم وجهلا أبلغ من أن يسموا من صدقه الله وحسه كاذباو يتجبوا من التوحيدوهو الماطل الذي لا وجه الصحة عدروي أن اسلام عمروضي الله تمالى عنه فرح به المومنون فرحاله درون فسلمن الله تمام فاجتمع حسسة وعشرون فسلمن الله تمالى يدهم ومشوالي أبي طالب وقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقد علت ما فعل هؤلاء السيفها عبريدون الذين

والقرآن دى الذكر بلالذن كفروافى عزة وشقاق كم أهله كمامن قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص رعبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح كذاب والقول ف سورة ص كل المسم الله الرحن الرحم كه قوله تعالى وانطلق الملا منهم أن امشو او اصبر واعلى آلمت ان هذالشي سراد ألى سريده الله و يحكم بامضائه وما أراد الله كونه فلام مدله ولا ينفع فيه الاالصبر اه كلامه (٢٧٦) \*قوله تعالى أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شكمن ذكرى بل الما يذوقو اعذاب (قال معناه فيه الاالصبر اه كلامه (٢٧٦) \*قوله تعالى أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شكمن ذكرى بل الما يذوقو اعذاب (قال معناه

دخاواى الاسدارم وجئناك لتقضى بينناو بيناب أخيك فاستعضرا بوطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بااب أخى هؤلاء قومك سألونك السؤال فلاعلى كل المل على قومك فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ماذا يسألونني قالواار فضناوار فض ذكرآ لهتناوند علقوا لهك فقال عليه السلام أرأيتم ان أعطيتكم ماسألتم أمعطى أنتم كلةواحدة تملكون بالعرب وتدين لكم باالحم فقالوانع وعشرا أي نعطمكها وعشر كلا اتمعها فقال قولوالا اله الاالله فقاموا وقالوا (أجعل الألهة الهاواحدان هذالشي عاب) أى الميغ في الجب وقرئ عجاب بالتشديد كقوله تعلى مكرا كبارا وهو أبلغ من الخفف ونظرير وكرام وكرام وقوله أجعل الاهمة الهاواحدامثل قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عماد الرجن اناثافي أن معنى الجمل التصمير في القول على سبيل الدعوى والرعم كانه قال أجمل الجاعة واحمد افي قوله لان ذلك في الفدول محال (الملاع) أشراف قريش بريدوانطلقواعن مجاس أبي طالب بعدما مكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواب العتيد قائلين بمضم لبعض (امشواواص بروا) فلاحملة لكم في دفع أمر محمد (ان هذا) الامر (أشي يراد) أي يريده الله تعالى و يحكم بأمضائه وماأر ادالله كونه فلامر دله ولا ينفع فيه الاالم برأوان هـ ذا الامراشي من نوائب الدهر براد بنافلا انفكاك لنامنه أوان دينكم لشي براداى يطلب لمؤخد نمنكم وتغابو اعلمه . وأنعني أي لان النطلق بنعن مجاس التقاول لأبدلهم من أن يتكلمواويتفاوضوافيم اجرى أهمم فكانانطلاقهم مضمنسامعني القول ويجوز أن يرادبالانطلاق الاندفاع في القول وأنهم قالو المشواأي اكثر واواجمه وامن مشت الرأة اذا كثرت ولادتها ومنه الماشية للتفاول كاقيل لها الفاشمية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمو افواشيكم \* ومعنى واصبر واعلى آله تكم واصبر واعلى عبادتها والتمسك ماحتى لاتزالواءنها وقرى وانطلق الملائمهم امشو ابغيرأن على اضمار القول وعن ابن مسمودوانطاق الملائمنهم يمشون أن اصبروا (في الملة الا خرة) في ملة عيسي التي هي آخر الماللان النصارى يدعونها وهم مثلث فغيرمو حدة أوفى ملة قريش التي أدركنا علم الماءنا أوماسمعنا بهذا كائناني الملة الاتنوة على أن يجعل في الملة الاتنوة حالا من هذا ولا تعلقه عماسمه مناكا في الوجهين والمعنى أنَّالم نسمع من أهل الكتاب ولامن الكهان أنه يحدث في الملة الاتنوة توحيد الله = ما (هذا الااختلاف) أي افتعال وكذب \* أنكر واأن يختص بالشرف من بين أشرافهم وروسائهم وينزل عليه المكاب من بينهم كاقالوالولائزل هذاالقرآن على رجل من القريتين عظيم وهذا الانكارتر حة عما كانت تغلى به صدورهم من المسدعلى ما أوقى من شرف النبوة من بينهم (بل هم في شك) من القرآن يقولون في أ نفسهم اماواما وقولهم ان هذا الااختلاق كالرم مخالف لاعتقادهم فيه يقولونه على سبيل الحسد (بلاا الدوقواعداب) بعد فأذاذا قوه زال عنهم مابهم من الشك والمسدد ينتذيعني أنهم لا يصدقون به الاأن يسهم العداب مضطرين الى تصديقه (أم عندهم خوائن ربك) يعنى ماهم عالى خوائن الرحة حتى بصيبوا بهامن شاؤا ويصرفوها عن شاؤاو يتخير واللنبوة بعض صناد يدهم ويترفعوا باعن محمد عليه الصلاة والسالام واغا الذى علائالرحة وخزاتها المزيز القاهر على خلقه الوهاب الكثير المواهب الصيب بهام واقعها الذي يقسمها على ما تقتضيه حكمته وعدله كأقال أهم يقسمون رحة ربك نعن قسمناغ رسم هذا المعنى فقال (أم لهم ملك السموات والارض) حق يتكلموا في الامور الربانية والتدابير الالهية التي يختص بهارب المزة والكبرياء تمته كم بهدم عاية المركم فقال وان كانوا صلح ونالتدير الخد الأقق والتصرف في قسمة الرحدة وكانت

لم يذوقوه بعد فاذاذاقوه ذال عنهـم ماجم الخ) قلتو دؤخـ ذمنه ان اللثقة بالجواب واغيا بنني بهافعل يتوقع وجوده كالقولسيبويه وفرق النهاو النالمان لم نفي لفحمل يتوقع أحد إلا لمة الما واحدا انهذالشي عجاب وانطلق اللائمنه أن امشو اواصرواعلى المدكران هدالشي برادما شمعنا يوليذافي ألملة الاسخرة انهدنا الااختلاق أنزل عليه الذكرمن بينتابلهم فى شك من ذكرى بل لما يذوقواء خذابأم عندهم خرائنرجـة ربك المؤبز الوهاب أملم ملك السموات والارضومانيهما وحوده لمبقيلمشته قد ولمانقي لمايتوقع وحوده أدخه لعلى

الصلاة والسلام الشفعة فعالم يقسم فافي السنفعة فعاصة على أن الشفعة فاصة على ان غاية المساحة الشارك المساحة الم

مثبته قدواغاذ كرت

ذلك لانى حدىث عهد

مالعث في قوله عليه

المسمة فقيل لى ان غايته انه أنبت الشفعة فيمان عنه القسمة فامالانها لا تقبل قسمة واما انها تقبل ولم تقع القسمة عندهم فأبطات ذلك بأن آلة النفى المذكورة لموسمة المسلم ولوقلت الخبر فأبطات ذلك بأن القول الخول المعلى المنفى وتوقع وجوده ألا تراك تقول الحرلايت كلم ولوقلت الخبر لم يسكام لكان ركيكامن القول لا فهامه قبوله للكلام \* قوله تعالى أم لهم ملك السموات والارض وما بينهما فلير تقوافي الاسسباب فيسه منه كريم عاية المربح فقال ان كانوا يسلم ون التدبيرا في التصرف في قسمة الرحمة فكانت عندهم المعرفة التي

عبرون ما بين من هو حقيق بايتاء النبوة دون من لا يستحق فليرتقوا في المعارج والطرق الوصلة الى العرش حتى يستو واعليه ويدبر وا أمر العالم وملكوت الله تعالى وينزلوا الوحى على من يختارونه قال تم خسأ هم يقوله جندما هذالك مهزوم من الاحزاب معناه ان هؤلاء الاجند متصرون على النبي صلى الله عليه وسلم عما قليل يهزمون ويولون الادبار اهكارمه (قلت) (٢٧٧) الاستواء المنسوب الله ليس

عما يتوصل الده بالصحود في المعارج والوصول الى العرش والتمكن فوقه لان الاستواء المسوب الى المتواء المساستواء المتقرار بعسم تعمالى الله عن ذلك واغماهو الله عن ذلك واغماهو

فليرتقوا في الاسباب جندماهنالك مهروم من الاحراب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وقسرعون ذوالاوتاد وأحداب الايكة أولئك وأحداب ان كل الا كذب الرسل في عقاب وما ينظس هؤلاء الا صحة واحدة مالهامن فواق وقالوار بناعجل الماقطناقيل يوم المداب الماد كرعيد ناداود واذ كرعيد ناداود

صفة فعل أى فعل فيه فعلاسماه استواءهذا تأويل القاضى أي بكر وليست عبارة الرنخ شرى في هذا الفصيل مطابقة للفصل على جارى عاداته في تحرير

عندهم الحكمة التيء يزون باسمن هو حقيق التاء النيوة دون من لا تحقله (فليرتقو افي الاسماب) فليصعدوافي المعارج والطرق التي يتوصل بماالي المرش حتى يستو واعليمه ويدبر واأمر العالم وملكوت الله وينزلوا الوجى الى من يختار ون ودستصوبون تم خساهم خساءة عن ذلك قوله (جندما هنالكمهزوم من الاحزاب) بريدماهم الاجيش من الكفار المتحزية على رسل الله مهزوم مكسور عماقريب فلاتمال علقولون ولاتكترث المهم ذون ومامن بدة وفه امعنى الاستعظام كافي قول امرى القيس وحديثماعلى قصره الاأنه على سيل الهزء وهنالك اشارة الى حيث وضعوافيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظم من قوله ملن ينتدب لا من ليسمن أهله لست هذالك (دوالاوتاد) أصله من ثبات الميت المطنب بأوتاده قال والميت لا يمتني الاعلى عمد \* ولاعماد اذالم ترس أوتاد فاستعيرانمبات العزوا اللئواستقامة الامركاقال الاسود في ظل ملك ثابت الاوناد وقيل كان يشج المذب بين أربع سواركل طرف من أطرافه الى سارية مضروب فيه وتدمن حديدو بتركه حتى عوت وقيل كان عده المناربعة أوتادفى الارض ويرسل عليه العقارب والحيات وقيمل كانت له أوتاد وحمال للعصب استديه (أولئك الاحزاب)قصدبهذه الاشارة الاعلام بأن الاحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم وأنهم هم الذن وجدمنهم التكذيب \*ولقدذكرتكذيهم أولافي الجلة الخبرية على وجد الابهام عامالجلة الاستثنائية فأوضعه فيها بأنكل واحدمن الاحزاب كذب جيع الرسل لانهم اذا كذبو اواحدامهم فقد كذبوهم جيعا وفى تمكر برالة كذيب وايضاحه بعدابهامه والتنويع في تكريره بالجلة الخبرية أولا وبالاستثنائية ثانياوما فى الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيدوالتخصيص أنواع من المبالغة السحلة على مباستحقاق أشد العقاب وأبلغه \* ثم قال فقعقاب)أى فوجب لذلك أن أعاقهم حق عقابهم (هؤلاء) أهل مكة و يحوزان يكون اشارة الى جيع الاحزاب لاستعضارهم الذكرأولانهم كالحضو رعندالله والصعة النفغة (مالها من فواق) وقرى الضم مالهامن توقف مقدار فواق وهوما بن حليتي الحالب ورضعتي الراضع يعني أذاجاء وقتهالم تستأخرهذ االقدرمن الزمان كقوله تعالى فاذاحاء أجلهم لايستأخرون ساعة وعن ابن عباس مالهامن رجوع وتردادمن أفاق المريض اذارجع الى الصية وفواق الناقة ساعة ترجع الدر الحاضرعها يريدأنها نفخة واحدة فحسب لاتثنى ولا تردد القط القسط من الشي لانه قطعة منه من قطه اذا قطعه ويقال المحيفة الجائزة قط لانها قطعة من القرطاس وقد فسرجهما قوله تعالى (عجل لناقطنا) أي نصيبنا من العذاب الذى وعدته كفوله تعالى ويستجملونك بالعذاب وقيل ذكر وسول الله صلى الله عليه وسلم وعد الله المؤمنيين الجنة فقالواعلى سبيل الهزعجل لنانصينامها أوعل لناصيفة أعمالنا نظرفها (فان قلت) كيف تطابق قوله (اصبرعلى ما يقولون) وقوله (واذكرعبدناداود) حتى عطف أحدهماعلى صاحبه (قلت) كانه قال لنبيه عليه الصلاة والسلام اصبرعلى ما يقولون وعظم أحرمه صية الله في أعينه مبذ كرقصة داود وهوأنهني من أنساء الله تعالى قدأولاه ماأولاه من النبوة والملائ الكرامة معلم موزلفت لديه تمزل

زلة فبعث اليه الملائكة ووبحه عليها على طريق التمثيل والتعريض حتى فطن الماوقع فيه فاستغفر وأناب

ووجدمنه مايحكيمن بكائه الدائم وغمه الواصب ونقش جنايته في بطن كفه حتى لآيزال يجدد النظر المها

والندم على الطنان عم كفركم ومعاصب أوقال له صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون وصن حارى عاداته في تحرير العمارة عن مراده \*قوله تعالى أولئك الاحزاب (قال فيه قصد بهذه الاشارة الاعلام بأن الاحزاب الذن جعل الجند الهزوم منهم هم هم وانهم الذن وجدالة كذب منهم اه كلامه) قلت وفي تكرارة كذبهم فائدة أخرى وهي أن الدكلام الطال بتعديد آحاد المكذبين م أويدذ كرما حاق بهم من العذاب خراطة كذبهم كروذ المصمورا بالزيادة الذكورة الملى قوله تعالى فق عقاب على سبيل التطرية المعتادة عند طول الدكارم وهو كاقدمته في قوله وكذب موسى حيث كروالفعل ليقترن بقوله فأمليت المكافرين

\*قوله عزو علايسين بالعشى والاشراق (قال) الاشراق حن تشرق الشمس أى بصفو فورها وهو وقت الضيق وأماشر وقها فطاوعها يقال شرق الشمس ولما تشرق ومنه أخدان عماس صلاة الضي قال و يحمّل أن يكون من أشرق القوم اذا دخلوا في وقت الشهروق و يكون المراد وقت صلاة الفيرلانها ته بشروق الشمس اه كارمه (قلت) الوجه الثاني ينفر بين العشى والاشراق فان العثى ظرف دلا الشكال فاوجل الاشراف على الدخول في وقت الشهروق لمكان مصدر امع أن المراد به الطرف لا نه فعل الشمس وصفتها التي تستعمل ظرفا الشكال فاوجل الاشراف على الشموص على مسجمات وأبهما وقع كالطاوع والغروب وشم عما (٢٧٨) \*عاد كارمه الى قوله تعالى يسجن (قال فيه ان قات لم اختار يسجن على مسجمات وأبهما وقع

نفسك وحافظ علماأن تزل فماكلفت من مصابرتهم وتحمل أذاهم واذكر أخاله داودوكرامته على الله كيف زل تلك الرَّلة اليسيرة فلقي من تو بيخ الله وأظليمه ونسبته الى المبنى ما لقي (ذا الايد) ذا القوة في الدين المضطلع عشاقه وتكاليفه كان على نهوضه ماعماء النموة والاك مصوم بوماو يفطر بوماوهو أشدالصوم و يقوم نصف الليل يقال فلان أيدوذو أيدوذوآدوابادكل شي ما يتقوى به (أواب) تواب رجاع الى مرضاة الله (فان قلت) ما دلك على أن الايد القوة في الدين (قلت) قوله تعالى انه أواب لانه تعليل لذي الايد (والأشراق) ووقت الاشراق وهو حين تشرق الشمس أي تضيء ويصفو شيعاعها وهو وقت الضعي وأما شروقها فطأوعها يقال شرقت الشمس والماتشرق وعن أمهانئ دخل علينارسول الله صلى الله عليمه وسلم فدعا وضوء فتوضأ ثم صلى صلاة الضعى وقال ماأم هانئ هذه صلاة الاشراق وءن طاوسءن ابن عباس قال هل تُجدون ذكرصلاة الضعى في القرآن قالوالافقرأ اناسحونا الجمال معه يسجن بالعشى والاشراق وقال كانت صلاة بصلهادا ودعليه السلام وعنه ماعرفت صلاة الضعي الابهذه الاتية وعنه لم يزل في نفسي من صلاة الضعي شئ حتى طلبتها فوجدتها بهذه الاتمة يسمن بالعشى والاشراق وكان لا يصلي صلاة الضعي ثم صلاهابعدوعن كعب أنه قال لاب عباس انى لاأجدف كتب اللهصلاة بعد طلوع الشمس فقال أناأوجدك ذلك في كتاب الله تعالى يعنى هذه الاية و يحمل أن يكون من أشرق القوم اذا دخاوا في الشروق ومنه قوله تعالى فاخذتهم الصحة مشرقين وقول أهل الجاهلية أشرق شمر ويرادوقت صلاة الفجولانة اثه بالشروق \* ويسبعن في معنى ومسجات على الحال (فان قلت) هلمن فرق بن يسمعن ومسجعات (قلت) نعم وما اختبر بسمين على مسمات الالذلك وهو الدلالة على حدوث التسليم من الجمال شمأ بعد شي وحالا بمدعال وكان السامع محاضر تلك الحال يسمعها تسبح ومتله قول الاعشى . الى ضوء نارفى بفاع تعرف ولوقال عرقة لم يكن شدم أوقوله (محشورة) في مقابلة يسبعن الاأنه المالم يكن في الحشرما كان في التسبيم من ارادة الدلالة على الحدوث شمية بعدشي جيءيه اسمالا فعلا وذلك أنه لوقيل وسخرنا الطير يحشرن على أن المشر بوجدهن عاشرها شيأبهدشي والحاشرهوالله عزوجل لكان خلفالان حشرها جلةواحدة أدلعلي القدرة وعن ابن عباس رضى الله عنهما كان اذاسبح جاوبته الجبال بالتسبيع واجتمعت اليد الطير فسجت فذلك حشرها وقرى والطبر محشورة بالرفع (كلله أواب) كل واحدمن الجبال والطبرلاجل داودأى لاجل تسبيعه مسبح لانها كانت نسبج بتسبيعه ووضع الاواب موضع المسبح امالانها كانت ترجع التسبيج والمرجع رجاعلانه برجع الى فعله وجوعابعد وجوع وامالان الاواب وهوالتواب الكثير الرجوع الى اللهوطلب مرضانه من عاديه أن يكثرذ كرالله ويديم تسبيعه وتقديسه وقيل الضم يربله أى كل من داودوالبال والطبريقة أواب أى مسبح مرجع للتسبيج (وشددناملكه) قويناه قال تعالى سنشدعضدك وقرىشدنا على المالغة قيل كان سيت حول محرابه أربعون ألف مستلم يحرسونه وقيل الذي شدالله به ملكه وقذف في قاوب قومه الهيمة أن رجلا ادعى عنده على آخر بقرة وعجز عن اقامة الدينة فاوحى الله تمالى اله في المنام

كان حالا وأجاب بان اختمارها الحق وهي الدلالة على حدوث التسليم التسميم عاضر كأن السامع محاضر قول الاعشى قول الاعشى المن وقال محرق المن يفاع تحرق شياً) قلت وله حذه النكتة فرق محنون

ذا الايد انه أواب انا سخرنا الجبال معمه يسجن بالعشى والاشراق والطير محشورة كل له أواب وشدد ناملكه وآتنناه

من أصابنا سن أنامحرم وم أفعل كذابصد فقة أسم الفاعل و بين أحرم الفاعل و بين أحرم الفاعل بصيغة المان الفاعل المحرفة التعليق ولا كذلك المعلق بصيغة ولا كذلك المعلق بصيغة التعليق ويقال له أحرم فكائنه ويقال له أحرم فكائنه

وأى ان صيغة الفعل خصوصية في الدلالة على حدوثه ولا كذلك اسم الفاعل وان كان متأخرا وأصحابنا اختلفوا ان في معنى قول سحنون في اسم الفاعل يكون محرما في معنى قول سحنون في اسم الفاعل والفعل في معنى قول سحنون في اسم الفاعل والفعل في هذا المقام والله أعلى حقيرى هذا الفرق بالتعليق الاول ولا يجدد شيأ ومذهب مالك التسوية بن صيغتى اسم الفاعل والفعل في هذا المقام والله أعلى حقير المعرد فعة واحدة وكان ذلك أدل على القدرة من المناس الفاعل والفعل في المدون شيأ فشيأ معنى فاستعمل فيه اسم الفعول على خلاف استعمال الفعل في الاول

عقوله تفالى وهل أتاك سأاخص ادتسوروا الحراب الآية (ذكر) في تفسيرها فصلاً سرده على الاختصار والا بجاز التندرج حقافي فصل الخطاب قال كان أهل زمان داود دسأل بعضهم بعضا النزول له عن امن أنه اذا أعبته فيتزوجها وقدروى مثله عن الانصار كاثوا بواسون المهاجرين عثل ذلك فوقعت عين داود عليه السلام على امن أة أوريا فأعجبته فسأله ايثاره بها لينزوجها فاستحيام نسه فنزل عنها فواسون المهاجرين عثل ذلك مع كثرة نسائل لم يكن ينبغي الثان تسأل رجلاليس له الاامن أة واحدة النزول عنها وكان فتزوجها وأولاها سليمان فقيل له اننا ورياغ خطبها داود فرغب اليه أهلها فاندرج في الخاطب على خطبة أخده وأماما يذكر أن داودة في منزلة آيا أنه الانبياء فقيل له انهم ابتلوا فصير وافسال الابتلاء ليصير فقيل له انتابه الانبياء فقيل له انهم ابتلوا فصير وافسال الابتلاء ليصير فقيل له انتابه الإنبياء فقيل له انهم ابتلوا فصير وافسال الابتلاء ليصير فقيل له انتابه الانبياء فقيل له انهم ابتلوا فصير وافسال الابتلاء ليصير فقيل له انتابه الانبياء فقيل له انهم ابتلوا فصير وافسال الابتلاء ليصير فقيل له انتابه الما ينابه الما ينابه المنابة فقيل له انهم ابتلوا فصير وافسال الابتلاء ليصير فقيل له انتابه المرابع المنابقة في المنابعة فقيل له انهم ابتلوا فصير وافسال الابتلاء ليصير فقيل له انتابه النابية فقيل له انهم ابتلوا فصير وافسال الابتلاء ليصير وافسال الابتلاء ليصاده المنابة فقيل له انتابه الانبياء فقيل له المابية والمنابقة والمنابة فقيل له انتابه المنابة والمنابقة في المنابقة والمنابقة والم

وأغلق علمه عصرابه فقد له الشيطان في صورة جامة ذهب فد فطارت فتبعها فرأى المرأة قد نقضت المرأة قد نقضت المرأة قدم أوريا الى صاحب بعث الملقاء أن قدم أوريا الى الملقاء وكان المتقدم الملقاء وكان المتقدم الملقاء وكان المتقدم حق يفتح الله على يده أو يستشهد فقدم أو يستشهد فقد م

الحكمة وفصل الخطاب فسلم فأمر بتقديمه من م أخرى و ثالثة فقتل فلم يعزن عليه كرنه على الشهداء وتروج امرائه المذكورة فهذاونحوه هي يقيع الحديث به عن متسم بصلاح من عن متسم بصلاح من بعض اعلى فضلاعن بعض اعلى ما لانبياء وعن سعيدين المسيب أن على بن أبي طالب

أأناقتل المدعى عليه فقال هذامنام فأعيد الوحى في اليقظة فأعلم الرجل فقال ان الله عز وجل لم يأخذني بهذا الذنب ولكن بأنى قتلت أماه فاغملة فقتله فقال الناس ان أذنب أحد ذنب أظهره الله علمه فقتله فهانوه (الحكمة) الرور وعلم الشرائع وقيل كل كالام وافق الحق فهو حكمة \* الفصل التميير بين الشيئين وقيل الكادم المين فصل بعنى المفصول كضرب الاميرلانهم فالواكادم ملتبس وفي كادمه لبس والملتبس الختلط فقمل في نقيضه فصل أي مفصول بعضه من بعض فعنى فصل العطاب البين من الكلام المفص الذي يتبينه من يخاطب به لا يلتبس عليه ومن فصل الخطاب وملخصه أن لا بخطي صاحبه مطان الفصل و الوصل فلا يقف فى كلة الشهادة على المستثنى منه ولا يتلوقوله فويل للصلين الاموصولا عابعده ولاو الله يعلم وأنتم حتى يصله بقوله لاتعلمون ونحوذلك وكذلك مظان العطف وتركه والأضمار والاظهار والحذف والتنكرار وان شئت كان الفصل عمى الفاصل كالصوم والزور وأردت بفصل الخطاب الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الصيح والفاسد والحق والباطل والصواب والخطاوه وكالامه في القضا باوالحكومات وتدابير الماك والمشورات وعن على ن أبي طالب رضى الله عند هو قوله البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه وهو من الفصل بن الحق والباطل ويدخل فيه قول بعضهم هو قوله أما بعدلانه يفتح اذا تكلم في الاص الذي له شأن بذكر الله وتعميده فاذاأ رادأن يخرج الى الغرض المسوف اليه فصل بينه و بنذكر الله قوله أما بعد ويجوزان برادا للطاب القصدالذي اليس فيه اختصار مخل ولااشداع عمل ومنه ماحاء في صفة كالرم رسول اللهصلى الله عليه وسلم فصل لانذر ولاهذر \* كان أهل زمان داودعليه السلام يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن اص أنه فيتزوجها اذا أعجبته وكانت لهم عادة في المواساة بذلك قداعتاد وها وقدر ويذاأن الانصار كانوا يوأسون المهآج ين بمثل ذلك فاتفق أن عين داود وقعت على المرأة رجل يقال له أوريا فأحم افسأله النزول له عنها فاستحيا أن يرده فقعل فتروجها وهي أمسليمان فقيل له انك مع عظم منزلتك وارتفاع من ببتك وكبر شأنك وكثرة نساتك لم يكن ينبعي التأن تسأل وجلاليس له الاامر أة واحدة النزول بل كان الواجب عليك مغالبة هوالة وقهرنفسك والصبرعلى ماامتحنت به وقيل خطبها أورباغ خطبها داود فاتره أهلها فكأن ذنبه أنخطب علىخطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسالة وأمامايذ كرأن داودعليه السلام عنى منزلة آبائه اراهم واسعق يمقوب فقال بارب ان آبائي قدذهم وابالجبركله فأوحى اليه أنهم ابتلوا سلايا فصبر واعلم اقد أبتلي ابراهم بفروذوذ بع ولده واسحق بذبحه وذهاب بصره ويعقوب الزن على يوسف فسأل الابتلاء فأوحى الله الميه انكلبتلي في يوم كذا وكذا فاحترس فلاحان ذلك اليوم دخل محرابه وأعلى بابه وجمل يصلى و يقرأ الزبور فاءه الشيطان في صورة جامة من ذهب فديده ليأخذها لابن له صغير فطارت فامتدالم افطارت فوقعت

قال من حدثك قصة داودكا برويها القصاص حلدته مائة وستين حد الفرية مضاعفار وى أن عرب عبد العزير حدثه رجل بذلك بعضرة عالم محقق فكذب الحديث بذلك وقال ان كانت القصة على مافي كتاب الله فالقياس خلافها فرية وان كانت على ماذكرت وكف الله عنه السلام في المنبي للفي الفي القائد على فقال عرب عبد العزير استم على هذا الدكار م أحب الى عما طلعت عليه الشعب فال الزيج شرى والذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله أن قصته ليست الاطلبه الى زوج المرأة أن ينزل له عنها فقط ثم به الخياس على المناز على حدد المناز على المناز والمناز والمنا

فى كوة فتنعها فأبصراهم أة جملة قدنقضت شعرها فغطى بدنهاوهي امرأة أورباوهومن غزاة الملقاء فكت الى أبوب ن صور ماوهوصاحب بعث الملقاء أن ابعث أورياوقدمه على التابوت وكان من يتقدم على التابوت لايحل له أن مرجم حتى يفتح الله على بده أو يستشهد ففتح الله على بده وسلم فأمر مرده مرة أخرى و ثالثة حتى قتل فأناه خبرقتله فلم يحزن كا كان يحزن على الشهداء وتروج امرأته فهذا وغوه عماية مأن يحدث بهعن بعض المتسمين بالصلاح من افناء المسلمن فضلاعن بعض أعلام الانبياء وعن سعيدين المسيب والحرث الاعو رأن على من أنى طالب رضى الله عنه قال من حدث كر بعد ت داود على مامرو به القصاص حادته مائة وستنوه وحدالفر بةعلى الانساء وروى أنه حدث بذلك عربن عبدالعزيز وعنده رجل من أهدل الحق فكذب المحدث به وقال انكانت القصة على مافى كتاب الله فالنبغي أن يلتمس خلافها وأعظم مأن مقال غمر ذلكوان كانت على ماذ كرت وكف الله عنه استراعلى ندمه فالمنعى اظهارها علم مه فقال عمر أسماعي هـ ذا الكارمأ حساني عماطاءت علمه الشمس والذى يدل علمه المثل الدى ضربه الله لقصته علمه السلام المس الاطلبه الى زوج المرأة أن ينزل له عنها فحسب (فان قلت) لمجاءت على طريقة التمثيل والتعريض دون التصريح (قات) لكونها أبلغ في التو بيخ من قبل أن المامل اذا أداه الى الشعور بالمعرض به كان أوقع في نفسه وأشدتم كامن قلمه وأعظم أثرافيه وأجلب لاحتشامه وحمائه وادعى الى التنده على الخطافيه من أن مداده به صريحامم مماعاة حسن الادب ترك المجاهرة ألاترى الى الحيكاء كمف أوصوافي سماسة الولدادا وحدت منه هنة منكرة بأن مرض له بانكارها عليه ولايصرح وأن تحكي له حكاية ملاحظة لحاله اذا تأملها استسمع عال صاحب الكاية فاستسمع عال نفسه وذلك أزجر له لانه بنصب ذلك مثالا خاله ومقياسا الشأنه فيتصور قيم ماوجدمنه بصورة مكشوفة مع أنه أصون الماس الوالدوالولدمن حاب المشمة (فأن قلت) فلم كان ذلك على وجه التحاكم المه (قات) ليحكم عاحكم به من قوله لقد ظلك بسؤال نجتك الى نعاجه حتى مكون محيوجا بحكمه وممترفاءلي نفسه بظله (وهلأ تاك نبأ الحصم) ظاهره الاستفهام ومعناه الدلالة على أنهمن الانباء العجيمة التي حقها أن تشيع ولا تحفي على أحدو التشويق الى استماعه والخصم الخصما، وهو بقعلى الواحدوالجم كالضيف قال الله تعالى حددث ضف اراهم المكرمين لانه مصدر في أصله تقول خصمه خصما كاتقول ضافه ضيفا (فان قلت) هذاجع وقوله خصمان تثنية فكيف استقام ذلك (قلت) معنى خصمان فريقان خصمان والدأيل علمه قراءة من قرأ خصمان بغي بعضهم على بعض ونحوه قوله تعالى هذان خصمان اختصموافي بهم (فان قلت) فاتصنع بقوله ان هذا أخي وهو دليل على اثنين (قلت) هذا قول البعض المراد بقوله بمضناعلى بعض (فان قلت) فقد جاء في الرواية أنه بعث المهما حكان (قلت) معناه أن التحاكم كان بين ملكين ولا عنع ذلك أن يصعبهما آخرون (فأن قلت) فأد اكان التحاكم بن اثنين كيف مماهم جيما خصمافي قوله نبأ اللصم وخصمان (قلت) لما كان صحب كل واحدمن المفاكين في صورة اللصم صحت التسمية (فان قلت) م انتصب (اذ) (قات) لأ يخلوا ماأن ينتصب بأناك أو بالنماأو بحذوف فلا يسوغ انتصابه بأناك لان أتيان النباوسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع الافي عهده لافي عهدداود ولا بالنبالان النماالواقع في عهد داود لا يصم اتيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان أردت النما القصة في نفسها لم يكن ناصما فبق أن ينتصب بعدوف وتقديره وهل أتاك سأتعا كاللصم و يجوز أن ينتصب بالخصم المافيدة من معنى الفعل وأمااذالثانية فيدل من الاولى (تسور والمحراب) تصعدواسو رءونزلوااليه والسورالحائط المرتفع وتظيره فى الابنية تسنمه اذاعلاسنامه وتذراه اذاعلا ذروته روى أن الله تعالى بعث البه ملكين في صورة انسانين فطلماأن يدخلاعليه فوجداه في يومعمادته فنعهما الحرس فتسورا عليه المحراب المرشعر الاوهمابين يديه جالسان (ففزعمهم) قال ابن عباس ان داودعليه السلام جرأزمانه أربعة أجزاء يوما العبادة ويوما للقضاء ويومالا اشتغال بخواص أموره ويوما يجمع بني اسرائيل فيعظهم ويبكهم فجاؤه في غير ومالقضاء ففزع منهم ولانهم نزلوا عليه من فوقوفي وم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من

وهلأناك سأناهم اذ تسوّر وا الحراب اذ دخاوا على داود ففرع منهم قالو الاتخف لقد كم يقوله القيام الحياء عليه محكمة الحياء على وجسه الاستفهام تنبها على أناك أن هذه قصة عيمة من حقها أن تشيع على ولا تخفى على المناها ولا تخفى على المناها ولا تخفى على المناها ولا تخفى على المناها وتشويقا الى ما عها وتشويقا الى ما عها وتشويقا الى ما عها أيضا

وقال في قوله هذا أخي ان الاخوة كيف ما كانت امامن الصداقة أومن الذين أومن الشركة والخلطة تدلى بعق مانع من الاعتداء والظغ فالذلاث قال ان هذاأ خي وقال في الخطاب يحتمل أن يكون من الخاطبة ومعناه أتانى عالم أقدر على رده من الجدال ويعتمل أن يكون من الطبة مفاعلة أى خطبت فطب على خطبتي فغلبني والفاعلة لان الطبه صدرت منهما جيعاوقال في ذكر النعاج انها تثيل فكان تعاكهم غثد لا وكلامهم أيضاعتم للانه أبلغ التقدم والتنبيه على ان هدذاأم يستعيامن التصريح به وأنه عما بكني عنه معاجمة للافصاح به والسترعلى داود عليه السلام ووجه التمثيل فيه ان مثلت قصة أوريار جلله نعمة (٢٨١) واحدة و المطه تسع وتسعون

> لدخل عليه (خصمان) خبرمبتدامحذوف أي نحن خصمان (ولاتشطط) ولاتجر وقرئ ولاتشطط أي ولاتمهدين المنق وقرئ ولاتشاطط ولانشاطط وكلهامن معنى الشيطط وهومجاوزة الحتوتخطي الحق و (سوء الصراط) وسطه ومحيته ضربه مثلاله ين الحق ومحضه (أخيى) بدل من هذا أوخبر لان والمراد احوة الدين أوأخرة الصداقة والالفة أوأخرة الشركة والخلطة لقوله تعالى وان كثيرامن الخلطاء وكل واحدةمن هدده الاختوات تدلى بعق مانع من الاعتداء والظلم وقرى تسع وتسعون بفتح التهاء ونجمة بكسرالنون وهذا من اختلاف اللغات نحو نطع ونطع ولقوة ولقوة (أكفلنها) ملكنها وحقيقته اجعاني أكفلها كاأكفل ماتحت بدى (وعزني) وغلبني بقال عزه و دوره قال

قطاة عزها شرك فباتت ، تجاذبه وقد علق الجناح

ر مدجاء في بحجاج لم أفدر أن أور دعليه ما أرده به \* وأراد بالخطاب مخاطبة المحاج المجادل أو أراد خطبت المرأة وخطبها هوفاطبني خطاماأى غالبني في الخطسة فغلبني حيث زوجهادوني وقرئ وعازني من المازة وهي المغالبة وقرأأ بوحيوة وعزني بتخفيف الزاى طلما الخفة وهو تخفيف غريب وكائه قاسه على نحوظات ومست (فان قات) مامعني ذكر النعاج (قات) كان تحاكهم في نفسه تمثيلا وكال مهم تمثيلالان التمثيل أبلغ فالتوبيخ الاذكرناوللتنبيه على أنه أص يستعيا من كشفه فيكنى عنه كايكني عما يستسميج الافصاح به والستر على داودعامه السلام والاحتفاظ بعرمته ووجه التمثيل فيه أن مثلت قصة أوريامع داود بقصة رجل له نجة واحدة ولخليطه تسعو تسعون فارادصاحبه تقة المائة فطمع في نعجة خليطه وأراده على الخروج من ملكها المهوماجه في ذلك محاجة حريص على بلوغ من اده والدامل عليه قوله وان كثيرامن الخلطاء واغاخص هذه القصة لما فهامن الرمن الى الغرض بذكر النجمة (فان قات) اعماتستقيم طريقة التمثيل اذا فسرت الخطَّاب بالبدال فان فسرته بالمفاعلة من الخطبة لم يستقم (قلت) الوجه مع هذا التفسير أن أجمل النجمة استعارة عن المرأة كالستعار والهاالشاة في نعوقوله باشاة ماقنص لن حلَّت له . فرميت عفلة عينه عن شاته وشبهها بالنعة من قال كنعاج الملاتعسف رملا لولاأن الخلطاء تأباه الاأن يضرب داود الخلطاء ابتداء مثلالهم واقصتهم (فان قلت) الملائكة علهم السلام كيف صعمتهم أن يخبرواعن أنفسهم عالم يتلبسوا منه بقايل ولا كثير ولا هومن شأنهم (قلت) هو تصوير للسئلة وفرض لها فصوّر وهافي أنفسهم وكانوا في صورة الاناسي كانقول في تصوير السائل زيدله أربعون شاة وعمر وله أربعون وأنت تشير الهما فاطاها وطالعلم اللول كم يجب فهاومالز يدوعمر وسيدولالبد وتقول أيضافي تصويرهالى أربعون شاة والث أر بمون فطلطناهاومالكامن الاربعين أربعة ولاربعها (فانقات)ماوجه قراءة ابن مسعودولي نعجة أنى (قلت) يقال امرأة أنثى العسناء الجيلة والمعنى وصفها بالعراقة في لين الانو ثة وفتورها وذلك أملح فما وأزيد فى تكسرها وتثنيها ألاترى الى وصفهم لهابالكسول والمكسال وقوله فتور القيام قطيع الكلام وقوله

فهم انه عشل الهوعلى الاستعارة بكون فهم عنهما النعاع كمفى النساء المعبر عنهن بالنعاج كناية ثم استشعر أنه هو الراد بذلك قال فان قات مصعمن الملائكة الاخبارعن أنفسهم عالم تليسو ابشئ منه وأجاب بان ذلك على سيل التصوير والفرض كانقول في تصوير السئلة زيدله أربعون شاة وعروله أربعون خاطاها فاذا يجبعلهمامن الزكاة وتقول أيضاف أربعون شاة والكأر بعون ومالك ولاله من الاربعين أربعة ولار بعهافان قلت في اوجه قراءة ابن مستعودولي نجمة أنى وأجاب اله يقيال اص أمّ أنتى العسيناء الجيلة ومعناه وصفها بالعراقة فى لين الانوثة وفتورها وذلك أملح لهاو أزيدفى تكسرها وتثنيها ألاترى الى وصفهم اياها بالكسول والمكسال كفوله

فارادأن يتمهامائة بالنعة المذكورة غظالفان قات الريقية التمثيل اغاتستعمل على جعل اللطاب من اللطابة فان كان من الخطبة فا وجهه قال الوجه حمنتذ ان تعمل النعمة استعارة للرأة كالستعار والها خصمان دني بعضانا على دهص فاحكم بمنها المق ولاتشطط وأهدنا الى سواء الصراطان هـذاأخي لهتسع وتسعون ههولي نهه واحدة فقال أكفلتها

الشاةفيقوله راشياة ماقنص الن حلتله

وعربي في الحطاب قال

لاان لفظ الخلطاء بأباء اللهـم الا أن يكون التداءمثل من داود علمه السدلام (قلب) والفرق من التمسل والاستمارة انهعلي التمتيل مكون الذي سبق الى فهم داودعليه السلام أن التحاكم على ظاهره وهو التفاصم في النعاج التي هي المائم ثم انتقل بواسطة التنبيه الى قتورالقيام قطيع الكلام اله كلامه (قات) ولكن قوله ولى تعقاعاً أورده على سيمل التقليل الماعنده والتحقير ليسعل على حقمه الله في المنه لطلبه هذا القليل الحقير وعنده الجم الغفير فكيف يليق وصف ما عنده والمراد تقليله يصفه الحسن التى توجب اقامة عندر ما نخصه ولذلك جاء القيل القيل المنه ورقعلى الاقتصار على ذكر النعمة وتأكيد قلم المنه واحدة فهذا الشكل على قراءة النمسع ودعكن الجواب عنه بان القصة الواقعة الماكات المراة أوريا المثلة بالنعمة فيهامشه ورقبا لحسن وصف مثالها في قصة الخصم من الحسن ريادة في التطبيق لتأكيد التنبيه على انه هو المراد بالتمثيل تم قال فان قلت لم سارع بتصديق أحد الخصمين قبل سماع كلام الانتجو وأجاب بان في التطبيق لتأكيد التنبيه على ان يكون ذلك من داود على ذلك كان بعداعتراف خصمه (قات) و يحمل ان يكون ذلك من داود على ذلك كان بعداعتراف خصمه (قات) و يحمل ان يكون ذلك من داود على

تمشير ويداتكادننغرف (لقدظلك) جواب قسم محذوف وفي ذلك استنكار افعل خليطه وتهجين لطمعه والسؤال مصدرمضاف الى المفعول كقوله تعالى من دعاء الخبر وقدضين معنى الاضافة فعدى تعديتها كانه قيمل باضافة (نجمتك الى نعاجه) على وجه السؤال والطلب (فان قلت) كيف سارع الى تصديق أحد المعمن حتى ظرالا تنوقيل استماع كالرمه (قلت)ما قال ذلك الابعداعتراف صاحبه ولكنه لم يحك في القرآن لانه معالوم ويروى أنه قال أناأر يدأن آخذها منه وأكل نعاجي مائة فقال داود ان رمت ذلك ضربنا منك هـ ذاوهـ ذاوأشارالي طرف الانف والجهة فقال باد اودأنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا وأنت فعلت كيتوكيت غ نظوداو دفايرأ حدانعرف ماوقع فيه و (الخلطاء) الشركاءالذين خلطو اأموالهم الواحد خابطوهي الخلطة وقدغلبت في الماشية والشافعي رجه الله يعتبرها فاذا كان الرجلان خليطين في ماشمة منهداغبرمقسومة أواكل واحدمنهماماشية على حدة الاأن ص احهداو مسقاها وموضع حابهما والراعى والكلب واحدوالفعولة مختلطة فهما يزكيان زكاة الواحدفان كان لهماأر بعون شاه فعلم ماشاة وان كانوا نلاثة ولهممائة وعشرون لكل واحدأر بعون فعليهم واحدة كالو كانت لواحدوعند أبي حنيفة لاتمتر الخلطة والخايط والمنفر دعنده واحدفني أربعت بنخليطين لأشئ عنده وفي مائة وعشرين بين ثلاثة ثلاث شياه (فان قات) فهذه الخلطة ما تقول فها (قات) علمهماشاة واحدة فيجب على ذى النجحة أداء مزء من مائة جزءمن الشاة عند الشافعي رجه الله وعند أبي حنيفة لأشي عليه (فان قلت) ماذا أراد بذكر حال الخلطاء في ذلك المقام (قلت) قصدبه الموعظة الحسنة والترغيب في ايدارعادة الخلطاء الصلحاء الذين حكم الهم القلة وأنكرته البهم الظلو الاعتداء الذيءامه أكثرهم مع التأسف على حالهم وأن يسلى المطاوم عماجي عليه من خليطه وأن له في أكثر الخلطاء اسوة وقرى ليبغي بفتح الياء على تقدير النون الخفيف ة وحدفها كقوله اضرب عنك الهموم طارقها وهوجواب قسم محذوف وليبغ بعذف الياءا كتفاءمنه الالكمرة ومافي (وقليل ماهم) للاجهام وفيه تعجب من قلتهم و ان أردت أن تحقق فائدتها وموقعها فاطرحها من قول امرى القيس وحديث ماعلى قصره وانظرهل بقى له معنى قط لما كان الظن الغالب يداني العلم استعمر له ومعناه وعلم داود وأيقن (أغافتناه) اناابتليناه لامحالة بأحراة أورياهل يثبت أوبزل وقري فتناه بالتشديد للبالغة وافتناه من قوله لثن فتنتني لهي الامس أفتنت وفتناه وفتناه على أن الالف ضمر الما كان وعير الراكع عن الساجد لانه ينحني و يخضع كالساجدوبه استشهدا بوحنيفة وأحدابه في سعدة التلاوة على أن الركوع يقوم مقام السعودوعن الحسن لانه لا يكون ساجدادي يركع و يجوزأن يكون قداستغفرالله الذنبه وأحرم بركعتي الاستغفار والانابة فيكون المهني وخرالسجودرا كعاأى مصليالان الركوع يجعل عبارة

سيل الفرض والتقدير أي ان صح ذلك نقد ظلكونق ل بعضو-م انهذهالقصةلمتكن من الملائكة وليست غثيلاوانحا كانتمن الشراماخاطينفي والغنم حقيقة واماكان القدظلك سؤال نعتك الى نعاجمه وان كشرا من الخلطاء لسعى دوضهم على بعض الاالذين آمنوا وعماوا الصالحات وقلمل ماهموظن داود أغافتناه فاستغفرربه وخرراكما

أحده اموسراوله نسبوان كنسيرة من المها بر والسرارى والناقى مقتراوماله الا امرأة واحدة فاستنزله عنها وفزع داودوخوفه ان يكونا مغتالسين غيروقت القضاء وماكان

ذب داودالاأنه صدق أحدها على الانتو ونسبه الى الظارة بل ثلته اله كلامه (قلت) مقصود هذا القائل عن تنزيه داود عن ذب بعيه عليه شهوة النساء فاخد الا آية على ظاهرها وصرف الذنب الى العجلة في نسبه قالظا الى المدى عليه لان الماعث على ذلك في الغالب اغياهو النساء فاخد القائل الماعث على دلك في الغالب اغياهو الماعث على دلك في الغائل بي الغائل بي الغائل بي الفائل الماء قد الماعث الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الفائل الماء ودن العناية بتوصية في الماء الما

وأسيه الالصلاة مكتوبة أومآلا بدمنه ولابرقأ دمعه حتى نفت العشب من دمعه الى رأسه ولم يشرب ماءالا وثلثاه دمع وجهدنفسه راغماالي الله تعالى في العفو عنه حتى كاديم لكواشتغل بذلك عن الملك حتى وثب ابن له بقال له أنشاعلي ملكه ودعاالى نفسمه واجتم الممه أهل الزيغ من بني اسرائيل فلماغفر له حاربه فهزمه وروى أنه نقش خطيئته في كفه محتى لا ينساها وقيل ان الخصمين كانامن الانس وكانت الخصومة على المقدقة بينهذا اما كاناخله طمن في الغم واما كان أحمد هماموسر اوله نسوان كثيرة من المهائر والسرارى والثاني معسراماله الاامرأة واحدة فاستنزله عنهاوانمافز علدخوهماعليه فيغمر وقت الحكومة أن مكونا مغة الينوما كان ذب داود الاأنه صدّق أحدهما على الا تنحر وظله قبل مسئلته (خليفة في الأرض) أي استخلفناك على اللك في الارض كن يستخلفه بعض السلاطين على بعض الملادو علكه علمها ومنه قولهم خلفاءالله فيأرضه أوجعلناك خليفة عن كان قباك من الانساء القاءن بالحق وفيه دليل على أن حاله بعد الموية بقيت على ما كانت عليه لم تتغير (فاحكر بن الناس بالحق) أى بحكم الله تعالى اذ كنت خليفته (ولاتتبع) هوى النقس في قضائك وغيره بما تصرف فيه من أسماب الدين والدنما (فيضلك) الهوى فيكون سبالض الله (عن سبيل الله) عن دلائله التي نصم افي العقول وعن شرائعه التي شرعها وأوجى بهاو (وم الحساب) متعلق بنسواأى بنسيانهم يوم الحساب أو بقوله لهم أى لهم عذاب يوم القيامة بسبب نسيمانهم وهوض الالهم عن سبيل الله وعن بعض خلفاء في مروان أنه قال لعمر بن عبد العزير أوالزهري هل سمعت مابلغناقال وماهوقال بلغناأن الخليفة لايجرى عليه القلمولا تكتب عليه معصمة فقال ماأمير للومنين الخلفاء أفضل أم الانبياء ع تلاهذه الا ية (باطلا) خلقاباطلالالغرض صحح وحكمة بالغة أومعطلبن عاشت كقوله تعالى وماحاقنا السموات والارض ومابينهم الاعبين ماخلقناهما الاباطق وتقديره ذوى باطل أوعبثا فوضع باطلاموضعه كاوضعواهنيأموضع المصدروهوصفة أيماخلقناهما ومابينهماللعبث واللعب واسكن للعق المهنوهوأن خلقناها نفوساأ ودعناها العقل والتميز ومنعناها التمكن وازحناء الهاثم عرض ناهاللنافع العظيمة بالتكايف وأعدد نالهاعاقبة وجزاءعلى حسب أعمالهمو (ذلك) اشارة الى خلقها باطلاوالطن عنى الطنون أى خاقها العمث لا العكمة هومظنون الذين كفروا (فان قلتُ) اذا كانوامقرين أن الله خالق السموات والارض ومابينهما بدليل قوله واثن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله فهم جملوا ظانين أنه خلقهاللعبث لاللحكمة (قلت) لما كان انكارهم المعث والحساب والثواب والعقاب مؤديال أنخلقهاعبث وباطل جعلوا كأتهم بظنون ذلك ويقولونه لان الجزاءهوالذي سيقت المهالحكمة في خلق العالم من رأسها فن حده فقد حدا لحكمة من أصلها ومن حدالحكمة في خلق العالم فقد سفه الحالق وظهر بذلك أنه لا يعرفه ولا يقدره حق قدره فكان اقراره بكونه خالقا كلا اقرار (أم) منقطعة ومعنى الاستفهام فيها الانكار والمرادأنه لوبطل الجزاء كايقول الكافرون لاستوت عندالله أحوال من أصلح وأفسدواتق وفحرومن سوى بينهم كان سفيهاولم مكن حكمها وقري ممار كاوليتدبر واعلى الاصل ولتدبر واعلى الخطاب وتدبرالا مأت التفكر فيهاو التأمل الذي يؤدي الي معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحصة والمعاني المسنة لانمن اقتنع بظاهر المتلولم يحل منه مكثيرطائل وكان مثله كثل من له اقعة در ورلا علم اومهرة نثورلا يستولدهاوعن السن قدقرأهذا القرآن عبيدوصيبان لاعلم لهم بتأويله حفظوا حروفه وضيوا حدوده حتى ان أحدهم لمقول والله القدقر أت القرآن في أسقطت منه حرفاوقد والله أسقطه كله ماترى للقرآن عليه أثرفي خلق ولاعل والقماهو بحفظ حروفه واضاعة حدوده والقماه ولاعال كاولا الوزعة

لا كثرالله في النياس مثل هؤلاء اللهم اجعلنا من العلماء المتديرين وأعدنا من القراء المتكبرين وقرى نعم العبد على الاصدل والخصوص بالمدح محذوف وعلل كونه عدو حا يكونه أو ابار جاعا المعالمة وية أو مسيحا

مؤو بالتسليح مرجماله لانكل مؤوب أواب والصافن الذى فى قوله

عن الصلاة (وأناب) ورجع الى الله تعالى المروبة والتنصل وروى أنه بق ساجد أربعين وماولد للالرفع

وأناب فغيفرناله ذلك واناله عندنا لزلف وحسرهماس باداود اناحعلناك خليفةفي الارضفاحكاسان الناسبالحق ولاتتبع الهـوى فيضالك عن سيدل الله ان الذين يض اون عن سدل الله الهدم عذاب شديدعا نسوا بوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وماستهماماط الاذلك ظن الذين كفروافويل للذن كفروامن النار أمنعمل الذين آمنوا وعماوا الصاعات كالمفسدن فيالارض أمنعه لم المتقبن كالفعاد كتاب أنزلناه الملك مدارك لمديروا آماته ولت ذكر أولوا الالماب ووهممالداود سليمات نعم العبدداته أواب اذعرض عايمه

ألف الصفون في الرالكانه . عما يقوم على الثلاث كسيرا وقبل الذي يقوم على طرف سنبك يدأو رجل هو المصموأ ما الصافن فالذي يجمع بين يديه وعن النبي صلى الله عليه وسلمن سرمأن بقوم الناس له صفو نافليتيو أمقعده من النارأي واقفين كاخدم الجدايرة (فان قلت) مامعني وصفها الصفون (قلت) الصفون لا يكاد يكون في الهجن وافياهو في العراب الخلص وقيل وصفها بالصفون والجودة ليحمع لهاس الوصفان المحمودين واقمة وحارية معني اذاوقفت كانتساكنة مطمئنة في مواقفها واذاجرت كانت سراعا خفافا في جريها وروى أن سلم ان علمه السلام غزاأهل دمشق ونصيب فاصاب ألف فرس وقبل ورثها من أسه وأصابها أبوه من العمالقة وقسل خرحت من الحرلها أجندة فقعد يوما بعدماصلي الاولى على كرسيه واستعرضها فلم تزل تعرض علمه حتى غريت الشمس وغفل عن العصر أوعن وردمن الذكركان له وقت العشي وتهيبوه فلم يعلموه فاغتم لمافاته فاسه بتر دهاوعقرهامقر باللهوبقي مائة فالق في أيدى الناس من الجياد فن نسلها وقدل العقر ها أبدله الله خبر امنها وهي الريح تجرى بأمره (فان قلت)مامعنى (أحببت حب الخبرعن ذكرري) (قلت) أحببت مضمن معنى فعل ستعدى بعن كانه فيل أنبت حب اللبرعن ذكرر بي أوجعلت حب الخبر مجز باأومغنيا عن ذكر ربي وذكرا بوالفتح الممداني فى كتاب التيمان أن أحبيت عنى لزمت من قوله مثل بعير السو اذا حما واليس بذاك والخير المال كقوله انترك خبراوقوله وانه لحسا الحبراشد يدوالمال الغسل التي شعلته أوسمي الخميل خبرا كأنهانفس الخبر لتعلق الخبريها فالرسول اللهصلى الله عليه وسلم الخسل معقودينو اصبها الخبرالي وم القيامة وقال فىزىدالليل حان وفدعلمه وأسلم ماوصف لى رجل فرأيته الاكان دون ما يلغني الازيد الخيل وسماء زيد الخبر وسأل رجل بلالارضي الله عنه عن قوم يستيقون من السابق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلفقال له الرجل أردت الخيه ل فقال وأنا أردت الخمير والتواري ما لح اب مجاز في غروب الشمس عن تواري الملك أو المخمأة بحجابهماوالذى دلعلى أن الضمير للشمس مرورذ كرالعشي ولايد للمضمر من جرى ذكر أو دليل ذكر وقيل الضمير للصافنات أي حتى توارت بحجاب الايل دعني الظلام ومن يدع التفاسير أن الخاب جبل دون ا قاف عسرة سنة تغرب الشمس من ورائه (فطفق مدها) فيل عدم مدها أي عدم بالسيف بسوقها وأعناقها يعني يقطعها يقال مسح علاوته اذاضرب عنقه ومسم المسفر الكتاب اذاقطع أطرافه بسيفه وعن المسن كسفء واقيم أوضرب أعناقها أرادمال كسف القطع ومنه الكسف في ألقاب الزحاف في العروض ومن قاله بالشدين المعمة فصعف وقدل مسحها بده استحسانا لها واعجاباها (فان قلت) ع اتصل قوله ردوهاعلى (قلت) بمعذوف تقديره قالردوهاعلى فاضمر واضمرماهو حوابله كأن قائلا قال فاذا قال سليمان لانه موصع مقتض السؤال اقتضاء ظاهراوهو اشتغال ني من أنهدا الله بأمر الدنياحتي تفوته الصلاة عن وقته اوقرئ السؤوق بهمز الواولضمتها كافي أدؤر ونظيره الغؤر في مصدر غارت الشمس وأما من قرأ بالسؤق فقد حعل الضمة في السين كانها في الواوللة لاصقى كاقدل مؤسى ونظير ساق وسوق أسدو أسد وقرى بالساق اكتفاء بالواحد عن الجعلامن الالماس قيل فتن سلمان بعدما ملك عشرين سنة وملك بعدالفتنة عشرين سنةوكان من فتفته أنه ولدله ابن فقالت الشماطين انعاش لم ننفك من السخرة فسييلنا أن نقتله أونعنله فعلم ذلك في كان مغدوه في السحابة في اراعه الاان ألقي على كرسيه مستافتنه على خطئه فى أن لم يتوكل فيه على ربه فاستغفر ربه و تاب المهور وي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلم ان لاطوفن اللملة على سمومن احمرأة كل واحدة تأتى مفارس يحاهد في سيل الله ولم يقل ان شياء الله فطاف علمن فلم يجل الاامرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفسي بمده لوقال أنشاء الله الهدوافي سنيل الله فرسانا اجعون فذلك قوله تعالى (واقد فتناسلمان) وهذاو نحوه عمالا بأس به وأماما بروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سلمان فالله أعلم بصحته حكو اأن سلمان للغه خبرصيدون وهي مدينة في بعض الجزائر وانجاملكاعظم الشأن لايقوى على ملحصنه بالصرنفرج السه تحمله الريح حدتي أناخبها بجنوده

بالعثي" الصافنات الجماد فقال انى أحمدت حدالل برعن ذكر ر بي حتى توارت الخاب ردوهاعيلي فطفيق مسحابالسوق والاعناق ولقد فتناسلمان وألقسا على كرسيمه جسدا ثم أباب قال رب اغفرلى وهمالى ملكا قوله تعالى الصافغات الجماد (قال) الصفون أن قفء لي ثالات وعلى طرف الرابع وقدلي هدذا للتخيم والصافن الذى محمع الماندية قال ووصفها بذاكلانه لايك ونفى الهون غالما واغمامكمون في العمراب الخلص أو وصيفها أحمع لها الوصيفان المحمودين حاربة وواقفة فوصفها في جريها مالحدودة والسرعة وفيوقوفها بالسكينة والطمأنينة لانذلك مناوازم المغونغاليا

من الجن والانس فقتل ملكها وأصاب نتاله اسمها حرادة عن أحسن النياس وحها فاصطفاها لنفسه وأسلت وأحماوكانت لابرقأ دمعها خزناءلي أسهافا مرالشماطين فثلوالهاصورة أمهاف كستهامثل كسوته وكانت تغدوالهاوتروح معولا يدها يسعدن له كعادتهن في ملكه فأخبر آصف سلمان بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة تمنو جوحده الى فلاة وفرش له الرماد فحاس عليه تائسا لى الله متضرعا و كانت له أمولد بقال لهاأمينة اذادخل للطهارة أولاصابة امرأة وضع خاته عندها وكان ملكه في خاتمه فوضعه عندها وما وأتاها الشيطان صاحب البحر وهوالذى دلسلم انعلى الماسحين أمر بيناء بيت المقدس واسمه صغر على صورة سلمان فقال بالمنة غاتمي فتعتم به وجاس على كرسي سلمان وعكفت عليه الطبر والجن والانس وغبرسلمان عن همئته فأتى أممنة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته فعرف أن الخطمئة قد أدركته فكان يدوروعلى المدوت يتكفف فاذاقال أناسلم أن حفوا عليه التراب وسبوه غ عمدالي السماكين ينقل لهم المك فيعطونه كل يوم ممكت بن فحكث على ذلك أربعين صباحاعد دماعب دالوثن في بيته فأنكر آصف وعظماء بني اسرائمل حكوالشميطان وسأل آصف نساء سلمان فقلن مابدع اص أة منافي دمهاولا نغتسل من جنابة وقيل بل افذ حكمه في كل شئ الافهن عظار الشيطان وقذف الخات في البعر فابتلعته سمكة ووقعت السمكة في مسلمان فيقر بطنها فاداهو بالخاتم فتفتيه ووقع ساجدا ورجع المهملكه وجاب صغيرة اصغر فعله فهاوسدعامه بأخرى ثمأوثقه ماالحديدوالرصاص وقذفه في الصر وقيل الافتتن كان سقط اللاتم من يده لا يقم اسكفها فقال له آصف انك افتون بذنبك واللاتم لا يقرفي يدك فتب الى الله عز وجل ولقدأى العلاء المتقنون قبوله وقالواهذامن أباطمل المودوالشماطين لايتمكنون من مثل هذه الافاعمل وتسليط القداياهم على عباده حتى يقعواني تغيير الاحكأم وعلى نساء آلانساء حتى يضروا بهن قبيجوا مااتخاذ التماثيل فيحوزأن تختلف فيه الشرائع ألاترى الى قوله من محار سوتماثيل وأما السحود للصورة فلانظن رنبي الله أن رأ ذن فيه واذا كان بغير علمه فلاعلمه وقوله (وألقينا على كرسيمه جسدا) نابءن افادة معنى انابة الشيطان منابه تبو أظاهرا \* قدم الاستغفار على استهاب الملك جرباعلى عادة الانساء والصالحين في تقديمهم أمردينهم على أموردنداهم (لاينمغي) لايتسهل ولايكون ومعنى (من بعدى) دوني (فانقلت) أمايسم المسدوالمرص على الاستبداد بالنعمة أن دستعطى الله مالا دعطمه غيره (قلت) كان سلمان علمه السلام ناشئاني بيت الملك والنبرة ة ووار نالهما فأراد أن بطاب من ربه معزة فطاب على حسب الفه ملكاز الداعلي المالك زيادة غارقة للعادة بالغة حدالاعجاز ليكون ذلك دليلاعلى نتوته قاهر اللبعوث المهموأن يكون مجزة حتى يخرق العادات فذلك معنى قوله لاينمغي لاحدمن بعدى وقبل كان ملكاعظم الحاف أن يعطى مثله أحدفلا يحافظ على حدود الله فده كاقالت الملائكة أتجعل فهامن مفسد فهاو يسفك الدما وضن نسم بحمدك ونقدساك وقيل ملكالاأسلمه ولايقوم غبرى فيهمقاى كاسلبته مرةوأ قيم مقامي غيرى ويجوز أن يقال علم الله فيما اختصه به من ذلك الله العظم مصالح في الدين وعلم أنه لا يضطلع بأعباله غيره وأوجبت المحمة استبابه فأمره أن يستوهمه الاه فاستوهمه مأمر من الله على الصفة التي عم الله أنه لا يضبطه علم الاهووحده دون سيائر عماده أوأرادأن بقول مليكاعظيم افقال لابنيني لاحدمن بعدي ولم يقصد بذلك الاعظم الملك وسعته كاتقول لفلان ماليس لأحدمن الفضل والمال ورعما كان الناس أمثال ذلك والمكنك تريد تعظيم ماعنده وعن الحجاج أنه قبلله انك حسود فقال أحسد مني من قال هب لي ملكالا ينبغي لاحد من بمدى وهذامن حرأته على الله وشميطنته كاحكى عنه طاعتناأ وجب من طاعة الله لانه شرط في طاعته فقال فاتقو الله ما استطعتم وأطلق طاعتمافقال وأولى الامرسنكم . قرى الريح والرياح (رضاء) لينة طيبة لاترغزع وقب لطبعة له لاغتنع علمه (حيث أصاب) حيث قصد وأراد حكى الاصمعي عن العرب أصاب الصواب فأخطأ المواب وعنرو بةأن رحلن من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة فرج المهمافقال أين تصيران فقالا هذه طلبقناور جماو قال أصاب اللهبك خيرا (والشيراطين)عطف على الريح كل بناء) بدل من الشدياطين (وآخرين) عطف على فاخل في حكم البدل وهو بدل الكلمن المكل

لايند في لاحد من المدى انك أنت الوهاب فسخرناله الرج تجرى بأمي رخاء حيث أصاب والشياطين وآخرين مقرنين في الاصفاد

كانواسنون له ماشاءمن الابنية ويغوصون له فيستخرجون اللؤاؤوهو أول من استخرج الدرمن البحر وكان يقرن مردة الشماطين بعضهم مع بعض في القيود والسمالاسل التأديب والكفعن الفساد وعن السدى كان يجع أيديهم الى أعناقهم مغللين في الجوامع \* والصفد القيدوسمي به العطاء لانه ارتباط للنع علمه ومنه قول على "رضى الله عنه من مرك فقد أسرك ومن حفاك فقد أطلقك ومنه قول القائل غلى دامطلقها وأرقرقية معتقها وقال حسب أن العطاء اسار وتبعه من قال ومن وحد الاحسان قيدا تقيدا وفرقوا بن الفعلين فقالو اصفده قيده وأصفده أعطاه كوعده وأوعده أي (هذا) الذي أعطيفاك من الملك والمال والدسيطة (عطاؤنا) بغير حساب معنى حياكثير الايكاد يقدر على حسيبه وحصره (فامنن) من المنة وهي العطاء أى فأعط منه ماشئت (أوأمسك) مفوصا اللك التصرف فنه وق قراءة النمس عودهذا فامنن أوأمسك عطاؤ نابغبر حساب أوهذاالتسخير عطاؤنا فامن على من شئت من الشماطين الاطلاق وأمسك من شنت منهم في الوالماق بغير حساب أى لاحساب علمك في ذلك (أبوب) عطف بمان و (اذ) بدل اشتمال منه (أنى مسنى) أنى مسنى حكامة لكارمه الذي ناداه بسيمه ولولم يحك لقال بأنه مسه لانه غائب \*وقرى بنصب يضم النون وفتحهامع سكون الصادو بفتحهما وضمهما فالنصب والنصب كالرشد والنصب على أصل المصدر والنصب تثقيل نصب والمعنى واحدوهو التعب والمشقة والعذاب الالم بريد من ضهوما كان يقاسي فيهمن أنواع الوصب وقيل الضرفي السدن والمذاب في ذهاب الاهل والمال (فان قلت) لم نسبه الى الشيطان ولا يجوزأن يسلطه الله على أنسائه لمقضى من اتعابهم وتعذبهم وطره ولوقدر على ذلك لم يدع صالحا الاوقدنكمه وأهلكه وقدتكور في القرآن أنه لاسلطان له الاالوسوسة فحسب (قلت) الكانت وسوسته المهوطاعته له فماوسوس سيبافها مسه الله بهمن النصب والعذاب نسسه المه وقدراعي الادب في ذلك حسث لم منسمه الى الله في دعائه مع أنه فاعله ولا مقدر علمه الأهو وقدل أرادما كان وسوس به المه في مرضه من تعظم مانزل به من الملاء ويغريه على المكراهة والجزع فالتبأل الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أوبالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجيل وروى أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل ألق المه الشيطان ان الله لا يمتلي الانساء والصالبين وذكر في سعب بلائه أن رجلا استغاثه على طالم فليغثه وقبل كانت مواشيه في ناحمة ملك كافر فداهنه ولم دغزه وقبل أعمي بكثرة ماله (اركض برجلك) حكأية ماأجسبه أبوب أى اضرب رجاك الارض وعن قتادة هي أرض الحاسمة فضربها فنبعث عين فقيل (هذامغتسل باردوشراب) أيهذاماء تغتسل به وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهرك وتنقلب مايك قلمة وقُدل نبعت له عينان فاغتسب ل من احداهما وشرب من الاخرى فذهب الداءمن ظاهر مو ماطنه ماذن الله وقدل ضرب رجله المني فنمعت عن حارة فاغتسل منها علاسرى فنمت ماردة فشرب منها (رجة منا وذكرى)مفعول لهماوالعني أن الهمـ قائل المرجة له والذكر أولى الالباب لانهم اذا سمعواء النعمذابه عليه لصديره رغهم في الصدير على الملاء وعاقبة الصايرين وما يفعل الله يهم (وخدر) معطوف على اركض والضغث الجزمة الصغيرة من حشيش أوريحان أوغيرذلك وعن ابن عماس قبضة من الشجر كان حلف فى من صفار من امرا ته مائة اذار أفل الله عينه ما هون شي عليه وعلم الحسن خدمتها اياه ورضاه عنها وهذه الرخصة باقمة وعن النبي صلى الله علمه وسلأنه أتي يخدج قد خيث أمة فقال خذواء تكالافيه ماثة شمراخ فاضر ومهاضربة ويحبأن يصيب المضروب كل واحدمن المائة امااطرافها قاغة واماأعراضها مسوطةمع وجودصورة الضربوكان السبف عمنه أنهاأ بطأت عليهذا هبة في ماجة فحرج صدر وقسل باعت ذوابتها برغمفين وكانتا متعلق أبوب اذاقام وقمل قال لها الشيطان اسجدي لي سحدة فأردعلمكم مالكروأ ولادكم فهمت بذلك فأدركتها العصمة فذكرت ذلك له فحلف وقيل أوهمها الشيطان أن أبوب اذاشرب الخريراً فمرضت له بذلك وقيل سألته أن يقرب الشهطان بمناق (وجدنا فصايرا) علناه صايرا (فان قلت) كمف وجده صامراو قدشكااليه مابه واسترجه (قلت)الشكوى اليالله عز وعلالا تسمى جزعا

هذاعطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب وان له عندنا لزلني عبدنا لولئي عبدنا أبوب اذنادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب اركض ما ردوشراب و وهبناله ومثلهم معهم وحدة مناوذ كرى لاولى الالماب وخدناه بيدك صغنا فاصرب به ولا تعنث اناوجدناه به ولا تعنث اناوجدناه ومارانع العبدانه أواب

واذكر عبادنااراهم واسعق و دمقوب أولى الاندى والأبصار انا أخلصناهم بخالصة ذكرى الداروانهم عندنا لن المصطفين الاخمار وأذكرا معمل واليسع وذا الكفل وكل من الاخمار هذا ذكر وانالتقن السن مآك حداث عدن مفتعة لهم الانواب متكثان فها يدعون فهالفا كهة كثيرة وشراب وعنسدهم فاصرات الطرف أتراب هذاماتوعدون لموم الحساب ان هذالرزقنا ماله من نفاد

\*قوله تعالى هذاذ كر وانالتقان السان ماك (قالفيماغا قالهذاذ كر لنذكر عقبهذ كراآخ وهو ذكر الجنة وأهلها كالقول الجاحظ في كتمه فهذاباب غ يشرعفي ماس آخر) قلت وكا بقول الفقيه اذاذكر أدلة المسئلة عندعام الدليسل الاول هذأ دليل ان كذاو كذاالى آخرمافي نفسه وبدل علمهانه عندانقضاء ذكر أهل الجنسة قال هذاوانالطاغينالشر ما بفذكراً هل النار

ولقدقال دمقو بعلمه السلام اغائشكو ابثى وخرني الى الله وكذلك شكوى العلمل الى الطميب وذلك أن أصرالناس على الملاء لا يخاومن عنى العافية وطلم افاذاصح أن يسمى صار امع عنى العافية وطلب الشفاء فليسم صابرام اللعاالي اللاتمالي والدعاء كشف مابه ومع المتعالج ومشاورة الاطماء على أن أبوب عليه السلام كان بطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة حيث كان الشيطان بوسوس المهم كاكان بوسوس المه أنه لو كان نبدالما التلي عثر لما التلي به وارادة القوّة على الطاعة فقد الغ أمره الى أنّ لم سق منه الا القلب واللسان وبروى أنه قال في مناجاته الهي قد علت أنه لم يخالف اساني قاي ولم يتبع قلى بصرى ولم يمنى ماملكت عيني ولمآكل الاومعي يتم ولم أيت شبعان ولا كاسياومعي جائع أوعريان فكشف الله عنه (الراهم واسعق و يعقوب)عطف بيان لعباد ناومن قرأعبدناجعل ابراهم وحده عطف بيان له عطف ذريته على عدناوهي استعق ومعقوب كقراءة ابن عماس واله أسك الراهم واسمعمل واستعق الكانت أكثر الاعمال تماشر بالابدى غلبت فقيل في كل عل هذا عاعلت أيديهم وان كان عملالا بتأتى فيه المباشرة بالايدى أوكان الممال حدمالا أيدى فم وعلى ذلك ورد قوله عز وعلا (أولى الايدى والابصار) بريداً ولى الاعمال والفكر كان الذين لا يعملون أعمال الا تنوة ولا يعاهدون في الله ولا يفكر ون أفكار ذوى الديانات ولا دستمصرون فيحكم الزمني الذين لا يقدرون على أعمال جوارحهم والمسلوبي العقول الذين لا استبصاريهم وفيسه تعريض بكل من لم يكن من عمال الله ولا من المستنصرين في دين الله وتو بيخ على تر كهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنان منهما وقرئ أولى الايادى على جع الجع وفي قراءة ان مسعوداً ولى الايدعلى طرح الماء والاكتفاء بالكسرة وتفسيره بالايدمن المائيدة قي غير متمكن (أخلصناهم) جعلناهم خالصن (مخالصة) اعتصلة خالصة لاشوب فها \* غ فسرها بذكرى الدارشهادة أذكرى الدار ما خلوص والمفاء وانتفاء الكدورة عنها وقرىءلى الاضافة والمعنى عاخلص من ذكرى الدارعلى أنهم لأيشو بون ذكرى الدارجم النواغاههمذكرى الدارلاغمير ومعنىذكرى الدارذكراهم الاسوة دائدا ونسمانهم الهاذكرالدنيا أوتد كبرهم الا منوة وترغيهم فهاوترهيدهم فى الدنيا كاهوشأن الانساء وديد نهم وقيل ذكرى الدار الثناء الجيل في الدنياولسان الصدق الذي ايس لغيرهم (فان قلت) مامعني أخلصناهم بخالصة (قلت) معناه أخلصناهم بسبب هذه الخصدلة وبأنهم من أهلهاأ وأخلصناهم بتوفيقهم لها واللطف بهم في اختسارها وتعضد الاول قراءة من قرأ بحالصهم (المصطفين) المختارين من أبناء جنسهم و (الاخيار) جع خيراً وخير على التَّفَقيف كالاموات في جعميت أوميت (واليسع) كان حرف التَّمر يف دخل على يسع وقريَّ والليسع كان حرف التعريف دخل على ليسع فيعل من اللسع والتنوين في (وكل) عوض من المضاف المهمعناء وكلهم من الاخمار (هذاذكر) أي هذانوع من الذكروهو القرآن لما أجرى ذكر الانساء وأغهوهو ماب من أبواب التنزيل ونوع من أنواعه وأرادأن يذكر على عقبه بالا آخر وهوذ كرالجندة وأهلها قال هذاذكر مُهَالُ (وان للتقيين) كما يقول الجاحظ في كتبه فهذا باب م يشرع في باب آخرو يقول الكانب اذا فرغمن فصل من كتابه وأراد الشروع في آخرهذا وقد كان كيت وكيت والدليل عليه أنه الماتم ذ كرأهل الجنية وأرادأن يمقيه بذكرأهل النار فالهذاوان الطاغين وقيل معناه هذاشرف وذكر جمل بذكرون بهأبدا وعن ابن عباس رضي الله عنه هذاذ كرمن مضي من الانساء (جنات عدن) معرفة لقوله جنات عدن التي وعد الرحن وانتصابها على أنها عطف بيان لحسن ما تبو (مفقعة) عال والعامل فهاما في التقدين من معنى الفعلوفي مفتعة ضميرا لجنات والابواب بدل من الضمير تقديره مفقة هي الابواب كقولهم ضرب زيداليد والرجل وهومن بدل الاشتمال وقرئ جنات عدن مفتحة بالرفع على أن جنات عدن مبتدأ ومفتحة خبره أوكارها خبرمبتد امحذوف أيهوحنات عدنهي مفعة لهم لاكان الدات مين أترامالان التراب مسهن فى وقت واحدواغا جعلن على سن واحده الان التعاب بن الاقران أثبت وقيل هن أتراب لاز واجهن إلىمنانهن كاسنام م قرى يوعدون بالماء والماء (اليوم الحساب) لاجل يوم الحساب كاتقول هذا ما تدخرونه

هذاوان للطاغين لشمر مآب جهز دصاونها فيتس الهاد هدا فلمذوقوه جم وغساق وآخرمن شكله أزواج هذافوج مقتعم معكم لامرسابهم انهم صالواالنار قالوال أنتم لا مرحب كم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوارينامن قدملناهذافزدهعذايا صعفافي النار وقالوا مالنالانرى وحالاكنا تعمدهم من الاشرار اتخدناهم سخرماأم راغت عهم الابصار \*قوله تعالى قالو اربنا من قدم لناهـ ذافرد عذاباض عفا وقال في موضع آخر آتهم ضعفان من العداب والعنهم لعنا كمراوالقصة واخدة (قلت)وفيه دليلعلى أن الضعفين أتنان من شي واحد خلافالمن قال غبرذلك لانه في موضع قال فزده عذابا ضعفا والراد مثمل عذابه فمكونا عدداس وقال في موضعان ضعفان والمراداذاءذابان

الموم المساب أى لموم تجزى كل نفس ماعملت (هذا) أى الامرهذا أوهذا كاذكر (فينس الهاد) كقوله الممنجهم مهاد ومن فوقهم غواش شبهما تعتممن الناربالهاد الذي يفترشه النائم أي هذاجم فليذوقوه أوالعذاب هذافليذوقوه تماسداهالهو (حموغساق)أوهذافليذوقوه عنزلة والايفارهمون أى لمذوقوا هذا فالمذوقوه والغساق التخفيف والتشديد مايغسق من صديداً هل الناريقال غسقت العبن اذاسال دمعها وقمل الجميحرق بحره والغساق يحرق ببرده وقبل لوقطرت منه قطرة في الشرق لنتنت أهل المغرب ولوقطرت منه قطرة في الغرب لنتنت أهل الشرق وعن الحسين رضي الله عنه الغساق عذاب لايعله الاالله تعالى ان الناس أخفو أألله طاعة فأخفى لهم توابا في قوله فلا تعلى نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وأخفوامهصية فأخفي لهم عقوبة (وآخر) ومذوق آخر من شكل هذا المذوق من مثله في الشدة والفظاعة (أزواج)أجناس وقرئ وآخراى وعذاب آخرا ومذوق آخروأز واجصفة لا تخر لانه يجوزان بكون ضروباأ وصفة للثلاثة وهي حم وغساف وآخر من شكله وقرئ من شكله بالكسر وهي لغمة وأماالغنج فبالكسرلاغير (هذافوج مقتعم معكم) هذاجع كثيف قداقتهم معكم النارأي دخل النار في صيتكم وقرانكم والاقتصام ركوب الشدة والدخول فهاوالقعدمة الشدة وهذه حكاية كالرم الطاغين بعضهم مع بعض أي يقولون هذاو المراد بالفوج أتباعهم الذين اقتصم وامعهم الضلالة فيقتحمون معهم المذاب (الاص حمامهم) دعاءمنهم على أتماعهم تقول ان تدعوله صحماأى أتدتر حمامن الملاد لاضمقا أورحبت بلادك رحما عتدخل علمه لافي دعاء السوءوج مسان للدعوعلهم (انهم صالوالنار) تعليل لاستجابهم الدعاءعلم ونحوه قوله تعالى كلمادخات أمة لعنت أختها وقمل هذافوج مقصم مكركلام الغزنة لرؤساء الكفرة في أتماعهم ولاص حمامهم انهم صالو الناركان مالرؤساء وقيسل هذا كاه كان مالغزنة (قالوا) أى الاتباع (بل أنتم لام حبابكم) يريدون الدعاء الذي دعوت به علينا أنتم أحق به وعالو اذلك قولهم (أنتم قدمتموه لنا)والضمر للعذاب أولصلهم (فان قات) مامعني تقديمهم العذاب لهم (قلت) المقدم هو على السوعقال الله تعالى ذوقواعذاب الحريق ذلك عاقدمت أبد مكول من الرؤساء الكانو االسنب فهد ماغوائهم وكان العذاب خراءهم علمه قبل أنتم قدمتموه لنافحه ل الرؤساءهم المقدمين وجمل الجزاءهو القدم فيمع بن مجازين لأن العاماين هم المقدمون في العقدة لار وساؤهم والعصل هو القدم لا خزاؤه (فانقلت) فالذي جعل قوله لا مرحما بهم من كالرم الخزنة ما ده منع بقوله دل أنتم لا مرحما بكرو المخاطبون أُعنى رؤساءهم لم يتكام وابما يكون هـ ذاجو اللهم (قلت) كانه قيـ ل هذا الذي دعابه على ذا الخزنة أنتم الروساءأحق به منالاغوائكم الأناوتسبيكم فيمانحن فيمهمن العداب وهذاصح كالوزين قوم اقوم بعض المساوى فارتكموه فقيل للزينس نأخرى الله هؤلاء ماأسو أفعلهم فقال المزين لهم للزينس ندل أنتم أولى ما خلزى منا فلولا أنتم لم نرتكب ذلك (قالوا) هم الاتباع أيضا (فرده عذا باضيعفا) أي مضاعفا ومعناه ذاصعف ونحوه فوله تعالى ريناهؤلاء أضاونافا تهمعذا باضعفاوهوأن يزيدعلى عذابه مشله فمصرضعفان كقوله عزوجل بناآتهم ضعفين من المذاب وجاءفي التفسيرعذا باضعفاحمات وافاعي (وقالواً) الضمر الطاغين (رجالاً) يعنون فقراء المسلم الذين لايو به لهم (من الأشرار) من الاراذل الذين لأخـ مرفهم ولاجدوى ولاغم كانواعلى خلاف دينهم فكانوا عندهم أشرارا (اتحذناهم سحريا) قرئ افظ الاخمار على أنه صفة لرجالا مثل قوله كنانعدهم من الاشرار وجمزة الاستفهام على أنه انكار على أنفسهم وتأنيب لهافي الاستسخارمنهم وقوله (أمزاغت عنهم الابصار) له وجهان من الاتصال أحدهاان يتصل بقوله مالدا أى مالنالانراهم في النار كانهم ليسو افهادل أز اغت عنهـم أبصار نافلانر اهم وهم فها قسمواأم هم سنأن مكونوامن أهل الجنمة وسنأن يكونوامن أهل النار الاأمد في علم ممانهم والوجه الشانى أن يتصبل التخذناهم مخريا اماأن تحكون أم متصلة على معنى أى الفعلين فعلنا بهم الاستخسارمنهم أمالأزدراء بمموالققر وأنأبصارنا كانت تماوعنهم وتقصمهم على معنى انكار الامرين جمعاعلى أنفهم وعن المستنكل ذلك قدفع الوا الخددوهم سخريا وزاغت عهم أبصارهم محقرة لهمم

\*قوله تعالى ان ذلك لحق تخاصم أهل النار (قال) ان قلت لم سمى ذلك تخاصم اقلت شبه تقاولهم ٢٨٩ وما يحرى بينهم من السؤال

والجوابعاعرى بن المفاصين من عود ذلك ولان قول الروساء لامر حباب موقول انباعهم بل أنتم لامر حبا بكر من باب الخصومة (قلت) هذا يحقق أن

ان ذاك لئي تخاصم أهل النار قل اغاأنا منسذرومامن الهالا الله الواحد القهار رب السعوات والارض وماييتهما العز يزالغفار قلهونمأعظم ألترعنه معرضون مأكان لى منعلم بالملاالاعلىاد يختصمون أن وحي الى"الا أغاأ ناند رمين ادْ قالربك لللائكة ائى خالق بشرا مسن الن فاداسو يتهونفغت فيه من روحي فقعواله ساجدين فتحدد الائكة كلهم أجمون الا ابليس استكبر وكأنءن

مانقدممن قدوله لا مرحبابهمانهم صالوا النارمن قول المسكمرين الكفار وقوله تعالى بل أنتم لامرحبا بكر من قول الاتباع فالخصومة على هذا التأويل حصلت من الجهتين فيقعق التخاص خلافالن قال

واماأن تكون منقطعة بعدمضي اتخذناهم سخر ماعلي الخبرأ والاستفهام كقولك انهالابل أمشاء وأزيد عندك أمعندك عمرو وللكأن تقدرهزة الاستفهام محمدوفة فين قرأ بغيرهزته لأن أم تدل عله فالاتفترق القراء تان اثمات هزة الاستفهام وحذفها وقنل الضمر في وقالو الصناديد قريش كاعي جهل والوليد وأضرابهماوالرجال عمار وصهيب وبلال وأشباههم \* وقرئ سعر بالاضم والكسر (ان ذلك) أى الذى حكيناءنهم (الحق) لابدأن يتكلموابه عم بين ما هو فقال هو (تخاصم أهل الذار) وقرى بألنصب على أنه صفة لذلك لان أسماء الاشارة توصف بأسماء الاجناس (قان قلت) لمسمى ذلك تخاصما (قلت) سبه تقاولهم وما يحرى بينهم من السؤال والجواب عايجري سن المتفاصمين من غوذال ولان قول الرؤساء لاص حماج موقول أتماعه- مبل أنتم لا مرحمانك عن باب الخصومة فسمى التقاول كله تخاصم الاحل اشتماله على ذلك (قل) ما محمد لشرك مكة ماأنا الارسول (منذر) أنذركم عذاب الله للشركين وأقول الكوان دين الحق توحيد الله وأن يعتقد أن لا اله الاالله (الواحد) بلا تدولا شريك (القهار)لكل شي وأن الملك والربوبية له في العالم كله وهو (المزيز) لذي لا يغلب اذاعاقب المصاة وهوم عذلك (الغفار) لذنوب من التجأ اليسه ، أوقل لهم ماأناالام نذرلكم أعلوأناأ نذركم عقوية من هذه صفته فان مثله حقيق بأن يخاف عقابه كاهو حقيق بأن سرجى ثوابه (قل هونيأ غظم)أى هـــذاالذى أنبأتكم به من كوفي رسولا منذراوأن الله واحدلا شريك له نبأ عظم لايعرض عن منسلد الاغافل شديد الغفلة 🖢 ثم احتج لصدة نبوته بأن مايني به عن الملاالاعلى واختصامهمأ مرما كانله بعمن علمقط ثم عله ولم يسلك الطريق الذي يسلكه الناس في علم ما لم يعلمواوهو الاخذمن أهل العلم وقراءة الكتف فعلم أنذلك لم يحصل الابالوجي من الله (ان يوجي الي الا أغما أنانذير) أى لاغا أنانذ برومعناه ما يوجى الى الالذنذار فيدف اللام وانتصب بافضا الفعل اليه و يجوز أن يرتفع على معنى ما يوجى الى"الاهذاوهو أن أنذرو أبلغ ولا أفرط في ذلك أي ما أوم الابهذا الامروحده وليس الى" غيرذاك وقرئ اغابالكسرعلى المكايةأى الاهذاالقول وهوأن أقول اكراغا أنانذ برمبين ولاأدعى شيا آخر \* وقيل النبأ العظم قصص آدم عليه السلام والانباء به من غيرسماع من أحدو عن ابن عباس القرآن وعن الحسن يوم القيامة \* (فان قلت ) بم يتعلق اذيخت مون (قلت) بحد ذوف لان المعنى ما كان لى من علم بكلام الملاالاعلى وقت اختصامهمم و (اذقال) بدل من اذيختصمون (فان قات) ما المراد بالملاالاعلى (قلت)أحياب القصة الملائكة وآدم وأبليس لانهم كانوافي السماء وكان التقاول بينهم (فان قلت) ما كان المتقاول بينهم انحاكان بين الله تعالى وبينهم لان الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لهم وقالواله فأنت بين أحمرين اماأن تقول الملا الاعلى هؤ لاء وكان التفاول مينهم ولم يكن التفاول مينهم واماأن تقول التقاول كان بن الله وينهم فقد جعلته من الملاالا على (قلت) كانت مقاولة الله سبحانه يو اسبطة ملك الكان المقاول في الحقيقة هوالك المتوسط فصح أن التقاول كان من الملائكة وآدموا بليس وهمم الملا والاعلى والمراد بالاختصام التقاول على ماسبق \* (قان قلت) كيف صح أن يقول لهـم (افي خالق بشرا) وماعرفوا ما المشروماعهدوابه قبل (قلت) وجهه أن كول قد قال لهم الى خالق خلقامن صفته كيت وكيت ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم (فاذاسق بته)فاذاأتهمت خلقه وعدلته (و فغت فيه من روحي) وأحميته وجعلته حساسامتنفسا (فقمواً) فخروا على للاحاطة وأجمون للاجتماع فأفادامها أنهم سجدواعن آخرهم مابق منهم ملك الاسجد وأنهم معدوا جمعاف وقت واحد غيرم تفرقين في أوقات (فأن قلت) كيف ساغ المعبود المرالله (قلت) الذي لايسوغهوالسحودلفيرالله على وجه الممادة فأماعلى وجه التكرمة والتجيل فلابأباه العقل الاأن يعلم الله فيه مفسدة فينهي عنسه مه (فان قلت) كيف استثنى ابليس من الملائكة وهومن الجن (قلت) قدامي بالسيود معهم فغلبو اعليه في قوله فسجد الملائكة ثم استثنى الماحد منهم استثناء متصلا (وكان من

ان الاول من كارم خزنة جهم والشاف من كارم الأتباع فانه على هذا التقدير اغما تكون المصومة من أحد الفريقين فالتقسير الاول أمكن وأثبت

وقوله تعالى مامنعك أن محدا اخلقت بدى (قال) فيه لما كان ذواليدين بما شمراً كثراً عمله بمد به غلب العمل بالمدين على سائر الاهمال التى تباشر بغي برالدين حتى قبل في على القلب هـ ذايم علت بدال وقال ومعناه ان الوجه الذى استنكر فه أبليس السحود لا دم واستنكف بسيبه أنه سحود لحاوق مع أنه دون الساجد لان آدم من طين وابليس من نارفراً ى المنارفضلاعلى الطين وزل عنه ان الته سحانه حين أهم أغز عماده علمه وأقربهم منه وهم الملائكة أن يسحدوالهذا البشر لم عتنموا ولم يذهبو النفسهم إلى التكرم وانحطاطه عن مراتبهم فقيل له مامنعك أن تسجد هذا الذى هو محلوف بيدى كاوقع الكرم عانه لاشك أن في ذلك امتنا لا لامرى واعظاما للطابي كا فعلت الملائكة فذكر له العلة التي منعته من السحودوق له ما حال على اعتبار هذه العلة دون اعتباراً مى ومثاله أن يأص الماك وزيره أن يزور بعض اسقاط الحشم فيمنع اعتبار السقوطه فيقول له مامنعك أن تتواضع ان لا يخفى على سقوطه بريده الماقول هذا له في وخطابي وتركت اعتبار سقوطه أنتهى ٢٩٠ المقصود من الا ية بعد تطويل واطنات واكثار واسهاب (قلت) اغالطال القول هذا له في وخطابي وخطابي وخطابي وتركت اعتبار سقوطه أنتهى ٢٩٠ المقصود من الا ية بعد تطويل واطنات واكثار واسهاب (قلت) اغالطال القول هذا له في وخطابي وتركت اعتبار سقوطه أنتهى ٢٩٠ المقصود من الا ية بعد تطويل واطنات واكثار واسهاب (قلت) اغالطال القول هذا له في وخطابي وتركت اعتبار سقوطه انتهى ٢٩٠ المقصود من الا ية بعد تطويل واطنات واكثار واسهاب (قلت) اغالطال القول هذا له في وخطابي وتركت اعتبار العرب المناب و تركي المقاط و المناب و المناب و الكثار واسماب (قلت) اغالط المناب و المناب و تركي القديم و المناب و تركي المناب و تركي و تركيب و ترك

الكافرين) أريدوجود كفره ذلك الوقت وان لم يكن قبله كافر الانكان مطلق في جنس الاوقات الماضية فهوصالح لا يم اشئت و يجوز أن رادوكان من الكافرين في الازمنة الماضية في علم الله (فان قلت) ماوجه قوله (خلقت بيدى) (قلت)قدستى لناأن ذاالمدين بما شرأ كثرا عماله بيديه فعل الممل بالسدن على سائر الاعمال التي تماشر بفسرهماحتى قدل في عمل القلب هو عماعمات بداك وحتى قيل عن لا بدى له بداك أركتاوفوك نفخوجتي لم بنق فرقس قولك هذايماعملته وهذايم اعملته يدأك ومنه قوله تعالى بماعملت أيدينا ولماخلقت بيدى (قان قلت) فامعنى قوله مامنعك أن تسعد لماخلقت بيدى (قلت) الوجه الذي استشرله الميس السحودلا دمواستنكف منهأك سحود لخلوق فذهب بنفسه وتكبرأن يكون سعوده لغيرانا الق وانضم الىذلك أن آدم مخلوق من طين وهو مخلوق من نار وواى للنار فضلاعلى انطين فاستعظم أن يسجد لخاوق مم فضله علمه في المنصب وزل عنه أن الله سجانه حين أص به أعزعماده عليسه وأقربهم منه زاني وهم الملائكة وهمأحق بأن يذهبوا بأنفسهم عن التواضع للنشر الضنيل ويستنكفوامن السحودله من غيرهم ثملم يفعلوا وتبعوا أص الله رجعلوه قذام أعينهم ولم يلتقتواالى التفاوت سنالساجدوا اسحبودله تعظيما لاص ربهم واجلالا تغطابه كانهومع انحطاطه عن من اتبهم حريادان يقتدى بهم ويقتني أثرهم ويعلم أنهم في السحودان هودوع مرأم الله أوغل في عدادته منهم في السحودله الفيه من طرح الكبريا وخفض الجناح فقيل له مامنعك أن تسجد لماخلقت بمدى أى مامنعك من السحود اشي هو كاتفول محلوق خلقته بدى لاشك في كونه مخاوقاامت الالامري واعظاما لحطابي كافعلت الملائكة فذكرته ماتر كه من السجو دمع ذكر العلة التي تشبت بهافي تركه وقيلله لم تركته مع وجودهذه العلة وقدأ صلة اللهبه يعني كان علمك أن تعتبر أمرالله ولاتعتبر هذه العلة ومثاله أن يأمر الملك وزيره أن يزور بعض سقاط الحشم فيمتنع اعتبار السقوطه فيقولله مامنعك أن تتواضع لن لا يخفي على سقوطه يريد هلااعتبرت أمرى وخطابي وتركت اعتبار عوطه وفيه أنى خلقته بمدى فأناأعلم بحاله ومعذلك أمرت الملائكة بأن يسجدواله لداعى حكمة دعاني اليه

السنة تشقل عامما هذه الا به ١٠ احدهاان المدين من صفات الذات أثبتهما السمع هذامذهب أبى المسن والقاضي بمدايطالهما الكافر سقال ماادايس مامنعاك أن سعد الماخافت بيسدى استكبرت أمكنت حل البدن على القدرة فان قسدرة الله تمالى واحدة واليدان مذكورتان بصفة التثنية وأبطلا جلهما على النعمة باننم الله لاتعمى فكنف تعصر بالتأنية وغييرهامن

منممتقدنالاهمل

أهل السنة كامام الحروس عبره يجوز جهما على القدرة والنعمة و يحيب ها ذكراه بأن المراد نعمة الا توة وعلى ان المراد القدرة ها أن المناه تعلى المنه المراد المسلمة في المنه المنه المنه المنه المنه المالية المنه المن

سن العالم قال أناخير منه خاقتني من نار وخلقتهمن طبن قال فاخرج منهافانكرجيم وانعلىك لعنتى الى يوم الدين قال رب فأطرني الى يوم يدهشون قال فانكمن المنظرين الى وم الوقت المعاوم قال فمرتك لاغويهم أجمين لاعبادك مهم المحاصات عال فالحق والحق أقولا لاملاأنجهتم منك رعن برعال منهم أجعين قلمأأسلكم المهمن جروماأنامن لمتكافين ان هوالاذ كرالعالمن ولتعلن نبأه بمدحين

رسورة الزمرمكيةوهي خسوسيهون آية)

(بسم الله الرحن الرحيم)

تنزيل المكتاب من الله
المغريز الحصيم أنا
أنزلنا المسكم أنا

من انهام عليه بالتيكرمة السنية وابتلاء اللائكة فن أنت حتى بصرفك عن السعود له ما لم يصرفني عن الاص المحود له وقبل معنى لماخلقت بيدى لماخلقت بغير واسطة ، وقرى بيدى كاقرى عصر خي وقرى بيدى على التوحيد (من العالمن) عن عاوت وفقت فأحاب مانه من العالمن حيث (قال أناخر منه) وقيل استكبرت الآن أملرز لمنذكنت من المستكبرين ومعنى الهمزة التقرير وقرئ استكبرت بحذف حف الاستفهام لان أم تدل علمه أوعِعني الاخمار \*هـ شاعلى سلمل الأولى أى أو كان مخاوفا من نارلا معدت له لانه مخاوف مثلي فكمفأ سجدان هودوفي لانه من طهر والنار تغلب الطين وتأكله وقدحرت الحلة الثانيسة من الاولى وهي (خلقتني من نار) مجرى المعطوف عطف البيان من المعطوف علمه في البيان والايضاح (منها) من الجنة وقيمل من السموات وقيل من الخلقة التي انت فهالانه كان يفتخر بخلقته فغمير الله خلقته فاسود بعد ما كان أبيض وقبع بعدما كان حسنا وأظلم بعدما كان نورانيا \* والرجيم المرجوم ومعناه المطرود كاقيل له المدحور والملعون لانمن طردرى بالخارة على أثره والرجم الرمى الخارة أولان الشياطين يرجون بالشهب \* (فان قلت) قوله (لعنتي الى يوم الدين) كائن لعنة الليس غايتها يوم الدين ثم تنقطع (قلت) كيف تنقطم وقد قال الله تعالى فأذن مؤذن بينم مأن لعنسة الله على الظالمن ولكن المعنى أن عليه المعنة في الدنسافاذا كان وم الدين اقترن له والله منة ما والسي عدَّده اللعنة وكائم انقطعت ، (قان قلت) ما لوقت المعلوم الذي أضرف المه الموم (قات) الوقت الذي تقع فيسه المفغة الأولى و يومه اليوم الذي وقت النفخة جزء من أجزاته ومعنى الماوم أنه معاوم عندالله معت لأسستقدم ولابستأخر (فيعزتك) أقسام بعزة الله تعالى وهي سلطانه وقهره \*قَرِيُّ فَالْمَوْ الْمَقْ مَنْصُو مِنْ عَلَى أَنَ الْأُولُ مَقْسَمِ بِهُ كَاللَّهُ فَى انْ عَلَيْكُ الله أن تمادِما وجوابه (لاملائن) والحق أقول اعتراض بين المقسم به والمقسم عليسه ومعناه ولا أقول الاالحق والمراديا لحق اما اسمه عزوعلا الذى في قوله ان الله هوالحق المن أوالحق الذي هو نقيض الماطل عظمه الله ما قسامه به ومن فوء من على أن الاولمستدأ محذوف الخبر كقوله لعمرك أى فالحق قسمى لاملائن والحق أقول أى أقوله كقوله كله لم أصنع ومجرور سعلى أن الاول مقسم به قد أضمر حوف قسمه كقوال الله لافعان والحق أقول أى ولا أقول الاالحق على حكامة لفظ المقسم به ومعناه التوكيد والتشديد وهذا الوجه عائز في المنصوب والمرفوع أيضاوهو وجه دقيق حسن وقرئ برفع الاول و جوه مع نصب المذنى وتخريجه على ماذكرنا (منك) من جنسك وهم الشياطين وعن تبعث منهم) من ذرية آدم (فان قلت) أجمعين تأكيد الاذا (فلت) لأيخلوأن رو كديه الضمر في منهم أوالكاف في منكم من تبعث ومعناه لا ملا أنجهم من المتبوعين والقابعين اجمين لا أترك منهم أحدا أولاملا نهامن الشياطين وعن تبعهم من جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس بعد وجود الاتباعمنهم من أولاد الانبياء وغيرهم (عليمه من أجر) الضمير للقرآن أوللوحى (وما أنامن المتكلفين) من الذن تتصنعون ويتحاون عاليسوامن أهله وماعرفتمونى قط متصنعاولا مدعياماليس عندى حتى أنتحل النبوة وأتقول القرآن (ان هو الاذكر)من الله (للعالمين) للنقلين أوجى الى فانا أبلغه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكلف تلاث علامات يغازع من فوقه ويتعاطى مالايغال ويقول مالادم (ولتعلن نماه) أى ما يأتكم عند الموت أو يوم الفيامة أوعند ظهور الاسلام وفشوه من صحة خبره وأنه الني والصدق وفيه تهديدعن رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأسورة ص كان له يوزن كل جيل حره الله لداود عشر حسات وعصمه أن بصرعلى ذنب صغيراً وكبير

وسورة الزمر مكمة الاقوله قل باعمادى الذين أسرفو اللا يقوتسمى سورة الغرف وهي خسوسه ون آية كالم

وسم الله لرجن الرحم

(تَبْزِيلِ السَكِيَّابِ)قَرِيْ بِارْفع على انه مبتدأ اخبر عنه مالظرف أوخبر مبتدا محذوف والجارصلة التنزيل كا تقول نزل من عندالله أوغبر صلة كقولك هذا السكاب من فلان الى فلان فهو على هذا خبر بعد خبر أوخبر

مستدا محذوف تقدير العذاتنزيل المكتاب هذامن الله أوحال من التنزيل عمل فهامعني الاشارة وبالنصب على اضمار فعلى نعوا قرأوالزم (فان قلت)ما المراد بالكتاب (قلت) الظاهر على الوجه الاول أنه القرآن وعلى الثاني أنه السورة (مخلصاله الدين) محضاله الدين من الشرك والرباء التوحد دوتصفية السروقري الدين الرفع وحق من رفعه أن يقرأ مخلصا بفتح للام كقوله تعالى وأخلصو ادينهم لله حتى يطايق قوله ألا لله الدين تغالض والخالص والمخلص وأحدالا أن يصف الدين بصفة صاحبه على الاسناد المجازي كقوله سم شعرشاعر وأمامن جعل مخلصا عالامن العابدوله الدين مبتدأ وخبرا فقدجا عباعراب رجعبه المكارم الى قواك لله الدين ألالله الدين الخالص أيهو الذي وجب احتصاصه بأن يخاص له الطاعة من كل شائسة كدر لاطلاعه على الغموب والاسرار ولانه الحقيق بذلك فلماوص نعمته عن استجرار المنف عقم اوعن قتادة الدين الخالص شهادة أن لااله الاالله وعن الحسن الاسملام (والذين اتخدوا) يحتمل المتحذين وهسم الكفرة والمتحذين وهم الملائكة وعيسى واللات والعزى عن ابن عساس رضى الله عنهم افالضم مرفى اتخذواعلى الاول واجع الى لذين وعلى الشانى الى المشركين ولم يجرذ كرهم الكونه مفهوما والراجع الى الذين محددوف والمعنى والذين اتخذهم المشركون أولياء والذين اتخد ذوافي موضع الرفع على الابتداء (فأن قلت) فالخرماهو (قات)هو على الاول اما (أن الله يحكم بينه-م) أوماأضمومن القول قبل قوله مانعد دهم وعلى الثاني ان الله يحكم بينهم (فان قلت)فاذًا كان الله يحكر بينهم الخبرف الموضع القول المضمر (قلت) يجوز أن يكون في موضع الحال أى قائلين ذلك و يجوزان يكون بدلامن الصلة فلا يكون له محل كأن المدل منه كذلك وقرأ ان مسعود باظهار القول قالوامانعبدهم وفي قراءة أبي مانعب مكم الالتقر بوناعلي الخطاب حكاية اساحاط بوابه آلهتهم \* وقرئ نعبدهم بضم النون اتباعالله من كاتتبعها الهمزة في الأمرو لتنوين في عدد اب اركض والضمر في بينهم لهم ولاوامائهم والمعنى ان الله يحكم بينهم مانه يدخل الملائكة وعيسى الجنة ويدخلهم النارمع الخارة التى نحتوها وعبدوهامن دون الله يعذبه مم احيث يجعلهم والاهاحصب جهنم = واختـ الافهم أن الذين يعبدون موحدون وهم مشركون وأولئك يمادونهم ويلعنوهم وهم يرجون شفاعتهم وتقريهم الى اللهزاني وقيلكان المسلون اذاقال لهممن خلق المعوات والارص أقروا وقالوا اللهفاذا قالوالهم فالكر تعبدون الاصنام فالوامانميدهم الاايقر بونالى اللهزاني فالضميرف بنهم عائدالهم والى المسلين والمني أن الله يحكم يوم القيامة بين المتنارعين من الفريقين \* المرادعنع المداية منع اللطف تسحيلاعليم بأن لالطف لهم وأنهم فى علم الله من الهال كن و وقرى كذاب وكذب وكذب م قولم في بعض من الخذوامن دون الله أوليا عبات الله ولذك عقب معتماعلم معتماعلم من عوله (لوأراد الله أن يتف فدولد الاصطنى عما يخلق مايشاء) يعني لوأراد اتحاذ الولدلامتنع ولم يصملكونه محالا ولم يتأت الاأن يصطفى من خلقه بعضه و يختصهم و يقربه-م كايختص الرجل ولدمو يقربه وقدفع لذاك بالملائكة فافتتنت به وغركم اختصاصه اياهم فزعم أنهم أولاده جهلا منكر به و بعقيقته الخالفة لحقائق الاحسام والاعراض كائه قال لوأراد اتخاذ الولد لم يردعلي مافه لمن اصطفاءمانشاءمن خلقه وهم الملائكة الاأنكر فهلكوبه حسيتم اصطفاءهم اتحاذهم أولاداغ عناديتم في جهاكم وسفهكم فجعلتموهم بنات فكنتم كذابين كفارين متدالف بن فى الافتراء على الله وملائكته غالبين في الكفر عُمَّال (سيمانه) فتزود الدعن أن يكون له أحدمانسم والديمن الاولاد والاولياء \*ودل على ذلك عاينا فيمه وهوأنه واحد فلا يجوزأن يكون له صاحبة لانه لو كانت له صاحبة لكانت من جنسه ولاجنسله واذالم يتأت أن يكون اصاحبة لم يتأت أن يكون له ولدوهو معنى قوله أنى يكون له ولدولم تكن له صاحبة . وقهارغ الاب لكل شي ومن الاشياء آله تم فهو يغام م فكيف يكونون له أولياء وسركاء . عُدل عناق السموات والارض وتكوير كل واحدة من الماوين على الاستو وتسعد موالد مرين وجريه مالاحسل مسمى وبث الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة وخلق الانعام على أنه واحد إنشارك قهارلا يعالب والتكو براللف واللي يقال كازالهما مة على رأسه وكورها وفسه أوجمه

والمد فأعدالله مخاصا له الدين ألالله الدين الخالص والذن أتحذوا ميسر دونه أولساءما نعيدهم الالمقربونا الى الله راب الله عكم ينهسم فعاهسم فسه يختلفون ان الله لايهدى مر هو کادت کمارلو أرادانته أن يتخذ ولدا لاصطفى عمايخاتي ما شاءسحانه هوالله الواحدالقهار خاق المعموات والارض (القول في سورة الزمر) بسم الله الرحن الرحيم) \*قوله تعالى ان الله لايهدىمن هوكاذب كفار (قال المسرادينع المداية منع اللطف سحيلا علمهم أنلا ملطف يهم وانه في عله مسن الحالكين التهي کارمه) قلت مذهب أهل السنة جلهذه الآنة وأمثالهاعلى ألطاهر فانمهتقدهم ان معنى هدارة الله تعالى للومن خاق الهدىفيه ومعني اضلاله للكافر ازاحته عن الهدى وحلو الكمرله ومعذلك فعور عندأهل السينة ان مخلق الله تمالى للحكافر الطفادومن عندهطائعا خلافاللقدر بةوغرضنا التنسه على مددهب

أهلاغره

«قوله تعالى الاهوالعزيز الغفار (قال أى ادنوب القائمين انتها كالرمه) قلت الحق انه تعالى غفار المتائمين ولن دشاء من المصرين على مادون الشرك وقنوطهم من رجة الله تعالى ولقد قيد الزنخ شرى الآية عابرى «قوله تعالى خاقكم من نفس واحدة عجمل منهاز وجها (قال فيه فان قلت ماوجه العطف بثم فى قوله ثم جعل وأجاب انهما آيتان الخ) قال أجدا غيامنعه من حل ثم على التراخى فى الوجود أنها وقعت بين خلق الذرية من آدمو خلق حواء منه وهو متقدم على الذرية فضلاعن كونه متراخما عن خلق الذرية فلم مستقم جلها على تراخى فى وحددا جعلها فى الوجه الا تعرم تعلقة عنى واحدة على تقدير خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها دعني شفعها بزوجها فكانت ههنا على بأبه التراخى الوجود والله سبحانه و تعالى أعلم «قوله تعالى وأنزل لكمن ٢٩٣ الانعام عمانية أزواج (قال

اغا جعلهام تزلة لأن قضاباه تعالى وقسمه موصوفة بالنزول الخ) مالحق بكورالليل على النهارومكورالنهارعلي اللهمل وسطرالشمس والقمرئل يحرى لاجل مسم ألاه والعرير الغفارخاقكم من نفس واحدة غجملمها ز وجهاوأ ترل ايكمن الانعام غانية أزواج يخلقكم في بطمون أمهاتك خلقامين بعددخاق فيظلمات ثلاث ذاكر الله ركوله الماك لااله الاهوفأني تصرفون أنتكفروا فان الله غنى عنكم ولا رضى الماده الكفروان تشكروا برضه ليكولا تردوار رهور رأحرى ع الى و مكم من حد كم فننشكم عما كنديم قال أجدومن هدا الفط معنه قول الراح

منهاأن الليل والنهار خلفة يذهب هذاو يغشى مكانه هـ ذاواذاغشى مكانه فكاغا البسه ولف عايه كإيلف اللباس على اللربس ومنه قول ذى الرمة في وصف السراب عليه المسامي الدبس ومنه قول ذى الرمة في وصف السراب

تاوى الثناما احقها حواشيه \* لى الملاء أبوا التفاريج ومنهاأن كل واحدمنه ماينيب الاتخر اذاطر أعليه فشبه في تغييبه الماء بشي ظاهر لفعليه ماغيه عن مطامح الابصارومنهاأن هدذا تكرعلي هذاكرو رامتنا بعافشيه ذلك بتنابع أكوار العمامة بعضهاعلي اثر بعض (ألاهوالعزيز) الغالب القادر على عقاب المصرين (الغفار) لذنوب التائبين أوالغالب الذي يقدر على أن يماجله مبالعقو بةوه و يحلم عنهم ويؤخرهم الى أجل مسمى فسمى الملم عنهم مغفرة (فان قلت ماوجه) قوله (غ جعل منهاز وجها) ومأيعطيه من معنى التراخي (قات) هما آيتان من جملة الأكمات التي عدّدها دالاعلى وحدانيته وقدرنه تشعيب هدا الخلق الفائت للعصرمن نفس آدم وخلق حوّاءمن قصراه الاأن احداهما جعلهاالله عادة مستمرة والاخوى لم تجربها العادة ولم تغلق أنثى غبرحواء من قصيري رحل فكانت أدخلف كونهاآ يةوأ جلب لعجب السامع فعطفها بثم على الاتية الاولى للدلالة على مباينتم الهافضلاو منية وتراخيها عنها فيمايرجع الى زيادة كونهاآية فهومن التراخي في الحال والمنزلة لامن التراخي في الوجود وقيل ثم متعلق بمنى وأحدة كانه قيل خلقكم من نفس وحدت ثم شفعها الله بزوج وقيل أخوج ذرية آدممن ظهره كالذرغ خاق بعد ذلك حرواء (وأنزل انكم) وقضى الكم وقسم لان قضاياء وقسمه موصوفة بالنزول من السماء حيث كتب فى اللوح كل كائن يكون وقيل لا تعيش الانعام الايالنبات والنبات لا يقوم الايالما وقد أنزل الماء فكانه أنز لهاو قيل خلقها في الجنه ثم أنز لها (عانية أزواج) ذكراو أنتى من الابل والبقر والمان والممر والروح اسم لواحدمهم آخر فاذا انفرد فهوفردو وترقال الله تعالى فعدل منه الزوجين الذكر والانثى (خالقامن بعدخلق) حيواناسو يامن بمدعظام مكسوة لحامن بمدعظام عارية من بعدمضغ من بعد علق من بمدنطف ، والطلبات الثلاث البطن والرحم والمشمة وقيل الصلب والرحم والبطن (ذلكم) الذى هـ فماله هو (الله ربكم = فأنى تصرفون) فكيف يعدل بكرعن عبادته الى عبادة غيره (فان الله غنى عنكم) عن أيانكم وانكم المحتاجون المهلاستضر اركم الكفر واستنفاء كم الاعمان (ولا يرضى لعماده الكفر) رجة لهم لانه يوقعهم في الهدكة (وأن تشكر وابرصه الكر) أي برض الشكرالك لانه سنب فوركم وفلاحكم فاذن ماكره كفركم ولارضي شكركم الالكرولص الاحكرلا لأن منفعة ترجع المهلانه الغني الذي الايجوز غلية الحاجة ولقد تمعل بعض الغواة ليثبت لله تعالى مانفاه عن ذاته من الرضالعباده الكفر فقال هذا من العام الذي أريدبه الخاص وما أراد الاعمادة الذين عناهم في قوله ان عمادي ليس لك عليه مسلطان بريد

اسمه الاعالى سخابة فوله تعالى ولا برضى لعداده المكفر وان تشكر وابرضه لكر جل الرضاعلى الاوادة والعداد على العموم الخ) قال أحدان المصرعلى هذا المعتقد على قلمة من أوقى ميزان عقله عن أليس يدعى أو يدعى له انه الحريث في مغاير المناوات ويديع الزمان في صناعة البديع في كيف نباعن حادة الاجادة فهما وأعار منادى المسد اقه اذناصها اللهم الاأن يكون الهوى اذا تكن أرى الماطل حقا وغطى سنى مكشوف العبارة فسحة اليس مقتضى العربية فضلاعن القوائن العقلية ان المشروط من سعلى الشرط لا يتصور وجود المشروط قبل الشرط عقلا ولا مضية واستقبال الشرط لغة وعقلا واستقرباتها فالفريقي أهل المنة وشيعة المدعة أن ارادة والمنار عماده مثلا مقدمة على وجود الشمرط المنارة وهو الشكر على الارادة وقد عمل في الاستقدم المشروط على الشروط و الشكر عادة و الشكرة من ذلك عقلات على الموادة و الشكرة على الموادة و عالم الموادة و الشكرة على المنادة و الشكرة و الشكرة على الموادة و عالم الموادة و المنادة و المنادة و المنادة و الشكرة و عالم الموادة و الشكرة و عالم الموادة و الشكرة و المنادة و المنادة و المنادة و الشكرة و عالم الموادة و المنادة و المنا

والزيخشرى أخص من قال ان المشه وطمقى كان ماضيا محضال مته الفاءوقد كقولك ان تكرمنى فقد أكرمتك قبل وقد عريت الاقية عن الحرفين المذكورين على انه لابد من تأويل يصبح الشرطية مع ذلك فاذا أثبت بطلان حسل الرضاعلى الارادة عقد الاونقلات من التراس الحمل الصبح له وهو المجازاة على الشكرة عاعهد أن يجازى به المرضى عنه من الثواب والكرامة فيكون معنى الآية والله أعلم وان تشكر وا يجاز كم على شكركم وعلى الشرط والجزاء على وان تشكر وا يجاز كم على شكركم والمال الشرط والجزاء على المناس المواب والكرامة فيكون الشرط والجزاء على وان تشكر وا يجاز كم على شكركم والمحرد فرى الشرط والجزاء على المناس المناس المواب والمناس المناس الموابدة والمناس الموابدة والمناسبة المناسبة المن

المعصومين كقوله تمالى عينايشرب ماعداد الله تعالى الله عماية ول الطالمون وقرى برضه بضم الها ابو صل و بغير وصل و بسكونما (حوله) أعطاه قال أبو النجم

أعطى فإيعدل ولم يُصل \* كوم الذرى من حول الخوّل

وفي حقيقته وجهان أحدهما حمله خائل مال من قولهم هو خائل مال وخال مال اذا كان متعهداله حسن القماميه ومنهماروي عن رسول اللهصلي الله علمه وسلمأنه كان يتفول أصحابه بالموعظة والثاني جعله يخول من خال يخول اذا اختال وافتخروفي معناه قول العرب ان الغني طويل الذيل مياس \* (ما كان يدعواليه) أىنسى الضرالذى كان يدعو الله الى كشفه وقيل نسى وبه الذى كان يتضرع اليه و ينتهل اليه وماعمى من كقوله تعالى وماخلق الذكر والانثى \* وقر عاليضل بفتح الماء وضعها عمني أن تتصة جعله لله أنداد اضلاله عن سمل الله أواضلاله والنتجة قدتمون غرضافي الفسل وقدة كمون غيرغرض وقوله (تمتع بكفرك) من باب الغذلان والتعلمة كأئه قيلله اذقدا بيتقبول ماعستبهم الاعان والطاعة فن حقث ألا تؤمريه بعد ذلك وتؤمر بتركه ممالعة في خـ فلانه وتخليته وشأبه لا به لا مبالغة في الخدلان لان أشدمن أن يبعث على مكس ماأمر به ونظيره في المعنى قوله متاع قليل ثم مأواهم جهنم وقرى أمن هو قانت التفقيف على ادخال هزة الاستفهام على من وبالتشديد على ادخال أم عليه ومن مبتدأ خبره محذوف تقديره أمن هو قانت كغيره واغاحذف لدلالة الكارم علمهوهو جرىذكر الكافرقبله وقوله بمده قلهل يستوى الذن يعلون والذين لايملون وقدل معناه أمن هوقات أفضل أمن هو كافر أوأهدا أفضل أمن هوقات على الاستفهام المتصبل والقانت القائم عمايجب عليه من الطاءة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاقطول القنوت وهو القيام فهاومنه الغنوت في الوترلانه دعاء المهلي قاءً الساجدا) عال وقريَّ ساجد وقامُّ على أنه خبريهدخبروالواوالعممين الصفتن \*وقرى ويحذر عذاب الاسنوة \* وأراد الذن يعلون الماملين من علاء الذبأنة كأنه جعل من لا يعل غيرعالم وفيه ازدراعظم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقندون ويفتنون ثم يفتنون الدنمافهم عندالله جهلة حيث جعل القانتين هم العلماء ويجوزأن يردعلى سيل التشييه أي كالايسةوي المالمون والجاهلون كذلك لايستوى القانة ونوالعاصون وقيل ترلت في عمار بن ماسررضي الله عنه وأبي حذيفة بالمغيرة الخزوى وعن المسن أنه سئل عن رجل بقادى في المعاصي و يرجو فقال هذا غن واغا الرجاء قولة وتلاهذه الاتية \*وقرى اغمايذكر بالادعام (في هذه الدنما) متعلق بأحسنو الا يحسينة معناه الذين أحسنوافي هذه الدنيافلهم حسنة في الا آخرة وهي دخول الجنة أي حسنة غيرمكتم مالوصف وقدعلقه السدى بعسنة ففسر الحسنة بالصعة والعافية (فان قات) اذاعلق الظرف بأحسنو افاعرابه ظاهرف امعنى تعليقه بعسينة ولا يصح أن يقع صفة لهالتقدمه (قلت) هوصفة لهااذاتاً عرفاذا تقيدم كان بيانالمكانها فلم يخل التقدم بالتعلق وان لم يكن التعلق وصفا ومعنى (وأرض الله واسعة) أن لاعذر للفرطين في الاحسان المته حتى اناعتلوا بأوطانهم والادهم وأنهم لا يتمكنون فهامن التوفر على الاحسان وصرف الهم اليه قمسل اهم فان أرض الله واسعة وبلاده كثيرة فلاتجتمع وامع لجز وتحولوا الى الاداخر واقتسد وابالا نبياء

مقتضاهالغة وانتظم ذلك عقتضي الادلة المقلسة على بطلات تقدم الرادعلي الارادة عقلاومثل هذابقدر في قوله ولا برضي اعداده الكفرأي لايجازي تعماون انه علم بذات الصدور وادامس الانسان ضردعاريه منسااليه عاداخوله نعمة منهنسي ماكان مذعواليه من قبل وحمل لله اندادا ليضلعن سدله قل عمر بكفرك فللاانك منأعاب النار أمن هو قانت آ ناءالليلساجداوقاعًا محذوالا خومورجوا رجة ربه قل هل يستوى الذن يعلمون والذين لانعلون اغمايت ذكر أولوا الالساب قل باعمادي الذين آمنوا انقوار كالذن أحسنوا في هذه الدنياحسنة وأرض الله واسمة غدير الكافر مجاراة المفضدوبعلمهمن

الذكالوالعقوبة «قوله تعالى أمن هوقائد آناء الليل ساجداوقا عايحذرالا نوة وبرجور حقربه قل يستوى والصالحين الذين يعلون والذين لا يعلمون (قال سئل المسن عن يقدادى على المعاصى وبرجوالخ) قال أحدكلام المسن رضى الله عنه صحيح غير منزل على كلام الزخشرى بقرينة حاله فان المسن أرادان المقدادى على المعصدية مصراعليها غيرتا أب اذاغاب رجاؤه خوفه كان متنيالان اللائق بهذا أن يغلب خوفه رجاءه ولم بردالمسن اقناط هذا من رجة الله تعالى وحاشاه واما قرينة حال الزخشرى فانها تنم على مأأضم من ابراده في تارجهم ولامعنى لرجائه ولتمنية صحة هذا الماسي وان كان موحدا يجب خاوده في تارجهم ولامعنى لرجائه ولتمنية صحة هذا المتناور دمقالة المسن كالتزام الى تقيم هذه النزعة وهما قليل قرع سعمه ما في أنهاء هذه المسورة

و قوله تعالى قل اني أص تأن أعبد الله مخلصاله الدين وأص تلان أكون أول المسلمن الى قوله قل الله أعبد مخلصاله دسى (قال فهه فان قلت كيف عطف أمرت على أمرت وهماوا حدواً جاب بأنه ليس بتكريران ) قال أحدولقد ٢٩٥ أحسن في تقوية هذا المني في

هـ ذوالا ية بقوله فاعسدواماشئتم من دونه فان مقابلته بعدم المصرتوجب كونه للعصروالله أعلم وما أحسن مايان وحوه المالغة فىرصف الله تمالى لفظاعة خسرانهم

اغاو في الصابرون أجهم بغيرحساب قل انى أمرت أن أعمد الله مخلصاله الدن وأمرت لان أكون أول المسلمن قل انى أخاف ان عصدت رىعذاب ومعظيم قل الله أعمد مخلصاله ديني فاعبدو اماشئتم مندونه قل ان الله اسر سالدس خسروا أنفسهم وأهلهم وم القدامة ألاذلك هو لحسران المين لهممن فوقهمظال من النار ومن تحتم ظلل ذلك يخوف اللهبه عماده باعماد فاتقون والذن فقال استأنف الحلة وصدرها يعرف التنبيه

ووسط القصل بالليدا واللمر وعرف اللسران ونعته بالمان و مان في تسمية الشيطان طاغونا وحوهائسلائة من المالغة أحدها تسعيته بالمنسدر كأثه نفس الطغ ان الثاني بداؤه على فعاوت وهي صيغة

والصالحين فمهاجرتهم الى غير بلادهم ليزدادوا احساناالى احسانهم وطاعة الى طاعتهم وقيل هوللذين كانوافي الدالمشرك فأصروا بالمهاج وعنه مكقوله تعالى المتكن أرض اللهواسعة فتهاجر وافيها وقيله أرض الجنة و (الصابرون) الذين صبرواءلي مفارقة أوطائهم وعشائرهم وعلى غيرهامن تجرع الغصص واحمال الملايافي طاعة الله واردياد الجير (مغير حساب) لا يحاسبون علمه وقيل بغير مكال وغير ميزان يغرف الممغرفاوهو تنبل للتكثير وعن ابن عماس رضي الله عنه مالايه تدى المه حساب الساب ولا يمرف وعن الني صلى الله عليه وسلم ينصب الله الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجو رهم الموازين ويوقى بأهل الصدقة فيوفون أجو رهم الموازين ويؤتى اهدل الج فيوفون أجورهم بالوازين ويؤتى بأهل البلاء فلاينصب لهممزان ولاينشر لهم ديوان ويصب علهم الاجرصماقال الله تعالى اغايوف الصابرون أجرهم بغير حسابحتى يتمنى أهل العافية فى الدنياأن أجسادهم تقرض بالقاريض عايذهب أهل البلاءمن الففل (قل انى أمرت) باخلاص الدين (وأمرت) بذلك لاجل (أن أكون أول المسلمين) أي مقدمهم وسابقهم في الدنياوالا تنوة والمعنى أن الاخلاص له السبقة في الدين فن أخاص كان سابقا (فان قلت) كيفعطف أمرت على أمرت وهما واحد (قلت) ايسابو احدلا ختلاف جهتهما وذلك أن الامر بالاخملاص وتكليفه شئ والاحربه أيحرز القائم بهقصب السمبق في الدين شئ واذ أاختلف وجها الشي وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيئي مختلفين والثأن تجمل اللام من يدة منلها فأردت لائن افعل ولا تزاد الامع انخاصة دون الاسم الصريح كام ازيدت عوضامن ترك الاصل الى مايقوم مقامه كاعوض السين في اسطاع عوضامن ترك الاصل الذي هوأطوع والدليل على هذا الوجه عجيته بغيرلام في قوله وأمرت أن أ كون من المسلمين وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون أول من أسلم وفي معناه أوجه أن أكون أول من أسافي زماني ومن قوى لانه أول من خالف دين آبائه وخلع الاصلام وحطمها وأن أكون أول الذين دعوتهم الى الاسلام اسلاما وأن أكون أول من دعانفسه الى مادعا المه غيره لا كون مقتدى بي في قولى وفعلى جيماولا تكون صفتي صفة الملوك الذين يأمى ون عالا يفعلون وأن أفعل ماأستحق به الاولية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب يعنى أن الله أص في أن أخلص له الدين من الشرك والرماء وكل شوب بدايلي المقل والوحى \* فان عم يتر في عنالفة الدايلين استوجبت عذابه فلا أعصيه ولا أتابع أمر كم وذلك حين دعوه الى دين آبائه \* (فان قلت) ما معنى التكرير في قوله قل انى أمرت أن أعبد الله مخلص اله الدين وقوله (قل الله أعبد مختصاله ديني) (قلت) ليس بتكرير لأن الاول اخبار بأنه مأمور من جهة الله احداث المبادة والاخلاص والثاني اخبار بأبه يختص اللهوحده دون غيره بعبادته مخلصاله دينه ولدلالته على ذلك قدم المعمود على فعل العمادة وأخره في الاول فالمكازم أولاوا قع في الف- مل نفسه وايجياده وثانيا فين يفسل السل لاجله ولذلك رتب عليه قوله (فاعبدواماشئم من دونه) والمرادم ذاالامرالواردعلى وجه التغيير المالغة في الله ذلان والتخليمة على ما حققت فيه القول من تن وقل ان الكاملين في الله مران الجامعة لوجوهه وأسمابه هم (الذين خسر واأنفسهم) لوقوعها في هلكة لاهلكة بعدها (و) خسر وا(أهلهمم) لانهمان كانوامن أهل النارفقد خسروهم كالحسر واأنفسهم وان كانوامن أهل الجنسة فقدذ هبواءتهم ذهابالارجوع بمده الهم وقيل وخسروهم لانهم لم يدخلوا مدخل الؤمنين الذين لهمأهل في الجنة يعني وخسر واأهليهم الذين كانوا يكونون لهملوآمنوا ولقدوصف خسرانهم بغابة الفظاعة في قوله (ألاذلك هو المسران المبين احيث استأنف الجدلة وصدرها بحرف التنبيه ووسط الفصل بين المبتد اواله بروعرف المسرانونمته بالمبين (ومن تعيم) أطباق من الفارهي (ظال) لا منوين (ذلك) المذاب هو الذي يتوعد الله (به عباده) و يخوفهم ليستنبوا ما يوقعهم فيه ( باعباد فا تقون ) ولا تتعرضوا لما يوجب سينطى وهذه عظة مبالغة كالرحونوهي الرحة الواسعة والملكوت وشيه الثالث تقديم لامه على عينه ليفيد اختصاص الشيطان بذه السمية

من الله تعالى ونصيحة بالفة وقرئ باعدادي (الطاغوت) فعاوت من الطغيان كالمدكموت والرجوت الاأن فيها فلما يتقدم اللامعلى المن أطلقت على الشيطان أوالشياطين الكونهامصدرا وفهامبالغات وهي التسمية مالم دركان عن الشهان طغمان وأن المناءماء ممالغة فان الرجوت الرجة تواسعة والملكوت الماك ألمسوط والقلت وهوالد ختصاص اذلا تطاق على غير الشيطان والمرادم اههذا الجع وقري الطواغدت (أن دميدوها) بدل من الطاغوت بدل الاستقال (لهم البشرى) هي البشارة بالثواب كقوله تعمالي لهمم المشرى في الحموة الدنساوف الاسترة الله عزوجة ليشرهم بذلك في وحسه على ألسنة رسله وتتنقاهم الملائكة عندحضو والموت مشر بنوحين يحشرون فال الله تعمالي يوم ترى المؤمند بن والمؤمنات بسعي نورهم سنا يديهم و بأعمانهم بشراكم ليوم جنات وأراد بعباده (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الذن اجتنبواوأ نابو الاغبرهم واغاأرادبهم أن يكونوامع الاجتناب والانابة على هذه الصفة فوضع الظاهر موضع الضمر وأرادأن مكونوانقادافي الدين عيزون بين المسن والاحسن والفاضل والافضل فاذااعترضهم أمران واحت وندب اختار واالواجب وكذلك الماح والندب واصاعلي ماهوأ قرب عند دالله وأكثر تواما ومدخل تحته المذاهب واختمارا ثعتها الى السمك وأقواها عندالسبر وأمينها دليلا أوأمارة وأنالاتكون في مذهبك كافال القائل ولا تكن مثل عبر قيد فانقاد الهر بدا لقلدوقيل يستمعون القرآن وغبره فيتسعون القرآن وقسل يستمعون أواص الله فيتبعون أحسم انحو القصاص والعفو والانتصار والاغضاء والايداء والاخفاء لقوله تعالى وأن تعفوا أقرب التقوى وان تخفوها وتؤنوها الفقراءفه وخرراكم وعن انعداس رضى الله عنهماهوالرجل يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن ومساوف يحدث احسن ماسمغ ونكف هماسواه ومن الوقفة من يقف على فبشرعبادى ويبتدئ الذين يستمعون يرفعه على الابتداء وخيره (أولئك) \* أصل الكلام أمن حق عليه كلة العذاب فأنت تنقذه جلة شرطية دخل علم اهزة الانكار والفاءفاء الجزاء تمدخلت الفاءالتي في أولها العطف على محذوف يدل عليه الخطاب تقديره أأنت مالك أمر هم فن حق علمه العذاب فأنت تنقده والهمهزة الثانيةهي الأولى كررت لتوكيد معني الانكار والاستبعاد ووضع من في النارموضع الضمير فالاية على هذا جهدة واحدة ووجه آخر وهوأن تبكون الاية جلتين أفن حق علمه العذاب وأنت تخلصه أفأنت تنقذمن في النار واغما جازحذف فانت تخلصه لان أفأنت تنقذ مدل علمه نزل استهقاقهم المذاب وهم في الدنيامنزلة دخو لهم النارحتي نزل اجتهادرسول الله صلى الله علمه وسلوكة، نفسه في دعائم مالى الاعمان منزلة انقاذهم من النار وقوله أفأنت تنقذ يفيدأن الله تعالى هو الذي يقدرعلي الانقاذمن النار وحده لايقدر على ذلك أحدغيره فكالا تقدرا نتأن تنقد الداخل في النارمن الناولا تقدر أن تخلصه يم اهوفيه من استحقاق العذاب بقصيل الاعان فيه (غرف من فوقها غرف) علالى دهضها فوق بعض ﴿ (فَانْ قَالَ ) مَامِعَيْ قُولُه (مِنْدِيةً) (قَالَ ) معناه واللهُ أعلِم المِنْدِتُ بِنَاء المنازل التي على الارض وسويت تسوية (تجرى من تعمّ الانهار) كاتجرى من تحت المنازل من غيرتفاوت بين العاو والسفل (وعدالله)مصدرمؤكدلان قوله لهمغرف في معنى وعدهم الله ذلك (أنزل من السماما) هو المطروقيل كل ماء فى الارض فهومن السماء ينزل منها إلى الصحرة ثم يقسمه الله (فسلكه) فأدخله ونطعه (بنابيع في ألارض) عيوناومسالكومجاري كالعروف في الاجساد (مختلفا ألوانه)هيا تهمن خضرة وحرة وصفرة ويباض وغيرذاك أوأصنافه من بروشعير وسمهم وغيرها (يهيج) يتم جفافه عن الاصمعي لانه أذاتم جفافه حات له أن يثور عن منابقه ويذهب (حطاما) فقا تأودر ينا (أن في ذلك أذ كرى) لقذ كير أو تنبها على أنه لا بدمن صانع حكم وأن ذلك كأنءن تقدير وتدبيرلاءن تعطيل واهال ويجوزان يكون مذالالدنيا كقوله تعالى أغا منتل الحياة الدنياواضر ب في منسل الحياة الدنيا ، وقرى مصفارا (أفن) عرف الله أنه من أهل اللطف فاطفيه حتى انشرح صدر ملاسلام ورغب فيه وقبله كن لااطف له فهو حرج الصدر قاسى القاب و فور اللههواطفه وقرأرسول اللهصلي الله عليه وسلمهذه الآية فقيل بارسول الله كيف انشراح الصدد قال

اجتنبوا الطاغوتأن معدوها وأنابواالي الله اهمالشرى فشرى عمادى الذين دستمعون القول فمتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئكهم أولوأ الالمات أفن حق علمه كلدالمذاب أفأنت تنقذ من في النارا يكن الذين اتقوارجم لهمغرفمن فوقهاغرف مىنية تجرى منتحتهاالانهار وعدالله لايخلف الله الميعاد ألمتر أن الله أقرل من السماءماء فسلكه بنابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفاألواله ثريم يج فتراه مصفراغ يجعله حطاما ان في ذلك أذ كرى لاولى الالمابأفنشرحالله \*قـوله تعـالى الذىن يستمعون القول فستمون أحسمنه (قال بدخل تحته ـ ذاالذاهب واختمار أشتهاءلي السبك وأقواهاعند السبرالخ)قال أحدلقد كنت أطمع لعلدرجع عاضمن هذاالكاب من المذاهب الديثة والعتقدات الغاسدة حتىحققتمنكلامه هذاأن ذلك التصميم كان مق كنامن فؤاده الصميم فلاحول ولاقوة الإرشالعملي العظم

دارالغرور والتأهب للوت قبل نزول الموت وهو نظير قوله أمن هوقانت في حذف اللبر (من ذكرالله) من أحدل ذكر أى اذاذ كرالله عندهم أوآماته اشمأز واواز دادت قاويهم قساوة كقوله تعالى فزادتهم رجسالى رجسهم وقرئ عن ذكوالله (فان قلت) ماالفرق بين من وعن في هـذا (قلت) اذاقلت قساً قلمه من ذكر الله فالمني ما ذكرت من أن القسوة من أجل الذكر و يسلمه واذا قلت عن ذكر الله فالمعنى غنظ عن قبول الذكرو جفاعنه ونظيره سقاه من العمة أي من أحل عطشه وسقاه عن العمة اذاأر والمحتى أدمده عن العطش وعن ان مسعودرضي الله عنه أن أحداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماواملة فقالوا له حدثنا فنزات والقاع اسم الله مبتدأ وبناء نزل عليه فيه تفخير لاحسسن الحديث ورفع منه واستشها دعلي حسنهوتأ كبدلاستناده الىالله وأنهمن عنده وأن مثله لايحو زأن بصدر الاعنه وتنسم على أنه وحي مجز ممان لسار الاحاديث و (كتابا) بدل من أحسر والحديث و يحتمل أن تكون حالامنه (ومتشابها) مطلق في مشابهة تعضه بمضافكان متناولا لتشابه معانمه في الصعة والاحكام والبناء على الحق والصدف ومنفعة الملق وتناسب ألفاظه وتناصفها في التحر والاصابة وتحاوب تطمه وتأليفه في الاعجاز والتمكيت ويجوز أن مكون (مثانى) بيانا لكونه متشابم الان القصص المكررة لاتكون الامتشابهة والمثانى جعمتنى بعنى مرددومكر ربااني من قصصه وأنبائه وأحكامه وأواص هونواهمه ووعده ووعده ومواعظه وقدلانه بثني فى التلاوة فلاعل كاعا فى وصفه لا يتفه ولا يتشان ولا يخلق على كثرة الردو يجوز أن يكون جع مثنى مفعل من التثنية عنى المسكرير والاعادة كاكان قوله تعالى ثم ارجع المصركر تين عنى كرة بعد كرة وكذلك لميك وسمديك وحنانيك (فان قلت) كيف وصف الواحدمالجم (قلت) اغماصح ذلك لان الكتاب جملة ذات تفاصيل وتفاصيل الشئههي جلته لاغير الاتراك تقول القرآن أسباع وأخماس وسور وآيات وكذلك تقول أقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات ونظمره قواك الانسان عظام وعروق وأعصاب الاأنك تركت الموصوف الى الصفة وأصله كتابام تشاع افصولامثاني ويحوزأن كون كقولك يرمة أعشار وثوب أخلاق ويحوزأن لايكون مثانى صفة ويكون منتصباعلى القييزمن منشابها كاتقول رأيت رجلاحسناشمائل والمني متشابهة مثانيه (فان قلت)مافائدة التثنية والتكرير (قلت)النفوس أنفرشي عن حديث الوعظ والمصحة فالميكر رعام اعوداعن بدعم برسخ فها ولم يعمل عمله ومن عكانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكر رعلهم ما كان يعظ به و ينصح ثلاث من ات وسبعاليركزه في قاو بهم و يغرسه في صدورهم \* اقشعرا لجلداذا تقبض تقيضا شديداوتر كيبه من حروف القشع وهو الاديم اليابس مضموما الهاحرف رابع وهوالراءا يكون رباعيا ودالاعلى معنى زائد يقال اقشمر جلده من ألخوف وقع شعره وهوممدل في شدة الخوف فيجو زأن يريدبه الله سجاله التمنيل تصوير الافراط خشيتهم وأن يريد التحقيق والمعني أنهدم اذاسمعوابالقرآن وبالمأت وعيده أصابتهم خشمية تقشعره نهاجاودهم ثماذاذ كرواالله ورجتمه وجوده المغفرة لانت جاودهم وقاويهم وزال عنهاما كانبهامن الخشمة والقشعر برة (فان قلت)ماوجه تعدية لان بالى (قلت) ضمن معنى فعل متعديالي كأنه قيل سكنت أواطمأنت الى ذكر الله لينة غير متقبضة راجيه غير خاشية (فان قات) لم اقتصر على ذكر الله من غيرذ كوالرجة (قلت) لان أصل أهره الرجة والرأفة ورجته هي سابقة غضبه فلا صالة رجمه اذاذ كرلم يخطر بالبال قبل كل شي من صفاته الا كونه روفارحما (فان قلت) لم ذكرت الجاودوحدها أولا ثم قرنت بم القاوب ثانيا (قلت) أذاذ كرت الخشسية التي محله القاوب فقدذكرت القلوب فكاتنه قيل تقشمر حلودهم من آيات الوعيدو تعشى قلوبهم في أولوهلة فاذاذكرواالله ومبني أمره على الرأفة والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم و بالقشعر برة لينافي جلودهم (ذلك) اشارة الى الكتاب وهو (هدى الله يهدى به) يوفق به من يشاء دنى عباده المتقنّ حتى يخشوا تلك الخشسة ويرجوذلك الرجاء كاقال هدى للتقدين (ومن يضلل الله) ومن يخدنه من الفساق والفجرة (فاله من هاد)

اذادخل النور القلب انشرح وانفسم فقيل بارسول اللهفاء لامة ذلك قال الانابة الى دار اللودو التعافى عن

صدره للرسلام فهو على نورمن ربه فويل القاسية قلوبهم من ذكرالله أولتك في الفنزل منها المثاني تقشه و المنابية المثاني تقشه و المنابية المنابية والمنابية والمنابية ومن يضال الله في الله من يشاء ومن يضال الله في المنابية ومن يضال الله في الله من هاد

أوذلك الكائن من الخشية والرعاء هدى الله أى أثرهداه وهولطفه فسماه هدى لانه عاصل بالهدى مدى به

وقوله تعالى فن يتقى بوجهه سوء المذاب يوم القيامة (قال فيه معناه كن هو آمن فحذف الخبر اسوة أمثاله الخ) قال أحد الملقى في النار والمياذ بالله لم يقصد الا تقاء بوجهه ٢٩٨ ولكنه لم يجدما يتقى به النارغير وجهه ولو وجد لفعل فلما لقم الوجهه كانت عاله عال المتقى

المنالاترمن يشاء من عباده يعنى من صحب أولئك ورآهم خاشين احين في كان ذلك من عبالهم في الاقتداء اسيرتهم وسلوك طريقة من من هاد من مؤثر فيه الطاقه لقسوة قلبه واصراره على فوره في المن هاد من مؤثر فيه دسي قط به يقال اتقاه بدرقته استقبله بها فوقى بها نفسه اياه واتقاه بيده وتقسد بره وأفن يتقي بوجهه سوء العذاب أعن أمن العذاب في خوفا من العذاب في خوفا من العذاب في المناه أن يقي بها وجهه لانه أعز أعضائه عليه والذي ياقي في النار ياقي معلولة يداه الى عنقده فلا يتقبله بيده وطلب أن يقي بها وجهه لانه أعز أعضائه عليه والذي ياقي في النار ياقي معلولة يداه الى عنقده فلا يتماله أن يتقي الناوف وعلى الماد بالوجه الجلة وقيد بل تركت في أبي جهل وقال لهم نونة النار (ذوقوا) بغيره وقاية له ومحاماة عليه وقيل المراد بالوجه الجلة وقيد بل تركت في أبي جهل وقال لهم نونة النار (ذوقوا) وبال (ما كنم تكسمون منه الماد بالوجه الجلة وقيد بل تركت في الذلو والمسفار كالمسخوا للسف والمناهم آمنون وافه ون اذفو حمّو امن مأمنه م به والخزى الذلو والمسفار كالمسخوا للسف والمناه الماد والمناع قلا ويتم منه البناهم آمنون وافه ون اذفو حمّو امن مأمنه منه الله وقول كدة كقوال في ني يدر حلاصاله وانساناعا قلا و يحوز أن ينتصب على المدح (غيرذي عوج) مستقمار يأمن التناقض والاختسلاف (فان وانساناعا قلا و يحوز أن ينتصب على المدح (غيرذي عوج) مستقمار يأمن التناقض والاختسلاف (فان وانساناعا قلا و يحوز أن ينتصب على المدح (غيرذي عوج) مستقمار يأمن التناقض والاختسلاف والنس وأنشد قساناء وحاوالثانية أن لفظ العوج مختص بالمعانى دون الاعمان وقيل المراد بالعوج الشكوالليس وأنشد وعدا الماد وحاوالثانية أن لفظ العوج مختص بالمعانى دون الاعمان وقيل المراد بالعوج الشكوالليس وقداً مالك وقول غير مكذوب

\*واضرب لقومك مثلاوقل لهم ماتقولون في رجل من الماليك قداش ترك فيه شركا وينهم اختلاف وتنازع كل واحدمنه ميدعي أنهء مده فهم بتجاذبونه ويتعاور ونهفي مهن شتى ومشاده واذاءنت له حاجة تدافعوه فهومتحرف أعراه سادر قدتشمبت الهموم قلبه وتو زعت أفكاره لايدرى أيهم برضى بخدمته وعلى أيهم يعتمد في حاجاته وفي آخر قد سلما الكواحدو خلص له فهو معتنق الرمه من خدمته معتمد عامه فعما يصلحه فهمه واحد وقامه عجمم أى هذين العبدين أحسن حالا وأجل شانا والمرادع ثدل حال من شدت آلهة شتى وما بلزمه على قضية مذهبه من أن يذعى كل واحدمنهم عبوديته ويتشاكسوا في ذلك ويتغالبوا كافال تعالى ولعلا بعضهم على بعض و سقى هو مصرا ضائعالا يدرى أجهم بعبدوعلى ربو سه أجهم بعمدوعن يطلب رزقه وعن يلتمس رفقه فهدمه شعاع وقامه أو زاع وحال من لم يثبت الاالهاوا حدافه وقاع عاكلفه عارف، ماأرضاه وماأسخطه متفضل عليه في عاجله مؤمل للثواب في آجله و (فيه) صلة شركاء كاتقول اشتركوافيه \*والنشاكس والتشاخس الاختلاف تقول تشا كست أحواله وتشاخست أسنانه (سالما رجل) خالصاله وقرئ سل بفتح الفاء والعين وفتح الفاء وكسرهام مسكون المين وهي مصادر سلم والمعنى ذاس الامة لرجل أى ذاخلوص له من الشركة من قولهم سلت له الصيعة وقرى بالرفع على الابتداء أى وهناك رجلسالمرجل واغاجعله رجلاليكون أفطن الماشفي بهأوسعد فان المرأة والصي قديففلانعن ذلك (هليستويان مثلا)هليستويان صفة على التمييز والمعني هليستوى صفتاها وعالاها واغا اقتصر فى التميز على الواحد المان الجنس وقرى مثلين كقوله تعالى وأكثراً موالا وأولادام عقوله أشدمهم قوة ويجوز فين قرأمثلن أن يكون الضمر في دستو بان الثامن لان التقدير مثل رجل ومثل رجل والمعنى هل يستو بان فيما برجع الى الوصفية كاتقول كفي بهمارجاين (الحدالله) الواحد الذى لاشر يك له دون كل معبودسواه أي يعب أن يكون الجدمتوجها اليهوحده والعبادة فقد ثبت أنه لااله الاهو (بل أكثرهم الايعلون) فيشركون به غيره \* كانوايتر بصون برسول الله صلى الله عليه وسلم موته فأخبر أن الموت بعمهم فلام في التربض وشماتة الماقي الفاني وعن قتادة نبي الى نبيه نفسم ونبي اليكم أنفسكم ، وقريُّ مائت

وجهسه فعبرعن ذلك بالاتفاء من باب الجاز التشيل والله أعلم قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون (قال فيه قرئ انك ميت ومائت الخ) قال أحد فاستعمال

أفن يتقى وجهه سوء العذاب يوم القدامة وقيل الظالمن ذوقوا ماكنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العددات من حيث لايشمرون فأذاقهم الله الخزى في الحياة الدنيا ولعذاب الاتنوة أكبرلو كانوا يعلون ولقدضر بناللناس في هذاالقرآن منكل مثر العلهم يتذكرون قرآنا عرساغ برذىءوج العلهم يتقون ضرب الله مثلار جلافيه شركا متشاكسون ورجلا سالما لرجل هل يستوبان مثلاا لجدلله بلأ كثرهم لايعلون

ميت مجازاد الخطاب مع الاحماء واستعمال مائت حقيقة اذلا يعطى اسم الفاعل وجود الفعل حال الخطاب وتطيره قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها

يعنى توفى الموت والني لم تحتى في منامها أى يتو فاها حين المنام تشديم الله وم بالموت كقوله وهو الذي يتوف كم بالله و في المناطقة الى الموت الحقيق أى لا يردها في وقتم الحيد و يرسل الا خرى أى الناعة الى الاجل الذي سماء يتوف كم بالله ل في سك الانفس التي قضى علم الموت الحقيق أى لا يردها في وقتم الحيد و يرسل الاخرى أى الناعة الى الاجل الذي سماء

غدا كاتقول سائدغدا أي سموت وسيسودواذا قلت زيدميت فيكاتقول حيف نقيضه فعارجع الى اللزوم والثبوت وَالمَعَى فَى قُولِهُ ﴿ إِنَّكُ مِيتَ وَانْهُ مُمِيتُونَ ﴾ انكُواياهم وانَّ كنتم أحياءً فأنتم في عُداد الموتى لأنَّ ماهوكائن فيكان قدكان (مُ انكر) ثم انك والأهم فغلب ضمير الخاطب على ضمير الغيب (تختصمون) فتعنج أنتءامهم بأنك باغت فكذنوا فالجهدت في آلدعوه فلجوافي العنادو بمتذر ون عالاطائل تعته تقول الاتباع أطعنا سادتنا وكبراء ناوتقول السادات أغوتنا الشيماطين وآباؤنا الأقدمون وقد حسل على اختصام الجمع وأن الكفار يخاصم بعضهم بعضاحتي بقال لهم لاتختصموا لدي والمؤمنون الكافوين بمكتونج ممالخج وأهل القبلة بكون بينهم الخصام قال عبدالله بنعمر لقدعش نارهة من دهر ناونحن نرى أن هذه الاية أنزات فيناوفي أهل الكتاب قلنا كيف نختصم ونبيناوا حدود ينناوا حدوكتابنا واحدحتي رأيت بعضنا يضر بوجوه بعض بالسيف فعرفت أنها ترلت فيناوقال أبوسعيد الخدرى كنانقول بناواحدونينا واحد ودىنناواحدف اهذه الخصومة فلاكان يوم صفين وشديه ضناعلى يعض بالسيموف فلنانع هوهدا وعن ابرأهم النخعي قالت الصحابة ماخصومتنا ونحن اخوان فلماقتل عمارضي الله عنه قالواهده مخصومتنا وعن أنى العالية نزلت في أهل القبدلة والوجه الذي يدل عليه كلام الله هوما قدمت أولا ألاترى لى قوله تعالى فن أظلم عن كذب على الله وقوله تعالى والذي جاء الصدق وصدق به وماهو الابيان وتفسير للذين يكون بينهما الحصومة (كذب على الله) افترى عليه بإضافة الولدو الشريك اليه (وكذب بالصدق) بالامم الذي هو الصدق بعينه وهو ماجانه محمد صلى الله عليه وسل (اذجاء م) فاجأه التكذيب المسمع به من غير وقفة لاعمال ر و يه واهمام بمييز بين حق و باطل كايفعل أهل النصفة فيما يسمعون (مشوى للكافرين) أي له ولاء الذين كذبواعلى الله وكذبو أبالصدق واللام في للكافرين اشارة الهم (والذي عاعبالصدق وصدف به) هو رسول الله على الله عليه وسلم جاء الصدق وآمن به وأراد به اما ، ومن تبعه كاأر ادعو سي اما ، وقومه في قوله ولقد آتيناموسى المكتاب لعلهم م تدون فلذلك قال (أولئك هم المتقون) الاأن هذا في الصفة وذاك في الاسم ويحوزأن ريدوالفوج أوالفريق الذي عاءالصدق وصيدقبه وهم الرسول الذي عاءالصيدق وصحابته الذين صدقوابه وفي قراءة ابن مسعودوالذين حاؤ الاصدق وصدقوابه وقري وصدق به التخفيف أي صدق به الناس ولم يكذبهم به دوني أداه البهم كانزل عليه من غير تحريف وقيل صارصاد قابه أي بسيبه لان القرآن معجزة والمعجزة تصديق من الحكم الذى لا يفعل القبيم لن يجريها على مده ولا يجوزاً ن يصدف الالصادف فيصير لذلك صادقابا أجمزة وقرى وصدقبه (فان قات)مامعني اضافة الاسواو الاحسن الى الذي عملواوما ممنى التفضيل فيهما (قلت) أما الاضافة فاهى من اضافة أفعل الى الجلة التي يفضل عليها ولمكن من اضافة الشئ الى ماهو بعضه من غير تفضيل كقولك الاشيج أعدل بني من وان وأما التفضيل فايذان بأن السئ الذي يفرط منهم من الصغائر والزلات المكفرة هوعندهم الاسو الاستعظامهم المصية والحسن الذي يعملونه هوعندالله الاحسن لحسس اخلاصهم فيه فلذلك ذكرسدتهم بالاسواوحسنهم بالاحسس وقرئ أسواء الذى عماوا حمسو و (أليس الله بكاف عبده) أدخلت هزة الانكار على كلة النفي فأفيد معنى أثبات الكفاية وتقريرها قرئ بكاف عبده وهورسول الله صلى الله عليه وسلم وبكاف عباده وهم الانبياء وذلك أن قريشا قالت رسول اللهصلى الله علمه وسدانا نخاف أن تخلك المتناوانا نخشى علمك معرتم العيمك المهاويروى أنه بعث ظالداالى العزى لمكسرها فقال لهسادنها أحذركها ما ظالدان لهالشدة لا مقوم لهاشي فعمد خالدالها فهشم أنفها فقال الله عزوج لأليس الله بكاف نبيه أن يعقمه من كل سوءو يدفع عند مكل بلاء في مواطن اللوفوفهذات كربهم لانه مخوفوه مالايق درعلى نفع ولاضرأ وأايس الله بكاف أنبياء واقدقالت أعهم نحوذاك فكفاهم الله وذلك قول قوم هودان نقول الااعتراك بعض آلهمنا بسوء ويجوزأن يريد

العبد والعبادعلى الاطلاف لانه كافيهم في الشدائد وكافل مصالحهم وقري بكافي عباده على الاضافة ويكافي عبادة و يكافى عبادة و يكافى عبادة و يكافى المعادة و يكافى ال

ومائتون والفرق بن الميت والمائت أن الميت صفة لازمة كالسيدو أما المائت فصفة طادثة تقول ويدمائت

المنافعة ال

أى قدره لموتم االحقيق هــذاأوضيم اقبل في تفسير الآية والله أعلم

المنائه على لفظ المغالبة والمباراة وأن يكون مهم وزامن المكافأة وهي الجازاة الماثقدم من الوله و يجزيهم أجهم (بالذين من دونه) أراد الاو ان التي اتحسدوها آلهسة من دونه (بعر بر) بغالب منسع (دي انتقام) ىنتقىم أعدائه وفيه وعيدلقريش ووعد الومنين بأنه ينتقم فحممنهم وينصرهم عليهم «قرى كاشفات ضره وعسكات رجمه بالتنوين على الاصلوبالاضافة التخفيف (فان قلت) لم فرض السُّلة في نفسه دونهم (قلت) لانهم خوفوه معرة الاوثان وتخسلها فأمر بأن يقررهم أولا بأن فالق العالم هو الله وحده تم يقول له منعد التقرير فاذا أرادني خالق العالم الذي أقررت به بضرمن من ص أوفق رأوغ يرذلك من الذوازل أورجةمن صحة أوغني أونحوهاهل هؤلاء اللاقي خوفتموني الياهن كاشفات عني ضره أومسكات رحمه حتى اذا ألقمهم الجروقطعهم حتى لا يحير واسنت شفة قال (حسبي الله) كافيا لمهرة أوثانكم (عليه يتوكل المتوكلون) وفيهم يكرويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فسكتوا فنزل قل حسدي الله (فان قلت) لم قيل كاشفات ومسكات على المأنيث بعد قوله تعالى و يخوفونك الذين من دونه (قلت) أنفن وكن إنا ثا وهن اللات والعزى ومناة قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكروله الانثى لمضعفها ويعزهاز يادة تضعيف وتعيزهاط المهمه من كشف الضروامساك الرجة لأن الانوثة من ال اللنوال غاوة كاأن الذكورة من باب الشدة والصلابة كانه قال الاناث اللاتى هن اللات والعزى ومناة أضَّعف عماتة عون لهن وأعجز وفيه تم كرأيضا (على مكانتكم) على حالكم التي أنتم علم اوجه تدكم من العداوة التي عَكنتم منهاوالمكانة عنى المكان فاستعبرت عن العين العن العنى كايستعارهناو حيث الزمان وهماللكان (فان قات) حق الكادم فافي عامل على مكانتي فلم حذف (قلت) للاختصار والفيه من زيادة الوعيد والايذان مأن عاله لا تقف و ترداد كل يوم قوة وشدة لأن الله ناصره ومعينه ومظهره على الدين كله ألا ترى الى قوله (فسه ف تعلمون من بأتمه) كيف توعدهم بكونه منصو راعلهم غالباعله بيم في الدنياوالا تنو ة لانههم إذا أناهم اللزي والمسذاب فذالة عزه وغلبته من حبث ان الغلبة تترله بدرغز يزمن أوليائه ويذل ذليسل من أعداله (يخزيه) مثل مقم في وقوعه صفة للعذاب أي عذاب مخزله وهو يوم بدر وعذاب دام وهوعذاب الذار \* وقرى مكاناتك (للناس) لاجله-مولاجل حاجة-ماليه ليبشرواو بنذر وافتقوى دواعهماني اختيار الطاعة على المعصية ولأحاجة لى الى ذلك فأنا الغنى "فن اختار الهدى فقد نفع نفسه ومن اختيار الضلالة فقدضرها \*وماوكلت علهم لتحبرهم على الهدى فان التكليف مبنى على الاختياردون الاحمار (الانفس) الحسل كاهي «وتوفيه الماتة اوهوأن يساب ماهي به حيسة حساسة دراكة من صحية أخراتها المقت في منامها أي سوفاها حدث تنام تشعم الله اعتنا الوقى ومنه قوله تعالى وهو الذي سوفا كرالله الحدث لأعبزونولا يتصرفون كماأن الموتى كذلك فيسك الانفس (التي قضي علم الموتى) الحقيق أى لابردها فيوقة احمة (وبرسل الاخرى) النامَّة (الى أجل مسمى) الى وقت ضريه لموته أوقيل يتوفى الانفس يستوفها ويقيضهاوهي الانفس التي تكون معهاالجماة والحركة ويتوفى الانفس التي لمقت في منامهاوهي أنفس التميز قالوا فالتي تتوفى في النوم هي نفس التمييز لانفس الحياة لان نفس الحياة اذا زالت زال معها النفس والناثم يتنفس وروواعن النعماس رضي الله عنهمافي النآدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس اني بهاالعقل والتميز والروح التي بهاالنفس والتحرك فاذانام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه والصييماذ كرتأ ولآلان اللهعز وعلاعلق التوفي والموت والمنام جمعامالا نفس وماءنو أمنفس الحماة والحركة ونفس العقل والقميزغيرمتصف مللوت والنوم وإغاالجلة هي التي تموت وهي التي تنام (إن في ذلك) ان في تو في الانفس ما تمة و ما عمد و المساكها وارسالها الى أجل لا كات على قدرة الله وعله لقوم يجداون فيه أو كارهيرو دهته مرون «وقرئ قضي عليها الموت على المناء للفعول (أم اتخه ذوا) مل اتخذ قريش والهه مؤة للانكار (من دون الله) من دون اذنه (شفعاء) حين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند دالله ولا دشفع عنده أحد

ويغوذونك بالذنامن دونه ومن يضال الله فياله من هادومن بهد الله فاله من مضل أليس الله بمزيرذي انتقام ولئن سألتهممن خاق السموات والارض لمقولن الله قل أفوأ يتم ماتدء ونمن دون الله انأوادنى اللهبضرهل هن كاشدفات ضره أوأرادني رجةهلهن مسكات رجتمه قل حسى الله علمه بتوكل المتوكلون قبل ماقوم اعملوا على مكانتكراني عامل فسوف تعلون مر رأتمه عداب يغزيه ويحلعليه عذاب مقير الأأنزلناعليك الكتاب للناسالحقف اهتدى فلنفسه ومنضلفانا يضل علما وماأنت علمم وكمل الله بتوفي الانفس حينموتها والتي لمتت في منامها فمسك التي فضي علما الموت وبرسل الاخرى الىأجلمسمى أنفي ذلك لا آيات لقسوم بتفكرون أم اتخذوا مرردون الله شفعاء قل أولوكانوا لاعلكون شمأولا بمقاون

وله تعالى م اذاخولناه نعمة مناقال اعما أوتيته على على الهل فتنة (قال فيه معناه على علمن الله ي وباستحقاق الخ)قال أحدكذلك يقول على قدرى قنى على الله الناواجب على العبدلانه على يقول على قدرى قنى على الله الناواجب على العبدلانه على

نعمة متفضل به اوجد الاخرة ليس بواجب عليه لا نه على نعمة

قل لله الشفاعة جمعاله ملكالسموات والارض ثمالمه ترجعون واذا ذكرالله وحده اشمأزت قاوب الذن لادؤمنون بالاخرة واذا ذكو الدينمن دونه اداهم يستبشرون قلاللهم فاطرالسموات والارض عالم الغب والشهادة أنت تحكرس عمادك فما كانوافسه يختلفون ولوأنالذن ظلوامافي الارض جيما ومثله ممهلافتدوابهمنسوء العدداب يوم القيامة وبدالهم من اللهمالم كونوا يعتسبون وبداهم سياتماكسبوا وحاقبهــمما كانوابه يسترون فاذامس الانسان ضردعانا تم اذاخولناه نعمةمنا فال اغماأ وتيته على علم

واجبة على الله عزوجل ولقد حسد ق الله اذ يقول وهى فتنة اغا سلم منها أهل السنة اذ يعتقدون ان الثواب بفضل الله وبرحته لاناستعقاق وبتعون

الاماذنه ألاترى الى قوله تعالى (قل لله الشفاعة جميعا) أي هو مالكها فلايستطيع أحد شفاعة الابشرطين أن يكون المشفوع له من تضي وأن يكون الشفسع مأذو ناله وههذا الشرطان مفقود ان جيما (أولو كانوا) معنَّاه أيسمُعون ولو كانوا (لا يملكون شيأولا يعقلون) أي ولو كانواعلى هذه الصفة لا يملكون شيأ فطحتي علكو االشفاعة ولاعقل لهم (له ملك السموات والارض) تقرير اقوله تعالى لله الشفاعة حيد الانه أذا كان له اللك كله والشفاعة من الملك كان مالكالها (فان قلت) م يتصل قوله (ثم المهترجمون) (قلت) عايليه معناه له ملك السموات والارض اليوم ثم اليه ترجعون يوم القيامة فلا يكون الملك في ذلك اليوم الاله فله ملك الدنيا والا تنوة \* مدار المعنى على قُولِه وحده أى اذاً أفرد الله بالذكر ولم يذكر معه آلهم تم أشمأز واأى نفرواوانقيضوا (واذاذكرالذين من دونه) وهمآ لهتهمذ كرالله معهمأوكم يذكراستيشروالافتتانهمها ونسيانهم حقالقه الى هواهم فهاوقيل اذاقيل لاأله الاالله وحده لاشر يكأه نفر والان فيه نفيالا كمتهم وقهل أراداستيشارهم عاسبق اليه لسان رسول اللهصلي الله علمه وسلمن ذكرآ لهتهم حين قرأ والنحيم عند باب الكعبية فسعدوامعه لفرحهم واقدتقابل الاستنشار والأشمئز أزاذ كل واحدمنه سماغاية في بابه لان الاستبشارأن يتلئ قلبه سروراحتي تنبسط لهبشرة وجهمه ويتهلل والاشمنزازأن يتلئ غماوغيظاحتي يظهر الانقباض في أديم وجهه (فان قلت)ما العامل في اذاذ كر (قلت) العامل في اذا المفاجأة تقديره وقت ذكرالذين من دونه فاجأ واوقت الاستبشار \*بعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وبشدة شكمتهم فى الكفروالعناد فقيل له ادع الله بأسمائه العظمي وقل أنت وحدك تقدرعلي الحكم بيني وبينهم ولاحيلة لغيرك فهم وفيه وصف الحالهم واعذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليقه ووعيد لهم وعن الربيع بن خشيم وكأن قليل المكلام أنه أخبر بقتل الحسين رضى الله عنه وسخط على قاتله وقالو الاتن يتمكلم في أزاد على أن قال آه أوقد فعاو اوقرأ هذه الاسية وروى أنه قال على أثر = قتل من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه في حروه يضع فاه على فيه (و بدالهم من الله) وعيداهم لا كنه لفظاعته وشدته وهو تطير قوله تمالى في الوعد فلا تعلم نفس ماأخني اهم والمني وظهراهم من مخط الله وعذابه مالم يكن قط في حسابهم ولم يحدثوا به نفوسهم وقيل هاواأهمالا حسبوها حسنات فاذاهى سيات وعن سفيان الثورى أنه قرأها فقال ويل لاهل الرياء ويللاهل الرياء وجزع محمدبن المنكدر عندمونه فقيل له فقال أخشى آية من كتاب الله وتلاها فأناأخشي أن يبدولي من الله مالم أحتسبه (وبدالهم سيات ماكسبوا) أي سيات أعمالهم التي كسبوها أوسيات كسبهم حين تمرض سحائفهم وكأنت خافية عليهم كقوله تعالى أحصاه اللهونسوه أوأرا دبالسيات أنواع العذاب التي يجازون بهاءلى ما كسبوانسم اهاسيات كاقال وجزاء سيئة سيئة مثلها (وحاقبهم) ونرل بهم وأحاط جزاء هزيم \* الصو يل مختص بالتفضل يقال حواني اذا أعطاك على غير بزاء (على على أى على علم من أنى سأعطاه الله من فضل واستعقاق أوعلى علم من الله بي وباستعقاق أوعلى علم من وجوه الكسب كاقال قارون على علم عندى (فان قلت) لم ذكر الضمير في أوتيته وهوللنعمة (قات) ذها ابه الى العني لان قوله نعمة مناشيا من المنهم وقسمامنها ويختمل أن تكون مافي انماموصولة لاكافة فيرجع الهاالضمير على معنى ان الذي أوتيته على علم (بلهي فتنة) الكاراقوله كائه قال ماخولناك ماخولناك من النعمة الما تقول مل هي فتنة أي ابتلا واصحان الدائشكوام تكفر (فان قات) كيف ذكر الضمر ع أنه (قلت) حلاعلى المنى أولاوعلى اللفظ آخراولان الخبراا كان مؤنثا أعنى فتنة ساغ تأنيث المتدالا حلدلانه في معناه كقولهم ماجاءت عاجتك وقرى بل هوفتنة على وفق اغما أوتيته (فان قلت) ما السبب في عطف هذه الآية

ف ذلك قول سيد البشرصلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله قيل ولا أنت بارسول الله قال ولا انا الأ أن يتغمد في رحمته في أحق من منى نفسه وركب رأسه وطمع انه يستحق على الله الجنة (قال فان قات المعطفة هذه الا يد على الله الجنة التي قبلها في أول السورة بالواو وأجاب بأن هدفه الا يقمسيمة عن قوله واذاذ كرالله الح ) قال أحدكاً لا مجليل فانه معفض لاعن مشبه قليل

بالفاء وعطف مثلها في أول السورة بالواو (قلت) السبب في ذلك أن هذه وقعت مسسة عن قوله واذاذكر اللهوجده اسمأزت على معنى أنهم يشمئزون عن ذكر اللهو دستعشرون بذكر الالهمة فاذامس أحدهم ضردعامن اشمارمن ذكره دون من استبشر بذكره ومابينه مامن الاتى اعتراض (فان قلت) حق الاعتراض أن يؤ كدالم ترض بينه و بينه (قلت) مافى الاعتراض من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم به بأص منه وقوله أنت تحكر بينهم غماعقب من الوعيد العظم تأكيد لانكارا شمئزازهم واستنشارهم ورجوعهم الى الله في الشذائددون آلهم مكانه قبل قل مارب لأيحكم منى و بين هؤلاء الذن يحتر ونعلمك مثل هذه الجراءة و مرتكمون مثل هذا المذكر الأأنت وقوله ولوأن للذن ظلو امتناول أهم ولكل ظالمان جعل مطلقاأ واياهـ محاصة انعنية مبه كائه قيل ولوأن لهؤلاء الطاآب مافي الارض جيعاومت لدمعه لافتدوابه حين أحكي علمهم بسوء العذاب وهذه الاسرار والنكت لايبر زها الاعلم النظم والابقيت محتمية في أكامها وأما الا يه الأولى فإتقع مسببة وماهي الاجلة ناست جلة قبلها فعطفت علم الاواو كقولك قام ز يدوقعد عمرو (فان قات) من أي وجهوقه ت مسيمة والاشمئز ازعن ذكر الله ليس عقتض لا لتجاعم اليه بلهومقتض لصدوفهم عنه (قلت) في هذا التسبيب لطف وبيانه أنك تقول زيد مؤمن بالله فاذامسه ضر التحااليه فهذانسبي ظاهرلاليس فيه ع تقول زيد كافر بالله فاذامسه ضرالتحااليه فتحبى وبالما مجيئك به عُه كأن الكافر حين التَّعِالَ الله التَّعام الوَّمن المهمقم كفره مقام الاعمان ومجر يه مجراه في جمله سنما فى الالشاء فأنت تحكى ماءكس فيسه الكافر ألاترى أنك تقصد بهد ذاالكلام الانكار والتجب من فعله «الضمير في (قالها) راجع الى قوله انما أو تيته على علالنها كلة أوجدة من القول «وقرى قد قاله على معنى القول والكلام وذلك والذين من قبلهم هم قار ون وقومه حيث قال اغا أونيته على علم عندى وقومه راضون بهافكا أنهم قالوها ويجوزأن يكون فى الام الخالية آخرون قائلون مثلها (فاأغني عنهمما كانوا بكسبون )من متاع الدنياو يجمعون منه (من هؤلاء) من مشركي قومك (سيصيهم) مثل ما أصاب أولئك فقتل صدناديدهم مدر وحيس عنهدم الرزق فقعطوا سبعسنين غيسط لهم فطروا سبع سنبن فقيل اهم (أولم يعلموا)أنه لاقابض ولا باسط الاالله عز وجل (أسرفوا على أنفسهم) جنو اعلم المالاسراف في المعاصي والغاقوفها (الاتقنطوا) قرى بفتح النون وكسرها وضمها (ان الله يغفر الذنوب جيماً) يعني بشرط التو بةوقد تكر وذ كرهذا الشرط في القرآن فكان ذكره فيماذ كرفيه ذكراله فيمالم يذكر فيه لان الفرآن في حكم كلامواحد ولا يجوزفيه التناقض وفي قراءة ابن عماس وابن مسعو ديغفر الذنوب جميعا لن يشاء والمراد عن نشاءمن تابلان مشيئة الله تابعة لحكمته وعدله لالملكه وجبروته وقيل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة رضى الله عنها يغفر الذنوب جمعاولا يمالى و نظير نفي المالا ه نفي الخوف قوله تعمالي ولا يخاف عقباها وقبل قال أهل مكة بزعم محمد أن من عبد الاوثان وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له فيكيف ولم نهاجر وقدعمدنا الاوثان وقتلنا النفس التي حرم الله فنزلت وروى أنه أسلع عياش بن أبي ربيعة والوليدين الوليد ونفرمههماثم فتنواوعذ بوافافتننوا فكانقول لابقيل الله لهمصر فاولاء دلاأبدا فنزلت فكتب بهاعمررضي الله عنه المهم فأسلواوها جروا وقيل نزلت في وحشى قاتل جزة رضى الله عنمه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلماأحب أنلى الدنياومافي البهدالا يقفقال رجل بارسول اللهومن أشرك فسكت ساعة غقال ألا ومن أشرك ثلاث مرات (وأنيبوالل ربكم) وتوبواليه (وأسلواله) وأخلصواله العمل واغاذ كوالانابة على أثر المغفرة لدلايطمع طامع في حصولها بغيرتو بة والدلالة على أنها شرط فها لازم لا تحصل بدونه (واتبعوا أحسن ماأنزل اليكم من وبكم مثل قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (وأنتم لاتشعرون) أى يفعو كم وأنتم عافلون كأنكم لا تخشون شيألفرط عفلتكم وسهوكم (أن تقول نفس) كراهة أن تقول (فان قلت) لَمْنَكُرْتُ (قَلْتُ) لأن المراديم ابعض الانفس وهي نفس الكافر و يجو زأن برادنفس مقيرة من الانفس أماللجاج في المكفر شديد أوبعذاب عظم و يجوز أن يراد المكثير كا قال الاعشى

بلهى فتنمة ولكن أكثرهم لايعلمون قد فالهاالذين منقبلهم فاأغنى عنومما كانوا ركسيدون فاصابهم سمأتماكسموا والذين ظلوامن هؤلاء س\_مصلح مسمأت ماكسيبواوماهم عجز منأولم يعلواأن الله يسط الرزفان مشاءو بقدران في ذلك لأبات اقوم دومنون قيل ماعسادي الذين أسرفو اعلى أنفسه سم لاتقنط وامن رجة الله ان الله معه فرالذوب جمعاانه هوالغفور الرحموانيبوااليربكم وأسلوالهمن قبلأن مأتمكم المدذاب ثم لاتنصرون واتمعوا أحسن ماأنزل اليكم ون ربكم من قبل أن مَا يَمُ الْمُذَابِ مُعَمِّدًا لِمُعَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ ا وأنتم لاتشمرونأن تقول نفس باحسرتا

«قوله تعالى و يوم القيامة ترى الذين كذواعلى الله وجوههم مسودة (قال فيه يعنى الذين وصفوه تعالى عبالا يجوز عليه وهومتعالى عنه الخ) قال أحد قدعد اطور التفسير لمرض فى قليه لا دواء له الاالتوفيق الذى حرمه ولا يعافيه منه الاالذى قدر عليه هذا الضلال وحقه وسنقي عليه حد الردلانه قد أبدى صفعته ولولا شرط المكتاب لاضرينا عنه صفعا ولوينا عن الالتفات ٣٠٣ اليه كشعار بالله التوفيق

فنقول أماتعريضه بان أهل السنة بعتقدون ان القبائح من فعل الله تعالى فيرجمه باعتقادهم المشار اليه قوله تعالى بعد آبات من هدد السورة الله خالق كل شئ وهو على كل شئ وهو على كل شئ ومو على كل شئ

علىمافرطت فيحنب الله وان كنت الون الساخ سأوتقول لو أنالله هداني لكنت من المتقان أوتقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من الحسنى بلى قدماءتك آياتي فكذبت بهما واستكرت وكنت من الكافرين ويوم القسامة ترى الذين كذبواعلى الله وجوههم مسودة أليسف جهتم مثوى للتكرين وينجى الله الذين اتقوا

واخوانه القدرية فيغبرون في وجه هذه الآية ويقولون اليس خالت كل شئ لان القبائع أشياء وليست مخلوقة له فاعتقدوا انهم ترهواواغا أشركوا \*وأما تعريضه لهم في

ورب بقيع لوهتفت بحق اتانى كريم ينفض الرأس مغضا ورب بقيع لوهتفت بحق التانى كريم ينفض الرأس مغضا ورب بطل قارعت وقد الحتلس الطعنة ولا يقصد الاالتكثير ، وقرى باحسرتى على الاصلو باحسرتاى على الجعوبين العوض والمعقص منه و الجنب الجانب يقال أناف جنب قلان وجانبه وناحيته وقلان اين الجنب والجانب تم قالوا فوط فى جنبه وفي جانبه يريدون فى حقه قال سابق البربرى

أمانتقين الله في حنب وامق \* له كند حرى عليك تقطع

وهذامن باب المكاية لانكاذ أثيت الام في مكان الرجل وحيزه فقد أثبته فيه ألا تزى الى قوله السماحة والمروءة والندى \* في قبة ضربت على ابن الحشرج

ومنه قول الناس الكانك فعلت كذاير يدون لاجاك وفي الحديث من الشرك الخي أن يصلي الرجل الكان الرحل وكذلك فعلت هـ ذامن جهمدك فن حيث لم يبق فرق فيما يرجع الى أداء الغرض بين ذكر المكان وتركه قيـل (فرطت في جنب الله) على معنى فرطت في ذات الله (فان قلت) فرجع كالرمك الى أن ذكر الجنب كالاذكرسوى مايعطى من حسن الكاية وبلاغتها فكانه قيل فرطت في الله فيامعني فرطت في الله (قلت) لابدّمن تقديرمضاف محذوف سواءذ كرالجنب أولم يذكر والمعني فرطت في طاعة اللهوعبادة الله وماأشبه ذلك وفي عرف عبد الله وحفصة في ذكرالله ، وما في ما فرطت مصدر ية مثلها في عارجت (وان كنتان الساخرين) قال قتادة لم يكفه أن صيع طاعة الله حتى سخرمن أهلها ومحلوان كنت النصب على الحال كانه قال فرطت وأتاساخ أى فرطت في عال سخريتي و روى أنه كان في بني اسرائيل عالم ترك عله وفسق وأتاه ابليس وقال له تمتع من الدنياغ تب فأطاعه وكان له مال فأنف قه في الفعور فأتاه ماك الموت في الذما كان فقال ماحسر تاعلى ما فرطت في جنب اللهذهب عمرى في طاعة الشيطان وأسخطت ربي فندم حين لم ينفعه الندم فأترل الله خبره في القرآن (لوأن الله هداني) لا يخلوا ماأن بريد به الهداية بالالجاء أو بالالطاف أوبالوجى فالالجاء غارج عن الحكمة ولم مكن من أهل الالطاف فيلطف به وأما الوجى فقد كان ولكنه أعرض ولم يتبعه حتى يهتدى واغايقول هذاتيرافي أمره وتعالاء الايجدى عليه كاحكى عنهم التعال باغواء الرؤساء والشماطين ونحوذلك ونحوه لوهدانا الله الهديناكم وقوله (بلي قدجاء تكآياتي) ردمن الله علمه معناه ولى قدهد يتبالوجي فكذبت بهواستكبرت عن قبوله وآثرت الكفر على الاعمان والصلالة على الهدي \*وقرى كسرالتاء بي مخاطبة النفس (فانقلت) هلاقرن الجواب عاهوجواب له وهوقوله لوأن الله هدانى ولم يفصل بينه ماما تة (قات) لانه لا يخلواماأن يقدّم على أخرى القرائن الشلاث فيفرف بينن واماأن توغوالقرينة الوسطى فليحسن الاول الفهمن تبت مرالنظم بالجع بين القرائ وأما الثاني فلمافيهمن نقض الترتيب وهوالتعسر على التفريط في الطاعة ثم المعلى فقد الهداية ثم تني الرجعة فكان الصواب ماجاء عليه وهوأنه حكى أقوال النفس على ترتيبه اونظمها ثم أجاب من بينها عما اقتضى الجواب (فان قلت) كيف صع أن تقع بلي جو المالغير منفي (قات) لوأن الله هداني فيه معنى ماهديت (كذبو اعلى الله) وصفوه إعالا يجوزعلمه تعالى وهومتعال عنسه فأضافو االسه الولدو الشريك وقالواهؤلا وشفعاؤناو فالوالوشاء الرحن ماعبدناهم وقالو اوالله أحرناج اولاب مدعنهم قوم يسفهونه بفعل القباغ وتعو يزأن يخلق خلقا الالغرض ويؤلم لالعوض ويظلونه بتكايف مالايطاق يجسمونه بكونه مرئسامعا سامدركابا السية و منتون له يد أوقد ما وجندام تستر بن الملكفة و يجعلون له أنداد الاثمام معه قدما وجوههم مسودة)

خلقالا الغرض فذلك لان أفعاله تعالى لا تعالى لا نه الفعال الما يشاء وعنسد القدر يقليس فعالا المادشاء لان الفعل امامنط وعلى حكمة وصلية فعب عليه ان يفعله عليه أن لا يفعله فأن أثر الشيئة اذا وأما اعتقاده ان في تكليف مالا يطاق

تظلم القدمالى فاعتقاد اطل لان ذلك اغ الدي لازمالا عنقادهم إن الله نعالى خالق أفعال عمده فالتسكيف بها تكليف عاليس مخلوقا لهم والقاعدة الاولى حق ولازم الحق حق ولا معنى للظم الاالتصرف في ملك الغير بغيراذ نه والعباد ملك القدمال فكرف بتصور حقيقة الظم منه تعالى الله عماية ول الظالمون علوا كبيرا \* وأما تعريض انهم بحوز ون أن يولم لا لعوض فيقال له ما قولك أيم النظنين في ايلام المهام والاطفال ولا أعواض لها وليس من تباعلى استحقاق سابق خلافا للقدر به أذ يقولون لا بدفى الالم من استحقاق سابق أوعوض به وأما اعتقاده أن تجوير وية الله تعالى يستازم اعتقاد الجسمية فانه اعترار في اعتقاده المعلم المحتوزة لذلك مع البراءة من اعتقاد الجسمية ولم المعتوزة ولا تعلق المحتوزة لذلك مع البراءة من اعتقاد الجسمية ولم يشعرون بكالقمر الما المدرلا تضامون في ويته فهذا الجسمية ولم يشعرون الماكنة في عنى به قولهم بلاكيف النص الذي ينبوعن التأويل عن ولا يردع المتسك به شي من الته ويل وأما قوله الم يتسترون بالملكفة في عنى به قولهم بلاكيف

جلة في موضع الحال ان كان ترى من رؤية البصرومفعول ثان ان كان من رؤية القلب \* قري يعبى اينجى (عِفَارْتُهُم) بِفَلَاحِهُم يَقَالُ فَازْبَكَذَا اذَا أَفْلِحِ بِهِ وَظَهْرِ عِراده منه وتفسير المفازة قوله (لاعسهم السوء ولاهم يحزنون) كانه قيل مامفارتهم فقيل لاعسهم السوءأى ينجهم شفى السوء والحزن عنهم أوبسب منجاتهم من قوله تعالى فلا تحسيمهم عفارة من العذاب أي عضاة منه لان النحاة من أعظم الفلاح وسب اختاتهم العمل الصالح ولهذا فسران عباس رضى الله عنه ما المفازة بالاعمال المسنة و يجوز بسبب فلاحهم لان العلالصالح سبب الفلاح وهو دخول الجنة ويجوزأن يسمى العل الصالح في نفسه مفازة لانه سبم اوقري عفاراتهم على أن لكل متق مفارة (فان قلت) لاعسهم ما محله من الاعراب على التفسيرين (قلت) أماعلى التفسير الاول فلامحلله لانه كلام مستأنف وأماعلي الثاني فعله النصب على الحال (له مقاليد السموات والارض)أى هومالك أمرها وعافظها وهومن ماب المكاية لان حافظ الخزائن ومدبراً مرها هو الذي علك مقاليدهاومنه قولهم فلان ألقيت اليه مقاليد الملكوهي المفاتيج ولاواحد لهامن لفظهاوقيل مقليد ويقال اقليدوا قاليدوالكامة أصلها فارسية (فان قلت) ماللكتاب المربى المبن وللفارسية (قلت) التعريب أعالهاعربيمة كاأخرج الاستعمال الهدمل من كونه مهدملا (فان قلت) عااتصل قوله (والذين كفروا) (قلت) عوله و ينجى الله الذين انقوا أى ينجى الله المتقن عفارته م والذين كفرواهم الخاسرون واعترض بينه مامانه خالق الاشماء كلهاوهومهمن علمافلا يخفي علمه شئ من أعمال المكلفين فهاوما يستحقون علهامن الجزاء وقدجعل متصلاء ايليه على أن كل شئ ف السموات والارض فالله خالقه وفاتح بابه والذين كفروا وجحدوا أن يكون الاص كذلك أولتك هم الخاسر ون وقيه ل سأل عثم ان رضي الله عنه وسول اللهصلي الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعلى له مقاليد السموات والارض فقال ماعمان ماسالنيءنهاأحدقباك تفسيرها لااله ألاالله واللهأ كبروسجان اللهو يحمده وأستغفر الله ولاحول ولاقوة الابالله هوالاولوالا خروالطاهر والماطن بيده اللبر يحيى وعيت وهوعلى كل شئ قدير وتأويله على هذا انلله هذه الكامات بوحدم اوعدوهي مفاتع خربرالتموات والارض من تكلم عامن المتقين أصابه والذين كفرواما مات الله وكلات توحيده وعجده أولئك هم الخاسرون (أفغيرالله) منصوب أعيد و (تأمروني) اعتراض ومعناه أفغه برالله أعبد بأمركم وذلك حين قال له المشركون استلم بعض الهتنا ونؤمن بالهاكأ وينصب عايدل علمه جالة قوله تأمروني أعبدلانه في معنى تعبدونني وتفولون لى أعبد والاصل تأمرونني أن أعد فحد ف أنورفع الفعل كافي قوله ، ألا أبهذا الراجري أحضر الوغي ، ألاتراك تقول أفغ مرالله تقولون لى أعمده وأفغ مرالله تقولون لى أعمد ف كذلك أفغ مرالله تأمروني أن أعمده

أجل انهالسترلاتهتكه يدال اطل المتراءولا تبعده عن الهدى عين الضلال العوراء وأما تعريضه بانهم مجعلون لله أندادا باثباتهم معه قدماء فنفي لاثباتهم صدفات الكال كال

عفارتهم لاعسهم السوء ولاهم الم المسرون الله غالق كل شئ و هوعلى كل شئ وكدل له مقالد السمهوات والارض والذين كفر واما مات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغيرالله تأمروني أعبد أيهاالجاهلون ولقدأوحي اليلاوالى الذين من قباك والله اغما حمل لله انداداالقدريةاذجملوا أنفسهم يخلقون ماير بدون ويشتهون على خلاف مرادر بهم حتى قالوا ان ماشاؤه كأن ومأشاء الله لا يكون وأماأهل السنة فإبز ندو

على ان اعتقدوا أن الله تعالى على اوقدرة وارادة وسما و بصراوكال ما وحياة حسم ادل عليه المقل و حدا آبات الله واطفاء نوره وورد به الشرع وأى مخلص القدرى اذا سمع قوله تعيالى وسعر بنا كل شي على الااء تقاد آن الله تعالى على الوحم المقادري المافرون و وأماقوله انهم من بنتون الله تعيالى داوقد ما وجها فذلك فريقما فها هم يقول مقل بذلك أحد من أهل السنة و اغياث القاضى أبو بكر صفات سمعية وردت في القرآن المدان والعينان والوجه ولم يتماوز في اثباته الماوردت على القدرة والنعمة والوجه على الذات وقد من ذلك في مواضع من عليه في كتاب الله العزيز على ان غيره من أهل السينة على المدن على القدرة والنعمة والوجه على الذات وقد من ذلك في مواضع من الدكاب نقدات مف في هذه المباحثية على المدن والله الموعد الفاسد له المناف في هذه المباحثية على الله على المناف الم

هدقوله تعالى بل الله فاعبد (قال فيه أصل الكلام ان كنت عابدا فاعبد الله فحذف الشرط وجعل تقديم المفعول عوضامنه الم كلامه) قلت مقتضى كلام سيبويه في أمثال هذه الآية أن الاصل فيه فاعبد الله تم حذفوا الفعل الاول اختصار افلاوقعت الفاء أولا استنكروا الابتداء به اومن شأنه التوسط بين المعطوف والمعطوف عليه فقدموا المفعول وصارت و توسطة لفظاود الة على أن ثم محذوفا اقتضى وجودها ولتعطف عليه ما بعدها وينضاف الحدة العاية في التقديم فائدة الحركاتقدم (٣٠٥) من اشعار التقديم بالاختصاص

يوقوله تعالى وماقدروا الله حق قدره والارض جمعاقبضته بوم القيامة والسموات مطويات بميذـه (قال) فيـه الغرض من هدذا لكلام تصو برعظمته تعالى والتوقيف على تنه حدلاله من غدير ذهاب بالقيضية ولا الن أشركت لعمطن عماك ولتكون من الخاسران بسلالله فاعد دوكن من الشاكر منوماقدروا اللهحق قدره والارض جمعاقيضييته يوم القيامية والسموأت مطويات بهينه

الهن الىجهة حقيقة أوجهة مجاز وكذلك حكمايروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبراجاء اليه فقال باأبا القاسم ان الله عسك السموات يوم القيامة على أصبع والارضين على أصبع والمبال على أصبع والشجرع لى أصبع

وأفف برالله تأمرونني أن أعبد والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ أعبد بالنصب وقرى تأمرونني على الاصلوتة مرونى على ادغام النون أوحذفها \* قرى ليعبطن عملك وليعبطن على البناء للفعول والصبطن بالنونوالياءأى ليحبطن الله أو الشرك \* (فان قلت) الموحى الهم حماءة فكيف قال (المن أشركت) على التوحيد (قات) معناه أوجى اليكلين أشركت ليصطن عملك والى الذين من قبلك منه أوأوجى اليكوالي كل واحدمنهم الن أشركت كاتقول كساناحدة أى كل واحدمنا (فان قلت) ما الفرق بن اللامين (قلت) الاولى موطئة للقسم المحذوف والثانية لام الجواب وهذا الجواب سادمه تراجوا سأعنى جوابي القسم والشرط (فان قلت) كيف صح هذا الكارم مع علم الله تعالى ان رسله لايشركون ولا تعبط أعمالهم (قلت) هوعلى سبيل الفرض والمحالات يصم فرضه الاغراض فيكمف عماليس بحدال ألاترى الى قوله ولوشاء ربك لأحمن من في الارض كله مرجمة ايعني على سبيل الالجاء وان يكون ذلك لا متناع الداعي اليه ووجود الصارف عنه \*(فان قات) مامعني قوله ولتكون من الخاسرين (قلت) يحمّل ولتكون من الخاسرين بسبب حبوط العدمل ويحتمل ولتكونن في الاسخرة من جلة الخاسر من الذين خسر وا أنفسهم ان مت على الردة ويجو زأن يكون غضب الله على الرسول أشدفلا يهله بمداردة ألاثرى الى قوله تعالى اذالا ُّذقناك ضعف الحياة وصعف المات (بل الله فاعيد) ردلما أحروه به من استلام بعض آلهتهم كانه قال لا تعبدما أحروك بعمادته بل ان كنت عاقلافا عبدالله فحذف الشرط وجعل تقديم المفعول عوضامنه (وكن من الشاكرين) على ما أنهر به عليك من أن جعلك سيدولد آدم وجور الفراء نصمه بفعل مضمر هذا معطوف عليه تقديره بل الله اعبد فأعبد \* إما كان العظيم من الاشهاء أذاعرفه الانسان حق معرفته وقدره في نفسه حق تقديره عظمه حق تعظيمه قيل (وماقدر والله حق قدره) وقرئ بالتشديد على معنى وماعظموه كنه تعظيمه \* ثم المههم على عظمته وجلالة شأنه على طريقة التخميل فقال (والارض جيما قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) والغرض من هـذاالكارم اذا أخذته كأهو بجملته ومجوعه تصو برعظمته والتوقيف على كنه جلاله لاغيرمن غبرذهاب بالقيف قرلابالهين الىجهة حقيقة أوجهة مجاز وكذلك حكم مابروي أنجبر يلجا الىرسول الله صلى الله عليه وسلفقال بالبالقاسم ان الله عدال السموات يوم القيامة على أصبع والارضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسأثر الخلق على أصبع تم بهزهن فيقول أنا المك فضحك رسول الله صلى لله عليه وسلم تجمبا بمياقال ثم قرأ تصديقاله وماقدر واالله حق قدره الاتية واغاضك أفصح العرب صلى الله عليه وسلم وتعب لانه لم يفهم منه الاما يفهمه علاء السانمن غيرتصة رامساك ولاأصسمع ولاهز ولاشئ من ذلك وليكن فهمه وقع أول شئ وآخره على الزيدة والخلاصة التيهي الدلالة على القدرة الباهرة وأن الافعال العظام التي تتحمير فها الافهام والاذهان ولا تكتبها الاوهام هينة عليه هوانالا يوصل السامع الى الوقوف عليه الااجراء العبارة في مثل هـذه الطريقة من التخييل ولاترى بالفع البيان أدق ولاأرق ولاألطف من هدف الماب ولا أنفع وأعون على تعاطى تأويل المستهات من كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الانبياء قان أكثره وعلمته تخييلات

٣٩ كشاف في وسائر الخاق على أصبع تم يهزهن في قول أنا الملك فضك رسول الله صلى الله عليه وساوته بعدا قال الحبر تم قرأهذه الا يقتصد بقاله فاغاضك أفصح العرب لانه لم يفهم منه الا مافهمه على البيان من غيرتصور امسال ولاهز ولاشئ من ذلك ولكن فهمه وقع أول شئ وآخره على الزيدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة التي لا يوصل السامع الى الوقوف علم الا أجراء المبارة على مثل هذه الطريقة من التخييل ثم قال وأكثر كلام الانبياء والكتب السماوية وعلية اتخييل قدرات فيه الاقدام قديما العبارة موهة منكرة في هذا المقام لا تليق به وجهمن الوجوه والله أعلى كلامه (قلت) اغاء في عالم والموجه من الوجوه والله أعلى

قدزلت فهاالاقدام قدعاوما أتى الزالون الامن قلةعناية ممالجت والتنقير حتى يعلمواأن في عداد العلوم الدقيقة علىالوقدر ومحق قدره لماخني علمهم أن العاوم كلهامفتقرة المه وعمال عليه اذلا يحل عقدها المورية ولايفا قيودها المكرية الاهووكم آية من آيات التنزيل وحديث عن أحاديث الرسول قدضم وسم الحسف بالتأو بلات الغثة والوجوء الرثة لان من تأول ليس من هذا العلم في عدير ولانفير ولانعرف قبيلامنه من دير والمراد بالارض الارضون السبعيشهدالذاك شاهدان قوله جيما وقوله والسموات ولان الموضع موضع تفخم وتعظم فهومقتض للبالغة ومع القصد الى الجعوتا كيده مالجيع أتبهم الجميع مؤكده قبل مجيء الخبراليه لم أول الاص أن الخير الذي يردلا يقعءن أرض واحدة وليكنءن الأراضي كأهن والقيضة المرةمن القيض فقيضت قيضة من أثر الرسول والقيضة مالضم المقدار القيوض بالكف ويقال أيضا أعطني قبضة من كذاتر يدمعني القيضة تسمية بالصدر كار وى أنه نهي عن خطفة السبع وكالاللعنس محتمل والمعنى والارضون حمقافه ضيته أي ذوات قنصيته بقبضهن قبضة واحدة دمني أن الارضان مع عظمهن و بسطتن لا سلغن الاقمضة واحدة من قبضائه كانه يقبضها قيضة بكف واحدة كا تقول الجزورأ كلة لقمان والقلة جرعته أى ذات أكلته وذات جرعتمه تريدأنه مالا يفيان الاباكلة فذة من أكلانه وجرعة فردة من حرعاته واذاأر يدمعني القيضة فطاهرلان المعني ان الأرضان يحملها مقدار مايقبضه بكف واحدة (فان قلت) ماوجه قراءة من قرأ قيضته بالنصب (قلت) جعلها ظرفامشم اللوقت المهم مطوياتمن الطي الذي هوضد النشركا قال تعالى يوم نطوى السماء كطي السحل للكاب وعادة طاوى السحل أن عطو به بمنه وقبل قبضته ملكه الامدافع ولامنازع و بمنه بقدرته وقيل مطويات بجينه مفنيات بقسمه لانه أقسم أن يفنها ومن اشتر واقعة من علناهذا فليعرض عليه هذا التأو بل ليتلهى بالتعب منه ومن قائله عيسكي حمة لكارم الله المجز بفصاحته ومامني به من أمثاله وأثقل منه على الروح وأصدع للكدتدو ن العلماء قوله واستحسانهم له وحكامته على فروع المنابر واستعلاب الاهتزاز بهمن السامعين وقرئ مطويات على نظم السموات في حكم الارض ودخوه اتحت القبضة ونصب مطويات على الحال (سيحانه وتعالى) ما أبعد من هذه قدرته وعظمته وما أعلاه عما بضاف المه من الشركام (فان قات) (أخرى)مامحلهامن الاعراب (قلت) يحتمل الرفع والنصب أما الرفع فعلى قوله فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وأماالنص فعلى قراءة من قرأ نفخة واحدة والمعنى ونفخ في الصور نفخة واحدة تم نفخ فيه أخرى واغاحد فف الدلالة أخرى علهاولكونها معلومة بذكرها في غدرمكان وقرى قساما ينظرون يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المهوت اذافاجأه خطب وقبل بنظرون ماذا بفعل بهم ويجوز أن تكون القيام عمى الوقوف والجودف مكان لتعبرهم \* قداستمار الله عز وجل النور المعق والقرآن والبرهان في مواضع من التنزيل وهذامن ذاك والمعنى (وأشرقت الارض)عمايقه فهامن الحق والعدل ويبسطه من القسط فى الحساب ووزن الحسنات والسيئات و منادى علىه مأنه مستعار اضافته الى اسمه لانه هو الحق العدل واضافة اسمه الى الارض لانه مزينه احيث ينشرفها عدله وينصب فهاموازين قسطه ويحكم الحق بين أهلها ولاترى أزين البقاع من العدل ولا أعمر له امنه وفي هدده الاضافة أن ربه اوخالقها هو الذي يعمل فها واغماعه ورفهاغم ربها غماعطف على اشراق الارض من وضع المكاب والجي عالندس والشهداء والقضاء بالحق وهو النور الذكو روتري الناس يقولون لللث العيادل أشرقت الات فاق بعدلك وأضاءت الدنما بقسطك كاتقول أظلمت الملاد بحورفلان قالرسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وكأفنح الاسية باثبات العدل ختمه ابنني الظلم وقرى وأشرقت على البناء للف مول من شرقت بالضوءتشرق ذاامتلا تبه واغتصت وأشرقهاالله كانقول ملا الارض عدلا وطبقها عدلاو (الكتاب) صائف الاعمال ولكنه اكتفى ماسم الجنس وقدل اللوح الحفوظ (والشهداء) الذين يشهدون للام وعلم من الحفظة والاخدار وقيل المستشهدون في سيل الله الرم الافواج لتفرقة بعض افي الربعض وقد تزخروا قال حتى اخ ألت زمر بعد زم وقيل في زمر الذين اتقو أهي الطبقات المحتامة الشهداء والزهاد

سحانه وتعالى عما بشركون ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الامن شاء الله ثم نفيخ فيه أخرى فاذاهم قمام ننظرون وأشرقت الارض بنور ربهاووصع الكاب وجىءالنسين والشهدا وقضى بدنهم بالحقوهم لايظلون ووفث كل نفس ماعلت وهو أعلىعالف لونوسيق الذين كفرواالي جهنم زمراحتى اذاجاؤها فتحت أوابهاوقال لهم خزنتها ألميأتكم رسل مذكر يتاون عليكم آيات ريكو ينذرونكم لقاء ومكرهذا

والعلماء والقراء وغيرهم وقرئ نذرمنكم \* (فان قات) لم أضيف الهم اليوم (قلت) أرادو القاءوقة كم هذاوهو وقت دخوله مالذار لابوم القمامة وقدحا استعمال النوم والامام مستفيضا في أوقات الشدّة (قالواللي) أتوناوتلواعلىما ولكن وجبت علينها كلة الله لاملا تنجهنم لسوءاً عماله اكا قالواغلمت علمه ما شقوتناوكاقوماضالينفذكرواعملهم الوحب لكلمة العذاب وهوالكفر والصلال \*اللام في المتكرين للعنس لان (متوى المتكبرين) فاعل بنس وبنس فاعلها اسم معرف دلام الجنس أومضاف الحمثله والمخصوص الذم محذوف تقديره فمنس مثوى المتكبرين جهنم (حتى) هي التي تحدي بعدها الجل والجلة الحكمة بمدهاهي الشرطية الاأن خراءها محذوف واغاحذف لانه في صفة تواب أهل الجنة فدل محذفه على أنه شي الا يحمط به الوصف وحق موقعه مادمد خالدين وقيل حتى اذاحاؤها عاؤها وفقت أبواج اأى مع فتحأبوابها وقيلأبوابجهنم لاتفنح الاعنددخولأهلهافها وأماأبواب الجنسة فتقدم فتحها بدايل قوله حِناتُ عَدْن مَفْتِعَة لَمُم الابوابِ فلذلكِ جي والواوكانه قبل حتى اذاحاؤها وقد فقيت أبواجها (فان قلت) كيف عبرين الذهاب الفريقين جمعالفظ السوق (قلت) المراديسوق أهل النارطردهم الم الأهوان والعنف كأيف علىالا ـ أرى والخارجين على السلطان اذاس مقواالي حيس أوقتل والمراد بسوق أهرل الجنة سوق من كهملانه لا مذهب بهم الاراكسن وحثم السراعابهم الى دارالكرامة والرضوان كايف ملين يشريف وبكرم من الوافدين على بعض المولة فشتان ما بين السوقين (طبتم) من دنس المعاصى وطهرتم من خبث الخطايا (فادخاوها) جعل دخول الجنة مسماءن الطب والطهارة فاهي الادار الطسم ومثوى الطاهر بألانهاد ارطهرهاالله منكل دنس وطيهامن كل قذر فلايدخلها الامناس لهاموصوف صفتها فباأبعدأ حوالنامن تلك المناسبة وماأضعف سعينافي اكتساب تلك الصفة الاأن يهب لناالوهاب المكري توبة نصوحاتنتي أنفسمنا من درن الذفوب وتميط وضرهذه القلوب (خالدين) مقدر بن الخلود (الارض) عمارةعن المكان الذي أقامو افيه واتخذوه مقراومتبوا وقدأور ثوهاأي ماكوها وجعلوا ملوكه اوأطلق تصرفهم فها كايشاؤن تشبها بحال الوارث وتصرفه فمايرته واتساعه فيه وذهابه في انفاقه طولا وعرضا \*(فانقلت) مامعنى قوله (حيثنشا،)وهل يتبوّا أحدهم مكان غيره (قلت) بكون ليكل واحدمنهم جنة لا تُوصف سعة وزيادة على الحاجة فستمو أمن حنته حيث دشاء ولا يحتاج الى جنة غيره (حافين) محد قين من حوله (يسعون عدمدرمم) يقولون سجان الله والحدلله متاذذين لامتعمدين \*(فأن قلت) الامرح الضمر في قوله (بينهم) (قلت) يجوزان رجع الى العماد كلهم وان ادخال بعضهم النار وبعضهم المنة لا يكون الاقضاء بينهد مبالحق والعدل وأن يرجع الى الملائكة على أن تواج مروان كانو امعصومين جمعالا ركون على سن واحدولكن بفاضل بن مراتهم على حسب تفاضلهم في أعمالهم فهوالقضاء بينهم مالحق \* (فان قلت) قوله (وقيل الحديثة) من القائل ذلك (قلت) المقضى بينهم الماجمع العماد والماللائكة كانه قيل وقضى بينهم الحق وقالوا الجدلله على قضائه بيننا بألحق وانزال كل منامنزلته التي هي حقه عن رسول الله صلى الله عليه وسمم من قرأسورة الزحر لم يقطع الله رجاء ه يوم القيامة وأعطاه الله ثواب الخائف ين الذين خافوا وعن عائشة رضى الله عنها أزرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل ليلة بني اسرائيل والزمى

﴿سورة المؤمن مكية قال الحسن الاقوله وسبع بعمدر بك لان الصاوات نزلت بالمدينة وقد قيل في الحواميم كلها انها مكيات عن ابن عباس وابن الحنفية وهي خمس و ثما نون آية و قيل ثنتان و ثمانون كا

## ﴿ بسم الله الرحن الرحي

قرئ إمالة ألف حا وتفخيمها وبتسكين المير وفتحها ووجه الفتح النحر بك لالتقاء الساكنين وايدار أخف الحركات نحواً ينوكيف أوالنصب باضمار أقرأ ومنع الصرف للتأنيث والناءريف أوللته ريف وانهاعلى ونه أبجهي نحوقا بيل وها بيل والتوب والاوب أخوات في معنى الرجوع والطول الفضل والزيادة

قالوابلي ولكن حقت كلية المستذاب على الكافر سقدل ادخلوا أبواب جهم خالدين فها فبأس مثوى المتكمر بنوسيق الذين انقواريهم الىالجنة زمراحي اذاحاؤها وفنعت أبوابها وقال لهمخزنها سلامعليكم طبتم فادخاوهاخالدين وقالوا الحمد للهالذي صدقناوعده وأورثنا لارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنهم أج اعامان وترى الملائكة عافين من حول المرش يسجون المدريهم وقضى بينهم مالحق وقيسل الجسديلةرب المالين

﴿سورة المؤمن مكية وهي حس وعُــانون آية ﴾

(بسم الله الرجن الرحيم)

حم تنزيل الكتاب من الله العزير العليم عاف والذنب وقابسل التوب شديد المقاب ذى الطول الآله الاهواليما المالة المالة

والقول في سورة غافر في في سم القال جن الرحم في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الاسية (قال) فيه فان معرفة المقات تعريفا و تنكير او الموصوف معرفة يقتضى أن يكون مثله معارف وأحاب ان غافر الذنب وقابل التوب معرفان لا نهدا صفتان لا زمتان واليستا لحدوث الفعل حتى يكونا حالا أو استقبالا بل اضافة حاحقيقية وأما شديد العقاب فلاشك في أن اضافته غير حقيقية بريد لانه من الصفات المشهة ولا تسكون اضافتها محضة أبدا \* عاد كلامه قال وجعله الرجاح بدلا وحده وانفراد البدل من بين الصفات فيه نبوظ اهر والوجه أن يقال ان جمعها ابدال غيراً وصاف لوقوع هذه الذكرة التي لا يصم أن تكون صفة كالوجات قصيدة تفاعيلها (٢٠٨) كله اعلى مستفعل قضى عليها بأنها من بحر الرجز فان وقع في اجزء واحد على متفاعلن كانت من

الكامل (قلت) وهذا

لان دخول مستفعان

فى الكامل عكى لان

متفاعلن بصيربالضمير

البه مستفعان وليس

وقوع متفاعلن في

الرخ عكااذلا يصدر

اليه مستقعان البتة

فالفضى الىالجاح

ينهما فانه يتعمن وهذا

كايقضى الفسقهاء

بالغاص على العام لانه

الطورق في الجمع بين

الدلمان وأحاز فسه

وحها آخر وهو أن

تكون كلهاصهات

معارف ومكون شديد

المقاب محذوف الالف

ليجانس ماقبله وذلك

مثل قوله ممايعرف

سجادليه منعبادليه

فتنواماهو وترلاجل

ماهومشفع علىان

الخامل قدقال في قولم

مايحسنالرجلمثاك

يقال لفلان على فلان طول والافضال بقال طال عليه وتطوّل اذا تفضل \* (فان قلت) كيف اختلفت هذه الصفات تعريفاوتذ كبراوالموصوف معرفة يقتضي أن يكون مثله معارف (قات) اماغافر الذنب وقاس التوب فعرفتان لانه لميرديم ماحدوث الفعلين وأنه يغفر الذنب ويقبل التوب ألات أوغداحتي يكونا فى تقدىر الانفصال فتكون اضافته ماغير حقيقية واغاأر يدثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم اله ألخلق ورب المرش وأماشد يدالعقاب فأمره مشكل لانه في تقدير شديد عقابه لا ينفك من هذا التقدير وقد جمله الزحاج بدلاوفي كونه بدلاو حده من الصفات سوظاهر والوجه أن بقال المودف من هؤلاء الممارف هذه النكرة الواحدة مقدآ ذنت بأنكلها أبدال غيرأ وصاف ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلهاءلي مستفعان فهي محصوم علما بأنهامن محرالر جزفان وقع فهاجز واحدعلى متفاءان كانت من المكامل ولقائل أن يقول هي صفات والحدف الالف واللام من شديد العقاب البزاوج ما قبله وما يعده لفطافقد غبرواكثبرامن كالرمهمءن قوانينه لاجل الازدواج حتى قالواما يعرف سجادليه من عنادليه فتنواماهو وترلاحل ماهو شفع على ان الخليل قال في قولهم ما يحسن بالرجل مثلاث أن يفعل ذلك وما يحسن بالرجل خير منكأن مفعل انه على نية الالف واللام كاكان الجاء الغفير على نية طرح الالف واللام وعماسه ل ذلك الامن من الليس وجهالة الموصوف ويجوزأن بقال قدته مدتنكبره وابهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى مالاشئ أدهى منه وأصرلز بإدة الانذار ويجوزأن يقال هذه النكتة هي الداعية الى اختيار البدل على الوصف اذاسلكت طريقة الابدال (فان قلت) مايال الواوفي قوله وقابل التوب (قلت) فها نكتة جليلة وهي افادة الجع للذنب التائب سنرح تننس أن يقبل تو يته فيكتم اله طاعة من الطاعات وأن يجعلها محاءة للذنوب كان فيذنب كانه قال جامع المغفرة والقبول وروى أن عمر رضى الله عنه افتقدر جلاذا بأسشديد من أهل الشام فقيل له تتابع في هذا الشراب فقال عمول كاتبه اكتب من عمر الى فلان سلام عليك وأناأحد اليك الله الذي لا اله الاهو بسم الله الرحن الرحم حم الى قوله اليه المصر وخم الكتاب وقال الرسوله لاتدفعه اليه منى تجده صاحياتم أمرمن عنده بالدعاء له بالتوبة فل أتنه الصحيفة جمل يقرؤها ويقول قدوعدني الله ان يغفرني وحذرني عقابه فلريبرح يرددها حتى بكي ثم نزع فأحسن النزوع وحسنت توبته فلما الغ عمرامره قال هكذا فاصنعوا اذارأ يترأخا كم قدرل زلة فسدد ومووقفوه وادعواله الله ان يتوب عليه ولا تركمونواأعو الالشماطين علمه ومصل على المجادلين في آيات الله بالكفر والمراد الجدال بالماطل من الطمن فهاوالقصدالى ادحاض الحق واطفاء فورالله وقددل على ذلك في قوله وجادلوا بالباطل السدحضوابه الخق فأما الجدال فهالا يضاح ملتبسها وحل مشكلها ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها وردأهل

آن يفعل ذلك وما يحسن المناه على نبة الالف واللام كاجاء الجاء الغفير على نبة حذف الالف واللام مضافا الى الزيخ ما مهل ذلك وهو عدم اللس وأمن الجهالة وأجاز وجها آخر وهو أن يكون صفة قصد تذكيرها لما في الابهام من الدلالة على فرط المسيدة والداعية الداعية الى اختيار البدل على الوصف اذا سلكت طريقة الابدال والما والمن قلت في الداعية الى اختيار البدل على الوصف اذا سلكت طريقة الابدال والمن قلت في الما الواوفي قوله وقابل التوب وأجاب أن فها انكتة جايلة وهى افادة الجعبين رجتى مغفرة الذنب وقبول التوب وقوله تعالى ما يجادل في آيات الله الاستراك المنافع المنافع

«قوله نعالى يستقون بعمدر بهم ويؤمنون به ويستغفرون للذن آمنواالا ية (قال) فيمان قاتما فائدة قوله ويؤمنون به ولا عنى على أحدان جلة المرش ومن حوله من الملائكة يؤمنون بالله تعالى وأجاب بان فائدته اظهار (٣٠٩) شرف الاعان كاوصف

الانساء فيغيرموضع من كتابه مالصلاح لذلك وكاعقب افعال البريقوله عُكان من الذين آمنو أفأيان بذلك فضل الاعمان وفائدة أخرى وهي التنبيه على ان الامراوكانكا يقول المحمون لكان حملة العمرشومن حوله مشاهدين والما وصفوابالاعانلانه فلايغررك تقابهمفي الملادكدت قماهم قوم نوح والاحزاب مين بعدهم وهتكل أمة برسولهم لمأخمذوه وجادلوا بالساطل ليسدحضوابه الحق فأخذتهم فكمفكان عقاب وكذلك حقت كلت ربكء لي الذين كفرواانهم أصحاب لذاو الذنءماون العرش ومنحموله يسعون بحمدر بهمويؤمنونيه ويستغفرون للذين آمنوا أغيا نوصف بالأعيان الغائب فليا وصفوابه على سيل الثناء عدلم أناعانهم واعانمن في الارض وكلمن غاب عن ذلك القام سواء فيأن اعمان

الزيغ باوعنها فأعظم جهادفي سبيل الله وقوله صلى الله علمه وسلم انجد الافي القرآن كفروا مراده منكرا وان لم يقل ان الحدال عمر منه من حدال وجدال (فان قلت) من أن تسب لقوله (فلا يغررك) ماقدله (قات) من حيث انهم الما كانوامشه و داعلهم من قبل الله ماليكفر واليكافر لا أحد أشقى منه عنه دالله وجب على من تحقق ذلك أن لا ترج أحواله مرفي عينه ولا يغره اقباله مرفي دنياه موتقلهم في البلاد بالتجارات النافقة والمكاسب المر محة وكانت قريش كذلك يتقلبون في بلادالشام والين ولهم الاموال يتحرون فها و يتر بحون فان مصر ذلك وعاقبته الى الروال وورا اشقاوة الابد \* غضرب لتكذيبهم وعداوت مللوسل وجدالهماالماطل وماادخ لهم من سوء العاقبة مثلاما كانمن غوذلكمن الاعموما أخدهم به من عقابه وأحديساحة ممن انتقامه \* وقرئ فلا يغرك (الاحزاب) الذين تحز بواعلى الرسل وناصبوهم وهم عاد وغودوفرعون وغيرهم (وهمتكل أمة) من هيذه الام التي هي قوم نوح والاسواب (برسولهم) وقري يرسوله الساخذوة) ليتمكنوامنه ومن الايقاع به واصابته عما أراد وامن تعذيب أوقته ل ويقال للاسير أخمذ (فأخذتهم) معنى أنهم قصدواأخذه فحملت خراءهم على ارادة أخذه ان أخذتهم (فكمف كان عقاب) فانكم تُرون على الدهم ومساكنهم فتعاينون أثر ذلك وهذا تقرير فيمه مني التعيب (انهم أصحاب النار) في محل الرفع بدل من كلة وبكأى مشل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من أصحاب الذار ومعناه كاوجب اهلاكهم في الدنيا بالمذاب المستأصل كذلك وجب اهلاكهم بعذاب النار في الاخرة أوفي محل النصب بعد ذف لام التعليل والصال الفعل «والذين كفروا قريش ومعناه كاوجب اهلاك أولئك الام كذلك وحب اهلاك هولا علان علة واحدة تجمهم أنهم من أصحاب النار وورى كليات ووي أنجلة العرش أرجاهم في الارض السفلي ورؤسهم قدخرقت المرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم وءن النبي صلي الله علمه وسلم لا تتفكروا في عظم ربكم والكن تفكروا فعما خلق الله من الملائكة فان خلقامن الملائكة بقال له اسرافيل زاوية من زوايا المرش على كاهله وقدماه في الارض السفلي وقدم قرأ سيه من سبع سموات وانه ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كانه الوصع وفي الحديث ان الله تمالي أمرجيه ع الملائكة أن يغدوا وبروحوابالسلام على حلة المرش تفضه لالهم على سائر الملائكة وقيل خلق الله العرش من جوهرة خضراء وبن القائمة في من قوامُّه خفق الطير المرع عمانين ألف عام وقيل حول العرش سيعون ألف صف من الملائكة بطوفون به مهللين مكبرين ومن ورائح مسبعون ألف صف قيام قدوضعو اأبديم-معلى عواتقهم رافعين أصواتهما الهايل والتكبيرومن ورائه ممائة ألف صف قدوضعو الاعان على الشعائل مامنهم أحددالاوهو يسبع الا يسمع به الا تنو وقرأابن عماس المرس بضم العدين (فان قلت) ما فالدة قوله (ويؤمنونه) ولا يخفي على أحد أن حلة العرش ومن حوله من الملائكة الذين يسجون بحمدر بهمم مُومنون (قات) فالدته أظه ارشرف الاعلان وفضله والترغيب فيه كاوصف الانساء في غيرموضع من كتابه بالصلاح لذلك وكاعقب أعمال الدريقوله تعالى تمكان من الذين آمنوا فأمان بذلك فضل الاعمان وفائدة أخرى وهي التنبيه على أن الامراوكان كاتقول الجسمة لكان حلة المرش ومن حوله مشاهدين معاندن ولماوصفوابالاعان لانه اغايوصف الاعان الغائب فلما وصفوابه علىسبيل الثناءعام معلم اناعماع واعان من في الارض وكل من غاب عن ذلك المقام سواه في أن اعان الجيم بطريق النظر والاستدلال لاغير وأنه لاطريق الى معرفته الاهد ذاوانه منزه عن صفات الاجرام وقدروعى التناسب في قوله ويؤمنون به (ويستغفرون للذين آمنوا) كانه قيسل ويؤمنون ويستغفرون ان في مثل عالهم وصفة موفيه تنيمه على ان الأشمتراك في الأعمان يجب ان يحكون ادعى ثي الى المصيحة وابعثه على امحاض الشفقة وان تفاوتت

الجميع بطريق النظر والاستدلال لاغير وانه لاطريق الى معرفته الاهذا \* قال وفيه تنبيه على ان الاشتراك في وصف الاعلان يجب ان يكون أدعى شئ الى المصحة وأبعث شئ على الحاض الشفقة وان تفاوت الاجناس وتماعدت الاماكن فانه لا تعانس بين ملك وبشر ومع ذلك المسترك في المسترك المقيق والتناسب الجنسي حتى استغفر من حول العرش ان فوق

الارض اه كلامه (قلت) كلام حسن الااستدلاله بقوله ويؤمنون به على أنهم المسوامشاهدة كانشقاق القمروقاب العصاحية واغلاق التصددق غيرم شروط فيه عمية المصدق بدليل صحة اطلاق الاعلن الترم أنها مشاهدة كانشقاق القمروقاب العصاحية واغلاق قلي المنظم على قليم من على المعاملة المعاملة المعاملة والمعتدرة بقي المنظم المعالمة على المعتدرة بقي المعاملة المعاملة على المعتدرة بقي المعتدرة المعتدرة المعتدرة بقاله ويؤمنون لان معنى الاعلن عنده المعللا يصحه المعتملة المعتمل وقداً بطائما المعام من أن الاعلن مستلام عدم الرؤية ولوسلما ولم أن تدكون ولا يتعالم المعتملة المعتملة المعتملة والمعتملة المعتملة والمعتملة المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة والمعتملة والمعتملة والمعتملة المعتملة ال

الإعان وتماء حد الاماكن فانه لا تجانس بين ماكوانسان ولا بين ما وى وأرضى قط تملاجا عامع الاعان عامعه المجانس الكلى والتناسب الحقيق حتى استغفر من حول العرش ان فوق الارض قال الله تعالى و هد الضمر يحمّل أن يكون بالله ستغفرون من فوقالا و فان قات كله يقد و المحال المحال الله عن المحال و المحال و

رينهاوس متكلشئ رجمة وعلما فاغفر للهذن تابوا واتبعوا سداك وقهم عذاب الحي ريداوادخلهم جنات عدن التي وعدته-م ومن صلح من آبائه-م وأرواحهم وذرياتهم انكأنت العزبز الحبكهم وقهم السيات ومن تقالسما تومئذ فقدرجته وذلك هو الفوز العظم ان الذن كف رواننادون لقت الله أكبر من مقدكم أنفسكم اذتدعون الى

الحكمة وموجب حكمة كان تنى بوعدا مقال ومعنى السيات العقو بات التى هى جزاء السيات أوعلى حذف مضاف بالمقت على السيات هى الصغائر أو السيائر المتوب عنها والوقاية منها التحفير أوقبول التوبة في في في المقالدة والموابدة والم

به قوله تعالى أمتنا انتتان وأحديتما انتتان (قال) فيه احدى الاماتتان خلقهم أمو اتا أولا والاخرى اماتهم عندانقضاء آجا لهم عقل فان قات كيف سمى خلقه لهم أمو اتا اماته وأجاب بأنه كايقال سيحان من صغر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل وكايقال العفارضية فم فان قات كيف سمى خلقه لهم أمو اتا اماته وأجاب بأنه كايقال سيحان من صغر المعامل المعاملة المعام

المسترىل كان مقد كلا من تعيين كل واحدة منهماعلى سوا فاذاعين واحدة منهما بالاختيار نزل عدوله عن الاخرى

الاعان فتكفرون قالوارينا أمتنااثنتين وأحييتنااثنتين فاعترفنابذنو بنا فهل المنووج منسبيل ذلك أنه اذادعي الله وحده كفرتم وان شرك المالي الكيره والذي من السماء وزقاوما والدين ولو كره الكافرون الدين ولو كره الكافرون

وقد كان مقيطًا منها منزلة اختيارها أولاغ الانتقال عنها الى هذه فاذا آل بيع احداها التهائل وهيو الذي التهائل وهيو الذي المهائمة المعانفة وهم

بالقت الاولوالمني أنه يقال لهم يوم القيامة كان الذعقت أنفسكم الامارة بالسوء والكفرحين كان الانبياء يدعونكم الىالاء انفتأ بون قبوله وتختار ونعليه الكفرأشد نماتمقة ونهن اليوم وأنتم في الناراذا أوقعتكم فهاباتب عكم هواهن وعن السن الرأواأعمالهم الخبيثة مقتواأنفسهم فنودو المقت الله وقيل معناه لقت الله اما كم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض كقوله تعمالي بكفر بعضكم معض و يلعن بعضكم بعضا واذتدعون تعليل والمقت أشدالبغض فوضع في موضع أبلغ الانكار وأشده (اثنتين) اماتتين واحباءتين أوموتت بنوحياتين وأراد بالاماتة بن خلقهم أموا تأأولا واماتة مءندانقضاء آجالهم وبالاحياءتين الاحماءة الاولى واحماءة المعث وناهمك تفسير الذلك قوله تعمالي وكنتم أمواتافأ حماكم غعمتكم عملكم وكذاعن ابن عداس رضى الله عنهما (فان قات) كيف صع أن يسمى خلقهم أمو اتااماتة (قات) كاصح أن تقول سجان من صغر جسم المعوضة وكبرجسم الفيل وقولك العفارضيق فم الركية ووسع أسفلها وليس ثمنقل من كبرالى صغر ولا من صغرالى كبر ولا من صبق الى سعة ولا من سعة الى صبق واغاً أردت الانشاء على تلك الصفات والسبب في صحته ان الصغر والكبر حائر ان معاعلى المصنوع الواحد من غيرتر ج لاحدها وكذلك الضيق والسعة فأذا اختار الصانع أحدالجائزين وهومقمكن منهماءلي السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الا تنوفيه مل صرفه عنه كمقله منه ومن جعل الامانتين التي بعد حياة الدنياو التي بعد حياة القبر لزمه اثبات ثلاث احياآت وهوخلاف مافي القرآن الاأن بتمعل فيجمل احداها غير معتدم اأويزعم أن الله تعالى عيهم فى القدور وتستمرج م تلك الحياة فلاعو توند دهاويد دهم فى المستثنين من الصعقة في قوله تعالى الامن شاء الله (فان قلت) كيف تسبب هذالقوله تعالى (فاعتر فنا بذنو بنا) (قلت) قد أنكرو البعث فكفروا وتبع ذلكمن الذنوب مالا يحصى لانمن لم يخش العاقبة تخرق في المعاصى فلارا واالاماتة والاحماء قدته كرراعا بممعلوا بأن الله قادر على الاعادة قدرته على الانشاء فاعترفو ابذنو بهم التي اقترفوها من انكار المعتوماتية من معاصم مرافهل الى خووج) أى الى نوع من الحروج سريع أو بطى و (من سبيل) قط أم اليأس واقع دون ذلك فلاخروج ولاسبيل اليه وهذا كارم من غلب عليه اليأس والقنوط واغما يقولون ذلك تمالاوتعبر اولهذاجا الجواب على حسب ذلك وهوقوله (ذاكم) أى ذا كم الذي أنتم فيه وأن لاسبيل الكم الى خروج قط بسبب كفركم بتوحيد الله واعانكم بالاشراك به (فالحكم لله)حيث حكم عليكم بالعذاب السرمدوقوله (الدلى الكبير)دلالة على الكبرياء والعظمة وعلى أن عقاب مثله لا يكون الاكذلك وهو الذي دطابق كبرياءه ويناسب جبروته وقيل كان الحرورية أخذوا قولهم لاحكم الالله من هذا (يريكم آياته) من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواءق ونعوها \* والرزق المطرلانه سببه (ومايت في كرالامن ينيب) ومايتعظ ومايعتب بالمات الله الامن يتو بمن الشرك وبرجع الى الله فان المائد لاسبيل الى تدكره واتعاظه مُ قَالَ لَلْنَهِ بِينَ (فَادَعُو الله) أي اعبدوه (مخلص بن له الدين) من الشرك وان غاظ ذلك أعداء كم عن ليس

فاختاراً حدهماعد منتقلا وقدسة تهذه القاعدة لفيرهذا الغرض فيماتقدم \* قوله تعالى فهل الى خروج من سبيل (قال) أى الى فوع من الخروج سريعاً وبطىء من سبيل قط أم اليأس واقع دون ذلك فلا خروج ولا سبيل اليه وهذا كلام من غلب علمه اليأس والقنوط واغانقولون ذلك تعالا وتحديرا وله ذاجاء الجواب على حسب ذلك وهوقوله ذا كربانه اذا دبي الله وحده كفرتم معناه ان القنوط واغانقولون ذلك تعول واغناق وعلى هذا النمط واغناق واغناق واغناق من الذارسيم كفر كم بتوحيد الله تعالى واغناق عده به ان هذا أمر غلب فيه الياس على الطمع الشهراء مثل قولهم هل الى نجدو صول \* وعلى الخيف تزول واغناق عده به ان هذا أمر غلب فيه الياس على الطمع

رفيع الدرجات ذوالعرش ملق الروح من أمن علىمن دشاءمن عماده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفي على الله منهدم شي لن الملك المومللة الواحد القهار الدوم تجزى كل نفس عا سب لاظاالوه ان الله سر دم الحساب وأنذرهم ومالا رفة اذالقاوب لدى الحناح كاظمين ماللظ المنامن جم ولاشفيع بطاع وقوله تعالى ماللظ المن من حميم ولاشفيع يطاع (قال فيه يحمل أن يكون المنفى الشف مع الذيهم الموصوف وصفته وهي ألطاعة ويحتمل أن كون المنهي الصفة وهي الطاعة والشيفيع ثابت اه كالرمه) قات أغياجاء الاحتمال من حمث دخول النفيءلي مجوع الموصوف والصمفة ونني المجموع كالكون يندني كل واحسدمن جزئميه كذلك بكون بنفي أحددهماعلى أن المراد هنا كا قال دفي الامرين جمعا قال وفائدة ذكرالموصوف أنه كالدلسل على نفي الضيفة لانه أذا أنتني الموصوف انتفت الصيفة قطعا (قات) فكانه نفي الصفة مي تين من وجهين مختافين

على دينكم (رفسع الدرجات ذو العرش يلقي الروح) ثلاثة أخبار لقوله هومترتب فم على قوله الذي يريكم أو أخبار مستدامحذوف وهي مختلفة تعريفاوتنكيرا وقرئ رفيع الدرجات بالنصب على المدح ورفيه الدرجات كقوله تعالى ذى المارجوهي مصاعد الملائكة الى أن تملغ العرش وهي دليل على عزته وملكوته وعن ابن جبير سماء فوق سماء والعرش فوقهن ويجوزأن يكون عبارة عن رفعة شأنه وعلوسلطانه كاأن ذا العرش عبارة عن ملكه وقيل هي درجات توابه التي ينزلها أولياء في الجنة (الروح من أمره) الذي هوسب الحياة من أمر = بريد الوجي الذي هو أمر باخدر و بعث عليه فاستعار له الروح كاقال تعالى أومن كان ميتافاً حييناه (لينذر) الله أوالملقى عليه وهو الرسول أوالروح وقرئ لتنذرأى لتند ذرالروح لانها تؤنث أوعلى خطاب الرسول \* وقرى لينذر بوم الدلاق على البناء للفعول (ويوم الدلاق) بوم القيامة لان الله لا تق تلتق فيه وقيل التق فيه أهل السماء وأهل الارض وقيل المعمود والعابد (يوم هم بارزون) طاهرون لا يسترهم شئ من جبل أوأ كمة أو بذاء لان الارض ارزة قاع صفصف ولاعلهم ثماب اغلهم عراة مكشوفون كاجاء في الحديث يحشرون عراة حفاة غرلا (لا يحنى على الله منهم شيّ )أى من أعمالهم وأحوالهم وعن ابن مسعود رضى الله عنه لا يخفي عليه منهم شي (فان قات) قوله لا يخفي على الله منهم شيَّ بيان و تقرير لمر ورهم والله تعالى لايخفى عليه منهمشي رزواأ ولم يبرز وافسامهناه (قلت) معناه أنهم كانو ايتوهمون الدنيااذ الستتروا بالحيطان والخبأن اللهلا يراهم ويخفى عليه أعماهم المهوم اليوم صائرون من البروز والانكشاف الى حال لايتوهمون فهامثلما كأنوابة وهمونه قال الله تعالى والكن ظنانتم أن الله لا يعدلم كثيرا مماتعملون وقال تعالى يستضفون من الناس ولا يستخفون من الله وذلك لعلهم أن الناس بمصروع م وظنهم أن الله لا يبصرهم وهومعنى قوله وبرزوالله الواحد القهار (لن المك اليوم لله الواحد القهار) حكاية لما يسئل عنه في ذلك الموم ولما يجاب به ومعناه أنه ينادى منادفيقول لن الك الموم فصيمه أهل المحشر لله الواحد القهار وقيل يجع الله اللائق بوم القيامة في صعيدوا حد بأرض بيضاء كانها سيكة فضة لم يمص الله فها قط فأول ماستكام به أن منادى مناد لمن الملك الموملة الواحد القهار الموم تجزى كل نفس الا مة فهدا يقتضي أن يكون المنادي هو المجيب . لما قر رأن الملك لله وحده في ذلك اليوم عدد نما عُج ذلك وهي أن كل نفس تجري ماكسبت وان الظلم مأمون لان الله اليس بظلام للعبيد وأن الحساب لأببطئ لان الله لايشفله حساب عن حساب فصاسب الخلق كله في وقت واحدوه وأسرع الحاسبين وعن ابن عماس وضي الله عنهـمااذاأخذ فيحسابهم لم يقل أهل الجنة الافهاولا أهل النار الافها \* الا ترقة القيامة سميت بذلك لا أز وفها أى لقربها ويجوزأن يريد بموم الا رفة وقت ألحطة الا رفة وهي مشارفتهم دخول النارفعند دذلك ترتفع قاوبهم عن مقارها فتلصف بعناجهم والهي تخرج فمو تواولا ترجع الى مواضعها فيتنفسواو يتروحواوا كنها معترضة كالشيما كاقال تعالى فلمارأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا (فان قلت) (كاظمين) بمانتصب (قات) هوحال عن أصحاب القلوب على المعنى لان المعنى اذقلوبهم الدى حداج هم كاظمين عليها و يجوزان بكون عالاعن القاوب وأن القاوب كاظمة على غم وكرب فهامع بلوغها الحناجر واغاجع الكاظم جمع السلامة لانه وصفها بالكطم الذي هومن أفعال العقلاء كإفال تعالى وأيتهم لى ساحد بن وقال فطلت أعذاقهم الهاخاضعين وتعضده قراءةمن قرأ كاظمون ويجوزأن يكون حالاعن قوله وأنذرهم أى وأنذرهم مقدرين أومشار فين الكظم كقوله تعالى فادخ اوها خالدين \* الحم الحي المشفق \* والطاع محاز في المشفع لان حقيقة الطاعة نعوحقيقة الاحرفى أنهالاتكون الالمن وفقك (فان قلت)مامدى قوله تعالى (ولاشفيت يطاع) (قلت) يحتمل أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة معاوأن يتناول الطاعة دون الشفاعة كاتقول ماعندى كتاب يساع فهوجحمل نفي البسع وحده وأنعندك كتابا الاأنك لاتبيعه ونفهدما جيعاوأن لا كتاب عندا ولاكونه مبيعاونحو ، ولاترى الضب بما ينجر يريدنني الضب والخيارة (فان قلت) فعل أى الاحتمالين يجب حله (قلت) على نبي الامرين جميعامن قبل أن الشفعاء هم أولياء الله وأولياء الله وقوله تعالى يعلم خائنة الاعين (فال الخائنة اماصفة للنظرة وامامه مدر كالعافية فالولا يحسدن ان براد الخائنة من الاعتن لانة لا يساعد عليه قوله تعالى وماتيني الصدور انتهى كالرمه) قلت اغلم يساعد عليه لان خائنة الاعين على هذا التقدير معناه الاعين الخائنة واغلم قائل الاعين الصدور العن المائنة واغلم المائنة واغلم المائنة واغلم المائنة واغلم والمائنة والمائنة

مخياف واغياهو ساحر لايقاويه الامثله وقتله مع فائنة الاعان وما تحقى المدور والله يقضى بالحق والذن يدعون من دونه لا يقضون بشي ان الله هو السميـع المضرأولم يستروافي الارض فنظروا كيف كان عاقمة الذين كانوا منقبلهمكانواهمأشد منهـمقوة وآثاراني الارض فاخذهمالله بذنوبهم وماكان لهممن اللهمن واف ذلك بانهم كانت تأتهم رساهم بالمنسات فكفروا فاخذهم اللهانه قوى شديدالعقاب ولقد أرسلنا موسىبا أاتنا وسلطانمسينالي فرعون وهامان وقارون فقالواساح كذاب فالاحاءهم بالمقمن عندناقالوااقتلوا أيناء الذنآمنوا معسه واستغدو انساءهموما كد الكافرين الافي صدلال وقال فرعون ذروني أقتم ل موسى وقع الشهة عندالناس

الايحمون ولايرضون الامن أحبه الله ورضيه وان الله لا يحب الظالمين فلا يحمونهم واذالم يحموهم م ينصروهم مولم يشمفه والهمم قال الله تعالى وماللطالمين من أنصار وقال ولايشمه ون الالمن أرتضي ولان الشفاء قلاتكون الافيز بادة التفضل وأهل التفضل وزيادته اغاهم أهل الثواب بدليل قوله تعالى ويزيدهم من فضله وعن الحسن رضي الله عنه والله ما يكون لهم شفيع البتة (فأن قلت) الغرض حاصل بذكر الشفيع ونفيه في الفائدة في ذ كره في ده الصفة ونفه القلت ) في ذ كرها فائدة جايلة وهي أنها ضمت المه ليقام انتفاء الموضوف مقام الشاهدعلى انتفاء الصفة لان الصفة لانتأتى بدون موصوفها فيكون ذلك ازالة لتوهم وجود الموصوف بيانه انكاذاعو تبتعلى القعود عن الغزوفقات مالى فرس أركبه ولامعي سلاح أحارب وفقد جعلت عدم الفرس وفقد السلاح علة مانعة من الركوب والمحاربة كانك تقول كيف يتأتىمني الركوب والمحاربة ولافرس لى ولاسملاح معي فكذلك قوله ولاشميه يطاع معناه كيف يتأتى التشفيع ولاشفيع فكانذكر التشفيع والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع وضعالا نتفاء الشفيع موضع الامرالمعروف غيرالمنكر الذي لاينبغي أن يتوهم خلافه . الخائنة صفة النظرة أومصدر عمني الليانة كالعافية بمني المعافاة والمراداس تراق النظر الى مالا يحل كايفعل أهل الريب ولا يحسن أن يراد الخائنة من الاعن لان قوله وما تخفي الصدور لا يساعد عليه (فان قلت) م اتصل قوله ( يعلم عائنة الاعين ) (قلت) هوخبرمن أخبارهو في قوله هوالذي يريكم مثل يلقي الروح وليكن يلقى الروح قد علل بقوله لينذر نوم التلاق ثم استطردذ كرأحوال يوم التلاق الى قوله ولاشفيه عطاع فبعدلذلك عن أخواته (والله يقضى يالنق) يعنى والذي هـ ده صفاته وأحواله لا يقضى الابالحق والمحدل لاستفنائه عن الطلم \* وآلهتكم لايقضون بشئ وهدا اتهكم بهملان مالا يوصف القدرة لايقال فيه يقضى أولا يقضى (ان الله هو السميع البصير) تقر برلقوله يعلم خائنة الاعين ومأتخني الصدور و وعيد لهمانه يسمع ما يقولون و يبصر ما يعملون واله يعاقبهم عليه وتعر يض عليدعون من دون الله وانه الاتسمع ولا تبصر ، وقرئ يدعون بالتاء والماء ، هم في ( كانواهم أشدمنهم) فصل (فان قلت) من حق الفصل أن لا يقع الابين معرفتين في الله واقعابين معرفة وغيرممرفةوهوأشدمنهم (قلت)قدضارع المعرفة في أنه لاتدخله الالفواللام فاجرى مجراها ، وقري منكم وهي في مصاحف أهل الشأم (وآثارا) يريد حصونهم وقصورهم وعددهم ومايوصف الشدةمن آ ثارهم أو أرادوا كثر آثارا كقوله متقادات يفاور محا (وسلطان مبين) وحمة ظاهرة وهي المحزات فقالوا هوساحركذاب فسمو السلطان المين معراوكذا (فلاجاءهم الحق) بالنبوة \* (فان قلت) اماكان قتل الابناء واستحياء النساءمن قبل خيفة أن ولدالمولود الذى أنذرته الكهنة بظهوره وزوال ملكه على بده (قلت)قدكان ذلك القتل حينئذوهذا قتل آخر وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قالوا اقتلوا أعيدوا علمهم القتل كالذي كان أولاير يدأن هذا قتل عير القتل الاول (في ضلال) في ضياع وذهاب باطلالم يجدعلهم يعنى أنهم باشروا قتلهم أولاف أغنى عنهم ونفذ قضاء الله بإظهار من خافوه ف ايغني عنهم هذا القتل الثأني وكان فرعون قد كفعن قتل الولدان فلمابعث موسى وأحسبانه قدوقع أعاده عليهم غيظاو حنقاو ظنامنه أأنه يصدهم بذلك عن مظاهرة موسى وماعلم أن كيده ضائع فى الكرتين جيما (ذرونى أقتل موسى) كانوا

و كشاف في النّاف المتعدد و المعرف المن فرعون لعنه الله في طاهراً من والله أعمالا اله بي عالما الله معرف الله في النّاف الله معرف الله في النّاف الله الله الله من الله الله من الله الله من الله الله من الله الله منه الله منه الله الله والله وال

غيظاء الهم وكان من عادته الحذر والتعمن وجماية الذريعة في الحافظة على حوزة المملكة لآان ذلك خوف وهام ولقد كذب اغما كان فواده عاوار عما «قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم اعمانه الاكية (قال) الظاهران الرجل من آل فرعون وقيل اله من بئي اسرائيل ومن آل فرعون (٣١٤) متعلق بيكتم تقديره يكتم اعمانه من آل فرعون وهو بعبد لان بني اسرائيل كان اعمانهم ظاهرا

الذاهم يقتله كفوه يقولهم ليس بالذى تخافه وهوأقل من ذلك وأضعف وماهو الابعض السحرة ومثله لابقاوم الاساح امثله ويفولون اذاقتلته أدخلت الشهةعلى الناس واعتقدواأنك قدعزت عن معارضته بالخجة والطاهرأن فرعون لعنه الله كان قداستيقن أنه ني وأنماجا به آيات وماهو بمحروا كن الرجل كان فيه خب وجربرة وكان قتالاسفا كاللدماء في أهون شئ فكيف لا يقتل من أحس منه مانه هو الذي يدل عرشهويهدمملكه ولكنه كان يخاف ان هم يقتله أن يماجل بالهلاك وقوله (وليدعربه) شاهدصدق على فرط خوفه منهومن دعوته ربه وكان قوله ذروني أقتل موسى غويها على قومه وايهاما أنهم مهم الذين يكفونه وماكان يكفه الامافي نفسه من هول الفزع (أن يبدل دينكم)أن يغيرما أنت عليه وكانو العبدونه ويعبدون الاصنام بدليل قوله ويذرك وآلهتك والفساد في الارض التفاتن والهارج الذي يذهب معمه الامن وتتعطل المزارع والمكاسب والمعايش ويهلك الناس قتلا وضياعا كانه قال اني أخاف أن يفسد عليكم دينكم بدعوتكم الىدينه أويفسد عليكر دنيا كمع أيظهر من الفتن بسيبه وفي مصاحف أهل الحجاز وأن يظهر بالواوومعناه اني أخاف فسياددينكم ودنيا كممعيا \* وقرى نظهر من أظهر والفسياد منصوب أي نظهر موسى الفسادو قرئ يظهر بتشديد الطاءوالهاءمن تظهر عمني تطاهراي تتابع وتعاون . لما مع موسى عليه السلام عار المورعون من حدث قدله قال لقومه (انى عذت) الله الذي هور بي وربكم وقوله وربكم فيه بعث لهم على أن يقتدوابه فيعوذوا بالله عياده ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه وقال (من كل متكبر) لتشمل استعاذته فرعون وغيره من الجنارة وليكون على طريقة التعريض فيحكون أبلغ وأراد بالتكبر الاستمكارين الاذعان للعقوهوأقيم استكار وأدله على دناءة صاحبه ومهانة نفسه وعلى فرط ظله وعسمه وقال (لا يؤمن بيوم الحساب) لانه اذأا جمع في الرجل التجبر والتكذيب بالجزاء وقلة المالاة بالعاقبة فقداسة كممل أسماب القسوة والجراءة على الله وعماده ولم يترث عظيمة الاارتكم اوعذت ولذت أخوان وقرىء تبالادغام (رجل مؤمن) وقرى رجل بسكون الجيح كايقال عضد في عضد دوكان قبطيا ابن عم افرعون آمن عوسى سرا وقيل كان اسرائيلياو (من آل فرعون) صفة لحل أوصلة ليكتم أي يكتم أعلنه من آل فرعون واسمه سمعان أوحميب وقمل خربيل أو حزبيل والظاهر أنه كان من آل فرعون فان المؤمنين من بني اسرائيل لم يقاواولم بعز واوالد لسل علمه قول فرعون أدماء الذين آمة وامعه وقول المؤمر، فن منصرنا من بأس الله ان جاء نادليل ظاهر على أنه يتنصح لقومه (أن يقول) لان يقول وهـ ذا انكار منه عظم وتبكيت شديدكا ته فال أترتكبون الفعلة الشنعاءالتي هي قتل نفس محرمة ومالي علة قط في ارتبكام الأ كلة الحق التي نطق بهاوهي قوله (ربي الله) مع أنه لم يحضر لتعديم قوله بينة واحدة ولكن بينات عدة من عندمن نسب اليه الربوبية وهوربك لأربه وحدده وهواستدر أجلهم الى الاعتراف به ولياين بذلك جاحهم ويكسرمن سورتهم وللثأن تفدر مضافا محذوفاأى وقتأن يقول وألمعن أتقتلونه ساعة سمعتم منه هذا القول من غير روية ولافكر في أص موقوله (بالبينات) يريد بالبينات العظيمة التي عهد عوها وشمدتموها \* ثم أخد ذهم الاحتجاج على طريقة التقسيم فقال لا يخاومن أن يكون كاذبا أوصادقا فران يك كاذبافعليه كذبه) أى يعود عليه كذبه ولا يتخطاه ضرره (وان بك صادقا يصبك بعض) ما يعدكم ان تعرضتم له (فان قلت) لم قال بعض (الذي يعدكم) وهوني صادق لا بدلما يعدهم أن يصيبهم كله لا بعضه (قلت) الانه احتاج في مقاولة خصوم موسى ومناكريه الى أن بلاوصهم ويدار م مم و يسال معهم مطريق

فاشباو اقداستدرجهم هذاااومن في الاعان باستشهاده علىصدق موسى باحضاره علمه السلام منعتدمن تنسب المهال بوسة سينات عدة لأسنة واخسدة وأتيجا ممرفةممناه السنات العظمة التي شهدتوها وليدع ربه انىأخاف أنسدل ديدكأوأن يظهرفي الارض الفساد وقال موسى انىءذت وبى وربكمن كل متكبر لأدؤمن بموم الملساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون مكتم اعانه أنقت اون رجلاأن قول ربي الله وقدما كمالميناتمن وبكم وأن يك كاذبا فعليمه كذبه واندك صادقاده مسكر مض الذى بعدكم

وعرفتموها على ذلك للمان بذلك حاحهم ويكسرمن سورتهم غ أخد فهم بالاحتجاج بطريق المقسم فقال الإيخلوأن يكون صاد قا أو كاذبا فان دلك كاذبا

فضر ركذبه عائد عليه أوصاد قافيصيك ان تعرضتم له بعض الذي يعدكم والواغ اذكر بعض مع تقدير انه نبي صادق والنبي الانصاف صادف في جميع ما يعديه لانه سائد معهم طريق المناصحة في ما الداراة في اعباهوا قرب الى تسليمهم وأدخل في تصديقهم له ليسمه و المداراة في المياء و المداراة في ا

\*قَالُوتَقدم الكَاذب على الصادق من هذا القبيل أه كارمه (قلت) لقدأ حسن الفهم والتفطن لاسرار هذا القول و يناسب تقديم الكاذب على الصادق هذا قوله تعالى وشهدشاهد من أهلها ان كأن قيصه قدّمن قبل فصدقت وهومن الكاذبين وان كان قيصه قدّمن در فيكذب وهومن الصادقين فقدم الشاهدامارة صدقهاعلى امارة صدف يوسف (١٥٥) وان كان الصادف هو يوسف دويها

الرفع المهمة والعاد الطن وادلالا مان الحق معه ولايضره التأخير فذه الفائدة "وقريب من هذاالتصرفالابعاد المهدة مافي قصة بوسف معأحمهاذبدأبأوعمتهم قسل وعاء أحيه حتى

اناللهلايهدىمنهو مسرف كذاب ماقوم كإلماك المومظاهرين فىالارضفن منصرنا من أس الله أن عاما قال فرعون ماأريكي الاماأرىوماأهديكم الاسدل الرشاد وقال الذي آمن ياقوم اني أحاف علكم مشلوم الاحراب مثل دأب قوم نوح وعاد وغود والدين من دمدهم

قيل الهلاالة على اليه قال اللهم ماسرق هذا ولاهو توجه سارق فاطمأنت أنفسهم والراحت التهمةعن وسف ان تكون قصد فالكفق الواوالله لنفتشنه فاستفرجها منوعانه (قال) وقدقيه ل أن مالقيه أبوبكررضي

الانصاف فالقول ويأتهم منجهة المناسحة فجاء عام أنه أقرب الى تسليمهم لقوله وأدخل في تصديقهم له وقبولهم منه فقال وان بك صادقا يصبكي بعض الذي يعدكم وهوكلام المنصف في مقاله غيرا اشتط فيه السمعوا منه ولا مردواعليه وذلك أنه حسن فرضه صادقافقد أثبت أنه صادف في جيسع مايعد والكنه أردفه يصبكم بعض الذى يعدكم ليهضمه بمضحقه في ظاهر الكارم فعربهم أنه ليس بكارم من أعطاه حقه وافسافضلاأن بتعصيله أوبرى المماهن وراته وتقديم المكاذب على الصادق أدضامن هذا القسل وكذلك قوله إن الله ية عسب له أو يرى بالم ما من ورا به وتقديم المدت بعن السنات المعض بالكل وأنشد بدت لميد لا يمدى من هو مسرف كذاب (فان قلت) فعن أبي عبيدة أنه فسر البعض بالكل وأنشد بدت لميد لا يمدى من هو مسرف كذاب (فان قلت) فعن أبي عبيدة أنه و تمط يعض النفوس جمامها من المراكب و المراكب الم

تراك أمكنة اذالم أرضها . أو يرتبط بعض النفوس حمامها

(قلت) ان صحت الرواية عنه فقد حق فيه قول المازني في مسئلة العلقي كان أجني من أن يفقه ما أقول له (ان الله لا يهدى من هومسرف كذاب) يحمل أنه ان كان مسرفا كذابا خذله الله وأهلكه ولم سي تقمله أمر فيتخلصون منهوأنه لو كان مسرفا كذابالماهداه الله للنبوة ولماعضده بالسنات وقمل مأتولى أنو تكرمن وسول الته صلى الله عليه وسلم كان أشد من ذلك طاف صلى الله عليه وسلم البيت فلقوه حن فرغ فأخذوا عجامع ردائه فقالواله أنت الذى تنهاناع اكان يعبد آباؤنافقال أناذاك فقام أبوبكر الصديق رضى اللهعنه فالتزمه منوراته وقال أتقت اونرج لاأن قول ربي الله وقدعا كم البينات من ربكر رافعاصوته بذلك وعيناه تسفعان حتى أرساوه وعن حمفر الصادق المؤمن آلفرعون قال ذلك سراوا لوبكر قاله ظاهر الظاهرين فى الارض) فى أرض مصرعالين في اعلى بنى اسراليك لدينى أن الكم ملك مصر وقد علوتم الناس وقهر تموهم فلاتفسدوا أمركم على أنفسكم ولاتتعرضو المأس اللهوعذابه فانه لاقب ل احكيه ان حامكم ولاعنعكم منه أحد وقال (ينصرناً) وجاءنالانه منه مف القرابة وليعلهم بأن الذي ينصدهم به هومساهم لهم فيمه (ماأريكم الاماأرى)أى ماأشه رعليكم رأى الاعهاأرى من قتله بمنى لاأست موب الاقتله وهذا الذي تقولونه غير صواب (وماأهديكم) بهذا الرأى (الاسبيل الرشاد) يريدسيل الصواب والمدلاح أوما أعلكم الاماأعلم الصواب ولاأدخومنه شيأ ولاأسرعنك خلاف ماأظهر يعني أن لسانه وقلب همتو اطنان على ما يقول وقدكذب فقدكان مستشمر اللخوف الشديده نجهة موسى والكنه كان يتحاد ولولا استشعاره لم يستشر أحداولم يقف الاصماعلي الاشارة \* وقرى الرشادفعال من رشدبال كدمركعلام أومن رشدبالفتح كعمادوقهم هومن أرشيد كجم مارمن أحمر وايس بذلك لان فعالامن افعل لم يحيى الافي مدة أحرف نحودر الأوسار وقصار وحبار ولايصح القياس على القليل ويجوزأن يكون نسبة الى الرشدك مواجو بتات غير منظورفيه الى فعل (مثل يوم الا حراب) منل أياء هم لانه لما أضافه الى الاحراب وفسرهم بقوم نوح وعاد وعود ولم يلبس أنكل حرب منهم كان له يوم دمارا قتصر على الواحد من الحم لان المضاف المه أغنى عن ذلك كقوله كلوافي بعض بطنكم تعفوا \* وقال الزجاج مثل يوم حزب حزب \* ودأب هؤلاء دوبهم في عماهم من اليكفر والتكذب وسائر المعاصي وكون ذلك دائبا دائما مالا يفترون عنه ولابدمن حدف مضاف يريد مشل خراء دأبهم (فان قلت) بم انتصب مثل الثاني (قلت) بأنه عطف بيان للسل الاول لان آخر ما تناولته الاضافة قوم نوح ولوقات أهلك الله الاخراب قوم نوح وعاد وغود لم يكن الاعطف بيان لاضافة قوم الى أعلام فسرى ذلك

الله عنه مع الذي صلى الله عليه وسلم أشدى القيه مؤمن آل فرعون ولفدطاف عليه الصلاة والسلام البيت فلقوه فأخذوا عامع ودائه وقالواأنت الذى تنهانا عماكان يعمدا باؤنافة لعلمه السدادم أناذلك فجاءا ويكرفا لتزمه وقال أتفتاون رجلا ان يقول والله وقدجاء كمااليينات من ربكر رافعاصوته وعيناه تسفعان حتى أرساوه وعن جعفرقال ان مؤمن آل فرعون قال ذلك سرا وقاله أبو بكر جهرافال وفال مؤمن آل فرعون فن ينصرنامن بأس الله ان جاءنا ليعلهم انه يساههم فيه فيتعققوا نصعهم

وقوله تمالي وماالله ويد ظلمالعباد (قال فيه) معوراً نكون معناه معنى ومار بك بطلام العبيد وهذا أبلغ لانه اذالم و دالظم كان فعله عن الظلم أبعد وحيث تكول الطلم أيضاكاته نفى ان يريد ظلما مالعباده قال و مجوزاً نكون معناه كعنى قوله ولا يرضى لعباده الكفر فيكون المنى أن الله لا يريد لعباده أن يظلموا لا نه ذمهم على كونهم طالمين (قلت) هذا من الطراز الاول وقد تقدم مذهباً هل السينة فيما يتعلق بارادة الله تعالى خلافا لهذا وأشياء هدقوله تعالى كذاك يضل الله من هومسرف من تاب الذن مجادلون في آيات الله بغير سلطان أتناهم كبر مقتاعند الذين (٢١٦) آمنوا (قال) في اعرابه الذين مجادلون من هومسرف لان المرادكل مسرف و حاذ

الحكم الى أول ما تناولته الاضافة (وماالله يريد ظلم اللعماد) يمني أن تدميرهم كان عدلا وقسط الانهم استوجبوه بأعمالهم وهوأبلغ من قوله تعالى ومار بك بطلام العبيد حيث جعل المنفي ارادة الظلم لانمن كانعن ارادة الظلم بعيدا كأنعن الظلم أبعدو حيث نكر الظلم كانه نفي أن يريد ظلما مالعباده ويجوز أن يكون معناه كمعني قوله تعالى ولايرضي لعباده الكفرأى لاير يدلهمأن يظلموا يعني أنه دم هملانه ـمكانوا ظللين = التنادىماحكي الله تعالى في سورة الاعراف من قوله ونادى أصحاب الجندة أصاب النار ونادى [أحماب النارأ صحاب الخنة و يجوز أن يكون تصابحهم الو مل والشور \* وقر يُ بالتشديدوهو أن سدّيم مم م من بعض كقوله تعالى يوم يفر الموعن أخيه وعن الضالة اذاسممواز فيرالنار ندواهر بافلايا تون قطرامن الاقطارالاوجدواملائكة صفوفافييناهم عوج بعضهم في بعض ادسمعوامنا ديا أقبلوا الى الساب (تولون مديرين)عن قتادة منصرفين عن موقف الحساب الى النار وعن مجاهدفارين عن النارغير معزين \* هو يوسف بن يمقوب عليه ماالسلام وقيل هو يوسف بن ابراهم بن يوسف بن يمقوب أقام فهم نسياء شرين سنة وقيل انفرعون موسى هوفرعون نوسف عمرالى زمنه وقيسل هوفرعون آخرو بخهم أن نوسف أتاكم بالمجزات فشككتم فيهاولم تزالواشا كين كافرين (حتى اذا) قبض (قلتم لن سعث الله من بعده رسولا) حكما منعندأنفسكم منغير برهان وتقدمة عزم منكم على تكذيب الرسل فاذاجاء كمرسول يحدتم وكذبتم بناءعلى حكمكم الماطل الذي أسستموه وليس قولهمان يبعث اللهمن بعده رسولا بتصديق لرسالة نوسف وكيف وقدشكموافها وكفروابها واغاهوتكذيب لرسالة من بعده مضموم الى تكذيب رسالته وقرئ أان يبعث الله على ادخال هزة الاستفهام على حرف النفي كان بعضهم يقرر بعضا بنفي البعث \* عُقال ( كذلك يضل الله) أىمنل هذا الخذلان المين يحذل الله كل مسرف في عصمانه من تاب في دينه (الذين يجادلون) بدل من من هومسرف (فان قلت) كيف جاز ابداله منه وهو جع وذاك موحد (قلت) لانه لا ير يدمسر فأواحدا فكانه قال كل مسرف (فان قلت) فيافاعل (كبر) (قلت) ضمير من هو مسرف (فان قلت) أما قلت هو جعولهذا أبدلت منه الذين بجادلون (قلت) بلي هو جع في المني وأما اللفظ فوحد فحمل البدل على معناه والضمير الراجع المه على لفظه وليس سدع أن يجل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخوى وله نظائر و يجوز أن رفع الذين يجادلون على الابتداء ولابدق هذا الوجه من حذف مضاف يرجع اليه الضمرفى كبرتقد ديره جدال الذين يدادلون كبرمقتاو يحتمل أن يكون الذين ادلون مبتدأو بغير سلطان أناهم حبراو فاعل كبرقوله (كذلك) أى كبرمقتامثل ذلك الجدال ويطبع الله كالرم مستأنف ومن قال كبرمقتاعند الله جدالهم فقد حدف الفاعل والفاعل لابصح حذفه وفي كبرمقتاضرب من التجب والاستعظام بلدالهم والشهادة على خروجه من حدّ أشكاله من المكاثر • وقوى في سلطان بضم اللام • وقرى قاب بالتنوين \* ووصف القاب بالتكبر والتحبر لانهض كزها ومنمعهما كاتقول وأت العسن وسمعت الاذن ونعوه قوله عز وحل فانه آغ قلبه وانكان الاتمهوالجلة ويجوزأن يكون على حدف المناف أى على كل ذى قلب متكبر تجعل الصفة اصاحب

الداله علىمعدى من لاعلى لفظها قال فان فاتمافاعل كبر وأحاب مائه ضمرمن هومسرف ومالله ومدظا اللعماد وماقوم أنى أحاف عليكم ومالتساد ومولون مدر بنمالكمن الله منعاصم ومن يضال اللهفاله من هادولقد جاء كم بوسف من قبل فالمنتأت فازلم فيشك عماماءكم بهحدى اذا هلك ولتم لن سعت الله من بعده رسولا كذلك يضـــل الله من هو مسرف من تاب الذين محادلون في آمات الله بغير سلطان أتاهمكر مقتاء ندالله وعند الذن آمنو اكذلك بطمه الله على كل قاب متكر حسار وقال فرعون ماهامان انكىصرحا أعلى أداغ الاسماب فمل المدل على المعنى والضمرعلى اللفطوليس سدعاه كالرمه (قلت) فماذكره معاملة لفط

من بعدمعاملة معناها المربية يستغربونه والاولى المعتنب في اعراب القرآن فان فيه الما بعد ايضاح القاب وهذا عماقدمت أن أهل العربية يستغربونه والاولى المعتنب في اعراب القرآن فان فيه الما بعد ايضاح القاب والمهود في قراء البلاغة عكسه والمواب أن يجعل الضمر في قوله كبر راجعالى مصدر الفعل المتقدم وهو قوله يجاد لون تقديره كبر جدال الذي يجاد لون في آبات الله والضمر في قوله كبر مقتاعاً بدالى المحدود والمعارف والمعارف

«قوله تمالى تدعوننى لا كفر بالله وأشرك به ماليس لى به على (قال المراد بنى العلم العلوم كانتقال وأشرك به ماليس باله وماليس باله كيف دهم أن دعم المارة فه تدى به وكلام الربح شرى هه فاأشد من كيف دهم أن دعم المارة وله تمالى حكاية عن فرعون ما علمت لكمن اله غيرى «قوله تعالى لاجم أن (٣١٧) ما تدعونى اليه ليس له دعوة كلامه على قوله تعالى حكاية عن فرعون ما علمت لكمن اله غيرى «قوله تعالى لاجم أن (٣١٧) ما تدعونى اليه ليس له دعوة

فالدنياولافى الآخرة فالدنياولافى الآخرة لاجرم عندالبصريين أن يكون لاردالمادعاة أسيبال السموات فاطلع الى الهموسى وانى الاظنه كاذباو كذلك زن وصد عن السيبل وما كيدفرعون الافى وما كيدفرعون الافى تمان واقوم المعون أهدكم سيبل الرشادياقوم الماع وان الاشترة هى دارالقرار من على هما دارالقرار من على المناس المن

وما كيدفرعون الافي تمان وقال الذي آمن باقوم المعنون أهدكم هيده الحيوة الدنيا ممتاع وإن الاستوة الدنيا هي دار القرار من عمل من عمل المثلة فلا يجزى الامثلها فأولئك يدخون المان مالى أدعوكم الى النعاة معنوني الى النعاة وتدعوني الى النعاة وتدعوني الى النعاة واشرك به ماليس لى وأشرك به ماليس لى العرار الغيفار الحرار الخيفار الحرار الغيفار الحرار الخيفار الحرار الخيفار الحرار الغيفار الحرار الغيفار الحرار الخيفار الحرار الخيفار الحرار الخيفار الحرار الخيفار الحرار الخيفار الحرار الخيفار الحرار ا

اليه قومه وجرم يمنى كسب أى وكسب

أنماتدعونياليه

القلب \* فيما الصرح البناء الطاهر الذي لا يحنى على الناظر وان بعدا شيقوه من صرح الذي اذاطهر و (أسساب السموات) طرفهاوأ بوام اومادؤدى الماوكل ماأداك الى شي فهوسيب المه كالرشاء ونعوه (فأن قلت) مافائدة هذا التكرير ولوقيل لعلى أبلغ أسباب السموات لا بخ أ (قلت) اذا أبهم الشي ثم أوضم كان تفضيمالشأنه فلماأراد تفخيم ماأمل باوغه من أسباب السموات أبهمها تم أوضحها ولانه لما كان باوعها أمراع ساأرادأن ورده على نفس متشوقة المهليعطيه السامع حقه من التحب فأجمه ايشوف المسه نفس هامان عُ أوضَّه \* وقرى فأطلع بالنصب على حواب الترجي تشدم اللترجي بالتمني \* ومنسل ذلك التر بان وذاك الصد (زين لفرء ون سوع له وصدعن السبيل) والمزين اما الشيطان وسوسته كقوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السيل أوالله تعالى على وجه التسييل لانه مكن الشيطان وأمهله ومثله زينالهمأع الهم فهم يعمهون وقرئ وزين له سوء عمله على البناء للفاعل والفعل لله عز وحل دل عليه قوله الى اله موسى وصد بفتح الصاد وضعها وكسرها على نقل حركة العين الى الفاء كاقد لقبل به والتماب اللسران والهلاك وصدّمه مدرمه طوف على سوء عله وصدواهو وقومه \*قال (أهدكم سيس الرشاد) فأجل لهم غ فسرفافت من بذم الدنداو تصغير شأنهالان الاخلاد الهاهو أصل الشركله ومنه يتشعب جمع مادؤدى الى سغط الله ويجلب الشقاوة في العاقبة وثني بتعظيم الانتحرة والاطلاع على حقيقة اوانها هي الوطن والمستقر وذكرالاعمال سيتهاوحسنهاوعاقبة كلمنه المشطعا يتاف وينشط المايزلف غواز نسن الدعوتين دعوته الىدين الله الذي عمرته النعاة ودعوتهم الى اتخاذ الانداد الذي عاقبته المنار وحذر وأنذروا جهدفي ذلك واحتشدلاج مأن الله استثناه من آل فرعون وجعله عقعلهم وعبرة للمتبرين وهوقو له تعلى فوقاء الله سيات مامكر واوحاق مال فرعون سوء العذاب وفي هذاأ يضاد ليل بنعلى أن الرجل كان من آل فرعون والرشادنقيض الغي وفيسه تعريض شبيه بالتصريح أنماعانيه فرعون وقومه هوسبيل الغي (فلايجزى الامتلها)لان الزيادة على مقدار جزاء السيئة قبيعة لانهاظ بوأما الزيادة على مقدار جزاء الحسنة فحسنة لانها فضل • قرئ يدخلون و يدخلون (بغيرحساب) واقع في مقادلة الامثلها يمني أن جزاء السيئة له حساب وتقدرائلا بزيدعلى الاستحقاق فاماجزاء العمل الصالح فبفسير تقدير وحساب بل ماشئت من الزيادة على المق والكثرة والسعة (فان قلت) لم كررندا عقومه ولم جاء بالواوفي النداء الثالث دون الثاني (قلت) أما تكرير النداء ففيهز بادة تنبيه هموا يقاظ عن سنة الغفلة وفيه أنهم قومه وعشيرته وهم فيمايو بقهم وهو يعلوجه خلاصهمونصحتهم عليه واجبة فهو يتحزن لهمو يتلطف عمو يستدعى بذلك أن لا يتهموه فان سرورهم مر وره وعهم عهو ينزلواعلى تنصعه لهم كاكرراراهم عليه السلام في نصعة أبيه باأبت وأما الجيء الواو الماطفة فلان الثانى داخل على كالرمه وبيان المعمل وتفسير له فأعطى الداخيل عليه حكمه في امتناع دخول الواووأما الثالث فداخل على كلامليس بتلك المثابة \* يقال دعاه الى كذاودعاه له كا تقول هداه الى الطريق وهداه له (ماليس لى به علم) أى بريو بيته والمراديني العلم نفي المعلوم كانه قال وأشرك به ماايس باله وماليس باله كيف يصع أن يعلم الها (لا جرم) سياقه على مذهب البصريين أن يحمل لارد المادعاه المه قومه وجرم فعل عدنى حق وأن مع مافى حيزه فاعله أى حق ووجب بطلان دعوته أو بعنى كسم من قوله تمالى ولا يعرمنكم شدنا ن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا أى كسب ذلك الدعاء اليه بطلان دعو ته على معنى أنه ماحصل من ذلك الاظهور بطلان دعوته و يجوز أن يقال ان لاجرم تطير لا بدفعل من الجرموهو

دعاؤهم المه بطلان دعوته أى ما حصل من ذلك الاظهور بطلان دعوته و يجوز أن يكون لا جرم نظم يرلا بدمن الجرم وهو القطع في كا انك تقول لا بدلك أن تفعل و البيد من التب ديد الذي هو التفريق ومعناه لا مفارقة لك من فعل كذاف كذلك لا جرم معناه لا انقطاع لبطلان دعوة الاصنام بل هي بأطلة أبدا

وفظیها و محقد لاان حهم هی آبعد النار قعرا من قولهم بر حونهام أی بعیدة القعر وكان النابغة

الس له دءوه في الدنيا ولا في الأخرة وأن مردنا الى الله وأن السرفان همأصحاب النباز فسنتذكرون مأقول ايكر وأفوض أمرى الى ألله ان الله بصمير بالعباد فوقاه الله ساآت مامكروا وحاقا لفرعون سوء العذاب النار دعرضون علها غدواوعشماو يوم تقوم الساعة أدخاوا آل فرعون أشــــد العذابواذيتعاحون في النارف قول الضعفاء للمذين استكبروا انا كنالكم تبعافهلأنتم مغنون عنا نصيامن النارقال الذين استكبروا اناكلفها اناشقد - كرين العماد وقال الذين في النار الخزية جهم ادعوار بكر يخفف عناوما من العداب

يسمى الجهنام العمد غوره فى الشعرانتهى كلامه (قلت) الاول أظهروالتفخيم فيسه

القطع كالنبدافع المن التبديدوه والتفريق فكأن معنى لابدأنك تفعل كذابعني لابعداك من فعله فكذلك لاجرمأن لهم النارأى لاقطع لذلك بعنى أنهمأ بدايستعقون النارلا انقطاع لاستعقاقهم ولاقطع المطلان دعوة الاصنام أيلا ترال ماطلة لا ينقطع ذلك فينقلب حقا وروىءن العرب لاحرم أنه يفعل بضم الجيم وسكون الراء بزنة بدوفعل وفعل أخوان كرشد ورشدوعدم وعدم (ليس له دعوة) معناه أن ما تدعونني المهليس له دعوة الى نفسه قط أى من حق المعمود بالحق ان يدعو العباد الى طاعته عمد عو العباد الم اظهار ا لدعوة ربهم وماتدعون المهوالى عبادته لايدعوهوالى ذلك ولايدعي الربو بمة ولوكان حوانا ناطقالضع من دعائكم وقوله (فى الدنياولافى الا تحرة) يمنى أنه فى الدنياج ادلا يستطيع شيأمن دعاء وغيره وفى الا تحوة اذاأنشأه الله حيوانا تبرأمن الدعاة اليه ومن عبدته وقيل معناه ليس له أستجابة دعوة تنفع في الدنياولافي الاسخرة أودعوة مستحابة جعلت الدعوة التي لااستحابة لهاولامنفعة فهاكلادعوة أوسميت الاستحابة باسم الدعوة كاسمى الفدمل المجازى عليمه ماسم الجزاءفي قولهم كاتدين تدان قال الله تعمالي له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستميدون لهم بشي (المسرفين) عن قتادة المشركين وعن مجاهد السمفاكين الدماء بغير حلهاوقيل الذين غلب شرهم خيرهم هم المسرفون ، وقرى فستذكرون أى فسيذكر بعضكم بعضا (وأفوض أحرى الى الله) لانهم توعدوه (فوقاه الله سيآت مامكروا) شدائد مكرهم وماهوا به من الحاق أنواع العذاب عن خالفهم وقيل نعامع موسى (وحاف بالفرعون) ماهوابه من تعذيب المسلين ورجع عليهم كيدهم (الذار) بدلمن سوءالعذاب أوخ عرمبتد امحذوف كان قائلا قالماسوء العذاب فقيل هوالنار أومبتد أخبره (يمرضون عليها) وفي هذا الوجمه تعظيم للنار وتهويل من عذابها وعرضهم علما احراقهم بهايقال عرض الامام الاسارى على السيف اذاقتاهم به وقرى النار بالنصب وهي تعضد الوجه الاخير وتقديره يدخاون النار دمرضون علما و يجوزأن ينتصب على الاختصاص (غدوارعشيها) في هذين الوقتين دمذبون بالنار وفيما ببن ذلك الله أعلم عالم فاما أن يعذبوا بجنس آخر من العداب أو ينفس عنهم و يجوز أن يكون غدوا وعشياعبارة عن الدوام هذامادامت الدنيافاذا قامت الساعة قيل لهم (ادخاوا)يا (آل فرعون أشد)عذاب جِهِمْ وَقَرِئُ أَدْخَاوَا ٓ لَ فَرَعُونَ أَى بِقَالَ لِخَزْنَهُ جَهِمْ أَدْخَاوِهِم (فَانَ قَلْتَ) قُولُهُ وَعَافَىا ۖ لَ فَرَعُونَ سُوءً العذاب معتاه أنه رجع عليهم ماهموابه من المكر بالسلمن كقول العرب من حفرلا خيم عباوقع فيه منكما فاذافسرسو المذاب بنارجهم لم يكن مكرهم راجعاعلهم لانهم لايعد ذون بجهم (قلت) يجوزان يهم الانسان مان بغرق قوما فيحرق النارويسي ذلك حيقا لانه هم بسوء فأصابه ما يقع علمه اسم السوء ولانشترط في الحيق أن يكون الحائق ذلك السوء بعينه ويجوز أن يهم فرءون المسم انذار المسلمان بالذار وقول المؤمن وأن المسرفين همأ صحاب النارفيفعل نعوما فعل غروذو يعدبهم بالنار فحاق به مثل ماأضمره وهم بفعله ويستدل م ذمالا به على اثبات عذاب القدير \* وأذكر وقت يتحاجون (تمعا) تباعا كحدم في جع خادم أوذوى تبع أى اتباع أووصفا بالمدر و وقرى كلاعلى التأ كيدلاسم ان وهومعرفة والتنوين عوض من المضاف السمير يدانا كلناأوكلنافها (فان قلت) هل يجوز أن يكون كالرحالا قدعمل فهافيها (قلت) لالان الظرف لا يعمل في الحال متقدمة كايعمل في الظرف متقدما تقول كل يوم الثوب ولاتقول فأعما في الدارزيد (قد حكم بين العباد) قضى بينهم وفصل بان أدخل أهل الجنبة الجنسة وأهل النارالنار (الزنة جهم) للقوام بمعذب أهلها (فان قلت) هلاقيل الذين في النار المزنة ا (قلت) لان في ذكرجهم تهو بالاوتفظيماو يحمل أنحهم هي أبعد النارقعرامن قولهم بأرجهنام بمسدة القعر وقولهم فى النابغة جهنام تسمية به الزعمهم أنه يلتى الشعر على لسان المنتسب المه فهو بعيد الغور في علم بالشعر كافال

\* قولة تعالى قالوافادعوا (قال في معناه انهم المازموهم الحجة بقولهم أولم تك تأتيك رساك البينات واعترفوا بذلك وكان في ضمن ذلك انهم خلفوا أوقات الدعاء وأسداب الاجابة وراءهم قالوالهم فادعوا أنتم معناه انافخون لا نعير في ان ندعول كم فادعوا أنتم وليس قولهم فادعوا ترجية للكفار وليكن قطعال جائم ملانه اذالم يسمع دعاء الملك المقرب في كميف يسمع دعاء الكافر ■ قوله تعالى يوم لا ينفع الطالمين فادعوا ترجية للكفار في يحتمل انهم دعتذر ون عد ذرة لكنه الا تنفعهم لانها الطلة و يحتمل انهم لا دعتذر ون ولوجا وا بعذرة لم تكن مقبولة انتهى كلامه ) قات ها لاحتمالان في قوله تعالى ولا شيف عيطاع ولكن بن (٣١٩) الموضعين فرقا يصيراً حدهما التنفية على المراكزة على المراكزة على المراكزة على الاستواحدهما معدد عكس الاستواحد على المراكزة المراكزة على المراكزة

أولم تك تأتيكم وساكم بالمنات قالوا بلي قاوا فادعو اومادعاء الكافرت الافي ضلال انالننصر وسلناو الذن آمنوافي الحموة الدنياولوم يقوم الاشهاد بوملامقع الظالمن معذرتهم ولهم اللمنة ولهم سوء الدار ولقدآ تنناموسي الهدى وأورثناني اسرائيل الكالهدىوذكرى لا ولى الالماب فاصبر انوعداللهحق واستغفر لذندك وسبح بعمدريك بالعشى والابكار ان الذن يجادلون في آمات اللهبغيرسلطانأناهم ان في صدورهم الاكبر ماهمسالغه فاستعد باللهانه هـوالسميـع الممر الماق السموات والارضأ كبرمن حلق الناس وليكن أكثر الناس

وذلك اله هناء لى تقذير أن يكون المراد انهم لا معذرة لهم المتقبكون قدنني صفة المعذرة

أبونواس في خلف الاجر فليذم من العيالم الخسف وفيها أعتى الكفار وأطغاهم فلعل الملائكه الموكلين بعذاب أولئك أجوب دعوة لزياده قربهم من الله تعالى فلهذا تعمدهم أهل الناربطاب الدعوة منهم (أولم تكتأتيكم) الزام للعجة وتوبيخ وانهم خلفواوراء هم أوقات الدعاء والتضرع وعطلوا الاسماب التي يستحبب الله لها الدعوات (قالوا فادعوا) أنم فانالا نجترى على ذلك ولانشفع الابشرطين كون المشفوع له غيرظالم والاذن في الشفاعة مع من اعاة وقُته اوذلك قبل الحيكم الفاصل بين الفريقين وليس قولهم فادعوالرجاء المنفعة ولكن للدلالة على الليسمة فان اللك المقرب اذالم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء الكافر (في الحيوة الدنياو يوم يقوم الاشهاد) أى في الدنيا والا خرة يدني أنه يغلهم في الدار من جمعاما لجنة والظفر على مخالفهم وانعلبوافي الدنيافي عض الاحايين امتحانامن الله فالعاقبة لهمويتيج اللهمن يقتصمن أعدائهم ولوبعد حين والاشهادجع شاهد كصاحب وأصحاب بريدا لحفظة من الملاشكة والانبياء والمؤمنين من أمة مجد صلى الله عليه وسلم لتكونوا شهداء على الناس والموم الثاني بدل من الاول يحمّل انهم دمتذرون عمد ذرة ولكنهالاتنفع لانهاباطلة وأنهم لوجاؤا عمذرة لم تكن مقبولة لقوله تمالى ولايؤذن لهم فيعتذرون (ولهـم اللعنة) المعدمن رحة الله (ولهمسوء الدار) أى سوء دارالا تنوة رهوعذا بهاوقرئ تقوم ولاتنفع بالناء والياءير يدبالهدى جيم ما آتاه في باب الدين من المجزات والتوراة والشرائع (وأورثنا) وتركنا على بني اسرائيل من بعده (الكتاب) أي التوراة (هدى وذكرى) ارشاد اوتذكرة وانتصابه ماعلى المفعول له أوعلى الحال وألو الالباب المؤمنون به العاماون عافيه (فاصر بران وعدالله حق) يعني ان نصرة الرسل فى ضمان الله وضمان الله لا يخلف واستشهد عوسى وما آتاه من أسباب الهدى والنصرة على فرعون وجنوده وابقاءآ ثارهداه في بني اسرائيل والله ناصرك كانصرهم ومظهرك على الدين كله ومبلغ ملاء أمتك مشارق الارض ومفار بهافاصبرعلى مايجرعك قومكمن الغصص فان العاقبة لكوماسم قبه وعدى من نصرتك واعلاء كلتك حق وأقبل على التقوى واستدراك الفرطات بالاستغفار ودم على عمادة ربك والثناء علمه (بالعشى والابكار) وقيل هاصلاتا العصر والفير (ان في صدورهم الاكبر) الاتكبر وتعظم وهوارادة التقدم والزياسة وأنلا يكون أحدفوقهم ولذلك عادوك ودفعوا آياتك خيفة أن تتقدمهم ويكونوا تحت يدا وأمرك ونهمك لان النبوة تحتها كل ملك ورياسة أوارادة أن تكون لهم النبوة دونك حسداو بغيا ويدل عليه قوله تعالى لو كان خير اماسيقونا اليه أو ارادة دفع الا تيات بالجدال (ماهم ببالغيه) أي ببالغي موجب الكبرومقتضيه وهومتعلق ارادتهم من الرياسة أوالنبؤة أودفع الاتيات وقيل المجادلون هم البهود وكانوا يقولون يخرج صاحبنا المسيم بن داودير يدون الدجال ويبلغ سلطانه البروالبحر وتسيرمه الانهار وهوآية من آيات الله فيرجع الينا الملك فسمى الله تمنيهم ذلك كبراونفي أن يبلغو استمناهم (فاستعذبالله) فالتعبي اليه من كيدمن يعسدا ويمغى عليك (انه هو السميم) القول ويقولون (البصير) واتعمل ويعملون إفهوناصرك عليهم وعاصمك من شرهم (فانقات) كيف اتصل قوله (كلق السموات والارض) علقبله

وهى المنفعة التي لها تراد المدفرة قط مالوجائهم كى لا دمتذروا المنة كانه قيل اذالم عصل عرة المدفرة في كيف يقع مالاغرة له وفي الاسية المتقدمة جعل نفي الوصوف بقالت المنسوب اليه الفعل المتقدمة جعل نفي الموصوف بقالت المنسوب اليه الفعل المتقدمة أولى النبي الذات المنسوب اليه الفعل المقولة تعالى المتقدمة أولى النبي الدات المنسوب اليه الفعل المقولة تعالى المتعددة المتع

وأجاب بان مجادلتهم في آمات الله كانت مشتملة على انكار البعث وهو أصل الجادلة ومدارها فجوا بحلق السموات والارض لانهم كانوا مقرين أنالله غالقهاو بأنها خلق عظم فحلق الناس القياس اليه شئ قليل مهين فن قدر على خلقها معظمها كان على الانسان الضعيف أقدروهو أباغ من الاستشهاد بحلق مثله انتهى كلامه (قات) الاواوية في هذا الاستشهاد ثابتة بدرجتين أحدها ماذكره من ان القادر على العظيم هو على الحقيرا قدر الثانية أن مجادلته مكانت في البعث وهو الاعادة ولاشك ان الابتداء أعظم وأجرمن الإعادة فاذا كان ابتداء خلق العظيم (٣٢٠) يعني السموات والارض داخلاتحت القدرة فابتداء خلق الحقير بعثي الناس ادخل تحتها

واعادته ادخيل من المدالة فهوأولى بأن مكو نمقدوراعليه

عما اعمرفوا بهمن خلق السموات والارض لايعلون ومادستوى الاعم والبصر والذن آمنو اوعماواالصالحات ولاالمسيء قلسسلاما تتذكرونان الساعة لا تيـة لاريافها ولكن أكثرالناس لادؤمنون وقالرنك ادعوني أستعب ليكان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخاون جهم داخرين الله الذي جمل لكم الليسل لتسكنو افسه والنهار مبصراان الله لذوافضل على الناس ولكن أكثر الناس لايشمكرون ذلكم اللهربكم خالق كلشئ لااله الاهو

بدرجت نوالي هـ ذا الترتيب وقعت الاشارة

(قلت) ان مجادلتهم في آيات الله كانت مشاحقلة على انكار البعث وهو أصل المجادلة ومداره الفير وابعلق السموات والارض لانهم كانوامقرين أن الله خالقها بأنها خالق عظيم لا يقادر قدره وخلق الناس بالقياس اليه فشي قايل مهين فن قدر على خلقها مع عظمها كان على خلق الانسان مع مهانته وأقدر وهو أبلغ من الاستشهاد بعاق مثله (لا يعلون) لا نهم لا ينظر ون ولا يتأماون لغلمة الغفلة عليهم واتباعهم أهواءهم ضرب الاعمى والبصير مثلاللمعسن والسيء وقرى يتذكر ون بالياء والتاء أعم (لاريب فيها)لا بدّمن مجيتهاولامحالة وايس عرتاب فيهالانه لابدمن خراء (لايؤمنون) لا يصدقون با (ادعوني) اعدوني والدعاء عمى العمادة كثير في القرآن ويدل عليه قوله تفالى ان الذين يستكبر ون عن عبادتي و الاستعابة الاثابة وفي تفسير مجاهدا عبدونى أثبكم وعن الحسسن وقدستل عنها اعملوا وأبشروا فانه حق على الله أن يستحيب للذين آمنو اوعلوا الصالحات ويزيدهم من فضله وعن الثورى انه قبل له ادع الله فقال ان ترك الذنوب هو الدعاء وفى الحديث اذاشغل عبدى طاعتى عن الدعاء أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وروى النعمان بنبشررضى التهعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العدادة وقرأهذه الاتمة ويجوزأن بريد الدعاء والاستحابة على ظاهرها ويريد بعمادتى دعائى لان ألدعاء باب من العبادة ومن أفضل أبوام ايصدقه قول ابن عباس رضى الله عنه أفضل العمادة الدعاء وعن كعب أعطى الله هذه الامة ثلاث خلال لم يعطهن الانسمام سلاكان يقول الكلني أنتشاهدى على خلق وقال لهذه الامة لتكونوا شهداء على الناس وكان يقول ماعليكمن حرج وقال لناما يريد الله ليحد ماعليكم من حرج وكان يقول ادعني أستجب لك وقال لنا ادعوني أستحب لكم وعن ابن عباس وحدوني أغفر المح وهذا تفسير للدعاء بالعبادة ترالعبادة بالتوحيد (داخرين) صاغرين (مبصرا)من الاستاد الجازى لان الابصار في الحقيقة لاهل النهار (فان قلت) لم قرن الليل بالمفعول له والنهار بالحال وهلا كاناحالين أومفعولالهمافيراعي حق القابلة قلت عمامتقابلان من حيث العني لان كل واحد منهما يؤذى مؤدى الأنو ولانه لوقيل لتبصر وافيه فاتت الفصاحة التي في الاستاد المجازى ولوقيل ساكنا والليل يجوزأن يوصف بالسكون على الحقيقة ألاترى الى قولهم ليل ساج وساكن لاريح فيه لم تتميزا لحقيقة من الجاز (فان قلت)فهلا قيل الفضل أو لمنفضل (قلت) لان الغرض تنكم الفضل وأن يجعل فضلالا يوازيه فضل وذلك اغايستوى بالاضافة (فان قلت) فلوقيل ولكن أكثرهم فلايتكر رذكر الناس (قلت) في هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة بهم وأنهم هم الذين يكفرون فضل الله ولايشكرونه كقوله أن الانسان الكفوران الانسان لو به لكنودان الانسان اظلوم كفار (ذلكم) المعلوم التميز بالافعال الحاصة التي لايشاركه فهاأحدهو (اللهربج خالق كل شئ لا اله الاهو) أخمار مترادفة أي هوالجامع فهذه الاوصاف من الالهية

بقوله تعالى فى المغابت الروم ومن آياته أن تقوم السماء والارض باص من اذادعا كم دعوة من الارض اذا أنتم تخرجون فقررأن قيام السماء والارضهو بامره أى خلقهامن آياته فكيف عاهوأ حطمن قيامها بدرجتين وهواعادة البشر أهون عليمه من الابتداء ايتحقق الدرجمان المذكورتان فقال تعالى وهوالذى يبدأ الخلق تم يعيده وهوأهون عليه واذا تأملت الذىذكرته منسو بالماذكره الزمخشرى علت أنماذ كره هولباب المراد فجددعهدابه ان فم تعلم ذلك قوله تعالى ولكن أكثر الناس لايشكرون (قال فيمه) هلاقيلولكن أكثرهم فيستغنى عن التكرير وأحاب بأن في التكرير وتخصيصا الكفران النعمة بهم وأنهم هم الذين يكفرون فضل الله ولا يشكرونه إن الانسان الكموران الانسان لربه لكنودان الانسان لطاوم كفار

\* قوله تمالى قرانى نهيت أن أعبد الذن تدعون من دون الله الجاء فى البينات من ربى (قال فيه) فان قلت النبي عليه الصلاة والسلام قد اتضعت له أدلة المقل على التوحيد قبل مجى عالوجى فعلام تعمل الاتية وأجاب ان الامر كذلك ولكن البينات مقوية لادلة المقل وموموني كذلك من التنبيه على أدلة المقل المقل ومقر كدة له الماء على المرتجيم الان وكر الامرين أقوى فى ابطال مذهبهم وان كانت أدلة المقل وحدها كافية انتهى كلامه (قلت) اللائق قواعد السينة أن يقال أمام عرفة الله تعالى ومعرفة وحد انيته واستحالة كون الاصنام آلحة فستفاد من أدلة فأنى تؤف كون كذلك يؤفك لذين كانو الآيات الله يجعدون الله الدى جمل له كالارض قرارا (٣٢١) والسماء بناء وصور كم فأحسن

صور ڪم ورز فيكم من الطسات ذلك الله ربك فتسارك القارب المالين هو الحي لااله الاهو فادعوه مخلصان له الدن الجددلة دب المالمن قل الى نهست أنأعمدالذستدعون مر دون الله الماءي المينات من ربى وأمرت أنأسلم إرب العالمين هوالذي خلقكم من ترأب عمن نطفة عم منعلقة عيخرجكم طفلاتم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شـيوخا ومذكر من سوفي من قبلولتملغوا أجملا مسمى وأملكم تعقاون هوالذي يحيى وعبت فاذا قضي أمرافاعا بقول له كن فيكون ألم تر الى الذين يعادلون في آبات الله أني تصرفون الذين كذبوا بالكتاب وعا أرسلنايه رسلنانسوف يعلون اذالاغلالفي أعناقهم والسلاسل

والربوبية وخالى كل شي وانشائه لا يتنع عليه شي والوحدانية لا ثاني له (فأني تؤف كون) فكيف ومن أي وجه تصرفون عن عبادته الى عبادة الاوثان يثم ذكرأن كل من جديا كات الله ولم يتأملها ولم يكن فيه مهة طلب الحق وخشمية العاقبة أفك كاأفكوا وقرى خالق كلشي نصماعلى الاختصاص وتؤفكون بالتاء والياء \* هذه أيضاد لالة أخرى على تميزه بأفعال خاصة وهي أنه جعل الارض مستقر ا(والسماء بناء) أي قبة ومنهأ بنية العرب لمضاربه ملان السهاء في منظر العين كقية مضروبة على وجه الارض (فأحسن صوركم) وقرئى كسرالصاد والمعنى واحدقيل لم يخلق حيواناأ حسن صورة من الانسان وقيل لم يخلقهم منكوسين كالمائم كقوله تمالى في احسن تقويم (فادعوه) فاعمدوه (مخلصين له الدين) أي الطاعة من الشرك والرباء قائلين (الحديقةرب العالمين) وعن ابن عماس رضى الله عنهمامن قال لا اله الا الله فليقل على أثر ها الحديثة رب العالمين \* (فان قلت) أمان عن رسول الله على الله عليه وسلم عن عمارة الاوثان بأدلة العقل حتى عادته المينات من ربه (قُلت) بلي ولكن المينات الكانت مقوّية لا دلة العقل ومؤكدة له اومضمنة ذكرها نعوقوله تعالى أتعبدون ما تنعتبون والله خلقكم وماتعملون وأشباه ذلك من التنبيه على أدلة العقل كان ذكر البينات ذكر الادلة العقل والسمع جمعا واغاذكرما يدل على الامرين جمعالان ذكرتناصر الادلة أدلة المسقل وأدلة السمع أقوى في ابطال مذهم موان كانت أدلة العقل وحدها كافية (لتبلغوا أشد كم) متعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك لتكونوا وأما (ولتبلغوا أجلامهمي) فمناه ونف مل ذلك لتبلغوا أجلامهي وهووقت الموت وقيل يوم القيامة ، وقرئ شيوغا بكسر الشين وشيخاعلي التوحيد كقوله طفلا والمعنى كل واحد منهم أواقتصر على الواحد لان الغرض بيان الجنس (من قبل) من قبل الشيخوخة أومن قبل هذه الاحوال اذاخر جسقطا (ولعلكم تعقلون) مافي ذلك من العبر والحجم (فاذا قضي أمر افاغما) يكوّنه من غير كلفة ولامعاناة جعل هذا نتيجية من قدرته على الاحياء والاماتة وسائر ماذكر من أفعاله الدالة على ان مقدورالاعتنع عليمه كانه قال فلذلك من الاقتداراذاقضي أمراكان أهون شي وأسرعه (بالكتاب) مانقرآن (وعِماأرسلنا برسانا) من الكتب (قان قات) وهل قوله (فسوف يعلمون اذالاغلال في أعناقهم) الامثل قولك وفأصوم أمس (قلت) المعنى على اذاالا أن الامور المستقبلة الماكانت في أخمار الله تعالى متيقنية مقطوعام اعسرعنها لفظ ماكان ووجد والمعنى على الاستقمال ، وعن ابن عماس والسلاسل يسحبون بالنصب وفق الياءعلى عطف الجلة الفعلية على الاسمية وعنه والسلاسل يسحبون بحرالسلاسل ووجهه أنه لوقيل اذأ عناقهم في الاغلال مكان قوله اذالاغلال في أعناقهم لكان صحيحا مستقما فل اكانتا عبارتان معتقبتان حل قوله والسلاسل على العبارة الاخرى ونظيره مشائم ليسوامص لمن عشيرة ولاناء الاست غرابها

عبادة غيرالله تعالى تتاقى من العقول وقد تردالادلة العقلية في مضامين السمعيات وأماوجوب عبادة الله تعالى وتحريم عبادة الإصنام في كم شرعى لا يستفاد الامن السمع فعلى هذا يترك الجواب عن هذا السوَّال وقوله تعالى الى نهيت ان أعبد الذين تدعون من دون الله الماريد به والله أعلم تحريم عبادة غير الله فهذا الا يستفاد الامن نهى الله تعالى عن ذلك لامن العقل للمن العقل المخترى تقتضى ان تحريم عبادة غير الله تعالى تتاقى من العقل قبل ورود الشرع اذاله قل عنده حاكم بمقتضى التحسين والتقبيم ولهذا أو رد الاشكال عليه واحتاج الى الجواب ان أدلة الشرع مقوية لادلة العقل ضعيف مع اعتقاده ان العقل يدل على الحرك قطعا ومادل قطعا كيف يحتمل الزيادة والتأكيد والقطعيات لا تفاوت في شوتها

\*قوله تعالى فادخلوا أبو ابجهم خالدن فيها فيتس متوى القد كبرين (قال فيه) فان قلت كان قياس النظم أن يقال فيتس مدخل المستكبرين كانقول والمستحد المنابع والمنابع والمن

كائه قيل عصلمين وقرئ و بالسلاسل يسعمون (في الناريسجرون)من سحرالتنوراذ املائه بالوقودومنه السحيركائد سعربالم أىملق ومعناه أنهم فى النارفه ي محيطة بهم وهم مسحورون الناريماوية بها أجوافهم ومنهقوله تعالى نارالله الموقدة التي تطلع على الافئدة اللهمأجرنامن نارك فاناعائدون بحوارك (ضلواعنا)غابواءن عيوننافلانراهم ولانفتفع بهم (فان قلت) أماذ كرت في تفسير قوله تعالى انكم وما المعبدون من دون الله حصب جهنم أنهم مقر ونون الله تم في كمن يكونون معهم وقد ضاواعنهم (قلت) يجوز أن يضاواعهم اذاو بعنواوقيل لهمأ يفاكم تشركون من دون الله فيغيثو كمو يشفعوا الكم وأن يكونو امعهم في سائر الاوقات وأن يكونوامه هم في جديع أوقاتهم الاأنهم المالم ينفه وهم فيكائهم ضالون عنهم (بللم نكن ندعوامن قبل شيأ أى تبين لنا أنهم لم يكونوا شيأوما كنانعد دبعدادتهم شيأ كاتقول حسبت أن فلانائي فاذاهوليس بشي اذاخبرته فلم ترعنده خيرا (كذلك يضل الله السكافرين) مثل ضلال آله تهم عنهم يضلهم عن المتهم حتى لوطلبواالا مفاوطلبة مالا مقلم يتصادفوا (ذلكم) الاصلال بسبب ما كان ليكم من الفرح والمرح (بغيرا لق) وهو الشرك وعبادة الاوثان (ادخلوا أبو ابجهم) السبعة المقسومة الح قال الله تعالى له السمة أبواب لكل باب منهم خراء مقسوم (خالدين) مقدّرين الخاود (فبدس منوى المدكم برين) عن الحق السقفين به مثواكم أوجهم (فان قلت) أليس قياس النظم أن يقال فبنس مدخل المتكبرين كا تقول زربيت الله فنع المزار وصل في المسجد الحرام فنع المصلى (قات) الدخول الموقت بالخلود في معنى الشواء (فامانرينك)أصله فان نرك وما هن يدة لمناكيدم في الشرط ولذلك ألحقت النون بالفعل ألاتراك لاتقول ان تكرمني أكرمك ولكن اماتكرمني أكرمك \*(فان قلت) لا يخلواما أن تعطف (أونتوفينك) على نرينك وتشركهما في جزاء واحدوه وقوله تمالى (فالمنابرجمون) فقولك فامائر ينك بعض الذي نعدهم فالينابرجمون غيرصح عوان جعلت فالينابرجعون مختصابا اعطوف الذى هونتوفينك بق المطوف عليمه بغمرجزاء (قات) فالينايرجعون متعلق بنتوفينك وجزاءنرينك محذوف تقديره فامانرينك بعض الذي نعدهم من العذاب وهو القتل والاسر يوم بدرفذ الـ أوان نتوفينك قبل يوم بدر فاليناير جعون يوم القيامة فننتقم منهم أشدالانتقام ونحوه قوله تعالى فاماندهين بكفانامنهم منتقمون أونرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقدرون (ومنهم من لم نقصص عليك) قيل بعث الله عمانية آلاف ني أربعة آلاف من بني اسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس وعن على رضى الله عنه مان الله تعلى بمث نداأ سود فه وعن لم يقصص عليه وهذافي أقتراحهم الا تات على رسول الله صلى الله علمه وسلم عنادايه في أنا قد أرسلنا كثيرا من الرسل وما كان او احدمهم (أن يأتي الآية الاباذن الله) فن لى بأن آتي ما تية عما تقتر حونه الاأن يشاء الله و يأذن فى الاتمان بها (فاذاجاء أمرالله) وعيدور دعقيب اقتراح الاسمات وأصرالله القيامة (البطاون) هم المعاندون الذين افترحوا الا مات وقد أتتهم الا مات فأنكروها وسموها وحرا الانعام الابل خاصة \* (فان قلت)

مختصا بالثاني بقي الأول يسعبون في المديم ع في الناريسجرون ع قيسل لهم أيف كنتم تشركون من دون الله فالواضاواعنا بالمنكر ندعوامن قبرلشم كذلك يضل الله المكافسوين ذاركيميا كنتم تفرحون في الأرضر بغايراللق وعياكنتم غرحون ادخاواأ واب جهنم خالدين فهافينس مثوى المتكسرين فاصبر انوعد اللهدق فأمانر بمك بعض الذي أعدهم أونتوفينك فالينا برجمون ولقد أرسلنا رسلامن قداك منهممن قصصناعليك ومنهمن لمنقدص علمك وماكان اسول أن رأتي ما مقالاماذن الله فاذا ماء أحرالله قضى بالحق وخسر هالك المطاون الله الذىجمل اكرالانعام بغيرجزاء وأحاب أنه

مختص بالشانى وجزاء الاول محذوف تقديره فامانرينك بعض الذى نعدهم وهوما حلبهم وحزاء الاول دون الثانى لان الاول ان وقع فذاك وم بدوفذاك أونتوفيذك فالمناير حمون فتنتقم منهم اه كالرمه (قات) واغا حذف جواب الاول دون الثانى لان الاول ان وقع فذاك غاية الامل في الكائم م فالثابت على تقدير وقوعه معلوم وهو حصول المرادع لى القمام أمان أم يعتاج الحذكره للتسلية وتطمين النفس على أنه وان تأخو جزاؤهم عن الدنيافه وحتم في الا تنوة ولا بد المجازاة به مانده وله تعالى فامانذه بنبك فانامنهم منتقم ون أونرينك الذي وعدناهم فاناعلى مقتدر ون كائه يستشهد على أن جزاء الاول محذوف بذكره هذه الاته

\*قوله تمالى لتر كبوامنها ومنها تأكلون والكرفيه امنافع ولتبلغ واعليها حاجة فى صدوركم (قال فيه) فان قلت هلاقيل لتركبوامنه ولتأكلوامنها ولتبلغ والميه ولما تكون والميه والما الميه والما الميه والما الميه والما الميه والما الميه والما الميه والميه والما والميه وا

هنيات المستزلة في " انكار كازم النفس فلانطيل فيه النفس

لتركبوامها ومنها تأكلون واكم فهما منافع ولتبلغواعلها حاجمة في صدوركم وعلمها وعالي الفلك الماله فأى آ مات الله تذكرون أفلمسروافي الارض فسطروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانواأ كترمنهم وأشد قوة وآثاران الارض فاأغنىءنهم ماكانوا مكسدون فلماجاءتهم رساهم بالميذات فرحوا عاعندهم من العلم وحافيم ماكانوايه دسمة رؤن فلمارأوا بأسسنا فالواآمنابالله وحده وكفرناء اكنا بمشركان فإيك بنفعهم اعانهم المأراوابأسنا وقاعدة أعل الحق أنه لأربط بيس الامن والارادة فقدمأس

المقال (لتركبوامنها) ولتبلغواعلهاولم يقالناً كلوامنها ولتصاوا الى منافع أوهلاقال منهاتر كبون ومنها نا كلون وتبلغون علم احاحة في صدور كم (قات) في الركوب الركوب في الج والغزووفي الوغ الحاجة الهجرة من داد الى واد لاقامة دين أوطلب علموهده اغراض دينية اماواجية أومندوب الماعم استعلق به ارادة المسكم وأماالا كلواصابة المنافع فن حنس المساح الذى لا يتعلق به ارادته ومعتى قوله (وعلم اوعلى الفلك تُجلون) وعلى الانعام وحده الاتجلون ولكن علما وعلى الفلك في البروالصر (فان قلت) هلاقيل وفي الفلك كاقال قلنااجل فهامن كل زوجين اثنين (قلت)معنى الايماء ومعنى الاستعلاء كارهمامستقم لان الفلك وعاءلن يكون فه أحولة له يستعلم افلاصح الممنسان صحت العسارتان وأيضا فليطابق قوله وعلمهاو مزاوجه (فأى آيات الله) جاءت على اللغة المستفيضة وقولك فأية آيات الله قليل لان التفرقة بين المذكر والمؤنث في الاسماء غير الصفات نحوج اروح ارة غريب وهي في أي أغرب لابهامه (وآثارا) قعورهم ومصانعهم وقيل مشهم بأرجلهم لعظم أجرامهم (فاأغنى عنهم) مانافية أومضمنة معنى الاستفهام ومحالها النصب والشانية وصولة أومصدرية ومحلها الرفع يعني أىشئ غي عنهم مكسوع م-م أوكسهم (فرحواعماعندهم من العلم) فيمه وجوه منهاأنه أراد العلم الوارد على طريق الهم كي قوله تعالى بل ادارك علهم في الا تحرة وعلهم في الا تحرة أجم كانوا يقولون لانبعث ولانعذب وما ظن الساعة قاعة والمن رجمت الى رى اللى عنده للعسدى وماأظن الساعة قاعة ولمن رددت الى رى لا عدن حرامة امنقلبا وكانوا مفرحون بذلك ويدفعون به البينات وعلم الانبياء كافال عزوجل كل حزب عالد بهم فرحون ومنهاأن يريد علمالفلاسفة والدهرين منبى يونان وكانو الذاسمعوا يوحى الله دفعوه وصغر واعلم الانساءالى علمهم وعن سفراط أنه سمع عوسى صلوات الله عليه وسلامه وقيل له لوهاجرت اليه فقال نعن قوم مهذبون فلاحاجة بناالى مريهذبنا ومنهاأن يوضع قوله فرحواء اعندهم من العلم ولاعلم عندهم البتة موضع قوله لم يفرحوا اعاءهم من العلمسالغة في نفي فرحهم الوجي الموجب لا قصى الفرح والمسرة مع م كر فرط جهاهم وخلقهم من العملاء ومنها أن يراد فرحوا بماءند الرسل من العلم فرح ضحك منه واستهزاء به كائنه قال استهزؤا بالمبينات وعماجاؤا بهمن علم الوحى فرحين مرحين ويدلعليه قوله تعالى وحاقبهم ماكانوا به يسمة زؤن ومنهاأن يجمل الفرح للرسل ومعناه ان الرسل الرأواجهلهم الممادي واستهزاءهم بالملق وعلواسو عاقبتهم ومايلحقهم من العقوبة على جهلهم واستهزائهم فرحوا باأوتوامن العلم وشكر واالله عليه وحاف بالكافرين خزاء جهلهم واستمزائهم ويجوزأن يريدع فرحوابه من المعملهم بأمور الدنياو معرفتهم بتدبيرها كاقال تعالى يعلمون ظاهرامن المياة الدنياوهم عن الاستوة هم عافلون ذائ مماغهم من العم فلم اجاءهم الرسل بملوم الديانات وهي أبعد شي من علهم لبعثم اعلى وفض الدنيا والطاف عن الملاذ والشهوات لم يلتفتو اللما وصغروهاواستمزؤا بهاواعتقدواأنه لاعلم أنفع وأجاب الفوائد من علهم ففرحوابه \* البأس شدة العذاب ومنهقوله تعالى بعذاب مديس \* (فان قلت) أى فرق بين قوله تعالى (فلريك ينفعهم اعلم م) و بينه لوقيل

بعد المن مدوير مدخلاف ما بأحربه فالجواب الصح اذاأن المقصود المهسم من الانعام والمنفعة المشهورة فيها المحالي الكوب وبلوغ الحوائج عليها بواسطة الاسفار والانتقال في ابتغاء الاوطار فلذلك ذكرهاها مقرون نالازم الدالة على التعليب والغرض وأما الاكل وبقية المنافع كالاصواف والاوبار والالمان وما يجرى هجراها فهي وان كانت حاصلة منها فغير خاصة بها خصوص الركوب والحل وتوابع ذلك بلاكل بالغنم خصوصا المنافع الاخراء والحال وتوابع ذلك بالغنم خصوصا المنافع الاخراء والمنافع المنافع الاخراء وحودها في الغنم فلذلك و دته هذه المنافع الاخراء وحودها في المنافع الم

هنامعناها في قوله ماكان لله أن يتخذه ن ولدع في فلا يستقم ولم يصح ان ينفعهم اعتائهم اهكلامه (قلت) كان الذي ثبت التصرف فها ما براء نونها مجرى حروف العلمة حتى حذف العارم هي كان الكثير استعماله المكر ردو رانها في الدكلام وأما كان هذه فلاست كثيرة التصرف حتى يتسع في الما خف بل هي مثل صان و حان في القلة فالاولى بقاؤها على بابها المعروف وفائدة دخولها في هذه الآية وأمثاله ما الما المنافخة في نفي الفعل الداخلة علمه يتعديد جهتى نفيه هو ما باعتبار النكون وخصوصا باعتباره في هدف الآية مثلا فكائنه نفي مرتبن والله أعلم (٣٢٤) في القول في سورة فصلت في فود سم الله الرحن الرحم في قوله تعالى وقالوا قاتو بنافي أكنة

فلد فعهم اعانهم (قلت) هومن كان في نعوقوله ما كان لله أن يتخذمن ولد والمعنى فلا يصح ولم يستقم أن منفعهم اعانهم (فان قات) كيف ترادفت هذه الفاآت (قلت) أماقوله تعالى فا أغنى عنهم فهو فتحة قوله كانوا أكثر منهم وأماقوله فلما جاءتهم رسلهم بالمينات فحار مجرى البدان والتفسير اقوله فلما جاءتهم عنهم كقولك رزق زيدا لما له فنع المعروف فلا يحسن الى الفقراء وقوله فلما رأوا بأسنا تابع لقوله فلما جاءتهم كانه قال فكفر وافلار أوا بأسنا آمنو او كذلك فلم يك منفعهم اعانهم تابع لاعام ملمار أوا بأس الله (سنت الله) عنزلة وعدالله وما أشبه من المصادر المؤكدة و (هذالك) مكان مستعار للزمان أى وخسر واوقت رؤية البأس وكذلك قوله وخسر هذالك المطلون بعد قوله فاذاجا أم الله قضى بالحق أى وخسر واوقت مجى ألباس وكذلك قوله وخسر هذالك المطلون بعد قوله فاذاجا أم الله قضى بالحق أى وخسر واوقت مجى أم الته أو وقت القضاء الحق عن رسول الله عليه واستغفر له

## وسورة السعدة مكية وهي أربع وخسون وقيل ثلاث وخسون آية ،

## وسم الله الرحن الرحيم

ان جعات (حم) اسماللسورة كانت في موضع المبتداو (تنزيل) خبره وان جعلتها تعديد اللحروف كان تنزيل خبرالبتدا محذوف و (كتاب) بدل من تنزيل أو خبربه مدخبراً وخبر مبتدا محذوف وجوز الزجاح أن يكون تنزيل مبتدأ وكتاب خبره روجهه أن تنزيلا تخصص بالصفة فساغ رقوعه مبتدأ (فصلت آيانه) مبزت وجملت تفاصيل في معان مختلفة من أحكام وأمثمال ومواعظ ووعد ووعيد وغير ذلك وقرئ فصلت أى فرقت بين الحق والباطل أوفصل بعضها من بعض باختلاف معانها من قولك فصل من البلد (قرآنا عريما) نصب على الاحتصاص والمدح أى أريد بهذا الكتاب المصل قرآنا من صفته كيت وكيت وقيل هونصاعلى الحال أى فصلت آياته في حال كونه قرآ ناعريها (لقوم يعلون) أى لقوم عرب يعلون مانزل علمهمن الا " يات المفصلة المدينة بلسانهم العرب المين لايلتبس عليهم شئ منه (فان قلت) م يتعلق قوله القوم يعلمون (قلت) يجوزأن يتعلق بتنزيل أو بفصلت أى تنزيل من الله لاجاهم أوفصلت آياته لهمم والاجودأن يكون صفة مشل ماقبله ومابعده أى قرآناء ربيا كائنالقوم عرب لئلا يفرق بين الصلات والصفات \* وقرى بشير ونذير صفة للكتاب أوخبر مبتد المحذوف (فهم لا يسمعون) لا يقبلون ولا يطيعون من قولك تشفعت الى فلان فلم اسمع قول ولقد معد والكنه لمالم بقبله ولم يعد مل عقتصاه فكالم يسمعه \*والاكنة جع كنان وهو الغطاء، والوقر بالفتح الثقل وقرى بالكسروهـ ذه تشيلات لنبوقاو بهم عن تقبل الحق واعتقاده كاثنها فى غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيها كقوله تمالى وقالو اقلو بناغلف ومج أسماعهم له كائن ما صماعته ولتباعد المذهبين والدينين كان بينهم وماهم عاينه و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وماهو علمه حجاباسا تراوحا جزامنيه امن جبل أو عوه فلاتلاقى ولاترائى (فاعمل) على دينك (انناعاملون) على ديندا أوفاعل في الطال أمرنا الناعام اون في الطال أمرك وقرى اناعام اون \* (فان قلت) هل زيادة من في قوله ومن بينناو بينك حاب فائدة (قلت) نم لانه لوقيـ لم وبينناو بينك حاب لكان المعنى ان حاما

نفي مرتب والله اعلم على الده وقالده وقالده وقالده والمناوق ومن بيننا و بينك على الاسته المالة والمالة على الدلالة على الدها المالة المالة المالة والمالة وال

﴿سورة السفدة مكية وهي أربيغ وخسون آية ﴾

رسم الله الرحن الرحيم المحتر بلمن الرحن الرحيم المحتر بالمن الرحن الرحيم المحتر المح

المتوسطة بينهما علوءة المستورة والمستورة والم

فعل من الثانية غير الاولى لا ته حمل الأولى بعهم والثانية بعهم وليس الام كاظنه بل بن الاولى هي الثانية بعيم اوهي عبارة عن الجهة المتوسطة بين المضافين و تكرار ها أعلى المن العطوف مضمن محفوظ فوجب تكرار حافظه وهو بين والدليسل على هذا انه لا تفاوت اتفاق بين ان تقول حاست بين ويدو عروو بين أن تقول جاست بين ويدو بين عرووا المعمر وجو بالمابينا، فاذا وضح ذلك فالظاهر والله أعمر ان سوقع من ههنا كموقعها في قوله تمالى وجعلنا من المناه بين المنهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام مبدأ الحجاب لاغير ووجود من قريب من عدمها ألا ترى الى آخره في الا تابي عليه المن وهي قوله تعالى واذا قرأت القرآن جعلنا بين الذي لا يؤمنون عدمها ألا ترى الى آخره في الذي المنافقة والمنافقة و

فانهااشتملت على ذكر حجب ثلاثة متوالية كلواحدمنها كاف فى فنـــه فأولهــا الحجاب

اغاأ نادشرمنا كربوحي الى اغالمكم أله واحد فاستغموا السه واستغفروه وو بل اشركن الذي لادوتون الركوة وهم الأحوة همكافرون ان الذين آمنو اوعماواالصالحات لهمأج غير ممنون قل أشكر لتكفرون بالذي خاق الارض في يومين وتجملون له أندادا ذاكرب المالمين وجعل فهار واسيمن فوقها الحائل الخارج ويامه حاس الصمم وأقصاها الخاب الذي أكن القلب والعماذ بالله فلم تدعمده الاته عالما منتخماالاأسلته ولم

حاصل وسط الجهتين وأمايز يادةمن فالمعني أن حياما ابتدأمنا وابتدأمنك فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لافراغ مها (فان قلت) هلا قيل على قلو بناأ كنة كاقبل وفي آذاننا وقرايكون الكارم على غط واحد (قلت) هو على غط واحد لانه لا فرق في المعنى من قواك فلو بنا في أكنة وعلى قلو بنا أكنة والدليل عليه قوله تمالى اناجعلنا على قلوبهم أكنة ولوقيل اناجعلنا قلوبهم في أكنة لم يختلف المعنى وترى المطابيع منهم لا يراعون الطماق والملاحظة الافي المعاني (فان قلت) من أين كان قوله (اغما أنابشر مثلكم يوجى الى")جوابالقولهم قلوبنافي أكنه (قلت) من حيث انه قال لهم اني است علك والحا أنابشر مثلكم وقدأوجي الى دوزكم فصعت الوحى الى وأنابشر نبوتي واذاصحت نبوتي وجب عليكم انباعي وفعا يوحى الى ان الهكم اله واحد (فاستقم وااليه) فاستو واالمه بالتوحيد واخلاص العمادة غير ذاهم بن عينا ولا شمالا ولاملتفتين الى مايسول الكرالشيطان من اتخاذ الاوليا، والشفعا، (وتو بوالليه) بماسبق الكرمن الشرك (واستغفروه) وقرى قال الما أنابشر (فان قلت) لمخصمن بين أوصاف المشركين منع الركاة مقرونا بالكفر بالا تخرة (قات) لان أحب شي الى الانسان ماله وهو شقيق روحه فاذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثمانه واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته ألاترى الحقوله عزوجل ومشل الذين ينفقون أموالهم ابتغاءم رضاة اللهوتثبيتامن أنفسهم أى شبتون أنفسهم ويدلون على ثباتها بانفاق الاموال وماخدع الموافة قاوبهم الا بلظة من الدنما فقرت عصميتهم ولانت شكمتهم وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله علمه وسلم ماتظاهروا الاعنع الزكاة فنصبت لهم الحرب وجوهدواوفيه بمث للؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديدمن منعها حيث حعل المنع من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالاسخرة وقيل كانت قريش يطعمون الحاج بيحرمون من آمن منهم رسول الله صلى الله علمه وسلم وقيل لا يفعلون ما يكو نون به أزكه اءوهو الاعان \* المنون المقطوع وقيل لاء يتعلم ملائه اغماعين التفضل فاما الاج فحق أداؤه وقيل نزلت في المرضى والزمنى والهرمى اداعزواعن الطاعة كتب لهم الاحركاصع ماكانوا يعملون (أثنكم) عمرتين الثانمة بهنس وآ انكر بألف بن هزتين (ذلك) الذي قدر على خلق الارض في مدة يومين هو (رب العالمين ، رواسي) حبالا ثوابت (فان قلت) مامعني قوله (من فوقها) وهلا اقتصر على قوله وجعل فهار واسي كقوله تعالى وجعلنافهار واسي شامخات وجعلنافي الارض رواسي وجعل لهار واسي قلت الوكانت تحتها كالاساطين

تمقة ولا الاشقياء مطمعاولا صريحا الاستابة فنسال الله كمايته وقولة تعالى قل اغانا بشرمنا كالا يه (قال) فان قات كيف كان هذا جوابلنا نفدمه (وأجاب إعاني الخصه فنقول لما أبو القبول منه عليه الصلاة والسلام كل الاباء بدأهم باقامة الحجة على وجوب القبول منه فانه بشرمتاهم لا قدرة له على اظهار المجزات التي ظهرت واغالقادر على اظهارها هو الله على اظهارا المجزات التي ظهرت واغيالها المتقامة جميع تفاصيل الشرع وتم ذلك بانذارهم والسلام غربين له مد قيام الحجة عليم أهم ما بعث به وهو التوحيد واندرج تحت الاستقامة جميع تفاصيل الشرع وتم ذلك انذارهم على ترك القبول بالويل الطويل «قوله تعالى وويل المشركين الذن لا يؤتون الزكاة (قال فيه) فان قات المخص الزكاة وأجاب بان أحب الاستياء الى الانسان ما له وهو شقيق روحه فنذله مصداق لاستقامته ونصوع طويته وما خدع المؤلفة قاويهم الا بلطة من الدنيا وأهل الديمان المناهر وا الاعنع الزكاة وما خدع المؤلفة ما الحرب وجوهدوا اه كلامه (قلت) كلام حسن بعد تبديل قوله وما خدع المؤلفة ما أسعاه المناه الخداع غير لا تقيل عنه وما خدع المؤلفة والسلام على الاعان من قبيل الملاطقة ودفع السيئة بالحسنة وما نحاه المناه والمناه الخداع غير لا تقال فيه عليه الصلام على الاعان من قبيل الملاطقة ودفع السيئة بالحسنة وما خاه المناه والسلام على الاعان من قبيل الملاطقة ودفع السيئة بالحسنة وما خاه المناه والمناه المناه المنا

«قوله تعالى أنسكم لتكفر ون بالذى خاق الارض في ومن وتجعلون له انداداذلك رب العالمن وعلى فهار واسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أبام بين المعلى المسواء السائلين (قال فيه) أن قوله في أربعة أبام فذلكة عدة خلق الله الأرض و مافها كانه قال وقدر فيها أقواتها في يومين آخر من فذلك أربعة أبام سواء قال ومعنى سواء كاملة مستوية بالزيادة ولا نقصان ونقل عن الزجاج ان معنى الآية قلى تقية أربعة أبام مربد بالمستقد المومين به ثم قال فان قلت م تعلق قوله السائلين وأجاب بانه متعلق بحذوف كانه فيل هذا المصر لاحل من سأل في كم خاف الأرض وما فيها أويقد رأى قدر فيها الأقوات لاجل السائلين المحتاجين المهامن القتاتين ثم قال وهذا الوحه الأحسير لا بستقيم الاعلى تفسير الزجاج أنتهى كالرمه (قات) لم يدين امتفاعه على التفسير الأول وتحن نعينه فقول مقتضى التفسير الأول ان قوله في أربعة أبام فدار كذاك على تفسير الزجاج (٣٢٦) فان الاربعة على قوله من تقة الأول وهي متعلقة عقدر على تأويل حذف المتمة الكاذم ولا كذلك على تفسير الزجاج (٣٢٦) فان الاربعة على قوله من تقة الأول وهي متعلقة عقدر على تأويل حذف المتمة المنافية عند الربط المنتمة ومن شائلة المنافية وللمن تعد الأول وهي متعلقة عقدر على تأويل حذف المتمة المنافية وللمن تعد المنافية وللمنافية وللمن تعد المنافية وللمن تعد المنافية وللمن تعد المنافية وللمنافية وللمن تعد المنافية وللمن تعد المنافية وللمن تعد المنافية وللمن تعد وللمنافية وللمنافية وللمنافية وللمنافية وللمنافية وللمن تعد وللمنافية وللمن

لها تستقر عليها أوم كورة فيها كالمسامير لنعت نالمدان أيضا واغا اختار ارساء هافوق الارض لتكون المنافع فى الجبال معرضة لطالبيها حاضرة لمحصابها وليبصرأت الارض والجبال أثقال على أثقال كلها مفتقرة الى تمسك لابد لهامنه وهو بمسكها عز وعلا بقدرته (وبارك فيها) وأكثر خيرها وأعاه (وقدرفيها أقواتها) أرزاق أهاها ومعايشهم ومايصلحهم وفى قراءة ابن مسعود وقسم فيها أقواتها (في أربعة أيامسواء) فذا كفلدة خلق الله الارض ومافيها كانه قال كل ذلك في أربعة أيام كاملة مستوية بلاز بادة ولانقصان قمل خلق الله الارض في يوم الاحدو يوم الاثنان وما فمهايوم الشلاثاء ويوم الاربعاء وقال الزحاج في أريعة أمامني تمةأر بعةأمام بريدالتمة المومين وقرئ سواءا لحركات الشلاث الجرعلي الوصف والنصب على استوت سواءأى استواء والرفع على هي سواء (فان قلت) بم تعلق قوله (السائلين) (قلت) بمعذوف كانه قيل هذا المصرلاجل من سأل في كم خلقت الارض ومافيها أو بقدراًى قدرفها الاقوات لاجه لااطالب لها المحتاجين اليهامن المقتاتين وهذا الوجه الاخير لايستقيم الاعلى تفسير الزجاج (فان قلت) هلاقيل في ومين وأي فائدة في هذه الفذلكة (قات) إذا قال في أربعة أمام وقدذ كرأن الارض خلقت في ومن علا أن مافهاخلق في ومن فبقت الخابرة بين أن تقول في ومين وأن تقول في أربعة أنام سواء فكانت في أربعة أمامسواء فائدة ليست في يومن وهي الدلالة على أنها كانت أياما كاملة بغسر زيادة ولانقصان ولوقال في يومين وقد يطلق اليومان على أكثرهم الكان يجوزأن مريد باليومين الاولين والانتج بن أكثرهما (ثم أَسْتُوى الى السماء) من قولاتُ استوى الى مكان كذا إذا توجه اليه توجهالا يلوى على شيَّ وهو من الاستواء الذي هو ضدا لاعوجاج ونعوه قولهم استقام المهو امتدالمه ومنه قوله تعالى فاستقمو االمه والمغني ثم دعأه داعى المسكمة الى خاق السماء بعد خاتى الارض وما فيهامن غيرصارف يصرفه عن ذلك قبل كان عرشه قبل خلق السموات والارض على الماء فأخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء وعلاعليمه فأبيس الماء فعدله أرضاواحدة مُفتقها فعلهاأرض بنمُ خلق السماءمن الدّخان المرتفع ، ومعنى أمر السماء والارض بالاتيان وامتثالهما أنه أرادتكو ينهما فلرعتنعاعليه ووجدنا كاأرادهما وكانتاني ذلك كالمأمور المطيع اذا وردعليه فعل الاسمم المطاع وهومن المجاز الذي يسمى التمثيل ويجوزأن بكون تخييلاو بدني الاص فيه على

أن الله تعالى كلم السماء والارض وقال لهما النياشينية اذلك أو البيتماء فقالنا أتينا على الطوع لاعلى الكره

والغرض تمو يرأثر قدرته في القددورات لاغيرمن غييرأن يحقق شي من الخطاب والجواب ونعوه قول

تماق الظرف الظروف السلام ذلك المام الكالم ميان المقصود من خلق الاقوات بعد بيان من خلقها وتفسير الزجاج والله أعلم أرج فانه يشمل

وبارك فيهاوقدرفيها أقواتها فىأربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى الىالسماء وهى دخان فقال لها والمارض ائتياطوعاأو كرها قالتا أتيناطائعين

الافوات بالتأويل القريب الذي قدره ومتضمن المايقوم مقام الفذل كه الفذ كرجلة المدد الذي هوظرف خلقها وخلق أقواتها وعلى تفسير الرنخ شرى تكون الفذلكة

القائل المن على حد ع عدادها مفصلة ثم تأتى هي على الجلة كقوله فصلاته أيام في الجوسعة اذارجعة تلك عشرة كاملة وله تعالى على حد ع عدادها مفصلة ثم تأتى هي على الجلة كقوله فصلات الاثنة أيام في الجوسعة اذارجعة تلك عشرة كاملة وله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال له اوللارض التساطوعا أوكرها قالتا أتيناطا أعين (قال فيه) اما أن يكون هذا من عباراً تقتيب كان عدم امتناء هما على قدرته امتثال المأمور المطبع اذاور دعليه الامراططاء فهذا وجه واما أن يكون تغييلا فيني الامرافية على ان الله تعالى كلم السموات والارض فأ عابتاه والغرض منه تصويراً ثر القدرة في المقدور من غيران عقق شياً من انلطاب والجواب ومثله قول القائل قال الحائط الموتد المتنافي فقال الوتد اسأل من يدقني لم يتركني ورأي الجرالذي ورائي اه كلامه (قات) قد تقدم انتكاري على على المنافية على كان معنى هذا الاطلاق لوكان صحيحا والمرادمنه التصوير لوجب اجتناب التعبير عنه بذه العبارة المنافية امن أيها موسوء أدب والله أعلى التعبير عنه مهذا الاطلاق لوكان صحيحا والمرادمنه التصوير لوجب اجتناب التعبير عنه بهذه العبارة المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافق المنافقة المنافية المنافقة الم

قوله تعالى تم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها والارض ائتماطوعا أوكرها قالتا أتيناطا ثعين الاسماء وانتظمها في الامساء وهما والارض مخلوقة قد ل السماء يومين وأجاب بأنه قد خلق جرم الارض أولاغين مدحوة تم دحاها بعد خلق السماء كاقال والارض بعد ذلك دحاها فالعنى ائتماعلى ما ينبغى إن الشكل ائتى يا أرض مدحوة وقرارا ومها داوائتى يا به عما مقدمة بيتم قال فان قلت مامعنى طوعا أوكرها وأجاب بانه غير الذره وم أثير القدرة فيهما كا يقول الجمار لن تحت بده افعل هذا شئت أوا بيت به قال فان قلت هلاق له والكره قد لطائعت على اللفظ وطائعات على المعنى لانها سموات وأرضون وأجاب بانه المساحدين الموال الانتوال الموالية والمائمة والمائمة

راجع الى الكواكب وهى مذكرة والشمس وان كانت مؤندة الاأنه غلب فى الكلام المذكر على المؤنث على المنهاج المعروف فاما هذه الاكتة فتزيد

فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا عصابيح

على تلائم ذا السؤال الا تو وهوأن جير ماتقدم ذكره من السموات والارض مؤنشة فيقال أولالم ذكرها وثانيا لم أقى جعها المذكر على نعت جع العقلاء ليتعقق نسبة السؤال القائل قال الدارللوتدلم تشقي قال الونداسال من يدقى فلم يتركني ورأيى الحجرالذى ورائى ( وان قلت ) لم ذكر الارض مع السهاء وانتظمهما في الاحم بالاتمان والارض مخاوقة قبل السماء بيومين (قلت) قد خلق جرم الارض أولاغبرمدحوة غردماها بعدخلق السماء كاقال تعالى والارض بعد ذلك دعاها فالمعنى ائتياعلى مانغه في أن تأتما علمه هن المشكل والوصف التي ما أرض مدحوة قرار اومها دالاهلك وائتي ماسماء مقببة ستقفالهم وسنى الاتيان الحصول والوقوع كاتقول أقى عمله من صياوجاء مقبولا ويجوزأن يكون الممني لتأت كلوأحدة منكاصاحبتهاالاتيان آلذي أريده وتقتضيه الحكمة والتدبيرمن كون الارض قرارا السماء وكون السماء سقفاللا رض وتنصره قراءة من قرأ آتماوآ تينامن المؤاتاة وهي الموافقة أى لتؤات كل واحدة أختها والتو افقها قالتار افقنا وساء دناو يحتمل وافقاأص ي ومشيئتي ولا تمتنعا (فان قات) مامعني طوعاأوكرها(قات)هومثل للزوم تأثيرقد رته فهماوأن امتناعهمامن تأثيرقدرته محال كايقول الجباران تحت مده لتفعلن هذاشئت أوأست ولتفعلنه طوعا أوكرها وانتصابهما على الحال بعني طائعتين أومكرهتين (فان قلت) هلاقيل طائمة من على اللفظ أوطائمات على المدني لانها سموات وأرضون (قلت) الماجعان مخاطبات ومجيمات ووصفن بالطوع والكره قبل طائعهن في موضع طائعات نعوقوله ساحدين (فقضاهن) يجوزأن يرجع الضميرفيه الى السماء على المعنى كافال طائعين ونحوه أعجاز نخل خاوية ويجوز أن يكون ضميرا مهمامفسراب بع موات والفرق بن النصمين أن أحدها على الحال والشاني على التمييز قيل خلق الله السموات ومافهافي بومين في يوم الجيس والجمة وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمة فلق فها آدموهي الساعة التي تقوم فهااالقيامة وفي هذادليل على ماذكرت من انه لوقيل في ومين في موضع أربعة أيام سواء لم يعلم أنهما يومان كاملان أم ناقصان (فان قلت) فلوقيل خلق الارض في يومَّين كاملين وقدر فها أقواتها في يومين كاملين أوقيل بعدذ كراليومين تلك أربعة سواء (قلت) الذي أورده سجانه أخصر وأفصح وأحسن طباقا الماعلية التنزيل من مغاصاة القرائع فومصالة الركب ليتميز الفاصل من الناقص والمتقدم من الناكص وترتفع الدرجات ويتضاءف الثواب (أحرها) ماأمربه فهاودبره من خلق الملائد كة والنسيرات وغيرذاك

والجواب والطوع اللاق تختص بالعقلاء لا بها ولم يوجد في بع المؤنث عدول الى بع الذكر لوجود الصيغة المرشدة الى العقل فيه فقت الفائدة بذلك على تأويل السعوات والارض بالا فلاك مثلا ومافي معناه من الذكر عبي غلب الذكر على المؤنث ولا يعدم مثل هذا التأويل في الارضين أيضا قد قوله تعالى فقضاه نسميم سعوات في يومين (قال فيه) في سل ان الله تعالى خلق السعوات وما فيها في يوم الجعة وفرغ آخر ساعة من يوم الجعة وفرغ آخر ساعة من يوم الجعة وخلق آدم في تحقق الموموفية تقوم القيامة تم استدل بذلك على ماذكره من أنه لوقال في يومين في مومن عاربعة أيام سوام لم يعمل أنه المومين عن التأكيد حيث لم يكن خاق السعوات عافيها في جدلة اليومين على أنه اغلال أنام خاق الارض عافيها لانه لوف الهالم يكن فيها دليسل على استبعاب الخاق الكل يومين منها بل كان يجوز أن يكون الخاق في أحد اليومين و يعض الا تنوكا كان في هذه الا يقعلي المقدل السعوات عافيها في يومين كاماين لان آدم لم يكن في السعوات عافيها في يومين كاماين لان آدم لم يكن في السعوات عافيها في يومين كاماين لان آدم لم يكن في السعوات عافيها في يومين كاماين لان آدم لم يكن في السعوات عنفي في المقال المناه المومن عنفي المقدل السعوات عافيها في يومين كاماين لان آدم لم يكن في السعوات عنفي في المقال على مقتضى ما نقله فتأمله

وقوله تعالى أولم برواأن الله الذي خلقهم هو أشدمنهم قوة (قال فيه) القوة الشدة في البنية ونقيضها الضعف والقدرة مالاجله يصح الف لمن الفاعل وهي نقيضة المجزفان وصف الله تعالى بالقوة فذاك عنى القدرة وليست القوة على حقيقتها فكيف صح قوله هو أشدمنهم قوة ولا بدان يراد بالقوة (٣٢٨) في الموضعين شي واحدوا جاب عنه بان القدرة في الانسان صحة البنية والاعتدال والشدة

أوشأنها ومايصلحها (وحفظا) وحفظناها حفظادهي من المسترقة بالثواقب و يجوز أن يكون مفعولاله على المعنى كانه قال وخاففنا المصابيح زينة وحفظا (فان أعرضوا) بعدما تتاوعلهم من هذه الجيم على وحدانيته وقدرته \* فندرهم أن تصيمم صاعقة أى عذاب شديد الوقع كانه صاعقة \* وقرى صعقة مثل صعقة عادوعود وهي المرة من الصعق أو الصعق بقال صعقته الصاعقة صعقاف صعقاوه ومن باب فعلته ففعل (من يهن أرديهمومن خلفهم) أى أنوهم من كل جانب واجتهد وابهم وأعمد اوافهم كل حيدلة فلم روامنهم ألا العتق والأعراض كاحكي الله تعالىءن الشبطان لا تنهم من بن أيديهم ومن خلفهم بعني لا تنهم من كل جهة ولاعمان فهم كل حيلة وتقول استدرت بفلان من كل جانب فليكن لى فيه حيالة وعن اللس أنذر وهم امن وقائع الله فين قبله ممن الامموء ذاب الاستوة لانهم اذا حذر وهم ذلك فقد جاؤهم بالوعظ من جهة لزمن المكضي وماجرى فسمعلى المكفار ومنجهة المستقبل وماسيعيرى علهم وقسل معناه اذاجاءتهم لرسل من قبلهم ومن بعدهم (فان قلت) الرسل الذين من قبلهم ومن بعدهم كيف يوصد فون بأنهم جاؤهم وكمف يخاطمونهم بقولهم اناعا أرسلتم به كافرون (قات) قدجاءهم هودوصالح د أعمدين الى الاعان بهم و محمد عالر سهل عن حاءمن من أيديهم أي من قبلهم وعن يحيىء من خلفهم أي من بعد هم في كان الرسيل جمعا قدماؤهم وقولهم اناء ارسلته كافرون خطاب منهم فودوصالح ولسائر الانداء الذن دعواالي الأعمانيم وأنفرأن لاتمبدوا) عنى أى أو مخففة من التقيدة أصله بأنه لاتمبدوا أى بأن الشأن والحديث قولنا لكم لا تعبدوا . ومفعول شاء محذوف أى (لوشاء ربنا) ارسال الرسل (لانزل ملائكة فاناء اأرسلتم به كافرون) معناه فاذاأنتم بشر ولستم والائكة فانالانؤمن بكرو عاجئته وقولهم أرسلتم به ليس باقرار بالارسال واغاهو على كالرم الرسال وفيه تهم كافال فرعون أن رسولكم الذى أرسال اليكم لجنون روىأنأباجهل قال فى ملامن قريش قدالتيس عليناأ مر محد فاوالتمستر لنارج لاعالما بالشدمر والكهانة والمصرفكامه ترأتا ناسان عن أصره فقال عتسة من رسعة والله لقد سمعت الشدهر والكهانة والسحروعلت من ذلك علما وما يخفي على فأناء فقال أنت يا محمد خسيراً مهاشم أنت خسيراً معمد المطلب أنت خبراً معمدالله فيم تشتر آله تفاوت النافان كنت تريدالرياسية عقد نالك اللوا ف كنت رئيسنا وان تك بكالباءة زوجناك غثمرنسوة تختيارمن أى بنيات قريش شئت وان كان بك الميال جعنالك من أموالنيا ماتستنفى به ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت فلما فرغ قال بسم الله الرحر الرحم حم الى قوله صاعقة مثل صاعقة عادوة ودفأ مسك عتمية على فيه وناشده بالرحم ورجع الى أهله ولم يخرج الى قريش فلما احتبس عنهم قالوامانري عتبة الاقدصبا فانطلقوااليه وقالوا ياعتمة مآحيسك عناألا أنك قدصمأت فغضب وأقسم لايكام محمداأبدا غرقال والله لقدكلته فأحادى بشئ واللهماهو بشعر ولاكهانة ولاسحر ولمابلغ صاعقة عادوغو وأمسكت بفيه وناشدته الرحمأن بكف وقدعلتم أن محمدا اداقال شمألم بكذب فَفْتَأَنْ بِبْرُلِ بِكُوالعِدَاتِ (فاستكبروافي الأرض) أي تعظم وافها على أهلها على يستحقون به التعظم وهوالقوة وعظم الاجرام أواستعاوافي الارض واستولواعلى أهمها بغيراستعقاق الولاية (من أشد مناقوة كانواذوى أجسام طوال وخلف عظيم وبلغ من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصغرة من الجبال فيقتلعها بيده (فان قلت) الفوّة هي الشدة والصدارية في البنية وهي نقيضة الضعف وأما القدرة فا لاجله يصح الفعل من الفاعل من تميز بذات أو بصحة بنية وهي نقيضة الجز والله سجانه وتعالى لا يوصف

والقوة زيادة في القدرة فكاصم أن قال الله أقدر منهم صمأن رقال أقوىمنهم علىمعني انه بقدر لذاته على مالا مقدرون علمه بار دیاد قدرتهم انتهای كارمه (قات) فسر القدرعلىخلافماهي فياعتقاد المتكلمان وحفظا ذلك تقدر الدرير العاسم قات أعرضو افقل أنذرتكم صاعقة مشل صاعقة عاد وغود ادماءتهمم الرسل من بال أيديهم ومنخلفهم ألاتسدوا الاالله قالوالوشاءرينا لانزل الائكة فاناعا أرسلميه كافرون فأما عاد فاستكبروا في الارص بغمرا لمق وقالوا من أشد منه اقوّة أولم يرواأن الله الذى خلقهم فانسلم له من حيث اللغة فقدنك كصعنه الى حل القدرة في الاسة على مقتضاها في فن الكازم وجعل التفضيل من حيث أن الله تعالى فادراذاته أى الاقدرة والخلوق قادر قدرة على القاعدة الفاسدة

للقدرية ونظيرهذا التفسير في الفساد تفسير قول القائل زيداع من عمر وباثبات صفة الم الفضول وسلما بالكلية عن بالقوة الافضل وهل هذا الاعته وعي في اتباع الموى وعد فالحق ان التفضيل اغاجاء من جهة ان القدرة الثابتة المبدقدرة مقارنة الفعل معلومة قبله و بعده مفقودة غير مؤثرة في العقل الراج في محلها فضلاءن تجاوزها الى غيره وقدرة الله حلت قدرته مؤثرة في المقدورات موجودة قبله و بعده مفقودة غير مؤثرة في المقدورات موجودة أزلا وأبداعامة التعلق بجميع المكاننات من المكان فهذا هو النور الذي لا يلوح الامن اثبات عقائد السنة ان سبقت له من الله المنة

والدارل عليه قوال هديته فاهتدى فكيف فدالناهم على طريق الضلالة والرشد في قال فان قلت أليس معى هديته حصلت له الهدى والدارل عليه قوال هذه وأجاب بأنه مكنهم وأزاح علهم ولم بيق لهم عدرا ولاعلة في الدلالة المجردة وأجاب بأنه مكنهم وأزاح علهم ولم بيق لهم عدرا ولاعلة في الدارل عليه عدرا المعندة في المعندة والسلام وكنى به شهيدا الاهذه الاستهدا الاهدالا موقد شهد صعيدة الاكرمون ان الطائفة الذين (٣٢٩) قف الرجم من المعادة والسلام وقد شهد صعيدة الاكرمون ان الطائفة الذين (٣٢٩) قف الرجم من المعادرية

المتمعسة الذن أدمانهم بادناس الفسادمة وأشدمنهم قوةوكانوا ما التنايجيدون فأرسلنا علهمر يعاصرصرافي أنام نعسات لنذيقهم عداب الحرى في الحماة الدنما ولعذاب الاحوة أخزى وهم لا متصرون وأماغود فهديناهم فاستعبواالعدميعلي لمدى فأخذتهم صاعقة المذاب الهونء عاكانوا مكسون ونعينا الذن آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداءالله الىالنارفهم وزءون حتى اذا ماجاؤهاسهد علهم معهم وأبصارهم وحاودهم عاكانوا معماون وقالوا لجاودهم لمشهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلشي وهو حاقه كرأول مرة والديه ترجعون وماكنة تستترونان بشهدعلمكر سعمك ولا أبصاركم ولاحاودكم والكنظنلتم

اللقوة الاعلى معنى القدرة فكيف صحقوله (هوأشدمنه م قوة) واغايص اذاأر يدبالقوة في الموضعين شيُّ واحد (قلت) القدرة في الانسان هي صحة المنه والاعتدال والقوة والشدة والصلابة في المندة وحقيقتها زيادة القدرة فكاصح أن يقال الله أقدر منهم جازأن يقال أقوى منهم على معنى أنه يقار ولذاته على مالا مقدر ون علمه ماز دياد قدرهم ( يجعدون) كانواد مرفون أنها حق واكنهم حدوها كالمجعد المودع الوديعة وهومهطوف على فاستكبر واأى كانوا كفرة فسقة \*الصرضرالعاصفة التي تصرصراى تصوّت فيهبوبها وقيل الباردة التي تحرق بشدة بردهاتكر برلبناء الصروهو البرد الذي يصرأي يجمع ويقبض (نعسات) قرئ كسرالحاء وسكونها ونعس نحسا نقيض سعد سيعدا وهو نعس وأمانحس فاما مخفف نحس أوصفة على فعل كالفخم وشهدة أووصف عصدر ، وقرى لتذيقه معلى أنّ الاذاقة للريح أوللا بام النحسات \* وأضاف العذاب الى الخزى وهو الذل والاستكانة على أنه وصف للعذاب كائنه قال عذاب فركا تقول فعل السوء تريد الفعل السي والدليل عليه قوله تعالى (ولعذاب الاتنوة أخزى) وهومن الاسناد المجازى ووصف العذاب بأخرى أباغ من وصفهم به ألا ترى الى المون بين قوليك هوشاعر وله شعرشاعر ، وقرى غود بالرفع والنصب منوناوغيرمنون والرفع أفصح لوقوعه بمدحرف الابتداء وقرئ ضم التاء (فهديناهم) فدللناهم على طريق الضلالة والرشد كقوله تعالى وهديناه النجدين (فاستعبو العمي على الهدى) فاختار والدخول في الصلالة على الدخول في الرشد (فان قلت) أليسمه في هديته حصلت فيه الهدى والدليل عليه قولك هديته فاهتدىء عنى تحصيل البغية وحصولها كاتقول ردعته فارتدع فكيف ساغ استعماله في الدلالة المجردة (قلت)للدلالة على أنه مكنهم وأزاح عللهم ولم يبق لهم عذرا ولاعلة فكانة حصل البغية فهم بحصيل ما وجهاو يقتضها (صاعقة العذاب) دا هية العذاب وقارعة العذاب و (الهون) الهوان وصف به العداب ممالغة أوأبدله منه ولولم يكنفى القرآن حقاعلى القدرية الذين هم مجوس هذه الامة بشهادة نسما صلى الله عليه وسلم وكفي به شاهدا الاهذه الا يقلك في بها حجة \* قرى يحشر على المناء للفعول ونحشر بالنون وضم الشين وكسرهاو يحشر على المنا المفاعل أي يحشر الله عزوج ل (أعدا الله) الكف ارمن الاولين والأخو من (بوزعون)أى يحسس أولهم على آخرهم أى يستوقف سوا قهم حتى يلمق بهم توالهم وهي عمارة عن كثرة أهلَّ النارنسأل الله أن يجيرنا منها بسعة رجمة \* (فان قلت) مافى قوله (حتى اذاما جاؤها) ماهى (قلت) من يدة للتأ كيدومه في التأكيد فهاأت وقت مجيته م الذار لأمحالة أن يكون وقت الشهادة علمهم ولاوجه لاريخاومنها ومشله قوله تعالى أثم اذاما وقع آمنتم به أى لا بدلوقت وقوعه من أن يكون وقت اعانهم به بشهادة الجاود بالملامسة العرام ومأأشبه ذلك مما يفضي المامن المحرمات (فان قلت) كيف تشهد عليهم أعضاؤهم وكيف تنطق (قات) الله عز وجل ينطقها كاأنطق الشعرة بأن يخلق فها كالرماوقيل المرادبالجاود الجوارح وقيل هي كماية عن الفروج \*أرادبكل شيّ كل مي من الحيوان كأرادبه في قوله تمالى والله على كل شئ قدير كل شئ من المقدورات والمعنى أن نطقناليس بجب من قدرة الله الذي قدر على انطاق ولحيوان وعلى خلقكم وانشائكم ولمرة وعلى اعادتكم ورجعكم الى خرائه واغاقالوا لهم (لمشهدتم علينا)

المنطقة المنافي المنطقة والسائح والمره وعلى اعاديم ورجعم المجالة والعام المسهديم عليها الفهم أول منفر طفي هذا المناف المنطقة عليه السلك ومنه طفى مهواة هذا الهلك وانوجع الما صلال المنطقة المدى فنقول الهدى من الله تعالى عندا هل السنة حقيقة هو خاق المدى في قاوب المؤمنين والاضلال خاق الضلال في قاوب المكافرين ثم وردا لهدى على غيرذلك من الوجوه مجاز اواتساعا المحوهذه الا "ية فان المراد فيها بالمدى الدلالة على طريقه كافسره الرمخ شرى وقد اتفق الفريقين أحق بالامن ان كنم تعلون وأى دليل المدى ههذا مجاز ثمان أهل السينة يجاونه على المجاز في جميع موارده في الشرع فأى الفريقين أحق بالامن ان كنم تعلون وأى دليل

فى هذه الاتماعى أهل السنة لاهل المدعة حتى برمهم عايفة كس الى نعرة ويديقه وبال أمره و قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء (قال) فيه كيف جازان يقيض لهم قرناء من الشياطين وهو ينهاهم عن التباع خطواتهم وأجاب بان معناه انه خذلهم و منعهم التوفيق لتصميمهم على الكفر فل يبق لهم قرناء سوى الشياطين والدليل عليه قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحن الاتمانة انتهى كلامه (قلت) جواب هذا السؤال على مذهب (٣٣٠) أهل السنة ان الامر على ظاهره فان قاعدة عقيدتهم ان الله تعالى قدينهسى

الماتعاظمهم من شهادتها وكبرعلهم من الافتضاح على السينة حوارجهم العني أنكم كنتم تسيترون بالحيطان والخب عندارتكاب الفواحش وماكان استتاركم ذلك خيفة أن يشمدعليكم جوارحكم لانكم كنتم غيرعالين بشهادتهاعليكم بلكنم جاحدين بالمعثوا لجزاء اصلا ولكندكم اغا استترتم لظندكم (أن الله لأيعل كثيراعا) كنتم (تعماون) وهو الخفيات من أعمالكم وذلك الظن هو الذي أهلك وفي هذا تنسه على أنمن حق الومن أن لا يذهب عنه ولا يرل عن ذهنه أن عليه من الله عينا كالته ورقيما مه عناحتي يكون في أوقات خاواته من ربه أهمب وأحسن احنشاما وأوفر تعفظا وتصو نامنه مع الملاولا يتبسط في سره مراقبة من التسبه ، ولا الظاني ، وقرى ولكن زعم (وذلكم) رفع بالابتداء و (ظنكم) و (أرداكم) خسيران و محور أن مكون ظنك مدلامن ذلك وأرداكم اللبر (فان يصروا) لم ينفعهم الصبر ولم ينفكو ابه من الثواء فى النار (وأن يستعموا)وان يسألوا العتى وهي الرجوع لهم الى ما يحبون جزعا عماهم فيم معتبوالم يعطواالمتى ولم يجابوااله اوضوه قوله عز وعلا أجزعناأم صبرنامالنامن محيص وقرى وان يستعتبوا فا هممن المتبين أى انسماواأن يرضو اربهم فاعلون أى لاسبيل لهمالى ذلك (وقيضنا لهم) وقدرنا لهم دمني الشرك مكة يقال هذان توبان قيضان اذا كانامتكافئين والمقايضة المعاوضة (قرناء) أخدانامن الشياطين جع قرين كقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحن نقيض له شيطانا فه وله قرين (فان قلت) كيف جازأن يقيض لهم القرناءمن الشياطين وهوينهاهم عن انباع خطواتهم (قلت) معناه أنه خذ لهم ومنعهم التوفيق لتصميمهم على الكفرفل يبق لهم قرناء سوى الشياطين والدليل عليه ومن بعش نقيض (مابين أيديهم وماخلفهم) ماتقدم من أعمالهم وماهم عارمون علهاأ ومأبين أيديهم من أمر الدنياو اتماع الشهوات وماخلفهم من أحم العاقبة وأن لابعث ولاحساب (وحق علم مالقول) يدي كلة العذاب (في أمم) في جلة أم ومثل في هذه مافي قوله

انتكأحسن الصنيعة مأ • فوكافني آخرين قدأفكوا

يريدفأنت في جلة آخرين وأنت في عداد آخرين الست في ذلك بأوحد (فان قلت) في أمم ما محله (قلت) محله النصب على الحال من الضمير في عليه مأى حق عليه ما القول كائدن في جلة أعم (انهم كانوا خاسرين) تعليه لا ستحقاقهم العذاب والضمير في مولام وللام \*قرئ والغو النعو واللغو الساقط من المكلام الذي لا المحلوم وللا أن تحته قال من اللغاور فث التمكلم والمعنى لا تسمعواله اذا قرق وتشاغاوا عند قراء ته برفع الاصوات بالخرافات والهدنان والزمل وماأشد به ذلك حتى تخلطوا على القارى وتشوشوا عليه وتغلموه على قراء ته كانت قريش بوصى بذلك بعضهم بعضا (فلفذيق الذين كفروا) يجوز أن بريد بالذين كفروا هو لا اللاغين والاحتى والمعرب أن يكون التقدير أسوا حزاء الذي كانوا يعملون) في الا تخرة (ذلك) اشارة الى الاسواو يجب أن يكون التقدير أسوا حزاء الذي كانوا يعملون) في الا تشرة و (الذار) عطف بمان الخزاء أو خبر مبتدا محذوف (فان قات) مام عنى قوله تعالى (لهم فيها دار الخلد) وقلت ) معناه أن الذار في نفسه ادار الخلد كقوله تعالى لقد كان اكي في رسول الله اسوة حسنة ولقوله أن رسول الله الموق حسنة والموق حسنة وتقول الثان في وروأنت تعنى الدار بعنها (جزاء بالمناه الموق حسنة والموق حسنة والموق على التعمل التعمل التعمل التعمل التعمل التعمل الموق حسنة وتقول الثافي هده الدارد أر السرور وأنت تعنى الدار بعنها (جزاء بالتعمل التعمل ال

عالاريد حصدوله وبذلك نطقت هـذه الاتية وأخواتها وانما أن الله لا بعل كثير اعل تعماون وذاكح ظنكم الذىظننجر بحكم أردا كم فأصبعتم من الخاسرى فان يصبروا فالنبارمثوى لهموان يستمتموا فاهممن المعتبين وقيضمنالهم قرناءفرينوالهممايان أيديهم وما خلفهم وحقءاهم القولفي أم قدخلت من قملهم منالجن والانسانهم كانواخاسرين وقال الذيز كفروالاتسمعوا لهذا القرآن والغوافسه أملكم تغلمون فلنذيقن الذن كفر وا عـ ذاما شديدا ولنجزينهم أسوأ ألذى كانوادهماور ذلك خراء أعداءالله النارهم فهادارا خلد

عابر مدوقوعه ومأمن

تأولها الرنخشرى ليتمهاهواه الفاسد في اعتقاده أن الله تماليلا في عمايريد وان وقع النهاي عند

فعلى خلاف الارادة تمالى الله عن ذلك و به نستعيد من جعل القرآن تبعالله وى وحيفئذ فنقول لولم يكن كانوا فى القرآن جية على القدر بة الذين هم مجوس هذه الامة بشمادة نبيما عليه الصلاة والسلام سوى هذه الاستمالية الموضع هذه المقالة التي أنطقه م الله الذي أنطق كل شي في الاستم التي قبل هذه

كانواما أتنا يجعدون وقال الذن كفر وأربنا أربا اللذن أضلانامن الجن والانس تععلهما تحت أقددامنالكونا مريرالاسفائ انالذن قالواربناالله ثراستقاموا تنزل علمم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا وأنشروا مالجنسة التي كنية توعدون تحن أولماؤكم فيالموة الدنماوفي الاتوة ولك فهاماتشتهدي أنفسكم ولكرفهاما تدعون تزلا من غفور رحم ومن أحسين قولا عن دعا الى الله وعمل الحالما وقال انتي من السلين ولاتستوى الحسنة ولا الميثة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينكوبيته عداوة کا نه ولی حسم وما بلقاها الاالذن صبروا وماللقاها الاذوحظ عظم واما ينزغنك من الشيطان ترغ

كانوابا ماتنا يجعدون)أى خراءما كانوا ياغون فهافذ كرا لخود الذي هوسب اللغو (اللذي أصلانا)أى الشيطانين اللذين أضلانا (من الجن والانس) لأن الشيطان على ضربين جني وانسى قال الله تعالى وكذلك جعلنالكل نبى عدواشياطين الانس والجن وقال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقيل هاابليس وقابيل لانهماسناالكفروالقتل بغيرحق، وقرئ أرنابسكون الراءلثقل الكسرة كاقالوافي فَذُفذ وقيل معناه أعطنا اللذين أضلانا وحكواءن الخليل أنك اذافلت أرفى ثو بكالكسر فالمعني بصرنيه وأذاقلته بالسكون فهواسة عطاء معناه اعطني توبك ونظيره اشتهار الابتاء في معنى الاعطاء وأصله الاحضار (ثم) التراخى الاستقامة عن الاقرار في المرتبة وفضاها عليه لان الاستقامة لها الشأن كله وغوه قوله تعالى أغا المؤمنون الذين آمنوا باللهورسوله علم يرتابوا والمعنى غ ثبتواعلى الاقرار ومقتضياته وعن أب بكرالصديق رضى الله عنه استقاموا فعلاكا استقاموا قولا وعنمة أنه تلاها ثم قال ما تقولون فها قالوالم يذنبوا قال حلم الامرعلي أشده قالوا فاتقول قال لم يرجعوا الىء بادة الاوثان وعن عمررضي الله عنه استقاموا على الطريقة لم روغو اروغان الثعالب وعن عثمان رضي الله عنه أخلصوا العمل وعن على وضي الله عنه أدوا الفرائض وقال سفيان بن عبد الله الثقفي وضى الله عنه قلت بارسول الله أخبرني بأمر أعتصم به قال قل و ف الله تم استقم قال فقلت ماأخوف ما تخاف على فأخذرسول الله صلى الله علمه وسلم بلسان نفسه فقال هـ فارتتنزل علم-م اللائكة) عندالموت بالبشرى وقيل البشرى في ثلاثة مواطن عندالموت وفي القبر واذا قاموامن قبورهم ( ألا تعافوا) أن عيني أي أو محففة من الثقيلة وأصله بأنه لا تعافوا والهاء ضمير الشأن وفي قراءة ابن مسمود رضى الله عنه لا تخافوا أي يقولون لا تخافو او الخوف غم يلق لتوقع المكروه \* والخزن غم يلحق لوقوعه من فواتنافع أوحصول ضارة والمدني أنالله كتب اركم الامن من كل غم فان تذوقوه أبدا وقيل لاتخافوا ماتقدمون عليه ولا تعزنوا على ماخلفتم كأن الشيماطين قرناء العصاف واخوانهم فكذلك الملائكة أولياء المتقين وأحداؤهم في الدارين (تدعون) تتمنون والنزل رزق النزيل وهو الضميف وانتصابه على الحال (عن دعا الى الله)عن ابن عماس رضى الله عنه ماهورسول الله صلى الله علمه وسلم دعا لى الاسلام (وعمل صالما) فما بينه وبين ربه وجمل الاسلام نعلة له وعنه أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضى الله عنهاما كمانشك أن هـ فده الا يفترات في المؤذنين وهي عامة في كل من جع بين هـ فده الثلاث أن يكون موحدامعتقدالدن الاسلام عاملا بالخبرداء باالسه وماهم الاطبقة العالم العاملين فن أهل العدل والتوحيد الدعاة الى دين الله وقوله (وقال أنثي من المسلمن) ليس الغرض أنه تكلم بهذا الكلام والكن جعل دين الاسلام مذهب ومعتقده كاتقول هذا قول أى حديقة تريد مذهبه ديني أن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما فخذبا لحسنة التي هي أحسن من أختم الذااء ترضتك حسنتان فادفع بما السيئة التي تردعليكمن بمض أعدائك ومثال ذلك رجل أساء اليك اساءة فالمسنة أن تعفوعنه والتي هي أحسن أن تعسن اليه مكان اساءته اليكمثل أن يدمك فقدحه ويقتل ولدك فتفتدى ولدهمن يدعدوه فانك اذافعلت ذلك انقلب عدوك الشاق منه ل الولى الجيم معافاة النجثم قال وما يلقي هدده الخليقة أوالسعية التي هي مقابلة الاساءة بالاحسان الاأهل الصرة وألارجل خبرونق لخط عظم من الحسر (فان قلت)فه لاقيل فادفع التي هي أحسين (قلت) هو على تقدير قائل قال فيكيف أصنع فقيل ادفع بالتي هي أحسن « وقيل لامنيدة والمعنى ولاتستوى المسنة والسيئة (قان قلت ) فكان القياس على هـ داالتفسير أن يقال ادفع بالتي هي حسنة (قلت) أجلولكن وضع التي هي أحسن موضع الحسنة ليكون أبلغ في الدفع بالحسنة لانمن دفع بالحسي هان عليه الدفع عاهودونها وعن ابن عباس رضى الله عنهـ ما التي هي أحسس الصبرعند الغضب والج عنداجهل والعفوعند الاساءة وفسرا لحظ بالثواب وعن ألحسن رجه اللهوالله ماعظم حظ دون الجنة وقيل تراتف أب سغيان ب حب وكان عدوام وديار سول الله صلى الله عليه وسلم فصار وليام صافيا والنزغ والنسع عمى وهوشبه النغس والشيطان بنزغ الانسان كانه يغفسه بعثه على

مالانسفى وجعل النزغ نازغا كانيل جدجده أوأر بدواما ينزغنك نازغ وصفاللشيطان بالمصدر أولتسويله والمعنى وان صرفك الشيطان عماوصيت به من الدفع بالتي هي أحسن (فاستعد بالله) من شره وامض على شأنك ولا تطعه الضمير في (خلقهن) الليل والنهار والشمس والقمر لان حكم حاعة مالا دعقل حكم الانتي أوالانات يقال الاقلام بريتها وبريتهن أولما قال ومن آياته كن في معنى الا آيات فقيد ل خلقهن (فان قلت) أن موضع السحدة (قلت) عندالشافعي رجه الله تعالى (تعمدون) وهي رواية مسروق عن عدالله لذكر لفظ السحدة قدلها وعندأني حسفة رجه الله سأمون لانهاقام المعني وهيعن انعداس وابعر وسعدد ان المسيب اعل ناسامهم كانوايسعدون الشمس والقمر كالصابئين في عدادتهم الكواكب ويزعمون أنهم بقصدون بالسعود لهما السعودلله فنهواعن هذه الواسطة وأمرواأن يقصدوا بسعودهم وحه الله تعالى غالصاان كانوااماه دعمدون وكانوامو حدى غيرمشركين (فان استكبروا) ولمعتثلواما أمروابه وأبواالا الواسطة فدعهم وشأنه مفان الله عزساطانه لأدعدم عابدا ولاساجد ابالاخلاص وله العباد القرون الذين منزهونه الليل والنهارعن الانداد وقوله (عندريك)عمارة عن الزلفي والمكانة والكرامة \* وقرى لا يسأمون بكسرااماء الخشوع التذلل والتقاصر فاستعبر لحال الارض اذاكانت قعطة لانمات فهاكا وصفها الهمودي قوله تعالى وترى الارض هامدة وهوخلاف وصفها بالاهتزاز والريق وهو الانتفاخ اذاأ حصيت وتزخرفت النمات كانها عنزلة المختال في زيه وهي قمل ذلك كالذلسل الكاسف المال في الإطمار الرثة \* وقريُّ وربأت أي ارتفعت لان النبت اذاهم أن يظهر ارتفعت له الارض \* يقال ألحد الحافر و لحداد امال عن الاستقامة ففرفى شق فاستمير للانحراف في تأور لآمات القرآن عن جهة الصعة والاستقامه وقرى يلدون ويلحدون على اللغتين وقوله (لا يخفون علمنا) وعبد لهم على التحريف (فان قلت) بم اتصل قوله (ان الذين كفروا بالذكر) (قلت) هو بعل من قوله أن الذين الحدون في آ ما تناوالذكر القرآن لا عم الكفرهم به طعنوافيه وحرفواتأويله (وانه لكاب عزيز)أى منه على عجابة الله تعالى (لا بأتيه الباطل من بن يديه ولا من خلفه) مثل كان الماطل لا يقطر ق المهولا بحد المه سيمالا من جهد من الجهات حتى يصل المحمو يتعلق به (فان قلت) أماطعن فيه الطاعنون وتأوله المطاون (قلت) بلى ولكن الله قد تقدم في جايته عن تعلق الباطل به بانقيض قوماعارضوهم بابطال تأويلهم وافسادأقاو بلهم فليخلواطعن طاعن الاجمعوقاولا قول مطل الا مضمعل ونعوه قوله تعالى انانعن تزلنا الذكر واناله لحافظون (ما مفال الث) أي ما يقول الذكفار قومك (الا) مثل ماقال للرسل كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاءن في الكتب النزلة (ان ربك الذومغفرة) ورجة لاندائه (وذوعقاب) لاعدائهم ويجوزأن مكون ما قول لك الله الامثل ما قال الرسل من قملك والقول هو قوله تعالى ان ربك الذومغفرة وذوعقاب الم فن حقه أن يرجوه أهل طاعته و يخافه أهل معصيته والغرض تخو يف العصاة . كانو المتعنم م يقولون هلانزل القرآن بلغة قالجم فقيل لو كان كايق ترحون لم يتركوا الاعتراض والتعنت وقالو (لولا فصات آياته) أي منت و الحصت داسان نفقهه (أعمى وعربي) الممزة عزة الانكار معى لانكرواو فالواأقرآن أعجمي ورسول عربي أومرسل المهعربي وقرئ أعجمي والاعجمي الذي لايفصم ولا مفهم كالرمه من أى جنس كان والعمى منسوب الى أمة العم وفي قراءة المسدن أعمى بغير هزة الأستفهام على الاخبار بأن القرآن أعجمي والمرسل أوالمرسل المهعربي والمعني ان آبات الله على أي طريقة جاءتهم وجدوافها متعنتالان القوم غيرطالبين للعق واغابته وونأهواءهم ويجوز في قراءة الحسن هلافصلت آمانه تفصيلاً فعل بعضها بما ناللجم و بعضها بما نالله رب (فان قلت) كيف يصح أن يراد بالدر بي المرسل المهموهم أمة العرب (قلت) هوعلى ما يجمأن يقع في الكار الذكر لورأى كتاباع مما كتب الى قوم من العرب يقول كتاب أعجمي ومكتوب المهعري وذلك لان مبنى الانكار على تنافر حالتي الكتاب والكتوب المهلاعلى أن المكتوب المهواحد أوجاعة فوجب أن يجرد الماسيق المهمن الغرض ولا يوصل به مايخه لغرضا آخر ألاتراك تقول وقدراً يتلباساطو والاعلى امرأة قصيرة اللباسطويل واللابس

فاستمذبالله انهمو البعمع العلميرومن آياته اللسل والنهار والشمس والقسمر لاتسعدوا للشمس ولاللقمر واسعدوالله الذى خلقهن ان كنتم اماه تعسدون فان استكبروا فالذن عند وبالإسمعون له بالليل والنهار وهملا سأمون ومن آ بانه أنك ترى الارض فاشعة فادا أتراناءام الماءاهترت وريتان الذى أحماها لحى الموتى انه على كل شي قدر أن الذن يلحدون في آماتنا لايخف ونعليناأفن ماق في النارخبر أممن بأتى آمنانوم القمامة أعماواماشتم انهما تعماون بصران الذن كفروا بالذكرلما حاءهم وانه لكاب عربر لابأتسه الماطلمن من بديه ولامن خلفه تنزيلمن حكم حيد مانقيال لك الأماقد قبل للرسل من قبلك انزيك لذومغفرة وذو عقاب ألم ولوجعاناه قرآناأعمالقالوالولا فصات آياته أأعجمي وعربي

\*قوله تعالى قل هوللذي آمنواهدى وشفاء والذي لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليه معى (أجاز) في الواوفي هذه الاستية وجهين أحدها أن تكون الواولعطف الذين على الذين ووقر على هدى وشفاء يكون من (٣٣٣) العطف على عاماين قال واما أن أحدها

بكون والذين من فوعا قل هولا فن آمنوا هدى وشفاء والذبن لايؤمنون في آذاعهم وقروهوعامهم عي أولئسك سنادون من مكان بعد ولقدآ تعذا موسى الكاب فاختلف فهه ولولاكلة سقت منربك اقضى ديم وانهـم لفي شك منه مر سنمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلها وماربك بظلام للعبيد السه يردعه الساعةوماتخرجمن غراتمن أكامهاوما تجلمن أنثى ولاتضع الانطه ويوميناديهم أن شركاءي قالوا آذناك مامنامن شهيد وضل عنهما كانوايدعون منقبل وظنوامالهم من تحيص لادسام الانسان من دعاء الخبر وأن مسه الشر فيؤس قنوط وللنأذ قناه رجة منامن بعدضراء مستهليقولن هذالي وماأظن الساعة فائة ولئن رجعت الحاربي ان لى عنده العسمة فلننمن الذن كفرواعا علوا ولنذيقنهمن عذاب غلمظ واذاأنعمما على الانسان أعرض على تقدر والذين

قصير ولوقلت وللابسة قصيرة جئث عاهوا كنة وفضول قول لان الكالم لم يقع في ذكورة اللابس وأنوثته اغاوقع في غرض وراءهم (هو)أى القرآن (هدى وشفاء) ارشاد الى الحق وشفا و(الف الصدور) من الظن والشُّكُ \* (فان قلت) (والذين لا يؤمنون في آذا عموقر) منقطع عن ذكر القرآن في اوجه تصاله به (قلت) لا يخلواما أن يكون أذين لا يؤمنون في موضع الجرمعطوفاعلي قوله تعالى للذي آمنواعلى معنى قولك هوللذين آمنواهدى وشفاءوهوللذين لايؤمنون في آذانهم وقرالاأن فيه عطفاءلي عاملين وانكان الاخفش يجيزه واماأن يكون من فوعاعلى تقدير والذين لايؤمنون هوفي آذاعم وقرعلى حذف المبتداأوفي آذانهم منه وقر وقرئ وهو علم معموعمي كقوله تعالى فعميت عليكم (ينادون من مكان بعيد) دمنى أنهم لا بقباونه ولا برعونه أسماعهم فثاهم فى ذلك مثل من يصيح به من مسافة شاطة لا يسمع من مثلها الصوت فلايسمع النداء (فاختلف فيه) فقال بعضهم هو حق وقال بعضهم هو باطل والكامة السابقة هي العدة بالقيامة وأن الخصومات تفصل في ذلك اليوم ولولا ذلك لقضى بينهم في الدنيا قال الله تعالى بل الساعة موعدهم والكن يؤخرهم الى أجل مسمى (فلنفسه) فنفسمه نفع (فعلمها) فنفسه ضر (ومار بك نظلام) فيعذب غير المسيء (اليه يردع الساعة) أي اذاستل عنها قيل الله يعلم أولا يعلم الاالله ، وقرى من عرات من أكامهن والكربكسرالكاف وعاء الفرة كف الطلعة أي وما يحدث شي من خروج غرة ولاجل عامل ولاوضع واضع الاوهوعالميه يعلى عددأيام الحسل وساعاته وأحواله من الخداج والتمام والذكورة والانوثة والمسين والقبع وغيرذلك (أين شركاءي) أضافهم اليه تعالى على زعمهم وبياله في قوله تعالى أن شركائي الذين كنتم تزعمون وفيه تهديم وتقريع (آذناك) أعلناك (مامنامن شهيد)أى مامناأحد اليوم وقدأ بصرنا وسمعنا يشهد بأنهم شركاؤك أىمامنا الامن هوموحداك أومامنامن أحديشا هدهم لانهم صاواعهم وضلت عنهمآ لهتم لا بمصروع افساعة التو بخ وقيل هوكلام الشركاء أى مامنامن شهيد دشهد عا أضافوا البنامن الشركة ومعنى ضلالهم عنهم على هذاالتفسيران بملاينفه ونهم فكانهم ضاواعنهم (وظنوا) وأيقنوا \* والحيص الهرب (فان قلت) آذناله اخمار بايذان كان منهم فاذقد آذنوا فلمسئلوا (قلت) يجوز أن بعادعامهم أن شركائي اعادة المتو بيخ واعاد مه في القرآن على سبل المسكامة دلم ل على اعادة الحكى و بيو زأن مكون المنى انك علت من قلوبناوعقائد ناالات أنالانشهد تلك الشهادة الماطلة لانه اذاعله من نفوسهم فكائنهم أعلوه ويجوزأن يكون انشاء للاردان ولا يكون اخمار المدان قدكان كانقول أعلم الملاثأنه كان من الامر كيتوكيت (من دعاء اللير )من طلب السعة في المال والنعمة وقرأ ابن مسمود من دعاء باللير (وان مسدهااشر")أى الضيقة والفقر (فيوس قنوط) بواغ فيه من طريقين من طريق بناء فعول ومن طريق المتكرير والقنوط أن يظهر عليه أثر المأس فمتضاءل وينكسرأي يقطع الرجاءمن فضل اللهور وحهوهذه صفة الكافر بدليل قوله تعالى انه لا يمأس من روح الله الا القوم المكافر ون و واذا فرجناء نه بصحة بعد مرض أوسيمة بمدضيق قال (هذالي)أي هذاحق وصل الى لاني استوجبته عماعندي من خير وفضل واعمال بر أوهذالى لا يرول عني ونعوه قوله تعالى فاذاحاء تهم الحسينة قالوالذاهذه ونعوه قوله تعالى (وماأطن الساعة قاءً - ق) ان نظن الاظنا وما عن بستيقنين ير يدوما أظنها تكون \* فان كانت على طريق التوهم (ان لي) عند الله الحالة الحسني من الكرامة والنعمة قائسا أمر الا توة على أمر الدنيا وعن بعضهم للكافر أمنيتان بقول في الدنماولين رجعة الى ربي ان لي عنده العسني ويقول في الا تنوة باليتني كنت تراما وقيل نزات في الوليدين المغيرة وفاضرتهم عقيقة ماع الوامن الاعمال الموجية العذاب ولنبصرنهم عكس مااعتقدوافهاأعم يستوجبون علماكرامة وقرية عندالله وقدمناالي ماعماوامن عل فعلناه هماءمنثورا وذال أنهم كأنوا ينفقون اموالهم وأاءالناس وطلماللا فضار والاستكارلاغير وكانوا يحسبون أنماهم

لايؤمنون هوفي آذانهم وقرعلى حذف المبتداأوفي أذانهم منه وقرانة عي (قلث) أي وبتقدير الرابط يستغنى عن تقدير المبتدا

علمه مس الغني و الصدة وأنهم محقوقون مذلك \*هذا أيضا ضرب آخر من طغمان الانسان إذا أصابه الله ننعمة أبطرته المعدمة وكانه لم باتي بؤساقط فنسى المنع وأعرض عن شكره (و نأى بجانيه )أي ذهب منفسه وتكبر وتعظم وانمسه الضر والفقرأ قبل على دوام ألدعا وأخذفي الابتهال والتضرع وقد استعبر العرض الكثرة الدعاء ودوامه وهومن صفة الاحرام ويستمارله الطول أدضا كااستعمر الفاظ اشدة العذاب وقري ونأى معانسه ما مالة الالف وكسر النون الاتماع وناءعلى القاس كاقالوارا عفى رأى (فان قلت) حقق لى معنى قوله تمالى ونأى بجانبه (قلت)فيه وجهان أن يوضع جانبه موضع نفسه كاذ كرنافي قوله تمالى على ما فرطت فى جنب الله ان مكان الشي وجهته بنزل منزلة الشي نفسه ومنه قوله ونفيت عنه مقام الذئب بريدونفيت عنه الذئب ومنهوان خاف مقامر بهومنه قول الكاب حضرة فلان ومجاسه وكتبت الى جهته والى حانمه المزيز بريدون نفسه وذاته فكائه قال ونأى بنفسه كقولهم في المسكير ذهب بنفسه وذهبت به الحيلاءكل مذهب وعصفت بالخملاء وأن مراد بجانبه عطفه ويكون عبارة عن الانحراف والاز ورار كاقالواني عطفه وتولى بركنه (أرأيتم) أحبروني (انكان) القرآن (من عندالله) يعني أن ماأنتم عليه من انكار القرآن وتكذيبه ليس بأم صادرعن ححة قاطعة حصائم مهاعلى المقين وثلج الصدور واغاهو قبل النظر واتساع الدليل أمر محقل يجوزأن يكون من عندالله وأن لا يكون من عنده وأنتم لم تنظرواولم تفعصوا فالنكرتم أن يكون حقاوقد كفرتم به فأخبروني من أضل منكروأنم أبعدتم الشوط في مشاقته ومناصبته ولعله حق فأهلكم أنفسك وقوله تعالى (عن هوفي شقاق بعيد) موضوع موضع منكر بمانا لحالهم وصفتهم (سنريهم آياتنافي الات فاقاوفي أنفسهم) يعني مايسر الله عزوج لرسوله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء من بعده ونصيارا دينه في آفاق الدنياو بلاد الشرق والغرب عموما وفي احة العرب خصوصا من الفتوح التي لم يتيسر أمثاله الاحدمن خلفاء الارض قبلهم ومن الاظهار على الجمارة والاكاسرة وتغلب قليلهم على كثيرهم وتسليط ضمعافهم على أقويائه مواجراته على أيديهم أمورا خارجة من المعهو دخارقة للعادات ونشردعوه الاسلام في أقطار المعمورة ونسط دولته في أقاصها والاستقراء بطلعك في التواريخ والكتب المدونة في مشاهدأهله وأيامهم على عجائب لاترى وقعة من وقائعهم الاعلمامن أعلام الله وآمة ون آياته بقوى معها المقن ويزداد بهاالاعان ويتبن أن دين الاسلام هودين الحق الذى لا يحيد عنه الامكار حسمه مالط نفسه وماالشات والاستقامة الاصفة الحق والصدق كأن الاضطراب والتزل لصفة الفرية والزوروان للماطل و يحات فق ثم تسكن ودولة تظهر ثم تضميل (ربك) في موضع الرفع على أنه فاعل كذ و (أنه على كل شيُّ ميد)بدل منه تقديره أولم يكفهم أنريك على كل شيُّ شهيدوممناه أن هذا الموعود من اظهار آيات الله في الا أَفَاقُ وفي أنفسهم سمر ونه و يشاهدونه فيتسنون عند ذلك أن القرآن تنزيل عالم الغيب الذي هو على كل شئ شهيد أي مظلع مهمن يستوى عنده غيبه وشهادته فيكفهم ذلك دليلاعلي أنه حق وأنه من عنده ولولم مكن كذلك القوى هذه القوة ولما نصر عاملوه هذه النصرة \* وقرئ في من يقالضم وهي الشك (عيط) عالم بعدمل الاشدياء وتفاصيلها وظواهرها وبواطنها فلاتخفي عليه خافية منهم وهومجاز يهم على كفرهم ومريتهم في لقاءريهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة السجدة أعطاه الله يكل حرف عشر

وسورة حماعسق مكية وتسمى سورة الشورى وهي ثلاث وخسون آية

وسم الله الرحن الرحم

\*قرآ ابن عماس وابن مسعود رضى الله عنه ما حمسق (كذلك بوحى المك) أى مثل ذلك الوحى أو مثل ذلك السكاب بوحى المداني المداني و من قبلك الله المداني و عنه أن ما تصنيه هذه السورة من المعانى قد أوحى الله المداني في المداني في المداني في القرآن المداني في المداني و في حديد المداني و المداني في المداني في المداني وفي حديد المكتب السماوية لما في المن المتنبية البلد غو اللطف العظم لعباده من الاولى والاستوين ولم بقل

ونأى بجائبه واذامسة الشرفذ ودعاء عريض قل أرأيتم انكان من عندالله م كفرتم به من أصل عن هوفي من أصل عن ها قاق وفي المنافي الا قاق وفي المنافي الا أنه الحق أولم يكف شهيد ألا انهم في مرية من القاء ربهم الا انه بكل شي محيط من المنافية علي المنافية المنافية علي المنافية المنافي

وسورة الشورى وهى المناوخسون آية المناوخسون آية المناوخي حماس كذلك وحي السك والى الذين من الملكم المناوخي المنا

ومابعده أخبارا والمزير الحكم صفتان والظرف خبر «قرئ تكاد التاء والساء و منفطرن و يتفطرن وروى ونسعن أبى عمر وقراءة غريسة تتفطرن شاء ين مع النون ونظيرها وف نادر روى في نوادراين الاعرابي "الادل تشمهن ومعناه بكدن بنفطرن من علوّ شأن الله وعظمته بدل عليه مجمئه بعيدالعلى "العظيم وقمل من دعائم مه ولدا كقوله تعالى تماد السموات منفطرن منه \* (فان قلت) لمقال من فوقهن (قلت) لان أعظم الا أنات وأدله اعلى الجلال والعظمة فوق السموات وهي العرش والمكرسي وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرش ومالا يعلم كنهما لاالله تعالى من آثار ملكو ته العظمي فلذلك قال (ينفطرن من فوقهن) أي يبددي الانفطار من جهتن الفوقانية أولان كلة الكفر حاءت من الذي تعت المعوات فكان القياسان مقال ينفطرن من تحتى من الجهة التي عاءت منها الكلمة ولكنه ولغ في ذلك فجهات وثرة فيجهة الفوق كانه قيل يكدن ينفطرن من الجهة التي فوقهن دع الجهة التي تعتبن ونظيره في المالغة قوله عز وعلايصب من فوق رؤسه-م الجمي صهر به مافي بطونهم فعل الجم مؤثر افي أجزائه-م الماطنة وقدل من فوقهن من فوق الارضان \* (فان قلت) كيف صح أن دستغفر والمن في الارض وفه-م الكفارأ عداء الله وقد قال الله تعالى أولئك على مادنة الله والملائكة فكيف يكونون لاعنين مستغفرين لهم (قلت) قوله (الن في الارض) يدل على جنس أهل الارض وهذه الجنسمة قائمة في كلهم وفي يعضهم فيحوز أن يرادبه هذاوهذا وقددل الدليل على أن الملائكة لا يستغفر ون الالاولماء اللهوهم المؤمنون فأراد التدالااياهم الانرى الى قوله تعالى في سورة المؤمن ويستغفرون للذي آمنواو حكايته عنهم فاغفر للذين تابوا واتبعواسيلك كيفوصفوا المستغفر لهم عايستوجب به الاستغفار فماتر كواللذي لم يتويوامن المصدقين طمعاني استغفارهم فكيف للكفرة ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلب الجلوالغفران في قوله تمالي ان الله عسك السموات والارض أن ترولا الى أن قال انه كان حليما غفورا وقوله تعمال ان ربك الذومغفرة للناس على ظلهم والمراد الجلم عنهم وأن لا دما جلهم بالانتقام فيكون عاما (فان قلت) قد فسرت قوله تمالى تكاد السموات ينفطرن يتفسرين فاوجه طباق مادمده فما (قلت) أماعلى أحدها فكانه قيل تكادالسموات ينفطون هيمة منجلاله واحتشامامن كبريائه والملائكة الذين هممل السميع الطماق وحافون حول العرش صفو فابعد صفوف بداومون خضو عالعظمته على عسادته وتسبيحه وتحدده ويستغفرون لن في

الارض خوفاءامهم من سطواته وأماءلى الثانى فكاته قيل يكدن ينفطرن من اقدام أهل الشرائ على الله الكامة الشياء الله الشياء الله و ينزهونه عمالا يجو زعليه من الصفات التى يضيفها المه الجاهلون به حامد بن له على ما أولاهم من ألطافه التى علم أنهم عندها يستعصمون مختار بن غير ملحنين و يستغفر ون لمؤمني أهل الارض الذين تبرؤامن تلك الكلمة ومن أهلها أو يطلبون الحربهم أن يحلم عن أهل الارض ولا يما حله سماله قاب مع وجود ذلك فيه ملاعر فوافى ذلك من المصالح وحرصاعلى نعاة الملق وطمعافى و بقال كفار والفساق منهم (والذين اتخذوامن دونه أولياء) جعلواله شركاء وأنداد النقل وطمعافى و بقال كفار والفساق منهم (والذين اتخذوامن دونه أولياء) حملواله شركاء وأنداد الساق وحمد عليهم المهم على الاعمان أن الله ووحده (وما أنت) بالمحمد على مولا مفرض المائة أمن هم ولا قسرهم على الاعمان الغمان أن الله تعمل هو المناف مفهول به فسي الاتمان المناف مفهول به ومثل ذلك (أوحينا المائي والمناف مفهول به أي أوحيناه الميك وهو قرآن عربي بن لالس فيه عليك الوحيناو (قرآناء و بين اللس فيه عليك المن المفعول به أي أوحيناه الميك وهو قرآن عربيا) حال من المفعول به أي أوحيناه الميك وهو قرآن عربي بن لالس فيه عليك الوحيناو (قرآناء و بين اللس فيه عليك المناف وهو قرآن عربيا) حال من المفعول به أي أوحيناه الميك وهو قرآن عربيا المن المفعول به أي أوحيناه الميك وهو قرآن عربيا) حال من المفعول به أي أوحيناه الميك وهو قرآن عربيا المس فيه عليك المورود الله الميك وهو قرآن عربيا المستون المورود الميك و هو قرآن عربيا المين المورود المياه الميك و الميناء الميك الميناء الميناء

أوحى المكولكن على لفظ المضارع لمدل على أن ايحاء مقدله عادته وقرى يوحى المك على المناء المفعول (فان قلت) في ارافع اسم الله على هذه القراءة (قلت) ما دل عليه يوحى كان قائلا قال من الموحى فقيل الله كقراءة السلى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاة هم على البناء المفعول ورفع شركائم معنى زينه لهم شركاة هم (فان قلت) في أرافعه في قرأ نوحى النون (قلت) يرتفع بالابتداء والعزير

يتفطرن من فوقهن والملائكة يسجون المنافقة والملائكة يسجون المن في الارض ألاان الله هوالغفو والرحم والذين الحذوامن دونه أولياء الله حفيظ عليم وماأنت عليهم بوكيل ومائن المائن ومائن و

التندرأم القرىومن حولهاوتنذر بومالجع لارسافىلەفرىق فى الجنةوفريق في السعير ولوشاءالله لجعاهمأمة واحدة ولكن مدخل من بشاء في رحمه والظالمون مالهميمن ولى ولانصرأم اتعذوا م دونه أولما فالله هو الولى وهو يحيى الموتى وهوعلى كلشئ قيدير ومالحتلفتم فيهمنشئ في كمه الى الله ذلك اللهرف علمه توكلت والمسه أنيب فاطر السموات والارض جعل الكم من أنفسكم أرواجا ومن الانعام أزواجا يدروكم فيه اليس كمثله

القول في سورة حم عسق الم

(بسم الله الرحن الرحم) \*قوله تعالى حمل لك من أنفسك أرواحا ومن الانعام أزواحا مذرو كم فيه (قال ان الضمرالتصل سذرؤ عائد على الانفس وعلى الانعام مغلمافسه الخاطبون العقلاعلي الغب عالا يمقلوهي من الاحكام ذات العلمان انتى كالرمه) قات الصيم انوسماحكان متيا بنان غيرم يداخدان أحدها مجمئه على نعت

التفه مما قال النولا تقاوز حد الانذار يعوزان مكون ذلك اشارة الى مصدر أوحينا أى ومثل ذلك الا يحاء البين المفهم أوحينا اليك قرآنا عربيا باسانك (لتنذر) يقال أنذرته كذا وأنذرته بكذا وقدعدي الاول أعنى لتنذرام القرى الى المفعول الاول والثانى وهوقوله وتنذر يوم الجع الى المفعول الثاني (أم القرى) أهل أم القرى كقوله تعالى واستل القرية (ومن حولها) من العرب \* وقرئ اينذر بالياء والفعل القرآن (سم الجع) وم القدامة لان الله تق عجم فيه قال الله تعالى سوم عجمه كالدوم الجمع وقدل عجمع من الارواح والاحساد وقيل بجمع بن كل عامل وعمله و (لارسفه) اعتراض لا محلله \*قرى مريق وفريق بالرف والنضب فالرفع على منهم فردق ومنهم فردق والضمير المعصوعين لان المني يوم جع الخلائق والنصب على الحال منهم أى متفرقان كقوله تعالى و يوم تقوم الساعة يومند يتفرقون (فان قلت) كيف يكونون مجوء من متفرقين في طالة واحدة (قلت)هم مجوءون في ذلك اليوم مع افتراقهم في دارى البوس والنعم كا يجتم الناس وم الحمة متفرقان في مسجدين وان أريدالجع جمهم في الموقف فالتفرق على معنى مشارفتهم التفرق (الجعلهم أمة واحدة) أي مؤمنين كلهم على القسر والا كراه كقوله تعالى ولوشئنالا تيناكل نفس هداها وقوله تعالى ولوشاءر بلئلا من من في الارض كلهم جمعا والدليل على أن المعني هو الالجاء الى الاعان قوله أفأنت تبكره الناسحي بكونوا مؤمنسين وقوله تمالى أفأنت تبكره مادخال هزة الانكار على المكره دون فعد لد دليل على أن الله وحده هو القادر على هذا الاكراه دون غيره والمعنى ولوشاءريك مشيئة قدرة لقسرهم جمعاعلى الاعان واكنهشاء مشيئة حكمة فكافهمو بني أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤمنين في رحته وهم المرادون عن دشاء ألاترى الى وضعهم في مقابلة الطالمين و يترك الظالمين بغيرولى ولانصير في عذابه \*مه في الممزة في (أم) الانكار (فالله هو الولى) هو الذي يجان يتولى وحده ويعتقدانه المولى والسيد والفاءفي قوله فالله هو الولى حواب شرط مقدركانه قيل بعدانكاركل ولي سواه ان أرادواوليا بحق فالله هو الولى الحق لاولى سواه (وهو يحيى) أى ومن شأن هذا الولى أنه يحيى (الموق وهوعلى كلشئ قدير )فهوالحقيق أن يتخذولمادون من لا يقدر على شئ (ومااحدافم فيه من شئ )حكايه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للومنين أي ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين فأختلفتم أنتم وهم فيمه من أمور الدين في ولان الختلف فيه مفوض الى الله تعالى وهو اثابة الحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطاين (ذلكم) الحاكم بينكم هو (الله ربي عليه توكات) في ردكيداً عداء الدين (والمه) أرجع في كفاية شرهم وقيل وما اختلفتم فيهوتنازعتم من شيَّ من الخصومات فتحاكموافيه الى رُسُولُ الله صـ لَى الله عليه وسـ لم ولاتؤثر واعلى حكومته حكومة غـ بره كقوله تعالى فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول وقيل ومااختلفتم فيه من تأويل آية واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه الى الحكم من كتاب الله والطاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل وماوقع بينكم الخلاف فيهمن العاوم التي لاتتصل بتكليف كرولاطر بق لكراك عله فقولوا الله أعلم كمرفة الروح قال الله تمالى و يستلونك عن الروح قل الروح من أمرر في (فان قلت) هل يجوز جله على اختلاف المجتهدين في أحكام الشريعة (قلت) لالان الاجتهادلا يجوز بخضرة الرسول صلى الله عليه وسلم (فاطراأ سموات) قري بالرفع و لجرفال فع على أنه أحدأ خبارذلكم أوخبرمبتد امحذوف والجرعلي فكمه الىالله فاطرالسموات وذاكم الى أنبب أعتراض بن الصفة والموصوف (حمل احم) خلق لح (من أنفسكم) من جنسكم من الناس (أز واجاومن الانعام أزواجا) أى وخلق من الانعام أزواجا ومعناه وخلق للانعام أيضامن أنفسها أزواجا (يدرؤكم) يكثركم بقال ذرأ الله الخلق بهم وكثرهم والذر والذر ووالذر وأخوات (فيم) في هذا التدبير وهو أن حمل لذاس والانعام أز واجاحتي كأن بينذ كورهم واناتهم التوالدوالتناسل والضمرف يذرؤ كم يرجع الى الخاطمين والانعام مغلمافيه المخاطبون المقلاء على الغمب ممالا يعقل وهي من الاحكام ذات العلتين (فان قلت) مامعنى يذرؤكم في هذا التدبير وهلاقيل يدرؤكم به (قات) حمل هذا التدبير كالمنع والمدن البث والتكثير ضميرالعقلاءاعم من كونه مخاطبا أوغائبا والذانى مجيئه بعدذلك على نعث الخطاب فالاول لتغليب العقل والثاني لتغليب الخطاب الا هقوله تعالى ليس كذاه شيق (قال) فيه تقول العرب مثلث لا يعنل فينفون العقل عن مثله والمراد نفسه وتطيره قولا العرب مثلث لا يعنل فينفون العقل مثله والمراد نفسه وتطيره قولا العرب مثلث المرابة وبلغت أثرابه وفي حديث وقيقة بفت صدى في سقيا عبد المطلب الاوفيهم الطيب الطاهر لذاته وبلغت أثرابه وفي من قولا ليس كانه شي و بين قوله ليس كذله شي الاما تعطيه المكاية من فائدتم اونحوه قوله تعمل بداه مبسوطة ان فان معناه بل هوجواد من غير تصور ولا بسط لانها وقعت عبارة عن الجود لا بقصدون بها شيئا آخر حتى انهم يستعملونها في لا يدله في كذلك استعمل هذا فين له مثل وفين لا مثل كن مثل كنصف مأكول النه المرت المناكر رتفي قول من قال وصالمات كيارة فين ومن قال «فاصحت (٢٣٧) مثل كنصف مأكول انتهى

كارمه (قلت) هدا الوجه الثاني مردود على مافعهن الاخلال شئ وهو السميع المصير له مقالت د السموات والارض يسطالون ان دشاء و بقدر انه تکل شي عليم شرع ليكم من الدين ماوصي به نوحا والذي أوحسناالسك وماوصينابه ابراهسيم وموسى وعليسي أن أقمو الدين ولا تتفرقوا فيه كبرعلى المشركين ماتدعوهم اليه الله يحتى السه من دشاء ويهدىاليهمنينيب وماتفرقوا الامن بعد ماجاءهم العاريعما بيهم ولولا كلة سبقت من والثالى أجسل مسمى لقضى بنهم وان الذين أور ثوا الكاب من بعدهم الني شدك منه مريب بالمعنى وذلك أن الذي المن هناتا كسدنني

ألاتراك تقول العيوان فخلق الازواج تكثير كاقال تعالى والكم في القصاص حياة عقالوا مثلث لا يبغل فنفوااليخلءن مثله وهمر يدون نفيه عن ذاته قصدوا المالغة في ذلك فسلكوابه طريق السكاية لانهم اذا إنفوه عن يسدمسمده وعن وعلى أخص أوصافه فقدنفوه عنه ونظيره فولك المربى العرب لاتخفر الذمم كان أبلغ من قولك أنت لا تخفر ومنه قولهم قد أيفعت لداته و بلغت أترابه يريدون ايفاعه وبلوغه وفي حديث رفيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب ألا وفهم الطيب الطاه راداته والقصد الى طهارته وطيبه فاذا علم أنه من ماب الكاية لم يقع فرق بين قوله ليس كالله شي و بين قوله ليس كذله شي الا ما تعطيه البكاية من فالدتها وكانه ماعبار تان معتقبتان على معنى واحمدوه ونفي المماثلة عن ذاته وغعوه قوله عز وجل بل بداه مسوطتان فانمعناه بلهوجوادمن غيرتصور يدولا بسط لهالانها وقعت عبارةعن الجودلا يقصدون شبأ آخوحتي انهم استعماوها فيمن لايدله فكذلك استعمل هذافين لهمثل ومن لامثل له ولك أن تزعم أن كلة التشبيه كررت للما كيدكا كررهامن قال وصالبات ككايؤ ثفين ومن قال وأصبحت مثل كعصف مأكول \* وقريُّ و يقدر (اله بكل شيءام) فاذاعم أن الغني خبرالعب دأغناه والاأفقرة (شرع لكم من الدين) دين نوح ومجدومن بينهم امن الانتماء ثم فسرالمشروع الذي اشترك هولاء الاعلام من رسله فيه قوله (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوافيه) والمراداقامة دين الاسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والاعمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وسائر مايكون الرجه لما قامته مسل ولم بردالشرائع التي هي مصالح الام على حسب أحوالهافانها مختلفة متفاوتة فال الله تمالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاومحل أن أقيموا امانصب لدل من مفعول شرع والمعطوفين علمه وامار فع على الاستئناف كانه قيل وماذلك المشروع فقيل هو أقامة الدين وغوه و وله تعالى ان هذه أمتكم أمة واحدة (كبرعلى المشركان) عظم عليهم وشق عليهم (ما تدعوهم المه) من اقامة دين الله والتوحيد (يجتبي المه) يجتلب اليهو يجمع والضمير للدين بالتوفيق والتسهديد (من يشاء) من ينفع فهم توفيقمه و يجرى علمهم لطفه (وما تفرقوا) يعني أهل الكتاب بعد أنبيائهم (الامن بمد)أن علواأن الفرقه ضلال وفسادوأمر متوعد عليه على ألسنة الانساء (ولولا كلة سبقت من ربك)وهي عدة التأخيرالي يوم القيامة (لقضى بينهم) حدين افترقو العظمما اقترفوا (وان الذين أورثوا الكتاب من ابعدهم) وهم أهل الكتاب الدين كانواف عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم (لفي شك) من كتابه ملا يؤمنون به حق الاعمان وقيل كإن الناس أمة واحدة مؤمنان بعد أن أهلك الله أهل الارض أجعين بالطوفان فلما مات الاساء اختلف الابناء فعما بينهم وذلك حين بعث الله المهم النبيين مبشرين ومنذرين وجاءهم العلم واغما اختلفواللبغي بينهم وقيل ومأتفرق أهل المكأب الامن بعدما جاءهم العلم بمعثر سول الله صلى الله عليه وسلم

(27) كشاف نى المائلة والكافعلى هـ ذاالوجه اغاث كدالمائلة وفرق بن تأكيد المهائلة المنفسة و بن تأكيد نفي المائلة المائلة المائلة المهملة عن التأكيد أبلغ وآكد في المهن من نفي المائلة المقترنة بالتأكيد اذبارم من نفي المائلة المعرالي كدة بنفي المائلة المقترنة بالتأكيد ونها في المعرود توردت الغير المؤكدة نفي كدة المهائلة وردت في الا تبات فأكدته فليس النظر في الا تمبيد نبي النظر بن مستقيم اوالله أعلوهم الرسد المحسة ماذكرته ان القائل أن يقول ليس زيد شبيها بعسم ولكن مشهاله ولو عكس هذا الم يكن صحيحا وماذ المؤللة بالمن المنافي أدفى المسابح من نفي أدفى المسابح من المنافي أعلاه المنافي أو المنافي المنافي عنواه والمثان ترعم فافهم

م قوله تقالى من كان يريدون الا تحرة نزدله في و ته ومن كان يريدون الدنيانونه منها وماله في الا تحرة من نصيب (قال فرق بين على العاملين بان من عمل الدنيا على منها شيأ لا ما يريد و يبتغيه على العاملين بان من عمل الدنيا على منها شيأ لا ما يريد و يبتغيه

كقوله تعالى وماتفرق الذين أوتوا الكتاب الامن بعدماجاءتهم المدنة وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم هم المشركون أور ثوا القرآن من دمدما أورث أهل الكتاب التوراة والانحيل وقري ورثوا وورثوا (فلذلك) فلاجل التفرق ولماحدث بسيمه من تشعب الكفرشعيا (فادع) الى الاتفاق والائتلاف على الملة الحنيفية القدعة (واستقم)علماوعلى الدعوة الماكا أمرك الله (ولا تتبع أهواءهم) الختلفة الباطلة (عا أنزل الله من كتاب) بأى كتاب صح أن الله أنزله يمني الاعان بجميع المكتب المنزلة لان المتفرقين آمنوا بعض وكفروا معض كقوله تعالى و يقولون نؤمن معض وتكفر سعض الى قوله أولئك هم الكافرون حقا (لاعدل سنكم) في الحركم اذاتخاصمة فقاكم الى (لاحجة بينذاو بينكم)أى لاخصومة لان الحق قدظهر وصرتم محبوحين به الاحاجة الى الحاجة ومعناه لا الرادحة بننالان المحاجن بوردهذا حته وهذا حته (الله يجم بيننا) يوم القيامة فيفصل بينناو ينتقم لنامنك وهذه محاجزة ومتاركة بعدظهورا لحق وقيام الجقوألان ام (فان قلت) كيف حوجز واوقد فعل بهم بعد ذلك مافعل من القتهل وتغريب الميوت وقطع النغيل والاجلاع (قلب) المرادم اجزتهم في مواقف المقاولة لا المقاتلة (يحاحون في الله) يخاصمون في دينه (من بعد) ما استحباب له الناس ودخلوافي الاسلام ليردوهم الى دين الجاهامة كفوله تعالى ود كشرمن أهل الكابلو يردونكممن معداعانكم كفارا كاناله ودوالنصارى يقولون للؤمنين كتابناقيل كتابكم ونسناقيل نبيكم ونعن خيرمنكم وأولى مالحق وقيل من بعد ما استحاب الله لرسوله ونصره يوم بدر وأظهر دين الاسلام (داحضة) باطلة زالة (أنزل الكتاب)أى جنس الكتاب (والمزان) والمدل والتسوية ومدنى انزال المدل أنه أنزله في كتبه المنزلة وقيل الذي يوزنبه بالق ملتبسابا لحق مقترنابه بعيدامن الماطل أوبالغرض الصيم كالقنصته الحكمة أو بالواجب من التعليل والتعريم وغيرذاك (الساعة) في تأويل المعت فلذلك قيل (قريب) أولعل مجيء الساعة قريب (فان قات) كيف نوفق ذكر اقتراب الساءة مع الزال الكتاب والمنزان (قلت) لان الساعة يوم المساب ووضع الموازين للقسط فكانه قيل أصركم الله بالمدل والتسوية والممل بالشرائع قبل أن يفاجئكم اليوم الذي يحاسم منه ويرن أعمالكم ويوفي ان أوفي ويطفف ان طفف الماراة الملاجة لان كل واحد منهماعرى ماعندصاحبه (الفي صلال بعيد) من الحق لان قيام الساعة غيرمستبعد من قدرة الله ولدلالة الكتاب المجزيلي انها آتية لاريب فهاولشهادة العقول على أنه لابد من دار الجزاء (لطيف بعداده) بربليغ البربهم قد توصل بره الى جيمهم وتوصل من كل واحدمنهم الى حيث لا يملغه وهم آحد من كليا ته وجزئيا ته (فان قلت) فالمعنى قوله (يرزق من يشاء) بعد توصل بره الى جميه هم (قلت) كلهم مبرورون لا يخلوا حد من ره الاأن البراصناف وله أوصاف والقسمة بين العماد تتفاوت على حسب تفاوت قضابا الحكمة والتدبير فيطير لبعض العبادصة فمن البرلم يطرمت لدلا تنرو يصيب هداحظ له وصف ايس ذلك الوصف لمظ صاحبه فن قسم له منهم مالا يقسم اللآخر فقدر زقه وهو الذي أراد بقوله تمالى يرزق من يشاء كايرز قاحد الاخوينولد ادون الاستوعلى أنه أصابه بنعمة أخرى لم يرزقها صاحب الولد (وهو القوى) الماهر القدرة الغالب على كل شيّ (العزيز) المنسع الذي لا يغلب بسمى ما يعمله العامل عمايه عي به الفائدة والزكامر تاعلي الجازوفرق بين على ألعاملين بان من عمل الازخرة وفق في عمله وضوعفت حسناته ومن كان عمله للدنيا أعطى شيأمنها لامابريده وينتغيه وهورزقه الذى قسم له وفرغ منه وماله نصيب قط في الا توة ولم يذكر في معنى عامل الأتخرة وله فى الدنيا نصيب على أن رقه المقسوملة واصل المه لا محالة للاسترانة بدلك الى جنب ماهو بصدده من زكاء عمله وقوزه في المآب معني الهمزة في (أم) التقرير والتقريع وشركاؤهم شياطينهم الذين زينوا لهم الشرك وانكار البعث والعمل للدنيالانهم لايعلمون غيرهاو هوالدين الذي شرعت لهم الشياطين

وهورزقه الذى قسمله فلذلك فادع واستقم كا أمرت ولا تتسع أهواءهم وقلآمنت عاأنزل الله من كتاب وأمرت لاعدل ينك الله ريناوركم لنيأ أعالنا ولكأع الك لاحقينناو بينك الله يحمع بسناوالمه المصر والذين اجونفي الله من بعدد مااستعيب له عتم داحضة عند وبهم وعليهم غضب والهم علداب شديد الشالذي أنزل الكتاب الحق والمسيزان وما يدر بكالمل الساعة قريب يستعلبها الذبن لايؤمنون بهاوالذن آمنو امشفقون منها ويعلون أنهاا لحقالا ان الذين عارون في الساعة لق ضلال بعد الله اطيف سياده برزق من شاءوهو القوى العسر ترمن كان ويد وتالا خرة زدله في جوثهومن كان يربدحوت الدنمانو بهمماوماله في الاسترة من نصيباًم الهمشركاء شرعوالهم من الدين مالم بأذنبه

وفرغمنه وماله في

الا توة من نصيب ولم يد كرفى معنى عامل الا خرة وله في الدنيان صيب على ان رقعه القسوم له واصل اليه لا محالة الدستهائة بذلك في جنب ما هو بصدده من ركاء عمله وقوره في الما ي

ولولاكلمة الفصل اقضى ينه \_\_موان الظالمين لهمعداب ألمم ترى الطالمين مشفقين عما كسبوا وهوواقعهم والذين آمنواوعماواالصالحات فيروضات الجنات الممايشاؤن عندرجم ذلك هو الفضل الكسر ذلك الذي مشر الله عماده الذنآمنوا وعملواالمالحات قل لاأستا كعلمه أحراالا المودة في القربي قوله تعالى الاالمودة في القربي (قالفيه) ان قات هلاقمل الأمودة القرى أوالالدودة القربي وأحاب اعمم جعاوامكانالل ودة ومقرالها كقولك لىفي T لفلانهوىوحب شديد وليسفى صلة للودة كالمزماذا فلت الا المودة للقرى واغاهى متعلقة بمعذوف تقديره الاللودة ثابتة في القربي ومقكنسةفيهاانتهى كالرمه (قات) وهدذا

المني هوالذي قصم

بغوله في الاسمة الستى تقدمت ان قوله يدر وكم

فبه اغياجاء عوضامن

قوله يذرؤ كمبه فافهمه

وتعالى الله عن الاذن فيه والا مربه وقيل شركاؤهم أو ثانهم واغاأ ضيفت المهم لانهم متحذوها شركا الله فتارة تضاف الهم لهذه الملابسة وتارة الى للهولا كانت سسالضلالتهم وافتتانهم جعلت شارعة ادن الكفر كاقال ابراهم صاوات الله عليه انهن أضلان كثهرامن الناس (ولولا كلة الفصل) أي القضاء السابق ستأجيل الجزاءأوولولا العدة بأن الفصل يكون وم القيامة (لقضى بينهم) أي بين الكافرين والمؤمن بن أوبين المشركين وشركائهم \* وأرأمسا بن حندت وأن الظالمن ما افتح عطفاله على كلة الفصل ديني ولولا كلة الفصل وتقدير تعذيب الطالمين في الا خرة اقضى بينهم في الدنيا (ترى الطالمين) في الا خرة (مشفقين) خائفين خوف شديداأرق قاوبهم (عماكسبوا) من السمات (وهوواقع بهم) يريدوو باله واقع بهم وواصل الهم لا بدلهم منه أشفقوا أولم يشفقوا \* كان روضة حنة المؤمن أطب بقعة فهاو أنزهها (عندر بهم) منصوب بالظرف لابيشاؤن ، قرى يسمر من بشمره و يشمر من أبشره و يسمر من بشره والاصل ذلك النواب الذي يبشر اللهبه عماده فحذف الجاركفوله تعالى واختار موسى قومه غم حذف الراجع الى الموصول كقوله تعالى أهذا الذى ومث الله رسولا أوذلك المنسبر الذي يبشره الله عباده \* روى أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض أترون محمدايسأل على مايتماطاه أجرافنزلت الاتية (الاالمودة في القربي) يجوزأن يكون استثناء متصلاأى لاأسالكم أحرا الاهذاوهوأن تودواأهل قرابتي ولمبكن هذاأجرافي الحقيقة لان قرابته قرابته فكانت صلتهم لازمة لهمفي المروءة ويجوزان يكون منقطعا أي لاأسألك أجراقط والكني أسألك أن تودوا قرابتي الذين همقرابة كم ولا تؤذوهم (فان قات) هلا قيل الامودة القرف أوالا المودة للقربي ومامعني قوله الأالمودة في القرى (قات)جملوا مكانا الودة ومقراله اكقوال الى في آل فلان مودة ولى فيهم هوى وحب شديدتر يدأحهم وهم مكانحي ومحله وليست في بصداة للودة كاللام اذا قلت الاالمودة للقربي المساهي متعلقة بجعذوف تعلق الظرف بهفي قولك المال في الكبيس وتقديره الاالمودة ثابتة في القربي ومتمكنة فها والقربى مصدر كالزلف والبشرىء بني الفرابة والمرادفي أهل القريى وروى أنم المانزلت فيسل يارسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وحبت علينا مودتهم قال على وفاطمة وابناها وبدل عليه ماروى عن على رضى الله منه شكوت الحارسول المقصلي الله عليه وسلم حسد الناس لى فقال أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يخل الجنة أناوأ نتوالحسن والحسبن وأزواجناعن أيماننا وشمائلنا وذريتنا خلف أز وآجنا وعن النبي على الله عليه وسلم حرمت الجنة على من ظلم أهل يتى وآذانى في عترتى ومن اصطنع صنيعة الى أحدمن ولد عبدالمطلب ولم يجازه علمافأ ناأجاز يه علماغدا اذالقيني يوم القيامة وروى أن الانصار قالو افعلناو معلنا كانهم افضروا فقال عباس أوابن عباس رضى الله عنهما الماالفض لعليكم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه سلمفأتاهم في مجالسهم فقال بامعشر الانصار ألم تبكونو اأذلة فأعزكم الله في قالو اللي بارسول الله قال الم تبكونوا ضُ الله فهدا كم الله في قالوا بلي بارسول الله قال أفلا تجييونني قالو امانقول مارسول الله قال ألا تقولون أم يخرجك قومك فاتو يناك أولم يكذبوك فصدقناك أولم يخذلوك فنصرناك قال فازال مقولحتي قالجموا لى الركب وقالوا أمو الذاوما فى أيد مذالله ولرسله فنزات الاكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيد األاو = ن مات على حب آل محمد مات مغفوراله ألاومن مات على حب آل محمد مات تانباألاومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الاعان ألاومن مات على حب آل محمد بشهره ملك الموت بالجنمة غمنكرونكير ألاومن مات على حب آل مجديزف الى الجنة كالزف العروس الى بيت زوجها ألاومن مات على حب آل محمد فتح له في قبر مامان الى الجندة ألا ومن مات على حب آل محمد حمل الله قبره من ارملائكه الرحمة ألا ومن مات على حب آل مجدمات على السنة والجاعة ألا ومن مات على بغض آل مجدمات كافراألا منمات على بغض آل محمد لم يشمر رائعة الجنة وقيل لم مكن بطن من بطون قريش الاو ين رسول الله صلى القعليه وسلرو بينهم قربى فلاكذبوه وأبواأن سايعوه تزلت والمعنى الاأن تودوني في القربي أي في حق القربي ومن أجلها كاتقول النسف الله والبغض في الله عمني في حقه ومن أجله يعني أنكم قوفي وأحق من أجابني

وأطاعني فاذقدأ بيتم ذلك فاحفظوا حق القربي ولا تؤذوني ولا تهجوا على وقسل أتت الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم علجه وه وقالو الارسول الله قدهدانا الله بكوأنت ابن أختنا وتعروك والنب وحقوق ومالك سمة فاستعن بمذاعلي مايذو بكفنزات ورده وقيل القربي التقرب الى الله تعالى أى الاأن تحموا الله ورسوله في تقريكم ليه الطاعة والعمل الصالح وقرى الامودة في القربي (ومن يقترف حسنة) عن السدى أنهاالمودة في آل رسول الله على الله عليه وسلم نزلت في أبي كر الصديق رضى الله عنه ومودته فيهم والطاهر العموم في أي حسيفة كانت الاأنها لماذ كرت عقيد ذكر الودة في القرى دل ذلك على انها تفاولت المودة تناولا أولما كانسائر العسنات لهاتوابع وقرئ بردأى بزد اللهوز بادة حسنهامن جهة الله مضاعفتها كقوله تعالى من ذاالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وقرى حسنى وهي مصدر كالبشرى الشكور في صفة الله بحاز للزعة دادبالطاعة وتوفية ثوابها والتفضل على المثاب (أم) منقطعة ومعنى الهمزة فيهالتو بيخ كانه قيل أيتمالكون أن ينسب وامثله الى الافتراء ثم الى الافتراء على الله الذي هو أعظم الفرى وأفشها (فان يشاالله يختم على قلبك) فان يشاالله يعملك من المختوم على قلوبهم حتى تفترى عليه المكذب فانه لا يعترى على افتراء الكذب على الله الامن كان في مثل عالهم وهذا الاسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مناه وأنه في البعد مثل الشرك الته والدخول في جلة المختوم على قاد بهم ومثال هذا أن يخون بعض الامناء فيقول لعدل الله خدناي لعل الله أعي قلى وهولا يريدا ثبات الخذلان وعي القلب واعابر بداستهادأن يخون مثله والتنبيه على أنه ركب من تخوينه أمر عظيم ثم قال ومن عادة الله أن يحو الباطل ويثبت الحق (بكاماته) بوحيده أو بقضائه كقوله تعالى بل نقذف بألم في الماطل فيدمغده في لو كان مفتريا كا ترعمون لكشف الله افتراءه ومحقه وقذف الحقءلي باطله فدمغه ويجوز أن كون عدة لرسول الله صلى الله عليه وسلمنأنه عوالماطل الذى هم عليمه من البهت والتكذيب ويثمت الحق الذى أنت عليمه بالقرآب وبقضائه الذى لاحروله من نصرتك عليهم ان الله علم على صدرك وصدورهم فيعرى الاص على حسب ذلك وعن فتادة يختم على قلبك ينسل القرآن ويقطع عنك الوحى يعنى لوافترى على الله الكذب افعل بهذلك وقيل مغتم على قلبك بربط عليه بالصبرحتى لا دشق عليك ذاهم (فان قات) ان كان قوله و عم الله الباطل كالرمامب ماغير معطوف على يختم فالله الواوساقطة في الخط (قلت) كاستقطت في قوله تعالى و يدع الانسان بالشروقوله تعالى سندع الزيانية على أنها مثبتة في بعض ألماحف يقال قبلت منه الشي وقبلته عنه فعني قبلته منه أخذته منه وجعلته مبدأ قبولي ومنشأ مومعني قبلته عنه عزلته عنه وابنته عنه والتوبة أن برجع عن القبيج والاخلال بالواجب بالندم عليهما والعزم على أن لا يعاودلا ب المرجوع عنه قبيج واخلال بالواجب وانكان فيه المبدحي لم يكن بدمن التفصى على طريقه وروى جابرأن اعرابياد خل مسجدرسول اللهصلى الله عليه وسلم وقال للهم انى أستففرك وأتوب المكوكبر فلمافرغ من صلاته قال له على رضى الله عنه باهذاان سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبدك تعتاج الى التوبة فقال بأميرا لمؤمنين وماالتوبة قال اسم يقع على ستة معان على الماضي من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الاعادة ورد المظالم واذابة النفس فى الطاعة كاربيتها في المصية واذاقة النفس من ارة الطاعة كاأذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل فعك فحكمته (ويعفواءن السيئات) عن الكاتراذاتيب عنهاوعن الصغائر اذااجتنبت المكاثر (و يعلم ما يفعلون) قرى الماء والماء أي يعلمه فمثلب على حسناته و يعاقب على سيئاته (و يستحبب الذين آمنوا) أي يستعيب الهم فدف اللام كاحذف في قوله تعالى واذا كالوهم أي يتيم على طاعتهم ويزيدهم على الشواب تفض الأأواذ ادعوه استعاب دعاءهم وأعطاهم مماطلمو اوزادهم على مطاويهم موقدل الاستعابة فعلهم أي يستعيبون له بالطاعة اذادعاهم اليها (ويزيدهم) هو (من فضله) على توام مون استعدين جبيره فامن فعله معسونه اذادعاهم وعن ابراهم بن أدهم أنه قيسل له ما بالنائد عوفلا نعاب قال لانه دعاكم فلم تعييره ع قرأوالله يدعوالى دارالسلام ويستعيب الذي آمنوا (لبغوا) من

ومن بقارف حسنة نزد له فيهاحسنا ان الله غفورشكورأم بقولون افترىء لي الله كذما فان سا الله يختم على قلبكو عمالة الماطل ويعقالمني بكلماته انهعليم بذات المدور وهوالذي بقبل التوبة عن عماده و بعقو عن السيئات ويعلم ماتفعاور ويستحيب الذن آمنوا وعماواالمالحات وبزيدهم من فضله والكافرون اهم عذاب شديد ولوبسط القدال زق لعباده لبغوا فىالارضولكن بنزل

البغى وهوالظم أى لمغى هذا على ذاك وذاك على هذالان الغنى مبطرة مأشرة وكفى بحال فارون عبرة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتى زهرة الدنيا وكثرتها ولبعض العرب

وقد جعل الوسمي بننت بيننا \* وبين بني رومان سعاوشو حطا

يعنى أنهم أحيوا فحدثوا أنفسهم بالمغي والتفاتن أومن المغي وهو البذح والكبراى لتكبروا في الارض وفعلوا مانتم الكبرمن العاوفها والفساد وقيسل نزلت في قوم عن أهل الصفة تمنو اسعة الرزق والغبي قال خماب ابن الآرت فينا نزلت وذلك أنا تطرنا الى أموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنينا ها (بقدر) بتقدير يقال قدره قدرا وقدرا (حبير بصير ) يعرف مايؤل اليه أحوالهم فيقدر لهم ماهو أصلح لهم وأقرب الىجـع شملهم فيفقر ويغنى وعنع وبعطى ويقبض ويبسط كاتوجمه الحكمة الربانية ولوأغناهم حمعاليغو اولو أفقرهم لها مكوا (فان قلت) قدرى الناس يعنى بعضهم على بعض ومنهم ميسوط لهم ومنهم مقبوض عنهم فانكان المسوط لهم ينغون فلإبسط لهموان كان المقبوض عنهم يبغون فقد ديكون المغي يدون المسط فلم شرطه (قات) الشهة في أن البغي مع الفقرأ قل ومع البسط أكثر وأغلب وكالرهم اسب طاهر للا قدام على البغى والاحام عنه فاوعم ليسط لفلب المغي حتى بنقلب الامراني عكس ماعلمه ألا تن وقري قنطوا بفخ النون وكسرها (وينشرر حمة) أى بركات الغيث ومنافعه وما يحصل به من الخصب وعن عمر رضى الله عنه أنه قيلله اشتدالقعط وقنط الناس فقال مطروااذاأرادهذه الاتية ويجوزأن يريدحته في كلشئ كانه قال ينزل الرجة التي هي الغيث و ينشر غيرهامن رجته الواسعة (الولى") الذي يتولى عباده باحسانه (الحيد) الحمود على ذلك يحمده أهل طاعته (ومابث) يجو زأن مكون من فرعاو مجر ورا يحمل على المضاف المه أو المضاف (فان قلت) لم عار (فهممامن دابة) والدواد في الارض وحدها (قلت) يجوز أن ينسب الذي الى جميع الذكوروان كان ملتبساب مضم كايقال شوغم فهم شاعر محمد أوشحاع بطل واغماهوفي فحمد من أنفاذهم أوفصيلة من فصائلهم وبنوفلان فملوا كذاواغ افعله نويس منهم ومنسه قوله تعالى يخرج منهما اللواؤ والمرجان واغما يخرج من اللح و يجوز أن يكون لللا أمكه علهم السد لام مشي مع الطيران فموصفوا بالدبيب كايوصف به الاناسي ولابيعدان يخلق في السموات حيواناءشي فهامشي الاناسي على الارض سجان الذي خاق مانعلم ومالانعلم من أصناف الخلق اذايد خسل على المضارع كايد خسل على الماضي قال الله تمالى والليل اذا يغشي ومنه (اذا يشاء) وقال الشاعر

واذاماأشاءأبعثمنها . آخرالليل ناشطامذعورا

قى مصاحف أهل العراق (فيماكسيت) بأنهات الفاءعلى تضمين مامه في الشرط وفي مصاحف أهل المدينة عاكسيت بغير فاءعلى أن ماميتدا أه و بماكسيت خبرها من غير تضمين معنى الشرط والاستة مخصوصة المجرمين ولاعتناع أن يستوفى الله بعض عقاب المجرم و يعفو عن بعض فأما من لا جرم له كالانبياء والاطفال والمجانين فه ولاء اذا أصابهم شي من ألم أوغيره فلا موض الموفى والمصلحة وعن الذي صلى الله عليه وسلم ما من اختلاج

وكذلك نقل الامام عن أبي ها شهر وهو رأس الاعتزال والدى تولى كبره منهم فلا محل لها الا الحق الذى لا مربة فيه وهوم د العفوالى مشيئة الله تعمل المعالى غير موقوف على التوبة وقول الربح شرى ان الاسمالي تصيب الاطفال والمجانين في اعواض الها بريد به وجوب المعرض على الله وض على الله والمعالى المعالى الله والمعالى المعالى الم

فيه الآية مخصوصة بالحرمين الخ) قال أحد هذه الآية تنكسر عندها القدرية ولا عكم مقتضى محمولة في المحمولة والمحمولة وال

دالتانيشاء عدلى مقدر مايشاء اله بعداده خبير بصير وهو الذي من بعد ما قنطوا وينشر وحته والارض ومايث فيهما والارض ومايث فيهما أصابكم من مصيبة أصابكم من مصيبة فيما كسيت أيديكم ويمغوى كثير وما أستم

التائب وهو غيرعكن فم ههذا فانه قدائيت التبعيض في العنفو ومحال عندهمان يكون العفوهنامقرونا بالتوية فانه يازم تبعيض التدوية أنصا وهي عندهم لا تتبعض

اء قولاخدش عودولانكمة حرالا بذف والما مقوالله عنه أكثروعن بعضهم من لمنعلم أن ماوصل المهمن الفين والمسائب اكتمامه وأن ماعفاعنه مولاه أكثركان قلس النظر في احسان ربه المهوعن آخر العمسد ملازمال النفى كل أوان وجناياته في طاعاته أكثر من جناياته في معاصم لان جناية المعصمة من وجه وحنابة الطاعة من وحوه والله يطهر عيده من حناياته بأنواع من المسائب لصفف عنه أثقاله في القيامة ولولاعفوه ورجته مطلك فيأول خطوة وعن على رضى الله عنه وقدر فعه من عنى عنه في الدنماع في عنه في الآخرة ومن عوق في الدنيالم تثن عليه العقو به في الاسخرة وعنه رضى الله عنه هذه أرجى آية للوَّمنين في القرآن (عجزين) بفائتين ماقضي عليكم من المصائب (من ولى )من متول الرحة (الجواري) السفن وقري الجوار (كالاعلام) كالجمال قالت الخنساء كائه علم في رأسه نار \*وقرى الرياح فيظلان بفتح للام وكسرهامن ظل نظل و يظل نحوضل بضل و يضل (رواكه) ثوابت لا تجري (على ظهره) على ظهر البحر (أحكل صبار) على بلاءالله (شكور ) لنعماله وهما صفة اللومن المخلص في ملهما كنابة عنه وهو الذي وكل همة مالنظر في آيات الله فهو يستملي منها العبر (يو بقهن) يها - كهن والمهني أنه ان يشأ يبتلي المسافرين في الحرياحدي بالمتن اماأن بسكن الريح فيركدا لجواري على متن البصر ويندهن من الجرى واماأن برسل الريح عاصفة فها لكهن اغراقا \* دسيب ماكسيوامن الذنوب (ويعف عن كشير)منها (فان قلت) علام عطف بويقهن (قلت) على يسكن لان المعنى اندشأ يسكن الريح فيركدن أو يعصفها فهافيغرقن بعصفها (فان قلت) فالمعنى ادخال العفو في حكم الايماق حيث جزم جزمه (قلت) معناه أوان يشايه لكناساو ينج ناسا على طريق العفو عنهم (فان قات) فن قرأو يعفو (قلت) قداستأنف المكلام (فان قلت) فما وجوه القراآت الثلاث في (ويعلم) (قلت) أماالجزم فعلى ظاهر العطف وأما الرفع فعلى الاستثناف وأما النص فالعطف على تعليل محذوف تقديره لمنتقم منهم ودمل الذبن يحادلون وضوه في المطف على المتعلم المحذوف غيرعز بزفي القرآن منه قوله نمالى وانعمله آنةلناس وقوله تعلى وخاق الله السموات والارض الحق وأتعزى كل نفس عاكسبت وأماقول الزجاج النصب على اضمار أن لان قبلها حز ا ثقول ما تصنع أصنع مثله وأكرمك وانشئت وأكرمك على وأناأكرمك وانشئت وأكرمك جزما ففيه تطول أورده سيبو يهفى كتابه قال واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله ان تأتني آنك وأعطيه كضعيف وهو نحومن قوله وألحق بالخباز فاستريحا فهذا يجوزوا يس بحدالكا دمولاوجهه الاأنه في الجزاء صارأ قوى قسلالانه ليس بواجب أنه يفعل الاأن يكون من الاول فعل فلما ضارع الذى لا يوجه كالاستفهام ونحوه أجاز وافيه هذا على ضعفه اه ولا بجوزأن تحمل القراءة المستفيضة على وجهضعيف ليس بعدال كلام ولا وجهه ولوكانت من هذا البابك أحلى سيبويه منها كتابه وقدذ كرنظائرهامن الآيات المشبكلة (فان قلت) فيكهف يصح المعني على خرم ويعلم (قات) كانه قال أوان يشأ يحمر بن ثلاثة أمور هلاك قوم ونجاه قوم وتحدر آخر بن (من محمص) من محمد عن عقابه \* ماالاولى ضمنت معسني الشرط فياءت الفاء في جو ابوايخ لاف الثانسة عن على رضي الله عنه اجتمع لاى بكررضي الله عند مال فتصدقبه كله في سبيل الله وأخدر فلامه المسلون وخطأ ه الكافرون فنزلت (والذن يجتنبون) عطف على الذين آمنواوكذلك مابعده ومعنى ( كماثر الاثم) السكائر من هذا الجنس وقرى كمرالاغ وعن ابن عماس رضى الله تعالى عنه كبيرالاغ هو الشرك (هم منفرون) أى هم الاخصاء بالغفران في حال الغضب لا يغول الغضب أحلامهم كا يغول حاوم الناس والجيء بهم م والقاعه مستدأواسناد يغفرون المه لهذه الفائدة ومثله هسم ينتصرون (والذين استعابو الربهم) تزلت في الأنصار دعاهم الله عزوجل للزعان به وطاعته فاستعاواله بأن آمنوا به وأطاءو و(وأقاموا الصاوة) وأغوا الصاوات المس وكانواقيل الاسلام وقبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للدينة اذا كان بهم أم اجتمعوا وتشاور وافأثني الله علمهمأ كالا ينفردون برأى حتى يجتمعوا عليه وعن الحسين ماتشاور قوم الا هدوالارشدأم م والشوري مصدر كالفتياء عني التشاور ومعني قوله (وأمر همشوري بدنهم)

الريح فنطلان رواكد علىظهرهان فىذلك لا مان له كل صدمار شكو رأوه بقهن عما كساء واودمف عن كثير ويه الذين يجادلون في آباتنامالهم من محيص فيا أوتيم من شي فتاع الحمأة الدنيا وما عندالله خدروأبني للذنآمنواوعلى ريهم متو كاون والذين معتندون كماثرالاغ والفدواحش واذأ ماغضبو اهم نغفرون والذن استعانوا لربهم وأقاموا المسلوة وأمرهمشورى بنهم « قوله تعالى ان شأ يسكن الربح فيظللن روا كدعلى ظهره (قال فسيه معناه ثوات لاتحرى على ظهر الحر) قال أجدوهم بقولون ان الريح لم تردفي القرآن الاعداباعلاف الرباح وهـ ده الآمة تخرم الاطـ لاق فان الريح الذكورة هنانعه ورجمة اذواسطتها سيرالله السيفن في العسرحتي لوسكنت إ كدت السفن ولا تذكر أن الغالب من ورودهامفردهمادكرو وأمااطم ادوقلاوما

وردفي الحدث اللهم

اجعلهار بأحاولا تجعلهار يحافلاجل الغالب في الاطلاف والله أعلم

قوله تعالى فن عفاواصلح فاجره على الله انه لا يعب الطالمين (قال فيه دلالة على أن الانتصار لا يكاددو من فيه الخ) قال أحدمعنى حسن يجاب به عن قول القائل الذكرهذاعقب المفومع أن الانتصار ليس نظلم فيشفى غليل السائل و يحصل منه على كل طائل ومن هذا النمط والله الموفق قوله تعالى وانااذا أذ قذا الانسان كفور (قال فيه لم يقلم الموفق قوله تعالى وانااذا أذ قذا الانسان كفور (قال فيه لم يقلم الموفق قوله تعالى وانااذا أذ قذا الانسان كفور (قال فيه لم يقلم الموفق قوله تعالى وانااذا أذ قذا الانسان كفور (قال فيه لم يقلم الموفق قوله تعالى وانااذا أذ قذا الانسان كفور (قال فيه لم يقلم الموفق قوله تعالى وانااذا أذ قذا الانسان منارحة فرح ما وان قصيم صديقة عاقد مت أيديم (٣٤٣) فان الانسان كفور (قال فيه لم يقلم الموفق قوله تعالى واناذا أذ قذا الانسان كفور (قال فيه لم يقلم الموفق قوله تعالى واناذا أذ قذا الانسان كفور (قال فيه لم يقلم الموفق قوله تعالى واناذا أذ قذا الانسان منارحة فرح ما وان قصيم مسيقة عاقد مت أيديم (٣٤٣)

وعار رقناهم ينفقون والذين اذاأصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفاوأصلح فاجرهء لي الله انه لا عب الطالين وان أنتصر بعد ظلم فأولئك ماعلمهمن سسل اغا السسل على الذين يظلمون الناس وسغون في الارض بغير الحق أولئك لهمعذاب أليم ولمن صبر وغفران ذلكُ أن عزم الامور ومن يضسلل الله فاله منولىمن معده وترى لظالم لمارأوا العذاب يقولون هـل الىمرد من سبيل وتراهم يعرضون علما فاشعبن من الذل ينظرون من طرفخو وقال الذن آمنواان الخاسرين الذنخسرواأنفسهم وأهلهم نوم القيامة الاات الظالمن في عذاب مقروما كان له-مون أولماء منصرونهممن دون الله ومن دهـال الله فالهمن سيدل استعبير والريكم من قبل أن أتى نوم لامردله من الله ما أكب من

أى دوشورى وكذلك قولهم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر من الخطاب رضى الله عنه الخلافة شورى \*هوأن يقتصروا في الانتصار على ماجعله الله لهم ولا يتمدوا وعن النصى أنه كان اذ قرأها قال كانوا بكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ علم م الفساق (فان قلت) أهم مجودون على الانتصار (قلت) نعم لان من أخذ حقه غيرمتعد حدالله وماأص به فإيسرف في القتل ان كان ولى دم أورد على سفيه محاماة على عرضه وردعاله فهو مطيع وكل مطيع محود \* كاتباالفعلتين الاولى وجزاؤها سيئة لانها تسوء من تنزل به قال الله تعالى وان تصبهم سيئة يقولواهده من عندك بريدمادسوءهم من المعائب والملايا والمعنى أنه يجب اذاقو بلت الاساءة أن تقابل عِنلهامن غير ربادة فاذا قال أخزاك الله قال أخزاك الله (فن عفاوأصلح) بينه وبين خصمه بالعفو والاغضاء كاقال تمالى فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولى جيم (فأجره على الله) عدة مهمة لا يقاس أمرها فى العظم وقوله (اله لا يحب الطالمن) دلالة على أن الانتصار لا يكاديو من فيمه تجاو زالسيئة والاعتماء خصوصافي عال الحردوالة ابالجية فرعاكان المجازي من الطالمن وهولا يشمر وعن الذي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة نادى منادمن كان له على الله أحرفليقم قال فيقوم خلق فيقال لهدم ما أحركم على الله فيقولون نعن الذين عفوناعي ظلنافيقال لهم ادخاوا الجندة باذن الله (بعدظله م) من اضافة المصدر الى المفعول وتفسره قراءة من قرأ بعدماطل فاولئك) اشارة الى معنى من دون لفظه (ماعليم من سبيل) للعاقب ولاللماتب والعانب (اغا السبيل على الذين يظلون الناس) يبتدئونهم بالظلم (ويبغون في الارض) يتكبرون فيهاويعلون و يفسدون (وان صبر) على الظلم والاذى (وغفر) ولم ينتصر وفوص أمره الى الله (ان داك) منه (ان عزم الامور)وحذف الراجع لانه مفهوم كاحذف من قولهم السمن منوان بدرهم ويحكى أن رجلا سبرجلافى محاس الحسن رجه الله فكان المسموب يكظمو يعرق فتحسيح العرق ثم قام فتلاهد د مالاتية فقال الحسن عقلها والله وفهمها ادضيعها الجاهاون وقالوا العفومنسدوب اليهثم الامر فدينعكس في بعض الاحوال فيرجع ترك العفومندوبااليه وذاك اذااحتيج الى كف زيادة لمبغى وقطع مادة الاذى وعن النبي صلى الله عليه وسلمايدل عليه وهوأن زينب أسمعت عائشة بحضرته وكان ينهاها فلاتنتهى فقال لعائشة وزلك فانتصرى (ومن يضلل الله)ومن يخدل الله (فساله من ولى من بعده) فليس له من ناصر يتولاه من بعد إخذلانه (خاشه بن) متصائلين متقاصر بن عايلة قهم (من الذل) وقديعاق من الذل بينظر ون ويوقف على خاشعين (ينظرون من طرف خني)أى ستدى نظرهم من تعريك لا حفائهم ضعيف خني عسارقة كاترى المصبور ينظرالى السيف وهكذا تطرالناظرالى المكاره لايقدرأن يفتح أجفانه علماوعلا عينيه منها كايفعل في تطره الى الحاب وقيل بحشر ون عميا فلا ينظرون الابقال بهم وذلك نظر من طرف خني وفيه تعسف (يوم القيامة) اماأن يتعلق بخسرواو يكون قول المؤسف نواقعافي الدنياو اماأن يتعلق قال أي يقولون يوم القيامة اذاراً وهم على تلك الصفة (من الله) من صلة لا من دأى لا يرده الله بعدما حكم به أومن صلة يأتى أى من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على رده \* والنكير الانكار أي مالكم من مخلص من العداب ولا تقدر ونأن تذكر واشيا عماا قترفقوه ودون في صحائف أعماله عدارالانسان الجع لا الواحد لقوله وان تصبم سينة ولم يردالا المحرمين لان اصابة السيئة عاقدمت أيديهم اعاتستقيم فهم والرحمة المعمة من الصحة والغنى والامن والسيئة الملاءمن المرض والفقروالخاوف «والكفو والبلسغ الكفران ولم يقل فاله كفورنيسصل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النع كاقال ان الانسان لطاوم كفاران الانسان لو الكنود

فانه كفورليسجل على هذا الجنس أنه موسوم بكفران النع الخ) قال أحدوقد أغفل هذه النكتة بعينه افي الا يه التي قبل هذه وهي قولة تعلى وقال الذين آمنواان الله السرين الذين خسروا أنفسهم وأهليم يوم القيامة الاان الظالمن في عذا بمقم فوضع الطالمين موضع المعمولات كان من حقه ان يعود على اسم ان فيقال الا أنهم في عذا بمقم فأتى هذا الظاهر تسجيلا عليم بلسان ظلهم

والمعنى أنه يذكر البلاء وينسى النعم ويغمطها الماذ كراذاقة الانسان الرحة واصابته بضدها اتبع ذلك أنله الملائوأنه يقسم النعمة والملاء كيف أرادو يهب العماده من الاولاد ما تقتضيه مشيئته فعنص بعضا الاباث و بعضابالذكور و بعضابالصنفين جمعاو يعقم آخوين فلايه مم ولداقط (فان قلت) لم قدم الاناث أولاعلى الذكورمع تقدمهم عليهن غرجع فقدمهم ولم عرف الدكور بعدمانكر الانات (قات) لأنه ذكر الملاء في آخر الا ية الاولى وكفر أن الانسان بنسساله الرحة السابقة عنده ثم عقبه بذكر ملكه ومشيئته وذكرقهمة الاولادفقدم الاناثلان سياق الكلام أنه فاعل مايشاؤه لامايشاؤه الانسان فكان ذكر الاناث اللاقى من جلة مالايشاؤ والانسان أهم والاهم وأجب التقديم وليلي الجنس الذي كانت العرب تعده وبلاء ذكرالبلاءوأخرالذكور فلماأخوهم لذلك تدارك تأخيرهم وهمأحقاء بالتقديم بتعريفهم لان التعريف تنو يهوتشهيركانه قال ويهمان يشاء الفرسان الاعلام المذكورين الذن لا يخفون عليكم عم أعطى بعدذلك كالاالجنسين حقه من البقديم والتأخير وعرف أن تقديمهن لم مكر لتقدمهن ولكن لقبض آخر فقال (ذكراناواناتًا) كاقال اناخلقناكم من ذكروانشي فجعل منه الزوجين الذكر والانثي وقيسل نزلت في الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه حيث وهب لشعب ولوطانا اولابرا عمرذ كوراولحمدذ كوراوانا الوجعل عي وعدسى عقيمت (انه علم) عصالح العماد (قدير) على تكوين مايصلهم (وما كان لبشر) وماصح لاحدمن البشر (أن يكلمه الله الا) على ثلاثة أوجه الماعلى طريق الوحى وهو الألهام و القذف في القلب أو المنام كا أوحى الى أمموسى والى ابراهم عليه السلام في ذبح واده وعن مجاهد أوجى الله الزبور الى داو دعليه السلام في صدره قال عسدين الارص وأوحى الى الله أن قد تأمروا ، ما ل أبي أوفي فقمت على رجل أى ألهمني وقدف في قلى واماعلى أن يسمعه كلامه الذي يختقه في بعض الا موامن غير أن يبصر السامع من يكلمه لانه في ذاته غير من وقوله (من وراء حاب)مثل أي كايكلم اللا المحتجب بعض خواصه وهومن وراءا لحاب فيسمع صوته ولابرى شخصه وذلك كاكلم موسى ويكلم الملائكة واماعلى أن برسل المهرسولا من الملائكة فيوجى الملك المه كاكلم الانساء غيرموسى، قيل وحيا كاأوحى لى الرسل بواسطة الملائكة (أو يرسل رسولا)أى نبيا عاكلم أمم الانبياءعلى السنتهم ووحياوان يرسل مصدران واقعاب موقع الحاللانأن يرسل في معنى ارسالاومن وراء حجاب ظرف و قع موقع الحال أيضا كفوله اعلى وعلى جنوبهم والتقدير وماصح أن يكلم أحدا الاموحما أومسمعامن وراء يحاب أومى سلاو يجوز أن يكون وحداموضوعاموضع كالرمالان الوحى كالرم خفى في سرعة كاتقول لاا كلمه الاجهدرا والاخفا تالان الجهر والخفات ضربان من المكادم وكذلك ارسالا جعل المكادم على لسان الرسول عنزلة المكادم بغير واسطة تقول قلت لف الان كذا واغماقاله وكملك أورسواك وقوله أومن وراء حماب معناه أواسماعامن وراء حجاب ومن جعلوحيا في معنى أن يوجى وعطف يرسل عليه على معنى وما كان لبشر أن يكلمه الله الاوحيا لابأن وحىأو بأن يرسل فعليمة أن يقدر قوله أومن وراء حماب تقدديرا طاقهما عليمه نعو أوأن يسمعمن وراء هاب وقرى أو يرسل رسولافيوحى بالرفع على أوهو يرسل أوء في مرسد العطفاء لى وحسافى معنى موحيا وروى أن المهود قالت المنبي صلى الله عليه وسلم ألات كلم الله وتنظر اليه مان كنت نبيا كاكامهموسى ونظراليه فانالن نؤمن لكحتى تفعل ذلك فقال لم ينظرموسي الى الله فنزلت وعن عائشة رضى الله عنها من زعم أن مجمد ارأى ربه فقد أعط معلى الله الفرية عم قالت أولم تسمعوا ريكم يقول فتلت هـذه الاتية (انه على) عن صفات المخلوقين (حكم) يجرى أفعاله على موجب الحكمة فيكام تارة بواسطة وأخرى بغير واسطة اماالهاما واماخطابا (روحامن أمرنا) بريدماأوجي المده لان الحلق يحيون به فىديم-مكايحيا الجسدبالروح (فانقلت) فدعهم أن رسول الله على الله عليه موسلم ما كان يدرى ماالقرآن قبل نزوله عليه فسامعني قوله (ولاالاعبان) والانساء لايجو زعامهم اذاعقاواو تكموامن

قسل الوحى الخ) قال أجد لماكان معتقد ألز مخشرىان الاعان اسم التصديق مضافا ألمه كسرمن الطاعات فعلاوتركاحتي لابتناول ملما ومئذومالكمن نكرفان أعرضوافا أرسلناك علمم حفيظا ان علمك الاالملاغ وانااذاأذقنا الانسان منارجةفرحبهاوان تصهم سلتة عاقدمت أيديهم فان الانسان كفورالهماك السعوات والارض يخلق ماشاء يهب لن بشاءانا ثاويهب المن يشاء الذكور أو مزوجهمذ كراثاواناثا ويجعل من يشاءعقما انهعلم قدير وماكان الشرأن سكامهالله الاوحساأومن وراء حادأورسل رسولا فموحى باذنه ما بشاءانه عملي حكم وكذلك أوحمنا المآثار وعامن أمرنا ماكنت تدرى ماالكات ولاالاءان الموحد العاصي ولو بكبرة واحسدة اسم الاعمان ولاساله وعد الؤمنين وتفطن لامكان الاستدلال على صحة معتقده بهدده الآية عدهافرصة لمنتهدها

وغنمة يحررها وأبعد الظن بارادة مذهب أهل السنة على صورة السؤال ليجيب عنه عقتضى معتقده في كان عنول لوكان النظر الاعان هو مجرد التوحيد والتصديق كا تقول أهل السنة الزم أن بنفي عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل المبعث بهذه الآية كونه مصدقا

ولما كان التصددة ثابة الذي عليه الصلاة والسدلام قبل البعث باتفاق الفريقن لزم ان لا يكون الاعلن الذي في الا يدع عبارة عما اتفق على ثبوته وحينتُذ وته وحينتُذ يتعمن صرفه الى مجوع أشدياء من جلتها التصديق ومن جلتها كثير من الطاعات التي لم تعلم الا بالوجي وحينتُذ يستقيم نفيه قبل البعث وهذا الذي طمع فيه بمخرط القتاد ولا يبلغ منه ما أراد وذلك أن أهل السنة وان قالوا ان الاعلام عام والتصديق خاصة حتى يتصف به كل وحدوان كان فاسقا يخصون التصديق بالله و برسوله فالنبي (٣١٥) عليه الصلاة والسلام مخاطب في

النظر والاستدلال أن يخطئهم الاعان بالله وقوحده و يعب ان يكونوا معصومين من ارتبكاب السكائر ومن الصغائر التي فيها تنفير قبل المعثو بعده فيكيف لا يعصمون من الكفر (قلت) الاعبان اسم يتناول أشياء بعض الطريق اليه المعقل و بعضها الطريق اليه المعقل و نقله السمع فعنى به ما الطريق اليه السمع دون العقل و ذاك ما كان له فيه علم حتى كسبه بالوحى ألا ترى أنه قد فسر الاعبان في قوله تعالى وما كان الله ليضمع اعباد كم بالصلاة لا نه العبان (من نشاء من عبادنا) من له لطف ومن لا لطف له فلا هداية تعدى عليه (صراط الله) بدل وقرى له ترى أي مديل الله و يسترحون له و يسترحون له عليه وسلم من قرأحم عسق كان عن تصلى عليه الملائكة و يستففر ون له و يسترحون له

(سورة الزخرف مكية وقال مقاتل الاقوله واستنل من أرسلنا قباك من رسلنا وهي تسع وغانون آية)

## وبسم الله الرحن الرحيم

أقسم بالكاب المسنوهو القرآن وجعل قوله اناجعلناه قرآ ناعر بماجو اباللقسم وهومن الاعمان الحسدنة المددية لتناسب القسم والمقسم عليه وكونه مامن وادوا حدونظيره قول أبي عام وثناياك الماغيوض (المبن) المسئللذين أنزل عليهم لانه ولفتهم وأسالهم وقبل الواضح للتدبرين وقبل المبن الذي أبان طرق الهدى من طرق الصلالة وأبان ما تحتاج اليه الامة في أبواب الديانة (جعلماً) عنى صيرناه معدى الى مدعولان أوجعنى خلقناه معدى لى واحد كقوله تعالى وجعل الطلاق والنور و (قرآ ناعر بياً) عال ولعل مستعارله في الارادة لتلاحظ معناها ومعنى الترجى أي خاقفاه عربياغ عربياء مربياء مربياء من الديان والمورب ولئلا يقولو الولا فصلت للنه الاصل الذي أثبت فيه الكتب منه تنقل و تستنسخ على دفيع الشأن في الكتب الكونه مجزامن بينها لانه الاصل الذي أثبت فيه الكتب منه تنقل و تستنسخ على دفيع الشأن في الكتب الكونه مجزامن بينها (حكيم) ذو حكمة بالغة أي منزلته عند كالذكر و وزوده عند كالحال المجار من قوله مرب الغرائب عن المورب الغرائب عن المورب المواتب المورب عن المورب عن المورب المو

اضربعنك الهموم طارقها في ضربك السيف قونس الفرس والفاء الفاء المطفعلى على خلاف ماقدم من الزاله الدكار الان يكون الامرعلى خلاف ماقدم من الزاله الدكاب وخلقه قرآ ناعر بسائيم قلوه و دم الواعواجيه وصفعاعلى وجهين المام مدرمن صفح عنه ذاأ عرض منتصب على أنه مفعول له على معنى أفنعزل عند كانزال القرآن والزام الجبة به اعراض اعند كواما عنى الجانب من قولهم نظر اليه بصفع وجهه وصفع وجهه على معنى أفن فعيه عند كم جانبا في نتصب على الظرف كا تقول صدحه جانبا وامش جانبا وتعضده قراءة من قرأصف الالضم وفي هذه القراءة وجه آخر وهوأن يكون تخفيف صفح حع صفوح وينتصب على الحال أى صافحين معرضين (أن كنتم) أى لان كنتم وقرى الكون تخفيف صفح حع صفوح وينتصب على الحال أى صافحين معرضين (أن كنتم) أى لان كنتم وقرى الم

عدة كشاف في تابتاقيل الوحى بل كان الثابت هو التصديق بالله تعلى خاصة استقام نفى الاعمان قبل الوحى على هدة الطريقة الواضة والله أعلم في القول في سورة الزخوف في (بسم الله الرحن الرحم) حموال كاب المين اناجعلنا ، قرآ ناعر بيالها حموالا كاب المين اناجعلنا ، قرآ ناعر بيالها والله سمالة المعنى وحمل قوله اناجعلناه قرآ ناعر بياجوا باللقسم الخي قال أحد تنبيه حسن جداو وجه التناسب فيه انه أقسم بالقرآن واغمارة العلم عجم على المقسم عليم على المقسم عليم وكذاك أقسم أبو تمام بالثنا بالمقسم الشعراء عثل هذا الاشعار بانه في عاية المسمولة ا

الاعان بالتصديق برسالة نفسه كاان أمته خاطبون بتصديقه ولاشك المالوجي لميكن يعلم أنه رسول الله وليكن جعلناه فورا عبادناوانك المهمن تشاعمن صراط مستقم صراط ومافي الارض ألا الى الله تصير الامور ومافي الارض ألا الى الله تصير الامور

وهى تسع وغانون آية وسم الله الرحن الرحيم)

(بسم الله الرحن الرحيم)

حم والكتاب المين انا

لعلك تمقلون وانه في المالكتاب لديناله لى الله كتاب لديناله لى الذ كرصفها أن كنتم قوما مسرفين وكم الرسلنامن نبي في الاولين

واذا كان الاعلان عند أهل السنة هو التصديق بالله ورسوله ولم يكن هذا الجموع قوله تعالى ولئن سألتهمن خال السماء بقد والارض ليقو ان خلقهن العزيز العليم الذي جعل المح الارض مهدا وجعل المح و ما سرد العلم عدون والذي تركمن السماء بقد والشرنا به بلدة ميتا الاسمادة من الاوصاف عقبه ان كان من قولهم الخي قال أحد الذي نظهر ان المحكالات به (قال فيه فان قلت قولهم و بعضه من قول الله تعالى فالذي هو من قولهم خالة به في الاسماد المحتول الله عن وجل وأصل المحكلام المح قالوا خلقهن الله ويدل عليه قوله في الاسماد عن والمنسألة من قولهم والمعدون قول الله على المحل المحلول المحتول المحتول الله على المحتول الله على المحتول الله على المحتول المحتول

كنترواذ كنتم (فان قلت) كيف استقام معنى ان الشرطية وقد كانوا مسرفين على البت (قلت) هو من الشرط الذى ذكرت أنه يصدر عن المدل بصحة الاحمر المتحقق لشبوته كا يقول الاجبران كنت عملت الثافو فني حتى وهو عالم بذلك ولكنه يضيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق فعل من له شك في الاستحقاق مع وضوحه استجهالاله (وما يأتيهم) حكاية حال ماضية مستمرة أي كانواعلى ذلك وهذه تسلية لرسول الله على الله على الله على الستهزاء قومه الضمير في (أشد منهم) للقوم المسرفين لا نه صرف الحطاب عنهم الى رسول الله على المقتلية وسلم عن الستهزاء قومه الضمير في (أشد منهم) الماقي القرآن في غير موضع منه ذكر وسول الله على القرآن في غير موضع منه ذكر قصتم موحالهم المجمعة التي حقها أن تسير مسير المثل وهذا وعد (سول الله صلى القول ناف على المقرآن في غير موضع منه ذكر ومعنى قوله ليقول نخلقهن العزيز العلم الذي من صدفته كيت وكيت لينسبن خلقها الى الذي هذه أوصافه والمستمن المنافي المقرار على ظهور ما تركبون )أى وماسر كبونه (قلت) ومعنى قوله ليقولن خلقهن العزيز العلم الذي من صدفته كيت وكيت لينسبن خلقها الى الذي هذه أوصافه وليستمن والمنافي (الازواج) الاصاف (ماتركبون المقال تركبونه (فات قلت) يقال ركبونه (قلت) والمنافي المقال والمنافي والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية والمنافية ولمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمناف

وماياتيهم من بي الا كانوا به يسترون فاهلكاأشدمنهم بطشا ومضي مشل الاولين ولن سألتهم من خاق السموات العرب العلم الذي العرب العلم الذي مهدا وجعل الكرض مهدا وجعل الكرف والذي نزل من السماء منا كذلك تخرجون ميتا كذلك تخرجون

كلهاوجعل الجمن الفلك والانعام ماتر كبون لتستو واعلى ظهوره ثمتذكر وانعمة ربكم اذااستويتم عليه وتقولوا بالسنتهم

أوصافامتصلة بكارم و سيحتى كانه كلام واحدوا شدافي ذكرصفاته على لفظ الغيمة الى قولة فاخر حماله أز واحامن سات شتى فانظرالى تحقيق التطبيق بين الاستراك المجدور العمارة في هدفا الموضع فان قوله غلب المتعدى بغير واسطة على المتعدى وكبت الدابة وركبت في الفلك الى آخره ) قال أحدام عر والعمارة في هدف الموضع فان قوله غلب المتعدى بغير واسطة على المتعدى في ينفسه يوهم ان بين الفعال تنافليس كذلك فان المتعدى الى الانعام هو عين الفعل المتعدى الى السفن غاية ما ثم ان العرب خصته باعتمار بعض مفاعيله بالواسطة وباعتمار بعضه المالمتعدى بنفسه والاختلاف التعدى والفحدون المعدون الفعل المتعدى والفحدون المعدون الم

\* قُولَة تمالى أم الصَّذي ايخلق بنات وأصفا كم البنين (قال فيه كانه قيل هبو إأن اضافة الولد اليه جائزة فرضاو عني الا أماتست ون من الشطط في القسمة ومن إدعاء أنه آثر كم على نفسه الخ) قال أحد عن معاشر أهل السنة نقول ان كل شيء بشيئة الله تعالى حتى الصلالة والهدى اتماعالدلمل المقل وتصد مقالنص النقل في أمثال قوله تعالى يضل من يشاء ويهدى من يشاء وآية الزخرف هذه لاتز بدهذا المعتقد الصيع الاتمهدا ولاتفده الاتصو يباوتسديدا فنقول اذاقال الكافرلوشاء اللهما كفرت فهذه كامة حق أراديها الملاأما كونها كامة حق فلمامهدناه وأماكونه أراد جاماط لافراد الكافر بذلك أن يكون له الجقعلي (٢٤٧) المه توهما اله بلزم من مشيئة

> بألسنتهموهو مايروىعن النبى صلى الله عليه وسلمأته كان اذاو ضعرج له فى الر كاب قال بسم الله فاذا استوى على الدابة قال الحديثة على كل حال سجان الذي سخرلنا هذا الى قوله لنقلمون وكبر ثلاثا وهال ثلاثا وقالو اأذا وكدفى السفينة قالبسم الله مجراهاو مرساهاان ربى لغفور رحم وعن الحسن بعلى رضى الله عنهماأله ارأى رجلا يركب دابة فقال سيحان الذي سخولناهذا فقال أجذا أمرتم فقال وبمأمر ناقال آن تذكر وانعمة اركك كان قد أغفل التحده مدفنه معليه وهذامن حسن مراعاتهم لا داب الله ومحافظة معلى دقيقها [وجايلهاجهلنااللهمن المقتدين بهموالسائر نبسبرتهم فاأحسن بالعاقل النظر في لطائف الصناعات فكيف الفظر في اطائف الديانات (مقرنين) مطيقين يقال أقرن الشي اذا أطاقه قال ابن هرمة

وأقرنت ماحلتني ولقلما \* يطاق احتمال الصدياد عدوالهير

وحقيقة أقرنه وجده قرينته ومايقرن بهلان الصعب لايكون قرينة للضعيف ألاترى الى قولهم في الضعيف لايقرن به الصعبة وقرئ مقرنين والمعنى واحد (فان قلت)كيف اتصل بذلك قوله ﴿وانا الحار بِنالمنق بون (قات) كم من راكب داية عثرت به أوشمست أوتقعمت أوطاح من ظهر هافهاك وكم من راكبين في سفينة أنكسرت بهم فغرقو افلماكان الركوب مماشرة أمر مخطر واتصالا بسبب من أسماب التلف كأن من حق الراكب وقداتصل بسبب من أسماب التلف أن لاينسي عنداتصاله به يومه وأنه هالك لامحالة فنقل الى الله غيرمنقلب من قضائه ولا يدع ذكر ذلك بقلمه ولسانه حتى يكون مستمد اللقاء الله باصلاحه من فسه والحذرمن أن يكون ركويه ذاك من أسباب موته في علم الله وهوغافل عنه ويستعيذ بالله من مقام من يقول القرنائه تعالوا يتنزه على الخيل أوفى بعض الروار ففيركبون عاملين مع أنفسهم أواني الخروالعارف فلا بزالون يسقون حتى غميل طلاهموهم على ظهور الدواب أوفى بطون السفن وهي تعرى بهم لايذ كرون الا الشيطان ولاعتثاون الاأوامره وقدباغني انبعض السلاطين ركبوه ويشرب من بادالي بالدينهمامسيرة شهرفلم يصح الابعدمااطمأنت به الدارفلم يشعر عسيره ولاأحس به فكر بين فعل أولةك الراكبين وبين ماأمر الله به في هذه الا يه وقيل بذكر ون عند الركوب ركوب الجنازة (وجعلواله من عباده جزأ) متصل قوله والمن سألتهم أى والمن سألتهم عن خالق السموات والارض ليعترف به وقد جعاواله مع ذلك الاعتراف من عماء وجزأ فوصفوه بصفات الخلوقين ومعنى من عماده جزأ أن قالو اللائكة بنات الله فحملوهم جزأله وبعضا منه كابكون الويد بضمة من والده وجزأله ومن بدع التفاسير تفسميرا لجزء الاناث وادعاءأن الجزءفي لغه العرب اسم للاناث وماهو الاكذب على العرب و وضع مستحدث منحول ولم يقنعهم ذلك حتى الستقوامنه اجزأت المرأة تمصنعوا بيتا الأجزأت حرة يوما فلاعجب 🔹 زوجتها من بنات الاوس مجزية وقرى جزوا اضمتين (الكفورمبين) لجودللنعمة ظاهر جحوده لان نسسمة الولداليه كفروال كمفرأصل الكفرانكله (أماتخذ) بل اتخذواله مرة الدنكارتجه يلالهم وتعيدامن شأنهم حيث لم يرضوابان جعلوالله منعباده جزأحتى جعاوا ذلك الجزءشر الجزأين وهوالاناث دون الذكور على انهم أنفر خلق الله عن الاناث وأمقتهم لهن ولقد بلغ بهم المقت الى أن وأدوهن كانه قيل هبو أأن اضافة اتخاذ الولد المهجائزة فرضاوة ثميلا

التقدر وذلك قوله تعالى في سورة الأنعام وقال الذين أشركو الوشاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا ولاحر صنامن شئ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقو ابأسيناقل هل عندكم من علم فصرحو ولناان تتبعون الاالطن وان أنتم الا تخرصون فين تمالى أن الحامل لمؤلاء على التكذيب بالرسل والاشراك بالله اغترارهم بأن لهم ما لحفه على الله بقولهم لوشاء الله ماأشر كناف مه تعالى عالهم ف الاعتماد على هذا الحيال بعال أوائلهم غبينانه معتقدنشاءن ظن خلب وحيال مكذب فقال ان تتبعون الاالظن وان أنتم الا تغرصون علا

الله تعالى لضلالة من ضل أن لا يعاقبه على الثالانه اغافه ل مقتضى شيئته كانوهم القدرية اخوان الوِّيْنَمَةُ ذَلَكُ فاشركوا بربهم واعتقدوا ان الضلالة وقعتعشيشة الخاق على خـ الاف مشلئة الخالق فالذين أشركوا بالملائكة أرفع منه-م درجة لأن هولاء أشركو اأنفسهم الدنيه سحان الذي سخراسا

هذاوما كناله مقرنان واناالى بنا لمنقلمون وجعماوا لهمن عباده خ أان الانسان ليكفور مبينأم اتخذى ايخلق بنات وأصفاكم بالبنين وادابشرأحدهم

فى ملكر بهم المتوحد بالربانية جلوعلا فاذا وضح ماقلناه فاغار دالله عليهم مقالتهم هذه لانهم توهمواانها يحة عملى الله فدحض الله حتموا كذب أمنيتهم وسنأن مقالم\_\_م صادرةعن طن كاذب وتغرص محض فقال مالهم بذلك منعلم انهم الايخرصون وانهم الانظنون وقدأ فصعت أختهذه الايةمع هذه الايةمع هذا أبطل أن يكون الهم في مقالتهم جدة على الله أنيف تعالى الحفيله عليهم قوله فلله الحجة المالغة ثم أوضع ان الردعليهم ليس الافي احتجاجهم على الله بذلك لالان القالة في نفسها كذب فقال فلوشاء لهذا كم أجعب بن وهو معنى قولهم لوشاء الله مثان الم تشاهدا تهم المناع الهداية لامتناع المسينة فدلت الآية الاخيرة على ان الله تعالى لم دشأ هدايتهم بل شاء ضلالتهم ولوشاء هدايتهم المناوا فهذا امتناع الهداية وي والصراط المستقيم والنور اللاغ والمهم الواضع والذي يدحض به يحقه قولاء مع اعتقاد أن الله تعالى شاء وقوع الضلالة منهم هو أنه تعالى جعل (٣٤٨) للعدد أتباو تدسر اللهداية وغيرها من الافعال الكسبية حتى صارت الافعال الضائدة منهم هو أنه تعالى جعل

أما تستحمون من السطط في القسمة ومن ادعا ذكرانه آثر كم على نسسه بعنبرا لجزأن وأعلاها وترك له شرسها واندناه الموتنكير بنات ودمريف المنين وتقدعه في الذكر عليه ملاخ كرث في قوله وعالى بهب ان بشاء الذكور (عاضرب الرجن مثلا) بالجنس الذي جعله له مثلا أي شهم الانه اذا جعل الملائكة وألله وبعضامنه فقد جعله من جنسه وعما ثلاله لان الولدلا يكون الامن جنس الوالد يعنى أنه منسبوا المه هذا الجنس ومن عالم أن أحدهم اذا قبل قد ولدت الثنات اغتر واربة وجهه غيظا وتأسفاوه و محاود المدت الذي فيه المراة فقالت وتأسفاوه و محاود من الكرب و عن بعض العرب أن امرا أنه وصعت أنى فه عراليد الذي فيه المرأة فقالت

مالاً على حيرة لا يأتيما و يظل في المت الذي يليما غضمان أن لا تلد المنينا \* ليس لنامن أمن ناماشينا \* واغل أحدماً عطمنا \*

\*والطاول عنى الصيرورة كايستعمل أثر الافعال الناقصة عناها \* وقرى مسوّد ومسواد على أن في ظل ضمر المشر ووجهه مسود جلة واقعمة موقع اللبر \* ثم قال أو يجعل للرحن من الولد من هذه الصفة الذمومة صفته وهوأنه (ينشأفي الحلية) أي يتربي في الزينة والنعمة وهو اذا احتاج الى مجاثاة الخصوم ومجاراة الرجال كان غيرمبين ليس عنده سان ولاياتي برهان محتج به من مخاصمه وذلك لصعف عقول النساء ونقصاعن عن فطرة الرحال يقال قلماتكامت احم أه فأرادت أن تدكلم يحجة الاتكامت الحدة علما وفيه أنه جعل النش في الرينية والنعومة من المعايب والمذام وأنه من صفة ريات الحال فعلى الرجل أن يحتنب ذلك ويأنف منه ويريأ ينفسه عنه ويعيش كاقال عمررضي الله عنه اخشوش نوواخشوش موا وتمعددواوان أرادأن يزين نفسه زينهامن باطن بلباس التقوى وقرئ ينشأ وينشأ ويناشأ وتطبر المناشأة عمني الانشاء المالاة عمني الاغلاء «قد جموافي كفرة ثلاث كفرات وذلك أنهم نسمو الى الله الولدونسم ليه أخس النوعين وحماوه من الملائكة الذين هم أكرم عباد الله على الله فاستحفوا عمو احتقروهم وقري عبادالرجن وعبيدالرجن وعندالرجن وهومثل لزلفاهم واختصاصهم واناثاوانثاجع الجيع ومعنى جعلوا سمواوقالواانهمانات ، وقرى أشهدواوأ أشهدوا بهمزين مفتوحة ومضمومة واأشهدوا بألف بينهما وهذا تع كربهم عنى أنهم يقولون ذلك من غيرأن يستندقوله مالى علم فان الله لم يضطرهم الى علم ذلك ولا تطر قوا المهاستدلال ولاأحاطوابه عن خبر بوجب العلم فلم مق الأأن يشاعدوا خاقهم فاخبر واعن هذه الشاهدة (ستكتب شهادتهم) التي شهدوا جاعلى الملائكة من الوثتهم (ويسم ثلون) وهذاوعيد وقرئ سكتب وسنكتب الماء والذون وشهادتهم وشهاداتهم ويساءلون على يفاعلون (وقالو الوشاء الرحن ماعبدناهم) هـ كفرتان أيضا مضمومتان الى المكفرات الثلاث وهماعبادتهم الملائكة من دون الله وزعهم أن عبادتهم عشيئة الله كايقول اخوانهم الحبرة ( فان قلت ) ما أنكرت على من يقول قالو اذلك على وجه الاستمزاء ولو قالوه عادين لكانوامؤمنين (قلت) لا دليل على أنهم قالوه مستهزئين وادعاء مالادليل عليه ماطل على أن الله تعالى فدحكى عنهم ذلك على سبيل الذم والشهادة بالكفرأنهم حملواله من عباده جزأ وأنه اتخذبنات وأصفاهم

الصادرة منسه مناط التكليف لانها اختمارية يفرق مالضر ورة بدنهماوسن العدوارض القسرية فهـ ذه الاتة أقامت الخسة ووحصتأسان اصطفاه التعليقدات الصحمة لحمة والما كانت تفرقة دقيقية عاضربالرحن مثلا ظهروحههمسودا وهو كظهم أومن ينشأ في الحالية وهوفي الحصاء غيير ممين وجعلوا المالاتكة الذين هم عمادالرجن اناثاأ أمهدو خلقهم ستحكتب شهادتهمو مستلون وقالوا لوشاء الرحن ماعمدتاهم مالهم بذلك منعلم

لمتنظم في سلك الافهام الكثيفة فلاجرم ان الكثيفة فلاجرم ان وأفكارهم تبددت فغات طائفة القدرية واعتقدت ان العبد فعال لما يريد على خلاف مشيئة وبه وجارت

الجبرية فاعتقدت أن لا قدرة للعبد المبته ولا اختيار وان حييع الافعال صادرة منه على سيل الاضطرار بالمبنين الجبرية فاعتقدت أن لا قدرة للتمن هدايته قسطا وأرشدهم الى الطريق الوسطى فانته عواسبل السلام وسار واورا تدالتوفيق لهم أما هما المام مستضيئين انوار المقول المرشدة الى ان حييع الكائنات بقدرة الله تعالى ومشيئته ولم يغب عن أفهامهم أن يكون بعض المام مستضيئين انوار المقول المرشدة الى الضروري لا فعال العبد وقدرة الوجدوم من التفرقة بن الاختيارية والقسرية بالضروري والاختياري في التحوير فهذا هو المحقيق والدولي التوفيق

انهم الايخرصون أم آتيناه\_م كتابامن قبله فهم به مستمسكون بلقالوااناوحدنا آماءنا عملي أمية واناءلي T ثاره\_ممهتدون وكذلك ماأرسلنامن قبلك في قرية من نذر الاقال ممترفوها انا وجدنا آماءناعلى أمةوانا على آثارهم مقتدون عال أولوجئتكي مأهدى عماوجد تعليه آماءكم قالوا اناع اأرس أتربه كافرون فانتقمنامنهم فانظركمف كانعاقمة المكذبين واذقال الراهم لاسه وقومه انى راغماتمىدون الاالذي فط ربي ذنه سهدن وجعلها كامة باقية في عقبه العلهم برجعون بسلمتمت هولاءوآباءهـمجتي جاءهم الحق ورسول

بالبنين وأنهم جعلوا الملائكة المكرو بن انا ثاواتهم عبدوهم وقالو الوشاء الرحن ماعبد ناهم فلو كانوا ناطقين اعلىطريق الهزوا كان النطق المحكات قبل هدا المحكى الذي هواعان عند ملوحدوا في النطق به مدحا له من قبل أنها كليات كفر نطقوام اعلى طريق الهزء فبقي أن يكونو احادين وتشترك كلهافي أنها كلمات كفرفان فالوانعمل هدا الاخبر وحده مقولاعلى ومهاله زون ماقعله فالهم الاتعو يج كناب الله الذي لا الته الماطل من بين مديه ولا من خافه السوية مذهم م الماطل ولو كانت هده كلمة حق نطقواجا هزألم يكر لقوله تعالى (مالهم بدلك من علم ان هم الا يخرصون) معنى لان من قال لا اله الا الله على طريق الهزء كان الواجب أن مذكر عليه استمزاؤه ولا بكذب لانه لا بحوز تكذب الناطق الحق حادا كان أوهازنا (فان قلت) ما قولك فيمن يفسر ما لهم قولهم أن الملائكة بنات الله من علم أن هم الا يخرصون في ذلك القول لا في تعليق عبادتهم عشديمة الله (قلت ) تمعل مبطل و تعريف مكابر و نعوه قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لوشا الله ما أشركنا ولا آيا و ناولا حر منامن شي كذلك كذب الذين من قبلهم الضمر في (من قبله) القرآب أوالرسول والمعنى أنهم مألصقواعمادة غيرالله عشيئة الله قولا قالوه غيرمستندالى علم ترقال أمآ تيناهم كتابا قمل هذاالكتاب نسينافيه الكفر والقياغ المنافح صللهم علم بذلك من جهة الوحى فاستمسكوا بذلك الكتابوا حتجوابه بللا عقه مرستمسكون بهاالاقوله مراناوجدنا آباءنا على أمة) على دين وقرئ على امة بالكسر وكلتاهمامن الاموهو القصد فالامة الطريقة التي تؤم أي تقصد كالرحلة للرحول المهوالامة الحالة التي يكون علم اللاتم وهو القاصد وقبل على نعمة وحالة حسنة (على آثاهم مهتدون) خبران اوالظرف صلة المهتدون (مترفوها)الذين أترفتهم النعسمة أى أبطرتهم فلا يحبون الاالشهوات والملاهي ويعافون مشاق الدين وتكاليفه \*قرئ قل وقال وحِنْتُكِم وحِنْنَا كريمني أتتبعون آباء كم ولوحِنْتُكم بدين أهدى من دين آبائكم \* قالواانا ثابتون على دين آبائنا لاننفائ عنه وان حمَّتناء عاهو أهدى وأهدى \* فريَّ اراء بفتح الماء وضمهاو برىء فبرىء وبراء فعوكرم وكرام وبراء مصدركظ ماءولدلك استوى فيمالواحد والاثنان والجساعة والمذكر والمؤنث بقال نعن البراء منك والخلاء منك (الذي فطرني) فيه غير وجهأن يكون منصو باعلى أنه استثناء منقطع كله قال الكن الذي فطرني فانه سهدين وأن يكون مجرورا بدلامن المجرور عن كاله قال اني براء ما تعمد ون الامن الذي فطرني (فان قلت) كيف تجعله بدلا وايس من جنس مادميدون من وجهين أحدها أن ذات الله مخالفة لجميع الذوات في كانت مخالفة لذوات ما معمدون والثاني أن الله تعالى غير معمود بينهم والاوثان معمودة (قلت) قالوا كانوايعمدون الله مع أوثانهم وأن تكون الاصفة عنى غير على أن ما في ما تعب دون موصوفة تقديره انني براء من آلهة تعددونها غير الذي فطرني فهو نظيرةوله تمالى لو كان فهـ ما آلهة الاالله لفسدتا ﴿ (فَان قلت ) مامه في قوله (سميدين) على التسويف (قلت) قال مرة فهو يهدين ومرة فانهسهدين فاجع بينهماوقدركانه قال فهو يهدين وسهدين فيدلان على استمرار الهداية في الحال والاستقبال (وجعلها) وجعل ابراهيم صاوات الله عليه كلمة التوحيد التي تكام بهاوهي قوله اني براءم اتعبدون الاالذي فطرني (كلمة بأقية في عقبه) في ذريته فلا بزال فيهمن يوحدالله ويدعوالى توحيده والمل من أشرك منهم يرجع بدعاءمن وحدمنهم ونعوه ووصى بهاأبراهيم بنيه وقيل وجعلها الله \* وقرئ كاه معلى الضفيف وفي عقبه كذلك وفي عاقبه أي فين عقبه أي خلفه (بل متعته ولاع) يدنى أهل مكة وهم من عقب الراهم بالمدفى العمر والنعمة فاغتر وابالهلة وشفاوا بالتنعم واتباع الشمهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد (حتى جاءهم المق) وهو الفرآن (ورسول مبين) الرسالة واضحهاء اممه من الاسمات لسنة فكذوابه وسموه ساحراوماجاء به سحراولم يوجد منهممارجاه ا براهيم وقري بل متعنا (فان قلت) في اوجه قراءة من قرأ متعت بفتح التاء (فلت) كأنَّن الله تعالى اعترض على ذاته في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعله مرجعون فقال بل متعتهم علمتعتهم به من طول العمر والسعةف الرزقحي شغلهم ذلكءن كلهة التوحيد وأراد بذلك الاطناب في تعييرهم لانه اذامتعهم بزيادة

\* قوله تعالى حتى جاءهم الحق وسول مبين ولما جاءهم الحق قالواهذا سعر وانابه كافرون (قال فيه فان قات قد جعل مجىء الحق والرسول غاية التمتيع ثم أردفه الى آخره) قال أحد كلام نفيس لا من يدعليه الاان قوله خيل بهذه الغماية أنهم م تنبه واعندها اطلاق ينه في اجتنابه والله أعلم وما أحسن (٣٥٠) مجىء الغاية على هذا النحو مجى، الاضراب في بعض التارات ف كاجاءت الغاية هنا

النع وجب علمهم أن يحملوا ذلك سببافي زيادة الشكر والثبات على التوحيد والاعان لاأن يشركوابه و يعملواله أندادافاله أن يشكوالرجل اساءة من أحسن المه عريقبل على نفسه فيقول أنت السبب في ذلك عمر وفكواحسانك وغرضه بهذا المكالم تو بيخ السي الا تقبيج فعله (فان قلت) قد جعل مجيى المق والرسول غاية التمتم ع أردفه قوله (ولماجاءهم الحق قالواهذا عر) فاطريقة هدذا لنظم ومؤداه (قلت) المرادبالتمتيع ماهوسببله وهواشتغالهم بالاستمتاع عن التوحيد ومقتضياته فقال عزوعلابل أشتفاواعن التوحيدحتى جاءهم الحق ورسول ممين فيلبهد فه الغاية أنهدم تنبهوا عندها عن غفلتهم لاقتضائهاالتنمه ثمالتدأ قصتهم عندمجيء الحق فقال ولماحاءهم الحق حاؤاياه وشيرمن غفلتهم الني كانوا عليهاوهوأن ضمواالى شركهم معائدة الحق ومكابرة الرسول ومعاداته والاستعفاف كاب الله وشرائهم والأصرار على أفعال الكفرة والاحتكام على حكمة الله في تغير محد من أهل زمانه بقولهم (لولانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) وهي الغاية في تشويه صورة أم هم قرئ على رجل بسكون الجم من القر متن من احدى القريتين كقوله تعالى يخرج منه ما اللؤلؤ والمرحان أي من أحدها والقريتان مكة والطائف وقيل من رجلي القريتين وعما الوايد بن المغميرة الخزوى وحميب بن عمروبن عمر الثقفي عن ابن عباس وعن مجاهد عتبة بن ربيعة وكنانه بن عبدياليل وعن قتادة الوليدين المغسرة وعروة الن مسمود الثقفي وكان الوايد يقول لوكان حقاما بقول محد لنزل هذا القرآن على أوعلى أبي مسمود الثقني وأيومس وكنيةعروة بنمسعود مازالواين كرونأن يبعث الله بشرارسولا فلاعلوا بتكريرالله الخير أن الرسل لم يكونو الارجالامن أهل القرى جاؤابالانكار من وجد آخر وهوتع كلمهم أن يكون أحد هذن وقولهم هذا القرآن ذكرله على وجه الاستهانة به وأرادوا بعظم الرحل رياسته وتقدمه في الدنما وعزب عن عقولهم أن العظم = ن كان عند الله عظيما (أهم يسقمون رجت ربك) هذه الممزة للانكار السيتقل بالتحهمل والتعبيب من اعتراض موتعكمهم وأن يكونواهم المدرين لامن النموة والتخبر فامن بصلح لهاويقوم باوالمتولين القسمة رحة الله التي لا يتولاها الاهو باهر قدرته وبالغ حكمته \*غضرب لهم مثلافاعل أنهام عاجزون عن تدبير خويصة أصهم ومايصلح وسمف دنياهم وأن الله عزو علاهوالذى قسم بينهم معيشة موقدرهاود برأحوا لهم تديرالعالم بهافليسق بينهم ولكن فاوت بينهم فى أسماب الديش وغابر النمنازلهم فعلمنهم أقو يا وضعفاء وأغنما ومحاويج وموالى وخدماليصرف امضهم بعصاف حوائعهم ويستخدموهم في مهنهم ويتسخروهم في أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوا ويصاوال منافعهم ويحصاوا على من افقه مولو وكلهم الى أنفسه موولاهم تدبيراً من هم اضاعوا وهلكو أواذا كانوافي تدبير المستة الدنية في الحياة الدنياعلى هذه الصفة في اظفائهم في تدبيراً مو رالدين الذي هورجة الله الكبرى ورأفته العظمي وهو الطريق الى حيازة حظوظ الا خرة والسلم الى حاول دار السلام \* ثم قال (ورحت ر.ك) بريدوهذه الرحة وهي دين الله ومايتبه من الفوز في الماتب خِيرهما يجمع هو لاءمن حطأ مالدنيا (فانقلت) معيشتهم مايعيشون به من المنافع ومنهم من يميس بالحلال ومنهم من يعيش بالحرام فاذن قُدقسم الله تعالى الخوام كاقسم الحلال (قلت) الله تعالى قسم لكل عبد معيشته وهي مطاعمه ومشاربه وما يصلحهم من المنافع وأذن له في تناولها ولكن شرط عليه وكلفه أن يسال في تناولها الطريق التي شرعها فادا سلكهافقد تناول قسمته من الميشة حلالاوسماهار زفالله واذالم سلكها تناولها حراما وايس لهأن يسمهارزق الله فالله تعالى قاسم المعايش والمنافع واسكن العبادهم الذين يكسونها صفة الحرمة بسوء تماولهم

و سالمراديهاان النمل المذكور قبلها منقطع عندها على . هوالفهوممتهايل المراداستمراره وزيادته فكان تلك الحالة النافعة انتهت وجود ماهوأ كمل منها كذلك الاضراب في مثل قوله تعالى بل ادارك علهم والماءهم الحق قالواهذا سعروانابه كافرون وقالو الولانزل هذاالقرآن على رجل منالقربتين عظيم أهم يتسمون رحتربك محن قسمنا المنهم معلستهم في المياة الدنداورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لمتعذبه فيم مصاسعوا ورجت ربك خمير عاجم عون ولولاأن يكون الناسأمة واحده المالمال كفربالرحن في الا خرة بلهم في شكمنها ولهممنها عون وهده الاضرابات ليستعلى معين أن التانيمنهاردللاول بـ ل ثانية ا آكدمن أولهما وجاءالاضراب معالتوانق والزيادة للاشعاريان المثاني لمازاد

على الأول صار باعتبار زيادته ونقصان الاول كام ماشيات متنافيان يضرب عن أولهما ويثبت آخرها ومثله كثير وبالله وهو التوفيق ■قوله تعالى نعن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا (قال فيه فان قلت معيشتهم ما يعيشون به من المنافع الخ) قال أحد قد تقدم ان الرزق عنداً هل السنة يطلق على ما يقوم الله به حال العبد حلالا كان أو حراما وهذه الاسية معضدة والرمخ شرى بني على أصله وقد تقدم عقوله تمالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة بلعانا الن يكفر بالرجن ليمونم مالا "ية (قال فيه معناه لولا كراهيه أن يحتمه واعلى الكفر بلما الله يكلامه) قال أحدلولاهنا أخت لولا في قوله ولولا أن تصيم المسلم مصيمة علقد متاهدة والمنافذة والمناف

يعش عنذكرالرجن المنصلة شيطانافهولة قرينوانهم ليصدونهم عن السلمل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءناالا ته (قال فيه لبيوتهم سقفامن فضة ومعارج علم انظهرون ولبيوتهم أبو الموسررا وان كلذلك لما متاع الحيوة الدنماوالا خرة عندر بك التقينومن

بقال عشى بصره بكسر الشين اذا أصابقه الا قد الخ) قال أحد في هذه الا يدنكتان مدينان باحداها

وهوعدواهم فيه عماشرعه الله الى مالم يشرعه (ابيوتهم) بدل اشتمال من قوله لمن يكفرو يجوز أن يكونا عنزلة اللامين في قوال وهبت له ثوبالقمصه وقرى سقفا غنم السينوسكون الفاف وبضمهاوسكون القاف وبضمهما جعسقف كرهن ورهن ورهن وعن الفراءجع سقيفة وسقفا بفتحتين كاله لغة في سقف وسقوفا \*وممارج ومعاريج والمعارج جعمعرج أواسم جعلمواج وهي المصاعد الى العلالي" (علم انظهرون)أى على المعارج يظهرون السطوح يعاونها فاسطاعوا أن يظهروه \*وسر وابفتح الراء لاستثقال الضمتين مع حرفي التضعيف (١ـامة اع الحياة) للأم هي الفارقة بين ان المخففة والنافية وفرئ بكسر اللام أى للذي هو متاع الحياة كقوله تعالى مثلا مابعوضة ولما بالنشديد عنى الاوان نافية وقرى الاوقرى وماكل ذلك الا \* ال قالخبريما يجمون فقلز أمر الدنياوصغرها أردفه مايقر رقلة الدنياعنده من قوله ولولاأن يكون الناس أمةواحدة أىولولا كراهةأن يجتمعواعلى الكفرو يطبقواعليه لجعلنا لحقارة زهرة الحياة الدنياعندنا المكفارسقوفاومصاعدوأ بواماوسررا كلهامن فضةوجعلنا الهمزخرفاأي زينة منكل شئ والزخرف الزينة والذهب وبيجو زأن يكون الاصل سقفامن فضةو زخرف يعني بعضهامن فضة وبعضها من ذهب فنصب عطفاءلي محمل من فضة وفى معناه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو و زنت عندالله جناح بعوضة ماسقى الكافرمنها شربة ماء (فان قلت) فين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدى اليها المتوسعة عليهم من اطباق الناس على الكفر لم نم الدنيا وته الكهم علم افهلا وسع على المسلين ايطبق الناس على الاسلام (قلت) التوسعة علهم مفسدة أيضالما تؤدي اليه من الدخول في الاسلام لاجل الدنيا والدخول في الدين الاجل الدنيامن دين المنافقين فكانت الحكمة فيما ديرحيث جعمل في الفريقين أغنياء وفقراء وغلب الفقر على الغني \* قرئ ومن يعش بضم الشين وفقها والفرق بينه - ما أنه اذا حصات الا تنه في بصره قبل عشي

الدلالة على ان الذكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العموم وهي مسئلة اضطرب في الاصوليون وامام المحرمين من الفائلين بافادتها العموم حتى استدرك على الائمة اطلاقهم القول بان الذكرة في سياق الاثبات تنص وقال ان الشيرط بع والذكرة في سياقة تعم وقدر دعليه الفقعة أو الحسن على الانباري شارح كتابه ردا عنيفا وفي هذه الا تقالا مام ومن قال بقوله كفاية وذلك ان الشيطان ذكر فيها مذكر القيسيات شيرط ونحن نعم انه اغتار ادعم والشياطين لا واحد الوجهين أحدهما أنه قد ثبت ان المكان قولا واحدا فكمف بالماشي عن ذكر القوالا تنويو في خدمن الا تقوه وانه أعاد عليه الضمر مجوعا في قوله وانهم فانه عائد الى الشيطان قولا واحدا ولولا افاذته عموم الشمول لما حاز عود ضمير الجمع عليه بلا الشكل فهذه ذكت تجدعند اسماعها لحالي هذا الرأى سكته المنات المنات

على الزمخشرى في قوله تعالى لاعلكون الشفاعة الامن اتحذعند الرحن عهدافان الحلة واحدة دعشعن ذكرالرجن نقيض له شيطانافهوله قرين والهم ليصدونهم عن السييل و يحسبون أنهممهة دون حتى اذا حاءناقال بالمتبدين ويينك بعد المشرقين فللسالقيرين وان ينفعكم النوماذظلتم أنكم في المذاب مشه بر كون أفأنت تسمع الصم أوتهدى العممي ومن كأن في صلال مس فاماندهين بكفانامنهم منتقمون أونر ىنڭالذىوعدناھ فأناءام مقتدرون فاستمسك بالذي أوحى السكانك المحضراط مستقم وانهلذ كرلك ولقوملك وسدوف تستاون واستئلمن أرسدالمامن قىاكمن رسلناأ جعلنامن دون الرجن آلهمة دمدون واقدأرسلنا موسي ماتماتنا الىفدرعون ومائه فقال انى رسول ربالعالم

فانظره في موضعه \* قوله تعالى واسئل من أرسلنامي قبلك

واذانظرنطرالعشي ولاآفةبه قيل عشاونظيره عرجلن به الاتفة وعرجلن مشي مشيية العرجان من غير عرج قال الحطيئة \*متى تأته تعشوالي ضوء ناره \* أى تنظر الها نظر العشى لما يضعف بصرك من عظم الوقودواتساع الصووهو بين في قول حاتم أعشو ااذاماجارتي برزت • حتى يوارى جارتي الحدر وقرئ يعشوعلى أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط وحق هذا القارئ أن يرفع نقيض ومعنى القراءة مالفتم ومن يعم (عن ذكر الرحن) وهو القرآن كقوله تعالى صم يكرعي وأما القراءة بالضم فعماها ومن يتمام عَن ذُكره أَي يُمرف أنه الحقوهو يتجاهل ويتغلى كقوله تعالى وجدوا بها واستيقنتها أنفسهم (نقيض له شيطانا) خذله ونخل بينه و بن الشياطين كقوله تعالى وقيضنالهم قرناء الم ترأنا أرسلنا الشياطين على الكافرين وقرئ يقيض أي يقيض له الرحن و يقيض له الشميطان ﴿ فَانْ قَلْتُ ) لم جع ضمير من وضمير الشيطان في قوله (وانهم ليصدونهم) (قلت) لان من مهم في جنس الماشي وقد قيض له شيطان مهم في جنسه فلماجازأن يتناولالا بهامه فماغير واحدين جازأن يرجع الضمير المهما مجموعا (حتى اذاجاءنا) العاشي وقرى عا آناعلى أن الفعل له ولشيطانه (قال) لشيطانه (باليت بيني وبينك بعد المشرقين) يريد المشرق والمغرب فغام كاقيل العمران والقمران (فان قلت )فابعد المشرقين (قلت) تباعدها والاصل بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق فلماغلب وجع المفترة بن التثنية أضاف لبعد الم-ما (أنكم) في محل الرفع على الفاعلية يعنى ولن ينفمكم كونكم مشتركين في العذاب كاينفع الواقعين في الامر الصفب اشتراكهم فيه لتعاونهم في تجل أعمائه وتقسمهم لشدته وعنائه وذلك أنكل واحدمنكم به من العذاب مالا تبلغه طاقته والثأن تجعل الفعل للتمني في قوله باليت بيني وبينك على معنى ولن ينفعكم اليوم ماأنتم فيه عن تمني مباعدة القرين وقوله انكوف العذاب مشستر كون تعليل أى لن ينفعكم غنيكم لان حقكم أن تشتر كوا أنتم وقرناؤكم فى العذاب كاكنتم مشتركين في سبه وهو الكفر وتقوّيه قراءة من قرأ انكربالكسر وقيل اذاراى المهنق بشدة من منى عملها روحه ذلك ونفس بعض كربه وهو التأسى الذى ذكرته الخنساء \*أعزى النفس عنه بالتأسي \* فهو لا علا يوسهم اشتراكهم ولا ير وحهم اعظم ماهم فه (فان قات) مامعني قوله تمالى اذظلتم (قلت) معناه اذصع ظلم وتسن ولم سق الم ولالاحدشهة في أنكم كنتم ظالمين وذلك يوم القيامة واذبدل من اليوم ونظيره \* أذاما التسبنالم تلدني لئممة ، أي تبين أني ولد كرعه \* كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يحدو بحدو بكدر وحه في دعاء قومه وهم لا يزيدون على دعامه الا تصميماء لي المحمر وغاديافي الغي فأنكر عليه بقوله (أفأنت تسمع الصم ) انكار تجيب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم وأوادأنه لا يقدر على ذلك منهم الاهنو وحده على سبيل الالجاء والقسر كقوله تعالى ان الله يسمع من يشاءوماأنت بمعمن في القبور \* مافي قوله (فامانذه من ،ك) عِنزلة لام القسم في أنها اذا دخلت دخلت معهاالنون الو كدة والمعنى فان قبض ماك قبل أن تنصرك عليهم ونشفي صدور الومنين منهم (فانامنهم منتقمون) أشدالانتقام في الا تنوة كقوله تعالى أونتوفينك فالينايرج ون وان أردنا أن نخز في حياتك ماوء دناهم من العذاب النازل بهم وهو يوم بدرفهم تحت ملكتنا وقدرتنا لا دفو توننا وصفهم يشدة الشكمية فى المكفر والصلال ثم أتبعه شدة الوعيد بدلك الدنياو الا تنوة ، وقرئ نرينك النون الخفيفة ، وقرئ بالذىأوحىاليكعلى البناءللفاعل وهوالله عزوجل والمعنى وسواء عجلناك الظفروالغلبة أوأخرناالى اليوم الاتخرفكن مستمسكاءا أوحينا المكوبالعمل به فانه الصراط المستقيم الذى لا يحيد عنه الاضال شقى وردكل ومصلابة في الحامات على دين الله ولا يخرجك الضحر ، أمرهم الى شي من اللهن و الرخاوة في أمرك والكن كا يَّفعل الثابت الذي لا ينشطه تجيل طفر ولا يشطه تأخيره (وانه) وان الذي أوحى اليك (لذكر) لشرف (لك ولقومك والسوف (تستلون)عنه يوم القيامة وعن قيام كي عقه وعن تعظيم له وشكر كم على أن و رقتموه وخصصت بهمن بن العالمن وليس الراد بسؤال الرسد لحقيقة السؤال لاطالت مولكنه محارعن النظر

ه قوله تعالى فلا عاده من النااذاهم منها يفخكون ومائر مع من آية الاهي اكبر من أختها (قال جازت اجازة لما النالة القي الفاجأة الان قعل المفاجأة مقدر معها وهو العامل في النصب الخ) قال أجد الظاهر في تسويغ هذا الاطلاق والله أعلمان في واحدة من هذه الاتحاد الفاحرة مقدر معها وهو العامل في النصب الخ) قال أجد الظاهر في تسويغ هذا الاطلاق والله أعلم الفكرة الى أختها استوعب أيضافكره أفردتها بالفكر الشخر قت عظمة الفكر و بهرته حتى يجزم انها النهاية وان كل آية دونها والحاصل الله لا يقدر الفكر ٢٥٣ على أن يجمع بين آيتين منهما ليضع قلم بعظمها وذهل عن الاولى في مان هذه النهاية وان كل آية دونها والحاصل الله لا يقدر الفكر ٢٥٣ على أن يجمع بين آيتين منهما ليضع قلم المناسبة ال

فيأدياتهم والفعص عن ملهم هلجاءت عمادة الاوثال قط في ملة من ملل الانبياء وكفا ونظر اود صانطره فى كتاب الله المجز الصدق لما بن يديه واخبار الله فيه مانهم يعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وهده الآية في نفسها كافية لاحاجة الى غيرها والسؤال الواقع مجازاءن النظرحيث لا يصح السؤال عن الحقيقة كشرمنيه مساءلة الشعراء الدبار والرسوم والاطلال وقول من قال سل الارض من شق أنهارك وغرس أشعارك وجني غارك فانهاان لمتعبك حوارا أجابتك اعتمارا وقيل ان النبي صلى الشعليه وسلرجع له الانبياء ليلة الاسراء في بيت القدّس فأمهم وقيل له سلهم فلم يشكات ولم يسأل وقيل معذاه سل أمم من أرسلنا وهم أهل السكاين التوراة والانجيل وعن الفراءهم اغمايغبر ونهءن كتب الرسل فاذاسأ لهم فكانه سأل الانساء «ماأجا وه به عند قوله اني رسول رب (العالمين) محذوف دل عليه قوله (فلماجا، همها ياتنا) وهو مطالبتهم الما ماحضار البينة على دعواه والراز الآية (اذاهم منها يضح كمون) أي يستخرون منها و يهزؤن بهاو يسمونها مصراواذاللهاجأة (فان قلت) كيف عازأن يجاب لما اذاالمفاجأة (قلت) لان فعل المفاجأة معهامقدروهو عامل النصف في محلها كله قيسل فلماجاء هم ما "ياتنا فاجر أوقت صحكهم (فان قلت) اذاجاء تهم آية واحدة من جلة التسع في أختها التي فضلت علم افي الكبر من يقية الاسمات (قلت) أختها التي هي آية مثلها وهدذه صفة كل واحدة منها فكان المعنى على أنهاأ كبرمن بقية الاكات على سييل التفضيل والاستقراء واحدة بعدواحدة كاتقول هوأفضل رجل رأيته تريد تفضيله على أمة الرجال الذين رأيتهم اذاقروتهم رحلارجلا (قان قات) هوكلام متناقض لان معناه مامن آية من التسع الاهي أكبر من كل واحدة منها فتكون كلواحدة منها فاصلة ومفضولة في حالة واحدة (قات) الفرض بهذا الكلام أنهن موصوفات بالكبر لايكدن يتفاوتن فيه وكذلك العادة في الاشياء التي تتكلافي في الفضل وتتفاوت مناز فما فيه التفاؤت اليسيرأن يختلف آراءالناس في تفضيلها فيفضل بعضهم هذاو بعضهم ذاك فعلى ذلك بني الناس كالرمهم مقالوارأ بترجالا بعضهم أفضل من بعض ورعااختلف آراء الرجل الواحدفها فتارة يفضل هذاوتارة مفضل ذاك ومنه بيت الجاسة

من تلق منهم تقل لا قيت سيدهم من مثل النجوم التي يسرى بها السارى وقد فاضلت الاغرارية بين الكهلة من بنها مقالت الما بصرت من اتبهم متدانية قليلة التفاوت شكاتهم أن كنت أعلم أيهم أفضل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها (لعلهم برجعون) ارادة أن برجعواءن الكفر الى الاعران فان قلت الوأر ادر جوعهم لكان (قلت) ارادته فعل غيره ليس الا أن يأهم و بطلب منه اليجاده فان كان ذلك على سبيل القسر وجدو الادار بين أن يوجدو بين أن لا يوجد على حسب اختيار المكاف واغالم يكن الرجوع لان الارادة لم تمكن قسم اولم يختار وه بوالمراد بالعذاب السنون والمطوفان والجرادوغير ذلك بوقري بأيه الساح بضم الهاء وقد سبق وجهه (فان قلت) كيف سموه بالساح مع قولهم (انتا له تدون) في كانت تسمية م الما عنهم العذاب الاترى الى قوله تمالى (فلما كشفناعنهم العذاب اذاهم ينكثون) في كانت تسمية م الما بالساح عنافية القولهم انتا له تدون وقيل كانوا يقولون العالم الماهر ساح لاستعظامهم علم السحر بجاعهد بالساح عنافية القولهم انتا له تدون وقيل كانوا يقولون العالم الماهر ساح لاستعظامهم علم السحر بجاعهد بالساح عنافية القولهم انتا له تدون وقيل كانوا يقولون العالم الماهر ساح لاستعظامهم علم السحر بجاعهد بالساح عنافية القولهم انتا له قدون وقيل كانوا يقولون العالم الماهم علم السحر بالماهم علم السحر بنافية الماهم علم المقولة وقوله الماهم علم السحر عنافية المواحدة والماهم علم السحر بهاء هد

عنده الفاصلة من المضولة للمهماأفرده بالكفرخ مائه النهاية وعلى هـ ذاالتقـ دبر معرى جمع مابردمن امثاله والله أعلم "قوله تمالى وأخذناهم العذات لعلهم وجعون لا به (قالمعناه ارادة ان يرجعواعن المكفر العالمان فلماحاءهم ما تاتنگاذاههممها يضعكون وماتريهممن آية الاهي أكبرمن أختها وأخذناهم بالعذاب لعاهم يرجعون وقالوا باأيه الساحرادع لناربك عاعهدعندك انسالهتدون فلما

الى الاعان الخ) قال أحد قد نقد مى غير موضع ان لعل حيث الله وردت في سياف كلام المراد صرف المراد عبث يرجى المكونوا بحيث يرجى منهم ذلك هذا هوالحق وعلمه تأول سيدويه ماورد أما الزيخسرى في ماورد أما الريادة

كشفناعنهسم المذاب

اذاهم ينكثون

 عندك بعهده عندك من أن دعو تكمستعابة أو بعهده عندك وهوالنبوة أوعماعهد عندك فو فيت به وهو الاعان والطاعة أوعاعهد عندك من كشف العذاب عن اهتدى (ونادى فرعون في قومه) جعلهم محلا اندائه وموقعاله والمعنى أنه أمر بالنداء في مجامعهم وأما كنهم ن نادى فها بذلك فاسندالنداء اليه كقولك قطع الاميراللص اذاأم بقطعه ويجوزأن بكون عنده عظماء القبط فيرقع صوته بذلك فيما بينهم تحينتم عنه في حوع القبط فكانه نودى به سنهم فقال (أليس لى ملك مصروه في ذه الانهار) يعني أنهار النيل ومعظمهاأر بعمة نهرالاك وبهرطولون ونهردمماط ونهر تنيس قمل كانت تجرى تحت قصره وقيسل تحت سم يره لارتفاعه وقيل بن يدى في جناني و بساتيني و يجوزان تكون الواوعاطفة للانهار على ملك مصر وتجرى نصب على الحال منهاوأن تكون الواولكال واسم الاشارة مبتدأوالانهار صفة لاسم الاشارة وتجرى خبرللبتداوليت شعرى كيف ارتقت الى دعوة الربو بيلة هة من تعظم علائه مصر وعب الناس من مدى عظمته وأمر فنودى بهافي أسواق مصر وأزقته التلك الابهة والجلالة على صغير ولا كبيروحتي يتربع فى صدور الدهما عمقد ارعزته وملكوته وعن الرشيد أنه لما قرأها قال لاولينها أخس عبيدى فولاها الخصيب وكان على وضوئه وعن عبدالله بنطاهرأته والهافخر جالهافل اشارفهاو وقع علها بصره قال أهي الفرية الني افتخر بها فرعون حتى قال أليس لى ملك مصروالله لمي أقل عندى من أن أدخلها فثني عناله (أمأناخير) أم هذه متصلة لان المني أفلا تبصرون أم تبصرون الاأنه وضع قوله أناخير موضع تبصرون لانهم اذا فالواله أنت خبرفهم عنده بصراءوهذامن انزال السب منزلة المسلب و يجوز أن تكون منقطعة على بل أأناخير والهمزة للتقرير وذلك أنه قدم تعديد أسباب الفضل والتقدم علم ممن ملك مصرو جوى الانهار تحتمه ونادى بذلك وملائبه مسامعهم غقال أناخبركانه يقول أثبت عندكم واستقرأني أناخير وهذه عالى (من هذا الذي هومهن) أي ضعيف حقر وقريًّ أما أنا حير (ولا يكاديبن) السكار ملابه من الرقة يريد أنه ليس معهمن العددوآ لات الملك والسياسة ما يعتضد به وهوفي نفسه مخل عاينعت به الرجال من اللسن والفصاحة وكانت الانبياء كلهم أبيناء بلغاء «وأراد بالقاء الاسورة علمه القاءم قالمد الملك المه لانهم كانو ااذا أرادواتسو يدالرجل سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب (مقترنين) امامقترنين بمن قولك قرنته فاقترن به وامامن اقترنوا عمني تقار نوالماوصف نفسه باللاء والعزة ووازن بينه وبين موسى صاوات الله عليه فوصفه بالضعف وقلة الاعضاداعترض فقال هلاان كانصادقاملكه ربه وسوده وسوره وجعل الملائكة أعضاده وأنصاره \* وقرئ أساور جع أسورة وأساو برجع اسوار وهوالسوار وأساورة على تعو يض المناء من ياءأساو ير \* وقرئ ألقى عليمه أسورة وأساور على البناء للفاعل وهو الله عزوجل (فاستخف قومه) فاستفزهم وحقيقته حلهم على أن يخفواله والمارادمنهم وكذلك استفزمن قولهم الخفيف فز ( آسفونا) منقول من أسف أسفااذا اشتدغضمه ومنه الحدث في موت الفعأة رجة للؤمن وأخدة أسف الكافر ومعناه أنهم أفرطوافي المعاصي وعدواطورهم فاستوجبواأن فعللهم عذابنا وانتقامنا وأن لانحلم عنهم ■ وقرىً سلفاجع سالف كادم وخدم وسلفا نضمت منجع سليف أي فريق قدسلف وسلفاجع سلفة أي ثلة قدسلفت ومعناه فعملناهم قدوة للا خرين من الكفار يقتدون عمم في استعقاق مثل عقابهم ونزوله بهم لاتيانه مبتل أفعالهم وحديثا بجيب الشأن سائرامس يرالمثل يحدثون بهو يقال لهم متلكم مثل قوم فرعون الماقر أرسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش انكر وما تعدون من دون الله حصب جهم امتعضوا من ذلك امتماضا شديد افقال عبد الله بن الز بعرى يا محداً خاصة لناولا له تناأم لجيم الام فقال عليه السلام هوا يج ولا لهد كروله على من الام فقال خصم مك ورب الكعمة الست ترعم أن عليه من مريم ني وتثني عليه خيراوعلى أمهوقد علت أن النصارى يعبدونه سماوعزير يعبدوا للاأسكة يعبدون فان كان هؤلاء في النار فقدرضيناأن نكون نعن وآلهتنام عهم ففرحواوضكواوسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ان الذين سقت لم مناالسي وترلت هذه الاية والمني ولماضر بعبد الله بن الربعرى عيسي بن مرع

ونادى فرعمون في قومه قال ماقوم أليس في ملك مصر وهذه الانهارتعرى منتعتي أفدلا تنصرون أمأنا خرمن هذا الذيهو مهان ولا تكاد سسان فاولا ألق علمه أسورة مرردهم أوحاءممه الميلائكة مقيترنان فاستحف قومه فأطاعوه انهم كانواقومافاسقين فلي آسيفونا انتقهنا منهم فأغرقناهم أجمن فعلناهم سلفا ومثلاللاخ نولما ضرب إن من مثلا

اذاقومك مته يصدون وقالوا أآلمتنا خبرام هو ماضر وه لك الا جدلا بلهم قوم خصمونانهوالاعبد أنعهنا علمه وجعلناه مثلاليتي اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منك ملائكه في الأرض عاهون وانه لعدالساعة فلاغترن بهاواتبعون هذاصراط مستقيم ولايصدنكم الشمطان انه لك عدومين ولما ماء عشى بالبينسات قال قدحتم

مثلا وجادل رسول الله صلى الله عليه وسل بعمادة الفصارى الله (اذا قومك) قريش من هذا المثل (دصدون) ترتفع لهم جلمة وضعيع فرحا وجذلا وضعكاء اسمه وامنه من اسكات رسول الله صلى الله علمه وسلم عدله كا يرتفع لغط القوم ولجهم اذاتعيو الجعة غ فصعلهم وأمامن قرأ يصدون الضهفن الصدوداى من أحل هذاالتل يصدون عن الحق و يعرضون عنه وقبل من الصديدوهو الجلية وانهمالغتان نعو يعكف و يعكف ونظائر لهما (وقالواأ آلهتناخبرأم هو) يعنون أن الهتناعندك ليست بخبر من عيسي واذا كان عيسي من حصالناركان أمرا لهتناهينا (ماضروه) أىماضرواهذاللثل (المالاحدلا) الالاحلالدل والغامة في القول لالطلب المرس الحق والماطل (بلهم قوم خصمون) لدَّشد ادا المصومة دأجم اللحاج كقوله تعالى قو مالد اوذلك ان قوله تعالى انكر وما تميدون من دون الله ماأر بدبه الاالا صنام وكذلك قوله عليه السلام هولك ولا لهتكرو لحميع الاعماغ اقصديه الاصنام ومحال أن تقصديه الانساء والملائكة الا أنان الزيمرى عمه وخداءه وخمث دخلت ملسارأى كالام الله ورسوله محتملا لفظه وجه العموم معلميان المرادبه أصنامهم لاغسرو جدالعملة مساغا فصرف معناه الى الشهول والاحاطة بكل معمود غسرالله على طريقة الحك والجدال وحب المغالبة والمكارة وتوقع ف ذلك فتوقررسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجاب عنه ويهان الذن سبقت الهممنا المسنى فدل بعلى أن الاتماصة في الاصنام على أن ظاهر قوله وما تعمدون لغيم العقلاء وقمل الماسمعواقوله تعالى ان مثل عيسى عندالله كثل آدم قالوانحن أهدى من النصارى لانهم عدوا آدمياوغن نعبد الملائكة فنزلت وقوله أآلهتنا خيرام هوعلى هدذا القول تفضيل لا لهتهم الي على يلان المراديهم الملائكة وماضر يوه لك الاجدلامعناه وماقالواهذا القول يعني أآلهتنا خبراً م هو الاللحدال؛ وقريُّ ألَّ لهتناخير باثدات هزة الاستفهام وباسقاطهالد لالة أم العديلة علماوفي حرف ان مسعود خدرام هداو يحوزان كمون جدلا حالا أى جدل فرقدل الزلت ان مثل عيسي عندالله قالواماتر بدمجمد بهذاالاأن نعيده وأنه يستأهل أن يعيد وانكان بشرا كاعبدت النصارى المسيم وهو بشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون والضمير فيأمه ولحمدصلي الله عليه وسلم وغرضهم بالموازنة بينهوبين آلهتهم السخرية به والاستهزاء بو يجوزان يقولوا المانكرعلهم قولهم الملائكة بنات الله وعمدوهم ماقلنا مدعامن القول ولا فعلذانكرامن الفعل فان النصارى جعاوا المسيح ابن الله وعبدوه ونحن أشف منهم قولا وفعلافانانسه ناالمه الملائكة وهم نسموا المه الأناسي فقدل فم مذهب النصاري شرك بالله ومذهبك شرك مثله وما تنصلك عما أنت علمه عما أورد عوه الاقماس باطل ساطل وماعيسي (الاعمد) كسائر العمد (أنعمنا علمه) حيث جملناه آية مان خلقناه من غيرسيب كاخلقنا آدم وشرفناه بالنبرة وصيرناه عبرة عسمة كالمثل السائرليني اسرائيل (ولونشاء)لقدرتذاعلى عجائب الامور وبدائع الفطر ( العلنامذ كم )لولدنامذ كي مارحال (ملائكة) يخلفونكم في الارض كايخلفكم أولادكم كاولد ناعيسي من أنثي من غير فحل لتعرفو اعبرنا القدرة الباهرة والمعلواأن الملائكة أجسام لا تتولد الامن أجسام وذات القديم متعالية عن ذلك (وانه)وان عيسى عليه السلام (لعلم الساعة)أى شرط من أشراطها تعلم به فسمى الشرط علا الحصول العلم به وقرأ ابن عباس المهوهو العلامة وقرى العلوقرأ أي اذكر على تسمية مايذكر بهذكرا كاسمى مانعليه على اوفي الحدثان عيسى عليه السلام ينزل على ثنية بالارض المقدّسة بقال لهاأ فيق وعليه عصرتان وشعر رأسهدهن وسده حربة وبها يقتل الدجال فيأتى بيت المقدس والناس في صلاة الصبح والامام يؤم بهم فيتأخر الامام فيقدمه عيسى و يصلى خاف معلى شر مع في محد عليه السلام ثم يقتسل الخناز يرو بكسر الصلي و يخرب السم والكنائس ويقتل النصاري الامن آمن بهوءن الحسس ان الضمير القرآن وان الفرآن به تعلم الساعة لأن فيه الاعلام بها (فلاغترن بها) من المرية وهي الشك (واتبعون) واتبعواهداي وشرى أورسوك وقيل هذا أمررسول الله أن يقوله (هذاصراط مستقم) أيهذا الذي أدعوكم المه أوهذا القرآن ان حمل الضمرف وانه القرآن (عدومين) قداً بانت عداوته أنكم اذاخر جاً باكم من البنة ونزع عنه لماس النور (بالمينات)

بالمجزات أوما ماتالا نعيل والشرائع المينات الواضحات (بالحكمة) يمنى الانجيل والشرائع (فان قلت) هلابين لهم كل الذي يختلفون فيه ولكن بعضه (قلت) كانو أيختلفون في الديانات ومايتعلق بالتكليف وفيما سوى ذلك عمالم يتعمدوا بعرفته والسؤال عنه واغمانعث ليبين لهم مااختلفوا فيه مما دعنهم من أمردينهم (الاحزاب) الفرق المتحز به بعدي عدى وقيل المهود والنصاري (فويل للذين ظلموا) وعبد للأحزاب (فان قات)من سنهم الى من برجع الضميرفيه (قات) الى الذين خاطبه معيسى في قوله قد جشكر الحكمة وهم قومه المعوث الهم (أن تأتيم) بدل من الساعة والمعتى هل ينظرون الااتيان الساعة (فان قلت) أما أدى قوله (نغتة)مؤدى قوله (وهم لايشعرون)فيستغنى عنه (قلت)لالان معنى قوله تعالى وهم لا دشعرون وهم غافاون لاشتغالهم بأموردنياهم كقوله تمالى تأخذهم وهم يخصمون ويجو زأن تأتم م بغتة وطم فطنون (بومئذ) منصوب مدوأى تنقطع في ذلك اليوم كل خلة من المتحالين في غير ذات الله وتنقلب عداوة ومقدا الاخداة التصادقين في الله فانها الله الماقية المزدادة قوة أذارا واثواب التعاب في الله تعالى والتساغض في الله وقيل (الاالمتقن) الاالمحتنين أخلاء لسوء وقيل ترلت في أبي نخلف وعقية من أبي معيط (باعدادي) حكاية المايناديبه المتقون التحاون في الله ومنذ \* (والذين آمنوا) منصوب المحل صفة لعبادي لأنه منادي مضاف أى الذين صدقوا (با يانناوكانوامسلين) مخلصان وجوههم لناجاعان أنفسهم سالمة لطاعتنا وقبل اذابعث الله الناس فزع كل أحد فينادى مناد باعدادى فيرجوها الناس كلهم ثم يتبعها الذين آمنو افسأس الناس منهاغير السلمن \* وقرى باعداد (تحبرون) تسرون سرور انظهر حداره أى أثره على وحوهك كقوله تعالى تعرف في وجوههم نضرة النعم وقال الزجاج تسكرمون اكراما يمالغ فيهوا المبرة المالغة فيما وصف بجميل \*والكوب الكوز لاعروة له (وفه 1) الضمر العنة \*وقرى تشته ي وتشته موهد احصر لا نواع النعم لانها المامشتهاة في القلوب والمامس تلذة في العيون (وتلك) اشارة الى الجنفة المذكورة وهي مبتدأو (الجنفة) خبرو (التي أورثتموها)صفة المنة أوالجنبة صفة للبند الذي هو اسم الاشارة والتي أورثتموها خبر المبتدأ اوالتي أو متموهاصفة و (عماكنم تعملون) الجبروالباء تتعلق عدوف كافي الظروف التي تقع أخدار أوفي الوجه الاول تتعلق بأور تتموها وشبت في بقام اعلى أهلها بالمراث المافي على الورثة و وقري و رتم وها (منها تأكلون) من المتبعيض أى لا تأكلون الابعضه او أعقابه اباقية في شجرها فهدى من ينة بالقمار أبدام وقرة م الا ترى شعبرة عرمانة من غرها كافي الدنياوعن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزع رجل في الجنة من غرها الانت مكانهامثلاها (لا يفترعنهم) لا يخفف ولا ينقص من قولهم فترت عنه لحى اذاسكنت عنه قلملا ونقص حرها \* والمبلس المائس الساكت مكوت مأس من فرج وعن الضحالة يجعل المجوم في تأبوت من نار غ ردم علمه فسيق فعه خالد الا برى ولا برى (هم) فصل عند البصر سن عماد عند الكوفسن \* وقرى وهم فهاأى في المار وقرأعلى وان مسمودرضي الله عنهما مامال بعدف الكاف الترخيم كقول القائل \* والحق امال غيرما تصف \* وقيل لا بن عباس ان ابن مسعود قرأ ونادوايا مال فقال ما أشغل أهل النار عن الترخيم وعن بعضهم حسسن الترخيم أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وعظم ماهم فيمه وقرأ أبو المرار العنوى بامال بالرفع كايفال باحار (ليقض عليناربك) من قضى عليه اذا أماته فوكزه موسى فقضى عليمه والمعنى سدل بكأن يقضى علينا (فان قلت) كيف قال ونادوا بامالك بعد ماوصفهم بالا بلاس (قلت) تلك أزمنة متطاولة وأحقاب عتدة فتختلف بهم الاحوال فيسكتون أوقا تالغلبة المأس علمهم وعلىم أنه لافر ج لهم و يعونون أوقا تالشدة ماجم (ما كثون) لا شون وفيه استهزاء والراد فالدون عن ان عماس رضي الله عنه ما اغما يحسم معداً لف سنة وعن النبي صلى الله علمه وسما ما في على أهل النار الجوع حتى بعدل ماهم فيه من العذاب فيقولون ادعوامالكافيدعون بامالك لمقض علينار بك (لقدجتنا كم الحق) كالرم الله عزوج لل بدليل قراءة من قرألة دجيّة كي و يجب أن يكون في قال ضمير الله عز وجل لماسألوامالكاأن يسأل الله تعالى القضاءعلم مأجام مالله بذلك (كارهون) لاتقساونه وتنفرون

مالمكمة ولا من لكم يعض الذي تختلفون فه ه فالقو الله وأطبعون ان الله هور بي وربكم فاعدوه هذا صراط مستقع فاختلف الاحراب من بالم-م فو اللذي ظلوامن عددات ومألم هدل منظرون الاالساعية أن تأتهم بغتة وهم لإدشعرون الاخسلاء ومئذ يعضهم لمعض عدو الالتقين باعباد لاحوف عليكم الموم ولاأم تحرفون الذين آمنه واما ماتنه اوكانوا مسان ادخاوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطأف عليهم بضحاف من ذهب وأكواب وفيراما تشتهمه الانفس وتأذالاءن وأنترفها خالدون وتلك الحنه اله بي أورثتمه وهاعما كنترتعماون لكرفها فاكهة كثيرة منها تأكلون ان المحرمين فيءذاب جهنم خالدون لانفترعم موهمفه مبلسون وماظلتاهم وايكن كانواهم الظالمة وتادوانامالك المقص علمنار بكوال انكما كثون لقد معتنا كم بالقولكن ا كاركم ألمق كارهون

هقوله تعالى قل ان كان الرحن وادفأ ناأول العابد بن قال فيه معناه ان صعود بترهان قاطع فأناأول من يعظم ذلك الوادوأسقك الى طاعته والانقياد له الى آخره ) قال أحد لقد احتراً عظيم اواقتهم مهلكة في تشيط ذلك بقول من سماه عدليان كان الله خالقاللكفر في القاوب ومعذبا عليه فأناأ ول القائلان انه شيط ان وليس باله فلينقم عليه ذلك بقول القائل قد ثبت قطعاع قلاوشر عاليه تعالى خالق اذلك في القاوب كا خلق الاعمان وفاء عقتضى دامل العقل الدال على ان لا خالق الا الله و تصديقا عضمون قوله تعالى هل من خالق غير الله وقوله الله خالق كل عن واذا ثبتت هذه القدمة عقلا و تقلار مه فرك اذنه و غل عنقه اذيل دفي الله الحاد المستحد المعالى عباده

الكفرة ولاتجرأعليه ماردمن مردة الفعرة ومن خالف في كفي القدرية فقدوافقءلي كفرمن تجرأ فقال هذه أم أرموا أمرا فانا مرمون أم يحسبون أنا انسمعسرهم وغبواهم لى ورسلنالديهم مكتبون فلانكان للرجن ولدفأنا أول الماردين سيحان رب السموات والارض رب العرش عايصفون فدرهم يخوصواو للعبوا حتى لاقوالومهم الذي وعدون وهوالذى في ألسماءاله وفىالارض اله وهوالحكم العلم وتبارك الذي لهملك السموات والارض ومأ أينهماوعنده علمالساءة

المقالة واقتم هدده الصلالة الامحالة فانه قدصرح بكامة الكذر عدلة وجوهها وأشدنع أنحائها والله السؤل ان يعهمناوهو حسينا ونع الوكيدل

منه وتشميرون منه لان مع الماطل الدعة ومع الحق التعب (أم) أبرم مشركومكة (أصرا) من كيدهم ومكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فانامبرمون كيدنا كاأبرموا كيدهم كقوله تعالى أمير بدون كيدا فالذين كفر واهم المكيدون ، وكانو أيتنادون فيتناجون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (فان قلت) ما المراد بالسروالنحوى (قلت) السرماحدث به الرجل نفسه أوغسيره في مكان خال والنحوي ما تكلموابه فيمابينهم (بلي) نسمه ما ونطلع عليه ما (ورسلنا) بريد الفظة عندهم (يكتبون) ذلك وين يحيين معاذ الرازى من سترمن الناس ذنوبه وأبداه اللذى لا يخفي علمه شي في السموات فقد جعله أهون الناظرين اليه وهومن علامات النفاق (قل ان كار للرحن ولد)وصح ذلك وثبت ببرهان صحيح تو ردونه وجدة واضعة تدلون م ا (فأناأول) من يعظم دلك الولد وأسبقكم الى طاعته والانقيادله كايعظم لرجل ولد الملك لتعظم أبيه وهذا كلأم وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض وهو المالغة في نفي الولدوالاطناب فيهوأن لا يتركث الماطق به شهة الامضمعلة مع الترجة عن نفسه بنبات القدم في باب التوحيد وذلك أنه علق العمادة بكينونة الولد وهي محال في نفسه آفكان المعلق بهامحالا مثلها فهوفي صورة اثبات الكينونة والعبادة وفي معنى نفهماعلى أبلغ لوجوه وأقواها ونظيره أن قول العدلى المعبران كان الله تمالى خالقاللكفرفي القاوب ومعذ أعليمه عذابا سرمدا فأناأول من يقول هوشبيطان وليس باله فعني هذاالكلام وماوضع له أساو به ونظمه نفي أن بكون الله تعالى خالقاللكفروتنزيه عن ذلك وتقديسه ولكن على طريق المالغة فيهمن الوجه الذي ذكرنامع الدلالة على سماجة المذهب وضلالة الذاهب اليه والشهادة القاطعة باحالته والافصاح عن نفسه بالبراءة منه وغاية النفار والاشمئزازمن ارتكابه ونعوهذه الطريقة قول سعيدبن حسيررجه الله للعجاج حين قالله أماوالله لابدلنك بالدنيانار اتنظى لوعرفت أن ذلك اليكماعبدت الهاغ يرك وقد عمل الماس عاأخرجوه بهمن هداالاساوب الشريف المايئ بالنكت والفوائد المستقل باثبات التوحيد على أبلغ وحوهه فقمل ان كان للرحن ولدفي زعمكم فأناأول العابدين الموحدين لله المكذبين قولكم باضافة الولداليه وقيلان كانالرحن ولدفي زعمكم فأناأول الاكنفين من أن يكون له ولدمن عبد يعبداذا اشتد أنفه فهوعيد وعامد \* وقرأ بعضهم العبدين وقيل هي ان النافية أي ما كان للرجن ولدفأ ناأول من قال بذلك وعبدو وحد وروى أن النضر بن عبد الدار بن قصى قال أن الملائكة بنات الله فنزلت فقال النضر ألا ترون أنه قدصد قني فقالله الوليدن الغيرة ماصدقك واسكن قال ماكان الرجن ولدفأ ناأول الموحدين من أهل مكة أن لاولدله \*وقرى ولديضم الواو ممزه ذاته موصوفة بربوبية السموات والارض والعرش عن اتحاذ الولدليدل على أنه من صدفة الأجسام ولوكان جسمالم يقدر على خلق هذا العالم وتدبيراً من وفذرهم يخوضوا) في باطلهم (ويلعبوا)فى دنياهم (حتى يلاقوا يومهم) وهدادليل على أن ما يقولونه من باب الجهل والخوص واللعب واعلامرسول اللهصلى الله عامه وسلم أنهم من المطبوع على قاويهم الذين لاير جمون البتمة وانركب فدعوتهم كلصعب وذلول وخذلان لهم وتخلية بينهمو بين الشيطان كقوله تعالى اعماوا ماشئم وادماد الملشقاء في الماقبة بهضمن اسمه تعمالي معنى وصف فلذلك علق به الظرف في قوله في السماءوفي الارض كا

\* قوله تعالى وهوالذى قالسها اله وقالارص اله (قال فيه ضمن اسمه عز وجل معنى وصف معاقبه الظرف وهوقوله في السها الخ قال أحدويم اسه لحد ذف الراجع مضافا الى الطول الذي ذكره وقوع الموصول خسيرا عن مضمر لوظهر الراجع الكان كالتكرار المستكره اذكان أصل المكارم وهو الذي هوفي السهاء اله ولا ينشكر أن المكارم مع المحذوف الراجع أخف وأسهل وان الراجع اغا حدف على قلة حدف مثله لا مرمماً كدفائه لم يردفي المكاب العزيز الافي قوله تماماعلى الذي أحسدن ومع أي في موضعين على رأى \*عاد كالم معقال وتعتمل الاستمان يكون في السماء صلة الذي على تأويل الالحدالة

تقول هو حاتم في طي حاتم في تغلب على تضمين معنى الجواد الذي شهريه كانك قلت هو جواد في طي جواد فى تغلب، وقرئ وهو الذي في السماء الله و في الارض الله ومنه له قوله تعالى وهو الله في السموات وفي الارض كأنهضمن معنى المعبود أوالمالك أونحوذلك والراجع الى الموصول محمذوف اطول المكارم كقولهم ماأنا بالذى قائل للنشم أوزاده طولاأن المعطوف داخل في حيزالصلة ويحمل أن مكون في السماء صلة الذي واله خبرمبتدامحـ فرفعلى أن الجلة بمان الصلة وأن كونه في السماء على سبيل الالهية والريوبية لاعلى معنى الاستقرار وفيه نفي الا لهة التي كانت تعمد في الارض (ترجعون) قرئ بضم التاءو فتفها وبرجعون بياء مضمومة وقرئ تحشر ون التاء ولاعلك آلهتم الذين يدعون من دون الله الشفاعة كازعموا أنهم شفعاؤهم عنداللهوا كن من (شهديا لحق) وهو توحيد اللهوهو يعلمان مديه عن يصبرة والقان واخلاص هوالذي علت الشفاعة وهواستننا منقطع ويجوزأن يكون متصلالان فيجلة الذين يدعون من دون الله الملائكة \*وقرئ تدعون بالما وتدعون بالماء وتشديد الدال (وقيله) قري بالمركات الثلاث وذكرفي النصب عن الاخفش أنهجله على أم يحسبون أنالا نسمع سرهم ونجواهم وقيله وعنه وقال قيله وعطفه الزجاج على محل الساعة كاتقول عبت من ضرب زيدوعمر أوجل الحرعلي لفظ الساعة والرفع على الابتداء والخبر مابعده وجو زعطفه على الساعة على تقدير حذف المضاف معناه وعنده على الساعة وعلى قسله والذي قالوه ليس بقوى في المني مع وقوع الفصل بين المعلوف والمعلوف عليه عبالا يحسن اعبة راضاومع تنافر النظم وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجروالنص على اضمار حرف القسم وحد ذفه والرفع على قوله-مأعن الله وأمانة اللهويمين الله ولعموك ويكون قوله (ان هؤلاء قوم لايؤمنون) جواب القسم كانه قيل وأقسم بقيله الرب أورقب له مارب قسمي ان هولاء قوم لا يؤمنون (فاصفير عنهم) فأعرض عن دعوتهم مائساءن اعلم وودعهم وتاركهم (وقل) لهم (سملام) أى تسلم الم ومتاركة (فسوف يعلون) وعيد من الله لهم وتسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم والضميرفي وقيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم الدعائه والتجانه اليهعن النبى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الرخوف كان عن يقال له يوم القرامة باعدادى لاخوف عليكم اليوم ولاأنتم تحزنون ادخلوا الجنة بغيرحساب

(سورة الدخان مكية الاقوله انا كاشفو العذاب قليلا الاتية وهي سبع وخسون آية وقيل تسع وخسون

﴿بسم الرحن الرحم

الحاف (والكتاب) واوالقسم ان حملت حم تعديد اللحروف أو اسماللسورة مم فوعا على خبر الابتداء الحدوف وواوالعطف ان كان حم مقسما بها وقوله (انا أنزلناه) جواب القسم \*والكتاب المدين القرآن \*واللهلة المباركة ليها القدر وقيل ليها النصف من شعبان ولها أر وحة أسماء اللها المباركة وليها البراءة وليها المستوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة كذلك الله عز وجل تكتب لعباده المؤمنين البراءة والمنك أن المندار اللها قوقيل هي محتصة بخمس خصال تفويف كأمم حكم وفضيلة العبادة في اقال وسول الله صلى اللها قوقيل هي محتصة بخمس خصال تفويف كأمم حكم وفضيلة العبادة في اقال وسول الله صلى اللها قويل هي محتصة بخمس خصال الله المندار عشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان و ترول الرحة قال عليه عليه النار و دلا ون يومنونه من المداه والسلام ان الله برحم أمتى في هذه اللها بعدد شعراً عنام بني كلب وحصول المففرة قال عليه والسيدام ان الله يرمن على الزياو من عادة اللها المناه و اللها اللها

ترجعون ولاعلا الذين يدعون من دونه الشفاعة الامن شهد ما حق وهم خطون الله فأنى وقد كون وقد له مارب فاصفح عنهم وقل سلام فلسورة الدخان مكمة وهي سبع وخسون آية مي وهي سبع وخسون آية مي الله الرحن الرحم والكاب المين انا أنزلناه في ليلة مياركة

انا كنامنذرين فها يفرق كل أصحكم أمرامن عندناانا كذا مرسلين رجة من ربك انه هو السميع الهاسي رب السموات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لااله الاهو يحيى و عيت ربكم و رب آبائكم الاولين بله همفشك العبون فارتقب وم تأتى السماء

ولطارقة قوله فبالفرق كل أصحكم لقوله تنزل الملائكة والروح فهاباذن ربهم ونكل أص وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولملة القدر في أكثر الاقاويل في شهر رمضان (فان قلت) مامعني انزال القرآن في هذه اللسلة (قلت) قالوا أنزل جهلة واحدة من السماء السامة الى السماء الدنماو أم السيفرة الكراما نتشاخه فيليلة ألقدر وكانجر بلعلمه السلام ينزله على رسول اللهصلي الله عليه وسلم نجوما نجوما (فان قلت) (انا كنامنذرين فهايفرق تل أمر حكم )مأمو قع هاتين الجلتين (قلت) هاجاتان مستأنفتان ملفوفتان فسر بهدماجواب القسم الذى هوقوله تعلى الأأنز لناه فيليلة مماركة كانه قيسل أنزلناه لان من شأننا الانذار والتحذير من العقاب وكان انزالنا اماه في هذه الله لة خصوصالان انزال القرآن من الامور الحكيمة وهذه الليلة مفرق كل أمرحكم \*والماركة الكثيرة الخبرااي تيج الله فهامن الإمورالتي يتعلق بها منافع العبادفي دينهم ودنماهم ولولم يوج دفهاالا انزال القرآن وحده الكني به ركة \*ومعني مفرف يفصل ويكتب كلأم حكيم من أرزاق العبادوآجاله موجيع أمورهم منهاالي الأخرى القابلة وقيل يبدأ في ستنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ايه المراءة ويقم الفراغ في ليه القدر فتدفع نسخة الارزاق الي ميكانيال وسعقة الحروب الحجريل وكذلك الزلازل والصواعق والحسف وسعقة آلاعمال الى اسمعيل صاحب سماء الدنياوهو ملائعظيم ونسخة المصائب الى ملك الموت وعن معضهم معطى كل عامل مركات أعماله فهاقي على السينة الخلق مدحه وعلى قلوبهم همنته \* وقرئ بفرق بالتشيد بدو يفرق كل على بنائه الفاعل ونصب كل والفارف الله عز وجل وقرأز بدن على رضى الله عنسه نفر ق بالنون • كل أمر حكم كل شأن ذي حكمة أى مفعول على ما تقتضمه الحكمة وهومن الاستناد الجازى لان الحكم صفة صاحب الام على القيقة و وصف الا حربه مجاز (أمرامن عندنا) نصب على الاختماص جعل كل أمر بزلا فيما بأن وصفه مالديكم غرزاده جزالة وكسيه فخامة بأن قال أعنى بهذا الامرأ مراحاصلامن عندنا كائنامن لدناوكا اقتضاه غلناوتد بيرنا ويجوزأن يرادبه الامرالذى هوضدانهن ثم اماأن يوضع موضع فرقانا الذى هومصدر يغرق لان معنى الاصروالفرقان واحدمن حيث انه اذا حكى الشئ وكتبه فقداً مربه وأوجبه أو يكون حالامن أحدالضمرين فىأنزلناه امامن ضمير الفاعل أى أنزلناه آص بن أص اأومن ضمير المفعول أى أنزلناه في حال كونه أصرا من عندناء اليجيب أن يفعل (فان قلت) (انا كناهر سلين رجة من ربك بحريت علق (قلت) يجو ز أن يكون بدلامن قوله انا كنامنذرين ورجة من ربك مفعولاله على معنى انا أنزلنا القرآن لان من شأننا رسال الرسل بالمكتب الى عباد بالاجل الرحة علهم وأن يكون تعليلاليقرف أولقوله أمرامن عند ناورجة مفعولا به وقدوصف الرحة بالارسال كاوصفها به في قوله تعلى وماعسك فلاحس سل له من بعده أي يفصل في هذه الليلة كل أمرأ وتصدر الاوامر من عند نالان من عاد تناأن ترسل رجتنا وفصل كل أمر من قسمة الارزاق وغيرها من باب الرجمة وكذلك الاوام الصادرة من جهتمه عز وعلالان الغرض في تسكليف العبادة عريضهم للنافع والاصل انا كنام سلين رجمة منافوضع الظاهر موضع الضمر ايذانابأن الربوبية تقتض الرجمة على المربوبين ، وفي قراءة زيدين على أهن وعندنا على هو أمر وهي تنصر انتصابه على الاختصاص، وقرأ الحسن رحة من ربك على تلك رحة وهي تنصر انتصابها مأنها مفعول له (انه هو السعدم العلم) ومابعده تحقيق لريو بيته وأنهالاتحق الالمن هذه أوصافه و قري رب السموات ربك ورب آمائكم البلو بدلامن ربك (فان قلت)مامعني الشرط الذي هوقوله (ان كنتم موقسين) (قلت) كانوا يقرون بأنْ المسموات والارض وباوغالقا فقيل لهمان ارسال الرسل والزال الكتب رحة من الرب تحقيل النهذاالوب هوالسميع العلم الذي أنتم مقرون به ومعية فون مأنه رب السموات والارض وماسهما ان كان اقدر اركم عنعم والقانكا قول ان هدا انعام زيد الذي تسامع الناس بكرمه واشتهر واسحاؤه ان بلغك حديثه وحدثت قصته غردان يكونوام وقنين بقوله (بلهم في شك العمون) وأن اقرارهم غيرصادرعن علوتمقن ولاءن حدوحقيقة بلقول مخاوط مهز وواحب (وم تأتى السماء) مفعول به من تقب يقال رقبته وأرتقبته

نعونظرته وانتظرته واختلف في الدخان فعن على ن أبي طالب رضى الله عنيه وبه أخذا السين أنه دخان بأتى من السهاء قد النوم القيامة مدخل في أسماع الكفرة حتى تكون رأس الواحد منهم كالرأس الجند ويعترى المؤمن منه كهيئة الزكام وتبكون الارض كها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص وعن رسول اللهصلى الله عليه وسلم أول الاحمات الدخان ونزول عيسى بن من مو ونارتخرج من قمرعدن است تسوق الناس الى الحشرقال حذيفة بارسول اللهوما الدخان فتلارسول الله صلى الله عليه وسلم الاسته وقال علاما بدأ المشرق والغرب عكث أربعس وماولسلة أماالمؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة وأماالكافرفهو كالسكران يخرجهن منخريه وأذنيه ودبره وعن التمسعو درضي اللهعنه خس قدمضت الروم والدخان والقمر والبطشة واللزام ويروى أنه قيل لاينمسم ودان قاصاعند أبواب كندة بقول انه دخان يأتى بوم القيامة فيأخد ذبانفاس الخلق فقال من علم على فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فان من علم الرجل أن يقول لشئ لا يعلمه الله أعلم تُم قال ألا وسأحدثكم ان قر دشا لما استعضت على رسول الله صلى الله علمه وسلم دعاعلهم فقال اللهم أشدد وطأتك على مضروا جعلها على مسنين كسني يوسف فأصابهم الجهدحتي أكلوا الجيف والعلهز وكان الرجل برى بين السهاء والارض الدخان وكان يحسدت الرحل فيسهم كالرمه ولابراه من الدخان فشي المهأ بوسفهان ونفرمه هوناشيدوه اللهوالرحم وواعدوه ان دعالهم وكشف عنههمأن يؤمنوا فلما كشف عنهم مرجعواالي شركهم (بدخان ممين)ظاهر حاله لايشكأ حدفى أنه دخان (يغشى الناس) يشعلهم و بليسهم وهوفي محل الجرصفة الدخان و (هـ ذاعذات) الى قوله مؤمنون منصوب الحيل بفعل مضمر وهو يقولون و يقولون منصوب على اللائ قائلين ذلك (انامؤمنون) موعدة بالاعلان تشف عنهم العذاب (أني لهم الذكري) كيف يذكرون و بتعظون و مفون عاوعدوه من الاعان عند كشف العداب (وقد عاءهم) ماهوا عظم وأدخه لى وجوب الاذكارمن كشف الدخان وهو ماظهر على رسول الله صلى الله عليه وسهم من الاتمات والبينات من الكاب المجزوع من المجزات فلهذكروا \*وتولواء مهوم بهتوه بأن عدّا ساغلاما أعجمها لبعض ثقيف هو الذي عله ونسموه الى الجنون عُم قال (انا كاشفوا لعداب قلم الانكر عائدون) أي يمّا نكشف عنكم العذاب تعودون الى شرككم لاتأبتون غب الكشف على ماأنتم عليه من التضرع والابتهال (فان قلت) كيف يستقم على قول من جعل الدخان قبل يوم القيامة قوله انا كاشفوا العدر أب قليلا (قلت) اذاأتت السهماء الدخان تضوّر المحذون به من الكفار والنافق من وغوَّ فواو قالوار ساا كشف عنا المدأاب انامؤمنون منيبون فكشفه الله عنه مبعدار بعن بومافر يفالكشفه عنهم وتدون لا يتمهاون ثر قال (يوم نبطش البطشة المكبري) يريد يوم القيامة كقوله تعالى فاذاجا وتالطامة المكبري (انامنة قمون) أى ننتقم منه مف ذلك اليوم (فان قلت ) م انتصب وم نبطش (قلت ) علادل عليه انامنتقم ون وهو انتقم ولا يصم أن ينتصب عنتقه مون لان ان تحب عن ذلك \* وقرى نطش بضم الطاء وقر أا لحسين نبطش بضم النون كأنه يحمل الملائكة على أن يبطشواجم البطشة الكبرى أو يجعل البطشة الكبرى اطشة جم وقيل البطشة الكبرى بوم بدر وقرئ ولقدفتنا بالتشديد للتأ كيدأ ولوقوعه على القوم ومعنى الفتنة أنهأمهلههم ووسع علمهم في الرزق فكان ذلك سيمافي ارتكابهم المعاصي واقترافهم الاتمام أوابتسلاهم بارسال موسى الهم أمومنوا فاختار واالكفرعلى الاعان أوسام ملكهم وأغرقهم (كرم) على اللهوعلى عماده المؤمنين أوكر ع في نفسه لان الله لم يبعث نبيا الامن سراة قومه وكرامهم (أن أدّوا الح")هي أن المفسرة لانجيء الرسول من بعث المهم متضمن لعني القول لانه لا عيمتهم الاميشر اونذر اوداعما الى الله أوالحقفة من الثقيلة ومعناه وحاءهم بأن الشان والحديث أدو الى (وعداد الله) مفعول به وهم بنو اسرائيل بقول أذرهم الى وأرسه اوهم معى كقوله تعمالي أرسل معنابني اسرائيه لولاتعمذ بهم ويجوز أن يكون نداه معلى أدواال اعبادالله ماهو واجب ل عليكم من الاعلان لي وقبول دعوتى واتماع سبيلي . وعلل ذلك أنه (رسول أمن) غيرظنين قد ائتمنه الله على وحمه ورسالته (وأن لا تملوا) أن هـ دهمثل الاولى في

بدخان مين بغشى الناس هدذاء ذاب المراب المرا

عـلى الله انى آتيكم سالطان ميان واني عددت ريور كأن ترجون وانالمتؤمنوا لى فاعتراون فدعاربه أنهولاءقوم محرمون فأسر بعمادي لسلا انكم متبعون واترك البحرره واانهم جند مغرقون كم نركوامن جنات وعبون وزروع ومقام كريم ونعمة وأورثناهاقوماآخرن فالكت علهم السماء والارض ومأحكانوا منظرين ولقد نجينا بني أسرائيسل مسن العددات الهدين من فسرعون الدكان عالما منالمرنبان ولقيد اخترناهمعلىعلم

وجهها أى لا تستكبروا (على الله) بالاستهانة برسوله ووحده أولا تستكبرواعلى نبى الله (بسلطان مدين) عجة واضحة (أن ترجون) أن تقتساون و وقرى عتبالا دغام ومعناه أنه عائذ بربه متبكل على أنه يعصمه منهموه ن كيدهم فهوغ برمال عاكانوا يتوعدونه به من الرجم والقتل (فاعتراون) بريدان لم تؤمنوالى فلاموالا قبلين وبين من لا يؤمن فتنحوا عنى واقطعوا أسيماب الوصيلة عنى أو فلوفى كفافالالى ولاعلى "ولا تشعرضوالى بشبركم وأذا كم فائيس خراء من دعاء كم الى مافيسه فلاحكوذلك (أن هؤلاء) بأن هؤلاء أى دعار به بذلك قبل كان دعاؤه اللهم على لهم مايست قونه باجرامهم وقيسل هوقوله رينالا تجعلنا فتنة للقوم الظالمن بذلك قبل كان دعاؤه اللهم على لهم مايست قونه باجرامهم وقيسل هوقوله رينالا تجعلنا فتنة للقوم الظالمن وأغيال الكيمر على المراب والمراب والمراب وقرى المراب وقرى المراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمرب وا

عشين رهو أفلا الاعجاز خاذلة \* ولا الصدور على الاعجاز تشكل

أى مشدماسا كذا على هيئة أراد موسى لما جاوز البحر أن دضر به بعصاه فينطبق كاضر به فانفاق فأمم بأن يتركه ساكذا على هيئته قارا على حاله من انتصاب الماء وكون الطريق بيسالا بضر به بعصاه ولا يغير منه شيأ لم يدخله القبط فاذا حصاوافيه اطبقه الله علم والثانى أن الرهو الفجوة الواسعة وعن بعضا الهرب أنه رأى حمد فالجافقال سبحان الله رهو وبن سناه من أى اتركه مفتوحا على حاله منفرجا (انه م جند مغرقون) وقرئ بالفتح عدى لانهم هو المقام الكريم ما كان لهم من الجالس والمنازل الحسنة وقيل المنابر والنعمة بالفتح من المنتم وبالكد مرمن الانعام وقري فاكهن وفكهن (كذلك) الكاف منه وبة على معنى مثل ذلك الانواح المنابر والنعمة مثل ذلك الانهار واورثناها) أوفى موضع الرفع على الامركذلك (قوما آخرين) اليسوامنهم في من قرابة ولادين ولا ولا وهم بنواسرائيل كانوام تسخرين مستعمدين في أيديه ما كلهم الله على أيديه مواورتهم ما كهم وديارهم اذامات رجل خطيرة التالعرب في تعظيم مهلكه بكت عليه السماء والارض وبكته الربح وأظلمت له الشمس وفي حديث رسول الله صلى الله عليه الميام مامن مؤمن مات في غربة غابت فيها الربح وأظلمت عليه الشماء والارض وقال جريد تبكي عليك ناجوم الليل والقمرا هوقالت الخارجية واكمه الايكت عليه السماء والارض وقال جريد تبكي عليك نتجوم الليل والقمرا هوقالت الخارجية واكم الايكان عليه السماء والارض وقال جريد تبكي عليك نتوم الليل والقمرا هوقالت الخارجية واكمه الايكان عليه المن عليه المن عليه المن عليه المن عليه المن عليه والدين والمنابرة وقالت الخارجية المنابرة والمنابرة وقالت الخارجية والمنابرة والمنابرة

أماشجرا الحابورمالك مورقا • كأنكلم تجزع على ابن طريف

وذلك على سيدل التمثيل والتخديل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضى الله عنه من نكاء مصلى المؤمن و آثاره في الارض و مصاعد عله ومها بطرزقه في السماء تمثيل وفي ذلك عنه في قوله تعالى (في المشاعلية على العرب المسلم الملائد المها المنافية المامن و منظم فقده في قال في معلى السماء والارض وعن الحسن في المكان والمؤمنون بل كانواج لا كهم مسرورين وهي في المسماء والارض وعن الحسن في المكان المنافوة المحلال المن وما كانوا منظرين ) الماجاء وقت هلا كهم المنظروا الى وقت المحلول المحلول المن وعون المعلى المنافوة المنافعة المنافوة المنافوة

والقول في سورة الدخان وسم الله الرحن الرحم واله تعالى ان هؤلا اليقولون ان هي الاموتتنا الاولى (قال فيه فان قلت كان السكارم معهم واقعافي الحياة الثانية لافي الموت الخياة الثانية لافي الموت الخياة الدنيا عالم الموت والمنافية الموت و الموت الموت و الموت و

منابأنهم يزيفون ويفرط منهم الفرطات في بعض الاحوال (على العالمين) على عالمي زمانهم وقيل على الذاس حميمالكثرة الانمياءمتهم (من الآيات)من نحوفلق البحرو تظليل الغمام وانزال المن والساوي وغير ذلك من الآيات العظام التي لم يظهر الله في غيرهم مثلها (بلاءمين) نعمة ظاهرة لان الله تعلى يباو بالنعمة كايباو بالمصيبة أواختبارظ اهراينظركيف تعدماون كقوله تعدالى وفي ذا يج بلاءمن ربكي عظم (هولاء) اشارة الى كفارقريش (فان قلت) كان المكارم واقعافي الحياة الثانيسة لافي الموت فهلا قيدل ان هي الاحماتناالاولى ومانحن بمنشرين كاقيل انهى الاحماتنا الدنيا ومانحن بجمعوثين ومامعني قوله (انهى الا موتتناالاولى) ومامعني ذكرالاولى كائنهم وعدوامونة أخرى حتى نفوهاو عدوهاو أثبة واالاولى (قلت) معناه والله الموفق الصواب انه قبل لهم انكم تمونون موتة تتعقها حياة كانقدمتكم موتة قدتعقبها حياة وذلك قوله عزوجه لوكنتم أموا تافأحما كمنم عيتكم تم يحييكم فقالواان هي الاموتتنا الاولى يريدون ماالموتة التي من شأنها أن يتعقبها حياة الاالموتة الأولى دون الموتة الثانية وماهـذه الصدغة التي تصفون بهاالموتة من تمقب الحياة لها الاللوتة الاولى خاصة فلا فرق اذابين هذاو بين قوله ان هي الاحيات الدنيا في المعنى \* يقال أنشر الله الموتى ونشرهم اذابه عمر فأتوابا آباتها )خطأب للذين كانو ايعدونهم النشور من رسول اللهصلي الله المهوسلم والمؤمنين أي انصدقم فعاتقولون فعملوالنااحياء من مات من آبائنا بسؤالكر ربكم ذلك حتى يكون دليلاعلى أنماتعدونه من قيام الساعة وبعث الوتىحق وقيل كانوا يطلبون اليهم أن يدعو الله فينشرهم قصى بنكلاب البشاوروه فانه كان كبيرهم ومشاورهم في النوازل ومعاظم الشؤن . هو تبع الجيري كان مؤمناوقومه كافرين ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه وهو الذي ساريا لجيوش وحيرا لميرة وبني سمرقندوقيل هدمها وكان اذا كتب قال بسم الله الذي والثر او بحراوين الني صلى الله عليه وسلم لا تسبو اتبعا فانه كان قد أسلموءنه عليه الصلاة والسلام ماأدري أكان تبع نبياأ وغيرنبي وءن ابن عماس رضي الله عنه ماكان نبياوقيل تظرالى قبرين سناحية حبرقال هذا قبررضوي وقبرحي بنتي تمع لاتشركان بالله شيأ وقيل هوالذي كساالميت وقيل لماوك اليمن التمايعة لانهم بتبعون كافيل الاقبال لانهم يتقيلون وسمى الطل تبعالانه يتمع الشمس فأن قلت)مامعنى قوله تعالى (أهم خير) ولاخير في الفريقين (فلت)معناه أهم خير في القوة والمنعة كقوله تعالى أكفاركم خيرمن أولئكم بعدد كرآل فرعون وفي تفسيرابن عباس رضي القاعنهما أهم أشدام قوم تبع (ومابينهما)ومابين الجنسين وقرأعبدين عمرومايين وقرأه مقاتهم بالنصب على أنه اسم ان ويوم الفصل خبرهاأى ان معاد حسابهم وجزائهم في يوم الفصل (لا يغني مولى) أي مولى كان من قرابة أوغ مرها (عن مولى) عن أى مولى كان (شيأ) من اغذاء أى قليلامنه (ولاهم ينصرون) الضمير للوالى لانهم في المعنى كثير لتذاول اللفظ على الابهام والشياع كل مولى (الأمن رحم الله) في محل الرفع على البدل من الواوفي ينصرون أى لا عنع من العداب الامن وجه الله و يجوزان ينتصب على الاستثناء (أنه هو العزيز) لا ينصر منه من عصاه (الرحيم) لن أطاعه \* قرى ان شعرت الزقوم كسير الشين وفها اللاث لغات شعرة بفخ الشين وكسره وشمرة بالياءوروى أنه المانزل أذلك خمير نزلاأم شصرة الزقوم قال أبن الزيعرى ان أهمل المين يدعون أكل الزمدوالتمراالترقم فدعاأ بوجهدل بتمروز بدفقال ترقوافان هداهوالذي يخوفكم محدفنزل (ان سجرت الرقوم طعام الاثم) وهو الفاجر الكشير الا " نام وعن أبي الدرداء انه كان يقري رجد لا فكان

الحماة الدنما لوجهين أحدهاان الاقتصار علمالا يعتقدونه لانهم يشتون الموت الذي على العالمن وآتيناهم من الاسمات مافسه دلاء مسل انه ولاء ليق ولون ان هي الاموتتنا الاولى وما تعسن عنشرين فأتوا بالمائناان كنترصادقين أهم خيرام قومتبع والذين من قباهــم وأهلكهم انهمكانوا وماخلفنا السموات والارضوما بينهمالاعسماخاقناها الإمال ــــــق وايكن أكثرهم لايعلون ان ومالفصل ميقاتهم أجعين توملانغيي مولی عنمولی شما ولاهم ينصرون الامن وحماللهاله هوالعزيز الرحم انشمسرت الزقوم طعام الاثم دمقب حماة الدنماو حمل الحصر الماشر للوت في كارمهم على صفة لم يدكرلاعلى فسالوت المشاهدهم فمهعدول عن الطاهر بلاحاحة

الثانى ان الموت السابق على الحياة الدني الا بعبر عنه بالموتة فان الموتة فعلة في الشعار بالتحدد والطربان و الموت السابق يقول على الحياة الدنيا أحمر مستصحب لم تتقدمه حياة طرأ علم اهدام مان في يقيمة السورة قوله تعلى لا يذوقون في ها الموت الاالموت الما الموت الموت المتعقب الحياة الدنيا فقط ففيه ارشاد لماذكرته و التماع عن الموت المتعقب الحياة الدنيا فقط ففيه ارشاد لماذكرته و التماع عنوله تعالى ان شجرت الرقوم طعام

الاثم الاسمة (قال فيه نقل ان أبا الدرداء أقرأ هارجلافل يقم النطق بالاثم وجعل يقول طعام اليثم الخ) قال أحد الادليل فيه اذلك وقول أبي الدرداء محمول على ايضاح المعنى ليكون وضوح المعنى عند المتعلم عوناعلى أن بأني (٣٦٣) بالقراءة كالنزلت على هذا حله

القياضي أبو يكرفي كتاب الانتصاروهو الوجه والله أعليه قوله تعالى لا يذوقون فيها الموتالاالموتةالاولى (قال اغما استثنیت ألموتة الاولى المذوقة كالهل مغلى في السطون كغـ لى الحيم خـ ذوه فاعتاوه الى سواءاليهم تحصبوافوق رأسهمن عدداب الجيردق انك أنت العز يرالكريم انهداما كنديه عَترون ان المتقين في مقامأمين فيجنات وعيون بلسدون من سندس واستبرق متقاللن كذلك وروحناهم بحورعين مدعون فمهاكل فاكهة آمنىن لايذوقون فيها الموت الاالموتة الاولى ووقاهم عذاب الجيم فضلامن بكذاك هوالفورالعظم فاغلا يسرناء بلسانك أعلهم يتــذ كرون فارتقب قبل دخول الجنةمن المؤث المني ذوقه فيها الخ)قال أجدهد الذي ذ كرّ ميني عدل ان الموتة بدل على طريقة بىءم المحورفيهاالبدل

إيقول طمام اليتم فقال قل طعام الفاجر باهدفاو بهذادستدل على أن ابدال كلمة مكان كلمة عائز اذا كانت مؤدية معناها ومنه أحازأ بوحنيفة القراءة بالفارسية على شريطة وهي أن يؤدي القاري الماني على كالها امن عبرأن يخرم منهاش أقالو اوهذه الشريطة تشهدانه المازة كالاامازة لان في كالرم العرب خصوصافي القرآن الذي هومعمز بفصاحته وغرابة نظمه وأسالمه من لطائف المعاني والاغراض مالا دستقل بادائه السان من فارسمة وغيرها وماكان أبوحنيفة رجه الله يحسن الفارسمية فليكن ذلك منه عن تحقق وتبصر وروى على بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول صاحبيه في انكار القراءة بالفارسية (كالمهل) قرئ بضم المم وفقه هاوهو دردى الزيت ويدل عليمه قوله تعالى بوم تكون السماء كالمهل مع قوله فكانت وردة كالدهان قيلهوذائب الفضة والنحاس والمكاف رفع خبر بعد خبر وكذلك (تغلي) وقرئ بالماء الشعيرة وبالياء للطعام و (الحم) الماء الحاوالذي انتهى غلمانه \* يقال للزيانية (خذوه فاعتاوه) فقودوه بعنف وغلظة وهوأن يؤخذ بتلبيب الرجل فيجرالي حيس أوقت ل ومنه العتل وهوالغليظ الجافي وقري بكسرالماءوضمها (الىسواء الجم) الى وسطها ومعظمها \* (فان قلت) هلاقيل صبو افوق رأسه من الجم كقوله تمالى دهب من فوق روسهم الحم لان الحم هو المصبوب لاعذابه (قلت) اذاصب عليه الحم فقدصب علمه عذابه وشدته الأأن صب العذاب طريقه الاستعارة كقوله عصدت علمه صروف الدهر من صدي وكقوله تعالى أفرغ علىناصرافذ كرالعذاب معلقايه الصب مستعاراله لمكون أهول وأهب عقال (ذق انكأنت العزيز البكريم) على سبيل الهز ووالته يجين كان متعزز ويتبكر معلى قومه وروى أن أباحهل قال لرسول اللهصلي اللهعليه وسلمما ينجبليهاأعز ولأأ كرم مني فوالله ماتستطيع أنت ولاربك أن تفعلا بي شيأ وقرئُ أنكُ عِنى لانكُ وعن ألحسين على رضى الله عنه ما أنه قر أبه على المنبر (ان هذا) العذاب أوان هذا الاسهو (ما كنتم به تمترون) أي تشكون أو تمارون وتتلاجون وري في مقام بالفتح وهو موضع لقام والمرادالمكان وهومن الخاص الذي وقع مستعملا في معنى العموم وبالضم وهوموضع الا قامة والآمين من قولات أمن الرحل أمانة فهو أمن وهوضد الحائن فوصف به المكان استعارة لان المكان المخيف كاغليخون صاحبه عبايلتي فيه من المكارة \* قيل السيندس مارق من الديباج • والاستبرق ماغلظ منه وهو تعريب استبر (فان قلت) كيفساغ أن يقع في القرآن العرب المبين الفط أعجمي (قلت) اذاعرب خوج من أن مكون عجمهالان معنى التعريب أن يجعل عريها ما لتصرف فيهو تغييره عن منها جهوا حواله على أوجه الاعراب (كذلك) الكاف من فوعة على الام كذلك أومن وبعلى مثل ذلك أثبناهم (وزوجناهم) وقرأ عكرمة بحورعين علىالاضافة والمهني بالحورمن المهن لان المهن اماأن تسكون حورا أوغه برحور فهؤلاء من الحور العن لامن شواهن مثلاو في قراءة عبد الله بعيس عن والعيساء السضاء تعاوها جرة \* وقرأ عبيد ان عميرلايذا قُون فيها الموت وقرأ عبدالله لا يذوقون فيهاطعم الموت (فان قات) كيف استثنيت الموتة الاولى الذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفي ذوقه فيها (قلت) أريد أن يقال لا يذوقون فيها الموت المتة فوضع قوله الاالموتة الاولى موضع ذلك لان الموتة الماضية يحال ذوقها في المستقبل فهومن ماب التعليق المحال كانه قبل ان كانت الوتقالا ولى يستقم ذوقها في المستقبل فانهم يذوقونها \* وقرئ ووقاهم بالتشديد (فض الامن ربك عطاءمن ربك وقوا بالعني كلما أعطى المتقين من نعيم الجندة والنجاة من النار وقرى فضل أى ذلك فضل فاغمايسرناه بلسانك) فذلكة للسورة ومعناهاذ كرهم الكاب المين فاغاد سرناه أى اسملناه حيث أنزلناه عربيا بلسانك بلغتك أرادة أن يفهمه قومك فيتذكروا (فارتقب) فانتظرما يحلبهم

من غيرا بنس واماعلى طريقة الحارين فانتصب الموتة استناء منقط عاوسر اللغه الممسة بناء النفى المرادعلى وجه لا يبقى السامع مطهم الى الاثنات فقولون ما فيها أحد الاجمال على الكان الجار من الاحدين ففيها أحد فيعلقون المبوت على أم محال حما بالذفى وعليم حمل الربح شرى قل لا دملمن في السموات والارض فني السموات المرابعة وعليم حمل الربح شرى قل لا دملمن في السموات والارض في السموات

(انهم مى تقبون) ما يحل بك متر بصون بك الدوائر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة حم الدخان فى ليلة أصبح دسة تففرله سبعون ألف ملك وعنه عليه السلام من قرأ حم التى يذ كرفيها الدخان فى ليلة جعة أصبح مغفور اله

## وسورة الجاثية مكية وهى سبع وثلاثون آية وقيل ست

## وسم القالر حن الرحم

(حم) ان جعلة ااسماميتدا يخبراعنه راتنزيل الكتاب لميكن بدمن حدف مضاف تقدره تنزيل حم تنزيل الكتاب و (من الله) صلة للتنزيل وان جعلتها تعديد اللحروف كان تنزيل الكتاب مبتدأ والظرف خمرا (ان في السموات والارض) يجوز أن يكون على ظاهره وأن يكون المعنى ان في خلق السموات لقوله \* (وفي خلقكم) (فان قلت) علام عطف (وما يت) أعلى الخلق المضاف أم على الضمير المضاف المه (قلت) الماعلى المضافي لان المضاف المه ضمير متمسل مجرور يقيح العطف علمه استقيعه وأن بقال مررت بكوريد وهذا أبول وعرو وكذلك ان أكدوه كرهو اأن يقولوا مررت بك أنت وزيد \* قرى آمات لقوم يوقنون بالنصب والرفع على قولك ان زيدا في الدار وعمرا في السوق أووعمر وفي السوق وأماقوله آ بأن القوم يعقلون غن العطف على عاملين سواء نصيت أورفعت فالعاملان اذا نصيت هاان وفي أقعت الواوم قامهما فعهمات الجرفي اختلاف الليسل والنهار والنصب في آيات واذار فعث فالعاملان لايتسداو في علت الرفع في آيات والجرفي واختلاف وقرأ اين مسمودوفي أختلاف الليل والنهار (فان قلث) العطف على عاملين على مذهب الاخفش سديدلامقال فيهو قدأ ياه سيبويه في اوجه تخريج الائية عنده (قات) فيه وجهان عنده أحدهما أن يكون على اضمار فى والذى حسنه تقدمذ كره في الا يتن قبلها ويعضده قراءة ابن مسعود والثاني أن ية تصبآ يات على الاختصاص بعد انقضاء الجرور معطوفا على ما فعله أوعلى التكرير ورفعها باضمارهي وقرى واختلاف الليل والنهار بالرفع وقرى آية وكذلك وماييث من دابة آية وقرى وتصريف الريح والمعنى ان المنصفين من العباد اذا تطرواني السموات والارض النظر الصيع علوا أنهام منوعة وأنه لابداها من صانع فاتمنوا باللهوأ قروا فاذانطر وافي خلق أنفسهم وتنقلها من حال الى حال وهيئة الى هيئة وفي خلق ماعلى ظهر الارض من صنوف الحيوان ازدادوا اعاناوأ يقنواوانتني عنهم اللبس فاذانظروافى سائر الموادث التي تتجيد دفي كل وقت كاختلاف الله سل والنهار ونزول الامطار وحداة الارض بها بعسد موتها (وتصريف الرياح) جنوباوشم الاوقبولاودبوراعقاو واستحكم علهم وخاص يقينهم وسمى المطرر زقالانه سبب الرف (تلك) اشارة الى الا مات المتعدمة أى تلك الا مات الله و (نتاوها) في محل الحال أى متلوة (عليك الحق) والعامل مادل عليه تلك من معنى الاشارة وتحوه هذا بعلى شيخاو قرئ بتاوها بالماء ( مدالله وآيانه )أى بعد آيات الله كقولهم أعجبني زيدوكرمه يريدون أعجبني كرم زيدو يجوزان براديهـد مديث الله وهو كتابه وقرآنه كفوله تعالى الله نزل أحسن الحديث وقرى (يؤمنون) بالتا والماء «الافاك الكذاب والاثم المسالغ في اقتراف الاتمام (يصر) يقب ل على كفره ويقيم عليه وأصله من اصرار الجارعلي العانة وهوأن يتعي عليها صاراأذنيه (مستكبرا) عن الاعلان مات والاذعان لما ينطق به من المق من دريا لهام جماعاء نده قيدل تزلت في النضرين الحرث وما كان يشد ترى من أحاديث الاعاجم و يشغل الناس بهاعن استماع القرآن والآية عامة في كلما كان مضار الدين الله (فان قلت) مامعني عُ في قوله غيصرمستكرا (قلت) معناه في قول القائل برى غرات الموت غرز ورهاوذلك أن غرات الموت حقيقة بأن ينجورا تيها بنفسمه ويطلب الفرارعنها وأماز بارتها والاقدام على من اولتها فأص مستعدة مني مُ الاردان بأن فعل المقدم عليها بعدمان آهاوعاينهاشي دستمعد في المادات والطماع وكذلك آبات الله أواضعة الناطقة بالنقمن تليت عليه وسععها كان مستعدافي المقول اصراره على الضلالة عندها

أنهمم تقبون

وسوره الحائمة مكمة وهي سبع وثلاثون آية ك (بسم الله الرحن الرحيم) حمتنزيل الكابمن الله العزيز المحكم ان فيالسموات والأرض لا مات الومنين وفي خلفك وماستمن دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف اللمل والنهار وماأنزل اللهمن السماء من رز ق فأحدى به الارض بعدموتها وتصريف الرياح آمات لقه مدمقاون الكآمات الله نتاوهاءامك اللق فمأى حدث بعدالله وآبانه دومنون و بل الكل أفاك أثم يسمع آمات الله تقدلي علمه م يصرمستكراكان لم يسمعها فيشره بعذاب

والارض من يعلم الغيب فاذانف رالسامع من بهوت الاول تعدت النفرة الى ثبوت الثانى فخرمت الذفى والله أعلم واستكاره عن الاعمان ما (كائن) مخففة والاصلكانة لم يسمعها والضمير ضميرالشان كافى قوله كان طبية تعطوالى ناضرالسلم ومحل الجلة النصب على الحال أى يصر مثل غيرالسامع (واذا) بلغه شي من آياتنا وعلى أنه منها (اتخذها) أى اتخذالا آيات (هزوا) ولم يقل اتخذه الاشمار بانه اذا أحس بشي من المكلام أنه من حلة الاستهزاء عمد على المعمد على الله على محمد صلى الله عليه وسلم خاص فى الاستهزاء بحمد عالا آيات ولم يقتصر على الاستهزاء عمل والمحمد والمحمد الما التناهم أن يتشد شبه المعاند و محمد المحمد المسلق به على الطعن والمعمرة افترصه واتخذ آيات الله هزوا وذلك نحوا فتراص أن الزيم وقوله عزوجل انكوما تعمد ون من دون الله حصب جهنم ومغالطته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله خصمتك و يجوزان يرجع الضمير الى شئ لانه في معنى الاسمة كقول أى العتاهية

نفسى بشئ من الدنيا معلقة . الله والقائم المهدى مكفيها

حيث أرادعتية \*وقرىعلم (أولنك) اشارة الى كل أفاك أنيم الشموله الافاكين \*والوراء اسم المجهة الني بواريم الشعنص من خلف أوقد ام قال

أليس ورائى ان تراحت منيتى . أدب مع الولدان أرحف كالنسر

ومنه قوله عزوجل (من وراهم) أى من قدّامهم (ما كسموا) من الاموال في رحلهم ومتاحرهم (ولامااتخذوامن دون الله) من الأو ان (هذا)اشارة الى القرآن يدل عليه قوله تمالى والذين كفروابا " يات ربهملان آيات ربهم هي القرآن أي هذا القرآن كامل في الهداية كاتقول زيدرجل تريد كامل في الرجولية وأعارجل والرجزأشد العداب وقرى بجرالم ورفعه (ولتنمغوامن فضله) بالتجارة أو بالغوص على اللؤلؤ والمرجان واستخراج اللحم الطرى وغيرذلك من منافع البحر (قان قلت) مامعني منه في قوله (جميعا منه) وماموقمها من الاعراب (قلت) هي واقعة موقع الحال والمعنى أنه سفر هذه الاشياء كائنة منه وحاصلة منعنده يمنى أنه مكوم اوموجدها بقدرته وحكمته تم مسخرها ناهه ويجوز أن يكون خبرمبتدا محذوف تقديره هي جيعامنه وأن يكون وسخراكم تأكيد الفوله تعالى سخراكم ثم ابتدى قوله ماى السموات وما فى الارض جيمامنه وأن يكون مافى الارض مبتدأومنه خييره وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما منسة وقرأ سلة بن محارب منه على أن يكون منه فاعل سفر على الاسناد الجازى أوعلى أنه خبر مبتد امحذوف أى ذلك أو هومنه \*حذف المقول لان الجواب دال عليه والمني قل لهم اغفر وايغفر وا (لا يرجون أيام الله) لا يتوقعون وقائع الله بأعداله من قولهم لوقائع المرب أيام العرب وقيل لا يأماون الاوقات التي وفتها الله لثواب المؤمنين وعدهم الفوزفيها قبل تزآت قبل آية القة الثم نسخ حكمها وقيل نزولها في عمررضي الله عنمه وقدشتمه رجل من غفارفهم أن بيطش به وعن سمدين المسيب كناس دى عمر بن الحطاب رضى الله عنه فقرأ قارى هذه الآية فقال عمرليجزي عمر علصنع (المجنوى) تعليل للاص بالمففرة أى اغهامم وابأن يغفروا لما أراده الله من توفيتهم خراء مغفرتهم وم القيامة \* (فان قلت) قوله (قوما) ما وجه تذكيره واعما أراد الذين آمنواوهم معارف (قلت) هومد - لهمو ثناء عليهم كانه قيل أيجزى أيما قوم وقوما مخصوصين لصرهم واغضائهم على أذى أعدائهم من الكفار وعلى ما كانوا يجر عونهم من الغصص (علا كانوا يكسبون) من النواب العظم بكظم الغيظ واحمال المكر وهومعني قول عمر العيزي عمر عاصنع لعيزي بصيره واحماله وقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندنز ول الاكمة والذي بعثك الحق لا ترى الغضب في وجهي وقريُّ ليجزي قوما أي الله عزوجل وليجزي قوم وليجزي قوماعلي معنى وليجزي الجزاء قوما (الكتاب) التوراة (والحكم)الحكمة والفقه أوفعه لا الخصومات بين الناس لان المك كان فيهم والنبوة (من الطيبات) عما أحل الله لهم وأطاب من الارزاق (وفضاناهم على العالين) حيث لمنوت غسيرهم مثل ما آتيناهم (بينات) آيات ومعزات (من الامن) من أص الدين فارقع بينهم الخلاف في الدين (الامن بعد ما جاءهم) ماهوموجب ازوال الخلاف وهو العلم واغااختلفو المنى حدث بيتهم أى لعداوة وحسد (على شريعة )على

واذاعامنآ باتناشأ اتعذهاهز واأولئك الهمعــذابمهن من ورائهم جهنم ولايغنى عنهما كسواشمأ ولامااتخذوامن دون الله أولياء ولهمعداب عظم هذاهدى والذين كفرواما مات رجم لهم عدابمن رجوالي الله الذي معراكم الصرلت بي الفلك فمه بأمره ولتستغوا من فضله ولعلك تشكرون وسفرالكمافي السموات وما في الأرض حما منهان في ذلك لا تمأت القوميتف كرون قلل لذن آمنوانغفرو اللذن لايرجون أيامالله أجزى قوماءنا كانوا بكسيمون منعل صالحا فلنقسمه ومن أساء فعلمها تم الحاربكم ترجعون ولقدآ تيناني اسرائمل المكاب والحك والنبوة ورزقناهممن الطسات وفضلناهم على العالمن وآتيناهم بينات

طريقةوه نهاج (من الامر) من أمر الدين فاتبع شريعتك الثابتة بالدلائل والحيج ولاتتبع مالا عقعلمه من أهواءالهال ودينهم المئي على هوى ويدعة وهمر وساءقريش حين قالواارجع الى دين آ مائك ولاتوالمم اغابوالى الطالمين من هوظ الم مثلهم وأما المتقون فوليهم الله وهم موالوه وما أسن الفصل بن الولايتين (هذا) القرآن (بصائرللناس) جمل مافيه من معالم الدين والشرائع عنزلة المصائر في القلوب باجعل وعا وحياة وهوهدى من الضلالة ورجة من العذاب ان آمن وأيقن وقرئ هذه بصائر أي هذه الاسات (أم) منقطعة ومعنى الهمزة فيهاانكارا لحسبان «والاجتراح الاكتساب ومنه الجوارح وفلان جارحة أهله أي كاسمهم (أن نجعلهم) أن نصر مرهم وهومن جعل المتعدى الى مفعولين فأولهما الضمر والثاني الكاف والجلة التي هي (سواء محماهم وعماتهم) بدل من الكاف لان الجلة تقع مفدولا ثانيا فكأنت ف حكم المفرد ألاتراك وقلتأن نجيلهم سواء محياهم وعماتهم كان سديدا كاتقول ظننتز يداأ يوه منطاق ومن قرأ سواء النصب أجرى سواء بحرى مستو باوار تفع محياهم ومماتهم على الفاعلية وكان مفرد اغبر حلة ومن قرأ وعاتهم بالنصب حمل محماهموع اتهم ظرفن كقدم الحاج وخفوق النعم أىسواء في محماهم وفي عاتهم والمعنى انكارأن يستوى المسرؤن والمحسنون محياوأن يستو واعماتا لافتراق أحوالهم أحماء حمث عاش هولاءعلى القدام بالطاعات وأولئك على ركوب المعاصى وعما تاحيث مات هولاء على البشرى بالرحمة والوصول الى ثواب الله ورضوانه وأولئك على المأسمن رجمة الله والوصول الى هول ماأعداهم وقيل معناه انكارأن يستووا في المات كالستووافي الحياة لان المستين والحسنين مستومحياهم في الرق والصعة واغا بفترقون في المهات وقيل سواء محياهم وعماتهم كالأم مستأنف على معنى أن محيا المستنبن وعماتهم سواء وكذلك محاالحسنان وعماتهم كلءوت على حسب ماعاش عليه وعن تمم الدارى رضى الله عنه أنه كان يصلى ذات الملة عند المقام فبلغ هذه الاسه فعل سكي وبردد الى الصباح ساءما يحكمون وعن الفضه مل أنه بلغها فعل رددهاو سكي ويقول بافضيل ليتشعري من أي الفريقين أنت (والتحزي) معطوف على باللق لان فهمه في التعليل أوعلى معلل محذوف تقديره خلق الله المعوات والارض ليدل ماعلى قدرته والتجزى كل نفس \*أى هو مطواع لهوى النفس بتمع ما تدعوه المه فكانه بعدده كا يعبد الرجل الهه وقري آنهة هواه لانه كان يستحسن الخرفيعبده فاذارأي ماهوأحسن رفضه اليه فكانه اتحذهواه آلهة شتى يعبد كلوقت واحدامنها (وأضله الله على علم) وتركه عن الهداية واللطف وحدله على علم عالمان ذلك لا يجدى عليه وأنه عن الالطفلة أومع عله يوجوه الهداية واحاطته بأنواع الالطاف المحصلة والمقربة (فن يهديه من بعد)اضلال (الله) \* وقريُّ غشاوة بالحركات الثلاث وغشوة بالكسر والفتم \* وقريُّ تتذكرون (غوت ونعي) غوت نعن وعماأولادناأ وعوت بعض ويحماءهض أونكون مواتانطفافي الاصلاب وغمار مدذلك أورصينا الامران الموت والحماة بريدون الحماة في الدنيا والموت بعدها وليس وراء ذلك حماة وقري نحما بضم المون وقرئ الادهم عر \* وما يقولون ذلك عن علم والكن عن ظن وتخمين كانوا يزعمون أن مرور الامام والله الى هو المؤثر في هلاك الانفسو يذكرون ملك الموت وقبضه الارواح بأمر الله وكانوا يضيفون كل عادثة تحدث الى الدهر والزمان وترى أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان ومنه قوله عليه السلام لاتسبو االدهرفان الله هوالدهرأي فان الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر \* قرئ جهم بالنصب والرفع على تقديم خبركان وتأخيره (فان قلت) لم مى قولهم حقوليس جعة (قلت) لانهم أدلوابه كايدلى المحتم بحجته وساقوه مساقها فسميت حقاعلى سبيل النهك أولانه فيحسبانهم وتقديرهم حجة أولانه في أساوب قولهم تحية بينهم ضرب وجدع كانه قدل ما كأن حتم الاماليس بحجة والمرادن أن تكون الهم حجة المته (فان قلت) كيف وقع قوله (قل الله يحميكم) جوابا لقولهم التوابا بالناان كنتم صادقين (قلت) المائيكر واالبعث وكذبوا الرسل وحسبواأن ماقالوه عديكم ترعيد كم المعلم المسكت ألزمواماهم مقرون به من أن الله عز وجل هوالذي يحييهم تم عيمة موضم الى الزام ذلك الزام ماهوواجب الاقراريه انأذه فواوأصغواالى داعى المقوهوجمهم الى يوم القيامة ومن كان فادراعلي

من الاس فالختلفوا الامن بعدماماءهـم العابغماسهم انرمك يقضى بنهم بوم القدامة فعاكانوافيه يختلفون زحماناك على شرامة من الامر فاتبعهاولا تتبع أهرواء الذين لايعلون انهمان دغنوا عنك من الله شمأ وان الظالمن بعضهم أولماء يمض والله ولي المتقين هـــدا بصائرالناس وهدى ورجة لقوم وقنون أمحسب الذين أجترحواالسيئاتأن نجملهم كالذن آمنوا وعماوا الصالحات سواء محياهم وعماتهم ساء مايحكمون وخلق الله السعموات والارض مالحق وأشيرى كل نفسء عاكست وهم لانطلون أفرأبت من اتحذالهه هواهوأضله الله على علموختم عدلى سمعه وقلمه وحدل على بصره غشاوة فنعديه من بعددالله أفلا تذكرون وقالواماهم الاحماتناالدنيا غوت ونعدى ومايها يخاالا الدهر ومالهـم بذلك من علم ان هم الأنطنون واذا تتلى عليهم آياتنا بساتما كانعتم الا أن قالوا التمواما تماثنا الى ومالقيامة لأرب

ولكن أكثر الناس لا يعلون ولله ملك السموات والارض و يوم تقوم الساعة يومند يحسر المطاون وترى كل أمة حاثية كل أمة تدعى الى كتاب الدوم تعزون ما كنتر تعملون (٣٦٧) فأما الذين آمنو او عملوا

إذلك كان قادراعلى الاتيان المائم موكان أهون شيء ليه وعامل النصب في (يوم تقوم) يعسر و (يومنذ) مدلمن يوم تقوم (جاثمة) باركة مستوفزة على الركب وقرى عاذية والجذو أشد استيفاز امن الجثولان الماذى هوالذى يحلس على أطراف أصابعه وعن ابن عماس رضى الله عنه ماجانية مجتمعة وعن قدادة جاعات من الجثوة وهي الجاعة وجعهاجي وفي الديث من جي جهنم وقري (كل أمة) على الابتداء وكل أمة على الابدال من كل أمة (الى كتابها) إلى صحائف أعمالها فاكتنى باسم الجنس كقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المحرمين مشفقين عافيه (اليوم تعزون) محول على القول (فان قلت) كيف أضيف المكتاب المهم والى الله عز وجل (قات) الاضافة تكون لللابسة وقدلا بسهم ولابسه أماملا بسته الاهم فلان أعمالهم مثنتة فيه وأما ملابسته ايا ، فلانه مالكه والآمر ملائكته أن يكتبوافيه أعمال عباده (ينطق عليكم) يشهد عليكم عاعلتم (بالحق)من غير بريادة ولانقصان (انا كنانستنسخ) الملائكة (ماكنتم تعملون) أى نستكتم معالكم (فيرحمه) في جنته وجو اب أمامح دوف تقديره وأما الذين كفروا فيقال لهم (أفلم تسكن آياني تتسلي عليكم) والمدنى ألم يأتكر سلى فل تكن آيات تلى عليكم فنف العطوف عليه وقرى والساعة بالنصب عطفاعلى الوعدوبالرفع عطفاعلي محل ان واسمها (ما الساعة) أى شئ الساعة (فان قلت) مامعنى ان نظن الاطنا (قلت) أصله تظن ظناومعناه اثبات الظن فحسب فأدخل حرفاالنفي وألاستثناء ليفاد اثبات الظن مع نفي ماسواً ، وزيد نفي ماسوى الظن تو كيدا إقوله (ومانعن عستيقنين \*سيدًات ماعلوا) أى قبائح أعمالهم أو عقوبات أهمالهم السيئات كقوله تعمالي وحزاء سيئة سيئة مثلها (ننساكم) نتركم في العسداب كاتر كتم عدة (القاء يومكم هذا) وهي الطاعة أو نحما كم عنزلة الشيّ المنسى غـ مرالم الى به كالم تمالو أنتم بلقاء يومكم ولم تخطره مبال كالشي الذي يطرح نسمامنسما (فان قلت)مامعني اضافة اللقاء الى اليوم (قلت) كمعني اضافة المكرفي قوله تعالى بل مكر الليل والنهار أي نسيم لقاء الله في يومكم هذا ولقاء جزاله ، وقرى لا يخرجون بفتح الماء (ولاهم يستعتبون) ولا يطلب منهم أن يعتبوار بهم أى برضوه (فلله الحد) فاحدوا الله الذي هور بكم وربكل شي من السموات والارض والمللان فان مشل هدة الربو بنة العامة نوجب الحدد والثناء على على مربوب ، وكبروه فقد ظهرت آثار كبريائه وعظمته (في السموات والارض) وحق مثله أن يكبر ويعظم عن رسول اللهصلي الله عليه وسلم من قرأحم الجاثية سترالله عورته وسكن روعته يوم الحساب

وسورة الاحقاف مكمة وهي أربع وغمانون آبة وقيل حس

﴿ بسم الله الرحن الرحيم

الصالحات فيدخاهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوزالمان وأماالذن كفروا أفلمتكن آيأتي تتلىءايكم فاستكرتم وكنتم قومانجرمين واذا قبل انوعداللهجتي والساعة لارساقها قلتماندرىماالساعة ان نظن الاظناومانين عستمقت الأويدالهم سمات ماعماوا وحاق جهماكانوابه دستهزون وقمل الموم تنساكمكا نسبتم لقاء يومكرهذا ومأواكم النار ومالكم من ناصر بن ذا کم بأنك اتخذتم آبات الله هزوا وغرتك الحياة الدندافالموم لايخرجون منهاولاهم يستعتبون فلله الحدرب السموات ورب الارض رب العالمان وله الكبرياء في السموات والارض وهوالمريراككم

﴿ســورة الاحقاف مكيــة وهيأربع وثــانونآية،

(بسم الله الرحن الرحيم)

حم تنزيل الكتاب من الله العدر الديم ماخلة ما العموات والارض ومايية - ما

الاباطق وأجل مسمى والذين كفر واعما أنذر وامعرضون قل أرايتم ماتدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في السعوات التوني بكتاب من قبل هذا أوأثارة من علم أن كنتم صادقين

والقول في سورة الاحقاف ) و القال حن الرحم فوله تعالى ومن أضل عن يدعوا من دون الله من لا يستحيب له الى وم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر النياس كانوا لهم أعداء وكانوا بعيادتهم كافرين (قال فيسه استفهام معناه المكارأ ن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا من عبدة الاصنام الخي قال أحدوفي قوله الى يوم القيامة نكتة حسنة وذلك انه جمل يوم القيامة غايقا بعدم الاستحابة ومن شأن الغيابة انها من الغيابة المعنى عندها ليكن عدم الاستحابة وستمر بعده في القيامة القيامة المعنى عندها ليكن عدم الاستحابة وستمر بعده في القيامة المعنى الغيابة المهامن الغيابة المهامن الغيابة المعنى الغيابة المعنى الغيابة المعنى الغيابة المعنى الغيابة المعنى الغيابة المعنى المنابعة المعنى المنابعة المعنى كان الحيالة الأولى النابي والمعنى المنابعة المعنى المنابعة المعنى المنابعة المعنى كان الحيالة الأولى النابعة المعنى كان الحيالة الأولى النابعة المعنى المنابعة المنابعة المعنى المنابعة المنابعة المعنى الغيابة المنابعة المعنى المنابعة المن

به (ومن أضل) معنى الاستفهام فيه انكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا من عبدة الاصنام حيث متركون دعاء السميع المجيب القادر على تعصيل كل بغية ومن ام ويدعون من دونه جاد الايستجيب لهم ولا قدرة به على استعابة أحدمنهم مادامت الدنياوالى أن تقوم القيامة واذاقامت القيامة وحشر الناس كانوا المراعدا وكانواعلهم ضدافليسواف الدارين الاعلى تكدومضرة لا تتولاهم فى الدنيا بالاستجابة وفى الاسرة تعاديهم وتمبعده بادتهم واغاقيل من وهم لانه أسنداليهم مايسندالي أولى العلمين الاستحابة والغفلة ولانهم كانوا يصفونهم بالتمييز جهلاوغباوة ويجوزأن يريدكل معبودمن دون اللهمن الجن والانس والاوتان فغلب غيرالاو تان علما \* قرئ مالا يستحيب وقرئ يدعوغير الله من لا يستحيب ووصفهم بترك الاستجابة والغفلة طريقه طريق التهكيم اوبعبدته اوتعوه قوله تعمالي ان تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولوسمعوا مااستحابوالكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم (بينات)جمع بينةوهي الخِهة والشاهدة وواضحات مبينات \*واللَّارم في ا (البحق) مثلها في قوله وقال الذن كفروا للذن آمنوالو كان خيراأى لا جل الحقولا جل الذين آمنوا والمراد بالمق الاتات وبالذين كفروا المتاوعلم موضع الطاهران موضع الصميرين للتسعيل عليهم الكفر وللسو الحق (الماءهم) أي ادهوه ما لحودساعة أناهم وأول ماسمعوه من غيرا عالة فكرولا اعادة نظر ومن عنادهم وظلهم أنهم سعوه سعرامييناظا هراأص، في البطلان لاشهة فيه (أم يقولون افتراه) اضرابءن ذكرتسميتهم الاتات سحراالى ذكرةولهم ان محدا فتراه ومعنى الهمزة في أم الاسكار والتجيب كانه قيسل دعهذاواسع قولهم الستنكرا اقضى منه العبوذلك أن محدا كال القدرعليه حتى يقوله و يفتريه على اللهولوقدر علمه دونأمة العرب لكانت قدرته عليه معزة لخرقها العادة واذا كانت معجزة كانت تصديقا من الله له والمسكم لا يصدق المكاذب فلا يكون مفتريا والصمراليحق والمراديه الآيات (قل ان افتريته) على سبيل الفرض عاجاني الله تعالى لامحاله بعقو به الافتراعات مفلا تقدرون على كف معن معاجاتي ولا تطيقوندفع شئ منعقابه عني الكيف أفتريه وأتعرض اعقابه يقال فلان لاعلك اذاغضب ولاعلك عنانه اذاصهم ومثله فن علك من الله شيأ ان أراد أن يهلك المسيم ابن من يم ومن يرد الله فتفته فان علك له من الله شيأ ومنه قوله عليه السلام لاأملك لكم من الله شيما عم قال (هو أعلم عاتفيضون فيه) أى تندفعون فيمه من القدح في وحي الله تعالى والطعن في آياته وتسميته محرا تارة وفرية أخرى (كفي به شهيد ابيني وبينكم) يشهد لى الصدق والبلاغ ويشهد عايكم بالكذب والجودومعني ذكرالعلم والشهادة وعيد بجزاءا فاضتهم (وهو الغفورالرحيم) موعدة بالغفران والرجة ان رجعواءن المكفر وتابوا وآمنوا واشتعار بحلم الله عنهم مع عظم ما ارتكبوا (فان قلت) في المعنى السناد الفعل اليهم في قوله تعالى فلاتفكون في (قلت) كان

غائتهاالقيامة لاتريد على عدم الاستعابة والحالة الثانمة التيفي القيامة زادت عملي عدم الاستعانة بالعداوة بالكفر بعمادتهم أباهم فهومن وادىماتقدم آنفافي سورة الزخرف ومن أصل عن يدعوامن دون الله من لا يستحيم له الى بوم القيامة وهم عن دعائهـم عافاون واذاح شرالناسكانوا لهمأعداء وكانوا بعبادتهم كافرين واذاتتلي عليهم آماتنا بدنات كال الذين كفرواللحق لماحاءهم هداسحرمين أميقولون افتراه قل ان افتريته فلا عد كون لى من الله شيأ هو أعلما تفيضون فيه كؤيه شهيداييني وبينكم وهو الغفور

فى قولە بىل متعت ھۇلاء وآباءھ\_م حتى جاءھم

المقروسول مبن ولما جاءهم الحق قالواهذا سعر مبن أم يقولون افتراه الاتية (قال فيه ما الارم فقوله تعمل الحق نعوالارم في قوله بينات قال الذين كفرواللحق لما جاءهم هذا سعر مبن أم يقولون افتراه الاتية (قال فيه ما الارم في قوله تعمل الحق نعوالارم في قوله وقال الذين آمنوا الحي كفرواللذين آمنوا لوكان خبر اماسيقونا اليه أى لاجل الحق ولاجل الذين آمنوا الخي قال أحده عمل انتقال الى موافق لكنه أزيد من الاول فنزل لزيادته عليه ما تقدم ما المنافرين كالنفي والاتبات الدين نصرب عن أحدهما اللائح وذلك ان نسبتم المراب عن ذلك الاول الى ذكر ماهو أغرب منه وله تعمل قل ان افتريته فلا علك من الله شيأ (قال فان قلت مامة في اسناد الفعل المي ما المنافرة على الله المنافرة المن

نصح فان النصح عبارة عن الدعاء الى مافيه نفع ولا ينفع المكلف في على ظاهراً وباطن الاأن يكون مأمور ابه من الله تعالى ولاسبيل الى الاطلاع على ذلك الامن الوحى الحق لاغير فاذ الايتم قرنص مع الافتراء واغايتم هذا الذى قرره على قاعدة المعترفة القائلين ان العقل طريق يوصل الى معرفة حكم الله تعالى لانه اذا أمر بطاعة من الطاعات كالتوحيد مثلا وقال ان الله حتم عليكم وجوب التوحيد وأنارسول الله الله الله المربالتوحيد لان العقل دل على وجو به عندهم وان كان ٣٦٩ مفتر بافي دعوى كونه وسولا

من الله عزوجلوهده
فاعدة قد أفسد شما الادلة
القاطعية فعتمل في
آخو الا ته على مذهب
أهل السنة أن يكون
اسناد الفعل لهم على
معنى التنمية بالشي على
مقابله بطريق الفهوم
فالمدغل في الفهوم
مفتريا فالدغو بة واقعة

قلما كنت بدعامن الرسل وماأدرى مادفعل بي ولابكم ان أتبع الا مايوجي الى وماأناالا نديرمين قل أرأيتم ان كان من عندالله وكفرتم به وشهدشا هد من بي احرائيل على مناله فا من واستكمرتم الطالمين وقال الذين كفروا الطالمين وقال الذين كفروا

بكرلا أقدر على دفعها عنكرو يشهد لهدا المنى قوله تمالى قل ان افتريته فعلى اجراى وأنابرى عما تجرمون وأمثاله كثيرة والله أعلى بقوله تمالى وما أدرى ما يفعل بي ولا بكر (قال أجود ماذكر فيه حله على الدراية المفصلة فيماأتاهم بهاله صعة لهموالاشفاق علهم من سوء العاقبة وارادة الخبر بهم فكانه قال لهم ان افتريته وأنا أريدبذاك المنصح المروصدكم عن عبادة الاكمة الى عبادة الله ف اتغنون عني أبها المنصوحون ان أخذني الله بمقوبة الافتراء عليه البدع بعني البديع كالخف بمنى الخفيف وقرى بدعا بفتح الدال أى ذابدع ويجوزأن يكونصفة على فعل كقولهم دين قم وللمزيح كانوا يقترحون عليه الآيات ويسألونه عمالم يوحبه اليهمن الغمود فقيل له (قلما كنت بدعامن الرسل) فا تبكر بكل ماتقتر حونه وأخبر كم بكل ماتسالون عنسه من المغيبات فان الرسل لم يكونوا يأتون الاعا آتاهم الله من آماته ولا يخبر ون الاعا أوحى الهم واقد أجاب موسى صاوات الله عليه عن قول فرعون فسامال القرون الاوتى بقوله علهاعندر بي (وماأدري) لانه لاعلم لى بالغيب مايف مل الله بي و بكم فيمايس تقبل من الزمان من أفعاله ويقدر لي ولكم من قضاياه (ان أتبع الا مايوجى الى) وعن المسدن وما أدرى مايص براليه أمرى وأمركم في الدنياومن الغالب مناوالمغاوب وعن السكاي قال له أصحابه وقد ضعيروامن أذى المشركين حتى متى نكون على هذا فقال ماأدرى ما يفعل بي ولا بكم أأثرك عكة أمأ ومربالخروج الىأرض قدرفعت في ورأيته المعنى في منامه ذات نخيسل وشعر وعن ابن عباس مادفعلى ولأنكرفي الاسترة وقال هي منسوخة بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب لأوما تأخرو يجوزأن تكون نفياللدرالية المفصلة وقرئ ما يفعل فتح الياء أى يفعل الله عزوجل (فان قلت) ان يفعل مثبت غير منفي فكأن وجه المكالم مايفه ل و و بكر قات) أجل ولكن النفي في ما أدرى الماكان مستملا عليه لتناوله ماوما في حمزه صم ذلك وحسن ألا ترى الى قوله أولم يرواأن الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي بخلقهن مقادركمف دخلت الماء في حمز أن وذلك لتناول النفي الاهامع ما في حمزها، وما في ما معمل يجوز أن تكون موصولة منصوبة وأن تكون استفهامية م فوعة «وقريُّ توجي أي الله عزوجل «جواب الشرط محذوف تقدر ان كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألسم ظالمن ويدل على هدذا المحذوف قوله تعالى أن الله لايهدى القوم الطالمن دوالشاهدمن بني اسرائيل عبدالله بن سلام القدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة نظر الىوجهه فملمأنه ليس بوجه كذاب وتأمله فتحقق أنه هوالنبي المنتظر وقالله اني سائلك عن ثلاث لايعلمن الانم ماأول أشراط الساعة ومأول طعام بأكله أهل الجنة ومانال الولد بنزع الى أسه أوالى أمه فقال علمه الصلاة والسلام أماأول أشراط الساعة فنارتح شرهم من المشرف الى المغرب وأماأ ولطعام بأكله أهل الجنة فزيادة كمدحوت وأما الولدفاذاس ق ماء الرجل نزعه وانسيق ماء المرأة نزعته فقال أشهدا نكرسول الله حقا تم قال بارسول الله ان الهود قوم بهت وان علو اباسلامي قبل أن تسألهم عنى بهتوني عند الفات الهودفقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أى رجل عبد الله فيكوفقالو اخبرنا وابن خبرنا وسيدنا واعلنا وأبن أعلنا قال أرأية ان أسل عبدالله قالوا أعاذه الله من ذلك فرج المهدم عبد الله فقال أشهد أن لا اله الاالله وأشهدأن محدارسول الله فقالو اشرناوان شرناوانتقصوه قال هذاما كنت أخاف ارسول اللهوأ حذرقال سعدب أبى وقاص ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاحديث على وجه الارض انه من أهل الجنة الالعبداللة بنسلام وفيه نزل (وشهدشاهدمن بني اسرائيل على مثله)الضمير للقرآن أى على مثله في المنى وهومافى المتوراة من المعانى المطابقة لمعانى القرآن من التوحيدو الوعيدوغ يرذلك ويدل عليه قوله

٧٤ كشاف نى بريدبذاك أن تفصيل ما دصيراليه من خير و دصيرون اليه من شرالى آخره ) قال أحد بنى على أن المجرور معطوف على مثله حتى يكون التقدير على مثله حتى يكون التقدير وما درى ما يفعل بي ولا ما يفعل بكل لكانت لا واقعة عكانة غير مفتقرة الى تأويل وحذف الموصول المعطوف و تفاصيله كثيرة ومنه فن يجهور سول الله منكم و عدمه و ينصره سواء بريد حسان رضى الله عنه أفن يجهور سول الله صلى الله عليه وسلم ومن عدمه سواء

وقوله تعالى قل الرئيم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله فا من واستكبرتم (قال فيه ان قلت أخبر في عن تظم هذا الكلام لا قف عليه من جهة النظم الخ)قال أحدا غيام يوجه المعطوف الى جهة واحدة لان التفصيل قد يكون عطف مجوع مفردات على مجوع مفردات على منه ماوالا "يه من هذا النمط ومثلها قوله تعالى وما يستوى الاعمى والبصير ولا الظلات ولا النور وقوله الما المان والمومنات الا "يه وقد تقدم تقرير ذلك في الا يتن فدد به عهدا \* قوله تعالى واذلم به تدوابه فسيقولون هذا افك قديم (قال فيه لا بدمن عامل النظرف وغير مستقيم أن يعمل فيه الخ) قال أحدان لم يكن ما نعمن عل فسيقولون في الظرف الا تنافى دلالتى المضى والاستقبال فهذا من عل فسيقولون في النام ومضى لان القوم تنافى دلالتى المضى والاستقبال فهذا من على موقع ومضى لان القوم

المعنى ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد على نحوذ لكُّ يعنى كونه من عند الله (فان قلت) أخبرني عن ونظم هذا لكلام لا قف على معناه من جهة النظم (قات) الواوالاولى عاطفة لكفرتم على فعل الشرط كا عطفته ثمفى قوله تمالى قل أرأيتمان كان من عندالله ثم كنوتم يه وكذلك الواو الا منوة عاطفة لاستكبرتم على شهدشاهدوأما الواوفي وشهدشاهد فقدعطفت جلة قوله شهدشاهدمن بني اسرائيل على مثله فالمن واستكبرتم على جلة قوله كان من عند الله وكفرتم به ونظيره قولك ان أحسنت المك وأسأت وأقمات علمك وأعرضت عنى فمنتفق في أنك أخدت ضعيمتين فعطفته ماعلى مثلم ماوالمعنى قل أخبروني ان اجتمع كون القرآن من عندالله مع كفركم به واجتمع شهادة أعلم بني اسرائيل على نزول مثله وايمانه به مع استكبار كم عنه وعن الاعان به أاستم أضل الناس وأظلهم وقد جعل الاعان في قوله فا من مسيراعن الشهادة على مشله لانه لماعلم أن مثله انزل على موسى صلوات الله عليه وأنه من جنس الوحى وليس من كلام البشر وأنصف من نفسه فشهدعليه واعترف كان الاعان تتيجة ذلك (للذين آمنوا) لاجلهم وهو كلام كفارمكه قالواعامة من بتبع مجمد االسقاط يعنون الفقراء مثسل عمار وصهيب وابن مسعود فلو كان ماجا به خيرا ماسيقنااليه هولاءوقيل لماأسلت جهينة ومنينة وأسلروغفار فالتبنوعام روغطفان وأسدوأ شجملو كانخيراماسبقنا المهرعاء المهموقيل انأمة اعمرأ سلت فكأن عمر يضربها حتى يفترثم يقول لولا أنى فترت لزدتك ضرباوكان كفارقريش بقولون لوكان مايدعواليه محدحقاما سيقتنا المه فلانة وقيل كان الموديقولونه عنداسلام عبدالله بنسلام وأصحابه (فان قلت) لابدمن عامل في الظرف في قوله (اذلم يه تدوَّابه) ومن متعلق القوله (فسمقولون)وغيرمستقم أن مكون فسيقولون هو العامل في الظرف لتدافع دلالتي المضي والاستقبال ف وجه هذاالكارم (قلت) العامل في اذ محذوف الدلالة الكارم عليه كاحذف من قوله فلاذهم وابه وقوله-م حينتذالا تنوتقديره واذلم يهتدوا به ظهرعنادهم فسيقولون هذاافك قدع فهذا الضمر صعبه الكارم حيث انتصب به الظرف وكان قوله فسيقولون مسيباعنه كاصح باضماران قوله حتى يقول الرسول الصادفة حتى مجرورهاوالمضار عناصبه وقولهم (افك قديم) كقولهم أساطيرالاواين (كتاب موسى) مبتدأ ومن قبله ظرفوا قع خبرامقدماعليه وهوناصب (اماما) على الحال كقولك في الدارز يدقاءً اوقري ومن قبله كتاب موسى على وآثينا الذين قبله التوراة ومعنى اماما قدوة يؤتم به في دين الله وشرائعه كايؤتم بالامام (ورحة) النامن به وهل عافيه (وهذا) القرآن (كتاب مصدق) لكتاب موسى أولا بن يديه وتقدمه من جميع الكتب وقرئ مصدق المابين يديه و (لساناء ربيا) حال من ضمير الكتاب في مصدق والعامل فيسه مصدق ويجوزأن ينتصبعن كتأب المخصصه بالصفة ويعل فيهمهني الاشارة وجوزأن يكون مفعولا اصدقاى يصدق ذالسان عربى وهو الرسول وقرئ لينذر باليا والتا ولينذر من نذر ينذرا ذاحذر (وبشرى) في

قسدح مواالهداية وقالواهذا افك قديم وأساطير الاولين وغير ذلك فمنى الأسمة أذا وقالوا اذالم يهتدوابه هذا افك قديم وداموا للسذن آمنوالوكان خبراماسقونا السه واذ لم يه تحسدوابه فسمقولون هذا افك قديم ومن قدله كتاب موسى اماماورجة وهذا كتاب مصدف لسانا عرسا المنذرالذين ظلو ويشرى للمعسنينان الذين قالواربناالله تم استقاموا فلاخوف عليهم ولاهم عرون أوللك أعداب الجنة على ذلك وأصرواعلمه فعسرين وقسوعه ثم دوامه بصيغةالاستقبال كأقال ابراهم الاالذي فطرني فانه سسهدين وقد كانت الهدالة واقعةوماصيةولكن أخ برعن وقوعهاثم دوامها فعير بصيغة الاستقبال وهذاطر دو

الجعين قوله سهدين قوله في الاخرى فهويه دين ولولاد خول الفاعلى الفعل الكان هذا الذى ذكرته هو الوجه والكن محل الفاء المستبه دات بدخولها على محذوف هو السبب وقطعت الفيه المنظم الفاء المستبه دات بدخولها على محذوف هو السبب وقطعت الفيه الفاء الطرف المتقديرة عاملا أمران مصادفة الظرف العامل والفعل المعلل العاتمة فتعيز ماذكره الزمخ شرى لاجل الفاء الالتنافى الدلالت والله أعلى محاف المنافع المنافعة المنافع المنافع

• قوله تمالى وأصلح لى في ذريتى (قال فيه قان قلت ما معنى في ههذا وأجاب بان المراد جعل دريته الخ)قال أحدوم ثله قوله تعالى الاالمودة في القربي والله أعلى الاستراك والذي قال الديه الى قوله أول الذي حق عليه على القول الاستراك المعنى المعنى الاستراك المعنى المعنى الاستراك المعنى الاستراك المعنى الاستراك المعنى الاستراك المعنى الاستراك المعنى المعنى

واستغفرى اذنبك انك كنت من الخاطئين ولكن وجه الردعلى من زعم أن المرادعبد

على النصب معطوف على محل ليند خرلانه مفعول له «قرى حسنابضم الحاء وسكون السين و بضهه حما و بفتحه ما والحسانا و كرها بالفتح والضم وهم الغتان في معنى المشقة كالفقر والمقر وانتصابه على الحال أى ذات كره أو على أنه صفة المصدر أى حلاذاكره (وحله وفصاله) ومدة حله وفصاله (ثلاثون شهرا) وهذا دليل على أن أقل الحل ستة أشهر لان مدة الرضاع اذا كانت حولين لقوله عز وحل حولين كاملين ان أراد أن يتم الرضاعة بقيت المحمل ستة أشهر \* وقرى وفصله والفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى (فان قلت) المراد بيان مدة الرضاع لا الفطام في كيف عبر عنه بالفصال (قلت) لما كان الرضاع بالسه الفصال و ملابسه لا نه بنته مي فصالا كاسمى المدة بالا مدمن قال

كل حىمستكمل مدة الممند وموداذا انتهى أمده

خالدن فهاجراء عا كانوادمهاون ووصيثا الانسان والديه حاته أمه كرهاو وضعته كرها وجله وفصاله ثلاثون شهراحتي اذابلغ أشده وبالغرار بعان سنة قال رب أوزعني أن أشكر نع متك التي أنعمت على وعلى والدىوأن أعتلصالحاترضاء وأصلح لى فى ذريتى انى تبت المدك واني من المسلمن أولئك الذمن نتقبل علهمأحسن ماعملوا ونتعباوزعن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعدالصدق الذي كانوالوعسدون والذي فاللوالديه أفلك

وفهه فائدة وهي الدلالة على الرضاع التام المنتهبي بالفصال ووقته وقرئ حتى اذ ااستوى وبلغ أشده وبلوغ الأشدأن يكتهلو يستوفى السه نااتي تستحكم فها قوته وعقله وغييزه وذلك اذاأناف على التهدانين وناطح الاربعين وعن قتادة ثلاث وثلاثون سنة ووجهة أن مكون ذلك أول الاشدوغا بته الاربعن وقل لمسعت نني قط الابعد أربعين سنة والمرادبالنجة التي استورع الشكرعام انعة التوحيد والأسسلام وجعيب شكرى النعة عليه وعلى والديه لان النعة علم مانعة عليه ، وقيل في العمل المرضي هو الصاوات الحس (فأن قلت) مامعنى فى فى قوله (وأصلح ك فى ذريتى) (قلت) معناه أن يجمل ذريته موقع اللصلاح ومظنة له كامه قال هب لى الصلاح في ذريتي وأوقعه فهمم ونعوه بجرح في عراقيها نصلي (من المسلمن) من المخاصين وقرئ يتقبل ويتجاوز بفتح الماءوالضمرفه مالله عزوجل وقرئابالنون (فان قات) مأمه في قوله (في أصحاب المبنة) (قلت) هو فعو قولك أكرمني الامهر في ناس من أصحابه تريداً كرمني في جلة من أكرم منهم ونظمني في عدادهم ومحله النصب على الحال على معنى كائنين في أصحاب الجنة ومعدودين فيهم (وعد الصدق)مصدرمو كدلان قوله يتقبل ويتعاوز وعدمن الله فم التقبل والتعاوز وقيل نرات في أف كررضي اللهعنه وفيأبيه أبي قعافة وأمه أم الخير وفي أولاده واستعابة دعائه فهسم وقيل لم يكن أحدمن الصعابة من المهاجر ين منهم والانصار أسلم هو ووالدَّاه و بنوه و بناته غيراً بي بكر (والذي قال لوالديه) مبتد أخبره أولئك الذين حق علم مالقول والمراد بالذي قال الجنس القائل ذلك القول ولذلك وقع الخبر مجوعا وعن الحسن هو فى الكافر الماف لوالديه الكدب البعث وعن قدادة هو نعت عبد سوء عاف لوالديه فاجرابه وقيل ترلت في عبد الرحن بن أبى بكرقبل اسلامه وقددعاه أبوه أبو بكروأمه أمر ومان الى الاسلام فأفف بهدما وقال ابعثوالى جدعان بنعر ووعمان بعرو وهامن أجداده حتى أسألهما عما قول محمد ويشهدل طلانه أن المراد مالذى قال جنس القائلين ذلك وأن قوله الذين حق علم مالقول هم أصاب النار وعبد الرجن كان من أفاضل المسلين وسرواتهم وعنعائشة رضى الله عنهاانكار تزولها فيه وحين كتب معاوية الى مروان أن سايع الناسليز يدقال عبدالرجن لقدحتم ماهرقلية أتمايعون لابنائكم فقال مروان باأج الناسهو الذي قال الله فيه والذي فال لو الديه أف ا حكاف معت عائشة فغضب وقالت والله ماهو به ولوشف أن أحمد ما الممته

الرحن ماذكره الزنخشرى ثانيافقال انالذين حق عليهم القول هم المخلدون في

النار في علم الله تعالى وعبد الرجن كان من أفاصل المسلمن وسر واتهم من ونقل ان معاوية كنب الى مروان بمايع الماسلين بدفقال عبد الرجن لقد حتم بها هرقلات أثبا يعون لا بنائك فقال مروان أبها الماس ان هذا هو الذي قال الله فيه والذي قال الله فيه والديه الاستهدالات في المناقب فعضات وقالت والله ماهو به ولوشنت أن أسميه سميته ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه فانت فضض من لهنة الله الانجود المناقب وفي هده الاستهدالات بقر دعلى من زعم ان المفرد الجنسي لا يعم لا يعمل معاملة الجعلاف الصيفة ولافي الحير فلا يجود أن تقول الدينار الصفر خير من الدرهم البيض وهذا من دود بأن خير الذي الواقع حنساجا على نعت خير الجموع كار أيت والله أعلى الدينار الصفر خير من الدرهم البيض وهذا من دود بأن خير الذي الواقع حنساجا على نعت خير الجموع كار أيت والله أعلى الدينار الصفر خير من الدرهم البيض وهذا من دود بأن خير الذي الواقع حنساجا على نعت خير الجموع كار أيت والله أعلى المناقب المناقب المناولة على المناولة

\* قوله تعالى و يوم يمرض الذي كفروا على النار أذهب مطيعات كوف حيات كم الدنيا الاتية (قال فية عرض الذي كفروا على النار عنوفلان على الله عن النار على النار على النار عنوفلان على الله عن النار عنوفلان على النار عنوفلان على النار عنوفلان على النار عنوفلان عن

ولكن الله لهن أماك وأنت في صليه فأنت فضض من لمنسة الله وقرى أف مالكسر والعنم بغسرتنوس وبالركات الذلاثمع التنوين وهوصوت اذاصوت به الانسان علم أنه متضعر كااذا قال حس علم منه مأنه متوجع واللا ملسان معناه هذا التأفيف لكاخاصة ولاجا كادون غيركا \* وقرى أتعدانني بنونهن وأتمداني لاحدها وأتعداني بالادغام وقدقرأ بمضهم أتعدانني بفتح النون كانه استثقل اجتماع النونين والكسرتين والماء ففتح الأولى تعر باللصفيف كاعراه من أدغم ومن اطرح أحدها (أن أخرج) ان أبعث وأخرج من الارض وقوى أخوج (وقد خلت القرون من قبلي) يعنى ولم يبعث منهم أحد (يستغيثان الله) يقولان الغياث بالله منك ومن قولك وهو استعظام لقوله (ويلك) دعاء عليه بالثبور والمرادبه الحث والتحريض على الاعلان لاحقيقة الهلاك (فامم) نعوقوله في أصحاب الجنية \* وقري أن الفتح على معيني آمن بأن وعد الله حق (ولكل)من النسس المذكورين (درجات عماعملوا) أى منازل ومراتب من جزاء ماع اوامن الله عر والشر ومن أجل ما علوامتهما (فان قات) كيف قيل درجات وقدجاء الجنه درجات والناردركات (قلت) يحوزأن قال ذلك على وجمه التغليب لاشمال كل على الفريقيين (والموفهم) وقرى بالنون تعليل معلله محذوف الدلالة المكلام عليه كانه قبل والموفهم أعمالهم ولايظلهم حقوقهم قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم فعمل الثواب در حات والعقاب دركات \* ناصب الفارف هو القول المضمر قبل (أذهبتم) \* وعرضهم على المار تمذيهم بهامن قولهم عرض بنوفلان على السيف اذاقتلوابه ومنه قوله تمالى النار دمرضون علم او يجوز أن يرادعرض النارعام من قولهم عرضت الناقة على الموضير بدون عرض الموض علما فقلمواويدل عليه تفسيران عباس رضى اللهعند و يجاعهم الهافيكشف لهم عنها (أذهبتم طيبانكم) أى ما كتب الكرحظ من الطيمات الاماقد أصبتموه في دنياكم وقد ذهبتم به وأخد فقوه فلم يسق ليكم بعد استيفاء حظ كم شيء منها وعن عمررضي الله عنمه لوشئت الدعوت بصلائق وصناب وكراكر وأستنمة والكني رأيت الله تعالى نعي على قوم طيباته مفقال أذهبت طيماتك في حماتكم الدنماوعنه لوشئت اكنت أطيبك طعاما وأحسنك لماسا ولكني أستبقي طيماتي وعن رسول اللهصلي الله عليه وسلم أنه دخل على أهل الصفة وهم وقعون ثما بهبم بالادم ما يجدون لهارقاعا فقال أأنتم الموم خبرأم يوم يغدوأ حد مكم في حدلة وبروح في أخرى و يغدى علمه بعفنة وبراح علمه بأخرى ويستر ستمه كاتسترالكمية فالوانعن يومنه فخيرقال بلأنتم الموم خير وقري اأذهبتم بهمزة الاستفهام وآ أذهبتم الف سنهزتين \* المون الهوان وقريَّ عـذاب الهوان \*وقريَّ مفسقون نضم السين وكسرها والاحقاف جع حقف وهورمل مستطيل من تفع فيه انعناءمن احقوقب الشئ اذااعوج وكانت عادأ محاب عديسكنون بنرمال مشرفين على البحر بأرض يقال لماالشهرمن بلاد المين وقيل بين عمان ومهرة و (النذر) جع نذير عمني المنذرأ والانذار (من بين يديه) من قبله (ومن خلفه) ومن بعده وقرئ من بين يديه ومن بعده والمعنى أن هو داعليه السلام قد أنذرهم فقال لهم لا تعبدوا الاالله انى أخاف عليكم العذاب وأعلهم أن الرسل الذين بعثو اقبله والذين سيبعثون بعده كلهم منذر ون نعوانذاره وعن ابن عباس رضي الله عنه مني الرسل الذين بعثو اقبله والذين بعثوا في زمانه ومعني ومن خلفه على هـ ذا التفسير ومن بعدانذاره هذااذاعلقت وقدخلت النذر بقوله أنذرقومه ولكأن تجعل قوله تعالى وقدخلت النذرمن بين بديه ومن خافه اعتراضا بن أنذر قومه و بين (ألا تعددوا) و يكون المعنى واذكر انذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم وقدانذرمن تقدمه من الرسل ومن تاخرعنه مشل ذلك فاذكرهم \*الافك الصرف يقل أهكه عن رأيه (عن آ لهمنا)عن عمادتها (عاتعدنا) من معاجلة العذاب على الشرك (الكنت) صادقافى وعدك (فان قلت) من أين طابق قوله تمالى (اغا العلم عند الله) حوا بالقواهم فاتنا

أتعداني أنأخر جوقد خات القرون من قبلي وهيا بستغشان الله و ملك آمن ان وعدالله سق فيقول ماهذاالا استاطه والاولين أولتك الذين حقعلهم القول فأم قدخات من قبلهم مس الجسن والإنس انهـم كانوا خاسر بنول كل درجات عاعماواوليوفيهم أعمالهموهملايظلون ويوم يعسرض الذين كفرواهلي النار أذهبت طيباتكف حياتكم لدنياواستمدي بها فالسوم تجسرون عذاب الهونء اكنتم تستكبرون في الارض بغيراماق وعماكنتم تفسيقون واذكراط عاد اذ أنذر قومه مالاحقاف وقدخات النذرمن سنديهومن خلفه ألاتعدوا الا الله اني أخاف علكم عذاب ومعظم فالوأ أحثتنا المأفكا عين آلهتنا مأتناعات دناان كنب من المادقة من فال اغياليم عندالله ان الحدوص حاد

لاأدراك أوالنافة هي الدركة فهي التي يمرض علي اللوض حقيقة وأما النارفقدوردت النصوص بانه على المروالله أولى العلم فالاسرى ألا يَهْ على ظاهره كقولات عرضت الاسرى على الامير والله أعلم

\*قوله تعالى ولقد مكاهم فيما ان مكاكم فيه الخراقال أحد بيت المتنبى ليس كاأنشده واغ اهو يروى لعمر كان ما بان منك لضارب ما قبل عمانات من قد المعارف من قد من من قد من من قد من م

وهذا التكرار أنقل من تكرار ما الإمراء واغيا فنده الريخ شرى والزمه استعمال ان عوض مالا عتقاده ان البيت كاأنشده

وأدافكم ماأرسلت به والكني أراكم قدوما تجهلون فلارأوه عارضا مستقمل أوديتهم فالوا هذاعارض عطرنابلهو مااستعلم بدر محفها عذاب ألم تدمركل شئ بأمرريها فاصبحوا لاترى الامساكنيم كذلك نعيزي القوم المجرمان ولقدمكناهم عاانمكا كمفيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئده فاأغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولاأفتدتهم منسئ

لعمول مامان منك لضارب والمان منك المان المان منك المان

فقال لهم لاعلم عندى الوقت الذي يكون فيه تعذيك حكمة وصوايا اغاعلم ذلك عند الله فكمف أدعوه بأن يأتيكم بعذابه في وقت عاجل تقترحونه أنتر ومعنى (وأبلغكم ماأرسلت به) وقرى المتنفدف أن الذي هو شأني وشرطي أن أبلغ كم ماأرسات به من الانذار والنخويف والصرف هما يعرض كولسخط الله يجهدي ولكذكم حاهاون لا تعلون أن الرسل لم يبعثوا الامنذرين لا مقترحين ولاساتلين غيرما أذن لهـ منه (فلمارأوه) في أ الضمير وجهان أن رجع الى ماتعد ناوأن يكون مهم اقدوضع أمره يقوله (عارضا) اماتم مزاوا ما حالا وهذا الوجه أعرب وأفصح والعارض السحاب الذي يعرض في أفق السهاء ومثه له الحيي والعنان من حماوء تزاذا عرض \*واضافةمستقيل وعطر محازيه غيرمعرفة بدليل وقوعهما وهامضافان الي مورفتان وصفاللنكرة (بلهو) القول قبله مضمر والقائل هو دعلمه السالام والدليل علمه قراءة من قرأقال هو ديل هو وقري قل بل ما استعجاته به هي ربيح أي قال الله تعالى قل (تدم كل ثبيع) تهلك من نفو سعاد وأمو الهم الجم الكذمر فعد برعن المكثرة بالكلية وقوى مدم كل شيء من دص دمار الذاهلك (لا ترى) الخطاب للوائي من كان وقوي قي لابرى على البناء للفعول بالياء والتاءوتأويل القراءة بالتاءوهي عن الحسن رضى الله عنه لاترى بقاباولا أشياء منهم الامساكنهم ومنه بيت ذي الرمة وما يقيت الاالضاوع الجراشع وليست بالقوية \* وقري لاترى الا مسكنهم ولابرى الامسكنهم وروىأن الريح كانت تجل الفسطاط والطعينة فترفعها في الجوّ حتى ترى كائها جرادة وقيل أول من أبصر العداب احراة منهم قالت وأيت ريحافه اكشهب الذار وروى أول ماعرفوابه أأنهءذاب أنهيم رأواما كان في الصهراء من رجالهم ومواشيهم تطبريه الريح ، بن السهاء والارض فدخلوا بيوتهم وغاقوا أبوابهم فقامت الريح الانواب وصرعة موأمال الله عليهم الاحقاف فكانوا تعتم اسمليال وعمانية أباملهم أنن ع كشفت الريح عنهم فاحملتهم فطرحتهم في البحر وروى أن هودالما أحس الريح خط على نفسه وعلى المؤمنين خطاالى جنب عن تنبع وعن ابن عباس رضى الله عند مااعترل هودومن معه فحط مرة مادصيم من الريح الاماملين على الجاود وتلذه الانفس وانها لتمرمن عادمالطون من السماء والارض وتدمغهم بالخارة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذار أى الريح فزع وقال اللهم م انى أسألك خيرها وخيرماأر ساتبه وأعوذبك من شرهاو شرماأر سلت بهواذاراي مخيلة قام وقعدوجاء وذهب وتغيير لويه فمقال له مارسول الله ما تحاف في قول انى أخاف أن يكون مثل قوم عاد حيث قالوا هـ ذاعار ص عطرنا (فان قلت)ما فائدة اضافة الرب الى الريح (قلت) الدلالة على أن الريح وتصريف أعنتها محادشه لمعظم قدرته لانهامن أعاجب خاقه وأكار جنوده وذكرالاس وكونهاماً مورة من جهته عز وجل بعضدذلك ويقوّ به (ان) نافية أي فيمامامكا كم فيه الاأن ان أحسن في اللفظ لما في مجامعة مامثله أمن التكرير المستبشع ومثله مجتنب ألاترى أن الاصل في مهدما ما ما فلبشاعة التكرير قلبو االالف هاء ولقد أغث أنو الطبي قوله = العمرك مامامان منك لضارب ، وماضره لواقت دى بعذو بة لفظ التنزيل فقال لعمرك ماان ان منك لضارب وقد جعلت ان صلة مثلها فيما أنشده الاخفش برجى المرء ماان لابراء 🗨 وتعرض دون أدناه الخطوب

وتؤول بانامكناهم في مثل مامكنا كم فيد والوجه هوالاول ولقد جاء عليه غيرا يه في القرآن هم أحسن أثاثا

ورثيا كأنواأ كثرمنهم وأشد قوة وآ الراوهو أبلغ في التو بيخ وأدخل في الحت على الاعتبار (من شيئ) أي

عاتمدنا (قلت) من حيث ان قولهم هذا استعمال منهم بالعذاب ألا ترى الى قوله تعالى بل هو ما استعماريه

عن ذلك الالتعذر وعليه من كل وجه على انى لا أبرى المتنبى من التغزل فانه كان مغرى به مغرما بالغرب من النظم ونقل الزخشري في الا يقوجها آخر وهو جعلها صلاحمالها في قوله برجى المرعمان لابراه وتعرض دون أدناه الخطوب (قال و يكون معناه على هذا مكاهم في مثل ما مكاكم الح) قلت واختص بهذه الطائفة قولة تعالى وقالوا من أشد مناقوة أولم برواان الله الذي خلفهم هو على هذا مكاهم في مثل ما مكاكم الح) قلت واختص بهذه الطائفة قولة تعالى وقالوا من أشد مناقوة أولم برواان الله الذي خلفهم هو

من شئ من الاغناء وهو القليل منه (فان قلت) بم انتصب (اذ كانوا يجعدون) (قلت) بقوله تعلى فا أغنى (فان قلت) لم حرى مجرى التعليل (قلت) لاستواءمودى التعليل والطرف في قولك ضربت للساءته وضربته اذاأساء لانكاذاضر بتهفى وقت اساءته فاغلضر بتهفيه لوجو داساءته فيه الاأن اذوحيت غابتا دون سائر الطروف في ذلك (ماحولكم) يا أهل مكة (من القرى) من نحو يجرغودوقر بة سدوم وغيرها والمرادأهل القرى ولذلك قال (لعلهم يرجعون) \* القربان ما تقرب به الى الله تعالى أى اتحد فوهم شفعاء متقربابهم الى الله حيث قالواه ولاعشفعاؤناءندالله وأحدمفعولى اتخذار اجع الى الذين المحذوف والثاني آلهةوقر باناحال ولايصح أن يكون قربانا مفعولا ثانياوآ لهة بدلامنه ملفسآد المعني وقرئ قربانابضم الراء والمعنى فهلامنعهم من الهلاك آلهتهم (بل ضاواء نهم)أى غابواءن نصرتهم (وذلك) اشارة الى امتناع نصرة آلهتهملهم وضلالهم عنهم أى وذلك أثراف كهم الذي هو اتخاذهم اماها آلهه وغرة شركهم وافترائهم على الله الكذب من كونه ذاشركا، \* وقريَّ أُفكهم والإفك والإفك كالحذر والحذر وقريُّ وذلك أَفكهم أي وذلك الاتخاذ الذي هذاأثره وغرته صرفهم عن الخق وقرئ أفكهم على التشديد للمالغة وآفكهم جعلهم آفكين وآذكهم أى قواهم الا فكذوالافك كاتقول قول كاذب وذلك افك يما كانوا مفترون أى بعض ما كانوا يفترون من الاذك (صرفنا اليكُ نفرا) أملناهم اليكوأ قبلناج منحوك وقرى صرفنا بالتشديد لانهم جاعة والنفردون العشرة ويجع أنفار اوفى حديث أبى ذر رضى الله عنه لوكان ههذا أحدمن أنفارنا (فلاحضروه) الضمر (القرآن)أى فليا كان عسمع منهم أولرسول الله صلى الله عليه وسلو وتعضده قراءة من قرأ فلاقضي أي أتم قراءته وفرغ منها (قالوا)قال بمضهم لبعض (أنصتوا) اسكتوامستم استمان يقال أنصت الكذاو استنصت له روى أن الجن كأنت تسترق السمع فل احرست السماءور جوابالشهب قالوا ماهذ الالنباحدث فنهض سبعة نفرأ ونسمعة من أشراف حن نصيبين أونينوي منهم زوبعة فضر بواحتى بلغواتهامة ثم اندفعواالي وادى غذلة فوافقوارسول اللهصلي الله عليه وسلم وهوقائم في جوف الليل بصلى أوفي صلاة الفير فاستمو القراءته وذلائ عندمنصرفه من الطائف حين خرج الههم يستنصرهم فليحسوه الى طلبته وأغروا به سفهاء ثقيف وعن سعد من جير رضي الله عنه ما قرأر سول الله عدلي الله علمه وسياعلي الجن ولارآهم وأغاكان يتلوفي صلاته فروابه فوقفوا مستمعين وهولا يشمر فأنبأه الله باستماعهم وقيل بام الله رسوله أن ينه ذرالين و يقرأ علهم فصرف المه نفرامنهم جعهم له فقيال اني أمن تأن أقرأ على الجن اللسلة فن يتبعني قالها ثلاثا فأطرقوا الاعبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال لم يحضره ليلة الجن أحدغيرى فانطلقنا حتى اذا كنابأعلى مكة في شعب الجون فطل خطاوقال لا تغرج منه حتى أعود اليك ثم افتح القرآن وسمعت لغطاشديدا حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغشيته اسودة كشرة مالت بيني و سنه حتى ماأسمع صونه عم انقطعوا كقطع السحاب فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيأة التنع رجالا سود امستنفرى ثياب بيض فقي ل أولمنك حن نصيبين و كانوا اثنى عشر ألفاو السورة التي قرأ هاعلم لم اقرأ باسم ربك (فان قات) كيف قالوا (من بعدموسي) (قلت) عن عطاء رضي الله عنه أنهم كانواعلي الهودية وعن ابن عباس رضى الله عنهد ماأن الجن لم تكن سمعت وأصرعيسى عليه السلام فلذلك قالت من بعدموسى (فان قلت) المدوض في قوله (من ذنو بكم) (قلت) لان من الذنوب ما لا يعفر بالأعان كذنوب الطالم ونحوها ونحوه ووله

التو بعءلى نسبة الالهبة الحفر الله نعالى فكان حقالكارمانكون آلهة هوالفعول الثاني لاغم بر يقوله تعمالي ياقومنا أجيبواداعىالله اذ كانوايجيدون ما مات الله وحاقعهما كانوابه يستهز ؤنولقدأهلكا ماحولكم منالقرى وصرفناالا بات اعاهم بر حدون فإولا نصرهم الذن اتخذوا من دون الله قريانا آلهة بلضاوا عنرم وذلك افكهم وما كانوا رفترون واذ صرفنا المك تفرامن الجن يستمعون القرآن فلاحضروه قالواأنصتوا فلياقض ولوأ الىقومهم منذر سقالواماقومنا الماسمعنا كتابا أنزل من يغدموسي مصدقا الماسديه بهدى الى الم ق والىط ريق مستقم باقومناأحسو داعي الله وآمنوا به نغفر اليم من ذنوبه وآمنوابه يغفراكمن ذنو بكوالا ية (قال أغا بعض المعفرة لانمن

الذوب مالا يففره الاعان كذوب المطالم اهكارمه قال أجدليس ما أطاقه من ان الاعان لا يغفر المظالم بصبح عز لان الجي الوجه الامونة وسفك الدماء الحقونة تم حسن اسلامه جب الاسلام عنه اتم ما تقدم الااشكال و يقال انه مأوعد المغفرة المكافرة بهذا الذوب وقدور دفي حق المؤمنين مثله كثير اوالله أعلم

والقول في سورة محمد عليه الصلاة والسلام كم وبسم الله الرحن الرحم فوله تعالى الذين كفر واوصد واعن سبل الله أضل أعمالهم والقول والذين المنواوع السالحات م قال وقال معناه جعلها كالضالة من الابل الخ) قال أحمد هذا المعنى الثانى حسن محمكن ملى عقابلة قوله والذين آمنواو عملوا الصالحات م قال كفر عنه مسيات م وأصلح بالهم وتحرير المقابلة بينه ما ان الكفارضات أعمالهم الصالحة في جلة ٢٥٥ أعمالهم السيئة من المحمد كفر عنهم سيات م وأصلح بالهم وتحرير المقابلة بينهما ان الكفارضات أعمالهم الصالحة في جلة ٢٥٥ أعمالهم السيئة من المحمد

عزوجل أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفرلكم من ذو بكم (فان قلت) هل المين قواب كاللانس (قلت) المتاف فيه فقيد للاقواب لهم الا المتحاق من الذار لقوله تعالى (و يجركم من عذاب آلم) واليه كان يذهب أبو حنيفة رجه الله والصحيح أنهم في حكوني آدم لا نهم مكافون مثلهم (فليس بحزف الارض) أى لا ينجى منه مهرب ولا يسبق قضاء مسابق ونحوه قوله تعالى وا ناطنتا أن ان بحز الله في الارض ولن بحزه هو با (بقادر) محله الرفع لا نه خبرأن يدل عليه عقواء تعبد الله قادر واغد خلت الماء لا شهرا النفي في أول الا يعلى أن وما في حبرها وقال الزجاج لوقات ما ظننت أن زيدا بقائم جازكائه قبل أليس الله بقادراً لا ترى الى وقوع بلى مقر و المقدرة على كل شيء من المعث وغيره لا لرؤيتهم وقري يقدر و يقال عبدت الامم اذالم تعرف وجهه ومند و أفعينا بالخلق الاول (آليس هذا بالحق) محكي بعد قول مضمر و هذا المضمر هو ناصب الطرف و هذا الشارة الى العذاب بدل ل قوله تعالى فذ قو العذاب والمدنى التبكيم موالتو بجلهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده وقولهم وما غن بعد أولوا العزم) أولوا لجدوالثبات والصبرو (من) يجوز أن تكون المتبعيض و يراد باولى الغزم و موسى قال له قومه الله لدوله وذهاب بصره و يوسف على الجب والسجن والوسي على الفرو وموسى قال له قومه الله لدركون قال كلا ان معى رفي سيدن وداود بكي على خطيئت والوب على الفروف و يوسى ما يوسى على المنت على المعرف و المحرف والوب المعرف و المنت و يوسى في الله تعرف الما لهذاب والمعرف قاء بروها والا تعمر وها وقال اله تعالى في آدم و المنت عزما و في يونس ولا تسكن كما حيا المعرف على المعرف و عور أن تكون الميان فيكون أولو العرم صدفة المنت عزما و في يونس ولا تكن كما حياله والعرب الموت و يحو زأن تكون الميان فيكون أولو العرم صدفة المنافع و مسائلة عزما وفي يونس ولا تكرب كما حياله وفي يونس ولا تكرب كما حياله وفي يونس ولا تكرب كما حياله والمورة فاء بروها ولا الميان فيكون أولو العرم صدفة المنافع و المنافع

وسورة محمدصلى الله عليه وسلم مدنية عند مجاهدوقال الضالة وسعيد بن جبير مكية المسورة القتال وهي تسع وثلاثون آية وقيل عان الم

الرسل كلهم (ولاتستجل)لكفارقريش بالعذاب أى لا تدع لهم بتجيله فانه نازل بم ملا محالة وان تأخر وانهم

مستقصر ون حينئذمدة لمبهم في الدنياحي يحسبوها (ساعة من نهار بلاغ) أي هذا الذي وعظم به كفاية

في الموعظة أوهذا تبليغ من الرسول عليه السلام (فهل علا) الاالخارجون عن الاتعاظيه والعمل عوجبه

\* ويدل على معنى التبلمة غ قراءة من قرأ بلغ فهل م لأنوقريُّ بلاغاأى بلغوا بلاغاو قريُّ م لك بفتح المهاء وكسير

اللام وفقعها من هلك وهلك ونم لك بالمون الاالقوم الفاسيقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ

سورة الاحقاف كتب له عشرحسنات بعددكل رملة فى الدنيا

وسم الله الرحن الرحم

(وصدوا) وأعرضوا وامتنعوا عن الدخول في الاسلام أوصد واغيرهم عنه قال ابن عماس رضى الله عنه هم المطعون يوم بدر وعن مقاتل كانوا اثنى عشر رجلامن أهل الشرك يصدون الناس عن الاسلام و يأمر ونهم بالكفر وقيل هم أهل الكاب الذين كفر واوصد وامن أرادمنهم ومن غيرهم أن يدخل في الاسلام وقيل هو عام في كل من كفر وصد (أضل أعماله م) أبطاها وأحبطها وحقيقته جعلها ضالة ضائعة لميس لهامن متقبلها و يثيب عليما كالضالة من الابل التي هي عضيعة لارب لها يحفظها و يعتني بأمرها أوجعلها ضالة في كفرهم ومعاصيم مغلوبة بها كادف ل الماء في اللبن وأعمالهم ما علوه في كفرهم عماكانوا يسمونه مكارم من صلة الارحام وفك الاسارى وقرى الاضياف وحفظ الجوار وقيل أبطل ما علوه من الكيد لرسول الله

والماصى حتى مار

ويجركمنعذابأليم ومن لأيجب داعي الله فايس عفر في الارض وليس له من دونه أولياء أولئكفى ضلال مسن أولم رواان الله الذي خلق السموات والارضولم دمي معلقهن بقادر على أن يحي الموتى بلي انه على كل شي قد بر و يوم معرض الذن كفروا على النارأليس هــدا بالحق قالوا الي ورينا فال فذوقوا العدداب عاكنتم تكفسرون فاصبركا صبرأ ولوا المزم من الرسل ولا تستجل لهم كائم بوم يرون مالوعدون لميليثواالا ساعة من نهار بلاغ فهـل يهلك الاالقوم الفاسقون

﴿ سورة الفتال مدنية وهي تسع وثلاثون آية ﴾

فريسم الله الرحن الرحيم)

الذ*ین ک*فرواوصدو<sup>اعن</sup> سبیلاللهٔأضلأعالهم

في غمارسيئهم ومقابله

في المؤمنين سترالله لاعماله مم السبئة في كنف أعمالهم الصالح قمن الاعمان والطاعة حق صارسيتهم مكفر المحقافي حنب صالح أعمالهم والى هد التمثيل الحسدن في عدم تقبل صالح الكفار والتجاو زعن سي أعمال المؤمنين وقعت الاشارة بقوله تعالى كذلك مضرب الله للناس أمثالهم والله أعلم

صلى الله عليه وسلم والصدعن سبيل الله بأن نصره علم مواظهر دينه على الدن كله (والذي آمنوا) قال عقائل هم ناس من قريش وقب ل من الانصار وقيل هم مؤمنوأ هل الكتاب وقيل هوعام \* وقوله (وآمنواعا نزل على محمد) اختصاص للاعان المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ما يحب به الاعان تعظيما لشأنه وتعلمالانه لا يصع الاعمان ولا يتم الابه وأكد ذلك الجلة الاعتراضية التي هي قوله (وهو الحق من ريهم) وقب ل معناها أن دين محمدهو الحق اذلا بردعامه النسخ وهو ناسخ لغيره \*وقرئ نزل وأنزل على البناء للفعول ونزل على المناء للفاعل ونزل بالتعفيف (كفرعنهم سيئاتهم) سترباع انهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفروالعاصي لرجوعه-معنهاوتوبتهم (وأصلح الهمم) أي عالهم وشأنهم بالتوفيق في أمور الدين وبالتسليط على الدنماعيا أعطاهم من النصرة والتأسيد (ذلك) مبتدأ ومابعده خيره أي ذلك الاصروهو اضلال اعمال أحدالفر يقين وتمكفير سيئات الثاني كائن بسيب اتماع هؤلاء الماطل وهؤلاء المق و يجوز أن يكون ذلك خـ برمبتد المح ف أى الاص كاذ كربهذا السيب فيكون محل الجار والمحرور منصو باعلى هذاوم فوعاعلى الاول و (الباطن) مالا ينتفع به وعن مجاهد الباطل الشيطان وهذا الكارم يسميه علماء السان التفسير (كذلك) مثل ذلك الضرب ( يضرب الله الناس أمنالهم) والضمير واجع الى الناس أوالى المذكورين من الفريقين على معنى أنه يضرب أمثالهم لاجل الناس المعتب واليهم (فان قلت) أين ضرب الامثال (قلت) في أن جهـ ل اتباع الباطل مثلالعـ مل الكهار واتباع الحق مثلالعـ مل المؤمنين أو في انجمل الاصلال مثلا لليمة الكفار وتكفير السيئات مثلا لفوز الومنين (لقيم) من اللقاء وهو الحرب (فضرب الرقاب) أصله فاضر والرقاب ضربا فحذف الف مل وقدم المصدر فأنيب منابه مضافا الى المفعول وفيسه اختصارمع اعطاءمعني التوكيدلانك تذكرالمصدر وتدل على الفعل النصبة التي فيموضرب الرقاب عمارة عن القتل لان الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الاعضاء وذلك أنهم كانوا بقولون ضرب الامبررقية فلان وضرب عنقه وعلاوته وضرب مافيه عيناه اذاقتله وذلك أن قتدل الانسان أكثر ماكون بضرب رقبته فوقع عبارة عن القتل وان ضرب غبر رقبته من المقاتل كاذ كرنافي قوله عاكسه أبديكم علىأن في هذه العبارة من الغلطة والشدة ماليس في اهظ القتل المهمن تصو برالقتل بأشنع صورة وهوخزالمنق واطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه ولقدرا دفي هذه الغلطة في قوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهـم كل بنان (أيخنتموهم) اكترتم قتلهـم وأغلظتموه من الشئ الثين وهو الغليظ أوأ ثقلتم وهم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض (فشد واالوثاف) فأسروهم والوثاق بالفتح والكسراسم مانوثق به \* مناوفداء منصو بان بفعله ما مضمر من أى فاما تمنون مناواما تفدون فدا والمعنى التخيير بعد دالاسر بين أن عنواعلهم فيطلقوهم وبين أن يفادوهم (فان قلت) كيف حكم اسارى المشركين (قلت) أماعند أبي حنيفة وأصحابه فأحدا مرين اماقتلهم واما استرقاقهم أيهماراي الأمام و مقولون في الن والفذاء المذكورين في الا يقنزل ذلك في مو بدرغ سخ وعن مجاهد ايس الموممن ولافداء واغماه والاسملام أوضرب العنق ويحو زأن برادمالن أنعن علهم بترك القتل ويسترقوا أوعن علهم فيخاوالقبولهم الجزية وكونهم من أهل الذمة وبالفداء أن يفادي باساراهم أساري المشرك فقد رواه الطعاوى مذهباءن أبى حنيف قوالشهورأنه لامرى فداءهم لاعلل ولابغ يره خيفة أن يعودوا حربا للمسلين وأماالشافعي فيقول للامام أن يختار أحد أربعة على حسب ما قتضاه تظره للمسلين وهوالقتل والاسترقاق والفداء بأسارى المسلن والمن يحتج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من على أبي عروة الحبي وعلى بنأ ال النفي وفادى رج لابرجابن من المشركين وهدذا كله منسوخ عندا صحاب الرأى وقرى فدى القصرمع فتح الفاء \* أوزار الحرب آلاتهاوأ ثقالها التي لا تقوم الابها كالسلاح والكراع قال الاعتبى وأعددت العرب أو زارها . رما مأطو الاوخيلاذ كورا

وسميت أوزارها لانه لمالم يكن لهابد من جرهاف كما نها تجلهار تستقل مهافاذا انقضت ف كما نهاوضعها وقيل أوزارها آثامها يعنى حتى يترك أهل الحربوهم الشركون شركه مم ومعاصمهم بأن يسلوا (فان قلت)

والذن آمنوا وعماوا الصالحات وآمنه اعيا تزل على محدوهوا لمق من ربهم كفرعنهم سيئاته موأصلح بالهم ذلك أن الذس كفروا اتمعواالماطيل وأن الذنآمنو التموااليق من ربهم كذلك يضرب التدللناس أمثالهم فاذالقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فامامنا لعدد وامافداء حتى تضع الحربأورارها

Lis sen at cer ab VII. 145

ذلك ولويشاء الله لانتصرمنهم والكن لساو ممضكم سعض والذن فتاوافي سسل الله فان دضل أعمالهم سهديهمو يصلحالهم ويدخلهم الجنهعرفها لهم ماأيها الذن آمنوا انتنصروا الله ينصركم وشت أقدامكو والذين كفروا فتمسا لهم وأضل أعمالهم ذاك بأنهم كرهواماأنزل الله فأحبط أعمالهم أفغ يسبروافي الارض فينظ رواكيف كان عاقمة الذن من قبلهم دمن الله علمسم والكافرين أمثالها ذلك رأن الله مدولي الذين آمندوا وأن الكافر نالامولي لهم ان الله يد خدل الذين آمنه اوعماواالصالحات جنات تجرى من تعتها الانهار والذبن كفيروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل الانعام والنار مثوى الهم وكائين من قرية هيأشند قوة من قريتك الدي أخرجتك أهلكاهم فلاناصراهم أفنكان علىسنسةمن ربهكن زن له سوء عمله واتبعواأهواءهم

حيى منعلقت (قلت) لا تخلوا ما أن تتعلق بالضرب والشدأ وبالن والفداء فالمني على كلا المتعلق من عند الشافعي رضى الله عنه أنهم لا مزالون على ذلك أبداالى أن لا يكون حرب مع المشركين وذلك اذالم سق لهمم شوكة وقيسل اذانزل عيسى بنحريم علمه السلام وعندأ بى حنيفة رجه الله اذاعلق بالضرب والشدفالعني أنهم يقته اون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب الاوزار وذلك حديث لاتبقي شوكة للشركين واذاءاق بالمن والفداء فالمعنى أنه عن علمهم و يفادون حتى تضع حرب بدراً وزارها الاأن سأول المن والفداء عماذ كرنامن الماويل (ذلك) أى الا مرذلك أوافعلواذلك (لانتصرمنهم) لانتقم منه-مبعض أسماب الملكمن حسف أورجفة أوعاصب أوغرف أوموت عارف (وأسكن) أمركم بالقنال لمالوالمؤمنين بالكافرين أن يجاهدوا ويصبرواحتي يستوجبوا الثواب العظيم والكافرين بالمؤمنين بأن بعاجلهم على أيديهم سعض ماوجب لهم من العداب \* وقريَّ قتلواما لتخفيف والتشديد وقتلوا وقاتلوا \* وقريُّ فان يصل أعمالهم وتصل أعمالهم على المناء للفعول ويضل أعمالهم من ضل وعن قتادة أنها نزلت في يوم أحد (عرفها لهم) أعلم الهم وبينها عما دهلبه كل أحدمنزاته ودرجته من الجنة قال مجاهد يهتدى أهل الجنة الى مساكنهم مهالا يخطئون كأنهم كأنواسكانهامنذخاقوالا يستدلون علما وعن مقاتل أن اللك الذي وكل بعفظ عمله في الدنماعشي بن بديه فيعرفه كلشئ أعطاه الله أوطيم الهم من العرف وهوطيب الرائحة وفى كلام بعضهم عزف كنوح القماري وعرف كفوح القمارى أوحددهالهم فجنة كلأحدمحدودة مفرزة عن غيرهامن عرف الداروارفها والعرف والأرف المدود (ان تنصروا) دين (الله) ورسوله (ينصركم) على عدوكم و يفتح لكم (ويثبت أقدامكم) في مواطن الحرب أوعلى محمة الاسلام (والذين كفروا) محمل الرفع على الاستداء والنصب على يفسره (فتعسالهم) كائنه قال أتعس الذين كفروا (فان قات) علام عطف قوله (وأضل أعمالهم) (قات) على الفسعل الذي نصب تعسالان المعنى فقال تعسالهم أوفقضي تعسالهم وتعساله نقيض لعاله قال الأعشى فالتمس أولى لهامن أن أقول لعامر يدفالعثور والانعطاط أقرب لهامن الانتعاش والشوت وعن ابن عباس وضي الله عنه ما يريد في الدنيا القتل وفي الا تنوه التردي في النار (كرهوا) القرآن وما أنزل الله فيمه من التكاليف والاحكام لانهم قدألفوا الاهال واطلاق العنان في الشهوات والملاذ فشق علهم ذلك وتعاظمهم \* دص مأهلكه ودص عليه أهالت عليه ما يختص به والمني دص الله علم مما اختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكلما كان لهم (ولله كافرين أمثالها) الضمير للعاقبة المذكورة أولله لمكة لان المدمير بدل عليها أوللسنة لقوله عزوع لاسنة الله في الذين خلوا (مولى الذين آمنوا) ولهم وناصرهم وفي قراءة ابن مسعودولي الذين آمنواو بروى أن وسول الله صلى الله علمه وسلم كان في الشعب وم أحدوقد فشت فهم الجراحات وفيه نزات فنادى المشركون أعلهمل فنادى المسلون اللة أعلى وأجل فنادى المشركون يوم بيوم والحرب سجال ان لذاعرى ولاعزى لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولو الله مولا ناولا مولى لكم ان القتلى مختلفة أماقتلانا فأحياء رزقون وأماقتلاكم ففي الناريمذيون (فان قلت) قوله تعالى وردواالي الله مولاهم النق مناقض الهذه الآية (قلت) لانتاقض بينه مالان الله مولى عباد مجمعاعلى معنى أنه ربه-م ومالك أهرهم وأماعلي معنى الناصرفه ومولى المؤمنين عاصة (يتمتمون) ينتفعون عداع الحياة الدنماأماما قلاتل (ويأكلون)غافلىنغىرمفكرين في العاقبة (كاتأكل الانعام) في مسارحها ومعالفهاغافلة عماهي بصدد ممن الصروالذع (منوى لهم) منزل ومقام وقرى وكائن بوزن كاءن وأراد بالقرية أهلها ولذلك قال (أهلكناهم) كانه قال وكم من قوم هم أشدة وة من قومك الذين أخرجوك أهلكناهم • ومعنى أخرجوك كانواسد مروحك فان قلت كمف قال (فلاناصراءم)واع اهوأمر قدمضي قلت) محراه مجرى الدال الحكمة كأنه قال أها كاهم فهم لا ينصرون من زين له هم أهل مكة الذين زين لهم السيطان شركهم وعداوتهم للهورسوله ومن كانعلى بلنةمن ربه أى على عمن عنده و برهان وهو القرآن المجزوسائر المعزات هورسول الله صلى الله علمه وسلم وقرى أمن كان على بينة من ربه وقال تعلى (سوعمله والدموا)

وقوله تعالى مثل الجنسة التي وعدالة عنه (قال فيه هوكلام قي صورة الاثبات ومعناه النفى الح) قال أحدد كرذ كرالناس في تأويل هذه الاتية فلم أراطلى ولا أحلى من هذه النكت التي ذكرها لا يعورها الا التنبيه على ان في الكلام محذوفا لا بدمن تقديره لا نه لا معادلة بين الجنة وبين الخالدين (٣٧٨) في النار الاعلى تقدير مثل ساكن فيه يقوم وزن الكلام و يتعادل كفتاه ومن هذا

الغطقولة تعالى أجعام سقامة الحاج وعمارة المسجد الحرامكن آمن بالله والموم الاخو وجاهد في سبيل الله مشل الجنة التي وعد

المتقون فهاأنهارمن

ماعراس وأنهارمن

البنالم يتغيرطهمه وأنهار

من حرادة للشارين

وأنهارمنعسلمصني

واهم فها من كل الثرات ومغمضرة من

وبهـــم كن هوخالد في النار وسقواماء حميــا

فقطع أمعاءهم ومنهم

من يستمع المكحتي

اذاخرجوامن عندك

فالواللذين أوتوا العلم

ماذاقال آنفاأ ولتك

الذين طبه عدلي

قاوبهمم واتبعموا

آهوا،هموالذين اهتدو زادهم هذي وآتاهم

تقواهم فهل منظر ون

الاالساعة أن تأتيهم

من حرف الانكارومافائدة التعربة (قلت) تعربته من حرف الانكار فيهاز بادة تصوير الكابرة من يسوى المناطقة التي تعرف المناطقة التي تعرف المناطقة التي تعرف المناطقة التي تعرف فيها تلك الانهار وبين المناطقة التي تعرف فيها تلك الانهار وبين المناطقة التي يعرف فيها تلك النهار وبين المناطقة التي يستى أهلها الحيم وتظيره قول القائل

أفرح أن أرز أالكرام وأن ، أورث ذود اشصائصا نبلا

المعمل على لفظ من ومعناه (فان قلت) مامعى قوله تعالى (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار) كن

هوخالدفى النار (قلت) هوكلام في صورة الاثبات ومعنى النفي والانكار لانطوائه تحت حكم كالرم مصدر

بعرف الانكارود خوله فى حسيره وانخراطه فى سلكه وهوقوله تعالى أفن كان على بدنة من ربه كن زيناه

سوعهد فكانه قيل أمثل الجنة كن هوخالد في النار أي كثل خراء من هوخالد في النار (فان قات) فإعرى

هوكالام منكرالفرح برزية آلكوام ووراثة الذودمع تعسريه عن حوف الانكار الانطواله تعت حكم قول من قال أتفرح بوت أخيث و وراثة ابله والذي طرح لاجله حوف الانكارارادة أن يصور قبع ما أزن به فيكائه قال له نع منه في يغرج بوزاً فالدكوام وبأن يستبدل منه مذودا يقد لطائله وهومن التسلم الذي تعتد كل انكار ومشل الجنة صفة الجنة الجمية الشأن وهومية دا وخبرة كن هو خالد وقوله فها أنهار داخل في حكم الصلة كالتكرير لها ألا ترى الى صحة قولك التي فيها أنهار و يجوزان يكون خبر مبتد المحذوف هي فيها أنهار وفي قراءة على وكائن فائلا قال وما مثلها فقيد ل فيها أنهار وأن يكون في موضع الحال أي مستقرة فيها أنهار وفي قراءة على وضي الله عند ما المناه المناه وأجن ادا تغير طعمه وريحه وأنشد لمن يدين معاوية لقد سقتني رضا باغيرذي أسن \* كالمسك فت على ما العناقيد

وريحه والساديرية به مهاوية العدسة على وصابا عادر اولا عادر اولا ما يكرومن الطعوم (اذة) تأديث النوهو اللذيذ أووصف عدر وقرى الحركات الثلاث فالجرعلى صفة الخروال فع على صفة الانهار والنصب على العلة أى لا جلادة الشار من والمه في ماهو الا التلذذا خلاص المس معه ذهاب عقل ولا خار ولا صداع ولا آفة من آفات الخر (مصفى) لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشعوة عيره (ماء حميا) قيل اذا دنامنهم ولا آفة من آفات الخر (مصفى) لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشعوة عيره (ماء حميا) قيل اذا دنامنهم شوى وجوههم والحارت فروة روسيهم فاذا شهر بوه قطع أمعاء هم هم المنافقون كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسيم في معمون كلامه ولا يعونه ولا يلقون له بالاتها و نامنهم فاذا خرجوا قالوالا ولى المساعة المنافقة بن حجوا قالوالا ولى المعابة ماذا قال الساعة على جهمة الاستهزاء وقيد سمي وقد سميت فين سدل (آنها) وقرى انها المعابة ماذا قال الساعة على جهمة الاستهزاء وقيد سمي وقد سميت فين سدل (آنها) وقرى انها على فعدل نصب على الطرف قال الزجاج هو من استأنفت الشي اذا التدائه والمعنى ماذا قال في اولوقت على فعدل نصب على الطرف قال الزجاج هو من استأنفت الشي اذا التدائه والمعمن والمعمون والموقوق النائم ما المعمون وقري الموقوق الموقوق

بعته فانه لايد من تقدير محذوف مع الاول أو الثاني ليتعادل الغسمان وبهذا الذي قدرته في

الآية بنطبق آخرال كالرم على أوله فيكون المقصود تنظير بعد النسوية من المتسك السيئة والراكب للهوى بعد النسوية قوله بعث المنع في الجنة في المنازع في المسلم المسلم المنازع في المن

Kint it agrani &

فقدماء أشراطهافأني لمماذاحاءتهمذ كراهم فاعسل أنه لااله الاالله واستغفراذ نبك والومنين والمؤمنات واللهيمل متقاسك ومثواكم و يقول الذن آمنوا اولاترلت سورة فاذا أنزلت سورة محكمة وذكرفها القتال رأبت الذن في قلوبهم مرض ننظ ون المك نظر المفشىعليهمن للوث فأرلى لهمطاعة وقول معروف فأذاعز مالامي فاوصدقواالله لكان خبرالهم فهلعسيتم ان وليم أن تفسدوا في الارض وتقطموا أرحامكم

قوله (فقدجا اشراطها) على القراءتين (قلت) باتيان الساعة اتصال العلا بالمعاول كقولك ان أكرمني و يدفأنا حقيق بالاكرام أكرمه والاشراط العلامات قال أبو الاسود

فانكنت قدار معت الصرميننا ، فقد جعات أشراط أوله تمدو

وقدل مبعث محدخاتم الانداء صلى الله عليه وسلم وعلم منهاوانشقاق القمر والدخان وعن الكلى كثرة المال والتحارة وشهادة الزور وقطع الارحام وقلة الكرام وكثرة اللئام ، وقرى بفتة بوزن بربة وهي غريبة لم تردفي المصادر أخته اوهي مرويةعن أبي عمرو وماأخوفني أن تكون غلطة من الراوى على أبي عمرو وأن بكون الصواب نغتة بفتح الغين من غيرتشديد كقراءة الحسين فيما تقدم المذكر عال المؤمنين وعال الكافرين قال اذاعلت أن الامركاذ كرمن سمادة هؤلاء وشقاوة هؤلاء فائدت على ماأنت عليه من العلم بوحدانية الله وعلى التواضع وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من على دينك \*والله يعلم أحوالكم ومتصرفاتك ومتقليك في معادشك ومتاحكم ويعلم حيث تستقر ون في منازلكم أومتقليك في حياتكم ومتواكم فى القبور أومتقابكم في أعمالكم ومثواكم من الجندة والنار ومثله حقيق بأن يخشى وبتتي وأن يسمتغفر و دسترحم وعن سفيان بن عيينة أنه سترعن فضل العلم فقال ألم تسمع قوله حين بدأبه فقال فاعلم أنه لا اله الا اللهواسية غفراذنك فأصرالهمل بعداله إوفال اعلوا أغااله أهاأه الدنيالعب ولهوالى قوله سابقواالى مغفرة من وبكروقال واعلواأغا أموالكم وأولادكم متنة غ قال بعدفا حذر وهموقال واعلواأغا غفتم من شئ فأن لله خسه عُ أصر بالممل بعد كانوا يدعون الحرص على الجهادو يتمنونه بألسنتهم ويقولون (لولا ترات سورة) في معنى الجهاد (فاذا أترلت) وأمر وافه اعلقنواو حرصواعليه كاعواوشق علم موسقطوافي أيديهم كقولة تعالى فلا كتب علهم القتال اذافريق منهم يخشون الناس (محكمة) مبينة غيرمتشاع ة لا تعتمل وجها الاوحوب القتال وعن قتادة كل سورة فهاذ كوالقتال فهسي محكمة وهي أشد القرآن على المنافقين وقيل لمامحكمة لانالنسخ لا مردعلهامن قبل أن القتال قد نسخ ما كان من الصفح والمهادنة وهوغ مرمنسوخ الى بوم القيامة وقيلهي المحدثة لانهاحين يحدث نزوله الايتناوله االنح ثم تنسخ بعد ذلك أوتبق غير منسوخة وفي قراءة عبد الله سورة محدثه وقرئ فاذا برات سورة وذكرفها القتال على البنا اللفاعل ونصب القتالُ (الذين في قاوم مرض) هم الذين كافواعلى حرف غير ثابتي الاقدام (نظر المفشي عليه من الموت) أى تشيض أبصارهم جبناوها ماوغيظا كاينظرمن أصابته العشية عندالوت (فأولى لهمم) وعدرع منى فو دل فيم وهوأف ل من الولى وهو القرب ومعمّاه الدعاء علم مأن يلهم المكروه (طاعة وقول معروف) كأرم مستأنف أىطاعة وقول معروف خبرام وقيلهي حكاية قولهم أى قالواطاعة وقول معروف عمني أمر ناطاعة وقول مروف وتشهدله قراءة أي مقولون طاعة وقول معروف (فاذاعزم الامر)أى جدوالعزم والجدلا صحاب الامرواء ايسندان الى الامراسيناد اعجازيا ومنه قوله تعالى ان ذلك لن عزم الامور (فلو صدقواالله ) فيماز عوامن الحرص على الجهاد أوفاوصد قوافي اعانهم وواطأت قلوبهم فيه السنتم عصيت وعسية لفة أهل الجاز وأماسوتم فيقولون عسى أن تفعل وعسى أن تفعلواولا يلمقون الضمائر وقرأ نافع كسرالسسين وهوغريب وفدنقل الكادم من الغيبة الى الخطاب على طريقة الالتفات الكون أبلغ في التوكيد (فان قلت) مام في فهل عسيم أن تفسدوا في الارض (قلت) معناه هل يتوقع منكم الافساد (فان فلت) فكيف يصح هذافي كالم الله عزو علاوهوعالم عما كان وما يكون (قلت) معناه أنسكرا اعهد منكم أحقاء بأن يقول الم كلمن ذافكم وعرف غريضكم ورخاوة عقدكم فى الاعلان اهولاء ماترون هل يتوقع منك ان وليم أمور الناس وتأمر تعلم ما السين منكم من الشواهدولاح من الخايل (أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم) تناح اعلى الماك وتمالكاعلى الدنما وقيل ان أعرضتم وتوليم عن دين رسول القه صلى الله عليه وسيلم وسنته أن ترجعوا الى ما كنتم عليه هي الجاهلية من الافساد في الارض التعاور والتناهب وقطم الارحام عقاتلة بعض الافارب بعضار وأدالينات وقري وليتم وفي قراء معلى بن أن طالب

رضى الله عنه توليم أى ان تولا كم ولاه غشمة خرجم معهم ومشيم تحد لو اعمروا فسدتم بافسادهم دوقري وتقطعوا وتقطعوا من التقطيع والتقطع (أولئك) اشارة الى المذكورين (لعنهم الله) لا فسادهم وقطعهم الارمام فنعهم الطافه وخذهم حتى صمواعن استماع الموعظة وعمواعن ابصارطر يق الهدى ويحوزان يريد بالذن آمنوا المؤمنين الخلص الثابتين وأنهم يتشوفون الى الوجى اذاأ بطأعلهم فاذاأ نزلت سورة في معنى الجهادرأيت المنافقين فعيابينهم يضحرون منها (أفلا يتديرون القرآن) ويتصفعونه ومافيهمن المواعظ والزواجرو وعيد العصاة حتى لا يجسر واعلى المعاصى عُقال (أم على قلوب أقفالها) وأم يعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل علمهم بأن قلوبهم مقفلة لايتوصل البهاذكر وعن قتادة اذن والله يجدواني القرآن راجراعن معصية الله لويدر وه ولكنهم أخذوابا لمتشابه فهاتكوا (فان قات) لم نكرت القاوب وأضيفت الاقفال المها (قلت) أما التنكير ففيه وجهان أن يرادعلى قلوب فاسية مهم أمرها في ذلك أو يرادعلي بعض القلوب وهي قلوب المنافق من وأمااضافة الاقفال فلانه يريد الاقفال المحتصدة بهاوهي أقفال المكفرالتي استغلق فلاتنفتح وقرئ أقفاله اعلى المصدر (الشيطان سؤل لهم) حلة من مبتداو خبر وقعت خبرالان كقواك انزيدا عمرو مربه سؤل في مهل فمركوب العظائم من السول وهو الاسترخا، وقد اشتقه من السول من لاعله بالتصريف والاشتقاق جيما (وأملي لهم)ومد لهم في الا تمال والاماني وقريُّ وأملي لهم بعني أن الشيطان يغويهم وأنا أنظرهم كفوله تعالى اغاغلي لهمم وقرئ وأملي لهم على البناء للفعول أي أمهاوا ومدفى عمرهم وقرئ سوّل لهم ومعناه كيدالشيطان زين لهم على تقدير حذف المضاف (فان قات) من هؤلا؛ (قلت) البهود كفرواع عمد صلى الله عليه وسلم من بعد ماتبين لهم الهدى وهو نعته في التوراة وقيل هم المنافقون \* الذين قالوا القائلون المهود \* والذين كرهو امائزل الله المنافقون وقيل عكسه وأنه قول المنافقين لقريظة والنضيران أخرجتم لتخرجن ممكم وقيل بعض الاحم التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلمأوبلاله الااللهأوترك القتال معه وقيل هوقول أحدالفر يقين للشركين سنطيعكي فالتظافرعلي عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقعود عن الجهاد معه ومعنى (في بعض الاحر) في بعض ما تأمرون به أوفى بعض الاص الذي يهمكم (والله يعلم أسرارهم) وقرئ اسرارهم على المصدر قالو اذلك سرافيما بينهم فافشاه الله عليم \* فكيف يعملون ومأحياتهم حينيد \* وقرى توفاهم و يحتمل أن يكون ماضما ومضارعا قدحذفت احدى تاء يه لقوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة وعن ابن عما سرضي الله عنهما لا يتوفى أحد على معصمية الله الايضرب من الملائد كمة في وجهه وديره (ذلك) اشارة ألى التوفي الموصوف (ماأ سخط الله) من كتمان نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و (رضوانه) الاعان برسول الله (أضغانهم) أحقادهم واخراجها ابرازهالرسول اللهصلي اللهعليه وسلم وللؤمنين واظهارهم على نفاقهم وعداوتهم لهم وكانت صدو رهم تغلي حنقاعلهم (لاريناكهم) لمرفناكهم ودللناك علهم حتى تعرفهم بأعيانهم لا يخفون عليك (بسماهم) بعلامتهم وهوأن يسمهم الله تعالى بعلامة يعلمون جا وعن أنس رضى الله عنهما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسل بعدهذه الاسية شئمن المنافقين كان يعرفهم بسيماهم ولقد كنافي بعض الغز وات وفهاتست يةمن المنافقين يشكوهم الماس فنامو ادات ليلة وأصحواوعلى جهة كل واحدمنهم مكتوب هذامنافق \* (فان قلت)اى فرق بن اللامين في فامرفتهم ولمتعرفتهم (قلت) الاولى هي الداخلة في حواب لو كالتي في لاريناكهم كررت في المعطوف وأما اللام في ولت وفقه مع النون في جواب قسم محذوف (في لن القول) في نحوه وأساوبه وعن ابن عباس هو قولهم مالناان أطعنامن الثواب ولا تقولون ماعلينا أن عصينامن العقاب وقدل اللحن أن تلمن مكالرمك أي تميله الى نحومن الانحاء المفطن له صاحبك كالتعريض والتورية واقد النت الكم المقهوا . واللعن بعرفه دروالالباب وقيل المغطى لاحن لانه بعدل بالكاذم عن الصواب (أخباركم) مائيكي عنك وما يخبر به عن أعمالكم ليما سنهامن قبيحهالان المرعلى حسب الحبرعنه ان حسن الفسين وان قبيدافقيم وقرأ بعقوب ونباو

أمعلى قاوب أقفالها ان الذي ارتدواعلى أدرارهم من بعدماتين لمم المدى الشيطان ستولهم وأملى لهـم ذلك أنهم فالواللذن كرهوامانزلالله سنطمعكر في بعض الامر واللهدمسل أسرارهم فكفاذا توفقهم أا\_لائكة يضربون وحوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ماأسطط اللهوكرهوا رضوانه فأحبطأ عالمم أمحس الذن في قاوم مرض أنان يخرج اللدأضغانهم ولونشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتمرقتهم في القول والقدمل أعمالكوانساونك حتى ذه إلجاهدين شنكروالصار بنوناو أخداركم ان الذين «قوله تعالى الشيطان سول لمم (قالفهمو مشتقمن السؤال وهوالاسترناء أي مهل لهمركوب العظائم قال وقداشــتقه من السول منلاعم له بالتصريف والاشتقاق جيما) قلت لان السوال مهموزودولمعتل

أولئك الذين لعنهم الله

فأصههم وأعي أيصارهم

أفلا يتدبرون القرآن

قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالك (قال فيه معناه لا تعبطوا الطاعات بالكاثر الخ)قال أحدقاء دة أهل السنة مؤسسة على أن الكاثر ما دون الشهرك لا تعبط حسنة مكتوبة لا تعلم الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاء فها ويؤت من لا نه أجراء ظمانع يقولون ان الحسنات يذهبن السيات كاوعد به الكريم جل وعلاوقاء كرة المتزلة موضوعة على أن كبيرة واحدة تعبط ما تقدمها من الحسنات ولوكانت مثل ربدا أجرلانهم يقطعون بخاود الفاسق في النار وسلب سمة الاعان عنه ومتى خلد في النار (٣٨١) لم تنفع طاعاته ولا اعانه فعلى هذا

بنى الزنخشرى كادمه وجلب الا " ثار التى ف بعضهاموانقة في

كفروا وصدواعن سبيل الله وشاقوا الرسول من معدماتسات الممالهدى لن دهم وا الله شمأ وسعيطا عالمم ياأيها الذن آمنه أطيعوا الله وأطبعوا الرسول ولا تنط اوا أعمالكم أن الذن كفرواوصدواءن سدل الله عماتواوهم كفار فان دغفر الله لهسم فلا تهنوا وتدعواالى السل وأنتم الاعماون والله معكر وان يتزكم أعمالكم اغاالحماة الذنمالعب ولهمو وان تؤمنوا وتتفوا وتكأجوركم ولابسألكمأموالكم فعمك تخاواو يغرج أصغانك هاأنت هؤلاء ندعون لتنفقوا في سدل الله فنكرمن يبخسل الظاهر اعتقده ولا كالرمعلم اجلهمن غير تفصل لان القاعدة

بسكون الواوعلى معنى ونحن نبلوأ خباركم \* وقرئ وليساونكرو يعلو يبلو بالياءوعن الفصيل أنه كان اذا قرأها كي وقال اللهم لا تعلنا فانك أن باوتنا فضعتنا وهتكت أستار ناوعد بتنا (وسعيط أعمالهم) التي عماوها فىدينهم برجون بهاالثواب لانهامع كفرهم برسول اللهصلي الله عليه وسلماطلة وهمقر نظية والنضرأو سحيطأ عمالهم التي عملوهاو المكايد التي نصبوها في مشاقة الرسول أي سيمطلها فلا يصاون منها الى أغراضهم بالستنصرون بهاولا يممرهم الاالقنل والجلاءعن أوطانهم وقيل همرؤساءقريش والمطعمون يوميدر (ولاتبطاوا عمالكي)أى لاتحبطوا الطاعات الكاثر كقوله تعمالي لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الى أن قال أن تعبط أعمالكم وعن أبي العاليمة كان أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم مرون أنه لايضرم الاعان ذنب كالانتفع مع الشرك عمل حتى نزلت ولا تبطلوا أعمالكم فكانوا يخافون المكاثر على أعمالهم وعن حذيفة فافواأن تعبط الكاثر أعمالهم وعن ابن عركنائرى أنه ليس عيمن حسناتنا الامقبولاحتى نزل ولا تبطاواأعمالكم فقلناما هذاالذي يبطل أعمالنا فقلنا الكائر الموحمات والفواحش حنى نزل ان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لن يشاء في كففناءن القول في ذلك في كا نخاف على من أصاب المكاثر ونرجو ان لم يصم ا وعن قتادة رجه الله رحم الله عدد الم عدم المالح بعمله السي وقيل لاتبطاوها عمصيتهما وعن ابن عباس رضى الله عنه لاتبطاوها بالرباء والسمعة وعنه بالشك والنفاق وقيل بالعمد فان العمد مأ كل المسنات كاتما كل النيار الحطب وقيل ولا تبطاو اصدقاتكم بالن والاذى (تم ما تواوهم كفار) قيل هـم أصحاب القليب والظاهر العموم (فلاتهنوا) ولاتضـعفوا ولاتذلوا المعدو (و) لا (تدعوا الحالسلم) وقرى السلموهم اللسلمة (وأنتم الاعلون) أى الاغلبون الاقهرون (والله معكم) أى ناصركم وعن قتادة لانكونوا أول الطائفت من ضرعت الى صاحبتها بالموادعة \* وقرئ ولا تدعوا من ادعى القوم وتداعوا اذا دعو انحو قولك ارتموا الصيد وتراموه وتدعو المجسروم الدخوله فىحم النهى أومنصوب لاضمار أن ونحوقوله تعمالى وأنتم الاعلون قوله تعالى انك أنت الاعلى (ولن يتركم) من وترث الرجل اذاقتلت له قتيلا من ولدأو أخ أوجهم أوحر بته وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله من الوتروهوالفردفشمه اضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه بوترالواتروهومن فصيع المكارم ومنه قوله عليه السلام من فاتته صلاة العصر ف كاغاوتراً هله وماله أي أفرد عنهما قتلاونهما (يؤتكم أجوركم) ثواباعانكم وتقواكم (ولايسأليكم أموالكم) أى ولايسألكم جيمهااغا يقتصرمنكم على ربع العشرة قال (ان يسمُّ الكموها فيعفكم)أى يجهد كم و يطلبه كله والاحفاء المالغة و باوغ الغاية في كل شي يقال أحفاه ى المسئلة اذالم يترك شيأمن الالحاح وأحنى شاربه اذااستأصله (تبعلواو يخرج أضغانكم) أي تضطفنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضيق صدوركم لذلك وأظهرتم كراهة كم ومقتكم لدين يدهب بأموالكم والضمير في يخرج لله عزوجل أى يضغنك بطلب أموالكم أوالبخل لانه سبب الاضطفان \* وقرى تخرج بالنونويخر جيالياءوالتاءمع فتعهما ورفع أضفانكم (هؤلاء) موصول بمعنى الذين صلته (تدعون) أىأنتم الذين تدعون أوأنتم باتح اطبون هؤلاء الموصوفون ثم استأنف وصفهم كانهم قالو اوماوصفنافقيل تدعون (المتنفقوافي سبيل الله) قيل هي النف قة في الغزو وقيل الزكاة كائه قيل الدليل على أنه

المتقدمة ثابتة قطعابادلة اقتضت ذلك عاشى على معتبرى الحل والمقدعن على الفتهافهما وردمن ظاهر يخالفها وجبرده المهابوجة من التأويل فان كان نصالا يقب التأويل فالطريق في ذلك تعسب الظن بالمنقول عنه والتوريك بالفلط على النقلة على أن الإص الذكور عن امن عروه وأولى بأن يدل ظاهره لاهل السنة فتأمله وأما محل الاتمة عنداهل المقوم عن الاخلال بشرط من شروط العمل و يركن يقتضى بطلا بعدن أصله لا أنه ببطل بعد استجماعه شرائط الصفة والقبول

والقول في سورة الفتح ع (٣٨٢) وسم الله الرحن الرحم فوله تعالى انافته الك فتعاميدا ليغفر الكالله الاتية (قال فيه جاء الاحبار

لوأحفاكم ابعام وكرهم العطاء واضطغنم أنكر تدعون الى أداء ربع العشر فذكر ناس ببخلون به ثم قال ومن يعلى الصدقة وأداء الغريضة فلا يتعداه ضرر بحله (فاغ البخل عن نفسه) يقال بحلت عليه وعنه وكذلك ضننت عليه وعنه \* ثم أخبراً نه لا يأم بذلك ولا يدعو اليه لحاجته اليه فهو الغنى الذي تستعيل عليه الحاجات ولكن لحاجتكم وفقركم الى الشواب (وان تتولو المعطوف على وان تؤمنو او تتقوا (يستبدل قوما غيركم) يخلق قوما سواكم على خلاف صقتكم راغبين في الاعلن والتقوى غيرم مولين عنهما كقوله تعلى ورات بخلق جديد وقيل هم الملائد كمة وقيل الانتصار وعن ابن عباس كندة والفخع وعن الحسن المجموعن عكرمة فارس والروم وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلمين القوم وكان سلمان الى جنبه فضرب على فذه وقال هذا وقومه و الذي نفسي بعده لو كان الاعمان مذوطا بالثريالة ناوله رجال من فارس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة محمد صلى الله عليه وسلم كان حقاعلى الله أن يسقيه من أنم ارالجنة

## وسورة الفخ مدنية وهي تسع وعشرون آية

## وسم الله الرحن الرحم

\*هوفق مكه وقد نزات من جع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة عام الحديدية عدة له بالفتح وجي وبه على لفظ الماضي على عادة رب العزة سجانه في أخباره لانها في تعققها وتيقنها عنزلة الكائنة الموجودة وفي ذلك من القينامة والدلالة على عاق شأن المخبر مالا يخنى (فان قلت)كيف جعل فتح مكة علة للغفرة (قلت) لم يحمل علم للغفرة والكن لاجتماع ماعددمن الامور الاربعة وهي المغفرة واتمام المعمة وهداية الصراط المستقم والنصر العزيز كانه قبل يسرنالك فنح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك من عز الدارين وأغراض الماحل والاتجل ويجوزان بكون فتحمكة من حيث انهجها دلامدوسيه الله فران والثواب والفتح لطفر بالملدعنوة أوصل بحرب أوبغير حوبالانه منغلق مالم يظفر به فاذاظفر به وحصل في المدفقد فتح وقيل هوفتح الحديثية ولم يكن فيه قتال شديدولكن ترام بين القوم بسهام وجارة وعن ابن عماس رضي الله عنه رمو المشركين حتى أدخلوهم ديارهم وعن المكلي ظهرواعلهم حتى سألو الصلح (فان قلت) كيف يكون فتعاوقد أحصروا فنعر واوحلقوابالحديبية (قلت) كان ذلك قبل الهدنة فل اطلبو هاوتمت كان فتحامينا وعن موسى بن عقبة أقبل رسول اللهصلي الله عليه وسلم من الدسية راجه افقال رجل من أصحابه ماهد ذابفتم لقدصدونا عن البيت وصدهد يذافباغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس المكلام هذابل هوأعظم الفتوح وقدرضي الشركونأن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسألوكم القضية وبرغبوا البكرف الامان وقدرأ وامنكم ماكرهوا وعن الشعبي نزلت بالمدينية وأصاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم في تلك ألغز وقما لم يصب في غزوة أصاب أن ويعبيعة الرضوان وغفرله ما تقسدم من ذنبه وما تأخر وظهرت الروم على فارس و بلغ الهدى محدله وأطعموانغل خيبر وكان في فتح الحديبية آية عظيمة وذلك انه نزح ماؤها حتى لم يبق مهاقطرة فتمضيض وسول الله صلى الله عليه وسلم عم مجه فهافدرت الماء حتى شرب جميع من كان معمه وقيل فاش الماء حتى امتلائ ولم ينفد ماؤها بعدوقيل هوفتح خيبروقيل فتح الروم وقيل فتح الله لا سالام والنبوة والدعوة مالحة والسيف ولافتح أبين منه وأعظموهو رأس الفتوح كلهااذ لافتح من فتوح الاسلام الاوهو تعته ومتشعب منه وقيل معذاه قضينالك قضاء سناعلى أهـل مكه أن الدخلها أنت وأصحابك من قابل لتطوفو الالميت من الفتاحةوهي المكومة وكذاعن قتاده (ماتقدم من ذنبك ومانأخو ) بريد جسع مافرط منك وعن مقاتل ماتقدم في الجاهلية ومابعدها وقيل ماتقدم من حديث مارية وما تأخو من امر آفزيد (نصراعزيزا) فيه عزومنعة أووصف بصفة المنصو راسناد مجازيا أوعز بزاصاحب (السكينة) السكون كالهيت قالبه تسان أي أنزل الله في قاو بهم السكون والطمأ نينة بسبب الصلح والامن ليعرفوافض ل الله علم متسمر الامن

بالفض على لفظ الماضى وان لم يقع بعد لان المراد فنه مكه والا آية تزلت والسلام من الحديدة على عام الفتح وذلك على عقد قة تزلت منزلة فضه والله الفي وأنتم الفي قو ماغير كم ثم المنكو واأمثال كم من المنكو والمنالكم من المنكو والمنالكم من المنكو والمنالكم من المنكو والمنالكم والمنالكم من المنكو والمنالكم والمنالكم والمنالكم والمنالكم والمنكو والمنالكم والمنكو والمنالكم والمنكو والم

لا يدولوا المناديم (سورة الفقيمدنية وهى تسعوعشرون آية) (بسم الله الرحن الرحيم) انافقينا لك فقياميينا ليففر لك الله ما تقدم من ذنبك وساتأخروييم فعد اطا مستقيما وينصرك الله نصراعزيز هوالذي أنزل السكينة في قاوب المؤمنين

الكائنة الموجودة وفي ذلك من الفغامة والدلالة على علوسان المبرمالا يخفي (قات) من الفغامة الالتفات من التكلم الى الغيمة وعادكارمه (قال) فان مكة على المغفرة وأجاب مان ذلك على الاجتماع مان ذلك على المغفرة وأجاب مان ذلك على المبرة وأجاب المبرة والمبرة والمب

ماعددمن الامورالار بعد المفرة واتمام النعمة والهداية والنصر العزيز كانه قبل يسرنالك فنح مكه ونصرناك على عدوك لفيم عالى عدوك لفيم عالد ويعادة سببالله فران عدوك لفيم عالدارين واغراض العاجل والاتجل فللديجو وأن يكون الفنح من حيث كونه جهاد اوعبادة سببالله فران

لمزدادوااعانا مع اعانهم والله جنود المسوات والارض وكان الله علم احكم ا لسدخسل المؤمنان والمؤمنات جنات تجرى من تعتماالانهار خالدين فهاو مكفر عنهم سماتهم وكان ذلك عند الله ذورا عظما ويعسدن النافقس والمنافقات والشركان والشركات الطانان القطن السوء علهم دائرة السوء وغضب الله علمهم ولعنهم وأعدلهم جهنم وساءت مصمرا ولله جنسود السميوات والارض وكان عزيزا حكما انا أرساناك شاهدا ومعشراونذيرا لتؤمنو أبالله ورسوله وتعسرروه وتوقسروه وتسحوه مكرة وأصدلا ان الذين سانعمونك اغاسايعون اللهدالله فوق أيدجم فننكث فاغالنك على نفسه ومن أوفى عما عاهد عليه الله فسيوتيه أجوا عظما سمقول لك المخلفون من الاعراب شغلتناأمو الناوأهاونا فاسمتغفرلنا بقولون بالسئتم ماليس في فاوجمقل

المدانكوف والحدنة غب القتال فيزد ادوا بقيناالي بقينهم أوأنزل فهاالسكون الي ماعامه محدعامه السالام من الشرائع (ليزاداد والعانا) بالشرائع مقرونا لي اعام موهوالتوحيد عن ابن عباس رضي الله عنه ما ان أول ماأتاهم بالني صلى الله عليه وسلم التوحيد فلا آمنو الله وحده أنزل الصلاة والزكاة ثم الجثم الجهاد فازدادوااعاناالي اعانهم أوأنزل فماالوقار والعظمة للهعزوجل ولرسوله ليزدادواباعتقادذلك اعانالي اعانهم وقيل أنزل فهاالرحمة ليتراج وأفرداداعانهم (ولله جنود السموات والارض) دسلط مصهاعلى بعض كالقتضيه عله وحكمته ومن قضيته أنسكن قلوب الومنين بصلح الدسيه ووعدهم أن يفتح لهم واغاقضي ذالق لمعرف المؤمنون نعمة الله فيه ويشكروها فيستحقوا الشواب فيشهم ويعلنب الكافرين والمنافقين العاظهم من ذلك وكرهوه وقع السوعمارة عن رداءة الشي وفساده والصدق عن حودته وصلاحه فقسل في المرضى الصالح من الافعال فعل صدق وفي المسخوط الفاسد منها فعل سوعومه في (ظن السوع) ظنهم أن الله تعالى لا ينصر الرسول والمؤمنين ولا يرجعهم الى مكة ظافرين فاتحها عنوة وقهرا (عليهم دائرة السوع) أي مانظنونه ودتر بصونه بالمؤمنين فهو عائق بهم ودائر عليهم والسوء الهلاك والدمار وقرئ دائرة السوء بالفتم أى الدائرة التي يذمونها و يسخطونها فهي عندهم دائرة سوء وعند المؤمنين دائرة صدق (فان قلت) هلمن فرق بن السوء والسوء (قلت) هما كالكره والكره والضعف والضعف من ساء الاأن الفتوح غلب في أن يصاف المده مابراد ذمه من كل شي وأما السوع الضم فارجرى الشر الذي هو نقيض الحدير يقال أرادبه السوء وأراد به الخبر ولذلك أضيف الظن الى المتوح لكونه مذموما وكانت الدائرة محودة فكان حقهاأن لاتضاف البه الاعلى التأويل الذى ذكرناوأ مادائرة السوعالضم فلان الذى أصابهم مكروه وشدة فصح أن يقع عليه اسم السوع كقوله عزوعلاان أراد بكرسوأأوأراد بكرحة (شاهدا) تشهد على أمتك كقوله تعلى ويكون الرسول عليكم شهيدا (ليومنوا) الضمير للناس (و يعزروه) ويقووه بالنصرة (و يوقروه) ويعظموه (ويسجوه)من التسبيح أومن السجة والضمائرلة عزوجل والمرادبة مزير الله تعزير دينه ورسوله صلى الله علمه وسلومن فرق الضمائر نقد أبعد وقرى لتومنوا وتعزروه وتوقروه وتسجوه بالتاء والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولامته وقرى وتمزر ومبضم الزاى وكسرها وتعزر ومبضم التاء والمخفيف وتمززوه بالزايين وتوقروه من أوقره عني وقره وتسجعوالله (بكرة وأصلا) عن ابن عباس رضي الله عنهم اصلاه الفير وصلاة الظهروالعصر \* لما قال (اغما سامعون الله) أكده تأكيد اعلى طريق التعييل فقال (مدالله فوق أيديهم) ويدأن يدرسول الله التي تعلوا يدى المادوين هي يدالله والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الاجسام واغالمني تقريرأن عقد المثاق مع الرسول كمقده مع اللهمن غير تفاوت بينهما كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله والمرادسعة الرضوان (فاغانك على نفسه) فلا يعود ضرر نكثه الاعليه قال عار من عبد الله رضى الله عند ما دمنارسول الله تعت الشعرة على الموت وعلى أن لا نفر في المك احدم البيعة الاحدين قيس وكان منافقا اختبأ تعت ابط بعسره ولم يسرمع القوم ، وقرى اغما سادمون الله أى لجل اللهولوجهه = وقرى سنك ضم الكاف وكسرها \*وعاعاهدوعهد (فسنو تمه) بالنون والماء يقال وفيت بالعهدو أوفيت به وهي لغة تتهامة ومنها قوله تعالى أوفوا بالعقود والموفون بعهدهم « هم الذين خلفواعن الحديبية وهم أعراب غفارومن ينة وجهينة وأشجع وأسلم والديل وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل حين أراد المسيرالي مكة عام الحديثية معتمر ااستنفر من حول المدينة من الاعراب وأهل الموادى المفرجوامعة حذرامن قريش أن مرضواله بحرب أو دصدوه عن الميت وأحرم هوصلي الله عليه وسد فروساق معه الهدى ليعلم أنه لايريد حربافتناقل كثيرمن الاعراب وقالوا يذهب الى قوم قدغزوه في عقر داره بالمدينية وقتلوا أصابه فيقاتلهم وظنواأنه يهلك فلاينقلب الى المدينية واعتلوا بالشيغل بأهالميم وأموالهم وأنه ليس لهم من يقوم بأشغالهم بوقرى شغلتنا بالتشديد (يقولون بألسنتهم ماليس في قاويهم) تكذُّ علم في اعتبد ارهم وأن الذي خلفهم ليس عما يقولون واغماه والشياف الدوالنفاق • وطلبهم

الخ قال أجدكار محسن بعد اسقاط لفظ التحسيل وابداله بالتمثيل وقد تقدمت أمثاله

■ قوله تعالى قل فن علك لكمن الله شيئان أراد بكو ضرا (قال آى قتلاوه زعة أواراد كافعا أى ظفر اوغنمة انتهى كلامه) قال أحد لا تخلوالا يقمن الفت المعروف عند على البيان الف وكان الاصلوالله أعلا فن علك التحرير مطردا كقوله فن علك من الله شيئان أراد بكو ضرا ومن عرمكا النفع ان أراد بكو نفع الان مثل هذا النظم دستعمل في الضروكذلك ورد في المكاب العزير مطردا كقوله فن علك من الله شيئان أراد ان المائية المائية المسلم عند المسلم في بعض الحديث الى لا أملك لكو من الله شيئات وسراحتصاصه بدفع المضرة ان المائلة مضاف في هدف والسلام في بعض الحديث الى لا أملك لكو شيئات عالم عشيرته وأمثاله كثيرة وسراحتصاصه بدفع المضرة ان المائلة مضاف في هدف المواضع باللام ودفع المضرة ان المائلة مضاف في هدف المواضع باللام ودفع المضرة الفعد في المناز المائلة والمناز والمناز والمناز المائلة والمناز المناز والمناز وا

اللاستغفاراً يضاليس بصادر عن حقيقة (فن علا الكر) فن عنعكم من مشيئة الله وقضائه (ان أراد بكر)ما يضركم من قدل أوهز عة (أوأراد بكرنفعا) من ظفروغنية \*وقرى ضرابالفتح والضم الاهاون جع أهـل ويقال أهلات على تقدير تاء المأنيث كارض وأرضات وقدجاء أهلة وأماأ هال فاسم جع كليال \* وقرى الى أهلهم وزين على البناء للفاعل وهو الشيطان أوالمعزوجن كالاهاجاء في القرآن وزين لهم الشيطان أعمالهم وزينالهم أعمالهم \*والبورمن باركاله لكمن هائبنا ،ومعنى ولذلك وصف به الواحدوالجع والمذكر والمؤنث ويجوزأن يكون جعبائر كعائذوعوذ والعدى وكتتم قوما فاسدين في أنفسكم وقاو بكرونيا تبكم لاخسرفيكم أوهالكين عند الله مستوحبين اسخطه وعقابه (الكافرين) مقام مقام لهـ ملايذ ان بأن من لم يجع بين الاعانينالاعانيالله وبرسوله فهوكافر؛ ونكر (سميرا)لانهانار مخصوصة كانكرنار اتلطى (وللهماك السموات والارض) يدبره تدبير قادر حكم وفيغفر ودونب عشيئته ومشيئته تابعة لكمته وحكمته المففرة للتائب وتعذيب المصر (وكان الله غفور ارحما) رجته سابقة لغضبه حيث يكفر السيات باجتناب الكياثر ويغفرالكائر بالتوبة (سيقول المخلفون) الذين تخلفواعن الحديبية (اذا انطلقتم الى مغانم) الى غنائم خيبر (أن يبدلوا كلام الله) وقرئ كلم الله أن يغير واموعد الله لاهل الحديثية وذلك أنه وعدهم أن يعوضهم من مغانع مكة مغانم خيبراذا قفاوا موادعين لايصيمون منهم شيأ وقيل هوقوله تمالي لن تخرجوا معي أبدا (تحسدوننا)أن نصيب معكم من الغنائم قرئ ضم السين وكسرها (لا يفقهون) لا يفهمون الافهما (قليلا) وهوفطنهم لامور الدنيادون أمور الدين كقوله تمالى يعلمون ظاهر امن الحياة الدنيا (فان قلت) ماالفرق بين عرفي الاضراب (قلت) الاول اضراب معناه ردأن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم واثبات المسدو الثاني اضراب عن وصفهم بأضافة الحسدالي المؤمنين الى وصفهم عاهواً طممنه وهوا بهل وقلة الفقة (قل للمعلفين)هم الذين تخلفواعن الحديبية (الى قوم أولى بأسشديد) يعني بني حنيفة قوم مسيلة وأهل الردة الذين حاربهم أبو بحكو الصديق رضى الله عنه لان مشركي العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم الاالاسلام أوالسيف عندأبي حنيفة ومن عداهم من مشرى الجم وأهل الكتاب والجوس تقبل منهم الجزية وعندالشافعي لانقبل الجزية الامن أهل الكتاب والمحوس دون مشركي الجم والعرب وهذادليل

فن علا لكرمن الله شيأ انأرادبكم ضراأوأراد يك المعابل كان الله عل تعماون خمرا اللظننج أنان منقلب الرسول والومنون الى أهلهم آبدا وزين ذلك في قياو مكروطننتم ظين السوءوكنج قومابورا ومن لم يؤم في مالله ورسبوله فاناأعتدنا للكافر تءسمرا ولله ملكالسموات والارض يغفران يشاءو بعذب من دشاء و كان الله عَفور ا رحيما سيقول المحافون اذاانطلقم الىمغان لتأخذوهاذر ونانتمك بريدون أن سدلوا كالرمالله قللن تتبعونا كذا يج قال الله من قبل فسسيقولون سل

تحسدوننا بلكانوالا يفقهون الاقليلاقل للمعلفين من الاعراب ستدعون الى قوم أولى باس شديد تقا الوعم على

الذى ذكرته والله أعلى قوله تعالى ولله ملك السموات والارض يعفر لمن يشاء ويعذب من يشاء (قال فيه يغفر و يعذب عشيئته الخ) قال أحد قد تقدمت أمثا له القول ان مؤجب المحمة ماذكر تحكم هذا وأدله الشرع القاطعة تأتى على ما يعتقده فلا تبقى ولا تذرف كم من دامل على انالغفرة لا تقف على المتوبة وكم يروم اتباع القرآن للرأى الفاسد فيقد مطاقا و يحروا سعاوالله الموفق «قوله تعالى سيقول المخافه ون اذا انطلقتم الى مغان لتأخذوها درونا نتبه كريريدون أن يدلوا كارم الله قل ان تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسد و ننادل كانوالا يفقه و ون الاقليلا (قال المراديكارم الله وعده أهل الحديثية بغنائ خييرعوضا عليفوتهم من غنائي مكه الخ) قال أحد فالا ضراب الاول اذاهو المعروف والثاني هو المستغرب المستعذب الذي اليس فيه مما ينقد بن الاول والثاني بل زيادة بينة وممالغة متحكنة واغدا كان المنسوب المهم أولالان الاول نسبة الى جهل في شئ مخصوص وهو نسبتهم الحسد الى متحكنة والثاني يعتبر بجهل على الاطلاق وقلة فهم على الاسترسال

على امامة أى بكر الصديق رضى الله عنه فانهم لم يدعو الى حرب في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمكن بعدوفاته وكيف يدعوهم رسول اللهصلي الله عليه وسلم مع قوله تعالى فقل لن تغرجوا معي أبداولن تقاتلوا معى عدواوقيل هم فارس والروم ومعنى (يسلون) ينقادون لان الروم نصارى وفارس مجوس بقب لمنهم اعطاء الجزية (فان قلت) عن قدادة أنهم ثقيف وهوازن وكان ذلك في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم (قات) ان صع ذلك فالمهنى لن تخرجوا معى أبدامادمتم على ماأنتم عليه من مرض القاوب والاضطراب في الدين أوعلى قول مجاهد كان الموعد أنهم لا يتمعون وسول الله صلى الله عليه وسلم الامتطوعين لانصيب لهم في المعتم (كاتوليتم من قبل) بريدفي غزوة الدييسة \*أو يسلمون معطوف على تقاتاونهم أى مكون أحد الامرين اما المقاتلة أوالاسلام لا ثالت لهماوفي قراءة أبي أو يسلموا بعني الى أن يسلموا \* نفي الحرج عن هولاء من ذوى العاهات في المخلف عن الغزو وقرئ ندخله ونعذبه بالنون وهي بيعة الرضوان سميت بهذه الآية وقيمة النالني صلى الله عليه وسلم حين تزل الحديثية بعث جوّاس بن أمية الخزاعي رسولا الى أهل مكة فهموابه فنعه الاحابيش فلمارجع دعابهمر رضى الله عنه المبعثه فقال انى أغافهم على نفسي الماعرف من عداوتي اياهم وماعكة عدوى عنعني ولمكني أداك على رجل هوأعز بهامني وأحب الهم عثمان بنعفان فبعثه الخبرهم أنه لم يأث بحرب واغماجا والراله ذاالبيت معظما لحرمته فوقروه وقالوان شئت أن تطوف البيت فافمل فقالما كنت لاطوف قبل أن يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتبس عندهم فأرحف بأنهم قتاوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانبرح حتى نناج القوم ودعا الناس الى البيعة فبادعوه تحت الشصرة وكانت سمرة فالجار بنعيد الله لوكنت أيصر لاريتكم مكانها وقيل كان وسول الله صلى الله عليه وسلم السافي أصل الشصرة وعلى ظهره غصن من أغصانها قال عبد الله بن المفل وكنت قاعًا على رأسه وبيدى غصن من الشصرة اذب عنه فراحت الغين عن ظهره فعادموه على الموت دونه وعلى أن لا يفروا فقال لهمرسول الله صلى لله عليه وسلم أنتم اليوم خيراهل الارض وكان عدد المامين الفاوخ سمائة وخسمة وعشرين وقيل ألفا وأربعمائة وقيل ألفاوتلقائة (فعلم مافي قاويهم) من الاخلاص وصدف الضمائر فيما بايعو أعليه (مأتزل السكينة)أى الطمأنينة والامن بسبب الصغ على قاوجم (وأثابهم فتعاقريما) وقرى را تاهم وهوفت خيير غب انصرافهم من مكة وعن الحسن فتح هير وهو أجل فتح اتسعوا بثمرها زمانا (ومغانم كثيرة بأخذونها) هي مغاني خيبر وكانت أرضاذات عقار وأموال فقسمهار سول الله صلى الله علمه وسلم عليم ثم أناه عثمان بالصلح فصالحهم وانصرف بعدأن نعر بالحد بيبة وحلق (وعدكم الله مغانم كثيرة) وهي ما يني ععلى الومنين الى يوم القيامة (فعل كم هذه) المغانج يعنى مغانج حديد (وكف أيدى الناس عنكم) بعني أيدى أهل حيد وحافاتهم من أسدوعطفان حدن عاو النصرتهم فقذف الله في قاويهم الرعب فنكم واوقيل أيدى أهل مكة الصغ (ولتكون)هذه الكفة (آية للومنين)وعبرة بعرفون بهاأنهم من الله تمالى عكان وأنه ضامن نصرهم والفتح عليهم وقيل رأى رسول الله على الله على موسلم فتح مكة في مناهه ورؤيا الانبياء صلوات الله عليم وحي فتأخوذلك الى السينة القابلة فجمل فتح خيبر علامة وعنوانا لفتح مكة (ويهديكم صراطامستقيما) ويزيدكم بصيرة ويقينا وثقة بفضل الله (وأخرى) معطوفة على هذه أى فعل اكر هذه المانم ومعانم أخرى (لم تقدر وأ علمها)وهي مغانم هوازن في غزوة حندين وقال لم تقدر واعلم الماكان فم امن الجولة (قداماط الله مما) أي قدرعلها واستولى وأظهركم علماوغ كموها ويجوز فيأخرى النصب بفعل مضمر يفسره قدأ ماظ اللهما تقديره وقضى الشأخرى قدأ حاطبها وامالم تقدر واعلها فصفة لاخرى والرفع على الابتداء لكونها موصوفة الم تقدر واوقد أحاط الله ماخير المتداو الجرياضماررب (فان قلت) قوله تعالى ولتكون آية للومنين كيف موقعه (قلت) هوكارم معترض ومعناه ولتكون الكفة آبة للؤمنين فعل ذلك و يجوز أن يكون المهني وعدكم المغانم فعل هذه الغنيمة وكف الاعداء لينفعكم ما ولتكون آية للومنين اذاوجدوا وعدالله ماصادقا لان مدق الاخبار عن الغيوب معزة وآية ويزيد كم بذلك هداية وايقانا (ولوقاتا كم الذين كفروا) من أهل

أويسلون فان تطبعوا يؤتكم اللهأجراحسنا وان تتولوا كا توليتم من قبل دمذ بكاعد الأ ألمالسعلىالأعي وج ولاعلى الاعرج حرج ولاعلى المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جذات تجرى من تعتاالانهار ومن سول دمذبه عذاما ألع القدرضي اللهعن المؤمنين اذبيا دعونك نعت الشعبرة فعلمافي قاويهم فأنزل السكينة علهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانع كشمرة بأخددونها وكان الله غزيزا حكيما وعدكم الله مفاتح كثيرة تأخيذونها فعللك هـده وكف أيدى الناسعنكمولتكون آلة للومنين ويهديكم صراطامستقماوأ خرى لمتقدر واعلما قدأحاط الله بها وكأن الله على كل شي قد مراولو قانا يك الذين كفروا لولوا الادبار علايعدون ولياولانصيرا

به قوله تعمالى لولارجال مؤمنون ونسامه ومنات لم تعلوهم الى قوله لوتر ياوالعد بناالذين كفروامنهم عذابا أليما (قال فيه يجوز أن يكون جواب لولا محذوفا الخ) ( ٣٨٦) قال أحدوانها كان من جعهما ههذا واحداوان كانت لولا تدل على امتناع لوجود

مكة ولم يصالحوا وقيل من حلفاء أهل خير لغلبوا وانهزموا (سنة الله) في موضع المصدرالموكد أي سن الله غلبة أنيائه سنة وهو قوله تغالى لا غلبن أناور سلى (أيديهم) أيدى أهل مكه أي قضى بينهم و الدوس عبارة عن الا يقاع و الا بادة قال بينه و بينهم و المعرة مفعلة من عروم عفي عراه اذاد هاه ما يكره و يشق عليه و ( بغير علم ) متعلق بأن تطؤهم و و المعرة مفعلة من عروم عفي عراه اذاد هاه ما يكره و يشق عليه و ( بغير علم ) متعلق بأن تطؤهم و والمعرة مفعلة من عروم عفي عراه اذاد هاه ما يكره و يشق عليه و ( بغير علم ) متعلق بأن تطؤهم و المعرة مفعلة من عروم عفي عراه اذاد هاه ما يكره و يشق عليه و ( بغير علم ) متعلق بأن تطؤهم و المعرة مفعلة من عروم عفي عراه اذاد هاه ما يكره و يشق عليه و ( بغير علم ) متعلق بأن تطؤهم و يقال بينه و المورة و الدوس عبارة عن الا يقاع والا بادة قال

ووطئتناوطأعلى حنق \* وطأالمقيد ثابت المرم

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان آخر وطأة وطنها الله يوج والدني أنه كان بمكه قوم من المسلمين مختلطون بالمشركين غيرمتميزين منهم ولامعروفي الاماكن فقيل ولولا كراهة أنتهلكوانا سامؤمنين بنظهراني المشركين وأنتم غبرعار فبنبهم فيصيبكم باهلاكهم مكروه ومشقة لماكف أيديم عنهم وحذف جوابلولا لدلالة الكالم عليه ويجوز أن يكون لوتر باوا كالتكر برالولار حال مؤمنون لرجعهماالى معنى واحد و يكون لعذ بناهوا لجواب (فان قات) أى معرة تصييم أذا قتلوهم وهم لا يعلون (قات) يصيبهم وجوب الدية والكفارة وسوعالة الشركين انهم فعلو الأهلديهم مثل مافعلو ابنامن غير غير عدروالمأثم اذاجرى منهم بعض التقصير (فان قلت) قوله تعالى (ليدخل الله في رحته من يشاء) تعليل اذا (قلت) الدلت عليه الاتية وسيقت له من كف الأيدىء نأهل مكة والمنع من قتاهم صونا ان بن أطهرهم من المؤمنين كانه قال كان الكف ومنع التعديب ليدخل الله في رحته أي في توفيقه لزيادة الخير والطاعة مؤمنهم أوليدخل في الاسسلام من رغب فيه من مشركهم (لوترياوا) لوتفرقوا وغير بعضهم من بعض من زاله يزيله وقري لوتزاياوا (اذ) يجوزان يعمل فيه ماقبله أى لعذبناهم أوصدوهم عن المحدال وامفى ذلك الوقت وأن منتصب باضماراذ كو والمراد بعمية الذين كفر واوسكينة المؤمنين والجية الانفة والسكينة الوقاوماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ازل بالحديبية بعثت قريش مهيل بعر والقرشى وحو يطب بن عمد العزى ومكرز بنحفص بن الاخمف على أن يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن برجع من عامه ذلك على أن تخلى له قريش مكة من المام القابل ثلاثة أيام ففعل ذلك وكتبو ابينهم كتابا فقال عليه الصلاة والسلام لملى رضى الله عنه اكتب بسم الله الرحن الرحم فقال مهيل وأصحابه ما نعرف هذاولكن اكتب باسمك اللهم عُ قَالَ اكتب هذاماص الحعليد مرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة فقالو الوكذا نعلم أنك رسول الله مأصددناك عن البيت ولاقاتلناك ولكن اكتب هذاماصالح عليه فحدب عبدالله أهل مكة فقال عليه الصلاة

ولويدل عملي امتناع لامتناع وبين هـ ذين تناف ظاهر لان لولا ههنادخلت على وجود سنة الله التي قدخات من قبل ولن تجدلسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهـم سطن مكة من العدان أظفركم علمهم وكان الله عاته ماون يصعرا هـم الذين كفـر وا وصدوكم عنالسعد المرام والمدى ممكوفا أن يملغ محـله ولولا رحال مؤمنون ونساء مؤمنات لمتعلوهم أن تطوه منصيك منهممرة بعسرعل لمدخل الله في رحمته من يشاء لو تزياوا لعسذننا الذن كفروا منهـم عذالاألما اذ جعل الذين كفروافي قلوجم الحمدة الحاهلية فأنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم ولودخلت عدلي قوله تر باوا وهو راجع الى عدموحودهموآمتناع عدم الوجود وجود فالا الىأمر واحد مر هذاالوجه وكان

جدى رجه الله يختارهذا الوجه الثانى و يسميه تطرية وأكثر ما تكون اذا تطاول السكادم و بعد عهداً وله والسلام والسلام واحتيج الى ردالا تنوعلى الاول فرة يطرى بافظ مورة بافظ آخريؤدى مؤداه وقد تقدمت فما أمثال والله أعلم وهو المونق

كلمة التقوى وكانوا أحق بهاوأهاهاوكان الله بكل شي علم القد صدق الله رسوله الروبا بالحق لتدخان المحد الحرام انشاء الله آمنين محلقين رؤسك ومقصر بن لاتخاذون فعلم مالم تعلوا فحمل من دون ذلك فقعا قر ساهوالذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق لمظهره عدلي الدىن كله وكفي مالله شهدا محدرسول الله والذين معه أشداءعلى الكفار رجاء بينهم تراههم ركعا سعهدا منتفون فضلا من الله ورضوانا سياهم في وجوههم

والسلام اكتب ماير يدون فانااشهد أفي رسول الله وأناهيم دين عبدالله فهم المسلون أن يأبو اذلك ويشمثزوا منه فأنزل الله على وسوله السكينة فتوقر واو حلواو (كلة التقوى) بسم الله الرحن الرحيم ومحمد رسول الله قداختارها الله لنديه وللذين معه أهل الله يرومست قيه ومن همأ ولى بالهداية من غيرهم وقيل هي كلة الشهادة وعن الحسين رضى الله عنه كلة التقوى هي الوفاع المهد ومعنى اضافته الى التقوى أنه اسبب التقوى وأساسها وقدل كلة أهل التقوى • وفي مصحف الحرث بنسو يدصاحب عبد الله وكانوا أهلها وأحق بهاوهو الذى دفن مصحفه أيام الحاج رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه الى الحديبية كانه وأصحابه قددخاوامكة آمنين وقدحلقو اوقصر وافقص الرؤباءلي أصحابه ففرحوا واستشر واوحسبو أأنهم داخاوها في عامهم وقالو اان روَّ بارسول الله صلى الله عليه وسلم حق فلما تأخر ذلك قال عبد الله من أبي وعبد الله من نفيل ورفاءة من الحرث والله ماحلقنا ولا قصرنا ولارأ بناالم بحدا لحرام فنزلت ومعني (صدف الله ورسوله الرؤيا) صدقه فى روَّ ماه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب وعن كل قبيم علق البيرا فحذف الجار وأوصل الفعل كقوله قيالى صد قواماعا هدوا الله عليه (فان قات) م تعلق (بالحق) (قات) اما بصدق أى صدقه فيمارأى وفى كونهوحصوله صدقاماتيساما لخق أي مالغرض الصحج والحكمة البالغة وذلك مافيه من الابتلاء والتمسير بهنا المؤمن المخلص ويهنمن في قلبه هر ض يعجوز أن يتعلق مالر وْما حالا منها أي صدقه الر وْماماتيساما لحق على معنى أنهالم تكن من أضغاث الاحلام و يجوز أن يكون بالحق قسما اما بالحق الذي هو نقيض الماطل أوبالحق الذي هومن أسماله و (لقدخان) حوابه وعلى الاول هوجواب قسم محد ذوف (فان قلت) ماوجه دخول (انشاءالله)في اخدار الله عزوجل (قات)فيه وجوه أن يعلق عدته بالشيئة تعليمالعباده أن يقولوافى عداتهم مثل ذلك متأ دين بأدب الله ومقتدين بسنته وأن مريد لتدخلن جيعا ان شاء الله ولم عت منكم أحدا أوكان ذلك على اسان ملك فأدخل الملك ان شاء الله أوهى حكاية ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحابه وقص عليهم وقبل هو متعلق ما تمنين (فعلم مالم تعلموا) من الحبكمية والصواب في تأخير فتح مكة الى العام القابل (فَيْمَالُمُن دُونَ ذَاكُ) أَي من دُونَ فَتَعَ مَكُهُ (فَتَحَاقُر يَبا)وهُوفَتْحَ خَيْبِراتْسَتْرُوحِ اليه قالوب المؤمنين الى أَن سيسر الفتح الموعود (بالهدى ودين الحق) بدين الاسلام (ليظهره) لمعلمه (على الدين كله) على جنس الدين كله مريدالاديان المختلفية من أديان المشركين والجاحدين من أهل المكتاب واقد حقق ذُلك سبعانه فانكُ لاترى ديناقط الاوللا سلام دونه المز والغلبة وقبل هوعندنز ولعيسي حنلاسة على وجه الارض كافر وقبل هواظهاره مالخيووالا تمات وفي هذه الا تبه تأكمد لماوعدمن الفتح وتوطئ لنفوس المؤمنان على أن الله تعالى سيفتح لهم من الملادويقيض لهم من الغلبة على الاقاليم ما يستقان اليه فتح مكة (وكفي بالله شهيدا) على ان ما وعده كائن عن الحسن رضى الله عنه شهد على نفسه أنه سيطهر دينك (محمد) اما خبر مبتدا أى هو محدلتقدم قوله تعالى هوالذى أرسل رسوله وامامية دأورسول الله عطف سان وعن ابن عامي أنه قرأرسول الله بالنصب على المدح (والذين معه) أحجابه (أشداء على الكفار رجماء بينهم) جع شديدور حم ونحوه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين واغلط علمهم بالمؤمنين رؤف رحيم وعن المستن رضي الله عنه ملغمن تشددهم على المكفارأنهم كانوا يتحرز ون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم ومن أبدانهم أن تحس أبدانهم وبالغمن ترجهم فعماينهم أنه كان لابرى مؤمن مؤمناالاصافحه وعانقه والصافحة لم تختلف فهاالفقها وأما المالقة فقدكرهها الوحنيفةرجه اللهوكذلك المقبيل قاللا أحبأن يقبل الرجل من الرجل وجهه ولايده ولاشيا من جسده وقدر خص أبو توسف في المعانفة ومن حق المسلمن في كل زمان أن راعواهذا النشد وهدا التهطف فيتشدد واعلى من ليس على ملتهم ودينهم ويشحاموه ويعاشر والخوتهم في الاسلام متعطفان بالبر والصلة وكف الاذى والمعونة والاحتمال والاخلاق السجحة ووجمه من قرأأشدا ورجما والنصبأن ينصبه ماعلى المدح أوعلى الحال بالقدر في معهو يجعل تراهم ألخبر (سماهم) علامتهم وقرى سماؤهم وفها ثلاث الغات هاتان والسمياء والمرادم االسمة التي تعدث في جمة السعاد من كثرة المعبود وقوله تعمالي

(من أثر السعود) يفسرهاأى من الما أسرالذى يؤثره السعود وكان كل ف العلم من على من المسان بن المايد بنوعلى بن عبدالله بن عباس أى الاملاك بقال له ذو النفنات لان كثرة سعوده الحدث في مواقعه منهماأشباه تفنات البعير وقرئ من أثر السحود ومن آثار السحودوكذاءن سعدين جبيرهي السمة في الوجه (فان قلت) فقد جاءى النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم واصوركم وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه رأى رجلاقد أثر في وجهه السعود فقال انصورة وجهك أنفك فلاتعلب وجهك ولاتشن صورتك (قات) ذلك اذااعتمد بجهته على الارض لتحدث فيه تلك السمة وذلك رياء ونفاق يستعاذ بالله منه ونحن فيماحدث في جبهة المعباد الذى لا يسعد الاخالصالوجه الله تعالى وعن بعض المتقدمين كنانصلي فلا برى بين أعينناشي ونرى أحدناالا تن يصلى فيرى من عينيه وكمة المعسرف اندرى أثقات الاروس أمخشنت الارض واغا أراد بذلكمن تعمدذلك للنفاق وقيل هوصفرة الوجهمن خشمة الله وعن الضحاك ليس الندب في الوجوه ولكنهصفرة وعن سعيدين المسيب ندى الطهور وتراب الارض وعن عطاءرجه الله استنارت وجوههم من طول ماصلوا بالليل كقوله من كثرصلاته بالليل حسن وجهه بالنهار (ذلك) الوصف (مثلهم) أي وصفهم الجيب الشأن في السكابين جيماع ابتدافقال (كزرع) بريدهم كزرع وقيل تم المكالم عند قوله دلك مثلهم في التوراة ثم ابتدى ومثلهم في الانعبال كزرع و يجوزان مكون ذلك اشارة مهمة أوضت بقوله كزرع أخرج شطأه كقوله تعالى وقضينا المهذلك الاحرر أن دابره ولاء مقطوع مصبحين \* وقرى الانجيل بِفَخَوْالْهُمْزُةُ (شَطَّأُهُ) فَوَاحْهُ بِقَالَ اشْطَأَ الزرع اذافرخ وقرئ شطأه بِفَتْحِ الطاء وشطاه بتخفيف الهمزة وشطاء مبالمدوشط مجذف الهمزة ونقل حركتها الى ماقبلها وشطوه بقلم اواوا (فاكرره) من المؤازرة وهي المعاونة وعن الاخفش أنه أفعل وقرئ فأزره مالتخفيف والتشديد أى فشدأزره وقواه ومن جعل آزر أفعل فهوفي معنى القراءتين (فاستغلط )فصارمن الدقة الى الغلظ (فاستوى على سوقه ) فاستقام على قصبه جعساق وقيل مكتوب في الانجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع بأمرون بالمعروف وينهون عن المنيكر وعن عكرمة أخرج شطأه بأي بكرف زره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلى وهذامثل ضربه الله لمدء أمر الاسلام وترقيه في الزيادة الى أن قوى واستح كم لان النبي صلى الله عليه وسلم قام وحده ثم قواء الله عن آمن معمه كايقوى الطاقة الاولى من الزرع ما يعتف بها يما يتولد منها حتى يعب الزراع (فان قلت) قوله (ليغيظ بهمالكفار)تعليه للاذا (قات) المادل عليه تشبيههم بالزرع من غمائهم وترقيم في الزيادة والقوة ويجوزأن يملل به (وعدالله الذين آمنوا) لان الكفار اذا سمعواء اعداهم في الا تنوة مع ما يمزهم به في الدنيا غاظهم ذلك وممنى (منهم) البيان كقوله تعالى فاجتنبو الرجس من الاو ان عن رسول الله صلى التهءليه وسلمن قرأسورة الفتح فكاغا كانعن شهدم محمد فتحمكة

# وسورة الجرات مدنية وهي عان عشرة آية

#### وبسم الله الرحن الرحيم

\* قدمه وأقدمه منقولان بتثقيل المشوو الهمزة من قدمه اذا تقدمه في قوله تعالى بقدم قومه ونطيرها معنى ونقلا سافه وأسلفه وفي قوله تعالى (لا تقدّم والمن غير ذكر مفعول وجهان أحدها أن يحذف ليتناول كلما يقع في النفس عادقدم والثاني أن لا يقصد قصد مفعول ولاحذف و يتوجه بالنهى الى نفس التقدمة كانه قبل لا تقدم والحلى التالس مجذا الفعل ولا تجملوه منكر بسئيل كقوله تعالى هو الذي يحيى وعيت و يجوز أن يكون من قدم بعنى تقدم كوجه و بين ومنه مقدمة الجيش خلاف سافته وهي الجاعة المتقدمة مدمة منه وتعضده قراءة من قرأ لا تقدم و ابحذف احدى تاءى تتقدموا الاأن الاول أملاً بالحسن وأوجه وأشد

فاسق نشأ (ذ كرفيه من النكت انه تعالى التدأالسورة بايحاب أن مكون الاص الذي منتى الى الله ورسوله متقدما على الامور كلها من غيرتقسد ولا تخصيص) قال أحد بريدانه لميذكر المعول من أثر السحود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم فيالانحسل كزرع أخرج شطأه فاتزره فاستغلظ فاستوىءلى سوقه يتحب الزراعليفيظ بهمالكفار وعدالله الذبن آمنوا وعلواالصالحات منهم منفرة وأحراء ظيما وسورة الحرات مدنية وهي عُمان عشراً يه به (بسم الله الرحيم)

الذي يتفاضاه تقدموا باطراح ذلك المفحول كفوله يجي وجيت وحلى الكلام بحاز التمثيل في قوله بين يدى الله ورسوله بفائدة ليست في الكلام العربان وهو تصوّر المجته والشناعة فيمانهواعنه من الاقدام على أمر دون الاحتذاء على

ماأيهــا الذين آمنوا

لاتقدم واستدى الله

ورسوله

أمثلة الكتاب والسنة وجعل صورة ذلك المنهى عنه مثل أن يجلس العبد في الجهتن المسامتين ليمن سيده ملاءمة ويساره و وليه دبره ومعناه ان لا تقدم واعلى أمرحتى يأذن الله ورسوله فيه فتكونو امقتدين فيما تأتون و تذرون بكتاب الله وسنة نبيه

واتقوااللهان الله مع علم علم علم علم المناوا المناوا المناوا المناوا المناوا النبي فوق النبي ال

«قال و قوله و اتقو : الله على أثر ذلك عنزلة قولك القارف بعض الرذائل لاتفعل هذاو تحفظ عما المق العاريك فتنهاه أولاءنء ينماقارفه ثم تموتشيع وتأمرهما لوامتنل أمرك فيهلم برتكب تلك الفاعلة وكلمانضرب في طريقهاو يتعلق بسيها ■ وقوله ان الله سميع عليم أى فقي ق أن يتقى ويراقب وقدوله لاترفه واأصواتك فوق صبوت الني جدد النداءعليهم استدعاء القيديدالاستيصار والتنقظ والتنسه عند كل خطاب واردواطرية للانصات منهـم لكل حكم نازل \* وقدوله لاترفعواأصواتك فوق صوتالني أى اذا نطق ونطقم فالمكن أصواتكم قاصرةعن الحدالذي سانه صوته ليكون عالما

ملاءمة لملاغة القرآن والعلمانله أقبل وقرئ لا تقدموامن القدوم أىلا تقدمواللي أصمن أمو والدين قدل قدومهما ولا تعلوا عليهم الهوحقيقة قولهم جاست بنيدى فلان أن يحلس بن الجهتان المسامنتين إعمنه وشماله قرسامنه فسميت الجهتان بدين الكونهماعلى سمت البدين مع القرب منهما وسعا كالسمى الشئ السرغيره اذاجاو رهوداناه في غيرموضع وقدحرت هذه العبارة ههناعلى سننضرب من المجازوهو الذى يسميه أهل البيان غثم الاولجر بم اهكذافاندة حليلة ليست في الكلام المريان وهي تصوير الهجنة والشيناعة فيمانه واعنه من الاقدام على أمرمن الاموردون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة والمعني أنلا تقطعوا أمر االابعدما يحكان به وبأذنان فيه فتكونوا اماعاملين بالوحى المنزل وامامقتدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه يدور تفسيرابن عماس رضي الله عنه وعن مجاهد لا تفتا تواعلي الله شيأحتي بقصه على السان رسوله ويجوزأن يجرى مجرى قولك سرفى زيدوحسن حاله وأعجبت بعروو كرمه وفائدة هذاالاساوب الدلالة على قوة الاختصاص ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله بالمكان الذي لا يخفي ساك به ذلك المساك وفي هذاة هدد وتوطئة النقم منهم فيما يتاوه من رفع أصواتهم فوق صوته لان من أخطأ والله بهذه الاثرة واختصه هذاالاختصاص القوى كأن أدنى ما يحب له من التهيب والاجلال أن يخفض من بديه الصوتو يخافت الديه المكارم وقيل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تهامة سرية سيمة وعشر بن رجلاوعليهم المنهذر بنعمر والساعدي فقتلهم بنوعاص وعلمهم عاص بنالطفيل الاثلاثة نفرنحو افلقوا رجلين من بني سمام قرب المدينة فاء تزيالهم الى بنى عام لانهم أعزمن بنى سلم فقداوهما وسلموهما فم أنو رسول اللهصلي الله عليه وسلفقال بتسماصنعتم كانامن سلم والسلب ماكسوتهما فوداهمار سول اللاصلي الله عليه وسلم ونزلت أى لا تعملوا شيما من ذات أنفسكم حتى تستأمر وارسول الله صلى الله علمه وسلم وعن مسروق دخلت على عائشة في الميوم الذي يشك فيه فقالت العارية اسقيه عسلافقلت الى صاغ فقالت قد عيى الله عن صوم هذا اليوم وفيه نزلت وعن المسن أن أناساذ بحوالهم الاضهى قبل الصلاة فنزلت وأمرهم رسول اللهصلي الله علمه وسلم أن يعمدوا ذبيا آخر وهذا مذهب أبي حنيفة رجمه الله الا أن تزول الشمس وعندالشافعي يجوز الذبح اذامضي من الوقت مقدار الصلاة وعن الحسن أيضالما استقررسول اللهصلي الله علمه وسلياللدينة أتته الوفود من الا فاق فاكثر واعليه بالمسائل فنهوا أن يبتدؤه بالمسئلة حتى يكون هو المتدئ وعن قتادة ذكرلذا أن ناساكانوا يقولون لوأنزل في كذالكان كذاه بكره الله ذلك منهم وأنز له أوقيلهي عامة في كل قول وفعل ويدخل فيه أنه اذاجرت مسلمالة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمقوه بالجواب وأن لاعشي بن يديه الالحاجة وأن يستأني في الافتتاح بالطعام (واتقواالله) فالكران اتقيتموه عاقد كالتقوىءن التقدمة المنهى عنها وعنجم عماتقتضي مراقبة الله تجنبه فان التق حد دولانشافه أمرا الاعن ارتفاع الريب وانجلاء الشمك في أن لا تبعمة عليه فيه وهذا كاتقول لمن يقارف بعض الرذائل لاتفعل هذاو تحفظ عايلصق بكالعارفة فهاه أولاءن عين ماقارفه تم تعم وتشيع وتأمره عالوامتثل فمه أمرك المرتك تلك الفعلة وكلما يضرب في طريقها ويتعلق بسببها (ان الله سميم) الماتقولون (علم) علامهاون وحق مثله أن يتقى و براقب • اعادة النداء عليهم استدعاء منهم التجديد الاستمصار عندكل خطاب وارد وتطرية الانصات لكل حكم فازل وتحريك منهم لثلا يفترواو يغفلوا عن تأملهم وماأخذوا به عند حضور مجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الادب الذي المحافظة علمه تعود عليهم بعظيم الجدوي في دينهم وذلك لان في اعظام صاحب الشرع اعظام ماوردبه ومستعظم الحق لا يدعه استعظامه أن بألوع لاعلا عدوه علىه وارتداعاعما يصده عنه وانتهاء الى كلخبر والمراد بقوله (لاتر فعوا أصواتكم فوق صوت النبي) أنه اذا انطق ونطقتم فعلمكم أن لاتملغوا باصواتكم وراءا الدالذي يملغه بصوته وأن تغضوا منها بحمث مكون كالرمه عالمال كالرمكم وجهره باهرالجهركم حتى تكون من سه عليكم لائعة وسابقته واضحة وامتيازه عن جهوركم كشبه الابلق غيرخاف لاأن تغمر واصوته بلغط كم وتهر وامنطقه بصنبكم . وبقوله ولاتجهر واله بالقول

على كالمكروجهره باهرالجهركم لاأن تغدمر واصوته كم بلغط كم وتبهر وامنطقه بصنبك وقوله ولا يجهر واله بالقول كجهر بعضكم المنطقة بصنبك وقوله ولا يجهر والعدول عمانه يتم عنه من رفع أصوات كم بل عليكم أن لا تبلغوا به الجهر المعض أى اذا كان صامتافا بتدأة وه (٣٩٠) بالخطاب فاياكم والعدول عمانه يتم عنه من رفع أصوات كم بل عليكم أن لا تبلغوا به الجهر

أنكم اذا كلمتموه وهوصامت فالا كموالعدول عمامية عنده من رفع المصوت واعلكم أن لاتماخوابه الجهر الدائر بينكم وأن تتهدموافي مخاطبته القول اللان المقرب من الهمس الذي يضادا الجهركات كون خاطبة المهيب المعضى لا تقولواله بالمحد والمعنى في المعنى لا تقولواله بالمحد والمعنى المعضى لا تقولواله بالمحد والمحدو الحدو المعنى المعضى لا تقولواله بالمحد والمحدود المعنى النهوة قال ابن عماس لما ترلت هذه الا تمة قال أبو بكروضى الله عنه ما المعنى الله علم المعنى الله على المعاملة والمعاملة والما المعاملة والمعاملة المعاملة والمعاملة والمع

زجرأ بى عروة السباع اذا 💣 أشفق أن يختلطن بالغنم

زهمت الرواة أنه كان يزجر السماع عن الغنم فيفتق من ارة السبع في جوفه وفي قراءة ابن مسعود لا ترفعوا بأصواتكم والماء من يدة محذة بها حذوالتشديدة في قول الاعلم الهذلي وفعت عيني بالحجا ، زالي أناس بالمناقب

وليس المعنى في هذه القراءة أنهم فه واعن الرفع الشدد يد تغيلا أن يكون ما دون الشدد يدمسوغ الهمولكن المعنى في هذه القواعد عمن الجلية واستحفاؤهم فيما كانوا يفعلون وعن ابن عياس نزلت في البث بن ويس بن شماس وكان في أذنه وقروكان جهورى الصوت فيكان اذات كامر فع صوته ورجا كان يكامر سول الله صلى الله الله صلى الله عليه وسلم فاخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال بارسول الله المدارلة الدك هذه الا يقوا في رجل جهيرا الصوت فأخاف أن يكون على قد حمط فقال له رسول الله عليه وسلم است هناك انك تعييس عنير وتحوت عنير وانك من أهل الجندة وأماما بروى عن الحسوس أم انزلت في كان برفع صوته من المنافقون تعت النهى وانك من أهل المنافقون تعت النهى المؤمنون ليندرج المنافقون تعت النهى المكون الامن أغلظ عليهم وأشق وقيل كان المنافقون برفعون أصواتهم ليظهر واقلة مما لا تهم في هذا أنهم ضعفة المسلمين وكاف التشديد في على المنافقة ون برفعون أصواتهم ليظهر واقلة مما لا تهم في هذا أنهم من المنافقة والمنافقة والمنافقة وقيل المنافقة والمنافقة وحمد والمنافقة وال

الدائر مينكم \* قال ولايتناول النهي الرفع الذى لا متأذى به رسول الله صلى الله علمه وسلم وهوما كانبيهمف حور أونجادلة معاندله أوارهابعدوونعوه فق الحديث أنه قال للساس وكانأجهسر الناس صوتالااانرم الناس ومحتن اصرخ مالنساس وبروىمن جهارةصوتالعباسأنه ولاتحهروا له بالقول كهدر بعضك لمعض أن تعبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون ان الذين يغضون أصواتهم عندرسولاللهأولئك

صاحف غارة باصباطه فاسه قطت الحوامل وفيه بقول نابغ مروة السباع اذا الشفق أن يتلطن بالغنم وزعت المنم المواقة السبح السباع عن الفنم في حوفه المواقة المالك (قال) في ما الم مفي النه قال انتها كانه قال انتها كانه قال انتها كراهية كانه قال انتها كراهية

حبوط أعمالكم على حذف مضاف كفوله بين الله ايكم أن تضاواوا ما نفس الفعل فهوالمنهى عنه على معنى إعمالكم تنزيل صبرورة الجهر المنهى عنه الحالج منزلة جعل الحبوط علة في الجهر على التمثيل من وادى ليكون لهم عدواو خزنا فال و تلخيص الفرق بينهما انه على الثاني يقدر انضمام المفعول من أجله الى الفعل الاول الخي قال أحد هو يحوم على شرعته و بثه ايال ورودها

وذلك اله دمة قد أنامادون الكفر ولو كميزة واحدة تعبط العمل وتوجب الخلود في العد العلم وتخرج المؤمن من اسم الاعان ورسمه ومعاذ الله من هذا المعتقد فعليك بعقد ده أهل السنة المهدة في مواضع من هذا المجموع فدد العهدم اوهي اعتقادان المؤمن لا يخلد في الذار وان الجنة له وعد الله حمر ولو كانت خطاباه ما دون الشرك أوما يؤدى كزيد البحر وانه لا يعبط جسدنة سيئة طارئة كائنة ما كانت سوى الشرك والزمخ شرى اغتنم الفرصة في ظاهر هذه الآية فازله اعلى معتقده ووجه ظهورها في التعيد أن رفع الصوت من يدني وسول الله صلى التعمل موسلم معصمة لا تبلغ الشرك وقد أخاف الله عباده من احماطه الاعمال مهاولو كان الاحماط مقطوعا بنفيه لم تستقم الاخافة به وأنى له أن بدلغ من ذلك آماله ونظم الكلام يأ به عند المصرعة ناه (١٠٣) فنقول المراد في الاستمالة عن وفع

الصوت على الاطلاق ومعلوم أن حكم النه عي الخدر عماية وقع فى ذلك من ايذاء النبي عليه السلام والقاعدة المختارة ان ايذاء عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ والمسلام يبلغ مبلغ باتفاق فوردالنه عي

الذین احمدن الله قلوبهم للتقوی لم مغفرة وأجوعظیم

أعالكمأى الشدية حبوطها على تقدير حدف المصاف كقوله تعالى ببين الله الكم أن تضلوا والثاني أن يتعلق ينفس الفعل ويكون المهني أنهمنه واعن الفعل الذي فعلوه لاجل الحبوط لانه أساكان بصدد الاداء الى الحبوط جعل كانه فعل لاجله وكانه العلة والسبب في ايجاده على سبيل التمثيل كقوله تعلى ليكون لهم عدوا (فان قلت) على الفرق بن الوجهين (قلت) للنيه مان يقدر الفعل في الثاني مضموما المه المفعول له كاتهماشي واحدثم يصب النهرى عليهما جيعاصباوفي الاول يقدر النهرى موجها على الفعل على حياله ثم يعلل له منهياءنه (فان قلت) بأى النهيين تعلق المفعول له (قلت) بالثانى عند البصر بين مقدر الضمار معند الاول كقوله تعالى آ توني أفرغ علمه قطراو بالمكس عندالكوفيين وأيهما كان فرجع المعني الى أن الرفع والجهركالاهمامنصوص اداؤه الى حبوط العمل وقراءة بنمس عود فضبط أعمالكم أظهرن مالذلك لان مابعدالفاء لايكون الامسبباعماقبله فيتنزل الحبوطمن الجهرمنزلة الحاول من الطغيان في قوله تعالى فصل عليكم غضبى والحبوط من حبطت الابل اذاأ كلت الخضر فنفخ بطوتهاور عاهلكت ومنه قوله عليه الصلاة والسلاموان عاينيت الربيع لما يقتل حبطاأ ويلومن أخواته حجبت الابل اذاأ كلت العرفج فاصابها ذلك وأحبض علهمثل أحبطه وحبط الجرح وحبراذاغفر وهونكسه وتراميه الى الفسادجعل العمل السيئ في اضرار العمل الصالح كالداء والحرض لن يصاب به أعاذ نا الله من حبط الاعمال وخيبة الآمال وقد دلت الاتية على أمرين هائلين أحدهما أن فيماير تكب من يؤمن من الات فام ما يحبط عمله والثاني أن في آثامه مالايدرى أنه محبط ولعله عندالله كذاك فعلى المؤمن أن يكون في تقواه كالماشي في طريق شائك لا يزال يعترزويتوقى يتحفظ (امتحن الله قلوم - مللة قوى) من قولك امتحن فلان لام كذاو جربله ودرب النهوض به فهومض طلع به غير وان عنه والمدني أنهم صبرعلي التقوى أقو ياءعلى احتمال مشاقها أووضع الامتحان موضع العرفة لان تعقق الشي باحتماره كانوضع الخمرموض مهافكانه قبل عرف الله قلوبهم المتقوى وتكون اللام متعلقة بحذوف واللام هي التي في قوالنا أنت له ف الامراى كان له ومختص به قال \* أنت لها أحد من بين البشر \* أعداء من المعملات على الوجى \* وهي مع معموله امنصوبة على الحال أوضرب الله قاو بهم مأنواع المحن والتكاليف الصدمة لاحل التقوى أى لتثمت وتظهر تقو اهاو معم أنهم متقون لان حقيقة التقوى لاتعلم الاعند المحن والشدالد والاصطبار عليها وقيل أخاصها للتقوى من قولهم امتعن الذهب وفتنه اذا أذابه فخلص ابريزه من خبثه ونقاء وعن عمر رضى الله عنه أذهب الشهوات عنها والامتحان افتعال من محنه وهو اختبار بليغ أو بلاء جهيدقال أبو عمر وكل شئ جهدته فقد محنته وأنشد أتترد المالدما كلالما ، قدمحنت واصطربت آطالها

الإيذاءاذلادام لظاهر عبره وان كان فلا يتفق عيره في كثير من الاحيان والى التياسا حدد القسمين الاسنو وقعت الاشارة بقوله الايذاءاذلادام للا تشعر ون والا فلو كان الامرعلى ما يعتقده الرنخ شرى لم يكن لقوله وأنته لا تشعر ون موقع اذالا مربينا أن يكون رفع الصوت موذيا ويكون كفر الحيطا قطعا وبين أن يكون رفع الصوت موذيا ويكون كفر الحيطاة طعاو بين أن يكون رفع الموت موذيا ويكون كفر المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناه المناه الإيذاء وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة الان حتى ان الشيخ لمتأذى المناهدة المناهدة المناه المناه الإيذاء وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة الان حتى ان الشيخ لمتأذى المناهدة ال

ان الذين ينادونكمن وراء الجرات أكثرهم لايمقلون

· قوله تعالى ان الذين بنادونك من و راء الحرات أحكارهم لاىعقاون (قالفسه الوراء الجهمة التي واريهاءنك الشيخص بظله من خلف أوقدام الخ) قال أحد ولقد اغتر يعضهم في تبكيت بنيتم عالاتساعده عليه ألأته فانهانزلت فى التولين الناداة الذي علنه الصلاة والسلام أوفى الحاضر تحسنند الراضين بفعل المنادين له وقدسـ تلعليــه الصلاة والسلام عنهم فقالهم جفاة بي عيم وعلى الجـلة ولاترر وازرة وزر أخرى فكيف دسوغ اطلاق اللسان مالسوءفيحق أمةعظيمة لانواحدا منهمأواثنين ارتبكب حهالة وحفاء فقد وردانالنادىلهعلمه السلام هوالاقرع هذامع توارد الاحادث فى فضائل عمر وتخليدها وجوه البكتب الصحاح \* عاد كالرمه (قال وتأمل نظم الألية ومجيتهاءلي النمط السحيل على الصافعين الخ)

قبل أنزلت في الشيخين رضى الله عنهمالما كان منهمامن غض الصوت والبلوغ به أخاال مرار وهده والاتية بنظمها الذى رتنت علمه من القاع الغياض أصواتهم اسمالان المؤكدة وتصدر خرها جلة من مستدا وخبرمعرفتن معاوالمتدأاسم الاشارة واستثناف الجلة المستودعة ماهو خاؤهم على علهم وارادالجزاء نكرة مهماأمن اظرة في الدلالة على غادة الاعتداد والارتضاء لمافعل الذين وقر وارسول الله صلى الله عليه وسلم من خفض أصواتهم وفي الاعلام عملغ عزة رسول الله صلى الله علمه وسلم وقدر شرف منزلته وفيها تعريض بعظم ماارتكب الرافعون أصوائهم واستجابهم ضدم استوجب هؤلاء والوراء الجهة التي يواريها عنك الشيخص بطلاه من خلف أوقد ام ومن لابتداء الغاية وأن المناداة نشأت من ذلك المكان (فان قلت) أفرق بن الكلامين بين ما ثبتت فيه وما تسقط عنه (قلت) الفرق بينهما أن المنادى والمنادى في أحدها يجوز أن يجمعهماالوراءوفي الثاني لا يجوز لان الوراء تصغر مدخول من ممتدأ الفاسة ولا يجتمع على الجهة الواحدة أنتكون ممتدأ ومنتى لفعل واحدوالذى بقول ناداني فلان من وراء الدارلابر بدوجه الدار ولادبرها ولكنأى قطرمن أقطارها الظاهرة كان مطلقا بغير تعيين واختصاص والانكار لم يتوجه علم من قبل أن النداء وقع منهم في ادبارا لجرات أوفي وجوهها واتما أسكر علهم أنهم مادوه من البروالل رسمناداة الاجلاف بمضهم لمعض من غيرقصد الى جهة دون جهة والحجرة الرقعة من الارض المحتورة بعائط يحوط علمهاوحظيرة الابل تسمى الحجرة وهي فعلة عمني مفعولة كالغرفة والقبضة وجعها الحجرات بضمتين والحجرات بفتح الجيم والخبرات بتسكينها وقرئ يهن جيعاوا لمراد يحرات نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت لكل واحده منهن حجرة ومناداتهم من ورائها يحمل أتهم قد تفرقوا على الخرات متطلبين له فناداه بعض من وراء هـ ذه و بعض من وراء تلك وأنهم قدأ توها حرة حرة فنا دوه من ورائج اوأنهم نا دوه من وراء الحجرة التي كان فهاولكنها جعت اجلالالرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكان حرمته والفعل وان كان مسندا الى جيعهم فانه يجوزأن يتولاه بعضهم وكان الماقون راضين فكأنهم تولوه جيعا فقدذ كرالاصم أن الذي ناداه عيينة بن حصن والاقرع بن حابس والاخبار عن أكثرهم مأنهم لا دمقلون يحمّل أن مكون فهم من قصد مالحاشاة ويحمّل أن يكون الحكم بقلة العقلا فهم قصدا الى نفي أن يكون فهم من يعقل فان القلة تقع موقع النفي في كالرمهم وروى أن وفد بني تميم أتوارسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة وهو را قد في الوايد ادونه بالحمد اخرج الينا فاستيقظ فخرج ونزلت وستل رسول الله صلى الله عاليه وسلم عنهم فقال هم جفاة بني غم لولا أنه من أشد الناس قتالاللاعور الدجال لدعوت الله علمهم أن يها كهم فور ودالا يه على النمط الذي وردت عليه فيه مالايخفي على الناظرمن بينات اكمارمحل وسول اللهصلي الله عليه وسلم واجلاله منهامجيتها على النظم المسجل على المانحين به السفه والجهل اأقدمو اعليه ومنها الفظ الحجرات وانقاعها كناية عن موضع خاوته ومقيله مع بعض نسائه ومنها المر ورعلى لفظها بالاقتصار على القدر الذي تبين به مااستنكر علهم ومنها التعريف باللام دون الاضافة ومنهاأن شفع دمهم باستعفائهم واستركاك عقولهم وقلة ضبطهم أواضع التمييز في الخاطمات تهو منالخطب على رسول الله صلى الله علمه وسلم وتسلمة له واماطة الداخله من ايحاش تعرفهم وسوء أدبهم وهاجرامن أول السورة الى آخرهذه الاته فتأمل كيف ابتدى ايجاب أن تكون الامور التي تنتمي الى الله ورسوله متقدمة على الاموركلها من غير حصر ولا تقييد ثم أردف ذلك النهبي عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر كان الاول بساط للثاني ووطأ الذكره ثم ذكرما هو ثناء على الذين تحامو اذلك فغضوا أصواتهم دلالة على عظيم موقعه عندالله ثم جيء على عقب ذلك باهوأطم وهينته أتم من الصماح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خاوته بعض حرماته من وراء الجدر كارصاح بأهون الناس قدر الينبه على فطاعة ماأجروا المهوجسر واعلمه لانمن رفع الله قدره عن أن يجهرله بالقول حتى عاطبه جلة المهاجرين والانصار بأخى السرار كانصنيع هؤلاءمن المنكر الذى بلغمن التفاحش مبلغا ومن هداوأمثاله يقتطف غرالالماب وتقتبس محاسن الاتداب كإيحكي عن أبي عسدومكانه من العلم والزهدو ثقة الرواية مالا

وقوله تعالى بالم الذين آمنواان عاء كم فاسق بنما فتعينواان تصيبوا قوما بجهالة فتضعوا على ما نعلم نادمين (قال فيه نكر فاسقاونه القصد الشماع والمراد الشمول لان النكرة الوقعت في سياق الشرط تعم كا لقصد الشماع وكان النكرة المن في ما نعل في مناق النبول الله ولا معابه عاد كالم مه قال وعدل عن اذا الى أن لان مجى الفاسق (٣٩٣) بالكذب لرسول الله ولا معابه عاد اذا وقعت في سياق النبي والله أن النبول الله ولا معابه عاد كالم مناق النبي والله أن النبول الله ولا معابد عالما المناق النبي والله ولا معابد عاد المناق النبي والله أن النبول الله ولا معابد عاد النبول الله ولا معابد عاد المناق النبي والنبول الله ولا معابد عاد كالمناق النبي والنبول الله ولا معابد عالما النبول الله ولا معابد عالما النبول الله ولا معابد عالما النبول ال

مندرالخ وقوله تعالى واعلواأن فيكررسول التدلو بطمعكم في كثمر من الاص لعنتم ولكن الله حد الكوالاعان الألة (قالفه الجلة المصدرة باولاتكون مستأنفية لادائهالي تنافر النظم الخ )قال أحدمن حالة هنات المعتزلة ثلبهم على عمان ولوأنهم صبرواحي تخرج الهم لكان خبرا لهموالله غفور رحم بأأيها الذين آمنواان جاءكم فاسق البافتيينوا أن أن تصيبوا قوما بجهالة فتصعوا على مافعلتم نادمين واعلمواأن فيكم رسول الله لو يطير كم فىكثيرمن الامس

رضى الله عنه ووقوفهم عن الحكم بتعنيف فقلته فضم الى هـ أ المعتقد غير معرج عليه ما أورده الريخ شرى في هذا الموضع من حكايات نواية عقمان لاخية الوايسد الفاعل تلك الفعلة الشنعاء عوضا أحد المحادة وماعرض أحد المحادة وماعرض

إيخفي أنه قال ماد ققت باباعلى عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه (أنهم صبروا) في موضع الرفع على الفاعلية الان المنى ولوثيت صبرهم والصبر حبس النفس عن أن تنازع الى هواها قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وقولهم صبرعن كذامحذوف منه المفعول وهو النفس وهو حدس فيه شدة ومشقة على المحبوس فاهذا قيل العبس على المين أو القتل صبر وفي كالرم بعضهم الصبر من لا يتعبر عد الاحر (فان قلت) هلمن فرق بن (حتى تغرج)والى أن تغرج (قات) ان حتى مختصة الغاية الضروبة تقول أكأب السمكة حتى رأسها ولوقلت حتى نصمفهاأ وصدرها لم يحزوالى عامة في كل غاية فقد دأ فادت حتى بوضعها أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم عاية قد ضربت لعبرهم فاكان لهم أن يقطعوا أمر ادون الانتهاء المه (فان قلت) فاي فائدة في قوله (الهم) (قلت)فيه أنه لوخوج ولم يكن خروجه الهم ولاجلهم للزمهم أن يصبر واالى أن يعلواأن خروجه الهم (لكان حيرالهم) في كان اماضمر فاعل الفعل المضمر بعدلو واماضمير مصدر صروا كقولهم من كذب كان شراله (والله غفو ررحيم) بليغ الغفران والرحمة واسعهما فلن يضيق غفرانه ورحته عن هؤلاءان تابو اوأنابوا \* بعثرسول السّصلي الله عليه وسلم الوليدين عقبة أخاعم انلامه وهو الذي ولاه عشانال كوفة بعدسعدن أبى وقاص فصلى بالناس وهوسكران صلاة الفجر أربعاثم قال ال أزيدكم فعزله عقمان عنهم مصدقالى بنى المصلق وكانت بينه وبينهم احنة فلماشارف ديارهم ركبو امستقبلين له فسهم مقاتليه فرجع وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدار تدواومنعوا لركاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم فلغ القوم فو ردواوقالوانموذ باللهمن غضبه وغضب رسوله فاتهمهم فقال لتذتهن أو لابعثناليكر رجلا هوعدرى كنفسى يقاتل مقاتلة كرويسي ذراريكم غرضرب يدمعلى كتف على رضى الله عنه وقيل بعث الهم خالدين الوليد فوجدهم منادين بالصاوات مته عدين فسلوا اليه الصدقات فرجع وفي تنكير الفاسق والنباشياع في الفساق والانباء كانه قال أي فاسق عاء كم بأي نبا فتوقفوا فيمه وتطلبو أبيان الامروانكشاف المقيقة ولانعتمدوا قول الفاسق لان من لا يتعامى جنس الفسوق لا يتعامى الكدب الذي هونوع منه والفسوق الخروج من الشئ والانسلاخ منه يقال فسقت الرطبة عن قشرها ومن مقلوبه فقست البيضه اذاكسرتها وأخوجت مافها ومن مقاوبه أيضاقفست الشي اذاأخوجته عن يدمالكه مغتصباله عليه ثم استعمل في الغروج عن القصدو الانسلاخ من الحق قال رؤية

فواسقاء نقصدها جوائرا وقرأان مسعود فتثنتو والتثنت والتبين متقاربان وهاطلب الثبات والبيان والتعرف ولماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه بالمنزلة التي لا يجسر احدان يخبرهم بكذب وماكان يقع مثل ما فوط من الوليد الافي الندرة قبل ان جاء كم بحرف الشك وفيه أن على المؤمنين أن يكونواعلى هذه الصفة لتلايطم عاسق في مخاطبة مركامة زور (أن تعييوا) مفعول له أي كراهة اصابتكم (قوما بجهالة) حال كقوله تعالى وردالله الذين كفروا بغيظهم معنى جاهلين بعقيقة الامروكنه القصة والاصباح بعينى الصيرورة والندم ضرب من الغيوهو أن تغتم على ما وقع منك تمنى أنه لم يقع وهو غم يصحب الانسان المحمدة لم النه كلما تذكر المتندم عليه واجعه من الندام وهو ازام الشريب ودوام صحبته ومن مقاوياته أدما والإمراد الهم ما حماون عبد الانسان مقاوياته أدمى الامراد الهم صاحبا ونجياوه ميرا وضحيها وموسو فايانه لا يفارق صاحبه والجلة المدرة باولاتكون كالمامسة أنفالا دائه الى تنافر النظم وضحيها وموسو فايانه لا يفارق صاحبه والمدرة باولاتكون كالمامسة أنفالا دائه الى تنافر النظم وضحيها وموسو فايانه لا يفارق صاحبه والمدرة باولاتكون كالمامسة أنفالا دائه الى تنافر النظب

و كشاف في به من أن بعض الصحابة كان بصدر منهم هذات فنها مطالبتهم الذي صلى الله عليه وسلم باتباع آوائهم التي من جانبا تصديق الوليد في الايقاع بدني المصطلف فاذا ضعمت هذه النبذة التي ذكرها ارسالا الى ماعلت من معتقده تمين الثمن طاله أعنى الرمح شرى مالا أطبق المتصريح به لانه لم يصرح واغما ساسكام عمسيل الانصاف و محجمة الانتصاف نص سنس و تلويخ بتلويح ونسأل الله العظيم بعد الصلاة على نبيد محمد عاتم النبيين أن يرضى عن أصحابه أحديث وعناج مآمين

ه عادكلامه (قال ومعنى تعبيب الله وتكريمه اللطف والامداد بالتوفيق الخ) قال أجد تلجلج والحق أبلج وزاغ والسيل منه وقاس انخلق بالواحد الحق وجعل أفعالهم لهم من اعلن وكفروخير وشراغترار ابحال اعتصداطراده في الشاهد وهو أن الانسان لاعدح بفعل غيره وقاس الغائب على الشاهد تحكم اوتفاغل باتباع هوى معما فره ذلك بل جرأه على تأويل الآية وابطال ماذكرته من نسبة بقعل غيره وقاس الغائب على الشاهدة على المتعمل حقيقته وجعله مجاز الانه يعتقد أنه الوبقيت على ظاهر هالسكان خلق الاعمان مضافا الى الله

تعالى والعبداد اعدوح عاليس من فعله وهذا عنده محال فاتسع الآية رأيه الفاسد فأذاعرضت عامه الادلة المقلمة على الوحدانية والنقامة على أنه لاخالق الاالله عالى كل شي وطولب القاءالا لةعد ظاهرهاااؤردبالعقل والنقل فانه يتمسك في تأو ملها مالحسال المذكورة فىالتحكم بقياس الغائب عملي الشاهدعاله ادلاءالي تعو يج كتاب الله الذي لايأتيمه الباطلمن لعنتم والكن التهصب المكم الاعان ورينه فى قاوبكم وكره اليكم الكفر والفسموق والمصمان أوالثكهم الراشدون

بنيديه ولامن خلفه فالذي نعتقده ثبتناالله على الحق ان الله تعالى مغ ومدح وأعطى وامتن فلا موجودالا الله وصفاته وأفعاله غيرأنه تعالى حمل أفعاله بعضها محالا

ولكن متصلاعا قبله حالامن أحدالضميرين في فيكم المستترا لمرفوع أوالبار ذالجرور وكالاهامذهب سديد والمعنى ان فيكر رسول الله على حالة يجب عليكم تغييرها أو أنتم على حالة يجب عليه كم تغييرها وهي أنه كم تحاولون منه أن يعمل في الحوادث على مقتضى ما يعن لكم من رأى واستصواب فعل المطواع لغير ما التاد عله فيما يرتثيه المحتذى على أمثلة مولوفعل ذلك (لعنم أي لوقعتم في العنت والهلاك يقال فلان يتعنت فلانا أي يطلب مايؤديه الى الهلالة وقدأ عنت العظم اذاهيض بعدا لجبر وهذايدل على أن بعض المؤمن بنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الايقاع ببني المصطلق وتصديق قول الوليد وأن نظائر ذلك من الهذات كانت تفرط منهم وأن بعضهم كانوا يتصونون ويزعهم جدهم في التقوىءن الجسارة على ذلك وهم الذين استثناهم بقوله تعالى (ولكن الله حبب اليكم الاعلان)أى الى بعضكم وليكنه أغنت عن ذكر المعض صفتهم المفارقة لصفة غيرهم وهدذامن ايجازات القرآن ولمحانه اللطيفة التي لا يفطن لهاالا الخواص وعن بعض المفسرين هم الذين امتحن الله قلوم مللة قوى وقوله (أولئك هم الراشدون) والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى أولئك المستنبون هم الراشدون بصدق ماقلته (فان قلت) مافائدة تقديم خسيران على اسمها (قلت) القصد الى تو بيخ بعص المؤمنين على مااستهجن الله منهم من استتباع رأى رسول الله صلى الله عليه وسلال وائم مفوجب تقديمه لانصباب الغرض اليه (فان قلت) فلم قيل يطبع كم دون أطاعكم (قلت) المدلالة على أنه كان في الرادتهم استمرار عمله على ما يستصو بونه وأنه كلياءن الهمراي في أمر كان معمولا عليه مدايل قوله في كثير من الامركقولك فلان يقرى الضيف ويحمى الحريم تريد أنه ممااعتاده ووجدمنه مستمرا (فان قلت كيف موقع لكن وشريطة امفقودة من مخالفة مابعدها لما قبلها نفيا واثباتا (قلت)هي مفقودة من حيث اللفظ حاصلة من حيث المعنى لان الذين حب الهم الاعان ودعا برت صفتهم صدفة المتقدمذ كرهم فوقعت لكن في حاق موقعها من الاستدراك ومعنى تعييب الله وتكريم اللطف والامداد بالتوفيق وسيمله المكاية كاسبق وكلذى لبوراجع الىبصرة وذهن لايغي عليه أن الرجل لاعدح بغيرفعله وحل الاتة علىظاهرها يؤدى الىأن يثني علم مبغمل الله وقدنني الله هذاعن الذين أنزل فيهم ويحبون أن يحمدواع الم يفعلوا (فان قلت) فان العرب عدح بالحال وحسن الوجوه وذلك فعل الله وهومدح مقبول عند الناس غير مردود (قلت) الذي سوّع ذلك لهم أنهم وأواحسن الرواء ووسامة المنظر في الغالب يسفر عن مخـبرم رضي وأخلاف محودة ومنثم قالواأحسن مافي الدميم وجهه فلم يجعلوه من صفات المدح لذاته والكن لدلالته على غمره على أن من محققة الثقات وعلاء المعاني من دفع صحمة ذلك وخطأ المادح به وقصر المدح على النعت بامهات الخيروهي الفصاحة والشجاعة والعدل والعفة ومايتشعب منها ويرجع اليهاوجعل الوصف الحال والثروة وكثرة المفدة والاعضاد وغير ذلك عماليس للإنسان فيه عمل علطاو مخالقة عن المقول (والكفر) تغطيمة نعم الله تمالى وغطها بالخود (والفسوق) الخروج عن قصد الاعلان ومحبته ركوب الكاثر (والعصيان) ترك الانقياد والمضي لماأهر به الشارع والعرق العاصي العاند واعتصت النواة اشتدت \*والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصاب فيه من الرشادة وهي الصفرة فال أبو الوازع كل صفرة وغيرمقلدوموسمات \* صابن الضوء من صم الرشاد رشادة وأنشد

لبعض فسمى المحل فاعلاو الحال فعلافهذا هو التوحيد الذى لامحيص عنه المؤمن ولامحيد ولابدأن أطارحه و (فضلا) القول فأقول أخبر في عن ثناء الله على أنبيائه و رساد عما حاصله اصطفاؤه لهم لاختياره الاهم هل بمكتسب أم دغير مكتسب فلا يسعه أن يقول الأأنه أنبى عليه م عمل المعالم على القيم الاخروه ودعوى أنهم أثنى عليهم بمكتسب لهم من رسالة أونبو ه فقد خرج عن أهل المة وانحرف عن أهل القيمة وهذه النبذة كفاية ان شاء الله نعالى

\* موله تعالى أولئك هم الراشدون فضلامن الله ونعمة (أعرب فضلافى الاسة مفعولا عن أجله منتصباعن قوله الراشدون الخ) قال أحداً ورد الاشكال بعد تقرير ان الرشدايس من فعل الله تعالى واغاه وفعلهم حقيقة على ماهو معتقده وغن بنينا على ما بيناان الرشد من أفعال الله ومخاوقاته فقد وجد شرط انتصاب المفعول له وهو اتحاد فاعل الفعلين على ان الاشكال وارد نصاعلى تقرير بأعلى غير الحد الذى أورده عليه الزخشرى بل من جهة ان الله تعالى خاطب خلقه بلغتم المعهودة عندهم و محايعهد ونه ان الفاعل من نسب السه المفعل وسواء كان ذلك حقيقة أو مجازاحتي يكون زيد فاعلا وانقض الحائط واشب اهه كذلك وقد نسب الرشد المهم على طريقة انهم الفاعلون وان كانت النسبة مجازية باعتمار المعتقد واذا تقرر وروده على هذا الوجه (٣٩٥) فلك في الحواب عنه طريقان

اماجواب الریخشری واما آمکن منه وأبین وهو ان الرشدهنا بستانم کونه راشدا اذهو مطاوعه لان فرشدوا وحینئذیتحد

فضلا من الله ونعمة والله على حكم وان طائفة ان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا لينهما فأن بغت احداها على الاخرى فقاتلوا التي تمنى حتى تفي الى أمر الله فإن فاءت

الفاعل على طريقة المسماعة المطابقة المعقيقة وهوعكس قوله بريك البرف خوفا وطحما فان الاشكال بعينه واردفها اذا خوف والطحمع فعلهم أى منسوب الهم على طريقة أنهم الخاتفون الطامعون والفعل

ا و (فضلا) مفعول له أومصدره ن غيرفعله (فان قلت) من أن جاز وقوعه مفعولا له والرشد فعل القوم والفضل فعل الله تعالى والشرط أن يتحد الفاعل قلت ) لما وقع الرشد عبارة عن التحميب والتربين والتكريه مسندة الى اسمه تقدست أسماؤه صار الرشد كانه فعله فحازات ينتصب عنه أولا ينتصب عن الراشدون ولكن عن الفعل المسند الى اسم الله تعمل والجلة التي هي أولئك هم الراشدون اعتراض أوعن فعل مقدر كانه قيل إجرى ذلك أوكان ذلك فضلامن الشوأما كونه مصدرامن غيرفعله فأن يوضع موضع رشد الان رشدهم فضل من الله لكونهم موفقين فيه والفضل والمعمة عمني الافضال والانعام (والله علم) باحوال المؤمنين وما ينهم من المَّا مز والدُّفاضل (حكم) حين يفضل وينعم بالتوفيق على أفاضلهم عن أبن عباس رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس بعض الانصار وهو على حارفبال الحارفام لعمدالله بأب بأنفه وقال خل سيمل حيارك فقدآ ذانانتنه فقال عبدالله من واحة والله ان بول حاره لاطمب من مسكك وروى حاره أفضل منكو بول حاره أطيب من مسكاف ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطال انلوض منهماحتي استماوتح الداوحاء قوماهما وهماالاوس والخزرج فتعالدوا بالعصى وقيسل بالايدى والنعال والسدمف فرجع الهمرسول اللهصلي الله عليه وسلم وأصلح بينهم ونزلت وعن مقاتل قرأهاعليهم خاصطلحوا ووالمغي الاستطالة والظم واباء الصلح والفي الرجوع وقدسمي به الظل والغنيمة لان الظل يرجع بعدنسخ الشمس والغنبمة مانرجع من أموال الكفارالي المسلمن وعن أبي عمروحتي تني يفعرهزو وجهدأن أباعر وخفف الاولى من الممزتين المتقية بن فلطفت على الراوى تلك الخاسة فطنه قد طرحها (فان قلت) ماوحه قوله اقتتاوا والقماس اقتتاتا كاقرأان أبي عملة أواقتتملا كاقرأ عمدين عممرعلي تأويل الرهطين أوالنفرين (قلت)هوع احل على المني دون اللفظلان الطائفتين في معنى القوم والناس وفي قراءة عبدالله حتى مفدة االى أهر الله فان فاؤا فذوا بينهم بالقسط وحكم الفئة الماغمة وجوب قتالها ما قاتلت وعن أب عمر ماوجدتفى نفسى منشي ماوجدته من أمرهذه الاسية الامأ قاتل هذه الفئة الباغية كاأمرف الله عزوجل فالهبدأن اعتزل فاذا كافت وقبضت عن الحرب أيديها تركث واذا تولت عمل عمار ويءن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قال باابن أم عبدهل تدرى كيف حكم الله فيمن بغي من هذه الامة قال الله ورسوله أعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسمرها ولا دطابها ربها ولا يقسم فيؤها ولاتخاوالفئتان من المسلمن في اقتتالهما اماأن يقتتلاعلى سبيل البغي منهما جمعا فالواحم فى ذلك أنعشى بينهما عايص فح ذات المعن ويثمر المكافة والموادعة فان لم تتحاجزا ولم تصطلحاوا قامتاعلى البغي صعرالى مقاتلتهما واماأن يلتحم بينهما القتال السبهة دخات علم مأوكلتاهماعندانف مماعقة فالواجب ازالة الشبهة بالجيج الندرة والبراهين القاطعة واطلاعهماعلى مراشدالق فانركهامن اللجاج ولمتعملاعلى شاكلة ماهديتا اليه ونصيتابه من اتباع

منهم ذلك والجواب عنه أنهم مفعولون في معنى الهاء المنه واسطة استلزام المطاوعة لانه اذا أراهم فقدراً واوقد ساف هذا الجواب مكانه فصعت الكلام ههنا بتقدير المفعولا وهذا من دقائق مكانه فصعت الكلام فها بتقدير الفاعل مفعولا وهذا من دقائق المعربية فتأمله والله الموقعة في وله تعلى وان طائفتان من المؤمنين اقتلوا (قال فيهم فال افتتاوا عدولا الخ) قال أحد قد تقدم في مواضع انكار النعاة الجل على لفظ من بعد الجل على معناها وفي هذه الا يقدل على المعنى بقوله اقتلوا في على اللفظ بقوله بينهما فلا يعتقدان المقول في من مطرد في هذا لان المانع لا ومالاجال والإمام بعد التفسير وههنالا بلزم ذلك اذلا بهام في اللفظ بقوله بينهما فلا الفظمة مفرداً بدا ومعناها جعابدا وكانت كذلك لاختلاف أحوالها من حيث المعنى من معاومي قمفرد افتأ مله والله الموفق

المق بعدوضو حده له افقد لحقتاما لفئتين الماغيتين واماأن تيكون احداهما الماغية على الاحرى فالواحب أن تقانل فنَّة الَّهِ في الى أن تكف وتتوبُّ فان فعاتَ أصلح بينها و بين المبغى علم اللقسط والعدل وفي ذلك تفاصيل أن كأنت الماغمة من قلة المدد يحمث لامنعة لهياضمنت بعدالفيئة ماحنت وان كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن الاعند محدن المسن رجه الله فانه كان رضتي بأن الضمان بلزمها اذافاءت واماقيسل التجمع والتجندأ وحدث تتفرق عندوضع الحرب أوزارها فاحتته ضمنته عندالجسع فعل الاصلاح بالمدل فى قوله تعالى (فاصلحوالين مالالعدل) على مذهب مجدوا ضع منطبق على لفظ التينزيل وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على كون الفئة قاملة العدد والذي ذكر واأن الغرض اماتة الضغائن وسل الاحقاد دون ضمان الجنامات ليس محسى الطماق للأموريه من أعمال المدل ومراعاة القسط (فان قلت) فلم قرن بالاصلاح الثانى المدل دون الأول (قات) لان المراد بالاقتبال في أول الا "مة أن يقتبل بأغيبين معا أوراك في شهة وأبتهما كانت فالذى يجبءني المسلمن أن بأخذوابه في شأنهما اصلاح ذات المين وتسكين الدهما باراءة المق والواعظ الشافية ونفي الشهة الااذاأ صرتا فحينتذ تب المقاتلة وأماالضم أن فلا يتحه وليس كذلك الذارنفة احداهما فان الضمان مضه على الوحهان الذكورين (وأقسطوا) أمر باستعمال القسط على طريق العموم بعدماأم بهفي اصلاح ذات البين والقول فيه مثله في الاحرباتقاء الله على عقب النه يي عن التقديم بين يديه والقسط بالفتح الجورمن القسط وهواعوجاج فى الرجابن وعود قاسط بابس وأقسطته الرباح وأما القسط عمني العدل فالفعل منه أقسط وهمزته للسلب أي أزال القسط وهوالجور \*هذا تقرير المألزمه من تولى الاصلاح بين من وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين وسان أن الاعان قدء قد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق ماان لم يفضل الاخوة ولم يبرزعلها المنقص عنها ولم يتقاصر عن غاينها م قد حرت عادة الناس على أنه اذانشب مثل ذلك س اثنين من احوة الولادل م السيائر أن يتناهضو افي رفعه وأزاحته ويركبواالصعب والذلول مشيابالصلح وبثاللسي فراءبينهما الحاأن يصادف ماوهي من الوفاق من برقعه ومااستشن من الوصال من سله فالاخوة في الدن أحق بذلك و بأشدمنه وعن النبي صلى الله عليه وسلاللسط أخوالمسللا يظله ولاعذله ولاسمه ولاستطاول علمه فالمندان فيسترعنه الريح الاباذنه ولايؤذيه بفتارقدره ثم قال احفظو اولا يحفظ منكم الاقليل (فان قلت) فلم خص الاثنان الذكردون الجم (قات) لان أقل من يقع بينهم الشقاف اثنان فاذال مت المصالة بن الاقل كانت بين الا كثر ألزم لان الفساد فَي شَقَاقَ الْجُمِ أَكْثُرُمُنَّهُ فِي شَلْقَاقَ الاثنين وقد ل المراد بالاخو سَ الاوسواكِرُرج • وقرئ بين اخوتكم واخوانكم والمعنى ليس المؤمنون الااخوة وأنهم خاص لذلك متعهضون قدائزا حتءنه بمسمات الاجنبسة وأبي لطف حالهم في التمازج والاتحاد أن يقدمو اعلى ما يتولد منه التقاطع فبادر واقطع ما يقع من ذلك ان وقع واحسموه (واتقو الله) فانكوان فعلم لم تجاكر التقوى الاعلى التواصل والائتلاف والسارعة الى اماطة ما رفرط منه ، وكان عند فعلك ذلك وصول رجة الله المكر واشتمال رأفته عليكر حقيقا بأن تعقدوا بهرجا بكم \* القوم الرجال خاصة لانهم القوام المور النساء قال الله تمالى الرجال قوامون على النساء وقال عليه الصلاة والسلام النسا لمعلى وضم الاماذب عنه والذابون هم الرحال وهوفي الاصل جع قائم كصوم وزور فجعصاتم وزاثرأ وتسمية بالمصدرعن بعض العرب اذا أكلت طعاما أحبيت نوما وأبغضت فوما أي قياما واختصاص القوم بالرجال صريح في الا يقوفي قول زهير \* أقوم آل حصن أم نساء \* وأماقو لهم في قوم فرعون وقوم عادهم الذكور والآتاث فليس لفظ القوم عتماط الفريقين ولكن قصدذكر الذكور ونرك ذكر الاناثلانهن توابع لرحالهن وتسكير القوم والنساء يحمل معنس أن مرادلا يسخر بعض الوَّمنين والوَّمنات من بعض وأن تقصدا فادة الشياع وأن تصركل جماعة منهم منهية عن السخر بة واعمام يقل رجل من رجل ولااص أةمن اص أة على التوحيد اعلاماما قدام غير واحدمن رجاعهم وغير واحدة من نسائهم على السخرية واسم تفظاعاللشأن الذى كانواعليه ولان مشهدالساخولا بكاد يخاوعن يتلهى ويستضحك على قوله ولايأت

فاصلح وابينه ما بالعدل وأقسط والنالله يحب المقسطين اغالا ومنون الحوا بين أخو يكم واتقوا الله العدل ترجون يا يها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم

\* قوله تعالى ماأيها الذمن آمنوا لايسخر قوممن قوم عسى أن مكونوا خديرامنهم الا يه (قالفه لم يقل لاسمر يعض الومنان والمؤمنات الخ) قال أحدولوعرف فقال لايسخر الو منون بعضهم من بعض لكانت كل حماعة منهم منهدة ضرورة شمول النهيي والكن أورد الزمخشري هذا واغاأراد أنفي التنكير فالدةانكل جاعة منهدة على التفصيل فيالجاعات والتعرض بالنهى لكل جاءة على اللصوص ومع التعريف تحصل النهي الكن لاعدلي التفصيل بلعلى الشعول والنهبي على التفصيل ألغ وأوقع عادكالمه (قال واعلم يقل رجل من رج لولاامرأة من اص أة للاشعار الخ) قال أحد وهوفي غامة الماس لامر بدعامه

TANK TO STATE OF

عسى أن يكونواخيرا منهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلز واأنفسكم ولاتنابر وابالالقاب (قال وقوله عسى أن يكونواخيرامنهم جواب للمستقبر عن علة النهى الخ) قال أحد وهومن الطراز الاول ماعلسه من النهدى والانكار فدكون شريك الساخو وتاوه في تحمل الوزر وكذلك كل من مطرق سمعه فيستطيمه ويضائيه فيؤدى ذلكوان أوجده واحدالى تكثر السخرة وانقلاب الواحد جاعة وقوما وقوله تعالى (عسى أن مكونوا خبرامنهم) كلام مستأنف قدورد ورحو اب المستغيرين العلة الموحسة الماجاءاانهي عنهوالافقد كانحقه أن بوصل عاقبله بالفاء والمعني وجوب أن يعتقدكل أحد أن العضورمنه رعاكان عندالله خبرامن الساخر لان الناس لابطاءون الاعلى ظواهرالا حوال ولاعظ لهم بالخفيات واغا الذى بزن عند دالله خلوص الضمائر وتقوى القداوب وعلهم من ذلك عمزل فينبغي أن لا يحتر عي أحد على الاستقراءين تقتعمه عينه اذارآه رث الحال أوذاعاهة في بدنه أوغير لبيق في محادثته فلعله أخاص ضميرا وأثقي قلباعي هوعلى ضدصفته فيظل نفسه بحقيرمن وقره اللهوالاستهالة بنعظمه الله ولقد بلغ بالسلف افراط توقهم وتموته ونهممن ذلك أن قال عمروب شرحبيل لورأيت رجلا يرضع عنزا فضعكت منه خشيت أنأصنع مثل الذي صنعه وعن عبدالله بن مسعود الملاءموكل بالقول لوسخرت من كلب للشيت ان أحول كليا وفقراءة عبدالله عسوا أن مكونواوعسس أن مكن فعسى على هذه القراءة هي ذات المركالتي ف قوله تعالى فهل عسيتم وعلى الاولى التي لاخبر لها كقوله تعالى وعسى أن تكرهو اشيأ \* واللز الطعن والضرب باللسان وقرئ ولاتلمز وابالضم والمعنى وخصوا أيهاالمؤمنون أنفسكم بالانتهاءعن عيبها والطعن فيها ولاعليكم أن تعيمواغيركم عن لايدين بدينكم ولايسير بسيرتكم ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الفاجر عمافيه كى يحذره النماس وعن الحسن رضي الله عنه في ذكر الحجاج أخرج الى ينانا قصيرة قلماعرقت فهاالاعنة في سبيل الله تم جعل بطبطب شعيرات له ويقول بالسعيد باأباسعيد وقال لمامات اللهم أنت أمته فأقطع سنته فانه أناناأ خيفش أعمش يخطرني مشيته ويصعد المنسبرحتي تفوته الصلاة لامن اللهيتقي ولامن الناس يستحي فوقه الله وتحته ماثة ألف أويز يدون لا يقول له قائل الصلاة أيها الرجل الصلاة أيها الرجلهم ات دون ذلك السيف والسوط وقيل معناه لا يعب بمضكم بعضالان المؤمنين كنفس واحدة فتي عاب الوَّمن المؤمن فيكا تُغاعاب نفسه وقيل معناه لا تفعلوا ما تلز ون به لان من فعل ما استحق به اللز فقد از نفسمه حقيقة \* والتنايز بالالقاب التداعي م اتفاعل من نبز و بنو فلان بتنايز ون و يتناز بون و يقال النبز والنزب لقب السوء والتلقيب المهمى عنه هوما يتداخل المدعق بهكراهة لكونه تقصيرا بهوذماله وشينا فأما مايحبه يمايزينه وينتؤه به فلابأسبه روىءن النبي صلى الله عليه وسلمن حق المؤمن على أخيه أن يسميه بأحبأهمانه اليهولهذا كانت التكنية من السنة والادب الحسن قال عررضي اللهعنه أشيعو االكني فانهامنهة ولقد لقبأ بوبكربالعتيق والصديق وعمر بالفاروق وحزة بأسدالله وخالدبسيف اللهوقلمن الشاهير في الجاهلية والاسلام من ليس له لقب ولم تزل هذه الالقاب الحسنة في الام كلهامن العرب والجم تجرى فى مخاطباتهم ومكاتباتهم من غيرنكير «روى عن الضحالة أن قوما من بني تميم استهزؤا بهلال وخباب وعمار وصهيب وأي ذر وسالممولى حديقة فنزلت وعن عائشة رضى الله عنهاأنها كانت تسخرمن زينب بنتخزعة الهلالية وكانت قصيرة وعن النعماس أن أمسلة ربطت حقوعها بسينية وسدلت طرفها خلفها وكانت تجره فقالت عائشة لحفصة انظرى ماتجر خلفها كائه لسان كلب وعن أنس عيرت نساءرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسلة بالقصر وعن عكرمة عن ابن عباس أن صفية بنت حي أتترسول الله صلى الله علمه وسلم فقالت أن النساء يعمرنني ويقلن بايهودية بنت يهوديين فقال في ارسول الله صلى الله عليه وسلم هلا قلتان أفي هر ونوان عمى موسى وان زوجي محمد وروى أنها نزلت في ثابت بن قيس وكان به وقر وكانوا وسمعونله في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع فأتى يوماوهو يقول تفسعوالى حتى انتهى الى رسول اللهصلى الله عايه وسلم فقال ارجل تنح فلم يفعل فقال من هذا فقال الرجل أثافلان فقال بل أتسام فلانة بريداما كان معربهافي الجاهلية فعل الرجل فنزات فقال استلا أفرعلي أحدد في المستعدها

باس الاسم الفسوق بهدالاعانومن في بندا فأولئك هم الظالمون بائيها الذين آمنوا اجتنبوا كشيرامن الظن ان بعض الظن المولا تعسسو اولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

\* قولەتعالى بىس الاسرالفسوق بعد الاعان (قال فيه الاسم ههذاالذ كرمن قولهم طاراسم 4 في الناس ماليكرم كانه قال سس ألذكو المرتفع للومنان الخ) قال أحداً قرب الوجوة الثلاثة ملاءة لقاعدة أهلالسنة وأولاهاهوأولهاولكن بعددصرف الذم الى نفس الفسيق وهو مستقم لانالاسم هوالمسي واحكن الزمخشرى لمستطع ذلك انعرافا الى قاعدة بصرف الذم الى ارتفاع ذكرالفسق من المؤمن تعوما علىانالاسم التسمية ولاشمالان - مرف الذم الى نفس الفسق أولى وأما الوجه الثانى فأدخله ليتمحل الاسمء لي التسميلة صر نعا وأما الثالث فليتم به أن الفاسق غير مؤمن وكاز القاعدتين مخالف للسنة فاحذرهم وبالله التوفيق ولقد كشف الله لى عن

أبدا (الاسم) ههناء في الذكر من قولهم طار اسمه في النياس الكرم أو باللؤم كابقال طار ثناؤه وصيته وحقيقته ماسمامن ذكر وارتفع بن الناس ألاترى الى قولهم أشاد بذكره كائنه قبل سلس الذكر المرتفع للومنية مندسي ارتكاب هذه الجرار أن مذكر والمالف في قوله (بعد الاعمان) ثلاثة أوجه أحدها استقداح الجع بن الاعان وس الفسق الذي بأماه الاعان و عظره كاتقول بنس السأن بعد الكبرة الصموة والثاني أنه كان في شتاءً هم لن أسلم من الموديا بهودي ما فاسق فنهوا عنه وقيل لهم ينس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق والهودية بعداء انه والجلة على هذاالتفسير متعلقة بالنهبيءي التذابر والثالث أن يجمل من فسق غيرمومن كانقول المتعول عن التعارة الى الفلاحة بنست الحرفة الفلاحة بعد التعارة ، يقال حنمه الشر اذا أبعده عنه وحقيقته حعله منه في حانب فعدى الى مفعو لن قال الله عز وحل واجندي وبني أن نعبد الاصنام ثم يقال في مطاوعه اجتنب الشر فتنقص الطاوعة مفعولا والمأمور باجتنابه هو بعض الطن وذلك البعض موصوف بالكثرة ألا ترى الى قوله (ان بعض الطن اعم) (فان قلت) بين الفصل بين كثير حيث جاء نكرة و بينه لو جاء معرفة (قات مجيئه نكرة بفيدم عنى البعض ية وأن في الظنون ما يجب أن يحتنب من غبرتسان لذلك ولا تعسن لذلا يحترى أحد على ظن الاسد نظر وتأمل وتمييز بين حقه وباطله بأمارة بينة مع استشمار المتقوى والحذر ولوعرف الكان الامرباجتناب الطن منوطاء الكثر منه دون ما يقل ووجب أن يكون كل ظن متصف الكثرة مجتنباوما اتصف منه بالقلة من حصافي تظننه والذي عيز الظنون التي يحداجتناع اعماسواهاأن كلمالم تعرف له أمارة صحفوسي ظاهركان حراماواجد الاحتناب وذلك اذا كان الظنون به عن شوهدمنه الستروالصلاح وأونست منه الامانة في الطاهر فظن الفساد والخيانة به محرم بغلاف من اشتهره الناس يتعاطى الريب والجاهرة بالخيائث عن الذي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرمن المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء وعن الحسن كنافي زمان الظن الناس حوام وأنت البوم في زمان اعمل واسكت وظن بالناس ماشئت وعنه لاحرمة لفاح وعنه ان الفاسق اذا أظهر فسقه وهتك ستره هدكه الله واذا استترام يظهر الله عليه أن ستوب وقدروى من ألقي جلباب الحياء فلاغيبة له والا ثم الذنب الذي يست تحق صاحبه المقاب ومنه قيل المقو بته الاثام فعال منه كالنكال والعذاب لقدفعلت هذى النوى فعلة = أصاب النوى قبل الممات أثامها

والوبالقال القدفية المحال أي يكسرها احماطه و قرع ولا تحسسوا المائا المائا المهارة فيه عن الواوكانه بثم الاعمال أي يكسرها احماطه و قرع ولا تحسسوا المائا والمسالة المسالة و تعتاد المسالة المائا المسالة المسالة و تعتاد المسالة المائات التلس التمرف من المسالة و قد المائات المسالة و قد المائات المسالة و قد المائات المسالة و قد المائات المائات المائات المائات المائات المائات المائات والمسالة و قد المائات المائات المائات المائات المائات المائات المائات و قد المائات و المائات المائات و قد المائات المائات المائات المائات المائات و و قد المائات و و قد المائات و المائات و المائات و المائات و المائات و المائات و المائات المائات المائات المائات المائات و المائات و المائات و المائات و المائات المائات و المائات المائات المائات و مائات المائات و المائ

أن يأكل لم أخيه مستافكر هموه واتقوا الله الله وابرجم بالنام الاخلقداكم من ذكرواتي وجعلناكم ان أكرم عند الله أتقاكم ان الله علم الله عند الله خبير قالت الاعراب المناقل لم

مقاصده حتى ما تنقلب له كلمة مضرة الى فئة المدعة الا أذا أدركها الحق فكلمها رتقه الحد مدودة أن تأكل منها كذلك فأكره لم أخسك وهوجي وانتصب (ميمة) على الحال من اللحم ويجوزان ينتصب عن الاخ وقرئ مية الهولما قررهم عز وجل مأن أحدامنهم لا يعب أكل جيفة أخيه عقب ذلك قوله تمالى فكرهتموه )معناه فقدكرهتموه واستقر ذلك وفيه معنى الشرط أى ان صح هذا فكرهموه وهي الفاء الفصيعةأى فضققت وجوب الاقرار عليكو بأنك لاتقدرون على دفعه وانكاره لاباء النشرية علمكأن تجعدوه كراهتكم له وتقذركم منه فليتحقق أيضاأن تكرهوا ماهو تطييره من الغيمة والطعن في أعراض المسلمن \* وقريُّ فيكرهم و مأى جيلم على كراهمه ( فان قلت) هــ لاعدى بالى كاعدى في قوله وكره اليكم الكفروأيهما القياس (قلت) القياس تعديه ينفسه لانه ذومفعول واحد قبل تثقيل حشوه تقول كرهت الشئ فأذا ثقل استدعى زبادة مفعول وأماتعديه بالى فتأول واجراء المرمجري بغض لان بغض منقول من بغض المهااشي فهو بغيض المه كقولك حب المهااشي فهو حميب المسه دوالمالغة في التواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده أولائه مامن ذنب يقترفه المقترف الاكان معفوا عنسه بالتوبة أولانه بلمنغ في قبول التوبة منزل صاحبه امنزلة من لم بذنب قط لسدة كرمه والمني وانقو الله بترك ماأم تم باجتنابه والندم على ماوجد منه كانكم منه فانكم ان انقيتم تقبل الله توبتكم وأنع عليكم بنواب المتقين التائبين وعن ابن عماس أنسلان كان يخدم رحلين من الصحابة ويسوى لهماطه امهمافذام عن شأنه يوما فبعثاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدغي فمما الداماوكان اسامة على طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماعندى شئ فاخرهم اسلمان بذلك فعند ذلك قالالو بعثناه الى شرسم عملغار ماؤها فلماراط الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهمامالي أرى خضرة اللعم في أفواه كمافقالا ماتنا وانا لحيافقالا اذبكا قدا غتبتم افتزلت (من ذكر وانثي) =رآدموحةاء وقدل خلقما كل واحدمنكم من أب وأمف امنكر أحمد الاوهويدلى بمثل مايدني به الاتخرسواء يسواء فلاوجه للتفاخر والتفاضل في النسب \* والشعب الطبقية الاولى من الطبقات الست التي علها لعرب وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفغذ والفصيلة فالشعب يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمائر والعمارة تجمع البطون والبطن تجمع الانفاذ والفغدة تجمع للفصائل خرعة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم فخذ والعماس فصيلة وسميت الشعوب لان القبائل تشعبت منها جوقري لتتعارفواولتعارفوابالادغام ولتعرفواأي لتعلوا كيف تتناسبون والمتعرفوا والمعني أن الحكمة التي من أحلها رتبكي فيصعوب وقب اللهي أن يعرف بعضكم فسب بعني فلادمتزي ليغمرآ باثه لاأن تتفاخروا بالاتباء والاجداد وتدعو االتفاوت والتفاضل في الإنساب \* عُرِين الخصلة التي م الفضل الانسان غيره و يكتسب الشرف والكرم عند الله تعالى فقال (ان ا كرمكي عندالله أتقاكم) وقرى أن بالفتح كانه قيدل الايتفاخر بالانساب فقيدل لان أكرم كاعندالله أتقياكم لاأنسبكم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يوم فتيمكة فحمد الله وأثنى علميه أثم قال الجدالة الذى أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتكبرها بأأيم االناس اغاالناس رجلان مؤمن تقى كريم على الله وفاجرشتي هين على الله ثم قرأ الآية وعنه عليه السلام من سره أن يكون أكرم الناس فلمتق الله وعن ابن عباس كرم الدنيا الغني وكرم الا تخرة المتقوى وعن بزيد بن شعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلف سوق المدينية فرأى غلاماأ سوديقول من اشتراني فعلى شرط لاعنعني عن الصلوات الجس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه رجل فكان رسول الله صلى الله علمه وسلم راه عند كل ــ الاه ففقده بوما فسأل عنهصاحيه فقأل مجوم فعاده غسأل عنه بعد ثلاثة أيام فقال هولما به فحاءه وهوفى دُمانُهُ فَتَّو لِي عُسلِهِ ود فنه فدخل على المهاج أن والأنصار أم عظم فنزلت . الأعمان هو التصديق مع الثقة وطمأ نينة النفس والاسلام الدخول في السلم والخروج من أن يكون حر باللؤ منه باطهار الشهادتين الاترى الى قوله تعالى ولما يدخ ل الاعان في قاد و يكم فاعلم أن ما يكون من الاقرار باللسان من غسر مراطأة القلب فهواسلام وماواطأفه القلب اللسان فهواعيان (فان قلت) ماوجه قوله تعلى (قل لم

قوله تعالى قالت الاعراب آمناقل لم تؤمنواولكن قولواأسلنا (قال فيه وجه هذا النظم تكذيب دعواهم أولا الخ) قال أحدونظ مرهدا النظم ومراعاة هذه الاطيفة (٤٠٠) قوله تعالى اذاجاءك المنافقون قالوانشهدانك رسول الله ثم قال والله يشهدان المنافقين لكاذبون

تؤمنواولكن قولواأسلنا) والذي يقتضبه نطم الكلامأن يقال قلاتقولوا آمناولكن قولواأسلناأو قَلَ لَمْ تَوْمِنُواولِكُن أَسلِمَ (قَلْتَ) أَفَادَهُذَاالنظم تَكَذِّيبُ دَعُواهِم أُولاُ وَدَفَعُ ما انتحالوه فقيل قل لم تؤمنوا وروعي في هذا النوع من التكذيب أدب حسن حين لم يصرح بلفظهُ فلم يقلُ كَذَيتِم و وضع لم تؤمنو الذي هو نفي ماادعوا اثباته موضعه ثمنبه على مافع لمن وضعه موضع كذبتم في قوله في صفة الحماصين أولئك هم الصادقون تعريضا بأن هؤلاءهم المكاذبون ورب تعريض لآيقاومه التصريح واستغنى بالجلة التي هي لم تؤمنواعن أن يقال لا تقولوا آمدًالاستهجان أن يخاطبوا يلفظ مؤداه النه \_ عن القول بالاعان تموصات بهاالجلة المصدرة بكامة الاستدراك محمولة على المعنى ولم يقل وليكن أسلتم ليكون خارجا مخرج الزعم والدعوى كاكان قولهم آمذا كذلك ولوقيل ولكن أسلتم لكان خروجه في معرض التسلم لهم والاعتداد بقولهم وهوغيرمعتدبه (فان قلت) قوله (ولمايدخل الاعلان قالوبكم) بعدقوله تعالى قلّ لم تؤمنوايشبه التكريرمن غيراستقلال بفائدة متجددة (قلت)ليس كذلك فان فائدة قوله لم تؤمنوا هو تكذيب دعواهم وقوله والمايدخل الاعمان في قاو بكم توقيت الماأم روابه أن يقولوه كانه قيل لهم ولكن قولوا أسلناحين المتثبت مواطأة قاو بكم الااسنتكم لانه كالرمواقع موقع الحال من الضمير في قولواوما في المامن مهنى التوقع دال على أن هؤلاء قدآمنوا فيما بعد (لا يلتكم) لا ينقصكم ولا يظلم يقال ألته السلطان حقه أشد الالتوهى لغة غطفان والغة أسدوأهن الخبارلاته ليتا وحكى الاصمى عن أم هشام الساولية أنها قالت الحديقة الذى لا مفات ولا يلات ولا تصمه الاصوات وقرئ باللغة بن لا يلتكر ولا يألتكر ونحوه في المحنى فلا تطلانفس شيأ . ومعنى طاعة الله ورسوله أن يتو بواعماً كانو أعليه من النفاق و يعلقدوا قلوبهم على الاعمان ويعما واعقتضماته فان فعما واذلك تقيل الله تويتهم وهماهم مغفرته وأنع علهم بجزيل ثوابه وعن ابن عباس رضى الله عنه أن نفر امن بني أسد قدمو اللدينة في سنة جدبة فاظهر واالشهادة وأفسدوا طرق ألمدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها وهم يغدون وير وحون على رسول الله صلى الله عليه وساويقولون أتتك العرب أنفسها على ظهور رواحلها وجثناك بالاثقال والذرارى يريدون الصدقة ويحنون عليه فنزلت \* ارتاب مطاوع رابه اذا أوقعه في الشكم عليهمة والمعنى أنهم آمنوا ثم ليقع في نفوسهم شك فيما آمنوا به ولا اتهام لن صدقوه واعترفوا بأن الحق منه (فان قات) مامعني ثم ههناوهي للتراجي وعدم الارتياب يحب أن يكون مقار باللاعان لانه وصف فيه لما بينت من افادة الاعمان معنى الثقسة والطهأ نينة التي حقيقتها التيقن وانتفاءال يب (قلت) الجواب على طريقين أحدها أن من وجد منه الاعلن رعااء ترضه الشيطان أوبعض المضاين بعد ألج الصدرفشككه وقذف في قلبه ما يتلم يقينه أونظرهو نظراغير سديديسقط به على الشاك ثم يستمر على ذلك راكمارأ سه لا بطلب له مخرجا فوصف الوُّومنون حقابا ليعدعن هذه المورمقات ونطبره قوله ثما ستقاموا والثانى أن الابقان وزوال الريسلا كان ملاك الايمان أفرد بالذكر بعد تقدم الاءآن تنبيه اعلى مكانه وعطف على الاعان بكلمة التراخي أشعارا باستقراره في الازمنة التراخية المطاولة غضاجديدا(وجاهدوا)يجو زأن يكون المجاهد منو باوهوالعدوالمحارب أوالشيطان أوالهوي وأن يكون عاهدمما الغةفى جهد ويجوزأن برادبالمجاهدة بالنفس الغزو وأن يتناول المبادات بأجمها وبالمجاهدة المال نحوما صنع عممان رضي الله عنمه في جيش العسرة وأن يتناول الزكوات وكل ما يتعلق بالمال من أعمال البرالتي يتعامل فيها الرجل على ماله لوجه الله تعالى (أولئك هم الصادقون) الذين صدقو افي قولهم المناوليكذبوا كاكذب أعراب بني أسداوهم الذين اعانهم اعيان صدف واعيان حق وجد وثبات \* يقال ماعلت بقدومك أى ماشعرت به ولا أحطت به ومنه قوله تعالى (أتعلم نالله بدينكم) وفيه تَجهيل لهم \* يقال من عليه بدأسداها اليه كقولك أنع عليه وأفضل عليه والمنة المعمة التي لايستثيب

ولماكان مؤدى هـذا تكذرب الله تعالى لهم في شهادتهـم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم قدم على ذلك مقدمة تلخص القصودوتخاصه منحوادث الوهم وتواثيمه فقال بين تؤمنوا ولكن قولوا أسلنا ولمارد خمل الاعان في قاو بكم وان تطبعوا اللهورسوله لايلتكمن أعمالكم شأن الله غفور رحم اغا المؤمنون الذين آمنو ابالله ورسوله مملم مرتانوا وجاهــدوا بأمو الهم وأنفسهم فيسدل الله أولئك هـمالصادقونقـل أتعلون الله مدينكم والله يعلمافي السموات وما في الارض والله بكل شئ علم عدون عليدك أن أسلوا قل لاغتواعلى اسلامكم بل الله عنءالـ كمأن هدا كملازعان انكنتم صادقين ان اللهدميل غب السموات والارص والله بصرعاتهماون اله كالمن والله يعلم الكارسوله عقال بعد ذاك والله شهدان

المنافق من لكاذبون

فتلفص من ذلك أنهم كذبوا فعما ادعوه من شهادة قاوج مبالحق لان ذلك حقيقة الشهادة لا أنهم كذبوا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من الله وكان المخلص من ذلك قوله جل وعلاوالله دم إنك رسوله

مسديهامن برله المهوا تستقاقها من المن الذي هو القطع لانه اغايسديها المه ليقطع بها حده لاغير من غيران بعمد الطلب مثوية تم يقال من عليه صفعه اذا اعتده عليه منة وانعاما وسماق هذه الا تقفيه الطف ورشاقة وذلك أن الكائن من الاعاريب قد سماه الله السياما ونفي أن يكون كازع والعمان الخالم فواعلى بسول الله صلى الله عليه وسلما كان منهم قال الله سجانه و تعالى رسوله عليه السلام ان هؤلاء يعتدون عليا عماليس حدير ابالاعتداد به من حدثهم الذي حق تسميته أن يقال السلام فقل لهم لا تعتدوا على السلام على مازعم وادعيم أنك ارشدتم الدي حق تسميته أن يقال المائم من المدتم المائم المائم المهواء المائم المهواء الله مائم وصدة تدعوا كم الاأنكم ترجمون و تدعون و ما الله على المائم الموافقة الاسلام المهواء الاعمان غير مضاف مالا يخفى على المتأمل وحواب الشرط محذوف الدلالة ماقد المعامدة وفي قراءة ابن مسمو درضي الله عنه اذهدا كم وقري تعلون التاء والماء وهذا بيان المحوام المعرف في على المتأمل وحواب الشرط غير صادقين في دعواهم وفي قراءة ابن مسمو درضي الله عنه المهمائي المائم ومدور كالمائم وخواب الشرط غير صادقين في دعواهم وفي أنه عز وجل و على مستترفى العالم وسمركل عمل تعماونه في سمركم وعلائية معالى الا يعنى على المائم و واحدة لا تعتلف عن وسول الله صلى الله عام من قرأسورة الحراب أعطى من الاجر ومدد من أطاع الله وعداه

# وسورة ق مكيةوهيخسوأربعونآية،

## ﴿ إِسم الله الرحن الرحيم

 الكارم في ( ق والقرآن المجيد بل عجبوا) نعوه في ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفر واسواء بسواء لالتقائه مافي أساوب واحدوالمجيدذ والمجدو الشرف على غيره من الكتب ومن أحاط علما ععانيه وعمل عافيه مجد عندالله وعندالماس وهو بسيب من الله الجيد دفحاز اتصافه بصدفته \* قوله بل بجبوا (أن جاءهم منذر منهم) انكار التعيهم الس بعدوهو أن سندرهم بالخوف رجسل منهم قدعر فو اوساطته فهم وعدالته وأمانته ومنكان على صفته لميكن الانا محالقومه مترفرفاعلهم خائفاأن ينالهم سوءو يحسل بهم مكروه واذاع أن مخوفاأ ظله مرازمه أن ينذرهم ويحدرهم فكيف بآهوغاية الخاوف ونهاية المحاذير وانكار التجهم عاأنذرهم بهمن المعثمع علهم بقدرة الله تعالى على خاق السموات والارض وما ينهدما وعلى اختراع كل شي وابداعه واقرارهم النشأة الاولى ومع شهادة العقل بأنه لابدمن الجزاء عم عول على أحد لانكارين بقوله تعالى (فقال الكافرون هذاشي عبي أنذامتنا) دلالة على أن تعمهم من البعث أدخل فى الاستبعادوأ حق بالانكار ووضع الكافرون موضع الضم عرالشهادة على أنهم في قولهم هذا مقدمون على الكفوالعظم وهذاأشارة الى الرجع واذامنصوب عمرمعناه أحين غوت ونبلى نرجع (ذلك رجع بعيد) مستمعدمستنكر كقولك هذاقول بعمدوقدأ بعدفلان في قوله ومعناه بعيدمن الوهم والعادة ويجوزأن بكون الرجع بمدني المرجوع وهوالجواب ويكون من كالام الله تعدالي استبعاد الانكارهم ماأنذر وابه من البعث والوقف قبله على هذا التفسيرحسن وقرى اذامتناعلى لفظ الخيبر ومعناه اذامتنابعدأن نرجع والدال عليه ذلك رجع بعيد (فان قلت) في اناصب الظرف اذا كان الرجع عمني المرجوع (قلت) ما دل عليه المنذرمن المنسذر بهوهو البعث (قدعلنا) ردالاستبعادهم الرجع لان من لطف عله حتى تغلغل الى ما تنقص الارض من أجساد الموتى وتأكله من لحومهم وعظامهم كان قادراءلي رجعهم أحياء كأكانواءن النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يملى الاعجب الذنب وعن السدى (ما تنقص الارض منهم) ماعوت فيدفن في الارض منهم (كتاب حفيظ) محفوظ من الشياطين ومن التغير وهو اللوح الحفوظ أو حافظ لما أو دعه وكتب فيه (بل كذبوا) اضراب أتبع الاضراب الاول الدلالة على أنهم جاؤاء اهو أفظع من تجهم وهو التكذيب

﴿سورة ق مكيةوهي خسوار بعون آية ﴾

(بسم الله الرحن الرحيم)

ق والقرآن المجيد بل
عجبوا أن جاءهم منذر
هداشئ عجب أنذا
متنا وكنا ترابا ذلك
رجع بعيد قدعلنا
ماتنقص الارض منهم
وعندنا كناب حفيظ
بل كذبوا بالمنى

والقول في سورة ق كل (بسم الله الرحن الرحم) هذوله ته هالى أفعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلف جد يد (وقع في النسطة ما أحكيه وصورته فان قلت لم مدكر الخلق الجديد الخ) قال أحمدهذا كالرم كاتراه غير منتظم والظاهرانه لفسائه في النسطة والذي يحر و في الا يتوهو مقتضى تفسير (٤٠٢) الزمخ شمرى ان فيها أسئلة ثلاثة لم عرف الخلق الاول ونكر اللبس و الخلق الجديد فاعم ان

التهريفالاغرض منه الاتفنيم ماقصدتمريفه وتعظيمه ومنه تعريف

مالنى الذى هو النبوة الثابت في الجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر (فهم في أمر مريج) مضطرب يقال مرج اللاتم في أصمه وجرج فيقولون تارة شاعر وتارة ساحر وتارة كاهن لا شتون على شي واحمد • وقرئ الجاءهم كسراللام ومالله درية واللام هي التي في قولهم للس خلون أي عند حجمة الاهم وقيل الحق القرآن وقيل الاخبار بالبعث (أفلم ينظروا) حين كفروا بالبعث الى آثار قدرة الله في خلق المالم (بنيناها) رفعناهابغيرعمد (من فروج) من فتوق بعني أنه اماساء سليمة من العيوب لافتق فه اولا صدع ولاخلل كقوله تعالى هل ترى من فطور (مددناها) دحوناها (رواسي) جبالاثوابت لولاهي لتكفأت (من كاروج)من كلصنف (جيم)يسهم به لسسنه (تبصرة وذكرى)السصر به وتذكر كل (عدمندب) راجع الى ربه مفكر في بدائم خلقه وقرى تبصرة وذكرى الرفع أى خلقها تبصرة (ماءمماركا) كندير النافع (وحب الحصيد) وحب الزرع الذي من شأنه أن يحصدوهوما بقتات به من نحو الحنطة والشدمر وغيرهما (باسقات) طوالافي السمياء وفي قراءة رسول الله صلى الله على موسل باصقات بايدال السين صادا لاجل القاف (نضيد) منضود دمضه فوق بعض اماأن يرادكثرة الطلع وتراكمه أوكثرة مافه من الثمر (رزقا) على أنبتناها رزقالان الانهات في معنى الرزق أوعلى أنه مفعول له أى أنبتناها لترزقهم (كذلك أناروح) كاحميت هذه الملدة الميتة كذلك تخرجون أحياء بعدموتكم والكاف في محل الرفع على الابتداء \*ارادبفرعون قومه كقوله تعالى من فرعون وملتهم لان المعطوف عليه قوم نوح والمعطوفات جاعات (كل) يجوزأن برادبه كل واحدمنهم وأن برادجمهم الاأنه وحدالضمر الراجع المه على اللفظ دون المهني (فقى وعيد) فوجب وحل وعيدى وهو كلة العذاب وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم عى بالامراذ الم يمتدلوجه عمله والهمزة للانسكار والمعنى انالم نبجز كاعمواءن الخلق الاول حتى نبجز عن الثانى غمقال هم لاينكرون قدرتنا على الخلق الاول واعترافهم بذاك في طيه الاعتراف بالقدرة على الاعادة (اللهم في ليس) أي في خلط وشهمة قدايس علم الشهطان وحيرهم ومنه قول على رضى الله عنه المارانه الموس علمك اعرف الحق تعرف أهلدوليس الشديطان علهم تسويله المهم أن احياء الموتى أمر غارج عن العادة فتركو الذلك القياس الصحيح أن من قدر على الانشاء كان على الاعادة أقدر (فان قلت) لمنكراللق الجديدوهلاعرف كاعرف الخلق الاول (قات)قصدفي تنكيره الى خلق جديدله شأن عظم وحال شديدة حق من سمع به ان يهم به و بحاف و يحث عنه ولا يقعد على ليس في مثله \* الوسوســة الصوت الغنى ومنهاوسواس الحلى ووسوسة النفس مايخطر سال الانسان ويجس في ضميره من حديث النفس ■ والباء مثلها في قولا يصوت بكذاوهمس به و يجوزان تكون المتعدية والضمير للانسان أي ما تجعدله موسوساومامصدر بةلانهم يقولون حدث نفسه بكذا كايقولون حدثته به نفسمه قال وأكذب النفس اذاحدثها (ونعن أقرب اليمه) مجاز والمرادقرب عله منه وأنه بتعلق عملومه منه ومن أحواله تعلقا لا يخفي عليسه شئ من خفياته فكان ذاته قريبة منه كايقال الله في كل مكان وقد جل عن الامكنة . وحمل الوريدمث لفي فرط القرب كقوله مهومني مقعدا لقابلة ومع قدالازار قال ذوالرمة والموتأدني لي من الوريد والمسل العرف شمه واحدالحمال ألاترى الى قوله كأن وريديه رشا آخلب والوريدان عرقان مكتنفان لصفحتي العنق في مقدمهما متصلان بالوتين بردان من الرأس المه وقبل سمي وريدا لان الروح ترده (فان قلت) ماوجه اضافه الحب للى ألوريد والشي لايضاف الى نفسه (قلت) فيه وجهان أحدهماأن تكون الاضافة للبيان كقولهم بعيرسانية والثانى أن يرادحمل الماتي فيضاف الى

فهسم في أص ص يج أفل منظروا الى السماء فوقهم كنف شناها ور ساهاومالهامن فروج والارض ممددناها وألقينا فهما رواسي وأنبتنافهامن كلروج بهيج تبصرة وذكرى الكل عدمني ونزانا من السماءماء مباركا فأنبتنايه حنات وحب المصدوالعلىاسقات لهاطلعنصد رزقا للعماد وأحمينابه بلدة ممتا كذلك الملووج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعود وعادوفرعون واخوان لوط وأصحاب الانكة وقوم تبعكل كذب الرسل فحق وعمد أفعملنا مالخاق الاول ال همفي اسمنحاق جديد ولقدخاقناالانسان ونعمل ما توسوس به تفسمه ونعن أقرب اليه منحبل الوريد الذكورفي توله ويهب لمن دشاء الذكور ولهذا المقمدء وفالغاني

الاوللان الفرض جعلة دليلا على امكان الخلق الثانى بطريق الاولى أى اذالم يعي تعالى بالخانق الاول على عظمته الوريد فالخلق الآخر أولى أن لا يعيابه فهذا سرتمريف الخلق الاولو أما التنكير فأص همنقسم فرة يقصد به تفغيم المنكر من حيث ما فيه من الابهام كانه ألخم من ان يخاطبه معرفة وصرة يقصد به التقليل من المنكرو الوضع منه وعلى الأول سلام قولا من رب رحيم وقوله لهم مغفرة اذرتلق المتلقيان عن المين وعن المين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الادبه رقيب عتيد وجاءت معلمة المن والمن معهاسات عن المن وشهيد لقيد كنت في عنك عطاء لا قبصرك عنك عطاء لا قبصرك عند وقال اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدى عتيد قرينه هذا ما لدى عتيد

وأجرعظيم وانالتقين فيجنات ونعيم وقوله ماعيان ألحقنا بهدم ذرياتهم وهوأ كثرمن أن يحمى والثاني هو الاصل في المنكبر فيلا يحماح الى عشمله فتذكر اللبس من المعظميم والتفغيم كانه قال فى ليسأىلىسوتنكر الخاق الجديد للتقامل منه والهو بن لامن بالنسسية إلى الخلق الأول ويحقل أن مكون للتفغيم كأنه أمرأعظم من أن رضى الانسان مكونه ملتد ساعليه

الوريد كايصاف الى العاتق لاجتماعهما في عضوو احد كالوقيل حيل العلماء مثلا (اذ) منصوب اقرب وساخ ذلك لان المعانى تعمل في الطرف متقدمة ومتأخرة والمني أنه لطمف بتوصل عله الى خطرات النفس وما لاشئ أخيف منه وهوأ قرب من الانسان من كل قريب حين بتابق الحفيظ ان ما يتلفظ به ايذا نامان استعفاظ الملك أمرهوغني عنه وكيف لايستغنى عنه وهومطلع على أخني الخفيات واغاذلك لحكمة اقتضت ذلك وهي مافى كتبة الملكن وحفظهم اوعرض صحائف العمل وم يقوم الاشهاد وعلم العمد بذلك مع عليه باحاطة الله بعمله من زيادة لطف له في الانتهاء عن السيئات والرغيمة في الحسنات وعن النبي صلى الله عليه وسلمان مقعد ملكيك على ثنيتيك ولسانك قلهماور يقكمدادهماوأنت تحرى فمالا يعنيك لاتستيمن الله تعالى ولامنه ماو يجوزأن يكون تلقى الملكين بياناللقرب يعني ونعن قرسون منده مطلعون على أحواله مهيمنون عليه اذحفظتنا وكتبتنام وكلون به والتلقى التنقن بالحفظ والكتمة يوالقعمد المقاعد كالجايس عمني المجالس وتقديره عن المهن قعيدوعن الشمال قعيدمن المتقيدن فترك أحسدهم الدلالة الثاني عليه كقوله كنت منه ووالدى بريا (رقيب) ملك برقب عمله (عتيد) حاضر واختلف فيما يكتب الملكان فقيسل ىكتىان كل شئ حتى أندنه في مرضه وقد للا مكتبان الامادؤ حداد مأو دؤر ربه و بدل عليه قوله عامده السلام كأتب الحسنات على عمن الرجل وكاتب السيئات على سار الرجل وكأتب الحسنات أمين على كانب السيئات فاذاعل حسنة كتباملك المنعشر اواذاعل سيئه قالصاحب المين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر وقبل ان الملائكة يجتنبون الانسان عند غائطه وعند حاءه 🔳 وقري مايلفظ على البناء الفعول الماذ كرانكارهم المعث واحتج علهم وصف قدرته وعله أعلهم أنماأ نكروه وجحدوه هملاقوه عن قريب عندموتهم وعندقيام الساعة ونه على اقتراب ذلك أن عبر عنه ملفظ الماضي وهو قوله (وجاءت سكرة الموت مالحق) وتفخ في الصور وسكرة الموت شديَّه الذاهبة بالعيقل والماء في مالحق للتعدية يعنى وأحضرت سكرة الموت حقيقة الاص الذى أنطق اللهبه كتبه وبعث به رسله أوحقيقة الاص وجامة الحال من سمادة المتوشقاوته وقيل الخق الذي خاق له الانسان من أن كل نفس ذائقة الموت ويجوزأن تكون الباءمثلهافي قوله تذبت بالدهن أى وجاءت ملتبسة بالحق أى بعقيقة الاص أو بالحكمة والغرض الصيم كقوله تعالى خاق السموات والارض بالحق وقرأأ بوبكروابن مسعود رضي الله عنهما سكرة الحق بالموت على اضافة السكرة الى الخق والدلالة على أنها السكرة التي كتبت على الانسان وأوجبت له وأنها حكمة والبا المتعدية لانها سبب زهوق الروح لشدتها أولان الموت يعقها فكائنها جاءت به ويجو زأن يكون المني جاءت ومعها ألوت وقيل سكرة الحق سكرة الله أضيفت اليه تفظيم الشأنه أوتهو ملا وقرئ سكرات الموت (ذلك) اشارة الى المُوتوا الحطاب للانسان في قوله ولقد خلقنا الانسان على طُرَّ بني الالتَّفات أوالي الحق والخطاب للفاجر (تحيد) تنفروتهرب وعن بعضهم أنه سأل زيدمن أسلم عن ذلك فقال الخطاب لرسول اللهصلي الله علمه وسلم فحكاه لصالح ن كيسان فقال والله ماسن عالمة ولا لمسان فصيح ولامه رفة بكالرم العرب هوالكافرغ حكاهما العدين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فقال أخالفهما جيعاً هوالبروالفاجر (ذلك يوم الوعيد)على تقدير حذف الصاف أي وقت ذاك يوم الوعيدوالاشارة الى مصدر نفخ (سائق وشهيد) ملكان أحدها يسوقه الى المحشر والاتنو يشهدعا يعمله أوماك واحدجامع بهن الاحرين كانه قسل معهاملك يسوقها ويشهدعلها ومحلمه هاسائق النصب على الحال من كل لتعرفه بالاضافة الى ماهوفي حكم المعرفة \* قريُّ لقد كنت عنك عطاءك فيصرك بالكسر على خط بالنفس أي بقال لهالقد كنت \* جعلت الغفلة كانه أغطاءغطى بهجسده كله أوغشاوه غطى بهاء ينيه فهولا يبصر شيأ فاذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت الغفلةعنه وغطاؤها فيبصرها لم يبصره من الحق 🔳 ورجع بصره المكايل عن الابصار الغفلته حديدا لتيقظه (وقال قرينه) هو الشيطان الذي قيض له في قوله نقيض له شيطانا فهوله قرين شهدلة قوله تعلى قال قرينه ريناما أطغيته (هذامالدى عتيد) هذاشئ لدى وفي ملكتي عتيد فهم والمعنى أن ملكابسوقه وآخر يشهدعليه وشيطا نامقر ونابه يقول قداعتدته لجهنم وهيئته لهاباغواني واضلالى (فان قلت) كيف

مع أنه أول ما تبصر فيه تعدة ولعلى اشارة الزبخ شرى الى هذا والله أعلم فهذا كالرا ممناسب لاستطراف أسدله وأجوبة فان يكن هو ما أراده الزبخ شرى فذاك والا فالمق العسل ولا تسل «قوله تعالى قال قرينه ربنا ما أطغمته (قال فيه) ان قلت الماطرحت الواومن هذه الجلة وذكرت في الا ولى وأجاب بأنها استونفت كاتستان في الجل الواقعة في حكاية التقاول كاراً يت في حكاية القاولة بين موسى وفرعون (قال) فان قلت أن القاولة قلت الماقال قرينه هذا مالدى عتيد وتبعه قوله قال قرينه وبنا ما أطغيته وتلاه لا نختصم واعلان مقاولة من الكافر لكنه اطرحت (٤٠٤) للدلالة علم أمن السياف كانه الماقل بن هذا مالدى عتيد قال السكافر وبهو أطغاني

فل قال الكافر ذلك قال القرين ماأطغيته فلما حكى قول الفرين والكافرين عائلا يقول فاذا قال الله تمالى فقيد والمؤتند وذكر الواوفى دار

ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع الغير معتد مريب الذي جعل مع التدالها آخو فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربناما أطفيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تغتصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد ما سدل القول لدى وما أنا نظ لم

الجلة الاولىلانها أول المقاولة ولابدمن عطفها

أعراب هذاالكلام (قلت) ان جعلت ماموصوفة فعتمدص فقطاوان جعلتها موصولة فهو بدل أوخبر بعد خبرأ وخبرميتدا محذوف (ألقما) خطاب من الله تعالى الله كن السابقين السائق والشهدو يجوزان بكون خطاباللو احدعلي وحهين أحدهاقول المردان تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنية الفعل لاتعادهما كله قيل القاالقالتا كيد والثانى أن العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنان فيكثر على ألسنتهم أن يقولو الحليسلي وصاحي وقفاوأسعدا حتى خاطموا الواحدخطاب الاثنين عن الحجاج أنه كان يقول ماحرسي اضرباعنقه وقرأ الحسن ألقين بالنون الخفيفة ويحوزأن تكون الالف في ألقيابد لامن النون اجراء للوصل مجري الوقف (عنيد)معاند مجانب العق معادلا هله (مناع الغير) كثيرا لمنع للال عن حقوقه جعل ذلك عادة له لا يبذل منه شيأ فط أومناع لبنس اللير أن يصل الى أهله بحول بينه و بينهم قيل نزلت في الوليدين المفيرة كان عنع بني أخده من الاسلام وكان بقول من دخل منكر فيه لم أنفعه بخبر ماعشت (معتد) ظالم متفط العن من سب شَاكُ في الله وفي دينه (الذي جمل) مبتدأ مضمن معنى الشرط ولذلك أجيب بالفاء ويجوز أن يكون الذي جمل منصوبا بدلامن كل كفاروبكون (فألقياه) تدكرير اللتوكيد (فان قلت) لم أخليت هذه الجلة عن الواو وأدخلت على الاولى (قلت) لانهااستؤنفت كاتستأنف الجل لواقعة في حكاية التقاول كارأنت في حكاية القاولة بن موسى وفرعون (فان قات) فأين التقاول ههنا (قات) الماقال قرينه هدامالدى عتيد وتمعه قوله قال قرينه ربناما أطغيته وتلاه لاتختصم والدى علم أن تم مقاولة من المكافرا كنه اطرحت الما بدل عليها كانه قال ربهو أطغاني فقال قرينه ريناما أطغيته وأماالجلة الاولى فواجب عطفهاللدلالة على الجعربين معناها ومعنى ماقباها في الحصول أعنى مجيء كل نفس مع الملكين وقول قرينه ما قال له (ما أطغيته) ماحقلته طاغما وماأوقعته في الطغيان ولكنه طغي واختار الضيلالة على الهدى كقوله تعالى وماكان لي عليكم من سلطان الاأن دعوتكم فاستعبتم لى (قال لا تختصموا) استثناف مثل قوله قال قرينه كان قائلا قال فاذاقال الله فقيل قال لاتختصموا والمعني لاتختصم وافي دارالجزاء وموقف الحساب فلافائدة في اختصامكم ولاطائل تحته وقدأوعدتكر مذابي على الطغيان في كتبي وعلى السنة رسلي في اتركت ليكر حمة على \* ثم قال لاتطه عوا أن أبدّل قولى ووعيدى فاعفيكم عما أوعدته وما أنابطلا ملاميد) فاعذب من أيس عستوجد للمذاب • والساء في الوعد من يدة مثله افي ولا تلقوا بأيديكم الى الته الكه أومعدية على أن قدم مطاوع يمني تقدم ويجوزأن يقع الفعل على جلة قوله مايبدل القول لدى وماأنا بظلام للعمدو يكون بالوعيد عالا أى قدمت المكرهذا ملتبسابالوعيد مقترنابه أوقدمته المكرموعد الكربه (فان قات) ان قوله وقدقدمت اليكم واقعموقع الحال من لاتختصموا والمتقديم بالوعيل دفي الدنيا والخصومة في الاسخرة واجتماعهمافي زمان واحدواجب (قلت) معناه لاتختصمواو قدص عندكم أني قدمت اليكم بالوعيد وصية ذلك عندهم في الأخرة (فان قلت) كيف قال بظلام على لفظ المالغية (قلت) فيه وجهان

المقاولة ولا بدمن عطفها المسلم المسل

الشاهدفاونيت في الغائب لكان كاهو في الشاهد طلا والله تعالى مبراً من الظا الابرى هذا العتقد كيف لزمهم عليه ان يكون الله تعلى طلاماله ميده تعالى الله عن ذلك لان الحق الذي قامت بصحة البراهين هو عن ما اعتقد و هذا فنفوه فلنله موردت هذه الاثية وأشباهها لته من الناس ما نزل اليهم ولئلا يكون للناس على الله حقي بعد الرسل والله الموفق الصواب وقولة تعالى يوم نقول لجهتم هل أمتلا تن الاثية (قال فيه سؤال جهتم وجوابها من بالتحديل الذي يقصد به تصوير المعنى الخالف على أحدقد نقد م انتكارى عليه اطلاق التحديل في عبر المعنى المناس جمع المناس على هو القيامة وفي مثل قوله والارض جمع المناسفة يوم القيامة وفي مثل قوله والارض جمع المناسفة يوم القيامة وفي مثل قوله والارض جمع المناسفة يوم القيامة وفي مثل قوله بل يداه مبسوطتان واغا أراد به جل الايدى على نوع من الجازف هني كلامه صحيح لانانه تقد فيهما المجاز وندين الله بتقالى عن المفهوم الحقيق فلا بأس عليه في معنى الحلاقه غيرانا محال الله تعالى الله تعالى المناسفة والمناسفة و

وأن كانت معانبها صحيحة وأى المامأشد من أيهام لفظ التخييل الاترى كمف استعمله الله فعما أحبرانه سحو وباطل في قوله يخسل اليه من مصرهم انها تسمى فلادشك في وجموب أحتنابه غ يعودينا الكادمالي اطلاقه ههنا فنقول هومنكر لفظاومهني توعدون اكل أواب حفيظ من خشي الرحس بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها يسلام ذاك وم اللاود لهـم مانشاؤن نما ولدسام مدوع أهاكنا قبلهم من قرنهم أشدمهم بطشا أما للفظ فقد تقدم

واماالعني فلإنانعتقد

انسوالجهم وجواما

أحدهماأن يكون من قولك هوظالم لعبده وظلام لعبيده والشانى أن يرادلوعذبت من لايستعق العذاب الكنت ظلامام فرط الظافنفي ذلك \* قرئ نقول بالنون والماء وعن سعيدين جبير يوم يقول الله الجهم وعن ابن مسعودوا لحسن يقال ووانتصاب اليوم بظلام أوعضم نعواذ كروانذر ويجوز أن ننتصب بنفز كائه قد لونفخ في الصور يوم نقول لجهنم وعلى هذايشار بذلك الى يوم نقول ولا يقدر حدف الماف ووسؤال جهم وجواجاه نباب التخييل الذي يقصدبه تصويرالمعنى في القلب وتثبيته وفيه معنيان أحدهما أنها تمتائي مع اتساعها وتباعد أطرافهاحتي لايسعهاشي ولايزاد على امتلائه القوله تعالى لاملا نجهم والثاني انهامن السبعة بعيث يدخلها من يدخلها وفهاموضع للزيدو يجوزأن يكون هل من من مداسة مكذارا للداخلين فبها واستبداعاللز بادةعلهم لفرط كثرتهم أوطلباللز بادة غيظاعلي العصاة والزيدامام صدوكالحمد والمهدواما اسم مفعول كالمسع (غديربعيد) نصب على الظرف أى مكاناغدير بعيداً وعلى الحال وتذكيره لانه على زنة المصدر كالزئير والصليل والمصادر يستوى في الوصف جاللذ كروالمؤنث أوعلى حذف الموسوف أى شماغبر بميدوم مناه الموكيد كاتقول هوقريب غمير بعيدوعز بزغيرذايل . وقرى توعدون الماء والماءوهي حملة اعتراضة و (اكل أواب) بدل من قوله للتقين بندر برالجار كقوله تعالى للذين استضعفواان آمن منهم . وهـ ذااشارة الى الثواب أوالى مصدر أزلفت . والاواب الرجاع الىذكرالله تمالى والمفيظ الحافظ لمدوده تعالى و (من خشى) بدل بعد بدل تابع لكل و يجوز أن يكون بدلاءن موصوف أواب وحفيظ ولا يجوزأن بكون فى حكم أواب وحفيظ لان من لا يوصف به ولا يوصف من من الموصولات الامالذي وحده و يجوز أن يكون مبتدأ خد مره يقال لهم ادخاوها بسلام لان من في معنى الجدم و يحوز أن مكون منادى كقولهم من لا يزال محسناأ حسن الى وحذف حرف النداء للتقريب (بالغيب) حال من المفعول أي خشيه وهوغائب لم يعرفه وكونه معاقب الابطريق الاستدلال أوصفة لصدر خشي أي خشب خشبة ماتيسة بالغب حيث خشيء قابه وهوغائب أوخشيه بسبب الغيب الذي أوعده بهمن عذابه وقبل فى اللهوة حيث لاراه أحدد (فان قلت) كيف قرن بالخسمة اسمه الدال على سعة الرحة (قات) للثناء البلمغ على الخاشي وهو خشيته مع علم أنه الواسع الرحة كاأثني عليه بأنه خاش مع أن الخشي منه غائب ونعوه والذن يؤنون ما آ تواوقاو بهم وجلة فوصفهم بالوجل مع كثرة الطاعات وصف القلب بالانابة وهي الرجوع الى الله تعالى لان الاعتبار عائبت منهافى القلب = يقال لهدم (ادخلوها بسلام) أى سالمنمن العداب وزوال النم أومسلاعامكم يسلم عليكم الله وملائكته (ذلك يوم اللهود) أى يوم تقدير الغاود كقوله اتعالى فادخاوها عالدين أى مقدرين اللهو (ولدينامنيد) هومالم يخطر بالهم ولم تبلغه أمانهم حتى يشاؤه

علق فيهاالا دراك بذلك بشرطه و كمف نفرض وقد وردت الاخبار ونظاهرت على ذلك منها هدا ومنها جاب قوالنار ومنها استكاؤها الى ربها فاذن لها في نفسين وهذه وان لم تكن نصوصا فظواهر يجب حلها على حقائقها لا نامة مدون باعتقاد الظاهر ما المنع ولا مانع ههنافان القدرة صالحة والعقل يجوز والظواهر قاضية بوقوع ماصوره العدول عن وقد وقع مثل هدا قطعافى الدنيا كتسليم الشجر و تسبيح الحصافى كف النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدأ صحابه ولوفتح باب المجاز والعدول عن الظاهر في تفاصيل المقالة لا تسم المنحرق وضل كثير من الخلق عن الحق وليس هذاكا لظواهر الواردة في الالهمات المالم يجوز العقل اعتقاد ظاهرها فان العدول فيهاعن ظاهر الكلام بضرورة الانقياد الى أدلة العقل المرشدة الى المعتقد الحق فاشد ديدك عافصل في هذا الفصل عارشد تك به الى منه خطاه والمناهر والمناهد والمناهر والمناهر

وقيل ان السحاب غرباهل الجندة فقطرهم الحورفة قول نحن المزيد الذي قال الله عزوجل ولدينا من يد (فنقبوا) وقرئ المتحفيف فحرقوا في البلادودوخوا والتنقيب التنقير عن الامروا أبحث والطلب قال الحرث ان حارة نقبوا في البلاد من حذر المو \* توحالوا في الارض كل مجال

ودخلت الفاء للتسميب عن قوله هم أشد منه مبط شاأى شدة بطشهم أبطرتهم وأقدرتهم على التنقيب وقوتهم عليه و يحوز أن يراد فنقب أهل مكة في اسفارهم ومسايرهم في بلاد القرون فهل رأوالهم محيصاحى يؤملوا مثله لانفسهم والدليل عصته قراءة من قرأ فنقبوا على الامر كقوله تعلى فسيحوا في الارض وقرى كسم القاف مخففة من النقب وهو أن يتنقب خف المعير قال مامسها من نقب ولا دبروا لمعنى فنقبت أخفاف الإبل لكثرة طوفهم في البلاد (هل من محيص) من الله أوحفيت أقدامهم ونقبت كاننقب أخفاف الابل لكثرة طوفهم في البلاد (هل من محيص) من الله أومن الموت (ان كان له قلب) أى قلب واعلان من لا يعي قلمه في الدام عبد القاهر في قوله لمعض وهو شهيد) أى حاضر بفطنته لان من لا يحضر ذهنه في كانه غائب وقد ملح الامام عبد القاهر في قوله لمعض

مُن يأخذُ عنه ماشئت من زهزهة والهتي \* عصفالاباذلسقي الزروع

أووهومؤمن شاهدعلى صحته وأنه وحيه ن الله أووهو بعض المنهداء في قوله تعالى لتكونو اشهداء على الناس وعن قتادة وهوشاهد على صدقه من أهلل الكتاب لوجودندته عنده وقرأ السدى وجماعة ألقى السمع على البناءللف عول ومعناعلن ألق غسيره السمع وفتح له أذنه فحسب ولم يحضر ذهنه وهو حاضرالذهن متفطن وقيل ألق معه أو السمع منه \* اللغوب الاعماء وقرى بالفحرنة القبول والولوغ قبل نزلت في الهود لعنت تكذيبالقولهم خلق اللهاأحموات والارض في ستة أيام أولها الاحدوآ خرها الجهنة واستراح يوم السبت واستلقى على العرش وقالواان الذي وقع من التشبيه في هذه الامة اغلوقع من المهود ومنهم أخذ (فاصرعلي ما مقولون)أى المودو يأتون به من الكفروالتشبيه وقيل فاصير على ما يقول المشركون من انكارهم البعث فانمن قذرعلى خلق العالم قدرعلى بعثهم والانتقام منهم وقيلهى منسوخة باسمة السيف وقيل المسيرمأموربه في كل حال (عمدربك) حامداربك والتسبيم محمول على ظاهره أوعلى المسلاة فالصلاة (قب ل طاوع الشمس) الفجر (وقبل الغروب) الظهروالعصر (ومن الليل) العشا آن وقيل التهجد (وأدمار السجود) التسبيع في آثار الصاوات والسحود والركوع يمبر بهماعن المسلاة وقيسل النوافل بعد ألمكتومات وءنءلي رضي اللهءنيه الركعتان بعدالغرب وروىءن النبي صلى اللهءامه وسلم من صلي بعد المغرب قدل أن يتكلم كتبت صلاته في علمين وعن ابن عماس رضى الله عنه ما الوتر دمد العشاء و الادمار جع در وقرى وادمارمن أدبرت الصبلاة اذاانقضت وغتومعناه ووقت انقضاء لسعود كقولهم آتيك خفوف النجيم (واستمع) دمني واستمع المأخبرك به من حال يوم القيامة و في ذلك تهويل وتعظم لشأن الخبر به والمحدث عنه كايروى عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة أيام لماذين حمل بامهاد اسمع ما أقول لك عرحد ته بعد ذلك (فَانْ قَاتْ) بِمُ انتصب اليوم (قَلْتُ) عِـادلعليــه ذلكُ يوم الخروج أي يوم ينادي المنادي يخرجون من القمور . ويوم يسمعون بدل من (يوم يذادي)و (المنادي) اسرافيل ينفخ في الصورو ينادي أيتم العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعورا التفرقة ان الله بأمرك أن تجتمعن لفصل القضاءوقيه اسرافيل ينفخ وجبريل بنادى بالمشر (من مكان قريب) من صغرة بيت المقدس وهي أقرب الارض من السماء باتني عشر ميلاوهي وسط الارض وقيل من تحت أقدامهم وقيل من منابت شعورهم يسمع من كل شعرة أيتها العظام المالية و (الصحة) النفخة الثانية (بألحق) متعلق بالصحة والمراد به البعث والحشر للجزاء \* قرئ تشقق وتشقق بادغام التاعي الشيد وتشقّي على البناء للف مول وتنشق (سراعا) حال من المجرور (علينايسير) تقديم الطرف يدل على الاختصاص يعيني لا يتيسر مثل ذلك الامر العظم الاعلى القادر الذات الذي لايشفله شأن عن شأن كاقال تعالى ما حلقكم ولا بعشكم الاكنفس واحدة (تحن أعلم عايقولون) عهديد لهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم (بحمار) كقوله تعالى

فنقموا في الملاد هل من محمص ان في ذلك لذ كرى ان كانله قاب أوأليقي السمع وهوشهد واقدخاقنا المموات والارض وماستهمافي ستةأمام ومامسينا من لغوب فاصرعلى ما قولون وسيع بعمدريك قبل طاوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسجه وأدبار السجود واستمع يوم ينادى المناد من مكان قريب يوم ينعمون الصعماللي ذلك وم المدروج أنا فعن نعى وغيث والينا الصدر وم تشدقي الارض عنهم سراعا ذلك حشرعلينا يسير نعن أعلم عا يقولون وماأنث عليهم بحمار فذ كر بالقرآن

القرب والوصل والله الموفق و قوله تعالى من خشى الرحمن بالغيب (قال فيه الدال المسهمة الرحمة الخال قال أحد ومن هذا قال أحد ومن هذا المناعلي صهيب شوله الثناء على صهيب شوله والمدال الثناء على صهيب شوله والمدال المدالة المدالة

عسيطرحتى تقسرهم على الاعبان العبان العبان العبان المنظمة على موجوزان المسطوحتى تقسرهم على الاعبان العبان العبان العبان العبان وعلى عنزلته في قولك الكون من جره على الاعبان وعلى عنزلته في قولك هو عليم اذا كان واليهم ومالك أمن هم (من يخاف وعيد) كقوله تعالى الحائد منذر من يخشاها لانه لا ينفع الافيه دون المصرعلى الديم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة ق هون الله عليه تارات الموت وسكراته

# الداريات مكية وهي ستون آية

## وسم الله الرحن الرحيم

(والذاريات) الرياح لانهاتند و التراب وغيره قال الله تعالى تند و هالرياح وقرى بادغام التاء في الذال فالماه الاتوقرا) السحاب لانهاته للطروقرى وقراب هم الواوعلى تسمية المحمول بالمصدر أوعلى ايقاعه موقع جلا (فالجاريات دسرا) الفلك و مهنى يسراج باذا يسرأى ذا سهولة (فالمقسمات أمما) الملائد كه لانها تقسم الامورمن الامطار و الارزاق وغيرها أو تفعل المقسم مأمورة بذلك و عن مجاهد تتولى تقسم أم الهماد حبريل الغلطة وميكائيل المرحة وملك الموت اقبض الارواح و اسرافيل النفخ وعن على رضى الله عنه أنه قال وهو على المنبر ساوفي قبل أن لا تسألون ولا تسألوا بعدى مثلى فقام ابن الدكوا و فقال ما الذاريات ذر وا قال الرياح قال فالحاملات وقراقال السحاب قال فالجاريات يسمراقال الفلك قال فالمقسمات أمم اقال الملائكة وكذاعن ابن عماس وعن المسن القسمات السحاب يقسم الله بها أرزاق المعاد وقد جلت على الدكوا كب السمون المعارية والماسوات المعارية الفاء على التفسيرين (قلت) أما على الاول فسني المتقسم الله الفلك التي تقسم الأمرزاق بالدن الله من المطار وقيرات المعاروة المالية المقسم وما موسولة الأرزاق باذن الله من الامطار وقيرات المعاروة والسحاب الذي تسوقه في الفائ الذي تقروا التراب في المنادن الله من الامطار وقيرات المعاروة والمالون والمالون كهيشة والدين الجزاء والواقع الحاصل (الملك) ومصدرية والموعود لمعث ووعد صادق كعيشة واضية والدين الجزاء والواقع الحاصل (الملك) الطرائق مثل حمل الملورة والموقع الماسر (الملك) الشعرة والموقع الماسطة والمؤمن المارة وتكسم قال زهير

مكالى بأصول النجم تنسجة وربح ويفلضا حيات المسائد والمعنى والدرع محبوكة لان حلقها مطرف طرائق ويقال ان خلقة السماء كذلك وعن الحسن حبكها المعنى المناترينها كاترينها كاترين الموشي طرائق الوشي وقيل حبكه وهوجع حمالة كذال ومثل أوحبيكة كطريقة وطرق وقري الحبك وزن العنال المنال المسائد والحيلة وزن المبدل والحيلة وزن المبرق والحيلة وزن المبرق والحيلة وزن النعم والمعروسين والحيك وزن الابل (انكلو فول محتلف) قولهم في الرسول ساحر وشاءر ومجمون وفي القرآن شعروسين واسالم والمائد ومقرومنكر (دؤون عنه) الضمر القرآن أوللرسول أي يصرف عنه من صرف المرف المدفق ومكذب ومقرومنكر (دؤون عنه) الضمر القرائ وقدل عسائد ومن والمعرف المرف المدفق ومكذب ومقرومنكم (دؤون عنه المائد ومنهم المائد ومنهم حاصدة والمنوف عنه المنافولة عن المنال المائد ومنهم حاصدة والمنوف المنافولة عن المنافولة عن المنافولة ووجه آخر وهو أن يرجع الضمر المنافولة ومنهم حاصد على المنافق وقوعه فنهم شالة ومنهم حاصد على المنافق وقوله ينه وين أكل وعن شرب أى يتناهون في السمن عبد الاكل والشرب وحقيقته ومن أفل على البناء والسمن عنه والكراف كذلك يصد و أكل وعن شرب أى يتناهون في السمن عبد الوكل والشرب وحقيقته ومدر أفل على البناء في السمن عنه والكراف كذلك يصدر افكهم عن القول المختلف وقرأسه مدين جمير دؤفك عند ممن أفل على البناء في السمن عنه والوكذلك يصدر أفل عن القول المختلف وقرأسه مدين جمير دؤفك عند ممن أفل على البناء

وهي ستون آية كه وهي ستون آية كه والذاريات ذروا فالحام لات وقرا فالحام التي فالحاريات يسرا فالقسمات أمرا ان ماتوء حدون لصادق والدي لواقع والسماء ذات الحيط المات عنه من أفل المات المات عنه من أفل المات الم

﴿ القول في سمورة الذاريات ﴾

(سم الله الرحن الرحم) # قوله تعالى بوفك عنهمن أفك (قال فيه اصرف عنه من صرف الصرفالذىلاصرف أشدمنه الخ)قال أجد اغا أفادهذا النظم المعنى الذى ذكر من قبسل انك اذا قلت اصرف عنه من صرف علمالسامع ان قواك يصرف عنه يغنىعن قولك من صرف لانه بحرده كالتكرار للاول لولامادستشعرفيه من فاندة تأبى حمله تكرارا وتلك الفائدة انكلا خصصتهذابأنههو الذى صرف أفهمان غيره لم يصرف فكأنك قات لاشت الصرف في المقيقة الالهذا وكل صرف دونه فكالا صرف بالنسبه اليسه والله تعالى أعلم

اللفاعل أىمن أفك الناس عنه وهم قريش وذلك أن الحي كانوا يبعثون الرجل ذا العقل والرأى ليسأل عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم فيقولون له احدثره فيرجع فيخبر هدم وعن زيدين على يأفك عنه من أفك أي تصرف الناس عنه من هومأ فوك في نفسه وعنه أيضا ما فك عنه من أفك أي يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب وقرئ يؤفن عنه من أفن أي يحرمه من حوم من أفن الصرع اذانه كه حاما (قتل الخراصوت) دعاء علىهم كقوله تعالى قتل الانسان ماأ كفره وأصله الدعاء بالقتل والهلاك غرى مجرى لعن وقبح والمراصون المكذاون القدرون مالا يصحوهم أصحاب القول الختلف واللام اشارة الهدم كانه قيل قتل هولا الخراصون وقرئ قتل الخراصات أي قتل الله (في غمره )في جهل يغرهم (ساهون) عافلون عماأ مي وا به (دسمًاون)فيقولون (أيان يوم الدين)أي متى يوم الجزاء وقرى بكسر الهمزة وهي لغة (فان قلت) كيف وقَعُ أَيان ظُرْفالليوم واغْــاتقعُ الاحيّان ظروفاللُّهـــدثان (قلت)معناه أيان وقوع يوم الدّين (فان قلت)فيم انتصب الموم الواقع في الجواب (قلت) بفعل مضمر دل عليه السؤال أي يقع يوم همم على الناريفتنون و يجوز أن يكون مفتوحالا ضافته الى غير متمكن وهي الجلة (فان قات) فا محدله مفتوحا (قات) يجوز أنكون محله نصبا المضمر الذي هو يقع ورفعاعلي هو يوم هم على النار يفتنون وقرأ ابن أبي عبدلة بالرفع ( يفتنون) يحرقون و مذيون ومنه الفتن وهي الحرة لان حارث اكانها محرقة (دوقوافتنتكي) في محل الحال أى مقولاً لهم هذالقول (هدذا) مبتدأو (الذي) خبره أي هدذاالعذاب هوالذي (كنتم به تستع لون) و محوراً ن يكون هـ ذا بدلامن فتنتكم أى دوقواهذا العـ ذاب (آخذين ما آناهـ مربهم) قابلين الكل ماأعطاهم واضنبه بعنى أنه ليس فما أتاهم الاماهومتاقي بالقبول مرضى غيرم مضوط لانجمعه حسن طيب ومنه قولة تعالى و بأخد ذالصدقات أي يقبلها وبرضاها (محسنين) قد أحسنو اأعمالهم وتفسير احسانهم مابعده (ما) من مدة والمعنى كانواع بعون في طائفة قليلة من الليل انجعلت قليد الاظرفا والثأن تحمله صفة المصدر أى كانو أيج عنون هجو عاقليلاو يجوز أن تكون مامصدرية أوموصولة على كانواقليسلا من الدلهجوعهم أومايج مون فيه وارتفاعه بقليلاعلى الفاعلية وفيه ممالغات لفظ الهجوع وهوالفرار من النوم قال

قدحصت السيضة رأسي فا و أطع نوماغس تهءاع

وقوله قايلاومن الليلان الليلوقت السمات والراحة وزيادة ما المؤكدة الذلك وصفه مرائع م يحدون الليل متهدين فاذا أسحر وا أخذوا في الاستغفار كانهم أسلفوا في لماهم الجرائم وقوله (هم يستغفرون) فيه أنهم هم المستغفرون الاحقاء بالاستغفار دون المصرين فكانهم المختصون به لاستدامتهم له واطنابهم فيه (فان قلت) هل يجوز أن تدكون ما نافية كاقال بعضهم وأن يكون المهي أنهم لا يهجعون من الليل في لا ويحيونه كله (قلت) لا لان ما النافية كاقال بعضهم وأن يكون المهي أنهم لا يهجعون من الليل قيلاوي يونه كله (قلت) لا لان ما النافية كاقال بعمل ما بعدها في المعاقبة والمقتلة والمقتلة في هم وعن النبي صلى الله عليه السائل الذي يستجدى (والمحروم) الذي يحسب غنيا فيحرم الصدقة لتعففه وعن النبي صلى الله عليه ليس المسكين الذي يستجدى (وفي الارض آيات) تدل على ولا يتصدف عليه وقدرته وحكمته وتدبيره حيث هي ممال وقيل الحارف الذي لا يكرك المسلم وحكمته وتدبيره حيث هي مدحق قالدساط لما فوقها كاقال الذي جعدل لكم الارض مهادا وفيه اللسائل والفيام والموافقة عليه مناكم الورض المنات وأنواع الاشجار معادا وفي المالي والموافقة عهم وموال والمع تسق عاء واحدون فضل بعضها على بعض في الا كل وكلهام وافقة المواب المتدنة في يرها و يحرها الختلفة الصور والاشكال والافعال من الوحدين الذين سلم والموام وغير والدواب المتدنة في يرها و يحرها الختلفة الصور والاشكال والافعال من الوحدين الذين سلم والموام وغير والدواب المتدنة في يرها و يحرها اختلفة الصور والاشكال والافعال من الوحدين الذين سلم والموام وغير ذلك (الموقية يرها و يحرها الختلفة الصور والاشكال والافعال من الوحدين الذين سلم والموام وغير ذلك (الموقية يريا) الموقة فه منظارون والاشكال والافعال من الموقة وهو من الموقة وهو من الموقة وهو من الموقة والموام وغير خلك (الموقية والموام وغير خلك في الموقية والموام وغير خلك والموام وغير خلك (الموقة والموام وغير خلك (الموقة والموام وغير خلك (الموقة والموام وغير خلك والموام وغير خلك والموام والموام وغير خلك والموام والموام والموام والموام والموام والموام والموام والموام والموام وغير خلك والموام وا

قتل المراصون الذين هم في غمرة ساهون يستاون أيان يوم الدين توم هم على الناريغتنون دوقو افتانيكم هذا الذي كنتم به تستجلون ان التقين في حنات وعيون المهم كانوا قبل ذلك المهم كانوا قبل ذلك الليسل المهم يستغفرون وفي أموالهم حتى الارض آيات للوقيين

دوله تعالى كانواقليلامن الليل ما يجيعون (ذكر)فيه وجهين أن تكون مازائدة وقليلاظرف منتصب بهجعون أى كانوا يجيعون في طائفة قليلة من الليل أو تكون ما مصدرية أو موصولة على كانواقليلامن الليل هجوعهم أو ما يجعون فيه وارتفاعه بقليلا على الفاعلية اهكاله من الليل المجوعهم أو ما يجعون فيه وارتفاعه بقليلا على الفاعلية اهكاله من المجوع لانه فاعله وقوله من الليل لايستقيم أن يكون صفة المقليل ولا يمانا ما له ولا يستقيم أن يكون من صلة المصدر لانه تقدم عليه عدى ولا كذلك على انهام وصولة

فان قليلاحينند واقع على الليل كله قال قليلا المقدار الذي كانوا يهجعون فيه من الليل فلامانع أن يكون من الليل بيانالقيال الدي وهذا الذي د كره اغنا تمع فيه الزياج وقدذ كره المناتم أن تكون الرخيري أن تكون الرخيري أن تكون الرخيري أن تكون على المناسات الرخيري أن تكون

وفى أنفسكم أفلا تبصرون وفى السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما أذكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخاواعليه فقالواسلاما قال سلام قوم منكرون

مانفياوقاملامنصوب
بيه عمون على تقدير
كانواماع - عمون قليلا
من الليل وأسندرده الى
امتناع تقدم مافي حير
المنى عليه (قلت) وفيه
خلل من حيث المعتى
فان طلب منام جيع
الليل غيرمستنى منه
الليل غيرمستنى منه
الليل غيرمستنى منه
معهود ثم قالوصفهم

بعيون اصرة وأفهام نافذه كلارأوا آية عرفواوجه تأملها فازدادوا اعانامع اعمام وايقانال ايقانهم (وفي أنفسكم) في حال ابتدائها وتنقلها من حال الى حال وفي يواطنها وطواهرها من عجالب الفطروبدائع الخلق ماتتحيرفيه الاذهان وحسبك القاوب وماركزفهامن العقول وخصت بهمن أصمناف المعانى وبالالسن والنطق ومخارج الحروف ومافى تركيها وترتيها ولطائفهامن الاتيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة المدبردع الاسماع والابصار والاطراف وسائر الجوارح وتأتها لماخاقت له وماسوى في الاعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني فانه اذاجساشئ منهاجاء المجز واذااسترخي أناخ الذل فتبارك الله أحسس الخالقين (وفى المماءر رفك) هوالمطرلانه سبب الاقوات وعن سميدين جبير هو الشاجو كل عين دائمة منسه وعن الحسن أنه كان اذار أى الشحاب قال لا صحابه فيه والله رزة كروا كنكم تحرمونه خطاً با كم (وما توعدون) الجنية هي على ظهر السماء السابعة تعت العرش أوأراد أن ما ترز قونه في الدنياو ما توعدون به في العقبي كله مقدر مكتوب في السماء ورئي مثل ما بالرفع صفة الحق أى حق مثل نطقكم وبالنصب على أنه لحق حقامثل نطقكم ويجوزان يكون فتحالا صافته الى غيرمقكن ومامن بدة بنص الخليل وهدذا كقول الناس انهذا لحق كأأنك توى وتسمع ومثل ماانك ههناوهذا الضميراشارة الىماذ كرمن أمر الاتات والرزق وأمرالنبي صلى الله علمه وسلم أوالى ماتوعدون وعن الاصمعي أقدلت من حامع المصرة فطلع أعرابي على قعودله فقال من الرجل قلت من بني أصمع قال من أين أقبلت قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحن فقسال اتل على فتاوت والذاريات فلما بلغت قوله تعالى وفي السماء رزقك قال حسبك فقام الى ناقته فنعرها ووزعها على من أقبل وأدبر وعد الى سيفه وقوسه في كسرها وولى فلما يجبت مع الرشيد طفقت أطوف فاذا أنابن بهتف بي بصوت دقيق فالتفت فاذاأنابالاعرابي قدنحل واصفرفس لم على واستقرأ السورة فلما بلغت الاتية صاح وقال قد وجدناما وعدنار بناحقائم فالوهل غيرذلك فقرأت فورب السماء والارض انه لحق فصاح وقال ماسيحان الله -ن ذاالذي أغضب الجليل حتى حلف لم يصدّقوه بقوله حتى ألجؤه الى اليمين قالما اللا ماوخرجت معها نفسه (هل أناك) تفخم العديث وتنبيه على أنه ليس من عارسول الله صلى الله عليه وسلم واغاعرفه بالوحى • والضيف الواحدوالجاعة كالزور والصوم لانه في ألاصل مصدرضافه وكانوا ائتي عشر ملكاوقيل تسعة عاشرهم جبريل وقيل ثلاثة جبريل وممكاثيل وملك معهما وجعلهم ضيفالانهم كانوافي صورة الضيف حيث أضافهم ابراهم أولانه مكانوافى حسبانه كذلكوا كرامهمأن ابراهم خدمهم ينفسه وأخدمهم امرأته وعجل لهـ م الفرى أوأنهم في أنفسهم مكرمون قال الله تعالى بل عباد مكرمون (اددخاوا) نصب بالمكرمين اذافسر ماكرام الراهم لهم والافعافي ضيف من معنى الفعل أو ياضماراذ كر (سلاما) مصدر سادمسد الفعل مستغنى به عنه وأصله نساعليكم سلاما \*وأما (سلام) فعدول به الى الرفع على الابتداء وخبره محذوف معناه عليكم سلام للدلالة على ثبات السلام كانه قصدأن يحسم بأحسب يماحيوه به أخذا بأدب الله تعالى وهذا أيضامن اكرامه لهم وقرئام فوعين وقرئ سلاما قال سلاوالسل السلام وقرئ سلاما قالسلم (قوممنكرون) أنكرهمالسلام الذيهوعلم الأسلام أوأراد أنهم ليسوامن معارفه أومن جنس الناس الذين عهدهم كالوأ بصرالعرب قومامن الخررأ ورأى فمحالا وشكلا خلاف حال الناس وشكلهم

٥٦ كشاف في صقع دين فاذا أسحر واشرعوا في الاستغفار كانه مأسافوا في اليهم الجرائم «قال وقوله هم ممناً ه هم الاحقاء الاستغفاد دون المصرين «قال وقوله قليلاو قوله من الليل لانه وقت دون المصرين «قال وقوله قليلاو قوله من الليل لانه وقت السبات قال ومنها ذيادة ما في بعض الوجوه (قلت) وفي عدها من المبالغة تظرفانها تؤكدا الهجوع وتحققه الاأن يجملها بعني القالة في عنمل

٣ (قول الحشى قوله تعالى كانو اقليلاالخ) هذه القوله مجلها الصيفة التي قبلها ونقلت مهواولم عكن تداركها والخطب مهل اه

أوكان هذا سؤالالهمكانه قال أنتم قوم منكرون فعرفوني من أنتم (فراغ الى أهله) فذهب اليهم في خفية من ضيوفه ومن أدب المضيف أن يخفى أمره وأن بماده بالقرى من غير أن يشمر به الضيف حذر أمن أن يكفه و يمذره قال قتادة كان عامة مال نبي الله الراهم المقر (فياء بعل سمين) \* والهـمزة في (ألاتأ كلون) للانكارأنكرعلم مرك الاكل أوحتهم عليه (فأوجس) فأضمر واغاغا فهم لانهم لم يتصرموا بطعامه فظن أنهم يدون به سوأ وعن ابن عماس وقع في نفسه أنهم ملائكة أرساو اللمذاب وعن عون بنشداد مسم جبريل العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق أمه (بفلام علم) أي سلغ و يعلم وعن الحسن علم نبي والمبشرية استقوهوأ كثر الاقاويل وأصهالان المسفة صفة سارة لاهاجروهي أمرأة اراهم وهو بعلهاوعن مجاهدهواسم مل في صرة )في صعة من صرابلندبوصر القلم والماب ومحله النصب على الحال أي فاءت صارة قال الحسين أقبات الى بيتها وكانت في زاوية تنظر الهرم لانها وجدت وارة الدم فلطمت وجههامن المهاءوقيل فأخمذت في صرة كاتقول أقبل يشتمني وقبل صرتها قولها أوه وقيل ياو يلتا وعن عكرمة رنتها (فصكت) فلطمت بسط مديها وقيل فضربت بأطراف أصادمها حجمة افعل المتعب (عوز) أناعجوز فكيف ألد (كذلك) مثل ذلك الذي قلناوأ خسيرنايه (قال ربك) أي اغا غيرك عن الله والله قادر على ما تستبعدين ور وىأن جبر بلقال الهاا نظرى الى سقف بيتك فنظرت فاذا جذوعه مورقة مثمرة بداع أنه سمملائكة وأنهم لا ينزلون الاباذن الله رسلافي بعض الأمور (قال فاخطبكم)أى فاشأ نكر وماطلبكم (الى فوم مجرمين) الى قوم لوط ( عارة من طين ) بريد السعيد ل وهو طين طبخ كا يطبخ الا بوحتى صارفي صلابة الحبارة (مسوّمة)معلة من السومةوهي العلامة على كلواحدمنها اسم من يملك به وقيل أعلت بأنها من جارة العذاب وقيل بملامة تدل على أنه المستمن على الدنما بسما الممسرفين كاسما هم عاد س لاسرافهم وعدوانهم في عملهم حيث لم يقنعو أعداً بيم لهم الضمير في (فها) للقرية ولم يعرلهاذ كرا كونها معلومة وفيه دليل على أن الاعان والاسلام واحدوانهم اصفتامدح قيل هم لوط وابنتاه وقيل كان لوط واهل بيته الذين نعبواثلاثة عشروعن فتادة لوكان فهاأ كثرمن ذلك لانجاهم ليعلواأن الاعان محفوظ لاضيعة على أهله عندالله (آية) علامة بعتبر بها اللائفون دون القاسية قلوبهم قال انجريج هي صفر منصود فهاوقيل ماءأسودمنتن (وفي موسى) عطف على وفي الارض آيات أوعلى قوله وتركناهم ا آية على معنى وجعلنا في موسى آية كقوله علفتها تبناوما عباردا (فتولى بركنه)فاز ور وأعرض كقوله تعالى ونأى بجانبه وقيل فتولى عا كأن يتقوى به من جنوده ومليكه وقري ركنه بضم المكاف (وقال ساحر) أي هوساح (مليم) آت عما يلام عليه من كفره وعناده والجلة مع الواوعال من الضمير في فأخذناه (فأن قلت) كيف وصف ذي "الله يونس صلوات الله عليه على معاوصف به فرعون في قوله تعالى فالتقمه الحوت وهومليم (قات) موجبات اللوم تختلف وعلى حسب اختم الافها تختلف مقاد براللوم فراكب الكبيرة ماوم على مقدارها وكذلك مقسترف الصغيرة ألاترى الى قوله تعالى وعصو ارسله وعصى آدمر بهلان الكبيرة والصفيرة يجعهما اسم العصيان كالمجمهمااسم الفيع والسيئة (العقم) التى لاخبرفهامن انشاءمطرأ والقاح شعروهي ريح الهلاك واختلف فيها فعن على وضى الله عنه النظاء وعن ابن عباس الديور وعن ابن المسيب الجنوب والرميم كل حين فعتواعن أمرر بهم مارم أي بلي وتفتت من عظم أونيات أوغير ذلك (حتى حين) تفسيره قوله عتمو افي داركم ثلاثة أيام (فعتوا عن أحرر بهم) فاستكبر واعن امتناله "وقرى ألصعقة وهي المرة من مصدر صعقة م الصاعقة والصاعقة النازلة نفسها (وهم ينظرون) كانت مارايما ينونهاور وى أن العمالقة كانوامعهم في الوادى ينظرون المهم وماضرتهم (فالسلطاعوامن قيام) كقوله تعالى فأصبحوافي دارهم عاءين وقيل هومن قولهم ما يقوم به

فراغ الى أهل فاء بعل معن فقر به المم قال ألاتأ كلون فأوجس منهم خيفة قالوالاتخف وبشروه بغلامعام فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت بجوز عن قالوا كذلك قالربك أندهوا للكم العلم قال فاخطبكم أيهاالمرسلون قالواانا أرسلناالي قوم مجرمان الرسل علهم عارة من طائمسومةعندريك السرفان فأخر جنامن كانفهامن الومنين فاوحدنا فهاغسر بيت من المسلم أن وتركنا فهاآية للذين يخافون المذاب الالم وفي موسى اذأرسلناه الىفرعون مسلطان مين فتولى مركنه وقال ساحرأو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى الم وهو ملم وفي عاداد أرسلنا علهمالر يحالعقيماتذر من شئ أتاعلما حفلته كالرميم وفي عود اذقيل لهم تمتعواحتي فأخذتهم الصاعقة وهم منظرون فااستطاءوا من قيام ومأكانوا

والافليرة غله لقمة قال أبوعبيد يقال وغ اللقمة وسنبلها وسفسفها وفرغها اذاغمها فرويت ممنا (قلت) وهومن هذاالمني لانهاتذهب مغموسة في السمن حتى تختى ومن مقاوبه غور الارض والجرح وسائر مقاو باته قريبة من هذا المني والله أعلم

وقوله تعالى ففر والى الله الى لكمنه نذير مين (قال فيه معنى ففر والى الله أى طاعته من معصيته والى واله الله أخلال الله الم تجله لانه لا يكاد يخلى سورة حتى يدس فى تفسيرها بيده من معتقده فدس ههذا القطع وعيد الفساق و يخاودهم كالكفار ولا تحتمل فى الا يهداذ كرفان العناية فى قوله ففر والى الله الفرار الى عبادة الله فتوعد من لم يعبد الله ثن من الم المدارة بعبادة وبه غير وقوعده على ذلك وفائدة تنكر الله المدارة الدلالة على أنه لا تنفع العبادة مع الاشراك بل حكم الشرك مكم الجاحد المعطل لا كاقال الانخشرى المأمور به فى الاول الطاعة الموظفة بعد الايمان فتوعد تاركها بالوعيد العروف له وهو الخاود وعلى هذا لا يكون تنكر اراعلى التعلق المناق ال

منتصرين وقوم نؤح من قبل انهم كانواقوما فاسقن والسماء بنمناها بأيد والالمتوسعون والارض فرشناها فنع الماهدون ومنكل شي خلقنار وجين لماكم تذكرون فمروا الىالله الى الكيمنه نذير مس ولا تعملوامع الله الماآخ الى اكمنيه نذرميين كذلك ماأتى الذن من قبلههمن رسول الافالواساح أومجنون أنواصوابه بلهمم قوم طاغون فتولءنهم فماأنت علوم وذكرفان الذكري تنفع المؤمنسان وما خلقت الجن والأنس الاليعبدون ماأريد مهرم من روق وما أريد أن يطعمون ان الله هوالرزافذوالقيوة

اذاعِزىن دفعه (منتصرين) يمتنعين من العذاب (وقوم) قرعًا الجرعلي معنى وفي قوم نوح وتقوّيه قراءة عبدالله وفي قوم نوح وبالنصب على معنى وأهلك اقوم نوح لان ما قبله يدل عليه أوواذ كرقوم نوح (بأيد) بقوة والايدوالا دالقوة وقداد يتيدوهوأيد (والالوسعون) لقادر ون من الوسعوهي الطاقة والموسع القوى على الانفاق وعن الحسن الوسعون الرزف المطروقيل جعلنا بينها وبين الإرض سعة (فنع الماهدون) فنع الماهدون نعن (ومن كل شي) أي من كل شي من الحيوان (خلقناز وجين) ذكراوأني وعن الحسين السماء والارض والليل والنهار والشمس والقمر والبروالصر والموت والحياة فعددأ شياء وقال كل اتنين منها زوج والله تعالى فرد لامثلله (العلكم تذكرون) أى فعلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش الارض وخلق الازواج ارادة أن تتذكروا فتعرفوا الحالق وتعبدوه (ففرواالي الله) أي الي طاعته وثوابه من معصيته وعقابه و وحدوه ولا تشركوابه شيأ وكور قوله (انى اكم منه نذير مبين) عند الامربالطاعة والنهي عن الشرك ليعطأ فالاعاف لاينفع الامع العمل كاأن العملا ينفع الامع الاعان وأنه لا يفوز عند الله الاالجامع بينهما ألاترى الى قوله تعالى لا ينفع نفسااعانها لم تمن آمنت من قبل أوكسبت في اعانها خسر اوالمني قل ما محمد ففرواالى الله (كذلك) الأمرأى مثل ذلك وذلك اشارة الى تكذيبهم الرسول وتسميته ساحرار مجنونا تم فسر ماأجل بقوله (ماأتى)ولا يصح أن تكون الكاف منصو بة بأتى لان ماالنافية لا يعمل ما بعدها فعل اقبلها ولو قيل لم يأت لكان صحيحاء لي معنى مثل ذلك الاتيان لم يأت من قبله مرسول الاقالوا (أتواصوابه) الضمير للقول يعنى أتواصى الاولون والا تخرون بهذا القول حتى قالوه جيم امتفقين عليه (بل هم قوم طاغون) أي لميتواصوابه لانهم لميتلاقوافى زمان واحدبل جمتهم المذالوا حدةوهي الطغيان والطغيان هوالحامل عليه (فتول عنهـم) فأعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يحيبوا وعرفت منهم المنادو اللجاج فلالوم عليك في اعراضك بعدما باخت الرسالة و بذلت مجهودك في البلاغ والدعوة ولا تدع التذكير والموعظة بأيام الله (فان الذكرى تنفع المؤمنين)أى تؤثر في الذين عرف الله منهم أنهم يدخلون في الاعان أو يزيد الداخلين فيه اعانا وروى انه الزات فتول عنهم حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتذذاك على أصحابه ورأوا أن الوحى قدانقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل اللهوذ كر \* أي وما خلقت الجن والانس الالاجل العبادة والم أردمن جيعهم الااياها (فان قات) لوكان صريد اللعبادة منهم لكانوا كلهم عبادا (قلت) اغاأرادمنهم أن العبدوه مختار ينالعبادة لامضطرين المالانه خلقهم عكنين فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مي يدالها

منعادته انه اذااستشعران ظاهراموافق لعتقده نزله على مذهبه بصورة ابرادمه تقداهل السنة سؤالاوابرادمه تقده جوابافكد ث صنع ههناف تقول السؤال الذى أورده عالا مجاب عنه عباذ كره فانه سؤال مقدماته قطعية عقلمة في تنزيل الآية عليه وهي ان ظهرسياف الآية دليلاهل السنة فانه الغاسية تابيان عظمته عزوجل وان شأنه مع عبيده لايقاس به شأن عبيدا الحقق معهم فان عبيدهم مطاوبون بالخدمة والتكسب السادة و بواسطة مكاسب عبيدهم قدراً رزاقهم والته تعالى لايطلب من عناد و رقاولا اطعاما واغاب منهم عبادته لاغير وزائد على كونه لايطلب منهم مرزقانه هوالذي برزقهم فهد ذالمني النمر بف هو الذي تعلى تعتراية هدالا تعدم المعادق والمعادق والمنافقة والكرافة والمعادق والمنافقة والانس الالادعوهم المعادق وهدا المعادق والمنافقة والكرافة والقالمة والقالم والله المنافقة والكرافة والقالمة والقالم والله المنافقة والكرافة والمنافقة والكرافة والقالمة والمنافقة والمن

ولوأرادهاعلى القسر والالجاء لوجدت من جيعهم \* يريدأن شأني مع عمادى ليس كشأن السادة مع عميدهم فان ملاك العبيد اغياء كونهم ليستعينو الهم في تحصيل معيانه موأر زاقهم فاما مجهز في تجارة لميني و بحا أو من تب في فلاحة ليغتل أرضا أو مسلم في حرفة لينتفع بأجرته أو محتطب أو محتش أو مستق أو طائح أوخابر وما أشبه ذلك من الاعمال والمهن التي هي تصرف في أسيماب المعيشة وأبو اب الرزق فاما ما الثا العبيد وقال لهم اشتغلوا بما يسعد كم في أنفسكم ولا أريد أن أصرف كي قصيل رزق ولار زق كو أنا غنى عند كوعن من افقكم ومتفف لعلم برزقكم و بالجرصفة للقوة على تأويل الاقتدار والمعنى في وصفه بالقوة والمتن الشديد الفوة قرئ بالرفع صفة لذو و بالجرصفة للقوة على تأويل الاقتدار والمعنى في وصفه بالقوة والمتانة أنه القادر البليخ الاقتدار على للاقتدار والمعنى في وصفه بالقوة والمتانة أنه القادر البليخ الاقتدار على للاقتدار على الله عليه وسلم الله المناف المناف الدنوب الدلو العظمة وهذا تمثيل أصله في السقاة يتقسمون الماء فيكون الهذاذ نوب ولهذاذ نوب قال

لنادنوب ولكم دنوب • فان أبيتم فلنا القالب

ولماقال عمرو بنشاس

وفي كل حى قدخبطت بنعمة . فق الشاس من ندالة ذنوب

قال الملك نعم وأذنبة والمعنى فأن الذين ظلم وارسول الله صلى الله عليه وسلم التكذيب من أهل مكة لهم نصيب من عداب الله مثل نصيب أصحاب مم ونظرائه ممن القرون وعن قتادة سحد الامن عذاب الله مثل سحبل أصحابهم (من يومهم) من يوم القيامة وقيل من يوم بدر «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة والذاريات أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل رمح هبت و جرت في الدنيا

## وسورة الطورمكية وهي تسعوأ ربعون وقيل أعان وأربعون آية

#### ﴿ إسم الله الرجن الرحم

 ■ الطورا لجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو عدين ■ والكتاب المسطور في الرق المنشور والرق الصيفة وقيل الجلد الذى يكتب فيه السكتاب الذى يكتب فيه الإعمال قال الله تعالى وغرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وقبل هوما كتمه الله الوسي وهويسمع صرير القلم وقيل اللوح المحفوظ وقيل القرآن ونكرلانه كتاب مخصوص من بن جنس المكتب كقوله تعالى ونفس وماسوّاها (والبيت الممور) الضراح في السماء الرابعة وهمرانه كثرة غاشيته من الملائكة وقبل الكعبة لكونها معمورة بالخاج والعمار والجاورين (والسقف المرفوع) الماع (والمحر المصور) الماو وقيل الموقد من قوله تعالى واذا الحار مصرت وروى أن اللهتمالي يجعل يوم القيامة البحداركلها نارا تسجر بهانارجه منم وعن على رضى الله عنه وأنه سأل يهود ياأين موضع النارف كتابكم قال في البحر قال على ماأراه الاصاد قالقوله تعالى والبحر المسجور (لواقع) لذازل قال جبير بنمطع أتيت رسول اللهصلي الله عليه وسلمأ كله في الاسارى فألفيته في صلاة الفحر بقرأ سورة الطور فَلْمَالِمُ إِنْ عَذَابٌ رَبِكُ لُوا قَعِ أَسْلَتْ حُوفًا مِن أَنْ يِنْزِل العَذَابِ (عَور السَّمَاء) تضطرب وتجيء وتذهب وقيل المورتَّعرك في عَوْج وهوالشَّي برددفي عرض كالداغصة في الركبة \*غلب الخوص في الاندفاع في الماطل والكذب ومنسه قوله تعالى وكنانخوض مع الخائضين وخضتم كالذي خاضوا بالدع الدفع العنيف وذلك أن خزنة الناريغاون أيديهم الى أعناقهم ويجمون نواصهم الى أقدامهم ويدفعونهم الى الناردفعاعلى وجوههم ورْخافى أقفية موقر أز يدبن على يدعون من الدعاء أي يقال لهم هلو الى النار وادخه الى النار (دعا) مدعوعين بقال لهم هذه الذار (أفسعرهذا) يعني كنم تقولون الوحي هذا معرأ فسعره ذاير يدأهدذا المصداق أيضا مرود خلت الفاء لهذا المعنى (أم أنتم لا تبصرون) كاكنتم لا تبصرون في الدنيا يعني أم أنتم عى عن الخبر عنه كا كنتم عمياءن الجبروهذا تقريع وتهكر (سواء) خبر محذوف أىسواء عليكم الاصران الصبر وعدمه (فان قلت) لم علل استواء الصبروعدمه بقوله (اغات عرون ما كنتم تعلون) (قات) لأن الصبراغا يكون

المثين فان الذين ظلوا ذنو با مدل ذنوب أحمام مفلايستعاون فويل الذن كفروامن يومهم الذين يوعدون هسورة الطور مكية وهي تسع وأربه ون

(بسم الله الرحن الرحيم) والطور وكتاب مسطور فيرق منشور والميت المهوروالسقف المرفوع والعر المحدوران عذابر بكالواقعماله من دافع يوم تمور ا<sup>اسيماء</sup> موراوتسراليالسر فو ال الومندلا كذبان الذينهم فيخوض باعبون يوميدعون الح فارجهم دعاهذه النار التي كنتها تكذبون أفسعره ذا أمأنم لاتبصرون اصاوها فاصر واأولانصروا سواءعا كاغا تعرون ما كنتم تعلون ان المتقار (القول في سورة الطور (بسم الله الرحن الرحم) « قوله تعالى هذه النار القى كنتهما تكذبون أفصره داأمأنتم لاتممرون (قالفه ويدهد اللصداق أدضا مصرودخلت الفاء فمذا المنيأم أنتم لاتمصرون كا كنتمالخ

في جنات ونعيم فاكهين عاآ تاهمربهم ووقاهم ربهم عذاب الحيكلوا واشر بواهنيأياكني تعدماو نمتكترن على سرر مصفوفة وروحناهم بحورعان والذن آمنو اواتبعتهم ذر يتهماعان ألحقنا جهذر يتموما ألتناهم من عملهم من شي كل امرىءاكسدرهان وأمددناهم بفاكهة ولحنم ممايشهون بتنازءون فمهاكأسا لالغمونيها ولاتأثيم ويطوف عليهم علان الممكائهم لولومكنون وأقبل بعضهم على بعض متساءلون فالواانا كنا

قبل في أهلنامشفقين

فن الله علينا و وقاناء ذاب

السفومانا كثا

له من ية على الجزع لنفعه في العاقبة بأن يحازى علم ما الصار جزاء الخير فأما الصبر على العداب الذي هو الجزاءولاعاقبةله ولامنفعة فلامن يقله على الجزع (في جنات ونعم) في أية جنات وأي نعم عدني الكال في الصفة أوفى جنات ونعم مخصوصة المتقن خلقت لهم خاصة وقرى فاكهين وفكهين وفاكه ونمن نصبه عالا جمل الطرف مستقراومن رفعه خبراجعل الطرف لغواأى متلذذين (علا تاهم ربهم) (فان قلت) علام عطف قوله (ووقاهم ربهم) (قلت) على قوله في جنات أوعلى آتاهم ربهم على أن تعمل مامصدرية والمعي فاكهن ماستائهم بهمو وقابتهم عذاب الحم و بحوران تكون الواوالحال وقد بعدها مضمرة ينقال لهم (كلواوا شربوا) أكلاو شربا (هنينًا) أوطعاماً وشراباهنينًا وهوالذى لا تنغيص فسهو يحو زأن مكون هنمأص بأغيرداء مخاص ، لعزة من أعراضناما استعلت أعنى صفة استعات استعمال المصدر القائم مقام الفعل ص تفعابه ما استعلت كايرتفع بالفعل كأنه قيل هذاء عزة المستصل من اعراضنا وكذلك مهنى هنياههناهنا ، كم الاكل والشرب أوهنا ، كم ما كنتم تعملو نأى جزاء ماكنتم تعملون والباء مزيدة كافي كفي بالله والباءمتعلقة بكلوا واشربو الذاجعلت الفاعل الاكل والشرب «وقرى عيس عين (والذين آمنوا) معطوف على حور عين أى قرناهم الحور و بالذين آمنوا أى بالرفقاء والجلساءمهم كقوله تعالى اخواناعلى سررمتقابلين فيتمتعون تارةعلاعية الحور وتارة عوانسة الاخوان المؤمنين (وأتبعناهمذر باتهم) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وان كانوادونه لتقربهم عينه غ تلاهده الاتية فجمع الله فم أنواع السرور بسمادتهم في أنفسهم و عزاوجة المورالعين وعوانسة الاخوان المؤمنين وباجماع أولادهم ونسلهم بهم عقال (باعان ألقنابهم ذرياتهم) أى بسبب اعمان عظم وفيدع المحل وهواعمان الاكماء ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم وان كانوالا يستأهاونها تفضلا على-موعلى آبائهم لنتم سرورهم ونكمل معمهم (فان قلت) مامعنى تنكير الأعمان (قلت) معناه الدلالة على أنة اعمان خاص عظم المنزلة و يجوز أن يراد اعمان الذرية الداني الحل كانه قال شيع من الاعمان لايؤهلهم الدرجة الا ماءا لمقناهم بهم وقرئ وأتبعهم ذريتهم واتبعتهم ذريتهم وذرياتهم وقرئ ذرياتهم بكسرالذال ووجه آخروهوأن يكون والذين آمنو امبتدأ خبره باعان ألحقنابهم ذرياتهم ومابيهما اعتراض (وما التناهم)ومانقصناهم يمنى وفرناعلهم جميع ماذكرنامن الثواب والتفضل ومانقصناهم من ثواب هملهم منشئ وقيل معناه ومانقصناهم من ثوابهم شيأ نعطيه الابناءحتى يلحقوابهم اغا أطقناهم بهم على سبيل المفضل قرئ التناهم وهومن باسمن الت بألت ومن الات بليت كامات عيت وآلتناهم من آلت يؤلت كالمن يؤمن ولتناهم من لات مليت وولتناهم من وات مات ومعناهن واحمد (كل امري بماكسب رهين أى مرهون كأن نفس العبدرهن عندالله بالعمل الصالح الذي هومطالب به كابرهن الرجل عبده بدين عليه فان عل صالحاف كهاوخاصه اوالا أو بقها (وأمددناهم)وزدناهم في وقت بمدوقت (يتناز عون) يتماطون ويتماور ونهموجلساؤهممن أقربائهم وأخوانهم كأسا بحرا (لالغوفها) في شربها (ولاتأثيم) أى لا يتكامون في أنذاء الشرب سقط الحديث ومالاطائل عُته كفعل المتنادمين في الدنياعلي الشراب في سفههم وعربدتهم ولايفه اونما يؤثم به فاعله أى ينسب الى الاثم لوفعله في دارا لمسكليف من المكذب والسبة والفواحش واغايت كامون الحكم والكلام الحسن متاذذين بذلك لان عقواهم المة غيرزائلة وهم حكاء علاء \* وقرى لالغوفهاولاتأثم (علمان لهـ م)أى علوكون لهم مخصوصون بهـم (مكنون)في الصدف لانه رطباأحسن وأصفى أومخزون لانه لا يخزن الاالمين الغالى القيمة وقيل لقتادة هداانا فكيف الخدوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسبار والذى نفسى بيده أن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمرليلة البدرعلى سائر الكواكب وعنه عليه السلام ان أدنى أهل ألجنه منزلة من بنادى الخادم من خدامه فعيسه ألف سابه لبيك ليمك (يتساءلون) يتعاد تون و يسأل بعضهم بعضاعن أحواله وأعماله وما استوجب بنيل ماعندالله (مشفقين) أرقاء القاوب من خشية الله وقرى ووقانا التشديد إعذاب السموم)

من قبل يدعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فسأأنت بنا مدريك كاهن ولامحنون أميقولون شاعر ناريس بهريب المنون قل تربصوا فاتى معكومن المتريصان أم تأمرهمأحلامهميهذ أمهم قومطاغونأم يقرون تقوّله بل لارؤمنون فلمأتوا معدنت مثله انكانوا صادقين أمخلقوامن غيرشي أمهم الخالقون أمخلق واالسموات والارض بللا وقنون المعندهم خزائن بك أمهم السطرونأم المسلم يستمون فده فلمأت مستمعهم بسلطان مين أمله البنات وليكم البنون أمتسئلهمأجرا فهممن مغرم متقاون أمعندهم الغيب فهم تكتبون أم يريدون كدافاذن كفرواهم المكدون أماله غرالله سعان الله عما مشركون وانبروا كسفا من السماء ساقطا بقولوا احاب مركوم فدرهم حتى ملاقو الومهم الذي فمه تصمقون توملانغني عنهم كيدهم شيأولاهم منصرون وانالذن ظلمواعذاما دون ذلك ولكن أكثرهم لايعلون واصبر لحكر بكفانك بأعيننا وسنج بحمدريك حين تقوم ومن الليل فسجه وادبار العوم

عذاب النار ووهجهاو لفعهاوالسموم الريح الحارة التي تدخل المسام فسميت بهانار جهنم لانهام ذه الصيغة (من قبل) من قبل لقاء الله تعالى والمصمر المه يعنون في الدنيا (ندعوه) نعبده ونسأته الوقاية (أنه هو المر) المحسن (الرحم) العظم الرجة الذي اذاعبدا ثاب واذاستل أجاب وقريًّ أنه بالفتح بمعني لانه (فذكر) فأثبت على تذكر الناس وموعظة م ولا يثبطنك قوله مكاهن أومجنون ولاتمال به فانه قول اطل متناقض لان الكاهن يحتاج في كهانته الى فطنة ودقة نظر والمجنون مغطى على عقله ، وما أنت بحمد الله وانعامه علىك بصدق النبوة ورجاحة العقل أحدهذين دوقرى يتربص بهريب المنون على البنا اللفعول وريب المنون ما يقلق النفوس ويشخص مهامن حوادث الدهرقال ،أمن المنون وربيه تتوجع، وقبل المنون الموت وهو في الاصل فعول من منه اذا قطعه لان الموت قطوع ولذلك سمت شعوب قالو آننتظر به نوائب الزمان فهلك كاهلكمن قبله من الشعراءزهير والنابغة (من المتربصين) أثربس هلا ككم كاتتربصون هلاك (أحلامهم) عقولهم والباجم ومنه قوله م أحلام عاد والمعنى أتأمرهم أحلامهم بهذا التناقض في القول وُهوقوهم كاهن وشاعرم ع قولهم مجنون وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنه-ي (أم هم قوم طاغون) مجاور ون الحدفي العنادمع ظهور الحق لهم (فان قلت)مامه في كون الاحلام آصرة (قلت) هومجاز لادامًا الىذلك كقوله تعمالى أصاواتك تأمرك أن نترك مايعمد آباؤنا \* وقرى بل هم قوم طاغون (تقوله) اختلقهمن تلقاءنفسه (بللايؤمنون)فلكفرهم وعنادهم برمون بهذه المطاعرمع علهم سطلان قولهم وأنه ليس عتقوّل لعجز العرب عنه وما محمد الاواحسد من العرب \* وقرق بحديث مثله على الأضافة والضمير لرسول اللهصلى الله عليه وسلم ومعماه أن مثل محدفي فصاحته ليس عموز في العرب فان قدر محمد على نظمه كانمماله قادرعليه فلمأ توافيحديث ذلك المشل (أمخلقوا) أم أحدثوا وقدر والتقدير الذي عليه فطرتهم (من غيرشيّ) من غيرمقدر (أمهم) الذين خلقوا أنفسهم حيث لايميدون الخالق (بللا يوقنون) أي اذا ستاوامن خلفك وخاق السموات والارض قالوااللهوهمشاكون فعما يقولون لا يوقنون وقيل أخلقوامن أجلُلاتني من جزاءولاحساب وقيل أخلقوامن غيراب وأم (أم عندهم خزائن) الرزق حتى برزقو االنبوة من شاوًا أوأعندهم خزائن علم حتى يختار والهامن اختياره حكمة ومصلحة (أمهم المسيطرون) الارباب الغالبون حتى بدر واأمر الربوسة وبينو الامورعلى ارادتهم ومشيئتهم وقري المصطرون بالصاد (أملهم سدم) منصوب الى السماء يستمعون صاعد من فيه الى كلام الملائكة وما يوجى الم من علم الغيب حتى يعلموا ماهوكائن من تقدم هلا كه على هلا كهم وظفرهم في الماقبة دونه كايز همون (بسلطان ممين) بحيدة واضعة تصدق استماع مستمعهم الغرمأن يلتزم الانسان ماايس عليه أى زمهم مغرم ثقيل فدحهم فزهدهم ذلك في اتباعك (أم عندهم الغيب)أى اللوح المحفوظ (فهم يكتبون)مافيه حتى يقولوالانبعث وان بعثنالم نعذب (أم مر مدون كندا)وهوكندهم في دارالندوة برسول الله صلى الله عليه وسلم و بالمؤمنين (فالذين كفروا) اشارة البهم أوأر بديهم كل من كفر بالله (هم المكيدون) هم الذين يعود عليهم و بال كيدهم و يحيق بهم مكرهم وذلك أنهم قتلواتوم بدرأ والمغلويون في الكيدمن كايدته في كدته «الكسف القطعة وهوجواب قولهم أوتسقط السماء كازعمت علينا كسفار يدأنهم اشده هطغيانهم وعنادهم لوأسقطناه علهم لقالو اهداسهاب مركوم بعضه فوق مص عطر الولم يصدقو أأنه كسف ساقط المذاب وقرئ حتى القواو بلقوا ( يصعقون ) عوتون وقرى مصعقون بقال صعقه فصمى وذلك عندالمفعة الاولى نفعة الصمى (وان الذين ظلوا)وان لمؤلاء الظلة (عذابادون ذاك) دون وم القيامة وهو القتل بدر والقعط سبع سنين وعذاب القبروفي معمف عبداللهُ دونُ ذلك قريباً ( لحكم ربك ) بامها الهـم وما يلقك فيه من المشقة والكافة (فانك بأعيلنا) متسل أى بحيث راك ونكأ ولذ وجع المدلان الصمر بلفظ ضميرا لجاعة ألاترى الى قوله تعالى ولتصنع على عيني \* وقرى بأعينابالا دغام (حين تقوم) من أي مكان قت وقيل من منامك (وادمار النحوم) وأذا أدرت النعوم من آخرالليل وقري وأدبار بالفتع عنى في أعقباب النعوم وآثارها اذاغر بب والمراد الامريقول

سجان الله و بحمده في هذه الاوقات وقيدل التسبيج الصلاة اذا قام من تومه ومن الليل صلاة العشاءين وادبار النحوم صلاة الفجر عن رسول الله عليه وسلم من قرأ سورة الطوركان حقاء لي الله أن يؤمنه من عذابه و أن ينعمه في جنته

# وسورة والتجيم مكيةوهي احدى وستون وقيل ثنتان وستون آية

## وسم الله الرحن الرحم

«النَّجِمِ الرُّر باوهو اسم غالب لها قال

اذاطلع الصبعشاء ، ابتغى الراعى كساء

أوحنس النحوم قال «فهاتت تعد النحم في مستصرة » بريد النحوم (اذاهوى) اذاغرب أوانتثر يوم القدامة أوالنحم الذي برحميه اذاهوى اذا انقض أوالحم من نحوم القرآن وقد نزل منحما في عشر بن سنة اذاهوى اذا نزل أوالنبات اذاهوى اذاسة على على الارض وعن عروة بن الزيبر أن عتمة بن أبي لهب و كانت تحسه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج الى الشأم فقال لا "تين محمد افلا و ذينه فأناه فقال يا محمد هو كافر بالنجم اذاهوى و مالذى دنافتدلى ثم تفل في وجهرسول الله صلى الله عليه وسلم ورد علمه ابنته وطلقها فقال بالنجم اذاهوى و مالذى دنافتدلى ثم تفل في وجهرسول الله مساط عليه كلما من كلابك وكان أبوط السما فنزلوا منزلا فأسرف عليهم أغنال أيان أخى عن هذه الدعوة فرجع عتبة الى أبيه فأخبره ثم خرجو الى الشأم فنزلوا منزلا فأشرف عليهم راهب من الديوفقال لهم ان هذه أرض مسمه ققال أبولهب لا صحابه أغيثونا ما معشر قريش هذه الليلة فا فافى أخاف على ابنى دعوة محمد فيه مواجالهم وأناخوها حولهم وأحد قوابعتبة في الاسدية مهم وجوههم فافى أخاف على ابنى دعوة محمد فيه مواجالهم وأناخوها حولهم وأحد قوابعتبة في الاسدية محمود وهم حقول حسان

من يرجع العام الى أهله ، فيأ كيل السبع بالراجع

(ماضل صاحبكم) يعنى محداصلى الله عليه وسلم والخطاب اقريش وهوجواب القسم والضلل نقيض الهدى \* والغي نقيض الرشدة أي هومهة دراشدو ليس كالزعمون من نسبة كم اياه الى الضلال والغي دوما أتاكم به من القرآن ليس بنطق يصدر عن هواه و رأيه ، واغه هو وحي من عند الله يوحي اليه و يحتج بهذه الا يةمن لا يرى الاجتهاد للا نبياء و يجاب بأن الله تعالى اذاسة غلهم الاجتهاد كان الأجتهاد وما يستند المه كله وحيالا ند قاعن الهوى (شديد القوى) ماكشديد قواه والاضافة غير حقيقية لانهااضافة الصفة المشهة الى فاعلها وهوجبريل عليه السلام ومن قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الاسود وجلها على جناحه ورفعهاالي السماء ثم قايها وصاحصحة بثمود فاصحوا حاتمين وكان هبوطه على الانبياء وصعوده في أوجىمن رجعة الطرف ورأى المس يكلم عيسي عامه السلام على بعض عقاب الارض المقدسة فنفعه بعناحه نفعة فالقاه في أقصى حبل الهند (ذوهم من ) ذوحصافة في عقله ورأيه ومتانة في دينه (فاسـ تبوي) فاسـتقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة التي كان يتشلبها كلماهبط بالوحى وكان ينزل في صورة دحية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يراه في صورته التي جبل علم افاستوى له في الافق الاعلى وهو أفق الشمس فلا الافق وقيل مأرآه أحدمن الانبياء في صورته الحقيقية غير مجد صلى الله عليه وسلم من تين مرة في الارض ومرة في المهاء (ثم دنا) من رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقدلي) فتعلق عليه في الهواء ومنه تدلت الثمرة ودلى رجليه من السرير والدوالي الثمرا لعلق قال «تدلى علم أبين سب وخيطة «ويقال هومثل القرلى ان رأى خدراتدلى وان لم يره تولى (قاب قوسين) مقدار قوسين عربيتين والقاب والقيب والقاد والقيد والقيس المقدار وقرأز بدب على قاد وقرئ قيدوقدر وقدما التقددير بالقوس والرمح والسوط والذراع والباع والخطوة والشمر والفتر والاصبع ومنه لاصلاة الى أن ترتفع الشمس مقدار رمح ين وفي الحديث لقاب قوس أحدكم من الجنب قوموضع قده خسيرمن الدنيا ومافها والقد السوط ويقال بينهما

﴿سورةوالنجم مكية وهي احدى وستون آية

(بسم الله الرحن الرحيم)

والنجم اذاه وى ماضل صاحبكم وماغوى وما ينطق عن الهوى ان هو الاوحى بوحى علم شديد القوى ذوامن قاستوى وهو بالافق الاعلى شدنافتسدلى في شدنافتسدلى في شدنافتسدلى في شدنافتسدلى وهو بالافق في شدنافتسدلى وهو بالافق في شدنافتسدلى وهو بالافق في شدنافتسدلى ويستنسل

والقول في سورة النجم ، (بسم الله الرحن الرحم) قوله تعالى فكان قاب قوسين (قال فيه تقديره فكان مقدار مسافة قريه مثل قاب قوسين (قال فيه تقديره فكان مقدار مسافة قريه مثل قاب قوسين الى آخره) فال أحمد وقد قال بعضهم انه كناية عن المعاهدة على از وم الطاعة لان الحليفين في عرف العرب اذا تحالفا على الوقاء والصفاء الصقاوترى قوسهما (قات) وفيه ميل لقوله أو أدنى \*قوله تعالى فأوحى الى عبده ما أوحى (قال فيه هذا تفخيم الموحى الذى أوحى الله المه من النهام كائنه أعظم من أن يحيط به بيان وهو كقوله اذ يغشى السدرة ما يغشى وقوله فغشهم

خطوات دسيرة وقال وقد جعلتني من خرعة أصيبها (فان قلت) كيف تقدير قوله فكان قاب قوسين (قلت) تقديره فكان مقد ارمسافة قربه مثل قاب قوسين فذف هذه المضافات كافال أبوعلى فى قوله وقد جعلتنى من خرعة أصبها أى ذام قد ارمسافة أصبع (أوا دنى) أى على تقدير كم كقوله تعالى أو يزيدون (الى عبده) الى عبده الله وان لم يجر لاسمه عزوج لذكر لانه لا بلس كقوله على ظهرها (ماأوحى) تفغيم للوحى الذي أوحى المه أن الحنة محرمة على الانساء حتى تدخلها وعلى الام حتى تدخلها أمتك (ما كذب) فؤاد محمد صلى الله عليه وحمل الله عليه السلام أى ما قال فؤاده لما رآه بصره من صورة جبريل عليه السلام أى ما قال فؤاده لما رآه بما ما كذب أى صدقه ولم يشك أنه جبريل عليه السلام بصورته (أفتمارونه) من المراء وهو الملاحاة والمجادلة ما كذب أى صدقه ولم يشك أنه جبريل عليه السلام بصورته (أفتمارونه) من المراء وهو الملاحاة والمجادلة واشتقاقه من مى الناقة كان كل واحد من المتحاد المن عرى ما عند صاحبه وقر عافتم ونه أفتغلبونه في المراء من ماريته في يتهو لما قد عن ماريته في يتهو لا قلم عن ماريته في يتهو لا قلم عن أخاص دعى وأنشدوا من ماريته في يتهو لما قدم ناخل واحد من المتعاد في المناه على كذاو قبل أفتم ونه أفتعلونه في المراء من ماريته في يتهو لما قدم ناخل واحد من المتعاد في ماريته في يتهو كذاو قبل أفتم ونه أفتعلونه وأنشدوا من ماريته في يتهو لما قدم يكان في الماكن عربكا

وقالوايقال من يتمحقه اذا يحدثه وتعديته بعلى لا تصم الاعلى مذهب التضمين (نزلة أخرى) من ة أخرى من النزول نصبت النزلة نصب الظرف الذي هوم ، قلان الفعلة اسم للرة من الفعل في كانت في حكمها أي نزل عليه جبر يلعليه السلام نزلة أخرى في صورة نفسه فرآه علم اوذلك ليلة العراج وقيل في سدرة المنهدي هي شعبرة نبق في الساءة السابعة عن عين المرش غرها كقلال هجروورقها كا ذان الفيول تنبع من أصلها الانهارالتي ذكرهاالله في كتابه يسمر الراكب في ظلها سبعين عامالا يقطعها والمنهدى عمني موضع الانتهاء أوالانتهاءكائها فيمنتى الجنة وآخرهاوقيل لميجاوزهاأ حدوالهابنتى علااللائكة وغيرهم ولايعلم أحد ماوراءهاوقيل تنتهى الهاأرواح الشهداء (جنة المأوى) الجنة التي يصير الها المتقون عن الحسن وقيل تأوى الهاأر واح الشهداء وقرأعلى وأبنالز بيروجاعة جنسة المأوى أىستره بظلاله ودخل فيه وعن عائشة انها أنكرته وقالت من قرأبه فأجنه الله (مايغشي) تعظيم وتكثير لمايغشاها فقد على بذه العبارة أن مايغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلاله أشياء لا يكتنه ها النعت ولا يحيط بها الوصف وقد قبل يغشاها الجم الغفيرمن الملائكة يعبدون اللهعندها وعن رسول اللهصلي الله عليه وسلم رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا فاعمانسج الله وعنمه علمه السلام يغشاهار فوف من طيرخضر وعن ابن مسعود وغيره يغشاها فراشمن ذهب (مازاغ البصر) بصر رسول الله على الله عليه وسلم (وماطني) أى أنبت مار آه اثبا تامستيقنا صحامن غسيرأن يزدخ بصره عنه أويتجاوز أوماعدل عن رؤية الجائب التي أمس برؤية اومكن منها وماطغي وماجاوز ماأم برؤيته (لقدرأي) والله لقدرأي (من آيات ربه) الآيات التي هي كبراها وعظماها دهني حين رقي به الى السماء فأرى عجائب الملكوت (اللات والعزى ومناة )أصنام كانت لهـم وهي مؤنثات فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل كانت بضلة تعبدها قريش وهي فعلة من لوى لانهم كانوا ياو ون عليها و يعكفون العبادة أوياتو ونعلم اأى يطوفون وقرى اللات التشديدوز عواأنه مى برجل كان يلت عنده السمن الزيت

من الم ماغشيم \* قوله تعالى لقدرأى من آمات ربه الكرى (قال فمه معناه قدرأى من آبات ربه الاكمات التي الخ) قال أجدو يحملان تكون الكبرى صفة آنات ربه لامفعولايه وتكون المرئى محمدو فالتفنيم أوأدنى فأوجى الىعده ماأوحي ماكذب الفواة مارأى أفتمار ومعلى مارى ولقدرآه تزلة أخرىء تدسدرة المنتهي عندهاجنة المأوى أذ يغشى السدرة مادغشي مازاغ البصروماطغي لقد رأى من آمات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الامر وتعظمه كانه قال لقدرأى من آماتريه الكبرىأموراعظاما لايحيط بهاالوصف والحذف فيمثلهذا أبلغ وأهول وهذاوالله أعرأولى من الاول لان

فية تفغيمالا مات الله

الكبرى وان فيهامارآه

وفيهامالم يرهوهوعلى

الوجه الاول بكون مقتضاه اندراى جميع الا آيات الكبرى على الشمول والعموم وفيه بعد فان آيات ويطعمه المعتملة المعتملة المان قال عام أريد به غاص فقد رجع الى الوجه الذى ذكر ناوالله أعلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والمنه والمنه

بالتأخيرالوجودى ثابت لم يغير ومن تم عدلواءن أن يقولواربيع الا خوعلى وزن الافعل وجادى الاخرى الى ربيع الا خوعلى وزن فاعل وزن فاعلة لانهم أرادوا أن يفهم واللتأخير الوجودى لان الافعل (٤١٧) والفعلى من هذا الاشتقاق

مسلوب الدلالة على غرضهم فمسدلواعها الى الاخر والاخرة

الانوى ألك الذكر وله الانفي تلك أذا قسمة ضرى ان هي الاأسماء سمتهوها أنتروآباؤكم ماأنزل اللهبهامن سلطان ان متدهون الاالطن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للرنسان ماغني فلله الا خرة والاولى وكم من ملك في السموات الامن بعدأن مأذن الله لن دشاء و برضي ان الذن لانومنيون بالاخرة لسمدون الملائكة سمية الانتي ومالهمه منعلان متمون الاالظن وأن الظن لادغني من الحق شأفأعرض عمن تولى عن ذڪرنا ولم برد الاالحماة الدنسا ذلك مبلغهم من العطمان رىك هوأعلمين صل عن سنيله وهو أعلم عن اهتدى وللهمافي السموات ومافى الارض ليجزى الذين أساؤا والتزمو اذلك فمهما وهذا المعثماكان

و وطعمه الحاج وعن مجاهد كان رجل بات السو دق بالطائف وكانواد كمفون على قبره فحداوه و تشاوالمرى كانت لغطفان وهي سمرة و أصلها تأثيث الاعز و بعث اليهار سول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطمها فخرجت منهاشبيطانة ناشرة شعرها داعية و بالها واضعة يدها على رأسه الجعل يضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول باعز كفرانك لا سجانك و انى رأيت الله قد أهانك

ورجع فأخبر رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال عليه السلام تلك العزى ولن تعبدأ بداومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعمة وعن ابن عماس رضى الله عنهما لثقيف وقرى ومناءة وكانه اسميت مناة لان دماء النسائك كانت غنى عندهاأى تراق ومناءة مفعلة من النوع كانهم كانو ايستمطرون عندها الانواء تبركابها و (الاخرى) ذموهي المتأخرة الوضيعة المقدار كقوله تعالى وقالت أخراهم لاولاهم أى وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم ويجوزأن تكون الاولية والتقدم عندهم للاتوالعزى 🍙 كانوا يقولون ان الملائكة وهذه الاحسنام بنات الله وكانوايعبدونهم ويزعمون أنهم شف اؤهم عند الله تمالى مع وأدهم البنات فقمل لهم (ألكم الذكر وله الانثى) و يجوز أن يرادان الدرت والمزى ومناة اناث وقد جملتموهن لله شركاء ومن شأنكر أن تحتقروا الانات وتستنكه وامن أن بولدن اركو ينسب اليكم فكيف تجملون هؤلاء الاناث اندادالله وتعمونهن آ لهة (قسمة ضيزى) جائرة من ضاره يضره اذاصاء موالا صل ضورى ففعل جاما فعل بييض لتسلم الياء وقرى منتزى من صاره بالهمز وصيرى فتح الصاد (هي) ضمير الاصنام أى ماهي (الا أسماء) ليس تحتماني الحقيقة مسميات لانكر تدعون الالهمقل اهو أدعدشيخ منهاوأشده منافاة لهاوضوه قوله تعالى ماتعب دون من دونه الأأسماء سيتموها أوضمير الأسماء وهي قولهم اللات والمزى ومناة وهم يقصدون بهذه الاسماء الاكمة يدي ماهذه الاسماء الاأسماء سميته وهاجواكم وشهوتكم ليس لكم من الله على صحة تسمية ابرهان تتعلقونبه ومعني (سميتموها) سميتم جارقال سميته زيداوسميته نزيد (ان يتبعون) وقرئ بالتاء (الاالطن) الاتوهمأن ماهم عليه حق وأنآ لهتهم شهماؤهم وماتشتهيه أنفسهم ويتركون ماجاءهم من الهدى والدليل على أن دينه مباطل (أملانسان ماتني) هي أم المنقطعة ومعنى الهمزة فيها الانكار أي ايس للانسان ماغني والمرادطم مهم في شفاعة الا لله مقوه وتمن على الله في غاية البعد وقيل هوقو لهم ولمن رجعت الى ربى ان لى عنده العسني وقيل هو قول الوليدن المغيرة لا وتين مالا وولدا وقيل هو تني بعضهم أن يكون هوالنبي صلى الله عليه وسلم ( فلله الا تنو ة والاولى) أي هوماله كهه افهو يعطى • نهما من يشاء و عنع من يشاء وايس لاحد أن يتمكم عليه في شي منهما \* يعني أن أمر الشفاعة ضيق وذلك أن الملائكة مع قوية م وزلفاهم وكثرتهم واغتصاص المعوات بجموعهم لوشفعوا بأجعهم لاحدلم تغن شفاعتهم عنه شيأقط ولم تنفع الااذا شفعوامن بعدأن يأذن التداهم في الشفاعة إن ساء الشفاعة له و يرضاه و يراء أهلالان يشفع له فكيف تشفع الاصنام اليه بعمدتهم (ليسمون الملائكة) أى كل واحدمنهم تسمية الانثى لانهم أذاقالوا الملائكة بنات الله فقد سمواكل واحدمنهم بنتاوهي تسمية الانثى (به من علم)أى بذلك وعما يقولون وفي قراء أبي مهاأي بَالمَلائَكَةُ أُوالنَّسْمَيةُ (لايغني من الحق شيئاً) يعني اغنابدركُ الحق الذي هو حقيقة الشي وماهو عليه بالعلم والتيقن لابالظن والتوهم (فأعرض) عن دعوة من رأيته معرضاعن ذكر الله وعن الاستوة ولم يرد الاالدنيا ولانتهالك على اسلامه تم قال (ان ربك هوأعلم) أى اغايعلم الله من بحيب عن لا يجيب وأنت لا تعلم فعنض على نفس ل ولا تتبعها فانك لاتهدى من أحمد وماعليك الأالملاغ . وقوله تعالى ذلك مبلغهم من العلم اعتراض أوفاعرض عنه ولا تقابله انربك هوأعلم الضال والمهتدى وهومجازيه ماعا يستحقان من الجزاء \*قرى ليجزى و يجزى الماء والنون فيهما ومعناه أن الله عز وجل اغاخلف المالم وسوى هذه الملكوت لهذا

٥٣ كشاف في الشيخ الوعرو بن الحاجب رجه الله تمالى قدحر ره آخره و ته وهو الحق ان شاء الله تعالى وحين تلذيكون المراد الاشعار بتقدم مغاير في الذكر مع ما تعتقده في الوقاء بفاصلة رأس الا يقوالله أعلم

الفرض وهوأن بجازي الحسن من المكافين والمسيء منهم و يجوران يتعلق يقوله هو أعلم عن صلعن سبيله وهوأعلم عن اهتدى لان نتصة العلم بالضال والهتدى وأؤهما (عاعماوا) بعقاب ماعماوامن السوء و(بالحسني) المثوية المسنى وهي الجنة أو بسب ماعماوامن السوءو بسبب الاعمال المسنى (كمائر الاغ) أى الكائر من الاثم لان الاغ جنس يشتم على كمائر وصغائر والكائر الذنوب التي لا يسقط عقام االامالة وبة وقيل ألتي يكبرعقابه اللاضافة الى تواب صاحها (والفواحش) ما فحش من المكاثر كانه قال والفواحش منهاخاصة وقرئ كبيرالاغ أى النوع الكبيرمنه وقيل هو الشرك بالله . واللم ماقل وصفر ومنه اللم المسمن الجنون واللوثة منه وألم بالكان اذاقل فيمليثه وألم الطعام قل منه أكله ومنه لقاء أخلاء الصفاء لمام والمراد الصغائر من الذنوب ولا يخلوقوله تعالى (الااللم) عن أن يكون استثناء منقطعاً وصفة كفوله تمالى لو كان فيهما آ لهة الا الله كانه قيل كمائر الاغ غير اللمو آ لهة غير الله وعن أبي سميد الخدرى اللمهي النظرة والفمزة والقبلة وعن السدى الخطرة من الذنب وعن المكاي كل ذنب لم يذكر الله عليه حداولا عذاما وعن عطاء عادة النفس الحين بعد الحين (ان ربك واسع المففرة) حيث يكفر الصعار بإجتناب الكاثر والكاثر بالتوبة (فلاتز كُواأنفسكم)فلاتنسبوهاالىزكاءالعملوزيادة الخيروعمل الطاعات أوالى الزكاء والطهارة من المعاصى ولاتثنوا عليها واهضموها وفقدعم الله الزكى منكم والتقي أولاوآ خراقبل أن يخرجكم من صلب آدم وقب لأن تخرجو أمن بطون أمها تكم وقيل كان ناس يمم اون أعما لاحسنة ثم يقولون صلاتناوصيامناوجنافنزات وهذااذا كانعلى سبيل الاعجاب أوالرياء فأمامن اعتقدان مأعمله من الممل الصالح من اللهو بتوفيقه وتأبيده ولم يقصدبه التمدح لم يكن من المز كين أنفسهم لان المرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر (أكدى) قطع عطيته وأمسك وأصله أكداء الحافر وهوأن تاهاه كدية وهي صلابة كالصغرة فيمسك عن الخفر وضوه أجبل الحافر ثم استعبر فقيل اجبل الشاعر اذاأ فحمر وي أن عمم ان رضي اللهعنه كان يعطى ماله في المرفقال له عبدالله بن سعدين أي سرح وهو أخوه من الرضاعة يوشك أن لا يمتى لكشئ فقىال عمان ان لى ذنَّو ماوخطايا وانى أطلب عاأصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه فقال عبدالله أعطني ناقتك برحلها وأناأ تحمل عنك ذنو بك كلها فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء فنزات . ومعنى تولى ترك المركز يوم أحد فعاد عممان الى أحسى من ذلك وأجل (فهويرى) فهو دمام أن ما قال له أخوه من احتمال أوزاره حق (وفي) قرئ مخففاومشدد اوالتشديد ممالغة في الوفاء أو بعني وفروأتم كقوله تعالى فأغهن واطلاقه لمتناول كل وفاءوتوفية من ذلك تهليفه الرسالة واستقلاله بأعياءالنبيق والصبرعلي ذبح ولده وعلى نارغر وذوقيامه بأضيافه وخدمته اياهم ينفسه وأنه كان يخرج كل يوم فعشي ارسخار تادضيفا فال وافقه أكرمه والانوى المصوم وعن الحسن ماأمره الله دثيج الاوفي به وعن الهزيدل ن شرحسل كان من نو حوين الراهم يؤخذ الرجل بجريرة غيره ويقتل بأيه واينه وعمه وخاله والزوج بأمرأته والعبدبسيده فأول من خالفه ما راهم وعن عطاء بن السائب عهدان لا سأل مخاوقا فل اقذف في النار قال له جبر مل وميكائيل أللث حاجة فقال أمااليكافلا وعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمله كل يوم بأربع وكعات في صدر النهار وهي صلاة الضيى وروى ألا أخبركم لمسمى الله خليله الذيوفى كان يقول آذا أصبح وأمسى فسجان الله حان عسون الى حان تظهر ون وقيل وفي سمام الإسلام وهي دلا ثون عشرة في التو بة المائمون وعشرة في الاسراب أن المسلمن وعشرة في المؤمنين ورأفنج المؤمنون وقري في صحف التحفيف (ألا تزر) أن محففة من الثقيلة والممنى أنه لاترر والضميرضمير الشأن ومحسل أنوما بمدها الجر بدلامن مأفى صحف موسى أوالرفع على هو أن لا تر ركان قائلا قال وما في صحف موسى وابراهم فقيل أن لا ترر (الاماسعي) الاسميه (فان قلت) أماصح في الاخدار الصدقة عن المت والج عنه وله الاضعاف (قات) فيه حوابان أحدها أن سمى غيره المالم منفعه الامينماعلى سعينفسه وهوأن بكون مؤمنا صالحا وكذلك الاضعاف كان سعي غمره كانه سعي نفسه ليكونه تابعاله وفاغا بقيامه والثاني أنسيعي غبره لاينفعه اذاعم لنفسه وليكن اذانو اهبه فهو بحكرالشرع

عاعلوا ويحزى لذبن أحستوابا لمسني الذين محتنبون كباثر الاثم والفواحش الااللمان ريك واسع المفرقهو أعليك اذأنشأ كمن الارمس واذأنتم أجنة في طون أمها ترك فلا تزكواأنفسكم هوأعلم عن اتق أفرأت الذي تولى وأعطى قلملا وأكدى أعنده علم الغيب فهو رئ أملم مندأعافي صحف موسي وابراهم الذي وفيألا تررواررة وزراحى وأن ليس الدنسان الاماسعي وأنسسهمه سوف تری

• قوله تعالى أشحك وأبكى (قال قيمه أى خاق قوتى الشحك والبكام) قال أجدو خاق أيضافه لى الفحك والبكاء على قواعد السنة وعليه دام الا يه غيرم شابرة الضريفه والله الوفق «قوله تعالى وأن عليه النشأة الاخرى (قال فيه (١٩٩) اغاقال عليه لانها واجبة عليه

أكالمائب عنهوالوكيل القائم مقامه (ثم يعزاه) ثم يجزى العبدسعيه بقال جراه الله عمله وجزاه على عمله بعذف الجار وأدصال الفعل و يحوزا ليكون الضمر العزاء ثم فسره بقوله (الجزاء الاوفى) أوأبدله عنه كقوله تعالى وأسرواالنحوى الذين ظلموا (وأن الى ربك المنتهى) قرئ مالفتح على معنى أن هذا كله في الصحف و ماليكسر على الاستداء وكذلك ماسده والمنتهى مصدرععني الانتهاء أى بنتى المه اللقو ورجعون المه كقوله تمالى والى لله المدير (أضحك وأحكى) خافى قوتى الضعل والبكاء (اداعني) اذاتدفق في الرحم يقال مني وأمني وعن الاخفش تُعنق من مني الماني أي قدر المقدر \* قرعُ النشأة والنشاءة بالمدوقال علمه لانها واحمة عليمه في الحركمة أيجازى على الاحسان والاساءة (وأقني) وأعطى القنية وهي المال الذي تأثلته وعزمت أن لا تغرجه من بدك (الشيعري) من زم الجوزاء وهي التي تطلع وراءهاوتسمي كلب الجدار وههاشه عبريان لغميصاء والعبور وأراد العبور وكانت نزاعة تعبيدها سن لميم ذلك أبوكيشة رحيل من إثبرا فهم وكانت قر يش تقول رسول اللهصلي الله عليه وسلمأ وكبشة تشبيهاله به لحالفته اباهم في دينهم بريدانه رب معمود هم هـ ذا \* عاد الاولى قوم هو د وعاد الاخرى ارم وقيل الاولى القدماء لا نهـ مأولى الام هلا كابعد قوم نوح أو المنقدمون في الدنيا الاشراف وقرئ عاد الولى وعاد لولى بادغام المنوين في اللام وطرح همزة أولى ونقل ضمتها الى لام التعريف (وغودا) وقرئ وغود (أظلم وأطغى) لانهـم كانوا يؤذونه ويضربونه حتى لا يكون به ح لأ و منفرون عند حتى كانوا يحذرون صدمانهم أن يسمعوامنه وما أثر فهدم دعاؤه قر سامن ألف سنة (والمؤتفكة) والقرى التي التفكت اهلهاأي القلمة وهم قوم لوط بقال أفكه فائتفك وقرى والمؤتفكات (أهوى)رفهاالىالسماعلى جناح جسريل ثم أهواهاالى الارض أى أسقطها (ماغشى) تهويل وتعظيم الماصب علمهامن العداب وأمطرعلم امن الصغرالمنصود (فبأى آلاءربك تقراري) تتسكا فوالخطاب لرسول اللهصلي الله عليه وسلم أوللانسان على الاطلاق وقدعد دنه ماونقم اوسماها كلها آلاءمن قبل مافى نقمه من الزاجو والمواعظ للمتبرين (هذا) القرآن (نذيرمن الندر الاولى) أى انذار من جنس الانذارات الاولى التي أنذر بهامن قبلكم أوهدنه الرسول منذرمن المندزين الاولين وقال الاولى على تأويل الجماعة (أَرْفَةَ الاَ "رَفَةَ) قُرِيتَ المُوصُوفَةُ بِالقَربِ في قُولِهِ تَعَالَى افْتَرْبِتَ السَّاعَةُ (اليسِ لها) نفس (كاشفة) أي مبيئةمتي تقوم كقوله تعالى لايحله الوقتها الاهوأوليس لهانفس كاشفة أى قادرة على كشفها اذاوقعت الااللةغ مرأنه لا مكشفها أوليس لهاالاتن نفس كاشفة مالتأخير وقسل الكاشفة مصدرعه في المكشف كالعافية وقرأطكة ليس لهسايما يدعون من دون الله كاشفة وهي على الظالمن ساءت الغاشية (افن هسفة المديث) وهوالقرآن (تعبون) انكار ا (ونفحكون) استهزا والاتبكون) والمكاءوا للشوع حق عليكم وعن رسول الله صدلي الله عليه موسدلم أنه لم يرضا حكابعه منزولها وقرى تبجمون تضحيكمون بغه مرواو (وأنتم سامدون)شامخون مبرطه ون وقيل لاهون لاعمون وقال بعضهم لجاريته اسمدى لناأي غني لنا (فاستجدوا للهواعبسدوا) ولاتعبدواالا كفةعن رسول اللهصلي اللهعلمه وسلممن قرأسورة والنعمأعطاه اللهعشر حسنات بمددمن صدق بحمدو يحديه عكه

# وسورة القمرمكية وهيخس وخسون آية

## وبدم الله الرحن الرحيم

\* انشقاق القمرون آبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجزاته النبرة عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن الكفار سألو أرسول الله صلى الله عليه وسلم آبة فانشق القمر مرتين وكذاعن ابن عباس وابن مسعود رضى الله

الخ) قال أحدهذامن فساداعتقاد المعتزلة الذي يسمونه مراعاة للصلاح والحكمة م يجزاه الجراء الاوفي وأنالى والالتهج وأنه هوأ فغالوا لكي وأنه هوأمان وأحيي وأنه خاق إل وحسن الذكر والانتي من الطفة اذاعني وأنعلبه النشأة الاخرى وأنههو أغنى وأفنى وأنه هورب السمري وأنه أهلك عاداالاولى وغودفا أبق وقوم نوح من قبل انهم كانواهم اظلروأطغي والموتفكة أهموي فغشاهاماغشي فمأى آلاء رمك تقماري هــذانذ بر من النــذير الاولى أزفت الآرفة ليس لها من دون الله المديث تعمدون وتضع كون ولاتكون وأنتم سامسدون فاستعدوالله واعدوا

﴿سورة القمر مكية وهي

(بسم الله الرحن الرحيم) أفترنت الساعة وانشق

وأى فسادأ عظم مما

القمر

يؤدى الى اعتفادالا يجاب على رب الارباب تمالى الله عن ذلك ومثل هذه القاعدة التي عقت المراهين القاطعة رسمها وأبطلت حكمها لا يكنى فيها كلمة محتملة هي لوكانت ظاهرة لوجب تنزيلها على ما يوفق بينها وبين القواطع والذي حلت عليه لفظة عليه غير هذا المنى وهو ان المرادان أمن النشأة الاخرى يدور على قدرته عزوج لوارادته كايقال دارت قضية فلان على يدى وقول العد تين على يدى دار

المديث أى هو الاصل فيه والسندوالله أعلم في القول في سورة القمر في (بيم الله الرحن الرحيم) \* قوله تمالى كذبت فبلهم قوم فوح المندوالله المندوالد ال

ههذا والاسترعكان

وهـ وانذلك كفول

القائل أقدم فلاتعلى

الكفر فكفر بحدمد

علمه الصلاة والسلام

وقدمضي لى جوامان

أحدهما عكن اجراؤه

هناوماصله منع ورود

السينوال لان الاول

مطلق والثاني مقيد

فليس تكرارا وهـ و

كقوله في هذه السورة

وان بروا آبة بعرضوا

ويقولوا معدر مستمر

وكذبوا واتبعوا

أهواءهم وكلأمر

مستقرولقد عاءهممن

الانماءمافسه من دجو

حكمة بالغية فياتغني

النسذرفتول عنهموم

مدع الداع الى شئ ألكر

خشاعاأ بصارهام

يغرجون من الاحداث

كانهم جراد منتشر

مهطمين الى الداع يقول

الكافرونهذا ومعسر

كذبت قبلهم قوم نوح

فكدنواعب دنا وقالوا

فتماطى فعمقر فان

تفاطيه هونفس عقره

ولكن ذكرهمنجهة

هومه عمن ناحية

عنهما قال ابن عماس الفلق فلقتين فلقة ذهبت وفلقة بقيت وقال ابن مسعودوا يتحراء بين فلقتي القمروعن ومض الناس أن مهمناه ينشق يوم القيامة وقوله (وأن بروا آية يعرضوا ويقولواسيرمستمر) برده وكفي به راداوفي قراءة حذيفة وقدانشن القمرأى افتربت الساعة وقدحصل من آيات افترابها أن القمرقد انشق كانقول أقبل الامهر وقدحاء المشر بقدومه وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال ألا إن الساعة قداقتر ت وان القمر قدانشق على عهدنديكم ومستمرد الم مطردوكل شئ قدانقادت طريقته ودامت عاله قيل فيه قد استمر لمارأواتة إبع الجحزات وتراذف الاتيات فالواهذا - ومستمر وقيل مستمرقوي محكومن قولهم استمر مربره وقد لهومن استمرالشي اذااشتدت مرارته أي مستشم عندنا هر على لهواتنا لأنقدر أن نسبغه كا لايساغ المرالمقروقيك مستمرمارذاهب يزول ولايبقي تمنية لانفسهم وتعليلا وقرئ وانبروا (وأتبدوا أهواءهم)ومازين لهم الشيطان من دفع اللق بعدظهوره (وكل أصمستقر) أى كل أصر لابدأن يصير الى غابة استقرعلها وان أم محمد سيصير الى غاية بتين عنده اأنه حق أوباطل وسيظهر لهم عاقبته أوركل أمر من أمرهم موامر مستقرأى سيثبت ويستقرعلى حالة خدلان أونصرة فى الدنداوشقارة أوسعادة في الا موة وقري ففخ القاف يعنى كل أمرذ ومستقرأى ذواستقرار أوذوم وضع استقرار أوزمان استقرار وعن أي جعفر مستقر بكسرالقاف والجرعطفاعلى الساعة أى اقترنت الساعة واقترب كل أمر مستقر دستقروبنين عاله (من الانباء) من القرآن المودع أنباء القرون الخالية أوأنباء الانترة وماوصف من عذاب الكفار (مندجو) ازدجار أوموضع ازدجار والمدنى هوفي نفسه موضع الازدجار ومظنفله كقوله تعالى لكر فيرسول الله أسوة حسمنة أيهوأسوة وقرئ مرجر بقلب تاءالافتعال زاياوادغام الزاي فبها (حكمة مالغة) بدل من ما أوعلى هو حكمة وقرى النصب حالا من ما (فان قلت) ان كانت ما موصولة ساع الدان تنصب حكمة عالافكيف تعمل انكات موصوفة وهو الظاهر (قات) تخصصها الصفه فيحسن نصب الحال عنها (فياتغني النذر) نفي أوانكار ومامنصوبة أي فأي غناء تغني النذر (فتول عنهم) لعلك أن الانذار لانفني فنهدم \* نصب (يوم يدع الداعي) بيخرجون أوباضم اراذ كرو قرع باسد قاط الماء اكتماء بالكسرة عنهاوالداعي اسرافيل أوجبريل كقوله تعالى يوم ينادي المنادي (الي شئ نكر) منكر فطيع تمكره النفوس الانهالم تمهد عندله وهوهول يوم لقيامة وقرئ نكربالفخفيف ونكر عنى أنكر (خاشعا أبصارهم) عالمن المارحين فعل الدبصار وذكركا تقول يخشع أبصارهم وقرئ فاشعة على تخشع أبصارهم وخشما على بخشعن أبصارهموهى لغةمن يقول أكلوني البراغيثوهم طئ ويجوزأن يكون في حدها ضمرهم وتقع أبصارهم بدلاعنه وقرئ خشع أبصارهم على الابتداء والخبر ومحل الجلة النصب على الحال كقوله وحدته عاضراه الجود والكرم وخشوع الابصاركماية عن الذلة والانخز اللان ذلة الذليل وعزة العز يرتظهر أن في عمونهما . وقرى مفرجون من الاجداث من القبور (كائم مجراد منتشر) الجراد مثل في الكثرة والتموج يقال في الميش الكثيرالا أع بعضه في بعض جاوًا كالرادوكالدبامنتشر في كل مكان لكثرته (مهطعين الى الداع) مسرعين مادى أعناقهم المهوقيل ناظرين المهلا يقلعون بأنصارهم قال

تنبدنى غربن سعدوقد أرى \* وغربن سعدومهطع (فيكذبواعبد من بن سعدلى مطيع ومهطع (قبلهم) قبل أهل مكة (فيكذبواعبد منا) يعنى نوحا (فان قلت) مامعنى قوله تعالى فيكذبوا عبد مناه كذبوا عبد منا أى كذبوا محكذبوا عبد منا أى كنا وامكذبوا عبد منا أى كنا وامكذبو مناول مناول المناحد من النبيرة والمسلم المناسرة ومناول المناسرة ومناول المناسرة والمناسرة ولمناسرة والمناسرة و

خصوصه اسهابا وهو المستخصوص المكذب أولا محذوف دل عليه ذكرنوح فكانه قال كذبت قوم نوح نوعاتم كدنوا ما المتكذبيم ثانيا مضافا الى قوله عبد تا فوصف نوعا بخصوص العبودية وأضافه اليه اضافة تشريف فالتكذيب الخبرعة ه ثانيا أبشع عليم من المذكور أولالتاك اللحمة والله أعلم كذبوا نوحالانه من جلة الرسل (مجنون) هو مجنون (وازد جر) وانتهر و و مالشتم والضرب والوعد بالرجم في قوله ملت كون من المرجومين وقيل هومن جلة قبلهم أى قالوا هو مجنون وقد ازد جرته الجن و تخيطت و ذهبت المه و طارت نقاسة \* قرئ أنى و هنى فدعا بانى مغاوب وانى على ارادة القول فدعا فقال انى مغاوب غلبى قوى فلم يسمه وامنى واستحكم الماسم المابتهم لى فانتصر ) فانتقم منهم بعذات تبعثه علم مواء ادعا بذلك بعد ما طم علمه الاصرو و الغالسيل الربا فقدروى أن الواحد من أمته كان داقاه في نقم حتى يخرم فشيا عليه فيفيق و هو يقول اللهم الفير لقوى فانهم لا يعلون \* وقرئ فقت المخففا و مشددا \* وكذلك و فرنا عليه فيفيق و هو يقول اللهم الفير لقوى فانهم لا يعلون المورث والمتحدا الربي كان الماء يون أمنهم و المنتقب المورق و تقول اللهم المنافع المورة و المنافع و في الماء المنافع و و المنافع و المن

ولكن قيصى مسرودة من حديد أرادولكن قيصى درع وكذلك ولوفي عيون الذازيات اكرع أراد ولوفي عيون الخراد ألاترى أنك لوجه مت بن السه فينه و بن هذه الصهة أو بن الدرع والجراد وها تين الصهة بن لم يصحوهذا من قصيح المكلام و بدده هوالا مرجع دسار وهوالم همار فعال من دسره اذا دفعه الصدقة بن لم يصحوهذا من قصيح المكلام و بدده هوالا مرجع دسار وهوالم همار فعال من دسره اذا دفعه لا نه يدستر به منفذه (جزاء) مفعول له لما قدم من فقح أبواب السماء وما بعده أى فعلنا ذلك جزاء (لم كان كفر) وهو نوح عليه السلام وجعله مكفور الان الذي نعمه من القدورجة قال الله تعالى وما أرسلناك الارجة للعالمين في كان رجلا قال المربعة المحالم من فقط المنافقة المعلم المنافقة الله المنافقة المعلم في المحرف الجار" وايصال لفعل وقر آفتادة كفر أى جزائه المكافرين وقرأ المسن جزاء المكسر أى مجازاة \* المحمد في الجودى المعلم في المحرفي (تركناها) للسيفينة أى للفعلة التي حعلناها آمة بعتبر بها وعن فقادة أبقاها الله بأرض الجزيرة وقيل على الجودى المحدود على المحدود كورة المحدود كور

وقت المه باللجام ميسرا ه هنالك يحزيني الذي كنت أصنع ويروى أن كتب أهل الاديان نحو الموراة والانجيل لا يتاوها أهلها الانظر اولا يحفظ و نه اظاهرا كالقرآن (ونذر) وانذ ارأتي فم بالعذاب قبل نزوله أو انذاراً في قديم مان بعدهم (في يوم نعس) في يوم شؤم وقرى في يوم نعس كقوله في أيام نعسات (مستمر) فد استمرعا بهم ودام حتى أهلكهم أو استمرعا بهم اكبرهم وصغيرهم حتى لم يبق منهم أسمة وكان في أربعا في آخر الشهر لا تدور و يحور أن يريد بالمستمر الشديد المرارة والبشاعة (تنزع الناس) تقلعهم عن أما كنهم وكانوا يصطفون آخذ بن أيديهم بأيدى بعض و يتدخلون في الشعاب و يحفر ون الحفوف ند مسون فيها فن تزعهم وتدقر قاجم (كام ما تجار نيخل منقعر) يدني أنهم كانوا يتساقطون على الارض أمو اتاوهم جثث طوال عظام كانهم أعجاز نخل وهي أصوله اللاروس ومنقعر منقاع عن مغارسه وقيل شهوا بأعجاز المخللان الربيح كانت تقطع روسهم فتبقي أحساد اللاروس و وندكر

مجنون وازدجر فدعا ربه أبي مغاوب فانتصر ففتعذا أبواب السماء عاءمنهم وفرنا الارض عبونا فالتقي الماء على أمر قدقدر وحلناه على ذات ألواح ودسر تجرى بأعدلنا حزابلن كان كفر ولقد تركناها آية فهلمن مدكر فكيفكان عذابى ونذر ولقدسترنا القرآن للذكرفهلمن مدكر كذبت عاد فكمف كانء ـ ذابي ونذر اناأرسلناعلهم ريحاصرصرا في وم نحس مستمر تنزغ لناسكانهم أعازيل منقعر فكف كان عذابى ونذر واقدسه نا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت عود بالنذر

فقالو اأشرامناواحدا تتعهانااذالغ ضلال

وسمرأألق الذكرعلمه من سنا بلهوكذاب ائهرسيعلونغدامن الكداب الاثير انا مرسلوا الناقةفتنة لممفارتقهم واصطر

ونشهم أنالاء قسمة بينهم كلشرب محتضر فنادواصاحهم فتعاطى ف قرفكمف كأن عذابي ونذر اناأرسلناعلهم

صعةواحدة فكانوا كهشم المحتظر ولقد دسرنا القرآن للذكر

فهلمن مدكركذبت قوملوط بالنذرا تاأرسانه عليهماصيما الاآل

لوط نعمناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك غيزى من شكر واقد

أنذرهم بطشتنا فتماروا مالندنر ولقدراوده

■ن ضيفه قطمستا

أعمنهم فذوقواعذاي وتذر ولقد صعهم

مكرة عذاب مستقر فذوقوا عهذابي ونذر

واقمديسرنا القرآن للذكر فهلمن مدكر

ولقددجاء آل فرعون

النذر

صفة نعل على اللفظ ولوحلها على المعنى لانت كاقال أعجاز نحل خاوية (أبشر امذاو احدا) نصب بفعل مضمر يفسره (نتبعه) وقرئ أبشر مناو احد على الابتداء ونتبعه خبره والاول أوجه للاستفهام وكأن يقول ان لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق وسيدر ونبران جع سيد مرفعكسو اعلمه فقالوا ن اتمعناك كما اذن كاتقول وقيل الضلال الخطأ والمدعن الصواب والسور ألحنون بقال ناقة مسعورة قال

كأنبهاسم الذاالعيس هزها ، دميل وارخاءمن السيرمتعب

(فانقلت)كيف أنكروا أن يتبعوا شرامهم واحدا (قلت) قالوا أبشرا انكار الان منه وامثلهم في الجنسمة وطلموا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم الملائكة وقالوامنالانه اذا كان منهم كانت المائلة أقوى وقالوا واحداانكار الان تتبع الامقر حلاوا حداأ وأرادوا واحدامن أفنائهم ليس بأشرفهم وأفضاهم و مدّل علميه قولهم (أألق الذكر علميه من بيننا) أي أأنزل علميه الوحي من بينناوفيذا من هوأحق منه الاختيارللنبوة (أشر) بطرمت كمرجله بطره وشطار تهوطليه التعظم عليناعلى ادعاءذلك (سيعلون غدا) عندنز ول العذاب م أويوم القدامة (من الكذاب الاشر) أصالح أم من كذبه وقرى ستعلون التاء على حكاية ماقال لهم صالح بجيدا لهما وهو كلام الله تعالى على سيه للالتفات وقرى الاشريضم الشيب كقولهم حدث وحددر وحدر وأخواتها وقرئ الاشروهو الابلغ في الشرارة والاخسير والاشرأصلةولهمهوخ برمنهوشرمنهوهوأصلم فوض وقدحكي ابنالانبارى قول العربهو أخير وأشر وماأخيره وماأشره (مرساواالناقة) ماء توهاو مخرجوهامن الهضمة كاسألوا (فتنة لهم) امتحانالهم والتلا (فارتقهم) فانتظر هم وتنصر ماهم صانعون (واصطر) على اذاهم ولا تجلى حتى ياتيك أمرى (قسمة بينهام) مقسوم بينهم لهاشرب يوم ولهـم شرب يوم و اغاقال بينهم تغليمالله ـقلاء (محتضر) محضوراهم أوللناقة وقيل يحضرون الماء في نوبتهم واللبن في نوبتها (صاحبهم) قدار بنسالف أحمرة ود (فتعاطى) فاجترأ على تعاطى الامن العظم غير مكترث له \* فأحدث العقر بالناقة وقيل فتعاطى الناقة فعقرهاأ وفتعاطى السيف (صحة واحدة) صحة جبريل دوالهشم الشحر اليابس المتهشم المتكسر \* والمحتظرالذي يعدمل الحظيرة وما يحتظر به يبيس بطول الزمان وتتوطؤه الهائم فيتحطم ويتهشم وقرأ الحسن بفتح الظاءوهوموضع الاحتظار أى الحظيرة (عاصما) ريحاتحصه مالح ارة أى ترمهم (المحر) بقطع من الليل وهو السدس الاخيرمنه وقيل اسعران فالسعر الاعلى قبل انصداع الفير والاتنز عند أنصداعه وأنشد . مرتباعلى السحر بن تدأل ، وصرف لانه نكرة و يقال لقيد مسحر اذالقيه في معربومه (نميمة) انعامامهمولله (من شكر) نميمة الله اعانه وطاعته (ولقدا نذرهم) لوط عليه السلام (بطشتنا) أخذتنابالعذاب (فقماروا)فكذوا (بالندر)منشا كين (فطمسناأعينهم)فسحناها وجعلناها كسائر الوجه لايرى لهاشق روى أنهما عالجواباب لوط علمه السلام لمدخلوا قالت الملائكة اخلهم يدخلوا انارسل ربكان يصلوا اليك فصفقهم جبريل عليه السلام بعناحه صفقة فتركهم يترددون الايم تدون الى الماب حتى أخرجهم لوط (فذوقوا) نقلت لهم ذوقواعلى ألسنة الملاتكة (بكرة) أول النهار وباكره كقوله مشرقين ومصعين وقرأز يدنعلى رضي اللهعنه مايكرة غيرمنصرفة تقول أتيت مبكرة وغدوة بالتنوين اذاأردت التنكير وبغيره أذاعرفت وقصدت كرة نهارك وغدوته (عذاب مستقر) تأبت قداستقر المهم الى أن يفضى بهم الى عذاب الا تنوة (فان قلت) ما فأمدة تكرير قوله (فذر قو اعذابي ونذر والقديسرنا القرآن للذكرفه ل ون مدكر) (قلت) فائدته أن يحدد واعند استماع كل نمامن أنهاء الاولين ا دكار اواتما ظاوأن يستأنفوا تنها واستبقأ ظاأذا سممو اللشعلى ذلك والمعث عليه وأن يقرع لهم العصا مراتو يقمقع لهمالشن تارات لمذلا يغلبهم السموولا تستولى علم مالغفلة وهكذا حكم لتكر يركقوله فبأى آلاء ربكاتكذبان عندكل نعمة عدهافي سورة الرجن وقوله وبل يومشد للكذب عنسدكل آية أوردها في سورة والمرسد لات وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسه التكون تلك المبرحاضرة للقداوب مصورة للاذهان مذكورة غيرمنسسية في كل أوان (النذر) موسى وهرون وغيرها من الانبياء لانهما

قوله تعالى اناكل شئ خلقناه بقدر (قال فيه منصوب بضمر يفسره الظاهر) قال أحد كان قياس ماههده النعاة اختيار رفع كل اكن لم يقرأ بها واحد من السبعة واغياكان كذلك لان الكلام مع الرفع جلة واحدة ومع النصب جلتان قالرفع أخصر مع أنه لا مقتضى النصب ههذا من أحد الاصناف السنة أعنى الا مروالنهى الى آخرها والأجده فامناسب عطف ولاغيره بما يعد دونه من محال اختيارهم النصب فاذا تبين ذلك فاعلم أنه الحياء نالرفع اجاعا اسر لطيف دمين اختيار النصب وهو أنه لو رفع لوقعت الجلة التي هي خلقناه صفة لشئ ورفع قوله بقدر خبراعن كل شئ القيد بالصفة و يحصل الكلام على تقدير اناكل شئ (٢٣ ما) مخلوق لذا بقدر فافه مذلك ان مخلوقا

عرضاعلهم ما انذربه المرسلون أوجمع نذير وهو الانذار (با التناكلها) بالا التسع (أخذعزيز) لا يغالب (مقدر) لا يبخزه شي (أكفاركم) بالهلامكة (خيرمن أولد كم) الكفار المهدودين قوم في وهو دوصالح ولوط و آل فرعون أي أهم خيرة قوة و آلة ومكانة في الدنيا أواقل كفراوعنادا يه في أن كفار كم مثل أولئك بل شهر منهم (أم) أنزلت عليكما أهل مكة (براءة) في الكتب المتقدمة أن من كفرمنكم وكذب الرسل كان آمنامن عذاب الله فأمنه بتلك البراءة (فعن جيم ع) جاءة أهم نامج عرامنصر الامتماد لا نرام ولا نضام و وعن أبي حين عكرمة لما نزلت هذه الآية قال عمر أي حيم به فره فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلايت في الدرع و يقول سهزم الجمع عرف تأويلها (ويولون الدبر) أي الادبار كاقال بحكوا في بعض بطنكم تعفوا و وقرى الادبار (أدهى) أشدوا فظع والداه في المناهم الذي لا يه تسدى لدوائه (وأمر) من الهزيمة والقتل الادبار (أدهى) أشدوا فظع والداه في المناهم الفري الذي لا يه تسدى لدوائه (وأمر) من الهزيمة والقتل الاحبار في هلاك ونيران أوف ضلال عن الحق في الدنيا ونيران في الاحبار في المناهمة وقوا على المناه والمناهمة عمره المناهمة مسابذلك كاعس الحيون و يماشر عاد قول الناراذا أصابة معرها واله وسقر بالمهافكانها أعسهم مسابذلك كاعس الحيوان و يماشر عاد قودي و يولم بهوذ وقوا على الدة القول بوسقر بالمهافكانها أعسم مسابذلك كاعس الحيوان و يماشر عاد قدى و يؤلم بهوذ وقوا على الدة القول بوسقر بالمهافكانها أعلم النارة النارادة القول بوست و المناهمة من سقرته النار وصقرته اذالوحة قال ذوال من المناب المناراد المناهمة على الدواقة القول بوست و المناهمة على المناه

اذاذابت الشمس ابقى صقراتها به بافنان من بوع الصريحة معمل وعدم صرفهاللته ريف والمتأنية (كل شئ منصوب فعل مضمر يفسره الظاهر وقرئ كل شئ بالرفع بوالقدر والقدر التقدير وقرئ بهما أى خلفنا كل شئ مقدرا محكام تماعلى حسب مااقتضت الحكمة او مقدرا مكتو بافى اللوح معلوما قبل كونه قد علنا حاله و زمانه (وما أحم نا الاواحدة) الاكلمة واحدة سريعة التكوين (كليمالبصر) أراد قوله كن يعنى أنه اذا أراد تكوين شئ لم يلمث كونه (أسيما محكم) أشباهكم فى الكفر من الام (فى الزبر) فى دواوين الحفظة (وكل صغير وكبير) من الاعمال ومن كل ماهوكائ (مستطر) مسلور فى الاوح (ونهر) وأنه اراكتنى باسم الجنس وقيل هو السعة والضياء من النهار وقرئ بسكون الهاء ونهوج عنه ركاسدوا سد (في مقعد صدق) فى مكان من ضى وقرئ فى مقاعد صدق (عند مليك مقتدر) مقر بين عند مليك مهم أمره فى الماك والاقتدار فلاشئ الاوهو يحت ملكه وقدرته فأى منزلة أكرم من تلك مقر بين عند مليك مهم أمره فى الله والاقتدار فلاشئ الاوهو يحت ملكه وقدرته فأى منزلة أكرم من تلك بعثما القيامة ووجهه مثل القيرلية البدر

وسورة الرحن مكية وقيل مدنية وقيل فيهما مكى ومدنى وهى ست وسبه ونآية كالمورة الرحن مكية وقيل مدنية وقيل فيهما مكى ومدنى وهي ست وسبه ونآية كالمورة الرحن الرحيم كالمورة الرحن ال

النصب يصرالكلام اناخلقنا كل شئ بقدر

مادضاف الىغـىر الله

تمالى ليس قدروعلى

كيذوا مآماتنا كلها

فاخذناهم أخذعرس

مقتدرا كفاركم خير

من أولئكم أملكم براءة

فى الزبرام في ولون نعن

جديع منتصر سيرزم

الجع وتولون الدريل

الساعة موعدهم

والساعة أدهي وأمر

ان الجرمين في ضلال

وسمريوم يستعبون في النار على وجوههــم

دوقوا مسسقراناكل

شئ خلقناه بقدروما

أمرنا الاواحدة كلي

بالبصر ولقد أهلكا

أشاعكم فهلمن مدكر

وكل يني فعلوه في الزبر

وكل صغيروك

مستطر انالتقانفي

جنات ونهري في مقدد

صدقءندمليك

فيفيد عوم نسبة كل مخلوق الى الله تمالى فلما كانت هذه الفائدة لا توازيم االفائدة اللطيفة على قراءة الرفع مع مافى الرفع من نقصان العنى ومع مافى هذه القراءة المستفيضة من مجى المعنى تاماوا ضحا كفلق الصبح لا جوماً جعوا على العدول عن الرفع الى النصب لكن الربع شرى لما كان من قاعدة أصابه تقسم المخلوقات الى مخلوق الغير الله فيقولون هذا الله برعهم وهذا الذا فغرت هذه الاستهاء وقام اجاع القراء حسة عليه فاخذ يستروح الى الشدقاء وينقل قراءتها بالرفع فليراجع له ويعرض عليه اعراض القراءة السبعة عن هذه الرواية مع أنها هي الاولى في العرب في العرب في العرب الله ترجع الامرور في حكمه حينة ذالا جاع على خلاف الاولى افطاو معنى من غير مهنى افتضى ذلك أم لاوهوا لحير في العرب على الله ترجع الامرور

والقول في سورة الرحن وبسم الله الرحن الرحم في قوله تعالى الرحن على القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بعسمان والنجم والشعر يستحدان (قال فيه عدد الله عزوجل آلاءه فاراد أن يقدم أول شئ ماهو أسبق قدما في ضروب آلائه الخ) قال أحد نغير من هذا الدكلام قوله (٤٢٤) ان خلق الانسان كان الغرض فيم أى المرادمنه أن يحيط علما الكتب والوحى و يعوض أحد نغير من هذا الدكلام قوله (٤٢٤) ان خلق الانسان كان الغرض فيم أى المرادمنه أن يحيط علما الكتب والوحى و يعوض

\*عددالله عز وعلا آلاءه فأرادأن يقدم أول شي ماهو أسبق قدمامن ضروب آلائه وأصناف نعمائه وهي انعمة الدين فقدم من نعمة الدين ماهو في أعلى ص اتها وأقصى ص اقها وهو انعامه بالقرآن و تنزيله و تعليم . a لانه أعظموحي اللهرتبة وأعلاه منزلة وأحسنه فيأبواب الدين أثراوهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيارعلها وأخوذ كرخلق الانسان عن ذكره ثم أتبعه الاهلمه مأنه اغاخا قه الدين وليحيط على وحيسه وكنبه ومآخاق الانسان من أجله وكان الغرض في انشائه كأن مقدماعايه وسابقاله ثرذ كرماغيز به من سائر الميوان من البيان وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير و (الرحن) مبتدأ وهذه الافعال مع ضمالرها أخرارمترادفة واخلاؤهامن الماطف لجيئهاعلى غط التعديد كاتقول زيدأغناك بعدفقرأعزك بعدذل كثرك بعدقلة فعل بالمالم يفعل أحديا حدفاتن كمرمن احسانه (بعسيان) عساب معاوم وتقديرسوى (يجريان) في روجه ماومنازُلهماوفي ذلك منافع للناس عظيمة منهاعل السنين والحساب (والمنجم)والنبات الذي ينجم من الارض لاساف له كالمقول (والشعر) الذي له ساق \* وسعودهم القياد همالله في اخلقاله وأعما لاعتنعان تشبه ابالساجدمن المكافين في انقياده (فان قلت) كيف اتصلت ها تان الجاتان بالرحن (قلت) استغنى فهماءن الوصل اللفظي بالوصل المعنوي لماعل أن الحسبان حسمانه والمحبودله لالغيره كانه قيل الشمس والقمر بعسبانه والنجم والشجر يسجدان له (فان قلت) كيف أخل بالعاطف في الجل الاول تمجيء به بعد (قلت) بكت بثلاثا الحل الاول واردة على سن التعديد الكون كل واحدة من الحل مستقلة في تقريع الذين أنمكر والرحن وآلاء كاسكت منكرأ يادى المنع عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال الذي قدمته غرد المكارم الى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعاطف (فان قلت)أى تناسب بين هانين الجلت بن حتى وسه طبينه ما العاطف (قلت) إن الشمس والقمر سماويان وألنعهم والشهير أأرضيان فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل وان السماء والارض لاتزالان تذكران قرينتين وانجرى الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لامن الله فهومناسب لسجود النجم والشخر وقيل علم القرآن جمله علامة وآبة وعن ابن عماس رضي الله عنه الانسان آدم وعنه أيضا محدرسول الله صلى الله علمه وسلم وعن مجاهد النجمنجوم السماء (والسماءرفعها) خلقهاص فوعة مسموكة حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه ومتنزل أواهمه ونواهيه ومسكن ملائكته الذين يهمطون بالوجى على أنبيائه ونبه بذلك على كبرياء شأنه وملكه وسلطانه (ووضع الميزان) وقراءة عبدالله وخفض الميزان وأرادبه كل ماتوزن به الاشياء وتعرف مقاد برهامن ميزان وقرسطون ومكال ومقياس أى خلق هموضوعا مخفوضا على الارض حيث علق به أحكام عماده وقضاما هموما تعمدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم واعطائهم ( ألا تطغوا) لتلا تطغوا أوهى أن المفسرة وقوا عبد الله لا تطغو ابغيران على ارادة الفول (وأقيموا الوزن بالقسط) وقومواوز نكر بالعدل (ولا تخسر والليزان) ولا تنقصوه أمر بالنسو يقونهي عن الطغيان الذي هو اعتدا وزيادة وعن ألحسران الذى هوتطفيف ونقصان وكررلفظ الميزان تشديدا للتوصية بهوتقو يةللا مرباستعماله والحث عليسه \*وقرى والماء بالرفع ولا تخسر وابفتح الماءوضم السين وكسرها وفقعها يقال خسراا يران يخسره ويُحْدِيرِه وأما الفتح فعلى أن الاصل ولا تخسر وافي الميزان فحذف الجار وأوصل الفعل (وضعها) خفضها مدحوة على الماء (الدنام) الخلق وهوكل ماعلى ظهر الارض من دابة وعن الحسن الانس والحن فهي كالمهاد الهم يتصرفون فوقها (فاكهة) ضروب الساية فكه به و (الا كام) كل ما يكتم أي يفطى من المفة وسعفة وكفراة

مان المراد بعلقمه أن مدعى الى ذلك لا أن بقع ذلكمنه فهذاهو المراد العام عممتهم من أراد اللهمنه أن يحبط علىالدىن فسيرله ذلك ومنهم من أراد ضلالته وحهالته فمدعنهولم توفيق والله الوفق للصواب عادكلامه (قال غذ كرماعبريه (بسم الله الرحن الرحيم) الرجن علم القرآن خافي الانسان عله السان الشمس والقهر بحسمان والنعم والشعبر يسعدان والسماء رفعها ووضع المزان أن لا تطغوافي المزان وأقمو االوزن بالقسط ولاتخسروا المسمران والارض وضعها للانامفها فاكهة والنحه لذآت الاكاموالحب

عنسائر الخروان من المدان وهو المنطق المصبح المحربالخ) قال أجد واغاخص الجل الاوليذكرها تمكية الانسان لاحل المصافى معام ابه ألا ترى أنه مذكور فيها نطقا وإضعار اوحذفا

مدلولاعليه في الكالام فهو منطوق به مظهر افي قوله خاق الانسان ومضمرا في قوله علم البيان ومدلولا على حذفه ولله في قوله علم القرآن فانه المفعول الثاني أما قوله الشمس والقمر بحسمان والنجم والشجر بسعدان فليس للانسان فيهماذكر المتة وجل القصود من سياقهما التنبيه على عظمة الله تعالى عادكلامه قال واغمان رن ها تين الجلتين لتناسم مامن حيث التقابل الخ

• قوله تمالى يغرج منه اللولو والمرجان (قال فيه ان قلت لمقال منهماوانما يخرجان من المالح الخاخ)قال أحدهد القول الثاني مردود بالشاهدة والصواب هوالاولومثله لولائزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم واغا (٤٢٥) أريد احدى القريتين هذا

هوالعدم الطاهروكا وكله منتفعه كاينتفع بالمكموم منغره وجماره وجذوعه وقيل الاكام أوعية الثمر الواحدكم بكسراله كاف تقول فلان من أهل و (العصف) ورق الروع وقبل التين (والريحان) الرزق وهو اللب أرادفه الماية الذفيه من الفواكه والجامع دبارمصر واغيا باده بين التلذذ والتغذى وهوغر النحل وما يتغذى به وهو الحب وقرى والريحان بالكير ومعنا ، والحب محلة واحدة منها \* قوله ذُوالعصف الذي هوعلف الانعام والريحان الذي هومطم الناس وبالضم على وذوالر يحان فحد فأللضاف تمالى ويسقى وجهربك وأقم المضاف اليهمقامة وقبل معناه وفها الريحان الذي يشم وفي مصاحف أهل الشأم والحب ذاالعصف ذواالعصفوالر يحان والريحان أى وخلق الحب والريحان أو وأخص الحب والريحان ويجو زأن يرادوذ االريحان فيحذف فأى آلاء ربكاتكذبان المضاف ويقام المضاف اليه مقامه والحطاب في (ربكاتكذبان) للثقلين بدلالة الآنام علمها وقوله سنفرغ خالى الانسان من الكرأيماالثقلان الصلصال الطين اليابس له صلصلة والفغار الطين المطبوخ بالنار وهوالخزف (فان صلصال كالفغار وخلق قلتُ قداختلف التنزيل في هذا وذلك قوله عزوجل من حمامسنون من طبن لازب من تراب (قلت) المان منمارجمن هومتفق في المني ومفيد أنه خلقه من تراب حمله طينا تم حامسنو تاتم صلصالا و (الجان) أبوالجن وقيل نار فعأى آلاء ركما هوابليس \*والمارج اللهب الصافى الذي لا دخان فيه وقيل المختلط بسواد النارمن مرج الشي اذا اصطرب تكذبان رب المشرقين واختلط \*(فان قلت)فامه ني قوله (من نار) (قلت)هو بيان المارج كاله قيل من صاف من ناراً ومختلط ورب الغريين فبأى آلاء من الرأوأر ادمن الرمخصوصة كقوله تعالى فأنذرتكم الراتلظي وري رب المشرقين ورب المفرين بالر ويكا تـكذبان مرج بدلامن وبكاوأ وادمشرقي الصيف والشيتاء ومغربهما (مرج الصوين) أرسل السرالع والبحر العذب البحر س بلتقيان بينهما مصاورين متلاقيين لا فصل بين الماءين في صرأى المين (بينهما برزخ) حاجز من قدرة الله تعالى (لا يبغيان) رزخلاسغيان فيأى لا يتعاوران حديهماولا معى أحدهاعلى الاتنو بالمازجة «قرى يخرج و بخرج من أخرج وخرج و بخرج آلاء ريكاتكدنان أى الله عزوجل اللوالو والمرجان مانصب ونغرج بالنون ، واللولو الدر والمرجان هـ ذاكر زالا حروهو يخرج منهدما اللولو السند وقيل اللؤلؤ كبار الدروالرجان صفاره (فان قلت) لمقال منهما واغا يخرجان من المخ (قلت) والمرحان فمأى آلاء 1.1 التقياوصاراكالشي الواحد عازأن يقال يخرجان منهماكا يقال بخرجان من الصرولا يخرجان من جيم رسكاتكمنان وله العروا كن من بعضه وتقول خوجت من البلد واغما خرجت من محلة من محاله بل من دار واحمدة من الجوارالنشات في دوره وقيللا يخرجان الامن ملتقي الحوالمذب (الجواري) السفن وقرى الجوار بحدف اليا ورفع الراء العركالاعدلامناي لماتنا بالربع حسان . وأربع فكلهاعان آلاء ريكا تكذان كل و (المنشاسن) المرفوعات الشرع وقوى بمسرالشدين وهي الرافعات المسرع أواللاتي ينشأن الامواج من علم افان وسق وجهريك ذواالجلال والاكرام فبأى آلاء ر مكات كذمان دست له من في السموات والارض كل وم هوفي شأن فعالى

T لأور مكات كذمان

دواا لملالوالا كرام

(قال فيه الوجه بعبريه

عن الذات ومساكين

مكة بقولون) قال أحد

بجريهن \*والاعلام جع علم وهو الجبل الطويل (علم) على الارض (وجه ربك) ذاته والوجه يعبر به عن الجلة والذات ومساكين مكة يقولون أين وجه عربي كريم ينقذني من الهوان و (ذوا الجلال والاكرام) صفة الوجه وقرأعيد اللهذى على صفةر بكومعناه الذي يجله الموحدون عن النشبيه بخلقه وعن أفعالهم أوالذي يقالله ماأ جلاوأ كرمك أومن عنده الجلال والاكرام للمخلصان من عباده وهذه الصفة ونعظم صفات الله ولقدقال رسول الشصلي الله عليه وسلم ألظوابياذا الجلال وآلا كرام وعنه عليه الصلاة والسلام أنهم برجلوهو يصلى ويقول بإذا الجلال والاكرام فقال قداستميب لك (فان قلت) ما النعمة في ذلك (قلت) أعظم النعمة وهومجي وقت الجزاءعقيب ذلك وكلمن أهل السموات والارض مفتقرون المه فيسأله أهل السموات مايتهاق بدينهم وأهل الارض مايتعلق بدينهم ودنياهم (كل يوم هوفي شأن) أي كل وقت وحين يحدث أمورا ويحدد أحوالا كاروىءن رسول اللهصلي الله عليه وسلم أنه تلاها وقيل له وماذلك الشأن فقال من شأبه أن يغفر ذنبا ويفرج كرباو يرفع قوما ويضع آخرين وعن ابن عيينة الدهر عند الله تعالى يومان أحدها

المعتزلة بنكرون لصفات الالهية التي دل علم العقل فيكيف الصفات المعمد على أن من الاشمرية من حل الوجه والمدين والعينين على نعوماذ كروام يربيانه اصفات سمعية \* ثم قال قان قات كيف عدهذا من الالا والنيم وحاصله فناءا ظاف وأحاب بان معناه إنهم مفنون عسميقون الى دارا لخزاء أى دار النعيم المقيم الحقيق بان يكون هوالنعيم لاغير

المرم الذي هومدة عمر الدنمافشأنه فسه الامر والنهبي والاماتة والاحماء والاعطاء والمنع والاسخريوم القدامة فشأنه فيهالجزاء والمساب وقبل نزلت في الهود حين قالو ان الله لا يقضي يوم السعت شيأ وسأل العض الملوك وزيره عنها فاستمهله الى الغدوذهب كثيباً مفكر فها فقال غلام له أسود يامولاى أخمرني ماأصادك لعل الله يسهل لكعلى يدى فأخيره فقال له أناأ فسره الللك فأعله فقال أيها الملك شأن الله أن ولج اللمل في النهار و يولج المهار في الليل و يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي ويشغي سقيماويسقم سلماو ستلى معاقاو بعافي مبتلي ومزذله لا وبذل عزيزا ويفقرغنها وبغني فقيرا فقال الاميرأ حسنت وأهراله زيرأن يخلع علمه شاك لو زارة فقال مام ولاي هذامن شأن الله وعن عسدالله بن طاهر أنه دعا المسنن الفضل وقالله أشكاب على ثلاث آيات دعوتك لتكشفهالى قوله تعالى فأصبح من النادمين وقدصح أن الندم توبة وقوله تعالى كل يوم هوفي شأن وقدصح أن القل قدجف علهو كائن الى يوم القيامة وقوله تعالى وأن ليس للانسان الاماسيم في اللاضعاف فقال الحسن بحوز أن لا يكون الندم توية في اللك الامة وبكون توبة في هذه الامة لان الله تعالى خص هذه الامة بخصائص لميشار كهم فها الام وقيل اندم قابيل لميكن على قتل هابيل ولكن على جله وأماقوله وأن ليس للانسان الاماسمى فعناه ايس له الاماسي عدلاولى أن أجزيه واحدة ألفافضلا وأماقوله كل يوم هوفى شأن فانه اشؤن سديم الاشؤن ستدئه افقام عبد الله وقبل رأسه وسوغ خراجه (سنفرغ ليكر مستمار من قول الرجل إن يتم قده سأفرغ الذيريدسأ تجردللا يقاعبك منكل مادشغلني عنكحتى لايكون لى شدخل سواه والمراد التوفر على النكاية فمه والانتقام منه ويجو زأن برادستنته والدنباوتماخ آخرها وتنته وعند ذلك شؤن الخلق التي أرادها القوله كل يوم هو في شأن فلا يه قي الاشأن و احدوهو جزاؤ كم فجمل ذلك فراغا لهـم على طريق المثل وقريًّ سيفرغ لكرأى الله تعالى وسأفرغ لكروسنفرغ بالنون مفتوحا ومكسوراوفتح الراءوسيفرغ بالياء مفتوحا ومضمومامع فقح الراء وفي قراءة أبي سنفرغ البكريمه في سنقصد البكر موالمتقلان الانس والجن عما بذلك لانهما تقلا الأرض (المعشرالجن والانس) كالترجة لقوله أيم التفلان (ان استطعم) أن تهربوامن قضائه وتغرجوا من مُلَّكُوتي ومن ممائي وأرضى فافعلوا \* ثم قال لا تقتدر ون على النهوذ (الابساطان) إيهني بقوة وقهر وغلبة وأنى اكرذلك وضوه وماأنتم بجنرين في الارض ولافي السماء وروى أن الملائكة عليهمالسلام تنزل فتحيط بحميه عالخلائق فاذارآهم ألجن والانس هريوافلا يأتون وجهاالا وجدوا الملائكة أحاطت به قرئ شواط ونعاس كالاهما بالضم والمكسر والشواظ اللهب الخالص والنحاس الدخان وأنشد تضيء كضوء سراح السابة طلم يعمل الله فيه تحاسا

وقيل الصفر المذاب يصب على رؤسهم وعن النعباس رضى الله عنهما اذا خرجوا من قبور هم ساقهم شواظ الى المحتمر وقرى ونعاس من فوعاء طفاء لى شواظ ومجر و راء طفاء لى نار وقرى ونعس جع نعياس وهو الدخان نحو لحاف وقرى ونعس أى ونقتل بالدخاب وقرى نرسل عليكا شواظ امن نار ونعاسا (فلا تنت صران) فلا تمتنان (ورده ) حراء (كالدهان )كذهن الزيت كاقال كالمهل وهودردى الزيت وهو جع دهن أوا مهما يدهن به كالحزام والادام قال

كأنهما مرادتامتهل = فريان الماتدهنابدهان

وقيل الدهان الاديم الاحر وقرأعمرو من عبيدوردة بالرفع عمني فحصات سماء وردة وهومن الكلام الذي يسمى الشحر مدكفوله

فائن بقيت لا رحان بغز وة \* تحوى الغنائم أو يموت كريم (انس) بعض من الجن فوضع الجان الذى هو أبوالن (انس) بعض من الانس (ولاجان) أريد به ولاجن أى ولا بعض من الجن فوضع الجان الذى هو أبوالن موضع الجن كايقال هاشم و يرادولده و الخاو حدضمير الانس فى قوله عن ذنبه ليكونه فى معنى المعض والمهنى الايس ألون لا نهم يعرفون بسيما لجرمين وهى سواد الوجوه وزرقة العيون (فان قلت) هذا خلاف قوله تعالى

سنفرغ لكأبه الثقلان فسأى آلاءر سكاتكذمان بامعشير الجوزوالانس أن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والارض فانفدوا لاتنفذون الاسلطان فأى آلاء ربكات كذبان برسل عليكماشواظ من نار ونعاس فسلا تنتصران فأى آلاء ر ایکاتیک نان فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأى آلاء ربكا تكدان فموماللا لسيتلءن ذنبه أنس ولاجان فمأى آلاء ريكاتكذمان يعرف المجرمون بسماهم «قوله تعالى لم يطهمن انس قماههم ولاحان (قال فيده لم يطدمت الانسسية انسي ولا المنيدة جنى الخ) قال أجديشر اني الردعلي من زعيم ان الجين المؤمنين لأثواب لهـم واغما جزاؤهم ترك المقوية وجعلهمتراما وقال في قوله ومن دونهم اجنتان اغا تقاصرتصفةهاتين الجنتيين عن صدفة الاواتين حتى قال ومن دونه حما لانه قال مدهامتان وذلك دون ذوا تاأفنان ونصاختان وذلك دون تجيريان وفاكهمة وذلكدون

قور بك لنسألنهم أجعن وقوله وقفوهم انهم مسؤلون (قات) ذلك وم طويل وقية مؤاطئ فيسألون في موطن ولايسألون في النوادة قد كانت مسئلة ثم ختم على أقواه القوم و تدكامت أيديهم وأرجلهما كانواده ماون قيل لايسأل عن ذنبه فيعلمن حه قه ولكن يسأل سؤال تو بيخ وقرأ الحسدن وعمر و بن عبيد ولاجآن فرارامن التقاء الساكنين وان كان على حده (فيو خذ بالنواصي والاقدام) عن المنحاك يجمع بن الصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره وقيل تسحيم الملائكة تارة تأخذ بالنواصي و تارة تأخذ بالاقدام (حيم آن) ماء ما وقد انتهى من وراء ظهره وقيل ان واد بامن أودية جهنم بحتم فيه صديداً هل النار فينطلق بهم الستفائوا من النارجه ل غياثهم الحيم وقيل ان واد بامن أودية جهنم بحتم فيه صديداً هل النار فينطلق بهم في الاغلال في منه و نمو ونفون أي بنطق فون و يطافون وفي قراءة عد الله هذه جهتم التي كنتم ابها يطوفون من التطويف و يطوفون أي بنطق فون وينها و ومهة الته في التي كنتم ابها القيامة يوم أقوم الذي يقف فيه المهاد العساب يوم القيامة يوم أقوم الناس ل ب العالمن و فول المهذاب نا القيامة يوم أقوم الناس ل ب العالمن و فول المهذاب في القيامة يوم أقوم الناس ل ب العالمن و فول المهذاب في القيامة يوم أقوم الناس ل ب العالمن و فول المهذاب في القيامة يوم أقوم الناس ل ب العالمن و فول المناب في على نفس عالمنا في ويول المون الناس العالمة في منه يوم أنه و الناس في الناس في الناسة في المناس في معملة و قيد لل في منه يوم أنه والناس في الناس في المناب في الناس في الناس في الناس في الناس في الناس في الناس في المناب في الناس في المناس في المناس في الناس في النا

ذُعرت به القطاونفيت عنه \* مقام الذئب كالرجل اللعين

ر يدونفيت عنه الذئب ﴿ وَان قات ) لم قال (جنة ان) (قلت) الخطاب الثقائن في كانه قدل لكل فائفين منه كاجنة ان حنية النفائف الانسى وجنة النفائف الجنى و يجو زأن بقال جنية الفعل الطاعات وجنية التراب الماصى لان الته كليف و الرعامه ما وأن بقال جنة بثاب ما وأخرى تضم المهاعلى وجه التفضل كقوله تعالى المناب الماصى لان الته كليف وزيادة و حص الافنان بالذكر وهى الغصنة التى تنشعب من فروع الشجرة لانها هى التي تورق و تثمر فه ما تشته عن الافنان الأفنان ألوان النع ما تشته على الانفس وتلذ الاعدن قال ومن كل أفنان اللذاذة والصبا و الهوت به والعيش أخضر ناضر عند المحدن تجريان (عندان تجريان) حدث شاوً في الاعالى والاسافل وقبل تجريان من جمل من مسك وعن الحسدن تجريان

(عنان تجريان) حيث شاؤا في الاعالى والاسافل وقيل تجريان من جمل من مسك وعن الحسن تجريان الماء الزلال احداها التسفيم والاخرى السلسيم (زوجان) صنفان قيل صنف معروف وصف غريب (متكئين) نصب على المح الخائفين أوطال منهم لان من خاف عنى الجمع (يطائنها من السبتيرق في اطنك الظهائر وقيل ظهائر هامن سندس وقيل من وردان) قريب بناله القائم والقاعد والغائم \* وقرى وجنى بكسرا لجيم (فيهن) في هذه الا لا المعدودة من المبتين والمستن والفائهة والقاعد والغائم \* وقرى وجنى بكسرا لجيم (فيهن) في هذه الا لا المعدودة من المبتين والمستن والفائهة والقوش والجي أوفى الجنتين لا شمالهما على أما كن وقصور ومجالس (قاصرات الطرف) الساء قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظر ن الى غيرهم \* لهيطمث الانس \* وقرى لم طمئن الانس ولا الجنيات أحدمن الجن وهذا دليل على أن الجن يطمئون كا يطمث الانس \* وقرى لم طمئن بضم المم قيل هن في صفاء المياقوت و بياض المرجان وصفار الدرا نصع بياضا قيل ان الحور اء تلسس سبعين حدة فيرى من صافها من ورائها كابرى الشراب الاحرف الزجاحة البيضاء (هل خواء الاحسان) في العمل (الاالاحسان) في الدواب وعن محدين المنفية هي مسجلة المبرو الفاحر أى مرسلة بعني أن كل من أحداث المنتون وياضا المن ورائها كابرى الدهم في المائمة المنافقة المنافقة والمائمة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة ومنه قال أوحنه في عناسها وبيانالفضاه ما كانهما المنافقة ودواء فلي خاصالة فلم ومنه قال أوحنيفة وجمام والرمان فاكهة ودواء فلي غاصالة فكه ومنه قال أوحنيفة وجمائيل أولان المخل عمره فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء فلي غاصالة في ومنه قال أوحنيفة وجمائيل أولان المخل عمره فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء فلي غاصالة في ومنه قال أوحنيفة وجمائيل أولان المخل عمره فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء فلي غاصالة على ومنه قال أوحد في المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة والمنافقة على المنافقة على ال

فيؤخمذ بالنواصي والاقدام فسأىآلاه ر مكاتكذبان هـده جهنم الى مكـدب لمحرمون دطوقون المها وسنجم آن فسأى آلاء ر مكاتك دان وان خاف مقامر به حنتان فسأى آلاء ريكاتكذمان ذوا تاأفنان فمأى آلاء ر سکات کذران فده ما عشان تع\_ر مان فعاًى آلاء ريكانكيذان فهما منكل فاكهة زوحان فسأى آلاءريكا تمذان متكثن على فسرش بطأأتنها من استرقوحني الجنتين دان فأى آلاءر بكا تكذبان فهن قاصرات الطسرف لم يطمه ش انس قملهم ولاحات فأى آلاءر بكاتكذبان كأنهن الماقوت والمرحان فنأى آلاء ريكانكمنان هدل خ اء الاحسان الا الاحسان فأي آلاء ريكاتمك فمان ومن دونهما جنتان فعأى آلاء ربكا تكدنان مدهامتان فأيآلاء ريكاتكذان فيهسما عناننضاحتانفاي آلاء ريكاتكدان فمهما قا كهـة وتعل ورمان فسأى آلاءر مكا تكدرانفهن

خراب حسان فای آلا در بکانک دان حوره قصورات فی الخدام فنای آلا در بکا انس قباه مرالا حان فنای آلا در بست ما فنای آلا در بست ما فنای آلا در بست ما فنای آلا در بست فنای آلا در بستان فنای آلاء در بکانک دان تبارك اسم دیگذیان تبارك اسم دیگذیان تبارك

والاكرام وسورة الواقعة مكمة وهى سبع وتسه ون آمه ك (بسم الله الرحن الرحيم اذاوقمت الواقعة ليس لو تعتها كادبة عافضة وافعة اذارجت الارض وحا وبست الجال بسا فكانت هياءمنيشا وكنتم أزواجا تسلانة (القول في سورة الواقعة) (بسم الله الرحن الرحيم پ قوله تمالي ليس لوقعتها كاذبة (قال فيه) كاذبة صدفة تقدير موصوفها المسكاذية

المهدالله المهدنون ليناكل فاكهة فأكل رمانا أورطبالم عنث وخالفه صاحباه (خيرات) خيرات فقفت كقوله عليه السلام هينون لينون وأماخير الذي هو عنى أخير فلا بقال فيه خيرون ولا خيرات وقرى خيرات على الاصل والمعنى فاضلات الاخلاق \*حسان الخلق (مقصورات) قصرن في خدورهن بقال امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة مخدرة وقيل ان الخيمة من خيامهن درة مجوفة (قبلهم) قبل أصاب الجنت دل عليهم ذكر الجنتين (متكئين) نصب على الاختصاص والرفر فضرب من المسطوقيل المسطوقيل الوسائد وقيل الوسائد وقيل الوسائد وقيل الوسائد وقيل الوسائد وقيل الوسائد وقيل المسطوقيل الفسطاط وفارف ورفرف السهاب هديه \* والعبقرى منسوب الى بمقريز عم العرب أنه بلد الجن فينسبون المديد كل شي عيب وقرى وفارف خضر بضمة المعرف وهذا الأوجه القيل ومن والمناف ومنع الصرف وهذا الأوجه لله عند والماؤي المناف المناف المناف والمناف والمن

# وسورة الواقعة مكية وهيسع وتسعون آية

﴿ بسم الله الرحن الرحم

(وقعت الواقعة) كقولك كانت المكائنة وحدثت الحادثة والمراد القيامة وصفت بالوقوع لانها تقع لامحالة فكانه قبيل اذاوقعت التي لابدمن وقوعها ووقوع الامر نزوله يقال وقع ماكنت أتوقعه أى نزل ماكنت أترقب نزوله (فان قلت) بم انتصب اذا (قلت) بليس كقولك يوم الجعة المسلى شغل أو بمعذوف دهني اذا وقعت كانكيت وكيت أوبا مماراذ كر (كاذبة) نفس كاذبة أى لاتكون حين تقع نفس تكذب على اللهوتكذب ع تكذيب الغيب لان كل نفس حينتسذم ومنقصاد قة مصدقة وأكثر النفوس اليوم كواذب مكذبات كقوله تمالى فلما وأوابأ سناقالوا آمنامالله وحده لايؤمنون بهحتى بروا المذاب الالم ولأبرال الذين كفروا في مربة منه حتى تأتهم الساعة بغته واللام مثلها في قوله تعالى بالمتنى قدمت لحياتي أوايس لها نفس تكذبها وتقول لهالم تبكوني كالهاال ومنفوس كثيرة بكذبنها يقان لهالن تبكوني أوهي من قولهم كذبت فلانا نفسمه في الخطب العظم اذا شعبه على مماشر ته وقالت له انك قطمقه وما فوقه فتعرض له ولا تمال به على مهني أنهاوقمة لاتطاق شدة وفظاعة وانلانفس حينتذ تحدث صاحما عاعدته به عندعظائم الاموروتزين له احتمالها واطافتها لانهم يومند أضعف من ذلك وأدل الاترى الى قوله تعمالي كالفراش المبثوث والفرش مثل في الضعف وقيل كاذبة مصدر كالعاقبة عنى التكذيب من قواك حراعلى قرنه في المذب أي في جب وماتسطوحقيقته فأكذب نفسه فماحدثته به من اطاقته له واقدامه عليه قال زهبر اذاماالليث كذب عن اقرائه صدقا أى اذاوقمت لم تمكن لهارجمة ولا ارتداد (خافضة رافعة) على هي خافضة رافعة ترفع أقواما وتضع آخوين اماوصفالها بالشدة لان الواقعات العظام كذلك يرتفع فهاناس الى مراتب ويتضع ناس وامالان الاشقياء عطون الى الدركات واسعداء برفعون الى الدرجات واماانها تزلزل الاشياء وتزيله آعن مقارها فتحفض بعضا وترفع بعضاحيث تسقط السمياء كسفا وتنتثرال كموا كب وتنكدر وتسيرا لجمال فقرفي الجوم السحاب وقرى خافصة رافعة بالنصب على الحال (رجت) حركت تحريكا شديدا حتى ينهدم كل شي فوقهامن حبل وبناء (وبست الجبال)وفتت حتى تعود كالسويق أوسيقت من بس الغنم اذاساقها كقول وسميرت الجمال (منينا) متفرقاوفري الناءأي منقط ماوقري رجت و بست أي ارتجت وذهبت وفي كالرم بنت الحس عينهاهاج وصلاهاراج وهي عشى وتفاج (فان قلت) م انتصب اذارجت (قلت) هو بدل من اذار قعت و يجوزان ينتصب بخافضة رافعة أى تخفض و ترفع وقت رج الارض و بس الجباللانه عندذلك يضفض ما هوم تفع و يرتفع ما هومنعفض (أزواجا) أصدنا فا يقال الاصناف التي

«قوله تمالى فأجداب المنه ما أحداب المنه قواصاب المشامة ما أحداب الشامة والسابقون السابقون أولئك المقريون في جنات النعم (قال فيه ما تعب من حال القريين الخ) قال أحدا خدارما هو الخدار لانه اقعد بالفصاحة (٤٢٩) الكن بق التنبية على المخالفة

العضه امع بعض أويد كر بعضه امع بعض أز واج (فأصحاب الممنة) الذي يؤتون صحائفهم باعمانهم (وأصحاب المُشَامة) الذين يؤتونها بشمائلهم أوأصاب المنزلة السفية وأصحاب المنزلة الدنية من قولك فلان مني بالمين وفلان مني بالشمال اذاو صفته مامالر فعة عندك والصعة وذلك لتمنه م مالمامن و تشاؤمهم مالشما تل ولتغاوُّهم بالساغ وتطيرهم من المارح ولذلك السيقو اللمين الاسم من المين وسمو االشمال الشؤم وقيل أصحاب المنة وأصحاب الشأمة أححاب المن والشؤم لان السدداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والاشقياء مشائم علماء عصية موقيل يؤخذ بأهل المنة ذات المينو بأهل النارذات الشمال (والسابقون) المخاصون الذين ستبقواالى مادعاهم الله اليه وشقوا الغيار في طلب مرضاة الله عزوجل وقيل الناس ثلاثة فرجل التكر اللمر في حداثة سنه ثم داوم عليه حتى خرج من الدنمافه فم السابق المقرب ورجل بتكر عمره بالذنب وطول الغفلة غتراجع بتوبة فهذاصاحب اليمن ورجل ابتكر الشرفى حداثة سنه غمام زل عليه حتى خوج من الدنيا فهذاصاحب الشمال \*ما أصحاب المنة وما أصحاب المشأمة تعسم من حال الفريقين في السعادة والشقاوة والمني أي شي هم والسابقون السابقون مريدوالسابقون من عرفت عالهم وبلغك وصفهم كقوله وعيدالله عمدالله وقول أبى المحموشعري شعري كأنه قال وشعرى ماانتهى المكوسمعت هصاحته وبراءته وقدجعل السابقون تأكيدا وأولتك المقربون خبيراوليس بذاك ووقف بعضهم على والسابقون وابتدأ السابقون أولئك القرون والموابأن يوقف على الثاني لانه تمام الجدلة وهوفي مقابلة ماأصحاب المينمة وماأصاب المشأمة (القر بون في جنات المعم) الذين قريت درجاتهم في الجنة من العرش وأعليت من انهم • وقرى فجنة النعم \*والتلة الامة من الناس الكثيرة قال

وجاءت الممثلة خندفية \* بحيش كثيارمن السيل من بد

وقوله عز وجل وقليل من الا تنوين كني به دلي العلى الكثرة وهي من الثلوه والكسر كاأن الامة من الاموهوااشيح كأنهاجهاعة كسرت من الناس وقطعت منهم والمعنى أن السابق ينمن الاولين كثيروهم الام من لدن آدم عليه السلام الى محدصلى الله عليه وسلم (وقليل من الا تنوين) وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقيلمن الاولينمن متقدى هذه الامةومن الأتنوين من متأخريها وعن الني صلى الله عليه وسلم الثلثان جيعامن أمتى (فان قات) كيف قال وقايل من الاتنوين ثم قال وثلة من الاستوين (قلت) هذا في السابقين وذلك في أحداب المهن وأنهم مد كاثر ون من الاولين والاتنوين جيعا (فان قلت) فقدر وي أنها المازلت شق ذلك على المسلمن فساز الرسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى نزلت ثلة من الاواب وثلة من الا يوين (قات) هذا لا يصم لا مرين أحدهما أن هذه الا يه واردة في السابقين ورود اظاهراو كذلك الثانية في أحجاب المين ألا ترى كيف عطف أحجاب المين ووعدهم على السابقين ووعدهم والثاني أن النسخ فىالآخبارغبرجائز وعن الحسن رضي الله عنه سابقوالاممأ كثرمن سأبتي أمتنا وتابعوالام مشل تابعي هذه الامة وثلة خـ برمبتدا محذوف أي هم ثلة (موضونة) مرمولة بالذهب مشـ بكة بالدر والياقوت قددوخل بعضها في بعض كالوضن حلق الدرع فال الاعشى ومن نسج د اودموضونة ، وقيل متواصلة أدنى بعضهامن بعض (متكنين) حال من الضمير في على وهو العامل فيهاأي استقروا علمها متكثبن (متقابلين) لا ينظر بعضهم في أقفاء بعض وصفو المحسن العشرة وتهذيب الاخلاق والا داب (مخادون) مبقون أبداءلى شكل الولدان وحدالوصافة لا يتحولون عنه وقيل مقرطون والخلدة القرط وقيل هم أولاد أهل الدنيا لم تكن لهم حسنات فيثانوا علم اولاسيئات فيعاقبوا علم ا روى عن على رضى الله عند ه وعن المسروف الديث أولاد الكفارخدام أهل الجنة الاكواب أوان بلاعرى وخراطم والاباريق ذوات

بين المذكورين في السابقين وفيأصحاب المنمعان كلواحد منهسها أغا أديديه التعظم والتهويل الالذكورين فنقول التعظم الؤدي قوله السابقون أبلغ من قر منه وذلك ان مؤدى هذا انأم السابقين فأحداب المهنة ماأجداب المنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك القرنون في جنات النعبيم ثلةمن الاولين وقلمه للمن الاتون علىسرو

موضونة متحكتين

علها متقابلين بطوف

علمم ولدان مخلدون

بأكواب وأباريق وكاس

منمعان

وعظمة شأنه مالا تكاد يخفى واغافي برفهم السامع فيه مشهور وأما ألمذ كورفي قوله وأحاب المينة ماأصاب المينة فأنه تعظيم على المامع عاليس عنده منه علسان ألاترى كيف سبق بسط حال السابقين بقوله أولئك المقرون في مع بين المارة المشاريه

الى معروف و بين الاخدار عنه فوله المقربون معرفا بالالف واللام المهدية وليس مندل المامذ كورافي بسط عال أحداب اليمين فانه مصدر بقوله في سدر مخضود

الخراطم (لايصدعون عنها) أى بسبه اوحقيقته لايصدرصداعهم عنها أولا يفرقون عنها وقرأمجاهد الايصدعون عفى لايتصدعون لايتفرقون كقوله لومئذ يصدعون ويصدعون أىلا يصدع بعضهم بعضا الا مفرقونهم التخيرون) بأخذون خبره وأفضله ( نشتهون التمنون \* وقرى ولوم طير ، قرى وحورعين بالرفع على وفيها حوروين كديت الكاب الار وأكد جرهن هماء ومشحيم أوللعطف على ولدان وبالجرعطة على جنات النعم كانه قال هم في جنات النعم وفاكهة ولم وحور أوعلى أكواب لان معنى يطوف عليم ولدان مخلدون بأكواب ينعمون باكواب و بالنصب على و يؤتون حورا (جراء) مفعول له أى يفعل بهم ذلك كله خِزاءباع الهم (سلاماسلاما) اما بدل من قيلا بدليل قوله لا يسمعون فه الغو الاسلاما وامامف ول به لقيلا عمني لايسمه ون فهاالاأن يقولوا سلاما سلاما والعني أنهم يفشون السدلام بينهم فيسلون سلاما بمدسلام وقرى سلام الم على الحكاية \*السدر شعر النبق \*والمخضود الذي لاشوك له كا عا حضد شوكه وعن مجاهدالموقرالذى تثني أغصانه كثرة حله من خضدالغصن اذا ثناء وهورطب والطلح شعرالموز وقبل هو شجرأ مغملانوله تواركثيرطم الراثحة وعن السدى شحير يشمه طلح الدنيا والكن لة تحرأ حلى من العسال وعن على رضى الله عنه أنه قر أوطلع وماشأن الطلح وقر أقوله لهاطلع نصيد فقيل له أو نعق له افقال آى القرآن لاتهاج الموم ولا تحولوعن ابن عباس نحوه والمنضود الذي نضد بالحل من أسفله الى أعلاه فايست له ساف بارزة (وظل عدود) عدمنسط لا يتقاص كطل ماس طاوع الفعر وطاوع الشمس (مسكوب) يسك لمم أين شاؤاوكيف شاؤالا يتعنون فيه وقبل دائم الجرية لاينقطع وقيل مصبوب يجرى على الارض في غير أخدود (لامقطوعة) هي داعُّة لا تنقطع في بعض الاوقات كفواكه الدنيا (ولا بمنوعة) لا تتنع عن متناولها وجه ولا عظر علم الكا عظر على ساتين الدنيا . وقرى وفا كهة كثيرة بالرفع على وهناك فاكهة كقوله وحورين (وفرش) جع فراش وقرئ وفرش التخفيف (مرفوعة) نصدت حتى ارتفعت أومرفوعة على الاسرة وقيلهي النساءلان المرأة يكني عنها بالفراش مرفوعة على الارائك قال الله تعالى هم وأزواجهم ف ظلال على الاراثك متكمّون ويدل عليه قوله تعالى (اناأنشأناهن انشاء) وعلى التفسير الاول أضمر لهن لان ذكر الفرشوهي المصاجع دل علهن أنشأ ناهن انشاءأي ابتدأ ناخلقهن ابتداء حديدامن غيرولا دة فأم أن راد اللاتي ابتدى انشاؤهن أو للاتي أعيد انشاؤهن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سلة رضى الله عنها سألته عن قول الله تعالى انا أنشأ ناهن فقال ما أمسله هن اللواتي قيض في دار الدنه أعجاز شعطار مصا جعلهن الله بعد المكبر (أترابا) على مميلاد واحد في الاستواء كل أناهن أز واجهن وجدوهن أبكارا فل سمعت عائشة رضى الله عنها ذلك من وسول الله صلى الله علمه وسلم فالت واوجعاه فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أيس هذاك وجع وقالت عجوز لرسول الله صلى الدعامه وسلم ادع الله أن يدخلني الجنة فقال ان الجنة لاندخلها البجائز فوات وهي تبكي فقال عليه الصلاة والسلام أخبروها أنها اليست يومنذ بيحوز وقرأالاتية (عربا) وقريَّ عربابا لتففيف جع عروب وهي المصبية الى زوجها المسنة التبعل (أترابا) مستويات في السن بنات ثلاث وثلاث موأز واجهن أيضا كذلك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة جودامردابيضا جعادامكعلين أبناء ثلاث وثلاثين واللامق لاحداب المين من صلة أنشأنا وجعلنا (في سموم) في حرنار ينفذ في المسام (وجم) وماء عارمتناه في الحرارة (وظلمن عجوم) من دخان اسود بهم (لاماردولا كريم)نقي لصفتي الظلءنه يريد أنه ظل وليكن لا كسائر الظلال سمهاه ظلا ثم نفي عنه مرد الظل ور وحدونفعه أن بأوى المه عن أذى الحروذاك كرمه ليمعق ما في مدلول الطل من الاسترواح المه وألمني أنهظل عارضار الاأن النفى في نعوهذ اشأناليس الدئبات وفيه تهكم وأصحاب المشأمة وأنهم لايستأهاون الظل البارد الكريم الذي هولا ضدادهم في الجنة وقرى لا ماردولا كريم الرفع أي لاهو كذلك و (الحنث) الذنب العظيم ومنه قولهم باغ الغلام الحنث أى الجهووقت المؤاخذة بالماتم ومنه حنث في يمينه خلاف رفهاو يقال تُحنث اذاتاً ثم وتحرج (أوآماؤنا) دخلت هزة الاستفهام على حرف العطف (فان قلت) كيف

لايصد دعون عنها ولا الزوون وفاكها محا يتحدير ون ولمدم طير عاشتهون وحورعان كامذال اللؤلؤ المكنون جزاء عاكانوابعماون لأيسمعون فيالغواولا رَأْتُم الأَقْلَا سلاما سلاما وأصحاب المهن مأأحداب المست في سدر مخضود وطلح منضود وظل عدود وماءمسكوبوفاكهة كثبرة لامقطوعةولا منوعة وفرش مرفوعة انا أنشأناهن انشاء فعلناهن أتكاراعريا أترامالا محاب المستلد من الاولين وتلهمن الآخرين وأصحاب الشمالماأحماب الشمال في موموجم وظل من يعدموم الامارد ولاكريم الم-مكانوا قبل ذلك مترفين وكانوا اصرون على المنث العظيم وكانوا يقولون أئذامتنا وكنا تراما وعظاماأ تناامعوثون أوآ ماؤناالا ولون قلاان الاولسين والاستوين لجهوعون

حسن العطف على المضمر في المعوقون من غيرتا كيد بنعن (قات) حسن للفاصل الذي هو الهمزة كاحسن في قوله تعالى ما شركذا ولا آباؤنا لفصل لا المؤكدة النفى وقرى أوآباؤنا هوقرى لجمعون (الى ميقات يوم معاوم) لى ما وقت به الدنيا من يوم معاوم والا ضافة على من يحاتم فضية والميقات ما وقت به الشي أى حد ومنه مواقيت الاحرام وهي الحدود التي لا يتجاوزها من يددخول مكه الاحرما (أيما الضالون) عن الهدى (المكذبون) بالمعتوهم أهل مكه ومن في مشل حالهم (من شعر من زقوم) من الاولى لا تداء الغالية والثانية ليمان الشجر و تفسيره \* وأنت ضمير الشجر على المعنى وذكره على اللفظ في قوله منها وعليه ومن قرأ من شعرة من زقوم فقد جعل الضمرين الشجرة واغداذ كرالذائي على تأويل الزقوم لا نه تفسيرها وهي في معناه (شرب الهم) قرى الحركات الذلات فالفتح والضم مصدران وعن جعفر الصادق رضى الله عنه أيام معناه (شرب الهم) قرى الحركات الذلاث فالفتح والضم مصدران وعن جعفر الصادق رضى الله عنه أمل وهوداء أكل و شرب مفتح الشين وأما المسورة عنى المشروب أى ما يشرب منه فلا تروى جع أهم وهي الفيال موقوداء تشرب منه فلا تروى جع أهم وهي الفيال مقال مقال مقال مقال مقال مقال من المناه المناه والمناه وهوداء تشرب منه فلا تروى جع أهم وهي المناه والمة

فأصحت كالهماءلاالماءمبرد . صداهاولا يقصى علم اهيامها

وقيل الهم الرمال ووجهه أن بكون جع الهيام فغ الها وهو الرمل الذى لا يتماسك جع على فعل كسحاب وسحب ثم خفف وفعل به ما فعل عليه من العنى أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم الى أكل الزقوم الذى هو كله ولله على المطون يساط عليهم من العطش ما يضطرهم الى شرب الجيم الذى يقطع أمعاءهم فيشر بونه شرب الهيم (فان قلت) كيف صح عطف الشار بين على الشار بين وها الذوات متفقة وصفتان متفقة ان فكان عطه اللشئ على نفسه (قلت) لا يستاعت فقتين من حيث ان كونهم شاربين الحميم على ماهو عليه من تناهى الحرارة وقطع الامعاء أم عيب وشربهم له على ذلك كا تشرب الهيم الماء أم عيب أنضاف كانتاب فتيم المناب المراب الهيم المناب المراب المراب المراب المراب المراب المرب الم

وكنااذاالجباريالجيش ضافنا 🍙 جعلناالقناوالمرهفات له نزلا

وقرئ نزلهم بالتخفيف (فلولا تصدقون) تحضيض على التصديق المابالخاق لاعهموان كانوامصدقين به الاأنهما اكان مذههم خلاف ما يقتضمه التصديق فيكانهم مكذبون به \* واما بالبعث لان من حلق أولا لمِعتنع عليه أن يُخلق ثانيا (م عَنون)ماغنونه أي تقذفونه في الارحام من النطف وقرأ أبو السمال بفتح التاء بقال أمنى النطفة ومناهاقال الله تعالى من نطفة اذاتني (مخلقونه) تقدرونه وتصوّرونه (قدرنابينكم الموت) تقديراو قسمناه عبيكم قسمة الرزق على اختلاف وتفاوت كانقتضيه مشيئتنا فاختلفت أعماركم من قصير وطو يل ومتوسط وقرى قدرناما التخفيف \*سمقته على الشي اذا أعجز ته عنه وغلبته عليه ولم تمكنه منهفعني قوله (ومانحن عسموقين على أن نبدل أمثالكم ) أناقادرون على ذلك لا تفلموننا علمه وأمثالكم جع مثل أي على أن نبدل مذكم ومكانكم أشماهكم من الخلق وعلى أن (ننشئكم) في خلق لا تعلمونم اوماعهدتم عثلها يعني أنانقدرعلي الامرين جيماعلي خاق ماعاثلا كجوما لاعاثلكم فيكيف بعزعن اعادتهم ويجوزان يكون أمثالكم جعمثم أيعلى أننبدل ونغم يرصفانكم التي أنتم عليها في خلفكم وأخلاقكم وننشئكم في صفات لا تعلمونها "قرى النشأة والنشاءة وفي هذا دليل على صحة القياس حيث جهالهم في ترك فياس النشأة الاخوىعلىالاولى (أفرأ يتمما تحرثونا)ه من الطعام أى تبذرون حبه وتعـماون في أرضه (أأنتم تزرعونه) تنبتونه وتردونه نباتا يرف وينمي الى أن يباغ الغاية وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم ز رعت والمقل حرثت قال أبوهر برة أرأيتم الى قوله أفرأيتم الاتية والحطام من حطم كالفتهات والجذاذمن فت وجدوهوماصارهشم اوتحطم (فطاتم) وقرى الكسر وفظالم على الاصل (تفكهون) تعمون وعن المسن رضى الله عنه تندمون على تعمكم فيه وانفافكم عليه أوعلى ما اقترفتم من المساصي التي أصبتم بذلك من أجلها "وقرى تفكتون ومنه الحديث منك العالم كثله الحة بأنها المعداء وبركها القرياء فيناهم

الىمىقات بوممعاوم ثمانكم أيها الضالون المكذبون لا كلون من شيسر من رفوم فالتون منها البطون فشار ونعلسهمن الجم فشار ونشرب المتم هـ دانرلهـ موم الدين نحن خلقنا كم فاولا تصدقون أفرأيتم ماتمنون أأنتم تخلقونه أمنحن الخالفون نعن قدرنابينكم الموت ومانعن عسموقان على أن نيدل أمثالك وننشئك في مالا تعلون ولقداعلهم النشأة الاولى فاولا تذكرون أفرأيم ماتحرثون أأنتم زرءونه أمنحن الرارءون لونشاء لجعلناه حطاما فطالم تفكهون

الالغرمون ملائعن محرومون أفرأسم الماء الذى تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم تعن المزلون لونشاء حملنا أحاط فاولا تشكرون أفرأيتم النارالي تورون أأنتم أنشأتم شجرتهاأمنحن النشتون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للقوين فسيح باسمر بك العظم فلاأقسم عواقع التحوم وانه لقسم لوتعلون عظيم «قول تعالى فلا أقسم عواقع النعوم (قال فنه لأزائدة مؤكدة مثلهافي قوله لثلاهل أهل الكتاب قال وقرأ الحسن فلاقسم والالام فيهذه للاستداءالخ) قلت تلخيص الردبهذا الوجهالثانيانسان الإكة وشدالىان القسم عواقع النعوم واقمع ويدل عليمه القراءة الاخرىء لي زبادة لاومقتضي جعلها جوابالقسم محسدوف ان لا يكون القسم عواقع النعوم واقعابل

مستقبلا فتتنافر

القراءة 'ذاوالله الموفق

للصواب

اذغارماؤهافانتفع بهاقوم و بقى قوم يتفكنون أى يتندمون (الاغرمون) ملزمون غرامة ما أنفقنا أومهلكون لهلاك رزقنا من الغرام وهواله للك (بلغن) قوم (محرومون) محارفون محدودون لاحظ الماولا بعن لناولو كنامجدود بنا المواجى عليما هدا وقرى أننا (الماء الذى تشربون) بريدا لماء الحدن المسالح الشرب و (المزن) السحاب الواحدة من نة وقيدل هوالسحاب الابيض خاصة وهواء ذب ماء (أجاما) ملحاز عاقالا يقدر على شعر به (فان قلت) لم أدخلت اللام على جواب لوق قوله لجعلناه حطاما ونزعت منه همنا (قلت) ان لولما كانت داخلة على جلت بن معلقة الني ما الاولى قوله الجعلناه على ما الشرط كان ولاعاملة مثلها والمحالم منى الشرط اتفاقام ن حيث افادتم الى مضمونى جلتم اأن الثانى المتنع لامتناع الاول افتقرت فى جوابم الى ما ينصب على على ذلك فاذا حذف اللام التكون على المسلم على الشرى الى ما يحكى عن رؤية أنه كان يقول خيران قال له على المسلم المناق المناق المناق الشهرة أمره و ناهيك من والمناق الشهرة أمره و ناهيك مقول أوس من من المناق ال

محتى اذا الكارب قال لها عكاليوم مطاو باولاطاما

وحد فه لم أرفاذن حد فه الختصار افظى وهى ثابتة فى المعنى فاستوى الموضعان الافرق بينه ماعلى أن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية و نائب عنه و يجوز أن يقال ان هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة فأد خات في آية المطموم دون آية المشروب الدلالة على أن أمر المطموم مقدم على أمر المشروب وأن الوعيد بفقده أشد وأص ب من قبل أن المشروب اغما يحتاج اليه تبعاللط عوم الاترى أنك اغماتسقى ضيفك بعد أن تطعمه ولوعكست قعدت تحت قول أى العلاء عنه عدم المناه المسادة

اذاسة . تضيوف الذاس محضا . سقوا أضيافهم شجمازلالا

وسقى بعض العرب فقال أنالا أشرب الاعلى عُمالة ولهذا قدمت آية المطموم على آية المشروب (تورون) إنقدحونهاوتستفرجونهامن الزناد والعرب نقيدح بعودين تحك أحدهماعلى الاتنو ويسمون الأعلى الزند والاسفل الزندة شهوهما بالفحل والطروفة (شعبرتها) التي منها الزناد (تذكرة) تذكير النارجه لم حيث علقما بهاأسماب المعايش كلهاوعمناما لحاجة المهاالمكوى لتكون حاضرة للناس ينظرون الها ويذكرون ماأوعدوابه أوجعلناها تذكره وأغوذ عامن جهنم لمار ويعن رسول اللهصلي الله عليه وسلم ناركم هذه الني يوقد بنوآ دم جزء من سبمهن جزأمن حرجه ثم (ومتاعا) ومنفعة (للقوين)للذين ينزلون القوأء وهي القفر أو للذين خلت بطونهم أوهن اودهم من الطعام يقال أقويت من أيام أي لمآكل شيا (فسج باسم ربك) فأحدث التسبيع بذكراسم ربك أوأراد بالاسم الذكر أى بذكرر بكو (العظم) صفة الصاف أوالضاف اليه والمعنى أنه الذكرمادل على قدرته وانعامه على عماده قال فأحدث التسبيح وهوأن يقول سجدان الله اماتنزيم اله عما يقول الظالمون الذين محمدون وحدانيته و مكفرون اعتمته واماتعمامن أمرهم في غمط آلائه وأباديه الظاهرة واماشكرالله على النع التي عدهاونيه علمها (فلاأقسم) معناه فاقسم ولا من يدة مؤكدة مثلها في قوله لثلاده بأهل الكتاب وقرأ المسن فلاقسم ومعناه فلأماأ قسم اللاملام الابتداء دخلت على حلة من مبتداوخبروهي أناأقسم كقوال زيدمنطاق عحذف المبتداولا يصع أن تكون اللام لام القسم لامرين أحدهاأن حقهاأن يقرن بهاالنون المؤكدة والاخهال بهاضميف قبيح والثانى أن لافعلن في جواب القسم للاستقبال وفعل القسم يجب أن يكون للحال (عواقع النجوم) عساقطها ومغاربها ولعل تة تمالى في آخراللم لاذا انخطت النجوم الى المغرب أفعالا مخصوصة عظم مه أو لللائكة عمادات موصوفة أولانه وقت قيام المتهجدين والمبتماين المدمن عباده الصاطين ونزول الرجدة والرضوان علم م فالذلات أقسم عواقعهاواستعظم ذلك بقوله (وانه لقسم لو تعلمون عظم) أوأرادعواقعهامنازلها ومسارها وله تعالى

ذلكمن الدليل على عظم القدرة والحكمة مالا يحيط به الوصف وقوله وانه لقسم لوتعلون عظم اعتراض في اعتراض لانه اعترض به بين المقسم والمقسم عليه وهوقوله (انه لقرآن كريم) وأعـ ترض باوت المون بين الوصوف وعفته وقيل مواقع النعوم أوقات وقوع نجوم القرآن أى أوقات نزولها كري حسن مرضى في جنسه من الكتب أونفاع جم المنافع أوكريم على الله (فى كتاب مكنون) مصون من غديرالمقربين من الملائكة لايطلع عليمه من سواهم وهم المطهرون من جميع الادناس أدناس الذنوب وماسواهاان جملت الخلةصفة لكآب مكنون وهواللو حوان جعلته اصفة للقرآن فالمسنى لاينبغي أن عسمه الامن هوعلى الطهارة من الناس يعنى مس المكتوب منه ومن الناس من جله على القراءة أيضاوعن ابن عمر أحب الى أنالا يقرأ الاوهوطاهروعن ابن عباس في رواية أنه كان يبيج القراءة للعنب ونعوه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخوالسم لايظله ولايسله أى لا ينبغي له أن يظله أو يسله وقرى المطهرون والمطهرون بالادغام والمطهرون من أطهره عمني طهره والمطهرون عملي يطهرون أنفسهم أوغيرهم بالاستغفارهم والوحى الذى ينزلونه (تنزيل) صفة رابعة للقرآن أى منزل من رب العالمن أو وصف الصدر لانه نزل نجوما من بين سائر كتب الله تعالى فكاله في نفسه تنزيل ولذلك جرى مجرى بعض أسمائه فقيل جاء في المنزيل كذا ونطق به التنزيل أوهو تنزيل على حذف المتداو قرئ تنزيلا على نزل ننزيلا (أفهذا الحديث) يعني القرآن (أنتم مدهنون) أى مهاونون بهكن يدهن في الاص أى دابن حانيه ولا يتصلب فيه تهاونابه (وقعماون رزقك أنكم تكذبون على حدف المضاف يعنى وتجعلون شكرر زقكم التكذيب أى وضعتم التكذيب موضع لشكر وقرأ على رضى الله عنه وتجملون شكركم أنكم تكذبون وقيل هي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى وتحملون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون وقيل نزلت والانواءونسبتهم السقياالهاوالرزق المطريعنى وتجعلون شكرما يرزقكم الله من الغيث أنكم تكذبون بكونه من الله حيث تنسبونه ألى النجوم وقرئ تكذبون وهوقولهم فى القرآن شدمرو مصروا فتراءوفي المطرهومن الانواءولان كل مكذب الحق كاذب \* ترتيب الآية فالولاترجمونها اذا بلغت الحلقوم ان كنتم غيرمدينين وفلولا الثانية مكررة للتوكيد والضميرف ترجعون اللنفس وهي الروح وفي أقرب البه للمعتضر (غيرمدينين) غييرم بويين من دان السلطان الرعية اذاساسهم \* ونحل أقرب ليه منكم باأهل الميت قدرتناو علمناأو علائكة الموت والمعنى أنكم في حودكم أفعال الله تعالى وآيانه في كل عن الراعايك كتابا معزاقاتم محروافترا، وان أرسل المكم وسولا قلتم ساح كذاب وان رزقكم مطرا يحييكم به قلتم صدف نو كذاعلى مذهب يؤدى الى الاهال والتعطيل فالكم لاترجعون الروح الى المدن بعد بلوغه الحلقوم ان لم يكن ثم قابض وكنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم بالحيى المميت المبدئ المعيد (فأمان كان) المتوفى (من المقربين) من السابق ين من الازواج الشلاقة المذكورة في أول السورة (فروح) فله استراحة وروت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلمفروح بالضم وقرأبه الحسن وقال الروح الرجة لانها كالحياة للمرحوم وقيل البقاءأى فهذان له معا وهوانالودم الرزقوالنعيم والريحان الرزق (فسلامالكمن أصحاب اليمين) أى فسلام لك ياصاحب اليمين من اخو انك اصحاب اليمين أي يسلمون عليه ال كقوله تعمالي الاقيه السلاما المارا (فنزل من جم) كقوله تعالى هذانزلهم يوم الدين وقرئ بالتحفيف (وتصلمة عيم) قرئت بالرفع والجرعطما على زل وحيم (أن هذا )الذي أنزل في هذه السورة ( لهوحق المقين) أي الحق الثابت من المقين عن رسول الله صلى الله علمه وسلم من قرأسورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا

وسورة الحديدمكية وهي تسع وعشرون آية،

وسم الله الرحن الرحم

\*جا في بعض الفوا تحسيح على لفظ الماضى وفي بعضها على افظ الضارع وكل واحدمنه مامعناه أن من شأن

اله لقرآن كرع في كناب مكندون لاءسيه الا المطهر ون تنزيل من رب العالمن أفهذا الحدث أنتم مدهنون وتجعلون رزقك أنك تكذون فاولااذا الفت الحلقوم وأنتم حينئذتنظرون ونحن أقرب المهمنك وليكن لاتمصر ون فاولأ ان كنم غــ بر مدينين ترجعه ونهاان كنتم صادقين فأماان كان من القدريان فروح وربحان وجنسة نعيم وأماان كان من أصحاب المن فسيلام لك من أسجاب المهن وأماان كان من المكذب الضالين فنزل من جيم وتصامة حمم انهذا لهوحق اليقين فسبح باسمربك العظيم و سورة الحديد مكدة وهي تسع وعشرون آية ك

(بسم الله الرحن الرحيم)

(ثمقال قوله وانه لقسم لوتعلون عظيم اعتراض فهاعد تراض فالحلة الكرى اعتراضين القديم والجواب الخ) قال أحدوعلي هـذا التفسير بكون جواب القسم مناسب اللقسي مثل قوله حموالكتاك المس اناجملناه قرآنا عربياومن واديه ووثناباك أنهااغر دص

والقول في سورة المديدة (سم الله الرحن الرحيم) ووله تعالى هو الاول والاتنز والظاهر والداطن (قال فيه) ان قات ما معنى المواوو أجاب ان المتوسطة بن الاول والا خرائية معنى الاولية والبقاء الم والمعلى المالة والماطن أي عن الحواس قال وفيه دليل المديدة والمالة والماطن أي عن الحواس قال وفيه دليل المديدة والمالة والمالة والمالة والمناف المالة والمالة والمالة والموادة والمراد الكفار والجاحدون المرؤية كالقدر يقالاتن وتفييد وتفييد وتفييد وتفييد وتفييد وتفييد وتفييد وتفييد والمالة الموسلة المالة والمسئلة قطعية فيكنى الاحتمال وأيضافق معمد المناف المالة الموسلة الى معرفة بدا أخفاها عن كثير منه موجم مهم الفوز بالاعمان معزوجل المناف المالة الموسلة الى معرفة بدأ المناف المالة والمالة الموسلة المالة والمالة المورد المالة والمالة الموسلة المالة والمالة الموسلة المالة والمالة الموسلة المالة والمالة الموسلة المالة والمالة وال

منى السموات والارض وهو العزيز عمد الحكم له مال السموات والارض يحيى وعيت وهوعلى كل شئ قدير هو الاول والا تنو

من أسندالمه التسبيم أن يسجه وذلك هيراه وديدنه وقدعدي هذا الفعل باللام تارة و بنفسه أخرى في قوله تعالى ويسجعوه وأصله التعدى بنف عهلان معنى سجته بعدته عن السوء منقول من سج اذاذهب و بعد فاللام لا تخلواما أن تكون مدل اللام في نصحته و نصحت له واما أن يراد بسبع لله أحدث التسبيح لاجل الله ولوجه عالما (مافي السموات والارض) ما يتأتى منه النسيج و يصيح (فان قلت) مامحل (يحي) (قلت) الحورأن لا يكون له محل يكون حلة رأسها كقوله له ملك السموات وأن يكون مرفوعا على هو يحي وعيت ومنصو باعالامن المجرور في له والجارعام لافهاومهذاه يحيى النطف والسيض والوتي يوم القيامية وعيت الاحياء (هوالاول) هوالقديم الذي كان قبل كل شيّ (والا تنو) الذي يبقى بعده لذك كل شيّ (والظاهر ابالادلة الدالة علمه (والباطن) لكونه غيرمدرك بالحواس (فان قلت) فامه في الواو (قلت) لواو الاولى ممناها الدلالة على انه الجامع بين الصفتين الاولية والاسخوية والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء وأماالوسطي فعلي أنه الجامع بين مجوع الصفتين الاوليين ومجموع الصفتين الاعويين فهو المستمر الوجود فيجيع الاوقات الماضية والآتية وهوفي جيعها ظاهر وباطن جامع الظهور بالادلة والخفاء فلا يدرك المواسوفي هذا عقاعلى من حورادراكه في الاتنوة بالحاسة وقيل الطاهر العالى على على شئ الغالب له من ظهر عليه واذاء لاه وغلمه والداطن الذي بطن كل شيَّ أي علم باطنه وليس بذاك مع العدول عن الظاهر المفهوم (مستخلفين فيه) يمني أن الاموال التي في أيديكم اغاهي أموال الله بخنقه وانشائه لها واغام واكم المهاوخوا كم الاستمتاعها وحعلم خلفاءني التصرف فهافليست هي أموالمكرفي الحقيقة وماأنتم فهاالأ عِنزلة الوكلاء والنواب، فانفقوامنها في حقوق الله ولمن عليكم الانفاق منها كليم ون على الرجل النفقة من مال غيره اداأذن له فيه أوجعا كم مستخلفين عن كان قبالكم فيافى أيديكم بتوريثه اياكم فاعتبروا بعالهم حيث انتقل منهم اليكم وسينقل منكم الى من بعدكم فلا تبحلوابه وانعمو الانفاق منها أنفسكم (لاتؤمنون) عال من معنى الفعل في ما الكم كاتقول ما لك قاءً ابع منى ما تصنع قاءً الني وما لكم كافرين الله والواوفي (والرسول يدعوكم) واوالحال فهما حالان متداخلتان وقرئ ومالكم لا تؤمنون الله ورسوله والرسول يدعوكم والمعنى وأى عذرا كمف ترك الاعان والرسول يدعوكم اليهوينبك عليه ويتاوعانكم المكاب الناطق بالبراهين والحج \*وقبل ذلك قدأخه ذالله ميثاقكم الاعمان حيث ركب فيكم العقول ونصب ليكم الادلة ومكنكم من النظر وأزاح علاكم فاذلم تبق لكرع له بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول فالكر لا تؤمنون (ان كنتم مؤمنين) اوجب مّا فأن هذا الموجب لامن يدعلمه \*وقرى أخذ ممثاقكم على المنا فالفاعل وهو الله عزوجل (ليخرجكم) الله من طلمات الكفرالى نو رالاعمان أولعمر حكم الرسول بدعوته (لرؤف) وقرعًا رؤوف

والطاهم والساطن وهو بكل سيءام هو الذى خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على المرس ده إمايلج في الارض ومايخرج منهاوما ينزل من السيماء ومادموج فها وهومعكرأينم كنيتم والتعمائعاون يصارله ملك السموات والارضوالى الله ترحه الامور بولج الليرفي النهارو يولج المهارفي الليل وهوعليم بذات الصددورآمنوا بالله ورسه وله وأنفقواهما جملك مستحافين فيه فالذين آمنه وامنك وأنفقوالهم أجركبير ومألكم لاتؤمنون الله والرسول بدعه وكم لتومنواريك وقدأخذ ممثاقكان كنتم مومنه في هموالذي بنزل على عسده آمات

بندات المرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكر وف رحيم فالظاهر اذامه ناه في النور وان الله بكر وف رحيم فالظاهر اذامه ناه في النحصيص كالثاني طبقابينه و بن الاول \* قوله تعالى والرسول بدعوكم لتؤمنوا بربك وقد أخذ ميثا في كان كنتم وقمنين (قال فيه أخذ الميثاق على ما بينه الله في آنه نهرهذه اذيقول تعالى واذا خذر بك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربك قالوا بلى ولقد بريبني منه المنكره للكثير من مثل هذه الظواهر والعيدول بهاعن حقائقها مع امكانها عقد الاوقوع ها بالسمع قطعا الى ما يتوهه من تحتيل الما والتاعدة التي تعتمد على المعارف والله الموقق فالقاعدة التي تعتمد على المعارف والله الموقق

ومالكم ألا تبفقواني سيدل الله ولله ميرات السموات والأرض لاستوى منكر من أنفق من قب لا الفتح وقاتل أولئك أعظم درجه من الذين أنفقوا من بعمدوقاتاواوكار وعدالتدالمسني والله عاتعاون خسرمن دا الذى يقرض الله قرضا حسنافيضاءفه وله أجركريم يوم ترى المؤمنين وألمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من نحتها لانهارخالدين فهاذلكهو الفوزالعظم بوم يقول المنافقون والمابقات للذن آمنوا انظرونا نقتس من نوركم قبل ارجعواورا كمفالتمسوا فورا فضرب سنهم بسور له باب اطبه فيه الرجة وظاهـره من قبله العذاب بنادونهم ألمتكن ممكم قالوابلي ولكنك فتنتم أنفسك وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانى حتى جاءا مرالله وغركم بالله الغرور فاليسوم لانوخذ منكرفدية ولا من الذين كفرو أما واكم النارهي مولا كم وبئس المسرأ لميأن للذن آمنوان تخشع قاويهـماذ كرابتهوما رل من اللي

(ومالكم الاتنفقوا) في أن لاتنفقوا (وللمميراث السموات والارض) يرث كل شي فهـ مالايبقي مند مان لاحدد من مال وغد مره دهني وأي غرض الم في ترك الانفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله والله مها مكركم فوارث أموال كم وهومن أبلغ المعث على الانفاق في سيمل الله ، ثم بين المفاوت بين المنفقين منهم فقال (لايستوى منكم من أنفق) قبل فتح مكة قبل عز الاسلام وقوة أهد ودخول الماس في دين الله أفوا حاوقلة الماجة الى القدال و لنفقة فيه ومن أنفق من بعد الفقع فحذف لوضوح الدلالة (أولئك) الذين أنفقو اقبل الفتح وهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين قال فهم الذي صلى الله عليه وسلم لوأ نفق أحدكم مثل أحدد هماما للغ مدأ حدهم ولانصيفه (أعظم درجة) \* وقرى قبل الفتح (وكال) وكل واحدمن الفريقين (وعدالله الحسني)أى المدوبة الحسني وهي الجنة مع تفاوت الدرجات وقرى بالرفع على وكل وعده الله وقيل نزلت في أبي بكروضي الله عند لانه أول من أسلم وأول من أ ، فتى في سعيل الله ، القرض الحسين الانفاق في سدمله شبه ذلك بالقرض على سييل الجازلانه اذا أعطى ماله لوجهه فكانه أقرضه اناه (فيضاعفه له) أي يعطيه أجره على انفاقه مضاعفا (أضعافا) من فضله (وله أجركر ع) يعني وذلك الاجرالضموم المه الأضعاف كري في نفسه وقرئ فيضعفه وقرئامنصو بين على جواب الاستفهام والرفع عطف على بقرض أوعلى فهو دضاعه ( وم ترى) ظرف لقوله وله أجركريم أومنصوب باضم اراذ كر تعظيم الذلك اليوم «واغا فال (بين أيديهم و بأعمانهم) لان السعداء يؤتون صحائف أهماهم من هاتين الجهتين كاأن الاشقياء يؤتونها من شماللهم ومن وراعظه ورهم فعل النورف الجهتين شعار الهم وآية لانهم هم الذين بحسناتهم سعدوا وبصائفهم البيض أفلحوا فاذاذهب بهم الى الجنة ومرواعلى الصراط يسعون سعى بسعهم ذلك النورجنيما لهمومة قدما \* و يقول لهم الذين يتلقون عممن الملائسكة (بشراكم اليوم) \* وقرى ذلك الفور (يوم يقول) بدل من يوم ترى (انظرونا) انتظرونالانهم يسرع بهم الى الجنة كالمروق الخاطفة على ركاب تزف بهم وهؤداء مشاة أوانظرواالينالانهم اذانظرواالهم استقباؤهم بوجوههم والنور بينا يديهم فيستضيئون به وقري أنظرونامن النظرة وهي الامهال جعل اتئادهم في المحي الى أن يلحقوا بهم انظار الهم (نقتبس من فوركم) نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستنبر وابه (قيل ارجمواورا ، كم فالمسواورا) طرد لهم وتهكم بهم أى ارجموا الى الموقف الى حيث أعطينًا هـذا النور فألتمسوه هنالك فن ثم يقتبس أو ارجعوا الى الذنيا فالتم وانورا بتحصيل سيبه وهوالاعمان أوارجه واغاثبين وتنحواءنا فالتمسوا نؤرا أخرفلا سبيل ليكم الى هذاالنور وقد علواأنُ لا نُورُ وراءهم واغهاهو تخييب واقداط لهم (فضرب بينهم بسور) بين المؤمنسين والمنافقين بحائط حائل بنشق الجنة وشق النارقيل هو الاعراف \* لذلك السور (باب) لاهل الجنة يدخاون منه (باطنه) باطن السوراوالباب وهو الشق الذي يلي الجنة (وظاهره) ماظهر لاهل النار (من قبله) من عنده ومن حهة ه (العذاب) وهو الظلمة والنار وقرأز يدن على رضى الله عنه ما فضرب بينهم على البنا اللفاعل (ألم نكن ممكم) يريدون موافقة مفى الظاهر (فتنم أنفسكم) محنم وهابالنفاق وأهلكم وها (وتربصم) بالمؤمنين الدوائر (وغرتكم الاماني)طول الا مال والطمع في امتداد الاعمار (حتى جاء أمر الله) وهو الموت (وغركم بالله الفرور) وغركم الشيطان ان الله عفق كريم لا يعذبكم وقرى الغرور بالضم (فدية)ما يفتدى به (هي مولا كم)قيلهي أولى بكروأنشد قول الميد

فَمُدَّتَكُلُا الفَرِحْيِنَ تَحْسَبُأَنِه \* مُولِ الْخَافَةُ خَلَفُهُ اوَأَمَامُهُا عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ ال

وحقيقة مولا كم محواكم ومقنك أى مكانكم الذى يقال فيه هوأولى كاقيل هو منه للكرم أى مكان لقول القائل اله لكريم و يجوز أن يرادهى ناصر كم أى لا ناصر لكم غيرها والمرادني الماصر على البدات ونحو ، قولهم أصيب فلان مكذا فاستنصر الجزع ومنه قوله تعالى يغاثوا عاء كالمهل وقيل تتولاكم كاتوليم قل الدنيا أعمال أهل النار (ألم يأن) من أنى الامريأنى اذاجاء اناه أى وقته وقرى ألم يأن من آن يئس بعنى أنى يأنى وألما يأن قبل كانوا مجدين عكمة فلماها مروا أصابو الرزق والنعمة فف ترواعما كانواعليم فنزلت

وعن النمسهودما كان بين السلامناويين أن عوتها بهدأه الاتية الاأر بعست نين وعن الن عباس رضي الله عنهماأن الله استبطأ قاوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن وعن الحسدن رضى الله عنه أماوالله لقد استبطأهم وهم يقرؤن من القرآن أقل ما تقرؤن فانظروا في طول ماقرأتم منه وماظهر فكمن الفسق وعن أبي بكررضي الله عنه ان هذه الاتية قرئت بن يديه وعنده قوم من أهل العمامة فيكوا تكانشديدافنظر الهم فقال هكذا كناحتي قست القاوب وقرئ نزل و نزل وأنزل (ولا بكونوا) عطف على تخشع وقرئ بالتاءعلى الالتفات ويجوزأن يكون نهياله معن عائلة أهل الكابفي قسوة القاوب بمدأن وبعنوا وذلك أن بني اسرائه ل كان الحق يحول بينهمو بين شهواته ممواذا معواالتوراة والانحمل خشعوالله ورقت قلوبهم فلياط الءامم الزمان غليهم الجفاء والقسوة واختلفوا وأحدثوا ماأحدثوامن التحريف وغهره (فان قلت) مامعني لذ كرالله ومانزل من الحق (قلت) يجوز أن يراد الذكر و عانزل من الحق القرآن لأنه عامه للامر سللذكر والموعظة وأنهحق نازل من السماء وأن يرادخشوعها ذاذكر الله واذاتلي القرآن كقوله تعالى اذاذ كر الله وجات قاوجهم واذاتايت عليهم آياته زادتهم اعانا \* أراد بالامد الأجل كقوله اذا انتهى أمده وقرئ الامدائ الوقت الاطول (وكثير منهم فاسقون) خارجون عن دينه مرافضون لما في الكتابين (اعلمواأن الله يحي الارض بعدموتها) قيل هـ ذاتمثيل لاثر الذكرفي القاوب وأنه يحيها كايحيي الفيتُ الارض (المصدقينُ) المتصدقين وقرى على الاصل والمصدقين من صدرت وهم الذَّن صدقو االله ورسوله دوني المؤمنين (فان قات)علام عطف قوله (وأقرضوا) (قات)على معنى الفعل في المصدقين لان اللام عنى الذين واسم الفاعل عمني اصدقوا كائه قيل ان الذين اصدقو اوأقرضوا بوالقرض المسين أن بتصيد ق من الطب عن طبيبة النفس وصحة النية على المستعق للصيدقة \* وقرعٌ بضعف و بضاعف بكسير المناى دضاعف الله بريدان الومنين اللهورسله هم عند الله عنزلة الصديقين والشهداء وهم الذين سقوا لى التصديق واستشهدوا في سبيل الله ( لهم أجرهم ونورهم) أي مثل أجر الصديقان والشهدا، ومثل نورهم (فان قلت) كيف يسوى بينهم في الاجر ولا بدمن التفاوت (قلت) المعنى ان الله دعطي المؤمنان أجوهم ويضاعفه لهم بفضلد حتى يساوى أجرهم مع أضعافه أجرأولتك ويجوز آن يكون والشهداء مبتدأولهم أجوهم خسيره \* أرادأن الدنياليست الامحقرات من الاموروهي اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتبكاثر وأماالا تنوقف هيالاأمور عظاموهي العداب الشديدو المغفرة ورضوان اللهوش مه حال الدنيا وسرعة تقضها معرقلة جدواها بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتهل وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله فيما رزقه ممن الغيث والنمات فبعث عليه العاهة فهاج واصفر وصار حطاماء قوية لهم على يحودهم كافعل مأحداب المنةوصاحب الجنتين وقيل الكفار الزراع، وقرى مصفار ا(سابقوا) سارعوامسارعة المسابقين لاقرانهم في الضمار الى جنة (عرضها كمرض السماء والارض) قال السدّى كمرض سبع السموات وسبع الارضين وذكرالغرض دون الطوللان كلماله عرض وطول فأن عرضه أقل من طوله فأذاوصف عرضه بالمسطة عرف أن طوله أبسط وأمد و يجوز أن يراد بالمرض المسطة كقوله تعالى فذود عاءعر يضل حقرالدنما وصغرام هاوعظم أمرالا تنرة بعث عباده على الساوعة الى نيل ماوعد من ذلك وهي المعمدة المنصة من العذاب الشديد والغوز بدخول الجنة (ذلك) الموعود من المففرة والجنة (فضل الله) عطاؤه ( يؤتُّه من يشاء)وهم المؤمَّنون ﴿ المصيبة في الارض نُعو الجدب وآ فات الزروع والثمار وفي الانفس نُعو الادواء والموت (في كتاب) في اللوح (من قبل أن نبراها) يعنى الانفس أوالمائب (ان ذلك) ان تقدير ذلك واثباته في كتاب (على الله يسير)وان كانعسم على العباد بشع علل ذلك وبين الحكمة فيه فقال (لكملا تأسوا ﴿ وَلا تَفْرُ حُواً ﴾ دِهِي أَنْكُم اذَاعِلْتُم أَنْكُلُ شَيَّ مقدر مكتوب عنه ذالله قُل أساكم على الفائت وفرحكم على الا " في لان من علم أن تما عنده مفقو الا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده لانه وظن نُفسه على ذلك وكذلك ونعظ أن بعض الخير وأصل الميمة وأن وصوله لا يفويه بحال لم يعظم فرحمه عند دنيله (والله لا يحب كل

ولا يكونوا كالدين أوتوا الكاب من قدل فطال عليهم الامد فقيت قاويهم وكثير منهيم فاسقون اعلواأن الله يحيى الارض بمدموتها قندبينالك الأثات لملك تم قاون أن المدقين والمدقات وأقرضو الله قرضاحسنا دصاءف لهمولهم أحوكرح والان آمنو الاللهورسة أولئك هم المديقون والشهداء عندريهم أهم أحهمونورهموالذين كفرواوكذبواما تماتنا أولئك أصحاب الحمر أعلوا أغااطياه الدنيالعب ولمو وزينة وتفاخ سنك وتكاثر في الامدوال والاولاد كثل غث أعسالكفارناله غرج فتراه مصفراتم بكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديدومغفرةمن اللهورضوان وماالحيوه الدنياالامتاع النرور سابقوال مففرة من واكروحنية عرضها كموض السهاء والارض أعدت للذن آمنوا الله ورسلدذلك فضلالله يؤنيه من يشاءوالله دوا الفضل العظميم ماأصاب ون مصيمة في الارم ولافي أنفسكم الافي كتاب من قبل أن برأها ان دلك على الله يستراكم لاتأسواعلي مافاتكم ولاتفرحواءا آتا كم والله لا يحت كل

وقوله تمالى وجعلنا في قاوب الذين البعوه ورافة ورجة ورهمانية ابتدعوها ما كتيناها عليم الآية (قال فيه الرهبانية الفعلة المنسوبة الرهبان الجروب الرهبان المراف المراف

بفعل مضمر بفسترة الظاهر وعلل امتناع العطف فقال ألاترى

مخمال فورالذن يصلون و بأمرون الناس العلل ومن ستول فان الله هو الغنى الحيد لقدأرسلنا وسلنا بالمتنات وأنزلنا معهم الكاب والمزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيهمأس شد دردومنافع للناس ولمعلم ألله من ينصره ورسله بالغبب أنالله قوىءز لزواقدأرسانا نوحاوا راهم وجعلنافي ذريتهما النبوة والكاب فنهم مهتدوكتبرمنهم فاسقون غ قفينا على آثارهم رسانا وقفينا بعيسى ابن مرح وآتيناه الانعمل وجملنافي الوب اذن المعوه وأفةورجة ورهبانسةابتدءوها

ان الرهبانية لادستقم حلهاء لى حملنا مع وصفها بقوله ابتدعوها لانما يجعله هو تعالى لايت دعونه هم والر مخشرى وردأ يضا

المخال فور ) لان من فرح بحظ من الدنيار عظم في نفسه اختال وافتحر به وتسكير على الماس \* قري عاآتاكم وأنا كم من الايتاء والاتمان وفي قراءة ابن مسعود عا أوتيتم (فان قات) فلا أحد علك نفسه عند مضرة تنزل به ولاعند منفعة بنالهاأن لا يحزن ولا فرح (قات) المراد المزن الخرج الى مايذه مل صاحبه عن الصدير والتسليم لام الله ورجاء تواب الصابرين والفرح المطغى الملهبيءن الشكر فأما المؤن الذي لا يكاد الانسان يخلومنه مع الاستسلام والسر وربنعمة الله والاعتداد بهامع الشبكر فلاباس بهما (الذين يخلون) بدل من قوله كل مختال فوركائه قال لا يحب الذين يخد لون يريد الذين مفرحون الفدر - المطفى اذار زقو المالا وحظامن الدنيا فلحبهم له وعزته عندهم وعظمه في عيونهم يز و ونه عن حقوق الله و يبخلون به ولا يكفيهم أنهم علواحتى يجلواالناس على الخلو برغبوهم فى الامساك ويزينوه لهم وذلك كله نتجة فرحهم به وبطرهم عنداصابته (ومن يتول) عن أواص الله و نواهيد ولم ينته عمانهي عنده من الاسي على الفائت والفرح بالا تن فان الله غني عنه \* وقرئ بالعل \* وقرأ نافع فان الله الغني وهو في مصاحف أهل المدينة والشأم كذلك (لقدار سلنار سلنا) يعنى الملائكة الى الانبياء (بالبينات) بالجيج والمجزات (وأنزلنامه هم الكتاب) أي الوجى (والمزان) روى أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه الى نوح وقال من قومك يرنو ابه (وأنزلما المديد) قيل نزل آدم من الجنة ومعه خسة أشياء من حديد السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والابرة وروى ومعه المروالم محاة وعن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى أنزل أربع بركات من السمماء الى الارض أتزل المديدوالنار والماءوالملح وعن المسن وأنزلناا لمديد خلقناه كقوله تعالى وأنزل المكم من الانعام وذلك أن أوامر وتنزل من السماء وقضاياه وأحكامه (فيه بأسشديد) وهو القتال به (ومنافع للناس) في مصالحهم إو عايشهم وصنائمهم فيامن صناعة الاوالحديد آلة فهاأوما يعمل الحديد (وليعم الله من ينصره ورسله) الستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين (بالغيب) غائبا عنهم قال ابن عباس رضي الله عنهد ما ينصرونه ولا يبصرونه (ان الله قوى عزيز) غنى بقدرته وعزته في اهلاك من يريدهلا كه عنهم واغما كلفهم الجهادلينتفعوابه ويصلوابامتثال الامرفيسه الى الثواب (والكتاب) والوحى وعن ابن عباس الخط بالقدام يقال كتب كتابا وكتابة (فنهم) فن الذرية أومن المرسل المهم وقد دل علم مه ذكر الارسال والمرسلين وهذا تفصيل للالهم أي فنهم مهتدومنهم فاسق والغلبة للفساق \* قرأ الحسن الانجبيل بفتح الهمزة وأهره أهون من أمر البرطيل والسكينة فبمن رواها بفتح الفاءلان المتكلمة أعجمية لايلزم فيها حفظ أبنية العرب وقريُّ رآفة على فعالة أي وفقناهم التراحم والتعاطف بينهم ونحوه في صفة أصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم رجاء بينهم والرهبانية ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في الدين مخلصة في أنفسهم العبادة وذلك أنالجبا برةظهر واعلى المؤمنين بعدموت عيسي فقاتلوهم ثلاث مرات فقتلواحتي لم يبق منهم الاالقليل إغافوا أن يفتنوا في دينهم فاختار واالرهبانية ومعناها الفعلة النسو بة الى الرهبان وهوالخائف فعلامن رهب كشيان من خشى وقرى ورهمانية بالضم كائم انسمة الى الرهمان وهو جعراهب كراكب وركمان وانتصابها بفعل مضمر يفسره الطاهر تقديره وابتدعوارهمانية (ابتدعوها) يعنى وأحدثوها من عندا نفسهم

مؤرده الذميم وأسله شيطانه الرجيم فلما اجاز ما منعه أبوعلى من جعلها معطوفة اعدر لذلك بضريف الجعل الى التوفيق فرارا بمافر منه أبوعلى من اعتقادان ذلك محلوق لله تعالى وجنوط الى الاشراك واعتقاداً نما يفعلونه هم لا يفعله الله تعالى ولا يخلقه وكفي على هذه الا يقد ليلا بعد الادلة القطعمة والبراهين المقلية على بطلان ما اعتقداه فانه ذكر محل الرحة والرافة مع العلم بان محله القلب في قلوب الذين البدوة تأكيد المعلقه هذه المعملي وتصوير المعنى الخلق بذكر محله ولوكان المراداً من اغسر مخلوق في قلوبهم بعد ما لى كان عمله الموقع و بأبي الله ان يشتمل كتابه الكريم على ما لا موقع له ألهم الما الموقع المناه المناه المراحم على ما لا موقع له ألهم المناه المناه المربع على ما لا موقع له ألهم المناه ا

ما كتيناهاعلمهم الا التغارضوان اللهفا رعوهاحق رعاسها فالتيناالذين آمنوامنهم أحرهم وكثار منه-م فاستقون باأيم االذين آمنو التقو التهوآمنو مرسله يؤتكم كفلين ه نرجته و اعمل احم نوراتمشون بهو يغمفر اكم واللهغفوررحيم الملأيمل أهل الكتاب ألايق ذرون على شئ من فضل الله وان الفضل بيدالله يؤتيه من بشاء والله ذوا الفضل العظيم وسوره الحادلة مدنية وهي ثانتان وعشرون 441 (بسم الله الرجن الرحيم) قدسمع الله قرول التي تحادلك المحية انهولي التوفيق وواهبالتعقيق (ا فول في سورة الجادلة) (سم الله الرحن الرحيم) وَدسيم الله قدول التي تحادلك في روجها (قال فمه فالتعائشة رضي الله عندا الحديثه الذي

وسع سمعه الاصوات الخ

قال أجدولقداستدل

به بعضهم على عدم أروم

ظهار الذمي وليس

مقوى لانه غير القصود

ونذروها (ما كتيناهاعلهمم) لمنفرضها نحن علهم (الاابتغاء رضوان الله) استثناء منقطع أى ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله (فارعوها حق رعايتها) كايجب على الناذر رعاية نذره لانه عهدمم الله لا يحل نكثه (فاتيناالذين آمنوا) بريدأهل الرجمة والرأفة الذين اتمعواعيسي (وكثيرمنه مفاسقون) الذي لم يحافظواعلى نذرهم ويجوزأن تكون الرهبانية معطوفة علىماقباهاوا بتدعوها صفة لهابي محسل النصب أى وجعلنا في قاومهم رأفة ورجة ورهمانية ممتدعة من عندهم عنى وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية واستحذاته اماكتبناها عليم الاليبته واجهار ضوان الله ويستحقوا بهاالثواب على أنه كتبها عليهم وألزمهااياهم ليتخلصوامن الفننو ينتغوا بذلك رضاالله وثوابه فارعوها جيعاحق رعايتها ولكن بعضهم فاحتينا المؤمنين المراعين منهم للرهمانية أحرهم وكشرمنهم فاسقون وهم الذين لمبرعوها (ما يهاالذن آمنوا) يجوزأن يكمون خطاماللذين آمنوامن أهل المكتاب والذين آمنو امن غييرهم فأن كان خطامالمومني أهل الكَكَابِ قَالِمَ فَي ياأَيمِ الذين آمنو اعوسي وعيسي آمنو المحمد (يؤتكم) الله (كفلين) أى نصيب (من رحمه) لاعمار كم بحمدوا عانكم عن قبله (و يجمل لمكم) يوم القيامة (نوراتمشون به) وهو النور المذكور في قوله يسمى نورهم (و يغفر لكم) ماأسلفتم من الكفر والمعاصى (لللايعلم) ليعلم (أهل الكتاب) الذين لم يسلو إولا من يدة (ألا يقدرون)أن مخففة من الثقيلة أصله أنه لا يقدرون يعنى أن الشان لا يقدرون (على شي من فضل الله) أى لآينالون شيأعماذ كرمن فضل اللهمن المكملين والنور والمغفرة لانهم لم يؤمنوا رسول الله فإينفههم اعانهم عن قداه ولم كسم مفضلا قط وان كان خطابا الغيرهم فالعني انقوا الله وأثبتواعلي اعاد كررسول الله يتَّوْتِكُمُ ماوعد من أمن من أهـ لم الكتاب من الكفلين في قوله أولمُكْ يوُّنُون اجْرهم من تمن ولا منقصكم من مثل أحرهم لانكر مثلهم في الاعان لا تفرقون بن أحدمن رسله روى أن رسول الله عالى الله عليه وسلم بعث جمفرارضي اللهعنه فى سبقين واكبالى النجاشي يدعوه فقدم جعفرعليه فدعاه فاستجاب له فقال ناسأ عنآمن من أهل على كته وهم أربعون رجلا الذن لنافى الوفادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم فقدم وأمع جعفر وقدتها لوقعة أحدفها رأواما بالمسلين من خصاصة استأذنوار سول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا وقدموا بأموال لهم فاسواج االمساين فأنزل الله الذين آتيناهم السكاب الى قوله وعمارز قناهم ينهقون فلما متعمن لم يؤمن من أهل الكتاب قوله يؤنون أجرهم من تين فحر واعلى المسلّين وقالوا أمامن آمن بكتابكم وكتآبنا فلدأجره مرتين وأمامن لم يؤمن بكابكم فلدأ جركا جركم فافضاكم عليما فنزات وروى أن مؤمني أهل المكتاب افتخر واعلى غيرهم من الومنين الزميد ونون أجرهم مرتين وادعوا الفضل علهم فنزات ، وقرى الكريم ولكيلايه لم وليه لم ولان يه لم بادغام النون في الما ولين يعلم بقلب الهـ مزة با وادعام النون في الياء وعن المسدن اللايد مل فقح اللام وسكون الياءور واه قطرب بكسر اللام وقيل في وجهها حذفت هزة أن وأدغمت نونها في لأم لا فصار للا ثم أبدلت من اللام المدغمة ماء كقو لهم ديوان وقيراط ومن فتحاللام فعلى أن أصل لام الجرالفتح كا أنشد \* أريدلانسي ذكرها وقرى أن لا يقدر وا (بيدالله) في ملكه وتصرفه والمدمثل (يؤتيهمن يشاء)ولايشاءالاايتاءمن يستعقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأ سورة الحديد كتب من الذي آمنوا بالله ورسله

## وسورة الجادلة مدنية وهي ثنتان وعشرون آية

#### وسم الله الرحن الرحم

(قدسمعالله) قالتعائشة رضى الله عنها الجداله الذى وسع سمعه الاصوات لقد كلت المجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم وقد سمع له اوعن عمرانه كان اذا دخلت عليسه أكرمها وقال قد سمع له اله وقرئ تحاورك أى تراجعك الكلام وتحاولك أى تسائلك وهي خولة بنت تعليسة امرأة أوس ان الصامت أخى عبادة رآها وهي تصلى وكانب حسنة الجسم فلما سلت راودها فأبت فغض وكانبه خفة ولم فظاهر منها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان أوساتر وجنى وأنا شابة مم غوب في فلا جلى سنى

ه عاد كلامه قوله تعالى تم يعودون القالو (قال فيه دوى والذين كانت عاديم أن يقولوا هذا القول الخ)قال أحدوهذا الوجه بأورة المحدوة وللقهار قول القلهار قول القلهار في الاسلام لاغير والقول وجو ما يجرد النظهار قول بالمدمن التابعين وسفيان من الفقها وهو فال ووجه ثان وجوب المنازة مشروط بالعود بعد الظهار وهو ثان تردو دون لما قالوا تم يتمد اركون ما قالوا الخي قال أحدوهذا التفسير وجهامن وجوه العود التي ذكرها العلماء عاد كلامه (قال ووجه ثالث وهو أن القول المشهور الفقهاء الاممار ولا يخص هذا التفسير وجهامن وجوه العود الوط و نفسه لان عاصله تم يعود ون للوط و ظاهر قولك عاد تكون المراد علقالوه الخي قال أحدوهذا التفسير يقوى القول بان العود الوط و نفسه المنازم المختلف في المودله ما تخذمن هذه الا ية فاما الموط و حوب المكهارة عنده الاعلى محرد الظهار في مل العود على الفله الروسمية عود او الحالة هذه باعتباراته كان في الجاهلية وانقط عنى الاسلام فا يقاعه بعد الاسلام عود اليه وأمامن أوقعها على العود وجه ل العود النعمة عود او الحالة هذه باعتباراته كان في الجاهلة وانقط عنى الاسلام فا يقاعه بعد الاسلام عود اليه وأمامن أوقعها على العود وجه ل العود وجه الدون يعيد ٢٣٥ في القطار وهوقول داود

فاعتبر ظاهراللفظ وأما من حل المودعلى المزم على الوط فرأى أن الموذ الى القول الاول عود بالتدارك لابالتكرار وتدارك بعضه سعضه

فى زوجهاوتشتكى الى التهوالله يسمع تعاوركا ان القديم يعيم تعاوركا يظاهرون منكم من المائم ماهن أمهاتهم ان امهاتهم الااللائى منكرامن القولوز و والدنم وانهم ليقولون و وان التهامفق غفور والذين يطاهرون من نسائهم مم يعودون لما قالوافتحرير وهل نقمه المغرم على

الوطالان الاول امتناع

منمه أوالعزم على

ونترت بطني اى كثرولدى جعلني علمه كأمه وروى أع افالت له ان لى صدية صفار اان ضم متهم المه ضاعوا وان ضميته مالى جاعوافقال ماعندى في أمرك شي وروى أنه قال لها حرمت عليه فقالت بارسول الله ماذكر طلاقاواغاهوأ بوولاى وأحب الناس الى فقال حرمت عليه فقالت أشكوالى الشفاقتي ووجدى كلاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه هذفت وشكت الى الله ونزلت (في زوجها) في شأنه ومعناه (ان الله سميع بصير) يصع أن يسمع كل مسموع و يبصر كل مبصر (فان قلت) مامعني قدفي قوله قد سمع (قلت) معناه التوقع لانرسول اللهصلي الله عليه وسلم والجادلة كان يتوقعان أن يسمع الله مجاداتها وشكواهاو ينزل في ذلكما يفرج عنها (الذين يظاهرون منكم) في منكم تو بيخالعرب وتهجين لعادته مفى الظهار لانه كان من أعان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الام (ماهن أمهاتهم) وقرى الرفع على اللغتين الحارية والتعمية وفي قراءة ابن مسعود بأمهاتهم وزيادة الباء في لغة من ينصب والمدني أن من يقول لا مر، أنه أنت على كظهر أمي ملحق في كالرمه هد اللزوج بالام وجاءاه امثلها وهد ذاتشبيه باطل لتماين الحالين (ان أمهاتهم الااللائي ولدنهم يريدأن الامهات على المقيقة أغاهن الوالدات وغيرهن ملقات بهن لدخو لهن في حكمهن فالمرضعات أمهات لانهن الماأرضعن دخان بالرضاع فيحكم الامهات وكذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لان الله حرم نكاحهن على آلامة فلأخان بذلك في حكم الامهات وأما الزوجات فأبعد شيّمن الامومة لانمن لسدن بأمهات على المقبقة ولا بداخ الاتفي حكم الامهات \* فكان قول المطاهر منكرامن القول تنكره الحقيقة وتذكره الاحكام الشرعية وزورا وكذبالا المخرفاي الحق (وان الله مفوغفور) السلف منه اذاتيب عنه ولم يعداليه ثم قال (والذين يظاهرون من نسائم مثم يدودون لماقالوا) يعنى والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطموه بالاسلام ثم يعودون لثله فكفارة من عاد أن يحرر رقبة غياس المظاعرمنه الاتحلله مماستها الابعد تقديم الكفارة ووجه آخرتم يعودون القالواتم يتداركون ماقالوالان المتدارك للامرعائد اليهومنه المتل عادغيث على ما أفسد أى تداركه بالاصلاح والمعنى أن تدارك هدذاالقول وتلافيه بأن يكفرحتي ترجع عاله ما كاكانت قبل الظهار ووجه ثالث وهو

الامساك لان المصمة تقتضى المل وعدم الامتناع فيكنى محل خلاف وأمامن حله على الوطنفسه فرأى أن المراد بالفول المقول فيه من قبل أن يتم اسائى من قائمة وقدا ختلف العلماء أيضافه على الداقدم الوطاعلى الكفارة فالذهب المشهو رالعلماء أن ذلك لا يسقط الكفارة ولا يوجب أخرى وذهب مجاهد الى ايجاب أخرى به وذهب حالات المنازة به أصلاو رأساوكا تن منشأ خلافهم النظر الى قوله من قبل أن يتماسا فرآه أكثر العلماء منها الوطاق الوجوب ورائه الطائفة المسقطة الكفارة بالوطائم شرطافي الوجوب ورائه العلماء من المسقطة الكفارة فاذ غماسا قبل المحام فناقي أبوحنه فلا المحام والمحام فناقي أبوحنه في المحام فناقي أبوحنه في في المحام فناقي أبوحنه في في من الاطمام و بن الاخرى بن حتى انه لو وطي في حال الاطمام لم يجب عليه استثناف كفارة بخلاف الاخريين فان الوطاق حدة منهما يوجب الطالم استثناف الموجوب في حالما المحام فناقي أن أباحنه في سول المحام في معنه المحام في من المحام في منهما يوجب الطالم والمحام في من المحام في المحام في من المحام في المحام في المحام في أن أباحنه في المحام في من المحام في من المحام في من المحام في المحام في المحام في أن أباحنه في المحام في من المحام في من المحام في المح

دون الحكم الا خوره وغريم القاس قبل الشروع في الكفارة في الحصيص أحدا للكمين دون الا توعمن التحكم وله أن يقول اتفقنا على التسوية فيه فقد عند من المسلم بعلل بتخلل الوطء في التسوية بن التكفيرة بل و بعدو تقريره ان ذكره مع الائتين في أثنائه كالصيام ان فائدة ذكره عدم الماسة ثم اسقاطه التنبيه على التسوية بن التكفيرة بل و بعدو انطوى ابراد الا تدعلي هذا كذكره مع المالت واطلاق الثالث كاطلاق الاثنيين في كائه قال في الجميع من قبل أن يتماساومن بعدو انطوى ابراد الا تدعلي هذا الوجه على ابطال قول من قال المنتقب المناسمة في من التماس مع في عن منها وقد كان ذكره مع واحدم المفيد الهدف الفائدة على التقرير وبعد كفار تان وههذا نظر آخر في أنه لمذكور والجواب عنه ان ذكره مع العتق الوط في اثنائه اذلا

أنبرادع اقالواما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلا للقول منزلة المقول فيه نحوماذ كرنافي قوله تعالى ونرثه مايقول ويكون المني ثمير يدون المودللتماس والمماسة الاستمتاع بهامن جماع أولس بشهوة أونظر الى فرجها الشهوة (ذاكم) الحكم (توعظون به) لان الحكم بالكفارة دا لرعلى ارتبكاب الجنامة فيجد أن تتعظوام ـ ذا الحكم حتى لا تعودوا الى الظهار وتخافو اعقاب الله عليه (فان قات) هل يصم الظهار بغير هـ ذااللفظ (قات) نع اذاوضع مكان أنت عضوامنها يعسبر به عن الجلة كالرأس والوجه والرقبة والفرج أومكان الظهر عضوا آخر يحرم النظر المدمن الام كالبطن والفخذ أومكان الام ذات رحم محرم منهمن نسب أورضاع أوصى وأوجاع نحوأن يقول أنتعلى كطهر أختى من الرضاع أوعمتي من النسب أوام وأم ابني أوأبي أوأمام أتي أوينتها فهو مظاهر وهوم فده أي حنيفة وأصحابه وعن الحسدن والضعي والره رى والاوزاعى والثورى وغيرهم نعوه وقال الشافعي لايكون الظهار الابالام وحددهاوهوقول قتادة والشعبي وعن الشعي لم ينس الله أن يذكر البنات والاخوات والعمات والحالات اذأ خريرأن الظهار اغايكون بالأمهات الوالدات دون المرضعات وعن بعضهم لابدمن ذكر الظهرحتي يكون ظهار ا (فان قلت) فاذا أمتنع الظاهر من الكفارة هل للرأة أن ترافعه (قلت) لهاذلك وعلى القاضي أن يجـبره على أن يكفر وأن يعسمه ولاشئ من الكدارات يجمع علمه و يعنس الاكفارة الظهار وحمدهالانه يضربهافى ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع فيلزم ايفا حقها (فان قلت) فان مس قبل أن يكفر (قلت) عليه أن يست تعفرولا دمودحتى بكفرال وى أنسلة بن صفر البياضي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرت من امرأتي تم أبصرت خلخاله على ليلة قواء فواقعتها فقال عليه الصلاة والسد لام استعفرو بكولاتعد حتى تكفر (فان قات) أى رقبة تجزى في كفارة الظهار (قلت) المسلة والكافرة جيمالانها في الاتية مطاقة وعند دالشافعي لاتجزى الاالمؤمنة لقوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ولاتجزى أم الولدوالمدر والمكاتب الذي أدى شيأ فان لم يؤدشيا جاز وعند الشافعي لا يجوز (فارقلت) فان اعتق بعض الرقبة أوصام بعض الصيام ثم مس (قلت) عليه أن يستأنف نهار امس أولد لاناسدا اوعام داعند أبي حنيفة وعندابي يوسف ومحمدعتن بعض الرقبة عتق كلها فيجزيه وانكان المس يفسد الصوم استقبل والابني (فان قلت) كم يعطى المسكين في الاطعام (قلت) نصف صاعمن برأوصاعامن غيره عند أبي حنيفة وعند الشافعي مدامن طعام بلده الذي يقتات فيمه (فان قلت) مامال التماس لم يذكر عند دالكفارة بالاطعام كاذكر عندال كفارتين (قلت) اختلف في ذلك فعند أبي حنيفة أنه لا فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديها على المساس واغما تركذ كره عند الاطعام دلالة على أنه اذا وجد في خد الل الاطعمام الم يستأنف كايستأنف الصوم اذاوقع فى خلاله وعند غيره لم يذكر للدلالة على أن التكفير قدله و بعده سواء (فان قات)

بتمض ولابتفرق فاحتيم الىذكرهمع الصيام الواقع على التوالي ليفيدتحريم الوطء قبلالشروعفيه وبعدد الشروع الى التمام اذلولم لذكره هذا لتوهم الالوطءاغا ذلكم توعظون به والله عاتعماون خبيرفن لم يعد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يقاسا فنلم يستطم فاطعام ستن مسكمنا يحرم قبسل الشروع خاصة لابعدلانهاهي الحالة القردل علما التقييد في العتق فليا ذكره معالصمام الواقع متوالماآستغني عن ذكرهمع الطعاملانه مثله في التعددوالتوالي والكان الوط في خلاله وهذاللتقريرمنزلءلي ان العتق لأيتجز أولا يتبعض وهـذا هو

المرضى وقد نقل العينى عن ابن القاسم ان من أعتق شقصا من عبد علائه جمعه ثم أعتق بقيته عن الظهار أن ذلك الصمير يجزيه وهو خلاف أصله في المدونة وعابه عليه أصبغ و سعنون وابنه (تنبيه) ان قال قائل ارتفاع التحريم بالكفارة الإيخاواما أن يكون مشهر وطافيان مان لا يرتفع التحريم بالكفارة التي تقدم على الشهر وعفي المساس وكالم مشهر وطالن مارتفاع التحريم بالكفارة التي تخلله المساس وكالم هاغير مقول به عند كم \* فالجواب ان المساس منافي لصعة الكفارة واعتبارها في رفع المضريم فان وقع قبل الشهر وع في الكفارة تعذر الحكم بيطلان الكفارة لان المحل لم يوجد وتعذر ذلك لا يبطل الحكم ككونه منافياً ماان وقع في أثنائها فالحل المحكم و في المنافي وهذا كالحدث منافي المصدة فان وقع في أثنائها قالم الله الموقع المساس والمداولة تعالى الموقع المساس والمنافي وهذا كالحدث منافي المصدة فان وقع في أثنائها أثر في ابط الهاوالله تعالى الموقع المساس والمداولة المساس والمداولة والمداولة المساس والمداولة و

ذلك لتؤمنه والله ورسوله وتلك حدود الله والكافر سعداب ألم ان الذين يحادون اللهورسوله كسواكم كيت الذين ورقيلهم وقدأ تزلنا آمات مينات وللكافرين عذاب مهمن وم بدءتهم اللهجيما فينبئهم عاعاواأحصاه الله ونسوه والله على كل شئ شهيد ألم ترأن الله يعلم مافى المعوات ومافى الارض ما يكون من نعوى ثلاثة الاهو رابعهم ولاخسةالا هوسادسهم ولاأدني من ذلك ولا أكثرالا هو معهمأ ينما كانوا غ بنستهم عاعلوا يوم القيامة إن الله يكل سي علم ألم ترالى الذين مواءن النبوي غ بعودون لماخ واعنه ويتناجمون بالاثم والعدوان ومعصيت الرسدول واذا عاولة حيوك عمالم يحمل به الله ويقولون في أنفسهم لولا يمذبنا الله عانغول

الصمير في أن يتماسا الام يرجع (قلت) الى ما دل عليه الكارم من النظاهر والمطاهر منه ا (ذلك) السمان والتعليم اللاحكام والتنبيه علم التصدقوا (بالله ورسوله) في العمل بشرائعه التي شرعها من الطهار وغيره ورفض ماكمة عليه في حاهايتكم وتلك حدودالله) التي لا يجوز تعديها (وللكافرين) الذين لا يتدمونه اولا يعماون علمها (عذاب المهديحادوب) معادون ويشافون (كيتوا) أخروا وأهلكوا (كاكبت) من قبلهم من أعداء الرسل المن أريدكم تهم يوم الخندق (وقد أنزلنا آيات بينات) تدل على صدق الرسول وصحة ما جاءبه (وللكافرين) مذه الا آمات (عذاب مهين) يذهب بعزهم وكبرهم (يوم بمعثهم) منصوب بلهم أوعهن أوباضمار اذكر تفظم الليوم (جيما) كلهم لا يترك منهم أحد غير مبعوث أوجيم من في حال واحدة كا تقول حي جيم (فينينهم عاعلوا) تعملا لهموتو بعاوتشهر العالهم يتنون عنده المسارعة بهم الى النارا المحقهم من الخزى على رؤس الاشهاد (أحصاه الله) أحاط به عدد الم نفته منه شي (ونسوه) لا نهمتها ونوابه حسّ ارتكموه لم بمالوابه لضراوتهم بالمعاصي واغا تحفظ معظمات الامور (مايكون)من كان التامة وقريَّ الياء والماء والياء على أن النحوي تأنيثها غبر حقيق ومن فاصلة أوعلى أن المني ما ذكون شيَّ من النحوي والنحوي التناجي فلا تخلو اماأ ل تكون مضافة لى ثلاثة أى من نجوى ثلاثة نفراً وموصوفة بها أى من أهل نجوى ثلاثة فحذف الاهل أوجعاوانعوى في أنفسهم مبالغة كقوله تعالى خلصوانحبيا وقرأ أبن أبي عبلة ثلاثة وخسة بالنصب على الحال ما ضم ار متناجون لان نجوى يدل عليه أو على تأويل نجوى عتناجين و نصهامن المستكن فيه (فان قلت) ماالداعي الى تخصيص الثلاثة والجسة (قلت)فه وجهان أحدهما أن قومامن المنافق من تعلقوا التناجى مفايظة المؤمنين على هذين المددين ثلاثة وخسة بقيل ما يتناجى منهم ثلاثة ولأخسسة كأترونهم يتناجون كذلك ولاأدنى من عدديهم (ولاأ كثرالا) والله معهم يسمع ما يقولون فقد دروى عن ابن عباس رضي الله عنسه أنها نزات في ربيعة وحبيب الني عمرو وصفوان بن أمية كانوا يوما يتحدثون فقال أحدهم اترى أن الله يعلم ما نقول فقال الا تو يعل بعضاولا يعلم بعضاوقال الثالث ان كان يعلم بعضافه و يعلم كله وصدف لان من علم بعض الاشماء بفيرسيب فقد علها كلها لان كونه عالما بفيرسيب ثابت له مع كل معاوم والثانى أنه قصدأن مذكر ماجرت عليه العادة من أعداداهل النعوى والمتحالين الشورى والمتدون لذلك ليسوابكل أحدواغاهم طائفة مجتماة من أولى النهيي والاحلام ورهطمن أهل الرأى والنحارب وأول عددهم الاثنان فصاعدا لى خسة الى ستة الى مااقتصته الحال وحكم الاستصواب ألاترى الى عمر من الخطاب رضى الله عنه كيف تراث الام شورى بين ستة ولم يتجاوز جهاالى سابع فذكر عز وعلاالثلاثة والخسة وقال ولاأدنى من ذلك فدل على الاثنىن والاردمة وقال ولاأ كثرفدل على ما تلى هذا المددوية اربه وفي مصحف عمد الله الأله رابعهم ولاأردمة الاالله غامسهم ولاخسة الاالله سادسهم ولاأقل من ذلك ولاأ كثر الاالله معهم اذانتعوا وقرئ ولاأدنى من ذلك ولاأ كثربالنصب على أن لالنفي الجنس و يجوزان يكون ولاأ كثربالرفع معطوفاعلى محل لامع أدنى كقولك لاحول ولاقوة الابالله بفتح الحول ورفع القوة ويجوزأن يكونا مرفوعين على الابتداء كقولك لاحول ولاقوة الاماللهوان مكون ارتفاعهماعطفاعلى محل من نعوى كانه قسل ما مكون أدنى ولاأكثر الاهومه هم محوران بكونامجرورين عطفاعلى نجوى كانه قيل ما يكون من أدنى ولاأ كثر الاهومعهم وفري ولا أكبربالباء ومعني كونه ممهم أنه يعلم ماءتنا جونبه ولايخفي عليه ماهم فيه فكانه مشاهدهم ومحاضرهم وقدتمالى عن المكان والشاهدة . وقرى ثم يفيتهم على التحفيف كانت المهود والمنافقون يتناجون فيمايينهم ويتغاص ونبأعينهم اذارأ واللؤمنين يريدون أن يغيظوهم فهاهم رسول اللهصلي الله عليه وسلفعاد والمثل فعلهم وكان تناجيهم عاهوا غوعدوان المؤمنين وتواص عصمة الرسول ومخالفته \* وقرى ينتجون الاغ والعددوان كسر العين ومعصد مات الرسول (حيوك علم يحيدك به الله) يعني أنهم يقولون في تحيدك السام عليك المحدوالسام الموت والله تعالى بقول وسلام على عباده الذين اصطفى وباأيها الرسول و باأيه اللبي (اولادمذ بناالله علقول) كانوا يقولون ماله ان كان نبيالا يدعو عليناحتي يعدف فيا

■ قوله تعالى رفع الله الذين آمنوامنكم والذين أو تواالعلم درجات (قال فيه تعميم مقضيص للعلاء الخ)قال أحد في الجراء رفع الدرجات ههذا مناسبة العمل لان المأمور به تفسيح المجلس كيلاينا فسوافي القرب من المكان الرفيد عروله عليه الصلاة والسلام في تصابقوا فلا كان المهتمل لذلك يخفض نفسه عمايتنا فس فيه من الرفعة امتذا لا وتواضعا جو زي على تواضع به ونع الدرجات كقوله من تواضع بله رفعه الله من المنافس فيه من الرفعة في المجلس تواضع الله عنداً نفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عندا لجزاء لم يسمو درضي ما لهم من الرفعة في المجلس تواضع الله (٤٤٢) تعالى \*عاد كالرمه ثم ذكر في فضل العلم فصلاً نقله بعينه )قال روى عن ان مسعود رضي

الله عانقول فقال الله تعالى (حسيم جهنم)عذابا (ياأيها لذين آمنوا) خطاب للنافقين الذين آمنوا بالسنتهم ويجوزأن يكون الومنين أى اذا تناجيم فلاتتشبه وابأولئك في تناجهم بالسر (وتناجو ابالبر والمقوى) وعن الذي صلى الله عايه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلايتناج اثنان دون صاحبهما فأن ذلك يحزنه وروى دون المثالث وقرئ فلاتناجواوين ابن مسعوداذا تنحيم فلاتنجوا (اغا النجوي) اللام اشارة لى النجوي اللاغ والعدوان بدليل قوله تعالى (لبحزن الذين آمنوا) والمعنى أن السيطان برينها لهـم في كانها منه ليغيظ الذين آمنواو يعزنهم (وليس) الشيطان أوالخرن (مضارهم شيأ الاباذن الله) (فان قلت) كيف لا يضرهم الشيطان أوالخزن الأباذن الله (قات) كانوا يوهمون المؤمنين في غيواهم وتفاص هم أن غزاتهم علمواوأن أقاربهم فتلوافقال لايضرهم الشيطان أوالخزن بذلك الموهم الاباذن الله أىء شيئته وهوأن يقضى الموت على أقاربهم أو الفلية على الغزاة ، وقرى ليحزن وليحزن (تفسعوا في الجلس) توسعوا فيه وليفسع بعضكم عن بعض من قولهم افسم عني أى تنفح ولا تتضاموا وقرى تفاسعوا والمرادم السررسول الله وكانوا يتضامون فيه ننافساعلى القرب منهوج صاعلى استماع كالرمه وقبل هوالجاس من مجالس القتال وهي مراكز الغزاة كقوله تعالى مقاعدالمقتال وقرئ في المجالس قسل كان الرحل يأتي الصف فيقول تفسحوا فيأبون لحرصهم على الشهادة وفرى في المجلس بفتح للام وهو الجلوس أي نوسعو افي جلوسكم ولا تتضايقو افيـــه (يفسح الله اكم) مطاق في كل ما يبتغي الناس الف صقفيه من المكان والرزق والصدر والقبر وغير ذلك (انشروا) انهضوا للتوسعة على المقبلين أوانهضواعن مجلس رسول الله اذاأم تم بالنهوض عنمه ولاتماوارسول الله الارتكارفيه أوانه ضواالى الصلاة والجهادوأعمال الخيراذااستنهضتم ولاتثبطوا ولاتفرطوا (يرفع الله) المؤمنان امتثال أوامره وأوامر رسوله والعالين منهم خاصة (درجات \*عاتعماون) قري التاء والماعين عبدالله بن مسمودرضي الله عنه أنه كان اذا قرأها قال باأيم الناس افهمو أهذه الا مية والترغبكم في العلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم بن العالم والعايد مائة درجة من كل درجتان حضر الجواد المضمر سبعين سنة وعنه علمه السلام فضل العالم على العايد كفضل القمر المه المدرعلى سائر الكواك وعنه علمه السلام يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثم العلاء ثم الشهداء فاعظم عرتبة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله وعن اب عماس خمير سليمان بين العملم والمال والملائفاخة ارالعملم فأعطى المال والملائمه وقال عليمه السلام أوجى الله الى الراهم الراهم الى علم أحب كل علم وعن بعض الحكاء ليت شعرى أى شي أدرك من فانه المهوأى شي فات من أدول العمم وعن الاحنف كاد العلماء يكونون أربابا وكل عز لم يوطد بعمل فالى ذل مايصر وعن الزبرى العلمذ كرفلا يحب مالاذ كورة الرجال (بن يدى نجوا كم) استعارة عن له يدان والمنى قبل نجوا كم كقول عرمن أفضل ماأوتيت المرب الشعر يقدمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم ويستنزل به اللئيم يريد قبل عاجته (ذاكم) التقديم (خيراكم) في دينكم (وأطهر) لان

حسيم حهم دصاويها فيتس المصرباة يهاالذن آمنوا اذاتناحيم فلا تتناجوابالاغ وألعدوان ومعصنت الرسدول وتناحوابالبروالتقوى واتقوا الله الذي اليه تعشرون اغاالنجوى من الشطان لمعزن الذين آمنواوليس بضارهم شمأ الاماذن الله وعلى الله فاستوثل الومنون باأيها الذن آمنوا اذا قسل لكرتف صوافي المجالس فافسعوا يفسم القلك واذاقيل انشزوا فانشزوا رفع الله الذين آمنوا منك والذن أوتوا العلم درجات والله عاتعماون حسر ماأيها الذن آمنو ااذاناجيتم الرسول فقدمواس بدى نعواكم صدقة ذلك خديرا كروأطهر فان لم تجدوا فان الله غفوررحم

الله عنه أنه كان اذا تلا

الناسافهمواهذه الا يقوا ترغيكي العلموعنه عليه الصلاة والسلام بن العالم والعابد ما تقدرجة بين كل درجت الصدقة حضرالجواد المضموسي بعين سنة وعنه عليه الصلاة والسلام يشفع بوم القيامة ثلاثة الاندياء ثم العلماء ثم الشهداء فأعظم عرتبة بين النموة والشهادة الذي عليه المالاة والسلام بين العلم والمالات والمال فأحدار النموة والشهادة الذي المنالة وفي الخيران الله تعالى أوجى الى ابراهيم عليه المدلاة والسلام با ابراهيم أخيران الله تعالى أوجى الى ابراهيم عليه المدلاة والسلام با ابراهيم أحب كل عليم وعن المناف ا

أأشفقتم انتقدموا س بدی محواصے صدقات فادلم تفعاوا وناب الله علمكم فأقموا المسلاة وآنواال كاه وأطيعواالله ورسوله والله خسسترعما تعملون ألم ترالى الذين تولوا قوماغضب الله عليم ماعممنك ولا مهرم ومعافون على الكذب وهم تعلون أعدالله لهم عذا باشدندا انهم ساءما كاثوا يعماون اتخذوا أعامه حنية قصد واعن سندل الله فلهم عدات مهان لن تغنى عمم أموالهم ولآ أولادهم من الله شما أولئك أصحاب النبار هـمقها عالدون وم سمقهم الله حسما فعلقون له كا يعلق ون لكم ويحسبون أخمعلي شي الا انهم همم الكادون استعود عاليم

الصدقة طهرة روى أن الناس أكثر وامناحا قرسول الله صلى الله عليه وسلما يريدون حتى أماوه وأبرموه وأريدأن يكفواءن ذلك فأصروا بأن من أرادأن يناحيه قدم قبل مناجاته صدقة قال على وضي الله عنه الم تزلت دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقول في دينار قلت لا يطبقونه قال كم قلت حية أوشعبرة قال انكازهيد فلمارأ واذلك اشتدعلهم فارتدعوا وكفوا أمااله قبرفلعسرته وأماالغني فلشعه وقيل كأن ذلك عشرايال ثم نسخ وقيلما كان لاساعة من نهار وعن على رضي الله عنه ان في كتاب الله لا تهما عمل م أحدقهلي ولا بعسمل بهاأ حديع دى كان لدينار صرفته فكنت اذانا حمته تصدقت بدرهم قال الكلى تصدقبه في عشر كلات سألهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر كان العلى ثلاث لو كانت لى واحدة منهن كانتأحب الى من حرالنعم تزويجه فاطمه واعطاؤه الرايه يوم خسروآية المحوى قال ان عماس هي منسوخة بالاية التي بعدها وقيل هي منسوخة بالركاة (أأشففتم) أخفتم تقديم الصدقات المافية من الانفاق الذي تكرهونه وأن الشيط أن يعدكم الفقر ويأمركم بالفعشاء (فاذلم تفعلوا) ماأم تم به وشق عليكم و (تاب الله عليكم) وعذركم و رخص الكرفي أن لا تفعلوه \* فلا تفرطو افي الصلاة والركاة وسائر الطاعات (عما تعملون) قري الماء والماء كان المافقون متولون المهودوهم الذين غضب الله علم م قوله تعمال من لمنه الله وغضب عليه وينا حدوثهم و ينقلون المهم أسرار المؤمنين (ماهم منكر) يامسلون (ولامنهم) ولامن المودكقوله تعالى مذيذ بين بنذلك لا الى هو لا عولا الى هولاء (و يعافون على المكذب) أي يقولون والله الالمسلون في المون على الكذب الذي هو ادعاء الاسلام (وهم يعلون) أن المحلوف عليه كذب عت (فان قات) فياد تدة قوله وهم يعلون (قلت) الكذب أن يكون الخبر الماني وفاق الخبر عنه سواعظ الخبر أولم يعلم فالمني أم-مالذين يخبرون وخد مرهم خلاف ما يخبرون عند موهم عالمون بذلك متعدون أمكن يعاف بالغموس وقيل كان عمد الله بننيتل المنافق يحالس رسول اللهصلي الله عليه وسلم عرفع حديثه الى المود فمينارسول الله في حرة من حره اذقال لا صابه يدخل عليكم لا تنرجل قلب مارو ينظر بعدين شيطان فدخل ابن نبتل وكارأز رق فقال له الني صلى الله عليه وسلم علام تشتمي أنث وأصحابات فالمسالله ماقعل فقال عليه السالام فعلت فانطلق فاء أصحابه فاغوا بالله ماسم و فنزلت (عدا بالسديدا) نوعاً من العذاب متفاقا (انهمساءماكانوابعماون) يعنى أنهم كانوافي الزمان الماضي التطاول على سوء العمل مصرين عليه أوهى حكاية ماية الله مفالا تنوة \* وقرى اعلنه مالكسر أى اتخذواأعلنه م الى حافوا ع اأواعانهم الذي أطهر و و (حِنة) أي سترة يتسترون بهامن المؤمنين ومن قتلهم (فصدواً) الماس في خلال أمنهم وسلامتهم (عن سبيل الله) وكافوا يشطون من لقوا عن الدخول في الاسلام ويضعفون أمر المسلين مندهم واغاوعدهم الله المدناب المهين الحزى الكفرهم وصدهم كقوله تعالى الذين كفر واوصدواء سيمل الله زدناهم عذاب فوق العذاب (من الله) من عذاب الله (شمأ) قلملا من الاغناء روى أن وجلامنهم قال لننصر ن يوم الفيامة بأنفس ناوأ موالناوأ ولادنا وفيعلفون الله تعالى على أنهم مسلون في الاستوه ( كا يخلفون الكم) في الدنياعلى ذلك (ويحسبون أنهم على شئ) من النفع يعنى ليس العب من حلفهم الكم فانتكم بشرتعفى عليكم السرائر وان لهم منفعافي ذلك دفعاعن أرواحهم وأستجرار فوائد دنيو بةوانهم مفعاونه في دارلا بضطرون فهاالى علما بوعدون ولكن المحب من حلفه ملة عالم المسوالة مهادة مع عدم النفع والاصطرار الى علم أنذرتهم الرسل والمرادوصفهم بالتوغل في نفاقهم ومروغ معامه وأن ذلك معدموتهم وبمقهم باق فيهم الايضمعل كاقال والوردوا لعادوا المانه واعنه وقد اختلف العلماء في كذبهم في الاستخرة والقرآن ناطق شباته نطقامك وفاكانرى في هـ نده الا تمية وفي قوله تعالى والله ربناما كنامه مركب انظر كيف كذبواعلى أنف مهموضل عنهمما كانوايفتر ون ونحو حسب انهم أنهم على شي من النفع اذا حلفوا استنظارهم المؤسنين ليقتيسوا من فورهم لحسبان ان الاعبان الظاهر عما ينفعهم وقيل عندذلك يختم على أفواههم (الااتهم هم الكادون)ديني أنهم الغاية التي لا عطميح وراءها في قول الكذب حيث استوت علم فيه في الدنياو الاستو (استخود علمم) استولى علم من عادا المانة اذا جمعها وساقة اعالمالها

الش\_مطان فأنساهم ذكرالله أولئك مزب الشيطان ألاان حرب الشيطانهم الماسرون ان الذين يحادون الله ورسوله أولشك في الاذليان كتب الله لاغلبن أناورسلى ان الله قوى عزيز لانعيد قوما يؤمنون بالله والموم الاتخر بواذون من حاد الله و رسوله ولو كانوا آباءهـمأو أيناءهم أواخوانهم أوعشمرتهم أولئك كتب في قاوم م الاءان وأيدهم بروخمشه ويدخلهم حنات تجرى من تحتما الانهار خالد بن فها رضي الله عنهم ورصواعنه أولثك وبالله آلاان وب اللهمالفلون

﴿ سُورة الخشرمدنية وهي أربع وعشرون آية ﴾

(بسم الله الرحن الرحيم) سبح لله مافى السعوات وما فى الارض وهو العرزيز الحكيم هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الاول الحشر

من دبارهم لاول المشر المسركاللام في قوله قدمت لياتي) قال أحد كانه بريدانم اللام التي تعمي الماريخ كقوله كتبت لعام كذاول هركذا

ومنه كان أحود بانسيج وحده وهو أحدماجاعلى الاصل ضواستصوب واستنوق أى ملكهم (الشيطان) لطاعتهم فى كل مايريدمنهم حتى جعلهم رعيته وحزبه (فأنساهم) أن يذكر واالله أصلالا بقاوبهم ولا بالسنةم \*قال أبوعبيدة حزب الشيطان جنده (في الاذلين) في جلة من هو أذل خلق الله لا ترى أحدا أذل منهم (كتب الله) في اللوح (لاغلبن أناورسلي) بالحجة والسيف أو باحدهما (لا تجدقوما) من باب التخييل وحقه أن يتنع ولا يوجد بحال مبالغة في النه بي عنه والزجر عن ملا بسته والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والأحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم وزاد ذلك تأكيداو تشديدا بقوله (ولو كانوا آياءهم) وبقوله أولئك كتمفي فاويهم الاعان وعقابلة قوله أولئك حزب الشميطان بقوله أولئك حزب الله فلاتجتش يأأدخل فى الأخلاص من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه بل هوالاخلاص بعينه (كتب في فاوجم الايمان) أثبته فهاع اوفقهم فيه وشرح له صدورهم (وأيدهم روح منه) بلطف من عنده حييت به قلوبهم و يجوزان يكون الضمير الاعان أى بروح من الاعان على أنه في نفسه روح لياة القلوب به وعن الثورى أنه قال كافوا يرون أنه الزلت فيمن يصحب السلطان وعن عبد العزيز بن أبير وادانه لقيه المنصور فالطواف فلاعرفه هرب منهوتلاها وعنالنبي صلى اللهعليه وسلمانه كان يقول اللهم لاتجعل لفاجر ولالفاسق عندى لعسمة فانى وجدت فعما أوحيت انى لاتجد قوما وروى أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وذلك أن أبا تعافة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصكه صكة سقط منها فقال له رسول الله أو فعالمه قال نع قال لا تعد قال والله لو كان السيف قريبا منى لفتلته وقيل في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه عبدالله الجُراح يوم أحد وفي أبي بكردعا ابنه يوم بدرالى البراز وقال لرسول الله دعني أكن في الرعدلة ألاولى قال متعنا بنفسك باأباركم أماتعم أنك عندى عنزلة سمعى وبصرى وفى مصحب بن عمر قتل أخاه عبيدب عمريوم أحد وفى عمرقت ل خاله العاص بن هشام يوم بدر وفى على وحزة وعبيدة بن الحرث قتلوا عتب ـ قوشيبة البي ربيعة والوليد بتعتبة يوم بدرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة المجادلة كتب من حزب الله وم القيامة

# وسورة المشرمدنية وهي أربع وعشرون آية ﴾

## ﴿بسم الله الرحن الرحيم

والنه والنه والنه والقه والقه والما والما والله والما والله والما والما والما والنه والما والنه والما والنه والما والنه والما والما

لى الشأم وكانوا من سبط لم يصهم جلاءقط وهم أول من أخوج عن أهل المكتاب من جزير العرب الى الشأم أوهداأ ولحشرهم وآخر حشرهما جلاء عمراماعم من خييرالى الشأم وقيل آخر حشرهم حشريوم القيامة الان الحشر يكون الشأم وعن عكرمة من شكأن الحشرههنا يعني الشأم فليقرأ هذه الأكلة وقيل معناه أخرجهم من دبار هم لا ول ما حشر لقتالهم لانه أول قتال فاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ماظننتم أن عرحوا) الشدة أسهمومنعتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم وعدتهم وظنواأن حصونهم تنعهم من بأسالله (فأناهم) أمرالله (منحيث لم يحتسبوا) من حيث لم يطنو اولم يخطر سالهم وهو قتل وأيسهم كعب ابن الاشرف غرة على يدأخيه وذلك بماأض عف قوتهم وفل من شوكتهم وساب قلوبهم الامن والطمأنينة عاقذف فيهامن الرعب وألهمهم أن بوافقو الاؤمنين في تخريب بيوتهم ويعينوا على أنفسهم وثبط المنافقين الذين كانوايتولونهم عن مظاهرتهم وهذا كله لم يكن في حسبانهم ومنه أتاهم الهلاك (فان قلت)أى فرق بين أولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم أومانعتهم وبين لنظم الذي جاءعليه (قات ) في تقديم الخبر على المبتدا دليل على فرط وثوقهم بحصانة اومنعها اياهم وفي تصيير ضميرهم اسمالان واستنادا لجلة المهدليل على اعتقادهم فىأنفسهم أنهمف عزة ومتعقلا سالى معهابا حديثه وضالهم أويط مع في معازتهم وليس ذلك في قولكُ وظنواان حصونهم عنه عنه م \* وقرئ فا " ناهم الله أي فا " ناهم اله لا لـ والرعب الخوف الذي يرعب الصدر أى علوه \* وقذفه اثما ته وركزه ومنه قالوافى صفة الاسدمقذف كاغاقذف ماللحم قذفالا كتنازه وتداخل أجزاله \* وقرئ يخربون ويخربون مثقلا ومخففا والتخريب والاخواب الافساد بألنقض والهدم والخربة الفسادكانو ايخربون واطنهاوالمسلون ظواهرهالماأر اداللهمن استئصال شأفتهم وأنلاسق لهم للذينة دارولامهم دمار والذى دعاهم الى التخريب حاجتهم الى الخشب والحجارة ليسدو اجاأ فواه الازقة وأنلا يتحسر وابعد جلائهم على بقائهامساكن المحسلين وأن ينقلوا معهم ماكان في أبنيتهم من حمد الخشب والساح المليح وأما المؤمنون فداعهم أزالة متحصهم ومتمنعهم وأن يتسع لهم مجال الحرب فان قلت)مامعني تخريبهم له أبايدى المؤمنين (قلت) لماعرضوهم الذلك وكانوا السبب فيه فكانهم أمروهم به وكافوهم اماء (فاعتبروا) عادرالله و يسرمن أمراخواجهم وتسليط المسلمن عليهم من غيرقتال وقيل وعدرسول الله صلى الله عليه وسيلم المسلين أن يورثهم الله أرضهم وأمو الهم بغير قتال فكان كافال \* دعني أن الله قد عزم على تطهيرأرض المدينة منهم واراحة السلين من جوارهم وتوريقم أموالهم فاولاأنه كتب علهم الجلاء واقتضة محكمته ودعاه الى اختماره أنه أشق علمهمن الموت (لعذبهم في الدنيا) بالقتل كافعل باخوانهم بني قريطة (ولهم) سواءً جلوا أوقتلوا (عذاب النار) يعني ان نَجُوامن عذاب الدنيالم ينجو أمن عَـٰذُاب الا خوة (من لينة) بيان الماقطعتم ومحل مانصب بقطعتم كانه قال أى ثي قطعتم وأنث الضم يرالر اجع الى ما في قوله (أوتر كُمُوها) لانه في معنى اللينة واللينة المُضلة من الالوان وهي ضروب المخل ما خلا البحوة والبرنيةوهي أجودالنفيل وياؤهاءن واوقلبت ليكسرة ماقبلها كالدعة وقيل اللينة النخلة اليكرعة كانهم اشتقوهامن اللين قال ذوالرمة

كائن قتودى فوقهاءش طائر . على لينة سوقاءته فواجنوبها

و جعهاابن وقرئ قوماوعلى أصاهاوفيه وجهان أنه جع أصل كرهن ورهن أواكتنى فيه بالضمة عن الواو وقرئ قاعلى أصوله ذها بالله لفظ ما (فبأذن الله) فقطعها باذن الله وأمره (وليخزى الفاسقان) ولدل المهودو بغيظهم اذن فى قطعها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيناً من أن نقطع نخلهم وتحرق قالوا بالمحدقد كنت تنهى عن الفساد فى الارض في بال قطع المخلوق عريقها فكان فى أنفس المؤمنين من ذلك ألى فنزلت معنى أن الله أذن لهم فى قطعها ليزيد كم غيظا و يضاعف لكر حسرة اذاراً يتموهم يتحكمون في فنزلت معنى أن الله أذن لهم في قطعها ليزيد كم غيظا و يضاعف لكر حسرة اذاراً يتموهم يتحكمون في أموالكم كيف أحبوا و يتصرفون فيها ما شياؤا وانفق العلماء أن حصون المسكفرة وديارهم لاياس بقلعها مثمرة كانت أوغير مثمرة وعن ابن بأن عدم و تحرق و تغرق و ترمى بالمجانية و كذلك أشجارهم لاياس بقلعها مثمرة كانت أوغير مثمرة وعن ابن

ماظننتم أن يخدرجوا وظنواأنهم مانعتهم حصونهم منالله فأتاهم اللهمن حيثلم يحتسبوا وقدففي قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا باأولى الإبصار ولولاأن كتب اللهعليم الملاءلمذيهم في الدنياوله م في الاتنوة عذاب النار ذلك باعم شاقو االله ورسوله ومن يشاق ق الله فإن الله شديدالعقابماقطعتم =ن أينة أوتر كتموها قاعة على أصولماذن الله وأهزى الفاسقان

\* قوله تعالى ما قطعتم من لينة (ذكرفد. تفسرن أحده اأنه الخلماعدا العوة والبرني وعاخبرالنعل الخ)قال أحدو الطاهر ان الاذن عام في القطع والمترك لانه جواب الشرط المضرفها جمعا ومكون التعلمل اجزاء الفاسيقان أماحها وأن القطع يعسرهم عملى ذهابها والترك عسرهم على بقائها المسلن ينتفعونها فهـم في حسرتين من الاص تعما

وللرسول الخ) قال أحدمذه ألى حديمة ان الشعقاق دوى القرف المهم وبدل من قوله الذى القربى وما بعده والذى منع الابدال من الله وللرسول الخ) قال أحدمذه ألى حديمة أن حديمة ان الشعقاق دوى القربي المهم من الفي عموقوق على الفقراء حتى لا يستعقه أغنيا وهم وقد أغلظ الشافعي دضى الله عنده في انقله عنده امام الحرمين الردعلي هدذ المذهب بأن الله تعالى على الاستعقاق بالقرابة ولم يشرط الماحة وعدم اعتبار القرابة مضادة ومحادة واعتذرا مام الحرمين لابي حنيفة بان الصدقات الماحمة على النقال لا ينبغي ان يعبر به في خس الفي والغنيمة انه لا يمنع ( 221) صرف ذلك المهم امتناع صرف الصدقات عمات عدا العذر بان قال لا ينبغي ان يعبر به

مسعود قطعوامنهاما كان موضعاللقنال (فان قلت) لح خصت اللهنة بالقطع (قلت) ان كانت من الالوان فليستبقوا لانفسهم المجموة والبرنية وانكانت من كرام النضل فليكون غيظ الهو دأشيد وأشق و روى أن رجلين كانا يقطعان أحدهما المجوة والالنواللون فسألهمار سول اللهصلي الله عليه وسلم فقال هذاتر كتها لرسول اللهوقال هذا قطعتها غيظالله كفار وقداستدل بهعلى جوازالا جتهاد وعلى جوازه بحضرة الرسول صلي الله عليه وسلم لانهمابالاجتها دفعلا ذلك واحتج به من يقول كل مجتهد مصيب (أفاء الله على رسوله) جمله له فمأخاصة ﴿ والايجاف من الوجيف وهو السير السريع ومنه قوله عليه السلام في الا فاضة من عرفات ليس البربايجاف الخيل ولا ايضاع الابل على هينتكروم عي فا (أوجفتم عليه) فاأوجفتم على تحصيله وتغمه خيلاولاركاباولاتعبم في القنال عليه واغامشيم اليه على أرجلكم والمني أن ماخول الله رسوله وأموال بني النضيرشي لم تحصاوه بالقتال والغلبة ولكن سلطه الله عليهم وعلى مائ أيديهم كاكان يسلط رسله على أعدائهم فالامرفيه مفوض اليه يضعه حيث يشاء يعني أنه لايقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهراوذلك أنهم طلمو القسمة فنزلت \* لم يدخل العاطف على هـ ذه الجلة لانهابيان للاولى فهـي منها غبراجنسة عنهابين لرسول اللهصلي الله عامه وسلم مايصنع عاأفا الله عليه وأمره أن يضعه حيث بضع المهس من الغنائم مقسوماعلى الاقسام الجسمة دوالدولة والدولة بالفتح والضم وقد قرئ بهما ما يدول للانسان أي يدور من الجديقال دالت له الدولة وأديل الفلان ومعنى قوله تعالى كيلا بكون دولة بن الاغنياء مذكم )كيلا مكوى الفي الذي حقه أن يعطى الفقرا المكون لهم بلغة يعيشون بهاجدابين الأغنياء يتكاثرون به أوكيلا يكون دولة جاهلية ينهم ومعنى الدولة الجاهلية أن الرؤساء منهم كانوا يستأثر ون بالغنيمة لانهم أهل الرياسة والدولة والغلبة وكانوا يقولون من عزير والمعنى كيلا يكون أحدده غلبة وأثرة جاهلية ومنه قول الحسان اتخذواعبادالله خولا ومال الله دولاير يدمن غلب منهم أخذء واستأثر به وقيل الدولة مايتداول كالغرفة اسم مايغترف يعنى كملايكون المفيء شميأ يتداوله الاغنياء بينهم ويتعاور ونه فلايصيب الفقراء والدولة بالشتح عفتي التداول أى كيلا يكون ذاتداول بينهم أوكيلا يكون امساكه تداولا بينهم لا يخرجونه الحالفقراء وقرئ دولة بالرفع على كأن المامة كقوله تعالى وان كان ذوعسرة يمنى كيلا يقع دولة جاهليـة ولينقطع أثرها أوكيلا يكون تداول له بينهم أوكيلا يكون شئ متعاور بينهم غير تخرج لى الفقراء (وما آناكم الرسول) من قسمة غَنْمَةُ أُوفِي ﴿ نَفَدُوهُ وَمَانِهَا كُمُ عَنَّ أَخَذُهُ مِنْهَا ﴿ وَانْتُهُ ۚ كَالْفُوهُ عَنْهُ وَلا تَدْبُعُهُ أَنفُسُمُ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ ﴾ أَنْ تَخَالَفُوهُ وتتهاونوابأ وأمره ونواهيه (أن الله شديد العقاب) أن خالف رسوله والاجود أن يكون عاما في كل ما آتى رسول اللهصلى الله عليه وسلمونهي عنه وأمر النيء داخل في عمومه وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه اني رجلا محرما وعليه ثيابه فقال له أنزع عنك هذا فقال الرجل اقرأ على في هذا آية ون كتاب الله قال نع فقرأها عليه (الفقراء) بدل من قوله لذى القربي والمعطوف علمه موالذى منع الابدال من الله والمرسول والمعطوف علمهم أوال كان

فانصفة الاته ناصة على تعدين الاستعقاق لهم تشريفالهم وتنبها وماأفاء اللهعلى رسوله منهمف أوجفته علمه منخيل ولاركاب ولكن يسلط رسله على من شاء والله على كلشئ قدير ماأفاءالله على رسوله من أهـل القرى فللموالرسول واذى القربى والبتامي والمساكت وات السسل كمل يكون دولة بين الاغنياء منكروما آتاكم الرسول فحذوه ومانهاكم عنه فانترواواتقوا الله ان الله شديدا لمقاب للفقراء الهاجر سالذين أخرجوا من دمارهم وأموالهم يبتغون فضلا من اللهورضــوانا وينصرون اللهورسوله علىعظماقدارهمفن حمل ذلك على جواز الصرف الهدم مدح معارضة هذا الجواز بحواز حمانهم فقد

عطل فوى الآية تم استعظم الامام وقع ذلك عليهم لانهم يذهبون الى اشتراط الاعمان في وقية الظهار زيادة على المس المعنى فيأتون في اثمات ذلك القياس لانه يستنتج واليسمن شأنه الثبوت القياس قال فكذلك الزمهم ان يعتقدوا ان اشتراط الفقر في القرابة واشتراط الحاجة لقرب ماذكر وه بغرض القرب فأماوان أصلهم المخصوصون من نسب الرسول عليه الصلاة والسلام والمنابقون من سفرته كالعمة فلا يبقى مع هذا المذهم وجه انتها كلام الامام واغما وردته ليعلم ان معارضة لا يحقيقه على ان اشتراط الحاجة عندا يحقيقه على الناسبة وقد تلقى أو حديثة اعتبارا لحاجة من تقيدهذا المدل المذكور في الاتية فاغمال معه في وادغيرهذا في قول هو بدل من المساكن وقد تلقى أو حديثة اعتبارا لحاجة من تقيدهذا المدل المذكور في الاتية فاغمال معه في وادغيرهذا في قول هو بدل من المساكن

لاغير وتقويره انه سجانه أراد أن دصف المساكن دصفات تؤكد استحقاقهم و يحل الاغنياء على ايثار هم وأن لا يحدوا في صدور هم حاجة ما أو تو افااقصد ذلك وقد فصل بن ذكرهم و بن ما يقصد من ذكر صفاتهم بقوله كيلا يكون دولة بن الاغنياء مذكالى قوله شديد العقاب طرى ذكرهم ليكون توطئة الصفات المتنالية بمده فذكر بصفة أخرى مناسبة الصفة الاولى مبدلة منها وهى الفقر لتشهد التطرية على فائدة الجعلهم بن صفاتي المسكنة والفقر ثم تلمت صفاتهم على أثر ذلك وهى اخراجهم من ديارهم وأولهم مهاجرين وابتفاؤهم الفضل والرضو آن من الله ونصرهم المهورسوله وصدقهم في نياتهم الى آخر ذلك فهذاه والذي يرشد (٤٤٧) المه الساق مؤيد ابالاصل فان ذوى

أولئكهم الصادقون والذى تبوواالدار والاعان منقبلهم معبون من هاجرالمهمولا يحدون فىصدورهم حاجةما وتواويؤ ثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن وقشم نفسيه فاولئك هم الفلون والذين حاؤامن بعدهم يقولون وبنااغفرلنأ ولاخو انناالذن سيقونا بالاعمان ولانحمل في قاو مناغلاللذين آمنوا ر بناانكرؤفرحيم ألمتر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروامن أهل الكتاب المن أخرجتم لنخرجن معكم ولانطيع فيكم أحدا أبداوان فوتلتم المتصركم والله يشهدانهم لكاذون النأخرجوا لا يخرجون معهم والن قوتاو لاينصرون-م وائن نصروهمليولن الادمار غلادنصرون

لمنى رسول الدصلي الله عليه وسلم أن الله عزوجل أخر حرسوله من الفقراء في قوله وينصرون اللهورسوله وانه يترفع برسول اللهءن التسميمة بالفقير وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظم الله عزوجل (أولنْكُهم الصادقون) في اعلنهم وجهادهم (والذين تبوُّوا) معطوف على المهاجرينوهم الانصار (فان قات) مامه في عطف الاعان على الدار ولا يقال تبوّ واالاعان (قات) معناه تبوّ واالدار وأخلصواالاعان كقوله علفتها تمناوما ماردا أى وجعلوا الاعان مستقراو متوطنا لهم لفكهم منسه واستقامتهم عليه كاجعلوا المدينة كذاك أوأراددارا لهجرة ودار الاعان فاقام لام المتعريف في الدارمقام الضاف اليه وحذف المضاف من دارالاء ان ورضع الضاف المهمقامه أوسمي المدينة لانها دارا لهجرة ومكانظه ورالاعان الاعان (من قبلهم) من قبل الهاجرين لانهم سبقوهم في تبوَّؤاد ارا المجرة والاعان وقيل من قبل هجوتهم (ولا يحدون) ولا يعلون في أنف هم احاجة عما أوتوا) أي طلب محتاج السده عما أوتى المهاجرون من الفي ونيره ولمحتاج المه يسمى حاجة بقال خذمنه حاجتك وأعطاه من ماله حاجته يعني أن نفوسهم لم تنميع ماأعطواولم نطمح الى شي منه يحتاج اليه (ولوكان عم خصاصة) أى خلة وأصلها خصاص البيتوهى فروجه والجلة في موضع الحال أى مفروضة خصاصتهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النصير على المهاجر ين ولم يعط الانصار الاثلاثة نفر محتاجان أ ادجانة سماك بنخرشة وسهل بن حنيف والدرث بنافهمة وقال لهم أنشئم قعم الهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنمة وانشئم كانت ايكر دياركم وأموا اكرولم يقسم المكرشئ من الغنيمة فقالت الانصار بل نقسم لهم من أموالنا وديارناونوْ رهم مالغنيمة ولانشاركهم فع أفنزلت الشح بالضم والكسر وقد قرى بهما اللوم وأن تمكون نفس الرجل كزة حريصة على المنع كاقال

عارس نفسابين جنيمه كرة الخاهم بالمعروف قالت له مهلا وقداً ضيف النفس لانه غريزة فها وأما البخل فهو المنع نفسه ومنه قوله تعالى وأحضرت الانفس الشح (ومن يوق شع نفسه) ومن غلب ما أهر ته به منه وخالف هو اها عونه الله وتوفيقه (فاولئك هم الفيلون) الظافرون عارا دوا ورعن ومن يوق (والذين حاو امن بعدهم) عطف أيضاعلى المهاجرين وهم الذين هاجروا من بعدوقيل التابعون باحسان (غلا) وقرئ غمر اوها الحقد (لاخوانهم) للذين بنهم وبينهم أخوة الكفر ولانهم كانوابوالونهم وينهم أخوة الكفر ولانه ما المودوقية والمالين المالية والمعلم وكانوا معهم على المؤمن من السر (ولانطب في كان فالكرة حدامن وسول الله والمسلمان حالما عليه المناهم وكانوا معهم على المؤمن ما وعدناكم من النصرة (لكاذبون) أى في مواعيدهم المهودوقية دليل على صقالنيوة لانه اخبار بالغيوب (فان قلت) كيف قيدل (ولتن نصر وهم) بعد الاخبار بأنهم لا ينصرونهم (قلت) معناه ولتن نصروهم على الفرض والمقدير كقوله تعالى لمن أشركت لصبطن عملك وكايه عما يكون فهو يعمل المؤمن والمعدي ولمن نصر المنافقون المهود المهم وكايو وكايعه عما يكون فهو يعمل المؤمن والمعدي ولمن نصر المنافقون المهود المهم وكانونو وكان حكيف يكون والمعدي ولمن نصر المنافقون المهود المنافقون المهود المنافقون المهود المنافقون المنافقون المنافقون المنافقون المنافقون المنافقون المنافقون المهود المنافقون المولية وكان حكيف وكون والمنافية ويكون والمنافية وكان في المنافقون المهود المنافقون المنافقون المهود المنافقون المهود المنافقون المنافون المنافقون المنافون في المنافقون المنافقو

وكايعهما مكون فهو يعهم مالا مكون لوكان كيف مكون والمعنى والمن نصر المنافقون الهود اليه ودايه ترمن القرى ذكر وابعسفة الاطلاق فالاصل بقاؤهم على ذلك حتى يتعقق نهم مرادون التقييد وماذكرناه من صرف ذلك الى المساكان مكفى في اقامة وزن الكلام فيه قي ذووالقرى على أصل الاطلاق و تاك قاءدة لا يسع الحنفية مدافعة افانهم برون الاستثناء المتعقب المحمد على المالات و المنافق المناف

أعرب الرّجاج الآية فعلد بدلامن المساكن خاصة والقدتمالى الموفق الصواب قولة تعمالى المالذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد (قال فيه سمى يوم القيامة غدا تقريباله الخ)قال المحدوقد قيل في قوله تمالى علت نفس ما حضراحتى قيل انه من عكس السكالم الذي يقصد به الافراط فيما يمكس عند مقوله ربايود الذي تفروا فعنى رب ههذا هومعنى كم وأبلغ منه قول القائل (٤٤٨) \*قدا ترك القرن مصفر الناملة \*الاأن الريخ شرى فرمن هذا المهنى لان الواقع قلة

المنافقون غملا ينصرون بعدذاك أي بهاكهم الله تعالى ولا ينفعهم نفاقهم اظهو ركفرهم أولينهزمن البود عُلاينغهم نصرة المافقين (رهية) مصدر رها المني للمعول كانه قيل أشدم هو بيدة وقوله (في صدورهم)دلالة على نفاقهم دعني أنهم نظهرون الإفي العلانية خوف للهوأنتم أهيب في صدورهم من الله (فانقلت) كانهم كانوا يرهبون من الله حتى تكون رهبتهم منهم أشد (قلت) معناه أن رهبتهم في السرمنك أشدمن رهبتهم من الله التي يظهر ونه الكروكانوا يظهرون لهمرهبة شديدة من الله ويجوزان يريدان الهود يخافونك في صدورهم أشدمن خوفهم من الله لانهم كانوا قوما أولى مأس وغيدة فكانو يتشعبه ون لهم مع اضمارانليفية في صدورهم (الايفقهون) لايعلون الله وعظمته حتى يخشوه حتى خشيته (الايقاتاونك) الايقدرون على مقاتلة و (جيما) مجتمع بن متساندين يعنى المهود والمنافقين (الا) كائنين (في قرى محصفة) الخنادق والدروب (أومن وراعجدر)دون أن يصعر والكي بمارز وكم لقذف الله الرعب في داوج مم وأن تأسدالله تعالى ونصرته معكر وقرى حدربالتخفيف وجدار وجدر وجدر وهما الجدار (بأسهم بينهم شديد) يعنى ان البأس الشديد الذي يوصفون به اغاهو بينهم اذاا قتتاو اولوقاتاو كم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة لان الشجاع يجبن والمزيز بذل عند محاربة الله ورسوله (تحسيم جدما) مجتمعين ذوى الفة واتعاد (وقلوبهم شتى )متفرقة لا ألفة بينها بعني ان بينهم احداوات فلا يتعاضدون حق التعاضد ولا يرمون عن قوس واحدة وهذاتجسم الومنين وتشعيع لقاو بهم على قتالهم (قوم لا يمقاون) ان تشتت القاوب ما وهن قواهم ويعين على أرواحهم (كمثل الذين من قبلهم) أى مثلهم كمثل أهل مدر في زمان قريب (فان قلت) بم انتصب (قريما) (قلت) على كوجود مثل أهل بدرة ريدا (ذاة واوبال أمرهم) سوعاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلمن قولهم كالر وبيل وخيم سيئ العاقبة يعنى ذا قواعذاب القنل في الدنيا (ولهم) في الآحرة عذاب المار \*مثل المنافقين في اغرائهم اليهود على القتال وعدهم اياهم النصر ثم متاركتم لهم واخلافهم (كثل الشيطان) اذا استغوى الانسان كيده عُ تبرأ منه في العاقبة والمراد استغواؤه قريشا يومبدر وقوله لهملاغالماك البوم من الناس وانى جارلكم ال قوله انى برىءمنكم وقرأ ان مسمود خالدان فيهاعلى أنه خبران وفي النارانمو وعلى القراءة المشهورة الطرف مستقر وخالد ن فيها على وقرى أنارى وعاقبته ما بالرفع في كرر الاص بالتقوى تأكيد او اتقو الله في أداء الواجبات لأنه قرن بماهوعمل واتقواالله في ترك المعاصي لانه قرن عما يجرى مجرى الوعمد والغمد يوم القدامة سماه مالدوم الذى يلى يومك تقريباله وعن الحسن فم ترل بقربه حتى جعله كالغدونحوه قوله تعالى كان لم تفن بالامس بريد تقريب الزمان الماضي وقيل عبرعن الأحزة بالغدكائن الدنياو الاحزة نهاران يوم وغد (فان قلت) مامعني تنكير النفس والغدد (قلت) أماتنكسر النفس فاستقلال للانفس النو اظر فعاقد من الاتو مكانه قال فلتنظر نفس واحدة فيذلك وأماتنكم الغدفلة عظمه وابهام أصه كائه قيل لغدلا يعرف كنهه العظسمه وعن مالك بن دينسار مكتوب على باب الجنسة وجدناما عملنا ربحناما قدمنا خسرنا ماخلفنا (نسوا الله) نسواحقه فعلهم ناسين حق أنفسهم بالخذلان حتى لم يسعوالها عاينفعهم عندد أوفأراهم بوم القيامة من الاهوالمانسوافيه أنفسهم كقوله تعالى لا يرتدالمهم طرفهم

لانم أشد رهمة في صدورهم من الله ذلك بأجه قوم لا مقهون لايقاناونكر جيعاالافي قرى محصنة أومن وراء حدربأسهم بدمم شديد تعسيهم جمعاوقاويهم شتى ذلك بأنه-مقوم لاسقاون كثل الذين من قبلهم قريباذا قوا وبالأمر همولهم عذاب ألبركثل الشبطاناذ قال للانسان كفرفلا كفرقال انى رىءمنك انىأخاف اللهرب العالمن فكانعا فيتهما أنهمافي النارخالدن فهاوذلك يزاء الطالمن باأيه االذن آمنوااتقوااللهولتنظر تفسماقدمت لفد واتقواللهان اللهخسر بماتعملون ولاتكونوا كالذين نسواالله فانساهم أنفسهم أولئكهم الفاسقون لاستوى أمحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة همالفائز وتالو أنزلناهذاالقرآنعلي حسل أسهماشعا متصدعامن خشمة الله

النفوس الناظرة في أم المعاد فنزله على معنى يطابق الواقع و يمكن أن يلاحظ الام فيسوغ جله على التكنير هذا النفوس المأمورات النظر في المعاد وانه مامن نفس الاومن حقها أن تمتثل هذا الام وهو نظر حسس فان الفعل المسند الى النفس ههذا ليس وقوع النظر حتى يستقل والمحاه النظر وهو عام التعلق بكل نفس والانساف ان ماذ كره الريخ شرى أمكن وأحسن والله الموقق \* قوله تعالى نسو الله فأنساهم أنفسهم (قال فيه جعلهم ناسين بالخذلان) قال أحديل خاق فيهم النسيان

وتلك الامثال تضربها للناس لعلهم بتفكرون هوالله الذى لا آله الاهو عالم الغب والشهادة هوالرجن الرحيم هو الله الذي لااله الأهو الماكالقدوسالسلام المؤمن المهمن المزين المداوالمذكر شيعان الله عما بشركون هو الله العالى المارى المور له الاسماء الحسى يسيم له مافى السموات والارض وهوالعز بزالمكيم وسورة المتعنة وهي ثلاث عشرة آية (بسم الله الرحن الرحيم) ما يهاالذين آمندوا لاتنى دواءدوى وعدوكم أولياء \*عادكال مه (قال وقوله وأصحاب الجنة ننسه للناس والذان بانهم

لا يستوى أصحاب الذار لفرط غفلتم وتهالكهم عملي الشهوات الخ) «قوله تعالى لو أنزلناهذ القرآن الى جبل لرأيته خاشهامتصدعا من خشية الله (قال فيه هذا تغمل وتشلكا تقدم الخ)قال أجدوهذا عا تقدم انكارى علمه فيه أفلا كان ستأدب بادب الاتهجيث سمي الله هذامثلا ولم نقل وتاك الحيالات نضربها للناس ألمه ناالله حسن الادب مغه والله الموفق

\*هذاتنيه للناس وايذان لهم بأنهم لفرط غفلتهم وقله فكرهم في العاقبة وتهالكهم على ايثار العاجلة واتباع الشهوات كانهم لا يعرفون الفرق من الجنة والنار والبون العظيم من أصحابهما وأن الفور مع أصحاب الجنة فن حقهم أن يعلو اذلك و يفهو اعلمه كاتقول لن يعق أباه هوأ بوك تجعله عنزلة من لا يعرفه فتنه مبذلك على حق الابوة الذي يقتضي المر والمعطف وقداستدل أصحاب الشافعي رضى الله عنه بهذه الات يقعلي أن المسلم لا مقتل الكافروأن الكفار لاعلكون أموال المسلمن القهر . هـ ذاتمثيل وتخييل كاحر في قوله تعالى الأ عرضنا الامانة وقد دل عليه قوله وتلك الامثال نضربها الناس والغرض توبيخ الانسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره ، وقرى مصدعاعلى الادغام (وتاك الامثال) أشارة الى هذاالمثل والى أمثاله في مواضع من التنزيل (الغيب) المعدوم (والشهادة) الموجود المدرك كانه يشاهده وقيل ماغاب عن العباد وماشاهدوه وقيل السروالعلانية وقيل الدنياوالا تشنوة (القدوس) بالضم والفيّ وقدقري بهما الدايغ في النزاهة عمايستقبح ونظيره السبوح وفي تسبيح الملائكة سبوح قدوس رب اللائكة والروح و (السلام) عمني السلامة ومنه دار السلام وسلام عليكم وصف به ميالغة في وصف كونه سليمامن النقائص أوفى اعطائه السلامة و (المؤمن) واهب الائمن وقريَّ بفتح الم عدى المؤمن بدعلى حدف الجاركاتقول في قوم موسى من قوله تعالى واختار موسى قومه الختار ون الفظ صفة السسمين و (المهمن) الرقيب على على شي الحافظ له مفيعل من الامن الاأن هزته قلب هاءو (الجمار) القاهر الذي حبرخلقه على ماأرادأى أج مره و (المتكبر) الملدغ الكبرياء والعظمة وقدل المتكبرى ظلم عماده و (الخالق) المقدر لما يوجده و (البارئ) المميز بعضه من بعض بالاشكال المختلفة و (المصور) الممثل وعن ماطب بن أى المعمة أنه قر أالسارى المور بفت الواوونمب الراء أى الذى يبرأ الموراى عمر مادصوره بتفاوت الهيات وقرأ ابن مسعودوما في الارض عن أبي هر برة رضى الله عنسه سألت حمدي صلى الله عليه وسلمعن اسم الله الاعظم فقال عليكما خوالمشرفأ كثرقرا فنه فأعدت عليه فاعادعلي فاعدت عليه فأعاد على عن رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأسورة المشرغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

# ﴿سورة المحقنة وهي ثلاث عشرة آية ﴾

## فرسم الله الرحن الرحم

\*روى أن مولاة لايى عمرو بن صبغى بن هاشم يقال لهاسارة أتترسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يشهر الفقح وقال لها أصلمة حمّت قالت لا قال أفهاج وقم حمّت قالت لا قال فياجاء بك قالت كنيم الاهل والموافقة وقال الموافقة وقد في الموافقة والموافقة والموفقة والموافقة وا

وقمل عدره فقال عردعني بارسول الله اضرب عنق هدا المنافق ققال ومايدر يك اعمرامل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعماواماشدم فقد عفرت الكرففاضة عينا عروقال اللهورسوله أعرفنزلت عدى اتخذالى مفعولمه وهاعدوى أولماء والعدوفعول منعدا كعفومن عفاولكنه على زنة المصدر أوقع على الجعايقاعه على الواحد (فان قلت) (تلقون) م يتعلق (قلت) بحوز أن يتعلق الا تتخذوا حالا من ضمره و بأولداء صفقه و يجوز أن يكون استنافا (فان قلت) اذا جعاته صفة لاوله اء وقد حي على غير من هوله فأن الضمير المار ز وهوقولك تلقون المم أنتم بالودة (قلت) ذلك اغااشة رطوه في الاسماءدون الافعال لوقيل أولماء ملقين المحمالودة على الوصف الما كان دمن الضمر المارز والالقاءعمارة عن الصال المودة والأفضاء باللهم بقال ألق المه خراشي صدره وأفضى المه بقشوره \*والماءفي (بالمودة) اماز الدة مؤكدة المتعدى مثلها في ولاتلقوا بأيد كالى التهاكة واماثا بتة على أن مفعول تلقون محذوف معناه تلقون الهم أخبار رسول الله بسبب المودة التي بينكرو بينهم وكذلك قوله تسرون الهم بالمودة أى تفضون الهم عودتكم سراأوتسرون الهدم أسرار وسول الله بسبب المودة (فان قلت) (وقد كفروا) عال عماذا (قلت) امامن لا تحذوا وامامن تلقون أى لا تتولوهم أو توادونهم وهذه حالهم و (يخرجون) استئناف كالتفسير ا كفرهم وعتوهم أوحال من كفرواو (أن تؤمنوا) تعلمل ليخرجون أي يخرجونك لأعلنكم و (ان كنتم خرجتم) متعلق بلا تخذوا دمني لاتتولوا أعدائي انكنتم أولمائي وقول النعو سنف مشله هوشرط حوابه محذوف ادلالة ماقبله علمه و (تسرون) استئناف ومعناه أى طائل الحرفي اسر اركم وقد علم أن الاخفاء والاعلان سمان في على لاتفاوت بينهما وأنامطاع رسولى على ماتسرون (ومن يفعله)ومن يفعل هذا الاسرار فقد أخطأطريني الحق والصواب وقرأ الجدرى لماءا كمأى كفروالاجل ماءا كمعمنى أنما كان يجب أن يكون سبب اعانهم جعاوه سعبال كفرهم (ان يثقفوكم)ان يظفروابكم يتمكنوامنكم (يكونوالكم أعداء) خالصي العداوة ولا يكونوالكم أولما كأأنتم (و يسطو الليكم أيديهم وألسنتهم بالسوع) بالفتال والشتم وعنوالو ترتدون عن دينكم فاذن موادة أمثالهم ومناحفتهم خطأعظم منكم ومغالطة لانفسكم وتعوه قوله تعالى لا الونك خمالا (فان قلت) كيف أورد حواب الشرط مضارعاً مثله ثم قال (وودوا) بلفظ الماضي (قات) الماضي وانكان يحرى في السرط مجرى المضارع في عيد الاعراب فان فعه نكتة كانه قدل وودوا قبل كل شئ كفركم وارتدادكم يعنى انمسم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنياوالدين جميعامن قتسل الانفس وغزيق الاعراض وردكم كفار أوردكم كفاراأسيق المضارعة دهم وأولها العلهم أن الدين أعزعام من أرواجكم الانكر بذالون لهادونه والعدوأهم شئ عنده أن يقصد أعزشي عندصا حبه (ان تنفعكم أرحامكم) أي قرابانكم (ولاأولادكم) الذي توالون الكفارمن أجلهم وتتقربون المهم محاماة علهم مثم قال (يوم القيامة يفصل بينكم) وبن أقاربهم وأولاد كم يوم يفوا ارء من أخيه الا " ية فالكر ترفضون حق الله مراعاة لحق من يفر مذكم غداخطأ رايهم فيموالاة الكفار عارجع الى حال من والوه أولا ثم عارجع الى حال من اقتضى تلك الموالاة النمالير عهم أن ماأ قدمو اعلمه من أي جهة نظرت فيه وجدته باطلاقري فصل و يفصل على البناء للفعول ويفصل ويفصل على البناه للفاعل وهوالله عزوجل ونفصل ونفصل بالنون قرئ أسوة وأسوة وهو اسم المؤتسى به أى كان فم م مذهب حسسن مرضى بأن يؤتسى به ويتبع أثره وهو قولهم الكفار قومهم باقالواحث كاشفوهم بالعداوة وقشروالهم العصاوأظهر واالمغضاء والقب وصرحوا بأن سبب عداوتهم وبغضائهم ليس الا كفرهم الله ومادام هذا السنب قاعًا كانت العداوة قاعة حتى ان أز الوه وآمنو الله وحده انقلب العداوة موالاة والبغضاء محبة والقت مقه فأفصحوا عن محض الاخلاص ومعنى ( كفرنا بكم) و بما تعمدون من دون الله أنالا نعتد بشأنكم ولانشأن آلهتم وما أنتم عندنا على شي فان قلت مماست في قوله (الا قول ابراهيم) (قلت) من قوله أسوة حسنة لانه أراد بالاسوة ألسنة قولهم الذي حق علم مأن بأتسوابه و يتخذونه سنة يستنون بها (قان قلت) قان كان قوله (لاستغفر ن الك) مستنى من القول الذي هو أسوة

تلقون الهم بالمودة وقد كفسر واعماماعكم من المق مخرجون الرسول وأنا كمأن تؤمنواناللة وتكمان كنتم خرجتم حهادافي سسلي والتغا ص صاتى تسرون الهم فالمنبوذة وأفاأعم إعما أخفيتم وماأعانتم ومن بفعله منكم فقدضل و اء السدل أن شقفو كم مكسو نوالكم أعداء ويعسطو االمكمأ يديهم وألسنتهم بالسوءوودو لوتكفرون انتنفكم أرحامكم ولاأولادكم ومالقيامة يفصل سنكم والله عاتعاون بصرقد كانت الكم أسوة حسنةفي الراهم والذين معه اذ قالوالقومهم انارآ امنكم وعاتعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا ينشا ويبنكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تۇمنوالاللەوجد، الاقول الراهم لابيه لاستغفرناك

القول في سورة المحقدة (بسم الله الرحن الرحيم) هقوله تعالى أن يثقفوكم يكونوالكم أعداء ويسطو اللكم أيديهم والسنته مالسوء وودوا لوتكفرون (قال) فيه ان قال كيف أورد حواب الشرط مستقداد باخط الماضي الخ

وماأ ملك الكمن اللهمن شئ و ساءلىك تو كانا والماكأسة والملك المصور سالاتح مامافتية للذن كفرواواغفرلنا ريناانك أنت العزيز الحكم لقد كان لكم فهم أسوة حسنةان كأن رحوا اللهواليوم الا خرومن بشول قان الله هوالذي الجيدعسي الله أن يحمل سنكوران الذين عاديم منهم مودة واللهقدير والله غفود رحم لاينها كم الله عن الذي لم يقاتلوكم في الدنولم يخرجوكم من دباركم أن تبروهم وتقسطواالهم انالله الغسطان اغا الم الله عن الذين فاتاوكم في الدب وأخرجوكم من دياركم وظاهرواعلى اخواجكم أن ولوهم ومن يتولمم فأولئكهم الظالون ما يها الذي آمنوا اذا ماء كم المؤمنات الله أعلم المانين فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفان لاهن حل لهمولاهم عاون لمن وآ توهم ماأنف قوا ولاجناح

حسنة فاال قوله (وماأملك الدمن الله من شئ) وهوغير حقيق الاستثناء ألا ترى الى قوله قل فن علك من الله شمأ (قلت) أراد استثناء حلة قوله لا بيه والقصد الى موعد الاستغفار له وما بعده مبنى عليه و تابع له كائنه قال أناأستغفراك وما في طاقتي الاالاستغفار (فان قلت) ع اتصل قوله (ربناعليك توكلما) (قلب) عناقبل الاستثناء وهومن جلة الاسوة الحسنة ويجوزأن تكون المني قولوار بناأم امن الله تعالى للومن بأن يقولوه وتعلمامنه لهم تميماا فصاهم بدمن قطع العلائق بينهم وسنال كفار والائتساء ابراهم وقومه في البراءة منهم وتنبيها على الانابة الى الله والاستعادة به من فتنة أهل الكفرو الاستغفار عما فرط منهم وقرئ برآء كشركاء براء كطراف وبراءعلى أبدال الضم من الكسركر خال ورباب وبراء على الوصف المصدر والبراء والبرامة كالظماء والظماءة \* مُ كررا لحث على الائتساء الراهم وقومه تقرير اوتا كيداعلهم ولذلك ما به مصدرابااقسم لانه الغاية في الما كيدوابدل عن قوله (لدع) قوله (لن كان يرجو الله و الدوم الاتنو) وعقبه بقوله (ومن يتول فان الله هو الغني الحيد) فإيترك توعامن التأكيد الاجاء به جوانزلت هذه الا مأت تشدُّد المؤمدون فيعداوة آبائه موابنائهم وحسع أقربائهم من الشركين ومقاطعتهم المارأى الله عزوجل منهما لجد والصبرعلى الوجد الشديد وطول التنى السبب الذى ينج اهم الموالاة والمواصلة رجهم فوعدهم تبسير ماغنوه فلايسرفتح مكة أظفرهم الله بأمنيتهم فاسلم قومهم وغريبنهم من التحاب والتصافى ماتم وقيل تزوج رسول اللهصلى الله عليه وسلم أم حميية فلانت عندذلك عريكة أي سفيان واسترخت شكمته في العداوة وكانتأم حبيبة قدأسلت وهاجرت معزوجهاء بدالله بنأبي حش الى الحبشية فتنصر وأرادهاعلى النصرانية فأبت وصبرت على فينها وماتر وجها فمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النحاشي فحطمها عليه وساق عنه الهامهرها أرجمائة دينار وبلغ ذلك أباهافق الذلك الفعل لا يقدع أنفه و (عسى) وعدمن الله على عادات الماوك حيث يقولون في بعض الوائج عسى أولعن فلاته في شبهة المحتاج في عمام ذلك أوقصدبه اطماع الومنين والله قديرعلى تقليب القاوب وتغيير الاحوال وتسهيل أسباب المودة (والله غفور رحم) ان أل - لم من المشركين (أن تبروهم) بدل من الذين لم يقاتلو كم «وكذلك أن تولوهم من الذين قاتلو كمو المعنى لاينها كمءن مبرة هؤلاء واغماينها كمءن تولى هؤلاء وهذاأ بضمارجة لهم لتشددهم وجدهم في العداوة متقدمة لرحته بتيسير اسلام قومهم حيث رخص لهم في صلة من لم يجاهر منهم بقتال الومنين واخراجهم من دمارهم وقيل أراديهم خراعة وكانواصا لوارسول الله صلى الله علمه وسلم على أن لا بقاتاوه ولا دمينو اعلمه وعن مجاهدهم الذين آمنواعكه ولمهاجرواوقيلهم النساء والصيبان وقيل قدمت على أسماء بنت أي بكر أشها قتيالة بنت عبدالعزى وهي مشركة بهدايافلم تغيلها ولم تأذن أهافي الدخول فنزات فأص هارسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخلها وتقبل منهاوت كرمهاوتحسن الهاوعن قتادة نسختها آية القتال (وتقسطوا الهم) وتفضوا المهم القسط ولا تظلوهم وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعلوا القسط مع الشركان بهو يتعامواظلهممتر جدعن حال مسلم يجترى على ظلم احيه السلم (اداجاء كم المؤمنات) سم اهن مؤمنات لتصديقهن بالسدنةن ونطقهن بكاسمة النسادة ولم نطهر منهن مايدافي ذلك أولانهن مشارفات لثبات اعانهن بالامتحان (قامتعنوهن) فابتاوهن بالحلف والنظرفي الامارات ليغلب على ظنونكم صدق عانهن مهابرات فامتعنوهن وكانرسول الله صلى الله علمه وسلم يقول المعصنة الله الذى لا أله الاهوما وجت من يعض و وجمالله ماخرجت رغمة عن أرض الى أرض الله ماخرجت المماس دنيانالله ماخوجت الاحماللة وارسوله (الله أعظم المتانين) منكولانكولاتكسبول فيه على تطمين معه نفوسة وأن استحلفتموه ن ورزتم أحوالهن وعند الله حقيقة العلبه (فان علمه وهن مؤمنات) العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الطن الغالب بالحلف وظهور الامارات (والاترجموهن المالكفار) فالاتردوهن ألى أز واجهن المشركين لانه لاحل بين ألومنة والمشرك (وا توهمماأ نفقوا)وأ عطواأز واجهن مثل مادفعواالهن من الهود ودلك أن صلح المدسية كان على أل

أجدهذه الاية بمااستدل عاعلى حطاب الكفار بالفروغ لانه تعالى قال لاهن حل الهمو الضمير الاول الوسنات والتاق البكمار والمراد به يحرمن على الكفار لان وممم مم على أن المرادب عرب الكفار على المؤمنات فيكون كل من القيناين المؤمنات والكفار خاطبا بالحرمة ولما كان المذهب المعزى الى أصحاب أبي حنيفة ان الكففارغير المحاطمين سلك الرمح شرى بتفسير الآية ما يوافق ذلك في ملها على أن المرادن في الحل بن المؤمنة والتكافر على الأجال حقى لا يتحص نسبة الحرمة الى التكافر وهذا لا متحاص فيه فان الحل المنفي بن المؤمنة والتكافر المحالات من المرأة المؤمنة والتكافر الى الحرمة لا بدوان يتعلق بفعل أحدها أوكلهما اذهو حكم فان تعلق بفعل كل واحدمنه بما أعنى التمكن من المرأة والفعل من الرجل تحقق خطاب التكافر 201 بالحرمة وتعليقه بفعل المرأة دون فعل الرجل يأباه نظم الآية فانه نفي الحل من الجهدة والفعل من الرجل المنافرة المنافق الحل من المحتلفة والفعل من الرجل المنافرة على المنافرة على المرافقة وتعليقه بفعل المرافقة والفعل من الرجل بأباه نظم الآية فانه نفي الحل من المحتلفة والفعل من الرجل المنافقة والمنافقة و

منأتا كممن أهل مكة رداليهمومن أقى منكم مكة لميرداليكم وكتبو ابذلك كتاباو حقوه فحان سبيعة بنت الحرث الاسلمة مسلة والنبي صلى الله عليه وسلما لحديبية فأقبل زوجها مسافر الخزوى وقيل صديفين الراهب فقال ما محمد اردد على احراقي فانك قد شرطت لناأن تردعا مناوه مناوه في ذه طينة الكتاب لم تعف فنزلت بمانالان الشرط اغما كان في الرجال دون النساء وعن الضحالة كان سنرسول الله صلى الله علمه وسلوبين الشركين عهدأن لاتأتيك منااص أة ليست على دينك الاردد تهاالينا فان دخلت في دينك ولها ز وج أن تردعلي زوجها الذي أنفق علم اوللنبي صلى الله عليه وسلم من الشرط مثل ذلك وعن قتادة ثم نسخ هذاآلك وهذاالعهد راءة فاستحافهارسول اللهصلي الله عليه وسلافافت فأعطى زوجها ماأنفق وتروجها عمر (فان قلت) كيف منى الطن على في وله فان علمتموهن (قلت) ايذانابان الظن الغالب وما يفضى السه الأجماد والقماس حارمجرى العلم وأن صاحبه غيرد اخل في قوله ولا تقف ماليس الثبه علم (فان قلت) هَافائدة قوله الله أعلم اعانهن وذلك معلوم لاشهدة فيه (قلت) فائدته بيان أن لاسميل الكالاماتط مثن به النفس ويشلج به الصدر من الاحاطة بعقيقة اعانهن فان ذلك عااستأثر به علام الغيوب وأنمايؤدى المه الامتعان من العلم كاف في ذلك وأن تكايف كم لا يعدوه ثم نفي عنهم الجناح في تزوج هؤلاء المهاجرات اذاآ توهن أجورهن أيمهورهن لان المهرأج البضع ولا يخلواما أن يرادبهاما كان يدفع الهن ليدفعنه الىأز واجهن فيشترط في الماحة تروجهن تقديم أدائه واماأن يرادأن ذلك اذاد فع المن على سنيل القرض غرزوجن على ذلك لم يكن به بأس واماأن سين لهم أن ماأعطى أز واجهدن لا يقوم مقام لهر وأنه لابدّمن اصداق وبهاحتم أبوحنيفة على أن أحد الزوجين اذاخر جمن دارا لحرب مسلما أو بذمة وبقي الاتنوح بماوقعت الفرقة ولابرى العدة على المهاجرة وينبع نمكاحها الاأن تمكون عاملا ولاغسكوا بعصم الكوافر) والعصمة ما يعتصم به من عقدوسب يعنى ايا كم والماهن ولا تكن بينكر وبينهن عصمة ولا علقه روجيدة قال ابن عماس من كانت له اص أه كافرة عكة فلا يعتدن بمامن نسائه لان اختد لاف الدارين قطع عصمتهامنه وعن الفنعي هي المسلة تلفق بدار الحرب فقد كمفر وعن مجاهد أمر هم بطلاق الباقسات مع لكمار ومفارقتن (واستلواماأنفقتم) من مهوراز واجكم اللاحقات بالكفار (وليسئلواماأنفقوا) من مهور نسائه-م المهاجرات، وقرى ولا تمسكوابالضفيف ولا تمسكوابالتثقيل ولا تمسكوا أي ولا تمسكوا (ذلكر حكم الله) يعنى جميع ماذكر في هـ فده الاتية (يحكم بينكم) كلام مستأنف أو حال من حكم الله على حدف الصمر أي يحكمه الله أوجعل الحكم ما كاعلى المالف فد وي أنها المارلت هده الا يقادى المؤمنون ماأمروابه من أداءمهورالمهاجرات الى أزواجهن المشركين وأبى المشركون أن دؤدوا شيمامن مهورالكوافرالى أزواجهن المسلمين فنزل قوله (وان فاتكم) وان سيقكم وانفلت منكم (شيّ) من فائدة (قلت) نع الفائدة فيه أن لا يغادرشي من هذا الجنس وان قَل وحقر غير معوض منه تغليظا في هــــذا المكروتشديدافيه (فعاقبتم)من العقبة وهي النوبة شبه ما حكميه على المسلمين والكافرين من أداءه ولاء

جمعاولو كان كذلك الكفي قوله ولاهم ماون لمن والمقمق المتعن على قواعد الاصول هو مانذكره انشاءالله تمالي فنقول كلمن علمك أن تشكعوهن اذاآ تلتموهن أجورهن ولاتمسكوا بمصم الكوافسر واستلوأ ماأنف فتم والسائلوا ماأنفقواذلكم حكوالله يحكر بينكر والله عليم حكم وان فانكم شي من أزواجكم الى الكفار فعاقسته فالتنوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ماأنف قواواتقوا الله الذى أنتربه مؤمنون ما ما المربي اذاجاءك المؤمنات ساهنك لي أنلايشركن بالمنشأ ولايسرقن ولايزنين

فعلى المؤمنة والكافر بننى عنه الحلى بالتفسير الدر تق فأمافعل المؤمنة وهوالتمكين فلاشك في تعلق الحرمة للشرع باعتبار أنها لا الحبة بان لا يصل في الوجود على

وجه أوحصل لكانت متوعدة على حصوله وأمافه ل الكافروهو الوطاء مثلا فننى حله باعتباران الشرع قصدالى مهور وجه أوحصل لكانت متوعدة على حصوله وأمافه ل الكافروهو الوطاء الكافر مورد اللخطاب ولكن الاعة مثلاً أومن أن لا يحصل الوطاء في الفسدة في نظر الشرع في كلا الفعلين الخام المرأة يقوم مقامهم مخاطبوت بان عنه والكافر كلا يقع هذا الفعل المنطوى على المفسدة في حق المرأة هي وفي حق المكافر الاعقد مثلات و يتفق والرجل غرض في أن لا يقع أكن مورد الخطاب المنطوى على السلامة من المفسدة في حق المرأة هي وفي حق المكافر الاعقد مثلات و يتفق والرجل غرض في أن لا يقع أن لا تحسل المفاسد في الوجود ألا ترى ان المكافر اذا جهر بالفساد بن المسلمة المنافرة في حدالا ترى ان المكافر اذا جهر بالفساد بن المسلمة المنافرة في حداله المنافرة المنافرة

بردع الكافرى لا يحهر بالفساد دم الاغة و لله الموفق قوله تعالى الم الذي آمنوا لا تتولوا يشهوا من الا ترة كايئس الكفار من كايئس الكفار من كانطائفة من ضعفاء كانطائفة من ضعفاء المسلمن قدوالوا البود فنزل هذه الا تة الملادة الم

ولايقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا دعصينك في معروف فباده هن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم الله ان الله غفور رحيم المتولوا قوماغضب الله عليهم قدينسوامن الاخرة كايئس الكفار من أعماب القيور

والمرادبالحاما الشركون الخافال أحد قدكان الرخشرى ذكر فقوله ومادستوى المحران الى قوله ومن كل المحران الى قوله ومن كل الآية استطرادوهو فن من فنون اليمان مدوب عليه عندأهله والمخنة هذه عكنة المن حدافاته دم اليود واستطرد دمهم بذم

مهو رنساء أولئك تارة وأولئك مهورنساء هؤلاء أخرى بأمر سماقبون فسمكا بتعاقب في الركوب وغسره ومعناه فحاءت عقبتكم من اداء الهرفا توامن فاتتسه امرأته الى الكفار منسل مهرهامن مهراكها وةولا تؤتوه زوجهاالكافر وهكذاءن الزهرى يعطى من صداق من للق بهم وقرئ فأعقبتم فعقبتم مالنشسديد فمقسة بالتففيف بفتح لقاف وكسرهافعني أعقبتم دخلتم فى العقبة وعقبتم من عقب ماذا وفاه لأن كل واحد من المتماقيين بقني صاحبه وكدلك عقبتم التخميف بقال عقبه يعقبه وعقبتم نحوتهم وقال الزجاج فعاقبتم فأصبتم وهم في القتال بعقو بة حتى غفتم والذى ذهبت زوجته كان دمطي من الغنيمة المهر وفسرغ برهامن القراآت فكانت العقى لكرأى فكانت الغلسة لكرحتي غمتم وقيسل جميع من طق بالمسركين من نساء المؤمنان المهاج بنراجعةعن الاسملام ستنسوة أمالكم بنت أبى سفيان كانت تحت عياض بنشداد الفهرى وفاطمة ننتأى أمية كانت تحت عمرين الخطاب وهي أخت أمسلة ويروع بنت عقبة كانت تحت شماسىن عثمان وعمدة منت عمد الدوي من نصلة وزوجها عمرو من عمدود وهند منت أى جهدل كانت تحت هشامن العاص وكلثوم بنت حول كانت تحت عرفاعطاهم رسول اللهصلي الله عليه وسلمهو رنسائهم من الغنيمة (ولا يقتلن أولادهن) وقرى يقتلن بالتشديدير يدوأ دالبنات (ولا يأتين بهتان يفستر بنه بن أيديهن وأرحلهن) كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هوولدى منك كني بالهتان المفترى من يديم اورجلها عن الولد الذي تلصقه مروجها كذبالان بطنه الذي تجدله فيد مبن المدين وفرجه االذي تلده به من الرحابن (ولا ده صينك في معروف) فيما تأمرهن به من الحسمات وتنهاهن عنه من المقبحات وقبل كل ماوافق طاعة أسنة فهوم مروف (فان قات) لو اقتصر على قوله ولا يعصينك فقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلاليام الاعمروف (قلت) نه بذلك على أن طاعة الخاوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقى والاحتناب وروى أنرسول اللهصلى الله عليه وسلملا فرغيوم فتح مكة من بيعة الرجال أخذف بيعة النساء وهو على الصفاوهم ان الطاب رضى الله عنده أسفل منه سادمهن بأمره و يدافهن عنه وهند دنت عتمة اص أة أى سدفان متقنعة متنكرة خوفامن رسول اللهصلي اللهعليه وسلم أن يعرفها فقيال عليه الصلاة والسلام أبادمكن على أنلاتشركن باللهشبأ فرفعت هندرأ سهاوقالت والله لقدعيدنا الاصينام وانك لتأخذ عليناأهم امارأيناك أخذته على الرجال تبايع الرجال على الاسلام والجهاد فقال عليه الصلاة والسلام ولا يسرقن فقالت ان أما سفان رجل شحيع وانى أصبت من ماله هنات فا أدرى أتحل لى أم لا فقال أبوسفيان ما أصبت من شي فعما مضي وفعاغبرفه ولكحلال فضعك رسول التهصلي اللهءايه وسلم وعرفها فقال لهاوانك لهند ننت عتمة قألت نعرفاعف عماسلف ياني الله عفاالله عنك فقال ولا يزنين فقالت أوتزنى الحرة وفى رواية مازنت منهن امرأة قط فقأل علمه الصلاة والسلام ولايقتلن أولادهن فقالت ربيناهم صغار اوقتلتهم كبارا فأنتروهم أعلم وكان ابنها حنظلة بنأبى سفيان قدقتل يوم بدرفضحك عمرحتى استلقى وتبسم رسول اللهصلى الله عليه وسلفقال ولايأتين بهتان فقالت واللهان الهتان لأمرقبيع وماتأم ناالا بالرشد ومكارم الاخلاق فقال ولأ يعصينك في معروف فقالت واللهماجاسنامجاسناهذا وفيأنفسناأن نعصيك فشئ وقيل في كيفية للمايعة دعابقدح منماء فغمس فيهده مع غمس أبديهن وقيل صافحهن وكانعلى يده ثوب قطرى وقيل كان عمر يصافحهن عنه وي أن بعض فقراء المسلمن كانوا بواصلون المهو دليصيبوامن عارهم فقيل له-م (لا تتولوا قوما) مغضو باعلهم (قدينسوا) من أن يكون لهم حظ في الا خوة لعنادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلون أنه الرسول المنعوت في التوراة (كاينس الكفار) من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا أحياء وقيل (من أحداب القبور) بيان النكمارأي كايئس الكفار الذين قبروامن خيرالا تنزة لانهم تبينوا قبح عالهم وسوء منقابهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة المحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء وم القيامة

المشركين على توع حسن من النسبة وهذا لا يمكن أن يوجد الفصاء في الاستطراد أحسن ولا أمكن منه ويماصدر واهذا الفن به قوله اذاما انقى الله الله عنه وأطاعه \* فليس به بأسوان كان منجم وقوله ان كنت كاذبة التي حدثتني و فعوت منعى الحرث بن هشام

وقوله ترك الاحبة أن يقائل دونهم و ونجار أسطمرة ولجام فالقول في سورة الصفي فيسم القدار حيم في قوله تعالى بأيها الذين آمنو الم تقولون ما لا تفعلون كبرمقتاء ندالله أن تقولوا ما لا تفعلون (قال فيه هذا من أفصم المكلام وأبلغه في مهناه قصد الى التبعيب بغير صيغة التبعيب لتنظيم الاص الخي قال أحدوزا لدعلى هذه الوجوه الاربعة وجه خامس وهو تسكرا ره لقوله ما لا تفعلون وهو أفظ واحد في كلام واحدومن قوائد التكرار التبويل والاعظام والافقد كان المكلام مستقلالوقيل كبرمقتاء ند الله ذلك في اعادته الالمكان 302 هذه الفائدة الثانية والله أعلى قوله تعالى ان الله يعب الذين يقاتلون في سبيله صفاكان مرينيان

## وسورة الصف مكية وهي أربع عشرة آية

#### وسم الله الرحن الرحم

(لم) هي لام الاضافة داخلة على ما الاستفهامية كادخل علم اغيرهامن حروف الجرفي قوال م وقم وم وعم والاموعلام واغاحة فتالالف لان ماوالحرف كشئ واحدو وقع استعالهما كثيرافي كالزم المستقهم وقدجاءاستعمال الاصل قلملا والوقف على زيادة هاءالسك أوالاسكان ومن أسكن في الوصل فلاجراته مجرى الوقف كاسمع ثلاثة أربعة بالهاء والقاء حركة الهمرة علم انحمذوفة وهد ذاالكارم بتناول الكذب واخلاف الموعدور وىأن المؤمنين قالو قبل أن يؤمروا بالقتال لونعل أحب الاعمال الله تعمال المهناء ولبذلنافيه أموالناوأ نفسمنا فدلهم الله تعالى على الجهادفي سبيله فولوا يوم أحدفعيرهم وقيسل اأخبرالله بثواب شهدا بدرقالوا الثناقينا قتالا لنفرغن فيه وسعنا ففروا يومأ حدوكم يغواوقيل كأن الرجل يقول قتلت ولم يقتل وطعنت ولم بطعن وضربت ولم يضرب وصبرت ولم يصبر وقيل كان قد أذى المسلم رجل والدي فيهم فقتله صهيب وانتحل قتله آخو فقال عمراصهيب أخبر النبيءايه السلام أنك قتلته فقال أغا قتلته لله ولرسوله فقال عمر بارسول الله قتله صهيب قال كذلك ما أمايي قال نعم فنزلت في المنهدل وعن المسدن ثرات في المنافقين \* ونداؤهم بالاعان م كريهم و باعانهم هدامن أقصح كارم وأبلغه في معناه \* قصد في (كبر) التجب من غير لفظه كقوله غلت البكليب واؤها ومعنى التعب تعظم الامر في قلوب السام من لان التعب لا يكون الامن مي خارج عن نظائره وأشكاله وأسندالي أن تقولوا ونصب (مقتا) على تفسيره دلالة على أن قولهم مالا يفماون مقت خالص لاشوب فيه الفرط عكن القت منه واخته برافظ القت لانه أشد المغض وأباغه ومنه قيل نكاح المقت المقدعلي الرابة ولم يقتصرعلي أنجعل المغض كبيراحتي جعل أشده وأفحشه و (عندًالله) أبلغ من ذلك لانه اذائبت كبرمقته عند الله فقدتم كبره وشد به واز احت عنه الشكوك وعن رمض الساف أنه قيل له حدثنا فسكت ع قيل له حدثنا فقال تأمروني أن أقول مالا أفعل فأستجل مقت الله وفي ووله (ان الله عب الدين بقات اون في سيد) عقب ذكر مقت الحلف دليل على أن القت قد تعلق قول الذين وعدو االثبات في قدال الكمار فع مغواو قرأز يدب على يقاتلون بفتح الماء وقرى يقدلون (صفا) صافين أنفسهم أومصفوفين (كانهم)في تراصهم من غير فرجة ولاخلل (منيان) رص مصفه الى بعض ورصف وقيه ل يجوز أن ير يداسه تواءنياته مف الشات حتى يكونوا عاجماع المكامة كالبنيان المرصوص وعن بعضهم فيهد دليه العكافض القتال الجهدالان الغرسان لا يصطفون على هده الصفة وقوله صدها كا نم منيان حالان متداخلان (واذ) منصوب باضماراذ كرأو وحين قال المهم ماقال كان كذا وكذا (تؤذونني) كانوا يؤدُّونه بأنواع الأذي من انتقاصه وعيسه في نفسته و حوداً بأنه وعصمالة فيما تمود المهم منافعه وعبادتهم البقر وطلمهم رؤية اللهجهرة والتكذيب الذي هوتضليخ حق الله وحفيه

مرصوص (قالفيه ذكره لهذاعقب ذكر مقت الخاف دارل الخ) قال أحد صدق والاول كالبسطة العامة لحذه وسورة الصف مكمة وهى أربع عشرة آية (بسم الله الرحن الرحيم) سج لله مافي السموات ومافى الارض وهمو العسر والمسكم باثيها الذنآمنوالمتقولون مالاتفعاون كبرمقتا عندالله أن تقولوا مالاتف ماون أن الله يحسالدن قاتاون في سيمل صفاكاتهم رنمان مرصوص وادوال موسى لقومه باقوم لم تؤذونني

القصة الخاصة كقوله تمالى المهالذي آمنوا لا تقدموا بنيدى الله ورسوله واتقو الله ان الله منوا لا ترقعوا الذي آمنوا لا ترقعوا أصوات كم قوق صوت الذي قالم على العام ورد

أولا والقصود اندراج هذا خاص فيه كا تقول القترف جرمامعينا لا تفعل ما يلصق العاربات ولا تشاغ زيدا وقد وفائدة مثل هذا النظم النهاي عنه على الخاص ومن أين مندرجافى العموم ومفردا بالخصوص وهوا ولى من النهائي عنه على الخصوص من التعطيم والتهويل والته اعلى عملان مدود في حيرالته كرار وها ذايت كررمع مافى التعصيم من التعطيم والتهويل والته اعلى عمل عاد كلامه (قال في قوله تعالى ان الله يعب الذي يقاتلون في سيلة صفا كانهم نيان من صوص حالان متداخلان على أحد يدان معنى الا ولى مستمل على معنى الاتنا التراض هند الدن من والتراض هند الدن من والتراض هند المنافق والته أعلى

قوله تعالى واذقال موسى لقومه ما قوم م تؤذونى وقد تعلون الاستة (قال فيه دين الهم على عكس الصواب حيث قال تؤذونى عالمن الخاق قال أحد أهل العربية تقول أن قد تفعي الماضي لتقريبه من الحال ومنه قول المؤذن قد قامت الصلاة وتشمل المصاحبة الماضي أيضاعلى معنى التوقع فلذلك قال سنبو به قُدفه ل حواب المافع ل وقال الخليل هدذا الخبر لقوم ينتظرونه وأمامع المضارع فانها نفيد المتقليل مثل رعا كقولهم ان المكذوب قديصد ف فاذا كان معناها مع المضارع التقليل وقدد خلت في الاستمار عفالوجه والله أعلم أن يكون هذامن المكادم الذي يقصدون به الافراط فعان عكس عنه ويكون قدفى هذا المعنى نظيرة رعافى قوله رعابود الذين كفروا لوكانوا مسلمين فانها في هذا الموضع أمانع من كم في التنكير على التقليل في كذلك المناه على المتالي في التقليل في كذلك المناه والمان في المناه المن

مدحنفسه بكثرة هذا وقدتعلون أنى رسول الله المكوفلا زاغدوا أزاغ الله قاويهم والله لايهدى القوم الفاسقين واذقالعيسى ابنمريح ابنى المرائيل انى رسول الله السكر مصدقالماس يدىمن التوراة ومبشرا برسول بأتىمن بعدى اسمه أحد فلاعاءهم بالبينات فالواهذا سحر مبين ومن أظل عن افترىءلى الله المكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لايهدى القوم الطالمان يريدون المطفؤ انورالله بأفواههم واللهمتم نوره ولوكره الكافرون هوالذي أرسلرسوله بالمدى ودن الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون ما يعاالذين

(وقد تعلون) في موضع الحال أى تؤدونني عالمن علما يقينا (أني رسول الله اليكم) وقضية على مذلك وموجبه تعظيى وتوقيرى لاأن تؤذوني وتستهينوا في لان من عرف الله وعطمته عظم رسوله علاماً ن تعظيمه في تعظيم رسوله ولانمن أذاه كانوءمدالله لاحقابه (فلازاغوا) عن القراراغ الله قاومم) بأن منع ألطافه عنهم (والله لا يهدى القوم الفاسقين) لا ماطف بهم لا نهم المسوامن أهل اللطف (فان قلت) مامعني قدفي قوله وقدته المون (قلت) معناه التوكيد كانه قال وتعلون على يقينا الاشهة لكم فيه «قيل اغاقال بابني اسرائيل ولم يقل باقوم كاقال موسى لانه لانسب له فهم فيكونوا قومه والمعني أرسات اليكرفي حال تصديقي ما تقدمني (من التوراة) وفي حال تبشيري (برسول بأتي من بعدي) بعني أن ديني التصديق بكتب الله وأنهائه جمعا من تقدم وتأخر وقرى من بعدى بسكون الماء وفقها والخليل وسيبو به يختار ان الفتح وعن كعب أن الموارين فالوالمدي باروح اللهل بعدنامن أمة فال نعم أمة أحدد كاعلاء أبرار أتقياء كائنهم من الفقه أنسيا ورضون من الله بالدسومن الرزق ويرضى الله منه مباليسمومن العمل (فان وات) بم انتصب مصدقاومبشراأع افي الرسول من معنى الارسال أماليكم (قات) بل عنى الارسال لان اليكم صلة للرسول فلايجوزأن تعمل شيألان حروف الجرلا تعمل بأنفسها والكنء عافهامن معنى الفعل فاذا وقعت صلات لم تتضين معنى فعل فن أبن تعمل وقرى هذاسا حرمين بوأى الناس أشد فللماين يدعوه وبه على لسان نبيه الى الاسلام الذى له فيه سعادة الدارين فصمل مكان اجابته اليه افتراء الكذب على الله بقوله لكادمه الذى هودعاءعماده الى الحق هذا سعرلان السعركذب وغويه وقرأطفية ن مصرف وهويدعى عدى مدعى دعاه وادعاه نحولسه والتمسه وعنه يدعى وهوالله عز وجل اصله يريدون أن يطفؤا كاجاء فيسورة براءة وكائن هذه اللامز يدت مع فعل الارادة تأكيد اله المافه أمن معنى الارادة في قواك جئتك لاكرامك كازيدت الدمف لاأبالك تأكيد الممنى الاضافة في لاأباك واطفاء نورالله بأفواهه-مته كربهم ف ارادتهم ابطال الاسلام بقولهم في القرآن هذا محرمتات عالهم بعال من ينفخ في نو والشمس بفيه ليطفئه (والله متم نوره) أى متم الحق ومملغه غايته وقرى الاضافة (ودين الحق) الملة الحنيفية (ليظهره) ليعليه (على الدين كله)على جيم الاديان الخالفة العمرى القدفع لقابق دين من الاديان الاوهومع الوب مقهو ربدين الاسلام وعن مجاهداذا ترل عيسى لم يكن في الارض الادين الاسلام \*وقرى أرسل نبيه (تنجير) قرى مخففاوم ثقلاو (تؤمنون) استئناف كأنهم فالواكيف نعمل فقال تؤمنون وهوخبرفي معنى

آمنواهن آداركم على تجارة تخييم من عنداب الم تؤمنون بالله ورسوله و تجاهدون في سين الله باموالكم و انفسكم ذاركم خسير الفعل منه عكس ديده الاصلى ولا يقال ان جلها في الا يه على التكثير متعذر لان العلم معلوم التملق لا يتكثر ولا يتقال لا نانقول يعبر عن عن التكثير وهو تعبير صحيح الا ترى ان قوله ربح ابود الذين كفر وا وهو من هذا القبيل فان المرادشة و دهم لذلك و بلوغة اقصى منته اه لا غير والله الموفق (قال الر مخشرى واغاقال بانى اسرائيل و لم يقل وهو من هذا القبيل فان المرادشة على المرادسة في من المرائيل و لم يقل المرائيل و المرائيل و

هل أدا كم فانكم ان أدا كم على كذا وكذا أغفر اكم فتكون المغفرة حينة خمترتية على مجرد دلالته اياهم على الخيم وليس كذاك اغيات ترب المغفرة على فعلهم الدلالة فلذلك أول هل أدل كم على تجارة بتأويل هل تصرون بالاعيان والجهاد حتى تكون المغفرة مترتية على فعل الاعيان والجهاد لاعلى الدلالة وهد ذا التأويل غير محتاج اليه فأن عاصل الكلام اذاصار الى هل أدل كم أغفر المحالة على المرب العيادى الذين آمنوايقيم والصلاة فانه رتب فعل الصلاة على الامرب الحتى كله قال فانك ان تقل لهدم أقيم والقيم والقائل أن يقول قدق للمعنى الموضوع على المؤمن الوجه على المؤمن الراسم في الاعيان لما كانت دلالة الذين الراسم في الاعيان لما كان منطنة حدى المحمول الامتثال جعل كالمحقق وقوعه من تباعليه وكذلك ههنا لما كانت دلالة الذين

الامرولهذا أجيب بقوله (بغفرا كم) وتدل عليه قراءة ان مسعود آمنو الالهورسوله وجاهدوا (فال قلت) لم جي به على لفظ الخبر (قلت) للايذان بوجوب الامتثال وكانه امتثل فهو يخبر عن اعان وجهاد موجودين وتظيره قول الداعي غفر الله للث و بغفر الله لل حملت المغفرة المقاة الرجاء كائنها كانت ووجدت (فان قلت) هل لقول الفراء انه جواب هيل أدا كروجه (قلت) وجهيه أن متعلق الدلالة هو التجارة والتجارة وألتجارة مفسره بالاعبان والجهاد فكانه قبل هل تتجرون الاعبان والجهاد بغفرا كم (فان قلت) في اوجه قراءة ذي بدين على رضى الله عنه ما تؤمنوا وتجاهدوا (قلت) وجهها أن تسكون على اضمار لام الامر كقوله

محدتفدنفسك كلنفس ، اذاماخفت من أمرتبالا

وعن ابن عباس أنهم قالو الوزهم أحب الاعمال الى الله لعملناه فنرلت هدفه الاتية فكتو اماشاء الله يقولون المتنانه لم ماهى فدله ما الله علم ابقوله تؤمنون وهذا دليل على أن تؤمنون كالام مستأنف وعلى أن الاص الوارد على النفوس بعد تشوّف وتطلع منها اليه أوقع فيه او أقرب من قبو لهاله عما فوجئت به (ذلكم) يعنى ماذ كرمن الاعان والجهاد (خيراكم) من أمو الكروأ نفسكم (فان قات) مامعني قوله (ان كنتم تعلمون) (قات) معناه انكنتم تعلون أنه خبرلكم كأن خبر المكم حينتذلانكم اذاعلتم ذلك واعتقدتموه أحببتم ألاعمان والجهاد فوق ما تحبون أنفسكو أمو الكم فتخلصون وتفلحون (وأخرى تحبونها) ولكم الى هذه النعمة المذكورة من المغفرة والشواب في الا حجلة نعمة أخرى عاجلة محبوبة اليكم ع فسرها بقوله (نصرمن الله وفق قريب) أي عاجل وهو فتح مكة وقال الحسن فتح فارس والروم وفي تحمونها أمين من التو بيخ على محمة العاجل (فان قلت) علام عطف قوله (و بشرالمؤمنين) (قلت) على تؤمنون لانه في معنى الاص كانه قيل آمنو اوجاهدوا يشبكم اللهوينصركم وبشريارسول الله الومنين بذلك (فان قلت) لم نصب من قرأنصر امن الله وفصاقريدا (قات) معو زأن منصب على الاختصاص أوعلى تنصرون نصراو يفتح الكم فتحاأ وعلى يففراكم ويدخلكم جنات و دؤتكم أخرى نصرامن الله وفتحاقري كونوا أنصار الله وأنصار الله وقراابن مسعود كونوا أنتم أنصار الله وفيه زيادة حتم للنصرة علمهم (فانقلت) ماوجه محة التشبيه وظاهره تشبيه كونهم أنصار القول عيسى صاوات الله عليه (من أنصاري الى الله) (قات) التشبيه محمول على المني وعليه يصبح والمرا دكونوا أنصار الله كاكان الحواريون أنصار عسى حين قال لهم من أنصارى الى الله (فان قلت) مام عنى قوله من أنصارى الىالله (قلت) يجب أن يكون معناه مطابقا لجواب الحواريين (نعن أنصار الله) والذي يطابقه أن يكون المدني من جندى متوجها الى نصرة الله واضافة أنصارى خد لاف اضافة أنصار الله فان معيني نحن أنصارالله فعن الذين ينصرون الله ومعنى من أنصارى من الانصار الذين يختصون بي و يكونون معى في نصرة الله ولا يصم أن يكون معناه من ينصر في مع الله لا يطابق الجواب والدليد لعليه قراءة من

آمنواعلى فعل الخير مظندة لامتثالهم وامتثالهم سيمافى المغفرة مجققا عومل معاملة تحقق الامتثال والمغفرة منتمين على الدلالة

ان كنتم تعلمون دغفرا كمم فنو بكم و يدخل كم جنات تعرى من تحتها الانهار ومساكن طيسة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحمونها العظيم وأخرى تحمونها الذين آمندوا كونوا و بشرا لمؤمنين بائيها الذين آمندوا كونوا اين من العدواريين أنصار عن أنصاري المياللة قال الميالية الله قال ا

والله أعلم \* قوله تمالى ذلكم خبرلكم ان كنتم المحلون اله فيه معناه ان كنتم تعلمون انه خبر لكم كان خسير المكم ال أحد كانه يجرى الشرط على حقيقته

والمس بالظاهرلان على مذالت محقق اذا ططاب مع المؤمنين والظاهرانه من وادى قوله بائيم االذين آمنوا أنه والمس القوالله وذر واما بقى من الريان كنتم مؤمنين والقصود بهذا الشرط التنبيه على المنى الذى يقتضى الامتذال والهاب الحيدة الطاعة كانقول ابن تأمم ميالانتصاف من عدوه ان كنت وافانتصر تريدان تشرمنه حيدة الانتصار لاغير والله أعلى عقوله تعالى بائيم االذين من المنافق ابن من من العواريين (قال ان قلت ما وجه التشبيه وظاهره تشبيه كونهم أنصار اللن قال أحد كان من وتمام على الذي أحسن أن عيز بين الاضافة بن المذكور تين أن الاولى محضة والثانية غير محضة فاذنه فاوالله الموفق كالم حسن وتمام على الذي أحسن أن عيز بين الاضافة بن المذكور تين أن الاولى محضة والثانية غير محضة فاذنه في الالتحد المنافقة المن

و مسهاههمن بنی اسرائیل و کفرت طائفة فأیدنا الذین آمنواعلی عدوهم فأصصواظاهرین

وسورة الجعة مدنية وهي احدى عشرة آية كالرسم الله الرحن الرحم

يسبح للهمافي السموات ومآفي الارض الملك لقدوس العزيزا الحكيم هــو الذي بعث في الاممان رسولامنهم سلواعلهم آباته ويزكهم ويعلمهـم المكتاب والحبكه وانكانوا من قبل لني ضد لال مىن وآخرين منهما يلقوام موهوالمريز المكم ذلك فضل الله دۇ تىھەمن بشاءواللە ذواالفضل العظيم مثل الذنجاوا التوراة مرلم عاوها كنلالاار عدل أسفار السمثل القرم الذن كدنوا ا آنات الله والله لا يودي القوم الطالمين قل باأيراالذينهادواان رعمم أنكرأولماءلله من دون الناس فقنوا الموتان كنتم صادقين ولايتمنونهأبدا

القول في سورة الجعة ) إسم الله الرحن الرحم ) قوله تعمالي كشل الجمار عجمل أسفارا (قال فيه اما أن يكون قرأمن أنصارالله والحوار بون أصفيا وهوم أول من آمن به وكانوا اثنى عشر رج الاوحوارى الرجل صفيه وخلصانه من الحور وهو البياض الخالص والحوارى الدرمك ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الزبير ابن عنى وحوار بى من أمنى وقيل كانواق مارين يحورون الثياب ببيضونها ونظير الحوارى في زنته الحوالى الكثير الحيل فا منت طائفة ) منه منه بيسى (وكفرت) به (طائفة فأيدنا) مؤمني مملى كفارهم فظهر واعليم وعن زيد بن على كان ظهور هم الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة الصف كان عيسى مصليا عليه مستغفر اله ما دام في الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه

#### وسورة الجعة مدنية وهي احدى عشرة آية ك

#### وسم الله الرحن الرحم

 قرئت صفات الله عز وعلامالر فع على المدّح كائنه قيــل هو الملك القــدوس ولوقرئت منصو بة لكان وجها كقول المرب الجدنة أهل الحدة الاى منسوب الى أمة المرب لانهم مانو الايكتبون ولا يقرؤن من بين الامم وقيل بدأت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الميرة وأهل الحيرة من أهل الانبار ومعني (بعث في الامبينرسولامنهم)بعث رجلاأمياف قوم أميين كاجاً في حديث شعياء افى أبهث أهي في عيان وأميافي أمين وقيل منهم كقوله تعالى من أنفسكم يعلمون نسبه وأحواله وقرى فى الامين بعذف عاءى النسب (يتلواعليهم آياته) يقر وهاعلهم مع كونه أميام ثلهم لم تعهد منه قراءة ولم يعرف بتعلم وقراءة أى بغير تعلم آية بينة (ويزكهم) ويطهرهم من الشرك وخبائث الجاهلية (ويعلهم الكتاب والحكمة) القرآن والسنة \*وانفى (وانكانوا) هي المحففة من الثقيلة واللام دايل عليها أي كانوافي ضلال لاترى ضلالا أعظم منه (وآخرين) مجرورعطفعلى الاميين يمنى أنه بعثه فى الاميين الذين على عهده وفى آخرين من الاميين لم يلحقوا بهم بعدوسيلحقون بهم وهم الذين بعدالصحابة رضى الله عنهم وقيل لمانزلت قيل من هميارسول الله فوضع يده على الله على الماع على الاعلان عند الثريالتناوله رجال من هؤلا وقيل هم الذين يأتون من معدهم الحديوم القيامة ويجوزان ينتصب عطفاءلي المنصوب في ويعلهم أى يعلهم إيعلم آخرين لان التعليم اذاتناسق آلى آخرالزمان كانكله مستندال أوله فكائه هو الذي تولى كلماوجد منه (وهو العريز الحكيم) في تمكينه رجلاً أميامن ذلك الاص العظم وتأييده عليه واختياره اياه من بين كانة البشر (ذلك) الفضل الذى أعطاه محمداوهوأن يكون نبي أبناء عصره ونبي أبناء العصور الغوابرهو (فضل الله يُؤتيه من يشاء) اعطاءه وتقتضيه حكمته وشبه المهودف أنهم حلة التوراة وقراؤها وحفاظ مأفها تم انهم غيرعاماين بهاولأ منتفه ينبا آياتها وذلك أن فهانعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشارة به ولم يؤمنو أبه بالحارج ل أسفارا أى كتبا كبارامن كتب العلم فهو عشى به اولا يدرى منها الاماعر بجنبيم وظهره من الكدوالتعب وكلمن علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله و بنس المثل (بنس) مثلا (مثل القوم الذين كذبوابا سمات الله) وهم المود الذين كَذُبُوابًا ۖ بَإِنَاللَّهُ الدَّالِهُ عَلَى صحة نبوَّة مُحمَّدُ صلى الله عليه وسلم ﴿ وَمَعْنَى حَلُوا النَّوراة كلفواعلها والعـملجا \* ثُمُّ يَجَاوُها ثُمُّ لِمِعِمَا وَالْجَاءُ مُمْ لِمُجَاوِهَا وَقَرَى حَلُواْ التَّوْرَاةُ أَى حَلُوهَا ثَمْ لم يَجَلُوهَا فَي الْحَقَّيْقَةُ لَفَقَد العمل \* وقريُّ يُعمل الاسفار (فان قلت) يجل ما محله (قلت) النصب على الحال أوا بلرعلى الوصف لان الحار كاللَّهُ عَنْ قُولِه مِولَقَداً مَمْ عَلَى اللَّهُم يُسْنِي ، هاديم وداذاتم ود (أولياءالله) كافوا يقولون نعن أبناءالله وأحماقه أى ان كان قولكم حقاو كذيم على تقة (فقنوا) على الله أن ييتكم و ينقلكم سريما الى داركرامته التي أعدهالاولمائه ثمقال (ولا يتمنونه أيداً) بسبب ماة مهوامن الكفر وقدقال لهمرسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لايقولها أحدمنكم الاغص بريقه فاولاانهم كانواموقنين بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمنوا والكنهم علوا أنهم لوتمنوا لماتوا من ساعتهم وطقهم الوعيد فاغسالك أحدمنهم أن يتمنى وهي احدى المجزات وقرى فتمنو اللوت بكسرالواو تشبها بلواستطعنا ولافرق بنلاولن فيأن كل واحدة منهما

٥ كشاف في قوله بعل مالا كقوله ولقدا مرعلى اللئم يسيني ، قات بريدان المرادفيهما الجنس فتعرُّ بفه وتذكيره سواء

نفي الستقبل الأأن في ان تأكيداو تشديد اليس في لافأتي من وبلفظ التأكيدوان يغنوه ومن ونغير افظه ولايتنونه ع قيل لهم (ان الموت الذي تفرون منه)ولا تجسرون أن تمنوه خيفة أن تؤخذوا وال كفركم لاتفوتونه وهوملاقيكولامحالة (غرردون)الى الله فيجاز بكرعماأنتم أهله من المعقاب وقرأز بدبن على رضي اللهعنه انهملاقيكم وفي قراءة انمسه ودتفرون منه ملاقيكم وهي ظاهرة وأماالتي الفاء فلتضمن الذي منى الشرط وقد حمل ان الموت الذي تفر ون منه كالامار أسمه في قراءة زيداي ان الموتهو الشي الذي تفرون منه ثم استونف الهملاقيكي ومالحمة ومالفوج المجموع كقولهم فحكة للمصعول منهووم الجمة فتح المروم الوقت الجامع كقولهم فحكة ولعنة ولعبةو ومالجمة تثقيل العمعة كاقدل عسرة في عسرة وقوق من جسمًا (فان قلت) من في قوله (من يوم الجعة) ماهي (قلت) هي بدان لاذا وتفسيرله \*والنداء الاذان وقالوا المرادبه الاذان عند قعود الامام على المنبر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذن واحدفكان اذاجلس على المنبراذن على باب المسجد فاذانزل أفام للصلاة ثمكان أو يكروعمر رضي الله عنهما على ذلك حتى اذاكان عمّان وكثرالناس وتماعدت المنازل زادم وذنا آخر فاص مالمتأذين الاول على داره التي تسمى زوراء فاذا جلس على المنبرأ ذن المؤذن الثاني فاذا نزل أقام للصلاة فليدمب ذلك المه وقبل أول من مماهاجمة كميناؤى وكان مقال لهاالمروية وقبل ان الانصار قالوالله ودوم يجمّعون فيهكل سبعة أبام وللنصاري مثل ذلك فهلوانج مل لنابومانجتهم فمه فنذكر الله فمه ونصلي فقالوا يوم السبت للمود ويوم الأحدالنصارى فاحماوه موم المروية فاجتمعوالى سعد من رارة فصلى عمر مدغذر كمتن وذكرهم فعموه وم الحمة لاجقاعهم فيه فأنزل الله آية الجعة فهي أول جعة كانت في الاسلام وأماأول جعة جعهارسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أنه لماقدم المدينة مهاجرا نزل قباء على بني عمرو بن عوف وأقام بهابوم الاثنين والثلاثاء والاربعاءوا لحيس وأسس مسعدهم غزج بوم الجعة عامدا الدرنة فأدركته صلاة الجعة في بني سالمين عوف في بطن وادلهم فخطب وصلى الجمة وعن بعضهم قداً بطل الله قول الهود في ثلاث افتخر وابانهم أولدا، اللهوأحباؤه فكذبهم فيقوله فتموا الموتان كنتم صادقين وبأنهمأ هنال كتابوالمرب لاكتاب لهمم فشبههما لحار بحل أمنفار اوبالسبت وأنه ليس المسلين مثله فشرع الله لهم الجمة وعن النبي صلى الله عليه وسلخبر بوم طلعت فيه الشمس بوم الجمة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط الى الارض وفيه تقوم الساعة وهوعند الله يوم المزيد وعنه عليه السلام أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضا وقال هذه الجمة بعرضها علدك بكاتيكمون لكعمداولامتك من بعدك وهوسه مدالا مامعند ناونيين ندعوه الحالات خرة يوم المزيد وعنهصلي الله عليه وسلم ان لله وعمالي في كل جمة ستمائة ألف عند قي من النار وعن كه ب أن الله فضل من البلدان مكة ومن الشهور رمضان ومن الايام الجعة وقال عليه السلام من مات يوم الجعة كتب الله له أجرشه يدووق فتنة القبر وفي الحديث اذا كان يوم الجعسة فعدت الملائدكة على أبواب المسجد بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكنمون الاول فالاول على من اتهم و كانت الطبر قات في أيام السلف وقت المصروبعدا فعرمنتصة بالمبكرين لحالجعة عشون السرج وقيل أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكورالى الجمة وعن ابن مسعوداً مبكر فرأى ثلاثة نفرسبة و اغتم وأخذ يعاتب نفسه يقول أراك رابع أربعة ومارا بعأر بعة بسعيدولا تقاما لجعة عندأى حنيفة رضي الله عنه الافي مصرحامع لقوله عليه السلام الجعةولاتشريق ولافطرولا اضعى الافي مصرحامع والمصرالجامع مااقيت فيه الحدود ونفذت فيه الاحكام ومن شروطها الامام اومن يقوم مقامه لقوله عليه السلامةن تركهاوله امام عادل اوجاثر الحديث وقوله صلى الله علمه وسيرأر بعراني الولاة الغيء والصدقات والحدود والجرات فان أمر جل بغيراذن الامام أومن ولاهمن فاس أوصاحب شرطة لم يجز فان لم عكن الاستئذان فاجتمعوا على واحد فصلى بم مجاز وهي تنعقد بشلائة اسوى الامام وعندالشافعي باريمن ولاجمة على المسافرين والعبيد والنساء والمرضى والزمني ولاعلى الأعمى عندابى حنيفة ولاعلى الشيخ الذى لاعشى الابقائد وقرأعمروا بنعباس وابن مسعود وغيرهم فامضوا وعن عمر

عبا قدمت أيدي-م والله عليم الطالان قل ان الموت الذي تفرون منه فاله مسلاقيكم م تردون الى عالم الغيب والشهادة فينمشكر عبا كنتم تعسماون مأتيها الذين آمنوا اذا فودي للصلاة من يوم الجعة \*قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذروا البدع (قال استدل بذلك على مذهب أبي حنيفة رجه الله الخ) قال أحد لا دليل فان العرب شعى الشيء المن ما يشتمل عليه كاسميت الصلاة من قرآ ناوس قسم ودا وس قرك وعالانها مشتملة على ذلك في كذلك الخطبة لما كانت مشتملة على ذكر الله سعيت به ولا يلزم أن يكون كذلك كل ما اشتملت عليه لاسما والمسمى خطبة عند العرب لا بدوان بزيد على القدر الذي اكتنى به أبو حنيفة قال بعض أصحاب مالك رحه الله أقلها حدالله والصلاة على نبيه (٤٥٩) وتعذير وتبشير وقرآن (ثم أتبع

الرخشرى)الاستدلال على مذهب أي حنيفة بالا يد أثر عن عثمان وهوانه صعد المنبر فقال المأباب كروهم كانا مقالا واذكم الى امام فعال أحوج منكم الى امام فعال وستأنيكم الخطب غرل وكان ذلك بحضرة المحمانة فلم يذكر عليه الحسانة فلم يذكر عليه أحدانة حي كالرمه)

فاسدوا الىذكرالله وذروا البيع ذلكم خيراكمانكنة تعلون فاذا قضيت المسلوة فانتشروا في الارض وانتفوا من فضل الله واذكروا الله كشيرا لعلكم تفلمون واذارأوا

اشنباه فانعقبان لم يصدرذلك منسه في خطبة الجعة واغباكان ذلك في انتداء خلافته وصعوده المنبرالسعة وكانت عادة العسرب الخطب في المهات العرب وسيتأتيكي بعيدذلك

رضى الله عنه أنه مع رجلا يقرأ فاسموا فقال من أقراك هـ ذاقال الى من كعب فقال لا يزال يقرأ بالمنسوخ لو كانت فاسعو السعيت حتى يسقطر دائر وقيل المراد بالسعى القصددون العدووالسعى التصرف في كلعمل ومنه قوله تعالى فلما بلخ معمه السعى وأن ليس للانسان الاماسعى وعن الحسسن اليس السعى على الاقدام ولكنه على النيات والقاوب وذكر محدن الحسسن رحه الله في موطئه أن ابن عرسم الاقامة وهو بالنقيع فأسرع المشى قال محدوه فد الابأس به مالم يجهد نفسه (الىذكرالله) الى الخطبة والصلاة والسمية الله الخطية ذكراله قال أبوحنيه فرجه الله ان اقتصر الخطيب على مقدار يسمى ذكر الله كقوله الجدلله سيصان الله جاز وعن عمان أنه صعد المنبر فقال الحدالله وأرتج عليه فقال ان أما مكرو عمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وانكم الى امام فعال أحوج منكم الى امام قوال وستأنيكم الخطب ثم نزل وكان ذلك بعضرة الصحابة ولم ينكر علمه أحدو عندصا حسه والشافعي لا بدمن كلام يسمى خطبة (فان قات) كيف يفسرذ كرالله بالخطبة وفيها ذكر غيرالله (قات)ما كان من ذكروسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنة بنوالموعظة والتذكيرفه وفي حكوذكرالله فأماماعداذلك منذكر الظلة وألقابه م والثناءعليهم والدعاء لهموهم أحقاء بعكس ذلك فن ذكر الشيطان وهومن ذكر الله على من احل واذا قال المنصت الخطبة لصاحبه صمه فقدلفا أفلا يكون الخطيب الغالى فى ذلك لاغيانه و ذبالله من غربة الاسلام ونكد الايام \* أراد الامر بترك مايذهل عن ذكر الله من شواعل الدنياو اغماخص الميع من بينها لان يوم الجمة يوم يهبط الناس فيهمن قراهم وبواديهم وينصبون الى المصرمن كلأوب ووقت هبوطهم واجتماءهم واغتصاص الاسواف بهم اذاانتفخ النهاروة عمالي المضعى ودناوقت الغلهيرة وحينتذ تحر التجارة ويتسكائر البييع والشراء فلماكان ذلك الوقت مظمة الذهول بالبيع عن ذكرالله والمضى الى المسجد قيسل لهم بادروا تجارة الآخرة والركوا تجارة الدنياواسعوا الىذ كرالله الذى لاشئ أتفع منهوأرج (وذرواالبيع) الذى نفعه يسيرور بعه مقارب (فان قات) فاذا كان المبيع في هـ ذا الوقت مأمور التركه محرما فهل هو فاسد (قات) عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب فساد البيع قالو الان البيع لم محرم لعينه واكن المافيه من الذهول عن الواجب فهو كالملاة في الارض الغصوبة والثوب الغصوب والوضوع عاء مغصوب وعن بعض النياس أنه فاسد \* ثم أطلق لهم ماحظر عليهم بعدقضاء الصلاة من الانتشار وابتفاء الرجمع التوصية باكثار الذكروأن لايله يهمشمن تجارة ولاغيرها عنهوأن تكونهمهم فيجمع أحوالهم وأوقاتهم موكلة بهلا يتفصون عنه لان فلاحهم فيه وفوزهم منوطبه وعن ابن عماس لمدؤم والطلب شئمن الدنيا أغله وعيادة المرضى وحضور الجنائز وزياره أخفى الله وعن الحسدن وسعيد بن المسيب طلب المل وقيل صلاة التطوع وعن بعض السلف أنه كان يشغل نفسه بعدا إحدة بشئ من أمور الدنيانظر افي هـ فرالا يه جروى أن أهل المدينة أصام م جوع وغلاء شديد فقدمدحية بنخليفة بتجارة من زيت الشأم والذي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمة فقام والليه خشوا أن يسبقوا المه فابق معه الا يسير قب ل أنية واحد عشر واثناء شروار بمون فقال عليه السلام والذي اغس محمديده لوخوجواجيعالاضرم اللهعلهم الوادى نارا وكانوااذا أفبلت العمراستقباؤها بالطبل

الخطب فان ذلك يحقى أن مقالته هده ليست بخطبة ولوكان في الجمة لكان قار كالخطبة بالكلية وهي منقولة في التاريخ انه أرتج عليه فقال سعمل الله بعد عسر دسراو بعد عي بياناواذكم الى امام فعال أحوج منكم الى امام قوال وستأتيكم الخطب ها دكال مه (قال ان قلت كيف فسرذ كرانته بالخطبة وفي اذكر غيرانته وأجاب بأن ذكر رسول الته والعماية والخلفاء الراشد بن الح ) قال أحد الدعاء المسلطان الواجب الطاعة مشروع بكل حال وقد نقل عن بعض السلف أنه دعائسا طان ظالم فقد اله الدعولة وهو ظالم فقال اعوانته ادعوله ان ما يدعوله وقو فيقه والله الموفق الدعولة المنابذة عن واله لاسما اذا ضمن ذلك الدعاء بصلاحه وسداده و توفيقه والله الموفق

والقول في سورة المنافقين في السال حن الرحم و قوله تعالى اذاحاء المنافقون قالوا نشهدانك لرسول الله والله والله والله والله والمقدا و السوله والله والله المنافقين الكاذبون (قال اغما كذبهم لانهم ادعوا أن شهادتهم بألسنتهم تواطئ لقاوبهم الخ ) قال أحدوم شلهذا من غطه الملح قوله قالت الاعراب آمناقل لم تؤمنو اولكن قولوا أسلمنا وقد كان المطابق لقوله ولكن قولوا أسلمنا أن بقال لهم لا تقولوا المنافق عن قول الاعمان عدل عنه على ما فيه من الطباق الى ماسلم الدكار مفه من الوهم وذلك أجل وأعظم من فائدة المطابقة لاسمافي مخطبة هو لا عالدين كانواد تبه ون ما تشابه منسه المنافقة الا تراهم كيف غالطوا أنفسهم متفايين وليسواعلى ضعفهم متحاهلين (٢٦٠) عندما أن لقوله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهن عادكار مه (قال استدلال وليسواعلى ضعفهم متحاهلين (٢٦٠) عندما أن لقوله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهن عادكار مه (قال استدلال

والتصفيين فهوالمراد بالله ووعن قتادة فعلواذلك ثلاث مرات في كل مقدم عسير (فان قلت) فان اتفق تفرق الناس عن الا مام في صلاة الجعة كيف يصنع (قات) ان بقى وحده أومع أقل من ثلاث فعنداً بي جنيفة الستأنف الظهراذ انفروا عنه قبل الركوع وعندصا حبيه اذا كبروهم معه مضى فيها وعند زفراذا نفر واقبل التشهد بطلت (فان قلت) كيف قال (الها) وقد ذكر شيئين (فلت) تقديره اذاراً والتجارة انفضوالها أوله والنفضو الله فذف أحدها الدلالة المذكور عليه وكذلك قراءة من قرأ انفضو الله وقراءة من قرأ لهواأ والتجارة انفضو الله وقراءة من الاج عشر أنبا والتها في الله عليه وسلم من قرأ سورة الجعة أعطى من الاج عشر حسنات بعدد من أن الجعة و بعدد من لم يأنها في أسصار المسلين

#### وسورة النافقين مدنية وهي احدى عشرة آية ﴾

#### وبسم الله الرحن الرحيم

والقديم أرادوابقوهم (نشهدانك لرسول الله) شهادة واطأت فيه اقلاج م السنتهم وقال الله عز وجل قالواذلك (والقديم) أن الاص كايدا عليه قولهم انكر سول الله والله دشهدانهم لكاذ ون في قولهم نشهدوا دعائم م فيه المواطأة أوانهم لكاذ ون فيه لانه اذاخلاعن المواطأة لم يكن شهادة في الحقيقة فهم كاذ ون في تسمية شهادة أوارادوالله يشهدانك ون عندان الفسط المواطأة الم يكن شهادة في المحتلفة ون عندانك وخسير على المواطأة المواطأة

لاى حنيفة على ان قول القائل أشهدين انفضوا الها وتركوك قاعًا قل ماعند الله خير من الشجارة والله خير الرافين مدنية وهي احدى عشرة آية كلية

(بسم الله الرحن الرحيم) اذاحاءك المنادقسون فالوأنشهدانك لرسول الله والله يعلم انكار سوله والله يشهدان النافقين الكاذبون اتغد ذوا أعانهم جنسة فصدوا عن سنيل الله انهمساء ما كانوانعماون ذاك وأنهم مآمنواتم كفروا فطبع على فاوجم فهم لايفقهون واذارأ يتهم تعمل أحسامهم وان بقولوا تسمع لقولهم بقوله اتخذوا أعمانهم جنة ولميصدر منهم

الاقولم نشيدانك رسول الالجعله عينا) قال احدا حدالقولين عندمالك رحدالته التداذا قال أشهدوا حلف وأقدم (قلت) ولم ينو بالله ولا يغيره كانقل عن أي حقيقة الدعن وليس بالمسه و و امالونوى بالله و ان يتلفظ فيمن بالا السكال وليس فيماذكر و الله و المناقوله التحذوا أيمانه م جند عاليه المناه المناقوله التحذوا أيمانه و المناه و ال

والبينة الني صلى الله عليه وسلم \*قوله در لى كانهم حشب مسندة وال فيه كانوا يجالسون رسول الله صلى الله عليه المناظرة وفصاحة المناظرة وفصاحة المناظرة وفصاحة وفيا قال الديزيدي وفيا قال الديزيدي تظرمن حيث مقتضى وذلك المريدة والا فهو مقتكن العيني وذلك

كائهم خشب مسندة يحسد مون كل صحة عليه مرهم المدو فاحدرهم قاتلهم الله أنى دون كل محدول الله لو واروسهم رسول الله لو واروسهم ورأ يتهم يصدون وهم مستكرون

انهاقرئت بضم الشين وسحكونهاقراء تين مسحقه ضاداء على والسكون اغطه والسكون اغطه وهذا يبعد كونهاجع وهذا يبعد كونهاجع بسكون العين كهراء بسكون العين كهراء فلو كان كاقال لم تضم هو قوله تعالى يحسبون كل صحة عامم هم عم

(قلت)فيه تلاتة أوجه أحدها آمنو اأى نطقوا بكلمة الشهادة وفعاوا كايفه لمن يدخل في الاسلام ع كفروا ثمظهر كفرهم بعدذلك وتدبن عااطلع عليه من قولهم ان كان ما يقوله محمد حقافتين جبر وقولهم في غزوة تمولة أيطمع هذاالرجل أن تفتح له قصور كسرى وقيصرهم ات وغوه قوله تعالى محلفون بالله ماقالوا ولقدقالوا كلة الكفروكفر وابعداس الامهم أى وظهر كفرهم بعدان أسلوا ونحوه قوله تعالى لاتعتذروا قدكفرتم بمداعانكم والثانى آمنواأى نطقوابالاعان عندالمؤمنين تمنطقوابالكفر عندشياطينهم استهزاء بالاسلام كقوله تعالى واذالمقو الذين آمنوا الى قوله تعالى اغسانعن مستهزؤن والثالث أن يرادأهل الردة منهم ﴿ وقرئ فطمع على قلوبهم وقرأز يدبن على فطمع الله ۗ كان عبد الله بن أبي رجلا جسما صبيحا فصيحا دلق اللسان وقوم من المنافقين في مثل صفته وهمر وساء المدينة وكانوا عضرون محاس رسول الله صلى الله عليه وسمل فيستندون فيه ولهم جهارة المناظر وفصاحة الالسن فكان النبي صلى الله عليه وسملم ومن حضر يعبون بيا كلهم و يسمعون الى كلامهم (فان قلت) مامعني قوله (كائنهم خشب مسندة) (قلت) شبهوافي استنادهم وماهم الاأجرام غاليةعن الاعان واللير باللشب المسندة الى الحائط ولان المشب اذاانتفعه كان في سقف أوجد ارأ وغيرها من مظان الانتفاع ومادام متر وكافارغاغير منتفع به أسندالي الحاتط فشبهوابه فيعدم الانتفاع ويجوزأن برادبا لخشب المسندة الاصنام المنحونة من الخشب المسندة الى الميطان شبهوا بهافى حسن صورهم وقلة جدواهم والخطاب في رأيتهم تجب كارسول الله أولكل من يخاطب، وقرى يسمع على المناء للفعول وموضع كانهم خشب رفع على هم كانهم خشب أوهو كالرم مستأنف لا محلله \* وقرى خشب جع خشبة كبدنة و بدن وخشب كثرة وغر وخشب كدرة ومدر وهي في قراءة ابن عماس وعن المزيدى أنه قال في خشب جع خشما والمشماء المشمة التي دعرجو فهاشم واجافى نفاقهم وفساد بواطنهم (عليم) ثاني مفعولي يعسبون أي يعسبون كل صحة واقعة عليم وضارة فم لبنهم وهلعهم ومافى قلوم من الرعب اذنادى منادفي العسكر أوانفلتت دابة أو أنشدت ضالة ظنوه ايقاعام وقيل كانوا على وجلمن أن ينزل الله فيهمما يمتك أستارهم ويبيح دماءهم وأموالهم ومنه أخذ الأخطل

مازات تعسب كل سي بمدهم = خيلات كرعام مورجالا

وقف على عليهم وبيت دا (هم العدو) أى الكاملون لى العداوة لان أعدى الاعداء العدو المداجى الذى كاشهراء وتعد ضاوعه الداء الدوى (فاحذرهم) ولا تفتر ربطاهرهم و يحوز أن يكونهم العدو الفه ول الثانى كالوطرحة الضمير (فان قلت) فقه أن يقال هي العدو (قات) منظور فيه الى اللهركاذكر في هذا ربي وأن يقدر مضاف محذوف على يعسبون كل أهل صحة (قاتلهم الله) دعاء عليم وطلب و ذاته أن ياهنهم و يخزيهم أو تمام للوها عراضاء نذلك (أنى يوفكون) كيف يعدلون عن الحق تجمام وجهاهم وضلا التم (لووار وسهم) عطفوها وأمالوها اعراضاء نذلك واستمكارا قرى التحقيف والتشديد للتكثير روى أن رسول الله صلى الله عليه وسيام رافع و الشهديد المتكثير و وى أن رسول الله صلى الله عليه وسيام والتم و الشهديد المتكثير و وى أن رسول الله صلى الله عليه وسيام وقتل منهم وقتل منهم وقتل منهم وقتل منهم المتحمد الله المتحمد اللهم والله ما مثلنا ومثلهم الا كاقال من كابك أ كالك أماوالله المتحمد المتحمد المتحمد اللهم واللهمام اللهم واللهم اللهم واللهم اللهم واللهم اللهم واللهم المتحمد عن بعال وذويه فضل المتحمد المتحمد اللهم واللهمام والكم أماوالله وأمسكم عن جعال وذويه فضل المتحمد المتحمد والمتحمد والمتحمد

العدو (قال المفعول التانى على متقديره واقعة عليهم الخ) قال أحدوغلا المتنبى في المعنى فقال وضافت الأرض حتى صارها رجم الذار أى غير شي طنه رجلا عاد كالرمه (قال) و يوقف على قوله عليهم و يبتدأ هم العدوأى الاعداء الكاملون الخ

المسلمن فقال عبد الله اسكت فاغا كنت ألعب فأخبر زيدرسول الله فقال عمرد عني أضرب عنق هذا المنافق الرسول الله فقال اذن ترعد أنف كثيرة بمترب قال فان كرهت أن يقتله مهاجري فأصربه أنصار بافقال فكيف أذاتعدت الناسأن محدارقتل أحدابه وقال عليه الملاة والسلام اهبدالله أنت صاحب الكلام الذي بلغني قال والله الذي أنزل علمك الكار ماقلت شمأ من ذلك وان ريدالكاذب فهو قوله تعالى اتخذوا أعمانهم جنة فقال الحاضر ون مارسول الله شعفناو كسرنالا تصدق علمه كالرم غلام عسي أن كون قدوهم وروى أن رسول الله قال له لعلك غضبت علمه قال لا قال فلعله أخطأ معك قال لا قال فلعله شميه علمك قال لا فلما تزلت لحق رسول الله زيدامن خلفه فعرك أذنه وقال وفت أذنك باغلام ان الله قدصد قل وكذب المنافقان ولماأراد عمدالله أن يدخل المدينة اعترضه المدحداب وهوعيد الله ينعيد الله غير رسول الله اسمه وقال ان حمايا اسم شيطان وكأن مخلصاوقال وراءك والله لاندخاهاحتى تقول رسول الله الاعز وأنا الاذل فلم يزل حمدسافي مده حتى أمر، رسول الله بتخليته وروى أنه قال له لئن لم تقريلة ورسوله بالعز لاضربن عنقك فقال و يحلُّ أفاعل أنت قال نعم فلمارأى منه الجدد قال أشهدأن المزة لله ولرسوله وللؤمند فقال رسول الله لاينه حزالة اللهءن رسوله وعن المؤمنين خيرافل ابان كذب عبد الله قيل له قد نزلت فيك آى شداد فاذهب الى رسول الله صلى الله علمه وسلم يستغفراك فلوى رأسه تم قال أهر تمونى أن أومن فالمنت وأهم عونى أن أز كى مالى فزكيت فحابق الاأنأ سجد لمجد فنزلت واذاقيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ولم ينبث الاأياما قلائل حتى اشتكي ومات (سواعطهم) الاستغفار وعدمه لانهم لا بلتفتون المه ولا يعتدون به لكفرهم أولان الله لا يغفر لهم وقرئُ استغفرت على حذف وف الاستفهام لأن أم المعادلة تدل عليه وقرأ أبوجه فرآست غفرت اشباعا لهمزة الاستفهام للاظهار والبيان لاقامالهمزة الوصل ألفا كافي آلسصرو آلله (ينفضوا) يتفرقوا وقرئ ينفضوامن أنفض القوم اذافنيت أزوادهم وحقيقته طان لهم أن ينفضو امن اودهم (وبلدنز ائن السموات والارض)وبده الارزاق والقسم فهوراز قهم منهاوان أبي أهل المدينة أن ينفقوا علهم ولكن عبدالله وأضرابه عاهاون (الا مفقهون) ذلك فهدون عايزين لهم الشيطان دوقري ليخرجن الاعزمنها الاذل بفتح الماء وليخرجن على البناء الفعول وقرأا السن وابنا في عبلة المخرجين بالنون ونصب الاعز والاذل ومعناء غروج الاذل أواخواج الاذل أومثل الاذل (ولله العزة) الغلبة والقوّة ولمن أعزه الله وأيده من رسوله ومن المؤمنين وهم الاخصاء بذلك كاأن المذلة والهوان الشيطان وذويهمن الكافرين والمناء قين وعن بعض الممالحات وكأنت في هيئة رثة ألست على الاسملام وهو العز الذي لاذل معه والغني الذي لافقر معه وعن المسن بن على رضى الله عنهما أن رجلا قال له ان الماس يرعمون أن فيك تم اقال ليس بتيه ولكنه عزة وتلا هذه الاية (لاتلهكم) لاتشغلكم (أموالكم) والتصرف فهاوالسعى في تدبيراً مرهاو المالاتعلى طلب النماء فهاما التجارة والاغتلال وابتفاء المتاح والملذنج اوالاستمتاع بمنافعها (ولا أولادكم) وسروركم بهم وشفقتكم عليم والقيام عونهم وتسوية مايصلهم من معايشهم في حيانكم وبعد ماتكم وقدعرفتم قدر منفسمة الآموال والاولادوأيه أهون شي وأدونه في جنب ماعند الله (عن ذكرالله) وابتاره عليها (ومن يغمل ذلك) ريدالشه غل مالدنياء ن الدين ( مأولئك هم الخاسر ون ) في تعاريم حيث ماء و العظيم الماقي الحقير الفاني وقيلذ كرالله الصاوات الجس وعن الحسن جميع الفرائض كائه قال عن طاعة الله وقيل القرآن وعن المُكابي الجهادم مرسول الله صلى الله عليه وسلم من في (ممار زقناكم) للتبعيض والمراد الانفاق الواجب (من قبل أن يأتي أحدكم الموت) من قبل أن يرى دلائل الموت و يمان ما يبأس معه من الامهال و يضيف به الخناق ويتعذر عليه الانفاق ويفوت وقت القبول فينعسر على المنع ويعض أنامله على فقدما كان متمكنامنه وعن ابن عباس رضى الله عنه تصدقو اقبل أن ينزل علمكم سلطان الموت فلا تقبل توبة ولا ينفع عمل وعنه ماعنع أحدكم اذا كان له مال أن يزكى واذاأطاق الج أن يجم من قسل أن يأتيه الموت فيسال ربه الكر فلا يعطاها وعنه أنهانزلت في مانعي الزكاة ووالله لورأى خيرا السأل الرجعة فقيل له أماتت في الله يسأل

سواعطم ماستغفرت المأماخ تستعفرهم لن يغفر الله لهم ان الله لايهدى القوم الفاسقين هـم الذين يقولون لاتنفقوا على منعند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والارض واكن النافقين لايفقهو ن يقولون النارج مناالي الدينة أيخرجن الاعز منهاالاذلوللهالعزة ولرسوله وللؤمنان واكن المنافقان لايعلون مائيها الذين آمنوا لاتلهكم أمواليكم ولا أولادكم عن ذكرالله ومن يفسمل ذلك فأولئك هم الخاسرون وانفقوانم ارزقناكم منقبلأنيأنيأ حدكم الوتفقولرب

والقول في سورة التفاين كل (بستم الله الرحن الرحيم) وقوله تعالى هو الذى خاف كافرومنكم ومن (قال فيه معناه فنكم آتبالك فيه الله الله ومنكم آتبالا على الله الله والمار في الماركة والعارفية على الماركة والماركة والماركة والمرابع الماركة والمرابع المرابع المر

المؤمنون المكرة قال نعم أنا قرأ علمكر به قرآ نايعنى أنها ترلت فى المؤمنين وهم المخاطبون بها وكذاعن المسن مامن أحد ملم يزلد ولم يصم ولم يحج الاسأل الرجعة وعن عكرمة أنها ترلت فى أهل القبلة (لولا أخرتنى) \* وقرئ أخوت بريده المأخوت موتى (الى أجل قريب) الى زمان قليل (فأصد ق) وقرأ أنى قانصد ق على الاصل وقرئ وأكن عطفا على محل فأصد ق كانه قيل ان أخوتنى أصد ق واكن ومن قرأ واكون على النصب فه لى اللفظ وقرأ عبيد بن عمروا كون على وأنا أكون عدة منه بالصلاح (ولن يؤخو الله) نفى التأخير على وجه التأكيد الذي معناه منافاة المنفى الحكمة والمنى أنكم اذا علم أن تأخير الموت عن وقد ه عما المسارعة المنافر وجعن عهدة الواجبات والاستعداد القاء الله به وقرئ تعملون التاء والماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ون قرأ سورة المنافقين برئ من النفاق عليه وسلم ون قرأ سورة المنافقين برئ من النفاق

## وسوره التغان مختلف فيهاوهي الفعشرة آية ك

## وسم الله الرحن الرحيم

\* قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى اختصاص الملك والحد مالله عز وجل وذلك لان الملك على الحقيقة لهلانه مبدئ كلشئ ومبدعه والقائم بهوالمهين عليه وكذلك الحددلان أصول النع وفروعها منه وأماملك غبره فتسليط منه واسترعاء وجده اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده (هو الذى خلقكم فنكم كافر ومنكم موَّمن) يعني فذكر آن بالكفروفاعل له ومنكر آت بالاعيان وفاعل له كقُوله تعالى وجعانا في ذريته ما النبوّة والكتاب فنهممه تدوكنيرمنهم فاسقون والدليل عليه قوله تعالى (والله عاتهماون بصدير)أى عالم الفركم واعانك اللذين هامن عملكم والمعنى هوالذى تفضل عليكم بأصل النهم الذى هوالخلق والا يجادعن المدم فكان يجبأن تنظر واالنظر الصحيح وتكونوا بأجمكم عبادالها كرين فأفعلتم مع تمكنكم بل تشمعبتم شعبا وتفرقم أغما فذكم كافر ومذكم مؤمن وقسدم الكفرلانه الاغلب عليهم والاكثرفهم وقيل هو الذى خلقكم هُنكِ كَافْرِيا لِخَاقَ وهُم الدهر ية وُمنكم مؤمن به (قان قلت) نعم ان العبادهم الفاعلون للكفرولكن قدسبق في علم الحكيم أنه اذا خلقهم لم يفعلوا الاالكفر ولم يختار واغسيره فدادعاه الى خلقهم مع عله عما يكون منهم وهل خلق الغبيج وخلق فاعل القبيج الاواحدوهل مثله الامثل من وهب سيفا باتراكن شهر بقطع السبيل وقتل النغس الحرمة فقتل به مؤمنا أمايطبق المقلاعلى ذم الواهب وتعنيفه والدق فى فروته كايذمون القاتل بل انحاؤهم باللوائم على الواهب أشد (قلت) قدعلناأن الله حكم عالم بقيم القبيم عالم بغناء عنه فقد علناأن أفماله كلها حسمنة وخاق فاعل القبيح فعله فوجب أن يكون حسنا وأن يكون له وجه حسن وخفاء وجهاكسن علينا لايقدح في حسنه كالآيقدح في حسن أكثر محاوقاته جهانا بداعي الحكمة الى خلقها (الله في الفرض الصحيح والحكمة البالغة و وأن جعلها مقار المكلفين المعماوا فيجازيهم (وصوركم فأحسن صوركم) وقرى صوركم بالكسرلتشكروا والمهمصير كم فحزاؤكم على الشكر والمفر يط فيه (فان قلت) كيف أحسن صورهم (قلت) جعلهم أحسن الحيوان كله وأجهاه بدليل أن الانسكان لا يتمني أن تكون صورته على خلاف مايري من سائر الصور ومن حسن صورته أنه خلق منتصد باغير منكب كاقال عزوجل فى أحسن تقويم (فان قلت) في كمن دميم مشوّه المورة سمع تقصمه العيون (قلت) لاسماجة ثمولكن

وماهوالايتشدق ويضفق وماهو الا بتعسقوهبانه أعرض عن الادلة العقلية والنصوص النقلية المتظافرة على ان الله تعالى خالق كل شئ لولا أخرتنى الى أجل قريب فأصدقوا كن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذاجا الجلها والله خبير عاتعماون والله خبير عاتعماون

عُمانيءشرة آية، (سم الله الرحن الرحيم) بسبح للدمافي السموات ومافى الارض له الملك ولهاطدوهوعلىكلشي قدير هو الذي خلقكم فذكر كافرومنكم مؤمن واللهعاتعماون بصير خلق السموات والارض بالحق وصوركم فأخسن صوركم واليه المستر يعم مافي السموات والارض ودملم السرون وماتعلمون واللهعليم واطردله في الشاهد ماادعاه ومنمذهبه قراس الغائب على الشاهد قدالتعأالي

الاءتراف ان الله عالق

العمدالفاعل للقميم وان خلق العمدالفاءل للقميم عثابة اعطاء السمف الماتر للرجل الفاجر واناهذا قبيم شاهداً ولا يلزم أن يكون مثله تعميد الفاعل القبيد وان المنظور المنظور

الحسن كغيره من المعانى على طبقات وهم اتب فلانحطاط بعض الصور عن مم اتب مافوقها انحطاطا بينا واضافتهاالى الموفى علىهالا تستملح والافهى داخلة فيحيز الحسن غيرفارجة عن حده ألاترى أنك قدتعب بصورة وتستملحها ولاترى الدنيابها غرتري أملح وأعلى في من اتب الحسن منها فينبوعن الاولى طرفكُ وتستثقل النظر الماسد افتتانكم اوتها الكائعلما وقالت الحكاء شما تلاغاية لهما الحال والبيان هنيه بعلهمافي السموات والارض ثم بعله ما سرء العبادو يعلنونه ثم بعله ذوات الصدور أن شيأمن المكلمات والجزئيات غيرغاف عليه ولاعارب عنه فحقه أنيتق ويعذر ولا يجترأعلى شئ ممايخالف رضاه وتمكر برالعلم في معنى تبكر برالوعيدوكل ماذكره بعدقوله تعالى فنكر كافرومنك مؤمن كاترى في معنى الوعيد على المكفر وانكارأن يعصى الخالق ولاتشكر نعمته فاأجهل من عرج الكفر بالخاني ويجعله من جلته والخلق أعظم نعمة من الله على عباده والكفرا عظم كفران من العبادل بهم (ألم يأتكم) الخطاب لكفار مكة و (ذلك) اشارة الى ماذكر من الوبال الذي ذا قوه في الدنياو ما أعد لهم من المداب في الا تحرة (بانه) بأن الشأن والحديث(كانت تأتهم رسلهم ، أبشر يهدوننا) أنكروا أن تكون الرسل بشراولم ينكروا أن يكون الله حرا(واستفنى الله)أط في ليتذاول كل شي ومن جلته اعلنهم وطاعتهم (فان قلت) قوله و تولو اواستغنى الله يوهموجودالتولى والاستغناء معاوالله تعالى لم رل غنيا (قلت) معناه وظهر استغناء الله حيث لم يلجئهم الى الاعانولم يضطرهم المهمع قدرته على ذلك أزعم ادعاء المرومنه قوله عليه السلام زعمو امطية الكذب وعن شريح لحل شئ كنية وكنية المكذب زعمواو يتعمدى الى المفعولين تعدى العلم قال ولم أزعمك عن ذاك معزلا \*وأن مع مافى حيره قائم مقامهما \* والذين كفرواأهل مكة و (بلي) اثبات ألبعد لن وهو البعث (وذلك على الله يسير) أى لا يصرفه عنه صارف وعني رسوله والنور محداصلي الله عليه وسلم والقرآن \* وقرى نجمه كونكفر وندخله بالياء والنون (فان قلت ) بم انتصب الظرف (قلت) بقوله لتنبؤن أو بخبير المافيه من معنى الوعمد كائه قيدل والله معاقب وم يجمكم أو ماضماراذ كر (ليوم الجم) ليوم يجم فيد الاولونوالا خرون التغاب مستعارمن تغابن القوم في التجارة وهو أن يغبن بمضهم بعضالنز ول السعداء منازل الاشقياءالتي كانوا ينزلونهالو كانواسعداء ونزول الاشقياء منازل السعداءالتي كانوا ينزلونها الوكانوا أشقياء وفيه تهكوبالاش قماءلان نزولهم ليس بغبن وفي حديث رسول الله صدلي الله عليه وسلم مامن عبد مدخل الجنسة الأأرى مقعده من النار لوأساء لمزداد شكرا ومامن عمد مدخل النار الأأرى مقعده من الجنة لوأحسن ليزداد حسرة ومعنى (ذلك بوم التقاين) وقديتفاين الناس في غيرذلك اليوم استعظام له وأن تغابنه هوالتغابن في المقيقة لاالتغاب في أمور الدنياوان جلت وعظمت (صالحا) صفة للصدرأي عملا صالحا(الاباذنالله)الابتقديره ومشيئته كائه أذن الصيبة أن تصيبه (يهدقابه) واطف بهويشرحه للازديادمن الطاعة والخير وقيل هوالاسترجاع عندالمصيبة وعن الضحالة (يهدقبه) حتى يعلم أن ماأصابه لم يكن البخطئه وما أخطأه لم يكن اليصيبه وعن مجاهدان ابتلى صبر وان أعطى شكر وان ظلم غفر \* وقرى يهد قلبه على البناء للمفعول والقلب مرفوع أومنصوب ووجه النصب أن يكون مثل سفه نفسه أى يهدف قلمه ويجوزأن بكون المعنى أن الكافرضال عن قلمه بعيد منه والمؤمن واجدله مهتد اليه كفوله تعالى ان كاناله قلب وقرئ عدقلب مالنون ويهذقلب معنى يهتدويهدأ قلب مطمئن ويهدويه داعلى التحفيف (والله مكل شي علم) يعلم ما يؤثر فيه اللطف من القلوب عمالا يؤثر فيه في منعه و عنعه (فان توليم) فلاعليه اذاتوليتم لانه لم يكتب عليه وطاعت كم اعما كتب عليه أن يبلغ ويدين فسب (وعلى ألله فايتوكل المؤمنون) بمثارسول اللهصلى الله عليه وسلم على التوكل عليه والتقوى به في أص محتى ينصره على من كذبه وتولى عنه انمن الازواج أز وأجابعادين بعولتهن ويخاصمنهم و يجلبن علمهمومن الاولاد أولادا

بذات الصدور ألم بأنك نمأ الذين كفر وأمن قسل فسذاقوا وبال أمرهمولهمعذابأليم ذاك أنه كانت تأتهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشهر يهدوننافكفروا وتولواواستغنى اللهوالله غنى حمد رعمالذين كفرواأن لن يمعثواقل بلى وربى لتبدين ثم لتنبؤن عاعملتم وذلك على الله يسير فالمنوا مالله ورسدوله والنور الذى أنزلنا واللهما تعملون خمر وم يجمكم ليوم الجع ذلك توم التغان ومن دؤمن ماللهو دهمل صالحا يكفر عنه سيأته ويدخله جنات تحرىمن تحتما الانهارخالاين فهاأبدا ذلك الفوز العظم والذين كفرواوكذبوابا تاتنيا أولذك أحجاب النار خالدين فهما وبئس الصدرماأصابمن مصيبة الاباذن اللهومن دؤمن بالله يهد قاسه والله بكل شئءاسم وأعليعوا اللهوأطيعوا الرسول فأن تواسم فاغما على رسولنا الدلاغ المبن الله لااله الاهو وعلى الله فليتوكل المؤمنون

والقول في سورة الطلاف م المدار حي الرحم في قوله تعالى بأيها النبي اذاطاقة النساء فطاقوهن لعدتهن (قال فيه خص النبي مدلي الله عليه وسلم بالنداء وعم باللطاب الخ) قال أحدو على هذا الفرق جرى قوله تعالى حكاية عن فرعون قال فن ربكا باموسى فافر دموسى عليه السلام بالنداء لانه كان أجل الاثنين عليه ما السلام وعمه ما بالحطاب وقد تقدم فيه وجه آخر عاد كار مه (قال ومعنى فطاقوهن مستقبلات العديم نالخ) قال أحد حل القراء تبن المستفيضة والشاذة على (٤٦٥) ان وقت الطلاق هو الوقت

يمادون آباءهم ويمقونهم ويجرعونهم الغصص والاذى فاحذروهم) الضميرللعدوأ وللاز واج والاولاد جيماأىلاعلم أن هؤلاءلا يخلون من عدوف كمونوامنهم على حذر ولا تأمنواغوا اللهم وشرهم (وأن تعفوا) عنهماذا اطلعته منهم على عداوة ولم تقابلوهم عثلها فان الله يغفرا يكذفو يكو و مكفر عند كروقس ان ناسا أرادوا الهيرة عن مكة فندطهم أز واجهم وأولادهم وقالوا تنطلقون وتضيه ونتأفرقو الهم ووقفوا فلاهاج وابعد ذلك ورأوا الذين سيقوهم قدفقه وافي الدين أرادوا أن يعاقبوا أزواحهم وأولادهم فزين لهم العفووقيل قالوالهمأين تذهبون وتدعون بادكم وعشميرتكم وأموالكم فغضبو اعليهم وقالوا لثن جمنا الله في دار الهجرة المنصبك بخيرفل اهاج وامنعوهم الميرفثوا أن يعفواء نهمو يردوا اليهم البروالصلة وقبل كانءوف بن مَالِكُ الْأُسْجِبِي ذَا أَهِلُ وَولِدُ فَاذَا أَرَاداً نَ يَغَزُ وَتَعَلَقُوا بِهِ وَ يَكُوااليهِ ورققوه فكانه هم بأذا هم فنزات (فتنة) بلاءومحنة لانهم يوقمون في الاغم والمقوبة ولا بلاء أعظم منهما ألاترى الى قوله (والله عنده أجرعظمُ) وفي المدنث يؤتي رجل بوم القيامة فيقال أكل عياله حسناته وعن بعض السلف العيال سوس الطاعات وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب فجاء الحسن والحسين وعلمهما قيصان أحران يمثران ويقومان فنزل الممافأخذها ووضعهما في عره على المنبرفقال صدق الله اغاموالكروأ ولادكم فتنقرأ يت هذن الصيب فلأأصبرعنهما غأخلف خطبته وقيل اذاأمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتننكم الميل الى الاموال والاولاد عنهما (مااستطعتم) جهدكم ووسمكم أى ابذلوافه الستطاعة كم (واسم وا)ماتو عظون به (وأطيعوا) فيما تؤمن ون به وتنه ون عنه (وأنفقوا) ف الوجوه التي وجمت عليكم النفقة فيها (خير الانفسكم) نصب بمعذوف تقديره ائتواخيرالانفسكم وافعلوا ماهوخير فحاوأ نفع وهدذاتا كد ملك على امتثال هذه الاواص وبيان لان هـ ذه الامو رخه يرلانفسكم من الاموال والاولادوما أنتم عا كفون علمه من حب الشهوات وزُخارف الدنيا \* وذكر القرض تلطف في الاستدعاء (يضاعفه لكم) يكتب لكربالواحدة عشراوسبعمائة الى ماشاءمن الزيادة وقرئ يضعفه (شكور) مجازأى يفعل بكر مأيفهل ألمبالغ في الشكرمن عظيم الثواب وكذلك (حليم) يفعل بكر ما يفعل من بحلم عن المسي فلا يماجا يكر بالمقاب مع كثرة ذنو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فن قرأ سورة التغاب دفع عنه موت الفعاة

# وسوره الطلاق مدنية وهي احدى عشرة أواننتاعشرة أوثلاث عشرة آية

#### وبسم الله الرحن الرحيم

\* خص النبي هـ لى الله عليه وسلم بالنداء وعم بالخطاب لان النبي امام أمته وقد وتهم كايقال رئيس القوم وكبيره مرافلان افعلوا كيت وكيت اظهار التقدمه واعتبار الترؤسه وأنه مدره قومه ولسائهم والذى يصدرون عن رأيه ولا يستبدون أمن دونه فكان هو وحده فى حكم كلهم وسادا مسد جيه هم ومعنى (ادا طلقتم لنساء) اذا أرد تم تطليقه ن وهمتم به على تنزيل المقبل على الامن المشارف له منزلة الشارع فيه كقوله عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه ومنه كان الماشى الى السلاة والمنتظر لها فى حكم المصلى (فطلقوهن لعدتهن) فطلقوهن مستقبلا لها وفى قراءة رسول الله فطلقوهن مستقبلاً لها وفى قراءة رسول الله

الذى تكون العدم مستقدلة بالنسبة المه وادعى ان ذلك معيني المستقبل فيها ونظر يائهاالذن آمنواان من أز واجكروأولادكم عدوا لكم فاحذر وهم وأن تمفوا وتصفيهوا وتغفروا فان اللهغفور رحم اغاأموالكم وأولادكم فتنمةوالله عندهأ جعظيم فاتقوا اللهمااستطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقواخيرا لانفسكم ومن يوف تنح نفسمه فاولتك همم الفلمون أن تقرضوا الله قرضاحسنا يضاعفه الكمو يغفرالكم والله شكورحلم عالمالغيب والشهادة العزيزا لحكم

(سورة الطلاق مدنية وهي احدى عشرة آية)

(بسم الله الرحن الرحيم) يائيم النسبي اذا طلقتم النسباء فطلقوهسن لعدتهن

اللام فيها باللام في قولك مؤرخا الليلة الميلة بقيت من المحرم وانحا

وه كشاف في يعنى المناهدة والحيض كل ذلك تعامل المنه المناف المنافراء الحيض ولا دم له ذلك أقد استدل أصحابنا بالقراء والمستفيضة وأكدوا الدلالة بالشاذة على الاقراء الاطهار ووجه الاستدلال لهاعلى ذلك الالتعالى جعل العدة والكانت للاصل مصدرا ظرفالا طلاق المأمور به وكثيرا ما تستعمل العرب المصادر ظرفا مثل خفوق المنجم ومقدم الحاج واذا كانت العدة واللطلاق المأمور به ورمانه هو الطهر وفاقا فالطهر عدة اذا ونظير اللام هناعلى الضقيق اللام في قوله بالمنتفى قدمت

ملياتى وائما عنى ان لوعل علافى حياته وقراءته عليه السلام في قيل عدته ن تحقق ذلك وفان قبل الشي جزء منه وداخل فيه وفي صفة مسم الرأس وهومقدمها فينتذ قبل المدة جزء منها وهو الطهر عاد كلامه (قال والمرادأن يطلقها في طهر أي المدة عندمالك ان يطلقها في طهر المستنة عندمالك ان يطلقها في طبي المستنة عندمالك المستنة عندمالك

عبامههافيه واحدة وهي غير مهتدة وهي غير مهتدة والا به تدل الذهب على تأويل المتقدمين المخشرى وتفسير المقدد ونفسير به أى المأذون فيه في الما يكون المدة مستقدلة وقوع

الطلاف في أثناء العدة الماضي بعضها وأما على تأويانا فلائه مغد دوق برمان يكون أولالا مدة وقد لا في المان وقوعه من ادفا في الطهر الثاني والشالث عندمالك

صلى الله عليه وسلف فيل عدتهن وإذا طلقت المرأة في الطهر المنقدم للقرء الاول من أقرائه افقه مطلقت مستقبلة لعدته اوالمرادأ تدطاقن في طهر لم يجامهن فيه تم يخلين حتى تنقضي عدتهن وهذا أحسب الطلاق وأدخله فى السنة وأبعده من الندم ويدل عليه ماروى عن الراهم الفعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوأيستحبون أن لايطلقو أأز واجهم السنة الاواحدة تم لايطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة وكان أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثالا ثافي ثلاثة أطهار وقال مألك بن أنس رضى الله عنه لا أعرف طلاق السنة الاواحدة وكان يكره الثلاث مجوعة كانت أومتفرقة وأماأ بوحنيفة وأصحابه فاغا كرهو امازادعلي الواحدة فيطهر واحدفأ مامفرقافي الاطهار فلالمار ويءن رسول اللهصلي الله علمه وسميرأنه قال لايزعمر حبنطاق امرأته وهي عائض ماهكذا أمرك اللهاغا السنة أن تستقبل الطهر استقبالا وتطلقها الكل قرء تطليقة وروىأنه قال لعمرهم اينك فلمراجعها تم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر تم ليطلقها انشاء فتلك العدة التى أمرالله أن تطلق لها النساء وعند الشافعي رضى الله عنه لا بأس ارسال الثلاث وقال لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولابدعة وهومباح فالك براعى في طلاق السنة الواحدة والوقت وأبوحنيفة براعي التفريق والوقت والشافعي مراعي الوقت وحده (فان قات) هل بقع الطلاق لخالف للسنة (قلت) نعموهو آثم لمار وي عن الذي صلى الله عليه وسلم أن رجلاطلق اصرأته ثلاثالين يديه فقال أتلعبون بكاب الله وأنابين أظهر كم وفي حديث ابن عمرانه قال بارسول الله أرأيت لوطاهة اثلاثا فقال له اذن عصيت و بانت منك اص اتك وعن عمر رضى الله عنه أنه كان لا دوتي برجل طلق اص أنه ثلاثا الا وجعه ضربا وأحاز ذلك عليه وعن سعمد بن المسيب وجاءة من التابعين أن من خالف السه نة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثاث لم يقع وشهو وعن وكل غيره بطلاق السننة فخالف (فان قات) كيف تطاق السنة التي لاتحيض اصفراً وكبراً وجل وغبر المدخول بها (قلت) الصغيرة والاسمسة والحامل كلهن عندأبي حنيفة وأبي يوسف يفرق عليهن الثلاث في الاشهر وخالفهما محمدوز فرفي الحامل فقالالا تطاق للسنة الاواحدة وأماغير الدخول بهافلا تطلق للسنة الاواحدة ولابراعي الوقت (فان قلت) هل مكره أن تطلق الدخول بهاواحدة مائنة (قلت) اختلفت الرواية فيه عن أحدابناوالظاهرالـ كراهة (فانقلت) قوله اذاطلقتم النساعام يتناول المدخول بهن وغيرا لدخول بهن من ذوات الاقراء والا يسات والصغائر والحوامل فكيف صح تخصيصه بذوات الاقراء المدخول بهن (قلت) لاعموم غرولا خصوص ولكن النساءاس جنس للانات من الانس وهذه الجنسية معنى قاع فى كلهن وفي بمضهن فجازأن مرادبالنساء هذاوذاك فألاقهل فطاقوهن لمدتهن عمرأته أطلق على بعضهن وهن المدخول بهن من المعتدات الحيض (وأحصو العدة)واضبطوها بالحفظ وأكاوها ثلاثة أقراء مستقبلات كوامل لانقصان فيهن (ولا تخرجوهن)حتى تنقضى عدتهن (من بيوتهن) من مساكهن التي يسكها قبل العدة وهي بيوت الاز واج وأضيفت المهن لاختصاصها بهن من حدث السكني (فان قلت) مامعني الجعيين اخواجهم أوخروجهن (قلت) معنى الانواج أن لا يخرجهن البعولة غضباعليهن وكراهة اساكنتهن أولحاجة لهم الى المساكن وأن لا يأذنوا الهن في الخروج اذاطلبن ذلك ايذا نابان اذنه م لا أثراه في رفع الخطر و لا يخرجن بانفسهن ان أردن ذلك (الاأن يأتين بفاحشة مبينة) قرى بفتح الساء وكسرها قيل هي الزنا يمنى الأأن يزنين فيعرحن لاقامة الحدعليهن وقيل الاأن يطلقن على النشوز والنشور يسقط حقهافي

تتفاوت فلاجرم قال انطاقها في الحيض أجبر على الرجعة فان أبي ارتبع عليد الحاكم وان طاقها في طهر مسهافيه أو السكني أردف الطلاق لم يجبر «قوله تمالى وأحصوا العدة واتقو الله ربكم لا تغرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الاأن بأنين بفاحشة مينة قال فيه معناه أكلوا العدة أقراء ثلاثة مستوفاة ) قال أجدوقوله واتقو الله ربكم توطئة لقوله لا تغرجوهن من بيوتهن حتى كانه خرى عن الاخراج من تين مندرجا في العموم ومفردا بالخصوص وقد تقدمت أمثاله

\* قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله الغ أهم، (قال فيه قوله بالغ أهم، بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الاهم اليه الخ ) قال أحد ليس بعسل فلا برجى ابراء القدرى وأن التسليم القدر وليس هذا دينه ولأمعتقده من تقسيم الموادث ثلاثة أقسام فنه اما بريد الله تعالى وجوده وهو الممورات ولا يقع أكثرهم أده منها ومنها ما يريد (٤٦٧) عدمه وهو المهمات في وجد

أكثرها على خدالاف مراده ومنهامالا بريد عدمه ولاوجوده فات وجد فنغير ارادته عز وجلوان عدم فكذلك فيتعصد في من هدا المذبان الذي لا يتصور ان الكائنات أغاتت ع ارادة الخلق لا نمالا تقع ارادة الخلق لا نمالا تقع

فأذا للغن أجلهس فأمسكوهن بعروف أوفار قوهن عمروف وأشهدواذوىء لل منكروأ قمواالشهادة لله ذلك وعظ بهمن كان يؤمن بالله والدوم الاتمنو ومنيتقالله بجعلله مخرجاو برزقه من حيث لا يحتسب ومن سوكلء ليالله فهو حسده ان الله الغ أمي ودجعل الله لمكل شئ قدراواللائي يتسنمن المعيضمن نسائكان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن الابها فان وافقت ارادة الله تعالى فليس وقوعها تابعالم الانها وقعت بدونها وان خالفت ارادة الله تعالى لم يكن لخالفتهاللارادة الربانيسة تأثير في مدم

السكني وقيل الاأن يبذون فيحل اخواجهن البذائجين وتؤكده قراءة أبي الاأن يفعشن عليكم وقيل خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه \* الامر الذي يحدثه الله أن يقل قلمه من بغضها الى محملة اومن الرغبة عنهاالى الرغبة فهاومن عزيمة الطلاق الى الندم عليه فبراجعها والمعني فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة لعلكم ترغبون وتندمون فتراجعون (فاذابلغن أجلهن) وهوآخرالعدة وشارفنه فأنتم بالخياران شئتم فالرجعة والامساك بالمروف والاحسان وانشئتم فترك الرجعة والمفارقة واتقاءالضرار وهوأن واجعها في آخر عديما ثم يطاقها تطو بلاللعدة علمهاو تعذيبالها (وأشهدوا) يعنى عندالرجعة والفرقة جميعاوهذا الاشهادمندوب المهعند أي حنيفة كقوله وأشهدو الذاتبايعتم وعندد الشافعي هو واجب في الرجعة مندوب المه في الفرقة وقيل فائدة الاشهاد أن لا يقع بينهما التعاحد وأن لا يتهم في امساكها وللسلاءوت أحدهمافيدي الباقي ثبوت الزوجية ليرث (منكم) قال الحسن من المسلين وعن قتادة من أحراركم (لله) لوجهه فالصاوذاك أن تقيموها لاللشهودله ولاللشهود علمه ولالغرض من الاغراض سوى اقامة الحق ودفع الظلم كقوله تمالى كونو اقوّامين بالقسـط شهدا، لله ولوعلى أنفسكم . أى (ذاكم) الحث على اقاسة الشهادة لوجه الله ولاحل القيام بالقسط (يوعظ به ومن يتق الله) يجوز أن تكون حلة اعتراضية مؤكدة المسبق من اجراء أمن الطلاق على السنة وطريقه الاحسن والابعد من الندم ويكون المعني ومن يتق الله فطاق السينة ولم يضار الممتدة ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فاشهد (يجعسل)الله(له مخرجا) بمائ شأن الاز واج من الغموم و الوقوع في المضادق و يفرج عنه و ينفس و يعطه الخلاص (ويرزقه) من وجمه لايخطره ساله ولايحتسبه انأوفي الهروأدي المقوق والمنفقات وقل ماله وعن النبي صلى الله عليه وسلمامه سئل عن طلق ثلاثااً وألفاهل له من مخرج فتلاها وعن ابن عماس أنه سئل عن ذلك فقال لم تتق الشفلم يجعل لك مخرجابانت منك شلات والزيادة اثم في عنقك وبجوز أن يجامها على سيمل الاستطراد عندذ كرقوله ذلكم يوعظ به يمنى ومن يتق الله يجمل له مخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والاتنوة وعن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قرأهافقال مخرجامن شهات الدنياومن غمرات الموتومن شدائد يوم القيامة وقال عليه السلام انى لاعلم آية لوأخد ذالناس بمالكفتهم ومن يتق الله فازال يقرؤها و يميدها وروى أن عوف بنمالك الاشجعي أسرالمشركون ابناله يسمى سالمافأتي رسول الله فقال أسرابني وشكا اليمه الفاقة فقال ماأمسي عندآل محدالا مدفاتق الله واصبر وأكثرمن قول لاحول ولاقوة الابالله ففعل فبيناهوفي يته اذقرع ابنه الماب ومعهما أقمن الابل تغفل عنها العدوفاستاقها فنزلت هذه الاسية (بالغ أصمه) أي يبلغ ما بريدلا يفوته مرادولا يعزه مطاوب وقرى الغ أهره بالاضافة وبالغ أمره بالرفع أى نافذاً مره وقرأ الفضل بالغاأمره على أن قوله (قدحِه مل الله) خبر أن و بالغامال (قدرا) تقدير او توقيمًا وهذابيان لوجوب الموكل على الله وتفويض الامراليه لانه اذاعم أن كل عن من الرزق ونعوه لا يكون الابتقديره وتوقيته لم يبق الاالتسليم للقدر والموكل • روى أن نأسا قالوا قد عرفنا عدة ذوات الا قراء في اعدة اللا في لا يحضن فنزات فعني (ان ارتبتم) نأشكل عليم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن وقيل ان ارتبتم في دم المالغات مبلغ الماس وقد قدر ومبستين سنة و بخمس وخسين أهو دم حيض أو استعاصة (فعدتهن ثلاثة أشهر) واذا كانت هذه عدة المرتاب ما فغير المرتاب ما أولى بذاك (واللائي لم يعضن) هن الصفائر والمعنى فعدتهن ثلاثة أشهر فذف لدلالة الذكور عليمه \* اللفظ مطاق في أولات الاحسال فاشتمل على المطلقات والمتوفى عنهن

وقوعها في يتوغل في أذغال هذا الصلال كيم له بالتوكل الذي يتوقف على اعتقاد ان الدكائنات جيعها اغمانتوقف على أرادة الله عز وجل فهما أراده وقع ومهما لم يرده لم يقعشاء العبدا وأي في اشاء الله كان ومالم يشألم يكن والعبد مجرى لحدوث الكائنات الواقعة بقدرة الله تعالى وارادته لاغير لا رادلام، ولامعة بالمكمة في القدري من هذا المقام الشريف الاعلى مراحل لا يقريه الم اللاراحالة

الأنساف وزادالتقوى ودليل التوفيق والله حسبناونم الوكيل «قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الى قوله وان كن أولات حل الاسمة وقال أحد) لا يخفي على المتأمل لهذه الاسمان المبارية عبر الحامل لا نفقة له الاسمان الاسمان المعتدة تقدم ذكرها ولم يوجب سواها ثم استثنى الحوامل فحصر با يجاب النفقة لهن حتى يضعن حلهن وليس فعدهذا البيان بيان والقول (٤٦٨) بعد ذلك يوجوب النفقة الكل معتدة مبتوتة عاملاً وغير عامل لا يخفى منافرته لنظم الاسمية وعدهذا البيان بيان والقول (٤٦٨) بعد ذلك يوجوب النفقة الكل معتدة مبتوتة عاملاً وغير عامل لا يخفى منافرته لنظم الاسمية

وكان ابن مسعودوا في وأبوهر برة وغيرهم لا يفرقون وعن على وابن عباس عدة الحامل المتوفى عنها أبعد الاجابن وعن عبد الله من شاء لاعنته ان سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في البقرة يعني أن هذا اللفظ مطلق في الحوامل وروت أمسلة أن سيمة الاسلمة ولدت بعدوفا فروجها بايال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اقد حلات فانكعى (عمله من أمره سرا) بيسرله من أمره و يعلل له من عقده بسبب النقوى (ذلك أمر الله) يريد ماعلم من حكم هؤلاء المعتدات والمعنى ومن يتق الله في العمل عما أنزل اللهمن هذه الاحكام وحافظ على المقوق الواجسة عليه يماذ كرمن الاسكان وترك الضرار والنهقة على الحوامل وابتاء أجر المرضعات وغير ذلك استوجب تكفير السيئات والاجر العظيم (أسكنوهن) ومابعده بيانك اشرط من التقوى في قوله ومن يتق الله كانه قيل كيف نعه ملى التقوى في شأن المعتدات فقيل أسكنوهن (فان قلت)من في (من حيث سكنتم)ماهي (قلت) هي من التبعيضية مبعضها محذوف معناه أسكنوهن مكانامن حبث سكنتم أى بعض مكان سكاكم كقوله تعمالى يغضوا من أبصارهم أى بغض أبصارهم قال قتادة ان لم يكن الأبيت واحد فاسكنه افي بعض جوانيه (فان قلت) فقوله (من وجدكم) (قلت) هوعطف بيان لقوله من حيث سكنتم وتفسيرله كانه قبل اسكنوهن مكانامن مسكنكم مماتط يقونه والوجد الوسع والطاقة وقرئ بالحركات الثلاث والسكبي والنفقة واجبتان ليكل مطلقة وعند مالك والشافعي ليس للبتوتة الاالسكني ولانفقة لها وعن الحسن وجادلانفقة لهاولا سكني لحديث فاطمة بنت قيس ان زوجها أبت طلاقها فقال المصول الله صلى الله عليه وسلم لاسكني لك ولانفقة وعن عمر رضى الله عنه لاندع كماب ربناوسنة نبينا لقول احرأة لعلها نسيت أوشيه فماسمت الني صلى الله عليه وسل يقول لها السكني والنفقة (ولاتضار وهن)ولاتستعملوامعهن الضرار (لتضيقواعلهن )في المسكن بعض الاسماب من الزال من لايوافقهن أويشغل مكانهن أوغير ذلك حتى تضطروهن الىائل روج وقيل هوأن يراجعها اذابتي منءدتها يومان ليضيق علمها أمرها وقيل هوأن يلجئها الى أن تفتدي منه (فان قلت) فاذا كانتكل مطلقة عندكم تَّعِبِ لهَاالنَّفَقَةُ فَاقَائِدَةَ النَّمُرِطُ في قُولُهُ (وان كنّ أولات حمل فأنفقُواعلهن) (قلت)فالدته ان مدة الحل رعِاطَالتَ فَطْنَ طَانَ أَن النَّفقة تسقط اذامضي مقدار عدة الحائل فنفي ذَلكُ الوهم (فان قلت) فالمقول في الحامل المتوفى عنه الرقلت ) مختلف في افأ كثرهم على أنه لانفقة لها لوقوع الاجاع على أن من أجبر الرجل على النفقة عليه من امرأة أو ولدصه غيرلا يعب أن سفق عليه من ماله بعدموته في كذلك الحامل وعن على وعبد الله وجماعة أنهم أوجبوانفقة ا (فان أرضعن اكم) يمني هؤلاء المطلقات ان أرضعن لكم ولدامن غيرهن أومنهن بعدانقطاع عصمة الزوجية (فا توهن أجورهن) حكمهن في ذلك حكم الاظار ولا يجوز عندابي حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم الاستعبار اذا كان الولدمنهن مالم ببنو يجوز عند الشافعي . الائتم ارجمني الناتم كالاشتوارع من التشاور يقال التمرالقوم وتاتم وااذا أمر بعضهم بعضا والعني وليأمر بعضكم بعضا والخطاب للز با والامهات (عمروف) بجميل وهو المسامحة وأن لاعماكس الابولاتماسر الام لانه ولدها مماوها المريكان فيه وفي وجوب الاشفاف عليه (وان تعاسرتم فسترضع له أخرى) فستوجدولا تعوزهم ضعة غيرالام ترضعه وفيه طرف من معاتبة الام على المعاسرة كاتقول ان تستقضيه عاجة فيتواني سيقضها

والأمخشري نصرمذهب أيحنه فة فقال فائدة تغصمص الخوامل مالذكوان الحساويسا طال أمده فشوهم متوهم أن النفقة وأولات الاجال أجلهن أنيضعن جلهنومن يتق الله يجعدله من أهرة دامرا ذلكأهن الله أنزله المكرومنية الله كفرينه سيانه ويعظمله أجراأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضار وهن التضيقوا علمن وانكن أولات حمل فأنفقوا علين حتى يضدهن جلهن فان أرضعن الم فاتوهن أحورهن وأثقروا بينكي بمروف وان تعاسرتم فسترضع لهأخوى

لانعب بطوله فصت بالذكر تنبياعلى قطع هدذا الوهم وغرض الريخشرى بذلك أن يحل التغصيص على هذه الفيائدة كيدلا

أسة اطالنفقة لغير الخوامل لان المحنيفة يسوى من الجميع في وجوب النفقة عادكلامه غيرك (قال وفي قوله وان تعاسرتم فسترضع له أخرى معاتبة الام على العاسرة كاتقول ان تستقضه حاجة الخ) قال أحدو خص الام بالماتبة لان المدول من جهة العولينم الولدولا كذلك المبدول من جهة الاستان به عادة فالام اذا أجدى بالاوم وأحق بالعتب والله أعلى

- قوله تعالى قداً نزل الله الميكة كرارسولا (ذكرفيه ستة أوجه ابدال الرسول من الذكرلان انزاله في مع في انزال الذكرالخ) قال أحد وعلى هذين الوجه بن الاخير بن يكون مفعولا اما بالفعل المحذوف أو بالمصدر وعلى الاربعة المتقدمة بدلا والله سبحانه وتعالى أعلم في القول في سورة لقعر يم بهذا (قدم المتحد الرحم) \*قوله تعالى بالنبي لم تحرم (٢٦٩) ما أحل الله المتناف المتناف من صات

لننفق ذواسعةمن سعته ومن قدرعلمه رزقه فالمنفق عياآناه الله لا تكأف الله نفسا الاما آتاها سحمل الله بعدعسر تسراوكان من قو مة عتاعن أمن ربهاورسله فاستاها حساباشديداوعديناها عددالانكرا فذاقت وبال أمرها وكانعاقمة أمرها حسراأعدالله لهم عذاباشديدافاتقوا الله ما أولى الالمات الذن آمنوا قدأنزل الله اليكوذكرا رسولا يت اواءاكم آيات الله مسنات لعرج الذين آمنواوعاواالصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله و يعمل صالحارد خلاخنات تعرى من تعتما الانهار خالدت فها أبدا قد أحسن الله لهرروا لله الذى خلقسمهموات ومن الارض مثاهن يتسازل الامر الانون تتعلوا أنالله على كل شي قدر وأن الله تد أحاط بكل شئ عليا

وسورة التعريم مدنية

وهي تنتاعشره آيه ك

(بسم الله الرحن الرحم)

غيرك تريدان تبقي غيرم قضية وأنت ملوم وقوله له أى الدب أى سيعد الاب غيرمعاسرة ترضع له ولده ان عاسرته أمه (لينفق) كل واحدمن الموسر والمعسرما بلغه وسعه بريدما أم به من الانفاق على المطلقات والمرضعات كافال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقترقدره وقرق لينفق النصب أى شرعنا ذلك لينفق وقرأ ان أبي عبلة قدر (سيعمل الله) موعد افقرا وذلك الوقت فتح أبواب الرزق عليهم أولفقراء الازواج ان أنفقواماقدر واعلمه ولم يقصروا (عتت عن أمريها) أعرضت عنه على وجه المتوّو المناد (حساما شديدا) بالاستقصاء والمناقشة (عدامانكرا) وقرئ نكرامنكر اعظم اوالمرادحساب الاتحرة وعذابها ومايدوقون فيهامن الوبال ويلقون من أخسر وجيءبه على لفظ الماضي كقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار ونعوذاك لأن المنتظرمن وعدالله ووعيده ملقي في المقيقة وما هو كائن فيكائن قدوقوله (أعدالله لهم عذاباشديدا) تكرير الوعيدوبيان لكونه مترقبا كانه قال أعدالله لهم هذا العذاب فلمكن الكرذلك (ماأولى الالباب) من المؤمنين لطفافي تقوى الله وحذر عقابه و يجوزأن براداحها والسيئات واستقماؤها علم مف الدنياوا ثباتهافي صحائف الخفظة وماأصيبوابه من العذاب في العاجل وأن يكون عتت وماعطف عليه صفة للقرية وأعدالله لهم جوابالكائن (رسولا) هوجبريل صلوات الله عليه أبدل من ذكر الانه وصف بقلاوة آبات الله فكان انزاله في معنى انزال الذكر فصح ابداله منسه أوأر بدى الذكر الشرف من قوله وانه لذكراك ولقومك فأبدل منهكانه في نفسه شرف امالانه شرف للنزل علمه وامالانه ذومجد وشرف عندالله كقوله تعالى عندذى العرش مكمن أوجع ل الكثرة ذكر ولله وعبادته كانه ذكرأ وأريدذاذكر أى ملكامذكورا فى السموات وفى الام كلها أودل قوله أنزل الله المكرذكرا على أرسل فكانه قيل أرسل رسولا أوأعمل ذكرافي رسولااعمال المصدر في المفاعيل أي أنزل الله أن ذكر رسولا أوذكره رسولا وقرى رسول على هورسول \* أنزله (لحرج الذين آمنوا) بعدائزاله أي لحصل لهم ماهم عليه الساعة من الاعمان والعمل الصالح لانهم كانواوقت انزاله غسيره ومنهن واغها آمنوابعه دالانزال والتبليع أوليخرج الذين عرف منهم أنهم يؤمنون قرئ يدخله بالياء والنون (قد أحسن الله له رزقا) فيه معنى التجب والتعظيم الرزق الومن من الثواب (الله الذي خلق)مبتدأ وخبر \* وقرى مثلهن بالنصب عطفاعلى سبع موات وبالرفع على الابتداء وخبره من الارض قيل ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع الاهذه وقيل بن كل معانين مسيرة محمائة عام وغلظ كل مماء كذلك والارضون مثل المعوات (يتنزل الامربينين) أي يجرى أمر الله وحكمه بينهن وملكه ينفذفهن وعن قدادة فى كل سماء وفى كل أرض خلق من خلقه وأحرمن أحره وقضاء من فضائه وقيل هومايد رفهن من عجائب تدبيره وقرى ينزل الامر وعن ابن عباس أن نافع بن الازرق سأله هل تحت الارضين خلق قال نعم قال ف الخلق قال امام لا تمكة أوجن (التعلوا) قرى بالما والياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأسورة الطلاق مات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسورة الفريم مدنية وسمى سورة النبي عليه السلام وهي ثنتاء شرة آية

وسم الله الرحن الرحم

• روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلام ارية في يوم عائشة وعلم بذلك حقصة فقال لها التمي على وقد حرمت مارية على نفسي وأبشرك أن أبا بكرو عمر على كان بعدى أمر أمتى فأخبرت به عائشة وكانتا

أز واجِك (نقل فسب نز ولها أنه عليه السلام خلاع ارية في يوم عائشة وعلت بدلك حقصة نقال لها التمي على وقد ومن مارية على نقسى الخ) قال أحد ما أطلقه الريخشري في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقول وافتراء والنبي صلى الله عليه وسلم منه براء وذلك أن يحريم ما أحله الله على وجهين اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه فهد ذاء "اية اعتقاد حكم التحليد لفيما حرمه الله عن وجل وكالرها محلور لا يصدر من المشمين بسمة الاعان وان صدر سلب المؤمن حك الاعان واسمه الثانى الامتناع عا أحله عز وجل وحل التصريم عجرده صحيح لقوله وحرمناعا مه المراضع من قبل أى منعنا لاغير وقد يكون مؤكد الماليين مع اعتقاد حله وهذا مناح صرف وحلال محض واركان على المنع ترك المباح والامتناع منه غير مباح استعالت حقيقة الحال بلااشكال فاذا علت بون ما بن القسمين فعلى القسم الثانى قدلى المالي منافع من المباح والامتناع منه غير مباح استعالت حقيقة الحال بلااشكال فاذا علت بون ما بن القسمين فعلى القسم الثانى قدل الآية والتفسير الصحيح (٤٧٠) يعضده فان النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله لا قرب مأرية والمانزات الاتية كفرعن عينه

متصادقتين وقيل خلابهافي يوم حفصة فأرضاها بذلك واستكفها فلمتكم فطلقها واعتزل نساءه ومكث تسعا وعشر يناملة في بيتمارية وروى أن عرقال لمالوكان في آل اللطاب خيرالاطاقال فنزل حبريل عليه السلام وقال راجعها فانهاص وامة قوامة وانهالن نسائك في الجنة وروى أنه شرب عسلافي بيت زينب بنت حش فتواطأت عائشة وحفصة فقالناله انانشم منكر بح الغافير وكانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يكره التفل فحرم المسل فعناه (لم تعرم ماأحل الله لك) من ملك الهن أوالعسل و (ثبتغي) اما تفسير لقعرم أوحال أواستئناف وكان هذازلة منه لانه ليس لاحدان يحرم ماأحل الله لان الله عز وجل اغا حدل ماأحل الممقوم علمة عرفها في احلاله فاذاحرم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة (والله غفور) قدغفرلك مازالت فيه (رحم) قدرحك فلم يؤاخدك به (قدفرض الله اكم تعلقاً عانكم) فيهمعنمان أحدها قدشر عالله لكرالا ستثناء فأعانكم من قولك حلل فلان في عينه اذا استثنى فها ومنه حلااً بيت اللمن بمعنى أسينتن في بمينك اذاأ طلقها وذلك أن يقول ان شاء الله عقيبها حتى لا يحنث والثاني قد شرع الله الكم تحلتها بالكفارة ومنه قوله عليه السلام لاءوت لرجل ثلاثه أولاد فتمسه النار الاتحلة القسم وقول ذي الرمة قليلا متعليدل الاعلى (فان قلت) ما حكم تعويم الحد لال (قلت) قد اختلف فيه فابوحنيفة يراه عيدًا أوروجية فعلى الايلاءمنه أأذالم يكن له نية وان فوى الظهار فطهار وان فوى الطلاق فطلاق مائن وكذلك ان نوى تنتيين وان نوى ثلاثا فكانوى وان قال نو ستالكذب دين فعالينه و من الله تعالى ولا بدين في القضاءابطال الايلاءوان قال كل حد اللاعلى حوام فعلى الطعام والشراب اذالم ينو والافعلى مانوى ولايراه الشافع عمنا وليكن سيدافي البكفارة في النسباء وحدهن وان نوى الطلاق فهو رجعي عنده وعن أبي مكر وهمروان عمياس والنمسيعودوزيدرضي اللهءنهم أن الحراميين وعن عمراذا نوى الطيلاق فرجهي وعن على وضي الله عند وعن زيدوا حدة ما ئندة وعن عمان ظهار وكان مسروق لا براه شيأ و مقول ماأمالي أحرمتها أم قصيعة من ثريد وكذلك عن الشيعي قال ليس بشي محتجا بقوله تعالى ولا تقولوا لماتصف ألسنتكم المكذب هذاحم لالوهذاحرام وقوله تمالى لاتحرمواطيبات ماأحل الله لكرومالم يحرمه الله تعالى فالس لاحدأن يحرمه ولاأن يصير فحريمه حراما ولم يثبث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحسله الله هو حرام على واغسالم تنع من مارية لمسن تقدمت منه وهو قوله عليه السسلام والله لاأقربها بمداليوم فقيلله لمتحرم ماأحل ألله الثاكام تتنع منه بسبب المين يدنى اقدم على ماحلف عليه وكفرعن عينك ونعوه قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع أى منعناه منها وظاهر قوله تمالى قدفرض الله لك تعلة أعاد يكوأنه كانت منه عين (فان قلت) هل كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك (قلت)عن الحسن أنه لم يكفر لأنه كان مففوراله مأتقدم من ذنبه وماتأ خرواغ اهو تعليم للؤمنون وعن مقاتل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم مارية (والله مولاكم)سيد كم ومتولى أمور كم (وهو العلم) علاصله كم فيشرعه ليكم (الحكم) فلايام ، كم ولاينها كم الاعمانوجيه الحكمة وقيدل مولا كم أولى ، كمن أنفسكم فكانت نصيعته أنفع أيكم من نصافح لانفسكم (بعض أزواجه)حفصة والحديث الذي أسرالها حديث

ورا لعلمه قدفرض اللالك تعلق أعانكم وقال مألك في المدونة عن زيدين أسل اغماكفر الذي صلى الله عليه وسلم في تحريمه أم ولده لانه حاف أن لا يقربها ومثله عن الشعبي وهذا المقدار مماحليسفي ارتكابه حناح وانما قيلله لمتحرم ماأخل مائيماالنبي لمتحرم ماأحل الله لك تستغي مرضات أزواجك واللهغفور رحم قد فرض الله لكم تحملة أعمانكم والله مولاكم وهوالعاسم الحكم واذأسرالني آلي بعض أزواجه حديثا الله لكرفقايه وشفقة علمه وتنويمالقدره والصبه صلى اللهعامه وسلمان يراعى مرصات أز واجهعا يشق عليه جر باعدلي ما ألف من لطف الله تعالى سيه ورفعه عن ان يغرج يسبب أحدمن البشر الذينهم أساعه ومن أحدافوالطهرالله كال نبوته بظهــور

نقصائه م عنه والزمخ شرى قطعالم يحل التحريم على هذا الوجه لانه جمله زلة فيازمه أن يجله على المحل الاول ومعاذالله مارية وعاش الله والمارة والمارة والمارة والمارة والمارة والمارة والمارة والمارة والمارة وماهذه من الزمخ شرى الاجراءة على الله ورسوله واطلاق القول من غير تحرير وابراز الرأى الفاسد بلا تخمير نعوذ بالله من ذلك وهو السؤل أن يجمل وسيلتنا المه تعظيم النبيذا صاوات الله عليه وأن يجنبنا خطوات الشيطان و يقيلنا من عثرات اللسان آمين

بعضه وأجاب بأنه ليس الغرض بيان من المذاع اليه ومن العرف الخ \* قوله تعالى ان تتو با الى الله قوله والملائكة بعدذ التطهير (قال فيه ماءعلى طريقة الالتفات فالذ أن به مأظم مالله

ماءعلى طريقة الالتفات فلانمأت به وأظهر مالله علمه عرف بعضمه وأعرض عن بعض فلا نبأهابه فالتمن أنبأك هددا قال نبأني العليم المعمران تتو باالى الله فقدصغت قاو مكاوان تظاهرا عليه فانالله هومولاه وجيريل وصالح المؤمنان والملائكة رم\_دذلا فطهرعسي ريهأنطلقكن أنسدله أز واجاخـ برامنكن مسلات مورمنات قاندات تائدات عابدات سائحات ثيرات وأركارا ياأيها الذين آمنوا

ایکون آبلغ فی معاتبتهما الخ \* قوله تعالی عسی ربه ان طلق کن الا یه (قال فیهان قلت لم آخلیت هذه الصفات من العاطف الخ) قال أجدوقدذ كرلى الشيخ رجهالله ان القاضی الفاضل عبدالرحیم المیسانی ال کاتب رجه مارية وامامة الشيخين (نبأت به) أفشته الى عائشة وقرى أنبأت به (وأظهره) واطلع النبي عليه السلام (عليه) على الحديث أي على افشاله على لسان حبريل وقيل أظهر الله الحديث على الذي صلى الله عليه وسلم من الظهور (عرف بعضه) أعلم بمعض الحديث تكرما قال سفيان مازال التعافل من فعل الكرام وقرى عرف بعضه أيحاز علمهمن قولك للسيء لاعرفن اكذاك وقدعرفت ماصنعت ومنه أولئك الذين يعملم اللهمافي قاوبهم وهوكثير في القرآن وكان جزاؤه تطليقه اياها وقيل المعرف حديث الامامة والمعرض عنه حديث مارية وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لها ألم أقل الشاكتمي على قالت والذي بعث كبالحق ماملكت نفسى فرحابالكرامة التي خص الله بهااباها (فان قلت) هلا قيل فلما نبأت به بعضهن وعرفه ابعضه (قلت) اليس الغرض سان من المذاع المه ومن المعرف واغماه وذكر جنابة حفصة في وجود الانهاء به وافشائه من قملها وأنرسول الله صلى الله علمه وسلم بكرمه وحله لم يوجد منه الأالاعلام بمعضه وهو حديث الامامة ألاثرى أنه الما كان القصود في قوله (فلما أنبأها به قالت من أنبأك هذا) ذكر المنبأ كيف أتي بضميره (ان تتوبا) خطاب لمفصة وعائشه على طريقة الالتف ات المكون أبلغ في معاتبتهما وعن أبن عباس لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عنهما حتى جو حيت معه فل كان سعض الطريق عدل وعدات معه بالا داوة فسكت الماء على يده فتوضأ فقلت من هما فقال عبايا ابن عباس كابه كره ماسألته عنه ثم قال هما حفصة وعائشة (فقد صغت قلوبكا)فقدوجدمنكامالوج التوبةوهوميل قلوبكاءن الواجب في مخالصة رسول الله صلى الله عليه وسلمن حب ما يتعبه وكراهة ما يكرهه وقرأ ان مسعود فقد زاغت (وان تظاهرا) وان تعاولا عليه عمايسواه من الأفراط في الفيرة وافشاء سره فان يعدم هو من يظاهره وكيف يعدم المظاهر من الله مُولاً ه الكروبيين وقرن ذكره بذكره مفرداله من بين الملائكة تعظيماله واظهار المكانته عنده (وصالح المؤمنين) ومن صلح من المؤمنين بعني كلمن آمن وهمل صالحاوءن سعيد بن جبير من برئ منهم من النفاق وقيل الانبياءوقيل الصابة وقيل الخلفاءمنهم ( عان قلت )صالح الومنين واحدام جمع (قلت) هو واحدار يدبه الجمع كقولك لايفعل هذاالصالح من النأس تريدا لجنس كقولك لايفعله ون صلح منهم ومثله قولك كنت في السامروالحاضرو يجوزأن يكون أصدصا لوالمؤمنين بالواوف كتب بغيرواوعلى اللفظ لان لفظ الواحد والجمع واحد فيه كاجاءت أشياء في المصف متبوع فم احكم اللفظ دون وضع الخط (والملائكة) على تكاثر عددهم وامتلاء السعوات من جوعهم (بعدذلك) بعد نصرة الله وناموسه وصالحي أنومنين (ظهير) فوج مظاهرله كانهم يدواحدة على من يعاديه فايداغ تظاهر احم أنين على من هؤلاء ظهراؤه (فان قلت) قوله بعدذلك تعظيم لللائكة ومظاهرتهم وقدتقدمت نصرة الله وجبريل وصالح المؤمنين ونصرة الله تعالى أعظم وأعظم (قات) مظاهرة الملائكة من جلة نصرة الله في كانه فضل نصرته تعالى بهم وعظاهرتهم على غيرها من وجوه نصرته تعالى افضاهم على جميع خلقه وقرئ تظاهرا وتتظاهرا وتظهرا . قرئ يبدله بالتخفيف والتشديدللكترة (مسلمات مؤمنات) مقرات مخلصات (سائحات) صاعات وقرئ سجات وهي أبلغ وفيل اللصائم سائح لان السائح لاز ادمعه فلايز العسكا الى أن يجد ما يطعمه فشد به به الصائم في امساكه الى أن يجي العرقة الطاره وقيل سائحات مهاجرات وعن زيدبن أسلم تمكن في هذه الامة سياحة الاالهجرة (فان قلت) كيف تكون المدلات خيرامنهن ولم تكن على وجه الأرض نساء خير من أمهات المؤمنين (قلت) اذاطلقهن وسول الله لعصمانهن له وايذائهن الماه لم يبقين على تلك الصفة وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الاوصاف مع الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنزول على هواه ورضاه خيرامنهن وقدعرض بذلك في قوله قانتات لان القنوت هو القيام بطاعة الله وطاعة الله في طاعة رسوله (فان قلت) لم أخليت الصفات كلهاءن الماطف ووسط بين الثيمات والابكار (قلت) لامهما صفة ان متنافية ان لا يجمّعن فيهما اجتماعهن في

الله كان يعتقدان الواوفى الاية هي الواوالتي عماها بعض ضعفة النعاة واوالثمانية لانهاذ كرت مع الصفة الثامنة فكان الفاضل يتبع باستغراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة صلة أجدها التي في الصفة الثامنة من قوله التاثبون العابدون عند قوله والذاهون عن المنكر والثانية في قوله وثامنهم كلهم والثالثة في قوله وفقت أبوام اقال الشيخ أبوعرون الحاجب ولم يزل الفاضل يستحسن ذلك من نفسه الى أن ذكره بوما بعضرة أبى الجود النحوى القرى فين له أنه واهم في عدها من ذلك القبيل وأحال البيان على المعنى الذي ذكر العرب (٤٧٢) الزيخ شرى من دعاء الضرورة الى الاتيان بهاهه نا الامتناع اجتماع الصنفين في موصوف

سائرالصفات فليكن بدمن الواو (قواأنفسكم) بترك المعاصى وفعل الطاعات (وأهليكم) بأن تأخدوهم علا تأخذون به أنفسكم وفي الحديث رحم الله رجلا قال باأهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم بتهكم جيرانكم احلالله يجمعهم معه في الجنة وقيل ان أشد الناس عذاما يوم القيامة من جهل أهله وقرى وأهلو كمعطفا على واو قواوحسن العطف للفاصل (فان قلت) أليس التقدير قوا أنفسكو وابق أهاو كم أنفسهم (قلت) لا ولكن العطوف مقارن في التقديرُللوا و وأنفسك واقع بعده فكانه قيل قوا أنتم وأهـ اوكم أنفسكم لما جعت مع المخاطب الغائب غلبته عليه فحملت ضميرهم امماعلي لفظ المخاطب (نار اوقودها الناس والحجارة) وعامن أأنار لايتقد الابالناس والخبارة كايتقد غبرهامن النبران الحطب وعن ابن عماس رضى الله عند هي حارة الكبريت وهي أشد الاشياء حرااذ الوقد علما وقرى وقودها الضم أى دووقودها (علما) الى أمرهاوتمذيب أهلها (ملائكة) يمني الزبانية التسعة عشر وأعوانهم (غلاظ شداد) عارامهم غلطة وشدة أى جغاء وقوة أوفى أفعالهم حفاء وخشونة لاتأخذهم رأفة في تنفيذا وامر الله والغصب له والانتقام من أعدائه (ماأمرهم) في على النصب على البدل أي لا يعصون ماأمر الله أي أمره كقوله تعلى أقعصيت أصى ولايعصونه فيما أصرهم (فان قات) أليست الجلمان في معنى واحد (قات) لافان معنى الاولى أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونه اولايأ بونها ولاينكرونه اومعني الثانيسة أنهم يؤدون مايؤمرون به لا يتشاقلون عنه ولا يتوانون فيه (فان قلت) قد خاطب الله المشركان المكذبين بالوجي بهذا بعينه في قوله تعالى فأن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الذار التي وقودها الناس والحجارة وقال أعدت المكافرين فجملها معدة الحكافرين فامه في مخاطبته به المؤمنين (فلت) الفساق وان كانت دركات مفوق دركات الكمارفان م مساكنون الكفارفي دارواحدة فقسل للذن آمنو افواأنفسك باحتناب الفسوق مساكنة الكفار الذن أعدت لهم هذه الذار الموصوفة ويحوزأن يأمرهم التوقى من الارتداد والندم على الدخول في الاسلام وأن يكونوا خطاباللذين آمنوا بألسنتهموهم المنافقون ويعضدذلك قوله تعالى على أثره (ياأيها الذين كفروا لاتعتذر وااليوم أغا تُعزون ما كنتم تعملون )أى يقال لهم ذلك عندد خولهم النار لا تمتذر والانه لاعذرا يكم أولانه لا ينفعكم الاعتذار (توبة نصوحا) وصفت التوبة بالنصح على الاستناد الجارى والنصح صفة التائبين وهوأن ينصحوابالتو ةأنفسهم فيأتواج اعلى طريقها متداركة للفرطات ماحية للسيا توذلك أنيتوبوا عن القبائح لقصها نادمين علم امغمين أشدالا غمام لارتكام إعازمين على أنهم لايعودون ف قبيهمن القبائح الى أن يعود اللبن في الضرع موطنين أنفسهم على ذلك وعن على رضى الله تعلى عنده أنه بمع أعرابيا يقول اللهم انى أستغفرك وأتوب الميث فقال بإهذاان سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين قال وماالتو بةقال يجمعهاستة أشياءعلى الماضى من الذنوب الندامة وللفرائض الاعادة وردالمطالم واستحلال المصوم وأن تعزم على أن لا تعودوأن تذبب نفسك في طاعة الله كار بينها في المصية وأن تديقها من ارة الطاعات كاأذقتها حلاوة المعاصى وعن حذيفة بعسب الرحل من الشرأن يتوبعن الذنب ثم يعود فيمه وعنشهر بن حوشب أن لا يمودولو حز بالسيف وأحق بالناروعن ابن المهاك أن تنصب الذب الذي أقلك فيهالحياءمن اللهأمام عينك وتستعد لنتظرك وقيل توبة لايتاب منهاوعن السدى لاتصع التوبة الا بفصيحة النفس والمؤمنين لان من صحت توبته أحب أن يكون الناس مثله وقيل نصوحامن نصاحة الثوب

واحد وواوالثمانيةان تستفاعا تردست لاحاجة الهاالاللاشعار بتمام نهاية العدد الذي هو السبعة فأنصفه الفاضل رجمه الله واستعسان ذلكمنه وقال أرشدتنا باأبا المود \* عادكالمـه (قال في قوله تعالى قوا أنفسك وأهلمك نارا قرى وأهاوكم )قال أحد قواأنفسك وأهلمكم تأرا وقودها الناس والخارة علها ملائكة غلاظ شدادلا بعصون اللهما أمرهم ويفعلون مايؤمرون بأأج األذين كفروالاتعتذر واالبوم اغماتم فرون ماكنتم تعاون ماأيها الذبن آمنوا توبوالى الله توبة نصوحا وأكن المطوف مقارن في التقدر الواو وأنفسك واقعربمده كانه قال قوا أنتم وأهاوكم أنفسيكم وأمكن الما احتمع صمير المحاطب والغائس غلب ضمر الخطاب على ضمر الغسة ( عُمَالُ فَانِ قَلْتُ قُولُهُ لا دعصون اللهما أمرهم

ويفعلون ما يؤمرون البس الجلمان في معنى واحدوا جاب بأن معنى الاولى انهم يتزمون الاوام ولا يأنونها الخ ) قال أي أم دجوابه الاول مفرع على قاعدته الفاسدة في اعتقاد خلود الفساف في جهتم ولعله اغا أورد السؤال ليتكاف عنه بحواب ينفس عما في نفسه عما لا يطيق كتميانه من هذا الباطل نعوذ بالله منه والافالسؤال غير وارد فانه لا عتنع أن المؤمن بحدر من عذاب الكافر أن يناله على الاعيان كقوله في آل عمر ان خطابا المؤمنين وانقو النار التي أعدت المكافرين وأطيع والله والسول لعلكم ترجون

عسى ربكم أن يكفِ ر عنكم سيا تدكم ويدخلك جنات تحري من تحمة الانهار يوم لا يخرى الله النسى والذن آمنه وامعيه نورهم يسجى بال أيديهم وبأعانهم مقولون ربناأغمامانورناواغنى لذاأذك على كل شي قدير بالمالندي جاهد المكفارو المنافقان واغلظ علمهمومأواهم عهم وينس الصمر ضربالله مثلاللذي كفروا اصأت نوح وامرأت لوطكانة اتحت عبسدن منعدادنا صالمن فانتاهمافل يغنياءنه مامن اللهشأ وقبل ادخلاالنار مع الداخلين وضرب الله متسالاللذن آمنوا امرأت فرعون اذقالت ربابنى عندك ستا فيالجده ونعيي

\* عادكارمه في قوله ضرب الله مذلا للذين كفر واالا ية (قال فيه) مثل الله حال الكفار في انه مردما قبون على كفرهم أغلظ عقاب وأشده من غيرا بقاء الخ

أي توبة ترفوخ وقلُّ في دينك وترم خلك وقبل خالصة من قوله م عسل ناصح اذا خاص من الشهم و يجوزأن برادتوية تنصح الناس أى تدعوهم الى مثلها لظهور أثرهافي صأحها واستعماله الجدوالعزيمة في المملعلي مقتضياتها وقرازيدبن على تو بانصوحاوة رئ نصوحابالضم وهومصدر نصح والنصع والنصوح كالشكر والشكور والكفروالكفورأى ذات نصوح أوتنصح نصوحا أونوبو النصح أنفسكم على أنه مفعول له (عسى ر ركيم) اطماع من الله احداده وفيه وجهان أحدها أن يكون على ماجوت به عادة الحمارة من الأجابة العسي ولعسل ووقوع ذلك منهسم موقع القطع والدت والشاني أن يجيء به تعليما للعباد وجوب الترجين الخوف والرجاء والذي يدل على المعنى الاول وأنه في معنى البت قراءة ابن أبي عبلة ويدخلكم بالجزم عطفاء لى محل عسى أن يكفر كانه قيل تو يو الوجب الكر تكفيرسيا " تكرو يدخاكر (يوم لا يخزى الله) نصب بيد خلكم ولايخزى تعريض من أخزاهم الله من أهل الكفر والفسوق واستعماد الى المؤمنين على أنه عصمهم من مثل حالهم (يسعى نورهم) على الصراط (أعملنا نورنا) قال ابن عباس يقولون ذلك اذاطفي نور المنافقين اشيفاقاوين الحسن اللهمتمه لهموا يكنهم مدعون تقرياالي الله كقوله تعالى واستغفر لذنبك وهومغفورله وقيل يقوله أدناهم منزلة لانهم يمطون من النو رقدر ما يبصرون بهمواطئ أقدامهم لان النو رعلي قدر الاعال فيسألون عمامه تفضلا وقيل السمارقون الى الجنة عرون مثل العرق على الصراط و بعضهم كالريح و بعضهم حبواوز حفافأ ولمُكُ الذين يقولون ربنا أعْم لنا نورنا (فان قلت) كيف يشْفَقُون والمؤمنون آمنون أممن بأتى آمنا يوم القيامة لاخوف عليهم لايحزنه مالفزع الاكبرأ وكيف يتقر ون وليست الداردار تقرب (قلت) أما الاشفاق فيحوز أن يكون على عادة البشرية وان كانوامعتقد سن الامن وأما التقرب فلما كانت عالهم كحال المتقريين حيث يطلبون ماهو حاصل لهم من الرجة سماه تقريا (جاهد الكفار) السيف (والمنافقين) بالاحتماج . واستعمل الغلطة واللشونة على الفريقين فعاتجا هدهما به من القتال والمحاجة وعن قتادة مجاهدة المنافقين لا قامة الحدود عليهم وعن مجاهد بالوعيد وقيل بافشاء أسرارهم \* مثل الله عزوجل حال الكفارفي أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للؤمنين معاقبة مثلهم من عيرا بقاء ولامحاباة ولاينفعهم مع عداوتهم لهيمما كان بينهم وبينهم من لحقنسب أو وصدلة صهرلان عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق وبت الوصل وجعلهم أبعدمن الاجانب وأبعدوان كان المؤمن الذي يتصلبه المكافر بيامن أنبياء لله بحال امرأة نوح وامرأة لوط لمانافقتاوخانتا الرسولان لمريغ الرسولان عنهما بعق مابينهما و بينه مامن وصلة الزواج اغذاء مامن عذاب الله (وقيل) لهماء غدموتهما أو يوم القيامة (ادخلا الغارمع) سائر الداخاين) الذين لاوصلة بينهم وبين الانبيا أومع داخلها من اخوانكامن قوم نوح وقوم لوط . ومثل عال المؤمنين في أن وصلة الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شيأ من قواجم وزلفاهم عند الله بحال امر، أه فوعون ومنزلنهاعندالله تمالى معكونهاز وجمة أعدى أعداءالله الناطق الكامة العظم ومريح ابنة عمرانوما أوتيت من كرامة الدنيآ والا تخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفار اوفى طي هدنين لتمثيلان تعريض بأمى المؤمنين المذ كورتين فيأول السورة ومافرط منهمامن المطاهر على رسول الله صلى اللهءايه وسلماعا كرهه وتعذر لهماعلي اغلظ وجهوأ شده لمافي التمثيل من ذكرالكفر ونعوه في التغليظ فوله تعالى ومن كفرفان الله غنىءن العالمين واشارة الى أن من حقهما أن تمكونا في الاخلاص والكال فيه كشلهانين المؤمنة ينوأن لاتنكلاعلى أنهماز وجارسول الله فان ذلك الفضل لاينفعهما الامع كونهما مخلصة ينوالتعريض بعفصة أرجلان امرأة لوطأ فشتعليه كاأفشت حفصة على رسول اللهوأسرار التنزيل ورموزه في كل اب الغة من اللطف والخفاء حدّايدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره (فان قلت) مافائدة قوله من عباد نا (قلت) إلى كان مبنى التمثيل على وجود الصلاح في الانسان كاثنا من كان وأنه وحده هوالذى يبلغ به الفور وينال ماعندالله قال عبدين من عبادناصالين فذكر النبيين المشهورين العلسين أنهما عمدان لم يكوناالا كسائر عمادنامن غسرتفاوت بينهم الربالصد لاح وحده اظهار اوابانة لان

لادمدو الاسعاريان كلمات الله متناهية لانه في الوجه الاول جمالها مجوعة جعقلة القصرها وفي الثاني وأن وصفه فما بالقيامة والحصر من الاتبين المتاري والحرمدادا الحرمدادا لكامات ربي والاحرى قوله ولوأن ما في الاحرمدادا قوله ولوأن ما في الارض شعرة أقلام الاتبة من شعرة أقلام الاتبة

من فسرعون وعمله وتعسيني من القوم الظالمين ومريم اينت عمران التي أحصنت فرجها فنفينا فيه من روحنا وصسدقت بكامات ربها وكتمه وكانت من القائتسين

وماهوفي المقيقة الا غير مؤمن بكامات الله تمالى فالمقان كلام الله تمالى صدة من صفات كاله أزاية أبدية غير متناهية فه كذا آمنت امرأة فرعون الملوثناؤها في كتاب الله العريز تهناالله على الاعان ووقانا الله العراصة الستعان عادكار مها

عددامن العبادلار جعنده الابالصلاح لاغبر وأنماسواه عمار جبه الناس عندالناس ايس دسيب الرجان عند وفأن قلت ما كأنت خمانته ما (قات) نفاقهما وأبطانهما الكفر وتطاهرها على الرسولين فامرأة نوح قالت لقومه انه مجنون وامرأة لوط دأت على ضديفانه ولا يجوزأن رادىا ناحانة الفحو رلانه سمير في الطماع نقيصة عند كل أجد يخلاف الكفرفان الكفار لايستسمعونه ليستحسنونه ويسمونه حقا وعن ان عماس وضي الله عنهما ما بغث اص أة نبي قطوا ص أ ففرعون آسية بنت من احموقيل هي عمة موسي عليه السلام آمنت حين سمعت تلقف عضاموسي الافك فمذبح افرعون سن أى هر مرة أن فرعون وتداهم أته بأربعة أوتاد واستقبل بهاالتمس وأضعمها اليظهرها ووضع رجى على صدرها وقبل أمر بأن تاقي علها صغرة عظيمة فدعت الله فرقي مروحها فألقيت العضرة على جسدلار وحفيه وعن الحسن فنجاها الله أكرم نعاة فرفه هاالى الجنة فهي تأكل وتشرب وتتنع فها وقيل الماقالت رب أبن لى عندك بيتافى الجنة أريت بيتها في الجنة يني وقيل انه من درة وقيل كانت تعذب في الشمس فتظلها الملائكة (فان قلت) مامعني الجعيين عندك وفي الجنة (قلت) طلبت القرب من رحة الله والبعد من عذاب أعداله عينت مكان القرب قوالها في الجنة أوأرادت أرتفاع الدرجة في الجنة وأن تكون جنتها من الجنبان التي هي أقرب الى المرشوهي جنات المأوى فعبرت عن القرب الى العرش بقولها عندلة (من فرعون وعمله) من عمل فرعون أومن نفس فرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم وخصوصامن عمله وهوالكفر وعبادة الاصنام والظلو التعذيب بفيرجرم (وغيني من القوم الطالمين) من القبط كلهم وفيه دليل على أن الاستعاذة مالله والالتجاء اليه ومسدَّلة الخلاص منه عندالحن والنوازل من سيراله الحين وسنن الانساء والمرساين فافتح بيني وينهم فتحاونحني ومن معيمن المؤمنين بالاتجعلنا فتنسة للقوم الطالمين ونعنا رحتكُ من القوم الكافرين (فيسه) في الفرج وقرأ ابن مسمودفيها كاقرئ فيسورة الانبياء وألضمير الجملة وقدم لى في هذاالفلرف كالدمومن بدع التفاسير أن الفرج هو حيب الدرع ومعنى أحصنته منعتمه حسيريل وأنه جع في التمثيل بين التي لهاز وجوالتي لاز وج لهاتسلية للارامل وتطبيبالانفسهن (وصدقت) قرى بالتشديد والفنفيق على أنها جعلت الكلمات والكتب صادقة يعني وصفتها بالصدق وهوم عنى التصديق بعينه (فان قلت) فيا كلمات الله وكتبه (قلت) يجوزأن براد بكاماته محفه التي أتزاها على ادريس وغيره سفاها كلمات لقصرها وبكتبه الكتب الأربمة وأن براد جميعما كلم الله به ملائكته وغيرهم وجميعما كتبه في اللوح وغييره وقرى كلمة الله وكتابه أي بعدي وبالمكتاب المنزل عليه وهو الانجيل (فان قلت) لم قيل (من القائدين) على التذكير (قلت) لان القنوت صفة تشهل من قنت من القسام فغلب ذكو ره على الأنه ومن للتبعيض و يجو زأن يكون لا بتداء الغاية على أنهاولدت من القانة ين لانهامن أعقاب هر ون أخى موسى صاوات الله عليهماوعن النبي صلى الله عليه وسلم كلمن الرجال كثير ولم يكمل من النساء الاأربع آسية بنت من احم اص أة فرعون ومريح ابنة عران وخديحة بنتخو الدوفاطمة بنت محدوفضل عائشة على النساء كفضل الثر يدعلى سائر الطمام وأما ماروى أن عائشة سألت وسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سمى الله المسلمة تعنى مربح ولم يسم الكافرة فقال بغضالها قالت ومااسمها قال اسم امرأة نوح واعلة واسم أمرأة لوط واهلة فحديث أثر الصنعة عليه ظاهر من واقد دسمى الله تمالى جاءة من الكفار باسم ائهم وكناهم ولو كانت التسمية للعب وتركه اللبغض لسمى آسية وقدقرن بينهاو بينمرج في التمثيل للومنين وأبي الله الأأن يجعل للصنوع أمارة تنم عليه وكالرمرسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم وأسلم من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة التحريم آتاه الله ويتنموط

(سورة

(قال)واص أة فرعون اسمهاآسية بنت من احمومانقل في المديث ان عائشة قالت بارسول الله لم سمى الله الومنة ولم سم الله الومنة

﴿ القول سورة الماك ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴾ قوله تعالى هو الذي خلق الموت و الحياة (قال أي ما يوجب كون الشي حيا أو ما يصح بوجوده الاحساس و الموت عدم ذلك النائ على أحد أخطأ في تفسير الموت دينه المعروف (٤٧٥) ان يفسر و يتبع التفسير آراء

وسورة اللكمكية وهى ثلاثون آية وتسمى الواذية والمعية لانها تقى وتنجى قارئها من عذاب القبري

ودرم الله الرحم الله الموجد على الله الموجد الموجود (وهوعلى كل) مالم بوجد على المالم بوجد على المالم بوجد على المالم بوجد على المالم بوجد القدرة (قدير) وذكر المدمجازي الاحاطة بالمال والاستيلاء علم والحياة ما يصح بوجوده الاحسار وقيل ما بوجب كون الشي حياوه والذي يصح منه أن يعلم ويقدر والموت عدم ذلك فيه ومعنى خاق الموت والحياة المجاد ذلك المصح واعدامه والمعنى خلق موتكم وحياتكم أيم الملكافون (ايماوكم) وسمى علم الواقع منه مياختيارهم باوي وهي الخيرة استعارة من فعدل المختير ونعوه قوله تعالى ولنه الوزكم حتى نعلم المجاهدين منكر (فان قلت) من أن تعلم أكم أحسن عملا) بفيه البلوي (قلت) من حيث المه المحافية في الثانية من منه ما المحافية المحافية منه منه المحافية الم

هـذه الجلة واقعة موقع الثانى من مفه وليه كاتقول علمه هوأحسين علا (فان قات) أتسمى هـذا نعليقا وقلت) لا اغيالة عليق أن توقع بعدد مما يسدمسد المفه ولين جيما كقولك علت أبه ما عروو علت أزيد منطاق ألا ترى أنه لا فصل بعد سبق أحد المفه ولين بين أن يقع ما بعده مصدر ابحرف الاستفهام وغير مصدر (بد

به ولوكان تعليقا لا فترقت الحالمان كالفترقتا في قولك علت أزيد منطلق وعلت زيد امنطاقا حسسن عملا قيل أخلصه وأصو به لانه اذا كان خالصاغير صواب لم يقبل وكذلك اذا كان صواباغ سيرخا اص فالخالص أن يكون لوجه الله تعالى والصواب أن يكون على السنفة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلاها فلما الغ قوله

أيكم أحسن عملا قال أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله دمني أيكم أتم عقلاعن الله وفهم الاغراضه والمراد أنه أعطا كم الحياة التي تقدر ون بها على العمل وتستم كنون منه وسلط عليكم الموت

الذى هوداعيكم الى اختيار العمل المسدن على القبيع لان وراءه البعث والجزاء الذى لابدمنه وقدم الوت على الخرض على الماليات العدمل من نصب موته بين عينيه فقدم لانه فعما يرجع الى الغرض

المسوق الآية أهم (وهوالمزيز) الغالب الذي لا يجزه من أساء العـمل (الغـفور) لن تأب من أهـل الاساءة (طباقا) مطابقة بعضم افوق بعض من طابق النعل اذا خصفه اطبقاعلي طبق وهذا وصف بالمصدر أو

على ذات طباف أوعلى طو بقت طباقا (من تفاوت) وقرى من تفوّت ومعنى البناء بن واحد كقولهم تطاهروا من نسائهم وتظهروا وتماهد ته وتدهد ته أى من اختلاف واضطراب في الخلقة ولا تناقض إغاهي مستوية

مستقيمة وحقيقة التفاوت عدم التناسب كان يعض الشئ يفوت بعضاولا بلاغه ومنه قو لهم خاتي متفاوت

وفى نقيضه متناصف (فان قلت) كيف موقع هـذه الجلة عماقيلها (قلت) هي صـفة مشايعة لقوله طباقا

سلامتهن من التفاوت وهو أنه خلق الرحن وأنه بباهر قدرته هو الذي يخلق مشل ذبك الخلق المتناسب

والخطاب في ما ترى الرسول أول كل مخاطب وقوله تعالى (فارجع البصر) متعلق به على معنى التسبيب الحسرة بأنه لا تفاوت في خلقه ن ثم قال فارجع البصرحتي يصح عندك ما أخسرت به بالمعاينة ولا تبني معك

شبهة فيه (هل ترى من فطور )من صدوع وشقوق جم فطروه والشق يقال فطره فانفطر ومنه فطرناب

البعدر كايقال شق و بزل ومعناه شق اللحم فطلع وأمره بته كرير المصرفين متصفحا ومتنبه اللمس عيما

وخلا (ينقلب اليك) أي ان رجعت البصر وكررت النظر لم يرجع اليك بصرك على التمسته من روَّ به العلل

وادراك العيب بل يرجع اليسك بالخسوء والحسوراى البعسد عن اصابة المتمس كا تعطود عن ذلك طردا بالصغار والقماءة وبالاعماء والمكال ل لطول الاجالة والترديد (فان قلت) كيف بنقلب البصر فاستاحسيرا

قوله أيك أحسن عملا بفعل الباوى وأجاب أن معناه ليعلك أيك أحسن عملالان الباوى تنضى العرائ فال أحد المعلنى عن أحد المفعولان مختلف فيه بين النجاة والاصع ما أجاز ورهوفي هذا الفن عشى وفيه يدرج ويدرى كيف يدخل فيه و بخرج

القدريةومنهاقطعالله ذكرها الالوتعدم وهسو خطأ صراح ومعنقدأهلالسنة المأهمة الماهمة وكيفيكون المدم مخلوقاحادثا وعدم الحوادث مقرر المالزم قطع الحوادث وهي ثلاثون آية محمد وهي ثلاثون آية وكليد وهي ثلاثون آية وكليد ولايا و

رسم الله الدى بيد عالماك الدى بيد عالماك وهو على كل شي قد ير والمياة ليباو كم أيكم المريز الفي في حالت المريز الفي هو والذى خلق سبع سموات المريز الفي من تفاوت من فطور ثمار مع المصر هل ترى المصر كرتين بنقلب المكا المصر خاستاوه و المكا المصر خاستاوه و حسير ولقدر بنا السماء

أرلاوذائادشممن القول بعدم العالم فانظر الى هذا الهدوى ابن مؤداه وكيف أهوى بصاحبه الأرداه نبوذ بالله من الزلل والفطل \* عادكال مه قدوله ليباوكم أيكم أحسن علا (قال فيه أن تعلق \* قوله تعالى ثمار حع البصر كرت بن فلب البسك البصر فاستا وهو حسير (قال فيه لم خص المكر تين فاجاب بان معنى التثنية ههنا التكثيران) قال أحدوفي قوله بنقاب البك البصر وضع للظاهر موضع المضمر وفيه من الفائدة التنبيه على أن الذى يرجع فاستاحسيا في مدرك الفطور هو الالله التي (٤٧٦) يلتمس بها ادراك ماهو كائن فاذالم يدرك شي دل على أنه لاشي ومن هد االقدل فوله في مدرك الفطور هو الالله التي (٤٧٦)

برجعه كرتين اثنتين (قات)مهني التثفية التكرير بكثرة كقولك لبيك وسعديك تريد اجابات كثيرة بعضها في أثر بعض وقولهم في المثل دهدر بن سعد القين من ذلك أي بعد ماطل (فان قلت) في امه في ثم ارجم (قلت) أمره برجع البصرتم أمره بأن لا يقتنع الرجعة الاولى وبالنظرة الحقاء وأن يتوقف بمدهاو يعم بصره غ يعاودو يعاودالى أن يحسر بصره من طول المعاودة فانه لا يعـ شرعلى شيَّ من فطور (الدنما) القربي لانها أقرب السموات الى الناس ومعناه السماء الدنيامنكم \* والمعايم السرح سميت بما الكواكب والناس ير بنون مساجدهم ودورهم بانقاب المصابح فقيل ولقدر بناسقف الدارالتي اجمعة فها (عصابح) أي بأي مصابع لاتوازيم امصابيح إضاءة وضممنا الى ذلك منافع أخرأ نا (جعانا عارجوما ا) أعدادكم (الشياطين) الذن يخرجونكمن النورالي الظلمات وتهتدون بهافي ظلمات البروالبحر قال فنادة خالي الته النجوم اثلاث زينة المماءورجوماللشماطين وعلامات يهتدى جافن تأرل فهاغير ذلك فقدتكلف مالاعلمه به وعن مجدب كعب والله مالاحد من أهل الارض في ألسماء نعم والكنهم ينتغون الكهانة ويتغذون النعوم علة والرجوم معرجم وهومصدر سمى بهما برجم به ومدنى كونها من اجم الشياطين أن الشهب التي تنقض رى السيرقة منهم منفصلة من نارالكواك لاأنه مرجون بالكواك أنفسهالانها قارة ف الدلك على عالما وماذاك الا كقيس يؤخه ذمن ناروالنارثابية كاملة لاتنقص وقدل من الشماطين الرجومة من يقتله الشهاب ومنهم من يخبله وقيه ل معناه وجعلناها ظنونا ورجو مامالغب اشباطين الانس وهم النعامون (وأعتدناله معذاب السعير) في الا خرقيد دعذاب الاحراف الشهب في الدند اوللذي كفروا ربهم أى واكل من كفر بالله من الشدياطين وغديرهم (عذاب جهم) ليس الشدياطين الرجومون مخصوصين بذلك وقرىء ـ ذاب جهنم بالنصب عطفا على عذاب السيمير (اذاأ لقوافها) أي طرحوا كا اطرح الحطب في النار العظيمة ويرمى به ومثله قوله تعالى حصب جهنم (سمعوا لهاشميقا) امالاهلها عن تقدم طرحهم فيها أومن أنفسهم كقوله لهدم فها زفيروشهي ق واماللذ ارتشده الحسيسها المنكر الفظيم بالشهيق (وهي تفور) تغليج م غلمان الرجل عافيه \* وجعلت كالمغتاظة علم ماشدة غلمانه البهم ويقولون فلان يتميز عيطاو يتقصف غف ماوغض فطارت منه شقة في الارض وشقة في السماء اداوصفوه مالافواط فيمه يجوزان برادغيظ الزبائية (ألميأتكم نذير) تو بيخ يزدادون به عدد اما لى عذابهم وحسرة الى حسرتهم \* وخزنته امالك وأعوانه من الزيانية (قالوالي) أعتراف منهـ مدمدل الله واقرار بأن الله عزوعلا أزاح علهم بمعثة الرسل وانذارهم ماوقمو افيه وآنه مماي وتوامن قدره كاتزعم المحبرة واغا أتوامن قبل أنفسهم واختيارهم خلاف مااختار الله وأصربه وأوعد على ضده (فان قلت) (ان أنتم الافي ضلال كبير) من الخاطبونبه (قلت) هومن جلة قول الكفاروخطام ــم للنذرين على أن الندير عمني الانذار والمعنى ألم يأتكم أهل نذير أووصف منذر وهم لغاوهم في الانذار كأنهم ليسو االانذار اوكذلك قدحاء ناند سرونط مره قوله تعلى الارسول رب العالمن أى حاملار سالته و يجوزان كون من كلام الخزنة للكفار على ارادة القول أرادوا حكاية ما كانواعليه من ضلافه مفى الدنيا أوأرادوا بالضلال الهلاك أوسموا عقال الضلال باسمه أومن كلام الرسل لهم حكوه المخزنة أى قالوالنا هذاه إنقبله (لوكنا نسمع) الانذارسماع طالبين العق وأونعقله عقل متأملين وقيل اغلجع بين السمع والمقل لأن مدار لتكليف على أدلة السمع

خاق سبع مموات طباقا ماترى في خافي الرحن ون تفاوت وأصلهما ترىفىخاقهىن من تفاوت ولكنه ذكرهن منسوبات لحلق الرجر تنبهاعلى السبب الذي الدنياعصاج وجعاناه رجدوما الشيماطين وأعتدنالهم عدداب السعبر والذين كفروا ترجمء حذاب جهنم وبنساله براداألقوا فبالعموا لماشهمقا وهي تفورتكادتم بز من العيظ كليا أليق فهافوج سألهم خزنتها ألم أتكوندر فالوابلي قدحاءنا بذبر فكذبنا وقلنامازل اللهمن شي انأنترالافي ضلال كبير وقالوا لوكنانسمه أو تعفلماكنا فيأصحاب السعرفاء ترفوا

ربأجن على الفطور والتفاوت «قوله تعالى وحعاناها رجوما الشياطان واعتدنالهم عذاب السعير (حل الشياطان على ظاهره ونقل عن بعضهمان معناها وجعلناها

فلنوناورجوما بالفيب الخي قال أحدوهذا من الاستطراد لماذكر وعيد الشياطين استطرد ذلك وعيد والمقل المناورجوما بالفيب الخيرين عوما والمقل المنافرين عوما والتقام المنافرين المنافرين

عادكارمه (كالومن بدع التفاسران الموادلو كناعلى مذهب أعداب المدن أوعلى مذهب أحداب الرأى الح) كال ألم دولو تفطن نبيه فذه الا يقلم من المدال المع على البصر فانه قد استدل على ذلك الحي منها \* قوله تعالى الا يعلم من خاق وهو اللطيف الخير (قال فيه أنكر ان لا يعط علما السبر والجهر من خاق ذلا الحن القائد الا يقرد على المعزلة وتصبح الطريق التي يساكها أهل السنة في الردعايم فان أهل السنة يستدلال على ان العبد لا يعلق أفعاله بأنه لا يعمله المنفي الدرم الذي هو العلم على ان العبد لا يعلق أفعاله السنة في المدوم العلم المنفي وجود المدوم على وجود اللازم فهو نور واحديقت منس منسه ثموت العلم المارى عزوج لوابطال خلق العبد لا فعاله واعراب الاستدلال يوجود المدوم على وجود اللازم فهو نور واحديقت منس منسه ثموت العلم الدارى عزوج لوابطال خلق العبد لا فعاله واعراب الاستدلال يقين الموجود المدوم في المنافي فان الوجه فيها أن يكون من فاعلام ادابه (٤٧٧) الماق ومفعول الدم محذوق

تقديره ذلك اشارة الى السروالجهرومفعول بذنبهم فسعقالاصاب السيسمر أن الذين يخشون رجم بالغيب لهـممعفرة وأحركمر وأسرواقولكم أواجهروا به انه علم بذات الصدور ألادمامن حلق وهو اللطيف الخيره والذي جمل لك الارض ذلولا فامشو أفي مناكها وكلوامن رزقه واليه النشورأأمنتمنفي السماءأن يحسف كم الارض فاذاهى عور أمأمنتم من في السماء أن رسل عليك حاصما فستعلون كيف نذير واقد كذب الذين من قىلهـم فكىف كان نكيرأولم يرواالي الطير فوقهم صافات ويقبض خلق محذوف ضمره

والعقلومن بدع التفاسيران المرادلو كناعلى مذهب أصحاب الحديث أوعلى مذهب أصحاب الرأى كائن هذه الاله تفنزات بعدظه ورهدين المذهبين وكان سائر أصحاب المذاهب والجبته دين قدأ تزل الله وعيدهم وكان من كان من هؤلاء فهو من الماجين لا محالة وعدة المشرين من الصحابة عشرة لم يضم الهم عادى عشر وكان من يحوز على الصراط أكثرهم لم يسممو الاسم هذين الفريقين (بذنبهم) بكفرهم في تكذيبهم الرسل (فسعقا) قرى بالتحفيف والتثقيل أى فبعد الهم اعترفوا أو يحدوا فان ذلك لا ينفعهم \*ظاهره الأم بأحد الامرين الاسرار والاجهار وممناه ليستوعندكم اسراركم واجهاركم في علم الله بهدما \* ثم انه علله واله علم بذات أاصدور)أى بضمائرها قبل أن تترجم الالسسنة عنها فكيف لادم ما تكلم به في أنكو أن لا يحسط علماما اضمر والمبهر والمجهر (من خاق) الاشماء وعاله انه اللطيف الجبير المتوص عله الى ماظهم من خلقه ومابطن ويجوزأن كون من خلق منصو بالمعنى ألا يملم مخلوقه وهـ نده حاله وروى أن المشركين كانوا يتكامون فعابينهم بأشياء فيظهر اللهرسوله علم افيقو لون أسروا قولكم لئلا يسعمه اله محدقنية اللهعلى جهلهم (فان قلت) قدّرت في ألا يعلم مفعولا على معنى ألا يعلم ذلك الذكور عاأضمر في القلب وأظهر باللسان من خلق فهالاجعلته مثل قولهم هو يعطى و يمنع وهلاكأن المني ألا يكون عالما من هو خالق لان اللق لا يصح الامع العلم (قات) أبت ذلك الحال التي هي قوله وهو اللطيف الخبسير لانك لوقلت ألا يكون عالما من هوخااق وهو اللطيف اللبير لم يكن معنى صحيحالان ألا يعلم معتمد على الحال والشي لا يوقت سفسه فلا يقال ألايم إوهوعالم ولكن ألا يعلم كذاوه وعالم بكل شي \*الشي في منا كم امثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية لان الذكبين وملتقاه امن الغارب أرف شئ من البعمير وأنباه عن أن يطأه الراكب يقدمه ويعتمد عليه فاذاجِماهافي الذل بحيث عشى في مناكبها لم يترك وقيل مناكبها جبالها قال الزجاج معناه سهل لكم الساوك في جباله افاذ أمكنكم الساوك في جبالهافه وأبلغ التذليل وقيل جوانها والمعنى واليه نشوركم فهومسائلكم عن شكرما أنعم به عليكم (من في السماء) فيه وجهان أحدهما من ملكوته في السماء لانها مسكن ملائكته وغوشه وكرسيه وأللوح المحفوظ ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأواص ونواهيه والثاني أنهسم كانواد متفدون التشبيه وأنه في السماء وأن الرحة والعذاب ينزلان منه وكانو ايدعونه من جهتها فقيل لهم على حسب اعتقادهم أأمنتم من تزعمون أنه في السماءوه ومتعال عن المحكان أن رمذ ركي عسف أوبحاصب كاتقول لبعض الشبهة أماتخاف من فوق العرش أن يعاقبك عاتفعل اذارأ يته يركب بعض المعاصى (فستعلون)قرئ بالماء والماء (كيف نذير)أى اذارأيتم المنذر به علم كيف انذارى حين لا ينفمكم العلم (صافات) باسطات أجنعتهن في الجوعند طيرانها لانهن ادابسطنها صففن قوادمها صفا (ويقبضن)

فالجمع الايعم السروالجهرمن خلقهماومتى حذوناغيرهذا الوجه من الاعراب القاناالى مضادق المسكف والتعسف فن المحمل فالمجمل والمتعدير الايعم الله المسلم بنوالجاهرين والمسمطا قاللفصل فانه لم يقع على ذوات انعاعلين واغما وقع على أفعاله من السروالجهر وعليه وقع الاستدلال و يحتمل غيرذلك أبعد منه والاولى هو الاولى افظاوم عنى والله الموفق \* قوله تعالى أولم يروالى الطير فوقهم صافات و يقيض (قال فيه معناه باسطات الجنعة الانها اذا يسطم اصفت قوادمها الح) الموفق \* قوله والطير عشورة بعد قوله انا منزا الجبال معديد عن ولم يقل مسمعات مثل محشورة القريد من هذا المقسير ولقد أحسن فيه كل الاحسان

و يضمه نهااد اضربنها جنوبهن (فان قلت) لم قبل و نقبض نولم بقل وقايضات (قلت) لان الاصل في الظيران هوصف الاجنعة لان الظيران في المواء كالسماحة في الماء والاصل في السماحة مد الاطراف وبسطها وأماالقيض فطارئ على البسط للاستظهار بهعلى التحرك في عماهوط ارغمرأصل مافظ الفعل على معنى أنهن صافات و مكون منهن القبض تارة بعد تارة كايكون من السابع (ماعسكهن الاالرجن) بقدرته وعمادير لهن من القوادم والخوافي وبني الاجسام على شمكل وخصائص قد تأتي منها الجري في الجوث (المه يكل شي بصر ) يعلم كيف يخلق وكيف يديرا الجمائب (أمن) بشار المه من الجوع ويقال (هذا الذي هو حندا كي منصر كم من دون ) الله ان أرسل علي عذابه (أمن ) يشار اليه ويقال (هذا الذي يرزق كم ان أمسك رزقه)وهذاعلى التقدير ويجوزأن مكون اشارة الىجمدع الاوثان لاعتقادهم أنهم يحفظون من النوائب وير زقون مركة آلهتم في كانهم الجند النياصر والرازق ونحوه قوله تعالى أم لهم آله مقنعهم من دوننا (بل الجوافي عتو ونفور) بلتا دوافي عنادوشرادين الحق لثقله علمهم فليتبعوه \* يجعل أك مطاوع كمه بقال كميته فاكم من الغرائب والشواذ ونعوه قشيعت الريح السحاب فأقشع وماهو كذلك ولاشيء من بناءأ فعل مطاوعاولا بتقن نحوهذاالاجلة كتاب سيبو مهواغ آأكب من باب انفض وألام ومعناه دخل في الكب وصاردا كب وكذلك أقشع السحاب دخل في القشع ومطاوع كب وقشع انكب وانقشع (فان قلت) مامعني (عشي مكاعلي وجهه)وكيف قابل عثبي سو باعلى صراط مستقم (قلت)معناه عشي معتسفافي مكان معتادغ سرمستوفه أنخفاض وارتفاع فيعثر كل ساعة فيخرعلي وجهه منكافحاله نقدض حالمن عثي سو ماأى قاءً اسالمامن العثور والخرور أومستوى الجهة قليل الانتحراف خيلاف المعتسف الذي ينصرف هكذاوهكذاءلى طريق مستو ويجوزأن برادالاعمى الذى لايم تدى الى الطريق فيعتسف فلايزال ينكب على وجهه وأنه ليس كالرجل السوى الصحيح البصرالماشي في الطريق المهتدى له وهومتل الوُّمن والكافر وعن قتادة الكافرة كب على معاصى الله تعلى فحشره الله يوم القيامة على وجهه وعن المكلى عني به أنوجهل من هشام و مالسوى "رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل جزة بن عبد المطلب (فلمارأوه) الضميرالوعد والزلفة القرب وانتصابه اعلى الحال أوالظرف أي رأوه ذا زلفة أومكا ناذا زلفة (سمينت وجوه الذين كفروا)أى ساءتر وبة الوعدوجوههم بأن علم الكاتبة وغشم الكسوف والقترة وكلعوا وكايكون وجه من يقادالي القتل أو يعرض على بعض المذاب (وقيل) القائلون الريانية (تدعون) تفتعلون من الدعاء أى تطلبون وتستعاون به وقبل هومن الدعوى أى كنتم يسبيه تدعون أنكر لا تبعثون وقرى تدعون وعن يعض الزهادأ به تلاهافي أول الليل في صلاته فيق يكررها وهو يمكى الى أن نودى اصلاة الفير والعمرى انهالوقاذة ان تصور تلك الحالة وتأملها كان كفارمكة يدعون على رسول الله صلى الله علمه وسلم وعلى الومني الهلاك فأمر بأن يقول لهم عن مؤمنون متر بصون لاحدى المسنيين اماأن فال كالتمنأون فننقلب الى الجنة أوثرحم بالنصرة والادالة للاسلام كانرجو فأنتم ماتصنعون من يحبركم وأنتم كافرون من عذاب النار لابدلكم منه يعني أنكر تطلبون لنا الهلاك الذي هواستعال الفور والساعادة وأنترف أمرهو الهلاك الذى لاهلاك بعده وأنترغافاون لاتطاءون الخلاص منه أوان أهلكا الله الموت فن عبر كم بعد موت هدات كوالا خدين مع عزكم من النار وان رجنا بالامه ل والغاسة عليكو وقتلكم في عمركم فإن المقتول على أبدينا هالك أوان أهليكا الله في الاستوه مذنوبة اونعن مسلون فن يجير الكافرينوهم أولى الهلاك لكفرهم وان رجنا الاعلانة ن يحمر من لااعلاله (فان قلت) لم أخر مفعول آمناوقدم مف مول تو كانا (قلت) لوقوع آمنا تعريضا بالكامر بن حين وردعقب ذكرهم كانه قسل آمنا ولمنكفركا كفرتم ثمقال وعليه توكلنا خصوصالم نتسكل على ماأنتم متكلون عليسه من رجالك وأموالكم (غورا) غار اذاهما في الارض وعن المكلي لا تناله الدلاءوه وصف الصدر كعدل ورضا وعن بعض الشطارانها تلمت عنده فقال تجيء به الفؤس والمماول فذهب ماء عينيه نعوذ بالله من الجراءة على اللهوعلى

ماءسكهن الاالرجن اله يكل أئئ بصرأمن هداالذىهوحندلك مة مركم من دون الرجير أن الكافرون الافي غرور أمن هذاالذي مرزقكم انأمسك رزقه بللوافي عتر ونفو رأفن عشي مكنا على وجهه أهدى أمن عشي سو باعلى صراط مستقم قلهوالذي أنشأكم وجعل الحالسمع والانصار والافثدة قلملا ما تشكرون قلهوالذى ذرأكم في الارضوالمه تحشرون و يقولون متى هـ ذا الوعدان كنتم صادقين قل اغالما عندالله واغاأنانذ رمين فلا رأوه زلف قسمئت وحوة الذن كفروا وقارهذاالذىكنتيه تدعون قلأرأيتمأن أهاكني الله ومن معي أورجنا فن يجدير الكافرين منعذاب أاسم قمل هوالرجن آمذابه وعلمه توكلنا فستعلون من هوفي صلال مستقل أرأيتم ان أصبح ماؤ كم عوراً فن بأتيكم عاءمعين

﴿ سورة ن مكية وهي أنتان وحسون آية ﴾

(بسم الله الرحن الرحيم)

نوالقلمومايسطرون
ماأنت بنعمه ربك
عبنونوانالثالا جوا
غمرهنونوانالثالعلى
خلقعظيم فستدعمر
ويبصرون أيكالمقتون
ان بلكهوأعلم عن
ضل عن سبيله وهو
أعلمالهتدن فلاتطع
فيدهنون ولاتطع كل
حلاف مهن هاز
مشاء بنم

﴿الفولفسورة ن والقلم﴾

(سم الله الرحم الرحم) لا حراغبر عنون (قال معناه غبرمقطوع كقوله عطاءغ مرمجذوذالخ) قال أجدما كان الني صلى الله عليه وعلم يرضى منالز مخشرى بتفسير الاكة هكذاوه وصلي اللهعلمه وسملم يقول لايدخـل أحدمنكم الحنة بعمله قمل ولاأنت بارسول الله قال ولاأنا الاأن متغسمدني الله مفط لمنه ورحة ولقددالغالز مخشرى سوء الادب الى حدد به حب الحدوماصل قوله أن الله لا منه له على أحدولا فصل في

دخول الجنة لانهقام وإجبء لمهنم وذبالله من الجراءة عليه

آياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة الماك ف كاعل أحماليلة القدر

﴿سورةنمكيةوهى ثنتان وخسون آية

وبسم الله الرجن الرحيم

\* قرئ ن والقلماليد ان والادغام و بسكون النون وفقه اوكر مرها كافي ص والمراده ذا الحرف من حروف المجم وأماة وهم هو الدواة في أدرى أهو وضع لغوى أم شرهي ولا يخلواذا كان اسم اللدواة عن أن يكون جنساأوعل فانكان جنسافأن الاعراب والتنوين وانكان على افأن الاعراب وأبهدما كان فلا مدله من موقع في تأليف المكلام فال قلت هو مقسم به وجب ان كان جنسا أن تجره وتنونه ويكون القسم بدواة منكرة محهولة كأنه قيل ودواة والقلم وانكان علىأن تصرفه وتجره أولا تصرفه وتفضه للعلمة والتأنيث وكذلك التفسير بالحوت اماأن يرادنون من النينان أو يجعل على اللهموت الذي يرعمون والتفسير باللوحمن نورأوذهب والنهرفي الجنة نتحوذلك وأقسم بالقلم تعظيم الهلما في خلقه وتسويته من الدلالة على الحكمة العظيمة ولمافيه من المنافع والفو الدالتي لا يخيط جاالوصف (وما يسطرون) وما يكتب من كتب وقيلمايستره الحفظة وماموصولة أومصدرية ويجوز أن رادبالقل أحجابه فمكون الضمرفي يسطرون هم كأنه قيل وأصحاب القلم ومسطوراتهم أووسطرهم و يراد بهم كل من يسطرا والحفظة \* (فان قلت) ع يتعلق الماء في (بنعمة ربك) وما محله (قلت) يتعلق بجنون منفيا كما يتعلق بعاقل مثبتا في قولك أنت بنعمة اللهعاقل مستويافي ذلك الاثمات والنفي استواءهافي قولك ضرب زيد عمرا وماضرب زيد عمراتهمل الفعل مثنتاومنفما اعمالا واحداومح لدالنصب على الحال كانه قال ماأنت بجنون منعه ماعليك بذلك ولم تمنع الباء أن دوسهل مجنون فعما قمله لانهاز الدة لنأ كمدالمني والمهني استبعادما كان بفسسيه اليسه كفارمكة عداوة وحسد اوأنه من انعام الله عليه بعصافة العقل والشهامة التي يقتضها التأهيل للنبوة عبزل (وان لك) على احتمال ذلك واساغة الغصة فيه والصبرعليه (لاجرا) لشواما (غير ممنون) غير مقطوع كقوله عطاءغير مجذوذ أوغير بمنون عليك به لانه ثواب تستوجيه على علك وليس بتفضل ابتداء واغباغن الفواضل لا الاجور على الاعمال استعظم خلقه لفرط احتماله المضات من قومه وحسن مخالفته ومداراته لهم وقيل هو الخلق الذي أمره الله تعالى به في قوله تعالى خذالعه فو وأحمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وعن عائشة رضى الله عنها أن سعيد بن هشام سألهاء ن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن الست تقرأ القرآن قدا فلح المؤمنون (المفتون) الجنون لانه فتن أي محن بالجنون أولان العرب يرجمون أنه من تخييل الجن وهم المتآن للمتاكمنهم والباء من يدة أو المفتون مصدر كالمعقول والمحاود أي أيكم الجنون أوبأى الفريقين منكر الجنون أبفريق المؤمنين أم فريق الكافرين أى في أيم ما يوجد من يستحق هذا الاسموهوتمريص أىجهل بناهشام والوليدين المغبرة واضرابهما وهذا كقوله تعالى سيعلون غدا من الكذاب الاشر (ان بك هواعلم) بالجانب على المقيقة وهم الذين ضاواءن سبيله (وهواعلم) بالعقلاء وهم الهندون أويكون وعبداو وعداوأنه أعلم عزاء الفريقين (فلاتطع المكذبين) تهييج والهاب للتصميم على معاصاته مركانواقد أرادوه على أن يعمد الله مدة وآلهتهم مدة ويكفواعنه غوائلهم (لوتدهن) لوتاين اوتصانع (فيدهنون) (فان قلت) لمرفع فيدهنون ولم ينصب باصماران وهوجو آب التمني (قلت) قدَعدل به الى طريق آخر وهو ان جعل خبرمبتد امحذوف أى فهـ ميدهنون كقوله تمالى فن يؤمن بربه فلايخاف على معنى ودوالوتدهن فهـم يدهنون حينتذا وودواادهانك فهم الاتن يدهنون اطمعهم في ادهانك قال سيبر بهوزعم هرون أنهافي بمض المصاحف ودوالو تدهن فيدهنوا (حلاف)كثيرا لحف في الحق والباطل وكن به مرجرة لن اعتاد الحلف ومثله قوله تعالى ولا تجعلو الله عرضة لا عانكم (مهين) من المهانة وهي القلة والمقارة يريد القلة في الرأى والتمييز أوأراد الكذاب لانه حقير عند الناس (هماز) عياب طعان وعن السن ماوى شدقيه في أقفية الناس (مشاء بنم ) مضرب نقال للعديث من قوم الى قوم على وجه الساية والافسادييهموالنم والفيمة السعاية وأنشدني بعض العرب

\*قوله تعالى عدل بقد دالم زنيم (قال العدل الجافى والزنيم الدعى وكذاك كان الوليدين المغيرة الخزومى استلمقه المغيرة بعدة عان عشرة من مولده الخ)قال أحدوا غيا خذ كون هذين أشده عابيه من قوله بعد ذلك فانه يعطى تراخى المرتبة في ابين الذكور أولاو المذكور بعده في الشير وانظير وفي الخيرة وله تعيالي والمنافعة بعدد لل طهير ومن ثم استعمات ثم التراخى المراتب وان أعطت عكس المرتب الوجودى \*قوله تعالى (٤٨٠) انابلوناهم كابلونا أصحاب الجنة الى آخرالا "يات (قال فيه أصحاب الجنة قوم من

تشبى تشبب الفيمه \* عشى بازهر الى عيمه (مناع النفير) بخيل والخير المال أومناع أهله الخير وهو الاسلام فذكر المنوع منه دون المنوع كأنه قال مناعمن الخيرقيل هوالولمدين المفيرة الخزوى كانموسراوكان لهعشرة من البنين فكان يقول لهموالحمته من أسلمنكم منعته رفدى عن ابن عباس وعنه أنه أوجهل وعن مجاهد الاسود بن عبد يغوث وعن السدى الاخنس بنشريق أصله في نقيف وعداده في زهرة ولذلك قبل زنيم (معتد) مجاوز في الظلم حده (أثبم) كثير الا " أم (عتل) غليظ جاف من عمله اذا قاده بعنف وغلظة (بعد ذلك) بعدماعد له من المثالب والنقائص (زنيم)دعى قال حسان مُنسَزِيمٌ وأنت زنيم نيط في آلهاشم . كانسط خلف الراكب القدح الفرد وكان الوليددعيافي قريش أيسمن سنحهم ادعاه أبوه بعدة انعشرة من مواده وقيل بغت أمه ولم يعرف حتى نزلت هذه الآية حمل جفاءه ودعوته اشدمعاييه لانه اذاجفاوغلظ طبعه قساقليه واجترأعلى كل معصية ولان الغالب أن النطفة اذا خبثت خبث الناشئ منهاومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولدالزناولاولده ولاولدولده وبمدذلك نظيرتم في قوله ثم كان من الذين آمنوا وقرأ المسي عتل رفعاعلي الذم وهذه القراءة تقوية المايدل عليه بعد ذلك والزنيم من الزغة وهي الهنة من جلد الماءزة تقطع فنخلي معلقة في حلقهالانه زيادة معلقة بغيراهله (أن كان ذامال) متعلق بقوله ولاتطع يمني ولا تطعه مع هذه المثالبلان كانذامال أى ليساره وحظه من الدنيا و يجوز أن يتعلق عابعده على معنى لكونه متولا مستظهر ابالبنين كذب آباتنا ولايممل فيه قال الذي هوجواب اذالان مابعد الشرطلا يعمل فعافيله والكن مادلت عليه الجلة من معنى التكذيب وقرى أأن كان على الاستفهام على ألا أن كان ذامال وبنين كذب أو أتطبعه لان كان ذامال وروى الزبيرىءن نافع ان كان بالكسر والشرط للمخاطب أى لا تطع كل حلاف شارطا يساره لانه اذاأطاع الكافرلغناه فكانه اشترط في الطاعة الغني ونعوصرف الشرط الى الخاطب صرف الترجي اليه في قوله تعالى لعله يتذكر الوجه أكرم موضع في الجسدو الانف أكرم موضع من الوجه لتقدمه له ولذلك جعاوه مكان العزوالجية واشتقوامنه الانفة وقالوا الانف في الانفوجي أننه وفلان شامخ العربين وقالوافي الذليل جدع أنفه ورغم أنفه فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الاذلال والاهانة لان السمة على الوجه شين واذالة فكيف بماعلى أكرم موضع منه ولقدوسم العباس أباعرة فى وجوهها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمواالوجوه فوسمهافي جواعرها وفي لفظ الخرطوم استففاف بهواستهانة وقيل معناه سنعلم يوم القدامة بملامة مشوهة ببن بهاعن سائر الكفرة كاعادى رسول اللهصلي الله عليه وسلم عداوة بان بهاعنهم وقيل خطم يوم بدربالسيف فبقيت سمة على خرطومه وقيل سنشهره بهذه الشتيمة في الدارين جيعافلا تخفي كالاتخفي المحقعلي الخرطوم وعن النضرب شميل ان الخرطوم الخروأن معناه سنصده على شربه اوهو تعسف وقيل الخمرا الحرطوم كاقيل فماالسلافة وهي ماساف من عصر العنب أولانها تطيرفي الخياشم وانابلونا أهل مكة مالقعط والجوع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم م (كابلونا أصحاب الجنة)وهم قوم من أهل الصلاة كانتلابهم هذه الجنة دون صنعاء بفرسخين فكأن بأخذمنها قوت سنته و يتصدف الباق وكان يترك

أهدل الصدلاة كان لانهم هذه الجنة دون صنعاء رغر سعان الخ) قال أحدوفائدة التنكبر الإمهام تعظما لما أصابهاومعني كالصريم أى له لاك غرها وقدل الصريح اللسل لانها احترقت واسودت وقبل النهارأي خالمة مناع الغبرمعتدائيم عتل بعدذ الشرنم أن كان دامال وستنادا تتلى علمه الماتنا قال أساطير الاولين سنسمه على الخرطوم اناباوناهم كالوناأعدال الحندة اذأقسموا لمصرمتها مصحانولا يستثنون فطافءام اطائف من ربك وهـم ناعون فأصمحت كالصريم فتنادوا

فارغة من قولم ديض الاناء اذافرغه (قلت) ومنه الساض من الارض أى الخالية من الشجرورد في الحديث و يستعمله الفقهاء في السافاة ومعدى

صاره بن حاصد بن قال واغداء دل عن الى فى قوله على حرث كم لان غدوهم كان اليصرموه فهو غدو عليه و مدى يتعافتون الساكين يسرون حديثهم خيفة من ظهور المساكين عليم موقوله الايد خانها اليوم عليكم مسكين مثل لا أرينك ههذا والحرد من حادرت السنة اذا منه ت خسيرها والمهنى وغدوا على نكدوم نع غير عاجزين عن النفع وقيل الحرد السرعة أى غدوا مسارعين نشطين المعزم واعليه من الحرد المراب و معنى قادرين على هذا التأويل عند أنفسهم وقيل حرد اسم الجنة المذكورة وقولهم انالصالون قالوه في بديهة أمن هم دهشا المراب ومعنى قادرين على هذا التأويل عند أنفسهم وقيل حرد اسم الجنة المذكورة وقولهم انالصالون قالوه في بديهة أمن هم دهشا المراب المنافق المنافق

للساكين ماأخطأه النعسل ومافي أسفل الاكداس وماأخطأه القطاف من العنب ومايق على البساط الذى مسط تحت النخلة اذاصرمت فكان يجمع لهمشئ كثير فلمات قال بنوه ان فعلناما كان يفعل أبونا ضاق علينا الامر ونعن أولوعمال فحلفو المصرمهامصعين في السدف خفية عن المساكين ولم يستثنوا في عينهم فأحرق الله حنةم وقيل كانوامن بني اسرائيل (مصحين)داخاين في الصح ممكرين (ولا يستثنون)ولا يقولون ان شاء الله (فان قلت) لم سمى استثناء واغها هو شرط (قلت) لانه يؤدي مؤدى الاستثناء من حيث أن معنى قولات لا خرجن ان شاء الله ولا أخرج الا أن يشاء الله و احد (فطاف علما) و الاء أوهلاك (طائف) كقوله تمالى وأحبط بثمره وقريَّ طيف (فأصبحت كالصريم) كالمصرومة له المعتمرها وقدل الصريم الليل أى احترقت فاسودت وقيل النهارأي بيستوذهبت خضرتهاأ ولمسق شي فها من قولهم بيض الاتاءاذا فرغه وقيسل الصريج الرمال (صارمين) حاصدين (فان قلت) هلاقيل أغدوا الى حرثكم ومامعني على (قلت) الما كان الغدواليه ليصرموه ويقطعوه كان غدواعا مه كانقول غداعلهم العدوو يجوزان يضمن الغدو معنى الافدال كقولهم يغدى عليه بالجفنة ويراح أى فأقبلوا على حرثكم باكرين (يتخافتون) يتسارون فيما مينهم وخني وخفت وخفد ثلاثتها في معنى السكتم ومنسه الخفدود الغفاش (أن لأيدخانها) أن مفسرة وقرأ ان مسمود بطرحها ماضم ارالقول أى بضافتون بقولون لا مدخلها والنهى عن الدخول السكان نهى لمم عن عَكينه منه أي لا عَكنوه من الدخول حتى يدخل كقواك لا أرينك ههنا ؛ الحرد من حاردت السينة اذامنعت خيرها وحاردت الابل اذامنعت ردهاواله في وغدواقادر بن على نكدلاغبر عاجز بنءن النفع بعني أنههم عزموا أن يتنكدواعلي المساكين ويحرموهم وهمقادرون على نفعهم فغدوا بحال فقروذها بمال لايق فرون فهاالاعلى النكد والحرمان وذلك أنهم طلبوا حرمان المساكين فتجلوا الحرمان والمسكنة أو وغدوا على محاردة جنتهم وذهاب خيرها قادرين بدلكونم مقادرين على اصابة خيرها ومنافعهاأى غدوا حاصابن على الحرمان مكان الانتفاع أولا أفالوا أغدواعلى وتدكر وقد خبثت ندتهم عاقبهم الله ان حاردت جنتهم وحرموا خيرهافل يغدوا على حرث واغاغدوا على حردو (قادرين) من عكس الكلام التهكم أى قادرين على ماعزمواعليمه من الصرام وحرمان المساكين وعلى حردليس بصلة قادرين وقيل الحردعمني المردوقريءلي ودأى لم يقدرواالاءلى حنق وغضب بعضهم على بعض كقوله تعالى بتلاومون وقيل الحرد القصدوالسرعة بقال ودت حردك وقال

أقبل سيل جاءمن أص الله على يعود حرد الجنة المغله

وقطاح ادسراع يعنى وغدوا فاصدين الى حنته مدسرعة ونشاط قادر بنعندا نفسهم يقولون في نقد درعلى صرامها وزئ منفسها عند وسرامها وزئ منفسها عند وقيل حود عم المعندة أى غدوا على تلك الجنة قادر ين على صرامها عند وانفسهم أومقد درين أن يتم لهم من ادهم من الصرام والحرمان (قالوا) في بديمة وصولهم (انالفالون) أى ضلا اجتنا وماهي بهالمارا وامن هلا كهافلما تأملوا وعرفوا أنهاهي قالوا (بل فين محرومون) حرمنا خيرها لجناية المقاعلي أفسنا (أوسطهم) أعدلهم وخيرهم من قولهم هومن سطة قومه وأعطني من سطات مالك ومندة قوله تعمل أمة وسطه (لولا تسجون) لولا تذكرون التهو تتو بون اليهمن خبث يتكم كان أوسطهم قال لهم حن عزموا على ذلك اذكروا الله وانتقامه من الحرمين وتواعن هذه العزعة الخبيثة من فوركم وسارعوا الى حسم شرها قبل حلول النقمة فعصوه فعيرهم والدليد في علمة ولهم سجان رينا اناكنا فالمن فتكلموا عمل كان يدعوهم الى التكلم به على أثر مقارفة المطيئة ولكن بعد حاب المصرة وقيل في المنازية واحدمن التفويض وين السجو الله والتسبيح ننز به له وكل واحدمن التفويض والتنزية تعظيم وعن الحسن هو الصلاة كانهم كانوا يتوانون في الصلاة والانه تهم عن القطيم عن الفلام والتنازية تعظيم وعن الحسن هو العارض المتان وينا السوم والتناؤية والانه تهم عن القرمون والتهوز هوه عن الفلام وعن المعروف و ترك قبيم عاتوان والتهوز هوه عن الفلام وعن كل قبيم عترفوا بطلهم في منع العروف و ترك الاستثناء (بتلاومون) يلوم بعض هم بعضا لان منه من وعن كل قبيم عترفوا بطلهم في منع العروف و ترك الهومون والمومون المومون والمومون والمومون

مصحماأن اغدواعلي عرديك الكنم صارمين فانطلق وارهستم يتخافتونأن لابدخلتها السومعليكم مسكان وغددوا عملي حرد قادرين فليا رأوها قالوا انالضالون بل نعمن محرومون قال أوسطهم ألمأقلاكم لولا تسصون قالواً سبحان بنا اناكنا ظالمن فأقسل بعضهم على يعض بتلاومون فالوا ماوملنا اناكنا طاغين

من زين ومنهم من قبل ومنهم من أهربالكف وعذرومنهم من عصى الاحمرومنه ممن سكت وهوراض (أن يبدلنا) قرى التشديدوالتحفيف (اناالى بناراغبون) طالبون منها الحسير أجون العفوه (كذلك العذاب)مثل ذلك العدداب الذي بلونايه أهل مكة وأصحاب الجنة عذاب الدنيا (ولعذاب الاخرة) أشد وأعظم منه وسئل قتادة عن أصحاب الجنة أهممن أهر الجنة أممن أهل النار فقال لقد كلفتني تعباوعن مجاهدتا بوافأ بدلو اخبرامها وروىءن ابن مسعودرضي الله عنه بلغني أنهم أخلصوا وعرف اللهمهم الصدق فأبدهم مهاجنة يقال لها الميوان فهاعنب يجل البغل منه عنقودا (عندر بهم)أى فى الا تنوة (جنات النعيم) اليس في الاالتنم ألخ الص لا يشو به ما ينغصه كايشوب جنان الدنيا ، كان صفاديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منها فاذاسمعوا المحسديث الاستوة وماوعد الله المسلمين قالواان صحائا نبعث كايزعم محمدومن معه لم تبكن عالهم وحالنا الامثل ماهي في الدنياوالالم يزيد واعلينا ولم يفضاونا وأقصى أمرهمأن يساوونا فقيل أغيف في الحيكم فصعل المسلمن كالكافرين \* عُرَقيسل لهم على طريقة الالتفات (مالكم كيف تحكمون) هـذالكم الأعوج كائن أمرالجزاء مفوض اليكرحتي تحكموافيه عباشلتم (أملك كتاب) من السماء (تدرسون) في ذلك المكاب ان ما تختار ونه وتشته ونه ليك كقوله تعالى أملك سلطان مبين فأتوا بكتابكم والأصل تدرسون أن ليكم ما تخبرون بفتح أن لانه مدر وس فل إجاءت الازم كسرت و يجوز أن تكون حكاية للدروس كاهو كقوله وتركناءايه في الاتنوين سلام على نوح في العالمان ، وتخير الشئ واختاره أخذخبره وغوه تخله وانتخله اذاأخذ منخوله ولفلان على عمن مكذااذ اضمنته منه وحلفت له على الوفاء بعني أم ضمنامنكم وأقسمنا اكرباعان مغلظة متناهية في التوكيد (فان قلت) بمستعلق (الى يوم القيامة) (قات) بالمقدر في الطرف أي هي ثابة قالم علينا الى يوم القيامة لانخرج عن عهدتها الا يومئذاذاحكمنا كموأعطينا كمماتع كمون ويجوزان يتعلق بالعة على أنها تملغ ذا يح اليوم وتنتهى اليه وافرة لم تبطل منهاعين الى أن يحصل المقسم علمه من التحديم وقرأ السدن بالغدة بالنصب على الحال من الضمير في الظرف (ان الح لماني كمون) جواب القسم لان معنى أم لكم أعمان علينا أم أقسمنا الكر (أيهم بذاك) الحكم (رعم) أى فاع به وبالاحتمام لصعته كا يقوم الزعم المتكلم عن القوم المتكفل بأمورهم (أمهم شركان)أى ناس يشاركونهم في هذا القول و يوافقونهم عليه ويد هدون مذهبهم فيه (فليأتوا) عمر ان كانواصادقين ) في دعواهم يعني أن أحد الايسلم لهم هد اولا يساعدهم عليه كاأنه لا كتاب لهم ينطق به ولا عهدهم به عند الله ولازعم لهم يقوم به الكشف عن الساق والابداء عن الخدام مثل في شدة الامروص موبة الغطب وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهن في الهرب وابداء خدامهن عندذاك قال حاتم من المرتبط الموريان عضت به الحرب عضها و وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى \* عن خدام العقيلة العذراء محمرة فعنى (يوم يكشف عن ساق) في معنى يوم يشتد الاصرو يتفاقم ولا كشف ثم ولاساق كا تقول الدقطع الشعيم مده مغاولة ولايدع ولاغل واغماه ومثل في البخل وأمامن شده فلضيق عطنه وقلة نظره في علم البيان والذي غره منه حديث ابن مسمعود رضى الله عنمه يكشف الرجن عن ساقه فأما الومنون فيضرون سجدا وأم النافقون فتكون ظهورهم طبقاطبقاكان فهاالسفافيدومعناه يشتدأس الرجن ويتفاقم هوله وهوالفزع الاكبريوم القيامة ثم كان من حق الساق أن تعرف على ماذهب اليه الشيمه لانه اساق مخصوصة معهودة عنده وهي ساق الرحن (فان قات الماعت منكرة في المثيل (قلت) للدلالة على انه أمر مهم في الشدة منكر

خارج عن المألوف كقوله يوم يدع الداع الحشى نكركانه قيدل يوم يقع أمر فطيع هائل و يحكى هدذاالتشميه

عن مقاتل وعن أبي عميدة خوج من خواسان رجلان أحده عاشبه حتى مندل وهو مقاتل بن سليمان

والأح

لاهل مكة اذااعتقدوا انهم في الأخوة أكثر تعيماً من المؤمنين الخ) عسى ربنا أن سدلنا خديرامنها انأالى سا واغبون كذلك العذاب ولعذاب الأخرة أكبر لوكانوا تعلمون ان التقن عندر بهم جنات النعم أفحعل المسلم كالجرمان مالك كمف تحكمون أملك كذان قيده تدرسون أن لك فسة التعرون أملك أعان على الفية الى وم القيامية اناكم أعات كمون سلهم أيهم بذلك رعيم أملهم شركاء فاسأتوا بشركائهم ان كانوا صادة ـ بن يوم تكشف عدن ساق وبدعون الىالسحود فلايستطمه ون حاشمة أبصارهم ترهقهمذلة وقدد كانوا يدعون الى المحود وهمسالون فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم قال أحمد ولما كان الدرس قولا كسرها \* قوله أملكم اعمان علمنا بالفية اليوم القيامة (قال)فيه تعلق الحابوم القبامة بالمقدر في الطرف أي هي المقالك على الى

يوم القيامة لأغرج عن عهدتها الايومنداذا أعطينا كمما تحكمون به قال أو يتعلق ببالغة أى تبلغ ذلك اليوم وتنتهى اليه وافرة لم يبطل منها يمين الى أن يحصل القسم عليه

من حيث لا يعلون وأملى لهم ان كيدى متين أم تساله عمر مشاون أم عندهم الغيب فهم من مغرب فاصر الخير بكولا الغيب فهم الحير بكولا الذادى وهو مكطوم من ربه لنبذبالعراء وهو وان يكاد الذين كفروا فعله من المسالين ليزافونك المسالهم وان يكاد الذين كفروا ليزافونك المسالهم وأمل المرافونك المرافوم

والأتنونفي حتى عطلوهو جهم ينصفوان ومن أحس بعظم مضارفقده فذا العلاعلم مقدار عظم منافعه وقري يوم نكشف بالنون وتكشف بالماءعلى البغاء للفاعل والفعول جمعا والفعل الساعة أوالعسال أي يوم تشتدالحال أوالساعة كاتقول كشفت الحربءن ساقهاعلى المجان وقرئ تكشف بالتاء الضمومة وكسر الشين من أكشف اذادخل في الكشف ومنه أكشف الرجل فهو مكشف اذاانقلبت شهفته العلياوناصب الظرف فلمأتواأواضماراذ كرأويوم تكشفءن ساف كان كمتوكيث فحيذف للتهو مل الملمغ وان ثممن الكوائن مالا بوصف لعظمه وعن ان مسعودرضي الله عنه تعقم أصلابهم أي تردعظا ما يلامفاصل لاتنثني عندالر فع والخفض وفي الحديث وتبتى أصلابهم طبقار احداأي فقارة واحدة (فان قلت) لم يدعون الى السحودولاتكليف (قلت) لا يدعون اليه تعبد اوتكليفاولكن تو بيخاوته نيفاعلى تركهم السحود في الدنيا معاعقام أصلابهم والحملولة ينهم وبن الاستطاعة تعسيرالهم وتندعاعلي مافرطوافه محن دعوا الى السحودوهم سالمون الاصلاب والمفاصل بمكنون من احو العلل فعاتم مدوايه \* يقال ذرني واياه بريدون كله الى فانى أكفيكه كانه بقول حسمك ايقاعابه أن تكل أصره الى وتخلى بيني وبينه فانى عالم عليج أن بفعل به مطيقله والمرادحسي مجازيالمن يكذب القرآن فلاتشفل قليك بشأبه وتوكل على في الانتقام منسه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديدا للكذبين استدرجه الى كذا اذا استنزل المهدرجة فدرجة ختى بورطه فيه واستدراج الله العصاة أن برزقهم الصحة والنعمة فيعملوار زق اللهذر معة ومتسلقاالي ازدماد الكفر والمعاصي (من حيث لا يعلمون)أى من الجهة التي لا يشعرون أنه استدراج وهو الانعام علم ملانهم عسمونه انثار الهم وتفضيلا على المؤمنين وهوسيب لهلاكهم (وأملي لهم) وأمهاهم كقوله تدالى اغاغلي لهم البزدادوااغا والصعة والرزق والمدفى العمراحسان من الله وافضال بوجب علهم الشكر والطاعة ولكنهم يحملونه سيبافى الكفر باختيارهم فلماتدرجوابه الى الهلاك وصف المنع بالاستدراج وقيلكم من مستدرج بالاحسان اليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور بالسه ترعليه \* وسمى احسانه وتحكينه كيدا كا سماء استدراعا لكونه في صورة الكيد حيث كان سبباللتورط في الهلكة ووصفه بالمانة لقرة مأثر احسانه فى التسم الهلاك المغرم الغرامة أى لم تطلب منهم على الهداية والتعلم أجراف ثقل علم حل الغرامات في اموالهم فمشطهم ذلك عن الاعمان (أم عندهم الغيب)أى اللوح (فهم بكتبون) منه ما يحكمون به ( لمركم ربك)وهوامهالهم وتأخير اصرتك علمم (ولاتكن كصاحب الحوت) يعني يونس عليه السلام (اذنادى) في بطن الحوت (وهومكظوم) علوه غيظ امن كظم السقاء اذاملاً والمني لا يوحد منك ماوجدمنه من الضمر والمغاضمة فتمتلي سلائة عصن تذكيرالفعل الفصل الضميرفي تداركه وقرأان عماس وابن مسعود تداركته وقرأ الحس تداركه أى تتداركه على حكاية الحال الماضية عنى لولا أن كان بقيال فيه تتداركه كا يقال كان ريدسيقوم فنعه فلان أي كان قال فيه سقوم والمعنى كان متوقعامنه الفيام ونعمة ربه أن أنعم علىمالتوفيق للتو بة وتاب عليه وقداعمد في جواب لويلاعلى الحال أعنى قوله (وهومذموم) يمني أن حاله كانت على خلاف الذم حسن نبذ العراء ولولا تو بته الكانت حاله على الذم روى أنه انزات بأحد حس حل برسول اللهصلي اللهعليه وسلم ماحل به فأوادأن يدعو على الذين انهزموا وقيل حين أرادأن يدعوعلى ثقيف وقرى رحة من ربه (فاجتناه ربه) في معه المهوقر به التو بة علمه كاقال مُ اجتماه ربه فتاب علمه وهدي (فعمله من الصالحان) أي من الانساءوعن انعماس ردالله المه الوجي وشفعه في نفسه وقومه ان مخففة من النقسلة واللام علها وقرئ لمزاقونك بضم الماء وفضه اوزلقه وأزلقه معنى ويقال زلق الرأس وأزلقه حلقه وقرى الزهقو الأمن زهقت نفسه وأزهقها دمني أنهم من شدة تعديقهم ونظرهم المكثير وا المداوة والمغضاء كادون بزلون قدمك أويها كمونك من قولهم تظرالى نظرابكاد بصرعني وبكاد بأكلني أى لوأمكمه سنظره الصرع أوالاكل لفعله قال يتقارضون أذاالتقوافي موطن ، نظرا برل مواطئ الاقدام

وقيل كانت المعنى في أسد ف كان الرجل منهم ينعبق عند الاثفارا م فلا عربه شئ في قول فيه لم أركاليوم مشله الاعانه فأريد بعض العيانين على أن يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال لم أركاليوم رجلا فعصمه الله وعن الحسن دواء الاصابة بالعين أن تقرأ هذه الاتبة (لما معمو الذكر) أى القرآن لم علكوا أنفسهم حسد اعلى ما أوتيت من النبوة (ويقولون انه لمجنون) حيرة في أمره وتنفيرا عنده والافقد علموا أنه أعقلهم والمعنى أنهم حننوه لا حل القرآن (وماهو الاذكر) وموعظة (العالمين) فكيف يجنن من جاء عند من ورسول الله عليه وسلم من قرأسورة القلم أعطاه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم

#### وسورة الحاقة احدى وخسون آية وهي مكية ك

#### وسم الله الرحن الرحم

(الحاقة) الساعة الواجبة الوقوع الثابتة الجيء التي هي آتية لاريب فها أوالتي فهاحواف الامورمن الحساب والثواب والعقاب أوالتي تحق فهاالامورأى تعرف على الحقيقية من قوالث لاأحق هذا أي لاأعرف حقيقته حمل الفعل لهاوهولاها هاوار تفاعها على الابتداء وخبرها (ماالحاقة) والاصل الحاقة ماهى أى أى شي هي تفغيمالشأنها وتعظيما لهولها فوضع الطاهر موضع المضمر لانه أهول لها (وما أدراك وأى شي أعلكما الحاقة يمني أنك لاعلاك كنهها ومدى عظمها على أنه من العظم والشدة بعيث الاسلغه دراية أحدولا وهمه وكيفاقدرت عالهافهي أعظم من ذلك ومافي موضع الرفع على الابتداء وأدراك معلق عنه لتضمنه معنى الاستفهام والقارعة التي تقرع الناس بالافزاع والاهوال والسماء بالانشاقاق والانفطار والارض والجبال بالدائ والنسف والنجوم بالطمس والانكدار ووضعت موضع الضمير لتدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف شدته اولماذ كرهاو فعمها أتمع ذكر ذلك ذكر من كذب جاوما حل مرمس التكذب تذكير الاهل مكة وتخويفا لهم من عاقبة تكذيهم (بالطاغية) بالواقعة المجاورة للعدفي الشدة واختلف فهافقيل الرجفة وعن ابن عماس الصاعقة وعن قتادة بعث الله عليهم صحة فأعملتهم وقبل الطاغية مصدر كالعافية أى بطغمانهم وليس بذاك لعدم الطباق بينها وبين قوله (بريح صرصر) والصرصرالشديدة الصوت فاصرصرة وقبل الباردة من الصركانهاالتي كروفهاالبردوكثرفهي تحرق الشدة بردها (عاتية) شديدة العصف والمتواستمارة أوعتت على عادة اقدر واعلى ردها يحيلة من استدار مناهأواماذ بحبسلأ واختفاه فيحفرة فانها كانت تازعهم من مكامنه سموتها كمهم وقيسل عتت على خزاتها فحرحت والاكدل ولاوزن وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الله سفية من ريح الاعكال ولا قطرة من مطرالاعكال الا يوم عادويوم نوح فان الماءيوم نوح طبى على الخزان فليكن الهم عليه سبيل ثم قرأ انالماطغى الماء حلناكم في الجارية وأن الريح يوم عادعت على الخزان فليكن له معلم اسبيل م قرأ بريج اصرصرعاتية ولعلهاعمارةعن الشدة والأفراط فهاالمسوم لايخاومن أن يكون جع عاسم كشه ودوقه ود أومهدرا كالشيكور والكفورفان كان جعافعني قوله حسومانغسات مسمت كل خبر واستأصلت كل ركة أومتناسة هموب الرباح ماخففت ساعة حتى أنت علم مغيب لالتتابعها يتنادع فعسل الجاسم في اعادة ألكى على الداءكرة بعدا خرى حتى ينعسم وان كان مصدر أفاما أن ينتصب بفعله مضمرا أي تحسم حسوما عمني تستاصل استنصالا أويكون صفة كقواكذات حسوم أويكون مفعولاله أى سخرهاعلهم الدستنصال وقال عيد العزيز بنزرارة الكلابي ففرف بن بينهم زمان = تتابع فيه أعوام حسوم وقرأ السدى جسوما بالفتح حالامن الريح أى سخرهاءا بهم مستأصلة وقيل هي أمام البحوز وذلك ان بحوزا من عاد توارت في ميرب فانتزعم االريح في اليوم الثامن فأهلكم الوقيل هي أيام العجز وهي آخرااشيماء واسماؤهاالصن والصنبر والوبر والاحمر والمؤتمر والمعلل ومطفئ الجر وقيل مكفئ الطعن ومعني (مضرها علهم) سلطها علهم كاشاه (فها) في مهاج اأوفي الليالي والايام ، وقريُّ أعِارِ نحيل (من اقية) من قية أومن

الما سعموا الذكر ويقولون اله لمجنون وما هوالاذكرالعالمين هوسورة الحاقة مكية وهي احدى وخسون آية ،

(بسم الله الرحن الرحيم) الحاقة ماالحاقة وما أدراكما الحاقة كذبت غمود وعادمالقمارعة فأما تمود فأهلكوا بالطاغية وأماعاد فأهاكوار عصرصر عاتمة مصرها علهم سبع ليال وغانية أمام حسوما فترى القوم فهاصرى كانهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقبة وجاء فرعون (القول في سورة الحاقة (سم الله الرحن الرحيم) ■قوله تعالى الحاقة ماالحاقة وما أدراك ماالحاقة (قال) معناه الماقة ماأدراكماهي تعظم الماو تفغيماالخ

ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصو ارسول رجم فأخذهمأخذة راسة انالماطغي الماء حلناكم في الجارية لنحملها اكتذكره وتعمها أذنواعية فاذانفيزفي الصور تفغه واحدة وحلت الارض والحيال فدكتا دكة واحدة فمومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماءفهي بومئذواهمة واللك على أرجائه او يحل عرش رىڭ فوقهـم بومئـد غانية ومئذتعرضون لاتخفى منكرخافيمة

\* قوله تعالى وتعماأذن واعية (قال فيه بقال وعمته أى حفظته في نفسك الخ ) قال أحد هومثل قوله ولتنظر نفس ماقدمت لغد وقدد حكران فائدة التنكير والتوحسد فسه الاشعار اقسلة الناظر ن \*قوله تعلى فأذاهم فالصور نفغة واحدة (فالفهان قات لم قال واحددة وهمانفغتان الخ)قال أحدواما فالده الاشعار سطيهده المفعة أن المؤثر ادلة الارض والحمال وجواب العالم م وحدها مركناحة الى أخرى «قوله تعالى والمائء على أرحائها

نفس باقية أومن بقاء كالطاعية عنى الطغيان (ومن قبله) بريدومن عنده من تباعه وقرى ومن قبله أي ومن تقدمه وتعضد الاولى قراءة عبد الله وأبي ومن معه وقراءة أبي موسى ومن تلقاءه (والمؤتف كات) قري قوم اوط (بالخاطئة) الخطاأو بالفعلة أوالا فعال ذات الخطاالعظم (رابية) شديدة زائدة في الشدة كأزادت قبيعهم في القبح بقال رياالشي مر واذا زادلير وفي أموال الناس (حلناكم) حلنا آباء كم (في الجارية) في سفينة نوحلانهم اذا كانوامن نسدل المحمولين الناجين كان حل آمائهم منة علىم وكانهم هم الحمولون لان نجاتهم سبب ولادتهم (لنعماها) الضم مرالفه لمة وهي نحاة المؤمنين واغراق الكفرة (نذكرة) عظمة وعبرة (أذن واعيمة) من شأنه اأن تعي وتعفظ ماسمعت به ولا تضميعة بترك العمل وكل مأحفظته في نفسك فقدوعيته وماحفظته في غير نفسك فقد أوعيته كقولك أوعيت الشي في الظرف وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلى رضى الله عنه عند نزول هذه الا يقد ألت الله أن يجعلها أذنك باعلى قال على رضى الله عنه فأنسيت شيأبعدوماكان لى أن أنسى (فان قات) لم قيل أذن واعدة على التوحيد والتنكير (قلت) الايذان بأن الوعاة فهم قلة ولتو بيخ الناس بقلة من يعيمنهم وللدلالة على أن الاذن الواحدة اذاوعت وعقات عن الله فهيى السوادالاعظم عندالله وأنماسواهالايبالي بهمالة وانملؤاما بن الخافقين وقرى وتعها بسكون المين التحفيف شبه تعي بكبد \* أسلد الفعل الى المصدر وحسن تذكيره الفصل \* وقرأ أبو السمال نفخة واحدة بالنصب مسنداللفعل الحار والجرور (فان قلت) هانفغتان فلم قيل واحدة (قلت) معناه أنه الاتثنى في وقنها (فان قلت) فأى النفغة من هي (قلت) الاولى لان عندهافساد العالم وهكذ الرواية عن ابن عباس وقد روى عنه أنها الثانية (فان قلت) أما قال بعد يومنذ تعرضون والعرض اغهاهوعند دالمفغة الثانية (قلت) جعل اليوم اسماللعين الواسع الذي تقع فيه النفغتان والصعقة والنشور والوقوف والحساب فلذلك قيل يومد فتمرضون كاتةول جئته عام كذاواف كان مجيئك في وقد واحدمن أوقاته (وحات) ورفعت من جهاته الريح بلغت من قوة عصفها أنها تحمل الارض والجمال أو بحلق من الملائكة أو بقدرة الله من غير سبب = وقرئ وحلت بعدف المحلوه وأحد الثلاثة (فدكتا) فدكت الجلتان جلة الارضين وجلة الجبال فضرب بمضها بمصحتي تندق وترجع كثيبامهم الاوهماء منيثا والدك أبلغ من الدق وقيل فيسطنا بسطة واحدة فصار تاأرضالا ترى فهاء وحاولا أمتامن قواك اندك السنام اذاانفرش وبعبرأدك ونافة دكاءومنه الدكان (فيومئذوقعت الواقعية) فينتذنزات النازلة وهي القيامة (واهية) مسترخية ساقطة القوة جدايعدما كانت محكمة مستمسكة وريدوالخلق الذي بقال له الملك وردالسه الضمير مجوعافي قوله فوقهم على المهنى (فان قلت) ما الفرق بين قوله والملكو بين أن يقال والملائكة (قلت) الملك أعم من الملائكة ألاترىأن قواكمامن ملك الاوهوشاهداعمن قولكمامن ملائكة (على أرجائها) على حوانها الواحد رجامقصور يعني أنها تنشق وهي مسكن الملائكة فينضو ون إلى أطرافها وماحو لهامن حافاتها (عمانية) أى عانية منهم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اليوم أربعة فاذا كان يوم القيامة أيدهم الله أربعة آخرين فيكمونون عانية وروى عانية أملاك أرجلهم في تغوم الارض السابعية والعرش فوق رؤمهم وهم مطرقون مسجون وقيل بعضهم على صورة الانسان وبعضهم على صورة الاسد وبعضهم على صورة الثور وبعضهم على صورة النسر وروى عانية أملاك في خلق الاوعال مابين أظلافها الى ركهامسرة سبعان عاما وعنشهر بنحوش أربعة منهم يقولون سجانك اللهم و بحمدك الالله دعلى عفوك المد قدرتكوأربعة يقولون سجانك اللهم وبحمدك الدالجدعلى حلك بعدعاك وعن الحسن الله أعلم كهم أعانية أمعانية آلاف وعن الفحاك عمانية صفوف لايع عددهم الاالله ويجوزان تكون الممانية من الروح أومن خلق آخ فهو القادر على كل خلق سيحان الذي خلق الازواج كلها عاتنيت الارض ومن أنفسهم وعمالا يعلون = العرض عبارة عن المحاسبة والمساءلة شبه ذلك يعرض السلطان المسكر لتعرف أحواله وروى أن في يوم القيامة ثلاث عرضيات فأماعرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخ وأما الثالثسة ففها تنشر الكتب فيأخذ الفائر كتابه بمينه والهالك كتابه شهاله (خافية) سريرة وحال كانت تخفي في الدنيا بسترالله (قال)أى على ما فاتم الانها من من مقدى الملائكة الذي هي سكانم الى أذيا له الخفال

أَجد كالرهام عرف تعريف الجنس فالواحدوالجع سواء في العموم عاد كالرمه (قال وحق هذه الها آت يعنى في كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه الخ) قال الحد تعليل القراء في انباع الصحف عب مع ان العتقد المق ان القراآت السبع بتفاصيلها منقولة تواتراعن النبي صلى الته عليه وسلم فالذي أثبت (٤٨٦) الهاء في الوصل اغراق ثبتها من التواتر عن قراءة النبي صلى الته عليه وسلم آج اكذلك قبل أن

عادكر (فأما) تفصيل للمرض «هاءصوت بصوت به فيفهم منه معنى خذ كاف وحس وما أشبه ذلك و (كتابعه) منصوب بأؤم عندالكوفين وعنداليصريين اقرؤالانه أقرب الماملين وأصله هاؤم كتابي اقرؤا كتابي فذف الاول لدلالة الثاني علمه ونظيره آتوني أفرغ علمه قطرا قالواولوكان المامل الاول القيل اقرؤه وأفرغه والماءللكت في كتابيه وكذلك في حسابيه وماليه وسلطانيه وحق هذه الها آت أن تثنت في الوقف وتسقط في الوصل وقد استحب ايثار الوقف ايثار الثماتم الثماتم افي المحمف وقيل لا بأس الوصل والاسقاط وقرأان محيصن باسكان الماء بغيرهاء وقرأجاء قبائبات الهاءفي الوصل والوقف جمعا لاتباع المصف (ظننت) علت واغا أجرى الظن محرى العلم لان الظن الغالب يقام مقام العلم في العادات والاحكام ويقال أظن طنا كاليقين أن الام كيت وكيت (راضية) منسوبة الى الرضا كالدارع والنابل والنسبة نسبتان نسمة بالحرف ونسمة بالصغة أوجه ل الفعل لهامجاز اوهولصاحم ا(عالمة) من تفعة المكان في السماء أورفيعة الدرجات أورفيعة الماني والقصور والاشجار (دانية) ينالها القاعد والناغ بقال لهم (كلو أواشر بوا هنياً) أكاروشر باهنيا أوهنيتم هنياعلى المصدر (عِلا أساهم) علقدمتم من الاعمال الصالحة (في الايام الخالدة) الماضية من أيام الذنيا وعن مجاهداً بأم الصدام أي كلواوا شربوابدل ماأمسكم عن الاكل والشرب لوجه الله وروى يقول الله عزوجل باأوليائي طالما نظرت اليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الاشربة وغارت أعينكم وخصت بطونكم فكونوا البوم في نعيم وكلواواشر بواهند أعيا أسلفت في الأيام الخالمة \*الضميرف (بالمية) للونة يقول بالمت الموتة التي منها (كانت القاضية) أي القاطعة لاصرى فل أبعث بعدها ولمألق ماألقي أوللحالة أى ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضت على لانه رأى تلك الحالة أبشع وأمريم اذاقه من مرارة الموت وشدته فتمناه عندها (ماأغني) نفي أواستفهام على وجه الانكار أي أي شيًّ أغنى عنى ما كان لى من اليسار (هلك عنى سلطانيه) ملكى وتسلطى على الناس ويقيت فقيرا ذليلاوعن ابن عماس أنها نزلت في الاسودى عمد الاشد وعن فنأخسرة الملقب العضد أنه لماقال

عضدالدولة وابن ركنها . ملك الاملاك غلاب القدر

تكتب المصف وما نفس هولاء الادعال الاجتهاد في القراآت المتفيضة واعتقادأن فها ماأخذ بالاختمار النظرى وهنداخطأ فأمامن أوتى كمامه إيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتاسه الى ظننت أني ملاقحساسهفهوفي عيشةراضة فيجنة عالمة قطوفهادانية كلواواشر بواهنمأتما أسافتح فى الايام الخالية وأمامن أوتى كتابه بشماله فيقول بالمتني لمأوت كتاسه ولمأدر ماحساسه بالبتهاكانت القاصنة ماأغيىعي مالمه هاكعى سلطانيه خذوه فغلوه تمالخهم صاوه غ في ساسدله ذرعها سلمعون دراعا فاسلكوه انه كان لايؤمن بالله العظيم ولاعص على طعام السكان فليسله البوم لاينيني فتح بابه فانه در دمة الى ماهوأ كبرمنه واقددرتسيوس الشيخ أبي عمرو رجه اللهمفاوضية فى قوله ومن عطع الله و رسوله ويخش الله وسقه على

قراءة حفص انته الى ال أزم الردعلى من أثبت الهاء في الوصل في كلمانسورة الحاقة لانى حجة ما ثبات القراء المرق المشاهير لها كذلك ففه مت من رده لذلك ما فهمه من كلام الزمخ شرى ههنا ولم أقبله منه رجه الله فتراجع عنه وكانت هذه المفاوضة بحكاتية بيني و بينه وهي آخر ما كتب من العلام على ما أخبر في به خاصته وذلك صبح لانها كانت في أوائل من صدر جه الله والله أعلم وماهو بقولشاءير قلملاماتؤمنون إلا بقول كاهن قلسلاما تذكرون تنز سلمن رب العالمن ولوتقول علمنا معض الاقاويل لاخد ذنامنه مالين ثم لقطعنامنه الوتن فا منكم من أحددته حاجز بنوانه لتذكرة للتقسن وانالنعسلأن منكرمك ذبانوانه المسرة على الكافرين وانه لحق اليقين فسجح باسمر بك العظيم

تمصرون اله لقول رسول كريم

(سورة المارج مكية وهي أربع وأربعون

(بسم الله الرحن الرحيم) سألسائل بعذاب واقنع \* قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل (قال فيه التقول افتعال القوللان فمهتكافا الخ) قال أحدوناه افعولة من القول وهو معتل کاتر یغریب عنالقياس التصريفي ويحتمل أنتكون الاقاوسل جعالجع كالاناء يمجع أقوال وانعام وهوالظاهسير واللهأعلم

(القول في سورة المعارج) (بسم الله الرحن الرحم) يقوله تعالىسألسائل

المرقالا جل المساكين وكان مقول خامنا اصف الساسلة بالاعان أفلا تخلع نصفها الاستنو وقيل هومنع الكفار وقولهم أنطع من لو يشاء الله أطعمه والمعنى على بذل طعام المسكن (حيم) قر يب يدفع عنه و يحزن عليه لانهم يتعامونه ويفرون منه كقوله ولايسأل جم حيما والغسلين غسالة أهل النار ومايسيل من أبدائهم من الصديدوالدم فعلى من الغسل (الخاطئون) الاستمون أصحاب الخطابا وخطئ الرجل اذاتعمد الذنب وهم المشركون عن ابن عباس وقرى الخاطبون بايدال الهمزة بأعوا خاطون بطرحها وعن ابن عباس ماالخاطون كلنا غطوور وىعنه أوالاسودالدولى ماالخاطون اغاهواللاطئون ماالصاون اغاهو الصائمون و يجو رأن رادالذن يتخطون الحق الى الماطل و يتعدون حدود الله \*هو اقسام بالاشماء كلها على الشمول والاحاطة لانهالا تخرج من قسمن مبصر وغير مبصر وقسل الدنداوالا تنح ة والاجسام والارواح والانس والجن والخلق والخالق والنع الظاهرة والباطنة ان هذا القرآن (لقول رسول كريم) أى يقوله ويتكلم به على وجه الرسالة من عندالله (وماهو بقول شاعر )ولا كاهن كاتدعون والقلة في معنى العدم أي لاتؤمنون ولاتذ كرون البتة والمعنى ماأكفركم وماأغفلكم (تنزيل) هوتنزيل بيانالانه قول رسول نزل عليه (من وب العالمين) وقرأ أنوال عال تنزيلا أي تزل تنزيلا وقيل الرسول الكريم جبريل عليه السلام وقوله وما هو بقول شاعر دليل على أنه محمد صلى الله عليه وسلم لان المعنى على اثماث أنه رسول لاشاعر ولا كاهن التقول افتعال القول لان فيه تبكا هامن المفتعل 🔹 وسمى الاقوال المتقوّلة أقاويل تصفيرا بهاوتحقيرا كقولك الاعاجيب والاضاحيك كانهاجع أفعولة من القول والمعنى ولوادعي عليناشيأ لمنقله لقتلناه صبرا كايفمل الماوك عن يتكذب عليهم معاجله بالسخط والانتقام فصو رقتل الصبربصورته ليكون أهول وهوأن يؤخذ بمده وتضرب رقبته وخص المينعن اليسار لان القتال اذاأرادأن بوقع الضرب في قفاء أحذ بيساره واذا أرادأن وقعه في جمده وأن يكفحه بالسيف وهو أشدعلي المصبور لنظره الى السيف أخد نبمينه ومعنى (لاخذنامنه باليمين)لاخذنا بيمينه كاان قوله (لقطعنامنه الوتين)لقطعناو تينه وهذا بين والوتين نياط الفلب وهوحيل الوريداذ اقطعمات صاحبه و وقري ولو تقوّل على البناء للفعول قيل ( عاجزين ) في وصف أحدلانه فى معنى الجاءة وهو اسم يقع في النفي المام مستويافيه الواحدوالجع والمذكر والوَّاث ومنه قوله تعالى لانفرق بين أحدمن رسله استن كاحدمن النساء والضمير في عنه للقدل أي لا يقدرا حدمنكم أن يحجزه عن ذلك ويدفعه عنسه أولرسول الله أى لا تقدر ون أن تحيز واعنه القاتل وتحولوا بينه وبينه وألخطاب للناس وكذلك في قوله تمالى (والالنعار أن منكم مكذبين) وهو ايعاد على التكذيب وقيل الخطاب المصلين والمهني انمهم الساسيكفر ون بالقرآن (وانه) الضمير القرآن (السرة) على الكافرين به المكذبين له اذار أواثواب المصدقينبه أوللتكذيب وانالقرآن للمقين حق اليقين كقولك والعالم حق العالم وجد العالم والمعني لمين اليقين ومحض اليقين (فسبح) الله بذكر اسمه العظيم وهو قوله سيحان الله واعبده شكر اعلى مأ أهلك له من الحانه اليك عن رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأسورة الحافة عاسبه الله حسابا يسيرا

# وسورة الممارج مكية وهي أربع وأربعون آية ك

#### وبسم الله الرحن الرحيم

«ضمن سأل معنى دعافعدى تعديته كانه قيل دعاداع (بعداب واقع) من قولك دعا بكذااذا استدعاه وطلبه ومنه قوله تعالى يدعون فه ابكل فاكهة وعن ابن عباس رضى الله عنه هو النضر بن الحرث قال ان كان هذا هوالحق من عندك فامطر علينا عارت السماء أوائتنا بعذاب ألم وقيل هورسول الله صلى الله عليه وسلم استعلى وللكافر بنوقرى سألسائل وهوعلى وجهين اماأن يكون من السؤال وهي لغمة قريش بقولون سلت تسال وهما يتسيلان وأن يكون من السيلان ويؤيده قراءة ابن عباس سال سيل والسيل مصدوفي معنى السائل كالغور عنى الغائر والمنى اندفع علمم وادىعذاب فذهب مم وأهلكهم وعن فتادة

بعداب واقع (قال) فيه سال عمني دعالقوله يدعون فم أبكل فا كهة آمنين الخ

سأل سائل عن عذاب الله على من ينزل وعن يقع فنزلت وسأل عن هذا الوجه مضمن معنى عنى واهم (فان قلت) ع يتصل قوله (الكافرين) (قلت) هوعلى القول الاول متصل بمذاب صفة له أى بعذاب واقع كائن الكافرين أوبالفعل أى دعالله كافرين بعذاب واقع أوبواقع أى بعذاب نازل لاجلهم وعلى الشاني هوكار ممسدأ جواب للسائل أي هو للكافر ن (فان قلت) فقوله (من الله) عنتصل (قلت) يتصل واقع أى واقع من عنده أوبدافع عنى ليس له دافع من جهته أذاجاء وقته وأوجبت الحكمة وقوعه (ذي المارج)ذي المصاعدجم معرج تموصف المصاعدو بمدمداهافي الملقو الارتفاع فقال (تمرج الملائكة والروح المه) لى عرشه وحيث تهبط منه أوامى ه (في يوم كان مقداره) كقدار مدة (خسين ألف سنة) عادعد الناس والروح جير بل علمه السلام أفرده لتمزه بفضله وقيل الروح خلق هم حفظة على الملائكة كاأن الملائكة حفظة على الناس (فان قات) بم يتعلق قوله (فاصبر) (قلت) بسأل سائل لان استعمال النضر بالعذاب انما كان على وجه الاستهزاء سول اللهصلي الله عليه وسلم والتكذب بالوجي وكان ذلك عايض عروسول الله عليه وسلم فأمس الصبرعامه وكذلك من سأل عن العذاب ان هوفاء اسأل على طردق التعنت وكان من كفارمكة ومن قرأسأل سائل أوسمل فعناه جاءالعذاب لفرب وقوعه فاصبر فقدشارف الانتقام وقدجعل في يوم من صلة واقع أي يقع في يوم طويل مقداره خسون الفسنة من سنيكروهو يوم القيامة اما أن يكون استطالة له الشدته على الكفار وامالانه على الحقيقة كذلك قيل فيه خسون موطما كل موطن ألف سنة وماقدرذلك على المؤمن الاكابين الظهر والعصر الضمير في (برونه) للمذاب الواقع أوليوم القيامة فين علق في يوم بواقع اى بستىمدونه على جهة الاحالة (و ) نحن (نراه قريما) هينا في قدر تناغير بعمد علينا ولا ممتذر فالراد بالمعمد المعيدمن الامكان وبالقريب القريب منه نصب (يوم تكون) بقريباأى عكن ولا بتعد ذر في ذلك الموم أو بإضمار بقع لدلالة واقع علمه أويوم تكون السماء كالمهل كان كمت وكمت أوهو بدل عن في يوم فيمن علقه يواقع (كالهل) كدردي الزيت وعن ان مسعود كالفضة المذابة في تاوّنها (كالعهن) كالصوف المصموغ ألوانالان الجمال جدديمض وحرمختلف ألوانها وغرابيب سود فاذابست وطهرت في الجو أشهت العهن المنفوش اذا طيرته الريح (ولايسئل جم حما) أى لا يسأله بكيف حالك ولا يكلمه لان يكل أحدما يشغله عن الماله له (يبصرونهم)أى بمصرالا جاء الاجاء فلا يخفون علىم فاعنعهم من المساءلة أن بعضهم لا بمصر بعضاواغا عنعهم التشاغل وقرئ سصر ونهم وقرئ ولا يستل على البنا اللفعول أى لا يقال لم أن حمك ولا يطلب منه لانهم بيصر ونهم فلا يعتاجون الى السؤال والطلب (فان قلت) ماموقع بيصر ونهم (قلت) هوكالم مستأنف كانه الماقال ولايسأل جيم جماقيل لعله لايبصره فقيل يبصرونهم وأحكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوامن تساؤلهم (فانقلت) لم جع الضمران في سصرونهم وهماللعممين (قلت) المعنى على العموم لـ كل حمين لالجممين ائنين و يجوز أن يكون سصرونهم صفة أي حمام مصرين معرفين أماهم «قري ومئذ المر والقيم على المنا اللاضافة الى غير متم كن ومن عذاب يومئذ مننو بن عذاب ونصب يومئذ وانتصابه بعداب لانه في معنى تعدْر وفصيلته عشرته الا دنون الذن فصل عنهم (تؤويه) تضمه أنتماء المهاأ ولماذاجافي النوائب (ينحبه) عطفُ على مفتَّدى أي بودلو يفتدي ثم لو ينحبه الافتداء أومن في الارض وثم لاستيما دالانجاء يُعنى تنى لو كان هؤلاء جمعاتحت بده و بذلهم في فداء نفسـ ه ثم يشجيه ذلك وهم ات أن ينجيه (كلا) ردع اللمعرم عن الودادة وتنسه على انه لا ينفعه الافتداء ولا ينعيه من العدات عُرقال (انها) والضمر للنارولم يحرلهاذ كرلان ذكر العذاب دل علم او يجو زأن يكون ضمر امهما ترجم عنه الخبرا وضمر القصة و (لظي) علالنارمنقول من اللظى عمني اللهب ومجوزات براد اللهب و (تراعة) خبر بعد خبرلان أو خبر الظي ان كانت الماء ضمر القصة أوصفة له ان أردت اللهب والتأنيث لانه في معنى النار أورفع على التهويل أي هي نزاعة وقرى نزاعة بالنصب على الحال المؤكدة أوعلى انها متاظية نزاعة أوعلى الاختصاص للتهويل والشوى الاطراف أوجع شواة وهي جادة الرأس تنزعها نرعافتيتكها غرتماد (تدعوا) مجازعن احضارهم كانها

للكافر بناليس لهدافع من الله ذي العارج تعرج الملائكة والروح المهفى ومكان مقداره خسين ألف سنة فاصر صراحملا أنهمرونه بعددا وتراه قريمانوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولايسةلجمحما يبصرونه\_م بودالمحرم لو مقتدي من عداب ومئذ سنمه وصاحبته وأخمه وفصلتهالتي <u>دُو و به ومن في الأرض</u> جدماتم بنعمه كلزانها لظي تراعة للشروي

قوله تعالى ولا يسأل جم جماييصرونهم الا ية ( قال فيه معناه يبصر الاصدقاء أصدقاءهم فيمرفونه -م الخ) قال أحد وفيه دليل على ان الفاء لوالمفعول المنى يم كاالمتزم في المنى يم كاالمتزم في والله لا أشرب ماءمن والادوات خيلافا ليضهم في الاداوات ه قوله تعالى ان الانسان خلق هاوعا الاتية (قال فيه جمل الانسان لايثاره الجزع والمنع ورسو بهمافيه كانه الخ) قال أحدهو يشرك إطا وينزه ظاهرا فينقى كون الهاع الذى هوم وجود للا تدى مخاوقاتله تعالى تنزيها له عن ذلك ويثبت خالقامع الله ويتغالى عن اقتضاء نظم الاتية لذلك فانك اذا قلت بريت القارقيقا فقد نسبت اليك الحال وهو ترقيقه كانسب اليك البرى وكذلك ٢٨٩ الاتية وأماقوله والله لايذم

من أدر وتولى وجع الدعوهم فتعضره ممونعوه قولذى الرمة تدعوأ نفه الريب وقوله لمالى اللهو يطبيني فأتبعه وقول أبي أوعى ان الانسان خلق النحم تقول للرائد أعشبت انزل وقمل تقول لهم الى الى ما كافر مامنافق وقمل تدعو المنافقين والمكافرين هاوعااذامسه الشر بلسان فصيع تم تلتقطهم المقاط الحب فيعوز أن يخلق الله فها كالرما كا يخلقه في جاودهم وأبديهم وأرجلهم جزوعاواذامسه اللبر وكاخلقه في الشجرة و يحوز أن يكون دعاء الزيانية وقيل تدءو تملك من قول المرب دعاك الله أي أهلكك منوعاالاالمصلى الذين قال دعالة الله من رجل بأفعى (من أدر) عن الحق (وتولى) عنه (وجع) المال في مله في وعاء وكنزه ولم يؤدّ الزكاة همعلى صاوتهم داعون والحقوق الواحبة فيه وتشاغل بهءن الدينوزهي باقتفائه وتبكمر أريد بالانسان الناس فلذلك استثنى منمه والذين في أمو الهمحق الاالمالين والهلع سرعة الزع عندمس المكروه وسرعة المنع عندمس الخيرمن قولهم ناقة هاواع سريعة معاوم للسائل والمحروم السير وعن أجدين عيى قال لى محدين عبد الله بن طاهر ما الهام فقلت قد فسره الله ولا يكون تفسيراً بن من والذن دصدقون سوم تفسيره وهوالذي أذاناله شرأظهر شدة الجزع واذاناله خبر بخل به ومنعه الناس، والمرالم الوالغني الدين والذين هـمن والشرالفقرأ والصحة والمرض اذاصم الغني منع المعروف وشع عاله واذامر صجزع وأخد ذيوصي والمعني عذابرجم مشفقون ان الانسان لايثاره الجزع والمنع وتحكمهما منه ورسوخهما فه كائه مجمول على مامطموع وكأنه أمم خلق انء\_ذاب ربهمغر وضروريغ مراختماري كقوله تعالى خلق الانسان من عجل والدلمل علمه أنه حسين كان في البطن والهدلم مأمون والذن هـم بكن به هاع ولانه ذم والله لا يذم فعله والدليل عليه استثناء المؤمنين الذين حاهد واأنفسهم وجلوها على المكاره لفروجهم حافظون وظاه وهاعن الشهوات حتى لم يكونوا جازعين ولامانعين وعن النبي صلى الله عليه وسلم شرماأ عطى ابن آدم شح الاعلى أزواجهـمأو هالع وحبن خالع (فان قلت) كيف قال (على صاوتهم داعُون) غ على صلاتهم يحافظون (قلت) معنى دوامهم ماملكت أعانهم فانهم علهاأن واظمواعلى أدائها لايخلون بهاولا يشتغلون عنها بشيمن الشواغل كاروى عن النبي صلى الله عليه غ برماومين فن ابتغي وسلمأ فضل العمل أدومه وانقل وقول عائشة كانعمله دعة ومحافظة معلم أأن راعو السباغ الوضوعال وراءذلك فأولتكهم ومواقبتهاو يقيمواأركانها ويكملوهابس ننهاوآدابهاو يحفظوهامن الاحباط باقتراف الماسم فالدوام العادون والذين همم يرجع الى أنفس الصلوات والمحافظة الى أحوالها (حق معلوم) هوالز كاقلانها مقدرة معلومة أوصدقة لاعماناتهم وعهدهم بوظفها الرجل على نفسه يؤدّيها في أوقات معاومة \* السادّن الذي دسأل (والحروم) الذي يتعفف عن السوَّال راءون والذين هـم فصس غنيافيرم (يصدقون بيوم الدين) تصديقابا عمالهم واستعدادهم له و يشفقون من عذاب بهم شهاداتهم قاعون واعترض، قوله (انعذابربهم غيره أمون) أى لاينبني لاحدوان بالغ في الطاعة والاجتهاد أن يأمنه والذينهم على صاوتهم وينبغى أن يكون متر عاس الحوف والرجاء قرى بشهادتهم وبشهاد اتهم والشهادة من جلة الامانات يحافظون أولئكفي وخصهامن بينهاابانة لفضاها لانفي اقامها احياء الحقوق وتصيحها وفي زيم اتضيمه اوابطالها \* كان جناتمكرمون فال المشركون يحتفون حول النبي صلى الله علمه وسلم حلقا حلقا وفرقافرقا فرقايستمعون ويستهزؤن بكلامه الذين كفسروا قبلك و مقولون ان دخل هؤلاء الجنة كايقول محمد فاندخانه اقباههم فنزلت (مهطمين) مسرعين نحول مادى مهطعانءينالميان أعناقهم اليك مقبلين بأبصارهم اليك (عزين)فرقاشتي جععزة وأصلهاعزوة كأن كل فرقة تعتزى الى وءن الشمال عزين غبرمن زمترى اليه الاحرى فهم مفترقون قال الكميت ادطمع كل امرى منهم ونحن وجندل ماغ تركنا 🛢 كنائب جندل شتى عزينا أن يدخل جنة نعم كال وقيلكان المستهزؤن خسة أرهط (كلا)ردع لهم عن طمعهم في دخول الجنة ثم على ذلك قوله (اناخلقناهم اناخلقناهم عايتلون

الى التوانسورة وهو والرم دان على المناور المالقادر ون على أن نبدل خير امنهم ومانحن عسبو قين فذر هم يخوضوا ويلعبوا

عمايه لمون) الى آخر السورة وهوكلام دال على انكارهم البعث فكانه قال كلا أنهم منكرون للبعث والجزاء

خلقه فالله تعالى له الجدعلى كل حال واغما المذموم العد بجعة انه جعل فيمه اختيارا بفرق به بالضرورة بين الاختيار بات والقسريات الالله الحجة المالغة والله أعلى قوله تعالى الذين هم على صاوتهم داغون (قال أى لا يتركونها في وقت ولا يحبطونها الخ) قال أحد حفظها من الاحباط نص عنداً هل السنة على حفظها من المدكفر خاصة فلا يحبط ماسواه خلافاللقدرية وقد تقدمت أمثاله والله أعلم

حتى بلاقوا يومهم الذي توعدون بوم يخرجون من الاجداث سراعا كائن \_\_\_مالى نصب وفضون خاشعة أبصارهم ترهقهمذلة ذلك الموم الذي كانوا توعدون

وسورة نوح مكية وهي تسعة وعشرون آمة

(بسم الله الرحن الرحيم) اناأرسلنانوها الىقومه أن أنذرق ومكمن قبلأن يأتهم عذاب ألم قال باقوم انى لكم تذير مبن أن اعبدوا الله واتقوه وأطمعون يغمفراكم من ذنوبكم ويؤخركم الى أحــل مسمى أن أحل الله أذا جاء لايؤخرلو كنيتم تعلون قال رب اني دءوت قومى ليلاونهار فلم يزدهم معالى الا فراراواني كلادعوتهم لتغفرلهم جعماوا أصابعهم في آذانهم واستغشوانهام وأصر واواستكبروا استكاراتم انىدءوتهم جهاراغ انى أعلنت له-موأسررتلهم اسرارافقات استغفروا

ربكر أنه كان غفارا

فن أين يطمعون في دخول الجنة (فان قلت) من أى وجه دل هذا الكلام على انسكار البعث (قلت) من حيث انه احتجاج عليهم بالنشأة الاولى كالاحتجاج بهاعلهم في مواضع من التغزيل وذلك قوله خلقناهم ابمايعلون أى من النطف و بالقدرة على أن يهلكهم ويدل ناساخير امنهم وأنه ليس بسبوق على مايريد تكوينه لايعزهشي والغرض أنمن قدرعلي ذلك لمتبجزه الاعادة ويجوزأن يرادانا خلقناهم ممايعلمون أى من النطفة المذرة وهي منصهم الذي لامنصب أوضع منه ولذلك أبهم وأخفى اشعار ابانه منصب يستحيا منذكره فنأين يتشرفون ويدعون التقدمو يقولون لندخان الجنة قبلهم وقيل معناه اناخلقناهم من نطفة كاخلقنابني آدمكلهم ومن حكمناأن لايدخل أحدمنهم الجنة الابالاعان والعمل الصالح فلإيطمع أن يدخاهامن ليسله اعمان وعمل وقرئ برب المشرق والمغرب ويخرجون وغرجون ومن الاجدات سراعا بالاظهار والادغام ونصب ونصب وهوكل مانصب فعبدمن دون الله (يوفضون) يسرعون الى الداعى مستبقين كاكانوا يستبقون الى أذهابهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة سأل سائل أعطاه الله ثواب الذين هملاء ماناتهم وعهدهم راعون

# وسورة نوح مكية وهي تسع أوغان وعشرون آية

#### ﴿ بسم الله الرحن الرحم

(أنأنذر) أصله بأنأنذر فحذف الجار وأوصل الفعلوهي أن الناصبة للفعل والمعني أرسلناه بأن قلناله أنذرأى أرسلناه بالام بالانذار ويجوزأن تكون مفسرة لان الارسال فيمه معنى القول وقرأ ابن مسعود أنذر بغيران على أرادة القول و (ان اعبدوا) غوان أنذر في الوجهين (فان قلت) كيف قال (ويونركم) مع اخباره بامتناع تأخيرالا جلوهُل هذاالا تناقض (قلت)قضي الله مثلاان قوم نوح ان آمنوا عمرهم ألف سنةوان بقواعلى كفرهم أهلكهم على رأس تسعائه فقيل لهم آمنو ايؤخركم الى أجل مسمى أى الى وقت مماه الله وضربه أمداتنة ون المهلاتحاوز ونه وهو الوقت الاطول عمام الالف \* ثم أخبر أنه اذاجاء ذلك الاجل الامدلايؤخر كايؤخرهذاالوقت ولم تكن اكم حيلة فبادروافي أوقات الامهال والتأخير (ايلاونهارا) دائبامن غيرفتورمستغرقابه الاوقات كلها (فلم يزدهم دعائي) جعل الدعاء فاعل ريادة الفرار والمعنى على أنهم ازدادواعنده فرار الانهسيب الزيادة وضوه فزادتهم رجساالي رجسهم فزادتهم اعانا (المغفر لهم) ليتوبواعن كفرهم فتغفر فم فذكر السبب الذى هو حظهم فالصاليكون أقبح لاعراضهم عنه ومسامعهم عن استماع الدعوة (واستغشوا الماجم) وتغطواجها كانهم طلبواأن تغشاهم ماياجم أو تغشم ملئلا سصروه كراهة النظر الى وجهمن ينصحهم في دين الله وقيل لئلا يعرفهم ويعضده قوله تمالي ألا انهم يثنون صدورهم اليستففوامنه ألاحن يستغشون ثيابهم الاصرارمن أصرالجارعلى العانة اذاصر أذنيه وأقبل علها تكدمهاو يطودهااستعمرللاقبال على المعاصى والاكباب عليها (واستكبروا) وأخذتهم المزة من اتباع نوح وطاعته \* وذكرالممدرتا كيدودلالة على فرط استقبالهم وعَتوَّهم (فان قلت )ذكر أنه دعاهم ليلاونه أراغ دعاهم جهاراتم دعاهم في السروالعان فعب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات حتى يصم العطف (قلت)قد فعل عليه الصلاة والسلام كايفعل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الابتداء بالاهون والترقى في الاشد فالاشد فافتح بالمناصحة في السرفا الم يقباوا ثني بالجاهرة فلالم تؤثر تلث بالجع بين الاسرار والاعلان ومدني تم الدلالة على تباعد الاحوال لان الجهارا غلط من الاسرار والجع بين الاس بن أغلظ من افراد أحدهما وإجهارا) منه وببدعوتهم نصب الممدرلان الدعاء أحدنوعه الجهار فنصب بنصب القرفصاء بقعدلكونها أحد أنواع القعودأ ولأنه أراد بدعوتهم جاهرتهم ويجوزأن يكون صفة لمسدر دعاءمني دعاء جهارا أي مجاهرا مرسل السماءعليكم مدر اراوعددكم بأموال وبنين و يجمل الكم

أذاجاءلا يؤخر (قال فيه) ان قلت كيف قال و يؤخر كم مع اخباره مامتناع المأخوال

جناث ويجمل الكرأنهاوا مالك لاترجون للهوقارا وقدخاهم أطوارا ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقاوجعل القمرفهن توراوجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الارض نباتا غ يعيدكم فهاو يخرجكم اخراجا واللهجعل إي الارض بساط التسليكوا منهاسبلا فجاجاقال نوح رب انهم ، صونى وانبعوا من لم يزده ماله وولده الاخسار اومكروامكوا كبارا وقالوالاتذرن Sigl T

، قوله تعمالي ماليكي لاترجون للهوقارا (فال فيه مالكولاتكونون ع-لى مال يكون فها تعظم الله تعالى الخ ) قال حدوهذاالتفسيرييق الرجاءعلى مابه ونقل قولا آخر لجله على الخوف أىلاتخافونلله عظمة وعن انعساس أن الوقار العاقمة لااستقرار الثوابوثبات العقاب من وقراذائيت ، قوله تعالى وجعل القمرفهن ورا (قال فيه واغاهوفي السماء الدنيا لانس السموات ويتالسماء الدنيامناسية)قال أسهد والاحظ يخرج منهما الاؤلؤوالمرجان

إبه أومد درافي موضع الحال أي مجاهرا \* أمن هم بالاستففار الذي هو التوبة عن الكفر والماصي وقدم المم الموعد عاهوأوقع في نفوهمم وأحب المهم من المنافع الحاضرة والفوائد العاجلة ترغيبافي الاعلان وبركاته والطاعة ونتائجها من خمير الدارين كافال وأخرى تحبونها نصرمن الله ولوأن أهمل القرى آمنوا وانقوالفتحناعلهم ركات ولوأنهم أقام والتوراة والانجيل ومأنزل الهممن ربهم لاكلوامن فوقهموأن لواستقامواعلى الطريقة لائسقيناهم وقيللا كذبوه بعدطول تبكر برالدعوة حيس اللهءنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربع نسنةور وىسمعن فوعدهم أنهم ان آمنوار زقهم الله تعالى الخصب ودفع عنهم ماكانوافيه وعن عمر رضي اللهءنه أنهخرج يستسقي فازادعلي الاستغفار فقيل لهمار أيناك استسقيت فقال لقداستسقت عجاديح السماءااتي يستنزل بهاالقطرشبه الاستففار بالانواء الصادقة التي لاتخطئ وعن المسن أن رحلا شكاله الجدب فقال استغفر الله وشكااليه آخر الفقر وآخر قلة النسل وآخر قلة ريع أرضه فأمرهم كاهم بالاستغفار فقال له الربيع بنصبع أتاكر جال يشكون أبواباو يسألون أنواعافأ مرتهم كلهم بالاستغفار فتلاله هذه الاكه والسماء المظلة لان المطرمنها ينزل الى السحاب و يحوز أن براد السحاب أوالمطرمن قوله اذائرل السماء بأرض قوم \* والمدرار الكثير الدرور ومفعال عمايستوى فيه المذكر والون كقو همرجل أوامر أهمه طار ومثقال (جنات) بساتين (لاترجون الله وقارا) لا تأماون له توقيراأي تعظيماوالمعنى مالكولانكونون على حال تأملون فها تعظيم اللهاما كمفي دارالثواب ولله بمان للوقر ولوتأخر لكانْ صلة للوقار وفوله (وقدخلقكم أعلوارا) في موضع الحال كأنه قال مالكم لا تومنون الله والحال هذه وهي عال موجدة للاعان بهلانه خلقكم أطواراأى تأرات خلقكم أولاترابا تخدفكم نطفا تخداقكم علقا غناقكم مضفا غ خلقكم عظاماولجا غ أنشأ كم خلقا آخرا ولاتع فون لله حلا وترك معاجلة العقاب فتأؤمنو أوقسل مالكح لاتخافون للهعظمة وعناب عباس لاتخافون للهعاقب ةلان العاقمة حال استقرار الامور وتبيات الثواب والعدقاب من وقراذا تبث واستقر \* نههم على النظر في أنفسهم أولالانها أقرب منظورفيه منهمة على النظرفي العالموماسق يفيه من العجائب الشاهدة على الصانع الباهر قدرته وعلمه من السَّموات والأرض والشمس والقمر (فهن) في السَّموات وهوفي السماء الدنيالان بين السَّموات ملابسة من حيث انهاطماق فجاز أن يقال فهن كذأو أن لم يكن في جميعه ن كايقال في المدينة كذاوهوفي بعض نواحما وعن ابنء باس وابن عمر رضي الله عنه مهاأن الشمس والقمر وجوهه مهايما يلي السماء وظهو رهمايما يلي الارض (وجعمل الشمس سراحا) يبصرا هل الدنيافي ضوع الصراح ما يبصرا هم ل البيت في ضوء السراح ماعتاجون الى ابصاره والقمرليس كذلك اغماهونو رلم يبلغ قوة ضياء الشمس ومثله قوله تعالى هو الذي حمل الشمس ضياء والقمر نو راو الضياء أقوى من النور استعبر الانبات للذنشاء كايقال زرعك الله النير وكانت هذه الاستعارة أدل على الحدوث لانهم اذا كانوا نباتا كانوامحد ثين لامحالة حدوث النبات ومنه قيل للعشو بةالنابتة والنوابت لدوث مذهبهم فى الاسلام من غيرأولية لهم فيهومنه قولهم نجم فلان ليعض المارقة والمني أندتكم فندتم ناتاأ ونصب بأندتم لتضمنه معنى نبتم (غيميدكم فيها) مقبورين غ (يخرجكم) وم القيامة . وأ كده بالمصدر كانه قال يخرج كم حقاولا محالة . جعلها بساطام يسوطة تتقلبون عليا كايتقلب الرجل على بساطه (فحاجا) واسعة منفعة (واتبعوا) رؤسهم القدمين أصحاب الامو الوالاولاد وارتسموامارسموالهم من المسك بمبادة الاصنام وجعل أموالهم وأولادهم التي لم تردهم الاوحاهة ومنفعة في الدنياز الدة (خسارا) في الا حرة وأجرى ذلك بحرى صفة لأزمة لهم وسمة يعرفون بما تعقيقاله وتثميتاوابطالا لماسواه \* وقرى وولده بضم الواو وكسرها (ومكروا) معطوف على لم يزده وجم الضمير وهو واجع الى من لانه في معنى الجع والماكرون هم الروساء ومكر عما حتماله مف الدين وكيدهم انوح وتحريش الناس على أذاه وصدهم عن الميل اليه والاستماع منه وقولهم لهم ملاتذرون آ لهتكم الى عمادة رب نوح (مكراكبارا) قرى بالتخفيف والتثقيل والسكارا كبرمن السكبير والسكارا كبرمن السكار وغوه

«عادكلامه قوله تعالى ولا تردالظالمن الاصلالا (قال فيه كيف جاز أن يريد الضلال وأجاب بان المرادبة منع الالطاف) قلت هذا على قاء ته «قوله تعالى عاخطية تهم عود أغرقوا فأدخاوا نارا (قال فيه ماموجب اغراقهم حين أغرقوا وأجاب بانهم ما أغرقوا الاعلى

طولوطوال (رلاتذرن ودًا) كان هـ ذه المسمات كانت أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم فحصوها بعد قولهم لاتذرن آلهتكم وقدانتقلت هذه الاصنامءن قومنوح الى المرب فكان ودليكاب وسواع لهمدان ويغوث لذج ويعوق لمرادونهم لحمر ولذلك سمت العرب بعبدود وعبد يغوث وقيلهي أسماء رجال صالحين وقيل ان أولاد آدم ما توافقال الليس ان بعدهم لوصو رتم صورهم فكنتم تنظرون المهم ففعلو افلامات أولمك قال ان بعدهم انهم كانوا يعبدونهم فسبدوهم وقيل كأن ودعلى صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوت على صورة أسدو يعوق على صورة فرس ونسر على صورة نسر \*وقر عُرُدابضم الواووقرأ الاعمش ولايغوثاو يموقابالصرف وهذه قراءة مشكلة لانهماان كاناعر بمين أوعجميين ففهر ماسببامنع الصرف اماالتعريف ووزن الفعل واماالتعريف والبجة ولعله قصدالا زدواح فصرفهم بالمصادفته أخواتهما منصرفات وداوسواعا ونسرا كافرى وضحاها بالامالة لوقوعه مع الممالات للزرواج (وقدأضاوا) الضمير للرؤساء ومعناه وقد أضاوا (كثيرا) قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكو ابعبادة الاصنام ليسوا بأول من أضاوهمأو وقدأضاوا باضلالهم مكثيرا يمنى أنهؤلاء المصابن فهمكثرة ويجوزأن يكون الاصمنام كقوله تعالى انهن أضائ كثيرامن الناس (فان قلت) علام عطف قوله (ولا ترد الظالمين) (قلت) على قوله رب أنهم عصوني على حكاية كالرمنوح عليه السلام بعدقال وبعدالواوالنائبة عنه ومعناه قال ربانهم عصوني وقال لاتزد الظالمن الاضلالاأى قال هذين القولين وهافى محل النصب لانهما مفعولا قال كقواك قال يدنودى الصلاة وصل في المسجد تعري قوامه معطو فاأحدهما على صاحبه (فان قات) كيف عاز أن يريد لهم الصلال ويدعوالله بزيادته (قات) المراد بالضلال أن يخذلوا ويمنعوا الالطاف لتصميمهم على الكفرووقوع الياسمن إعانهم وذلك حسن جمل بحوز الدعاء بعبل لايحسن الدعاء بخلافه ويجوز أن مر بديالضلال الضماع والهلاك قوله تعالى ولا تزد الظالمن الاتمارا \* تقديم (عاخطيمًا تهم) لميان أن لم يكن اغرافهم الطوفان فادخاله-م النارالامن أجل خطيئاتهم وأكده ف المعنى بريادة ما وفى قراءة ابن مسعود من خطيئاتهم ماأغرقوا بتأخير الصدلة وكفي عامر جوهلرتكب الخطايا فانكفرقوم نوحكان واحددة من خطيفاته موان كانت كبراهن وقدنعيت عليهم ساثر خطيئاتهم كانعي عليهم كفرهم ولم يفرق بينه ويينهن في استصاب العذاب لئلا يتكل المسلم الخاطئ على اسلامه ويعلم أن معهما يستوجب به العذاب وان خلامن الخطيئة الكبرى وقرى خطية تهمبالهمزة وخطياتهم قلهالا وادغامها وخطاياهم وخطيئتهم التوحيدعلي ارادة الجنس ويجوز أن رادالكفر (فأدخاوانارا) جعل دخو لهم النار في الا تنرة كائه متعقب لاغراقهم لا قترابه ولانه كائن لاعالة فكانه فدكان أوأريد عذاب القبرومن مات في ماءاً وفي ناراً وأكلته السماع والطير أصابه ما يصيب المقبورمن المدذاب وعن الضحاك كانوا يغرقون من جانب و يحرقون من جانب وتذكير الندار امالتعظيمها أولان الله أعد فم على حسب خطيئاتهم نوعامن المار (فل يجدو الممن دون الله أنصاراً) تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله وأنها غيرقادرة على نصرهم وم يح بهم كأنه قال فلم يحدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم و عنمونهممن عداب الله كقوله تعالى أم له مآلهة عنعهم من دوننا (ديارا) من الاسماء المستعملة في النفى العام يقال مابالدار ديار وديو ركقيام وقيوم وهوفيه المن الدو رأومن الدارأ صله ديوار فف ملبه مافعلى اصل سيدوميت ولوكان فعالالكان دوارا (فان قلت) ج علم أن أولادهم يكفرون وكيف وصفهم بالكفرعند الولادة (قلت) لبث فهم ألف سنة الاخسين عاما فذاقهم وأكلهم وعرف طباعهم وأحوالهم وكان الرجل منهم منطاق بابنه المهو يقول احذرهمذا فانه كداب وان أي حد فريمه فموت

وحدالعقاب الخ)قال أجدهذاالسؤال مفصم عجافي ماطنه من وجوب تعامل افعال الله تعالى وعلمه ينني أنه لا يحوز الالممن الله تعالى الا استحقاق سابق أولاعواضمترقبةأو لغبرذلك من المصالح بناءه لي القاعدة الهم في المدلاح والاصلح والصيان لاحتايه سيقت منهم ولاعوض ولاتذرنودا ولاسواعا ولايغوثو يموق ونسر وقدأض اواكشراولا تزدالطالين الاضلالا عاخط أأتهم أغرقوا فأدخاوانارا فإيحدوا الهم من دون الله أنصارا وقال نوحرب لانذرعلي الارض من الكافرين دباراانكان تذرهم بضاواعمادك

يترقب فيم فيردالد والا على ذلك واما أهل السنة فالله تعلى قدت كفل الجواب عنهم بقوله لا يسئل هما يفعل وهذا الكلام بالنظرالى خصوص واقعة قوم منها الى حكم الله علينا في العدد واذا خيف

من مقاتلة مبالا "لات على ذرار يهم ان ذلك لا يوجب الا كفاف عن مقاتلة مبالا "لات المهاكة لهم المسكة المسكة بير والمذرية ويستدل برمى النبي صلى الله على أهل الطائف بالمجانبيق وقيل له فهم الذرية فقال هم من آباتهم وأمارمهم بالنار وفيم الذرية فنعه مالك رحمه الله الأن يخاف غائلة م فيرمون بهاان فم يندفعوا بغيرها والله تعالى أعلم

الكبيروينشأ المدخير على ذلك وقد أخسره الله عزوج لنه لن يؤمن من قومك الامن قد آمن ومعنى (لا بلدو اللا فاجرا كفارا) لا يلدو اللامن سيفيرويكفر فوصفهم عايصيرون المه كقوله عليه السدلام من قتل قتيلافله سامه (ولو الدى) أبوه للكن متوشلخ وأمه شمناء بنت أنوش كانام ومنين وقيل ها آدم وحواء وقرأ الحسين بن على ولولدى بريد ساما و حاما (بيتي ) منزلى وقيل مسعدى وقيل سفينتي خص أولامن يتصل به لانهم أولى وأحق بدعا به في عم المؤمند من والمؤمنات (تبارا) هلاكا (فان قلت) مافه لل صيمانهم حين اغرقوا (قلت) غرقوا معهم لاعلى وجه المقاب وله كن كاء وتون بالانواع من أسباب الموت وكم منهم من عوت الخرقوا (قلت) غرقوا معهم لاعلى وجه المقاب وله كن كاء وتون بالانواع من أسباب الموت وكم منهم من عوت بالغرق و الحرق و كان ذلك فقال علم الله براء من أنه سستل عن ذلك فقال علم الله براء من أنه سستل عن ذلك فقال علم الته أو سمعين فأها حكم بغير عذاب وقيد ل أعقم الله أرحام نسائهم وأبيس أصلاب آنائهم قبل الطوفان بأربعين أوسيعين فأها حكم بغير عذاب وقيد ل أعقم الله أرحام نسائهم وأبيس أصلاب آنائهم قبل الطوفان بأربعين أوسيعين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام لله الله عليه وسلم من قرأسورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام لله كالنه عليه وسلم عن قرأسورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام

## وسورة الحن مكية وهيء عان وعشرون آية

# وبسم الله الرحن الرحيم

 قرئ أحى وأصله وحى يقال أوحى اليه ووحى اليه فقلبت الواوهزة كايقال أعدو أزن و إذا الرسل أقتت وهومن القلب المطاق جوازه في كل واومضمومة وقدأ طلقه المازني في المكسورة أيضا كاشاح واسادة واعاء أخيه وقرأ ابن أبي عبلة وحيءلي الاصل (أنه استمع) بالفتح لانه فاعل أوحى واناسمعنا بالكسير لانه مبتدا محيي بعدالقول تم تحمل علمهما البواقي فما كأن من الوجي فتعوما كان من قول الجن كسر وكلهن من قوله مالا الثنتين الاخرييز وأن المساجد وأنها لماقام ومن فتح كلهن فعطفاعلي محل الجار والمجر ورفي آمنابه كائه قيل صد قناه وصد دقناأنه تعالى جدر بناوأنه كان يقول سفهناو كذلك البواقي (نفرمن الجن) جماعة منهم مايين الثلاثة الى العشرة وقيل كانوامن الشيصيان وهمأ كثرالجن عدداوعامة جنودابليس منهم (فقالوااناسممذا) أى قالو القومهم حين رجمو االهم كقوله فلاقضى ولو الى قومهم منذرين قالو الاقومذا اناسمه مناكتا العجما بديعاميا بنالسائر الكتب فيحسن نطمه وصحة معالمه قائمة فيه دلائل الاعجاز وعب مصدر يوضع موضع العميب وفيه ممالغة وهوماخرج عن حدأ شكاله ونظائره (يهدى الى الرشد) يدعوالى الصواب وقيل الى التوحيدوالاء بان والضمير في (به) القرآن ولما كان الاءان به اعمانا الله و وحدانيته و راءة من الشرك قالوا (ولن نشرك بريناأحدًا) أي ولن نعود الى ما كناءاب من الاشرك به في طاعة الشيطان و يجوزان مكون الضميريلة عز وجل لان قوله برينا يفسره (جدرينا)عظمته من قولك جدفلان في عيني أي عظم وفي حديث عمر رضى الله عنه كان الرجل منااذا قرأ البقرة وآل عمر ان جدفيذاور وي في أعينا أوملكه وسلطانه أوغناه استعارة من الجدالذي هوالدولة والبحث لان الماوك والاغنياءهم المجدودون والمعني وصفه بالتعالى عن الصاحبة والولد لعظمته أو اسلطانه وملكوته أولفناه وقوله (ما تخد خصاحبة ولاولدا) بيان اذلك \* وقرى حدار بناعلى التمديز وجدر بنامالكسر أي صدفر بو بيته وحق الهيته عن اتحاذ الصاحبة والولد وذلكأنهم لماسمموا القرآن ووقفو اللتوحيد والاعان تنهواعلى الخطافعا اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله المخلقه والخاذه صاحبة وولدا فاستمظموه ونزهوه عنه مسفههم المس لعنه الله أوغ مرهمن مردة المن \*والشطط مجاورة الحدفي الظلم وغمره ومنه أشط في السوم أذ اأبعد فيه أي يقول قولا هو في نفسه شطط لفرط ماأشط فيه وهو نسبة الصاحبة والولدالي الله وكان في ظنناأن أحدامن النقلن ان مكذب على الله وان يفترى علمه ماليس محق ف كانصدقهم فيما أضافو االمه من ذلك حتى تبين لنا بالقرآن كذبهم وافتراؤهم كذا) قولا كذباأى مكذوبافيه أونص نص المدرلان الكذب نوعمن القول ومن قرأ أن لن تقول

ولا يلدواالافاجراكفارا رباغفرلى ولوالدى وان دخل بيتى و ومنا وللؤمنين والمؤمنات ولا تزدالظالمن الاتبارا

هسـورة الجن مكية وهي عنان وعشرون آية ،

(بسم الله الرحن الرحيم)

قلأوحى الى أنه استمع نفرمن الجن فقالوا انا المعمناة وآنا عمايم دى السرك برساأ حداوانه تعالى جدر بنا ما التخذ سططاوا ناظنناأن ان تقول الانس والجن تقول الانس والجن على الله كدبا وانه كان وجال من الانس و الجن فرادوهم رهقا الجن فرادوهم رهقا

وانهمظنوا كاظننثرأن إن سعث الله أحداو أنا اسناالهاءفو حدناها مائت وساشديداوشهما وانا كنانقعدمنهامقاعد السمع فن يسمم الاتن عدله شهامارصداوأنا لاندرى أشرأر مدعن في الارض أمأراديهمويهم وشداوا نامنا الصاكون ومنادون ذلك كنا طرائق قددا والأظننا أنان نجزالله في الارض والمنجزههرما (القولفيسورة الين) (بسم الله الرجن الرحيم قوله تعالى وانالسنا السماء فوحدناهامائت حسا شديداوشهما فالفيه انقلت كان الرجم لمركر في الجاهلية وقد فال تعالى ولقدر بنا السماء الدنماعصابح وجعلناها رجوما للشماطين فذكر فائدتي الزينة والرجم الخ) قال أجدومن عقائدهمان الرشدوالضلال جيعا هرادان لله تعالى بقولهم وانالاندرى أشرأر بدعن في الارض أم أراديهم رجهم رشداولقدأ حسنو الادب فيذكرارادة الشرمحذوفة الفاعل والراد بالريدهوالله عزوجل وابرازهم لاسمه عندارادة الخبر والرشمد فجمعواس العقسدة العددسة والاتداب المليعة

وضع كذبام وضع تقوّلا ولم يجعله صفة لان المقوّل لا يكون الاكذبا والهي غشيان الحارم والمعنى أن الانس باستعاذتهم بمرزاد وهم كبراوكفراوذلك أنالرجلمن العرب كان اذا أمسى في وادقفر في بعض مسايره وغاف على نفسه قال أعو دبسيدهد الوادى من سفهاء قومه بريد الجن وكبيرهم فاذاسه موابداك استكبروا وقالواسدناالجن والانس فذلك رهقهم أوفزادالجق الانس رهقاباغوائم مواصلا لهم لاستعاذتهم بهم (واعم)وأن الانس (ظنوا كاظننتم)وهومن كلام الني يقوله بعضهم لمعض وقيل الاستنان من حلة الوحى والضمير في وانه م طُنو اللَّجن والخطاب في ظننم لكفار قريش \* اللس المس فاستعير الطلب لان الماس طالب متعرف قال مسنامن الآياء شيأوكلنا \* الى نسب في قومه غير واضح يقال لمه والتمسه وتلسه كطلمه واطلبه وتطلبه ونحوه الجس وقولهم حسوه بأعينهم وتحسسوه والمعني طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها والحرس اسم مفرد في مه في الحراس كاللدم في معنى الخدام ولدالم وصف بشديدولوذهب الى معناه لقيل شداداو فعوه أخشى رجيلا أوركيباعاد بالان الرجل والركب مفردان في معنى الرجال والركاب والرصد مثل الحرس اسم جع الراصد على معنى ذوى شهاب واصد بن الرجم وهم الملائكة الذين وجونهم بالشهب وعنعونهم من الاستماع ويجو زأن يكون صفة للشهاب عنى الراصد أوكقوله ومعى جياعاد عني يحدشها باراصداله ولاجله (فانقات) كان الرجم لم يكن في الجاهامة وقد قال الله تعالى ولقدر يناالسماء الدنياع صابيح وجعلناها رجومالأشياطين فذكر فائدتين في خلق الكو أكب التزيين ورجم الشياطين (قلت)قال بمضهم حدث بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احدى آياته والصيمأنه كان قبل المبعث وقدماء ذكره في شعراه ل الجاهلية قال بشرب أبي غازم والعدر هقهاالغمار وجشما بنقض خلفهما انقضاض المكوك

وانقض كالدرى بتبعم العنقم بقسور تخاله طنبا وقال أوسين حر وقال عوف بنا الحرم وقال عوف بنا الحرمن دون القه ، أو الثور كالدرى بتبعه الدم واكن الشياطين كانت تسترق في بعض الاحوال فلما بعث رسول الله صلى الله علمه وسلم كثر الرجم وزاد زيادة ظاهرة حتى تنبه كهاالانس والنومنع الاسترقاق أصلاوءن معمر قلت الزهري أكان رمي بالبحوم في الجاهلية قال نعم قلت أرأيت قوله تعالى وانا كنا نقعد فقال غلظت وشدد أمرها حين بعث الذي صلى الله عليه وسلمور وى الزهرى عن على من الحسين عن ان عباس رضى الله عنه ما بدنارسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من الانصار اذرى بنعم فاستنار فقال ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية فقالوا كنا نقول عوت عظم أو يولد عظم وفي قوله ملئت دليل على أن الحادث هو الماء والكثرة وكذلك قوله نقعد منها مقاعد أى كنانجد فيها بعض القاعد غالبة من الحرث والشهب والاتن ملئت المقاعد كلها وهذاذ كرما حلهم على الضرب في الملادحتي عثر واعلى رسول الله صلى الله علمه وسلم واستمعو اقراءته يقولون الحدث هذا الحادث من كثرة الرجم ومنع الاستراق قلناماهذ االالام أراده ألله بأهل الارض ولا يخلومن أن يكون شمرا أورشداأى خبرامن عذاب أو رجة أومن خذلان أوتوفيق (مناالصالون) مناالا برار المتقون (ومنادون ذاك ومناقوم دون ذلك فحذف الموصوف كقوله ومامنا الأله مقام معلوم وهم القنصدون في الصلاح غير الكامان فيه أوأرادوا الطالين (كناطرائق قددا) بيان للقسمة المذكورة أى كذاذوى مذاهب مفترقة مختلفة أوكداني اختلاف أحوالنامثل الطراثق المختلفة أوكذا في طراثق مختلفة كقوله

علامه او المالطريق الثعلب ■ أو كانت طرائق ناطرائق قدداعلى حذف المضاف الذى هو الطرائق واقامة الضمير المضاف النه مقامه والقددة من قد كالقطعة من قطع و وصف الطرائق القدد الدلالتها على معنى التقطع والتفرق (في الارض) و (هر ما) حالان أى لن نعزه كائنين في الارض أينما كذافيها ولن نعزه هار بين منها الى السماء وقيل لن نعزه في الارض ان أراد بناأ مراولي تعزه هر ماان طلبنا \* والطن عنى المقسين وهذه صدفة أحوال الحن وماهم عليه من أحواله موعقائدهم منهم أخيار وأشرار ومقتصدون وانهم

\*واعانهم وفلا يخاف) فهو لا يخاف أى فهوغ مرخا أف ولان الكارم في تقدير مبتدا وخبر دخلت الفاء ولولاذاك القدل لا يخف (فان قلت) أي فائدة في رفع الف عل وتقدير مبتدا قد له حتى يقع خديراله ووجوب ادخال الفاء وكان ذلك كله مستغنى عنه مان بقال لا يخف (قلت) الفائدة فيه أنه اذا فعل ذلك في كانه قدل فهو لايخاف فيكان دالاعلى تحقيق أن المؤمن ناج لامحالة وأنه هو الختص بذلكُ دون غيره وقرأ الاعمش فلا يخف على النهبي (بعنساولارهما) أي حزاء بغس ولاره في لانه لم يبغس أحد احقاولار هف طلم أحد فلا بخاف جزاءها وفيه دلالة على أن من حق من آمن بالله أن محتنب المظالم ومنه قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنيه النياس على أنفسهم وأموالهم ويجوز أن يراد فلا يخاف أن بيخس بل يحسزي الجزاء الاوفي ولاأن ترهقه ذلة من قوله عزوجل وترهقهمذلة (القاسطون) الكافرون الجائرون عن طردق الحقوعن سعيدين حيررضي الله عنه أن الحاج قال له حين أراد قتله ما تقول في قال قاسط عادل فقال القوم ما أحسن ماقال حسموا أنه يصفه بالقسط والمدل فقال الحاج باجهدله انه سماني ظالمامشركاو تلالهم قوله وأما القاسيطون وقوله تعالى تحالذين كفروابر بهدم يعدلون وقدرعم من لابرى للحن ثواماأن الله تعالى أوعد فاسطهم وماوعد مسلهم وكفي بهوعداأن قال فأولذك تحروار شدافذ كرسنب الثواب وموجمه والله أعدل من أن دماقب القاسط ولايثيب الراشيد (وأن لواستقاموا) أن مخففة من الثقيلة وهو من جلة الموحى والعني وأوجى الى أن الشأن والحديث لواسة قام الجن على الطريقة الثلي أى لوثبت أبوهم الجان على ماكانءايه منعدادة اللهوالطاعة ولم يستكبرعن السحبودلا دمولم يكفر وتبعه ولده على الاسملام لانعمنا علىهم ولوسىنار زقهم \*وذكراا\_اءالغدق وهوالكثير بفتح الدال وكسرها وقرئ بهـمالانه أصل المماش وسعة الرزق (لنفتهم فيه) لنختبرهم فيه كيف يشكرون ماخولوامنه و يجوزان يكون معناه وأن لواستقام الجن الذين استمعوا على طريقتهم التي كانواعلم اقبل الاستماع ولم ينتقلوا عنها الى الاسلام لوسعنا عليهم الرزق يتدرجن لهملنفتنهم فيهلتكون النعمة سبافي اتباعهم شهواتهم ووقوعهم في الفتنة وازديادهما ثما أولنعه نبهم في كفران النعمة (عن ذكرربه)عن عبادته أوعن موعظته أوعن وحيمه (يساكه) وقري النون مضمومة ومفتوحة أى ندخله (عذاما) والاصل نسلكه في عذاب كقوله ماسلككم في سقر فعدى الى مفعولين امايحذف الجار وايصال الفعل كقوله واختار موسى قومه واما بتضمينه معني ندخله يقال سلمه وأسلكه قال \* حتى اذاأسلكوهم في قدائدة والصعدمصدرصعد بقال صعدصد عداوصعود افوصف به العداب لانه يتصعد المعذب أي يعلوه و مغلب فلا يطبقه ومنه قول عررضي الله عنه ما تصعد في شي ماتصة مدتني خطية النكاح يريدماشق على ولاغلبني (وأن المساجد) من جملة الموحى وقيل معناه ولان المساحد (لله فلا تدعوا) على أن اللام متعلقة بلا تدعوا أي فلا تدعوا (مع الله أحدا) في المساجد لانهالله خاصة ولعبادته وعن المسن دمني الارض كلهالانها جعلت للني صلى الله عليه وسلم مسحدا وقبل المرادبها المسعدالم راملانه قبلة المساجد ومنه قوله تعالى ومن أطلم عن منع مساحد الله أن مذ كرفه السعه وعن قتادة كان الهودو النصاري اذا دخلوا بيعهم وكناثهم أشرك وابالله فأمرناأن نخلص لله الدعوة اذا دخانا المساحد وقيل الساحد أعضاء السعود السمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسصد على سمعة آرابوهي الجهة والانف والبدان والركبتان والقدمان وقيل هي جم مسجدوه والسجود (عبدالله) الني صلى الله عليه وسلم (فان قلت) هلا قيل رسول الله أوالذي (قلت) لان تقديره وأوجى الى أنه الماقام عبد الله فلاكان واقعافي كأزم رسول الله على الله عليه وسلمعن نفسه جيءبه على ما يقتضيه التواضع والتذلل أولان المعنى أنعبادة عبد الله لله ليست بأمر مستبعد عن العقل ولامستنكر حتى يكونوا علم - قليدا بومعنى قام

يدعوه قام يعبده بريد قسامه لصلاة الفعر إنخلة حين أناه الجن فاستمعوا اقراءته صلى الله عليه وسلم (كادوا يكونون عليه لبدا) أى يزد حون عليه متراكبن تعمرا كالأوامن عبادته واقته داءاً صحابه به قاءً اوراكعا

يعتقدون أن الله عزو حل عزيز غالب لا يفوته مطاب ولا ينجي عنه مهرب (السمعنا الهدي)هو سماعهم القرآن

وانالماهمنا الهدي آمنابه فن دؤمن ربه فلايخاف تغسا ولأرهقا وانامنا المسلون ومنا القاسطون فنأسل فأوائلة تحر وارشدأ وأماالقاسطون فكانوا الجهدم حطما وأنالو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءغدقا لنفتنهم فيهومن دعرض عن ذكرربه يسلكه عذاماصعداوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لماقام عمدالله يدعوه كادوانكونون علمهلدا

(قوله تعالى قرانى لا أعلا أعلا كرضرا ولارشدا (قال فيه معناه أى لا أستطيع ان أنفع كم أو أضركم اغالنا فعو الضار الله عز وجل الخراعات المحدى الا ته دليل بين على ان الله تعالى هو الذى على العباده الرشد والفي أى بخلقه ما لا غير فان الذى صلى الله عليه وسلم اغاساب ذلك عن قدرته ليمعض اضافته الى قدرة الله وحده و فطن الزنخ شرى لذلك فاخذ يعل الحيل فقارة يجل الرشد على مطلق النفع فيضيف ذلك الى الله تعالى و تارة يكنع عنه لان فيه ابطالا خصوصية الرشد المنسوص عليه في الا "ية فيثور له من تقليده الرأى الفاسد ثوائر تصرفه عن المقادات الله تعالى 197 هو الذى يخلق الرشد لعبيده مقار نالا ختيار هم فدخل زيادة القسر لان معنى ما وردمن اضافة

وساجداواعجاباعاتلامن القرآن لانهمرأ وامالم روامثله وسمعو عالم يسممو اينطيره وقمل معناه لماقام رسولا يعمداللهوحده مخالفا للشركين في عبادتهم الالله من دونه كادالمشركون لتطاهرهم عليمه وتعاونهم على عداوته يزدجون علىه متراكين لبداج عليدة وهوما تليديعضه على بعض ومنها لبدة الاسدوقري لبدا واللبدة فيمعني اللسدة وليداجع لايدكسا جدو مجدوليدا بضمت بنجع ليودكصبور وصبير وعن قتادة تلبدت الانس والجن على هدذا الامرايط فؤه فأبي الله الاأن ينصره ويظهره على من ناواه ومن قرأوانه بالكسرجه لهمن كلام الجن قالوه لقومهم حين رجمو االهم عاكين مارأوامن صلاته وازدعام أصحابه عليه في التمامهم، (قال) للتطاهر بن عليه (الحارة عواري) بريد ما أتيتكر بأم منكرا عا أعيد ربي وحده (ولا أشرك بهأحدا) وايس ذاك ما يوجب اطماقكم على مقتى وعداوتي أوقال للجن عنداز دحامهم متجمين ايس ماترون من عبادتي اللهورفضي الاشراك به مأم يتبجب منه اغماية مجب عن مدعوغير الله و يجعل له شريكا أوقال الجن لقومهم ذلك حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولارشدا) ولا نفعا أو أراد بالضرالغي ويدل عليه قواءة أبي غياولارشدا والمني لاأستطيع أن أضركم وأن أنفهكم اغا الضار والفافع الله أولا أستطيع أن أقسر كم على الغي والرشداف القادر على ذلك الله عز وجل و (الابلاغا) استثناء منه أي لا أملك الابلاغا من الله وقل اني ان يحير ني جدلة ممترضة اعترض عالماً كيدنني الاستطاعة عن نفسه و بيان عجزه على معنى أناللهان أرادبه سوأمن ممن أوموت أوغ يرهالم يصح أن يجيره منه أحداو يجدمن دونه ملاذا يأوى المه والملتحد الملتجأ وأصله المدّخل من اللحدوقيل محيصا ومعدلا \* وقرى قال لا أملك أى قال عبدالله للشركين أوللجن ويجو زأن يكون من حكاية الجن لقومهم وقيل بلاغابدل من ملتحدا أى لن أجدمن دونه منعبى الاأن أبلغ عنسه ماأرساني به وقيل الاهي ان لاومعناه ان لا أبلغ بلاغا كقولك ان لا قياما فقعود ا (و وسالاته)عطف على بلاغا كائنه قيل لاأملك ليكم الاالتبليغ والرسالات والمعنى الاأن أبلغ عن الله فأقول قال الله كذاناسمالقوله اليه وأن أبلغ رسالاته التي أرسلني عم آمن غير زيادة ولانقصان (فان قلت) ألا يقال بلغ عنه ومنه قوله عليه الصلاة والسلام بلغواعني بلغواعني (قلت) من أيست بصلة للتبليغ اغاهي عنزلة من في قوله براءة من الله، حنى بلاغا كائمامن الله ، وقرئ فأن له نارجهم على فحزاؤ، أن له تارجهم كفوله فان لله خسمة أى في كمه أن لله خسمه وقال (خالدين) جلاعلى معنى الجع في من (فان قات) بم تعلق حتى وجعسل مابعده غايةله (قلت) بقوله يكونون عليه لبداعلى أنهم بتطاهر ون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون عددهم (حتى اذارأواما يوعدون) من يوم بدر واظهار الله له علهم أومن يوم القيامة (فسيم المون) حينة فأنهم (أضعف ناصر اوأقل عددا) ويجوزأن يتعلق عدد فقد لتعليه الحال من استضعاف الكفارله واستقلالهم لعدده كائه قال لايزالون على ماهم عليه حتى اذار أواما نوعدون ، قال المشركون متى يكون هذا الموعودانكار اله فقيل (قل)انه كائن لاريب فيه فلاتنكروه فان الله قدوعد ذلك وهولا يخلف الميعاد وأماوقتسه فساأدرى متى يكون لأن الله لم يبينه مارأى في اخفاء وقته من المصلحة (فانقلت)مامه في قوله (أم يجملله ربي أمدا) والامديكون قريبا وبعيدا ألاترى الى قوله تودلوأن بينها

الرشدالي قدرة الله تعالى عندهم اله يحلقان غضم لهاالرقاب فيخلق المحد لنفسحه عند ظهورهارشدافيضاف الى قدرة الله تعالى لانه قال اغادعوار بيولا أشرك بهأحداقلاني لاأماك لك ضراولارشد قل انى لن ايجرنى من الله أحدوان أحدمن دونه ملتعد الارلاغامن الله و رسالاته ومن دهص اللهورسوله فانله نار حهنم خالدى فهاأمدا حتى أذارأ واما توعدون فسيعلون من أضعف ناصراوا قلءدداقلان أدرى أقر سماتوعدون أميجعملهرىأمدا خلق السبب وهوفي المقمقة مخاوق قدرة المسدهدة قاعدة القدرية وعقيدتهموما الجن بعدهذا الاأوفر منهم عقلا وأسدمنهم نطرأ لانهم قالواوانا لاندرىأشرأر يدبن فى الارض أم أرادبهم ربهم وشدافاضافوا الرشدنفسه الى ارادة

الله عزوجل وقدرته عادكارمه قوله تعالى قل الى لن يجيرنى من الله أحدالا يقرقال فيه هواعتراض وقوله الادلاعا وبينه استفادامن استفاء من قوله لا املك أى لا املك لكرا الله مستفادا من التقدير الكلام الكالم الله الله مستفادا من قوله قل ان أدرى أقريب ما توعدوناً م يجول له ربي أمدا (قال) ان قلت ما معنى التقسيم والا مديكون قريبا و بعيد القوله تودلوان بينها و بينه أمدا بعيد وأجاب بانه كان صلى الله عليه و سلم يستقرب الموعدوكائه قال ما أدرى هل هو حال متوقع فى كل ساعة أم له غاية مضروبة و بينه أمدا بعيد وأجاب بانه كان صلى الله عليه و سلم يستقرب الموعدوكائه قال ما أدرى هل هو حال متوقع فى كل ساعة أم له غاية مضروبة

وقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيمه أحد االامن ارتضى من رسول (قال فيمه أيطال الكر أمات لانه حضر ذلك في المرتضى من الرسل والولى وان كان من المرتضين الخي أدعى عاماواستدل خاصافان دعواه ابطال المرامات بجميع أنواعها والمدلول علمه عالا مة انطال اطلاع الولى على الغيب خاصة ولا يكون كرامة وخارق العادة الاالاطلاع على الغيب لاغير وما القدرية الالهم شهة في انطالما وذلك ان الله عزوجل لا يتعذمنهم ولما أبداوهم لم يحدثوا بذلك عن أشهاعهم قط فلاجرم أنهم يستمرون على الانكار ولا يعلون ان شرط الكرامة الولاية وهي مساوية عنهم اتفاقا وأماساب الاعان فسئلة خلاف فاأطمع ونيكون اعانه مسئلة خلاف وهو بريد المكرامة لانه لم يؤتم اوالله الموفق فوالقول في سورة المزمل ، (بسم الله الرحن الرحم) (٤٩٧) • قوله تعالى ما أيم المارمل قم الليل

> وبينه أمدا بعيدا (قلت) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقرب الموعد فكائه قال ما أدرى أهو حال متوقع في كل ساعة أم مؤجد ل ضربت له غاية ، أي هو (عالم الغيب فلايظهر) فلايطلع و (من رسول) تدسنان ارتضى بعدى أنه لا يطلع على الفيب الاالمرتضى الذى هومصطفي للنبوة عاصة لا كل مرتضى وفي همذاابطال للكرامات لان الذين تضاف الهم وان كانواأ ولياءم تضين فليسوا برسل وقدخص الله الرسل من بين المرتضين الاطلاع على الغيب وابطال الكهانة والتنجيم لان أصحابهما أبعد شئ من الارتضاء وأدخله فى المصط (فانه يسال من بنيديه) يدىمن ارتضى الرسالة (ومن خافه رصدا) حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين بطردونهم عنه ويعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم حتى يدلغ ما أوجى به المدموءن الضماك مابعثنى الاوممه ملائكة يحرسونه من الشياطين أن يتشهو ابصورة اللك (ليملم) الله (أن قد أباغوار سالات رجم) يمنى الانساء وحداً ولاعلى اللفظ في قوله من بن يديه ومن خلفه عرجم على المني كقوله فانله نارجهم خالدين والممني ليبلغوارسالات ربهم كاهى محروسة من الزيادة والنقصان وذكرالعلم كذكره في قوله تعالى حتى نعلم المجاهدين و قرئ ليعلم على البناء للفعول (وأحاط عمالديهم) عماعند الرسل من الحكروالشرائع لا يفوته منهاشي ولا ينسى منها حرفافه ومهمن علم احافظ لها (وأحصى كل شيء عددا) من القطروالر مل وورق الاشجار وزبد الجارفكيف لايحيط عاعند الرسل من وحيه وكلامه وعدد احال أي وضبط كل شئ معدود امحصور اأومصدر في معنى احصاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأسورة الجن كان له بعدد كل جنى صدق محداصلى الله عليه وسلم وكذب به عتق رقبة

# وسورة الزمل مكية وهي تسع عشرة أوعشرون آية كه

### وبسم الله الرحن الرحيم

(المزمل) المتزملوهوالذى تزمل في ثيابه أى تلفف بهابا دغام التهاء في الزاى ونحوه المدثر في المتسدثر وقرئ المتزمل على الاصل والمزمل بتعفيف الزاى وفتح الم وكسرها على أنه اسم فاعل أومفعول من زمله وهوالذي زمله غيره أوزمل نفسه وكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم ناع الليل مترملافي قطيفة فنبه ونودى عايجين اليسه ألحالة التي كانءابهامن التزمل في قطيفته واستفداده للاستثقال في النوم كايفعل من لايهمه أمر ولادهنمهشأن ألاترى الى قول ذى الرمة

وكان تخطت نافتي من مفارة . ومن نائم عن ليلهامترمل

يزيدالكسسلان المتقاعس الذى لاينهض في معاظم الامور وكفايات الخطوب ولا يحسل تفسيه المشاق فأتتبه حوش الفؤ ادميطنا . سهدااذامانام ليل الهوجل والمتاعب ونحوه

والاحترام عليطلان ماتخدله الرمخشري فقد قال العلماءانه لم يخاطب ماسمه نداء وان ذلك من خصائصه دون سائر الرسل اكراماله وتشريفا فأين نداؤه بصميغة مهجنة من ندائه باسم مواستشهاده على ذلك ابيات قيلت ذمافى جفاة حفاة من الرعاء فأناأ برأالى اللهمن ذلك واربأبه صلى الله علمه وسلم ولقدذ كرت بقوله ، أوردها سعد وسعد مشتمل ، ماوقفت عليه من كارم بن خووف التعوى يردعلي الزمخشرى ويخطئ رأيه في تصنيفه المفصل واحجافه في الاختصار عماني كالرمسيبو يهحتي سماه ابن خروف البرنام وأنشدعليه أوردهاسمدوسمدمشتل \* ماهكذاتوردياسعدالابل وأمامانقله أنذلك كانق مي طعائشة رضى الله عنهاف مدفان السورة مكية وبني النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضى الله عنها بالمدينة والصيح في الآية ماذكره آخر الان ذلك كان في بيت خديجة عنديم القبه جبريل أول مرة فبذلك وردت الاحاديث الصعيعة والله أعلم

الاقليلا (فالفيههو المتلفف في ثمانه كالمدثر وودى عاجين المه الخ)قال أجد أماقوله الاول انتداء مذلك تهجين للحالة التي ذكرانه كانءابها واستشهاده بالابيات المندكورة

عالم الغمب فلانظهر على عبيه أحداالامن ارتضى منرسول فانه يسلك مسنبين يديه ومنخلفه رصداليعلم أنقدأ باغوارسالات ربهم وأحاطء الديهم وأحصىكل شئءددا وسورة الزمل مكمه وهي تسععشرة آية ك

(بسم الله الرحن الرحم) ماأيهاالمزمل قم للمل الاقلىلا

فطأوسوءأدبومن اعتبرعادة خطاب الله تمالىله فىالاكرام

أوردهاسعدوسعدمشتمل به ماهكذاتوردباسعدالايل فذمه بالاشتمال وجعل فلاخلاف الجلدوا الكيس وأقربان يختار على الهجود التهجدوعلى التزمل التشمروا أتخفف للمبادة والجاهدة في الله لاجرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تشمر الدلك مع أصحابه حق التشمر وأقبلواعلى احياءا بالهم ورفضواله الرقاد والدعة وتجاهد وافيه حتى أنتفخت أقدامهم واصفرت الوانهم وظهرت السمي في وجوههم وترامي أمرهم الى حدرجهم له ريم فخدف عنهم وقيسل كان متزملا في مس طلعائشة يصلي فهوعلى النسابة عمن دل هو ثناء علمه وتحسين لحاله التي كان علمها وأص بأن يدوم على ذلك وبواطب عليمه وان عائشة رضى الله عنها أنه استلت ما كأن ترميله قالت كان مرطاطوله أر مع عشرة ذراعانصفه على وأناناقة ونصفه علسه وهو مصلى فستلتما كان قالت والله ماكان خواولا قزا ولاقمء ناولاابر يسماولاصوفا كانسداه شبعراولجته ويراوقس لدخل على خديجة وقدجتت فرقاأول ماأتامجم بريو بوادره ترعدفقال زماوني زماوني وحسب أنه عرض لة فييناهوعلى ذلك اذناداه جميريل باأيهاالزمل وعن عكرمة أنالعني باأيهاالذى زمل أمراعظها أىجله والزمل الحل وازدمله احتمله وقرق قم الله ل بضير المم وفقها قال عثمان نجني الغيرض بهدناه الحركة التماغ بهداه ريامن التقاء الساكنين فيأى الحركات تحوك فقدوقع الغرض (نصفه) مدل من اللمل والاقلملا استثناء من النصف كاته قال قعرأةً لمن نصف الليل \*والضمر في منه وعلسه للنصف والمني التنسر بين أمن بن بن أن هو مأقل من نصف اللسل على المت و بن أن يختار أحد الامرين وها النقصان من النصف والزيادة علمه وان شئت جعلت نصفه بدلامن قليلاوكان تخييرابين ثلاث بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منسه وبين قيام الزائد علمه واغاوصف النصف بالقلة بالنسمة الى الكل وان شئت قات الماكان معنى قم الليل القليلا نصفه اذاأ بدلت النصف من اللمل قم أقل من نصف الليل رجع الضمير في منه وعليه الى الاقل من النصف فكائه قمل قمأقل من نصف اللمل أوقم أنقص من ذلك الاقل أوأن يدمنه قليلا فيكون التخيير فيما وراء النصف يتنه وبن الثلث ويجوزاذاأ بدلت نصفه من قليسلا وفسرته به أن تجمل قليلا الشاني عمني نصف النصفوهوالربع كأنه قيل أوانقص منه قليلانصفه وتجعل الزيدعلي هنذا القليل أعنى الربع نصف الربع كأته تمل أوردعلمه قلملانصفه ويجوزأن تجمل الزيادة لكونها مطلقة تتمة الثلث فكون تخميرابين النصف والثلث والربع (فان قات) أكان القدام فرضا أم نقلا اقلت عن عائشة رضي الله عنها أن الله جعد له تطوّعابه بدأن كان فريضة وقيسل كان فرضاقيل أن تفرض الصاوات الخس ثم نسخ بهن الاماتطوء وابع وءن المسدن كان قيام ثلث اللمل فريضة وكانواعلى ذلك سينة وقمل كان واجبا وأغيآ وقع التخمير في المقدار المُ نسمُ بمدء شرسة من وعن المكلي" كان يقوم لرجه لرحتي يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين النصف والثلث والثلث ومنههم من قال كان نفلا بدامه بالتغمير في المقهدار ولقوله تعيالي ومن الله لم فتهعديه نافلة لك ترتمل القرآن قراءته على ترسل وتؤدة متممن الحروف واشهماع الحركات حتى يجدى المتاومنه شديا ما الثغر المرتل وهوالفلج المشبه ينورالا قيعوان وأن لايهذه هذاولا يسرده سردا كإفال عمر رضي الله عنه شمرالسير الحقيقة وشرالقراءة الهذرمة حتى يشبه التلوفي تتابعه الثغرالالص وستات عائشة رضي الله عنهاءن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا كسر دكم هذا لوأر ادالسامع أن يعد حووفه لعدهاو (ترتيلا) تأكيد في ايجاب الإحربه وأنه مالا بدمنه للقارعُ \*هــذه الاتمة اعتراض و يعني بالقول الثقدل القرآن ومافه من الاواص والنواهي التيهي تكاليف شاقة نقدلة على المكافين خاصة على رسول الله صلى الله علمه وسلم لانه مقعملها بنفسه وهملهاأمته فهي أثقل عليه وأبهظه وأراد بهذاالاء تراض أن ماكلفه من قيام الليل من جملة التكاليف الثقيلة الصعبة التي وردبها القرآن لان اللمدر وقت السمات والراحة والهدوفلا بدلن أحماه من مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه وعن أبن عماس رضى الله عنه كان اذا نزل عليه الوحى ثقل عليه وتربدله جلده وعنعائشة رضى الله عهارأ يته ينزل عليه الوحى في الموم الشديد البرد فيفصم عنه وانجبينه ليرفض عرقا

نصفه أوانقص منسه قلم لاأورد علمه ورتل القرآن ترتم لا أناسناتي علمك قولا تقملا

(قدوله الحقيقة الخ) كتب عليه بالحاء بن المهملة بن شدة السدير والهذرمة بعنى الهدد والالص متقارب الاسدنان وقوله بعد وتريد معناه وتعبس وعن المسن ثقيل في الميزان وقيل ثقيل على المنافقين وقيل كلامله وزن ور عان ليس بالسفساف (ناشئة اللمل)النفس الناشئة باللمل التي تنشأ من مضعها الى العبادة أى تنهض وترتفع من نشأت المعابة اذا ارتفعت ونشأمن مكانه ونشراذانهض قال

نشأناالى خوص رى بهاالسرى . وألصق منهام شرفات القماحد

وقمام اللمل على أن الناشئة مصدر من نشأ اذا قام ونهض على فاعلة كالعاقبة ويدل عليه ماروى عن عبيدين عمرقلت لعائشة رجل قاممن أول الليل أتقولن له قام ناشئة قالت لا اغالنا شئة القيام بعد النوم ففسرت الناشئة بالقدام عن المضعم أوالعبادة التي تنشأ بالليل أى تحدث وترتفع وقيل هي ساعات الليل كلهالانها تعدث واحدة بعداخرى وقدل الساعات الاول منه وعن على ن الحسب ن رضي الله عنهما أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول أماسمعتم قول الله تعالى ان ناشئة الليل هذه ناشئة الليل (هي أشدوطأ) هي خاصة دون ناشئة النهار أشدم واطأة واطئ قله السانهاان أردت النفس أو بواطئ فهاقل القائم لسانه ان أردت القيامأ والعيادة أوالساعات أوأشدمو أفقة لمايرادمن الخشوع والاخلاص وعن الحسن أشدموافقة بين السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق وقرئ أشدوطابا لفنح والكسر والمعني أشد شبات قدم وأبعد من الزال أوأثقل وأغاظ على المصلى من صلاة النهار من قوله عليه السلام اللهم اشدد وطأتك على مضر (وأقوم قدلا) وأسدمقالا وأنبت قراءة لهد والاصوات وعن أنس رضى الله عنه أنه قرأ وأصوب قيلا فقيل له ياأبا جزة اغاهم وأقوم فقال ان أقوم وأصوب وأهمأ واحد وروى أبو زيد الانصارى عن أبي سرار الغنوى أنه كان رقر أفحاسو ابحاء غير محمة فقد له اغهاهو حاسواما لجم فقال حاسو او حاسوا واحد (سبحا) تصرفا وتقلماني مهماتك وشواغلك ولاتفرغ الابالليل فعلمك عناجاة الله التي تقتضي فراغ المال وأنتفاء الشواغل وأماالقراءة بالخاء فاستعارة من سج الصوف وهو نفشه ونشرأ جزائه لانتشار الهم وتفرق القلب بالشواغل كلفه قمام اللهل ترذكر الحكمة فعاكلفه منه وهوأن اللمل أعون على المواطأة وأسمد للقراءة لهدوالرجل وخفوت الصوت وأنه أجم للقلب وأضم لنشرالهممن النهار لانه وقت تفرق الهموم وتوزع الخواطر والتقلب فيحواثج المعاش والمعاد وقيل فراغاوسعة لنومك وتصرفك فيحواثحك وقيل ان فاتك من الليل شي فلك في النهارفر اغتقدر على تداركه فيه (واذكراسم ربك )ودم على ذكره في ليلك ونهارك واحرص عليه وذكرالله يتناولكل ماكان من ذكرطيب تسبيم وتهليل وتسكسر وتجيدو توحيد وصلاة وتلاوة قرآن ودراسة علم وغير ذلك عما كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يستفرق به ساعات لمده ونهاره (وتبقل المه) وانقطع المه (فان قات ) كيف قيل (تبتيلا) مكان تبتل (قات) لانمهني تبتل بتل نفسه في عبد على معناه مراعاة لق الفواصل (رب المشرق والغرب) قرى مرفوعاعلى المدح ومجر وراعلى البدل من ربك وعن ابن عباس على القيم ماضم ارسوف القسم كقواك الله لافعلن وجوابه (لااله الاهو) كانقول والله لأحد في الدار الازيد وقرأ ان عماس رب المشارق والمغارب (فاتحذه وكيدلا) مسبب على التهام لذلانه هوو حده هو الذي يجب لتوحده مالر وبية أن توكل ليه الامور وقيل وكيلا كفيلاء اوعدا من النصر والاظهار = الهوراليل أن يجانهم قلب وهواه وبخالفهم مع حسن الخالقة والداراة والاغضاء وترك المكافأة وعن أى الدرداء رضى الله عنه انالنك شرفى وجوه قوم ونفحك الهم وان قلو بنالتقلهم وقسل هومنسوخ بالم ية السيف «اذاعرف الرجل من صاحبه أنه مستم عنطب ريدأن يكفاه أو بعدو دشتى أن ينتقمله منه وهو مضطلع بذلك مغتدر علمه قال ذرف واياه أى لا تعتاج الى الطفر عرادك ومشتماك الاأن تخلى بيني وبينه بأن تكل أمره الى وتستكفينيه فإن في مايفرغ الله ويجلى هله وايس غمنع حنى يطلب المدة أن بذره واماه الاترك الاستكفاء والتفويض كانه اذالم يكل أصره اليه فكانه منعه منه فاذا وكله اليه فقدأ زال المنع وتركه وأياء وفيه دليل على الوثوق بأنه يتمكن من الوفاء بأقصى ماندور حوله أمنية المخاطب وعابر يدعليه والمعمة بالغنم التنم وبالكسر الانعام وبالضم المسرة يقال نع ونعمة عن وهم صناديد قريش وكانوا أهل تنع وترفع (ان لديذا)

ان المدية الليل هي أشدوطأ وأقوم قدلا ان لك في النهار سيما طويلا واذكراسم رمكوتيتل المه تبتملأ رب الشرق والمقرب لااله الاهو فاتخده وكملا واصمرعلي مابقو لون واهمرهم همراجم لا وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهاهم قليلا ان لدينا

 قوله تمالى ان ناشئة اللمل هي أشسد وطأ (قالفيه قيل الناشئة النفس القاعة الليل التي تنشأعن مضيعها الخ) قال أحسدفان حلت الناشئة على لنفس فاضافة المواطأة الهاحقيقة وانحلها الى الساعات أوالصدر فهو من الامتناع الجازي

مادضادتنعهم من أنكال وهي القبود الثقال عن الشعى اذاار تفعوااستفلت بهم الواحد نكل ونكل \*ومن حيم وهي الثار الشديدة الحر والاتقاد ، ومن طعام ذي عصة وهو الذي ينشب في الحاوق قلا يساغ يعنى الصريع وشجر الرقوم ومن عذاب الم من سائر المذاب فلاترى موكولا السه أمرهم موذور المنه وبينهم ينتقم منهم عثل ذلك الانتقام وروى أن النبي صلى الله عليه وسلاقو أهذه الاسمة فصعق وعن الحسن أنه أمسى صاعًا فأتى بطعام فعرضت له هذه الاستمة فقال ارفعه ووضع عنده اللملة الثانمة فعرضت له فقال ارفعه وكذلك الليلة الثالثة فأخبر ثابت المناني وتريد الضي ويحيي البكاء فجاؤا فلم برالوابه حتى شرب شرية من سويق (يوم ترجف) منصوب عافي لديناوالرجفة الزلولة والزعزعة الشدددة والمكتب الرمل المجتمع من كشب الشي أذاجمه كانه فعيسل عني مفعول في أصله ومنه الكثية من اللبن قالت الضائنة أخرجفالا وأحلب كتباعجالاأي كانت مثل رمل مجتمع هيل هيلاأي نثر وأسيل \* الخطاب لاهل مكة (شاهداعليكم) يشهد عليكم يوم القيامة بكفركم وتكذيبكم (فان قلت) لم نكر الرسول عُ عرف (قات) لانه أراد أرسلنا الى فرعون بعض الرسل فلما أعاده وهومعه ود بالذكر أدخل لام المتعريف أشارة الى المذكور بعينه (ويملا) تقيلاغا يظامن قولهم كالروسل وخم لا يستمرأ النقله والوبيل العصا الصحمة ومنه الوابل للطر العظيم (بوما) مفعول بهأى فكيف تقون أنفسكم نوم القيامة وهوله ان بقيتم على الكفر ولم تؤمنو اوتعماوا صالحاو يجوز أن يكون ظرفاأى فكيف لكرالة فوى في موم القدامة ان كفرتم في الدنيا ويجو وأن ينتصب بكفرتم على اتأو يل عدتم أى فكيف تتقون الله وتغشونه ان عدتم يوم القيامة والزاء لان تقوى الله خوف عقابه و (يجمل الولد أن شيماً) مثل في الشدة يقال في اليوم الشهديد وميشيب فواصى الاطفال والاصل فيه أن الهموم والا - وان اذا تفاقت على الانسان أسرع فمه الشيب قال أنو الطب

والمم يخترم المسم نعافة ، ويشب ناصية الصي ويهرم

وقدمر في في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر كفك الغراب وأصبح وهو أبيض الرأس واللحيسة كالثغامة فقال أريت القيامة والجنة والمنارفي المنام ورأيت الناس يقادون في السلاسل الى النار فن هول ذلك أصبحت كاترون ويجوز أن وصف اليوم بالطول وأن الاطفال يباذون فيه أوان الشيخوخة والشيب (السماءمنفطريه)وصف لليوم بالشدة أيضا وأن السماء على عظمها واحكامها تنفطر فيه فاطنث بغيرها من الخلائق وقرئ منفطر ومتفطر والمعنى ذات انفطار أوعلى تأويل السماء بالسقف أوعلى السماءشي منفطر والساءفي بمثلها في قولك فطرت العوديا لقدوم فانفطر به يعني أنها تنفطر بشدة ذلك اليوم وهوله كاينفط والشئ بما يفطريه ويجوزأن وادالسماء مثقلة به اثقالا دؤدي الى انفطار هالعظمه علم اوخشيها من وقوعه كقوله ثقلت في السموات والأرض (وعده) من اضافة المصدر الى الفعول والضمير البوم ويجوز أن يكون مضافا الى الفاعل وهو الله عز وعلاولم يجرله ذكر لكونه معاوما (ان هذه ) الا " بأت الناطقة بالوعد الشديد (تذكرة) موعظة (فنشاء) اتعظ جاواتخذ سبيلاالى الله بالتقوى والخشية ومدني اتحاذ السبيل اليه التقرب والتول بالطاعة (أدني من ثلثي اللمل) أقل منهما واغيا استعبر الادني وهو الاقرب للاقل لان المسافة بين الشيئين اذا دنت قل مارينهمامن الاحياز واذابعدت كثرذلك ، وقرى ونصفه وثلثه بالنصب على أنك تقوم أقلمن الثلثين وتقوم النصف والثلث وهومطابق المرفى أول السورة من التخيير بين قيام النصف بقمامه وبين قيام الناقص منهوهو الثلث وبين قيام الزائد عليسه وهوالا دني من الثلث بن وقري ونصفه وثلثه بالجرأى تقوم أقلمن الثلثين وأقلمن النصف والثلث وهومطابق الضير بين النصف وهو أدنى من الثلثين والثلث وهو أدنى من النصف والربع وهو أدنى من الثلث وهو الوجه الاخير (وطائفة من الذين معك ) و يقوم ذلك جماعة من أصحابك (والله يقدر الليل والنهار) ولا يقدر على تقدير الليل والنهار ومعرفة مقاد برساعاتهما الاالله وحده وتقديم اسمه عز وجل مبتد أمينيا عليمه يقدرهو الدال على معنى الاختصاص بالمقدير والمعنى الكولاتقدر ونعلمه والضمرفي (لن تعصوه) لمدريقد رأي علم أنه لا يصم

أنكالا وحبها وطماما ذاغهمه وعذاباأأما وم ترخف الأرض والجمال وكانت الجمال كتنبامهملا أناأوسلنا الكرسولا شاهدا علمكم كاأرسلنا الى فرعون رسولا فعصى فيرعون الرسيول فأحدناه أحداوسلا فيكمف تثقون ان كفرتم توما يحمل الولدان شيباالساءمتقطرية كان وعده مفعولا ان هذه تذكرة فن شاء أتحذالى ربه سنبلاأن وبك بعدا أنك تقوم أدنى من ثاثى الليدل ولمقه وثلثه وطائفة من الذين معدك والله يقدر الليل والنسارعل أبنان تعصوف

منكرضيط الاوقات ولايتأتى خساج ابالتعديل والتسوية الاأن تأخذوا بالاوسع للاحتماط وذلك شافعليكم بالغمنكم (فتابعليكم) عمارة عن الترخيص في ترك القيام المقدر كقوله فتاب عليكم وعفاعنكم فالاتن باشروهن والمدني أندرفع التبعة في تركه عنكم كايرفع التبعة عن التائب \* وعبرعن الصلاة بالقراءة لانها يعض أركانها كاعبرعنها بالقيام والركوع والسحودير يدفصه اواماتيسيرعليك ولم يتعذرمن صلاة الليل وهذاناسخ للال غ تحفاجيه الالص أوات الجس وقيل هي قراءة القرآن بعينها تيل يقرأ مائة آية ومن قرأ مائة آية في لدلة لم يحاجه القرآن وقيد لمن قرأمائة آية كتب من القانتين وقيل خسين آية \*وقد بن الحكمة في النسخوه تفذرالقسام على المرضى والصاريين في الارض للتعارة والمجاهدين في سهدل الله وقدل سوى الله سأتحاهدن والمسافر سلكسب الحلال وعن عبدالله ينمسعو درضي الله عنه أعبار حل حلب شمألى مدينة من مدائن السلين صابرانحتسبافهاعه بسدور نومه كان عندالله من الشهداء وعن عبدالله بن عمر ماخلق اللهمو تةأمو تهادعدالقنل في سميل الله أحب الي من أن أموت بن شيعيتي رحل أضرب في الارض أبتغي من فضل الله و (علم) استئناف على تقدير السؤال عن وجه النسخ (وأقيموا الصلاة) يعني المفروضة \* والزيكاة الواجبة وقيل زكاة الفطولانه لم يكن عكة زكاة واغاوجيت بعد ذلك ومن فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخرالسورة مدنيا (وأقرضوا الله قرضاحسنا) يجوزأن ريدسائر الصدقات وأن ريدأداءالز كاةعلى أحسسن وجهمن اخواج أطيب المال وأعوده على الفقراء ومراعاة النيسة وابتغاء وجه الله والصرف الى المستحق وأن يريدكل شيّ مفعل من الجبريميا بتعلق بالنفس والميال (خبرا) ثاني مفعولي وجدوهو فصسل وحاز وانام بقع تنامع وفتين لان أفعل من أشبه في امتناعه من حرف التعريف المعرفة وقرأ أبو السمال هوخير وأعظم أجرابالر فععلى الابتداء واللبرعن رسول اللهصلى اللهعليه وسلم من قرأسورة المزمل دفع الله عنه العسرفي الدنما والانتوة

> ﴿سورة المدثر مكية وهي ستوخسون آية ﴾ ﴿بسم الله الرحن الرحيم ﴾

المدثر الابس الدثار وهومانوق الشعار وهوالثوب الذى يلى الجسسد ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الانصارشعار والناسدار وقيلهي أولسورة نزات وروى عاربن عبدالله عن رسول الله صلى الله علمه وسلركنت على جبل حراء فنوديت بالمحمدانك رسول الله فنظرت عن عيني ويسارى فلم آرشيها فنظرت فوقى فر أنت شهما - وفي رواية عاتشهة فنظرت فو قي فإذا به قاعد على عرش بين السمماء والارض دمني الله الذي ناداً، قرعبتُ ورجعتُ الى خديجة فقات د ثروني د ثروني فنزل جـــ مر مل وقال ما أيم اللد ثر وعن الزهري "أول مانزل سورة اقرأ باسم ربك الى قوله مالم يعلم فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلوشواهن الجمال فأتاه جبرين فقال انكنبي الله فرحع الى خديجة وقال دثروني وصمواعلي ماء نارد افتزل ماأيها المدثر وقيل سمعمن قريش ماكرهه فاغم فتفطى بثو بهمفكرا كايفعل الغموم فأحرأن لايدع انذارهم وانأسمعوه وأذوه وعن عكرمةأنه قرأعلى لفظ اسم الفعول من دثره وقال دثرت هذاالا مروعص بك كأفال في المزمل قهمن مضحمك أوقم قيام عرم وتصميم (فأنذر) فذرقومك من عذاب الله ان لم يؤمنوا والصحيح أن المعنى فافعل الاندارمن غير تخصيص له بأحد (وريك فكبر) واحتصر بك التكبير وهو الوصف الكبريا وأن يقال الله أكبر ويروى أنه المازل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر فكبرت حديجة وفرحت وأيقنت أنه الوجى وقد يحل على تكبير الصلاة و خات الفاءله في الشرط كانه قيل وما كان فلا تدع تكبيره (وتمالك فطهر أأمر مأن تكون ثمابه طاهرة من التحاسات لان طهارة التساب شرط في الصلاة لا تصح الأبهاوهي الاولى والاحب في غير المالاة وقبيح بالومن الطيب أن يجل خبدا وقيل هوأم بتقصيرها وتخالفة العرب في تطويلهم الثياب وحرهم الدول وذلك مالا يؤمن معه اصابة النجاسة وقيل هو أمر بتطهر النعس عما يستقذرمن الافعال ويستهجن من العادات بقال فلان طاهر الثماب وطاهر الجيب والذبل والاردان اذا

فتابعليكم فاقروا ماتيسر من القرآن علم أن سمكون منك من في وآخرون يضربون في الارض ينتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سيل الله فاقروا ماتيسر منه وأقبوا الصلاة وآنوا الركوة وأقرضوا الله قرضاحسناوما تقدموا قرضاحسناوما تقدموا تجدوه عنه دالله هو واستغفر والله ان الله غفور رحم غفور رحم

﴿سورة المذَّرُوكُمية وهي ستوخسون آيا ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم) باأيهــــالمدثر قمفأنذر وربك فكبر وثياك فطهر

وصيفوه بالنقاءمن المعاب ومدانس الاخيلاق وفلان دنس الثماب للغادر وذلك لان الثوب ملامس الانسان ويشتمل عليه فكني بهعنه ألاترى الى قولهم أعجبني زيد ثويه كايقولون أعيني زيدعقله وخلقه و مقولون المجدفي ثوبه والكرم تحت حلته ولان العالب أن من طهر ماطنه ونقاه عني بتطهير الظاهر وتنقيته وأى الااحتماب الخبث وابدار الطهرفي كل شي (والرخر) قرى الكسر والضم وهو العداب ومعماه اهمر ما يودي المه من عمادة الاوثان وغيرها من المات نم والمعنى الشات على هجره لانه كان بريامنه ، قرأ الحسن ولاغن وتستكثرهم فوع منصوب الحلءلي الحال أي ولا تعط مستكثرار السالما تعطيه كشرا أوطالماللكثير نهجى عن الاستنفزار وهوأن يهب شيأوهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب وهذا عائز ومنه الحديث المستغزر بثاب من همته وفيه وجهان أحده اأن يكون نهدا عاصار سول الله صلى القدعليه وسإلان الله تمالى اختارله أشرف الاتداب وأحسن الاخلاق والثاني أن يكون عي تنزيه لانعريم له ولامته وقرأ الحسن تستكثر مالسكون وفده ثلاثة أوحه الابدال من تمنن كائه قدل ولا تمنن لاتستكثر على أنه من المن في قوله عز وجل ثم لا يتبعون ما أنفقو امناولا أذى لأن من شأن المنان عالمه طي أن يستكثره أى راه كثيراو يعتدبه وأن يشمه يرو يعضد فيسكن تخفيفا وأن يعتبر عالى الوقف وقرأ الاعش بالنصب ماضم ارأن كقوله والاأمهذا الزاجرى أحضر الوغى وتؤيده فراءة ابن مسعود ولاعمن أن تستكثر ويجوز فى الرفع أن تحذف أن و يبطل عملها كاروى أحضر الوغى الرفع (ولربك فاصبر) ولوجه الله فاستعمل الصبر وقيل على أذى المشركين وقيل على أداء الفرائض وعن النعنى على عطيتك كائه وصله عماقيله وجعله صبراعلى العطاءمن غيراستكثار والوجه أن ركون أمرا ينفس الفعل وأن يتناول على العموم كل مصبور عليه ومصبور عنه وبراد الصبرعلى أذى الكفار لانه أحدما بتناوله المام، والفاء في قوله (فاذانقر) للتسميب كانه قال اصبرعلى أذاهم فسن أيديهم ومعسم بلقون فيه عاقبة أذاهم وتاتي فيه عاقبة صبرك عليه دوالفاء في (فذلك) المجزاء (فان قلت) بم انتصب اذاو كيف صح أن يقع الوسئذ) ظرفاليوم عسير (قات) انتصب اذاعادل عليه الجزاءلان المعنى اذانقر في الناقور عسر الامرعلي الكابرين والذي أجاز وقوع يومنذ ظرفالموم عسير أن المعنى فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير لان يوم القيامة بأتي ويقع حين ينقر في الناقور واختلف في أنها النفخة الاولى أم الثانية و يجوز أن يكون يومنذمه نمام فوع المحل بدلامن ذلك ويوم عسد برخبر كاثه قدل فيوم النقر يوم عسم (فان قلت) فافائدة قوله (غير يسمر) وعسيرمغن عنه (قلت) الماقال على الكافرين فقصر المسرعلهم قال غير يسير ليؤذن بانهلا بكون عليم كا يكون على المؤمنين يسيراهينا الجمع بن وعدد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسلمهم ويجوز أن يرادأنه عسد برلا يرجى أن يرجع يسميرا كابر جي تدسر المسمر من أمور الدنسا (وحددا) حال من الله عز وجل على معند من احدهماذرني وحمدي معه فأناأخ بكفي الانتقام منهءن كل منتقم والشاني خلقتمه وحدى لم يشركني فيخلقه أحمد أوحال من الخماوق على معنى خلقته وهو وحمد دفر بدلا مال له ولا ولدكته وله ولقمد جئمونافرادى كاخاقنا كمأول مرة وقيل نزات في الوليدين الفدرة الخزوى وكان يلقف في قومه بالوحب دوله له لقب مذلك بعدنز ول الاتية فان كان ماهما به قبل فهو تهكيه ويلقيه وتفه سرله عن الفرض الذي كانوا يؤمونه من مدحه والنناء علمه مانه وحمد قومه لرياسة و يساره و تقدمه في الدندالي وجمه الذموالمب وهوأنه خلق وحسدالامال له ولاواد فاتناه الله ذلك فكفر ينعمه الله وأشرك به واستهزأ يدينه (عدودا) مبسوطا كثيراأوعدا بالفاءمن مدالنهر ومده نهرآ خوقيل كان له الزرع والضرع والتجارة وعن ان عداس هو ما كان له بين مكة والطائف من صنوف الأموال وقدل كان له بستة ان بالطائف لابنقطع غماره صيفاوشمة اء ونيلكان له ألف مثقال وقبل أربعة آلاف وقيل تسمه آلاف وقيل ألف ألف وعن انجر بج علمة شهر بشهر (وبنسين شهودا) حضو رامعه عكة لا مفارقونه للنصر ف عمل أوتعارة لانهم مكفيون لوفور نعمة أبهم واستغنائهم عن التكسب وطلب الماش بأنفسهم فهو تأنس بهملا يستغل قلبه بغيبتهم وخوف معاطب السفرعام مولا يحزن لفراقهم والاشتياق الهم

والرجزفاهجر ولاتمن تستكثر ولربك فاصبر فاذانقر فى الناقور فذلك ومئذيوم عسير على الكافرين غسير يسيرذرنىومن خلقت وحيداو جعلت له مالا محدوداو بنسين شهودا ومهدت له تهيدامُ يطمع أن أزيد كلاانه كان لا آياتنا عنددا مأرهفه صعوداأنه فكر وقدر فقتل كيف قدر معيس ويسمر ثم أدير معيس ويسمر ثم أدير واستكبر فقال ان هذا الاسعر يؤثران هدذا الاقول الشرساصايه الاقول الشرساصايه لاتبق ولا تذر إلا القول في سورة المدتري

والقول في سورة المدر والمسرالله الرحن الرحم وقوله تعالى غيطمع التبعاد الطمعه وحوصه على الزيادة واستنكارا الذلك فردالله طهده الكلمة الشينها على النظر في يقالك ان نطق جهامن غير تلبث (قال) الخليب التوكيد الدولى بأن الثانية أخوجها عضر التوكيد الدولى

اويجوزأن كون معناه أنهمر جال يشهدون معه المجامع والمحافل أوتسمع شهاداتهم فيما يتحاكم فيهوعن مجاهد كانله عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر وقيل سبعة كلهم رجال الولدين لوليدو غالدوعارة وهشام والعاص وقيس وعبدشمس أسلمنهم ثلاثة خالدوهشام وعمارة (ومهدت له عهيدا) وبسطت له الجاه العريض والرياسة في قومه فاتمت عليه نعمتي المال والجاه واجتماعهما هو الكال عندأهل الدنيا ومنه قول الناس ادام الله تأييدك وتههدك بريدون زمادة الجاهوا فشعة وكان الوليدمن وجهاء قريش وصفاديدهم ولذلك اقب الوحيد وريحانة قريش (تم يطمع) استبعاد واستنكار لطهمه وحرصه يعني أنه لا من يدعلي ما أوتي سعة وكثرة وقيل انه كان يقول ان كان محمد صادقاق الجلق الجنة الالى (كلا) ردعه وقطع لرجائه وطمعه (انه كان لآياتناءنيدا) تعليل للردع على وجه الاستئناف كان قائلا قال لم لا يزاد فقيل انه عاند آيات المنعم و كفر بذلك نعمته والكافر لا يستحق الزيدوبروى أنه ماز البعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله حتى هاك (سأرهقه صعودا) سأغشيه عقبة شافة المصدوهو مثل اللقي من العذاب الشاق الصعب الذي لا يطلق وعن النبي صلى الله عليه وسلم يكاف أن يصعد عقبة في الذار كل وضع عليها يده ذابت فاذار فعها عادت واذا وضع رجله ذابت فاذارفه هاعادت وعنه عليه السلام الصعودجيل من ناريص مدفيه سيمين نويف اثم يهوى فيه كذلك أبدا (انه فكر) تعليل للوعيدكا أن الله تعالى عاجه بالفقر بقد الغني والذل بعد العزفي الدني العناده و دعاقبه في الاستخرة بأشد المذاب وأفظعه لبلوغه بالعناد غايته وأقصاه في تفكيره وتسميته القرآن محراو يجوزان أنتكون كلة الردع متبوعة بقوله سأرهقه صمودارد الزعمه أن الجنة لم تخلق الاله واخبارا بأنه من أشد أهل النارعذ الاويعلل ذلك بمناده ويكون قوله انه فكر بدلامن قوله الهكان لا ياتناعنيد ابيانالكنه عناده ومعناه فكرماذا قول في القرآن (وقدر) في نفسه ما يقوله وهيأه (فقتل كيف قدر) تجيب من تقديره واصابته فيه الحزورميه الغرض الذي كان تنتعيه قريش أوثنا عليه على طريقة الاستهزاء به أوهى حكاية لما ذكروه من قولهم قتل كيف قدرته - كاجم وباعج اجم بتقديره واستعظامهم لقوله ومعني قول القائل قتله الله ماأشجهه وأخزاه اللهماأشمره الاشعار بأبه قديلغ الماغ الذي هوحقيق بأن يحسدويد عوعايه عاسده بذلك روى أن الوليد قال لبني مخزوم والله اقد سمعت من محمد آنفا كلا ماماه ومن كلام الانس ولا من كلام الجن انله لللاوة وانعليه لطلاوة وان أعلاه لمقروان أسفله المدقوانه يماو ومايعلى فقالت قريش صما والله الوليدوالله لتصبأن قريش كلهم فقال أبوجهل أناأ كفيكموه فقعد اليه خزينا وكلمه عاأجاه فقام فأتاهم فقال تزعون أن مجدامجنون فهل رأيتموة يخنق وتقولون انه كاهن فهل رأيتموه يتكهن وتزعون أنه شاعر فهلرا يتموه يتعاطى شعراقط وتزعمون أنه كداب فهلجربتم عليه شيأمن المكذب فقالوافي كل ذلك اللهم لا نح قالو فاهر وفعكر فقال ماهو الاساح أمارأ يتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه وماالذي يقوله الاسعرياتره عن مسيلة وعن أهل بابل فارتج النادى فرحا وتفرقوا معجمين بقوله متعمين منه (ثم نظر) في وجوه الناس م قطب وجهه م زحف مدر اوتشاوس مستكبرا الخطرت باله الكلمة لشنعا وهم بأن رمى ما وصف أشكاله التي تشكل ماحتى استنبط ما استنبط استهزاء به وقيل قدر ما يقوله ثم تظرفيه غ عيس الماضاقت عليه المدل ولم يدرما يقول وقيل قطب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم أدير) عن الحق (واستكبر)عنه فقال ماقال وغ نظرعطف على فكر وقدر والدعاء اعتراض بينهما (فأن قلت) مامنى ثم الداخلة في تبكر برالدعاء (قلت) الدلالة على أن البكرة الشانية أبلغ من الاولى ونعوه قوله الأما اسلى تم اللي عُبّ اللي (فأن قلت) مام مني المتوسطة بين لا فعل التي بعد ها (قلت) الدلالة على أنه قد تأتى في لتأمل وعهل وكان بين الافعال المتناسقة تراخ وتماعد (فان قلت) فلم قيل (فقال أن هذا) بالفاء بعد عطف ماقبله بثم (قات) لان الكامسة الماخطرت اله بعد التطلب لم يتمالك أن نطق بمامن عبرتامت (فان قلت) فإلم يوسط حرف العطف بن الجلتين (قلت) لان الاخرى حرث من الاولى مجرى التوكيد من المؤكد (سأصامه سقر)بدل من سأرهقه صعود ا(لاتمقى) شيأ ياقي فه االاأها كمته واذاهاك لم تذره هالكا

■ قوله تعالى وماجعلنا أصحاب الناز الأملائكة وماجعلنا عديهم الأتية (قال فيه ان قلت قد جعل افتتان الكافر بن بعدة الزبانية سدما الخ) قال أحدما جعل افتتان الكافر بن بعدة الزبانية سدما الخ) قال أحدما جعل افتتانهم بالعدة سيبالذلك واغالعدة نفسها هي التي جعلت سيبالان المراد وماجعلنا عدتهم الاتسعة عشرة وضع فلل أن من العشرين أن يفتتن جامن لا يؤمن بالله و يحكمته ولا يذعى وان خو عليه وجه الحكمة كانه قبل لقد جعلنا (٥٠٤) عدتهم عدة من شأنه الني يفتتن جالاجل استيقان المؤمنين وحسيرة الكافرين

احتى دماد أولا تبقى على شئ ولا تدعه من الهلاك بل كل ما يطرح في اهالك لا محالة (لوّاحة) من لوح الهجير قال

قيل تلفنج الجلد لفعة فتدعه أشد سوادامن الليل والبشر أعالى الجلود وعن المسسن تلوح للذاس كقوله ثم الترونهاعن اليقين \* وقرى الوّاحة نصباعلى الاختصاص للتهويل (علم اتسعة عشر) أي يلي أمرهاويتسلط على أهلها تسعة عشرملكا وقيل صنفاهن الملائكة وقيل صفاوقيل نقيباوقري تسعة عشر بسكون العين لتوالى الحركات في ماهو في حكم اسم واحدو قرئ تسمة أعشر جع عشير مثل عين وأعن جعلهم ملائكة لانهم خلاف جنس المعذبين من الجن والانس فلا يأخذهم ما يأخذ الجانس من الرأفة والرقة ولايستر وحون المهم ولانهم أقوم خاق الله بحق الله وبالغضب له فتؤمن هوادتهم ولانهم أشدا لخلق بأساوأ قواهم بطشاعن غروبن دينار واحدمنهم بدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعينه مالبرق وكان أفواههم الصياصي يجرون أشعارهم لاحدهم مثل قوة الثقلين يسوف أحدهم الامةوعلى رقبته جبل فيرمى بهم في النار ويرمى بالجمل عليهم وروى أنه لما ترلت عليه اتسعة عشرقال أبوجهل اقريش تمكلتكم أمهاتكم أسمع أبن أبى كبشة يخبركم أن خزّنة النار تسمة عشرواتم الدهم المجزئل عشرة منكرأن يبطشو الرجل منهم فقال أبوالاشدب أسيدب كلدة الجعي وكان شديد البطش أناأ كفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين فأنزل الله (وماجعلنا أصحاب النار الاملائكة ) أي ماجعلنا همر جالا من جنسكم بطاقون (فان قلت) قد جعل افتتان الكافر بن بعدة الزباد بقسبمالاستيقان أهل الكتاب وزيادة اعمان المؤمنين واستهزاء الكافرين والمنافق بن فاوجه صحة ذلك (قلت)ماجه للفتتانهم بالعدة سيبالذلك واغا العدة نفسهاهي التي جعلت سبباوذلك أن المراد بقوله (ومأجعلنا عدتهم الاقتنة للذين كفروا) وماجعلنا عدتهم الا تسعة عشرفوضع فتنة للذين كفرواموضع تسعة عشرلان حال هذه العدة الناقصة واحدامن عقدالعشرين أن يفتتن بها من لا يؤمن بالله و بعكمته و يوسترض ويستهزئ ولا يذعن اذعان المؤمن وان خفي عليمه وجه الحكمة كانه قيل ولقد جعلنا عدتهم عدة من شأنهاأن يعتن بهالاجل استيقان المؤمنين وحيرة الكانرين واستيقان أهل الكتاب لانعدتهم تسمة عشرفي الكتابين فأذا معموا عناها في القرآن أيقنو أنه منزل من اللهوازدبادا الومنين اعانالتصديقهم بذلك كاصدقو اسائر ماأنزل ومارا وامن تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك (فان قلت) مقال (ولا يرتأب الذين أوتواالكتاب والمؤمنون) والاستيقان وازدياد الاعان دلاعلى انتفاء الارتياب (قلت) لانه أذاجع لهم اثبات اليقين ونفي الشك كان آكداواً بلغ لوصفهم بسكون النفس وثلج الصدر ولان فيه تمريضا بحسال من عداهم كانه قال ولتخالف عالهم عالى الشاكن الرتابين من أهل التفاق والكفر (فاد قلت) كيف ذكر الذي في قلوبهم من صوهم المنافقون والسورة مكية ولم يكن عكة نفاق واغانجم المدينة (قلت) معناه وليقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بالمدينة المدالهيرة (والكافرون) بمكة (ماذاأرادالله بهذامثلا) وليس في ذلك الا اخبار عاسيكون كسائر الاخبارات بالغيوب وذلك لايخالف كون السورة مكية ويجوزأن يراد بالمرض الشكو الارتياب لان أهل مكة كان أكثرهم شاكن و بعضهم قاطمين بالكذب (فان قلت) قدعلل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان وانتفاء

واستمقان أهل الكاب « قال أحدالسائل حبل الفتنة اليهي في تقدير الصفة للعدة اذموني الكلامذات فتنهسيا فعايدها والحب جعل المدة التيءرضت لماهذه الصفةسيبا لأباعتبار عروض الصفة لها ويجوز أن يكون ليستيقن راجما الى ألواحة للشرعاء اتدعة غشروما حملناأ صحاب أأنتار الاملائكة ومأ جعلنا عدتهم الافتنة للذن كفرواليستيقن الذين أوتوا الكتاب و بردادالد بن آمنه وا أعانا ولابرتاب الذين أوتواالكابوالمؤمنون وُلَقِبُولُ الْذَنَّ فِي قاؤيهم مرض والكافرون ماذاأراداللهم ذامثلا ماقيل الاستثناء كأنه قيل جعاناعدتهم سيما أمتنة الكافر سوسيا ليقين المؤمنين وهذا الوجه أقرب بماذكره الرمجشري واغاألمأه المه اعتقاد انالله

تمالى مافتنهم ولكنهم فتنوا أنفسهم بناء على قاءدة التبعيض فى المسيئة وبنست القاءدة فاحذرها عادكارم وقال وقوله الارتباب تعالى ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب معدقوله ليستيقن لحصل الهم قائدة الجع بن انمات اليقين الخي قال أحداً طلق الغرض على الله عزوجل مع أنه حوهم ولم يردفيه معاع وأورد السوال على قاءد ته بعد ذلك كله فى أن الله لم يردمن المنافقين والكافرين اقوالهم واغاقالواءلى حلاف ماأرا دوقد غرفت فساد القاءدة فارح فكرات من هذا السوال فالكل من ادوحسبك تمة الاتية كذلك يصل الله من يشاء وجدى من يشاء

الارتياب وقول المنافقين والكافرين ماقالوافهب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصع أن يكو ناغرضين فكيف صح أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضا (قلت) أفادت الدرم معنى العلة والسبب ولا يجب في الغلة أن تبكون غرضا الاترى الى فولك خرجت من الملد لمخافة الشرفة دجعلت المحافة علة خار وجات وماهي بغرضك مثلاة ييزلهذا أوحال منه كقوله هذه ناقة الله لكم آية (فان قلت) لم سعوه مثلا (قلت) هو استعارة من المثل المضروب لانه عماغرب من المكارم وبدع استغرابا منهم لهذا العددواستبداعاله والمعني أي شي أرادالله بهذا العدد الجيب وأىغرض قصدفي أنجعل الملائكة تسعة عشر لاعشر ينسو اعوص ادهم انكاره من أصداد وأنه ليس من عند الله وأنه لو كان من عند الله العالم العدد الناقص - الكاف في (كذلك) نصب وذلك اشارة الى ماقبله من معنى الاضلال والهدى أى مثل ذلك المذكور من الاضلال والهدى يصل الكافرين ويهدى الومنين يفيي يفعل فعلاحسنا مبنياعلى الحكمة والصواب فبراه المؤمنون حكمة و يذعنون له لاعتقاد هم أن أفعال الله كلها حسنة وحكمة فيزيد هم اعانا وينكره الكافرون ويشكون فيه فيريدهم كفراوضلالا (ومايعلم جنودربك) وماعليه كل جندمن العدد الخاصمن كون بعضها على عقد كامل وبعضها على عد دناقص ومافي اختصاص كل جنديد مده من الحكمة (الاهو) ولاسبيللاحيدالى مرفة ذلك كالابعرف الحكمة في أعدادالسموات والارضن وأيام السينة والشهور والبروج والكوا كبوأعدادالنصب والحدود والنكفارات والصاوات في الشريعة أووما يعلم جنودربك لفرط كترتها الاهوفلا يعزعليه تقيم الخزنة عشرين واسكن لهفي هدذا العدد الخاص حكمة لا تعلونها وهو يعلهاوقيل هوجواب لقول أبىجهل أمارب محمد أعوان الاتسعة عشروما جعلنا أصحاب الذارالى قوله الا هواعتراض وقوله (وماهي الاذكري) متصل بوصف سقر وهي ضميرهاأي وماسقر وصفح االاتذكرة (البشر)أوضميرالا باتالتي ذكرت فها (كال) المكار بعدأن جعلهاذكرى أن تكون لهم ذكرى لانهم لايتذكرون أوردع لن ينكران تكون احدى الكبرنذيرا و (دبر) بمعنى أديركة بل بمنى أقبل ومنه صاروا كامس الدابروقيل هومن ديرالليل النهار إذا خلفه وقرى اذا أدير (انها لاحدى الكبر) جواب القسم أوتعليل الكلاوالقسم معترض للتوكيدوا الكبرجع الكبرى جعلت ألف التأنيث كنائه افلاجعت فعلة على فعلى جعت فعلى علم أونظير ذلك السوافي في جع السافياء والقواصع في جع القاصعاء كأنها جع فاعلة أى لاحدى البلا بأوالدواهي الكبروم مني كونه ااحداهن أنهامن بينهن واحدة في العظم لا تطبره لها كا تقول هوأحدال جال وهي احدى النساءو (نذيرا) تمييزمن احدى على مدني انهالا حدى الدواهي انذارا كا تقولهي احمدى النساءعفا فاوقيل هي حال وقيل هومتصل باول السورة يعني قمنذ براوهومن بدع التفاسير وفي قراءة أبي نذير بالرفع خبر بمدخيرلان أو بحذف المبتدا (أن يتقدم) في موضع الرفع بالابتداء وان شاء خبرمقدم علمه كقوال ان توضأ أن دصلى ومعناء مطلق ان شاء التقدم أو التأخر أن يتقدم أو بتأخر والمراد النقدم والتأخر السبق الى الخبر والتخلف عنه وهو كقوله فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويجو زأن يكونلن شاءبدلامن للشرعلي أنهامنذرة للكلفان المكنين الذين ان شاؤا تقدموا ففاز واوان شاؤاتان خووا فهاكموا (رهينة)ليست بتأنيث رهين في قوله كل امريع عاكسب رهين لتأنيث النفس لانه لوقصدت الصفة القيل رهين لان فعيلا بعني مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث واغماهي اسم بعني الرهن كالشتمة بعني الشتم كانه قيل كل نفس عما كسبت رهن ومنه بيت الجاسة

أبعدالذي النمف نعف كويكب ، رهينة رمس ذي تراب وجندل

كانه قال رهن رمس والمنى كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك (الا أصحاب المين) فانهم فكوا عنه رقابهم عالما وهمن كسبهم كايخاص الراهن رهنه باداء الحق وعن على رضى الله عند مأته فسرا صحاب المين بالاطفال لا نهم لا أعمال لهم يرتهنون بها وعن ابن عباس رضى الله عنه هم الملائكة (في جنات) أي

كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وماده الجنودر بك الا هووما هى الاذكرى المشركا والقمر والليل انها الاحدى الكبرنديوا المشريان شاء مذكم أن يتقدم أو يتأخو كل المصاب المين في جنات

ه قوله تمالى كل نفس على المسترهيدة المسترهيدة (قال وليست تأبيث رهين الخال المائة الما

It is man who I this in Tarm man

• قوله تمالى فى جنات بنساءلون عن الجرمين ماسلككم فى سفر الاتية (قال فيه بنساءلون يعنى يسأل بغضهم بعضاعهم الخ) قال أحد الما أورد السؤال ذريعة وحيلة (٥٠٦) لعميل الاتية الدالة على ان فساق السلين تاركى الصلاة مثلا يسلكون فى النار

مخادس مع الكفار فعل كل واحدة من الخلال الاربع توجب ماتوجب الاخرىمن الخماود والصيم في معنى الاته انهاخاصية بالكفار ومعنى قولهم مانك من الصابل لمنكمن أهل الصلاة وكذلك يتساءلونءن المحرمين ماسلككم في سقرقالوا لمنك من المصلين ولم تكنطم المسكين وكنأ بعوض معالماتضين وكذانكذب سوم الدين حميق أتانا اليقن فما تنفعهم شاهاعة الشافعان فالممعن التدكرة معرضان كانهم جرمستنفرة فرت من قسد ورويل مريدكل احرى منهمأن

ذكره ومايد كرون الاأن يشاءالله الى آخوهالانهم بكذبون بيوم الدين والمكذب لايصع منه طاعة من هد مالطاعات ولو فعلها لم تنفعه وقدرت كالعدم واغاية أسغون على ترك فعل هونافع

يۇتى صفامنسرة كلا بللايخافون الاتنوة

كالاأنه تذكره فنشاء

هم في جنات لا يكتنه وصفها (يتساء لون عن الجرمين) يسأل بعضهم بعضاعهم أو يتساء لون غيرهم عنهم كقولك دعوته وتداعيناه (فان قلت) كيف طابق قوله (ماسلككم) وهوسؤال المعجر من قوله يتساءلون عن المجرمين وهوسو العنهم واغما كأن يتطابق ذلك لوقيل بتساءلون المجرمين ماسلككم (قلت) ماسلككم المس بيمان التساؤل عنهم واغماه وحكاية قول المسؤلين عنهم لان المسؤلين يلقون الى السائلين ماحرى بينهم وبين المجرمين فيقولون قلنا لهم ماسلككم (في سقرقالوالم نكمن المصلين) الاأن الكلام جي به على الحذف والاختصار كاهونه بج التنزيل في غرابة نظمه \* الخوض الشروع في الباطل ومالا ينبني (فان قلت) لم يسألونهم وهم عالمون بذلك (قلت) تو بيخالهم وتحسسر اوليكون حكاية الله ذلك في كتابه تذكرة السامعين وقدعض فبعضهم تفسيرا فحاب اليمن بالاطفال أنهم اغاسأ لوهم لانهم ولدان لا يعرفون موجب دخول النار (فانقات)أبريدون أنكل واحدمنهم بعموع هذه الاربع دخل النارأم دخلها بمضهم بهذه و بمضهم بهذه (قلت) يحتمل الأمرين جيعا (فان قلت) لم أخرالسكذيب وهو أعظمها (قلت) أرادوا أنهم بعد ذلك كله كانوامكذبين بيوم الدين تعظيم اللتكذب كقوله ثم كان من الذين آمنواو (اليقين) الموتومقدما ته ■ أى لوشفع لهم الشافعون جيمامن الملائكة والنبين وغيرهم لم تنفعهم شفاعة ملان الشفاعة ان ارتضاه اللهوهم مسخوط علم موفيه دليل على أن الشفاعة تنفع بومئذ لانها تريد في درجات المرتضين (عن التذكرة) عن المذ كبروهو العظة ير مد القرآن أوغيره من المواعظ و (معرضين) نصب على الحال كقولك مالك فاعًا \* والمستنفرة الشديدة النفار كانهاتطلب النفارمن نفوسها في جمهاله وجلها عليه وقرئ بالفتح وهي المنفرة المحمولة على النفار والقسورة جاعة الرماة الذين يتصيدونها وقيل الاسديقال لبوث قساوروهي فعولة من القسروهوالقهر والغلبة وفي وزنه الحيدرة من أسماء الاسد وعن ابن عباس ركز الناس وأصواتهمون عكرمة ظلة الليل شههم في اعراضهم عن القرآن واستماع الذكر والموعظة وشرادهم عنه بعمر جدت في نفارها يما أفزعها وفي تشبيهم بالجرمذمة ظاهرة وتهجين الممين كافي قوله كمثل الجار يحل أسفار اوشهادة علمهم المله وقولة العقل ولاترى مثل نفار جير الوحش واطرادها في العدواذار ابهاراتب ولذلك كان أكثرتشبهات المربفى وصف الابل وشده سيرها بالحر وعدوها اذاو ردت ماء فأحست عليه بقانص (صحفامنشرة) قراطيس تنشر وتقرأ كالمكتب التي يتكاتب بهاأ وكتبا كتبت في السماء ونزات بها اللائكة ساعة كتبت منشرة على أيديهاغضة رطبة لم تطو بعدوذلك أنهم فالوالرسول الله صلى الله عايه وسلم لن نتيمك حتى تأتى كل واحدهمنا بكتب من السهماءعنوانها من رب العالمان الى فلان بن فلان نؤم رفها باتماعك ونحوه قوله وقالوالن نؤمن لكحتى تنزل علمذا كتابانقر ؤه وقال ولونز لناعلمك كتابا في قرطاس فلسوه بايديهم الاية وقيل قالواان كان مجدصادقا فليصبح عندرأس كل رجل مناصيفة فهابراء تهوامنهمن الناروقيل كانوا يقولون الغناأن الرجل من بني اسرائيل كان يصبح مكتو باعلى رأسه ذنبه وكفارته فأتفاء ثل ذلك وهذامن الصحف المنشرة بمزل الاأن براد بالصحف المنشرة الكتابات الطاهرة المكشوفة وقرأسعيدين حمر صحفامنشرة بتخفيفهما على أن أنشر الصحف ونشرها واحدكا نزله ونزله ، ردعهم بقوله (كلا) عن تلك الاوادة وزجوهم عن اقتراح الاسمات قال بلايخافون الاستوة) فلذلك أعرضواعن التذكرة لألامتناع ابتاءالصف غرد عهم عن اعراضهم عن التذكرة وقال (انه تذكرة) يعني تذكرة بليغة كافية مهم أمرها في الكفاية (فن شاء) أن يذكره ولا ينساه و يجمله نصب عينه فعل فان نفع ذلك راجع السه والضمير في انه و (ذكره) للتذكرة في قوله في الهم عن النذكرة معرضين واغماذ كولانها في معنى الذكر أوالقرآن (وما يذكرون الأأن يشاءالله) يعنى الاأن يقسرهم على الذكرو يلجئهم اليه لانهم مطبوع على قلوبهم معلوم أنهم

لهم «قال وفي تشبيههم الحر تهجين لهم وشهادة عليهم بالبلادة وأيضا القصود تشبيه ادبارهم عن الحق وتسارعهم الى الاعراض لا عند ه بنفار حر الوحش و عادة الحرب انها تشديه في السرعة بعد والحروخ صوصا أذا أحست بقانص فرى على ماعهد وه والله أعلم

هو أهمل التقوى وأهل المفرة وسورة القمامة مكنة وهى تسع وثلاثون آية ك (بسم الله الرحن الرحم) لاأقسم بيوم القيامة ولاأقسم بالنفس اللوامة أيحسب الانسان أن ان نحمه عظامه الي قادر سعلى أن نسوى

(القول في سورة القيامة) (بسم الله الرحن الرحيم) \* قوله تعالى لا أقسم (قال ادخال لا النافية على فعندل القسم مسمقيض الخ) قال أحد انلاالي قبسل أقسم زيدت توطئة للنغي العدده وقدرت المقسم علمه المحذوف ههنا منفياتقديره لاأقسم سوم القمامة لاتتركون سدى وأحاسانه لو قصرالام على النفي دون الاشات الكان له مساغ والكنه انس بقاصرعلمه ألاترى كيفالق لاأقسم بهذا البلد بقوله لقدخلقنا الانسان فى كبدوةوله لاأقسم بمواقع النعوم عوله أنه لقرآنكريم

لايؤمنون اختيارا (هوأهل التقوى وأهل المفرة) هوحقيق ان يتقيه عباده و يخافواعقابه فيؤمنوا و مطمعواوحقمق بأن مففر لهم إذا آمنوا وأطاعوا وروى أنسءن رسول الله صلى الله علمه وسله وأهل أن يتقى وأهل أن يغفر ان اتقاه \* وقرى يذكر ون اليا والتا امخففا ومشددا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأسورة المتثرأعطاه اللهءشرحسنات بعددمن صدف بعمدوكذب بهجكة

### وسورة القيامة مكية وهي تسعوثلاثون آية ﴾

## وبسم الله الرحن الرحيم

«ادخال لاالنافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم قال امر والقيس لأوأبيك ابنة العامري لايدعي القوم أني أفو ألانادت أمامة احتمال ، لتحزنني فلابك ما أمالي

وقالغو بةنسلي

وفائدتها توكيدالقهم وقالواانها صلةمناها في لئلايعلم أهل الكتاب وفي قوله في بترلاحور سرى وماشمر واعترضواعامه مأنهااغا تزادني وسط الكلام لافيأوله وأجابوا بأن القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه بيعض والاعتراض صحيح لانهالم تقع من بدة الاف وسط المكالم ولكن الجواف غيرسدند ألاترى الى امرى القيس كيف زادهافى مستهل قصيدته والوجه أن يقال هي للنفي والمعنى في ذلك أنه لا يقسم مالشئ الااعظاماله بدلك عليمه قوله تعالى فلاأقسم عواقع النعوم وانه لقسم لوتعلون عظم فكائه بادخال ح ف الذي يقول ان اعظام له باقسام به كلا اعظام يعني أنه يستأهل فوق ذلك وقيل ان لأنني لكلامورد له قدل القسم كأم مم أنكر واالبعث فقيل لاأى المس الامرعلي ماذكرتم ثم قيل أقسم بموم القيامة (فان قلتُ) أوله تعالى فلاور بكالا يؤمنون والايدات التي أنشدتها المقسم عليه فهامن في فهلاز عت الاالتي قبل القسم زيدت موطئة للنفى بعده ومؤكدة له وقدرت القسم عليه الحذوف ههنامنفيا كقولك لاأقسم بيوم القيامة لاتتركون سدى (قلت) لوقصر الاص على النفي دون الاثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر ألاترى كيف لقى لا أقسم به فذا البلد بقوله لقد خلقنا الانسان وكذلك فلا أقسم عواقع النجوم بقوله انه لقرآن كريم وقرى لاقسم على أن اللام للابتداء وأقسم خبر مبتدا محذوف معناه لانا أقسم فالواو يعضده أنه في الامام بغيرالف (بالنفس اللوامة) بالنفس المتقية التي تلوم النفوس فيده أي في يوم القيامة على تقصيرهن في التقوى أو بالتي لا تزال تاوم نفسها وان اجتهدت في الاحسان وعن المسن أن المؤمن لا تراه الالائمانفسيه وأنالكافر عضي قدمالايعاتب نفسيه وقيل عي التي تتلوم يومتذعلي ترك الازديادان كانت محسمنة وعلى التفريط ان كانت مسيئة وقيل عي نفس آدم لم تزل تتلوّم على فعلها الذي خرجت به من الجنة وجواب القسم مادل عليه قوله (أيحسب الانسان أن ان نجمع عظامه) وهولتبعث وقرأ قتادة أنان تعمعظامه على المناء للف عول والمدني نعجمها بعدتفرقها ورجوعها رضم ورفا تامخة لطاما لتراب وبعد ماسفتها الرياح وطيرتها في أباعد الارض وقيل انعدى بن أبي ربيعة ختن الاخنس بن شريق وهما اللذان كان رسول الله صلى ألله عليه وسلم يقول فيهما اللهمم اكفني جارى السوء قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتحد حدثني عن يوم القيامة متى مكون وكمف أصره فأخبره رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك بالمحدولم أومن به أو يجهم الله العظام فتزلت (بلي) أوجبت ما بعد النفي وهو الجع فكانه قيل بلي نجمه هاو (قادرين) حال إن الضمير في نجمع أي نجمع المطام قادرين على تأليف جمعها وأعادتهاالى البركيب الاول الى أن نسوى بنانه أى أصابعه التي هي أطراقه وآخرما يتم به خلقه أوعلى أن نستوى بنانه ونضم سلامياته على صدفرها ولطافة ابعضها الىبغض كأكانت أولامن غير فقصان ولاتفاوت فكيف كاراله ظام وقيل معناه بلي نجمه اونحن قادرون على أن نسوى أصابع بديه ورجامه أى نجماها مستر بةشيأواجدا تخف المغبر وحافرا لخبارلا نفرق بنها فلاعكنه أن بعمل عاشيما عيادهمل بأصافعه

المفرقة ذات المفاصل والانامل من فنون الاعمال والسط والقبض والتأتي لما يريد من الحوائج وقرئ قادر ون أى فن قادرون (بلريد) عطف على أيحسب فيعوز أن يكون مثله استفهاما وأن يكون ايحاما على أن مصرب عن - يقهم عنه الى آخر أو يضرب عن مستفهم عنه الى موجب (ليفيراً مامه) لمدوم على فوره فماين مديه من الأوقات وفعما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه وعن سعيد ن جيبر رضي الله عنه يقدم الذنب ويؤخر التوبة يقول سوف أتوب سوف أتوب حتى بأنهم الموت على شرأ حواله وأسواأعماله ( بستنل) سؤال متعنت مستمعد لقيام الساعة في قوله (أيان يوم القيامة) ونحوه و يقولون متى هذا الوعد (برق البصر) تعبر فزعاوا صله من برق الرجل اذا نظر الى البرق فدهش بصره وقرئ برق من البريق أي ام مُن شدة شخوصة وقرأ أبوالمال بلق اذاانفتح وانفرج يقال بلق الداب وأبلقته وبلقته فنحته (وخسف التمر) وذهب ضوءه أوذهب بنفسه وقري وخسف على البناء للفعول (وجع الشمس والقهر ) حيث بطاعهما الله من المغرب وقيل وجعافي ذهاب الضوء وقيل مجعان أسودين مكوّرين كانهما ثوران عقيران في النار وقيل يجهان ثم يقذفان في المحرفيكون نارالله الكبرى (المفر) بالفقح المصدر و بالكسر المكان و يجو زأن يكون مصدوا كالرجع وقريم مما (كلا) ردع عن طلب الفر (لاوزر) لامل أوكل ما التعان المه من حمل أو غيره وتخلصت به فهو و زرك (الى ربك) خاصة (يومنذ) مستقر العماد أى استقرارهم يعني أنهم لا يقدرون أن يستقر والى غيره و منصبو المه أوالى حكمه ترجع أمو رالمبادلا يحكر فها غيره كقوله لن الملك اليوم أوالى بكمسمة وهمأى موضع قرارهم من جنة أونارأى مفوض ذلك الى مشيئته من شاء أدخله الجنة ومن شاء أدخله النار (عاقدم) من عل عله (و) عا (أخر) منه لم يعلم او عاقدم من ماله فتصدق به وعاأخوه فخلفه أوعاقدم من عمل اللبر والثمر وعاأخر من سنة حسنة أوسيئة فعمل بهابعده وعن مجاهد الول عله وآخره ونعوه فدنيئهم عاعلوا أحصاه الله ونسوه (بصيرة) عنه بينة وصفت المصارة على الجاز كاوصفت الاتات الابصارف قوله فلاجاءتهمآ باتنام بصرة أوعد بصدرة والمعنى أنه دندأ بأعماله وان لم والمأفقهما يحزىءن الانهاءلانه شاهدعلماء اعملت لان حوارحه تنطق بذلك وم تشهدعلم مالسنتهم وأسبهم وأرجاهم عاكانوا بعماون (ولو ألقي معاذيره )ولوجاء كل معذرة بمتذر بهاعن نفسة و يحادل عنها وعن الضعالة ولوأرخي ستوره وقال المعاذير الستور واحدهام مذارفان صع فلانه عنعروية المحتب كا عَنع المعدرة عقوبة المذنب (فان قلت) أليس قياس المعدرة أن تجعم ماذر لا معاذير (قلت) المعاذيرايس المعممة رة اغماه واسم جع له او نعوه المناكر في النكري الضمر في (به) القرآن وكان رسول الله صلى الله علمه وسيراذالقن الوحي نازع جبريل القراءة ولم يصبرالي أن يتمهامسارعة الى الحفظ وخو فامن أن يتفلت منه فأمر بأن ستنصت له ما قيااليه بقلبه وسمعه حتى يقضى المه وحيه ع يقفيه بالدراسة الى أن يرسخ فيه والمني لانحرك لسانك قراءة الوحى مادام جبريل صلوات الله عليه يقرأ (المعلبه) لتأخذه على علة ولَمُلا يَتَفَاتُ مَنْكُ تُم عَلَى النَّهِ عِي عَنِ الْجَمَلَةِ بَقُولُهُ (انعليناجهـ 4) في صدركُ واثبات قراءته في لسانك (فاذاقرأناه) جعل قراءة جبريل قراءته والقرآن القراءة (فاتبع قرآنه) فيكن مقفياله فيه ولا تراسله وطأ من نفسك أنه لا سفى غـ مرمح فوظ فنص في ضمان تحفيظـ ه (ثم أن علينا بدانه) اذا أشكل عليك شي من معانسه كائه كان يعمل في الحفظ والسؤال عن العني جميعا كانرى بعض المراص على العلم ونحوه ولا تبعل بالقرآن من قبل أن يقضى المكوحيه (كلا) ردع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عادة المجلة والمكار لهاعلم موحث على الاناة والتؤدة وقد بالغ في ذلك إنباعه قوله (بل تحمون العاجلة) كانه قال بل أنتم الذي آدم لانكم خلقم وعبوط معم عليه تجاون في كل شي ومن ثم تعبوت العاجلة (وتذرون الاسترة) وقرى الماء وهوأ ملغ (فان قلت) كيف اتصل قوله لاتحرك به لسانك الى آخره بذكر القمامة (قات) اتماله به من جهدة هذا التخلص مند الى التو بيخ بعب العاجدلة وترك الاهمام بالا تنوة

بل ريد الانسان ايفير أمامه يسئل أيان وم القيامة فاذابرق المصر وخسف القدمروجع الشيس والقمر بقول الانسان بومئدأان الموكادلاوزرالىربك ومشذالستقرينبأ الانسان بومتذعاقدم وأخر بل الأنسان على نفسه بصرة ولوألق معاذره لاتحوك به لسانك لتعسلهان علينا جمه وقرآنه فاذا فرأناه فاتبع فرآنه مُ انعلىناسانه كلابل وتذرون الاستوة

· وقوله تعالى وجوه بومئذ ناضرة الى بماناظرة (قال الوجوه كناية عن الجلة وقدم الى بما ليفيد الحصرالخ) قال أحد مأ اقصر لسانة فغرت هذه الاتية فاهصنعفي عندهذه الا يه فيكم له يدندن و يطيل في حدارو يه ويشقق القباء و يكثر ويتعمق فلا (٥٠٩)

مصادمتها بالاستدال عملى أنه لو كان الراد الرؤية لماانعصرت بتقديم الف عول لانها حينيدغ برمعصرة على تقدير رؤية الله تعالى ومايعلمأن المتمتع

وجوه تومنهذ ناضرة الحاربهاناظرة ووجوه ومتذباسرة تظرأن يفعل مافاقرة كالرادا بلغت التراقى وقيل من راق وظن أنه الفيراق والتفت الساق الساق الحاربك ومئذالساق فلاصدق ولاصلي ولكن كذب وتولى تم ذهب الى أهله يتمطي أولىالثفأولى ثمأولى لك فأولى أيحسب لانسان أن سرك سدى ألم لل نطف قمن منى عنى تمكان علقه فاق فسوى فعلمنه الروحانالذكروالاتي أليس ذلك قادر على أنيحىالموتى

(سورة الانسان مكه وهي احدى وثلاقون آية) نرؤ يةجمال وجهالله تعالىلانصرفعند طرفه ولادؤثرعلمه غيره ولايمدليه

\*الوجه عبارة عن الحلة \*والناضره من نضرة النعم (الى وجهاناظرة) تنظر الى رجها خاصة لا تنظر الى غيره وهذامعني تقديم المفسعول ألاترى الىقوله الى ربك ومنذالمستقرالى وبك ومئذالساف الى الله تصمير الامور والى الله المصر والميه ترجعون علية توكلت والمه أندب كيف دل فها التقديم على معنى الاختصاص ومعاوم أنهم ينظر ون الى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد في عشر يجتمع فمه الخلائق كلهم فأن المؤمنان تطاره ذلك الموم لانهم الاحمنون الذين لاخوف علمهم ولاهم يحزنون فأختصاصه بنظرهم المهلو كانمنظورااليه محال فوجب حله على معنى يصممعه الأختصاص والذي يصحمه أن يكون من قول الناس أناالى فلان ناظرما يصنع بي تريد مدنى التوقع والرجاء ومنه قول القائل واذانطرت المكمن ملك 🍙 والصردونك زدتني نعما

وسمعت سروية مستعدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون الى مقائله متقول عيينتي نو يظرة الى الله واليكم والمعنى أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة الامن رجم كاكانوافي الدنمالا يخشون ولا رجون الااياه \*والباسر الشديد العبوس والباسل أشدمنه ولكنه غلب في الشجاع اذا اشتدكاوحه (تطن) تَتُوقع (أن يفعل مها) فعل هو في شدته و فظاعته (فاقرة) داهية تقصم فقار الظهر كاتوقعت الوحوم الناضرة أن يفعلها كلخير (كلا) ردع عن اشار الدنماعلى الا تنوة كانه قيل ارتدعوا ونذاك وتنهوا على ماس أبدتكم عن الموت الذي عنده تنقطع العاجلة عنسكم وتنتقلون الى الاسجلة التي تمقون فها مخلد من \*والضمرفي (بلغت) للنفس وان إيجر لهاذكرلان الكلام الذي وقعت فيه يدل علما كاقال ماتم

أماوى ما يغني الثراء "ن الفتي ﴿ اذاحشرجت بوماوضاف بها الصدّر" وتقول العرب أرسلت بريدون جاءالمطر ولاتكادت معهم يذكرون السماء (التراق) العظام المكتنفة لتغرة النحر عن عن وشمال ذكرهم صعوبة الموت الذي هو أول مراحل الاستخرة حين تبلغ الروح التراقي ودنازهوقها وقال حاضر وصاحبه أوهو المحتصر بعضهم لبعض (من راق) أيكم يرقيه محمايه وقيل هومن كلام ملائد كمة الموت أيكم يرقى بروحه ملائدكة الرحة أم ملائدكة العذاب (وظن ) المحتضر (أنه الفراق) أن هـ ذاالذى نزل به هو فراف الدنيا المحبوبة (والتفت) ساقه بساقه والتوت علم اعند علز الموت وعن قتادة ماتت رحلاه فلاتج لانه وقدكان علم ماحوالا وقمل شدة فراق الدنما بشدة أقمال الاتنوة على أن الساق مثل في الشدة وعن سعيدين السيب هاساقاء حين تلفان في أكفانه (المساق) أي يساق الى الله والى حكمه (فلاصدق ولاصلى) يعنى الانسان في قوله أيحسب الانسان أنان نعبم عظامه ألاترى الى قوله أيحسب الانسان أن سرك سدى وهو معطوف على يسأل أيان يوم القيامة أي لايؤمن بالبعث فلاصد قبالرسول والقرآن ولاصلي و محوزأن راد فلاصدق ماله عمى فلاز كاه وقيل نزلت في أبي جهل (يقطى) يتبخر وأصله يتمطط أى يتمددلان المتصتر عدخطاه وقيسل هومن المطاوهو الظهرلانه يلويه وفي الحديث اذامشت أمتى المطمطاء وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم يعني كذب برسول اللهصلي الله عليه وسلمو تولى عنه وأعرض عُذهب الى قومه يتجتر افتحار ابذلك (أولى الني) عنى ويل الدوه ودعاء عليه مأن يليه مأيكره (نفلق) فقدر (فسوى) فعدل (منه) =ن الانسان (الزوجين)الصنفين (أليس ذلك)الذي أنشأهذا الانشاء (بقادر )على الاعادة وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأها قال سيحانك بلى عن رسول اللهصلي الله عليه وسلمن قرأ سورة القيامة شهدت له أناوجبريل يوم القيامة أنه كان مؤمنان ومالقيامة وسورة الانسان مكية وهي احدى وثلاثون آية

وعلامنظو راسواه وحقيقله أن يحصرر ويته الى من ليس كثله شي وغن نشاهد العاشق في الدنسااذ اأظفرته مرؤية محبوبه لم يصرف عنه لخطه ولم يؤثر علمه فكيف المحب لله عز وجل اذاأ حظاه النظر الى وجهه الكريم نسأل الله العظم أن لا بصرف عنا

وجهه وان يعسدنامن تزالق البدعة ومن لات الشبهة وهو حسبناونم الوكيل

والقول في سورة الانسان في وسم الله الرحيم في عقوله تعالى هل أقي على الانسان (قال) هل عنى قدف الاستفهام والاصل أهل الم يقد المن تحريفه المناخ بعنى المستفهام والاصل المناخ بعنى المستفهام والاصل المناخ بعد المن الماء في هديناه الحراف المناف ا

وبسم الله الرحن الرحيم

\*هل عنى قد فى الاستفهام خاصة والاصل أهل بدليل قوله \*أهل رأونا بسفى القاع ذى الا كم \*فاله فى أقداً تى على التقرير والتقريب والتقريب (حين من الدهر لم يكن) فيه أهدا تى على التقرير والتقريب والتقريب (حين من الدهر لم يكن أهنا مذكورا) أى كان شياً منسياً منسياً غير مذكور اطفة فى الاصلاب والمراد بالانسان حنس بنى آدم بدايل قوله انا خلقنا الانسان من نطفة \*حين من الدهر طائفة من الزمن العويل المهتد (فان قلت) ما محل لم يكن شياً مذكورا (قلت) محله النصب على الحال من الانسان كانه قيل هل أنى عليه حين من الدهر غير مذكورا أو الرفع على الوصف لمن كقوله بوما لا يجزى والدعن ولده وعن مضهم أنها تليت عنده فقال ليتما عن أراد ليت تلك الحالة تمتوهى كونه شياً غير مذكور ولم يخلق ولم يكلف (نطفة أمشاح) كبرمة أعشار وبرداً كياش وهى ألفاظ مفردة غيرج وعول ذلك وقعت صفات المدراد و يقال أيضا نطفة مشم قال الشماخ وبرداً كياش وهى ألفاظ مفردة غيرج وعول ذلك وقعت على مشيج سلالته مهين

ولا يصع أمشاح أن يكون تكسسراله بل هما مثلان في الا فرادلوصف الفرد به سماو مشعه و هن جه عنى و العنى من فطفة قدام ترج فه الما آن وعن ابن مسعود هي عروف النطفة وعن قدادة أمشاح ألوان وأطوار و يدانها تدكون نطفة ثم علقة ثم صفة (نبتايه) في موضع الحال أى خلقناه ممتلاله على صريد بن ابتلاء و تحول نظفة ثم علقة ثم صفة (نبتايه) في موضع الحال أى خلقناه ممتلاله على صريف من الما من حال الحصيم ذلك ابتلاء على طريق الاستعارة وعن ابن عماس نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة وقيل هو في حال فسمى ذلك ابتلاء على طريق الاستعارة وعن ابن عماس نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة وقيل هو في حقد بالتأخير يعنى في المناه المسيدان المستعارة وعن ابن عماس نصرف في المعالمة أنه القدير التأخير يعنى في علن معلوما منه أنه دو من أو يكفورا أو المسيد الشاهد المستدلات المستدلات المستدلات المستدلات المستدلات الماسيد المستدلات الموامنة أنه وهد بناه المنحد تنووصف السيدل بالشكر والدكفر محاز وقر أأبو السمال بفتح المهزة في أما الموسيد وصف السيدل بالمن حول الفريق أما شاكر افيتوفي قال أما كفور افيسوء المناق المحدول الموراك والماسيد الوعد وقري سلاسل غيرما ونسوف والثاني أن يكون صاحب القراءة به عن ضرى برواية بدلامن حوف الاطلاق و يجرى الوصل مجرى الوقف والثاني أن يكون صاحب القراءة به عن ضرى برواية الشعر و من السائه على صرف غير المن و الابراد) جعبرا وبالآكر وروا بالمن المناق و المنات في المناق و المنات في المراق من المناور و وراقع من المناور و هواء معن في الجنة ماؤها في بياض الدكاؤور و راقعته و برده و (عينا) بدلا من المناور و هواء معن في الجنة ماؤها في بياض الدكاؤور و راقعته و برده و (عينا) بدلا من المناور و هواء معن في الجنة ماؤها في بيا المناور و راقعته و برده و (عينا) بدلا من و المناور و وراقعت من المناور و هواء معن في الجنة ماؤها في بيا المناور و وراقعته و برده و (عينا) بدلا من المناور و وراقعت من المناور و مناك بدلا المناور و وراقعت من المناور و وراقعت من المناور و الكفور و المناور و المناور

ذاك ههذا فعل تنوين المسلمين في الغاط الذي دسبق اليه اللسان في غير موضعه لغرنه عليه في موضعه والمق ال حيم الوجوء

(بسم الله الرحن الرحيم)
هـل أنى على الانسان
حين من الدهر لم يكن
شيأ مذكور الناخلفنا
الانسان من نطفة
أمشاح نبتليه فعلناه
سميعاب سرا اناهديناه
السيل اماشا كراواما
للكافرين سلاسل
وأغللا وسعيراان
لابراريشرون من
كائس كان من اجها

المستفيضة منقولة تواترا عنه صلى الله عليه وسلوتنوين هذا على المنافقة من يصرف في تتراك كالرمجيع مالا أفعل والقر

منه وقرى بنرك تنو بنهما وهوالاصل وتنو بنالاول خاصة بدلامن الفالاطلاق لانهافاصلة وتنوين الثانية كالاولى اتباعا في اولم يقرق بنرك تنوين الثانية والمسلمة وتنوين الثانية كالاولى اتباعا في اولم يقرأ المحالة وتنوين الثانية كالاولى اتباعا في اولم يقرأ المحالة وبنا الثانية وتنوين غيرها من عبر حاجة في المنافية والمنافية ولائية والمنافية والمن

يشرب ما عبادالله يفعرونها تفعيرا يوفون بالنذر و مخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على وأسيرا اغانطعم كم والمسكورا انا لوجه الله لانريدمنكم عبوسا قطريرا فوقاهم عبوسا قطريرا فوقاهم والقاهم نضرة وسرورا

قال فیشر بون منها فیلتذون بها وعلیه حلة أبوعبید = عادكارمه (قال) قوله تعالی یفجر ونها تفعیم الی سهارلاعتفع علیم الخ

منه وعن قدادة تمزج لهم بالمكافور وتختم لهم بالسك وقيل تخلق فهارا أتحة المكافور و ساضه و برده فكانها مرجت الكافور وعيناءلي هدنين القولين بدل من محسل من كاتس على تقدير حدف مضاف كانه قيدل يشر بون فهاخر اخرعه أونصب على الاختصاص (فان قلت) لموصل فعل الشرب محرف الاستداء أولا وبعرف الألصاق آخرا (قات)لان المكاس مبدأ شربهم وأول غايته وأما لعن فهاعز جون شرابهم فكان المعنى دشرب عمادالله بهاالخركا تقول شربت الماء العسل (يفجرونها) يجرونها حيت شاؤامن منازلهم (تفعيرا) سهلالاعتنع علهم (يوفون) جواب من عسى يقول ما لهم ير زقون ذلك والوفاء النذر مبالغة في وصفهم بالتروفر على أداءالو احمات لان من وفي عاأوجمه هوعلى نفسه لوجه الله كان عااوجمه الله عليه أوفي (مستطيرا)فاشيامنتشرابالغاأقهي المالغ من استطار الحريق واستطارا لفعروه ومن طارع نزلة استنفر من نفر (على حمه) الصمر للطمام أي مع اشتهائه والحاجة المه ونعوه وآتي المال على حمه لن تذالو البرحتي تنفقواه الصون وعن الفضيل بنعياض على حب الله (وأسيرا)عن الحسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دؤتي الاسبرفيدفمه الىبعض المسلمن فيقول أحسن اليه فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسمه وعندعامة العلماء يجوز الاحسان الى الكفارفي دار الاسلام ولاتصرف البهم الواجبات وعن قتادة كان أسبرهم يومنذالشرك وأخوك المسلم أحق أن تطعمه وعن سعيدن جبير وعطاءهو الاسميرمن أهل القبلة وعن أبي سعيدا للدرى هو المهلوك والمسجون وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغريم أسيرا فقال غريمك أسيرك فأحسن الى أسيرك (اغانطهمكم) على ارادة القول ويجوز أن يكون قولا باللسان منعالهم عن الجازاة عثله أو بالشكرلان احسام مفعول لوجه الله فلامعني الكافأة الخلق وأن يكون قولهم لهـم اطفا وتفقهاوتنه هاعلى ماينه في أن يكون عليمه من أخلص لله وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبعث بالصدقة الى أهل بيت ع تسأل الرسول ما قالو افاذاذ كردعاءدعت لهم عدله ليبقى ثواب المدقة لها فالما عندالله ويجوزأن كون ذلك ساناوكشفاعن اعتقادهم وصحة نيتهم وان لم يقولوا شيأ وعن مجاهد اماانهم ماتكاموابه ولكن عله الله منهم فأثني علهم والشكور والكفور مصدران كالشكر والكفر (انانخاف) يحتمه لمأن احساننا البكم للغوف من شدة ذلك الموم لالارادة مكافأته كم وأنالا نريد منه كم المكافأة نلوف عقاب الله تعالى على طلب المكافأة بالصدقة \* ووصف اليوم بالعبوس مجاز على طريقين أن يوصف بصدفة أهله من الاشقياء كقولهم فه ارك صاغروى أن الكافر يعيس بومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرف مثل القطران وان يشبه في شد ته وضرره بالاسدالعموس أو بالشعاع الماسل و والقمطر برالشديد العموس الذي مجعما من عمنيه قال الزجاج يقال اقطرت الناقة اذار فعت ذنبها وجعت قطريها و زمت بأنفها فاشتقه من القطر وجمل الم من بدة قال أسدن ناعصة

ولقاهم نضرة وسرورا) أى أعطاهم بدل عبوس الفجار وخنم نضرة فى الوجوه وسرورا فى القاوب وهذا يدل على أن اليوم موصوف بعبوس أهله (عاصروا) بصبرهم على الايثار وعن ابن عباس رضى التهعنه أن المسن والحسن مرضا فعاد هارسول الته عليه وسلم فى ناس معه فقالوا با أبا الحسن لونذرت على ولدك فنذر على وفاطمة وفضة جارية لهما أن برآئم ابهما أن يصومواثلاثة أيام فشفيا وما معهم شى فاستقرض على فنذر على وفاطمة وفضة جارية لهما أن برآئم ابهما أن يصومواثلاثة أيام فشفيا وما معهم شى فاستقرض على من شعون الخيرى الهودى ثلاث أصوع من شعير فطعنت فاطمة صاعا واختبزت خسدة أقراص على عددهم فوضعوها بن أيديم مليفطر وافوقف عليم سائل فقال السلام عليك أهل بيت محمد مسكن من مساكن المسلن أطعمو فى أطعم كالله من موائد الجنة فاتر وه و واتوالم يذوقو الاالماء وأصعوا صاما فلا أمسوا ووضعوا الطعام بن أيديم موقف عليم بتم فاتر وه ووقف عليم أسير فى الثالثة ففعلوا مثل ذلك فلا أصعوا أخذ على رضى الله عنه بيدا لحسن والحسن وأقد الوالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أنصرهم وهم يرتعشون كالغراخ من شدة الجوع قال ما أشد ما يسوف في ما أرى بكر وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة فى وهم يرتعشون كالغراخ من شدة الجوع قال ما أشد ما يسوف في ما أرى بكروقام فانطلق معهم فرأى فاطمة فى وهم يرتعشون كالغراخ من شدة الجوع قال ما أشد ما يسوف في ما أرى بكروقام فانطلق معهم فرأى فاطمة فى وهم يرتعشون كالغراخ من شدة الجوع قال ما أشد ما يسوف في ما أرى بكروقام فانطلق معهم فرأى فاطمة فى الموقود في من شدة الجوع قال ما أشد مايسو في ما أرى بكروقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في الموقود في من شدة الجوع قال ما أشد ما يسول التوريخ وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في الموقود في من شدة الجوع قال ما أشد ما يسول التوريخ و من في في من شدة الجوع قال ما أشد ما يسول التوريخ و من في المورية في من شدة الجوع قال ما أشد ما يسول القرار و مورية في من شدة الجوع قال ما أسرون المربول التوريخ و من قريبول المورية في المورية في من شدة الجوع قال ما أسرون المورية في من شدة الجوع قال ما أشد ما يسول المورية في المورية في المورية في من سول المورية في المورية في المورية في المورية في المورية في من المورية في المورية في المورية في من شدة المورية في المورية في المورية في المورية في المورية في مورية في المورية في المورية في المورية في المورية في مورية في موري

محرابها قدالتصق ظهرها بطنها وغارت عيناها فساءه ذلك فنزل جبريل وقال خذها يامحدهناك الله في أهل يبتك فأقرأه السورة (فان قات)مامعني ذكرا لحريرمع الجنة (قات) المعني وجزاهم بصبرهم على الايثاروما تؤدى المهمن الجوع والعرى بستانافه مأكل هني وحريرافه ملسع يديني أن هواءهامعتدللاحر شمس يحمى ولاشدة مردتؤذى وفي الحديث هواءالجنة مصحيح لاحرولا قروقيل الزمهر مرالقمر وعن تعلب ولملفظلامهاقداعتكر ، قطعتهاوالزمهر برمازهر والمعنى أن البينة ضياء فلا يحتاج فيهاالى شمس وقر (فان قلت) (ودانمة على مظلالها) علام عطفت (قلت) على الجلة التي قبلهالانهافي موضع الحال من المجز بين وهذه حال مثلها عنهم لرجوع الضمرمن اللهم في عليهم الاأنهااسم مفردوتلك جلةفي حكم مفردتق دبره غسررائين فهاشمساولازمهر براودانية عله مظلالما ودخلت الواوللدلالة على أن الامرين مجتمعان لهم كأنه قبل وجزاهم جنة عاممين فهابين البعدين المو والقرودنو الطلال علمم وقرئ ودانية بالرفع على أن طلاله استدأود انية خبروالجلة في موضع الحال والمعنى لابرون فهاشه ساولازمهر براوالحال أن ظلالها دانية علهم ويحوز أن تجمل متكثين ولايرون ودانية كلهاصةات لجنةو يحوزأن كونودانية معطوفة على حنةأى وحنة أخرى دانية علمهم ظلالهاعلى أنهم وعدواجنتين كقوله ولن خاف مقامر به جنتان لانهم وصفو المالخوف انا تخاف من ربنا (فان قلت) فعلام عطف (وذللت) (قلت) هي اذارفعت ودانية جلة فعلية معطوفة على جلة ابتدائية واذانصبتها على الحال فهى حال من دانية أى تدنو ظلالها علهم في حال تذليل قطو فها لهم أومعطو فة علما على ودانية علم مظلالها ومذللة قطوفهاواذانصيت ودانمة على الوصف فهي صمفة مثلها ألاترى أنك الوقلت جنمة ذللت قطوفها كان صحيحا وتذليل القطوف أن تجعل ذالالا عتنع على قطافها كيف شاؤ اأوتج مل ذايلة لهم خاصعة متقاصرة من قولهم حائط ذليل اذا كان قصيرا (قوار برقوارير) قرئاغير منوّنين و بتنوين الاول و بتنوينهما وهذا التنوين بدل من ألف الاطلاق لانه فاصلة وفي الثاني لا تماعه الاول ومعنى قواريرمن (فضة) أنها مخلوقة من فضة وهي مع يداض الفضة وحسنه افي صفاء القوار بروش فيفها (فان قلت) مامعني كانت (قلت) هو من يكون في قوله كن فيكون أى تبكون توارير يتكوين الله تفغيم التلك الخاهـة الجيمية ألشأن الجامعة سنصفى الجوهر ب المتباسن ومنه كان في قوله كان من اجها كافور اوقري قوار يرمن فضة بالرفع على هي قوارير (قدّروها) صفة لقواريرمن فضة ومعنى قديرهم لهاأنهم قدروها في أنفسهم أن تكون على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فحاءت كاقدروا وقيل الضمير للطائفين بادل علم مقوله ويطاف عليهم على أنهم قدر واشرابها على قدر الرى وهو ألذالشار بالكونه على مقدار عاجته لا يفضل عنها ولايعجز وعن مجاهدلا تفيض ولا تغيض وقرئ قذر وهاعلى البناء للفعول ووجهه أن مكون من قدرمنقولا من قدرتقول قدرت الشي وقدرنيه فلان اذاجعاك قادراله ومعناه جماوا قادرين لها كاشاؤا وأطلق اهمأن يقدر واعلى حسب مااشتهوا وسميت المين زنجبيلالطعم الزنجبيل فهاوالعرب تستلذه وتستطيمه قال الاعثى كائن القرنفل والرنجبيد للاتالفه أوأر بامشورا وقال المسيب بنءاس وكأن طعم الزنجميل به اذذقته وسلافة الجر و (سلسيلا) لسلاسة انحدارهافي الحلق وسهولة مساغها يعني أنها في طعم الرنجييل وليس فهااذعه والكن نقيض اللذعوه والسلاسة بقال شراب سلسل وسلسال وسلسيل وقدر بدت الماءفي التركب حتى صارت الكلمة خاسية ودلت على غاية السلاسة قال الزجاج السلسبيل في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة وقري ساسيل على منع الصرف لاجتماع العلمة والتأنيث وقد عز واالى على من أبي طالب رضى الله عند مأن معناه سلسيلاالهاوهذاغيرمستقم علىظاهره الاأن برادأن جلة قول القائل سلسيلا جعلت على اللعين كا قيل تأبط شراوذرى حماوسمت بذاك لانه لايشرب منها الامن سأل الهاسعيلا بالعدمل الصالح وهومع ستقامته في العربية نكلف وابتداع وعزوه الى مثل على رضى الله عنه أبدع وفي شعر بعض الحدثين

عاصبرواجنة وحويرا مسكف فيهاعلى الارائك لايرون فيها ودانية عليم ظلالها وذلات قطوفها تدليلا ويطاف عليهم المائية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان من اجهاز نجيملا عينافها سمى ساسبيلا سلسيدلافهاالى واحة النفي سرواح كائنها سلسيمل

\*و(عينا) بدل من زنجيه الاوقيل غزج كأسهم بالرنجييل بعينه أو مخلق الله طعمه فهم اوعينا على هـ ذاالقول مبدلة من كاساكانه قيل و دسقون فهاكائساكاس عين أومنصو به على الاختصاص \* شهوافي حسبنهم وصفاءألوانه موانبتاتهم في مجالسهم ومنازلهم اللؤلؤ المنثور وعن الأمون أنه لملة زفت السه بوران بنت الحسن بنسهل وهوعلى بساط منسوج من دهب وقد نثرت عليه نساء دار الحلافة اللؤلؤ فنظر البه مندورا على ذلك البساط فاستحسن المنظر وقال للهدر "أبي نواس كانه أبصر هذا حيث بقول

كأنصغرى وكبرى من فواقعها . حصادر على أرض من الذهب

وقيل شهو إباللو لو الرطب اذا نثر من صدفه لانه أحسن وأكثرماء (رأيت) ليس له مفعول ظاهر ولامقدر المشيع ويعم كانه قيسل وأذ اأوجدت الرؤية تمومه نماه أن بصراله الحافيف اوقع لم بتعلق ادراكه الابنعيم كشير وملك كبيرو (غ) في موضع النصب على الظرف يعني في الجنسة ومن قال معناه ماغ فقد أخط ألان عم صلة لماولا يجوزاسة قاط الموصول وترك الصلة (كبيرا) واسعاوهنما بروى أن أدني أهل الجنة منزلة منظرفي ملكه مسيرة ألفعام يرى أقصاء كابرى أدناه وقبل لازوال له وقبل اذاأرادوا شيأ كان وقبل يسلمانهم اللائكة و يستأذنون على م \* قرى عالم مالسكون على أنه مبتدأ خبره (ثماب سندس) أى ما يعلوهم من لماسهم ثياب سندس وعالهم بالنصب على أنه حال من الضمير في بطوف علم م أوفى حسبتهم أى بطوف علمهم ولدان عالى اللطوف عليم تياب أوحسيتم اولواعاليا لممتياب يجوزان برادرا يتاهل نعم ومال عالمم ثداب وعاليتهم الرفع والذهب على ذلك وعلهم \*وخضر واستبرق الرفع حلاعلى الثياب و بالجرعلى السندس وقرئ واستبرق نصيباني موضع الجرعتي منع الصرف لانه أعجمي وهوغلط لانه نصكرة يدخسله حرف التعريف تقول الاستبرق الاأن يزعم ابن محيص أنه قد يجعل على الهذا الضهيب من الثياب وقرى واستبرق بوصل الهمزة والفتج على أنه مسمى باستفعل من المردق واليس بصيح أيضا لانه معرب مشهور تعريبه وأن أصله استبره (وحاوا)عطف على و دطوف علمهم فان قات)ذكرههذاأن أساورهم من فضة وفي موضع آخرانهامن ذهب (قات) هب أنه قيل وحلواأساور من ذهب ومن فضة وهيذاصح بالشكال فيه على أنهم يسوّرون بالجنسين اماعلى المعاقبة واماعلى الجمع كاتزاوج نساءالدنيا بين أنواع الحلى وتجع بينهاوما أحسس بالعصم أن يكون فيهسوار ان سوارمن ذهب وسوارمن فضة (شراباعهورا) ايس برجس كمرالدندالان كونهار جسابالشرع لابالعقل وليست الداردار تكليف أولانه لم مصرفتمسه الايدى الوضرة وتدوسه الاقدام الدنسة ولم يحمسل في الدنان والاباريق التي لم يمن بتنظيفها أولانه لا يؤل الى النجاسة لانه يرشع عرقا من أبدانهم له ريح كريح المسل \*أى يقال لاهل الجنة (انهذا)وهـ ذا اشارة الى ما تقدم من عطاء الله لم ماجوز يتميه على أعمالكم وشكر به سعيكم والشكر مجاز وتمكر برالضمير بعدا يقاعه اسمالان تأكيد على تأكيداني اختصاص الله بالتنزيل ليتقرر في نفس رسول الله صلى الله علمه وسلم أنه اذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على أى وجه نزل الاحكمة وصوايا كانه قيد ل مانزل عليك القرآن تنزيلا مفرقا منجما الاأ الاغديرى وقدعرفتني حكيما فاعلاله كلماأفعله بدواعي الحكمة ولقدد عتني حكمة بالغية الىأن أنزل عليك الأمر بالمكافة والمصابرة وسأنزل عليك الاحربالقة ال والانتقام بعد حدين (فاصبر لحكر ربك) الصادر عن الحكمة وتعليقه الاموربالمالخ وتأخيره نصرتك على أعدائك من أهل مكة ولاتطع منهم أحداقلة صبرمنك على أذاهم ونجرامن تأخر الظفر \* وكانوامع افراطهم في العداوة والايذا • له ولن معه يدعونه الى أن يرجع عن أصره ويبذلون له أموالهم وتزويج أكرم بناتهم ان أجابهم (فان قات) كانوا كاهم كفرة في امعني القسمة في قوله (آثماأوكفورا) (قلت) مناه ولا تطعمنهم راكبالما هواثم داعيالك المسه أوفاعلالما هو كفرداعما الثاليه لانهم اماأن يدعوه الى مساعدتهم على فعل هوائم أو كفر أوغيرا ثمولا كفرفته عي أن يساعدهم على الاثنيين دون الثالث وقيل الاستم عتبة والكفور الوليدلان عتبة كان ركابالك تم متعاطيالا نواع

ويطوف علممولدان مخاردون اذارأيتهم حسبتم لؤلؤ امنثورا واذارأت غررأيت معما وملكا كدررا عالهم ثماب سيندس خصرواسترقوحاوا أساور من فضية وسقاهم ربهم شرايا طهرراان هداكان ا يحزاء وكان سميكم مشكوراا نانعن نزلنا

علمك القرآن تنزيلا فاصر لحك وبك ولا تطعمنهمآ غاأوكفور \* قوله تعالى عالمهـم ثماب سيندس خطس (قال فيه قرى السكون على الهميندا خسره ثماب الخ) قال أحدفي هـ ذاالوحـه الاتم نظرفانه بعمله داخلا في مضمون السيمان وكيف مكرون ذلك وهملابسون السندس حقمقة لاعلى وحمه النشيبه باللسؤلسق بخلاف كونهم لؤاؤا فانه على طريق التشبيه القنطى لقربشهم باللولوالى ان يحسبوا اواواو يعقل ان يصعم هذا الوجه لكن بمد تكلف مستغنى عنه

بالاول

وله تعالى وماتشاؤن الاأن يشاء لله (قال فيه معناه وماتشاؤن الطاعة الاأن بشهاء الله الخ) قال أحدوه في المن تعريفاته النصوص وتسوره على خزائن الكاب العزيز كداب الشطار والله وصفائة طع يد حقه التي أعدها وذلك حكم في أن الكاب العزيز كداب الشطار والاصرا وضع منه ألا ترى ان كلة التوحيد اقتصر بها على الذي والاتمات لان هذا النظم أعلى شي بأ المصر (٥١٤) وأدله عليه فنفي الله تعالى ان يفعل العبد شيأله فيه اختيار ومشيئة الاان يكون الله تعالى

الفسوق وكان الوليد غالما في الكفرشد بدالشكمة في العتق (فان قلت) معنى أوولا تطع أحدها فهلاجيء بالواوليكون نهياعن طاعته ماجمعا (قلت) لوقيل ولا تطعهما جازأن يطمع أحدهما واذا قيل لا تطع أحدها علمأن الناهى عن طاعة أحدها عن طاعة ماجيعا أنهى كالذانه ى أن يقول لابو يه أف علم أنه منه ى عن ضربهماعلى طريق الاولى (واذكراسم ريك بكرة وأصيلا) ودمعلى صلة الفجروالعصر (ومن الليل فاستحدله ) و بعض الليل فصل له أو يعنى ما لاة المغرب والعشاء وأدخل من على الظرف التبعيض كادخل على المفعول في قوله يغمفرا كم من ذنو بكم (وسجه ليلاطو يلا) وتجدله هز يماطو يلامن الليل ثالثيه أو انصفه أوثلثه (ان هؤلاء) الكفرة (يحبون الماجلة) يؤثرون اعلى الاسخوة كقوله بل تؤثرون الحياة الدنيا (رراءهم) قدامهمأ وخلف ظهورهم لايعبؤن به (بوماثقه لا)استعبر الثقل لشدته وهوله من الشي الثقيل الماهظ الحامله ونعوه ثقلت في السموات والارض بالاسرال بطوالتوثيق ومنه أسرال جل اذا أوثق بالقدوهوالاساروفرسمأسور ألحلق وترس مأسور بالعقب به والمدى شددنا توصيل عظامهم بعضها بمض وتوثيق مفاصلهم بالاعصاب ومثله قولهم حارية معصوبة الخلق ومجدولته (واذاشئنا) أهالكاهم و (بدلناأمثالهم)في شدة الاسريعني النشأة الاخرى وقبل معناه بدانا غيرهم عن يطيع ٣ وحقه أن يجيء بان لاباذا كقوله وان تتولو ايستبدل قوما غيركم ان يشأيذهبكم (هدده) اشارة الى السورة أوالى الآيات القريبة (فن شاء) فن اختار الخبر لنفسه وحسس العاقبة وأتخاذ السبيل الى الله عبارة عن التقرب اليه والتوسل بالطاعة (وماتشاؤن) الطاءة (الأأن يشاءالله) بقسرهم علمها (ان الله كان عليما) بأحوالهم وما يكون منه-م (حكيما) حيث خلقهم مع علم به-م وقرى تشاؤن بالتّاء (فان قلت) ما محـ ل أن يشاء الله (قات) النصب على الظرف وأصله الأوقت مشيئة الله وكذلك قراءة ابن مسعود الامايشاء الله لان مامع الفيملكا تنصمه (يدخل من يشاء) هم المؤمنون ، ونصب (الظالمين) بفعل يفسره أعدلهم نحوأ وعدوكافأ وماأشبه ذلك وقرأاب مسمعود وللظالمن على وأعدالظالمن وقرأان الزبير والظالمون على الابتدا وغميرها أولى لذهاب الطباق بن الجدلة المعطوفة والمعطوف علمافهامع مخالفة اللمصحف عن رسول الله صلى الله علمه وسلمن قرأسورة هلأتي كان خراؤه على الله جنة وحريرا

## وسورة المرسلات مكية وهي خسون آية ك

# فرسم الله الرحن الرحيم

المره وبطوائف منهم نشرن أجضهن في الجوعندانعطاطهن بالوحى أونشرن الشرائع في الارض أونشرن أمره وبطوائف منهم نشرن أجضهن في الجوعندانعطاطهن بالوحى أونشرن الشرائع في الارض أونشرن النفوس الموقى بالكفروا الجهل عام وحين ففرون بين الحق والماطل فأنقين ذكر الى الانساء (عذرا) المحققين (أونذرا) للمطلبن أواقسم برياح عد أب أرسلهن فعصف وبرياح رجمة نشرن السحاب في الجوففرون بين حيث كقوله و يجعله كسفا أو بسحائب نشرن الموات ففرون بين من يشكر بلكة تعالى وبين من يكفر كقوله لاسقيناهم ماع عدة النفتهم فيد عفارهم اذار أوانعمة الماعند والماعند اللذين يعتد ذرون الى الله بتو بتهم واستغفارهم اذار أوانعمة

قدشاء ذلك الفامل فقتضاه مالمدشا الله واذكراسير بكتكرة وأصيلاومن الليسل فاسدله وسعهلملا طيو دلاان هـ ولاء يحبون العاحـــلة وبذرون وراءهم يوما ثقبلانحن خلقناهم وشسدد ناأسرهم واذا شتنابدلنا أمثالهم تبديلاان هذه تذكره قن شاء المعذالي ربه سدلاوماتشاؤن الاأن دشاء الله ان الله كان علما حكمايد حدل من دشاء في رجته والظالمين أعمدهم عذاناألما

وهى خسون آية به وهى خسون آية به (بسم الله الرحن الرحيم) والمرسلات عرفا فالماصفات عصفا والنما شرات نشرا فالفارقات فرقافا لملقمات ذكرا عذراً أونذرا وقوعه من العبد لا يقع من العبد وماشاء منه

وقوع بوقع وهورديف ما شاء الله كان و مالم يشألم يكن وانظر ادخاله القسر في تعطيل الآية لا تأويلها كيف الله على القه فاقت من الله على الآية عنده ان مشيئة المبد الفي على المبد الفي على الله على الله على الله على المبد لا توجد الا اذا انتفت فاذا لا مشيئة العبد المبتة ولا اختيار و ماهو الا فرمن اثبات قدرة المبد غير مؤثرة و مشيئة غير خالقة ليتم له اثبات قدرة و مشيئة مؤثرين فوقع في ساب القدرة و المشيئة أصلاوراً سا وحيث لزم الحيد عن الاعتزال انعرف بالسكلية لى الطرف الاقصى مضيزال الجرفيا بعدما توجه بسوء نظره و الله الموفق

اغيا توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرحت واذا الجمال نسمفت واذاالر سلأقتت لاي بوم أجلت ليوم الفصل ماأدراكما ومالفصل ويل نومئذ للكذبن ألم غلك الاولمان تم تتبعهم الاستخوان كذلك نفعل مالحرمين ومل يومئذ للكذبين ألم نعاق كم من ماءمهان فعالماه في قرارمكين الى قدرمعاوم فقدرنا فنع القادرون ويل بومد دلا كذبين ألم تحمل الارض كفاتا أحباء وأمواتا وحعلنا فهار واسي شامخات وأسقينا كمماءفرانا ويل تومئذالكذبين

والقول في سورة المرسلات،

(بسم الله الرحن الرحيم)

\* قوله تمالى ألم نجمل
الارض كفا تاأحياء
وأموا تا (قال) وهي
كفات الاحياء والاموات

الله في الغيث ويشكر ونها وا ما انذار اللذين يغفلون الشكريله وينسبون ذلك الى الانواء وجعلن ملقيات للذكرل كونهن سلما في حصوله اذاشكرت النعمة فهن أوكفرت (فان قلت) مامعني عرفا (قلت) متتابعة كشم العرف بقال حاؤاء رفاواحداوهم عليه كعرف الضبع اذاتأ لبواعليه ويكون عمني ألعرف الذيهو نقمض النبكر وانتصابه على أنه مفعول له أي أرسان للاحسان والمعروف والاول على الحال وقري عرفاعلي المتقمل غونكرفي ذكر (فان قلت) قد فسرت المرسد الا تعلائكة العذاب فسكمف مكون ارسالهم معروفا (قلتُ) ان لمُرتكن معه و فالله كفار فانه معروف للانبياء والمؤمنين الذين انتقم الله لهم منهم ( فان قلت )ما العذر والنذروع انتصبا (قلت) هامصدران من عذراذا محاالاساءة ومن أنذراذا خوف على فعل كالكفر والشكرو يجوزأن بكونجع عذبر عمني المعذرة وجع نذير عمني الانذرأ وعمني العاذر والمنذر وأماانت اجما فعلى المدل من ذكر اعلى الوجهان الاولين أوعلى المفعول له وأماعلى الوجه الثالث فعلى الحال عمني عاذرين أومنذرين وقرئا مخففت ومثقلت \*ان الذي توعدونه من مجى عوم القيامة لكائن نازل لارسفد موهو حواب القسم وعن يعضهم أن المعنى ورب المرسلات (طمست ) محمت ومحقت وقبل ذهب سورهاو محق ذواتهاموافق لقوله انتشرت وانكدرت ويحوزأن بمعق نورها عمنتشر محوقة النور (فرحت) فتحت فكانت أبواباقال الفارجي باب الامبرالمهم (نسفت) كالحب اذانسف المنسف ونحوه وبست الجمال بسا وكانت الجيال كثيبامهيلا وقيل أخذت بسرعة من أما كنهامن انتسفت الشي اذا احتطفته \* وقرثت طمستوفر حتونسفت مشددة يقرئ أقتت ووقتت بالتشديد والتحفيف فمماوالاصل الواو ومعني توقيت الرسك تسمن وقتها الذي يعضرون فيه للشهادة على أعمهم والتأجيك من الاجل كالتوقيت من الوقت (لاي يوم أحلت) تعظيم للموم وتعسمن هوله (لموم الفصل) بمان لموم التأجمل وهو الموم الذي مفصل فده بمن الخلائق والوجمة أن مكون معنى وقتت بلغت ميقاتم الذى كانت تنتظره وهو وم القيامة وَأَحِاتَ أَنُوتُ (فَانَ قَلْتَ) كَمِفُ وَمَعِ النَّكُرةِ مِبَدَّ أَفِي قُولِه (ويل يومَّذُ للكذبين) (قلت) هوفي أصله مصدر منصوب سادمس مدفعله وليكنه عدل به الى الرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك ودوامه للدعو عليه ونعوه سلام عليكرو يجوزو الابالنصب ولكنه لم يقرأبه يقال ويلاله ويلاكيلا يقرأ قتادة نهاك فنع النون من ها كه عنى أه الكه قال الجاح ومهمه ه الك من تمر جا (تم نتبعهم) بالرفع على الاستناف وهو وعيد لاهل مكة يريد ثم نفعل بأمثا لهم من الا تنوين متسل مأفعلنا بألا ولين ونسلك بهم سبياهم لانهم كذبوامثل تكذبهم ويقق بهاقراءة ابن مسعود تمسنتهم وقرى بالزم للعطف على نهاك ومعناء أنه أهلك الاوامن من قوم نو ح وعادو عود ثم اتبعهم الا يخرين من قوم شعيب ولوط وموسى (كذلك) مثل ذلك الفعل الشنيع (نفعل) بكل من أجرم انذار اوتحذير امن عاقبة الجرم وسوء أثره (الى قدر معاوم) الى مقدار من الوقت مُعلوم قُدعُله الله وحكربه وهو تسمه الاشهرأ ومادونها أوما فوقها (فقدرنا) فقدرناذلك تقدر را فنعم القادرون) فنع المقدرونله نحن أوفق درناعلى ذلك فنع القادرون عليه نحن والاول أولى لقراءة من قرأ فقدرنا بالتشديد ولقوله من نطفة خلقه فقدره والكفات من كفت الشئ اذاضه وجعه وهو استرما بكفت كقولهم الضمام والجاع الماضم و مجع مقال هذاالباب حاع الانواب وبه انتصب (أحماء وأموانا) كائنه قسل كافتة أحماء وأموا تاأو بفعل مضمر بدل عليه وهو تكفت والعني تكفت أحماء على ظهرها وأمواتا في بطنها وقد استدل بعض أحداب الشافعي رجمه الله على قطع النباش بأن الله تعالى حمل الارض كفاتا للاموات فيكان بطنها حزالهم فالنباش سارف من الحرز ( فان قات )لم قيل أحياء وأموا تاعلى الة نيكبروه ي كفات الاحياء والاموات جيعًا (قلت) هومن تنكير التفخيم كأنه قيّ ل تنكفت أحياء لا يعدون وأمواتا الا يعصرون على أن أحماء الانس وأمواتهم ليسو ابجمه ع الاحماء والاموات و يجوز أن يكون المدنى تكفتكم أحماءوأموا تافينتصباعلي الحال من الضميرلانه قدعلم أنها كفات الانس (فان قلت) فالتنكر في (رواسي شامخات)و (ما فواتا) (قات) يحقل افادة التبعيض لأن في السماء جبالا قال الله تعالى و ننزل

من السماء من حبال في امن بردو في اماء فرات أيضا بل هي معدنه ومصده وأن يكون المتفقيم بأى يقال لهم اظلموا الى ما كذبتم به من العداب وانطلقوا الذاني تكرير وقرى انطلقوا على لفظ الماضى اخدارا بعد وظلمن عمله معوجه لا نهم مضطرون اليه لا يستطيع ون امتذاعا منه (الى طل) يعنى دخان جهم كقوله وظلمين مي وهر ذى ثلاث شعب العظمه ثلاث شعب وهكذا الدخان العظيم تراه يتفرق فوائب وقيل يخرج السان من الذار فعيط بالكفار كالسرادق و يتشعب من دخانها ثلاث شعب فتظلهم حتى يفرغ من حسابهم والمؤمنون في ظل العرش (لا طليل) مرح كربهم و تعر دخن بأن طلهم غير ظل المؤمنين (ولا يغنى في على الجرأى وغيره من عن المهم من حاللهم شيأ (يشمر ل) وقرى بشرار (كالقصر) أى كل شررة كالقصر من القصور في علم الموافقيل هو الغليظ من الشجر الواحدة قصرة نحو جرة وجر وقرى كالقصر بعنى القصور وقرأ ابن مسعود كالقصر عنى القصور كرهن ورهن وقرأ أعناق الابل أوا عناق الخل في وشعرة وشعرة وشعر وقراً ابن مسعود كالقصر عنى القصور كرهن ورهن وقراً أعناق الابل أوا عناق الخلاف وهي قلوس سعيد بن جمير كالقصر في حال أو جالة بالقيال في المناف التشديم وهي قلوس غيرا الموادة الجرا واحدة جالة وقرى جالة بالكسر بعنى جمال و جالة بالضور وقيل (صفر) لا رادة الجنس وقيل صفر سود تضرب الى الصفرة وفي شعر عمران بن حطان الخارجي القاس وقيل (صفر) لا رادة الجنس وقيل صفر سود تضرب الى الصفرة وفي شعر عمران بن حطان الخارجي القاس وقيل (صفر) لا رادة الجنس وقيل صفوسود تضرب الى الصفرة وفي شعر عمران بن حطان الخارجي القاس وقيل (صفر) لا رادة الجنس وقيل صفوس و تضرب الى الصفرة وفي شعر عمران بن حطان الخارجي

جراءساطعة الذوائب في الدجي، ترمى بكل شرارة كطراف وقال أبو العلاء فشمها الطراف وهو ايت الادم في العظم والحرة وكانه قصد بخيثه أن يزيد على تشديم القرآن والتصعم سؤل له من توهم الزيادة جاءفي صدوبيته بقوله حراء توطئة لهاومناداة علىهاوتندم اللسامعن على مكانها ولقد عي جع الله له عي الدارين عن قوله عزوعلاكا نه جالات صفر فانه بنزلة قوله كبيث أحروعلي أن في التشبيه بالقصر وهوالحص تشبهامن جهت من جهة العظمومن جهة الطول في المواءوفي التشبيم الجالات وهي القاوس تشييه من تلات جهات من جهة العظم والطول والصفرة فأبعد الله اغرابه في طرافه وما فغي شدقيه من استطرافه ، قرى بنصب الميوم ونصبه الاعمش أي هذا الذي قص عليكم واقع يومتذو يوم القيامة طويل ذومواطن ومواقيت بنطقون في وقت ولا ينطقون في وقت ولذلك ورد الأص أن في القرآن أوجعل نطقهم كالانطق لانه لا ينفع ولا يسمع (فيعتذرون) عطف على يؤذن منفرط في سلك النفي والمعنى ولا مكون لهم اذن واعتد ذارمتمق له من غيران يعمل الاعتذار مسيناعن الاذن ولونص لكان مسمياعنه الامحالة (جمعناكم والاولين)كلام موضح لقوله هذا يوم الفصل لانه اذاكان يوم الفصل بن السعداء والاشقياء وبين الانساءوا عهم فلا بدمن جع الاولين والاتون حتى يقع ذلك الفصل بينهم (فان كان ايكر كيد فكمدون) تقريع لهم على كيدهملدين الله وذويه وتسجيل علم ما المجزو الاستكانة (كلواوا شريوا) في موضع الحال من ضمرالمتقن في الظرف الذي هو في ظلال أي هم مستقرون في ظلال مقولا لهم ذلك و (كلواو تتعوا) حال من المكذبين أى الويل ثابت لهم في حالما يقال لهم كلو اوغموا (فان قلت) كيف يصح أن يقال لهم ذلك في الا خرة (قات) يقال لهم ذلك في الا خرة ايذا نابأنهم كانوا في الدنيا أحقاء بأن يقال لهم وكانوا من أهله تدكيرا عالمم السحعة وعاجنواعلى أنفسهم من ايثار المتاع القليسل على النعم والماك الخالد وفي طريقته اخوتى لاتىعدواأبدا ، ويلى والله قديمدوا

ر يدكنم أحقاء في حياتكم بان يدعى لكم بذلك \* وعلى ذلك بكونه م مجرمين دلالة على أن كل مجرم ماله الاالاكل والتمتع أياما قلائل تم المقاء في الهسلاك أبدا و يجوز أن يكون كلوا و تقتعوا كالرمام سمة أنفا خطابا المكذبين في الدنيا (اركموا) اخشه والله و تواضعواله بقبول وحيه واتباع دينه واطرحوا هذا الاستسكار والنفوة لا يخشه ون ولا يقبلون ذلك و يصرون على استسكارهم وقبل ما كان على العرب أشدمن الركوع والسجود وقبل ترام في الانجى فانها مسمدة والسجود وقبل ترامة فقالوالانجى فانها مسمدة

انطلقوا الىماكنته تبكذون انطاقوا الى ظلدى ثلاث شدي لإظامل ولايغني من اللهب انهاترى بشرر كالقصركا نهجالات صفر ويل بومند المكذبين مدا يوم لاينطقون ولايؤذن المه فمعتدرون ويل ومتذلا كذبت هذا يوم الفصل جعناكم والاوابن فانكان ايك كمد فكمدون و دل ومدد للكذبين ان أاتقن فيظلال وعمون وفوأكه ممانشتهون كلواواثمر بواهنمأعما كنتم تعملون انا كذلك يعزى الحسينان وبل ومنذ للكذب كلوا وتمتعوا قلسلا انكر مجرمون وبلاومئذ الكذبان واذاقسل لهم أركعه الابركعونويل ومنذلا كذبن فبأى حديث

تفغیم الشأن كائه قبل عن أى شى بنسا لون وضوه ما في قوالت الخر و قدا كترت في قولما التفغیم في قولما و قولما التفغیم الله الله على التفغیم الخ) و قال المحدد المنافي التفغیم الخ) و قال المحدد المنافي المحدد و المحدد المنافي المحدد و المحدد الم

بعده يؤمنون

﴿سورة النبأمكية وهي

السم الله الرحن الرحيم)
عمر بنساء لون عن النبا
العظيم الذي هم فيه
عند الفون كالرسيعلون
ثم كلاسيعلون ألم نجعل
الارض مهاد اوالجمال
أو تاداو خلفنا كم أزواجا
وجعلنا الليل لماسا
وجعلنا النهار معاشا
وبنينا فوقكم سيمعا
وهاجا وأبرلنا من
العصرات ماء

يت النفى ومن ثم قبل الضمير المسلمين والمكافر ين فسوال المسلمية واغمار واغمار المقار المقار (ثم قال فان قلت كيف التصال قوله ألم نع هل

علينافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا محود (بعده) بعد القرآن يعنى أن القرآن من بين الكتب المنزلة آية مبصرة ومعزة باهرة فين لم يؤمنوا به فدأى كتاب بعده (يؤمنون) وقرئ تؤمنون بالتاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة والرسلات كتب له أنه ليس من المشركين

وسورة عميتسا الون مكية وتسمى سورة النباوهي أربعون أواحدى وأربعون آية

وسم الله الرحن الرحيم

(عم) أصله عماعلى أنه حرف حرد خل على ما الاستفهامية وهوفي قراءة عكرمة وعيسى بن عمر قال حسان رضى الله عنه على ما قام يشتنى لئم على عنز يرغرغ في رماد

والاستعمال الكثير على المذف والاصل قليل ومعنى هذا الاستفهام تفضيم الشأن كانه قالءن أي شأن يتساءلون ونحوهما فى قولك زيدماز يدجعلته لا يقطاع قرينه وعدم نظيره كانه شئ خنى عليك جنسه فأنت تسأل عن جنسه وتفعص عن جوهره كاتقول ماالغول وما العنقاء تريدأى شي هو من الاشياء هذاأ صله ثم جردالعمارة عن التفغيم حتى وقع في كلام من لا تخفي عليه خافية (يتساء لون) يسأل بعضهم بعضا أو يتساء لون غيرهم من رسول الله صلى الله علمه وسلم والمؤمنين غيرهم من رسول الله صلى الله المكة كانوا يتساءلون فعما بينهم عن البعث ويتساءلون غيرهم عنه على طريق الاستهزاة (عن النما العظيم) بمان الشأن أالفغموي ان كثهرأنه قرأعهم السكت ولايغلوا ماأن يجرى الوصل مجرى الوقف واماأن يقف ويبتدئ يتساءلون عن النبا العظم على أن يضمر يتساءلون لانمابعده يفسره كشي يهم عميفسر (فأن قلت) قد رَعت أن الضمر في يتساء لون الكفارف اتصنع بقوله (هم فيه مختلفون) (قات) كان فهم من يقطع القول بانكار البعث ومنهم من يشك وقيل الضمير للمسلين والكافرين جيعام وكأنو اجيعا يسألون عنه أماللسلم فليزداد خشمة واستعدادا وأماالكافر فليزداداستهزاء وقيل المنساءل عنه القرآن وقيل نبوة محمدصلي اللهعليه وسلم \* وقرى يساءلون الادغام وستعلون التاء (كال) ردع للتسائلين هزواو (سيعلون) وعدهم بأنهم سوف يعلون أنما يتساءلون عنه ويضكون منهدق لانه واقع لاريب فيه وتكرير الردعم عالوعيد تشديد في ذلك ومعنى (عم) الاشعار بأن الوعيد المثاني أبلغ من الاول وأشد (فأن قلت) كيف اتصل به توله (ألم بحمل الارضمهادا) (قات) لماأنكرواالمعثقيلهم ألم يخلق من يضاف المهالمعث هذه الحلائق العيبة الدالة على كال القدرة في اوجه انكار قدرته على البعث وماهو الااختراع كهذه الاختراعات أوقيل لهم ألم يفمل هذه الافعال المتكاثرة والحكيم لايفعل فعلاعمثاوما تنكر ونهمن المعث والجزاءمؤد الى أنهعات فى كل مافعل ، مهاد افراشا وقرئ مهدا ومعناه أنها لهم كالهدالصي وهو ما يهدله فينوّم عليه تسمية المهود بالمددر كضرب الاميرأ ووصفت بالمدرأ وعفى ذات مهدأى أرسيناها بالجمال كابرسي الميت بالاوتاد (سباتا) موتاوالمسبوت الميت من السبت وهو القطع لانه مقطوع عن الحركة والنوم أحد التوفيين وهو على بناء الادواء \* ولماجه للنوم موتاجه ل المقطة معاشا أى حياة في قوله وجعلنا النهار معاشا أي وقت معاش تستيقظ ونفيمه وتتقلبون في حوالم يكومكاسبكروقيل السمات الراحة (لماسا) يستركم عن العمون اذاأردتم هريامن عدوأو بياتاله أواخفاء مالاتعمون الاطلاع عليه عن كثير من الأمور

وكم لظلام الليل عندك من يد \* تغير أن المانوية تكذب (سيمها) سميم معوات (شدادا) جعشديدة يعنى محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الازمان (وهاجا) متلا لياوقادايه في الشمس وتوهيت الناراذ الخطت فتوهيت بضوتها وحرها \* للعصرات السحائب اذا أعصرت أي شارفت أن تعصرها الرياح فقطر كقواك أجراز رعاذ احان له أن يحز ومنده أعصرت الجارية

الارضمهاداعا فبالداخ) قال أحدجوابه الاولسديد وأماالثاني فغيرمستقيم فانه مفرع على المذهب الاعوج في وجوب من اعاة المدلاح والاصلح واعتقادان الزاء واجب على الله تعالى عقد لا ثوابا وعقابا عقتضي ايجاب الحكمة وقد فرغ من ابطال هذه القاعدة اذادنت أن تحيض وقراعكر مقالمه عمرات وفي هوجهان أن ترادال باح التي حان لها آن تعصر السحاب وأن ترادالسحائب لانه اذا كان الانزال منها فهو بها كا تقول أعطى من يده درها وأعطى بيده وعن المعصرات الرياح ذوات الاعاصير وعن المسن وقتادة هي السعوات وتأويله أن الماء ينزل من السعاء الى السحاب في كان السعوات يعلن على العصر و عكن منسه (فان قلت) في أوجه من قرأ من المعصرات وفسر ها الرياح ذوات الاعاصير والمطر لا ينزل من الرياح (قلت) الرياح هي التي تنشئ السحاب وتدراخلا فه فصح ان تجعل مند ألا نزل وقد عاء أن الله تعالى بيعث الرياح فتحمل الماء من السماء الى السحاب فان صح ذلك فالا نزال منها ظاهر (فان قلت) وجهه أن يريد اللاتي أعصرات عمني المغيثات والماصر هو المغيث لا المعصر يقال عصره فاعتصر (قلت) وجهه أن يريد اللاتي أعصرات عمني المغيث المناه وفي المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ومناه والمناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمنا

جنةلفوعيش مغدق \* وندامى كلهمسض زهر

وزعمان قتيبة أنه لفاءولف عم ألفاف ومأأطنه واجداله نطيرامن يحو خضر واحضار وحر واحمار ولوقيل هو جع ملتفة بتقدر حذف الزوائدلكان قولا وجها (كانميقاتا) كان في تقدير الله وحكمه حداتوقت به الدنماوتنة مي عنده أوحد اللخلائق ينتهون اليه (يوم ينفع) بدل من يوم الفصل أوعطف بيان (فتأتون أفواها)من القدورالي الموقف أتماكل أمةمع امامهم وقدل جاعات مختلفة وعن معاذرضي الله عنه انهسأل عنه وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بامعاذسأ لتءن أمرعظهم من الامورغ أرسل عينيه وقال تحشر عشرة أصناف من أمتي بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير ويعضهم منكسون أرجلهم فوقوجوههم يسحبون علهاو بعضهم عماو بعضهم صماكا وبعضهم عضمغون ألسنتهم فهي مدلاة على صدورهم يسمل القيم وأفواههم يتقذرهم أهل الخع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون على حذو عمن نار و بعضهم أشدنتنامن الجيف و بعضهم ملسون حمايا سابغة من قطران لا زقة بجاودهم فأماالذين على صورة القردة فالقتات من الناس وأماالذين على صورة الخناز برفأهل السحت واما المنكسون على وجوههم فأكلة الرياوأ ماالعمي فالذين يجورون في الحكروأ ماالصم البكر فالمجبون باعمالهم وأماالذين عضغون ألسنتهم فالعلاء والقصاص الذين خالف قولهم أعمالهم وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم ألذن يؤذون الجبران وأما المصلمون على جذوعهن نار فالسعاة بالناس الى السلطان وأما الذين هم أشدنتنا من الجيف فالذن يتبعون الشهوات واللذات ومنعواحق الله في أموا لهم وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفغروانليلاء \*وقرى وفقت التشديدوالتخفيف والمني كثرت أبواج االمفحة لنزول الملائكة كا" نيالدست الأأبو الما مفتعة كقوله وفجرنا الارض عمونا كا"ن كلهاعمون تتفيير وقسل الابواب الطرق والمسالك أي تكسّط فينفتح مكانها وتصرير طرقالا دسدهاشئ (فكانت سراما) كقوله فيكانت هماء منيثا رمني أنهات مرشماً كالاشي لتفرق أخ اتهاواندثاث جواهرها ، المرصاد الحد الذي يكون فيه الرصدوالمعني ان جهنم هي حدالطاغبن الذي يرصدون فيه للعذاب وهي ماتهم أوهى مرصاد لاهل الجندة ترصدهم الملائكة الذن يستقياونهم عندهالان مجازهم علهاوهي ماتب للطاغين وعن الحسدن وقتادة نعوه قالا طريقاويمرالاهلاالجنة وقرأابن يعمرأن جهم بفق الهمزة على تعليل قيام الساعة بانجهم كانت مي صادا اللطاغين كانه قمل كان ذلك لا قامة الجزاء ، قرى لا شنوليت نواللث أقوى لان اللابث من وحدمنه الله تولايقال لت الالمن شأنه اللهث كالذي يجتم بالكان لا يكادينفك منه (أحقابا) حقبابعد حق كل

شحاط المفرج به حماونها تا وحنات ألفافا ان يوم الفصل كان ميقا تا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفقت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجمال فكانت سرابا المعاعين ما آبا الابثين فهاأحقابا مضى حقب تبعه آخرالى غيرنما به ولا تكاديسته من المقب والحقية الاحيث برادتنا بع الازمنة و نوالها والاشتقاق بشهد لذلك ألا ترى الى حقيبة الراكب والحقب الذي وراء التصدير وقيل الحقب عانون سدنة و يجوز أن براد لا شين فها أحقابا غير ذا تقين فها برداولا شرابا الاحماوغ ساقاتم بديد لون بعد الاحقاب غير المهم والفساق من حقب عامنا اذا قل مطره وخير وحق فلان اذا أخطأه الرزق فهو حقب وجعه أحقاب فينتصب حالا عنهم يعنى لا بثين فها حقيمين حدين وقوله (لا يذوقون فيها برداول والسنة شاء منقطع يعنى لا يذوقون فيها برداور وحا ينفس عنهم حرالنار ولا شرابا يسكن من عطشهم والكن يذوقون فها حماوغ ساقاوقيل البردالنوم وأنشد في في شاخا ولا بردا

وعن دعض العرب منع البرد البرد \* وقرئ غساقاً بالتخفيف والتشديد وهو ما دغسق أى دسيل من صديدهم (وفاقا) وصف بالمصدر أوذا وفاق وقرأ أبو حيوة وفاقافعال من وفقه كذا (كذابا) تكذيبا وفعال في باب فعل كله فاش في كالرم فصحاء من العرب لا يقولون غيره وسمعنى بعضهم أفسر آية فقال لقد دفسرتها فسار أما سمع عند له وقرئ بالتخفيف وهوم صدر كذب بدليل قوله

فصدقها وكذبها \* والمراسفعه كذابه

وهومثل قوله أنبتكمن الارض نماتا يعني وكذبواما ماتناف كمذبوا كذاماأ وتنصمه بكذبو الانه يتضمن معنى كذبوالان كل مكذب مالحق كاذب وان جعلته عنى المكاذبة فعناه وكذبواما كاتناف كاذبوا مكاذبة أوكذبوابها مكاذبين لانهم اذا كانواعند السلين كاذبين وكان المسلون عندهم كاذبين فيدنهم مكاذبة أولانهم يتكلمون عل هوافراط في الكذب فعل من يغالب في أمن فيملغ فيه أقصى جهده وقري كذاباو و جع كاذب أي كذبوا بالماننا كاذبين وقديكون الكذاب عمني الواحد المله غ في الكذب يقال رجل كذاب كقولك حسان و بخال فصعل صفة الصدركذ واأى تكذيبا كذابام فرطاكذبه وقرأأ بوالسمال وكلشي أحصيناه بالرفع على الابتداء (كتاا) مصدر في موضع احصاءاً وأحصينا في معنى كتمنا لالتقاء الاحصاء والكتبة في معنى الضبط والقصيل أويكون مالافي معنى مكتوبافي اللوحوفي صف الحفظة والمعنى احصاء معاصهم كقوله أحصاه الله ونسوه وهواء تراض وقوله (فذوقوا) مسبب عن كفرهما لحساب وتكذبهم بالا يات وهي آية في عامة الشدة وناهيك لننز يدكم وبدلالته على أن ترك الزيادة كالحال الذي لا يدخس تحت الصحة وعجيتها على طريقة الالتفات شاهداءلي أن الغضب قد تبالغ وعن النبي ملى الله عليه وسلم هذه الاسمة أشدما في القرآن على أهل النار (مفازا) فوزاوظفر الالمغمة أوموضع فوزوقيل نجاة عمافيه أولنك أوموضع نجاء وفسر المفاز عامده والحداثق البساتين فه اأنواع الشعر المثمر والاعناب الكروم «والكواعب اللاتي فلكت ثديهن وهن النواهد \* والاتراب اللَّدات \* والدهاق المترعة وأدهق الحوض ملاء حتى قال قطني \* وقرئ ولا كذابا بالتشديدوالتخفيف أىلايكدب بعضهم بعضاولا مكذبه أولا مكاذبه وعن على رضي الله عنسه انه قرأ التخفيف الاثنين (خزاء) مصدرمؤ كدمنصوب عنى قوله ان المتقين مفازا كانه قال جازى المتقين عفاز و (عطاء)نصب بجزاءنصب المفعول به أي خزاهم عطاء و (حسابا) صفة بعني كافيامن أحسبه الشي اذا كفاه حتى قال حسى وقيل على حسب أعمالهم وقرأ ان قطيب حسالما التشديد على ان الحساب عمني المحسب كالدراك عمدي المدرك \* قرى رب السموان والرحن الرفع على هو رب السموات الرحن أورب السموات مبتداوالرجن صفة ولاعلكون خبرأوهما خبيران وبالجرعلي البدل من ربك وبجرالاول ورفع الثاني على أنهمبتدأخبره لاعلكون أوهو الرحن لاعلكون والضميرف (لاعلكون) لاهل السموات والارضاى ليس في أيديهم ممايخاط به الله و مأمر به في أمر الثواب والعقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف الملاك فيزيدون فيهأو ينقصون منه أولاعلكون أن يخاطبوه بشئ من نقص العذاب أوزيادة في الثواب الاأن يهب لهم ذلك ويأذن لهم فيه و (يوم يقوم) متعلق بلاعلكون أو بلايتكامون والمعنى أن الذين هم

لأبذوقون فهابرداولا شراباالاجماوغساقا جزا وفاقاانهم كانوا لارحون حساما وكذبوا بآثاتنا كذانا وكل شئ أحصيناه كتابافذوقو افان نزيدكم الاعددايا ان للتقين مفازا حداثق وأعناما وكواء أتراما وكا سادها فالاسممون فهالغواولا كذاباخاء من ريك عطاء حسايا رب السموات والارض وما بينهـما الرجـين لاعلكون منهخطاما الوم يقوم أفصل الخلائق وأشرفهم وأكثرهم طاعة وأقربهم منه وهم الروح والملائكة لا يملكون التكلم بين يديه في اطنائكين عداهم من أهل السقوات والارض والوح أعظم خلقا من الملائكة وأشرف منه م وأقرب من رب العالمن وقيل هو ملا عظم ما خلق القديم حدالعرش خلفا أعظم منه وقيل المسوا بالملائكة وهم من رب العالمن وقيل هو ما المنطيع ما خلق القديم من من من المنافز والمنافز و

## ﴿ سورة والنازعات مكية وهي خسأ وست وأربعون آية ﴾

#### وسم الله الرحن الرحم

◄ أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التي تنزع الارواح من الاجساد وبالطوائف التي تنشطها أي تخرجها من نشط الدلومن البئر اذاأ خرجها وبالطوائف التي تسبح في مضه اأى تسرع فتسبق الى ماأمر وابه فتديراً من ا من أمور المماديم الصلحهم في دينهم أودنياهم كارسم لهم (غرقا) اغراقافي النزع أي ننزعها من أقاصي الاجساد من أناملها وأظفارها أوأقسم بحيل الغزاة التي تنزع في أعنتها زعات فرق فيه الاعنة لطول أعناقها لانهاعراب والتى تخرج من دار الاسلام الى دار الحرب من قولك ثورناشط اذا خرج من بلد الى بلدوالتي تسبح فيجريها فنسبق الى الغاية فقد برأم الغلبة والظفر واسناد التدبير الهالانهامن أسبابه أوأ فسم بالنجوم التي تنزع من المشرق الى المغرب وأغراقها في النزع أن تقطع الفلاك كله حتى تفط في أقصى المعرب والتي تخرج من برج الى برج والتي تسبح في الفلك من السيارة فتسمق فقد برأ من امن علم الحساب وقيل النازعات أيدى الغزاة أوأنفسهم تنزع القسى باغراف السهام والتي تنشط الاوهاق والمقسم عليه محذوف وهو لتبعثن الدلالة مابعده عليه من ذكر القيامة و (يوم ترجف) منصوب بهذا المضمر و (الراجفة) الواقعة التي ترجف عندها الارض والجبال وهي النفيغة الأولى وصفت بايحدث بحدوثها (تتبعها الرادفة) أي الواقعة التي تردف الاولى وهى النفخية الثانيية ويجوزأن تكون الرادفة من قوله تعلى قل عسى أن يكون ردف الم بعض الذي تستجاون أى القيامة التي يستجلها الكفرة استبعاد الهاوهي دادفة لهم لافتراجا وقيل الراجنة الارض والجبال من قوله يوم ترجف الارض والجبال والرادفة السماء والكواكب لانها تنشق وتنتثر كواكه اعلى اثر ذلك (فان قلت) ما محسل تتبعها (قلت) الحال أى ترجف تابعتها الرادفة (فان قلت) كيف جعلت يوم ترجف ظرفاللمضمر الذي هولتبعثن ولا يبعثون عند النفخة الاولى (قلت) المعنى لتبعثن في الوقت الواسع الذي يقع فيه النفغتان وهم مبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت النفغة الاخرى ودل على ذلك ان قوله تسعهاال ادفة جعل حالاعن الراجفة ويجوزان ينتصب يوم ترجف عادل عليمه (قلوب يومد فواجفة)

على مرتكى الكاثر منااوحدن وقدصرح بذلك في مواضع تقدمت له ويتلقى ذلك من أنها مخ موصة بالرتضين وذوو الكائر السوا مرتضان ومن ثمأخطأ فان الله عروجل الروح والملائكة صفا لاستكامون الامن أذناه الرجن وقال صواما ذلك الموم الحق فن شاء اتخذالى ربهماكما اناأنذونا كمعذاماقوسا يوم ينظر المرمما قدمت مداه وبقول الكافر ماليتني كنت ترابا

\*(سورة والناعات وأربعون آية)\*
وأربعون آية)\*
والنازعات غـرقا والناشطا والناشطا والسابعات سجا فالسابعات سجا أمرابوم ترجف الراجفة تلوب تتبعها الرادفة قلوب

ما خصهم بالاعان والتوحيد ونوفاهم عليه الاوقدار تضاهم لذلك بدليل قوله تعالى ولا برضى لعباده الكفر وان تشكروا برضه اكم فعدل الشكر عمنى

الاعان المقابل للكفر من صفيالله تعالى وصاحبه من تضى ﴿ القول في سورة والنازعات ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴾ أى قوله تعالى والنازعات يعنى للارواح ومعنى غرقا غراقا في النزع الخ

عيي رجرة واحده فاذاهمالساهرةهل أثاك حديث موسى اد نادام ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فدرعون الهطغي نقل هلاك الحان تركى واهديك الى ربك فتعتبى فأراه الآبة الكبري فكذب وعصى ثمأدتر يسعى فحشر فنادى فقالأنا ربكم الاعلى فأخذه الله

أى يوم ترحف وجفت القلوب (واجفة) شديدة الاضطراب والوجيب والوحيف أخوان (عاشعة) ذليلة (فان قات) كيف ماز الابتداء بالنكرة (قلت)قاوب من فوعة بالابتداء وواجفة صفته اوأ بصارها فاشعة خبرهافه وكقوله ولعبدم ومن خمير من مشرك (فان قلت) كيف صع اضافة الابصار الى القاوب (قات) معناه أبصار أصحابها بدليل قوله يقولون (في الحافرة)في الحالة الاولى يعنون الحياة بعد الموت (فان قلت) ماحقيقة هذه الكامة (قلت) يقال رجع فلان في حافرته أي في طريقه التي جاء فيها فحفرها أي أثر في اعشيه فهاجمل أثرقدميه حفراكاقيل حفرت أسنانه حفرااذاأثرالاكال في أسناخها والخط المحفور في الصغر وقيل حافرة كاقيل عيشة راضية أي منسوبة الى المفروالرضاأ وكقولهم نهارك صاغم عقيل ان كان في أمر فخرجمنه ثم عاد المهرجع الى عافرته أى الى طريقته وحالته الاولى قال Et have fait to That En Trappelier for 12

أحافرة على صلعوشيب 🔹 معاذالله من سفه وعار

بريدأرجوعاالى حافرة وقيم لاالنقد عنمد الحافرة يريدون عنمد الحالة الاولى وهي الصفقة وقرأأ بوحيوة في الحفرة والحفرة عمني المحفورة بقال حفرت أسنانه فحفرت حفراوهي حفرة وهدده القراءة دايل على أن الحافرة في أصل الكامة بعني المحفورة \* يقال نخر العظم فهو نخرونا خركة ولل طمع فهوطمع وطامع وفعه لأبلغ من فاعل وقد قرئ بهما وهوالمالي الاجوف الذي غرفيه الريح فيسم مله نخبرو (إذا) منصوب المعذوف تقديره أئذا كناء ظامانردونبعث (كرة خاسرة) منسوبة الى الخسران أوخاسر أصحابها والمعنى أنهاان صحت فنحن اذاخا سرون لتكذيبنا بهاوهذا استهزاء منهم (فان قلت) بم تعلق قوله (فاغماهي زجرة واحدة) (قلت) بمحذوف معناه لاتستصعبوها فاغاهى زجرة واحدة يعني لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله عزوجل فانهاسهلة هينة في قدرته ماهي الاصحة واحدة مريدالنفخة الثانية (فاذاهم) أحياء على وجه الارض بعد ماكانوا أموا تافي حوفها من قولهم زجر البعير اذاصاح عليمه والساهرة الارض المبيضاء المستوية سميت بذلك لان السراب يجرى فهامن قولهم عين ساهرة جارية الماءو في ضدها ناعمة قال الاشعث من قيس

وساهرة يضمي السراب مجالا \* لاقطارها فدحمة امتلقى

أولان سالكهالا ينام خوف الهلكة وعن قتادة فاذاهم فيجهنم (اذهب) على ارادة القول وفي قراءة عمد الله أن اذه النف النداء معنى القول ، هلك في كذاوه لك الى كذا كاتقول هل ترغب فيده وهل ترغب اليه (الىأن تزكى) الى أن تتطهر من الشرك وقرأ أهل المدينة تزكى الادغام (وأهديك الى ربك) وأرشدك الى معرفة الله وأنبهك عليه فتعرفه (فتخشى)لان الخشيبة لاتكون الابالمعرفة قال الله تعالى انما يخشى الله من عماده العلماء أى العلماء به وذكر المشية لانها ملاك الاصرمن خشى الله أقى منه كل خبرومن أمن اجترأعلى كل شرومنه قوله عليه السلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل بدأ مخاطبته بالاستفهام الذىممناه المرض كايقول الرجل لضيفه هل اكأن تنزل بناوأردفه المكلام الرفيق ليستدعيه بالتلطف في القول ويستنزله بالمدار الممن عتوه كاأمر بذلك في قوله فقولاله قولالينا (الاتمة الكبري) قل العصا حمةلانها كانت المقدمة والاصل والاخرى كالتبع لها لانه كان يتقيها بيده فقيل له أدخل يدك في جيبك أوأرادهماجيعاالاأنه جعلهماواحدة لان الثانية كأنهامن جلة الاولى ليكونها تابعة لهما (فكذب) عوسي والآية الكبرى وسماهما ساحرا وسحوا (وعصى) الله تعالى بعدماع المحدة الامروأن الطاعة قدوجمت علمه م اثم أدبر يسعى)أى المارأى المعمان أدبر من عو مايسعى يسرع في مشيمة قال الحسان كان رجلاطماشا خفيفاأوتولى عنموسي يسعى ويجتهد في مكايدته أوأريد ثم أقبل يسعى كانقول أقبل فلان يفعل كذاءمني انشأ يفعل فوضع أدبر موضع أقبل لله يوصف بالاقبال (فحشر) فجمع السحرة كقوله فأرسل فرعون في المدائن حاشرين (فنادى) في المقام الذي اجتمعوافيه معه أوأمس مناديا فنادى في النساس بذلك وقيل قام فهم خطيها فقال تلك العظيمة • وعن ابن عماس كلمته الأولى ماعلت الكم من اله غيرى والا تنوة أنار بكم الأعلى

 قوله تعمالى فانحما هيزجرة واحسدة فاداهمالساهرة (قال فده ان قلت كنف اتصلء اقدله وأحاب انهم أنكروا الاعادة الخ) قال أحد وما أحسن تسهملأس الاعادة بقسوله زجرة عـوضامن صعةلان الزجرة أخف من الصحة وبقوله واحدة أيغبر محتاحـةالىمثنوية وهو يحقق الأماأجيت يه من السؤال ألوارد مندقوله تعالى فاذانفخ فى الصور الفخة واحدة حبث قبلكمف وحدهاوهما نفختان قدديه عهدا . قوله تعالى تمأدبرسيعي (قالفيسه أىلارأى التعبان ولى هارما مدعوراالخ)قال أحد

(قال وقوله نكال الآخوة والاولى بعنى الاغراق في الدنيا والاحراق في الاسترة الخ) قال أحد فعلى الاول يكون فريما من اضافة الموصوف الى الصفة لان الآخرة والاولى مد فات المكلمة من وعلى الذا في لا يكون كذلك \*قوله تعالى والارض بعد ذلك دعاها أخرج الحافات في الما في الأول أحسرن وهومنا سبلقوله السما ومناها لانه لما قال أأنتم أشد خلقا أم السماء تم من من من المناطقة الما المناطقة الما المناطقة المناسبة المناس

(نكال) هومصدرمؤكدكوعدالله وصبغة الله كانه قيل الله به نكال الا خرة والاولى والنكال عمدى التنكيل كالسدلام بعني النسليم يعني الاغراق في الدنياو الاحراق في الاتنوة وعن ابن عباس نكال كلمتمه الاتخرة وهي قوله أناربكم الاعلى والاولى وهي قوله ماعلت الكم من اله غيرى وقيل كانبين الكامتين أربعون سنةوقيل عشرون = الخطاب لنكرى البعث يعني (أأنتم) أصعب (خلقا) وانشاء (أم السماء) عُربين كيف خلفهافقال (بناها) عُربين البناءفقال (رفع مكها) أي جد لمقدارذهابها في سمت العاومديد ارفيه امسيرة خسمالة عام (فسو اها) فعد لهامستو ية ماساء ليس فها تفاوت ولا فطور أوفتمهاعاء لمأنها تتمه وأصلحها من قولك سوى فلان أمر فلان = غطش الليدل وأغطشه الله كقولك ظلم وأظله ويقال أيضا أغطش الليل كايقال أظلم (وأخرج ضحاها) وأمرزضوء شمسه ايدل عليه قوله تعلى والشمس وضاها برمدوضوءها وقولهم وقت الضحي للوقت الذي تشرق فيمه الشمس يقوم سلطانها وأضيف الليل والشمس الى السماء لأن الله للطلها والشمس هي السراج المثقب في جوّها (ماءها) عمونها المتفعرة بالماء (وم عاها) ورعم اوهوفي الاصل موضع الرعى ونصب الارض والجبال باضمار دحاو أرسى وهوالاضمارغلي شريطة التفسير وقرأهما الحسن مرفوعين على الابتداء (فان قلت) هلاأ دخل حرف العطُّف على أخرج (قلت)فيه وجهان أحدها أن يكون معنى دعاها بسطها ومهدها السكني ثم فسر التميهد عالابدمنمه فى تأتى سكاها من تسوية أص المأكل والشرب وامكان القرار علما والسكون ماخواج الماء والرعى وارساء الجبال واثماتهاأ وتادا لهاحتي تستقر ويستفرعهم اوالثاني أن يكون أخرج حالا باضمارقد كقوله أوجاؤكم حصرت صدورهم وأرادعرعاهاما بأكل الناس والانعام واستعير الرعى للانسان كااستعير لرتع فى قوله نرتع ونامب وقرئ نرتع من الرعى ولهذا قبل دل الله سجاله بذكر الماء والمرعى على عامة ما يرتفق به ويتمتع عما يخرج من الارض حتى الملح لانه من الماء (متاعالكم) فعسل ذلك تمتيعا الكم (ولانعامكم) لان منفعة ذلك التمهيدواصلة الهموالي أنعامهم (الطامة) الداهية التي تطم على الدواهي أي تعاو وتغلب وفي أمثالهم جرى الوادى فطمعلي ألقرى وهي القيامة لطمومهاعلي كلهائلة وقيسلهي النفخة الثانية وقيل الساعة التي تساف فيهاأ هل الجندة الى الجنة وأهدل النار الى النار (يوم يتذكر) بدل من اذاجاء ت يمني اذا رأى أعماله مدونة في كتابه تذكرها وكان قدنسم اكقوله أحصاه الله ونسوه . ومافي (ماسعي) موصولة أومصدرية (وبرزت) أطهرت وقرأ أونه يك وبرزت (ان يري) للرائين جيما أي الكل أحديه في أنها تطهر اظهارا بينامكشوفا يراهاأهل الساهرة كلهم كقوله قدبين الصج لذىعينين يريدلكل من له بصروهومثل فالامرالمنكشف الذى لايخفي على أحدد وقرأان مسعودان رأى وقرأعكرمة لن ترى والضمير العسم كفوله اذارأتم-م من مكان بعد وقيل ان ترى المحد (فأما) جواب فاذاأى فاذاجا وتالطامة فأن الامر كذلك \*والمنى فان الجيم أواه كاتقول الرجل غض الطرف تر يدطر فك وليس الالف واللام بدلامن الاضافة والكن لماعلمأن الطاغي هوصاحب المأوى وأنه لايغض الرجل طرف غيره تركت الاضافة ودخول حرف التعريف في المأوى والطرف للتعريف لانه ممامعر وفان و (هي) فصدل أومبتدا (ونه بي النفس) الامارة بالسوع (عن الهوى) الردى وهواتباع الشهوات وزجرها عنه وضبطه ابالصبر والتوطين على ايتار الخيروقيل الأيتان نزلتاني أبى عزير بن عيرومصعب بن عيروقد قتل مصعب أغاه أباعزير بوم أحدووقي رِسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى نفذت المشاقص في جوفه (أيان مرساها) متى ارساؤها أي اقامتها أرادوامتي يقيمها اللهو يثبتهاو يكونها وقبل أيان منتهاها ومستقرها كاأن مسي السفينة مستقرها

الكلام لكن محلائم سان التفاوت ففسر كمف خلقها فقال ساها بغبرعاطف ثم فسرالينا فقال رفع ممكها بفدر نكال الأخرة والاولى ان في ذلك لعسرة ان عني أأنت أشدخاها أمالسماء باهارفع ممكهافسو اهاوأغطش لملها وأخرج ضحاها والارض بعسد ذلك دحاها أخرج منها ماء هما وهراعا هما والجبال أرساها متاعا اكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامة الكرى يهم متذكرالانسان ماسدى و بردت الحيم لمن وي فأمامن طغي وآثرالحياة الدنيافان الخم هي المأوى وأما من خاف مقامربه ونهى النفسءن الموء فان الجنة هي المأوى يستاونك عن الساعة أران مرساها

عاطف أيضا ، قوله ثمالى و برزت الجيم لن برى (فال فيه دهنى أظهرت اظهار ابينا مكشو فاالخ) قال أحد وفائدة هذا النظم الشهار بانه أمي ظاهر

الاشعار بانه أمن ظاهر لا يتوقف ادراكه الاعلى البصر خاصة أى لاشئ يحبه ولا بمدينع رؤيته ولا قرب مفرط الى حيت غير ذلك من موانع الرؤية به قوله تعالى يستلونك عن الساعة أيان من ساهافيم أنت من ذكراها (قال فيه من ساها أى مستقرها الخ) قال أحدوفيه اشعار يثقل اليوم كقوله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ألاتر اهم لا يستعملون الارساء الا فيماله ثقل كرسي

السفينة وارساء الجبال عاد كالرمه (قال ومعنى فيم أنت أى في أنت من أن تذكر (٥٢٣) وقتهاالخ) قال أحدوفي هذا

حيث تنتى اليه (فيم أنت) في أى شي أنت من أن تذكر وقته الهم و تعلهم به دوي ما أنت من ذكرها لهم الوجهنظرفان الآمة وتبسين وقتهافى شئ وعن عائشة وضى الله عنها لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذ كرالساعة و يسأل الاخرى ترده وهي قوله عنهاحتى نزات فهوعلى هذاتهب من كثرةذ كره لهاكانه قيل في أى شعل والهتمام أنت من ذكرها يستلونك كائك حنى والسؤال عنهاوالعني أنهم يسألونك عنها فليرص لمئاعلي جوابه مملاترال تذكرهاوت أل عنهائم قال (الى عهاأى انك لاتعتفى ربك منهاها) أى منه - عله الم يؤت علها أحدامن خلقه وقيل فيم الكاراسو الهم أى فيم هذاالسوال بالسؤال عنهاولاتهمة غ فمل أنت من ذكراها أى ارسالك وأنت خاتم الانبياء وآخر الرسل المبعوث في نسم الساعة ذكر من ذكرها بذلك وهم يستلونك كا وعلامة من علاماتها فكفاهم بذلك دليلاعلى دنوها ومشارفتها ووجوب الاستعداد لهاولامعني لسؤالهم يسئل المفيعن الشئ عَهَا (اغَاأَنتَمنذُرمن يَخشَاها) أَى لم تبعث لتعلهم بوقت الساعة الذي لا فائدة لهم في علمواغا بعثت أىالكثيرالسوالعنه لتنذر من أهوالهامن يكون انذارك لطفاله في الخشية منها وقرى منذر بالتنوين وهو الاصل والاضافة فالوجه الاول أصوب تخفيف وكالرهما يصلح للعال والاستقبال فاذاأر بدالماضي فليس الاالاضافه كقولك هومنذرز بدأمس \*عادكارمه (قال وقيل أى كانم-م لم يلبثو افي الدنياوقيل في القبور (الاعشية أوضحاها) (فان قات) كيف صحت اضافة الضيي فم انكارا والهمأى الى المشية (قلت) لما بينهم امن الملابسة لاجتماعهم افي نهار واحد (فان قلت) فه القيل الاعشية أوضعي فيم هذاالسؤال الخ)قال ومافائدة الأضافة (قلت) الدلالة على أن مدة لبؤم كانهالم تبلغ يوما كاملا ولكن ساعة منه عشيته أوضحاه فلماترك اليوم أضافه الى عشيته فهو كقوله لم يلبثو االاساعة من نهارعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فم أنت من ذكراها قرأسو رةوالنازعات كانعن حبسه اللهفى القبروالقيامة حتى يدخل الجنة قدرصلاة المكتوبة الحاربك منتهاها اغيا أنتمنذرمن يخشاها كانهـم يوم يرونهالم

# وسورةعبس مكيةوهي احدى وأربعون آية

# (بسم الله الرحن الرحيم)

\*أتىرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وأم مكتوم أم أبيه واسمه عبد الله بن شريح بن مالك بنربيعة الفهرى من بنى عامر بن لوى وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنار بيعة وأبوجهل بنهشام والعماس بن عبدالمطلب وأمية بن خلف والوليد بن المفيرة يدعوهم الى الاسلام وجاء أن يسلم باسلامهم غيرهم فقال بارسول الله أفراني وعلني ماعلك الله وكر وذلك وهولا يعلم تشاغله بالقوم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه الكلامه وعدس وأعرض عنمه فنزلت فكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم يكرمه ويقول اذاراه مرحباءن عاتبني فيد ورقو ويقول له هل لكمن حاجة واستخلفه على المديدة مرتبي وقال أنس رأيته يوم القادسية وعليه درعوله راية سودا وقرئ عبس بالتشديد للبالغة ونحوه كلح في كلح (أنجاءه) منصوب بتولى او بعيس على أختـ لاف المذهبين ومعناه عبس لانجاءه الاعمى أو أعرض لذلك وقرى آ أنجاءه جمزتن وبألف بينهما وقف على عبس وتولى ثم ابتسدى على معنى ألا تنجاء الاعمى فعل ذلك أذ كاراعلسه وروى أنهماعيس بعدهافي وجه فقيرقط ولاتصدى لغني وفي الاخبار عمافرط منه ثم الاقبال عليه بالخطاب دليل على زيادة الاز كاركن بشكوالي الناسجانياجني عليه ثم يقبل على الجاني اذاجي في الشكاية مواجها لهبالتو بيخوالزام الحجمة وفيذكرالاعمى نحومن ذلك كانه يقول قداستعق عنده العبوس والاعراض لانه أعمى وكآن يجبأن يزيده لعماه تعطفاوتر وفاوتقر يباوترحيما ولقدتأدب الناس بأدب الله فهداتأدما حسنافقدر وىعن سفيان الثورى رجه الله أن الفقراء كانوافى مجلسه أص اء (ومايدريك) وأي شئ مجعلك داريا بحال هذا الاعمى (لعله يزكى) أى يتطهر بمايتاقن من الشرائع من بعض أوضار الاغ (أويذكر) أويتعظ (فتنفعه) ذكراك أي موعظتك وتكون له لطفافي بعض الطاعات والمعنى أنك لاتدرى ماهو امترقب منسهمن تزك أوتذ كرولودر يت المافرط ذلك منكوقيل الضمير في لعله للسكافر يعني أنك طمعت

يلبثواالاعشة أوضحاها

(سورةعيسمكيةوهي احدى وأربه ونآية)

(بسم الله الرحن الرحيم) عس وبولى أن عاءه الاعمى وما يدريك لعدله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكري أما من استغنى فانتله

أن يوقف على قوله فيم ليفصل بين الكلامين (القول في سورة عبس)

(بسم الله الرحن الرحيم)

\* قوله تمالى عس وتولى أنخاء الاعي الى قوله فانت له تصدى (ذكرسف الأيه وهو

انابن أم مكتوم الاعمى الخ) قال أحدواف أخذ الاحتصاص من تصديرا لجلة بضمير الخاطس وجعله مبتدا مخبراعنه وهوكتيراما يتلقى الاختصاص من ذلك ولقد غلط في تفسير الا يقوما كان له أن يبلغ ذلك

في أن يتركى بالاسلام أو يذكر فتقر به الذكرى الى قبول الحق وما يدر يك أن ماطمعت فيه كائن وقرى فتنفعه بالرفع عطفاعلى بد كرو بالنصب جواباللعل كقوله فاطلع لى اله موسى (تصدى) تتعرض بالاقدال عليه والمصاداة المعارضة وقرئ تصدى النشديد بادعام التاء في الصادوقرا أبوجه فرتصدى بضم لتاء أى تموض ومعناه يدعوك داع الى التصدى له من الحرص والتمالك على اسلامه وليس عليك مأس في أن لا يتركى الاسلام ان عليك الاالبلاغ (يسمى) يسرع في طلب الخير (وهو يخشى) الله أو يخشى الكفار واذاهم في اتبانك وقيل جاء وليس معه قائد فهو يخشى المكبوة (تلهمي) تتشاغل من لهي عنه والتهمي وتلهى وقراط معن مصرف تتلهى وقرأ أبوجه فرتله عن الهدك شأن الصناديد (فان قلت) قوله فأنت له تصدى فأنت عنه تله بي كان فيه اختصاصا (قلت) نع ومعناه انكار التصدى والتله بي عليه أي مثلك خصوصالا ينبغى له أن يتصدى للغنى ويتلهى عن الفقير (كلا) ردع عن الماتب عليه وعن معاودة مثله (انهاتذكرة) أى موعظة يجب الانعاظ بهاوالعمل عوجها (فن شاءذكره) أى كان عافظ اله غيرناس وُذْ كرالضمرلان التـذكرة في معنى الذكروالوعظ (في صعف) صفة لتذكرة بعنى أنها مثبتة في صحف منتسخة من اللوح (مكرمة) عند الله (مرفوعة) في السماء أومرفوعة المقدار (مطهرة) منزهة عن أيدى الشياطين لاعسم اللائدى ملائكة مظهر بن (سفرة) كتبة ينتسطون الكتب من اللوح (بررة) أتقياء وقيلهى صف الانبياء كقوله ان هذالني الصف الأولى وقيل السفرة القراءة وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (قتل الانسان) دعاء عليه وهي من أشنع دعواتهم لان القتل قصاري شد الدنيا وفظائمها و (ما أكفره) تعب من افراطه في كفران نعمة الله ولا ترى أسلو با أغلظ منه ولا أخشن مساولا أذل على معظ ولا أبعد شوطاف المذمة مع تقارب طرفيه ولا أجع للزاعة على قصرمتنه • ثم أخذ في وصف عاله من ابتداء حدوثه الى أن انتهى وماهو مغمور فيهمن أصول النعم وفروعها وماهو غار زفيه رأسه من الكفران والغمط وقلة الالتفات الى ما يتقلب فيه والى ما يجب عليه من القيام بالشكر (من أي شي خلقه) من أي شي حقيرمهين خلقه عربن ذلك الشي بقوله (من نطفة خلقه فقدره) فهيأه لما يصلح له و يحتص به ونحوه وخلق كل شي فقدره تقديرا \* نصب السييل بأضمار يسروفسره بيسروا لمني تمسهل سيله وهو مخرجه من بطن أمه أوالسبيل الذي يختار سلوكه من طريقي الخبر والشرباقداره وعكينه كقوله اناهديناه السبيل وعن ابن عباس رضى الله عنهما بن له سنيل اللير والشر (فأقبره) فيمله ذاقير بوارى فيه تكرمة له ولي يعمله مطروعاءلى وجه الارض خرواللسباع والطبركسائر الحيوان يقال قبرالمت اذاد فنه وأقبره المت اذا أمره أن يقرره ومكنه منه ومنه قول من قال العاج المراصالة (أنشره) أنشأه النشأة الانوى وقرى نشره (كلا) ردع الانسان عماهوعليه (المايقض) لم يقض بعد مع تطاول الزمان وامتداده من لدن آدم الى هذه الفاية (ماأمره) الله حق يغرج عن جيع أوامره بعني أن انسانالم يخل من تقصير قط ولماء لددالنعرف نفسه أتبعه ذكر النع فيما يحتاج المه فقال (فلينظر الانسان الى طعامه) الى مطعمه الذي يعيش به كيف د برناأ مره (اناصبينا الله) يعنى الغيث قرى بالكسر على الاستئناف وبالفضى على البدل من الطعام وقرأ المسين ان على رضى الله عنهما أنى صيدنا الامالة على معنى فلينظر الانسان كيف صيدنا الماء \* وشيقفنامن شمق الارض بالنمات و يجوز أن يكون من شقها بالكراب على البقر وأسند الشق الى نفسه اسناد الفعل الى السيب . والحب كل ماحصد من نحو الحنطة والشمير وغيرهما ، والقضب الرطبة والقضاب أرضه سمى عصدر قضمه اذا قطعه لانه يقضب من وبعد من وحدائق غلما) عمل أن يجعل كل حديقة غلماء فعريد تكاثفها وكثرة أشجارها وعظمها كاتقول حديقة ضخمة وأن يحمل شجرها غلماأي عظاما غلاظا والاصلف الوصف الغلب الرقاب فاستعبرقال عمرو بن معد يكرب

قوله تمشققنا الارض شقا(دعاءعامه وهومن أشنع دعائهم الخ) قال أجد مارأت كالموم قط عبدالنارع ربه الله تعالى بقول تمشققنا فيضيف فعله الى دانه حقيقة كاأضاف يقية تهدي وماعلمك ألا بزكى وأمامن عاءك يسبي وهو بخشى فأنت عنه تلهى كلزانها تذكرة فن شاءذ كره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأبدىسفرة كرام برره فتل الانسآن ما أكفره من أي شي خاقه من نطفة خاقه فقدره ثم السندل يسره مم أمانه فأقدره تم اداشاء أنشره كلا الماهض لهاامره فلينظو الأنسان الى طعامه اناصينا الماء صباغ شققنا الأرض شهافأنيتنا فهاحما وغنسا وقضاور بتونا ونعلا وحدائق غلما وفاكهة وأمامتاعالكم ولانعامكم فاذاجات أفعاله منعند دقوله من نطف مخلقه وهلم مراوال مخشري يعمل الاضافة مجازية من باب اسيناد الفعل الي سيبه فعمل اضافة الفعل اليالله تعاليمن

باب اضافة الشق الى المستحدد على المروعلى قول وما أضادعلى آخر واذا جعل شق الارض مضافا الى عشى المارث لانه السبب قتل القدرى ما أكفره على قول وما أضاد على المراث هو الذي صبب الماء وأنبت المب والعنب والقضب حقيقة وهل ها الاواحد المراث حقيقة والى الله مجازا في اعنامه أن يجمل المراث هو الذي صبب الماء وأنبت المب والعنب والقضب حقيقة وهل ها الاواحد

عشى به اغلب الرقاب كانهم • بزل كسين من الكيل جلالا \* والاب الموعى لانه يؤب أى يؤم و ينتجع والاب والام أخوان قال حذمنا قيس ونعددارنا \* ولنا الاب به والمكرع

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الاب فقال أي سماء تطاني وأي أرض تقاني اذا قات في كتاب الله مالاعلى وعن عررضي الله عنه أنه قواهد فه الابه فقال كل هد اقد عرفنا في الاب تمرفض عصا كانت سده وقال هذااه مرالله التكلف وماعليك النام عرأن لا تدرى ما الاب تم قال اتبعواما تسالك من هذا الكتاب ومالا فدعوه (فان قلت)فهذايشه النهي عن تتبع معاني القرآن والعث عن مشكلاته (قلت) لم مذهب الى ذلك ولكن القوم كانت أكبرهم ما كفة على العدمل وكان النشاغل بشي من العلم لأدممل به تمكا فاعندهم فأرادأن الاتية مسوقة في الامتنان على الانسان عطعمه واستدعاء شكره وقدعل من فوى الا ية أن الأب بعض ما أنبته الله الانسان متاعاله أولانه عامه فعليك عاهو أهم من الهوض مالشكرلله على مأته بن لك ولم يشكل مماعد دمن نعده ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الاب ومعرفة النمات أغلاص الذى هواسم له واكتف العرفة الجلمة الى أن يتسن لك في غيرهذا الوقت تموصى الناس مأن يجروا على هذا السنن فيما أشمه ذلك من مشكلات القرآن \* يقال صف لحديثه مثل أصاح له فوصفت المفيغة مالصاخة مجاز الان الناس يصغون لها (يفر) منهم لاشتغاله عاهومدفوع المهولعله أنهم لا يغنون عنه شماً \*وبدأ بالاخ تم بالابوين لانهم ما أقرب منه تم بالصاحبة والبنين لانهم أقرب وأحب كالله قال يقرمن أخيه بلمن أبويه لمن صاحبته وبنيه وقيل يفرمنهم حذرامن مطالبته مبالتمعات يقول الاخ لم تواسني عالك والاوان قصرت في رناو الصاحبة أطعمتني الحرام وفعلت وصنعت والبنون لم تعلمناولم ترشدنا وقيل أولمن بفرمن أخيه هابيل ومن أبويه ابراهيم ومن صاحبته نوح ولوط ومن ابنه نوح (يغنيه) يكفيه في الاهتمامية وقرى دمنيه أي بهمه (مسفرة) مضيئة متهللة من أسفر الصبح اذا أضاء وعن ابن عماس رضى الله عنه مامن قيام الليل لمار وى في الحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وعن الضائد من آثار الوضوء وقيل من طول ما اغبرت في سبيل الله (غبرة)غمار بماوها (قترة)سواد كالدخان ولاترى أوحش من اجتماع الغد برة والسواد في الوجه كاترى من وجوه الزنوج اذااغبرت وكائن الله عز وجل يجمع الىسوادوجوههم الغبرة كاجمواالفعورالى الكفرعن رسول اللهصلى اللمعلمه وسلمن قرأسورة عيس وتولى جاءبوم القدامة ووجهه ضاحك مستشر

# ﴿سُورة السَّكُو يُرمَكِيةً وهي تسعوعشرون آية ﴾ ﴿بِسُمُ الله الرَّجِينُ الرَّحِيمِ ﴾

قى التكوير وجهان أن يكون من كورت العمامة اذالففتها أى يلف ضوء هالفافيذهب انساطه وانتشاره فى الا فاقوهو عمارة عن ازالتها والذهاب بها لانهامادامت اقية كان ضيماؤها منسطاء يرملفوف أويكون الفهاعمارة عن رفعها وسترها لان الثوب اذا أريد رفعه الفوطوى ونحوه قوله يوم نطوى السماء وأن يكون من طعنه فحق رموكوره اذا ألقاه أى تلقى وتطرح عن فليكها كاوصفت النجوم بالانكدار (فان قلت) ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية (قلت) بل على الفاعلية رافعها فعل مضمر يفسره كورت لان اذا يطلب الفعل لما فيممن معنى الشرط (انكدرت) انقضت قال أبصر خربان فضاء فانكدر ويروى في الشمس والنجوم أنها تطرح في جهتم ليراهامن عمدها كاقال انكوم اتعبدون من دون الله حصيبه في الشمس والنجوم أنها تطرح في جهتم ليراهامن عمدها كاقال انكوم اتعبد دون من دون الله حصيبه في الشمس والنجوم أنها تطرح في جهتم ليراهامن عمدها كاقال انكوم المتعاب كقوله وهي تم من السحاب للما المتعارفي جع عشم اء كالنفاس في جع نفساء وهي التي أتى على حلها عشرة أشهر تم هو اسمها الى أن تضع المناه المناه وهي أنفس ما تكون عنداً هلها وأعزها عليم (عطلت) تركت مسينة مهم لة وقبل عطاها لمن عنو المناه المناه وهي أنفس ما تكون عنداً هلها وأعزها عليم (عطلت) تركت مسينة مهم لة وقبل عطاها المناه المناه المناه وهي أنفس ما تكون عنداً هلها وأعزها عليم (عطلت) تركت مسينة مهم لة وقبل عطاها

الصاخـة يوم يفرالمرافيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ليكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مستشرة ووجوه مستشرة ووجوه ومئذ علم اغبرة ترهقها وترة أولئك هم الكفرة الفيرة

﴿سورة التكويرمكية وهى تسمع وعشرون آية ﴾

بسم الله الرحن الرحيم) اذا الشمس كورت واذا المنبوم انكدرت واذا الجب السميرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش

\*عادكالرمه فى قوله يوم فرالمرامن أخيه الا يق (نقل) فى التفسير ان أول من يفسر من أخيه هابيل وأول من يفسر من أبويه ابراهيم وأول من يفرمن صاحبته نوح ولوط وأول من يفرمن ابنه نوح اهلهاءن الحلم والصرلا شتفاهم بأنفسهم وقرى عطلت بالتخفيف (حشرت) جعت من كل ناحية قال قنادة عشركل شئ حتى الذباب للقصاص وقدل اذاقضى بينها ردت ترابافلا بيقى منها الا مافيه مرور لبنى آدموا على السينة بالناس وأمو الهم حشرتهم السنة وقرى حشرت بالتشديد (سعرت) قرى بالتخفيف والتشديد من السينة بالناس وأمو الهم حشرتهم السنة وقرى حشرت بالتشديد (سعرت) قرى بالتخفيف والتشديد من سعرالتنو راذام الأقمال النار وعن الحسون يذهب ماؤها فلاتمق فيها قطرة (زوجت) قرنت كل نفس تضطرم التعديب أهل النار وعن الحسون يذهب ماؤها فلاتمق فيها قطرة (زوجت) قرنت كل نفس بشكلها وقدل قون المسون هو كقوله وكنتم أزواجا أثلاثة وقدل نفوس المؤمنين بالموالغيم في المائر بالشيابان وعن الحسون هو كقوله وكنتم أزواجا ألائمة وقدل نفوس المؤمنين بالموالغيم في المائر بالشيابان والمناقب في المائرة بالأرب كان الرجل اذا والدت له بنت فأرد أن يستحيها ألسما حمة من صوف أو شعرت على الالموالغيم في المائرة بالأراب كان الرجل اذا والدت له بنت في المائرة في المائرة بالمائرة والمعلم المائرة والمائرة بالمائرة والمائرة والمائرة والمائرة والموالة والمائرة والمولة والمائرة والمائرة والمائرة والمولة والمائرة والمائرة والمائرة والمائرة والمولة والمائرة والمائدة والمولة والمائرة والمولة والمائرة والمائرة والمولة والمائرة والمولة والمائرة والمولة والمائرة والمولة والمائرة والمولة والمولة والمولة والمولة والمولة والمائرة والمولة والمائرة والمولة والمولة والمائرة والمولة وا

فهوأحق بن وصعصعة بن ناجية عن منع الواد فيه افتضر الفر ردق في قوله

ومناالذى منع الوائدات \* فأحيا الوئيدف لم توأد

(فان قات) فامعني سؤال الموودة عن ذنها الذي قتلت به وهالاستل الوائد عن موجب قتله له ا (قلت) سؤالها وجواج المكيث لقاتلها نحو المبكيت في قوله تعالى لعيسي أأنت قلت للناس الى قوله سجانك ما يكون لى أن أقولماليس لى بعق وقري سألت أى خاصمت عن نفسم اوسألت الله أوفاتلها واغا قبل فتلت ساءعلى أن الكلام اخبارعها ولوحكي ماخوطمت بهحين سئلت اقبل قتات أوكلامها حين سئلت لقبل قتلت وقرأ ان عماس رضى الله عنهما قتات على الحكاية وقرى قتلت بالتشديدوفيه دامل بن على ان أطفال المشركين الاعذون وعلى أن التعذيب لا يستحق الابالذنب واذابكت الله الكافر بمراءة الو ودة من الذنب في أقبح به وهو الذى لا يظلم مثقال ذرة أن يكر علم المدهد التبكية فيف على ما تنسى عنده فعل المكتمن العذاب الشديد السرمد وعن ابن عماس رضى الله عنه ما أنه ستل عن ذلك فاحتج بهذه الاته (نشرت) قرى بالتعفيف والتشديد ريد حف الاعمال تطوي محيفة الانسان عندموته تم تنشر اذاحوسب عن قتادة صيفتك ماان آدم تطوى على عمائم تنشر يوم القيامة فلينظر رجل ماعلى في صيفته وعن عررضي الله عنه أنه كال اذا فرأها قال المك يساق الامريان آدم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس عراة حفاة فقالت أمسلة كيف بالنساء فقال شغل الناس باأمسلة قالت وماشغلهم قال نشر الصحف فم امثاقيل الذرومثاقيل الحردل ويجوزأن برادنشرت سنامحاج اأى فرقت بينهم وعن مرتدبن وداءة أذاكان يوم القمامة نطارت الصعف من تعت العرش فتقع صيفة المؤمن في يده في جنة عالية وتقع صيفة الكافر في يده في سموم وجم أى مكتوب فه اذلك وهي صحف غير صحف الاعمال (كشطت) كشفت وأزيلت كا مكشط الاهاب عن الذبيحة والغطاء عن النبي وقرأ ابن مسعود قشطت واعتقاب الكاف والقاف كثير بقال لبكت الثريدوليقته والكافور والقافور (سعرت)أوقدت ايقاد اشديدا وقرئ سعرت بالتشد يدللمالغة قيل سعرها غضب الله تعالى وخطاما بني آدم (أزلفت) أدنيت من المنقين كقوله تعالى وأزافت الجنه للتقين غير بعمد قيل هذه اثنتاء شرة خصلة ستمنها في الدنياوست في الا تخرة وعلت هوعامل النصب في اذا الشمس كورت وفيم اعطف عليه (فان قلت) كل نفس تعلم ما أحضرت كقوله يوم تجدكل نفس ما عملت من خبر

حشرت واذاالها المفوس معرتواذا النفوس روجت واذاالمووده سئلت أى ذن قتلت واذا المعف نشرت واذاالها كشطت واذاالها المعمرت واذا

Balowin, Kill dief Ba = 20; Kill die agram KIX 6 والقول في سورة التكوير من (بسم الله الرحم) وقوله تعالى فلا أقدم بالخنس الجوار الكنس واللهل اداعسهس والصبح اذا تنفس (لم يتعرض في تفسيره العامل الح) قال أحدهذا الجواب لا يستمر لا جل ظهور الفعل والثاني في قوله فلا أقدم بالخنس و الماغض الجواب عن هذا السؤال في سورة التكوير التزم الشيخ أبو عرون الحاجب اجازة العطف على عاملين واتخذه ده الا ية وزره ومعتضده في مخالفة سيبويه في المنظمة و يحرى جواب المنظمة و يحرى جواب المنظمة و يحرى جواب المنظمة و يحرى جواب المنظمة و يعرى بعرى المنظمة و يعرى المنظمة و يعرى بعرى المنظمة و يعرى بالمنظمة و يعرى بعرى المنظمة و يعرى المنظمة و يعرى بناء و مناطقة و يعرى المنظمة و يعرى المنظمة و يعرى بالمنظمة و يعرى بناء و مناطقة و يناطقه و يعرى المنظمة و يعرى بالمنظمة و يعرى بالمنظمة و يعرى المنظمة و يعرى بالمنظمة و يعرى بالمنظمة و يعرى بالمنظمة و يعرى المنظمة و يعرى بالمنظمة و ي

الآلة فان عامسلة التكرار مأمونة اذا ألاترى أنه لو صدر القسم بالواوثم تلاه قسم بالماء لتعتم جعلهما قسمين مستقلين

علت نفس ماأحضرت فلا أقسم بالنس الجوار الكنس والليسل اذا عسمس والمسجم اذا تنفس انه قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين فكذلك لوخولف هذا الترتيب وأيضا فانه انكان المانع لسيبويه

محضرالانفس واحدة فامعنى قوله (علت نفس) (قلت) هومن عكس كلامهم الذى مقصدون به الافراط فيما يعلم عنه ومنه في المقالم في المقالم وقول في القائل قدا ترك القرن مصفر النامله وقول المعض قوادالعسا كرم عندك من الفرسان فيقول رب فارس عندى أولا تمدم عندى فارساوعنده المقانب وقصده بذلك التمادى في تكثير فرسانه وليكنه أراد فالهار براء ته من التزيدو أنه عن يقلل كثير ما عنده فضلا أن يتزيد فحاء دافظ التقليل ففهم منه معنى المكثرة على الصحة واليقين وعن ابن مسعودرضى الله عنده فضلا أن يتزيد فحاء دافظ التقليل ففهم منه معنى المكثرة وانقطاع ظهرياه (الخنس) الرواجع ديناترى المتحمق آخر البرج اذكر واجعالى أوله و (الجوارى) السيارة و المناسس المناسس الوحشى اذادخل كناسه قيل هى الدرارى الحسسة بهرام وزحل وعطارد و الزهرة والمسترى تجسرى مع الشمس والقمر و ترجع حتى تخفي تحت ضوء الشمس فنوسها رجوعها و لزهرة والمسترى تجسرى مع الشمس وقيلهى جيعالكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون و تكنوسها أي تطلع في أما كنها كالوحش في كنسها وعسم سالليل وسعسع اذا أدبرقال العجاج

حتى اذاالصبح لها تنفسا وانجاب عنها الماه وعسمسا وقيل عسمسا وقيل عسمسا وقيل عسمسا وقيل عسمسا اذا أقبل ظلامه (فان قلت) مامه في تنفس الصبح (قلت) اذا أقبل الصبح أقبل الماه ونسم فجمل ذلك فساله على المجاز وقيل تنفس الصبح (انه) الضمير القرآن (اقول رسول كريم) هو جبريل صلوات الله عليه وذى قوة ) كقوله تعالى شديد القوى ذو من قلاكانت حال المكانة على حسب حال الممكن قال (عند ذى العرش) ايدل على عظم منزلته ومكانت ه (شم) اشارة الى الظرف المذكورة عن عند ذى العرش

من جعل الواو الثانية قسم امستقلا على الجواب واحداواحتياج الواوالا ولى الى محدوق فالعطف دغى عن تقدير محذوف فيتعين فلا يلزم اطراد الباء لانها أصل القسم لاسمامع التصريح بفعل القسم ثمثاً كدده بزيادة لا فان في مجوع ذلك ما دغى عن افراده بجواب مذكور ولا كذلك الوافانها ضعيفة المكنة في بالنسسية الى الماء فلا يلزم من حذف جواب على المائلة المحدد ف جواب دونه في الوضوح و وأخم المكلام على هذا السؤال بالته المسؤل بالواوالثانية في قوله والله لا الماء في المنطق المائلة لا تعلق المائلة المنطق على عاملين لا نك عاملين الماء وتبعل اذا عسمس دون الثالثة لا نه غيرم توجه علم اللا تراك لوجه المعاطفة لم يلزمك العطف على عاملين لا نك تعالما أنه تقدر ملى الماء وتبعل اذا فيها مناسرة والمهم من المثال ان مرورك بزيد مطلق عليه مدنظوف و اغما القدياليوم مرورك بهم وخاصسة لمكن يطابق الأثرة والمائلة المائلة ال

الى آخرالنعوت محمد صلى الله عليه وسلم فان مكن كذلك والله أعلم فذلك فضل الله المعتاد على نعيه وان كان المرادجيريل عليه السلام فقد المختلف المناس في المفاضلة بن الملائكة والرسل والمشهورين أبى الحسن تفضيل الرسل ومذهب المعتزلة تفضيل الملائكة الاأن المختلفين أجهوا على أجهوا على أنه لا نسوغ نفضيل أحدالقيما بن الجليان على تعقيل وان كان شامة الاأن في القهين الداء المفضول وعليه حلى الحذاف قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضاوني على يونس بن متى أى لا تمينوا مفضولا على التخصيص لان التفضيل على المنه المنه المنه وكان جدى رجه التخصيص النه وضع ذلك عثال فيقول لوقلت محضرة حاءة من الفقها وفلان أفضل أهل عصره لكان في المجاءة احتمال لهذا التفضيل وان لزم من الدراجهم في المفضول ولوعينت واحدامهم وقلت فلان أفضل مناف واتقى بتدلاسرع به الاذى الى بغضك واذا تقرر المائن الملائد كه المناف المناف

الصلاة والسلام

يعمود الكلام على

الا يةبعد تسلمان

المواد حبريل ويعدان

نكله في تميينه النبي

صلى الله عليه وسلم وغده

وماصاحبكم بمعنون واقد

رآءبالافق المين وما

هو على الغدب نظمين

وما هو بقول شيطان

رجم فأن تذهبون

انهوالاذ كرالعالمن

مفضولا الى الله فنقول

لم يذكر فيهانعت الا

والذي صلى الله علمه

وسامثله أولهارسول

على أنه عندالله مطاع في ملا تكته المقرين يصدرون عن أص ه ويرجعون الحار أيه وقرى ثم تعظيم اللامانة وبيانالانهاأفف لصفاته المعدودة (وماصاحبكم) يعني محمد اصلى الله عليه وسلم (بجنون) كاتبهته المكفرة وناهمك بهذا دلهلاءلي حلالة مكان جبريل علمه السلام وفضله على الملائيكة ومياينة منزلته لمنزلة أفضل الانس محمدصلي الله عليه وسلم أذا وازنت من الذكرين حين قرن بينهما وقادست بين قوله أنه لقول رسول كريم فى قوة عند ذى العرش مكين مطاع عُم أمين و بين قوله وماصاحبكم عِينون (ولقدرآه) ولقدر أى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل (بالافق المبين) عظام الشمس الاعلى (وماهو )ومامحمد على ما يخسبر به من الغيب من رؤية جبر ، ل والوحى اليه وغير ذلك (بطنين) عتهم من الطنة وهي التهمة وقريٌّ بضنف من الصن وهو البخل أىلا يجل بالوحى فيزوى بعضه غبر مبلغه أويسأل تعليمه فلايعلم وهوني مصحف عبدالله بالظاءوفي مصحف أيى بالضاد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما واتقان الفصل بين الضادو الطاءواجب ومعرفة نخرجهما ممالا بدمنه للقارئ فانأ كثرالجم لأيفرقون بينا لرفين وان فرقوا ففرقاغ برصواب وبيهما ونبعيد فان مخرج الضادمن أصل عافة اللسان ومايلها من الاضراس من يحين اللسان أويساره كان عربن الخطاب رضى الله عنه أضبط معمل بكلتا يديه وكان يخرج الضادمن عانبي لسانه وهي أحدد الاحرف الشمر يةأخت الجم والشن وأماالطا فغرحهامن طرف اللسان وأصول التنايا العليا وهي أحد الاحرف الذولقية اخت الذال والثاء ولواستوى الرفان لماثيتت في هذه الكلمة قراء تان اثنتان واحتلاف من جبلين من جبال العلم والقراءة ولما اختلف المعنى والاشتقاق والتركيب (فان قلت) فان وضع المدلي أحدا الحرفين مكان صاحبه (قلت) هوكواضع الذال مكان الجيم والثاء مكان الشين لان التفاوت بين الضادوالظاءكا تفاوت بين اخواتهما (وماهو )وماالقرآن (بقول شيطان رجيم)أى بقول بعض المسترقة

كريم فقد قال في حقه السادوالطاء معاوت بين الحواجهما (وماهو) وما القران (بقول شيطان رجم) اى بقول بعض المسترفة صلى الته عليه وسوحيهم الى أوليائهم من الكهنة (فأين تذهبون) استضلال لهم كايقال لتارك الحادة اعتسافا أوذها الخرسورة الحاقة انه لقول رسول كريم وقد قيل أيضان المراد حبريل الا أنه بأباء قوله وماهو بقول شاءر وقدوا في الزخشيرى في على ذلك فيما القوة المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق السلام فضل القوة والمسترفة والمنافق المنافق المنافقة المنافق

فى بنيات الطريق أن تذهب مثلت عاله م الله فى تركهم الحق وعدولهم عنه الى الباطل ( ان شاه مذكم) بدل من المعالمان واغيا أبدلوا منهم الذن شاؤا الاستقامة بالدخول فى الاسلام هم المنتفعون بالذكر في كانه لم يوغظ به غيرهم وان كافوا موعوظين جميعا (ومانشاؤن) الاستقامة يامن يشاؤها الاستوفيق الله والطفه أو وما تشاؤي النه المن الله والمالات الشمس الله والجاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة اذا الشمس كورت أعاذه الله أن يفضه حين تنشر صحيفته

### وسورة الانفطار مكية وهي تسع عشرة آية

### وسم الله الرحن الرحم

(انفطرت) انشقت (فحرت) فقر بعضها الى بعض فاختلط العذب بالمالح وزال البرزخ الذي بينهما وصارت العار بحراواحدا وروى أن الارض تنشف الماء بعدامة لاء المحار فتصرمستو يةوهو معنى التسحير عند الحسن وقرئ فجرت التخفيف وقرأمجاهد فحرت اليابنا اللفاءل والتخفيف عمني بغتار والابرزخ تظر الى قوله تعالى لا يبغيان لان البغي والفجور أخوان \* بعثر و بحثر بعني وهمام كبان من البعث والبحث معراء مضمومة الهمما والمعنى بحثت وأخرج موتاها وقيل لبراءة المعثرة لانهابعثرت أسرار المنافقيين (قان قات)مامعني قوله (ماغرك بربك الكريم) وكيف طابق الوصف بالكرم انكار الاغترار به واغاينتر بالكرع كأبروى عن على رضى الله عنه أنه صع بغلام له كرات فلم بلب فنظر فأذاهو بالباب فقال له مالك لم تجبني فال لثقتي يحلك وأمني من عقوبتك فاستعسن جوابه وأعتقه وقالوامن كرم الرجل سوء أدب غلمانه (قلت) معناه أن حق الانسان أن لا يغتربتكرم الله عليه حيث خلقه حيالينفعه وبتفضله عليه بذلك حتى يطمع بعدمامكنه وكلفه فعصى وكفرالنعمة المفضل بهاأن يتفضل علمه بالثواب وطرح العقاب اغترارا بالتفضل الاول فانه منكرخارج من حدال كمه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلما تلاهاغره جهله وقال عمر رضى الله عنه غره م عهوجها وقال الحسن غره والله شيطانه الخبيث أى زين له المعاصى وقال له افعل ماشئت فربك المكريم الذى تفضل عليك عما تفضل به أولا وهومتفضل عليك آخوا حتى ورطه وقيل للفضيل بنعياض أن أقامك الله يوم القيامة وقال لكماغرك بربك الكريم ماذ انقول قال أقول غرتني ستورك المرخاة وهذاعلى سيبل الاعتراف الخطاف الاغترار بالستروليس اعتذار كايظنه الطماع ويظن به قصاص المشوية ويروون عن أعتم اغاقال بربك الكريم دون سائر صفاته ليلقن عبده الجواب حتى يقول غرنى كرم الكريم وقرأسه يدبن جبيرما أغرك اماعلى التبجب واماعلى الاستفهام من قواك غرار جل فهو غاراذاغفل من قولك بيتهم المدووهم غارون وأغره غيره حمله غارا (فسوّاك) فحلك سوياسالم الاعضاء (فعداك) فصيرك معتدلا متناسب اللق من غيرتفاوت فيه فلي ععدل احدى المدن أطول ولا احدى الممنى أوسع ولابعض الاعضاء أبيض وبعضها أسود ولابعض الشعرفاج اوبعضه أشقرأ وجعلك معتدل الخاق تشي قاءً الاكالهام وقرى فعداك التحفيف وفيه وجهان أحدهماأن يكون ععني الشددأي عدل بعض أعضاتك ببعض حتى اعتدلت والثاني فعداك فصرفك يقال عدله عن الطريق يعني فعداك عن خلقة غيرك وخلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلق أوفعد لك الى بعض الاشكال والهيات \*مافي (ماشاء) منيدة أى ركبك في أى صورة اقتصم امشيئته وحكمته من الصور الختافة في الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والانوثة والشبه بمض الاقارب وخلاف الشبه (فان قلت) هلاعطف هذه الجلة كا عطف ماقبلها (قات) لانها بيان لعدلك (فان قلت) بم يتعلق الجار (قلت يجوز أن يتعلق بركبك على معنى وضعك في بعض الصور ومكنك فيه وعد فوف أى ركبك ماصلافي بعض الصور ومحله النصب على المال ان علق بحدوف معوزان يتعلق بعدال ويكون في أى معنى التبحب أى فعدال في صورة عجيبة عم قال ماشاء كبال أى كبك ماشاء من التراكيب يعنى تركيبا حسنا (كلا) ارتدعواعن الاغترار بكرم الله

ربك الكريم مامعناه وكيف بطابق الوصف بالكرم الخي قال أحد فارغة فان الا يقاغا وودت في الكفاريدليل قوله كلا بل تكذبون بالدين وغون نوانقه على خلودهم وانقطاع النشاء منكم أن يستقم

وسورة الانفطار مكمة وهي تسع عشرة آية ك

وماتشاؤن الاأن يشآء

القربالعالين

(بسم الله الرحن الرحيم)
اذا السماء انفطرت
واذا البحار فحرت واذا
الفبور بعثرت علت
ففس ما قدمت وأخرت
بالم اللانسان ماغرك
بربك الكريم الذي
فأى صورة ماشاء
وكمك كلا

مماذرهم لاعلىان تخليدهم واجبعلى الله تعالى عقتضى الحكرة فان الله لا يجب عليه شي و يجوزعقلا ان شيب الكافرويخلده في الجنية و بالعكس في المؤمن ولولا ورود السمع با البة المؤمنين وعداب الكافرين والتسلق به وهوموجب الشكر والطاعة الى عكسهما الذى هو الكفر والمعصمة عقال (بل تهذون بالدين) اصلاوهو الجزاء أودين الاسلام فلاتصد قون واباولاعقاباو هوشرمن الطمع المنكر (وانعلم لحافظين) تحقيق لما يكذون به من الجزاء من أذكر تكذبون بالجزاء والمكتبون بكتبون بلكراً عمال كالمور ولولاذلك لمحاز واجها وفي تعظيم الكتبة بالمناء عليم تعظيم لا من الجزاء وأنه عند اللهمن جلائل الامور ولولاذلك لما وكل بضمط ما يحاسب عليمه ويجازى به الملائكة الكرام الحفظة الكتبة وفيه انذار وتهو بلوتشو برالعصاة ولطف ما يحاسب عليمه ويجازى به الملائكة الكرام الحفظة الكتبة وفيه انذار وتهو بلوتشو برالعصاة ولطف المؤمنين وعن الفصيمل أنه كان اذا قرأها قال ما أشدها من آية على الغافلين (وما هم عنها بغائبين) كقوله وماهم بخارجين منها و يجوز أن براديصلون الناريوم الدين وماد فيه ويفا فيا علم وحال الاستخدام وقيل أخبرا الله في هذه المسورة أن لا بن آدم ثلاث حالات حال الحياة التي يحفظ فيها عمله وحال الاستخدام وقيل المول في المول والشدة وكيفيات تصرّ به فهو وقوق ذلا وعلى أضعافه والتكرير لوزيادة المتويل عمالات المول في المول والشدة وكيفيات في الدين بحدث القول في المنافقة من ومن نصب فياضها ريدانون لان الدين بعلم عليه ويوافق عن رسول الله صلى الله علم وهوف عن الرفع عن رسول الله صلى الله علمه وسلم المنافقة ومنافقة و بعدد كل قبر حسنة و بعدد كل قبر حسنة

### وسورة المطففين مختلف فهاوهى ستوثلاثون آية ك

# وسم الله الرحن الرحيم

\* التطفيف البخس في الكيل والوزن لانما يخس شي طفيف حقير وروى أن رسول الله صلى الله عليه أوسل قدم المدينة وكانوامن أخيث الناس كملافنزلت فأحسنو االكمل وقبل قدمها وبهارجل يعرف بأبي جهنة ومعه صاعان مكيل أحدهماو كاللاتنو وقسل كان أهل المدندة تجارا دطففون وكأنت بماعاتهم المنابذة والملامسة والخاطرة فنزلت فخرج رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقرأ هاعلهم وقال خس بخمس قيل بارسول اللهوماخس بخمس قال مانقض قوم المهدالاسلط الله علم معدوهم وماحكموا بغير ماأنزل اللهالافشافهم الفقر وماظهرت فهم الفاحشة الافشافهم الموت ولاطفقوا الكيل الامنعوا النبات وأخذوا بالسنين ولامنعوا الزكاة الاحبس علهم القطر وعن على رضي الله عنه أنه من يرجل يزن الزعفران وقدأرج فقالله أقمالوزن بالقسط تمأرج بعدذلكماشئت كانه أصء بالتسوية أولا ليعتادها ويفصل الواجب من المفلوع في ابن عباس انكر معشر الاعاجم وليتم أمن ينبهما هلك من كان قبلكم المكال والميزان وخص الاعاجم لانهم يجعون الكيل والوزن جيما وكانام فرقين فى الحرمين كان أهل مكة يزنون وأهل المدينة فيكداون وعن النجرانه كانعر بالمائع فيقول له اتق الله وأوف الكيل فان المطففين وقفون وم القيامة لعظمة الرحبان حتى ان العرق ليلجمهم وعن عكرمة أشهدأن كل كيال ووزان في النارفقيل له ان ابنك كيال أووزان فعال أشهدأنه في النسار وعن أبي رضى الله عنسه لا تلقس الحوائج عن رزقه في رؤس المكاميل وألسن الموازين \*لما كار اكتمالهم من الناس اكتيالا يضرهم ويتحامل فيه عام مأبدل على مكانمن للدلالة على ذلك ويجوزأن يتعلق على مستوفون ويقدم المفعول على الفعل لافادة المصوصية أى يستوفون على الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لها وقال الفراءمن وعلى يعتقبان في هذا الموضع لانه حق عليه فاذا قال اكتلت عليك فكانه على أحدث ماعليك واذاقال اكتلت منك فكقوله استوفيت منك \* والضمر في (كالوهم أووز نوهم) ضميرمنصوب راجع الى الناس وفيه وجهان أن يراد كالوالمم

لما كان اكتمالهم على الناس كتمالا بضرهم الخ)قال أجدلامنافرة فسه ولابحمل هذا القائل الممردالاءلي مباشرة ولااشعار أدضا فيه بذلك واغابكون نظم الكارمعلى هذا مل تـكــ فرون بالدين وان علمك لحافظين كراما كاتان يعلون ماتفعاون أنالارار أفي نعم وان الفيارلني عم يصاونها بوم الدين وماهم عنها بغائبين وماأدراكمانوم الدن ثمماأدرال مأىوم الدمن وم لا علا أهس المس شأوالامر بومنذلله واسورة الطففينوهي ستوثلاثون آية ك (بسم الله الرحن الرحيم) و بل الطف في الذي اذا اكتالواعلى الناس يستوفونواذا كالوهم

أووزنوهم الوجهاذا كاناليكيل من جهة غيرهم استوفوه واذا كان الكيل من جهةهم خاصة اخسروه سواء ماشروه أولا وهدذا أنظم كالم وأحسنه والله أعلم والذي يدلك على ان الضمير

لا يعطى مما شرة الفعل اللك التقول الامراء هم الذين يقيمون الحدود لا السوقة ولست تعنى أنهم يما شرون ذلك بأنفسهم وأغسام مناه النفس بهم مناصة

أووز نوالمم فذف الجار وأوصل الفعل كاقال

واقد جنيتك أكمو اوعساقلا ، ولقد نهيتك عن بنات الأوس

والمريص يصيدك لاالجوادعمنى جنيتاك ويصيدلك وأن يكون على حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه والمضاف هوالمكمل أوالموز ون ولا يصح أن يكون ضمراهم فوعاللطففين لان المكازم يخرج به الى تظم فاسدوذلك أن المعنى أذا أخذوامن الناس استوفو اواذ أعطوهم أحسرواوان جعلت الضهر للطففين انقلب الى قولك اذاأ خذوامن الناس استوفوا واذاتولوا الكمل أوالوزن هم على الموص أخسر واوهو كلام متنافرلان الحديث واقع في الفه للافي المباشر والمتعلق في ابطاله بخط المصعف وان الالف التي تكتب بمدواوالجع غيرتاندة فيه ركيكلان خط الصحف لمراع في كثيرمنه حد المصطلح عليه في علم اللط على أني وأستفى الكنب الخطوطة بأيدى الاغة المتقنب منهذه الالف مرفوضة لكونهاغير ثابتة في اللفظ والمعني جيمالان الواووحدهامعطية معنى الجع واغا كتبت هذه الالف تفرقة بين وأوالجع وغيرها في معوقولك هم لم يدعواوهو يدعو فن لم يثبته اقال المني كاف في التفرقة بينه ما وعن عسى بن عمر وحزة أنهما كانا رتكان ذلك أي معد الان الضمير بن للطففين و يقفان عند الواوين وقيفة سينان ما ما أرادا (فان قلت) هلاقيك أواتزفوا كاقيل أووزنوهم (قات)كان المطففين كانو الايأخذون ماتكال و نوزن الانالمكاسل دون الموازين لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة لآنهم يدعدعون ويحتالون في آلل، وإذا أعطوا كالوا أوور نوالتم كنهم من البخس في النوعين جمعا (يخسرون) ينقصون يقال خسر المزان وأخسره (ألايطن) انكار وتجيب عظم من عالهم في الاجتراء على التطفيف كانهم لا يخطر ون برالهم ولا يخمنون تخمينا (أنهم ممموثون)و محاسبون على مقدار الذرة والخردلة وعن قدادة أوف ياان آدم كاتعب أن يوفى ال وأعدل كا تحان يعدل لك وعن الفضيل بحس الميزان سواد الوجه بوم القيامة وعن عبد الملك بن مروان أن اعرابيا قالله قدسمعت ماقال الله في المطففين أراد بذلك أن المطفف قد توجه عليه الوعد د العظم الذي سمعت به فاطنك بنفسك وأنت تأخدذ أموال السمان بلاكيل ولاوزن وفي هذا الانكار والتعيب وكلة الفان ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس فيه لله خاضعين ووصده فاتهرب العالمن سان بليدخ لعظم الذنب وتفاقم الاثم في القطفيف وفيما كان في مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على السوية والمدل في كل أخدواعطاء بل في كل قول وعل وقيل الطنع عنى اليقين والوجه ماذكر ، ونصب (وم يقوم) عبعوثون وقرئ الجر بدلامن يوم عظيم وعن ابن عمراً نه قرأهذه السورة فلما بلغ قوله يوم يقوم الناس رب المالمين بكي نعيباوامننع من قراءة مانوحده (كلا) ردعهم عما كانواعليه من القطفيف والغفلة عن ذكر البعث والحسابونيههم على أنه بما يجب أن يتاب عنه و يندم عليه ثم أتبعه وعيد الفجار على العموم ، وكتاب الفجار مايكتب من أعمالهم (فان قلت) قد أخد برالله عن كتاب ألفيار بانه في سعين وفسر سعينا بكاب مرقوم فكانه قيل ان كتابهم في كتاب من قوم فسامعناه (قلت) معين كتاب عامع هود بوان الشردون الله فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والانس وهوكتاب مرقوم مسطور بين الكابة أومع يعلم من وآه أنه لا خدير فيه قالمعني أن ما كتب من أعمال الفعاره ثبت في ذلك الديوان وسمي سحبينا فعيد الأمن السحن وهوالحبس والتضييق لانه سبب الحبس والتضييق فيجهنم أولانه مطروح كاروى تحت الارض السابعة فيمكان وحش مظلموهومسكن اطيس وذربته استهانة بهوأذالة ولشهده الشماطان المدحورون كانشهدد يوان الخير اللائكة المقر يون (فان قلت) في اسجين أصفة هو أم اسم (قلت) بل هو اسم علم منقول من وصف كام وهوم اصرف لانه ليس فيه الاسب واحدوه والتعريف (الذين يكذبون) عما وصف به الذم لاللسان كقولك فعل ذلك فلان الفاسق العبيث (كلا) ردع للمتدى الاثم عن قوله (ران على قلوجهم) اركها كالركب المدأوغاب علماوهوأن بصرعلي الكاثر ويسؤف التوبة حتى بطبع على فليعظ المقل المر ولاعمل اليه وعن الحسن الذنب بعد الذنب حتى بسود القلب بقال وان عليه الذنب وغان عليه وينا

بخسرون ألانطن أولثك أنهسم مبعوثون أيوم عظم توم بقوم الذاس إبالعالم كاران كتاب الفعارلق سعين وماأدراك ماسحين كتاب مرقوم ويل ومتذلل كذبن الذت تكذون نموم الدين وما تكدب به الأكل معتدأنم اذانتاني علمه آلاتما قال أساطير الاولىن كالريل وان على قلوم-م ما كانوا يكسبون

\* عاد كارمه (قال) والتعلق في الطال هذا بحط الجمف لعدم الالف مد الواوركيك وغينا والغين الغيم ويقال ران فيه النوم رسخ فيه ورانت به المرذهبت به وقرى بادغام اللام فى الراء و بالاظهار والادغام أجود وأميلت الالف وفقمت (كلا) ردع عن الكسب الرائن على قاو بهم \* وكونهم محبو بين عنه تمثيل الرست فاف بهم واهانتهم لانه لايؤذن على الماوك الاللوجهاء المكرمين الديهم ولا يحبب عنهم الاالادنياء المهانون عندهم قال

اذااء بروايابذى عبية رجبوا والناسمن بين مرجوب ومحبوب

وعن ابن عباس وقتادة وابن أبي مليكة محجو بين عن رجته وعن ابن كيسان عن كرامته (كلا)ردع عن المُكذيب \*وكتاب الابرارماكتب من أعمالهم \* وعليون علا لديوان الخير الذي دون فيه كل ماعملته الملائكة وصلماء الثقلين منقول من جع على "فعيل من العاق كسعين من السعن سمى بذلك امالانه سبب الارتفاع الى أعالى الدرجان في الجنة وامالانه مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون تكريماله وتعظيما وروى ان الملائكة لقص عديهمل المدفيس تقاونه فاذا انتهو ابه الى ماشاء الله من سلطانه أوحى الهم أنكر الحفظة على عمدى وأناالر قب على مافى قايمه وانه أخلص عمله فاجعلوه فى عليين فقد غفرت له وانه التصيعد بعمل العبدفيز كونه فاذاانته وابه الى ماشاء الله أوجى الهم أنتم الخفظة على عبدى وأناالر قب على مافى قلمه وانه لم يخلص لى عمله فاجعلوه في سعين (الارائك) الاسرة في ألح ال ينظرون) الى ماشاؤ امد أعنهم المهمن مناظرا لجنة والى ماأولاهم الله من النعمة والكرامة والى أعدائهم يمذبون في الناروما تحعب الحال أبصارهم عن الادراك (نضرة النعم) مجعة التنعموما ومورونقه كاترى في وجوه الاغنيا وأهل الترفع وقرئ تعرف على البناء للفعول ونضرة النعيم الرفع الرحيق الشراب الخالص الذي لاغش فيه (مختوم) تختم أوانيه من الاكواب والاباريق بسكمتان الطينة وقيل (ختامه مسك) مقطعه رائحة مسكاذ اشرب وقيل عزج بالكافور ويختم من اجه بالمسك وقرى خاتمه بفتح التاء وكسرهاأى مايختم به ويقطع (فليتنافس المتنافسون) فليرتف المرتغبون (تسنيم)علم لعن بعينها مميت بالتسنيم الذى هو مصدر سنمه اذار فعه امالانها أرفع شراب فى الجنه قوامالانها أنائهم من فوف على ماروى أنها تجرى في الهواء منسه غة فتنصب في أوانهم ،و (عيذا) نصب على المدح وقال الزَّجاج نصب على الحال وقيل هي المقربين يشهر بوخ اصرفاو تمزج لسائراً هل الجنة \*هم مشركومكة أبوجهل والولمدن المغبرة والماص بنوائل وأشياعهم كانوا يضحكون من عمار وصهبت وخماب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين ويستهزؤن بهم وقيل جاءعلى بنأبي طالب رضي اللهءنه في نفر من المسلين فمخرمنهم المنافقون وضحكواوتغامن واغرجمواالى أصحابهم فقالوارأ ينااليوم الاصلع فضعكوامنه فنزلت قبل أن يصل على الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (يتفامرون) يغمر بعضهم بعضاو يشميرون بأعينهم (فكهين) ملتذين بذكرهم والسخرية منهم أى ينسببون السلين الى الضلال (وماأرساوا) على السلين (حافظين)موكلين بهم يحفظون علهم أحوالهم ويجينون على أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم وهذاتهكم بهمأوهومن جلة قول الكفار وأنهم اذارأوا السلب فالواان هؤلاء اضالون وانهم لم يرساواءامهم حافظين انكار الصدّهم اياهم عن الشرك ودعاتم مالى الاسلام وجدهم في ذلك (على الاراثك ينظرون) عالمن يضحكون أى يضحكون منهم ناظرين الهموالى ماهم فيه من الهوان والصغار بعد العزة والمكبرومن ألوان المذاب بعدالنعيم والترفه وهم على الارائك آمنون وقيل يفتح للكفار باب الى الجنة فيقال لهم انوجوا اليها فاذاوصلواالم اأغلق دونهم يفعل ذلك بم مم ارافيضحك المؤمنون منهم وثوبه وأثابه عمني اذاجازاه قال سأجزيك أو يجزيك عني مثوب • وحسمك أن داني عليك و تجدى السمه المسدى وقرى ادغام اللام في الثاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة المطففة بنسقاه الله من الرحيق الختوم يوم القيامة

(سوزة

على ظاهره من أدلة الرؤمة فاناللة تعالى الحص الفعاريا لحاب كالاانهم عن ربهم يومئذ المحجو يون تم انه-م لصالوا الحيم عمقال هـ دا الذي كـ م به تكدون كالران كماب الارارانيءاسسنوما أدراك ماعليون كتاب مرقوم دشهده ألمقرون ان الاراراني نعيم على الارائك ينظمرون تعرف في وجوهه-م نضره النعيم يسقون من رحمق مختوم ختامهمسك وفي ذاك فلمتنافس المتنافسون ومن احمه من تسليم عشاشرب بالقرون ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوايضكون واذامر وابهم بتغامرون واذاانقلموااليأهلهم انقلبوا فكهين واذا وأوهم قالواان هؤلاء لضالون وماأرساوا علمم حافظين فالبوم الذن آمنوامن الكفار يفسكون على الاراثك ينظرون هـلثوب الكفارما كانوارهماور

دل على الأومندين الابرادم فوع عنهسم الخب ب ولامعنى لرفع و سورة الانشقاق مكيمة وهي جس وعشرون آية ك

(بسم الله الرحن الرحي) اد االسماءانشية وأذنتار بها وحقت واذا الارضمدت وألقت مافها وتخلت وأذنت لرجماوحقت يائها الانسان انك كادح الى ربك كـدما فلاقمه فأما وزأوتي كتابه بمينه فسدوف محاسب حسابادسيرا وينقلب الى أهـ له مسر وراوأمامن أوتي كتابه وراءطهره فسوف يدعو شوراويمالي سعمرا اله كان في أهله مسروراانهظنأنان محوريلي انربه كانيه بصرافلاأ قسم بالشفق واللسل وماوسيق والقمراذااتسق

> و القول في سورة الانشقاق،

(بسم الله الرحن الرحم)

ه قوله تمالى واذنت لرج اوحقت (قال نمه الحقة السامة على الخ) قال أحد نفض القادر بالذات وما باله عمت قدرته الكائنات حتى لا كون الا بقدرته حقيق أن يسم عله و يطاع في تبيت

# وسورة انشقت مكية وهيخس وعشرون آية

وسم الله الرحن الرحيم

 ◄ حذف جواب اذاليذها المقدركل مذها أواكتفاء إعلم في مثلها من سورتي التكوير والانفطار وقبل جوام امادل عليه فلاقيه أى اذا السماء انشقت لاقى الانسان كدحه ومعناء اذا انشقت بالغمام كقوله تعالى و وم تشقق السماء الغمام وعن على رضى الله عنه تنشق من الجرة وأذن له استمعله ومنه قوله عليه السلام مأذن الله لشئ كاذنه لنبي يتغنى بالقرآن وقول حاف بن حكيم أذنت لك ملك معتهر مركم والمعني أنها فغلت في انقيادها لله حين أرادانش قاقها فعل المطواع الذي أذاو رد عليه الاحرمن جهة المطاع أنست له وأذعن ولم بأب ولم يتنع كقوله أتيناطا أمين (وحقت) من قولك هومحقوق بكذا وحقيق به يعني وهي حقيقة بان تنقاد ولاغتنع ومعناه الابذان بأن القادر الذات يجب أن يتأتى له كل مقدور ويحتى ذلك (مدت) من مد الشئ فامتدوهو أنتزال حمالهاواكامهاوكل أمت فهاحي تمتدو تنبسط ويستوى ظهرها كاقال تعالى قاعا صفصفالاترى فهاعو حاولاأمتا وعناب عماس رضى اللهعنهمامدت مدالاديم العكاطي لان الادع اذامد زال كل انتناء فيه وأمت واستوى أومن مده عمني أحده أى زيدت سعة وبسطة (وألقت مافها) ورمت عافى جِوفِها ممادفن فيهامن الموتى والكنو ز (وتخات)وخلت غاية الخلوّحتي لم يبق ثُيَّ في باطنها كأنها تمافي أقصى جهدهافي الخلوكا يقال تبكرم الكري وترحم الرحيم أذا الغاجهدهما في البكر والرحة وتكلفا فوق ما في طبعهما (وأذنت لربها) في القاءما في نطع اوتخام اله الكدح جهد النفس في العمل والكدف معنى يۇ ئرفىيامن كدخ حاده اذاخدشە ومعنى (كادح الى ربك) جاهدالى لقاءربك وهوالوت ومابعده من الحال الممثلة باللقاء (فلاقيه) فلاق له لا محالة لا مفراك منه وقيل الضمير في ملاقيه للكدح (يسيرا) سهلاهينا لايناقش فيهولا يمترض عايسوءه ويشق عليه كإيناقش أحجاب الشمال وعن عائشهرضي الله عنهاهوأن يدرف ذنوبه ثم يتعاو زعنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يحاسب يعذب فقيل مارسول الله فسوف يحاسب حسابا بسميرا قال ذلكم العرض من نوقش في الحساب عدن (الى أهله) الى عشمرته ان كأنوا مؤمنين أوالى فريق المؤمنين أوالى أهله في الجنسة من الحور المين (وراعظهره) قيل تغليمناه الى عنقه وتعبل شماله وراعظهم ومفيؤتي كتابه بشماله من وراعظهم ووقيل تخلع بده اليسرى من وراعظهم و (يدعونبورا) يقول انبوراه والنبورا لهلاك ، وقرئ و يصلى سعيرا كقوله وتصلية عم و يصلى بضم الماء والنَّففيف كقوله ونصله جهتم (في أهله) فيما بين ظهر انهـم أومعهـم على أنهـم كانواجمعا مسرور بندمني أنه كان في الدنمامتر فابطرا مستشر اكعادة الفعار الذين لا يهمهم أص الا توة ولا يفكرون في العواقب ولم يكن كثلبا حزينام تفكرا كعادة الصلماء والمتقن وحكاية الله عنهم انا كناقسل في أهانيا مشفقين (ظن أن لن يحورا) ان برجع الى الله تعالى تكذيبا بالماديقال لا يحور ولا يحول أي لا برجع ولا يتغير قاللبيد \* يحور رماد ابعد اذهو ساطع \* وعن ان عماس ما كنت أدرى مامعنى يحور حتى سمعت أعراسة نقول لبنية لها حوري أي ارجى (بلي) ايجاب العدالنفي في لن يحور أي بلي المحور ن (انربه كانبه بصيرا) وبأعماله لاينساها ولاتخفى علمه فلايدأن يرجعه ويجازيه علما وقسل تزلت الاستان فأبى سلة ابن عبد الاشدوأ خيه الاسودين عبد الاشد والشفق الجرة التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس وبسقوطه يغرج وقت المغرب ويدخل وقت العتمة عندعامة العلماء الاماير ويعن أبي حنيفة رضي الله عنه في احدى الروايتين أنه المياص وروى أسدبن عمروأنه رجع عشه سمى لرقته ومنه الشهفقة على الانسان رقة القلب عليه (وماؤسن) زماجع وضم بقال وسقه فاتسق واستوسق قال مستوسقات لو يجدن سائقا ونظيره في وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اتسع واستوسع ومعناه وماجعه وستره وآرى اليه من الدواب وغيرها إذا اتسق) اذااجتمع واستوى الملة أربع عشرة \* قرى الركبن على خطاب الانسان في ما أيم الانسان ولتركبن المضم على خطاب الجنس لان النداء العنس ولتركبن الكسرعلى خطاب النفس وليركبن الساءعلى

المركبن الانسان \* والطبق ماطابق غيرة يقال ماهذا بطبق اذا أى لايطابقه ومندة قيسل الغطاء الطبق وأطباق الثرى ما تطابق مندة في قيل العالى المطابقة لغيرها طبق ومندة ولغيز وعلا (طبقاعن طبق) أى حالا بعد حال كل واحدة مطابقة لاختها في الشدة والهول و يجوز أن يكون جع طبقة وهي المرتبة من قولهم هو على طبقات ومنه طبقات ومنه طبقات ومنه طبقات ومنه وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوا لهي (فان قلت) ما محل عن الشدة بعض وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوا لهي الركبة كمن أعلى الشدي (قلت) النصب على أنه صفة الطبقا أى طبقا محاوز الطبق أو حال من الضمير في الركبة كمن أى المركبة على الشري القراءة وعن محمول كل عشر بن عاما تجدون أمن الم تكونوا عليه (لا يسجدون) لا يستركبن ولا يخضع ون وقيل قرأر سول الله صلى الله عليه وسيم إذات وم واسجد واقترب فسجدهو ومن معه من المؤمنين وقريش تصدفق فوق رؤسم وتصفر فنزلت وبه احتج أبو حنيفة وقترب فسجدهو ومن معه من المؤمنين وقريش تصدفق فوق رؤسم وتصفر فنزلت وبه احتج أبو حنيفة وقال الله عنه والمناه المناه كتابه ورا على الشاء من قرأسورة انشقت أعادة الله اللذين آمنوا) استثناء منقطع عن رسول الله صلى الته عليه وساء من قرأسورة انشقت أعادة الله المناه والمناه من قرأسورة انشقت أعادة الله أن المناه والتله من قرأسورة انشقت أعادة الله أن العالم كتابه ورا تطهم والمناه الشعلية والمناه من قرأسورة انشقت أعادة الله أن المناه ورا تطهم و

## وسورة البروح مكمة وهي ثنتان وعشرون آية

### وسم الله الرحن الرحيم

\* هي البروج الاثناء شروهي قصور السماعلي التشبيه وقيل البروج النحوم التي هي منازل القمر وقيل عظام الكواكب سميت روحالظهورهاوقيل أبواب السماء (واليوم الموعود) بوم القيامة (وشاهدومشهود) يعنى وشاهد في ذلك اليوم ومشهود فيه والمراد بالشاهد من يشهد فيه عن الخلائق كلهم و بالشهود مافي ذلك اليوم من عجاتبه وطريق تنكيرها اماماذكر ته في قوله علت نفس ماأحضرت كانه قيل وماأ فرطت كثرته سن شاهد ومشهود واما الابهام في الوصف كانه قيل وشاهدومشهودلا يكتنه وصفهما وقداضطربت أقاو بلالفسر ينفهما فقيل الشاهدوالمشهود محدصلي اللهعليه وسلمو يوم القيامة وقيل عيسي وأمته لقوله وكنت علهم شهيدامادمت فهموقيل أمة محمدوسائر الاحموقيل بوم التروية وبوم عرفة وقيل بوم عرفة و يوم الجمة وقيل الحرالاسودوالحجيج وقيل الايام والليالي و سوآدم وعن الحسن مامن يوم الاو يذاذي الى يوم جديدواني على ما يعمل في شهيد فاغتنف فالوغابت شمسي لم تدركني الى يوم القيامة وقيل الحفظة وبنوآ دم وقيل الانبياء ومحمد علم م السلام (فأن قلت) أين جواب القسم (قلت) محذوف بدل عليه قوله (قتل أصحاب الاخدود) كامه قيل أقسم بهذه الاشدياء انهم ملعوفون يمنى كفار قريش كالعن أصحاب الاخدود وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبرهم على أذى أهل مكة وتذكيرهم على على ونقد دمهم من التعذيب على الاعان والحاف أنواع الاذى وصبرهم وتعاتهم حتى بأنسو اجمو يصبر واعلى ماكانو القون من قومهم ويعلو اأن كفارهم عندالله عنزلة أولئك المذبين الحرقين النبار ملمونون أحقاء بأن يقال فهم قتلت فريش كاقيل قتل أحجاب الاخدودوقتل دعاءعلمهم كقوله قتل الانسان ماأ كفره وقوى قتل بالتشديد والاخدود الخدفي الارضوهو الشق ونحوهما بناءومعني اللقي والاخقوق ومنه فساخت قوغم في أخاقيق جرذان روىءن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قال كان لبعض الملوك ساح فلا كبرضم اليه غلاما ليعله السحر وكان في طريق الغلام واهب فسمع منه فرأى في طريقه ذات يوم دابة قد حدست الداس فأخد حجوا فقال اللهم ان كان الراهب أحب المكمن الساعر فاقتله افقتله افكان الغلام بعد دناك سرى الاع كموالارص

لتركين طبقاءن طبق في المدرون والدافري عليه القرآن الاسمد ون بل الذين والله عمروا لكذيون والله المارة المارة المارة وعمروا الصالحات المراج عمر عمرون

وهي تنتان وعشر ون آية

(بسم الله الرحن الرحيم) والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الآخدود

لله صفة الكال و يوحده حق توحيده هو خبر انسلب صفة الكال ن الله تعالى واشراك مخاوقاته به جل رينا وعز

لنارذات الوقودادهم علها قعود وهمعلى ما معاون بالومنين شهود ومانقموامهم الا أن دومنه وا بالله المزيز الجمددالذياه ملك السموات والارض والله على كل شي شهيدان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات تملم يتوبوافلهم عذاب جهدتم ولهدم عذان الحريقان الذن آمنوا وعماواالصالحاتهم جنات تجرى من تعتما الانهار ذلك الفور المكبران بطش ربك لشديدانه هو سدي وبمبدوه والمفور

ودشني من الادواء وعمى جليس لللا فأبراه فأبصره أالك فسأله فقال من ودعليك بصرك فقال ربي فغضب فعذبه فدل على الفلام فعذبه فدل على الراهب فليرجع الراهب عن دينه فقد بالنشار وأبى الغلام فذهب الىجمل ليطرح من ذروته فدعافر جف القوم فطاحوا ونحا فذهب به الى قرقور فطعوا به ليغرقوه فدعا فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ونجافقال للك است فاتلى حتى تعمم الناس في صدميد وتصابئي على جذع وتأخذ سهمامن كذانتي وتقول بسم اللهرب الفلام غرميني به فرما ، فوقع في صدغه فوضع بد معليه ومات فقال الناس آمنابرب الغلام فقيل لللك نزل بكما كنت تحذر فأمر باغاديد في أفواء السكاء وأوقدت فهما النبران فن لم يرجع منهم طرحه فهاحتى جاءت اص أهمه هاصي فتقاعست أن تقع فها فقال الصي باأماء اصبرى فانك على الحق فاقتحمت وقيل قال لهاؤي ولا تنافق وقيل قال لهاماهي الاغميضة فصبرت وعن على رضى الله عنه أنهم حين اختلفوافى أحكام المجوس قال هم أهل كتاب وكانوا متمسكين بكتابهم وكانت الجر قدا حلت لهم فتناوله أبعض ماوكهم فسكر فوقع على أحته فلا المحالدم وطلب المخرج فقالت له الخرج ان تخطب الناس فتقول باأج الناس ان الله أحل نكاح الاخوات ثم تخطبهم بعد ذلك فتقول ان الله حرمه فخطف فإرهباوامنه فقالتله ابسط فهم السوط فإيقبلوافقالتله أبسط فهم السيف فإيقبلوا فأميته بالاغاد يدوايقاد النيران وطرح من أبي فهافهم الذين أرادهم الله بقوله قتل أصحاب الاخدود وقيل وقع ألى غران رجل عن كان على وين عيسى علمه السلام فدعاهم فأجانوه فسار الهرم ذونواس الهودي بعنودمن جبرفيرهم بن النار والهودية فأبوافأ حرق منهم اثنى عشر ألفائ الاعاديد وقيل سبعين ألفاوذ كرأن طول الاخد دوار بعون دراعا وعرضه اثناع شردراعا وعن الني صلى الله عليه وسلم أنه كان اذاذ كراصحاب الاحدود تموّذمن جهدالبلاع (النار)بدل اشتمال من الاخدود (ذات الوقود) وصف لها بأنه انار عظمية لهاما يرتفع به لهمامن الحطب الكثير وأبدان الناس وقرئ الوقو ديالضم (اذا) ظرف لقتل أي لعنواحين أحدقو ابالنار قاعدين حولها ومعنى (علها) على مايدنومنها من حافات الاخدود كقوله

بورات على المار الندى والمحلق وكاتقول مررت عليه تريد مستعليا لمكان بدنومنه بومعنى شهادتهم على الحراف المؤمنين أنهم وكلوا بذلك وجعاو اشهود الشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحدامنهم لم يفرط فيما أمر به وفوض اليه من التعذيب و يجوز أن برادانهم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين يؤدون شهادتهم يوم القيامة يوم تشهد عليم السنة م وأيديه سم وأرجلهم على كانوا يعماون (ومانقم وامنهم) وما عابوامنهم وما أنكر واالا الايمان كفوله بولاعيب فهم غيران سيوفهم عال ابن الرقيات

مانقموا من بني أمية الا \* أنهم يحلون ان غضبوا

وقرأ أبو حدوة نقموابالكسر والفصيح هوالفتي هوذكر الاوصاف التي يستحق بها أن يؤمن به ويعبد وهو كونه عزيرا غالما قادرا يخشي عقابه جيدا منعما يجبله الجدعلي بهته ويرجى قابه له ملك السهوات والارض فيكل من فيهما يحمل في النهوات والخشوع له تقرير الان ما نقموا منهم هوالحق الذى لا ينقمه الامبطل منهمك في الغي وان الناقين أهل لانتقام الله منهم بعذاب لا يعدله عذاب (والله على كل شي شهيد) وعدله عنى أنه علم ما فعلوا وهو مجازيهم عليه به يجوز أن يريد بالذين فتنوا أصحاب الا خدود خاصه و بالذين آمنوا المطروحين في الا خدود ومعنى فتنوهم عذي هم بالذار وأحرق هم (فلهم) في الا خرة (عذاب جهنم) بكفرهم الأسروق وهم عذاب الحريق وهي نار أخرى عظيمة تتسع كايتسع الحريق باحراقهم المؤمنين أولهم عذاب جهنم في الا خوة ولهم عذاب الحريق والمعامن أن المناولة المناولة المناولة المناولة والمعامن المناولة والمعامنة والمناولة والمعامنة والمناولة والمعامنة والمناولة والمناو

﴿ القول في سورة البروج ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) • قوله تعالى فعال الماريد (قال فيه اغاية الماريد ويفعل في غاية الكثرة) قال أحدما قدر الله حق (٥٣٦) قدرة هلا قال لانه لا فاعل الاهو وهل المخالف الدائم الامشرك وكم أراد الله تعالى على

ليبطش بهما فلهد المسكر وانعمة الابدا وكذبو ابالا عادة وقرق بيدا (الودود) الفاعل بأهل طاعته ما يفعله الودود من اعطاع مما أرادوا \*وقرق في العرش صفة لربك \*وقرق المحيد الجرص فة للمرش و محد الله عظمة و محدالمرش علق و و عظمة ه (فعال) خبر مبتدا محذوف واغدا قيل فعال لان ما يريد و يفعل في غاية المكثرة (فرعون و عون و و فعال في المحترة (فرعون و عون و فعال في المحترة في المكثرة (فرعون و عون و ما المحترة في المحترق في المحترق

# وسورة الطارق مكية وهي سبع عشرة آية ﴾

## وسم الله الرحن الرحم

(النحيم الثاقب) المضى علنه يثقب الظلام بضوئه فينف ذفيه كاقيل درى ولانه يدرؤه أى يدفعه ووصف بالطارق لانه يمدو باللمل كايقال للاتي لملاطار قأولانه بطرق الجني أي يصكه والمرادجنس النجوم أو جنس الشهب التي يرجمها (فان قلت) ما يشبه قوله وماأ دراك ما الطارق النعم الثاق الاترجمة كلمة بأخرى فيبن لى أي فائدة تحته (فلت) أرا دالله عزمن قائل أن بقسم بالنجم الثاقب تعظيم اله لماعرف فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمة وأن ينبه على ذلك فجاء بماهو صفة مشتركة بينه وبين غيره وهو الطارق ثم قال وما أدراك ما لطارق ثم فسره بقوله النجم الثاقب كل هذا اظهار لفخامة شأنه كاقال فلا أقسم عواقع النجوم وانه لقدم لوته لمون عظيم روى أن أباط البكان عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فانحط نعبم فامتلا ما ثم نوراً فجزع أبوط المدوقال أي شي هذا فقال عليه السلام هـ ذا نجم رمى به وهو آية من آمات الله فعجب أبو طالب فنزلت (فان قلت)ماجواب القسم (قلت) (ان كل نفس العام احافظ ) لان ان لا تخد او فين قرأ الما مشددة ععنى الاأن تكون نافية وفين قرأها مخففة على أن ماصلة أن تكون مخففة من الثقيلة وأبتهما كانت فهي بمايتاني به القسم حافظ مهيمي علمه ارقيب وهو الله عزوجل وكان الله على كل شيع رقيدا وكان الله على كل شئ مقية اوقيل ملك يحفظ عملها ويحصى عليها ما تكسب من خير وشرور ويعن النبي صلى الله عليه وسلوكل بالمؤمن مائة وستون ملكايديون عنه كايذبعن قصعة العسل الذباب ولو وكل العبسد الى نفسه طرفة عين الاختطفته الشياطين (فان قلت)ماوجه اتصال قوله (فلينظر) بما قيله (فلت) وجمه اتصاله به أنه لمباذكر أأن على كل نفس حافظا أتمعه توصية الانسان النظر في أول أمر ، ونشأته الاولى حتى دما أن من أنشأ ه قادر على اعادته وجزائه فيعمل ليوم الاعادة والجزاء ولا يلي على حافظه الاما يسره في عاقبته (ومم خاتي) استفهام اجوابه (خلق من ما دافق) والدفع صب فيه دفع ومعنى دافق النسبة الى الدفق الذي هو مصدر دفق كاللابن والتام أوالاسمناد الجارى والدفق فالحقيقة لصاحب ولم يقلما وينلام تزاجهما فى الرحم

فعمل فلم يفعله وهب انااطرحنا النظمرفي مقتضي مبالغة الصغة أليس قددل قوله لما ير بدعلى عموم فعله في جدع مراده فارده الى المصوص الانكوص عن النصوص \*عاد كلامه (قال)فى قوله الودود ذو العسرش المحدفعال الريدهل أتاك حدث الجنود فرعون وغوديل الذن كفروافي تكذب واللهمن ورائهم محيط بلهو قرآن مجيد فى لوح محفوظ وسورة الطارق مكية وهى سبع عشرة آية ك (بسم الله الرحن الرحيم) والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النعيم الثاقدانكل تفس لما علها عافظ فلمنظسر الانسان خاتی خاتی منماء دافق مخرج

ممتقيد القدرية من

قعالى هال أناك حديث الجنود الخمعناه قد عرفت تمكذيب تلك الجنود للرسل الخ (القول في سورة الطارق) (بسم الله الرحن الرحم)

قُولَهُ تَعَالَى وَالْسَمَاءُ وَالْطَارِقُ وَمَا دُرِاكُ مَالطَّارِقِ الْخِيمِ الثَّاقِبِ (قَالَ) الثَاقِبِ المضيع

واتحادهما حين ابتدئ في خلقه (من بين الصلب والترائب) من بين صلب الرجل وترائب المراة وهي عظام الصدر حيث تكون القلادة وقرى الصلب بغضة بين والصلب بغضة بين والصلب بغضة بين والصلب على المقلم والمعصب من الرجل واللحم والدم من الرائة (انه) الفيار في الفيار العنان المؤدم \* وقيل الذي خلق الانسان ابتداء من نطفة (على رجعه) على اعادته خصوصا (لقادر ) لبين القدرة لا يلتات عليه ولا يعجز عند كقوله انني لفقير (يوم تبلى) منصوب على اعادته خصوصا (لقادر ) لبين القدرة لا يلتات عليه ولا يعجز عند كقوله انني لفقير (يوم تبلى) منصوب المحالم في المدرة المرائم في القداوب من العقائد والترائب أو الاحليل أو المدرة المولى نصب الظرف عضم (السرائم) ما أسر في القداوب من العقائد والنيات وغيرها وما أخفى من العالم و بلاؤها نعرفها و تصفيها والمتميز بين ماطاب منها وما خبث وعن الحسن أنه سمع رجلا بنشد الاعمال و بلاؤها نعرفها و تصفيها والمتميز بين ماطاب منها وما خبث وعن الحسن أنه سمع رجلا بنشد سيدة لها في مضم القال والحسا ... سرية وديوم تبلى السرائر

فقال ما أغف لد عمر افي والسمراء والطارف (فياله) في اللانسان (من فوة) من منعة في نفس معتنع بها (ولاناصر) ولامانع عنعه «سمى المطرر جعا كاسمى أو با قال

رياء شما والايأوى لقلتها \* الاالسحاب والاالاوب والسبل

تسمية عصدرى رجع وآبوذاك أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يجل الماء من محاوالارض ثم يرجعه الى الارض أو أرا دوا التفاؤل فسموه رجعا وأو بالبرجع و دؤب وقبل لان الله يرجعه و قتا فو قتا قالت الخنساء كالرجع في المدجنة السارية بوالصدع ما يتصدع عنه الارض من النبات (انه) الضمير القرآن (فصل الما الحق و الماطل كاقبل له فرقان (وماهو بالهزل) يعنى انه حدكله لاهوادة فيه ومن حقه وقد وصفه الله بذلك أن يكون مهيما في الصدور معظما في القراوب يترفع به فاريه وسامعه أن يلم بزل أو يتفيكه عزاح وأن يلق ذهنه الى أن حيار السعوات يخاطبه في أمره و دنهاه و يعده حتى ان الميست فره الخوف وان يلق ذهنه الى أن حيار السعوات يخاطبه في أهل مكة يعده و يوعده حتى ان الميست فره الخوف و المحكون و لا تبكون وأنم سامدون والغوافيه (انهم) يهني أهل مكة يعده اون المكايد في ابطال أمم الله واطفاء نور الحق و أنا أقا بلهم بكدى من استدر احى لهم وانتظارى بهم الميقات الذى وقته للانتظار منهم (فهل المنافرين) يهني لا تدعم لا كهم ولا تستعل به (أمهلهم رويدا) أى امهالا دسيراوكور وخالف بن اللفظين لزيادة التسكين منه والتصمير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأسورة الطارق أعطاه الله بعد كل ضم في السماء عشرحسنات

# وسورة سبح اسم ربك الاعلى مكية وهي تسع عشرة آية

### وبسم الله الرحن الرحيم

تسبيم اسمه عزو علا تنزيمه عمالا يصع فيه من المعانى التي هي الحادفى أسمائه كالجروالتسبيه و فعوذلك مثل أن يفسر الاعلى عدى العلو الذي هو القهر والاقتدار لا عمنى العلوف المكان والاستواعلى العرش حقيقة وأن يمان عن الابتذال والذكر لاعلى وجه الخشوع والتعظيم و يجوز أن يكون الاعلى صفة للرب والاسم وقراعلى رضى الله عنه سعان ربى الاعلى وفي الحديث از لت فسبع السمر بك العظيم قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على قال اجعلوها في سعود كم وكانوا يقولون في الركوع اللهم المشرك عب وفي المسمود اللهم الشعود كوكانوا يقولون في الركوع اللهم المشرك عب وفي السعود اللهم الشعود كوكانوا يقولون في الركوع اللهم المشرك عب وفي السمود يقولون في الركوع اللهم المشرك عب وفي السمود اللهم المشاف والمن على المكام وانساق ودلالة على أن حلى كل شي في الما أنت حكم (قدر فهدى) قدر المحمد الله عن الله الله أن مسمود العين ورف الرازيا غمالة عن يرد المهاب مسرة أيام فتطوى تاك المساتين على على على على المحمد في معن البساتين على على المنافر على على المحمد في معن البساتين على المهم المولم والمحمد على المسمود على المحمد في معن البساتين على المحمد المحمد المحمد في معن البساتين على المحمد المحمد المحمد في المحمد في المحمد في المحمد في المحمد في المحمد المحمد في المحمد في المحمد في المحمد المحمد المحمد المحمد في المحمد المحمد في المحمد المحمد في المحمد المحمد في المحمد المحمد

من سنالصلب والتراثب المعلق الدر المعلق الدرجة معلق الدر والسماء من قوة ولا ناصر والسماء ذات المدع انه لقول فصل وماهو بالحزل المهم مكيدا فهدل والكيدكيدا فهدل المعلق والكيدكيدا فهدل وويدا

وسورة سبع مكدة وهي تسع عشرة آية كالم الله الرحن الرحيم) السبخ اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى

والذي قدر فهدي

﴿ القول في سورة الاعلى ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) \* قوله تعالى أخرج المرعى فعله عَداء أحوى (قال) فيه وجهان أحدهاان أحوى صفة لفثاء أى حمله بمدخضرته (٥٣٨) ورفيفه غثاء أحوى الخدة وله تمالى ويتعنبه االاشتى الذي يصلى النار المكبري (قال الاشتى

المكافر لانه أشقى من الفاسق والنارالكبري السفلى من اطماق النار) قال أحديشير الى حاود الفاسق مع الكافر في أسافل النار والفاسق أعلى منه كاتقدمله التصرع بذلك كثيرا \*عادكالمهقال وقوله لاعوت فهما ولايحي لان الترج بن الحداة والذى أخرج الرعى فعدله غشاء أحوى سنقر أك فلاتنسى الا ماشاءالله انه يعلم الجهر ومايخنى وندسرك للسرى فذكران فعت الذكرىسذكرمن يخشى ويتعنبها الاشق الذي يصلى النار الكرى غ لاءوت فهاولايحي قدأفلج من تزكى وذكراسم والموت أفظع من الصلي الخ "قوله تعالى قدا فلح من تزكى وذكراسم ربه فصلى (نقل عن على أنه قال هو التصدق بضدقة القطر وقال

ربه فصلي

لاأمالي أن لاأحدف

كتابى غيرهاالخ) قال

أجـد في تلقي هذين

الحكمان الاتح ن

أشعرة الرازيا نجلا تخطئها فتعمل ماعينها وترجع باصرة باذن الله وهدايات الله الدنسان الى مالا يحمد مصالحه ومالا يحصرهن حواثعه في أغذيته وأدو مته وفي أبواب دنياه ودينه والهامات الهام والطمور وهوام الارض بابواسع وشوط بطين لا يحيط به وصف واصف فسجان ربي الاعلى وقرى قدر بالتففيف \*أحوى صفة لفناء أي (أخرج المرعى) أنبته (فجمله) بعد خضرته ورفيفه (غناء أحوى) دريذا أسودو يجوز أن مكون أحوى عالامن المرعى أى أخرجه أحوى أسودمن شدة الخضرة والرى فعدله غذا ابعد حوّته . بشره الله اعطاء آية بينة وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي وهو أي لا يكتب ولا يقرأ فيعفظه ولاينساه (الاماشاءالله)فذ هب به عن حفظه برفع حكمه وتلاوته كقوله أوننسها وقيل كان يجل بالقراءة اذالقنه حبريل فقد للاتعل فان حبريل مأمور بأن يقرأه عليك قراءة مكررة الى أن تعفظه غ لاتنساه الاماشاء الله تمتذكره بعد النسيان أوقال الاماشاء الله يعني القلة والندرة كاروى أنه أسقط آية في قراءته فى الصلاة فسب أى أنه انسخت فسأله فقال نسيتها أوقال الاماشاء الله والغرض نفى النسبان رأسا كأبقول الرجل لصاحبه أنت سهيمي فيماأ ملك الافهاشاء الله ولايقصد استثناء شئ وهومن استعمال القلة في معنى النفي وقيل قوله فلاتنسى على النهبى والالف من يدة للفاصلة كقوله السبيلا يعني فلاتففل قراءته وتكريره فتنساه الاماشاء الله أن ينسمكه برفع تلاوته المصلحة (انه يعلم الجهر) يعني أنك تجهر بالقراءة مع قراءة جبريل عليه السلام مخافة التفلت والديمل جهرك معهومافي نفسك عمايد عوك الى الجهر فلاتفعل فأناأ كفيكما تخافه أويعلم مأأسررتم وماأعلنتم من أقوالكم وأفعالكم وماظهر وبطن من أحوالكم وماهو مصلحة لكم في دينكم ومفسدة فيه فينسى من الوجى مادشاء ويترك محفوظ امادشاء (ونيسرك اليسرى) معطوف للى سنقرتك وقوله انه يعلم الجهر ومايخني أعتراض ومعناه ونوففك للطريقة التي هي أيسر وأسهل دهني حفظ الوجي وقدل للشريعة السمعة التيهي أيسرااشراتع وأسهلها مأخذا وقيل فوفقك لعمل المنة (فأن قلت) كان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بالذكرى نفعت أولم تنفع ف امعني اشتراط النفع (قلتُ)هوعلى وجهين أحده اأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قداستفرغ مجهوده في تذكيرهم وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى الاعتواوطغماناوكان النبي صلى الله المه وسلم يتلظى حسرة وتلهفا ويزداد جدا فى تذكيرهم وحرصاعلمه فقيل له وماأنت علم معمار فذكر بالقرآن من يحاف وعدد وأعرض عنهم وقل سلام وذكران نفعت الذكرى وذلك بعدالزام الحجة بتكرير التذكير والثاني أن يكون ظاهره شرطاو معناه ذما للذكر بن واخماراعن حالهم واستمعاد التأثير الذكري فهم وتسجيلاعام مالطبع على قاوبهم كاتقول للواعظ عظ المكاسينان معموامنك قاصدام ذاالشرط استبعاد ذلك وأنه لن يكون (سيدكر) فيقبل التذكرة وينتفعهما (من يخشي)الله وسوءالعاقبة فينظرو يفكرحتي يقوده النظر لي اتباع الحق فاماه ولاءفغ ير خاشين ولا نأظرين فلاتأمل أن مقبلوامنك (ويتجنبها) ويتجنب الذكرى ويتحاماها (الاشقى) الكافرلانه أشقى من الفاسق أوالذي هو أشقى المكفرة لتوغله في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل نزلت في الوليدين الغيرة وعتبة بنربيعة (النارالكبرى)السفلى من أطباق النار وقيل الكبرى نارجهم والصغرى نارالدنيا ، وقيل ش) لان الترج بين الحياة والموت أفظع من الصلي فه و متراخ عنه في مراتب الشدة والمعنى لاعوت فيستر يح ولا يعيى حياة تنفعنه (تزكى) تطهر من الشرك والمعاصي أوتطهر للصلاة أوتمكثر من التقوى من الزكاء وهو النماء أو تفعل من الزكاة كنصدق من الصدقة (فصلى) أى الصلوات الجس نحو قوله واقام الصلاة وآتى الزكاة وعن ان مسدوورهم الله اص أتصدق وصلى وعن على وضي الله عنه

من الاتية نكاف أما الاول فلان العطف وان اقتضى المفايرة فيقال عوجها فنعن ان قلناان تكبيرة الاحرام جزءمن الصلاة فالجزءمغا برالكل فلاغر وأن يعطف عليمه والمغابرة مع الجزئية ثابتة والحالة هذه واماالثاني فلان الاسم معرف بالاضافة وتعريف الاضافة عهدى عند حقق الفن حتى ان القائل اذاقال جاءنى غلام زيدولز يدغلامان فاغاتفهم من قوله معينا منهم سابق عهد بينك بينه هذامه يع تعريف الاضافة والمعهود في افتتاح الصلاة ما استقرالني صلى الله عليه وسلم على العمل به قولاو فعلاوهو التكبير المعروف ولو بدرلناعلى انه في الاستة مطلق فالحصرفي قوله تعريبها التكبير المعروف ولو بدرلناعلى انه في الاستة مطلق فالحصرفي قوله تعريبها التكبير المعروف ولو بدرلناعلى انه في الاستقراط في المعروف وله تعريبها التكبير المعروف ولو بدرلناعلى انه في الاستقراط في المعروف وله تعريبها التكبير المعروف ولو بدرلناعلى انه في العروف وله تعريبها التكبير المعروف ولو بدرلناعلى انه في المعروف وله تعريبها المعروف وله تعروف وله تعروف وله تعريبها المعروف وله تعروف و

عن الفحاك أن المراد ذكرالله بالتكبير في طريق المصلى يصلى صلاة العيد

﴿ القول في سورة الغاشية ﴾

(بسم الله الرحن الرحيم)

قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه ومثلا فاشد مة عاملة الصبة (قال فيه معناه

بل تؤثرون الحياة الدنيا والا خوة خيروا بتى ان هذا لنى الصف الاولى صحف الراهيم وموسى هسورة الغاشة مكمة

وهي ستوعشرون آبة كله وسم الله الرحيم المالة حديث المعاملة المالة المسبة خاشمة عاملة ناصية منعن آنية ليس لهم الامن ضريع الاسمن ولايغين من

جوع وجوه يومئذ فليسلة تعمل في الناو علا تنصب منه وهو علا تنصب منه وهو قال أحد الوجه الاول متعين لان الظرف المذكور وهو قوله يومئد مقطوع عن ألح المضاف المها

أنه القصدق بصدقة الفطر وقال لا أمالى أن لا أحد في كتابى غيرهالقوله قداً فطمن تركى أى أعطى ركاة الفطرة وحه الى المصلى فصلى حلاة العيدوذكراسم ربه فكبر تكبيرة الافتتاح وبه صبح على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى أنهالهست من الصلاة لان الصلاة معطوفة عليها وعلى أن الافتتاح عائر بكل اسم من أسمائه عزوجل وعن ابن عباس رضى الله عنه ذكر معاده وموقفة بن يدى ربه فصلى له وعن الفيحالة وذكراسم ربه في طريق المصلى فصلى صلاة العيد (بل تؤثرون الحياة الدئما) ولا تفعلون ما تفلحون به وقرى يؤثرون على الغيمة ويعضد الاولى قراءة ابن مسمود بل أنم تؤثرون (خيروا أبقى) أفضل في نقسها وأنم وأدوم وعن عمر رضى الله عنسه ما الدنيا في الاستوة الاكتفيحة أرنب (هذا) اشارة الى قولة قدا فط الى أبقي يعنى أن معنى هذا الدكاروارد في تلك الصحف وقسل الى ما في السورة كلها وروى عن أبى ذر وضى الله عنسه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى أخذوخ وهوا دريس ثلاثون صحيفة وعلى ابراهم عشر صحائف والتوراة والا نخيل والزور والفرقان وقيل ان في صحف ابراهم ينبغى للعاقل أن يكون حافظ اللسانه عارفا برمانه مقيلا والا نخيل والزور والفرقان وقيل ان في صحف ابراهم ينبغى للعاقل أن يكون حافظ اللسانه عارفا برمانه مقيلا على ابراهم وموسى ومحدوكان اذاقراه اقال سجان ربى الاعلى وكان على وابن عباس يقولان ذلك وكان على ابراهم وموسى ومحدوكان اذاقراه اقال سجان ربى الاعلى وكان على وابن عباس يقولان ذلك وكان عبا وقال أول من قال سجان ربى الاعلى وكان على وابن عباس يقولان ذلك وكان عبا وقال أول من قال سجان ربى الاعلى مكان على وكان عباس يقولان ذلك وكان على وكان على وكان عباس يقولان ذلك وكان عباس يقولان ذلك وكان عبارقال أول من قال سجان ربى الاعلى وكان عباس يقولان ذلك وكان عباس يقولان ذلك

### وسورة الغاشية مكية وهيست وعشرون آية ك

## وبسم الله الرحن الرحم

المذاب وقيل النارمن قوله وتغشى الناس بشدائدها وتلبسهم أهوالها يعنى القيامة من قوله يوم يغشاهم المذاب وقيل النارمن قوله وتغشى وجوههم النار ومن فوقهم غواش (يومئذ) يوم اذغشيت (خاشعة) ذليلة (عاملة ناصبة) تعمل في النارع لاتنعب فيه وهو جوها السلاسل والاغلال وخوضها في الناركا تخوض الابل في الوحل وارتقاؤها دائية في صعود من نار وهبوطها في حدور منها وقيل علت في الدنيا أعمال السوء والتذن بها وتنعمت فهدى في نصب منها في الاتنوة وقيل علت ونصبت في أعمال لا تعدى عليها في الاتنوة وقيل عات ونصبت في أعمال لا تعدى عليها في الاتنوة وقيل عات ونصبت في أعمال الذي حيطت أعمالهم وقيل هم أصحاب الصوامع ومعناه أنها خشعت للهو عمال وتصليب في أعمالها من الصوم الدائب والته عدالواصب هم أصحاب الصوامع ومعناه أنها خشعت للهو عالت ونصبت في أعمالها من الصوم الدائب والته عدالواصب وقرى عاملة ناصبة على الشتم يعقر واحفيرا فيعمو افيه جرا كثيراثم يعمدوا الى شاه فيدسوها وسطه فأماما يشوى فوق الحراوع لي التفي و واحفيرا فيعمو افيه جرا كثيراثم يعمدوا الى شاه فيدسوها وسطه فأماما يشوى فوق الحراوع لي القلى أوفى المتنور فلا يسمى مصليا (آنية) متناهية في الحركقوله وبن حيم آن الضريع بييس الشد برق وهو جنس من الشوك ترعاه الابل مادام رطبا فاذا يدس تحامته الابل و هوميم قاتل قال أوذوب بيدس الشد برق

وقال وحيسن في هرم الضريع اذاذوى \* وعاد ضريع المان عند الصائص وحيسن في هرم الضريع الخراع المسلم وقال وحيسن في هرم الضريع في كلها على حدياً والمية اليدين حرود (فان قات) كيف قيدل (ليس لهم طعام الامن ضريع) وفي الحاقة ولاطعام الامن غساين (قلت) المذاب الوان والمعدد ون طبقات فيهم أكلة الزقوم ومنهم أكلة الغسلين ومنهم أكلة الفسريع الكل اب منهم جزء مقسوم (لايسمن) مرفوع المحل أو مجروره على وصف طعام أوضريع يعنى أن طعامهم من شي ليسمن مطاءم الانس واغاه وشول والشوك محاترها والابل وتتولع به وهذا فوع منه تنفر عنه ولا تقريه ومنفعتا

تقديرها يوم اذغشيت وذلك في الا تنزم بلاالسكال وهوظرف ليدع الصفات الخبر بها أعنى خاشعة عاملة ناصبة فكيف يتناول أعيال الدنية \*عادكارمه • قوله تعالى ليس فم طعام الامن ضريع لايسمن ولا يغنى من جوع (قال فيه الضريع بيس الشبرة وهو جنس

الغذاء منتفيتان عنه وهااماطة الجوع وافادة القوة والسمن فى المدن أوأريد أن لاطعام لهم أصلالان الضريع ليس بطعام للهام فضسلاءن الانس لان الطعام ماأشسهم أوأسمن وهو منهماء عزل كأتقول المس لفلانظل الاالشمس تريدنني الظل على التوكيد وقيل قالت كفارقريش ان الضريع لتسمى عليه ابلنا فنزات لايسمن فلا يخلواماأن ستكذبواو متعنتوا بذلك وهوالظاهر فيردقو لهمينني السمن والشبع واماان يصدقوافيكوناله في أنطعامهم من ضريع ايس من جنس ضريعكم اغاهومن ضريع غيرمسمن ولامغن من جوع (ناعمة) ذات بجعة وحسن كقوله تعرف في وجوههم نضرة النعم أومتنعمة (اسمهاراضية) رضيت بعمالها الرأت ماأداهم المهمن الكرامة والثواب (عالسة) من علق المكان أوالمقدار (لاتسمع) مامخاطب أوالوجوه (لاغمة) أى لغوا أوكلة ذات لغوا ونفسا تلفولا يتكلم أهل الجنة الالالحكمة وحدالله على مار رقهم من النعم الداغ \* وقرى لا تسمع على المناء المفعول بالتاء والياء (فهاعين جارية) مر مدعمو نافي غايةالكثرة كقوله علت نفس (مرفوعة)من رفعة المقدار أوالسمك الرى الومن بعاوسه عليه جميع ماحوله ربه من الله والنعم وقيل مخموة لهم من رفع الشي اذاخما ه (موضوعة) كلما أرادوها وجدوها موضوعة بنأ يديهم عتمدة عاضرة لايعتاجون الى أن يدعواج اأوموضوعة على عافات العمون معدة للشرب ويحوز أن رادموضوعة عن حدالكارأوساط بن الصغروالكبركقوله قدروها تقديرا (مصفوفة) بعضها الىجنب بعض مساندومطارح أينما أرادأن يحلس جلس على مسورة واستندالي أخرى (وزرابي )و بسط عراض فاخرة وقسل هي الطنانس التي لها خلرقيق جعر ربية (ميثوثة)مسوطة أومفرقة في المجالس (أفلا منظرون الى الابل) نظر اعتبار (كيف خلقت) خلقاعيها دالاعلى تقدر مقدر شاهدا بمدير مدرحيث خلقهاللنهوض بالاثق لوجرهاالي البلاد الشاحطة فجعلها نبرك حتى تجلءن قربو يسرخ تنهض عاجلت ومصرهامنقادة لكلمن اقتادها بأزمتها لاتعازض مفاولا غمانع صغيرا وبرأهاط والرالاعناف لتنوء بالاوقار وعن بعض المسكاء أنه حدث عن المعمر و بديع خلقه وقد نشأ في بلادلا ابل م اففكر ثم قال بوشك أن تمكون طوال الاعناق وحين أرادم أن تكون سفائن البرصرها على احتمال العطش حتى ان أظماء هالترتفع الى المشرفصاعداوجعلها ترعى كلشئ ناست فى البرارى والفاوز على الابرعاه سائر الهائم وعن سعيدين جبيرقال القيت شريحا القاضي فقلت أين تريدقال أريد الكاسة قات ومانص نعيها قال أنظر الى الابل كيف خلقت (قان قلت) كيف حسن ذكر الابل مع السماء والجبال والارض ولامناسبة (قلت) قدانتظم هذه الاشماء نظر المرف في أود يتهم و واديهم فانتظ مها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم ولم يدعمن زعم أن الابل السحاب الى قوله الاطلب المناسبة ولعلد لم يردأن الابل من أسماء السحاب كالغمام والزن والرياب والغم والغين وغيرذلك واغارأي السحاب مشيما بالابلكتيراف أشارهم فحوزأن يرادبها السحاب على طريق التشامه والمجاز ( كنف رفعت ) رفعا بعمد المدى الامساك وبغمر عمدو ( كيف نصبت ) نصما البنافهي راسعة لاتميل ولأتزول و (كيف سطحت) سطعا تمهمد وتوطئة فهي مهاد للتقلب علها \*وقرأ على من أبي طالب رضى الله عنه خلقت ورفعت ونصدت وسطعت على المناء للفاعل وتاء الضمير والتقدر فعلتها خذف المفعول وعن هرون الرشيدانه قرأسط تمالتشديدوالمني أفلا ينظرون الى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لاينكروا اقتداره على البعث فتسمموا انذار الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنوابه ويستمدواللقائه \*أى لا ينظر ون فذكرهم ولا تلج عليهم ولا يهمنك أنهم لا ينظر ون ولا يذكرون (اغا أنت مذكر) كقوله أن عليك الاالدلاغ (استعلم عسطر) عنسلط كقوله وما أنت علم بعيار وقيل هوفي الغققيم مفتوح الطاءعلى أن سيطرم تعدعندهم وقولهم تسيطر يدل عليه (الامن تولى) استثناء منقطع أى است عستول عليهم وليكن من تولى (وكفر) منهم فان لله الولاية والقهرفه و يعذبه (العذاب الاكبر) الذى هوعذاب جهم وقيسل هواستثناءمن قوله فذكر أي فذكر الامن انقطع طمعك من اعانه وتولى فاستعق العذاب ألا كبروما ينهما اعتراض وقري الامن تولى على التنسيه وفي قراءة ابن مسعود فانه دمذبه

ناعة استعما راضة فى جنة عالمة لاتسمع فمالاغسة فماعين جارية فهاسر رمر فوعة وأكواب موضوعة وغارق مصفوفة ورراي مشوتة أفلا منظمرون الى الامل محكمف خلقت والي السيماء كنف رفعت والى الحنال كنف تميت والى الارض كف سطيف فد كر اغياأنت مذكر لست علممعس مطرالامن تولى وكفر فيعدديه الله العدداب الاكبران الينااياج م أنعلينا حسابهم

من الشولة ترعاه الابل مادام رطماالخ) قال أحدث في الوجه الاول يكون صفة مخصصة ■ وقرأاً وجعفرالدنى المبهم بالتشديد ووجهه أن يكون فيعالا مصدراً يب فيعل من الاياب أوأن يكون أصله أقاباً فعالا مصدراً يب فيعل من الاياب أوأن يكون أصله أقاباً فعالا من أقب تقديم أمان أو المعنى تقديم الفطرف (قلت) معناه التشديد في الوعيد وأن المبهم اليس الا الى الجبار المقتدر على الانتقام وأن حسابهم ليس بواجب الاعليه وهو الذي يحاسب على النقير والقطم ومعنى الوجوب الوجوب في الحدمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة الغاشية حاسبه الله حساباً يسيرا

وسورة الفعرمكية وهي تسع وعشرون آبة

وبسم الله الرحن الرحيم

» أقسم بالفعر كاأقسم بالصبح في قوله والصبح اذا أسفر والصبح اذا تنفس وقيل بصلاة الفعر «وأرا دبالله الى المشرعشرذي الجية (فان قلت) فالماله أمنكرة من بن ماأقسم به (قلت) لانها ايال مخصوصة من بين جنس الليالي العشر بعض منها أومخصوصة فضيلة ليست لغيرها (فان قلت) فهلاعرفت بلام العهدلانها ليال معاومة معهودة (قات) لوفعل ذلك لم تستقل عمني الفضيلة الذي في التنكير ولان الاحسن أن تكون اللامات متعانسة ليكون الكادم أبعد من الالفاز والتعمية ، وبالشفع والوتراما الاشياء كالهاشفعها ووترها والماشفع هذه اللمالى ووترهاو يجوزأن وكونشفعها يوم النحرووترها يوم عرفة لانه تاسع أيامها وذاك عاشرهاوقدروىءن النبي صلى الله عليسه وسلمأنه فسرهما بذلك وقدأ كثروافي الشفع والوترحتي كادوا يستوعبون أجناس مايقعان فيه وذلك قليسل الطائل جدير بالتلهسي عنه وبعدما أقسم بالليالي الخصوصة أقسم بالليل على العموم (اذا يسمر) اذا يضي كقوله والليل اذا أدبروالليل اذا عسم به وقرئ والوتر بفتح الواو وهالفتان كالبروا لبرف العدد وفي الترة الكسروحده وقرى الوتر بفتح الواووكسر التاءر واهابونسءن أى عمرو ، وقرى والفروالوتر ويسر بالتنوين وهوالتنوين الذي يقع بدلامن حوف الاطلاق وعن ابن عباس وليال عشر بالاضافة يريدوليال أيام عشرو بأويسر تحدفف في الذرج اكتفاء عهامال كمسرة وأمافى الوقف فتحذف مع الكسرة وقيل معنى يسرى يسرى فيه (هل في ذلك) أي فيما قسمت به من هذه الاشماء (قسم) أى مقسم به (لذى حر) يريدهل يحق عنده أن تعظم بالاقسام بها أوهل في اقسام بها اقسام لذى ■رأى هل هوقسم عظيم يو كدعثله القسم عليه والخبر العقل لانه يحيمون التهاف فيمالاً منه يكاسم عقلا ونهية لانه يعقل ينهى وحصاة من الاحصاء وهوالضبط وقال الفراء بقال انه لذو يحراذا كأن قاهر النفسه ضابطا لهاوالمقسم عليه محدذوف وهوايه ذبن يدل عليمه قوله ألم ترالى قوله فصب علهم ربك سوط عذاب \* قيل المقب عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عاد كايقال لبني هاشم هاشم ثم قيل للا ولن منهم عاد الاولى وارم تسمية لهماسم جدهم وان بعدهم عادالا حبرة قال ابنالرقيات

محداتليدا بناه أوله و المدارم عطف بيان المادوا بدان بأنهم عادالا ولى القديمة وقيل ارم بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيها و يدل عليه الرام بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيها و يدل عليه فراءة ابن الزبير بعادارم على الاضافة وتقديم و معاداه الرام فقو حتن وقرق بعادارم بسكون تنصرف قدلة كانت أو أرضاللة و رف والتأنيث وقرأ الحسدن بعادارم مفتوحتن وقرق بعادارم بسكون الماحلي التخفيف كاقرى بورق كرف والتأنيث وقرأ الحسدن بعادارم الفذات العماد والارم العلم دارا العماد والارم العلم المادارم بسكون بعاداً هلام ذات العماد و (ذأت العماد) اسم المدينة وقرى بعادارم ذات العماد والارم العماد و معايد لامن فعل ربك وذات العماد اذا كانت صفة للقميلة فالمعنى أنهم كانوابد و بين أهل عدا وطوال الاحسام على تشديه قدودهم بالاعمدة ومنه قولهم رجل معمد وعدان اذا كان طويلا وقيل ذات المناه الرفيح وان كانت صفة المادة فالمنى أنهاذات أساطين وروى أنه كان لعادانان شداد وشد يدفيلكا وقهرا ثمات شديد و حاص الامم لشداد فالمناه الدنيا ودانت له ماو كهاف عمد فكرا لجنة فقال ابني مثلها فيني ارم في مات شديد و حاص الامم لشداد فالمناه الدنيا ودانت له ماو كهاف عمد في تفيد قوامن الذهب والفضة بعض محاوى عدن في أثما تهسنة وكان عرق السمالة الفناء والفضة بعض محاوى عدن في قائم المناه المناه و الفضة و منه في المناه المناه المناه الفي مثلها فيني الم في المناه وعدن في قائم المناه المناه و الفضة و منه في المناه المناه المناه المناه و كهاف عم بذكرا المناه المناه المناه و الفضة و منه المناه المناه المناه المناه و كهاف عم بذكرا المناه و المناه المناه و الفضة و المناه و المناه

وسورة الفعرمكية وهي تسع وعشرون آية كه (بسم الله الرجن الرحم) والمعدر ولمال عشم

والقعدر وليال عشر والشغع والوتروالليل اذايسرهل في ذلك قسم اذي حدراً لم تركيف فعل و بكام المركبة المهادالتي

 قوله تعالى ان المنا الماج ـــم ثم ان علينا حسابهم (قالفيه ان قات مامعنی تقدیم الظمرف وأجابيان معناه التشديد في الوعمدالخ) قال أحد ومعنى تم الدلالة على ان المساب أشدمن الأماب لانهموجب العذاب و بادرته هادكال م (قالومعني الوجوب وحوب الحكمة قال أحدأخطأعلى عادته ليسء لي الله واحب وقد تفدم منىء لى فيغبرهداواللهأعل

القول في سورة الفيري (بسم التداريم) وقوله تعالى فصب عليهم وبك سوط عدد أب (قال) القياد من السوط تقليلا المسوط تقليلا المسوط تقليلا الدنيابالنسبة الى ما أعد في ما أعد في المان والمان المان المان على أصد الانسان الا الطاعة ولا يأمره الابها فاسد الصدر مبنى على أصد له الانسان الا الطاعة ولا يأمره الابها فاسد الصدر مبنى على أصد له

الفاسد سليم العين العرب العرب عاد كلامه (قال ذن قلت كيف وازن قرله قاماالانسان اذا ما ابتداده وقوله وأمااذامااتلاه) قال أحدير بدائه صدر ما بعداً ما الاولى بالاسم ما بعداً ما الاولى بالاسم

ليخاق مثلهافى البلاد وعد الذين جابوا الصغر بالوادوفرعون ذى الاوتاد الذين طغوا فى البلاد فأكثر وافيها الفساد فصب عليهم ربك المالرصاد فأما ربة فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمه ونعمه وأمااذا ما التلاه فقدر وياهان

ومابعدا ماالثانية والفرد ومقصود السائل أن يكونا السائل أن يكونا أو يفعلن المالا المين أجاب عن السوال بان المقدر بعد الثانية المقدر بعد الثانية المهواقع مبتدا مخبراعنه بقوله فيقول ربي أهان حتى وازن الاول فانه كذلك (قال فان قلت

وأساطينهامن الزبرجد والياقوت وفهاأ مناف الاشجار والانهار المطردة والماتم بناؤها ساراله ابأهل علىكمة فلماكان منهاعلى مسسرة يوم وأملة بعث الله عليهم صحية من السماء فهلكو أوعن عبدالله ت ولاية أنه خرج في طاب ابل له فوقع عليها فحمل ما قدر عايد مماتم و بلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليه فبعث الى كوبب فسأله فقالهي آومذات العماد وسيدخاهار جلمن المسلمن فيزمانك أجرأشقر قصبرعلى حاجبه خال وعلى عقبه خال يخرج في طلب ابلله تم التفت فأبصراب قلابة فقال هذا والله ذلك الرجل (م يخلق مثلها) مثل عاد (في الملاد) عظم اجرام وقوة كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع وكان يأتي الصغرة العظيمة فعملها فيلقهاعلى المى فهلكهم أولم يخلق مثل مدينة شدادفي جيع بلاد الدنيا وقرأابن الزبير لم يخلق مثلها أى لم يخلق الله مثلها (حابوا الصخر) قطعوا صخر الجمال واتخذوا فها بيوتا كقوله وتنعتون من الجمال بيوتا قمل أول من نعت الجيال والصحور والرخام عودو بنواألفاوس بعمائة مدينة كلهامن الحارة «قيل لهذو الاوتادلكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوايضر بونهااذا نزلواأ واتعذيبه بالاوتاد كافعل عاشطة بنتمه وما سمة (الذين طفوا) أحسس الوجوه فيمه أن يكون في محل النصب على الذم و يجوز أن يكون من فوعا علاهم الذين طغوا أوجر ورعلى وصف الذكورين عاد وغود وفرعون \* يقال صعليه السوط وغشاه وقنعه وذكرالسوط اشارة الى أن ماأحله بهم فى الدنيامن العداب العظم بالقياس الى ماأعد لهم فى الاتنوة كالسوط اذاقيس الى ساثر مادمذ ب وءن عمرو بنء مدكان الحسين أذاأتي على هـذه الاتية قال انعندالله أسواطا كثيرة فأخذهم بسوط منها \* المرصاد المكان الذي سرت فه الرصد مقعال من رصده كالمقات من وقته وهـ ذامثل لارصاده العصاة بالمفاب وأنهم لا يفوتونه وعن بعض المرب أنه قيـلله أين ربك فقال بالمرصاد وعن عمرو بن عبيدرجه الله أنه قرأهذه السورة عندبعض الظلة حتى بلغ هذه الآية فقال ان ربك لما الرصاديا فلان عرض له في هـ ذا النداء بأنه بعض من توعد بذلك من الجمارة وللهدره أي أسد فراس كان بين وبه يدق الظلمة بانكاره و يقصع أهل الأهواء والبدع باحتجاجه (فان قلت) م اتصل قوله (فأما الانسان) (قلت) بقوله أن وبك لمالمرصادكائه قيل أن الله لا يريد من الانسان الاالطاعة والسغى للعاقبة وهوم صد مالعقو بةللعاصي فأما الانسان فلاس يدذلك ولايهمه الاالعاجلة ومايلذه وينعمه فها (فان قلت) فكيف توازن قوله فاماالانسان (اذاما أبتـ لاه ربه) وقوله وأمااذا ماابتسلاه وحق التوازن أن يتقابل الواقعان بعداما وأما تقول أما الأنسان فكفور وأما الماك فشكور أمااذاأحسنت الى زيدفهو محسن المكوأمااذاأسأت المهفه ومسىء المك (قلت) همامتوازنان من حيثان التقدر وأماهو اذاما المتلاه ربه وذلك أن قوله (فيقول ربى أكرمني) خدير المبتدا الذي هو الانسان ودخول الفاءلمافي أمامن معنى الشرط والظرف المتوسط بين المبتداوا لخمير في تقدير التأخمير كانه قيل فأماالانسان فقائل ربي أكرمن وقت الابتلاء فوجب أن يكون فيقول الثاني خميرا ابتدا واجهة قدره (فانقلت) كيف سمى كال الاص من مسط الرزق وتقدره ابتلاء (قلت) لانكل واحددمنهما اختمار العبدفاذ ابسط له فقد اختبر حاله أيشكرا ميكفرواذا قدرعليه فقد اختبر حاله أيصبرام يعزع فالحكمة فهما واحدة ونعوه قوله تعالى ونباوكم بالشروا فليرفقنة (فان قلت) هلاقال فأهانه وقدرعليه رزقه كا قال فأكرمه ونعمه (قلت) لان البسط اكرام من الله العبد، بإنعامه عليه متفضلا من غسرسا بقة وأما التقدير فليس باهانة له لأن الأخلال بالتفضل لأيكون اهانة والكن تركالكرامة وقديكون المولى مكرمالعبد ومهيناله وغيرمكرم ولامهين واذاأهدى لكريدهدية فلت اكرمني بالهدية ولاتقول أهانني

هلاقال فأهانه وقدر عليه رزقه عاقال فأكرمه ونحه وأجاب بان البسط اكرام من الله نعالى العدد من غير سابقة) ولا قيد داند تفريعا على أصله الفاسدوال في ان كل نعمة من الله كذلك \*عادكلامه (قال) وأما التقدير فليس بأهانة فان ترك التفضيل لا يعداها نة ألا تراك تقول أكرمني ولا نعول أكرمني اذالم يعداله كشيأ

(قال فان قات فقد قال فأكرمه فصح اكرامه وأثبت مثم أنكر قوله ربى أكرمنى وذمه عليه كاأنكر قوله ربى أهاننى وذمه عليه وأجاب بأمرين أحدها ان المنكر عليه اعتقاده ان اكرام الله تعالى له عن استحقاق المكان نسبه وحسبه وجلالة قدره كاكانوا ومتقدون الاستحقاق بذلك على الله كاقال الماؤتية على على قال أحدو القدرى لا يبعد عن ذلك لانه يرى أن النعم الاعظم فى الاستحقاق بذلك على الله كاقوله ربى حق المعد على الله والذم الى قوله ربى حق المعد على الله والذم الى قوله ربى الله عليه المناف (٥٤٣) الانكار والذم الى قوله ربى

ولااً كرمنى اذالم بدلك (فان قلت) فقد قال فأكرمه فصح اكرامه واثنته ثم أنكر قوله ربى أكرمن وذمه عليه كاأنكر قوله إهان وذمه عليه (قلت) فيه حوابان أحده الفان المداخل قوله ربى أكرمن وذمه عليه كاأنكر قوله إلى المداخل قله على المداخل المداخل المداخل المداخل المداخل المداخل المستحقام المستحقام المداخل المناخل المداخل المداخل المستحقام المداخل المناخل المن

يعنى أنهم مجمون في أكلهم بدنصيهم من المراث ونصيب غيرهم وقيل كانوالا يورثون النساءولا الصميان ويا كلون تراجهم مع تراجيم وقيل ما كلون ماجه ماليت من الظلة وهو عالم بذلك فيل في الاكل بين حلاله وحوامه ويجوزأن يذم الوارث الذى ظفر بالمال سهلامه لامن غيرأن يعرق فيه جبينه فيسرف في انفاقه ويأكله أكاز واسماعا معابين ألوان المشتمات من الاطعمة والاشربة والفواكه كالفعل الوراث البطالون (حماجما) كثيراشديدامع الحرص والشره ومنع المقوق (كلا) ردع لهم عن ذلك وانكار لفعلهم \* ثم أتى بالوعيدوذ كرتعد مرهم على ما فرطوافيه حين لا تنفع الحسرة \* و نومنذ بدل من (اذادكت الارض) وعأمل النصفه مايتذكر (دكادكا) دكابعددك كقوله حسبته بابابابا أى كر رعلها الدك حتى عادت هماء مندا \*(فان قات) مامه في اسمناد الحجي الى الله والحركة والانتقال أغما يجوز ان على من كان في جهة (قات) هو تمثيل اظهو رآيات اقتداره وتدين آثارقهم ووسلطانه مثلت حاله فى ذلك بحال الملك اذا حضر بنفسسه ظهر بعضوره منآ ثارا لهيبة والسياسة مالايظهر بعضورعسا كره كلهاووز رائه وخواصمه عن مكرة أبهم (صفاصفا) ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محدة بن ما البن والانس (وجي ومنذ بحقم) كقوله و مرزت الحجم وروى أنها الما ترلت تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه حتى الستدعلى أحدابه فأخبر واعلمارضي الله عنه فجاء فاحتضنه منخافه وقبله بين عانقيه عمقال باني الله إيابى أنت وأمى مالذى حدث الموم وما الذي غيرك فتلاعلمه الا مة فقال على له كيف يجامها فال يحلى عبها سمعون ألف ملك يقودون السمعين ألف زمام فتشرد شردة لوتركت لاحرقت أهل الجم الى يتذكر مافرط فيه أو يتعظ (وأنى له الذكري)ومن أين له منفعة الذكري لابدمن تقدير حذف المضاف والافين

السامار بابطال الجواب المشافى من حوالى الرمخ شرى فانه حدل قوله اكرمن غيرمذموم ودلت هذه الا يَهْ على أن المعنى ان المسكر من البسط بالرزق حالتين احداه اعتقاده ان اكرام الله في استحقاق الثانية أشد من الاولى وهى أن لا در ترف بالاكرام أصلاله و يفعل افعال المن المعام المنتيم والمسكن \* عادكاله مه (قال) وقوله و يأكلون التراث أكل المناح المناح

أهان عملني أنه اذا تفضيل علسه بالخبر اعترف متفض ملالته تمالي وإذالم بتفضل علمه سمى ترك الفضل هوانا وليس بهوان و مصدهدا الوجه ذكرالاكرام في قوله فأكرمه) قال أجد كلامل لاتكمرمون النتمولاتحاضونعلي طعام المسكن وتأكلون التراثأكالالماوتحمون المال حماجا كالراذا دكت الأرض دكادكا وجاءرتك والملكصفا

صفاوجي ومنذيعهم

ومئذيتذكرالانسان

وأنى له الذكرى يقول كانه بعمل قوله فأكرمه توطئة قلامه على قوله أهان لاانه مده وله تمالى كلابل لا تكرمون تمالى كلابل لا تكرمون المنه ولا تحاضون على طعام المسكين الآية عن الاول للاشعار بان عن الاول للاشعار بان هذا ماهو أشر من الحول الخرائية القول الاول الخرائية القول الاول الخرائية الحدوق هذه الآية

وم يتذكرو بين وأفي له الذكرى تناف وتناقض (قدّمت المياتي) هذه وهي حياة الا خرة أووقت حياتي فى الدنما كقوال جئته لعشرليال خلون من رجب وهذا أمن دليل على أن الاختمار كان في أبديهم ومعلقا بقصدهم وارادتهم وانهم لمكونوا محبوبين والطاعات مجبرين على الماصي كذهب أهل الاهواء والمدع والافيامه في التحسير « قريُّ بالفتح بعذب ويوثق وهي قراءة رسول الله صلى الله علمه وسلم وعن أبي عمر وأنه رجع المافي آخر عمره والضمير للانسان الموصوف وقيل هوأى من خلف أى لا يعذب أحدمثل عذابه ولا توثق السد لاسل والاغلال مثل و ثاقه لتناهيه في كفره وعناده أولا على عناب الانسان أحد كقوله ولاتزروازرة وزراخرى وقرئ بالكسروالضميرالله تعالى أى لايتولى عذاب الله أحدلان الاص اللهوحده فذلك الموم أوللانسان أي لا يعذب أحدمن الزيانية مثل ما يعذبونه (ياأية النفس) على ارادة القول أى يقول الله للوَّمن ياأية النفس اما أن يكلمه اكراماله كا كلم موسى صاوات الله عليه وعلى لسان ملك و (المطمئنة)الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن وهي النفس المؤمنة أوالمطمئنة الى الحق التي سكنها ثلج اليقين فلا مخالجها شك ويشهد للتفس مرالاول قراءة أبي من كمب باأيتها النفس الا منة المطمئنة (فان قلت) متى يقال لهاذلك (قلت) اماعندالموت واماعندالبهث واماعنددخول الجنة على معنى ارجى الىموعدربك (راضية) عِماأوتيت (مرضية)عندالله (فادخلى في عبادى) في جلة عبادى الصالحين وانتظمي في سلكهم (وادخلي جنتي) معهم وقيل النفس الروح ومعناه فادخلي في أجساد عبادي وقرأ ابنعماس فادخلى فعبدى وقرأابن مسمودفي جسدعمدى وقرأأي التي ربك راضية مرضية ادخلي فىعبدى وقيل نزلت فى حزة بن عبد المطلب وقيل فى خبيب بن عدى الذى صابعة هل مكة وجعاوا وجهه الى المدينة فقال اللهم ان كان لى عندك خير فحق ل وجه ي غو قبلتك فقول الله وجهه نحوها فلم يستطع أحدأن يحقوله والظاهر العدموم عن رسول الله صلى الله عليه وسلمهن قرأسورة الفجرفي الليالي المعشر غفرله ومن قرأهافي سائر الايام كانت له نور ابوم القيامة

# ﴿ وَسُورَةُ الْمُلْدُمَكُمِيةً وَهُي عَشْرُ وَنَ آيَةً ﴾ ﴿ وَلَا يَالُمُ اللَّهُ الرَّحْمِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ الرَّحْمِ ﴾ وقال الله الرَّحْمِ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ الرَّحْمِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمِ الللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

بالمتني قدمت لحماتي فمومتذلا بعذب عذابه أحدد ولأبوثق وثاقه أحدد ماأسها النفس الطمئنة ارجم إلى وبك راضية مرضة فادخملي فيعمادي وادخلىجنني السورة الملدمكمة وهيءشرون آية (بسم الله الرحن الرحيم لاأقسم بهدذا البلد وأنتحل بزندا البلد ووالدوماولد لقدخلقنا الانسان فيكسد (القول في سورة الباد) (دسم الله الرحن الرحم) عوله تعالى لاأقسم به ذا المادوأنت حل يهذا البلد (قال) أقسم سجعانه بالبلدالحرام وما بعدده عملي أن الانسان خلق منمورا الح

نزولها في الله الفتح (فان قبلت) ما المراد بوالدوما ولد (قبلت) رسول الله صلى الله عليه وسلومن ولده أقسم ببلده الذي هو مسقط رأسه وحرم أبيه الراهيم ومنشأ أبيه اسمعيل وعن ولده و به (فان قات) لم نكر (قبلت) للاجهام المستقل المدح والتجب (فان قبلت) هلا قبل ومن ولد (قبلت) فيه ما في قوله و الله أعلم علوضعت أي بأي شي وضعت بعني مو ولده وقبل الموالد وولد هو الكيد أصله من قولات كبد الرحل كبدا فهو أكبد اذا وجعت كبده وانتفخت فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشعة ومنه المبيد المتعمل في كل تعب ومشعة ومنه المتبعدة المكاونة على المتبعد على المتبعد المتبعد المتبعد المتبعد المتبعد المتبعد على المتبعد المت

ىاءن هلا مكت أريداذ 🗨 قناوقام الخصوم في كيد

أى في شدة الامروصعوبة الخطب والضمر في (أيحسب)لبعض صناد بدقريش الذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكابد منهم مايكابد والمعنى أدغان هذا الصنديد القوى في قومه المتضعف للؤمنين أن لن تقوم قمامةوان بقدرعلي الانتقام منهوعلي مكافأته عاهوعليه ترذكرما يقوله في ذلك اليوم وأنه يقول (أهلكت مالالمدا) بريدكثرة ماأنفقه فيما كانأهل الجاهلمة يسمونهامكارم ويدعونها معالى ومفاخر (أيحسبأن لم ره أحد) حن كان منفق ما منفق رئاء الناس وافتحار الينهم دعني أن الله كان راه وكان عليه وقيما ويجوز أن يكون الضميرالانسان على أن يكون المعنى أقسم بهذا البلدالشريف ومن شرفه أنك حسل به بما يقترفه أهله من الماتثم متعرج رى وفهو حقيق بأن أعظمه بقسمي به لقد خلقنا الانسان في كمداي في مرض وهومرض القاب وفساد الماطن بريدالذن علاالله منهم حان خلقهم أنهم لا يؤمنون ولا يعماون الصالحات وقبل الذي يحسب أنان يقدر عليه أحدهو أوالاشدوكان قو بابسط له الادم المكاظى فيقوم عليه ويقول من أزالني عنه فله كذا فلا ينزع الاقطعار يبقي موضع قدميه وقيل الوليدين المغيرة 🌘 لبداقري بالضم والكسرجع لمذة ولمدة وهوماتليدين بدالكثرة وفرئ ليدابضمتينجع ليود ولبدابالتشديدجع لابد (ألم نجمله عينين) يبصر بهما المرتبات (ولسانا) بترجم به عن ضمائره (وشفتين) يطبقهما على فيه ويستعين بهماعلى النطق والاكل والشرب والنفخ وغيرذلك (وهديناه النجدين)أى طريق الخير والشر وقيل الشديين (فلا اقتحم المقبة) يعني فلم يشكر تلك الايادي والنعم بالاعمال الصالحة من فك الرقاب واطعام اليتامى والمساكين ثم بالأعيان الذي هوأصيل كل طاعة وأساس كل خير بل غمط النعرو كفريالنع والمعنى أن الانفاق على هــذا الوجه هو الانفاق المرضى النافع عندالله لا أن يهلك مالالبدا في الرياء والفخار فيكون مثله كمثل ريح فه اصر أصابت حرث قوم الآية (فَان قلت) قلما تقع الاالداخ لذ على الماضي الامكررة ونحوقوله فأى أمرسي لافعله لا يكاديقع فالهالم تكرر في الكلام الافصيح (قلت) هي متكررة فالمعنى لانمعنى فلااقتصم المقبة فلافك رقبة ولأأطع مسكينا ألاتر فأنه فسراقتها ماالمقبة بذلك وقال الزجاج قوله ثم كان من الذين آمنوايدل على معنى فلا اقتم المقبة ولا آمن . والا قتمام الدخول والجاوزة بشدة ومشقة والقعمة الشدة وحمل الصالحة عقبة وعماد بالقضاما فمالما فيذلك من معاناة المشقة ومجاهدة النفس وعن الحسن عقبة والتهشديدة مجاهدة الانسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان وفك الرقبة تخليصها من رق أوغيره وفي الحديث ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل مدخلني الجنمة التعتق النسمة وتفك الرقبة قال أوليساسواء قال لااعتاقها أن تنفر ديمتقها وفكها أن تمن في تخليصها من قود أو غرم والمتق والصدقة من أفاضل الاعمال وعن أبي حنيفة رضى الله عنه ان العتق أفضل من الصدقة وعند صاحبه الصدقة أفضل والاسمة أدلى لي قول أى حنيفة لتقديم المتق على الصدقة وعن الشمعي في رجل عنده فضل نفقة أيضمه في ذي قرابة أو يعتق رقبة قال الرقبة أفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فك رقبة فك الله بكل عضومنها عضوامنه من الذار . قريَّ فك رقبة أواطمام على هي فك رقبة أواطعام وقريَّ فَكُرْقِبِهُ أُواطِم على الايدال من اقتعم المقبة وقوله (وما أدراك ما العقبة) اعتراض ومعناه أنكم تدركنه

Din. 2. 46 3 V. 9

أن ان يقدر عليه أحد يقول أها كتما الليدا أي عسب أن لم بره أحد وشيعل المعين والسانا والمعدن والمعام في وما أدر المثما المقبة فل وما أدر المثما المقبة يتماذا ومسكيناذا مقربة أو مسكيناذا متربة

اصعو بهاعلى النفس وكنه ثوام اعندالله 🌸 والمسفية والمقربة والمتربة مفعلات من سيغب اذاحاع وقرب

﴿ القول في سورة الشفس ﴾ ﴿ سم الله الرحن الرحم ﴾ وقرله تعالى والسماء وما بناها والارض وماطعاها ونفس وماسوّاها (قال) في معنى المام الفعور والتقوى في معنى المام الفعور والتقوى الفهام والمام الفعور والتقوى الفهام والمام الفعاد (٢٤٦) أحدهما حسن والا تن قبع وقد كمنه الخ) قال أحدين في هذا المكلام نوعين من الماطل أحدها

فى النسب بقال فلان ذوقرابتى وذومقر بتى وترب اذا افتقر ومعناه التصق التراب وأما أترب فاستغنى أى صار ذامال كالتراب في الكثرة كاقيل أثرى وعن النبى صلى الله عليه وسلم في قوله ذام تربة الذى مأواه المزابل ووصف الموم بذى مسغية نحوما يقول النحو يون في قولهم هم ناصب دونصب وقرأ الحسن ذامسغية نصبه باطه ام ومعناه أواطعام في يوم من الايام ذامسغية (ثم كان من الذين آمنوا) جائم لتراخى الاعمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العبق والصدقة لا في الوقت لان الاعمان هو السمايق القدم على غيره ولا يثبت عمل صالح الابه والمرجة الرجة أى أوصى بعضهم بعضا بالصبر على الاعمان والمسابق القدم على غيره ولا يثبت عمل وعلى الطاعات والحن الني ينتلى جاللومن و بأن يكونوا متراجين متعاطفين أو عماية دى الى رجة الله المين والمسابق المين والشوم أى الميامين على أنفسهم والمسائم عليهن و قرى موصدة بالواو والهمزة من أوصدت الماب وآصد ته اذا أطبقته وأغلقته وعن أبي يكر بن عماش لنا المام يهمز مؤصدة فاشته عن رسول الله عليه وسلم من قرأ لا أقسم جذا المداعطاه الله فاشته وأنا سمن غضبه يوم القيامة

## وسورة الشمس مكية وهي خمس عشرة آية ك

#### وبسم الله الرحن الرحيم

ضحاهاضو ؤهااذاأشرقت وقام سلطانه اولذلك قيل وقت الضهى وكائن وجهه شمس الضهي وقيل الضحوة ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك والضَّاء بالفخ والمداذ المتدالنهار وكربَّأن ينتَّصف (اداتلاها) طالعا عندغروبها آخذامن نورهاوذلك في النصف الاول من الشهر وقيل اذا استدار فتلاها في الضياء والنور (اذاجلاها) عندانتفاخ النهار وانبساطه لان الشمس تنعلى في ذلك الوقت عام الانجلاء وقيل الضمير للظلمة أوللدنساأ والأروض وان لم يحرفهاذ كركقو لهمأ صحت اردة بريدون لغداة وأرسات بريدون السماءاذا بغشاها فتغيب وتظلم الاسفاق (فانقلت) الاص في نصب اذامعض للانك الخلواما أن تجمل الواوات عاطفية فتنصب بهاوتجرفتقع في العطف على عاملين في نحوقواك مررت أمس بزيدواليوم عمرو واماأن تجعلهن للقسم فتقع فيما اتفى الخليل وسيبويه على استكراهه (قلت) الجواب فيه أن واوالقسم مطرح معها ارازالفعل اطراحا كليافكان لهاشأن خلاف شأن الماءحيث أبرزمعها الفعل وأضمر فكانت الواوقاءة مقام الفعل والباءسادة مسدهما معاوالواوات العواطف نوائب عن هذه الواو فققن أن يكن عوامل على الفعل والجارجيما كاتقول ضربز يدعمراو بكرخالدا فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام ضرب الذي هوعاملهم \* جعلت مامصدر ية في قوله وما بناها وماطعاها وماسواها واليس بالوجه لقوله فأ لهمها وما يؤدي اليه من فسادالنظم والوجه أن تكون موصولة واغاأ وثرث على من لارادة معنى الوصفية كانه قيل والسماء والقادر العظيم الذي سناها ونفس والحكيم الماهرالحكمة الذي سوّاها وفي كالرمهم سيعان ما سخرك اندا (فان قلت) لمنكرت النفس (قات) فيهوجهان أحدهما أن يريد نفساخا صقمن بين النفوس وهي نفس آدم كانه قال وواحدة من النفوس والثاني أن يريد كل نفس وينكر التكثير على الطريقة الذكورة في قوله علم نفس \* ومعنى المام الفجور والتقوى افهامهما واعقالهما وأن أحدهما حسن والا تنرقبع وتمكينه من

في قوله معيني الهام الفعور والتقسوى افهامهمها عقالهما وان أحدهما حسن والا خرقهم والذي يكنه في هذه الكلمات اعتقاد أن الحسن ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالمحة أولئك وتواصوا بالمحة أولئك أصحاب المعنة والذين أصحاب المناهة علم نارم وصدة

(سورة الشنس مكية وهي خسعشرة آية)
(بسم الله الرحن الرحيم) والشمس وضاها والنمر اذا سلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاه والسماء وما ساها والمها فورها وتقواها

والقجمدركان المقل ألا ترى الى قوله أعقالهما أى خاف المقل الموصل الى معرفة حسن الحسن وقع القبيع واغا اغتم في هذا فرصة اشعار الالمام بذلك فانه رعا

يظن أن اطلاقه على العلم المستفاد من السمع بعيد والذي يقطع دابر هذه النزغة أناوان قلناان الحسن والقبح لا يدركان اختيار الاسلام لا نهمان الدين المستعدد أن المستعدد المستعدد المستعدد أن المستعدد المست

وقسمهاليسامخلوقين لله تمالى بللشركاله المثرلة واغمانمار ضمه في الظاهر من فيوى الاستمالية كروجها في الردعلي من قال ان الضمر لله تمالى واغا اقتصر على الدعوى مقرونة بسفاهه على أهل السنة فنقول لا من اه في احتمال عود الضمير الى الله تمالى والى ذى النفس أكنء وده الى الله تعالى أولى لوجهين أحدهماان ألجل سيقت سياقة واحدة من قوله والسماء ومايناها وهاجراو الغيم الز فعاتقدم هذن الفعان عائدة الى الله تمالى الا تفاق ولم يحر لغير الله تمالى ذكروان قيل بعود الصعير الى غيره فاغل (V30)

يتمسل لوازه بدلالة الكازم ضمناواستاراما لاذكراونطقاوماجي ذكره أولى ان يعود الصميرعليه الثانيان الفعل السية عمل في الاتمة التي استدلها قدافلج منزكاهاوقد عاسمن دساها كذبت غوديطغو اهااذانيعث أشيقاها فقال لميم وسول الله ناقية الله وسيقاهافكيذوه فعقروها فدمدم علهم رجهم بذنههم فسواها ولايخافءقماها وسورة واللمل مكية وهي احدى وعشرون 44T

(بسم الله الرحن الرحيم)

واللمل اذا يغشى والنهار

اذاتجلي وماخاق الذكر

في قوله قــدأ فلم من

تزكى تفعل ولاشك أن تف-مطاوع فعل

فهذا أن مدل أما أولى

من أن يدل إله. لان

والانتىانسعكم

اختمار ماشاءه نهما بدليل قوله (قدافغ من زكاها وقد خاب من دساها) فعدله فاعل التركية والتدسية ومتولهما والتزكية الاغاء والاعلاء بالتقوى والتدسية النقص والاخفاء بالفجور وأصل دسي دسسكا قدل في تقضض تقضى وسمثل اب عباس عنه فقال أتفر أقد أفله من تزكى وقد خاب من حل ظلما وأماقول من زعم أن الصمر في زك ودسي لله تمالى وأن تأنيث الراجع الى من لانه في معنى النفس في تعصيس القدر بةالذن وركون على الله قدراهو برىءمنه ومتعلل عنه ويحمون لمالهم في تمعل فاحشة بنسمونها اليه (فان قلت) فأين جواب القسم (قات) هو محذوف تقديره اليدمدمن الله علم مأى على أهل مكة لتكذيبهم رسول اللهصلي الله عليه وسالم كادمدم على تحودلانهم كذبوا صالحاوأ ماقداً فلح من زكاها فكالرم تابع لقوله فأله مها فحو رهاوتقواها على سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم في شي \*الباء في (بطغواها)مثلها في كتبت بالقلم والطغوى من الطغيان فصاوا بن الاسم والصفة في فعلى من بنات الياء بأن فلبو اللياء واواف الاسم وتركوا القلب في الصفة فقالوا امن أمنز ياوصد مايد في فعلت التكذيب بطغيانها كأنقول ظلني بحرأته على الله وقيل كذبت عاأوعدت به من عذام اذى الطّغوى كفوله فأها بكو ابالطاغية وقرأ الحسين بطغواها بضم الطاء كالحسيني والرجعي في المصادر (اذا نبعث)منصوب بكذبت أو بالطغوي و (أشقاها) قدار بنسالف و يجوزأن يكونواجاعة والتوحيدُلتسو يتكُفى أفعل التفضيل اذا أضفته بينُ الواحدُوالجم والمذكر والمؤنث وكان يجوزان بقال أشقوها كاتقول أفاضاهم، والضمير في (لهم) يجوز أن يَكُون للاشقَىن والتفضيل في الشقاوة لان من تولى المقرو باشره كانت شقاوته أظهر وأبلغ و (ناقة الله) نصب على التحذير كقولك الاسدالا سدوالصدى المدي يأضمار ذروا أواخذروا عقرها (وسقياها) فلاتر ووهاعنهاولاتستأثر وابهاعلها (فكذبوه) فيماحذرهم منهمن نرول المذاب ان فعلوا (فدمدم عليهم) فأطبق علمهم العذاب وهومن تكرير قولهم ناقة مدمومة اذا اليسها الشعم (بذنهم ) بسد فنهم وفية انذار عظيَّه بعاقبة الذنب فعلى كل مذنب أن يعتبر و يحذر (فسوَّاها) الضمير للدُّمدمة أى فسوَّاها بينهـم لم يفلت منهاصغيرهم ولا كبيرهم (ولا يخاف عقباها)أى عاقبة اوتبعثها كايخاف كل معاقب من الملوك فيبقى بعض الابقاء ويجوزان يكون الضمير لثمود على معنى فستواها بالارض أوفى الهلاك ولا يخاف عقى هلاكه وفى مصاحف أهل المدينة والشأم فلايخاف وفى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الشمس في كما تما تصدق بكل شي طلعت عليه الشمس والقهر

# وسورة والليل مكية وهي احدى وعشر ونآمة

## وسم الله الرحن الرحيم

هالغشى اماالشمس من قوله والليل اذا يغشاها واما النهار من قوله بغشي اللمل النهار واما كل شئ واربه يظلامه من قوله اذارقب (تجلى) ظهر بروال ظلمة الليل أوتبين وتكشف بطاوع الشمس (وماخلف) والقادر المنطم القدرة الذي قدرعلي خلق الذكر والانثى من ماءواحد وقيل هماآ دموحواء هوفي قراءة النبي صلى

المكازم عنسدنا نعن قدافع من كاه الله فتركى وعنده الفاعل في الاثنين واحداضاف المه الفه مان الحتلفين و يحتاج في نصيح المكارم الى تعديداعتبار وجهه وغن عنه في غنية على الالأباق ان تضاف التركية والتدسية الى العبد على طريقة انه الفاعل كا يضاف اليه المالاه والسيام وغير ذلكمن أفعال الطاعات لان له عندنا اختيارا وقدرة مقارنة وأن منعنا البرهان المقلى الدال على وحدائية الله تعالى ونني الشريك أن نجمل قدرة العدمؤرة خالقة فهذا جوابناعلى ألا ية نازلا والافليذ كروجهامن الردفيلزمنا الجواب عنه وأماجوا بناعن سفاهته على أهل السنة فالسكوت والله الموفق عادكالامه (قال) وجواب القسم عندوف تقديره ليدمدمن علهم أي على أهل مكة الخ والقول في سورة الليل في هوسم الله الرحن الرحيم في القوله تعالى وما حاق الذكر والانتى (قال فيه) بدل على أن الخني المشكل عند الابدأن بكون عند الله من أحد القيمان ولا يحكون عنده فوعا الذاالخ وقوله تعالى فأمامن أعطى واتتى وصدف بالحسنى فسند مره الميسري (قال فيه التيسير الدسرى خاق الالطاف الخ) قال أحد الانطي لسائه ههذا على أهل السنة ولكن قصره الحق فتراه برق ول المكلام بل يعطله لانه يجد اله مالا يحمله مالا يحمله مالا يحمله مالا يحمله مالا يحمله من المالة المنافق المنافق والمعالم المنافق والمعنه الاتتى وقد علم المنافق والمعنه المنافق والمنافق و

الله عليه وسلم والذكر والانثى وقرأ ابن مسعود والذي خانى الذكر والانثى وعن الكسائي وماخلق الذكر والانثى بالجرعلي أنه يدل من محل ما خاتى عمني وما خاقه الله أى ومخاوف الله الذكر والانثى و جازا ضمار اسم اللهلانه مماوملانفرا دمنالخلق اذلاخالق سواه وقسل ان الله لميخاتي خلقامن ذوي الارواح ليس مذكرولا أنثى والخنثى وانأشكل أص عندنافه وعندالله غمرمشكل معاوم بالذكو رةأ والانوثة فاوحلف بالطلاق انه لم باقى ومه ذكرا ولا أنثى وقد لق خنثى مشكل كان عانث الانه في المقيقة قاماذ كر أو أنثى وان كان مشكالاعندنا (شتى) جعشنيت أى أن مساءيكم أشتات مختلفة و بيان أختلافها فيما فصل على أثرة (أعطى) يمنى حقوق ماله (واتق) الله فليعصه (وصدّق بالحسيني) بالخصلة الحسني وهي الاعمان أو بالملة المستى وهي ملة الاسلام أو بالثوية المستى وهي الجنة (فستيسر والدسري) فسنهمؤه لهامن بسرالفرس للركوب ذاأسر جهاوألجها ومنه قوله علمه السلام كل ميسر لماخلق له والمهني فسناطف بهونو فقهحتي تبكون الطاعة أيسر الامور عليه وأهونها من قوله فن بردانته أن يهديه يشرح صدره للاسلام (واستغني) وزهدفه اعندالله كائه مستغن عنه فإيتقه أواستغنى بشم وات الدنياعن نعم الجنة لانه في مقابلة واتقى (فسينيسره للعسري)فسنخذله وغنمه الالطاف حتى تكون الطاعة أعسر شيءامه وأشده من قوله يجعل صدره ضيقاح جاكاتما يصددني السهماء أوسمي طريقة انلير باليسري لانعاقبتها اليسر وطريقة الشر العسرى لان عاقبتها العسرأ وأرادبه ماطريقي الجنة والنارأى فسنهديه مافي الا خرة الطريقين وقيل نزاتا في أني بكررضي الله عنه وفي أبي سفيان بن حرب (ومانغني عنه) استفهام في معنى الانكار أونغ (تردي) تفعل من الردى وهو الهلاك يريد الموت أوتردى في المفرة اذا قبر أوتردى في قمر جهم (ان عليما الهدى) ان الارشاد الى الحق واجب علينا بنصب الدلائل وبيان الشرائع (وان الماللا تخرة والاولى) أى ثواب الدارين للهتدى كقوله وآتيناه أجره في الدنياوانه في الاستوة لمن الصالين ، وقرأ أبو الزبير تتاظى ، (فان قلت كيف قال (لا يصلاها الا الاشق \* وسيعنبها الاتق) وقد علم أن كل شق يصلاها وكل تفي يعنبها لا يختص بالصلى أشقى الاشقياء ولابالنجاة أتقى الانقياء وأن رعمت أنه نكر الذار فأر آدنار ابمينها مخصوصة بالاشقى ف

حتى التزمور ودالسؤال المذكور التفاته الى قاعدته الفاسدة وحددره أن تنقض اشتى فأما من أعطى واتق وصدق الملسني فسينسره للسرى وأمامن يحلل واستغنى وكذب بالحسني فسسندمره للمسرى ومانغني عنمه مأله اذا تردىان علمنا لاهدى وان لناقلا كوة والاولى فأنذرتكم نارا تاظي لاسلاها الاالاشق الذىكنسوتولى و بأبي الله الانقضيها

ورفضها واذا تزلت

الاته على قواعدالسنة

وضع لكما قاته فنقول المنافعة معنوا فيه حراكتراغ بعمدوالى شاة فيدسوها وسطه بين اطماقه فأما تصنع ماسوى فوق الجراوعلى الفل في النعة أن يحفر واحفيرا فيه حراكتيراغ بعمدوالى شاة فيدسوها وسطه بين اطماقه فأما تصنع ماسوى فوق الجراوعلى القاوعلى المنافو في المنافقة في فره في النافة في فره في المنافقة في فره في المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة في فره في المنافقة الأولى المنافقة والمنافقة والمنافقة

يفكرويقدروالله أعلم وسعينها الاتقالاي يؤتى ماله يتزكى وما لاحدعنده من نعمة تعزى الاابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضي ولسوة والصيى مكية وهي احدى وعشرون

بسم الله الرحن الرحم)
والضعى واللهدل اذا
سبى ماودعدك ربك
وما قلى وللا تحرة خير
المثمن الاولى ولسوف
يعطيك ربك فترضى
(القول في سورة الضعى)

Sal

إسم الله الرحن الرحيم) «قوله تعالى وللا تنوة خدار لك من الاولى (قال ان قلت كيف اتصل عماقيله وأحاب بأنه الماكان فيضمن التوديع والقلى ان الله مواصات الوحى المك الخ) قال أجدوانواج أهل الكاثرمن النار شفاعته مضاف الى ذلك \* عادكارمه (قال) غرعده بقوله واسوف معطيك بال فترضى وعداشام الالحماع ماأعطاه فىالدنيامن الفتسوحات والنصر غبرذولك

تصنع بقوله وسيجنها الاتق فقد علم أن أفسق المسلمن بعث تاك النار الخصوصة لا الاتقى منهم خاصة (قات) الا يقواردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمند بن فأريدان بسالغ في صفته حما المنتاقصة بين فقيل الاشقى وجعل مختصا بالصلى كان النارلم تخلق الاله وقيل الاتقى وجعل مختصا بالنجاة كائن المنتاق الاله وقيل الاشقى وجعل مختصا بالنجاة كائن المنتالاله وقيل الاله وقيل ها أوجهل أو أمية بن خلف وأبو بكورضى القه عند الله والمنازك كاء أي يطلب أن يكون عند الله والمنازك المنازك المنازك المنازك المنازك والمنازكاة (فان قلت) ما محل يتزكى (قلت) هو على وجهن ان جعلته بدلامن يوقى فلا محلله لا اله داخل في حكم المناق والمنازك المحلل وان جعلته حالا من الفيرة في في في النبيال المناء وجهر به ) مستثنى من غير جنسه وهو النه حمة أي ما لا أحد على المناز وقرأ يحيى بنو ثاب الا ابتفاء وجه ربه بالرفع على لغة من يقول ما في الدار أحد الاحمار وأنشد في اللغتين قول بشرين أبي خازم على الدار أحد الاحمار وأنشد في اللغتين قول بشرين أبي خازم

أَضِيت خلاء قفار الأأنيس بها \* الاالجا ذرو الفلا انتختاف و بلدة ليس بهاأنيس \* الاالمعافير والاالعيس

وقول القائل و بلدة ليس به الااليمافير والاالعيس و بلدة ليس به الااليمافير والاالعيس و بلدة ليس به الااليمافير والاالعيس و التفاء وجه ربه و يجوزان يست ون ابتفاء وجه ربه الالمكافأة نعمة (ولسوف يرضى) موعد بالنواب الذي يرضي مه و يقرعينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة والليل أعطاء الله حتى يرضى وعافاه من العسر و يسرله اليسر

## وسورة والضيمكية وهي احدى وعشرون آية كم

## وبسم الله الرحن الرحيم

الرادبالضي وقت الضيى وهو صدر النهار حين نرتفع الشمس وتلقي شدها عها وقيل الخدافسي وقت الضيى بالقدم لانها الساعة التي كلم فها موسى عليه السلام وألقي فها السحرة سجد القوله وأن يحشر الناس ضيى وقيل أريدبالضي النهار بيانه قوله أن بأنهم بأسناضي في مقابلة بياتا (سيمي) سكن وركد ظلامه وقيل ليات المعناه سكون الناس والاصوات فيه وسجنا المحرسكنت أمواجه وطرف ساجساكن فاتر (ماودعك) جواب القدم ومعناه ما قطعك قطع المودع وقرى التخفيف يعنى ما تركك قال وتم ودعنا آل عمر و وعاص ه فرائس أطراف المثقفة السمر

والتودد عممالغة في الودع لان من ودعك مفار قافقد الغفي تركك روى أن الوحى قد تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وله وقد الله عليه الله عليه والمساقة ألى المشركون ان محمد اودعه ربه وقد وقد ان المحمد الماقية ألى المسكون ان محمد المحمد من قلى كذفه من الذا كرات في قوله والذاكرين المحمد ما أرى شديا الله كثيرا والذاكرات ويدوالذاكراته وضوه فا وى فهدى فأغنى وهو اختصار لفظى لطهو والحد ذوف (فان قلت) كيف اتصل قوله (وللا تخرة خيرالك من الاولى) على الماقيل المناوحي المدلوانك حميب الله ولا ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمه أجهال والمقاود والمدلول المحمد والمقاود والمدلول المحمد والمقاود والموف المحمد والمعاود والمدلول المحمد والمحمد والمحمد والمحمد والموف المحمد والمحمد والم

الحسلة والمبتدأ محسدوف تقديره ولانت سوف يعطمك كاذكرنا في لا أقسم أن المعنى لا ناأقسم وذلك أنها لاتخاومن أنتكون لامقسم أوابتدا فلام القسم لاتدخل على المضارع الامع نون التأكيد فبق أن تكون لامانتداءولام الابتداءلا تدخل الاعلى الجلة من المتداو الجبرفلا بدمن تقدير مبتسدا وخبر وأن تكون أصله ولا تنت سوف بعطيك (فان قات) مامعني الجع بين حرفي الموكيد والتأخير ( قلت) معناه أن العطاء كأنلا محالة وان تأخولما في التأخير من الصلحة جعد علمه نعمه وأباديه وأنه لم يخله منه امن أول ترسم والتداءنشة ترشحال أرادبه ليقيس المترقب من فضل الله على ماسلف منه لئلا يتوقع الاالحسني وزيادة الخبر والكر امة ولا نضم قصدره ولا يقل صبره و (ألم يحدك) من الوجو دالذي عمني العلو النصويات مفعولاوحدوااعني ألم تكن يتماوذاك أنأماه مات وهوجنين قداتت عليه سستة أشهروماتت أمهوهو ان عانسة من فكفله عما وطالب وعطفه الله علمه فأحسن ترسته ومن بدع التفاسر أنه من قولهم درة يتمة وأن المهني ألم يجدك واحدافي قريش عدم النظير فا "واك \* وقريٌّ فأوى وهو على معند بن امامن أواه عنى آواه سمع بعض الرعاة يقول أين أوى هذه الموقسة وامامن أوى له اذارجه (ضالا) معناه الضلال عن على الشرائع وماطر بقه السمع كقوله ما كنت تدرى ماالكاب وقيل ضل في صياء في بعض شداب مكة فرده أبوجهل الى عبد الطلب وقبل أضابته حلمة عندماك مكة حين فطه ته وحاءت به الترده على عبد المطلب وقيل ضل في طريق الشأم حين خرج به أبوط المد "فهد الله فمرفك القرآن والشرائم أوفأز ال ضلالك عن حدك وعك ومن قال كان على أمر قومه أربعين سنة فان أرادأنه كان على خلوهم عن العلوم السمعية فنعم وان أرادأنه كان على دينهه موكفرهم فعاذ اللهوالانساء يجب أن يكونو امعصومين قبل النبوة ويعدهامن الكائر والصفائرالشائنة فالالكفروالجهل بالصانع ماكان لناأن نشرك اللهمن شئ وكؤ بالنبي نقيصة عندالكفارأن سيقله كفر (عائلا) فقراوقري عبلا كاقرى سيعات وعدها (فأغنى) فأغناك عال خدعة أو عِما أَفَاء علمكُ من الغنائم قال علمه السلام حمل رزقي تحت ظل رمحي وقدل قنهك وأغني قلمك (فلاتقهر) فلاتفلمه على ماله وحقه لضعفه وفي قراءة ان مسعود فلاتكهر وهو أن بعيس في وجهة وفلان ذوكهر ورةعابس الوجه ومنه الحديث فبأبي وأمي هوما كهرني النهروا انهم الزجوءن الني صلي الله علمه وسه إذار ددت السائل ثلاثا فلربرج فلاعلمك أن تزبره وقمل أماله اليس بالسائل المستحدى وايكن طالب العداد العاد الخاصة المحديث بتعمة الله شكرها واشاعتها بريدماذ كره من نعمة الابواء والهداية والاغناء وماعداذلك وعن مجاهد بالقرآن فحدث أقرئه وبلغما أرسلت به وعن عبدالله بن عالب أنه كان اذاأصبع يقول رزقني الله البارحة خيرا قرأت كذاوصايت كذا فاذا قيل له باأ بافراس مثلك يقول مثل هذاقال تقول الله تعالى وأمانع مقربك فحدث وأنتج تقولون لاتحدث منعمة الله واغما يحوزم ثل هذا اذافصديه اللطفوأن يقتدى بهغمره وأمن على نفسه الفتنة والسترأ فضل ولولم يكن فيهالا التشبه بأهل الر ماءوالسمعة لكن به وفي قراءة على رضي الله عنه فخير والمهني أنك كنت يتم اوضا لاوعا ثلافا واله الله وهداك وأغناك فهداكن من شئ وعلى ماخدات فلاتنس نعدمة الله علدك في هذه الثلاث واقتدمالله فتعطف على المتبروآوه فقد ذقت المبتروهوانه ورأيت كمف فعل الله مك وترجم على السائل وتفقده ععروفك ولاتزج هعن باللكا كارجك بكفأغناك بعدالفقر وحدث بنعمة الله كلهاو بدخل تحته هدابته الضيلال وتعليمه الشرا تعوالقرآن مقتد بابالله في أن هداه من الضلال عن رسول الله صلى الله عليه وسيامن قرآ سورة والضعى جمله الله فين يرضى محمدأن يشفع له وعشر حسنات يكتبها الله له بعددكل يتم وسائل

فأمااليتم فلاتقهر وأماالسائل فلاتهر وأمانهمة ربك فدث وهي عاني آيات ا وهي عاني آيات ا (بسم الله الرحن الرحم) ألم نشرح للتصدرك

ألم عدا ينمافا وي

ووحدك ضالافهدى

ووجدك عائلا فأغنى

وسورة المنشرح مكمة وهيء عاني آبات

وبسم الله الرحن الرحيم

واستفهم عن انتفاء الشرح على وجه الانكار فأفاد البات الشرح وابعابه فكأنه قيل شرحنالك صدرك

ووضعنا عنكوررك الذى انقض ظهرك ورفعنالكذكرك فان مع العسر يسراان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب فرغت فانصب

(بسم الله الرحن الرحيم)

\* قوله تعالى ألم نشرح

لل صدرك ووضعنا

عندك وزرك الذى

أنقض ظهرك (قال
فيه ان قلت ما فائدة

لل مع ان الاضافة

تغنى عنه الخ) قال أحد

وقد تقدم عند الكلام

على نظر برها فى قوله

قال رب اشرح لى صدرى

من هذا المعنى والله أعلم

من هذا المعنى والله أعلم

ولذلك عطف عليه وضعناا عتبار اللعني ومعنى شرحناصدرك فسعناه حتى وسعهوم النبؤة ودعوة الثقلين اجيعاأوحتى احتمه لالمكاره التي يتعرض للهم اكفار قومك وغيرهم أوفسعناه عماأو دعناء من العماوم والحيكم وأزلناءنه الضيق والحرج الذي يكون مع العمى والجهل وعن الحسين ملي عحكمة وعلى وعن أبي جمع فرالنصورانه قرأ المنشرح بفتم الحاء وقالوالعله من الحاء وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتعها • والوزر الذي أنقض ظهره أي جله على النقيض وهوصوت الانتقاض والانفكاك لثقله منسل الماكان يثقل على رسول الله صلى الله علمه وسلم ويغمه من فرطاته قبل النبرة وأومن جهله بالاحكام والشرائع أومن تهاليكه على اسلام أولى العنادمن قومه وتلهفه \* ووضعه عنه أن غفرله أو على الشرائع أومهد عذره بعدما دلغ و بالغ وقرأ أنس وحالنا وحططنا وقرأ ابن مسعود وحالنا عنه لله وقرك ، ورفع ذكره أن قرن بذكر الله في كلة الشهادة والاذان والاقامة والتشهدوالخطب وفي غيرموضع من القرآن والله ورسوله أحق أن يرضوه ومن يطع الله ورسوله وأطيعوا الله وأطيعو االرسول وفي تسميته رسول الله ونبي الله ومنه ذكره في كتب الاولين والاخد على الانساء وأعمهم أن يؤمنوابه (فان قلت) أي فائدة في زيادة لله والمني مستقل بدونه (قلتً) في زيادة للتمافي طريقة الأبهام والايضاح كاته قيل ألم نشرح لك ففهم أن عمشرو عاثم قيل صدرك فأوضع ماعلم مهما وكذلك لكذكرك وعنك وزرك (فان قلت) كيف تعلق قوله (فان مع العسر يسرا) على قبله (قلت) كان المشركون يميرون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالفقر والضيقة حتى سبق الى وهمه أنهم رغبوا عن الاسلام لا فتقارأهم واحتقارهم فذكره مأأ نع به عليه من جلائل النعم ثم قال فان مع العسر دسراكا ته قال حولناك ماخولناك فلاتماس من فضل الله فان مع العسر الذي أنتم فيه يسرا (فان قلت)ان مع المعد، قدامه في اصطعاب اليسروالعسر (قلت) أراد أن الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه برمان قريب فقرب اليسر المترقب حتى جعله كالقار ت العسر زيادة في التسلية وتقوية القاوب (فان قلت) مامه ني قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم الن يغلب عسر يسمرين وقدروي مرفوعا أنه خرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يفحك و يقول ان يغلب عسر يسرين (قلت) هـ ذا عمل على الظاهر و بناء على قوة الرجاء وأنموعد اللهلا يحل الاعلى أوفي ما يحتمله اللفظ وأبلغه والقول فيه أنه يحتمل أن تمكون الجلة الثانية تكرير اللاولى كاكررقوله ويل بومث ذلل كذبين لتقرير معناها في النفوس وتحكينها في القاوب وكايكرر المفردفي قولك جاءني زيدر بدوأن تكون الاولى عدة بأن العسرم مردوف بيسر لامحالة والثانية عدة مستأنفة بأن المسرمة وع يسرفهما يسران على تقدير الاستئناف واغاكان المسروا حد الانه لا يخاوا ماأن يكون تمريفه للمهدوهو العسرالذي كانوافيه فهوهولان حكمه حكرزيدفي قولك انمع زيدمالا انمع زيدمالا واماأن يكون البنس الذي يعله كل أحد فهوهو أيضا وأما السرفن كرمتنا وللمض الجنس فاذا كان الكلام الثاني مستأنفاغ مرمكر وفقد تناول بمضاغ مرالبعض الاول بغيرا شكال (فان قلت) فالمراد اليسرين (قات) يجوزأن براد بهماما تدسرهم من الفتوح في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تدسرهم فأيام الخلفاء وأن يراديسر الدنياو يسر الاخرة كقوله تمالى قل هل تربصون بنا الااحدى الحسنيين وهما حسني الظفروحسني الثواب (قان قلت) في المعنى هذا التنكير (قلت) التفغيم كاتَّه قيل ان مع المسريسرا عظما وأى سروهوفي مصف ان مسعودم ، قواحدة (فان قلت ) فاذا ثبت في قراءته غيرمكرو فلم قال والذي نفسي بيده لوكان العسرفي عراطلبه اليسرحتي يدخل عليه انه لن يغلب عمر يسرين (قلت) كأنه قصدباليسرين مافى قوله يسرا من معنى التفغيم فتأوله بيسرالدارين وذلك يسران في الحقيقة (فان قلت) فكيف تعلق قوله (فاذا فرغت فانصب) عاقبله (قات) اساعد دعليه نعمه السالفة ووعده الاتنفة بعثه على الشكروالاجتهاد في العبادة والنصب فها وأن واصل بن بعضها و بعض و يتابع و يحرص على أن لا يخلى وقتامن أوقاته منها فاذافر غمن عبادة ذنبها بأخرى وعن ابن عباس فاذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء وعن المسن فاذ افرغت من العُزوقاحة دفي العبادة وعن مجاهد فاذ افرغت من دنياك فانصب في صلاتك

وعن الشعبى أنه رأى رجلاد شيل حرافقال ليسب ذا أمر الفارغ وقعود الرجل فارغامن غير شغل أو اشتغاله على الشعبية في دينه أو دنياه من سفه الرأى وسخافة العقل واستيلاء الففلة ولقد قال عرر شي الله عنده الى كره أن أرى أحدكم فارغاسه للالافي عمل دنيا ولافي عمل آخرة وقرأ أبو السمال فرغت بكسرالرا وليست بفصصة ومن الدع ماروى عن بعض الرافضة أنه قرأ فانصب بكسرال أصاداًى فانصب على اللامامة ولوصح هذا الرافضي أصح المناصي أن يقرأ هكذا و يجعله أمر ابالنصب الذى هو بغض على وعداوته (والى ربك فارغب) واجعل وغيتك اليه خصوصا ولا تسأل الافضل متوكلا عليه وقري فرغب أى رغب الناس الى طلب ماعنده عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ ألم نشرح في كا غياجاء في وأنام غيم فضرج عنى

# وسورة والتين مكية وهي عان آيات،

### وبسم الله الرجن الرحيم

\* أقسم بهمالانهما عجيمان من بين أصناف الاشحار الممرة روى أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم طهق من تدن فاكل منه وقال لاحدابه كلو إفلوقات إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هـذه لان فاكهة الجنة بلاعجم فكأوها فانها تقطع البواسير وتنفع من النقرس ومرمعاذبن جبل بشعبرة الزيتون فأخذمنها قضيبا واستاك به وقال سمحت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نم السواك الزيتون من الشجرة الماركة يطيب الفعمو يذهب بالمفرة وسمعته يقولهي سواكى وسوالة الانساء قبلى وعن ابن عباس رضى الله عند مهو تينك هذاوز يتوكم وقيل جبلان من الارض المقدسة يقال لهما بالسريانية طور تيناوطور ويتالانهما منبتا التين والزيتون وقيل التبن جبال مابين حلوان وهمدان والزيتون جبال الشأم لاتهامنايتهما كافنه قسل ومنانت التين والزيتون \*وأضيف الطور وهو الجسل الى سنين وهي المقعة ونحو سينون بيرون في جو الز الاعراب الواووالماءوالاقرار على الماءوتحريك النون بحركات الاعراب والملدمكة جماها الله والامين من أمن الرجل أمانة فهو أمين وقيل أمان كاقيل كر"ام في كريم وأمانته أنه يحفظ من دخله كإ يحفظ الامين مايؤتن عليهو يجوزأن يكون فعيلاعمني مفءحول من أمنه لأنه مأمون الغوائل كاوصف بالامن في قوله تمالى حرما آمناء عني ذي أمن ومعنى القسم بهذه الإشباء الإمانة عن شرف البقاع الماركة وماظهر فهامن الخير والبركة بسكني الانبياء والصالح بنفنت التسن والزيتون مهاج الراهم ومولاعدتني ومنشؤه والطور المكان الذى نودى منه موسى ومكة مكان الهيت الذى هو هدى للما أمن ومو لدرسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه (في أحسن تقويم) في أحسن تعديل الشكله وصورته وتسوية لاعضائه \* ثم كان عاقبة أهر احين لم يشكرنعمة تلك الخلقة الحسنة القوعة السوية ان رددناه أسفل من سفل خلقاو ثركيبا دمني أقبع من قبح صورة وأشوهه خلقة وهمأ صحاب النارأ وأسمل من سفل من أهل الدركات أو ثمر ددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة والشكل حنث نكسناه في خلقه فقو س ظهره بعداء تداله وابيض شعره بعدسواده وتشنن جلده وكان بضاوكل سمعه وبصره وكانا حديدين وتغيركل شئ منه فشسيه دليف وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته خرف وقرأ عبدالله أسفل السافاين ( فان قلت ) فكيف الاستثناء على المذهبين (قلت) هو على الاول متصل ظاهر الاتصال وعلى الثاني منقطع يعني وابكن الذين كانواصالحين من الهرمى فلهم وابدائم غير منقطع على طاعتهم وصيرهم على ابتلاء الله بالشيرالشيخ وخدوا لهرم وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعمادة على تخاذل نهوضهم (فان قلت) (فايكذبك) من الخاطب به (قلت) هو خطاب للانسان على طريقة الالتفات أى فا يعملك كاذبابسب الدن وانكاره بمدهد ذاالدليل يمني أنك تكذب اذا كذبت بالجزاءلان كل مكدنب الحدق فهو كاذب فأى شي يضطرك الى أن تكون كاذبار سيب تكذب المراء \*والباءمثلهافي قوله تمالي الذين يتولونه والذين همه مشركون والمعني أن خلق الانسان من نطفة وتقوعه بشراسو باوتدر يجه في مراتب الزيادة الى أن مكمل و يستوى ثم تنكيسه الى أن يبلغ أرذل العمر

والى رىك فارغب وسورة والتان مكمة وهي عُمان آيات ك (بسم الله الرجن الرحيم) والتنوال بتونوطور سينين وهدذاالبايد الاميان لقندخلقنا الانسان في أحسين تقوم عرددناه أسفل سافلن الاالذي آمنوا وعماوا الصالحات فاهم أح فسرعندون فا وكذبك بعدبالدين (القول فسورة والتمن (بسمالله الرحن الرحيم) \* قوله تعالى لقهد خلقنا الانسان في أحسن تقبوع غ رددتاه أسفل سافلن (قال فيه) خاقناه في أحسن تعدمل لشكله وصورته وتسدوية أعضائه الخ

لاترى دا الاأوضح منه على قدرة الخالق وأن من قدر من الانسان على هذا كله لم يعزعن اعادته في اسبب تكذيبك أيها الانسان بالجزاء بعد هذا الدليل القاطع وقيل الخطاب لرسول التنصلي الته عليه وسلم (أليس الله بأحكم الحاكمين) وعيد المكفار وأنه يحكم عليهم عاهم أهله وعن النبي صلى الته عليه وحل الته صلى الته عليه وسلم من قرأ سورة والمتن أعطاه الله خصلة بن الما في ق واليقين ما دام في دار الدنيا واذا مات أعطاه الله من الاجر بعدد من قرأ هذه السورة

# وسورة العلق مكية وهي تسععشرة آية

### وسم الله الرحن الرحم

عن ابن عباس ومجاهدهي أول سورة تزلت وأكثر الفسرين على أن الفاتحة أول مانزل تمسورة القلم = محل (ماسم ربك) النصب على الحال أي اقرأ مفتحاما سم ربك قل بسم الله ثم اقرأ (فان قلت) كيف قال (خلق) فلم يذكرله مفعولا ثم قال (خلق الانسان) (قلت) هو على وجهن اماأن لا يقدر له مفه ول وأن يرادأنه الذي حصل منه الخلق واستأثر به لاخالق سواه واماان يقدر و يرادخان كل شي فيتناول كل مخلوق لانه مطابق فليس بعض المخلوقات أولى بتقدره من بعض وقوله خلق الانسان تخصيص للانسان بالذكرمن بين مايتناوله اللق لان التنزيل إليه وهوأشرف ماعلى الارض ويجوزأن يراد الذى خلق الانسان كاقال الرحن علم القرآن خاى الانسان فقيل الذي خلق مهما ثم فسره بقوله خلق الانسان تفغيما لخلق الانسان ودلالة على عجيب فطرته (فان قلت) لم قال (من علق) على الجع واغاخاق من علقة كقوله من نطفة ثم من علقة (قات) لان الانسان في معنى الجع كقوله ان الانسان آنى خسر (الاكرم) الذي له الكال في زيادة كرمه على كل كرم ينع على عباده النع التي لا تعصى و يعلم عنهم فلا بعاجلهم بالعقو بة مع كفرهم و حودهم لنعمه وركوبهم المناهى واطراحهم الاوامرويقه لتوأيتهم ويتجاوزعنهم بعدا قتراف العظائم فالكرمه غاية ولاأمدوكاته ليس وراءالتكرم بافادة الفوائد العلية تكرم حيث قال الاكرم (الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم) فدل على كال كرمه بأنه على عباده مالم يعلم وونقلهم من ظلمة الجهل الى نور العلم ونبه على فضل علم الكتابة لمانيه من المنافع العظيمة التي لايحيط بهاالاهووما دؤنت العلوم ولاقيدت الحيكم ولاضبطت أخبار الاولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة الابالكتابة ولولاهي الماستقامت أمور الدين وألدنيا ولولم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل الاأمر القلم والخط لكفيه وليعضهم في صفة القلم

ورواقمرقشكشه اراقم \* قطف الخطانيالة أقصى المدى سودالقوائم ما يجدمسبرها • الااذا لعبت بها بيض المدى

وقرآ ابن الزبيرع الخط بالقلم (كلا) ردع ان كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وان فيذ كراد لالة الكلام عليه (أن رآه) أن رأى نفسه بقال في أفعال القاون رأيتني وعلمتني وذلك بعض خصائصها ومعنى الرؤية العلم ولو كانت عنى الا بصار لا متنع في فعلها الجع بين الضعيرين و (استغنى) هو المفعول الثاني (ان الى ربك الرجعي) واقع على طريقة الالتفات الى الا نسان مديد اله وتعد برامن عقبة الطغيان والرجعي مصدر كالمشرى عمنى الرجوع وقيل نزلت في أي جهل وكذلك (أرأ بت الذي ينه بي) وروى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزعم أن من استغنى طنى فاجعل لناجبال مكه فصة وذه بالعلنا بالمائنا خدمنها فنطغى فندع دين فاو تتمع دينك فنزل جبريل فقال ان شئت فعلنا ذلك ثم أن لم يؤمنو افعلنا بهم ما فعلنا بأحداب المائدة فكف رسول الله صلى فنزل جبريل فقال ان شئت فعلنا ذلك ثم أن لم يؤمنو افعلنا بهم ما فعلنا بأحد وجهه بن أظهر كم قالوانع قال فو الذي يحاف به لمن رأيته قوطأت عنقه في انه من على عقد من عادة الله عالله المائد وفو التقوى فيما فن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة في اينه عن عنه من عبادة الله أوكان آمر المائم وفو التقوى فيما ان كان ذلك الناهي على طريقة سديدة في اينه عنه عنه من عبادة الله أوكان آمر المائم وفو التقوى فيما ان كان ذلك الناهي على طريقة سديدة في اينه عنه عنه من عبادة الله أوكان آمر المائم وفو التقوى فيما

اليس الله بأحكم الحاكين وسورة العلق مكية وهي تسع عشرة آية كا

اسم الله الرحن الرحم)
افرآباسم ربك الذي الخلق خلق الانسان الانسان المالية على الأنسان المطفى الذي المناس على الذي المناس على الذي المناس على المالية على المالية

مام به من عبادة الاوثان كا يعتقد وكذلك ان كان على التكذيب العق والتولى عن الدين الصيح كانة ول نعن المه يعلم بأن الله يرى و يطلع على أحواله من هداه وضلاله في المراب المعتبد الله وهذا وعيد (فان قلت) مام تعلق أراب وقلت الذي ينه بي مع الجلة الشرطية وهافي موضع المفعولين (فان قلت) فأن جواب الشرط (قلت) هو محذوف تقديره ان كان على الهدى أوام بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى واغيا حذف الدلالة في حواب الشرط الثاني (فان قلت) فكيف صع أن يكون ألم يعلم و والمالا شرط (قلت) كاصع في قوالك ان كرمة في أتكر منى وان أحسن اليكريدهل تعسن اليه (فان قات) في أرابت الثانية وتوسطه ابين مفعولي أرابت (قلت) هي زائدة مكر رة التوكيد وعن الحسن أنه أمية بن خلف كان ينه بي سلمان عن المسلاة (كال ردع الا بي جهل و خسوعه عن عيدة الله تعالى وأمي ه بعيادة اللات عم قال (المن المين و بنه و بنه الناصية ) لذا حذن بناصيته وأنسط بنه بهاالي النار والسيفع القيض على الشي وحذبه بشدة قال عمر و بن معدى كرب

قوم اذا يقع الصر يخرأ يتهم ، من يين ملجم مهره أوسافع

وقرى لنسفه ن النون الشددة وقرأ ابن مسعود الاسفعاوكة بقافى المصعف بالالف على حكم الوقف ولما علم أنها ناصية المذكوراكة في دلام المهدعن الاضافة (ناصية) بدل من الناصية وجاز بدلها عن المعرفة وهى الكرة لا نهاوصفت فاستقلت فأئدة وقرى ناصية على هى ناصية وناصية بالنصب وكلاهما على الشتم ووصفها بالكذب والحطاعلى الاسفاد المجازى وهما في المقيقة لصاحبها وفيه من الحسن والجزالة ما المس في قوالك ناصية كاذب فاطئ والمنادى المجلس الذي ينقد مى فيه القوم أي يجتمه ون والمراد أهل المنادى كاقال حرير هم مجلس صهب السمال أدلة وقال زهير وفيهم مقامات حسان وجوهم والمقامة المجلس وى أن أباجهل من برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دعلى فقال ألم أنه لك فاغلظ له وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أنه لك فاغلظ له وسول الله المناء المفامل والزيانية في كلام العرب الشرط الواحد زينية كه فرية من الزين وهو الدفع وقيل زيني وكانه المناء المفامل المناهل والمدن فقيل زيانية على التباعل وين والمراد ملائكة العذاب وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المدن والمدن المدن والمدن والمدن والقرب) وتقرب وأنت عليه من عميانة كوله فلا تطع المكذبين (واسحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة المدرب المن أعلى المدن المدن المدن المدالى والعمد الى وفي الحديث الته عليه وسلم من قرأسورة المارب وفي أحدى من الآجركا غناق وألم المدن المدالى والداهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة المارب المدن ألم المدالي وفي الحديث المدن المدالى والمه المارب المدالى والمدن المدن المدن المدن المالكون العمد الى والمدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدالى والمدن ألم المدن والمول الله صلى الله عليه وسلم من الأمل والمدن المدالى والمدن المدن والمدن المدن المدن والمدن والمدن والمدن والمدن المدن والمدن والمدن

# وسورة القدر مختلف فيها وهي خسآيات

### وسم الله الرحن الرحم

\*عظم القرآن من ثلائة أوجه أحدها أن أسندان اله المهوجهل مختصابه دون غيره والثانى أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عاليه والثالث الرفع من مقدار الوقت الذي أثر ل فيه مروى أنه أنزل جلة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا وأملاه جبر بل على السغرة ثم كان بنزله على رسول الله صلى الته عليه وسلم نجو ما في ثلاث وعشر بنسنة وعن الشعبي المعنى أنا المنالة في المه في أنا التدألة القدر واختلفوا في وقياف وتم المائي أنه الشهر ومضان في العشر الاواخر في أو تارها وأكثر القول أنها السادعة منها ولعل الداعي الى اخفائها أن يحيى من بريدها الله الى المكثرة طلم الموافقة تهافت كثر عبداته و معنى ليسلة القدر ليلة تقدير الامور وقضائه امن قوله تعالى في الفرق كل أمر حكم وقيل سميت بذلك للطرها وشمونها القدر ليلة تقدير الامور وقضائه امن قوله تعالى في الفرق كل أمر حكم وقيل سميت بذلك للطرها وشمونها على سأر الليالى (وما أدر الكمالي ما ليسائه القدر اليقائم في المناف القدر المناف المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة القدر المنافقة المنافقة القدر المنافقة المنافقة والمنافقة وال

ألم ده إن الله برى كال التن فم ينته النسه فعا بالناصية ناصية كاذبة خاطة في قالية خاطة المنافقة المنافقة كالم سندع الزيانيسة كالر

وسورة القدر خس آيات،

(بسم الله الرحن الرحم انا أنزلناه في الله القدر وما أدراك ماليسلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة

(القول في سورة القدر (بسم الله الرحن الرحم) الما ازلناه في الملة القدر (قال) فيسه عظم الله القرآن في المن ثلاثة أوجه الأول انه أحال تنزيله السه وجعسله مختصابه الخ (القول في شورة القيمة) (يسم الله الرحن الرحيم) \* قُولُه تعالى لم يكن الذين كفروا (٥٥٥) من أهل الكتاب والمشركين منفكين

ذلك المنازل الملائكة والروح وفصل كل أمر حكم وذكر في تخصيص هذه المدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تنزل الملائكة والروح وفصل كل أمر حكم وذكر في تخصيص هذه المدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلامن بني اسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر فجب المؤمنون من ذلك و تقاصرت اليهم أعلم ها عطو المدة هي خبر من مدة ذلك الغازى وقيل إن الرجل في امضى ماكان يقال له عابد حتى يعبد الله ألف شهر فأعطو المدة ان أحيوها كانواأحق بأن يسموا عابد ين من أولئك العباد (تنزل) الى السماء الدنيا وقيل الى الارض (والروح) حبريل وقيل خاص من الملائكة لاتراهم الملائكة الاتلك الله (من كل أمر) أي تتنزل من أجل كل أمر قضاه الله الله الله المنافيل وقرى من كل امرى أى من أحل كل انسان قبل الا يقون مؤمد اولا مؤمدة الاسلمواعليه في تلك الله المنافيل السلام المكثرة ما يسلمون على المؤمنين به وقرى مطاع بفتح اللام وكسرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة القدر وعضى من الاجركن صام مطاع بفتح اللام وكسرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة القدر وعلى من الاجركن صام رمضان واحيالية القدر

# ﴿سورة القيمة مكية وقيل مدنية وهي عُمان آيات،

\* كان اله كفارمن الفريقين أهل الكتاب وعبدة الاصنام يقولون قبل مبعث الذي صلى الله عليه وسلم لانتفك عانين عليهمن دينناولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هومكتوب في التوراة والانجيل وهو محمدصلي الله عليه وسلم فحركى الله تعالى ماكانوا يقولونه ثمقال وماتفرق الذين أوتوا الكاب دهني أنهم كانوا رهيدون اجتماع المكأمة والاتفاق على الحق اذاجاءهم الرسول ثم مافرقهم عن الحق ولا أقرهم على الكفر الامجيءالرسول صلى الله عليه وسلم ونظيره في المكالم أن يقول الفقير الفاسق ان يعظه لست عنفك مما أنا فهمه حتى مر زقني الله الغني فبر زقه الله الغني فيزداد فسقافيقول واعظه لم تبكن منف يكاعن الفسق حتى توسير وَماغمستُ رأسكُ في الفسق الابعد اليساريذ كره ما كان يقوله تو بيخاو الزاما \* وانفكاك الذي من الذي أن تزايله بعدالتحامه به كالعظم اذاانفك من مفصله والمعنى أنهم متشيشون بدينهم لايتركونه الاعندمجيء المتنَّةُو (المينة)الجِة الواضِّعة و (رسول) بدل من البينة وفي قراءة عبد الله رسولا عالا من المنة (صحفا) قراطيس (مطهرة) من الباطل (فيها كتب) مكتوبات (قيمة) مستقيمة ناطقة بالحق والعدل \*والمراد بتفرقهم تفرقهم عناكق وانقشاءهم عنه أوتفرقهم فرقافنهم من آمن ومنهم من أنكر وقال اليس به ومنهم من عرف وعاند (قان قلت) لم جمع من أهل المكتاب والمشركين أولائم أفرد أهل المكتاب في قوله (وما تفرق الذين أوتواالكتاب) (قلت) لانهم كانواعلى علم به لوجوده في كتهم فأذاو صفوا بالتفرق عنه كان من لاكتاب له أدخه في هدذ الوصف (وماأم وا)يمني في التوراة والانجيل الابالدين المنه في ولكنهم حرفواو بدلوا (وذلكُ دس القيمة) أى دين المله القيمة وقرى وذلك الدين القيمة على تأويل الدين بالملة (فان قلت) ما وجه قوله وماأمر واالاليعبدواالله (قلت)معناه وماأمر واعافى الكتابين الالاجل أن يعبدو الله على هده المصفة وقرأان مسمودالاأن معمدواعمني بأن يعبدوا وقرأنافع البريئة بالهمزة والقراعلي التحفيف والنبي والبرية عمااستمر الاستعمال على تخفيفه ورفض الإصل \*وقريُّ خيار البرية جع خبر بجماد وطياب في جمع جيدوطيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية مساءومقم لا

# وسورة الزلزلة مختلف فيهاوهي تسع آيات،

### مرسم الله الرحن الرحيم

(ولزالها) قرى بكسرالزاى وفقهافالمكسور مصدر والمفتوح اسم وايس فى الابنية فعد اللها الفقرالا في المضاعف (فان قلت) ما معنى زلزالها بالاضافة (قلت) معناه زلزالها الذى تستوجبه فى الحكمة ومشيئة الله

والروح فيها باذن ربهم من كل أمرسلام هي حتى مطلع الفعر

المحمد القيمة مكية وهي المان المان

(بسم الله الرحن الرحيم) لم مكن الذين كفروامن أهلالكابوالمتركن منفكين حتى تأتههم السنةرسولمنالله بتاوجفا مطهرة فنها كتب قمة وماتفرق الذين أونوا الكتاب الامن بعد ماجاءتهم المنية وماأم واالا المعددوا الله مخلصاتاله الدىن حنفاء ويقموا الصاوة و دو تواال كوة وذلك دىنالقممة ان الذين كفروا من أهل الكاب والمشركينفي تارجهم حالدين فها أولئك همشرالبرية ان الذين آمنو اوعملوا الصالحات أولئكهم خبرالبرية خراؤهم عندرجم جنات عدن تجرئ من تحتما الإنهار حالدين فها أبدارضي

(سورة الزلزلة تسع آيات)

ذلك لمنحثى ربه

اللهعنام ورضواعنه

(بسم الله الرحن الرحم) اذا زلزت الارض زلز الها وأخرجت الارض أثقافها الأآيات (قال فيه)

كان المدة رمن الفريقين أهل المكاب وعبدة الاوثان يقولون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لانفاق على العن عليه الخ

والقول في سورة الزائة على (سم الله الرحن الرحم) وقوله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خبرابره ومن يعمل مثقال درة شرابره (قال فيه ان قلت حسينات الكافر محبطة بالكفر الحرف المربي على قاعد تين احداهما ان حسينات الكافر محبطة بالكفر المحادث وهدده فيها نظر فان حسينات الكافر محبطة أى لا يثاب عليها ولا ينع واما تخفيف الهذاب تشديها فغير منكر فقدوردت به الاحاديث المحيصة وقدورد ان حاتما يخفف (٥٥٦) الله عنه لكرمه ومعروفه وورد ذلك في حق غيره كابي طالب أيضا في نئذ المسنات الكافر

أثرماني تخفيف المذاب فمكن أن يكون الرئى هوذلك الاثر والله أعلم وأماالقاعدة الثانسة وهي القدول بأن احتناب الكمائر توجب تحيص الصفائر و تكفرها عن المؤمن فردودعندأهل السنة فان الصفائر عندهم وقال الانسان مالما ومتذتعدثأخمارها بأن ربك أوحى لهما ومثذ بمدرالناس أشتانا ابروا أعمالهم فن يعمل مثقال ذرة خـ مراسره ومن دممل مثقال درهشرابره

وسوره والعاديات وهي احدى عشرة آية به احدى عشرة آية به المدار حن الرحيم والماديات صبحا

حكمها فى التكفير حكمها فى التكفير حكمها فى التكاثر تكفير الما التوبة النصوح المقبولة واما بالشبقة لاغيرذلك واما اجتناب التكبرة عندهم فلا يوجب التكفيرة

قرأ القرآن كله

وهوالزلزال الشديدالذي ليس بوحده ونعوه قواك أكرم التقي اكرامه وأهن الفاسق اهانته تريد مايستوجبانه من ألا كرام والاهانة أوزلز الهاكله وجيم ماهو يمكن منه الاثقال جع ثقل وهومتاع البيت وتحل أثقالكم جعلما في جوفها من الدفائن أثقاله في (وقال الانسان مالها) رار لت هذه الزارلة الشديدة ولفظت مافي طنها وذلك مندالنفخة الثانية حمن تزرل وتلفظ أمواتها أحياء فيقولون ذلك ا يهرهم من الامر الفظيم كايقولون من مثنامن مرقدنا وقيل هدا قول الكافرلانه كان لايؤمن بالمعث فأماا الومن فيقول هـ ذاما وعدالرحن وصدق المرسلون (فان قات) مامعني تحديث الارض والايحاء لها (قلت) هومجازعن احداث الله تعالى فهامن الاحوال مايقوم مقام التحديث بالاسان حتى ينظر من يقول مالهاالى تلك الاحوال فيعلم فرازلت ولملفظت الاموات وأنهذاما كانت الانبياء ينذرونه ويحذرون منه وقيسل ينطقها الله على الحقيقة وتغير عاعمل على علم امن خيروشر وروى عن رسول الله صلى الله عامه وسلم تشهد على كل أحديها عمل على ظهرها (فان قلت) اذاو تومئذ ما ناصهما (قلت) تومئذ بدل من اذاو ناصهما تحدث و يجوزأن ينتصب اذا عضمرو يومئذ بحدث (فان قات) أين مفه ولا تحدث (قات) قد حذف أولهما والثاني أخبارها وأصدله تحدث الخلق أخبارها الاأن المقصودذ كرتحديثها الاخبأر لاذكر الخلق تعظيما الموم (فان قلت) بم تعلقت الباء في قوله (بأن ربك) (قلت) بقدت معناه تعدد أخمارها بسعب ايحاء ربك لها وأص ه أياها بالتحديث و يجوز أن يكون المتى ومتذ تحدث تحديث أن ربك أوحى لها أخبارها على أن تعديم الأن وبك أوحى لها تعديث أخمارها كاتقول نصعتني كل نصيعة بأن نصتى في الدين و يحوز أن يكون بأن ربك بدلامن أخبارها كاله قيل يومئذ تحدث بأخبارها بأن ربك أوجى لها لانك تقول حدثته كذاوحدثته بكذاو (أوحى لهـ) بعني أوحى المهاوهو مجاز كقوله أن نقول له كن فيكون قال ■ أوحى لها القرار فاستقرت \* وقرأ ابن مسعود تني أخرارها وسعيد بن جير تني بالتحفيف \* يصدرون عن مخارجهم من القبور الى الوقف (أشتانا) بيض الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعن أو يصدرون عن الموقف أشتا تأية فرق بهم طريقا الجنة والنار \*ليروا جزاءاً عما لهموفي قراءة الذي صلى الله عليه وسلم ليروا بالفتح = وقرأ اب عباس وزيدب على يره بالضم و يحكى أن اعرابيا أخو خبر ايره فقيل له قدمت وأخرت فقال خذابطن هرشي أوقفاهافانه - كلاجانبي هرشي لهن طريق - والذرة النملة الصفيرة وقيل الدرمايرى في شماع الشمس من الهباء (فان قلت) حسسنات المكافر محيطة بالكفروسيات المؤمن معفوة باجتناب المكاثرف معنى الجزاء بثاقيل الذرمن الغير والشر (قلت) المعنى

وسورة والعاديات مختلف فيهاوهي احدى عشرة آية كم

فن يعمل مثقال ذرة خيرامن فريق السمعداء ومن يعمل مثقال ذرة شرامن فريق الاشقياء لأنه جاء بعد

قوله يصدرالناس أشتانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة اذاز لرلت أربع من ات كان كن

وبسم الله الرحن الرحيم

أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبع والضبع صوت أنفاسه الذاعدون وعن ابن عباس أنه حكاه فقي ال أح أح

فالسوال الذكور اذا ساقط عن أهل السنة ولكن الربح شمرى الترم الجواب عنه المرومه على قاعدته الفاسدة والله الموفق قال (القول في سورة و الماديات) (بسم الله الرحن الرحم) قوله تعالى والماديات ضحا الاسم قال أقسم بعيل الغزاة تعدو فتضيع والضبح صوت أنفاسم الخ) قال أحدولم يذكر حكمة الاتمان بالفعل معطوفا على الاسم فنقول اغماعطف أثرن على الأسم الذي هو العاديات وما معده لاثم السماء قاعل تعطى معنى الفعل وحكمة مجى عهذا المعطوف فعلاعن اسم فاعل تصوير هذه الافعال في النفس فان التصوير

فالموريات قدما فالمغرات صعا فأثرن به نقعا فوسطن به جما ان الانسان لريه لسكة د وانه على ذلك لشهد وانهاسالليرلشديد أفلانعلم اذابعترمافي القبور وحصلمافي الصدوران رجمهم ومئذلبير

وسورة القارعة مكمة وهيء رآيات

(بسم الله الرحن الرحيم) القارعة ماالقارعة وما أدراك ماالقارعة وم مكون الناس كالفراش المبثوث

يحصدل بابراد الفعل بمدالاسم المانيسما من التخالف وهو أملغ من التصوير بالاسماء المتناسيقة وكذلك التصويربالمارعند الماضي وقذتقدمت له شواهدأقر بهاقول الأمعديكوب مانى قداقت الغول

تهوى وعصان

فأضربها بلادهش فرت

صر دماللمدين والعران

والقول في سورة القارعة

(بسم الله لرحن الرحم)

والليل تكدح حين تضي بع في حياض الموت ضعا ميه وانتصاب ضحاءلي يضعن ضحاأو بالعاديات كانه قيل والضابحات لان الضبح يكون مع العدوا وعلى الحال أي ضابحات (فالموريات) تورى نارالجباحب وهي ما منقد دح من حوافرها (قدماً) قاد حات صاكات بحوافرها الحجارة والقدد حالصك والابراء اخراج النار تقول قدح فأورى وقدح فأصادوا نتصب قدحابا انتصب به ضبحا (فالفيرات) تفير على المدو (صبحا) في وقت الصبح (فأثرن به نقعاً) فه يعن بذلك الوقت غيارا (فوسطن به) بذلك الوقت أو مالنقع أى وسطن النقع الجع أوفوسطن ملتبسات به (جعا) من جوع الاعداء ووسطه يمني توسطه وقمل الضميرا كمان الغارة وقميل للمدوالذى دل عليهوا لعاديات ويجوزأن يراديالنقع الصماح من قوله علمه السلام مالم يكن نقع ولالقلقة وقول ليمد فتي ينقع صراخ صادق أي فه عن في المار علهم صياحا وجلبة وقرأ أبوحيوة فأثرن التشدد يدعمني فأظهرن بهغمارا لان التأثير فيهمعني الاظهار أوقل ثورن الى وثرن وقل الواوهمزة وقرئ فوسطن بالتشد يدللتعدية والباء من يدة للتوكيد كقوله وأتوابه وهي مبالغة في وسطن وعن ابن عباس كنت حالسافي الحر فجاءر حل فسألتي عن العادمات ضعا ففسرتهاما ظمل فذهب الى على وهو تحتسقا يةرمن م فسأله وذكراه ماقلت فقال ادعهلى فلما وقفت على رأسه قال تفتى الناس عالا علال به والله ان كانت لاول غزوة في الاسلام بدر وما كان معناً الافرسان فرس للزسر وفرس للقداد العاديات ضحاالا بلمن عرفة الى الزدافة ومن المزدافة الى منى فان صحت الرواية فقد استميرا أضج للدرل كالستميرا اشافر والحافرللانسان والشفتان للهر والثفرللثورة وماأشيه ذلكوقيل الضبع لأيكون الالكفرس والمكأب والثعلب وقيل الضبع عدى الضبع يقال صبعت الابل وضبعت اذامدت أضباعها في السير وليس يثبت وجع هو الزدافة (فان قلت) علام عطف فأثرن (قات) على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه لان المعنى واللاقى عدون فأورين فأغرن فأثرن الكنود الكفور وكند النعمة كنوداومنه سمى كندة لانه كندأياه ففارقه وعن الكابي الكنودبلسان كندة العاصى وبلسان بيمالك المضل وبلسان مضرور بمعة التكفور دمني انه لنعمة ربه خصوصالشديداليكفران لان تفريطه في شكر انعمة غيرالله تفريط قريب لقاربة النعمة لان أجلما أنعيه على الانسان من مثله نعمة أبويه ثم ان عظماها في خنب أدنى نعمة الله قام له ضنَّملة (وانه) وان الانسان (على ذلك) على كنوده (لشهيد) يشهد على نفسه ولا بقدران بجهده لظهوراً من ه وقيل وان الله على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد (اللير) المال من قوله تعالى انترك خبراوالشديدا أيخسل المسك بقال فلان شديدومتشدد قال طرفة أرى الموت بعثام الكرام و يصطفى 🐞 عقيلة مال الفاحش المتشدد

المني وانه لاجل حب المال وأن انفاقه مثقل علمه لبخس بمسك أوأرا دمالشد مدالقوى وانه لحب المال وايشال الدنماوطلم اقوى مطيق وهولح عبادة الله وشكرنعمته ضعيف متقاعس تقول هوشد يدلهذا الامي وقوى له اذا كان مطيقاله ضابطاأ وأراد انه لب الخيرات غيرهش منبسط ولكنه شديد منقبض (بعثر) بعث وقرئ بحثرو بحث وبحثروحصل على بنائه ماللفاعل وحصل بالتخفيف ومعنى حصل جعرفي الصعف أى أظهر محصلا مجوعا وقيل ميزين خبره وشره ومنه قيل المخضل الحصل ومهنى علمهم موم القيامة محازاته لهم على مقادرا عمالهم لأن ذاك أثر خبره بهم وقرأ أبوالسمال انربهم بهم يومند خبيري رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة والعاديات أعطى من الأجرع شرحسنات بعدد من بات بالزدافة وشهد جماً

وسورة القارعة مكية وهي عشرآيات،

وسم الله الرحن الرحم

\* الطرف نصب بمضمرد استعليه القارعة أى تقرع (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والقطام الى الداعي من كل جانب كا يتطام الفراش الى النار قال حرير معولة تعالى مرمكون

الناس كالغراش المبدوث (قال فيه) شبه واحينتذ بالفراس لكثرتهم وانتشارهم الح

ان الفر ردق ماعلت وقومه \* مثل الفراش عشن اللصطلي

وفى أمثالهم أضعف من فراشة وأذل وأجهل وسمى فراشالتفرشه وانتشار وسيمه المبال بالمهن وهو الصوف المصبغ ألوانالانها ألوان و بالمنفوش منه لتفرق أجزائها وقرأ ابن مسعود كالصوف المواذين جم موز ون وهو العمل الذي الدون وخطر عندالله أو جع منزان و وثقالها رحانها ومنه حديث ألى بكر لعمر رضى الله عنها في وصيته له واغاثقات موازين من ثقات موازينهم بوم القيامة باتباعهم الحق وثقلها في الدنياو حق اليزان لا توضع فيه الاالحسنات أن يثقل واغاز فقد هو الزين من خفت موازين من فولهم أذاد عواعلى الباطل وخفتها في الدنياو حق لمران لا توضع فيه الاالسيات أن يخف (فأمه هاوية) من قولهم أذاد عواعلى الرحل الملكة هوت أمه لانه أذاه وي أي سقط وهلك فقد هوت أمه تكلا وحزنا قال

هوت أمه ما يبعث الصبح عاديا . وماذا يرد الليل حين يؤب

فكانه قيل وأمامن خفت موازينه فقدهاك وقيدلها ويهمن أسماء النار وكانها النيار العميقة لهوى أهل النارفهامه وي بميدا كاروي بهوى فهاسمه من خويفا أى فأواه النيار وقيل للأوى أم على التشبيه لان الام مأوى الولاوم فرعه وعن قدّادة فأمه هاوية أى فأمر أسه هاوية في قعرجه لم لانه بطرح فهامنكوسا (هيه) ضمير الداهيدة التي دل علم اقوله فأمه هاوية في التفسير الاول أوضيرها ويقوالها والسكت واذا وصل القارئ حذفها وقيل حقه أن لا يدرج لئسلا يسقطها الادراج لانها ثابتة في المعمف وقد أجيزانها ما الوصل عن رسول الله على الله عليه وسلمن قرأسورة القارعة نقل التهما مرائه بوم القيامة

## وسورة التكاثر مكية وهي غاني آيات

#### وبسم الله الرحن الرحيم

\*ألهاه عن كذاوأقهاه اذاشفله و (التكاثر)التبارى في الكثرة والتباهى بهاوأن يقول هؤلاء نعن أكثر وهؤلاء نعن أكثر وهؤلاء نعن المنه وهؤلاء نعن أكثر يتم منوسهم وكان في عبد مناف و بني سهم تفاخروا أيهم أكثر عددا في كثر هم سوسهم والمعنى أنيكم تكاثرتم سوسهم ان البغي أها يكافي الجاهلية فعاد و نابالا حياء والا موات في كثرتهم سوسهم والمعنى أنيكم تكاثرتم بالاحياء حتى اذا استوعبته عددهم صرتم الى المقابرة تمالا موات \*عبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة القابرة كالموات \*عبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة ذلك وهو عمالا يعند و ون المقابر فيقولون هذا قبره لان وهذا قبر فلان عندتفاخ هم والمعنى ألها كم ذلك وهو عمالا يعند و المعالا موالوالا ولاد الى أن متم وقبرتم منفقين أعمار كم في طلب الدنيا والاستباق كل مهم أو أراد ألها كم الموت الاهم ليكم غيرها عماهواً ولى بكم من السعى لعاقبت كم والعمل لا تحرتكم وزيارة القبور عبارة عن الموت قال

أن يُخلص العام خليل عشرا ، ذاق الضماد أو يرور القبرا

وقال وقرأ ابن عباساأ لها كم على الاستفهام الذي معناه التقرير (كلا) ردع وتنبيه على أنه لا رنب في للناظر لنفسه وقرأ ابن عباساأ لها كم على الاستفهام الذي معناه التقرير (كلا) ردع وتنبيه على أنه لا رنب في للناظر لنفسه أن تكون الدنياجي عهد ولا يهم بدينه (سوف تعلون) انذاز ليخافوافينته واعن غفلته م والتكرير تأكيد للردع والانذار عليه على أن الانذار الثاني أبلغ من الاول وأشد كاتقول للنصوح أقول الثاني أقول الثانية على المنافية على النافية والمعنى سوف تعلون الخطأفي التهوأن الثانية عليه المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية النافية المنافية ا

و كون الجبال كالدهر النفوش فأمامن ثقلت موازيته فهوفي عيشة راضية وأمامن خفت ووازيته فأمه هاوية وما دراك ماهيه نار حامية

وهي عُماني آيات ﴾
وهي عُماني آيات ﴾
(بسم الله الرحن الرحم المنكاثر حتى زرتم المقابر كلاسوف تعلون عُم كلاسوف تعلون عُم كلاسوف تعلون كلالوتعلون

دوراه تعالى فأمه هاوية (قال فيه) اذادعوا على الرجل بالهلكة قالواهوت أمه الخ)قال أحدوالاول أطهرلانه مثل عمروف كقولهم لامه الهبل

(القول في سورة التكاثر) (دم الله الحن الرحم) \*قوله تمالى كالاسوف تعلون كالا لوتعلون تعلون كالا لوتعلون (ذكر) فيه ممالغة من وجوه مجه هاستة أوجه الاول اله كور الانذار غيم اليقين الترونها عين المتون اليقين تم لترونها عين عن النعيم عن النعيم وهي ثلاث آبات المسالة الرحن الرحيم) والعصر ان الانسان وعيوا الصالحات وقواصوا بالحق وتواصوا

﴿سورة الهمزة مكية وهي تسع آبات،

(بسم الله الرحن الرحيم) ويل لكل همزة لمزة الذي جعمالا وعدده يحسب أن ماله أخلده

(القول في سورة الهمزة)

إسم الله الرحن الرحيم) \*قوله تعالى و ىل ا-كل همزة ازة (قال المراد بالهـ مرة الكار من الطون على الناس والقدح فيهم الخ) قال أجمد وماأحسن مقابلة الهممزة اللزة بالخطمة فأنها اوسعه مرده السعة بصحفة وشدت الى أنها واسحة فيه ومقكنة منه اتبع المالغة وعبده بالنان التي سماها بالحطمة لمايلق فها وسالتفي تعمينها صغة مبالغة على ورن الصيغة التي فهنهاالذنب حق يعصل به مالامدخل فيه المرب وكروه معطوفا متفليظافى التهديدوز بادة فى التهويل وقرئ الترون الهمزوهى مستكرهة (فان قات) فالتفاء الستكرهت والواو المضمومة قبلها هزة قياس مطرد (قات) فاك فى الواوالتي ضمة الازمة وهذه عارضة لالتفاء الساكنين \*وقرئ لترون ولترونها على البناء للفعول (عين اليقين) أى الذي شغلك الالتذاذبه عن الدين وتكالمة و يجوزان برادبالوقية العلموالا بصار (عن النعم) عن اللهو والتنعم الذي شغلك الالتذاذبه عن الدين وتكالمفه (فان قلت) ما النعم الذي يستل عنه الانسان و يماتب عليه في امن أحد الاوله نعم (قلت) هو نعم من عمف هذه على استيفاء اللذات ولم يعش الالمأكل الطيب و دلس اللين و يقطع أوقا ته بالله و والطرب لا يعمأ بالعلم والعدمل ولا يجل نفسه مشاقهما فأ مامن تمتع منهمة الله وأرزاقه التي لم يخلقها الالم بالده و تقوى م اعلى دراسة العلم والقيام بالعدمل وكان ناهضا بالشكر فهومن وأرزاقه التي لم يخلقها الالم بالته على الله عليه وسلم في عادرات الله عن الله عليه وسلم عن الاحركان المناه من قرأالها كم التكاثر المناه الله بالنعم الذي أنع به عليه في دار الدنيا وأعطى من الاحركائ عناقرأ الف آية المن الله عليه في دار الدنيا وأعطى من الاحركائ عناقرأ الف آية

## وسورة والعصر مكية وهي ثلاث آبات،

## (بسم الله الرحن الرحيم)

الصلاة والسلام من فانته صلاة العصرف كاغاو تراهد وماله ولان التكليف في أدائها أشق لم افتالناس الصلاة والسلام من فانته صلاة العصرف كاغاو تراهد وماله ولان التكليف في أدائها أشق لم افتالناس في تعاراتهم ومكاسهم آخر النهار واشتغالهم عادتهم أو أقسم بالعشى كا أقسم بالضعى الفيها جمه امن دلائل القدرة أو أقسم بالزمان المافي مروده من أصناف المحائب و والانسان المجنس والحسران كاقيل الكفر في الكفر في الكفر أن والمهنى ان الناس في خسران من تعاراتهم الاالصالين وحدهم لانهم اشتر واالا تحرة بالدنيا فر بحواوسعد واومن عداهم تجر واخلاف تجارتهم فوقعوا في الحسارة والشفاوة (وتواصوابالحق) بالامم الثابت الذي لا يسوغ انكاره وهو الخسيركله من توحيد الله وطاعته وانباع كتبه ورسد له والزهد في بالامم الثابت الذي لا يسوغ انكاره وهو الله سير) عن الماصي وعلى الطاعات وعلى ما يدواتسي بالصر رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأسورة والعصر غفر الله له وكان عن تواصى بالحق وتواصى بالصر

# وسورة الممزة مكية وهي تسعآ بات

### وبسم الله الرحن الرحيم

المحرال كسركافرم والمزالطين بقال لمزه و فره طعنه والمراد الكسرمن أعراض الناس والغض منهم واغتيام موالط من فيهم و بناء فعلة بدل على أن ذلك عادة منه قد ضرى بها و نعوها الله منة والضحكة قال وان أغيب فأن الحاص المزة وقرى ويل المه من وقيل وان أغيب فأنت الحاص المزة بسكون المهم وهو المحرة الذي يأتى بالا وابد والاضاحيك في ضعك منه ويستم وقيل تلاحنس بنشريق وكانت عادته الغيبة والوقيمة وقيل في أمية بن خلف وقيل في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغضه منه و يعوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاماليتناول كل من باشر ذلك القبيع وليكون جاريا مجرى المتعريف بالوارد فيه فان ذلك أزج له وأنكى فيه (الذي) بدل من كل أونص على الذم وقرى جع بالتشديد وهومطا بن احده وقيل عدده وأحماه وهومطا بن احده وقيل عدده وأنكى فيه (الذي) بدل من كل أونص على الذم وقرى جع بالتشديد وهومطا بن احده وقيل عدده وأحماه والمناف المناف وقيم من الانتقال وما يصلمهم وقيم من المناف المناف

تشييدالبنيان الموثق الصغروالا جوعزس الاشجار وهمارة الارض عمل من يظن أن ماله أبقاه حيا أوهو تمريض العدمل الصالح وأنه هو الذى أخلد صاحبه في النعم فأ ما المسال ف الخلد أحدافيه وروى أنه كان المرخف ألاخنس أربعة آلاف دينار وقيل عسرة آلاف وعن الحسين انه عادموسرا فقال ما تقول في ألوف المافتد مامن لئم ولا تفضلت على كرح فال ول الكن لماذا قال النبوة الزمان وجفوة السلطان ونوائب الدهر ومخافة الفقرقال اذن تدعه لن لا يحدك و تردعلي من لا يعذرك (كلا) ردع له عن حسمانه و وقرى لينبذان أى هو وماله ولينبذن بضم الذال أى هو وأنصاره ولينبذنه (في الحطمة) في النارالتي من شأنها أن تعظم كل ما يلق فيها ويقال الرجل الاكول انه لحطمة وقرى الحاطمة \* يعنى أنها تدخل في أجوافهم حتى تصل الى صدور هم و تطلع على أفتدتهم وهي أوساط القاوب ولا شئ في بدن الانسان ألطف من الفو ادولا أشد تألما منه بأدنى أذى عسه ف كيف اذا الطلعت عليه نارجه في واستولت عليه و يجوز أن يخص الافتدة لانها مواطن الكفر و المقائد الفاسدة و النيات الخبيثة و معنى اطلاع النارعا بها أنها تماوها و تقالها و تشتمل عليها أو تطالح على الما أنها ذا الموجه الموقوة قال على سيل المجاز معادل موجه الموقوة قال

تحن الى أجمال مكة ناقتي ، ومن دونها أبواب صنعاء مؤصده

\*وقرى في عمد بضمة من وعمد بسكون الم وعمد بفت من والعنى انه يو كدياً سهم من الخروج وتيقهم محسس الابد فتوصد عليهم الآبواب المهمدالله من الله المالية من المالية المالية مقد عددة مثل المقاطر التي تقطر فها الله وصائلهم أجرنا من الذار باخير مستجار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله عشر حسدنات بعدد من استهزأ بمحمد وأصحابه

# ﴿سورة الفيل مكية وهي خس آيات،

\*روى أن أبرهة بن الصباح الاشرم ملك المن من قبل أحجمة النجاشي بني كنيسة بصنعاء وسماها الفليس وأرادأن بصرف الهاالحاج فخرج رحل من كنانة فقعدفها لملافأغضمه ذلك وقمل أحجت وفقة من العرب الرافهاة الربح فأحرقتها فحاف الهدمن الكعبة فخرج بالحيشة ومعه فيلله اسمه محمود وكان قو ياعظهما واثناعشرفيلاغيره وقيل ثمانية وقيل كان معه ألف فيلوكان وحده فلما بلغ المغمس خرج اليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ايرجع فأبي وعبأ جيشه وقدم الفيه ل فيكانوا كلاوجهوه الى الحرم برك ولميبرح واذاوجهوه الىالين أوالي غبره من الجهات هر ول فأرسل الله طهراسو دا وقدل خضرا وقدل بيضا معكل طاثر حجرفي منقاره وهجران في رجامه أكبرمن المدسة وأصغر من الحصة وعن ابن عماس رضي الله عنهماأنه رأى منهاعندأم هافئ تعوقف يزمخططة بعمرة كالجزع الظفارى فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دره وعلى كل حجراسم من مقع علمه ففر وافها كموافئ للطر مق ومنهل ودوى أبرهة فتساقطت أنامله وآرابه ومامات حتى انصدع صدره عن قلسه وانفات وزبره أبو بكسوم وطاثر يحلق فوقه حتى بلغ النجاشي فقص عليه القصة فلما أتمه أوقع عليه الخبر فخرمية ابين مديه وقمل كان أمرهة جدالنجاشي الذي كان فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعت سينة وقيل بثلاث وعشرين سينة وعن عائشة رضى الله عنها رأيت قائد الفيل وسائسه أعمين مفعدين يستطعمان وفيهان أبرهة أخذاهمد المطلب مائتي بعير فرج اليه فهافجهره وكانرجلاجسماوسما وقبل هذاسمدقر مشوصاحب عبرمكة الذي بطع الناسفي المهل وألوحوش فيرؤس الجبال فلماذ كرعاجته قالسمقطت منعيني جئت لاهدم البيت الذي هودينك ودينآ بالكوعصمتكم وشرفكو فقدع الدهرفالهاك عنه ذودأ خذلك فقال انارب الابل وللميترب سمنعه غرجع وأتى باب البيث فأخذ بحاقته وهو مقول

لايفاين صليهم \* وعالم أبد امحالك

لاهمأن المراع ينعر حله فامنع رحالك

كارايندن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة انها عليهم وصدة في عمد عمدة

التعادل بين الذنب والجنوان والجنوان والجنوان والجنوان والخدمة التي هي ضارية بعطم كل ما يلق وخص الاذهدة لانها الطف ما في الانسان والالم عليا أشدمنه الخوا

ان كنت تاركهم وكم ي متنافأ من ما يدالك \* بارب لا أرجو لهم واكا \* بارب فامنع منهم جاكا فالتفتوهو يدعوفاذاهو بطيرمن نعوالمن فقال واللهانه الطيرغر سقماهي بحرية ولاتهامية وفيهأن أهلمكة قداحة وواعلىأ موالهموجع عبدالطاب من جواهرهم وذههم الجور وكان سب ساره وعن أبى سميد الخدرى رضى اللهعنه أنه سمئل عن الطير فقال جام مكة منها وقيل عاءت عشية عصحتهم وعن عكرمة من أصابته جدرته وهو أول جدري ظهر . قرى ألم تربسكوت الراء الجدفي اظهار أثرا لجازم والمعنى الكرأيت أرفع الله الميشة وسمعت الاخبار به متواترة فقامت الشمقام المشاهدة و (كيف)في موضع نصب بفيل وبكالابألم ترالف كيف من معنى الاستفهام (في تضليل) في تضييع وابطال بقال ضلل كيده اذاجعله ضالاضائهاومنه قوله تمالى وماكيد الكافرين الافي ضلال وقيل لامرئ القيس الملك الضليل لانه ضلل ملك أبيه أى ضيعه يعني أنهم كادو اللبيت أولا بيناء القليس وأرادوا أن ينسخوا أمره بصرف وجوه الحاج اليه فضلل كيدهم بابقاع الحريق فيهوكادوه ثانيابارادة هدمه فضلل بارسال الطبرعلهم (أماسل) خرائن الواحدة ابالة وفي أمثالهم ضغث على ابالة وهي الحزمة اليكميرة شيهت الحزقة من الطبر في تضامها بالابالة وقيل أبابيل مثل عماديدوشماطيط لاواحد لهما \* وقرأ أبوحنيف قرجه الله برمهم أي الله تمالي أوالطبرلانه اسم جعمد كرواغا يؤنث على المني ومعيل كانه علم للديوان الذي كنب فيه عذاب الكفاركا أن محيناع لدوان أعمالهم كانه قدل بحمارة من جلة العذاب المكتوب المدون واشتقاقه من الاسحال وهو الارسال لان المذاب موصوف بذلك وأرسل علم طهرافأرسلناعلهم الطوفان وعن ابن عباس رضي الله عنهمامن طبن مطبوخ كإيطبخ الاجروقيل هومقرب من سنككل وقيل من شديدع فابه ورووابيت ان مقبل ضرباتواصت به الابطال حيلا واغماه وسعيناو القصدة نونية مشهورة في ديوانه وشهوا بورق الزرعاذاأ كلأى وقعفيه الاكال وهوأن بأكله الدوداو بتبنأ كلته الدواب وراثته ولكنه جاءعلى ماعليمه آداب القرآن كقوله كانايا كالان الطعام أوأريداكل حبه فبقى صفرامنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة الفيل أعفاه الله أيام حياته من اللسف والمسخ

وسورة قريش مكية وهي أربع آبات

وسم الله الرحن الرحم

(لايلاف قريش) متعلق بقوله (فليعبدوا) أمرهمأن يعبدوه لاجل ايلافهم الرحلتين (فان قلت) فلم دخلت الفاء (قلت) لما في المكارم من معنى الشرط لان المعنى امالا فليعبدوه لا يلافه معلى معنى أن نع اللا على على الفاء وقل المعبدوه لا يلافه معنى أن نع الله على على على الملاف قريش وقيل هو متعلق على المعنى على المعنى عموا لا يلاف قريش وقيل هو متعلق على المبت الذي قبله تعلقالا يصع الابه وهما في مصعف أي سورة واحدة بلاف من عمر أنه قرأهما في الديت الذي قبله تعلقالا يصع الابه وهما في مصعف أي سورة واحدة بلاف وعن عمر أنه قرأهما في الديت الذي قبله المن المناه وعن عمر أنه قرأهما في الناس بذلك في تهيم وهم زيادة تهيب و يحترموهم فضل احترام حتى ينتظم هم الامن في وحلتهم فلا يعترى أحد عليهم وكانت لقريش رحلتان يرحاون في الشياء المناهم والناس من المناهم والائلاف من قولك الفت المكان أولفة الدلا فالذا ألفته فانامو الناس غيرهم من المؤلفات الرهو غير الاوارك وقرى لئلاف قريش أى لوالفة قريش وقيل يقال ألفت الفاوالا فا

﴿سورة الفيل مكية

(بسم الله الرحن الرحم)
الم تركيف فعل ربك
بأعداب الفيل الم يجعل
كيدهم في تضليل
وأرسل عليه مطيرا
أبابيل ترميم بحبارة
من سحيل فعلهم

﴿ سورة قريش مكية وهي أربع آيات،

(بسم الله الرحمن الرحيم) لايلاف قريش

(القول في سورة الفيل) (بسم الله الرحم الرحيم

\*قوله تعالى ألم يجعل كدهم في تضايل وأرسل علم معناه في أبابيل (قال معناه في ضياع وسمى المرو القرس اللا الضليل الخ

(بسم الله الرحن الرحم)

قوله تعالى لايلاف
قريش (قال) فيه اللازم متعلقة بقوله فلم متعلقة بقوله فلم معدوه المرهم ان يمدوه لا جل ايلافهم الرحاتين فان واتلافهم دخلت الفاء الح

وقرأ عكرمة ليألف قريش الفهم رحلة الشَّداء والصيف \* وقريش ولد النضر بن كذانة معوابت صغير القرش

وقرأأ بوجعفرلالف قريش وقدجعهمامن قال

وهودابة عظيمة في المحرث مبث بالسدة في ولا تطاق الابالذار وعن الوية أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما ع سميت قريش قال بداية في المحرت أكل ولا تؤكل وتعاو ولا تعلى وأنشد

وقريشهي التي تسكن المعشر بهاسميت قريش قريشا

والتصغيرالتعظم وقيل من القرش وهو الكسب لانهم كانوا كسابين بتجاراتهم وضربهم في الملاد \*أطلق الا يلاف ثم أبدل عنه المقيد ما لا حلتان تفخيم الأمر الا يلاف وتذكيرا بعظم المنعد مة فيده و فصب الرحلة باللافهم مفعولا به كان عنه بالطعام \* وأرا در حاتى الشتاء والصيف فأ فردلا من الا الماس كقوله كلوا في بعض بطنك وقرى رحلة بالضم وهى الجهة التى يرحل اليها و التنكير في جوع وخوف اشدت ما يعلم ما أطعمه مبالر حلتين من جوع شديد كانوا فيده المهاو آمنه ممن خوف عظم وهو خوف أصحاب الفيل أوخوف المخطف في بلدهم وسماير هم وقيل كانوا قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الجيف و العظام المحرقة والمنهم من خوف الجذام فلا يصبهم بلدهم وقيل ذلك كله بدعاء ابراهم صاورات الله عليه ومن بدع المتفاسير والمنهم من خوف من أن تكون الخلافة في غيرهم وقرى من خوف الخفاء الذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة لا يلاف قريش أعطاه الله عشر حسنات بعد من طاف بالكام و قت كف بها عليه وسلم من قرأسورة لا يلاف قريش أعطاه الله عشر حسنات بعد من طاف بالكام و قت كف بها عليه وسلم من قرأسورة لا يلاف قريش أعطاه الله عشر حسنات بعد من طاف بالكام و قت كف بها عليه وسلم عن قرأسورة لا يلاف قريش أعطاه الله عشر حسنات بعد من طاف بالكام و قد المناب المناب عن المنابع المنابع و الله عن المنابع و المنابع و المنابع و الله عن الله عنابه و المنابع و ا

## وسورة أرأيت مكية وقيل مدنية وهي سبع آيات،

### ﴿بسم الله الرحن الرحيم

\*قرى أريت عذف الممزة واليس بالاختيار لان حذفها مختص بالمضارع ولم يصح عن العرب ويتولكن الذي سم لمن أمر هاو قوع حرف الاستفهام في أول الكلام وضوء

صاح هلريت أوسمت براع . ردفى الضرع ما فرى فى العلاب

وقرأ انمسعودارا بتكنز بادة وف الحطاب كقوله أرأ بتك هذا الذي كرمت على والمعني هل عرفت الذي كذب الجزاءمن هوان لم تعرفه (فذلك الذي) بكذب الجزاءهو الذي (مدع المتم) أي مدفعه دفعاعنه فا ا مجفوة وأذى و رده رداقبيحابر جر وخشونة وقرى مع أى شرك و يحفو (ولا يعض) ولا سعث أهله على مذل طمام المسكين جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والاقدام على ليذاء الضعيف يعنى أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد الحشى الله تعالى وعقابه ولم يقدم على ذلك فين أقدم عليه علم أنه مكذب ف أشده من كالرم وما أخوفه من مقام وماأ بلغه في التحذير من المعصمة وانها جديرة بأن يستدل بهاعلى ضعف الاعان ورخاوة عقداليقين غروصلبه قوله (فويل المصاين) كانه قال فاذا كان الامركذلك فويل المصاين الذين سهون عن الصلاة قلة مبالاة بهاحتى تفوتهم أويخرج وقتها أولايصاونها كاصلاهارسول اللهصلي الله عليه وسلموا السلف ولكن ينقرونها نقرامن غسيرخشوع واخبات ولااجتناب الكره فهامن العبث باللحيسة والثياب وكثرة التثاؤب والالتفات لايدرى الواحدمهم عن كم انصرف ولاماقرأ من السور وكاترى صدلاة أكثر من ترى الذين عادتهم الرياء بأعما لهمومنع حقوق أموالهم والمعنى أن هؤلاء أحق بأن يكون مهوهم عن الصلاة التي على الدين والفارق بن الاعمان والكفر والرياء الذي هوشعبة من الشرك ومنع الزكاة التي عي شقيقة الصلاة وقنطرة الاسلام علماعلى أنهم مكذبون بالدين وكم ترى من المتسمين بالاسلام بل من العلماء منهم من هو على هذه الصفة فيامصيداه وطريقة أخرى أن يكون فذلك عطفاعلى الذي يكذب اماعطف ذات على ذات أوصه فقعلى صفة يكون جواب أرأيت محذو فالدلالة مابعده عليه كانه قيل أخبر في وما تقول فين بكذب الجزاء وفعن يؤذى المتم ولايطع المسكين أنع مايضنع ع قال فويل الصلين أى اذاعم أنه مسي فويل للصائن على معنى فو يل لهم الأأنه وضع صفتهم موضع ضميرهم لانهم كانوامع التكذيب وماأضيف اليهم ساهين عن الصلاة من المن غير من كين أموالهم (فان قلت) كيف جعلت المصلين قاعًام قام ضمير الذي يكذب وهوواحد (قلت)مهناه الجع لان المرادبه الجنس (فان قلت) أى فرق بين قوله عن صلاتهم وبين قولك في

اللاقهم رحلة الشتاء والصنف فلنحبذوا رب هذا الستالذي أطعمهم من جوع وآمهممنخوف وسورة أرأبت مكية وهي سيم آيات، (بسم الله الرحن الرحيم أرأس الذي كدن مالدس فذلك الذى يدع المتم ولايعض عملي طعام المسكين فوسل المان الذنهم عن مسلاتهم ساهون (القول في سورة الماءون) (بسم الله الرحن الرحيم) قوله تعالى أرأ بت الذي يكدنس بالدس فذلك الذي يدع المتم (قال) فيه العني هلعرفت الذى مكذب بالجزاء الخ

الذين هم راؤن وعنمون الماءون وسورة الكوثر مكية وهي ثلاث آمات المالحن الرحم) اناأعطمناك الكوثر فصل لربك وانحران شانتك والابتر القول في سورة الكوثر) (بسم الله الرحن الرحيم) فوله تمالى اناأعطمناك الكوثر إقال أي جعنا الثالمطمتين الشنمتين أحدهااصابةأشرف عطاءوهوالكوثرالخ) قال احد حميل الرمخشرى توسط الضمير بن الجزأين مفددا للاختصاص لان افادته ههذالذلك بينة مكشوفة #عادكالمه (قال)لان الني صلى الله علمه وسلم ذكرم مرفوع على المناروعلي اسان عالمي أمته الذين همفى المقبقة أعقابه

صلاتهم (قلت) معنىءن أنهمساهونءنهاسهوترك لهاوقلة التفات المهاوذلك فعل المنافقين أوالفسقة الشطارمن المسلين ومعنى في أن السهو يعتريهم فها بوسوسة شيطان أوحديث نفس وذلك لا تكاديخ لومنه مساوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعله السهوف صلاته فضلاعن غيره ومن ثم أثبت الفقهاء باب معودالسهوفى كتهم وعن أنس رضى اللهعنه الجدلله على ان لم يقل في صلاتهم وقرأ أن مسعود لاهون (فانقلت)مامعنى ألمرا آة (قلت)هي مفاعلة من الاراءة لان المرائيرى الناس عله وهم روته الثناءعلمه والاعجابيه ولايكون الرجل مراثيا باظهار العمل الصالح انكان فريضة فنحق الفرائض الاعلان بها وتشهيرهالقوله عليه الصلاة والسلامولاغمة فى فرائض اللهلانهاأعلام الاسلام وشعائر الدنولان تاركها يستعق الذموا اقت فوجب اماطة التهمة بالاظهار وانكان تطوّعا فحقه أن يخفي لانه ممالا ، لام متركه ولا عهدة فيه فان أظهره قاصداللا قتداء به كانجملا واغا الرباء أن يقصد بالاظهار أن تراه الاعن في أنه علمه بالصلاح وعن بعضهم أنه رأى رجلافي المسجد قد مجد مجدة الشكر وأطالها فقال ماأحسن هذالوكان فى يبتك واغاقال هذا لأنه توسم فيه الرباء والمغمة على أن اجتناب الرباء صعب الاعلى المرتاضين بالاخلاص ومن ثم قال رسول الله صلى الله علمه وسلم الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في اللملة المطلة على المسم الاسود (الماءون) الزكاة قال الراعي قوم على الاسلام الماعنعوا ، ماعونهم و مضمعوا التهلملا وعراب مسمعود مايتعاور في العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها وعن عائشة الماء والنار والملجوقد تكون منع هذه الاشدماء محظورا في الشردمة اذااست مبرت عن اصطرار وقبيحا في المروءة في غير حال الضرورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة أرأيت غفر الله له ان كان النركاة مؤديا

### وسورة الكوثرمكية وهي ثلاث آيات،

## وبسم الله الرحن الرحيم

\* فى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم انا أنطيناك بالنون وفى حديثه صلى الله عليه وسلم وأنطو الشجية \*والبكوثرفوعل من البكثرة وهو الفرط ألكثرة قمل لاعرابية رجع ابنها من السفريم آب أبنك قالت آب وأنت كثير ما إن مروان طب = وكان أبول ابن العقائل كوثرا وقيل البكو ثرنه وفي الجنة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها حين أنزلت عليه فقال أتدرون ماالمكوثر انهنهرفي الجنة وعدنيه ربي فيه خبركثير وروى في صفته أحلى من العسل وأشدييا ضامن اللبن وأبردمن الثلج وأابن من الزبد عافتاه الزبر جدوأوانيه من فضة عدد نعبوم السماء وروى لانظمأ من شرب منه أبدا أولوارد يه فقراء المهاجرين الدنسو الثياب الشدعث الرؤس الذين لا مزوجون المنعمات ولا تفتح لهمأ وأب السددعوت أحدهم وحاجته تتللج فى مدره لوأقسم على الله لابره وعن ابن عباس أنه فسرال كوثر بالخير الكثير فقال إسد مدن جبران السايقولون هونم رفى الجنة فقال هومن الخبر المكثير والضريحر المدن وعن عطمة هي صلاة الفعر بعمع والنعر عنى وقبل صلاة العيد والتضعية وقبل هي سن جنس الصلاة والضروضع الهنءعلى الشميال والمعنى أعطيت مالاغاية الكثرته من خبرالدارين الذي فريعطه أحدغ يبرك ومعطى ذلك كله أناله العالمن فاجتمعت الثالفيطتان السنيتان اصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منع فاعمدربك الذي أعزك باعطائه وشرفك وصانك من من الخلق من اغمالقومك الذين معدون غرالله وانعر لوجهه و ماسمه اذا نعرت مخالفا لهم في النعر للاوثان (ان) من أبغضك من قومك لخالفتك لهـم (هوالابتر)لاأنت لان كل من بولدالي بوم القيامة من المؤمنين فهم أولادل وأعقابا وذكرا مرفوع على المنار والمنار وعلى لسان على عالم وذا كرالى آخرالدهر بمدأ بذكر اللهو داني بذكرك والثفى الاخوة فالايدخل تحت الوصف فثلك لا بقال له أبتر واغا الابترهو شانئك المنسى في الدنيا والا تنوة وان ذكر ذكر باللمن وكانوا يقولون ان مجمد اصنبورا ذامات مات ذكره وقيل نزلت في المماص بنوا تل وقد سماء الابتر

المستقبل ولا أنم غابدون ما أعبد كذلك ولا أناعابد ما عبدتم أى فيما الكافرون لا أعبد ما تعبدون (قال معناه في المستقبل لان لا ثنني المستقبل لا الفرع جيما المستقبل ولا أنم غابدون ما أعبد كذلك ولا أناعابد ما عبدتم أى فيما سلف الخرائ قال أحدهذا الذى قاله خطأ على الاصل والفرع جيما أما على أصله القدرى فانه وان كان مقتضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل البعث على دين نبي قبله لا عتقاد القدرية ان ذلك غيرة في منصبه ومنفره واتباعه (٥٦٤) فيستحيل وقوعه المفسدة الا أنهم يعتقدون ان الناس كلهم متعبدون عقتضى المقل وجوب

والابترالذى لاعقب له ومنه الحار الابترالذى لاذنب له عن رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأسورة الكوثر سمقاه الله من كل نهر في الجنة و يكتب له عشر حسفات بعدد كل قربان قربه العباد في يوم الفعرا و يقربونه سورة الكافرين مكية وهي ست آيات و يقال لهما واسورة الاخلاص المقشقشة ان أى المرئة ان من النفاق

### وبسم الله الرحن الرحيم

# وسورة النصرمدنية وهي ثلاث آيات،

## وبسم الله الرحن الرحيم

(اذا) منصوب بسبح وهولما يستقبل والاعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة روى أنها نزلت في أيام النشر دق عنى في همة الوداع (فان قلت) ما الفرق بن النصر والفقح حتى عطف عليه (قات) النصر الاغاثة والاظهار على العدو ومنه نصر الله الارض غاثم اوالفقح فتح الدلاد والمهنى نصر وسول الله صلى الله عليه وسلم على المعرب أوعلى قريش وفتح مكة وقيل جنس نصر الله المؤمنين وفتح بلاد الشرك عليه موكان فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة عمان ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف من المهاج بن والانصار وطوائف العرب وأقام بها خس عشرة ليلة ثم خرج الى هو ازن وحدين دخلها وقف على باب الكممة ثم قال الله الاالله وحده لاشريك المدوون عن عال اذهبوا فأنم الطلقاء فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه أنى فاعل بكريم وابن أخرى وابن أخرى عقال اذهبوا فأنم الطلقاء فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه

النظير في آمات الله اتعالى وأدلة توحسده ومعرفته وان وجوب النظر بالعقل لابالسمع فتلك عمادة قسل المعت الزمهم الانظنوابه صلى الله عليه وسلم الإخالالها فينتد وسورة الكافرين مكيةوهي ستآباتهم (بسم الله الرحن الرحيم) قيل ماأيها الكافرون لاأعمدماتعمدون ولا أنتي عابدون ماأعمد ولاأناعابد ماعبدتم ولاأنتم عابدون ماأعبد اكردسكولىدين وسورة النصرمدنية

اداجانه الرحن الرحيم اداجانه النه والفتح ورأيت الناس يدخلون يقتضى أصلهم انه كان قب لله فالر مختمرى حافقا على الوفاء بأصر له في على التفريع ال

وهي ثلاث آ مات،

أصله الا عرف وجوب العبادة بالعقل والحق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد قبل الوحى وسلم وسلم و يتعنث في عارسواء ٣ فان كانت هي قوله لان المساضي لم يحصل فيه هذه العبادة المرادة في الا "ية فيحد مل الا مرفيه او الله أعلم على الله على مجرد توحيد الله تعالى ومعرفته فان ذلك لم يرل ابتاله صلى الله عليه وسلم قبل المعث والله أعلم و يرعباد نه في نفس السامع و عكم نها من فهمه كقوله الم ترأن الله أنزل من السماء فتصبح الارض مخضرة والاصل فأصحت واغماء له من المذكور وهو وجه حسن فتأمله والله أعلم

فى دين الله أفوا حافسهم بعمدر بك واستغفره انه كان توايا وسورة تستخس آبات وهي مكيه (بسم الله الرحن الرحيم) تبتيدا أبي لهب وتب القول في سورة النصر) (بسم الله الرحن الرحم) قوله تعالى فسيح عمد ربك واستغفره أنه كان توابا (قال)معناه فتعي من تيسرالله ال مالم يخطر بدالك المخ (القولفسورة تبت) (بسم الله الرحن الرحيم) تبت مداأبي لهب وتب قاله\_ذادعاءعا\_م بالتبابوهوالمسران والملاك

وسلموقد كان الله تعالى أمكنه من رقاع معنوة وكانواله فيأفلذلك سمى أهل مكة الطلقاء تم بايعوه على الاسلام (في دين الله) في ملة الاسلام التي لادين له يضاف المه غييرها ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه (أفواط) جماعات كثيفة كانت تدخل فيه القبيلة باسرها بعدما كانوا يدخلون فيه و احداوا حدا واثنين أثنن وعن حار بنعدالله رضى الله عنه أنه ركى ذات وم فقيل له فقال معترسول الله صلى الله عليه وسل بقول دخل الناس في دين الله أفوا حاوسيخرجون منه أفواحا وقيل أراد بالناس أهل المن قال أبوهر مرة ألمازات قال رسول الله صلى الله على موسلم الله أكبر حاء نصر الله والفتح و حاءاً هل المن قوم وقيقة قاويهم الاعان عان والفقه عان والحكمة عائمة وقال أحد نفير ريكمن قبل المن وعن المسن الفقرسول اللهصلى الله عليه وسلمكة أقيلت العرب بعضهاعلى بعض فقالو أما اذظفر باهل الحرم فليس به بدان وقدكان الله أحارهم من أصحاب الفيل وعن كل من أرادهم فكانوا يدخلون في الاسلام أفواجا من غبرقنال وقرأ ابن عماس فتح الله والنصر وقرئ يدخلون على المناء للف حول (فان قلت) ما محل يدخلون (قلت) المصب اماعلى الحال على أن رأيت بعني أبصرت أوعرفت أوهو مفعول ثان على أنه بعني علت (فسيم بعمدريك) فقل سجان الله عامداله أي فتعمل المدسر الله مالم يخطر سالك وبال أحدمن ان يغلب أحد على أهل الحرم واجده على صنعه أوفاذ كره مسجا طامدار بادة في عبادته والثناء علمه لزيادة انعامه علمك أوفصل لهروت أم هانئ أنه المافتح باب المحمدة صلى صلاة الضحى عماني ركعات وعن عائشة كان علمه الصلاة والسلام بكثرقبل موتهأن يقول سجانك اللهم وبعصدك أستغفرك وأنوب المكوالامي بالاستغفارهم التسبي تكميل للامرع اهوقوام أص الدين من الجع بين الطاعة والاحتراس من المعصية وليكون أمره بذلك مع عصمته لطفالامته ولان الاستغفارمن التواضع للهوهضم النفس فهوعبادة في نفسه وعن الني صلى الله علمه وسلم انى لاستغفر في الموم واللملة مائة من وروى أنه الماقر أهارسول الله صلى الله علمه وسلم على أحجابه استبشرواو بعى العماس فقال صلى الله عليه وسلم ما يبكيك ياعم قال نعيت اليك نفسك قال انهالكاتقول فماش بعدهاسنتين لم بوفهماضاحكامستبشرا وقيل ان ابن عباس هوالذي قال ذلك فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم لقدأوتي هذا الغلام علما كثيرا وروى أنها لمانز لت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الحسيره الله بن الدنماو بين لقائه فاختار لقاء الله فعلم أنو بكر رضى الله عنه فقال فديناك بانفسسناوأمو الناوآ باتناوأولادنا وعن أبنعماس أن عمر رضى اللهعنهما كان بدنيه ويأذن لهمم أهل بدرفقال عبدالرجن أتأذن لهذا الفتي معناوفي أبنائنا من هومثله فقال انهمن قدعلتم قال ابن عباس فأذن لهمذات يوم وأذن لى معهم ف ألهم عن قول الله تعالى اذاجا عنصر الله ولا أراه سألهم الامن أجلى فقال بعضهم أمرالله نبيه اذافتح عليه أن يستغفره ويتوب اليه فقات ليس كذلك ولكن نعمت المه نفسه فقال عمرماأعلم منها الامثل ماتعلم غقال كيف تلومونني عليه بعدما ترون وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فاطمة رضى اللهعنها فقال بابنتاء اله نعيت الى نفسى فبكت فقال لاتبكى فأنكأ ول أهلى لحوقاني وعن اب مسعود أن هذه السورة تسمى سورة التوديع (كان تواما) أى كان في الازمنة الماضية منذخاتي المكافين تواباعلهم اذااستغفر وافعلى كلمستغفرأن يتوقع مثل ذلك عن رسول اللهصلي الله عليه وسلم من قرأسوره اذاباء نصر الله أعطى من الاجركن شهدمع محمد يوم فتح مكة

## وسورة تبتمكية وهيخسآيات،

### وسم الله الرجن الرحيم

\*التماب الهلاك ومنه قولهم أشابة أم تابة أى هالكة من الهوم والتجيز والمعنى هلكت بداه لانه فيمايروي أ أخذ هر البرمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم (وتب)وهاك كله أوجعات يداه هالكتين والمراد هلاك جلته كقوله عمالي عاقد مت يداك ومعنى وتب وكان ذلك وحصل كقوله خِرَانى جِزَاهُ الله شرِ جِزَالُه ، جِزَاء السكارب العاويات وفد فعل

ويدل عليه قراءة ابن مسعودو قدتب وروى أنه الزلو أنذر عشيرتك الاقر بينرقي الصفاوقال باصماحاه فاستجمع اليه الناسمن كل أوب فقال مانى عبد المطلب مانى فهران أخبرتكم أن بسفيم هدذ الجبل خملا أكنتم مصدق قالوانم قال فافى نذراكم سندى الساعة فقال أبولهب تمالك ألهذادعو تنافنزلت (فان قلت الم كناه والمكنية تكرمة (قلت)فيه ثلاثة أوجه أحدها أن يكون مشتر رابالكنية دون الاسم فقد بكون الرجل معروفابا حدهما وأذلك تجرى الكنية على الاسم أوالاسم على الكنية عطف سان فلما أريد تشهيره بدعوة السوء وأنتبق سمة لهذكر الاشهرمن علمه ونويدذاك قراءة من قرأ بدا الولهم كاقبل على ابن أوطالب ومعاوية بن أوسفيان لئلا مفسرمنه في فيشكل على السامع ولفلمتة بن قاسم أعبرمكة ابنان أحدها عبدالله بالجروالا توعبدالله بالنصب وكأن عكة رجل بقال له عبدالله بجرة الدال لا يعرف الاهكذا والناني أنه كان اسمه عبد المزى فعدل عنه الى كنيته والثالث أنه لما كان من أهل الناروما له الى ناردات لهب وافقت عاله كنيته فكان جدرامان يذكر بهاو يقال أبولهب كايقال أبوالشرالشريروأ بو الغير الغير وكاكني رسول اللهصلي الله عليه وسلم أما الهام أماصفرة بصفرة في وجهه وقيل كني بذلك التلهب وجنتيه واثمراقهما فيجوزأن يذكر بذلك تهكابه ومافتخاره بذلك وقرئ أبى لهب بالسكون وهومن تغيير الاعلام كقولهم مس من مالك الضم (ما أغنى)استفهام في معنى الانكار وعله النصب أونفي (وما كسب مرفوع وماموصولة أومصدر يذعمني ومكسو به أووكسمه والممني لم سفعه ماله وماكسم علله يعنى وأسالمال والارباح أوماشيته وماكسب من نسلها ومنافعها وكان ذاسابياء أوماله الذي ورثه من أبيه والذى كسبه بنفسه أوماله المالدو الطارف وعن ابن عباس ماكسب ولده وحكى أن بني أبي لهب احتكموا المه فافتتا وانقمام يحجز بينهم فدفعه بدضهم فوقع فغضب فقال اخرجواعني الكسب الخبيث ومنه قوله علمه السلام ان أطب ماما كل الرحل من كسمه وان ولده من كسمه وعن الضحال ما منفعه ماله وعمله الخبيث يعني كيده في عدارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قتادة عمله الذي ظن أنه منه على شي كقوله وقدمنا الى ما عماوا من عمل وروى أنه كان يقول ان كان ما يقول امن أخى حقافاً نا أفتدى منه نفسى بالى وولدى (سيصلى) قرى بفتح الياء وبضمها مخففام شدداو الدين للوعيد أى هو كائن لا محالة وان تراخي وقته (وامرأنه) هي أم جيل بنت حرب أخت أي سفيان وكانت تجل خرمة من الشوك والحسك والسعدان فتنثرها بالليل في طريق رسول الله صلى الله علمه وسلم وقسل كانت غشى بالنحمة ويقال الشاء بالفاغ الفسدين الناس عول الحطب بينهم أى وقد ينهم الماثرة ويورث الشر قال

من البيض لم تصطد على ظهر لا ممة . ولم عش بين الحي بالحظر الرطب

جعله رطمالمدل على التدخين الذي هو زيادة في الشرور فو مت عطفاعلى الصمر في سمي في النصب على وامراته و (في جدها) في وضع الحال أو على الابتداء وفي جدها الخبر وقرى جالة الحطب بالنصب على الشم وأنا أسخب هذه القراءة وقد توسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجميل من أحب شم أم جيل وقرى حالة العطب وحالة العطب بالتنوين والرفع والنصب وقرى ومي يته بالتصغير المسد الذي وتل من الحمال فتلا شديد امن ليف كان أو جلداً وغيرها قال ومسداً من من أيانق ورجل عمسود الخلق مجدوله والمعنى في جيدها حبل عما مسدمن الحمال وأنها تجل تلك الخرمة من الشوك وتربطها في جيدها كايفعل الحطان تنسيسا لحالها وتعقير الها وتصوير الهاب سورة بعض الحطانات من المواهن لتمتعض من ذلك ويتعض بعاله وهاف حيدها كانفدل بن المواهن المتعنى من المناس الفضل بن العالم بين عتبة ابن أبي فحد بعمالة الحطب فقال

ماذاأردت الى شتى ومنقصى • أممات مرمن حالة الحطب غراء شادخة في الحد غربها • كانت سلمان شج ناقب الحسب

ويحتمل أن يكون المعنى أن عالماتكون في الرجيم على المورة التي كانت عليها حديث كانت محسل حزمة

ماأغنى عنسه ماله وما كسب سيصلى ناراذات لهب وامرأته حالة الحطب في حيدها حدل من مسد

(قال و يو يدذاك قراءة من قراء الدال و لهب) من قرايدا أبو لهب الانال فع أسبق وجوه الاء راب وأوله اللا موكانت أول أحواله ولام مرمكة ولدان والا خو عمد الله بالدول في واحد منه والا خو عمد الله بالدول في واحد منه والا خو عمد الله بالدول في واحد منه والا يذلك المناطق في واحد منه والا يناطق في واحد والا يناطق

الشوك فلاتزال على ظهرها خرمة ون حطب النارمن شجرة الزقوم أومن الضريع وفي جيدها حبد لل عمام من قرأ عمام سدمن سلاسل الناركايه ذبكل مجرم عا يجانس حاله في جرمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة تبتر جوت أن لا يجع الله بينه و بين أبي لهب في داروا حدة

## وسورة الاخلاص مكية وقيل مدنية وهي أربع آيات،

### وسم الله الرحن الرحم

(هو )ضمرالشأنو (الله أحد)هو الشأن كقولك هوز يدمنطلق كأنه قبل الشأن هذا وهو أن الله واحد لاثاني له (فان قلت) ما محل هو (قات) الرفع على الابتداء والخبر الجلة (فان قلت) فالجدلة الواقعة خبر الابد فهامن راجع الى المبتدافة بن الراجع (قلت) حكم هذه الجلة حكم المفرد في قولك زيد غلامك في أنه هو المبتدأ في المعنى وذلك أن قوله الله أحدهو الشأن الذي هو عمارة عنه وليس كذلك زيدا يوه منطلق فان زيداوالجلة مدلان على معندين مختلفين فلا يديما وصل بينهما وعن ابن عباس قالت قريش بأحمد صف لنار مك الذي تدءو ناالمه فنزلت بعني الذي سألتموني وصفه هو الله وأحديدل من قوله الله أوعلي هوأ حدوهو عيني واحد وأصله وحدوقرأعبدالله وأبى هوالله أحدبغبرقل وفى قراءة النبي صلى اللهعليه وسلم الله أحدبغبرقل هو وقال من قرأ الله أحد كان بعدل القرآن وقرأ الاعمش قل هو الله الواحد وقرئ أحد الله بغير ثنو ين أسقط لملاقاته لام التعريف ونحوه ولاذا كرالله الا قايد لاوالجيدهو التنوين وكسره لا لتقاء الساكنين و (الصمد) فعدل عِمْيُ مِفْ عُولُ مِن صَمَدَ المُهَ اذَا قُصِيدِهُ وهُ والسِّيمِذَا لَهُ عُولِيهُ واللهُ الذي تَعْرِفُونَهُ وتقرون بأنه غالق السموات والارض وغالفكم وهو واحدمتو حدبالالهيسة لايشارك فهاوهوالذي يصمد اليهكل مُخلوق لايسة تغنون عنه وهو الغنى عنهم (لم يلد) لانه لا يجانس حتى تكون له من جنسه صاحبة فيتوالداوقددل على هذاالمني بقوله أني يكون له ولدولم تكن له صاحبة (ولم يولد) لان كل مولود محدث وجسم وهوقة يم لاأول لوجوده واليس بعسم ﴿ ولم بكافئه له أحسداً ي لمء الله ولم دشاكله و يجوزان يكون من الكفاءة في النكاح نفيه اللصاحبة سألوه أن يصفه لهم فأوحى اليه ما يحتوي على صفاته فقوله هو الله اشارة لهمالي من هو خالق الاشها و فاطرها وفي طي "ذلك وصفه بأنه قادر عالم لان الخلق يستدعى القدرة والعلملكونه واقعاعلى غاية أحكام واتساق وانتظام وفى ذلكوصفه بأنه حى شميع بصير وقوله أحدوصف بالوحدانيةونني الشركاء وقوله الصمدوصف أنهليس الامحتاجا اليسه واذالم يكن الامحتاجا اليسه فهوغيي وفى كونه غنيه آمع كونه عالما أنه عدل غبرفاء لللقبائح لعله بقبح القبيح وعلمه غناءعنه وقوله لم يولدوصف بالقدم والاولية وقوله لميادنني للشبه والمجانسة وقوله ولميكن له كفوا أحدتقر مراذلك وبت الحكيه (فانقلت) الكلام العربي الفصيم أن يؤخر الطرف الذي هو لغوغير مستقر ولا يقدم وقدنص سيبويه على ذلك في كتابه فساياله مقدما في أقصح كالرموأ عربه (قلت) هذا المكالرم اغماسيق لنبي المكافأة عن ذات المارى سبحانه وهد ذاللهني مصممه وص كزه هو هذا الظرف فكان ادلك أهم شي وأعذاء وأحقه بالتقدم وأحواه وقرى كفؤابضم الكاف والفاءو بضم الكاف وكسرهام مكون الفاء (قان قلت) لم كانت هــذه السورة عدل القرآن كله على قصرمتها وتقارب طرفها (قلت) لاصمايسود من يسود وماذ ألا الاحتوائها على صفات الله تمالى وعدله وتوحيده وكفي دايلامن اعترف فضلها وصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلفهاأن علمالتوحيده منالله تعالى بكان وكيف لايكون كذلك والعلم تابع للعاوم يشرف بشرفه ويتضع بضعته ومملوم هذاالعلم هوالله تمالى وصفاته وما يجوزعليه ومالا يجوز فسأطنك شرف منزلته وجلالة محله وانافته على كل عمرواستيلائه على قصب السيمق دونه ومن ازدراه فلضعف عله عماومه وقلة تعظمه له وخالوه من خشيته وبعده من النظر لعاقبته اللهم ماحشر نافى زمرة العااين بك العاملين القائلين بعدال وتوحيدك الخائفين من وعيدك وتسمى سورة الاساس لاشتمالها على أصول الدين وروى أبي وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أست السموات السبع والارضون السبع على قل هو الله أحديمي ماخلقت

وسورة الاخلاص مكية وهي أربع آيات ع (بسم الله الرحن الرحم) قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يواد ولم يكن له كفوا أحد

الاحلاص

(بسم الله الرحن الرحيم) \* قوله تعمالي ولم نكن له كفوا أحد (قال ان قات الكالام أاعربي الفصم ان يؤخر الطرف وقدنص سنبويه على ذلك قال أحديقل سلمو به انه مع بعض الحفاة من العرب بقرأ ولم مكن له كفوا أحد وحرىهذااللفعلي عادته ففاطبعه عن لطف المدي الذي لاجله اقتضى تقديم الظرفمعالك برعلي الاسم وذلك أن الغرض الذي سقت له الاته نفي المكافأة والمساوأة عن ذات الله تعمالي فكان تقديم المكافأة المقصود بأن يسلب عنه أولى ثملاقدمت لتسالب ذكر معها الظرف ليبين الذات المقدسحة بسلب

المكافأة واللهأعلم

(القول في سورة الفلق) (سم الله الحن الرحم) «قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شرما خلق (قال معناه من شرخلقه أى من شرما يفعله المكلفون الخ) قال أحمد لا يسمعه على قاعدته الفاسدة التي هي من جلة ما يدخل تحت هذه الاستعادة الاصرف الشرالى ما يعتلده من أنواع المن ما يعتلده من أنواع المحن الدارة من الله المنه المدارة ا

الالتكون دلائل على توحيد الله ومعرفة صفاته التي نطقت ما هذه السورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال وجمت قيل يارسول الله وماوجمت قال وجمت له الجنة

## وسورة الفلق مختلف فها وهي خسآ يات،

## وسم الله الرحن الرحم

■ الفلق والفرق الصبح لان الليل يفلق عنه ويفرق فعلى عنى مف عول يقال في المثل هوأبين من فلق الصبح ومن فرف الصبح ومنه قولهم مسطع الفرقان اذاطلع الفجر وقيسل هوكل ما مفلقه الله كالأرض عن النمات والجمال عن العمون والسحاب عن المطر والارحام عن الاولادو الحموالنوى وغمر ذلك وقيل هوواد في جهنم أوجب فهامن قولهم مااطمأن من الارض الفلق والجع فلقان وعن العجابة أنه قدم الشأم فرأى دوراً هل الذمة وماهم فيهمن خفض الميش وماوسع على من دنياهم فقال لا أبالي أليس من ورائهم الفاق فقيل وماالفلق قال بيت في جهم اذا فتح صاح جميع أهل النارمن شدة حره (من شرماخلق) من شرخلقه وشرهم ما يفعله المكافون من المموان من المقاصي والما ترومضارة بعضهم بعضامن ظلو بغى وقتل وضرب وشمة وغيرذلك وما مفعله غيرالم كلفين منهمن الاعكل والنهس واللدغ والعض كالسماع والخشرات وماوضعه الله في الموات من أنواع الضرر كالاحراق في النار والقتل في السم \* والغاسق الليل اذا اعتكر ظلامهمن قوله تمالى الىغسق الليلومنه غسقت العين امتلائد مماوغسقت الجراحة امتلائت دما ووقو به دخول ظلامه في كل شئ و يقال وقبت الشمس اذاغابت وفي الحديث الماراي الشمس قد وقبت قال هذاحين حلها يعنى صلاة المغرب وقيل هو القمر اذاامتلا وعن عائشة رضي الله عنها أخذ رسول اللهصلى الله عليه وسلم بيدى فأشار الى القهر فقال تعوذي بالله من شرهدا هانه الغاسق اذاوقب ووقو به دخوله فى الكسوف واسوداده و يجوز أن را دبالغاسق الاسودمن الحيات ووقبه ضربه ونقبه والوقب النقب ومنه وقبة التريدوالتعوذمن شرالليل لان أنيثاثه فيها كثروالتحرزمنه أصعب ومنه قولهم الليل أخفى للويل وقولهم أغدر اللمل لانه اذاأظلم كثرفيه الغدر وأسندالشراليه للابسته لهمن حدوثه فيه (النفاثات) النساء والنفوس أوالجاعات ألسواح اللاتي بعقدن عقدافي خبوط وينفثن علم اويرقين والنفث النفخ معريق ولاتأ ثيراذاك اللهم الااذاكان ثم اطعام شئ ضار أوسقيه أواشمامه أومباشرة المسحور به على بعض ألوجوه ولكن الله عز وجل قد مفعل عند ذلك فعل الاعلى سبيل الاحتمان الذي بتميز به الثبت على الحقمن الحشوية والجهلة من العوام فينسبه الحشو والرعاع الهن والكانفين والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون الى ذلك ولا يعبؤن به (قان قلت) في المعنى الاستعادة من شرهن (قلت) فها اللا ته أوجه أحدها أن يستعاذمن عملهن الذي هوصنعة السصرومن اعهن في ذلك والثاني أن يستعاذمن فتنتهن الناس المسحرهن وما يخدعنهم بهمن باطلهن والثالث أن يستعاد عمايصيب الله بهمن الشرعند نفقن ويجوزان يرادبهن النساء المكادات من قوله أن كيدكن عظيم تشبيم الكيدهن بالسحر والنفث في العقدا واللاق وفةن الرجال بتعرضهن لهم وعرضهن محاسنهن كائنهن يسحرنهم بذلك (اذاحسد) اذاظهر حسده وعمل عقتضاه من بني الغوائل للمحسود لانه اذالم يظهر أثرما أضمره فلأضر ريعود منه على من حسده بلهو الضارلنفسه لاغتمامه بسرورغيره وعن عمر بن عبد المزيز لم أرطالما أشبه بالمطاوم من عاسد و يجوزان والبلايا وغيرذاك لانه دعتقدان الله لايخلق افعال الحيوانات واغا هم يخلقونها لانهاشر والله تعالى لايخلقه على قاعدة الصالات في قاعدة الصالات والاصالح المارية الاتبة في القدرية الاتبة فقرأ من شرما خلق وهي

بتنوينشر وجعل مانافية في قوله تعالى ومن شرالنفا ثات في المقدر قال هن السواحر وينفثن علم الخيات المائة قالم من المقدورة المتحد على ان المتحدد المتحدد

منه وقد سعر صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة في حف طلعة ذكر والحديث مشهور والحديث مشهور والحديث مشهور والحديث من النفاقات في المنافقات في المنافقات

وسورة الذاس وهي سن آيات،

(بسم الله الرحن الرحم)
قسل أعوذ برب الناس
ملائ الناس اله الناس
من شر الوسواس
الناس الذي وسوس
في صدور الناس من

(الفول في سورة الناس)

(بسم الله الرجن الرحيم) يقوله تمالى قل أعوذ رب الناس (قال ان قلت لم أضاف اسعد تعالى الهم خاصة وهو رب كل شي الخ) قال أحد وفي الشمس ج ی عسلی عادہ الاستعطاف فانهممه أتم "عادكارمه (قال) والدالناسعطفسان للادالناسأوكادهما عطف سان للاول والثانيأس لانملك الناس قد بطلق لغير الله تعالى وامااله الناس فلانطلق الاله عروجل فعسل غاية السيان وزيد البيان بتكرار ظاهرغبرمضمروالله سبعانه وتعالى أعلم هذا ماسرالله من ألقول وانىأبرأ الىالله تعالى من القيرة والحول والجدلله رب ألعالمن وصلى الله على سيدنا محمد وعلىآ له وحصه وسلم

رادبشرا الماسداغه وسما جه حاله في وقت حسده واظهاره أثره (فان قلت) قوله من شرما خلق تعدمهم في كل ما يسته فادمنه في على ما يسته في الاستهادة بعده من الفاسق والنفائات والحاسد (قلت) قدخص شره ولا عن من كل شرنا فقاء أمره وانه يلحق الانسان من حيث لا يعلم كا غماي فتال به وقالو اشر العداة المداجي الذي يكيد له من حيث لا تشعر (فان قلت) فلم عرف بعض المستهاد منه ونكر بعضه (قلت) عرفت النفائات لان كل نفائة شرير مرة ونكر غاسق لان كل غاسق لا يكون فيه الشراف بعض دون بعض وكذلك كل عاسد لا يضر ورب حسد هم و وهو الحسد في الحرمات عاسد وقال ان الملاحسين في مثلها الحسد عن رسول الته صلى الله عليه وسلم من قرأ الموذتين في كا غناقر أالكتب التي أنزلها الله تمالى كلها الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الموذتين في كا غناقر أالكتب التي أنزلها الله تعالى كلها

# وسورة الناس مختلف فها وهيست آيات،

## وسم الله الرحن الرحيم

قرئ قل اعوذ بحد ذف الهدمزة ونقل حركة الى اللام ونحوه فخذار بعدة (فان قلت) لم قيل (برب الناس) مضافاالهم مخاصة (قلت) لان الاستعادة وقعت من شرالموسوس في صدور الناس فكائه قيل أعوذمن شرالموسوس الى الناس بربهم الذي علاء عليم أمورهم وهوالههم ومعبودهم كايستغيث بعض الموالى اذا اءتراهم خطب سيدهم ومخدومهم ووالى أمرهم \* (فان قلت) (ملك الناس اله الناس) ماهامن رب الذاس (قلت) هماعطف بيان كقولك سيرة أبي حفض عمر الفاروق بن علك الذاس غريد بياناباله الذاس لانه قديقال لغيره رب الناس كقوله اتخذوا أحمارهم ورهمانهم مأربابامن دون الله وقديقال ملك الناس وأمااله الناس فحاص لاشركة فيه فجعل غاية للبيان (فان قات) فهلا كتني باظهار المضاف اليه الذي هو الناسمىة واحدة (قلت) لان عطف البيان للبيان فكان مطنة للاظهاردون الاضمار (الوسواس) اسم بعنى الوسوسة كالزلز الجمني الزلزلة وأما المصدر فوسواس الكسركزلز الوالمرادبه الشيطان سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه لانم اصنعته وشفله الذي هوعا كف عليه أو أريد ذو الوسواس و الوسوسة الصوت اللني ومنه وسواس اللي و (الخناس) الذي عادته أن يخنس منسوب الى الخنوس وهو التأخر كالعواج والبتات الروىءن سعيدبن جبيراذاذ كرالانسان ربه خنس الشيطان وولى فأذاغفل وسوس اليه (الذي وسوس) يجوزف محله الحركات الثلاث فالجرعلي الصفة والرفع والنصب على الشميم ويحسدن أن يقف القارىء لى الخناس ويبتدي الذي يوسوس على أحده ذين الوجهين (من الجنه والناس) بيان الذي وسوس على أن الشعطان ضربان حنى وانسى كاقال شماعاً من الانس والمن وعن أبي ذر رضى الله عنه أنه قاللرجلهل تعتوذت اللهمن شيطان الانس ويجوزأن يكون من متعلقا بيوسوس ومعناه ابتداء الغابة أى يوسوس في صدورهم من جهة الجن ومن جهة الناس وقيل من الجنة والناس بان الناس وأن اسم الناس ينطلق على الجندة واستدلوا بنفرور جال في سورة الجن وما أحقه لان الجن سمواجنا لاجتماع-م والناس ناسالظه ورهم من الايناس وهو الابصار كاسموابشراولو كان يقع الناس على القبيلين وصع ذلك وثبت لم يكن مناسبالفصاحة القرآن وبعده من التصنع وأجودمنه أن براد بالناس الناسي كقوله يوم يدع الداع وكاقرى من حيث أفاض الناس غيبين الجنة والناس لان الثقلين ها النوعان الموصوفان نسيان حق الله عزوجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزات على سورتان ما أنزل مثلهما وانكان تقرأ اسورتين أحب ولا أرضى عندالله منهما يعني الموّذتين ويقال العوّذتين المقشقشــــــــــان ، قال عبدالله الفقير المهوأ ناأعوذ بهماو بحميع كلات الله الكاملة التامة \*وألوذ بكنف رجته الشاملة العامة \*من كل ما يكلم الدين ويثل المقين ، أو يعود في العاقبة بالندم ، أو يقدح في الاعمان المسوط باللهم والدم ، وأسأله بعضوع المنقوخشوع البصر ووضع الحد لجلالة الاعظم الاكبر مستشفعا المهنوره الذي هو الشيبة في الاسلام متوسد المااتو بة المعصة للا "نام \* و عانيت به من مها ج تى اليه و محاور ق \* و مرابطى عكة و مصابر ق \* على توا كل من القوى \* و تعاذل من الخطا \* ثم أسأله بعق صراطه المستقم • و قرآنه الجمد الكريم \* و عالقيت من كدح المين \* و عرق الجين \* في على الكشاف عن حقائقه \* المخاص عن مضايقه \* المطلع على غوامضه \* المثنت في مداحضه \* المخص اندكته و لطائف نظهم به المنقرعن فقره و حواهر عله \* المكتنز بالفوائد المقتنة التي لا توجد الافيه \* الحيط عالا بحث تنه من بدع الفاظه و معاند في معلم الا يعاز الحاذف المفضول \* و تعنب المستكره المهلول \* و لولم يكن في مضمونه \* الا الا ادف المفضول \* و تعنب المستكره المهلول \* و لولم يكن في مضمونه \* الا الا الا الا تعاند المنافقة الاحسار \* و حوهرة ي تمنى العثور علم المنافقة الحسار \* و عنب من المنافقة الاحسار \* و منافقة المنافقة المنا

فى أصل المصنف بخطه رجمه الله تعالى وهدده النسخة هى نسخة الاصل الاولى التى نقلت من السواد وهى أم الكشاف الحرمية المداركة المتمسح بها الحقوقة أن تستنزل بها ركات السماء ويستمطر بها في السنة الشهداء فرغت منها يد المصنف تجاه الكعبة في حناح داره السلمانية التى على باب أجياد الموسومة عدرسة العلامة ضحوة يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الاتنوف عام عمانية وهو حامد الله على باهركرمه ومصل على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجعين

#### وسدة من ترجة الواف رجه الله تعالى كم

قدذكر الاستاذ الفاضل الشيخ ابراهم الدسوقي مصم دار الطباعة الصرية المرية سابقارجه اللهجلة من ترجة مؤلف الكشاف ذيل بهاالنسخة التى جىعلها الطبع فاستحسن نقلها بنصها لتكون مرآ قالاطلاع على بعض ماللؤاف من رفسع المزايا وحيدالسمايا ولسان صدق في الاخرين واغوذ بالفضله المتين ونصها هوامام الاغة وهادى هداة هـ ذه الامة أبو القاسم محودين عربن محدين عرالوارزى الزمخشرى منهو بأحاسن النعوت حرى صاحب التاكيف الزاهرة والتصانيف الفائقة الماهرة الامام الكسر في الحديث والتقسير والنحو واللغة والمعانى والسان وغيرها ولامعاني كان امام عصره من غبرمدافع تشداله الرحال من كل مكانشاسع أخذالادب عن شديفه منصورا ي مضر وصنف التصانيف المددعة الغرر منهاهذاالكاب في تفسير القرآن ولم درك شأوه فد مانسان والمحاجاة بالمسائل التصوية والمفردوالمركب في العربية والفائق في تفسير الحديث ولم يرمثله في القديم ولافي الحديث وأساس الملاغة في اللغه ولم سلخ كتاب قيله في التميز مبلغه ورسم الارار ونصوص الاخبار ومتشابه أسامى الرواة والنصائح المكار والنصائح الصفار وضالة الناشدوال ائض في علم الفرائض والمفصل في النعو وهوكتاب كسر وقداعتني بشرحه خلق كثمير والاغوذج في علم العربيمة والمفرد والمؤلف في المسائل النحوية ورؤس المسائل الفقهسة والمستقصي في الامثال العربية والبيدور السافرة في الامثال السائرة والكاب الجليل المسمى بدنوان الممثيل وشقائق النعمان في حقائق النعمان وشافي العي من كلام الشافعي والقسطاس في العروض ومعم الحدود والمهاج في الاصول ومقدمة الادب في اللغة وديوان الرسائل وديوان الشعر والرسائل الناصحة والامالي الواضحة في كل فنوغيرذلك وكانشروعه في تأليف المفصل في غرة شهر رمضان سنة ٥١٣ ثلاث عشرة وخميما لله وفرغ منه في غرة المحرم سنة ١٥٥ خس عشرة و خسمائة وكان قدسافر الى مكة حرسه االله تعالى وجاور بهازمانا فصار يقال له جارالله لذلك وكان هذا الاسم علماعليه وقداشية رأن احدى وجليه كانت ساقطة وأنه كانعشى في حارب من خشب واختلف في سبب سقوطها فقيل انه كان في بعض أسفاره سلاد خوارزم أصابه ألج كثمرو ودشددفى الطردق فسقطت منهرحله وأنه كان سده محضرفيه شهادة خلق كثير عن اطلعواعلى حقيقة ذلك خوفامن أن نظن من لم يعلم صورة الحال أنهاقط مت لريسة والثلج والبرد كثيراما يؤثر فى الاطراف فى تلك الملاد فتسقط به خصوصا خوار زم فانها في غامة المرودة ومنها خالى كثير سقطت أطرافهم بهذ االسبب فلايستمعده من لاموقه وقيل ان الزنخ شرى لمأدخل بغدادواجتمع بالفقيه الحنني الدامغاني سأله عن سب قطع وحله فقال دعاء الوالدة وذلك أني كنت في صباي أمسكت عصفوراور بطته بخيط في رجله فأفلت من مدى فأدركته وقددخل في خرق فحذبته فانقطعت رجله في الخيط فتأملت والدتي لذلك وقالت قطع الله رجل الابعد كاقطعت رجله فلياوصلت الحسن الطاب رحلت الى بخارى أطلب العلم فسقطت عن الدابة فانكسرت رجلي وعملت على عملا أوجب قطعها والله أعلى العمة وكان الحافظ أبوالطاهر أحدن محمد السلفي قدكتب المهمن الاسكندر يقوهو يومنذ محاور عكة عرسهاالله يستعبزه في مسموعاته ومصنفاته فردحوا به عالايشو الغليل فلما كان في المام الثاني كتب المه أيضامع الخاج استجازة أخرى اقترح فهامقصوده تحقال في آخرهاولا يحوج أدام الله توفيقه اليالم أحمة فالمسافة بعيدة وقد كاتبته في السدنة الماضية فليجب عايش في الغليل وله في ذلك الأجرال فركتب اليه الزمخشرى مالم يكن له في حساب ولولاخوف التطو بلاذ كرت الاستدعاء والجواب ليكن لا بأس بذكر بعض الجواب وهومامتلي مع أعلام العلماء الاكتسل السهامع مصابح السماء والجهام الصفر من الرهام مع الغوادى الغامر والقيعان والا تكام والسكيت الخاف مع خيل السياق والبغاث مع الطيرالعتاق وماالتاقيب العلامة الاشبه الرقم العلامة والعطم مدننة أحدمانها الدرابة والثاني

الرواية وأنافى كلا المايين ذو بضاعة منهاة ظلى فيه أقلص من ظل حصاة أما الرواية فحديثة المسلاد قريبة الاسناد لمتستندالي على انتحارير ولاالى أعلام مشاهير وأما الدراية فتمدلا يبلغ أفواها وبرص ماييل شفاها ولأيفرنكم قول فلان في وفلان وعدد جاعة من السَّعراء والفضلاء مدحوه عقاط معمن الشعر وأوردها كلهاولو سردناهالطال الحال غمقال فانذلك اغترارمنهم الظاهر المموه وجهل الماطن المشؤه ولعل الذى غرهم مني مارأوامن حسن النصع للمسلين وادمال الشفقة الى المستفيدين وقطع المطامع عنهم واضافة المبار والصنائع علمم وعزة النفس وألربء بهاعن السفاسف الدنمات والاقسال على حويصى والاعراض عمالا يعنيني فحالت في عيونهم وغلطوائ ونسموني الى مالست منه في قبيل ولادبير وماأنافه اقول بهاضم لنفسى كافال السين المصرى رجه الشتعالى في قول أبي مكر الصدوق رضوان اللهعام وليتكر واست بخركم ان المؤمن لهضم نفسه واغراصد قت الفاحص عنى وعن كنه روايتي ودرايتي ومن لقيت وأخذت عنه وما لغ على وقصارى فضلى واطلمته طلع أمرى وأفضيت المه بخبية سرى وألقيت المه عجرى وبجرى وأعلته يعمى وشعرى وأماالمولد فقرية مجهولة من قرى خوار زمتسى رمخشر وسمعت أبى رجمه الله تعالى يقول اجتاز بهاأعرابي فسألءن اسمهاواسم كبيرها فقيل له زمخشر فقال لاخير في شرور دولم يلمبه اووقت الميلادشهر الله الاصم في عام سبع وستين وأربعهائة والله المحود والمصلى على سيدنا محدوا له وأصحابه هذا آخر الاحازة وقد أطال الكارم فها ولم يصرحاه عقصوده فهاولا يعلمهل أحازه بعدذلك أولا ومن شعره السائر قوله وقدذكره السمعاني في الذيل قال أنشدني أحدين محود الخوارزى املاء سمرقندقال أنشدنا محودين عرال مخشرى لنفسه بخوارزم

ألاقل اسعدى مالنافيك من وطو ومانطلبن النجل من أعين البقر فانا اقتصرنا بالذين تضايقت عيونهم والله يجزى من اقتصر ملج واكتن عنده كل حفوة ولم أرفى الدنيا صدفاء بلا كدر ولم أنس اذغاز لته قرب روضه الدي وبحوض فيه الماء منحدر فقات له جنسي بورد وانجا الردت به ورد الخدود وماشد مر فقال انتظر في رجع طرف أجي به فقات له همات مالى منتظر

فقالولاوردسوى الحدماضر ، فقلت له أنى قنعت عماحضر

من شعره برقى شيخه أبامضرالذ كورأولا

وقائلة ماهسد دوالدروالتي و تساقطمن عينيك مطين مطين فقلت هوالدرالذي كان قدحشا و أومضر أذنى تساقط من عيدى

(ويما أنشده لغيره) في كتابه الكشاف عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ان الله لا يستمي أن يضرب مثلاما معوضة في الوقها

يامن برى مدالبعوض جناحها • ف ظلة الليل البهم الاليل و يرى عروق تباطها في نخرها \* والمخفى تلك العظام النحسل اغفر لعبد تابعن فسرطاته • ما كان منه في الزمان الاول

وقدل ان الزيخ شرى أوصى أن تدكتب على لوح قبره هذه الابيات

(ومن كالرمه رضى الله عنه)

زمان كل حب فيه خب وطع الخل خل و بذاف المسوق بضاعته نفاق و فنافق فالنفاق اله نفاق (ومن كلامه)

سهرى لتنقيم العلوم ألذكى . من وصل غانمة وطب عناق

وقمايلى طربا للمعويصة الشهى وأحلى من مدامة ساف وصريرا قلامى على أوراقها المحمن الدوكاء والعشاق وألذمن نقد والفتاة لدفها الموى لا القي الرمل عن أوراقي أبيت سهران الدجى وتبيته المومر كلامه كلام

اذا سألوا عن مذهبی لمأجه = وأكتمه كمانه في أسلم فان حنفيا قلت قالوا بانني = أبج الطلاوهوالشراب الحرم وانما الحكيما قلت قالوا بانني = أبج لمأكل الكلاب وهمهم وان شافعيا قلت قالوا بأنني = أبج نكاح البنت والبنت عرم وان حنبليا قلت قالوا بأنني = ثقيل حساولى بغيض مجسم وان قلت من أهل الحديث وخربه \* يقولون تيس ليس يدرى ويفهم وان قلت من أهل الحديث وخربه \* يقولون تيس ليس يدرى ويفهم وأخرني دهرى وقدم معشرا = على أنهم لا يعلون وأعلم وأخرني دهرى وقدم معشرا = على أنهم لا يعلون وأعلم

ومــدافلح الجهـال أيقنت أنى ﴿ أَنَا اللَّهِ وَالْأَيَامِ أَفْلَحُ أَعَسَمُمُ وَكُنْتُ وَلَايَامٍ أَفْلَحُ أَعَسَمُمُ وَكُنْتُ وَكُنْتُ وَلَايَامٍ أَفْلَحُ أَعْسَمُ وَسَنْوَأَرِ بِعِمَائَةً بَرْمُخْشَرُ وَكُنْتُ وَلَايَانُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

فأرض مكة تذرى الدمع مقلتها 💂 حزنالفرقة عارالله محود

وز يخشر بفخ الزاى والميم وسكون الخانوفنج الشدين المجتين و بعدد هاراً عقرية كبيرة من قرى خوار زم وجرجانيه بضم الجيم الاولى وفتح الثانية وسكون الراء بينهما و بعد الالف نون مكسورة و بعدها باء مثناة من تحتها مفتوحة مشددة ثم هاء ساكنة وهى قصبة خوارزم قال ياقوت الجوى في مجم البلدان يقال لها بلغتهم كركا فج فعر بت وقيل لها جرجانيه وهى على شاطئ جيمون انتهى ماذكره الاستاذ الدسو في رجمه الله تعالى

# ﴿سمالله الرحمن الرحيدم

جدان أنزل الكاب الذي لا يأتيه الماطل من بين يديه ولا من خلفه بأساوب رائق يتحز كل فصيع عن استمعاب وصفه المتعدى بأقصر سورة منسه جميع الشر المودع من بددع الاسرار مالا عيط به الأخالق القوى والقدر والصلاة والسلام على من أبده الله القرآن وأعطاء أعلى الفصاحة والسان وعلى آله الهادن الى الصراط المستقم وأصابه الموعود ن الغفرة والاح العظم فودهد فقدتم طمع كتاب الكشاف المسفرعن دقائق التنزيل ولداء الجهلشاف المهاو عالنكات البديمة والاستنباطات الرفيعة والافهام العجسة والاستظهارات الغرسة كمفلاوه وتأليف فحرخوارزم العلامة أفضل هماموخير فهامة منهو بالذكرالجملحي الامام مجودين عمرال مخشري فلقدأ بدع في ذلك التصنيف وأعجب في هذا التأليف وأودعه من رموز المعانى والسان وكنوز الكشف والتسان در رالم يستفرجها أحد سواء ولمتطمع عين الى نحوص ماه الاانه تعصب لذهبه فوقعت منه فرطات ورعا يعتذريان الحسنات يذهبن السيئات فطبع بامشه الحاشية المسماة بالانتصاف من صاحب الكشاف العلامة الوحيد والفهامة الفريد على الفضل الاشهر سدى أجدن المنبر فاقدنص أعلام السينة على شواهق الجدال وصوب الاسنة نعونعو رالشهات حتى هزم جيش الاء تزال فزاه الله الجزاء الجزيل وشكرله هذا المسجى الحمل هذاولعموم الفائدة والانتفاع وتشوف الطلاب الىمواد الكشاف لاجل الاطلاع قد اسقسن معهماطمع عاشيته الجلمله ذات النفائس الجزيله لعلامة وقته الا تخذمن كلفن بأوفر نصيب الرامى للعالى بكل سهم مصيب الحائز لاعلى شرفى العلموا لنسب مفغر المجم والعرب صاحب التا ليف في النصو واللغة والبيان والمعانى العلامة الفاصل السيد الشريف الجرحاني فدونك ثلاثة كتب كانت أعزمن بيض الانوق وأبعد تناولامن الثريا أوالعبوق فاتاح الله لهامن أحماها مالطمع بعدما كانت تدفع فهاالنقودالتي لهاوقع خصوصاط مهاللط مقالعاص قرالتي بحوار القطب الدرديرمن القاهرة تعلق المستعن عولاه فما يعدو سدى حضرة محدمصطفى أفندى أحسن الله أحواله وختر بالصالحات أعماله وقدفاح مسك الختام وتمسلك النظام فى أواخر شهر شعبان المظم سنة ١٣٠٨ من هجرة السدد الاعظم عليهوعلى آله أزكى صاوات وأبهى تحيات ماهت

نسمات وهدأت ہ کات

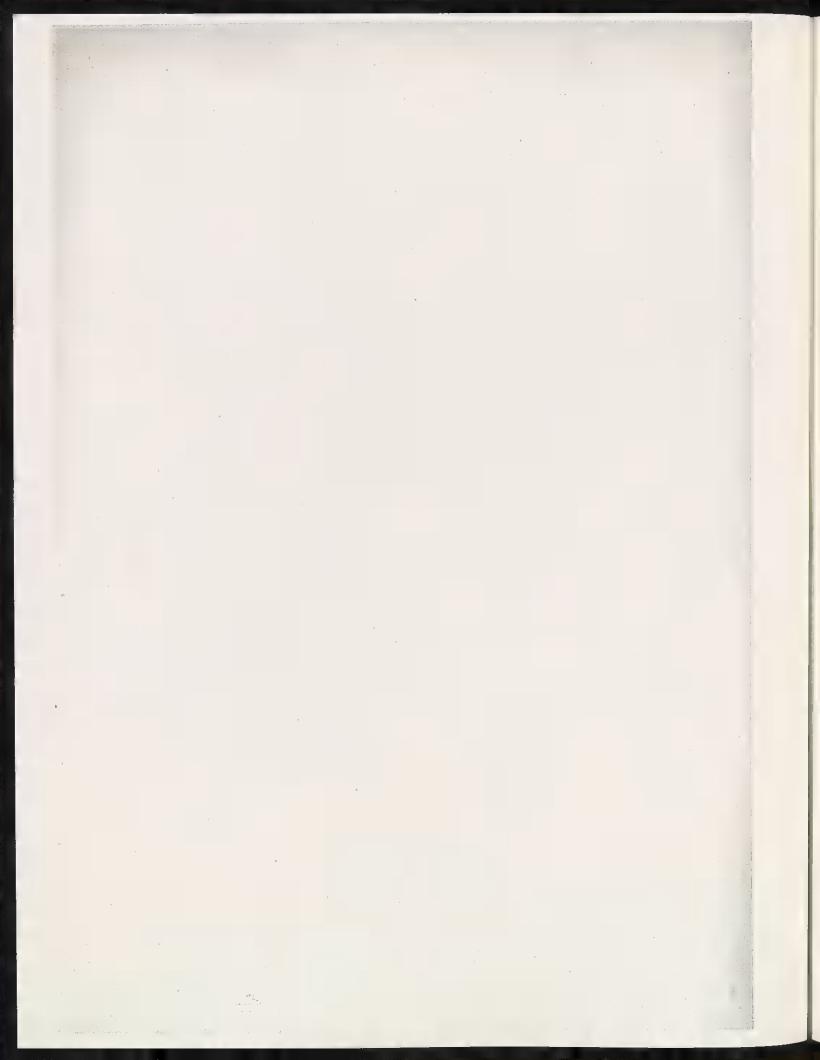

| وفهرست الجزء الشاني من الكشاف، |                                       |                                |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| غم خ                           | åa.so                                 | 40.55                          |
| ٥٣٠ سورة الطفقان               | ٤٠٧ سورة والذاريات                    | ۲ سوره مربح                    |
| ٥٣٣ سورة انشقت                 | ١٤٤ سورة الطور                        |                                |
| ٥٣٤ سورة البروج                |                                       | ٣٩ سورة الانبياء               |
| ٥٣٦ سورة الطارق                | ٤١٩ سورةالقمر                         |                                |
| ٥٣٧ سورة سبح اسمر بك الاعلى    | ٤٢٣ سورة الرجن                        | ٦٨ سورة المؤمنين               |
| ٥٣٩ سورة الغاشية               | ٤٢٨ سورة الواقعة                      | ۸۱ سورةالنور                   |
| ٥٤١ سورة الفعر                 | ٤٣٣ سورة الحديد                       |                                |
| ٥٤٤ سورة البلد                 | ٤٣٨ سورة المجادلة                     | ١١٧ سورة الشعراء               |
| ٥٤٦ سورة الشمس                 |                                       | ١٣٦ سورة النمل                 |
| ٥٤٧ سورة والليل                | ٤٤٩ سورة الممتعنة                     |                                |
| ٥٤٩ سورةوالضحي                 |                                       | ۱۷۳ سورة العنكبوت              |
| ٥٥٠ سورة ألم نشرح              | ٥٧ سورة الجمة                         | ۱۸۶ سورةالروم                  |
| ٥٥٢ سورةوالتين                 | ٤٦٠ سورة المنافقين                    | ۱۹۳ سورة لقمان                 |
| ٥٥٣ سورة لعلق                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                |
| ٥٥٤ سورة القدر                 |                                       | ٢٠٤ سورة الاحراب               |
| ٥٥٥ سورة القيمة                | 279 سورة التحريم                      | ٢٢٤ سورةسا                     |
| ٥٥٥ سورة الزلزلة               | ٤٧٥ سورة الملك                        | ٣٣٦ سورة الملائكة              |
| ٥٥٦ سورةوالعاديات              | ٤٧٩ سورةن                             | ٢٤٦ سورةيس                     |
| ٥٥٧ سورة القارعة               |                                       | ٢٥٨ سورةوالصافات               |
| ٥٥٨ سورةالتكاثر                |                                       | ۲۷۱ سورة ص                     |
| ٥٥٩ سورةوالعصر                 | ٤٩٠ سورة نوح                          | ٢٩١ سورة الزمر                 |
| ٥٥٩ سورة الهمزة                | ٤٩٣ سورة الجن                         | ٣٠٧ سورة المؤمن                |
| ٥٦٠ سورةالفيل                  | ٤٩٧ سورة المزمل                       | ٣٢٤ سورة السجدة                |
| ٥٦١ سورة قريش                  | ٥٠١ سورةالدثر                         | ٣٣٤ سورة جمسق                  |
| ٥٦٢ سورة أرأيت                 | ٥٠٧ سورة القيامة                      | ٣٤٥ سورة الزخرف                |
| ٥٦٣ سورة الكوثر                | ٥٠٩ سورة الانسان                      | ٣٥٨ سورة الدخان                |
| ٥٦٤ سورة السكافرين             | ٥١٤ سورة والمرسلات                    | ٣٦٤ سورة الجاثية               |
| E                              | ١١٥ سورة عميتسا الون النب             | ٣٦٧ سورة الاحقاف               |
| ٥٦٥ سورة تيت                   | ٥٢٠ سورةوالنازعات                     | ۳۷۵ سورة محدصلي الله عليه وسلم |
| ٥٦٧ سورة الأخلاص               | ٥٢٣ سورةعيس                           | ٣٨٢ سۇرةالفتح                  |
| ٥٦٨ سورة الفلق                 | ٥٢٥ سورة التكوير                      |                                |
| ٥٦٩ سورةالناس                  |                                       | ٤٠١ سورة ق                     |
| £2. ". 3                       |                                       |                                |

﴿ تَتِ ﴾

تنزيل الآيات على الشواهد من الاسات شرح شواهد الكشاف للعلامة المرحوم محب الدين أفندى عليه الرحة والرضوان من الرب المكريم المنان

يامن قامت على وحدانيته الشواهد وفي كل شي له آية تدل على أنه واحد تنزه في ذاته عن المثال وتقدس في صفائه ان يتم ورموهم أوخيال صلعلى سيدنا محمدأ فصح العرب وعلى آله وأصحابه أهل الملاغة والادب صلاة نباغ م السني المقاصد وتمكون لنافي الموم المشمود أعظم شاهد فرو بعدى ففيرم تنور ولاخاف أن الشواهد الواقعة في الكشاف كثير اما عفظ منها أبيات لكن لا يعلم مااستشهد بهاعلمه من الآيات ويعزب عن البال استحضار تلك الموارد والآيات الني قامت منها علم اشواهد وطا الرأيت من يحفظ المنت بقليه وهو يدورعليه ورعايوجد في البيت ساكن بل يلتقي فيه ساكنان ولم عتد بااليه وقد وقفت لمعضهم على شرح شواهد النكاب الاأنه لم يذكر فيه آية تدل على ذلك الميت المعلم الدخول المه من أى باب فعتاج عندكل بيت الى من احمة محله من التفسير ويصرف في استغراجه لننزيل الا يقعلمه زمن كثير فوجدت أن تسميل الطريق الى البيت أمريقهم وجردت الابيات من محلها ورتبتاءلي حروف أنجم وكتبت تلك الا يقليعرف منها محل الشاهدو يعلم ويدرى ذلك البيت بأدنى تنبيه وصاحب البيت أدرى بالذىفيه على أنه لم يفت الشارح المذكور من الابيات الاالمقدوالسيد واللم أوما أغفل منه افع يجرعليه القلم ثم انى أبسط العذر عندمطالع هذاالكاب عن شرح بعض الابيات بطريق الاسهاب وضم سابق الشاهدولا حقه المه والمرا حماناالي عطف ذلك علمه فنه رعادعت له المناسمة وكان سن المد وما ملمه من كل جهة أفعال المقاربة وكدت لذكر الميت مع ما مناسمه \* تسكامني أحاره وملاعمه وكان لسان حاله ينشدفي هذا القام مخاطما ويتمثل سيت جو برمعاتما تمرون الدمار ولم تعوجوا كالرمكموعلى اذاحرام فلأربدامن أن أعطف البيت على سابقه لحق الجوار وأبين معناء محانب الاكنار وقريكتني بشطر البيت فأولى وجه النظر شطره أو يقتصر على محل الشاهدمن العجز فأشرح صدره اكال تصاله به والمذفه ومعلوم أن مقام البسط سأبن مقام خلافه وماتلات قضية منكور على قصة معروفة مشهوره فلعل الواقف عليه يفضي عما يحده من الخلل ولايعد ذلك تطويلا وجداللل والله السؤل أن يوفقني لصالح القول والعمل غمن المقرر أن وجه التسمية لا يلزم اطراده وا يكني أردت أن أسمى هذا الكاساسم يحسن وقعه وابراده وفسميته تنزيل الاكات على الشواهدمن الابيات كالفدم قبل الشروع في المقصود مقدمة وهي أنالحنافي الديباجة بمنص ألفاظ تعتاج الى افصاح ولوحنا الى مقاصد تفتقرالي الايضاح وهي قولنا على أنه لم يفت اشارح الذكورمن الاسأت الاالثمدوالسيدواللمأ وماغفل منهافل يجرعليه القلأما الثمدفه وتلميح الى بيت أغفله في ورة مريم عندقوله تعالى وآتيناه الحيك صدراوهو بيت النابغة الذبياني واحكم كرفتاة الحي اذ نظرت الى حمام مراع وارد النمد وأما السيدفه وتلميم الى بد أغفل في سورة الشعراء عند قوله تعالى رب السموات والارض وما بينهماان كنتم موقنان وهو قوله سعى عقالا فلم بتراث الناسدا \* فيكيف لوقدسعي عمر وعقالين الاصبح الناس أوباداولم يجدوا . عندالته رق في الحيجاء قالين وأما اللم فهو تلميم الى بيت أغفله في سورة التجم عندقوله تمالى الذين يجتنبون كماثر الاغروالفواحش الااللم وهوقوله لقاء أخلاء الصفاء الم وكل وصال الغانمات ذمام وأماقولناأ وماأغفل منهافل يجرعليه القلم فهواعاءالي بيتين أوردهما المصنف من نظمه في سورة القلم حيث قال دمني نفسه وأمعضهم فيصفة القاور واقمرقش الى آخر المدتن عم لا يخفى على من ذاف هذا المكارم وتأمله أن في هذه الالفاظ ما داوح الى قلة ما أغفله ونسأل الله تمالى أن يوسع عليما فضله ويوقظ مامن سنة الغفله ويعصمنامن الزال والحطا وأن لانكرون عن اتبع هواء وكان أمره فرطا واللهتمالى ولى التوفيق والهادى بالعناية الى أقوم طريق وهو حسبي ونعم الوكيل ﴿ سورة الفاتحة ﴾

الذي في كل سورة سمه • قدوردت على طريق تعلمه الله

هذاالبيت انى أبدات الكشاف وأغاابتدا نابه هناته كاسعه سجانه وتعالى والميت لوّبة نااهاج والشاهدفيد مكون الاسم أحد الاسماء الميت التي بنوا أوائلها على السكون فاذا نطقو أبه امبتدئين زادواهم و للسياء الميت و التداؤهم بالساكن واذا وقعت في الدرج لم التفتقر الحرز مادة شي واستغنى عنها بتحريك الساكن وبعد البيت و أرسل فهاباز لا يقرمه و فهو بها يتحوطرية يعلم أى أرسل بازلافي الابل حال كون المرسل قرمه أى تركه عن العمل الفعلة فالمازل يقصد بتلك الابل طريقا يعلم لانه ألف ذلك العمل أى الجاع والبازل الذي انشى نابه وذلك في السنة الماسعة وربما برل في الثامنة و بعد الاتن نشرع في شرح الابيات على ترتيب الحروف والبازل الذي انشى نابه وذلك في السنة الماسعة وربما برل في الثامنة و بعد الاتن نشرع في شرح الابيات على ترتيب الحروف

المامكة المعامكة

البيت لا بي قيام في سورة البقرة عند قوله تعالى صم بكم عمى فهم لا برجه ون فان المنافقين الماوصفو أبنائهم اشتر والصلالة بالهدى وعقب ذلك بتشد لهداهم الذي باعوه بالنار المضيئة حول المستوقد والصلالة التي الستر وها بذهاب الله بورهم وتركه اياهم في الطلالت فكائنهم من حدث سدوا مسامعهم عن الاصاخة لما يتالي علم من الاستال المناور المناقد في المناز المناز المناور المناقد في المناز المناور المناقد في المناز المناز

﴿ ورحون الخطب الطوال وتارة ، وحي اللواحظ خيفة الرقباء ﴾

ف سورة البقرة عند قوله تعالى فهم لا يرجعون أوكفيب حيث تنى الله تعالى في شأنهم بتمثيل آخر ليكون كشفالحالهم بعد كشف والنضاط بعد المنطقة عند المنطقة على البليد على مظان الاجمال والاسجار أن يجلو بوجز ف كذلك الواجب عليه في مواردا تفصيل والاشماع أن يفصل و ينشر كافى قول الجاحظ بوحون الخيدة قبل لا بي عمره بن العلاء لم كانت العرب تطنب فقال الدسم منه افقيل فل توجز قال أجعفظ عنها ومن هذا القديل ما أورد من تجاهل العارف كالما الغة في المدح في قول المجترى عدم الفتح بن خافان

ألمع رق بداأ مضوء مصباح = أم ابتسامة اللنظر الضاحي أوالتدله في الحب كقول العرجي. مالة باظسات القاع قان لذا = ليلاى منكن أم ليلي عن البشر وماأحسن قول الفاضي الفاضل عدر اللك العادل أبا بكرين أوب

المناطبيات العام والله المناطبيع والمناطبي على البسر والمناطبية والعامل عدم المناطبية الماروب الوب المناطبية و أهذه سير في الفضل أمسور \* وهذه أنجم في السعدام غرر وأغل أم بعار والسيوف بها عدم وافرندها في الجهادر و

وأنت في الارض أم فوق السماء وفي عينك المحرأ مفي وجهك القمر الى غير ذلك من مستظر فات الامثال

المناقر المراها الماذكرتها ، ومن بعد أرض بينذاوسما ، الم

في سورة البقرة عندة وله تعالى أو كميب من السماء حيث عاء السماء معرفة ايني أن يتصوّب من سماء أى من أعق واحد من سائر الا فاق الا فاق لا تكل أفق من آفاقه اسماء قال تعالى واوحى في كل سماء أمرها ولونكر السماء جاز أن يكون الصدب من بعض الا قاق بدليل قوله فأوه لذ كراها اذاماذ كرتم الخ الشاعر يتوجع لذ كرالجبينة ومن بعدما بينه و بينها من قطعة أرض وقطعة سماء تقابل تلاث القطعة الارض فن يكرها اذلا يتصوّر بينه و بعد حديث الارض والسماء وأوه كلة توجع تستعمل مع اللام وقد اتفى الشاعر استعمالها معها في بيته ورعاق مدذلك فيقدره ومنه يقال أوم ارجل تأويم او تأوّه الأواق الاسم الا هم بالمدع البيت أيذ كرفي شرح اذاما قب أرحله بالم المنافق البيت أيذ كرفي شرح الشواهد المنافق المنافق من أن يكون له قامن الروم أوسوداء عماء

المائم المات لناس أوعمة . مستودعات ولار بناء آماء كان

في سورة البقرة عند قوله تعالى وعلى المولودله أى على الذي يولدله وهو الوالدوله في محل الرفع على الفاعلية نعو عليهم في الغضوب عليهم واغدا المولودله لبعلم أن الوالدات اعلولان الاولاد للا تاء ولذلك بنسبون اليهم لا الى الامهات فلا تزدرين بأحد أنه ولدمن أمة ومية أوسودا عندية قبل عاب هشام زيدين على فقال بلغنى أنك تريد الخلافة وكيف تصلح له او أنت ان أمة فقال كان اسمعمل اين أمة واسحق اين حرة فأخرج الله من صلب اسمعمل خير ولد آدم وأنشد المأمون بن الرشيد المبدت في مثل ذلك وما أحسن ما قبل في معنى ذلك وهل هند الامهرة عربية به سايلة أفراس تحاله ابغل فان ولدت مهم اكريما فبالحرى به وان كان اقراف الما أنجب الفعل ولذلك ترى المفتخرين بالانساب فيما مضى وماهوات الما يفتخرون بالاتبار كافال الفرزد قلا أولئال المهات كافال الفرزد قلا المناف المنا

وماأحسن ماقيل وانى وانى وانى دان سيدعام و وفارسها المشهود فى كل موكب في اسود تنى عامى عن وراثة والله أن أسمو بام ولا أب في المودة والاخاران في بالله أن أسمو بام ولا أب في الله أن أم لك جاركم و يكون بني و بينكا المودة والاخاران والبيت العطيقة بذكرهم حق في سورة الانساء عند دقوله تعالى ألم استفهام و يجاب بها كايجاب بالداء وفي سورة الاعراف عند دقوله تعالى وقال الملائمين قوم فرعون أتدر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلمة كحدث كان ويذرك عطفاعلى يفسدوا وجواب الاستفهام بالواوكقول المطيئة ألم أك جاركم على معنى أيكون منك ترك موسى و يكون تركه اباك وآلمة ك

وَ ﴿ أَدْعِي اسماء نبزالِ وَالنَّهَا \* كَانَ أَسْمَاء أَنْحَتْ وَصْ أَسْمَا فَ ﴾ ﴿

في سورة الانعام عند قوله تعالى وأذقال أبراهم لابه آزرقيل آزراسم صنم فيجوز أن ينبز به للزوم عبادته كايند بزان قيس بالرقيات اللاقى كان يشبب بن فقيل ان قيس الرقيات يقول أدعى في قيائل المحبوبة باسماء وليست أسماء اسمى واغيا ينبزوني ما والنبز للقب من باب ضرب في في في من القريات رحله في فأم القرى ملقى وعالى ومنشى ٣ ﴾

فى الانعام عند قوله تمالى ولتنذراً م القرى والمبيت للصنف قال ولمعض المجاورين يعنى به نفسه أى فأم القرى ملقى وحالى ومنشى ومرجى ومعادى أدخل نوبة بعد نوبة والمرادباً م القرى مكة شرفها الله تعالى

💣 ﴿ كَانْسُلَافَةُمْنَ بِيتُرَاسُ \* يَكُونُ مِنَ اجْهَاءُسُلُومَاءُ ﴾

كان الرحل منها فوق صعل \* من الظلمان جو حو هواء في ونس عند قوله تعالى أكان الناس عبا أن أوحينا على قراءة ابن مسعود عب فعد اسما وهو نكرة وان أوحينا خره وهو معرفة كتوله يكون من اجها عسل وما والا جود أن تكون كان نامة وان أوحينا بدلا من عب لان القاب القبول هو المستمل على اطمفة فع المه منصوبا على تلك الطريقة وما أحسن قول القائل في هذا المهنى المناب القائل في هذا المهنى المناب المناب ويعرم مادون الورى شاعر مثلى كاسامحوا عمرانوا ومن يدة وضوية بسم الله في ألف الوصل والمبيت السام وهو يقائم منزله عنزل منزله عنداء منزله المناب والمبيت الله عنداء منزله عنداء منزله المنابع فالجواء \* الى عدداء منزله عنداء منزله المنابع فالجواء \* الى عدداء منزله المنابع فالجواء \* الى عدداء منزله المنابع فالموادي و منابع فالموادي المنابع فالموادي المنابع فالموادي المادي و المنابع فالموادي المنابع فالموادي و في منابع فالموادي و الموادي و منابع في منابع في المنابع في منابع في منابع في منابع في المنابع في منابع في منابع

ومنه أيجيب أباسفيان في الحرث ألم الله على الله عليه وسلم هجوت محمد افأ جبت عنه \* وعند الله في ذاك الجزاء ولما أنشده ذا البيت قال له النبي صلى الله عليه وسلم خزاك الله ألجنة ومنها

هجوت محدراحنيفا \* أمن الله شمته ألوفاء أنها والذن آمنو الله الله الله والذن آمنو الله الله وكفروالله أولئك هم الخاسرون فان هذا الكلام وردم ورد الانصاف كقوله تعالى واناأو الكله المله هدى أوف ضلال مبين قبل المائل وكفروالله أولئك هم الخاسرون فان هذا الكلام وردم ورد الانصاف كقوله تعالى واناأو الكله الحلم هدى أوف ضلال مبين قبل المائلة هذا الميت قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقالة الله والمائلة وان أي ووالده وعرضى \* العرض محمده خرقاء والمائلة هذا الميت قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقالة الله حرالناريا حسان روى عن عائشة رضى الله عنه أنها وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان والله كاقال شاعره حسان بن ثابت متى يند في الداجى المبي حمينه \* يظام لحق أونكل الحد في يند في الداجى المبي حمينه الله عنه وهو أرق مافيه و منه ترأس قرية بالشأم وقيد ل أراد به الرئيس فان شراب الماؤلة أطيب من شراب غيرهم وقوله يكون من اجها عسل وماء في موضع الوصف لسلافة وخبر كائن الشددة في الميت الثاني وهو قوله

على أنيابها أوطع غض من التفاح هصره اجتناء والهصر عطفك الشي الرطب وهو أن تأخذ برأس غصن ثم تكسره اليكمن غير بينونة التبني عره وطع منصوب معطوف على اسم كان المشددة شبه طعم ريقها بطعم الخروقد من جديد مسل وماء أو بطعم تفاح غض قد اجتنى قد اجتنى في المردى ردى ورد قطاة صما كدرية أعم الردالم الهي

ف مريم عند قوله تعالى يوم نعشر المتقد أن الى الرحن وفد اونسوق الجرمين الى جهم ورد ألى عطاشًا فان من بردالما الابرد ما الالعطش أو كالدواب التي تردالما وحقيقة الورد السير الى الماء كقوله ردى الخوالشاء ويخاطب الناقة واغلاجه الها عماء الاسمع صوت القانص حتى تنفر والمكدرية فوع فها كدرة وفي افظ الورد تهكر عظم الاسماوقد حمل المورد جهم أعاذ نا الله منهار حقال القانص حقى تنفر والمكدرية في فو في محمله الذصر منه وعادلة ان تلاقها عداء كالله في المنافذة في المنافذة المنا

فى طه عند قوله تدالى سنديدها سرتم الاولى على تقديران كون أعاد منقولا من عاده بعنى عاداليه ومنه بيت زهير المذكور قال أوعرو عنى شغلات وقال الاصمى صنوفك العداء عن ملاقاتها وليكن المدنى الذي عنى شغلات وقال الاصمى صنوفك العداء عن ملاقاتها وليكن المدنى الذي

٣كذابالاصلوهو تصيف والذى في صحيح السخومنة الى من قوال انتاج ماذا أناهم نوبة غوبة فالصواب ذكره مع شرحه في اب الياء

ارادالمسنف في عادهنا غير المنيين وهو أن يكون عادك عنى عاداليك فقوله وعادك عطف على قوله صرمته أى اقطع حملها ان قطعته هى وعادك عمنى عاداليك حوراً وشغل أو بعدواذا ثبت ان عاديت عدى الى مفعول واحد بنفسه في تعدى بسبب زيادة الهجرة الى المقمولين الاول الضمير المتصل والثانى سيرتم او كانه قبل سنعيد الهاسيرته الاولى وأما قوله عداء في الميت فهو فاعل عادك

المناسنهاأسماء ورباوعلمنه التواعية

فى الانساء الميت لان حلرة عند قوله تعالى فان تولو افقل آذت كي على سواء والاذان الاعلام أى أعلت عست ويين أى أناو أنتر في علم ما أعلت كربه و الدين الفر قوا سعاء اسم المحموبة من الوسامة وهي الحسن والجال والهمزة بدل من الواوكافى أحد والتواء الاقامة يقول أعلمتنا أسماء عفارقة المانا أى بعزمها على فراقنا ثم قال رب مقيم عن اقامته والمراد غيرها أى ان فراقها دودى ولا على فواؤها ولدست هي كفيرها عن على فواؤه وما أحسن قول الماخرزي في عكس هذا المفي وقيل انه لابي بكرانكوارزي

أراك اذاأيسرت خيمت عندنا - زماناوان أعسرت زرت الما فانت الااليدران قل ضوء اغبوان زاد الضياء أقاما

الله من عبر جورسول الله منكم ، وعد حدو ينصره سواعها

فى سورة القصص عندة وله تعالى وأصبح فؤاداً م موسى فارغاصه فرامن العقل والمعنى أنها المسمعت بوقوء - م فى يدفر عون طار عقلها لما دهمهامن فرط الجزع والدهش وسيأتى شرحه فى يونس

ر كانت قناتى لا تاين لغاص \* فألانه االاصماح والامسام

فدعوت ربى السلامة جاهدا المصحفى فاذاالسلامة داء فى والصافات عندة وله تعالى فقال أنى سقم ان قات كيف جازله أن يكذب قات قد حوزه به نالناس فى المكدة فى الحرب والتقية وفى ارضاء الزوج والصلح بن المتفاصة بن والصحيح أن المكذب وام الااذاعرض و ورى والذى قاله الراهيم صاوات الله وسلامه عليه معراض من المكازم وقد فى به أن من فى عنقه الموت سقيم ومنه المثل كفى بالسلامة داء وقول الميد فدعوت ربى الخ وقد مات رجل فحأة فحاء والذاس والتثوا عليه وقالو امات وهو صحيح فقيل أصحيم الموت فى عنقه والقناة الرجح و المراده خاالفامة والمغز العصر باليدي ضف قوته فى الشباب وضعفه فى الكبر و من وراف مباح و المساعليه كا قبل ست وستون لو من على حجر المناقلة من المديد وقيل الشيخ كيف أصحت قال فى داء يتمناه الناس و من المشهود أشاب الصغير وأخي الميد في المناقلة و من المناقل وان ما من المناقلة و المناقلة المناقلة و من المناقلة و المناقلة المناقلة و من المناقلة و مناقلة و من المناقلة و من المناقلة و من المناقلة و من المناقلة و مناقلة و مناقلة

لقد كذت أشكوك الحوادث برهة وأستمرض الايام وهي صائح الى أن تفشتني وقيت حوادث تحقق أن السالفات مناقع ولما كانت عادة لايام الاتمان بعكس المرام وخلاف الاسعاف والاسعاد كان يتمنى المعدمن بريد الوصال و برجو الانقطاع باغى الاتمال كاقال سأطلب بعد الدارع في كاتفال وتسكب عيناى الدموع لتعمدا وماأحسن ماقيل في ذلك لا بي حسن الباخر ذي والمحقن منا الفراق مع الحالا والمحتمد الما والمحتمد المورع في خلاف مم ادى وطعمت منها بالوصال لانها تبنى الامورع في خلاف مم ادى ومن الطف ماقيل في طور بقة ذلك دعوت الله أن تسمو و تماو علوالدر في كبد السماء

فل أن الوت علوت عنى و كان اذا على نفسي دعائى و بالجلة فالى الله المستكيمن دهر أذا أساء أصر على اساءته وان أحسن ندم من ساعته

هولا بي زيد الطائي من قصدة طويلة أولما خبرتنا الركبان أن قد قرتم \* وفحرتم بضربة المكاء ولعدم ري لعارها كان أدنى الكمومن تقي وحسن وفاء فاصدة وني وقد خبرتم وقد ثا \* بت اليكر جوانب الانباء هن سعمتم من معشر شافه و نا المناء واصفعاذ وي فاوا عليه وشعاء واصفعاذ وي في مقام لوأبصر واورخاء ثم لما تشدرت وأنافت و وتصاوامها كريه الصلاء بعث والمانا الخويعده ولعمري لقد لقوا أهن الس \* بصدقون الطمان عند اللقاء ولقد قانلونا في جين القو \* من الامهات والالمهات والله المان وحاناهم على صعبة رو و واديم الونه أبغ بغد وة في السماء وحاناهم على صعبة رو و واديم الونه أبغ بغد وة في السماء وحاناهم على صعبة رو و واديم الونه أبغ بغد وة في السماء وحاناهم على صعبة رو المان و المناهم الونه المان و حاناهم على صعبة رو المان و المناهم على صعبة رو المان المانه المناهم ا

وجالناهم على صفية رو و والمعلم بعد وها المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المع بعد ووي المعلم المعل

ولنافوق كل مجدلوا واضل في التمام كل لوا والمناصحيث قر والان حين مناص بالكسر ومنه البيت ووجه الكسر في أوان أنه شبه باذ في سورة ص عند قوله تعالى ولات حين مناص حيث قر والان حين مناص بالكسر ومنه البيت ووجه الكسر في أوان أنه شبه باذ في قوله نه بتك عن طلابك أم عمر و بعافية و أنت اذ صحح في أنه زمان قطع منه المضاف اليه وعوض التنوين لان الاصل ولات أوان صلح فان قلت ما تقول في حين مناص و المضاف اليه قالم قلت ترل قطع المضاف اليه من مناص و المضاف اليه وجهل تنوينه عوضاعن الضمير المحذوف ثم بني الحين الكونه مضافا الى غير متمكن ان قلت كيف من حين لات قلت وقف على لات قلت وقف على لات قلت وقف على الاسماء كانقف على الفعل الذي تقصل به تاء المتأنيث وأما اللكسائي فيقت علم الماء كانقف على الاسماء المؤنثة والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف واستناف واستناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمنا

﴿ وماأدرى وسوف اخال أدرى \* أقول T لحصن أمنساء كل الله على الله على الله على المعدد ا

فى سورة والنجم والنجم الثرياوهواسم غالب لها قيل ان الثريا تخفى فى السنة آريمين يومالانه يطلع الشمس فلا يرىءن النبى صلى الله عليه وسلم اذاطلع النجم ارتفعت العاهات والعرب تسمى الثريا النجم وهى سبعة ظاهرة وواحد خفى قال الشاعر

خليلي انى الثريا لحاسد . وانى على ريب الزمان لواجد أيجمع منه اشملها وهي سبعة ، ويؤخذ مني مؤنسي وهوواحد

﴿ ﴿ الدُّونُ مِن مِع البلي ﴿ الأروا كَدِجَرُهُنَ هُمَّاءَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَمُشْكِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

هومن أبيات الكتاب في سورة الواقعة عند قوله تعالى وحور عن بالرفع على وفها حور عن والعطف على وادان وبالجرعطفا على جنات النهم كانه قال هم في جنات وفاكهة وللم وحوراً وعلى أكواب على معنى يطوف عليهم وادان مخلدون بأكواب و بالنصب على ويؤنون حورابا دهال وغيراتهن أى علامة ن والمراد بالرواكد أحيار الا ثفية وهما الرماديه بوااذ الخلط بالتراب وقوله ومشعيم المراد أى بقت الذي شيخ رأسه من الدق وغير ساره أى بقيمة و والامعزم كان مخالط ترابه حرارة وحصى واذا جل على الأرض أوالمقعة قبل المزاء أى لم بق من آثار منازل الارض سوى أحيار الاتنقدة والامعزم كان مخالط بالتراب ووقد الخماء المكسور الرأس المتغير بطول بقائه في الارض ورفع من آثار منازل الارض من المنازل الارساد على المنازل الارساد في المنازل الارساد في المنازل الارساد في المنازل الامسحد المنازل الامسحد المنازل الامسحد المنازل الامسحد المنازل الامسحد المنازل المنازل الامسحد المنازل الامسحد المنازل الامسحد المنازل المنازل المنازل الامسحد المنازل المنازل الامسحد المنازل المنازل الامسحد المنازل الامسحد المنازل المنازل

المعالمة عن بنيه وتبدى • عن حدام العقبلة العذران في

فى القلم عند قوله تمالى يوم يكشف عن ساق و الكشف عن الساق و الآبد اعن الخدم مثل في شدة الآمر و صمو به الله طب و أصله فى الروع و الهزيمة و تشمير المخدرات عن سوقهن و ابدا عند المهن عند ذلك قال حاتم المراب عند المرب مند الامر و يتفاقم و لا كشف ثم و لا ساق كا يقال المرب عند المعلى المرب يتفاقم و لا كشف ثم و لا ساق كا يقال المرب عند المعلى المرب ال

المحل قال غارة شعواء أى فاشية متفرقة تذهل أى تشغل تلك الفارة واغاخص الشيخ لوفور عقله وهمارسته الشدائد افرط على الدولاد والخدام الخال والعقيلة من النساء الى عقات في بيتها أى حدرت وحبست وعقيلة كل شي أكرمه ورفع الشيدواء وحفض المذراء افواء يتساهل الشعراء فيه وسمى اقواء لانه نقص من عروضه قوة يقال أقوى الحبل اذاجه ل بعضه أغلظ من بعض والشعر خالف قوافيه برفة بيت وجرا خركافي بيت المنابغة الذيباني معيد المنابعة الذيباني معيد المنابعة الذيباني معيد المارح ضد الساخ يقال من في الساخ بعد المارح أى بالمارك بعد المشروع بين المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة والمارح ضد الساخ يقال من في الساخ بعد المارح أى بالمارك وغيرة بعد المارج من عيد المنابعة المنابعة وغيرة المنابعة المناب

﴿ خيال لام السلسبيل ودونها • مسترة شهر للبريد المذبذب ﴾ ﴿ فِفْقَاتُ لَمَا أَهْلُ وسهل ومرحب ﴾ ﴿ فِفْقَاتُ لَمَا أَهْلُ وسهل ومرحب ﴾ ﴿ فَفِقَاتُ لَمَا أَهْلُ وسهل ومرحب ﴾ ﴿ فَفِقَاتُ لَمَا وَاللَّهُ أَنْ تَكُونَ كُطْنِيدَ \* ولاد مية ولا عقيد له ربرب ﴾ ﴿

هومن قصيدة من الحاسة للبعيث بنوية وأولها بخدال لام السلسبيل ودونها الخويعد

ولكنهازادت على الحسن كله على كالاومن طيب على كلطيب وان مسيرى في الملادومنزل \* لما لمنزل الاقصى اذالم أقرب ولستوان قربت وماباتع \* خلاقى ولاديني ابتغاء الصبب ويعتده قوم كثير تجارة . وعنعني من ذاك ديني ومنصى دعانى ريديد دماساء ظنه \*وعيس وقد كاناعلى حدمنك وقد على اأن العشد مرة كلها \*سوى محضري من خاذا من وغيب فكنت أنا الحامى حقيقة وائل الم كاكان يحمى عن حقيقة اأبي محل الشاهد أن الاله أصل الله والبيت ممالغة في الاعتصام أي أعوذ بالله عداذا وعداذة ومعاذا وعوذا تجعله بدلامن اللفظ بالفعل لانه مصدر وانكان غيرمستعمل مشل سجان والدمية الصنر والصورة المنقوشة والعقيلة من كل شيرا كرمه والربرب القطيع من بقر الوحش دصف الحبوبة المسماة بهذه الاوصاف أنها يتلك المحاسن عربن أنهاأحق عاوصفهابه واستغفرالله أن تكون في المسين بحيث تشبه بذلك اذكانت هذه الاشماع عنده دونها وقاصرة عن رتعتها وقد استعلى عرره الفقرهذا المعنى بعينه فى قصيدة أرسلها للرحوم العلامة الشيخ شمس الدين بن المنقار عليه رجة الغفار جواباعن قصيدة كانارسلهاالى تقريطاامتدح بهرحلة الفقيرالتي أنشأهالم اتوجه الى مصرالحمية في خدمة المرحوم شيخ الاسلام مفتى الانام حضرة حوى زادمر زقه الله الحسني وزياده ولا بأس ابراد دوض أبيات من القصيد تين لذاسبة القام ولا يحقى على ذوى الذوق السلم أن بن مانظمته وبين الشاهد الشيه المام فطلع قصيدة المرحوم المشاراليه أهذه الخود تجلى في معانها . أم السماء بدت فه أدراريها أمنت فكرغدت باللفظة محرنا \* ونعن من حسنها الفتان نرقها . حرت على ادباء العصر قاطبة . ذيل الترفيع من أعجابها نها لن يستطيع بليغ أن يعارضها . ولا امام المعانى أن يدانها \* دانت لها العرب العرباء قاطبة \* أقر بالجيز قاصما ودانها لله در محت الدين سيسيدنا . أحسل أعلى المعانى في أغانها . فلفظها الزهر مفتر مباسم . والجوهر الفردجز عمن مراتها بني قصور الاهل العلم عالية . من الثناء في الوافي أعالها \*لابدع ان أطنبت في وصفها مدح، وكيف لا والحب الحض بانها سارت اليه المعالى وهي خاضعة . لما تفسر دفي أعلى من اقيها \* لازال برفل في أثواب سودده ، مع الاحبة في معنى تلاقها مامال نحومحب حبه وبدت . تشدوا لحاثم في أعلى أغانها

فكتب الفقيراليه قصدة مطلعها

عادت مخدرة تستعيب التها عيس عباوقدرقت حواشها عدراء مقصورة عزت فصاحها عن أن يكون لها كف يكافيها أزرت بقس وسعبان فصاحها وكل كل لسان مادح فها ماراعي كاسمه في من قوادمها الاوأس كرفي مع خوافيها وكليام في سمى مجررها يحاولقلى زلالا بد صافيها وكنت أسم بالسعر الحلالوما وأظنه غير ماضمت قوافيها ماهده وكلم في اللفظ بلدرر من قال تلك كالرمايس بدريها وكيف لاوقصيم العصر سيدنا في فرالا فاصل شمس الدين منشها أتت الميه القوافي وهي ملقية و زمامها وله قد طاع عاصيها والنظم أضحى كانفاس بددها و بلا تحكاف أفكار بعانيها بالله قل في وهذا أمر ملتمس هماذى اللاكل التي في الطرس تبديها وهذه الشمس قد لاحترائها ومنها وهو محل الناسبة وهذه الشمس قد لاحترائها ومنها وهو محل الناسبة

أستغفر الله مااني مشهما \* عاد كرت من الاشياء تشبها \* أني يكون اسان لي فقد حها \* كالاومن أب في شكر بوديما

يافاضل المصر بامن من نوادره همازال مدى لاسماعي أمانيها « لافض فوك وماتت حاسدوك ولا «زالت سجاماك مشكور امساعياً ولا برحت امامار اقيبا أبدا ، من السيادة في أعلى من اقيها ، ماشيدت نسمات الدوح في سعر «وماحد العيس والاظمان عاديها

﴿ أَفَادِتُكُمُ النَّعِمَاءُ مَنَّى تُلاثَةً ، يَدى ولسانى والضَّمَر المحصِّلَهِ ﴿

في سورة الفاتحة عندة وله تعالى الجدية ومعناه أن النع التى أنه متم بها على افادتكم من ثلاثة بدى فأعاونكم والسانى فائنى عليك به وقلى فه و محسو عديم علوه منها فانا أسكر نعما عمر أجاز بها بالقلب واللسان والجوارح قال السيد الشريف وهو استشهاد معنوى على أن الشكر يطاق على أفعال الموارد الثلاثة وبيابه أنه جعلها بازاء النعمة خراء لهامة غرعا عليه اركل ما هو جزاء النعمة عرفا دطاق عليه الشكر لا الاستشهاد على أن الفط والشكر دطاق عليها فاله غير مذكور هنا وما يقال من أن الشاعر جعل مجموعها بازاء النعمة فيستفاد منه أنه يطلق عليه لا أنه يطاق على كل واحدم نها فوابه لا شهمة في الطلاقه على فعل السان حتى نوهم كثير من الناس اختصاص الشكريه في اللغة وان الاشتباه في اطلاقه على فعلى القلب والجوارح في اطلاقه على فعلى القلب والجوارح في المنه المناس المنه المناس المنهاء أن واعدت ثلاثة على فعلى المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس وفي وصف المناس المن

والمفر بابة العارث الصاع فالغانع فالاسم

والتهلولا قيته خاليا = لا تبسيفا بأمع الغالب في سورة البقرة عند دقوله تعالى والذين يؤمنون عائزل المك حيث قال أما الزيابة ان تلقني في النهم العارب في سورة البقرة عند دقوله تعالى والذين يؤمنون عائزل المك حيث وسط حرف العطف بين الصفات كانه قال الذي صبح فقتم فا آب أي ياحسرة أبي من أجل الحرث والحرث اسم من غزاهم وضجهم وغنم منهم وآب الي قومه سالما أي ياحسرة أبي من أجل الحرث في احصل من من اده واتصف به من الاوصاف المتعقبة في من أجل الحرث في احصل من من اده واتصف به من الاوصاف المتعقبة في الله تعالى فقال والله لولقيته من أشياعه الحرث توعد أما زيابة بالقتل ثم نكص عن جزئه وقيل هو على ظاهره ثم أقسم بالله تعالى فقال والله لولقيته منفرداء من أشياعه الحصل سيفان مع الفالب مناوالم في لوخاوت به لقتلته أوقتلني

و الدائد الفتاة التي علقة اعرضا \* ان الحلم وذا الاسلام يختلب كان

في سورة البقرة عند قوله تمالى يخاد عون الله والذي آمنوايه في ان المؤمن بن وان جازان يخدعو الميجز أن يخدعوا ألاترى الى قول ذى الرمة ان الحليم الخويضة بن المناه والفاعل خاوب مثل رسول وقوله عرضا أى من خلب يخاب من باب قتل يقتل والاسم الخلابة والفاعل خاوب مثل رسول وقوله عرضا أى من غير قصد بل شي اعترضه ه على خالا يعلم كا قال عليه السلام ان في المهار يضا مندوحة عن الكذب مثل أن يقول ما رأيت فلا ناولا كلمته و من المرب رئته ولا جرحه والانتخداع ضربان أحدهما أن يضدع ولا يعم أنه مخدوع فذلك من المده والثاني أن يضدع ويعم فذلك من المرب والثاني أن يضدع ويعمل فقال من المرب قد المناف المن

مامال عينكمنها الماء ينسكب ، كانه من كالمفرية سرب (ومنها)

دمار ميسة اذى تساعفنا ولايرى مثلها عجمولا عرب و براقة الجيدواللماتواضعة و كأنها ظبية أفضى بها لبب زين الثياب وان أثوابه استلبت و على الحشية ومازانها السلب و ترداد للعين اسفارا اذا سفرت و تحرج العين منها حين تنتقب تنافيا المنافقة التي علقتها عرضا و ان الكريم وذا الإسلام يختلب

وقدوقع فى شواهدالكشاف من هذه القصيدة عدة أبيات تأتى فى محالها ان شاء الله تعلى وقد أغفل بعضها فى شرح الشواهد الذى وتفن أعليه ولا يناف والمدمنة المواهد منها قوله

اذاك أم غسبالوشي أكرعه على مسفع الحدع ادناشط شب على أذاك أم حاصب السي مرقعة الوثلاث المسي وهو منقاب هولذى الرمة من الابيات التي لم تذكر في شمخ الشواهد في سورة البقرة عندة وله تعالى أو كصيب من السماء على تني من المقتبل ومنه وما يستوى الاحياء ولا الإموات والاوصاف المذكورة في البيت من وما يستوى الاحياء ولا الإموات والاوصاف المذكورة في البيت من أرض الى أرض وهو أسم عما يكون والشعب المسن من بقر الوحش والطابح اذا كل المعلم وهو النعام دون النمامة والسي الارض المستوية والنطابح اذا كل المعلم وهو النعام دون النمامة والسي الارض المستوية

وهناعة أرض بعينها منقلب أى راجع الى أفراخه الثلاثين شبه ناقته بعمار الوحش ثم بالثور الوحشى ثم بالظلم فذاك الاول اشارة الى الحارف النافي المارفي الابيات السابقة والثاني الى الثور وهومت دائحة وف الخبرأى أذاك الحارب في الثاني المنافي الماليم الحاضب وشواهد هذا النوع كثيرة لا تعصى ومن ألطفها قول سيدى عمر بن الفارض رجه الله تعالى

أبرق بدامن جانب الغور لامع أمار تفعث عن وجه ليلى البراة ع أم ابتسمت ليلى فضاء بوجهها \* نهار به نور الحسسة ساطع ﴿عفا آيه سج الجنوب مع الصها \* وأسعم دان صادق الوعد صيب ﴾

هوالشماخ في البقرة عندقوله تعالى أو كصيب من السماءية في أن الصدب كالطلق على المطر الذى يصوّب أى ينزل و يقع يقال السحاب صدب أيضا كافي بيت الشماخ يقول ان اختلاف الرياح و تتابع الامطار على ربع الحبوبة عفا آيه وغير رسمه و محاأثره و نعوه قول زهير

قف الديار التي لم يعفه القدم الله بلى وغيرها الارواح والديم القيم القدم الله المارسادي فعقلي مرشدي الماستة تأديبي فدهري مودي المارسادي في المارسادي

هن هسبى في حاوق الحادثات مشرق ببه عزمه في التر"هات مغرب في المقرة عند قوله تعالى واذا أظلم على مقاموا حيث استعمل الزماو متعديا والمتعدي لا يوجد في استعمال من يستشهد بكاله مه ولم يثبته الثقات من أعمة اللغة الاالقليل جداً واعلم أن الشعراء طبقات الجاهليون كامى قالقيس و زهير والمخضر مون أى الذين أدركو الجاهلية والاسلام كسان وليد والمتقدمون من أهل الاسلام كالفر ورق و برويشة شهد بأشعارهم ثم المحدثون كالمعترى وأبي قام ولا يستشهد بشعرهم واعال سند الاظلام الى العقل لانه لا يطيب عيش العاقل والى الدهر لانه دمادى كل فاضل والاولى أن يراد بالاظلام ما يشق على النفس من تعنيف المؤدب والمرشدو باجلاء الظلام ما ظهر لهم امن عرق الارشاد والتأديب أى كلفاني ما أظهر لهم الى وتنفس به عيشى ثم أجليا ظلام ما لاني تهذب و تأدبت وتأدبت

﴿ عَسُون رسم افوق قنته و بنهون عن الله عن الشيطان عنه الشيطان على النه بسبه اوتحقيقه فأصدر الشيطان عنها في البقرة عند قوله ومافعلته عن أمرى وقوله بنهون و أكل وعن شرب والمعنى دصدر تناهم منى السمن عن الاكل والشرب

يصف مضيا فاصدر الاضياف عنه شباعا وكذاما فعلته عن أصى

المرى أغيرهم تناء ، وطول المهدأ ممال أصابو اله

فى المقرة عندة وله تمالى واتقو الومالا تجزى نفس عن نفس شيأ حيث اتسع فيه فأجى مجرى المفعول به فذف الجارئم حذف الضمير كاحذف من قوله أومال أصابوا أى أراهم قد تغير واعما كانواعليه من الوفاء فاالذى غيرهم المعدوط ول العهد كاغيل طول العهد انسى أم المال والغنى فان المال بطنى الانسان ليطنى أن رآه استغنى ولا على ذلك قال أبو الهول في صديق له أيسر فلم يجب لئن كانت الدنيا أنالتكثروة وفاصحت فها بعد عسر الى يسر فقد كشف الاثر اء من لك خلائقا ومن اللؤم كانت تعت ثوب من الفقر والميت المعرث بنكادة الثقنى عن قصيدة تتضمن ألطف عناب وأحسنه قالها وقد خرج الى الشام فكتب الى بنى عمد فلم يجيبوه وهى قوله

ألاأبلغ معاتبتي وقولى ﴿ بني همى فقد حسن العتاب وسلهل كان لى ذنب الهم ﴿ همو منه فأعتبهم غضاب كتبت الهم كتباهم ارا ﴿ فَهُ عَلَم الله الله المال المهدأ ممال أصابوا فن الله يدوم له وصال ﴿ وفي له حبن يغترب انقلاب فعهدى دائم لهمو و ودى ﴿ على عال اذا شهد واوغا بوا ولا يخفى على ذى الذوق السلم لطف هذا العتاب والخطاب المستطاب ولعمرى أنه حرى "بقول الا تنو

وأملى عدابايستطاب فليتنى ﴿ أَطَلَتْ ذُنُو فِي كَيْ يَطُولُ عَدَابِهِ فقال لى قول ذى رأى ومقدرة ﴿ محرر نزه خال من الريب ﴿ أَمْ رَبِكُ الْخَيْرِ فَافْعُلُمُ الْمُرْبِهِ ﴿ فَقَدْ تُرَكَ لَذَاكُ ذَامَالُ وَذَانَشْتُ ﴾

فى البقرة اختلف فى قائله فقيل خفاف بندبة وقيل عباس بن مرداس المحرر المعتق النزه بكسر الزاى المعيد عن السوء والنشب المال الاصيل يجمع الصامت والناطق وقد جع فى الميت بن الحذف والا ثبات ألا ترى أنه قال أمر تك الفير ثم قال أمرت به ولم يقل أمر ته عند قوله تعالى فافعاوا ما تؤمرون أى به أو أمر كم عنى مأمور كم تسمية للفعول بالمصدر كضرب الامير وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة

شواه

وسف عند قوله تعالى والتنالم بفعل ما آمره الصمور اجع الى الموصول والمعنى ما آمره به فذف الجاركانى أمر تك الخير و يحوز أن تتعمل ما مصدر به فيرجع الى يوسف ولم يحوز الرخشرى عوده الى يوسف الااذا حملت ما مصدر به فيرجع الى يوسف ولم يحوز الرخشرى عوده الى يوسف الااذا حملت ما مصدر عبدا تومم أى عاتم مربه من الشرائع موجب أمرى و مقتضاه و قد استنه ديالميت المذكور أيضا عند قوله تعالى فى آخر الحرف اصدع بما تومم أى عاتم مربه من الشرائع فذف الحاركافي الميت و يجوز أن تنحل بعرف مصدر عمل المفعول قال أبوحيان والعيم أن ذلك خلاف مشهور اما ان المين المعدرى هل يحوز أن يوصل بفعل بنى الفعول أم لا يجوز فى ذلك خلاف مشهور اما ان المدرى هل يحوز أن يوصل بفعل بنى الفعول أم لا يحوز ذلك محل النزاع المدرى هل يحوز أن يوصل بفعل بنى الفعول أم لا يحوز ذلك محل النزاع

قر تلك خيلى منه و تلك خيلى منه و تلك ركابى ■ نصغراً ولادها كالزيب السبك و تلك عنه منه و تلك عنه من الله منه و عن الحسن الله من الله منه و عن الله منه و عن الله منه و عن الله منه و عنه منه و قبل الله منه و عنه منه و قبل الله عنه و عنه و قبل الله عنه و عنه و قبل الله عنه و الله عنه و الله عنه و الله عنه و الله عنه و عنه و الله عنه و عنه و الله عنه و ال

كل عام عدنى بعموم \* عندوضع الضأن أو بنصب وأول القصيدة من ديار لهضب هضب القليب \* فاض ماء الشون فيض الفروب أخلفت في بها قليب القليب \* فاض ماء الشون فيض الفروب أخلفت في بها قليب القليب المن المعالم في بني بنت حسا ، نأله وأعص في الخطوب ان قيساقيس الفعال أبا الاشد عث أمست اصداؤه لشعوب

كل عام عد في البيتين وبعدهما ذا كم الماجد الجواد أبو الاشد. عث أهل الندى وأهل السيوب في عام عد في البيتين وبعد المائدة الشعر الرقابان في المائدة عن المعد المعرارة الشعر الرقابان في المعرارة الشعر الرقابان في المعرارة ا

عند قوله تعالى فقدسه ه نفسه قبل انتصاب النفس على التمييز و يجوز أن يكون من شدود تعريف المميز والمعنى ليس قومى بثعلبة وهي اسم قبيلة ولا بفزارة الكثيرة الشعر بالرقبة وهذا من شدود تعريف المميز ولا يجوز ارتكابه فى القرآن والمرادمنه رد ذلك القول والبيت المرث بن ظالم المرى كان بدى انه من قريش وان أمه خرجت به ألى من قوهو صغير فنسب المهم و بعده

وقومى انسألت بنولوى • عكة علوا مضرالصوابا و يقال الشديد أشعر الرقبة تشديه اله مالاسد

عندقوله تعالى حتى بتسن الكي أنايط الابيض من الخيط الاسود من الفجر عندقصة عدى بن عاتم حين عدالى عقالينا بيض وأسود فعلهما تعت وسادته فقال له صلى الله عليه وسلمان كان وسادك لعريضا وروى انك لعريض القفاوهو كذاية عن الجق وكون ميزانه في سماله كذاية عن البلدلان الميزان برفع بالمين وانعص شعره وشار به أذا نجردوانع سروان الحاسب اذا أمهن في الحساب وتفكر فيسه عض على شفته وشار به في في قوقوم هم الانف والاذناب غيرهم في ومن يسوى بانف الناقة الذنبائية

هذاالبيت ذكراستطراداعندقوله فانج التأبوقانوس جهال \* ربيع الناس والبلدالـرام في الناس والبلدالـرام في المناس والبلدالـرام وال

فانى رأيت الحسف الصدر والاذى اذاا جمع المهد الحسنده ولاسماء بخارجة الفرارى أحد حماء العرب بخاطب وجمة حين المحاو المده ولا تضربنى عمرة المدهرة والمنافقة المنافقة الم

فليس أخى من ودنى رأى عينه و رأي كن أخى من ودنى فى المفايب عندقوله تمالى لا يتعذ المؤمنون ألكافرين أوليا من دون المؤمنين فان موالا فالولى وموالا في عدوه متنافيان وخلاصة المدنى أن الصديق الصديق الصديقة ومبغضا لبغيض صديقه و يراعى الاخوة بظهر الغيب لا برأى العين

الم المسائم المسوام ملين عشيرة ، ولاناعب الاست عرابها

عندقوله تعالى كدف يهدى الله قوما كفروا بعداء انهم وشهدواأن الرسول حق حيث عطف وشهدوا على مافى اعلنهم من معنى الفعل لان معناه بعدان آمنوا و قوله اليسوام صلحين عشيرة ولاناعب بالجرعطفا على محل مصلحين لان تقديره اليسو المصلحين لانه توهم أن الداء في مصلحين موجودة تم عطف عليه مجروراوان كان منصو باوهدا نادرلا يقاس عليه وقد استشهد بالبيت المذكور أيضافي سورة المقيد وهدناله استقومن وراء استقوب على طريقة لليسوا مصلحين عشيرة وقد استشهد بالبيت المذكوراً يضافي سورة المؤمن عندقوله تمالى اذالا غلال في أعناقهم والسلاسل يستعمون حيث قرئ بحرالسلاسل ووجهه أنه لوقيل اذا عناقهم في الاغلال مكان قوله اذالا غلال في أعناقهم المستقيما فلما كانتاء بارتين معتقبتين حل قوله والسلاسل على العبارة الاخرى ونظيره مشائم ليسوام صلحين عشيرة هالخ

المالندا ، المالندا ، المالندا ، المنسقيه عندذاك محسي

فقات ادع آخرى وارفع الصوت جهرة و لمل أى المغوار منك قريب في آل عمران عند فوله تعالى فاستحاب لهمربهم يقال استجاب له ربه واستحابه فلا يستحده عند ذاك محمد أى لم يحدمه وقال تعمل منهم كمثل الذى استوق نارا وقال كلما أوقد وانار اللحرب وقائله كعب بن سعد الغنوى برقى أخاه شدم او اسمه هرم وكنيته أبو المغوار من قصيدته المشهورة التي منها

تمابع أحداث تخرمن اخوق \* وشيبن رأسي والخطوب تشيب العمرى الله كانت أصابت مصيبة أخى والمنا بالله حال شعوب لقسد كان اماعلم فرق \* علينا وأماجه له فغريب فان تكن الايام أحسن مرة الى فقدعادت لهن ذوب ومنه البيتان و بعدهما يحمك كاقد كان بفعل انه \* مجمع لا يواب العلاء طاوب

١٤٥٥ فالموم قربت مجوناوتشتمنا ، فادهب فيابك والايام من عجب

فى النساء عند دقوله تعالى تساءلون به والارحام بالنصب على وجهين على تقدير قراءة الجروالتمعل له بتقدير تكرير الجارلان عطف النطاهر على المضمرليس بسديد وأما قراءة النصب فعلى وجهين اما العطف على لفظ الجلالة أو أن يعطف على محل الجاروالمجرور كقولك مرت بزيد وعمر اوأما الرفع فعلى أنه مبتدا خبره محذوف كأنه قيسل والارحام كذلك أى بماية قي ومعنى البيت أدنيت كلامك القبيم وأسرعت في الذم والايذاء فاذهب على طريقتك فانها شيمة الايام وأهلها وهو أمرته ديد وتخلية ومعنى البيت أدنيت كلامك القبيم وأسرعت في المرعت في المناقب الم

كليني له مناأمية ناصب و ولم أقاسه وطي الكواكب تطأول حتى قلت ليس بنقض وليس الذي برعى النجوم اليب عندقوله تعالى ولا تنكيو اما تكر آراؤيم من النساء الاما قدسلف وهو تأكيد الشيء عاشه منقيضه كقولا فلان لاعب فيه الاانه سخى وقوله تعالى لا يسمعون فيه الغوا الاسلاما على بعض التوجيهات بعنى ان أمكنكم أي تنكيو اما قدسلف فانكيوه فلا يحل لك غيره وذلك غير مكن والغرض المبالغة في تحر عهوسد الطريق الى اباحته كا يعلق بالخال في التأبيد في نحوقوله متى يبيض القار وحتى يلم الجل في من الخياط كاستنفى غير أن سيوفهم من قوله لا عيب فيهم وفلول السيف كناية عن كال الشجاعة في كونه من العيب محال وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة الاعراف عند قوله تعالى وما تنقم منا الا أن آمناأي ما تنقم منا الاماهوأ صل المناقب والمفاخر كلها وهو البيت المذكور في سورة الاعراف عند قوله تعالى في سورة من علايه عون فيها لغو الاسلاما أي ان كان تسلم بعضه معلى بعض أوتسلم المكتاف وقدل الميت وقدل

على عارفات للطمان عوابس عبن كلوم بين دام وجالب اذااستنزلواللطهن عنى أرقلوا اللوت ارقال الجال المهاعب قوله عارفات أى صابرات و العارف الصابريقال أصابته مصدية فوجد عروفاأى صبورا عوابس كوالخبهن أى بهذه الخيل كلوم بين دام أى جرح طرى فهو يدى وآخر قديدس فعليه جلية بادسة أى قشرة تركب الجرح قوله استنزلوا أى دهيق المكان على الفارس فينزل فيقاتل راجلا وأرقلوا أسرع واووا حد المصاعب مصحب وهو الفعل الذى لم يركب ولم عسه حبل حتى صارصه بما

المعتو بنامجاورأبدا \* ذورحمأومجاورجنب

عندقوله تعالى والجارذى القربى والجارا للنب أى الذى جاره بعيد وقيل الجارالقريب النسيب والجار الجنب الاجنبي وأنشد لماغان البنقيس الى لا تنكرهذا من اجتويت البلاد اذا كرهم الولم وافقال ماؤها ولاهو اؤها وذور حم أى ذوقرابة أومجاور جنب الماخيي

﴿ أَمنت على السرام أغير حازم ، ولكنه في النصح غير مرس ﴾ ﴿ أَذَاعُ بِهِ فِي النَّاسِ حَتَّى كَانِهِ ۗ بِعَلْمِاءُ نَارُ أُوقَدِدَتُ بِمُقُوبِ ﴾ ﴿

هولا بي الاسود الدولي في النساء عند قوله تعالى واذاجاءهم أمر من الامن أوالخوف أذاع وابه يقال أذَّاع السر وأذاع به أي جاءمتعدما سفسه وبالباء والمتعدى بهايحتمل أن يكون هو المتعدى بنفسه ينزل منزلة اللازم ثم وصل بالماء كاوصل في يجرح في عراقيها نصلي فيكوت أبلغ من المتعدق سنفسه من جهة أن المني فعل به حقيقة الاذاعة وجعله محلالذلك والثقوب اسم الما يثقب به النار كالوقود اسم أالوقد به ومن أحسن ماقيل فين لا يكتم السرقوله

أشمه الناس الصدى ان تحدث عدمة اأعاده في الحال لى صديق غداوان كان لا ينظم في الانفسة أومحال

في فو فان أهمه يضعر كاضعر بازل = من الادم درت صفعتاه وغار به عندقوله تعالى لعله الذين يستنبط ونه منهم حيث قرئ لعمله باسكان الدم البازل الشاب من البعير والادم جع آدم وادماء وهوالشديد البياص وصفعتاه خصه مالانه ماأرق جاودا يقول ان أهجه يضعر كايضعر الدبرمن النوق حين عمل عليها الحل الثقيل قال في العماح وقدخفف ضير ودبرت في الافعال كايخفف فحذفي الاسمياء

چُو كطود بلاذباركانه . عزيزالراغموالمذهب

هوالنابغة الجعدى عند قوله تعالى بجدفى الارض مراغماكثيراوسعة والرغم الذل والهوان وأصدله لصوق الانف الرغام وهو التراب بقال راجمت الرجل اذافارقته وهويكره مفارقتك لذلة تلمقه في ذلك والطود الجب ل يلاذ أي بلجاعز يزالمراغم أى شديد المسالك والمراعمة المهاجرة

🗸 🚑 ب والدهر كثير عبه 🔹 من عنزى سبنى لم أضربه ﴾ عندقوله تعالى تميدركه الوت بالرفع على أنه خبرمبتدا محذوف وقيل رفع الكاف منقول من الهاء كانه أرادأن يقف علما منقل حركة الماءالى الكاف كقوله من عنزى وعنزه أبوحى من ربيعة أصله لم أضربه بسكون الساءوضم الهاء ﴿ وَوَمِ اذَاعَقَدُواعَقَدَا لِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْعَنَاجِ وَشَدُوا فُوقَهُ الْكُرِيا ﴾

عندقوله تعالى باأيها الذين آمنوا أوفوا بالمقود بقال وفي بالمهدواوفي بهوالموفون بمهدهم والمقد الموثق شبه بمقدا للبل والحومكا قال الحطيثه والعناج ككاب حبل يشدفي أسفل الدلو العظيمة ثم يشدفي العراقي وهي جع عرقوة بضم العين والعرقو تأن الشستان اللتان تعرضان على الدلو كالصليب وجمههما العراق والكرب التحريك الحبل يشدفي وسط العراقي ليلى الماعفلا بمفن الحبل المكبير والمرادبالقوم بنوأنف الماقة وكانهذ القبافي غاية الشناعة فأبرزه الحطيئة في صورة المدح وكال الرياسة حيث قال بعدهذا الميت قوم هم الانف والاذناب غيرهم . ومن يستوى بأنف الناقة الذنبا وفي البيت اشارة الى كون المقدع مني المهدمستعار المن عقد الخبل حيث رشع ذلك بذكرا لخبل والدلووما يتعلق بهما

دعالة الموى والشوق لما ترنعت \* هتون الصيي بن الغصون طروب تجاوبهاورق أرعن لصوتها • فكل لكل مسعد ومجمي كِ ﴿ فَن بِكُ أَمْسَى بِالمُدِينَةُ رِحله ، فَانَّى وَقِيارِ بِهِ الْغُـرِيبِ ﴾ في

هولمانئ بالمارث البرجي عند قوله تعالى ان ألذين كفروالوأن لهمما في الأرض جيعاومثله معه ليفتدوا به حيث وحد الضمير في قوله ليفتدوابه وقدد كرشيا تنومثله قول حسان انشرخ الشباب والشعر الاست ودما لم يعاص كان جنونا والافاعلو اأناوأنم \* بغامما بقينافي شقاق ومثل ذلك قول تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه ولم يقل برضوهما أي الله أحق أن برصوه ورسوله كذلك وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها وقداستشهد بالبيت في سورة التوبة عند قوله تعالى ولا ينفقونها فيسبيل الله ذهاما بالضميرالي المعني دون اللفظ لانكل واحدمنهم اجلة وافية وعدة كثيرة دنانبر ودراهم فهو كقوله وانطائه تارمن المؤمنين اقتتاوا وقيل ذهب الى الكنوز وقيل الى الاموال وقيل ولا ينفقونها الذهب كافي البيث وقداستشهد مالييت المذ كورعند قوله تعالى في سورة الاسراء أوتأت بالله والملائكة قبيد لاأي مقابلا كالعشد بر والمعاشر هو حال من الجلالة وحال ألملائكة محذوفة لدلالة اعليا كاحذف الخبر في قوله . فانى وقيار به الغريب \* ينشد برفع قيار ونصمه لانك اذاعطفت على اسم أن كان لك في المعطوف الرفع والنصب على المخلو واللفظ وقد استشهد بالنهت الذكور في غير موضع من الا كمات المكرعة

﴿ أَمْتُ مَعَالَ وَوَا فَاهَامُسِيلَةُ ۗ كَذَابِةُ مِنْ بَي الدِّنْمِ اوْكَذَابِ عَنْ

عندقوله تعالى ومن يرتددمنكم عن دينه فيمت وهو كافرقال في الكشاف كان أهل الردة احدى عشرة فرقة ثلاث في عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم = بنومد لجور فيسهم ذوالحاركان له جاريقول له قف فيقف وسرفيسير وكان يبني بعض الامور على الحار وكانت النساء يتعطرن بروث حاره وقيل يعقدن وثه بخمرهن فسمى ذاالحار وهوالاسودالعنسي وكان كاهناتنما بالمن واستولى على بلاده وأخرج عمال رسول الله صلى الله عليه وسلف كتبرسول الله عليه وسلم الى معاذب حمل والى سادات المن فأهلكه الله تعالى على يدفيروز الديلى تتبعه فقتله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله ليلة قتل فسر المسلون وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلمن الغدوأتي خبر اتحربيع الاول ووخوحنيفة ورئيسهم مسيلة الكذاب تنبأ وكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلمن مسيلة وسول الله الى محدوسول الله أما بعدفان الارض نصفها لى ونصفها لك فأجابه من محدوسول الله الى مسيلة المذاب أما بعدفان الارض لله يورثها من يشاءمن عباده والعاقبة للتقين فاربه أبو بكررضي الله عنه بجنوده المسلين وقتل على يدى وحشى قاتل حزة وكان يقول قتلت خير الناس في الجاهلية وشرالناس في الاسلام أراد في جاهليتي واسلاى ، و بنوأسد قوم طلعة بن خو يلد تنبأ فيعث اليه وسول الله صلى الله عليه وسلم خالد افانه زم بعد القدال في الشأم نم أسلم وحسن اسلامه وسمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه فزارة قوم عيينة بن حصن وغطفان قوم فرة بنسلة القدرى وبنوسليم قوم الفعاءة بنعدياليل وبنوير بوع قوم مالك بننويرة وبعض تمم قوم سعاح بنت المنذر المتنبئة التي زوجت نفسها مسيلة الكذاب وفها يقول أبوالعلاء المعرى في كتاب استغفري استغفري

أمت سجاح ووافاها مسيلة ، كذابة من بني الدنياوكذاب وكندة قوم الاشعث بن قيس و بنو بكر بن وائل بالصرين قوم الطمين زيدوكفي الله أصرهم على يدأبي بكررضي الله عنه وفرقة وأحدة في عهد همر رضى الله عنه غسان قوم حملة بن الايهم نصرته اللطمة وسيرته الى بلاد الروم بمداسلامه وقوله أمت سجاح بروى آمت بالمدو تخفيف الميمن الاعمة أىسارت أعاوأ مت بالتشديدمن الامامة والاعم المرأة التي مات عنهاز وجهاوالرجل ادالم يكن له اص أه أيم أيضا وقيه ل في المال الحرب مأعة أي يقدل في الرجال فتبقى النساءأياى ووافاها مسيلة أى وانقها وترقحها وأرادم اسجاح بنت المنذرام المصسيلة الكذاب وكانت متنبئة قبل أن يترقجها وكانت شريفة فلماتز وجهاسلت له فاتعه قومهاوهم ينوحنيفة وقال الشاعرفيه

مسيلة المامة كان أدهى . وأكذب حين سارالي سعاح البمدح قومه بأبير باح ، وفار وردمقصوص الجناح وفهايقول قيس بنعاصم أَضْتُ نبيتنا أَنْيُ نساءبها . وأصحت أنسيا الذاس ذكرانا

فلعنة الله والا قوام كلهم • على سجاح ومن الافك أغرانا أعنى مسيلة الكذاب لاسقيت . اصداؤه ماه من حيثما كانا غملاقتل مسيلة تابت سجاح وحسن أسلامها وكذلك طليعة بنخو بلد الاسدى مات في زمن عروضي الله عنه

﴿ هذى مخايل رف خلفه مطر ، جودوورى زناد خلفه لحب ﴾ ﴿ وَأَرْرِقَ الْفَعِرْ بِمِدُوقِيلِ أَسِضَهِ \* وَأُولِ الْغَيْتُ قَطَرَتُمْ يَنْسَكُ ﴾

عندقوله تعالى فالق الاصماح قالوافيه وجهان أحدهما فالق ظلمة الاصماح وهي الغبش في آخو اللهل ومنقضاه الذي يلي الصبح والثاني برادفالن الاصباح الذى هوعمود الفيرعن بياض النهار واسفاره وسموا الفير فلقاء بني مف اوق كافال الطائي وهوأ بوتمام أوالصترى وأزرق الفعراه والفعر فحران الاول رقيق بضرب الى الزرقة والثاني أبيض منتشر في الافق والاول يسمى الفعر الكاذب والفيرالاز رفوهوالذى كذنب السرحان فذلك الذى لايبع ضلاة الفيرولا يحرم الطعام على من أراد الصيام والفيرالثاني هوأول وقت الصيم يعلل الصلاة و يحرم الطعام على الصوام

﴿ إِلَّهُ وَلِدُنْ مِنْ الْكُفُ مِعْسُلُ مِنْهُ عَلَيْهُ كَاعْسُلُ الْطُرِيقَ النَّعْلَ ﴾

عندقوله تعالى لاقعدن لهم صراطك المستقيم انتصابه على الظرف وشبه الزجاج بقوله ضرب زيد الطهر والبطن بصف الشاعر ومحا باللمن أى لين بمسل يمدو والعسلان عدوالد أب أى يمسل في عدوه هذه فاضم لتقدم ذكره وكاعسل الطريق بريدانه لالزازه فيه أذاهرزته ولأجسوء وذكرااتن والمراد المجموع قداستشهد بالبيت المذكور في سورة الجن عند قوله تمالى كناطرائق قدداأى كناذوى مذاهب متفرقة أوكنافي اختلاف أحوالنامثل الطرائق المختلفة أوكناني طرائق مختلفة كقوله كاعسل الطريق الثعلب

﴿ وحرتماني اغما الموت الفرى . فكيف وها تاهض مة وقلب كا عندقوله تعالى كيف وان يظهر واعليكم لا برقبوافيكم الاولاذمة وهولاستنكار أن يكون الشركين عهد معنى بالمراعاة عندالله سعانه

وتعالى وعندرسوله صلى الله عليه وسلم وحدف الفعل المستنكر للايذان بأن النفس مستحقرة له مترقبة أورودما يجب استنكاره لا مجرد كونه معاوما كافي البيت فانه علة مصيعة أى كيف بكون لهم عهد معتدبه عند الله ورسوله وان يظهر واعليكم اه الهضيمة كل صغرة راسية ضخمة والقليب البئر وسمى القليب قليبا لانه قدقلب ترابه وقبل البيت الممرأى ان البعيد الذي مضى وانالذى يأتى غدالقريب وهولكعب الغنوى في مرتبة أخيه مع صاحبيه أى خبر عانى اغا الموت يكون بالقرى لان من سكن الامصار والقرى مرض للو ما الذى يكون في الامصارفكيف مات أخى في هذا الموضع وهو رية

﴿ ومسرة أحقاب تلقيت بعدها \* مساءة يوم أربها شبه الصاب ﴾ ﴿ وَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِسْرَةُ سَاعَةً \* وراء تقضم المساءة أحقاب ﴾

عندقوله تعالىقل نارجهنم أشدَّح ااستعبال لهم لان من تصوِّن من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التصوُّن في مشقة الابدكان أجهل منكل عاهل والمعنى يضحكون قايد لاو يمكون كثيراجراءالا أنه أخرج على لفظ الامر الدلالة على أنه حتم واجب لا يكون غيره وقوله مسرة أحقاب مبتدأ خبره أريهاشبه الصاب والاحقاب الازمان الكثيرة واحدها حقب والارى العسل والشبه المثل والصاب نبت مر وقيدل المنظل يقول مسرة أزمان كثيرة ترى بعدهامساءة يومهى في المقيقة مثل الصاب من ارة فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وتقع بسبب تلك المسرة في مشقة الابدوذاك مثل نعيم الدنيا ولذتها أذا وقع صاحبها بعدها في عذاب الا تنرة نعوذ بالله من ذلك ومن هذا أخذالمرحوم أبوالسعود قوله في قصيدته الممية ومان تقضى بالمسرة ساعة • وآن تولى بالمساءة عام وهومأخوذ من قوله ان الليالى الذنام مناهل \* تطوى وتنشر دون االاعمار فقصارهن مع المموم طويلة = وطوافن مع السرورقصار بإغاطب الدنيا الدنيمة انها . شرك الردى وقرارة الاكدار وكلهم آخدون من قوله

دارمتى ماأخ كمت في ومها الكت غدار ما الحامن دار ﴿ وَاحْقَاعِبَادَ اللَّهُ أَنْ لُسَبِّحَالِمًا ۗ وَلاذَاهِ بِاللَّاعَلِيِّ رَفِيبٍ ﴾

فيسورة يونس عندقوله تعالى المهم حعكم جمعا وعدالله حقاانه ببدأ الحلق ع يعيده فان قوله يبدآ الخاق ع يعيده اما استئناف معناه التعلي لأوهومنصوب بالفعل الذي نصب وعدالله أى وعدالله وعدالله وعدالله على عما الخلق عما المعلى لفظ الفعل ويبدئ من أبدأو يجوز أن يكون مرفوعا عانصب حقاأى حق حقاابداء الخاق كقوله أحقاعبا دالله ويحتمل أن يريد الرقيب الذى عنعه من الحبيب ويحمل أن يريده ما قال تعالى ان كل نفس الاعلى احافظ كا قال الشاعر

من عليه بكل لفظ رقب . عيامنه كيف بطاق لفظا أحقاعداد الله أن لسفرائيا \* رقاعة طول الدهر الانوهما ومنه قول الجاسي

قال المرزوق أحقاانته بعندسيمو يه على الظرف كانه قال افي المن ذلك واغماجه ل طرفالانه رآهم يقولون أفي حق كذا وفي المق كذافجه لمنصوباعلى تلك الطريقة وماأحسن قول القائل في هذا المدني

أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعرا . و يحرم مادون الورى شاعر مثلى كاسا محوا عرابواو من يدة \* وضو يق بسم الله في ألف الوصل ﴿ أَبْي حَنْمُهُ أَحَكُمُ وَاسْفُهَا مُكُمَّ \* انْ أَخَافَ عَلَيْكُم أَنْ أَغْضَبًّا ﴾

في هودعند قوله تعالى الركتاب أحكمت آياته على القول بأن معنى أحكمت منعت من الفساد من قولهم أحكمت الدابة اذاوضعت علم الحكمة اتمنعها من الجلاح كافي قول جرير يقول امتنعواعن ايذائي والتعرض الى فافي أخاف عليكم اذاغضبت فأصيبكم بسوءمن من المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة عمر الموضاتيم لى عدالا هم وها المارة الحارث الحر

﴿ عِبْرَلَةَ أَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عندقوله تعالى فلملك تارك بعض مايوحى المكوضائق به صدرك حيث عدل عن ضيق الى ضائق لمدل على أنه ضيق عارض غير ثابت لانه صلى الله عليه وسلم كان أف م الناس صدر اومثله قوالت زيد سيدوجو ادبريد السيادة والجود الثابتين المستقرين فاذا أردت المدوث قلت سائد وجائد ونعوه كانواقوماعامين في بعض القراآت وقول المكلى عنزلة أما اللئم فسامن أى معن المرادبه حدوث المعن والشحوب تغيرلون الرجل من عم أوسفر وعند بعض المربهو انعذال وهو أولى أى عنزلة ضيق وجدب يكون اللئم بماستينا اذليس له همسوى هم بطنة وأماالكرام فباده زالهم لانهم يطعمون الناس ولا يطعمون

﴿ وَلَقَدَ طَعَنْتُ أَنَّا عَيْمُنَةً طَعَنْهُ ﴿ جَرِمَتَ فَزَارَةً بِعَدُهَا أَنْ يَغْضُوا ﴾ ﴿

عندقوله تمالى باقوم لا يجرمنكم شقاقى جرم مثل كسب في تعديه الى مفعول واحدوالى مفعولين تقول جرم ذنه أوكسبه وجرمته ذنها وكسبته أياه كاقال جرمت فزارة اه ومنه قوله تعالى لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم أولا يكسبنكم شقافي اصابة المذاب حرمت قطعت المني طعنت هذا الرجل طعنة قتلته ماوقطعت قسلة فزارة بعدهذه الطعنة أن مغضبو القطع دابرهم وضعفهم وخودر يحهم ﴿ وَمِن اللَّهُ الْحُيرِ فَافْعَلِ مَا أَمِن تَبِهِ • فَقَدْ تَر كَيْكُ ذَامَالُ وَذَا نَسْبَ ﴾

عندقوله تعالى والمن لم يفعل ما آمره الضمير راجع الى الموصول والمعنى ما آمره به فذف الجاركافي أمر تك الله يويجوز أن تجعل مصدرية فيرجع الى يوسف ولم يحوز الزمخشرى عوده على يوسف الااذاج ملت مامصدرية ومعناه على هذاوان لم يفعل أصرى اياه أي

وعسى الكرب الذي أمسلت فيه و يكون وراء مفرح قريب في

من قصيدة لهدية بن خشرم العذرى قالماوهومسمون بسبب القتل وأول القصيدة المدية بدور و ١٠٠٠ من قصيدة المدينة بن العدرية المساوه ومسمون بسبب القتل وأول القصيدة المدينة بدوري و ١٠٠٠ من قصيدة المدينة بن الم طربت وأنت أحياناطروب \* وكيف وقد تغشاك الشيب بجدالناي ذكرك في فؤادي \* أذَّاذُهلتُ على النَّاي القَانُوبُ يورقني اكتناب أبي غسير . فقلي من كاتب كنيب فقات له هداك الله مهلا ، وخير القول ذوالل المصيب

عسى الكرب اه

ألا ليت الرياح ميشرات \* محاجتناتهاكرأوتؤوب فان كصدرهذاالمومولى ، فان غدا لناظره قريب وانحلية ي كره واني ، اذا أبدت نواجدُ هاا المروبُ عر د من الشباب وكان غضا ، كايمرى من الورق القضيب فبالبت الشياب معودتوما \* فأخسره عافعه المشيت

فَمَا مِنْ خَانُفُ وَيَفْدُكُ عَانَ ﴿ وَيَأْتِي أَهُلُهُ الرَّجِلُ الْغُرِيبُ فتريرنا الشمال اذا أتتنا . وتخرر أهلناعنا الجنوب وقد علت سلمي أن عودى ، على الحدثان دوأ يدصليب أعـ من على مكارمها وأغشى . مكارهها اذا كم الهموب ونعت على الشباب بدمع عيني \* فاأغي البكاء ولا النعيب

وهي طويلة في سورة الراهيم عند قوله تمالى من ورائه جهنم من بين يديه كافي عسى الكرب اه وكقوله

أليس ورائى انتراخت منيتى ، لزوم العصاتحنى علم االاصابع

قال في الصحاح وورا عبه في خلف وقد يكون بعني قدام وهي من الاضداد قال الاخفش يقال لقيته من ورا عفتر فعه على الغاية واذا كان غيرمضاف تجعله اسماوهوغير مقمكن كقواكمن قبل ومن بعدوا نشد اذاا انالم أومن عليك ولميكن . لفاؤلة الامن وراءوراء وحذفأن من الفعل بعد عسى وجعل الفعل هو الخبر وهو قليل الكرب اسمها والذى نعت الكرب وفرج بالجيم وهو مبتدأ مخسبرعنه بقوله وراءموالحملة فيمحل نصب على أنهاخبر يكون واسمهاضمير يعودالى الكرب ولاينبغي أن يجعل قرح اسم يكون ووراءه خبرها لتلايلزمكون الفعل من جلة الخبر رافع الاجنبي من الاسم وهووهم ونكتة ، قال الدماميني في حاشية المغنى والمفهوم من كلام الجزولى وابناكا جبأن معنى عسى رجاء دنو الخبرفاذاقات عسى مريضى دشفي دل على أنك ترجو قرب شفائه ونازع الرضى في ذلك قائلاليس عسى متعينا بالوضع للطمع فى دنوم صحون خبره بلالطمع فى حصول مضمونه مطلقا سواء ترجى عن قرب أوبعد مدة مديدة تقول عسى الله أن يدخاني الجنه فاذا قلت عسى زيد أن يخرج فهو عمني لمل أن يخرج ﴿ أقول ﴾ فعلى قول الجزولى يمكن أن يكون في لفظ قريب في البيت محمد التجريد وقريب من هذا المعني قول القائل

عسى فرج يأتى به الله انه . له كل يوم في خليقته أمن أقول اذاما اشتدشوق والتظى ، بقلي من هجران قاتلي جر

١٥٥ امهى خندف والياس أبي ١٥٥ فيسورة النحل عندقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلون شيأ الهاء من يدة في أمات كاز يدت في أراق فقيل اهراق وشذت زيادتها في الواحدة قال • أمهتي خندف والياس أبي • وتصغر الامبأمير على اللفظ وأمية على الاصل وخندف بكسر الخاء العبة والدال الهملة امرأة الياس بن مضراء عهاليلي نسب الماولد الياسوهي أمهم والخندفة في اللهة مشية كالهرولة البيت لقصى انكلاب بن من وأحد أحداد النبي صلى الله عليه وقبله الى لدى الحرب رخى اللب ، معتزم الصولة عالى النسب

الاعتزام مبالغة العزمة من قولهم عزم الامر وقيل فزوم القصديقال في لبب رخي أي في حال واسعة ﴿ وَفِي الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم فيسورة الكهف عندقوله تعالى يريدأن ينقض حيث قرئ ينقاص بالصادغير المجمة والبيت اذى الرمة يصف ثور وحش تقدم ذكره في سوابق الابيات أي يغثى الكناس عاملا بروقيم أي قرنيه معفر المنسع مكانه ويتخاص من الطرويهدم ماحفره أوالكناس منقاص من الرمل وهو النساقط طولاوالمنكثب المجتمع وروى البيت بالمعة من قضته فانقاض اذاهد مته والمعنى على الهملة المحالة بالمحالة المحالة بالمحالة بال

أى الخيدل في من عند قوله تعالى فانتبذت به أى اعترات وهوفى بطنها وضوه تندت بالدهن أى تندت ودهنها فيها أى تدوس الجاجم ونعن على ظهورها

فى مريم عند قوله تعالى ومانتنزل الابالم من والتنزل على معنيين معنى النزول على مهل ومعنى النزول على الاطلاق واللاثق بهذا الموضع النزول على مهل والصوب عمنى الميل وفي رمناه قول صواحب يوسف ماهذا بشراان هذا الاملك كريم

المعمالاسافيمسلى أزر ع حرتس الارض المدب

فى من عندقوله تعالى هل تعلمه سمياو هذا شاهد على أن الاسامى الشفع جديرة بالارادة واياها كانت العرب تنتحى في التسمية الكونها النبوة عن النبر في غرة لعب الله وتطبيني فأتبعه وكانني ضارب في غرة لعب المنافقة المنافق

هولذى الرمة في سورة المؤمن عندة وله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حدن في جهالتهم شهها بالماء الذى يغمر القامة لانهم مغمور ون فها أولاء مون بها وقرى في غمراتهم يقال طبى فلانا يطبي عن را يه وأمرة أى يصرفه وكل شئ صرف شيئا عن شئ فقد طباه يطبيه والضارب السابح والغمرة الماء الذى يغمر القامة يقول تصرف في ليالى اللهو عن را يى فا تبعيه كاننى سابح في غرة من الماء أهب فيسه وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة المعارج عندة وله تعالى تدعوهم وفي وموجوزا عن احضارهم كانها تدعوهم في عنورة ولا عن المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة وا

يقول السرور الذى يتيقن صاحبه الانتقال عنه هوأشد الغم لانه يراعى وقت زواله فلايطيب له ذلك السرور

﴿ أَقَلَى اللَّومِ عَاذَلُ وَالْعَتَّابَا ﴿ وَقُولَ انْ أَصِيتُ لَقَدَأُ صَامَاكُ ﴿ أَ

في سورة الاحزاب عند قوله تعالى و تطنون الله الطنونا حيث قرأ الظنون بغسراً لف في الوصل والوقف وهو القياس وبزيادة ألف في الوقف زادها في الفاصلة كازادها في القافية من قال أقلى اللوم عاذل اه وكذلك الرسولا والسند لافقوله عاذل بعني باعاذلة أقلى ملامى وعتابى وقولى ان فعلت حسنا أوصوا بالقد أصاب فلان في قوله وفعله والميت من قصيدة بلرير تزيد على مائة وعشرين بيتا وبعد البيت

اذاغضىت على ينوتم • وجدت الناس كلهم غضاما ﴿ كَاءَ الْوَائِلُ فِي مَصَابِهِ ﴾ أسفة الا مال في مصابه ﴾ أ

أوله و أقبل في المستنامن ربابه و في سورة الاخراب عند قوله تعالى بالمن المنو الذاكمة المؤمنات النكاح الوطاء وتسمية المقدن كاطلابسته له من حيث العطريق المهوتسمية الشي باسم سعيم من الجاز الرسل أمر شائع مستفيض ومنه قول الحقو كلته لان عيسى لم يولد الابكامة التهو حدها وهي قوله كن من غير وأسطة أب تسمية للسبب باسم السبب كاسمي الغيث بالسماء في قوله الناعيسي لم يولد الانكامة الله وحدها وهي قوله كن من غير وأسطة أب تسمية للسبب باسم المناسمي الغيث بالسماء في قوله المناه والشعم بالندى في قوله المناه والشعم بالندى في قوله

كتورالعذاب الفرديضربه الندى \* تعلى الندى في متنه وتعدّراً العذاب ما استذفى من الرمل والندى الاول المطر والذانى الشهم ومنه تسميتهم الجراع الانهاسب في اقتراف الاثم في قولهم شربت الاثم حتى ضاعقلى \* كذالة الاثم تذهب بالمقول وما أحسن قول سيدى عمر بن الفارض في خربته وقالو اشربت الاثم كلاواغ \* شربت التى في تركها عندى الاثم وضوه في عم الميان قول الراجز \* أسنمة الاثن الفي سعن الميان معنى المعدلانه في معنى الوط من باب التصريح به ومن آداب القرآن الكابة عنه بلفظ الملامسة والمهاسة والقران كتاب التعلق والمتنفى الميت من استن الفرس قص وهو أن برفع يديه و يطرحه ما معاويجي برجليه وقص الصريال في في الميان والتعني والميان والتعني والميان والتعني والميان والتعني والميان والتعني والميان والم

فى سورة الآخراب عندة قوله تعالى يدنين علين من جلابيهن أى يغطين وجوههن وأيديهن والجلساب وبواسع أوسع من اللهار ودون الرداء تلويه المرأة على وأسها وتبق منه ما ترسله على صدرها وقبل الملفة وكل ما يستتربه من كساء أوغيره قال أبوزيد

مجلب

مجلم من سواد الليل جلبابا ومن هذا الباب لا محالة بيت المبكر مع البازى على تلك الحالة وبينه ما بعض ملابسة ونوع مجانسة الكن شتان ما بين اليزيدين في الندى وهل يستوى من ضل مع من اهتدى

﴿ مَن المون قد ألما ، مثل المعر السو قد أحما ﴾

في سورة ص عندقوله تعالى أحبيت حب الخبر عن ذكر وي حيث ضمن أحبيت معنى فعل يتعدى بعن كانه قال أنبت حب الخبر عن ذكر ربي أو جملت حب الخبر عن أوجعلت حب الخبر مجزياً أو مغنيا عن ذكر ربي وذكراً بوالفتح الهمد اني ان أحبيت بعنى لزمت من قوله

\* مثل البعبر السوء قد أحداً • وقبله كيف قريت عمل القرشا • حين أتالة لاغمانجها • حلت عليه بالقفيل ضربا القرشب بكسر القاف الشيخ المسن والقفيل السوط قال الجوهري الاحباب البروك والاحباب في الابل كالحرات في الخيل واللاغب من اللغوب ويقال عاوا محبين من أخب على على المسن محب وقال غيره أخب أى إمالكان فل يبرح وحلت عليه أى وثبت والخب من الخبيب عمني الاسراع واعلم أن الخير في الاسمة المال كقوله ان ترك خبر اكانه الفيل المالك فل يبرح وحلت عليه أى وثبت والخب من الخبيب عمني الاسمراع واعلم أن الخير في الاسماع واعلم أن الخير في الاسماع واعلم أن الخير في الاسماع واعلم أن الخير الفيل القيامة وزيد الخيل هو ريد مجله ل الطاف سمى بذلك الشجاء تعمو كان شاعر المحيد الخطيب الخير وحمد في مناه وسول الله صلى الله عليه وسلم وريد الخير وي المناف الله المناف المناف الله عليه والمناف المناف المنا

﴿ وَقَدَأُ تَاكُ يَقِينُ غَيرِ ذَى عَوِج ، مِنَ اللَّهُ وَقُولُ غَيْرِ مَكَذُوبٍ ﴾

أرادبه القرآن في الزمرعند دقوله تمالى قرآ ناعر بياغيرذى عوج أى مستقمار بئامن التناقض والاحتلاف قال الزمخ شرى ان قلت فهلا قبل مستقما أوغير ذى عوج قلت فيه فائدتان احداها نفي أن يكون فيه عوج قط كافال ولم بعمل له عوجا والثانى أن لفظ العوج مختص بالمعانى دن الاعمان فدل على استقامة المعنى من كل وجه بعد ما دل على استقامة اللفظ بكونه عربيا بحذلاف ما اذا قبل مستقما أوغير معوج فائه لا يكون نصافى ذاك لا حمّال ان يراد نفى العوج بالفتح وقبل المراد بالعوج الشك والله سوعايه المدين وقد أناك اه

دعاقومـهحولى فحاوًالنصره \* وناديت قصومابالمسـناهغيما

هولا بي عمرو سالعلاء في الرحم عند قوله تعالى أن تقول نفس الحسر قي على ما قرطت في حنب الله قال الزنج شرى فان قلت لم المحارث قلت لان المراد بعض الا نفس وهي نفس السكافر و يجو زأن براد نفس مجمزة من الا نفس اما بلحاج في الكفر شديد أو بعداب عظيم و يجوز أن براد المنت بين المناهر وهو أن الذي المس المسكة بين من المناهر وبين المناهر وهو أن الذي المس المسكة بين من المناهر وبين المناهر وقوله قداختاس الطعنة ولا يقصد الا المسكة بين من المناهر وقوله قداختاس الطعنة ولا يقصد الا المناهر وقوله قداختاس الطعنة و بعد و بين من المناهر وقوله قداختاس الطعنة و بعد و بين وقد وقد المناهر وقوله قداختاس الطعنة و بعد و بين وقيل المناهر وقوله و بين المناهر وقوله و بين و

لو كنت من مازن لم تستج ابلى . ينواللقيطة من ذهل وشيبانا اذالقام بنصرى معشر خشن \* عندالحفيظة ان دولوثة لانا

قوم اذاالشراً بدى ناحد يه هم اطاروا اليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حن يندجم الهائدات على ماقال برهانا لكن قومى وان كانواذوى عدد اليسوامن الشرق شي وان هانا يجزون من ظلم أهل الطلم غفرة ومن اساءة أهل السوء احسانا كان ربك لم يحلق خشيده و سنوا الاغارة فرساناور كمانا وخبرهذه الا يمات على مافي شير حال الهافة العالم الهافة المائدة المائدة و المنافقة و

اذاالمرام تغضب المحين بغضب «فوارسان قيل اركبواالموت بركبوا ، ولم يحبه بالنصرة وم أعزة ، مقاحم في الامر الذي يتهيب مضمه أدفى العسدة ولم يزل «وان كان عضابالظ لامة يضرب «فات لحال المسلم من شدت واعلن «بان سوى مولاك في الحرب أجنب ومولاك مؤلاك الذي ان دعوته « أجابك طوعاو الدماء تصدب » فلا تعذل المولى وان كان ظالماً ، فان به تناى الامور وترأب

المرئ كانف خفض وفي دعة • صيت علمه صروف الدهر من صبب كان

فى الدخان عند قوله تعالى غم صبوافوق رأسه من عذاب الحيم قال الزنخ شرى هلاقيل صبوافوق رأسه من الحيم كقوله يصب من فوق وقسهم الحيم لان الحيم هو المصبوب لاعذابه قات اذاصب عليه الحيم وقدص عليه عذابه وشدته الاأن صب المذاب طريقه الاستعارة كقوله صبت عليه عليه المراع عليه المراع عليه المراع عليه المراع عليه المراع عليه المراع المراع المراع المراع عليه المراع عليه المراع عليه المراع المر

فى الأحقاف عند قوله تعالى ولقد مكاهم فيماان مكاكم فيه قال الزيخة مرى أن نافية أى فيماما مكاكم فيه الاأن ان أحسن فى اللفظ المن مجامعة ما متله المستدسع ومثله مجتنب آلاترى أن الاصل في مهماما ما قليشاعة التسكر أرقاب واللاف هاء ولقدا غث أن الاصل في مهماما ما قليشاعة التسكر أرقاب واللاف هاء ولقدا أبو الطيب في قوله لعمر له ماما بان منك لهنارب اها أنتى قوله ولقد أغث أى جاء بكلام غث يقال أغث فلان في كلامه اذا تدكل معنالا حين بعذ وبه لفظ التنزيل وقال ما ان بان منك لهارب والمعنى أن لسانه لا يتقاعد عن سناله هذا الغات وهذا المضاربة وما الاولى نافية والثانية موضولة واسم أن منك لهائب المعيب عنده أشد من القتل وقد أخذ المتنبي هذا من قول أبي تمام

فنى لا برى أن الفر دصة مقتل \* ولـ كان برى أن العبوب القاتل

F-129

من قصيدته المشهوره التي مدح بها المجدين عبد الملك بن الزيات التي أولها

من المست من المن عن ذهلية الحي ذاهل و والمك منها مدة الدهر آهل ومنها من شوامد التلخيص منها منها منها منها منها وحش الاأن ها تأوانس و فناالخط الاأن تلكذوابل منها أباجه فران الجهالة أمها و ولودوام العلم جداء مائل وان الفتى في كل ضرب مناسب و مناسب رومانية من يشاكل

وماأحسن قوله في آخوها و ١٠١٤ سند سيس مدء على مده

مفتكهاتشنى الجوى وهولاعم وتبعث أشعان الفتى وهوذاهل تردقوافي الذاهى أرسلت «هوامل مجدالقوم وهى هوامل فضتكها الشي الجاميا والمعلمة وهي عاطل أكابرنا عطفا علينا فاننا « بناظما برحوانم مناهد للمحتلف الما المعلم المعلم

عندقوله تعالى واقدم كما كم فيما أن مكما كم فيه حيث جملت ان صلة كا أنشد البيت المذكور الاخفش من شعراياس بن الارت وقبله فان أمسك فان الميس حلو به الى كانه عسل مشوب وبعده ومايدرى الحريص علام يلق مراشره أيخطى أم يعيب ومعنى البيت أن الانسان قتد أطماعه الى الامور المفيه قالتي لا يراها و يعترض الموت عندها أو يعترض دون أقر بها عنده حصولا الأمور ومعنى البيت أن الانسان قتد أطماعه الى الامور المفيه قالتي لا يراها و يعترض الموت عندها أو يعترض دون أقربها عنده حصولا الأمور الشديدة

الشديدة التى لا تقطع رجاءه فاظنك أبعد الاشياء وقريب من هذا المنى قوله المراقد يرجوالرجا 🔹 المؤملاو الموت دونة واعدأن دون تستعمل عمنى عند دوقد تستعمل في معنى قولهم هذا دونه أى أقرب منه وقد وقع لمحرره في شرحه لبيتي الغزى المشهورين وهما وخوالاسنةوالخضوع لناقص ﴿ أَمْ انْ عَندنوى النهي مَ انْ والرأى أَنْ يَغْتَارِفُهِ الْ فَ مَوانُ وخُواسنة المران أنه أبدى هـ ذاالاحتمال حيث قال بعدذ كران دون عمى عندولا مانع من أن تجعل دون من فبيل قولهم هذا دونه أى أقرب منه كاهو أحدمهانهافكون ألغفي ارادة المني كالايخفي

﴿ والقد لمنت آكم لكم اتعرفوا . واللعن يعرفه ذو والالماب،

في سورة القتال مندقوله تعالى ولتعرفهم في لحن القول على القول بأن اللحن أن تلحن فكلامك أي تجعله على نعومن الانحادايه هلن له صاحبك كالتعريض والتورية كافى البيت وقيل المخطئ لاحن لانه بعدل بالكادم عن الصواب قال

وحدنث ألذه هو يما \* ينعت الناعتون يوزن وزنا منطق واتع وتلحن أحيا \* ناوخيرالكلام ما كان لحنا يريداً نهاتة كلمبالشي وتريدغيره وتعرض حديثم افتزيله عن جهته من ذكام الوفطنة اوكائن اللعن في العربية راجع الى هذالانة من العدول عن الصواب

﴿ وَفَمْتَ عَيْنِي بِالْحَجِيلِ ۗ وَالْى انَاسِ بِالمُنَافِّبِ ﴾

فى الخبرات عند دقوله تعدالى لا ترفعوا أصوت كم فوق صوت النبي بالتشديد للمالغة فى قراءة ابن مسد ود كاأن الماء زيدت فى قراءة ابن مسمود فى قوله بأصواته كوالمناقب أول منزل عكه وايس المرادالنه ي عن الرفع الشديدونسو ينغ مادونه بل المعنى نهم عما كانوا عليه من الجلبة وهي رفع الصوت واستخفاؤهم فيما كانوا يفعلونه وعن أنس أنه لمانزلت هذه الا ية فقد ثابت فتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال بارسول الله لقدأ نزلت عليك هدده الاتية واني رجل جهيرا اصوت فأغاف أن يكون على قدحبط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم است هناك انك تعيش بخير وغوت بخير وانكمن أهل الجنة

﴿ عَضْنَفُر تُلْقَاهُ عَنْدَ الْفَصْبِ \* كَأَنْ وَرِيدِيهُ وَشَا آخَلِ ﴾

في سورة ف عند قوله تعالى و يحن أقرب اليه من حبل الوريد مشل في فرط القرب والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتي العنق في مقدمهامتصلان بالوتين بردان من الرأس اليه وقيل سمى وريد الان الروح ترده والاضافة في حبل الوريد للبيان كقولهم عرف قيفال وبعيرسانية وفى المثل سيرالسواني سفرلا ينقطع والخلب بضم الخاء المجمة واللام جيعا لليف وكذلك الحلب بالتسكين والمعنى انه يشبه وريديه المذكورين برشاءين من الليف أغلظهما فحمل كائن بعدا التخفيف عاملة كاكانت قبل التخفيف

🥏 ﴿ يَهْوِنْ عَنْ أَكُلُ وَعَنْ شُرِبِ 🍙 مثل المهابرتعن في خصب ﴾

في والذاريات عند قوله تعالى يؤفك عنده من أفك أي يتناهون في السمن بسبب الاكل والشرب يقال جل ناه 'ذا كان عريقاني السمن وحقيقته يصدرتناههم فيالسمن عنهمايه ف مضافاصدرالاضياف عنه شباعا أي يصدرا ف كهم عن القول المختلف وتظيره فأزلهما الشمطان عنهاوكذاوما فعلته عن أحرى وقد تقدم

﴿ انااذاشار بناشريب ، له ذنوب والماذنوب ، فان أبي كان له القليب

الشريب من يشرب معك \* الذنوب الدلو العظيمة وهذا المثل أصله في السقاة يقتسمون الماء فيكون لهذاذ نوب ولهذاذ نوب والمعنى اف أوثرشر يبى بالحظ الاوفروالنصيب الاجل فان لم يرض أوثره بالجيع فى والذار بات عند قوله تعالى وان للذين ظلمواذنو بامثل ذنوب أصابهم ﴿ وَأَنْ الذِي آثَارِهِ فِي عَدِيُّوهِ • مِن البُّوسِ والمُعمى لَمْن مُدوبٍ ﴾

﴿ وَفَى كُلُّ حَى قَدْ خَبِطَتْ بِنَعْمِهُ 🖷 فَحْدَقُ لَشَّاسٌ مِن نَدَاكُ ذَنُوبٍ ﴾ ﴿

فى والذاريات عندقوله تعالى وأن الذين ظلواذ نوبامثل ذنوب اصحابهم شاس هوأخوعا قمة بنعبيدة ومدح بهذه القصيدة الحرث بن أي شمر الغساني وكان شاس عنده أسسرا \* قوله حبطت بنعمة الخابط الطالب والمعتدى يخبط المواضع التي يسمرفه الله من يرجوه ويأمل معروفه غقدل لكلطالب غابط ومختبط ويجوزأن يكون من قولهم خبطت الشجرة اذاجعت أغصانها غضربة اليسقط ورقها فتعلفه الابل عاسيتعاد الورق المال وأصله النفابط والذنوب النصيب وأصله الدلو ومعنى البيت أنت أنعمت على كلحى بنعمة واستىق شاس أن تتفضل عليه \*قيل الماسم الحرث قوله فق لشاس من ندال دنوب قال نعم وأذنبة فأمر باطلاف شاس وجيع أسرى بنى تميم وقيل خيره بين اطلاق أسرى تميم وبين خويل اعطاله فقال أبيت اللعن حنى أدخ العليم فلا دخل قال انى قد استوهبتكمن ﴿ لِنَا اللان فَهِمَامَا عَلَمْتُو ۗ فَعَنَّ أَيَّهِ المَاشِّتُمُ وَفَتَنَّكُمُوا ﴾

فيسورة القمرعند قوله تعالى فالتق ألماءعلى أمرقد قدرحيث قرئ فالتق الما آن أى النوعان من الماء السماوى والارضى ونحوه قواك عند دى تمران تريد ضربان من التمرير في ومعقلي والاصل في الجم الانثى الافيما ثنته العرب فيما يذهبون فيه الى مذاهب شتى مختافين كقولهم ابلان أرادوا ابل قبيلة وابل قبيلة أخرى وابلاسودا وابلاجراء كائم ـم قالواقطيعان من الابل فيماعلتموه من قرى الاضماف وصلة ذى الفاقة فتنكبوا ماشئم أى اجعاوه منكبكم عامليه الى بيوتكم وعن المعاورة وذلك لان القطعة المنكبة قد انفصلت عن الباقي من نكب القوس ألقاها على منكبيه أواعدلو اوابعدواعن أيم اشتم وانصر فواغا تبين بالعزعن مجاراتنا

﴿ أمسى وهمين مجتاز المرتمه \* من ذي الفوارس تدعواً نفه الريب ﴾ في سورة المعارج عند مقولة تعالى تدعوامن أدبروتولى مجازاعن حذبها واحضارها كانم الدعوهم وتعضرهم كقوله تدعوا نفه الريب والبيت اذى الرمة يصف توراوحشيا ووهبين أسم موضع والاجتماز الساوك وذي الفوارس اسم موضع رمل وتدعو أنفه الريب أى تجره والرسجع رسة وهوأولما ينبت من الارض

﴿ والعبر برهقها الحمارو حشها ■ ينقض خلفهما انقضاض الكوكت ﴾

﴿ فعد الاهما سبط كانت ضبابه \* محسوب صادات دواجر بنضب ﴾ ق

﴿ فَحَبَارِيالْشَأُوا بِطَيْمًا مِنْكُ ۗ ۗ هُمَاتُ شَأُوهُ مِنْ وَشَأُو التَّوابُ﴾ ﴿

ليشرب أبى مازم فسورة البن عند قوله تعالى فن يستمع الاتن يجدله شهابار صدا قال بعضهم ان الرجم بالشهب كان بعدم بعث رسول الشصلى الله عليه وسلموه واحدى آيانه والصحيح انه كان قبل المعث وقدعاء في شعر أهل الحاهلية قال بشرين أبي عازم والدير يرهقها اه وقال أوس بن عبر وانقض كالدرى يتبعه ، نقع يثور تخاله طينا يصف عدوفرس ويقول انقض كالدرى أي هوى في العدو كالكوكب الدرى يتبعه أى الفرس نقع وهو الغمار الساطع تخاله أى تحسب الغمار طينامن امتداده يصف عدوعمر واتان و يحشهها يثورمن عدوهما الغبار وقوله برهقهاأى يكافهاوا لحبار الاثروالخبار الارض اللينة أيضابعني العبريكاف الاتان اتباع أثره في العدو وينقض أي بوي انقض الطائر أي هوى من طيرانه السقط على شئ وروى القض عليه جبريل أى نزل دمني يكلف الميرالا تان اتباع أثره في العددووالحش يعدوخلفهما كابهوى كوكب الرجم عال فعلاهما سبط أي غمار يمتدكان ضمابه الضباب ندي كالغبار يغشى الارض بالغدوات قدنضبت السماء وسماء نضبة وصادات أى اعلام وتنضب اسم شحردخانه أبيض يشبه الغبار يقول ثم علاالعير والاتان غيار عددهما كان غباره محبوب صادات دخان شجرة ينضب ثم قال فتحار باشأ واوالشأ والطاق يقال جرى شأ والطيئا أى بعيداوهم ات أى بعد والتولب ولدالجاريمني ان المعروالا مان عباريا شأوابعيد اشأوهما عن شاوالتولب وسيبقاه في العدومع أن الخش ينقص خافهما انقضاض كوكب الرجم

النصغرى وكبرى من فواقعها \* حصماءدرعلى أرض من الذهب كا فيسورة الانسان عند دقوله تعالى اذارأ يتهم حسبتهم لؤاؤامنثورا شهوافي حسنهم وصفاء ألوائهم وأنبثاثهم في مجالسهم ومنازلهم باللواق المنشوروين المأمون أنهل ازفت اليه بوران بنت الحسسن بنسهل وهوعلى بساط منسوج بالذهب وقد نترت على نساء دار أخللافة اللؤلؤ فنظراليه منثوراعلى ذلك البساط فاستعسن المنظروقال للهدرأبي نواس كانه أبصرهذا حيث يقول

كأن صفرى وكبرى من فواقعها \* حصاء درعلى أرصمن الذهب

وقيل شهوا باللؤاؤ الرطب اذانثرمن صدفه لانه أحسن وأكترما وأخذاب المترهذا المني في قوله وأمطر الكاسماء من أبارقه = فأنه ت الدرفي أرض من الذهب وسبع القوم المان رأواعجبا \* نور امن الماء في نارمن العنب

وخطئ أبونواس في استعماله فيه أفعل التفضيل من غيراحدى الثلاث على مافي الفصل

الله وكم لظلام الليل عندك من و تخبران المانوية تكذب كالله في سورة النبأ عندقوله تعمالى وجعلنا الليم للماسايستركم عن العيون اذا أردتم هربامن عدواً وبياً عاله أواخفا عمالا تعبون الاطلاع عليه من الاموركافي قول المتنبي وكم لظلام الليل اه ومن الماوم من مذهب المانوية أن الليرمنسوب الى النور والشرالى الظلام فكذبهم أبوالطيب أن نعمته وخبر يتمحصلت من الظلام وبين تلك النعمة في دوله بعدة

وقال ردى الأعداء تسرى اليهم وزارك فيه ذوالدلال المجب أى وقال ظلام الليل العدو وأنت تسرى اليهم فيما بينهم فلا يمصرونك وزارك في الظلام الحموب الذي له عليك ولا ية وهو محبوب عن العيون والبيت المذكور من قصيدته المشهورة التي مظلعها

أغال فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذاالهجر والوصل أعجب ومهاالبيتان

وماالحيل الاكالصديق قليلة \* وان كثرت في عن من لا يجرب لحالله ذى الدنيامنا خال من في في كل بعيد الهم فه امه ذب الالمت شعرى هل أقول قصيدة \* فلا أشتكى فيها ولا أتعتب وكل امن في يولى الجيل محبب وكل مكان ينبت العزطيب الى ان قال يخاطب كافورا

اذاطلبواجدوالة أعطواوأحكموا وانطلبواالفضل الذي فيك خيبوا ولوجاز أن يحوواعلالة وهبتها والكن من الاشساء ماليس يوهب واظم أهل الظلم من بات عاسدا المناب في نعسمانه يتقلب

وماأحسن قوله أيضا

وتمذلنى فيك القوافي وهتى ، كانى عدح قبل مدحك مذنب ولكنه طال الطريق ولم أزل ، أفتش عن هذا المكارم وينهب ومنها وهو آخرها فشرق حتى اليس الشرق مشرق ، وغرب حتى اليس الغرب مغرب

ولم أوردهذه الابيات مع اشتهارها الااستلذاذا بعذو بة لفظها وحلاوة معناها محاسن لم تزدك معرفة \* واغالذة ذكرناها

﴿ وَمُوفَ مِنْ وَمُدَّمِّهُ \* وَالْمُؤْمِنُهُ مُكَالِّهِ ﴾

فى سورة النبأ عند قوله تعالى وكذبوابا " باتنا كذاباحيث قرى بالتخفيف كاقال فصدقة اوكذبتها ومثله قوله تعالى أنبتكم من الارض نباتا ومثله

اذاغروابابذى عبية رجبوا . والناس من بين مرجوب ومحبوب على

فى المطففان عندقوله تعالى بلوان على قاويم مران عليه الذنب وغان عليه رينا وغينا والغين الغيم ويقال ران عليه النوم رسخ فيه ورانت به الحرة ذهبت به وكونهم محبو بين عنه عثيل الاستخفاف بهم واها نتهم لانه لا يؤذن على الملوك الاللوجها المكرمين لديم ولا يحب عنهم الاالادنيا عالمها نون عندهم والمان اغزواب ذى عبية رجبوا اه غزواقه دواوالعبية السكر والنخوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى وأجبوا أى عظم والقال والمانية عليه وسلم ان الله تعالى المناس والمناس من ورجبوا أى عظم والقال رجبت المرجل وجب قول والناس ما بين من جوب أى يؤذن على الملوك الموجها المكرمين و يحب عنهم الادنيا علمها أون

﴿ وَاللَّهِ مِوامن بني أمية الا علم المعلون الاغضبوا على

■ولقيس بنالرقيات في سورة البروج عند قوله تعالى ومانقموامنهم الا أن يؤمنوا بالله الدريز الجيد يعنى أنهم جعلوا أحسن الاشياء قبيحاوهو الماعند الغضب وذلك أصل الشرف والسيادة كافال

ولاعب فهاغيرشكلة عينها \* كذاك عتان الطيرشكل عيونها

وقد تقدم فى شرح بيت النابغة الشاهد المذكور على تأكيد المدح عايشبه الذموه وقوله

ولاعيب فيهم غيران سيوفهم \* بهن فاول من قراع الكتائب مافيه مقنع فايراجع في هوت أمهما يبعث الصبح غاديا • ومالا يؤدى الليل حين يؤوب في

فى القارعة عند قوله تعالى فأمه هاو يهمن قولهم اذادعو أعلى الرجل هوت أمه لانه اذا هوى أى سقط وهاك فقد هوت أمه تكارو وزنا ومنه بيت الحاسة هوت أمهم ماذا بهم يوم صرعوا بيعيشان من أسباب مجد تصرما أبواأن غرواوالقذافي نحورهم

وان يرتقوامن خشية الموت سلم فلوأنهم فروا ليكانواأعرة . وليكن رأواصبراعلى الموت أكرما

و بمعتمن المعتمن المقوم والغادى الذى يغدوو دؤوب أى يرجع وهوت أمه دعاء لا يدبه الوقوع واغما يقال عند التعب والمدح يتعب منه حدث يفدوو يروح و دصفه بالملدو التقدير أى شئ يبعث الصبح منه غاد ياو أى شئ يرد الليل منه آتيا على التعب منه لانها ثه في طلب الغارة و اتمانه ظاهر اوم نه للتحب وحذف منه كايقال السمن منوان بدرهم ومنه تعريد والميت لكعب بن سعد الغنوى يرقى أخاه شبيبا واسمه هرم وكنيته أبو المغوار من قصيدته المشهورة التي منها

العمرى لئن كانت أصابت مصيبة • أشى والمناباللر جال شعوب لقد كان أماعله فروح • علينا وأماجهله فغريب فان تدكن الايام أحسن مرة \* الى فقدعادت لهن ذنوب

ومنهاالستان المشهوران

وداع دعايامن بجيب الى الندا • فل يستحبه عند ذاك مجيب • فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أى الندا • فل يستحبه عند ذاك مجيب لا بواب العلاء طلوب العلاء طلوب

الماح هلريت أوسمعت براع ، ردفي الضرع ما قرى في العلاب كا

فى الماءون عندة وله تعالى أربًّا يُت الذي يكذب الدين حيث قرى رب بعدف الهدمرة وليس بالاختيار لان حذفها مختص بالمضارع ولم يصع عن العرب ربت ولكن الذي سهل من أمن هاوة وعرف الاستفهام في أول المكلام كافى الميت وهي قراءة الكسائى والذي في الاستفهام ين وهرة أخرى بعدها والربخ شرى المابين في الاستفهام كره هزة أخرى بعدها والربخ شرى المابين أن حذف الهمزة من أراً يت اليس باختيار أشار آلى ان لهذه القراءة وجها حسد نالوقوع الهمزة قبل أراً يت والحذف أولى فان قيد للاوجه لا يراد المصنف هذا الموضع استشهاد ابعدف الهمزة من أراً يت بسبب حرف الاستفهام فانه لم يجتمع فيه هزنان مخلف قوله أراً يت وجوابه أن الهمزة مقدرة في البيت لان هل في الاصل بعني قدولا تستعمل الافي الاستفهام مع الهمزة بسبب كثرة الاستعمال حدث منه الهمزة والدليل عليه قول الشاء و

سائل فوارس يربوع بشذتناأهل رأونابسفم القاعمن أكم

ولما كانت الم من وفي هل وأيت مقدرة حذفت من أوأيت ولذاقال الزيخت مرى سهل أم هاوقوع حرف الاستفهام ولم يقل همزة الاستفهام والميقل همزة الاستفهام والميقل همزة والسيتفهام والعلمة المحلب من جلد والجمع علب وعلاب وصاح أصله باصاحبي هل وأيت أوسمت براع ردالي الضرع ما حلب من اللبن و جع في العلب وروى الحلاب بدل العلاب

البيض لم يضدوعلى ظهر لامة · ولمعش بين الحي بالحطب الرطب كال

في سورة تبت عند قوله تعلى واحمراً ته حالة الحطب تجل الخطب بينهم أى توقد بينهم الناثرة و تورث الشرقوله من البيض أى من بيض الوجوه من مندو برواية لم ينظم من المندوه و ما ينظم المنافرة و الم

﴿ مَاذَا أُرِدَتِ الْمُ شَمِّي وَمِنْقَصَى 

أَمَاتِهُ عَرِاءُ اللهِ الْمُ الْمُحَمِّدُ وَمِنْقُ 

أَمَاتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

في سورة تبت عند قوله تعالى جالة الحطب قيل عبر بعض الناس الفضل بن العباس بن عتبة بنا أي لهب بعمالة الحطب مذين البيتين وقيل قال معاوية له قيل بن أبي طالب ما حال عمل أي لهب قال في النار مفترش عمتك جالة الحطب والى شتى متعلق بحذوف أي ما ثلا الى شتى و يجوز أن يكون متعلقا بأردت على تضمين معنى ملت فيكون ماذا في محل المصدر أي أي شئ أردت منها الى شتى وفيه مبالغة حيث حد الهنهاية أراد ته وقصار أهاو شدوخ الغرة اتساعها الى الانف من غير اصابة العيندين وتكون في العناق تقول منه شدخت الغرة اذا التسعت في الوجه

﴿ وَاذَا المذارى بالدَّانَ تَقَنَعُتُ ﴿ وَاسْتَجَاتُ نَصِ القَدُورِ فَاتَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

في سورة البقرة عند قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وقرئ مطهرات بقال النساء فعلت وفعلن والنساء فاعلات وفواعل فالجمعلى اللفظ والا فراد على تأويل الجماعة والبيت من الجماسة قوله ملت أى خبرت الليل وهو أن تجعيل الجين في الر مادا الحارجتي يدرك ويؤكل والقمع جعقعة وهي قطعة السمام والمغالق بالفين المجهة من سهام الميسرالتي تعلق الخطرفتوجه المفائز القام كايغاتي الرهن ألمست تحقق والجلة العظام السمان ولقد بالغ في وصف نفسة بحسن التفقد المنسيوف والزوار من وجوه عديدة كاترى والبدت السلم

ابن ربعة بنجفنة من قصيدة أولها حلت عاضر غربة فاحتلت فلحاوا هلك باللوى فالحلة وعين تعلق وعين تعلق وعين تعلق وعين تعلق المساعر خاتى تربت بدالة وهل وأيت لقومه مثلى على يسرى وحين تعلق وحيلا اذاما النائبات غشينه و أكفى اعضلة وان هى جلت ومناخ نازلة كفيت وفارس و نهلت قنانى من مطاه وعلت

وبعده البيتان وبعدهما

ولقدراً يتناى العشيرة بينها \* وكفيت جانها اللتيا والتي وصفعت عن ذى جهاها ورفدتها \* تضيى ولم تصب الشعيرة زلتي ولقدراً ين تضربهم • نكاء صرّ بأصحاب الحلات ﴾

في سورة آل عران عند قوله تعالى كمثل يحفها صرعدات فلانا بفلان أذاسويت بينه وهذا عاحد في منه الفعول به أى لا تعدل في ما حدا والتقدير لا تعدلين مجاورتهم بحاورة أحد وحدف المفعول في القرآن كثير وصنه مالك بوم الدين أى الحكو وحسس هذا الاختصاص تفرد القديم سحانه في ذلك اليوم بالحكم فاما في الدنيا فانه يحكم فيها الولاة والقضاة والفقها، ومنه فذوقوا بالسيم أى العذاب ومنه رينا اني أسكنت من ذريتي أى ناسا أو فريقا وقوله فادع لناربك يضر جلنا بما تنبت الارض أى شديا وهو كثير والاتاوى الغرب المعيد من الدار والذكاء الربح الشديدة والصرائر يح الباردة والحملات السم للماء ونات مثيل الفاس والقدر والرجى والدلو والغربال يقول لا تعدلين الغرباء الذين لا تزل لهم ولا ديارت كنهم من البرد والرباح العاصفة بأصياب الديار و المذازل والاثاث \* ومن ذلك قول اليلى الا خيلية

كائن فتى الفتيان توبة لم يضيخ \* بنت دولم ينتحد مع المتفور ولم يغاب الخصم الالاوعلا الشيعفان سديفا يوم نسكا عصرصر روى أن ايلى الاخيلية ترقى أخاها وتعدمنا قبه \* وقيل ان توبة بن الجير أرادليلي الاخيلية على ما يريد الرجال وكان كل منهما يحب

صاحبه فأستواشمأزت وقالت في ذاك

وذى ماجة قلناله لا تبح بها و فليس البهاماحييت سبيل لناصاحب لاينبغي أن نخونه و وأنت لاخرى صاحب وخليل

فيسورة النساء عندقوله تعالى وكأن الله على ثاق مقيتاقاله الزبير بن عبد المطلب أى رب ذى ضفن وحقد على كففت السوء عنه وكنت مقتدراعلى أن أصيبه بالمكاره بعنى أتجل عنه مع القدرة وفي حواشى الصعاح عن الصغاني الرواية أقيت والقافية مضمومة وبعده

سيت الليل مستفعانقيلا على فرس الفتاة وماأست تعن الى منه مؤديات كاتؤذى الجذامر البروت الجذموروا الجذمار مابق من أصل السعفة اذا قطعت والبرت الفاس وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة هو دعند قوله تعالى والذين آمنوا وعلوا الصالحات وأخمتوا الحرب ماى اطمأ فو الله وانقط مو العبادته بالخشوع والتواضع من الخمت بالتاء الفوقية وهي الارض المطمئنة في المنت من المنتسوري وأشعرن اذاما وقريوها منشورة ودعيت كالمنتسورة ولا منتسورة ولا منتسورة

ألى الفضل أم على اذاحو السبت أنى على الحساب مقيت ينفع الطيب القليل من الرز القول نفغ الكذير الخبيت في سورة النساء عند قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقينا واشتقاقه من القوت لا نه عسك النفوس و يحفظها قوله قربوها كناية عن الصف كقوله تعالى واذا الصف نشرت ودعيت دعني حين يدعى كل أناس بامامهم ومقيت أى حفيظ شهيد أى ليت شعرى على حاصل اذا أبوا بصدية قاعم الى القراء تها ألى الفضل على غيرى لو فور حسناتى أم لغيرى على الفضل الكثرة سيئاتى فانى على الحساب شهيد عالم ويروى انى بالكسر والمعنى لا يختلف كانه تنى أن يشد عران هناك قدرة نافقه على الحساب في الفضل له وعليه مثل ماله في الدنيا وقوله وأشعر ن اعتراض أى لا حاجة الى تنى الشعور فانه حاصل وأعلم أنى ان عملت خيرا جزيته و ان عملت شمرا كذلك

﴿ أُسِينَي يَنَاأُ وَأَحسنى لاماومة ، لديناولامقلية انتقات ﴾

هولكشرعزة من قصيد ته المشبورة في التوبة عند قوله تعلى قل أنفقواطوعا أوكرها ان يتقبل منك انكر كنم قوما فاست قين أي أنفقوا وانظرواهل يتقبل منكوضوه استغفاروتركه يقول العزة انفقوا وانظرها ترى اختلافا بين حال الاستغفاروتركه يقول العزة امتى الفق علائات من وقواء محبتى المنوع المليني بالاساءة والاحسان وانظرى هل يتفاوت حالى معل مسيئة كنت أو محسنة فلاناوم كوفي معناه قول القائل أخوك الذي ان قت بالسيف عامدا « لتضربه لم يستغشك في الود

ولوحتت تبغى كفه لتبينها و لبادر اشفاقاعلمك من الرد برى أنه في الودوان مقصر و على أنه قدزادفية على الجهد وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة يوسف عند قوله تعالى وقدا حسن في اذاخر جنى من السحن فان المشهور استعماله الاحسان

مالى نعوا حسن كالحسن الله اليك ولما تضمن معنى اللطف تعدى الباء كقوله وبالوالدين احسانا وكذلك بيت كثير عزة قال أبوالحسين في معنى المعلم المعلم

ان تذنبوا عُراتدني بقيتكم • فاعلى بذنب عندكم فوت كي

قسورة هودعند قوله تمالى فاولا كان من القرون من قبلكا أولوا بقية أى أولوفض لوخبروسمى الفضل والجود بقية لان الرجل يستق عما يخرجه أحوده وأفضله فصار مذلا في الجود والفضل ويقال فلان من بقية القوم أى من خيارهم وبه فسر بيت الجماسة بقية كومن به قولهم في الزوايا خيايا وفي الرجال بقايا و يجوزان تكون المقية عنى المقوى كالتقية عنى التقوى أى هلا كان منهم ذو و الا قادة على أنفسهم وصيانة لهما من سخط الله و فسرت البقية في المبت على وجهين أحدها أن يكون المعنى ثياتيني خياركم وأماثلكم والماثلة والا تنوان يكون المعنى ثياتيني في الذي لم يذنبوا متنصلين «قوله بذنب أى بسيبه وقد حذف المضاف وأقام المضاف المهمة المهمة المهمة المناف المهمة المهمة والمعنى التفسير الاول ان ويقال لا فوت على كذا كانقال لا بأس على في همد المناف المهمة والمعنى التفسير الاول ان تذنبوا ثيابي في المناف المناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف المهمة والمناف والمناف المناف المن

الله في سعى دنياط الماقد مدت

فى سورة طه عندة وله تعالى ولا يفلح الساحرحيث أنى حيث نكر الساحر أولاوعرف ثانيا واغانكرمن أجل تنكيرالمضاف لامن أجل تنكيرالمضاف المن أجل تنكيرالمضاف المن المنافذة المن

الله دللة الذي استقلت \* باذنه السماء واطمأنت • باذنه الارض وما تعنت • أوجى له القرار فاستقرت وشده ابالر اسيات النبت • والجاعل الغيث غياث الامة \* والجامع الناس اليوم البعثة • بعد الممات وهو محبى الموت ومن ترل اذا الامورغبت

﴾ ﴿ في سعى دنما طالما تعنت ﴾

قوله من نزل بيان ماأعدت وقوله غبت أى بلغت غبه اوآخرها في سعى دنيوى مدة دنياه وأمهلت وقوله في سعى دنياظرف لغبت واغما دنكر دنيالتنكير المضاف لامن أجل تذكيره في نفسه كافي الاتية والمراد تذكير السعى أى في سعى دنيوى

العداء الاطباكان حولى \* وكان مع الاطماء الاساة في

قال ابن العيني لم أقف على قائله في سورة المؤمنون عند قوله تعالى قدأ فلم المؤمنون قال الزيخ شرى وعن طلحة أفلم بضمة بغير واواجتزاء بها عنها كقوله \* فلوآن الاطباكان حولى \* أى كانواوق صرالاطباء للضرورة والاساة جع آس كرماة في رام وقد اجتزى بضم كانواالاولى عن الواووقيل الاساة هم الاطباء و يحتمل انه أراد الجذاق من الاطباء وأراد بالاطباء مطلق الاطباء حتى يصمح قوله

\* وكان مع الاطماء الاساة \* لانه لا يصح الابعد تبوت الغايرة بين الاطباء والاساة و يحمّل أن يكون المعريف في الاطباء البين وفي الاساة المعالجون منهم

﴿ الطعمون الطعام في السنة الأز ، مة والفاعلون للزكوات ١٠٥

في سورة المؤمنين عند قوله تعالى والذي هم الزكوة فاعلون الزكاة اسم مشترك بن عن ومعنى فالعين القدر الذي يخرجه المزك من النصاب الى الفقير والمعنى فعل المزكى الذى هو التزكية كاأن الذكاة بعنى التذكية في قوله صلى الله عليه وساف كام الجنين ذكاة أمه وهو الذي أراده الله تعالى فعل المزكين فاعلن له ولا يسوغ فيه غسيره لانه مامن مصدر الا يعبر عن معناه بالفعل و يقال تحدثه فاعل تقول الضارب فاعلى الضرب والقاتل فاعلى القتل والمزكى فاعل الزكاة وعلى هذا الدكلام كله والمحقق فيه أنك تقول في جميع الحوادث من فاعل هدذا فيقال الثن فاعله الله أو بعض الخلق ولم تتنع الزكاة الداله على العين أن يتعلق بما فاعلون بخروجها من صحة أن يتناولها الفاعل المناه المناه المفاعل الفاعل ا

الفاعل ولكن لان الخلق ليسوا فاعلم اوقداً نشدو الامية بنا في الصلت المطعمون الطعام اه و يجوزان يراد بالزكاة المين و يقدن مضاف محذوف وهو الاداء وحل البيت على هذا أصح لانها فيه مجموعة والمصدر لا يجمع في الاغلب اذقد يجمع قال الله تعالى و تظنون بالله الطنو ناوقال لا تدعو الليوم ثبور اواحدا وادعو اثبور اكثيرا وقوله الازمة يقال أزمت السنة اذا اشتذت والازم الجدب

﴿ هنيدًا من يتاغيردا بخاص \* لعزة من أعراضناما استحلت كا

في سورة الطور عند قوله تعالى كلواوا شروا هنيئا عما كنتم تعملون أى أكاروشر باهنيئا أوطعاما وشراباهنيئا وهوالذى لا تدفيص فيه و يجوز أن يكون مثله في قوله هنيئا هن شأاه بعنى صفة استعمل استعمل الصدر القائم مقام الفعل من تفعله ما استحلت كابر تفع بالفعل كأنه قيل هناعزة المستحلة من اعراضنا وكذلك معنى هنيئاههناهنا كم الاكل والشرب أوهناكم ما كنتم تعملون أي جزاء ما كنتم تعملون والباء من يدة كافى كفي بالله شهيدا والباء متعلقة بكلو اواشر بواأذا جعلت الفاعل الاكل والشرب قيدل كان كثير في حلقة المصرة منشد أشعاره فرتبه عزة مع زوجها فقال لها أغضيته فاستحت من ذلك فقال لتغضيه أولا ضربنك فدنت من الحلقة فأغضبته وذلك ان قالت كذا وكذا بفم الشاعر فقال ذلك وقصيدة كثيرهذه مشهورة وأوقها

خليلي هدذار بع عزة فاعقلا \*قاوصكا ثم احلاحيث حلت وما كنت أدرى قبل عزة ما البكا ولاموج ات القلب حتى تولت وما أنصفت أما النساء فبغضت الينا وأما بالنوال فضنت فقلت لهاياء ـزكل مصيب قد اذا وطنت يوما لها النفس ولت

فانسأل الواشون فيما صرمتها \* فقل نفس حسايت فتسلت (ومنها)

وكنت كذى رجلين رجل صحيحة ورجل رقى في الزمان فشات هنيئا من بنا غيردا عجام المزة من اعراضناما استحلت ووالله ماقاربت الاتباعدة ورجل رقى في الاستقلت أسيقي بناأ وأحسنى لاملومة الدينا ولامقلية ان تقلت قال القالى في أماليه حدثنا أبو بكر بن دريدقال بينا أنامع أبى في سوق المدينة اذا قبل كثير فقال له أبى هل قلت بعدى شيأ باأ باصفرقال نعم وأقبل على وأنشدهذه الأبيات

وكذاعقدناعقدة الوصل بيننا \* فلما توافق السددتوحات ولامن أسباب اذاماذكرتها \*والقلب وسواس اذا المين ملت لكالرتجي ظل الغمامة كلا ، تبوّ أمنه اللقيل المتمعات

وكناسلكافي صدءودمن الهوى \* فلما توافينما ثبت وزلت فواعجه اللنفس كيف اعترافها \*وللنفس الوطنت كيف ذلت وافي والى وتعلم والى وتم يا بيننما و تخلت وهي طويلة وأوردناهذا القدرمن الانسجامها و حلاوتها في الذوق

﴿ حُونُ النَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِيْمِ الللللَّمِي الللللَّمِي الللللَّمِي الللَّهِ الللللَّمِي الللللَّمِي الللللَّمِي الللللللَّمِي الللَّهِ الللللللَّمِي الللللّ

فى سورة من ع عند قوله تعالى والماقيات الصالحات خبر على ضرب من التهكم اذلا تواب لهم حتى يجعب لواب الصالحات خبرامنه فهو على طريقة قولهم الصيف أشد حرامن الشتاء الشاء رصف ناقة بسيردا أي ومنى تسيراذا كان سائر المطايالا تسير فسيرها عنزلة الاجترار لغي يعرب المعرب كرشيع ما يخرج و من كرشية من العاف اللاجترار وكل ذى كرش يعتر والشعع في الآبل سرعة نقب القوائم والذميل سرعة السير و جرتم الذميل من بالناهم من المناهم وقوله تلوكه أى الذميل تضغه ترشيح وأصلا جمع أصيل وقوله اذاراح المطى غراثا أى صرن ضعافا من السير لا يقدرن عليه كائن اشه معى بأكل السيراذا كن غرثى لا يجدن ما يأكل من السير زيادة ترشيح وهذا على حدّة ول أبي تمام

بسواهم في الاياطل شرب على تعليقها الاسراج والالجام الساهة الناقة الضامى ة ولحق لحوقا أى ضمر تعليقها من العلاق كزنار وهي الماخة وهي ما يتبلغ به من العيش العلوق ما تعلقه الابل أى ترعاه قال هو الواهب المائه المصطفا ، قلاط العلوق بهن احرارا لامن العلاقة و بروى تعليفها وهو ظاهر والا ياطل جع أيطل وهو الخاصرة ولم يتفق في شواهد الكشاف من قافية الثانا عنى هذا المبت وهي قافية صفحة قل أن يتعلق المناقل الادب جعهم مكان منتزه في قرية تسمى طهيانا وقال الثاني فقال الدول عنه مناقلة على حرف الثانا على المرافقة المكان فقال الاقل المناقل المناقلة و يحد ما الشكينة فقال المناقلة على حرف المناقلة على الثالث فقال المناقلة و على المناقلة فقال المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة و المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة و المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة و المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة و ا

واللهما لهاذنب الاأنهاوقفت في طريق القافية

﴿ رَفَ الْجِمِ ﴾ ﴿ وَفَا الْجِمِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فى المقرة عند قوله تعالى بعاسبكم به ألله فيه فقرلن بشاء ويعذب من بشاء على الراءة الاعمش بغير فاء مجزوما على البدل من يحاسبكم والكلام مغمسل فى كتب الاعاريب فلينظر فى محله ومعنى الميت أنهم يوقدون غلاظ الحطب لتقوى نارهم فتأتى البهاا لضميفان من بعيد فيقصدونها وقد استشهد بالبيت المذكور على قوله تعالى في سورة الفرقان ومن يف على ذلك يلق أثاما يضاعف جيث كان يضاعف له العذاب بدلامن بلق لا تعاده ما في المعنى كافى البيت وقرئ بالرفع على الاستثناف أو الحالية

﴿ وَبِعِيدِمدى النَّظرِيبِ أَوَّلُ صُونَه = زَفَيرُ ويتَاوَهُ عَمْدِج ﴾

ف سورة هودعند قوله تمالى لهم فيهاز فيروشهيق الزفير اخراج النفس والشهيق رده وأصله جبل شاهق أى متناهى الطول البيت الشماخ يصف حاروحش والمحشرج الذي يترد دصوته في حلقه وجوفه وقال رؤبة

حشرج في الصدرص يلاوشهن المحتى بقال ناهن ومانهن

﴿ أَارِبِ مَقَ فَوَّا لَحْطَى مِن قومه \* طريق عاة عندهم مستونهم ﴾

﴿ وَلُوقِرُوا فِي اللَّوحِ مَاخَطَ فَيهُ مِن \* بِيانَاءُ وَجَاحِ فَي طَرِيقَتُهُ عَوَا فِي اللَّهِ

فى الج عندة وله تعالى ومن النَّناسُ من يجادل فى الله بغير على و يتبع كل شيطان من يد مقفوا سم تنول من قفوت الرجل اذا اتبعته والنهج والمنهج والمنه المنهج والمنهج والمنه

﴿ وَوَفِ لِحَاجِ وَالْرِكَابِ تَهُ مَلِي الْمُودِ تَحْسُبُ أَنَّهُم ۗ وقوف لحاج والركاب تَهُ مَلِي ﴿

في سورة النمل عند قوله تعالى وترى الجبال تعسبه اجامدة من جدفى مكانه اذالم يبرح تجمع الجبال لتسدير كاتسير الريح السحاب فاذا نظر البها الناظر حسبه اواقفة ثابتة في مكان واحد والحي غرص احتبا كاغر السحاب وهكذا الاجرام العظام المتكاثرة العدداذا تحركت لا تكاد تبين حركتها كافال الذابغة في صفة جيش بأرعن مثل الطود الارعن الجبل ويريد هنا الجيش والطود الجبل العظيم لحاج جع حاجة والركاب المطي لا واحد له المن لفظه او الهم لاجمن البراذين واحد الهماليج ومشد بها الهم لحمة فارسى معرب وهي مشى سهل كالرهو يقول حاربنا العدة بحيش مدل الجبل العظيم تحسب أنهم وقوف لحاجة والحال أن الركاب تسمع المشى كافال الله تعالى وترى الجبل العظيم تحسب أنهم وقوف لحاجة والحال أن الركاب تسمع المشى كافال الله تعالى وترى المبال تحسب المبال تحسب المبال تحسب المبال تحسب المبال تحسب المبال تحسب المبال تعسب المبال المبال تعسب المبال المبال المبال تعسب المبال تعسب المبال تعسب المبال تعسب المبال المب

﴿ وَرَا كَدَالْسُمِسُ أَجَاجُ نَصِيْتُ لَهِ ۗ قُواصَبِ القَوْمِ بِالْهُرِيَّةِ الْعُوجِ ﴾ [

﴿ اذاتناز ع مالامجهـ ل قذف 🔹 اطراف مطـرد بالخز منسوح،

﴿ وَالْمُوالْمُنَامَا عِقُومِها حواشيه \* لي المدلاء بالواب التفاريج

🗞 ﴿ كَأَنَّهُ وَالرَّهَاءَالمُونَ مُرَكَضَـ 🔹 اعرافَ أَزْهُرْتُحَتْ الرَّبِحُ مُنتُوجٍ ﴾

ومنتوج يقال الريح تنتج السحاب اذاهر ته حق يجرى قطره والمهنى كان السراب والا كأيضا الموضع المسمى بالرهاء أعالى مطرسحاب أبيض خرج ماؤه بامتراء الريح و يروى العراس أزهر تحت الليسل منتوج و والاغراس جع غرس وهو الماء الذي يخرج مع الواد فاستعاره الطرأى كانه مطرسحاب أزهر خرج ماؤه ليلاوالجلة التي هي والرهاء المرت يركضه في موضع نصب على الحال والعامل فها معنى الفسط وفاء لم يركض المرت من باب زيد اضر بتسه كانه قال المرت يركضه لان الرهاء من كوض وفاعله السراب كان زيدا مضروب و بيت الكشاف ياوى الثنايا باحقيا البيت

ان السماحة والمروءة والندى . في قبة ضربت على ابن الحشرج ﴾ في

فى سورة الزمى عند دقوله تعالى باحسم قى على مافرطت فى جنب الله والجنب الجانب يقال أنافى جنب فلان وجانبه وناحيته وفلان لين الجانب المدة ثم قالوا فرط فى جنبه وفى جانبه يريدون فى حقه وهذا من باب الكاية من القسم الثانى وهو المطاوب بها اثبات أمم لامن أونفيه عنده فهو هذا أراد أن يشتر المناف وهذا أراد أن يشتر المناف المناف المناف المناف المناف و يترك التصريح بها ألى الكتابة كقوله ان المساحة والمروق و الندى الخوالديت لو ياد الاعم قاله فى عبد الله بن الحشر بح أمير نيسانور وقيله

ملك أغرمتوج ذونائل المعتفين عنه لم يشنج باخير من صعدالمابر بالتق المعدالني المصطفى المستغرج

الماتيتكراحيالنوالكم الفيت الموالكم لم بقع الماتية الله في جنب وامق المكيد جواعليك تقطع

وكقوله

وكقوله

﴿ ومهمه هالكمن تعرط • لارتجى الخريت منه انخرط كا

فى سورة الموسلات عندة وله تمالى ألم نهاك الاولىن بفتح النون من ها كه بعنى أها كه كافى قول الجماح ومهمه أهر ويقال عرجوابنا فى هذا المكان أى أنزلوا والخريت الدليل العارف همى خريتالا نهيم تدى المل خوت الابرة ولا يخفى عليه طريق وان روى هالك الضم فهو خبر مبتدا محذوف أى هو هالك والجلة صفة مهمه وان روى بكسرها فالوجه أن من نكرة موصوفة وهو مفعول هالك

﴿ حرف الحاء ﴾ ﴿ وفرع يصَرَا لِجَمِدُوحَفَ كَانِهِ ۗ عَلَى اللَّبِتُ قَنُوانَ الْمُكْرُومُ الدُوالِحِ ﴾ [

فى البقرة عند قوله تعالى فصر هن البكبضم الصادوكسرها عنى فأملهن واضمه هن قال ولكن أطراف الرماح تصورها وسيأتى وصف محبوبته بكذافة الشعروو فوره وسوداه وان الضفائر على عنقها بحيث تميله من كثرته امثل العناقيد على الكروم المكتبيرة الجل يصرأى عيل والوحف الشعر الكثير الاسود والليت العنق وقنوان جع قنو نحو صنوو صنوان وهو العنقود والدوالح المثقلات

🥻 ﴿ أَلار بِ مِن قَابِي لَهُ اللَّهُ نَاصِعِ 🔹 ومن قابِه لى فى الطباء السوائح ﴾ 🌓

في سورة المقرة عندة وله تعالى الم قال صاحب الكشاف بمدأن قررأن أسماء السور معربة واغلسكنت سكون زيدو عمرووغ مرهما من الاسماء حيث لا يسها اعراب الفقد مقتضيه في قال بعد ذلك على تقدير نصها هلاز عمت أنها مقسم به اواغل نصبت نصب قولم نم الله لا نعلن على حدف حرف الجرواعم ال فعل القسم كاقال ذو الرمة ألارب من قلى له الله ناصع اه وقوله

اذاما الخيرُتأدمه بطم = فذاك أمانة الله التريد

قلت ان القرآن والقلم بعده في الفواتم محاوف بهما فاوز عمت ذلك بلعت بين قسمين على مقسم عليه واحدوقد استكرهو اذلك اهم م ان من في البيت من سخوله ساخ وأنه عنى رب صديق قلى له ناصم ورب صديق قلبه لى ناصم في محبة النساء أى قلبه نافر عنى عنزلة الغلماء المسرعات من سخوله ساخ اذاعرض والساخ ما أناك عن عينك من طائر أوظبى والعرب تتمين به والدارج ما أناك عن يسارك والقعيد ما أناك من خلفك والجابه ما استقبال والعرب قد تنشاء مبالساخ وأنشدوا و وأشأم طير الزاجرين سنجها و وأنشد لا هير والقعيد ما أناك من خلفك والجابه ما استقبال والعرب قد تنشاء مبالساخ وأنشدوا و وأشأم طير الزاجرين سنجها و وأنشد لا هير وي مشمولة فتى اللقاء

مون معاندى الد فاصطنعن • عقائل قدعضان عن النكاح الله

فى البقرة عندقوله تعالى فلا تعضاوهن المقيلة الكرعة وعقيلة كلشي أكرمه وهي من الفساء التي خدرت في بينها وحبست والعضل المبس يقول ان قصائدى مثل عقائل النساء الثفلا أمدح بهاغيرك فاصطنعني عدحى اياك بها ومنه قوله

فلاعضان قصائدي من بعده \* حتى أزقجها من الأكفاء ﴿ وَلَا يَعِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فسورة آل عران عند قوله تعالى قال الحواريون عن أنصار الله يعنى قل للنساء الحضريات سكن غير ينافلسنا عن عرف الحضر على الفواش من أهل المدووالحاربة ولا يمكى علينا الاالمكارب النواج اللاتى تساق معنافى البدووالصيد أوالمكارب اللاتى بوت عادين يأكلهن فتلانافى المحاربة

﴿ وَأَنِتُ لَى عَفَى وَأَى بِلانً \* وَأَخَذَى الْجَدِالْمُن الرَّبِعِ ﴾ ﴿ وَأَخَذَى الْجَدِالْمُن الرَّبِعِ ﴾ ﴿ وَفَرِقِ هَامِهُ البَطِلِ المُسْجِ ﴾ ﴿ وَفَرِقِ هَامِهُ البَطِلِ المُسْجِ ﴾ ﴿ وَفَرِقِ هَامُهُ البَطْلِ المُسْجِ ﴾ ﴿ وَفَرِقِ وَقُولَ لَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ

🥭 ﴿ لادفع عنما ۖ ثر صالحات . وأجي بعد عن عرض صحيح ﴾ 🖔

الاسات الممرو من الاطنابة في سورة آل عمران عند قوله تعالى اذهمت طائفتان منكو في رواية أقول في الذاجشات وحاشت قوله واقعاى أى تدكاي في والهامة وسط الراس والمشيح المجدمن أشاح الرجل اذاجد في الفتال وجشأت أى تحركت وحاشت القدر اذاغات وكل شئ يغلى فهو يجيش حتى الهموم كانه قال أنك عفتى ان أتبع هوى النفس واللذاذات وأبي بلائي أى قنالى ان أنكسر وأصبر وحكى عن معاوية أنه قال عليكم بحفظ الشعر فقد كدت أضع رجلى في الركاب يوم صفين أى للهز عقف اثبتنى الاقول عمروين الاطنابة وقد يكون المنفس عند الشدة بعض الهلع ثم يردها صاحبها الى الثبات والصبرو يوطنها على احتمال المكروه والبيت المذكور وردشاهدا في سورة الانفال عند قوله تعالى فاضريوافوق الاعناق أراداً عالى الاعناق التي هي للذا بم لانها مفاصل في كان ايفاع الضرب فيها خواو تطبير المرقوعات قبله فاعل أم ادار وسلم المسابق عند السابق معطوف على المرفوعات قبله فاعل أى في البيت السابق

فروماالدهرالانارتانفهما وأموتوأخرى أبتنى العيشا كدح وكلتاهما قدخطلى في صحيفة فلا العيشاهوى لولا الموت أروح في سورة النساء عندقول تعالى من الذينها دوايحرفون الدكام عن مواضعه على تقديران يكون كلامام بتدأ على أن يحرفون صفة مبتدا محذوف تقديره من الذينها دواقوم يحرفون يقول اليس الدهر الاتارتان فنهما تارة أموت ما وتارة أحيا وأعيش فيها وخلاصة المنى ليس الدهر الاحالتان حالة يموت المرفع الوستريح من نصب الدنيا وأذاها ان كان من أهل الاستراحة وحالة يعيش فيها و يكدح الماشه ومعاده ويتحمل نصب الدنيا وصروفها

﴿ وَالْمُوسَائِرُكُ مِنْزِلُ لِمِنْ عَمِي ﴿ وَأَلَّوْمِا الْحِارِ فَاسْتُرْ بِحَالِهِ فَي

في سورة النساء عند قوله تعالى ثم يدركه الموت النصب ونصب ألى ضعيف لانه لم يقع في جوآب الاشياء السبة والعذران الفي على المضارع كالتمنى والترجى وقد استشهد بالبيت في سورة الانساء عند قوله تعالى بل نقذ في المناطل فيدمغه حيث قرى بالنصب ووجهه وما بعده الحلى على العنى والعطف على الحق فان المستقبل فيه اشمام التمنى وقد استشهد به أيضافي سورة الشورى عند قوله تعالى أو بورقه ن على تعايل مقدراى يذقهم لينتقم منهم ويعم وينه وينه المعلمة وينه النسب والعرف كثير في القرآن ومنه قوله تعالى وانتعابه أيه اللناس وقوله خاتى السموات والارض بالحق ويتم وينه وينه المناس وقوله خاتى السموات والارض بالحق والمنتزى كل نفس عما كسمت ومنسه قوله وألحق بالحاز فأستر بحاثم انظر الم معنى الديت فالنال وفعت فيه وألحق لمن المناف المناف الذي هو في النصب بتقديران ويكون اللطف الذي هو في النصب بتقديران ويكون أن مع ما بعده في تأويل مفرداً ي وشأى الالحاق بالحاز أو لحوق الحاز في فانظر يشهداك الذوق بالتماوت بن معدى الرفع والنصب فلذاك المناف عدل والنصب فلذاك المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والنصب بتقديران وتراكيمه لا بلام أن يكون أفصح على الاطلاق بل بعضماً فصحو بعضه فصح فيكون وارداعلى جمع طرف أنواع المناف وفنونه

قرافني و باحاد بني رباح و تناسخ الامساء والاصداح في و المساء و السدقولة أنني رباح اله ورباح حي من بربوع في سورة الانعام عندقوله تعالى فالق الاصباح في قراءة الحسن بفتح الممرة جع صبح وأنشد قوله أنني رباح اله ورباح حي من بربوع وقيل المرجل وروى بفتح الراء والماء المنقوطة بواحدة و الامساء والاصباح بروى بالكسر والفتح مصدرى وجمى مساء وصباح وهذا على حد أشاب الصغير وأفنى المكبير و كرالغداة ومن العشى وقريب منه تسع و تسع و تسعون لومن على حجر و لبان تأثيرها في منعة الحجر

﴿ يقولون لا تبعدوهم يدفنونه \* ولا بعد الاما توارى الصفاع ١٠٠٠

في سورة التوبة عند قوله تمال وأكن بعدت عليهم الشقة بكسر العين من باب تعب في قراءة عيسى بعر ومنه البيت بعد الرل الذاهاك قال الله تعالى الابعد المدين كابعدت عودو قعلهم اككرم وفرح بعد او بعد الوقد وقع لفظ البعد عمنى الهلاك في قول قيس بن الداهاك في قصيدته المشهورة التي أوله ا

أفاطم لوشهدت ببطن حبت = وقد لاقى الهزير أخاك بشرا الى ان قال

ولا تبعد فقد لا قيت حوا \* يحاذر أن يعاب فت حوا والصفائح أحجار عراض يدقف به القبر وهذه لفظة جرت العادة باستعمالها عند المصاب وليس فيه طلب ولاسؤال واغاهي عبارة عن تناهي الجزع كاقال

لابمعدالله أقواما لناذهبوا أفناهم حدثان الدهروالابد غدهم كل يوم من يقيتنا ولا يؤوب المناهنهم أحد ومثل قوله اخوق لا تبعدوا وبلى والله قديعدوا وهذاوان كان لفظه أفظ الدعاء فه و جارعلى غير أصله والخاهو تعسر و توقع ومنه البيت يقولون لا تبعدوهم يدفنونه و أين مكان البعد الامكانيا وفي هذه الا يقوع عن البيان يسمى الاستطراد وهو أن عد شيئا و يذمه ثم يأتى في آخرا الكلام بشئ هو غرضه في أوله قالوا ولم يأت في القرآن غير مه أنشدوا في ذلك قول حسان رضى الله تعالى عنه

ان كنت كاذبة الذي حدثتني و فنجوت منجى الحرث بن هشام ترك الاحبة ان يقاتل دونهم ومضى بدوس طمرة ولجام خرج من الغزل الى هجوو الحارث بن هشام وهو أخو أي جهل أسلم وما الفتح وحسن السلامه ومات يوم البرموك ومن لطيف الاستدراك قوله اذاما اتقى الله الفتى وأطاعه فليس به بأسوان كان ذاجرم

المراونابهم سكرعلينا ، فأجلى القوم والسكران صاحى

في ورة هو دعند قوله تعالى مجريها ومساها على تقديراً نتكون جلة من مبتدا وخبره مقتضد مة أى بسم الله اجراؤها وارساؤها ومعنى المقتضة أن فو عاميه السلام أمن هم بالركوب تم أخبرهم بأن مجريها ومن ساها بذكر الله تعالى أو بأمن وقدرته و يحتمل أن تكون غير مقتضية بأن تكون في موضع الحال كقوله فحاونا بهم سكر علينا فلا يكون كالرما برأسه بل فضلة من فضلات المكالم الاول وانتصاب هذه الحال عن ضمير الفلاك كانه قيل اركبوافيها مجراة ومن ساقيا سم الله بعنى التقدير كقوله ادخاوها خالدين والسكر بعنى السكر من سكر وسكر والمحروب المواقع موقع الحال السكر من سكر وسكر والمحروب المواقع موقع الحال السكر من سكر والمحروب المواقع موقع الحال عن في الما الموم و من عين المقدوب الموم و المحروب الموم و من الموم و من المحروب الموم و الموم و المحروب الموم و المحروب الموم و المحروب الموم و المحروب الموم و الموم و المحروب المحروب الموم و المحروب الموم و المحروب الموم و المحروب الموم و المحروب المحروب المحروب الموم و المحروب الموم و المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب الموم و المحروب المح

المرق المعام اللواع المرق الغمام اللواع المرق الغمام اللواع المواع المرق الغمام اللواع المرق الم

البيت الذى الرمة في سورة هو دعند قوله تعالى فقالو اسلاما قال سلام أى أمركم سلام وقرى فقالو اسلما وقيل سلوسلام كرم وحرام كسر السين وعليه قوله مر ونافقانا اه أكتل الغمام بالبرف أى لع ايه اسم فعل مدنى على الكسر بعنى حدث وقيل معناه ذو فاذا قصدت التذكير فونت فقلت ايه حديثا ومعناه قائدا حدثى واستأنسي فأمر ناسلم أى نحن سالمون مؤانسون فسلت علينا واستأنست مثل البرق اللامع وقدم ايه على السلام للاهتمام

الغوائل حين ترى • وعن دم الرجال بمنتزاح الم

قال في الصاح البيت لا بن هرمة برقى ابنه في سورة بوسف عند قوله تعالى وأعتدت لهن متكا وأللسن متكا عالد كا نه مفتعال ونعوه في الاشباع مبتاع عنى مبيع ومن الاشباع قوله

أعوذالله من العقراب \* الشائلات عقد الاذناب أى العقرب

في سورة بوسف عندقوله تعالى وأعدت لهن مسكاعلى قراءة مسكان المروسكون التاء وقصر الكاف والمتك الاترج لبنى أبهاأى الاخوتها والعثم ثمة الناقة الصلية والوقع شدة الحافر وكانت أهدت أترجة على نافة وكانها الاترجة التى ذكرها أبوداود في سننه انها شقت نصف وجلا كالمدلين على جل

﴿ لِيبِكُ مِنْ يَدْضَارِعِ لِحُصُومَةُ . وَمُخْتَبِطُ مُمَا تَظْمِ الطُّواحِ مُهِ

هوا فرارين مشل يرقى يريد بن مه مسل في سورة الحجر عند قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقع فيه قولان أحدهما ان الريح لاقع اذاجات

ومختبط عاتطيم الطوائم و يريد المطاوح جع مطيعة قوله ليدك بناء الفعل للفعول واسناده الى يريد كانه قيل له من يبكيه فقال ضارع والضارع هو الذى ذل وضعف والختبط السائل وتطيع تهلك تقول طاح الشي يطيع و يطوح اذا هلك قال الجوهرى ظوّحته الطوائح قذفته القواذف ولا يقال المطوّحات وهي من النوادر وقيل انه من قبيل ماحذفت منه الزوائد كقوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقع أى ملق اتفال أبو حام سألت الاصمى لم قال الطوائح والقياس المطيعات أو المطاوح قال هو جع طائعة تقول ذهبت طائعة من العرب أى فرقة و مام صدر ية عنزلة الاطاحة كا تقول يجبني ماصنعت

الى أرة فيت الليل من تفقا ، كان عينى فها الصاب مذبوح على

في سورة الكهف عند قوله تعد الى بئس الشراب وساءت من تفقا وأصل الارتفاق نصب المرفق تعت الله وأفي ذلك في النار واغداهو المقابلة قوله حسنت من تفقا وفي المخداح بات فلان من تفقا أى متكماعلى من فق بده وهو هيئة المتحز نين المتحسر بن فعلى هذا لا يكون من المشاكلة ولا المتحرم يعرف ماؤه العين قال من المشاكلة ولا المتحرم يعرف ماؤه العين قال

مسرة أحقاب تلقيت بعدها و مساءة بوم أربه امشبه الصاب في كيف بأن تاقي مسرة ساعة وراء تقضيه امساءة أحقاب ومعنى البيت انى سهرت و بث الليل متك شاعلى المرفق كان الصاب في عينى مذبوح أى مشقوق و تقديره كان عينى مذبوح في االصاب أى مشقوق و ليس يريد بالمذبوح الذى تفرى أو داجه و ينهر دمه ومثله قول الا نوي فأرة مسك ذبحت في مسك المن قت وقيل الما نكى ذبع لانه نوع من الشق فقالوا ذبحت الشاة والبقرة وقالوا في الابل نحرت الماكنة توجأ في نعورها فوصف الدم بأنه ذبيح والمهنى أن الدم مذبوح له كانت قوجاً في نعورها فول الفرزد ق

قبن بعاني مصرعات \* وبت أفض أغلاق الختام فهومن المقاوب أى أفض ختام الاغلاق ألاترى أن الاغلاق والاقفال

الختوم علمااغه ايفض الخم الذي عليها

اوله

في سورة النورعندة قوله تعبيان اذا أخرج بده لم يكذيرا هامدالغدة في لم رهاأى لم يقرب أن يراها فضد لاعن أن يراها أي لم يقرب من المراح فاله يبرح وهومن برح الخفاء اذا ظهر السيس الشئ الذي لام من بقية هوى أوسقم في البدن ويقال رس الموى وأرس اذا ثبت في القلب ومية اسم احراة ويبرح يزول يقال برح برحا اذادام في موضعه ومنه لا أبرح افعل ذالد أي لا أزال أفعله البيت لذي الرمة من قصيد ته المشهورة التي أولها

أمنزلتي مي سلام عليكا \* على الناق والناق يودو ينصف والزال من نوء السمال عليكا . ونوالتريا وابل متعطع

وان كنتماقده عنما راجع الهوى • لذى الشوق حتى ظلت العدين تسفى وبعده البيت وبعده فلا القرب بدنى من هو اهام لالة • ولاحم اان تسنزح الداريس نزح • اذا خطرت من ذكرمية خطرة

على النفس كادت في فؤادى تجرح . وبعض الهوى ماله عربيسي فيمتعى \* وحبك عنديدى يستعدر برج

هى البرء والاستقام والمهم والمني \* وموت الهوى لولاالتنائى المبرح \* اذاقلت تدنومية اغسردونها

فياف لطرف العين فهي مطر و ابن كانت الدنياعلي حكما أرى • تباريح من ذكر الما الموت أروح

الستخرمن ركب المطايا . وأندى العالمن بطون راح عَيْ

ق سورة المنكبوت عندة وله تعالى أليس في جهم متوى المكافر ن من حدث ان المهزة هزة الانكار دخلت على النفي فرجع الى معنى التقرير قبل لما مدح الشاعر الخليفة بالقصيدة التي فيها هذا و بلغ البيت كان متكما فاستوى بالسافر ما وقال من مدحنا فلهد حنا هكذا وأعطاه مائة من الابل ومن هنا قال بعضهم لوكان معنى قوله أنسم خيرمن ركب المطابا استفهاما لم يعطه الخليفة مائة من الابل مدهم و مدن مدهم و مدن القنيم من القبيم من و مدن مدهم و مدن التنافي التنافي و مدن القنيم من القبيم من القبيم من القبيم من التنافية المنافية المنافية و التنافية و التنافية

غردالديك الصبوح • فاسقى طاب الصبوح • قهدوة تذكر نوحا حين شاد الفلك نوح \* نحدن نخف مها فتأتى • طيب يح فتفوح

في سورة الملائكة عند قوله تعالى أفن رن له سوع على فرآه حسنافه وتقرير السنق من التباين بن عاقبتى الفريقان أى بعد كون عالم اللا أكان من رن له المحفر من جهة الشيطان فانهما في مكن استفجه واحتنبه واختار الاعان والعمل الصالح فحذ ف ماحذف لدلالة ماسمة علمه وقد صدف على الاول قول أى نواس اسقنى اه أى يقول الساقي استفى حتى أكون سكران بحيث يكون القبيع عندى حسنا كاقيل قد حسن السكر في عينى ماصنعت عدى حسنا ماليس بالحسن

﴿ نِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُو ■ بعافية وأنت الْأَصْحِمُ ﴾ ﴿

في سورة ص عندقوله تعالى ولات حين مناص على تقدير القراءة بالدكم من حيث انه شبه باذفي قوله وأنت اذصيح في أنه ظرف قطع عن المضاف المده وعوض التنوين لان الاصل ولات أوان صحتك وقد تقدم الدكار معلمه في ولات حين بقاء أي ذكر تك سوء عاقبة طلبها

حان كنت صحيحا

﴿ كَأَن القلب ليلة قيل دخدى \* بليلي العامرية أو يراح ﴾ في

و فطاة عزها شرك فمانت • تحاذبه وقدعلق الجماح الله عزها شرك فمائد والمهماأر دويه وأ

فى أبيات الحسلسة في سورة صعند قوله تمالى وعزنى فى الحطاب أى غلبنى يقال عزنى جاء فى بحجاج لم أفدران أورد عليه ما أرده به وأراد ما الحطاب مخاطبة المحاطبة المح

فلافى الليل نالت ماترجى ، ولافى الصبح كان له ابراح في الله المنافى الوغى ، متقلد السيفا ورمحالها

في سورة المؤمن عند قوله تعالى كانوا أشد منهم قوة وآثار افي الارض بريد حصوبهم وقصورهم وعددهم وما يوصف بالشدة من آثارهم أو أرادا كثر آثارا كقوله متقلد اسيفاور محاأى وعاملار محاومنه علفتها تبناوما عاردا وزجن الحواجب والعيونا

المرقطر واصطلب الحروب في كل يوم ، باسل الشرقطر والصباح

هولاسد بن ناعصة في سورة الانسان عند قوله تمالى انانخاف من رينا يوما عبوساقطر برأ القمطر برالشد يدالعبوس الذي يجعما بن عينيه بقال اقطرت الناقة اذار فعت ذنها في معتقطر بهاوزمت بأنفها فاشتقه من القطر وجعل المرزائدة ومنه قطر برالصباح صلى واصطلى بهذا الامراذا قاسى حره وشد ته ويوم باسل أى شديدوهو الشجاع اذا اشتدكلوحه

و والميل تكدح حين تضع جي حياض الموت ضعام

في سؤرة والعادمات أقسم بعنيل الغزاة تعدوو تضيع والضبع صوت أنفاسها اذاعدت أي سفع من أفواهها صوت ايس بصهيل ولا معمة وعن ابن عباس أنه حكاء فقال اح اح كاقال عنترة والخيل تكدح اه

﴿ حرف الدال ﴾ ﴿ وَمَا اللهُ وَمُرْوَد ﴾ ﴿ وَمَا اللهِ وَمُرْوَد ﴾ ﴿

في سورة الفاتحة عند قوله تمالى الله نعب حدث عدل عن لفظ الغيبة الى لفظ الخطاب وهولام ي القيس وقد التفت ثلاث التفاتات في الثلاثة أبيات على عادة العرب في افتنائه م في المكلام لان المكلام اذا نقل من أسلوب الى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع من أجرائه على أسلوب واحدو بعد البيت

وبات وباتت له ليلة = كليلة ذى العائر الارمد وذلك من خبرجانى = وخبرته عن أبي الاسود

و لا تناعد عنى فطعل اذرعوته و أمن فزاد الله ما بيننا بعدا كي

عندمن قصر أمين وفط للسمر حل استمضه القائل ف امنعه فدعاعليه بالبعدوم ثله في المني قوله

و إذا ما الخبرتادمه بلم و فذاك أمانة الله التريد في

في سورة المقرة عند قوله تعالى الم أى أحلف أو أقدم بالله أى أحلف بامانة الله فلما حذف منه حرف الجران تصب بفعل مضمر وتقدم القول عليه عند قوله المانا السوائح الارب من قلبى له الله ناصم و من قلبه لى فى الطباء السوائح قال برن من الحاوف وف الجرن من الحاوف وف الجرن من الحاوف وف الجرن من الحادث الله بعن وذلك قولك لله لا فعلن وقال ذو الرمة ألارب من الحديث كانوك من وقال ذو الرمة ألارب من

قلى اه وقال الا خواذاما الخيزتأدمه اه

﴿ وان الذي مانت بفلج دماؤهم • هم القوم كل القوم يا أم خالد ﴾

في سورة البقرة عند قوله تعالى ذلك الكتاب كانقول هو الرجل أى الكامل في الرجولية دمني أن الدرم البينس اعدم المهد ومثله يفيد المصر والبيت من أبيات الجاسة من أبيات أولها

ألم ترأنى بعد عمر و ومالك • وعروة وان الهول لست بخالد وكانوا بني ساداتنا في كان على و ما خير الاأن تنوع بساعد وما نحن الامنه مغيراننا • كنتظر طمأ وآخر وارد همساعدالدهرالذي نتقى به وما خير الاأن تنوع بساعد أسود الشرى لاقت أسود خفية \* تساقت على لوح سمام الاساود

قوله ان الذي أصله الذين فخذفت النون تخفيفاوير وي وان الاكل وحانت هلكت وفلم بفتح الفا وسكون اللام وجم موضع بطريق البصرة ودماؤهم نفوسهم والاساود جع اسودة واسودة جعسوا دوهو الشخص وأراد بالاساود شخوص الموتى وشرى بفتح المجمة والرا عطريق في سلى كثير الاسدو اسود خفية مثل قولهم أسود لحية وهمام أسدتان والسمام جعسم

في سورة البقرة عند قوله تعالى توقنون حيث قرأ أبو حية النميري يوقنون المهرزة قال في الكشاف وقرأ أبو حيدة النميري يوقنون في سورة البقرة عدل المشاف وقرأ أبو حيدة النميري يوقنون المهرزة على المشاف وقرأ أبو حيدة النميري يوقنون المهرزة جعل المضمة في جاد المواوكا نها فيه فقلها قلب واووجوه ووقتت ونعوه لحي المؤقد ان اه انتهى قال أبوعلى في الحجة عن الاخفش قال كان أبو حيدة النميري مركل والساكنة فيلها ضمة و ينشد البيت \* لحي المؤقد ان الى مؤسى \* اه و تقدير ذلك أن الحركة للما كانت تلى الواوفي موسى صارت كانه اعلم اوالواواذا تحركت بالضم أبدلت منه المهمزة انتهى والبيت لجرير وموسى وجعدة ابناه واللام في لحي القسم يقال حيب فلان معناء حي بالضم ثم أسكنت وأدغت يعنى أوقد انار الضيافة فأضاء وجوههم الوقود

﴿ أَصْمَعُ وَالنَّهُ الذَّى لا أُريده \* وأَسْمَعُ خَلَقَ اللّهُ حِينَ أُريدٍ ﴾ وأسمع خلق الله حين أريد ﴾ وأسمع في سورة البقرة عندقوله تمالى صم بكم عمى أى الما كانت حواسهم سلمة ولكن سدوها عن الاصاخة الى الحقولة وان ينظر وابعيونهم جعلوا كاتمُ عاليف مشاعرهم وانتقصت بناءها التي بنيت علم اللاحساس والادر ال كقولة

صم اذاسمعواخيراذ كرتبه وان ذكرت بشرعندهم أذنوا وقد قبل ينبغي أن يجمل الانسان عندذ كر محبو به نفسه قلباو يجمل قلبه أذنائم يسمع ذكره كاقيل

هوالمعترى في سورة البقرة عند قوله تعالى ورعدو برق حيث لم يمع الرعد والبرق أخذ ابالا بلغ كافي قول العترى لا نهم الماكانام صدرين في الاصلى وعدى حكم أصله حما بان ترك جعهم السيمه الشاعر السحاب لمسكانفه عن لينس برودا كثيرة وأثبت البرود تخييد لا والتلفع والاختيال ترشيحا وبعده ان شدت عدت لا رض غدعودة \* فلات بن عقيقه وزروده ، رويا مستعده عند سده و معده

المجودفي ربع عنعرج اللوى \* قفرتبدل وحشة المغيده ورووده في منافع المعالم المعا

فى سورة البقرة عند قوله تعالى فلا تعملوالله أنداداوالند هو المثل المناوى المضاهى سواء كان مثلاً أوضدا أوخلافا وقسل الكف قال حسان أنهده والمستله بند و قدر وى ذلك والجعل عنى التصير القولى والاعتقادى من قبيل وجعلوا الملائكة ومعنى الى منسوبا الى فهو حال من تعمل وقدر وى ذلك والجعل عنى التصير القولى والمناه والمنديد المثل أى لا يصلحون مثلالذى حسب فكيف لمثلى المشهور بالاحسان

قواذامااستين الماء يعرض نفسه حكرى بسبت في اناء من الورد في الماء يعرض نفسه حكرى بسبت في اناء من الورد في الماء في الا يصح فيه أى ان في سورة البقرة عند قوله تعالى ان الله لا يستحيى أن يقتل من يستحيى من قبيل المتحدد والضمير في استحين المنافق ا

في طريقه وأنه أيفاذهب رأى الماء فكانه وعرض نفسه عليها فتكرع فيه عشافرها كأنه السبت والارض قد أنبتت الازهار والانوار فكانها اذلك اناء من الورد وقريب منه ما أنشده المصنف شاهد التعدية الاستحياء ينفسه لا مرأة دعته الى النكاح وهي هند قبر وجها فان تسألاني عن هواى فانني مقيم عندا القبر بافتيان واني لاستحييه والقبر بيننا كاكنت استحييه وهو براني وجها فان تسألاني عندا الراجى أحضر الوغي وأن أشهد اللذات هل أنت محلدي في المستحدة الراجي أحضر الوغي وأن أشهد اللذات هل أنت محلدي في المستحددة المستحددة الراجي أحضر الوغي وأن أشهد اللذات هل أنت محلدي المستحددة المستحدد

هواطرفة بن العبد من قصيدته المشهورة التي أولها عبد معدد المسلم ا

ومنهاالييت في سورة البقرة عند قوله تعالى لا تعبدون الاالله و بالوالدين احسانا اى بان يقدر و عسنوا بالوالدين احسانا وقيل معناه أن لا تعبد و الفيان حدول المناف الفعل وقد استشهد بالبيت في سورة والصافات عند قوله تعالى لا يسمعون المناف ان قات هدل يصمح قول من زعم أن أصله لله الا يسمعون فحذف اللام كاحد فق من قولك حتم المناف ان كرمنى فبق أن لا يسمعوا فحذف أن واهدر عملها كافى قول القائل ألا أيهذا اه قلت محل واحد من هذين الحذف ين عير من دود على انفراده وأما احتماعه ما فقد كورف سورة احتماعه ما فن من المندكر ات على ان صون القرآن عن مثل هدا التعسف و اجب انتهى وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة الزمر عند قوله تعالى أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون والاصل أن أعبد فحذف ان ورفع الفعل كافى قوله أحضر الوغى والدليل على صحة هدذ الوجه قراءة من قرأ أعبد بالنصب وقد استشهد بالبيت المذكون وفيه ثلاثة أوجه الابدال من عن كانه قيل ولا عن تستكثر بالسكون وفيه ثلاثة أوجه الابدال من عن كانه قيل ولا عن المناف المناف المن عن كانه قيل ولا عن المناف الم

قَ ﴿ قَدَأُ تُركُ القرن م صفرا أنامله • كأن أثوابه مجت فرصاد ﴾ ق

في سورة البقرة عند دقوله تعالى قُدنرى تقلب وجهك في السماء دليل على مجى ، قد التنكثير مع دخولها على المضارع وقوله مصفوا أنامله أى مفتولا كاقال لبيد وكل أناس سوف تدخل بينهم و دويهية تصفر منه الانامل من منه عند عند وسيد والفرصادماء التوت يريدان الدم على ثيابه كاء التوت قال الزمخشرى في شرح أبيات كتاب سيبويه هوللهذلى وقيل لعبيدين الارص وهومن قصيدة طويلة أولها

طاف الخيال عليناليلة الوادى . من آل أسماع لم يلم عيماد \* انى اهتديت كركب طال ليلهم . في سبسب بن دكداك واعقاد ومنها فان حييت فلا أحسبك في بلدى \* وان من صف فلا تحسبك عوادى . اذهب اليك فاني من بنى أسد أهل القباب وأهل الجود والنادى . لاأعرف نا بعد الموت تندينى \* وفي حياتي ماز و د تنى زادى

قد أترك القرن مصفر اأنامله . كَان أنوابه مجت بفرصاد \* أوجرته و نواصى الخيل معلمة . سمر أعاملها من خلفها نادى فد أثقف فليس الى خلود كي

فى سورة البقرة عند قوله تعالى حيث تقفيموهم والثقف وجود على وجه الاخذوالغلبة والمعنى أن تدركوني أيم االاعداء وقدرتم على "فاقتلوني قان من أدركه لا بقاءله ولاا حابة بل أقتله

المر بن من جارة ان سر ها عليك حرام فانكمن أوتأيدا في

هوللاعتى فى البقرة عندة وله تعالى وليكن لا تواعدوهن سراوهوكنادة عن النكاح الذى هو الوطاء لا نه عما يسرته عبر به عن النكاح الذى هو المقدلانه سببه كافعل بالنكاح وتأيدامن الا بودوهو النفار أى اعزل عنهن مالم يكن حد لا كا نكوحتى لا تدرى النكاح وأصداه تأيدن النون التأكيد وجعلوه في حالة الوقف الفاوالبيت لاعتى بنى قيس واسمه معون من قصيدة قاله فى رسول الله صلى الله علمه على من قريس واسمه معون من قصيدة قاله على الله على الله عاماء بك الله على الله عل

قوره ذلا فأنى اليمامة فقال أتلوم عامى هذا فكثر منايسيرا ومات باليمامة وهذه القصيدة

الم تعنق عناك الدهراك هوفائه والمات السلم مسهدا وماذاك من عشق النساء والحاهدة السيت قبل الموم صعبة مهددا وليكن أرى الدهراك هوفائه اذا أصلحت كفاى عادفا فسيدا شسباب وشيب وافتقار وثروة و فلله هسندا الدهركيف ترددا ومازلت أبغى الممال المنظ المافع وليدا وكهلا حن شبت وأحمردا فان تسالى عنى في الرب سائل وقيدن حديالا يغيب وفرقدا الأاجه السائلي أين عمت وكان لها في أهل شرب موعدا وأما اذاما أدبت في ترى لها وقيدن حديالا يغيب وفرقدا ها المنافئ عنى من كلالة ولامن حفاحي تلاقي شحدا نبي سرى مالاتر ون وذكره وافارله مرى في المدلاد وأخدا مقى ما تنف ونائل وليس عطاء اليوم ما فعه عدا اذا أنت لم ترحل برادمن التي ولاقيت بعد الموت من قد ترقدا ندمت على أن لا تنكون كذله ولا تعبد الاوثان والله فاعيد المنافئ والمنافئ المحروم لا تنبك عنه ولا تعبد الاوثان والله فاحدا ولا السائل المحروم لا تتركنه ولا تعبد الاوثان والله فاحدا ولا السائل المحروم لا تتركنه ولا تعبد الموام فانكمين أوتأيدا ولا تسخرن من بالسرد المنافئ ولا تسخين من جارة ان سرها والمنافزة ولا تعبد المنافئ المنافئ المنافئ المنافئة المنا

﴿ فَان شَنَّ وم النساء سواكم \* وان شنت لم أطع نقا فاولا بردا في

للمرجى في سورة البقرة عند قوله تعالى ومن لم يطعمه أى ومن لم يذقه ومنه طع الشئ لذا قه كافى البيت الاترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم و يقال ماذقت عماضا والنقاخ بالنون والقاف والخاء المجهة الماء العذب المارد والبرد النوم ومنه قوله تعالى لا يذوقون فه ابردا ولا شرابا واغاقال سوا كريف على المناه المجالة عظيم ولم يقل سوا كن لان النساء منسو بات الى غيرهن تقول احمرا فتخافت مع الذاهبين أو نهمت مع الغار بن وقد استشهد ما البيت المذكور في سورة هو دعند قوله تعالى فان لم يستحيب والكواعث بعد افعاف بعد افراده وقوله قل والسرف و أن معناه فان لم يستحيب والله والمؤمنين كانوا يتحقق والمواه وقد استشهد المؤودة والمواجدة المؤمنين عند قوله تعالى رب ارجمون بخطاب الجمع وسوا كالمتعظم فانه ربحا وطبت المرأة الواحدة بالبيت المذكور في سورة المؤمنين عند قوله تعالى رب ارجمون بخطاب الجمع وسوا كالمتعظم فانه ربحا وطبت المرأة الواحدة بخطاب الجمالمة والمؤمنين عند قوله تعالى حكاية بخطاب الجمالة والمؤمنين عند قوله تعالى حكاية بعد المناه المكثو وكذلك كان الاكثرون على أن الضمير في قوله تعالى واذا طلقم النساء فيلغن أجاهن فلا عن معند والمناه عن أمال المؤمن والمؤمن المؤمن والمؤمن المؤمن والمؤمن المؤمن والمؤمن المؤمن والمؤمن والمؤ

﴿ إِن المرانين تلقاها محسدة \* وان ترى المَّام الناس حسادا عُنَ

قسورة البقرة عندآ خرآية الكرسى قال فى الكشاف و بهداية لم أن أشرف العلوم وأعلاها من تبة عند الله تعالى أهل العدد والتوحيد ولا يغرنك كثرة أعدائه فان العرائين تلقاها محسدة يعنى بذاك شعة المعترلة كاهو دأبه فى نصرة مذهب موالاعترال عن أهل الحق ناحية قال العلامة السكونى فى التمييز أما تسميم مأنفسهم العدلية فياطل لانهم يعنون بتسميم مأنفسهم عدلية كونهم على زعه معلى فعل عنون أفعالهم قالوا ولولم يكن الامركذ الديما كان تعذيبنا على ماليس مخلق لناعد لا بل حوراوهو أن لا نعذب على فعل غيرنا وسموا أهل السنة مجبرة لاعتقادهم أن الله سحانه لا شريك في أفعاله ولا خالق لشي من الخاوقات سواه وأجاب أهل الحق عن ذلك عاهو مذكور في أو اخر مقدمة التميز فلمنظر عموم الناس ساداتهم يقول اغلي عسد السادة الكبراء لعاق هم وشرفهم ولا ترى أحدا يحسد السادة الكبراء لعاق هم وشرفهم ولا ترى أحدا يحسد الماساقيل الهلمية ما أكثر حسادكم فانشد واللهيت

﴿ وأخلفوك عدالام الذي وعدوا ﴾

في سورة البقرة عند قوله تعالى وان كان ذوع سمرة فنظرة الى مديم وقرأ نافع بضم السدن والماقون بفتحها وهو الشهور وقرى بضم السين وكسرها مضافينا الى ضمير ذى عسرة بحدف التاءعند الاضافة عوله أقام الصلاة وقوله وأخلفوك اه وأوله السين وكسرها مضافينا الى ضمير ذي التاءعند الاضافة الحكاللة من والمنادم والجليس والجالس وأجد صارف اجتوافير دواأى مضواعد الامن أى عدة الامن حدفت التاءعند الاضافة الى ضمير الغريم وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة التوبة عند قوله تعالى ولواراد والخروج لاعدواله عدة حيث قرى عدة بعذف التاء والاضافة الى ضميرا لخروج كافعل بالعدة من قال أى عدته

هولا من الروى في سورة آل عران عند قوله تعالى وانى أعددها بكوذرية امن الشيطان الرجم تؤذن أى تعليقول الحايكون بكاء الطفل ساعة الولادة الما يعلم أن الدنياء وضع الفتن ومكان المحن والافاييكية منها والحال أنه قد نعامن ضيق البطن والرحم وانفصل الى موضع هوأ فسح وأرغد منه و بعد البيتين اذا أبصر الدنيا استهلكائه على الموف يلقى من أذاها يهدد

﴿و رواية أخرى،

الماتوُذن الدنيابه من صروفها \* يكون بكا الطفل ساعة بوضع \* والاف ايبكيه منهاوانها لاروحها كانه ويما كانه ويعما كانه ويعما كانه المراد في الماد في ال

المنتي أسأل الرحن مغفرة \* وضربة ذات فرغ نفذف الزيدا كالله المناس المسلم على المناسبة المناسب

فى سورة آل عران عند قوله تعالى واقد كنتم غنون الموت من قبل أن تلقوه فقدراً يتموه وأنتم تنظر ون قال الز مخشرى ان قات كيف يجوز غنى الشهادة الى نيل كرامة الشهدا الاغدير ولا يذهب الى حصول المأمول من الشقاء ولا يخطر بباله أن فيه جرمنفعة واحسان الى عدوالله ولذلك قال عبد الله بن رواحة حين نهض الى غزوه مؤتة وقيل

at the man is 18 g. 74

وطعنة بيدى حران مجهزة عبعربة تنفذ الاحشاء والكبدا حتى يقولوا اذامروا على جدثى على أرشدك الله من عاز وقدرشدا

قوله ضربة ذات فرغ أى واسمة ذات افراع الدم والافراغ الصبوالفرغ الدلو وتقدّف الزبدأى الدم الذى له زبدمن كثرته وحران أى عطشان الى قتلى ومجهزة صفة طعنة أى سريعة القتل والجهز الذى يكون به رمق فجهزت عليه اذا أسرعت قتله

و فا البت لاأرقى لهامن كلالة \* ولامن وجي حتى ألاق محداكية

في سورة النساء عندة وله تمالى وأن كان رجل بورث كلالة وهي تطلق على ثلاثة على من لم يخلف ولد أولا والداو على القرابة من غيرجهة الولدوالوالدومنه قولهم ما ورث المجدى كلالة كاتقول ما صمت عن عيوما كف عن حيرة والمكلالة في الاصل مصدر عمني المكلال وهوذها بالقوة من الاعياء قال الاعشى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الوفادة عليه فا المين الخفصده قريش عن ذلك خور حمن فوره وأتى المينامة ومات والبيت من القصيدة التي تقدم غالب أبياتها في سورة المقرة وهي طويلة بديمة

Lion de wrate 11. 296

الروى نهردجلة والفرات لانهما يأتيان من الروم كاقيل ﴿ وَلا تَعْبِدُ الشَّيْطَانُ وَاللَّهُ فَاعْبِدُ الْمُ

هوللاعشى من قصيدته المشهورة المفدم ذكرها في سورة المائدة عندقوله تعالى وماذبح على النصب كأنت لهم عمارة منصوبة حول الميت مذبحون علمها و يشرحون اللعم علم المنطم و نها بذلك و يتقر بون به المها تسمى الانصاب والنصب واحد دل على افراده بذكر اسم الاشارة في المسارة في المسلم في المسلم الاشارة في المسلم في المسلم في المسلم المسلم في المسلم في

في سورة المائدة عند قوله تعالى وعبد الطاغوت على قراءة ومعناه الغاوفي العبودية كقولهم رجل حدر وفطن للبليغ في الحدر والفطنة قال في الصحاح في مادة عبدو حكى الاخفش عبد مثل سقف وسقف وأنشد

انسب المدالي آمائه \* أسودا الجادة من قوم عبد

ومنه قراءة بعضهم وعبدالطاغوت واضافه والمعنى فيما يقال خدم الطاغوت قال وليس هذا بجمع لان فعلالا يجمع على فعل وانها هو اسم بنى على فعل كذر وندس فيكون المهنى وخادم الطاغوت وأمّاقول الشاعرا بنى لمبنى الخفان الفراء يقول ان ضم الباء ضرورة السم بنى على فعل كذر وندس فيكون المهنى وخاد الجي بسط البدين بوابل • شكرت يداه تلاعه ووهاده من المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وا

في سورة المائدة عندة وله تعالى وقالت اليهوديد الله مغاولة غلت أيديهم ولعنواء اقالوابل يداه مبسوطة ان وفي المكشاف وعن ابن

عماس رضى الله عند هى أشدة تعلى والقدر آن وعن الفعال ما فى القرآن آية أخوف عندى منها وغلى اليدر بطها مجماز عن المخلل وبسطها مجاز عن المجاز عن المج

التبست نفضت المعيبة ، حتى اذاالتبست نفضت المايدى المايدى

في سورة الانعام عندقوله تعالى أو يلسكن شيعا أي يعملكم فرقا مختلفين و فرارب كتيبة خلطة الكتيبة حتى اذا اختلطت نفضت يدى منهم وخلية موشأنهم كقوله الى فلا كفرقال الى برى منك يظهر أنه مهياج للشر يعرف مداخله ومخارجه وفيه اثبات طرف من اللوم و لذاء ما عليه هذا القول

المادم المرحة عرجة ورج القاوص أبي من ادم في

في سورة الانمام عند قوله تمالى وكذلك نن الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فانه قرئ نن على البناء للفاعل الذي هو الشركاء ونعيل البناء للفاعد ونعير الشركاء ونعير المناء للفاه والقتل ورفع شركاؤهم باضم ارفعل دل عليه في ين وأماقراء قرين قتل أولادهم شركائهم برفع القتل ونعي البناء للفاه القتل الفاه القتل الفاه القتل الفاه الفاه الفاه والفصل بغير الظرف فشي لوكان في مكان الضرورة وهو الشعر المناه ورود المجز بعس نظمه وحوالته فان اضافة المحدر الى فاعله والفصل بالمفعول أعنى القلوص من دوداذ لاضرورة فيه لاستقامة الوزن والقافية بالاضافة الى القلوص ورفع أبي من ادة والضمير في زجمة اللكتيمة والزج الطمن والمزجة رمح قصير والقلوص الشابة من النوق والقافية بالاضافة الى القلوص الشابة من النوق والمنافية بالاضافة الى القلوص الفافية بالاضافة الى القلوص ورفع أبي عنى أن تطعم الكرى وأن ترقاح قراء على المنافية بالاضافة المنافية بالاضافة المنافقة بالاضافة بالمنافقة بالاضافة بالمنافقة بالاضافة بالمنافقة بالاضافة بالمنافقة بالمن

فى سورة الاعراف عند قوله تعالى حرمه ما على الكافرين أى منعهم شراب الجنة كاتمنع المكاف ما يحرم عليه و يحظر كقوله حرام الخ والطعم بمنى الذوق كايقال ماذقت غماضا ورقأ الدم والدمع اذاسكن

💣 ﴿ عِستَأْسدالقربان عاف نباته \* تساقطني والرحل من صوت هدهد ﴾

البيت العطيئة في سورة الاعراف عندقوله تعالى ثم بدلنامكان السيئة المسنة حتى عفواأى كثر وأوغوا في أنفسهم وأموالهم من قولهم عفاالنبات وعفاالشعم والويراذا كثر كاقال

ولكنانعض السيف منها \* بأسوق عافيات الشحم كوم

وسيأتى ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وأعفو االلحى وعليه بيت الطبيئة عستأسد الخوقبل البيت قان تطرت وماء وُخرعينها الله المعلم في الغور قالته ابعد بأرض ترى فرخ الممارى كاثنها \* بهارا كب موف على ظهر قردد عستأسد البيت والمستأسد النبات الطويل الغليظ يقال استأسد الزرع اذا قوى وسيأتى في سورة المعارج قوله

مستأسداذانه في عيطل \* يقلن للرائداء شدت انزل

كائه أخذمن الاسدوالقر بان بضم القياف جع القرى وزن فعيل و تجمع على اقرية وقر بان وهو مجرى الماء الى الروض من صوت هدهد من غاية السرعة والخوف في أرض من شأنهاذا وذا وقوله عسماً سدالقر بان بدل من قوله بارض بشكر برا لعامل وصف الارض أولا بانها أن تدين المراف بين أنها حزن ثم أكدذ لك بالابدال المذكور و بين ان الحزن والسهل سواء في الخيط المرتفع و جراء الشرط سواء في الخير عن الانس وضم مرتظرت الناقة وفي الغور حال منه والموفى المشرف والقرد دالمكان الغليظ المرتفع و جراء الشرط تساقط في وقالت صفة علايه الناقة برحاه اورا كهامن صوت هده دخو فاوسرعة وقدل خراء الشرط قالت و تساقط في حال من ضمير نظرت أوقالت

الذنب هدهد . واسعد كانك هدهد

في سورة الاعراف عند قوله تعلى اناهد نااليك أى تبنأ اليك وهاديم وداذارجع وتاب والهودجع هائدوهو التائب والهدهد طائر والهداهد الفتح والهداهد مثله قال الراعى • كهداهدك سرالرماة جناحه \* والجع الهداهد بالفتح في في القصى مازوى الله عنكم \* به من في الابياري وسردد في الله عنكم \* به من في الابياري وسردد في الله عناد من اله عناد من الله عناد الله عناد من الله عناد الله عناد من الله عناد الله عناد من الله عناد الله عناد الله عناد الله عناد الله عناد من الله عناد الله عناد الله عناد الله عناد الله عناد من الله عناد الله عناد

في سورة الاعراف عند قوله تعالى فلا آتاها صالحا جعلاله شركاء فيما آتاها فتعالى الله عمايشر كون حيث جع الضمير وآدم وحواء بريثان

من الشركة الوالوجه أن يكون الخطاب لقريش الذين كأنوافي عهد رسول القصلي الله عليه وسلم وهم آل قصي ألا ترى الى قوله في قصة أمميد فبالقصى الخوالمرادهوالذى خلقكم من نفس قصى وجعل من جنسهاز وجهاليسكن الهافلما آتاهاماطا امن الولداله الح جعلاله شركاء فيماآ ناهاحيث سمياأولادهاالاربعة بعبدمناف وعبدالمزي وعبدقصي وعبدالدار وجعل الضميرف يشركون لهما ولاعقابهما الذين اقتدوابهما في الشرك يخاطب قريشاو يقول باآل قصى تدر ون ماقيضه عنكم من فخار وسود د بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة أم معبدمشم ورةذ كرعن أسماء بنت أب بكرحين خفي عليه اوعلى من معها أمررسول الله صلى الله عليه وسلم ولم مدر واأن توجه حتى أتى رجل من الجن يسممون صوته ولا يرونه فرعلي مكة وهو ينشدهذه الابيات وهي

فيالقصى مازوى الله عنيكم \* به من فارلا يمارى وسودد الهن بي سعد مقام فتاتهم ، ومقد دهاالومنين عرصد ساواأختكم عن شام اوانائم ا فانكم ان تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة طائل فتعلبت عله بصريح ضرة الشاة من يد

فغادرهارهنالديها بحالب ، برددها في مصدر ثم مورد

الضرة أصل الضرع الذى لا يخلوعن ابن وخيتي نصب على الظرف اجراء للوقت مجرى المهم وفي شرح السنة ان الصوت صوت مسلم الجن أقبل من أسفل مكة حتى حرج باعلاها ويروى أن حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه الما الغه شعر الجني وما عتف به في مكة قال يجيبه القدغاب قومغاب عنهم نديهم 🍨 وقدس من يسمري اليه ويغتدي ترحل عن قوم فضلت عقولهـم 🍨 وحل على قوم بنو رمجده هداهم بعد الفلالة ربهم . وأرشدهم من يتبع الحق يرشد وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا \* عماية م هادبه كل مهتدى القدنزات منه على آل شرب \* ركاب هدى حات عليم بأساعد نبي يرى مالايرى الناس حوله \* ويتلوكتاب الله في كل مسجد وان قال في وم مقالة غائب و فتصديقها في الدوم أو في ضحى الغد لين أبابك رسعادة جده و بصحبته من يسعد الله يسعد والقصة بقمامهامذ كورةفي الروض الانف مستوفاة

🥻 ﴿ يَهَابِ النَّوْمُ أَنْ يَغْشَى عَبُونًا 🍙 تَهَا بِكُفْهُونْفَارْشُرُودُۗ ﴾

في سورة الانفال عند قوله تعلى اذيغشاكم لنماس أمنة منه على تقدير انتصابه على أن الامنة النعاس الذي هوفاعل يغشاكم أي بغشاكم اننعاس الامنة على استناد الامن الى النعاس استناد امجاز ياوه ولا سحاب النعاس على الحقيقة أوعلى أنه أنامكم في وقت كان من حقّ النماس في مثل ذلك الوقت الخوف أن لا يقدم على غشم الكروا غما غشيكم أمنة حاصلة له من الله لولا ها لم يغشكم على طريقة الممسل قال الرمخشرى والبيت له وقد الم به من قال \* يهاب النوم أن يغشى عمونا الخيقول ماب النوم أن يغشى عمون أعاديك ومخالفيك فلاينامون من خوفك ونفار مبالغة من نفرت الدابة نفار اوشير ودمن شردالشئ عن أصله وفرس شرود أي مستمص

﴿ أَتَنْظُوانَ قَلِيلًا وِيتْ عَفْلَتُهُم \* أُمْ تَغْدُوانَ فَانِ الْرِيحُ لَلْمَادِي ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فى سورة الانفال عند قوله تمالى ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحكم والريح الدولة شهت في نفوذ أمر هاوة شيه مالريح وهبو بهافقيل همتر ياح فلان اذاد التله الدولة ونفذاهم ، ومنه قوله أتنظران قليلا الخوقوله أم تغدوان أى تسرعان فان الدولة أن يسرع ويغتنم الفرصة أولن يغدوو يظلم ولايمالي وقيل لم يكن قط نصرالا بريح يمعثم الله تعالى وآم جع اماء وأذواد جع ذو دوهومن الابل مابين ثلاثة الى عشرة أتنظران من أنظرته اذاأخرته والميت السلك ب ملكة وقصة ذلك أن سليكامع صاحب بن له أنوا الحوف جوف من ادواد بالين فاذانع قدملا كل شئ من كثرته فهابواان يغير وافيطرد وابعضها فيلمقهم الحي فقال سليك كوثواقر بباحتي آتى الرعاء فأعلالكما علم الحي أقريبهم أم بعيد فأن كافو قريب ارجعت اليكاوان كافوابعيد اقلت لكاقولا أغنى به لكافأغ يرافانطلق الى الرعاء فليزل وستسطهم حتى أخبروه بمكان الحي فاذاهم بعيدان طلبو الميدركوافقال سليك للرعاء ألاأغنيكم قالوابلي فتغني بأعلى صوته

\* بأصاحي ألالاحي بالوادى . البيتين فلماسم اذلك اتباه فاطردوا الابل فذهبواج اولم يبلغ الصريخ الحي حتى مضواء مامهم المات الهجاء وانشقت العصا . فسبك والفحاك سيف مهند

فيسورة الانفال عندقوله تعالى حسبك اللهومن اتبعك الواوععني مغوما بعده منصوب تقول حسبكور يدادرهم ولاتجرلان عطف الظاهرالجرورعلى المكنى عمتنع كافي قوله فحسبك والضمالة والموني كفاك وكفي تباعك من المؤمنة بن الله ناصراواله يعاء الموب وانشقاق العصا كناية عن وقوع الخلاف والمهند السيف المطبق من حديد المنديعني اذا كان يوم الحرب وافترقت العصبة ووقع

٣À

اللاف بينهم فسيلامع الضمالة ومحاربته سيف مهندون مبالضالة بعسيلة لانه في معنى يكفيك ويكفي الضمالة

﴿ لاهُم انْ نَاشَد مُحَمَدًا . حَافَ أَبِينَا وَأَبِيكَ الاَتْلَدَاكِي ۗ وَفَضُو اَذْمَامُكُ المُؤْكِدَاكِي ۗ

﴾ ﴿ هم بيتونا في الحطم هجـ دا . وقتاونارك، اوسجد الهُ ﴿

و فانصرهداك الله نصرااعتدا وادع عمادالله ما توامددا

﴿ وَالْمُ الذَى ان قَدَ بِالسَّمِفْ عَامِدا \* لَتَصْرِبِهُ لَمِ يَسْتَغَمُّكُ فَ الود وَ وَلَوجَدُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

في سورة التوبة عندقوله تعالى قل أنفقواطوعا أوكرهالن يتقبل منكم انكر كنتم قوماً فاستقن يقول أخوك الذى ان أسأت اليه أحسن اليك حتى لوقت تضربه بالسيف لا يجدك غذا في المودة وبرواية لأيستغشك من الغش وهو الخيانة ولوجئته تطلب ان تقطع يده المادر اليك فرقامن الردعايك ومع هذا الوفاء والجهد في حفظ أسباب المودة برى أنه مقصر في الودوان فيه ومن هذا القبيل قوله

والمس صديقامن اذاقلت لفظة \* توهم في اثناء موقعها أمرا والحكنه من لوقطعت بنانه • توهمه نفع المسلمة أخرى

وفى معنى هذا البيت قول كثير عزة أسيق بناأ وأحسنى لا ماومة للدينا ولا مقلية ان تقلت وقد تقدم شرح هذا البيت في معنى الا ية فليراجع عقة

💣 ﴿ أَعَاذَلُ شَكَّتَى بِدَنِّي وَسِيفِ 🍙 وَكُلُّ مَقَاصِ سَهِلِ القيادِ ﴾

في سورة يونس عند قوله تعالى فاليوم ننجيك بدنك أى في الحال الذى لاروح فيه واغدا أنت بدن أو بدنك كام لاسو مالم ينقص منه بي ولم يتغيراً وعريانالست الابدنام نعير لماس أو بدرعك كاقال عرو من معديكرب اعاذل شكتى بدنى وسيف الخ كانت له درع من دهب يعرف بهاوكل مقاص بكسر اللام أى فرس ينقبض وقاص اذا انضم وسهل القياد أى القود وكان أصل الدكلام فاليوم نظر حك بعد الغرق بجانب المجرث ساك طريق التهدم وقال نقبى بدنك ازيد التصوير والتهويل أوقع بدنك عالا من الضمير المنصوب لتصور الهيئة النكرة في نظر التعبيرين في المنافقة بعدوا في المنافقة بقد بعدوا في المنافقة بعدوا في

ماأم الميش بعدكم \* كلعيش بعدكم نكد ليت شعرى كيف شريك ان شرى بعدكم عدد من أبيات الحاسة و بعده

في سورة هود عند قوله تعلى الابعد العادقوم هو دو هو دعاء على مها له الله المعلى المهم ومعناه النهم كانوامسة اهلاله كافى قوله الخوتي لا تبعد والخ أى كانوافي حال حماتهم مستأهل لان يقال لهم هذا القول وقد جرت المادة على استعماله عند المصائب ولي سن فيه طلب ولا سؤال واغله وتنبيه على شدة الا مروتفاقم الجزع وهيمة وتوجع وقريب من هذا المعنى بيت الحاسة أيضا فانك لم تبعد على على من تحت التراب وميد فالمناب الناس المناس المروف في اللغة بعد يبعد او بعد الذاهل والبعد عند القرب وهوفى الواحدوا لجمع مند القرب وهوفى الواحدوا لهم مند القرب وهوفى الواحدوا لهم المعنى المناب المناس المناب المناب

سواء تقول ماأنت عناب عيد وماأنتم عناب عيد و بعد بالكسر ضد السلامة والمصدر البعد بفتح المين وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة المرسلات عند قوله تعلى كلوا و تقعوا قليلاا في مجرمون يقال لهم في الا خوة ذلك ايذا نابا في الدنيا أحقاء بان يقال لهم ذلك و كانوامن أهله مذكر ابحاله مم السمجة و عما جنوا على أنفسهم من ايثار المتاع القليل على النعيم والماك الخياد وقد ذكر ناهدا البيت بالمناسبة عند قوله يقولون لا تبعد وهم يدفنونه به ولا بعد الاما توارى الصفائم واستطر دالقول هناك الى النوع البديعي المسمى بالاستطر ادفر اجعه

﴿ وَمَشْهُدُقَدُ كَفِيتَ الْعَانَبِينِ الْعَانَبِينِ الْعَانَبِينِ الْعَالَمُ وَلَهُ عَلَى النَّاسُ مِشْمُ وَدَ

من أبيات الجاسة في سورة هو دعند قوله تعالى وذلك يوم مشهود المراد بالشهود الذي كثرت شهوده ومنه قو لهم لفلان مجاس مشهود وطعام محضور كافى قوله في محفل الخوالمرادانه مشهود في في سهدلان سائر الايام مشهودات كلهاو كذلك قوله في شهد منكم الشهر فليصمه الشهر فليصمه الشهر فليصمه الشهر منتصب ظر فالا مفعولا به وكذلك الضمر في فليصمه أى فليصم فيه وكان من حقه ان دوّقى باأسند اليه لكن حذف وجعل كالفعول به وحذف مفعول الشهود وغيمها وتعظيما أن يجرى على اللسان وذها بالى أنه لا مجال لا التفات الذهن الى غيره وفي ذلك دليل على أن اسم المفعول من الفعل المتعدى بعرف الجريج وزأن يجرد عنه ومنه قوله تعالى ان العهد كان مسؤلا وقد أخذ على بعض المصنف قوله أنه المفهوم والمنطوق وقيل من المنطوق به وهدا يدل على جواز ذلك ومعنى البيت رب مشهدة دكفيت الخالي بعض المصنف قوله المفهوم والمنطق وقيل النظم والمناقى الفعل المفتولة بن أن ينطقو الى محفل ملتم من أشراف الناس كثير مشاهدوه و كشفت الغمة وأثبت الخبة ونطقت بالصواب وطبقت الفصل في الجواب وجواب رب الثاني

فرجته السان غيرملتس وعندا لمفاظ وقاب غيرمن ود

أى مذعور وقد استشهد بالديت المذكور في سورة الشعراء عند قوله تعلى فطلت أعناقهم له اغاضه من أى منقاد ن وأصله فظاوا لها خاصعين فاقعمت الاعناق لريادة التقرير بديان موضع الخضوع وترك الخبر على حاله وقيل الوصفت الاعناق بصفات العقلاء أجريت محيراهم في الصفة أيضا كافى قوله تعالى رأيتهم لى ساحد بن وقيل أريد بها لرؤساء والجاعات من قولهم عاء في عشرة من الناس أى فوج منهم وقرى خاصعة في خاصعة في المناس أي فو صلوا و ان سبيل الفي مقصدهم في المهمن الرشد أغلال وأفياد كافي

في سورة الرعد عند قوله تعالى أولمُكُ الله غلال في أعناقهم وصف الاصرار كقوله اناجعلنا في أعناقهم أغلالا ألغل بالمعة تشديم العنق واليدوالا غلال جعه والقيد ما يوضع على الرجل فيمنع عن السيريقول اتخذوا سبيل الني مقصدا ولهم من الرشد اغلال بحيث لا يقدرون

أنعشواالمهارجلهم فرمانهات المتولاج عدركاي زنداكا

فى سورة الرعد عند قوله تعالى والذين صبر والمتعاور جه رجم وأقام والصلاة وأنفقو اعارز قناهم سراوعلانية حيث كان الضمر مطاقا فعاد صبر عليه من المصائب للديعاب بالجزع ولللاتشمت به الاعداء كقوله و تجادى للشامة بن أربهم الذي ليب الدهر لا أتضعضع وما أحسن قول سيدى عمر بن الفارض و يحسن اظهار التجاد للعدى و يقبع غير العجز عند الاحبة

على أنه الردالفائت كاقيل ما أبعد مافات وما أقرب ماهو آت و ما أحسن قول من قال متأسفا على حلاوة مام من سالف الليال آها أمام المام المام الله المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة وقد في المدينة والمناسبة وعاواذا مسه المناسبة والمناسبة وقد في المدينة والمناسبة والم

أَغْنَى عَنَاء الذَاهِ مِنْ عَدَالرَعداء عدا فَهِ الذِينَ أَحْمِم وَ فَقَيْتُ مَثَلُ السَّيْفُ فَرِدًا فَيَ عَناء الذَاهِ فَي الله على الله عستنكر ﴿ أَن يَجْمِع العالم فَي واحد ﴾ ﴿

في سورة النحل عند قوله تعالى ان ابراهم كان أمة أي كان وحده أمة من الام لكاله في جميع صفات الخيريعني ان الله تعالى قادر أن مجع فى واحد ما في الذاس من معانى الفضل والمكال كاقال ان ابراهيم كان أمة وكأقال الشاعر

كاتخطى اليه الرجل سألمة \* تستَّجمع الخاق في عدال انسان

والثانى أن يكون أمة عنى مأموم أى يؤم الناس ليأخذوامنه الخير أوعمني مؤتم به كالرحلة والنعبة وماأشبه ذلك عماجا على فعلة ععنى ﴿ وليسبها الا الرقيم مجاورا . وصيدهم والقوم في الكهف هدا ﴾ مفدول

الميت لاميمة بن أبي الصلت في سورة الكهف عند قوله تعالى أم حسيت أن أصحاب الكهف والرقيم وهواسم كلب أصحاب الكهف والوصيدفناء النيت وأنشدوا بأرض فضاءما يستوصيدها \* على ومعروفي ماغيرمنكر

وهداأى رقودايعني أن أصاب الكهف كانوارة ودافي الغار وكلهم مجاورلوصيدهم

﴿ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الْقَدُودُ عَلَى عَمِوالْهُ أَحِدُ ﴾

هوالنابغةمن قصيدته المشهورة في سورة الكهف عندقوله تعالى ولاتعد عيذاك عنهم من أعداه وعداه مثقلا بالهمزة والتضعيف وصنه البيت يعنى انصرف عماترى من تغير الدار وما أنت فيه اذأ يقنت أن لارجه قله وتشاغل بالرجعة وانم القتود أى ارفع والقتودعيدان الرحل بالااداة وهوجع أقتاد وقيل واحدالقتود قتدوالعبرانة الناقة شبت بالعبرفي سرعتها ونشاطها والاجدالو ثقة الشديدة الخلق يقال بناء مؤجدوم وجدأى مداخل موثق وقدأجد

﴿ ﴿ لا ينطق اللهو حتى ينطق العود ﴾

فى سورة المكهف عند قولة تمالى بريدأن ينقض حيث استعبرت الارادة للداناة والمشارفة كالستعبر النطق للعود وكالستعبر الهم والعزم في مهمه فلقت به هاماتها وفلق الفؤ وساذا أردن نصولا لذلك وقال الشاعر

وقالآ خر بريدالر محصدراني براء \* ويعدل عن دماء بني عقيل وقالحسان اندهر أيلف شغلى بجمل \* لزمان به سمالاحسان

🗳 يأبى على اجفانه اغفاءه 🍙 هم اذا انقاد اله ، و متمردا 🖈

البيت المصنف في سورة الكهف عند قوله تعالى بريدأن ينقض أي يأبي على أجفانه النوم هم تمرد الذا انفادت الهموم وطاوعت والاغفاء النومة الخفيفة وكالرم العرب أغفى وقلما يقال غفا

المعارب والشارق بيتمنى و أسماب أمرمن حكم من شدي ١ الم و فرأى مفارا التمس عندمغيما ، في غيرذي خلب و ثاط حرمد كا

في سورة الكهف عند قوله تعالى حتى اذابلغ مغرب الشمس البيت لتبع الأكبر وقبله قد كان ذوا القرنين على مسلما على ملكاتدين له الملوك وتسجد بلغ المعارب الخالخ الماضم الجأة والحرمد الطين الاسود والثأطأ يضاالحاة وفي المثل ثأطة مدت بماء للرجل يشتدحقه لان الثأطة اداأصابها الماء ازدادت فسأداو رطوبة

﴿ واحم كم فتاة الحي اذا نظرت ، الى جام سراع وارد المد ﴾

في سورة مريم عند قوله تمالى وآنيناه الحيكم صبيا أراد بالحكم الحكمة وهوالفهم للتوبة والفقه في الدين ومنه قول النابغة واحكم الخ وأرادبالفتاة زرقاء المامة التي يضرب باللال في حدة البصر حكمة في كل شي تظرت الى جام من بعيد فقالت

ليت الجاملية \* الى جاملية ونصفه قديه = تم الجامية وفيه يقول النابغة في المروه فألفوه كاوجدت = تسعاوتسعين لم تنقص ولم تزد وصفه ابالاصابة بسرعة فيما يشكل في بادى النظر وطلب من الندمان أنبيح مصيباب رعة في أمره فلا يأخذه بقول الواشي ولايشكل عليه ماقضي من ذلك بناقب بصيرته ولهذا كثره اوجعلها سراعاواردة الثمذ ليكون أعون اسرعم افيكون الحكم بالاصابة أعجب وفي هذاالتشبيه رفع من قدر الزرقاء والحام عندالعرب كلذى طوقهن الفواخت والقماري وساقح والقطاوالدواجن والوراشين واشباه ذلك الواحدة حامة ويقع على الذكر والانثي فيقال حامة ذكروحامةأنتي وقال الزجاج اذاأردت تصييح المذكرقلت رأيت جماماعلى جامةأى ذكراعلى أنثى والعامة تخص الجام بالدواجن والبيت من قصيدة النابغة الدالية المشهورة التي أرسل يعتذرفها الى النعمان بن المنذر وأولها

يادارمية بالعلياء فالسند . أقوت وطال علم اسالف الابد . وقفت فهاأصيلا ناأساتلها ، أعيت جوابا ومابالر بع من أحد

ومنها فن أطاعك فانفعه بطاعته . كالطاعك وادلله على الرشد ومن عصاك فعاقبه معاقبة . تنهى الظاوم ولا تقعد على ضعد الالمثاك أومن أنتسابقه \* سبق الجواداذ ااستولى على أمد

واحكاليت وبعده قالت الخ وبعده فسوه الخ ويعده نينت أن أماقاوس أوعدني ، ولاقوار على زارمن الاسد فكملت مائة فيها حمامتها \* وأسرعت حسمة في ذلك العدد والومن العائدات الطبر برقها ، ركمان مكه بين الغيل والسند فلالعمر الذي طبف معيته وماهريق على الانصاب من حسد ماان أتيت بشئ أنت تكرهه اذافلارفعت سوطا الى يدى اذن فعاقسنى رى معاقبة ، قرت باعين من يأتيك الحسد والبيت الذكور لم نظره في شرح الشواهد وتقة كوقال ابن دريد في الوشاح النوابغ أربعة الذبياني هذا والنابغة الجعدى قيس ابن عبد الشجابي والنابغة الحارثي يزيد بن أبان والذابغة الشيباني جل بن سعدوفي المؤتلف والختلف لابي القاسم الا مدى زيادة على هؤلاءالنابغة الذهلي عبد الله بن الخارق وهو القائل لاغد حن فتى حتى تجربه ، ولا تذمنه من غير تجريب

والذابغة بالاى بن مطيع الغنوى والنابغة العدواني والنابغة ب قتال بن يريو عذيباني أيضا والنابغة الثعلى الحارث بن عدوان

المن في عيس وقد ضر بوابه ، نماسدى ورقاء عن رأس خالد كه

هوالفرزدق فيسورة مريم عندقوله تعالى ويقول الانسان حيث أسيندالقول الى الانسان والمرادية الجنس كايقال بنوذ لان قتاوا فلاناواغاالقاتل واحدمنهم ومنهذاالقبيل الذين قال لهم الناس ويقال للتبرجة أتتبرجين الرجال بالكاع ومنمه قول الفرزدق فسيف بي عبس الخ حيث أسند الضرب الى بي عبس مع قوله نباييدى ورقاء وهو النزهير بن خديمة العدي من قصته أن سليمان بن عبدالك أمرالفر زدق بضرب أعناق بعض أسارى الروم فاستعفاه الفرزدق فإيعفه وأعطاه سيفالا يقطع فقال بل أضربهم بسيف أبىرغوان مجاشع يمنى سيف نفسه فقام وضرب عنق بعضهم فنبا فضعك سلمان ومن حوله فقال الفرزدق

أيج الناس أن أف كتسدهم \* خليفة الله من يسقى به المطر . لم ينب سيني من رعب ولادهش عن الاسمرواكن أخرالقدر \* وان يقدم نفساقيل منتها . جع البدين ولا الصحصامة الذكر

وشاع حديث الفر زدق هذاوعابه سنكان ماجمه كربر والمعمث وغبرها

﴿ اذاما انتسمنا لم تلد في لشمة . ولم تجدى من أن تقرى بما يدا ﴾

فى سورة من يم عند قوله تعالى سنكتب ما يقول قال في الكشاف ان قات كيف قيل سنكتب بسين التسويف وهو كاقال كنب من غيرتا خير قال الله تعالى ما دافظ من قول الالديه رقب عتمد قلت فيه وجهان أحده استظهر له ونعله انا كتينا قوله على طريقة قوله واذاماانتسينالم تلدني لئيمة و أى تين وعلى الانتساب أني لست بان لئيمة والثاني أن المتوعد يقول العاني سوف أنتقم منكولم تعدى بدامن الاقرار بانى لستمن اللئام بلمن الكرام أي لم تجدى فراقاأ وخلاصا بقال لا بدمن كذاأى لا فراق و بحوز أن يريد به المتعريض بكون أمالخاطمة لشمة والبيت لزائدين صعصعة الفقعسي وكانت له امر أة فطععت عليه وكانت أمهاسرية وقبله

رمتنى عن قوس المدقو باعدت . عبيدة زادالله ماستنابعدا

وقداستشهد بالبيت المذكور في سورة الزخرف عند قوله تعالى وان ينفعكم اليوم اذظلتم أنكر في العذاب مشتركون المعنى اذصح ظلكم ولم يبق الكم ولالاحدشمة في أنكم كنم ظالمن وذلك يوم القيامة واذبدل من اليوم ونظيره اذاما انتسبنا الخدان قلت الام يرجع الضمرفي واولم يستقله مرجع \* قات هو من ماب أعدلواهو أقرب للتقوى واغاأنث الضمير بالنسبة الى الكينونة المتولدة من لم تلدني وتمة كوفى فاعل لن ينفمكم في الا مة وجهان أحده اأنكم وماعمات فيه والثاني انه ضميرا لتمني المدلول عليه بقوله بالمت بيني من معنى التباعدو يكون المعنى لانكم قال أبو البقاء وأما اذفشكالة الاص لانه اظرف زمان ماض ولن ينفعكم وفاعله واليوم المذكو رايس عاض فقال ابن جنى راجعت أباعلى فهام ارافا حرماحه لمنه ان الدندا والاخرى متصلتان وهم أسواء فى حكم الله تعالى وعلمه فتكون اذبدلامن المومحتي كانهامستقبلة أوكان الموم ماض وقال غيره الكلام محول على المعنى والمعنى ان تبكوت ظلهم عندهم بكون بوم القيامة فكانه فالولن ينفعكم اليوم اذصح طلكم عندكم فهو بدل أيضا وقال آخر ون التقدير بعدد اذظلتم فحذف المضاف للملم وفيل اذءمني أن أى لان ظلم

الله الله الله الله المنافقة وانتم منوا الحرب الانقديم هولامى يالقيس فيسورة طهعند قوله تعالى ان الساعة آتية أكادأ خفيها وقرأ أبو الدرداء وسعيد بنجير أخفيها بالفتح من خفاء اذا أظهره أى قرب اظهارها كقوله اقتربت الساعة وقدجا في بعض اللغات أخفاه بعدى خفاه وبه فسريت احرى القيس فان تدفذوا الداء الحزف كالمتعدن المربعة على الداء الخفاك المداوة والحنف من الماء المربعة على الماء المربعة على المربعة والمربعة و

يخفى التراب اظلاف عانية . فأربع مسهن الارص تعايل

أىرسوخ وهو بفتح الماءاى نظهر

﴿ هُوه وى من رأس مرقبة ، ففتت تحتما كبده كا

في سورة طه عند فقول تعالى ومن الملك المي عضد بي فقدهوى هاك وأصله أن يسقط من حبّل فهاك يقولون هوت أمه أى سقط سقوط الانهوض بعده ومن قبة ننية من تفعة يرقب عليها يقول سقط من رأس جبسل فصارت كبده تحت المرقب قم تفرقة سقط ابن لاعرابي من جبل في ات فرثاه أنوه يقوله

هوى ابنى من على شرف به ول عقابه صعده هوى من رأس مرقبة ففتت تحتها كبده الام على ترون « كبير فاته ولاه الام على ترون « كبير فاته ولاه الام على ترون « كبير فاته ولاه

﴿ وَالْوَى واقصر ليله ليزودا ، فضى واخلف من قشيلة موعدا ﴾

فى سورة طه عندقوله تمالى فاجمل بينناو بينك موعد الاتخافه من اخلفت الموعداذ اوجدته خلف اومنه البيت وعن ابن مسدود فخلفه بالنون أى لن يخلفه الله كأنه حكى قوله عز وجل كام في لا مبالك والبيت للاعثى و بعده

ومضى لحاجته وأصبح حبله . خلفاوكان بحالة لن يسكدا

أقسرليله أى وجده قصيرا واخلف موعداً من أخلف الموعداد اوجدته خلفا وقتيلة اسم معشوقته يقول صارا لعاشق ضيفافي الحي أهر قدمن معشوقته فقضى ليله رجاء الوصل فضى الليل و وجدا الموعد خلفا ولم يتمتع بوصاله اوليله في ديوان الاعشى بالتاء بخلاف نسخ الكشاف في المراجدة فقضى ليله رجاء الوسل كوهم في قتايدة و شلا كا تطرد الجالة الشرد الجون

في سورة الومنان عند قوله تعلى فاذا جاءا من ناوفار التنور فاسلا فيها من كل زوجين اثنان واهلا فاسلافها فأدخل فيها نقال سالك فيه دخله وسالت غيره واسلكه قال تعالى ماسلك كي في سقر وقتايدة ثنية معر وفة وقيل هي عقبة والشل الطردو الحال صاحب الجل والجالة جعه مثل حارو جارة وناقة شرود سائرة في البلاد دصف جيشا انكر واوهزم واوالشعر لعبد مناف الهذلى وهذا آخو القصيدة ولا جواب اقوله حتى المسلكوهم وقال بعضهم شلاجواب اقاوالا صل شاؤا به شلافا كتفي بالمدر عن الفعل يقال سلكته واسلكته الدخلته يصف قوما اغير عليه فدفة واالغارة عن أنفسهم وادخلوا المغيرة في موضع يقال أه فتايدة يقول هزم وهم وطردوهم حتى المسلكوهم في هدفه الثنية كاتطرد الحالة النوق الشرد السائرة في الملادوقافية شرود أى سائرة في الملادوالتشريد الطود ومند فشر ديم من خلفهم أى فرق وبدّ د جعهم وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة الجن عندة وله تعالى ومن دهرض عن ذكر ربه دسلكه في مذابا أي منافرة من المائرة في المائرة والمائلة قوله عذابا والعمل المنافق واختار موسى قومه واما بتضمينه معنى يدخله يقال سلكه واسلكه قال حتى اذا سائكوهم البيت

المامالشعم المدين قدى . ليسالامام الشعم المديق

في سورة النورعند قوله تمالى والذين برمون المحصد أن المؤمنات قد في وقدى عنى حسبى في الصحاح الخبيبان عبد الله بن الزيبرواينه فن أنشد على المتنفية الدهو الذي الدي الخيرين الخيرية فن أنشد على المتنفية الت

🎉 فان تس معجور الفناء فرعا . أقام به بعد الوفود وفود 🏂

من من الى الحاسة في سورة النور عند قوله تعالى قد يعلم اأنت عليه حيث أدخل قدلي وكد علم عاهم عليه من الخالفة عن الدين والنفاق ومن جع توكيد العلم الى توكيد الوعيد وذلك ان قداد ادخلت على المضارع كانت بعنى رجافوا فقت رجافى خووجها الى معنى التكثير في ضعوقوله فان عس الخ أى ان مت وصرت مهجور الساحة من فوض الحدمة فرجاكانت الوفود في ما مضى من حياتك ترد حم على بالك يعنى ان هجرفنا وكذا الساعة لموتك فرجاكان مألو فاللوفود حال حياتك والبيت لابي عَطاء المسندى في ابن هميرة وقتله المنصور بعد أن

أمنه غدرا فلما حل رأسه اليه قال السوسي أترى الى طينة رأسه ما اعظمها فقال له الحرسي طينة اعلانه وأطلب وأول القصيدة ألا ان عينا لم تعدو واسط عليك عارى دمعها لجود عشية قام الناشعات وشققت عبوب بأيدى مأتم وخدود فان عس الحق و بعده فانكم تمعد على متعهد بلي كل من تعت التراب بعيد

وقالـزهير وقدمضي الكلام عليه

الله الماناردا ، وعند كثاملتبدا ك

في سورة الفرقان عندة وله تعالى وهذا ملح أجاب حيث قرى ملح ولعله تخفيف مالح كبرد في بارد كافال وصليا نابرد الصرد من المرد مرد والمورد وليلة صردة وقوله أن بردا من الورود وهوال طمن الماء والموارد الطرف الى الماء والعرار بهار البرور ياحينه له أرب طيب قال الشاعر اذاه بعث ريع عرارا وصبوة وريح الخزامى خلتها هجت عطرا وكل ذلك من رياحين البروالعارد من النبات ما غلظ وعساوكل غليظ عرد وعارد والصليان والعند كث أنواع من النبات والعرد الشديد الصلب من كل شي وبرد أى بارداو ما تبدأ ي مجتمعا بعضه فو ف بعض كالمبدوليد الى كثيراز عت العرب في خرافاتها ان الضيف مع كانت ذاذ نب فسل الضيد ذنبه قالوا وسبب ذلك أن الضب خاطب الضفد عنى الظهائم ما اصبر وكان الضب عسوح الذنب فرعافي المكلا فصبر المضب بوما فناداه الضفد عياض ورد اورد افقال أصبح قلى صرد الى آخرها فلما كان في اليوم الثالث الموم الثالث المنادى الموم الثالث المنادى الموم الثالث المنادى الموم الثالث المنادى الم

البيت اطرفة في سورة القصص عند قوله تعالى سنشد عضدك بأخيك العضد قوام البدو بشدتها تشتدو يقل في دعاء اللهر شدالله عضدك وفي ضده فت الله في عضدك ولبيني اسم امن أه و بنولبيني من بني أسدين واثلة تعبرهم بأنهم أبناء أمة اذ تنسبهم الى الام تهجينا لشأنهم وانهم هجناء ونصب يدابعد الاوالمستثنى منه مجرور بالباء وجعل الاستثناء من موضع الباء لامن لفظه وبعده

في سورة القص عند قوله تعالى وأنى لا ظنيه من أليكاذ بين حيث فسرالظن باليقين أى آتيقنه ومنه الذين ينظنون أنهم ملاقوار بهم وظنوا على صيفة الا مروقوله بألنى مدجم أى ما بين فارس مدجم أى مغطى بالسيلاح وفارس مدجم وقد تدجم بشدكته كائه تغطى وسراتهم دهنى وقساء هموخيار هم والفارسي المسرد دعني به الدروع كان القائل بنذر قوما بهجوم جيش نام السلاح عليم مسراتهم في الدروع السابغة والسرد تتابع الشي كائنه أراد من الدروع سابغ الحلق النسج من المنه في الاستمارة والمنه في المنه المسرمة والمنه في الدائم المنسود واحد فردوه منه السرمة وفي الدائم المنسود والمنه في المنافزة والمنه وا

أرتجديدالحيل من آل معبد = بعافية قد أخلفت كل موعد = وباتت ولم أجل اليك نوالها ولم ترج فيناردة اليدوم أوغد = وكل تباريح الحب القيتها = سوى أننى لم ألق حتنى عرصد

فقلت الماليت وبعده ولما المناخ المراد المنازي والمنازية المنافية المنافية

صباماصباحتى علا الشببرأسه وفلاء علاه قال الماطل ابعد وطيب نفسى أنتى لم أقل له الكذب ولم أبخل عاملكت بدى

هولمسدين الابرص في سورة سبأعند قوله تعالى قل جاء الحق وما بيدئ الباطل وما يميداً قفرت الارض من الكاروالناس وفلان قفير الرأس أي لا شعر عليه وقوله أقفر من أهله أي هاك من أهله عبيدوان الحي اما أن بيدئ فعلا أو يعيده فاذا هلك لم يبق له ابداء ولا اعادة فعما والمواقع لم يدئ ولا يعيد مثلا في الهلاك كايقال لا يأكل ولا يشرب أي ميت وقصة عبيدان المنذر بن ماء السجاكان ملكافكان له يوم في السنة يذبح فيه أول من يلقى فبينا هو يسير في ذلك اليوم اذا شرف له عبيدين الابرص فقال لرجل عن كان مه من هذا الشقى فقال هو فالله و أنشدنا من شعرك فقال حال الجريض دون القريض فقال الملك أنشد ناقولك من المنافقة المنا

أقفر من أهله ملحوب \* فالقطبيات فالذنوب ثم أمر به نقت لوملحوب أسم موضع ومعنى الآية جاء الحق وزهق الباطل ان الماطل كان زهوقا فو والمؤمن العائذات الطيريرقها \* ركبان مكة بين الغيل والسندي

بادارمية بالعلماء فالسند ، أقوتوطال علم اسالف الابد ، وقفت فيها أصيلانا أسائلها ، عيت جوابا ومابال بع من أحد ومنها ومنها ومنها ومنها ومنها ومنها ومنها ومنها

واحكم كم فتاة الحى اذنظرت الى جمام شراع واردائمد قالت ألا أيتم اهذا الحمام لنا الى جمام تنا أو نصيفه فقد فسلم من الفوه كاز عمت المسعاو تسعين لم تنقص ولم تزد فكملت مائة في الحمام تنا وأسرعت حسيمة في ذلك العدد نبئت ان أبا قابوس أوعد في ولا قرار على ذارمن الاسد فلالعمر الذي طيفت بكعبته وماهر يق على الانصاب من جسد والمؤمن العائذ ات الطبر يرقم الدركمان مكة بن الغيل والسند ما ان أتيت شيئة أنت تكرهه اذن فلا رفعت سوطى الى يدى

فى سورة الملائكة عندقوله تعالى وغرابيب سود من حيث ان الغرابيب تأكيد السود يقال أسود غربيب وأسود حلكوا وهو الذى اشتد سواده وأغرب فيه ومنه الغراب ومن حق التأكيد دأن يتبع المؤكد كقواك أصفر فاقع وأبيض يقق والوجه فى ذلك أن يضمر المؤكد قبله و يكون الذى بعده تفسير الما أضمر كافى البيت واغايف على ذلك إن يادة التأكيد حيث يدل على المهنى الواحد من طريق الاظهار والاضمار يعنى فيكون الاصل وسود غرابيب سود تحو والمؤمن العائذ أت الطبر وتحوه \* و بالطويل العهر عمر احيد را \*

هوللواقدة الاودى في سورة صعند قوله تعالى ذوالاو تادأصله من ثبات البيت المطنب باو تاده فاستعبر اثبات العز والملك واستقامة الامروهي استعارة بليغة وقبل الاو تاده فاحقيقة فني التفسيرانه كان له أو تادير بطعلها الفاس يعذبهم بها قال والبيت لا يبتني الخوما أحسن المرى ماشاه في قوله من المدرسية الشعر ولقد أحسن المدرى ماشاه في قوله

حسنت نظم كالأم توصفين . ومنزلابك معمورامن الخفر فالحسن يظهر في يتينر ونقه و بيت من الشعراو بيت من الشعر و بعدالميت فان تجمع أسماب وأعمدة و وساكن بلغو الام الذي كادوا أى أرادوافات كاد تجي عجم في أراد كثير اومنه قوله

﴿ وَرَالُوا مِعْ عَلَى مَقْرُدُوا رَهُمْ ■ فَكَانُمْ مِهِ الْوَاعِلَى مِعْدَادِيْ قَالُمُ مِهِ الْعَلَى مِعْدَادِيْ قَالُمُ مِعْدِينَا لَهُ اللَّهِ عَلَى مُعْدَادِينَ قَالُمُ مِنْ مُعْدَادِينَا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

﴿ وُولَقِهِ مُنْمُوافِهِ اللَّهِ عَيْسَةً ، فَي ظُـل مَاكُ ثَابِ الاوتاد ﴾ في

💣 ﴿ فَاذَاالْنَعْمِ وَكُلُّ مَا يُلْهِي بِهِ \* يُومانِهُ اللَّهِ اللَّهِ وَنَفَادَكُمْ ۗ

ومنها ﴿ وَلَقَدَّ عَلَى الْوَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّمِيلُ سَيلُ دَى الْاعواد }

الابيات الاسودين يمفرمن قصيدته المشهورة التي أولها

تام الخلى وما أحسر قادى • والهم محتضر لدى وبادى • نغير ماسقم ولكن شفى • مأراه قد أصاب فؤادى في سورة صعند قوله تمالى ذوالا وتاديقال غنياء كان كذاأى أفنابه أى عاشوا وأقام وافى ديار هم بانم عيش في ظلم ماكراسي الاوتاد وأماتفا نوافعناه استغنى بعضهم عن بعض قال كالرناء في عن أخيه حياته • وغن اذامتنا أشد تغانيا

inti for El ... Klann', ly wom. I. has law of bri. 11. Ab; Ez Zames cui thanh bas all grand

والغائمة التي استغنت بزوجها قالجيل

أحبالاياى ادبينينة أيم وأحببت المأن غنيت الغوانيا

﴿ وقيدت نفسي في ذراك محبة = ومن وجد الاحسان قيد اتقيد الله الله على معدما على معدما

هوللتنبي فصيدته الدالية المشهورة التي أولها ليكل امرى من دهره ما تعقد الله وعادة سيف الدولة الطعن في العداد 1-7 وقبل البيت ثركت الترى خلفي لن قل ماله وأنعلت أفراسي بنعماك عسمدا تركت الترى خلفي لن قل ماله وأنعلت أفراسي بنعماك عسمدا في سورة ص عندقوله تعالى وآخر من مقرنين في الاصفاد والصفد القيدوستي به العطاء لانه ارتباط المسمعام ومنه قول على رضى الله عند من برك فقد أسرك ومنه ما يقال غلى يدام طلقها وأرق وقبة معتقها وفرقوا بين صفد وأصفد فقالوا صفده قيده وأصفده

عنه من برك وهدا سرك ومنه ما يعال على يدامط الهها والرفية معنفها وفرقوانين صفدوا صفده الواصفده بصفده فيده واصفده والصفدة والصفدة والمسلمة والمداء على القيد فيه ضيق فناسبه سفة المروف وقاتها والعطاء كرم فناسبه سفة المروف ويكثرتها والمواقعة والم

الحروفوكترتها هروكن في أمورالدن مجتهدا ، ولاتكن مثل عبر قد فانقادا كي

في سورة الزم عند دقوله تعالى الذن يستمون القول فيتبعون أحسدنه أى يكونون نقاد افي الدين عمر بن بن المسدن والاحسدن والفاضل والافضل فاذاا عترضهم أمن ان واجب وندب اختار واالواجب وكذلك المباح والندب حراصاً على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثوابا وان لا تكون في مذهبك كاقال القائل و ولا تكن مثل عبر قيد فانقادا \*

💣 ﴿ منى تأنه تعشوالى ضوءناره \* تجد خيرنار عندها خير موقد ﴾ 🐧 😕 ١٠٠٧ مست على عند ترميد، ه

فىسوره الزخرف عندقوله تعالى ومن يعش عن ذكرالر حن بضم الشين و فضها و الفرق ينهما أنه اذاً حصلت الا تنه في بصره قيسل عشى يعشى من باب تعب فهواً عشى والمراة عشوا و أصله الواو و انحساقات ياء لانسكسار ما قباها كرضى برضى وعشايعشو أى تفاعل ذلك و نظر نظر العشى ولا آفة ببصره كا قالوالن عرج ان به آفة العرج وعرج عن تعارج ومشى مشسمة العرجان من غسر عرجر قال الحطيئة «متى تأته تعشو الى ضو عناره « الخوهو من قصيدته الدالية المشهورة التى منها هند من و تعرف عند من من المناون عند المناون و المن

تزورام، أيثرى على الحدماله ومن يأت المان المحامد يهد برى البخل لا يبقى على المراماله و يعلم أن المال غسير مخلد كسوب ومتلاف اذاما سألته و تهلل واهتزاه المانية المائية المرة ان يعطف المرام الله المناه المائية المرام المائية المائية المرام المائية ال

٥ ﴿ كل حىمستكمل مدة العمالي وموداذاانتهى أمده ﴾ ٥

في سورة الاحقاف عندقوله تعالى وجله وفعاله ثلاثون شهراحتى اذابلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال الرمخ شرى (فان قلت) المراديمان مدة الارضاع لا الفطام قد كيف عبر عنه بالفصال قلت الماكات الرضاع للابسه لانه يذعب ويم سمى فعالا كاسمى ألمدة بالامدمن قال كل حى مستكمل الخود استشهد بالبيت المذكور في سورة الجديد عند قوله تعالى فطال علم ما لامد أراد بالامد الاحل وقرى الاحراد قرى الاحراد قرى الاحراد الماكات الماكات الماكات الماكات المحل وقد استشهد بالماكات المناطول

🥭 ﴿ لقدسقتني رضا باغيرذي أسن 🍙 والمسك فت على ماء المناقيد ﴾ 🚭

في سورة القتال عند قوله تعالى من ما عنرا آسن الرضاب الريق وترضب الرجل ريق المرأة اذا ترشفه أوالفت المكسر وفتات الشي دقاقه يقول ان الحمو بة سقتني رضابا عبر متغير الطم والراشعة كالخرفت عليه المسللة ويقال أسن الماء وأجن اذا تغير طعمه وريحه ويقال في صدره أجن أي حقد قال

اذاكان في صدرا بن همك أجنة و فلاتستردها سوف يبدود فينها في المنافقة و المنافقة المن

فى سورة القنال عندقوله تعالى فقد جاء أشراط هاوالاشراط العلامات يعنى علامات الصرم تطهر في أول الوصل كاقيل

صرمت لودك بعدو صلائر ينب \* والدهرفيه تغير وتقلب

وكاقال امرة القيس أفاطم مهلابه ف هذا المتدلل و وانكنت قدار معتصر مافاجل مه المعرفة ميسه و المعرفة و وكاقال المرق القيس و المعرفة و وكاقال المرق المعرفة و المعرفة و المعرفة و وكاف المعرفة وكاف المعرفة

المرامة الموموشمات و صلين الضوء من صم الرشادي

في سورة الحرات عند قوله تعالى أولئكُ هم الراشدون والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة وهى الصغرة وكل صغرة رشادة يصف صلابة النوق وقوتها على السير بحيث نظهر شررمن الاحجار في سرها وانم المبعم لات غير المقادات والموسمات المنحر والقاد الوترلانه يقلد منه الحبل أى يعلق والموشمات الاثافى لان النارا ثرت فها تأثير الوشم فى الجلد وصلين من صلى النار أوصلى مهااذا احترق و يحتمل أن الشاعر عنى بذلك خلوالدار من الاثنار من قبيل \*ثلاث الاثافى والديار البلاقع وأى لم يبقى فى الدار الاالوتد والاثافى الدين الوريد كالمن الوريد كالمن الموريد كالمن الموريد كالمن الموريد كالمن الموريد كالمن الموريد كالمن المناوريد كالمن المناوريد كالمناوريد كالمناور كالمناور كالمناوريد كالمناوريد كالمناور كالمنا

في سورة قاعند قوله تمالى ونعن أقرب اليه من حبل الوريد وهو مجاز والمراد قرب عله وحبل الوريد مثل فى فرط القرب كقولهم هو منى مقعد القابلة ومعقد الازار والبيت لذى الرمة وحبل الوريد عرق فى الحبل شبه بواحد الحبال ألاترى الى قوله

هيئاً ن وريديه رشا آخاب والوريدان عرقان مكتنفان اصفعتى المنق في مقدمهم أمتصلان بالوتين وسمى وريدالان الروح ترده والاضافة السان لان الحدل هو الوريد

💣 ﴿المعططة الرحل عنها واردا 🍙 علفتها تبنا وما ماردا 🎝

في سورة والذاريات عندة وله تعالى وفي موسى من حيث انه معطوف على ما قبله بنعوع شرين آية وهو قوله وفي الارض آيات الوقنين على معنى وجعلنا في موسى آية من قبيل علفته اتبنا الخ أى علفته اتبنا الخ أى علفته اتبنا الخ أى علفته اتبنا الخ أى علفته المعنى ورجعن الحواجب والعيونا فريت المكاذبي الذي يبتغى القرى و أمث اذته دى عليك قبودها العيونا

المنت تعدالنجم في مستعيرة كل السيرة المنادي الا كلين جودها

في سورة النجم عند قوله تمالى والنجم أن أريد به جنس النجوم المستمرة الجفنة المتلئة أى نظرت في هسده الجفنة فرأيت فيها النجوم لعظمها وقوله سريع بريد أن الوقت كان وقت الشتاء فكان يجدد سمه على أيدى الا تكاين

چ دمفر اي صموه الحصان وليكن قيصي مسرودة من حديد كي

فى سورة القهر عند قوله تعالى على ذات ألواح ودسر أراد السفينة وهى من الصفات التى تقوم مقام الموصوفات فتنوب مناج اوتؤدى مؤداها بعيث لا يفصل بينها وبينها وفيدوه ولكن قيصى مسرودة من حديد أرادول كن قيصى درع في وجاءت الهم ثلة خند فية عبيش كتيار من السيل من بدي و

في سورة الواقعة عندة وله تعالى ثلة من الاوان وقليل من الاخرين النالة الأحة من الناس المكثيرة من النال وهو الكسركان الاحة من الاحروم والشيخ كان المعالية عند كثير من الاولين وهم الاحم من لدن آدم الى سيدتا من الاحروم الله عليه وسلم والمعنى الله عليه وسلم والمعلمة والمعلمية والم

\*أمهى خندف والياس أبي والتيار الموج ومزبد كشر الزبدوالم ادكثرة البيش وعوجهم كتموج السيل المزبد

🕡 ﴿ وَأَنْتَرْنِمُ نَيْطُ فِي آلَ هَاشُم . كَانْيُطْ خُلْفُ الرَّاكِ القَدْحُ الْفُودِ ﴾

فى سورة ن عندقوله تعالى على بعد ذلك رنيم أى دى كاقال حسان وأنت زنيم الخ وقال الشَّاعر زنيم ليس بعرف من أبوه ، بني الام دو حسب لئم

وهومن الزغةوهي الهنة من جلد الماعز تقطع وتعلى معلقة في حلقهالانه زيادة معلقة بغيراً هله قال

زنم ترا آه الرجال زيادة \* كازادفي عرض الاديم الاكارع

كانه يقول لذلك المخاطب أنت زنم مؤخر في آل هاشم كايؤخر الراكب القدح خلفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعبد الون كفدح الراكب أى لا توخرونى في الدعاء المسلم المسلم المسلم الراكب أي لا توخرونى في الدعاء

ونشأناالى خوص برى نهاالمرى ، وألصق منهام شرفات القماحدي

في سورة الزمل عند قوله تعالى أن ناشئة الليل ناشئة الليل التي تنشأ من صحيعها الى العبادة أى تنهض وتر تفع من نشأت السحابة اذا ارتفعت نشأ ناأى بهضناو قناوا للوص جع خوصاء وهي الماقة المرتفعة الاعلى الضحمة الاسه فل برى نيه اللي بفتح النون الشحم أى أذاب شحيمها سير الليل والقماحدج ع القمعدوة بسكون الحاء وهومونز القذال وهي فاس الرأس المشرفة على النقرة أى قصدنا الى القمة المنافقة المناف

﴿ على ماقام يستمنى لئم ، كنز برغرغ في رماد،

في سورة النبأ عند قوله تعالى عم يتساء لون حيث كان أصله عما على أنه خرف جود خل على ما الأسمة هامية والاسمة مال الكثير على الحذف ومعنى هدذ الاسمة فهام تفخيم الشأن كانه قال عن أى شأن رئساء لون والاصل وهوا ثبات ألف ما الاسمة فهامية قليل لآجل الضرورة ومنه قول حسان بن المنذر على ماقام الخيم عبو بذلك بنى عاتذ بن عمر و بن مخزوم وقبله

فان تصلح فانك عائذى \* وصلح المائذى الى فساد وان تفسد ف الفيت الا \* بعيد اماعلت من السداد وتلقاه على ما كان فيه \*من المفوات أونوك الفواد وتلقاه على ما كان فيه \*من المفوات أونوك الفواد

مبين الني لا يغيى عليه • و يغيى بعد عن سبل الرشاد فأشهدان أمك من بغايا ، وأن أبال من شرالعباد فان أنفك أهجو عائديا ، تناشده الرواة بكل نادى فان أنفك أهجو عائديا ، تناشده الرواة بكل نادى

فى سورة التكوير عند قوله تعالى واذا الكوودة سئلت بقال وأدبنته اذا دفها فى القبروهى حية وكانت كندة تئد المبنات والذى حلهم على وأدالبنات الخوف من الموردق مفتغرا ومنا الذى منع الوائدات ومن جده صعصعة وادالبنات الخوف من العالم وأسلام فأسلوفة الله على رسول الله على المالة على الله على ا

﴿ قَدْ أَتُرَكُ الْقَرِن مَصْفُرا أَنَامُلَهُ \* كَانْ أَنُوابِهُ مِحْتُ فَرَصَادِ ﴾ في

في سورة المطففين عند قوله تعالى هل توب الكفارما كانوا يفعلون توبه وأثابه عنى اذاجازا مكاقال أوس سأجزيك الخ يخاطب مؤنثا من امرأة أونفسه أوناقته وتبين ذلك من قوله تحمدي كاقال و مكانك تعمدي أوتستر يحي وقيل يفتح للكفار باب المنه فيقال لهم اخرجوا الاكن فاذاو صلوا اليها أغلق دونهم يفعل ذلك بهم مرارا فيضحك المؤمنون منهم

🥻 ﴿وحبسن في هزم الضريع فكلها 🍙 حدباء دامية اليدين حرود ﴾

فى سورة الفائسية عند قوله تعالى المسطم طعام الامن ضريع الهزم بالمجمه الصدع وهو شق شئ له صلابة وحدياء من احدود ب ظهره اذا الضنى والحرد بالتسكين الفيظ استشهد به على ان الضريع لا يصلح غذا الدراعية وهزم الضريع بالزاى المجمة هوماتك سرمنه و ناقة هزماء اذابدا عظم وركم الطرد من النوق القلداة اللبن والشاعر يصف فوقا جبسن في من عي سوء غير ناجع هزلم قاصله بي داميات الا يدى من وضعها على الضريع ذي الشوك قليلة اللبن

المعن هلابكيت أربداذ ، فناوقام الخصوم في كبدي

فى تسورة البلد عند قوله تمالى اقد خُلقنا الآنسان فى كبدمن قولك كبدالرجل كبدافه وكبداذا وجعت كبيده وانتفغت فانسع فيه حتى استعمل فى كل تعب ومشقة ومنه اشتقت المكابدة قوله أعين أي اعين هلابكيت أربدا ذفنا المحرب مع الخصوم فانه كان أخا الحرب حافظ المكتبية وم الكرب مة والبيت البيد في من ثية أخيه أربد وأول القصيدة

مان تعزى المنون من أحد . لاوالدمشفق ولاواد ومنها البيت ومعنى تعزى أى تترك

قورا والعاديات عندقوله تعالى وانه لحب الحيرام ويصطفى على عقيلة مال الفاحش المتشدد كلي وقد والمديدة والمطرفة أرى الموت يعتام المكرام ويصطفى على المكرية الفادن المنافذة والمطرفة أرى الموت الحرق أى وانه لاجل حب المال وانفاقه عليه لمحيله لمسكوأرا دبالشديد القوى وانه محب المال وايثار الدنيا وطلباقوى مطيق وهو لحب عبادة الله وشكر نعمته ضعيف متقاعس أى انه شديد بدعا الاحتيام وشكر نعمته ضعيف متقاعس أى انه شديد بدا المحتيام الاختيار وعقيلة كل شئ أكرمه والفاحش المحيل قال تعالى و يأم كم بالفعشاء والمعنى أرى الموت يختار كرام الناس وكرائم الاموال التي يضن بها

﴿ تَعَنَ الْيَأْجِبَالُ مَكَ نَافَتَى ﴿ وَمَنْ دُونِهَا أَبُوابُ صَنَّمًا وَمُوصِدُهُ ﴾

فىسورة الهمزة عندةوله تعالى انهاعليهم مؤصدة من حن اذا اشتاق وحنين الناقة نزاعها الى ولدها ووطها واجبال جع جبل مؤصدة

المرمان المسودوأعذر حاسدى . وماحسدبالمكرمان بحاسد كالله

في سورة الفلق عند قوله تعالى ومن شرحاسداذاحسدوالكامل الفاضل لايخاومن حاسد يحسد فضله كاقيل

ان يحسدوك على فضل خصصت به 🔹 فكل منفر د بالفضل محسود

ومن المسدماهو محودوهو الحسد في الحرات ومنه قوله عليه السلام لاحسد الافي اثنتين رجل آتاه الله مالا فجمله في حقور جل آتاه الله مالا فجمله في حقور جل آتاه الله مالا فجمله في حقور جل آتاه الله عليه المسده الغبطة ومنه قوله

فالخرفامن سماء للعلى ارتفعت . الاوأفمالك المسنى لهاعد ، واعذر حسودك فيما قدخص تبه ان العلى حسن في مثلها الحسد

الله الماء

المرالذي الامرالذي التراحيت . موارده ضافت عليك مصادره كال

هواضرس بن ربعى في سورة الفاتحة عند قوله تعالى اماك نعبد أصل اماك هماك قاست الممزة هاء واختلفوا فيه هل هو من قبيل الاسماء الطاهرة أوالمضمرة فالجهور على انه مضمر وقال الزجاج هو أسم ظاهر وترجيج القولين مذكور في كتب النحو والقائلون بأنه ضمير اختلفوا فيه على أربعة أقوال أحدها ان اياك ضمير والثانى ان اماوحده ضمير ومما بعده هو أله من مضاف اليه مبين ما يراد به من تمكم وغيبة وخطاب و ثالثها اما وحده ضمير وما بعده حرف مبين ما يراد به وراد مها ان اماع الدوما بعده هو الضمير ودليله ثبوت أضافته الى الظاهر في قولهم اذا بلغ الرجل الستين فاياه و ايا الشواب ويروى البيت هكذا

فالله والأمرالذى ان توسّعت و موارده ضاقت عليك المصادر في احسن أن يعذر المرافقسه وليس له من سائر الناس عاذر وقى هدذ الخطاب اعاء الى أنه يجب على المحاطب عند الشروع في عظائم الامور أن لا يهجم عليها في مسرعليه مغبتها فان من نظر في العواقب أمن من المعاطب في وجدناف كناب بني تميم و أحق الخيل بالركض المغارجي

في سورة المقرة عند قوله تعالى الم فان الجبكاية ان تجيء بالقول بعدنقله على استيفاء صورته الاولى يقال ركض فلان دابته اذا ضرب جنبها برجليه لتعدوو المفار بالغين الجمه ون قولهم أغرت الحبل اذا فتلته ويروي بالهملة واستدل عليه عافى البيت الذي قبله وهو

كان خفيف مخره اذاما \* كمن الر وكرمستعار

وهوخطأوالبيت لبشر بن أبى عازم الاسدى من قصيد ته التى مطلعها الأبان الخليط فلا يزار ، وقابك فى الطعائن مستعار ومنها ولما أن زائد الناس صاروا ، أعادى ليس بينهم ائتهار مضت أسلافنا حنى حللنا ، بأرض قد تعامم الزار ومنها وبدلت الاباطح من غير الناس سنابك يستثار به الغبار وليس الحى حى بنى كليب ، بخيهم وان هر بواالفواد

ومنهاالبيتوبعده يضغر بالا صائلوهونهد • أقب مقاص فيه اقورار كان سراته والخيل شعث «غذاة وجيفها مسدمغار ومايدريك مافقرى اليه • اذاما القوم ولواأ وأغاروا ولايغنى من الغمرات الا \* نواكاء القتال أوالمفرار م

ما دهرى اليه المسائلة و الدهروا و المرود على المسائلة مسائلة و المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة الم عوجوا في والمائم دمنة الدار ، ماذا تعيسون من نوى وأحجار المسائلة المسا

سنبوه و مستريد الزارى في المستريد في المستريد المستريد المستريد المستريد الدالة العاتب الزارى في المستريد المس

اذاعابه في المقرة عند قوله تعالى خم الله على الله على السان عذافر و خم افليس على المكارم بقادر كون في المعة وكسر الفاءاسم في المقرة عند قوله تعالى خم الله على قلوم ما المم همناع من الحبسة والعي وعدد افر العين المهدلة وضعه اوالذال المجة وكسر الفاءاسم وجل و يقال الرسد عدافراً يضاوالشاعر يخبر من حال ذلك الرجل ولسانه ونطقه بأنها كذلك وحل و قال الرسد عدافراً يضاوالشاعر يخبر من حال ذلك الرجل ولسانه ونطقه بأنها كذلك و معالى و عدد و يقال الرسد عدافراً يضاوالشاعر يخبر من حال ذلك الرجل ولسانه ونطقه بأنها كذلك الرجل عدافراً يضاوالم المناسبة و المناسبة و تعديد و يقال الرسد عدافراً يضاوالم المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة و تعديد و يقال الرسد عدافراً يضاوالم المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة و تعديد و يقال المناسبة و المنا

وعكن أنه بقول ذلك على سيمل الدعاء علمه

الىأنقال

فلاتسألمني واسألى عن خلمقتي ﴿ ﴿ إِذَارِدِعَا فِي القِدْرِ مِن يستعبرها ﴾ في فكانواقه ودافوقها رقبونها \* وكانت فتاة الحيمن يدرها

في سورة المقرة عند قوله تعالى خم الله على قلوم من جهة الاسناد الجازى حيث أسندانا مم الله تعالى على سبيل الجاز وهو لغيره حقيقة فان الشيطان هو الخاتم والمكافر الأأنه سحانه لماكان هو الذي أقدره ومكنه أسند اليه الختم كاأسند الهذاب الى السب وعاقى القدرمن عفاه اذاحا وطلب خبره ومعروفه وقال عليه السلام ماأكات العافية فهو صدقة وهي طلاب الرزق من الدواب والطير وعافي القدرهذ الذي جاء يطلب مافه او يأكله فاذاجاء مرارا يعمرا بقدر رآهام شغولة وقيل عافى القدرما يبقى في أسفل لقدر من المرق وبردعلى معبرها وهكذا كانوا مفعلون في تناهى القعط وشدة الزمان والمعنى اسألى عن خليقتي وجودي وكرمي أوان الضيق والجدب خبن مردمستعمر القدرعلي الممر بقية الطعام الذي طبخ فهاوفيه وجه آخر وهوأنه اذاأبق في القدر بقية من الطعام فان استعاره أحد ودمن أحلهذه المقمة التي في القدر والرادفي الحقيقة صاحب القدرة ال عروة من الورد Din. 3. Orouch 6 Lonard X1, 1 واني امر وعافي انائي شركة . وأنت امر وعائي انائك واحد جع القائل بين معني في البيت فان معنى عافي انائي بقية

طعام أنائي ومعنى عافى اناتك طااب معروف اناتك ويقال له العقبة وهوشي من المرف برده مستعير القدر اذار دهاوقر يب من هذا نارى ونارا لجار واحدة \* والمه قبلي بنزل القدر ومن هذا القسل قوله المدادة \* المعنى قول حاتم

سأقدح من قدرى نصيمالجارتى = وان كان مافها كفافا على أهلى الا××١١ سن هنم منسه اداأنت لم تشرك رفيقك في الذي \* يكون قليلا لم تشاركه في الفضل

﴿ أَمَا وَالذِي أَكِي وَأَحِدُ وَالذِي مُ اللَّهِ الْمَاتُ وَأَحِمَا وَالذِي أَمْنِ وَالْاصِ Ven T Word Lattha et 11 22 Jali - I armarch لقدتركتني أحسد الوحش أن أرى . أليفين منهالا يروعهم الذعر

من أبيات الحاسة في سورة البقرة عند قوله تمالى ألا انهم هم المفسدون وان الاستفهام اذا دخل على المنفي أفاد ذلك تحقيقا كقوله ألبس ذلك بقادر ولاتهكاد تمكون بعدها الجلة الامصدرة بنحوما يتلقى القسم وأختما التيهي امامن مقدمات العين وطلائه ها وبعده فياحهازدنى جوى كل ايلة . وبالله وعدا العام موعدا الحشر عجبت السعى الدهر بيني وبينها \* فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر وانى لتعرونى لذكر الذهزة \* كَانته ض العصفور بله القطر اذا قات هذا حين أصحو يهجني \* نسم الصبامن حيث يطلع النجر هجرتك حتى قيل لا يمرف الهوى . وزرتك حتى قيل ايس له صد به صدقت أناالصا المصاب الذى به ومثها

تباريح حب خاص القاب أوسعو . فياحبذاالاحيا مادمت حية \* وياحبذاالاموات ماضمك القبر

تكاديدى تندى اذامالستها . وتنبت في أطرافها الورق الخضر فياهجرايلي قديلفت بنالمدى . وزدتء لي مالميكن يبلغ الهجر فليست عشيات الحي برواجع = لناأبداماأورق السلم النضر

الدودراكي

المروبالطو دل العمر عمراحيدرا \* كاشترى المسلم اذتنصراكي

فى البقرة عندقوله تعالى اشتر واالضلالة بالهدى ومعنى البيت ان عالى فى الاستبدال كال مسلم استبدل الاسلام النصرانية واختارها علمه والااف والدام في المسلم اذتنصر المه دكافي قوله نعصى فرعون الرسول والمراد بالمسلم الذي تنصر حسلة بن الايهم وكان على دين النصرانيه فقدم مكة في أحسن زي وأسار وطاف الكعبة فوطئ رجل محرم أزاره فلطمه حبلة فشكاالرجل الي عمرين الخطاب رضي الله تعالى عنه في كم أن يقدّ ص باللطمة فسأله جدلة أن يؤخره الى الغدوساول الله لحل على الموم وتنصر وندم على مافعل وقال معنى المدرون الى الغدوساول الله تعالى عنه عنه المدرون المالية المدرون ال تنصرت بعد الحق عار اللطمة \* ولم يكفه الوصيرة له عاضرو وأدرك في فها لجاج حدية . فيعت له العين الصحيحة بالمور فياليت أمى لم تلد في ولمتنى . صَرَتُ على القول الذي قاله عمر و بالمتني أرعى المحاص بقفرة . وكث أسير افي ربيعة أومضر

وبالتك بالشأم أدنى معيشة ، أجالس قومى ذاهب السمع والبصر النسر عزان داية \* وعشش في وكر يه عاش له صدرى كي

في سورة البقرة عندة وله تعالى في اربحت تجارتهم فانه لماذ كر الشراء أتمه مايشاكله ويوافيه ويكمه له و يضم المه عثيد لالنارهم وتصويرا شواهد

1) Kilaberyhomi H X IV. 4

طقيقة اوالمرادبالنسرالشيب وبالغراب الشدباب وبالوكرين الرأس واللحية والمسه الشيب بالنسر والشعر الناعم بالغراب أتبعة ذكرالة عشيش والوكر في فأصمت عمرا وأعميته بعن الفغر والجود يوم الفغار في في في المقرة عند قوله صم كم عمى فهم لا برجه ون معناه فاخرت عمرا يوم الفغار فأصمته عن سماع مفاخر قي أذلم يقدر على جوابى وأعميته عن وقية جود و فخره في مقابلة جودى و فحرى ومعنى أصممت عمرا من باب وجود الشي على صفة أى وجدته أصم

﴿ أَسدعلى وفي الحروب نعامة ﴿ فَتَعَاءَ تَنفُر مِن صفير الصافر ﴾ ﴿ وَلَا كُورِت عَلَيْهُ فَيَادُ فِي اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

في سورة المقرة عند قوله تعالى صم يكم عمى أى ليس لك أن تقول قد طوى فقوله صم يكم عمى ذكر المستعارله وهم المنطقون عن الحلة بحذف المستدافليكن ذلك استمارة قلناان المطوى هنافي حكم المنطوق به ونظيره قول عمران بن حطان قاتل الحجاج أسد على "أى أنت أسدوالنه أم يضرب به المثل في الجبن في قال انه لا عبن من نهامة والفتخاء تأذيث الفتخ وهوانفراج ولين في الاصابع وغزالة احمراة شهيب الخارجي قدل ان الحجاج قتل شيب الخارجي فد خلت المراقبة في القالدة في ثلاثين فارساونها ثلاثون ألف مقاتل فصلت الغداة وقرأت المقرة وحاربته سنة كاملة وهزمت الحجاج وهي عشي خلف فالشاعر بقول هوا سدعي وفي الحروب مثل النعام جبنيا ينفر من صفيرال المافروال مفير صوت المكامث و يحدو عرب وقل هذه المراقبة في الوغي بل كان قلبك في الوجيب والحفقان من المؤن في جناحي طائر في جناحي طائر في جناحي طائر في جناحي طائر في حدى "لا بلقينك في سوأة عسر

تُمرضت تم لى عدالا معوها \* كانعرض لاست الخارى الخبر

فى سورة البقرة عند قوله تعالى ما أيم الذاس اعبدواريج الذى خلقه كوالذين من قبله كحيث اقعم الموصول الشانى بين الاول وصائد م تأكيدا كا أقعم جوير فى قوله ياتم تيم الثانى بين الاول وما أضيف المه قال الميدانى اذا قال لا أباله كم لم يترك من الهجو شيأ قيل كان عمر التيمى أرادان يهجو جوير الخاطب جويرة مبلة تيم وقال لهم لا تتركوا عرأن يقول شدرا في هجوى فيصيبكم شرى ومكرى بسبب عمر وفي البيت الثاني هجان فيسم أقبع هجولانه شده نفسه ماست الخارئ

الموري المواحد الوالفرب الدين اذاتقسمت الاموري

فى البقرة عند قوله تعالى فلا تجعلوالله أنداداو قائله زيد بن عمر و بن نفيل حين فارق دين قومه قال تعالى أرباب متفرقون خيراً مالله الواحدالقهار و بعد البيت تركت اللات والمزى جيعا \* كذلك يفعل الرجل البصير

فَ ﴿ وَلِهُ طُحَ اللهِ وَفُدُسُورَةُ \* فَي الْحِدَلَيْسُ عُرَامِ الْحَالَ ﴾ قُوم اذا كثر الصياح رأية - م \* وقراء - حاة الروع والانفار

في سورة البقرة عند قوله تعالى فأتو البسورة من مثله آذا أريد السورة المرتبة لان السور كالنازل والمراتب يترقى في القارئ وحراب بال المحروة بالذال المحية قذين مالك وهما أسديا عصف الرهطين الكثرة ودوام المجدهم فان النبات والشجراذا كثر قيل الإيطار غرابه وقوله في المحداسة مارة بأن محدهم دائم المسبحقاء ثابت غير مقشع وأصل ذلك ان النبات والشجراذا كثر قيل لا يطار غرابه أى اذا وقع في هذا المكان المحصب لا ينتقل الى غيره وقوله اذا كثر الصياح أى في الحروب وقوله وقرامن الوقار أى لا يستفرهم الصياح ووصف الصحابة رضى الله عنه مكائم على رؤسهم الطير السكونهم من هيئة صلى الله عليه وسلم وأصله أن الغراب يقع على رأس المعير فيلتقط منه الحلة والحنانة ولا يحرك رأسه لئلا بنفر منه الغراب

﴿ ان الرَّكُوام كَثِيرِ فِي المِلْادوان \* قاوا كاغيرهم قلوان كثروا كافي

﴾ ﴿ فُواسِقاءن قصدهاجوائرا ﴾ ﴿ ﴿ يَدْهَبِنُ فِي عَبِدُ وَعُوراعَائُرا

هوروبة في سورة البقرة عند قوله تعالى وماد صلبه الاالفاسقين دعيف فوقاتشي في الفاور بحرن عن استقامة الطريق ويذهبن طورا فعد المعرف فعد العراء والمعرب المعرب ا

بالبيت المذكور في سورة الحرات عندة وله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ قال صاحب الصحاح قال ابن الاعرابي لم يسمع قط في كالرم الجاهلية ولا في شعرهم فاسق قال وهذا عجيب وهو كازم عربي

﴿ ومعبرالظهريني عن وليته \* ماجربه في الدنياولا اعتمرا الحقي

في سورة البقرة عند قوله تعالى مسلمة لاشدة فها أى سلها الله من العموب أو معفاة من العمل سلها أهماها منه كقوله أو معبر الظهر الخراطة من المعبر الطهر المنافر المنافرة على المنافرة على المنافرة وصلام المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة وال

الله والمان الم أرعك بضرة على \* بمدة مهوى القرط طبية النشر

هومن أبيات الحاسة في سورة البقرة عند قوله تمالى أولئك ماياً كلون في بطونهم الاالنار وقبل البيت

دمشق خذيه اواعلى أن ليلة عربه وي نعشه الملة القدر هودعا على نفسه بأكل الدية ان لم يتزوج عليه ايقال فلان يأكل الدم اذا أكل الدية التي هي بدل منه وأخذها عار عند العرب كاقال

فلاتأخذواعقلامن النَّوم انني = أرى العاربيق والماقل تذهب ومنه قوله بأكان كل ليلة أكافا \* أى عنه ومنه قوله أن رأت عجاء ذأمسا = عار امتل السعالي خسا الكريمافي وحله وهما الانوك الله في ضرسا

الى رايس بجياء دامسا على الدراي الدراي الدراي الدراي الدراي الله الدراي الله الدراي الله الدراي الله الدراي الله الدراي وقد استشهد بالبيت الذكور في السورة المذكورة عند قوله تعالى اغماراً في الموخهم نارالانه أكل ما يتلبس بالناراي وكان تروج المرأة في يوافقها فقيله ان حى دمشق سريعة في موت النساء في مله عليه في كان الماروي أن قائل الميني باعراق وكان تروج المرأة في الموافقة والمنافقة وقال الابيات وقال أبو العلاء يجوزان يريد بقوله أكلت دمان الم أرعك نضرة أي شريت دمالان الدم لا يوكل بل يشرب ولا عتنع ان يعنى قوله شريت دمان وصيمه جدب وعاجة في فتقرالي شرب الدم كاكانت العرب في الجاهلية اذا السيد عليهم الزمان فصدو النوق وشر بوادماء ها وخلط و هابغيرها فأكلوها وهذا المني كثير في اشعار العرب وأنشد أبو الماس

امالك عمراغا أنت حية \* اذا هي لم تقتل تعش آخر العمر قالوا أقصر عراسية ثلثما ته سنة ويروى هكذا ثلاثان حولالا أرى منكراحة \* لهنك في الدنياليا قية العمر دمشق خذيه الا تقتل عليلة تحريمودى نعشه المهالة القدر فان أنفلت من عمر صعبة سللا \* تكن من نساء الناس في ييضة المقر هذه الهاء في لهنك بدل من هزة أن في قول البصريين وقال غيرهم هي معنى لله انك في تمتم كمن المه و ما القرران الشي بالناق عنده التمين الاشياء واذلك بقال الضدأ قرب خطورا بالنال وعلى هذا فلا يخفي التقابل بن هذا و بن ما تقدم من قول القائل

وان شئت حرمت النساء سواكم . وان شئت لمأ طعم نقاعا ولاتردا

حيث تضمن هـذاالبيت اظهار الساتمة وتجافى الجنوب عن المضاجع مع ادخال صوت الروع في ذهن السامع وتضمن ذلك البيت الخطاب بصيغة المعظيم والعطف على سبيل الترقى على ذي الذوق السليم

﴿ وَلَمْ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

في سورة البقرة عند دقوله تعالى حتى بتبدين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفعر الخيط الابيض أول ما بدومن الفعر الممترض في الافق كالخيط المهدود والحيط الاسودماع تدمه من غبش الليل شبهما بخيطين أبيض واسود وجواب الشرط في البيت الذي بعده وماصيد الاعناق فيم جبلة \* في ولكن اطراف الرماح تصورها في في

في سورة المقرة عند قوله تعالى فصرهن المكمن صاره دصوره صوراً وصاره دصد مره صيرا أى فأماهن و ضعمهن المكبض الصاد وكسرها ورجل أصد لا يستطيع الالتفات من داءو الرجل بصور عنقه الى شئ اذا مال نعوه يقول صديد الاعناق واعوجا جهاجمة وطبيع قفيم ولا هو من نغوة وكبر واغا أطراف الرماح صورته او أمالة اقال وفرع بصيرا لجيدو حف كله \*على الليت قنوان الكوم الدوالح قال في الصحاح وصاره يصديره أى أماله وقرى فصرهن المكنف الصادوكسرها قال الاخفش يعنى وجههن المك يقال صرالي وصر وجهك الى أي اقبل على وصرت الشئ أيضا قطعة وفصلته انتهى أقول ومن الطف ما أنشد من هدا المعنى قوله

وغلام في ساعة صاركلبا ، غ في ساعتين صارغزالا

ق الحال الم الم عناره على \* اذاسافه العود النماطي حرح ا

فيسورة البقرة عندقوله تعالى لأيسألون الناس الحافاولا يغفى أننفى المؤال والالحاف جمعا ادخل في التعفف وفي أن يحسموا أغنماء للرحب بالماءاله ملة الطريق الواضع وسافه من السوف وهو الشم والعود الجل السين من الابل وهو الذي جاوز في السن المازلو يقال زاحم بعودأ ودعأى استشرعلي حربك بأهل السن والعرفة فان رأى الشيخ خيرمن مشهد الغلام والعود الطريق القديم قال عود على عود الا قوام أول أي بمرمسن على طريق قديم ورع اقالواسود دعود أى قديم قال الطرماح هل الجدالاالسوددالمودوالندى \* ورب الذاى والصبر عندالواطن جرج اأى صوّت والجرج قصوت بردده المعتر في حنجرته قال \* جرجرفي حنيرة كالحب = أى صوت يصف سيسبالامنارفيه اذاساف الجل تربه عرفه وصوت لخبثه لوعوره ذلك

السيسب وساوكه البه مرارا وقوله لايهتدى عناره بريدنني المنار والاهتداء ونحوه قوله

لاتعرف الارنب أهوالما \* ولاترى الضبع النعجر وسيأتى وقد استشهد بالبيت الذكور في سورة آل عمران عندقوله تعمالى سنلقى في قاوب الذين كفر والرعب عما أشركو أبالله ما أم ينزل به سلطانا قال في الكشاف قان قلت كان هناك عقد حتى نزلها الله تمالى فيصح لهم الاشراك قات لم يمن أن هذاك عقالا أنه الاتنزل عليهم لان الشرك لا يستقم أن تقوم عليه عق واعاللرادنني الجة ونزولها حدما كقوله • ولاترى الضب بها ينجو

﴿ وشارب م ع بالكاس نادمنى \* لابالم صور ولا فهابسا ر ك

فى سورة آل عمران مندقوله تعالى سيداو حصور اوهوالذى لايقرب النساء منعالنفسيه عن الشهوات وقيل هوالذى لايدخل على القوم في المدسر فاست عبر لن لا يدخدل في اللهو واللعب ولا في ابسا رأى مبق من السؤر وهو البقية يقول رب شارب مشتر النحمر مال بعليس علنع نفسه من الشهوات ولا مبق في الكاس شيأ ما دمني وعاشر في وير وي ولا فها بستوار من ساوراذ او تب أي ليس عمر مد ﴿ وَي مَا تَافَى فردين نرجف \* روادف اليتيك وتستطار اله في آل عمر ان عند قوله تمالي الأرمن احيث قرى بفضتين جع رامن تحادم وخدم وهوحال نهومن الناسدفة كقوله متى ماتنقى الخالر وادف جعرادفة وهي أسفل الالية وطرفها الذي يلي الأرض من الانسان اذا كان فاعًا وتستطار أصله تستطار نفقلت النون الفاللوقف وفردين عالان أحدها من ضمر الفاعل في تلقني ﴿ فَلَا ابُوابِنَامِثُلُ مِن وَانْ وَابْنَهُ \* اداهو بالحداريدي و تار راك ١

هوللفرزدق في سورة آل عران والابن عبد الملك اذهوكناية عن الاب الذي هوم وان لان مجد الاب لابالمكس وقد جع الشاعر سبرتد فيعطف الاب على الاب ماعتبار اللفظ وجعله منصوباو بجوز رفع الابن باعتبار العطف على المحل وهوموضع لا وما بعده لانموضعه وفع بالابتداء والنصب أشهرلان العطف على اللفظ أكثروهو الاصل والبيت شاهد على قوله تعالى تليسون الحق بالماطل على قراءته بضف الباءمن لبست الثوب فتكون الباءفي الباطل عني مع وأماعلى قراءة الكسرفهومن لبست الشئ بالثي خلطت مبه واستشهدلا سيتعمال اللبس ومافى معناه للاتصاف بالشئ بقوله صلى الله عليه وسلم المتشمع علاعلك كالربس توبى زور وبقول الفرزدق فلاأب وابناالخ حيث استعل اللبس ومافى معناء الاتصاف الشئ والتلبس به ولابس توبى زوره والذي استعارتو باليتعمل مه أو يتنسك لتقيل شهادته فهو يشهدروراو يظهرانه له واليس له فيصير كانه لابس وينمن الرور واضافة وين الى الزور على معنى اختصاصهمامن جهة كونع ماملبوسين لاجله وقدكتراستهمال نحواللباس والرداء والأزار في كثيرمن المنثورات والاشعار وأورد فى مان مختلفة شائمة كال الشيوع وكفاك شاهداعلى ذلك كالرمرب المزة جلج لاله فاذاقها الله لماس الجوع وقدو ردعنهم كثيراهذا الاداءومن ذلكماقي للكثع الاحسان غرالرداء حتى استعملواذلك في التورية والايهام وما أحسن أن يورد لادني ملابسة في التكبر المتكثر في هذا المقام قوله

لمعتلك والله ملوطة ، وعنده مع فقره كبر لى صاحب أحق ذوفاقة \* أهم كه الافلاس والفقر وقد تجوزوا في اللباس بحسب الاست-مال حق جوزواللنساء لبس عمائم الرجال وعلى كل عال ف اقبع المتسبع المتلبس بلباس الغمير واللائق أن السلك حالة ما وسهاوله اس التقوى ذلك خبر والجلة والتفصير فيحسن أن ينشد من كارم الصنف في استعمال

اذاللوالم يدنس من اللوم عرضه . فكل ودا عرتديه جيل معدد مدسمه فرمن كان مسرورا عقتل مالك . فليأت نسوتنا نوجه نهار ١٠٥٠

يحدالنساء حواسر بندينه \* يلطمن أوجههن الاسعار 1-46 K7 449 في سورة آل عمران عند قوله تعالى آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار والمعدى اظهروا الاعدان بما أنزل على السلين في أول النهار واكفر وابه آخره لعلهم يشكرون في دينه مو يقولون ما رجعوا وعدم أهدل كتب الالاص قد تبين لهدم فيرجعون برجوع على النهار والديت من أبيات الحاسة لم يسعمن ريادير في مالك بن في برالعبسي وكانت عادتهم أن لا يندبوا القتيل الابعد أخذ النار يقول الاعداء المنابذين من كان مسرور او يظهر الشماتة وقدل مالك فليأت نسانا في أول النهار يجدما كان محرما من الندبة والمبكاء قد حلوان الحظر الواقع في مكاثمن قد ارتفع بدرك الثار والانتقام من العدو وكانت العرب اذا قتل منها قندل شريف لا يمكي عليه ولا تندبه النساء وندبته في حدن مقتله قد صبح وقال المرز وفي ورأيت ابن العدم يقول الى لا تجب من أبي تمام مع تسكا فه الفي منافرة والمنافرة وقي ما قال المرز وقي فليأت نسو تناوهي لفظ منافرة السارى تهميز من الابيات كيف ترك قوله فليأت نسو تناوهي لفظ منسيء النبأ الجليل السارى تهميز تشكر المنافرة وله فليأت نسو تناوهي لفظ منسيء النبأ الجليل السارى تهميز تشكر المنافرة وليانت المنافرة في فليأت ساحتنا وجهنه الوأول الابيات الله أرقت فلم أخمن حار \* من سيء النبأ الجليل السارى تهميز تشكر المنافرة المنافرة ولمنافرة المنافرة ولمنافرة المنافرة ولمنافرة ولمنا

من مثلاثمسي النساء حواسراً \* وتقوم معولة مع الاسمار أفيع قدمقت لين زه ير \* ترجو النساء عواقب الاطهار كمان أرى في قدله النب النهادي الاللطي "تشديالاكوار وبعده البيتان وبعدهما

قد كن يخبأن الوجوء تسترا • فالموم حين برزن النظار يضرب مو وجوههن على فتى \* عف الشمالل طيب الاخبار كان فتى الفتيان توبة لم يخ \* بنجد ولم يطلع من المتغور

5 febrial ites alle skill = solver is legin disoner \$ 5.7. X mades so sin 1

في سورة T لعمران عندقوله تعالى كمثل ريح فهاصرالصرال بع الماردة نحوالصر صرقال

لإنعدان اتاوس تضربهم \* نكاء صر باصحاب المحلات

وقالت لسلم الاخدادة ولم يغلب الخصم الالدالخ والصرصفة الرجع منى الماردة فوصف بها القرة عدى فيه اقرة كاتقول بردبارد على الممالغة أو الصرم صدر في الاصل عمني المبرد في عبه على أصله أو أن يون من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ومن قولك ان ضمة في فلان فني الله كاف وكافل \* وفي الرحن المضعف الكناف \* لم يضمن أناخ المعير ولم يطلع من المعدار الى اشراف والالدالشديد الخصومة والجفنة القصعة والسديف قطع السنام والنبكاء الربح الشديدة والصر صرالماردة ووى أن ليلى الاخدامة فرق حميم اوتعدمنا قبه حفية الطعام معروفة وعند العرب مبذولة مألوفة وتست مل الرجل الكريم ووقع ذكرها في كالمهم من قدم وجعها جفنات وجفان وقد وقعت في شعر حسان حيث يقول مناسمة المناسمة المناسمة

لناالجفنات الغريلمن في الضمى \* وأساف ايقطرن من نجدة دما

وفي بيت الاعشى ياوح على آل المحلق جفنة \* كجابية الشيخ المرافى تفهق مدن ١٠٠٠ مده مدست

وكثر استعمالها في شعر الاقدمين وعند جهسفه الخبر البقين ١٤٥٠ - ١٤٥٠ من ١٤٠٠ من ١٤٠٠ من ١٤٠٠ من عند الماد من وعدد عسد الماد من وعدد عبد الماد عبد

فلاوأ بي الناس لا يعلمون \* فلا الخير خير ولا الشرشر في في في في في الناس المي في في

هومن أبيات الكاب في سورة آل عران عند قوله تعالى وتلك الامام نداولها بن الناس وشهدر القائل

ومنعادة الايام أن صروفها \* اذاساءمنها جانب سرجانب وفي معنى ذلك بيت المقامات

ما فاطب الدنية الها على شرك الردى وقرارة الاكدار دارمتي ما أنعكت في يومها المكت غدابه دالهامن دار

ومن أمثالهم الحرب حبال واقدأ حسن كل الاحسان المرحوم المولى أبو السعود في قوله

وكلمافى الوجود من نعم \* اماترايسلك أوتراولها سلطمة الدهر هكذادول \* فعير سلطان من بداولها

المرافز عالارنب أهوالها \* ولاترى الضبهاينعون

في سورة آل عران عندة وله تعالى سُـنلقى في قاوب الذين كفروا الرعب عائمركو أبانله مالم ينزل به سلطانا من حمث ان المرادن في الحبة ونزوله اجمعه اكقوله \* ولا ترى الضب م اينحبر \* م اده أن ينفي الضب والانعجار جمعا ومثله قول ذي الرمة

لاتشتكى سقطة منها وقدرقصت \* بهاالمفاو زحتى ظهرها حدب ١٠٥٥ مسم مدروه درسره

أى ليس منها سقطة فتشتكي وقد تقدم الكالام على معنى الاتية عند قوله

وكافال

على لاحب لايم تدى بمناره \* اداسافه العود النباطى حرجرا ﴿ وَمَامِثُلُهُ مِنْ يَجَاوِدُ حَامَ \* وَلَا الْبَعَرِ ذُو الْامُواحِ مُحْرَا خُره ﴾ ﴿ وَمَامِثُلُهُ مِن يَجَاوِدُ حَامَ \* وَلَا الْبَعْرِ ذُو الْامُواحِ مُحْرَا خُره ﴾ ﴿

في سورة النساء عند قوله تمالى لن يستنكف المسجأن يكون عبد الله والله ويكه المفريون وقد جنح الريخشرى في تفسير الآيه المهروة المه

﴿ كَاثْرُ بِسعدان سعدا كنيرة ، ولا ترج من سعدوفا ولانصرا ﴾ ٥

في سورة المساتدة عندة وله تعالى قل لايستوى الخديث والطيب ولوا عجدك كثرة الخديث ومن تعصمات الرمخ شرى قوله هذا فاتقواالله وآثر واالطيب وان قل على الخديث وان كثر ومن حق هذه الاتية أن يلفي بها وجوه المجدرة اذا افتخر واباله كثرة قال المولى سعد الدين في هدذا المحل همت بعض استاذينا ، قول من حق هذه الاتية أن يسحم بها وجوه المعتزلة حيث جعواالى الخديث المكثرة الشاعر ضاحب أحدا و يقول كاثر بقد له سعد قان سعد اقد له فيهم كثرة ولكن ترج منهم وفاء ولا نصرة فانهم ليسوامن أهل الحفاظ والنصرة وقوله بروقك أي يعمل من قبيلة سعد جسومهم ولكن ترغب عنهم حين تجربهم كاقيل أخبر نقله

١٠٨ منت مست معمد المسرو في ولا يدهمنك من دهمائهم عدد \* فان جلهمبل كلهم بقر الم

لم من حل هذا الناس اقية \* يناف الوهم الاهذه الصور

دهمه غشيه يقول لا يدهمنك من جاءتهم الكثيرة عدد فيهم غناء و نصرة قان كلهم كالانعام والبهائم ولله دوا قائل لا يدهمنك الله المور و تسعة أعشار من ترى بقر في شجر المرومنهم شبه \* لهروا و ماله عمر

لابأس القوم من طولومن عظم . جسم الحال وأحلام العصافير

﴿ وَاعار بن عمر وكا نَي جر = ويعدو على المراما يأتمر ﴾

في سورة المائدة عند دقوله تعالى اذقال الحوار بون يا عيسى من من عن في على المصب على أتباع حركته حركة الامن كقوال عار يدب عرو وهى اللغة الفاشية و يجوزان يكون منهوما كقواك يازيد بن عمر و والدليل عليسه قوله أحار بن عمر و أصله باحارث بن فرخمه والترخم لا يكون الافي المنهوم لان المفتوح مع الصفة عنزلة اسم واحد كالمركب ولا ترخيم في وسط المكامة ولان في ضم المعتوج اخلالا بالفتحدة المجتلبة للتناسب والا تباع والخرالذي أصابه الخمار وقيدل الذي غامره داء ما يا تمرف عدواى ائتماره وامتذاله على أن ما مصدرية أوما عتدل من أمن نفسه وهو اه على أنه اموصولة فال الشاء

بخط كأن الله قال لحسنه . تشبه عن قدخطك الموم فاتحر

وقيل بأغرمن الائتمار والمؤام مقوهي الصلح قال الشاعر فلمأن رأينا الناس صاروا • أعادى ليس بينهم ائتمار أى حكم

في سورة الانعام عند قوله تعالى فالق الاصباح ومعنى فلق الصبح والطلق هي التي تنفلق عن الصبح كاقال \* تفرى ليل عن بياض نهار \* النه فلق ظلمة الاصباح وهي الغيش في آخر الليل ومقتضاه الذي يلى الصبح أو يراد فالق الاصباح الذي هو عمود الفجر عن بياض النهار واسفاره والشعر لا بي نواس يصف الجروق مله كان قاياما عفاءن حماج ا قاد تفار يق شيب في سواد عذار

غم المدت والنشيمة في أن الحماب ستراخ رلقوله تردت وفل انشق الحماب عن وجه الخرطهر تكانشق الليل عن بماض النه ارواستمان

قُولا بأس القوم من طول ومن عظم \* حسم الحال و احلام العصافير في ق

في سورة الاعراف عندة وله تعالى حتى ينج الحل في سم الخياط فان سم الابرة مثل في ضيق المسلك بقيال أضيق من خرت الابرة وقالوا للدليل الماهر خريت لاهتدائه في المضادق المشهمة باخرات الابر والجل مشل في عظم الجرم و يضرب المثل العصفور لاحلام الحق فيقال أخف حلما من العصفور كانه يقول لا يعجبنك من القوم الم الوم عظم جسمهم وطول قامتهم لهم جسم الجال واحلام العصافير يهيين اوغالل عالم عالم قل والحلم لا المعمود يعجبني في هذا المعنى قول ثو بان من جهم المذهب

ولاخير في حسن الجسوم وطولها • اذالم ترن حسن الجسوم عقول \* فان لا يكن جسم ي طويلا فان لا المسالح السوم عقول \* فان لا يكن جسم ي طويلا فان لا المسالح المسال الصالحات و المسالح و المسالح المسال المسالح و المسا

﴿ أَنَا الذَى سَمَتَى أَمِي حيدره ﴾ ﴿ وَ كُلُّتُ عَامَاتُ كُرِيهِ المنظرة ، أوفهم ما لصاع كيل السندره

في سورة الاعراف عند قوله تعالى وليكني رسول من رب العااين أبلغيكم على تقدير كون أبلغت صفة قال الربخ شرى أن قات كيف جاذ أن يكون صفة والرسول لفظه لفظ الغائب قات جاز ذلا لان الرسول وقع خبراء ن ضمير المخاطب بكسر الطاء في معناه كافي البيت قاله الا مام على رضى الله عنه حين ارز مرحما اليهودي يوم خبير وكانت أمه فاطمة بذت أسدرضى الله عنه اسمة مباسم أبيها وكان أبوط الب غائبا فلمارجع كره هذا الاسم وسماه عليا والسندرة مكال كبير وقيل اسم امرأة كانت تبديع القصح و توفى المكيل والمعنى أعطمهم كيلا واسعاو وجه الكارم أنا الذي سمة ه ليرجع الضمير من الصلة الى الوصول ولكن ذهب الى المعنى كانه قال أناسمة في

﴿ وَتَشْقِى الرَّمَاحِ بِالصَّاطِرِةِ الْحِيلُ الصَّاطِرِةِ الْحِرْبِ فَي

المبت الراش بن زهير في سورة الاعراف عند قوله تمالى حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق في الربع قرا آت المشهورة وحقيق على "أن الا أقول وهي قراءة عبد الله وحقيق بأن الأقول وهي قراءة عبد الله وحقيق بأن الأقول وهي قراءة عبد الله وحقيق بأن الأقول وهي قراءة عائم ومعناء وتشيق ولا يخلومن وجوه أحدها أن تكون على قاسم المكالم لامن الالماس كفوله \* وتشقى الرماح المضاطرة الجر \* ومعناء وتشيق الماح دفي في حقيق على قول الحق على الفياطرة بالرماح دفي في حقيق على قول الحق على المناطرة بالمناطرة بالرماح ومعناء والمناف النه والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف وال

كذبتروبيت الله حين تعالجوا . قوادم قرب لا تليق ولاغرى

مضارع أمنى يقال أمن تالذاقة اذادر لمنها والهوادة الصلح والضيطار الرجل الضخم الذى لاغذاء عنده وقداس جمه الضياط برالا أنه عوض الهاء عن المدة كديا طرة في بيطار والجرع ندهم المجموه وذم وقوله أن بغرق موسى معناه أن بيالغ ولا دمنى به المبالغة المذمومة والمراديا لجرفى المبت الرحال والهو أدة المبقية من القوم برجى باصلاحهم والعرب تصف بالخضرة كل شئ بستحسن وكل شئ مكروه بالجرة تقول سدنة جراء أى القعط واجر المباس أى اشتد والموت الاجروم عذاه و تشقى الضياطرة بالرماح وذلك عمايغاب من المكلام لامن الااماس وأقلوا قوله ان مفاقعه لتنوع بالمصبة أولى القوة واغيا العصبة التي هى تنوع جا قال عروة من الورد منه المسمد من المناطبة في فديت بنفسى ومالى في ولا آلوك الاما أطيق والمعنى فديت بنفسى ومالى نفسه

قديب بنفسه به بني وماي \* وم الوراء مادين في (اذا تغني الحام الورق هيمني \* ولوتعريت ، نه الم عمار \* ق

ه ومن أبيات الكتاب في سورة الاعراف عند قوله تعالى على أن لا أقول على الله الا الحق حيث ضمن هجني معني ذكرني وفاعل هجني

ضيرالنوى وأم عمار مفعوله لتضعنه عنى ذكرنى فوالته ويالصافروا واختلط المعروف بالانكاري في سورة الاعراف عندقوله تعالى ألست بريكم قالوا بلى شهدناه ومن باب القشيل والتخميل وباب القشيل واسع في كلام الله تعالى أورسوله وفي كلام المرب ونظيره قوله عن وعلائم القيادة عاداً ورناء أن نقول له كن فيكون فقال له حاول ثروا عالمو عامور وها قالتا أتينا طائعين وقوله واذا قالت الانساع البطن الحق ومنه قالت له ريح الصبالة ومعلوم أنه لاقول ثرواغ اهو تثييل وتصوير العنى أتينا طائعين وقوله واذا قالت الانساع البطن الحق ومنه قالت المرب المعالم المنافقة المرب عنه المرب والمنافقة والمنافقة المرب والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافقة

ولقد علت على تجنى الردى \* ﴿ وَأَن الْحُصُونَ الْخِيلُ لا مدر القرى ﴾ في

البيت لاشعرا بعنى في سورة الانفال عند قوله تعالى ومن رباط الخيل تخصيص الخيل من من ما يتقوى به كقوله وجبريل وميكال وعن ابن سيرين أنه سبيل الله و يغزى عليم انفيل له اغدا أوصى بالمحمون أوصى بثلث ماله في المحصون فقال المترى به الخيل فترابط في سبيل الله و يغزى عليم افقيل له اغدا أوصى بالحصون فقال الم تسمع قول الشاعران المحصون البيت قال

انى وجدت الخيل عزاظ اهرا \* ينجى من الغمى و بكشفن الدجى و به تن بالنفر الخوف طوالها • ويشن الصمه لوك همة ذى الغنى في أكل امرى تحسين امراً • ونارتوة ديالليل نارا كي في

في سورة الانفال عند قوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله مرد الا تخرة بجر الا تخرة على حدَّف المضاف وارقاء المضاف اليه على حاله ومعناه عرض الا تخرة على التقابل يعنى ثوابها والماجاز المساكلة لان العرض بالتحريك متاع الدنيا وحطامها والدار الا تخرة هي الحيوان وثوابها دائم والشياعر يخاطب امرأة أونف به أنه رجل ذوسما حية وشياعة وكل نارترين بالايل تطنين أنها نارقرى وخير والاستفهام في ذلك المرز التنكير في المرئ ونار المتعظم ونعوه في المعنى قول الا تنح

ماكل نارترى السفرنارقرى = حقاولا كل انسان انسان

والبيت من أبيات الكاب وتقديره وكل نارفناب في وره في أول الكارم عن اعادته في آخره واغاقال ذلك هر بامن العطف على عاملين وهما كل وتحسين في خول السبيل لمن يبنى المناريه كون و وابر زبير زه حيث اضطرك القدر في سورة التو به عند قولة تعالى في المسلمة معناه اترك سبيل الرشاد لمن يظايمه و يعبره فهو أولى به فن يهده الله فلا مصل له وابر زمنه الحاصل له وابر زمنه الحاصل المناه وابر زمنه الحاصل المناه وابر زمنه الحاصل المناه وابر زمنه الحاصل المناه و المنا

يجدفرسامثل العنان وصارما . حسامااذ اماهزلم يرض بالهبر

وأسمرخطيا كائن كموبه \* نوى القسب قدار بي ذراعاعلى العشر

المام كذلك الطاقى في سورة التو به عندقوله تعالى الذين اتبعوه في ساعة العسرة يعنى استعملت الساعة هذا في الزمان المطاق كالستعمل الموم كذلك الطاق الدوم في قوله اذاجا وما الخقوله يجدج كف يقال أعطيت فلا ناجع الكف أى ملا الكف وضر بته بجمع كفي الداحت كفك تم وحات من الخميد وحاله المنافرة وحاله الفرادة وحالة من المنافرة وحاله المنافرة والمنافرة والمناف

﴿ إِلَّهُ الْحُولِ عُمْ السَّالُمُ عَلَيْكُمْ \* وَمَنْ يِمِكُ حُولًا كَامُلافقداء مَذْرِ ﴾

في سورة هود عند قوله تعالى بسم الله مجراها ومساها من حيث ان الاسم مقهم و براد بالله اجراؤها وارساؤها أى بقدرته وأمره والمراكلام على هذه الا يه من جهة كون الحال مفردا أوجد له وتعلق بسم الله ومجراها ومساها ومحله من الاعراب وغير ذلك من النكات طويل الذيل قال صاحب التقريب هذه المسئلة من أمهات مسائل النعو وغررها قيل ان اسدين ربيعة العاصى كان له بنتان أسماء ويسره فلما حضرته الوفاة قال دسرابنتي ان دهيش أبوها وهل أنا الامن ربيعة أو مضر وفي ابني تزار عبرة ان سائما وان تسألاهم تلقيا فهما اللهم وفي بني تزار عبرة ان سائما وان تسألاهم تلقيا فهما اللهم وفي بني تزار عبرة ان سائما ولا فلا قيل الدهر فانعقر في ان مان عبد الناد الاهم الدهر فانعقر فان مان عبد الناد الاهم الدهر فانعقر فان حال مان و مان عبد الناد الاهم الدهر فانعقر في ان مان عبد الناد الاهم المناد الدهر فانعقر في ان مان عبد الناد الاهم المناد الدهر المناد الدهر الناد الده الناد الده المناد المناد المناد الده المناد المنا

فان حان وما أن عوت أنوكا \* فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر \* وفولا هو المدر الذى لا صديقة \* أهان ولاخان الامن ولاغدر الى الحول تم السلام عليها \* ومن يبك حولا كاملافقدا عتذر \* كناعيتين تند بان لعاقل \* أخانق قلاء من منده ولا أثر فلمات بالكوفة كانت ابنتاه اذا أصبحتا نوجتا عليهما تم خرجتا الى مجلس بنى جعفر بالدكوفة فتند باه في غيرا قراط من الثناء ولا هجرحتى اذا مضى الحول كفتا

﴿ لا تسأم الدهرمنه كلاذ كرت • فاغاهي اقبال وادبار ﴾

في سورة هودعند قوله تعالى انه عمل غيرصالح حيث جعلت ذاته عملاغيرصالح مبالغة في ذمه كقول أنان ا اله فاغياهي اقبال وادبار \* وأوله في المجول على بو تطيف به الما المان اصغار واكبار \* لا تسأم الدهر منه كلياذ كرت

فاغما هي اقبال وادبار ، يوماباجودمني يوم فارقني ، صخروللدهراحلا وامرار

قوله في اعجول أى ناقة على على وطرد عن رأس والدهاء براد بالعجول ناقة فقدت ولدها بنعر أوموت ويقال لا مثالها من النوق المماجيل أيضا ووجدهن بريد على كل وجدوالم قو واد الناقة وأصله جلد فصيل عشى تعنالتدر الام عليه لها أى لهذه الناقية حنينان لفراق واد صغير وكبير لا تسأم الدهر أى لا على من الحنين الميه والدهر اقبال واد بارأى اقبال النهار واد بارالليسل و بعكسه وقيسل فإغاهى ذات اقبال واد بارأ ويكون فاغاهى مقبلة ومديرة أوجعلها الاقبال والاد باراتساعا كاقال تالى الحج أشهر معلومات وقال ولكن البرمن آمن المرمن المن برمن آمن

﴿ لِيسِ الفتي فتى لا يستضاء \* ولا يكون له في الارض آثار ﴾ في

في سورة هود عند قوله تمالى هو أنشاكم من الارض واستعمر كم فها أى أمر كم بالعدمارة والعدم أرة متنوعة الى واجب وندب ومماح ومكروه فالواجب كسد لفغور والقناطر المبنية على الانهر المدلكة والمسجد الجامع في المصرو المندوب كالمساجد والقناطر والمدارس والربط والمباح كالبيوت التي دسكن فها والحرام كا فية الظلة وغيرهم وكانت ملوك فارس قداً كثرت من حغر الانهار وغرس الاشجار وعروا الاعار الطوال معماكان فيهم من عسف الرعاياف أن أنها في من أنبيا ومانهم ربه عن سبب تعميرهم فأوحى الميه انهم عمروا بلادى فعاش فيها عبادى وعن معاوية بن أبي سفيان أنه أخد في احياء أرض في آخراً من وفقيل له عقال ما جلني عليه الاقوال القائل المسافق وقي لا يستضاعه « ولا يكون له في الارض آثار

﴿ وَأَيْتُ رَوْمًا تُرْعِيرِتُهَا \* وَكُنْتُ للله حَلَامِ عِبَارًا ﴾ ﴿

فى سورة بوسف عند قوله تعالى ان كنتم للرو ما تعبرون قال فى الكشاف عبرت الرو يابالتففيف هو الذي اعتمده الا قبات ورايتهم ينكرون شواهد

عبرت التشديد والتعبير والعبرقال وقدعثرت على بيت أنشده المبردفي كتاب المكامل وأيت رؤيا الخ وعرب الرؤياذ كرت عاقبتها وآخرامها كاتقول عبرت النهراذاقط تهدي تبلغ آخرعرضه ونحوه أقات الرؤ بااذاذ كرت مألم أين كسرى كسرى الموك أنوسا \* ساندل أن قبله سانور

﴿ عُمْ بعد الفيلاح والملك والامت القيور ﴾ في

فى سورة بوسف عندقوله تعالى وأد كربعدامة على القراءة بكسرالهمزة قال عدى تم بعد الفلاح الخ أى ما أنع عليه بالنجاة وفلاح ألدهر بقاؤه والامة بكسراله مزة النعمة يقول أين عظماء الماوك الذين كانوافى النعمة والحبور سترتهم القبور ولا يدرى عالهم فى التراب ومن ألالاأرى ذانعمة أصحت \* فتركه الامام وهي كاهما أحسن ماقيل في هذا المعنى قوله

﴿ وَعُوتِ لَمُ اللَّهِ مُسُورًا \* فَلَى فَلَى يَدَى مُسُورٌ ﴾ في

في سورة الراهم عندة وله تعالى فاطر السموات والارض يدعوكم لمغفرا يكمن ذنو بكم أى يدعوكم لاجل المففرة كقوله دعوته المنصرني ودءوته ليأكل معي ومنه قول الطغرائي

سنرتم نه مد به بسب مساور فقات أدعوك الجلي لتنصرف \* وأنت تخذلني في الحادث الجلل يقول دغوت مسور الينصرفي لماناني من السدائد فقال الميكاري قريمامنك وطاعة من قولا ثابيت بالحسكان اذا أقت به ثم ثني لآنا كبدأى أقت عندك اقامة بعداقامة واجابة بعداجابة وقيل لبي يديك أي سلت يداك وصحتامن لبالمكان زمه والمعنى دعوته فأجابى فكأنه دعاله بأن يكون مجابا كاكان مجمماأى فأجاب الله دعاءه ونصره نصراوا قعام المدالبالغة وفي تثنيته الطف وترشيج وكأن حقه أن يقول يداك فأر اداردواج المكارم كاقالواحياك وبياك واغاهو بواك وقائل الشعر أعرابي من بي أسد قالواوفي البيت شـ فوذوهواضافته الىظاهروهو نادرلانه من الاسماء التي تلزم الاضافة الى مضمروفي شرح الكشاف كتب ابن حميب الكاتب فلما

الاولى بالالف والثانية بالياء على اضافة الله يدى اضافة المصدر الى المفعول وصححه الصغاني ليعلم أن الاقل فعل والثاني مصدر منصوب وعلامة النصب فيه الماء ﴿ ولولا الحماء واوما الدين عبت كما • بعض ما فيكما ذع عما عورى ﴿ قَ هولابن ، قبل في سورة الخبر عندقوله تمالى وقالوا ما أيم الذي تزل عليه الذكرانك لجنون لوما تأتينا بالملائكة أن كنت من الصادقين كان

هذاالنداءمهم على وجه الاستهزاء كاقال فرعون أن رسولكم الذي أرسل المجلحنون وكيف يقرون بنزول الذكرعليه ويفسبون اليه الجنون والتعكيس فى كارمهم للرسم زاء والم يحمذهب واسع نعوفيشرهم بعذاب انكلانت الحليم الرشيد والشاهد في لوركبت مع الاوما المبينين معنى امتناع الشئ لوجود غيره ومعنى التعضيض كإقال أبن مقبل أي هلاتأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك ويعضدونك على انذارك كقوله لولا أترل المهملك فيكون معه ندِّير اأوه الاتأتينا بالملائكة للمقاب على تكذ دينالك ان كنت صادقا كا كانت تأتى

الام الكذبة رساها والشاعر يخاطب رجابن وبقول لهمالولاالمياء ولولا الدين عبتكا سعض مافيكما اذعيتم اعورى

﴿ بِراوح من صلوات المايك • طورا معبود اوطورا جؤارا ﴾ في

فى سورة النحل عند قوله تعالى فاليه تجأرون والجوار رفع الصوت الدعاء والاستغاثة كاقال الاعشى يراوح الخوالمراوحة علان في علذام ، أوذام ، أوالصلاة عنى الدعاء يقول براوح دعاء الله طور الدعوفي السحود خفية وتارة يدعوجها راوجو اراوقبل البيت

[وما آبلي على هيكل ، بناه وصلب فيه وصارا بأعظم منك تقي في الحساب ، اذا النسمات نفض الغبارا يقول وماراهب منسوب الى آبل وهوقيم البيعة على بيت صنم بناه وصور الصليب في ذلك الهيكل وصار اليه يتابع من صاوات الله أي من دعواته من تراوح على قدميه في الصلاة اذااعمد على احدى القدمين من قوعلى الاخرى أخرى نارة يسعد معدود او نارة يعارجوارا بأعظم منك تقى ف حساب وم القيامة اذا نفضت الذفوس الغيار عنهن عند المعث

مالك عندى غرسهم وعمر وغيركداء شديدة الوتر

﴿ وادت بكني كان من أرمى البشر ﴾ أ فيسورة النحل عندقوله تمالى ومن غرات النغيل والاعناب تنفذون منهسكرا ويجوزأن يكون تتفذون صفة موصوف محذوف كقوله بكفي كان من أرجى اليشر تقديره ومن غرات النفيل والاعناب غر تتغذون منه سكراور زقاحسنا كبدالقوس مقبضها وقوس كبداء أىغليظة الكبدمعيث علائمقبضها الكف عادت الضمر المؤنث المستتريرجع الى كبداء وعادت من الجودة أى صارت جيدة وقوله بكفى كانمن أرمى البشرأى بكفى رجل وفيه تجريد اذأراديه نفسه وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة والصافات عند قوله تعلى

ومامناالاله مقام معلوم حيث حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه أى مامنا أحدومن غيره كانكمن جمال بني أقيش \* يقعقع بين رجليه بشت

تقديره كانك حلومنه \*والله ماليلي بنام صاحبه • أى برجل نام صاحبه

قُوْدِنْازِعَـنى ردائى أم عُـر • رويدك باأخاعرون بكر ﴾ قُوْدِنْازِعَـنى ردائى أم عُـر • ودونك فاعتجر منه بشطر ﴾ قُ

في سورة النصل عندة وله تعالى فأذاقها الله لما سالجوع حيث نظر الى المستعار في افظ الاعتجار ولو نظر المه فيمانين فيه القيل في المستعار الماس الجوع والخوف وأراد به قائم سيفه وأما في قول كثير عناقت لضحكته رقاب المال الله فانه نظر فيه الى المستعار له حيث استعار الرداء المعروف النه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما المنه المالية عليه ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف والنوال الاصفة الرداء نظر الى المستعار منه فر تحمة كافي الميت المذكور قال الجوهري رويدك الكاف الخطاب الاموضع له من الاعراب وتفسير رويد المواقع المن الاعراب وتفسير رويد المعروف المناف المناف المعروف المناف المن

لهم صدرسيني يوم بطعاء سحيل ولى منه ماضمت عليه الانامل تقاسمه مراسينا فناشر قسمة وفيناغوا شهاوفهم صدورها

وقولهأيضا

﴿ وَإِنَّ لَمْ مَا مَطِّيهِ لَا يَدْءُو \* اذا الرَّكَابُ نَفْرَتُ لا يَنفُونُهُ ﴾

🖔 ﴿ مَاحَاتُ وَأَرْضَعَتَنِي أَكَثَرُ 🍙 اللَّهُ رَبِّي ذُوا لِجَلَالَ الْاكْتِرِ ﴾ 👸

فى سورة الاسراء عند قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحة شكارجل الى الذي صلى الله عليه وسلم سوء خلق أمه فقال لم تكن كذلك سيئة الخلق حين جلتك تسعة أشهر قال انها سيئة الخلق قال لم تكن كذلك حين أرضعتك حولين قال انها سيئة الخلق قال لم تكن كذلك حين أسهرت الدني الما خريم الوطاقة واحدة وعن ابن حين أسهرت الدني الطواف يحمل أمه و يقول عمر أنه رأى رجلافى الطواف يحمل أمه و يقول

انى فى امطية لا تذعر اذا الركاب نفرت لا تنفر ماجلت وأرضعتنى أكثر الله وبي ذوالجلال الاكبر تطنى جزيتها بااب عمرقال لا ولو مرة واحدة قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلمان أوى الغامن الكبر أن ألى منهما ما وليامنى فى الصغر فهل قضيتها حقهها قال لا فانهما كانا يفعلان ذلك وهما يعبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موتهما ووي أن صيبا أقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان أبي هذاله مال كثير وانه لا ينفق على من ماله فنزل جبر يل عليه السلام وقال ان هذا الشيخ قد أنشأ في ابنه أبيا نام قرعت معمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك قات أبيا تالم تسمعها إذناك فهات فقال الرجل زادنا الله بك ايمان ما رسول الله وأنشد

فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنت ومالك لابيك

المُوكِلُ فَتَمِيلُ فَي كَلِيبِ غُرِه • حتى بِنَالُ القَتَلِ آلُ مِن مُهُمَّ اللَّهِ مَلِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ

فى سورة الاسراء عند قوله تعالى فلا يسرف فى القتل الضمر الولى أى فلا يقتل غير القاتل أو ولا يقتل اثنين والقاتل واحد وكانوا في الجاهلية اذا قتل واحد قتاوا به جماعة قال كل قتيل فى كليب الخ وكانوا يقتلون غير القاتل اذا لم يكن بواء والغرة عبدا وأمة

الديارخلافهم فكا على السط الشواطب بينهن حصرا في المارخلافهم فكا على المارخلافهم فكا على المارخلافهم فكا على المارخلافهم فكا المارخل فكا المارخلافهم فكا المارخلافهم فكا المارخلافهم فكا المارخلافهم فكا المارخلافهم فكا المار

هول هير في سورة الكهف عند قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصديدوهو الفنا ، وقيل العتبة وقيل الباب ومنه بارض فضا الخ يصف اقامته في البدو وافاضته للعروف هنالك أي ترلت بأرض لا يستراج اعلى ومعروفي بها واحساني معروف ومشهور غير منكر عندهم

في سورة المكهف عندة وله تعالى قال أخرقة التغرق أهلها لقد جئت شيئا من التيت أمر اعظيماً من أمر الامر اداعظم الداهية شدائد

المنافع مادقاوه وصادفي المنافع المساوعوا

الميت الكنزة أم شعلة بنبرد المنقرى في سورة الكهف عند قوله تعالى ريد أن ينقض يقول ان يك ظنى بشعلة صادقا يحبسهم أى القوم الذين قتلوا أباشهلة بتلك المعركة محبساوع رايدرك فيه الرابيه والمراد بالظن الفراسة وقبل البيت

له في على القوم الذين تجمعوا • بذى السيدلم يلقو اعليا ولا عمرا ﴿ إِنَّ الْمُوالِدُونُ وَالنَّذِي القَمْصُهَا • مس البطون وان عَس ظهورا ﴾

في سورة المكهف عند قوله تمانى جداراً يريدان ينقض كنى عن نهود الثدى وثقل الروادف بذلك الردف السكفل والروادف جعمه والقمص جع القميص يصفها بانها ما المدى أنيقة الخصر لطيفة البطن عظيمة المكفل فالثدى منع القدميص أن يلتصق بعطنها والردف منع القميص أن يلتصق بظهرها في بنائم المنافسة و بعده بنائم المنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالمنافسة بعده بنائم المنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالمنافسة بالمنافسة بعده بنائم المنافسة بالمنافسة بالمنافسة

واذاالرياح مع العشى تناوحت • نبهن حاسدة وهجن غيورا ﴿ وَاذَا الرياح مع العشى المان لا أسربه • من علولا كذب فيه ولا سخر ﴾ ﴿ فِيلَا مَان تَثَلَيْتُ مُعْمَر ﴾ ﴿ فِيلًا تَثَلَيْتُ مُعْمَر ﴾ ﴿ فِيلًا النفس لما جاء فلهم • ورا كب جاء من تثليث معتمر

فى سورة من عندة وله تعالى وجعلنا لهم لسان صدف عليا ولسان الصدق الثناء وعبر باللسان عما يوجد باللسان كاعبر باليدهما يطلق بالمدوهي العطية وكان قداً تاه خبره قتل أخيه المنتشر قال بالمدوهي العطية وكان قداً تاه خبره قتل أخيه المنتشر قال في السحاء التأذيث للديكا من المحتمد وعنى بالمراكبة وحاشت غلت وفلهم فترتم الذي خوامن الهزعة وتثليث السم موضع و دمني بالمراكبة المناكبة على الذي جاء بنا المنتشر في ا

فى سورة من معندة وله تعالى ورفعناً م كاناعلماعن النابغة الجعدى أنه المائشدر سول الله على الله على وسلم هذا الشعرقال له الى أين ما الماليلي قال الى الجنة دك مارسول الله فقال لا يفضض الله فاله فعاش مائة وعشرين سنة وكان اذا سقط له سن نمت وكانت أسنانه كالمرد ولا يفضض الله فاله أى اسنان في كوم عناوسناء نامفعولان والبادرة المكلمة تصدر حالة الغضب أى من لم يقمع السفيه استضعف وقدل الديت

ولاخير في حَلِم أَذَالم يكن له ، بوادر تعمى صفوه أن يكدرا ولاخير في جهل اذالم يكن له ، حليم اذاما أورد الام أصدرا افي أحدث ، في المنافع الجبال وعورا الها في المنافع ا

هوللورف سورة من عندقوله تعالى أطلع الغيب أم اتخذعند الرجن عهدامن قولهم اطلع الجدل ادّاطلع الى أعلاه كافى البيت قال فى الكشاف بقولون مطلع الذلك الامن أى عالياله مالكاله ولاختيار هذه المكامة شأن والوعر المكان الصعب والوعور جعه وهو مفعول لا قيت ومطلع الجبال ظرف أى اذا تحدثت على مضرعلى سبيل الغضب أو تقولت على مالا أرتضيه لا قيت وس الجبال التى هى عثابة الحصون وعر رالا أقدر على الطابوع اليها والتحصن بهامنهم أولا قيت في مطلع الجبال وعور التمنع في منهم أو تمنعهم منى فلا يقدرون على و يجوز أن يكون حالامن الجبال على أن المطلع مصدر بعنى الاطلاع وقد يجعل حالا من الطلع وكانه جعل متعدد الاضافته الى متعدد ولا يبعد فان لكل جبل مطلم الويروى وعور ابفتح الواووكان هذا القائل من أجل ذلك الوعيد رأى الحزم فى العزم على الهرب الى المكان

البعيد و رأى من الرأى أن يقتم عقابا ووجد لغيظ مضركل الناس غضابا كاوقع لدعمل الخزاى لما هجاب هرون الرشيد لم يربدا من الهرب من بغداد الى أسوان وهي بلدة في أعلى الصعيد فانهزم من بغداد وتسحب وخرج منها خائفا يترقب وأنشد وان امر أ أخت مطارح هه و باسوان لم يترك من الحزم معلى حلات محلا يحسر الطرف دونه و يجزعنه الطيف أن يتحشما

وقدتذ كرمحر رءعندكتابة هذا الحلوا لحال قول من قال

ادامضر الحراء كانت أرومتى • وقام بنصرى حازم وابن حازم عطست بأنف شامخ و تناولت • يداى التربياقا عداغيرقائم فتجه من غاوهذ القائل وعلوهة هذا المتناول وبالجالة ففرق بن المقامين وشتان ما بن اليزيدين وقددل ذلك على اختلاف المطالع وشرف الطالع وعلى كل حال فلا تتساوى في الاكف الاصابع ولاجل ذلك قيل

ولمأرامثال الرجال تفاوتت الدى الفضل حتى عدّالف بواحد في المناطقة المناطقة

في سورة طه عند قوله تعالى أن أقدفيه في القانوت فاقد في من الم فان القدف يقال الالقاء والموضع كقوله وقدف في قاويهم الرعب وكذلك الربي كقوله غلام رماه الخرماء الله أي جعل فيه الحسن لان الربي يستعمل في معنى الالقاء يقال غلام يافع أي شابوا اسمياء العلامة في المعلامة في في في في في السطار سطرا \* لقائل يا نصر نصر نصر الها في المعلود المعلود العلامة العلامة المعلود المعل

هولر وبة في سورة المؤمنين عند قوله تُعالى ان هذا الاأساطير الاولين السطر الصف من الشي والسطر الخط والمكتابة والجع اسطار مثل سبب وأسباب كافي بيت روَّ بة ثم يجمع على أساطير وجع السطر اسطر وسطور مثل أفلس وفلوس وقوله بانصر نصر المحرا بازيدزيد زيد افالرفع على اللفظ والنصب على الموضع و يجوز أن يكون نصر الثالث منصوبا على المصدر كانه قال انصر نصرا

النشيج النشيل كانها \* ضرار حي تفاحش غارها في

فى سورة النور عندة وله تمالى ان الذين يحدون أن تشيع الفاحشة الضمير فى لهن للقدور ونشيج أى صوت يقال طمنة ناشعة يسمع صوته اعند خروج الدم منها ونشج الباكى بنشج والقدر تنشج عند الغليان والنشيل لم يطبخ بلانوا بل أى يخرج و يجذب فعيل عنى مف مول والضرتان امراً تان الرجل والجعضرائر وسميتا بذلك لان كل واحدة تريد ضرصاحب والحرى منسوب الى حرم مكة وتفاحش غارها أى أفرطت غيرتها والفاحش ما أفرط قبعه

كَ ﴿ وَلَقَدُهُ وِ وَرَطُهُ لَهُ مِمَالُهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ

في سورة النورعند قوله تعالى ان الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات فوت فأناأ لهو به أى لعبت من اللهو واللعب والطفلة بفتح الطاء المرأة الناعمة وطفلة الانامل رخصة اوميالة أى مختالة ويقال غصن ميال و بلهاء من البله وهي التي لا مكرفي اولادهاء وكذلك البله من الرجال في قوله عليه الصلاة والسلام أكثراً هل الجنة البله

قَوْمازال مذعقدت بداه ازاره و مافأدرك خسة الاشمار ﴾ في المنار مثار في المنار مثار في المنار مثار في المنار مثار في المنار في المنار مثار في المنار مثار في المنار ف

هوالفرزدق في سورة النورعند قولة تعالى والذين لم يبلغوا الحام منكم أى الصبيان والسن التي يحكم فيها بالبلوغ قال أبو حنيفة عمل عشرة سنة في ما وعن على رضى الله عنه أنه كان يعتبر القامة وقدره عند مستة في ما وعن على رضى الله عنه أنه كان يعتبر القامة وقدره عند مستة أسار و به أخذا الفرزدة في قوله عدم يزيد بن المهلب في من ثيقله وسما من السمواى بلغ الم فعة والدرك أى لحق و خسة الاشبار يحمل أن يكون مراده ارتفاع قامته و أن يكون موضع قبره من الارض كافيل

عِمالاربع أُذرع في خسة . في جوفه جبل أشم كبير

وفى معذاه بيت التهامى

جاورت أغد الى وجاور ربة • شتان بين جواره وجوارى فالشرق نحوالغرب أقرب شقة • من بعد تلك الحسة الاشبار في المناف المسلم وجري في المناف المسلم والمناف المسلم والمناف المسلم والمناف المسلم والمناف المسلم والمناف المناف المناف

فى سورة الفرقان عند قوله تعالى ويقولون حرائج عور اوهى كلة يتكامون ماعند لقاعدة وهعوم نازلة هائلة يضعونها موضع الاستعادة حيث يطلبون من الله تعالى أن ينع المكروه فلا يلحقهم وكسرا الحاميعرف فيه لاحتصاصه عوضع واحد كافى قعدك وعمرك

وعليه الرجزالذكور والحيدة الصدودوذ عرخوف والخرالعوذمن حجره اذامنعه لان المستعيد طالب من الله أن عنع المكروه فلا يلحقه فكان المعنى أسأل بى أن عنع ذلك و يحيره حرا

الكني المهوخيرالرسو . لأعلهم بنواحي اللبركاق

وهذاالبيت لميذكرفي شرح الشواهد عندقوله تمالى في سورة الشعراء فأتيا فرعون فقولا انارسول رب المالين حيث أفرد الرسول لانه مكون عنى المرسل أو عمني الرسالة فحمل في قوله المرسولار بالمعنى المرسل فليكن بدمن تثنيته وجعل ههنا عنى الرسالة فجازت التسوية فيه اذاوصف به بن الواحدوالتثنية والجع كايفعل في الصفة بالمصادر نعوصوم وزور وقال الكني الخالم ألكة والالوكة الرسالة وكذلك المألك والمألكة بضم اللام فهما وقالوا ألكني أي تعمل رسالتي المهقال أبوزيد ألكته أليكة والاكة اذا أرساته قال لبيد أرسلته فأتاءر زقه \* فاشتوى لملة ريح واحتمل وغلام أرسلته أمه \* بألوك فيدلناماسأل

﴿ وَكَنْ اذْ الْرُسَاتَ طُرِفُكُ رَائِدًا ۗ لَقَلْمِكُ مِنْ الْتَعْمِينُ الْمُنَاظِرِ ﴾ ﴿ ﴿ رأيت الذي لا كالم آنت قادر ، عليه ولاعن بعضه أنت صار كا

هومن أيمات الجاسمة في سورة النمل عند قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آثيك به قبل أن يرتد المك طرفك أي الماكان الناظر موصوفابار سال الطرف وصف بردالطرف ووصف الطرف بالارتداد يعني قبل أن يرتد المكطر فك انك ترسل طرفك الى شئ فقبلأن ترده أبصرت الشئ بين يدبك فالبعض الحكاءمن أرسل طرفه استدعى حتفه والرائد الذي يتقدم القوم فيطلب الماءوالكلا لهم ولذلك في المثل الرائدلا يكذب أهله لانه ان كذبهم هلك معهم والمعنى اذاجعلت عيذك رائد القلبك تطلب له الهوى والبلوى أتعبك تطرك وأوقعك مواردها في أشق المكاره وذلك أنها تهجم بالقلب في ارتبادها على مالا تصبر في بعض معلى مذاقه مع تهيؤ اشتباقه ولا تقدر على الساوعن جمعه فهو محمن الدهر باوى مالا يقدر على كله ولا يصدر عن بعضه والجناية في ذلك المعين الكون ا قائدة الفؤاد وسائقتمه الى الردى وهادية له أوغى الحساليه ولماكان الماطرموصوفا بارسال الطرف وصف ردالطرف في قوله قبل أن يرتداليك طرفك

﴿ وَالْا فَاسْدَقَىٰ جَرَاوَةُ لِلْهُ هِي الْجُدِرِ \* وَلا تَسْقَنَّى سَرَا اذَا أَمَكُنَ الْجُهُرِ ﴾ ﴿ وَجِهِ الم من م وى ودعني من الكني \* فلاخير في اللذات من دونها ستر ﴾

فى سورة النمل عند قوله تعالى ولوطا اذقال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون يبصر بعضكم بعضاانهما كافي المعصية وكائن أبا نواس بني على مذهبهم قوله فيح باسم من تهوى الموحظهور الشئ يقال باح ماكم أىظهر و باحبه صاحبه أى أظهره وقوله ودعني من الكني يقال كني فلان عن أص كذا يكني اذا تمكم بغيره

﴿ تَنظرت نصر اوالسماكين أيهما على من الغيث استهلت مواطره ﴾ ١

هوالفرزدق فيسورة القصص عندقوله تعالى أعاالا جلين قضيت فلاعدوان على حيث قرى أعابسكون الياء كافي المبت قالواوأ كثر

مايجي عذلك في الشعر كقول الشاعر وكائن رددناعنكم من مدجج عيرى عامام القوم يردى مقنما وكائن الدكر قادمن رأس فتنة . جنود اوأمثال الجبال كتائبا وكائن الاماطي من صديق . يراني لوأصبت هوالمصابا

وقول و ير تنظوت أى انتظرت والمنظور الذي يرجى خيره والسماك كان نجره ان السماك الاعزل وهو الذي لاشي بين يديه والسماك الراجح وهو الذى بين يديه الكواكب وهل المحاب واستهل اذاانصب شديدا ونصراسم الممدوح ومن للبيان يقول انتظرت نصراونو والسماكين أيهمااستهلت مواطره على من الغيث لاني لم أفرق بين نصروبين السماكين في الجودوالضمير في مواطره راجع الى أي والمواطرجع ماطرة وهو عمني المطر وأيهماأصله أيهم مافسكن الماء لضرورة الشعر وفيه حذف تقديره لاعلم أيهما فان كأنت مااستفهامية فهو فى محل المفعول الاول ومابعده المفعول الثاني وانكان موصولا فهو المفعول ومابعده صلة ويكون العلم عني المعرفة

﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللّلِلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

هولان مقبل عندقوله تالى في سورة القصص أوجذوه من النار باللغات الثلاث بفتح الجيم وكسرها وضعها وكلها بمني واحدوكذلك جعهامثات وهوالعود الغليظ كانتفى رأسه نارأولم تكنوهي بلغة جيع العرب واليس الرادهنا الامافي رأسه نار وحواطب ليلي الجوارى اللاتى يطلبن الحطب والجزل الحطب اليابس وماعظم منه وأنشد أجدبن يحيى

فويهالتدرك ويهالها \* اذااختيرفي المحل حِزل الحطب

في سورة القصص عند قوله تعالى وى كاتن الله يبسط الرزق ان يشاء الى قوله وى كائه لا يفلح الدكافرون وى مفصولة عن كائن وهي كامة تنبه عن الخطاو تندم نشب أى مال و يحبب حواب كان والمعنى اعرأن الغنى محبوب في الناس والفقير يعيش في الناس عيش ذل وضروا لمصراع الاول الى قوله يحوهو من الخفف وقدله على المالة المالة الول الى قوله يحوهو من الخفف وقدله على المالة الما

﴿ وَاللَّهُ مِنْ مَعْدَى عَضِيقَ عَنْ اللَّهِ مِنْ مَامَةُ مُسْتَطِّيرٍ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ كَذُبُ وَرُورٌ ﴾ وأنه الله من كذب ورورٌ ﴾ وأنه الله من كذب ورورٌ الله من كذب ورورٌ الله ورورٍ ال

﴿ وَقَالُوا مَا تَسْاءُ فَقَالَ أَلْمُو ۗ الى الاصباح آثر ذي أثير ﴾ ق

فىسورة الروم عندقوله تعالى ومن آيانه يريكم البرف خوفافان الفعل امايقدر بأن كافى قوله

ألاأيهذا الزاجري احضرالوغي \* وأنأشهد اللذات هل أنت مخلدي

أى ان أحضر أو ينزل منزلة المصدر أوهو على حاله صفة لحذوف أى انه ريكم البرق كقوله

وماالدهرالاتارتان فهما ، أموتوأخرى أبتغي العيش أكدح

أى منه ما تارة أموت فيها وأخرى أبتغى فيها أى من آياته شئ أوسحاب بريك البرق ويقال في المتسل آثر ذى أثير أى أقل كل شئ مؤثراله ومعناه قالواما تشاء فقلت ان ألهو واللهو آلى الصبح آثر كل شئ يؤثر فعل في الهواضمار وانزال الفعل منزلة المصدر وبها فسرالمثل سفاعكُ بالعيدى خير من ان تراه

هوللشماخ في سورة الروم عند قوله تعالى من الذين فرقوادينهم وكأنوا شيماكل حرب عالديهم فرحون أى كل منهم فرح بذهبه مسرور معسب باطله حقا فالظاهر أنه خبر كل حرب وحقر الزمخ شرى أن يرتفع وصفال كل كقوله وكل خليل الخقال وحيان قدر أوّلا فرحين مجروراً صفة لحزب ثم قال وليكنفه رفع على الوصف ليكل لانك اذا قالت من قولات كل رجل صالح جاز في صالح الخفض نعتال جدل وهو الاكثر كقوله من المراحدة كالدرهم المحكمة على المراحدة كالدرهم

ولتعليه كل معصفة \* هو جاء ليس الكنههازم

وجازار فع نعتالكل كقوله

برفع هوجاً عنفة لكل وعجز البيت على مانقل عن المصنف «فبالصدو الاعراض عنه جدير «وفي رواية «لوصل خليل صارم أومصادر» والمصادرة المجانبة يعنى كل خليل لا يكسر نفسه لصاحبه ولا يتحمل منه الاذى في نيل وصاله يؤدى به ذلك الى الصرم والمجانبة وهذا من الابيات التي ذكر صدرها ولم يذكر عجزها وفي معنى البيت قوله

اذاأنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران ان كان يمقل وركب حدالسف من أن تضمه اذا لم يكن عن شفرة السف من حل

وأمامن قابل الاساءة بالاحسان وعفاء فوالذهلي وقال القوم الخوان أختارما هوالاولى والاحرى في الاولى والاخرى وأحسن وتجمل وأغضى وتحمل وعلم أن العذر عندكرام الناس مقبول وعلى بقول من يقول

اذامابدامن صاحب الدَّرلة \* فيكن أنت محتالالزلته عذرا

وعلى كل حال فلله درمن قال (هو النابغة الذبياني)

ولست عستى أخالاتله \* على شعث أى الرجال المهذب ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَلَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالَّالِ الللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا لَلَّهُ ال

 الله المنه النهاء الاابنوة ، يرى غرات الموت ثم يزورها الله

هومن أبيات الجماسة و بعد البيت نقاسه هم أسيافنا شرقسمة وفيناغوا شهاوفهم صدورها في سورة السعدة عند قوله تعالى ومن أظلم عن ذكر با تأتر به تم أعرض عنها والمعلى أن الأعراض عن قيل آبات الله في وضوحها وانارتها وارشادها الى سواء السيل بعد التذكير بهامستبعد حدّا كافى البيت فانه استبعد أن يزور غرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدّتها أى لا يكشف الخصلة الشديدة الارجل كريم يرى فيم الموت تم يتوسطها لا يعدل عنها واغاقال ان وقلم مصحا واطلع على شدّتها أى لا يكن وقلم القام علم عنه وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة الجائية عند قوله تعالى ثم يصر مستكبراه ن حيث ان معنى ثم الايد ان وأن فعل المقدم عليه العدمار آها وعانها شيء مستبعد في العادات والطماع وكذلك آيات الله الواضعة الناطقة بالحق من تليت عليه وسعمها كان مستبعد في العينين بعدائم منظر عن الاعان بها الاعان بها في النادة عندها واستكاره عن الاعان بها الاعان بها الاعان منظر عن المناع المناع المناع الاعان منظر عن الاعان من المناع الاعان منظر عن المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع الاعان المناع العينين بعدائم المناع المناع

هول كتبر عزة في سورة سبأعند قوله تعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان الى آخر الا ية فانهم لماعدوا النعمة نقمة والاحسان الساءة جعلناهم أعاديث ومن قناهم في البلاد فصاريضربهم المثل فية ل تفرقوا أيدى سبأ وضار واليدى سبأ قال الشاعر

ألمو ابدار فرق الدهر أهلها \* أيادى سافى شرق أرض ومغرب

ماعز أصله ماعزة وهي اسم معشوقته وماللدوام والحلومن الرجال والنساء ما تستحليه العسن تقول حلى بعيني حلاوة والمراد بالايدى الاولاد لان الاولاد لان الاولاد لان الاولاد لان الاولاد لان الاولاد لان المورد أعضا دالرجل لتقويه بهم وفي الفصل ان الايدى الانفس كذاية أومجاز واستشهد به على أنه أجرى مجرى المذل و لهذا استعمل في الفود في المورد في المورد المورد المورد في المورد المورد المورد المورد في المورد المورد في المورد المورد

في سورة سداً عند قوله تعالى واني لهم التناوش قوله نئيشاأى أخيرا من قولهم نأشت اذا أبطأت وتأخرت يقول ان صاحبي عنى أخيرا أن يكون أطاعني فيما نصحته وأشرت اليه أولا والحال أنه قد حدثت أمور بعداً موردلت على رشادى وصد قرأبي

﴿ مشق الهواجر لمهن مع السرى ، حق ذهبن كالركالوصدورا ﴾

هو لجرير في سورة الملاقدكة عندة وله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات على تقديراً ن تكون حسرات عالا على المسالغة كان كلها صارت حسرات الفرط التحسراى لم بيق الا كلاكلها وصدورها كقوله فعلى اثرهم تساقط نفسى عصرات وذكرهم في سقام وكونها عالا هو قول سيمو يه و يجوزاً ن يكون حسرات مفعولاله أى لا حل الحسرات وعليهم صلاتذهب ولا يجوزاً ن يتعلق بحسرات لان المصدولا يتقدم على صلته يقلل فرس مشوق فيه طول وقلة للم وجارية مشوقة حسنة القوام قابلة اللعم حتى ذهبن أى رجعن والمكلائل الصدور يعنى أن كثرة السيرفي الهواج والسرى في الدياج برى لم تلك الاسرعة

دع \_\_\_وت الهى دعوة ماجام ا وربى عالم في الصدور بصير في النكان مدى بردا نيام العلى و لافقر منى اننى الفقر منى الفائد في الما كثر الاخمار أن قد ترق جت و فهل يأتيني بالطلاف بشير

في سورة يس عندة وله تعالى وأن اعدوني هذا صراط مستقيم أى بليدغ في بابه وفي استقامته عامع الكل شرط يجب أن يكون عليه الاصراط أقوم منه ونحوا فعل فيه ما في قول كثيراني لفقير أراد انني لبليدغ في الفقر حقيق بأن أوصف به الكل شرائط هف والالم يستقم معنى الميت وقوله بهدى امامن الاهداء وهو الا تحاف أومن الهداء وهو الزفاف وقوله أنيا به الله يريد به اللشريفة العالمية الشأن و يحوز أن يراد به الاعالى من الاستان لانها وضع القبل وقوله انني لفقير والمدنى انكان بعطى بردانيا به اوطيب رضابها لمن هوا فقر منى الهافاني لد قدر مطلقا أى لاغاية وراء فقرى ومعنى البيت الاخيركثر في أفواء الناس الاخدار بترقي حها واشتغالها بعلها عن عبره فهل أتيني بشير بتطليقها وهذا ليس باستفهام واغله هوافي وقد استشهد بالبيت الذكور أيضافي سورة الطارف عندقوله تعالى انه على رجعه لقادر في أصبحت لا أملك السلاح ولا \* أملك رأس البه يران نفرا المنفي المناس المعالم المناس الها ميران نفرا المناس المعالم المعالم المناس المعالم المناس المعالم المناس المعالم المناس المعالم المناس المعالم المعالم المناس المعالم المناس المعالم ال

والذئب أخشاه ان صررتبه وحدى وأخشى الرياح والمطرا

قاله الربيع من منيع قال أبوحات كان من أطول عن كان قبل الاسلام عراعات المقائة وأربع نسنة ولم يسلم وقال حين بلغ مائة وأربع نسنة أصبح منى الشباب مبتكرا و ان بناعنى فقد توى عصرا فارقناقبل أن نفارقه للقضى من جماعناوطرا وبعده البيتان في سورة بس عندة وله تعالى فهم لها مال كون اذا فسرقوله لها مال كون أى ضابطون قاهرون كقوله أصبحت لا أملك وبعده البيتان في سورة بس عندة وله تعالى فهم لها مال كون اذا فسرقوله لها مال كون أى ضابطون قاهرون كقوله أصبحت لا أملك

السلاح الخ أى لا أضبطه وهومن جلة ألنم الظاهرة والافن كان بقدر عليه الولاتذليله و تسعيره لهاستل الوالهزم كيف أصبعت فأنشد المبتين لقدعظم البحير بغيراب في أربيتين العظيم البعيير في المبتين الم

﴿ يَصِرِفُهُ الْمِي بَكُلُ وَجِهُ ﴿ وَيَحْدِسُهُ عَلَى الْخُسْفُ الْجُرِيرِ ﴾ ﴿ وَيَحْدِسُهُ عَلَى الْخُسْفُ الْجُرِيرِ ﴾ ﴿ وَيَصْرِبُهُ اللَّهِ عَلَى الْخُسْفُ الْجُرِيدِ ﴾ ﴿ وَيَصْرِبُهُ وَلَا يَصَادُونُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادُرُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يَصْدِرُهُ وَاللَّهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادُونُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَاللَّهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادُونُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادِرُهُ وَلا يُصَادِرُونُ وَلَا يَصْدُونُ وَلا يَصْدُونُ وَلا يُصَادِرُونُ وَلا يُصَادِرُونُ وَاللَّهُ وَلا يَصْدُونُ وَلا يُصَادِرُونُ وَلا يُعْمِينُونُ وَلا يُعْلَى اللَّهُ وَلا يُصَادِرُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلا يُعْمُونُ وَاللَّهُ وَلا يُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلا يُعْمُونُ وَاللَّهُ وَلا يُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا يُعْلَمُونُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَلَا عُلَّا مُعْلَمُونُ وَاللَّهُ وَلَا يُعْلَمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُعْلَمُونُ وَاللَّهُ وَلَا يُعْلَمُونُ وَاللَّهُ وَلَا يُعْلِمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ وَلَا يُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا عُلِّهُ وَلَا عُلَّا مِنْ اللَّهُ وَلِهُ وَلَّا مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلِهُ وَلَا يُعْلِمُونُ وَاللَّهُ وَلِهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ وَلِهُ عَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا عُلَّا مِنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلللَّهُ لِللَّالِمُ لِلَّاللَّهُ مِلْ مِنْ ال

فى سورة بس عند قوله تعالى فهم له الماكون وهو من جلة النعم الظاهرة والأفن كان يقدر عليه الولا تذليله و تسضيره والمسف الذل والمبر يرحبل يتخذ البعب يركاله ذار الدابة والمس الزمام وبه سمى الرجل جريرا والهراوى جع هراوة وهى العصاو المعنى ترى البعب يرع عظمه وقوته مالم يصحب عظم اللب وقوة التمييز لم يستغن عائع على من ذلك بلتراه مسضر اللصبى على وجه التذلل وان الوليدة تضربه عظمه وقوته مالم يصحب عظم اللب وقوة التمييز لم يستغن عائم على من ذلك بلتراه مسضر اللصبى على وجه التذلل وان الوليدة تضربه وحمد الملك بن مروان أنه كان عب الفظر الى كثير عن قال وحمد الملك بن مروان أنه كان عب الفظر الى كثير عن فلم المورد عليه المن فقال عبد الملك تسمع بالمعمدى خير من أن تراه فقال مهلايا أمير المؤمنين فاغ المراب أصغريه قلمه ولسانه ان نطق نطق بيمان وان قاتل قاتل مجنان وأنا الذى أقول

وجرّبت الامور وجرّبت في وقدأبدت عربكتي الامور وما تخفى الرجال على " في جم لا خوم القب خبير ترى الرجل الطوير ترى الرجل الفيف فتزدريه وفي أثوابه أسسد لمزئير و يجبك الطوير فتبتليه في فغلف ظنك الرجل الطوير وماعظم الرجال لهسميزين وليكن فيها كرم وخير ببغاث الطيراً طولها جسوما ولم تطل البزاة ولا الصقور وقد عظم المعير بغيراب الى آخر الابيات وبعدها

وعود النبع ينبت مستمرا ، وليس يطول والقصما عخور

هوللابپوردى في سورة الصافات عند قوله تعالى لا يصد تعون عنهاولا بنزفون يقال أنزف القوم اذاً انقطع شرابهم أى صار ذانزف ونظيره اقشع السحاب وفشعته الربح أى دخل في القشع ونزف منه الدم اذاخرج منه دم كثير حتى يضعف و نزف الرجل في الخصومة اذا انقطعت حبته يخاطب أهل أبجر و يقسم و يقول بنس الندامي أنتم سكري أوصاحين

جدبالوفاق لشتاق الى مهره • (ان لم تجد فحديث مّاعلى قصره كم

في سورة ص عند قوله تعالى جندما هنالك مهز وم من الاحرّاب من جهة ان ما من يدة وفي المعنى الاستعظام كافي قول ا مرئ القيس في سورة ص عند قوله تعالى جندما هناك المعنون في الراك كانه \* عمايقوم على النالات كسيرا على المنافق في المنافق في

في سورة مس عند قوله تعالى اذعر من علمه بالعشى الصافنات الجياد الصافن الذي يقف على طرف سنبيك داورجل وأما الضافن بالضاد فالذي يجع بين بديه أي كانه من جنس ما يقوم على ثلاث قوائم حال كونه مكسو رالقاعة الانزى قال ابن الحاجب في أماليه هذا البيت يوهم أن كسير اخبرا حكان في المعدى أو يسبق الى الفهم أنه يشبهه الشدة رفعه احدى قوائمه بكسير أوأن قوله عايقوم على الثلاث يقر سبب تشبهه به ف كانه قال كسير من أجل دوام قيامه على الثلاث ويلزم على هدا أن يكون نصب كسير كفافين بغى أن يطلب له وجه يصم في الاعراب ولا يخل المعنى فنقول ان أخبر بقوله عمايقوم وماء مني الذي فكانه قال كانه من الخيل الذي يقوم على الثلاث وكسيرا حال من المنافق على المنافق على الثلاث في حال كونه مكسور الحدى قواعها فاستقام حال من الضمير وذكر يقوم اجراء له على لفظه أي يشد به بأنافي من المراف في المال الكلام في وحيه ذلك

ان العقاة غدو البالماء كفا 🔳 (لم يبرحوان العطاء يسار 💸

فى سورة ص عند قوله تمالى وآخر بن مقرنين فى الاصفاد قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه من برك فقد أسرك ومن جفاك فقد أطلقك وقال المتنبى

ان المفاة بالسيوب قد غمر \* (حتى احزالت زمر بعد زمر)

في سورة الزمر عند قوله تعالى وسيق الذين كفر واالى جهم زمر الزمر الآفواج المتفرقة بعضها في أثر بعض ومنه قبل الما المام قليلة الشعر ورجل زمر قليل المروءة والسيوب جعسيب وهو الركاز القايلة مثل فلس وفلوس والسيب العطاء ومنه قول أبى الطيب ومن الخير بطء سيبك عنى وأسرع السعب في المسيرجهام واخراً لبا لحاء المهملة ارتفع في المسير

الما أشاء أبعث منها - آخوالله ل ناشطامذ عورا كالم

في سورة معطسة عندقوله تمالى وهوعلى جعهم اذا يشاء قدير في دخول اذاعلى المضارع كاتدخل على المساخى قال الله تمالى والاسل اذا يغشى ومنه اذا يشاء قدير وقوله واذاما أشاء أبعث منها الخوالمذعور من الذعر وهو الفزع منها أى من المطبة ومن تجريدية والناشط الثور الوحشي مخرج من أرض الى أرض يعنى لوأريداً بعث ناقتي السيرحتي تسرع كانه اناشط مذعور واغاقال مذعور الانه اذاخوف كان أسرع سيراً في المساعة عن المساعة عندي المساعة عند عند المساعة عند الم

وَ وَاعْرَا الْحِياتُمُ الْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

هوالخنسان فأخيا صخرف سورة الرجن عند قوله أسال وله الجوار النشات في البحر كالاعلام كأنها تقول انه اذا دخل في الشدة والشدة يضر الابل كثير اللاضياف والاغر الابيض والابلج الطلق الوجه المعروف والهادى من كل شئ أوله ولذلك قيل هوادى الخيل اذا بدت أعناقه الانها أول الشئ من أجيادها كانه علم أى رأس جبل أى كانه في الظهور والوضوح جبل في رأسه نار

المانت ما جلتني ولقل المنظم المان احتمال الصدياد عدواله عبر على

فى سورة الزخوف عندة وله تمالى سُعران الذى سخر لنا هذاوما كناله مقرنين مطبقين قال ابن هرمة وأقرنت ما حاتنى الخ أقرن الشئ اذا أطاقه وحقيقته اقترنه وحده قرينه وما مقرن به لان الصعب لا يكون قرينه الضعيف وصد صدود الذا أعرض والهجر ترك ما يلزمك تماهده يقول قلما يطاق احتمال الصدوا لهجر ان مما وقد أطقت ذلك

﴿ نارى وَنارالجُ ار واحدة \* واليه قبلى تنزل القدر ﴾ ﴿ وَالْهِ مَاضَرُنَى جَارَاجِاوِ رَهِ \* أَنْ لا يَكُونُ لَمِنَا بِهِ سَرَّ ﴾ ﴿ وَالْمِنْ اللهِ مَاضَرُنَى جَارَاجِاوِ رَهِ \* أَنْ لا يَكُونُ لَمِنَا بِهِ سَرَّ ﴾ ﴿

ف ﴿ اعشو اذاماجارتى برزت \* حتى بوارى جارتى الدر كا

و الما تا الطائل في سورة الزخرف عند قوله تعالى ومن دوش عن ذكر الرحن اذاصدرت عن الشي الى غدره قات عشوت عنه ومنه الا يقوهذا أظهر من قول الحطيئة به متى تأنه تعشو الى ضوء ناره به لانه قيد بالوقت وأتى بالغاية وما هو خاتى لا يزول أخبر عن نفسه بعسن الجاورة وأن جاره آمن في على أسدابه في نفسه وأهله وماله كاقال الذي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن جاره بوائقه وقوله اعشواى انظر نظر العشى وماز الله به ومن عفسة حاتم ماروى أبو عبيدة قال خرج رجل من بنى على وكان مصاحبا الحاتم فأوصى حاقباً بأهله وكان يتعاهدهم فاذا خرر بعث اليهم من أطابها وغير ذلك فراود نه امرأة الرجل فاستعصم فلما قدم زوجها أخبرته ان حاقباً في ذلك من قبل امرأته فأنشأ يقول المراقبة عند الله عند الله عند المراقبة المراقب

وماتشتكينى جارق نيراننى = اذاغاب عنهاز وجهالا أزورها سيبلغها خيرى و يرجع بملها \* الم اولم تسبل على ستورها فلاسمع الرحل ذلك عرف أن عاقابرى و فطلق اهم أنه \* وهما يجرى هجرى هذه الابيات ويقارج افى الموفى بعضهم (هو حيد بن قور الهلاك) وانى لعف عن زيارة جارق = وانى الشنوء الى اغتياجا = اذاغاب عنها بعالها أكن لها \* زؤر ارلم تنبع على كلابها وما أنابالدارى أعاد بث بنتها \* ولاعالم من أى حوك ثياجا \* وان البطن يكفيك ماؤه \* ويكفيك سوآت الاموراج تناجها من أن من أن الموراج تناجها الموراج تناجها والمن الموراج تناجها والمن يكفيك ماؤه الموراج تناجها والمنابعة وا

وعمانعن فيه أيضاقول عاتم أرضا

أذاماصنعت الزاد فالتمسىله • أكيدالافانى است آكله وحدى وانى لعبدالفنيية مادام ثاويا • ومافى الاتلك من شيمة العبد اندسئاوا الخبريع طوه وانجه دوا • فالجهد يخرج منه طيب أخبار هينون لينون ايسار دو وكرم • سوّاس مكرمسة أبناء ايساد لاينطقون عن الفيدان الفيدان الفيدان والعيار ون من مارى الشياد

ورمن تلق منهم تقل لا قيت سيدهم «مثل النجوم التي دسرى بها السارى » هي لعبيد بن الموندس في سورة الزخوف عند قوله تعالى ومانريهم «ن آية الاهي أكبر من أخته الى بالغة أقصى من اتب الاعجاز بحيث عصب كل من ينظر اليها أنها أنكر من كل ما يقاس بهامن الا آيات والمراد وصف المكل بغاية الكبر من غير ملاحظة قصور في شي منها أولا وهي مختصة بضرب من الاعجاز وليس في هذا المكارم تناقض من حيث بازم أن تمكون كل آية من الا آيات فاضلة ومفضولة في حالة واحدة لان المغرض من هذا المكارمة من يقولون رأيت بحالا بعضهم أفضل من بعض «ومنه بيت الحاسة من تلق منهم النه وهذا كافاضات الاغلوبية بين الكملة من بنها ثم قالت لما أبصرت من الا بعضه من المنهم ومنه بيت الحاسة من تلق منهم النه وهذا كافاضات الاغلوبية بين الكملة من بنها ثم قالت لما أبصرت

من اتهم متدانية قليلة التفاوت دُكُلَّتِم ان كنت اعلم أعمل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها وعلى العكس من هذا قوله ولم أرام ثال الرجال تفاوت \* لدى الفضل حتى عدّالف واحد

وعارا منال الرجال الفاون \* لدى الفصل حى عدالف و احد المنارك و منارك و

قَوْجاتُ أَمِ اعظُما فَاصطَّرِتُهِ \* وقت فيه، أمر الله اعدرا عِقَ

و الشمس طالعة ليست بكاسفة \* تمكى عليك نُجوم الليل والقمراج في

في سورة الدخان عند قوله تمالى في أبكت عليهم السمياء والارض وفيه ته بكر بهم و بحالهم المنافية لحال من يعظم فقده فيقال مكت عليه السماء والارض وكانت العرب اذا مات رجل خطيرة التفظيم هلكه بكت عليه السماء والارض و بكته الريح و اظلت له الشمس وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن م ومن مات في غربة غابت في ابواكيه الابكت عليه السماء والارض وقال جرير

\*تَبَكَى عليه غَجُوم الليل والقمرا \* وهو يرقى به عمر بن عبد العزيز وقوله والقمر امفعول معه أى مع القمر وقيل نجوم الليل بالنصب أى ليست كاسفة نجوم الليل وقدِّم تبكى عليك بن فعل الشمس ومفعولها ومعناه تبكى عليك لشمس

﴿ وَأَلْيس ورائى ان تراخت منبتى ، أدب مع الولدان ازحف كالنسر ﴾

هولعبيدفي سورة الجائية عندقوله تعالى من ورائهم جهم أى أمامهم لانهم فى الدنيا والوراء اسم الجهة التي بوارج الشخص من خاف أوقد ام وههناء في قدام وكذلك في قوله تعالى من ورائهم جهم وقوله وكان وراء هم ملك وتراخت تباعدت وأدب امشى على هينة وتؤدة والصي يزحف على الارض قب ل أن عشى اذا حباو النسرط الرقال السار الابيات والمصراع الاول من قول ابيد بن ربيعة وقوله هكذا

أليس ورائى ان تراخت مندى • لزوم العصائحنى عليها الاصابع اخــ براخبار القرون التي مضت \* أدب كانى كلــ اقتراكع بايناوما تبــ لى النجــ وم الطوالع • وتبقى الجمال بعــ دنا والمصانع المحمد و المدانع المحمد و المدانع ما القصائع المحمد و المدانع و المحمد و

وهومن قصيدة طويلة أولها بايناوما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع وآخرها للمرك ماتدرى الضوارب الحصى ولازاج ات الطبرما الله صانع

﴿ وَأَعَدِدَتَ الْعَرِبُ أُورَارِهَا \*رماماطوالاوخيلاذ كوراك ١٤٥ ١٤٥ ، ١٠١٠ مدمه عد مديد

هوللاعشى عند قوله تعمالى في سورة القتال حتى تضع الحرب أو زارها أوزار الحرب آلاتها وأثقاف التي لا تقوم الابه اكالسلاح والكراع وسميت أوزارها لانه لمالم يكن لهابد من جرها فكائها تجلها وتستقل بها فاذا انقضت فكائم اوضعتها كاقال

فالقت عصاها واستقرتها النوى كاقر عينا بالاياب المسافير

في سورة الجرات عندة وله تعالى أولئك الذين امضن الله قاويم المنقوى واللام هي التي في قوالك وأنت لهذا الام أي كائن له ومختص به ومنه قول الانبياء لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعليهم أجعين في الموقف الشفاعة أنت له اومنه قوله قصريدة أنت له المخ وأحد يجوز أن يكون المراكب المنافقة ا

﴿ وَاقْدَمُ بِاللَّهُ أُوحِفُ عَمْ \* مامسهامن نقب ولادر عَ قَ

فى سورة قاعند قوله تعالى فنقبوا في البلاد على تقدير القراءة بكسر القاف مخففة من النقب وهو أن ينقب خف البعير والمعنى فنقبت اخفاف المهم أو حفت أقدامهم ونقبت والنقب أول الجرب وجعها نقب والدم يبس وحكة تظهر على الابل قيل شكابعض الاعراب الى عمر رضى الله عنه نقب الله و عزه عن المشى الى الغز وفلم يصدقه وأعطاه شيأ من الدقيق ولم يعطه الظهر فولى وهو يرتجز به فأعطاه الظهر أيضا وبعده باغفر له اللهم ان كان فجر

وتدلى علم ابن سبوخيطة) \* تدلى داو الماغ المشمر

في سورة المجمء مدقوله تعالى ثم دنافتدنى فتعلق عليه في الهواء ومنه تدلت الثمرة ودكى رجليه من السرير والدوالى الثمر المعلق قال تدلى عليها الخو ويقال هو مثل القرلى ان يرخيرا تدلى وان لم يره تولى والسب الحيل والخيط السلك والما تح المستق والماغ الذي علا الدلومن أسفل البائر يقول أرسل نفسه في تلك الهواة بين الحيل والسلك كايرسل الماغ المتشمر دلوه في البائر الشاعر يصف مستارا والضمير في علم الاعسل لانه يذكرو دونت والمشتار من شار العسل واشتار ها اجتناها

﴿ ومن كل أفنان اللذاذات والصبى ، لهوت به والميش أخضر ناضر الم

فى سورة الرخن عند قوله تعمالى دواتا أفنان ولهوت من اللهو وهوماد شغلك من طرب وهوى يقال لها يلهولهوا والعيش الحمال شي طرى غض فهو أخضر و تاضر من نضر الورق والشجر و الوجه نضرة و نضور او نضارة فهو ناضر و تاضر من نضر الورق و الشجر و المعرشعري \* لله درى ما أجن صدرى

فى سورة الواقعة عند قوله تعالى والسابقون السابقون أى السابقون من عرفت عالهم و بلغك وصفهم والتأويل الثانى والسابقون الى الاعمان السابقون الى المتعادمة ووقور الى المتعادمة ووقور المابقون الى المتعادمة ووقور المابقون المابقون المابقة ومابيا عند و مناسبة و المابقة و مناسبة و المابقة و مناسبة و

والمالم مسلم المرب المعلم المرب المعلم المرب عضها \* وان مرت عن المها المرب مراكية

فسورة ن عندقوله تعالى يوم يكشف عن ساف أخوا للرب من يباشر اللرب كثيراواله ض التناول بالاسنان وقرس عضوض والتشمير مثل في شدة الامر و صعوبة الخطب يعنى هو بماشر اللرب عثل ما يباشره من الشدة والصعوبة و عارسها عثل ما عارسه ولا يتركها بعال تقول العرب للرجل اذا وقع في أمر عظيم عمل عند وجهدوم عاناة ومقاساة للشدة شمر عن ساقك وهذا جائز في اللغة وان لم يكن اللامر ساق

﴿ عضد الدولة وابن ركنها . ملك الاملاك غلاب القدر كفي

في سورة الحاقة عند قوله تعالى الشعنى سلطانيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أغيظ الناس رجلاعلى الله يوم القيامة وأخبته رجل تسمى ملك الاملاك ولاملك الاالله عن كياخه مروالماقب بالمضد أنه قال ان القيائل لما قال هذا ما أفخ بعده وجن ومات لا ينطق لسانه الاجذه الاتية

﴿ وَتَقُولُ مَالَا حَكُ مَا سَافُر ، مَا يَنْتُ عَمِي لَا حَنِي الْهُواجِ ﴾ ﴿

فى سورة المدّثر عند قوله تعلى الواحمة النشر من اوح اله عبرقال تقول ما لاحك الخوقر قالواحة بالنّف على الاختصاص الته ويلاح من لاح اله عبروهو تغييره و تسويده و هجرالقوم ته عبرااذا سار وافى الهاجرة لانه يقطع فيه السير وأهجر القوم اذا سار وافى ذلك الوقت قال الراجز فلا تعليم في المناوم وفي ولوم واجابرا به في ابركافنى الهواجرا

مروى سمست د سمست في المال المامري لايدي القوم الى أفري

فى سورة القيامة عندقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة حيث أدخل لا النافية على فعل القسم وهومستفيض فى كلامهم وأشعارهم قال المروالقيس لا وأبيك الخوف الدتهاتو كيد القسم كانه سمأنكر واللبعث فقال لا أدرى أى ليس الا مرعلى ماذكرتم ثم أقسم بيوم القيامة قوله ابنة المامرى بحذف حرف المداء بريديا ابنة المامرى الى لا أفر من الحرب المنة واشتهرت بانى ملازم الحرب ولا أفر منها مجيث لا يقدر أحد أن يدى أنى أفر من الحرب والحال ان كندة حولى

﴿ فِي الراحورسري وماشعر ﴾

فى سورة القيامة عند قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة من حيث زيادة لا قبل فعل القسم الحور بالضم الهاكة و يقال حورفى القيامة من حيث زيادة لا قبل نقيل القسم الحور بالضم الهاكة و يقال حورجع حائر من فلان مثل يضرب للرجل المصير في أمره أى ضلاله قال أن عبيد المعنى في بترحور ولازا ثدة وقال في الحوالي الموالد المنافي ا

و التراء الفنى والثروة والضمر في حدم حت المنفس وان الفتى النافس وان الم يجرلهاد كرلان الكالم الذى وقعت فيه يدل علما كالما المائم المنفس وان الم يجرلهاد كرلان الكالم الذى وقعت فيه يدل علما كالمائم في المائم في المنافس وان الم يجرلهاد كرلان الكالم المنافق وهى في الله المائم المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق والمنافق والنافس والتراء الفنى والثروة والضمر في حدم حت النفس وان الم يجرلهاذ كركافهم في قوله تعالى كلا اذا المغت التراق وروى عن عائشة وضى الله عنه المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافقة ولمنافقة والمنافقة والمنافقة

﴿ وليلة ظلامها قداعتكر . قطعة اوالزمهر برمازهر ﴾

فىسورة الانسان عند قوله تعالى لا يرون فه اشمساولا زمهر يراوالمعنى ان الجنة ضياء فلا يحتاج فه الى شمس وقراعتك والليل اذا تراكم ظلامه واعتكرت الربع اذاجاء تبالغدار والزمهر برالقمرفي لغقطئ يقول ربايلة شديدة الظلة قطمتها بالسرى والحال أن القمر ماطلع وماأضاء قال الله تعالى لابرون فهاشمسا ولازمهر يراقيل هوالقمر 💣 ﴿ كَا تُن القرنفل والزنجيب \* ليا تابغها وأريام شورا ﴾ هوالاعشى فيسورة الانسان عندقوله تعالى و يسقون فها كأسا كان من اجهاز نجيب الاسميت العين زنجيب لالطم الرنجبيل فها والعرب تستلذه وتستطيبه كاقال الاعشى كان القرنفل آلخ والارى المسلل والمشور من شرت العسل شورا والشورموضع المتحل ﴿ ﴿ وَكَانَ طُمُ الرَّنَّحِينِ لِهِ ۞ اذْ فَتَهُ وَسَلَافَةَ الْخُرِ ﴾ ﴿ الذى دەسل قىم قاله المسيب بعاس في سورة الانسان عند قوله تمالى عينافع السمى سلسبيلاقال الزيخ شرى وسميت بذلك لانه لا يشرب منها الامن سأل الهاسبيلابالعمل الصالحوهومع استقامته في العربية تكلف وابتداع انتي يصف الشاءرطيب رضاب محبوبته وسلافة الخر 💣 💸 چنة لف وءيش مغدق 🍙 وندامي كلهم بيض زهر 🌲 أول مايخرج من عصرها للعسن بنعلى الطوسي في سورة عم عند قوله تعالى وجنات ألفافا أي ملتفة ولاواحدله كالاوزاع والاخفاف وقيل الواحد لف كاقال جنةلف الخ ويقال حديقة اف وافة بصف الشاعرطيب الزمان والمكان وكرم الاخوان والغدق الماء المكثير والندامي جع الندمان يقال نادمني فلان على الشراب فهوند عي وندماني وجع النديم ندام وجع الندمان ندامي وبيض أي حسان ورجل أزهر أي أبيض ﴿ وَاللَّهُ مِن سَفِهُ وَعَلَى صَلَّمُ وَشَيْبِ . مَمَاذَ اللَّهُ مَن سَفَهُ وَعَالَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن فيسورة والنازعات عندقوله تعالى ائنا لمردودون في الحافرة قال في الكشاف ان قات ماحقيقة هذه الكلمة قات يقال رجع فلان في حافرته أى في طريقه التي جاءمنها فحفرها أى أثرفها عشيه فم اجعل أثر قدميه حفر اكافيل حفرت أسمنانه حفرا وقيل حافرة كافيل عيشة واضية أى منسو بة الى الحفر والرمى أو كقولهم نهارك صائم تم قيل ان كان في أمن فحر جمنه تم عاد اليه رجع الى حافرته أى الى طريقته وحالته الاولى قال أحافرة الخ كان القائل يقول على سبيل الانكار أأرجع بعد الصلح والشدب الذي هو زمان الائناة والوقار الى ترف الصباوجهله ثم قال على طريق الاستبعاد معاذ الله هذا سفه ظاهر وعارشديد ﴿ وَمَضَى الْمِازِي اذا الْمِازِي كَسِر ﴿ أَبْصِرْ مِانَ فَضَا وَانْكُدر ﴾ في والجاج عدح عر بن معمر التيمي في سورة المسكو يرعند قوله تعالى واذا النعوم انكدرت انقضت ومنه البيت ويروى في الشمس والنجوم أنها تطرح فىجهنم ايراهامن عبدها كاقال تعالى انكروما تعبدون من دون الله حصب جهنم تقضى أصله تقضض وكذلك حكم التضعيف فانه يبدل منه حوف العلة نحو تطنيت في تطنفت وخو بان جع خرب وهو طائر و يقال له حياري أيضا وانكدر الباري اذا أنقض وكذلك النعيم قال تعالى واذا النجوم انتكدرت والباغ يستعمل في التكرم يقول اذا المكرام ابتدر وافعل المكارم بدرهم أي أسرع Dimen - Ex 02, 2, X1.73,75,74 كانقضاض المازى على الحمارى وقمل الميت دانى جناحيه من الطودفر . أبصرالخ اذاالكرام ابتدر واالباغ بدر • تقضى البازى اذاالبازى كسر ﴿ ولقد جنيتك أكواوعساقلا ، ولقدنه يتكعن بنات الاوبر ﴾ فىسورة المطففين عندقوله تعالى وأذا كالوهم أووزنوهم ضمير منصوب راجع الى الناس وفيه وجهان أن يراد كالوالهم أووزنوالهم فحدف الجار وأوصل الفعل كاقال ولقد جنيتك أى جنيث الكويجوز أن يكون على حذف المضاف واقامة المصاف المهمقامه والمضاف هوالمكيل والموزون أكواجع كالمقوا معاقل جعء قل وهونوع جيدهن المكائة وبنات الاوبرنوع ردى منه أويضرب المثل جا فيقال إن بني فلان بنات أو بريطان أن فيهم خير اولآخير عمم ﴿ إذار متعنه سلوة قال شافع = من الب ميماد الساو المقابر كو 🥉 ﴿ سَدِيقَ له في مضمرالقلب والحشَّا 🎍 سَمَر بَرَهُ وَدَيْوَمُ تَعِلَى السَّرَائُرُ ﴾ 🕏 قى سورة الطارق عند قوله تعالى يوم تبلى السرائر ماأسر في القاوب من العقائد والنيات وغيره اوماأ خفى من الاعمال وعن الحسن أنه معرجلاينشد \*سيبقى لمافى مضمر القل والشاد الخفقال ماأغفله عمافى السماء والطارق قال أوالقاسم النوابادي الحمة مجانية الساو على كل حال وقر بي من معناه فاذاوجدت له وساوس ساوة \* شفع الضمر لهاالي فسلها أى سل وساوس الساوة من قلبي 🗳 ﴿ وَثُمُودَ عَذَا ٱلْ عَمْرُ وَوَعَامَى 🍙 فَوَأَنْسَ أَطَّوَاءَ الْمُثْقَفَةُ السَّمْرِ ﴾ 🎍

في سورة والفخي عند قوله تمالى ماودعك رك حيث قرى ماودعك بالتخفيف يعنى ما تركك قال صاحب الصحاح ولا يقال منه ودعه كا لا يقال من العسور والميسور عسره و تسره وقولهم دع ذائى اتركه أصله و دعيد عوقد أميت ماضيه لا يقال و دع واغيايقال تركه ولا وادع ولكن تارك و رعاجا في ضرورة الشعرودعه فهوم و دوع على أصله وقال ليت شعرى باخلهى ما الذى \*غاله في الحب حتى ودعه وقال خفاف بن ندبة اداما استعمت أرضه من سمائه و جرى وهوم و دوع و واعد يصدق أى متروك لا ينصرف ولا ينزج والودده قواحدة الودائع انتهى قال في المصباح المنبرقال ومن المتقدمين و زعمت المنعاة أن العرب أما تت ماضى يدع ومصدره واسم الفاعل منه وقد قرام عالم و من ودعهم الفاعل منه وقد قرام المنافي المدت لينتهن قوم عن ودعهم المنافي و من المنافي المنافي و الفرائس جع فريسة وهي صسيد الاسد و المنقفة الرماح و السمر جع أسمر و هولون بن المداف والادمة يعنى في ذلك العام تركنا المن فرائس الرماح أي مجروحين مغاويين

في ورة التكاثر عند قوله تمالى حتى درتم القابر قبل أراد ألها كم الدياث بالاموال والاولادالى ان متوصرتم منفق العاركم في في سورة التبكاثر عند قوله تمالى حتى درتم القابر قبل أراد ألها كم الدياو الاولادالى ان متوصرتم منفق العاركم في طلب الدياو الاستباق اليها والقاللة عليها الى أن أنا كم الموت لاهم المكي غيرها عليه وأولى بكمن السعى لعاقبتكم والعنم لا تخرتكم وزيارة القبر عمارة عن الموت قال الاخطل لن يخلص العام الخالف عدان ون للموالد المائن عوت ويرو والقبراى الى المات عشر ليال الحق المنفوس الابعة لاسماعلى و ويق حليل المهملة عن الازهرى أى لا يدوم رجل على امرأة ولا امرأة على ذوجها الاقدر عشر ليال للغدر في الناس في هذا المام لا نه رأى الناس كذلك في ذلك العام فوصف مارأى

💣 ﴿ وَأَنْتَ كَثِيرِ بِالْنِ مِنْ وَانْ طَيِبِ 🍙 وَكَانَا تُوكُ ابْنِ الْمُقَائِلِ كُوثِوا ﴾ 🌓

هوللكميت في سورة الكوثر وهو فوعل من النكثرة قيل لاغرابية رجع ابنهامن السفر بمآب ابنك قالت آب بكوثر وقال الكميت وأنت كثيرالخ والكوثر من الرجال السيد الكثير الخير

﴿ حرف الزاى ﴾ ﴿ وف الزاى ﴾ ﴿ وان تغييت كنت الهام اللزم ﴾ ﴿ وان تغييت كنت الهام اللزم ﴾ ﴿

وقيل أقله • ترى لودى اذاً لا تعنى كذبا • وهول بادالا عجم في سورة اله من و بناء فعلة بفتح المهن يدل على أن ذلك عادة منه و في و الضيكة واللعنة وعن شمط أى بعدو تكاشر كشرعن أساله أيدى يكون في الفعك وغيره والهمز الكسر واللز الطعن وهو الذي يكدد الناس و يطعن فيهم وفي اعراضهم وقيل في تفسيد قوله و يل ليكل هزة لمن قل طعان عياب مغتاب الرءاذا غاب وحكى بعض الرواة أن اعرابيا قيل له أنهمز الفأرة قال تهمز الهارة فأوقع الهدمز على الاكل قال تعيان أحدكم أن يأكل لحم أخيسه ميتا وكان الهمز أوقع على الاكل على الموافق • وقصع غرثى من لحوم الفوافل • وقصع غرثى من الحوم الفوافل • وقصع غرثى من الموافق • وقصم غرثى من الموافق • وقصع غرثى من الموافق • وقصم غرثى أن ا

ۇ (حرفالسىن)،

﴿ وهن عشين بها عميه النيصد ف الظن ننك المساك ﴿ وهن عشين بها عميه النيك في سورة البقرة عند دقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث وهو الافصاح با يجب أن يكنى عنه كاففظ النيك في سورة البقرة عند الما الناه ال

فى سورة البقرة عند قوله تعالى هن لباس لكم وأنم لباس لهن ولما كان الرجل والمرأة بعننقان ويشمل كل واحدمنه ماعلى صاحبه في عناقه شده باللباس المشمل عليه

﴿ وَوَبِ دِنِيالَ مُعْسِلُ رَضِي أَن رَدِنَسِهِ ﴿ وَوَبِ دِنِيالَ مُعْسُولُ مِن الدِنْسِ ﴾ ﴿ وَالْمِالِ مِنْ الدِنْسِ ﴾ ﴿ وَالْمِالِ مِنْ الدِنْسِ ﴾ ﴿ وَالْمِالِكُ مِنْ الدِنْسِ ﴾ ﴿ وَالْمِالِكُ مِنْ الدِنْسِ ﴾ ﴿ وَالْمِنْ الدِنْسِ اللَّهُ وَالْمِنْ الدِنْسِ ﴾ ﴿ وَالْمِنْ الدِنْسِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

فىسورة العنكبوت عندقوله تمالى ونع أجرالعاماين وعن الحسن يقول الله تعالى يوم القيامة حوّز واالصراط بمفوى وادخلوا الجنة يرجتي واقتسموها بأعمالكم وعن رابعة البصرية انها كانت تنشد

ترجوالنجاة ولم تساكم مسالكها . ان السفينة لا تجرى على الياس

وفى كتابأدب الدنيا والدين ان البيت لاى المتاهية وقبله

لايامن الموتلاطظ ولانفس = وان تترست الجاب والحرس = واعسلم أن سهام الموت افذة لدكل مدرع مناوم سسترس = مابال دينك ترضى أن تدنسه \* وتوب دنياك مفسول من الدنس للكل مدرع مناوم سسترس المابا = أحسن به فهن اليه شوس كي

هولاييز بيدالطائي وقبله

فباتوالد بجون و بات دسرى • بصر بالدجى ها دعوس الى ان عرسوا وأخت منهم • قر بباما يحسله مسيس في سورة النساء عند قوله تمالى فان آنسم منه مرشدا وقرأ النمسه ودفان أحسم عمى أحسسم الادلاج بالتحفيف سيرأقل الليل وبالتشديد سيرآخر الديل والعموس القوى الشديد والمراد به الاسدواله تاق النحيبات من الابل وشوس جع أشوس وشوساء وهو الذى ينظر عوض عينيه وأحسن أصله أحسسن نقلت فتحة السين الى الماء ثم حذفت أحسست بالخبرا يقنت به وقيل ظننت ووجدت وهو نظير قوله وعزنى ف الحضن به يريد أحسسن يصف قوما يسير ون و الاسديطاب في يسته وهو المراد بالبصير في الدجى

﴿ تَعَيْدُونُونُ وَانْعُرُونُ عِن اللهِ ﴿ وَلَقَيْدَ أَضِيافَ بُوجِهُ عِبُوسُ ﴾ ﴿ وَلَقَيْدَ أَضِيافَ بُوجِهُ عِنْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

هوللاشترالضي في سورة المائدة عندقوله تعالى غلت أيدبهم قال الزمخ شرى في اتصنع بقوله غلت أيدبهم ومن حقه أن يطابق ما تقدم والا تنافرال كلام وزال عن سننه قلت يجوز أن يكون معناه الدعاء عليه ما المخلو النكدومن ثم كانوا بخل خلق الله وأنكدهم كافي البيت فانه دعاء لى نفسه بالمخلو تبقيق المال المكثير وعدم انفاقه قى وجود المحامدوم عالى الامور ان لم يشن الغارة ولم يفرقها من كل أوب وصوب على معاوية بن صفر بن حرب ولم يقدل كل أوب وصوب على معاوية بن صفر بن حرب ولم يقر لكون حرب أشهر آبائه وأليق بالمقام بحسب معناه الاصلى حتى كانه كذاية عن ملازمته العرب كابي البين الجهني

﴿ وَانْصَابِتَ عَيِنَاهُ مِنْ فَرَطُ الْآسِي ۗ وَكَيْفَ غُرِ بِي دَالْجُ تَجِسًا ﴾ ﴿

فى سورة الاعراف عند قوله تعالى فكيف آسى على قوم كافر بنوالاسى شدة النون فانه عليه الصلاة والسلام اشتدخ نه على قومه ثم أنكر على نفسه فقال فكيف دشته خزى على قوم المسوابا هل العزن على هم الكفرهم واستحقاقهم ما ينزل بهم المخلمة عيناه أى سال دمع عينيه والوسكف القطر وغربى تثنية الغرب وهو الدلو العظمة والدالج بالجم الذى يأخذ الدلومن المثرفيفرغها فى الحوض وتبحسا أى انفجر ابسعة وكثرة يقول سال دمع عينيه من شدة الخزن ووكفتا وكيف دلوى دالج تفجر اوسال منه ما الماء

﴿ وَالْمُثَلَا لَمُ عَلِيهِ مَا مُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُثَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ف سورة الكهف عندقوله تعالى ثم بعثناهم لنعا أى الزين أحصى لمالبتوا أمذاوا لبيت العباس بن مرداس السلى والحى الصبح هوز بيد من الهن جع العباس من جديع بطون بنى سلم ثم خرج بهم حتى صبع على بنى زييد بتليت من أراضى الهن بعد تسع وعشرين ليلة فقتل منهم وغير وصفهم بكال الشعاعة ليكون أدل على شعاعة من غلهم وهو من المكاذم المنصف أيضا كقوله \*فشر كا ظيركا الفداء والمصبح الذي يأتى صحالا فارة وحقيقة الرجل مالزمه الدفاع عند من أهل بيته والقوانس جع قونس وهواً على البيضة قوالم والمعالمة بناهم والمعابم وأصحابه وقوله القوانس جع قونس وهوما بن أذنى الفرس قال

اضرب عنك الهموم طارقها . ضربك السيف قونس الفرس

وسائى الكلام على هذا البيت عافيه كفاية وقوله القوانس ليس منصو باباضرب وهوائ اهومنصوب بفعل مضمر وهو يضرب وليكن قال الزيخ شرى "ان أمد الا بخلوا ما أن ينصب بأفعل لا يعمل واما أن ينصب بلبثو افلا يسدعا به المعنى فان زعمت الى نصبه بأضمار فعل يدل على نضرب القوانس فقد أبعدت المتناول وهو نصبه بأضمار فعل يدل على نضرب القوانس فقد أبعدت المتناول وهو قريب حيث أبيت أن يكون أحصى فعلا غرج عت مضطر اللى تقديره واضماره انتهى أقول ومن هد الله اب قوله تعالى أعلم حيث يحمل رسالته فانه لا يجو زأن يكون المامل فيه أعلم ان يضم المنافية على المامل فيه أعلم ان يضمل عن سبيله لان أفعل لا يضاف الاللى ماهو بعض له وليس رساته الماملية عن سبيله في من المضلين عن سبيله في في من المضلين عن سبيله في في هد المبتين

هواذى الرمة في سورة الدكه في عند دقولة تعدالى تقرضهم ذات اليمن وذات الشمال وتقرضهم تقطعهم لا تفريهم من معنى القطيعة والصرم يقال قرض المدكان عدل عند الظعمنة المرأة الظاعندة ولا تسمى ظعينة حتى تدكون في الهو دج والجعظ عامن وظعن يقرضن يقطعن ويفر ين والا قواز جع قوز مثل ثوب وأثواب وهوأ صد غرمن الجبل ومشرف أى أقواز حبل مشرف وعن اعمانها الفوارس عنى الفوسان ويكن أن يريد موضعا بعمنه يقول تطرت أو تشرفت الى ظعن يقطعن الارض في السير بحيت كانت الاقواز عن سماله قلم وعن اعمانها الميت نظرت بعرعاء السيمة نظرة \* ضحى وسواد العين في الماء شامس في الماء غامس يريداً به نظر ضحى وطول نهاره كان باكمامن ومشامس اذا كان نهاره كله ضحى

قرالبس الكل عالة لبوسها \* امانعمها وامانوسها في المانعمها والمانوسها في المانعمها والمانوسها في المانعمة الموسع الدروع وهو أصل المباس والمراده فالبس الكل عالة ما يصلح لها وليس المراد

لبس الثياب يعنى اعدد لكل زمان مايشا كله و بلاغه وقيل كانت صفائح فحلقها وزردها فيمعت الخفة والتحصير والجهور على فتح اللام وقرى لبوسها بضمها وحينئذا ما أن يكون جع لبس المدر الواقع موقع المفمول و اما ان يكون و اقعام وقعه و الاول أقرب

في سورة النمل عند قوله تعالى وحمناك من سما بنبا دقين عند من يصرفه حيث جعله عمنى الحي أوالا بالا كبروالذروة أعلى السمام وأعلى كل شئ ذروته حتى الحسب والجع ذرى ومعناه الواردون هموتيم في ذرى أرض سما مغاولين باغلال من جلدا لجواميس بحيث دمن أعناقهم وأمامن لم يصرفه في عمله اسم القبيلة كقوله من سبأ الحاضر بن مأرب اذ \* يبنون من دون سيله العرما وسما قي شرح هذا الميت في حوف الميم وهذا الخلاف جاربعينه في سورة سبأ وسما في الاصل اسم رجل من قعطان واسمه عبدشه سوساً القين وهم حير وكندة والازدوا شعر وقشم و بحيلة وتشاء مأربعة وهم نغم وجذام وعاملة وغسان

﴿ اضرب عنك الهموم طارقها ، ضربك بالسوط قونس الفرس ﴾ في

في سورة ص عند قوله تمالي وأن كثيرا من الحلطاء ليمنى بعضه معلى بعض على تقدير القراءة بفتح الماء ووجه بأن الاصل ليبغين بنون التوكيد اندفي فقوله المسرب عنك الحموم التوكيد اندفي فقوله الفرب عنك الحموم طارقها قوله الفرب على تقدير النون الخفيفة وحذفها أى أضرب وطارقها بدل من الهموم بدل البعض من المكل والقونس موضع ناصية الفرس بقول ادفع طوارق الهموم عن نفسك واضرب اعتدع شيانها كانضرب قونس الفرس عند السوق وقد استشهد بالبيت الذكور في سورة الزخرف عند قوله تعالى أفنضرب عند كالذكر صفحاء في أنفى عنك الذكروند ووعد كالماسيل المجاز من قولهم ضرب الغرائب عن الموضوق الموضوق

﴿ ومأسكون مثل أخى ولكن المفسى عنه بالتأسى المناس المناس عنه بالتأسى المناس المناس عنه بالتأسى المناس المنا

مذكر في طلوع الشمس صغرا • وأذكره بكل غروب شمس ولولا كثرة الما كمن حولي • على اخواج م القتلت نفسي

ده في اذارأى السوى وهو المبتلى بشدة ومن منى بذلك و قصه ذلك و نفس بعض كربه وهو المتأسى الذي ذكرته الخنساء في اذارأى السوى وهو المبتلى الذي ذكرته الخنساء

هوالنامغة الجعدى في سورة الرجن عند و قوله تعالى يرسدل عليكما شواط من نارونياس الشواط اللهب الخالص والشحاس الدخان وأنشد يضيء كضوء سراج الخ السليط الزيت والسراج الذي يوقد من الضوء قال تعالى قوقد من شحرة مباركة زيتونة

المعرفي اذا الصبح ألم اتنفسا ، وانجاب عنه اليلهاو عسمسائي

للجاج في سورة التكوير عند قولة و ألى واللهل اذا عسم قبل اذا أقبل الصبح أقبل باقباله روح ونسب فجمل ذلك تدفس اله على الجاز قال الله تمالى واللهل اذا عسمس وعسمس اللهل اذا أقبل ظلامه وقب ل اذا دبر واستشهد بقول الشاعر بانه عمن الادبار لان طاوع الشمس الماذا أقبل ظلامه وقب ل اذا أدبر واستشهد بقول الشاعر بانه عمنى الادبار لان طاوع الشمس بادبر وأمامن فسره باقبل فيكون القسم باقبال اللهل واقبال النهار وكان المناه في المناه المناه المناه المناه المناه المناه عبدارة عن ارتفاع ضوئه وانبساطه والمراد بتنفس الصبح الشمس هوانه أذا انبسط الضوء استطار الفير بقرب طاوع الشمس فكانه تنفس لذلك

﴿ و بلدة اليس م اأنيس \* الاالمعافر والاالميس كا

في سورة والليل عند قوله تعالى الاابتغاء وجه ربه الاعلى مستثنى من غير جنسة وهو النعمة أى مالا حدعنده من نعمة الاابتغاء وجه ربه بالم على المنافع على المغه من يقول ما في الدارا حد الاجرارا بالنصب وهو الاختيار لانه ليس من جنس الاول قال تعالى ما له حميه من علم الا اتباع المان فهذا هو الجيد وقد جاء من فوعا على قبح كقول الشاعر و بلدة الخوكانه أرادان الذي يقوم مقام الانيس المعافير والعيس وكذلك أو رفع حماراً راد الذي يقوم مقام ما في الدار حمار وقرى قوله تعالى ومالا حدعنده من فعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه بالرفع على لغة من يقول ما في الدار رجل الاجمار رائييت بلران العود واسمه العام بن الحرث من قصيدة من جزة أقراماً

قدندعالمنزل باليس و يعيش فيه السبع الجروس ما الميس ال

في سورة علم عندة وله تعالى فوسوس اليه الشيطان من حيث ان فعل الوسواس اذاعدى باللام وقات سوس له فعناه لاجله واذا عدى بالى فعناه الانها، فعنى وسوس اليه أنه بى اليه الوسوسة كدث اليه وأسر اليه روى ابر شبالشية موصولة الالف والذى عليه الرواة والمحميح ابرس بالهملة و بقطع الالف من قولات ابرس البعيير اذا تمدى ومعنى ابرس لها أى احداها تسمع الحداء فتسير وهوما خوذ من الجرس وهو الصوت وجرس الطبر صوت مناقيرها على شئ ناكله ومنه يعيش فيه السبع الجروس وقوله لها أى لا جله الها الليلة من انفاش أى لا تعرك الليلة المراع ليلا ومنه قوله تعالى اذ فقت فيه غنم الفوم

﴿ وَأَذَنْ لَهُ الْمُحَامِّةُ مِنْ مُورِرَكُم \* فَاسِمُ مُونِى الخَمَاوَ الْمُواحِسُ ﴾ وَالْمُمَالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

﴿ وَوَرِيشِ هِي النَّي تَسكن الْعِدِيرِمِ المِيتُ قَرِيشَ قَرِيشًا ﴾ ﴿ وَهِ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ فَ اللَّهِ مَاللَّهُ مَا الْفُ وَالسَّمِينُ وَلا تَسْفُرُ لِدُ وَمَالَذَى حِنَا حَانَ رِيشًا ﴾ ﴿ وَهِ اللَّهُ مَا لَا يَعْمُ وَلا تَسْفُرُ لِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَذَى حِنَا حَانَ رِيشًا ﴾ ﴿ وَمَا لَذَى حِنَا حَانَ رِيشًا ﴾ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل

هولته عوقر يشولد النضرف سورة قريش سموابتصة عرالقرش وهود ابة عظيمة في البحر تمبث في السفن ولا تطاق الابالذار وغن معاوية أنه سأل ابن عباس بميت قريش قال بدابة في البحرة أكل ولا توكل وتعاو ولا تعلى وأنشد البيتين و بمدها

هكذافى الكتّاب نالت قريش \* يأكلون البلاداً كالركشيشا • والهسم آخراز مان بي يحكر القتل فيهم والخوشا • علا الارض خيلة ورجالا • يحدرون المطى حدر اكيشا في القتل فيهم والخوشا • علا الارض خيلة ورجالا • يحدرون المطى حدر اكيشا

المادي

في سورة البقرة عند قوله تعالى ختم الله على قاويهم وعلى سعنهم حيث وحد السعع كاوحد الجلد في قوله وله المحتم الله عند عند المحتم والمحتم المحتم المحتم

﴿ ولاصحن العاص وابن العاصى \* سبعين الفاعاقدى النواصى ﴾

في سورة التو بة عند قوله تمانى استغفر لهم أولا تستغفر لهم الا يقو السحون جار مجرى المثل في كالدمهم المشكر يركا قال على بنا في الماس و من الماص الخاى لا سقن الصبوح وقد شاع ذلك في المبارات و صحنا الخرجية من هفات و العاص الوصف في المه سمان ان روى الكسر وان روى على الفتح فكانه أريد القبيلة وهو عرو بن الماص وسحون المن من عادة الموب وهذا المدديسة عمل المكترة تمثل حبة أنبت سبع سنا بل في كل سنبلة مائة حبة قال على عليه السلام الاغاز بن الرجل الماصي عمر ابسد من ألفامن الخيل عاقدى نواصي خيولهم و (تمة) و اعم أن الموب تبالغ في السمع والسبعين النات المعديل في نصف المقدوه وخسة فاذار يدعله واحد كان لادني المبالغة واذاريد انتيان كان لاقصاها ولذلك ولل المسمع والسبعين والسبعين والسبعين والسبعين والسبعين والسبعين المنات المنات علم المنات المنات علم المنات وقال القاضي قد شاع استعمال السبع والسبعين والسبعين أنه وضوها في التكثير المستغال السبعة على جلد أقسام المدويك أنه المددوليات وقال القاضي قد شاع استعمال السبعة المنات المنات

م فرعى الشيرق الريان - تى اذاذوى • وعادضر يمابان عنه النحائص

فسورة الغاشية عندقوله تمالى اليسلهم طعام الامن ضريع الشبرق رطب الضريع وهوجنس من الشوك ترعاه الابل مادام رطبا فاذا يبس تعامته وهوسم قاتل والنعائص جع نحوص وهي التي ليس في بطنها ولدوالضريع مى عدو غيرناجع في راعيت ولانافع وهو الضريع الذي ذكره الله تعالى

\*(حرفالضاد)\*

المنع البيت بيت أي د أمار \* اذاماخاف بعض القوم بعضاك

فى سورة البقرة عند قوله تمالى مثلاً ما بعوضة اشتقاق البعوض من البعض وهو القطع يقال بعضه البعوض مفناه نم البيت المكلة في المالفيف اذاخاف بعض القوم بعض البعوض أى قطعه

﴿ وَاللَّهُ مِنْ مُنَا اللَّهُ مِنْ وَالصَّافِ مِنْ اللَّهُ عَلَا عَمَاضَ ﴾

فى سورة المقرة عند قوله تعالى الاأن تَعَمَّضوافيه أى الاعان تتسامحوافى أخذه من قولك أغض بصره أى لا نستقص كانك لا تبصر فاتنى فلان بكذا أى سبقنى والوتر بالكسر الترة والجع أو تاريقول لم يفتنا قوم عندالترة بل ندر كهم وننتقم منهم والحال ان رجالاً يرضون بالاغياض عن بعض حقهم لض فهم وعزهم

المنتأروى والديون تقضى \* فطلت بعضا وأدت بمضائ

في سورة البقرة عند قوله تمالى اذا تداينة بدن يقال دا ينت الرجل اذاعا ماسه بدن معطيا او أخذًا كا تقول با يعته اذا بعته أو باعث وأروى اسم محبو بته والمطل مدافعتك الذين والعدة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم والو اوفى والديون للعال

## ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

في سورة الراهم عندقوله تعالى ماأناع صرخ وما أنت عصرخي بكسر الماء وهي ضعيفة واستشهد لها سيت مجهول وهوقال لها الخ فيكائنه قدرياء الاضافة ساكنية وقبلها باعساكنة في كهابال كسرياعليه أصل التقاء الساكنين ولكنه غير صحيح لان باء الاضافة لا تكون الامفتوحة حيث قبلها ألف غوع صاى فأما لها وقبلها باء قوله با تاأى باهذه هل لك في واغازاد واباء على باء الاضافة الواء لها على حكام الحاد والكاف حيث المحاد والكاف حين طرد واعلى الهاء الواوفي ضربة وه وعلى الكاف الالف والياء في أعطيتكاه وأعطية كمه في احكام سيبو يه عن العرب

في سورة الجرعند قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضي أى أجراء جع عضه وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة اذا جعلها أعضاء قال روبة وايس دين الله بالمعضى \* ومعنى جعلهم القرآن كذلك ان بعضهم جعله شعراو بعضهم كهانة نعوذ بالله من ذلك وجع عضة على عصين كاجع سنة على سنين و بعضهم يجرى النون بالحركات مع اليا وحين تُذتبت نونه في الاضافة يقال هذه عضينك

(وثناباك انهااغريض) = ولا لله نوار أرض وميض واقاح منور في بطاح \*هزه في الصباحر وضاريض

فى سورة الزخرف عند قوله تعالى حم والكتاب المب بينا ناجعلنا ، قرآ ناعر بياحيث كان اناجعلنا ، قرآ ناعربيا جو اباللقسم وهو من الايان البديعة الحسينة لتناسب القسم والمقسم عليه وكونهما من وادوا حدونظير ، قول أبي غيام وثنا بالذا الثنايا من الاسينان أربع فى مقدم الثغر ثنتان من فوق وثنتان من تحت والاغريض البرد والطلع ويشبه الثغر بهما كاقيل

يفتر عن اولورطبوعن برد وعن اقاح وعن طلع وعن حبب وروض أريض اين رطب

﴿ أَقَامَتَ غُزِالْةُ سُوقَ الضَّرَابِ ۗ لَا هَلِ العَرَاقَينَ حُولَا قَيْطًا ﴾ في

غزالة اسم اهر، أفسيب الخارجي قتله الحجاج فحاربته سنة وفي ذلك قال الشاعر في هجو الحجاج أفسيب الخارجي قتله الحجاج فارتبه سنة وفي ذلك قال الشاعلي وفي الحروب نعامة و فيحاء تنفر من صفير الصافر هلاكررت على غزالة في الوغي و اذ كان قلبك في جناجي طائر في سورة البقرة عندة وله تعالى و يقيمون الصلاة لانه الذافرط فيها كانت كالشئ النافق الذي تتوجه اليه الرغبات واذاعطلت كانت في سورة البقرة عندة وله تعالى و يقيمون الصلاة لانه الذافرط فيها كانت كالشئ النافق الذي تتوجه اليه الرغبات واذاعطلت كانت

كالشي الكاسد فرحتي اذاحن الظلام واختلط ، حاوًا عذف هل رأيت الذئب قط كاف

في سورة الانفال عندقوله تعالى واتقوافتنة لاتصيب الذين ظلموامنك خاصة فان قوله لاتصدين اماضفة الفتنة على ارادة القول أى فتنة مقولا فهالاتصيب المالد من أى ان أصابتك لاتصيب الظالمان فتنة مقولا فهالاتصيب ونظيره البيت أى عدف مقول فيه هذا القول واما أن يكون جو المالام أى ان أصابتك لاتصيب الفقاب أو أثر منكم خاصمة ولكنه أتدم والمناف المناف المن

أوله . ومنهل من الفيافي أوسطه \* و بعده . في ظل أجاج المقيظ مغبطه \*

في سورة النورعند قوله تعالى اذا دعو الى الله ورسوله ليحكم بينهم أى رسول الله كقولات أعجبني زيد وكرمه تريد كرم زيد ومنه على المسته قبل القطاو فرطه و أرادوقبل فرط القطاأ ورده على أن ظل المقيظ عمني شدة حره فرط القطامة قدماتها الى الوادى والماء

﴿ وَقَدْ يَجُمُلُ الْوَسَمَى مِنْدِثَ بِينِنَا ۗ وَبِينَ بِنَى رَوْمَانَ نَبِمَاوَشُو حَطَّا ﴾ 6

في سورة الشورى عند قوله تعالى ولو بسط الله الرق لعباده لبغوا في الأرض من البغى وهو الظلم الوسمى أول المطر لانه دسم الارض بالنبات نسبة الى الوسم والنبع شعر يتخذمنه القسى والشوحط أيضا شعر يتخذمنه القسى يريد أنهم اذا كان الربيع اتخذوا قسى النبع والشوحط وذلك أنه اذا كان الربيع وأسكنت المياه تذكر والذحول وطلبو اللوتار لامكان البقل والما كافال الشاعر وأطول في دار الحفاظ اقامة وأربط أقلاما اذاله قل أحلا

يريدأنهم لايحلون اذاالبقل حل الناس أن يحاوا

﴿ روف العين ﴾ ﴿ واستمطروا من قريش كل مضدع ﴿ أَن الدَّكْرِيمِ اذَا غَادِعَتُهُ الْحُدْعَ الْحُقْ

في سورة البقرة عند قوله تعالى يخاد عون الله حيث عامالا نخداع ولم يأت بالخدع والمني استمطر القوم من بني قريش كل رجل غركريم فان الكريم اذا خدعته رضى الخداع قيل ان كعب الاحدار قال لاميرا اومنسين عررضي الله عنه في زمان جدب ان بني اسرائيل كانوااذاأصابهمأشباه ذلك استسقوا بعصبة الانبياء فقال عرهذاعم النبي صلى الله عليه وسلووصنو أبيه وسيدبني هاشم فصعد عموالمنبر وصعدمعه المباس وقال اللهم انا كنااذا قعطنا استسقينا بنبيك فسقينا كاقبل

وأسض يسنستى الغمام بوجهه . عمال المتامى عصمة الدرامل وانانستسقيك اليوم بم نبيك فاسقنا فسقوافي الحال وقال على بن أبي طالب رضى الله تمالى عنه في ذلك

نعمى سقى الله الملادوأهاها . عشمية يستسقى بشيلته عمر توجه بالعباس الجدب راغبا \* فاحارحتي حادبالدعة المطر

﴿ وحيل قددلف لما يحيل = تعية بدنهم ضرب وجمع الم فسورة البقرة عندقوله تعالى عذاب ألم على طريق قولهم جدجده والالمف الحقيق قالولم كاأن الجدالعاد وأصل الصية أن يدعى لرجل بالمياه وضرب وجيع أى موجع أى رب جيس قدنسبت الما المعيش وتعية بينهم الضرب بالسيف لا القول باللسان والعرب تقول تعيتك الضرب وعقابك السيف أى بدلالك من النعية ومن ذلك قوله

صبعنا الخزرجية م هفات • أبادذوى أرومتهاذووها

نقريهم فمزميات نقدبها ، ما كان عاط علهم كل زراد وقداستشهد بالبيت المذكور في سورة الكهف عندقوله تعالى وان يستغيثوا يغاثوا الآية وفي سورة مريم عندقوله تعالى والباقيات الصاكات خير وفي سورة الشده واعند قوله الامن أتى الله بقلب سليم أى ولا تغزني يوم يبعث الضالون وأبي فهم وهذا من قوله م تعية يينهم الخوما توابه الاالسيف وفي سورة الجائمة عند قوله تعالى واذاتتلى عليهم آياتنا بيناتما كان عبهم سميت همة على ضرب من المهم أوبحسب حسبانهم أولانه فيأسلوب تحية بينهم ضرب وجميع كانه قيل مأكان هجتم الاماليس بحعة والمرادنني أن يكون لهم حة المتة في فواصم عماساءه سمدع الله

في سورة البقرة عند قوله تمالى صم بكم عي معناه هو أصم عالا يليق به معرض عماساءه سميع السده مصغ اليه ومن هذا الباب قوله أصم عن الذي الذي لأأريده • وأسمع خلق الله حين أريد

وكاقيل • أذن الكريم عن الفيشاء صماء • ومنه

صم اذا معموا خيراذ كرتبه . وان ذكرت بسوء عندهم أذنوا فاصممت عراواعميته . عن الجود والفغر يوم الفغار وقوله ﴿ ولوشنت أن أبكي دمالبكيته = عليه ولكن ساحة الصبر أوسع ﴾

البيت لاسحق بنحسان الخرعي من قصيدة برقى بهاآبا المبدام عامر بنعما وأمير عرب الشأم في سورة البقرة عند قوله تعالى ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم حيث حذف مفعول شاءادلالة الجواب عليه والمعنى ولوشاءأن يذهب بسمعهم وابصارهم لذهب بهاولقد تكاثرهذا المذف في شاء وأراد ولا يكادون بمرزون المفعول الافي الشي المستغرب والقصيدة طو بلة بديعة وأولها

قضى وطرامنك الحبيب المودع • وحل الذي لا يستطاع فيدفع وانى وان أظهرت في جلادة \* وصانعت أعدائى عليه لوجع ومنها ملكت دموع العين حتى رددتها الى ناظرى والعين كالقلب تدع

وبعده البيت والخزعي المذكوريكني بأبي يمقوب كأن متص الاعدمدين زياد كاتب سرالبرامكة وله فيه مداغ جيده ثمر ثاه بعدموته فقيلله ماأما يعقوب مدائعك لاكمنصور بنز مادأحسن من مرائيك وأجود فقال كنانعمل على الرجاء ونعن اليوم نعمل على الوفاء وبيناسما ونسيدوهذا بمكس ماعكى عن العترى فانه كان مختصابا في سميدن يوسف وكان مداحاله طول أيامه ولا سهمن بعده ورثاهما بعدموتهما فأجادوهم اتيه فهماأجودمن مداثعه ورعاقيل لهفى ذلك فقال من عام الوفاءان تفضل الراثي المداغ ﴿ وَمَا النَّاسُ الْا كَالَدْمَارِ وَأَهْلُهَا \* بِهَا يُومِ حَاوِهَا وَغُدُوا بِلاَقْعِ ﴾

فيسورة البقرة عندقوله تعالى مثلهم كمثل الذى استوقدنار الى آخر الا يقحيت شبه حيزة المنافقين وشدة الامرعليم عايكابده من

طفيت ناره بعدايقادها في ظلمة الليل وكذلك من أخذته السماء في الليلة المطلق مع رعدوبر قوخوف من الصواعق ألا ترى الى قوله انعا مثل الحياة الدنيا كاء كيف ولى الماء السكاف وليس الغرض تشديمه الدنيا مالماء ولا عفر دآخر يتصحل لتقديره ومماهو بين في هذا قوله وما الناس الخلم يشد مه الناس بالديار واغما شبه وجودهم في الدنيا وسرعة زوالهم وفنائهم بحلول أهل الديار فيها ووشد في خوضهم عنها وتركها خاوية وغدو كفلس أصل غد حذف اللام وجعل الدال حرف اعراب كدم و يدقال الشاعر

لاتقاواهاوادلواهادلوا \* ان معاليوم أخاه غدوا . في أمن ريحانة الداعي السميع . يُورقني وأصحابي هجوع ﴾ في

ف سورة المقرة عندقوله تعالى بديع السموات والارض على القول بأن السميع بعنى المسمع والبديع بعنى المبدع قال في المكشاف وفيه نظر أى لانسلم أنه بعنى المسمع لجواز أن بريدا أنه سميه بخطابه فيكون بعنى السامع لان داعى الشوق المادعاه صارسام عالقوله والمناسلم فهو شاذلان فعيلا بعنى مفعول شاذا أى أمن ريحانة اسم مكان الداعى السميه يورقني والحال ان أصحابي نيام غافلون قيل ان عمرا كان معدا في الفرسان شمع في الشعراء بهذا البيت وريحانة هي أخت دريد بن الصمة عشقها عمر ووأغار عليها ثم التمسمن دريد أن يتزوجها فاجاب

﴿ انتك جمه ودبصر لا أو بسه \* أوقد علمه فأحمه فينصدع ﴿ أَوقد علمه فأحمه فينصدع ﴾ ﴿ السلم تأخذ منه امارضيت و الحرب مكفيك من أنفاسه اجع ﴾ ﴿ السلم تأخذ منه امارضيت و الحرب مكفيك من أنفاسه اجع ﴾ ﴿

في سورة المقرة عند قوله تعالى بالذ أن آمنو الدخلوافي السلم كافة قاله العباس بن من ادس لحفاف بن الدبة وهو أبوخواشة وقبل قوله السلم تأخذ منه الليت المشهور من شواهد المحووهو

أباح اشة أما أنت ذانفر \* فان قوى لم تأ كلهم الضبع

البصرالجارة تضرب الى البياض فاذا جاؤا بالهاء قالوا بصرة والتأبيس التذليل يقول انى أقدر على تل وجه لوكنت عرالا يذلل لا وقدت عليه حتى يتفتت بريد أن حيلته تنفذ فيه والسلم وان طالت لم ترفيها الا ما تحب ولا يضرك طولها والحرب اليسير منها يكفيك والسلم يذكر ويؤنث قال تعالى وان جنح واللسلم فاجمح لها وجواب الشرط قوله أوقد وقوله أو بسه في موضع النعت لجلود كانقول ان كنت صغرا لا تذكسر فان لى حيلة في أمرك قال في الصحاح الاصمى أبست به تأبيسا أى ذلاته وحقرته وكسرته قال عماس بن مرادس ان تك جلود بصرالخ وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة الانفال عند قوله تعالى وان جنح واللسلم فاجمح اوالسلم بكسر السين وفقها الصلح ويذكر ويؤنث تأنيث نقيض وهو الحرب لان الحرب المقاتلة والمازلة ولفظها أنثى يقال قامت الحرب على ساف وقد يذكر دها باللى معدى القتال يقال عرب شديد و تصغيرها حرب لان الحرب المقاتلة والمازلة ولفظها أنثى يقال قامت الحرب على ساف وقد يذكر دها باللى معدى القتال يقال عرب شديد و تصغيرها حرب و القياس الهاء واغاسة طت لئلا يلتبس عصغرا لحربة التى هى كالرمح

في ﴿ انَّ الْصَنِيعَةُ لاتَـكُونُ صَنِيعَةً \* حَيْدُ صَابِجُ اطْرِيقَ المَصْنَعِ اللهِ وَالْصَنَعِ اللهِ اللهُ أُولَا وَيَ القَرَائِبُ أُودِعَ فَاعْدِيهَا \* لِللهُ أُولَا وَيَ القَرَائِبُ أُودِعَ

فى سورة البقرة عند قوله تعالى الا أن تكون تجارة أى الأأن تكون التجارة تجارة حاضرة وهومن أبيات الكاب يخطب بنى أسد و يقول فم قد تعلون مقاتلتنا يوم الحرب اذا كان الحرب مظلماترى في اللكواكب ظهور الانسداد عين الشمس بغبار الحرب والتقدير اذا كان اليوم يوما وأشنعا حال لا خبر لان فيما تقدم من صفة الاسم ما يدل على الخبر في صير الخبر لا يفيد زيادة معنى فهو مما تنزلت في الصفة منزلة جزيه من الاسم

الم المرالا من ما استقبلت منه ، وايس بأن تتبعه اتباعا كا

في سورة آل عمران عند قوله تعالى فنقباً هار بها بقبول حسن يقال استقبل الأمراذ أخذ بأوله وعنوانه ومنه المثل خذالا من بقوابله أى بأوله فبل أن يدرف فوت ولله در الفائل المرافقة في المنافقة وتبعد الفوت ولله در الفائل الفرافقة في المنافقة ف

﴿ يُردالما وفلا تُرال جداولا \* في الناس بن عَثل وسماع ﴾

في سورة آل عمر ان عند قوله تعالى و تلك الايام نداوله ابين الناس كقوله من أبيات الكتاب

فيوم عليناو يوم لنا و يومانسا و يومانسر وقي أمثالهم الحرب بحال وعن أبي سفيان أنه صعد الجبل يوم أحد فكت ساعة ع م قال أن ان أبي كنشة أن ان أبي قعافة أن ان الخطاب فقال عمر هذارسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكروها أناعم وقال أبو سعيان يوم بيوم والايام دول والحرب بعال فقال عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقد لا كم في الذار فقال انكر ترعمون ذلك فقد حن الذا وخسرنا والمداولة بين الناس يقد لون بها ويستم عنه ونها و منشدونها يقال في المداولة بين الناس يقد لون بها ويستم ومن في الاخبية

أقدر بالورأيت فوارسى ، بعمايتان الىجوانب صافع المرحدث نفسك بالوفا ولم تكن ، للغدر حالبة مضل الاصبع علي

هوللكلافي في سورة المائدة عند قوله ولا تزال تطلع على فائنة منهم الا قايد الامنهم يقال على خيانة أوعلى فعلة ذات خيانة أوعلى نفس أوعلى في في في في المنافظة والمنطقة و

في ومناالذى اختير الرجال سماحة وجود الذاهب الرعاز على في وجود الذاهب الرياح الزعاز ع في من قومه في في في في في في في المناعر أهله وقد الجارو أوصل الفعل كافى البيت وقد مدح الشاعر أهله وقبيلة ما لمن المناحدة والجود في فضل الشيما الذى يضن فيه أهل البوادى لات الميرة تنقطع عنهم فيه و تمز الا قوات و يعدم المرعى فن كان جوادا في ذلك الوقت فا المراحدة والاصل المرعى فن كان جوادا في ذلك الوقت في الجرافظ او تعدى الفعل بنف و المناطقة في ما الرباح المناطقة في ما الرباح المناطقة في ما المناطقة في ما المناطقة في ما المناطقة في ما الرباح المناطقة في ما الرباح المناطقة في ما المناطقة في ما المناطقة في ما الرباح المناطقة في ما الرباح المناطقة في ما المناطقة في مناطقة في من

﴿ إِنَّ وَجِدْتُ مِن المَكَارِمِ حَسَبِكُم اللَّهِ أَن تَلْبُسُوا خِزَالْمُيَابُ وَتُشْبِعُوا ﴾

المريق في سورة الانفال عند قوله تمالى فان حسبك الله و دهده فاذا تذوكرت المكارم من في في مجلس أنتم به فتقنه والمسلم المناعلة على المناعلة والحرمن كل شي أعتقه وتقنع والمي غطوا وجوهكمن الحياء وجوير قدها قوما وقال كفاكم من المكارم لمس الثياب الناعمة وأكل المطعومات الطبيبة واذاذ كرت المكارم في مجلس فغطوا وجوهكمن الحياء فاستم منها في في في كان أنه أخد فهذا المهنى من قول المطبقة في الزرقان بندر لما استعدى عمر وضي الله عنه على الحطبيبة فقال عمراً ما قول المعلمية فقال عمراً ما والمناعلة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة وا

﴿ فِياليت شعرى والحوادث جه م اغدون يوما وأصى مجمع ﴾

في سورة يونس عند دقوله تمالى فأجموا أمر كموشر كا مسكم من أجع الامرو آزمه ما أذانوا هو عليه كاقال هل اغدون يوما وأمرى مجمع عليه في انفاذه وامتثاله يقال اجع الامراذانواه وعزم عليه وفي حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلاصمام له عدم عليه فينويه

﴿ الله عَنْ الل

على حديث عاتبت المشيب على الصبما وهذه عاله كل ظرف أزم الاضاعة اذاأضيف الى غير متمكن واما جرها فظاهر لانه اسم أضيف الى ماقبله في كان مجرورا وهو معطوف على نعبينا لان تقديره ونعبينا هم من خزى يومئذ

﴿ وَأَنْكُرَتُّنَى وَمَا كَانِ الذِّي نَكُرِتُ \* مِنَّ الْحُواُدِثِ الْأَالْشَيْبِ وَالصَّاعِ اللَّهِ

البيت الدعشى في سورة هو دعند قوله تعالى فلمارأى أيديه م لا تصل اليه نكرهم يقال أنكرت الرجل اذا كنت من معرفته في شك و نكرته اذا لم تعرفه يقول ان الحبوبة شكت في معرفتي ومانكرت الاالشيب والصلع فأنهما مبغوضان عندها \* وفي نسبة هذا البيت اللاعشى حكاية قال أوعبيدة كنت عاضرا عند بشار بن بردوقد أنشد شعر الاعشى فلما المع هذا البيت أنكره وقال هذا بيت مصنوع ومايشبه كلام الاعشى فعمت من فطنة بشار وصحة قريحته وجودة نقده الشعر

المعالم مدون ذلك والج \* مكان الشفاف تبتغيه الاصابع

فى سورة بوسف عند قوله تعالى وقال نسوة فى المدينة اص أت العزيز تراود فتا هاءن نفسه قد شغفه أحبا أى خرق حمه شغاف قلبها حتى وصل الى الفؤ ادوالشغاف حجاب القلب وقيل جلدة رقيقة يقال لها السان القلب اذاد خله الحب لم يخرج وفى معناه

يعلم الله أن حمل منى الله في سواء السوادوسط الشّغاف ويرحم الله ان الفارض حيث يقول انت في أسود الفواد ولكن الموادين المواد السواد المواد الموا

والبيت للنابغة-ناحدى القصائد التي بمتذَّرج الى النعمان مماقذفه به الواشون وبمده

وعيداً في قابوس في غيركنه . أتانى ودونى راكش فالضواجع وقوله تبتغيه الاصابع أي فلانجده من شدة الكمون وفيه مبالغة حسنة حيث جعل غير المحسوس مثله يطلب ويدرك وقيل تبتغيه الاصابع أي تلسمة أصابع الاطباء ينظر ون أنزل عن ذلك الموضع أم لاواغ النزل عند البرء

﴿ وَلَمْ تَنْسَى أُوفَى المصيبات بعده ﴾ • ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع

فى سورة بوسف عندة وله تمالى بالسفاء لى بوسف حيث تأسف على بوسف دون اخيه ودون الذالث والرزء الحادث أشد على النفس وأظهراً فراوالحكمة فى ذلك تمادى أسفه على بوسف وان الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضاطر باعنده أخذ بجامع قلبه وأن الرزء فيه كان قاءدة مصيباته قائله هشام قد فيع بأخيهاً وفي ثم أتى عليه زمان تناسيا ثم أصيب بعده بأخ آخر بقال له غيلان فقال ان الجزع بأوفى لم يزله ما يعقبه من المصيبات ولكنه زادا شتدادا ثم شبهه بالقرح وهو الجرح وقد صلب و يبس اذا أنك ثانيا أى أدى وقشرت جلبته أى أن القرح اذا فعل به ذلك كان ايجاعه أشدواً بلغ وبعد البيت

تمزيت عن أوفى بغيلان بعده \* عزاء وجفن العين ملا تن مترع ﴿ فَالْعَلَامُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ م

في سورة بوسف عند قوله تمالى تفتوً تذكر بوسف الفت والفتورا خوان بقال مافتى بفدل كذا قال أوسف افتلت خيل الخوالا صال في المتنوية بين بال بين يدعوا القوم بعضهم بعضا والادعاء في المتنوية بين أن الرجل اذا استصرح لوح بثو به وكان ذلك كالدعاء والانذار والتداعي في الحرب أن يدعوا القوم بعضهم بعضا والادعاء في الحرب في الحرب أن يقول ما آلف المناب الحيل تستصرخ ويدعو بعضهم بعضا من المنهز مين والمنقطة من ويلحق منه الى آخر هاوز عمانهم السكائدون أولا والا كثرون عدد لاحقهم أنيا والمنفردون ما المنابعة وحيازة المقصود ثالثا في فوق المنابعة والمنابعة ولا منابعة والمنابعة ولا والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة ولمنابعة والمنابعة والمن

فسورة الرعد عند قوله تعالى والذين صبر والبتفا وجدر بهم وأقام والصلاة وأنفق واعمار زقناهم سراو علانية حيث كان الصبر مطلقا فيما يريد المسائل في سورة الرعد على المسلم والمسلم وا

ن يجزع قالت أممة ما لجسمك شاحبا منذابتذلت ومثل مالك ينفع فأجبتها أمالجسمى أنة ودى بنى من البلاد فودعوا مصرع فغبرت بعدهم بعيش ناصب واخال أنى لاحق مستتبغ لا تدفع واذا للنيدة انشيت أظفارها وأنه يت كل غيدمة لا تنفع أريهم انى لريب الدهرلا أتضعضع ومنها

أمن المنون وريمه أتوجع والدهرايس بعتب من يجزع أمن المنون وريمه أتوجع الاأقض عليمكذاك الضعع المعقواهوي وأعنقوا لهواهم فتحرموا ولكل جنب مصرع ولقد حرصت بأن أداف عنهم فاذا المنبه أقلت لا تدفع وتجلدى للشامت بن أريهم و

والنفس راغبة اذارغبها . واذاردالى قليل تقنع والدهر لا يبقى على حدثانه ، حون السرامله جدالدار بع ولمارأيت البشرأ عرض دوننا \* وجالت بنات الشوق يحنن نزعا وهي طويلة وماذكرناة بعض منها

﴿ تَلفَتْ نَعُوا لَمِي حَتَّى وَجَدَّتَنَّى \* وَجِمْتُ مِنَ الْاصْفَاءُ لِيتَاوَأَخْدُعَا ﴾

هوللعماسى عندقوله تعالى في سورة الخرولا ملتفت منكم أحدومه في النه بي عن الالتفات ان الله تعالى المبعث الهلاك على قومه ونعاه وأهله اجابة لدعوته عليم وخرجمها جرافلم يكن بدمن الاجتهادفي شكرانه تعالى وادامة ذكره وتفريغ باله لذلك فأص بأن يقدمهم لئلا يشتغل بن خلفه قلبه وليكون مطلعاعاتهم وعلى أحوالهم لتلايفرط منهم التفاته في تلك الحالة المهولة ولثلا يتخاف منهم أحدلغرض له فيصيبه الدناب وليكون مسيرا لهارب الذي تقدم سربه ويفوت به ونهوا عن الالتفات لثلا يروا مانزل بقومهم من العذاب فيرقوا لهم ولبوطنوا أنفسهم على المهاجرة ويطيبوهاءن مساكنهم وعضوا ملتفتين الى ماوراءهم كالذي يتحسر على مفارقة وطنه فلايزال يلوى المه أخادعه كإقال تلفت نحوالحي الخوالليت صفحة العنق والاخدع عرق فها يقول لمأ أخذت في سيرى صرت ملتفتا الى مأخاني من الخي والاحباب فيهانح سرافي أثر الفائت من أحبابي وديارهم وتذكر الطيب أوقاتي معهم فيهاوقيل اذاالة فت المسافر لم يتم سفره واغما التفت لانه كان عاشقا فأحب أن لايتم سه فره ليرجع الى محمو به وقيل النه مي عن الالتفات في الاسمة كناية عن سواصلة السميرونرك الموانى والتوقف لانمن يلتفت لابدله فى ذلك من أدنى وقفة

﴿ أَتِعِمل مَن عِيد العبي \* دبين عيدة والاقرع ﴾ وما كان حصن ولاحابس ، يفوقان صرداس في مجمع ﴾ 👼 ﴿ وَمَا كَنْتُ دُونَ اصْ ئُي مَنْهُما ۞ وَمِنْ تَضَعُ الْيُومُ لَا يُرْوَمُ ﴾ 🐔

فيسورة الاسراء عندقوله تعالى ولاتتجمل يدك مغاولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ماوما محسورا عن جابر بينارسول الله صلى الله عليه وسلم جالس اذأتاه صبي فقال ان أبي يستكسمك درعافقال من ساعة الى ساعة بظهر فعد البنافذهب الى أمه فقالت له قل له ان أبي يستكسيك الدرع الذي عليك فدخل داره ونزع قيصه وأعطاه وقمدعر باناو أذن بلال وانتظر فإيخر ح للصلاة وقيل أعطى الاقرع بن حابس مائة من الابل وعمينة بن حصن كذلك فجاءعماس بن مرداس وأنشأ يقول أتجعل نهى ونهب المسدالي آخر الثلاثة أبيات فقال باأبا بكراقطع لسانه عني أعطه مائه من الابل فنزلت وقوله في الحديث من ساعة الى ساعة يظهر الظاهر تعلقه يبظهروهو تركيب فاشفى وفي المحرب والجم وقيل هومتعلق بجعذوف أى أخرسؤ الكمن ساعة الى ساعة أي من ساعة ليس فيها درع الى ساعة ياوذ ثمال الشرقين فها 🔳 ﴿ كَالْاذَالْفُرْ يَمِ مِن التَّبِيعِ ﴾ يظهرلنافهادر عوالدر عهناالقهمص

هوالشماخف سورة الاسراءعند قوله تعالى تم لاتجدوالكر علينابه تبيعا التبييع المطالب من قوله تعالى فاتباع بالمعروف أي مطالبة يقال فلان على فلان تبيع بعقه أى مسيطر عليه ومطالب له بعقه وهذانعوقوله ولا يخاف عقبا هاومن هذاالقبيل قول القائل

يُّلُوذُ من الشَّمْسِ اطْلاَوْها ، لياذ الغريم من الطالب وقريب منه قوله عداوعدت غزلانه م فكا نها به ضوامر من عزم لهن تبيع الشرقين اسم موضع ومنه المحقاب المذكورة في الابيات السابقة المان تطلع المرة على المان تطلع المان تطلع الم

هولابى ذؤيب في سورة الكهف عند قوله تعالى واصبر نفسك أى احبسها معهم وتبتها أى فيست نفساعار فقياحوال الحرب ترسو أى تثبت قيدل نفس عروف أى صبوراذا أصابها ما تكره والعارف الصابر وتطلع أى تنظر ساعة وتخفى ساعة كاهى عادة الجمان يصف صبره وتجاده عندالشدائدوان نفسه البتة صابره على المكاره في حال تكون نفس الجمان فهامضطربة قلقة خمأة

﴿ كَانْ مِحْوَالُوامِسَاتَ دُيُولُمَ اللَّهِ \* عَلَيْهُ قَضْمُ عُقَدْهُ الصَّوَّانُعُ

فيسورة الكهف عندقوله سالىحتى اذاباغ مطلع الشمس حيث قرئ بفتح الارموه ومصدر والمعنى بلغ مكان مطلع الشمس والمعنى كأنآ فارمجوالرامسات على قوم قيلهم ألزنج والرامسات الرباح المثيرات التراب فتدفن الاسثار تحته لآن الرمس تغييب تعت التراب والقضيم الجلد الابيض ولابدمن تقديرهكان أيحسن تشبهه بالقضم وذبولها مفعول مجرأى وهن ذيولها وقضم خبركان وهوالمشبه به أى كَان آ ارجر ذيو له اجلد عقته الكتاب ﴿ ورب من أنضد تعيظ اقلبه \* قد عدى لى موتا لم يطع ؟ ١

🗟 ﴿ و راني كالشجافي حلقمه 🔹 عسرا مخرجمه ماينـ تزع ﴾ 🕏 الم الم المرفى غيران يحسدنى وفهو يرقومثل ما يرقوالصوع

في سورة من عندقوله تعالى ان كل من في السعوات والارض على تقديرها نكرة موصوفة وصفة الجار بعدها وكذاك هي في البيث و معوز أن تكون موصولة قال أبو حيان أى أن كل الذى في السعوات وكل تدخل على الذى لانها تأتى العنس كقوله تعلى والذى جاء بالصدة وصدف به وكل الذى حلتنى اتحمل \* يعنى انه لا بدمن تأويل الموصول بالعموم حتى يضح اضافة كل اليه ومتى أريد به معهود أوشف بعينه استحال اضافة كل المه نضج اللحم والعنب ونعوه نضحافه و نضيح وناضج أدرك والاسم النضج بضم النون والفتح لغة والشعام قصور مانشب في الحلق من غصمة هم أونعوه و برقو أى يصيح والضوع ذكر البوم وجعه ضعان وقوله واذا يخاوله لحى رتع أى اذا خلايفتان كقوله أيحب أحدكم أن يأكل لم أخيه ميتاومن هذه الموصوفة والشعر السويد بن كاهل البشكرى أخي بني

كنانة من قصيدة مشهورة أولها بسطت رابعة الحمل لنا و فوصلنا الحمل منهاما اتسع ومنها من قصيدة مشهورة أولها كتب الرجن والحسدله و سعة الاخلاق فينا والصلع

وبناءالممالى اغا \* يرفع اللهومن شاءوضع أم لله فيناربها ﴿ وَصَنْدِعَ اللَّهُ وَاللَّهُ صَنْعَ

\*ربمن أنضعت غيظا قلبه \* الى آخر الاربعة أبيات وبعدها قدكفاني الله ماني نفسه ، ومتى ما يكف شيألا يضع

بنسما بجمع أن يغتابني • مطم وخم وداء يدرع وهي طويلة وما كتناه غررها

المرتم البغال عشية . فارعى فزارة لاهناك المرتم

في سورة طه عند قوله تعالى طه اذاف مربانه أمر بالوط وان الاصل طأفقاب الهميزة ها عانى قوله لاهناك المرتع ثم بني عليسه الامن فيكون كايكون الامر من برى ثم ألحق ها والسكت فصارطه والبيت للفرزد في معوجر وبنزهرة وقدولى العراق بعد عبد الملك بن يشربن مروان وكان على البصرة و محمد بن عمر و بن الوليد بن عقبة وكان على الكوفة وأوّله

نزع أن بشروان عروقبله و وأخوه والمناها يتوقع واحت بسلة البغال الخيقال هنانى الطعام ومن انى فاذالم تذكر هنانى قلت أمن انى الالف أى انهضم وقد هنئت الطعام اهنؤه وهنأت فلا نابلال هناءة وكان مسلة المذكور عنع فزارة من الرعى فلما الله المائم من العراق ناداهم الشاعر أى بنى فزارة لمرعوا ابلهم وفي رواية فارعى يخاطب ناقته ويقول قدر حل مسلة بالبغال عشية وقصد بنى فزارة وعلى هذا ففزارة منصوب قال سيبويه فى الكتاب ومن ذلك قوله منساة واغنا أصله امنسأة وقد يجوز فى ذاكله المدل حتى يكون قياسا مستقبا اذا اضطرائه اعركا قال الفرزد في راحت بمسلة البغال عشية الخوابد للالف مكانها ولوجه المائين بين البدل حتى يكون قياسا مستقبا اذا اضطرائه اعركا قال الفرزد في راحت بمسلة البغال عشية الخوابد للالف مكانها ولوجه المائين بين لا تكسر البيت وقال القرشي زيد بن عمروب نفيل سائتانى الطلاق أن رأنا و ملى قليلا قد جئتها فى بنكد فه ولا السلغة مسلت ولا تسال و بلغنا ان سلت تسال لغة وقال

عبدالرجن بن حسان وكنت أذل من وتدبقاع و يشعبه رأسه بالفهرواج يريدواجثي

للقطامي من قصيدته المشهورة التي عدح به از فربن الحرث المكلابي وأولها

قني قبل التفرق باضباعا \* ولايك موقف منك الوداعا الى أن قال

ومن يكن استلام الى تُوى ﴿ فقد الحسنت باز فرالمتاعا ﴿ فلوبيدى سواك غداة زلت ، فالقسد مان لم أرج اطلاعا اذا له المتكث لوكانت صغارا \* من الاخلاق تبتدع ابتداعا ﴿ فَالْمُ الْمُعَمِّمِ مَنْ الْالْحُلَاقَ تبتدع ابتداعا ﴿ فَالْمُ الْمُعَمِّمُ الْمُ الْمُعَمِّمُ اللهِ اللهُ ال

من البيض الوجوه بني نفيل . أيت أخلاقهم الااتساعا

في سورة طه عند قوله تمالى فاضرب لهم طرّ رقافى البعر بسااليس مصدر وصف به يقال بيس بيساو بيسا ونعوها العدم والعدم ومن ثم وصف به المؤنث فقيل شاتنا بيس وناقتنا بيس اذا جف لينها وقرى بيساو بابساولا يخاوالييس من أن يكون مخففاعن الييس أوصفة على فعل أو جعياب كصاحب وصعب وصف به الواحد تأكيدا كقوله ومعاجيا عاجه لفرط جوعه بجماعة جياع القتود عيدان الرحل وهو جع اقتاد وقيل جع قتد والحاليان العرفان المكتنفان بالسرة والحداو بة الناقة ذات اللبن والحوالب جعها والغزر جعفز برة يقال غزرت الناقة ذات اللبن والحوالب جعها والغزر جعفز برة يقال غزرت الناقة والشاة تغزر غزارة بتقديم الراعلى الراء الذاكر ابنها فهي غز برة وغرزت سقديم الراء على الزاى فهي غارزة أذاقل لبنها والمواعزة وياوجيا عاء مني جائما كقوله تمالي يجدله شها بأرصد الى واصداو خبركان في البيت بعده وهو

على وحشية خذلت خاوج \* وكان له اطلاطفل فضاعا فكرت تبتغيه فصادفته • على دمه ومصرعه السباعا خذلت أى تأخرت وخلوج اختلج ولدها والسباعا نصب بمضمر دل عليه صادفته وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة الجن عند قوله ومعاجياعا أى يجد شها باراصداله لاجله و يجوز أن يكون الرصد مثل الحرس اسم جع الراصد على معنى ذوى شهاب راصد ين بالرجم وهم الملائكة الذين يرجونهم بالشهب و ينعوهم من الاستراق

﴿ وعفاقسم من فرتنا فالفوارع \* بحبناأريك فالتلاع الدوافع ﴿ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ع

فى سورة الانبياء عندقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وصفت الموازين القسط وهو العدل مبالغة كانها فانفسها قسط أوعلى حذف مضاف أى ذوات القسط واللام في ليوم القيامة مثلها في قولك جئته بلس ليال خاون من الشهر ومنه بيت النيابغة فعرفته السيمون وفرتنا اسم المرأة وأريك اسم موضع والتلاع النيابغة فعرفته السيمون وفرتنا اسم المرأة وأريك اسم موضع والتلاع بحارى الماء وسمت ويروى توهمت واللام في لسيتة أعوام مثلها في حئتك للسيال خاون من الشهر يقول درس أثر ديار المحبوبة وتوسمتها فعرفته الموهمة أعوام ويتم البيت بغير وتوسمتها فعرفتها المواجدة على المعنى له داك من المكارم فليا في فعل دل على أنه عزى القيامه وأقد عيالا معنى له

﴿ أَبِعد بني أَمِّى الذِّين تما يعوا . أرجى حياة أممن الموت أُجرع ﴾

في سورة الشعراء عند قوله تعالى قال أصحاب موسى اللذركون بتشديد الدال وكسر الراء من أدرك الشي اذا تتابع ففنى ومنه قوله تعالى بل ادرك علهم في الا تنوة قال الحسن جهاوا على الا تنوق في معناه أبعد بني أى الخواله في الملتتابعون أي يتبع بعضا بعضا في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى مناأحد وقوله ابعد لفظه الاستفهام ومعناه التوجع فيقول أرجى الحياة أم أجزع من الموت بعسه اخواني الذين انقرضوا وذهبو اومضى واحداثر واحد أى لا يحسن الطمع في الحياة بعدهم ولا الجزع من الموت عقيب التنابع على والبيت من أبيات الحساسة وبعده

عُمانية كانواذوابة قومهم عبم منتأعطى ماأشاءوامنع أولئك اخوان الصفاء رزئتم وماالكف الااصبع عاصبع على النه المنافعة على الدي المنافعة على المنافعة عل

وانى للولى الذى ليس نافعى • ولاضائرى فقد انه لممتع

﴿ وبلدة يرهب الجوّاب دلجها وحتى تراه عليها يبتني الشيعا ﴾

قى سورة القصص عندة وله تعالى وجعل أهلها أسما أى فريقان شيعونه على ما بريد و دطيع ونه لاعال أحدمهم أن داوى عنقه قال الاعشى و بلدة الخود سيع بعضهم بعضافي طاعته أواصنا فافي استخدام ليستخدم صينه فافي بنا وصنفافي حورو صنفافي حفرو من الاعشى و بلدة الخود سيع بعضهم بعضافي طاعته أواصنا فافي استخدام ليستخدم صينه فافي بنا وصنفافي حفرو من المدة المعارفية المنافقة المستضعفة بنواسرا أيل وسنب ديم الابناءان كاهنا قال ولدمولود في بني اسرائيل مذهب ملك على بده البلدة المفازة والجواب من حبت المفازة أى قطعة اود المتما من أدبح الرجل المسارمين آخر الليل وادبح بالتشد و الدبلة ساعة من أدبح الرجل المسارمين آخر الليل وادبح بالتشد و الدبلة ساعة من الليل يقول رب بلدة يخاف الحق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة المنافق

🚭 ﴿ وَاسْتَحَكُّمُ وَاأْمُ مُ كُلَّهُ دُرِكُمْ 🍙 شُرُ وَالْمِرِةُ لَا تَحْمَا وَلَا ضَرَعًا ﴾ 🌓

ق سورة القصص عند قوله تمانى فلما بلغ أشده واستوى تم استحكامه و بلغ المبلغ الذي لا برادعا به كافال لقيط واستحكموا أمركم الخلالله والشرر القتل الشديد لله درك أي خيرك وصالح علائ لان الدرا فضل ما يحتلب واذا شموا قالوالا در دره أي لا كثر خيره ولاز كاعمله والشرر القتل الشديد والمربرة من المرة وهي القوة والمربر الجبل المفتول أمررته من اراور جبل ذو من اذا كان سلم الاعضاء صحيحا والقعم والقعم الشيخ والشيخة الشيخة الخلافة والمربول ضرع وهومن الرجال الضعيف وقوله أمركم بريداً من الامامة والخلافة يقول القيط قلد والمن الخلافة رجلا شرر المربرة أي القادر القوى غير الهرم الضعيف الرأى والعقل قال بعضهم يظهر انه ليس المراد حكم والمن الخلافة بل أراداً من الحرب قال بعض من بيت وبعض من بيت وبعض من بيت وليس ذلك وفي كامل أي العباس المبرد وغيره هكذا فقاد والمن حكم للمدركم ورحب الذراع بأمن الحرب مضطاعا الا يطعم النوم الاربث بعثه هم بكاد حشاه يقصم الضلعا المناسلة الامترة النادع عن مكر وه به خشعا

مازال بحلب هذا الدهرأشطره • يكون متبعاطوراومتبعا حتى استمرت على شرر من يرته \* مستدكال أى لا بعماولا ضرعاً والرحب والرحب الشي الواسع ورحب الذراع كناية عن الجودو قوله مضطلعا يقال اضطلع فلان بمذا الحسل أذا قوى واحتماله أعضاؤه والرحب والرحب الشي الواسع ورحب الذراع كناية عن أصحابها \* حينا ويدركها الفناء فتتبع كي

لاى العليب في سورة القصص عند قوله تعالى وكنانعن الوارثين أى تركنا تلك المساكن على حال لا يسكنها أحدون فناها وسويناها بالأرض فالوراثة المامجرد انتقاله من أصحابها والما الحاقه المباخلة الله في المبدء في كات تعرجع الى أصله ودخل في عداد خالص ملك الله تعالى على المرت الاالى الله تصبر الامور

المراع المراعدة في المراعدة والمراعدة والمراعدة والمرعدة

في سورة الروم عندة وله تعالى ثم اذا دعا كم دعوة من الارض اذا أنم تخرجون المراد سرعة ذلك من غير توقف ولاتشت كا يجمب الداعى المطاع مدعق ه ومنه البيت يريد بابن الطود الصدى أوالحجراذ الدهده وهذا من الاختصار كا تقول رأيت بزيد الاسد أى اذاراً يته رأيت الاسد

البيت لاوس بنجرمن قصيدته المشهورة التي قاله افي فضالة بنكلدة عدحه فيها في حياته ويرثيه بعد عماته وأقراهما

أينها النفس الحلى جرعا \* ان الذي تعذرين قدوقعا ان الذي جع السماحة والنع دة والبر والتق جعا و بعده البيت في سورة لقمان عند قوله تعالى هدى ورجة المعسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالا خرة هم بوقنون أى ان الصفة كاشفة حكى عن الاصمى أنه سئل عن الالعى فأنشد البيت وهو قوله أودى فلا تنفع الخرمين أم بان يحاول البدع المنافع المنا

﴿ وَالدَّهُ وَالدَّهُ لَا يَبْقَ عَلَى حَدَّنَانَهُ ۗ حُونَ السَّرَاةُ لَهُ جَدَانُدَأُ رَبِعَ ﴾

في سورة الملائكة عند دقوله تعالى ومن الجمال جدد بيض وقر الزهرى جدد بالضم جع جديدة وهي الجدة يقال جديدة وجدد وجدد وجدائد كسفينة وسفن وسفائن وقد فسر بها قول أبي ذويب جون السراة الخسون الاسود والسراة الظهر وسراة كل شئ أعلاء والجدائد الاتن اللواتي قد جفت المانهن يقال جديدة وجدد يقال امرأة جدّاء لا ثدى لها يقول أهلك الدهر بني وتواترت على المصائب فلى عزاء بأن الدهر لا يبقى على حدث أنه شئ حتى الحارم عالا تن يرعى في القفار والجبال

﴿ إِذَا قَالَ قَدْنَى قَالَ بِاللَّهِ حَالَمَة . لَمُعْنَى عَنَّى ذَا انَائِكُ اجْعَالُكُ ا

فى سورة الملاشكة عند قوله تعالى انه علم بذات الصدور وذات الصدور مضمراتها وهى تأنيث ذونعو قول أبى بكررضى الله عند ذوبطن خارجة جارية أى جنينها جارية كافى البيت المعنى مافى بطنها من الجلوما فى انائك من الشراب لان الحدل والشراب يصعبان البطن والاناء ألا ترى الى قولهم معها جلوكذلك المضمرات تصعب الصدور وهى معها كان اللبن يصعب الضرع ومند قوله

وانتعتذر بالمحل عن ذى ضروعها . الى الضيف يجرح في عراقيبا نصلي

وقال الله تعالى رب انى أسكنت من ذريتى بوادغرزى ذرع وذوم وضوع لعنى الصعبة وقدنى وقطنى بعنى واحدوه وحسبى وذاانا الثان ما في انائك من الشراب معناه أن الصيف الساميف أكرم مثواه وبالغ في تهيئة الشراب واللبن فقال له الضيف وهو يسقيه ما في انائك من اللبن وحلفة منصوب على المصدر لا كيت لان تقديره الاناء حسبى ما شهريته فقال له العساقى أقسم بالله لتشرين حسيم ما في انائك من اللبن و حلفة منصوب على المصدر لا كيت لان تقديره أحلف بالله والمنطق والمساقى المنطق والمساقى المنطق والمساقى المنطق والمساقى الاناء الى كان بين الخياطب وبين الاناء في عملا بسة

فررى لهاسرالفيافي وحرها . ومانقت الاالصاوع المراشع

هوالبيد في سورة يس عندقوله تعالى ان كانت الاصحة واحدة العامة على نصب الصحة على أن كان ناقصة واسمها ضمر الا تخدة لدلالة السياق وصحة خبرها والقياس والاستعمال على تذكير الفعل لان المعنى ما وقع الاصحة ولكنه نظر الى ظاهر اللفظ وان الصحة في حكم فاعل الفعل ومثلها في قراءة الحسن فاصحو الاترى الامساكنهم ويت لبيد و وما قيت الاالصاوع الجراشع وقال الاستو ماسلت من ويبة وذم في خرينا لا بنات العمل والجرشع العظم الصدر الواسع البطن وفي معناه قول الشاعر مشق الهواجر الهن مع السرى وحق في من كالم وصدورا وأن هذه من قوله

سجعاء جرتها الذميل تلوكه \* أصلااذاراح المطي غرانًا وقداستشهد بالبيت المذُّكُور في سورَة الاحقاف عند قوله تعالى فأصحوا لاترى الامساكنهم على تقدير القراءة بالتاء وترك تسمية الفاعل وهوضعيف لانه اذا كان الفاعل لا يمنع لحوق علامة التأنيث في الفعل الافي ضرورة كقوله \* وما يقيت الاالف اوع الجراشع . والقراءة بالساء أقوى لانه لا يقال ما حاء تني الا امن أة بل يقال ماجاء في الاامرأة أىأحداوني الاامرأة واعلم أنجدع تراكيب القرآن لايلزم أن تكون أفصم على الاطلاق بل بعضه أفضع و بعضه فصير فيكون وارداعلى جميع طرق الكلام وفنونه وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله \* وألحق بالحاز فاستريحا \* فلراجع

عدد على المراكز المراكز المالية الكالشهاب وضوءه عبور رماد ابمداذه وساطع ﴾ ﴿ فيسورة يس عندقوله تعالى فاذاهم عامدون أي كاتخمد النارفتعو درمادا كافي قول لبيد يحور رماداالشهاب شعلة نار ساطع يحور أى برجع وسلطع النورسطوعا انتشر وانبسط بعني ليس المرق حالة الشباب الاكثل الشهاب الساطع وكاأن آخر النار الرماد كذلك عاقبة الانسان برجع بالوت رماد اوفي معناه قول المعرى وكالنار الحياة فن دخان \* أوائلها وآخرها رماد وقداستشهدالسيت المذكور فيسورة الانشقاق عندقوله تعالى انهظن أن لن يحور أي يرجع الى الله تعالى تكذيبا بالمعادو يقال لا يحور

ولايحول أىلا يرجع ولا يتغدير فاللبيد يحورالخ وعن ابن عباسما كنت أدرى مامعني يحور حتى سمعت اعرابيا يقول لمنت أه Divan 2 663 41.7.1,12,13 حورى أى ارجعي و بعد البيت

وماللا الوالاهاون الاوديمة ، ولا بديوماأن تردالودائع والبيت البيدمن قصيدته المشهو رة التي أولما بلينا وماتبلي النعوم الطوالع . وتبقى الجمال بعد ناوالمصانع اليس ورائي ان تراخت منيتي ، لزوم العصائحي عليم االاصابع

أخبرأخبار القرون التي مضت \* أدب كاني كلماقت راكع

لعمرك مالدرى الضوارب المصي . ولازاجرات الطيرما اللصائع وآخرها ﴿ وَان عامِكُ الله ان تمايما \* تؤخذ كرها أو تردطا أما كم

فيسورة ص عندقوله تعالى والحق أقول على تقدير نصب الحقين على أن الاول مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كقوله ■ فذاك أمائة الشريد • وألارب من قلبي له الله ناصح كالله في ان عليك الله ان تبايعا وجوابه لا ملا أن والحق أقول اعتراض بين المقسم به والقسم عليمة ومعناه ولا أقول الاالحق قال أبواليقاء الاأنسيبويه يرفعمه لأنه لا يجوز حدف حق القسم الامع اسم الله ويعورنصبه على الاغراء أى الزموا الحق و يجور أن يكون مصدرا مؤكد المضمون الجلة أى قوله لاملان وبرواية أخرى ■ انعلى الله انتبايعا ■ نصب اسم الله بأن أى انعلى عين الله تعالى وتؤخد فمنصوب بدل من تبايع أى انعلى عين الله أن تؤخذ

وبدل الفعل من الفعل كبدل الاسم من الاسم

عنى ١١ مسموه عد مديد فرقد أصعت أم الخيار تدعى ، على ذنيا كله لم أصنع كه ١٤ لاى النجم العلى في سورة ص عند قوله تعالى فالحق والحق أقول أي أقوله كقوله تعالى في قراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسد في وقول أى الضم فدأ صعت الخو بعد البيت من ان رأت رأسي كرأس أصلع و بابنت عي لا تاوى واهجى أى ان هذه المرأة أصحت تنسب الى ذنبا ماصنعة عوتلومني على الشبب وهوذنب الايام لاذنبي كاقال أشاب الصغير وأفنى الكبيث ركر الغداة ومرالعشي وأنكرتني وماكان الذي نكرت . من الحوادث الاالشيب والصلعا

والرفع على قراءة ابن عام هوالرواية لان المعنى على السلب الكلى ولونصب لكان سلباج تياوالعدول الى الرفع عن الفصيم مع استلزامه الملذف الذى هوخلاف الاصل دليل افى على ماذ كرمن الفائدة

﴿ أَمَا تَتَّقِينَ اللَّهِ فَي جنبُ وَامْقَ • لَهُ كَبِدُ حِي عَلَيْكُ تَقَطُّعُ ﴾ في

فيسورة الزمرعند قوله تعالى باحسرتي على مافرطت في جنب الله الجنب الجانب يقال أنافي جنب فلان وجانبه و ناحيته وفلان لين الجنب والجانب ثميقال فرط فى جنبه وفي جانبه بريدون في حقه كافي البيت المذكور وهذامن ماب المكاية لانكاذا أثبت الامرقي مكان الرجل وحيزه فقد أثبته فيه ألاترى الى قوله ان السماحة والمروءة والندى . في قبة ضربت على ابن الحشرج والشعر لحيل بن معمر وهوأ حدعشاق العرب المشهور بن بذلك وصاحبته بثينة وهاجيعامن عذرة والبيت المذكور من قصصيدة أهاجك أملا بالداخل مربع • ودار باجراع الغديرين بلقع عينية طويلة أولها أوله

دياراسملى اذنحسلها معا . واذنحن منها بالمودة نطمع

وان يك قد شطت نواها ودارها و فان النوى عما تشب و تجمع الى الله أشكولا الى الناس حما ولا بدمن شكوى حبيب برقع الا تتقين الله في في قان فو الدي عندا الدهر أجمع الا تتقين المدرى و في المكون في المكون النفس تشفع الا تتقين البيت و بعده النافس تشفع الا تتقين البيت و بعده النافس تشفع الما تتقين البيت و بعده الما تتقين البيت و بعده الما تتقين البيت و بعده الما تتقين ا

غريب مشوق مولع بادكاركم = وكل غريب الداربالشوق مولع فأصحت عما أوجع الدهرموجما وكنت لريب الدهر لا أتغشع

فيارب جنبني اليهاوأ عطى الشمودة منها أنت تعطى وتمنع في المارب على المارب المار

للاعشى و بعده بذات لوث عفر نّاة أذاع ثرت فلا المعس أولى لهامن أن يقال أها في سورة القتال عند قوله تعالى فتعسالهم وأضل أهما لمد المدة المسلم المدالانتها و يقال الماثر العاللة المائد عاء بأنه ينتعش بريدالشاعر ان العثور والانخطاط أقرب لهمامن الانتعاش والمثوث أى رب بلدة مجهولة الاعلام كلفت نفسى قطعها وشاده في هي على قطعها اذا سراج المع قوله بذات لوث اللوث من الاضداد وههذا عمني القوة أى بناقة قوية أى تواتى هي على قطع هذه الملدة المجهولة التي لا اعلام لهما بناقة ذات قوة غليظة

﴿ وَمُ اسْئَتُ مِن رُهُمُ وَهُ وَالْفَتِّي \* عِصْقَلْا بِادْلِسْقِي الزَّرُوعِ ﴾ [

في سورة ق عندقوله تعالى لن كان له قاب أو ألقى السمع وهوشه يدأى قلب واع لأن من لا يعى قلبه ف كانه لا قلب له والقاء السمع الاصغاء وهوشه يسدأى عاضر بفطنته لان من لا يعضر ذهنه ف كائه غائب والزهزهة من قول فارسى يقال عند دالاستحسان زهاره قال الزمخ شرى وقد لم الامام عبد القاهر في بعض من يأخذ عنه ولا يعضر ذهنه بذلك البيت يد في أن قول التمايذ في حال تعليم الماه وروزه

كثيروا كن قليه غائب عنه وذاهب الى مصقلابا ديسقى زرعه وقبله

مجى عنى فضلة وقتله على عمى عن شأب الحوى النزوع ثم رى جبلة مشبوبة قد شددت أجاله النسوع ماشئت الخوم صقلاباد محلة بجرحان ذكر في الا به ما يفيد أن الاول أعنى لن كان له قلب غثيل وأن قوله وهوشهيد امامن الشهود عمى المضور والمراد التفطن لان غيرا لمتفطن منزل منزلة الغائب فحاز أن يكون استعارة وجاز أن يكون مجاز امر سلا والاول أولى وامامن الشهود على حسن الاصغاء أووصفاله من قوله لتكونوا شهداء على الناس كائه قيل هو من جلة الشهداء أى من المؤمنين من هذه الامة فهو كذا ية عن الوجهين وجاز أن يقال على الاول من هذين الوصف مقصود

هولا بى القيس بن الاسلت في سورة والذاريات عند قوله تعالى كانوا قليلامن الليل ما يهيه ون حص شعره اذاحلقه والبيضة المغفر والهجوع الفرار من النوم والمراد انحسار الشعرعن الرأس باعتبار لبس المغفر وادمانه اياه

﴿ أَمْنِ المُنُونُ وربِهِ أَنَّوجِم \* والدهر ليس عِمْبُ من يَجزع ﴾

في سورة الطور عندة وله تعالى نتر بص به ريب المنون وريب المنون ما يقلق المنفس و يشخص بهامن حوادث الدهر والدهرايس عمت من عزع أى لا يعتب الجازع ولا يزيل عتمه كاقبل عن الدهر فاصفح انه غير معتب و في غير من قدوارت الارض فاعتب وسن ذلك قول القائل ولوأن غير الموت شياراً أصابهم عميدة ولكن ماعلى الموت معتب والمبيت لا بى ذو يب الهذل من قصيدة طويلة يرقى بها بنيه قيل وهي أجود من ثبة قالتها العرب وأولها من المنافظة بين من المنافظة المرب وأولها من المنافظة المنافظة المرب وأولها العرب وأولها المرب وأولها العرب وأولها العرب وأولها المرب وأولها والمرب والمرب وأولها والمرب وأولها والمرب وأولها والمرب وأولها والمرب وأولها والمرب والمرب

أممالخندك لادلاغ مضعا • الأأقض عليك ذاك الضعع أودى بنى وأعقبونى حسرة • بعد الرقاد وعسرة ما تقلع فغيرت بعدهم بعيش ناصب • واخال أنى لاحق مستتبع واذا المندة أنشدت أظفارها • الفيت كل عمة لا تنفع حتى كاتنى الحوادث مروة • بصفا المشرف كل وم تقرع الجدائد الاتن التي جفت البانه اوقد تقدم الكالم على معنى

قالت امامة ما لجسم كشاحما به منذابتذات وقل مالك بنفع فاحبيب تها ارقى لجسمى انه و أودى بنى من البلاد فود عوا فالعين بعدهم كان حداقها كلت بشوك فهى عورا تدمع ولقد حرصت بأن أدافع عنهم و فاذا المنيب قالم أن المنامة عنهم وتجلدى للشامة بن أربهم والدهر لا يبقى على حدثانه والدهر لا يبقى على حدثانه والدهر لا يبقى على حدثانه والدهر لا يبقى على حدثانه

بعض الأسات

﴿ وَمِن يرجع العام ال أهله \* فا أكيل السم بالراجع في

في سورة العنم عند قوله تعالى والنعم اذا هوى عن عروة من الزبير أن عتبة من أنى لهب وكانت تعته بنت رسول الله صلى الشعليه وسلم أراد الموروج الى الشام نقال لا تين محمدافلا و ذينه فأتاه فقال بالمحمد هو كافر بالنعم اذا هوى و بالذى دنافت دلى ثم تفل فى وجه رسول الله صلى الشعليه وسلم ومى عليه النه و ما من الديد و المائم في الله عنده الديم و المائم في المائم في المائم في المائم في المائم في المائم و المائم

في سورة النجم عند قوله تمالى قاب قوسى و قد جاء التقدير بالقوس والربح و السوط والذراع والباع والخطو و الشبر والفتر و الاصبع قال بوقد جعلتنى من خريمة اصبعا بوابقاء الفرس ما تبقيه من العدوالى أن تقرب من المقصد و من عادة الخيل أن تبقى من عدوها بقية لوقت الحاجة اليافتي ما استمست بعد الكر و العمل أعطم او العرادة اسم فرس القائل و الظلم بالتسكين الغمز في المشي لوجع في الرجل يقال ظلم البعير فهو ظالع يقول انها لم الوصلتني الى العدو الذي هو خريمة و بيني و بينية قدر مسافة اصبع عرض له اظلم وهودا على من في الرجل ففات مني وهرب وقوله اصبعا أى مقد ارمسافة أصبع و فائل الشعر الاسدى يصف فرساوه و من قصيدة من الطويل المها

فان تنج منها باخريم بن طارق وفقد تركت ما خلف ظهر لـ بلقعا ونادى منادى الحي أن قد أندتم وقد شربت ماء المزادة أجعا أص تنج منها الموينا الفتى أن تقطعا أمرى بنعرج اللوى \* ولا أمر المعصى الاصف يعا اذا المرام بغش الكريمة أوشكت «حبال الهوينا بالفتى أن تقطعا

چىدىنىغر بىسىدوقدارى ، وغربىسىدلىمطى مومهطع كى

في سورة القبر عند قوله مهطعة من أنى الداع أى مسرعت مادى أعناقه من الده وقيل ناظرين الده لأ يقلعون بأبصارهم والتعبد التخاذ الناس عبد القول تعبد في هذا الرجل وكان قبل هذا مطيعالى وناظر اللى "لا يقلع بصره عنى ينتظر من اسمى وقوله تعبد في اخبار في صورة الانكار كقوله أفرح أن أرزا الكرام وقد تقدم في ووانى لاستوفى حقوفى جاهدا ولوفى عيون النازيات باكرع في سورة القمر عند قوله تعالى على ذات ألواح ودسرار ادالسفينة وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب مناج اوتؤدى مؤداها ونحوه ولوفى عيون النازيات بأكرع بسوف دقيقة أراد ولوفى عيون الجراد النازيات الوائد المنازيات المنازيات الابل وانه الضمورها وي أشعاصها عيون الجراد سماه قابلها حتى في عين الجراد الابل وانه الضمورها وي أشعاصها في عين ما يقابلها حتى في عين الجراد الان المتروب الاكرع وهي أرجلهن والتزوالوث بيضا الشاعر هزال الابل وانه الضمورها وي أشعاصها في عين ما يقابلها حتى في عين الجراد الان المتروب الاكرع يختص بها

💣 ﴿ وَقُدَّ الْمُعَالَّمُ عَامِمُ مِسْرًا ﴿ هَمَا النَّ يَجْزِينِي الذِي كُنْتُ أَصْنَعَ 👫

في سورة القهر عند قوله تعالى ولقد دسرنا القرآن لذكر سهلناه الاذكار والاتعاظ بأن شعناه بالمواعظ الشافية فهل من متعظ وقيل ولقيد سهلناه للعن وقيل المعنى ولقد هما بالله كرمن دسرنا قته للسيراذا أرسلها و دسرفرسه للغز واذا أسر جه وألجه قال وقت اليه بالله الميسرا الخيفظ وقيل المعنى ولقد هميئاله باللها مالله فاع والقتال ثم قال في ذلك الوقت يجز منى ما أعاد شه و أعام له به من ابثار اللبن والتضمير والتعليف وهو من أبيات الحاسة قال كان البدوى يقف على فرسه ناقة أو ناقتين في كان دسة مه البنها يقول ساعة بفرح يجزى هذا الفرس ما كنت أصنع في شأنه من اعطاء اللبن فقوله هنالك اشارة الى ذلك الوقت على سبيل الاست مارة أو اشارة الى مكان القتال لقوله فقوت المه بالله المناقب في قوله غير واضع كان المناقب في سبيل الاست مناقب المناقب في مناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب في قوله غير واضع كان المناقب مناقب و سبي قال مناقب مناقب مناقب المناقب المناق

في سورة المن عند قوله تعالى والمسنا السماء فوجد ناها ملت وساشد بداوشها اللس الساست عبر الطلب الأن المساسط الب متعرف قال مسسنا الخوه ومن أبيات الجاسة يخاطب الشاعر بني عمد يفتفو بأنه مخول أيضا دونهم فيقول طلبنا من قبل الاتباء التفاخوف كنا فرسي رهان م طلبنا من قبل الامهات في كان بنو محمد يفتفو بالمضاجع كنا يفعن الازواج وما أحسنها وهذا من أحسن المعاريض من أمها تسكم ومن هذا الباب قوله

اذاماانتسىنالم تلسد فى لئيمة ولن تعدى من أن تقرى به بدا الازدر بن فتى من أن يكون له من أم من الروم أوسسودا عماء

وعلى عكس ذلك قوله

فافيا المهات الناس أوعية و مستودعات وللا تباء أبناء وقد تقدم الكلام على البيتين في محلهما على سبيل البسط والاطناب على ستيسنه ذوق أولى الالماب

﴿ حِدْمِنَاقْيسِ وَعِددارِنا . ولناالاب والمكرع ﴾

في سورة عيس عند قوله تعالى وفا كهة وأبا الجذم بالكسر والفتح الأصل وجذم القوم أصلهم والاب المرعى لانه يؤب و ينتجع والاب والام اخوان قبل ان بعضه م خاطب مخدوما وقال له أنت عند نامتل الاب بتشديد الباء فقال له لملك ترعانى والمسكرع المنهل يقال كرع الماء أى تناوله دفيه يقول أصلنا من قيدلة قيس ومن عاناوم صلنا نعيد

المريخ رأيتهم منسم عمر المريخ رأيتهم منسم المعمم مره أوسافع كي

في سورة العلق عند قوله تعالى النسفة المانية السفع القيض على الشي وجدبه بشدة نقع الصوت اذار تفع الشاعر يصفهم بالسرعة الى الحرب والنصرة حتى أن بعضهم بأخذ بناصية مهره ولا يلجمه تعييلا من الاجابة و فذاخص المهر لانه حاضر برى في البيت والاسفع الذي أصاب خده لون يخالف سائر لونه من سوادو قبل في قوله النسفه ابالناصية أى لنعلنه علامة أهل النار في سودوجهه وتزرق عينه قاكت و بالناصة من سائر الوجه لا نها في مقدم الوجه

﴿ حرف الفاء ﴾

﴿ وغيضة الموت أعنى المسذَّدُّت لَمْ الله عرض مالخر وق الارض معتسفا ﴾ ﴿ كَانْتُ هِي الوسط الحمي فاكتنفت ، بها الحوادث حين أصبحت طرفا ﴾ ﴿

في سورة البقرة عند قوله تعالى وكذلك جعلنا كم أمة وسطا الغيضة في الأصل مغيض ما يجتمع فينبت فيه الشحر وهه نا العسكر والبذ اسم موضع وعرم مما أى حيشاو خوق الارض طرائقها والعسف ركوب الاحم من غير تدبير وعسف عن الطريق أى عاد عنسه والوسط المحمدي يقال النعيار وسط الان الاطراف يتسارع البها الخلل والاعواز والاوساط محمدة محفوظة ومعناه مجتمع المعسكر قدت لها عسكرا كثيرا من كثرتهم لا يقدر ون أن يسير واسواء السيل بل يمتسفون عنه وكانت تلك المعركة وسلطا محمد المناه الفساد فأصحت يتلك الوقعة طرفا يتسارع البه الفساد والشعر لابي عام يصف فيه المذوهي قلمة بادك الخرى ظهرف أيام الممتصم وبعده وطل بالظفر الافشدين من تديا و وبات با يكها بالذل ملتحفا والافشين كان صاحب حيش المعتصم والقصد مدة في مدحسه رتمة والم عامي ولاعرة عافي ولاعرة عافي ألسنة العوام مخالفا لما نقل أعشر جع والاواسط مفرد ولا يتبع الجع عفرد على انه يحمل على غلط الكاب بأسقاط الالف من الاواسط والهاء من العشرة

﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللّل

فى سورة البقرة عند قوله تعالى ما ما كلون فى بطونهم الاالناريعنى فعلفها كل ليلة ثن اكاف و فى المثل تجوع الحرة ولا تأكل ثديما أى لا تأكل أحرة الرضاع وقد استشهد بالبيت المذكور فى سورة التوبة عند قوله تعالى ليأ كلون أموال الناس بالباطل من حيث ان الاموال يو كل بهافه مى سبب الاكل

﴿ وَاللَّهُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ رَمِتَ بِنَا ﴿ شَعُوبِ النَّوِي وَالْهُوجِلِ المُنْعَسَفُ ﴾ ﴿ وَعُلْمُ اللَّ

هوالفرزدق في سورة البقرة عند قوله تعالى فشر بوامنه الأقليل منهم حيث رفع مسعت مع كونه استثناء مفرغافي موضع المفعول به وهدذا من ميلهم مع المعنى لانه في موضع الفاعل والاعراض عن اللفظ جانباوهو باب حليل من على العربية فلما كان معنى فشر بوافى معنى فا بنطيع و معنى في مورة طه الامسعت أو مجلف وقال بيت لم تزل الركب تهد طك في تسوية اعرابه فن روى الامسعت أو مجلف كانه قال لم ينقر في المال الامسعت أو مجلف ومن روى الامسعت أو مجلف كانه قال لم ينقر في المال الامسعت أو مجلف ومن روى الامسعت أو مجلف فانه رفع مجلف بالمعنى المال الامسعت أو مجلف أى لم يستقر فعلى هذا المعنى لم يدعمن المال الامسعت أو مجلف أى لم يستقر فعلى هذا المعنى لم يدعمن المال الامسعت الم يستقر فعلى هذا المعنى المال الفرزدق ان كان من عام و فهلا قال مسعد المقال المناقل الفرزدق ان كان من عام و فهلا قالت مسعد افقال قلت ذلك لنشقى به النصويون

في سورة البعرة عندة وله تعالى وذر وا مابق من الرباحيث قرى بسكون الياء كافى قوله مارضى ليكم

﴿ لَقَ الْمُ الْمُنَاتِ الْمُ حَمَّا ﴿ مِنَاقَ أَنْهِنَّ مِنَ الضَّمَافَ ﴾ ﴿ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوتْ بِعِدَى ﴿ وَأَنْ يَشْمُرُ بِنَ رَبْقَا بِعِدْصَافَ ﴾ ﴿ وَأَنْ يَشْمُرُ بِنَ رَبْقَا بِعِدْصَافَ ﴾ ﴿ وَأَنْ يَشْمُ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مُنْ الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ مُنْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْمِدُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِي اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمُلْمُ الْمُعِلِمُ

في سورة آل همران عند قوله تعالى ما ينفقون حيث شبه ماكانوا ينفقون من أموالهم في المكارم والمفاخ وكسب الثناء وحسن الذكر بن النساس لا يبتغون به الاوجه الله بالزرع الذي حيسه البرد فذهب حطاما على تقديراً ن يكون من قولك ان ضيف فلان فني الله كاف قائل هذار حل من تيم وكان قدتا قرم في الخروج الى الغزو ومنعته الشفقة على بنيات له وفقد من يعوف بعده الرنق كدرا لماء ونباعنه اذا فارقه و المجاف جع أعجف وهو الذي لا سمن له وسموت مهرى أي حملت له علامة والسمياء العسلامة يقول ان جبني وتتخلف عن الغزو هو لا البنات فانى ان قتلت لم يبق من يكسب لهن فعرين وجعن ونبت عين من يتزوجهن عنهن ولولاهن سموت مهرى الغزو

﴿ لِجَاعَةُ سَمُواهُواهُمُ سَنَةً ■ وَجَاعَةُ جَرُ لَعُمْرِي مُوَكَفَّهُ ﴾ ﴿ وَدَشْهُوهُ عَامِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا ال

البيتان للزمخشرى عندقوله تعالى لن ترافى ولكن انظر الى الجبل الى آخر الا "بة موكفة من الاكف وهو البردعة والملكفة قولك بلاكيف بقر رمذه به في نفى الرؤية و يقدح فى أهل السنة والجماعة الذين يصد قون بان وية الله تعالى حق ويقولون نرى ربنا يوم القيامة بلاكيف كا قال النبى صلى الله عليه وسلم انكر ون ربك يوم القيامة كاتر ون القسم والمة البدر لا تضامون في رؤيته وكأن الشافعي وضى الله عنه يقسك فى اثنان الرؤية بقوله تعالى كلا انهام من ربم يومئذ المحمول الله عبد الكفار بالسخط دل على أن الاولياء يرونه فى الرضا وسئل رسول الله على الله على الله عنه والما يقوله تعالى الله عنه المولى و عشية ورقنا الله تعالى رقيته ومنهم من ينظر الى ربه في المهدوم القيامة وقال منهم من ينظر الى ربه في السنة من في الانباكرة وعشية ورقنا الله تعالى رقيته في الانباكرة معمولة مولة وعرض ما أنشذه وأنشأه من الهذبان بأبيات ذكرها السكوني في التمييزوهي

سميت جه الاصدرا مة أحد و ووى البصائر بالج برالموكفه و ورمية معن بعد تسمية المحل الوليدة عن المسائر بالج برالموكفه و وتعقوفوا وتستروا بالبلكفه نطق المكتاب وأنت تنطق بالهوى \*فهوى الهوى بكفى الهاوى المتاهه \*وجب الحسار عليك فانظر منصفا في آية الاعسراف فهي المنصفة و أترى الكريم أتى بجه لما أتى وأتوا شيوخك ما أتوا عن معرفه في أني ألم به الحيال يطيف و ومطافه بكذكرة وشغوف \*

هولكمب بن (هبرعند قوله تعالى أن الذين أنقوا ذامسهم طيف من الشيطان تذكر وافاذاهم من مرون طيف من الشيطان لسة منه من قولهم طأف به الخيال يطيف طيفاواني معناه فكيف وأين وألم أى تزل والالمام الزيارة والشغوف امتلاء القلب من الحب

في سورة هود عند قوله تعالى لوأن في بكرة وقرة أو آوى الى ركن شديد بالنصب باضماران كانه قال لوأن لى قوة أو آو ياوجو ابلو محذوف تحديد النصب باضماران كانه قال لوأن لى قوة أو آو ياوجو ابلو محذوف تقدير الدعمة في العماء نوع من الا كسية فيه خطوط سودو الشفوف الرقاق من الثياب والشف من الستور الذي برى ما خلفه تقول ليس ثياب خشسة من حلال بلارعونة و بعده تقرع في أحب الى من ليس ثياب تنعم وتكلف فيها سحنة عينى في الماسلة في السيبويه المتعدم الماسلة على الماسلة في الماسلة على الماسلة في الماسلة على الماسلة في الماسلة على الماسلة على الماسلة في الماسل

وبيت تعفق الارباح فيه \*أحب الى من قصر منيف وبكرتشب ع الاظمان سقيا \* أحب الى من بغل زفوف وكلب بنج الطر الوغني الحب الى من قط ألوف وخرق من بنى عي نعيف الحب الى من جلف عليف وليس عماءة وتقرعيني الخ

فها أبنى سوى وطنى بديلا في في دائة من وطن شريف قولها جلف عليف قال أبوالجاج تعنى بذلك معاوية لقوته وشدته مع سمنه ونعمته انى

﴿ إِنَّ عَلَّى مَا تَرِينُ مِن كَبِرِي ﴿ أَعْرِفُ مِن أَيْن تَوْكُلُ الْكُمَّفُ ﴾

في سورة الراهم عند قوله تعالى ألجد لله الذي وهب لى على الكبر ععنى مع كافي الديت وهو في موضع الخال معناه وهب لى وأنا كبير في المال الكبرية قول انى مع ما ترين بالمحبوبة من كبرى اعرف الاشياء حق معرفة الانى مارسة اطول الزمان وما أصابني خرف يضرب هذا المثل للرجل الداهي قال بعضهم توكل الدكتف من أسفلها ومن أعلى دشق علمك و يقولون تجرى المرقة من لم الكتف والعظم فاذا أخذتها من أسفلها انقشرت عن عظمها و بقيت المرقة كانها أنابتة

ازهبرهل عن شيبة من مصرف • أملاخلودلياذل متكاف،

في سورة الكهف عند قوله تمانى ولم يحدّوا عنها مصرفا أى معدلا وزهيرترخيم زهيرة اسم امن أة والبيت لا ي كبير الهذك أى يازهيرة هل انصراف عن الشيب والاستفهام لا زنكار أى لا يقدر أحد أن ينصرف عنه فيأخذ غير طريقه أم لا خلود لاحد ببذل ما عنده ويتكلف بذله على مشقة وأراد بقوله أم لا خلود أنه لا مصرف عن الشيب لانه لو كان عنه مصرف لا مكن الخلود

الله وقال حنان ما أتى بك ههنا ، أذونسب أم أنت بالحي عارف ك

أنشدسيبو به هذا الديث في كتَّابه ولم يعزه الى أحدوا ستشهدبه في سورة من يم عند قوله تعالى و حنانا من لدناو قبل لله حنان كاقبل وحيم على سييل الاستعارة وقال ابن عباس كل القرران أعلم الا أربعا غسان وحنان والاقاه والرقيم كائن الشاعر أنكر مجيدً ما الحالى الحق فقال له قبل وقبله فقال له قبل حقمنك ما أتى بك الى ههنا أقريب ذونسب أتى بك والبيت لنذر بن درهم السكلي وقبله

أحدث عهدمن أمينة نظرة . على حانب العلماء اذاً ناواقف

وبعده الببث وهوخبرمبتدامحذوف أى الذى أتى بكعندنا أوأص ناحنان ومنه قوله

أَبَامِنْدُرَأُ فَنَيْتَ فَاسْتَبِقَ بِعَضْنَا . حَنَانِيكَ بِعَضْ الشَّرَاهُ وَنَّ مِنْ بِعَضْ فَوْوِدْنِيانِيةُ وَصَتَّ بِنَهِا \* بِأَن كَذْبِ القَراطَقِ وَالقَر وَفَ }

في سورة العنكبوت عند قوله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حسنا ووصى حكمه حكماً أم كاتقول وصيت بدائن بفعل كذائى أمرته ومئه قوله تعالى ووصى جا ابراهي بنيسه أى وصاهم بكلمة التوحيد وأهر هم جاأى امراة ذبيانية وذبيان المرقب قبيلة وكذب معنياه الاغراء أى عليكه والني السكيت كان كذب ههنا الاغراء أى عليكه والفي المصاح وكذب قدت كون عمنى وجب وفي الحديث ثلاثة اسفار كذب عليكم قال ابن السكيت كان كذب ههنا اغراء أى عايم به وهي كلة نادرة جاءت على غير قياس وجاءعن عمر رضى الله عند مكذب عليكم الج أى وجب قال الاخفش فالج من فوع بكذب ومعناه كتب لانه بريدان يأمر بالج كايقال أحكنك الصيد أى ارمه قال الشاعر

كذب المقيق وماءشن بارد . انكنت سائلتي غبوقا فاذهبي

والقراطق جع القرطق وهي القطيفة المخدلة والقروف أوعية من أدم وقيل القروف شئ من جاود يجعل فيه اللحم المطبوخ بالتوابل يصف امر أة ذبيانية وصت بنيها بحفظ القراطق والقروف

﴿ وَأَخُولُ الذي لا عَلَا الحس نفسه . وترفين عند المحفظات الكمَّا أَفْ مُ اللَّهِ

في سورة الاخراب عندقولاً تمالى اناعرضنا الامانة على السموات والارض والجمال المراد بالامانة المطاعة وعرضها على الجمادات واباؤها والسيفاقها بحاز وأماحل الامانة في قولك فلان عامل الامانة ومحتمل في يدأنه لا يؤديه الى صاحباحتى ترول عن ذمته لان الامانة ومحتمل في يدأنه لا يؤديه الى صاحباحتى ترول عن ذمته لان الامانة كائنه ادا كمنة المؤتن عليها وهو عاملها ألا ترى انهم يقولون ركمته الديون ولى عليه حتى ونعوه قولهم لا علك مولى لولى نصراً بريدون أنه يمذل له النصرة ويساتحه به اولا عسكها كالا عسك المائل ومنه قولهم أنخوجه المائل المنافق والمعلق المسالك المائل المنافق والمعلق المسالك المائل المنافق والمنافق والمناف

اذالقام أنصرى معشر خشن عندالحف ظه ان ذولوثه لانا وارفضاض الدمع ترششه والكتيفة السخيمة والحقد أى لاعساك والعنى أخوك الذى ان أصابك من أحدما دسوعك دفض الثوتر نعد كنا تفه منه ولا علك نفسه الحس والعقل والنظر في العواقب في تأخير الانتقام والحفظات من أحفظه اذا أغضبه والكتيفة الضغينة أى هو الذى اذار آك مظلوما رقاك وذهب حقده

💣 ﴿ مَا انس سَلَّى عَدَاهُ تَنْصَرُفَ 🍙 تَمْنَى رُوْبِدَاتْكَادْتَنَغُرُفَ ﴾

في ورة ص عند قوله تعالى ولى تعمة واحدة في قراءة ابن مسودولي نعمة أنني كأنه وصدعها بالعرافة في ابن الا نوتة وفت ورها والغرف

غرفك الما وبالغرفة فرس غراف كثير الاخذمن الارض بقواعه وصفها بالاناة والتؤدة وانها تكادننغرف من الارض بوطئها الاهاأى قريب من ذلك وسيأتى لهذا زيادة ادخار عند شرح قوله فتورالقيام قطيع الكلام للعرب العشاء اذالم تنم

﴿ أُودى جيم العلم مذاً ودى خلف \* من لا يعد العلم الا ماعرف ﴾ ﴿ وراو به لا يجتمع في من العيم العلم الخسف ﴾ [

في سورة المؤمن عند قوله تعالى يوم نقول المهنم هل امتلائت أى القوام بتعذيب أهلها قال في الكشاف أن قلت هلا قبل الذين في المنار المؤنم القيام الميلاة القعروة ولهم في النابغة المؤنم القيام الميلاة القعروة ولهم في النابغة جهنام تسمية بها لوعهم أنه ياقي الشعر على السان المنتسب اليه فهو بعيد الغور في علم بالشسعر كا قال أبونواس في خلف الاجرقايذ موالشعر لا ين وأس في خلف الاجرالذي قمل فيه خلف بالمسلمة في المنابعة المنابعة

قوله راوية أى كثيرال واية لا يجتنى العلم من الصف لانة محفوظ في صدره قليدم أى بنرغز برة الماء والعيد لم الركية المكتبرة الماء والخسف البعيدة الفور

في سورة الزمر عند قوله تعلى ونادوا بامال بعد في الكاف المترخيخ كقوله والخنى بامال غير ما تصف وقيل لا بن عباس ان ابن مسعود قرأ ونادوا بإمال فقال ما أشد فل أهل النارعن الترخيم وعن بعضهم حسن الترخيم لا نهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وعظم ماهم فيه وقريب من هذا ما قالوه في تعريف المسند الميه المرخية عند موثق حقوريب من هذا ما قالوه في المسند الميه المرخية على عند المنافقة واله قول المنافقة والمنافقة والمنافقة

في سورة الدخان عند قوله تعالى في بكت عليهم السماء والارض والبيت الميلى بنت طريف ترقى أخاها الوليد و بعد البيت

فى لا يحب الزاد الامن التق \* ولا المال الامن قناوسيوف - حليف الندى ماعاش برضى به الندى فان مات لم يرض الندى بحليف ، فقدنا م فقدان الربيع وليتنا ، فصديد من ساداتنا بألوف

الى أن قالت عليك أسلام الله وقوافا أنى أول الموت وقاعاً بكل شريف والخابور موضع كثير الشعر قالث الخارجية ذلك على سبيل القنيل فوجوب الجزع والبكاء عليه وكذلك ما يروى عن ابن عماس من بكاء في المؤمن وآثاره في الارض بل مقاعد علم ومها بطرزقه في السماء عثيل من المنافع في المنافع في

فى سورة الممارج عند قوله تعالى تدعومن أدبر وتولى تقول العرب دعاك الله أى أهد كاف الله تعالى يقال دعا فلاناء الكرم أى أنزل به وسم ذعاف قاتل

﴿ الموقدي نارالقوى الاتصال والاسمار بالاهضام والاشعاف، ﴿ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

هولا بى العلاء في سورة المرسلات عند قوله تمالى كانه جالات صفرالا هضام الارض المطهمينة والاشعاف جع شعف وشعف عل شي العالم والعمر بالم الوقد الذار في الاوذية والاماكن المرتفعة كاقال أبو العملاء أيضا

الموقدون بفيدنار أودية الاعضرون وفقد الموفى الحضر اذاهى القطر شبها عبيدهم بتحت الفهام السارين بالقطر شبه اللطواف وهو بيت الادم في العظم والحرة والمعنى أن نبرانهم عظمة فشرارها على مقدار عظمها وابي عليه الرخشرى وقال كانه قصد بخشه أن يزيد على تشبيه القرآن حيث قال ترمى بشرر كالقصر ولتبيعه على الدارين عن قوله عزو حلى كائه جالات صفر فانه عنزلة توطئة لها زيادات عليها وتنبيه الله المعين على مكانها ولقد على جع الله له على الدارين عن قوله عزو حلى كائه جالات صفر فانه عنزلة قوله أحر وعلى أن في التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيها من جهة العظم ومن جهة الطول في الهواء وفي التشبيه بالجالات وهي القاوص من ثلاث جهات من جهة العظم والطول والصفرة فأبعد الله اغرابه في طرافه وما نفخ بشدقيه باستظرافه

﴿ أَضِتْ خُلاباتَفَارِ الاأَنْدِسِ مِهُ ﴿ الاللَّالْاسَانُ وَالطَّلْمَ انْ تَعْتَافَ ﴾ ﴿ وَفَا الْحَالَ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل

فى سورة الليل عند قوله تعالى الاابتغاء وجهربه الاعلى مستثنى من غير جنسه وهو النعمة أى مالاحد عنده نعمة الاابتغاء وجهربه بالرفع على الفقين أخمت خلايا الخ أية أى أى وجه صرفوانيتم الجاتذر

جع جوَّذر وهوولدالمهاوالظلان جع الم وهوالنعام تختلف أى تترددوبرواية الاالجوازي وهي الظباء التي اجترأت بالرطبءن شرب الماء واحدها جازئة فرعم ان اخوتكم قريش ، لهم الف وليس لك الاف في الماء واحدها جازئة

أولئك أومنوا جوعاوخوفا 🗨 وقدحاعت بنوأسدوخافوا

البيتان الساور بن هند بن قيس في سورة قريش ألفته الافاككات وألفته الفاوقد جع الشاعر بينه ما في قوله لهم الف الخ أى أهلكت أصحاب الفيل لا لف قريش مكة ولتألف قريش رحلة الشة اء والصيف أى تجمع بينهما اذا فرغوا من ذه أخذوا في ذه والشاعر يجعو بني أسدويقول انكل المتم من قريش ولا قريش منكم فدعوا كم اخترتهم باطل لانهم أطعموا من جوع وأومنوا من خوف ولسم كذلك وقوله لهم الف استثناف ثان والتعليل أقم مقامه لدلالته عليه ومن طريق هذا البيت قوله

أيما المنكم الترباسه و به عمولة الله كيف يلتقيان هي شامية اذاما استقلت وسهدل اذا استقل عاني

ووقول الاحرى

أيهاالمدعى سليم اسفاها و لستمنها ولا قلامة ظفر الهما أنت من سليم كواو و الحقت في الهما وظلما بعمرو

🍣 ﴿ يَانَفُسُ مَالَكُ دُونَ اللَّهُ مِنْ وَاقَ 🍙 وَلَا لَلْسَعْ بِنَاتَ الدَّهُومِ نَرَاقَ ﴾ 🐧

في سورة البقرة عند قوله تعالى وادعو اشهداء كم من دون الله ومعنى دون أدنى مكان من الشي ومنه تدوين الكتب لانه ادناء البعض من البه مض ودونك هذا أى خذه من أدنى مكان ثم استه مر الرتب فقيل زيد دون عمرو أى في الشرف ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حدالى حدومنه بانفس الخ في تريك القذى من دون التومعنى دون أدنى مكان من الشي وجاء ههناء عنى القدام وقال يصف زجاجة في اخراك قدامها وزاد القائل في وصف وقة الزجاجة صفاء الجركافيل وفي الزجاج ورافت الجراء فتشام او تشام او تشاكل الامن في اخراك قدامها و قدح و كا تماقد حولا خروس من الله عند و في معناه

تخفى الزجاجه لونه أفكانها . فى الكف قائمة بفيراناء

في سورة البقرة عندقوله تعالى ان المم جنات وسمى الشير المطلل الجنة لالتفاف أغصانه للبالغة كانه دسترما تحته سترة واحدة والبيت لا هيرشهه عينه في تذراف الدموع بالغرب وهي الدلوالعظمة والمقتل من الدواب الذي ذل ومن على العمل والناضح الجل الذي يسقى عليه وتنق جنة سعقا أي نخلاط والا واغاخص النواضح المذللة لانم اتخرج الغرب وتنزعها من الدبر المنزم لاعي بخلاف الصحمة لانما تنفر فيسمل الماء من فواحى الغرب وزيادة سعقا أي طو الافي السماء وبعاداء ن محل الاستقاء فتحتاج الى ماء أكثر وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة الشدة واعند قوله تعالى في جنات وعيون ونخل قال الرخشري ان قلت لم قال ونخل بعد قوله في جنات والجنة تتناول النعم الابل كذلك من من الازواج حتى انهم ميذكرون الجنسة فلاير يدون الا النخيل كايذكرون النعم ولا النحولات النعم والمناقب والمن

﴿ وَهِ فَهِ احْطُوطُ مَنْ سُوادُوبِلُقَ . كَانَّهُ فِي الْجَالْدُتُولِيعِ الْهُقَّ ﴾

هور وبه في سورة البقرة عند قوله تعالى عوان بن ذلك فان بن يقتضى شيئين فصاعداوا غياجا ذلك لان أسم اء الاشارة تثنية اوجعها وتأنيم البست على الحقيقة وكذلك جاء الذي عمن الجع قال أوعبيدة فلت لروبة ان أردت الخطوط فقد لكانها وان أردت السواد والباق فقل كائم افقال أردت كان ذلك وقد أجرى الضمير مجرى أسماء الاشارة وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة النساء عند قوله تعالى وآقوا النساء صدقات من خلة فان طبن المجاولة عن منه فساحيث كان الضمير في منه جاريا مجرى اسم الاشارة كائه قيل عن شائم من ذلك كاقلة على من ذلك بعد من خلي مدذكر الشهوات أوبرجع الضمير الى مافي معنى الصدقات وهو الصداف وقد استشهد مالبيت المذكور في سورة بس عند قوله تعالى لما كاوامن عروم على تقدير رجوع الضمير الى الفيل ويترك الاعناب غير من جوع المناب عن المناب عن المناب عن من عند قوله تعالى لما كاوامن عروزان برادمن عرائد كور وهو الجنبات كافي قول روبة في اخطوط المناب المناب عند قول روبة في اخطوط المناب المن عند قوله تعالى المناب المناب

45

الخنقيلة فقال أردت كائن ذاك و يجوز أن يرجع الضمير لله تعالى والمدنى ايناً كلواجم اختلقه الله من التمر وأصله من غرنا كاقال وجعلنا وهر نافنقل الكلام من التكلم الى الغيمة عن طريقة الالتفات

﴿ إِذَا قَالَتَ الانساع للبطن الحق﴾ تحامه \* قدوما فأحنت كالفني ق الحنق •

في سورة يس عند قوله تعلى اغدا أمره اذا أراد شأ أن يقول له كن فيكون أى ان ماقضاه من الا مور وأراد كونه فاغدا سكون ويدخل تحت الوجود من غيرام تناع ولا توقف النسع الذى ينسج عريضا يشد على وسط الدابة والقدوم المضى في الا مروا الهندق الفيدل المكرم والمحنق المامرة المنام المعمر أى اذا قالت الخزم البطن أضعر حتى تعلق بالظهر وتلتص قبه والقول منه عثيل ومجاز اذلا قول له يصفه ابالضمور وان بطنها الصق بالقلب من الهزال وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة الكهف عند قوله جدارا بريد أن ينقض حيث أسند الارادة الى الجدار وضوه قول في تقول سنى النواة طنى يصف شدة أكله وضوه قول أبي نواس

العمر مسامع مسعد مسره فاشتنطق العود قدطال السكوت و لاينطق اللهوحتي ينطق العود

أى لا يعمل اللهو والفرح حتى يضرب العود فينطق أى يصوّت واسباد النطق الى اللهو على سبيل الجاز ومثله ولماسكت عن موسى الغضب الغضب في ولفتل بعد السيف أهون موقعا على النفس من قتل بعد فراق كال

في سورة البقرة عند قوله تعالى وألفتنة أشد من القتل يقول القتل بالسيف أهون على النفس من فراق اللبيب ومن هذا قيل أشدّ العذاب مفارقة الاحباب وقيل

وكل مصيبات الزمان وجدتها السوى فرقة الاحباب هينة الخطب

ولله درالمتنبي حيث يقول لولام فارقة الاحماب ماوجدت \* لها المنايا الى أرواحنا سيملا مند و المسلمة مله على المنايا الى أرواحنا سيملا

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَن حَبِيْمُوهُ وَأَعْدَمُ أَنْ الرَّفْقِ الْجَارِ أَرْفَقَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّ

في سُورة آل عران عند قوله تعالى قل ان كنتم تعبون الله فاتبه وفي يحبيك الله وقرى تعبون و يحبيكم من حبه يحبه وعبيد ومشرف ابنيا القائل يقر وأن حبه الماه لا جل فائدة تنال منه وان القاوب حبات على حب من أحسن اليها وهذا شاذ نادر لا يجيء من باب فعل يفعل بمراله من في المستقبل من المضاعف فعل يتعدى الاأن يشركه يفعل بضم العين ضونم الحديث ينمه وشد الشي يشده وكذا أخو أتهما وحبه يحبه جاءت وحدها شاذ الا بشاركها يفعل بضم العين

﴿ وَذَانَ حَلَّمِ لَأَنَّكُ عَمَّا رَمَاحَمًا \* حَلَالَ لَمْنَ يَعْنِي الْمُتَطَّلُقِ ﴾ [

في سورة النساء عند قوله تعالى والحصنات من النساء الاماملكت أعانك يعنى من اللاتى سبن ولهن أزواج في دارالكفر فهن حلال الغزاة السلن وان كن محصنات والميت للفرزدق وي انه قبل العسن وعنده الفرزدق ما تقول فين بقول لا والله بلى والله فقال أما سهمت قولى في ذلك قال الحسن ما قلت قال قلت فقال الحسن أحسنت ثم قبل ما تقول فين سي امرأة ولها حليل فقال أما سمعت قولى وأنشد وذات حليل أنسكمتها رما حنا الخ فقال الحسن أحسنت كنت أراك الشعر فاذا أنت أشعر وأفقه أيضا

﴿ هِل هِي الاحظة أو تطليق . أوصاف أو بين ذاك تعليق ﴾ ﴿

في سورة النساء عند قوله تعالى فتَّذرُ وها كالمعلقة وهي التي ليست بذات بعل ولا مطاقة اذالم عظ الرَّأة عندر وجها قيل صلفت صلفا ونساء صالفات وصلائف في في المناف المن

﴿ والافاعلوا أناو أنصم ، بغاهما بقينا في شقاق ﴾

في سورة المائدة عندقوله تعالى ان الذن آمنو او الذن هادواو النصارى حكمهم كذاو الصابئون كذلك فالصابئون مرفوع التأخير هافي خبران كقوله وفانى وقدار به الغرب وأنشد سببويه شاهداله والافاعلوا أناو أنتم الخراف العبن وقدار به الغرب وأنشد سببويه شاهداله والافاعلوا أناو أنتم الخراف العبن وقدار به الفرت والواصيم وقالوا قدمننا علي ولم نقتا كوال بدر حلفاء بنى أسد فغضب نواسد لا جل ماصنع الدر رين فقال بشرين أبي حازم هذه القصيدة بدكر فيها ماصنع الدر ويتول المائين اذا خرزتم نواصيم فاحلوا الميناو المائين اذا خرزتم نواصيم فاحلوا الميناو الماقوامن أسرتم منهم فان لم تفعلوا فاعلوا انانبغيكم ونبق أبدامعاندين بغير من المعنون المناولة المائين بغير من المعاندين المعنون المناولة المائين المناولة المائين بغير من المناولة ال

في سورة الانعام عند قوله تعالى وذكريه أى القرآن أن تبسل نفس عما كسبت أى محافة أن تسلم الى الهلكة والعذاب وأصل الابسال المنع لان المسلم المه عنع المسلم والماسل الشحاع لامتناءه من قرنه يقال بسل الرجل اذا اشتد عبوسه فاذار ادقالوا بسل والموالحياية والميت لعوف بن الاحوص يتعسر على تسليم أبنائه الى الهلكة بغير جرم و مولادم أراقوه وكان رهن نيه وحل لمني قشد يردم أبي الصحيفة فقالو الاترضى بكفد فعهم رهنا

﴿ وَالسَّ فَعَالِلمِ تَمنعُمس \* اذاتاً لى على مكر وهة صدقا ﴾ ﴿ وَالسَّ فَانعَالَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

في سورة الانفال عندقوله تعالى فاضر بوافوق الاعناق والمعنى فاضربوا المقاتل والشوى لان الضرب أما واقع على مقتل أوغرمقتيل فأم هم أن يجمع واعليم النوعين معا والغيم والماء المغرق والغمس هو ارسال الشئ في ماء تألى أى حاف والتغشى أصداه الا تعان والملابسة ومنه الفشاوة والغطاء والجأواء الكتيبة العظمة التي اسودت أو اخضرت من كثرة السلاح وهومن الجوة ومعنى أحضر وا بالسلاح والبسالة الشحاعة بقال رجل باسل وأسد باسل والعضب السيف القاطع وأصاب عنى طار وعنى نال ويقال في المثل أصاب الصواب في المارة وهومن المواب والسواء الوسط ومنه قوله تعالى سواء الحجم ومعنى الميترب فارس في عمار الموت منف على مناه المارة من المكاره صدف في عينه ولا يعنث تم قال غشيته أي رب فارس صفته كذا أناضر بنه وهو في حيث تام السلاح بعض قاطع وسط رأسه فشقه

في سورة بونس عند قوله تعالى و جاوزنا بدني اسرائيل البحر وقرأ الحسين و جوّزنا من أجاز المكان و حاوزه و جوّزه وايس من جوّز الذي في بيت المائي الذي في بيت المائي الم

لانه لوكان منه لكان حقه أن يقال وجوزنا بني اسرائيل في الصركاقال كاجوز السكى في الماب فيتق والسكى بفنح السين المسمار والماء للمالغة والفيتق النجار قيل خطب على عليه السلام على منه برالكوفة وهو يومئذ غير مسكوك أي غير مسمر من السكرهو تضييب الماك في المناف الماك في خف الله والمواقع في خف الله والمواقع في الماك ف

في سورة بوسف عندة وله تعالى فلما رأينه أكبرنه على تقديراً نكون أكبرن عنى حدن والهاء السكت وهاء السكت قد تحرك بعركة الضمرا حراء لها عجراها وقد قالواذلك في قول المتنبي واحتقام عن قلبه شم القال المرت المرأة اذا حاصت وحقيقته دخلت في المحد المحد المعروك أن أبا الطيب أخذ المعنى عن التفسيد يقول استرجالك ببرقع ترسله على المكبر لانها بالحيض تخرج من حد الصغرالي حد المكبر وكائن أبا الطيب أخذ المعنى عن التفسيد يقول استرجالك ببرقع ترسله على وجهك فانك المرأة اذا اشتدت شموتها وأفرطت سال دم حيضها ومروى ذابت وهو أولى لدشاعة لفظ الحيض

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

في سورة الرعد عندة وله تعالى وهو الذي يريك البرق خوفاوط معا ومعدى الخوف والطمع أن وقوع الصواع في المناف عند لع البرق و مطمع في الغيث وقبل يخاف المطرمن له فيه ضرركالمسافر ومن في خزينته التمر والزبيب ومن له بيت يكف ومن البسلاد مالا ينتفع أهله ما لمطركا على مصرو يطمع فيه من له فيه نفع الجون الاسودههنا ورواه ان جني ضم الجيم والسحاب جع سحابة

البيت السلامة بنجندل في سورة الراهيم عندقوله تعالى مقرنين في الاصفادوهي القيود وقيل الاغلال وزيدا لليم السم عمارجل وقوله بعض صفة اصفادو حلى الشاغر على المعنيين جيعافان الغليوضع على الساعد والعنق والقيديوضع على الرجل

﴿ وَدَوَالْدَالِوَالْ اللَّهِ عَرِدُمَارُدُوعُوالَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

في سورة المكهف عند قوله تعالى مريداً أن ينقض مارد حصن دومة الجندل والابلق حصن السمو أل بن عاديا وصف الابلق لانه بني من حارة مختلفة ألا الو ان بأرض تميا ويدل على هذا قول الاعشى

بالابلق الفردمن تماءمنزلة \* حصن عن وجارغبرغدار

قيل انهما حصنان قصدتهما الزباء ملكة الجزيرة فل تقدر عليهما واستصعباعاتها فقالت غرد مارد وعز الابلق فصار مشالالكل ما بعز وعتنع على طالبه ومعنى عز غلب من عزيعز بالضم و يجوز أن يكون من عزيعني امتنع بكسم المن

المامرى لقد لاحت عبون كثيرة ، الى ضوء نار في هاع تعرف كي مسرد مسد

﴿ وَمَا تَعْمُ النَّهُ وَمِنْ يَصَطَلَيْهُمُ اللَّهِ وَمَا تَعْلَى النَّارِ النَّذِي وَالْحَلَّى ﴾ ﴿ وَمَا تَعْلَى النَّارِ النَّذِي وَالْحَلَّى ﴾ ﴿ وَمَا تَعْلَى النَّارِ النَّذِي أَمْ رَاضُما ﴿ مَأْسُعِيمُ وَالْحَارِ عَوْضَ لاَ نَتَفْرِقَ ﴾ ﴿ وَمَا تَعْلَى النَّارِ النَّذِي الْحَلَّى النَّارِ النَّذِي وَالْحَلَّى النَّارِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّارِ النَّالِ النَّارِ النَّالِ النَّارِ النَّارِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالْ النَّالِي الْ

قائله الاعشى في سورة طه عند قوله تمالى أو أجد على النارهدى فان معنى الاستعلاء على الناران أهل النار يستعلون المكان القريب منها كافال سنبويه في مررت بريدانه لصوق بحكان يقرب من زيد أولان الصطلان بها المستمتع من اذا تحكيفوها فياما وقعود اكانوا مشرفين على النار الندى والمحلق \* وقد استشهد بالميت الذكور في سورة ص عند قوله تعالى اناسطر ناالجدال معه يسمن بالمشي والاشراق قال في الكشاف ان قلت هل من فرف بين يسيعن و مسجات قلت نعم و ما اختبر يسبعن على صدوت التسبيم من الجدال شيأ بعد شئ و حالا بعد حال و مثلا قول الاعشى

أرقت وماهذا السهاد المؤرق وماي من سقم ومايي تعشق ولكن أراني لا أزال بعادت وأعادي عمام أمس عندى واطرف

ومنها البيت المشهور تريك القذى من دونه اداذاقها من ذاقها يقطق ومنها تشب القرورين يصطليانها «وبات على النار الندى والمحلق ومنها بداك بداك بداك بداك مفيدة « وَكُفَ اذا ماض بالمال تنفق

قوله أرقت الارق هوالسهر وقيل هوسهر أقل اللمل خاصة ولاحت نظرت وتشوقت والمفاع من الارض المشرف وتشب بضم التاء وفق الشين وقد وتشعل والقر ورالذي أصابه القريك سرالقاف وهو البرد مطله انهائي سخنان بها والندى الكرم والمحاق المهدو وما أحسن عطفه على الندى اعاء الى أنها متصاحبان متشاركان في الالفة حتى كانه مامن جنس واحد وأثمت في الميت الثالث لهما الاخوة المقتضية الالتقام والانصمام حيث قال رضيمي لمان وهو حال منها أى رضيعي ثدى أم واحدة واللبان بكسر اللام لبن المؤة أمنا مقول المناف المؤة المناف المؤة المناف المؤة المناف المؤة وتقال في لمن غيرها لمن وعي الموطوف السيقول المناف المؤت المؤتولة عوض العائضين كان قط ظرف لاستغراف الزمان العرب بضع عشرة بارالقرى توقد للاضياف لهمتدى الطارقون المالم المؤتولة عامل المؤتولة عندها ويزعمون أن ذلك من أسباب المطرقال أمية من أبي الصلت الماع ماومثله عشرما بعامل ماوعالت البيقول وقال آخو لا در در ورجال خاب سعيم به يستمطرون لدى الازمان بالعشر أبي الصلت سلع ماومثله عشرما بعامل ماوعالت البيقول وقال آخو لا در در ورجال خاب سعيم به يستمطرون لدى الازمان بالعشر أبي الصلت سلع ماومثله عشرما بها مل ماهمة وخصوا النار ونزعمون المؤلود ون عندها ويذكون المؤلود ون عندها ويذكون منافعها ويدعون المؤلود والمناف المؤلود وينقل المؤلود وين المؤلود وين المؤلود وينا لمؤلود والمناف المؤلود وينا المؤلود والمؤلود وينا المؤلود وينا الم

ونار الطرد كانوابوقدونها خلف من عضى ولا يشتهون رجوعه كأقال الشاعر وحة أقوام حات ولم تكن التوقد نار اخافهم المتندم ونار الاهبة العرب كانو الذاأر ادواحر باأ وقدوا ناراعلى جبل ليبلغ الخبرأ صابع من فيأتون فاذا جد الام أوقدوا نارين قال الفرزد ق فوارا الاهبة العرب المناتع والماوك وأوقدوا المناتس فربو الصنائع والماوك وأوقدوا المناشر فتاعلى النيران ونار الصيد توقد النظماء التعشى اذا تطرب اليها ويطلب بها بيض النعام قال طفيل

غوارب لم تسمين و حمقامة ، ولم تر نارا محول محوم سوى ناربيض أوغزال بقفرة ، اغن من الخنس الما مونوم ونار الاسد كانواتوقدونها اذاخافوه وهواذارأي أأناراستها فمبافشغلته عن السابلة ونارالسليم توقد لللسوع والمجروح اذابرد وللضروب بالسماط ولنء عنههاليكلب المكلب لثلاينامو افيشتدبهم الامرحتي يؤديهم الحالمليكة قال ألاعشي في نارالمجروح أما ثابت انا اذا يسبقوننا . سيركب سدّا أوينبه نائم مدامته يغشي الفراش رشاشها . ببيت لهاضوء من النارجاحم

وتارالفُدى كان الملوك أذاسه مواالقيملة نوجت الهم السادة للفداء والاستهاب فكرهو أأن يعرضوا النساء نهار افيفتضعوا وفي الظلة فيعنى قدرما يحبسون لانفسهم من الصفي فيوقدون النارلعرضهن قال الأعشى

ومناالَّذي أعطاه ما لحمر به على فاقة وللماوك هماتها نساء بني شيبان يوم اوارة على الذاراذ تجلى له فتياتها ونارالوسم يقال للرحل ما تأرك أي ماسمة الله قال يشفون آبالهم الذار \* والنارقد تشفى من الاوار

to large who cheen to cheaning. The at levery trust for 107 ونار الحرب مثل لاحقيقة لهاونار الحباحب كل نارلاأ صل لهامثل ما ينقدح بين نعال الدواب وغيرها قال أبوحية

وأوقدت نبران الحماحب والتق 🔳 غضا تترافي سنهن ولاوله

ونار البراء يةوهوطا ترص غبراذا طار بالليل حسبته شهابا وضرب من الفراش اذاطار بالليل حسبته شرارة ونار البرق العرب يسمون المرق ناراونارا لمرتبن كانت في الادعيس تخرج من الارض فتؤذى من من بهاوهي التي دفنها خالدين سنان قال كنارالحرتين لهازفير \* تصم مسامع الرجل السميع

ونارالسمالىشى يقع للتغرب أوالمتقفرقال وللهدر الغول أي رفيقسية و لماحد دف الف متقفر

أرىت بلحن بعد لحن وأوقدت 🔹 حوالى نعراناتموخ وتزهر

والنارااتي توقد عزدافة حتى يراهامن دفع من عرفة فه بي توقد الى الاتنوأول من أوقد هاقصي أنته بي كلام العسكري ملخصا (حيحيّ) أن نافع من الازرق سأل ان عماس عن قوله تعالى عجل لناقطنا قال القط الجزاء قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سعمت قول ولاالملك النعمان يوم لقيته 🐞 ينعمته يعطى القطوط ويطلق الاعتي

🍇 ﴿ وسوس يدعو مخلصارب الفلق \* سراوقدأون تأوين العقق ﴾ ै 🕶 ١٠٠٠ 🛪 مدمده م مدسم

﴿ فِ الرَّرِبِ لُو عَضَّعُ شَرِ بِالمَادِصَ ﴾

البيت لرؤبة من قصيدته الارجو زة المشهورة في سورة طه عندقوله تمالى فوسوس اليه الشيمطان يصف رؤبة قانصا فاعداعند الشهر بعية للحميرليرمها اذاوردت لاياءوسوس أي الصائديدءو مخلصا بكلام خطرميرا وقد أتؤن بعني الجبرامة لائت بطونها من المياء فصارت كالحوامل هن كثره الشرب والمقق الحواصل والواحيدة عقوق وفي المثل أعزمن بمض الانوق والابلق المقوق الانوق على فعول طائروهو الرخة لانهاتحرزه فلايكاد بظفر بهالان أوكارهافي رؤس الجيال والاما كن الصعبة البعيدة وهي تعمق مع ذلك قال وذات اسمن والالوان شتى . تحمق وهم كيسة الحويل

مأخوذ من طوات الشئ أردته والاسم الحويل والجاتال ذات اسمين لانها تسمى الرخمة والانوق وأما الابلق العقوق فلا الابلق 🕉 ﴿ قالت سلمي اشترلنا سويقا 🍙 وهات خيز البراود قيقا ﴾ لانكون الاذكرا

فى سورة الشد مراءعند قوله تمالى فانهم عدولى فان العدق والصديق يجيئان في ممنى الواحدو الجاعة بشهادة المصادر للوازنة كالقبول

🍪 🍇 هل أنت باعث دينار الحاجتنا . أوعبدرب أخاءوف بن مخراف 🖟 والولوع والمنبن والصهيل هواتأبط شراوقيلانه لجر والخطني في سورة الشعراءعند قوله تعالى هلأنتم مجتمعون استبطاء لهم في الاجتماع والمرادمنه استجالهم واستعثاثهم كايقول الرجل لفلان هرأنت منطلق اذاأرادأن يحركه ويحتسه على الانطلاق كاغيا يخيل له أن الناس قدانطلقوا وهو واقفومنه قول تأبط شراهل أنت الخوديناراسم رجل وكذاعبدرب ويجوزأن بكون أخاعوف نصم باعلى الصفة المبدرب لانه اسمعلم كعبداللهودينار مجرور في اللفظ ومنصوب في المعنى فالذلك عطف عليه عبدرب وأخاعوف منادي أي باأخاعوف مريدأن يعينه سريعأولا ببطي تهييءاللمغاطب

🥻 ﴿وَوَوْمِ عَلَى ذُوى مَنْ 🍙 أَرَاهُمُ عَدُوًّا وَكَانُو اصِدَيْقًا ﴾ 🌓

فيسورة الشعراعندقوله تعالى فانهم عدولي الارب العالمين والعدو والصديق يجيئان في معنى الواحدوا لجاعة قال وقوم على ذوى من الخومنسه وهمايكم عدقتشته ابالمصادر الوازنة كالقبول والوقودو الحنين والصهيل وذوى مرةأى مجادلة ومخاصمة وذلك من سدن

ومثلهقوله

العرب ومنه لانفرق بين أحدمنهم والتفريق لابكون الابين اثنين والتقدير لانفرق بينهم ومنه وانكنتم جنبا فاطهر واوقوله والملائكة مدذاك ظهر وغرذاك

المراق تفهق المحاف على آل الحاق حفنة ﴿ كِانِية الشَّيخِ المراق تفهق المُولِ

فيسورة سماعند دقوله تعالى وجفان كالجوابوهي المياض الكار لان الماء يجي فهاأى يجمع حمد لالفعل لها مجازاوهي من الصفات الغالبة كالدابة وتفهق من فهق الاناء كفرح امتلاء ومنه الحديث انه قام الى بأب الحنة فانفه قتله يريدانفتحت واتستعت ومنه المتفيهق المكثرمن المكارم قيل كان يقعد على الجفنة ألف رحل والبيت للزعشي من قصيدته القافية المشهورة التي مدح بها الحاق وتسير بذكره في بني عكاظ كاتقدم ذكر ذلك مفصلا وهذه الجفنة هي احدى الجفنات التي وقعت في شعر حسان بن ثابت في قوله

لناالجفنات الغريلعن في الضحى ، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما ﴿ فَلَمُ ارْدَفْنَامُنْ عَمْرُ وَصِيمُ \* تُولُوا سَرَاعَا وَالْمُسَمِّنَةُ فَيْ اللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوالْعِلَّا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَ

في سورة النمل عند قوله تمالى ردف لكر حيث زيدت اللامالة أكيد كالماء في ولا تلقو ابأيديكم الى التهلكة أوضمن معني فعل يتعدى ماللام نعود نالكم وردف لكم ومعناه تمع ولحقكم يقال ردفته مأردفه أركبته خافي وهي دابة لأترادف ولا تقل لاتردف وقدعدي عن قال فلمارد فنامن عميرالخ دمني دنونامن عمير وتعنق من العنق وهوالسمير السريع السهل يقال دابة معناق ومعنق يقول المادنونامن عبر وصيه للمحاربة أدبر وامسرعين منهزمين والمنية تسرع خلفهم

١٨٠٠٠ منده و در المن المراد الم المالة الله ما الليث كذب عن اقرائه صدقا كالله

فيسورة الواقعة عندقوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة وهي مصدر كالعاقبة عمني التكذيب من قولك حل على قرنه في كذب أي فحاجني وماتثها وحقيقته فأكذب نفسه فيماحد تتهبه من اطاقته واقدامه عليه قال زهيراذاما الليت كذبعن اقرائه صدقاأى اذاوقعت لمكن لهارجه قولا ارتداد الشاعر عدح رجلابالشعاعة وعثراسم موضع يعني اذاجبن سجاع عن قرنه أقدم هوغ يرمبال ولامكترث وعلى كل طل ف اأحرى النفس بأن تدكدت في التقي

وان أصدق يت أنت قائله على بيت بقال اذا أنشد ته صدقا

واكذب النفس اذاحد تتها \* ان صدق النفس يررى بالامل

غيران لاتكذبه افي التق \* واجرها بالبريقة الاحسل

في سورة الانشقاق عند قوله تعالى والليل وماوسة قاى وماجع وضم يقال وسقه فاتسق واستوسق وكافي المبيت مستوسقات الخ ونطيره فىوقوع افتعل واستفعل مطاوءين اتسع واستوسع ومعناه وماجع وسيره وآوى اليهمن الدواب وغيرها

💣 ﴿ خذابطن هرشي أوقفاهافانه 🍙 كالرجاني هرشي لهن طريق، 🍣

في سورة الزازلة عند قوله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خيرابره ومن يعمل مثقال ذرة شرابره روى أن اعرابيا أخر خيرابره فقيل له قدمت وأخرت فقال خذابطن هرشي الخوهرشي ثنية في طريق مكة قريبة من الجفة يرى منها الشحبروله اطريقان فبكل من سلكهما كان مصيباوهذاالمل يضرب فماسهل المهالطريق من جهتين

الم ﴿ فَي مِنقِع صراخ صادق ﴾

فيسورة والعاديات عندقوله تعالى فأثرن به نقعاأى فهجن بذلك الوقت غبار او يحوزأن يرادبالنقع الصياح من قوله عليه السلام مالم يكن نقع ولالقلقلة ومنه قول لبيد فتي ينقع صراخ صادق أي فيهيدن في المغار عليم صياحاً وجامة

﴿ وَانْ سَرَّكُ الْارُواءَغُيْرُ سَادِقَ • فَاعِلْ بِغُرْبُ مِثْلُغُرِبُ طَارِقَ ﴾ ﴿

(ومسدأم من أيانق) \* ليس بأنما والحقائق

في سورة تبت السدالذي فترمن البال فقال شديدامن ليف كان أوجاد وغيرهما قال ومسدأ من أيانق

الكاف،

﴿ وَأَفَى كُلُّ عَامَ أَنْتُ عَاشَمَ غَرُوهُ ۗ تَشْدُلًا فَصَاهَا عَرْبُمِ عَزَانُكَا ﴾ ﴿ ١ ﴿ مُوثِدُ مَالاوفِي الحيرونه ١ الماضاع فه امن قرو و نسائكا ﴾

قى سورة البقرة عند قوله تعالى ثلاثة قروء والقرع هنا الطهر لان الحيض لا يوصف الضياع لا نهن لا يعامه ن في الحيض فيكون المراد ما القرء الطهر الشاعر وهو الاعشى يخاطب حار اله غازيا ويقول له تعشم لمسكلف نفسك كل عام غزوة وتوثق علها عز عة الصرائد كثر فها عالى الغزولا يفتى نساء ه فتضيع فها عالى الغزولا يفتى نساء ه فتضيع فها مال الغنيمة وتريد الرفعة في الحياض العن الاعوام من عده نسائك أراد أنه يخرج في كل سنة الى الغزولا نفتى نساء ه فتضيع الزوج القراؤهن واللام في الطهر في شعر السنة على المنافق المنافق الحيض والحق في الجواب أنه لا يلزم من استعمال القرع عنى الطهر في شعر استعماله في كلامه المنافع عنى الطهر في شعر السنة على المنافع عنى الطهر في الطهر في المنافق المنافع المنافع عنى الطهر في المنافع ا

في سورة آل عمران عند قوله تعالى للذي ببكة الشّمريب الذي يشرب معك و يسقى ابله معك الآكة سوء أنقلق والمكة الازد عام والمعسى اذا الشريب أخذه سوء الخلق فدعه يبك ابله يخله الى الماء فتزد حم كيلا تتأذى ابله من شدة العطش

﴿ قايل التسكي للهم يصيبه . كثير الحوى شتى النوى والمسالك ﴾

فى سورة النساعة ندة وله تعالى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلايؤمنون الاقليلا أى ضعيفالا دمياً به وهو أعلنه معن خلفهم مع كفرهم نسيد أوأرا دبالقلة العدم كقوله قايسل التشدى الخ أى عدم التشدى قليلامنهم قد آمنوا أوالا قليلامنهم قد آمنوا والمعنى أنه صبور على النوائب والعلات لا يكاديشته عيمنها أراد بالقلة العدم أى عدم التشدى

💣 ﴿ وقد كان منهم حاجب وابن أمه 🍙 أبو حندل والزيدر يدا لمعارك ﴾

فى سورة الدكهف عند قوله تمالى الغداة والعشى من حيث أن غدوة علم في اكترالا ستم الوادخال الدرم على تأورل التنكير كاقال والزيد زيد المعارك و قليل في كارمهم و حاجب هو ابن لقيط بن زرارة ومعنى زيد المعارك زيد المروب أراد أنه مقدام شعباع

﴿ فَأَنْ تَكْ عَنَّ أَحْسُنُ الصَّلْمِيعَةُ مَا ﴿ فَوَكَافَغِي آخِرِ بِنُ قَدَّ أَفَكُوا ﴾ ﴿

هولمروة بنأدية في سورة حم السُعدة عند قوله تعالى وحق عليهم القول في أم يعنى كُلة العذاب بريد في جلة أم ومثل في هذه ما في قوله في آخر بن بريد فأنت في جلة آخر بن أى في عداد آخر بن است في ذلك او حدومثل ذلك قول الامام الشافهي رضى الله عنه عنى رجال أن أموت وان أمت و فتلك سيمل است فيها بأوحد نقل الذي يبغى عماق عاجلا و تأهب الاخرى بعدها وكاثن قد ومعنى البيت ان لم توفق الاحسان فأنت في قوم قد صرفو أعن ذلك أيضا والمؤتفكات المدن التي قلم االله تعالى على قوم أوطو المؤتفكات المدن التي قلم االله تعالى على قوم أوطو المؤتفكات الرض المراح تعتلف مهام او تقول العرب اذا كثرت المؤتف كات ذكت الارض

﴿ وَمَكَالَ الْمُعَمِّ تَنْسَعِهِ • ريح فريق لضاحى مائه حبك ﴾ ﴿ وَمَكَالَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِ

في سورة والذاريات عند قوله تعالى والسماءذات الخبك وهي الطرائق مثل حبك الرمل والماء اذا ضربته الريح وكذلك حبك الشدو آثار تثنيه وتسكسره كاقال زهير مكالل الخيصف غذير اوهو مجر ورعلي الوصف في قوله سابقا ثم استغاثت عاء مكال ذلك الماء بأصول النبات وصارت حوله كالاكليل يقال روضة مكالة تحفوفة بالانو اروا لخريق الريح الباردة الشديدة المبوب والضاحي الظاهر وحبك الماء طرائقه

فرائن هجرت أخاصد قوم كرمة و فقد من يكائد في الناهجرت أخاصد قوم كرمة و فقد من ستا خاما كان عريكا كالله في كالتو المستقاقة من من الذاقة كائن كل واحد من المستقاقة من من الذاقة كائن كل واحد من المستقاقة من من الغلبة عدى بعلى كاتقول غلبته المستقاد لمن عنى الغلبة عدى بعلى كاتقول غلبته على كذاو قيل أفتمرونه أفتح بعد ونه وأنشه والناهجرت أخاصد ق الخيق للناهجرت في وأنا أخوص دق ومكرمة لقد هجرت حق أخوف ما كان يجعد حقك وقريب من هذا المهنى قوله و أضاعوني وأى فتى أضاعوا المن وما أحرى هذا المهنور أن ينشد قول الشاعر ما كان يجعد حقك وقريب من هذا المهنور الشاعر وان تبدلت بناغيرنا و فيمنا الله و وم الوكيل

ان كنت تاركهم وكم \* متنافأ مرما بدالك في

في سورة قريش لاهم أصله اللهم يعدى المراعدة الاعداء من اغارة أهله فامنع الاعداء عن حمك بقال قوم حسل وحلال اذا كانوا مقيمين مجاورين يريد سكان المرم والصليب المصم والعدوالظم وقيدل غدوا بالغين المجهة وأصل الفداليوم الذي بعد يومك ولكده في يداليوم الذي بعد يومك والمحالية وقد يجرى مثل هذا النحوفي الامس واليوم والمحال من المكيدة والمها كرة أي لا يفيني أن يغلب صليبهم ومكرهم ظلما بحالك وقيدل المحال القوة وقوله برواجوع بلادهم والفيدل كان معهم فيل عظم جسم اسمه مجود لم يرمثله في الارض وقيدل كان معهم أنناء شرفيلا قيل ان ابرهة حدالنجاشي أخذا عند المطلب مائة بعين في خير المدور المدين وساحب عديم كه الذي يطع الناس في الجاعة والوحوش في رؤس الجبال فلماذ كرحاجته قال سقطت من عنى حيث لاهدم البيت الذي هود ينك ودين آبائك وعصمة كم وشرف كي في قدي الدهر فالمالة عنه طلب المال فقال انارب الادل والمدين بصفطه ثم رجع وأتى باب الديت وأخذ بحدقته وقال الابيات

﴿ إِدَارِبِ لا أَرْجُوهُم سُواكَا ﴿ يَارِبِ فَأَمْنَعُ مَهُم حَمَّا كَالَهُ ﴾ ﴿ إِنْ عَدُو لِمُ الْمُعَمِّمُ مَا كَالَهُ ﴾ ﴿ إِنْ عَدُو لِمِنْ اللَّهِ اللَّهِ المُنْعَمِمُ أَنْ يَخُو لُوافْنِا كَالْهُ ﴾

فى سورة قريش الجى الذى فيه كلايحمى من الناس وقال عليه السدلام حلى الله محارمه أى بارب لا أرجولنع أبرهة وجنوده عن الكعبة سواك فامنع منهم حرمك وامنعهم منه فلاز ال يدعوذ للثحتى التفت فاذا بطير من نحوا أيمن فقال والله انها الطبر غريبة ماهى نجدية ولاهى تهامية وكان الحبر يقع على رأس فجدية ولاهى تهامية وكان الحبر يقع على رأس الرجل فيخرج من ديره وعلى كل حجراسم من يقع عليه فهلكوا

﴿ شددت المِك الرَّحل فوق شملة \* من المُولفات الزهوغير الاوارك ﴾

في ورة قريش بقال آلفت المكان أولفه ايلافااذا ألفت فأنام ولفه وبعضهم يروى الزهوفي البيت بالزاى المجة يقال زهت الابل رهوااذ اسارت بعد الوردليلة وأكثر وبعضهم يرويه بالراء غيرا تجة وهو السير السهل المتقيم قال القطاى

عشمن رهو افلا الأعجاز فأذلة . ولا الصدور على الاعجاز تشكل

والاوارك واحدهااركة رهى التي قدر متموضه هابالاراك أوترعى الحض قال الشاعر

وقفت بهاأ بكي بكاء جامة . أراكمة تدعوالحام الاواركا

وقدأحسن سيدي عمر بن الفارض في قوله

أيارا كباء ـ والاوارك تارك العموارك من أكوارها كالاربكة

٥ ﴿ وف الدرم ﴾

﴿ وَ مَا النَّاسِ يِنْجُمُونَ غَيثًا ، فقات الصيدح انتجى باللا ﴾

في سورة المقرة عند قوله تعالى الم أى برفع الناس على الحكامة قائله ذوالرمة النعمة طلب السكار والفيث المطروالفيث السكار والمتعمون غيثا من منه السماء وصديد والمعنى سمعت ذلك القول وهو الناس ينتعمون غيثا فقات لناقتي لا تنتجي الغيث وانتعبى و لالافانه أجود من الغيث وأنفع منه قيل القصد ذوالرمة و الالبن أبي دبرة وأنشد ذلك قال ولالم ما على صديد و تناونوى و نظير الديت في الرفع على الحسكاية قوله تناد وابالرحيل غد ابرفع الرحيل كاسياتي

﴿ لا تحسبوا أن في سرباله رجلا ، ففيه غيث وليث مسبل مشبل ﴾ أ

البيت المارالله في سورة البقرة عند قوله تعلى صبي على حيث سمى الفلقون البلغاء الحوذلك من قوله مرزيد اسد تشبيه الله الاستعارة لان المستعارله و ذكر وهم المنافقون فان من دام من ان بتناسوا عن التشبيه و يضر بواعن توهم صفحا كاقال أبوتمام

ويصدحتي يظن الجهول ، بأن له حاجة في السماء

حيث استعار الصعود لما والقدر والارتقاء في مدارج الكال عُربي عليه ما يدى على على على الارتقاء الى السماء من ظن الجهول ما نه ما حاجة في السماء وهذا استعار للمدوح وصف الكرم والشعباء قوتناسى التشديد وبنى عليه ماللغيث وهو الاسبال وماللا سدوه و الاشبال يقال أسبل المطراذ اهطل وأشيل الاسداذ اوجدله شبل

١٥٥ كان قاوب الماير رطياو بايسا . لدى وكرها العذاب والحشف البالى كا

من قصيدة أمريُّ القيس اللامية المشهورة التي أولها وألا انع صماحاً عما الطلل البالي في البقرة عند قوله تعالى مثلهم كثل الذي استوقد ناراالى آخوالا مقمن حيث ان هذاتشيه أشياء باشداء واغالم يصرح بذكر الشهات كافى قوله ومايستوى الاعمى والمصعر والذين آمنواو عماواالصالحات ولاالمسئ وفى قول امرئ القيس كان قاوب الطير رطباو بإبسالانه كإجاءذاك صريحا مقدماء مطويا والصيح الذىءلمه علماءالسان أن القنيلين منجلة القنيلات المركبة دون المفردة لايتكلف لواحدوا حدشي يقدر شهديه تمان في هذه الآتات لوقانا مثلهم كمثل ومن ذى حق يتعلق به شدمات وفيه وعد ووعد دلم يكن له معنى وكذا في قوله ومادستوى المعران ألارة لان في قوله هذاء نسوات سائغ الى قوله وترى الفلك فيه مواخ الاته ظاهرة على أن المراديج ما معناها الحقيق فيكون تشدهاأي لاستوى الاسلام والكفر اللذانهما كالبحرين يصف امرؤالقيس العقاب وهومخصوص بأكل قلب الطير وقداستشهد مالييت في سورة هو دعند فوله تعالى ان الذين آمنوا وعماوا الصالحات وأخبتوا الى بهم أولئك أصحاب الجنة هم فها خالدون شبه فريق الكافرين الاعى والاصم وفردق المؤمنين بالبصير والسميدة وهومن اللف والطباق وفيه معنيان أن يشبه الفريق بشيئين اثنت كا شبه امرؤ القيس قاوب الطير بالخشف البالى والعناب وأن يشبهه بالذي جع بين العمى والصمم أوالذي جع بين البصر والسمع على أن تمكون الواوف والاصم وفي والسميع لعطف الصفة على الصفة كقوله الصآيح فالغائم فالآيب كاتقدم في قوله كمثل الذي استوقدنارا والتشبيه الثانى يحتمل أن يكون مركباوهما بأن عثل حال فريق الكفار في تعامهم عن الاتبات المنصوبة بين أيديه موتصامهم عن الاتيات المتلوة بحال من أجمع فيه الصفتان العمى والصيم فهو أبدا في خبط وضلال لان الاعمى اذا مع شيأر عليه تدى الى الطريق اذا نعقله والاصم يسمع بالاشارة ومنجع بينهما فلاحيلة فيهوان يكون من كباعقليا بأن تؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع والوجه تمكن الضلال وعدم الانتفاع والفرق بين الشيئين هوأن الاول تفاوت فيه حال بعض من الفريق فان الاصم أدون حالا من الاعمى وعلى الناني لاتماوت المتة

🗳 ﴿ يسقون من وردالبريض علمهم \* بردى يصفق بالرحيق السلسل ﴾ 🌓

السان البت رضى الله عنه يذكر فيه أزمانا كانت مو ارد اللذ اتله والمؤانسة مع الماوك الفسانيين وهي قصيدة مشهورة أولها والمالت وما المادار أم لم تسأل و وقبل البيت لله درعما به نادمتهم و يوما بجلق في الزمان الاول (ومنها) اولا دجفنه في حول قبراً بهدم و قبرا بن مارية الكريم المفضل

بيض الوجوه كرعة أحسابهم . شم الانوف من الطر أز الاول

والبيت شاهد عند قوله تعالى فى سورة البقرة يجماون أصابه مهن أذا نهم حيث ارجع الضميرالى أصاب الصيب مع كونه محذو فاقاعًا مقام الصيب لان المحذوف باق معناه وان سقط لفظه وكذلك يصفق لان العنى ماء بردى وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة الفرقان عند قوله بتعالى وجعل فه استراجا وقرامنيرا في قراءة الحسن والاعمش وقرامنيرا وهو جعليلة قراء كله قال وذا قرمنيرالان الليالى تكون قرابالقم وفاضافه المهاف المده وقيام المضاف الدهمقامة قول حسان و بردى دصفق بالرحيق السلسل و يدماء بردى ولا يبعد أن يكون القهر عنى القهر كالرشد والرشد والعرب والعرب وقال بصفق بالتذكير باعتمار الماء و يصفق عترج مريد ماء بردى ولا يبعد أن يكون القهر عنى القهر كالرشد والرشد والعرب وقال بصفق بالتذكير باعتمار الماء و يصفق عترج

﴿ أَلَا انع صِبَاحاتُهِ الطلل البالي \* وهل ينعمن من كان في العصر الخالي \* أَوْ اللهِ فَ اللهِ وَهُو اللهِ فَ ا

هذامطاع قصيدة امرى القيس اللامية المشهورة وسياتى ذكر عالب أبيام الى سورة الاعراف حيث اقتضى الحال ذكرها هذاك والبيت شاهد على قوله تعالى في سورة البقرة وهم فها غالدون من حيث ان الخلدهو الثيات الدائم والمقساء اللازم والعصر والعسر والعسر والعسر والعسر والعسر والعسر والعسر والعسر والماعر على العسر الخالى كان وسومها به بنهية الركنينوشي مرجع على العمر الحيان من المال البالى من ديار المحبوبة بقالنم والمسيث قال وكيف ينعمن كان في زمن الفراق والخلومن الاهل والاحباب وهل ينعمن الأمن يكون سعيد المخلدا وهذا لا يكون الالاهل الجنة الخلدفي الا خرة جعلما الله منهم واغياد من الدعاء لان الغارات والمكاره تقع صباحاقال الانع صباحاً من الربيح وانطق وحدث حديث الجي ان شدت واصدق

وانع صباحا كلة تحية من نهم عيشه طاب و يخفف فيقال عمر صباحا

 غريب شهدر جلعند شريح فقال انكالسبط الشهادة فقال الرجل انهالم تجعد عنى فقال تقديلا دك وقبل شهادته فالذي سوّع خاء
الجار و تجعيد الشهادة من اعاة المشاكلة وفي الحدث الجارثم الدار والرفيق ثم الطريق أى ان القلايترك ضرب المثل البعوضة تركمن يستعبي أن عنسل بها لحقارتها قال الزخشرى و يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام المكفرة فقالو المايستي رب محمد أن بضرب متسلا بالذباب والعند كدوت في اعتمال المطابقة واطباف الجواب على السؤال من بديع كلامهم كامر آنفاو منه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وقوله ■ قلت المخول حبة وقيصا الأن هذا من باب المشاكلة المحتصة وفي قول شريح شائبة الاستعارة وقول شريح الكلسيط الشهادة أى ترسلها ارسالا من غيرتاً مل وروية كالشعر السبط المسترسل فأحاب أنهالم تنقيض عنى بل أناوا ثق من نفسي المكالسبط الشهادة عن الحفظ و تأميا القارة و الذاكرة بحفظ ماشهدت فاسترسالى القيادة المناوز على المناوز و المناوز و المناوز و المناوز و قبل المقارة و المناوز و

في سورة البقرة عندة وله تعالى ان الله لا يستي أن يضرب مثلاما بعوضة قال الزنخ شرى وأنشدت ابعضهم بعنى نفسه كاهودأ به فى كل ما يقوله فى تفسد مره ولبعضهم أووأنشدت لبعضهم وذكر الابيات قال ولعل في خلقها ماهو أصغرمها وأصفر سجان الذي خلق الازواج كلها عاتندت الارض ومن أنفسهم و مما لا يعلون انهى كانه يقول يامن برى ماهو أدون الاشياء وما يخفى عن حواس الانسان الخفر لعبد تاب من ذنو به ما أبصرت منه في الزمان الاول السابق حين كان في ميعة الشيباب وغيطة العيش وكذا يكون حال من تنبه من غفلته ورقاده و على ما ينفعه في يوم معاده وندم على ما ارتبك به في شبابه وتحسر على ما فرط في جنب الله وخاف ألم عقابه وكان راجيا عظم توابه وتذكر قول القائل

كانت الهنية الشبيبة سكرة • فصوت واستأنفت سيرة مجمل وقعدت أرتقب الفناء كراكب • عرف المحل فبات دون المنزل وعلى بقول الا تنو بقية العمر عندى مالها عن • وان غداغير محسوب من الثمن

يستدرك المرافيها ما أفات و يحدي ما أمات و يحدو السواما السام و السواما الله المسلم السواما الله المسلم الم

في سورة المقرة عند قوله تعالى ولا تشتر وابا ما قي عناقله الا يعنى ولا تستبدلوا بات ما قي عناقليلا والا فالتن هو المسترى به والتن القليل الرياسة التي كانت لهم في قومهم خافوا على الفوات لوأ صبحوا اتباعا لمجد فاستبدلوها وهي بدل قليل بات الله وبالحق الذي كل كثير المه قليل وكل كبير المه حقير فا الله القليل الحقير وقد توهم بعضهم أن أجهل في البيت افعل تفضيل فيروى بالنصب كانوهم أن الزعم ههناء منى القول قدد كر بعده الجلة ولا يكون وعت الامن أفعال القلوب أو عينى كفلت ومصدره الزعامة أو عمنى بكذب ويطمع كانه يقول لهاان تقولى كنت أجهل الناس في كانى بدلت حال بعدا واستبدلت الحلم الجهل والاناة بالطيش والرفق بالخرق والبيت لا بي تقول لها ان تقولى كنت أجهل الناس في كانى بدلت حال بعدا واستبدلت الحلم الجهل والاناة بالطيش والرفق بالخرق والبيت لا بي

ذُوْيِ الهذى من قصيدة مطامها ألازعت أسماء أن لا أحبها • فقلت بلى لولا ينازعنى شغلى و بعده جزيتك ضعف الودلولا شكيته • وما ان جزائد الضعف من أحدق بلى و بعده البيت و بعده في فالحداد البيت و بعده في المسلم ال

على أنها قالت رأيت خويلدا • تذكر حتى عاد أسود كالجدل فقلت خطوب قرعلت شبابنا \* قدع افته لينظ المنون وما تبلي

وتبلى الالى يستلمُون على الالى ، تراهن بوم الروع كالدالقبل في في تراهن بوم الروط الملك في المدايد المد

في سوره المقرة عند قوله تعالى يوم الم تعزى نفس من نفس شيأوقبله تروجى بأخيرة الفسيل الديت الابى على يقول لنا فته بكرى بالرواح وجدى في السير تأتين الذي أجدراً وتقيلي فيه عند الفسيل الم تأتين الذي أجدراً وتقيل فيه عند في المارو المحرور وفيه مبالغة ون حيث انه حث على الرواح وجدارة الرواح أنسب من جدارة المكان في هذا المقام واستشهد به على حذف حذف

حدف الجار والمحرور في قوله تعالى لا تُعزى نفس عن نفس شيأ تقديره لا تعزى فيه المحالي المعالى ال

في سورة البقرة عند قوله تعالى وقولوا حطة أي مسئلتنا حطة والاصل النصب عنى حط عناذنو بناحطة واغمار فعت لتعطى معنى الثبات كقوله صبر جيل والاصل النصب وقوله صبر جيل أى أقل من غيره

المرى لقداء علمت ضيفك فارضا ، تساق المه ما تقوم على رجل ١٠٠٠.

فى سورة البقرة عند قوله تعالى لا فارض ولا بكر الفارض المسنة القائل وهو خفاف بن ندبة اسم أمه كانت بينه و بين العباس بن مرداس مهاجاة ومعارضة وفيه يقول ذلك

﴿ فَانْعَقْ بِعَيْدِكُ بَاجِرِ مِوْاعًا . منتك نفس في الخلاء ضلالا ﴾ في

البيت الاخطل في سورة البقرة عند قوله تمالى كندل الذي يدمق يقال نعق المؤذن ونعق الراعي بالضأن وأمانغق الغراب فبالغين والاخطل مجوج برا و يقول له انكمن رعاء النعم لامن الاشراف وأهل النعم ومامنتك في الحلاء انكمن العظماء فضلال و باطل وقال جريق جوابه

لانطلبنخو ولة من تغلب ﴿ فَالرَّجُمُّ كُرْمِ مَهُمِ اَخُوالاَ وَالنَّفَالِي وَالنَّفَالِي وَالنَّفَالِي وَالنَّفَالِي وَالنَّفَالِي اَذَا تَسْخُلِقُونَ ﴿ حَلَّالَاتُمُ وَالْمُؤْلِ اللَّهُ وَمَا هُجُولِيلِي اَنْ تَكُونَ تَبَاءَدَتُ ﴿ عَلَيْكُولِا أَنْ أَحْصِرَةً لَا شَغُولُ ﴾ ﴿ وَمَا هُجُولِيلِي اَنْ تَكُونَ تَبَاءَدَتُ ﴿ عَلَيْكُولِا أَنْ أَحْصِرَةً لَا شَغُولُ ﴾ ﴿ وَمَا هُجُولِيلِي اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

في سورة البقرة عند قوله تمالى فان أحصرتم يقول ليس الهجر صدود الحبيب وتباعده الحقدة من عانبه وحبس من عانبك الما الهجر صدوده عن اختيار منه

﴿ وقديدوك المتأنى بعض عاجته ، وقديكون مع المستجل الزال ﴾ ﴿

في سورة المقرة عند قوله تعالى فَنْ أَعِلْ في يومين فلااتم عليه ومن تأخر فلااتم عليه لمن اتقى و تعمل واستعمل عما تن مطاوعين على عبل يقال تعمل في الا مرواست معلى و يتعدى بقال تعمل الذهاب واستعمله والمطاوعة أوفق لقوله ومن تأخر كاهى كذلك في قوله قد يدرك المتأنى و بعده والناسمن بلق خبراقائلون له على ما يشتهى ولائم المخطئ المبل

وقيل مأدخل الرفق في شيئ الازانه ولا الخرق في شيَّ الا استهانه ويقال لا م المخطَّى الْهَبْلُ والهُبْل الشكل هبلته أمه فهمي ها بلة

الم المعامدة العمار وموداذاانته ع أجله كالح

في سورة المقرة عند قوله تعالى فبالحن أجلهن وموداًى هالك من أودى اذا هاك و يقال أودى به الموت ذهب والودى كذي اله للك و يقال العمر الانسان الجل وللموت الذي ينتهسي المه الاجل وكذلك الغاية والامد يقول كل حي مستكمل مدة همره و يهلك اذا انتهى عمره و يروى أمده في الموت المدى الميك صنيعة و ذكر في العمرة المحيل بها المناسبة الموت المرابعة الموت المحتمد الميك صنيعة الموت المحتمد الميك صنيعة المحتمد الميك صنيعة المحتمد الميك صنيعة المحتمد الميك صنيعة المحتمد الميك المي

فى سورة المقرة عند قوله تعلى الذّين يَنفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون مَا أَنفقوا مناولاً أذَى وقريب من معى ذلك قول الساجع صنوان من صفح سائله ومنّ ومن منع نائله وضن صنوان أى مثلان ونحوه قول العلامة الريخ شرى

الا لاءمن الله أحلى من الن • وهي أمر من الالاء عند المن

الاتلاء الاولى الفضل والنعم والمن الترخيين قال الله تمالى وأنزلنا عليكم المن والساوى والثانية اسم شعرة من قوالمن المنة يقال مننت عليه مناأى عددت له ما فعلت له من الصنائع وهو تكدير و تعيير تنكسر منه القاوب فلهد أنه عى الله عنه بقوله لا تبطاوا صدقا تكم بالمن والاذى ومن هناية ول المن أخو المن أى الامتنان بتعديد الصنائع أخو القطع والهذم

المالي المنسوة عطل ، وشعثام اضيع مثل السعال كالم

في سورة آل عمران عند قوله تعالى قاعمان قسط على تقدير نصبه على المدح قال الزيخشرى فان قلت من حق المنصوب على المدح أن يكون معرفة كقولهم الحديثة الحديثة الحديثة المعالم الانبهاء لا نورث انابني نهشل لا ندعى لاب قلت قد جاء نكرة كاجاء معرفة وانشد سببويه عماجاء منه نكرة قول الهذف و يأوى الى نسوة عطل الخديث و سوالغول الديم ويدخل على امن أته و بناته الفقيرات العاريات التي تغيرت وجوههن من شدة الجوع مثل السعالى جع السعلاة وهو الغول وادخال الواو بن الصفة والموصوف لتأكيد الحاق الصفة بالموصوف نظيره قول الشاعر المالمات الى المالك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المردحم المراد المراد المراد المراد المراد الما والمراد المرائدة

فى سورة آل عمران عند قوله تعالى أو يكبتهم فينقلبوا خائب بن أى يحزنهم و يغيظهم بالهزعة فينقلبوا خائب بن غيرظافر بن عبتعاهم ونحوه وردالله الذين كفر وابغيظهم لم ينالواخ مراويقال كبته عمى كبده اذا ضرب كبده بالغيظ والحرقة وقيل في قول أبى الطيب لاكت عاسداوأرىء دواأى أضرب رثته هومن الكمدوالرئة وأوله

رويدك أيها الملك الجلسل \* تأن وعده عما تنسل وجودك بالمقام ولوقاء لا 🍙 فيافه اتجوديه قلمل أى تأن في سفرا وأخو واجعل ذلك من عرفاه كوجودك بالاقامة ولورما ناقليلا فليس ما تجود به قليلا بل كثيراوان قل شبه الحاسد والمدو بوداعه ورحيله لانهما يذكان قلب الشاعرو بوجعانه

🗳 ﴿ انصب النية تعتريهم 🔹 رجالي أم هم درج السيول ﴾

في سورة آل همران عند قوله تعالى هم درجات عند الله أي هدم متفاوتون كاتتفاوت الدرجات كقوله انصب الخ النصب وفعك الشي تنصمه قاع امثل الغرض للسهم قال الله تمالى كأنهم الى نصب يوفضون وتمتريهم أى تصيبهم وتلحقهم يقال اعتراء أص كذااذاأصابه والدرج السييل معناه كائن رجاني ليكثرة ماأصابهم غرض للوت أوطريق سيول الموت

في سورة آل عران عند قوله تمالى كل نفس ذائقة الموت قرأ اليزيدى ذئقة الموت على الاصل وقرأ الاعمش ذائقة الموت بطرح التنوين مع النصب كقوله ولاذا كرالله الاقليد لااستشهد بالبيت الذكور على حدف التنوين من ذاكر لالتقاء الساكنين ونصب مايعده قال الاعلوفيه وجهان اما التشبيه بحذف النون الخفيفة لملاقاة ساكن نحواضرب الرجل واما التشبيه بماحذف تنوينه من الاعلام الموصوفة بابن مضاف الحاعلم وقداستشه دبالبيت المذكور في سورة والصافات عندقوله تعالى انكرانه القواالعذاب على قراءة النصب على تقديرالنون وقرى على الاصلاذا تقون العذاب واستشهد بالبيت المذكور في سورة الاخلاص حيث قرى أحدالله بغبرتنو منأسقط لملاقاته لامالة مرمف والجيدهوالتنوس وكسره لالتقاءالسا كنسوالبيت لاى الاسو دالدؤل وأنوج أوالفرج في الاغاني قال كان أبو الاسود يجلس الى فناء امر أة بالبصرة فيتحدث المها وكانت رزة جيسلة فقالت له باأبا الاسو دهل للث أن أتزوحك فانى صناع الكف حسنة التدبير قانعة بالمبسور فقال نع فجمعت أهلها وتزوجته فوجد عندها خلاف ماقدر وأسرعت في اللاف ماله ومدت أبدهاالي شيانته وأفشت سره وشكته الى من كأن حضرتز ويجه اياها فسألهم أن يجتمعوا عنده ففعلوا فقال لهم

فاللته ثم أكرمته و فلم أستفد من لدنه فتيلا فَذُكُرتُهُ ثُمُعَاتِبَتُمُ ﴿ عَتَابِارِقِيقًا وَقُولًا جَيلًا ألست حقيقًا بتوديمه \*واتباع ذلك صرفاطو ملا

وأيت امرأ كنت لمأبله ﴿ أَتَانَى فَقَالَ اتَّخَذَنَى خُلِيلًا فألفيته حن ج بته ﴿كذوب الحديث سروقا بخيلا فألفيته غير مستعتب ، ولاذا كرالله الاقلىسسلا

فقالوابلى والله ماأما الأسود قال التصاحبة كروود طلقتها

🥭 ﴿ وَكُنَا اذَا الْجِمَارِ بَالْجِيشُ صَافِئًا ﴿ جِمَلَنَا الْقَنَاوَا لْمُرْهَمُاتُهُ تَزُّلَّا كِيكً

هولاى الشمعراء الضيف آل عران عندقوله تعالى وبئس الهادأي ساءمامهدو الانفسهم النزل والنزل مايقام النازل الجبار الملك المسلط أوالذى لايقبل موعظة أحدوالعظم فينفسه والعاتى على ربه أيضاوضا فنازل بناضيفا وفيه تهكم كافي قوله فبشرهم بمذاب أاج وكقول الضي والنزل مايه بأللناز لوهذامن قبيل

نقريهم لهذميات نقدجا ، ما كان خاط عليهم كل زراد صبحنا الخزرجية من هفات 🔳 أبادذوي أرومتها ذووها

والمرهفات السيوف البوائر وقداستشه دبالبيت المذكور فسورة الواقعة عندقوله تعالى هذائر لهميوم الدين حيثتهم كمهم كاسبق

🥉 ﴿ فَمَا كُرُمُ الْسَكُنِ الذِّينَ تَجَالُوا 🍙 عَنِ الدَّارِ وَالْمُسْتَفَالْهُ المُتَمَدِّلُ ﴾ 🕉

في سورة النساء عند قوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب من حيث ان صيغة التفعل عمني الاستفعال غير عزيز ومنه التجل عمني الاستعال والتأخوعيني الاستيخار والمبيث لذى الرمة أراديا كرم سكان الدار الذين تجاواعنها وباكرم من استخاف الدار واستبدأته والمراديه الوحش من المقر والطباء وقبل هوان دمطي والسكن بالسكون العيال وأهل ألدار والسكان

﴿ وَمَا زَالَ الْقَالَى تَمْ دِمَاءُهَا \* بِدَجَلَةُ حَتَّى مَاءُ دَجَلَةُ أَشْكُلُ ﴾

في سورة النساء عند قوله تعالى وابتلوا البتاى حتى اذابلغوا النكاح حيث جعل ما وعد حتى الى فاد فعوا الهم أموالهم غابة الأربت داء وهي حتى التى تقع ومدها الجل غير أى تلقي والاشكل الذى خالط بياضه جرة والبيت من قصيدة بجرير يجوم الاخطل أوله ما أحدث لا يصحو الفؤاد المعلل وقد لاح من شدب عذار ومسحل ألاليت ان الطاعنين بذى الغفى أقام واوبعض الاتخرين تجاوا ومنها الميت ومنها الميت ومنها الميت ومنها الميت ومنها المنافض في الدنيا وأنفائراغم وفين لكي وم القيامة أفض للمن المنافض في الدنيا وأنفائرا في منه بغيض الى كل امن عنوط الله والمناف في الدنيا والفيار في حدالة المركبة والمناف المناف المناف

في سورة النساعة عندة وله تعالى ومن أريسة طعم منكم طولاً بقال لفلان على فلان طول أى زيادة وفض ل وقد طاله طولا فهوطائل والمبيت من هذا القيدل ومنه الطول في الجسم لانه زيادة فيه كاأن القصرة صورفيه والمبيت الطرماح بن حكم والمهنى زادف تباغضى الى كل رجل لا فضل له ولا خبر عنده حمالنفسي لان التباين بيني وبينه هو الذي دعاه الى بغضى ومن ثم قيد لوالجاهاون لاهل العلم أعداء وقال المتنى واذا أتت من من اقص وفه من الشهادة في بأني كامل

﴿ وان امر وصنت بداه على امرى ، بنيل بدمن غيره ليخيل ﴾

في سورة النساء عند قوله تعالى الذين يعز اون ويأمرون الناس الجن أي يخاون بذات أيد يهم و عافى أيدى غيرهم فيأمرون مها أن يخاوا به مقتالا السخاء وفي أمثال العرب أبخل من الضيف من المناه وعلا من الناس من على على يدغيره قال الزيخشرى ولقدر أينا عن الى بداء البخل من اذاطر ق سمعه أن أحدا جاد على أحد شخص به وعلا صوته واضطرب ودارت عيناه في رأسه كا غمان برحله وكسرت خوات خوامن ذلك والبيت لا بي عام وقبله

سأقطع أرسان القباب عنطن و قصر عناء الفكرف مطويل

﴿ أَقُولُ وَقَدْنَاحَتْ مِقْرِقِي حَمَامَةُ ۞ أَيَاجَارِتَى هَلِياتُ عَالَى ۗ ۗ ۗ

﴿ وَيَسْكُمُ عُرُونُ وَمُمْكُمُ طَلِيقًا \* ويسكت محزون ويندب سالى ﴾ ﴿

و المادكنت أولى منك الدمع والبكا . ولكن دمعي في الشدائد غالى

في سورة النساء عند قوله تعالى واذا قيل في متعالوا الى ما أنزل الله على قراءة الحسن تعالوا بضم اللام على أنه حدف اللام من تعاليت شخفيفا كاقالوا ما بالة وأصلها بالية كعافية قال الكسائي في آية أصلها أيية فاعلة فذفت اللام ووقعت واوالجع بعد اللام من تعالى فضعت فصارته لوانح و تقدموا ومنه قول أهل مكة تعالى بكسر اللام للرأة كاوقع في شعر الحدائي والوجه فتح اللام لانهاعين الفعل كالعين في تصاء مي ولام الفعل التي كان حقها أن تكسر قد سقطت لان الاصل تعالى وتقول في النسدا عارجل تعالى قاذ اوصات طرحت الهياء كقولك تعالى ارجل تعالى إفلادا قال الشاعر

تمالوانجدددارس المهدبيننا ، كلاناعلى ذاك الجفاءماوم

ويقال للرأتين تعالم اوللنسوة تعالين قال الله تعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاجم الإ

في سورة المائدة عند قوله تعالى من أجل ذاك كتبناعلى بني أسرائيل أى بسبب ذلك و بعلته وقيل أصله من أجل شرااذا جناه أوأثاره ما جله أجلاومنه قوله وأهل خباء الخريصف نفسه بأنه مهياج للفتنة ويقول رب أهل خباء كانواذا صلح وافر قد وقعوافي الحرب عاجلا وأناجالب الحرب عليهم وجانيه وبعده

فأقدات في الماغين أسأل عنهم و سؤالك بالامر الذي انت جاهله

﴿ أرى الناس لا يدرون ما قدراً من هم الاكل ذى لب الى الله واسل ﴾ ﴿ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الوسرلة وهي كل ما يتوسل به أى يتقرب من قرابة أوصل عنه أوغير ذلك فاستعبرت لما يتوسل

1.0

به الى الله من فعل الطاعات وترك المعاصى واسل أى يتوسل و يطلب القرب منه ومعناه ان الناس لا يدر ون ما هم فيه من خطر الدنيا وسرعة فنائها وكل دى عقل يتوسل الى الله بطاعته وعمل صالح والمبيت للميد بنر بيعة العاصى عن قصيد ته المشهورة التي مدح بها النعمان وهي أكثر من خسب بيتا أولها

الاتسالان المرعماذ الحاول \* أنحب فيقضى أم ضلال وباطل أرى الناس لا بدرون ما قدراً مرهم \* ألا كل ذى لب الى الله واسل الاسمون تدخل بينهم \* دويهمة تصفره نها الا نامل وكل اناس سوف تدخل بينهم \* دويهمة تصفره نها الانامل وكل اهرى يوماسمه السعيم \* اذا حصلت عند الاله المحاصل اذا المرء أسرى ليسلة خال انه قضى عملاو المرعماد ام عامل فقولاله ان كان يقسم أهره \* ألما يعظك الدهر انك غافل فان أنت لم ينفعك علك فانتسب \* اعلانته ديك القرون الاوائل فان أنت من دون عدنان والدا \* ودون معد فلترعك العواذل فتعلم ان لا أنت مدولة ماهن \* وكن معد فلترعك العواذل فان أنت من دون عدنان والدا \* ودون معد فلترعك العواذل في الدهر النفس وائل فان الم تعدد الدهر النفس وائل فان المناسب الدالم الدهر النفس وائل فان المناسبة المن

34,3642

﴿ أَخُوثُهُ لَهُ لَا يَهُ لِكُ الْجُرِ مَالُهُ ۗ وَلَكُنَّهُ قَدْ يَهُلُكُ الْمَالُ نَائِلُهُ ﴾ ﴿ وَلَكُنَّهُ قَدْ يَهُلُكُ الْمَالُ نَائِلُهُ ﴾ ﴿ وَلَكُنَّهُ قَدْ يَهُلُكُ الْمُالُولُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

الله المروب ومثله المروب ومثله المنكارضم أولحم يحاوله الم

هول همرفي سورة الانعام عند قوله تعالى قدنما انه ليحز نكمن جهة أن قدعمني رب التي تعلى على مادة الفعل وكثرته في نحو قوله فان عسم محمور الفناء فرعا ، أقام به بعد الوفود و فود

بقول ان جوده جودذا تى لا يزيد بالسكرولا ينقص بالصحوبل سواء فى الحالتين وقوله مته للا أى ضاحكاو قديم لك أى كثيرا وقد استشهد بالبيت الذكور فى سورة النورعند قوله تمالى قديم لم ما أنتم عليه فان قدلتو كيد العلم ورجع توكيد العلم الى توكيد الوعيد

﴿ عَلَى أَنَّهَا قَالَتَ عَشَّيْهُ زَرْتُهَا \* جِهَاتَ عَلَى عَدُولُمُ تَكْجَاهُ لا ﴾ ﴿

في سورة الانعام عند قوله تعلق انه من عمل منكسو أبجهالة قال الربخ شرى وفيد معنيان أحدهما أنه فاعل فعل الجهلة لان من عمل منه قوله على عمل ما يؤدى الى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أوظان فهو من أهل السيفه والجهل لا من أهل الحكمة والتدبير ومنه قوله على أنها قالت الخ أي جاهل علي تعلق به من المكر وه والمضرة ومن حق الحكيم أن لا يقدم على شئ حتى يعلم كيفيته وعاله ولا يشترى الحلم الجلم الجهل ولا الاناة بالطيش ولا الرفق ما نظر ق كا قال

فانتزعيني كنت أجهل فيكم ، فاني شريت الحم بعدا الجهل

وانلميكن كذلك يصدق عليه أنه من أكبرا لجهال والجمار أفضل منه كاقال

فَصْلَ الْمُسَارَ عَلَى الْجَهُولَ بِعَلَمْ \* معروفة عندالذي يدريها ان المُسَاراذ الوهم لم يسر \* وتعاود الجهال ما يؤذيها وما أحسن ما قيل في الله والمردد حول نجد \* وقدغصت تهامة بالرجال

🗟 ﴿ حافت لهما بالله حافة فاجر 🍙 لناموافيان من حديث ولاصالى ﴾

في سورة الاعراف عندة وله تعالى ولقد أرسلنا من جهد أنه ملا بكأدون منطقون مذه اللام الامع قدوقل عنهم حذفها نعوق وله حلفت لحالخ واغما كان ذلك لان الحسلة القسمة لاتساق الاتأكيد اللعملة المقسم عليها التي هي جوابها فكان مظنة لعني التوقع الذي هو معنى قدعند استماع المخاطب كلة القسم وقوله انمام واجواب حافت والصالى الذي يصلط بالنار يقول طرقت المحبوبة فافت من القيم المناو المناورة وفي شروح الشواهد مسطورة قيل ان امرأ القيس سرى الى ابنة قيصرال وم ليد لا فقالت المناورة المناورة المناورة المناورة المناورة والمناورة والمناورة والمناورة والمناورة والمناورة وأولها كاتقدم القيل عامة والمناورة وأولها كاتقدم القيل عامة المناورة المناورة والمناورة وأولها كاتقدم

الاعمصباحا أيما الطلل المالى «وهل يعمن من كان في العصرالخالى» وهل يعمن الاسعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجال و هل يعمن من كان آخر عهده و ثلاثين شهرافى ثلاثة أحوال الازهمت بسياسة المبوم اننى كرتوان لا يشهد اللهواه الى المرب يوم قد لهوت وليله الازهمت بسياسة المبوم اننى تترب أدنى دارها نظر عالى المباخرة بالمبالي المبالغ المب

سهو حماب الماء حالا عملى المن فقات عسس الله أبرح قاعدا \* ولوقط موارأ مى لديك وأوصالى فلما المنازة الماء على المنازة الماء على المنازة الماء على المنازة الماء على المنازة الماء المنازة الماء المنازة الماء المنازة الماء المنازة الماء المنازة والمنازة المنازة والمنازة المنازة الم

وليس بذى سيف فيقتلني به وليس بذى رمح وليس بنبال وقد علت سلى وان كان بعلها وبأن الفتى يهذى وليس بفعال وهى طو بالة ولم أورده في الايات الاللاوة ألفاظها ولطافة فواها لالماتضية اوالله من مفهومها ومعناها على أن بعض الصحابة رضى الله عنه مثل هذا الشعر واستحسنه واستحله وما استهجنه وقد أشهت قصيدة المرئ المقيس هذه عمر بن عبد الله بن أبي و بيمة المخزومي ولم يكن في قريش أفضح منه ولا أشعر قصد الفقير اثباتها في هذا المحل بعكم ان الشي بالشي بذكر اذهى مشابهة لها مسابهة المام الناب عباس رضى الله عنه الله المنابعة الموم الده سومطابقة ألم المائ ابن أخيه فقال له ان ابن أخيه فقال له المائي المنابعة المناب

آخرهافقال ابن عباس للعرث ان بقي ابن أخيك هذا ليغرجن الخبا تنمن خدورهن وهي هذه أمن آل نع أنت غادف كر . عداة عداة عدام واع فهو سر . الحاجة نفس لم تقل بعب واع ا فتبلغ عذراوالقسالة تعسد ذر . أهم الىنم فلاالشم لجامع ولاالحبل موصول ولاالقلب مقصر ولاقرب نعم ان دنت الدنافع \* ولانأيم ايسلى ولاأنت تصمر \* وأخرى أنت من دون نعم ومثلها عمى ذاالنه ى لو برعوى أو يفكر اذازرت نعم مالم يزل ذوق رابة . لهما كلما لا قينها يتف - ر عـــز بزعلمه مان ألم سنها . يسرلى الشعناء والمغض يظهر ، ألكني الما بالســــلام فانه يشم - رالماى مهاوينكر و ما ية ماقال عدداة اقتما . عد مع كذان أهدا المشهر قفى فانظري أسماء هل تعرفينه . أهـ ذاالغيرى الذي كان يذكر ، أهذا الذي أطريت نعتافلم أكن وعبشك أنساه الى يوم أقسر ، فقالت نعم لأشك المغسر لونه ، سرى الليل يحيي نصفه والتهجير لمن كان اماه لقد حال مدنا . عن المهدو الانسان قد يتغيير ، وأترجلا أعااد االشمس عارضت فيضى وأما بالعشى فيحصر . أخاسفرجوابأرض تقاذفت . به فعلوات فهوأشدث أغسب قايل عسلى ظهر المطية فظله ، سوى مانفي عنده الرداء الحدير ، وأعجبها من عيشها ظل غسرفة وريان ملتف الحداثق أخضر ، ووال كفاها كل ثي يه مها \* فايست بشي آخواللي للسمر وليلة ذى دوران جشمني السرى • وقد يجشم الهول الحي المغرر \* فبترقيب اللسرفاق على شفا أحاذرمهم من يطوف وأنظر ، الهم متى يستمكن النوممهم \* ولى مجاس لولا اللبانة أوعمر وباتت قاوصي المراء ورحلها . لطارق لي لوانجاء معور . وبت أناجي النفس أي حداؤها وكيف لما آتى من الام مصدر و فدل عليها القاب رياء من الله ما وهوى النفس الذي كان يضمر فل فقدت النفس منهم وأطفئت مصابيح شمسبت بالعشاء وأنور ، وغاب قسيركنت أهوى غيوبه ور وحراب ان ونوم سهم وخفض عنى الصوت أقبلت مشية الديميان وشفص خشية اللي أزور فييت اذفاحاتها فتولهت . وكادت بخفوض الفيسة تجهسز . وقالت وعض بالبنان فضعت في وأنت امر وميسوراً مرك أعسر أريت لله اذهناعليك الم تخف و رقيبا وحولى من عدوك حضر فوالله ماأ درى أتبعيل حاجمة . سرت بك أم قد نام من كنت تحذر \* فقات لهابل قاد في الشوق والهوى اليكومانفس من الناس تشمر . فقالت وقدلانت وأفر خروعها ، كارك بحفظ ربك المتحجر فأنت أباالخطاب عبرمنازع على أمسيرما مكثت مؤمر عن فيالك من ليل تقاصرطوله وما كان ايل قب ل ذلك يقصر . و بالله من مله ي هذاك ومجلس ، انه لم يكدره علمنا مكتر عَبِمِذَ كَيَالْمُسْكُومُ مِهِ مَا مُعْرِبُ عَلَيْ الْمُنْسَايَا دُوغَــسروبِ مُؤْسِّر ﴿ رَاهُ أَذَا مَا افترعنا لَهُ اللَّهُ اللّ شواهد 18

معضى ترداً وأقعروان منهور . وترنو بعينها الى كمارنا \* الى طبيسة وسط الخملة حودر فلانقضى الله للاأقله • وكادت توالى نجمه تنغور • أشارت أن الحي قد كان منهم هبوبولكن موعده منك عذور \* فياراء \_ في الامنياد ترحلوا . وقدلاح ممر وف من الصبح أشقر فلمارأت من قدتن ممنى م والقاظهم قالت أشركيف تأمر . فقلت أباديم من فاما أفوتهم واماسًال السيمف الرافية أر . فقالت أعقيق الماقال كاشع . على ما وتصيد بقالما كان يؤثر فان كانمالا بدمنه فغيسره . من الاص أدنى للغف اوأستر ، أقص على أختى بدء حديثنا وما لى من أن يعلما متأخر \* لعلهـــماأن بطلب لك مخرجا \* وأن يرحما سراعــا كنت أحصر فقامت كثيباليس في وجههادم . من الخزن تذرى عسرة تعدر \* فقالت لاحتها أعبداع في فدي أتى زائراو الامر الامر يقدر . فقامت الهاح تان علمهما ، كساآن من خزدمقس واخضر فأ قبلتا فارتاءتا ثم قالتا . أقلى عليك اللوم فالخطب أيسر ، يقدوم فيمثى بيننامتنكرا فلاميرنا بفشوولاهو بظهر . فكان مجنى دون من كنت أتقى ، ثلاث شيخوص كاعبان ومعصر فلماأجزنا ساحة الحيقان في ألم تتق الاء ماءوالليل مقمر وقلن أهد داداً بك الدهرسادرا أمانستهي أوترعوى أوتهكر واذاحت فاصفح طرف عمامك غيرنا والكي يحسمواأن الهوى حيث تنظر فا توعهدلى بها حين أعرضت ، ولاح له اخسدنتي ومحجر ، سوى انني قد قلت بانم قسولة لهاوالعتاق الارحد اتترج . هند الاهل المام به نشرها الشلديد ورياه الذي أتذكر وقت الى عنس تخـ وف نهما \* سرى الدـ لحتى لجهامتحسر . وحدسي على الحاجات حتى كانها بقيدة لوح أوشع اره وسر . وماعوماة قليل أنيسه بسايس الم يحدث له الصيف محضر به مبتنى المنكبوت كانه ، على الرف الارجاء خام منشر ، وردت وما أدرى أما بعد موردى من الليل أور قده ضي منه أكثر = فقمت الى مقــلات أرض كانها = اذاا لتفتت مجنونة حــين تنظر محاولة للماء لولا زمامها . وحذى لها كادت مراراتكسر \* فلمارأت الضرمنه اوانسنى بالمدة أرض اليس فها معصر «فصرت لهامن موضع الموض ناشيا \* حديد اكفاك الشر أوهو أصغر اذاشرعت فيسم قليس التق \* مشافرها منه قد الكف مسأر \* ولادلو الاالق عب كان رشاءه النااما وتسعوالجديل المضفر . فسافت وماعافت وماردشريها يعن الري مطروق من الماء أكدر

وقدأورداله المهني هذه القصيدة بقيامها في شرح شواهده الكبرى وقال واغياسة تهابها والناكان قدطال بها الكتاب من وجوه الاول فيها أبيات كثيرة دستشهد بها في كتب النحو الثاني المسنه أورقتها ما أردت اخلالها والثالث قل من يقعى عايم اوهى صحيحة سالمة من المتحديثات والتحديثات الرابع طلم الزيادة الفائدة الخامس حتى ينصف الجاهل من جهله الا قران ويرى ما فيسه من قوة اجتهاد من ساق هذه وأمنالها في هذا السكاب على نهم الصحة والمواب الخ

💣 ﴿ تَبَقَلْتُ فِي أُولِ السِّيقِلِ . وَبِينُ رَمَا حِي مَالِكُ وَمُ شَلِّ ﴾ 🚭

في سورة الاعراف عند قوله تعالى وقطعناهم الذي عشرة أسباطا والأسماط أولا دالا ولأ دجع سبط وكانوا الذي عشرة قبيلة من ائنى عشر ولدامن ولد ده قو بعليه السلام قال الزيخ شرى ان قلت عمر ماعد العشرة مفرد في اوجه مجيئه مجموعا وهلا قبل اثنى عشر سبطا قالت لوقيل ذلك لم يكن تحقيقا لان المراد وقطعناهم الذي عثيرة قبيلة وكل قبيلة أسباط لاسبط فوضع أسباطا موضع قبيلة واظيره بين ومراحى مالك ونهشل بندارم أميران من أصما العرب ومند ومكة مرتاضة اعتدادت عمارسة الحرب وثنى وما حاوه وجع على تأويل وماح هذه القبيلة ووماح هذه القبيلة

في سورة الانفال النفل ما يعطاه الغازى زائدا على سهمه من الغنيمة وهوأن يقول الامام تعريضا على البلاء في المرب من قتل قتيلا

فلدسليه أوقال اسرية ماأصيم فهواكم أوفاكم نصفه أوريعه ولايخمس النفلو يلزم الامام الوفاع اوعدمنه وقوله خيرنفل أيخمر غنيمة والندما يضادالشي في أموره وهوضده والندالش أيضا

3. mais 8/14- × 14. 29 🥉 ﴿ بَرَى اللَّهُ بِالأحسانُ مَافِعَلاَ كُمْ 🍙 وَأَبْلَاهِ عَاجِيرًا المِلا -الذَّى يَبِيلُو ﴾ 🍮

في سورة الانفال عندقوله تعالى وليهلي المؤمنين منه بلاء حسناأي عطاء جميلا والمعنى والاحسان الى المؤمنين فعل مافعل ومافعله الا لذلك فان الله تعمالى ملى العبد بلاء حسنا و بلاء سيئاو يساو بالنعمة كايباو بالصيبة وأبليته أعطيته يقول برى الله الممدوحس بالاحسان جزاء مافعلا كروأعطاهما خيرالعطا الذى لايعطيه لأحدوقداستشم دبالبيت المذكور في سورة ابراهم عند قوله تعالى ونهاوكم بالشر والخيرفة نأحيث كان فعلآ ل فرعون الأعمن رجم على أن الاشارة الى الانجاء وهو بلاءعظيم والبلاء يكون ابتلاء بالنعمة والحنة جمعا كاقال \*وأولاهماخيرالولاءالذى يولو ■

وقد غدوت الى الحاوت يتبعني \* شاومشل شـــاول شلشل شول فَ فَنَيةَ كَسِيوفَ الْهُندَقدُ عَلُمُوا ﴿ أَنْ هَاللَّهُ كُلُّ مِنْ يَحْفَى وينتَعَلَّهُمْ

فيسورة بوذس عندقوله تعالى وآخر دعواهمأن الجدلله ربالها ابن ومعنى تحيتهم فياسلام أن بعضهم يحيى بعضابالسلام وقيل تحية الله له م وأن هي الحففة من النقيلة وأصله وانه الجدلله على ان الضمير الشأن كقوله ان هالك كل من بحني و ينتعل شاوأى غلام يطبخ الشواء وشاول أى خفيف في العمل مشل أى مدرع شاشل أى ماض في الوائج شول أي مخرج للعممن القرر وقوله في فنيسة أى في فئة كالسيوف في مضائهم في الامور أوصباح الوجوء تبرق وجوههم كالسيوف قد علوا أن هالك يريدانه ه الذكل انسان من يحني وينتمل أىكل عاف وناعل كناية عن الفقير والغني أي علم ﴿ ولا الفتيان أن الهلاك يم الناس عنهم وفقيرهم فهم يبادرون الى اللذات قبل فواته اوما ألطف مطلع قصيدة الشيخ صفى الدين الحلى فى قريب عن هذا المعنى في قوله Disconde Sale wasin p. 116

خذفرصة اللذات قبل فواتها . واذادعتك الى المدام فواتهما

والبيت الاعشى ميمون بنقيس من قصيدته الشهورة التي أولها

ودعهر يرة ان الركب م تحل . وهل تطبق وداعا أيم الرجل

الى ان قال تغرى بنارهط مسعود وآخوته \* يوم اللقاء فتردى ثم تمتزل \*ألست منتها عن نحت أثلتنا \* الست صائرها ما أطت الايل كناطح صخرة يوماليوهنها . فلإيضرها وأوهى قربه الوعل ﴿ وَمَهَامَا اسْتَنْهُ دَبُّهُ أَهُلَ الْمُدْبِعُ وَهُو الىان قال ماروضة من رياض الخزن معشبة \* قفراء جادعام المسمل هطل يضاحك الشمس منها كوكب شرق \* معد ذر بعميم النبث مكتهل وما بأطيب منها نشروا أحدة \* ولا بأحسن منها اذ دنا الاصل علقتها عرضا وعلقت رجسلا \* غيرى وعلق أغرى ذلك الرجل فَكُلْمَامُومِ هُـدًا بِصاحبِهِ ، ناء ودان ومخبول ومختب قالت هـريرة لماجتت زائرها ، ويلى عليك وويلى مذك بارجل أتنتهونوان ينهى ذوى شطط ، كاعطر بذهب فيه الزيت والفتل (eaigl) (ومنها) غُراءفرعاء مه قول عوارضها ، تمثى الهوينا كاعشى الوجى الرجل (ومنها)

قالوا الطرادفة ساتاك عادتنا ، أو ينزلون فانامعشر نزل أخرج أبوالفرج في الاغاني قال الاعشى أغزل الناس في بيت وأختت الناس فيبت وأشجع النياس في بيت أغرز بيت قوله غراء فرعاء مصقول عوارضها الخوأخنت بيت قوله قالت هر برة لماجئت والرهاالخواشع بيتقوله فالواالطراد فقلنا تلك عادتهاالخ

﴿ وَاصاحب البغي ان البغي مصرعة \* فاربع نفير فعال المراء عدله ﴾ ﴿ فَلُو بَغِي جِبِ لِي مِاعِلَى جِبِل . لاندك منه أعاليه وأسفله ﴾

في سورة بونس عند قوله تعلى باليم الناس اعل غيكم على أنفسكر عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال لا تمكر ولا تدن ما كراولا تدخ ولا تعن ماغما ولاتنكث ولاتمن ناكثاوكان يتاوها وعنه عامه السلام أسرع الميرثوا باصلة الرحم وأعجل الشرعقا باالمبغي والممين الفاجرة ور وى تنتان يع ماالله تعلى في لدنيا لبغي وعقوف الوالدين وعن ابن عباس رضى الله عنه مالوبغي جبل على جبل ادلة الباغي وكان المأمون يتمثل مذين الميتين في أخيه وذلك الاخ هو الامين حين ابتدأ بالبغي عليه وقصد قدلد والبغي الظلم والفسادوم صرعة أي كشر المارعة شديدهافار بع يقال اربع على نفسك أى لا تجاوز قدرك والفعال بفتح الفاع غالب في المكارم لكنه استعمل هذا لجرد الفعل يقول مامن يظلم الناس يبغى فى الارض الظلم مصرعة لاهداد فلا تتباوز قدرك واعدل فان خيز فعال المر أعدله فلوبني جبل يوماعلى

1 · A

جِبلُلاندك من الماغي أعالمه وأسفله قال الشاعر والمغين مرع أهله والطلام وتمهو خيم المائد من الماغي أعالمه وأسفله قال الشاعر واذا تحوز ناحدال قبيلة ) \* أخذت من الاخرى المائد حدالا

للاعشى في سورة بونس عند قوله تعالى وجاوزنا بيني المرائيل البجر قرآ المسن وجوّزنا من أجاز المكان وجاوزه وجوّزه وليس من جوّز الذي في بيت الاعتبى واذ تجوّزنا الخ لانه لوكان منده لمكان حقه أن يقال وجوّزنا بني اسرائيل في المجركا قال كاحوّز لسكى في الساب فيتي يقول اذا خذت لذا قي أمان قوم فخرته مها أخذت أمان قوم النووم تريز المحوّز ها اليك أى لا أزال را كباعلها أقضم المحاوف وأؤمنها الامان الى أن أصل اليك وعادة العرب انهم يستعيزون من قوم الى قوم ليأمنوا من جارج موشرهم

﴿ وَمَا يَقْسُمُ اللَّهُ أَقِيلُ عُيرِمِيتُنُسُ \* مَنْهُ وَأَقْمَدُ كُرِيمَانًا عَمِ الدَّالَ ﴾

في سورة هود عند قوله تعالى انه أن يؤمن من قومك الامن قد آمن فلا تنتئس عاكانوا يفعلون أى فلا تحزن حزن بائس مستكين والمعنى فلا تعزن عافعلوا من تكذيبك والذائك ومعاداتك فقد حان وقت الانتقام منهم غير مبتئس أوغير حزين يقول ارض عاقب ما الله ولا تعزن على ما فات واقعد ناعم البال طب القلب كري اواعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك كاقيل

مالا مكون فلا مكون بعيلة \* أبداوما هو كائن سيكون = سيكون ماهو كائن في وقته = وأخوا لجهالة متعب محزون

في سورة هو دعند قوله تعالى وعد عبر مكذوب أى مكذوب فيه فانسع في الظرف بعذف حوف الجروا جواته مجرى المفعول به كقولهم يوم مشهود وقوله و يوم شهدناه الخ أى على المجاز كائه قيب الموعد دي دك فاد اوفي به فقد صدف ولم يكذب أو وعد عبر مكذوب على أن المكذوب مصد ركالمجاود والمعسور وكالمصدوقة على الصدف وصفة الاومعركة والرواية ويوم يوارب و يجوز المنصب أى اذكر يوما المكذوب مصد ركالمجاوف وشهد لا يتعدى الالى مفعول واحدوها تعدى الى مفعول نالا قل طف على انه خبر مبتد المحذوف وشهد لا يتعدى الالى مفعول واحدوها تعدى المهدنافية وعام ماعطف عليه وقليل صفة يوم والنهال المفعول الثاني وأسقط في ون اللفظ ولو كانت المحكلية ظرفالوجب اظهار فيه فقيل شهدنافية وعام ماعطف عليه وقليل صفة يوم والنهال صفة الطعن وهو جعنه ل مثل جبل وحمال وغراج عنها للمطاب بعطا الموالد هل الريان أو العطشان ضدوالنهل أيضا الشرب صفة الطعن وهو جعنه ل مثل جبل وحمال وغراج عنها للميت أى رب يوم حضر ناها ابن القيلة تنوية في عطاء ذلك اليوم سوى الطعن بالرماح الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الله تعدد قوله تعالى ذلك يوم مجموع به الناس وذلك يوم شهود أى تشهده حمد عناها المعالم الموالد والموالي الموالي المعالم الموالد وله الموالي الموالية الموالية الموالية والموالية الموالية والموالية والموالد والموالية الموالية والموالية والموالية

في سورة هود عند قوله تعلى ان أريد الا الاصلاح ما استطعت ظرف أى مدة استطاعتى الاصلاح ومادمت من كافيه لا آلوه جهدا في سورة هود عند قوله تعلى ان أريد الا الاصلاح ما استطعت ظرف أى مدة استطاعتى الاصلاح اصلاح ما استطعت أو مفعول أوبدل من الاصلاح أى القدار الذي استطعته منه و يجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف أى الاصلاح اصلاح ما استطعت أومفعول له كقوله ضعيف النكاية أعداء وأى ما أريد الا أن صلح ما استطعت اصلاحه من فاسد كم ومعناه انه لا ينكا العدق خوفا عن نفسه و يغر من المحاربة و يخال ان لفرار يؤخو الاجل قال تعمالي ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ونصب الاعداء الذيكاية

و لم عنم الشرب منها غيران نطقت ) . حمامة في غصون ذات أوقال

في سورة هود عند قوله تعالى آن يصيبكمثل ماأصاب قوم نوح أوقوم هوداً وقوم صالح وماقوم لوطمنكي بعيد بالفقوهي فنعة بناء وذلك انه فاعل كاله في القراءة المشهورة والحابي على الفتح لاصافته الى غير متمكن كقوله تعالى انه لحق مثل ما أنكر أو نعت لصدر محذوف فالفتحة للاعراب والعاعل على هذا ضعر بفيره سماق المكلام أي يصد بكل المذاب اصابة متسل ما أصاب والمامة على ضم لام مثل على انه فاعل يصيبكم والبيت لابي قيس من واعة يصف الادل اما بعدة الفؤا وذلك مجمود فيها وأماما لحنين الى الوطن وفى لمكلام قلب أي المعتمدة الفؤا وذلك مجمود فيها وأماما لحنين الى الوطن وفى لمكلام قلب أي المتعمد على المتحدة المت

فى أرض فيها مقل وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة الفرقان عند قوله تعالى وكان بين ذلك قوا ما حيث كان قوا ما خبرا ثانيا أو حالا مؤكدة أو هو الخبر ؤما بين ذلك لغو وقد جوز أن يكون اسم كان على انه بنى لاضائت ه الى غير مقد كن وهوضعيف كقوله لم عنع الشرب منها الخ قال الرنخ شرى وهو من جهدة الاعراب لا بأس به وله كن المدنى ليس بقوى لان ما بين الاسراف و التقتيرة و ام لا محالة فليس فى الخبر الذى هو معتمد الفائدة فائدة أقول هذه العبارة من باب كان الذاهب جاريته صاحبها و هوغير مفيد على ما نصوا عليه

المران المرماغميتني عماسي و فسيروابسيري في المشيرة والاهل

فى سورة بوسف عند دقوله تمالى والقوه فى غيابة الجبوهى غوره وماغاب عن عن الناظر وأظلم من أسفه قال وان أنابوما الخ أراد مقرته التى يدفن فيها وقوله فسير وابسيرى فى العشيرة والاهل كانت العادة اذا مات رئيس عظيم الشأن والمحل دطوف آحد منهم على القبائل و يصعد الروابى المطلة علم موالاً كام المرتفعة عاله مو يقول أنبى فلانا يريون تشهيراً من و تعظيم الفع عبه يقول الشاعراذ المناسر واذبى فى القبائل والعشائر كاقال طرفة بن العبد

ادامت فانعينى عباأناأهله • وشقى على الجيب بالنه معبد في مسلم مسترد مدهم معيد في مسلم مسترد مدهم معيد في مسترول المالية المالي

في سورة بوسف عندقوله تعالى وأقده تبه وهم بهالولا أدراًى برهان ربه هم بالام اذاقصد و نرم عليه قال همت ولم أفعل الخومنه قولك لا أفعل ذاك والمناه ولم ينكل عنه (قيل) قولك لا أفعل ذاك ولا أعدا ولا أكاد أدافه له كيدا ولا أهم ها ومنه المهام وهو الذي ذاهم امرا أمضاه ولم ينكل عنه (قيل) ان عمير بن ضابئ البرجي أتى الحجاج وهو شيخ يرعد فقال أيم الاميراني من الضافة وان لى ابناهو أقوى منى على الاسفار واحتمال مشاق السهول والاوعار وقد خرج اسمى في هذا المعمد فان رأى الاميران يقدله منى بديلا فعل فقيال الحجاج نفعل فلا ولى فال قائل له أيم االامير هدذا عمر الذي يقول همت ولم أفعل وكدت ولي تنافى و دخل هذا الشيخ على عثمان وهو و قتول فوطئ بطنه وكسر ضلعا من أضلاعه

قالردوهُ فردنقال هلابه شتأيها الشيخ الى أمير المؤمنين عممان يوم الدار بديلا ان في قتلك صلاحايا حرسي ضرباعنقه أتقتلني وقد شغفت فؤادها • (كاشعف المهنوءَ الرجل الطالي ﴾

فى سورة بوسف عندقوله تعالى قد شغفها حباوشه ف البعيراذاهنا أه فأحرقه با قطران كاقال شعف المهنوع الخ والشغف غلية الحب على القلب وهو حاب القلب وقيل جلدة رقيقة بقال فالسان القلب وقيدل سويداء لقلب وعلى ذكر الشغف تذكرت حال كدابة هدف المحرى وهي هذه المحب الذى تذكرت حال كدابة هدف المحل عبارة في مكانبة وردت على من قطب دائرة الوجود المرحوم سديدى محمد البكرى وهي هذه المحب الذى شغف به القلب وأجله فأحله خلال الشراسيف والصاوع بل سواء السويداء والشغاف وهانبك لربوع الى آخرها بقول الشاعر تقتلني المحبوبة والحال انى قد شعفت فوادها أى غاوت كايغاو الرجدل الطالى المهنوءة اذاهنا مبالقطران أو كاذهب الطالى الابل بالقطران بقاو بها والابل تخاف من ذلك ثم تستروح المه

🕉 ﴿ فَطَالِمُنَا مُعْمِدُ وَاتِّمَا مُنَّا 🍙 وَشُرَّ مِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

في سورة بوسف عند قوله تعالى وأعتدت فن متكا أى طعاما من قواك اتكا نا عند فلان طبخنا على سيل الكاية لان من دعوته ليطع عندك التخذت له تكا أه يتكل عليها كقول حيل فظ للنا بنعمة الخيقال لكل فاعل بالنهار ظل يفعل كذاوا تكا ناأى أحد نامتكا يستكا عليه وأصله وكا لانه معتل قال في الصحاح وأصل التاعفي حيد خلك واو ولم يذكر مادة تكا يقول اشتفنا طول النهار بالتنعم وأكل يتكا عليه وأصله وكا الانه معتل قال في الصحاح وأصل التاعل عبد والقال جعمة وهي اناء العرب كالجرة الكبيرة والجعة الله مثل برمة وبرام ورعاقيل قلل مثل غرفة وغرف وسميت قلة لان الرجل يقلها أى يحملها وكل شئ جاته فقد أقالته

💣 ﴿ فَقَلْتُ عِينَ اللَّهُ أَمْرَ حَقَاعِدًا \* ولوضر بوارأسي لديكُ وأوصالي ﴾

فى سورة بوسف عند دقوله ته الى تفتورد كر يوسف أراد لا تفتو يحد فف حرف النبى لا نه لا يلتبس بالا تبات لا نه لوكان الدائمات لم يكن بدمن الله موالنون معاعند الصرية أواحداها عند الكوفيين يقول و لله أحدث بردوالله لا أحدث وهومن التورية فان كثيرا من النباس يتبادر ذهنه الى اثبات المحمة والاوصال جعوص ل يكسر الواووهو الفصل والبيت لا مرئ القيس من قصيدته للامية المشهورة التي مطلعها الما عصباط أي الطل البالى وقد تقدم عدة من أبياتها

 واجتهد فيه والفرع من كل شئ أعلاه والنبع شعر يشخذ منه القسى والمشمن كل شئ ما فيه رخاوة وهش اليه هشاأى شعك اليه غزير الندى أى كثير العطا، وشديد المحال أى شديد السكيد أى هذا المهدوح في الصلابة فرع له نصارة في غصن المحدث ثير الندى شديد المقوية على الاعداء حمله فرع نبع المي أنه مع صلابة عداه سيد قومه وأعلاهم نسباو حسباو قوله في غصن المجدأ ي هو قرع النبع من بين أغصان المجدكات قول هو علم في غير وسيد في قومه وهذا أبلغ من جعله داخلا في عدادها كقوله تعالى في أصحاب المجنة

﴿ وَاذَارَمِيتُ بِهِ الْفَعَاجِ رَأْيَتِهِ ۗ يَهُوى مُخَارِمِها هُوَى الاجدل ﴾

هومن أبيات الجاسة في سورة أبراهم عند قوله تمالى واجعل أفقدة من النياس تهوى اليهم تسرع اليهم وتطير نحوه مشوقا ونزاعامن قوله يهوى مخارمها الخوته دينه بالى لتضمنه معنى الشوق والبزوع والبدت لتأبط شراأى اذار ميت به الفعاج رأيته يصمد مسرعا أنوف الجيال والمخارم جع الخرم وهو منقطع أنف الجيل والهوى بضم الهاء هو القصد الى الاعلى يصف رجلا بالتشمير والشهامة ويقول له اذا رميت به الى وعور الجيال رأيته يسرع اليها ويطير نحوها شوقا ونزاعا كايطير الاجدل وهو الصقر

🕳 ﴿ وَانْ تَمَدُّرُ النَّصْيِفَ عَن ذَى صَر وعها 🍙 الى الصَّف يجرح في عراقسها نصلي كها

في ورة الحرعند دقولة تعالى لا زين اله مف الارض حيث أراد لا تجعلن مكان التريين عند هم الارض ولا وقعن تزيدي فهاأى لا أن ينها في أعينهم ولا تحدثنهم بأن الزينة في الدنيا وحدها حتى يستعبوها على الا توة و يطه تنو الهادونها ونحوه يجرح في عراقيها نصلى الفهر و تعتذر يعودا في الذقة والحل الجدب وهوانقطاع المطرو بيس الارض من الكلاو الماء السبية لا المنظر ف وقوله من ذي ضروعها مريد اللهن الذي يكون في الضرع و يجرح جواب الشرط وفاعله نصلى والنصل ههذا السهم وايثار في ضروعها على اللهن دلالة على المن على المناه والمناه على المناه والمناه وا

والاوالمتات لاتقربها \* ولاتأخذن سهما حديد التفصدا

والعراقيب جع عرقوب وهو العصب الغليظ الوترفوق عقب الانسان وعرقوب الدابة في رجلها عنزلة الركبة في يدها ومعنى البيت اذا اعتدرت الناقة الى الضيف من قلة لبنها بسبب المحل يجرح ذه على في عراقيها أي أفه عدها للضيف وكان من عادة عرب البادية في المناه المنازل م مضيف ولم يجدوا طماما ولا ابنا في رحلهم أن يفصدوا الابل قراه ناقة أو جلاو يخرجوا من الدم ما يكفيه ويرفعوا ذلك الدم على النارحي يشتدو وصيرقط امثل قطع السكيدو يطعمونه فرم الله تعدى في ذلك بقوله حرمت عليكم الميتة والدم و يحتمل أن يكون المرادمن قوله يجرح في عراقيها نصلى ذمح الناقة و في وهو النائة قدر عادة مقرعند النحرك بلانحتاج الى احكام وابرام والنصل هو السيف ودل الميت على أنه عندا في خار في أزمان الازمة الشديدة وهو اذى الرمة والضمير عائد الى الابل في قوله قبل هذا الميت

ومالاممن يوم أخوهوصادق . اخالى ولااعتلت على ضيفها ابلى اذا كان في الرسل م تأت دونه . فمالى ولوكانت عجافا ولا أهلى في حفد الولائدين بهن وأسلت . يأكفهن أزمة الاحسال في في

وان تعتذر البيت في حفد الولاند بينهن واسلت و يأكفهن أزمة الاحسال في وان تعتذر البيت في سورة النحل عندة وله تعالى وجعل المحمن أزواجكم بنين وحفدة جع حافد وهو الذي يسرع في الخدمة والطاعة ومنه قول الفائت والبك نسخى و فعفد أي جعدل لكرخد مما يسرعون في خدمت كروطاعت كم فقيل المراديم مأولا دالا ولا د وقيل المنات حفد الولائد جع الوليدة وهي الائمة يقول ان الاماء يسرعن بينهن وأزمة الجال باكفهن بريداً نهن منهمات مخدومات ذوات الاماء والاجال

المالك علام المالك الما

في سورة النصل عند قوله تعلى فأذا قها الله الماس الجوع والخوف استعار الردا العطاء لانه يصون عرض صاحبه كادصون الرداء ما يلق عليه مروحة النصر الدى يلاغ العطاء دون الرداء تجريد اللاستعارة والقرينة سياف السكارم وهو قوله اذا تبسم ضاحكا أى شارعا في الضياف السكان من المنافق المنافقة ال

وفارقتك برهن لافكاك اله على ومالوداع فأمسى الرهن قد غلقا

ومنى اذاتيسم غلقت رقاب أمواله في بدالسائلين وعليه قوله تعالى فأذاقه الله لباس الجوع حيث لم يقل فكساها لان الترشيح وان كان ألا دراك بالذوق يستلزم الادراك باللسمين غير عكس فكان في الاذاقة اشعار بشدة الاصابة بخلاف الكسوة واغلم يقل غليم الجوع لانه وان لايم الاذاقة فه ومفوّت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخوف عم أثرها جيم البدن عوم الملابس واعلم

واعدانه ان قرن اللفظ عايلام المستعارله فتسمى الاستعارة مجردة كافى الآية والبيت وان قرن عايلام المستعارمنه فرسحة نحو

ينازىنى ردائى أم همسرو » رويدك يا أخاعمرو بن بكر لى الشطر اذى ملكت يني » ودونك فاعتبر منه بشطر

أرا دردائه سيفه ثمقال فاعتبرمنه بشطر فنظرالى المستعار في لفظ الاعتبار ولونظر اليه في انعن فيه لقيل فكساهالياس الجوع والغوف واقال كثيرضا في الرداء اذا تسيرضا حكاوقد يجتمعان كافي قوله

لدى أسدشاكي السلاح مقذف \* له لبدأظفاره لم تقلم

فشا كى السلاح تجريد لانه وصف بلاغ المستعارلة أى الرجل الشجاع وقوله المدأظفارة لم تقلم ترشيح لان هذا الوصف بلاغ المستعار منه وهو الاسداطقيق ﴿ وَترميه في بالطرف أى أنت مذنب ﴿ وتقاين في السائل الأقلى ﴾ في سورة الكهف عند قوله تعالى لكناه والله ربى أصله لكن أناوقري كدال فذف الحدوزة فقلاف النونان ثم أسكنت الاولى وأد عمت في الثانية فصارل كن ثم الحق الالف اجراء الوصل مجرى الوقف على أنابالا الف ولان الالف تدل على أن الاصل لكن أناو بغسيرها بأن الالماس بينه و بين لكن المشددة ولما كان الضمير في ربى راجعالى أنا الذى هو المستداجاز هذا التقدير تقول الحكن أناو بغسيرها بالمناقبة وقليه يقلاه المناقبة وتشعر بن الى بالعين تقول الخاهو الصاحب والفرق من الالمفضل كن أنالا أبغضل كن أنالا أبغضل كذاك يقال قلاه يقليه وقليه يقلاه اذا أبغضه ورجا فتح لامه فقيل قلاه وقد المناقبة وقليه يقلاه اذا أبغضه ورجا فتح لامه فقيل قلاه وقد المناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة وقليه يقلاه اذا أبغضه ورجا

ولوكنت ضبياء رفت قرآبتي = ولكن زنج اعظيم المشافر ﴿ وَلَكُنْ زَنْجُ اعْظِيمُ الْمُشَافِرُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْسِ اذَا أَرْدُنَ نَصُولًا ﴾ وقال الفؤس اذا أردن نصولا ﴾ ﴿

أىولكنك

في سورة الكهف عندقوله تعالى جدارا بريدان بنقض حيث استعبرت الارادة للداناة ولمشارفة كالسة برا لهم والعزم اذلك قال الراعى في مهمه الخالهمه المفازة والهماه قوسط الراس والفؤوس جمع فأسوه والحديد الذي يفاق به الحطب والنه ول الخروج يقال نصل نصولا أي حرج من موضعه وكل شئ أخرج من شئ فقد أنصلته في صف شدة تلك المفازة وأن هامات النوق فيها مقلقة قاق الفؤوس اذا أرادت ان تخرج من موضعه وكل شئ المحمد من شئ فقد أنصلته في صف شدة تلك المفازة وأن هامات النوق فيها مقلقة قاق الفؤوس اذا أرادت ان تخرج من فع امها

﴿ وَصَاوْتُ الارض حتى كان هاربهم ، اذارأى غيرشي ظنه رجلا ﴾

في سورة هم يم عند قوله تمالى ولم تك شيألان المعدوم ليس بشئ أو شيأ يه تدبه كقوله م عبت من لا شي كانه مأخوذ من قوله يحسبون كل صيعة علم م هم العدق والشي في اللغة عبارة عن كل موجود اماحسا كالاجسا واماحكاكالا قوال نحوقات شيأ وجع الشئ أشياء غير منصرف واختلف في علته اختلافا كثير اوالا قرب ماحكى عن الخليب لأن وزنه شيا "، وزان جراه فاستنقل وجود هزتين في تقدير الاجتماع فنقلت الاولى الى أوّل السكامة فيقيث افعاء كاقلبوا أدوّر فقالوا آدر وشبهه و يجمع الاشياء على أشابا والمشيئة اسم منه بالهمز والادغام غيرسائغ الاعلى قياس من يحمل الاصلى على الزائد لكنه غير منقول

هولامى قالقدس في سورة طه عند قوله تعالى أنه هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا يخاطب بذلك نفسه ويتول شرب اليوم غيروا غل وهو شرب السفلة وغيرا ثم بشر في أى غير حانث لانه كان آلى أن لا يشرب الجرحتى يقتل بنى أسد بأبيه يحروكا نواقت لاه فوقع بمضهم وقتل جماعة منهم فقال عند ذلك وحلت لى الجرالخ والمستعقب للشئ الحامل له وهو مأخوذ من الحقيقة ووغل يغل اذا دخل على القوم في شربه من في من من غيران يدعى اليه اظهار الا دراك الثار والواغل في الشراب مثل الوارش في الطعام والميت شاهد على قراءة الجزم في قوله لعله مي تقون أو يحدث له م ذكرا على تقدير تسكين الثاء المنظفيف كقول المرى القيس فاليوم أشرب وحركة أشرب الاعرابية تشده حركة الميناء كافى عضد

و والنبع في الصخرة العماء منبته ، والنفل بنبت بين الماء والمجل في والنبع في الماء والمجل في المعالمة في المجل المجلل الم

تَّخُوفُ الرحل منها تامكا قردا \* كَاتَخُوفُ عود النبعة السفن

عندقوله تعالىأو بأخذهم على تخوف أى تنقص

﴿ عَنِي كَتَابِ الله اول ليلة \* عَي داود الزيور على رسل ﴾ في

قى سورة الج عندقوله تعالى اذا تنى ألقى السيطان فى أمنيته أى اذا تلا ألقى السيطان فى تلاوته ومنه قوله تعالى لا يعلون الكتاب الا أمانى قال الازهرى الا تلاوة من غيركة اب وقال ان عرفة الاكذبامن قوله ممان فى حديثه ميناو تنه قول عمان ما تنبيت مذ أسلت أى ما كذبت وقال ابن الانبارى الامانى تنقسم على ثلاثة أقسام تكون من التمنى وتكون من التد لاوة وتكون من الدكذب وأنشد الشاعر فى عمان بن عفان تنبي كتاب الله أول ليلة البيت على رسل أى على الاتئاد والسكينة وهو ضد السرعة

الم ورايت دوى الحاجات حول سوم و قطينام احتى اذاأنيت البقل في المناس المقل المناس المقل المناس المنا

هومن قصيدة لزهير بن أبي سلى عد حم اسنان بن أبي حارثة وأولال

صحاالقلب عن سلى وقدكان لايساو • وأقفر من سلى التعانيق والثقل وقبل البيت اذاالسنة الشهباء بالناس أحفت • ونال كرام الناس في الحجرة الاعل و بعده هنالكان يستجلوا المال يحلوا • وان يستلوا يعطواوان يسرواي فلوا

وفه ممقامات حسان وجوهها وأندية بنتام القول والفعل وعلى مكثريهم حق من دعتريهم وعندالمقلين السماحة والبذل ومايك من خسب أقوه فاغل وارثه آباء آبائهم قبسل وهل بند الخطى الاوشيعه وتغرس الافى منابق النخل في سورة المؤمنين عند قوله تعلى تنبت بالدهن حيث قرى تندت وفيه وجهان أحدها أن أنبت عنى نبت فانه يجى الازماو متعدما وأنشد لزهير وأنشد لزهير والمائية والثانى أن مفعوله محذوف أى تنبت ربتونها وفيه الزيد وي الحاجات الخوالد المفعولة مقين حول بيوتهم دسالون منهم قضاء حواليهم حتى أذا أنبت المقل وظهر والفقر قطيدا أي مقيما يقون و ينفضون من حولهم

﴿ كَانَّ ذَرِيرُ أَسَالِخُ مِ عُدُوهُ \* مِن السيل والغَدُّ اعْلَىكَةٌ مَغْزِلَ ﴾

هولاهمى القيس من قصيدته الشهورة التي يضرب شهرتها المثل فيقال أشهر من قفانيك في سورة المؤمنين عند قوله تعالى فعلناهم غناء سبهم في دمارهم بالغناء وهو حيل السبيل عمل في وأسود من الورق والعيدان وفد جاء مشددا كافي البيت ومعناه انه يصف أن السيل والغناء قدا على الجمل فه وكانه يدور فلهذا شبهه وفلكة المغزل الذرى الاعالى الواحدة ذروة ومن روى من السيل والاغثاء فقد أخط ألان غثاء لا يجمع على أغثاء والحما على اغثية والحيم أكة ومينها والمغزل معروف والجع مغازل وفلكة مفتوحة الفاء فقد أخط ألان غثاء لا يجمع على أغثاء وفي باله شجد وفان لم أكن أهلا فأنت له أهل هي

في سورة المؤمنين عندة وله تعالى رب ارجعوني وفي خطاب الجعث لا ثقاوجه أجود ها أنه على سه التعظيم الثاني انه نادى ربه تم خاطب الملائد كمة بقوله ارجعون و يجوز في هذا الوجه أن يكون على حدف المضاف أي مام لا تدكر بي فذف المضياف تم المتفت المه في عود الضمير كقوله وكم من قريمة الهدك المنافع المارجعون الضمير كقوله وكم من قريمة الهدك المنافع المرب المنافع المربعون الرجعون المجعون المعلم والله الموالية المنافع المن

فأسند الضرب الى بى عبس مع قوله نباييدى ورقاء وهو ورقاء بن زهير بن جذعة المدسى في المنافعة في المنافعة والمنافعة في المنافعة في المنافعة في المنافعة في على المنافعة في المنافعة في المنافعة في المنافعة في على المنافعة في على المنافعة في على المنافعة في على المنافعة في ال

45

تمة قول الكفار وعن الحسن أنها من كلام المارى تعالى وكان حق الكلام على هذا أن يقرأا كتنها بهميرة مقطوعة مفتوحة على الاستفهام كقوله أفترى على الله كذبا أم به جنة و عكن أن يعتدر عنه بأن حذف الهم و قاله المبهاو عليه و الشاعر أفرح أن أرزا الكرام الخير مدو يلك أفرح فذف الدلالة الحال قال الرخشرى فان قلت كيف قال اكتنها فهه ي على عليه و الحياية المليت عليه فهو يكتبها قلت فيه و حهان أحدها أرادا كثنام الوطلسه فه ي على عليه أوكتبت له وهو أمى فه ي على عليه أى تاقي عليه من كتابة يحفظها الانتخار في المنالى وهذه تقتضى أن يعفظها الانتخار في الدينال وهذه تقتضى أن يحفظها الانتخار في النبي المبات ومنه أليس ما بعدها غير واقع وان مدعيه كاذب ووجهه افادة هذه الهمزة نفي ما بعدها ولزوم ثبوته ان كان منفيالان نفي النبي اثبات ومنه أليس ما بعده ولهذا كان قول جرف عبدا للك

ألسم خترمن ركب المطام وأندى المالمن بطون راح مدما بل قيل اله أمدح بيت قالته العرب ولو كان على الاستفهام المقيق لم يكن مدما وقبل البيت مدما بل قيل اله أمدح بيت قالته العرب ولو كان على الاستفهام المقيق لم يكن مدما وقبل البيت

ان كنت أزننتني ما كذبا ، جروفلاقت بعدها علا

أى باخوة قتل لهذا الشاعرا خوه فاته مبائه سر بأخذ الدية فقال فيه يقال أزننته أى اتهمته به والرز النقصان والشصائص جعشه وصوي وهى الناقة القليلة اللبن والنبل الصفار وهومن الاضداد وأنه جع نبيل ككريم وكرم وروى فى الشد مرسل بضم النون جع سلة قوله أفرح هو كلام منكر الفرحة برزية الكرام ووراثة الذو دمع تعريه من حرف الانسكار لانطوائه تحت حكم قول من قال له أنفرح بوت أخدك و بوراثة ابله والذى طرح لاجله حرف الانسكار ارادة أن يصور قبي منافرة المن مثل يفرح برزء الكرام وبأن المستبدل بهم ذود ايقل طائلة وهومن التسليم الذى تحتيكل الانسكار وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة القتال عند قوله تعالى مثل المنسونة التي وعد التقون فها أنها رالى قوله كن هو خالد فى النار حيث عرى من حرف الانسكار فها رائدة تصوير لمكابرة من يسوى بين المنسونة والتابع فو أه وانه عنزلة من يثبت النسوية بين الجنة التي فها تلك الانسار وبين النار التي يلق أهلها الخيم

﴿ إِن يَعَاقَبَ يَكُن عُرِامَاوَانَ \* يَعَطَّ جَرِيلافَانِه لايبالى ﴾ ﴿ وَالْعَطَاءُولَا يَبَالَى مِن فَي سُورةَ الْفَرْقَانَ عَنْدَقُولِهُ تَعَالَى انْعَذَابُهَا كَانْغُرَامَاهُلا كَاوْخُسْرَانَامُلَـالاَزْمَا وَالْجَزِيلِ الْعَطَاءُالْكَثْيْرِ وَأَجْلِ الْعَطَاءُولا يَبَالْهُمُوانَ يَعَطُ الْاُولِيَاءُفَانِهُ لا يِبَالْيُمْنَ اعْطَاءُالْكَثْيْرِ الْمُعْمُونُ وَيُعْطُ الْاُولِيَاءُفَانِهُ لا يِبَالْيُمْنُ اعْطَاءُالْكَثْيْرِ

الله المراه الواشون مافهت عندهم \* بسر ولا أرسلتهم برسول ﴾ في

في سورة الشه مراء عند قوله تعالى فأتيافر عون فقولا انارسول رب العالمان حيث أفرد الرسول لانه مصدر وصف به فانه مشهرك بين المرسل والرسالة ولذلك ثنى تارة وأفرد آخرى أولا تفاقه ما على شريعة واحدة أواريدان كل واحد مناوقبل البيت

حلفت برب الراقصات الى منى خلال الملاعددن كل جديل وبعده فلا تعلى العلى المناسون أم بحبول خلال الملاوسط من الناس والجديل الحبل المفتول والحبول جع حبل

ق في تداركتم اعدساوقد ثل عرشها . وذبيان اذرات بأقدامها النعل في عد ١٧٠ مد مدود مدروه

في سورة الشده واعند قوله تعالى وأزلفناغ الاستحرين بعنى فرعون وقومه أى قربناهم من بنى اسراتيل أوادنينا بعضهم من بعض و جعناهم حتى لا ينعوم نهم أحد وقرى وأزلفنا بالقاف أى أزلقنا أقدامهم والمعنى أذهبنا عزهم كقوله تداركتم اعبساالخ يقال ثل عرش فلان اذاز ال قوام أمره و و تضعضه عله و ثله الله و ثلاث الشي اذا هدمة موعيس و ذبيان قبيلتان و يقال زلت قدمه اذاذهب عن وفي المثل زلت نعله يضرب لمن نسكب و زالت نعمته يقول تداركتم احال القبيلة ين بعد انفصامهما و تضعضه هما

﴿ وَفِي الا ۗ ل يرفعها و يخفضها \* ربع باوح كا يَهْ سُحَل ﴾ ﴿

في سورة الشعراه عند قوله تعالى أتّننون بكل ربع بالكسم والفتح وهوالمكان المرتفع قال المسبب عاس في الا "ل يخفضها و برفعها الخ و منه قولهم كم ربع أرضك وهوار تفاعها والا "به العلم والسحل الابيض من ثياب الين قال في الصحاح الربع المرتفع من الارض ومنه قوله تعالى أتننون بكل ربع والربع أيضا الطريق وأنشد البيت والمصنف استشهد به على الاول لانم البياضها وانارتم التخيل في الرتفاع من البعد شبه الطريق بتوب أبيض والا "ل ما ياوح طرفى النهار والسراب وسطه الموريق بتوب أبيض والا "ل ما ياوح طرفى النهار والسراب وسطه شواهد

المرابع الشهر بخفض الجناح = فلاتك في رفعه أجداله

في سورة الشعراء عند قوله تعالى وأُخفُض جناحكُ للوَّمنين أي أنت الشهير أي المشهور بعفض الجنَّاح أي التواضع والاجدل طير من الجوارح ينهاه عن التكبر بعد التواضع فان الطائر اذا أر ادأن ينقط الوقوع يخفض جناحه واذا أراد أن ينهض الطيران رفع جناحه فعل خفض الجناح عند الانقطاط مثلافي التواضع وابن الجانب

المربهة منزلاكا المن معقب ولانزلوا يوم الكربهة منزلاكا

فى سورة النمل عند قوله تعالى فلك أرآها ته تركانها بان ولى مديرا ولم يعقب باموسى يقال عقب المقاتل اذاكر بعد الفرار كاقال ف اعقبوا يوم السكريمة يُوم الحرب قال الشاعر ان الاسود أسود الماب همها و يوم السكريمة في المساوب لا السلب يصف فرار قوم من المحاربة وهزيم م بحيث لا يرجمون بعد الفرار ولا ينزلون منزلامن الخوف كاقيل

في سورة القصص عند دقوله تعالى أن خبر من استأجرت القوى الامين من حيث ان خبران في الا يد أعرف من اسمها فان المعرف اللام أقوى في التعريف من المضاف فانهم قالوا الضمر أعرف الممار في لان الشي لا يضم الاوقد عرف فلذ الا يوصف كسائر المعارف باللام أقوى في التعريف من المضاف فانهم قالوا الضمر أعرف المعارف لان الشيرة القلم لا نه موضوع على شيء بعين المن المعرف عبل المعرف خبراه المناهدة الاهتمام والعناية على المارة المعاور حيد معرف القال المنافذة المن وهو نكرة أى خبر شخص ولوجعلة موصولا بعنى الذى انتفى التعدد الذى تقتضيه من ظاهر اقال صاحب المنافذ المن وهو نكرة أى خبر شخص ولوجعلة موصولا بعنى الذى انتفى التعدد الذى تقتضيه من ظاهر اقال صاحب المنافذ المنافذة أفعل المتفضيل غير محضة على رأى ألا ترى كيف يقول الشاعر ألا ان خبر الناس الخولا يعنى في المنافذة أفعل المتفضيل غير محضة على رأى ألا ترى كيف يقول الشاعر ألا ان خبر الناس الخولا يعنى في ما دراه موسى كاكان المراد بأسير ثقيف خالدين عبد الله القسرى صح أنه أعرف وماذكرناه ألى المنافذة وينافذ المنافذة المنافذة ولم الالمن والميت في التعدين والميت لابى الشف العدى في خالدين عبد الله القسرى وهو أسير في يدوسف بن عرو وعده

العمرى ان عرتم السعبن خالدا \* وأوطأتموه وطأة المتذاقل القدكان نهاضا بكل ملة \*ومعطى اللهى غمرا كثير النوافل

﴿ وردن كل أبيض مشرف • شعيذ الحدعض دى فلول ﴾

هواسلامة بن جندل في سورة القصص عندة وله تعالى ردايصد قنى والرد اسم ما يعان به فعل عدى مفعول به كاأن الدف اسم الدفاً به وقري رئالة تفيف كاقرى الخب يقال ردائه أعنته كل أبيض كل سيف والمشرفي صفته وقوله شعيد الحد تقول شعدت السيف حديثه وسيف عضب اذا كان صار ما وذى فلول من قراع الاعداء يقول كل سيف صفته كيت وكيت

﴿ أَشدااغ عندى في سرور \* تيقن عنه صاحبه انتقالا ﴾ و أشد الغ عندى في سرور \* تيقن عنه صاحبه النتقال عنه هو أشد الغ لانه براعي وقت في الطيب في سورة القصص عند قوله تعالى لا تفرح يقول السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه هو أشد الغ لانه براعي وقت في المفادر المناقل ا

زواله فلا يطيب له ذلك السرور في في الدار لم يرج لسعها و خالفها في بيت نوب عوامل في أن في سورة المنكبوث عندة وله تعالى من كان يرجو القاء الله على القول بأن يرجو عمنى يناف من قول الهذلى في صفة عسال اذالسمته الديم يرج لسعها والدير النحل بفتح الدال و يكسر والهاء في لسعته يعود الى العسال وهو الذي يشور العسل والنوب ضرب من النصل واحده نائب في في الحاله وهي الحاله و ترضع للدرة والعلاله و لا يجازى والدفعاله في في الحاله و ترضع للدرة والعلاله و الا يجازى والدفعاله في في الحاله و المناف الم

في سورة اقدان عندقوله تعالى حاتمه أمه وهناعلى وهن قاله بعض العرب في حداثه وهو يحل أمه الى الج على ظهره كا نه حمل نفسه كالمعمر المال المافيد و المالة على مفردا ومن ع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ومن ع قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من قال به من المالية و المالة عليه و المالة عبد المالية و المالة و المالة

﴿ وقد أغتدى والطير في وكمانها ، بحردة مد الاوابده يكل ك

من قصيدة امرى القيس المشهورة في سورة لقمان عندة وله تعالى ولوأن ما في الارض من سجرة أقلام والبحر عده من بعده سبعة أبحر على تقدير رفع الصروكون البحر عالا واليس فيه ضمير راجع الى ذى الحال وهو من الاحوال التى حكمها حكم الظروف وقد يحرى الحال يحرى الظروف لانها في تقدير الحال المحرى الظروف لانها في تقدير الحال فقولا في جائزيد الكبامعناه في حال ركو به فلذا يستفنى عن الضمير و يجوزان يكون المنى و بحرها والضمير للارض والوكنة موضع الطبر حيثما وضعت والجعوكنات ووكن وفرس أجرد اذا دقت سعره وقصرت والاوابد الوحوش بقول أغتدى في السحر للصيد والحال أن الطبر بعد في أوكارها بفرس مضرداًى قصير الشعر فيد الوحوش بحيث لا تقدران تفرمنه عظم الجسم في وقصدت الى عنسى لا جدح رحلها \* وقد حان من ثلث الديار رحيلها في قو قصدت الى عنسى لا جدح رحلها \* وقد حان من ثلث الديار رحيلها في قو قصدت الى عنسى لا جدح رحلها \* وقد حان من ثلث الديار رحيلها في قو قد حان من ثلث المساورة في المعالم المع

﴿ فَأَنْ كَانَ الاسر وصر حَتْ الصرخة حبلي أسلمها قسلها ﴾

هوللاعشى في سورة الملائكة عند قوله تعالى وهدم يصطرخون فهاأى بتصارخون من الصراخ وهو الصداح بجهدو شدة قال كصرخة حبلى أسلم اقبيلها أى كصراخ المرأة الحامل التي قد ضربها المخاص فهي تصديم المؤلمان ذلك وأسلم اقبيلها يريدان القادلة أبت ومارأ فت بهاواستعمل في الاستغاثة بجهد وفي عناه

َ اذاماقتُ أرحله بليل ﴿ تأوهآهـ الرجل الحزين ﴿ وَعَلَامُ أَرْسِلتُهُ أَمُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

والقبيل والقبول القابلة

🎉 أرساته فأناه رزقه 🍙 فاشتوى ليلة ريح واحتمل 🏂

فى سورة يس عندقوله تعالى وله م في أما يدعون أى وفتعاون من الدعاء أى يدعون به لانفسهم كقولك اشد توى واحتمل اذاشوى وحل لنفسه كافال لبيد فاشتوى وقيل افتعل بمنى تفاعل أى ما يتداعونه كقولهم رمو اوتراموا

والإرسمي هواران ماي به وساي عارما المعتامان أسر به نديم وندم قديما \* علىما كان من مال و بال

في سورة والصافات عند قوله تعالى فحق علمنا قول ربنا أثالذا أقون ولوحكى الوعد كاهولقال انكراذ القون ولكنه عدل به الى افظ التكام لانم م يتكلمون بذلك عن أنفسهم كافى البيت ومنه قول المحلف الحالف احلف لاخرجن الهدمزة لحكاية لفظ المالف والتاء لاقبال الخاطب على المحلف وهو ازن اسم امن أة أى ونعم و بال على المال أى يؤدى الى هلاكة فاوحكى قوله مالقال قل مالك

﴿ عُمرا لِجراء اذاقصرت عنانه ، بيدى استناص ورام جرى المسحل ﴾

هو الدارثة بنبدر في سورة صعندة وله تمالى ولات حن مناص والمناص مفعل من ناص بنوص أى تأخر ومنه قول الحرى القيس المولية بنبدر في سورة صعندة وله المراق المولية والمراق المراق المراق

وقال أبوجه فر النهاس ناص بنوص أى تقدم فيكون من الاضداد واستناص طلب المناص كافى بيت حارثة المذكور و بقال ناص الى كذا بنوص نوصا أى التجأ اليه مدين في مساق المناص على المنافي والمسحل حمد الوحش سمى مسجلا لكثرة سحاله أى شهيقه والمعنى أنه اذا قصر عنائه ليقف طلب الخلاص ورام كعدوا أسحل

قدكنت رائدها وشاة محاذر • حدر بقل بعينه اغفالها وظالت أرعاها وظللم دنالها • حتى دنوت اذا الظلام دنالها في فرميت غفلة عينه عن شاته \* فأصبت حبة قلم اوطحالها

هى المرعشى وقيل العمر من أبي ربيعة في سورة صعند قوله تعالى ولى نعمة واحدة من حيث جعل الشاة استعارة عن المرأة في قوله فرميث غفلة عينه عن من أبي ويبعث أنه وشاة محاذراى وأى المرأة وجل محاذر حذرلا يغفل عنها الشعفه بها وعزتها عند ، قوله وظالت أرعاها أي أحفظها وأراقبها وأنظر اليها ويحوطها أيضا يحفظها حتى اذاحا الليسل ودنوت اليها ونظرت نظرة كالرمية وقدت بعيمة القاب والتقدير فأصبت حبيبة قلبها وأصبت طحاله ولا يجوز خفض مدلان الطحال لاحبة له ولا يحقى مائ الربح والاصابة من الجزالة والدلالة على كال المحافظة على الشي لا يحتاج في الظفر به الى اعتراض غفلة وعلى كال تهذيه الى ماقصد حيث أصاب سواء القرطاس في تلك المحمدة اليسيرة أعنى زمن غفلة عينه وهذا وجها يشاره على عفلته

﴿ وَأَعْطَى فَلْمِ يَعْلُ وَلِمْ يَعْلُ اللَّهِ كُومُ الَّذِرِي مِن حُولُ الْحُولِ ﴾

فيسورة الزمى عندقوله تعالى فم اذاخوله نعمة أى أعطاه ناقة كوما عظيمة السنام الخول ما أعطاه الله الانسان من العبيدوالنبع

عندهاودغزان

ولاواحدله من لفظه والمختول هوالله تعالى الذي خوله أي أعطاه وفي حقيقته وجهان أحدهامن قوله هو عائل مال وخال مال اذاكان معتداله حسن القماميه ومنهمار ويعن النبي صلى الله عليه وسلمانه كان يتفوّل أصحابه أحيانا الموعظة والثاني جعله من خال يخول اذااخة الوافقر وفي معناه قول العرب «ان الغني الطويل الذيل مياس» يقول أعطى ناقة كوماء من عطاء الله ولم يخل بهاو قوله ﴿ وَإِلَّا مُسْ كَانْتُ فِي رَجَامُ أُمُولُ \* فَأَصِعِتُ مَثْلُ كَعَصْفُ مَأْ كُولُ ﴾ ولم يبخل للتأكيد

فيسورة جعسق عندقوله تعانى ليسكذله شئوهوالسميع المصيرمن حيث انتكر يركلة التشبيه التأكيد كاكررهامن فال وصالمات ككايؤ ثفين وسيأتى والعصف ماعلى الحب من التبن وماعلى ساق الزرع من الورق الذي يمس

🗳 ﴿ وَأُوحِي الى "الله أَن قد تأمروا \* مادل أَن أُوفي فقدت على رجلي ﴾ 🐧

فى الشورى عند قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله الاوحما أومن وراء حجاب أوبرسل رسولا أى ألهمني الله وقذف في قلبي أن قوما نادوابال أبى أوفى أى أخذوها وغصبوها وصارواا مراءبها فقمت في مددهم وتعصبهم لا ردها وقوله على رجلى بالجيم وبالخاء

﴿ وَوَجِهَا مِنْ مِنْ الْدُوسِ مُحَرِّنَّة \* الْمُوسِجِ اللَّدْنُ فِي أَمِياتُهَ الْجِلِّهِ ﴿

في سورة الزخرف عندقوله تعالى وجعلواله من عباده جزأ الجزئة المرأة التي تلد البنات والجزء البنت قال تعالى وجعلواله من عباده جزأ وعنى بالعوسج المغزل اللينعوده ومثانيه لغزل الصوف وزجل صوت دور المغزل وكان هد االشاعر تزوج امرأة له ابنات يجتمعن

 ﴿عشين رهوافلا الاعجاز خاذاة ■ ولا الصدور على الاعجاز تدكل ﴾ فهن معترضات والحصى رمض والريح ساكنة والظل معتدل

يتبعن سامية العينين تحسم ا - مجنونة أوترى مالاترى الابل

فيسورة الدغان عندقوله تعالى واترك الجرره وامنفر جامتوسهارفي الرهو وجهان أحده اأنه الساكن قال الشاعر عشين رهوا الخ أى مشياسا كذاءلي هينة والثاني أنه الفيوة الواسعة دصف نوق الركاب عرض الفلاة والحال أن الحصى رمض عارمثل الرمضاء والخذلان تركك نصرة أخيك أى قشى مشياسا كناءلي هينة فلاالاعجاز تغذل قواعها فلاتنصرها ولا الصدور تتكل على أعجازهاأى السن مكسرات اللعم ثمقال بتبعن فرساسامية العينين حديدة الحسكائن بعضوناوالت عرالقطامى من قصيدة طويلة عدح بهاعيد الواحدن سلمان بعداللك بنصروان أولها

انامحيوك فاسلم أيم الطلل \* وان بكيت وانطالت بك الحيل . أما اهتديت لتسلم على دمن مالغمرغيرهن الأعصر الاول . والناسمن يلق خديرا قائلون له ، ماتشم عيولام الخطئ المبل قديدرك المتأنى بعد حاجته ، وقد يكون مع المستجل الزلل ، ورعما فات قوما جل أمرهم من التاني وكان الرأى لوعجلوا . عشب بن رهو افسلا الاعبار فإذلة . ولا الصدور على الاعجاز تسكل تهدى لنا كلما كانت علاوتنا برع الخزامى جرى فهاالندى الخضل ، اماقدريش الن تلقياه وأبدا الاوهم خبر من يحنى و ينتعل . قوم هم أمراء المؤمن بنوهم \* رهط الرسول فامن بعده رسل الاوهوجيل الله الذي قصرت . عنه الجيال في الساوي به جيل \* قوم هم بينو الاسلام و اتبعوا قوم الرسول الذي مأبعد مرسل • من سالموه رأى في عيشمه مدعة • ولا يرى من أرادوا حربه سمل كم نابني منهـ م فف ل على عدم \* اذلاأ كاد من الاقتمار احتمل \* فلاهوصا لموا من يستغي عنتي ولاهم وكدر والنليرالذي فعلوا \* هم الماوك وأبناء الماوك لهـــم \* والا تحدون به والساسة الاول

(أعداء من للمعملات على الوجى) . أضياف بيت بيتو النزول

في سورة الخبرات عمد قوله تمالى أولئك الذين امتين الله قاويم ملتقوى من جهة أن اللام هي التي في قولك أنت لهذا الامرومنه في وم الشفاعة أنت لهماوعليه \*أنت لهاأ جدمن بين المشر \* والهمزة للنداء وعداء اسم رجل برشه ويقول على طريق التحسر والتوجع من يو وى الاضماف و يتفقد المعملات وهي النوق السراع والوجى المفاء كانت داره وفناؤه عامر وللعفاة ومج واللاضماف فقال تحسرامن يؤوجم وقدبهرهم السعى ومن ينزل الضيفان وقد أماهم الدأب حتى خفت رواحاهم وحتى بيتو النزول ميلا الى راحتهم ﴿ أَتَدَرِدُ اللَّهِ اللَّ

فيسوره الجرات عندقوله تعالى أولئك الذين امتحن الشقاوبهم للتقوى فانحقيقة التقوى لاتعم الاعتدالحن والشدائد والاصطبار عليها والامتعان

والامتحان افتعال من محنه وهو اختيار بليخ أو بلاء جهيدوأنشد أتت رذايا الخ أى أتت النوف الردية المهزولة من السير جعردية والاطل الحاصرة وجعها طال في فووا كذب النفس اذاحد ثم الله النفس من ري بالامل عمران لا تحكذ نها في التسقى ، وأجرها بالسبرية الاجسل

فيسو رة ق عند قوله تمالى ولقد خاقفا الانسان ونعلم الوسوسيه نفسه والوسوسة الصوت الفي ومنها وسواس اللي ووسوسة النفس ما يخطر سال الانسان و ع عس في ضمير عمن حديث النفس فال الاصمعي هوم أخوذ من قول لبيد

واذاهمت بأص شرفاتئد واذاهمت بأص خبرفافعل

وسئل بشار أى بيت قالته العرب أشعر قال أن يفضل بيت واحد على الشعر كله ليس بسديد ولكنه أحسن لمد في قوله و و كذب النفس اذ احد ثنها \* أى لا تحدث نفس لك بأنك لا تطفر فان ذلك بشطك عن العزو نيل الامسل في أمر الا تنوة وهو من أقوى الاستباب في الغفلة عنها وقلة الاستعداد لها والا تمال في الدنيارجة من الله تعالى حتى عمر به الدنياو تم صلاحها قال عليه السلام الامل رجة من الله تعالى لامتى ولولاذلك ماغرس غارس شعرة ولا أرضعت أمولدا قال الشاعر

وللنفوسوان كانت على وجل \* من المنيسة آمال تقويها فالمر يبسطها والدهر يقبضها «والنفس تنشرها والموت يطويها ﴿نقبوا في البلاد من حذرا الو " توجالوا في الارض كل مجال ﴾

العرث نكادة في سورة فعند قوله تعالى فنقبوا في البلادأى خرقوا في البلادود وخواوالنقب التنقير عن الامروالبحث والمطلب قال المروالقيس وقدنقبت في الاتفاق حتى وضيت من الغنيمة بالاياب

قال تعالى فنقبوافي البلادهل من محيص

﴿ وَإِسَائَلَى ان كُنتَ عَهَا تَسَأَلُ \* مِن بِأَعْلَى الْسَعِرِينَ تَذَالُ ﴾

في سورة القمر عند قوله تعالى أناأر سلناعلهم صاحباالا آل لوط نعيناهم بسحراً ي قطع من الله لوهو السدس الاخبر من الليل وقيل هما سعران فالسعر الاعلى قبل انصداع الفعر والاستخرعند انصداعه وأنشد من تباعلى السعرين الخنذ أل أي تشي سريعا يصف حرالوحش من ذال بذال كنع يمنع مشى في خفة و ذوالة بالضم ابن آوي أو الذئب

﴿ إذا ذَابِ الشَّمس انقى صقراتها ، بأنسان مربوع الصريمة معبل ﴾

في سورة القمر عند قوله تعالى ذو قوامس سقر وسقر علم لجهم من سقرته النار وصقرته اذالوحته قال ذوالرمة \*اذاذات الشمس الخ وعدم صرفه اللتعريف والتأنيث يصف بقر الوحش ويقول اذا اشتدا لحرعليه انقى منه بأه نان الشجر واستظل ليقيه من الشمس وذابت الشمس اشتد حرها والمعبل الذي له عمل بالتحريك وهو ورق الارطى وكل ورق مفتول فهو عبل بقال ذاب لعاب الشمس وذلك في أشد ما يكون من الحرويكون في شعاع الشمس مثل المعاب والافنان الغصون واحدها فنن والصقرة شددة الحروالمراد بالمروع الذي أقى الشجر الذي أصابه المطروأ صافح المربوع الذي أقى عليه مطرال بيع والصريحة الرملة المتصرمة من الرمال

﴿ إِذَا سَقِيتَ ضَمُوفَ النَّاسِ مَحْضًا . سَقُوا أَضْمَا نَهُم شَمِّ ازْلَالًا ﴾

هولا بى العلاء في سورة الواقعة عند قوله تمالى أنتم تزرعونه أم غن الزارعون لونشا ، لجعلناه حطاما فظلم تفكهون وقال بعد ذلك أفراً يتم الماء الذى تشر بون وقال بعد ذلك لونشاء جعلناه أجاجا حيث دخلت اللام على جواب لوفى قوله لجعلناه حطاما ونزعت منه هنا فيقال ان هذه اللام مفيدة معنى المتوكيد لامحالة فلذا دخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للد لالة على أن أمم المطعوم مقدم على أمم المشروب وأن الوعيد أشدو أصعب من قبيل أن المشروب العالم على الماء الماسقيت الخوسق بعض العرب نقال أنا لا أشرب الاعلى عملة وله ذا قدمت آية المطعوم على آية المشعوب وفي اثبات اللام في الاول وحد فهامن الثاني وجه آخر تقدم المكلام عليه عند الكلام على قوله

حتى اذا الكلاب قال لها = كالدوم مطاو بأولاطلبا

فليراجع عمة والبيت كاذ كرنالا في العلاء من قصدته التي وقد تأول الديوان التي مدخم اسعيد الدولة أبا الفضائل ومطلعها ومن عند الظلام طلبت مالا

وقريب من معنى الشاهد قوله في وصف المدوح

اداسقت السهاء الارض معلا سقاهامن صوارمه سعالا

ومن صحب اللمالى علته . خداع الالف والقبل الحالا وغرث الخطوب علمه حتى \* تريه الذر يحمل الجمالا (ومنها) ولو أن الرياح تهدغروا \*وفات لها هلاهمت شمالا

اذاماالفيم لمعطر بلادا \* فانله عسلي مداد المكالا (ومنها) يذيب الرعب منه كل عضب ، فاولا الغمد عسكه لسالا وأقسم لوغصت على تسر و لا رمع عن محلته ارتحالا

الماريدلانسي ذكرهاف كاعما ، عثل لى ليلى بكل سيل وه طو مله فيسورة الدردعند قوله تعالى لئلاد المأهل المكابأن لا يقدر ونعلى شئعن الحسن لملا يعلم فقع اللام وسكون الماءرواه قطرب بكسر اللام وقيل في توجه هاحذف همزة أن وأدغت نونها في لام لافصار لئلاثم أبدلت من اللام المدغمة ماء كقو لهم ديوان وقيراط ومن فتح اللام فهلى أن أصل لام الجرالفتح كاأنشد أريد لانسى ذكرها الخوحذف الهدمزة اعتباطا وأدغم النون في أللام فاجتمع ثلاثة أمثال فثقل النطق بهافأ بدل الوسط ماء تخفيفا فصار اللفظ لئلا كاترى ورفع الفعل لان أن هي المحففة لا الناصبة واسمهاعلى ماتقر رضمر الشأن وفصل ينهاو بين الفعل الذي هوخبرها بعرف النفي

الله عارس نفساس جنبيه كزة ، اذاهم المروف قالت له مهلا

فيسورة المشرعند قوله تمالى ومن بوقشح نفسه الشح بالضم والكسر وقرئ م مااللؤم وأن تكون نفس الرجل كزة مريمسة على المنع كاقال عارس نفسا الخوأضيف الى النفس لانه غريزة فهاال كزازة اليبس والانقباض ورجل كزاليدين اذا كان بغيلا الشاعر يصف رجلا بالبخل والشيح المطاعوانه اذاهم بوماأن يسمع عمروف قالتله نفسمه مهلا فيطيعها وعتنع عن المعروأين هددامن قول اذاكانماينو يه فعلامضارعا \* مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم المتني

الداماخف من أمر تبالا كل نفس الداماخف من أمر تبالا كل في

في ورة الصف عند قوله تعلى ما يم الذين آمنواهل أدلي على تجارة تنجيكم من عذاب ألم تؤمنو افى قراءة زيد على حذف لام الام أىلتومن واوتجاهد واكقوله محد تفدنفسك والتقدير لتفذنفسك ولهذا كأن الفعل مجزوما واغاحذنوها احكثرة الاستعمال والتمال الهلاك وفي بعض الروايات من أص تبال وعن بعضهم يعتمل أن يكون خبر افي معنى الاص وحد فت الما كافي والليسل اذايسر والجواب أنه فيغير الفواصل والقوافي عيرثنت

﴿ مازلت تحسب كل شي بعدهم = خيلاتكرعلم مورجالا ﴾

فيسورة المنافقان عندقوله تعالى عسبون كل صعة عليهم هم العدواى وقعة عليهم وضارة لمم لجينهم وهامهم ومافى قاوبهم من الرعب اذانادى منادفي المسكرأ وانفلت دابة أوأنشدت ضالة ظنوه ايقاعابهم ومنه أخذالا خطل قوله مازلت تحسب الخوكاقيل اذارأي غير شي ظنه رجلا\* ﴿ وان الذي قدعا شيام مالك ◄ يموت ولم أزعمك عن ذاك ممزلا ﴾ ﴿ فيسورة التفاين عندقوله فالحازعم الذين كفرواأنان يبعثوا الزعم ادعاء العلومنه قوله عليه الصلاة والسلام زعموا مطية الكذب وعن شريح الكل شئ كنية وكنية الكذب زعواويتعدى الى مفعولين تعدى العلم قال دولم أزعك عن ذاك معزلاه والبيت لجرير D/w= 3- Djanin H. 55 حموا الغداة برامة الاطلالا وسماتقادم عهده وأطالا من قصمد ته التي مطلعها والخاطب هوالاخطل بقال فلانفي مهزل عن أصحابه أي في ناحية عنهم معتزلا مذمومة ميغوضة ﴿ أَقِيلُ سِيلُ مِاءُ مَن عَندالله \* يحرد حرد الجنة المفله ﴾ في

فيسورة ن عندقوله تمالى وغدوا على حردقادر بن أي لم يقدروا الاعلى حنق وغضب بعضهم وقيل الحرد العدو والسرعة قال أقبلسيل الخ وقطاح ادسراع يعنى وغدوا قاصدين الىجنتهم بسرعة ونشاط والجنة البستان والمغلة التي لهادخل وغار تقول كم غلة أرضك أي كردخاها وحذفت الالف التي قبل الهاءمن اسم الله تعالى واغا تعذف في الوقف

المارك الاضياف كان عذورا ، على الحي حتى يستقل مراجله

فيسورة الحافة عندقوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين قال الزمخشرى دليلان قويان على عظم الجرم في ومان المسكين أحدهما عطفه على الحكفر وجعله قرينه والثانىذ كرالحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض بهذه المنزلة وماأحسن قول الشاعراذ انزل الاصياف الخوالمذور بالعين المهملة السئ الخلق قليل الصبرفيما يطلبه وبهتم به والمراجل جع المرجل وهي القدر العظيمة واستقلالهم

انتصابها على الاثافي واذا ظرف لقوله عذور اوصفه بأنه يجم الحي بأمره فقطاع سيادته وجلالة محله فاذ انزل به الاضياف قام بنفسه في اقامة القرى غير معتمد على أحد فيه وانه يعرض له في خلقه عجلة يرتكم او يشدد في الامر والنه يعلى جاعة الحي حتى تنصب المراجل وتهيأ المطاعم فأذ الرتفع ذلك على مراده عاد الى خلقه الاول

مستأسداذبانه في غيطل \* ﴿ يقلن للرائد أعشيت انزل ﴾

فى سورة المعارج عند دقوله تعلى لدعومن أدبر وتولى أى تقول له مرسان فصيح الى الني كافر بامنافق تم تلتقطهم المقاط المسلم المستأسد النبات الطويل الغليظ يقال استأسد الزرع اذاقوى والذبان جع الذباب ويقال الدصوات الختلطة غيطة والمكاد اذا التف وكثروا زهر كثر ذبانه وصوت يقلن الرائداى الذى يتقدم القوم لطلب الماء والمكاد أعشبت انزل أى أصبت مناك فاقنع ولا تتجاوز يقال أعشب الرجل اذا وجدعشباو في معناه

واذاوصلت الى السلا ، مقفى مداك فلاتجاوز

كائن تخطت ناقتي من مفازة 🗨 ﴿ ومن نامُ عن ليلها متزمل المعدد مسسم مسمود ورسم الم

هولذى الرمة في سورة المزمل عند قوله تعالى بالم المزمل كائن معناها كم الخبرية والاكثران تستعمل مُعْ من ويقال كائن بصّفيف الماء والمتزمل المتناعس الماء والمتزمل المتناعس المتناعس المتناعس الماء والمتناعب المتناعب المتناعب الذى لا ينهض الى معاظم الامور وتقديره كائن من مفازة تخطت ناقتي فها وكائن من ناتم عن ليل تلك المفازة وغافل عنها غير عارف بها

Hansima a 2 about Taus was

ومبرأمن كل غـبرحيفـة وفسادمى ضعةوداء مغيـل واذا نظرت الى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتملل حلتبه في ليــلة من ودة كرهاوء قـدنطاقها لم يحلل

وفأتتبه حوش الفؤادمبطنا . سهدا اذامانام ليل الهوجل

هولابي كابرالهذلي من أبيات الجاسمة في سورة المزمل عندقوله تعالى بأيم اللزمل غبرا لحيض باقيه قبل الطهر وفسادهم ضعة أراد الفسادالذي من قبلها والغيلة هي أن عس الرجل اهم أته وهي ترضع وروى وداء معضل وهو الذي لادواء له والمعني أن الام حلب به وهي طاهرة ليسبها بقية حيض ولمترضعه أمه غيلاوهوان تسقيه وهي حبلي بعدقوله في ليلة من ودة الزأد الذعر والمني جلت الام ويروى منودة بالنصب حال عن المرأة ويروى من ودة بالجربان تعمله صفة الميلة كانه الماوقع الرأدوالذعرفها اجعله لها كافيل بحرضب خرب قوله وعقدنط فهالم بحلل النطاف ماتنتطق به المرأة وتشدبه وسطها العمل وحكى عن أم نابط شراأنه أفالت فيه انه والله لشيطان مارأيته قطصاحكاولاهم بثي مذكان صبيا الافعله واقد جلت به في ليلة ظلاء وان نطاقي اشدود قوله حوش الفؤاد أي وحشيه لحدته وتوقده ورجل حوشي لا يخالط الناس مبطنا خيص البطن والهوجل الثقيل الكسد لان ذوالغفلة يقول أتت الامبهذا الولدمتيقظا حذراحديدالفؤادذ كياساهم ااذانام ليل البليدر وىءن عائشة رضى اللهءنهاأنها قالت كنت قاعدة أغزل عندرسول الله صلى الله عليمه وسلم وهو يخصف نملا فحمل لا يتحدر من عرقه شئ الا يولد في عيني نور افيقيت أنظر المسه فالتفت الى وقال ما تنظر بن فقلت ما يتعدّر من عرقك شئ الا يولد في عيني تورا أما والله لورآك أبو كثير الهذلى العلم أنك أحق بشـ عره من غيرك فقال وماقال أبو كثير قلت له ومبرأمن كلغبر حيضة وقوله واذانظرت الىأسرة وجهه الميتين فوضع رسول اللهصلي الله عليه وسلمما كان فيده عقام فقبل مابين عيني وقال جزاك الله خيراماسر رن كسرورى بكارمك فيأوردها سعدوسهدمشتل ، ماهكذا تورد باسعد الابلكي في سورة الزمل عند قول تعلى يا يم المزمل أى المتزمل بثيابه من تزمل اذا التف هذا سعد بن زيد مناة أخومالك بن زيد مناة الذي يقالله آبل من مالكلانه كان آبل أهل زمانه تم انه خرج و بي باحر أنه فأورد الابل أخوه سعدو لم يحسن القيام عام اوالرفق بها فقال مالك أوردها سعدالخ أى أتى بها الوردوا لحال انه مشتمل ليس متشمر افذمه بالاشتمال وجعل ذلك خلاف الجلدوالكيس وهذا البيت صارمثلافين يشتغل بأمر لاعلى وجه تمقظ وتشمر فلذاذم الشاعر سعدابالاشتمال

﴿ أَبِهِ دَالَّذِي بِالْنَعِفُ نَعِفُ كُويِكُ ۚ وَهِينَةُ رَمِسُ ذَاتِرَابِوجِنَدَلَ ﴾ ﴿ أَبِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

في سورة المدرعند قوله تعالى كل نفس عا كسبت رهينة ليست متأنيت رهين في قوله كل امن عباكسب رهين لتأنيث النفس لانة لوقصدت الصفة لقبل رهين لان فعيلا عنى مفعول بستوي فيه المذكروا الونث واغاهي اسم عني الرهن كالشَّيّة عمني الشم كأنه قبل

كل نفس عاكسبت رهن ومنه بيت الجاسة أبعد الذي الخ والشعر لعبد الرحن بن زيد قتل أبوه وعرض عليه سمع ديات بأبيه فأبي أن يأخذها وقال هذا والنعف اسم حمل وقيل المكان المرتفع والرهيئ قبعني الرهن والرمس القبر والاصل في الرمس التغطية يقال ر مسته في التراب وألف الاستفهام داخل ههذا على معنى الانكار ويتناول الفعل الذي في صدر البيت الثاني لان ألف الاستفهام تطلب الافعال والمعنى أأذكر ماامقاء بعدالدفون بنعف هذا الجدل يقول أأسام الا بقاء على عن وتربى أى أجهد في قتله ولا أقصر أي يكون هذامني عوضامن ذاك والبقيامن الابقاء وهوغيرمؤتلى أى غيرمقصر وابدال نعف كويك من الاول على حد قول امرئ القيس \* والابناالدرخدرعنيزة • وفي هذا الابدال ترشيح لابدال رهينة رمس من الموصول لانه اغافهم المكان تفغيم اللرى ﴿ إِذَانَادِتَ امَامِهُمَا حَمَالُ ۗ لَيْحَرِّنِي فَلَا بِكُمَا أَمَاكُ ﴾ ﴿

هوافونة بنسلى فيسورة القيامة عند قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة من حيث زيادة لا قبل فعل القسم وقد تقدم مثلها في لئلادهم وامامة اسم امرأة والاحتمال الارتحال وماأبالي معناه ماأكترث وأحتف لوالتقدير فبك ماأبالي ولازالدة بعني أظهرت هذه المرأة نفسه الرتحالا عني لتجاب على خزناقي ل يخاطبها و يقول لاوأبيك ماأباني وهدده المرين فيهاته كم وقوله لابك كقولك لابالله وماأبالى جواب القسم وقيل لاصلة مثلها في لثلا يعلم

﴿ وسلسيلافه أالى راحة النف في سراح كاتم اسلسيل ﴾

في سورة الانسان في آية عينا فها أسمى سلسبيلا الراح الجرويقال سلسل وسلسال وسلسبيل لسلسيل العدارها في الحلق وسهولة مساغهاوز يدت الباءفي التركيب حتى صارت الكلّمة خاسية ودلت على غاية السلاسة

﴿ وعسى بها عَلْبِ الرقابِ كَا مُنهَا \* بَرْل كسين من الكيم ل جلاله

هولعمرو بن معديكرب في سورة عبس عند قوله تعالى وحدائق غلبايقال أسدا غلب أى غليظ المنق والبزل جع بازل وناقة بازل في الذكور والاناث اذافطرنابه في السعسنة والكعيل القطران يصف الشاعر أرضاماً سدة أيعشى عذه الارض أسود غلاظ العنق كانهانوق كسين جلالا من قطران والاصل في الوصف الغلب الرقاب ثم استعير في غيرها كافي الاسية أي شعرها غلب غلاظ

﴿ رِياءُ شَمَاءُ لا يأوى لقاتِها ، الاالسعاب والاالاوب والسبل ﴾

هوالمتنفل الهذلى في سورة الطَّار فعند قوله تمالى والسماءذات الرحم سمى المطر رجعا كاسمى أُوباً تسمية عصدرى رجع وآبوذلك لأن المرب كانوا يزعمون أن السحاب يجلل الماءمن بخار الارض عمرجع الى الارض الشاعر يرثى ابنه وقيل يصفر جلايصعد المقاب الشاقة ورباءفه المن ربأاذ اطلع وهومضاف الى شماءأى طلاع قلعية شماءمن الشمم وهو الارتفاع ويقال بأفلان وارتبأ اذااعتان والربيئة الطليعة ويقالله المين والديدبان والجاسوس وهومن معالى العين معدني مأنوس وقوله لايأوى لقلته ايقال أوى الانسان بأوى رجع وقلة الجبل رأسمه وأعلاه والاوب النحل سمى به لانه يذهب ثم يعود الى بيته وقبل المطرسمي به كاسمى رجعاتسمية عمدرى آبورجع وذلك ان المرب كانواير عون أن السحاب على الماءمن بخار الارض غيرجع الى الارض وأراد واللتفاؤل فسموا وجعا ليرجع ويؤوب والسمل بالصريك هوالمطر وأصله من اسبلت السيتراذ أأرخيته والمعنى هذا الرجل رقى قلعة شماء لايأوى لقلتهامن ارتفاعها الاالحاب والطر والنحل

﴿ وَان الفرزدق ما علت وقومه \* مثل الفراش عُشَين رأس المطلى ﴾

هو الروفي سورة القارعة عندقوله تعالى كالفراش المبثوث شبهم بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والتطاير الى الداعي من كل جانب كايتطاير الفراش الى الناروفي أمثالهم أضعف من فراشة وأذل وأجهل وسمى فراشالتفرشه وانتشاره غشين أى حضرن في غشوة الليل جرير يهجوالفر زدق وقومه وماعلت ماللدوام يقول ان الفرزدق وقومه دوام على بهم ضعفاء اذلاء جهدادا مشال ﴿ ورحلة يضر بون البيض عن عرض \* ضرباتو اصت به الابطال محيلا ﴾ ﴿ الفراش في الضعف والذلة

الرجلة جماعة الراجل والبيض السيوف وعرض كل شئ وسطه وقيل ناحيته والابطال جع بطل وهو الشجاع وسجم لاأى شديد امعناه ربرجلة يضربون السيوف في العركة عن جوانب مختلفة ضرباشديدا كانواصت الابطال وبرواية أخرى

ورفقة يضر بون البيض ضاحية ، ضرباتواصت به الابطال سعينا

واغاهو سعبن النون والقصيدة نونية مشهورة في دوان ابن مقبل أولها

- ركبامهيداوالاماهافينا وان فيناصبو حالن رأيت به طاف الليال بناركماع انينا ، ودون ليلي عوادلو تعدينا ورجله

\*ورجلة بضرون البيض عن عرض «البيت أى وان فيناصبوطان المتعب المده وقوله ركبايدل من قوله صبوطاور جلة عطف على المدور والبيض الحفور وعن عرض أى الى أى ناحية اتفق لا يبالون من مركباو ما بعده منصوب على الاختصاص والتنكير التفغيم والبيض الحفور وعن عرض أى الى أى ناحية اتفق لا يبالون من مروا وكيف ضروا

في سورة الماعون الماعون الركاة وقبل ما دسته ارفى العادة من الفاس والقدر والدلو و فعوها وعن عائشة رضى الله عنها الماء والدار والملوقة وفع والماء والدار والملودة في الله عنه والماء والم

﴿ خِزاني خِزاه الله شرخِزانه . جزاء المكارب الماويات وقد فعل ﴾

في سورة تبت التباب الملاك والمعنى هلكت بداه لانه فيما بروى أخذ هر البرى به رسول الله صلى الله عليه وسم وتب هاك كله أوجعلت يداه ها الكتين والمراد هلاك جاته كقوله براه الله شرج الله وعلى عليه وما أحسن ما قيل في عكس هذا المعنى قوله على عليه وما أحسن ما قيل في عكس هذا المعنى قوله

نعه مقابلة فيك لاأسأل الله الهانعمى سوى أن تدوما فلوانى فعلت كنت كن يسطاله وهو قائم أن يقوما ماذا أقول وقولى فيك ذوقصر و وقد كفيتنى الشفوسيل والجلا ان قلت لازلت من فوعافأنت كذا و أوقلت زانك رى فهوقد فعلا

وقدأ حبيناأن يكون هذان البيتان حسن الختام لشواهد حرف اللام والجدلله على الدوام

وقوله أيضا

﴿ حرف المم

چ ﴿ فَقَاتَ الى الطمام فقال منهم \* فريق عسد الانس الطعاما ﴾

في سورة المقرة عند قوله تعالى في سورة النمل في تسع آيات الى فرعون وقومه فرف الجرفيه بتعلق بحدوف والمعنى اذهب في تسع آيات الى فرعون وقومه فرف الجرفيه بتعلق بحدوف والمعنى اذهب في تسع آيات الى فرعون وقومه فرف الجرفيه بتعلق بحدوف والمعنى المعادر المن المعادر والمعادر المن المعادر والمعادر والمعادلة والما والماد والمعادر والمع

ونارقدحضات بعيدوهن \* بدار ماأريد بها مقاماً سوى ترحيل راحلة وعين \* أكاليا نخافة أن تناماً أنوانارى فقلت منون أنتم = فقالوا الجن قات عواظلاما فقلت الى الطعام فقال منهم ، زعيم نحسد الانس الطعاما

لقدفضلتم في الاكلفينا ، ولكن ذاك يعقبكم سقاما

وقال ابن السيد لقدصد ق أبو القاسم في احكاه عن ابن دريدول كنه أخطأ في تخطئة روأية من روى عواصباحالان هذا الشهر الذكره وقع في سدّم أرب ونسمه واضع الكاب الى جذع بن سنان الغساني في حكاية طويلة زعم انها جوت له مع الجن وكال الشهرين أكذو به من أكذو به من أكذو به من أكذ ومنهم من برويها على ما وقع في السكاب والشعر الذي على قافية الماء فلا أعلم خلافا في والشعر الذي على قافية الماء فلا أعلم خلافا في السيالي والشعر الذي على قافية الماء فلا أعلم خلافا في المناب الى تأبط شراً وأما الشعر الذي على قافية الماء فلا أعلم خلافا في المناب المناب الناب المناب المن

اما نزلت بسبب وادى الجناسا و رأيت الليل قدن شرالجناما النبخ م غريبامس تضيفا و رأواقت لى اذافع اوا جناما ما نعرت لهم وقلت ألاهموا و كلوا عاطهات لكم سماما فنازعني الزجاجة بعدوهن و من جت لهم م اعسلا وراما شماهد

أَنُّوانَارَى نَقَاتُ مَنُونَ أَنْمَ ﴿ فَقَالُوا الْجِنْ قَاتَ عَمُواصِبَاهَا أَوْرُواْهَا أَوْرُواْهَا وَالْأَوْدُ ارْحَمْ ﴿ تَلَاقَى الْجِنْ صَاحِبًا أُورُواْهَا أَنُونِي سَافَرِ بِنَ فَقَاتَ أَهْلًا ﴿ وَأَبْتُوجُوهُهُمُ وَسَمَّاصِمَاهَا أَنَانِي نَاشْرُو بِنُواْبِيسِهِ ﴿ وَقَدْجِنِ الدَّجِي وَالْنَجِمُلَاهَا أَنَانِي نَاشْرُو بِنُواْبِيسِهِ ﴿ وَقَدْجِنِ الدَّجِي وَالْنَجِمُلَاهَا

17

155

سأمضى للذى قالوابعزم \* ولاأبيني لذلكم قداما وقد تأتى الى الموالمناما • بأبواب الامان سدى جواما أثعلبة بن عرايس هذا \* أوان السير فاعتد السلاما ولا يبقى نعيم الدهر الا \* لقوم ماجد صدق الكفاما

وحدُرِق أمور اسوف تأتى • أهوله الصوارم رارماط أسأت الطن فيهومن أساه \* بكل الناس قدلاقى حناط سيبقى حكم هذا الدهرة وما \* ويهلك آخرون به رباط ألم تدلم بأن الذل موت • يتيم لمن ألم به احتساط

﴿ وَيَدْ كُرِنِي عَامِمِ وَالرَجْعُ شَاجِ \* فَهَلاتلا عَامِمٍ قَبْلِ التّقدم ﴾

في سورة الدقرة عند قوله تعالى الم حيث جعل حما عماللسورة فأعرب ومنع من الصرف لانه عاومون وقائل الشعر شريع بن أوف العدسي قائل محدين طلحة يوم الجل وقد كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أبوه طلحة أن يتقدم للقتال فنشر درعه بين رجليه وكان كلما حل عليه الرجل في ذلك اليوم قال نشد تلك بعم يعنى بذلك جعسف لما في أمن قوله تعالى قل لاأسأل عليه أجرا الا

المودة في القربي حتى حمل عليه العبسي فقتله وأنشأ يقول مفضرا

وأسعت قوام ما يات ربه و قال الاذى فيما ترى العين مسلم شككت له بالرجح حيب قيصه في فرصر يعالليدن وللفم على غير شئ غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يظلم يذكرنى حاميم والرمح شاج فهلا تلاحامم قبل التقدم فل ارآه على رضى الله عنه السب قبل التعديد وقال ان كان الساباصالحاتم قمدكة بيافقوله على غير شئ متعلق بشككت أى خوقت يعنى بلاسب من الاسباب وغير أن استناء من شئ لعمومه بالذي أوبدل والفتح للبناء والرجح شاجراى طاعن وقيل أى مختلف فعلى الاول لوذكرنى عام قبل أن أطعنه بالرجح لسام وعلى الثانى قبل قيل العرب وتردد الرماح قيل ان حمن أسماء الله تعالى وان المعنى الله مها ينصرون شمان القاتل لماغلب قرنه في المبارزة والتجاه والى اللك القرم وابن الهمام وليث الكتيمة في المزد حم كان

عند قوله تعالى في سورة البقرة والذين دؤمنون عا أنزل المكوما أنزل من قبلك حيث وسط حرف العطف بن النعوت القرم الفعل المكرم الذى لا يحل عليه ولذلك سمى السيد من الناس القرم والهمام من أسماء الماوك له ظم هم م وقيل اعلسمى هامالانه اذاهم بأمر فعله والدكتيبة الم يستم الكتيبة اذاهما أم وضمت بعضها الى بعض وازد حماله مركة أى دفع بعضهم بعضا والمزد حم

المركة لانهاموضع المزاحة والمدافعة

في سورة المقرة عند دقوله تمالى أولئك على هدى حيث كان فيه ايذان بأن ما يردعقيمه فالمذكور من قبله أهل لا كتسابه من أحل المناه والمناه و

كائت قيمته ما يخرج منه والشعر خاتم وقدله وللقصية والشعرة وعضى على الاحداث والدهر مقدما في طلبات لا برى الحص ترحة ولاشيعة ان نالهاء دمغفا اذامارأى يومامكارم أعرضت تهم كراهن عتصمها ويرى رمحه أونسله أو مجنه وذا شطب عضب الضريبه مخذما وأحناء سرح قائد و الحامه عتاداً خي هما وطرفام سوما و وينشى اذاما كان يوم كريهة صدور العوالي وهو محتضب دما الها والحرب أبدت ناجذ يها و همرت و ولي هدان القوم أفدم معلى

فذلك ان علا فحسى ثناؤه ، وان عاش لم يقعد ضعيفا مذعما

و فلاوأى الطبرالمربة بالضيى به على خالد القدوقعت على للم به الضيى به على خالد القدوقعت على للم الم الم المرقد و المرقد

فلاوأ بي لا يأكل الطبر مثله \* عشية أمسى لا يبين من السلم فلاوأ بي لا يعلم الطبر مثله \* ويحى العظام البيض وهي رميم القد كنت أختار الجوى طاوى المشا \* محاذر من أن يقال لتسم

فى سورة البقرة عند قوله تعالى ألا انهم هم الفسدون فأن الاستفهام الدادخل على حرف الذي أفاد تحقيقا كقوله أليس ذاك بقادر على أن عنى الموتى وغوه قول الاتحر أماو الذي أبكي وأضحك والذي \* أمات وأحما والذي أمن ه الامر لقدتركتني أحسد الوحش ان أرى اليفن منهالا روعهما الذعر الم الردن وان أدلت ، بعالماخ القالكرام

﴿ إِذَا الشَّيْطَانُ قَصِعُ فَمَاهَا \* تَنفقناهُ مَا لَحِبُ لَا التَّوَّامُ ﴾ في في سورة المقرة عند قوله تمالى أولئك الذين اشتر واالصلالة بالهدى في اربعت تجارتهم أى اذا دخل الشيطان في قفاهذه المرأة وودت وأساءت الخاق استخرجناه من نافقاله بالحبل المثنى المحيكم وأجتهدنا في ازالة غيظها وغضها واماطة مايسو من خلقها استعار التقصيع أولاغضم المهالتنفق غ الحبل التؤام فكذلك الاكرسيحانه الشراء أتبعه مائشا كله ويواخيه ومايكمل ويتم بانضم امه المه غثيلا لخسارهم وتصو برالحقيقته وقصع من التقصيح بقال قصع البربوع اذا اتخذالقاصعاء وهوالطريق المستوى أحديري البربوع والنافقا بموضع ترفقه ولايتعداه مخافة أن يقف الصائد عليه فاذاطلب من القاصقاء خرج من النافقاء رأسه واغل فرض الاستعارة فى التقصع ليعلم أن الاستعارة فيه تبعيمة غرشعها بأن ضم التنفق والحبل التؤام الها وأماذ كر القفافه وأن سوء الخلق من الحق وهو ينسب الى القفا كايقال عريض القفا

في فوفتركته جز والسماع ينشنه الله في يقضمن حسن بنانه والمصم و مستسم و مسيما مسا

فى سورة البقرة عند قوله تمالى وتركهم في ظلمات لا يبصر ون من جهة ان ترك يكون عمني طرح و خلى اذاعلى بواحد كقولهم تركته ترك ظي ظلدوهومتل يضرب في هجر الرجل صاحبه فاذاعلق بشيئين كان عدى مدير فيعرى مجرى أفعال القلوب كافي الاستية والبيث والشعر لعنترة والضمائر الثلاثة في البيت ترجع الى مدجج في البيت السابق أي شاكى السلاح والبيت من معلقة عنترة بنشد اد العبسي التي أولما هل غادر الشعراء من متردم ، أم هل عرفت الدار بعد توهم دارلا تسقفضيض طرفها ، طوع العناف اذبذه التبسم -ولقدنزلت فلا تطني غيره 🗨 منى عنزلة الحب المكرم buy alleight I awbeach of 6

الى أن قال عند المعمس

ومدج كره الكاة تزاله . لاعمن هر باولامستدل ، جادت يداى له بعاجل طعنمة جعنقف صدق الكموب مقوم فشككت بالرمح الطويل اهابه \*ليس الكريم على القنامحرم ، فتركته جزر السباع بنشنه ، مادين قداة وأسمه والمصم أى رب قرن عاربته فقتلته وتركته طم السباع كا يكون الجز رطعمة البائس عقال تتناوله السباع وتأكل عقدم أسنانه المسن ومعضمه المسن بريدأنه قتله فعله عرضة السماع حتى تناولته وأكلته النوش التناول والقضم الاكل اطراف الاسمنان والخضم الاكل بجميع الفموقو لهم يتبع الخضم بالقضم ومعناه أن الغاية البعيدة قد تدرك الرفق وقد استشهد بالبيت المذكور في أوائل الاكل بجميع الفمودوهم مرسع حصم المسار بقركو ان يقولوا آمناوهم لا يفتنون حيث استعمل الترك بعني التصمير العنكبوت عند قوله تعالى أحسب الناس أن يتركو ان يقولوا آمناوهم لا يفتنون حيث استعمل الترك بعني التصمير مندود

﴿ وَلِدَى أَسدَشَاكَ لُسلاح مقدف • له لبدأظماره لم تقل عَلَى

هوازهبر فيسورة البقرة عندقولة تعالى صم بكم عمى فهم لا برجعون حيث كان البلغاء من علماء البيان يسمون مافي الا يه تشبها بليغا لااستعارة وقدمضي في شرح قوله و بصمد حتى يظن الجهول . مافيه غنية عن ايضاح معنى هذا البيت

وواغفرعوراءالكريم ادخاره ع وأعرض عن شم اللئم تكرما ويداله عنه مد سد

فيسورة المقرة عندقولة تمالى حذرالموت وانه تصب على المفعول وان كان معرفا بالاضافة ولاضير في تعدد المفعول له فان الفعمل يملل بعلل شتى وادخاره معرفة وتكرمانكرة والعوراءالكلمة القبيعة التي بغضب منها والبيت لحاتم الطاثي وقبله

وعذراءقداعرضت عنهافل تضر • وذى أودقومته فتقوما \* ولا اخذل المولى وان كان غاذلا ، ولا أشتم ان العم ان كان مفعما أنمرف أطلالاونؤ يامهدما • كحطك في رق كتابا منحما

شعاعن الادنين واستنقودهم . ولن تستطيع الحاجي تعاما ، ونفسك أكرمها فانكان تهن علىك قلن تلقى لها الدهرمكرما \* أهن في الذي تهوى التلادقانه . اذامت صار المال نهما مقسما ولاتشقان فيه فيسعدوارث وبه حين تعشى أغبر الجوف مظل ، وعورا ، قد أعرض عنه افارتضر وذى أود قومت منقوما . وأغف رعوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شمة اللئم تكرما

& habighed Dz = byen xxVist. 4

ولاأخذُل الولى وان كان خاذلاً ولاأشهم أبن الم أن كان مقيما ولازادني عنه مغنائي تماعدا ، وان كان ذا نقص من المال معدما نعمه الله أفيك لاأسأل الله مالها نعمى سوى أن تدوما 

في سورة البقرة عند قوله تماليا من الناس اعبدواريم فالامر لا يخلومن أن يكون متوجها الى المؤمني والكافرين جيعا أوالى كفار مكه غاصة فالمؤمنون عابدون وبهم فكيف أمرواء اهم متلبسون به وهل هوالا كقول القائل فاواني الخ والجواب أن المراد بميادة

الومنن ازد بادهم مهاوندا تهم علماً معلم المناتج معلماً معلم المناتج معلم المناتج معلم المناتج مر منت في في سائل عماني الحروب وعامرا \* وهل المحرب مثل من الميما الم

﴿ غَضَابَ عَيمُ أَن نَقْتُ لَ عَامِمُ اللَّهِ يَوْمِ النَّسَارِ فَأَعْتَبُوا بِالصَّيْمُ ﴾

هولبشر بنا بي غازم الاسدى في سورة المربة عند قوله ته الى فبشرهم بعذاب الميم وهومن العكس في المكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ المستمزى به والنسار ماء لبني عاص الصيل الداهية المستأصلة ويسمى بها السيف المهنى أن عماء تبواعق الذعاص و معنى المارية المارية المارية المارية الساب كقواك أشكيته أى أزلت شكايته وهذامن قبيل « تعيد بنهم ضرب وجميع صحناا لزرجية مرهفات أادذوى أرومتهاذو وها

تقريهمولهذممات نقدبها ، مأكان خاط علم مكرز راد

رقداستشهد بالبت المذكور في سورة المسكهف عند قوله تعالى وان يستغيثوا يفاثوا عاء كالمهل وفي سورة مربح عند قوله تعالى ■ والماقيات الصالا اتخير من حيث انه لا ثواب الم حتى يجعل ثواب الصالات خبراً منه فهو على ضرب من الته كم وفي سورة الروم عند قوله تعالى لا ينفع الذين ظلوامه فرتهم ولاهم يستعتبون والبيت من قصيدة أولها

والمار عشيتها بالانم \* تبدومهارفها كلون الارقم . لعبت بهار يح الصافت كرت ، الابقدة توبها المتهدم دارلميضاءالعوارض طفلة \*مهضومة الكشعين رياللعصم ومنها وبنوغير قدلقينا منهم = خيلا تضب لشاته اللغنم قُلُ لَأَنْهُ وَابْ هَنْدُ بِعِدِه \* ان كنت رائم عزنا فاستقدم • تاقي الذي لاقي المدوّ وتصطبح \*كا ساصبارتها كطم العنقم

تعبوالكتيبة حين تفترش القنا . طعنا كالهاب الحريق الضرم

﴿ قدْمَاءُهُمُوسَى الْسَكَاوُمُ فَرَادَفِي ۗ أَقْصَى تَفْرَعُنُهُ وَفُرَطُ عُوامُهُ ﴾ وي وي وي المقرة عند قوله تمالى واذا أنجينا كم من آل فرعون قال في الكشاف وفرعون علم ان ملك العمالقة كقيصر المك الروم وكسرى الكالفرس ولمتوالفراعنة اشتقوامنه تفرعن فلان اذاعناو تجبروا لموسى ما يعلق به من أوس رأسه حلقه وقال الفراءهي فعلى ويؤنث يقال رجلماس مثل مال أى خفيف طياش والكلوم فعول من الكام وهو الجرح والعرام الشرة والخبت وضمر جاء، واجع الىذكرالصى وهذا كنايةعن الختان وبه الفق والفتوة لاعن حلق المانة كاقبل فالالولى سعد الدبن وهذامع وضوحه وشهرته فقد عنى حتى قبل الله كذا ية عن حاق العالة ﴿ وقلت لزير لم تصله مرعه ، ضايل أهواء الصبي تندمه الله في سورة البقرة عند قوله تعالى وآتينا عدى بن من ع البينات ومن ع بالعربية من النساء كالزير من الرجال وبه فسرة ولد وبة قالت لزير الخرهومن قع مدمطويلة أولد بوانه قالهافي المحمفر الدوانيقي كأن دماتيه على البطالة ومعارلة النساء كاقال

الام فتماكم المخرالدزير . وقد حل حولى عارضيه قتير فان بهاك أبو قاوس بهاك ، ريسع الناس والشهر الحرام و فورنا خديمده بذناب عيش وأحب الطهرايس له سنام 4

للنابغة الذبيانى في سورة البقرة عند قوله تعالى الامن سفة نفسه أراد بالربيع طيب العيش و بالشهر الحرام الا من أي يبقى بعد المهدوح في طرف عيش قدم صدره ومعظمه وخبره و بقي منه ذنبه و يكني بالليار عن الرأس وبالشرار عن الاذناب كافال الحطيئة

عدر المدوسة عدد مساو قومهم الانف والاذناب غيرهمو \* ومن دسوى بأنف الناقة الذنبا والاجب من الابل القطوع السمنام و محوران بنشد الجب الظهر باضافة أجب الحالظهر و يجوزان بنشد بنصب الظهر و يكون التنوين قدسقط من أجب استشهد أنه نصب الظهر بالاجب تشبيها مارب عرا والبيث من قصيدة مية برقي بالمافي بالدارث

الاصغراولها الاصغراولها المأقسم عليك لنفيرني و أشحول على النه شاله مام المحام وهي طويلة فكيف الأمرية بدارقوم و في وجيران لذا كانوا كرام و المقرة عندة وله تعالى وان كانت لكبيرة على قراءة الرفع أى وان هي لكبيرة ووجهها أن تكون كان من بدة كافي البيت النفر ذدق في سورة المقرة عندة وله تعالى وان كانت لكبيرة على قراءة الرفع أى وان هي لكبيرة ووجهها أن تكون كان من بدة كافي البيت في المناس المن

في ورة البقرة عندة وله تعالى شهر ومضان الذي أنزل فيه القرآن من حيث انهم المنقلوا أسماء الشهور عن الغدة القدعة معوها مالازمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أمام ومضا لحرقال في الكشاف فان قلت فاذا كانت التسمية واقعة مع المناف والمضاف المه حيما في أوجه ماجاء في الاحاديث من نعوقوله صلى الله عليه وسلم من صام ومضان اعانوا حتساما من أدرك ومضان فإ بغفوله قلت هو من باب الحذف لامن اللبس كاقال عام عالما على حذيما أراد ابت حذيم ومعنى فهل الكرفيما المنافي منافق المنافق المنافق

﴿ ﴿ عَلَىٰ مَا الْجُ أَن تَقَدَ الْمُطَالِمُ \* عَلَىٰ حُرْقًا وَاضْعَةَ الْلِمُنَامِ ﴾ ﴿

فى سورة البقرة عند قوله تعالى وأتمو الجوالعمرة لله والديت اذى الرمة والخرقاء اسم محمويته وتقل عن بعض السلف الصالحين أنه جع فلما قضى نسكه قال الصاحب له هل نتم هذا ألم تسمع قول ذى الرمة وأنشد البيت وحقيقة ما قال هو أنه كا قطع البرارى والقفار حتى وصل الى بيته وحرمه في نبغي أن يقطع أهواء النفس و يخرق عب القلب حتى يصل الى مقام المشاهدة وبيصر آثار كرمه بعد الرجوع الى حرمه الى حرمه الله عند المرمة الله عند المرمة الله عند المرمة الله عند المرمة المناس والمراس والم

في سورة البقرة عندقوله تمالى و يسألونك عن الجروالد سمر وهوق أرالعرب الأزلام واشتقاقه من البسر لأنه أخذمال الرجل بدسر وسهولة والبيت استعمى بنوثيل الرياحي كان وقع عليه الميسر فضربوه بسمام بيسروني يقطعونني وزهدم اسم فرس سمى به لسرعته وهو في الاصل فرخ الباري وأنشده المصنف في سورة الرعد شاهداعلى أن اليأس عنى العلم حيث قال أفاريا سبالذي آمنوا والمعنى قلت لهم بذلك الموضع حين يغلبونني بالميسرا لم تعلموا أنى ابن فارس زهدم وأنه لا يغلب على أحد وفي رواية اذيا سرونني أى حين أرادوا أن يأخذوني بالاسر دعونى أغ وجد النوح الحائم والتجملوني عرضة المواثم كوني المسرودين المناسر والمناسر والمناسر والمناسر والمناسرة وال

في سورة البقرة عند قوله تعالى ولا تجماوا الله عرضة لاعانكم العرضة هناء عنى المتعرض للا مرقس البيت لا بى عمام وفي ديوان أبي عمام

- ي كان مجي عرضة للوائم . وكيف صفت للماذابن عزائمي

المرافق النعاس فرنقت الفي عينه سنة وليس سائم كي مستعدد الاستعام المستعدد النعاس فرنقت المرافقة المستعدد النعاس فرنقت المرافقة الم

mandender mount of the said the said the

لمدى بنالرقاع من قصيدة عدّ عبداللوليد بن عبد الملك في سورة البقرة عند قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم والسنة ما يتقدم النوم من الفتو رالذي يسمى النعاس وقدم السنة على النوم وقياس المالغة عكسه لمراعاة ترتيب الوجود وأيضا هومن باب التثميم فانه لما انتنى السينة انتنى النوم بالاولى في عقوله ولا نوم تأكيدا والميت لا بنالرقاع وأقصده النعاس من أقصدت الرجل اذا طمنته فلم تخطي مقاتله ومنه قوله مناه وله مناه وله ولا نوم تأكيدا والميت الفؤاد بسهمها و تمانشنت عنه في تكاديم مقاتله ومنه قوله

ويلاه ان نظرت وان هي أعرضت، وقع السهام وترعهن أليم

وتقة كالنومر عيقوم في أغشية الدماع فاذاوصل الى العين نامت واذاوصل الى القلب نام وهو النوم

THE PARTY AND THE PARTY

﴿ مُولَى الْرِيحُ قُرنيه وجهته • كالحرفي تنفي الفيما ﴾

في سورة آل عران عند قوله تعالى وأبرى الا كمه والابرض وأحيى الموقى باذن الله يقال لم يكن في هذه الامة أكمه عبر فتادة صاحب المتفسد برروى انه رعيا اجتمع عليه خدسون ألفا من المرضى من أطاف منهم أتاه ومن لم يطق أتاه عدى وما كانت مداواته الابالدعاء وحده والمرقى بفتح الحاه الهملة هو الحداد دصف بقر وحش دستقبل لربح بقرنيه وجهته و ينفخ و يتنفس في مقابل الربح كأ لحداد الذى ينفخ الفيم ما لمنفخ الفيم ما لمنفخ و يتنفس في مقابل الربح كالمداد عنفخ الفيم ما لمنفخ و يتنفس في مقابل الربح كالمداد الذى ينفخ الفيم ما لمنفخ و يتنفس في مقابل الربح تعلق والذى قد أذعته و كانسرقت صدر القناة و الدم يونفخ و يتنفس في مقابل المنفخ في سورة آل عران عند قوله تعالى وكنتم على شفاحفرة من النارفأ نقذ كم منها والضمر عائد المخفرة أوللنارأ والمسما واغيا أنث لاضافته في سورة آل عران عند قوله تعالى وكنتم على شفاحفرة من النارفأ نقذ كم منها والضمر عائد المخفرة أوللنارأ والمسما واغيا أنث لاضافته

الى المفرة وهومنها واغدانت شرقت لأضافة المدرالى القناة وكثيرا ما يكتسب المضاف من المضاف المصفة الكال أوالنة صفن

1.19

الاول قوله علي المراب الصدورة في على المراب الصدورة في على المراب الصدور تصدرا وعدرا والمراب المدرورة وعدرا والمدرورة وعدرا و

تعنب صديقامثل ماواحدرالذى و يكون كعمرو بين عرب وأعجم فان صديق السوء بررى وشاهدى و كاشرقت صدر القناة من الدم

وقداستشه دبالميت المذكور في سورة توسف عند قوله تعالى بلنقطه دعض السيارة وقرى تلنقطه بالتاء على المنى لان بعض السيارة سيارة كقوله كاشرقت وقداستشهد بالميت المذكور في سورة لقمان عند قوله تعالى انهاان تك مثقال حبة من خودل بأت بهاالله سيارة كقوله كاشرق منها في المنتقل المنتقلة المنتقل المنتقل المنتقلة المنتقل المن

الشما كاقال ويراني كالشعاف حلقه • عسرا مخرجه مانتزع

وقد شرق بريقه أى غص وذاع الحبريديع فيماوذ يوعا انتشر وأذاعه غيره كاقال الشاعر فين لا يكتم السر ماغير عادم ولكنه في النصم غير من بيد النام المنت على السرام اغير عازم ولكنه في النصم غير من بيد المنت على السرام الغير عادم المنت على السرام الغير عادم المنت على النسط عبر من المنت المنت

وماأحسن ماقيل في هذا الباب قوله في صدرتي غداوان كان لاينه طق الانفسية أو محال

أشبه الناس الصدى ان عدائد مديدا أشاعه في الحال

والميت الدعشى معون بن قيس من قصيدته المشهورة التي أولها ألا قل لتي اقب لنهم السلى عند تعيد مشتاق اليهامتم ومنها للن كنت في جب أيان قامة و وقيت أسب بالسماء بسلم اليستدر جنك القول حتى تهره و قرا في عند كم غير مفهم وتشرق بالقول الذي قد أذعته كاشر قت صدر القناة من الدم والتيا تصغير تا التي من أسماء الاشارة في في قوقت ل أقوا ما لشاما أذلة و مضون من غيظ رؤس الا باهم في في في المناظ والنادم في سورة آل عران عند قوله تمالى عضوا عليكم الا تأمل من الغيظ والدرث بنظالم الري الا باهم جع الا بها م و يوصف المغتاظ والنادم

بعض الانامل والبنان والإبهام يقول أقتل الاعداء اللئام الاذلة الذين دمضون أناملهم من الغيظ

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْقُومُ مَا عُمَّا ، عَلَى حُودُهُ لَضَ بِالْمَاءُ مَا مُ ﴾

في سورة آل عران عند قوله تمالى بقولون افواههم ماليس في قلوبهم والله أعلى عايكتمون الذين قالوا في اعراب الذين أوجه أحدها أن يكون نصب على الذم أوعلى الردعلى الذين نافقوا أورفعا على هم الذين نافقوا أوعلى الابدال من واويكتمون و يجوز أن يكون مجر ورا يدلا من الضمير في أفواههم وقلوبهم كقوله على عالة الخواليس لاحد أن يرفع حاتما الواقع في القافية لان القافية مجر ورة وقد استشهد ماليت المذكور في سورة مربح عند قوله تمالى وقالو انحذ الرجن ولد القد جئم شيأ اذالى قوله أن دعو اللرجن ولد اعلى تقدير أن يكون حله أن دعو اللرجن ولد ابدلامن الضمير المجرور في منه والبيت على مارواه المبرد في الكامل الفرزد فوق له

ا ﴿ وَشِرِ بِتَ بِرِدَالْيِتَنِي \* مِن بِعد بِرِدَكُنَتْ هَامِهِ ﴾

في مدورة النساء عند قوله تعالى أيف الكونوايدركم الموت على تقدير قراءة الرفع كارفع زهير يقول الاغائب مالى ولا حرم في الاتية على في مدورة النساء عند قوله تعالى أيف المحرورة البيت ترك له يهاض في الاصل المسكلم عليه فلينظر

على ما يقع موقع أيضا تكونواوهو أيضاكنم كاجل ولا ناعب الاسين غراجا على ما يقع موقع ليسوا مصلين عشدي وهوليسوا عصلين فرفع كافي البيت والخليل الفقير من الخلة بالفتح أى الحاجة قال الشاعر وانى الى أن تشفعا لى احد المدرعة في المسلوعة المدين والمعنى ان والمعنى ان والمعنى ان الله سائل لم يتعلل دل أعطاء وأغناه والمناسب أن يعمل المصدرعة في المناسب أن يعمل المصدرعة في المناسب أن يعمل المصدر المناسب المناسب

قف الدارالتي لم يعفه القدم . بلي وغيرها الارواح والديم لاالدارغيرها بمدالا نيس ولا ، بالدارلوكلت ذاحاجة صمم المان قال هو الجواد الذي يعطيك نائله ، عفوا و يظلم أحيانا فيظلم

وانأتاه الميت ﴿ آلا تنااسض مسري \* وعضف من الى على جذم ال

هولابي الملاءو بعده حلمت هذا الدهرأ شطره • وأتيت ما آتى على علم

في سورة المائدة عندقوله تعالى اليوم ينس الذين كفروامن دينكم حيث لم بردبه يوما بعينه واغدا أراد الزمان الحاضر وما يتصل به و يدانيه من الازمنة الماضية والا تنبة كقولات كنت الامس شابا وأنت اليوم الشيب فلاتر يدبالامس اليوم الذي قبل يومك ولا باليوم يومك وخود ومان يومك ولا يدانيه من الازمنة الماضية والا تنبة والمسربة والمسربة والمسربة والمسربة والمسربة والمسربة والمسربة والمسربة الشيرات الشيرات التي تذبت في وسط المدرالي أسفل السرة اذا كان دقيقا وكان صلى الله عليه وسلطو يل المسربة والعض التناول بالاستنان مقال في المشار والجذم الكسره وأصل الشي يريد تحات أسينافي وسقطت في أصواها كانه قال عن عنائي حال كونها القيرة الشرفاذ القيل شيطرية والمدوجوانيه يريدانواع الخير والشرفاذ القيل شيطرية أو يرتبط بعض النفوس جامها في المسرفاذ المنافذ المن

الريداجيسان هوالسدفي سورة المائدة عندقوله تعالى فان تولوا فاعلم اغمايريد الله أن يعيب مسمن فنوبه مريعتى بذنب التولى عن حكم الله وارادة خلافه فوضع بعض ذنو بهم موضع ذلك وأراد أن لهم ذنو باء له كثيرة العددوان هذا الذنب مع عظمه بعضه اوواحد منها وهذا الابهام لمنطبح التولى ونعوا ابعض في هذا المكارم مافي قول لبيد أو يرتبط بعض النفوس حمامها أراد نفسه كا قال

فالن بقيت لارجين بغزوة \* تحوى الغنائم أوعوت كريم

دهى نفسه بقول الشاعراني لا ترك أرضا اجتوبها وأقلها الأ أموت ولا أقدر على تركها واغاق ده في مشأنها بهذا الإبهام كأنه قال نفسا كمرة أونف الى نفس في الناست المذكور في مون المعضية فكذلك اذاصر حالمه في وهواي صادق على المدين الذي ومدكم حدث قال به ضالذي ومدكم وهواي صادق المدين المذكور في سورة المؤمن عند قوله تعالى وان يك صادق المناسبة وقد ذكر الجواب عن ذلك في الكشاف بقوله قاسلانه احتاج في مقاولة خصوم موسى الى ملاوم تم وهداراتم مو يسال معهم طريق الانصاف في القول و يأتيم من جهة المناصفة وهوكلام المنصف في مقاله غير المستطفية المسموامنه ولا يردوا عليه وتقد على المسادق من هذا القيل قال في الكشاف الانقاض في مقاله غير المستطفية المسموامنه ولايردوا عليه وتقد على المسادق من هذا القيل قال في الكشاف القول و المناسبة في مقاله غير المستطفية الماق في المناسبة فقد حق فيه قول المازفي في مسئلة العلق كان أجنى من أن ينقه ما أقول له أنتهى وأما حديث مسئلة العاق المناسبة في القال المناسبة وتقد على المناسبة المناسبة في المناسبة في المناسبة في القال المناسبة وقول المناسبة ومنه من المناسبة والمناسبة وا

هوالبيدق سورة المائدة عند قوله تعالى بل بداه مبسوطة ان حيث جعل الشمال يداو بقال بسط الياس كفيه في صدرى كاقال الشاعر وقدرا بني وهن الني وانقباضها . و بسط جديد الياس كفيه في صدري

فعل الماسالذي هومن المعانى لامن الاعمان كفين قال الزنخ شرى ومن لم ينظر في عاليمان على عن تبصر محمدة الصواب في تأويل المثال هـ ذه الاستخاص من يدالطاعن اذاعبات به يقول كم من غداة تهب في الشمال وهي أبرد الرياح أى و بردقد ملكت الشمال زمامه قد كشفت عادية البردوالجوع عن الناس فعر الجزر لهم وقد جعل الشمال بدالان القاد في تصريف الغداة على حكم المبهمة المام في الاستخارة الغداة حكم البدفي استمار تماللهمال اذا يس هناك مشار المبهم والمناف وفي المالغة في المبالغة في المبالغة في البالناسة في المبالغة في البالغة في البالغة في المبالغة في البالغة في البالغة في المبالغة في البالغة في البالغة في المبالغة في المبالغة في المبالغة في المبالغة في المبالغة في البالغة في المبالغة في المبالغة

في سورة الانمام عند قوله تعالى بديع السموات والارض انى يكون له ولدو فم يكن له صاحبة على تقدير قراء ته بالياء واغ اجاز الفصل كقوله القد ولد الاخيطل أم سو ومد له حضر القاضى امرأة كان الاخطل من نصارى العرب واسمه غيات بنغوث وصلب جع صايب وهو صايب النصارى والشام جع شامة وهى الخال والعلامة والمرادمنه ما النقوش كاتفه في المو شمة والقياس أن يقول ولدت لان الفاعل مؤنث حقيق الاأنه لما توسط الفاصل بن الفعل وفاعله تأخر الفاعل عن المرتبة المستحقة له

﴿ عُوجُواعَلَى الطَّلَلُ الْحَيْلُ لَانِنَا ﴿ نَهِ كَمُ الدِّيارِكَامِكُمُ ابْنُ خَذَامُ ﴾ ﴿

في سورة الانعام عند قوله تعالى ومانشد عركم أنها اذاجاء تلا يؤمنون من جهدة أن أنه أبعني لعلها من قول العرب التالسوق أنك تشترى لذا لجماع كاقال احمر والقديس عوجو الخول المصاحو أن المفتوحة قد تدكون بعني لعل كقوله تعالى ومانشعركم أنها اذاجاءت لا يؤمنون وقراءة أبي لعلها والعوج عطف وأس المعدر بالزمام والطلل المحيل الذي حال عن صفته لضوب الامطار وهبوب الرياح لا تنابعه في لعلنا وفيسة الشاهدو ابن خذام بالحاء والذال المجتبئ أول من بكي الديار من شده راء العرب وقيل اله كان طبيد احاذ قا وفي المثل المسالك من المنه ذا المنابعة الشاهدو المنابعة ا

مرور و و المرابع المر

من العطش الشديد فليس برجو الحما الشيخ الكبير ولا الفلاما وقد كانت نساؤهم بخبر \* فقد أمست نساؤهم عما وان الوحش يأتيه م جهارا • فلا تخنى لعادى سهاما وان الوحش يأتيه م جهارا • فلا تخنى لعادى سهاما فقيم وفدكم من وفدقوم • ولالقوا التحمة والسلاما

في سورة الاعراف عند قوله تعالى في أسماء سميتموها وقوله هيم أي ادع الله خفية والهينمة كلام لايفهم أوقراء أغير مبينة وقالت فاطمة رضي الله عنه اومالت الى قبرالنبي صلى الله عليه وسلم

قد كان بعدك أنباء وهيفة \* لوكست شاهدها لم يكثر الخطب

وقوله فليس برجوله االشيخ الكبير ولا الفلاما أى ليس برجوله المحدة مواله عالى المحدة مود اللهن حقى لا بصبر عنه وقصة ذلك ان عادالما كذبوا هو داعله السلام وكانت لهم أصنام بعبدونه ايقال لاحدهم صداوالا خرصمود والا خراله باغد عاهم هودالى توحيد الله تعالى وكذبوه وقالو امن أشدمنا قوة فوعظهم عاذكر الله تعالى بالما تنبون بكل ربم آية تعبثون الى آخر الا ته فيكان من قولهم له كاذكر الله تعالى سواء علمنا أوعظت الى قوله وماض بعد بن فأصابهم عند تكذب ماذكر الله في كتابه وأماعاد فأهلكوا بريم صرصر عاتبة الى قوله فهل ترى لهم من القية وذلك ان الله تعالى حسس عنهم القطر ثلاث سنين ولم يروافها مطراحتى جهدهم ذلك في مدوا من قومهم وفد الى مكة ليستسقو الهم ورأسوا علم مقرب عنزونه ومن دين سعد من عقوم من رهطه حتى بلغ عددهم وجله حق بنا عددهم وجله عن المناه من المناه من ومنهم وأقام واعنده شهر الشريون الجروافة من المناه والمن عنى المناه والمن عنى المناه وتعنيم الجراد ان في تنامعا و يقوي قال انهما أول من غنى العرب والموت الذي غنى به هوهذا المناه ويقوي من المناه ومن ويسوه و يقد المناه والمن عنى في الاسلام وتعنيم الجراد ان في تنامعا و يقوية المناه وهم في المناه ويسول ويسول ويسول ويسول ويسوله ويسوله ويسوه ويقد المناه ويقوية المناه ويقوية المناه ويسوله ويسوله ويسوله ويسوله ويند المناه ويقوية المناه من طويس والموت الذي غنى به هوهذا

قدراني الشوق حتى ، كدت من شوقي أذوب

فنسواقومهم شهرا وقال معاوية هلك اخوالى ولوقلت لهؤلا السيما فلنوا ي الشيعر وألقاه الى الجرادتين فلما غنتهم ونسواقومهم شهرا وقال معاوية هلك اخوال ولوقلت لهؤلا الدلاء الذي ترل بهم فادخلوا الحرم نستسقى لقومنا فقال الجرادتان قال بعضهم لبعض بأقوم الحابد عادم ولدكن ان أطعم نيكم سقيم وأظهراء انه فقال معاوية حن مع كلامه يخاطيه من دين سعدوه والمؤمن منهم والله لا تسقون بدعاد كم المناوية ال

أباسعدفانكمن قبيل \* ذوى كرم وأمك من غود فانالانطيعك مابقينا ولسنافا علينك آتريد أتأمل التنزل دين وقد وزمل وآل صدى والعبود أتترك دين آباء كرام \* ذوى رأى وتنبع دين هود

م قالوالما و يقاحبس عناص ثدافلا يقدم معنامكة فانه قد ترك دينناوتيع دين هود وخرجوالكة يستسدقون مالعاد فلما ولوا خرج من ثدحتي أدركهم قبل أن يصاوا فلما انتهى المهم قال اللهم اعطني سؤلي ولا تدخلني في شئ بمايد عوبه وفدعاد اللهم ان كان هو دصادقا فلسيقنا فقدها خيفا أشة تعالى ثلاث سحابات بيضاء وجراء وسوداء تم نادى منادمن السماء باقيل اختراقه ومك ولنفسل من هده السحائب فقال أما الميضاء ففل وأما الجراء فعارض وأما السوداء فهيطل وهي أكثرها ماء فاختار هافنادى منادقد اخترت لقومك رماد ارمدا لا يبقى من عاداً حدا لا والداولا ولا اقال وسيرالله السحابة التي اختار قيل الى عاد فنودى لقمان سل فسأل عمو سبعة انسرفاء طي ذلك وكان يأخذ النسر من وكره فلا يزال عنده حتى يموت وكان آخر هالمدوه والذي يقول فيه النابغة مستونية من المنابقة المستونية التي المنابقة ولي النابغة مستونية من المنابقة المستونية المنابقة المستونية المنابقة المستونية المنابقة المنابقة المستونية وكان آخرها لما دولولا فيه النابغة مستونية المنابقة المستونية المنابقة المستونية المنابقة المستونية المنابقة النابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة النابقة المنابقة المنا

أخد خلاء وأضمى أهلها احتملوا • أخنى على الذى أخنى على لبد

في سورة الاعراف عند قوله تعالى و تصتون من الجمال بيو تاوقر أالحسن و تضانون باشمه الفضة كافى الميت واشه باع الفضة لاقامة الورن فتولدت ألف من السباعه و الدفر يان بالهمة أصول الاذنين والاسيل صفة الناقة و يقال خد أسيل و كف أسيل والحرمن كل شي خالصه ومنه أرض حرة لا خراج عليها والزيف المنعتريون الشاعر ناقة يسميل العرق من خاف أذنيها مؤنقة الحلق شديدة الشيفتر

مثل فل الابل قد كدمته الفعول اذامادرها لم يقرضيفا . ضمن له قراءمن الشعوم

فلا تتخاوز العضالات منه ، الى البكر المغارب والكروم في ولكنانعض السيف منها ، بأسوف عافيات اللحم كوم في

في سورة الاعراف عندقوله تعالى تم بدلنامكان السيئة الحسنة حتى عفواالعضاة الناقة الحسنة السيئة والعضلات جعها والمغارب الذي اليس بسهن والمكز وم الناب المسنة وأسوق جع ساق وعافيات اللحم كثيرات اللحم وفيه الشاهد بقال عفت الناقة سنة أوسنت اذاتر كت من الركوب والمسغر والمكوم جع كوماء وهي العظيمة السينام والمعنى اذاكان درالنوق قليلا بحيث لم يقرض فالقاته ضمنت النوق قرى الضيف من شعومها ثم يقول ولا يشعاوز في النحر الاضياف من النوق الحسد نة السيمان الى الهزال منها والهرى منها بل ينعر منها المكثيرات اللحم العظام السنام السمان كافي قوله

فل ان عسلا سمن علما وكالمنت بالفدن السياعا المرتبه الرحال لمأخذوها وضن نظن أن لن تستطاعا

ومنه قوله وان تمتذر بالحل عن ذى ضروعها \* الى الضيف يجرح فى عراقيها المها له المنافقة الى الضيف يجرح فى عراقيها المالي المنافقة الى الضيف من المحل والجدب من ذى ضروعها يعنى اللبن الذى يكون فى الضيف والمدينة عن المنافقة وتنافي المنافقة وتنافي والمنافقة والمن

بشاشة وجه المراخير من القرى و فكيف اذا ماء القرى وهوضاحك في ومهمايكن عندامري من خليقة وان خاله الناس تعلم في ومهمايكن عندامري من خليقة

ق وومهما يكن عنداهم عند قوله تعالى وقالوامهما تأتنابه من آية لتسعرنا بهاف النعاق على الناس تعلم في وجود مسمورة العورة الاعراف عند قوله تعالى وقالوامهما تأتنابه من آية لتسعرنا بهاف النعن الثعومة بن من جهة أن الضمير في به و بهارا جعان الى مهمها الاأن أحدها ذكر على اللفظ والثانى أنت على المعنى لائه في معنى الا يقون المهما كان الانسان من خلق حسن أمسي ظن أنه يخنى على الناس علم ولم يخف والخلق والخليقة واحدود كرافهم في يكن على المعنى لائه يعنى الخلق وأنث الباقية على اللفظ والبيت من معلقة ذهير المشهورة وقد تقدم ذكر أبياتها

البيت الزعشى عند قوله تعالى في سورة الاعراف والذين كذبوابا " باتناسانسة درجهم من حيث لا يعلون والجب البثر ورقيت أى صعدت والواوعين أو وأسبباب السماء أى أبوام اوالسم المرقاة وقيل سمى سلى الأنه دسالت الى المرتقى اليه والاستدراج استفعال من الدرجة بعنى الاستصعاد والاستنزال درجة بعد درجة كافى البيت ومنه درج الصيى اذاقارب بي خطاء وأدرج الكاب طواء شيأ بعد شي و درج القوم مات معنه من أثر بعض وهر الشي اذا كرهه وأفحت فلانا اذالم يطق حوابك والمعنى أنه يخاطب أحداو يقول له لوكنت من الحي واستنزاك من الجيواسية من المناه على غير مفهم من جوابك والمناه على أن غير مفهم من جوابك واستنزاك من الجيواسية والمناه على غير مفهم من جوابك والمناه على المناه عل

قي سورة الاعراف عند قوله تعالى عدوم من الغيل جالوا في كوائم الهن الفرسان والخيل لا ميل ولا فدم عند وراه والمورم في الغيل الفرسان والخيل الفرسان والخيل الفرس واولا برجعوا وقوله والحواله معدوم من كقوله قوم اذا الخيل الخيل الفرسان والخيل الفرسان والخيل الفرس والكائمة من الفرس ما تقدم من قروس السرج وهومن الدمير الغال بعد وراه المناهد المورس الحيل ومن الرحال السكاهد ومن الجال السكاه والميل حما أميل وهو الذي لا يتمت على ظهر الدابة ولا قدم أي ولا لذام أي هم قوارس الخيل لاعدون عن وجوه الاعداء ولا المامضة والمناف الفرسان الخيل والمناف الفرسان الخيل والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف

فى سورة التوبة عندة و، تعالى لأبر قبوافيكم الاولاذمة لابراءون حلفاوقيل قرابة وأنشد البيت فيسان لعمرك الالكمن قريش الخ الال القرابة والسقب حوار الناقة والرأل ولد النعام أراد أنه لاقرابة بينك وبينهم كاأنه لاقرابة بين السقب وولد النعام واغما أقسم بعمره

على سبيل المهم وفي طريق البيت قوله أيم المنكع الثرياسهيلا عرك الله كيف يلتقيان

هى شامية أذاما أستقلت وسهيد ل إذا أستقل عان أيم الدعى سلم اسفاها ولستمنم اولا قسلامة ظفر

ونحوذلكقوله

الله أنت من سلم كواو • ألحقت في الهجاه ظلما بعمرو

المعداة طفت على المربن والله الله وعاجت صدور الخيل شطرتم

في سورة التوبة عند قوله تعالى الذين البعوه في ساعة العسرة والساعة مستعملة في معنى الزمان المطلق كالستعملة الغداة والعشية واليوم كافال غداة طفت الغرافي المنزلة والعز بحيث لا يعلوهم أحد كاأن البتة تطفو الماء وتعليه وخصومهم رسبوا وعاج أى مال وعدل والعوج عطف رأس البعير بالزمام تقول عجته فانعاج قال

عوجوافيوالنع دمنة الدار = بالتحيون من نوى واحدار = نبثت نع على الهجران عاتبة = سقياور عبالذاك العاتب الرارى وعاجت معناه أقبلت و بكر بنوائل قبيلة وشطرتم نحوهم و يجوز في صدور الرفع والنصب لان عاج قد جاء لازماو متعديا وعلماء أصله على الماء مقال على الماء الماء مقال على الماء مقال على الماء مقال على الماء مقال على الماء على الماء مقال الماء الماء على الماء

﴿ وَالْأَبْلَغُ مِعَاوِيهُ مِن حُرِبِ ﴿ أَمْرِ الطَّالَمِن مُثَاكِلُ فِي فَ الْمُومِ النَّفَانِ وَالْحُمَامِ ﴾ ﴿ وَالنَّفَانِ وَالْحُمَامِ ﴾ ﴿ وَالنَّفَانِ وَالْحُمَامِ ﴾ ﴿

التناءاناليس عندقوله تعالى واصرحتى بحك التنوهو خبرا الحاكين أرادمعاوية بن أى سفيان بن حبوة دنسيه الى جده النناء اللير والشريخ ببه عن الرجل وروى أن أباقة ادة تخلف عن ماقى معاوية حن قدم المدينة وقد تلقته الأنصار تم دخل عليه فقال له مالك لم تلقنا فقال لم يكن عند دنادواب قال فأين النواضع قال قطعناها في طلبت وظلب أبيك يوم بدر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يامع شر

· 计加加

الائصاران كستاقون بعدى أثرة قال معاوية فاذاقال فاصبر واحتى تلقوفى قال فاصبر واقال اذن نصبر فقال عبد الرحن بنحسان البيتين أق كل اسواق العراف العراف الماع المرؤمكس درهم كالسواق العراف العراف الماع المرؤمكس درهم كالسواق العراف ال

البيت لزهير وعزاه في الفضايات لجابر بن حتى الثمابي وهومن قصيدة أوّلها

ألا بالقوم المعيد المصرم \* والعلم بعد الزلة المتوهم والمرابعة الصابة بعد ما القوم المحرم المعيد ومن المستدن المناه المناه ومنها والمناه والمن

﴿ وَمِانَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ

في سورة بوسف عندقوله تمالى عاشالله هي كلمة تفيد معنى التبرئة في باب الاستنفاء تقول جاء أنقوم عاشار يديقال بكوفلان اذا امثنع عن المكارم جهلا ومن لطيف هذه المادة ما أنشد الصغاني وقدوصل في كتابه الذي وضعه في اللغة الى مادة بكرة ول بعضهم

ان الصغاني الذي = حاز العاوم والحبكم كان قصاري أمره \* أن انتها لله بكم

والفدم العيءن الحبة وعمر و بدل من أبي ثوبان وان به ضنا بكسر الضاد أي بضن بنفسه عن الملحاة وهي مفعلة من لحيت الرجد ل اذالمته واللحاء مكسور عدود الامن و العذل و الدواحي العوادل مشتق من لحوت العوداذ اقشرته ومنه قولهم للعترض في غير محل اعترض بين العصاوط المحاوف طريق ذلك قولهم اعترض بين السيف وغمده \* ومن لطيف ذلك ماضمنه بعضهم في بعضهم حيث قال

يقولونسيف الدين من أجل علقه عبضاك فلاتأ من غوائل حقده فقات له ما ياقوم ما أنا جاهل بفأدخل بين السيف عمداو غده

يقول الشاعر امتنع أبوثو بانءن السوع كله وانه ليس بأبكم ولا فدم ثم كانه سثل تأنيالم استثنيته فقال لانه يضن بنفسه عن المحاة والشتم وذلك لانه لا يفهل ما يصيره مستحقالهما

﴿ فِي المَا مُن المَا المَا اللهُ اللهِ وَمَاء بِسلى نُوا مُ مُحماكِ

ف سورة توسف عند قوله تعالى الآن حصص المق وقرى حصص على البناء للفعول وهومن حصص البعيراذ األق ثفناته الدناخة والثفنات جع ثفنة وهى ما ولى الارض من كل ذى أربع اذارك كالركبة بن والفغذ بن وناء أي قام بشغل حسلة والتصم المضى في الامن يقول هذا البعير ألمى ثفناته الدناخة مم قام بسلى وقصد السفر و بغى في السير وفي الحديث ان سمرة بن جندب أتى برجل عنين فاشترى له جارية من بيت المال وأدخاها معه ليلة فلما أصبح قال له ما صنعت قال فعلت حتى حصصت فيه فسأل الجارية فقالت لم يصنع شعياً فقال خلسيم المالية في المدين قوري صف بعيرا

🗳 ﴿ حتى نَهُ عِرفى الرواح وهاجها 🍙 طلب المقب حقه المطاوم 🚛

فى سورة الرعد عند قوله تمالى والله يحكم لا معقب لحكمه لا راد لحكمه والمعقب الذى يكرعلى الشي فيبطله وحقيقته الذى يعقبه بالرد والابطال ومنه قبل لصاحب الحق معقب لانه يقتني غرعه بالا قتضاء والطلب كاقال لبيد يصف حمارا وأتانا خرج في الهاجرة وهاجها أى الاتان والمعقب الذى يطلب حقه من قدم مرة يقول تردّد الحمار خلف الاتان يطلب الطباط المعقب المطاوم حقم محمل المعقب المعلى المعقب المعلى المعقب المعلى المعقب المعلى المعنى لانه هو الفاء لى والتقدير كاطلب المعقب المطاوم حقه

﴿ وَأَنَاسُ أَصِدُوا النَّفْسِ بِالسِّيفَ عَهُم ﴿ صَدُودُ السَّوَافَى فَأَنُوفِ الْمُوامِّ } ﴿

فى سورة ابراهم عند قوله تعالى الذين يستصبون الحياة الدنياء لى الا تحوة ويصددون عن سبيل الله قرأ الحسين ويصدون بضم الماء وكسرالصاديقال صده عن كذاواصده والصدد القرب يقال دارى صددداره أى مقابلتها نصب على الظرفيدة يقول صرفوا الناس بالسيف عن أنفسهم يمنى أنهم هزموهم كاتطرد السوافي بالفاءوهي الرياح التي تسفو التراب أي كاتصد الرياح عن أنوف الجال وقدل صدود الولائد السواق للدبل عن أنوف العطاف بالماروهي منها والسوافي الذين يسقون الماشية أوالسوافي واحدة الساقية وهي فوق الجدول ودون النهرغرائب الابلءن ابلهم وكاتصد السقاة عن الحوض غيرها والحوائم الابل الغرائب وقيل العطاش وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة القصص عندقوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله حيث قرى يصدنك من أصده عنى صده وهي لغة كلب وتمفي قال في الصحاح في مادة صديعد أن أنشدهذا البيت وصدّاء اسم وكية عذبة الماء وفي المثل ماء ولا كصداء وقلت لابي على المعوى هو فعلاء من المضاعف فقال نعم وأنشدني اضرار بن عتبة العبشمي

كانى من وجدد برينبهام بيخالس من أحواض صدّاء مشريا يرى دون بردالا عهولاوذادة \* اذاشد صاحوا قبل أن يتحمما 🎉 ﴿ وَمَا النَّاسُ الذِّينَ عَهِدَتُهُم 🌘 وَلَا الدَّارِ بِالدَّارِ التَّي كَمْتُ أَعْلِم ﴾

قسورة الراهم عند قوله تمالى يوم تبدل الارض غيرالارض والسموات الختلف في تبديل الارض والسموات فقيل تبدل أوصافها فتسيرعن الارض جبالها وتفعر بعارها وتسوى فلاترى فهاعو جاولا أمتاو أنشدوا وماالناس بالناس الح وتبدل السماء بانتثار كواكها وكسوف شميها وخسوف قرهاوانشقاقها وكونهاأ بوابايهني تغيرت البلاد والعباد والديار والمكان عماءهدت فلاالناس كاعهدتهم ولاالدمار كاأبصرتها كاقال

تغيرت البلادومن عليها \* فوجه الارض مغبر قبيم وفى التبديل قولان هل يتعلق بالذات أو بالصفة والى الثاني مال ان عباس وأنشد جوما الناس الذي عهدتهم الى آخره

في سورة الخرعند قوله تعالى فأسر بأهاك بقطع من الليل بظلم القطع قال في الصماح ظلة آخر الليل ومنه قوله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل وأنشد البيت كان القائل طال عليه الليل فاطب ظمينته بذلك وأنه يعب طوله للوصال فقال لها افتحى الباب وانظرى في

﴿ والعيش بمدأ ولئك الايام ﴾ والعيش بمدأ ولئك الايام ﴾ النعوم كم بقي علينامن آخر الليل فيسورة الاسراء عندقوله تعالى ان السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسؤلا حيث كان أولاء يقع على جع أوجهاعة وكان الجع والحاعة يقع على الرجال والنساء والحيوان والحاد والمذكر والمؤنث والاجسام والاعراض لكنه في الاستعمال شائع في أول العمم واللوى موضع بعينه يعنى أن المنزلة الطيبة والعيش الطيب ما مضى عنزلة اللوى وماسوى ذلك مذموم فى جنبه واعتذر آبن عطيمة عن الاشارة به لفير العقلاء بأنه احواس لها ادر الموجعلها في الإ يقمسولة فهي عالة من يعقل وقال سيبو يه في قوله رأ يتهم في ساجدين اغا قال وأيتهم في نجوم الانه الماوصفها بالمحودوهو فعل من يعقل عبر عنها اكنا يه من يعقل والبيت لجرير بن عطية من قصيدة ميمية أولها قوله سرت المموم فبتن غيرنيام وأخو المموم يروم كل مرام واذاوقفت على المنازل باللوى . فاضت دموعي غيرذات نظام طرقتك صائدة القاوب وليس ذا \* وقت الزيارة فارجى بسلام لولام اقبية العيون أريننا ، مقل المها وسوالف الا ترام

تعبرى السوال عدلى أغركانه ، بردتع درمن متون غمام دم المنازل الخو بعده لوكنت صادقة عاحدثتنا ، لوصلت ذالة فكان غيرالم

🥻 ﴿ وَلُوغِيرِ اخْوَانِي أَرَادُوانَقِيمِتِي \* جَمَلَتَ لَهُمْ فُوقَ الْعُرَانِينَ مُسِيمًا ﴾ 🎻 ﴿ وَهُو لَنْ الْامْثُلُ قَاطَعُ كُفُه 🍙 بِكَفْ لَهُ أَخْرَى عَلَيْهِ تَقَدْمًا ﴾

هوالمسلس فيسو وة الاسراء عندقوله تعالى لوأنم على كون خوان رجة ربي من جهة ان أنتم مرتفع بفعل يفسره المذكور كقول حاتم لوذات سوارلطمتني وقول التلس ولوغيراخواني الى آخره وذلك لان الفعل الاول المسقط لأحل المفسر برزال كالرم في صورة المبتدأ والخبر ولقد بلغ هذا الوصف بالشتم الغابة التي لا يبلغها الوهم حيثذ كر لوأنهم ملكواخز تنرجة الله التي لا تتناهى وأنفرد والبملكها من غير مزاحم أمسكوهامن غيرمقتض الاخشية الانفاق وانشئت فوازن قول الشاعر

لوأندارك أنبنت الثارضها \* ابرايضيق مافضاء النزل وأتاك يوسف يستعبرك ابرة • ليضيط قد قيصه لم تفعل المرانين الانوف والمسم العلامة يقول لو كان الظلم والنقيصة جاءتني من غيراخواني لوسمة مرسمة من الذل اشتهر وام اولم عكنهم اخفاؤها واكن الجفاءياتي منهم فاواني أقاداه مع منت كن قطع سدله يده الاخرى كقاطع مارن أنفه بكفه وقد أخذهذا المعنى من قال قومى هم قتاوا أمم أخى . فلتن رميت بصيبني مهمى ولتن عفوت لاعفون جلا \* ولتن جنيت لاوهن عظمى والتقدير لوأرادغيرا خواني فلماسقط الفعل بالاول لاجل الفسرير زالكا دمفي صورة المتداواللبر

﴿ تَدَاوله بالرج تم اتني له . فرصر يعاللمدين والفم

هواسر يجن أوفى العنسى في سورة الاسراعند قوله تعالى و يخرون للزدقان قال الزمخشرى ان قلت حق الاستعلاظ اهرا لعني اذاقلت خرعلى وجهه وعلى ذقنه في الملام في خراذ قنمه ولوجهه قلت معناه جعل ذقنه ووجهه الخرور واختصمه بهلان اللام للاختصاص تناوله بالرمح أيطعنسه به وقوله اتني له أرادانتني فأدغم النون في الناءثم أبدله اتاءأي جعل يديه وفه الخرور والمعني طمنه بالرجح أوّلا ثم انذي له في الطمن فخر المطمون المنتني عليه الطمن للبدين وللفمو بروأية «دلفت له بالرمح من تحت بزه «وفي رواية

شققت له بالرمح جيب قيصه . فرصر يعالليدين وللفم

وقد تقدم في سورة البقرة في وما الحرب الاماعلت وذقتمو = وما هوعنها بالحدث المرجم كان فى سورة الكهف عند دقوله تعلى رج ابالغيب أى رميابا الحير الخفى واتيانابه كقوله ويقذفون بالغيب أى بأتون به أووضع الرجم موضع الظن فكأنه قيل ظناما اغيب لانهم يقولون كثيرارجم بالظن مكان قولهم ظن حتى لم يبق عندهم فرق سن العمارتين والرجم في الأصل الرمى بالرحام وهي الخبارة الصغارثم عبربه عن الطن ألاترى الى قول زهير وماهوعها الخ أى المظنون الذوق التجربة والمرجم المظنون الذى برجم فيم بالطنون يقول ليست الحرب الاماعهد تموها وجر بتموها وماهذا الذى أقول بحديث مرجم أي محكوم عليه 

تمصر شعايلي هل ترى من ظمائ = تجان بالعلياء من فوق جوم فن مبلغ الاخلاف عنى رسالة ، وذبيان هل أقسمتموكل مقسم وَلَا تَكْتَمَنُ اللَّهُ مَا فَى وَهُ هِ الْجَنِّي وَمُهُ مِا لِكُمْ اللَّهُ يَعْمُ لَا يُؤْخُرُ فَيُوضَعُ فَى كَتَابُ فَيَدْخُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَاكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْ متى تبعثوها تبعثوها ذميمة . وتضرم اذأ ضرمتموها فتضرم

(ومنها) لدىأسدشاكى السلاح مقذف ، له لبسد أظفاره لم تقدلم ، جرىءمتى يظلم يعاقب بظلم رأس المناف عشواء من تصب ، غتمه ومن تخطئ بعسم فهرم ، وأعلم علم اليوم والامس قبله والحكنني عن علم مافى غد على . ومن لم يصانع فى أموركند يرة . يضرس بأنساب و يوطأ عنسم ومن يكذا فضل فيبخل فضله 🔹 على قومه يستغن عنه ويذم ﴿ومن يجمل المعروف من دون عرضهُ يفره ومن لا يتن الشــتم يشــتم \* ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه . يهــدم ومن لا يظلم الناس يظلم

ومن هاب أسماب المنابالللدة . ولورام أسماب السماء بسلم . ومن يعص أسماب الرماح فانه يطيع العوالى ركبت كل لهـ ذم . ومن يوف لا يذم ومن يعص قلبه \* الى مطهم أن القلب لا يتجمعهم

ومن نغترب يعسب عدق اصديقه . ومن لا يكر منفسه لم يكرم . ومهما يكن عندام ي من خليقة

وانخالها تخفي على الناس تعلم \* ومن لا يزل يستعمل الناس نفسه . ولا يعد فها يومامن الدهر يسأم

﴿ فَارْ وَرْ مِن وَقِعِ الْقِنَامِلِيانِهِ ۗ وَشَكَا الْدَامِيرَةُ وَتَعْمِعُمُ ﴾ فيسورة الكهف عندقوله تمالى يريدأن ينقض حيث أسند الشكاية الىمالا يعقل كاأسندت الارادة واستميرت للجماد والازورار المل والمان الفرس موضع اللبب والقمعم من صهيل الفرس ماكان فيه شبه الخنين ليرق صاحبه له يقول فال فرسي عما أصابت رماح الاعداءصدره ووقوعها بهوشكالى بعبرة وحعمة أى نظر الى وجعم لا وفاله

السرى متصدعا ، مسعورة متعاورا قلامها فيسورة مربع عندقوله تعالى قدجه لربك تعتك سرياستل الني صلى الشعليه وسلعن السرى فقال هوا لجدول وقيل هومن السرور

1 1 2

(ومنها)

أسلما فأورث

والرادعيسى والعرض الناحية والسرى النهر الصغير والصدع الشق والسعر المل أى عينا مسعورة فذف الموصوف لما دلث عليه الصفة والقلام كرمان ضرب من النبت يقول فتوسط العبر والاتان جانب النهر الصفير وشقاع مناعماو قماء تجاوز قلامها الى قد كثر هذا الضرب من النبت علم اوخلاصة المعنى انهما قدور داعينا عملة قد خلافها من عرض نهر هاوقد تجاور نبتها

﴿ وَقد تعبرى الاحلام من كان ناعًا ﴾ وقد تعبرى الاحلام من كان ناعًا ﴾ ﴿ وَقد تعبري الاحلام من كان ناعًا ﴾ ﴿ وَمن يغولانه دم على الني لاعًا ﴾ ﴿

في سورة من عندة وله تمالى فسوف القون غما فان كل شرعند العرب غي وكل خير رشاداًى من الفعل خيرا بجد الناس أمره ومن يغو ويفعل الشرلا المدم اللوائم على فعله ونكت في الأرض جعل يخطط وينقر باصبعه وكذلك الفعل المهم والواجم الحزين يقول أمن أحل أضفات أحلام تصبح خرينا تنكث في الارض ومن مكون ناعًا تمتر به الاحلام وأراد بالني الفقر أى ومن يفتقر وبالخير المال وقيا الدلت وآلى حناب حافة فأطعته ونفسك ولى اللوم ان كنت لاعًا

والشعر المرقش الاصغروهو أشعر من الاكبر وأطول عمراوه وعمطرفة والاكبر عم الاصغر والاكبر صاحب أسماء والاصغر صاحب فاطمة بنت المنذر من قصيدة أوّلها الله الله الله الله الله المراكب ولا أبداما دام وصلا داعًا

أرتك بذات الضال منها معاصماً ﴿ وَخَدَاأَسَمِهُ كَالُودُ لِلهُ نَاعَمَا وَانِي لَاسَتَمِي فَطَيْمَةُ طَاعِمًا ﴿ وَانِي لَاسْتَمِي فَطَيْمَةً طَاعِمًا ﴿ وَانِي لَاسْتَمِي فَطَيْمَةً طَاعِمًا

وهي طويلة ومنه أخذ القائل والناس من الق خيراً فاللون له مانشة عي ولام الخطي الهبل

وهي طويلة ومنه احد العامل والناس من يناق حيرا قادون الله المنسب ي وم م المعلى المراق الم المناسب المنا

المستبلير برفي سورة الج عند قولة تعالى ان الذن آمنوا والذن ها دوا والصابئين والنصارى والجنوس والذن أشركوا ان الله يفصد لم ينهم يوم القيامة ان الشعلى كل شئ شهيد خاتم الذي عاقبته وأدخلت ان على كل واحده ن جزأى الجلة لزيادة التأكيد قال أوحيان ظاهر هذا انه شبه الميت بالا ته ولا يتعين أن يكون الميت كالا ته لان المبيت يحمل أن يكون اسم أن الخليفة خبره به ترجى الخواتم ويكون ان الله مد حل المناه الموجلة اعتراض بين اسم ان وخبرها بخلاف الا ته فائه يتعين قوله ان الله يفصل وحسن دخول ان على الجلة الواقعة خبراطول الفصل بين الما ما مقم الما المناه وقوله ترجى أى تساق خواتيم الأمارة وهو عبارة عن الملك في الصحاح الخاتم بفتح الماء وكسرها بقال أرجيت الابل أى سفتم اقال ابن الرقاع

ترجى أغن كان ابرة روقه ، قام أصاب من الدواة مدادها ﴿ وَاللَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

🦫 طُروقاوجاب الرحل مشدودة به 🌘 سفينة برتحت خدى زمامها 🎇 🌓

فى سورة المؤمنين عند قوله تمالى وان لكوفى الانعام لعبرة نسقيك عما في بطون أولك فيهامنافع كثيرة ومنها تأكلون وعلم اوعلى الفلك تجاون فان منها ما يجل عليه ه كالابل والبقر وقيل المراد الابل لانهاهى المجول عليها عندهم والمناسب للك فانها سفائ البركاف بيت ذى الرمة «سفينة برقعت خدى زمامها «يريد صيدحه وهى ناقة ذى الرمة كافال

سمعتّ الناس ينتجمون غيثا \* فقلت لصيدح انتجبي والالا

قوله خيات أى أرسلت خيالها أو جاءت في الخيال على معنى أدرا كها خيالا والتهويم أول النوم طروقان صب على المصدر لان التخييل في الليل طروق أوجه في طارقة وجلب الرحل ضما وكسراعيدانه والبيت لذى الرمة من قصيدته التي مطلعها

مرزنا عدلى دارلمنة غدوة • وجاراتها قديه عندن مقامها • فليدرالاالله ماهيت لنا عشيد انا والديار وشامها • وقدر ودتى على النأى قدلة «علاقات حاجات طويل سقامها فأصيت كالهما الالماء مرئ • صداها ولا يقضى على هيامها • خليلي للخفت أن يستفرنى أحاديث نفسى بالمنى واهمامها • تداويت من من بتكليم ساعة \* فازادالاضعف ما بكلامها

ومنهاالبيتان ومنهاالبيت المشهور في شواهد الاستثناء في وصف ناقته

أَنْغَتْ فَالْقَتْ بِلَدَةُ فُوقَ بِلَدَةً ﴿ قَلِيلًا بِهَا الْاصُواتُ الْابِعَامُهَا ﴿ وَالْمُالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فيسورة الثومنين عندقوله تعالى فأرسلنافهم رسولامهم اغاجعل القرية موضع الارسال ايدل على انه لم يأتهم من مكان غير مكانهم واغاأوجي المهمن بنأظهرهم فانحق أرسل أن يعدى بالى كاخواته التي هي وجه وأنفذو بعث ولكنه عدى في القرآن بالى تارة وبغي أخرى كقوله وكذلك أرسلناك في أمة وما أرسلنا في قرية من نذير فأرسلنا فيهم رسولا أي في عاد وفي موضع آخرا لى عاد أخاهم هودافقد جمل القرية موضعاللارسال كافي البيت وقدجا بعث على ذاك في قوله ولوشننا لبعثنا في كل قرية نذيرا بقال أصعب الجل اذالم تركب ولم يذلل فهومصعب وبهسمي الرجل المسود مصدمها وقوله ذااقعام أي يقعم في الامور ويدخل فها بغير تلبث ولاروية واعرابي مقمم نشأ في المفازة لم يخرج منها والطب الحاذق بقال اعمل هذا عمل من طب المحد يقول أرسلت في هذه القضية رجلامسودا مقهما فىالامور حاذقابه لاج ذى الا ملاموهي جواحة الرحم واغاخص علاج هدا لانمن كان حاذقا أن مأسوج احة الرحمذات الططر المستترة عن العبون كان في غامة الخذاقة

﴿ وَان تَنكِي الله وان تتأجى الله وان تتأجى وان كنت أفتى فيكم أتأج ﴾ وان كنت أفتى فيكم أتأج ﴾ وان كنت أفتى فيكم أتأج المرجل والمراة في سورة النور عند قوله تعالى وأنكو اللايلى منكم وأبامى مقاوب أباغ الابامى والمراة وقدام وآمت وتأعيااذ الم يتزوجا بكرين كاناأ وثيب بن وأتأيم خراءلان تناعى وقوله وان كنت أفتى فيكم اعتراض يخاطب محبوبت ويقول لهاأوافقك على حالتي التزويج والتأيم

﴿ يُومِ النسار ويوم الجفار ، كاناعذا باوكاناغراما ﴾

فيسورة الفرقان عندقوله تعالى انعذاج اكان غراماأي هلاكاوخسرانا ملحالا زمايوم النساريوم وقعة من وقعات العرب قال الشاعر غضبت عمران نقتل عامرا ، يوم النسار فأعتبو الالصيلم

ويوم الجفار كذلك وقوله كان غراماأى هلا كاوقيل الغرام الشمرالدائم اللازم

﴿ حَرَى الله ابْ عَرُوهُ حَيْثًا مَسَى • عَقُوقًا والمَقُوفُ لهُ أَنَّا مَهُ ﴿

فى سورة الفرقان مندقوله تمالى بلق أثاما والاثام بزاء الاثم بوزن الوبال والنكال ومعناها كافى الديث وقيل هو الاثم ومعناه يلق جزاءأ ثام فاطلق اسم الشئ على جزائه والعقوق مصدر وهو ترك برالو الدومهناه جزي الله ابنء روة شرجزاء عاقاو المقوق له جزاءسي

ولا عيم اللقاء فارسهم \* ١٠٥٥ حتى يشق الصفوف من كرمه ١٥٥

فىسورة الشعراء عندقوله تعالى كمأنبتنافهامن كلروج كريم والكريم صفة لكلما يرضى ويجدفى بابه يقال وجه كريم اذارضى من حسنه وجاله وكتاب كريم مرضى في معانيه وفوائده كافي البيت أي من كونه مرضيا في شجاعته و بأسمه والنبات المكريم الرضى فيما يتعلق به من المنافع أى لا يحبن واللقاء ينتصب على المفه والمعه والاصل عن اللقاء وقوله حتى يشق الصفوف من كرمه يريدالى أن يشقها كرمامنه وانه لا يرضى بأدون المنزلتين واللقاء لنفسه بل يأبي الاالنهاية والعلوأي من كونه وصفافي شعباعته وبأسه والبيت من أبيات الحاسة وقبله لايسلون الغداة عارهم . حتى يزل الشراك عن قدمه

لايسلون أى لا يخذلون ولا يتركون غداة الحرب عارهم ليؤدى خذلانهم الى أن يزل قدم عارهم فيزل شراك نعمله عن قدمه بل يعينونه وينصرونه حتى بثبت في مظان زال الاقدام ولا يخيم أى لا يجبن عن اللقاء وهو الحرب الى أن يشق صفوف الحرب من جهة كرم يعنى لا يرضى بأدون المازلتين بل يأبي الاالنهاية في اب الحرب والماوفي شأنه من جهة كونه من ضيافي شعباعته محمود افي بأسمه

﴿ فِنْ فِي وقدمها وكانت عادة . منه اذاهي عردت اقدامها ﴾ هوالبيد في سورة الشعراء عند قوله تمالي أولم يكن لهم آية أن يعلم علماء بني اسرائيل حيث قرى بالتذكير وآية بالنصب على انها خبر وأندمل هوالاسم وقرئ تكن بالتأنيث وجعلت آية اسمهاوأن دمل خبرهاوليست كالا ولى لوقوع النكرة اسماوالمعرفة خبرا وقدقال بعضهم أنه ضرورة كقوله \*ولايكموقف منك الوداعا \*وقوله \* يكون من اجهاعسل وما \* وقداعتذر بعضهم بان آية قدخصصت بقوله لهم فانه عال منهاوا لحال صعفة وبأن ثعريف الخديرضعيف لعمومه ولاضرورة تدعوالى هذاالنفريج وقدنوج لها وجه آنؤ ليخاص من ذلك فقيل في تكن ضمير القصة وآية أن يعلم جلة واقعة موقع المبرو يجوز على هذا أن يكون لهم آية هي جلة الشان وأن يعلم بدلامن آية ويجوزم عنصب الاتية تأنيث تكن كقوله ثملم تكن فتنته مالاأن قالوا ومنه البيث فضي وقدمها الخ أي مضي العمير وقدم الانان وكانت اقدامها أى اقدام الانان عادة من العسيراذ اهي عردت أى تأخرت والتمريد التأخير والجبن والاقدام ههناء عني التقدمة ولذاك أنث فعلها فقال وكانت عادة أي وكانت تقدمة الاتان عادة من العير والمعني فضي المسير نحوالما وقدم الاتان لئسلا تتأخر وكان تقدعه الاتان عادة من الغمراذ اتأخرت هي أى اذاخاف العيرتا خرها وقيل وان كانت عادة المه بتأويل من كانت أمك

وماهاج هذاالشوق الاجامة \* دعت ساق حررحة وتندما فغنت على غصن عشاء فإندع \* لَمَا تُحدِما فَعَدَدُما

عِمِتُ لَمَا أَنَّى يَكُونُ عَنَاؤُهَا \* فَصِيحًا وَلَمْ تَفْغُرُ عَنْطُقُهَا فَمَا

ولم أرمثلي شاقه صوت مثلها \* ﴿ ولا عربا شاقه صوت أعما ا

فى سورة الشعراء عندقوله تعالى ولونزلذاه على بعض الاعجمين الاعجم الذى لا يقصعوفى لسانه عجمة واستعمام والاعجمى مثله الاأن فيه للزيادة ماه الناسمة زيادة الما كدو قرأ الحسن الاعجمين ولما كان من سكام بلسان غيرلسانه ملا يفقه ون كارمه قالواله أعجمي وأعجم شهوه عن لا يفصح ولا يبين وقالوالكل ذى صوت من الهام والطيور وغيرها أعجم قال حميد \* ولا عربيا شاقه صوت أعجما بيصف حمامة دعت حماما بغذاء وترنم واغما قال لم تفغر لان تغنم الكون في صدرها من غير فتح الفم والترح ضد الفرح

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن مِوعِ بَسَدتنا ، أهل رأونا بسفم القاعدى الا كم الله

في سورة الشعراء عند قوله تمالى هل أند تكامن تنزل الشماطان حدث دخل حرف الجرعلى من المتضملة الاستفهام والاستفهام واستمرا لاستعمال على حذفه كاحذف من هل والاصل أهل كافى البيت فله صدر المكلام لكن الاصل أفن فخذف حرف الاستفهام واستمرا لاستعمال على حذفه كاحذف من هل والاصل أهل كافى البيت فاذا أدخلت حرف الجرعلى من فقد را لهم فرق قبل حرف الجرفي ضميرك كائك تقول أعلى من تتنزل الشماطين كقوالك أعلى زيد مررت وقد استمه منااليت المذكور في سورة الانسمان عند قوله تعالى هل أقى على الانسمان هل عنى قد فى الاستفهام خاصة والاصل أهل ومن كسرها بدليل قوله أهل رأونا الخين والمقاع المستوى من الارض والا تكم تل من القف والجع آكام وأكم وقوله أهل رأونا أى قدراونا ولا يجوزان يجمل هل استفهام الان الحمزة الاستفهام وحرف الاستفهام لا يدخل على مثله

خرجن الى لم يطمئن قبلى • وهن أصحمن بيض النعام ﴿ وَبِنَ أَفْضَ أَعْلَاقَ الْمُدَّامِ ﴾ ﴿ وَبِنَ أَفْضَ أَعْلَاقَ الْمُدَّامِ ﴾ ﴿ وَبِنَ أَفْضَ أَعْلَاقَ الْمُدَّامِ ﴾ ﴿

فسورة الشعراءعند قوله تعالى ألم ترأنهم في كل واديم يمون وأنهم يقولون مالا يفعلون ذكر الوادى والهيوم فيه غثيل لذهابهم في كل شعب من القول واعتسائهم وقلة مبالاتهم بالغلوف المنطق ومجاوزة حد القصد فيه حتى يفضلو الجبن الناس على عنترة وأشعهم على حاتم وان يهتو البرى و يفسقو الدقى وعن الفرزد ق أن سليمان بنء بدالك سمع قوله

فبتن بحاني مصرعات ، وبتأفض أغلاق الختام

فقال قدوجب عليك الحدفة ال بالميرا الومنين قددوا الله عنى الحديقوله وانهم يقولون مالا يفعلون

﴿ فَالسَّدَمَا عَاوِزْتَ قَدْرِكُ صَاعِدًا ، ولسَّدَمَا قَرِيتَ عَلَيْكَ الانْتِمِ ﴾

هوللتنى في سورة النمل عند قولة تعالى حتى أذا أتواعلى وادى النمل حيث عدى أتوابعلى لوجه من الأول أن اتيانهم كان من فوق فأتى بعرف الاستعلاء كافال أبو الطيب والسدما قر رت عليك الانجمال كان قربابن فوق الذاتى أن براد قطع الوادى و بلوغ آخره من قولم أتى على الشئ اذا أنفذه و بلغ آخره كائنهم أراد واأن ينزلوا عند مقطع الوادى لا نه مادامت الريم تجاهم في الهواء لا يخاف حطمهم وأبو الطيب مجود أحد اطلب منه أن عد حهو عنى الانجم شعره وأتى بعرف الاستعلاء الكان قربامن فوق يقول ما أشد تجاوزك قدرك حتى تطلب منى المديح في من سبأ الماضرين مأرب اذ بينون من دون سياد العرمائية

في سورة النمل عند قوله تعالى وجدةك من سباد بها يقين سبأ اسم قبيلة وسمت مدينة مارب سبأو بينه او بين صنعاء مسيرة ثلاث ومأرب مفعول الحاضر بن والعرم السكر يصنع في الوادي المحبس الماء و يقال ذهبوا أيادي سباوه وسبمان يشعب بن يعرب بن قعطان فن جعله اسماللقبيلة لم يصرف ومن جعله اسماللعبي أوالاب الا كبر صرف وهو في البيت عدى القبيلة عدم أحدا و يقول هو من قبيلة سبأ الحاضر بن مدينة مارب الذين بنوا السددون السيل وأمامن جعله اسماللعبي أوالاب الا كبرفهو يصرفه كقولهم

الواردون وتم في ذرى سبا . قدعض أعناقهم جلد الجواميس

وقيل أنمارب اسم لقصر ذلك الماك وفي ذلك يقول أبو الطمعان

ألم تروامأرياما كان أحصنه \* وماحواليه من سورو بنيان

﴿عشية ما تغنى الرماح مكانها . ولا النبل الا المشرفي المحم

في ورة النمل عندة وله تعالى قل لا يعلم من في السهوات والارض الغيب الاالله حيث رفع اسم الله والله يتعالى أن يكون عن في السهوات والارض فنقول جاء على الحة بني تميم حيث يقولون ما في الدارا حد الإجارير يدون ما فيها الاجاركا أن أحد لم يذكر ومنه قوله عشدية ما تغنى الرماح الخوقو لهم ما أنالى زيد الاعمر و والداعي الى اختمار المذهب التعمي على الخازى قال في الكشاف دعت اليه ذكتة سعرية عدا خوج المستقنى غرج قوله الاالمعافير بعد قوله المستبها أنيس ليول المعنى الى قولك ان كان الله عن في السموات والارض فهم يعملون الغيب في استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم كاأن معنى ما في الديت ان كانت المعافير أن يسموات والا والمنافو المنافوة المنافوة المنافوة المنافوة والمنافوة وله المنافوة والمنافوة والمناف

﴿ ولقد شنى نفسي وأذهب عمها ، قول الفوارس، يك عنترا قدم ﴾

فى سورة القصص عند قوله تعالى وبك أنه لا يقلح الكافر ون على تقدير أن تكون الكاف حرف تحط اب مفتوحة مضمومة الى وى التي هى كلة تنديه أى قولهم عاينه والمتعلق فله مناه وفي والموالية وأبرا سقمها والتجاءهم اليه شفى نفسه ونفي غمه وفي رواية وأبرا سقمها والنيت من معلقة عندة من شداد التي أولها

هل غادر الشعراء من متردم ، أم هل عرفت الدار بعد توهم

بادارعبلة الجواء تسكلمي • وعمى صباحادارعبلة واسلمى ولقد نزات فلا تظنى غـبره • منى عنزلة الحب المكرم (ومنها) جادت عليه كل بكر حرة \* فتركن كل قرارة كالدرهم أثنى عـلى عباعلت فاننى \* سمح مخالطتى اذالم أظلم فاذا ظلمت فان ظلمي باسل • مرمداقته كطع العلقم هلاساً لنا المنالث المنالث • ان كنت حاهلة عالم تعلى

فاذا ظلمت فان ظلمى باسل مرمداقت كطع العلقم هلاسألت الخيل ما ابنة ما يند المعتمد الوقيعة أنى العندى الوغى وأعف عند المعتم

(ومنها) ومدجيح كره الكاء نزاله = لا يمعن هسر باولا مستسلم \* جادت بداى له بعلجل طمنة عثقف صدق الكعوب مقوم = فشككت بالرمح الطويل اهابه = ليس المكريم على القناعم م فتركته جزر السباع بنشنه = ما بين قدلة رأسه والعصم \* باشاة ما قنص السين حات له

حرمت على وليتهالم تعسرم \* والقد شغي نفسي وأبرأ سقمها \* قول الفوارس ويك انترأ قدم

فاز ورمن وقع القنابليانه \* وشكالى بعبرة وتحميم لوكان يدرى ما المحاورة اشتكى • ولكان لوعم الكلام مكلمى واغا أوردت هذه الأبيات منها وهي طويلة لورودا كثرها في الكشاف وفي كتب النحو فلا يحصل في كتابتها مال ولا تسأم الاسماع من ابرادها في هذا الحمل من المحمل من ابرادها في هذا الحمل في المحمل في المحمل

فى سورة الملائكة عند قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات على تقديراً ن يكون حسرات عالاكا و كلها صارت حسرات لفرط المحسرات المحسر كقول جوير و حتى ذهبن كالركال كالروصدورا و وقد تقدم ومنه قوله و فعلى أثرهم الخويجوز أن يكون قوله حسرات مفعولاله يهنى المحسرات وعليهم صلة تذهب كا تقول المنافع على صلته يقول الا حبة رحلوا ونفسى تنساقط حسرات في أثرهم وذكرهم في سقام بعدهم

﴿ أُومَذُهُ جِدْدَعَلَى أَلُواحِهُ \* أَلْنَاطُقَ المَبُرُورُ وَالْحَتُومِ ﴾ في

هوالمبيد في مورة الملائكة عند قولة تعالى ومن الجدال حددييض والجدد الخطط والطرائق وقولة أومذهب أى مطلى عا الذهب أرادلو عامذه باوجد دطرائق قال تعالى ومن الجدال عددييض و يقال حددييض و يقال حدد المار المخطة السودا على ظهره تعالف لونه والجع حدد قال تعالى ومن الجدال حددييض و حراى طرائق تعالف لون الجدل والجدد الارض الصلبة وفي المثل من سال الجدد أمن العثار والمبروز المبروز المبروز المبروز المبروز المناطق والمعام والمداوس دصف در وس آثار ديار المحبوبة وشهره بالكاب قال صاحب الصحاح وكتاب مبروزاى منشور على غيرقياس والناطق بقطع الالف وان كان وصلا وذلك بالرف المناطق بقطع الالف وان كان وصلا وذلك بالرف المناطق المناطق بقطع الالف وان كان وصلا وذلك بالرف المناطق المناطق بقطع الالف وان كان وصلا وذلك بالرف المناطق المناطق بقطع الالف وان كان وصلا وذلك بالمناطق المناطق المناطق

العد المزيوراتى المكتوب وقال الميدالين المنافى كله أخرى كالاحنوان مبرورة و باوح مع الكف عنوانها هذا يدل له أنه لغة و لرواة كلهم على هذا فلامه في لانكار من أنكره وبعد الميت

دس تلاعبت الرياح برسمها \* حتى تنكرنو يما الهدوم

والنؤى حفرة حول الخداء لثلا يدخله ماء المطر والجع نؤى على فعول قال

عوجوافحيوالنع دمنه الدار \* عاتميون من نؤى وأحجار بنت نع على الهيزان عاتبه \* سفياور عيالذاك الماتب الزارى

هولانى الطيب في سورة يس عند قوله تعالى وأن نشأ نفر قهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الأرجة مناومتا عالى حين أى ولا ينجون من الموت الغرف الالرحة مناوالقديم بالحياة الى أجل عوتون فيه لا بدلهم منه بعد النجاة من موت الغرف وقد أخذا بوالطيب ذلك من الاكمة أي سلت من أحد أسما به الى أسبابه الاخو

🧸 ﴿ رَجُواْنِي عُرُوهُ السَّمَاعُ اذَا 🍙 أَشْفَى أَنْ يَخْتَلَطُنِ الْغُمْ ﴾ 🚭

في سورة والمافات عند قوله تعالى فاغ الهي على الله عليه والرجوة الصحة من قوال رجوال العي الغنم اذاصاح عليها فريعت لصوته والمبيت النابغة الجعدى والمباس عمالني صلى الله عليه وسلم وأنوعروة كنيته وكنيته المعروفة في الاسلام أنوالفضل وكان عن يضرب به المثل في شدة المعود أنوعروة السبع في جوفه بروى أن غارة أتتم بوم حني في المناب والمناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب المناب والمناب والمناب المناب المناب المناب والمناب المناب المناب والمناب المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب

الأرب يوم قد تقضى بصاحب • يوازن حفظى القريض عفظه اذالم تدركا سالمدامة بيننا • اديرت كوس بين لفظى ولفظه ويعبنى في هذا الباب قوله (هو كثير عزة)

والمأخذنامن مني كل عاجة وصح بالاركان من هوماسح

وشدت على بيض المهارى رحالنا \* ولم يدرك الغادى الذى هو رائع • أخذ ناباطراف الاحاديث بيننا • وسالت باعناق المطى الاباطع ومن أحسن الشواهدوان كان من قياس الغائب على الشاهدة وله

مافى البلاد أخو وجد نطارحه • حديث نجد ولاخل غباريه

💣 ﴿ هم الفاعلون الخبر والاسمرونه . اذاما خشو أمن حادث الدهر معطما كال

في سورة والصافات عند قوله تعالى هل أنم مطلعون على تقدير القراءة بكسر النون أى مطاعون اياى فوضع المتصل موضع المنفصل كقوله هم الفاعلون الخير والاستمر المتصر على في وجه بتوجه بن احدها أضعف من الاستوائيات فون الجعمع الضمر المتصل على في المنارع الخير والفاعلون والديت أشد موقعالوجود اللاموان كان لا اعتداد به والذانى على ادخال فون الوقاية على اسم الفاعل في استاعلى المضارع نظيره

أرادشراحيل فرخم ﴿ فَانْتُوالْكَابِ الْيَعْلِي \* كَدَابِغَةُ وَقَدَ عِلَمُ الْادِيمِ ﴾

في سورة والصافات عندقوله تعالى فاذكر وما تعدون ما أنتم عليه بفاتنين الامن هو صال الحيم فانهم جوز وا أن تكون الواوفيه عنى مع كافى كل رجل وضيعته على المن هو صال الحيم ومعنى فاتنين على الله مغر وهم عليه فاذكر مع ما تعيدون لا تبرحون تعيدونها ثم قال ما أنتم عليه أى على الله بفاتنين الامن هو صال الحيم ومعنى فاتنين على الله مغر وهم عليه فاذكر مع ما تعيدون لا تبرحون تعيدونها ثم قال ما أنتم عليه فالما أنه كا تقول أفسدها عليه وضعف هذا أبو البقاء و يجوز أن تكون الواوللعطف على اسم أن والاصل فاذكر ومعمود يكم ما أنتم عليه وهو تغليب الحطاب وعلى هذا فيكون من أساوب قول الوليدين عقيدة بأبي معيط يحض معاوية على حرب على بن أبي طالب عليه السيلام فانك والدكاب الخ أى فانك مع كتابتك السيه كدا بغة حال حم الادم فلا عكن الانتفاع به والحمل على حرب على بن أبي طالب عليه السيلام فانك والمسكلات الخ أى فانك مع كتابتك السيه كدا بغة حال حم الادم فلا عكن الانتفاع به والحمل على حرب على بن أبي طالب عليه السيلام فانك والمسكلات الخ أى فانك مع كتابتك السيه كدا بغة حال حم الادم فلا عكن الانتفاع به والحمل على مورب على بن أبي طالب عليه السيلام فانك و المنافقة على عرب على بن أبي طالب عليه السيلام فانك و المنافقة و المنافقة على عرب على بن أبي طالب عليه السيلام فانك و المنافقة و المنا

بالتحريك أن يفسد الاهاب في العمل ويقع فيه دود في تنقب تقول منه حم الاديم بالكسر

هولهنترة بنشداد في سورة صعند قولة تعالى ان هذا أخى له تسع و تسعون نجمة من حيث جعل النجمة استعارة عن المرأة كالستعارة الهاالشاة في قوله باشاة ما قنص لن حلت له ومازالدة والاضافة على من و يجوز أن يكون التقدير شاة رجل ذى قنص فتكون صفة المحذوف كقوله تعالى فيمان قضهم و فيمار حدة من الله يقول باهو لا عاشه دواشاة قنص لن حالت له فتجبوا من حسنها وجمال المان الحال والكنها حمت على واستها حلت لى قيل أراد بها زوجة أبيه وقيل أراد بذلك أنها حرمت عليه باشتماك المرب بن قيل المرب بن قيل المرب بن قيل المرب بن قيل المرب بن المناه ال

تبذالنساء يحسن الحديث ودلرخم وخلقهم

في سورة ص عند قوله تعالى ولى نجمة واحدة قال في الكشاف قان قلت ما وجه قراءة ابن مسعود ولى نجمة أنثى قات بقال امرأة أنثى المسلما المراقة في الكسول المسلمة والمدنى وصفها بالعراقة في المناف المسلمة والمناف المسلمة والمناف المسلمة والمناف المناف المنا

في سورة السعدة عند قوله تعالى وقال الذين كفروالا تسمعوا لهذا القرآن والغوافيه قرئ والغوافيه بفتح الغين وضمها بقال الغي في قوله كسمى ودعاورضى واللغوالساقط من الكلام الذي لاطائل تعته كاقال المجاج من اللغاور فث التكلم والرفث الماع والفيش من القول وكلام النساء في الجاع تقول منه رفث الرجل وأرفث وقيل لا بن عباس حين أنشد \* ان تصدق الطير ننك اليساء أترفث

وأنت محرم فقال أغالر فت ما ووجه به النساء ويوما توافينا وجهمقسم في في كأن ظبية تعطو الى وارق السائلي في سورة الجاثية عند قوله تعالى كأن لم يسمعها من جهة ان كأن مخففة والاصل كأنه لم يسمعها والضمير للشأن وقوله توافينا أى تأتينا والمقسم المحسن كانه قسم فيه الحسدن فلم يخل جزء من جزء وتعطو أى تناول وضمن مه في المدوضة وه يعد حيالى والسيان عمن الشعبر الواحدة سلة وقوله و يوما بالنصب ظرف و بروى بالجرعلى أن الواو واورب والموافاة المجاز المباحث من والمعمدة وكان مخففة واسمه المحدوف والتقدير كأنه الخبية هذا على رواية من رفع الظبية وعلى رواية من نصبه أفهى الاسم والخبير تعطو أى تناول أطراف الشجر في الرعى ووارق المورق وهومن النوادر لان فعله أورق ومثله أينع فهو بانع ومعنى البيت أنه يتمتع بحسنه الوماد تشغله يوما آخر بطلب ماله فان منعها آذته وكلمته بكار م عنده من النوم والبيت البياغث بن صريح اليشكرى يذكرا من أنه وحاله معها وهوم قصدة أولها

الاتلكرعرسي تصدّبوجهها \* وتزعم في جاراته ما ان من ظلم أبونا ولم أظلم شي علته \*سوى ما أبانت في القدالمن القدم فيوما توافيذا بوجه مقسم عكا ن ظبية تعطو الى وراق السلم ويوما تريد ما لنامع ما لها \* فان لم نناها لم تغذا ولم نسبة

نظلكا نافى خصوم غرامة 🔹 تسمع جبرانى التألى والقسم

ومنهاوهواشارة الىقصة بينهمامعروفة

أمن أجل كبش لم أهم اعتزل • ولابسين اذ وادر تاع ولاغهم أخوف بالجمار حتى كائنى • قتلت له خالا كرع اأوان عم فان يد الجمار ليست بضعفة • ولكن عماء تقطر الوبل والديم في ووطئتنا وطئاعلى حنق • وطء المقيد ثابت الهرم ك

فيسورة الفتح عند قوله تعالى لم تعلوهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير على والوط والدوس عبارة عن الارة اع والابادة وقوله م وطنهم العدق وطأة منكرة عبارة عن الاهلاك وأصله في البعير القيدوم في العالم الله على الله ما أشد دوطأ تك على مضر واجعله اللوطأة

و الماد ما الماد ا

في سورة الحجرات عند قوله تعالى ان بعض الظن الم والأثم الذنب الذى يستعنى صاحبه العقاب ومنه فيل اعقوبه الا " نام فعال منه كالنكال والعذاب والدمام أى فعلت الذوى بواؤها قال المقوية الاثم كاتسمى الملم الماقة قوله شربت الاثم ومثل هذا المذيب ل المجالة الدعائية المسكميل بالجلة التجبية في قوله غلت ناب كليب بواؤها المساقية المساقية المسلم المجلة التجبية في قوله غلت ناب كليب بواؤها

The same of the sa

﴿ لِقَاءَ أَخُلاءً الصِفَاءَ لَمَامِ \* وَكُلُ وَصَالَ الْغَانِياتِ ذُمَامِ ﴾

وهذا من الاسات التي لم تذكر في الشرح وأغفلت في سورة الحم عند قوله تعلى الذن يجتنبون كماثر الاثم والفواحش الااللم وهو صغائر الذنوب كالنظرة والقبلة واللسة فهو استثناء منقطع والعني لكن اللم يغفر باحتناب السكائر قال ان تغفر اللهم تغفر حمل \* وأي عبد لك لأ ألما

واللم القليل من ألم الكان اذاقل فيه لبثه قال

والم الفايل من المبايدة عندنا و رماناوان أعسرت زرت الما فأنت الاالبدران قل ضوء ، أغب وان زاد الضياء أقاما والم الذال المن الزيارة مطلوب وهوام محبوب لبعض الناس ومرغوب ولذلك قيل

لاتزرمن تحب في كل شهر . غير يوم ولا تزده عليه فاجتلاء الهلال في الشهريوم \* ثم لا تنظر العيون اليه

﴿ وما أحسن ما قيل ﴾

علىك اقلال الزيارة انها \* اذا كثرت كانت الى الهجر مسلكا الم ترأن الغيث يسأم داعًا \* ويطلب بالايدى اذاهو أمسكا وللعنى أن القاء أخلاء الصدفاء وان تواتر لمام أى قليدل والالمام زيارة لالبث فيها ووصال الغانيات وان دام شرب غيرم "ولان أيام السرور قصار وان طالت كاقال ان الليالى الازنام مناهل • تطوى وتنشر دونها الاعمار

فقصارهن مع الهموم طويلة ، وطوالهن مع السرورقصار

ولهذاقيل سنة الهعرسنه وسنة الوصلسنه وبرحم الله المولى أبا السعود حيث يقول

رمان تقضى بالسرة ساعة وآن تقضى بالساءة عام

ولم رالالتقدمون والمتأخر ون يولمون في هذا المنى ومن أسات الكتاب

رياشي مذكر وهواى ممكم • وان كانت زيارتكم الما

ومنه قولج يرفى قصيدته الشهورة في معرض العتاب

تمر ون الديار ولم تعوجوا \* كلامكم على "أذن حوام ومن أمي وأصبح للأراه \* ولكن الرفيق له ذمام ومن أمي وأصبح لا أراه \* وطرقني اذاهم عالنيام بنفسي من تجنب ه عني ومن زيارته لمام ومن أمي وأصبح للأراه \* وطرقني اذاهم عالنيام

وهي طويلة في فران الذي كنت أرجو فضل نائله و جدته حاضراه الجود والكرم في في الابتداء والحبر ومحل الجدلة في سورة القهر عند قوله تمالى يوم يدع الداع الى شئ نكرخشه البصارهم حيث قرئ خشع أبصارهم على الابتداء والخبر ومحل الجدلة النصب على الحال كقوله و وجدته حاضراه الخوحسن وقوعها حالا عايته قبه امن الاحوال أعنى كانتهم جوادم هطه بن يقول المكافرون النصب على الحال كقوله و وجدته حاضراه الخوحسن وقوعها حالا عايته قبه امن الاحوال أعنى كانتهم جوادم هطه بن يقول المكافرون

﴾ ﴿ فَلَنْ بَقِيتُ لارجِهِ نَّ بِغَرُوهُ ۗ ﴿ نَحُوالْفَنَاتُمُ أُو يُمُوتَ كُرِّمٍ ﴾ ﴿

في سورة الرجن عند قوله تعالى وردة كالدهان على قراءة عمر و من عبيد وردة بالرفع عسنى فحصلت سماء وردة وهومن باب التجريد كقول قتادة بن مسلم فلن بقيت الخ اللام موطئة للقسم ولارجهن بغزوة جوابه وقوله نحوا اغنائم ظرف لارجهن ورواه بعضهم نحوى الغنائم بالذو من و به في بالتاء والجدلة صفة غزوة وقوله أو عوت كريم أو بدل عن الاوعوت منصوب بأن مضمرة كانه قال الا الغنائم بالنون و به في نفسه في في في في في المها المعلمة على المعلمة المعل

ان عود الرسم بعده من المسلم المسلم وهم الابل التي بها الميام وهودا الشرب منه فلاتروى والحل اذا أصابه ذلك هام في سورة الواقعة عندقوله تعالى فشار بون شرب الميم من الجوع ما يضطرهم الى أكل الرقوم الذى هو كالمهل فا ذا ملوا منه المطون سلط على وجهه جع ألهم والميت الذي يقطع أمماء هم فيشرونه شرب المهم والميت الذي الم من قصيدته المشهورة على من العطش ما يضطرهم الى شرب الميم من العطش ما يضطرهم الى شرب الميم المناهم في شرونه شرب المهم والميت الذي المناهم في ا

مررناعلى دارلمة غدوة وحاراتها قديع مدن قدامها

﴿ وَفَعُدَتَ كَالَّ الفَرِجِينَ تَعَسَّمُ أَنَهُ \* مولى الْحَافَةُ خَلَفَهَا وَامَامُهَا ﴾ ﴿ وَفَعُدَتَ الْحَوحَقِيقَةُ مَولًا مُحُواكُمُ هُولِلَمِهُ وَأَنْسَدَقُول السِّدُفَعُدَتَ الْحَوحَقِيقَةُ مَولًا مُحُواكُمُ هُولِلَمِينَ وَأَنْسَدَقُول السِّدُفَعُدَتَ الْحَوجَةِ مَولًا مُحُواكُمُ وَمَقَيْنَكُمُ أَيْ مَكَانَ لَقُول القَائل انه لَكُرِجُ و بحوزان براده في ناصر مَحَمَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَنِينًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَنِينًا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُلْحِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْحُلُولُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّه

الى كالاباعتبار اللفظ وان تضمن ممنى المثنية و يجوز حمل المكلام بعده على افظه من وعلى معناه أخرى والحل على اللفظ أكثر قال الله تعالى كلتا الجنتين آثت أكلها ومولى المخافة في موضع الرفع لانه خرم أن وخلفها والمامها خبر مبتدا محذوف أى هما خلفها وأمامها فيكون تفسير كلا الفرجين و يجوز أن يكون بدلامن كلا الفرجين و تقديره فغدت كلا الفرجين خلفها والمامها تحسب أنه مولى الخافة فيكون تفسير كلا الفرجين و تقديره فغدت كلا الفرجين و المامها تحسب أنه مولى الخافة في المرابع ف

في سورة نوالقاعند قوله تعالى وان بكادالذين كفر والبزلقونك بأبصارهم بعنى انهم من شدة تحديقهم ونظرهم المكشز را بعيون العداوة والمغضاء بكادون بزلون قدمك و بها يكونك من قوله منظر المار تظر الكاديصر عنى و يكادياً كلى أى لوا مكنه بنظر والصرع أوالا كل الفعله كاقال يتقارض وكل أمري بحازى الناس فهوقرض وهما يتقارضان الثناء أى كل واحدمنه ما بي الاستوان الناسون و كل المرقم و قول المنابق المارة و قول المنابق المنابق و المنابق و المنابق و المنابق و المنابق و المنابق المنابق و المن

فى سورة الحاقة عند قوله تعالى سخرها على مسبع لما الوقد أنية أيام حسوما نحسات حسمت كل خبر واستأصات على ركة تمثيلا انتقالها بنتابع فعل الحاسم في اعادة الحرى على الداء كرة بعد مذاخرى حتى بنحسم وان كان مصدرا فاما أن ينتصب بفعله مضمرا أى تحسم حسوما بعنى تسدة أصل استئصالا أو يكون صفة كقولك ذات حسوم أو يكون مفعولا له أى سخرها عليهم للاستئصال وقال عبد العزيز بن زرارة الدكلا بى ففرق بين بينهم الخوق ملى أيام المجوز وهى آخر الشتاء

💣 ﴿ بردعلينا المعرمن دون الفه 🔹 أوالثو ركالدري بتبعه الدم

في سورة الجن عند قوله تعالى فن يستم الاتن يجدله شهابار صدااست شهدبداً البيت على أن الرجم كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كاذ كرفى شعر الجاهلية قال عوف بن الخرع يردعلينا الخ وقال بشرب أبى غازم

والعبريرهقهاالخباروجهشها ، ينقضخلفهماانقضاضالكوكب

وقال أوس بن حجر وانقض كالدرى يتبعه . نقع يثور تخاله طنبا

وقد تقدم شرح البيتين في محلهما وأماعوف بن الخرع القائل يردعليناً النح فانه يصف شدة عدوفرس و يقول يردعلينا العيروهو الجار الوحشى من قرب الفه و زوجه مع أنه اذاكان مع الفرس أشدنفار اوأ جدعدوا و يردأ يضا الثور الوحشى وهو ينقض في عدوه كالدكوكب الدرى الثاقب الذي يرجم و يتبعه ثقوب و حرة كالدم وكالدرى يجوز أن يكون صفة للفرس وأن يكون صفة للثور

🎉 ﴿ وَالْهُم بِحَدِّرِمُ الْجُسِيمِ نَعَافَةُ 🐞 ويشيبِ ناصية الصبي ويهرم ﴾ 🌓

في سورة المزمل عند قوله تعالى يجعل الولدان شيبامثل في الشدة بقال في اليوم الشديد يوم يشيب نواصى الاطفال والاصل فيه ان المهوم والاخران اذا تفاقت على الانسان أسرع فيه الشيب قال أبو الطيب والهم يخترم الجسيم الخوكيل وكافيل وماان شبت من كبرول كن العيت من الحوادث ما أشايا

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الهم نصف الهرم وحكى أن رجلا أمسى فاحم الشعر كخنك الغراب فأصبح وهو أبيض الرأس واللحمية كالثغامة فقال رأيت القيامة والجنة والذارفي المنام ورأيت الناس يقادون بسلاسل الى النارفن ذلك أصبحت كاثرون

﴿ ولاغروالاما يخسبر سالم ﴿ بأن بني استاهها نذروادى ﴾ أ ﴿ ومالى من ذنب المسمعلمة ﴿ سوى انني قدقلت باسرحة اسلى ﴾ ﴿ وَهِ نَمُ وَاسلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

في سورة المد ترعند قوله تعالى ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واست كبر قال في الكشاف ان قلت ما معنى ثم الداخلة في تنكر بر الدعاء قات الدلالة على أن المكرة الثانية أبلغ من الاولى كاقال ألا يا اسلى الخ فان قلت في المتوسطة بين الافعال التي بعد ها قلت الدلالة على أن المكرة الثانية أبلغ من الافعال المتناسقة تراخ و تباعد فان قلت في قال ان هد البالفاء بعد عطف ما قبله بتم قلت لان أن فقت المن عند المنطاب لم يقي الله أن نطق بها من غير تلبث فان قلت فلم يتوسط حف العطف بين الجلت المناسقة الاخرى أجو يت من الاولى مجرى التوكيد من المؤكد \*قوله لا غرواً يحب وخبر لا محذوف كائه قال لا غروم وجود أو حاصل والحيال المناسقة المناسقة على المناسقة المناسقة

126

سفل دمه ثم قال هذا اعتقادهم وأقواله مولا جناية لى عليه مولاذنب منى أهندى اليه في مسوى قولى باسرحة أدام الله أيامك وسلامتك وكانه جعل سرحة كناية عن اصرأة في موسمى المرأة بسرحة وقوله نعم مكروا اسلى اسلى يغايظهم ويناكدهم بهذا المقال وقوله ثلاث تحيات انتصب على المصدر من فعل دل عليه قوله اسلى كانه قال أحيى ثلاث تحيات ران لم يرجع الجواب الى المقال وقوله ثلاث تحيات ران لم يرجع الجواب الى والصردونك رد تنى نه ما يها

في سورة القيامة عند قوله تدلى وجوه يومئذ ناضرة الى رج الاطرة أى لا تنظر الى غيره وهذا ممنى تقديم المفعول وقوله البعردونك أى أقل منك في الجود والمعنى اذار جوت عطاءك وأنت من الملوك والحال أن البعر أقل جود امنك زدتنى نعيما وهذا من قول الناس أنا الى فلان ناظر ما يصنع في يريد معنى التوقع والدعاء

﴿ والعاكم من على منه ف جنابه = الفارجي اب الاميرالهم كان

قى سورة الرسلات عندة وله تمالى وأذاال عما فرحت الفارجى مثل قوله تعالى وألمقيمى الصلاة ووقعت النون الرضافة وفرجت أى فقت في قوله واذاالسما فرحت و يقال باب مهم اذا أغلق فلا به تندى لفقه دصف القوم بالخط والجاه وانهم اذا تواباب الامير يفتح لهم فقت في قوله واذا السماء فرحت و يقال باب مهم اذا أغلق فلا به تندى لفقه دصف القوم بالخط والجاه وانهم اذا تواباب الامير يفتح لهم

في سورة والنازعات عند قوله تماكى فاذاهم بالساهرة الساهرة الارض الميضاء المستوية شميت بذلك لان السراب يجرى بهامن قولم عن ساهرة جارية الماءوفي خدها ناعسة قال الاشده ثان قيس وساهرة الخ أولان ساهره الا ينام خوف الهامكة بحالاأى مغطيا ومند جل الدابة لا قطارهاأى حوانها قول ورب ساهرة قد جلل السراب جوانها قد قطعتها متلقاً من خوف هموب السموم ما المالة القاتلا

في سورة الطارق عند قوله تعالى من سن الصلب والترائب حيث قرى الصلب بضعت من والصلب بضمتين قال المجاج في صلب الخوق \* رياالعظام في منة المخدم \* يقال فلان و قوم مبشر أي جع بين لين الادمة وخشونة البشرة والمخدم موضع الخدام أى الخلف ال من الساق دصف المن حلدها 

﴿ مُحِدا تليدا بناه أوّله \* أدرك عاد اوقبله ارما ﴾

الساق يصف اين جلدها في المساق المستماد المستماد

وهُم محاس صهب السمال أذلة على من يعاديهم أشداء فاعلم الم

في سورة العانى عند قوله تعالى فلمدع ناديه المادى المحاس الذى منتدى فيه القوم أى يحتمه ونوالمراد أهل النادى على حدواسة للقرية قال في المسلمان ولا يقبل فيه ذلك الاوالقوم مجتمع ونفيه فاذا تفرقوا زال عنه قال ابن عباس لمانه مى أبوجهل الذي صلى الله علمه وسلم فقال أبوجهل أتنهر في والله لا ملا تنعل فقال الوادى ان شئت حملا صلى الله علمه وسلم فقال أبوجهل أتنهر في والله لا ملا تنعل فقال الوادى ان شئت حملا جداور جالا مرداو أواد الشاعر بصهب السبمال انهم ليسوامن صميم العرب وقال الجوهرى أصله في الروم لان الصهوبة في موقيم أعداء العرب

﴿ إِن المناما يطاء \* ن على الأناس الا منيناك

في سورة الفاتعة عندال كالرم على اسم الله حيث حذفت الهمزة وعوض عنه احرف التعريف ونظيره الناس أصله الاناس موابه لانهم يؤنسون أي سمرون كاسمى الحن لاحتنائهم يعنى ان الموت يطلع ويشرف على الاناس الفافلين الذين اليس الموت في حسابهم في في وأنت عيث الورى لازات رجمانا كي

أوله وسموت الجدما بن الا كرمين أباه قاله شاعر في مسيلة الكذاب الذى تنبأ والشاهد في الرحن فانه لا يستعمل في غيراسم الله تعالى وقول ني حنيفة في مسيلة رحان العامة من باب تعنقم في كفرهم ويضرب في كذب مسيلة الامثال فيقال أكذب من مسيلة ولله من قال فين وعدول ينعز ماوعد

ووعدتني وعداحسنتك صادقا و فغدوت من طمعي أجيء وأذهب والالجاسية وهدا أشدب

فليا صرح النبر ، فأمسى وهوعربان

﴿ وَلَمْ يَدِينُ سُوى الْعَدُوا اللهِ وَادْنُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

هومن أبيات الحساسة عند قوله تعالى مالك يوم الدين أى يوم الجزاء ومنه كاتدين تدان ومعنى دناهم فعلنا بهم مثل فعلهم بناو الدين لفظه مشتركة في عدة معان الجزاء والطاعة والحساب وهوهه ناالجزاء فالاول ليس بجزاء والكنه سمى جزاء لجاور ته لفظ الجزاء والناس يقولون الجزاء والبادى أظلم والدين يوم الحساب يقسه وقيل يوم الدين يوم الحساب ومعناه أنه يقول صفحنا عنهم وقعد ناع رجم موذكر ناالقرابة بينهم وظنناان جاهاهم يرجع الى الحسنى فلساأ بوا الاالشررك مناه فهم والشعر لشعر الشعر المعمول بنديم والشعر المعمول بنديم والشعر المعمول المعمو

صفعناعن بنى ذهل • وقلناالقوم اخوان عسى الامام أن يرجع في نقوما كالذى كانوا وبعده الميتان وبعدها مشينامشية الليث • غداوالليث غضرب فيه تفعيع • وتغضيع واقران وطعن كفم الزن • غداوالزن ملات وفي الشريخاة حيث لا يخيك احسان وفي الشريخاة حيث لا يخيك احسان

﴿ ولقدأ م على اللَّهُ عِنْ مِنْ عَنْ فَصْدِتْ عُتْ قَالَ لا يعندنى ﴾ في اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْدِينَ ﴾ في

فى سورة الفاتحة عندة وله تمالى غير المغضوب عليهم حيث كان صدفة للعرفة فهوكتعريف اللئم فى البيت فانه لم يردبه لئيما بعينده بل للنمام والمنام وكذلك الذين هذا فائه قريب من الدكرة لانه لم يقديد قوم باعمانهم وغير المغضوب قريبة من المعرفة بالتخصيص الحاصل في المائن المنافقة في كل واحد منه سمافيه المهام من وجه واختصاص من وجسه وقد يجاب عن ذلك أيضا بأن غير أذا وقعت بن متضادين وكانام مرفتين تمرفت بالاضافة كفولك عجبت من الحركة غير السكون وكذلك الامره فالان المنع عليده والمغضوب عليه متضادان والبيت لرجل من بني ساول و دعده

غضبان عماية اهابه الى وربك سفطه يرضيني

واغاجى وبلفظ الماضى تحقيقالمنى الاغضاء والاعراض وقداستشهد البيت المذكور في سورة النساء عندقوله تمالى الالمستضعفين من الرجال والنساء من الرجال والنساء الولدان واغدام والحدان واغدام والمولدان واغدام والمولدان واغدام والحدان واغدام والمولدان واغدام والمولدان واغدام والمولدان واغدام والمولدان واغدام والمولدان واغدام والمولدان المولدان والمولدان والمولدان والمولدان والمولدان المولدان والمولدان المولدان والمولدان والمولدان والمولدان والمولدان والمولدان والمولدان المولدان والمولدان والمولدان والمولدان المولدان والمولدان والمول

الشاهد في مدالف آمن في هذا البيت وفائله قيس الجنون فانه الاستدام، في حب ليلي أشار الناس على أبيده سيت الله الحرام واخراجه اليه والدعاء له عسى الله أن يسليه عنها ويمافيه فذهب به أبو الى مكة وأراه المناسك فأنشأ يقول في تلك المواسم

ذكرتك والحبج له ضعيج = عكة والقاوب لهاوجيب فقات وغن في الدحرام = به الله أخلمت القاوب أنوب المك بارجن عما = عملت فقد تضافرت الذنوب فأمامن هوى لهلى وحبى ، زيارتها فانى الأأنوب وكيف وعندها قابى رهين ، أنوب المك منها أوأنيب غذهب الى باب الكعمة لمدعو الله تمالى العلم عنه عنه حب لهلى

فأخذ بعلقة البابوقال ، بارب لا تسلبني حيها أبدا ، وقبل البيت بأرب انك ذومن ومففرة ، بيت بعافية المرانح بينا

قران يسمعواريبة طاروام افرط • مني وماسمعوامن صالحدفنوا يوا

و المعنوان مراد كرت وان د كرت سوعندهم أدنوا في

﴿ جهلاعلى وجبناءن عدوهم \* لسنسا خلتان الجهل والجبن ﴾

من أبيات الحاسة في سورة المقرة عند قوله تعالى صم بكر عي فهم لا يرجمون والريمة الشك والمهمة أيضا ودفنوا أي ستروا وأذنوا من أذنت للشئ إذنااذا معمته وأصغيت المهوالمعنى إن يسمعوافي حقى من المساوى ما يكون عندهم ريسة لا يقينا فرحوابه وماسمعوا من أفعالى الجيدة ستر وهاعن الناس حسداوقد أغفل هذاالقائل قسما الثاوهو ساوك طريق المتان وكان ذلك بعسب أهل هذا الزمان وقدأحسن كل الاحسان من قال

مستند المسرمكتنب على المالم أفعالم عب ان يسمعوا المير أخفوه وان سمعوا يشرا أشاعوا وان لم يسمعوا كذبوا

واللائق، ابتلى بهذه الافعال أن يقتل بقول من قال . ولى أذن عن الفيشاء صما ، ولله القائل ، اذن المكرام عن الفيشاء عباء ،

﴿ كَيفَ الْهِ عِنْ وَمَا تَنْفُكُ صَالَّمَ \* مِن آلُلامِ نِظْهِرِ الْغِيدِ تَأْتَدِي ﴾

فى سورة البقرة عندقوله تعالى وبشرالذين آمنواو عملوا الصالحات وهي من الصفات الغالبة التي تجرى الاسماء كالحسينة والبيت العطيئة لماسئل أن يهعو عارثة بنالام الطائي المعروف ابن سعدى وكان من سنبه أن وفود العرب حضر وابين يدى النعمان ابن المنذر فاحضر حلامن حال الماوك قال الى ملسها غدا لمن أردت فل اكان الغدلم يرتعل ابن سدى مر وحله اليه فقيل له في ذلك فأجاب انى ان كنت المراد فسأطلب وان كان غيرى فأجل الاحوال أن لاأ كون عاضر افيمث ليه النعمان ائتنا آمنا ما تخاف والبسه الملل وأكرمه فسده سادات العرب من قومه وغيرهم وبعثوالى الحطيئة بضم وناله مائة بعيرلوها وه مقال كيف أهاء وفتي شسع نعلى منه أونحومن هذا وأنشد البيت جعل ظهر الغيب مركبا وأضاف البه الظهر وجعل الظهر مفعماأي ملتبسا بالغيب ثم أدخل الظهركنامة لهذه الغيبة لان الغائب كانه وراء الظهر

الله في المروعون الله المروعون الله

فيسورة البقرة عندقوله تعالىءوان سنذلك والمكر الفتية والعوان النصف بفتيتن أىكهلة ونساءانصاف وهوللطرماح وقبله حصان مواضع النقب الاعالى . نواعم بن ا بكار وعون صْغَانْ كَنْتَ أَعْهِدُهُ وَقَدْمًا \* وَهُنَادَى الْأَفَامُهُ عَبْرِجُونَ قال في المصباح المنير الموان النصف من النساء والماثم والجعء ون والاصل بضم الواوليكن سكن تخفيفا

﴿ إِنَا بِي يَهِ شَلِلا تَدْعِي لاب ، عنه ولا هو بالابناء يشرينا ﴾ ١

فيسورة آلعران عندقوله تعالى قاعا بالقسط على تقديرانتصاب على المدحومن حق المنتصب على المدح أن يكون معرفة كقوله الجد للهالحيد وانامعاشرالا نساءوانابي نهشل الخيقال ادعى فلانفى بنيهاشم اذاانتسب الهموادعي عنهم اذاعدل بنسب عنهم كايقال رغب فيمهورغب عنه والعنى انالاننتسب الى أبغيرا بينارغمة عنه ولاهو يستبدل غيرنارغمة عناوقد استشهد بالميت المذكور في سورة من ي عند قوله تعالى أن دعو اللرجن ولداوهو من دعاء عني معي المعدى الى عفولين يجوز حرثانهما بالماء كافي قوله

دعتني أخاها بعدما كان بيننا \* من الفعل مالا يفعل الاخوان دعتني أغاهاأم عمرو ولمأكن الخاهاولم أرضع لهابلبان وأولهمافي الاتية محذوف طاب اللعموم والاحاطة بكل مايدى له ولدا ويجوزأن يكون من ادعى عنى نسب الذي مطاوعه مافي قوله

عليه الصلاة والسلام من ادعى الى غيرمواليه وقول الشاعرانا بني نه شل الخوالبيت ليشامة بن حزب النه شلى من أبيات أولها

اناميوك باسملى فيينا وانسقيت كرام الناس فاسقينا وان دعوت الىجلى ومكرمة وماسراة كرام الناس فادعينا بكفيه أن نحن متناان يسببنا وهواذاذكرالا باعكفينا وليس ع الدمنا سيدأبدا ، الاافتليناغ المسيدافينا

بيض مفارقنا تغـلي مراجلنا . نأسو بأموالنا آثار أيدينا لوكان في الالف مناواحد فدعوا ، من فارس خالهم الماه يعنونا

ولاتراهم وان حلت مصميتهم . مع البكاة على من مات يمكونا

أنابني نمشل لاندعي لاب \* عنمه ولاهو بالابناء بشرينا ان تبتدرغاية بومالكرمة = تاق السوابق منا والمصلينا المالمرخص يوم الروع أنفسنا؛ ولونسامهما في الأمر أغلينا

لِنَالُنَ مُعَشَّرُ أَفِي أُواتُنَاهِم ، قُولُ السَّمَاةُ ٱلأَيْنُ الْحَامُونَا

اذاالكاة تنحوا أن يصيهم . حدالطمات وصلناهم بأيدينا

ورك الكرم احمانا فيفرجه \* عنا الحفاظ واسماف تواتينا المن يفعل المسنات الله يشكرها ، والشر بالشرعند الله مثلان عن الله مثلان عنه

في سورة النساء عند قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الوت بالرفع وقيل هوعلى حذف الفاء كانه قيل فيدرك كم الموت كافي الميت والعي

والمعنى انه من يفعل خيرا يشكره الله و يجازيه و يضاعفه له ومن يفعل شرافعل به مثله كاقال وجزاء سيئة سيئة مثلها والبيت لكعب ابن مالك الانصارى رضى الله عنه وقبله فاغاهذه الدنيا وزينتها ، كالزاد لابديوما انه فافى

چورسىن مارى داغت انك ناصم ولقد صدقت وكنت تم أمينا ك

الله من المالم من المسية المجددة المعابد الله مبينا على المبينا على المبينا ال

في سورة الانعام عند قوله تعالى وهم نهون عنه و بنا ون عنه قائلة أوطالب كان نهى قريشاعن التعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم و بنائى عنه ولا يؤمن به روى أنهم اجتمعوا الى أى طالب وأراد وابرسول الله صلى الله عليه وسلم و أفقال والله لن يصاوا اليك الخونزات وسدته الشيئ جملته وسادة والمعنى أوسد عينى في رمسى وقوله سمعا بذاك أى بذاك الدين مبينا وصدع بالام أظهره وتدكلم به جهارا لفضاحته عيونا عين من اطلاق الجمع على الاثنين مبالغة أو المرادعيون الكل أى كانه قبل من جهة عينك وعن كل مسلم كانقول لتقر عينك وعين من معلى في المرادعيون الكل أى كانه قبل من جهة عينك وعين كل مسلم كانقول لتقر عينك وعين من معلى في المرادعيون والدى بينا ومن جول الطوى رماني كان كان كان كان كان والمناو المناو المناو على المناو على المناو المناو

تشابه دمعى اذجرى ومدامتى \* فن مثل مأفى الكاس عنى تسكب فوالله ما أدرى أمالكاس أسبات \* دموعى أمن عسرتى كنت أشرب

والتقدير والزيتون متشابها وغيرمتشابه والرمأن كذلك والطوى المثر والجول بضم الجيم جدار البئر قال أبوعبيدة وهوكل الحية من نواحى البئر من أعلاها الى أسفاها وفي الشال رمانى من جول الطوى أى رمانى على هوراجع اليه وقريب منه قوله

قومى هموقتلوا أميم أخى \* فاذارميت يصيبني سهمى فائن عفوت لاعفون حلا ، وائن جنيت لاوهن عظمى وقداست مدالبيت المذكور أيضا في سورة الاسراء عندقوله تعالى أوتأتى بالله والملائكة قبيد لاوالم في المناقب المن الملائكة قبيلا فهو حال من الجلالة وعال الملائكة محذوفة الدلالة اعليها أي والملائكة قبيلا كاحذف الخبر في قوله رماني بامر كنت منه الح هذا اذا جعلنا وعني كفيلا أما اذا جعلنا وعين جماعة كان عالا من الملائكة

﴿ أَنَا اِنْ جَلَاوَ طَلَاعَ النَّمَامَ = مَنَّ أَضَعَ العَمَامَةَ تَعْرَفُونَ ﴾

في سورة التوبة عند قوله تمالى ومن أهل المدينة مردواعلى النفاق على أن مردواصفة محددوف كقوله أنااب جلاأى أنااب الواضع الامر المشهور وقيل بريدا غسر الشهور مون رأسه في الحروب و طلاع الثنانا يقال طلاع الثنانا و طلاع أغبد أى مقسد عظام الامور و التقدير أنااب الذي يقال له جلا وقد استشهد بالبيت المذكور في أو اخرسورة والصافات عند قوله تعالى و مامنا الاله مقام مهوم أى احد حيث حذف الموسوف و أقمت الصفة مقامه وقائل البيت سعيم بن وثيل الرياحي كان عبد احبشيا فصيدا بليغاو كان قد اتهم سنت ولاه فقتله و البيت من قصيدة طويلة أقرف قوله

أفاطم قبل بينكمته منى ﴿ ومنعكم السالت كائن تبينى فلاتمدى مواعد كاذبات ﴿ تمر بهارياح الصيف دونى فانى لوتخالفنى المسالى ﴿ خلافك ماوصلت جايمينى ﴿ كذلك اجتوى من يجتوينى اذا لقطعته اولقلت بينى ﴿ كذلك اجتوى من يجتوينى ﴿ وَمَهَا فَي ذَكُو النَّاقَةُ ﴾ اذا ماقت أرحله السلى ﴿ تأوّه آهـة الرحل المزن

تقول اذادرأت لهاوضي الهذادينه أبداوديني (ومنهافي دُكرالحكم) أكل الدهر حلوار تعالى أمايم قي على ولا يقيني فاماأن تكون أخي بصدق فأعرف منك في من سميني والافاطر حنى واتخذني عدد واتقيل في منافعيني وماأدرى اذاء متأرضا وريداند يراج مايليني أله الدي الذي الذي المائنية ولكن بالغيب نبليني في الدين العرائية ولكن بالغيب نبليني في الدين العرائية ولكن بالغيب نبليني

(ومنها) البيتان المشهور ان وهما أناان جلا وطلاع الثنايا ، متى أضع العمامة تعرفوني وماذا يتغي الشعراء منى وقد جاوزت حدد الاربعان

١٩ شواهد

اللون • كائن دياه حقان اللون • كائن دياه حقان الله

في سورة بونس تمند قوله تعالى مى كان لم يدعنا أى كائنة لم يدعنا ففف وحذف ضمير الشأن كقوله كان ثدياه حقان واغلام واضمير الشأن لا تحق المروف المسبهة الدخول على المبتد اوانليرولو بعد التخفيف فانه لا يبطل الا العدل وعلى هذا الحاجة الى ضمير الشأن في قوله كان ثدياه حقان واغلام التخفيل التخفيف والنصر موضع القلادة من الصدر ومنه اشتقاق نحر البه بير لا نه يطعن في نعره والتدى معروف والضمر في ثدياه يعود الى التصر الذي ومعمله وحقان تثنية حقة والاصل أن يقال حقتان لأن المنابة في الواحد تكون ثابتة في المتاء المنابقة في التثنية ولوشد دكان قال كان ثديه بالنصب فل احفف الشاعر أبطل عملها وقال ثدياه حقان

﴿ وَكَنْتَ امْ أَرْمَنَا العراقَ \* طُو بِلِ النُّواعِطُو بِلِ التَّعْنَ ﴾ ﴿ وَلَا النَّهُ الْمُعَنَ ﴾ ﴿ وَلَا النَّهُ الْمُنَا ﴾ ﴿ وَلَوْلَا الذَّيْ الْمُنَا الْمُنَا ﴾ ﴿ فَانْتُلُ مِنَا وَلَمْ الْمُنَا وَلَوْلَا الذَّيْ خُدِرُوا \* وَلُولًا الذَّيْ خُدِرُوا مِنْ الْمُرْنَ ﴾ ﴿ فَانْتُلُ مِنْ الْمُلْمِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هوللاعشىءدح قيسبن معديكرب وأوله

وهذا النناءواني امرو اليك بعمد قطعت العرن وحولى بكر وأشياعها ولست خلافالمن أوعدن في سورة بونس عند قوله تعمل كائن لم تغن بالامس وعن مروان أنه قرأ على المنبركان لم تغن بالامس من قول الاعشى طويل الثواء طويل التبن والامس من في الوقت القريب كانه قيل لم تغن آنفاقطعت العرب أى جوركل أحد الثواء الاقامة والتغن التبث كان لم تغن بالامس أى كان لم تلبث يقول الاعشى لم مدوحه كنت رجلاز منابالعراق طويل الاقامة والتلبث فيه فأخبرت أن قيسا عمد وحه والحال المن وجاداً هل الارض في تلثم عالز من أم من اداط البالما أخبر ونى ولولاذ المنابري بابنك وأرضك والمناب المناب ا

في سورة هود عند قوله تعالى ولكنى أراك قوما تجهاون أى تتسافه ون على الومنين وتدعوهم أرادل يقول ألالا يسدفه أحد علينا فنسد فه فوق سفة السفهاء أى فنجاز به على سفه مخلوب المراد والمحلولة المناه المناه المناه المناه أولار دواج المكلام كقوله وجزاء سيئة سيئة ميئة مثلها ومكر واومكر الله ونظ مروق قوله تعالى في هداه السورة فانا نسخها لا السخو من في السحتهال عناه من المستخهال السخوية في السحتهال مناسمي سخريتهم استجهالا لان السخوية في مثل هذا المقام من باب السفه والجهد لا نها تعرض استط الله تعالى وعذا به وهو من اطلاق اسم المسب على السبب وفي المنزيل فن اعتدى عليكم فاعتد واعلم معتم المناه مناه المناسم وليس بعد وان وكذلك جزاء سيئة سئية مثلها وقد وفي المنزيل فن اعتدى عليكم والثاني قصاص وليس بعد وان وكذلك جزاء سيئة سئية مثلها وقد وفي المنابيت المذكور أيضا في سورة الفرقان عند مقام النسلم وقيل فالواسداد امن القول يسلون في ممن الا يذاء والا ثم والمراد المنافول يسلون في من الا يذاء والا ثم والمراد المن المقول يسلون في من الا يذاء والا ثم والمراد المنافولة الادب ومنفق له

\*الالا يجهلن أحد علينا \* فَوْفَ اسمه مَن أَنْي قط أرسلها • ولم تزل أنساء الله ذكرانا كوف هولقيس بن عاصم و بمده فلمنسبة الله والاقوام كلهم • على سعاح ومن بالافك أغرانا

وفرواية عوض المصراع الاول \* أخت نبيتنا أنى نساعها في سورة بوسف عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك الارجالارد لقولهم لوشاء الله لا نزل ملائكة وعن ابن عباس ريد ليست فيم امرأة وقيل في شجاح المتنبئة و ولم تزل أنبياء الله ذكرانا \* وقصتها مع مسيلة مشهورة وقد تقدمت عند قوله أمت سجاح ووافاها مسيلة تكذابة من بني الدنيا وكذاب

ومن أحسن ماقيل في تشبيه من يخلف الوعد عسيلة قول بعضهم

ووعدتنى وعداحستك صادقا و فيقيت من طمعي أجيء وأذهب فاذا جاست أتاو أنت بجلس والوامسيلة وهذا أشعب فاذا جاست المان المارضا حكا وقائم سيفي من يدى بكان الم

﴿ تعال فانعاهدتني لا تخونني \* نكن مثل من اذئب يصطعبان كا

فى سورة الم عدعند قولة تعالى سواء منكون المسلقول ومن جهربه ومن هو مستفف الليل وسارب النهارة انسارب امامعطوف على مستفف وحده الاأن من في من الانتان كقوله ذكن مثل من اذب يصطعمان كانه فيل سواء منكم انتان مستخف الليل وسارب المهار وحدف الموصول المعطوف مع بقاء صلته بالنهار والموصول محذوف وصالمه ما فيه المستفف بالليل ومن هوسارب النهار وحذف الموصول المعطوف مع بقاء صلته بالنهار والموصول محذوف وصالمه المنافقة المناف

سائغ ومنه قوله تعالى وماأدرى ما يفعل بي ولا بكر لان الثانية أوعطفت على مله الاولى لم يكن لدخول وف النفي معنى ومنه قول حسان فن يهجو رسول الله منكم و عدحه و يتصره سواء

أى ومن عدحة وينصره وقوله مثل من يشيرالى البيت المذكور وتكشراً بدى أنيابه وللمدر أبى الطيب حيث بقول

إذاراً مت نمو والليث مارزة ، فلانظن ان الليث ستم

وصف الفرزدق ذئباأ تاه وهو فى القفر ووصف حاله معة وأنه أطعمه وألقى اليه مايا كله وقوله وفائم سيف من يدى عكان أى مكان وأى مكان أراد يظهر تجلده وشحاعته وتصليه وحساسه ولكن اتفق له كثيراعدم مساعدة القدر ورعبان اسيفه ولم يفده جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر وفي رواية تعش خطاب للذئب أى كل العشاء وهو طعام الليل فان عاهدتني بعد أن تتعشى على أن لا تخوني كنامثل رحلين يصطحبان وهو صلة من وياذئب نداءاء ترضر بين الصلة والموصول وذئب اسم علم ههذا وثني يصطحبان على معنى من الان معناه الثنية والديتان الفرزدة من قصيدة مطاعها

وأطلس عسال وماكان صاحبا . دعوت لنارى موهنافأتاني

فل اتنانى قلت دونك اننى = والله فى زادى لمشتركان = فبت أقدّ الزاد بينى وبينه = على ضوء نار مى ةودخان وبعده ما أنت امر وبادئب والغدر كنف = أخيين كانا أرضابلمان

وكل وفيق كل رحل وان هما و تماطى القنابوماهما أخوان ، ولوغيرنانهت تلتمس القرى ، ومالة بسهم أوشيات سنان (أقول) وقريب من أبيات هذا الذئب أبيات النجاشي حين عرض له ذئب في سفره فأنشده

وماء قديم الدهد مالود آجن = بعال رطاما أوملنامن العل = لقيت عليه الذئب بعوى كانه وضليع خلامن كل مال ومن أهل فقلت له باذئب هن لك في أخ = بواسى دلامن عليك ولا بعل = فقال هداك الشالر شداعا = دعوت المالم بأنه سيمع قبل

فاست الته ولا أستطيعه . ولاك اسفني ان كان ماؤك ذافضل

🗳 أرى الوحش ترعى الموم في ساحة الجي 🍙 عِلَقدر أي فها أوانس بدّنا 🎎 🐧

في سورة الرعد عند قوله تعالى سلام عليك على مسلم عنه عقى الدارأى هذه المكرامة العظمى بسبب صبركم والعنى ان تعمير في الدنيا لقد استرحم الساعة كافي الميت والماء الماسينية والماء عنى بدل أئ بدل صبركم والاوانس جع آنسة و بدن جع بادنة وهي السمينة أي أرى الوحش ترعى الموم في عرصة الحي بدل ما كنت أرى في النساء الاتنسان السمان وقوله علقد رأى حكاية عال ماضية

المعاناه كانخوف عود النبعة السفن كل المنافي ال

هولاى كبرالهذلى في سورة النصل عند قوله تعالى أو بأخذهم على تعقوف أى مخافة شديا فشيافى أنفسهم وأمو الهم حق بهلكواوهو من تعقوفته اذا تنقصته و نامكا أى سدنا ما مشرفا و قرد القرد الذى أكله القراد والسفن الحديد الذى ينحت به وهو المرد بعض ناقة أثر الرحل في سنامها و تنقص منها كا ينقص السفن من العودر وى أن عمر رضى الله عنه قال على المنبرما تقولون في قوله تعالى أو بأخذهم على تعقوف فسكتوا فقام شيخ من هذيل وقال هذه المتناالت قل التنقص قال فهل تعرف العرب هذا في أشده ارهم قال نعم قال شياعر نا أنوكم برائه ذلى وأنشد البيت فقال عررضى الله عنه أيها الناس على جدوان كلات منافرا قالو اماديواننا قال شعرال الهلية فان فيه تفسير كتابك ومعانى كلامكم

١٥٥ مات المارجونه "أربابه نوكي فلا عمونه على

وولا والاقون طعامادونه

قائلة صبى من بنى سعد اسمه قيس من الحصر الحارثى في سورة النحل عند قوله تعالى وان ادكفى الانعام اهرة نسقيم عمافي بطونه والتذكير هذا لمراعاة جانب اللفظ فانه اسم جع واذلك عده سدويه في المفردات المنبة على أفعال كاخلاق كاأن تأنيشه في سورة المؤمنين لرعاية جانب المعنى في قوله في بطونه الان معناه جع و يجوز أن يقال في الانعام وجهان أحدهما أن يكون مكسرنع كالجنال في حيل وأن يكون مفردا مقتضيا لعنى الجع فاذاذ كرفكايد كرنع في قوله في كاعام نعم تحوونه واذا أن فقيه وجهان أنه مكسرنع وأنه في معنى الجعالشاء ريخاطب قوما من اللصوص والمغير بن ويقول لهم تحوون كل عام نعمالقوم القيم وأنه تنتيون في حيث عنول على على منافعة والمنافق المختون أرباب هذه النع حق لا يحمونه من غارت كولا يحاربون بالطعان دونه فلهذا أنم تأخذون منهم بالمغارب على طريق المتسر والنجزن أرباب هذه النع حق لا يحمونه من غارت كولا يحاربون بالطعان دونه فلهذا أنم تأخذون منهم بالمغارب

في سورة الاسراء عند قوله تعالى ولا تقف ماليس لك بعلم الحواصين اما المفائف أى لا أقدف الحصينات وان قد فن كا قال حسان في حصان رانمارن رسة • وتصبح غرثى عن لوم الغوافل عائشة رضى الله تعالى عنهما يقول لاأتهم البرىءمن الذنب بهولا أنسمه المهولا اتبع المفائف اذا أتمعن والحواصن جع حصان وهي المفيفة ﴿ إِن دهر الله شملي بعمل . لزمان بهم الاحسان ﴾

هو لسان في سورة الدكه ف عند قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض حيث أسندالهم الى الدهر بجازا يقال لفف الشي اذاطو يتسه وأدرجته والشمل تألف الامور واستواؤهاو حل اسم محبوبته يقول ان دهرا يجمع بدني وبين محبوبتي دهرهه الاحسان لاالغدر

المنى النواة طنى المواقطني

فيسورة المكهف عندقوله تعالى بريدأن ينقض حيث أستدالقول الى السن مجازاواً كات التمرة فنويث النوى وأنويته اذارميت به وجعنوى التمرأ نواءوهو بذكرو بونث وأماالنوى الذى بنويه المسافر من قرب أو بعدفه ي مؤنثه لاغير وطن الذباب وغيره بطن فدع الوعيدف اوعيدك ضائري ، أطنين أجفة الذباب وطير من البضرب طنيناصوت قال

﴿ إِن السفاهة طه في خلائقكم \* لاقدس الله أرواح الملاعن الله عن الله

عند دوله تعالى طه اعلم ان طافى لفيه عك في معنى بارجل ولعل عكاتصر فوافى ياهذا كانهم في لغتهم فالبون الماء طاء فقالوافي باطا واختصر واهذافاقتصر واعلى هاوأثر الصيغة ظاهر لايخفي في البيت أى ان السفاهة باهذاأو بارجل في خلائقكم لاطهر الله أرواحكم فانكرم لاعين فوضع الظاهرموضع المضمر والسفه ضدالح إواخاني السعبية يقال خالق المؤمن وخالق الفاجر وفلان يتخلق غير خلقه ماأبها المضلى غيرسمته . ان التخلق بأتى دونه الخلق

﴿ ومهمه من قذفين من تين = ظهر اهمامثل ظهور الترسين ك

لإحبته ما النعت لا مالنعتان فى سورة طه عند قوله تعالى ومن آناء الليل فسبع وأطراف النهار من حيث مجيئه ولفظ الجع واغاه وطرفان كافال أقم الصلاة طرفي النهار لامن اللبس وفي المثنية زيادة بيان ونظير مجىء الامرين في الاكتين مجيئهما في قوله ظهراها مشل ظهور الترسين والمهمة المفازة البعيدة ونية قذف أى بعيدة تقاذف من سلكها والمرت مفازة لانبت فياولاماء وقذفين ومن تين صفة مهمهين والواوواورب ظهراهما متل ظهور الترسين يريد صلابته مالان ظهرالترس ناتئ وجواب ربجبتهما والمعنى قطعتهما ولم ينعت الامرة واحدة تصف نفسه بالفطانة والخبرة بساوك المفاوز واغاقال ظهور الترسين كراهة الجعبين تثنيتين احداها في المضاف والاخرى في المضاف اليه ومثله قوله فقدصفت قاوبكا فرفقل للشامة بناأ فيقوا . سيلقى الشامة ون كالقينا

هولذى الاصبع العدواني وقيل هولمروة بن مسمك المرادى صابى مخضرم في سورة الانبياء عند قوله تعالى وماحملنا البشرمن قبلك الخلدا فائن مت فهم الخالدون وقيل البيت

اداماالدهر جوعلى أناس ، كال كلهاناخ بالخوينا

كذالة الدهردولتـ مسعال \* تكرصروفه حينا فينا . فبينا م يسربه ويرضى ، ولومكنت غضارته سنينا اذاانقليت به كرات دهر . فألقى بعد غبطته منونا \* ومن يغبط بريب الدهر يوما ، يجدر ب الزمان أحردونا فأفنى عبرة سروات قوى . كاأفنى القرون الاولينا . فاوخلدال كرام اذن خلدنا . ولو بق الكرام اذن هيئا فان نهرم فهر امون قدما . وان نهزم فغيرمه زمينا ، وما ان طبنا حسب منولكن ، منايانا ودولة آخرينا

﴿ قَالُوا خِرَاسَانَ أَقْصَى مَا بِرَادِينًا ﴿ تُمَالَقَفُولَ فَقَدْحِنْنَا خِرَاسَانًا ﴾ ﴿

في سورة الفرقان عند قوله تعالى وكانواقوما بورا فقد كذبوكم حكاية لاحتجاجه على العبدة بطريق تاوين الخطاب وصرفه عن المعبودين عندتمام جوابهم ونوجهه الى العبدة مبالغة في تقريعهم وتبكيتهم على تقدير قول مرتب على الجواب أى وقال الله تعالى عندذلك فقد كذبك المبودون أيهاالكفرة في قولكم انهم آ لهة أوفي قولكم هؤلاء أضاوناوفي البيت التفاوت وحذف القول أي فقولوالهم قدجتنا خواساناوآن لناأن نتخاص وفداستشهد بالبيت المذكور في سورة الروم عندقوله تعالى لقدلمثم في كتاب القه الى يوم اليعث فهدا يوم البعث أي ان كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث فقد تبين بطلان قولكم

المعام معدنى قوى وقد كترت ، فهم أباعر ماشا واوعمدان كا

قى سورة الشعرا عندقوله تعالى وتلك نعمة عنها على أن عبدت بنى اسرائيل يقال عبدت الرجل وأعبدته اذا اتخذته عبدا والتعبيد اتخاذ الناس عبيدا والاباعر والابعد معروا لبعد مرمن الابل عنزلة الانسان من الناس يقال العمل بعسير وللناقة بعير وحكى عن بعض العرب صرعتنى بعيرى أى ناقتى والعبد معروف وجعه أعبد وعبيد وعباد وعبدان وعبدى عدد يقصر ومعبود المالدوحكى الاخفش عمد مثل سقف وسقف وأنشد أنسب العبدالى آبائه و أسود الجلدة من قوم عبد

وماشاؤابدل البعض من الاباعر وهوتقد برمعنى في المعطوف أيضا يقول بطريق التبكر انهم ليسوا بحتاجين الى أن يتخذونى عبد الان لهم أموالا كثيرة من الاباعر والعبيد فلم التخذونى عبد امع استغنائهم عن ذلك وفي ذلك اشارة الى أنه اغايصلح لاعبادهم الاباعر والعبد ان لا نعن يجوز أن يكون المعنى انهم بطر واو تعبر واو طغو ابسبب كثرة أموالهم وظلوا على واتخذونى عبد افتيكر ذلك الفعل عليهم في تلك الحال وهي كثرة الاموال لان تلك الحال جاتم على تعبيدهم الماه فكائه قال لان كثرت أموالهم ثم اعلم أن أن عبدت فيه أوجه أحدها في أنها المحل والثاني أنها في محل نصب مفعولا من أجله الثالث أنها بدل من نعسمة الرابع أنها بدل من الحاء في تنها الخامس أنها مجرورة باعمقدرة أى بأن عبدت السادس أنها خبر مبتدا مضمراً ي هي السابع أنها منصوبة باضماراً عنى والجازي في تنها الخامس أنها محرورة باعمقدرة أى بأن عبدت السادس أنها خبر مبتدا مضمراً ي هي السابع أنها منصوبة باضماراً عنى والجازي في المنابع أنها منصوبة باضماراً عنى والجازي في السابع أنها منصوبة باضماراً عنى المنابع أنها منصوبة باضماراً عنى المنابع أنها منصوبة باضماراً عنه والجازي في المنابع أنها منصوبة باضماراً عنه المنابع أنها منصوبة باضماراً عنه والجازي في المنابع أنها منطقة المنابع أنها في منابع الناسدا \* فكيف لوقد سعى هروء قالين يكونوني المنابع أنها منابع المنابع أنها في المنابع أنها في المنابع المنابع أنها في المنابع أنها في المنابع الم

ولاصم الناس أوباداولم عبدوا . عندالتفرق في الهيجاجالين كي

في سورة الشدة راعندة وله تعالى رب السموات والارض وما بينه ماان كنتم موقنين حيث ذكر بلفظ النتنية والمرجوع المه مجوع السموات والارض وحاصل هذه المسئلة أنه يجوز تثنية الجع على تأويل الجساعة بن والسبد الشي القليل يقال ماله سبد ولا المسئلة المسئلة المسئلة والله من الصوف والمقال صدقة المام وانتصابه على الظرف وأو بادا جعويداى هدى ولا كثيرة الاصمعي السبد من الشدة العيش وسوء الحال وهومصدر يوصف به فيقال رجل وبدأى سي الحال يستوى فيه الواحد والجع كقولات عدل عمر يك من المسئلة والمدة فطروا خدة علم والمنافئ على من المال في تعلق المنافظ والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والتعلق و

﴿ لا يسألون أ خاهم حين يندبهم \* في النائبات على ما قال برها نا على

في سورة الشد عراء عند قوله تمالى اذقال لهم أخوهم نوح ألا تتقون وكان أمينا فيهم مشهور أبالامانة كمعمد صلى الله عليه وسدا في قريش واغاقال أخوهم لانه كان منهم من قول العرب باأخابني تمير يدون باواحد منهم ومنه بيت الحاسة لا يسألون أخاهم حين يندجهم الخوقبله قوم اذا الشرابدي تاجذبه لهم المروااليه زرافات و وحدانا

ووبعده السرفي المكن قومى وان كانواذوى عدد السوامن الشرفي شي وان هانا

وقد تقدمت قصة هذاالشعر مستوفاة فى حرف الباء فى سورة الزم فلتراجع

الفولتهوى \* سمبكالصيفة صحصان ،

﴿ فَأَضْرِ بِهِ اللهِ هُ شَنْفُرت مردما للمدين والعران في

فسورة الملائكه عندقوله تعالى والله الذى أرسل الرياح فتثمر سحاراف قناه حدث قال فتثمر بلفظ المضارع دون ماقيله و ما بعده لعكي المال التي يقع فيها اثارة الرياح السحاب و يستحضر الصورة البدره في القدرة الريانية وهكذا يفعلون بفعل فيسه فوع عسير وخصوصية بحال تستغرب أوتهم المخاطب أوغير ذلك كافي قول تأبط شراباني قد لقت الغول تهوى الخلانه قصد أن يصور القومه المالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الفول كانه يبصرهم اياها و يطلعهم على كنهها مشاهدة المتجب من جراء ته على كل هول وثبا ته عند كل شدة وكذلك سوق السحاب الى الماد المت واحياء الارض بعد موتها لما كان من الدلائل على القدرة الماهرة قول فسسقناه فأحد لنا معدولا بهما عن لفظ الغيمة الى ماهو أدخل في الاختصاص وأدل عليه والغول المسعالي والعرب تسمى كل داهية غولا واختلف في معدولا بهما عن لفظ الغيمة الى ماهو أدخل في الاختصاص وأدل عليه والغول المسعالي والعرب تسمى كل داهية غولا واختلف في وجوده فنهم من يذكر وجوده أصلا والقائل بثبت وجوده و يقول لقيت الغول تهوى أى تهمط بسهب أى فضاء بعيد من الارض والمحديث الارض والعديفة الكتاب والتصديف الخطأ في الصديفة الى مضره والمتحديث المضرة والمتحدية المناحدة المتحديث المناحدة المتحديث المتواء واعتدال والجران مقدم العنق من مذبحه الى مضره

﴿ ولا تَعْمَالُهُ وَ وَلا كُطِعِ الْصَرَحْدَى ثَرَكَتِه ﴿ وَأَرْضُ الْعَدَامُنَ حَشَيَةً الْحَدَّانَ ﴾ وفي نفس اللذة وعينها في سورة والصافات عند قوله تعالى بطاف عليم بكاس من معين بيضا ولذة الشاربين وصفت الكاس باللذة وهي نفس اللذة وعينها أوهي تأنيث اللذي قال الذي قال الله في المالية النوم قال

كان المكرى أسقاه وصرحدية الدب دسافى الشوى والمازم

مقال الشئ للذفه ولذواذ بذوورنه فعل كقواك رجل طب والصرحدى موضع من الشأم ينسب المه الشراب

﴿ وماء قدوردت لاحل أروى \* علمه الطبر كالورق الله من المعن في المعن عنده المعنى الم

في سورة السعدة عند قوله تعالى أعرض ونأى بعانيه أى ذهب بنفسه وتسكير وتعظم وفى معناه وجهان الاول أن يوضع جانبه وضع في سورة السعدة عالى على مافرطت في جنب الله فان مكان الشي وجهته بنزل منزلة الثي نفسه كافى قوله نفيت عنه مقام الذئب ومنه وان خاف مقام ربه جنتان و كقوله م في التكريد هي بنفسه وذهبت به الله يلاء كل مذهب والمه في الثاني أن يراد بعانيه عطفه و يكون عبارة عن الانحراف والاز وراركا بقال ثنى عطفه وتولى بركنه والله بن فقح اللام وكسرالجيم ما يسقط من الورق عند الخيط دشيه الله بن ما الفضلة و الفضلة و المحمدة والرجل اللعن شي منصب وسط الزرع يست علم دبه الوحوش وخص القطالانه الفلدي الطبر وأسبقه الى الماء وكذلك الذئب من السباع وأروى اسم امرأة قال

داينت أر وى والديون تقضى 💌 فطلت بعضا وأدت بعضا

يقول ربما هذه صفته قدوردته لاحل أن أرى محبوبتى أروى عليه فأروى وقوله نفيت عنه مقام الذئب أى نفيت عنه الذئب كاتقدم وقد استشهد بالبيت المذكور في سورة الرجن عند قوله تعالى ولن خاف مقام ربه جنتان أى موقف ه الذي يقف به المباد للحساب أوهو مقعم كانقول أخاف جانب فلان وأنشدو نفيت عنه مقام الذئب الخ

فروصالدات كمارونفان \* لاتشتكين علاما الفين

في سورة جعسى عند قوله تعالى أيس كذله شئ وهو السعد على تقديراً ن تكون كلة النشيد كررت كاكررهامن قال وصائبات الخ ومن قال فاصعت مثل كعصف مأكول أى ونساء صالبات بالنار كالا ثفية والا ثفية الخرالذي بنصب عليه القدر ثفيت القدر اذا وضعتم اعلى الاثافي وأثفيت الذاج علمة على الاثناء في وأثفيت الذاج علمة على الاثناء في وأثفيت الذاج علمة النشاء في وقوله دؤنه من أخرج على الاصل مثل قوله فانه أهل لان يؤكر ما وشبه فن القدر اذا وضعتم المكافئ والشائبة المراكلة التشميم كررت التأكيد والمكاف الاولى حرف الجروالثانية اسم لانه لا يجوز أن يدخل حرف الجرعلى مثله وأول الشعر

المسنى من آى بم امحلين ، غير رمادوعظام كثفين وغير ودجاذل أودين ، وصالمات ككايوثفين

ان أَجْوَأَت مِنْ مُوما فلاعِب ، قد تَجرَى الحرة الله كار أحيانا كال

في سورة الزخوف عند قوله تمالى وجملواله من عباده جزا بأن قالوالللائكة بنات الله فعلوهم جزاله و بعضامنه قال الزيخشرى ومن بدع التفاسر تفسير الجزء بالاناث وادعاء أن الجزئمة في لغة العرب اسم الاناث وماهو الا كذب على العرب ووضع مستعدث منعول ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقو أمنه أجزأت المراة مم صنعوا بيتا و في مان أجزأت حرة الخالثاني

رُوّجَهَا مِن بِنَاتَ الاوسَ مِجْزِئَة • العوسِجِ اللدن في أَبِياتِهَا رُجِلُ مِن الدِينَ الذِي لِمِنا • يَظِل في الدِينَ الذِي لِمِنا

وغضبان أن لا تلد المنسنا و ليس لنامن أمر ناماشينا كو

وانمانأخذماأعطشا

في سورة الزخوف عند قوله تمالى واذا شراً حدهم عاضر بالمرجن منا لاظل وجهه مسود اوهو كظيم وكان أحدهم اذا قبل له قدولد لل بنت اغتم وار بدوجهه غيظا وتأسف وهو بماوء من الكرب وعن بعض العرب أن امراة وضعت أنثى فهعر البيت الذى فيه المرأة فقالت مالا بي حزة لا بأتينا الخوالظاول بعنى الصيرورة كايستعمل أكثر الافعال الماقصة بعناها وأجزأت المرأة افاذاولدت بنتاو برواية ان أجزأت حرة وهي أسم امرأة في كائن ما مرادتا منهل في فريان الما تدهنا بدهان في في الما مرادي الزيت وهو جعدهن أواسم مايدهن في سورة الرجن عند قوله تعالى ف كانت وردة كالدهان أى كدهن الزيت كاقال كالهل وهو دردى الزيت وهو جعدهن أواسم مايدهن به كالحزام والادام كاقال كانهما من ادتام تعلى الخوالغرى الشق من فريت الاديم شديه عينه من كثرة البكاء بفريتين غيرمه هو نتين صر وهما متعلى فلم يحكوم وهما فهما يذرفان ماء

المروندن وجندل ماغ تركنا \* كتائب جندل شقى عزيما كالم

فى سورة المارج عند قوله تمالى عن الميزوعن الشمال عزين أى فرقاشتى جمع عزة وأصلها عزوة كان كل فرقة تمتزى الى غير من تمزى اليه الاخرى فهم معترون قال المحميث و عن وحندل الخ قال عنترة

وقرن قدتركت ادى ملق . عليه الطير كالعصب العزين

وتقديره وضن تركنا كتاثب جندل متمزين شتى والحال أن جندلا باغ

المرطوت احشاءم تعة لوقت ، على مشج سلالته مهين ١٠٠٠

هوالشماخ في سورة الانسان عند قوله تعالى أمشاخ نبتليه وهو كبرمة أعشار وبردا كياس وهي ألفاظ مفردة ولذلك وقعت صفات للافرادو يقال أيضانطفة مشيح كاقال الشماخ ولا يصح أمشاخ أن يكون تكثيراله بل هما مثلان في الافراد يوصف المفرد م الومن جه عنى والمعنى من نطفة قدام ترج في الما آن طوت من الطي ومن تجة من رتب الباب وأربج ته أغلقته والرتاج الباب والمشيح المختلط حرة في المماض وكل لون من ذلك مشيخ والجمع أمشاخ وهو شبه ما عالر جل في بياضه وما عالم أة في وقته واصفراره والسلاس ما ينسل من بن الاصابح من الطين و النطفة ما ينسل ويند فق منها ومهين حقيد يصف أنتى قلبت ما عالف على وجلت مند وقال طوت وأحشاء أمها عالوات من تعدلو قت الولادة على نطفة محتلفة حقيرة

﴿ إِذَا كَانِهُ اللَّهِ عَالَمُ أَهُلُهُ . فَلاقدس الرحن تلك الطواحنا ﴾

في سورة الفجر عند قوله تمالى أكاللها أى ذا لم وهو الجعيب الحلال والحرام قال الحطيئة اذا كان لما الخيمي أنهم مجمه ون في الكلهم من الميراث ونصيب غيرهم أى اذاكان الاكل ذا لم وجعيب ما يحدوما لا يجدولا ينفك الذم من صاحب الاكل يتبعه كالطفل فلاقد س الرجن تلك الاسنان التي طعنت الماكول والطواحن الاضراس التي تسمى الارجاء من الاسنان

وحرف المائج

﴿ ومهمه أطرافه في مهمه \* أعمى الهدى الجاهلين العمه كافي

لو بة في سورة البقرة عند قوله تعالى يعمهون العمه جع عمه بكسرالم يقال رجل عموعامه والعهى عام في البصر والرأى والعمة ف الرأى خاصة وهو الصبر والتردد بحيث لا يدرى أين يتوجه وأرض عها الا اعلام بها وذهبت ابله العمهي اذالم يدرأ ين ذهبت

المائة المرابعة المرابعة عن المسيد وثلث من موالمائي

هولم برفي سورة آل عران عند قوله تعالى فيه آيات بينات مقام الراهم ومن دخله كان آمنا حيث ذكر من الا آيات اثنان وطوى ذكر غيرها دلالة على تكاثر الآيات ومثله قوله صلى الله عليه وسلم حب الى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عنى فى الصلاة لم يعطف قرة عنى على المدنيا وقرة العين فى الصلاة ليست من الدنيافي شي كانه لما فر معطف قرة عنى على المدنيا في المدنيا وقرة العين في المدنيا وقال من الدنيا في المدنيا في المدنيا في المدنيا في المدنيا في المدنيا في المدنيات من المدنيات المدنيا

چ ﴿ وشريت برداليتني . من بعدرد كنت عامه ﴾ ١

في سورة النساء عند قوله تمالى فليقاتل في سيل الله الذن يشرون الماة الذنبابالا خوة أي سيدون افالذن يشترون الماة الدنبا الاخرة هم المطبون وعظوا وأن يغيروا ماجم من النفاق و يخلصوا الاعلان الله ويجاهدوا في سيدل الله حق جهاده والذين يستعبون الا تحديث الماجلة ويستبدلون بها والبيت لا بن مفرغ بالغين المجة وكسرال اعقاله حدين باع غلامه من معسمة ان الى البصرة وندم و بعده

باهامة تدعوصدى و بن الشقر فالعامه

والشراء وان كان في عرف الفقهاء في البيع أشهر الكنه في الابتياع أظهر في استعمالات العرب ولم يأت بشاهد للثاني و يقال أصبح فلان هامة اذامات وهذا من حساستهم وتوهمهم أن عظام دماغ القتيل تصبرها مة تزقو أدركوني أدركوني الى أن يؤخذ ثاره قال فان تلقها مقبهراة تزقوا ، فقد أزقيت المروين هاما

والصدى ذكرالبوم والمرادهامة نظيرمع الهامات ولاير يدتذ كيرا ولاتأنيثا

و الى اذاماالقوم كانوا أغيه ، واضطرب القوم اضطراب الارشيه وشد دفوق بعد صهم بالاروية \* هناك أوصيني ولا توصيب

في سورة بوسف عند قوله تعالى فلى استيا سوامند ه خلصوا تجياحيث أفرد المال وصاحبها جع فان التجي على تفسيره بعثى الناجى كالمشير والسغير بعثى المداشر والمسامر ومنه قوله تعالى وقر بناه تجيا أى مناجيا وهذا في الاستعمال مفرد مطلقا و بعنى المدر الذى بعنى التناجى كاقيل المتحوى بعناه ومند قبل يوم نجى كاقيل واذهم نجوى بتنزيل المصدر منزلة الاوصاف وحينة في يحدون فيه التوجهات المذكورة في رجل عدل و يحوز أن يقال هم قوم نجى كاقيل هم صديق لانه بريد المصادق كالمحمد والوخمة والذميل وجع أنجية كاقال اذاما القوم كانوا أنجيه ومعناه صار وافر قالم اضربهم من الشريتناجون و يتشاور ون وقوله اضطرب القوم أى أخذهم القيام والقوار من شدة الخوف حتى يضطر بون اضطراب الارشية عند الاستقاء وقوله وشد فوق بعضم الاروية جع الرواء وهو الحبل الذي يروى به أى دست قي هناك أشار به الى المكان والزمان معاولا منى في ذلك الوقت يوجد الغناء والمكفاية عندى و يحصل الصروا لموادة فاجعلى وصابتك في لافي واعقدى على لاعلى غيرى

في سورة الفرقان عندقوله تعالى لقد استكبروافى أنفسهم وغتواعتوا كبيرا أى بالغاأقضى غاياته حيث أملوانيل رتبة المفاوضة الالهية من غيرتوسط الرسول وا بالك كاقالوالولا يكامنا الله ولم يحسروا على هدف القول العظم الا أنهم الفواغاية الاستحار وأقصى العتق هذه الجلة في حسن استئنا فهاغاية وفى أسلوبها قول القائل وحارية جساس أيانا بالخوف فوى فوى هذا الفعل دليل على التجب من غير لفظ تجب ألا ترى أن المهنى ما أشد استحارهم وما أكبر عتوهم وما أغلى نابا واؤها كليب حساس قاتل كليب وحارية بسوس المرأة يقال انها خالته وقتل الدسوس الناقة التي بهاها جت الحرب من بكر وتغلب رماها كليب فقتلها ويقال في المثل أشأم من البسوس قيل لما عقر كليب ناقة جارة جساس قال جساس المقتل في المواء وهو التساوى في القصاص والبواء مهمو و القتل و خالفتل فانه بواء به أى يعاد فال الشاعر عقوله أبأنا أى قابلنا من البواء وهو التساوى في القصاص والبواء مهمو و تقول اقتل هذا بقتيل فانه بواء به أى يعادله قال الشاعر

باعت عرار بفعل قمائينا . والحق يمرفه أولوالالباب

فقوله غلت ناب الناب الناقة ومعناه ما أغلى نابابواؤها كلب وقداستشه دبالهيت الذكور في سورة الصف عندقوله تعالى كبره قتاعند الله أن تقولو المالا تفعلون وفعل من صدفى كبرالتجب من غير المنه المناه والمالاتفعلون وفعل من صدفى كبرالتجب من غير لفظه ومعنى التبحب تغظم الامر لانه من الله محال

﴿ وَكَاسِ شَرِبَ عَلَى لَذَهُ ﴾ وأخرى تداويت منهابها للكي يعلم الناس انى اهرو و أنيت المعيشة من بابها

هوللاعشى في سورة والصافات عندقوله تعالى يطاف عليهم بكائس من معين يقال للزجاجة التي فيها الجركاس وتسمى الجرنفسها كاسا وهي مؤنثة ولهذا وصفت بييضاء وفي الميت باخرى وأنشد الاصمعي

وشك من فرمن منيته عن يوماعلى عله يوافقها من لمعت عبطة عن هرما علوت كاس والمرافذائقها يقول وب كاس شربت لطلب اللذة وكائس شربت المتداوى من خيارها كاقيل ذهب الجيار بلذة الخر \* ليم الناس اننى رجل ذو رأى آتى أبواب المعيشة من حيث بنبغي أن تؤتى وفي معنى البيت قوله

تداويت من ليلي بليلي من الهوى \* كايتداوى شارب الجربالجر

قال الاخفش كل كائس في القرآن فهي الجروكذ افي تفسير ابن عماس وهومج ارشائع

چُونفسى بشيَّ من الدنيامعلقة ، الله والقاع آلهدى كفها كي

قسورة الجائمة عندقوله تعالى واذاعلم آباتنا شيئا اتخذها هزوامن جهة أن الضمير المؤنث فيه وجهان أحدهما انه عائد على آباتنا والثانى أنه يعود على شئ من الدنيا معاقة \* الخ لانه أرادش عارية والثانى أنه يعود على شئ من الدنيا معاقة \* الخ لانه أرادش عارية والثانى أنه يعولها أهدى الى المهدى في النيروز برنية في الوب في حوال معالية المهدى عالى المهدى في النيروز برنية في الوب في حوال معالية المهدى المهدى

يدفه هااليه فقالت أندفعني الى رجل جرار تبيج الوجه والنظر متكسب النعشق والشعر فانصرف عن ذلك وأحم أن علا البرنية مالا وندفع اليه فقال أبو المتاهية النزان اغام لى بدنانير فقالوانعطيك دراهم ونراجع فان كان دنانير قاصصناك فاختلفوا في ذلك سنة فقالت عتمة لو كان عاشقا كابصف لما فرق بينهما ولما صرف همته الهاو بعد البيت

انى لا عاس منها عرف علمه عنى و فيها احتقارك الدنياومافيا

في سورة ن عند قوله تعالى مشاء بفيم والنحمة السعاية والشاعر مخاطب امن أة ويقول الهاتشيبي كاتشبب النحمة فانها خصدلة مدمومة قدعة قال الخمدي فقد ما وقدت النحمة خبر الدشر و حتى انتشرعن حالة الحطب ما انتشر

ثم قال من قدمها تمشي بهار هو اوهي اسم غيامة الى تميمه وهي قبيلة تميم على الماء كرف ال

€ (وكموطن لولاى طعت كاهوى « باجرامه من قلة النيق منهوى ﴾ في

فى سورة التو بة عند قوله تعالى لقد دنصر كم الله فى مواطن كثيرة مواطن الحرب مقاماتها ومواقعها والمرادوقعات بدروقر يطمة والنصير والحديبية وخيبروفتح مكة وامتناعه من الصرف لانه جع على صيغة لم يأت عليها واحد طاح أى هاك قال

لسك يزيد ضارع المصومة • ومختبط بما تطم الطواغ

هوى من جبل عالى بهوى هو ياوقلة النيق رأس الجب ومعناه رب موطن لولاى هذكت فيه كاهاك المنهوى من رأس جب لعال وأماعطف ظرف الزمان على ظرف المسكن ومم اعاة المناسبة وان لم تجب عند النعو بين تجب عند علماء البيان قال صاحب التقريب لا يعطف زمان على مكان وانه لا بدمن تقد دير عامل آخر اماعند يوم حني على أن اذا بجبت كريدل من يوم حنين واماعند اذا بجبت كرلانه لا يعطف زمان على مكان وانه لا بدمن تقد دير عامل آخر اماعند يوم حنين على أن اذا بحبت كريدل من يوم حنين واماعند اذا بحبت كرلانه لا يعطف زمان على من المناصر الذكو وفيلزم الأعجاب في حديم المواطن والواقع بعنلافه والبيت من قصيدة ليزيد بن المناص الثقفي أولها

تكاشرني كرها كائناصع \* وعينك تبدى ان صدرك لدوى لسانك ماذي وعينك علقم \* وشرك مبسوطو خبرك منطوى

فلمت كفافا كان خبرك كله \* وشرك عنى ماارتوى الماء مرتوى

جعتوفشاغبية وعمية \* ثلاث حصال استعنها عرعوى

وكم موطن البيت وبعده

ولاهم الابن خيسرى في الدارة في المطي ولا في المالية في المطي ولا في الابن خيسرى في المالية في المرق المرقة المورة آل عمر ان عند قوله تعمل والمناركة المورة المورة آل عمر ان عند قوله تعمل المورة المو

في سورة ابراهم عندقوله تعالى ما أناع صرخكم وما أنتم عصرخي بكسرالياء وهي ضعيفة واستشهد لها بهذا البيت الجهول وكأنه قدر ياء الاضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة فحركت بالكسرلاعايه أصل التقاء الساكنين ولكنه غير صحيح لان ياء الاضافة لا نكون الامفتوحة حيث قبلها ألف في نحو عصاى الما المقبلها ياء وقد انتدب لنصرة هذه القراءة أبوعلى الفارسي في كتاب الحجة وذكر وجهه مقصلا

قرومثل الدى المساعند قوله تمانى ولا تقف ماليس النبه عم آى لا تتبع والمراد النهى عن أن يقول الرجل مالا دما وأن يعمل عبالا دما محته من فساده وعن ابن الحنفية شهادة الزور وعن الحسر لا تقف أخاك المسلم الذا مربك فتقول هذا يفعل كذا أورأ يته يفعل كذا أوسعمته ولم ترولم تسمع وقيل القفو شبيه بالعضهة ومنه الحديث من قفام ومناع السن فيه حيسه الله في ردعة الخبال حتى يأتى بالخرج ومعنى العضيمة الافك والمهتان ومعنى ردعة الخبال أى عصارة أهل النار وفي الصفاح الدعة مسكاو محففا المناء والطين الوحل الشديد وقوله حتى بأتى بالخرج أى يحمل عليه من ذنوب المغتاب فيعذب في النارعلى مقداره غيخرج منها والدى جعدمية وهي الصبغ والصورة المنقوشة والشمم ادتفاع الانفوش العرائين كناية عن التكبر لا يشعن أى لا نظهر ن التقافيا أى التقاف المناه ولا شبيرة عافلا بدله من النساء بإلجال والتكبر والحياء وصون اللسان من القذف وقوله لا يشدعن التقافيا أى لا تقافى عنى لا تقاذف ولا شبيرة عاذلا بدله من النساء بإلجال والتكبر والحياء وصون اللسان من القذف وقوله لا يشدعن التقافيا أى لا تقافى عنى لا تقاذف ولا شبيرة عاذلا بدله

﴿ وَقَائلة خُولَانَ فَانْكُم فَتَاتِهِم \* وَأَكُرُ وَمَدَّا لَمِينَ خُلُوكُمُ هَا ﴾

قال العدى قائله مجهول لا يعرف في سورة مربع عند حقوله تعالى رب السهوات والارض بدل من ربك و مجوزان بكون حسر مستدا معذوف أى هورب العموات والارض فاعده كقوله في سورة الفرقان الرجن فاسئل به خبيراعلى تقديراً ن يكون مستدا وخبره الجلة من قوله فاسئل على رأى الاخفش وقوله وقائلة الخوعلى هذا الوحد يكون وما كان ربك نسامن كلام المتقين وما بعده من كلام وب العزة وخولان المعتمون و العنوة وخولان المعتمون ا

﴿ تقادم العهد من أم الوليد بنا مدهر اوصاراً ثاث البيت خرثيا ، و وقد من عند قول تعالى أحسن أثاث البيت وأسقاطه أى قدم

العهدمن هذه المرأة حتى صاوالاثاث والجهاز الذي كان معهاملم وساعتها

ق ﴿ و تَضِيلُ من شيخة عشمية . كان لم تراقبلي أسيراع انها كان

قىسورة طه عندقوله تعالى لاتخاف دركاولا تغشى وقرى لا تختى على الجواب وفى ولا تغشى على هذا ولا لله الستئناف كائه قيل وأنت لا تغشى أى من شأنك انك آمن وان لا تكون الالف المنقلبة عن الياء التى هى لام الفعل ولكن والدة للاطلاق من أجل الفاصلة كقوله فأضاونا السبيلا وتظنون الله الظنونا وأن تكون مثل قوله كائن لم ترافيلي أسيراء انيا القائل كان أسيرا مجبوسافي يوم فرت به عوز عبشمية كانها لم ترقط أسيرا مجبوسا قبله والعرب مت عبد شمس والنسبة اليه عبشمي وانه أثبت الالف مع الجازم في لم ترافيرورة الشعر ونظيره قوله ولا ترضاه اولا تملق وقوله \* ألم يأتيك والانباء تنمى \* وقوله لم تهجو ولم تدع والبيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي وكان أسريوم الكلاب وأول القصيدة هذه الايمات

الا لاتاومانى كنى اللوم ماسا \* فعالىكافى اللوم خسسير ولالسا ، ألم نعلما أن المسلامية نفعها قليل ومالوى أخى من سماتيا \* فياراكما اماعرضت فبلغن ، نداماى من نجران أن لاتلاقيا جزى الله قوى بالكلاب ملامة \* صريحهم والا خرين المواليا \* أما كرب والابهمين كلهما وقيسا بأعلى حضرموت الممانيا \* أقول وقد شدوالسانى بنبعه ، أمعشر تسم أطلقواعن لسانيا أمعشرتم قدملكم فاسمعوا \* فان أخاكم لم يكن من نوائيا ، فان تقد لونى تقد لونى سيدا وان تطلقو وفي تقد لونى المنا الله أن لستسامعا ، نشيدالهما المغمر بين التا الما وتضاف منى شدية عشمية ، أحقاعباد الله أن لستسامعا ، وظل نساء الحي حولى ركدا وتضاف منى ماتريد نسائيا ، وقد علت عرسى مليكة أنى ، أنا الليث معدوا عامده وعاديا وقد كنت نجار الجزور ومعمل ، لسمطى وأمضى حيث لاحى ماضا ، وأنحر الشرب المكرام مطهدى وقد كنت نجار الجزور ومعمل ، لسمطى وأمضى حيث لاحى ماضا ، وأنحر الشرب المكرام مطهدى

وأصدع بن القينتين ركابيا . وكنت اذاما إنايسل سمه القينا . لبيقا بتمريف القناة بنائيا

وعادية سوم الجرام و رعبًا • بكنى وقد دا نعوا الى المواليا كان لم أركب جوادا ولم أقل • ليسلى كرى نفسى عن رجاليا ولم أسبا الزق الروى ولم أقل \* لا يسار صدق أعظم واضو ، ناريا في في أخشى رجد الأوركسا غاذ با \* والذئب أخشياه وكله عاو با في في

في ورة الجن عندقوله تعالى ملَّتُ حرساً شديداوشهدا المرس اسم مفرد عنى المراس كاندم في معنى الحدام ولذلك وصف بشديد ولوذهب الى ممناه لقيل شداد او نعوه أخشى رجيلا الخ وقال غاد بالان الرجلو الركب مفردان في معنى الرجال والركبان كاأن المرس اسم مفرد في معنى المراس في هذع تم المرس اسم مفرد في معنى المراس في هذع تم المرس اسم مفرد في معنى المراس

فى سورة المرسلات عندة وله تعالى تزاعة الله ي يصف هر و بن حطان جهنم ودعاء ها الكفار الى نفسها قال تعالى كال انها الفلى نزاعة المسوى وقوله دعم مناعلى صوته اقال ابن عباس يدعوالكافرين والمناقة بن بأسمائه مبلسان فصيح و تقول الى "الى تلتقطه ما بلتقط الطير الحب وقوله ورمتهم عثل الجال الصفر كاقال تعالى انها ترمى بشرر كالقصر كالم حالات صفر والجال جع حل وقال صفر لارادة الجنس وقيل صفر سود تضرب الى المصفرة وقوله تزاعة الشوى أى الاطراف وهى القوائم والجلود وقيل الشوى جعشواة وهى من جوارح الانسان مالم يكن مقتلا يقال رماه فأشوا ه اذالم يصب مقتلا

﴿ ورواقمرقش كَمْلُ أَرَاقِم \* قطفُ الْخُطَانِيالَةَ أَقْصَى المَدَى ﴾ ﴿ وَهُو رَوَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللّ

هاللصنف فيسورة القلحيث فالرولبه ضهم في صفة القلم وأنشد البيتين الرقم الكتابة والرواقم جعز اقم وهوصفة لموصوف محذوف أي وبأقلام رواقموه ومبتدأ والرقش كالنقش بقال حية رقشاء لترقيش في ظهرها وكمثل أراقم خبر المبتداجع أرقم وهو المية التي فها بماض وسواد ومثل تستعمل عمني الشبه وععني نفس الشئ و رائدة وعلى تقدير الزيادة يكون التقدير كاراقم و يحمل أن تكون الكاف مؤكدة لذل كاعكس ذلك من قال فصروامثل كعصف مأكول والتقدير مثل مثل وحسن الجعيب مثل والكاف اختلاف لفظمهما مع قصد المالغة في التشيبة ولو كررت المدل لم يجز قطف الخطا القطوف من الدواب البطى المبيى والخطاجع خطوة بضم اللاء ماس القدمين وبالفتح المرة الواحدة وجع القلة خطوات والمكثرة خطاوتهالة اسم فاعلمن بناء المبالغة من نال ينال أصاب وأصله ندل بنبل كنعب بتعب وأقصى مفعوله بقال أرض قاصية وقصية أي بعيدة والمدى آخرالبيت الاول بالفتح الغاية وآخرالبيت الثاني الضم جعمدية وهي الشهفرة سودالقوائم هوكطويل النجادمن بابجدقطيفة والقوائم للدواب واحدتها فاغة والجدفي الاحرالاجتهاد يقال جدجدا من باب ضرب وقتل والأسم الجد بالكسر ومنه يقال فلان محسن جداأى نهاية ومبالغة وجدفي كالامه من ال ضرب خلاف هزل والجدهما يحتمل المعنيين والممنى الثانى مع كونه أباغ لايخلومن الوانقة لقصدر عاية المطابقة واسناد الجدالي المسترمن بأب جدجده أىماتجدهي في مسيرها والله معروف واسسناده الى بيض المدى من باب جدارابر بدأن ينقض والبيض جع بيضاءوهو من بال جرد قطيفة واصله بيض بضم الماء واغما أبدلوامن الضمة كمرة لتصم الماء ويقال ملاعب الاسمة وملاعب الرماح وفان قات كالمورى على القاء دة كاهومقتضى الظاهرار جاع ضمرمسمرها الى سود القواع وذوات الحوافر وهل يجوزا يضاأن برجع الضمير الى المضاف اليه وهونفس القوام وقات كاليس في ذلك أصل من جناح فهو من قبيل المكاتب باليدو الطائر بالجناح ثم لايحني أنتشبيه الاقلام بدواب فى النفس استعارة بالكابة واثبات الخطولها استعارة تغييلية وذكر القطف ترشيح كانتشبهها بسود القواغ فى النفس أيضا استعارة بالسكاية واثبات السيرله اتخييلية وذكر الجدثرشيم وفان قلت كيف شبه العلامة الناظم الاقلام أولابرقش الاراقمو ثانيابسو دالقواغم وكيف وصفهاأ ولابقطف الخطاوهو الشيءلي مهل بحيثه ومضمون وقديكون مع المستعل الزال وثانيا بكونهانيالة أقصى المدى والسيرعلي عجل كايدل على ذلك صديغة المبالغة في الفعل والانفعال العرب ذلك عن طول المضمار وبعد المال بحيث ان كادت ولم تكدغارت ولوطار ذوحافر قبلهالطارت وقلت كاولالامنا فاه بين الحالة ينبالنظر الى اختلاف الاوقات ولانباين بين الميثة بنجلا حظة بعض الجهات ولامنع من ذلك ولا امتناع اذميني الظروف المكانية والزمانية على الاتساع فرعاطال الضمار واتسع المدان وتفاوت فيه السيران وتبان الجريان وتبين هناك المصلى من المبرز وغيز السابق الذي هواقصب السيمق محرز على أنه كم من ماش على مهل وهوسائي من يعد في المسير على عجل و يرحم الله الطغرائي حيث يقول

تقدمتنى أناس كان شوطهمو ورا خطوى لوأمشى على مهل تقدمتنى أناس كان شوطهمو ورا خطوى لوأمشى على مهل وثانيا الفن أن من فضائل وثانيا أن القلامة مالك أزمة الملاغة وعائزة صب السبق الذى لا يبلغ فصيح بلاغه ومن المقروعند أرباب الفن أن من فضائل التشبيه أن يأتيك من الشي الواحد بأشياء عدة نحو أن يعطيك من الزند بايرائه شبه الجود والركامو النج في الاموروبا صلائه شبه المجمل والمبايد والمنافقة في السبق ومن الكال عن النقصان كاقال أنو قام

ان الملال اذار أيت عوم \* أيقنت أن سيصر بدر اكاملا

ومن النقصان الى الكال كاقال أبو العلاء

وقى البدور النقص وهى أهلة ويدركها النقصان وهى كوامل في البدور النقص وهى أهلة ويدركها النقصان وهى كوامل في المنتفين تشييه المن المنتفين ال

منارالنقع فوق الرؤس مع الاسياف حيث شبه تلك الهيئة بالليل الذي تهاوى دُوا في يشاجه ويقاربه ووجه الشسبه فهافين في هده والهيئات التي تقع عليها الحركة لانك اذالا حظت بنظرك الصائب ونظرت الى المي المستقمة والاضطراب الدراواردامن المحبرة والشعال ما مقركات والمين المعروب والمركة الغيرالمستقمة والاضطراب الدراواردامن المحبرة وساهدت الافعى اذاانساب ووثب وثاب وذهب يسببي وأخرج السانه ذاشه متين من الطروم لسعا مقركات متفاوتة مختلفة منشكلا كانه جان بصفة بعد صفة تنغير بها هيئته وأوضاعه وتتجافى عن مصاجعه جنوبه واضلاعه وجدت هذه الهيئة مؤدنة تلك الهيئة المذكورة وعاكمية لهدين من الصناعات البديمة فيين الواقم وكذلك الجوادا ذاراً بته في جريه مسرعا مكراه فو الهيئة مؤدنة تلك الهيئة المذكورة وعاكمية لهدين من الصناعات البديمة فيين الواقم ولا المراقع بين المدى والمحتورة بالمناق بالمناق والجلاف والجلاف والجناف المناق والجناف المناق والجناف والجناف والجناف والجناف المناق والمناق والمناق والجناف والجناف والمناق و

قدتم بعون من عم خاهه بحنى الالطاف طبع شهر حشواهدالكشاف الم-هى تنزيل الا آيات على الشواهد من الابيات العلامة محب الدين أفندى رجمه الله المعيد المبدى وكان طبعه الباهر وغثيل عطبعة محمد أفندى مصطفى حفظه الله ومن كل عطبعة محمد أفندى مصطفى حفظه الله ومن كل سوءومكروه نجاه وصلى الله وسلم على خير الانام وعلى آله وأصحابه المبررة الكرام

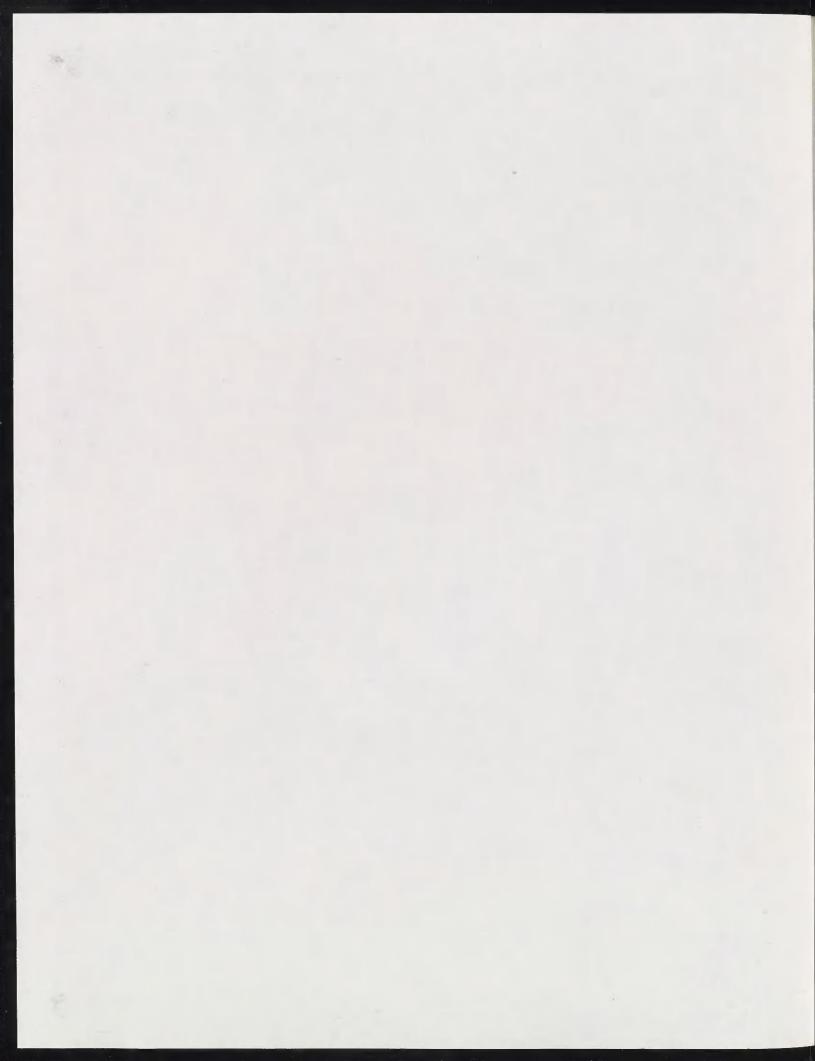

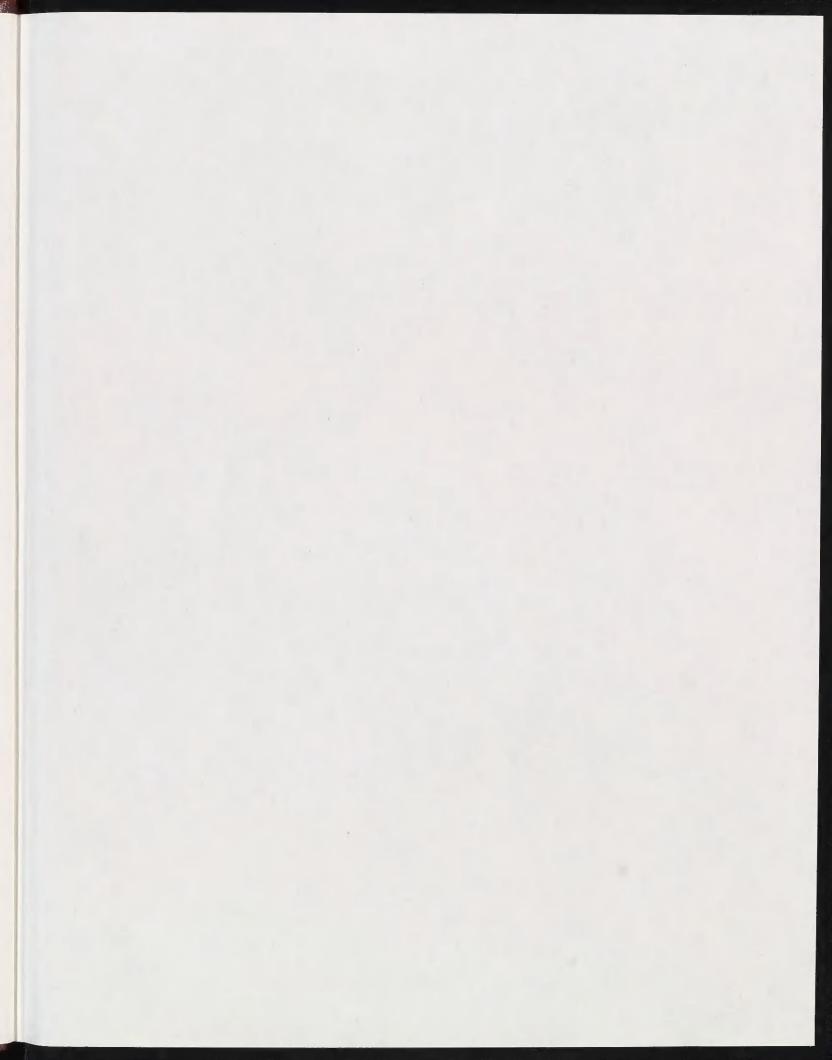



